فه رسسة المجازء الاول المجازء الاول (من ارشاد السارى لشرح صحيح البخارى للعلامة القسطلاني)

thentham, thened +

(طبعة سادسة) (بالمطبعة المبرية بيولاق مصرا لمعزية) (سنة ١٣٠٤هجرية)

#### 7 154 (C300) 7 154 (EVIU) 74 (T30)

### (فهرسة الجزء الاول)

## من ارشاد السارى لشرح صحيح البخارى للعلامة القسطلاني

|                                                 | . ( |                                                 |      |
|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|------|
| äå                                              | صعد |                                                 | عمقة |
| ا بابتفاضل أهل الايان فى الاعال                 | .0  | خطبةالكاب                                       | 7    |
| ا بابالحياء من الايمان                          | . 4 | الفصل الاولسن المقدمة فى فضيلة أهل الحديث       | 7    |
| ١ بأبفان تابواوأ قاموا المدلاة وآ واالزكاة فاوا | . ٧ | وشرفهم فى القديم والحديث                        |      |
| سبيلهم                                          |     | الفصل الثاني فيذكر أول من دون الحديث والسنن     | 7    |
| ١ باب من قال ان الايمان هوالعمل                 | .9  | ومن تلاه في ذلك سالكا أحسن السنن                |      |
| ١ بابادالميكن الاسلام على الحقيقة وكانعلى       | 1.  | الفصل النالث فنبذة اطيفة جامعة الفرائد فوائد    | ٧    |
| الاستسلام أوالخوف من القتل                      |     | مصطلح الحديث                                    |      |
| ١ بابالسلام من الاسلام                          | 15  | الفصل الرادع فيما تعلق بالتفارى في صححهمن       | 19   |
| ١ ماب كفران العشيرو كفردون كفر                  | 15  | تقريرشرطه وتحريره وضبطه وترجيعه الخ             |      |
|                                                 | 10  | الفصل الخامس فىذكرنسب المخارى ونسبته            | ۳۱   |
| بادة كابها الابالشرك                            |     | ومولده وبدءا مره ونشأته الخ                     |      |
| ١ بابوانطائفتان من المؤمنين اقتت الوافاصلحوا    | 17  | بسملة المصنف                                    |      |
| logie                                           | -   | كيف كانبد الوحى الى رسول الله صلى الله عليه     | ٤٧   |
| ١ باب ظلمدون ظلم                                |     | emb                                             |      |
| ١ بابعلامات المنافق                             |     | (كَأْبِالْاعِلَان)                              | ٨٥   |
| ١٠ بابقيام ليلة القدرمن الاعان                  | 7.  | باب قول الذي صلى الله عليه وسلم بنى الاسلام على | ٨٥   |
| ١ ماب الجهادمن الاعمان                          | 17  | نجس -                                           |      |
|                                                 | 77  | بابأمورالايان                                   | 91   |
| ١ ماب صوم رمضان احتسابامن الايمان               | 77  | باب المسلم من سلم المسلمون من اسانه و يده       | 95   |
|                                                 | 77  | بابأى الاسلام أفضل                              | 92   |
| ألدين الى الله الحنيفية السمعة                  |     | باب اطعام الطعام من الاسلام                     | 90   |
| ١ باب الصلاة من الاعان                          |     | باب من الايمان أن يحب لاخيه ما يحب لذفسه        | 90   |
| را بابحسن اسلام المرة                           | 77  | مابحب الرسول صلى الله علمه وسلم من الايمان      | 97   |
| ١ بابأحب الدين الى الله أدومه                   | 197 | بابحلاوة الايمان                                | 97   |
|                                                 | ۳.  | بابعلامة الاعان حب الانصار                      | 9.1  |
|                                                 | 77  | باب                                             | 99   |
|                                                 | ۳٤  | باب من الدين الفرارمن الفتن                     | 1.5  |
|                                                 | 07  | بابقول النبى صلى الله عليه وسلم الاأعلكم الله   | 1.1  |
|                                                 | 47  | وان المعرفة فعل القلب                           |      |
| ألايمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة وسان      |     | باب من كره أن يعود في الكفر كايكره أن يلقى      | 1.5  |
| النبى صلى الله عليه وسلمله                      | 1   | فىالنارمن الايمان                               |      |
|                                                 |     |                                                 |      |

11-3012 10 vole

| طلانی) | للعلامةالق | المخارى | لشرحصيم | رشادالسارى | لجزء الاول من ا | تابعفهرسةا | ) |
|--------|------------|---------|---------|------------|-----------------|------------|---|
|--------|------------|---------|---------|------------|-----------------|------------|---|

| مرح صحيح البخارى للعلامة القسطلاني)                                                                                     | (تابع فهرسة الجز الاول من ارشاد السارى لش                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ia.                                                                                                                     | معرفة معادما                                               |
| ١١ بابالخروج في طلب العلم                                                                                               | ا ۱۶۲ باب                                                  |
| ١١ باب فضل من علم وعلم                                                                                                  |                                                            |
| ١١ بابرفعالعلموظهورالجهل                                                                                                |                                                            |
| ١١ باب فضل العلم                                                                                                        | ١٤٧ باب ماجا أنّ الاعمال بالنية والحسبة ولكل احرى ا        |
| را بابالفتياوهوواقفعلىالدابةوغيرها                                                                                      | مانوی                                                      |
|                                                                                                                         | ١٥١ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله الم |
| ١ باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفدعيد                                                                             |                                                            |
| القيس على أن يحفظوا الايمان والعملم و يخبروا به                                                                         | ١٥٣ (كتاب العلم)                                           |
| من وراءهم                                                                                                               | ١٥٣ باب فضل العلم                                          |
|                                                                                                                         | ا ١٥٤ باب من ستل علما وهوم شتغل في حديثه فأتم ا            |
| <ul> <li>١ باب الشاوب في العلم</li> <li>١ باب الفند في الم منات التما إذا أم إلى</li> </ul>                             |                                                            |
| <ul> <li>ا باب الغضب فى الموعظة والتعليم اذارأى ما يكره</li> <li>ا باب من برك على ركبتمه عند الامام أو الحدث</li> </ul> |                                                            |
|                                                                                                                         | ١٥٨ بابطرح الامام المسئلة على أصمام ليخسر ١٩١              |
| ١ بابتعلىم الرجل أمته وأهله                                                                                             |                                                            |
| ١ بأبعظة الامام النساء وتعلمهن                                                                                          |                                                            |
| ١ باب الحرص على الحديث                                                                                                  |                                                            |
|                                                                                                                         | ١٦٢ بأب مايذكر في المناولة وكتاب أهل العدار بالعدم الى ٥٥  |
| ١ بابه ل يجعل النسانو ماعلى حدة في العلم                                                                                | البلدان البلدان                                            |
| ١ باب من سمع شيأ فراجع حتى يعرفه                                                                                        | ١٦٤ بابسن قعد حيث ينته عيد المجلس ومن رأى فرحة ٩٨          |
| ١ بابليباغ العلم الشاهد الغائب                                                                                          | في الحلقة فِلس فيها                                        |
| ٢ باب اغمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم                                                                             | ١٦٥ بابقول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى ١٠        |
| م باب كنامة العلم                                                                                                       |                                                            |
| ٢ باب تعليم العلم والعظة بالليل                                                                                         | ١٦٧ باب العلم قبل القول والعمل ١٦٧                         |
|                                                                                                                         | ١٦٨ بابما كان الذي صلى الله عليه وسلم يتحقولهم ٨٠٠         |
| م بابحفظ العلم                                                                                                          |                                                            |
| م باب الانصات للعلماء                                                                                                   |                                                            |
| م بابمايستعب للعالم اذاستل أى الذاس أعلم الماساء م باب من سأل وهو قام عالما جالسا                                       |                                                            |
| و ماب السؤال والفتياعند رمى الحار                                                                                       |                                                            |
|                                                                                                                         | ١٧٣ بأب ماذكر في ذه اب موسى في البعدر الى الخضر ١٨٦        |
| م بابمن ترك بعض الاختمار مخافة أن يقصر فهمم                                                                             |                                                            |
| بعض الناس عنه ا                                                                                                         | ١٧٥ باب قول الذي صلى الله علمه وسلم اللهم علمه الكتاب      |
| ، بابسنخص بالعلم قومادون قوم                                                                                            |                                                            |

| لمن ارشادااسارى لشرح صحيح البخارى للعلامة القسطلاني) | الخزءالاو | (تابىعفهرسةا |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|------------------------------------------------------|-----------|--------------|

| - 6 0                                            | 3 30 33 7. 36 ()                                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| - aius                                           |                                                    |
| ٢٥٠ بابغسل الاعقاب                               |                                                    |
| ٢٥١ بابغسل الرجلين فى النعلين ولايسم على النعلين |                                                    |
| ٢٥٢ باب الممين في الوضو والغسل                   | ٣٢٣ ماب ذكر العلم والفتما في المسجد                |
| ٢٥٢ بابالتماس الوضو اذاحانت الصلاة               | ٢٢٤ باب من أجاب السائل بأكثر بماسأله               |
| ٢٥٤ بابالماء الذي يغسل به شعر الانسان            | ٥٢٥ (كتاب الوضو)                                   |
| وه و الداشرب الكلب في انا و أحد كم فليغسلوس عا   | ٥٢٥ بأب ماجا وفي قول الله تعالى اذا قسم الى الصلاة |
| ٢٥٨ بابمن لميرالوضو الامن المخرجين القبل والدبر  | فاغسلوا وجوهكم وأيدبكم الى المرافق                 |
| ٢٦٢ باب الرجل يوضي صاحبه                         |                                                    |
|                                                  | ٢٢٨ باب فضل الوصو والغر المجلون من آثار الوضو      |
| ٢٦٥ بأب من لم يتوضأ الامن الغشى المثقل           | ٢٢٩ بابلايتوضامن الشك حتى يستيقن                   |
| ٢٦٦ بابسه الرأس كله                              |                                                    |
| ٢٦٨ ناب غسل الرجلين الى السكعيين                 | ٢٣١ بأب اسباغ الوضوء                               |
| و٢٦ بأب استعمال فضل وضوء الناس                   |                                                    |
| ٠٧٠ ناب                                          |                                                    |
| ٢٧١ بابمن مضمض واستنشق من غرفة واحدة             | ٢٣٣ باب ما يقول عندا لخلاء                         |
| ٢٧٢ بأب مسح الرأس مرّة                           |                                                    |
| ٢٧٣ باب وضو الرجل مع احراً ته وفضل وضو المرأة    |                                                    |
| ٢٧٣ ماب صب النبي صلى الله علم وسلم وضوأه على     |                                                    |
| المغمىعليه                                       | ٢٣٦ بابخروج النساء الى البراز                      |
| ٢٧٤ باب العسل والوضو في المخضب والقدح والخشب     | ٢٣٧ بأب التبرزف البيوت                             |
| والحارة                                          | المسم بأب الاستنجاء الم                            |
| ٢٧٦ باب الوضومن التور                            |                                                    |
| ٢٧٦ باب الوضو المذ                               | و ي باب حل العنزة مع الماء في الاستنجاء            |
| ٢٧٧ بأبالمسح على الخفين                          | ٢٤٠ باب النهيي عن الاستنجاء بالمين                 |
| ٢٨٠ باب ادارد خلى وليه في الخفين الح             | اع ماب لاعسان ذكره عينه اذابال                     |
| ٢٨١ ناب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق         | ٢٤١ ماب الاستنصاء الحارة                           |
| ٢٨٢ باب من مضمض من السويق ولم يتوضا              | ا ٢٤٢ أب لايستني بروث                              |
| ٢٨٣ بابهل يمضمض من اللبن                         | ٢٤٣ بأب الوضو مرة مرة                              |
| ٢٨٤ بأب الوضوء من النوم ومن لم يرمن النعسمة      | ٢٤٤ باب الوضو مرتبن مرتبن                          |
| والنعستين أوالخفقة وضوأ                          | ا ٢٤٤ بأب الوضو ، ثلاثا ثلاثا                      |
| ٢٨٥ بابالوضوس غيرحدث                             | ٢٤٦ بأب الاستنثار في الوضوء                        |
| ٢٨٦ باب من الكائران لايستترمن بوله               | ٢٤٧ بأب الاستجماروترا                              |
| ٢٨٨ بابماجا في غسل البول                         | ٢٤٨ نابغسل الرجلين                                 |
| ۲۸۹ باب                                          | ٢٤٩ بابالمضفة في الوضوء                            |
|                                                  |                                                    |

| للعلامة القسطلاني) | لشر - صحيح المخارى | (تابع فهرسة الجز الاول من ارشاد السارى |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
|--------------------|--------------------|----------------------------------------|

| لشرح صحيح المخارى للعلامة القسطلاني)                      | (تابع فهرسة الجزء الاول من ارشاد السارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مر م                                                      | حميفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٢٤ باباذاجامع معادومن دارالخ                             | . ٢٩٠ بابترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الاعرابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٢٦ بابغسل المذى والوضوءمنه                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٢٧ باب من تطيب ثم اغتسل وبقى اثر الطيب                   | ٢٩٠ باب صب الماءعلى البول في المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٢٧ بابتخليل الشعر                                        | ١٩١ باب يهر يق الماء على البول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٢١ بابمن توضأ في الجنابة تم غسل سائر جسده ولم يعد        | ۲۹۱ مابول الصيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| غسل مواضع الوضو منه مرة أخرى                              | ٢٩٣ بابالبول فاعماو فاعدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٢٠ بابادادكر في المسجد أنه جنب يخرج كاهو ولا             | ٢٩٤ باب البول عندصاحبه والتسترباط الط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c <sub>ri</sub>                                           | ٢٩٤ باب البول عندسباطة قوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٣٠ باب نفض البدين من الغسل عن الجنابة                    | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٣٠ باب من بدأ بشق رأسه الاين في الغسل                    | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٣١ باب من اغتسل عربانا الخ                               | The state of the s |
| ٣٣٢ ناب التسترفى الغسل عند الناس ٣٣٢ ناب اذا احتلت المرأة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٥ بابعرق الجنب وان المسلم لا ينحس                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٠ باب الجنب يحرج وعشى في السوق وغيره                    | The state of the s |
| ٣٣١ ماب كينونة الجنب في المدت اذا يوضأ                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣١ ناب الجنب يتوضأ ثم بنام                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٣٣ بأب اذا التي الختامان                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٦ بابغسل مايصيب الرجل من رطوية فرج المرأة               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤ (ڪتاب اليض)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤٠ بأب كيف كانبد الحيض                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤ باب الاحرالنسا اذانفسن                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤٠ بابغسل الحائض رأس زوجها وترجيله                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤١ بابقراء الرجل في جرام أنه وهي حائض                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳٤ بابمن سمى النفاس حيضا                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤ باب ماشرة الحائض                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤٠ بابترك الحائض الصوم                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤ باب تقضى الحائض المناسسات كلها الاالطواف<br>بالمدت     | ٣٢٠ ماب المضمضة والاستنشاق في الحنامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وبين<br>وي بأب الاستحاضة                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                           | ٣٢١ باب هل يدخل الجنب يده في الانا قبل أن يغسلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٥ بأب الاعتكاف للمستماضة                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٥ بأب هل تصلى المرأة في توب حاضت فمه                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٥ بابالطبيبالمرأةعندغساهامن المحيض                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# (تابع فهرسة الجزء الاول من ارشاد السارى اشرح صحيم المعارى للعلامة القسطلاني)

٣٨٨ بابالصلاة في النوب الواحد ملتعفا

. وم باب اذاصلي في الثوب الواحد فليعل على عاتقمه

٣٩١ ماب اذا كان الثوبضيقا كمف يفعل المصلي

عهم بالصلاة في الحمة الشامية

٣٩٢ ماب كراهية التعرى في الصلاة

٣٩٣ مال الصلاة في القميص والسراو بلوالتمان الخ

٣٩٥ ماب مايسترمن العورة

٢٩٦ باب الصلاة بغيررداء

٣٩٦ ماسمالذكرفي الفغذ

ووع البفى كم تصلى المرأة من الشاب

١٠١ مال ان صلى في ثوب مصل الخ

٢٠٤ مال من صلى في فروج حر برغم نزعه ٢.٤ باب الصلاة في النوب الاحر

٣. ٤ بأب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب

ع. ع ناداداأصاد ودالمصلى امرأته اذا - عد

٥٠٥ بأب الصلاة على الحصر

٢٠٠ بأب الصلاة على الخرة

٢٠٠ ما الصلاة على الفراش

٧٠٤ ماب السحود على الثوب في شدة الحر

٨٠٤ ماب الصلاة في النعال

٩٠٤ بالاذالم بتم السعود

١٠٩ نابيدى ضيعية ويحافى في السعود

ورع ما فضل استقمال القملة

٣٧٧ مأب اذاخاف الحنب على نفسه المرض أوالموت ١٦٤ ماب قوله تعالى واتحذوامن مقام ابراهم مصلى

11 عاب التوجه نحوالقلة حمث كان

11 عاب ماجا في القبلة ومن لابرى الاعادة على من سها قصلى الى غيرالقيلة

٤١٩ بابحك البزاق بالمدمن المسعد

٢٠ ماب حال المخاط مالحصى من المسجد

٠٦٤ ماب لا يصقعن عمنه في الصلاة

271 مابليزقءن يساره أوتحت قدمه السرى

صيفة

٣٥٣ مابدلك المراة الفسهااذ اتطهرت من المحيض الح

٣٥٤ مابغسل المحمض

٣٥٤ ماك امتشاط المرأة عند غسلهامن المحمض

٣٥٥ ماكنقض المرأة شعرها عندغسل المحيض

٣٥٦ ماب مخلقة وغرمخلقة

٣٥٧ ماب كيف تهل الحائض بالحيج والعمرة

٣٥٨ ماب اقبال المحيض وادماره

٣٥٨ بأبلاتقضى الحائض الصلاة

٣٥٩ باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها

٣٥٩ مابمن أخذ ثياب الحمض سوى ثماب الطهر

• ٣٦ مَابِشهود الحائض العدين ودعوة المسلمن وبعتزان . . ٤ ماب اذاصلي في تو ب اداعلام وتظر الى علها

٣٦١ ماب اذا حاضت في شهر ثلاث حيض الخ

٣٦٢ ماب الصفرة والكدرة في غيراً مام الحيض

٣٦٢ مابعرق الاستعاضة

٣٦٣ ماب المرأة تحيض بعد الافاضة

٣٦٤ ماب اذارأت المستعاضة الطهر

٢٦٤ ماب الصلاة على النفساء

(حكتابالتمم) ٣٦٥

٣٦٨ ماب اذالم يحدما ولاتراما

٣٦٩ بأب التمم في الحضر اذا لم يعد الما وخاف فوت ١٨٠١ بأب الصلاة في الخفاف

٣٧٠ باب المتمم هل ينفخ فيهماأى في يديه

٣٧١ ماب التيم للوجه والكفين

٣٧٣ بابالصعيدالطيبوضو المسلم بكفيه عن الماء ١٢٤ بابقبلة أحل المدينة وأهل الشام والمشرق

أوخاف العطش تيم

٢٧٩ ماك التمرضرية

١٨٦ ماب

٣٨١ (كتاب الصلاة)

٣٨٢ مابكيف فرضت الصلاة في الاسراء

٣٨٦ مابوجو بالصلاة في الثياب الخ

٣٨٧ - بابعقد الازارعلي القفافي الصلاة

| ( ف | للعلامةالقسطلا | بح المخارى | لشرح | ارشادالسارى | لوء الاول من | (تابع فهرسةا |
|-----|----------------|------------|------|-------------|--------------|--------------|
|-----|----------------|------------|------|-------------|--------------|--------------|

| غممه                                              | معمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٤ باب انشاد الشعرف السعد                        | ا ٤٢١ باب كفارة البزاق في المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٤٥ بابأصحاب الحراب في المسعد                     | ١٢١ بابدفن الفامه في المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وءء بأبذكر البسع والشراعلي المنبرفي المسحد        | ٢٢٤ بابادابدره البزاق فلمأخذ بطرف ثوبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | ٢٣٤ بابعظة الامام الناس في اعمام الصلاة وذكر القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٤٨ بأب كنس المسجدوالتقاط الخرق الخ               | The state of the s |
| 22 باب تعريم تجارة الجرفي المسعد                  | 34.2 (24.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وع ع ناب الخدم المسجد                             | ودع البامن دعالطعام في المسجدومن أجاب فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وع ع بأب الاستراوالغرج يربط في المسجد             | The state of the s |
| و و بابالاغتسال الكافرادا أسام وربط الاسرايضاف    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ألمسطد                                            | ٧٢٧ ناب المساحد في السوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وه عاب الحمة في السحد للمرضى وغيرهم               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٥١ أب ادخال البعرفي المستخدلاعلة                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اه ي ناب                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وه ياب الخوخة والمرقى المسحد                      | ٢٣١ ناب الصلاة في من ابض الغيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وه٤ ناب اتخاذ الانواب والغلق للسكعبة والمساجد     | ( NH -1 !-41 H )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وه و ناب دخول المشرك المسجد                       | ١٣٢ باب من صلى وقد امه تنوراً ونارالخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٥٤ بابروفع الصوت في المساجد                      | ٢٣٣ بأبكراهية الصلاة في المقابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وع ناب الحلق والحلوس في المسجد                    | ٢٣٣ بابالصلاة في مواضع الخسف والعذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٥٠ بأب الاستلقاق المسجدومة الرجل                 | ع٣٤ بأب الصلاة في السعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وه ياب المسجد بكون في الطريق من غيرضرر بالناس     | ١٥٠٤ ماب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وه ياب الصلاة في مسجد السوق                       | والم والنبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وه عاب تشبيل الاصابع في المسجد وغيره              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وع ناب المساجد التي على طرق المدينة الخ           | ٣٦٤ نابنوم المرأة في المسعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٤ (أبوابسترة المصلي)                             | ٤٣٧ تابنوم الرجال في المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٤ مأن سترة الامام سترة من خلفه                   | ٣٨٤ باب الصلاة اذاقدم من سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وع بأبقدر كم ذراع بنبغي أن يكون بن المصلى والسترة | ٣٨٤ بأب اذادخل المسجد فليركع ركعتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٢٤ بابالصلاة الى الحرية                           | ٢٦٤ باب الحدث في المسعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٢٤ بأب الصلاة الى العنزة                          | ٢٦ نابنيان المسعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٤ بأب السترة بمكة وغيرها                         | و ي باب التعاون في ساء المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                   | ٢٤٤ باب الاستهانة بالتجار والصناع في اعواد المنبر ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وع باب الصلاة بين السواري في غير جاعة             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۶۶ باب                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٤ ناب الصلاة الى الراحلة والمعبروالشيروالرحل     | م ع ع باب يأخذ الشخص بنصول النبل اذام في المسجد م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢٤ بأب الصلاة الى السرير                          | ٤٤٤ باب المرورف المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| (تابع فهرسة الجزء الأول من ارشاد السارى                |
|--------------------------------------------------------|
| i ais                                                  |
| ٧٤ بابردالمهلىمن مرينديه                               |
| ٧٤ ياب اثم الماريين يدى المصلى                         |
| ٧٤ باباستقبال الرجل الرجل وهو يصلي                     |
| ٧٧٤ بابالصلاة خلف النائم                               |
| ٤٧٢ بابالتطوع خلف المرأة                               |
| ٤٧١ باب من قال لا يقطع الصلاقشي                        |
| ٤٧٤ باب اذاحل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة           |
| ٧٥٤ باب اذاصلي الى فراش فيه حائض                       |
| ٤٧٠ باب هل يغزار جل احرأته عند السعود اكى              |
| ليجد                                                   |
| ٤٧٠ ماب المرآة تطرح عن المصلى شيامن الاذى              |
| ٧٧٤ (كتاب مواقيت الصلاة)                               |
| ٤٧٩ بابقول الله تعالى منيبين اليه واتقوه الى آخر الاية |
|                                                        |
| ١٨٠ باب الصلاة كفارة                                   |
| ٤٨١ باب فضل الصلاة لوقتها                              |
| ٤٨٢ باب الصاوات الحس كفارة                             |
| ٤٨٤ ماب تضييع الصلاة عن وقتها                          |
| ٨٥٥ بابالمصلى شاجى ربه عزوجل                           |
| ٨٥٤ باب الابرادبالظهرف شدة الحر                        |
| ٨٨٤ باب الابرادبالطهرف السفر                           |
| ٤٨٩ بابوقت الظهرعند الزوال                             |
| ٤٩١ باب تأخيرالظهرالي العصر                            |
| ٩١٤ بأبوقت العصر                                       |
| ٩٣٤ بابوقت العصر                                       |
| ع و عاب اثم من فاقته العصر                             |
|                                                        |

ووع باب ممل قدم العصر ( ١٩٥ باب المحرم الاهل والضيف ( ١٩٥ باب المحرم الاهل والضيف ( ١٩٥ باب المحرم الاهل والضيف المحتود المحرم القسط الذي على المحارى و يليها فهرسة هامشه من شرح النووى على صحيح مسلم رجهم الله آمين

#### (es\_\_\_\_\_\_)

#### شرح الامام النووى على صحيح الامام مسلم الموضوع بهامش الجزء الاول من القسطلاني

وح فصلقداستدرك جاعة على المخارى ومسلم أحاديث أخلابشرطهما فيهاونزلت عن درجة ماالتزماه الخ ٢٩ فصل في معرفة الحديث الصيع وسان أقسامه وبانالحسن والضعيف وأنواعها فصل فى ألف اطيد اولها أهل الحديث الرفوع الخ فصلاذا فال العملى كانقول أونفعل الج فصل اذاقال الصالى قولاأ وفعل فعلافقد قدمنا أنه يسمى موقوقا لخ ٦٤ فصل في الاستاد المعنعن فصل زيادة الثقة مقبولة فصل التدلس قسمان فسلفمه رفة الاعتباروالمابعة والشاهدوالافراد والشاذوالمنكر ٥٠ فصل في أحرف مختصرة في بيان الناسخ والمنسوخ وحكم الحدشن المختلفين ظاهرا فصل حرت عادة أهل الحديث بحذف قال ونعوه الخ فصل اذاأرادروا يقالحديث بالمعنى الخ ٥٣ فصل اذاروى الشيخ الحديث باسناد تم أتمعه اسنادا 7/5/ أصول دون المكرر وفي نكته عدم ذكر التراجم فيه عن فصل أذا قدّم بعض المنن على بعض اختلفوا في جوازه ٣٣ فصل ذكرمسلم في أوّل مقدمة صححه اله يقسم ٤٥ فصل اذا درس بعض الاستناد أوالمتن جازأن يكتبه من كان غيره و يرويه الج ٣٥ فصل ألزم الحافظ الدارقطني المحارى ومسلما اخراج ٤٥ فصل اذا كان في مماعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادأ ذبرويه ويقول عن الني الخ ٣٦ فصل عاب عائبون مسلما بروايت عن جماعة من ٥٥ فصل جرت العمادة بالاقتر مارعلي الرمز في حمد ثنا

40,00 خطمةالكال فصلفي سان اسذادالكتاب وحال رواته مناالي الامام فصل صحيح مسلم في نهاية من النهرة وهومتواتر فصل قال الشيخ الامام الحافظ أبوع رواختلف النسخ في رواية الحاودي عن ابراهم بن سفيان الخ فصل قال المديخ الامام أبوعرو من الصلاح اعلم ان لاراهم بن سفيان في الكتاب فائتا الخ ٠٠ فصل قال الشيخ الامام أبوعرو بن الصلاح اعلم ان ٧١ الرواية بالاساند المتصلة الخ ٠٠ فصل اتفق العلاعلى أن أصوالكت بعد دالقرآن ٤٨ العز والصحادال فصل قال الشيخ ابن الصلاح شرط مسلم في صحيحه أن على فصل في حكم المختلط يكون الحديث متصل الاسنادالخ فصل قال الشبيغ ابن الصلاح ماوقع في صحيحي المفارى ومسلم عاصورته صورة المنقطع ليس ملحقا 10 فصل في معرفة الصحاف والتابعي Habaill فصل قال الشيخ أبوعرو بنااصلاح جميع ماحكم ٢٥ مسلم بعصته في هذا الكاب فهو مقطوع بعصته الخ ٣٠ فصل في اشتمال صحيح مسارعلي أربعة آلاف حديث ٣١ فصل سلاف مسلم في صحيحه طرقا بالغة في الاحتماط الح الاحاديث ثلاثة أقسام أحاديث تركاخراجهاالخ الضعفا والمتوسطين الذين ليسوامن شرط الصحيح ولاعس علمه في ذلك الح

٣٨ فصل في سان جلة من الكتب الخرجة على صحيح مسلم

وأخرناالخ

Hazanla Jeanin

٥٥ فصل ايس للراوى أن يزيد في نسب غير سيخه ولا

| (تابع فهرسة شرح الامام النووى على صحيح الامام مسلم)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| غ.ن.×                                                                                                          | i i se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| ٢٧٦ بالدايل على انمن مات على الموحيد دخل                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| المنةقطعا                                                                                                      | عز وحل أوذ كرالنبي أو الصابة أن يكتب ما يليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| ٣١٣ باب الدليل على انمن رضى بالقدريا وبالاسلام دينا                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| وبمحمدصلي الله عليه وسلم رسولا فهوسؤمن وان                                                                     | ٥٦ فصل فيضبط جلة من الاسماء المتكررة في صحيى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| ارتبكب المعاصي الكائر                                                                                          | البخارى ومسلم المشتبهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| ٣١٤ باب سان عددشعب الاعان وأفضلها وأدناها                                                                      | · ٦٠ فصل تكرر في صحيح مسلم قوله حد شافلان وفلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| وفضيلة الحيا وكونه من الايمان                                                                                  | كليهماباليا واستشكل وأجيب عنه الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| ٣٢١ بابجامع أوصاف الاسلام                                                                                      | ٦٠ بسعلة المصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| ٣٢٢ باب بيان تفاضل الاسلام وأى أموره أفضل                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| ٣٢٦ باب بان خصال من اتصف بهن وجد دحد لاوة                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| الايمان                                                                                                        | ۹۷ بابالنهدي عن الحديث بكل ماسمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| ٣٢٨ بابوجوب محمته صلى الله عليه وسلم أكثرمن                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| الاهلوالولدوالوالدوالناس أجعين واطلاق عدم                                                                      | عملها عدد المنابع المن |  |  |  |  |
| الايمانعلى من لم يحبه هذه المحبة الايمان على من لم يحب الدليل على أن من خصال الايمان أن يحب                    | ١١٢ باب بيان أن الاستادم الدين وأن الرواية لاتكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| لاخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير                                                                             | الاعن النقات وانجرح الرواة بما هوفيهم جائزالخ<br>١٦٠ فرع في جلة المسائل والقواعد التي تتعلق بهسذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| ٣٣١ ماب ييان تحريم ايذا الجار                                                                                  | البان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                | ١٦٤ باب صحة الاحتماج بالحديث المعنعن اذا أمكن الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| الاعن الخبروكون ذلك كامن الاعان                                                                                | ١٨٤ (كابالامان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| ٣٣٥ ماب كون النهى عن المنكرمن الاعمان وان                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| ألايمان يزيدو ينقص وأثالا مربالمعروف والنهي                                                                    | الاعانالقدرودليل التبرى عن لايؤسنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| عن المنكرواجبان                                                                                                | ٢١٣ باب بان الصاوات التي هي أحد أركان الاسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| ٣٤٧ بابتقاضل أهل الايمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه                                                              | ٢١٧ باب السؤال عن أركان الاسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| ٣٥٤ باب يان اله لايدخل الجنة الا المؤمنون وان محبتهم                                                           | ٢٢٠ باب بان الايمان الذي يدخل به الجنة وأنمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| من الاعمان وان افشاء السلام سبب لحصولها                                                                        | تمسائ بماأمر به دخل الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| ٣٥٥ بابسانانالدينالنصحة                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| ٣٦١ باب ان نقصان الاعان العاصى ونفيه عن                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                | والدعاء اليه والسؤال عنسه وحفظه وسليغهمن لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| ٣٦٧ ماب يان خصال المنافق                                                                                       | م الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| ٣٧٠ ماب بيان حال ايمان من قال المسلميا كافر                                                                    | . ٢٥٠ ماب الدعاء الى الشهاد تين وشرا تع الاسلام<br>معمد أو الديدة تال الناسية من أو الا الدالالة والنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| ٣٧٦ باب مان قول الذي صلى الله علمه وسلم سباب المسلم                                                            | 700 ماب الامر بقتال الناسحي يقولوا لا اله الا الله الخ<br>200 مار الداراعا صحة السيلام من حضره المرت مالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| ١٠٠١ ال ١٠٠٠ ال ١٠٠٠ الله ١٠٠٠ | يشرع في النزع ونسيخ جواز الاستغفار المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| مدوق والمالين المالين الترجعوا بعدى كفارا الخ                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| C                                                                                                              | 55, 3 6 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |

40.00 صيفة ٣٨٠ باب اطلاق المم الك فرعلى الطعن في النسب وتنفيق السلعة بالحلف وسان الشلاثة الذبن والنماحة لانكلمهم الله نوم القيامة الخ ٣٨١ ماب تسمية العبد الاتق كافرا ٤٥٤ ماب سان غلظ تحريح قبل الانسان نفسه وان من ٣٨٣ ماك سان كفرمن قال مطرنامالنو فتل نفس مشئ عذب به وانه لايدخل الحنة الا ٣٨٧ ماب الدار لعلى ان حسالانساروعلى رضى الله نفس مسلة عنها من الاعمان وعلاماته و بغضهم من علامات عجوع باب غلظ تعصر م الغداول وانه لايد خل الجندة الاالمؤمنون . ٣٩ باب ان نقصان الايمان بنقص الطاعات واطلاق ٢٦٨ باب الدلس على ان قائل نفسه لا يكفر انظ الكفرعلى غيرالكفر بالله و ٧٤ ماب في الربح التي تسكون قرب القدامة تقدض من ٣٩٥ بابسان اطلاق اسم الكفرعلي من ترك الصلاة فيقلمه شيءمن الاعمان ٣٩٨ ماب سان كون الاعمان الله تعالى أفضل الاعمال ٤٧١ ماب الحث على المادرة بالاعمال قدل تظاهر الفتن ٨٠٤ ماب سان كون الشرك أقيم الذنوب وسان ١٧٢ ماب مخافة المؤمن أن يحبط عله أعظمهانعده ٤٧٢ ناب هل يؤاخذ بأعمال الحاهلية ١١٠ ما الكالكما أروا كرها ٧٥٤ بابكون الاسلام يهدم ما قبله وكذا الحي 19 عابتحر ع الكبرو سانه ٢٤٤ ماب الدليل على ان من مات لا يشرك ما تله شيأ دخل ٢٧٩ ماب بيان حكم على الكافراذ اأسلم بعد، الحنة وانمات مشركادخل النار ١٨٤ مال صدق الاعان واخلاصه • ٣٠ ماب تحريم قتل الكافر معدقوله لااله الاالله ٨٥٤ ناب سانتجاوزالله تعالى عن حديث النفس ٤٤٢ ماب قول الذي صلى الله عليه وسلم من جل عليذا والخواطرو سانانه لم مكاف الامادطاق الم السلاح فلدس منا ع عن مان الوسوسة في الاعان وما يقوله من وجدها ع ياب قول الذي صلى الله علمه وسلم من غشا فليس ١٩٩ باب وعمد من اقتطع حق مسلم بيين فاجرة بالنار • ٥١ ماب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغيرحق ععع بابتحرم ضرب الخدودوشق الحيوب الخ كانمهدر الدم فحقم وانقتل كان في الناروان ١٤٧ ماب انغلظ تعريج النممة منقتل دون ماله فهوشهد

وع ع باب بان غلظ تحريم اسمال الازار والمن العطمة ع ٥١٥ باب استحقاق الوالى الغاش لرعمة النار

\*(22)\*

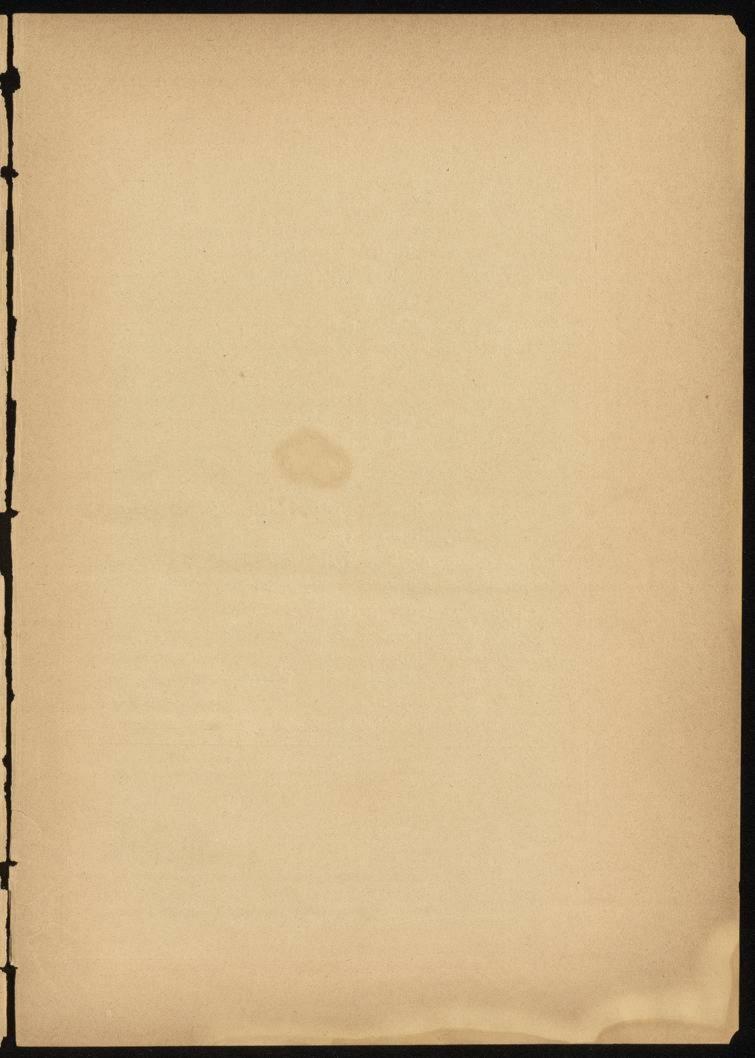

من ارشاد السارى الى شرح صحيح البخارى نفعنا الله به آمين

(وبهامشممتن صحيح الامامدل وشرح الامام النووى عليه)

﴿ رَجة الشيخ القسطلاني ﴾

هوالعلامة أجدب محدن أي بكرب عبد الملا بن أجدب محدن محدن الحسين على القسطلاني القاهري الشافعي ولد في النين وعشرين من ذي القد عدة سنة احدى و خسين وغما عائمة عصر وحفظ عدة من الكتب منها الشاطسة وأخذ عن جاعة منهم البرهان العلوني والحافظ السخاوي وشيخ الاسلام زكر با الانصاري والحد للله الكبير والشيخ خالد الازهري والحافظ السخاوي وشيخ الاسلام زكر با الانصاري وألف هد ذا الشرح الحافل نم اختصره في آخر عماه الاسعاد في محتصر الارشاد لم يكمل وشرح صحيح مسلم الى أشاء الحجوشر ح الشاطسة والبردة وصنف مسالا الحنفا في الصلاة على المصطفى وصدف كأب المواهب اللدنيدة بالمخيطة وكاب الطائف الاشارات على المصطفى وصدف كأب المواهب اللدنيدة بالمخيطة وكاب الطائف الاشارات في القراآت الاربع عشرة وله غسر ذلا وكان بصحب الشيخ الراهيم المتبولي وجلس الوعظ بالحلمة العشق ويوفي يوم الحيس مستمل الحرم افتتاح سدنة ثلاث وعشرين وتسمائة عنزله بالحيامة العشق ويوفي يوم الحيس مستمل الحرم افتتاح سدنة ثلاث وعشرين وتسمائة عنزله بالعينية وتعذر الحروج به الى العجراء ذلك الموم لانه اليوم الذي دخل فيه السلطان سليم مصر بالعينية وتعذر الحروج به الى العجراء ذلك الموم لانه اليوم الذي دخل فيه السلطان سليم مصر بالعينية وتعذر الحروج به الى العجراء ذلك اليوم لانه اليوم الذي دخل فيه السلطان سليم مصر بالعينية ويوني ومائية ودعنا عالمة وحدائه وجعنام مافي بعروحة حنانه بقرب الحامع الازهر تغده ما الله على الله على الله على سيدنا محد وعلى آله وصحيه وسلم الله على سيدنا محد وعلى آله وصحيه وسلم الله على الله ع

(الطبعةالسادسة) بالمطبعةالكبرىالاميرية ببولاق مصرالحمية سنة ١٣٠٤ . هجرية



### (بسم الدارهي ارجم)

#### ﴿ يَقُولُ أَحِدَ بِنَ مُحَدَّ الْخُطِيبِ القَسطلاني عَفْرالْه له آمين ﴾

الحدقه الذى شرح بعارف عوارف السنة النبوية صدوراً ولها فه ورقح بسماعاً حاديثها الطيمة أرواح أهل وداده وأصفياته فسرح سرسرا برهم في رياض روضة قدسه وشافه أحده على ماوفق من ارشاده وأسدى من آلائه وأشكره على فضله المتواتر الكامل الوافر وأسأله المزيد من عطائه وكشف غطائه وأشمداً نلااله الاالله وحدده لاشريك الفافرد المنفرد في صمدانيته به زكيريائه واصل من انقطع البه الى حضرة قربه وولائه ومدرجه في سلسلة خاصته وأحيائه وأشهداً نسمد ناشجد اعبده ورسوله المرسل بصحيح القول وحسنه رجة لاهل أرضه وسمائه الماحى المغتلق الموضوع بشوارق بوارق لا الاثه فأشرق مشكاة مصابيح المامع الصحيح من أنوار شريعته وأنبائه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفائه آمين الجامع الصحيح من أنوار شريعته وأنبائه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفائه آمين اذعليه منى قواعداً حكام الشريعة الاسلامية و به تظهر تفاصمل مجلات الاتيات القرآبيمة وكف الموسمة منى قواعداً حكام الشريعة الاسلامية وبه تظهر تفاصمل مجلات الاتيات القرآبيمة وكف الوم صدره عن لا نطق عن الهوى ان هوالا وجي وحي

فه والمفسر للكاب وانما \* نطق الني لنامعن ربه

وان كاب العارى الجامع قد أظهر من كنور مطالبها العالمة الريز الدلاعة وأبرز وحازقه ب السبق في ميدان البراعة وأحرز وأتى من صحيح الحديث وفقه معالم بسبق اليه ولاع راح أحد عليه فانفرد بكثرة فرائد فوائده و زوائد عوائده حتى جزم الراوون بعد فوائده و للاعتراك فلذا رج على غيره من الكتب بعد كتاب الله وتحرّكت بالثناء عليه الالسن والشيفاه ولط الماخطر في الحاطر المخاطر المخاطر أن أعلق عليه شرحا أمن جه فيه من جا وادرجه ضمنه درجا أمر فيه الاصل من الشرح بالحرة والمداد واختلاف الروايات بغيرهما ليدرك الناظر سريعا المراد فيكون باديا بالصدنيم مدركا باللمعه كاشف العض أسراره اطالسه رافع النقاب عن وجوه معاسم باديا بالصدنيم مدركا باللمعه كاشف العض أسراره اطالسه رافع النقاب عن وجوه معاسم

#### (بسم الدارعي الرحم)

قال شدخذا الامام العالم الزاهد الورع محى الدين يعيى بنشرف بن مىى بن حسن بن حسان بن حوام النووى رجه الله تعالى آمن الجديته البرّالحواد الذي حلت نعمه عن الاحصاء والاعداد خالق اللطف والارشاد الهادى الى سدل الرشاد الموفق بكرمه اطرق السيداد المانالاعتناء سنة حبيبه وخلماه عمده ورسوله صلوات الله وسلامه علمه وعلى من لطف مهمن العماد الخصص هذه الامة زادها الله شرقا اعلم الاسناد الذي لم يشركها فدسه أحدمن الامم على تكررالعصوروالآماد الذي نب لحفظ هذه السنة المكرمة الشريفة الطهرة خواصمن الحفاظ النقاد وجعلهم ذابن عنها في جمع الازمان والملاد باذلين وسعهم في سين العمية من طرقها والفساد خوفا من الانتقاصمنها والازدماد وحنظا لهاعلى الاتة زادهاالله شرفاالي ومالتناد مستقرغين حهدهم فى النف قه في معانها واستخراج الاحكام واللطائف منها مستمرين على ذلك في جاعات وآحاد ممالغين

لمعانيه موضحامشكله فاتحامقه لامقيدامهم له وافيا بتغليق تعليقه كافيا في ارشاد السارى لطريق تحقيقه محررالرواياته معرباءن غرا بهو خفياته فأجد في أجمعن سلوك هذا المسرى وأبصر في أقدّم رجلاوا وخرا خرى اداً باععزل عن هذا المنزل الاسمارة دقيل ان أحدا لم يستصبح سراجه والااستوضح منهاجه والااقتعد صهوته والاافترع ذروته ولا تبوا خلاله والانفياط الله فهودرة لم تنقب ومهرة لم تركب ولله درالقائل

أعيى فول العدلم حل رموزما فازوامن الاوراق منه بجاجنوا مازال بكرالم يفض خسامه حبت معانيه التي أو راقها من كل باب حين يفتح بعضه لاغروان أمسى البخارى للورى خضعت له الاقران فيه اذبدا

أبداه فى الابواب من أسرار منها ولم يصلوا الى الانمار وعراه ماحات عن الازرار ضربت على الابواب كالاستار بنهاره نسه العلم كالانهار منال العار لنشأ الامطار خروا على الاذ قان والاكوار

ولم أزل على ذلك مدة من الزمان حق مضى عصر السباب وبان فانبعت الباعت الى ذلك راغبا وقام خطيب البنات أبكار الافكار خاطبا فشمرت ذيب اله زم عن ساق الحزم وأيت بيوت التصنيف من أبوابها وقت في جاع جوام ع الناليف بين أغد به بعرابها وأطلقت السان القه في ساحات الحد كم بعبارة صريحة وافعه واشارة قريبة لائعه خطصته امن كلام الكبراء الذين رقت في معارج علوم هد اللشان أفكارهم وإشارات الائلاء الذين أنف قواعلى اقتناص شوارده أعمارهم وبذلت الجهد في تفهم أقاويل الفهم ما المشار اليهم بالبنان وممارسة الدواوين المؤلفة في هد اللشان ومم اجعة الشبوخ الذين حاز واقص السمي في مضماره ومماحنة الحد أق الذين عاصواعلى جواهر الفرائد في يحاره ولم أتحاش عن الاعادة في الافادة وما حيا في المناوات و ما المنان قصد المفع الخاص والعام ورد اللامع وصد ع خطيبه على منبره السامي بالحيج القواطع القلوب والمسامع أضائت نوره اللامع وصد ع خطيبه على منبره السامي بالحيج القواطع القلورة ن المناورة في البارى على بالن أقول كما قال الحافظ أبو بكر البرقاني

ومالى فيه سوى اننى أراه هوى وافق المقصدا وأرجوالنواب بكتب الصلاة على السيد المصطفى أحدا

وبالجلة فانما أمامن لوامع أنوارهم مقتس ومن فواضل فضائلهم ماتمس وخدمت به الابواب السويه والحضرة المصطفويه راجيا أن ستوجى ساح القبول والاقبال و يجدينى بنجائزة الرضى في الحال والممال (وسمنسه ارشاد السارى اشرح صحيح المخارى) والله أسأل التوفيق والارشاد الى سلول طرق السداد وأن يعينى على التكميل فهو حسى ونم الوكيل (وهذه مقدمة) مشتملة على وسائل المتاصد جامعة المصول هى لفروع قواعدهذ الشرح أصول

\*(الفصل الاولف فضيلة أهل الحديث وشرفهم في القديم والحديث)\*

« أقول مستمدّا من الله الاعانه على انتروفيق للايضاح والابانه » روينا عن ابن مسـ مود

في سانها وايضاح وحوهها مالحد والاجتهاد ولابزالء ليالقمام مذاك عدالله واطف محاعات فى الاعصار كلها الى انقضاء الدنيا واقىال المعاد وانقلوا وخلت بلدان منهم موقر بوامن الذفعاد (أحده)أبلغ جدعلى نعمه خصوصا على نعمة الآسلام وانجعلنامن أسة خير الاولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين محد عسدهورسوله وحسه وخلمله خاتم النيين صاحب الشفاعة العظمي ولواء الحدد والمقام المجود سدد المرسلين الخصوص بالمعرزة الساهرة المستمرة على تسكررالسنين التى تحدى بهاأفصم القرون وأفم بهاالمنازعين وظهربها خزىمن لم ينقدلهامن المعاندين المحفوظة من ان ينظرق الماتغير الملحدين أعنى بهاالقرآن العزيز كالامريسا الذى زلىدالروح الامين على قلمه ليكون من المنذرين بلسان عربي من والمصطفى عجزات أخرزائدات على الالف والمئين وبحوامع الكلم وسماحة شريعته ووضع اصر المتقدمين المكرم تفضل أمته زادها الله شرفاعلى الامم السابقين وبكون أصحابه رضي الله عنهم خبر القرون الكائنين وبأنهم كاهم مقطوع بعدالتهم عنددمن بعتديه من علما المسلن وبحدل جماع أمتمه حقمقطوعابها كالكاب الممن وأقوال أصحابه المنتشرةمن غرمخالفة لذلك عندالعلا الحققن الخصوص بتوفر دواعىأمته زادها الله شرفاعلى حفظ شريعته وتدوينها ونقلهاعن الحفاظ المسندين وأخذهاعن الحذاق

رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضر الله احرة ممع مقالتي فحفظها ووعاها وأدّاها فرب حامل فقه الى من هوأ فقـه منه رواه الشافعيّ والبيهيّ وكذا أبودا ودوالترمــذيّ بلفظ نضراللهامرأ مع مناشم أفيلغه كاعمعه فرب ملغ أوعى من سامع وعال الترمذي حسن صحيم \* وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم انه قال في جمة الوداع نضر الله احر أسمع مقالتي فوعاها فرب حامل فقه لدس بفقمه الحديث درواه البزار باسنادحسن وابن حمان في صحيحه من حديث زيدين ابت وكذار وى من حديث معاذبن جبل والنع مان بن بشهر وجبير سن مطع وأى الدردا وأى قرصانة وغـ مرهمم الحمامة رضى الله تعالى عنهم وبعض أساندهم صحيح كأفاله المندرى وقوله نضر الله بتشديد الضاد المعجمة وتخفف والنضرة الحسن والرونق والمعتى خصه الله تعالى بالمهجة والسرورلانه معي في نضارة العلم وتحديد السنة فحازاه فيدعائه لهجما بالسبحاله في المعاملة وأيضافان من حفظ ما معه وأدّاه كما معه من غير تغيير كاته جعل المعنى غضاطريا وخص الفقه بالذكردون العلم ايذانا بأن الحامل غبرعار عن العلم اذالفقه علم بدقائق العلوم المستنبطة من الاقسمة ولوقال غبرعالم زمجه وقوله رب وضع التناليل فاستعبرت في الحد ، ثالة كثير وقوله الى من هوأ فقد منه صفة الدخول رب استغنى ماعن جوابها أكارب طدل فقه أذاه ألى من هوأ فقه منه لايفقه ما يفقهه المحول المه وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفاني قلنا ارسول الله ومن خلفاؤك قال الذين روون أحادثي ويعلونه االناس رواء الطسراني في الاوسط ولارب أق أداءالسنن الى المسلمين نصيحة لهم من وظائف الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجعين فن قام بذلك كانخليفة لمن يلغ عنه وكالايلق بالانبياء عليهم السلام أن يماوا أعاديهم ولا ينصحوهم كذلك لايحسن لطالب الحديث وناقل السنن أن يخهها صديقه ويجنعها عدق وفعلي العالم بالسينة أن يجعل أكبرهمه نشرا لحديث فقداً من الذي صلى الله عليه وسلم بالتباييغ عنه حيث قال بلغواعني ولوآبة الحديث رواه المخارى رجمه الله قال الظهرى أى بلغوا عني أحاديثي ولوكانت قللة قال المضاوى رجه الله قال ولوآية ولم يقل ولوحد يثالان الامر بتبليغ الحديث يفهم منه بطريق الاولو بةفان الاتات عانتشارهاوكثرة حلتها تكفل الله تعالى بحفظها وصونها عن الضماع والتحريف اه وقال امام الاعمة مالك رجه الله تعالى بلغني أن العلماء يستلون نوم القيامة عن تدليغهم العلم كاتستل الانبياء عليهم الصلاة والسلام وقال سفيان الثوري لاأعلم على أفضل من عالله مثلن أراده وحه الله تعالى ان الناس محتا حون المسه حتى في طعامهم وشرابهم فهوأفضلمن التطوع بالصلاة والصمام لانه فرض كناية وفى حديث أسامة بنزيدرضي الله عنهءن النبي صلى الله علمه وسلم أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وأنتحال المبطلين وتأويل الحاهلين وهذا الحديث رواهمن الصحابة على واس عمروان عرووان مسد عودوان عداس رجار بن مرةومعاذوأ وهر برة رضى الله عنهم وأورده اس عدى منطرق كثيرة كاهاضعفة كاصرح بهالدارقطني وأبونعم واستعبدالبر لكنءك أنيةقوى تعددطرقه وبكون حدينا كإحزمه ان كمكادى العلائي وفسه تخصيص حلة السينة بهذه المنقبة العلمه وتعظيم لهذه الامة المجديه ومان لحلالة قدرالحدثين وعلوهم تبتهم في العالمين لانهم محمون مشارع اأشر وهمة ومتون الروامات من تحريف الغالين وتأويل الحاهلين ينقل النصوس المسكمة لردالمتشابه اليها وقال النووى في أول مديه هذا اخبار منه صلى الله عليه وسلربصانة هذا العلروحفظه وعدالة نافلمه وان الله تعمالي نوفق له في كل عصر خلفاه ن العمدول المحملونه ومنفون عندالتحر نف فلايضم وهذاتصر يح بعدالة حامليه في كل عصر وهكذاوقع

المتقنيين والاجتهاد في تستها للمسترشدين والدؤوب في تعلمها احتسابالرضارب العالمين والمبالغة فى الذب عن منهاجه تواضي الادلة وقع المحدين والمبتدعين صاوات الله وسلامه علمه وعلى سائر الندين وآل كل وصعابة موالتابعين وسائره بادالله الصالحين ووفقنا للاقتداءبهدائمن فىأقواله وأفعاله وسائر أحواله مخلصن مسترين في ذلك دائبين وأشهدأن لااله الاالله وحده لاشريك له اقرارا بوحدانيته واعترافاعا بحدعلي الخلق كافةمن الاذعان روسته وأشهدأن محدا عدد ورسوله المصطفى منريه والخصوص بشمول رسانته وتغضل أتته ماوات الله وسلامه علمه وعلى آله وأصحابه وعترته (أما بعد) فان الاشتغال بالعمل ون أفضل القرب وأحل الطاعات وأهم أنه اع الخبروآ كدالعمادات وأولى ماأنفقت فدمه نفائس الاوقات وشمر في ادراكه والمكن فسه أصحاب الانفس الزكات وبادرالي الاهتماميه المسارعون الى الخبرات وسابق الى التحلى به مستبقو المكرمات وقدتظاهرعلى ماذكرته حدلمن الاتات الحريمات والاحاديث العجمعة المشهورات وأقاو بلالملف رضى الله عنهم النيرات ولانسرورةالىذكرها هذا لكونهامن الواضحات الحلمات ومرزأهمأنواع العلوم تحقسق معرفة الاحاديث النمويات أعنى معرفة متونها صححها وحسنها وضعمفها متصلها ومرساها ومنقطعها ومعضلهاومقاو بهاومشهورها وغريبها وعزيزهامتوا ترهاوآ حادها

ولله الجدد وهومن اعدادم النبوة ولايضركون بعض الفساق بعرف شيأمن علم الحديث فان الحديث انماهو اخباربأن العدول يحملونه لاأن غيرهم لا يعرف شيأمنه اه على أنه قدرهال مايه رفه الفساق من العلم لدس بعلم حقدقة لعدم عملهم كاتشار المه المولى سعد الدين التفتاز انيّ في تقرير قول النالخيص وقد ينزل العالم منزلة الحاهل وصرح به الامام الشافعي في قوله ولا العلم الامع التقي ولاالعقل الامع الادب ولعمرى انهذا الشأن من أقوى أركان الدين وأوثق عرى النقين لايرغب في نشره الاصادق تقى ولايزهده الاكل منافق شقى قال ابن القطان ليس فى الدنيامبندع الاوهو يبغض أهل الحديث وقال الحاكم لولا كثرة طائفة الحدد ثنن على حفظ الاساني ملدرس منارالاسلام ولتمكن أهل الالحاد والمبتدعة من وضع الاحاديث وقلب الاسانيد وعن عبدالله بنعرو بن العاصى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمم ثلاثة آية محكمة أوسنة قائمة أوفريضة عادلة وماسوى ذلك فهوفضل رواه أبوداودوابن ماجه قال في شرح المشكاة والتعريف في العلالعهدوهوماء لم من الشارع وهو العلم النافع فى الدين وحينة ذا لعلم مطلق فمنبغي تقسده بما يفهم منه المقصود فيقال علم الشريعة معرفة ثلاثة أشما والنقسيم حاصر وسانه أنقوله آية محكمة بشماعلي معرفة كتأب الله تدالي وما بنوقف علمهمعرفته لأن الحكمة هي التي أحكمت عبارتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه فكانتأم الكاب فتحمل المتشابهات عليما يترداليما ولايتم ذلك الالاماهر الحاذق في علم التفسير والتأويل الحاوى لمقدمات يفتقر اليهامن الاصلىن وأقسام العرسة وقوله سنة فائمة مغني قمامها نباتها ودوامها بالحافظ بمعليها من قامت السوق اذا نفقت لأنها اذاحو فظ عليها كانت كالشئ النافق الذي تتوجه اليه الرغبات ويتنافس فسمه المخلصون بالطلسات ودوامها اماأن يكون بحفظ أسانيدهامن معرفة أسماء الرجال والجرح والتعديل ومعرفة الاقسام من الصحيح والحسن والضعدف المتشعب منه أنواع كذبرة ومايت لبهامن المتمات بمايسهي علم الاصطلاح ممايأتي فى الفصل النالث انشا الله تعالى واما أن يكون عفظ متونها من التغمر والتيديل الا تقان وتفهم معانيها واستنباط العلوم منها كاسمأتي انشاء الله تعالى في هذا الشرح بعون الله سحانه لانجلها بلكاها من جوامع كله التي اختص م الاسماهذه الكلمة الفاذة الحامعة مع قصر متنها وقرب طرفيها علوم الاؤلىن والآخرين وقوله أوفريضة عادلة أى مستقعة مستنبطة من المكاب والسمنة والاجاع وقوله وماسوى ذلذ فهوفضل أىلامدخلله فيأصل علوم الدين بلربما يستعادمنه حينا كقوله أعوذ بكمن علملا نفع وللهدر ألى بكر حيدالقرطي فلقد أحسن وأحاد حمث قال

نورالحديث مين فادن واقتدس واطلبه بالسن فهوالعلمان رفعت فـ لاتضع في سوى تقيد د شارده وخل معان عن بلوى أخى جدل ماان سهت بأى بكر ولاعر ولاعر الاهوى وخصومات مله قة فلا بغزل من أربابها هـ در أعره ماالعلم الاستقاب الله أوأثر ماالعلم الاستقاب الله أوأثر فور القتدس خسير المتمس

واحدالركابله نحوالرضا الندس أعلامه برياها يا ابن الدلس عدرا يفونك بين اللعظ والنفس شغل اللبيب ماضرب من الهوس ولا أتت عن أبي هر ولا أنس ليست برطب اذاعدت ولايس أحدى وجدلاً مثمانغمة الحرس وكن اذاسألوا تعرى الى خرس يحلونورهداه كل ملتس حى لحسترس نعمى لمبتس

وافرادهامعروفها وشادها ومنكرها ومعللها وموضوعها ومدرحها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومجلها ومدنها ومختلفها وغمرذلك من أنواعها المعروفات ومعرفةع لمالاسائيد أعنى معرفة حالرجالها وصفاتهم المعتبرة وضمط أسمائهم وأنسابهم وموالددهم ووفساتهم وغبرذلكمن الصفات ومعرفة التدليس والداسين وطرق الاعتمار والمتابعات ومعرفة حكم اختلاف الرواة فى الاسائيد والمتون والوصل والارسال والوقف والرفع والقطع والانقطاع وزادات الثقات ومعرفة الصابة والتابعين وأتماعهم وأتماع أتماعهم ومن بعددهم رضى الله عنهم وعن سائرالمؤمنان وغبر ماذ كرته منء اومهاالمشهورات ودلسلماذ كرتهأن شرعنامسي على الكتاب المزيزوالسنن المرويات وعلى السننمدارأ كثرالاحكام الفقهمات فانأكثرالاكات الفروسات محملات وسانهاني السنن المحكمات وقداتفق العلاء على ان من شرط الجيمة دمن القاضي والمفتى أن يكون عالمالالا عادث الحكميات فنت عاذكرناه انالاشتغال الحديث من أحل العاوم الراحات وأفض لأنواع الخسروآ كدالفريات وكيف لايكون كذلك وهومش علمع ماذكرناه على سان حال أفضل الخلوقات عليهمن الله الكريم أفضل الصاوات والسلام والبركات ولقد كانأ كثر اشتغال العلاء مالحديث في الاعصار الخالدات حتى لقدد كان يجمع في مجلس الحديث

من الطالب من ألوف متكاثرات فتناقص ذلك وضعفت الهيم فلميتي الا آثارمن آثارهم قليلات والله المستعان على هذه المصدة وغيرهامن البلاات وقدجاء في فضل أحماء السنن المماتات أحاديث كثيرة معروفات مشهورات فمندعى الاعتناء بعلم الحديث والتحريض على اذكرنا من الدلالات ولكونه أبضامن النصعة لله تعالى وكاله ورسوله صلى الله علمه وسلم وللاغةوالمسلمين والمسلمات وذلك دوالدين كاصععنسدالبريات صلوات الله وسلامه علمه وعلى آله وصعمه وذربته وأزواحه الطاهرات واقدأحسن القائل منجع أدوات الحديث استنارقلبه واستخرج كنوزه الخفيات وذلك لكثرة فوائده المارزات والكامنات وهو حدر بذلك فانه كلام أفصع الخلق ومن أعطى حوامع الكامات صلى اللهعله وسلم صلوات متضاعفات وأصيمه ينف في الحدث لفي العرامطلقا العجان للامامين القدوتين أبى عدد الله محمد من اسمعيل المخارى وأبى الحسين مسلم ابن الحجاج القشيرى رضى الله عنهما فلم بوحد له\_مانظـر في المؤلفات فىنىغى أن دهتنى بشرحهما وتشاع فوالدهماو يتلطف فىالستخراج دقائق العساوم من متونهما وأساندهما لماذكرنامن الحي الظاهرات وأنواع الادلة التظاهرات فأماصحيح الهنارى رجه الله فقد جعت في شرحه جلا مستكثرات مشتملة على نفائس

من أنواع العاوم بعمارات وجيزات

وأنامشمر فيشرحه راح من الله

تعوالعدى بهدما عن كل ملتس تغسل بحاء الهدى مافيه من دنس من هديهم أبدا تدنوالى قبس واندب مدارسهم بالاربع الدرس تكن رفيقهم في حضرة القدس فط رحال قدعوفيت من تعس فاعكف بيام ما على طلام ما ورد بقلبك عدنا من حياضه ما واقف النبي وأتماع النبي وكن والزم مجالسهم واحفظ مجالسهم واسلام طريقهم واسعفريقهم تلك السيعادة ان تلم بساحتها

ومن شرف أهدا الحديث مارو يناه من حديث عبد الله ين مسد و درضى الله عنه قال الترمذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أولى الناس في وم القيامة أكثرهم على صلاة قال الترمذى حديث في هذا الحديث بيان صحيح على ان أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم فى القيامة صحيحه في هذا الحديث المن محتم على ان أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم فى القيامة المحاب الحديث المنه و المناس من هده الامة قوم أكثر صلاة عليه منهم وقال غيره الخصوص عدا الحديث نقلة الاخمار الذين مكتبون الاحاديث ويذبون عنها الكذب آنا الله لواطراف النهار وقال الخطيب فى كابه شرف أصحاب الحديث قال لذا أبو نعيم هده من قيمة شريعة يختص بهارواة ما يعرف الهذه العصابة نسخة وذكرا وقال أبو الهن بن عساكرام وناهل الحديث كثرهم الله تعالى ما يعرف الهذه العصابة نسخة وذكرا وقال أبو الهن بن عساكرام وناهل الحديث كثرهم الله تعالى ما يعرف الهذه العصابة تعالى نقد على وسيلة وم القيامة المن سول الله على الناس بنيهم صلى الله عليه و تعددون الصلاة والقيامة المن سول الله صلى الاوقات في السيم مذاكرتهم و تعدد منهم و و حددون الصلاة والقيامة المن سول الله على الاوقات في السيم مذاكرتهم و تعدد منهم و دروسهم فهم ان شاء الله تعالى الذرقة الناجية حملنا الله تعالى منهم و منا الله تعالى منهم النافرة الناجية حملنا الله تعالى منهم و منا الله تعالى منهم النافرة الناجية و معظم الاوقات في السيم مذاكرتهم و تعدد منه ما من الله تعالى النوقة الناجية و عملنا الله تعالى منهم و منا الله تعالى منهم المنهم و منا الله تعالى النوقة الناجية و عملنا الله تعالى منهم المنهم و منا المنهم و منا الله تعالى النوقة الناجية و منا الله تعالى منهم المنهم المناب المناب المنهم المنهم الله منهم المنهم و منابع المنهم و منا الله و منابع الله و منابع المنهم المنهم و منابع من المنهم المنهم و منابع المنهم و منابع المنهم و منابع المنابع المنهم و منابع المنهم و منابع و منابع و منابع المنابع و منابع المنابع و منابع و منابع المنابع و منابع و م

(الفصل الثانى فى ذكر أول من دون الحديث والسنن ومن تلاه فى ذلك سال كاأحسن السنن) .

اعلم انه لم رن الحديث النبوى والاسلام غضطرى والدين محكم الاساس قوى أشرف العلام واحلها الدى الصحابة والقابعين وأساعهم خلفا بعد سلف لايشرف بينهم أحد بعد حفظ التزيل الابقد رما يحفظ منه ولا يعظم في النه وس الابحسب ما سمع من الحديث عنه فتوفرت الرغبات فيه وانقطعت الهم على تعلمه حتى رحلوا المراحل ذوات العدد وأفنوا الاموال والعدد وقطعوا الفيافي في طلاحه وجابوا الدائم فاوغربا بسيمه وكان اعتماده مقولا على الحفظ والضبط في الفاوب والخواطر غسر ملتفتين الى ما يكتبونه ولامع واين على مايسطرونه وذلك السرعة حفظهم وسسلان أذهانهم فلما انشر الاسلام واتسعت الامصار وتفرقت العماية في الاقطار وكثرت الفتوحات ومات معظم العماية وتنزق أصحابهم وأشاعهم وقل الضبط واتسع الخرق وكاد الباطل أن يلتبس بالحق احتاج العلماء الى تدوين الحديث وتقييده ما أسلام في الروا تصابيف كثرت صدوفها ودونو ادوا وين ظهرت في رسيال المراحدين ما جرى به علما أشة وأحمار ما وكان أول من أمن مندوين الحديث وجعه ما لكانه على سعيم عربن عداله زير رحة الله تعالى عليه خوف اندراسه كافي الموطار واله محدين الحسن أحدين العسن أحدين الحسن أحدين العسي عي بن عداله زير رحة الله تعالى عليه خوف اندراسه كافي الموطار واله محدين الحسن أحدين الحسن أحدين الحسن أحدين العسيد أن عربن عداله زير كتب الى أي بكربن عمد بن عروب حرم أن انظر ما كان من يعي بن سعيد أن عربن عداله زير كتب الى أي بكر بن عمد بن عروب حرم أن انظر ما كان من يعي بن سعيد أن عربن عداله زير كتب الى أي بكر بن عمد بن عروب حرم أن انظر ما كان من يعي بن سعيد أن عربن عداله زير كتب الى أي بكر بن عمد المن عربن عداله والمعلم المناس المحدون الموار والمعالى المعالى المعارف الموار والمعالى الموارف المعرب عربن أن انظر ما كان من المعدون المحدون الموار والمعارف والمعارف الموارف المعرب عربن الماسات والمعارف المعارف المعار

المرع فاغمامه المعونات وأما صحيم مسلم رجه الله فقد استخرت الله تعالى الكريم الرؤف الزحم فى جمع كاب فى شرحه متوسط بين المختصرات والمسوطات لامن الختصرات الخلات ولامن المطولات المملات ولولاضعف الهمم وقلة الراغبين وخوف عدم التشار الكاب لقيلة الطاليين للهطولات لسطته فماغت مهما مزيدعلى مائقمن الجادات منغير تكرارولاز مادات عاطـ الات بل ذلك الكثرة فوالده وعظم عوائده الخفمات والمارزات وهوحدير بذلك فانه كلام أفصم الخاوقات صلى الله علمه وسلم صلوات داعمات لكني أقتصر على التوسط وأحرص على ترك الاطالات وأوثر الاختصار فى كثيرمن الحالات فاذكرفيهان شاءالله حـ الامن علومه الراهرات منأحكام الاصول والفروع والآداب والاشارات الرهددات وسان فالسمن أصول القواعد الشرعدات وايضاح معانى الالفاظ اللغوية وأسماء الرحال وضيط الشكلات وسانأسماءذوي الكني وأسماء آماء الاشاء والمهمات والتنسه على لطمف من حال بعض الرواة وغيرهم من المذكورين في بعض الاوقات واستخراج اطائف من خفيات علم الحديث من المتون والاسائد المستفادات وضبط حل من الاسما المؤتلفات والمختلفات والجمع بين الاحاديث التي تختلف ظاهرا ويظن اعض من لا يحقق اصناعتى الحديث والفقه وأصوله كونهامتعارضات وأنهء ليما يحضرني في الحال في الحديث دن

حديث رسول الله صلى الله علمه وسلم أوسنته فاكتب فأنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء وأخرج أبونعيم فى تاريخ اصهان عن عمر بن عبد العزيز أنه كذب الى أهدل الأفاق انظرواالى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجعوه وعلقه البخارى في صحيحه فيستفادمنه كما قال الحافظ استحراسدا تدوين الحسديث النسوى وقال الهروى فى ذم الكلام ولم تبكن الصحابة ولاالتابعون كتيبون الاحامث انماكانوا بؤدونها حفظا وبأخذونها لفظا الاكتاب الصدقات والذئ البسيرالذي يقف علمه الماحث يعد الاستقصاء حتى خدف علمه الدروس وأسرع في العلماء الموتأمرع وينعبدالعزيز أما بكرين محمدفها كتب المهأن انظر ماكان من سنة أوحديث فاكتبه وقال في مقدمة الفتح وأول من جع في ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عرو به وغيرهما وكانوا يصنفون كل بابعلى حدة الى أن انتهي الامر الى كارالطبقة الثالثة وصنف الامام مالك بن انس الموطأ مالمد ينة وعمدا لملائس جريج بكة وعمدالرجن الاوزاع تالشام وسفدان الثوري بالكوفة وحمادبن سلةبن دينار بالبصرة غرقلاهم كنبرس الاغة فى التصنيف كل على حسب ماسنوله وانتهى المه علم فنهم من رتب على المسانيد كالامام أحدين حسل واستقين راهويه وأى بكرين أبي شيمة وأحدبن منيع وأبى خيثمة والحسن بن سفمان وأبي بكرالبزار وغبرهم ومنهمهن رتب على العلل بان يجمع فى كل متن طرقه واختـ لاف الرواة فيــ بحيث يتضيم ارسال مايكون متصـ لا أووقف مايكون مرفوعاأ وغيرذلك ومنهممن رتبعلى الابواب الذقهية وغبرها ونوعد أنواعاوجع ماورد فى كل فوع وفى كل-كم اسا تاونفيافي باب فماب بحيث يتمييز مايد خسل في الصوم مثلاعما يتعلق بالصلاة وأهل هذه الطريقة منهم من تقيد بالصحيح كالشيخين وغيرهما ومنهم من لم يتقيد بذلك كافى الكتب السمة وكان أولمن صنف في الصيم محدين اسمعيل المخارى أسكن الله تعالى معه فيجبوحة جنانه بفض لهالسارى ومنهم المقتصر على الاحاديث المقضمة للترغب والترهيب ومنهم منحذف الاسنادوا قتصرعلي المتنفقط كالبغوى في مصابحه واللولوي في مشكل تهويا لجلة فقدكثرت في هذا الشان التصانيف وانتشرت في أنواعه وفنونه الما آليف واتسعت دائرة الرواية فىالمشارق والمغارب واستنارت مناهج السنة اكل طااب

\* (الفصل المالث فى بندة لطيفة جامعة لفرائد فوائد مصطلح الحديث عند أهلد وتقسيم أنواعه وكيفية تحمله وأدائه ونقله ممالا بدللغائض في هذا الشرح منه لماعلم ان الكل أهل فن اصطلاحا يجب استعضاره عند الخوض فيه)

وأقلمن صنف في ذلك القانى أبومجد الرامهر منى في كابه المحدث الفاضل والحاكم أبو عبد الله النيسابورى ثم أبو نعم الاصبهائي ثم الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادى في كابه الكفاية في قوا نين الرواية وكاب الحامع لا داب الشيخ والسامع ثم القانىء ياض في الالماع والحافظ القفاب أبو بكرين أجد القسطلاني في المنهج المهمج عند الاستماع لمن رغب في علام الحديث على الاطلاع وأبو جعفر الما المني في جروس عام الايسع المحدث جهله ثم الحافظ أبوعرو بن الصلاح فعكف الناس علمه وسار وابسيره فنهم الناظم له والمختصر والمستدرك علمه والمقتصر والمعارض له والمنتصر في المنه وسار وابست برا واذا علم هذا فليعلم انهم قسم واالسنن المضافة له والمعارض له والمنتصر في الته عليه وسلم وقوف والموسل والمعارض في وحسن وصالح ومضعف وأياما كاستشهاد حرزة وقت ل أي جهل الى متواتر ومشهور وصحيح وحسن وصالح ومضعف ومعن ومؤنز ومعلق ومدلس ومدرح وعال و نازل ومسلم لوغر بب وعزيز ومعلل وفرد وشاذ ومنكر ومؤنز ومعلق ومدلس ومدرح وعال و نازل ومسلم لوغر بب وعزيز ومعلل وفرد وشاذ ومنكر

ومضطرب وموضوع ومفاوبوم كبومنقل ومدبح ومصف وناح ومنسو خومختلف وفالمتواتر الذى يرويه عدد تعمل العادة تواطؤهم على الكذب من المدائه آلى انتهائه و منضاف الذال الإصاب مسرهم افادة العالسامعه كديث من كذب على متعمد افتقل النووي الهجاء عن مائتمن من الصماية رضى الله تعالى عنهم والمشم وروهو أول أقسام الا حادماله طرق محصورة بأكثرمن اثنن كحديث انماالاع الى النمة لكنه انماطرأت له الشهرة من عند يحيى بن سعيد وأول اسـ : اده فردوه وملحق بالمتواتر عندهم الاانه بفيد العلم النظرى \* والصحيح ما انصل سنده بعدول ضابطين بلاشذوذ بأن لابكون الثقة خالف أرجح منه حفظا أوعدد امخالفة لايكن الجغ ولاعلة خفسة فادحة مجمع عليها أى اسناده ضعف لاأنهم قطوع به في نفس الامر لوازخطا الضابط الثقة ونسيانه نع بقطع به اذابو اترفان لم بتصل أن حذف من أوّل سنده أو جمعه لا وسطه فعلق وهوفى صحيح الخارى بكون مرفوعاوه وقوفاياتي الحثفه انشا المتمتعالى في الفصل المالي والختارلا يجزم فى سند بأنه أصح الاسانيد مطلقا غبر مقمد بصابى تلك الترجمة لعسر الاطلاق اذ يتوقفعلي وجوددرجات القمول في كل فرد فردمن رواة السندانح كموم له فان قيد بصاحبها ساغ فيقال مثلا أصيرأ سانيدا هل المتجعفر بنعجدعن أسهعن جدمعن على رضى الله عنده اذا كانالر اوى عن جعفر ثقة وأصوأساسد الصديق رضى الله عنسه اسمعل بن أبي خالدعن قيس بن أى حازم عن أبي بكروأ صيراً ساند عررضي الله عنه الزهري عن سالم عن أسه عن جـ تدوأ صح أسانيدأى هريرة رضى الله عنه الزهرى عن معيدين المسيب عن أبي هريرة وأصح أسانيداين عمر مالك عن نافع عن ابن عرواً صحراً سائيد عائشة عبيدالله بن عرعن القاسم عن عاتشة رضى الله عنهاوعنهم أجعين ويحكم بتصيي نحو جزونص على صحةه من بعقد علمه من الحفاظ النقادأ ولم نصر على صحته معتمد فالظاهر حواز تصححه لمن عَكنت معرفته وقوى ادراكم كاذها المهامن القطان والمذرى والدمياطي والسبكي وغيرهم خلافالابن الصلاح حيث منع لضعف أهل هذه الازمان \*والحسن ماعرف مخرحه من كونه جازيا شاماعرا قيامكا كوف اكان يكون الحديث عن راو قداشة مرر والقأهل بلد كقتادة في البصر بين فان حديث البصر بين اذاجا عن قدادة ونحوه كان مخرحه معروفا بخلافه عن غره والمراديه الانصال فالمنقطع والمرسل والمعضل لغسة بعض رجالهالايعلم مخرج الحدديث منهالايسوغ الحكم بخوجه فالمعتب برالاتصال ولولم نعرف الخرج اذكل معروف الخرج متصل ولاعكس وشهرة رجاله بالعدالة والضبط المنعط عن الصيم ولوقيل هذا حديث حسن الاسمنادأو صحيحه فهودون قولهم حديث حسن صحيم أوحديث حسن لانهقد يصحرأ ويحسن الاسناد لاتصاله وثقة رواته وضمطهم دون المتن لشذوذ أوعل وماقل فيه حسن صحيم أى صهرا سنادوحسن ما تنردوالصالحدون الحسن قال أبوداودوما كان في كماني السنن من حديث فيه وهن شديد فقد سنة ومالم أذكر فيه شمأ فهوصالح و بعضها أصبح من بعض اه قال الحافظ بن جرلفظ صالح في كلامه أعم من أن يكون للاحتماح أوللاعتبار فاارتقى الى الصحة ثمالى الحسن فهو بالمعنى الاقل وماعداهمافهو بالمعنى الثاني وماقصرعن ذلك فهوالذي فيه وهن شديد والمضعف مالم يجمع على ضعفه بل في متنه أوسينده تضعيف لمعضهم وتقوية للمعض الاتخروهوأعلى من الضعيف وفي العفاري منه \* والضعيف ماقصر عن درحة الحسن وتناوت درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحة والمستدما اتصل سنده من رواته الى منتماه رفعاو وقفاء والمرفوع ماأضيف الى النبي صلى الله علمه وسلم من قول أوفعل أوتقرير متصلا كان أومنقطعا ويدخل فمه المرسل ويشمل الضعيف «والموقوف ماقصر على الصحابي قولاأ وفعلا ولومنقطعاوهل يسمى أثرانع ومنه قول العجاب كأنفعل مالم يضفه الى الذي صلى الله علمه وسلم

المسائل العملمات وأشيرالي الادلة في كل ذلك اشارات الافي مواطن الحاحمة الى الدسط الضرورات وأحرص فيحسغ ذلك على الايحاز وابضاح العمارات وحمث أنقلشما من أحما الرحال واللغمة وضمط المشكل والاحكام والمعانى وغيرها سن المنقولات فان كان مشهورا لا أضيفه الى قائليه الكثر عم الانادرا العض المقاصد الصالحات وانكان غرساأضفته الىقائله الاأن اذهل عنه في العض المواطن اطول الكلام أوكونه عاتقدم مانه في الانواب الماضات واذاتكررالحديثأو الاسم أوالافظة من اللغة ونحوها سطت المقصود منه في أول مواضعه واذا مررت على الموضع الآخر ذكرت أندتقدم شرحه وسانه في الماب الفلاني من الاتواب السابقات وقدأقتصرعلى سان تقدمهمن غبر اضافة أوأعد دالكلام فددلمعد الموضع الاول أوارتماط كادم أونحوه أوغ مرذاك من المدالح المطاويات وأقددم فيأول الكابح الامن المقدمات عمايعظم النفعيه انشاء الله تعالى ويحتاج السهطالمو المعقمةات وأرتب ذلك في فصول متتابعات ليكون أسهل في مطالعته وأنعدمن الساتمات وأنامستمد المعونة والصانة واللطف والرعاية من الله الكرع رب الارضان والسموات منتهلا المه سحانه وتعالىأن بوفقني ووالدى ومشايين وسائرا فارى وأحمابي ومن أحسن المنابحسن النمات وأن يسرلنا الطاعات وأنجد شالهاداعافي ازداد حتى الممات وأن يجود علىذارضاه ومحبته ودوام طاعته

والجع بيننا في دار كرامته وغير ذلك من أنواع المسرات وأن بنفعنا به وأن يحرل الما المنو بات وأن الكاب به وأن يحرل الما المنو بات وأن المنزع منا ماوهمه الماومن به علينا من الخيرات وأن الا يجعل شيأس ذلك فتنة الما وأن يعيد نامن كل بئ جزيل العطيات اعتصمت بالله بو كان على الله ماشا الله الا والمنه الحول و لا قوة الا بالله وحسبى الله والمنه و به المدوني واللطف و الهداية والعصمة

\* (فصل في سان اسناد الكتاب وحال رواته منا الى الامام مسلم ردى الله عنه مختصرا) \*

أمااس ادى فسه فأخبرنا بحمسع صحير الامام مسلمان الحجاج رجمالله الشم والامن العدل الرضى أبو احق آراهم بن أبي حفص عربن مضرالواسطى رجده الله بحامع دمشق جاهاالله وصانها وسانر الاد الاسلام وأهله قال أخبرنا الامام ذوالكني أنوالقام أنو بكرأنو الفتح منصور بنعبد المنع الفراوى قالأخسرنا الامام فقيدا لمرمين ألوحدى ألوعدالله محدين الفضل الفراوى قال أخبرنا أبوالسنعمد الغافر الفارسي قال انا أنوأ جدمجد بزعدسي الحلودى قال اناأنواسحق الراهم بن محدين سفدان الفقيد انا الامام أنوالحسين مسلم نالحاح رجه الله وهذا الاسناد الذي حصل اناولاهل زماننا عن يشاركنافه في نها ية من العلق ب-مدالله تعالى فسنناوبين مسلمستة وكذلك اتفقت لنابهذا العددرواية الكتب

فانأضافه اليهكةول جابر كانعزل على عهدرسول اللهصلي الله علمه وسلمفن قسل المرفوع وان كانافظه موقوفالان غرض الراوى مان الشرع وقيل لايكون مرفوعا وقول العماى من السفة كذاأوأم نابضم الهدمزة أوكنانؤهم أونهينا وأبيح فحكمه الرفع أيضا كقول الصحابي أنا أشهكم صلاةيه صلى الله علمه وسلم كتفسير تعلق بسب النزول وحديث المغبرة كان أصحاب رسول اللهصلى الله علمه وسلريقرعون مامه بالاظا فبرصوب ابن الصلاح رفعه وقال الحاكم موقوف وقول التابعي فن دونه يرفعه أو رفعه أومر فوعا أو يلغ به أويرويه أو ينميه بفتح أوله وسكون نانيه وكسر النهأ ويسنده أويأ ثره مرفوع بلاخلاف والحامل لهعلى ذلك الشكف الصغة التي معبها أهي قال رسول الله صلى الله علمه وسلم أوالذي أو نحوذ لك كسمعت أوحد ثى وهو بمن لابرى الابدال أوطلبالاتحفيفوا يشاواللاختصارأ وللشك في ثبوته أوورعاحيث علم أن المروى بالمعني فسه خلاف وفي بعض الاحاديث قول الصابى عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه وهوفي حكم قوله عن الله تعالى ولوقال تابعي كانفعل فليس عرفوع ولاعوقوف ان لم يضفه لزمن الصعابة بل مقطوع فانأضافه لزمنهم احتمل الوقف لان الظاهراطلاعهم علممه وتقريرهم واحتمل عدمه لان تقرير الصحابي قدلا منسب المه بخلاف تقريره صلى الله عليه وساروا ذاأتي شئءن صحابي موقوفا علمه بمالا محال للاحتهاد فمه كقول اسمسه ودمن أنى ساحراأ وعرافا فقد كفر بما أنزل على محدصلي الله علمه وسلم فيكمه الرفع تحسنا الظن بالحماية قاله الحاكم والموصول ويسمى المتصل ما اتصل سندورفعاو وقفالاما اتصل التابعي نع يسوغ أن يقال متصل الى سعيد بن المسيب أوالى الزهري مثلاه والمرسل مارفعه تابعي مطاقاأ وتابعي كبيرالي الذي صلى الله علمه وساروه وضعمف لا يحتجريه عندالشافعي والجهور واحتج بهأ بوحنيفة ومالك وأحدفي المشهو رعنمه فان اعتضد بمعملةمن وجه آخرمسنداأومر سلاآخرأ خذمر ساله العلماعن غبررجال المرسل الاقل احتج بهومن ثماحتي الشافعي عراسيل سعيدين المساب لانها وجدت مسانيد من وجوه أخر قال النو وي انما اختلف أصحانا المنقد ونفي معنى قول الشافعي ارسال سعيدين المسيب عندنا حسن على قول أحدهما أنهجة عنده بخلاف غيرها من المراسل لانهاو جدت مسندة ثانم ماأنه الست بحية عنده بل كغبرهاوانمار جح الشافعي بمرساه والترجيم بالمرسل جائز قال الخطس والمواب الثاني وأما الاول فايس بنى لان فى مراسسل سعدمالم يوجد بحال من وجه يصيح وأمامر سل الصحاى كابن عباس وغيرهمن صغارالصابة عنهصلي الله عليه وسالم مالم يسمعوه منه فهوجة واذاتعارض الوصل والارسال بأن تختلف الثقات في حديث فهرو به بعضهم متصلا وآخر مرسلا كحديث لانكاح الابولي رواه اسرائيل وجماعة عن أبي احتى السيعي عن أبي بردة عن أب موسى عن الذى صلى الله عليه وسلم ورواه النورى وشعمة عن أبى استق عن أبى ردة عن النبي صلى الله عليه وسلمفقيل الحمكم للمستنداذا كانعدلاضابطا فالالخطيب وهوالصير وسئل عنماليخارى فحكملن وصل وقال الزيادةمن الثقة مقبولة هذامع ان المرسل شعبة وسفيان ودرجتهمامن الحفظ والاتقان معلومة وقدل الحكم الذكثر وقيل للاحفظ واذاقلنامه وكان المرسل الاحفظ فلا يقدح فيعدالة الواصل وأهلمته على الصحير واذاتعارض الرفع والوفف انرفع ثقة حد شاوقفه ثقة غبره فالحكم للرافع لانه مثدت وغبره سآكت ولوكان نافيا فالثدت مقدم وتقمل زيادة النقات مطلقاعلى التحيير سواء كانت من شخص واحدياً ن رواه ورة ناقه اومرة وأخرى وفيه تلك الزيادة أو كانت الزيادة من غيره ن رواه ناقصاوقيل بل مردودة مطلقاوقيل مردودة منه مقبولة من غيره وقال الاصوليونانا أتحدا المجلس ولم يحتمل غفلته عن الذالز بادة غالماردت وان احق ل قلت عند الجهوروانجهل تعدد المجلس فأولى القبول من صورة اتحاده وان تعددت يقشا قبلت اتفافا

والمقطوع ماجا عن تابعي من قوله أوفعله موقوفا عليه وايس بحية والمنقطع ماسقطمن رواته واحدقبل ألصابي وكذامن مكانين وأكثر بحيث لايزيدكل ماسقط منها على راو واحد والمعضل ماسقط من رواته قبل الصحابي اثنان فأكثرمع التوالي كقول مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعدم التقمد ماثنين قال اس الصلاح ان قول المصنفين قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من قسل المعضل وسنسه أيضا حذف انفظ النبي والصابي معا و وقف المتن على النابعي كة ول الاعش عن الشعبي يذال الرحل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ماعلته فتنطق جوارحه الحديث \*والمعنعن الذي قيل فيه فلان عن فلان من غيرا لفظ صريح بالسماع أوالتحديث أوالاخبارأتي عن رواة مسمن معروفين موصول عندالجهوريشرط شوت لقاء المعنعنين بعضهم بعضا ولومرة وعدم التدليس من المعنعن لكن في شرطية شوت اللقاء منهما وكذاطول العجمة ومعرفة الرواية للمعنعن عن المعنعن عنه خلف صرح ماشتراط اللذاعلي بن المددني وعلمه المحارى وجعلاه شرطا فيأصل العيمة وعزاه النووي للمعقفين وهومقتضي كلام الشافعي ولم بشترطه مسلم بلأنكر اشتراطه في مقدمة صحيحه وادعى أنه قول مخترع لم يسمق فأثله اليه و والمؤنن قول الراوى حدثنا فلان ان فلانا قال وهو كعن في اللقا والجالسة والسماع مع السلامة من التدليس «والمعلق ماحذف من أقل اسناده لا وسطه مأخوذ من تعليق الجدار القطّع اتصاله وسبق و يأتى حكمه انشاء الله تعالى في الفصل التالي بمون الله سجانه والمداس بفتح اللام المشددة ثلاثة أحدها أن يدقط الممشيخه ويرتني الى شيخ شيخه أومن أوقه فيسندعنه ذلك باذظ لايقتضي الانصال بل بلفظ موهم لهفلا يقول أخسبرنا ومافي معناها بل يفول عن فلان أوقال فلان أوان فلانام وهما بذلك انه معم ممن رواه عنده وانمايكون تدايسا اذا كان المدلس قدعاصر الذي روى عنه أواقمه ولم يسمع سنه أو مع منه ولم يسمع ذلك الذي دلسه عنه فلا يقبل عن عرف بذلك الاماصر ح فمه بالاتصال كسمعت وفي الصحيحة بن من حديث أهل هـ فذا القسم المصرح فمه ماله ماع كذير كالاع ش وقتادة والثوري ومافيهما نحديثه بالعنعنة ونحوها مجول على ثبوت السماع عندالخر حمن وجمآخر ولولم نطلع عليه تحسينا لاظن بماحي الحجيج الانها تدليس النسوية بأن يسقط ضعيفا بين شيخيهما الثقتين فيستوى الاسنادكا- ثقات وهو شرالتدايس وكان بقدة من الوليد دأ فعل الناس له مااثها تدليس الشيوخ بأن يسمى شيخه الذي سمع منه بغيراسمه المعروف أو منسمه أو يصفه بمالم يشتهر به تعمية كملا بعرف وهوجائز لقصدته فظ الطال واختماره لمحث عن الرواة والمدرج كلام يذكرعقب الحديث تصلايوهم أندمنه أويكون عندهمتنان باسنادين فبرويهما بأحدهما كروا يقسعيدين أى مريم لاتا غضوا ولا تعاسدواولا تدابرواولا تنافسواادر جابن أى مريم ولا تنافسوامن متن آخرأو يسمع حدر شامن ماعة مختلفهن في استفاده أومتنه فعرويه عنهم على الاتفاق أويسوق الاسناد فمعرض له عارض فمقول كالاماس قبل نفسه فنطن بعض من معمة ف ذلك المكلام من متن الحديث فبرويه عنه كذلك ويكون في المتن تارة في أقياء كديث أبي هريرة أسبغوا الوضو وفان أما الذامير صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النارفأ سيغوا من قول أبي هريرة والباق مر، فوع ويكون أيضافي أثنائه وفي آخره وهوالا كتركد بثان مسعود أنه صلى الله علمه وسلم علمه التشهد فى الصلاة فقال التحديات لله الخ أدرج فيه أبو خيمة زهرين معاوية أحدروا ته عن الحسدن بن الحر هنا كالامالابن معودوهو فأذاقلت هذا فقدة ضيت صلاتك انشثت أن تشوم فقم وانشثت ان تقعد فاقعد، والعالى خسة المطلق وهوالقرب من رسول الله صلى الله علىه وسلم بعدد قليل بالنسبة الىسندآخ ردبذلك الحديث بعمده بعدد كثبرأ وبالنسية لمطلق الاسائيد والقرب من امام من أتمة الحديث ذى صفية عالية كالحفظ والضبط كالله والشافعي والقرب بالنسبة لرواية الشيخ روأ صحاب

وكذلك وقعلنابهذا العدد مسندا الامامن أبوى عبدالله أحدين حنبل ومحدين بزيد أعسى اس ماحه ووقع لذاأعلى من هذه الكتب وانكانت عاليمة موطأ الامام أى عدد دالله مالك بن أنس فبنساو سهرجهالله سمعة وهوشيخ شيوخ الذكورين كلهم فتعاوروا يتنالاحاد شهرحلولله الجدوالمنة وحصل في روا يتنالم ل اطمقمة وهوأنه استادمساسل بالنسابورون وبالمعربن فانرواته كالهم معمرون وكالهم ندرانور نون من شيخنا أبي احق الى مدار وشيحنا وانكان واسطما فقدأ فامساور مدةطو اله والله أعلم (أمامان) حالرواته فمطول الكلام في تقدى أخبارهم واستقصاءأ حوالهملكن نقتصرعلى ضبط أسمائهم وأحرف تمعلق بحال بعضهم (أماشخنا)أبو استعق فكان من أهل الصلاح والنسوبن الحالخير والفلاح معروفا مكثرة الصدقات وانفاق المال في وجوه المكرمات ذاعفاف وعمادة ووقار وسكسة وصمانة بلا استكار توفى رجه الله بالاسكندرية الوم المامع من رحب سنة أربع وستمن وستمائة (وأماشيخ شيخنا) فهوالامام ذوالكمني أبوالقسم أبو بكرأبو الفتح منصور بنعد المنع بن عداللهن محدين الفضل لنأجد ابنعدبنأحد دبنأى العباس الصاعدى الفراوى ثم النسابورى منسوب الى فراوة بلمدة من تغر خراسان وهو بفتح الذا وضمها فأما الفتح فهوالمشهور المستعمل بن أهل الحديث وغيرهم وكذاحكي الشيخ الامام الماغظ أبوعرو ساال الاحرجه الله أنه مع شيخه منصورا هذارضي الله عنه يقول انه الفراوى

جليلاشيخامكثرادةة صحيح السماع روىعن أسه وحدهو-دأسه أى عبدالله محدبن الفضل وروىءن غيرهم مولده في شهر رمضان سنة اثنتسن وعشرين وخسمائة ويؤفى بشادياخ مسابورفي شعان سنة عان وسمائة (وأماأ نوعهد دالله الفراوى) فهومجدين الفضلحة أبى منصور النسابورى وقدتقدم عمامنسبه فنسب ابنابناب منصوركان أبوعد الله هذا الفراوي رضى الله عنده اماما ارعافي الفقه والاصول وغيرهما كثيرالروايات بالاساند العديدة العالبات رحلت الممالطلمةمن الاقطار وانتشرت الروامات عنمه فماقرب واعدمن الامصار حتى قالواقسه للفراوي ألفراوى وكان يقال لهفقه الحرم لاشاعته ونشره العلم عكة زادهاالله فضلاوشرفاذكره الامام الاافظأبو القامم الدمشة المعروف الن عساكررضي اللهعنهما فاطنبفي الثناءعلمه عاهوأ هله غروىعن أى الحسين عدالفافرانه ذكره فقال هوفقمه الحرم المارع في الفقه والاصول الحافظ للقواعدنشأبين الصوفية في جورهم ووصل المه بركاتأنفاسهم وسمعالتصانيف والاصول من الامام زين الاسلام ودرس علمه الاصول والتفسيرنم اختلف الى مجلس امام الحرمين ولازم درسهماعاش وتفقهعلمه وعلق عنه الاصول وصارمن جلة المهذكورين منأصحابه وخرج حاجا الىمكة وعقد المجلس بغدادوسا راابلاد وأظهر العدلما لحرمين وكان مندبه ماأثر وذكرون مرالعم وعادالي يسابور وماتعدى قط حداله لماء ولاسرة الصالحين من التواضع واستذل في الملابس والمعايش وتستربكابة

السنن والعلوبة فدم وفأة الراوى سواء كان مماعه مع ستأخر الوفاة في آن واحداً وقبله والعلق يتقدم السماع فن تقدم سماعه من شيخ أعلى بمن سمع من ذلك الشيخ نفسه بعده موالنازل كالعالى بالنسبة الىضد الاقسام العالية \* والمسلسل ماورد بحالة واحدة في الرواة أو الرواية وأصحها قراءة سورة الصف والغريب ماانفر دراوبر وايته أوبروا به زيادة فيه عن يجمع حديثه كالزهري أحد الحفاظ فىالمتنأ والسندوينقسم الىغربب صحيح كالافراد الخرجة في الصمحين والىغرب ضعمف وهو الغالب على الغرائب والى غريب حسن وفي جامع النرمذي منه كثير \* والعز بزما انفر در واسم اشانا وثلاثة دونسا ورواة الحافظ المروى عنه والمعلل ولايقال المعلول خبر ظاهره السلامة لجعه شروط الصة لكن فيه علة خفية فيهاغموض تظهر للنقادأ طبا السنة الحاذقين بعالهاعند جعطرق الحديث والفعص عنهما كمغالفة راوى ذلك الحديث الغبره ممن هوأحفظ وأضبط وأكثر عدداوتفرده وعدم المتابعة عليه معقرائن تنبه على وهمه في وصل مرسل أورفع موقوف أوادراج حديث فىحديث أوافظة أوجله ليستمن الحديث أدرجها فيدأو وهمابدال راوضع فبثقة ويقعفىالاسنادوالمننفالاؤلكديث يعلى بنعسدعن الثوري عنعروبن دينارا ابسعان بالخيسار صرح النقاد بأن يعلى غلط انماهو عبدالله مزد بنارلاعرو مند ينار وشسذ بذلك عن سائر أصحاب الثورى وسبب الاشتباه اتفاقهما في اسم الاب وفي غيروا حدمن الشموخ وتقاربهما في الوفاة وأما علة المن فكعدوث مسلمن جهة الاوزاعى عن قنادة اله كتب المه يخبره عن أنس أنه حدثه اله قال صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكروع روعمان فكانو ايستفقه ون الحدلله رب العالمن لايذ كرون بسم الله الرجن الرحيم في أول قراءة ولافي آخرها فقد دأعل الشافعي رضى الله عنه وغيره هد فالزيادة التي فيهاعدم البسملة بأنسب عداً وثمانية خالفوافي ذلك واتفقواعلي الاستفتاح بالحديقه رب العالمين ولم يذكروا البسملة والمعنى أنه ميد ون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها ولا يعنى أنهم بتركون السملة وحينند فكان بعض روا ته فهم من الاستنتاح نفي المسملة فصرح بمافهمه وهومخطئ فيذلك وبتأيد بماصع عن أنس انه سمثل أكان النبي صلى الله علمه وسلايد تفتح بالجدنقه رب العالمين أوبسم الله الرحن الرحيم فقال للسائل الكانساني عن شي ماأ حفظه وماسألني عنده أحد قبلات على أن قتادة ولدأ كمه وكاتمه لم يعرف وهذا أهم في التعليل وهمذامن أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ولايقوم به الاذوفهم ثاف وحفظ واسع ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالاسانيد والمتون وقد تقصر عبارة المعلل عن ا قامة الحة على دعواه كالصرفي في نقد الدينار والدرهم، والفرد يكون مطلقا بأن ينفرد الراوي الواحد عن كل واحدمن الثقات وغبرهم ويكون النسبة الىصفة خاصة وهوأ نواع ماقيد شقة كنول القائل فى حديث قراءته صدلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر بقاف واقتر بتلم روه ثقة الاضمرة بن سعمد فقدا نفرديه عن عبد الله عن أبي واقد الله ي صحابه أوسلامعين كدة والبصرة والكوفة كقول الفائل في حديث أي سعد الخدري المروى عند أبي داود في كما ما السنة والتفرد عنأبى الوليد الطمالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضرة عنه قال أحر نارسول الله صلى الله علمه وسلمأن تقرأ بفاتحة المكتاب وماتيسر لميرو هذا الحديث غيرأهل البصرة قال الحاكم انهم تفردوابذ كرالامر فيهمن أول الاسناد الخولم يذمركهم فى افظه سواهم وكذا قال في حديث عبدالله من زيدفى صفة وضوالنبى صلى الله عليه وسلم ان قوله ومسمر أسه بما غيرفضل بدهسنة غريبة تفردبهاأ هلمصر لم يشركهم أحدولا يقتضى شئ من ذلك ضعفه الاأن يراد تفردوا حدمن أهل البصرة فيكون والفرد المطلق والنالث ماقيد براومخصوص حمث لميروه عن فلان الافلان كقول أبى الفضل بنطاهر عقب الحديث المروى في السدين الاربعة من طريق سفان

ابن عينة عن والل بنداود عن واد مبكر سوالل عن الزهرى عن أنس ان الذي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وترلم روه عن بكر الاوائل ولم روه عن وائل غيرامن عينة فهوغر بوكذا فال الترمذي انه حسن غريب فال وقدرواه غيروا حدعن ابن عينة عن الزهري يعني بدون واأل وولده فالوكان ابن عسنة ربماداسهما والحكم التفرد يكون عدتتبع طرق الحديث الذي يظن انه فردهل شارك راو مه آخر أم لافان وجديعد كونه فرداأن راويا آخر بمن يصلح أن محرج حديثه للاعتباروالاستشهادبه وافقه فانكان التوافق اللفظ مي متابعاوان كان المعني سمي شاهداوان لم بوحدهن وحه ملفظه أو عهناه فانه يحقق فه التفرد المطلق حنيد ومظنة معرفة الطرق التي بعصل عالمنانعات والشواهد وتنتؤ عاالفردية الكنب المصنفة في الاطراف وقدمنل ابن حمان الكمفية الاعتمار مان روى جادين سلة حديث الم يتابع عليه عن أوبعن ابن سرين عن أى هريرة عن الذي صلى الله عليه وسلم فينظرهل وى ذلك ثقة غيراً بوب عن اسسرين قان وجد علمه أن للعدوث أصلار بع اليه وان لم وجد ذلك فثقة غيرا بنسر بن رواه عن أبي هريرة والافعماي غيرابي هربرة رواءعن لنبي صلى الله على موسلم فأى ذلك وحد علمه أن العديث أصلا يرجع المهوالافلا وكاانه لاانحصارالمتابعات في الثقة كذلك الشواهد فيدخل فيهمار واية من لا يحتر بحديثه وحده بل يكون معدود افى الضعفاء وفى الخارى ومسلم جاعة من الضعفاء ذكراهم فى المتابعات والشواهد وليس كل ضعيف يصلح لذلك وكذا قال الدارقطني فلان يعتمر به وفلان لايعتبر بهوقال النووى فيشرحمسلم وانمايد خلون الضعفاء لكون التابع لااعتماد عليه وانما الاعتماد على من قدله اه قال شيخناولا انحصاراه في هذا بل قد يكون كل من المتابع والمتابع لااعتماد عليه فباجتماعهما تحصل القوة ومنال المتابع والشاهد مارواه الشافعي في الآم عن مالك عنعبداللهبند ينارعن ابعررضي اللهعنهماأن رسول اللهصلي اللهعليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون الاتصومواحتى تروا الهالال ولاتفطرواحتى تروه فانغم عليكم فأكلوا العدة ثلاثين فانه في جميع الموطا تعن مالك بعد السند بلفظ فان غم عليكم فأقدرواله وأشار البيرق الحأن الشافعي تفردج ذااللفظ عن مالك فقظر فافاذا المخارى روى الحديث في صححه فقال حدثنا عمدالله بنمسلمة القعنى حدثنا مالك بدبلفظ الشافعي سواءفهذه متابعة تامة في عاية الصمارواية الشافعي ودل هذاعلى أنمالكارواه عن عدالله مند خارباللفظين معاوقد تو بع فمه عدالله ابند ينارمن وجهين عن ابن عرأ حدهما أخر جهمسلم من طريق أى أسامة عن عسدالله بن عر عن نافع فذكر الحديث وفي آخره فان غم عليكم فاقدروا ثلاثين والثاني أخرجه ابن خزيمة فى صحيصه من طريق عاصم بن محد بن زيد عن أسه عن جسده ابن عر بلفظ فان غم علمكم فسكماوا ثلاثين فهذهمتا بعةلكنها ناقصة ولهشاهدان أحدهمامن حديث أيحر برةرواه المخارىءن آدم عن شعمة عن محد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فان عم عليكم فأ كماوا عدة شعبان ثلاثين وثانهما منحديث النعماس أخرجه النسائي من رواية عروين دينارعن محدين حنى عن ابن عماس بلفظ حدثنا ابند ينارعن ابن عمرسواء واعاأطلت الكلام في هدالكثرة مافى الخارى منه والله - عانه الموفق والمعن والشاذما خالف الراوى الثقة فمه جاعة الثقات ريادة أونقص فيظن انه وهم فيمه قال ابن الصلاح الصيم التفصيل فاخالف فيه المنفردمن هوأ حفظ وأضبط فشاذم ردودوان لم يخالف بلروى شمألم يروه غيره وهوعدل فصيم أوغيرضا بط ولا يعدعن درجة الضابط فسن وان بعدفشاذمنكر ويكون الشذوذفي السندكرواية الترمذي والنسائي وابن ماجهمن طريق ابنعيينة عنعروبند ينارعن عوسمة عن ابنعماس رضي الله عنهما أنرحلا توفى على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم ولميدع وارثا الامولى هوأعتقه الحديث فأنجاد

من فنون الارزاق وقعد التدريس فى المدرسة الناصحية وافادة الطلبة فيهاوقد سمع المسايد والصماح وأكثرعن مشايخ عسره وله محالس الوعظ والتذكيرالمشعونة بالفوائد والمالغةة في النصم وحكايات المشا يخوذ كرأ حوالهم (قال) الحافظ أبوالقامم والى الامام محد الفراوي كانترحلتي النانية لانه كان المقصود مالر حله في تلاك الماحمة لما اجتمع فسهمن علو الاستاد ووقو رالعلم وصحة الاعتماد وحسن الخلق ولين الحانب والاقسال بكلسمه عملى الطالب فأقت في صحبته سنة كاملة وغفت من مسموعاته فوائد حسنة طائلة وكان مكرمالموردى عاسه عارفا بحققصدى المه ومرض مرضة فىمدة مقامى عنده ونهاه الطيب عن التمكين من القراءة عليه فيها وعرفه أنذلكر عاكانسسالزادة تألمه فقال لاأستعيزأن أمنعهم من القراءة ورعاأ كون قددست فى الدنمالا حلهم وكذت اقرأ علمه في حال مرضه وهوملتي على فراشه ثم عوفى من تلك المرضمة وفارقتمه متوحها لي هراة فقال لي حين ودعته بعدأن أظهرا لخزع لفراقي ورعالانلتق بعدهذافكانكا قال فانانعمه الى هراة وكانت وفاته في العشر الاواخر من شوّال سنة ثلاثين وخسمائة ودفن في تربة أى بكر بن خزيمة رضى الله عنهما وذكرالحافظ أيضاح للأخرى من مناقبه حذفتها اختصارا وذكر أبوسعدد السمعاني أنهسأل أباعد الله الفراوى هذاعن مولده فقال

ثلاثين وخسمائة قال الحافظ الشيخ أبوعمر ورحمه الله له في علم المذهب كناب (١٣) انتخبت منه فوائد المستغرُّ بتهاوسمع صغيخ

مسلم من عبدالغافر في السينة التي يوفى فيها عدد الغافرسنة ثمان وأربعن وأربعهائة بقراءةأبي سعدد العبرى رجه الله ورضى عنه (وأماشـيخ الفـراوى) فهوأبو الحسن عبدالغافر بن مجدب عبد الفافر سأجدن محدس سعدد الفارسي الفسوى غ النسابورى التاجر وكان ماعه صحيح مسلممن الجاودى سنةخس وستيز وثلمائة ذكره ولد ولده أنوالحسان عسد الغافر سناسمعيل سعيدالغافر الذارسي الادرب الامام المحدث ابن الحددث النالحددث صاحب التصانيف كذيل تاريخ نسابور وكتاب محمدع الغرائب والمقهم لنرح غرب صحيح مسلم وغيرهما فقال كانش يغاثقة صالحاصائنا محظوظامن الدين والدسامحدودا فى الرواية على قلة سماعه مشهورا مقصودامن الآفاق سعمنه الاغة والصدور وقرأ الحافظ الحسن السمرقندي علمه يحميم مسلمنفا وثلاثين صة وقرأه علىه أنوسعيد الهديرى يناوعشر بن من قوعن قرأه عليه من مشاهر الاعةزين الاسلام أنوالقاسم يعنى القشرى والواحدى وغيرهما استكمل خسا وتسعن سنة وألحق أحفاد الاحفاد بالاحدادورة في وم الثلاثاء ودفن وم الاربعاد السادس من شوال سنة عان وأربعين وأربعما تة قال غمره ولدسنة ثلاث وخسين وثلثائة وسمع منه أغمة الدنيا من الغرياء والطارئ بنوالبلدين وبارك الله سحانه وتعالى في سماعه و روايته معقلة ماعهوكان المشهور برواية صحيم مسلم وغريب الحطالى في

ابزيدرواهعن عمروم سلابدون ابنءماس لكن قد تابيع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره ويكون فى المتن كزيادة يوم عرفة فى حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب فان الحديث من جيع طرقه بدونها وانماجا بهاموسي بنعلى (بالتصغير) الزرباح عن أسه عن عقمة بنعاص كاأشارالية ابنعبدالبرعلى انه قدصع حديث موسى هذااشاخزية وحمان والحاكم وقال على شرطمسلم وقال الترمدى حسن صحيح وكائن ذلك لانهازيادة ثفة غيره نافية لامكان جلهاءلي حاضري عرفة والمنكر الذىلايعرف ستنهمن غبرجهة راويه فلامتابع له ولاشاهد قاله البرديجي والصواب التفصيل الذىذكروابن الصلاحق الشاذفذالماانفردية ثقة يحمل تفرده حديث مالكءن الزهرى عن على بن حسين عن عربن عمّان عن اسامة بنزيدرضي الله عنه مارفعه لايرث المسلم الكافرفان مالكاخالف في تسمية راو به عريضم العين غسره حيث هوعندهم عرو بفتحه اوقطع مسلم وغبره على مالك بالوهم فيه وو شال ما انفرديه ثقة لا يحمل تفرده حديث أبي ذكبر يحبى بن محمد ابن قيس عن هشام بن عروة عن أسيمه عن عائشية رضى الله تعمالى عنهمامي فوعا كاو اللبل مالتمر الحديث تفرديه أبوذ كيروهوشيخ صالح أخرج لهمسلمف صحيحه غبرأنه لم يبلغ مبلغ من يحمل تفرده وقدضعفه ابن معين وابن حمان وقال ابن عدى أحاد شد مستقمة سوى أربعة عدمنها هذا \* والمضطرب ماروى على أوجه مختلفة متدافعة على التساوى في الاختلاف من راو واحد بأن رواه من اعلى وجه وأخرى على آخر مخالف له أورواء أكثر بأن يضطرب فيه راويان فأكثر ويكون فى سندروا ته ثقات كديث شبيتني هودوأخواتها فانه اختلف فيه على أبي اسحني فقمل عنه عن عكرمةعنأبى بكرومنهم منزاد منهما ابنءساس وقدل عنه عن أبي جيفة عن أبي بكر وقدل عنمه عن البراء عن أى بكر وقيل عنمه عن أى مسرة عن أى بكر وقيل عنمه عن مسروق عن عائشة عن أى بكر وقيل عنه عن علقمة عن أبي بكر وقيل عنه عن عامر من سعد الحلي عن أبي بكر وقمل عنمه عن عامر سعدعن أمه عن أبي بكر وقمل عنه عن مصعب س سعدعن أمه عن أبى بكروقيل عنه عن أبي الاحوص عن الن مسعود وقد يكون الاضطراب في المتنوقل أن يوحد مثال سالمله كديثنني البحلة حيث زال الاضطراب عنه بحمل نفي القراءة على نفي السماع ونفي السماع على نني الجهركاقررف وضعهمن المطولات ثمان الاضطراب سواء كان في السندأوفي المتناسو حب للضعف لاشعاره بعدم ضبط الراوى هوالموضوع هوالكذب على رسول الله صلى الله عليمه وسلمو يسمى الخذاق الوضوع وتحرم روايتهمع العقربه الاميداوالعمل به مطلقا وسببه نسيان أوافتراء أونحوهما ويعرف بافرارواضعه أوقرينة في الراوى والمروى فقد وضعت أحاديث يشهد يوضعهاركاكة ألفاظهاو عانيها ورويناعن الربيع بنخشم التابعي الجلم لاانه قال ان للعديث ضوأ كضو النهار يعرف وظلة كظلمة الليل تشكر جوا لمقاوب كحديث متنه مذم وربراو كسالم أبدل واحدمن الرواة تظهره في الطبقة كنافع لمرغب فمه لغراسة أوقلب سندلمتن آخر مروى بسندآخر بقصدامتحان حفظ المحدث كقلبأهل بغدادعلى المعارى رجمالله تعالى مائه حديث المتحانا فردها على وجوهها كاسيأتي ان شاء الله تعالى في ترجمه \* والمركب كابدال نحوسالم بنافع كامرأ والذي ركب اسناده لمن آخر ومسه لاسنادمتن آخر والمنقل الذي ينقلب بعض النظه على الراوى فستغير معناه كدون الهارى في ماب ان رحة الله قريب من الحسنين عن صالح من كمسان عن الاعرج عن أبي هو برة رضي الله عنه رفعه اختصمت الحنة والنارالي رسهما الحدرث وفيه انه ينشئ للنارخلنا صوابه كارواه في موضع آخر من طريق عبد الرزاق عن همام عن أني هريرة بلفظ فأماالخنة فينشئ الله لها خلقا فسسبق لفظ الراوى من الجنة الى النار وصارم نقلبا ولذاجزم ابن القيم بأنه غلطومال اليه البلقيني حيث نكرهذه الرواية واحتج بقوله ولايظلم ربك أحدا والمدبج

عصره وسمع الططابى وغديره من أهل عصره رجه الله و رضى عنه وأماشيخ الفارسي فه وأبوأ جد محدين عسى بن محدين عبد الرحن

انعرويه بنمنصور الزاهدالنسابوري الحالح اودالمعر وفة جمع جالا فالالسيخ أبوعرو بنالصلاح رجه الله عندى أنه منسوب الى سكة الحاودين شسابورالدارسة وهذاالذي فالدالشيخ أنوعرو بمكن جل كارم السمعاني عاسه واغما قلت ان الحاودي هدد أيضم الحم والاخسلاف لان ان السسكمت وصاحمه النقتسة فألافى كنابيهما المشمورين ان الحلودي بفتح الحيم منسوب الى حاود اسم قرية بافريقية وقال غمرهما انهابالشام وأرادأن من نسب الى هذا القرية فهو الفتح الجيم لكونهامف وحة وأماأ توأحد هـ ذا الخلودى فلس منسو ما الى هذه القر مة فلس فما قالاه عالفة لماذكرناه والله أعلم فالالحاكم أنوعمدالله كانأنوأجدهدا الحاودى شيغاصالحازاهدامن كار عدادالصوفة صحبة كارالمشايخ من أهل الحقائق وكان ينسخ الكتبويأ كلمن كسبيده مع أمابكر بنخز عةومن كان قبله وكان ينتح لمذهب سفيان الثورى و يعرفه توفى رجه الله يوم الثلاثاء الرادع والعشرين من ذى الجية سنة ثمان ومتن وثلثمائة وهواس عانىنسنة قال الحاكم وختم لوفاته مماع صحيم مسلم وكلمن حدثه بعده عن آبراهم بن محد بن سفمان وغبره فالس بثقة والله أعلم وأما شيزا الودى فهوالسدا لحلمل أنو اسعق ابراه من محدين مفان النسابورى الفقيه الزاهدا لجتهد العايد قال الحاكم أبوعبد اللهبن السع معت محدين وندالعدل يقول كان ابراهيم بن محدين سفيان مجاب الدعوة قال الحاكم ومعت

بالوحدة والجيم رواية القرينين المتقاربين في السر والاستنادأ حدهما عن الا تحركرواية كل من أبي هريرة وعادشة عن الا تحروكروا بة المابعي عن تابعي مشاله كالزهري وعرين عدد العزيز وكذامن دونهما والصحف الذي تغبر بنقط الحروف أوحركانها أوسكاتها كحديث جابر رمىأني ومالاحزاب على أكله صفه غندر فقال أي الاضافة واغماه وأبي بن كعب وأبوجا براستشهد قبل ذلك في أحد والناسخ والمنسوخ و يعرف النسخ بتنصيص الشارع عليه مكديث بريدة كنت غهت كمعن زيارة القبورفزو روها أوجزم العجابي بالتأخر كقول جابر في السنن كان آخر الامرين من الني صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء عمامست الفارة وبالقاريخ فان لم بعرف فان أمكن ترجيع أحده مابوجه من وجود الترجيم متناأ واستنادالكثرة الرواة وصفاتهم تعين المصر البه والا فجمع منهما فانالم يكن يوقف عن العمل بأحدهما هو المختلف ان يوجد حدد بثان متضادان فى المعنى بحسب انظاهر فيجمع بما ينفي المضاد كمديث لاعدوى والأطهرة مع حديث فرّمن المجذوم وقدجع بنهما بأنهذه الامراض لاتعدى بطبعها واكنجعل الله تعالى تخالطة المريض للصحيع سسالاعدا تهوقد يتخلف ومن الانواع رواية الآماء عن الابناء وهوكرواية الا كابرعن الاصاغر ورواية الابناء عن الاتاء ويدخل فيمرواية الابن عن أيه عن جدّه وأكثر ما انتهت الاتاء فيه الى أربعة عشرأيا والسابق واللاحق وهومن اشترك فالرواية عنه راويان متقدم ومتأخر تباين وقت وفاتيهماتما ساشديدا فصل بنهماأمد بعيد وان كان المتأخر غيرمعد ودمن معاصرى الاول ومن طبقته ومن أمثلة ذلك أن المفارى حدث عن تلمذه أبى العباس السراج بأشيا في السار يخوغبره ومات سنةست وخسس ومائن وآخر من حدث عن السراج بالسماع أنوالحسين الخفاف وماتسنة ثلاث وتسعين وثاثائة ومنهأن الحافظ السلني معمنه أبوعلي البرداني أحدمشايخه حديثاروامعنه وماتعلى رأس الخمسمائة ثم كان آخر أصحابها المماع سمطه أبو الفاسم عدد الرحن بنمكي وكانت وفاته سنةخسين وسقائة ومن فوائده تقرير حلاوة الاساد في القاوب والاخوة والاخوات فن أمنه الاثنان هشام وعمروا بنا العاصى وزيدويزيدا بنا البت ومن الثلاثة سهل وعبادوع تمان بنو حنيف بالنصغير ومن الأربعة سهيل وعبدالله الذي يقال له عباد ومحدوصالح بنوأى صالحذكوان السمان وفى العجابة عائشة واسماء وعبدارجن ومحمد بنوأبي بكرالصديق رضي الله تعالى عنهم وأربعة ولدوافي بطن وكانواعلما وهم مجمدوعمر واستعيل ومناميسم سوأى اسمعمل السلى ومن الخسمة الرواةسفمان وآدم وعران ومحمد وابراهيم سوعدينة ومن الستة محمدوا نسويحيى ومعبدو حفصة وكرعة أولادسيرين وكلهم من التابعين من لميروعنه الاواحد كرواية الحسن البصرى عن عرو من تغلب في صحيح المخارى فانعرالم يروعنه غيرالحسن قاله مسلموالحاكم سنله اسما مختلفة ونعوت متعددة وفائدته الامن من جعل الواحداثنن وتوثيق الضعيف وتضعيف الثقية والاطلاع على صنيع المرسلين ومنأمثلته مجدين السائب الكلي المفسرهوأ بوالنضر الذي روى عنه ابن اسحق وهو جمادين السائب الذي روى عنه الوأسامة وهو ألوسعمد الذي بروى عنه عطية العوفي موهما أله الخدري وهوأ توهشام الذى روى عنه القاسم س الوايد والمفردات من الأسماء فن الصحابة سندر فقح السين والدال المهملتين منهمانون ساكمة آخر دراء وكادة بالدال المهملة وفتحات ان الخنبل عهملة. غتوحة بعدد هانون ساكنة فوحدة فلام ووابصة بموحد دةمكسورة فه ملة ابن معمد ومن غبرالصمامة تدوم بفوقية مفتوحة ودالمهماه مضمومة ابنصبح أوبالتصغيرا لحبرى وسعير بالمهملة بن مصغراا بناالجس بكسر الخاء المجمة وسكون المي بعدهامهم له والمفردات من الالقاب سفينة مولى رسول الله حلى الله عليه وسلم ومن غير الصحابة مندل بن على العنزى واحمه فعماقيل أناعرو بنخيدية ولاأنه كانامن الصالحين فالوالحاكم كانابراهم بنسفيان من العباد المجتهدين ومن الملازمين

لمسلم بنا الحاج وكان من أصحاب أيوب بن الحسن الزاهد صاحب الرأى بعدى الفقية (١٥) الحنفي سمع الراهم من سده مان الحاز

ونسابوروالرى والعراق قال ابراهميم فرغ لنامسلمن قراءة الكابفي شهر رمضان سنةسبع وخسين ومائنين قال الحاكم مأت ابراه م في رحب سنة عمان و ثلمائة رجمه الله ورضى عنه ، وأماشيخ اراهم بن محدد بن سفيان فهو الامام مسلم صاحب الكتاب وهو ألوالحدين مسلم بن الحياج بن مسلم القشيرى نسداالندسابورى وطنا عربى صلسة وهوأحدأ علامأغة هـ ذاالشان وكارالمرزين فسه وأهل الحفظ والاتقان والرحالين فيطلمه الى أغة الاقطار والملدان والمعترفاه بالنقدمفيه بالاخلاف عندرأه لالحدق والعرفان والمرجوع الى كابدوالمعتمد علمه فى كل الازمان مع بخراسان يعيى النعيى واسحق بنراهو يه وغيرهما و بالرى مجدين مهران الجال بالحج وأناغسان وغيرهما وبالعسراق أحدىن حنسل وحدالله بن مسلة القعنى وغيرهماوبالحازسعدين منصوروأ بامصعب وغيرهدا وعصرعرون سواد وحرملة تن يحى وغرهما وخلائق كندين روىعنه حاعات من كارأعة عصره وحفاظه وفيهم جماعات في درجته فنهم أبوحاتم الرازى وموسى بن مرود وأجدبن ساء وأنوعسى الترمدذي وأنو بكرين خزية ويحى بنصاعد وأتوعوانة الاسفرايي وآخرون لا يحصون وصنف مسلم رحمه الله في علم الحددث كتما كثيرة منهاهدذا العدية ألذى من الله الكريموله الجدوالنعة والفضل والمنقبه على السالين وأبق لماريه ذكراجيلاوتنا وسناالى يومالدين ومنها كتاب المسندالكبيرعلى أسما الرجال وكناب الجامع الكبيرعلى الابواب وكتاب العلل

عرو ومشكدانة بضمأ ولهوالله وبعدالمبمشين مجمة وهي وعاءالمسك وسنالكني أبوالعبيد بضم المهملة غمو حدة مفتوحة تصغيرعبد وأنوالعشرا بضم العين المهملة وفتح الشين المجمة الدارمي ومن الانساب اللبق بفتح اللام والموحدة وكسرالقاف على بنسلة والكني تسعة أقسام كنية لصاحب كنمة أخرى غبرها ولااسم له غبرها أبو بكربن عمدالرجن بن الحرث أحد النقها السبعة كنيته أبوعبد الرجن أوتكون الكنية امه ولاكنية له كالى بلال الاشعري ابنشريك أوتكون الكنية لقباوله اسموكنية غيرها كالى تراب لعلى بن أبي طالب أبي الحسين وابى الزنادلعبدالله بنذكوان أبي عبدالرجن أوبكون له كنية أخرى غيرها أوأكثره ن غير سب لذلك فن أمثلة ذلك دوالكنيتين عبد الملك بن عبد العزيز بن جر يجيكني أبا خالد وأبا الوليد ومن النلائة منصور الفراوى يكني أبابكروأ باالفتح وأباالقاسم وكان بقال لا ذوالكني أوتسكون كنيته لاخلاف فبهاوفي اسمه اختلف كابي بصرة الغفاري قيل في احمه جيل بفتح الجم وقيل بالحاء المهملة المضمومة وفتح المبم وهوالاصع أويكون مختلفافي كنيته دون اسمه كابي بن كعب قيل فكنيته أبوالمند ذروقي ل أبوالطفيل أويكون فى كل من اسمه وكنيته خلف كسفينة مولى رسول الله صلى الله عايه وسلم وهولقب وقيل في اسمه صالح وقيل عبر وقيل مهران وكنيمه قيل أبو عبدالرحن وقيل أبوالبحتري أواتنقاعليهما معاكابي عبدالله مألك بنأنس أويكون بكنيته اشهرمنه بامه كابي ادريس الخولاني الممعائذ الله وفائدة هدد االنوع البيان فرعاذكر الراوى مرة بكنيته ومرة باسمه فيتوهم التعددمع كونهما واحدا والالقاب نوعمهم قدتأتي فىسساق الاسانيد مجردة عن الاسما فنظن أنهاأ سماء فيحعل ماذكراسمه في موضع و بلقمه في موضع آخر شخصين والذى فى البخارى. نه الاحول عامر بن سلمان الازرق اسحق بن يوسف الاعرج عبدالرجن بنهرمن الاعش سلمان بنمهران الاغرأ يوعبدالله سامان الباقرمجد انعلى بنحسن أنوجعفر الحبرعبدالله بنعاس البطين مسلمين عران بندار محدبن بشار المهي عبدالله بنبشار الحذا خالدين مهران ختن المقرى بكرين خلف دحم عمدالرجن بن الراهم ذوالبطين اسامة بنزيد ذواليدين الخرياق الرشك يزيدا اضبعي سعدان اللغمي سعيدين يحى بنصالح سلمو يهسلمان بنصالح المروزى سنيدم صغرا اسمه الحسين شاذان الاسودبن عام عارم محدب الفضل السدوسي عبدان عبدالته بزعمان عبدة بنسلمان اسمه عبدالرحن عبيدبنا معيل هوعبيدالله عويرأبو الدرداء اسمه عام غندر محد بنجعفر فليرسن سلمان قبل اسمه عبد الملك قتيمة بن سعمد قيل اسمه يحي كاتب المغررة اسمه وراد الماجشون أبوسلة مسدداسهه عبدالماك النبيل أبوعاصم النحاك بنخلد أبوالزنادلقب وكنشه أنوعمد الرجن ذات النظافين أحماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها والانساب معرفتهامهمةفك براما يكون نسبه لقسلة أوبطن أوجدا وباد أوصناعة أومذهب أوغيرذلك مماأ كثره مجهول عندالعامة معاوم عندالخاصة فرعا يقعف كثيرمنه القصيف ويكثر الغلط والصريف والذى فى الصارى منها الا تصبى عبيدالله بن عبد الرحن الاويسى عبد العزيز بن عبدالله الانصارى شيخ المخارى محمد بعسبدالله بنالمذى البدرى أبومسعود عقبة بنعمرو البرا أبوااء الية نسب الى برى السهام التمي سلمان الثقني عبد الوهاب معدب عبد دالجيد الزسدى محدين الوليد الزبيرى أبوأ مدمحدين عبدالله الاسدى الزهرى محدين مسلمين عسدالله بنعبدالله بنشهاب السدعي عروبن عدالله أنواحق السعدى عروبن يحيى بن سعدد الشعىعام بنشراحيل الشيباني أنواسحق سلمان برأى سلمان الصناجي عبدالرجن عسيلة العدنى عبدالله بن الوليد العقدى عبدالملك بن عروا يوعام العمري

عسدالله بعربن حفص الفروى اسعق بنجد الفرياى محدب نوسف الفزارى أنواحق ابراهيم بنمجد الدمشدق القمى هو يعقوب بنعبد الله لهموضع وأحدفي الطب المجرنعم بن عبدالله المحارى عبدالله بن مجد المسعودي اسمه عبد الرجن بن عبدالله العمري الوسفيان مجدن جمد المقبرى أبوسعيد كسان والمسعيد المقدى محدين أى بكر المقرى أبوعيد الرجن عمدالله سرريد الملاى أوفعم الفضل سدكين ومن الرواة من نسب الى غيراً بيه كيعلى بن منية نسب الى جدته واسم أسهأ مية ومعاذوه عوذوعوذ سوعفرا مهي أمهم وأنوهم الحرثين رفاعة وعبدالله بجينة هي أمه وأبوه مالك وعبدالله بن أبي النساول هي أم أني ومنهم من نسب الى زوج امه كالمقدادين الاسود وقد منسالر اوى الى نسسة بكون الصواب خلاف ظاعرها كابي مسعودعقمة سعروالسدرى اذأنه لم منسب اشهوده بدرافي قول الجهوروان عده المخارى فمن شهدهامل كانسا كأبها وكملمان بنطرخان الممي لسمن تعميل نزليها وأما المهمات في المديث وتكون في الاسناد والمن من الرجال والنساوية وصل لمعرفتها يجمع طرق الخديث غالبا مناله في السندابراهيم بنأى عبله عن رجل عن واثله فالرجل هو الغريق بفتح الغين المجمة وفى المنن حديث أى سعيد الخدرى في ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرواجي فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فرقاه رجل منهم الراقي هوأ بوسعيد الراوى المذكور ومافي المخارى من هـ ذا النوع بأتى مفسر افي مواضعه من هـ ذا الشرح ان شا الله تعالى بعون الله تعالى والوتلف والختلف وهوما تفق صورته خطاوتخ الف صفته لفظاوه ومما يقيم حهله باهل الحدث ومنه في العفاري الاحنف الحاء المهملة والنون وبالخاء المعجة والمثناة التحتية مكر زين حفص بن الاحنف لذذكرفي الحديث الطويل في قصة الحديثية وبشار بالموحدة والمجمة المشــ تدة والد بندارشيخ الجارى والجاعة وبقية من فيهم ذه الصورة بالتحتية والسين المهملة الخففة و تقدم السين وتثقيل التعتبة أتوالمنهال سيارين سلامة التابعي الى غيرذلك ممالا نطيل بسرده لاسمامع الاستغنا بذكره في هذا الشرح انشاء الله تعالى بعونه وإذا علم هذا فلمعلم انشرط الراوي العديث ان يكون مكلفاعد لامتقناو يعرف اتقانه عوافقة الثقات ولاتضر تخالفت المادرة و رقد ل الحرح ان مان سده الاختلاف فعما يوحب الحرح بخلاف التعديل فلا يشترط و رواية العدلعن ماهلاتكون تعديلا وقيلان كانتعادته انلاروى الاعن عدل كالشضين فتعديل والافلا ولارقبل مجهول العدالة وكذامجهول العين الذى لم تعرفه العلماء وترفع الجهالة عنه رواية اثنن مشهورين العلم والصماية كالهم عدول وقبل المستورة ومورجه ابن الصلاح ولا يقبل حديث مبهم مالم يسم اذشرط قبول الخبرعدالة فاقله ومن أبهم اسمه لاتعرف عمنه فكمف تعرفء دالته ولايقبل من به بدعة كفرأ ويدعوالى بدعة والاقبل لاحتماح المفارى وغبره بكنبر من المبند عبن غيرالدعاة ويقب ل التائب وينبغي ان يعرف من اختلط من الثقات في آخر عمره الفسادعةله وخرفه ليتميزمن معمنه قبل ذلك فيقبل حديثه أو بعدده فيردومن روى عنهمنهم في الصحية محول على السلامة وقدا عرضواعن اعتباره فالشروط في زماننا لا بقاء سلسلة الاسنادف عتىرالبلوغ والعقل والستر والاتقان ونحوه ولالذاظ التعديل مراتب أعلاها ثقية أومتقن أوضابط أوحجة ثانيها خبرصدوق مأمون لابأسبه وهؤلا ويكتب حديثهم ثالثهاشيخ وهذا يكتب حديثه للاعتبار رابعها صالح الحديث فيكتب وينظر فيسه ولالفاظ التجريح مراتب أيضا أدناهالين الحديث بكتب وينظراعتمارا ثانيهاليس فوى وليس بذاك ثالثها مقارب الحديث أى رديته رابعهامتروك الحديث وكذاب ووضاع ودجال وواه وواهجرة بموحدةمكسورة فيم مفتوحة وراممددة أى قولاوا حدالاتر دفيه وهؤلا ساقطون لايكتب

الحاكم أبوعد الله حدثناأ بوالفضل محدين ابراهم فالسممت أحدين سلة يقول رأيت أبازرعة وأباحاتم يقدمان مسلمين الحاجق معرفة العدم على مدا يخ عصره ماوفي رواية في معرفة الحديث قلت ومن حقق تظره في صحيح مسلم رجه الله واطلع على مأأودعه في أسائيده وترتسة وحسن سياقته وبديع طريقته من نفائس التحقيق وحواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتساط والتعسري فيالرواية وتلخمص الطرق واختصارها وضمط متفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساعروا بتهوغ مرذلك مافمه من المحاسن والاعومات واللطائف الظاهرات والخفات عرا أنهامام لايلحقه من دعدعصره وقلمن يساو مه بلىدانيه منأهــلوقته ودهره وذلك فضلالته بؤتمهمن بشاء والله ذوالفضل العظم وأنا أقنصر منأخاره رضى اللهعنه على هذا القدرفان أحواله رجمالله ومناقبه لاتستقصى ليعدهاءن أن تحصى وقد دلات عاذ كرت من الاشارة الى حالته على ماأهملت من حمل طريقته والله الكريم أسأله أن يجزل في منو سمه وأن محمع مننا ومنه مع أحما تنافى دار كرامته بفضله وحوده واطفه ورجتمه وقد قدمت أنىأوثر الاختصار وأحاذرانتطو يلالمل والاكثار وتوفي مسلم رجه الله نسالو رسنة احدى وستن وما تمن وقال الحاكم أنوع دالله ابنالسعى كتابالزكن لرواة الاخبار معت أماعد الله من الاخرم الحافظ رجه الله مقول يوفي

فالعلم القطعي حاصل بأنه تصنيف أبي الحسين مسلمين الجاج وأمامن حيث الرواية المتصلة بالاسناد المتصل عسافقدا نحصرت طريقه عنده فى هذه الملدان والازمان في رواية أى اسعق الراهم بن محدين سفيان عن مسلم و روى فى بلاد المغرب مع ذلك عنأى محدد أحدينعلى القلانسيعن مسلم ورواهعن ابن سفيان جاعةمنهم الحلودي وعن الحاودى حاعةمنهم الفارسي وعنه جاعةمنهم الفراوى وعنه خلائق منهممنصور وعنه خلائق منهم شيخناأبواسعق قالاالشيخ الامام الحافظ أبوعرو سالصلاحرجه الله وأماالقلانسي فوقعت روايته عندأهل الغرب ولاروا يةله عند غيرهم دخلت روايته اليهمنجهة أبىعدالله مجدن عيى بنالحذاء التسمي القرطى وغسره معوها عصر من أبى العلاء عمد الوهاب عسى تعددالرجن تماهان المغدادى قالحدثناأنو بكرأحد ابنعدينعي الاشقرالفقهعلى مذهب الشافعي قالحدثناأبو محدالقلانسي قالحدثنامسلم الاثلاثة أجزاء من آخر الكاك أولهاحديث الافك الطويلفان أباالعلاء بنماهان كانروى ذلك عن أى أحدد الحلودي عن أى سفدانءن مسلمرضي اللهعنه \*(فصل) ، قال الشيخ الامام الحافظ أبوعمرو عثمان بنعمد الرجن المعروف ابن الصلاح رجه الله اختلف النسم فيروا ما الحاودي عن ابراهم بنسفيان هالهي بحدثناابراهم أوأخيرنا والتردد واقع فى أنه سم عمن لفظ الراهم (٣) قسطلاني (اول) أوقرأه عليه فالاحوط أن يقال أخبرنا ابراهيم حدثنا ابراهيم فليلفظ القارئ بم ماعلى البدل قال وجائزلنا

عنهم وفورواية من أخدعلي الحديث (يعني أجرة) تردّد وفي المتساهل في سماعه واسماعه كنالا يبالى بالنوم فيه أويحدث لامن أصل مصح أوكشير السهوفي روايته ان حدث من غيراصل أوأكثرالشواذ والمناكرفى حديثه ومنغلط فىحدثه فمينله وأصرعناداو نحوه سقطت روايته ويستحب الاعتناء نضبط الحديث وتحقمقه نقطاوش كلاوا يضاحامن غبرمشق ولاتعلىق بحيث يؤمن معداللبس أوانمايشكل المشكل ولايشتغل تتنسدالواضم وصوب عاض شكل الكل للمبتدئ وغيرالمعرب ورأى بعض مشايخنا الاقتصارفي ضبط التخارى على رواية واحدة لاكا يفعلهمن ينسخ الحارىمن نسخة الحافظ شرف الدين اليونيني لما يقع فى ذلك من الخلط الفاحش بسب عدم التميزوية كدضبط الملسمن الاسما الانه نقل محض لأمدخل للا فهام فيه كبريد بضم الموحدة فأنه يشتبه بنزيد بالتحتية فضبط ذلك أولى لانه ليس قبله ولابعده شئ يدل عليه ولا مدخل للقياس فيه وايقابل مايكتمه ماصل شيخه أوباصل أصل شيخه المقابل به أصل شيخه أوفرع مقابل السماع وليعن بالنصير بأن يكتب صع على كالام صعروابة ومعني لكونه عرضة للشك أوالخلاف وكذابالتضبيب ويسمى التمريض بأنء \_ تخطأ قاه كرأس الصادولا يلصقه بالمدودعلب معلى ابت نقلافا سدانظا أومع في أوضعيف أوناقص ومن الناقص موضع الارسال واذا كان العديث اسنادان فاكثركتب عندالانتقال من اسمنادالي اسنادح مفردة مهملة اشارة الى التحويل من أحدهما الى الا تخروياتي محمها انشاء الله تعالى في أوائل الشرح واذاقرأ اسمناد شميخه المحدث أقول الشروع وانتهى عطف علمه بقواه في أقول الذي بلمه وبه قال حدثناليكون كانهأ سنده الىصاحبه فى كل حديث وأنواع التعمل أعلاها السماع من لفظ الشيخ سواءقرأ بنفسه أوقرأغبره على الشيخوهو يسمع ويقول فيهعند الاداء خبرنا والاحوط الافصاح فانقرأ ينفسه قال قرأت على فلان والاقال قرئ على فلان وأناأسمع عمالا جازة المقر ونه بالمناولة بأن يدفع المسه الشيخ أصل ماعه أوفر عامقا ولاعلمه ويقول هدا اسماعي أوروا يتيعن فلان فاروه عنى وأجزت الأروايته ثم الاجازة وهي أنواع أعلاها لمعين كاجزتك المفارى مشلاأو أجزت فلاناالف الانى جيع فهرستى ونحوه أوأجزته بجميع مسموعاتي أومروياتي أوأجزت للمسلمن أولن أدرك حياني أولاهل الاقليم الفلاني ويقول الحدث بها أنبأ ناأ وأنبأني ثم المكانبة بان يكتب مسموعه أومقروأه جمعه أوبعضه الخائب أوحاضر بخطه أوباذنه مقرو ناذلك بالاجازة أولا غ الاعلام بأن يقول له هـ ذاالكابرويته أوسمعته مقتصراعلى ذلك من غيراذن وهده جوزها كثرمن الفقها والاصولين منهما نجر جوابن الصباغ غمالوصية بأن يوصى الراوى عندمونهأ وسفره اشخص بكابير ويه فوزه محدبن سدرين وعلاه عساض بأنه نوع من الاذن والصيع عدم الحوازالاان كاناه من الموصى اجازة فتسكون روايته بهالابالوصية تم الوجادة بأن يقف على كاب بخط يعرفه لشخص عاصره أولافيه أحاديث رويهاذلك الشخص ولم يسمعهاذلك الواجدولالهمنه اجازة فيقول وجدت أوقرأت بخط فلان كذا ثم يسوق الاسنادوا لمن و(تنسه) وشرط صحة الاجازة أن تكون من عالم المجاز والجازله من أهل العلم المجازيه صناعة وعن ابن عبد البرالصيم أن الاجازة لاتقسل الالماهر بالصناعة حاذق فيها بعرف كيف يتناولها ومالا يشكل اسمناده لكونه معروفامعمناوان لم يكن كذلك لم يؤمن أن يحمد الجازعن الشيخ عاليسمن حديثه أوينقص من اسناده الرجل والرجلين وفال ابن سد الناس أقل مراتب أنجمزان يكون عالماءه في الاجازة العلم الاجالي من أنه روى شيأ وأن معنى اجازته اذلك الغروق روا به ذلك الشي عنه بطريق الاجازة المعهودة لاالعلم التفصيلي بماروى وبما يتعلق باحكام الاجازة وهدا العلم الاجالى حاصل فيمارأ يناهمن عوام الرواة فان انحط راوفى الفهم عن هده الدرجة ولااخال

أحدا يخطعن ادراك هذااذاعرف بهفلا أحسبه أهلالان يتعمل عنها ازة ولاسماع قال وهذا الذى أشرت المهمن التوسع في الاجازة هوطريق الجهور قال شيخ اوماعدا من التشديد فهو مناف لماجوزت الاجازة لهمن بقا السلسلة نع لايشترط التأهل حين التحمل ولم يقل أحد بالاداء بدون شرط الرواية وعليه يحمل قواهم أجزت لهرواية كذابشرطه ومنه شوت المروى من حديث المجيز وقال أبومروان الطبني انها لا تعتاج الغيرمقا بلد نسخة بأصول الشيخ وقال عياض تصم بعد تصيم روايات الشيخ ومسموعاته وتحقيقها وصدة مطابقة كتب الراوى لها والاعتماد على الاصول المصعة وكتب بعضهملن علمه نه التأهيل أجزت له الروابة عني وهولماعلم من اتقاله وضبطه عنى عن تقسدى ذلك بشرطه انتهى والمصلح النمة في التحديث بحيث يكون مخلصالار يدبذلك عرضادنيو بالعمداعن حسالر باسة ورعوناته أولمقرأ الحددث بصوت حسن فصير مرتل ولايسرده سردالتلا يلتبس أويمنع السامع من ادراك بعضه وقد تسامح بعض الناس فىذالئ وصاريعيل استعمالاءنع السامع من ادراك حروف كنبرة بل كلمات والله تعمالى عنه وكرمه مديناسواءالسيمل \* (اطفة) \* أتماني الحافظ نجم الدين ابن الحافظ نقي الدين وقاضي القضاة أبوالمعالى محب الدين المكانج اوالحدة فالعلامة ناصر الدين أبوالفرج المدنى عاقالوا أخدرنا الامام زين الدين بن المسمن وآخرون عن فاضى القضاة أبي عمر عبد العزيز عن قاضى القضاة بدر الدين المكانى فالقرأت على الاستاذأبي حيان محدبن يوسف بنعلى فالحدثنا الاستاذأ بوجعفر أحدبنابراهم بنالز ورقال أبوعرول منه اجازة قالحدثنا القاضى أبوعدالته محدبن عبدالله ابنأجدالازدى فالحدثنا الوعبدالله مجدبن حسن بنعطية ح فالأبوحمان وأنبأ االاصولى أوالمسمنا بنااناافاضي أبى عاص بنرسع عن أبى المسن أجد بنعلى الغافق فال أخبرناعماض ح قال أبوحمان وكتب لنا الخطيب أبوا لحجاج يوسف بن أبي ركانة عن القاضي أبي القاسم أجد بن عمد الودود من سمعون قال وعاص أخبرنا القاضى أو بكر محدين عبد الله بن العربي المعافري قال أخر من أبو محدهمة الله من أحد الاكفاني قال حدثنا الحافظ عدد العزرين أحدد معد الكانى الدمشق حدثناأ وعصمة نوح بنالفرغانى فالسمعت أما المظفر عبدالله بن محد بن عدد الله ان قت الخزرجي وأنابكر محدين عسى المفارى قال معنا أناذر عارين محدين مخلد المسمى بقول سمعت أباالمظفر محدس أحدس عامدس الفضل المعارى يقول لماعزل أبوالعساس الواسدين ابراهيم بززيد الهمدانى عن قضاء الرى ورد بخار اسنة عمان عشرة و الممائة المحديد مودة كانت منه وبعنأبي الفضل الملعمي فنزل في جوارنا فحملني معلى أبوابراهم استحق بن ابراهم الحقلي البه فقال له أسألك أن تحدث هذا الصيءن مشايخك فقال مالى سماع قال فكيف وأنت فقمه فعا هدذا فاللانى لما بلغت مبلغ الرجال تاقت نفسي الى معرفة الحددث ورواية الاخداروسماعها فقصدت محدين المعيل العارى بعاراها حب التاريخ والمنطور المده فعلم الحديث وأعلمه مرادى وسألته الاقدال على ذلك فقال لى ما نى لا تدخل في أمر الا بعد معرفة حدوده والوقوف على مقاديره فقلت عرَّفني رجل الله حدود ماقصدتك له ومقادير ماسألتك عنه فقال لى اعلم أن الرجل لايصر محدثا كاملافى حديثه الابعد أن يكتب أربع المع أربع كاربع مثل أربع ف أربعء فاربع بأربع علىأربع عنأربع لاربع وكلهده الرباعمات لاتم الاباربع معأربع فاذاتته كالهاءان عليهأربع والتلى بأربع فاذاصبرعلى ذلكأ كرمه الله تعالى فى الدنيا بأربع وأثامه فى الا خرة بأربع قاتله فسرلى رجك الله ماذ كرت من أحوال هدده الرباعيات من قاب صاف بشرح كاف وبيان شاف طاباللا جرالوافي فقال نع الاربعة التي بعتاج الىكتبها هيأخسارالرسول صلى الله علمه وسلوشرائعه والصابة رضي الله عنهم ومقادرهم

الكاب من أصل فده سماع شيخنا المؤ مدوهو كذلك بخط الحافظ أى القاسم الدمشق العساكرىعن الفراوي وفي غردلك وأيضا فحكم المترددفي ذلك المصرالي أخبرنا لان كل تحديث من حدث الحقيقة اخمار ولدس كل اخمارتع دينا \*(قصل) \* قال الشيخ الامام أبو عروبن الصلاحرضي الله عنه اعلم أنالابراهم بن سفيان في الكتاب فائتالم يسمعه من مسلم بقال فيه أخبرناا براهيم عنمسلم ولايقال فمه أخبرنامس لمولاحد ثنامسلم وروايته اذلك عن مسلم اما يطريق الاجازة وامابطريق الوجادة وقد غفلأ كثرالرواة عن سين ذلك وتعقيقه في فهاريسهم وتسميعاتهم واجازاتهم وغسرها بل يقولون في جميع الكابأخبرناابراهيم قال أخبرنامسلموهذا الفواتف ثلاثة مواضع محققة فيأصول معتمدة فأوله آفي كالالحيرفي ابالحلق والنقصر حديث الزعررضي الله عنهماأن رسول الله صلى الله علمه وسلم قالرحم الله المحلقين رواية ابن عرفشاهدت عنده في أصل الحافظ أى القاسم الدمشق بخطه ماصورته أخرناأنواستقاراهم ال محدين سفيان عن مسلم قال حددثناان عرحدثناألى حدثنا عسدالله بعراكديث وكذلك فيأصدل بخط الحافظ أبى عامر العدري الأأنه فالحدثناأبو احتقوشاه\_دتعنده في أصل قديم مأخوذعن أبى أحدا للودى ماصورتهمن ههناقرأت على أبي أحدحدثكم ابراهم عنمسل وكذا كانفى كالهالى العلامة (قال

هناقرأت علمه يعنى على الحلودي عن مسلم ومن هنا قال حدثنا مسلم وفي أصل الحافظ أبي القاسم عنددها بخطهمن هنا رقول حدثنا مسلم والى هناشك (الفائت الثاني)لاراهم أوله في أول الوصاما قول مسلم حدثناأ توخمة زهرين حرب ومحدين المنى واللفظ لحدين المثنى فى حدد بث ان عرماحق امرئ مسلم له شئ رىدأن دورى فيه الى قوله في آخر حددت رواه في قصدة حويصة ومحمدة في القسامة حدثنا احقن منصور أخسرنابشر مزعروقال معت مالك منأنس الحديث وهومقدار عشرورقات ففي الاصل المأخوذ عنا الماودى والاصل الذي بخط الحافظ أيعام العددريذكر انتهاءهذا الفواتعندأولهذا الحد شوعودقول اراهم حدثنا مسلم وفى أصل الحافظ أبى القاسم الدمشق شمه التردد فيأنهدا الحديث داخل فى الفوات أوغير داخلفه والاعتمادعلى الاول (الفائت الثالث) أوله قول مسلم فىأحادث الامارة والخلافة حدثى زهر بن حرب حدثناشالة حديث أبي هر مرة رضي الله عند عن الذي صلى الله علمه وسلم اغما الامام حنة وعتداني قوله في كتاب الصمد والذبائع حدثنا محمدين مهران الرازى حدثنا أبوعمدالله حادين خالد الخماط حددث أي ثعلمة ألخشني أذارمت مهمك فن أول هـ ذا الحدث عادقول ابراهم حدثنامسلم وهذا الفوات

أكثرهاوهو نحوعانى عشرةورقة

وفى أوله بخط الحافظ الكسرأى

والتابعين وأحوالهم وسائر العلما وتواريخهم معأسما ورجالهم وكاهم وأمكنتهم وأزمنتهم كالتخميدمع الخطب والدعامع النوسل والبسملة مع السورة والتكبرمع الصاوات مثل المسندات والمرسلات والموقوفات والمقطوعات فيصغره وفي ادرأكه وفي شمامه وفي كهولته عندفراغه وعندشغله وعندفقره وعندغناه بالحيال والمحار والبلدان والبراري على الاحجار والاخزاف والحلود والاكتاف الى الوقت الذي كنده نقلها الى الاوراق عمن هوفوقه وعن هومثله وعن هودونه وعن كتابأ سه متبقى أنه يخط أ ـ مدون طالبهاومحبيها والتأليف في احياء كروبعده غملاتم له هذه الاشياء الاباربع هيمن كسب العبد أعنى معرفة الكتابة واللغمة والصرف والنحو معأربع هي من اعطا الله تعالى أعنى القدرة والععة والحرص والحفظ فاذاتمت لههذه الاشما كلهاهان عليه أربع الاهل والمال والولد والوطن وابتلى بأربع بشماتة الاعداء وملامة الاصدقاء وطعن الجهلاء وحسدالعلماء فاذاصرعلى هذهالمحنأ كرمه اللهءزوجل فى الدنيا بأربع بعزالقناعة وبهيبة النفس وبلذةالعلم وبحماةالائبد وأثابه فيالآخرة بأربع بالشفاعة لمنأراد من اخوانه ونظل العرش يوم لاظل الاظله ويستي من أرادمن حوض نسه صلى الله علمه وسلم وبجماورة النبيين فأعلى علمين فى الحنسة فقدأ علمتائيا بنى جمالا لجميع ما معت من مشايخي متفرقافي هذاالماب فاقبل الات الح ماقصدت المه أودع فهالني قوله فسكت متفكر اوأطرقت متأدمافل رأى ذاكمني قال والالم تطق حل هدد المشاق كالهافعلمك بالفقه وكمنك تعلموا نتفى بيتك قار ساكن لاتحتاج الى بعد الاسفار ووط الديار وركوب الجاروه ومعذا غرة الحديث وليس ثواب الفقمهدون ثواب المحدث في الا خرة ولاعزه باقل من عزاله مدت فلا اسمعت ذلك نقص عزمي في طلب الحدوث وأقملت على دراسة الفقه وتعلم الى أن صرت فمه متقدما و وقفت منه على معرفة ماأمكنني من تعله سوفيق الله تعالى ومنته فلذلك لم يكن عندى ماأمله على هـ ذا الصـي ياأما ار اهم فقال له أنوار اهم انهذا الحديث الواحد الذي لانو حدعند غيرك خيرالصدي من ألف حديث نجده عنسدغسرك انتهي وقدقال الاطب البغدادي الحافظ انعلم الحديث لابعاق الاعن قصر نفسه علمه ولميضم غمره من الفنون المه وقال امامنا الشافعي رجه الله تعالى أتريد أنتحمع بنالفقه والحديث هيهات والله سهانه وتعالى ولى التوفيق والعصمة وله الجدعلي كل حال وصلى الله على سيدنا محدوآ له وصحبه وسلم

\*(الفصل الرابع فها يتعلق المخارى ف صحيحه من تقرير شرطه و تحريره و ضبطه و ترجيمه على غيره كصحيح مسلم ومن ساركسيره والجواب عاانة ده عليه النقاد من الاحاديث ورجال الاستاد و بيان و و فوعه و تفرده بحجموعه و تراجه البديعة المثال المنبعة المنال و سبب تقطيعه للعديث واختصاره واعادته له في الا يواب و تكراره وعدة أحاديثه الاصول والمكرره حسم أضبط الحافظ ابن خرو و حرده ) •

وهذا الفصل أعزك الله تعالى الحصة معن مقدمة فتح البارى و مدةدامن سيح فضله الحارى المسندة أم حبيبة زينب بنت الشو بكى المكية أخبرنا البرهان بن صديق الرسام أخبرنا أبوالنون يونس بن ابراهم عن أبي الحسس بن المقبر عن أبي المعمر المبارك بن أحد الانصارى قال أخبرنا أبو الفضل محد بن طاهر المقدسي قال في حر شروط الائمة له اعلم ان الحارى و مسلما ومن ذكر نابعدهم لم ينقل عن واحدم مهم أنه قال شرطت أن أحر ج في كأبي بما يكون على الشرط الفلاني واعمان شرط المحارى

حازم العبدرى النيسانورى وكانير وى الكتاب عن محدين يد العدل عن ابر اهيم ماصور تهمن هذا يقول ابراهم فالمسلم وهوفي الأصل

ومسلمأن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته الى الصمابي المشهور من غبراختلاف بين الثقات الاثبات ويكون اسناده متصلاغير مقطوع وان كان للصابي راوان فصاعدا فحسن والم يكن له الاراو واحداذاص الطريق الى ذلك الراوى أخرجاه ثم قال أخبرناأ يو بكرأ حدين على الادب الشنرازى سنسابو رقال قال أبوعددالله محدين عددالله يعنى الحاكم في كارد المدخل الى الاكليل القسم الاول من المتفق عليمة اختيار العارى ومسلم وهوالدرجة الاول من الصحيح ومشاله الحديث الذى يرويه الصابي المشهور عن رسول الله صلى الله عايه وسلم وله واويان ثقتان م يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهو روله رواة من الطبقة الرابعة تم يكون شيخ ألحذارى ومسلم حافظا متقنامهمورا بالعدالة فهذه الدرجة من الصحيح اه وتعقب ذلك الحافظ ا بنطاهر فقال ان الشيخين لم يشترطاهذا الشرط ولانقل عن واحدمنهما أنه قال ذلك والحاكم قدرهذا التقدير وشرطلهماهمذا الشرط على ماظن ولعمرى انهاشرط حسن لوكان موجودا في كتابهما الااناوحدناه في دالقاعدة التي أسسها الحاكم منة قضة في الكتابين جمعا فن ذلك في العماني ان المفارى أخرج حدوث قدس نأى حازم عن مرداس الاسلمي يذهب المالحون أولا فأولا وليسلرداس راوغبرقيس وأخرج مسلم حديث المسيب سرن فى وفاة أبي طالب ولم رو عنه غيرابنه سعيدوأخرج البخارى - ديث الحسن البصري عن عروبن تغلب انى لاعطى الرحل والذى أدع أحب الى الحديث ولميروعن عروغيرا لحسن فى أشيا عند المفارى على هذا النحو وأمامسام فانه أخرج حديث الاغرابازني انه ليغان على قلبي ولمير وعنه غيراً بي ردة في أشيام كثيرة اقتصر نامنها على هذا القدرايعم أن القاعدة التي أسسها الحاكم لاأصل لهاولواشتغلنا بنقض هذا الفصل الواحدف التابعين وأشاعهم وعن روى عنهم الى عصر الشيخين لاربى على كتابه المدخل الاان الاشتغال منقض كلام الحاكم لايفيدفائدة اه وقال الحافظ أبو بكرالحازمي هذا الذي فاله الحاكم قول من لم يعن الغوص في خبايا الصميم ولواستقرأ الكتاب حق استقرائه لوجدجله من الكتاب ناقضة لدعواه وقدا تفق الامةعلى تلقى الصحيدين بالقبول واختلف فى أيهماأرج وصرت الجهور سقديم صحيح الحارى ولمو جدعن أحد التصريح منقضه وأماما قل عن أى على النيسانورى اله فالماعت أديم السما أصهب كابمسلم فلريصر حبكونه أصع من صحيح الحاري لانه انماني وجود كابأصيمن كابمسلم اذالمنني انماهوما تقتضيه صغة أفعل من زيادة صعة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة عدار سلال الزيادة علمه ولم ينف المساواة كذلك ما اقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح المخارى فذلك فهمار جع الى حسنالسماق وجودة الوضع والترتب ولم يفصم أحديان ذلك راجع الى الا صحية ولوصر حوابه لردعليهم شاهدالو جودفالصفات التي تدورعليها الصة في كاب مسلم أتم منها في كتاب المخارى وأشد وشرطه فيهاأ قوى وأسد أمار جحانه من حمث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوى قد ثبت له لقاسن روى عنه ولومرة واكتنى مسلم عطلق المعاصرة وألزم المخارى بانه يحتاج ان لا يقبل العنعن أصلاوما ألزمه به لدس بلازم لان الراوى اذا ثبت له اللقاء مرة لا يحرى في روايته احتمال أن لايكون معلانه يلزممن جريانه أن يكون مداسه والمسئلة مفروضة في غيرالمداس وأمار جحانه من حيث العدالة والضبط فلا "ن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددامن الرجال الذين تسكام فيهمن رجال المخارى مع أن المخارى لم يكثرمن اخراج حدديثهم بلغالبهم من أسيوخه الذين أخذعنهم ومارس حديثهم ومبزجيدهامن موهومها بخلاف مسلم فان أكثرمن تفرد بتخريج حديثه عن تدكلم فيه عن تقدّم عصره من النابعين ومن بعدهم ولاريب أن المحدث أعرف بحديث أوخه من تفدّم عنهم وأمار جحانه من حيث عدم الشذوذوالاعلال فلائن

الما حود عن الحاودى واصل الى عام المأخوذ عن الحاودى واصل أبى عامر العدرى وأصل أبى القاسم وذلا يحتمل كونه روى ذلا على مسلم بالوجادة و عتمل الاجازة ولكن في بعض النسخ التصريح في بعض ذلا أوكله بكون ذلك عن مسلم بالاجازة والله أعلم هذا آخر كلام الشيخ رجه الله

\* (فصل) \* قال الشيخ الامام أبو عرون الصلاح رجه الله اعلمأن الرواية بالاسائد المتصالة لنس المقصودمنها فيعصرناوكتسرسن الاعصارة البات ماروى اذ لا يخلو اسناد منهاعن شيخ لادرى مارويه ولايضمط مافي كالهضطابط لازيعتمدعليه في ثبوته وانما المقصود بهاا بقا سلسلة الاسنادالتى خصت بهاهذه الامة زادهاالله كرامةواذا كان كذلك فسيلمن أرادالاحتماح بحديث من صحيح مسلم وأشباهه أن سقله من أصل مقابل على يدى ثقت بن اأصول صححة متعددة مروية بروامات متنوعة ليحصل له بذلك مع اشية ارهذه الكتب و بعدهاءن أن تقصد بالتبديل والتحريف النقية بعمة مااتفقت عليه تلك الاصول فقدتكثر تلك الاصول المقابل بهاكثرة تتنزل منزلة التواتر أومنزلة الاستفاضة هدذا كلام الشيخ وهذا الذي قاله محمول على الاستعماب والاستظهار والافلا اشترط تعدادالاصول والروامات فان الاصل الصحيح المعتمديكني وتكني المقابلة له والله أعلم

رفول) اتفق العلاوجهمالله على أن أصح الكتب مدالقرآن العز بزالصححان الخارى ومسلم

وتلتم ماالامة بالقبول وكتاب المخارى أصحهما وأكثرهما فوائدومعارف ظاهرة وغامضة وقدصم أنمسا كانعن

يستنيدمن المعاري ويعترف بأنه ليساله تظير في علم الحديث وهدا الذي (٢١) ذكرناه من ترجيع كاب العارى هوالمذهب

المختار الذى فاله الجاهيروأهل الاتقان والحدذق والغوصعلي اسرارالحديث وقال أنوعلى الحسين بنعلى النيسابورى الحافظ شيخ الحاكم أبى عبدالله بن السع كأب مسلم أصرو وافق مدعض شيوخ المغرب والصيح الاول وقد قررالامام الحافظ الفقيه النظار أبوبكرالا ماعسلي رحمه الله في كاله المدخل ترجيح كأب المفارى ورو اعن الامام أبي عبد الرجن النسائي رجه الله انه قالمافي هذه الكتبكلها أجودمنكاب المفارى (قلت)ومن أخصرماتر ج بهاتفاق العلماءعملي أن المضارى أحلمن مسلم وأعلم بصاعة الحددث منه وقدان تفعله ولخص ماارتضاه في هددا الكاب وبقى فى تهذيه وانتقاله ستعشرة سنةو جعه من ألوف مؤلفة من الاحاديث العديدية وقدذكرت دلائل هذا كاه في أول شرح صحيح المخارى وعاتر جه كاب المذارى أن مسلمارجه الله كان مذهبه بل نقل الاجاع في اول صحيمان الاسنادالمعنعن لهحكم الموصول بسمعت بمعرد كون المعنعن والمعنعن عنسه كانافي عصرواحد وان لم يشت اجتماعهما والعارى لاعمله على الاتصالحي شت اجتماعهماوهذا المذهبرج كتاب المنارى وان كالانحكم على مسلم بعمله في صحيحه عبدا المذهب لكونه بجمع طرقا كث برة معذر معها وحوده فاالحكم الذي جوزه والله أعلم وقدانفر دمسلم بفائدة حسسنة وهي كونه أسهل متناولا من حيث انه جعل الكل

مااتقدعلى الخارى من الاحاديث أقل عددا بمااتقد على مسلم وأما الحواب عما تقدعليه فاعلمانه لارقدح في الشيفين كونه ما أخرجا ان طعن فيه لان تخر بج صاحب الصير لاى راوكان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته لاسما وقدانضاف الى ذلك اطباق الامةعلى تسميتهما بالعجه بنوهذا اذاخر جاهف الاصول فانخر جلهفى المتابعات والشواهدوالتعاليق فتتفاوت درجات من أخرجله في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق الهم فاذا وحد نامطعوناف فذلك الطعن مقابل لتعديل هدا الامام فلايقيل التحريث الامفسرا بقادح بقدح فسه أوفي ضبطه مطلقاأ وفى ضبطه بخبر بعينه لان الاسباب الحاملة للدعة على الحرح متفاوتة منهاما يقدح ومنهامالايقدح ، وقد كان أبوالحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصح مدا جاز القنطرة يعنى لايلتفت الى ماقيل فيه وأما الاحاديث التى انتقدت عليه مافأ كثرها لآيقدح فيأصالموضوع الصميم فانجمعهاواردةمنجهاة أخرى وقدعالمأن الاجاعواقع على تلتي كأيهما بالقبول والتسليم الاماا تتقدعليهمافيه والجواب عن ذلك على سبيل الاجمال آنهلاريب فى تقديم الشيخين على أمَّة عصرهما ومن بعده في معرفة العميم والمعال وقدروى الفريرى عن المخارى انه قال ماأدخلت في الحجيج حديثا الابعدأن استخرت الله تعالى وثبتت صحمة ، وقال مكى "بنعبدان كانمسلمية ولعرضت كالى على أى زرعة فكل ماأشارالي أن الاعله تركته فاذاعله هذاوتة ررأنه مالا يخرجان من الحديث الامالاء لدته أوله عله الالنها غرمؤثرة وعلى تقدير توجيه كالاممن انتقد عليهما يكون كالرمه معارضا أتصح يعهما ولاريب في تقديمهما فذلك على غرهمافيندفع الاعتراض من حيث الجلة \* وأمان حيث التفصيل فالاحاديث التي التقدت عليهما تنقسم الىستة أقسام \* أو لهاما تختلف الرواية فيه بالزيادة والنقص من رجال الاسناد فأنأخر جصاحب الحديث الصحيح الطربق المز يدة وعلله الناقديالطريق الناقصة فهو تعللل مردود لان الراوى ان كان سمعه في العاريق الناقصية فهو منقطع والمنقطع من قسم الضعيف والضعيف لابعل الصحيح واناخر ج صاحب الصحيم الطربق الناقصة وعلله الناقد مالطريق المزيدة تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فماصحه المصنف فسنطران كان مداسامن طريق أخرى فان وحددلك الدفع الاعتراض بهوان لم يوجد وكان الانقطاع فيه ظاهرا فعصل الحواب عن صاحب الصعيم انه أعماأ خرج مثل ذلك في باب ماله متابع وعاضدوما حفته قربنة في الجله تقويه ويكون التصييح وقعمن حيث المجموع وفي المعارى ومسلمن ذلك حديث الاعش عن مجاهد عنطاوس عن ابن عباس في قصة القبريز وانأحدهما كان لايستبرئ من بوله قال الدارقطني خالف منصو رفقال عن مجاهد عن ابن عباس وأخر ج المفارى حديث منصور على اسقاطه طاوساانتهى وهدناالحديث أخرجه التفارى في الطهارة عن عمّان بن أني شيبة عن جريروفي الادبءن محدين سلامءن عددة بن حيد كلاهما عن منصوريه ورواه من طرق أخرى من حديث الاعمش وأخرجه باقى الائمة الستة من حديث الاعش أيضا وأخرجه أبوداود أيضا والنسائي وابزخ عقف صحيمه من حديث منصوراً يضا وقال الترمذي بعدان أخرجه رواه منصورعن مجاهدعن ابنء اسوحد بثالاعش أصع يعنى المتضمن للزيادة فال الحافظ ابنجر وهدذا فى التحقيق ليس بعلد لان مجاهد الم يوصف المدليس وعماعه من ابن عباس صحيح فى جلد الاحاديث ومنصور عندهم أتقن من الاعش معان الاعش أيضامن الحفاظ فالحديث كمفها داردار على أقة والاسنادكية ماداركان متصلافتل هذالا يقدح في صعة الحديث اذالم يكن راويه مداسا وقدأ كنرالشيخان من تخريج مثل هذا ولم يستوعب الدارقطني التقاده وثانيها ماتحتلف الرواة فيه سغدر بعض الاسنادفان أمكن الجع بان يكون الحديث عند ذلا الراوى على الوجهين

حديث موضعاوا حدايليق بهجع فيه طرقه التي ارتضاها واختارذ كرهاوأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه الختلفة فيسهل على الطال

جيعا فاخرجه ماالمصنف ولم يقتصرعلى أحدهما حيث يكون الختلفون متعاداين في الحفظ والعدد كافى البخارى فيبد الخلق من حديث اسرائيل عن الاعش ومنصور جيعاعن ابراهم عن علقمة عن عبدالله قال كلمع الذي صلى الله عليه وسلم في غار فنزات والمرسلات قال الدارقطني لم يتابع اسرائيل عن الاعمش عن علقمة أماعن منصور فقا بعه شيبان عنه وكذار واممغرة عن الراهم عنهانتهي وقدحكي الهارى الخلاف فيه وهوتعليل لايضروان امتنع الجع بان يكون الختلفون غبرمتعادلن بل منفاوتين فالحفظ والعدد فيخرج المصنف الطريق الراحمة ويعرض عن الطريق المرجوحة أو يشيراليها والتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد الاختلاف غيرفادح اذ لابازممن بجردالاختلاف اضطراب وجب الضعف وحمننذ فينتنى الاعتراض عماهمذاسيله وفي المفاري في الحنائر من هـ ذا الثاني حديث اللمت عن الزهري عن عبد الرحن بن كعب عن جابرأن النبي صلى الله علميه وسملم كان يجمع بين قتلي أحدو يقدم أقرأهم قال الدارقطني رواه ابن المبارك عن الاوزاعي عن الزهري مرسلاور وامعمرعن الزهري عن الأي صعدعن حابر ورواه سلمان بن كنبرعن الزهرى حدّثى من سمع جابر اوهو حديث مضطرب انتهى قال الحافظ ابن جرأطلق الدارقطني القول بانهمضطرب مع امكان نفي الاضطراب عنه بان يفسر المبهم بالذي ف رواية الليثوتحمل رواية معمر على أن الزهرى شمعه من شيخين وأمادوا ية الاوزاعى المرسلة فقصرفها الخذف الواسطة فهذه طريق قمن ينفى الاضطراب عنه وقدساق المخارىذكر الللاف فية واعاأخر جرواية الاوزاعى مع انقطاعها لان الحديث عنده عن عبد الله من المارك عن الليث والاوزاعي جمعاءن الزهرى فأسقط الاوزاعى عمد الرحن بن كعب وأثبته الليث وهما فى الزهري سوا وقد صرحابسماعهماله منه فقبل زيادة الليث لثقته ثم قال بعد ذلا وروا وسلمان ان كشرعن الزهرىعن معجارا وأراد ذلك اثمات الواسطة بين الزهرى وبن جارفه في الجلة وتأكيدروا بةاللت بذلك ولمزرهاعلة توجب اضطرابا وأماروا يقمعمرفقدوافقه عليهاسفان ابن عيينة فرواه عن الزهري عن ابن أبي صعيروقال ثبتني فيه معمر فرجعت رواية الحار وابة وعمر \* ثانتهاما تفرد بعض الرواة بزيادة فيهدون ونهوأ كثرعددا أوأضبط بمن لميذ كرهافهذا لايؤثر التعليل به الاان كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجع أمااذا كانت الزيادة لامنافاة فهما بحيث تكون كالحديث المستقل فلا نع انصح بالدلائل أن تلك الزيادة مدرجة من كلام بعض روا تَهْ غَيُوْ رُدُلِكُ \* رابِعهاما تَفْرِديه بعض الروآة بمن ضعف منهم وليس في الحاري من ذلك غير حديثين وقداتو بعاأحدهما حديثأني تنعاس بنسهل بنسعدعن أسمعن حددهال كان للنبى صلى الله علمه وسلم فرس يقال له اللغيف فال الدارقطني هذا ضعيف انتهى وهوا بن سعد الساعدي الانصاري الذي ضعفه أجدوا نن معن وقال النسائي لمس بالقوى لكن تابعه عليمه أحوه عبد المهمن سعساس و روى له التروني واستماحه وثانيهما في الحهادمن العارى فياب اذا أسام قوم في دارا لحرب حديث اسمعيل بن أبي أو يسعن مالك عن زيد بن أسلم عن أسه انعر استعمل مولاله يسمى هذاعلى الجي الحديث بطوله قال الدارقطني المعمل ضعيف قال الحافظ ابن حجرأ ظن ان الدارقطني انماذ كرهذا الموضع من حديث اسمعيل خاصة وأعرض عن الكثير من حديثه عند الجذارى لكون غيره شاركه في تلك الاحاديث وتفرد بهذا فان كان كذلك فلم ينفرد بل تابعه عليه و من من عدسي فروا معن مالك كروا يدا معمل سواء ، خامسها ما حكم فيه مالوهم على بعض رواته فنه مايؤثر ومنه مالايؤثر وسادسها مااختلف فيه ستغيير بعض ألفاظ المتن فهذأ لايترتب عليه قدح لامكان الجعف المختلف من ذلك أوالترجيم كديث جابر فى قصة الحل وحديثه فى وفاء دين أبه وحديث أبي هريرة في قصة ذي المدين ورعما يقع التنديه على شيءن هذه الاقسام

النظر في وحوهه واستمارها و عصل له أبواب متفرقة متباعدة وكثيرمنها رذكره في غير بابه الذي يسسق الي الفهم أنهأ ولى به وذلك لدقيقة وفهمها المفارى منه فدصعب على الطالبجع طرقه وحصول الثقة بجمسع مأذكره العفارى من طرق هذاالحديث وقدرأ بتجاعة من الحفاظ المتأخرين غلطوا في منالهذا فنفواروالة العارى أحاديث هي موجودة في صحيحه في غمرمظانها السابقة الى الفهم والله أعلم (وعماما في فضل صحيح مسلم) الماللغناءن مكي بنعدان أحد حفاظ نسابورأنه قال معتمسلم اس الحاج رضى الله عنه يقول لوأن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فدارهم على هذا المسند يعنى صحيحه فال وسمعت مسلما يقول عرضت كتابى هذا على أبي زرعة الرازى فكل ماأشارأن له عداة تركته وكلماقال انه صحيح ولدس له عله خرحته وذكرغسره مارواه الحافظأتو بكرالخطب المغدادى استأده عن مسلم رجهالله فالصنفت هذا المسند العجيم من ثلثمائة ألف حدث

\*(فصل) \* قال الشيخ الامام أبو عروبن الصلاح رجه الله شرط مسلم رجه الله تعالى في صحيحه أن يكون الحديث متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله الى منتهاه سالمامن الشذوذ والعلة قال وهذا حد الصحيم فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا وما اختافوا في صحته من الاحاديث فقد يكون سب اختلافه ما تنفاء

كاأذا كان الحديث فيروانه من اختلف في كونه من شرط العديم فأذا كان الحديث رواته كلهم ثقات غيرأن فيهسم أباالز ببرالمكي مثلاأوسهمل بنأبى صالح أوالعلاء ابنعبدالرجن أوجاد بنسلة قالوافيه هـ ذاحديث صحيم عـ لي شرط مسلم وايس بصير على شرط المنارى لكون هؤلاء عندمسلم عن اجمعت فيهم الشروط المعتبرة ولم شت عندالمارى ذلك فيوسم وكذا حال العارى فماخرجهمن حددث عكرمة ولى النعماس واسعقين مجدد الفروى وعروبن مرزوق وغيرهم عن احتجم المفارى ولم يحتى بهممسلم قال الحاكم أبوعد دالله الحافظ النسابوري في كتابه المدخل الي معرفة المستدرك عددمن جرح لهـم العارى في الحامع الصحيح ولم يخزج لهممسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شخا وعدد من احتجبهم مسلم فى المسند الصيم ولم يحتج بهم العارى فى الحامع الصيح سمائة وخسةوعشر ونشخاواللهأعلم وأماقول مسلم رجهالله في صحيحه فياب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلشي صحيح عندى وضعته ههنا بعني في كنابه هداالعمواعاوضعتهمنا ماأجه واعلمه فشكل فقدوضع فيه أحاديث كثبرة مختلفافي صعتما لكونهامن حديث منذكرناه ومن لمنذ كره من اختلفو افي صحة حديثه \* قال الشيخ و حوالهمن وحهن أحدهماان مرادهانهلم يضع فبدالاما وجدعنده فيمشروط العدم الجمع علسه وان لم يظهسر اجماعهافي بعض الاحاديث عند

في موضعه من هذا الشرح توفيق الله تعالى ومعوته والذي في المخارى من هـذه الاقسام مائة حديث وعشرة أحاديث شاركه فى كشرمتها مسلم لانطيل بسردها وأما الحواب عي طعن فمهمن رجال المعارى فليعلم أن تخر يج صاحب الصير لأى راو كان مقتض اعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته مع مأانضاف اذلك من اطماق جهورالامة على تسمية الكتابين بالعديدين وهدا معنى لم يحصل الغيرمن خرج عنه في الجمعة من فهو بمثابة اطباق الجهور على تعديل من ذكر فيهماولا يقبل الطعن فىأحدمن رواتهما الابقادح واضيح لانأسباب القدح كامر مختلفة ومداره هناعلى خسسة البدعة أوالمخالفة أوالغلط أوجهالة الحال أودعوى الانقطاع بالسندبان يدى في راويه انه كان يدلس ويرسل وفأما البدعة فالموصوف بهاان كان غبرداعمة قبل والافلا وقال ابن دقيق العيد ان وافق غيرالداعية غيره فلا يلتفت المها خيادا لمدعته واطفا الناره وان لم يوافقه أحدولم يوجد ذلك الحديث الاعنده مع كونه صادقا متحرزاعن الكذب مشم ورابالتدين وعدم تعلق ذالما الحديث بدعته فينبغي ان تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة اهانته وأماالخالفة وينشأعنها الشذوذ والنكارة فاذاروي الضابط والصدوق شيأ فرواه من هوأحفظ منه أوأ كثر عدد ابخلاف ماروى بحمث يتعذرا لجع على قواعد المحدثين فهذاشاذ وقدتشتدالخالفة أويضعف الحفظ فيحكم على مايخالف فيه بكونه منكراوه للاليس فى الصيرمنه سوى نزريسبر \* وأما الغلط فتارة يكثر من الراوى و تارة يقل فيث يوصف بكونه كثيرالغلط ينظرفهاأخر جلهان وحدم وباعنده أوعندغيرهمن روا يةغيرهدذا الموصوف علم أنالمعتمدأصل الحديث لاخصوص هلذه الطريق وانالم يوجدا لامن طريته فهوقادح بوجب التوقف عن الحكم بعدة ماهذا سيله وليس في العصر بحمدالله من ذلك شيء وأما الجهالة فندفعة عنجمع من أخرج لهم في العجيم لان شرط العجيم ان يكون راويه معروفا بالعدالة فن زعمانأ حدامنهم مجهول فسكائه نازع المصنف في دعواه انه معروف ولارب ان المدعى لمعرفته مقدّم على من يدعى عدم معرفته لما مع المثبت من زيادة العلم ومع ذلك فلا نجد في رجال التحديم ممن يسوغ اطلاق اسم الجهالة عليه أصلاء وأمادعوى الانقطاع فدفوعة عن أخرج اجهم الجارى لماعلمن شرطه ولانطيل بسردأ سمائهم وردماقيل فيهم وأما بان موضوعه وتفرده بجموعه وتراجه البديعة المثال المنيعة المنال فأعلم انهرجه الله تعالى قد التزم مع صحة الاحاديث استنماط الفوائدالفقهية والنكت الحكممة فاستغرج بفهمه الثاقب من المتون معانى كثيرة فرقهافي أبوابه بحسب المناسبة واعتنى فيهابا كإت الاحكام وانتزع منهاالدلالات البديعية وسلكف الاشارات الى تفسيرها السبل الوسيعة ومن مُأخلي كثيرا من الابواب عن ذكره اسناد الحديث واقتصرف على قوله فلانعن النبي صلى الله عليه وسلم و نحوذ الله وقديد كرا لمتن بغيراس ادوقد بورده معلقالقصدالا حتماح الماترجمله وأشار للعديث لكونه معلوما أوسمق قريباو يقعف كشرمن أبوايه أحاديث كثبرة وفي بعضها حديث واحدوفي بعضها آيةمن القرآن فقط وبعضها لاشئ فيه البتة وقدوقع في بعض نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث الى حديث لم يذكر فيه باب فاستشد كله بعضهم لكن أزال الاشكال الحافظ أبودرالهروى عمار واهعن الحافظ أبي ا-حق السملى عماد كروأبوالوايد دالباجي بالموحدة والجيم في كتابه أسما رجال البخاري قال استنسخت كاب المخارى من أصله الذى كان عند الفريرى فوأ يت أشيام تم وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت بعدها شيأوأ حاديث لم يترجم الهافأ ضفنا بعض ذلك الى بعض قال الباجي وممايدل على صحمة ذلك ان رواية المستملي والسرخسي والكشميهني وأبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والنأخبرمع انهم استنسخوهامن أصل راحدوانماذلك بحسب ماقدرأى كل واحدمنهم فماكان

بعضهم والثانى انه أرادانه لم يضع فيهما اختلفت النقات فيه في نفس الحديث متناأوا سنادا ولم يردما كان اختلافهم اعماهوف وثيق

هوعندى صحرفقسل لم لم تضعه ههذا فأحاب بالكلام المدذكور ومعهدا فقداشةل كألهعلى أحاديث اختلفوافي اسمنادها أومتنها لصعتها عنده وفى ذلك ذهول منه عن هدذ االشرط أوسب آخر وقداستدركت وعللت هذا آخر كلام الشيخ رجمالته

\* (فصل) \* قال الشيخ الامام أبو عرو بن الصلاح رجه الله ماوقع في صعصى المفارى ومسلم عماصورته صورة المنقطع لس ماتحة اللنقطع فيخروجه منحيزالصحيح اليحيز الضعف ويسمى هدذاالنوع تعلمقاسماهه الامام أنوالحسن الدارقطني ولذكره الجسدى في الجع بين العديدين وكذاغ سرومن المغاربة وهوفي كأب المغارى كثير حداوفي كأب مسلم قلدل حداقال فاذا كان التعليق منهما بلفظ فيه جزم أن من منهما ومنه الانقطاع قدقال ذلك أورواه واتصل الاسناد منهعلى الشرط مثل أن مقولاروى الزهرى عن فلان ويسوقااسناده العجم فالالكابن وحان ذلك من الصحيح عنده ماوكذلك مارو ياه عن ذكراه بلفظ مبهمم بعرف مهوأوردادأص الامحتمينه وذلكممسل حدثني بعض أصحانا ونحوذلك \* قال وذكر الحافظ أبو على الغساني الحياني ان الانقطاع وقع فمارواهمسلمفي كمابهفي أربعةعشرموضعا أولهافي النهم قوله في حديث أبي الجهموروي اللمث بن سعد غ قصوله في كتاب الصلاة فياب الصلة على الني صلى الله عليه وسلم حدّث اصاحب لناعن المعمل بن زكر ماعن

فيطرةأو رقعة مضافة انهمن موضع فأضافها اليمه ويسنذلك أنك تحدتر حتىن وأكثرمن ذلك متصلة لدس منهاأ حاديث قال الحافظ النجروهذه قاعدة حسنة بنزع البهاحيث بتعسر الجع بن الترجة والحديث وهي مواضع قلملة اه وهذا الذي قاله الماجي فيه نظرون حدث ان الكتاب قرئ على مؤلفه ولاريب انه لم يقرأ عليه الامن تسامية بافالعبرة بالرواية لابالمسودة التي ذكر صفتها غمان التراجم الواقعة فمسه تمكون ظاهرة وخفية فالظاهرة ان تمكون الترجة دالة بالمطابقة لما بورده في مضمنها وانمافائدتها الاعلام بماورد في ذلك الباب من غيرا عتبار لمقدار تلك الفائدة كأنه يقول هذا الباب الذي فمه كدت وكدت وقد تبكون الترجة بلفظ المترجملة أوسعضم أوععنماه وقديأتي منذلك مايكون فىلفظ الترجة احتمال لاكثر منءعني واحدفيه منأحدالاحتمالين بمايذكره تحتمامن الحديث وقديو جدفيه عكس ذلك بان يكون الاحتمال في الحديث والتعيين فىالترجة والترجة هنايان لتأو يلذلك الحديث نائبة مناب قول الفق ممثلا المراديم ذا الحديث العام الحصوص أوبهذا الحديث الخاص العموم اشعارا بالقماس لوجود العله الحامعة أوأن ذلك الخاص المراديه ماهوأ عم مما دل علمه ظاهره بطريق الاعلى أوالادني ويأتي في المطلق والمقيد نظهرماذ كرفى العام والخاص وكذافى شرح المشكل وتفسير الغامض وتأويل الظاهر وتفصيل المجمل وهدذاالموضع هومعظم مايشكل من تراجم الحارى ولذااشته رمن قول جعمن الفضلا فقه البخارى في تراجه وأكثر ما يفعل ذلك اذالم يجدحد يشاعلي شرطه في الماب ظاهر المعنى في المقصدالذي يترجمه ويستنبط الفقهمنه وقديفعل ذلك لغرض شحذ الاذهان في اظهار مضمره واستخراج خبيته وكثيراما يفعل ذلك أىهذا الاخبرحيث يذكرا لحديث المفسر لذلك في وضع آخرمتقدما أومتأخر افكاأنه يحيل علمهو يومئ بالرمز والاشارة المهوك ثمراما يترجم بلفظ الاستفهام كقولهاب هل يكون كذاأومن قال كذاونحوذلك وذلك حمث لايتحه له الجزم بأحد الاحتمالين وغوضه بيان هل ثبت ذلك الحكم أولم بثبت فيترجم على الحكم ومرا دهما يفسر بعد من اثباً به أونفيه أوأنه محتمل لهماور بماكان أحد المحتملين أظهر وغرضه ان مق للذاظر مجمالا وينبه على أن هناك مجالاً وتعارضا بوحالتوقف حدث يعتقدان فسه احالاً ويكون المدرك مختلفا في الاستدلال به وكثيراما بترحم أمر ظاهر تليل الحدوى اكنه اذا حققه المتأمل أحدى كةوله بابقول الرجل ماصله نافانه أشاريه الى الردعلي من كره ذلك وكشرا ما يترحم أمر يختص ببعض ألوقائع لايظهرفي بادئ الرأى كةوله باب استمال الامام بحضرة رعيته فانهلاكان الاستماك قديظن انهمن أفعال المهذ قفلعل النيظن الناخفاء أولى مراعاة للمروأة فلماوقع في الحديث أنهصلي الله عليه وسلم استاك بحضرة الناس دل على انه من باب التطيب لامن الباب الاخرنبه على ذلك ابن دقيق العيد قال الحافظ ابن حرولم أرهد افي المعارى في كا نه ذكره على سبيل المثال وكثيراما يترجم بلفظ يوئ الى معنى حديث لم يصبح على شرطه أو يأتى بلفظ الحديث الذى لم يصبح على شرطه صريحافى الترجمة وبوردفى الماب مآيؤدى معماه بأمر ظاهرو تارة بأمر حَنى من ذلك فوله باب الامرامن قريش وهدذا افظ حديث يروى عن على وايس على شرط الحارى وأوردفه حديث لايزال والمنقريش ورعاا كتفي أحمانا بلفظ الترجة التيهي الفط حديث لم يصم على شرطه وأوردمعها أثر اأوآية فكائه يقول لم يصم في الماب شئ على شرطي والغفاة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقدمن لم عن النظرأنه ترك الكاب بلا سييض وبالحداة فتراجه حبرت الافكار وأدهشت العقول والانصار ولقدأ جاد القائل أعيافول العارحل رموزما \* أبداه في الانواب من اسرار

واعما المغت هذه المرتبة وفازت مذه المنقبة لماروى أنه بيضم ابين قبرالنبي صلى الله عليه وسلم

ثم قولة في كتاب الجنائر في حديث عائشة رضى الله عنهافي خروج الني صلى الله عليه وسلم الى المقدع لمدالا وحدثني منسمع جاجا الاعور واللفظله فالحدثنا ان جريج وقوله في اب الحواثم في حددث عائشة رضي الله عنها حدثني غبرواحدمن أصحاسا فالوا حدثنا اسمعمل بن أبي أو يس وقوله في هذا الماب وروى اللث نسعد فالحدثني جعفر بنرسعة وذكر حددث كعب بنمالك في تقاضى ابنأبى حدردوقوله فياب احتكار الطعام في حديث معمر س عبدالله العدوى حدثني بعض أصحابا عن عرون عون وقوله في صفة الني صلى الله علمه وسلم وحدثت عن أبي أسامة وعن روى ذلك عنما براهيم النسعمد الحوهري قالحدثناأنو أسامة وذكرأ بوعلى أنه روادأبو أحدالماوى عن محدين المسب الارغمانى عن الراهم بن سعمد قال الشيخورو بناهمن غير طريقاني أحدعن محدين المسيب ورواهغير النالسب عن الراهم الحوفرى وسنوردذلك فيموضعه انشاءالته تعمالى وقوله في آخرالذضائل في حديث انعررضي الله عنهماعن رسول اللهصلى الله عامد وسلم أرأتكم للتكم هذه رواية سلم المامموصولا عن معمرعن الزهري عنسالمعن أسمة فالحدثى عدالله بنعد الرحن الدارى قال أخبرناأ بوالمان قال أخبرنا شعب ورواه اللتعنعن عدالرجن نالد النمسافر كالاهماعن الزهري السنادمعمركم شلحدشه وقول مدلم في آخر كتاب القدر في حديث (٤) قسطلاني (اول) أبي سعيد الدري رضي الله عنه لتركيز سنن من قبلكم حدثي عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي من يجوهذا

ومنبره وانه كان يصلى اكل ترجه ركعتن وأماتقط معه للعديث واختصاره واعادته له في الانواب وتسكرا روفقال الحافظ أنوالذف لسنطاهر فيجواب المتعنت اعلمان التخارى رجه الله تعالى كان يذكرالحديث فى كتابه في مواضع ويستدل به فى كل باب باستاد آخر ويستخرج منه معنى يقتضمه الباب الذى أخرجه فمه وقلما يوردحد يثافى موضعين باسنا دواحد ولفظ واحد وانما تورده من طريق أخرى لمعان بذكرها فنهاأنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر والمتصودمنمة أن يخرج الحديث من حدالغرابة وكذا يفعل فيأهل الطبقة الثانية والثالثة وهلم جرّاالى مشايخه فيعتقد من برى ذلك من غيرا هل الصنعة أنه تكرار وليس كذلك لاستماله على فالدة زائدة ومنهاأنه صح أحاديث على هذه القاعدة يشتمل كل حديث منها على معان متغايرة فيورده فى كل باب من طريق غير الطريق الاول ومنهاأ حاديث يرويها بعض الرواة نامة وبعضهم مختصرة فبرو بهاكاجا تايزيل الشبهة عن ناقلها وينهاأن الرواة ربما اختلفت عباراتهم فحدث راو بحديث فيمه مكة تحدمل معنى آخر فمورده بطرقه اذاصحت على شرطه و بفرد لكل لفظة باما مفردا ومنهاأحاديث تعارض فيهاالوصل والارسال ورجح عنده الوصل فاعتمده وأورد الارسال منهاعلى انه لانأثيرله عنده في الموصول ومنهاأ ماديث تعارض فيها الوقف والرفع والحمكم فيها كذلك ومنهاأ حاديث زادفيها بعض الرواة رجلافي الاستناد ونقصه بعضهم فيوردهاعلي الوجهين حنث يصع عذلم أن الراوى سمعه من شيخ حدثه به عن آخر شملق آخر فحدثه به فكان بروبه على الوجهين ﴿ ومنها أنه رعا أورد حدث اعتفته راويه فيه ورده من طريق أخرى مصر "حافتها بالسماع على ماعرف من طريقه في اشتراط توت اللقامن المعنعن و اما تقط معه العديث فى الانواب تارة واقتصاره على بعضمة أخرى فلانه ان كان المن قصم مرا ومن مطابعضه سعض وقد ا - تال على حكمين فصاعدا فانه يعمده بحسب ذلك من اعماعدم اخلائه من فائدة حد شه وهي ايراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قدل ذلك فعستفاد بذلك كثرة الطرق لذلك الحديث ورعاضاق علمه مخرح الحديث حمث لايكون له الاطريق واحد فستصر ف حمنتذ فه فدورده فيموضع موصولاوفي آخر معلقاو تارة تاماوأ خرى مقتصرا على طرفه الذي يحتاج المدمه فيذلك الباب فان كان المتن مشه ملاعلى جل متعددة لاتعلق لاحد داها بالاخرى فان ميخرج كل جلد منها فياب مستقل فرارامن القطو بلور بمانشط فساقه بتمامه وقمدذ كرأنه وقعفي معض نسخ المحارى فيأشا الحيريد دباب قصرا الطمة بعرفة باب المجيل الى الموقف قال أبوعمدالله مراد فهذاالباب حدديث مالك عن ابنشهاب ولكني لاأريدأن أدخل فيهمعاد اوهذا كإقال في مقدمة الفتح يقتضي أنه لا يتعمدان يخرج في كتابه حمد شاه عاد ابجميع أساده ومتنه وان كان قدوقع لهمن ذلك شئ فعن غبرقصدوهوقايل جدا اه قلت وقدرا يت ورقة يخط الحافظ ب جر تعلقاًأ حضرهاالى صاحبنا الشيخ العلامة المحدث البدرالمنم دى نصما بندة من الاحادث التي ذ كرهاالجارى في موضعين سنداومتناه حديث عبدالله بن مغال رمي انسان بجراب فيه شحم في آخر الخس وفي الصدو الذبائع \* حديث في نحر البدن في الحيم عن سهل بن بكارعن وهبذكره في موضعين متقاربين \*حديث أنس أصب حارثة فقالت أمه في غزوة بدر في الرفاق وحديث انرجلين خرجاومعهمامثل المصباحين فياب المساجدوفي باب انشقاق القمر وحديث أنس انعمراستسق بالعباس فى الاستسقاء ومناقب العباس حديث أبي بكرة اذا التق المسلمان في مابوانطائفتان في كتاب الا. ان وفي كتاب الديات «حديث أبي جديفة سألت علياهل عند كم شئ فى اب المقاتلة وفي اب لا يقتل مدلم بكافر حديث حذيفة حدثنا حديثين أحدهما في بابرفع الامانة من الرقاق وفي اب اذا بق حمالة من الذين وحديث أبي هر برة ؛ قول رجل من أهل البادية

السناأ صابزرع فكتاب الحرثوفي التوحدف كالام الرب مع الملائكة \*حديث عركانت أموال بنى النضير فياب الجن من المهادوف المفسير حديث أى هريرة سنا أبوب يغتسل عريانا في أحاديث الانبيا وفي التوحيد \* حديث لا تقسيم ورثتي في الجس وقيله في الجهاد \* حديث عبدالله بزعرومن قتهل معاهدافي الجزية وباب من قتل معاهداوفي الديات باب من قتل ذميا \*حديث أى سعمدا ذاصلي أحدكم الى شئ يستره في الصلاة وفي صفة المدس «حديث أبي هريرة وكانى بحفظ زكاة رمضان في الوكالة وفي فضال القرآن وحديث عدى بنام ما ورجلان أحدهما بشكوالعملة في الصدقة قبل الردوفي علامات السوّة وحديث أنس انهزم الناس يوم أحد في غزوة أحدو في الحهادومنا في طلحة \* حديث أي موسى رأيت في المنام أني أهاجر من مكة الى أرض ذات نخل الحديث في علامات السوة وفي المغازى وفي التفسيره حديث ابن عباس هذا جبريل فى غزوة بدر وفى غزوة أحد وحديث جابر أمر علما أن يقيم على أحرامه فى الحبح وفى بعث على من المغازى و-ديث عائشة كان يوضع الى المركن في الطهارة وفي الاعتصام وهذا آخر ماوجدته بخط الحافظ بنجرمن ذلك ورأيت في الخارى أيضاحد بث أي هريرة كان أهل الكتاب يقرؤن التوراة بالعبرائية ويفسرونها بالعربية لاهل الاسلام فياب لانسألوا أهل الكتاب عن شئ من كتاب الاعتصام وفي تفسمر سورة البقرة وفي ما بما يجوز من تفسير التوراة في كتاب التوحيد \* وأمااقتصاره أى الخارى على بعض المتنمن غيرأن يذكر الباقى في موضع آخر فاله لا يقع له ذلك فى الغالب الاحدث يكون المحذوف، وقوفاعلى الصمابي وفسه شي قديحكم برفعه فيقتصر على الجلة التي يحكم لها الرفع ويحذف الماقى لانه لا تعلق له بموضوع كتابه كاوقع له في حديث هذيل ابنشر حسل عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال ان أهل الاسلام لا يسبون وان أهل الحاهلية كانوايسدون هكذاأورده وهومختصر من حديث موقوف أقله جاوحل الى عمدالله ان مسعود فقال انى أعتقت عدالى سائبة فات وترك مالاولى دعوار ثافقال عبدالله ان أهل الاسلام لايسيبون واناهل الحاعلية كانوايسيمون فأنت ولى نعمت فلل مرائه فان تأغت وتعرجت فيشي فنعن نقدله منك ومحعله في مت المال فاقتصر الضارى على ما يعطى - كم الرفع من هذاالموقوف وهو قوله ان أهل الاسلام لايسمون لانه يستدعى بعمومه الذقل عن صاحب الشرع لذال الحكم واختصر الماقى لانه لدس وموضوع كنابه وهدامن أخني الواضع الني وقعت لهمن هذا الجنس فقد ا أتضم انه لا يعيد الالف الدة حتى لولم يظهر لاعاد ته فائدة من جهـ ة الاسنادولامنجهة المنزاكان ذلك لاعادته لاجلمغارة الحكم الذى تشتمل عليه الترجة الثانية موحدالئلا بعية تكرارا بلافائدة كيفوهولا يخليه معذلك من فائدة اسنادية وهي اخراجه للاسنادعن شيخ غيرالشيخ الماضي أوغيرذلك وامااير آده للاحاديث المعلقة من فوعة وموقوفة فموردها تارة محزوماهما كقال وفعل فالهاحكم الصحيح وغبرمجزوم بماكبروى ويذكر فالمرفوع تارة بوجد في موضع آخر منه موصولاو تارة معلقا فالاولوهو الموصول انحاور ومعلى احمث يضق مخرج الحديث اذأنه لابكرر الالفائدة فتى ضاق الخرج واشتمل المتنعلي أحكام واحتاج الى تمكريره يتصرف في الاسنا دبالاختصار خوف النطويل والثاني وهومالابوجدفيه الامعلقافاما أندذكره بصيغة الخزم فستفادمنه الحةعن المضاف الىمن علق عنه وجو بالكن يبق النظر فهن أمر زمن رجال ذاك الحديث فنه ما يلحق بشرطه ومنه مالا يلحق فأما الاول فالسعب في كونه لم يوصل استاده لكونه أحرج ماية وممقامه فاستغنى عن اير ادهمستو فما ولم يهمله بل أورده معلقااختصاراأ ولكوزه لم يحصل عند ومسموعا أوجمعه وشائف ماعهامن شيخه أوسمعه مذا كرة فلم يسقه مساق الاصل وغالب ه فن المما أورده عن مشايخه فن ذلا أنه قال في كتاب

وقوله فماسمة في الاستشهاد والمتابعة فىحديث المراسعارب في الصلاة الوطي دول أنرواه موصولاورواه الاشجعي عن سفيان الثورى الى آخره وقوله أيضافي الرجم في المتابعة لمارواه موصولا من حديث أبي هررة في الذي اعترف على نفسه مالز ماورواه اللمث أيضاعن عددالرجن سخالدس مسافرعن ابنشهاب عذا الاستاد وقوله في كتاب الامارة في المابعة لمارواه متصلامن حديث عوف بزمالا خيارا أغتم الذين تحبونهم ورواه معوية بن صالح عن رسعة بن رند قال الشيخ وذكرأ نوعلى فيمارواه عندنامن كتابه فىالرابع عشر حدديثان عرارأة كمللتكم هذه المذكور في الفضائل وقدذكره منةأخرى فسقط هذامن العدد وسيقط الحدث الثانى الكون الحلودى رواءعن مسلم وصولا وروايته هي المعتمدة المشهورة فهي اذااتناعشرلاأربعية عشر قال الشيخ وأخذه بذاءن أبيءلي أبو عددالله المازرى صاحب المدلم فأطلق أن في الكتاب أحادرت مقطوعة فيأر بعدةعشرموضعا وهذا بوهم خالافى ذلك واس ذلك كذلك والسرشيء ن هذا والجديقه مخرجالماو جدفهمن حبز الصحيح الهيموصولة منجهات صححة لاستماما كانمنهاه ذكوراعلي وحمد المتابعمة ففي نفس الكاب وصلهافا كتني بكون ذلك معروفا عنداهل الدرث كاأنهروى عن جاعةمن الضعفا اعتماداعلى كون مارواه عنهم عروفامن رواية الثقات على ماسنر ويه عنه فها بعدان شاء الله تعالى قال الشيخ أبوعرورجه الله وهكذا الامرفي تعليقات البخاري بألفاظ جازمة منبتة على الصفة التي ذكر ناها كشل

ماقال فيمه قال فيلان أوروى فلان أوذكر فيلان أو نحوذ لله ولم يصب أبو محمد بن (٢٧) حزم الطاهري حيث جعل منال داك

انقطاعا فادحافى العيمة واستروح الىذلك في تقرير مذهبه الفاسد في الاحدالملاهى وزعمه أندلم يصعفى تحرعها حديث بحساءن حديث أبى عامر أوأى مالك الاشعرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن فى أمتى أقوام يستعلون الحريرواللمر والمعازف الى آخر الحديث فزعمأته وانأخر حدالعارى فهوغرصعيم لان المخارى قال فيه قال هشام ت عاروساقه باسناده فهومنقطع فما بن المفارى وهشام وهذاخطأمن ان حزم من وجوه أحدهاأنه لاانقطاع في هذا أصلامن جهة أن التغارى لق هشاماو معمنه وقد قررنافى كتا شاعلوم الحديث أنهاذا تحدق اللقا والمماع مع السلامة من التدادس حلمارو بهعنه على السماع بأى الفظ كان كا عمل قول الععابى قالرسول اللهصلي الله عاسه وسأمعلى سماعه منه اذالم يظهر خلافه وكذاغر فالمن الالفاظ الثاني أن هدد الحديث بعسه معروف الاتصال بصريح الفظهمن غرحهة المغارى الثالث أنهوان كانذلك انقطاعافك لذلك فى الكتابين غرملحق الانقطاع القادح لماء \_رف من عادته ما وشرطهماوذ كرهماذلك فىكناب موضوع لذكرالصيح خاصة فلن يستعمزافه الحزم المذكور من غير المت وشوت بخلاف الانقطاع أو الارسال الصادرمن غيرهماهذا كله فى المعلق بلفظ الحرم أمااذ الم يكن ذال منه ما ملفظ حازم منت له عن ذكراه عنه على الصفة التي تقدم ذكرهامثل أن يقولاروى عن فلان أوذ كرعن فالدن أوفى البادعن فلان ومحوذلك فلمس ذلك فى حكم المتعلميق الذى ذكرناء والكن بستأنس بايرادهماله وأما فول مسلم فى خطبة كتابه وقدذ كرعن عائشة

الوكالة قال عمان بن الهمم حدثنا عوف حدثنا مجدب سيرين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال وكلنى رسول اللهصلي الله عليه وسلم بزكاذرمضان الحديث بطوله وأورده في مواضع أخرمنها في قضائل القرآن وفىذكرا بليس ولم يقلف موضع منهاحد شناعمان فالظاهرانه لم يسمعه منه وقد استعمل المخارى هذه الصغة فمالم يسمعه من مشايخه في عدة أحادث فيوردها عنهم نصغة قال فلان تم يورد ه افي موضع آخر بواسطة سنه وينهم ويأتى اذلك أمثلة كثيرة في مواضعها فقال فى النار يخ قال ابراهم بن موسى حدثنا دشام بن يوسف فذ كرحديثا نم قال حدد أونى بهذاءن ابراهيم واسكن ايس ذلك مطردافي كل ماأ ورده بهذه الصيغة لكن مع هذا الاحتمال لا يجمل حل جميع مأأ ورده بهذه الصيغة على الدسمع ذلك من شيوخه ولا يلزم من ذلك أن يكون مداساء يهم فقد حصر حالطيب وغمره بأن لفظ قال لا يحمل على السماع الاعمن عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك الافعماسمع فاقتضى ذلك ان من لم يعرف ذلك من عادته كان الاحرف معلى الاحتمال وأما مالا بالتحق بشرطه فقد يكون صحيح اعلى شرط غبره كقوله في الطهارة وقالت عائشة كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه فانه حديث صحيح على شرطه سلم أخرجه في صحيحه ، وقد يكون حسناصا اللعجة كقوله فيهاوقال بهزبن حكيم عن أيه عن جده الله أحق أن يستحيا منه من الناس فانه حديث حسن مشهور عن بهز أخرجه أصحاب السنن وقد يكون ضعيفالامن جهة قدح في رجاله بل منجهة انقطاع يسمر في استناده كقوله في كتاب الزكاة وقال طاوس قال معاذبن جبل لاهل اليمن ائتوني بعرض ثماب خيص أولييس في الصدقة مكان الشيعير والذرة أهون عليكم وخيرلا صحاب محدصلى الله عليه وسلم فان استفاده الى طاوس صحيح الاأن طاوسا لم يسمع من معاذه وأمامايذ كروبصم فة القريض فلايسمة فادمنه العجة عن المضاف المهلكن فيه مآهوصحيح وفيه ماايس بصديح فالاؤل لم يوجد فيه ماهوعلى شرطه الافي واضع يسمرة جدا ولايذكرها الاحمث يذكر ذلك الحديث المعلق بالمعسنى ولم يجزء بذلك كقوله في الطب ويذكر عن الذي صلى الله علمه وسلم في الرقي ففا تحمة الكتاب فانه أسمنده في موضع آخر من طريق عسدالله بنالاخنس عناب أى مليكة عن ابن عماس ان نفرامن أصحاب الني صلى الله علمه وسلممروابى فيهلد يغ فذكرا لحديث فى رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب وفيه قوله صلى الله عليه وسلما أخبر ووبذلك انأحق ماأخذتم علممة جراكتاب الله فهد ذالما أورده بالمعني لميجزم بهاذ ليسفى الموصول أندصلى الله علمه وسلمذكر الرقية بفاقحة الكتاب اغافيه أنه لم ينههم عن فعله فاستفيد ذلك من تقريره وأمامالم يورده في موضع آخر بماأورده بهذه الصيغة فنه ماهو صحيم الاأنه ليس على شرطه كقوله في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن السائب قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح حتى اذاجاء ذكر موسى وهرون أوذكر عسى أخذ مهسملة فركع وهوحديث صحيح على شرط مسلم أخرجه في صحيحه \* ومنه ماهو حسن كقوله في السوع ويذكرعن عمان بنعفان رضى الله عنه ان الذي صلى الله عليه وسلم قال ادابعت فاكتل وهذا الحديث قدر وادالدارقطني من طريق عسدالله بن المغبرة وهوصد وقءن فقذمولى عثمان وقدونقءن عمان وتابعه علمه مسعمدين المسمب ومن طريقه أخرجه أجدفي المسندالاأن فىاسسنادهان لهيعة ورواه الزأى شبية فى مصدفة من حديث عطاعن عمان وفيها نقطاع فالحديث حسن لماعضده من ذلك ومنه ماهوضع في فرد الاأن العمل على موافقته كقوله في الوصاباعن الذي صلى الله عليه وسلم انه قضى بالدين قبل الوصية وقدرواه الترمذي موصولامن حديث أبى اجتى السبيعي عن الحرث الاعور عن على والحرث ضعيف وقداس مغربه الترمذي مُحكى اجاع أهل المدينة على القول به ومنه ما هوضعيف فرد لاجار له وهوفي الجفاري قليل جدا

وحبت بقع ذلك فمه يتعقبه المصنف التضعيف بخلاف ماقبله ومن أمثلته قوله في كتاب الصلاة ويذكرعن أيى هريرة رفعه لايطوع الامام في مكانه ولم يصيح وهو حديث أخرجه أبوداو دمن طريق ليث بن أى سليم عن الحجاج بن عسد عن ابر اهم بن المعمل عن أى هربرة والمث بن أى سلم ضعيفوش يزشينه لأدورف وقداختلف علمه فمه فهذاحكم حسعمافي العداري من التعاليق المرفوعة بصغتى الخزموا المريض وأما الموقوفات فانه يجزم فيها بماصيم عنده ولولم بكن على شرطه ولايجزم بماكان في اسناده ضعف أوانقطاع الاحث يكون منحم را اما بمعسَّه من وحمه آخر واما بشهرته عن فاله وانما يوردما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة رضى الله عنهم والتابعين وكتفاس مرهم اكث مرمن الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الله للغبين الاعمة في نشذ مذبخي أن يقال جميع ما يورده فسه اماأن يكون عما ترجمه أومما ترجم له فالمقصود في هـ ذا التأليف بالذات هوالاحاد بن الصحيحة وهي التي ترجم لها والمذكوربالعرض والتبع الا ثارالموقوفة والا ثارالمعلقة نع والآبات المكرمة فجميع ذلك مترجميه الاأنه اذااعتبر بعضهامع بعض واعتسرت يضابالنسمة الى الحديث كون بعضهامع بعض منهامفسر ومفسر وكون بعضها كالمترجمله باعتبار ولكن المقصود بالذات هوالاصل فقدظهرأن موضوعه انماهوللمسندات والمعلق ليسعسمد ولذالم يتعرض الدارقطني فيماتنيعه على العمد من الى الاحاديث المعلقات لعلمه بأنه اليست من موضوع الكتاب وانماذ كرت استنماساواستشهادا اه من مقدّمة فتح الباري بحروفه وبالله تعالى التوفيق والمستعان وأما عددأ حاديث الجامع فقال ابن الصلاح سبعة آلاف ومائنان وخسة وسبعون مأخبر الموحدة عن السنن فيهما بالاحاديث المكررة وسعه النووي وذكرها مفصلة وساقها ناقلالهامن كتاب جواب المتعنت لابى الفضل بن طاهر وتعقب ذلك الحافظ أبو الفضل بن جررحه الله تعالى ماماما المحرر اذلك وحاصلهانه قالحمع أحادثه بالمكررسوى المعلقات والمنابعات على ماحررته وأتقنته سمعة آلاف بالموحدة بعدالسين وثلثمائة وسسعة وتسعون حديثا فقدزادعلى ماذكروه مائة حديث والنين وعشرين حديثا والخالص من ذلك بلاته كمرارأ لفاحديث وستمائة وحديثان واذانهم لدالمتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر منه وهي مالة وتسمعة وخسون صارجهوع الخالص ألنى حديث وسسعمائة واحدى وستمن حديثاو جلة مافيه من التعاليق ألف وثلثمائة واحدوأر بعون حديثاوأ كثرها مكررمخرج فىالكاب أصول متونه وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولومن طريق أخرى الامائة وستون حديثا وجلة مافيه من المتابعات والتنبيه على اختسلاف الروايات ثلثمائة وأربعية وأربعون حسد شافجملة مافي الكتاب على هذا مالمكرر تسعة آلاف والشان وثمانون حديثا خارجاءن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات على التابعين فن بعدهم وأماعدد كتمه فقال في الكواكب انهاما ثة وشي وأبوا به ثلاثة آلاف وأربعه مائة وخسون بأبامع اختلاف قليل في نسخ الاصول وعددمشا يحد الذين صرح عنهم فيهما تان وتسمعة وغمانون وعددمن تفرد بالرواية عنهمدون مسلم مائة وأربعة وثلاثون وتفردأيضا عشايخ لم تقع الرواية عنهم ليقمة أصحاب الكتب الجسة الابالواسطة دو وقع له اثنان وعشرون حديثا ثلاثمات الاسناد والله سحانه الموفق والمعين ، وأما فضيلة الحامع العصيم فهو كاسبق أصم الكتب المؤافة في هذا الشان والمتلقى القمول من العلماء في كل أوان قد فأق أمثاله في حدم الفنون والاقسام وخص عزاياس بين دواوين الاسلام شهدله بالبراعة والتقدم الصناديد العظام والافاضل الكرام ففوانده أكثرمن أن تحصى وأعزمن أن تستقصى وقد أنبأني غبرواحدعن المسندة الكبيرة عائشة بنت مجدين عبدالهادي ان أجدين أي طالب أخبرهم عن

حكمه والمتده والنظر الحاأنه احتميه وأورده الرادالاصول لاالراد الشواهد بقتضى حكمه بصعة وسع ذلك فقدحكم الحاكم أبوعبدالله الحافظ في كنامه كناب معرفة علوم الحديث بعيمه وأخرجه أبوداودفي سننهاسمنادهمنفردابه وذكرأن الراوى له عن عائشة معون بنأبي شبب ولمبدركها فالالشيخوفما فالهأ بوداود ظرفانه كوفى متقدم قد أدرك المغبرة بنشعبة ومات المغبرة قهل عائشة وعندمسلم التعاصرمع المكان التلاق كاف في شوت الادراك فاووردعن ممونأنه قال لمألق عائشة استقام لاى داودالحزم معدم ادرا كموهيهات ذلك هذاآخر كلام الشيخ قات وحديث عائشة هذاقدرواه البزارفي مسنده وقال هذا الحديث لا يعلم عن الني صلى الله علمه وسلم الامن هذا الوجه وقد روىءن عائشة من غير هذا الوجه موقوفاواللةأعلم

(قصل) قال الشيخ أبوعروب الصلاح رجهالله جمع ماحكم مسلم رجه الله بعمته في هذا الكاب فهومقطوع بعمته والعلم النظري حاصل بععته في نفس الامر وهكذا ماحكم العداري بصحته في كنابه وذلك لان الامة تلقت ذلك بالقبول سوىمن لا بعتد بخلافه ووفاقه في الاجاع فال الشيخ والذى نختاره أن تلقى الامة للغر النعط عن درجة التواتر بالقبول بوحب العلم النظرى بصدقه خلافا لمعض محقيق الاصوليين حيثاني ذلك ساعلى أنه لايفيدف حق كلمنهم الاالظن وانماقسله لانه يجبعامه العمل مالظن والظن قد يخطئ قال الشيخ

عبدالله بنعر بنعلى أن الالوقت أخبرهم عنه سماعا قال أخبرنا أحدين محدين اسمعيل الهروى شيخ الاسلام معت خالدى عمدالله المروزى يقول معت أباسهل محدين أحدد المروزى يقول معت أماز يدالمروزي وقولك نت ناعًا بين الركن والمقام فرأيت الذي صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال لى باأرازيد الى متى تدرس كتاب الشافعي وما تدرس كتابى فقلت بارسول الله وما كنابك قال جامع محمد بن اسمعمل و وقال الذهبي في ناريخ الاسلام وأما جامع المخاري الصيم فأحل كتب الاسلام وأفضلها بعدكتاب الله تعالى قال وهوأ على في وقتناهذ السناد اللهاس ومن ثلاثن سنة فرحون بعلق ماعه فكف البوم فاورحل الشخص اسماعه من ألف فرسيخل ضاعت رحلته اء وهذا فاله الذهبي رجه الله في سنة ثلاث عشرة وسبعمائة وروى بالاسناد المابت عن المخارى أنه قالرأ بت النبي صلى الله عليه وسلم وكانني واقف بين بديه و بدى مروحة أذب ماعنه فسألت بعض المعبرين فقال لى أنت تذب عنه الكذب فه والذي حلى على اخراج الجامع الصيع وقالهما كنبت في كتاب الصيع حدد يثاالا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين وفالخرجتهمن نحوستمائة ألفحيد بثوصنفته فيستعشرة سينة وجعلته جية فميا منى و بن الله تعالى وقال ماأ دخلت فهـ ه الاصحيحا وما تركت من الصحيح أكثر حتى لا يطول و قال صنفت كتابى الحامع في المسجد الحرام وماأ دخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصلت ركعتمن وتستنت صحته وقال الحافظ بنجررجه الله تعالى والجع بين هدداو بين ماروى أنه كان يصنفه في الملادأنه المدأنصاليفه وترتب أنوابه في المسجد الحرام ثم كان يخرج الاحاديث بعد ذلك في المده وغيرها ويدل علمه قوله انه أقام فيهست عشرة سنة فانه لم يحاور عكة هـ نده المدة كلها \*وقدروى ابن عدى عن جاعة من المنايخ أن الهارى حول تراجم حامعه بين قبر الذي صلى الله عليه وسلم ومنبره وكان يصلى لكل ترجة ركعتين ولاينافي هدذاأ يضاما تقدم لانه يحمل على انه في الاولكتيه في المسودة وهناحوله من المسودة الى المبيضة ، وقال الفريري قال لي مجد بن المعيل ماوضعت في الصحيح حدد بثا الااغتسلت قب لذلك وصايت ركعت يزوأ رجوأن بارك الله تعالى في هذه المصنفات؛ وقال الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي جرة قال لح من لقيت من العارفين عن لقمه من السادة المقراه م بالفضل أن صحيح المعارى ماقرئ في شدة الافرجت ولاركب به في مركب فغرقت قالوكان محاب الدعوة وقددعالقار تدرجه الله تعالى وقال الحافظ عماد الدىن من كشر وكتاب المحارى الصحيم يستسق بقراءته الغمام وأجع على قبوله وصحمة مافيه أعل الاسلام وماأحسن قول البرهآن القبراطي رجه الله

حدّث وشنف الحديث مسامعي \* فديث من أهوى حلي مسامعي للهماأحلى مكررهالذى \* علوويعنب فمذاق السامع يسماء\_ه نلت الذي أملتـــه \* و بلغت كل مطالي ومطامـعي ولقدهد بت لغاية القصدالتي \* صحت أدلته بغر مانح وسمعت نصا للحدد يشمعرفا \* مماتضمنه كتأب الحامع وهوالذى يملى اذاخطب عرا \* فمتراه للصحد فوراً عظم دافع كم من يد بيضاح و واهاطرسه ، يومى الىط رق العداد أصابع واذابدا باللمل أسودتقشه \* يجلوعلمنا كل بدر ساطع والدالق العبيه حديث نافع \* مارواه مالك عن نافسيع فيسادة ماان سمعت عثالهم ومن مسمع عالى السماع وسامع

الطلاق ولاحنثه الأحاعاء المسلمين على صحتهما قال الشيخ واقائل أن يقول انه لا يحنث واولم يجمع السلون على صعتم ماللشان في الحنث فانهلو حلف بذلا في حديث المست هذه صفته لم يحنث وان كان راويه فاسقافعدم الخنث حاصل قبل الاجاع فلايضاف الحالاجاع قال النسيخ والجوابأن المضاف الى الاجماع هوالقطع بعدم الحنث ظاهراوباطناوأماعندالشك فعدم الحنث محكوم بهظاهرامع احتمال وجوده باطنافعلى هذايحمل كالرم امام الحرمين فهواللائق بصقيقه فاذاعه لمهذاف أخذعلى العارى ومسلم وقدح فمدمعقدمن الحفاظ فهو مستنى مماذكر ناه لعدم الاجاع على تلقيه مالقول وماذلك الافي مواضع قليلة تسنبه على ماوقع في هذا الكتاب منها انشاء الله تعالى وهـ ذا آخر ماذ كره الشيخ أبوعرو رجه الله هناوقال في جر اله ما اتفق التفارى ومسلم على اخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت بقسنا لتاق الامة ذلك بالقبول وذلك يفيد العلم النظرى وهو في افادة العلم كالمتواتر الاأن المتواتر يفيد العلم الضرورى وتلقى الامة بالقبول نفيد العلم النظرى وقدا تفقت الامة على انمااتفق العارى ومساعلي صحته فهوحق وصدق قال الشيخ في علوم الحمديث وقد كنت أسل الحأن مااتفقاعلمه فهوه ظنون وأحسمه مذهباة وباوقد بادلى الآن أنهليس كذاك وأن الصواب أنه يفيد العلم وهـ ذاالذي ذكره الشيخ في هـ ده المواضع خلاف ماقاله الحققون والاكثرون فأنه-م قالوا أحاديث العصصان التى ليست عمواترة اغما تفيد الظن فانها آحادوالا حادانما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين الصارى ومسلم وغيرهم مافى ذلك وتلقى الامة بالقبول انماأ فادناوجوب (٠٠) العدمل بمافيه ماوهد ذامتفق عليه فان أخبار الا ماداتي في غيره ما يجب العدمل

وقراء القارى له ألفاظه \* تغريدها بزرى بسجع الساجع (وقول الاخر) وفق بخاراء مدكل محدّث \* هوفى الحدث جهيئة الاخبار لكابه الفضل المدين لانه \* أسفاره فى الصبح كالاسفار كم أزهرت بحديثه أوراقه \* مثل الرياض لصاحب الاذكار ألذا تهمثل الغصون اذابدت \* من فوقها الهمزات كالاطيار بحوامع الكلم التي اجتمعت به \* متفرقات الزهر والازهار

وقول الشيخ أبى الحسن على تن عبيد الله بن عمر الشقيع بالشين المجدة والقاف المكسورة المشددة وبعد التحسية الساكنة عين مهملة النابلسي المتوفى بالفاهرة سنة سن عشرة وتسعما تة

خـم العميم بحمدري وانتهى \* وأرى به الحانى تقهدة روانتهى فسق المخارى جود حود سعائب \* ماغات الشعرى وماطلع السما الحافظ الثقدة الامام المرتضى \* من سارف طلب الحدث وماوهى طلب الحدث بكل قطرشاسع \* وروى عن الجم الغنة برأولى النهى ورواه خلق عند والتقد عوا به \* وبقف له اعترف البرية كالها بحر بحاد عده العصيم حواهس \* قدغاصها فا جهدوغص ان رمتها

بحر بجامعه العليم جواهدر \* مدعاهه جهدوا و المعهد العلم و وي أحاديثا معنعنه زهت \* تحداوا المعها اذا كررتها

وللامام أبى الفتوح العبلي

صحیح العاری باذاالادب \* قوی المتون علی الرف قدر النظام به الروا \* خطیرروب کنقدالذهب فتیمانه موضع المعضلات \* والفاظه نخبه لانخب مفیدالمعانی شریف المعالی \* رشیق آنیق کنیرالشعب سماء زه فوق نخم السما \* فیکل جیسل به بجتلب سماء منیر کضو النجا \* ومتنمز علشوب الرب کان العاری فی جعه \* تافی من المصطفی مااکتب فتله خاط و انخب موانق فراه و الغه عالمات القرب طراه الاله عارتفی \* و بلغه عالمات القرب

ولاس عام الفضل سنام عدل الحرجاني الادب رجه الله تعالى

صحيح التمارى لوأنصفوه \* لما حط الا بماء الذهب هوالفرق بن الهدى والعمى \* هوالسدون العناوالعطب أساني دمشل نحوم السماء \* أمام ممون كمندل الشهب به قام مرزان دين النبي \* ودان له المجم بعد العرب حجاب من النارلاشان قمسه \* عمر بسن الرضاوالغضب وخير رفيق الى المصطفى \* ونورمسين لكشف الرب فياعالما أجمع العالمون \* على قضل ربيته في الرب سمقت الاعمة من العالمون \* على قضل ربيته في الرب نفيت السقيم من العالمون \* ومن كان مقهم اللكذب وأبر رب قي حداد المحالمون \* ومن كان مقهما الكذب وأبر رب قي حسن ترتيب \* ومن وسوسه عما للحدب وأبر رب قي حسن ترتيب \* وسوسه عما للحدب

ما اذاص أساندهاولاتفدد الاالفان فكذا العميمان واغا يفترق الععمدان وغيرهما من الكتب في كون مافيه-ماصحيا لاعتاج الى النظرفسه بالعب العمل بهمطلة اوما كأن في غيرهما لابعسهل بهدى سطر وتوحدفسه شروط العديم ولايد لزمهن اجماع الامة على العمل عافيهما اجاعهم على انه مقطوع بأنه كلام الذي صلى الله علمه وسلم وقداشتدا نكاران برهان الامام على من قال بما قاله الشيخ وبالغ في تغليطه وأماما فاله الشيخ رجه الله في تأويل كالام امام الحرمين في عدم الحنث فهو شاء على مااختاره الشيخ وأماعلى مذهب الاكترين فتعتمل أنه أراد أنه لايعن ظاعرا ولايستعب له التزام المنتحى تستعب لدارحمة كالو حلف عدالعديدن فانالا نحنه الكن نستعبله الرجعة احساطالاحتمال الحنث وهواحمال ظاهروأما العجمهان فاحتمال الحنث فيهمافي غاية من الضعف فلا تستعب له المراجعة لضعف احتمال موجهاوالتهأعلم

رفصل) قال الشيخ أبوعرو روسا عن أبى قريش المافظ قال كنت عند أبى زرعة الرازى فحا مسلم بن الحجاج فلا قام قلت اله هذا جع أربعة آلاف فلا قام قلت اله هذا جع أربعة آلاف حديث في العجم قال أبوزرعة فإن قرال الماقي قال الشيخ أراد أن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول دون المكروات وكذا كتاب المحارى ذكر أنه أربعة آلاف حديث أسفاط المكرر والمكرر سعة آلاف وما شان

وجسهوسه والمسارية

فأعطال ربانماتشتهم \* وأجزل حظان فيمايهب وخصك في عرصات الجنان \* بخـ مريدوم ولا يقتضب

فللمدرومن تأليف رفع علم علم بمعارف معرفته وتسلسل حديثه بهذا الجامع فأكرم بسنده العالى ورفعته انتصبار فع ببوت أذن الله أن ترفع فالهمن تصنيف تسجد لهجساه التصانيف اذاتاليت آياته وتركع همتان بأنوارمصابيحه المشهرقة من المشكلات كل مظلم واستمدت جداول العلامن بنابع أحاديته التي ماشك في صحتها مسلم فهو قطب ما الجوامع ومطالع الانوار اللوامع فالله تعالى يوئ مؤلفه في الحنان منازل مرفوعة ويكرمه بصلات عائدة غيرمقطوعة

الفصل الخامس فىذكرنسب البخارى ونسبته ومولده وبدءا من ونشأته وطلبه للعلموذكر بعض شيوخه ومنأخذ عنه ورحلته وسعة حفظه وسيلان ذهنه وثنا الناس عليه بفقهه وزهده وورعه وعبادته وما ذكرمن محنته ومنعته بعمدوفاته وكرامته

هوالامام حافظ الاسلام خاتمة الجهابذة النقاد الاعلام شيخ الحديث وطبيب علله في القديم والحديث امامالائمةع ماوعربا ذوالفضائلالتي سارت السراة بهاشر فاوغريا الحافظ الذى لاتغيب عنه شاردة والضابط الذي استوت لديه الطارفة والنالدة أبوعب دالله مجمد بن اسمعيل بنابراهم بن المغيرة بضم الميم وكسير المعمد ابن بردريه بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها دال بهماله مكسورة فزاىساكنة فوحمدة مفتوحة فها على المشهور في ضمطه وبهجزمابن ماكولاوهوبالفارسية الزراع الجعني بضم الحيموسكون العين المهدلة دمدهافاء وكانبردزيه فارسماعلى دين قومه ثم أسرواده المغبرة على بدالمان الحعني والى بخارا فنسب المهنسبة ولاعملا بمذهب من برى أن من أسل على يد شخص كان ولاؤه له ولذا قمل للخماري الجوفي وعمان هذا هوجد المحدث عدالله بزجمد بنجمد ومنان الحمني المسمدي فال الحافظ بنجر وأماابراهم بن المغمرة فلمنفف على شئ من أخباره وأماوالدالعفارى مجمدفة بدذ كرتله ترجمة في كتاب الثقات لابن حبان فقال في الطبقة الرابعة المعمل بل ابراهم والدالعاري يروى عن حادين زيدومالك روى عنسه العراقيون وذكره ولده في التاريخ الكرير فقال اسمعمل بن ابراهيم بن المغسرة معمن مالك وجادبن زيدو صحب ابن المبارك وقال الذهبي في تاريخ الاسلام وكان أبو المخارى من العلماءالورعين وحدث عن أبيء معاوية وجاءة وروى عنه أجدين جعنر ونصرين الحسين قال أحدبن حفص دخلت على أبى الحسسن اسمعمل بن ابراهيم عنسدموته فعال لاأعلم في جميع مالي درهما من شبهة فقال أحدفتصاغرت الى نفسي عند ذلك وكان مولداً بي عبدا لله البخاري يوم الجعة بعد الصلاة لذلاث عشرة ليلة خلت من شوال وقال ابن كشرايله الجعة الث الث عشرمن شؤال سنة أربع وتسعين ومائة بحارا وهي بضم الموحدة وفتح الخا المجممة وبعد الالفرا وهي من أعظم مدن ماورا النهر منها وبين مرقنده عائية أمام وتوفى أبوه اسمعيل وهوصغير فنشأ يتيمافي حروالدته وكانأ بوعبدالله المخارى نحيفاليس بالطويل ولابالقصير وكان فيماذكره غنحارفي تاريخ بخارا واللالكانى في شرح السنة في ماب كرا مات الاوليا وقد ذهبت عيناه في صغره فرأت أمه ابراهيم الخليل عايه الصلاة والسلام في المنام فقال لهاقدرد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك له فأصيم وقدرد الله علم وصره وأمايد أمن فقدري في حجرالعلم حتى ربا وارتضع ندى الفضل فكان قطامه على هذا اللب وقال أنوجعفر محدين أبي حاتم وراق الصارى قلت المخارى كيف كانبد أمريا قال ألهمت الحديث في المكتب ولى عشرسنين أوأقل غرجت من المكتب بعد وابروهب والنائى وصارهوااشائع الغالب على أهل الحديث وذهب جاعات الى اله يحوزان تقول فعما قرئ على السيخ حدثنا وأخبرنا

اغدرذلك وأناانشا اللهأحرص على التعسرعنها بعدارات تليق بهانى مواطنهاواللهأعلم (فصل) سلائمسلم في صحيحه طرقا بالغة فى الاحتماط والاتقان والورع والمعرفة وذلك مصرح بكالورعه وتمام معرفته وغزارة عاومه وشدة تحقدقه محفظه وتفعدده فيهذا الشأن وتمكنه من أنواع معارفه وتبريزه فيصناعته وعلومحله المميز بن دفائق علومه (٣) لايه تدى الهاالاافرادفي الاعصار فرحه الله ورضىءنمه وأنااذ كرأح فامن أمثلة ذلك تنبهابها على ماسواها اذلابعرف حققة حاله الامن أحسرن النظرفي كتابهمع كال أعلمته ومعرفته مانواع العلوم التي نفتقر الهاصاحب هذه العيناعة

كالفقم والاصولين والعرسة

وأسما الرحال ودفائق علم الاسانيد

والتار يخومعاشرة أهلهدده

اله\_نعة وماحنتهم ومع حسن

الفكر ونهاهة الذهن ومداومة

الاشتغال مه وغيرذلك من الادوات

التي بفنة رالها فن تحرى مالم

رجه الله اعتذاؤه بالقدر بين حدثنا

واخبرناوتقسدهذلكعلى مشايخه

وفيروانه وكانمن مذهمه

رجه الله الفرق منهما وانحدثنا

لايحوزاطلاقه الالمامههمن اذظ

الشيخ خاصة وأخبرنا لماقرئ على

الشيخ وهـ ذاالفرق هومذهب

الشافعي وأصحابه وجهورأهل العلم

مالمشرق قال محسدين الحسين

ألحوهري المصرى وهوملذهب

أكثرأ صحاب الحديث الذين

لايحصيهم أحدوروى هذا للذهب

أيضاعن ابنجر بج والاوزاعي

العشر فعلت أختلف الى الداخلي وغسره فقال بومافها كان يقرأ للناس سفيان عن أبى الزبير عن ابراهم م فقلت له ان أما الزبير لم يروعن ابراهم م فانتهرني فقلت له ارجع الى الاصلان كان عندك فدخل فنظرفيه نمخرج فقال لىكمف هو باغلام قات هوالز بيرين عدى عن ابراهم فأخذ القلمني وأصلح كتابه وقال صدقت فقال بعض أصاب المضارى له ابن كم كنت قال ابن احدى عشرة سنة فلاطعنت فيستعشرة سنة حفظت كنب ابن المبارك ووكسع وعرفت كالام هؤلاء بعنى أصحاب الرأى ثم خرجت مع أخى أحدوا مى الى مكة فالمحبت رجع أخى الى بخارا فات بما وكانأخوه أسن منه وأقام هو بمكة لطاب الحديث فال ولماطعنت في تمانى عشرة سنة صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين وأفاويلهم فالوصد نفت التاريخ الكبيرادداك عندقبرالني صلى الله علمه وسلم في اللمالي المقمرة وقل "اسم في التاريخ الاوله عندي قصة الاأني كرهت نطويل الكتاب وقالأنو بكربنأى عتاب الاعين كتيناعن مجدين اسمعمد لوهوأمر دعلى باب مجدبن بوسف الفرياي ومافي وجهه شعرة \*وكان موت الفريابي سنة اثنتي عشيرة ومائتين فيكون للحذاري اذذاك محومن عمانية عشر عاماأودونها وأمار حلت اطلب الحديث فقال الحافظ نحرأول رحلته بمكة سنةعشر ومائتين فال ولورحل أول ماطلب لادركما أدركه أقرانه من طمقة عالمة ماأدركهاوان كانأدرك مافاربها كبزيدين درون وأيي داودالطيالسي وقدأدرك عبدالرزاق وأرادأن يرحل اليه وكان يمكنه ذلك فقيلله انه مات فتأخرعن التوجه الى اليمن ثم تمين أن عبد الرزاق كانحيافصاريروى عنه بواسطة ثمارتعل بعدأن رجع من مكة الىسائرمشا يخ الحديث فى البلدان التي أمكنته الرحدلة اليها وقال الذهبي وغيره وكان أول سماعه سينة خس ومائتين ورحلسنة عشروماتنين بعدأن مع الكثير ملده من سادة وقته محدين سلام السكندي وعبدالله ابن محد المسندى ومحد بن عرعرة وهرون بن الاشد عث وطائفة وسمع بالح من مكى بن ابراهم ويحيى بزيشر الزاهدوقتسة وجاعة وكانمكي أحدمن حدثه عن ثقات التابعين وسمع عرو من على بنشقيق وعبدان ومعاذبن أسد وصدقة بن الفضل وجاعة وسمع مندسا بورمن يحيى بن يحيى ويشربن الحكم واحقق وعدة وبالزى من ابراهم بن موسى الحافظ وغيره وسغدادمن محد بن عسى بنااطماع وشريح بنالنعه مان وطائفة وفال دخلت على معلى بن منصور سغد ادسينة عشروما تنين وسمع بالبصرة من أبي عاصم النبيل و بدل بن الحبر وعصد بنعد الله الانصاري وعبدالرحن بنعدب حادوعربن عادم الكلابى وعبدالله بنرجاء الغداني وطبقتهم وبالكوفة من عبدالله بنموسى وأبي نعيم وطاق بن غنام والحسن بن عطمة وهما أقدم شبوخه مو تاوخلاد ان يحيى وخالدب مخلدوفروة بنأبي المغرا وقسصة وطبقتهم وعكة من أبي عبد دار حن المقرى والجيدى وأحدين محمد الازرق وجاعة وبالمدينة من عدد العزيز الاويسي ومطرف بن عبدالله وأبى نابت محدن عبدالله وطائفة وبواسط من عروبن مجدبن عون وغيره وعصر من سعيدين أيىم م وعدالله من صالح الكاتب وسعيدين تليدوع روين الرسيع بن طارق وطبقتهم ويدمشق من أبي مسهر شيئا يسسراومن أبي النضر الفراديسي وجاعية وبقسار بة من محدين بوسف الفرياى وبعسقلان من آدم برأى اياس وبحمص من أبي المغيرة وأبي الميان وعلى ب عياش وأحد بن خالد الوهبي و يحيى الوحاظي اه وعن محد بن أي حاتم عنده أنه قال كتبت عن ألف وغمانين نفساليس فيهم الاصاحب حديث وقال أيضالم أكتب الاعن قال ان الاعمان قول وعمل وقدحصرهم الحافظ بنجرفى خسطبةات الاولى منحدث عن التابعين مثل مجدبن عبدالله الانصارى حدثه عن جيدومثل مكى بنابراهم حدثه عن يزيد بن أنى عسدومثل أبي عاصم النبيل حدثه عن يزيد بنأبي عسداً يضاومثل عسد الله بن موسى حدثه عن المعيل بن أبي خالد ومثل أبي

الحدثين وهوملذهب معظم الحازيين والكوفسينوذهب طائفة الى انه لا يحوز اطلاق حدثنا ولاأخرنا فيالقراءة وهومذهب ابنالمارك وعىنعىوأحد ان-نــ لوالمشهورعن النسائي واللهأعلم ومن ذلك اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة كقوله حدثنا فلانوفلان واللفظ لفلانقال أوقالا-دَيْناف الانوكاذا كان منهمااخة للف فيحرف من متن الحديث أوصفة الراوى أونسبه أونحو ذلك فانه سنه ورعاكان بعضه لاشغير به معنى ورعا كان في معضه اختلاف في المعنى ولكن كان خف الا يقط ن الاماهر في العلوم التيذكرتهافي أول الفصل معاطلاع علىدقائق النقه ومذاها الفقهاء وسترى في هدا الشرح من فوالد ذلك ما تقربه عسنكان شاءالله تعالى و سنغيأن ندقق النظرفي فهم غرض مسلم من ذلك ومن ذلك تحربه في رواية صحفة همامن منه عن أبي هررة كفوله حدثنا محدبن رافع فالحدثناء الرزاق حدثنامعمرعن همام قال هذاماحد شناأبوهر وةعن محدد رسول اللهصلي الله علمه وسلم فذكر أحاديث منها وفال رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم اذابوضأأحدكم فليستنشق الحديث وذلك لان العيانف والاجزاء والحت المشتملة على أحاديث باستادواحد اذااقتصرعند ماعهاعلى ذكر الاسنادف أولها ولمحدد عندكل حديث منهاوأ رادانسان عن مع كذلك أن فودحد شامنها غيرالاول بالاستنادالمذكورفي أولهافهل

لاستاذأ بواجعق الاسفراي الفقيه الشافعي الامام فيء لم الاصول والفقه وغبرذاك لايجوزذاك فعلي هذامن معهكذافطريقهأنيين ذلك كافعلامسلم فسلم رجمالله سلك عذاالطريق ورعاواحساطا وتحربا واتقانارضي اللهعنه ومن ذلك تحريه في مثل قوله حدّثنا عبد اللهن مسلمة حدثنا سلمان دعن ان بلال عن يعي وهوان سعدف لم يستعزرضي الله عنهأن بقول سلمان ابن الالعن يحيى بن سعمد لكونة لم يقع في روايت منسوباف اوقاله منسوبالكان مخبراءن شيضهانه أخبره بنسه ولم يخبره وسأذكرهذا بعدهذا في فصل مختص بهانشاء الله تعالى ومن ذلك احساطه في تلغيص الطرق وتحويل الاسانيد معايجازالعبارة وكالحسنهاوسن ذلك حسن ترتسه وترصمفه لاحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه وكالمعرفتم بمواقع الخطاب ودقائق العملم وأصول القواعمد وخفيات علم الاساندوس اتب الرواة وغيرذلك

(فصل) ذكرمسلمرجه الله في أول مقدمة صححه انه بقسم الاحاديث ثلاثة أقسام الاولمارواه الحفاظ المتقنون والثانى مارواه المستورون المتوسطون في الحفظ والاتقان والثالث مارواه الضعفاء المتروكون وانهاذافرغ من القسم الاول أسعه الشانى وأماالنالث فلا يعرج علمه فاختاف العلاء في مراده بهدا التقسيم فقال الامامان الحافظان أنوعدالله الحاكم وصاحبه أنوبكر لسهق رجهماالله انالمنية اخترمت مسلمارجة الله قبل اخراج القسم

نعيم حدثه عن الاعش ومثل خلادين يحيى حدثه عن عسى بن طهمان ومثل على بن عياش وعصام بن خالدحد عامعن جرير بن عمان وشيوخ هؤلاء كالهممن التابعين \*الطبقة الثانية من كانفي عصره ولاالكن لم يسمع من ثقات التابعين كا دم بن أي الاس وأبي مسهر عدد الاعلى بن مسهروسعدين أنى مرح وأبوب بالمان بالالوأمثالهم الطبقة الثالثة وهي الوسطى من مشايخه وهممن لم يلق التمانعين بل أخذ عن كارته ع الاتباع كسليمان س حرب وقتيمة من سعمد ونعيم بنحادوعلى بنالمدين ويحى بن معين وأحدين حندل واسحق بن راهو به وأى بكروعمان ا بى أبى شبية وأمنال هؤلاء وهذه الطبقة قدشار كه مسلم في الاخذعنهم الطبقة الرابعة رفقاؤه في الطلب ومن مع قبله قليلا كعمدين عي الذهلي وأبي حائم الرازى ومحد بن عبد الرحيم صاعقة وعسدين حمد وأحدن النضرو جماعة من نظرا مم وانما يخرج عن هؤلاما فاته عن مشايخه أومالم يجده عندغيرهم \* الطبقة الخامسة قوم في عداد طلبته في السن والاسناد سمع منهم للفائدة كعبدالله بنجادالا تملى وعبدالله بزأبي القاضي الخوار زمي وحسين بنجمدالقباني وغيرهم وقدروى عنهمأ شياءيس يرةوعل فى الزواية عنهم عاروى عمان بن أبي شيبة عن وكمع قال لایکون الرحل علماحتی محدّث عن هوفوقه وعن هومثله وعن هودونه اه وعن المخارى أنه قاللايكون الحدث كاملاحتي يكتبعن هوفوقه وعن هومث لهوعن هودونه اه وقال التاج السمكي وذكره يعمى الخارى أبوعاصم في طبقات أصحابنا الشافعية وقال انهمم من الزغفراني وأبى توروالكراسي فالولم يروعن الشافعي في العجيم لانه أدرك أقرانه والشافعي ماتمكة الافلارويه نازلاوروى عن الحسين وأبى تورمسائل عن الشافعي ومابر حرجهالله تعالى يدأب ويجتهد حتى صارأ ثظرأ هازمانه وفارس سيدانه والمقدم على أقرانه وامتدت اليه الاعين وانتشرصيته فى البلدان ورحل الممن كلمكان وأمامن أخدعن المحارى فقال الذهبي وغبره انه حدث بالخباز والعراق وماوراء النهر وكتبوا عنه ومأفى وجهه شعرة وروى عنه أبوزرعة وأبواع قديما وروىعنهمن أصحاب الكنب الترمذي والنسائي على نزاع في النسائي والاصم انهلم وعنه شأ وروى عنه مسلف غيرااصيع ومحدب نصر المروزى الفقيه وصالبن محمد جزرة الحافظ وأبو بكرين أبي عاصم ومطسن وأبو العماس السراح وأبو بكرين خزعة وأبو قريش محدبن جعةو يحي بن أبي صاعد وابراهم بن معقل النسني ومهيب بن سلم وسمل بن شاذو يهومجدين بوسف الفربرى ومحدين أحدين دلوية وعبدالله من محد الاشقر ومجدين هرون الخضرى والحسين بناسمعيل الحاملي وأنوعلى الحسن بنعمد الداركي وأحدين جدون الاعش وأبوبكر سألى داودومجدس محودس عنبراانسني وجعفر سنحدس الحسن الحزري وأبوحامدين الشرق وأخوه أومحد عبدالله ومجدين سلمان بفارس ومجدين المسب الارغياني ومجدين هرون الرويانى وخلق وآخر من روى عندالح امع الصيم منصور بن محد البردوى سنة تسع وعشرين وثلثمائة وآخرمن زعمأنه معمن البخارى موتاأ بوظهير عمدالله بنفارس الملخي المتوفى سنةست وأربعين وثلثمائة \* وآخر من روى حد شه عالما خطب الموصل في الدعاء للمعاملي سنه وسنه ثلاثة رجال وأماذ كاؤه وسعة حفظه وسيلان دهنه فقيل انه كان يحفظ وهوصي سيعين ألف حديث سردا وروى أنه كان ينظرفي الكتاب مرة واحدة فعيدة ظ مافيه من تظرة واحدة وقال مجدبن أبى حاتم وراقه سمعت حاشد بناسمعيل وآخر يقولان كان الصارى يختلف معناالي السماع وهوغلام فلايكثب حتى أنى على ذلك أيام فكانقول له فقال انكافداك ترتماعلى فاعرضاعلى ماكتبتمافأخر جناالمهماكان عندنافزاد ذلك على خسةعشر ألف حديث فقرأها كالهاءن ظهرقلب محتى جعلنا نحكم كتبنامن حفظه نم قال أثرون اني اختلف هدرا وأضيع (o) قسطلاني (اول) الثاني وانه اغاذ كرالقسم الاول قال القادي عياض وهذا بماقبلد الشيوخ والناس من الحاكم أبي

أبامي فعرفناأنه لايتقدمه أحدقالا فكانأهل المعرفة يغدون خلفه في طلب الحديث وهوساب حتى بغلبوه على نفسه و يجلسوه في بعض الطريق في تمع عليه ألوف أكثرهم بمن يكتب عنه وكانشاما وقال مجدين أبي حاتم معتسلمان بن محاهد يقول كنت عند مجد بن سلام السكندي فقال لى لوحئت قبل لرأيت صدما يحفظ سمعين ألف حددث قال فرحت في طلمه فلقمته فقلت انت الذي تقول أناأ حفظ سمعين ألف حديث قال نعروا كثرولا أحسك يحدث عن العمامة والنابعين الامن عرفت مولدا كثرهم ووفاتهم ومساكنهم ولست أروى حديثامن حديث الصمابة والتابعين الاولى في ذلك أصل أحفظه حفظاعن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسام وقال ابنعدى حدثى محدين أجدالقوسى معت محدين جرويه يقول معت محدين ا-معيل يقول أحفظ ماثة ألف حديث صحيح وأحفظ مائتي ألف حديث غيرصحيح وقال أخرجت هـذاالكتاب يعني الجامع الصحير من نحوسمائة ألف حديث وقال دخلت بلخ فسألوني ان أملي عليهم احلمن كتبت عنه فأملت ألف حديث عن ألف شيخ وقال تذكرت توما في أصحاب أنس فضرني في ساعة ثلثمائة نفس وقال ور اقه على كاللفي الهمة فيه فيوخسمائة حديث وقال لس في كتاب وكسع في الهمة الاحد شان مسندان أوثلاثة وفي كتاب اس المارك خسة أونحوها وفال أبضا معت المخارى بقول كنت في مجلس الفريابي فسمعته بقول - د شاسفمان عن أني عروية عنأبى الخطاب عن أنس ان الذي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد فليعرف أحدفي المجلس أماعرومة ولاأما الخطاب فقلت أماأ بوعرومة فعمر وأماأ بوالخطاب فقتادة وكان الثوري فعولالهذا مكني المشهورين وقال مجدين أى حائم أيضاقدم رجا الحافظ فقال لابي عمدالله ماأعددت لقدومى حين بلغك وفي أي شئ تظرت قال ماأحدثت نظرا ولااستعددت اذلك فانأ حستان تسأل عن شئ فافعل فعل شاظره في أشما فدقي رجا الاندري ثم قال أنوعمد الله هل لكفالز ادة فقال استحمامنه وخلانعم تم قالسل انشئت فأخد فى أسامى أيوب فعد فحوامن ثلاثة عشر وأبوعبدالله ساكت فظن رجاءانه قدصنع شمأ فقال باأباعبدالله فاتك خيركنبرفزيف أبوعبدالله فىأولئك سبعة وأغرب عليهأ كثرمن ستبن رجلائم فاللرجاء كمرورت فى العمامة السودا والهات كرويت انت قال روى من أربعين حديثا فعل رماء وبيس ريقه وأما كثرة اطلاعه على علل الحديث فقدر وساعن مسلم ن الحجاج انه قال له دعني أقسل رحلك اأستاذ الاستاذين وسيدالحدثين وطبيب الحديث في علله وقال الترمذي لم أراحداما لعراق ولا بخراسان في معرفة العلل والتاريخ ومعرفة الاسائدا علمن محدين اسمعمل وقال محدين أبي حاتم سمعت سلم نجاهد يقول سمعت أماالازهر يقول كان بسمر قندأر بعائة من يطلبون الحديث فاجتمعوا سيعة أيام وأحبوا مغالطة محمدين اسمعيل فأدخلوا اسنادالشام في اسناد العراق واستاد العراق في اسنادالشام واسنادالحرم في اسنادالين في استطاعوامع ذلك أن يتعلقواعليه بسقطة لافي الاسنادولافى المتن وفال أحدبن عدى الحافظ معت عدة من المشاخ يحكون ان الصارى قدم بغدادفاجمع أصحاب الحديث وعدواالى مائة حديث فقلبوامتونها وأسائيدها وجعلوامتن هذا الاسنادلاسنادا خرواسنادهذ اللتنلتن آخرودفعواالى كل واحدعشرة أحاديث الملقوهاعلى البخارى في المجلس امتحانا فاجتمع الناس من الغربا من أهل خراسان وغرم ومن البغدادين فلمااطمأن المجلس بأهله انتدبأ حدهم فقام وسأله عن حديث من تلك العشرة فقال لاأعرفه فسألهعن آخر فقال لاأعرفه حتى فرغ العشرة فكان الفقها المتفت بعضهم الى بعض ويقولون الرجل فهم ومن كان لايدرى قضى عليه مالحيز ثم اللدب آخر ففعل كفعل الأول والمخارى يقول الأعرفه الحان فرغ العشرة أنفس وهوالارزدهم على الأعرفه فلاعلم انهم فرغو االتفت الحالاول

ويلى هذاورأبي فممن يفهم هذاالباب فارأبت منصفا الاصوبه وبان له ماذكرت

الحديث على ثلاث طبقات من الناس كأفال فذكران القسم الاول حديث الحفاظ وانهاذا انقضى هذا أتمعه واحاد وثمن لم يوصف والحذق والاتقان معكونهممن أهل الستر والصدق وتعاطى العلم ثمأشارالي ترك حدث من أجع العلا أواتفق الاكثرمنه-م على تهمته ونقي من اتهدمه بعضهم وصحمه بعضهم فالم يذكره هناوو حدتهذكرفي أبواب كتابه حديث الطيقتين الاوليين وأنى بأساليد الثالية منهماعلى طريق الاتماع للاولى والاستشهادأ وحمث لم يحد في الماب الاول شمأ وذكر أقواماتكام قوم فيهموز كاهم آخرون وحر جددتهم عنضعف أواتهم سدعة وكذلك فعل المخارى فعندي انهأتي بطمقاته الثلاث في كذابه على ماذكر ورتفى كتابه و منمه تقسمهوطر حالرامعة كانص علمه فالحاكم تأولانه اغاأرادأن يفرد لكل طمقة كتاناو بأنى بأحادثها خاصة مفردة ولس ذلك مراده بل انحاأرادعاظهر من تأليفه ومانمن غرضهان معموذلك في الابواب ويأتى بأحادث الطيقتين فسيدأ مالاولى غمالى مالثانسة على طريق الاستشهادوالأتماع حتى استوفي جمع الاقسام الذلائة ويحتملان بكون أراد بالطيقات الثلاث الحفاظ ثم الذين بلونهم والثالثة مهي التي طرحهاوكذلك علل الحديث التي ذكر ووعدأنه رأتي باقدجا بهافي مواضعهامن الابواب من اختلافهم فى الاسائيد كالأرسال والاستاد والزيادة والنقص وذكر تصاحيف المصفين وهدالدل على استدفائه غرضه في تأليفه وادخاله في كتابه كل

ماوعديه قال القاضي وقدفا وضتفي تأ

صاحب سلماأخر حدثلاثة كتب من المسندات أحدها هداالذي قرأه على الناس والثاني يدخل فمه عكرمةواس اسحقصاحب المغازى وأمثالهم والثالث يدخسل فيممن الضعفاءفانك اذانأ ملتماذكر النسفمان لم يطابق الغرض الذي أشاراله الحاكم بماذكرمسلمف صدركابه فتأمل تحده كذلك انشاء الله تعالى هذا آخر كارم القاضي عماض وهمذا الذى اختاره ظاهر

حداواللهأعلم \* (فصل) \* الزم الامام الحافظ أبو المسنعلى بعرالدارقطني وغيره العذارى ومسلمارضي اللهعنها اخراج أحاديث تركااخراجها مع أنأسانيدهاأسانمد قدأخرط لرواتها في صحيحه ما بها وذكر الدارقطني وغسره انجاعةمن الصابة رضى الله عنهم روواعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح لامطعسن فى ناقليها ولم يخرجامن أحاديثهمشأ فلزمهما اخراجها على مذهبيهما وذكرالبيهق انهما اتفقاعلى أحاديث من صحيفة همام ابن منه وانكل واحدمتهما انفرد عن الآخر بأحاديث منهام عان الاسناد واحد وصنف الدارقطني وأنوذرالهروى فى هذاالنوع الذى الزموهماوهذا الالزام ليس الازم فى الحقيقة فانهما لم ياترما استبعاب العديم بلصع عنهمانصر يحهدما بأنهمالم يستوعباه وانماقصداجع جلمن الصعيع كالقصد المصنف فى الفقه جع جلة من مسائله لا انه يحصر جدع مسائله لكنهما اذا كان الحديث الذي تركاه أوتركه أحدهمامع صحة اسناده في الظاهر

فقال أماحديثك الاول فقلت كذاوصوابه كذاوحديثك الثاني كذاوصوابه كذاوالثالث والرابع على الولاحتي أتى على تمام العشرة فردكل متن الى اسسناده وكل اسه ادالي متنه وفعل بالآخر ينمشل ذلك فأقرالناس لهبالحفظ وأذعنواله بالفضل وقال بوسف بنموسي المروزي كنت بحامع المصرة فسمعت مناديا بنادى بأهل العلم لقدقدم محمد بنا-معيل المخارى فقاموافي طلبه وكنت فيهم فرأ يترجلا شاياليس في لحيته باض يصلى خلف الاسطوانة فلمافرغ أحدقوا به وسألوه ان يعقد لهم مجلس الاملا وأجابهم الى ذلك فقام المنادى ثانيا ينادى في جامع البصرة فقال باأهل العمل لقدقدم محمد بناسمعيل الضارى فسألساه مان يعقد مجلس الاملاء فاجاب مان يحلس غدافي موضع كذافل كان من الغدحضر المحدثون والحفاظ والفقها والنظارحتي احتمع قر بامن كذاو كذا ألف نفس فلس أنوعمد الله للاملاء فقال قبل ان مأخذ في الاملاء ما أهل البصرة أناشاب وقدسأ لتموني أن احدثكم وسأحدثكم أحاديث عن أهل بلدتكم نستفيدونها يعنى ليست عندكم فتجب الناس من قوله فأخذفي الاملاء فقال حدثنا عبدالله بنعثمان بن جبلة ابنأنى رواد العتكى بلديكم فالحدشاأى عنشعبة عن منصور وغيره عن سالم بنأى الجعدعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ان اعراسا جاء الى النبي صلى الله علمه وسلم فقال بارسول الله الرجل يحب القوم الحديث تم قال هذاليس عندكم عن منصورانم اهوعند كم عن غيرمنصورقال بوسف بنموسي فأملي مجلساعلي هذا النسق يقول في كل حديث روى فلان هذا الحديث وليس عندكم كذا فأماروا يةفلان يعني التي يسوقها فليست عندكم وقال الحافظ أبوحامد الاعمش كناعند الحفارى سسابور فحامسلم والحجاج فسأله عن حديث عبيدالله وعرعن أبى الزبيرعن جار قال بعثنار سول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ومعنا أبوعسدة الحديث بطوله فقال المخاري حدثناان أى أويس حدثني أخى عن سليمان بزبلال عن عسد الله فذ كرالحديث بتمامه قال فقرأعليه انسان حديث عجاج بالمجدعن ابن جريج عن موسى بن عقمة عن سميل بن أى صالح عن أبه عن الى هر برة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة المجلس اذا قام العبد أن يقول سحانك اللهمو بحمدك أشهد أن لااله الاأنت أستغفرك وأنوب المك فقال لهمسلم فى الدنيا أحسن من هداالحديث النبر يجعن موسى بنعقبة عن سهدل بن أبي صالح يعرف بهذا الاستاد فى الدنيا حديثا فقال له محدين اسمعيل الاانه معاول فقال ملم لااله الاالله وارتعدا خسيرني به فقال استرماسترالله تعالى هـ ذاحديث جايل رواه الناس عن جاج بن محمد عن ابن بر يج فألح عليه وقلرأسمه وكاديكي فقال اكتبانكان ولابدح مشاموسي بناحمه لحدثناوهيب حدثنا موسى بنعقبة عن عون بنعسدالله قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة الجلس فقالله مسلم لا يغضل الاحاسدوا شهدان ليس في الدنيامثلات وقدروي هـ ذه القصة البيه في في المدخل عن الحاكم أى عمد الله على سماق آخر فقال سمعت أمانصر أحدين محمد الوراق يقول سمعت أحد ان جدون القصارهوأ بو حامد الاعش يقول معتمسل بن الجاج وجاء الى محد بن المعيل فقبل بين عينمه وقال دعني حتى اقبل رحلك بالستاذ الاستاذين وسيدا لحدثين وطيب الحديث فى علاه حدد المعدن سلام حدثنا محدين مخلدين بريد قال أخبرنا انجر عج حدد شاموسى بن عقبةعن سهيل بزأبي صالح عنأ بيه عن أبي هريرة عن الذي صلى الله عليه وسلم في كفارة المحلس فقال مجدبن اسمعيل وحدثنا أحدبن حنبل ويحيى بنمعين فالاحدثنا حاجبن مجدعن ابنجريج حدى موسى بنعقبة عن سهيل عن أبه عن أبي هريرة ان الني صلى الله عليه وسلم قال كفارة المحلسان يقول اذا قاممن مجلسه سحانك اللهمر بناو محمدك فقال محدن اسمعيل هذا حديث مليح ولاأعلم بهذا الاستمادفي الدنياحد شاغيرهذا الاانه معلول حدثنا بهموسي بن اسمعيل حدثنا أصلافيا بهولم يخرجاله نظيرا ولاما يقوم مقامه فالظاهرمن عالهما انه مااطلعافيه على عله ان كابار وياءو يحمل انه ماتر كاه نسما باأوا بثارا

وهيب حدثناه ميل عن عون بن عمد الله قوله قال محدين اسمعمل هددا أولى ولايذ كرلموسى بن عقبة مسنداعن مهدل وقال الحافظ أحدين حدون رأيت المفارى في حنازة ومحدين عيى الذهلي يسأله عن الاسماء والعلل والعماري عرفيم كالسهم كانه يقرأ قسل هوالله أحمد وأما تأليفه فانها سارت مسمرالشمس ودارت في الدنياف الحدفضلها الاالذي يتخمطه الشمطان من المس وأجلها وأعظمها الحامع الصيع ومنها الادب المفردور ومدعنه أحدين محدا لحليل الحم البزار ومنهابر" الوالدين وبرويه عنه محدين دلوية الوراق، ومنها التاريخ الكير الذي صنفه كامن عندقبرالني صلى الله علمه وسلم في الله الى المقمرة ويرويه عنه أنوأ جدمجد بن سلمان بن فارس وأنو الحسن محدب سهل النسوى وغيرهما ومنها التاريخ الاوسط ويرويه عنه عسدا لله بن أحدين عبدالسلام الخفاف وزنحو مهن محداللباد ومنهاالنار يخالصغيروبرو بهعنه عبدالله بن محدين عددالرجن الاشقر ومنهاخلق أفعال العباد الذي صنفه بسبب ماوقع بينه وبين الذهلي كاسمأتي قرياانشا الله تعالى ورويه عنده بوسف بن ريحان بن عدد الصمدوالفريرى أيضا وكتاب الضعفاء رويه عنه أويشر محمدين أجدين حادالدولان وأبوجعفرمسيم بن سعيدوآدم بن موسى الحوارى \* قال الحافظ بن حر وهذه التصايف موجودة مروية انسابالسماع والا عارة \* قال ومن تصانيفه الحامع الكبيرذكره ابن طاهروالمسندالكبيروالتفسيرالكبيرذكره الفريرى وكتاب الاشرية ذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف وكتاب الهية ذكره ور اقه واسامي الصحابة ذكره أبوالقاسم بن منده وانه يرويه من طريق ابن فارس عنه وقد نقل منه أبو القاسم البغوي الكثير في مجم العجامة له وكذا الن منده في المعرفة ونقل عنه في كتاب الوحد ذان له وهومن لدس له الآ حدث واحدمن العداية وكتاب المسوطذ كره الخليل فى الارشادوان مهيب سلم رواهعنه فى كتاب العلل وذكره أبوالقام من منده أيضا وانهرو به عن محدين عبد الله بن حدون عن أبي مجدعبدالله بنالشرق عنه وكتاب الكني ذكره الحاكم أبوأ حدونقل منه وكتاب الفوائد ذكره الترمذي في أثناء كتاب المناقب من جامعه ، ومن شعره بما أخرجه الحاكم في تاريخه

اغتم فى الفراغ فضل ركوع ، فعسى أن يكون موتك بغته كم صحيح رأيت من غيرسيقم ، ذهبت نفسه الصحيحة فلته ولمانعي المه عبد الله ن عبد الرحن الدارجي الحافظ أنشد

انعشت تفعيع بالاحمة كالهم \* وبقائ تفسل الأبالة في في والما تفسل الأبالة في في وأماثنا الناس علم المنطقة والورع والزهدو على وأقر بعقيقة ما المعادى والمحالف \* قال زمانه وفارس ميدانه كلية شهدله بها الموافق والمخالف وأقر بعقيقة ما المعادى والمحالف \* قال الشيخ تاج الدين السبكي في طبقاته كان المحارى امام المسلمين وقد وة المؤمنين وشيخ الموحدين والمعقل عليه في أحاديث سيد المرسلين قال وقد ذكره أبوعاهم في طبقات أصحابنا الشافعية وقال سمع من الزعفواني وأني نور والكرابيسي قال ولم يروعن الشافعي في المحميح الانه أدرك أقرائه والشافعي مات مكم الافلايروية نازلا اله نع ذكر المحارى الشافعي في صحيحه في موضعين في الزكاة وفي تفسيراله والماكنة بن انشاء الله تعالى \* وقال الحافظ عاد الدين بن كثير في تاريخه المداية والنهاية كان امام الحدث في زمانه والمحمد والمحالة والمحالة المائن المحمد على المحالة محدث المحمد وهو في زمانه كعمر في المحالة \* وقال أيضالو كان في العجابة لكان آية \* وقال أحدين حنيل في المحالة والمائة المداية والمائة المداية المداية والمداية والمداية على المائة حدين حنيل في المحديد والمناه درا المائة حدين حنيل في المدادة على الاقامة كثيرانه دخل بعداد المناه والمدادة على الاقامة كثيرانه دخل بعدادة على الاقامة كثيرانه دخل بعدادة على المائة حدين حنيل في المناه المدادة على المائة حدين حنيل في المحديد على المائة حدين حنيل في المناه المدادة على المائة حدين حنيل في المائة حديد حنيل في المناه المائة حدين حنيل في المناه المدين عنيا المائة حدين المحديد على المائة حديد حنيل في المناه المدين عدادة على المائة حدين المحديد حديد في المورودة المدين عدادة على المناه المائة حدين حديد على المائة حديد حديد في المائة حديد حديد في المناه المائة حديد حديد في المائة حديد حديد في المورودة المورودة المناه المائة حدين المحديد عديد عديد والمائة حديد حديد والمائة حديد حديد في المائة حديد حديد في المائة حديد حديد في المائة حديد حديد في المائة حديد عديد عديد والمائة حديد حديد في المائة حديد عديد والمائة حديد والمائة حديد عديد والمائة والمائة حديد عديد والمائة حديد والمائة والمائة والمائة والمائة والمائة والمائة والمائة والمائة والما

سغداد

في صحيحه عن جاءة من الصعفاء والمتوسطن الواقعين في الطبقة الثانسة الذين ليسوا من شرط الصيح ولاعب علمه فى ذلك بل حوالهمن أوجهد كرها الشبخ الامام أوعرون الصلاح أحدها ان مكون ذلك فهن هوضع فعند غيره ثقة عنده ولايقال الحرح مقدم على التعديل لان ذلك فما اذا كان الحرح المامقسر السب والافلارة المالحرح اذالمركن كذاوقد قال الامام الحافظ أنوبكر أحددنعلى فأبت الخطيب المغدادى وغيره مااحتج المضارى ومسلم وأبوداوديهمن جاعةعلم الطعن فيهمن غبرهم مجول على انه لمشت الطعن المؤثر مفسر السب الثاني أن يكون ذلك وانعافي المتابعات والشواهدلافي الاصول وذلك بأن ذكر الحديث أولا ناسناد نظمف رجاله ثقات ومحعله أصلائم تدعه باسناد آخرأ وأسانيد فها بعض الف عفاءع لي وحمه التأكمد بالمتماعة أولز بادةفمه تلمه على فالدة فماقدمه وقداعتذر الحاكم أنوعبدالله بالمتابعة والاستشهاد في اخراجه عن جاعة لسوامن شرط العديمهم مطر الوراق وبقسة بنالوامد ومجدين اسحق بن يساروعبدالله بنعر العمرى والنعمان بن راشدوأخرج مسلم عنهم في الشواهد في اشاه لهم كشرين الثالثأن مكون ضعف الضعمف الذي احتربه طرأ بعد أخذهعنه باختسلاط حدثعلمه فهوغبرقادح فمارواهمن قبلفي زمن استقامته كافي أجدى عد الرحن بزوهب اسأخى عسدالله

الرابع أذبه لومالشخص الضعيف اسناده وهوعنده من رواية الثقات نازل فيقتصرعلى العالى ولايطول باضافة النازل الممكتفيا ععرفة أهل الشأن فى ذلك وهذا العذرقد رو بناءعنه تنصماوهوخلاف حاله فماروامعن الثقات أولاغ المعمين دونهم متابعة وكان ذلك وقعمنه على حسب حضور ماعث النشاط وغستهرو بناعن سعيدين عمر والبرذع أنهحضرأ بازرعة الرازى وذكرصح عمسلم وانكار أبى زرعة علىه روا تهفيه عن اساط سنصر وقطن سنسروأ جد النعسى المصرى وانه قال أنضا بطرق لاهل البدع علينا فيجدون السسل بأن يقولوا اذا احتم عليهم بعديث ايس هدافي الصيم قال سعمدين عمروفلمارجعت الى نسابورد كرت لمسلم انكارأبي زرعة فقال لى مسلم اعاقلت صحيم وانماأدخلت منحديث اسساط وقطن وأحدما قدرواه الثقات عن شوخهم الاانهر عاوقع الى عنهـ مارتفاع و مكون عندى من روا به أوثق منهم بنز ول فاقتصر على ذلك وأصل الحديث معروف من رواية النقات قال سعيد وقدم مسلم بعدد لل الرأى فيلغى انه خرح الى الى عبد الله محد بن مسلم ان وادة ففاه وعاسم على هدا الكاب وقال لا نحواما قاله لى أبه زرعة انهـ ذا يطرق لاهل الدع فاعتذرمسلم وفال اعاأخرجت ه\_ذاالكاب وقلت هو صحاح ولم أقلان مالمأخر جهمن الحديث فى هذا الكاب فهوضعيف واغما أخرجت هذا الحديث من الصيح

بعدادوبلومه على الاقامة بحراسان وقال بعقوب بنابراهيم الدورق ونعسم الخرائي محدن المهميل فقيه هذه الامة وقال بدار بن بشارهوا فقه خلق الله في زماننا وقال نعيم بن جادهو فقيه هده الامة وقال المحق بن راهو به يامع شراً صحاب الحديث انظروا الى هذا الشاب واكتبوا عنه فانه لو كان في زمن الحسن البصري لاحتاج النياس اليه لمعرفته بالحديث وفقه ه وقد فضله بعضهم في الفقه والحديث على الامام أحد بن حنيل واسحق بن راهو به وقال رجاء بن مرجى فضل محديث اسمه مل (يعني في زمانه) على العلماء كفضل الرجال على النساء وهوا به من آيات الله عشى على الارض وقال الفلاس كرحديث لا يعرفه المحذوب فلس بحديث وقال بحيى بن جعفر السكندي لوقدرت ان أريد من عرى في عرض المعامل فعلمت فان موتي بكون موت رحل واحدوموت محدين اسمه مل فيه ذهاب العلم وقال عبد الله من عبد الرحن الدارمي وأيت العلماء المحدوموت محدين اسمه مل فيه المعامل المناسمة على وقال أو مهال عمور المعامل وقال أو مهال عمور المعامل وقال أو مهال عمور المناسمة على وقال أو مهال المناسمة على المناسمة على وقال أيضا كنت أسمى له بغد دادف لمع من حمد بن اسمه على المناسمة على المناس

المسلون بخبرما يقيت الهم \* وليس بعدل خبر حين تفتقد

وكانرجه الله غاية في الحياء والشحاعة والسخاء والورع والزهد في دار الدنياد ارالفناء والرغية في داراليقاء وكان يختم في رمضان في كل يوم خمة ويقوم بعد صلاة التراويم كل ثلاث المال بختمة وقال ورّاقه كان يصلى في وقت السحر ثلاث عشرة ركعة وقال أيضادي محد س اسمعيل الى يستان فلاصلى بهم الظهر قام يطوع فلا فرغمن صلاته رفع ذيل قيصه وقال ابعض من معه انظرهل ترى تحت قيصى شافاذا زنبور قداسعه فى ستة عشر أوسبعة عشر موضعا وقد تورممن ذلك حسده فقال الدعض القوم كمف لمتخرج من الصلاة أول مالسعك قال كنت في سورة فأحست انأتها وقال أرجوأن ألق الله ولا يحاسني أنى اغتسا حدا ويشهد لهذا كلامه في التحر يحوالتضعيف فأنهأ بلغ ما يقول في الرجل المتروك أوالساقط فيه نظر أوسكتواعنه ولايكاد يقول فلان كذاب \* وقال ور اقه معته يقول لا بكون لى خصم في الا خرة فقلت اأباء مدالله ان بعض الناس ينقم علمك التار يخ يقول فيه اغتياب الناس فقال اغارو يناذلك رواية ولم نقلهمن عندأ نفسه فأوقد فالصلي المه علمه وسلربنس أخوالعشيرة وقال مااغتيت أحدامنذ علمتان الغسية تضرأها هاوكان قدورث من أسهمالا كشراف كان يتصدقه وكان قليل الاكل جدا كثيرالاحسان الى الطابة مفرطافي الكرم وحمل اليه بضاعة أنذذها اليمه أبوحفص فاجتمع بعض التحار المه مااعشية وطلبوهامنه برع خسة آلاف درهم فقال الهم انصر فوا الليلة فاعمن الغد تجارآ خرون يطلبونها برج عشرة آلاف درهم فردهم وقال اني نويت البارحة يعهاللذين أتوا البارحة ولاأحبان أغبرندى وجاته جاريته فعثرت على محبرة بين يديه فقال لهاكف تمشين فقالت اذالم تمكن طريق فكرف أمشى فقال اذهبي فأنت حرقلو جدالته فقدل له ما أماعد دالله أغضيتك وأعتقتم افال أرضيت نفسي عافعلت وفال وراقه انهكان يدني رباطا بمارلي بخارا فاجتمع بشركثير يعينونه على ذلك وكان ينقل اللبن فكنتأ قولله الكتكفي ذلك فيقول هذا الذي ينفعني وكانذبح لهم بقرة فلمأدركت القدور دعاالناس الى الطعام وكان بهامائة نفس اوأكثر ولمبكن علمأنه اجتمع مااجتمع وكناأخر جناخبزا بثلاثة دراهم أوأقل فأكل جيع من حضرو فضلت

ليكون مجموعاء ندى وعندمن يكتبه عنى ولايرتاب في صحته فقبل عذره وحده قال الشيخ وقد قد مناعن مسلم اله قال عرضت كتابي هذا

أرغفة ولماقدم نيسابور تلقاه أهلهامن مرحلتن أوثلاث وكان محدس يحى الذهلي في مجلسه فقال من أرادأن يستقبل محدين اسمعيل غدا فلاستقبله فانى أستقبله فاستقبله الذهلي وعامة علاء نيسابورفدخلها فقال الذهلي لاصحابه لاتسألوه عنشئ من الكلام فانهان أجاب بخلاف مانحن فيه وقع بينناو منه وشعت تناكل ناصبي ورافضي وجهمي ومرحتي فازدحم الناس على الخاري حتى امتلائ الداروالسطوح قلما كأن اليوم الشاني أوالثالث من يوم قدومه عام اليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن فقال افعالنا مخلوقة وألفاظ نامن أفعالنا فوقع بين الناس اختلاف فقال بعضهم انه قال لفظي القرآن مخلوق وقال آخرون لم يقل فوقع بدنهم في ذلك اختلاف حتى قام بعضهم الى بعض فاجتمع أهل الداروأ خرجوهمذكره مسلمين الحجآج وقال ابن عدى لماورد نيسابورواجمع الناس عنده حسده بعض شميوخ الوقت فقال لاصحاب الحديث ان محدين اسمعمل يقول لفظى مالقرآن مخاوق فلماحضر ألجلس قام اليمرجل فقال باأباعبداللهما تقول فى اللفظ بالقرآن أمخاوق هوأم غرمخاوق فأعرض عنمه الحذارى ولم يجمه ثلاث افألح عليمه فقال المخارى القرآن كالام الله تمالى غبر الوق وأفعال العماد مخلوقة والاستعان مدعة فشغب الرحل وفال قد قال افظه بالقرآن مخلوق اه وقدصم ان المنارى تبرأ من هـذا الاطلاق فقال كل من نقـل عنى أنى قلت النظى بالقرآن مخلوق فقد كذب على وانماقلت أفعال العباد مخلوقة أخر ح ذلك غضارفي ترجة المفارى بسندصي الى محدر نصرا اروزى الامام المشهور أنه مع البخارى يقول ذلك وقال أنو حامد الشرق سمعت الذهملي يقول القرآن كلام الله غمر مخلوق ومن زعم لفظي بالقرآن مخلوق فهو متدع لا يحلس المنا ولانكلم من يذهب بعدهذا الى محدين العمل فانقطع الناس عن الضاري الامسلم بنا الحاج وأحدين نسلمة وبعث مسلم الى الذهلي جميع ما كان كتب عنه على ظهر جال وقال الذهلي لايساكنني محدس المعمل فى الملد فدين التخارى على نفسه وسافر منها قال في المصابيح ومن تمام رسوخ الجزارى فى الورع انه كأن يحلف بعد هذه المحنة أن الحامد عنده والذاممن الناس سواء يريدأنه لا يكره ذاته طبعاو يجوزأن يكرهه شرعافيقوم بالحق لابالحظ وتحقق ذلك من حالته انه لم يح اسم الذهلي من جامعه بلأ بتروايته عنه غيراً به لم يوجد في كايه الاعلى أحدوجه من اماأن يقول حد شامحدو يفتصرواماأن يقول حد شامحد بن خالد فينسبه الى حداً به وقد سنل عنوجه اجاله وابقاءذكره بنسبه المشهور فأجاب بان قال لعله لمااقتضي الصقيق عنده أن تبق روايته عنه خشية أن بكتم علمارزقه الله تعلى على يديه وعددره في قدحه بالتأويل خشي على الناسأن يقعوافيه بأنه قدعد لمنجر حهوذلك يوهم أنهصدقه على نفسه فيحز ذلك الى المغاري وهنافأخنى امه وغطى رسمه وماكم علهوالله أعلم عرادهمن ذلك ولوقتمنا باب تعديدمناقمه الجملة وماتره الجمدة ظرجناعن غرض الاختصار ولمارجع الى بخارانصت له القياب على فرسيخ من البلدواستقبله عامة أهلها حتى لم يبق مذكو رونتر عليه الدراهم والدنانبروبق . تدة يحدثهم فأرسل المهأمير البلد خالدبن محمد الذهلي نائب اللافة العباسية يتلطف معمو يسأله أن يأتمه بالصيع ويحدثهم بهفى قصره فاستنع المفارى من ذلك وقال ارسوله قلله أنالا أذل العملولا أحدادالى أبواب السلاطين فانكانت له حاجة الى شئ منه فلعضر الى مسعدى أودارى فأن لم يعمله فذأفأنت سلطان فأمنعني من المجلس ليكون لىعذر عندالله يوم القمامة انى لاأكتم العلم فحصلت بينهما وحشمة فأمره الاميربالخروج عن البلدفدعاعلمه وكان مجاب الدعوة فلم يأت شهر حتى ورداً من الخسلافة بأن ينادى على خالد في الملد فنودى على خالد على أنان وحبس الى أن مات ولم يبقأحد بمن ساعده الاابتلى ببلاء شديد ولماخرج البخارى من بخارا كتب اليه أهل مرقند يخطبونه الى بلدهم فساراليم مفلاكان بخرتنات بفتح الخاء المجممة واسكان الراء وفتح الفوقية

مقام وعروق دمهدته بواضيمن القول لمأره مجمعا في مؤلف ولله الحد قال وفياذ كرته دلي لعلى من أن من حكم لشخص عدر درواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط العميم عند مسلم فقد عقل وأخطأ بل سوفف ذلك على النظر في انه كيف روى عند على ما بينا من انقسام ذلك و الله أعلى

\* (فصل) \* في سان حلة من الكتب الخرجة على صحيح مسلم فقدصنف جاعات من الحفاظ ولي صحيح مسلم كتباوكان هؤلاء تأخرواعن مساروأ دركوا الاسانمد العاليمة وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم فرجواأ حاديث مسلم في مصنفاتهم المذكورة بأسانيدهم الله قال الشاحي أنوعرو رجه الله فهذه الكنب الخرجة تلقعق اعميم مسلم فأنالها مةالصح وانالم تاتعقيه فيخصائصه كلهاويستناد من مخرجاتهم ثلاث فوالدعماو الاسنادوز بادةقوة الحديث بكثرة طرقه وزيادة ألفاظ صححة مفدة ثمانهم لميلتزمواموافقته فى الأنظ الكونهم روونها بأسائيدأ خرفيقع في بعضها تفاوت فن هـ نده الدكت الخرجة على صحيم مسلم كتاب العبدالصالح أى حعفراً حدين أجدبن جدان النسابورى الزاهد العابد ومنها المستدالصيرلابي بكر محدد بنعدد بنرط النسابورى الحافظ وهومتقدم اشارك مسلمافية كثرشموخه ومنهامختصر المسند العميم المؤلف على كتاب مسلم للعافظ أبي عوافة بعقوب بنامحق الاسفراي روى فسمعن ونس بنعبد الاعلى وغبره

أبى نعيم أحدين عبدالله الاصهاني ومنهاالنخرج على صحيم مسلم للامام أبى الولىد حسان بن محدالقرشي الدقيه الشافعي وغبرذ للذوالله أعلم (فصل) قداستدرك جاعة على المخارى ومسلم أحاديث أخلا مشرطهمافهاونزات عندرحة ماالتزماه وقدسمة الاشارةالي هـ ذاوة ـ دألف الامام الحافظ أنو الحسن على بنعر الدارقطني في سان ذلك كتابه المسمى بالاستدراكات والتتم وذلك في مائتي حديث ما فى الكابن ولانى مسعود الدمشق أيضاعلهما استدراك ولايعلى الغساني الحماني في كتابه تقييد المهمل في جزء العلل منه استدراك اكثره على الرواة عنه ماوفهمهما يلزمهما وقدأحسءن كل ذلك أو اكثره وستراه في مواضعه انشاء الله تعالى والله أعلم

(فصل) في معرفة الحديث الصحيح وسان أقسامه وسان الحسن والضعن وأنواعها فالالعلاء الحديث ثلاثه أقسام صحيح وحسن وضعيف ولكل قسم أنواع (فاما الصحير) فهوما اتصل سنده بالعدول الضابطين عرشدودولاعله فهذا متفق على اله صحيم فان اختل بعض هذهالشروط ففيهخلاف وتفصل نذكره انشاء الله تعالى وقال الامام ألوسلمان أحدين محدين الراهيمين الخطاب الخطابي الفقمه الشافعي المتفنن الحديث عندأهله ثلاثة أقسام صحيح وحسن وسقيم فالصحيح مااتصل سنده وعدلت نقلتم والحسن ماعرف مخرحه واشتهر زجاله وعلمه مدارا كثرالحدث وهوالذى شلها كثرالعلاء وتستعله

وسكون النون بعمدها كاف وهوعلى فرسحنين من مرقند بلغه انه قدوقع سنهم بسبه فننة فقوم بريدون دخوله وآخرون بكرهونه وكاناه اقدر بالبهافنزل عندهم حتى ينحلي الامر فأقام اياما فرضحتى وجهاله ورسول من أهل مرقند يلتمسون خروجه اليهم مفأجاب وتهيأ للركوب ولدس خفد وتعمم فلمامشي قدرعشر بنخطوة أونحوها الى الدابة لمركبها قال أرسلوني فقدضعفت فأرساوه فدعابدعوات تماضطجع فقضى فسالعرق كثيبرلا بوصف وماسكن منه العرق حتى أدرج فى أكفانه وروى أنه ضحرليله فدعابعدأن فرغ سن صلاة الليل اللهم ودضاقت على الارض عارحمت فاقبضني المكفات في ذلك الشهر لهلة السيت لملة عمد الفطر سنةست وخسين وماتنين عن اثنتين وستنسنة الاثلاثة عشر بوماوكان أوصى أن يكفن في ثلاثة أنو اب لدس فيها قيص ولاعمامة ففعل بهذلك والماصلي عليه ووضع في حفرته فاحمن تراب قبره رائحة طيبة كالمسك ودامت أياما وجعل الناس يختلفون الى قبرهمدة يأخذون منه وقال عسدالواحدين آدم الطواويسي رأ بتالني صلى الله علمه وسلم ومعسه جاعسة من أصحابه وهووا قف في موضع فسلت علمه فردعلى السلام فقلت ماوقوفك هنا ارسول الله قال أنظر مجدين اسمعيل قال فل كان بعد أيام بلغني موته فنظرت فاذاهوفي الساعة التي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولما ظهرأم معدوفاته خرج بعض مخالفه الى قبره وأظهروا التويه والندامة وفال أبوعلى الحافظ أخبرنا أبوالفتح نصربن الحسن السهرقندي قدم علينا بلنسية عام أربعة وستمين وأربعمائة قال قحط المطرعند نابسم وقند في بعض الاعوام فاستسقى الناس مرارافلم يسقوا فأتى رجل صالح معروف الصلاح الى قاضي سمرقند وقالله انى قدراً بترأيا أعرضه عليك قال وماهو قال أرى أن تخرج ويخرج الناس معك الى قبر الامام محد بن اسمعمل المضارى وتستسق عنده فعسى الله أن يسقينا فقال القاضي نع ماراً يت فحرج القاضي ومعه الناس واستستى بهم وبكي الناس عند القبروتشفعوا بصاحب مفأرسل الله تعالى السماء عاعظيم غزيرأ قام الناس من أجله بخرتنك سسعة أيام أونحوها لايستطمع أحدالوصول الى سمرقندمن كثرة المطروغزارته وبن سمرقند وخرتنك ثلاثة أيام وبالجله فناقب أبى عبدالله المخارى كثيرة ومحاسنه شهيرة وفيماذ كرته كفاية ومقنع و بلاغ \* (تنسه وارشاد) \* رويناعن الفريرى أنه قال مع صحيم البخارى من مؤلف تسعون ألف رجل فابق أحدرو بهعنه غبرى قال الحافظ بنجر رجه الله تعالى أطلق ذلك نناء على مافى عله وقد تأخر بعده بتسع سنين أبوط لحة منصور بن مجد بن على بن قرينة بقاف ونون بوزن كبيرة البزدوى بفتح الموحدة وسكون الزاي وكانت وفانه سنة تسع وعشرين وثلثماثة وهوآخر من - قدت عن المعارى بصحته كاجزم به أنونصر بن ما كولاوغيره وقدعاش بعده عن معمن المخارى القاضي الحسين بن اسمعيل المحاملي ببغداد ولكن لم يكن عنده الجامع الصيير وانماسمع منه محالس أملاها مغمدادفي آخر قدمة قدمها التفارى وقد غلط من روى العصيم من طريق الحاملي المذكور غلطافا حشا ومن رواة الجامع الصحيح بمن اتصلت اناروايت وبالاجازة ابراهيم ابن معقل النسني الحافظ وفاته منه قطعةمن آخره رواها بالاجازة ويوفى سنة أربعن ومائشن وكذلك حمادين شاكرا لنسوى بالنون والمهملة وأظنه توفى في حدود التسعين وله فمه فوت أيضا وانصلت لناروا يتممن طريق المستملي والسرخسي والكشميني وأفدعلي تن السكن الاخسيكن وألى زيد المروزى وأبي على تنشبوية وأبي أحدالحر جانى والكشاني وهوأخر من حدث عن الفربرى بالعصيم فأماالمستمل فرواه عنه الحافظ أبوذروعبد الرجن الهمداني وأماالسرخسي فأبوذرأ يضاوأ بوالحسن الداودي وأماالكشميني فأبوذرا يضاوأ بوسهل الحفصي وكريمة وأما أبوعلى بنالسكن فاسمعيل بناسحق بناسمعيل الصفار وأماأ بوزيد المروزى فأبونعيم الحافظ

عامة الفقهاء والسقيم على ثلاث طبقات شرها الموضوع ثم المقاوب ثم الجهول قال الحا كم أبوعبد الله النيسابورى فى كتابه المدخل الى

وأبوجمد عبدالله بنابراهم الاصلي وأبوالحسن على بنجمدالف ابسى وأماابن شبو يهفسعمد ابنأجدبن محدالصرفي العيار وعبدالرجن بنعمد الله الهمداني أيضا وأماالحرجاني فأنونعم والقابسي أيضا وأماالكشاني فأبوالعماس جعفر بنجمد دالمستغفري فشايخ أبي ذرثلاثة المستملى والكشميهني والسرخسي ومشايخ أبي نعيم الحرجاني وأبوزيد المروزي وأما الاصللي والذابسي فكلاهماعن ألى زيد المروزي وأما العمار فابن شبو به وأما الداودي فالسرخسي وأماالخفصي وكريمة فالكشميهني وأماالمستغفرى فالكشاني وكلهم عن الفريرى ويأتىان شاءالله تعالى قربا أسانيدى بالحامع الصحيح متصلة بهم على وحديد يع جامع بعون الله تعالى وقد اعتنى الحافظ شرف الدين أبوالحسن على أبنشيخ الاسلام ومحدث الشام تق الدين بن محدين أب الحسن أجدب عبدالله اليوندي الحنبلي رجمه الله تعالى بضبط رواية الحامع الصييع وقابل أصله الموقوف عدرسة اقمغا آص بسو يقة العزى خارجاب زويلة من القاهرة المعزية الذي قبل فما رأ سه بظاهر بعض نسيخ البخارى الموثوق بهاو قف مقرها برواق الجبرت من الحامع الازهر بالقاهرة اناقه غابذل فسمنحو عشرة آلاف دينار والله أعلم بحقيقة ذلك وهوفى جزأين فقد الاول منهما بأصل مسعوع على الحافظ أبى ذرالهروى وبأصل مسعوع على الاصيلي وبأصل الحافظ مؤرخ الشأمأبي القاسم بنعساكر وباصل مسموع على أنى الوقت وهوأصل من أصول مسموعاته في وقف خانكاه السمساطي بقراق الحافظ أبي سعيدعد دالكريم بنجد بن منصور السمعاني بحضرة سيبويه وقته الامام جال الدين بن مالك بدمشق سنة ست وسمعين وستما تة مع حضوراً صلى سماع الحافظ أبى محمد المقدسي وقف السمساطي وقدمالغ رجمه الله فيضبط ألفاظ الصحيم جامعافيه روايات من ذكرنا دراها علمه مايدل على من اده فعلامة أبي ذرا الهروي ، والاصلى ص وابن عساكر الدمشتي ش وأبي الوقت ظ ولمشايخ أبي ذرالثلاثة الجوي ح والمستملي ست والكشميهي ه فاكان من ذلك الجرة فهو أبات في النسخة التي قرأها الحافظ عبد الغى المقدسي على الحافظ أى عدالله الارتاجي بحق اجازته من أى الحسن الفراء الموصلي عن كريمة عن الكشميهني وفي نسخة أبي صادق من شدين يحيى المديني وقف جامع عروين العاص رضى الله عنه بمصروله رقوم أخرى لم أحدما يدل عليماوهي عط ق ح صع واعل الحيم للعرجاني والعين لابن السمعاني والقاف لابي الوقت فان احتم ابن حو يه والكشميمي فرقهما هكذا حه والمستملي والجوى فرقهما حس هكذاوان اتفق الآربعة الرواة عنهم رقم لهم ه ص ش ظ وماسقط عندالاربعة زادمعها لا وماسقط عندالبعض أسقط رقهمن غبر لا مثاله انه وقع فأصل سماعه فى حديث بد الوحى جعه لك في صدرك ووقع عند الاربعة جعه لل صدرك باسقاط في فعرقم على في لا وبرقم فوقها الى جانبها ه ص ش ظ هذا ان وقع الاتفاق على سقوطها فان كانت عندهم ، وليست عند الباقين رقم رسمه و ترك رسمهم وكذا ان لم تكن عندواحد وكانت عندالباقين كتبعلها لا ورقم فوقها الحرف المصطلح عليه وماصح عنده ماعه وخالف مشايخ أبى ذرالثلاثة رقم عليه ه وفوقها صيح وان وافق أحدمشا يخموضعه فوقه فالله تعالى ينسه على قصده ويجزل لامن المكرمات حوائز رفده فلقدأ بدع فمارقم وأتقن فماحرروأ حكم ولقدعول الناس علمه في روامات الحامع لمزيدا عتنا ته وضبطه ومقابلته على الاصول المذكورة وكثرة بمارسة له حتى ان الحافظ شمس الدين الذهبي حكى عنه أنه قابله في سسنة واحدة احدى عشرةمنة ولكونه عن وصف بالمعرفة الكثيرة والحفظ التام للمتون والاسانيد كان الجالين مالك لماحضر عندالمقابلة المذكورة اذاصمن الالفاظ مايتراءى أنه مخالف لقوانين العرسة فالالشرف اليونيني هل الرواية فيسه كذلك فان أجاب بأنهمنها شرع ابن مالك في توجيهها حسب

المنارى ومسلم وهو الدرجة الاولى من العجيم وهوأن لابذكر الامارواه صحابى مشهورعن رسول الله صلى الله علمه وسلم له راويان ثقتان فاكثرتم رويه غنسه ثابعي مشم وربالرواية عن الصابة له أيضا راو بان ثقتان فا كيثر ثمرو بهعنه منأتماع الاتماع الحافظ المتقسن المشهورعلى ذلك الشرط غ كذلك قال الحاكم والاحادث المروية بهذه الشر يطة لايلغ عددهاعشرة آلاف حديث القسم الثاني مثل الاول الاادراو بهمن العصابة لدس له الا راو واحد \* القسم الثالث مثل الاولاانراويه من التابعين ليس له الاراو واحد \*القسم الرابع الاحاديث الافراد الغرائب التي رواهاالثقات العدول والقسم الخامس أحاديث جماعةمن الاعمة عنآبا عمامعن أجدادهم ولمتواتر الرواية عن آمائهم عن أحدادهم بها الاعنهم كصيفة عروبن شعيب عنأ سمعن حده وبهز بنحكيم عنأ يهعن حده والاس بن معاوية عنأ سه عنجده وأجدادهم صعانبون واحفادهم ثقات قال الحاكم فهذه الاقسام الجسة مخرجة فى كتب الائمة فعيم بهاوان لم يخرج منهافي الصحيحين حديث يعني غير القسم الاوّل قال والجسة الخملف فيهاالمرسل وأحاديث المدلسين ادالم يذكر واسماعهم وماأسنده ثقة وأرسله جاعةمن الثقات وروامات الثقات غسرا لخفاظ العارفين وروايات المتدعة اذاكانوا صادقين فهددا آخر كالم الحاكم وسنتكام علسماع لحكامة قول الحمانى انشأ الله تعالى وقال أنو على الغسانى الحمانى الناقلون سبع طيقات ثلاث مقبولة وثلاث متروكة والسابعة مختلف فيها \*فالاولى أعة الحديث

وحفاظه وهم الجقعلى من خالفهم ويقبل انفرادهم النائية دونهم في الحفظ (٤١) والضبط لحقهم فيعض روايتهم

وهمم وغلط والغالب على حديثهم العيمة ويصيح ماوهموافيه من رواية الاولى وهـملاحقون بهـم \*الثالثة جنعت الى مداهب من الاهوا غبرغالية ولاداعية وصم حديثها وثبت صدقها وقلوهمها فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم وعلى هذه الطمقات يدورنقل الحديث وثلاث طمقات أسقطهم أهل المعرفة والاولىمن وسم والكذب ووضع الحديث والثانيةمن غلب عليه الغلط والوهم \* والثالثة طائفة غلت في البدعة ودعت البها وحرفت الروايات وزادت فيهالي تحواج ا(والسابعة) قوم جهولون انفردوابر واياتم يتابعواعليه افقيلهم قوم ووقفهم آخرون هدذا كلام الغساني فأما قوله انأهل المدع والاهواء الذين لايدعون اليها ولايغلون فيها يقبلون بلاخـ لاف فلس كافال بلفيهم خلاف وكذلك في الدعاة خلاف مشهورسنذ كرهماقر ياانشاء الله تعالى حيث ذكره الامام مسلم رحمه الله وأماقوله في الجهولين خلاف فهوكا قال وقدأخل الحاكم بهدا النوعمن الختلف فيدم الجهول أقسام مجهول العدالة ظاهمرا وباطنا ومجهولها باطنامع وجودهاظاهراوهوالمستور ومجهول العين فأما الاول فالجهور عملى اله لا يحتج به وأما الا خران فاحتجب ماكثيرون من الحققين وأماقول الحاكم انمن لمروعنه الاراوواحسدفليس هومنشرط المضارى ومسلم فردود غلطه الاغمة فيه باخر اجهماحديث المسب حزن والدسعمد بن المسيب في وفاة

امكانهومن غموضع كأبه المسمى بشواهد التوضيح ولقدوقفت على فروع مقابلة على هذا الاصل الاصيل فرأيت من أجلها الفرع الجليل الذي تعله فاق أصله وهو الفرع المنسوب للامام المحدث شمس الدين محد بناحد المزى الغزولى وقف التنكزية باب المحروق خارج القاهرة المقابل على فرعى وقف مدرسة الحاج مالك وأصل اليونيني المذكور غيرمي ة بحيث اله لم يغادرمنه شيأ كافيل فلهذا اعتمدت في كتابة متن المخارى في شرجي هذا عليه ورجعت في شكل جسع الحد وضبطه استناداومتنااليهذا كراجمه مافيهمن الروايات ومافى حواشمه من الفوائد المهمات \* ثم وقفت في وم الاثنين الث عشر جادى الاولى سنة ستعشرة و تسعمائة بعد خقى لهذا الشرح على الجلد الاخبرمن أصل الدوندي المذكورورأيت بحاشة ظاهر الورقة الاولى منه مانصه معت ماتضمنه هدذا المحلدمن صحيح المجارى رضى الله عنه بقراءة سددنا الشديخ الامام العالم الحافظ المتقن شرف الدين أبى الحست يزعلى بن محد بن أحسد اليونيني رضى الله عنه وعن سلفه وكان السماع بحضرة جاعةمن الفضلا فاظرين في نسخ معتمد عليها فكاما مي بهم لفظ ذوا شكال ينت فيهالصواب وضبط على مااقتضاه على بالعربية وماافتقرالي بسطعبارة واقامة دلالة أخرت أمره الحجز أستوفى فيه الكلام بمايحتاج اليهمن تظهروشا هدليكون الانتفاع به عاما والبيان تاماان شا الله تعالى وكتبه مجدب عبدالله بن مالك عامدا لله تعالى قلت وقد قا بات من شرحي هدا اسناداوحديثاعلى هذاالجز المذكورمن أوله الى آخره حرفاحرفا وحكيته كارأ يتمحسب طاقتي وانتهت مقابلتي لهفى العشر الاخبرمن المحرم سنة سبع عشرة وتسعما تة نفع الله تعالى به ثم قابلته علىمه مرة أخرى فعلى المكانب لهمذاالشرح وفقه الله تعمالي ان يوافقني فهما رسمة ممن تممز الحديث منا وسندامن الشرح واختلاف الروايات بالالوان المختلفة وضبط الحديث متناوسندا بالقلم كايراه ثمرأ يتباخرا الجزء المذكورمانصه بلغت مقابلة وتصعيما واسماعا بين بدى شيخناشيخ الاسلام جة العرب مالك ازمة الادب الامام العلامة أى عبدالله بن مالك الطائى الحيانى أمدالله تعالى عره فى الجلس الحادى والسبعين وهويراعى قراءتى وبلاحظ نطق فااختاره ورجه وأمر باصلاحه أصلحته وصعت عليه وماذكر أنه بحوزفسه اعرابان أوثلاثة فاعلت ذلك على ماأم ورجح وأماأ فابل بأصل الحافظ أبى ذر والحافظ أبي محمد الاصميلي والحافظ أبي القاسم الدمشني ماخلا الخز الثالث عشر والشالث والثلاثين فانهمامعدومان وبأصل مسموع على الشيخ أي الوقت بقراءة الحافظ أبى منصور السمعاني وغمره من الحفاظ وهو وقف بخانكاه السميساطي وعلاماتماوافقت أباذره والاصيلي صوالدمشتي ش وأباالوقت ظ فيعلم ذلك وقد ذكرت ذلك فيأقول الكتاب في فرخة لتعلم الرموز كتبه على بن محمد الهاشمي اليونيني عفا الله عنمه انتهى ثم وجدالجز الاؤل من أصل اليونيني المذكور شادى علىه للبسع بسوق الكتب فعرف وأحضر الى مدفقده أزيدمن خسين سنة فقابات علىه متن شرحى هـ قد أفكمات مقابلتي عليه جمعه حسب الطاقة ولله الجد \* وقداعتنى الأعة بشرح عذا الجامع فشرحه الامام أبوسلمان جدين مجدين ابراهيم الخطابي بشرح لطيف فيه منكت لطيفة ولطائف شريفة واعتنى الامام محمد التمي بشهر حمالميذ كره الخطاى مع التنبيه على أوهامه ، وكذا أبو جعفوا حدين سعيد الداودي وهوممن مقل عند ابن التين الآتي \* ومنهم المهلب بن أبي صفرة وهو من اختصر الصحيم \* ومنهم أبوالزنادسراح واختصر شرح المهلب لليدفأ بوعبدالله محدين خلف بنالمرابط وزادعليه فوائدوهويمن نقل عنسه ابن رشيد وشرحه أيضاالامام أبوالحسين على بن خلف المالكي المغربي المشم وربابن بطال وغالبه في فقه الامام مالك من غيرتمرض لموضوع الكتاب عالما وقد طالعته \* وشرحه أبضا الامام أبوحفص عربن الحسن بن عرالفوزني الاسبيلي وكذا أبوالقاسم

(٦) قسطلاني (اول) أبي طالب لم يروعنه غيرابه سعيدوبا خراج المخارى حديث عرو بن تغلب اني لاعطى الرجل والذي أدع

أحدين محدبن عربن فردالتمي وهو واسع جداه والامام عبدالواحدين التين بفوقية بعدها تحتية م نون السفاقسي وقدط العته ، والزين من المنهز في نحوعشر محلدات، وأبو الاصبع عسى ابن مهل بن عمد الله الاسدى والامام قطب الدين عبد المكريم الحلي الحذفي والامام مغلطاي التركى فالصاحب الكواكب وشرحه بتقيم الاطراف أشسه وبصف تصعيم التعليقات أمثل وكاتهمن اخلائه من مقاصد الكتاب على ضمان ومن شرح ألفاظه وتوضيح معانيه على أمان \*واختصره الحلال التباني وقدرأته \*والعلامة عمس الدين محدين يوسف بن على بن محدين سعيدالمكرمانى فشرحه بشرح مفيد جامع لفرائد الفوائد وزوائد العوائد \* وسماء الكواك الدرارى لكن قال الحافظ بحرفى الدر رالكامنة وهوشر حمفيد على اوهام فيه فى النقل لانه لم بأخد والاسن العصف انتهى وكذاشر حدواده التقي يحيى مستمدامن شرح أيده وشرحاب الملقن وأضاف اليهمن شرح الزركشي وغمره من الكتب وماسنح له من حواشي الدمياطي وفتح البارى والبدرالعنتاي وسماه مجمع المحرين وجواهرا لحبرين وقدرأ يتموهو في تمانية أجزا كاربخطه مسودة وكذاشرحه العلامة السراج بنالملقن وقدطالعت الكثيرونه وكذاشرحه العلامة شمس الدين البرماوي في أربعة أجزاء أخذه من شرح الكرماني وغيره كا قال في أوله ومن أصوله أيضامة مدمة فتح البارى ومهاه اللامع الصديع ولم يدمن الابعد موته وقد داستوفيت مطالعت كالكرماني وكذاشر حالشيغ برهان الدين الحلبي وسماه التلقيم لفهم فارئ العجيم وهو بخطه في محالد بن و بخط غره في أربعة وفيه فوالدحسنة ، وقد التقط منه الحافظ بحر حيث كان جاب ماظن اله ليس عنده لكونه لم بكن معه الاكر اريس يسدرة من الفتح «وشرحه أيضاشيخ الاسلام والحافظ أبوالفضل بنجروسماه فتح البارى وهوفى عشرة أجزاء ومقدمته في جزووهم رته وإنفراده عااشتمل عليهمن الفوائد الحديثية والنكات الادبية والفوائد الفقهية تغنىعن وصفه لاسما وقدامتاز كأنبه علىه شحفا بجمع طرق الحديث التي ربما بتمن معضها ترجيع أحدالا حمالات شرحاوا عراما وطريقته في الآحاديث المكورة أنه يشرح في كل وضع مايتعلق، قصد الخارى بذكر وفيه ويحيل ساق شرحه على المكان المشروح فيده قال شيفنا وكنبراما كانرجه الله تعالى بقول أوتلوتتبعت الحوالات التي تقعلى فسمه فان لم يكن الحالبه مذكوراأوذكرف مكان آخرغبر الحال علمه ليقع اصلاحه فافعل ذلك فاعله وكذار بما يقعله ترجيع أحدالا وجهفى الاعراب أوغ يرهمن الاحتمالات أوالاقوال في موضع غير جحف موضع آخر غيره الى غيرذلك ممالاطعن عليه بسبيه بلهذا أمرالا ينفك عنه كثيرمن الاغة العقدين وكان ابتداء تأليفه فيأوا للسنة سبع عشرة وثمانما تهعلى طريق الاملاء تمصاريكتب بخطه شيأ فشيأ فيكتب الكراس تم يكتمه جاعة من الاعدالمعمر بن و يعارض بالاصل مع المساحثة في يوم من الاسبوع وذلك بقراءة العلامة ان خضر فصار السفر لا يكمل منه شئ الاوقد قو بل وحررالي أنانهي فأول يوم من رجب سنة اثنتين وأربعين وعاعاته سوى ماألحق فيه بعد ذلك فلم ينته الاقد لوفاة المؤلف مستر ولماتم عل مصدفه ولمة بالمكان المسمى بالتاح والسبع وجوه في وم السبت ثاني شعبان سنة اثنتين وأربعين وقرئ المجاس الاخسرهناك بحضرة الاعمة كالقاماتي والونائى والسعد الديرى \* وكان المصروف على الولمة المذكورة نحو خسمائة دينار وكملت مقدمته وهي في مجلد ضغم في سنة ثلاث عشرة وهما تمائة وقد استوفيت بحمد الله تعالى مطالعتهما وقداختصر فتم البارى شيخ مشايخنا الشيخ أبوالفتح محدين الشيخ زين الدين بن الحسين المراغى وقدراً يته عكة وكتنت كثيرامنه \*وشرحه العلامة بدر الدين العيني الحنفي في عشرة أجراء أواريد وسماهعدة القارى وهو بخطه فى احدوعشر بنجرأ مجلدا بدرسته الني أنشأ ها بحارة كتامة

مسلم حديث رافع بنغرو الغفارى لم روعنه غبرعبدالله بن الصامت وحديثر سعة من كعب الاسلى لمروعنه غسرأبي سلة ونظائرفي العديدناله ذاكئرة والله أعلم (وأماً)الاقسام المختلف فيها فسأعفد فى كل واحدمنها فصلا انشاء الله تعمالي ليكون أسم-ل في الوقوف علمه هذاما يعلق بالصحيح (وأما الحسن) فقدتقدم قول الخطابي رجه الله أنه ماعرف مخرجه واشتهر رجاله وقال أنوعسى الترمدى الحسين مالس في اسناده من يتهم وليس بشاذو روى من غـ مروجه وضمط الشميخ الامام أنوعرون الصلاح الحسن فقال هوقسمان أحدهما الذىلا يخلواسنادهمن مستورام تحق أهلمته ولدس كثبر الخطافم ارويه ولاظهرمنه تعمد الكذبولاسب آخرمفسق ويكون متن الحديث قدعرف أن روىمثله أونحومن وجهآخر القسم الئانى أن يكون راويهمن المشهور بن الصدق والامانة ولم ساغدرحة رجال العدم لقصوره عنه-م فالحفظ والاتقان الاانه مرتفع عن خالمن بعد تفرده منكر آفال وعلى القسم الاول ينزل كلام الترمدذي وعلى الثاني كلام اللطابي فاقتصركل واحدمنهما على قسم رآه خفيا ولا بدفي القسمين منسلامتهمامن الشذوذ والعلة ثم الحسن وانكان دون العميم فهو كالعدير فى حواز الاحتماح بهوالله أعلم (وأماالضعيف) فهومالم بوحد فيهشروط الصدولاشروط الحسن وأنواءه كشرة منهاالموضوع والمقاوب والشاذوالمنكر والمعلل والمضطرب وغبرذاك ولهذه الانواع حدودوأ حكام وتفريعات معروفة عندأهل هذه الصنعة وقدا تقنهامع مايحتاج اليه

طالب الحديث من الادوات والمقدمات ويستعين به في جميع الحالات الامام الحافظ (٤٣) أبوعروب الصلاح في كتابه علوم الحديث

وقد داختصرته وسهلت طريق معرفته لمن أراد تحقيق هدا الفن والدخول في زمرة أهله ففيه من القواعد والمهمات ما للصقيه منحققه وتكاملت معرفت مله بالحفاظ المتقنين ولايسمقونه ألابك ترة الاطلاع على طرق الحددث فانشاركهم فيهالحقهم

واللهأعلم « (فصل) «في الفاظ يمداولهاأهل الحديث المرفوع ماأضيف الى رسول اللهصلي الله عليه وسلم خاصة لايقع مطلقه على غـ مردسواء كان متصلاأ ومنقطعا وأماالموقوف فا أضمف الى الصمالي قولاله أوفعلا أوغوه متصلاكان أومنقطعا ويستعمل فعره مقيدافيقال حديث كذاوقنه فلان على عطاء مثلا وأماالقطوع فهوالموقوف على التبابعي قولاله أوفعلامتصلا كان أومنقطعاء وأماا لمنقطع فهو مالم يتصل استاده على أى وجه كان انقطاعه فان كان الساقط رحلن فأك ترسمي أيضا معض لا بفتح الضاد المحممة \* وأما المرسل فهو عند الفقهاء وأصحاب الاصول والخطم الحافظ أبي بكر البغدادي وجماعة من المحدثين ماانقطع استاده على أى وجه كأن انقطاعه فهوعندهم بمعنى المنقطع وقالجاعات من المحدثين اواكثرهم لايسمى مرسلا الاماأخريرفيه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسالم غمدذهب الشافعي والحدثينأو جهورهم وجاعة من الفقها، انه لا يحتم بالمرسل ومذهب مالك وأي حذفة وأحد وأكثرالفقها الهيحيميه ومذمي

بالقرب من الجامع الازهر وشرعف تأليفه في أواخر رجب سنة احدى وعشر ين وعمامائة وفرغمنه فى آخر النلث الاول من ايلة السبت خامس شهر جمادي الاولى سنة سبع وأربعين وغماغمائة واستمدفه من فتح الماري كان فيماقيل يستعبره من البرهان ابن خضر باذن مصنفها وتعقبه في مواضع وطوّله بماتعمد الحافظ بحرفي الفتح حذفه من تساق الحديث بتمامه وافراد كلمن تراجم الرواة بالكلام وبيان الانساب واللغات والاعراب والمعاني والبيان واستنباط الفوائدمن الحديث والاسئلة والاجوبة وغسرذاك وقدحي أن بعض الفضلاءذ كرالعافظ بن حررزجيم شرح العينى عااشقل عليهمن البديع وغبره فقال بديهة هذاشئ نقله من شرح لركن الدين وكذت قدوقفت عليه قبله والكن تركت النقل منه لكونه لم يتم انماك تب منه قطعة وخشيت من تعى بعد فراغهافي الاسترسال في هذا المهسع واذالم يتكلم البدر العمني بعد تلك القطعمة بشئ من ذلك انتهى وبالجله فانشرحه حافل كأمل في معناه لكنه لم ينتشر كانتشار فنح البارى من حماة مؤلفه وهل جراء وكذاشر حمواضع من المفارى الشيخ بدرالدين الزركشي في التفقيع وللعافظ بنجرنكت علمه متكمل وكذاشر حالعلامة بدرالدين الدماميني وسماه مصابيح الحامع وقداستوفيت مطالعتها كشرح العيني وابن يجرو البرماوي وكذاشر حالحافظ الجلال السيوطي فما بلغني في تعلمق لطيف قريب من تنقيم الزركشي سماه التوشيم على الحامع الصحيح وكذاشر حمنه شيخ الاسلام أبوز كربايحيى النووى قطعةمن أوله الى آخركتاب الاعمان طالعتها والتفعت بركتها وكذاالحافظ بن كشرقطعة من أوله والزين بن رجب الدمشق ورأيت منه مجادة والعلامة السراح البلقين رأيت منه مجادة أيضا والبدر الزركشي في غيرالتنقيم مطولاراً بتمنه قطعة بخطه \* والمحد الشيرازي اللغوى مؤلف القاموس ماه منم الباري بالسيم الفسيح المجارى فيشرح المخارى كمل ربع العبادات منه فيعشر بنجلدا وقدر تمامه في أربعين مجلدا قال التق الفاحي لكنه قدملا وبغرائب المنقولات لاسمالم الشهر بالمن مقالة اب عربي وغلب ذلك على علما تلك البلادوصار يدخل في شرحهمن فتوحاته الكثيرما كان سببالشين شرحه عندالطاعنين فمهو قال الحافظ بنجرانه رأى القطعة التي كملت فيحماة مؤلفه قدأكاتها الارضة بكالها بحست لأيقدر على قراء تنئ منهاا نتهي وكذا بلغني أن الامام أبا الفضل النويري خطب مكة شرحمواضع من الحارى وكذا العلامة مجدين أحدين مرز وقشار حردة البوصيرى وسماه المتجرالربيم والمسعى الرجيم فيشرح الجامع الصعيم ولم يكمل أيضا وشرح العارف القدوة عمد الله سزأى جرة ما اختصره منهوس ماميح عة النفوس وقدطالعته والبرهان النعماني الىأثنا الصلاة ولميف عاالتزمه رجه الله تعالى والاناد وشيخ المذهب وفقيه شيخ الاسلامأ يو يحيى زكر باالانصاري السنيكي والشمس الكوراني مؤدب السلطان المظفراني الفتي محدين عمان فاتح القسطنطينية سماه الكوثر الحارى الى رياض محيم المعارى وهوفى محلدتن وللعلامة شيخ الاسلام حلال الدين البلتيني بانمافسهمن الابهام وهو في مجلدة وصاحبنا الشديخ أبوالبقاء الاجدي أعانه الله تعالى على الأكال وشيخنا فقد مالمذهب الجلال البكري وأظنه لم يكمل وكذاصاحبناالشيخ شمس الدين الدلجي كتب منه قطعة لطيفة ولابن عبدالبرالاجو بة على المسائل المستغربة من المحارى ساله عنها المهلب بن أبي صفرة وكذا لابي مجدين حزم عددة أجو بة عليه ولابن المنبر حواش على ابن بطال وله أيضا كلام على التراجم سماه المتوارى ، وكذالاى عبدالله بن رشيد ترجان التراجم ، وللفق مأى عبدالله محدين منصور بن حامة المغراوي السجلماسي حل أغراض البخاري المهمة في الجعوبين الحديث والترجة وهي ماتة ترجة واشيخ الاسدلام الحافظ بنجرا تقاض الاعتراض تعيب فمه عماعترضه عليه الشافعي انه اذا انضم الى المرسل ما يعضده احتج به وذلك بأن يروى أبضام سندا أومر سلامن جهداً خرى أو يعمل به بعض العصابة أو أكثر

العمدى فشرحه طالعتم ملكنه لمحبعن أكثرها واعلدكان يكتب الاعتراضات وسمضلها الصب عنهافا خترمته المنية وله أيضا الاستنصار على الطاعن المعذار وهوصورة فتماع اوقع في خطبة شرح العفارى للعلامة العمني وله أيضاأ حوال الرجال المذكورين في العفاري زيادة على مافى تهذيب الكمال وسماه الاعلام بمن ذكرفي العناري من الأعلام ووله أيضا تعليق التعليق ذكرفيه تعاليق أحاديث الجامع المرفوعة وآثاره الموقوفة والمتابعات ومن وصلها بأسانيده الى الموضع المعلق وهوكماب حافل عظم في مابه لم يسمقه المه أحدفه ما علم وقرض له علمه العلامة اللغوى الجدد صاحب القاموس كارأ بته بخطه على نسخة بخط مؤلفه وخصمه في مقدمة الفتح فذف الاساندذا كرامن خرجه موصولا وكذاشر حالهارى العلامة المفنن الاوحدالزي عبدالرحم بنعبدالرجن بأجدالعماسي الشافعي شرحا رسه على ترتب عيب وأساوب غرب فوضعه كاقال فى ديباجته على منواله مصنف ابن الاثير وبناه على مشال جامعه المنسير وجرده من الاسانيدرا قياعلي هامشه مازا كلحديث حرفاأ وحروفا يعلم مهامن وافق المحارى على اخراج ذلك الحديث من أصاب الكتب الجسة عاعلا الركل كتاب عامع منه مامالشر حفرسه واضعااله كامات الغريدة بهوئتهاعلى هامش الكتاب موازيالشرحهاليكون أسرع فى الكشف وأقرب الى التناول وقرض له عليه شيخناشيخ الاسلام البرهان بزأى شريف والزين عبدالبرين الشحذة والعلامة الرضى الغزى ونظم شيخ الاسلام البلقيني مناسسات رتب راجم المخارى

أتى فى الصارى حكمة فى التراجم \* مناسة فى الكتب مثل البراجم فَبِدأَ وَحِي اللَّهُ جَاءُ نِبِي \_\_\_ م ﴿ وَاعِلَانَ يَدُاوُهُ لِعَـقَدُ الْمُعَالَمُ وان كتاب العمل يذكر بعمده \* فمالوجي ايمان وعمالهوالم ومابعد اعلام سوى العمل الذى \* به برد الانسان ورد الاكارم ومبداؤه طهر أتى لصلاتنا ، وأبوا به فيها بيان المسلام وبعد صلاة فالز كاة تسعها \* وج وصوم فيهما خافعالم روايته جان بخلف بحمة \* كذاجا في المصنف طبق الدعام وفي الجيم أبواب كذال بعمرة ، اطسة جا الفضل من طب خاتم معاملة الانسان في طوع ربه \* يليها المعادالفضل سوق المواسم وأنواعها في كل باب تمسرت \* وفي الرهن والاعناق فك الملازم فِيا كتاب الرهن والعتق بعده ﴿ مناسبة تَحْنَى على فهـم صارم كتابة عبد م فيها تبرع \* كذاهبة فيها شهود التحاكم كتاب شهادات الى هبة برت \* وللشهدا في الوصف أمر لحاكم وكان حديث الافل فيه افتراؤهم فورللا فال وسا لا مم وكم فيه تعديل العادَّت التي \* يسبرتها المسولي بدف ع العظامُ كذا الصلي بن الناس يذكر بعده \* فيالصل اصلاح ورفع المظالم وصل وشرط جائزان لشرعه \* فذ كرشروط في كتاب لعالم كتاب الوصابا والوقوف لشارط \* بها عدل الاعبال تم لقائم معاملتارب وخلي كامنى \* وثالثها جمع غير يب افاهم كتاب الجهادا جهد لاعلاء كلة \* وفيه اكتساب المال الالطالم فملك مال الحرب قهراغنمية \* كذا النيء يأتنابه زالمغانم

وجزيتهــمالعقدفـــهكـاجا \* موادءــة معها أنت في التراجم

وسلم من الوحى الرو بأالصالحة فدهب الشافعي والجاهسرانه يحتم بهوقال الاستاذ الامامأ بواحتق الاسفراي الشافعي لايحتيه الاأن يقول انه لاير وي الاعن صحابي والصواب الاول

\*(فصل) \* اذا قال العمالي كنانقول أونفعل أورةولون أويفعلون كذا أوكالانرى أولارون بأسابكذا اختلفوافه مفقال الامام أبوبكر الاسماعسلي لايكون مرفوعابل هوموقوف وسنذكر حكم الموقوف في فصل بعدهذا انشاء الله تعالى وقال الجهورمن الحدثين وأحماب الفقه والاصول ان لم يضفه الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسس عرفوع بلهوموقوف وانأضافه فقال كانف علف حياة النى صلى الله علمه وسلم أوفى زمنه أووهوفيناأو بنأظه رناأونحو ذلك فهوم فوعوهذاهوالمذهب العجيم الظاهر فانه ادافعل في زمنه صـ لي الله عليه وسالم فالظاهر اطلاعهعلمه وتقريره الاعصلي اللهعليمه وسالم وذلك مرفوع وقال آخرون ان كان ذلك الفعل ممالا يحنى غالباكان مرفوعا والاكان موقوقا وبهذا قطع الشيخ أبوا معق الشرازى الشافعي والله أعلم وأمااذا قال الععاب أمرنا بكذا أونهمناعن كذاأومن السنة كذا فكله مرفوع على المذهب العميم الذى فاله الجآهرمن أصحاب الفسون وقمل موقوف وأمااذا قال التابعي من السنة كذا فالصحيح أنه موقوف وقال بعض أصحا شاالشا اعدين انه مرفوع مرسل وأمااذاقيل عند ذكر العمالي برفعه أورنهمه أوسلغ بدأوروا بة فكامع فوع متصل بلاخلاف أمااذا فالالتابعي كانوا بفعاد نفلايدل على فعل جميع الامة بل على بعض

فقال

الامة فلاحة فيه الأأن يصر ح بنقله عن أهل الاجاع فيكون نقلا للاجاع وفي (١٥) شوته بخبر الواحد خلاف (فصل) اذا قال

الصالى قولاأ وفعل فعلافقد قدمناأنه يسمى موقوفاوه ليحتج به فسه تفصيل واختيلاف فالأصما شاان لم ستشر فلسهو اجاعاوهلهوجية فيهقولان للشافعي رجهالله وهمامشهوران أصهماالحديدانهلس بحمة والثاني وهوالقدع الدجة فان قلناهوجة قدم على القماس ولزم التابعي وغبره العمل بهولم تجز مخالفته وهل يخص بهالعموم فمهوجهان واذاقلناليس بحية فالقماس مقدم علمه و يحوز التابعي مخالفته فامااذااختلفت الصحابة رضى الله عنهم على قولين فانقلناالخديدلم عزتقلدواحد من الفريقين بليطلب الدليلوان قلناالقدع فهمادلملان تعارضا فبرج أحدهماعلى الآخر بكثرة العددفان استوى العددقدم بالاغة فيقدم ماعليه امام منهم على مالاامام عامدهان كان الذي على أحدهما اكثرعدداومع الاقل امام فهدما سوافان استوبافي العددوالاعمة الاانفى أحدهما أحدالشخنائي بكروعمررضي الله عنهماوفي الأخو غبرهما ففسه وجهان لاحماسا أحدهماأنهماسوا والثاني يقدم مافسهأحدالشخن هذا كلهاذالم متشر امااذاا تشر فانخواف فكمماذ كرناه وان لمعالف ففمه خسة أوجه لاصما باالعراقمين الاربعة الاولىمنهاوهي مشهورة في كتم-مفى الاصول وفي أواثل كتب الفروع أحددهاانه يحقوا حاع وهمذا الوجههوالعميم عنمدهم والنانى أنهجة وليس باجاع والثالث انكان فتوى فقيه فهو حمدوان كانحكم امام أوحا كم فليس بحجة

كتابلبد الخلق بعد عمامه \* مقابلة الانسان بدالمقاسم وللانسافية كتاب مخصهم \* تراجم فيها رسة للاكارم فضائل تتساو ثم غـزونسنا \* وماقد جرى حتى الوفاة لخاتم وان ني الله وصي وصيمة \* تخص كتاب الله باطسعارم كتاب لتفسمرتعقمه \* وانَّأُولَى التَّفْسيرَأُهُلَّ العزاعُ وفى ذاك اعجاز لنا ودلملنا \* واحباؤه أرواح أهل الكراعُ كتاب النكاح انظره منه تناسل \* حداة أتت منه اطفل محالم وأحكامه حسى الوليمة تلوها ، ومن بعدها حسن العشير الملائم كتاب طلاق فيمه أنواب فرقة \* وفى النفقات افرق ليسر وعادم وأطعمة حلت وأخرى فرمت . ليحتنب الانسان اثم المحارم وعقعن المولودية الومطاعا \* كذاالذ بحمع صدران الملام واضعمة فيهاضمافة رشا دومن بعدهاالمشروب بأتى لطاعم وغالب أمراض بأكل وشربه \* كتاب لمرضانا برفع الماتم فبالطب يستشنى من الدابرقية ، بفاتحـة القررآن ثم الخـواتم لا اس به التريين و انظره بعده \* كذا أدب بوين به الكرائم وان بالاستئذان حلت مصالح \* به تفتح الانواب وجــه المسالم وبالدعوات الفتح من كل مغلق \* وتســرأحوال لاهل المعازم رفاق م ابعد الدعاء تذكر \* والقدر اذكره لاهل الدعام ولا قـ درالامن الله وحـده \* تمرزنا بالنـــ ذرشو قا خلاتم وأعان من كتب وكفارة لها \* كذا النف ذر في إيدامن ملاحم وأحوال احيا تتم وبعدها \* مواريث أموات أتت للمقاسم فرائض مفيها كتاب يخصها ﴿ وقدة تالاحوال حالات سالمُ ومن يأت فاذورا سن حده \* محاربه مفهاأ تت حمة عاتم وفى غرة فاذكردمات لانفس \* وفيه قصاص جالاهل الجرام وردة مرتد ففد استتابة \* بردته زالت عقدود العواصم والكماالاكراه رافع حكمه \* كذاحم لجات الفاث التسلازم وفي اطن الرؤيا لتعبيراً مرها ، وفتنتها قامت فيا من مقاوم واحكامها خلفا بزيل تنازعا . كتاب التمني جا ومزالراقم ولا تمنوا جا فسمه تواثر \* وأخبار آحاد حماج لعالم كتاب اعتصام فاعتصم بكابه \* وسنة خبر الخلق عصمة عاصم وخانة التو-يدطاب ختامها \* بمبد مهاعط رومسان الحاتم فاكتاب جامع من صاحها ، لاافظ عصر قدمضي في التقادم أتى فى المارى مدحه العديد \* وحسمان الاجماع في مدحمازم أصيح كتاب بعدد تنزيل رسا \* وناهدات بالتنضيل فاجأرار احم وقل رحم الرجن عبدا وحدا \* تحرى صحيح القصد سبل العلام وفي سنة الختاريدي صححها \* ماسناداً على الصدق من كل حازم والانواخيذا كتابانخصه \* عـلى أوجــه تأتى عـاما لغـاغ

وهوقول أبىعلى بنأبي هويرة والرابع ضده ان كان فتسالم يكن حجة وان كان حاكا واماماكان اجماعا والخامس انه ليس باجاع ولا حجة وهذا

عسى الله بهد ساجعا بفضله ب الى سنة الختاررأس الاكارم وصلى على الخسار ألله رسا ب بقارنها التسليم فى حال دائم وآل ادوالعدب مع تبع لهم ب بقد فون آثارا أتت بدعائم سكر برمايدو ونضعيف عده ب وفي بنها والختمسال الخواتم

وقدآنأنأشرع في الشرح حسم اقصدته على النعو الذى في الخطية ذكرته مستعينا الله ومتوكا(علمه ومفوضاجميع أمورى البسه ولاحول ولاقوة الابالله ﴿ قَالَ الْامَامُ الْحَافَظُ أَنَّو عبدالله مجدبن اسمعيل المفارى رجه الله تعالى (بسم الله الرجن الرحيم) الباءمة علقة عدوف قدره البصر بون اسمامقدما والتقدير ابتدائى كأئنأ ومستقر وقدره الكوفيون فعلامقدما والتقدد أبدأ فالحار والمجرور في الاول في موضع رفع وفي الثاني نصب وجوَّز بعضهم تقديره اسمامؤخراأى بسم اللها بتدائىأى الكلام وقدره الزمخشيرى فعلامؤخراأى بسم اللهأقرأأو أتلولان الذى يتلوه مقرو وكل فاعل مدأفى فعله بسم الله كان مضمر اماحمل التسمية ممدأله كاأن المسافراذاحل أوارتحل فقال بسم الله كان المعنى بسم الله أحل وبسم الله أرتحل وهـ ذاأ ولى من أن بضمرأ بدألعدم مايطا بقه ويدل عليه أوابتدائي لزيادة الاضمارفيه واغماقدرا لحذوف متأخرا وقدم المعمول لانه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود فأن أسم الله تعالى مقدم على القراءة كيف وقد جعل آلة لهامن حيث ان الفعل لا يعتد به شرعاما لم يصدرياسه تعالى للديث كلأمرذى باللايبدافي مبسم الله فهوأبتر وأماظه ورفعل القراءة فى قوله تعالى اقرأنامه ربك فلائن الاهم عة القرائة ولذاقدم الفعل فيهاعلى متعلقه بخلاف السعلة فان الأهم فهاالالدا فاله السضاوى وغبره وتعقب انتقدر النحاة تدئهو الختارلانه يصحف كلموضع والعام تقديره أولى ولان تفدير فعل الابتداءهو الغرض المقصودمن السملة اذااغرض منهاأن تقعمية دأةموا فقة لحديث كل أمرذى الوكذلك فى كل فعل ينبغي أن لا يقدر فيد الافعل الاسداءلان الحض جاءعلمه وأيضا فالبسملة غسرمشر وعة في غير الاسداء فلما اختصت بالاسداء وحبأن مدرلهافعل الاسدام وأحب مان تقدير الزمخشري أولى وأتم شولا لاقتضاله أن التسمية واقعمة على القراءة كلهامصاحبة لهاوتقد برأبدأ يقتضي مصاحبتها لاؤل القراءة دون ماقيها وقوله ان الغرض ان تقع التسمية مدراً نقول عوجمه فان ذلك يقع فعد لابالداءة بها لاماضمارفعل الابتدا ومن بدأفي الوضوع بغسل وجهه لايحتاج في كونه ادئا الى اضمار بدأت والحديث الذىذكره لم يقل فيهكل أحر لايقال فيه أبدأ وانماأر بدطلب ارتماعها بالفعل لاباضمار فعلها وأمادلالة الحديث على طلب البداءة فامتثال ذلك غفس البداءة لا بلفظها واختلف هل الاسم عين المسمى أوغيره واستدل القائلون بالاول بنعوفسيم باستمر بك العظيم وسبع اسم ربك الاعلى فأهر بتسبيماسم الله تعالى والمسبع هو البارى فاقتضى ان أسم الله تعالى هو هو لاغسره وأجيب انهأشرب سبع معني اذكرفكا نه فالراذكراسم ربك وتعقيق ذلك ان الذات هي المسمى والزائدعليماهوالاسمفاذاقات عالم فهناك أمران ذات وعلمفالذات هوالمسمى والعلمهوالاسم فاذافهم هذا فالاسماءمنها ماهوعين المسمى ومنهاماه وغيره ومنهاما بقال فيهلاعين ولاغير فالقسم الاقلمنل موجودوقديم وذات فان الموجود عين الذات وكذا القديم والقسم الثاني مثل خالق ورازق وكل صفات الافعال فان الفعل الذي هو الاسم غير الذات والقسم الثالث مشل عالم وقادر وكل الصفات الذاتية فأن الذات التي هي المسمى لا يقال في العلم الذي هو الاسم انه غسيرها ولاعينها هذا تعقيق ماقاله الاشعرى في هذه المسئلة ومانقل عنه خلاف هذا فهو خيط كذاراً يتهمنسونا للعلامة الساطى من أعد المالكمة ويأتى انشا الله تعالى فى كتاب التوحيد فى اب السوال

فلس جعة بلاخلاف واناتشر ولم يخالف فظاهر كلام حاهم أعدانا انحكمه حكم قول الصانى المنتشر من غير مخالفة وحكى رهض أصحانا فسموجهين أحهماهذاوالثاني ليسجعة فال صاحب الشامل من أصحابنا العديم اندبكون اجاعاوه فاهوالافقه ولافرق في هذا بن الصابي والتابعي وقدذ كرتهدذاالفصل بدلائله وايضاحه ونسبة هذه الاختلافات الى قائلها فى شرح المذهب على وجهحسن مختصر وحذفت ذلك هنااختصاراوالله أعلم (فصل في الاسناد المعنعن) وهو فلانعن فلان فال بعض العلاء هومرسل والعجم الذيعلمالعمل وقاله الجاهبرمن أصحاب الحدث والفقه والاصول انهمتصل بشرط أن مكون المعنعن غيرمدالس وبشرط امكان لقامن أضيفت العنعنة اليهم بعضهم بعضاوفي اشتراط شوت اللقاء وطول الصمة ومعرفته بالرواية عنه خلاف منهمن لم يشترط شمامن ذلك وهومذهب مسلم ادعى الاجاع عليه وسيأتي الكلام علمه حيث أذكره في أواخر مقدمة الكاب انشاء الله تعالى ومنهم منشرط شوت اللقاءوحده وهومذهب على سالمدين والمنارى وأىبكرالصرفي الشافعي والمحققين وهوالععيم ومنهممن شرط طول العصة وهوقول أبى المظفر السمعاني الفقدمااشافعي ومنهممن شرط أن كون معروفابالروا ية عنه وبه والأبوعمروالمقرى وأمااذا قال حدثنا الزهرى ان الن المست قال

كذاأوحه تدث بكذاأ وفعلأوذكر

هذا السكاب وسترى مايترتب عليه من القوائدان شا الله تعالى حدث تمر بمواضعها من الكتاب ويستدل بذلك على غزارة علمسلموشدة تحزره واتقانه وانه عن لاساوى في هذا بللايدانى رضى اللهعنه (فصل) زيادة الثقة مقبولة مطلقا عندالجاهرمن أهل الحديث والفقء والاصول وقبل لاتقبل وقبل تقبل نزادهاغرمن رواه ناقصاولا تقبل انزادهاهو وأمااذاروى العدل الضابط المتقن حدثاا نفرديه فقبول الاخالف نقل الخطيب البغدادى انفاق العلماعليه وأما اذارواه بعض الثقات الذابطان متصلاو بعضهم مرسلاأ و بعضهم موقوفا ويعضهم مرفوعاأ ووصله هوأورفعه فىوقت وأرسله أووقفه فى وقت فالعدم الذي قاله الحققون من المحدّثين وقاله الفقها وأصحاب لاصول وصحه الخطيب البغدادي نالحكم لمن وصلمأ ورفعه سواءكان المخالف له مثله أواكثروأ حفظ لانه زبادة ثفة وهي مقبولة وقيل الحكم لمن أرسله أووقفه فال الخطيب وهو قول اكثرالحد ثنن وقدل الحكم للا كثروقمل للاحفظ (فصل) التدليس قسمان أحدهما انبروىعن عاصره مالم يسمع منه موهما ماعه قائلا قال فلان أوعن فلانأونحوه ورعالم يدقط شخه وأسقط غبره لكونه ضعيفاأ وصغيرا تحسينالصورة الحديث وهذا القسم مكروه جداذمه اكثرالعلاء وكان شعبةمن أشدهم ذماله وظاهر كلامه انه حرام وتحر عهظاهرفانه نوهم الاحتماح عالاعوز الاحتماحه و تسسأ بضاالى اسقاط العمل

باسماء الله تعالى والاستعادة بهامن يداذاك بعون الله تعالى وليس مرا دالقائل بان الاسم عسين المسمى أن اللفظ الذى هو الصوت المكنف الحروف عين المعنى الذى وضع له اللفظ اذلا يقول به عاقل وانماحر ادهأنه قديطلق اسم الشئمر ادابه مسماه وهوالكشر الشائع فانك اذاقل التهربا ونحوذلك انماتعني به الاخبار عن المعنى المدلول علمه باللفظ لاعن نفس اللفظ وقد قال جاعة انالاسم الاعظم هواسم الجلالة الشريفة لانه الاصل فى الاسماء الحسني لانسائرها يضاف اليه والرحنصفة الله تعالى وعورض بوروده غبرتا بعلاسم قبله قال الله تعالى الرحن على العرش استوى الرجن علم القرآن وأجيب بأنه وصف راديه الثناء وقمل عطف سان ورده السهيلي بان اسم الحلالة الشر يفةغبرمفتقر لسان لانه أعرف المعارف كلها واذا قالوا وما الرجن ولم يقولوا وما الله والرحيم فعيل حولمن فاعل للمبالغة والانمان مشتقان من الرجة ومعناهما واحدعند المحققين الاأن الرحن مختص به تعالى فهو خاص اللفظ اذلا يجوزأن يسمى به أحد غير الله تعالى عام المعنى من حيت اله يشمل جميع الموجودات والرحميم عام من حيث الاشمراك في التسمى به خاص من طريق المعنى لانه برجع الى اللطف والتوفيق وقدم الرجن لاختصاصه بالمارى تعالى كاسم الله وقرن منهما للمناسمة ولم مات المصنف رجه الله تعالى يخطسة تنيئ عن مقاصد كأيه هذا مبتدأة بالحدو الصلاة والسلام على سيد نارسول الله صلى الله علمه وسلم كافعل غيره اقتداء بالكاب العزيز وعملا بحديث كلأمرذي باللايدة فمهالجدته فهوأقطع المروى في سنن ابن ماجه وغيرها لانه صدركة اله بترجة مدء الوحى وبالدرث الدال على مقصوده المشتمل على أن العمل دائرمع النية فكاله قال قصدت جعومي السنة المتلقى عن خبرالبرية على وجه سميظهر حسن على فيهمن قصدى واغمالكل امرى مانوى فاكتنى بالتلويع عن التصريح وأما الحديث فليس على شرطه بل تدكلم فيه لان في سنده قرة بن عبد الرحيم ولتن سلما الاحتماح به فلا يتعين النطق والكتابة معافيهمل على انه فعل ذلك نطقاعند تأليفه اكتفاء بكتابة البسملة وأبضافانه المدأبيسم الله تمرتب علمه من أسميا الصفات الرجن الرحم ولا بعني بالجدالاهد الانه الوصف بالجيل على جهة التفضل وفى جامع الخطيب مرفوعا كل أمر لايدا فيه بيسم الله الرحن الرحيم فهوأ قطع وفى رواية أحدالا يفتتم يذكرالله فهوأ بترأ وأقطع ولاينا فمه حديث بحمد الله لان معناه الافتتاح عايدل على المقصود من حدالله تعالى والنناء على ملاأن افظ الجدمة عن لان القدر الذي يجمع ذلك هوذ كرالله تعالى وقدحصل بالبسملة لاسماوا ولشئ نزلمن القرآن افرأ باسم ربك فطريق التأسى به الافتتاح بالبسملة والاقتصارعليها و بعضده ان كتبه علمه الصلاة والسلام الى الماول مفتحة بهادون حدلة وغيرها وحينشذفكان المؤاف أجرى مؤلفه هدذا مجرى الرسالة الىأهل العلم ليتتفعوابه وتعقب بان الحديث صحيم صحمه ابن حمان وأتوعوانة وقد تابع سعمد بن عبد الغزير قرة أخرجه النسائي ولنن سلمناان الحديث لدس على شرطه فلا يلزم منسه ترك العمل به مع مخالفة ساتر المصنفين وافتتاح الكاب العزيزو بأن الفظ الذكر غيرافظ الحدوليس الآتى بلفظ الذكرآ تيابلفظ الجدو الغرض التبرك باللفظ المفتح به كالرم الله تعالى انتهي والاولى الجلعلى أن المخارى تلفظ بذلك ادايس في الحديث مايدل على أنه لا يكون الابالكابة وشتت البسملة لابي ذروالاصديل كيف كانبد الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذالا بى در والاصديلي بالمقاط لفظ ماب ولابي الوقت وانعساكر والماقي ماك كمف الخوهو مالرفع خبرامتدا محذوف اى هذاباب كمف و يجوزفه المنوين والقطع عما يعده وتركه للاضافة الى الجلة التالية لايقال اغايضاف الى الجلة أحدأ شاء مخصوصة وهي كافى مغنى اس هشام عانية أحما الزمان وحيث وآبة بمعنى علامة وذو وادن وربث وقول وقائل واستدل للاخبرين بقوله بروايات نفسهمع مافيهمن الغرورغ ان مفسدته داغة وبعض هذا يكفي في التحريم فكيف اجتماع هذه الامورخ قال فريق من العلاء

قـول ما للـرجال ينهض منا . مسرعين الكهول والشانا وقوله وأجبت قائل كيف أنت بصالح \* حسق مللت وملى عوادى وليس الباب شيأمنه الان هدذا الذىذكره النعاة كاقاله الشيخ بدرالدين الدماميني ف مصابيح الجامع انماهوفي الجلة التي لابراديم الفظها وأماماأ ريديه لفظه من الجل فهو في حصم المفرد فتضمف المهماشةت مما يقدل بلاحصر ألاترى أذك تقول محل قام أبوه من قولك زيد قام أبوه رفع ومعتى لاالة الاالله اثبات الالوهية لله ونفيها عماسواه الى غيرذلك وهذا أريد لفظ الجلة فالولا يحفى سقوط قول الزركشي لايقال كمف لايضاف البها لانانقول الاضافة الى الجلة كلا اضافة وقال فى الشهر حلا منه في أن بعدّ هذان المتنان من قسل ماهو مصدد ولان الجلة التي أضيف الهاكل من قول وقائل من ادبه الفظهافهي فحكم المفرد ولدس الكلام فمه وتعقيم الشيخ تقي الدين الشمني فقال لانسلمأن الكلام المس فمه بل الكلام فم اهو أعممنه اه فليتأمل وقد استبان للنأنء تاب هشام في مغنيه قولاوقا للامن الالفاظ الخصوصة التي تضاف الى الحلة غديرظاهر \* وكيف في قول المخارى باب كيف كان ماضافة باب خبر لكان ان كانت ناقصة وحال من فاعلها انكانت المقولا بدقيلها من مضاف محذوف والتقديرياب جواب كيف كان بد الوحى وانما احتيج الى هدذا المضاف لان المذكور في هدذا الماب هوجواب كمف كان بد الوحى لا السؤال بكيفءن بدءالوجي ثمان الجله من كان ومعمولها في محل حرّ بالأضافة ولا تخر ح كمف بذلك عن الصدر بة لان المرادمن كون الاستفهام له الصدر أن يكون في صدر الجلة التي هوفع الوكيف على هدذا الاعراب كذلك والمد بفتوالموحدة وسكون المهملة آخره هوزة من بدأت الشئ بدأ المدأت به قال القاضي عياض روى الهمة مزمع سكون الدال من الاشدا وبدق بغيرهمزمع ضم الدال وتشديدالواومن الظهور ولم يعرف الاخبرة الحافظ اب يجرنع قال روى في بعض الروايات كيف كان ابتداء الوحى فهد ابرج الاولى وهوالذي سمعناه من أفواه المشايخ والوحى الاعلام فىخفا وفي اصطلاح الشرع اعلام الله تعالى أنبياءه الشئ اما بكتاب أوبرسالة ملك أومنسام أو الهام وقديميء بمعدى الامرنحو واذأوحت الى الحواريين أن آمنواني ويرسولي وبمعدى التسجنير نحووأ وسيربك الى النعل أي سخرها الهذا الفعل وهو اتحاذها من الحمال وتاالى آخره وقديه برعن ذلك بالااهام لكن المرادبه هدايتم الذلك والافالااه امحقيقة أنحايكو فالعاقل والاشارة نحوفا وحي المهم أنسحوا بكرة وعشما وقديطلق على الموحى كالقرآن والمسنةمن اطلاق المصدرعلي المفعول فال تعالى ان هو الاوجي بوخي والمصلمة جله خبرية براديج الانشاء كائنة قال اللهم صل (وقول الله جلذكره) ولا نوى ذر والوقت والاصيلي وقول الله عزوجل ولاين عساكروقول الله سحانه وقول مجرورعطفاعلى محل الجلة التي أضمف اليما الباب أى ماب كيف كان إشداء الوحى ومعنى قول الله قيسل وانمالم يقذر واباب كيف قول الله لان قول الله لا يكيف وأجمب بأنه يصهرعلى تقدير مضاف محمدوف أى كمف نزول قول الله أوكمف فهم معني قول الله أوأن يراد بكلام الله المنزل المتاولامداوله وهو الصفة القائمة بذات المارى تعالى ويحوز رفعه مبتدأ محذوف الخبرأى وقول الله نعالى كذاعما يتعلق بهذا الباب ونحوهذامن التقديرأ وخسره (انا أوحمنا المك) وجي ارسال فقط ( كا أوحمنا) أي كوحمنا (الى نوح والندمن من بعده) زاد أبوذرالا بة قاله العيني فليتأمل وه ـ ذا حواب لاهل الكتاب عن اقتراحه ـ م أن ينزل عليهم كتابا من السماء واحتجاج عليه مان أمره في الوحي كسائر الانبياء وآثر صمغة التعظيم تعظما للموحى والموحى اليه قيسلخص نوحا الذكرلانه أولمشرع وعورض بان أول مشرع آدم لانه نبى أرسل الى بنيه وشرع لهمشرائع شمشيث وكان سيامي سلا و بعده ادريس وقيل انما

مار وادبلفظ محتمل لمستنفسه السماع فهوص سلوما سنهفده كسمعتوحدثنا وأخبرنا وشمهافهوصعم مقول محتميه وفى العديد من وغيرهم مامن كتب الاصولمن هدا الضرب كثيرلا يحصى كقتادة والاعش والسفيانين وهشم وغيرهم ودلسل هذا أن التدليس ليس كذباواذالم يكن كذبا وقد قال الجاهم انه لدس محرما والراوى عدل ضابط وقدديدين ماعيه وحسالحكم بصمته والله أعلم ثهذا الحكم في المدلس جار فهندلس مرة واحدة ولايشمرط تكررهمنه \* واعلمانماكان فى العديد بنعن المداس بن بعن ونحوها فعمول على شوت السماع منجهة أخرى وقدجا كثيرمنهفي العدم بالطريقين جمعا فسذكر روالة المداس بعن غرندكرها مالسماع ومقصديه هذاالعني الذي ذكرته وسترى من ذلك انشاءالله تعالى جلا عاننيه عليه في مواضعه الشاء الله ورعامي رناشي منه على قلة من غير تنسه علمه اكتفاء بالتنسه على مثله قرسامنه والله أعلم وأماالقسم الثاني من التدليس فانه سمى شحمة أوغيره أو منسمه أويصفه أويكنمه بمالا يعرف به كراهة ان بعرف و يحمله على ذلك كونهضعه فأوصغراأو يستنكف أن روى عنه لعنى آخر أو يكون مكترامن الروامة عنه فعريدأن بغيره كراهة تكرر الروامة عنه على صورة واحدة أولغرذاكمن الاسماب وكراهة هذا القسم أخف وسما توعيرطر بق معرفته والله أعلم (فصل)في معرفة الاعتماروالمتابعة

عن الذي صلى الله علمه وسلم ينظرهل رواه تقة غير جادعن أبوب أوعن ابن سيرين غير (٤٩) أبوب أوعن أبي هريرة غير ابن سيرين أوعن

النبي صلى الله عليه وسلم غيراني هربرة فأى ذلك وجدعامان المأصلا يرجع المهفهذا النظر والتفتيش يسمى اعتسارا وأماالمتابعة فان برويه عن أبوب غيرحاد أوعن ابن سرين غرأ بوبأ وعن أبي هررة غر ابنسر بن أوعن الذي صلى الله عليه وسلمغرأبي هورة فكل واحدمن هذه الأقسام يسمى متابعة وأعلاها الاولى وهي متابعة حماد في الروامة عن أوب عمايه\_دهاعلى الترتب وأماالشاهدفان روى حدىث آخر بمعناه وتسمى المتابعة شاهداولا يسمى الشاهدمتابعة واذاقالوا فى نحوهدا تفرده أبوهر برة أوابن سرين أوأ بوب أوجاد كان مشعرا بالتقاءوحوه المتابعات كلهاء واعلم أمه يدخل في المتابعات والاستشهاد رواية بعض الضعفاء ولايصل لذلك كل ضعمف واغا يفعلون هذالكون التابع لااعتمادعلمه واغاالاعتماد على من قمله واذا التفت المتابعات وتمعض فردافله أربعة أحوال حال مكون مخالفالروالةمن هوأحفظ منه فهذاف عيف ويسمى شاذا وسنحرا وحاللانكون مخالفا ويكونه ـ ذاار اوى حافظا ضابطا متقنافيكون صحيعا وحال يكون قاصراعن هداولكنه قريسمن درحته فمكون حدشه حسناوحال بكون بعيداعن حاله فمكون شاذا مشكرام رودافتحصل ان الفرد قسمان مقبول ومردود والمقبول ضربان فردلا يخالف وراويه كامل الاهلمة وفردهوقر يبمنه والمردود أيضاضر بانفرد مخالف للاحفظ وفسرد ايس فيراويه مسن الحفظ والاتقان مايجبر تفرده والله أعلم

خص مالذ كرلانه أول رسول آذاه قومه فكانوا يحصبونه بالجارة حتى يقع على الارض كاوقع مثله لنسناعلهما الصلاة والسدلام وقمل لانه أول أولى العزم وعطف عليه النسين من بعده وخص منهم ابراهيم الى داودتشر يفالهم وتعظيما اشأنهم وترك ذكرموسي عليم السلام ليبرزهمع ذ كرهم بقوله وكام الله وسي تكلماعلى غط أعمن الاول ولما كان هدا الكتاب لجعوب السنةصدره بابالوحى لانه بنبوع الشريعة وكان الوحى لسان الاحكام الشرعية صدره بحديث الاعمال بالنمات لمناسبته للاية السابقة لانه أوحى الى الكل الامر بالنسمة كاقال تعمالي ومأأم واالالمعمدوا الله مخلصن له الدين والاخلاص النمة فقال كاأخبرنا بهوع استقمن أوله الىآخر الصيم الشيخ المسندر حله الافاق أبوالعباس أحدين عدالقادرين طريف بفتح الطاء المهده الحنفي المتوفى سنة ثلاث وثمانين وثماغا ثة وقد جاوز التسعين بقرائي علمه لجميع هذا المامع فى خدسة محالس وبعض مجلس متوالية مع ماأ عمد لفق تعن أظنه نحوالعشر آخر هايوم الاحدثامن عشرى شوالسنة النسن وثمانيز وثمانمائة فالأخبرناأ والحسن على بانجد الدمشق قراءة لجمعه وأنافي الخامسة والعلامة المقرى أبواسحق ابراهيم بزأحدال على بالموحدة المفتوحة والعين المهملة الساكنة المنوني بفتح الفوقية وضم النون الخفيفة وبالخاا المجمة والحافظان زين الدين عبدالرحيم س الحسين العراق ونورالدين على تبزأى بكربن ساء مان الهيثمي من باب وكلم الله موسى تكليما الى آخر الصحيح واجازة اسائره قال الاولان أخـ برنا أبو العباس أحددن أبى طالب بن أبى النع من الشهدة الدرمقرني المتوفى خامس عشرى صدفر سدة ولا ثان وسعمائة سماعا فال الثاني لجمعه وقال الاول للثلاثيات منه ومن باب الاكراه الى آخر الصحيح واجازة لسائره وزادفقال وأخبرتناست الوزراء وزبرة بنت محدين عمرين أسعدين المتحاالتسوخية وزادالثاني فقال وأخبرناأ بونصر محدين محدالش برازى النارسي اجازة عنجد تدهأي نصرعن الحافظ أبى القاسم بن عساكر قال أخسر ناأ بوعبد الله مجدبن الفضل الساعدي الفراوي بضم الفاء فالأخبرنا أبوسم لمجدا لحفصى عن أبي الهيم بفخ الها واسكان المثناة التعسة وفت المثلثة محدين مكى بفتح الميم وتشديدالكاف ابن محدين زراع بضم الزاى وتعفيف الرآء الكشماهني بكاف مضمومة وشمن معمة ساكنة وفتح الهاء وكسرها وقدتمال الالف وقد يقال الكشميهني باليامبدل الالف قرية بمرو وقال الرابع أخبرنا المظفر بالظاء المجمة والفاء العسمة لاني فالأخبرنا أبوعبد الله الصقلي بفتح المهملة وكسر القاف وتشديد اللام فالوكذاو زبرة وابن أى النم أخبرنا أبوعد الله الحسمن بن المبارك الزيدى بفتح الزاى وكسر الموحدة المتوفى سنة احدى وثلاثين وستمائة ح وأخبرنا الحافظ نجم الدين عرابن الحافظ تقى الدين المكي قال حدثنا المسندالرحلة نجم الدين عبدالرجن بنسراج الدينع والقبابي بكسرالقاف والموحدتين الخففتن سنهدما ألف المقدسي أخسرنا العلامة عس الدين أبوعسدالله محدين فاضي شهسة والامام عماد الدين أبوعد الله محدين موسى بنسلمان الشبرجي بسماع الاول لجمع الحميم على أمع دوزرة وسماع الثاني سن الامام الحافظ شرف الدين أي الحسين محدد بعلى الموندي بسماعهمامن أبي عبدالله الحسين الزبيدى قال أخسرنا أبوالوقت عبسد الاقلين عسى بن شعب السحزى بكسر السين المهدملة وسكون الجيم وكسر الزاى الهروى الصوفي ولدفي القعدة سنةعان وخسن وأربعمائة ويوفى اله الاحدسادس القعدة سنة ثلاث وخسسن وخسمائة قال حد شاأ بوالحسن عبد الرجن الداودي البوشني بضم الموحدة وسكون الواو وفتح الشبن المعمة وسكون النون وبالجيم نسبة الى بلدة بقرب هراة خراسان المتوفى سنة سمع وستين وأربعه مائة سماعا فالأخبرنا أبوجهدع داللهن أحدين حويه بفتح المهه وانسديدالميم (٧) قسطلانى (اول) (فصل ف حكم الخملط) اذاخلط النقة لاختلال ضيطه بخرف أوهرم أولذهاب بصره أو يحوذلك قبل حديث

المضمومة واسكان الواو وفتح المنناة التعسة السرخسي بفتح السين المهملة والرا وسكون الخاء المعجة أوبسكون الراءوفق المعجة المتوفى سنة احدى وتمانين وثلثمائة وقال النااث أخبرناأ بو على أوأ تومجد عبد الرحيم الانصاري المعروف مان شاعد الحيش مالحم والمتناة التعسة والشدين المجمة المتوفى سنة ستن وسبعمائة قال أخبرنا العن أبوالعماس الدمشق وأبو الطاهر اسمعمل بن عبدالقوى بزعزون فقالعن المهملة وضم الزاى المشددة وبالواو والنون المصرى الشافعي وأبوعروعتمان بزرشت ففتم الراوكسرا لمجمة المالكي سماعا واجازة لمافات فالواأخبرناأ تو عبدالله محدالا رتاحي بفتم الهمزة وسكون الراوفتم المثناة الفوقية وبالحا المهملة قال أخبرنا أبوالحسن على الموصلي فالأخبر تناأم الكرام كرعة بنتأ حد المروزية فالتأخرنا الكشميهى ح وقال أبوالحسن الدمشق أخبرنا سلمان بن جزة بن أبي عريضم العين عن مجدين عبدالهادى المقدسيعن الحافظ أى موسى مجدد بن أى بكر المدين قال أخبرنا أبي قال أخبرنا الحسن سنأجد قال أخبرنا أبوالعماس جعفر بن مجد المستغفري قال أخبرنا أبوعلي اسمعمل بن مجدالكشاني وهوآخر منحدث عن الفربرى بالمفارى ح وأخسرنا قاضي الفضاة امام الحرم الشريف المكوأ توالمعالى محدان الامام رضى الدين محد الطبرى المكو المتوفى آخر ليلة الاردماء المن عشرصه فرسنة أربع وتسعين وغاغاته بمكة بسماعى عليه للنلامات واجازة اسائره عكة المشرفة في يوم الاثنن النعشرى ذي القعدة الحرام سنة احدى وتسعن وعماعاتة قال أخبرناأ بوالحسن على سسلامة السلى سماعالمعضه واحارة اسائره فالأخبرنا الامام أبو محمد عبدالله وأسعدالهافعي سماعاعلمه قال أخبرنا الامام رضي الدين الطبرى قال أخربرنا أبو القاسم عدد الرحن بن أى حرى الحاالهد والراالفنوحتن فتوحين بنن بلفظ جعابن الكاتب المكي سماعا لجمعه خلافو تاشملته الاجازة قال أخسرنا ألوالحسن على بنحمد يضم الحاءابن عمار بتشديد الميم الاطرابلسي بفتح الهمزة واسكان المهملة وبالرا وضم الموحدة واللام وبالسين المهملة قال أخبرنا به أبومكتوم بفتح المبم وبالمثناة الفوقية المضمومة عيسي ب أبي ذر مالذال المجهة وتشديد الراء قال أخررنا والدى أبوذر عبد الله ن محد الهروى بفتح الهاو الراء المتوفى سنة أربع وثلاثين وأربعمائة قال أخبرنا أبواسحق ابراهم البلني بفتح الموحدة وسكون اللام وباللاء والمجة المستملي المتوفى سنة ستوسيعين وثلثمائة والكشميهني والسرخسي وأخبرناالا عمةالم الاثة الحافظان أبوعروف والدين سأنى عمدالله محدوشهس الدين مجدس زبن الدين أي مجد المصريان والمحدث الحافظ فحم الدين عربن الحدث الكسرتق الدين مجد الهاشمي المكى المتوفى في رمضان سنة خس وعانين وتمانمائة عن ثلاث وسبعين سينة الشافعيون قراءة وسماعاعليهم للكثيرمنه واجازة لسائره فالواأخبرناشيخ الاسلام امام الحفاظ أحدين أبي الحسن العسقلاني الشافعي قال أخبرنا أبوعلى محمد سنأجد المهدوى اذنامشافهة عن يحيين مجدالهمداني فالأخبرناأ ومحدعمدالله الديباحي ماكم اذنا فالأخبرناع بدالله بنعجدالباهلي بالموحدة فالحدثنا الحافظ أبوعلي الجياني بفتح الجيم وتشديد المثناة التحسية وبالنون قال أخبرناأ وشاكرعمدالواحدين موهاعن الحافظ أي مجدعمدالله بنابراهم ين مجدين عدالله ان حعفر الاصلى نسسة الى أصل من بلاد العدوة سكنها ونشأبها ويوفى وم الجيس لاحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحية سنة اثنتن وتسعين وثلثما ثة وحاتم ن محد الطرابلدي عن الامام أبى الحسين على ب محد القياسي القاف والموحدة والمهملة ح و بسندأ بي الحسن على محد الدمشتى الى الحافظ أبي موسى المدين قال أخبرنا أبوعلى الحسسن بن أحد الحداد قال أخبرنا الحافظ أبونعيم قال الثلاثة أخبرنا أبوزيد محد المروزي ح وقال القابسي أخبرنا أبوأ حدم

اسعة السيعي وسد بدالحريري وسعد بنائي عروبة وعبد الرجن ابن عبدالله المسعودي ورسعة أستاذ مالك وصالح مولى التوأمة وحصين عبد الوهاب الكوفى وسفيان بن عبدالوهاب الكوفى أنهداً نه اختلط سنة سبع وتسعين وعبد الرزاق بن هام عي في آخر عرو واعلن بناهن وعارم اختلط آخرا واعلن ما كان من هذا القسل واعلن ما كان من هذا القسل أنه أخذ قبل الاختلاط

(فصل في أحرف مختصرة في سان الناسخ والمنسوخ وحكم الحديثين المختلفين ظاهرا) أماالدوخ فهورفع الشارع حكامنه متقدما يحكم منه متأخرهذاهوالختارفى حدده وقد قدلفه غبرذاك وقدأدخلفه كثيرون أوالا كثرون من المصنفين في الحدث مالدس منه بل هومن قسم التخصيص أوليس منسوحا ولامخصصابل مؤولاأ وغيرذلك ثم النسخ يعرف بأمورمنهاتصريم رسول الله صدلي الله عليه وسلميه كمنت نهسكم عن زمارة القمور فزوروهاومنهاقول الصابي كانآخر الامرين ترك الوضوء بما مست النارومنهاما يعرف بالنار يخومنها مايعرف بالاجاع كقتل شارب الخر فى المرة الرادعة فاله منسوخ عرف نسخه بالاجاع والاجاعلا يذمخ ولابنسخ لكن بدل على وجودنات والله أعلم وأمااذاتعارض حدشان فى الظاهر فلا بدُّ من الجمع منهما أو ترجير أحدهما وانماسوم ذلك غالما الاعدالالمعون بنالحديث والفيقه والاصولين المتمكنون في

فيعض الاحيان ثم الختلف قسمان أحدهما يمكن الجع بينم مافيتعين ويجب العمل (١٥) بالحديثين جيعاومه ما أمكن حسل كادم

الشارع على وجه يكون أعم الفائدة تعن المصراليه ولايصارالي النسخ مع امكان الجع لان في النسخ اخراج أحدالحدشنءن كونه تمايعله ومثال الجمع حديث لاعدوى مع حديث لا يورد عرض على مصم وجمالجع انالاعماض لاتعدى بطمعها ولكنجعل اللهسجانه وتعالى مخالطتها سماللاعداء فنني في الحديث الاول مابعتقده الحاهامة من العدوى بطمعها وأرشدفي الثاني الى محانية ما يحصل عنده الضررعادة بقضاء الله وقدره وفعله القسم الشاني أن يتضادا بحيث لاعكن الجع بوجه فانعلنا أحدهمانا سخاقدمناه والاعلنا بالرواع منهما كالترجيم بكثرة الرواة وصفاتهم وسأتروجوه الترجيح وهي نحو خسسن وحها جعها الحافظ أبو بكر الحازمي في أول كتابه الناسخ والمنسوخ وقد جعتهاأنا مختصرة ولاضرورةالي ذكرها هناكراهمة للتطويل واللهأعلم

(فصل في معرفة الصابي والتابعي)
هذا الفصل عابدًا كدالاعتباده وغس الحاجمة اليه فسه يعرف المتصل من المرسل فاما الصحابي فكل مسلم رأى رسول الله صلى الله في عليه وسلم ولو خطة هذا هو الصحيح وأبي عبد الله المحاري في صحيحه والحدثين كافة وذهب أكثر أصحاب الفقه والاصول الى انه من طالت صحيحة له صلى الله عليه وسلم قال الامام القاضى أبو الطيب الماقلاني للخلاف بن أهل اللغة ان الصحابي مشتق من الصحية حارعلى كل من

ابن محدا الحرجاني بجمين ح وقال أبوالحسن الدمشق وأيضا أخبرنا محدب بوسف بن الهتارعن الحافظ أبى عروعمان بن الصلاح الشهرزورى قال أخبرنامنصورين عمد الدائم بن عبد الله بن محد ابن الفضل الفراوى قال أخبرنا محدين المعيل الفارسي قال أخبرنا سعمد بن أحدين محد الصرفى العياربالعين المهملة وتشديد المثناة التحتية قال أخبرنا أبوعلى مجدبن عربن شبويه ح وقال الحيانى أخبرناأ توعرأ جدن محدالخذاء سماعاوأ توعرو مفس عمددالله بعددالبرالحافظ اجازة فالاأخبرناأ ومجدالحهني فالأخبرنا الحافظ أبوعلى سعمدس عثمان سمعمدس السكن بفتح السمن المهمملة والكاف قال هووالمستملي والكشماهني والسرخسي وأبو زيدالمروزي والحرجاني والكشاني والنشمو يهأخبرنا الحافظ أبوعمدا لله مجدس وسف سمطر الفريري بكسرالفا وفتحهاو بفتح الراءواسكان الموحدة نسبة آلىقر يةمن قرى بخيارا المتوفى سنة عشرين وثلثماثة وكانسماعهمن المفارى صححه هذاهر تبنحرة بفريرسنه ثمان وأربعين ومائتين ومرة بصاراسنة ائتين وخسين وما تبن ح وقال الجياني أيضا أخبرنا الحكمين محدقال أخبرنا أبو الفضل بنأى عران الهروى عماعالبعضه واجازة لباقيه قال أخسرنا أبوصالح خلف بن محدين اسمعيل قال أخبرنا ابراهيم بنمعقل النسني المتوفى سنة أربع وتسعين وما تين وفانه أوراق رواها عن المؤلف اجازة ح وأخبرنا الحافظان الفخروالشمس المصريان والحافظ المحدث الكبيرالنجم المكيعن امام الصنعة أى الفضل أحدن على بن أحد العسقلاني الشافعي قال أخبر نا أجدين أي بكرىن عمدالجمدفى كالمهعن ابن أبي الرسع بن أبي طاهر بن قدامة عن الحسن بن السديد العاوي عن أنى الفضل بن طاهر الحافظ عن أبي بكر أحد بن على بن خلف عن الحاكم أبي عبد الله محد بن عبدالله الحافظ عن أحسدبن محدبن رميح النسوى عن حيادبن شاكر قال هو والنسني وابن مطر الفربرى أخبرنا الامام العلامة استاذ الخفاظ أسرا لمؤمنسين فى الحديث وشيخ مشايخ الاعمة فالرواية والتعديث أنوعبدالله محدن اسمعيل بنابراهم بن المغبرة ان بردريه بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر الدال المهملتين وسكون الزاى المعجة وفتح الموحدة بعدهاها ومعناه الزراع بالفارسسة الحعني بضم الحم واسكان العن المهملة وبالفاء المخاري المتوفي ولهمن العمر اثنتان وستون سنة الاثلاثة غشر بومافي الليلة المسفرة عن بوم السيت مستهل شوال سنة ست وخسين وما تنزرجه الله تعالى قال (حدثنا الحمدى) بضم المهملة وفتح الميم نسبة الىجده الاعلى حمد أوالى الحمدات قسلة أولحيد بطن من أسدن عمد العزى وهومن أصحاب امامنا الشافعي رضى الله تعالى عنمه أخذعنه ورحل معه الى مصرفها مات الشافعي رجع الى مكة وهوأ فقه قرشي مكي أخذعنه البخارى قيل ولذا قدمه المتوفى سنة تسع عشرة وما تنين وآيس هوأ باعبد الله محد س أبى نصرفتو حالجسدى صاحب الجع بين الصحيدين ولغيرا توى دروالوقت والاصسيلي وابن عساكر حدثنا الحيدى عبد الله بن الزبر كافى الفرع كا صدله (قال د تناسفيات) بن عيينة المكي التابعي الجليل أحدمشا يخ الشافعي والمشارك لامام داراله جرة مالك في أكثر شب وخه المتوفي سنة عَان وتسعين وماثة ولاي ذرعن الجوى عن سفيان والحدثنا يحيى بنسعمد) هوابن قيس (الانصاري) المدني التابعي المشهورفاضي المدينة المتوفي سنة ثلاث وأربعين ومائة ولاي ذرعن يحيى بدل قوله حد شايحي (قال اخبرني) بالافرادوه ولماقرأه بنفسه على الشيخ وحده (محدس ابراهيم) بن الحرث (التميي) نسبة الى تيم قريش المتوفي سنة عشرين ومائة (انه مع علقمة) أبا واقديالقاف (آن وقاص) بتشديد القاف (اللهيمي)بالمثلثة نسبة الى لمث بن بكروذ كره ان منده فى الصحابة وغيره في المابعين المتوفى المدينة أيام عبد الملك بن مروان وبقول معتعر بن الخطاب من نفسل بضم النون وفق الفاء المتوفى سنة ثلاث وعشر بن رضى الله تعالى عند أى

صحب غيره قليلا كان أوكثيرا يقال صحبه شهراو يوماوساعة عال وهذا يوجب في حكم اللغية اجرا هذا على من صحب النبي صلى الله عليه

ذلك على من لقي المرمساعة ومشي معة خطوات ومعمنه حديثا فوجب انلامعرى في الاستعمال الاعلى منهدذا حاله هذا كلام القاضي انجع على امامته وحلالته وفيه تقر وللمذهبين ويستدل بهعلى ترجيم مذهب الحدثين فانهدا الامآم قدنقلء وأهل اللغةان الاسم بتناول صحبة ساعة وأكثر أهل الحدث قدنقلوا الاستعمال في الشرع والعرف على وفق اللغة فوحب المصراله والله أعلمواما التابعي ويقال فيه التابيع فهومن لقي العصابي وقدل من صحبه كالخدلاف في العمالي والاكتفاء هنا بمجدرد اللقاء أولى نظراالي مقتضى الافظين

(فصل) جرتعادة أهل الحديث يحدف قال ونحوه فما بين رجال الاسمنادفى الخط و منبغى للقارئ ان بلفظ بها واذا كان في الكاب قرئ على فلان أخرك فلان فلمقل القارئ قرئ على فلان قسل له أخبرك فلانواذا كانفية قرئ على فلان أخبرنا فلان فلمقل قرئ على فلان قدل الفلت أخبرنا فلان واذاتكررت كلة فالحقوله حدثنا صالح قال قال الشعى فانهم محذفون احداهما فيالخط فليلفظ بهدما القارئ فاوترك القارئ لفظ قال في هـذا كله فقد أخطأوالسماع صعيم للعلمالمقصود ويكونه فامن الحدف ادلالة

(فصل) اذاأرادرواية الحديث بالمعنى فان لم يكن خبيرابالالفاظ ومقاصدهاعالما بمايحيل معانيها لم يحزله الرواية بالمعنى بلاخ للف

سمعت كالاسه حال كونه (على المنبر) النبوي المدنى فأل فيه للعهدوهو بكسر الميمن النبرة وهي الارتفاع أى معته حال كونه (قال)ولابي الوقت والاصيلي وابن عساكرية ول (معترسول الله صلى الله عليه وسلم أى معتكالمه حالكونه (بقول) فمقول في موضع نصب حالامن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان معت لا يتعدى الى مفعولين فهى حال مبدنة للمعذوف المقدر بكلام لان الذات لاتسمع وقال الاخفش اذاعلقت معت بغيرمهموع كسمعت زيدا يقول فهي متعدية لمفعولين الشاني منهما جدلة يقول واختاره الفارسي وعورض بأن معت لوكان يتعدى الى مفعولين لكان امامن باب أعطيت أوظننت ولاجائز أن يكون من باب أعطمت لان ألف مفعوله لا يكون جالة ولا مخبراله عن الاول ومعت بخلاف ذلك ولاحائر أن يكون من ماب ظننت لععة قولك معت كالمزيد فتعدمه الى واحدولا ثالث للما بين وقد بطلا فتعين القول الاول وأحس بأنأ فعال التصييرليست من الآبين وقدأ لحقت بهما وأيضامن أثبت ماليس من البابين مثبت لمالامانع منه فقدأ لحق بعضهم عما ينصب مفعولين ضرب مع المثل نحو ضرب الله مثلا عبدا مماوكاوألحق بعضهم رأى الحايمة نحوقوله تعالى انى أرانى أعصر خمرا وأتى يقول المضارع فى رواية من ذكرها بعد مع الماضي اماحكاية لحال وقت السماع أولاحضار ذلك في ذهن السامعين تحقيقاوتأ كيداله والافالاصل أن يقال فال كافى الرواية الاخرى ليطابق معت (انما الاعمال)البدنية أقوالها وأفعالها فرضها ونفلها فليلها وكثيرها الصادرة من المكافين المؤمنين صحيحة أومجزتة إبالنمات وقدره الخنفية اغاالاعمال كاملة والاؤل أولى لان الصحة أكثر لزوماللعقيقةمن الكالفالح لعلماأولى لانماكان ألزمللني كان أقرب خطورابالسال عند اطلاق اللفظ وهذا يوهمأنهم لايشمرطون النمة فى العبادات وليس كذلك فان الخلاف ايس الافى الوسائل أما المقاصد فلااختلاف فى اشتراط النمة فيها ومن ثم لم يشترطوها فى الوضو ولانه مقصود لغبره لااذاته فكمفها حصل حصل المقصودوصاركسترالعورة وباق شروط الصلاة التي لاتفتقرالينية وانمااحتيجفي المديث المالتقديرلانه لابذللبارمن متعلق محسذوف هناهو اللبرفى المقدقة على الاصم فينبغى أن يجعل المقدرا ولافى ضمن الخبر فيستغنى عن اضمارشي في الاولللابصرف الكلام حذفان حذف المبتداأ ولاوحذف الخبرنانيا وتقديره اعاصحة الاعمال كائنة بالنمات أبكن قال البرماوي يعارضه أن الخبر يصبر كونا خاصاواذا قدرنا انماصحة الاعمال كانتة كان كونامطلقاوحذف الكون المطلق أكثرمن الكون الخاص بل يسنع اذالم يدل عليمه دلل وحدنف المضاف كنبرأ يضافارتكاب حذفين بكثرة وقياس أولى من حدف واحدد بقلة وشذوذوهوالوجه المرضى ويشم داذال ماة زروه فى حذف خر برالمبتدا بعدلولا فى الكون المام والخاص ومنهم منجعل المقدرالقبول أى انماقبول الاعمال لكن تردّد في أن القبول ينفك عن العجة أم لا فعلى الاول هو كتقدير الكال وعلى الناني كتقدير العجة ومنهم من قال لاحاجة الماضمار محذوف من العمة أوالكال أونحوهما اذالاضمارخلاف الاصل وانما المرادحقيقة العمل الشرعى فلا يحتاج حينئذ الى اضمار والنيات بتشديد الياجمع ينةمن نوى ينوى من بابضرب يضرب وهي لغة القصد وقيلهي من النوى بمعنى المعدفكان الناوى الشي يطلب بقصده وعزمه مالم بصل المه بحوارحه وحركاته الظاهرة لمعده عنه فعلت النمة وسسلة الى بلوغه وشرعاقصدالشئ مقترنا بفعله فانتراخي عنه كانعزماأ ويقال قصد الفعل المغا وحهالله وامتثالالامره وهي هنامجمولة على معناها اللغوى ليطابق مابعده من التقسيم والتقييد بالمكافين المؤمن ين يخرج أعمال الكفار لان المراديالاعمال أعمال العبادة وهي لاتصعمن الكافروانكان مخاطما بمامعاقماعلى تركهاو جعت النمسة في هدد مالرواية باعتبار تنوعهالان

يجوزفى الجيع اذاجزم بأنهأدي المعمى وهمذاهوالصواب الذي تقتضيه أحوال الصابة فن بعدهم رضى الله عنهم فى روايتهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة ثمهذافي الذي يسمعه في غير المصنفات اما المسنفات فلا محوزتغيرها وان كانبالمعنى أمااذاوقع فى الرواية أو التصنيف غلط لاشك فسم فالصواب الذى قاله الجاهسر أنه برويه على الصواب ولايغمره في الكاببل سبهعليسه حال الرواية في حاشية الكتاب فيقول كذاوقع والصوابكذا

(فصل) اذاروى الشيخ الحديث مأسيناد ثمأتهعه اسنادا آخروقال عندانتها هذاالاسنادمثله أونحوه فأراد السامع أن روى المتن بالاستنادالنآني مقتصرا علسه فالاظهرمنعه وهوقول شعبة وقال سفمان النورى بجوزيشرط ان بكون الشيخ الحدّث ضابطامتعفظا عـ مزاين آلالفاظ وقال يحـين معدين يحوز ذلك في قوله مشله ولا يجوز في نحوه قال الخطيب البغدادي الذي قاله اسمعيناه على منع الرواية بالمعدى فأماعلى جوازها فلافرق وكانجاعمن العلماء يحتاطون فيمثل هذافاذا أرادواروا يةمثل هذاأ وردأحدهم الاستادالناني غ يقول مثل حديث قبالهمتنه كذائم بسوقه واختار الخطب هذاولاشك فيحسنه أما اذاذكرالاسناد وطرفامن المناخ قال وذكرا لحديث أوقال واقتص الحديث أوقال الحديث أوما أشبهه فأرادااسامعانيروىعنه الحديث بكاله فطريقه ان يقتصر

المصدرلا يجمع الاباعتبار تنوعه أوباعتبار مقاصدالناوي كقصده تعالى أوتحصيل موعوده أواتقا وعيده وليس المرادنني ذات العمل لانه حاصل بغبرنية وانما المرادنني صحته أو كالهعلى اختلاف التقديرين وفي معظم الروايات النية بالافرادعلي الاصللا تحادمحا لهاوهو القلب كاأن مرجعها واحدوه والاخلاص للواحدالذي لاشريك له فناسب افرادها بخلاف الاعمال فانهما متعلقة بالظواهروهي متعددة فناسب جعها وفي صحيح ابن حبان الاعمال بالنيات بجذف انما وجمع الاعمال والنيات وفى كتاب الايمان من المجارى من رواية مالله عن يحيى الاعمال بالسة وفيهأ يضافي النكاح العمل بالنبة بالافرادفيهما والتركيب في كلها يفدد الحصر باتفاق المحققين لان الاعمال جع محلى بالالف واللام مفيد للاستغراق وهومسة لزم للعصر لاندمن حصر المبتدا في الخبر ويعبر عنه السانيون بقصر الموصوف على الصفة وربما قدل قصر المسند اليه على المسمند والمعنى كلعل بنية فلاعمل الابنية واختلف في انماهل تفيدا لحصر أملافقال الشيخ أبواسحتي الشبرازى والغزالي والكياالهراسي والامام فخرالدين تفيدا لحصر المشتمل على نفي الحكم عن غبرالمذ كورنحوانماقائم زيدأى لاعروأ ونفي غيرالحكم عن المذكور نحوانمازيدقائم أى لاقاعد وهل تفيد دوبالمنطوق أوبالمفهوم قال البرماوي فيشرح ألفيت والصييح أنه بالمنطوق لانه لوقال ماله على الاد شاركان اقرارا بالدينار ولوكان مفهومالم يكن مقرًا لعدم أعتبارا لمفهوم بالافارير اه وممن صرح بالممنطوق أبوالحسين بن القطان والشيخ أبواسعق الشر برازى والغز الى بل نقله البلقيني عن جمع أهل الاصول من المذاهب الاربعة الااليسير كالآمدي قال في اللامع وقبل الخصرمن عموم المبتدا باللام وخصوص خبره على حدصد بقى زيد لعدموم المضاف الى المفرد وخصوص خبره فني الرواية الاخرى كاسبق بدون انمافالتقديركل الاعال بالنيات اذلو كانعل بلانيةلمتصدق هذه الكلية وأصل انماان التوكيدية دخلت عليها ماالكافة وهي حرف زائد خلافالمن زعمأنها ماالنافية ولايردعلى دعوى الحصرنج وصوم رمضان بنية قضاءأ ونذرحيث لمرقعله مانوى لعدم فابلية الحل والصرورة فى الحبر بنو يهلمستأجر فلا يقع الاللناوى لان نفس الجيم وقعولوكان اغيرالمنوى لهوالفرق سنهوبين يهة القضا أوالنذرفي رمضان حمث لايصير أصلا لان التعيين المس بشمرط في الجيم فيحرم مطلقائم يصرفه الى ماشاء ولذالوأ حرم منفله وعلمه فرضمه انصرف للفرض لشدة اللزوم فاذالم بقبل ماأحرم به انصرف الى القابل نع لوأحر مبالج قبل وقته انعية دعزة على الراج لانصرافه الى ما يقبل وهدذا بخلاف مالوأحر م بالصدلاة قبل وقتها عالما لاتنعقد وأماازالة النجاسة حيث لانفتقرالي يةفلانهامن قسل التروك نع تفتقر لحصول النواب كنارك الزنا انماشاب بقصدأنه نركه امتثالاللشرع وكذلك فحوالقراءة والاذان والذكر لايحتاج الى نية لصراحتها الالغرض الاثابة وخروج هذا ونحوه عن اعتبار النية فيها امابدليل آخرفهومن باب تخصيص العموم أولاستحالة دخولها كالنية ومعرفة الله تعالىفان النية فيهما محال أماالنية فلانهالويوقفت على نية أخرى لنوقفت الاخرى على أخرى ولزم التسلسل أوالدور وهممامحالان وأمامعرفة الله تعالى فلانهالو توقفت على النية مع أن النية قصد المنوى القلب لزمأن يكون عارفابالله تعالى قبل معرفته وهومحال والاعال جمع علوهو حركة البدن بكلهأو بعضه وربماأ طلق على حركة النفس فعلى هذا يقال العمل احداث أمر قولا كان أوفعلا بالحارحة أوبالقاب اكن الاسبق الى الفهم الاختصاص بفعل الحارحة لانحوالنية قاله ابن دقيق العمد قال ورأيت بعض المتأخر نين من أهل الخلاف خصه بمالا يكون قولا قال وفيه ونظر ولوخصص بذلك لفظ الفعل لكان أقرب من حث استعمالهمامتقا بلين فيقال الاقوال والافعال ولاتردد عندى فى أن الحديث يتناول الاقوال أيضا اه وتعقبه صاحب جع العدد وأنه ان أراد بقوله ولا على ماذكره الشيخ ثم يقول والحديث بطوله كذا ويسوقه الى آخره فان أراد أن يرويه مطلقا ولا يفعل ماذكرناه فهو أولى بالمنع بماسيق ف مثلة

تردد عندى أن الحديث يتناول الاقوال أيضاما عتبارا فتقارها الى النية بناعلى أن المراد الما صحة الاعمال فمنوع بل الاذان والقراءة ونحوهما تنأدى بلانية وان أراد باعتبار أنه بناب على ما ينوى منها ويكون كاملا فسلم ولكنه مخالف لمارجه من تقدير الععة فان قلت لم عدل عن لفظ الافعال الى الاعمال أجاب الخويي بأن الفعل هوالذي يكون زمانه بسمرا ولم يتكرر قال تعالى المتركيف فعلربك بأجعاب الفيسل وتسين ليكم كيف فعلنابهم حيث كان اهلا كهم في زمان يسهروكم يسكرر بخلاف العمل فأنه الذي يوجدمن الفاعل في زمان مديد بالاستمرار والسكرار فال الله تعالى الذين آمنواوع لواالصالحات طلب منهم العدمل الذي يدوم ويستمرو يتعددكل مرة ويتكررالانفس الفعل قال تعالى فليعمل العاملون ولم يقل يفعل الفاعلون فالعمل أخص ومن م قال الاعمال ولم يقل الافعال لانما يندرمن الانسان لا يكون بنية لاأنكل عل تصمه ية وأما العمل فهومايدوم عليمه الانسان ويتكررمنه فتعتبر النيمة اه فليتأمل والباقي بالنيات تحتمل المصاحبة والسبية أى الاعال ثابت ثواج اسبب الندات ويظهراً ثرذلك في أن النية شرط اوركن والاشبه عندالغزالي أنهاشرط لان النمة في الصلاة مثلا تتعلق بها فتكون خارجة عنها والالكانت متعلقية ينفسها وافتقرت الى نسة أخرى والاظهر عندالا كثرين أنهامن الاركان والسمينية صادقةمع الشرطية وهو واضع لتوقف المشروط على الشرط ومع الركنية لان بترك جرامن الماهية تنتفى الماهية والحق أن الجادهاذ كرافى أوله ركن واستعمام احكما بأن تعرى عن المنافي شرط كالملام الناوى وتمميزه وعلمها لمنوى وحكمها الوجوب ومحلها القلب فلايكني النطق مع الغفلة تع يستحب النطق بهاليساعد اللسان القلب ولتن سلنا أنه لم روعنه صلى الله علمه وسلم ولاعن أحدمن أصحابه النطق بهاك كانجزم مانه علمه الصلاة والسلام نطق بهالانه لاشكأن الوضو المنوى مع النطق به أفضل والعلم الضروري حاصل بأن أفضل الخلق لم يواظب على ترك الافضل طول عرمفشت أنهأني بالوضو المنوى مع النطق ولم شت عند ناأنه أتى بالوضو العارى عنه والشك لا يعارض اليقين فثبت انه أتى بالوضو المنوى مع النطق والمقصود بها تميز العسادة عن العادة أوتممزرتها ووقتها أقل الفرض كأقل غسل جرعمن الوجه في الوضوء فلونوى في أثناء غسل الوجمة كفت ووجب اعادة المغسول منه قبلها وانمالم يوجبوا المقارنة في الصوم لعسر مراقبة الفعر وشرط النية ألجزم فلوتوضأ الشاك بعدوضو تهفى الحدث احتياطا فبان محدثالم يجزه التردد فى النية بلاضر ورة بخـ لاف مااذالم بين محدثا فانه يجزيه للضرورة واعماصم وضو الشاك فيطهره بعدتيقن حدثه مع التردد لان الاصل بقاء الحدث بل لونوى في هذه ان كان محدثا فعن حدثه والافتحديد صوأبضاوان تذكر نق لهالنووى في شرح المهدنب عن البغوى وأفره (وانمالكل امري) بكسر الراالكل رجل (مانوى) أى الذى نواه أونيته وكذالكل امر أقمانوت لأن النسا شقائق الرجال وفي القاموس والمرعملك المريم الانسان أوالرجل وعلى القول بان انماللعصر فهوهنامن حصرالحبرفى المبتداأو يقال قصر الصفة على الموصوف لان المقصور عليه في انمادا عُما المؤخر ورسواهدنه على السابقة مقديم الخبر وهو يفيد الحصركما تقرر واستشكل الاتبان بمذه الجلة بعدالسابقة لاتحاد الجلتين فقيل تقديره واغالكل امرئ ثواب مانوى فتكون الاولى قدنهت على أن الاعمال لاتصر معتبرة الابنية والثانية على أن العمامل بكون لدنواب العمل على مقدار نيته والهذاأخرت عن الاولى لترتبها عليها وتعقب بان الاعمال حاصلة شواج اللعامل لالغبره فهي عين معنى الجلة الاولى وقال ابن عبد السلام معنى الثانية حصر ثواب الاجراء الرتب على العدمل لعامله ومعنى الاولى صعة الحسكم واجراؤه ولا يلزم منه ثواب فقديصم العمل ولانواب عليه كالصلاة فى المغصوب ونحوه على أرج المذاهب وعورض بانه

ويحوه ومن بصعلى منعه الاسلاط عارفين ذلك الحديث وهذا الفصل ممانشت الحاجة الى معرفته للمعنني بصحيح مسلم لكثرة تكرره فمه والله أعلم

\*(فصل) \* اداقدم بعض المتن على بعض اختلفوا فيجوازه شاءعلى جوازالروا بة بالمعنى فان حو زياها جاز والافسلا ويسمى أن يقطع بجوازه انالم يكن المقدم من مطأ بالمؤخر وأمااذاقدم المنتاءلي الاسنادوذ كرالمتنوبعض الاسناد مُذكر اقى الاستادمتصلاحتى وصليماا شدأمه فهوحديث متصل والسماع صحيم فاوأراد منسمعه هكذا أن يقدم جمع الاستاد فالصيرالذى فالدبعض المتقدمين القطع بحوازه وقيل فيه خلاف كتقديم بعض المتنعلي بعض \*(فصل) \* اذادرس بعض الاسناد أوالمن جازأن يكتبه من كابغره وبرو مهاذاعرف صحتمه وسكنت تفسه الىأن ذلك الساقط هذاهو الصواب الذي قاله المحققون ولو منه في حال الروامة فهو أولى أمااذا وحدفى كتابه كلة غيرمضبوطة أشكلتءامه فانه يحوز أن يسأل عنهاالعلامها منأهل العربة وغبرهم وبرويهاعلى مايع برونه

\*(فصل) \* اذا كان في ماعه عن وسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن رو يه ويقول عن الذي صلى الله عليه وسلم أوعكسه فالعجيم الذي فاله حادين سلم وأحدين حنول وأبو بكر الخطيب أنه جائز لانه لايحتلف به هذا معنى و قال الشيخ أبوعسر و بن الصلاح رجمه الله الظاهر اله لا يجوز وان حازت الظاهر اله لا يجوز وان حازت

زمانا واشتهرداك بحمث لايحفي فسكتبون من حدّثنا (ثنا) وهي الثاء والنون والالف ورعاحذفوا الشاءو يكتبون من أخبرنا (انا) ولاتحسن زبادة الماقيل ناواذا كان للعددث استادان أوأكثر كتبواعندالاتقال مناسادالي اسناد (ح)وهي حامهملة مفردة والختار أنهامأ خوذة من التحول لتعوله من أسناد الى اسسناد وانه يقول القارئ اذاانتهى الها (ح) ويستمرفى قراءة مابعدها وقسل انهامن حال بن الششين اذا حـز الكونها حالت بين الاسنادين وانه لاللفظ عندالانتهاء الهاشئ ولستمن الرواية وقمل انهمارمز الىقوله الحديث وانأهل المغرب كلهم بقولون اذاوصلوا الهما الحديث وقدد كتب جاعةمن الحفاظ موضعها صيفشعر بأنها رمزص وحسنتههنا كتابة صم ائلا سوهم انه سقطمتن الاسسناد الاول عهدذه الحاوية حدفى كتب المنأخر بنكثراوهي كنبرة في صحيم سلمقاله في صحيم المفارى فسأكد احساج صاحب هذا الكاب الى معرفتها وقدأرشدناه الى ذلك ولله الجدوالنعمة والفضل والمنة \*(فصل) \* لدس للراوى أن ردف نساغرشخه ولاصفته على ماسمعه من شفه لئلا مكون كاذباعلى شفه فانأرادتعر مفهوايضاحهوزوال

اللس المتطرق البه لمشاعة غسره

فطريقه أن يقول قالحدثني

فالنبعى النفلان أوالفلاني

أوهوان فلان أوالفلاني أونحو

ذلك فهذا جائزحسن قداستعمله

الاغة وقدأ كارالحارى ومسلمنه

يقتضى أن العدملة نتان بية بها يصير في الدنيا و يحصل الاكتفاء به وسقيها يحصل المواب في الا تخرة الاأن يقدر في ذلك وصف النية ان لم يحصل صع ولانواب وان حصل صع وحصل الثواب فنزول الاشكال وقسل ان الثانية تفيدا شتراط تعين المنوى فلايكثي في الصلاة نيتها من غير تعيين بل لا بدّمن تمييزها مالظهرا والعصر مسلا وقيل انها تفيد منع الاستنابة في النية لا "ن الحلة" الاولى لانقتضى منعها بخلاف النانية وتعقب بنعونية ولى الصي فى الحبح فانها صحيحة وكمبح الانسان عن غيره وكالتوكيل في تفرقة الزكاة وأجب بأن ذلك واقع على خلاف الاصل في المواضع وذهب القرطبي الىأن الجلة اللاحقة مؤكدة للسابقة فكرون ذكر الحبكم الاولى وأكده بالثانية تنبيهاعلى سرالاخلاص وتحذيرامن الرياء المانع من الخلاص وقدعلمأن الطاعات في أصل صحم اوتضاعفها من تبطة بالنيات وبها ترفع الى خالق البريات (فن كانت هجرته الى دنيايصيها) جلة في موضع جرّصفة لدنياأى يحصلها نية وقصدا (أوالى امرأة) ولايي ذر أواحرأة (يسكمهما)أى يتزوجها كافي الرواية الاخرى (فهجرته الى ماهاجرالمه) من الدنما والمرأة والجلة جواب الشرط فى قوله فن قال ابن دقيق العسد فى قوله فن كانت هجرته الى الله ورسوله فه عرته الى الله ورسوله أى فن كانت هعرته الى الله ورسوله نه وقصد افه عرته الى الله ورسوله حكماوشرعاونحوهمذافى التقدير قوله فن كانت هجرته الى دنيا الى آخره الملا يتحد الشرط والجزاولا بدمن تغايرهما فلايقال من أطاع الله أطاع الله واعمايقال من أطاع الله نجاوهنا وقع الاتحادفا حنيج الى التقدير المذكور وعورض بأنهضعيف منجهة العربية لان الحال المبينة لاتحذف بلادليل ومنغمنع بعضهم تعلق الباعي بسم الله بحال محذوفة أى المدئ متركا فال لان حذف الحال لا يجوز وأجاب البدر الدماميني منتصر الابن دقيق العيد بأن ظاهر نصوصهم جوازالخذف قال ويؤيده أن الحال خبر في المعنى أوصفة وكلاهما يسوغ حذفه بلادليل فلامانع في الحال أن تسكون كذلك اه وقبل لان التغار يقع تارة باللفظ وهوالا كثرو تارة بالمعني ويفهم ذلكمن السماق كقوله تعالى ومن تاب وعمل صالحافانه بتوب الى الله متاما أى من ضماعندالله ماحياللعقاب محصلاللثواب فهومؤ ولعلى ارادة المعهود المستقرفي النفس كقولهم أنتأنت أى الصديق وقوله \*أناأ بوالتحموش عرى شعرى \* وقال بعضهم اذا اتحدافظ المبتدا والحبر أوالشرط والجزاء علمهما المالغة امافي التعظم كقوله فن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله والمافى التعقيركة وله فن كانت هجرته الى دنيا الى آخره وقيل الخبرفي الثاني محذوف والتقدير فهجرته الى ماهاجر السهمن الدنيا والمرأة قبيعة غيرصحيحة أوغيرمقبولة ولانصيباه فى الا خرة وتعقب بأنه يقتضى أن تكون الهجرة مذمومة مطلقا ولدس كذلك فانسن نوى بهيرته مفارقة دارا لكفروتزو جالمرأة معالاتكون قبيعة ولاغرصح يعة بل نافصة بالنسبة الى من كانت هجرته خالصة وانما أشمعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة الى من طلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة فأمامن طلهامضمومة الى الدجرة فانه شابعلى قصده الهجرة لكن دون تواب من أخلص وقداشة مرأن سب هذا الحديث قصة مهاجراً مقدس المروية في المحم الكبر للطبراني باسنادرجاله ثقات من رواية الاعش ولفظه عن أي واثل عن ابن مسعود قالكان فسنارجل خطب اهرأة يقال لهاأم قس فأبت أن تتزو جهدى يهاجر فهاجر فتزوحها قال فكأنسى ممهاجر أمقيس ولم يقف النرجب على من خرجه فقال في شرحه الاربعين للنووي وقدذ كرذلك كشرمن المتأخرين فى كتبهم ولم نرله أصلابا سناديصم وذ كرأ بوالخطاب بندحية أناسم الرأة قيلة وأماار جل فلم يسمه أحد من صنف في المحماية فيماراً يته وهذا السبوان كانخاص المورداكن العبرة بعموم اللفظ والتنصيص على المرأة من باب التنصيص على الخاص

فالصيدين عاية الاكتارحتى ان كنيرا من أسانيدهما يقع فى الاسناد الواحدمنها موضعان آوا كترمن هذا الضرب كيقوله فى أقل كتاب

بعدالعام للاهتمام نحو والملائكة وجريل وعورض بأن افظ دنيا نكرة وهي لاتع في الاثبات فلايلزم دخول المرأة فيها وأجب بأنهااذا كانت في سياق الشرط تعمونكته الاهتمام الزيادة في التعذير لان الافتتان بهاأشد واغماوقع الذم هناعلى مماح ولاذم فمه ولامدح لكون فاعله أبطن خلاف ما أظهر اذخر وجه في الظاهر لدس اطلب الدندا لانه انماخ ج في صورة طلب فضدلة الهجرة والهجرة بكسرالهاءالترك والمرادهناسن هاجرمن مكة الىالمدينة قبل فتحمكة فلا هجرة بعدالفتح لكنجها دونية كاقال علىه الصلاة والسلام نعر حكمهامن دارالكفرالي دار الاسلام مستمر وفي الحقيقة هي مفارقة مأنكرهما لله تعالى الح مانحيه وفي الحديث المهاجر من هجرمانهسي اللهعنمه ودنمابضم الدال مقصورة غير منوفة للتأنيث والعلمية وقدت كسروتنون وحكى عن الكشميني وأنكر عليه وانه لا يعرف في اللغة التنوين ولم يكن الكشميني عن يرجع البه في ذلك اه والصحيح جوازه قال في القياموس والدنيانقيض الا خرة وقد تنون وجعها دني انىمقسىماملىكت فجاعل ، جزألا خرتى ودنساتنفع اه واستداواله بقوله فاناان الاعرابي أنشده منوناوليس بضرورة كالايحنى والدنمافعلي من الدنو وهوالقرب سمت بذلك لسيمة هاللاخرى وهي ماعلى الارض من الحق والهواء أوهي كل الخيلو قات من الحواهر والاعراض الموحودة قمل الدارالا خرة أولدنوهامن الزوال ووقع فى رواية الحمدى هدده حذفأحدوجه والتقسيم وهوة وله فن كانت هجرته الى الله ورسوله آلخ وقدذ كره المخارى من غبرطريق الحيدى فقال ابن ألعربي لاعذراله خارى في اسقاطه لان الحيدى رواه في مستنده على التمام قال وقدذكر قوم أنه لعله استملاه من حفظ الجمدي فدنه هكذا فدث عنه كاسمع أوحدته به تامافسيقط من حفظ المخارى قال وهوأ مرمستبعد جداعند من اطلع على أحوال القوم وجامن طريق بشر بنموسي وصحيح أبى عوانة ومستغرجي أبى نعسيم على الصحصين من طريق الجسدى ناما ولعل المؤلف اغماا ختار الابتدام بهذا السياق الذاقص سيلا الى جواز الاختصار من الحديث ولومن أثنائه كاهوالراج وقبل غبرذلك وهذا الحديث أحدالا حادث التي علها مدارالاسلام قالأبوداوديكني الانسان لدينه أربعة أحاديث الاعالىالنية ومنحسن اسلام المرعر كهمالا يعنمه ولايكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لاخمه مايرضي لنفسه والحلال بينوالحرامبين وذكرغ يره غيرها وقال الشافعي وأحدانه يدخل فيسه ثلث العملم قال البيهتي اذكسب العبداما بقلبه أوبلسانه أوببقية جوارحه وعن الشافعي أيضاأ نهيدخل فيهنصف العلم ووجه بأنالدين ظاهرا وباطنا والنية متعلقة بالباطن والعمل هوالظاهر وأيضافا لنيسة عمودية القلب والعمل عمودية الحوارح وقدزعم بعضهم أنهمتوا تروليس كذاك لان الصحيح أنه لميروه عن النبي صلى الله على موسلم الاعرولم يروه عن عرالاعلقمة ولم يروه عن علقمة الامجد امزابراهم ولمبر ووعن مجدين ابراهم الايحبى ينسعيدالانصارى وعنه انتشر فقيل واوعنه أكثرمن مأئتي راو وقمل سعمائة من أعمامهم مالك والثورى والاوزاعي واس المبارك واللمث ابنسعدو - ادبن زيدوسعيدوابن عمينة وقد ثبت عن أبي اسمعيل الهروى الملقب بشيخ الاسلام أنه كتبه عن سبعمائة رجل أيضامن أصحاب يحيى بن سعيد فهومشهور بالنسبة الى آخره غريب بالنسسية الحاقله نع المشهور ملحق بالمتوازعندأ هل الحديث غيرانه يفيد العلم النظرى اذا كانت طرقهمتما ينةسالمة مزضعف الرواة ومن التعليل والمتواتر بفيدالعلم الضرورى ولاتشسترط فيهعدالة ناقله وبذلك افترقا وقدنو بععلقمة والتميى ويحيى بنسم فيدعلى روايتهم قال ابن منده هدذا الحديث رواهعن عرغبر علقمة استعسدالله وجابروأ يوجيفة وعدالله بنعامر بن ربعدة وذوالكلاع وعطاء بنيسار وناشرة بنسى وواصل بعء روالخذاى ومحد سالمنكدر

وكقوله فى كتاب مسلم فى اب منع النسامن الخروج الى المساحد حدّثناعبدا للهنمسلة حدّثناسلمان يعدى انبلال عن يعى وهواين سعدد ونظائره كشرة واغارةصدون بهذاالايضاح كأذكرناأ ولافانهلو فالحدثناداودأ وعدالله لم يعرف من هولكثرة المشاركين في هدا الاسم ولايع\_رف ذلك في بعض المواطن الاالخواص والعارفون بر-ده الصنعة وعراتب الرجال فأوضحوه لغبرهم وخففوا عنهم مؤنة النظروالتفتيش وهدذاالقصل نفس يعظم الانتفاعيه فانمن لابعاني هذاالفن قديتوهمان قوله يعنى وقوله هوزيادة لاحاجة الها وان الاولى حذفها وهذاجهل قبيم واللهأعلم

\*(فصل) \* يستعب لكاتب الحديث اذامى بذكر الله عزوجل ان بكتب عزوجل أو تعالى أوسعانه وتعالى أوتمارك وتعالىأوحل ذكره أوتبارك اسمه أوحلت عظمة أوماأشمه ذلك وكذلك مكتب عندذ كرالني صلى الله علمه وسلم بكالهما لازامن االيهما ولامقتصرا على أحدهما وكذلك مقول فى العصابى رضى الله عنسه فانكان صحاساان صحابي فالرضى الله عنهما وكذلك يترضى ويترحم على سائر العلاء والاخمار و مكتب الاصل الذي تقلمنه فانهذا لسروالة واغماهو دعاء و مسغى للقارئ أن يقرأ كلماذ كرناهوان لم يكن مذكورافي الاصل الذي يقرأمنه ولايسام من تمكروذلك ومنأغف لهذاحرم خبرا عظيما

لايأكل ماذ بع على الاصنام (ومنه) البراء كله يخفف الراء الاأبامعشر البراء وأماالعالمة البرا فمالتشديد وكله عدود (ومنه) رزيد كلمالمنناة من تحت والزاى الاثلاثة أحدهم بريدى عدالله بن أى بردة بضم الموحدة وبالرا والثاني محمدين عرعرة بن المرند بالموحدة والراء الكسورتين وقيل بفقعهما ثمنون والثالث على بنهاشم بن البريد بفتح الموحدة وكسرالراء ثممثناة من تحت (ومنه) يساركاه بالمثناة والسين المهملة الامجدين بشار شيخهمافانه بالموحدة ثم المعدية وفهما سيارين سالامة والنأبي سمار مقديم السمن (ومنه) بشركاه بكسرالموحدة وبالشن المعمة الاأربعة فبالضم والمهملة عبدالله بنسرالصابي وبسر سسيدو بسر سعسدالله وبسرب محعن وقيل هذا بالمعمة (ومنه) بشمركاه بفتح الموحدة وكسر الشين المعجة الااثنين فمالضم وفتح الشين وهدمابشير بن كعب وبشمر سيسار والاثالثافيضم المئناة وفتح السن المهملة وهويسر ابعروو يقال أسرورا بعايضم النون وفتح المهمدة وهوقطن بن نسير (ومنه) حارثة كله بالحاء والمثلثة الاحارية بنقدامة ويزيد النجار بة فمالحيم والمناة (ومنه) بر ركامها لحميه والراء المكررة الاحرر بنعمان وأماح بزعدالله النالحسين الراوى عن عكرمة فبالحاء والزأى آخراو يقاريه حدير مالحاء والدال والدع رانىن حدر و والدريدو زياد (ومنه) حازم كله بالحاالهملة الاأبامعاوية محدين

ورواه عن علقمة غيرالتميي سعيد بن المسيب ونافع مولى ابن عمر وتابع يحيى بن سعيد على روايته عن التمي محمد من محمداً موالحسن الله في وداود من الى الفرات ومحمد من المحقق من مسار وجهاج من أرطاة وعبدريه من قيس الانصارى ورواة استناده هناما بن كوفى ومدنى وفيه تابعي عن تابعي يحيى ومحمدالتمي أوثلاثة انقلنا انعلقهمة تابعي وهوقول الجهور وصحابي عن صحابي انقلنا انعلقمة صحابى وفسمه الرواية بالتحديث والاخبار والسماع والعنعنة وأخرجه المؤلف في الاعان والعتق والهجرة والنكاح والاعمان والنذور وترك الحيل ومسلم والترمذي والنسائي والزماجه وأحمدوالدارقطني والزحمان والبيهق ولم يخرجه مالذ في موطئه وبقية مساحثه تأتى انشاء الله تعالى في محالها وقدرواه من الصحابة غير عرقيل نحوعشرين صحابا فذكره الحافظ أنو يعلى القزويني في كتابه الارشاد من رواية مالله عن ذيد س أسام عن عطاس يسارعن أبى سعيد الخدرى عن الذي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية مُم قال هذا حديث غير محفوظ عن زيد بن أسلم بوجه فهذاما أخطأ فيه الثقة ورواه الدارقطني في أحاديث مالك التي ليست في الموطاوقال تفردنه عبدالجيدعن مالك ولانعلمن حدث بهعن عبد المجيد غيرنوح بنحبيب وابراهم بن محد العتق وقال اسمنده في جعه اطرق هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله علمه وسلم غبرع وسعدين أبى وقاص وعلى تن أبى طالب وأنوسعمد الخدرى وعبدالله بن مسعود وأنس وابن عباس ومعاوية وأبوهر برة وعمادة بن الصامت وعتمة بن عمد السلى وهلال انسويد وعقبة نعام وجابر بنعبدالله وأنوذر وعتبة بنالمنذر وعقبة ينمسلم وعبد الله بن عمر اه \* وقدا تفق على أنه لا يصنح مسند االامن رواية عمراشارة الى أن من أراد الغنيمة صححالعزيمة ومنأرادالمواهبالسنية أخلصالنيسة ومنأخلصاله يجره ضاءف الأخلاص أجره فنكانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله انماتنال المطالب على قدرهمة الطالب اغاتدرك المقاصد على قدرعنا والقاصد على قدرا هل العزم تأتى العزام، وبالسندالى المؤاف قال (حدثنا عبدالله بن يوسف) التنيسي المنزل الدمشق الاصل المتوفى سنة عمان عشرة وما تين وفي يوسف تثايث السيزمع الهمزوركه ومعناه بالعبرانية جيل الوجه (قال أخبرنامالك) هوابن أنس الاصحى امام دارالهجرة بل امام الاعة المتوفى سنة تسع وسبعين ومائة (عن هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام القرشي التابعي المتوفى سنة خس وأربعين ومائة ببغداد (عناسه)أنى عبد الله عروة المدنى أحد الفقها السبعة المتوفى سنة أربع وتسعين (عن عائشة) بالهمزوعوام الحدّثين يملونهايا (ام المؤمنين رضي الله عنها) قال الله تعالى وأز واجه أمهاتهم أى في الاحترام والاكرام والتوقير والاعظام وتحريم نكاحهن لا في جوازا بخلوة والمسافرة وتحريم نكاح بناتهن وكذا النظرف الاصعوبه جزمالر افعي وانسمي بعض العلاء بناتهن أخوات المؤمنين كاهومنصوص الشافعي في المختصر فهومن باب اطلاق العبارة لااثبات الحكم قال في الفتح واغاقيل للواحدة منهن أم المؤمنين التغليب والافلامانع من أن يقال لهاأم المؤمنات على الراج وحاصلة أن النساء يدخلن في جع المذكر السالم تغلب الكن صيع عن عائشة رضى الله عنها أنهاقالت أناأم رجالكم لاأم نسائكم قال ابن كثيروهوأصح الوجهين والله أعلم وتوفيت عائشة بنت أى كرالصديق بعدالهسين اماسنة خس أوست أوسيع أوعمان في رمضان وعاشت خسا وستين سنة ويوفى عنهارسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت تحانى عشرة وأقامت في صحبته تسع وقيل تمانسنين وخسمة أشهرولعائشة في الحارى مائتان واثنان وأربعون حديثا (أن الحرث ابنهام) بغيرالف بعدالحاف الكابة تخفيفا الخزوى أحدفضلا الصابة بمن أسلم يوم الفت المستشهد في فقي الشأم سنة خس عشرة (رضى الله عنه سأل رسول الله صلى الله علمه وسلم) يحمل

أنتكون عائشة حضرت ذلك فيكون من مستدهاوأن يكون الحرث أخبرها بذلك فيكون من مرسل العماية وهو محكوم بوصله عندالجهور (فقال بارسول الله كيف بأتيال الوحى) أى صفة الوجى نفسمة وصفة حامله أوماهوأ عممن ذلك وعلى كل تقدير فاسنادالاتيان الى الوجى مجازلان الاتمان حقيقة من وصف حامله (فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم) بالفا قبل القاف ولا يوى ذر والوقت وابن عسا كرقال رسول الله صلى الله علمه وسلم (أحماماً) أى أوقا اوهو نصعلى الظرفيسة وعامله (يأتيني)مؤخرعنسهأى بأتيني الوحى اتبانا (مثل صلصلة الحرس) أوحالاأى يأتيني مشابها صوته صلصلة الحرس وهوعهما تبن مفتوحتين منهما لامساكنة والحرس بالحيم والمهملة الجلجل الذي يعلق في رؤس الدواب قبل والصلصلة المذكورة صوت الملك بالوحى وقبل صوت حفىف أجنعة الملك والحكمة في تقدمه أن بقرع سمعه الوحي فلا يبتي فمهمتسع لغير (وهو أشده على وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلني ورفع الدرجات (فيفصم عني) الوحى والملك بفتح المثناة التعتمة وسكون الفاء وكسرالمهملة كذالابي الوقت من فصم بفصم من بابضرب بضرب والمرادقطع الشدةأى بقلع وينعلى مايغشاني من الكرب والشدة ويروى فيفصم بضم الياء وكسر الصادمن أفصم المطر اذاأ فلعرباعي فال في المصابيم وهي لغة قلسلة وفي رواية أخرى فى اليونينية فيفصم بضم أوله وفتح ثالثه مبنيا للمفعول والفاعاطفة والفصم القطعمن غير سنونة فكاته قال ان الملك يفارقني لمعود الى (وقدوعيت) بفتح العينا ى فهمت وجعت وحفظت (عنه)عن الملك (ماقال)أى القول الذي قاله فحذف العائد وكل من الضمرين المجروروالمرفوع يعودعلى الملائ المفهوم عماتقدم فانقلت صوت الحرس مذموم لععة النهي عنه كافىمسلم وأنى داودوغيرهما فكيف يشبهيه ما يفعله المالسه مع أن الملائكة تنفرعنه أحب بأنه لابلزم من انتسبه تساوى المشمه بالمشمع الصفات كلهابل يكني اشتراكهما في صفة ما والمقصودهنا سان الخنس فذكرماأ لف السامعون سماعه تقريبالافهامهم والحاصلأن الصوتله جهمانجهة قوةوجهة طنين فنحيث القوة وقع التشبيه به ومنحيث الطنين وقغ التنفيرعنه وقال الامام فضل الله التوريشي بضم الفوقية وسكون الواو بعدهارا فوحدة مكسورتان غشين مجممة ساكنة ففوقمة مكسورة لماسئل عليه الصلاة والسلامعن كيفية الوحى وكان من المسائل العويصة التي لايماط نقاب التعززعن وجههالكل أحدضرب لهافي الشاهدمثلابالصوت المتدارك الذى بسمع ولايفهمنهشي تنبيهاعلى أن اتبانها يردعلى القلب فى همة الحلال وأبعة المكر ما فقاً خذهبية الخطاب حين ورودها بممامع القلب ويلاق من ثقل القول مالاعاله به القول مع وجود ذلك فاذاسرى عنه وحدالقول المنزل سناملتي فى الروع واقعاموقع المسموع وهذامعني فيفصم عنى وقدوعيت وهدذا الضرب من الوحى شبيه بمالوحي الى الملائكة على مارواه أبوهر يرة رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله فى السماء أمر اضربت الملائكة بأجنعتها خذعا نالقوله كأنها سلسله على صفوان فأذافزع عن قلوبهم قالواماذا قال ربكم قالوا الحقوهوالعلى الكبير اه وقدروى الطبران وابنأى عاصم من حديث النواس بن معان مرفوعا اداتكام الله بالوحى أخذت السماءر جفة أورعدة شديدةمن خوف الله تعالى فاذا مع أهل السماء صعقوا وخروا محدافيكون أقلهم يرفع رأسمه جبر بل فسكا مه الله من وحيده عاراد فينته على الملائكة كلامر بسما ماله أهاهاماذا فالرساقال الحق فينتهى بهديث أمره اللهمن السماء والارض وروى ابن مردويه عن ابن مسعودمر فوعا أذاتكام الله بالوجي يسمع أهل السماء صاصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيفزعون وعندابن أبى حاتم عن العوفى عن ابن عباس وقتادة أنهما فسراآية اذافزع عن قاوجهم

والدواسع بن خباب وحدد محدين معى بنخمال وحدخماب واسع بنخباب والاخباب بنهلال منسوباوغ برمنسوب عن شعبة ووهيب وهمام وغيرهم فالوحدة وفتح الخاء والاحسان بن العرقمة وحمان سعطمة وحمان سموسي منسو باوغرمنسو بعنعمدالله هوان المارك فعالموحدة وكسر الحاء (ومنه) خراش كله ماناهاء المعممة الاوالدريعي فبالمهملة (ومنه) حزام في قريش بالزاي وفي الانصاربالرا ومنه) حصين كله بضم الحاء وفق الصاد المهملتين الا أماحص منعمان سعاصم فسالفتح والاأماساسان حضين بنالمندر فبالضم والضادمع مقده (ومنه) حكيم كله بفتح الحاء وكسرالكاف الاحكمين عبدالله وزريقين حكم فبالضم وفتح الكاف (ومنه) وماح كله مالموحدة الازماد ينرماح عنأبي هررة فيأشراط الساعة فبالمثناة عند الاكثرين وقاله المعارى بالوجهين المثناة والموحدة (وسنه) زیددبضم الزای وفتے الموحدة تممناة هوزسدين الحرث اس فهماغسره وأمازسديضم الزاى وكسرها وعثناة مكررة فهو ان الصات في الموطا ولس لهذكر فيهما (ومنه) الزيركاه بضم الزاي الاعبدالرجن بنالز بيرالذى تزوج امرأة رفاعة فمالفتر (ومنه) زياد كا\_مالماء الاأما الزياد فسالنون (ومنه) سالم كله بالالف و يقاريه سلمن زرير بفتح الزاى وسلمين قتسة وسلمن أى الذمال وسلمن عد الرحن فعدفها (ومنه)سريج بالمهملة والحمان بونس وابن

والاغر وعبدالرجن سلان فعدفها (ومنه) سلام كامالتشديد الاعمدالله منسلام الصمابي ومجد اس سلام شيخ المخارى وشدد جاعة شيخ العارى ونقله صاحب المطالع عن الاكثرين والختارالذي قاله المحققون التخفيف (ومنه)سليم كله بضم السدين الاسليم بنحيان فيفتحها (ومنه)شيبان كامالشين المعمة وبعدها باءم باءو بقاريه سنان بن أى سنان وسنان بن ربيعة وسنان بالمة وأجدين سنان وأبو سنان ضرار وأمسنان وكاهم بالمهملة بعدهانون (ومنه)عباد كالمالفتح وبالتشديد الاقسين عماد فبالضم والمنفيف (ومنه) عبادة كلمالضم الاعجدبن عبادة شيخ المخارى فبالفتح (ومنه)عبدة كله ماسكان الماء الاعامى بن عبدة وبحالة بنعسدة ففيهماالفتح والاسكان والفتح أشهر (ومنه) عسد كله يضم العين (ومنه) عسدة كله بالضم الاالسلاني وابن سفيان وان حيد وعامى بنعسدة فبالفنم (ومنه)عقيل كله بفت العين الا عقب لبن خالدو بأتى كنسراعن الزهرى غسرمنسوب والاعين عقدل وبي عقدل فبالضم (ومنه) عمارة كله بضم العين (ومنه)واقد كالمالقاف (وأماالانساب) فنها الالله كله بفتح الهدمزة واسكان المثناة ولابرد علىناشىمان بن فروخ الابلى بضم الهمزة وبالموحدة شيخ مسلمفانه لم يقع في صحيح مسلم منسورا (ومنها) البصرى كله بالموحدة مفتوحة ومكسورة نسبةالي البصرة الامالك نأوس نالحدثان النصرى وعددالواحدالنصرى وسالمامولي النصريين فبالنون (ومنها) الثوري كله بالمثلثة الاأبايعلى محدبن الصلت التوزي فبالمثناة فوق وتشديد الواو المفتوحسة

بالتداء اعاء الله الى محدصلى الله عليه وسلم بعدد الفترة التي كانت بنه و بن عسى وفي كاب العظمة لابى السيخ عن وهيب بن الورد قال بلغنى أن أقرب اللق من الله تعالى اسرافيل العرش على كاهله فاذائز لالوجى دلى لوحسن تحت العرش فيقرع جهة اسرافيل فينظر فيسه فيدعو جبريل فبرسله فأذاكان يوم القيامة أتى به ترعد فرائصه فيقال ماصنعت فما أدى اليك اللوح فيقول بلغت جبريل فيدعى جبريل ترعدفوا أصمه فيقال ماصنعت فهما بلغال اسرافيل فيقول بلغت الرسل الا ترالخ على أن العلم بكمفية الوجى سرمن الاسر ارالتي لايدركها العقل وسماع الملك وغسرهمن الله تعالى ليس بحرف أوصوت بل يخلق الله تعالى للسامع على اضرور بافكاأن كالامه تعالى لس من جنس كارم البشر فسماعه الذى يخلق ماعسده ليس من جنس سماع الاصوات وانماكان هذاالضرب من الوحى أشدعلى الذي صلى الله عليه وسلمن غيره لانه كان يردقيهمن الطبائع البشرية الى الأوضاع الملكية فيوجى اليه كابوجى الى الملائكة كاذ كرفى حديث أبي هر يرة وغيره بخلاف الضرب الآخر الذي أشار اليه صلى الله عليه وسلم بقوله (واحيانا يتمثل) أى يتصور (لى) لاجلى فاللام تعليامة (الملك) جبريل (رجلا) أى مثل رجل كدحية أوغيره فالنصب على المصدرية أي تشل تمثل رجل أوهيئة رجل فدكون حالا قال البدر الدماميني وقد صرح بعضهم بأنه عال ولم يؤوله عشدة ق وهومتعه لدلالة رجل هذا على الهدة بدون تأويل اه وتعقب بأنالحال فى المعنى خبرعن صاحبه فيلزم أن يصدق عليمه والرجل لايصدق على الملك وقول الكرماني وغميره المه تميزقال في المصابيح الظاهر أنهم أرادوا تميز النسبة لا تمسيز المفرد اذ الملك لاابهام فيه غ قال فان قلت عميز النسبة لابدأن يكون محوّلاعن الفاعل كتصب زيدعرقا أىعرق زيدأ والمفعول نحوو فحرنا الارض عموناأى عمون الارض وذلك هناغبرمتأت وأجاب مان هذاأ من غالب لادام بدليل امتلا الاناعما قال ولوقيل بأن يتشل هذا اجرى مجرى يصراد لالته على التعول والانتقال من حالة الى أخرى فيكون رجلا خبرا كاذهب السه ابن مالك في تعول وأخواته لكان وجها لكن قديقال ان معنى يتمثل يصميمنال رجل ومع التصريح بذلك يتنع أن يكون رجلا خبراله فتأمله اهوقيل النصب على المفعولية على تضمين يتمل معني يتخذأي الملك رجلامثالالكن قال العيني اند بعيد ونجهة المعنى والملائمكة كأقال المتكامون أجسام علوية لطيفة تتشكل فأىشئ أرادوا وزعم بعض الفلاسفة أنهاجوا هرروحانية والحق انتمثل الملك رجلاليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسالمن يخاطب والظاهرأن القمدرالزائدلا يفني بل يحفى على الرائى فقط ولابى الوقت يتمشل لى الملائد على مشال رحل (فيكامني فأعي ما يقول) أي الذي يقوله فالعائد محذوف والفاعني الكامة بن للعطف المشهر للتعقب وقدوقع التغاربين قوله وقدوعت بلفظ المباضي وفأعى بالفظ المضارع لان الوعى في الاؤل حصل قبل الفصم ولايتصور بعده وفي الثاني في حالة المكالمة ولا يتصور قبلها أوانه في الاول قدتليس بالصفات الملكية فاذاعاد الى حالة مالله كان حافظ الماقيل له فأخبرعن الماذى بخلاف الثاني فأنه على حالته المعهودة وليس المراد حصر الوحى في هاتين الحالتين بل الغالب محبؤه عليهما وأقسام الوحى الرؤ االصادقة ونزول اسرافيل أؤل البعثة كأثنت في الطرق الصاح انه عليه الصلاة والسلام وكل به اسرافيل فكان يتراعى له ثلاث سنين و يأتمه بالكلمة من الوحي والشئ م وكل به حبريل وكان بأتسه في صورة رجل وفي صورة دحسة وفي صورته التي خلق عليها من تين وفي صورة رجل شديد ياض الثياب شديد سوادالشور وعورض أن ظاهره أنه اعماجا سائلاعن شرائع الاسلام ولم يبلغ فيسه وحيا اه وفي مثل صلصلة الحرس والوحى السه فوق السموات من فرض الصلاة وغيرها بلاواسطة والقااللك في روعه من غيرأن يراه واجتهاده عليه

السلام فانه صواب قطعاوهوقر يبمن سابقه الاان هذامسدب عن النظر والاجتهاد لكن يعكر عليمه انظاهركلام الاصولين ان اجتهاده عليه الصلاة والسلام والوحي قسمان ومجي مملك الجمال مملغاله عن الله أعلى انه أحره أن يطيعه وفي تفسيرا بن عادل أن جبريل نزل على الذي صلى الله عليه وسلم أربعة وعشر بن ألف مرة وعلى آدم اثنتي عشرة مرة وعلى ادريس أربعاوعلى نوح خسسن وعلى ابراهم اثنتين وأربعسين مرة وعلى موسى أربعما تة وعلى عيسى عشرا كذا قاله والعهدة علمه (قالت عائشة رضى الله عنها) أى وبالاسناد السابق بحذف حرف العطف كاهو مذهب بعض النحاة وصرحبه الزمالك وهوعادة المصنف في المسند المعطوف وباثبا ته في التعليق وحينئذ فبكون مسنداو يحفل أن يكون من تعاليقه وتكون النكتة في قول عائشة هذا اختلاف التعمل لانهاف الاول أخبرت عن مسئلة الحرث وفي الثاني عماشا عدته تأسد اللغبر الاول ونفي بعضهمأن يكون هذامن التعاليق ولم يقم علمه دليلا وتعقب الحذف بأن الاصل في العطف أن بكون الاداة ومانص عليه ابن مالك غسرمشم وروخلاف ماعليه الجهور ومقول عائشة (ولقد رأيته) صلى الله عليه وسلم والواولاقسم واللام للما كيداى والله لقداً بصرته (بنزل) بفتح أوله وكسر ثالثه ولاى در والاصلى بنزل بالضم والفتح (علمه)صلى الله على موسلم (الوحى في الموم الشديدالبرد)الشديدصفة جرت على غيرمن هي الانهصفة البردلااليوم (فيفصم) بفتح المثناة التمتية وكسرالماد ولابوى ذروالوقت فمفصم بضمها وكسرالصادمن أفصم الرباعي وهي لغة فلمله وقال في الفتح ويروى بضم أوله وفتح الصادعلي البنا اللحجه ول وهي في المونينية أيضاأي يقلع (عنه وانجينه ليتفصد) بالفا والصاد المهملة المشددة أي لسمل (عرفا) بفتح الراعمن كثرة معاناة التعب والكرب عندنزول الوجى اذأنه أمن ظارئ ذائد على الطماع المشرية وانحاكات ذلك كذلك ليساوص مره فمرتاض لاحتمال ماكلف من أعما النبوة وأماماذ كرمن أن يتقصد مالقاف فتصمف لميرو وألحمن غسرالم مقوهوفوق الصدغ والصدغ مابين العين والاذن فللانسان حسنان مكشفان الجمهة والمرادوالله أعمارأن حسسه عايتفصدان فان قلت فلم أفردهأ حيب بأن الافراد يحوزأن يعاقب التثنية في كل ائنن يغني أحده ماعن الاتركالعينين والاذنين تقول عينه حسنة وأنت تريدأن عنمه جمعا حسنتان فالهف المصابيح والعرق رشح الحلد وقال في الامتاع جعل الله تعالى لانب أنه عليهم السلام الانسلاخ من حالة النشر بق الى حالة الملكمة فى حالة الوجى فطرة فطرهم عليها وحلة صورهم فيها ونزههم عن موانع السدن وعوائقه ماداموا ملابسين لهابمارك فيغرا نزهم من العصمة والاستقامة فاذاا نسطخواعن بشمر يتهم وتلقوا في ذلك ما يتلقونه عاجواعلي المدارك البشرية لحكمة التبلغ للعباد فتبارة يكون الوحى كسماع دوى كأنه رمزمن الكلام بأخذمنه المعنى الذي ألتي المه فلا ينقضي الدوى الاوقدوعاه وفهمه وتارة يمثله الملك الذي يلق اليه رجلا فيكامه ويعي مأيقوله والتلقي من الملك والرجوع الى البشرية وفهمهماألق اليمه كله كاته فى لخطة واحمدة بل أقرب من لم البصر ولذاسمي وحمالان الوحى في اللغة الاسراع كامر وفي التعمرعن الوعي في الاولى بصمغة الماضي وفي الثانمة بالمضارع لطمفةمن البلاغةوهي أنالكلام جامجي التمثيل لحالتي الوحي فتمثلت حالته الاولى بالدوى الذي هوغ مر كلام (٢) واخبارأن الفهم والوعى بتبعه عقب انقضائه عند تصوير انفصال العبيارة عن الوحي بالماذي المطابق للانقضاء والانقطاع وتمثل الملك في الحالة النائية برجل بخاطبه ويتكلم فناسب التعبير بالمضارع المقتضي للتعددوفي حالتي الوحى على الجبلة صعو بة وشدة ولذا كان يحدث عنه في تلك الحالة من الغيبة والغطيط ماهومعروف لان الوحى مفارقة البشرية الى الملكمة فيحدث عنه شدةمن مفارقة الذات ذاتها وقد يفضى بالتدر جنسيا فشيأ الى بعض السهولة بالنظر الحماقيله

وبالزاى (ومنها) الحريرى كله بضم الحسم وفق الراء الاعسى بن شرشحهمافالحاالمفتوحة (ومنها) الحارث بالهدمانة والمثلثة و بقاربه سعيد الخارى الحمو بعد الراعاء مشددة (ومنها) الخزامي كله مالزاى وقوله في صحيح مسلم في حديث أبى الدسركان في على فلان الخزامى بالزاى وقدل بالرا وقيل الحداى المريم والذال المعدة (ومنها) السلى فى الانصار بفتم السين وفي بني سليم بضمها (ومنها) الهمداني كله باسكان المروبالدال المهملة فهدده ألفاظ نافعة في المؤتلف والختلف (واما المفردات) فلاتفصروسةأني فيأبواجاان شاءالله تعالى مسنة وكذلك نذكر هـ ذاالمؤتلف في مواضعه انشاء الله تعالى مختصر ااحساطاؤ تسهيلا (فصل) تكرر في صحيح مسلم قوله حدد ثنافلان وفلان كاي ماءن فلان هكذايقع في مواضع كثيرة فيأ كثر الاصول كالهمامالياء وهو عمايستشكل من جهدة العرسة وحقه ان يقال كلاه مامالالف ولكن استعماله بالساء صحيح وله وجهان (أحددهما) أن مكون مرفوعاتأ كمداللمرفوعن قمله ولكنه كتب اليا الإحل الامالة و رقر أبالالف كما كتمواالرباوالري بالالف والماء ويقرأ بالالف لاغسر (والوجه الثاني) ان يكون كايهما منصوبا ويقسرأ بالساء ويكون تقددره أعنى كليهما وهذامايسره الله تعالى من القصول ونشرع الآنفى المقصودوالله الموفق

\* (بسم الله الرحن الرحيم) . الله الحالة من الغميه والغطيط ماهومعروف لان الوحق عارفه الدسرية الى المحلة الله عض السهولة والله المام أبو الحسن مسلم بن الخاج المحابدة المحالة والمحالة والمحالة المحالة المحالة

كلأمرذى باللابيدا بالحدته فهوا قطع وفي رواية بحمدالله وفي رواية بالجدفهو أقطع (٦١) وفي رواية أجذم وفي رواية لابيدا فيه بذكر

الله وفي رواية ببسم الله الرجن الرحيم رويناكل هدده في كتاب الاربعين للعافظ عبدالقادرالرهاويسماعا من صاحبه الشيخ ان محمد عداارجننسالم الاسارىءنه ورونافيه أيضامن رواية كعب النمالك الصحابي رضي الله عنه والمنهور روايةأى هريرةوهدا الحديث حسن رواءأ توداودوان ماجه في سننهما ورواه النسائي في كتابه عمل الموم واللملة روى موصولاوم سلاورواية الموصول اسمنادهاجمد ومعنى أقطع قلمل البركة وكذلك أحذما لحم والذال المعمة ويقال منه حذم بكسر الذال يحذم بفتحها والله أعسلم والختارعندالجاهيرمن أصحاب التفسير والاصول وغيرهمأن العالم اسم للمغلوقات كلهأ واللهأعلم قال رجمالته (وصلى الله على محد خاتم النسب وعلى جسع الانساء والمرسلين)هذا الذي فعلدمن ذكره الصلاة على الني صلى الله علمه وسلم بعدالح دلة هوعادة العلاء ورو أباسنادنا الصحيح المشهورمن رسالة الشافعي عن الشافعي عن ابن عسنة عنابن أى غيرعن مجاهد رجهالله فى قول الله تعالى و رفعنا لكذكرك قال لأذكر الاذكرت أشهدأن لااله الاالله وأشهدأن مجدارسول اللهورو شاهذا التفسير مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنجـبريل عنرب العالمين ثمانه سكرعلى مسلمرجه الله كونه اقتصرعلي الصلاة على رسول الله صلى الله علمه وسلم دون التسلم وقدأم ناالله تعالى بهما جمعا فقال تعالى صاواعلمه وساوا

واذاك كانت تنزل نحوم القرآن وسوره وآياته حين كانعكة أقصرمها وهو بالمدينة \* ورواة هذا الحديث مدنيون الاشيخ المؤلف وفيه تابعيان والتحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه المؤلف فى بدء الخلق ومسلم فى الفضائل و وه قال (حدثنا) ولا بى ذروحد ثنا بو او العطف (يحيى) أبوز كريا (ان بكتر) بضم الموحدة تصغير بكر القرشي الخزومي المصرى المتوفى سنة احدى وثلاثين وماثتين ونسمه المؤلف لحده الشهر ته به واسم أسه عديد الله ( قال حد شاالليت) بالمثلث ان سعدين عبدالرجن الفهمي عالمأهل مصرمن تأبعي التابعين قال أبونعهم أدرك يفاوخسين من التابعين القلقشندى المولودسنة ثلاث أوأربع وتسعين المتوفى في شعبان سينة خس وسبعين ومائة وكان حنفي المذهب فيماقاله ابن خليكان المشهورانه مجتهدوقدرو بناعن الشافعي انه قال الليث أفقه من مالك الاأن أصحابه لم يقوموا به وفي رواية عنه ضبعه قومه وقال يحيى بن بكير الليث أفقه من مالك ولكن كانت الحظود لمالك (عن عقيل) بضم العين المهملة وفتح القاف مصغرا ابن خالد ابنعقيل بفتح العين الاعيل بفتح الهمزة وسكون المثناة التحتية القرشي الاموى المتوفى سنة احدى وأربعين ومائة وعن ابنشهاب أبى بكر محدين مسلم بن عبيد الله بن عبد دالله بن شهاب الزهرى المدنى تابعي صغير ونسبه المؤلف كغيره الى جده الاعلى لشهرته به (عن عروة بن الزير) بالتصغير (عن عائشة أم المؤمنين) رضى الله عنها (انها قالت أول مايديه) اضم الموحدة وكسر الدال (رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجي) اليه (الرؤيا الصالحة في النوم) وهدذا الحديث يحتمل أن يكون من مراسل العجامة فانعائشة لم تدرك هذه القصة لكن الظاهران اسمعت ذلك منهصلي الله عليه وسلم لقواها قال فأخذني فغطني فمكون قولهاأ ول مابدئ به حكاية ما تلفظ به النبى صلى الله عليه وسلم وحينتذ فلا يكون من المراسيل وقوله من الوحى أى من أقسام الوحى فن للتنعمض وقالأنوعمدالله القزازليست الرؤيامن الوجى ومن لسان الجنس وقال الان نع هي كالوحى فى العنمة اذلامدخل للشيطان فيها وفى رواية مسلم كالمصنف فى رواية معمرو يونس الصادقة وهى التى ليست فيهاضغت وذكر النوم بعد الرؤيا الخصوصة بهازيادة الايضاح والبيان أولدفع وهممن يتوهمأن الرؤيا تطلق على رؤية العين فهوصفة موضحة أولان غبرها يسمى حلما أوتخصيص دون السيئة والكاذبة المسماة بأضغاث الاحلام وأهل المعاني يسمونها صفة فارقة وكانتمدة الرؤياسية أشهر فيماحكاه البيهق وحيننذ فيكون ابتداء النبوة بالرؤيا حصل فيشهر رسعوهوشهرمواده واحترز بقولهمن الوجى عمارآهمن دلائل نبوته منغبر وحى كتسليما لخبر علب كافي مسلم وأقله مطلقاما معه من بحير الراهب كافي الترمذي بسسند صحيح (فكان) بالفاه للاصيلى ولابوى دروالوقت وابن عساكروفى نسخة للاصيلى وكان أى الني صلى الله عليه وسلم (الايرى رؤيا) بلاتنو بن (الاجائ منسل فلق الصبح) كرؤياه دخول المسجد الرام ومثل نصب عصدر محذوف أى الاجاءت مجيئا مثل فلق الصبح والمعنى أنها شبهة له في الضدياء والوضوح أو التقديرمشه ةضياء الصبع فيكون النصب على الحال وعبر بفلق الصبع لانشمس النبؤة قدكانت ممادى أنوارها الرؤيا الى أنظهرت أشعتها وتمنورها والفلق الصح لكنه لما كان مستعملا في هذا المعنى وغيره أضييف الممالتفصيص والبيان اضافة العام لى آلحاص وعن أمالى الرافعي حكاية خلافأنه أوجى المهصلي الله علمه وسلمشئ من القرآن في النوم أولا وقال الاشبه أن القرآن نزلكاه يقظة ووقع فى مرسل عيد الله بن أى بكر بن حزم عند الدولا بي ماردل على ان الذي كان يراه علمه الصلاة والسلام هوجبريل وافظه أنه فالالحديجة بعدأن أقرأه جبريل اقرأ باسمربك أرأيتك الذى كنتأ حدثك أنى رأيته في المنام هوجيريل استعلن واغما المدئ علمه الصلاة والسلام بالرويا اللا يفع أما المانوياتيه بصريح النبوة بغتة فلا تحتمل القوى البشرية فبدئ

سليما فكان بنبغى أن يقول وصلى الله وسلم على محمد فان قيل فقد جائت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم غير مقرونة بالتسليم وذلك في آخر

بأوائل خصال النبوة (تمحب المه الخلاء) بالمدمد معنى الخلوة أى الاختلاء وهو بالرفع نائب عن الفاعل وعبر بحس المبنى لمالم يسم فاعلالعدم تحقق الماعث على ذلك وان كان كل من عندالله أوتنها على أنه لم يكن من باعث الشر وانماحم السه الخلوة لان معها فراغ القلب والانقطاع عن الخلق أيد الوحي منه مم كا كاقيل \* فصادف قلبا حاليافة كا \* وقيه نبسه على فضل العزلة لانهاتر يح القلب من أشغال الدنيا وتفرغه لله تعالى فيتفجر منه يناسع الحكمة والخلوة أن يخلوعن غيره بل وعن نفسه بربه وعند دذلك بصير خلية الان يكون قالمه عرا لواردات علوم الغمب وقلمه مقرالها وخلوته علمه الصلاة والسلام اغاكانت لاجل التقرب لاعلى ان النبوة مكتسسة (وكان) عليه الصلاة والسلام (يخاويغار حراء) بكسرا لحاء المهملة وتخفيف الراء وبالمد وحكى الاصلى فتعهاوالقصروعزاهافي القاموس للقاضي عاض فالوهي لغمةوهو مصروف ان أريد المكان وممنوع ان أريد المقعة فهي أربعة التلذ كروالتأنيث والمدوالقصر وكذاحكم قباء وقد تطم بعضهم احكامهمافي مت فقال

حرا وقباذ كروأنهم مامعا \* ومدّأواقصر واصرفن وامنع الصرفا

وحراجيل منهو بن مكة نحو ثلاثة أمال على يسار الذاهب الى منى والغار نقب فيمه (فيتحنث فمه) بالحاالهماة وآخرهمثلثة والضمرالمنفصل عائد الى مصدر يتحنث وهومن الافعال التي معناهاالسلب أى احتناب فاعلهالم مدرهامثل تأثم وتحوب اذا اجتنب الاسم والحوب أوهي ععنى يتحنف بالفاء أى يتبع المنسفة دين ابراهم والفاء تدل اء (وهو التعبد اللمالى دوات العدد) مع أمامهن واقتصر عليهن للتغلب لانهن أنسب للغاوة ووصف المالى بذوات العدد لارادة التقليل كافى قوله تعالى دراهم معدودة أوللكثرة لاحتماجها الى العددوهو المناسب للمقام وهذا التفسير للزهرى أدرجه في الخبر كاجرمه الطبيى ورواية المصنف من طريق يونس عنه في التفسير تدلعلي الادراج والليالى نصبعلى الظرفية متعلق بقوله يتعنث لابالتعمد لان التعمد لاتشترط فيه الليالي بلمطلق التعبد وذوات نصب بالكسرة صفة اللمالي وأبهم العدد لاختلافه بالنسبة الى المددالي يتخللها مجمئه الى أعله وأقل الخلوة ثلاثة أمام وتأمل ماللثلاثة في كل مثلث من التكنير والتطهير والتنوير تمسيعة أيام تمنهم لمباعند المؤلف ومسلم جاورت بحرا شهرا وعند ابنا المحق انه شهر رمضان قال في قوت الاحدا ولم يصيح عنه صلى الله عليه وسلم أكثر منه نع روى الاربعين سوارين مصعب وهومتروك الحديث فالهالخا كموغيره وأماقوله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين لله وأتمناها بعشر فحهة للشهر والزيادة اتماما للثلاثين حمث استاليا وأكل فيها كسجود السهوفقوى تقييدها بالشهروانهاسنة نع الاربعون غرة تتاج النطفة علقة فضغة فصورة والدر فى صدفه فان قلت أحم الغارقبل الرسالة فلاحكم أحبب بانه أول مابدئ به عليه الصلاة والسلام من الوجى الرؤيا الصالحة مم حبب السه الخلاء فكان يخاويغار حراء كامر فدل على ان الخلوة حكم مرتب على الوحى لان كلة ثم للترتب وأيضالولم تكن من الدين لنهسي عنها بل هي ذريعة لجي الحق وظهوره ادله علىهوعلى أمته تأسساوسلامة من المناكر وضررها ولهاشروط مذكورة فى محلهامن كتب القوم فان قلت لمخص حراء التعبد فعدون غيره قال ابن أى جرة لمزيد فضله على غـ بره لانه منزوجموع لتعنثه و ينظرمنه الكعمة المعظمة والنظر الهاعمادة فكان له علمه الصلاة والسلام فيه ثلاث عبادات الخلوة والتحنث والنظرالي الكعبة وعندابن احصق انه كان يعتكف شهررمضان ولم يأت التصر يح بصفة تعبده عليه الصلاة والسلام فصتمل انعائشة أطلقت على الخلوة بمحردها تعدد افان الانعزال عن الناس ولاسمامن كان على ماطل من حله" العبادة وقيدل كان يتعبد بالتفكر (قبل أن ينزع) بفتح أوله وكسر الزاى أى يحن ويشتاق ورجع

ولهذا قالت العمابة رضى الله عنهم بارسول الله قدعلنا السلام عليك فسكنف نصلى علىك الحددث وقد نص العلماء رضى الله عنهم على كراهة الاقتصار على الصلاة علمه صلى الله علىه وسلمن غيرتسليم واللهأعلم وقد سكرعلى مسلمرجه الله في هذا الكلام شي آخروهو قوله وعلى حمع الانساء والمرسلين فيقال اذاذكر الانساء لاسق لذكر المرسلين وجهلاخواهم فىالاساء فان الرسول عى وزيادة ولكن هذا الانكارضعنف ويحادعنه بحوابين (أحدهما)أنهذاسائغ وهو ان يذكرالعام غاللاص تنويها بشأنه وتعظما لامره وتفغمها لحاله وقدليا في القرآن العزيز آمات كر عات كثيرات من هذامثل قوله تعالىمن كانعدوا للموملائكته ورسله وحسر بلوممكال وقوله تعالى واذأخذنامن النسن سشاقهم ومنك ومن نوح والراهم وموسى وعيدى وغسرذاك من الآمات الكريمات وقدحا أيضاعكس هذا وهوذ كرالعام بعدالخاص قال الله تعالى حكاية عن نوح صلى الله عليه وسلم رباغفرلي ولوالدي ولمن دخل متى مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات فانادى متكلفأته عنى بالمؤمنين غير من تقدمذكره فلا يلتفت السه (الحواب الثاني) ان قوله والمرسلان أعممن جهدة أخرى وهوانه يتناول جمع رسل الله سحانه وتعالى من الاكمين والملائكة فالالته تعالى الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ولا يسمى الملك بدا فصل بقوله والمرسلين فائدة لمتكن طاصلة بقوله النسن والله أعلموسمي نبينا مجدحلي الله عليه وسلم محدال كثرة خصاله المجودة كذا فاله ابن فارس وغيره من أهل اللغة فالواو يقال

(أمابعد) فانكر حل الله توفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفعص عن تعرف الاخبار (١٣) المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

في سن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صفوف الاشماء الاسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فما بينهم فأردت أرشدك الله أن وقف على جلتها مؤلفة محصاة وسألتى أن ألخصها لله في التأليف بلا تكرار يكثر فان ذلك زعت عماد شغل عاله قصدت من النفهم فيها والاستنباط منها

لكل كثيرا للصال الجدلة محدر ومجود وأشهأعه فالرجمهالله (ذكرت أنك هممت بالفعص عن تعرف حدلة الاخدار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه) قال الليث وغبره من أهل اللغة الفيص شددة الطلب والبحث عن الشئ يقال فصتعن الشئ وتفعصت وافتحصت بمعنى واحدوة وله المأثورة أى المنقولة المذكورة بقال أثرت الحديث اذا نقلته عن غيرك والله أعلم وقوله فى سنن الدين وأحكامه هومن قسل ماقدمناه من ذكر العام بعدا لخاص فأن السن من أحكام الدين والله أعلم قالرجه الله (فأردت أرشدك الله ان توقف على جلتهامؤلفة محصاة وسألتني انأ خصمالك في المالدف فان ذلك زعت ممايشغال قوله توقف ضيطناه بفتح الواو وتشديد القاف ولوقرئ باسكان الواو وتعفف القاف لكان صححاوقوله مؤلفة أى محوعة وقوله محصاةأى مجمعة كالهاوقولة ألخصهاأى أسنها وقوله فانذلك زعتأى قلت وقد كثرالزعم ععنى القول وفي الحديث عن الذي صلى الله عليه وسلم زعم

(الى أهله) عياله (و يتزودلذلك) برفع الدال في المو نينية لا يوى ذروالوقت عطفاعلى بتعنث أي يتخذالزا دللغلوة أوالتعمد (تمرجع الى خديجة)رضى الله عنها (فيتزود لمثلها) أى لمثل الليالي وتخصص خديحة بالذكر بعدان عربالاهل يحتمل انه تفسير بعد الابهام أواشارة الى اختصاص التزودبكونهمن عندهادون غبرها وفيهان الانقطاع الدائم عن الاهل ليسمن السسنة لانهصلي الله عليه وسلم منقطع في الغار بالكلمة بل كان يرجع الى أهله لضروراتهم ثم يخر بالتعنيه (حتى ماءه) الامر (الحق) وهو الوحي (وهو في غارس اعفاء الملك) جسر يل يوم الاثن ين السبع عشرة خلتسن رمضان وهواس أربعن سنة كارواه اس سعد وفاعفاء تفسيرية كهي في قوله تعالى فتوبواالى بارتكم فاقتلوا أنفسكم وتفصيلية أيضالان الجيء تفصيل للمعمل الذي هومجيء الحق (فقال) له (اقرأ) عمل ان يكون هذا الامر لجرد التنسه والسقط لماسلق اليه وان يكون على مايه من الطلب فسستدل به على تكلمف مالايطاق في الحال وان قدر عليه بعد (قال) علمه الصلاة والسلام والاوى دروالوقت قلت (مَأَ أَنا بقارى ) وفي رواية مأحسن أن اقرأف انافه مقواسمها أنا وخبرها بقارئ وضعف ونهااستفهامية بدخول الباف خسرهاوهي لاتدخل علىما الاستفهامية وأحسيانها استفهامية بدليل رواية أى الاسودف مغازيه عن عروة انه قال كيف أقرأ وفدواية عسدن عمرعندان اسحق ماذاأقر أوبان الاختش حوز دخول الباعلي الخمر المنب قال ابن مالك في عسمك زيدان زيداميتد أموَّ والأنهمعرفة وحسمك حسرمقدم لانه نكرة والبا والدةفيه وفى مرسل عبد بن عمرانه علمه الصلاة والسلام قال أثاني حبريل بمطمن دياج فيه كناب فقال اقرأ قلت ما أنابقارئ قال السميلي وقال بعض المفسرين ان قوله تعالى الم ذلك الكتاب لارب فيه اشارة الى الكتاب الذي عاويه جبريل عليه السلام حين قال له اقرأ (قال) عليه الصلاة والسلام (فأخذني) جبريل (فغطني) بالغين المعجة تم المهملة أي ضعني وعصر في وعند الطبرى فغتني بالمثناة الفوقية بدل الطا وهو حدس النفس (حتى بلغ مني الجهد) بفتح الجيم ونصب الدال أى بلغ الغط منى الهدأى عا يقوسعي فهومفعول حدف فاعلدوف شرح المشكاة أن المعنى على النصب أن حسر بل بلغ في الجهدعاته و تعقبه التوريشتي بانه يعود المعني الى ان جبريل غطه حتى استفرغ قو تهو حهد جهده بحمث لم سق فيه بقدة قال وهذا قول غير سديد فان المنية الشيرية لاتسدى أستنفاد القوة الملكية لاسماف مبدا الامروقددلت القصة على انه اشمأز من ذلك وداخله الرعب وحينتذفن رواه بالنصب فقدوهم وأجاب الطيبي بانجبريل في حال الغط لم يكن على صورته الحقيقية التى تجلى له بهاعند مسدرة المنهى فيكون استفراغ جهده بحسب المورة التي تجلى لهبها وغطه وحمنت فيضمعل الاستمعادانتهى ويروى الجهدبالينم والرفع أى بلغ منى الجهددمبلغه فهوفاعل بلغ (تم أرسلني)أى أطلقني (فقال اقر أقلت) ولابوى در والوقت والاصيلى فقلت (ماأنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد) بالفتح والنصب وبالضم والرفع كسابقه (نمأرسلني فقال اقرأ فقلت ماأنا بقاري فأخدني فغطني الثالثة) وهد الغط لمنزعه عن النظر الى أمور الدنيا ويقبل بكليته الى ما يلق اليسه وكرره للممالغة واستدل به على ان المؤدب لايضرب صبما أكثرمن ثلاث ضرمات وقبل الغطة الاولى ليتخلى عن الدنياوالثانية ليتفرغ لمابوحي اليهوالنالثة للمؤانسة ولميذ كرالجهدهنانع هوثابت عنده فالتفسير كاسيأتي انشاء الله تعالى وعديعضهم هدامن خصائصه عليه الصلاة والسلام اذلم ينقل عن أحدمن الأسياء عليهم الصلاة والسلام انهجرى له عندا شداء الوحى المهمشله (تم ارسلي فقال اقرأ ماسم ربك الذى خلق فال الطبي هذاأمر بايجاد القراءة مطلقا وهولا يختص عقرو ودون مقرو وفقوله باسم ربك عال اى اقرأمقتصاباسم ربك أى قلبسم الله الرحي الرحيم وهذايدل على ان السملة

جبريل وفى حديث ضمام بن تعلية رضى الله عنده زعم رسولك وقد أكثر سيبويه فى كتابه المشم ورمن قوله زعم الخليل كذا فى أشاءا

مأ ورجافي ابتداء كل قراءة وقوله ربك الذي خلق وصف مناسب مشعر بعلية الحكم بالقراءة والاطلاق فى قوله خلق أولاعلى منوال يعطى ويمنع وجعله توطئه فلقوله زخلق الانسان من علق اقدراً وربك الاكرم) الزائد في الكرم على كل كريم وفيه دليل المعهورانه أول مانزل ودوى الحافظ أبوعروالداني منحديث ابنء باسرضي الله تعالى عنهما أوّل شئ نزل من القرآن خس آبات الى مالم يعلم وفي المرشد أول مانزل من القرآن هذه السورة في عط فل اللغ حبريل هذا الموضع مالم بعلم طوى الفط ومن ثم قال القراء انه وقف تام وقال من علق فيمع ولم يقل من علقة لان الانسان في معنى الجع وخص الانسان الذكر من بين ما يتناوله الخلق لشرفه (فرجع بها) أي بالآيات (رسول الله صلى الله عليه وسلم) الى أهله حال كونه (رحف) بضم الجيم يحفق و يضطرب (فَوَاده) قلبه أو ماطنه أوغشاؤه لما فحامن الامر المخالف للعادة والمألوف فنفوط معه النشرى وهاله ذلك ولم يقد كمن من التأمل في تلك الحالة لان النبوة لاتز بلطباع الدشرية كلها (فدخل) عليه الصلاة والسلام (على خديحة بنت خو يلد) أم المؤمنين رضي الله عنها التي ألف تأسسهاله فأعلها بماوقع له (فقال) عليه الصلاة والسلام (زملوني زملوني) بكسر الميم مع السكرارم تين من الترميل وهو التلفيف وقال ذلك الشدة مالحقه من هول الامر والعادة جارية بسكون الرعدة بالتلفف (فزملوه) بفتح الميم (حتى ذهب عنه الروع) بفتح الراء أى الفزع (فقال) عليه الصلاة والسلام (الديحة)رضي الله عنها (وأخبرها الحبر) جله حالمة (القد) أي والله اقد (خشدت على نفسى الموتمن شدة الرعب أوالمرض كاجزم بهفي محة النفوس أواني لاأطبق حمل أعماء الوسى لمالة يته أولاعند دلقا الملك وليس معناه الشكف أن ماأتى من الله وأكد باللام وقد تنبها على عَكن الخشمة من قلمه المقدس وخوفه على نفسه الشريفة (فقالت له )علمه الصلاة والسلام (خديجة)رضي الله عنها ولاى ذرعن الجوى والمستملي قالت باسقاط الفاء (كلا) نفي وابعاداًى لاتقل ذلك أولاخوف علدك (والله ما يحزيك الله أبذا) بضم المثناة التحسة وبالخاء المعمة الساكنة والزاى المكسورة وبالمثناة التحسبة الساكنة من الخزى أى ما يفخعك الله ولاى ذرعن الكشميني ما يحزنك ألله بفتح أوله وبالحا المهدملة الساكنة والزاى المضمومة أوبضم أولهمع كسرالزاي وبالنون من الحزن بقال حزنه وأحزنه (الك) بكسر الهدمزة لوقوعها في الابتدا قال العلامة البدرالدماميني وفصلت هده الجلة عن الاولى لكونها جوابا عن سؤال اقتضة وهو سؤال عن سب خاص فسن التأكسدوذلك أنها لما أثمت القول التفاء الخزى عنه وأقسمت علمه انطوى ذلاعلى اعتقادها أن ذلك لسبب عظيم فيقدر السؤال عن خصوصه حتى كانه قيل هلسب دلك هوالاتصاف بمكارم الاخلاق ومحاسن الاوصاف كإيشراليه كلامك فقالت انك (التصل الرحم) أى القرابة (وتحمل الكل) بفتح الكاف وتشديد اللام وهو الذى لايستقل بأمره أوالثقل بكسر المثلثة واسكان القاف (وتكسب المعدوم) بفتح المثناة الفوقية أي تعطى الناس مالاعدونه عند دغيرا وكسب بتعدى سفسه الى واحد يحوكست المال والى اثنين نحوكست غبرى المال وهذامنه ولان عساكروأبي ذرعن الكشمهني وتكسب بضم أوله من أكسبأى تكسب غبرك المال المعدوم أى تترع بهله فدف الموصوف وأقام الصفة مقامه أو تعطى الناس مالايحدونه عندغبرك من نفائس الفوائد ومكارم الاخلاق أوتكسب المال وتصيب منه مايعجز غيرا عن تحصيله تم تجود به و تذه تده في وجوه المكارم والرواية الاولى أصم كا قاله عياض والرواية النانية فالانططاف الصواب المعدم بلاواوأى الفقرلان المعدوم لابكسب وأحسبانه لاعتنع ان يطلق على المعدم المعدوم لكونه كالمعدوم المت الذي لانصرف له وفي تهذب الازهري عن ابن الاعرابي رجل عديم لاعقل اله ومعدوم لامالله قال في المصابيح كانهم زلواوجودمن لامال له

لى عَامه كان أول من يصيبه نفع ذلك الماى خاصة قبل غيرى من الناس لاسباب كشرة بطول بذكرها الوصف رتضم اسمو به فعنى زعم فى كل هـ ذا قال وقوله بشه غلت هو بفتح الساءهذه اللغة الفصحة المشهورة التي جامها القرآن العزيز قال الله تعالى سيقول لل الخلفون من الاعراب شغلتناأ موالناوفيه لغة رديئة حكاها الحوهرى وهي أشغله يسفله نضم الماء قال رجمه الله (وللذى سألت أكرمك الله الى قوله عاقمة محودة) فقوله لا ذي هو بكسراللاموهوخبرعاقسة وانما ضطهوان كانظاهر الانه عما بغلط فمه ويصف وقدرأ بتذلك غيرمية قالرجه الله (وظننت حين سألتني تجشم ذلك ان لوعيزملى علميه وقضى لى تمامه كان أول من يصسه نفع ذلك الاى) قوله تعدم ذلك أى تكافه والتزام سقته وقوله عزم هو بضم العسن وهدد االلفظ عما اعتنى شرحهمن حمث الهلا يحوز أنرادالعزم هناحقيقته المتادرة الىالافهام وهوحصول خاطرفى الذهن لمركن فانهذا محال فيحق الله تعالى واختلف في المراديه هذا فقمل معناه لوسهل لىسدل العزم أوخلق في قدرة عليه وقيل العزم هناععنى الارادة فأن القصدوالعزم والارادة والنسةمتقار باتفيقام بعضهاء قام بعض فعلى هذامعناه لوأراد الله ذلك لى وقد نقل الازهرى وجاعة غرهأن العرب تقول نوال الله بحفظه فالواو تفسيره قصدك الله محفظه وقدل معذاه لوألزمت ذلك فان العزعة بمعنى الازوم ومنه قولأم عطية رضي الله عنها نهيناعن اتباع الجنائر ولم يعزم عليناأى لم نازم الترك وفي الحديث الا تحرير غبذا في قيام رمضان من غدير

من العوام الابأن يوقفه على التميز غـ مره واذا كان الأمر في هـ ذا كما وصفنافالقصدمنه الى الصحيح القليل أولى بهمن ازدادااسيقم وانما رجى بعض المنفعة في الاستكثارمن هددا الشأن وجع المكررات منه لخاصةمن الناس عن رزق فعه بعض السقظوا لمعرفة بأسبابه وعلله فذلك انشا الله يه عمماأ وتى من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جعه

عز يمة أى من غرالزام ومثله قول الفقهاء ترك الصلاة في زمن الحيض عزعةأى واحب على المرأة لازملها والله أعلم (وقوله كان أول) هو رفع أولعلى انهاسم كان قال رجهالله (الابأن وقفه على المسرغيره) قوله فوقفه هو بتشديد القاف ولأيصم أن يقرأهنا بتخفيف القاف بخلاف ماقدمناه فيقوله توقفعلي حلتها لان اللغة القصعة المشهورة وقفت فلاناعلى كذافلو كان مخففا الكان حقه أن بقال بأن يقفه على التمييز والله أعلم فالرجه الله (جله ذلك انضبط القليل من هدد الشأن واتقانه أيسرعلى المرمن معالحة الكثير) غقال بعدهذا (واغما برجي بعض المنفعة في الاستكثار من هـ داالشأن وجع المكررات منه لخاصة من الناس بمن رزق فيه بعض السقظ والمعرفة بأسبابه وعلله فذلك هوانشاءالله يهجم عاأوني من ذلك على الفائدة) (قوله يهجم) هو بفتح الياء وكسرالجيم هكذاضبطناه وهكذاهوفي نسيخ بلادنا وأصولها وذكر القاضى عياض رجه الله انه روى كذاوروى ننهم سون بعد الماءومعنى وبحميقع عليهاو يبلغ الهاو بنال بغيتهمنها قال ابندريد

منزلة العدم (وتقرى الضيف) بفتح أوله بلاهمز ثلاثما قال الابي وسمع بضمهار باعيا أي تمي له طعامه ونزله (وتعين على نوائب الحق) أى حواد له وانما قالت نوائب الحق لانم الكون في الحق والباطل قال لسد نوائد من خبر وشر كلاهما . فلا الخبر عدودولا الشر لازب واذالك اضافتها الى الحق وفعه اشارة الى فضل خديجة وجزالة رأيها وهدنه الخصلة جامعة لافراد ماسبق وغبره واغماأ جابته بكلام فيه قسم وتأكمدان واللام اتزيل حبرته ودهشته واستدلت على ماأقسمت علمه بأمراستقرائي جامع لاصول مكارم الاخلاق وفسمد لدل على ان من طبع على أفعال الخير لايصيبهضير (فانطلقت)أى مضت (به خديجة) رضى الله عنها مصاحبة له لانها تلزم الفعل اللازم المعدى بالما بخلاف المعدى بالهمزة كالذهبية (حتى اتت به ورقة بن نوفل بن اسد بن عمدالعزى اسعم خديجة) مصان الاخر بدلامن ورقة أوصفة ولا يجوز بره لانه يصرصفة لعبدالعزى وليس كذلك وبكتب بالالف ولاتحذف لانه لم يقع بين علين ورا ورقة مفتوحة وتجتمع معده خديجة في أسد لانها بنت خو بالدين أسد (وكان) ورقة (امن أقد) ترك عبادة الاوثان و(تنصر) وللاربعة وكان امن أتنصر (في الجاهلية) باسقاط قدود لله أنه خرج هو ويزيد بعرو ابن تفيل لما كرهاطريق الجاهلية الى الشام وغيرها يسألون عن الدين فأعب ورقة النصرانية للقيمه من لم يدل شر يعة عيسى علمه الصلاة والسلام (وكان) ورقة أيضا (يكتب الكاب المدراي) أى الكتابة العبرانية وفي مسلم كالمجارى في الرؤيا الكتاب العربي وصحيحه الزركشي باتفاقهما (فيكتب من الانجيل بالعبرائية ماشاء الله أن يكتب) أى الذى شاء الله كتابته فذف العائدوالعبرانية بكسر العين فيهدمانسية الى العبر بكسر العين واسكان الموحد مزيدت الالف والنون فى النسبة على غيرقياس قيل ممت بذلك لان الخليل عليه السلام تكلم بهالماعير الفرات فارامن نمروذ وقيلان التوراة عبرانية والانجيل سريانى وعن سفيان مانز لمن السما وسي الابالعربية وكانت الابياعليهم الصلاة والسلام تترجه لقومها والباق بالعبرانية تنعلق بقوله فيكتبأى يكتب باللغمة العبرانيةمن الانجسل وذلك لتمكنه فيدين النصارى ومعرفته بكابهم (وكان) ورقة (شيخا كبيراً) حال كونه (قدعى فقالت له خديجة) رضي الله تعالى عنها (يا ابن عم اسمع) عمزة وصل (من ابن اخيات) تعنى النبي صلى الله عليه وسلم لان الاب الثالث لورقة هو الاخ للاب الرابع رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقالته على سدل الاحترام (وقال له) عليه السلام (ورقة ابن أخى ماذاترى فأخبره رسول الله صلى الله علمه وسلم خبرما) والاصدلي وأبى ذرعن الكشميني بخبرما (رأى فقال له ورقة عذا الذاموس) بالنون والسين المهملة وهوصاحب السركا عندالمؤلف فيأحاذيث الانبياء عليهم الصلاة والسلام وقال ابندريده وصاحب سرالوحي والمراد مه حبريل علمه الصلاة والسلام وأهل الكتاب يسمونه الناموس الاكبر (الذي نزل الله على موسى زادالاصيلى صلى الله علب وسلم ونزل بحذف الهمزة بستعمل فمانزل نحوما وللكشميهني أنزل الله ويستعمل فمانزل جله وفي التفسير أنزل مبنيا للمفعول فان قلت لم قال موسى ولم يقل عسى مع كونه أى ورقه نصرانيا أجيب بان كتاب موسى مشتمل على أكثر الاحكام وكذلك كتاب ببناعليه الصلاة والسلام بخلاف عيسي فان كتابه أمثال ومواعظ أوعاله تعقيقا للرسالة لاننز ولجبر يل على موسى متفق عليه عندأهل الكتابين بخلاف عيسى فان كثيرامن البهود شكرون نبوته وفي رواية الزبدين بكار بلفظ عيسى (المتنى فيها) أى فى مدة النبوة أو الدعوة وحعسل أنو المقاء المنادى محذوفاأى بالمجمد وتعقب بان فائل لمتني قد كون وحدده فلا يكون معهمنادى كقول مرج بالبتني مت واجيب بانه قد يجوزأن يجرد من نفسه نفسا فيخاطبها كأن مريم قالت إنفسي ليتني مت وتقديره هناليتني أكون في أيام الدعوة (جــــ ذعاً) بفتح الحيم (٩) قطلاني (اول) المجم الخياءاذا وقع والله أعلم واصلهاذا الكلام الذي ذكره مسلم رحه الله ان المراد من علم

والمعمة وبالنصب خبركان مقدرة عندالكوفسن أوعلى الحال من الضمر المستكن فى خمرايت وخبرلت قوله فيهاأى ليتني كائن فيهاحال الشميمة والقوة لانصرك أوعلى أن ليت تنصب الخزأين أو سعل محذوف أى حملت فيهاج ذعاوللاصلى وأبي ذرعن الحوى جددع الرفع خسرلت وحمنت ذفالحار تعلق عافد ممن معني الفعل كانه قال المتني شاب فيهاوالر والمة الاولى أكثر وأشهر والحذعهوااصغرمن المهائم واستعبرللانسان أى المتنى كنتشا باعند ظهور نبوتك حتى أقوى على المالغة في نصرتك (المتني) واللاصيلي بالبتني (أكون-سااذ يخرجك قومك) من مكة واستعمل اذفى المستقيل كاذاعلى حمدوأ نذرهم يوم الحسرة اذقضى الامر قال اسمالك وهوصيح وتعقمه البلقدي بان النحاة منعوا وروده وأقولوا ماظا هروذلك فقالوا في منه لهدا استعمل الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه فانزلوه منزلته ويقوى ذلك هناأن في رواية المفارى في التعبير حين يخرجك قومك وهوعلى سبيل الجاز كالاقل وعورض بأن المو قاين ليسوا النعويين بل السانيون وبأنه كيف عنع ورودهمع وجوده في أفصي الكلام وأحس بأنه لعدله أرادعنع الورودورودا محولاعلى حقيقة الحال لاعلى تأويل الاستقبال فانقلت كيف تمني ورقة مستحيلا وهوعودااشباب أجيب الهيسوغ تمنى المستحيل اذاكان في فعل خيراً وبان التمنى ليسمقصوداعلى بابه بل المراديه السيم على صحة ماأخسره به والسويه بقوة تصديقه فما يحيته أوقاله على سيل التحسر الحققه عدم عود الشباب (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او) بفتح الواو (مخرجيهم) بتشديدالما مفتوحة لانأصله مخرجوني جع مخرج من الاخراج فحذفت نون الجع للاضافة الى المتكلم فاجتمعت المتكلم و ووعلامة الرفع وسيقت احداهما بالسكون فابدات الواويا وأدغمت تمأبدات الضمة التي كانتسابقة الواوكسرة وفقت بالمخرجي تخفيذاوهم مبتدأ خبره مخرجي مقدما ولايجوزا اعكس لانه يلزم منه الاخبار بالمعرفة عن السكرة لان اضافة مخرجي غيرمحضة لانها لفظمة لانه اسم فاعل بمعنى الاستقمال والهموزة للاستفهام الانكارى لانه استبعدا خراجه عن الوطن لاسماح م الله و بلدأ به اسمعيل من غيرسب يقتضى ذلك فانهصلي الله علمه وسلم كان جامعالانواع المحاسن المقتضية لاكرامه وانز الهمنهم محل الروح من الحسد فان قلت الاصل أن يحام الهمزة بعد العاطف يحوفاني تؤفكون وفأ ين تذهبون وحينئذ ينبغي ان يقولهنا وأمخرج لان العاطف لا يتقدم علمه وعماعطف أحسان الهمزة خصت بتقديمهاعلى العاطف تنبيهاعلى اصالتهافى أدوات الاستفهام وهوله الصدرف أولم ينظرو اأفلم يسمروا همذامذهب سيبويه والجهوروقال جارالله وجاعمة ان الهمزة في محلها الاصلى وان العطف على جلة مقدرة بينها وبين العاطف والتقدير أمعادى همو مخرجي همواذا دعت الحباجة لمثل هذا التقدير فلايستنكر فان قلت كيف عطف قوله أومخرجي هم وهو أنشاه على قول ورقة اذبخر حك قومك وهو خسبر وعطف الانشاء على الخسر لا يجوز وأيضا فهوعطف حلة على حلة والمتكام مختلف أحسان القول مان عطف الانشاء على الخبرلا يحوز اعماهو رأى أهل السان والاصم عند أهل العربية حوازه وأماأهل السان فيقدرون في مثل ذلك حلة بين الهمزة والواووهي المعطوف عليها فالتركيب سائغ عندالفريقين أماانجوزون لعطف الانشاعلي الخبرفواضع وأماالمانعون فعلى التقدير المذكور وفال بعضهم بصحان تسكون جلة الاستفهام معطوفة على جدلة التمني في قوله المتني أكون حمااذ يخر حل قومل بل هـ ذا هو الظاهر فسكون المعطوف عليه أول الجلة لاآخرها الذي هوظرف متعلق بهاوالتمني انشيا فهومن عطف الانشاء على الانشا وأما العطف على جله في كالرم الغبرفسائغ معروف في القرآن العظيم والكلام الفصيح قال تعالى واذا بتلي ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال اتى جاعلا للناس اماما قال ومن ذريي (قال)

قاماعوام الشاشاء الله مبتدون في القليل ثم الاان شاء الله مبتدون في تخريج ماسألت عنه و تأليفه

الحديث تحقيق معانى المتون وتحقيق علم الاسناد والمعلل والعله عمارة عن معنى في الحديث خفي يقتضى ضعف الحديث معان ظاهره السلامة منهاوتكون العلة تارة في المن وتارة في الاستادوليس المرادمن هذاالع إمجردالسماع ولاالاساع ولاالكامة بلالعساء الصقيق والعث عن خي معاني المتون والاساند والفكرفي ذلك ودوام الاعتناءيه ومراجعة أهل المعرفة به ومطالعة كتبأهدل التحقيق فمهوتقسدماحصلمن تفائس\_ موغرها فعفظها الطالب بقلبه ويقده الكالة تريدم مطالعةما كتبهو يتعرى التعقيق فمايكته و تثبت فيه فانه فما بعد ذلك يصرمعتمداعلمه وبذاكر بمعفوظ أته من ذلك من يشتغل بهذا الفنسوا كانمثله فى المرتبة أوفوقه أوتعتم فانالذا كرة بشتالحفوظ ويتعرر ويتأكد ويتقرر ويزداد يحسبكثرة المذاكرة ومذاكرة حاذق في الفن ساعةأ نفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أماماوليكن في مذاكرته متعربا الانصاف فاصدا الاستفادة اوالافادةغسرمترفع علىصاحسه مقلمه ولا يكلامه ولا نغسر دلكمن طاله تخاطباله بالعمارة الجملة اللمنة فهدذا يفوعله وتزكومحفوظاته والله أعلم فالرجه الله (وقدعزوا عن معرفة القامل) بقال عز بفتح الحم بعز بكسرهاه فمهى اللغة الفصعة المشهورة وبهاجاء القرآن العظيم فى قوله تعالى الويلتي أعزت

على شريطة سوف أذكر هاوهوا نانعمد الى جلة ما أسندمن الاخبار عن رسول الله (٦٧) صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام

وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار الاأن بأني موضع لايستغنى فمهعن ترداد حديث فيه زيادة معنى أواسناديقع الىجنب اسنادلعلها تكون هنباك لان المعنى الزائد في الحديث المحتاج اليه يقوم مقام حديث تام فلابدمن اعادة الحديث الذى فيهماوصفنا من الزيادة

عاجروعز (قوله على شريطة) يعنى شرطا قالأهل اللغة الشرط والشريطة لغتان بمعنى واحدوجع الشرطشروط وجع الشريطة شرائط وقدشرط علمه كذا يشرطه ويشرطه بكسرالرا وضمهالغتان وكذلك اشترط علمه والله أعلم (قوله نعمدالى جلة ماأسددمن الانحمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمهاع لي ثلاثه أقسام وثلاث طبقات) قوله جله ماأسنديعني حلة غالمة ظاهرة والس المراد جيع الاخبار المسندة فقدعلناانه لمهذكرا لجمع ولاالنصف وقد قال لس كل حديث صحيح وضعته ههنا وقوله على ثلاث طمقات الطمققهم القوم المتشابهون منأهل العصر وقدقدمنافي الفصول الخلاف في مراده بثلاثة أقسام وهلذكرها كلهاأملا (وقوله على غـىرتـكرار الاأن بأتى موضع لايستغنى فمهعن ترداد-\_دىئفىمۇرادةمعنى أواسناد رقع الى حنب اسناد لعلة تكون هناك لان المعدى الزائدفي الحديث المحتاج السه مقوم مقام حديث تام فلايدمن اعادة الحديث الذىفيه ماوصفنامن الزيادة أوان يفصل ذلك المعنى من جلة الحدث على اختصاره اذا أمكن) (قوله اواسناديقع) ومرفوع معطوف على قوله موضع وقوله المحتاج ليه هو بنصب المحتاج صفة للمعنى وأما الاختصارفهو ايجاز اللفظ مع استيفاء المعنى وقيب لرد الكلام

ورقة (نعم مأتر حل قط عنسل ما جئت به) من الوجى (الاعودي) لان الاخراج عن المألوف موجب لذلك (وان يدركني) بالجزم بان الشرطمة (يومك) بالرفع فاعل يدركني أي يوم انتشار نبوزك (أنصرك ) بالجزم حواب الشرط (نصرا) النصب على المصدرية (مؤزرا) بضم الميم وفتح الزاى المشددة آخره راعمهم له مهموزاأى قو بالمغاوه وصفة لنصرا ولما كان ورقة سابقا والبوم متأخر اأسند الادراك لليوم لان المتأخره والذى يدرك السابق وهذا ظاهره أنه أفر بنبوته ولكنهمات قبل الدعوة الى الاسلام فيكون مدل بحيراوفي اسات العصبة له نظر الكن في زيادات المغازى من رواية يونس بن بكرعن ابن المحق فقال له ورقة أبشر ثم أبشر فأناأ شهد أنك الذي بشربه ابن مرج وأنك على منال ناموس موسى وأنك نى مرسل الحديث وفي آخره فل الوفي قال رسول اللهصلي الله علمه وسلم لفدرأ يت القس في الحنة علمه شاب الحرير لانه آمن بي وصد قني وأخرجه البيهق منهذا الوجه فى الدلائل وقال انه منقطع ومال البلقيني الى أنه يكون بذلك أول من أسلم من الرجال وبه قال العراق في نكته على ابن الصلاح وذكره ابن منده في العماية زغم مَنْسُبَ) بِفَتِمَ المُناة التَّعِسَة والمعجة أي لم يلمث (ورقة) بالرفع فاعل منشب (ان يوفي) بفتح الهمزة وتحفيف النون وهو بدل أشتمال من ورقة أى لم تناخر وفاته عن هذه القصة واختلف في وقت موت ورقة فقال الواقدى انه خرب الى الشأم فلما بلغه أن الني صلى الله على موسلم أحررالقتال بعد الهيرة أقبل ريده حتى اذا كان سلاد للموحذام قتلوه وأحدد وامامعه وهذا غلط بين فانهمات بمكة بعدالمبعث قلمل جدا ودفن بمكة كأنقله الملاذري وغيره ويعضده قوله هذا وكذافي مسلم عُمْم منشب ورقة أن يوفى (وفترالوحي) أي احتيس ثلاث سنين كافي تاريخ أحدوج زم به ابن اسحق وفي بعض الاحاديث انه قدرسنتين ونصف وزادمعهمرعن الزهري في التعمر حتى حزن رسول اللهصلي الله عليه وسلم فها بلغناح ناغدا سنهمراراكي يتردى من رؤس شواهق الجبال ويأتى انشاءالله تعالى المكلام على ذلك من جهة الاستنادوالمتن والمعني في سورة اقرأمن التفسير فانقلت انقوله ثملم منشب ورقة أن توفى معارض بماعند ابن اسحق في السسرة أن و رقة كان يمر يلال وهو يعد ذب لماأسلم فانه يقتضي تأخره الى زمن الدعوة ودخول بعض الناس في الاسلام أحيب بأن لانسلم المعارضة لانشرطها المهاواة وماروى فى السيرة لا يقاوم مافى الصحيح ولتن سلنافلعل راوى مأفى الصيم لم محفظ لورقة بعد ذلك شسأ ومن تم جعل هدنه القصمة انتهاء أمره بالنسسة الىماعلممنه لابآلنسسة الىمافى نفس الام وحينتذ فتكون الواوفي قوله وفتر الوجي أستالترتب وروادهمذاالحديث مابين مصرى ومدنى وفسه تابعي عن تابعي وأخرجه المؤلف في التفسيرو التعبير والاعان ومسلم في الاعان والترمذي والنسائي في التفسير (قال ابن شهاب) الزهرى أخبرني عروة بكذا (وأخبرني)بالافراد (أبوسلة) بفتحتين واسمه عبدالله (ابن عبدالرجن) بنعوف المتوفى المدينة سنة أربع وتسعين وأي المؤلف بواو العطف لغرض بيان الاخسارعن عروة وأبى سلة والافقول القول لايكون الواو وحنئذ فليس هدامن التعاليق ولوكانت صورته صورته خلافاللكرماني حمث أثبته منها وقدخطأه في الفتح (أنجابر بن عبدالله) ابن عرو (الانصاري) الخزرجي المتوفى بعدأن عمى سنة عمان أوأربع أوثلاث أوتسع وسمعين وهوآخرالصابةموتابالمدينة ولهفىالجارى تسيعون حديثا وهمزةأن مفتوحةلانها فيمحل نصب على المفعولية (فال وهو يحدّث عن فترة الوحى) أى في حال التعديث عن احتباس الوحى عن النرول (فقال)رسول الله صلى الله عليه وسلم (في حديثه سنا) أصله بن فأشبعت فتعة النون فصارت ألفاوهى ظرف زمان مكفوف بالالفءن الاضافة الى المفرد والتقدير بحسب الاصل

بين أوقات (آنا أمشي) وجواب بيناقوله (اذ معت صوتامن السمام) أي في أثنا وأوقات المذي فاجأني السماع (فرفعت بصرى فاذا الملك) جبريل (الذي جاني بحراعالس) خبرعن الملك الذى هومندأ والذى جاءنى بحراء صفته والفاءفي فاذافا سية نحوخ حت فاذا الاسدمالياب ويحوزنصب السعلى الحال وحمنت فبكون خبرا لمبتد امحذوفا أى فاذا الملك الذي حافى بحراء شاهداً وحاضر حال كونه بالسا (على كرسي ) بضم الكاف وقد تكسر (بين السماء والارض) ظرف في محل حرصفة لكرسي (فرعت منه) بضم الراء وكسر العين المهملة مبني لمالم يسم فاعله وللاصيلي فرعبت بفتح الراءوضم العين أى فزعت (فرجعت) الى أهلى بسبب الرعب (فقلت) لهم (زة اونى زم اونى) كذا الابوى ذروالوقت بالتكرارم تين ولكريمة مرة واحدة ولسل كالمؤلف في المنفس مرمن روا مة يونس دروني قال الزركشي وهوأنسب لقوله (فأتزل الله تعالى) ولابوى ذروالوقت والاصميلي عزوجل بدل قوله تعالى رباأيها المدنر ايناساله وتلطفا والتدنير والتزميل بمعنى واحدو المعنى باأيها المدثر بثمامه وعن عكرمة أى المدثر بالنسوة وأعمائها (قم فأنذر) حذرمن العيد اب من لم يؤمن مك وفيه دلالة على أنه أمر بالانذار عقب نزول الوحى للائسان بفا التعقب واقتصرعلي الاندارلان التبشيرانما يكون لمن دخل في الاسلام ولم يكن اذذاك من دخلفيه (الىقوله والرجز) أى الاوثان وفاعمر ) زاد الاربعة الآية (في من بفتح الحام المهملة وكسرالم أى فبعد نزول هذه الآية كثر (الوحى) أى نزوله (وتنابع) ولا بي ذرعن الكشماهني وية اترىالمناتين بدل وتتابع وهما ععني وانمالم يكتف بحمى لانه لايستلزم الاستمرار والدوام والنواتر ورواةهمذا الحديث كالهم مدنيون وأخرجه فى الادب والتفسم برومه لمأيضافيم (تابعه) أي تابع يحيى ن بكيرشيخ المؤلف في رواية هذا الحديث عن الليث بن سعد (عبدالله بن يوسف) السنسي وحديثه عند المؤلف في التفسير والادب (و) كذا تابعه (أبوصالي) كالاهما عن اللب وأبوصاله هوعبدالله كاتب الله أوهوعبد الغفار بنداود البكري الحراني الافريق المولد المتوفى عصر سنة أربع وعشرين ومائنين وكلاهمار ويعنسه المؤلف ووهم فى فتح الباري القائل بالثاني وقدأ كثرا لمؤلف عن الاول من المعلقات وروايته لهذا الحديث عن اللبث أخرجها يعقوب ن سفدان في تاريخه مقر ونابيحي من مكبرف كمون رواه عن اللبث ثلاثة يحيى وعبد الله من يوسف وأبوصالح (وتابعه) أي وتابع عقبل بن خالد شيخ الله ثف هدذا الحديث أيضا (هلال بن رداد) بدالينمه ملتن الأولى مشددة الطائق واس له في هدذ السكاب الاهذا الموضع (عن الزهري مجدب مسلم وحديثه في الزهريات للذهلي (وقال يونس) بن يزيد بن مشكان الأيلي بفتح الهمزة وسكون المناة التحسة التابعي المتوفى بمصرسنة تسع وخسين ومائة مم اوصله في التفسير (ومعمر) بفتح الممين وسكون العين أنوعروة بن أبي عروبن راشد الازدى الحراني ، ولاهم عالم الين المتوفى منة أربع أوثلاث أواثنتين وخسين وماثة فهما وصله المؤلف في تعب رالرويا في رواية ماعن الزهري وادره كذافي رواية الاصلى وأى الوقت بفتح الموحدة جع ادرة وهي اللعمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الانسان فوافق اعقىلا عليه الاأنهما قالابدل قوله برجف فؤاده ترجف بوادره وهمامستو بانفى أصل المهنى لان كلامنه مادال على الفزع ولايى ذروكر يمةعن الكشميني وأبي الوقت في تسخمة وابن عساكر وقال بونس ومعمر بواتر وهدناأول موضع جاءفد مد كوالمتابعة وهيأن يختبرا لحديث وينظرمن الدواوين المبوية والمسندة وغبرهما كالمعاجم والمشحفات والفوائدهل شارك راويه الذي يظن تفرده به راوآخر فعما رواهعن شخة فانشاركه راومعتبر فهي متابعة حقيقية وتسمى المتابعة التامة ان انفقا في رجال السندكلهم كم ابعة عبدالله وأي صالح اذاوافقا ابن بكر في شيخه الليث الى آخره وان شورك

الكثيرالي قلسل فيهمعني الكثير وسمى اختصار الاجتماعه ومنه الخصرة وخصر الانسان وأما (قوله أوأن يفصل ذلك المعنى من جلة الحدث فهذه مسئلة اختلف العلافهاوه رواية بعض الحديث فنهم من منعه مطلقا ساء على منع الرواية بالمعنى ومنعه يعضهم وان حازت الروامة بالمعنى اذالم يكن رواه هوأوغيره بقمامه قبلهذا وحوزه حاعة مطلقا ونسمه القاضي عياض الى مسلم والعميم الذي دهااليه الجاهير والحققون من أصحاب الحديث والفقه والاصول النفصل وحواز ذلك من العارف اذا كانماتركه غبرمتعلق عارواه بحيث لايختسل السان ولا تختلف الدلالة بتركه سواء جوزنا الرواية بالمعنى أملا وسواورواه قسلتاما أملاهذا انارتنعت منزلتهعن المتممة فأمامن رواه تاما ثمخافان رواه الماناقصاأن بتهمر بادة أولا أونسه مان لغفلة وقلة ضبط ثانما فلا يحوزله النقصان الناولاالمداء ان كان قد تعين علم أداؤه وأما تقطيع المصنفين الحديث الواحد في الاوات فهو مالحواز أولى بل سعدط دالخلاف فسه وقداستمر علمه على الأعدال الحداظ الحلد من المحدثين وغيرهممن أصناف العلاء وهذامعنى قول مسلم رجمه الله أوأن بفصل ذلك المعنى الى آخره (وقوله اذاأمكن) يعنى اذاوجد الشرط الذىذكرناه على مذهب الجهورمن التفصيل وقوله ولكن تفصله رعاعسرمن جلته فاعادته بهيئته اذاضاق ذلك أسالم) معناه ماذكرنا انهلا بفصل الاماليس من سطا بالباق وقد بعسره فف الفيعض الاحاديث فدكون كله من سطا بالبافي أو يشك في ارتباطه فني هدده الحالة يتعين

ان تقدم الاحبار التي هي أسلمن العمويس غبرهاوأنق من أن تكون ناقلوهاأهل استقامة في الحديث واتقان لمانقلوا لموجدقى روايتهم اختلاف شديدولا تخليط فاحش

ذكره بتمامه وهنته لنكون أسلم مخافة من الخطاو الزال والله أعلم قالرجمالله وفأماالقسم الاول فاناتوخي أن نقدم الاخبار التي هيأسلمن العبوبمن غيرها وأنقى منأن مكون ناقلوهاأهل استقامة في الحديث واتقانلا نقلوا لموجدفي روايتهم اختلاف شديد ولاتخابط فاحش كافدعثر فيهعلى كشرمن المحدثين وعان ذلك في حديثهم) أماقوله تنوخي فعناه نقصد يقال توخى وتأخى وتحرى وقصديمعني واحدد (وأماقوله وأنقى) فهو بالنون والقاف وهو معطوف عملى قوله أسلم وهناتم الكلام ثماندأ سان كونهاأسلم وأنق فقال من أن سكون ناقاوها أهل استقامة والظاهران الفظةمن هذا للتعلسل فقد قال الامام أنو القاسم عبدالواحدين على بعر الاسدى في كالهشر ح اللمع في باب المفعول له اعسلم ان الماء تقوم مقام اللام فال الله تعالى فيظارمن الذبن هادوا حرمناعلم سم طسات أحلت لهم وكذلك من قال الله تعالى من أحل ذلك كتناعلي عي اسرائيل وقالأبوالمقاءفي قوله تعالى وتشتامن أتقسهم يحوزان مكون من للتعليل والله أعلم (وأما قوله لموجدفي روايتهم اختلاف شديدولاتخليطفاحش) فتصريح منه عاقاله الاعة من أهل الحديث والفقه والاصول انضط الراوى يعرف بأن تسكون روا يته غالب كاروى الثقات لاتخالفهم الانادرافان كانت مخالفته نادرة لم يخل ذلك بضبطه بل يحتج به لان ذلك لاعكن

شيخه في رواية مله عن شيخه في افوقه الى آخر السندواحد اواحداحتي الصحابي فتادع أيضالكنه فىذلك فاصرعن مشاركته هوكمتابعة هلال اذوافقه في شيخه وكلبابعد في المتابع كان أنقص وفائدتها التقوية ولااقتصارفها على اللفظ بللوجا تنالمعني كؤي كقول يونس ومعسمرفي روايته ماعن الزهرى بوادره خلافالظاهر ألفسة العراقى فى التخصيص باللفظ وحكى عن قوم كالبهبق نعهى مخصوصة بكونهامن رواية ذلك العصابي وقديسمي كل واحدمن المتابع لشيخه فن فوقه شاهدا ولكن تسميته تابعا كثر ويه قال (حدثنا) ولا بي الوقت أخبرنا (موسى) أبو سلة (بناسمعيل) المنقرى بكسر الميم واسكان النون وفتح القاف نسسبة الىمنقر بن عسد الحافظ المتوفى البصرة في رجب سنة ثلاث وعشرين وما تنن (قال حدثنا الوعوانة) بفتح العن المهملة والنون الوضاح بنعبد الله اليشكرى بضم الكاف المتوفى سنة ست وتسعين ومائة (قال حدثنا موسى بنابى عائشة) أبوالحسن الكوفي الهمداني بالميم الساكنة والدال المهملة وأبوعائشية لايعرف اسمه (قال حدثنا سعيد بنجير) بضم الحيم وفتح الموحدة وسكون المثناة التحسة ان هشام الكوفي الاسدى نتادا لجاج صبرافى شعبان سنةست وتسعين ولم يقتل بعده أحدا بللم بعش بعده الأأياما (عن ابن عباس) رضى الله تعالى عنه ماعبد الله المرترجان القرآن أبي الخلفاء وأحدالعبادلة الاربعة المتوفى بعدأن عيى بالطائف سنة تمان وستبن وهوابن احدى وسبعين سنة على الصحير في أيام ابن الزبروله في المخارى ما "شاحديث وسسعة عشر حديثا (في قوله نعالي) وللاصلي عزوجل (المتحرَّك به) أى القرآن (اسانك لتعليه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلريعالج من التسنزيل) القرآني لثقله علمه (شدّة) بالنصب مفعول يعالج والجلة في محل نصب خبركان (وكان) عليه الصلاة والسلام (عما) أي رعما كأقاله في المصابيم (عول ) زاد في بعض الاصول به (شفسه) بالنثنية أي كثيراما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قاله القاضي عياض كالسرقسطى وكان بكثرمن ذلك حتى لا ينسى أولي الاوة الوجى في اسانه وقال الكرماني أى كان العلاج ناشئامن تحريك الشفتين أي مبدأ العلاج منه أوماععني من الموصولة وأطلقت على من دمقل مجازاأي وكان بمن بحرك شفسه ونعقب بأن الشدّة حاصلة قدل التحريك وأجسب بأن الشدة وانكانت حاصلة له قبل التحريك الاأنهالم تظهر الابتحريك الشدفة بن اذهى أمرياطني لايدركه الرائي الاية قال سعيد من حسر (فقال استعماس) رضي الله تعالى عنهما (فأناأح كهما) أىشفتى (لل ) كذاللاربعة وفي بعض النسيخ كافي اليونينمة لكم (كم كان رسول الله صلى الله علمه وسلم عركهما كم يقل كافال في الآتي كارأ بت اس عباس لان اس عباس لم يدرك ذلك وقال سعيد) هوان حيم (أناأح كهما كارأبت انعساس يحركهما فرل شفسه) وانعا قال ان حسركارأ سانعماس لانه رأى ذلك منه من غيرنزاع بخلاف ابن عماس فانه أمير الني صلى الله علمه وسلم في تلك الحالة السمق نزول آية القمامة على مولده اذكان قبل الهجرة شلاث سنن ونزول الآية فىبد الوحى كاهوظاهر صنيع المؤلف حيث أورده هناو يحتمل ان يكون أخسبره أحدمن العماية أنهرآه علمه الصلاة والسلام يحركهماأ وأنه علمه الصلاة والسلام أخبران عساس بذلك بعدفرآه ابنعباس حينتذنع ورددلك صريحاف مسندأى داود الطيالسي ولفظه قال ابنعباس فاناأحرك للشفق كارأبت رسول اللهصلي الله علمه وسلم يحركهما وجدلة فقال النعماس الى قوله فأنزل الله اعتراض بالفاء وفائدته ازيادة السان بالوصف على القول ، وهدا الحديث يسمى المسلسل بتحريك الشفة الكنه لم يتصل تسلسله ، ثم عطف على قوله كان يعالج قوله (فأنزل الله تعالى) ولابوى دروالوقت عزوجل (التعرك )يامحد (به أى بالقرآن (لسانك ) قبل أن يتم وحيه (لتعل به المأخذه على عله تخافة ان يتفلت منك وعندابن حرير من رواية الشسعى على من حبه اياه

ولاتنافى بن محبته اياه والشدة التي تلحقه في ذلك (انعلينا جعه وقرآته) أى قراءته فهو مصدر مضاف للمفعول والفاعل محمدوف والاصل وقراءتك اياه وقال الحافظ بنجر ولامنا فاةبين قوله يحرك شفتسه وبمن قوله في الآية لا تحرك به لسانك لان تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لأيطق بماالاالاسان يلزم منه تحريك اللسان أواكتني بالشفتين و- ف اللسان لوضوحه لانه الاصل في النطق أو الاصل حركة الفهوكل من الحركتين ناشئ عن ذلك وهومأخوذ منكلام الكرماني وتعقبه العيني بأن الملازمة بين التحريكين ممنوعة على مالايحني وتحريك الفم مستبعد بلمستحيل لان الفم اسم لمايشتمل عليه الشفتان وعند الاطلاق لايشتمل على الشفتين ولاعلى اللسان لالغمة ولاعرفابل هومن باب الاكتفاء والتقدير فكان مما يحرك به شفتمه واسأنه على حددسرا سل تقدكم الحراى والبردوف تفسدا بنجر يرالطبرى كالمؤلف في تفسد سورة القيامة من طريق جرير عن ابن أبي عائشة ويحرّل به لسانه وشفته في مع منهما ( الله ) ابن عماس في تفسير جعماًى (جعه) بفتح المروالعن (النصدرك) الرفع على الفاعلية كذا في أكثر الروابات وهى فى الموننية للاربعة أى جعه ألله فى صدرك وفيه استناد الجع الى الصدر بالجاز على حداً نبت الرسع البقل أي أنبت الله في الرسع البقل واللام للتعلب ل والتدرين ولا يوى ذر والوقت واسعسا كرجعه للصدرك بسكون المم وضم العين مصدرا و رفع را صدرك فاعل به ولكرية وألحوى ماليس فى اليونينية جعه لك في صدرك بفتم الجيم واسكان الميم وزيادة في وهو يوضح الاقرار وفرواية أبوى ذر والوقت وابنعسا كرأيضا يمافى الذرع كاصله جعمله باسكان الميم أى جعه تعالى القرآن صدرك والاصملي وحده جعه له في صدرك بزيادة في (و) قال ابن عباس أيضافى تفسد مرقرآنه أي (تقرأه) بفتح الهمزة في المونينية وقال السضاوي اثبات قرآنه في السانك وهو تعليدل للنهي (فاذا قرأناه) بلسان جبريل عليك (فاتمع قرآنه قال) ابن عباس في تفسيره فاتسع أى (فاستمع له) ولاني الوقت فاتسع قرآ نه فاستمع له من باب الافتعال المقتضى للسعى فىذلك أى لاتكون قراءتك مع قراءته بل تابعة لهامتأخرة عنها (وأنصت) بهمزة القطع مفتوحة منأنصت ينصت انصا تاوقد تمكسرمن نصت بنصت نصتا اذاسكت واستمع للعديث أى تمكون حال قراءته ساكتا والاستماع أخص من الانصات لان الاستماع الاصغاء والانصات كمامي السكوت ولايلزم من السكوت الاصغاء (تمان علمنا سانه) فسره ابن عباس بقوله (تمان علمنا أَنْ تَقَرَّأُهُ ) وفسره غيره بيان ماأشكل علمك من معانيه قال وهو دليل على حواز تأخر السان عن وقت الخطاب أى لكن لاعن وقت الحاجة اه وهو الصحيح عند الاصوامين ونص عليه الشافعي لماتقتضه غمن التراخي وأقول من استدل لذلك بعذه الآية القاضي أبو بكرين الطب وتبعوه وهذالابتم الاعلى تأويل السان سيين المعنى والافاذا جلعلى أن المراد استمرار حفظه أدبظهوره على اسانه فلا قال الا مدى بجوزان براد بالسان الاظهار لا سان الجمل بقال بان الكوك اذا ظهرقال ويؤيد ذلا أنالمراد جيع القرآن والمحل انماهو بعضه ولااختصاص لمعضه بالامر المذكوردون بعض وقال أبوالحسن المصرى يجوزأن وادالسان التفص ملي ولا بلزم منه حواز تأخرالسان الاجالى فلايتم الاستدلال وتعقب احتمال ارادة المعنيين الأطهار والتفصيل وغبرذاك لانقوله سانه جنس مضاف فمع جميع أصنافه من اظهاره وتسين أحكامه وما يتعلقها من تخصمص وتقسد وأسمخ وغيردلك وهدده ألاكة كقوله تعالى في سورة طه ولا تعلى القرآن من قبلأن يقضى البك وحيه فنهاه عن الاستعال في تلقى الوجى من الملك ومساوقته في القرآن حتى يتم وحمه (فكان رسول الله صلى الله علمه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل) ملك الوحى المفضل به على سائر الملائكة (استمع فاذا انطلق جبريل) عليه السلام (قرأه الذي صلى الله عليه وسلم كاقرأ)

أساندهانعض من لسس الموصوف فالحفظ والاتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهموان كانوافها وصفنا دونهم فان اسم السترو الصدق وتعاطى العملم يشملهم كعطامن السائب وتزيد سأبى زياد وليثبن أبى سليم واضرابهم من جال الا مار ونقال الاخسار فهموان كانواعا وصفنامن العلم والسترعندأهل العلمعروفين فغيرهم من أقرائهم عي عندهم ماذكرنامن الاتقان والاستقامة في الرواية مفضاونهم فى الحال والمرتبة لان هذاعندا هل العلدرجة رفيعة وخصالة سنية الاحترازمنه وان كثرت مخالفته اختسلضمطه ولمعتم برواياته وكذلك التظمط فيروايسه واضطرابها ان ندر لم يضروان كثرردت رواته (وقوله كاقدعثر) هو بضم العدى وكسر المثلثة أى اطلعمن قول الله تعبالي فانعـ شر على أنهما استحقااتما والله أعلم قال رجمهالله (فاذانحسن تقصينا أخماره داالصنف من الناس المعناها أخمارا يقعفى أسائهدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والاتقان كالصنف المقدم قلهم على انهم وان كانوافها وصفنادونهم فاناسم الستروالصدق وتعاطى الاخدار يشملهم كعطاء ساأسائب وبزيدن أبى زيادولت بأبى سلم واضرابهم من حال الا مارونقال الاخبار) \* (قوله تقصينا) هو بالقاف ومعناه أتناج اكلهايقال اقتص الحديث وقصه وقص الرؤما أَنَّى بَدَالَتُ الشِّيُّ بِكَالَهُ ﴿ وَأَمَا قُــُولُهُ فاذانحن تقصينا أخبارهذا الصنف المعناهاالي آخره) فقدقدمنافي

(وقوله فان اشم الدتر) هو بفتح السين مصدرسترت الشيء أستره سترا وتوجيد (٧١) قي كثر الروايات والاصول مضيوط ابكسر

السين ويمكن تعميم هدا على ان السنريكون بمعنى المستور كالذبح بمعنى المسذبوح ونظائره (وقوله يشملهم) أى يعمهم وهو بفتح الميم على اللغة الفصحة ويحورضهافي لغة بقال شملهم الامريكسرالم يشملهم بفضها هذه اللغة المشهورة وحكى أبوع سرو الزاهدعنابن الاعرابية يضاشملهم بالفتح يشملهم بالضم والله أعلم أماعطان السائب فمكنى أباالسائب ويقال أبويزيد ويقال أبومحدويقال أبوزيد الثقفي الكوفي التبابعي وهونقمة لكنه اختلط في آخر عره قال أعمة هذاالفن اختلط في آخرع وهفن ممعمنه وتعيم السماع ومنسمع منهمتأخر افهومضطوب الحديث فن السامعين أولاسفيان الثورى وشعبة ومن السامعين آخراجر روخالد سعدالله واسمعيل وعلى بنعاصم هكذا فالأحدين حسل وقال محى سمعين حسح من روى عن عطاء روى عنه في الاختسلاط الاشعبة وسفيان وفي روايةعن يحيى قال وسمع أبوعوانة منعطا في العدية والاختلاط جيعافلا يحتج بحديثه قلتوقد تقدم حكم التغليطو الخلطفي الفصول واماريدين أبى زيادفيقال فسهأ يضابز بدين زياد وهوقرشي دمشتي قال الحافظهو ضعمف وقال استمرويحي سمعدن ليس هو بشي وقال أبوحاتم ضعيف وقال النسائي متروك الحديث وقال الترمذي ضعيف في الحديث واما لت بن أى سلم فضعفه الماهسر فالواواختلط واضطربت أحاديثه فالواوهومن يكتب حديثه قال

ولغبرأى ذر والاصميلي وابنعسا كرقرأه بضمير المفهول أى القرآن ولاى ذرعن الكشمين كا كانقرأ والحاصل أنالحالة الاولى جعه في صدره والثانية تلاوته والثالثة تفسيره وايضاحه \*ورواة هذا الحديث مايين مكي وكوفي و بصرى وواسطى وفيه تابعي عن تابعي وهماموسي من أبى عائشة عن سعيدن جبروأ خرجه المؤلف فى التفسيرو فضائل القرآن ومسلم في الصلاة والترمذى وقال حسن صحيح ولماكان الداءر ولاالقرآن عليه عليه الصلاة والسلام في رمضان على القول به كنزوله الى السمام حلة وأحدة فيه شرع المؤلف بذكر حد مث تعاهد حديل له عليهما السلام في رمضان في كل سنة فقال \* (حدثنا عبدان) بفتح العبن المهملة وسكون الموحدة وفتح المهده لدهواقب عبدالله منعثمان منحبلة العتسكي بالمهملة والمثناة الذوقية المفتوحتين المروزي المتوفى سنة احدى أواثنتين وعشر بنوما تنن عن ست وسبعين سنة (قال اخمرنا عبدالله) من المبارك من واضح الحنظلي التميي مولاهم المروزي الامام المتفق على ثقته وجلالته من البعي النَّابعين \* وكان والدَّمن الترك مولى لرجل من همدان المتوفى سنة احدى وعمانيز ومائة (قال اخبرنا يونس) بنيزيد بن مشكان الايلي (عن الزهري) مجد بن مسلم بنشهاب (قال) أي المعارى وفى الفرع كأصله بدل قال ح مهسملة مفردة فى الخط مقصورة فى النطق على ما جرى عليه رسمهم اذاأرادوا الجع ببن اسمنادين فأكثر عندالا تقالمن سمدلا خو خوف الالساس فرعايظن أن السندين واحدومذهب الجهورانها مأخوذة من التحويل وقال عبدالقادر الرهاوي وسعه الدمماطي من الحائل الذي يحجز بين الشيئين وقال ينطق بهاومنعه الاوّل وعن بعض المغاربة بقول بدلها الحددث وهو يشمراني أنهار من عنه وعن خط الصابوني وأبي مسلم اللبثى وأى سعيدا لخليلي صح لئلا يتوهم ان حديث هذا الاسنادسقط أوخوف تركب الاسناد الشانى مع الاول فيعلا اسنادا واحدا وزعم بعضهم انهامجمة اى اسناد آخر فوهم (وحدثنا بشربن مجد كسرالموحدة وسكون المعمسة المروزي السخساني وهومما انفرد الحارى بالرواية عنهءن سائر البكتب الستة وتوفى سنة أربع وعشرين ومائنين (قال اخبرنا عبدالله) بن المبارك (قال اخبرنا يونس ومعمر عن الزهرى نحوه )ولايوى ذر والوقت واس عسا كر نحوه عن الزهرى بعني أن عمدالله سالمارك حدث به عبدان عن يونس وحده وحدث به شربن محمد عن يونس ومعمر معا أماباللفظ فعن يونس وأمابالمعني فعن معمرومن ثم زادفيه لفظة تحوه ( قال) أى الزهرى ( اخبرى ) بالافرادولايي ذرأ خبرنا (عسدالله) بالتصغير (ابن عبدالله) بن عتبة بضم العين المهملة وسكون المثناة الفوقية وفتم الموحدة ابن مسعود الامام الجليل أحدالفقها السسبعة التابعي المتوفى بعد ذهاب بصره سنة تسع أوغمان أوخس أوأر دع وتسعين (عن ابن عباس) رضي الله عنهما أنه (فال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس) سنصب أجود خبر كان أى أجود هم على الاطلاق (وكان أجودما بكون) حال كونه (فيرمضان) برفع أجوداسم كان وخبرها محذوف وجوباعلى حدقولك أخطب مايكون الامهرقاء اومامصدرية أى اجودأ كوان الرسول صلى الله علمه وسلم وفي رمضان سدمسد الخبرأي حاصلافيه أوعلى أنهمبتد أمضاف الى المصدر وهوما يكون ومأ مصدرية وخبره في رمضان تقديره أحوداً كوانه عليه الصلاة والسلام حاصل له في رمضان والجلة كلهاخ بركان واسمهاضمرعائدعلى الرسول صلى الله علمه وسلم وللاصملي كابي ذرقي الموننسة أحودما لنصب خبركان وعورض مانه ملزممنه أن بكون خبرها اسمها وأحس يحعل اسم كان ضمر الني صلى الله عليه وسلم وماحينة ذمصدر ية ظرفية والتقدير كان عليه الصلاة والسلام متصفابالاجوديةمدة كونه في رمضان مع أنه أجود الناس مطلقا وتعقب بانه اذا كان فيه ممر الني صلى الله علمه وسلم لا يصم أن يكون أجود خبرا الكان لانه مضاف الى الكون ولا يخبر بكون

أجدبن حنبل هومضطرب الحديث ولكن حدث الناس عنه وقال الدارقطني وابن عدى يكتب حديثه وقال كثيرون لا يكتب ديشه

عماليس بكون فيم أن يجعل مبتدأ وخسره في رمضان والجلة خسركان اله فلسامل وقال في المصابيح وللدمع نصبأ جودأن تجعل مانكرة موصوف فيكون في رمضان متعلقا بكان مع أنها ناقصة بناعلى القول بدلالتهاعلى الحدثوهوصيع عندجاعة واسم كان ضمسرعائدله عليه الصلاة والسلامأ والىجوده المفهوم عماسيق أى وكان عليه الصلاة والسلام أجودشي بكون أووكان جوده فى رمضان أجودشي بكون فعل الحودمتصفامالا جودية محازا كفولهم شعر الاشارة الى أن جوده عليه الصلاة والسلام في رمضان يفوق على جوده في سائراً وقاته (حن يلقاء جبريل) عليه السلام اذفي ملاقاته زيادة ترقيه في المقامات وزيادة اطلاعه على علوم الله تعالى ولاسمامع مدارسة القرآن (وكان) جبر بل (يلقاه)أي الني صلى الله علمه وسلم وحقرز الكرماني ان كون الضمر المرفوع الذي والمنصوب لحرير بل ورج الاول العدى لقرينة قوله حدين ملقاه جديل (في كل لمله من رمضان فيدارسه القرآن) بالنصب مفعول أنان لمدارسه على حد جاذبته النوب والفاق فيدارسه عاطفة على بلقاه فمجموع ماذكرمن رمضان ومدارسة القرآن وملاقاة جبريل يتضاعف جودهلان الوقت موسم الخسرات لان نع الله على عباده تربوفيه على غبره واغادارسه بالقرآن لسكي يتقرر عنده وبرسخ أتمرسوخ فلا منساه وكان هذا انجاز وعده تعالى الرسوله عليه الصلاة والسدالام حشقال له سنقرئك فلاتنسى وقال الطمي فيه تخصيص بعد تخصيص على سدل الترقى فضل أولاجوده مطلقاعلى جود الناس كاعهم غ فضل ثانيا جودكونه فى رمضان على جوده فى سائراً وقاته مُفضل ثالثا جوده فى ليالى رمضان عند لقاءجـ بريل على جوده في رمضان مطلقا عمشبه جوده بالريح فقال (فلرسول الله) بالرفع مبتدأ خبره قوله (أجود بالغيرمن الريح المرسلة)أى المطلقة اشارة الى انه في الاسراع بالحود أسرع من الريح وعبر بالمرسلة اشارة الى دوام هبوبها بالرحة والى عوم النفع يحوده عليه الصلاة والسلام كاتع الرج المرسلة جسعماع بعليه وفيسه حوازالمبالغة فى التشييه وجو أرتشيه المعنوى بالحسوس ليقرب افهم سامعه وذلك انهأ بتله أولاوصف الأجودية تم أرادأن يصفه بأزيد من ذلك فشبه جود مالريح المرسلة بلجعله أباغ منهافي ذلك لان الريح قد تسكن وفيه استعمال أفعل التفضيل في الاستاد الحقيق والجازى لان الحودمنه صلى الله علمه وسلم حقيقة ومن الرج مجازف كأنه استعارالرج جوداناعتمارمجمها بالخبرفأنز لهامنزلة من جادوفي تقديم معمول أحودعلي المفضل علمه نكتة لطيفة وهي أنهلوأ خره لظن تعلقه ما ارسالة وهداوان كان لا يتغسريه المعني المرادمن الوصف بالاجودية الاأنه تفوت به المبالغة لان المرادوص فه بزيادة الا جودية على الريح مطلقا والنافى فلرسول الله للسدية واللام للابتداء وزيدت على المبتدانا كمددا أوهى حواب قسم مقدةر وحكمة المدارسة لبكون ذلك سنة في عرض القرآن على من هوأ حفظ منه والاحتماع علمه والاكثارمنه وقالاالكرمانى لتعويدافظه وقال غسره لتعويد حفظه وتعقب بأن الحفظ كأن حاصلاله والزيادة فيه تحصل بعض المجالس، وفي هذا الحديث التحديث والاخبار والعنعنة والتعويل وفمه عدد من المراوزة \*وأخرجه المؤلفأ يضافي صفة الذي صلى الله عليه وسلم وفضائل القرآن وبدا الخلق ومسلم ف فضائل السبقة ولما فرغ من بدالوجي شرعيذ كرجلة من أوصاف الموحى اليه فقال عمارو يته بالسند السابق (حدثنا الوالمان) بفتح المناة وتحقيف الميم واحمه (الحكمين نافع) بفتراطا المهملة والكاف الحصى الهراني مولى امرأة من بهراء بفتح الموحدة المتوفى سنة احدى أوانتين وعشرين ومائنين وللاصيلي وكريمة وأى در وابن عساكرفي نسخة مد شاالحكم بن نافع (قال اخبرناشعب) هوابن أبي جزة بالحاو المهدملة والزايد شارالقرشي

الحديث والاستقامة فيه وجدتهم ما ينن لهم لايد انونهم لاشك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهممن صعةحفظ منصور والاعش واسمعمل واتقانهم لحديثهم وانهم لميعرفوامث لذلك منعطاه ورزيد وليثوفى مثل ذلك مجرى هؤلا اذا وزنت بين الاقران وامتنع كثهرون من السلف من كتابة حديثه واسمأى سلمأين وقيل أنس والله أعلم واماقوله واضرابهم فعناهأشاههموهو جعضرب قال أهل اللغة الضرب على وزن الكرع والضرب بفتح الضاد وإسكان الراءوهماعمارةعن الشكل والمثل وجع الضرب اضراب وجمع الضريب ضرياء اكدكر عوكرما واماانكارالقاضي عماض على مسلم قوله واضرابهم وقوله انصوابه ضربائهم فليس وصيح فانهجل قول مسلم واضرابهم على أنه جعضر بب باليا وليس ذلك جعضر ببالجعضرب بحذفها كا د كرته فاعرفه (وقوله ونقال الاخبار) هو باللام والله أعلم \* قال مسلم رجه الله (ألاترى الك أذاوازن هؤلاء النلاثة الذين سمناهم عطاء ويزيد ولشا بمنصور بن المعتمر وسلمان الاعش واسمعسل بنأى خالدالى آخر كلامه)فقوله وازنت هو بالنون ومعناه فاللت فالالقاضى عياض وروى وازبت الماءأ بضاوهو بمعنى وازنت غهدذا كلهقد بنكرعلي مسلفيه ويقالعادة أهل العلماذا ذكروا جاعة في مثل هذا الساق قدموا أجلهم مست فيقدمون العمايعلى التابعي والتابعي على تابعه والفاضل على من دونه فاذا

واماالاعش فرأى أنس بن مالك فسسواما منصورين المعتمر فلس بتابعي واغماه ومنأتماع التابعين فكان بنبغي ان يقول اذاواز أتهم باسمعمل والاعش ومنصور وجوابه انه لس المرادهنا التنسم على مراتهم فلا حرفى عدم رتبهم ويحتمل انمسلاقدم منصورا لر حانه في دانه وعدادته فقد كان أرجهم فذلك وانكان الثلاثة راجينعلى غيرهم معكال حفظ لمنصور واتفان وتئنت قالعلى ن المدين اذاحدثك ثقةعن منصور فقدملا تبديك لاتريدغيره وقال عدالرجن بنمهدى منصورا نت أهل الكوفة وقال سفدان كنت لأأحدث الاعشعن أحدمن أهل الكوفة الارده فاذاقلت عن منصورسكت وفالأجدين حنيل منصوراً ثبت من اسمعدل بن أبي خالد وقال يحي بن معين اذا اجتمع الاعش ومنصور فقدم منصورا وقال أبو حاتم منصور أتقن من الاعش لاتخلط ولا مدلس وقال النورى ماخلفت بالكوفة آمن على الحديث من منصور وقال أبو زرعمة معتابراهم بنموسي يقول أثنت أهل الكوفة منصور غمسعر وقالأحدث عددالله منصورا أبت أهل الكوفة وكان مثل القدح لايخذلف فمه أحد وصامستن سنة وقامها واماعبادته وزهده وورعه وامتناعه من القضاء حسن أكره علمه فأكثرمن ان محصرواشهرم اند كررجهالله والله أعلم وهدذاأة لموضعف الكاب حرى فسه ذكرأ صحاب الالقاب فتشكلم فدمه بقاعدة

الاموى مولاهم أبو بشرالمتوفى سنة اثنتين أوثلاث وستين ومائة (عن الزهري) مجد بن مسلم أنه (قال اخبرني) بالافراد (عسدالله) بالتصغير (النعمد الله من عشة بنمسعودان) بفتح الهمزة (عبدالله بنعماس) رضى الله عنهدما (أخسره ان) بفتح الهمزة (الاسفيان) بتثليث السين مكني أباحنظلة واسمه صغر بالمهملة عمالتجة (ابنحرب) بالمهملة والراء عمالموحدة الأمية ولدقبل الفيل بعشر سنبن وأسلم لبلة الفتح وشهدا لطائف وحنينا وفقئت عينه في الاولى والاخرى يوم البرموك ويؤفى بالمدينة سنفة احدى أوأربع وثلاثين وهوابن عان وعانين سنة وصلى عليه عمان رضى الله عنه - ما (أخر بروأن) أى بان (هرقل) بكسر الها و وفتح الراء كدمشق وهوغير منصرف للعبة والعلية وحكى فيمه هرقل بسكون الراء وكسر القاف كغندف والاول هوالاشهر والنانى حكاه الحوهرى وغمره واقتصر علمه صاحب الموعب والقرزاز ولقب قمصر قاله الشافعي وهوأقول من ضرب الدنانير وملك الروم احدى وثلاثين سنة وفي ملكه تؤفي الذي صلى الله عليه وسلم (أرسل المسه) أى الى أن مفيان حال كونه (في) أى مع (ركب) جع راكب كعيب وصاحب وهمأ ولوالا بل العشرة في افوقها (من قريش) صفة لركب وحرف الجرلسان الجنس أو للتبعيض وكأن عددالركب ثلاثين رجلا كأعند الحاكم في الاكليل وعندابن السكن تحومن عشر من وعندابن أبى شيبة باستاد صحيح الى سعيدين المسيب ان المغيرة بن شعبة منهم واعترضه الامام البلقيني بسبق اسلام المغبرة فانه أسلم عام الخندق فسعدأن يكون حاضر اوبسكت معكونه مسلم (و) الحال انهم (كانوا تحارا) بالضم والتشديد على وزن كفارو بالكسر والتخفيف على وزن كالابوهوالذى فالفرع كاصلهجع تاجرأى متلسين بصفة التحارة (بالشام) الهمز وقد مترا وقد تفتح الشينمع المدوهومتعلق بتحاراا وبكانواأو يكون صفة بعدصفة (فى المدة التي كانرول الله صلى الله علمه وسلم ماتى بتشديد الدال من ماددفاد عم الاول في الذاني من المثان وهومدة صل الحديدة سنة ست التي ماد (فيها الاسفدان) زاد الاصيلي ان حرب (وكفار قريش) اى مع كفار قريش على وضع الحرب عشر سنين وعندأى نعيم أربع وربح الاؤل وكفار بالنصب مفعول معه أوعطف على المفعول به وهوأ باسفيان (فانوه) أى أرسل المه في طلب اتيان الركب في الرسول فوحددهم بغزة وكانت وجده متعرهم كافى الدلائل لاى نعم فطلب اتمانهم فالوه (وهمم) الممأى هرقل وجاعته ولا بوى الوقت وذرعن الكشميري والاصلى وهو (بايليام) بهمزة مكسورة فثناتين آخر الحروف أولاهماسا كنة منهمالام آخره ألف مهموزة بوزن كبرياء وايليا بالقصر حكاه البكرى وإليا بحدف الماء الاولى وسكون اللام فال البرماوى بوزن اعطا واللاممل لكن سقدم الماء على اللام حكاه النووى واستغربه وابلما بتشديد الماء الثانية والقصر حكاه البرماوى عن جامع الاصول ورأيته فى النهاية والايليا والالف واللام كذا زة له النووى في شرح مسلم عن مسندا بي يعلى الموصلي واستغربه وهو مت المقدس والباجعني في (فدعاهم) هرقل حال كونه (في جلسه وحوله ) نصب على الظرفية وهو خبر المتداالذي هو (عظما الروم) وهم من ولدعيص بن اسحق ابنابراهم على الصيع ودخل فيهم طوائف من العرب من تنوخ وبهرا وغد مرهم من غسان كانوا بالشام فلماأ حسلاهم المسلون عنهادخلوا بلادالروم واستوطنوها فاختلطت أنسابهم وعندابن السكن وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان (تمدعاهم)عطف على قوله فدعاهم وليس شكرار بل معناه أمر باحضارهم فلاحضر واوقعت مهلة ثم استدناهم كأشعربها الاداة الدالة عليها (ودعاترجمانه) بالنصب على المفعولية وللاصيلي كافي الفتح وأبي الوقت كافي الفزع كأصله وغيرهما بترجمانه ولابي ذرعن الجوى والمسقلي بالترجمان بفتح المثناة الفوقية وضم الجيم فيهدما وقدتضم التا فيهما اتباعاوهوفي ضبط الاصيلي وبجوز فتعهما وضم الاؤل وفق الثاني وهوالمفسر

(١٠) قسطلاني (اول) مختصرة قال العلما من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي

كان عون وأبوب السختداني مع عوف بنأى (٧٤) جيلة وأشعث الحراني وهماصاحبا الحسن وابن سيرين كاأن ابن عون وأبوب

لغة بلغة يعنى أرسل المسه رسو لاأحضره بصمته أوكان حاضرا واقفافي المجلس كاجرت بهعادة ملوك الاعاجم ثمأمره بالجلوس الىجنبأبي سفيان المعبر عنسه بماأ دادولم بسم انترجان غقال هرةل لاترسمان قل لهمأ يكمأ قرب (فقال) الترسمان (أيكم أقرب نسبابهذا الرجل) ضمن أقرب معنى اقعدفه تداه بالماء وعندمسلم كالمؤلف في آل عمران من هذا الرجل وهوعلى الاصل وفي الجهاد الىهذاالرجل ولااشكال فيهافأن أقرب بتعدى الى قال الله تعالى ونحن أفرب المه والمفضل عليه محذوف أى من غيره وزاداب السكن الذي خرج بأرض العرب (الذي يزعم) وعنداب استقعن الزهرى يدعى (أنه ني قفال) بالفاولاي الوقت وابن عساكروا الاصلى قال (أبوسفيان قلت)وفي رواية كافى الدويدنية نغيررة م فقلت بزيادة الفاء (أنااقر بهم نسبا) وللاصيلي كاف الفرع كأصله أناأقربهم بهنسباأى من حمث النسب وأقرسة أى سفمان لكونهمن في عمد مناف وهو الأب الرابع للني صلى الله عليه وسلم ولابي سفيان وخص هرقل الاقرب لكونه أحرى بالاطلاع على ظاهره وباطنه أكثرمن غبره ولائن الابعد لايؤمن أن يقدح في نسمه بخلاف الاقرب لكن قد يقال أن القريب متهم في الاخبار عن نسب قريبه عايقتضي شرفا ونفرا ولوكان عدو الدخوله فى شرف النسب الحامع لهدما (فقال)أى هرقل وللاصلى وابن عساكر وأبي ذرعن الجوى قال (ادنوهمني) بهمزة قطع مفتوحة كافي الفرع وانماأ مربادنا أبي سفيان ليمعن في السؤال ويشفي غلمله (وقربوااصحابه فاجعلوهم عند دظهره) لثلابستميواأن بواجهوه التكذيب ان كذب كما صرح به الواقدى في روايته (م قال) هرقل (لترجمانه قللهم)أى لا صحاب أبي سفدان (أني سائل هذا) أى أباسفيان (عن هذا الرجل) أى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار اليه اشارة القريب لقرب العهديذ كرهأولانه معهود فأذها نهم (فانكذى) مالتخفيف أى ان نقل الى الكذب (فكذبوه) بتشدندالذال المجمة المكسورة قال التمي كذب التخفيف يتعدى الى مفعولين مثل صدق تقول كذبني الحديث وصدقني الحديث وكذب التشديد يتعدى الى مفعول واحدوه مامن غرائب الالفاظ فالفتم ماالغالب لان الزيادة تناسب الزيادة ويالعكس والاص هنابالعكس اه (قال) أي أبوسفيان وسقط لفظ قال اكرعة وأبي الوقت وكذاهي ساقطة من المو نينية مطلقا (فوالله لولا الحياء)وفي نسجة كريمة لولاأن الحيا (من ان يأثرواعلى ) بضم المثلثة وكسرها وعلى بمعنى عنى أى رفقتي يروون عني (كذباً) بالتنكيروفي غسرالفرع وأصله الكذب فاعاب به لانه قبيح ولوعلى عدق (الكذبت عنه) لاخبرت عن حاله بكذب لبغضي الماه وللاصيلي وأنوى الوقت وذرعن الجوى لكذبت عليه ( ثم كان أول ماساً اني عنه ) مصباً ول في فرع اليو نينية كهي قال في الفتح وبه جاءت الرواية وهوخ يركان واسمها ضمرالسان وقوله الآتى أن قال بدل من قوله ماساً لى عنسه ويجوزان يكون ان قال اسم كان وقوله أول ماسألني خبره وتقديره ثم كان قوله كيف نسسبه فيكم أولماسألني عنهو يجوز رفعها سمالكان وذكرااميني ورودهر واية ولميصر حبه فى الفتح انما قال و يجوز رفعه على الاسمية وخبره قوله (ان قال كيف نسمه علمه الصلاة والسلام (فيكم) أى ماحال نسبه أهومن أشرافكم أملا لكن قال العلامة البدر الدماميني انجواز النصب والرفع لايصرعلى اطلاقه وانماالصواب التقصمل فانحملنامانكرة بمعنى شئ تعنن نصمه على الحبرية وذلك لانان فالموؤول عصدرمعرفة بلقال انهشام انهم حكمواله بحكم الضمر فاذانعينان يكونهواسم كانوأ ولماسألني هوالل مرضرورة انهمتى اختلف الاسمان تعريفا وتنكررا فالمعرف الاسم والمنكر الخبرولا بعكس الافى الضرورة وانجعلناهاموصولة جاز الامران لكن الختارجعملان قال هو الاسم لكونه أعرف اه قال أنوسفيان (قلت هوفمنا دونسب)أى

صاحماهماالاان المون منهماويين هذين بعدف كالاالفف لوصة النقل وانكانءوف وأشعثغبر مدفوعين عن صدق وأمانة عندأه لالعمل ولكن الحال ماوصفنا من المنزلة عندأهل العلم واغامثلناه ولامقى التسمية مكرهمه اذا كان المراد تعريفه لاتقمصه وحوزهذا العاحة كاحوز جرحهم للحاجة ومثال ذلك الاعش والاعرج والاحول والاعي والاصم والاشل والاثرم والزمن والمفلوح والنعلمة وغسرذلك وقدصنفت فيه كتب معروفة \* قال مسلرجه الله (كابن عون وأبوب السخساني مع عوف بن أبي جسلة وأشعث الجراني) أمااس عون فهوعمدالله النعون سارطمان واماالسفتداني فبفتح السين وكسر التا المثناة قال أنوعربن عبدالرفى التمهدكان أنوب سع الحاود بالبصرة فلهذا قيل السينساني واماعوف سأبي حملة فمعرف بعوف الاعرابي ولم بكن أعرا ساواسمأبى حدلة تندويه و مقال رزية قال أحدين حسل عوف ثقة صالح الحديث وقال يحيى النمعين ومحدن سعد هوثقة كنته أبوسهل وأماأشعث فهوابن عدد الملك أبوهاني المصرى قال أبو بكر البرقاني قلت للدارقطيني أشعث عن الحسن قال هم ثلاثة معدنون عن الحسن جمعاأ حدهم الجرانى منسوب الحجران مولى عمان ثقة وأشعث عددالله الحدانى بصرى روى عن أنس ن مالك والحسان يعتبريه وأشعث انسوارالكوفى لا بعتبر به وهو أضعفهم والله أعلم (قوله الاان

ليكون تميلهم مقيصدر عن فهه مهامن غي عليه مطريق أهل العلم في ترتيب أهله (٧٥) فيه فلا يقصر بالرجل العالى القدرعن

درجته ولارفع متضع القدرفي العمل فوق منزلته و يعطى كلذي حق فمه حقه و ننزل فمه منزلته وقد ذكرعن عائشة رضى الله عنها انها قالت أمن نارسول الله صلى الله علمه وسلمأن ننزل الناس منازلهم مع مانطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كلذى علم علىم فعلى نحو ماذ كرنا من الوجوه نؤاف ماسألت من الاخبار عن رسول الله صلى الله علمه وسلم فأماما كانمنها عن قوم هـم عندأ هل الحديث متهمون أوعندالاكثرمنهم فلسنا تشاغل بغريج حديثهم كعبدالله بنمسورأبى جعفرالمدائني (وقوله لكون تشلهم سمة يصدر

عن فهمهامن غي علمه طريق أهل العلم) أماالسمة بكسرالسين وتخنيف الميمقهي العلامة وقوله يصدرأى برجع يقال صدرعن الماء والبلادوالي إذاانصرف عنه بعد قضاء وطره فعنى بصدرعن فهمها ينصرف عنها بعدفهمها وقضاء حاجته منها (وقوله غيى) بفتح الغين وكسر الباء أى خنى \* قالمسلم رجهالله (وقدذ كرعنعائشة رضى الله عنها انها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنزل الناس منازلهم) هذا الحديث قدتق دم سانه في فصل التعليق من الفصول المتقدمة واضحاومن فوائده تفاضل الناس في الحقوق على حسب منازلهم ومن اتهم وهذا فى بعض الاحكام أوأ كثرها وقــــد سوى الشرع منهم في الحدود وأشباهها كاهومعروف واللهأعلم \* قالمسلمرجهالله (فأماما كان

صاحب نسب عظيم فالتنوين التعظيم كقوله نعالى ولمكم فى القصاص حياة أى عظمية (قال) هرقل (فهل قال هذا القول منكم)من قريش (احدقط) تشديد الطا المضمومةمع فتح القاف وقديضمان وقد تخفف الطاءو تفتر القاف ولاستعمل الافي الماضي المنفي واستعمل هنايغم أداة النني وهونادر وأحسبان الاستفهام حكمه حكم النني كأنه قال هل قال هـذا القول أحد أولم يقله أحدقط (قيله ) النصب على الظرفمة وللاصملي والكشميني وكرعة واس عسا كرمثله بدل قوله قبله وحيند يكون بدلامن قوله هـ ذا القول قال أنوسفيان (قلت لا) أى لم يقله أحدقبله (قال) هرقل (فه-لكانمن آبائهمن) بكسر المع حرف جر (ملك) بفتح المع وكسر اللام صفة مشبهة وهذه رواية كرعة والاصلى وأبى الوقت وابنعسا كرور واه ابنعسا كرفى نسحة وأبوذر عن الكشمين من بفتر المم اسم موصول وملك فعل ماض ولاى ذركافي الفترفهل كانمن آبائه ملك باسقاط من والاول أشهروار ح قال أنوسفمان (قلت لاقال) هرول (فأشراف الناس يسعونه امضعفاؤهم وعندالمؤلف فالتفسيرأ يتبعه أشراف الناس باثمات همزة الاستفهام وللدربعة فأشراف الناس المعوه قال أبوسفيان (قلت) ولغيم الاربعة فقلت (بلضعفاؤهم) أى المعوه والشرف علوالحسب والمجدوا لمكان العالى وقد شرف بالضم فهوشريف وقوم شرفاء وأشراف وفي الفتير تخصيص الشيرف هذاماهل المخوة والتسكيرلا كل شيريف ليغرج مثل العمرين عن أسلم قىلسو آل هرقل وتعقمه العمني بان العمر بن وجزة كانوامن أهدل النحوة فقول أبي سفمان جرى على الغالب ووقع في رواية ابن احتى تمعه منا الضعفا والمساكين والاحداث وأماذو والانساب والشرف في المعهم منهم أحد قال الحافظ من حروه ومعول على الاكثر الاغلب (قال) هرقل (ايزيدون ام ينقصون) بهمزة الاستفهام وفي رواية سورة آل عمران باسقاطها وجزم ابن مالك بجوازه مطلقا خلافالمن خصه بالشعر قال أبوسفيان (قلت بل يزيدون قال) هرقل (فهل يرتد احدمنهم مخطة) بفتح السين المهملة في الموندنمة ليس الاو بالنصم فعول الحدلة أو حال أي ساخطاأى كراهة وعسدم رضاوجوزفي الفنرضم السمن وعبارته سفطة بضم أؤله وفتحه وتعقيه العمني فقال المخطة بالتاءاتماهي بالفتر فقط والسخط بلاتاء يجوزف والضم والفتم مأن الفتر مأتى بفتح الخاء والسفط مالضم يحوزف الوجهان ضم الخاءمعم واسكانها اه قلت في رواية الموى والمستملى - منطة بضم السدن وسكون الخام أى فهل ر تدأ حدمنهم كراهة (الدينه بعدان مدخل فيه أخرجه من ارتدمكرها أولا سخطا لدين الاسلام بل رغمة في غيره كظ نفساني كاوقع العسدالله ن حش قال أنوسفان (قلت لا) فان قلت لم ليستغن هرقل بقوله بليزيدون عن قوله هل رتدأ حدمنهم الخ احسبانه لاملازمة بن الازدياد والنقص فقدير تدبع فهم ولا يظهر فيهم النقص باعتبار كثرة من يدخل وقله من ير تدمثلا واغاسأل عن الارتداد لان من دخل على بصرة في أمر محقق لا رجع عنه بخلاف من دخل في أباطمل (قال) هرقل (فهل كنتم تته مونه بالمكذب) عنى الناس (قبل ان يقول ما قال) قال أنوسفمان (قلت لا) وانماعدل عن السؤال عن نفس الكذب الى السؤال عن التهمة تقرير الهم على صدقه لان التهمة اذا انتفت انتفى سعه ( قال) هرقل (فهل بغدر) بدال مهدلة مكسورة أي ينقض العهد قال أبوسفمان (قلت لا ونحن منه) أي الني صلى الله علمه وسلم (في مدة) أى مدة صلح الحديسة أوغيسه والقطاع أحباره عنا (الاندرى ماهوفاعل فيها أى في المدة وفي قوله لاندرى اشارة الى عدم الجزم بغدره (قال) أبوسفيان (ولم عَكَني اللَّمْنَاة الفوقية أوالتحسَّة (كلة أدخل فيهاشياً ) انتقصه به (غيرهذه الكامة) قال في الفتح التنقيص هناأمرنسي لانمن يقطع بعدم غدره أرفع رسية ممن يجوز وقوع ذلك منه في الجلة

منهاعن قوم هم عندأهل الحديث متهمون أوعندالا كنرمنهم فلسنا تشاغل بتغريج حديثهم كعمدالله بن مسور أبي جعفر المدائني

وعسروبن خالد وعبد القدوس الشامي (٧٦) ومحد بن سعيد المصافب وغيات بن ابراهيم وسلمان بزعر وأبي داود النفعي

وقد كان علمه الصلاة والسلام معروفا عندهم بالاستقراء من عادته انه لا بغدرولكن لما كان الامرم غسالانه مستقمل أمن أبوسفمان ان منسب في ذلك الى الكذب ولهـ ذا أورده على التردد ومن ثم لم يعرج هرقل على هذا القدرمنه اله وغير بالرفع صفة لكامة و يحوزفها النص صفة لشسأولمس فيالفرع غيرالاولو سحيعلمه فانقلت كمف بكون غيرصفه لهما وهمانيكرتان وغيرمضاف الى المعرفة أجيب بانه لا يعرف بالاضافة الااذااشة مرالمضاف بمغايرة المضاف اليمه وههناليس كذلك وعورض بإن هذامذهب ابن السراج والجه ورعلى خلافه فنحوغيرا لمغضوب عليهم يعرب بدلامن الذين أوصفة له تنز يلاللموصول منزلة النكرة فجاز وصفها بالنكرة (قال) هرقل (فهل قاتلتموه)نسب سداء القتال اليهمولم بنسبه اليه علمه الصلاة والسلام لمااطلع علمه من أن الذي صلى الله عليه وسلم لا يد أقومه بالقتال حتى يقاتلوه قال أبوسفيان (قلت نعم) قاتلناه (قال) هرقل (فكيف كان قتالكم اياه) فصل ثاني الضمرين والاختمارة ثلا يحيء المنفصل اذا تأنىأن يجى المنصل وقيل فتالكم اباء أفصح من قتالكمو ماتصال الضمر فلذلك فصله وصوبه العمني معالنص الزمخشري قال أنوسفيان (قلت) وللاصملي قال (الحرب منناو منه سحال) بكسر السين المهملة وبالحيم الخففة أى نوب نوية لناونوية له كاقال بذال مناو المنه )أى يصدب مناونصيبمنه قال البلقيني هذه الكامة فيها دسيسة أيضا لانتهم لم ينالوامنه صلى الله عليه وسلم قط وغاية ما في غزوة أحداً ن بعض المقاتلين قتــل وكانت العزة والنصرة للمؤمنين اه وتعقب بأنه قدوقعت المقاتلة بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم قبل هذه القصة في ثلاثة مواطن بدروأحد والخندق فأصاب المسلون من المشركين في مدر وعكسه في أحدواً صب من الطائفة من ناس قلمل فى الخند ق فصح قول أى سف ان بصب منا ونصد منه وحند فلا دسسة هنافى كلام أى سفيان كالايحنى والجلة نفس مربة لأمحل لهامن الاعراب فالف المصابيح فان قلت فايصنع الشاويين القائل بأنهانى حكم مفسرهاان كان ذامحل فهى كذلك والافلاوهي ههنامفسرة للغبر فيلزمأن تمكون ذات محل الكنها خالية عن رابط يربطها بالمبتدا قلت نقدره أي ينال منا فيهاو تنال فيهامنه اه والسجال مرفوع خبرللحرب واستشكل جعله خسبرالكونه جعا والمبتدامفردفلم تحصل المطابقة سنهما وأجيب كافى الفتح بأن الحرب المرجنس والسجال المرجع وتعقبه العيني بأن السحال الس اسم جع بلهو جع ويدنهما فرق وحوزان يكون عال عميني المساحلة فلارد السؤال أصلاوف قوله الحرب بننا وينه سجال تشبيه بليغ شبه الحرب بالسجال مع حذف أداة التشبيه لقصد المبالغة كقولك زيدأ مداذاأ ردت به المبالغة في يان شجاعته فصاركا تهعين الاسد وذكر السحال وأراديه النوب يعني الحرب منناو منه نوب نوية لناونو ية له كالمستقين اذاكان ينهمادلويستق أحدهمادلواوالآخردلوا وقال هرقل (ما) باعقاط الباء الموحدة في اليونينية وهي مكشوطة من الفرع وفي بعض الاصول عماوفي نسخة فعا (ذا يأمركم) أي ما الذي أمركم به قال أنوسفمان (قلت يقول اعبدواالله وحده ولاتشركوا به شيأ) بالواو وفي رواية المستملي اعدوااللهلاتشركوابحذف الواووحنئذفكون تأكدالةوله وحدهوه ذهالجله عطفعلى اعبدوااللهوهي منعطف المنفي على آلمئبت وعطف الخاص على العام على حد تنزل الملائكة والروح فان عبادته تعالى أعم من عدم الاشراك به (واتركوا ما يقول آباؤكم) من عمادة الاصلام وغيرها مماكانوا عليه في الحاهلة (ويأمر نايالمسلاة) المعهودة المفتقحة بالتكمير المختمة بالتسليم وفي نسخة بما في اليونينية بزيادة والزكاة (والصدق)وهو القول المطابق للواقع وفي رواية للمؤلف بالصدقة بدل الصدق ورجها الامام البلقني قال الحافظ نجرو يقوّيهارواية المؤلف في التقسير والزكاة وقد ثبت عند دممن رواية أى ذرعن شيغه الكشميني والسرخسي اللفظان الصدقة

وأشباههم عناتهم بوضع الاحاديث وعسروس خالد وعمد القدوس الشامي ومجدبن سعدالمصلوب وغياث بنابراه موسلمان بنعر وأى داودالمسعى وأشماههم عن الهم بوضع الاحاديث وبوليد الاخبار) (الشرح) هؤلاء الجاعة المدذكورون كلهم مترمون متروكون لايتشاغل بأحدمنهم الشدةةضعفهم وشهرتها مروضع الاحاديث ومسور بكسرالم وعمد القدوس الشاءى بالشين المعمة نسمة الحالشام هذاهوالصواب فمهوحكي القاضى عماض ان بعض الشيوخ من رواة مالمضطه السين المهملة قال وهوخطأ كا فالوهذالاخلاف فمهوهوعسد القـ تروس بن حسب الكلاعي الشامى أبوسعدروى عن عكرمة وعطاء وغبرهماقال ابنأبي حاتم فالعرون على الفلاس أجع أهل العلم على ترك حديثه فهذا هوعمد القدوس الذىعناه مسلمهنا والهم آخراسمه عددالقدوس ثقة وهو عدالقدوس بنالحاج أبوالمغرة الخولاني الشامي الجصي سمع صفوان بزعرو والاوزاعى وغيرهما روىءنه أجدىن حسلو يحىىن معنن ومحمد من يحيى الذهلي وعمد الله ان عدالرجن الدارمي وآخرون من كارالاعة والحفاظ قال أحدى عمد الله العجلي والدارقطني وغيرهما هوثقة وقدروى له المخارى ومسلم في صحيمهما وأمانجد من سعد المصاوب فهوالدمشة كنيته أبو عمدالرجن ويقالأنوعمدالله ويقال أبوقس وفي نسسه واسمه اختلاف كشرحدالانعال أحدا

اذاماعرضت روايته للعديث على روايةغبرهمن أهل الحفظ والرضا خالفتروا يتهروا يتهم

أبوحاتم الرازى متروك الحدرث قتل وصل فى الزندقة وقال أحدين حنبل قتله أبوجعفر في الزندقة حديثه موضوع وقال خالدين بزيد سمعته بقول اذا كانكارم حسن لمأر بأساأن أجعل له اسمادا وأماغاث بنابراهم فالغدين المعمة وهوكوفي كنته أبو عدالرجن قال المعارى في تاريخه تركوه وأماقوله وسلمان بنعرو أبىداود فهوعرو بفتح العين و تواوفي الخطوأ بيداود كنية سلمان هذا والله سحانه أعلر وأما الحديث الموضوع فهو المختلق المصنوع ورعاأ خذالواضع كادما لغبره فوضعه وجعله حديثاو رعا وضع كالرمامن عندنفسه وكنبرمن الموضوعات أوأ كثرهايشه\_د بوضعهاركا كة لفظها واعلمأن تعمد وضع الحديث حراماهاع المسلمن الذين يعتديهم فى الاجماع وشذت الكرامية الفرقة المتدعة فورت وضهه في المرغيب والترهب والرهد وقد سلك مسلكهم بعض الجهدلة المتسمين بسمة الزهاد ترغسافي الخرفي زعهم الماطل وهذه غماوة ظاهرة وحهالة متناهسة ويكفى فىالرةعليهم قول رسول الله صلى الله علمه وسار من كذب على متعمدا فلمتدوّا مقعده من الناروسنز بدهذاقر سا شرحافي موضعهان شاء الله تعالى وأماقوله (وتوليدالاخبار) فعذاه انشاؤها و زيادتها قال مسلم رحمهالله (وعملامة المنكرفي حديث الحدت الحات اذاماعرضت روايته للعدديت على رواية غيره من أهل الحفظ والرضاخالفت روايته روايتهم أولم تكدنوا فقها)

والصدق والعفاف بفتح العيناك الكفءن المحارم وخوارم المروأة (والصلة) للارسام وهي كلذى رحمُ لا تحل منا كمم ما كمم ما الانوثة مع الذكورة أوكل ذى قرابة والصبح عومه في كل ماأم الله بهأن يوصل كالصدقة والبروالانعام فالفى التوضيح من تأمل مااستقرأه هرقل من هذه الاوصاف سين له حسن ما استوصف من أحره واستبرأه من حاله ولله دره من رجل ما كان أعقل الوساعدته المفادير بتخليد ملكه والاتباع (فقال) هرقل (للترجان قل له) أى لابى سفيان (سألتكءن)رتبة (نسبه)فيكمأهوشر بفأملا (فذكرت أنه فيكمدو) أىصاحب (نسب) شريف عظيم (فسكذال ) بالفا وللاربعة وكذلك (الرسل معتفى)أشرف (نسب قومها) عزميه هرقللا تقرر عنده في الكتب السالفة (وسألتن هل قال احدة) ولايي ذركافي الفرع كاصله وسألتك قال أحد (منكم هـ نداالقول) زادفي نسخة قبله (فذ كرت أن لافقلت) أي في نفسي وأطلق على حديث النفس قولا (لوكان احدوال هذا القول قبله لقلت رجل بأتسى بقول قسل قيله) بأتسى بهمزة ساكنة بعدهامنناة فوقية مفتوحة وسين مهملة مكسورة أى يقتدى ويتبح ولانى ذرعن الكشميهي يتأسى يتقديم المناة الفوقية على الهمزة المفتوحة وفتح السين المنددة (وسألمك هلكانمن آبائهمن ملك) وللكشميني من ملك بفتح الممين (فذكرت أن لاقلت) وللاصملى والنعسا كروأ ف ذرعن الكشمهني فقلت (فلو) ولاني الوقت لو (كانس آمائه من ملا قلت رحل بطلب ملائا مه ) فان قلت في قال أسه بالأفر أد أجب اليكون أعذر في طلب الملك يخلاف مالوقال ملك آبائه أوالمراد بالاب ماهوأعم من حقيقته ومجازه نع ف سورة آل عران آبائه بالجع فانقلت لمقال هرقل فقلت في هدذين الموضعين وهماهل قال هدا القول أحدمنكم وهل كانمن آبائه من ملك أجيب بأنه ذين المقامين مقاماف كرونظر بخلاف غيره مامن الاسئالة فانها مقام نقل قال هرقل لا بي سفيان (وسألتك همل كنتم نتهمونه بالكذب قسل أن يقول ما قال فذكرتان لافقداعرف أنه لم يكن ليدر) اللامفيه لام الحود للازمتها النفي وفائدتها تأكيد النفي نحولم يكن الله لمغفر لهم أى لم يكن ليدع (الكذب على الناس) قبل أن يظهر رسالته (ويكذب)النص (على الله) بعد اظهاره (وسألمَّكُ أشراف الناس المعودة مضعفا وهم فذكرت أن ضعفًا عمم أسعوه وهم أساع الرسل) غالما لا نهم أهل الاستكانة بخلاف أهل الاستكار المصرين على الشقاق بغياو حسدا كأبى جهل ويؤيد استشم اده على ذلا قوله تعالى قالوا أنؤمن النوات عد الاردلون المفسر بأنهم الضعفا على الصيع قال هرقل لابي سفيان (وسالتد ايزيدون أم بنقصون فذ كرت أنهم يزيدون وكذلك أحم الأيمان) فأنه لايزال في زيادة (حتى يتم) بالامور المعتبرة فيمس صلاة وزكاة وصيام وغيرها واهذائزل في آخرسنيه صلى الله عليه وسلم البوم أكلت لكمدينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت ليكم الاسلام دينا (وسألتك أيرتدأ حد مخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذ كرت أن لاوكذلك الاعان حين ) بالنون وفي عض النسيزحتي بالمثناة الفوقمة وفيآل عران وكذلك الايمان اذا خالط قال في الفتح وعوير ج أن روا بفحتي وهم والصواب وهورواية الاكثردن (تخالط) بالمنناة القوقية (بشاشية القلوب) بفتح الموحدة والشينين المعجمة من وضم الماء واضافته الى ضمر الاعمان والقلوب نصب على المفعولية أى تخالط بشاشة الاعان القاوب التى تدخل فيها وللحموى والمستملى يخالط بالمنناة التعتبية بشاشة بالنصب على المفعولية والقاوب الجرعلى الاضافة والمراد بشاشة القاوب انشراح الصدور والفرح والسرور بالاعان (وسألتك هل يغدرفذ كرت أن لاوكذلك الرسل لا تغدر ) لانه الا تطلب حظ الدنياالذي لايمالى طألبه مالغدر بخلاف من طلب الآخرة (وسالتك عمام مركم) باثبات الالف مع

ماالاستفهامية وهوقليل كذا فالهالزركشي وغيره وتعقبه في المصابيح بانه لاداعي هناالي التخريج على ذلك اذبح وزأن تكون الباجمعني عن متعلقة بسأل تحوفا سأل به خسيرا وماموصولة والعامد محددوف ثمأو ردسؤالاوهوأن أمر بتعدى بالباءالى المفعول النانى تقول أمرتك بكذافالعائد حينتذ مجرور بغيرماجر به الموصول معني فمسع حذفه وأجاب بانه فدست حدف حرف الجرمن المفعول الثاني فينصب حينئذ نحوأم رتك الحير وعلمه حل جاعة من المعر بين قوله تعالى ماذا تأمرين فعلواماذا المفعول الثانى وجعلوا الاول محذوفالفهم المعنى أى تأمر ينفاواذا كان كذلك جعلناالهائدالحذوف منصوبا ولاضر اه (فذكرت أنه يام كم أن تعسدوا الله ولاتشركوابه شياو )أنه (ينها كمعن عبادة الاوثان) جعون بالمثلثة وهوالصنم واستفاده هرقل من قوله ولا تشركوابه شيأواتر كواما يقول آباؤ كم لان مقولهم الامر بعبادة الأونان (و) أنه (يامر كم بالصلاة والصدق والعفاف ولم يعرج مرقل على الدسسة التي دسهاأ يوسفيان وسقط هذااير ادتقدير السؤال العاشر والذي بعده وجوابه وثبت ذلك جيعه في الجهاد كاسيأتي انشاء الله تعالى ثم قال هرقل لابي سفيان (فأن كان ما تقول حقاً) لان الخبر يحمّل الصدق والكذب (فسمال أي الني صلى الله علمه وسلم (موضع قدمي هاتين) أرض بت المقدس أو أرض ملكه (وقد كنت أعلم أنه) أى الذي صلى الله عليه وسلم (خارج) قاله لماعنده من علامات تبق ته عليه الصلاة والسلام الناسة فى الكتب القديمة وفي رواية سورة آل عران فان كان ما تقول حقافانه ني وفي الجهاد وهذه صفة ني ووقع في أمالي المحاملي رواية الاصبهائيين من طريق هشام بن عروة عن أسه عن أي سفيان أن صاحب بصرى أخذه وناسامعه في تجارة فذكر القصة مختصرة دون الكتاب وزاد في آخرها قال فأخبرني هل تعرف صورته اذارأ يتهاقلت نع قال فادخلت كنيسة لهم فيها الصور فلمأره ثمأ دخلت أخرى فاذاأ نابصورة محمدوصورة أى بكر ( أ) باسقاط الواوولا بن عساكر في نسحة ولم (أكن أظن انه منكم أي من قريش (فلو أني أعلم الى) وسقطت أني الاولى في نسخة ولابي الوقت اني (اخلص) بضم اللامأى أصل (المه انعشمت) بأليم والشين المعمة أى لتكافت (لقاءم) على مافيه من المشقة وهذا التحشم كافأله ابن بطال هو الهجرة وكانت فرضافيل الفتم على كل مسلموفي مرسل ابناسحق عن بعض أهل العلم أن هرقل قال و يحل والله اني لاعلم أنه عي مرسل والكني أخاف الروم على نفسي ولولاذال لاتمع ته ونحوه عند الطبراني بسسند ضعيف فقد خاف هرقل على نفسه ان يقتله الروم كاجرى لغيره وخفى عليه قوله صلى الله عليه وسلم الاتى أسلم تسلم فلوجل الجزاءعلى عمومه فى الدارين الملم لوأسلم من جيم الخاوف (ولو كنت عنده) أى الذي صلى الله علىه وسلم (لغسلت عن قدمية) عالعله يكون عليهما قاله مما لغة في الخدمة أولازلت عنهما كقوله تعالى فلصدرالذين يخالفون عن أمره قال الزمخشرى أى الذين يصد ونعن أمره وقال غيره عدى ومن لان في الخالفة معنى التباعد والحمد كان المعنى الذين يحمدون عن أمره مالخالفة والاتبان بعن أبلغ للتنسه على هذا الغرض وفي بابدعا النبي صالي الله علمه وسلم الناس الى الاسلام والنبوة ولوكنت عنده لغسلت قدميه وفى رواية عن عمد الله بن شدادعن أبي سفيان لوعلتأنه هولمشيت المسمحتي أقبل رأسه وأغسسل قدمه وزادفها ولقدرأ بتحهمت يتحادر عرقهامن كرب العصفة بعني لماقرئ عليه الكتاب وتثنية قدميمه رواية أبوى دروالوقت وابن عساكروالاصلى وفي رواية قدمه بالافراد قال أبوسفمان (غردعاً) هرقل (بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى من وكل ذلك اليه والهذا عدى الى الكتاب الماء كذا قرره في الفتح وقال العدى الاحسن أن يقال عمدما من أنى بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوز زيادة الباء أى دعاالكتاب

على

الحديث عبدالله ب محررو يحيى بن المعال أبو العطوف وعبادين كثيرو حسين بن عبدالله بن ضمرة وعسر بن صهبان عبدالله بن فعاني وهن نخاني وهم في رواية المنكرمن ولا تشاغل به لان حكم أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن ما يتفرد به المحدث من الحديث أن من المدين المن على الموافقة الهم فاذ اوجد من المنال الرهرى في حلالته المنال المنال

هذا الذىذكرهرجه الله هومعنى المنكرعندالحدثين بعنى بهالمنكر المردود فانهم قديطلقون المنكر على انقراد الثقة بحديث وهـذا لس عنكرم دود اذا كان الثقة ضابطامتقما (وقدوله أولمتكد وافقها) معناه لاتوافقها الافي قلمل قال أهل اللغة كادموضوعة للمقارية فانام يتقدمهانفي كانت لقارية الفعل ولم يفعل كقوله تعالى بكادالبرق يخطف أبصارهم وان تقدمهانفي كانتالفعل بعديط وانشئت قلت لقار مةعدم الفعل كقوله تعالى فذبحوهاوما كادوا بفعاون فالمسلم رجه الله (فنهذا الضرب من الحددين عبداللهن محررو يحيى سأنى أنسةوالحراح النالمنهال أبوالعطوف وعمادن كثير وحسين بعدالله بنضمرة وعربن صهبان) أماعدداللهن محرر رفهو بفتح الحاء المهدماة وراءن مهملتين الاولى منتوحة مشددة هكذا هوفي روا بتناوفي

أعجابها عنهما حديثهاعلى الاتفاق منهم في أكثره فيروى عنهماأ وعن أحدهما العدد

وآخرون من الحفاظوذ كرالقاضي عماض أنجاعة شوخهمرووه محرزالاسكان الحاءوكسر الراءوآخره زاى قال وهوغلط والصواب الاول وعدالله بن محررعامي جزري رقى ولاه أنوجعه فرقضاء الرقة وهو من تابعي المابعين روى عن الحسن وقتادة والزهرى ونافع مولى ابن عمروآخرين من التابعين رضي الله عنهم وروىعنه الثورى وجاعات واتفق الحفاظ والمتقدمون على تركه قال أحدين حنبل ترك الناس حديثه وقال الاخرون مثله ونحوه وأماأ توأنسة والديعي فاسمهزيد وأماأ والعطوف فبفتح العن وضم الطاء المهملتين والحراح بنمنهال هذاجررى روىءن التابعين مع الحمكم بنعتسة والزهرى بروى عنمه ويدس هرون فال المنارى وغسره هومنكر الحسدن وأما صهبان فهو بضم الصاد المهسملة واسكان الهاءوعر بنصهان دذا أسلى مدنى ويقال فيهعر بنجد ان صهدان متفق على تركه \* قال مسلمرجه الله كالما يختصراان زيادة الثقة الضابط مقبولة ورواية الشاذوالمنكرم مردودة وهذاالذي قاله هوالصح الذىعليه الحاهر من أصحاب الحديث والفقه والاصول وقدتقدم ايضاحهذه المسئلة وسان الخلاف فهاوما يتعلق بهافى الفصول السابقة والله أعلم (قوله فقد نقل أصحابهماعنهما حديثهماعلى الاتفاق) هوهكذا في معظم الاصول الاتفاق بالفاء

على سبيل المجازأ وضمن دعامعني طلب (الذي بعث بهد حمية) بكسر الدال وفقها ورفع التاعلي الفاعلمة النخلفة الكلي ولانوى ذروالوقت عن المستملي والنعسا كربعث يهمع دحية أي بعثه علمه الصلاة والسلام معه وكان في آخر سنة ست بعد أن رجع من الحديسة (الى عظم) أهل (بصري) بضم الموحدة مقصورامد بنة حوران أى أميرها الحرث بن أبي شمر الغساني (فدفعه الى هرقل فيه مجازلانه أرنسل به المه صمية عدى بنائح كافيرواية أبن السكن في الصحابة وكان وصوله اليه كاقاله الواقدى وصوبه الحافظ ابن حرفى سنة سبع (فقرأه) هرقل بنفسه أو الترجمان بأمره وفي مرسل محمدين كعب القرظي عندالوا قدى في هذه القصية فدعا الترجيان الذي يقرأ بالعر سةفقرأه (فاذافيه بسم الله الرحن الرحم)فيه استحماب تصدير الكتب بالسملة وانكان المبعوث اليسه كافرافان قلت قدقدم سلمان اسمه على البسملة أجيب أنه انما ابتدأ بالبسملة وكتباسمه عنوانا بعدخمه لان بلقيس انماعرفت كونهمن سليمان بقراءة عنوانه المعهود واذلك قالت المهن سلمان وانه يسم الله الرجن الرحم فالتقديم واقع فى حكامة الحال (من محد عمد الله ورسوله ) وصف نفسه الشر يقة بالعبودية تعريضا لبطلان قول النصارى في المسيح انه ابن الله لان الرسل مستوون في أنهم عمادالله وللاصملي وابن عساكرمن محد بن عمد الله ورسول الله [الى هرقل عظم )أهل (الروم) أي المعظم عندهم ووصفه مذلك لمصلحة التأليف ولم يصفه ما لاحرة ولا الملاف لكونه معزولا يحكم الاسلام وقوله عظم مالحر مدل من سابقه و يجوز الرفع على القطع والنصب على الاختصاص وذكر المدايني ان القارئ لماقرأ من مجدرسول الله غضاً خوهرقل واحتذب الكاب فقالله هرقل مالك فقال لانهبدأ بنفسه وسماك صاحب الروم فال المالضعيف الرأى أثريد أن أرمى بكاب قبل أن أعلم مافيه لئن كان رسول الله انه لا حق أن يبدأ بنفسمه ولقد صدقة ناصاحب الروم والله مالكي ومالكه (سلام) بالتذكير وعندالمؤلف في الاستئذان السلام (على من السع الهدى) أى الرشاد على حدة ول موسى وهرون لفرعون والسلام على من السع الهدى والظاهرأنهمن جله ماأمراه أن يقولاه ومعناه سلممن عذاب الله من أسلم فليس المراديه الصدة وانكان اللفظ يشعر به لانه لم يسلم فليس هو عن اسع الهدى (أما بعد) بالبناء على الضم لقطعه عن الاضافة المنو بةلفظا ويؤتى بماللفصل بن الكلامين قال في الفتح واختلف في أول من قالها فقمل داودوقمل بعرب سقطان وقمل كعب س لؤى وقبل قس ساعدة وقمل سحمان وفى غرائب مالك الدارقطني أن يعقوب عليه السلام أول من قالهافان ثبت وقلناان قطان من درية اسمعمل فيعقوب أولمن قالهامطلقاوان قلناان قطان قبل ابراهم فمعرب أولمن فالها (فانى أدعوك بدعاية الاسلام) بكسر الدال المهملة ولمسلم كالمؤلف في الجهاد بداعية الاسلام أى بالكامة الداعية الى الاسلام وهي شم ادة أن لااله الاالله وأن محد ارسول الله والما معنى الى أى أدعول الى الاسلام (أسلم) بكسر اللام (تسلم) بفتحها (يؤتك الله أحرك من تين ) الحزم فى الاول على الامروفي الثاني جوابله والثالث بحذف حرف العلة جواب ان له أيضا أويدل منه واعطاء الاجرمر تبن لكونهمؤمنا بنسه ثم آمن بحدصلي الله علىه وسلم أومن جهة أن اسلامه يكون سبالاسلام أتباعه وقوله أسلم تسلم فسمعانة الاختصار ونهامة الايجاز والبلاغة وجع المعانى مغمافيهمن الجناس الاشتقاق وهوأن يرجع اللفظان في الاشتقاق الى أصل واحد وعند المؤلف فى الجهاد أسلم تسلم وأسلم بؤتال شكرار أسلم عربادة الواوفي الثانية فيكون الامر الاول للدخول فىالاسلام والناني للذوام عليه على حدد باليم الذين آمنوا آمنوا قاله في الفتح وعورض بان الآية فى حق المنافقة نأى ماأيها الذين آمنو انفاقا آمنو الخلاصا واجمب بأنه قول مجاهدو قال ابنعباس فمؤمني أهل الكتاب وقال جاعة من المفسرين خطاب المؤمنين وتأويل آمنوابالله أولاوالفاف آخراوفى بعضها الاتقان القاف أولاوالنون آخراوالاقل أجود بلهوالصواب (قوله فيروى عنهما أوعن أحدهما العدد

أفيمواودومواوا ثبتواعلى اعمانكم (فان يوليت) أى أعرضت عن الاسلام (فان عليك) مع اعمل (اتم البريسين) بمننا تين تحقيقين الاولى مفتوحة والثانية ساكنة بينهمارا عمكسورة تمسين مكسورة غمثناة تحسةسا كنة غمنون جعيريس على وزنكر يموفى رواية الاريسين بقلب المثناة الاولى همزة وفي أخرى البريسمين بتشديد الماء بعد السين جع بريسي وهي التي في الفرع كأصله عن الاربعة والرابعة وهي للاصيلي كافي الموندنية الاربسيين بتشديد الما بعد السين كذلك الاانه بالهمزة فيأقله موضع الياء والمعنى انه اذاكان عليه اثم الاتباع بسبب اتباعهم لهعلي استمرار الكفر فلان يكون عليه اثم نفسه أولى فان قلت هذا معارض بقوله تعالى ولاتزروا زرة وزرا خرى أجيب بأن وزرالاثم لايتحمله غبره واكن الفاعل المتسبب والمتلبس السميا ت يتعمل من جهتين جهة فعله وجهة تسبيه والاريسيون الاكاروناكي الفلاحون والزراعون أىعلمك انمرعاباك الذين يتبعونك وينقادون لامرك ونبه بهم على جميع الرعابالانهم الاغلب في رعاباه وأسرع انقباد افاذا أسلم أسلموا واذاامتنع امتنعوا وقال أبوعسد المرادبالفلاحين أهل بملكته لانكل من كانبزرع فهوعند دالعرب فلاحسواء كان يلى ذلك شفسه أم بغسره وعند كراعهم الاجراء وعند الليث العشار ون بعني أهل المكس وعندأبي عمدة الخدم والخول يعني لصده اياهم عن الدين كا قال تعالى ربناانا أطعنا سادتناالا مقوالاقرا أظهر وقيلكان أهل السوادأ هل فلاحة وكانو امجوسا وأهل الروم أهل صناعة فأعلو إيانهم وان كانواأهل كتاب بان عليهم ان لم يؤمنو امن الانم مثل اخ الجوس الذين لاكتاب لهم وفى قوله فان توليت استعارة تمعمة لان حقيقة التولى انماه وبالوجه ثم استعمل محازا في الاعراض عن الشيئ (و مَا أهل الكتاب) كذا في رواية عبدوس والنسفي والقانسي وهوالذي في الموندنسة بالواوعطف على قوله أدعوك أي أدعوك بدعامة الاسلام وأدعوك بقوله تعالىأوأ تلوعليك اوأقرأعليك بأهمل الكتاب وعلى همذا التقدير فلاتكون زائدة فى التلاوة لان الواوا فالدخلت على محذوف ولامحذو رفيسه فان قلت يلزم عليسه حسذف المعطوف وبقاعرف العطف وهو بمتنع أجب باعاذالة اذاحذف المعطوف وجسع متعلقاته امااذابق من اللفظ شئ هومه مول المعذوف فلانسلم امتناع ذلك كقوله تعالى والذين سوؤا الدار والاعمان أي وأخلصوا الاعمان وكقوله \* ورجعن الحواجب والعمونا \* أي وكحلن \* وعلفتها تبنا وما ماردا \* أي وسقيتها الى غردال فان قلت العطف مشكل لانه يقتضي تقييد التلاوة سواسه وليس كذلك أحسانه انمأهو معطوف على مجموع الجلة المشتملة على الشرط والحزا الاعلى الجزا فقط وقدل الهصلي الله علمه وسلم لم ردالتلاوة بل أرا دمخاطمتهم بذلك وحمنتذ فلااشكال وعورض مان العلماءاستدلوا مداالحدث على حواز كتابة الآمة والآيتن الى أرض العدو ولولاأن المراد الآية لماصح الاستدلال وهمأقوم وأعرف وبالفلولم يردالآية لقال عليه الصلاة والسلام فان توليم وفي الحديث فان تولوافقولوا اشهدوابا نامسلون لكن يمكن الانفصال عن هد ذا الاخبرانهمن باب الالتفات وفي رواية الاصلى وأبي دركا قاله عياض باأهل الكتاب باستقاط الواوفيكون بالانقوله بدعاية الاسلام وقوله يأهل الكتاب يع أهل الكتابين (تعالوا) بفتح اللام(الي كلة سواء) أي مستوية (بينناو بينكم) لايختلف فيها القرآن والتوراة والانحمل وتفسيرالكامة (أن لانعمد الاالله) أى نوحد مالعمادة ونخلص له فيها (ولانشير لئم شمأ ولانجعل غبرمشر يكاله في استحقاق العمادة ولانراه أهلالان يعمد (ولا يتخد بعضنا بعضا أربانامن دون الله) فلانقول عزر النالله ولاالمسيح النالله ولانطيه الاحيار فمااحد توممن التحريم والتعليل لان كالامنهم بعضناب ممثلنا روى أنهل انزلت اتحذوا أحبارهم ورهمانهم أرباما من دون الله قال عدى بن حاتم ما كالعبدهم بارسول الله قال أليس كانوا يحاون الكم ويحرمون

الضرب من الناس والله أعلم وقد شرحنامن مذهب الحددث وأهله دمض ماتو حسه مهمن أرادسمل القوم ووفق الها وسنزيدان شاء الله تعالى شرحاوا يضاحافي مواضع من الكان عند د كرالاخمار العلاسة اذا أتمناعلها في الاماكن الني يليق بهاالشرح والايضاحان شاءالله تعالى (و بعد) برجال الله فاولاالذىرأ شامن سو صندع كثر عن نصانفسه محد العما يازمه منطرح الاحاديث الضعيفة والروامات المنكرة وتركهم الاقتصارع لى الاخمار العصصة المشهورة مانقله الثقات المعروفون بالصدق والامانة بعدمعرفتهم واقرارهم بألسنتهم أن كثيراهما مقذفون بهالى الاغساءمن الناس هومستنكر ومنقول عنقوم غبر منضسن عندم الرواية عنهم أغمة الحديث مشل مالك نأنس رجمهالله وشعبة من الحاح

من الحديث) العددمنصوب روى اقوله وقد شرحنامن مذهب الحديث وأهله بعض ما شوحه منأرادسسلاالقوم ووفقالها) معنى يتوجمه بقصدطريقهم و إسال مذهم موالسيل الطريق وهمايؤشان ويذكران والتوفيق خلق قدرة الطاعمة \* قالمسلم رحه الله (وسنزيدان شاء الله تعانى شرط وايضاحا في مواضع من الكابعندذ كرالاخبار المعللة اذا أتناعلها في الاماكن التي للمق باالشرح والانضاح انشاء الله تعالى) هذا الذي ذكره مسلما اختلف فمه فقسل اخترمته المنمة قبل جعهوقيل بلذكره في انوامه من

والتحصيل ولكن من أجل ما أعلناك من أجل ما أعلناك من نشر القوم الاخبار المنكرة بالاسائيد الضعاف المجهولة وقذ فهم بها الى العوام الذين لا يعرفون عيوم اخف على قلو منا الحاسل الى ماسألت

(باب) وجوب الرواية عن الثقات وترك السحد ابن والتعذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم (اعلم) وفقل الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف الميزين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين الها من المتممين اللا وي منها الاماعرف صحة خارجه والستارة في ناقليه وان يتق منها ما كان عن أهل البسدع والمعاندين من أهل البسدع

والاغسا الغن المحقوالما الموحدة هم الغفلة والجهال والذين لافطنة لهم (قوله وسفيان بن عينة) هذا أول موضع حافذ كره رضي الله عمه والمشهورفيهضم السمن والعبن وذكران السكدت في سفان ثلاث لغات العرب ضم السين وفتعها وكسرهاوذكر أبوحاتم المحسساني وغيره في عمينة ضم العن وكسرها وهماوجهان لاهل العرسة معروفان \* قال ملم رجه الله (اعلم وفقال الله تعالى ان الواجب على كل أحد عرف التمييز بن صحيح الروامات وسقمها وثقات الناقلين لهامن المتهمين ان لاروى منهاالاماعرف صمة مخارجه والسيتارة في ناقلمه وان يتقيمنها ما كانعن أهل التهم والمعاندين منأهل الدع) الستارة بكسر السمن وهي مايسستر مهوكذلك السترةوهي هنااشارة الى الصائة

فَمَا حَدُون بقولهم قال دُم قال هوذاك (قان تولوا) عن المتوحمد (فقولوا اشهدوا بأنامسلون) أى لزمتكم الححمة فاعترفوا بأرمسلون دونكم أواعترفوا بأنكم كافرون بمانطقت بهالكتب وتطاهقت علمه الرسل وقدقمل انه صلى الله علمه وسلم كتب ذلك قمل نزول الامة فوافق لفظه لفظها لمانزلت لانهانزلت في وفد نجران سنة الوفود سنة تسعوقصة أبي سفيان قبل ذلك سنة ست وقيال بل نزات في اليهودوجوّز بعضهم نز ولهام تن وقيال فيماحكاه السهيلي ان هرقل وضعهذا الكتاب فيقصمة من ذهب تعظماله وانهم لم زالوا يتوارثونه كاراعي كارفي أعزمكان وحكى أن ملك الفرنج في دولة الملك المنصورة الدون الصالحي اخرج لسسف الدين قلي صندوقا مصفحا بالذهب واستخرج منسه مقلة من ذهب فاخرج منها كتابازالت أكثر حر وفعفة الهدذا كتاب نبيكم الىجدى قيصر مازلنا نتوارثه الى الآن وأوصانا آباؤنا انهمادام هذا الكتاب عندنا لايزال الملك فينافنحن نحفظه (قال أبوسفيان فلاقال) هرقل (ماقال) أى الذي قاله في السؤال والحواب (وفرغ من قرانة الكتاب) النموى (كثرعنده الصحف) بالصاد المهملة والخاء المعمة المفتوحتين أى اللغط كما في مساروهو اختلاط الاصوات في المخاصمة (وارتفعت الاصوات بذلك (وأخر حذا) بضم الهمزة وكسر الرام (فقلت لاصحابي حس أخر جنا) وعند المؤاف في الجهاد حين خلوت عم والله (لقدام) بفت أوله مقصورا وكسر النه أى كبروعظم (أمراب أى كسة) يسكون الممأى شانه وكيشة بفتح الكاف وسكون الموحدة فالدابن جني اسم مرتجل ليس عؤنث المكنش لانمؤنث الكنش من غمرافظه بريدالنبي صلى الله عليه وسلم لانها كنمة أسه من الرضاعة الحرثىن عبدالعزى فماقاله اسنماكولاوغبره وعندان بكبرأنه أسلروكانت فبنت تسمى كدشة فكنى بهاأوهو والدحلمة مرضعته أوذلك نسبة الىجدجده وهب لأن امه آمنة بنت وهب وأم جدوهب قدلة بنتأى كشة أولحد جده عيدالمطل لامه أوهو رجل من خزاعة اسمه وجزبواو مفتوحة فجيمسا كنة فزاى ابن غالب خالف قريشافي عبادة الاوثان فعبد الشعرى فنسبوه المهلاشةراك فيمطلق المخالفة (الهيخافه) بكسرالهمزة على الاستئناف وحوزالعني فتحها فالوان كانعلى ضعف على الهمفعول من أجله والمعنى عظم أمره علمه الصلاة والسلام لاحل انه يخافه (ملك بى الاصفر) وهم الروم لان جدهمروم بن عمص بن احتى ترق ح بنت ملك الحسمة فاءواده بن الساض والسواد فقيل له الاصقر أولان جدته سارة حلته بالذهب وقدل غبرذلك قال أبوسهمان (فارات موقما انه سفه رحتي أدخل الله على الاسلام) فابرزت دلك المقين (وكان ابن الناطور) بالمهدملة أي حافظ الديان وهو لفظ عمى مكلمت به العرب وفي رواية الجوى الناظوربالمجمة وفررواية الليتعن يونس بناطورابز بادةألف فيآخره والوا وعاطفة فالقصة الاتبة موصولة الى ابن الناطور مروية عن الزهرى خلافالمن توهمأنها معلقة أومرو يقيالاسناد المذكورعن أىسفيان والتقدرعن الزهرى أخبرني عسدالله وذكرا لحديث غ قال الزهرى وكاناب الناطور يحدث فذكرهذه القصة وقوله (صاحب ايلماع) بكسر الهدمزة واللام مينهما مثناة تحسةمع المدعلي الاشهروهي مت المقدس أى أميرها وصاحب منصوب في رواية ألى ذر على الاختصاص أوالحال لاخبركان لانخبرها اماأسقفاأ ويحدث وحوزه السدر الدمامني مانه لامانع من تعدد الخبروفي رواية غيراً بى ذرصاحب الرفع صفة لابن الناطور ورده الزركشي بأنه معرفة وصاحب لابتعرف الاضافة لانهافى تقدير الانفصال وجؤزه الكرماني لان الاضافة معنوية قال البرماوي وهوالظاهروقال السدر الدماميني وهوأى قول الزركشي وهم فقدقال سيبويه تقول مررت بعبد الله ضاربك كا تقول مررت بعبد الله صاحبك أى المعروف بضربك قال الرضي فاذاقصدت هذا المعنى لم يعمل اسم الفاعل في محل المجرورية نصما كافي صاحبات وان

كانأصله اسم فاعل من صحب يصحب بل نقدره كا ته حامدوا عر به بعضهم خبر مبدا عدوف أى هوصاحب الما ا (وهرقل) بفتح اللام محرو رعطفاعلى الماء أي صاحب الماء وصاحب هرقل وأطلق عليه الصبة اماءعني التبعوا ماءعني الصداقة فوقع استعمال صاحب في المجاز بالنسبة لامرية ايلما وفي الحقيقة بالنسمة الى هرقل (أسقف) بضم الهمزة مبنيا للمفعول من الملك المزيدوهي رواية المستملي والجوى وعزاهافي الفرع كأصله للكشميني فقط وعندالحواليق وهى فى الفرع كا صله للقابسي فقط أسقه ابضم الهمزة وسكون السين وضم القاف وتخفيف الفا وعندالقابسي أسقفا كذلك الاأنه بتشديد الفاوعزاها في الفرع كأصله لابن عسا كرفقط قال النووى وهوالاشهروعند الكشميهي وهىفى اليونسة نسحة بغير رقم سقف بضم أوله مسنما للمفعول من التسقيف ولابى ذر والاصلى عن المروزي سقف الخفيف مبنيا المدفعول وللجرجاني سقفابضم السين وكسر الفاف وتشديد الفاه ولايي ذرعن المستملي سقفابضم السبن والقاف وتشديد الفاءأي مقدما (على نصاري الشام) لكونه رئيس دينهم أوعالمهم أوهوقيم شريعتهم وهودون القاضى أوهوفوق القسيس ودون المطران أوالملا المتخاشع فى مشيته الجع أساقفة وأساقف إيحدث ان هرقل حين قدم ايليا )عند غلية حنوده على حنودفارس واخر اجهم فى سنة عرته صلى الله عليه وسلم الحديسة (أصير خيث النفس) رديم اغبرطمها بماحل به من الهموعبر بالنفس عن جلة الانسان روحه وجسده انساعالغلية أوصاف الحسد على الروح وفي رواية أبوى ذر والوقت والاصملي وابن عساكر أصبح يوما خبيث النفس (فقال) له (بعض بطارقته) بفتم الموحدة جع بطريق بكسرهاأى قواده وخواص دولته وأهل الرأى والشورى منهم (قداستنكرناهمتنك)أى سمتك وحالمك الكونها مخالفة لسائر الايام (قال ابن المناطور) ولاس عساكر الناظور بالظا المعمة (وكان)عطف على مقدر تقديره قال ابن الناطور كان (هرقل) عالماوكان (حزاء) فلماحذف المعطوف علمه أظهر هرقل فى المعطوف وحزاء منصوب لانه خبر كان وهو بالمهملة وتشديد الزاى آخر مهمزة منونة أى كاهنا (ينظرفي الحوم) خسر ثان لكان ان قلناانه ينظرفي الاحرين أوهو تفسير لمزاء لان الكهانة تؤخذ تارةمن الفاظ الشماطين وتارة من أحكام النحوم وكان هرقل على ذلك بمقتضى حساب المتحمد الزاعد منان المولد النسوى كان بقران العلوين ببرج العقرب وهما يقترنان فى كل عشرين سنةمن الى أن تستوفى الثلاثة بروجها فيستين سنةوكان ابتداء العشرين الاول للمولد النبوي في القران المذكور وعندتمام العشر من الثانية يجى جبر يل عليه السلام الوحى وعندتمام الثالثة فتح خير وعرة القضية النى جرت فق مكة وظهو والاسلاموفى تلك الايام رأى هرقل مارأى وليس المواديد كرهذاها تقوية قول المتحمين بل المراد البشارات به عليه الصلاة والسلام على لسان كل فريق من انسى وجنى والجلة السابقة من قوله قال ابن الذاطور اعتراض بين سؤال بعض البطارقة وجواب هرقل الاهم الى قوله (فقال) هرقل (الهم) أى المعض بطارقته (حين سألوه انى رأيت الليلة حين نظرت فى التعوم ملك الختان) بفتح الميم وكسر اللام ولغسر الكشميهي ملك الضم ثم الاسكان (قدظهر) أىغلب وهوكإ فاللان في تلك الامام كان السدا فظهوره صلى الله عليه وسلم أ فصالح الكفار مالحد مية وأبر ل الله تعالى سورة الفتح ومقدمة الظهور ظهور (فن يحتقن من هذه الامة) أي من أهلهذاالمصرواطلاق الامةعلى أهل العصركالهم فيه تجوز وفي دواية يونس فن يختتنمن هذه الام (قالوا) مجسن لاستفهامه الاهم (لس يحتن الااليهود) أجالوا عقتضي علهم الان اليهودكانوابايلياء تحت الذلةمع النصارى بخلاف العرب (فلايهممات) بضم المثناة التحتيةمن أهم أىلا يقلقنك (شأنهموا كتب الى مدائن ملكك) بالهمزوقد يترك (فيقة لموامن فيهم من

قوماجه الة فتصعواعلى مافعلتم نادمين وقالء وحلمن ترضون من الشهداء وقال وأشهدواذوي عدلمنكم فدل عاذ كرنامن هذه الاتىان خسرالفاسق ساقط غير مقبول وأنشهادة غيرالعدل مردودة وفي بعض الاصول وان سني بالنون والفاء وهوصيم أيضا وهو بمعنى الاول وقوله محج الروامات وسقمها وثقات الناقلين لها من المهمين لسهومن ابالتكرار التأكيد بللهمعنى غرداك فقردتصم الروامات لم تنويكون الناف لون لمعض أسانيد دستهمين فلايشتغل بذلك الاسمناد وأماقوله انهجب أنسق ما كانمنها عن المعاندين من أهل الدع فهذامذهده قال العلاء من الحددثين والفهاء وأصحاب الاصول المتدع الذى مكفر مدعته لانقه لرواته بالاتفاق وأماالذي لايكفربها فاختلفوافى روايته فنهم من ردها مطلقالنسقه ولا مفعه التأويل ومنهم ونقبلها مطلقا اذالم يكن عن يستعل الكذب في نصرة مذهبه أولاهل مذهبه سواء كان داعمة الى مدعته أوغرداعمة وهذامحكم عن امامساالشافعي رجهالله لقوله اقب لشهادة أهل الاهواء الاالخطابية منالرافضةلكونهم مرون الشهادة بالزورلموافقيهم ومناسم من قال تقبيل اذا لم يكن داعية الى دعته ولاتقل اذا كان داعمة وهدذامذهب كثربن أوالا كثرمن العلما وهو الأعدل الصييح وقال بعض أصحاب الشافعي اختلف أصحاب الشافعي فيغسر الداعمة واتفقواعلى عدمقمول

اذ كان خبرالفاسق غيرمقبول عند أهل العلم كان شهادته مردودة عند جيعهم ودلت السنة على نقى رواية المنكرمن الا خبار كنعو دلالة القرآن على نفى خبرالفاسق الاول فضعيف حدافقي الصحيحين

دلالة القرآنعلى نفى خبرالفاسق الاول فضعمف حدافق الصحمن وغبرهمامن كتب أغة الحديث الاحتماح بكثيرين من المتدعمة غبرالدعاة ولمرزل السلف والخلف على قدول الرواية منهم والاحتماح بها والسماعمنهم واسماعهممن غيرانكارمنهم والله أعلى قالمسلم رجه الله (والخبروان فارق معساه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجمعان في معظم معانهما) هذامن الدلائل الصريحة على عظم قدر مسلم وكثرة فقهه اعلم أن الحسر والشهادة يشتركان فىأوصاف ويفترقان فى اوصاف فىشتركان فى اشتراط الاسلام والعقل والملوغ والعدالة والمروأة وضمطالحر والمشموديه عندالتعمل والاداء ويفترقان في الحرية والذكورية والعدد والتهمة وقبول الفرعمع وجودالاصل فمقسل خبرالعمد والمرأة والواحدورواية الفرعمع حضو رالاصل الذي هو شديعه ولاتقب لشهادتهم الافي المرأة في بعض المواضع مع غيرها وترد الشهادة بالتهامة كشهادته عملي عدوه وعالدفع بهعن نفسه ضررا أويحره الهانفعا ولولدهو والده واختلفوا فيشهادة الاعي فنعها الشافعي وطائفة وأجازهامالك وطائفة وانفقواعلى قبول خمره وانمافرق الشرع بن الشهادة والخسرفى هدده الاوصاف لان الشهادة تخص فيظهر فيهاالتهمة والخسر يعمه وغسرهمن النياس البهود)وفرواية أبوى ذروالوقت والاصلى وابنعسا كرفله قتلوا باللام (فسيماهم) بالميم وأصله بن فاشبعت الفصة فصار مناغ زيدت عليها الميموفي رواية الاربعة فسنا بغيرميم ومعناهما واحد وهممبتدأخبره (على أمرهم)مشورتهم التي كانوافيها (أني هرقل برحل) أي سناهم أوقات أمرهم اذأتي برجل (أرسل به ملك غسان) بالغين المحمة والسين المهملة المشددة والملك هو الحرث ابن أبي شهروغسان المهماء رل عليمه قوم من الازدفنسيمو االيه أوما بالمشلل ولم يسم الرحل ولامن ارسل به ( يخبرعن خبررسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال كاعتدان احق خرج بين اظهرنارجل بزعمانه ني فقدا تبعه ناس وصدقوه وخالفه ناس فكانت بينهم ملاحم في مواطن وتركتهم وهم على ذلك (فلما استخبره هرقل)واخبره بذلك (قال) هرقل لحاعته (اذهبوافانظروا) الى الرجل (أشخنتن هو) بهمزة الاستفهام وفقح المثناة الفوقعة الاولى وكسير الثائمة (أم لافنظروا وكسرالنانية (وسأله عن العرب) هل مختمنون (فقال) أى الرجل (هم محتمنون) وفي رواية الاصملي وابن عساكرفي نسخة مختنون الممم قال العمني كان حروالاول أفدوأ شمل وفقال هرقل هذا الذي نظرته في النحوم (ملك هذه الامة) أي العرب (قدظهر) بضم المم وسكون اللام وللقابسي ملك الفتح ثم الكسرفاسم الاشارة للني صلى الله علمه وسلم وهومبتدأ خبره ملك هذه الامة وقد ظهر حال ولاني ذرعن المكشميني وحده علا فعل مضارع هده الامة بالنصب على المفعولية لكنه فى فرع اليونينية كالاصل ضيب على الياء ثم ضرب على الضمة بالجرة خافيا وقال عياض أطنهاأى الماضمة الميم اتصلت بهاقتصفت ووجهها العيني كغيره مان قوله هداميندأ و علا جلة من الفعل والفاعل في حل رفع خبره وقوله هذه الامة مفعول علك وقوله قدظهر جلة وقعت حالا فالوقدع لمان الماضي المثبت اذاوقع حالالابدأن تسكون فمه قدظاهرة أومقدرة وقال غيره قوله قدظهر جله مستأنفة لافي موضع الصفة ولا الخبرويجوز أن يكون علاء صفة أى هذاالر حل علافهذه الامة وقد عاء النعت بعد النعت غ حدف المنعوت انتهي (نم كتب هرقل الىصاحبله) يسمى ضغاطرالا مدقف (برومية) بالخفيف أى فيها وفي رواية ابن عساكر بالرومية وهي مدينة رياسة الروم وقد ل ان دورسورها أربعة وعشرون ميلا (وكان نظيره) وفي رواية ابن عسا كروالاصملي وكان هرقل نظيره (في العملم وسار عرقل الى حص) مجرو رمالفتمة لانه غيرمنصرف للعلمية والتأنيث لاللعلمة والعجبة على الصحيح لانها لاتمنع صرف النالدلائ وجوز بعضهم صرفه كعدمه نحوهندوغبره من الثلاثي الساكن الوسط ولم يجعل للعجة أثرا وانماسار هرقل الى حص لانهاد ارملكه (فلرم) هرقل (حص) بفتح المثناة التعسة وكسر الراء أي لم يبرح منهاأولم يصل اليها (حتى أناه كماب من صاحبه) ضغاطر (بوافق رأى هرقل على خروج الذي صلى الله عليه وسلم) أى ظهوره (وانه عي) فقع الهمزة عطف على خروج وهذا يدل على ان هرقل وصاحبه أقرابنبوته صلى الله عليه وسلم اسكن هرقل لم يستمر على ذلك ولم يعمل عقتضاه بل شعر علمك ورغب فى الرياسة فالترهماعلى الاسلام بخلاف صاحبه ضغاطر فانه أظهر اسلامه وخرج على الروم فدعاهم الى الاسلام فقتلوه (فاذن) مالقصر من الاذن وللمستملي وغيره فا ذن المدأى أعلم (هرقل لعظما الروم في دسكرة) جهملة بن الاولى مفتوحة والثانية ساكنة وفترالكاف والرام كاتنهة (له بحمص) أى فيها والدسكرة القصر حوله السوت (تمَّ مربا تواجم) أى الدسكرة (فعلقت) بتشديد اللام لابى ذروكانه دخلها مأغلقها وفتم أبواب السوت التي حولها وأذن الروم فى دخولها ثم أغلقها (غم اطلع) عليم من علوخوف ان سكر وامقالته فيقتلوه ثم خاطبهم (فقال بامعشر الروم هل لكم) رغبة (في الف الح والرشد) بالضم ثم السكون أو بفضتين خلاف الغي

أجعين فتنتني التومة وهذه الحلة قول العلما الذين يعتديهم وقدشد عنهم جماعة في افراد بعض عبده الجلة فن ذلك شرط بعض أصحاب

(وان بثبت) بفتح اله مزةوهي مصدرية عطفاعلى قوله فى الفلاح أى وهل لكم فى ثبوت (ملككم فتبايعوا بمثناة فوقية مضمومة ثم موحدة وبعد دالالف مثناة تحتمة منصوب بحذف النون بان مقدرة فيجواب الاستفهام وفي نسخة بفرع المونينية كاصلهافيا يعواباسةاط المنناة قمل الموحدة وفي رواية الاصملي سايع بنون الجعثم موحدة وفي أخرى لاى الوقت سابع بنون الجع أيضاغ مثناة فوقمة فالف فوحدة ولابي ذرعن الكشميهني فتتابعوا يمثناتين فوقسنن وبعدالااف موحدة فالثلاثة الاول من السعة والتي بعدهامن الاتماع كالرواية الاخرى لابن عساكر في نسحة فنتبع (هذاالني) وفي اليونينية بن الاسطرمن غير رقم صلى الله عليه وسلم وفي رواية ابن عساكروأى ذرلهذا باللام وانماقال هذالماعرفهمن الكتب السالفة ان التمادي على الكفر سالنهاب الملك ونقل ان في التوراة ونبامثلاث أرساد أى انسان لم يقبل كلامي الذي يؤديه عني فانى أهلكة فاصوا )عهملت بنأى نفروا (حمصة حرالوحش أى كيصتها (الى الانواب) المعهودة (فوجدوها قدغلقت) بضم الغين المعمة وكسر اللام مددة وشب ففرتهم وجفلهم مماقاللهممن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بنفرة جرالوحش لانهاأشد نفرة منسائر الحيوانات (فل ارأى هرقل نفرتهم وايس) بهمزة غمنناة تحسية جدلة حالية بتقدير قدوف رواية الاصيلي وأبى ذرعن الكشميني يئس بتقديم الياءعلى الهمزة وهمما بمعنى والاؤل مقلوب من الثاني أى قنط (من الايمان) أى من ايمانه مم الما ظهروه ومن ايمانه لكونه شي بملك وكان يحب ان يطيعوه فدستمرملكه ويسلم ويسلون (قال ردوهم على وقال) لهم (الى قلت مقالتي آنفا) بالمدمع كسرالنون وقدتقصروه ونصبعلي الظرفية أى قلت مقالتي هذه الساعة حال كوني (اختبر) أى أستحن (بهاشدتكم)أى رسوخكم (على دينكم فقدراً يت) شدتكم فذف المفعول للعاريه مماسيق وعنسدا لمؤلف فى التفسير فقدراً بتمنيكم الذى أحست (فسجدواله) حقيقة على عادتهم الوكهم أرقبلوا الارض بن يديه لان ذاك رعاكان كهيئة السجود (ورضوا عنه فكان ذلك آخر ) النص خرير كان (شأن هرقل) فما يتعلق م ذه القصة خاصة أوفعا يتعلق بالايمان فانهقد وقعت له أسورمن تجهد بزالجيش الحمؤتة وتسوك ومحار بتمللمسلمن وهدايدل ظاهره على استمراره على الكفولكن يحتمل مع ذلك انه كان يضمر الاعمان ويف عل هذه المعاصي مراعاة لمملكته وخوفامن ان يقتله قومه الاان في مسندأ حمد انه كتب من تمول الحالني صلى الله علمه وسلم اني مسلم قال الذي صلى الله علم وسلم بل هوعلى نصر انيته الحديث (رواه) أي حديث هرقل وفي روائة اس عساكرور والهواو العطف وفي روائة قال محداًى المحارى رواه (صالح بن كيسان) بفتح الكاف أبوعدا وأبو الحرث الغفارى بكسر الغسن المجمة مخفف الفاه المدنى المتوفى بعدالار بعين ومائة أوسمنة خس وأربعين وماثة عن مائة سمنة وينف وسمتين سنة (و)رواه أيضا (يونس) بنيزيد الايلي (و)رواه (معمر ) بفتح الممين منهما عين ساكنة ابن راشد الثلاثة (عن الزهري) فالاول أخرجه المصنف في الجهاد من طريق الراهم من سعد عن صالح عن الزهرى لمكنه انتهى عندقول أبي سفان حتى أدخل الله على الاسلام وكذامسلم والثاني أيضا بهذاالاستنادفي الجهاد مختصرا من طريق الليث وفي الاستئذان أيضا مختصرا من طريق ابن المبارك كلاهماءن يونسءن الزهري يسنده يعمنه والثالث أيضا بقيامه في التفسير فالاحاديث الثلاثة عندالمصنفعن غبرأى الميان والزهرى اغمار واهالاصحابه بسندوا حدعن شيخ واحد وهوعسدالله بنعمدالله وفيهذا الحديث من اطائف الاسنادرواية جصىعن جصى عن شامي عنمدني وأخرج متنه المؤلف هناوفي الجهادو التفسير في موضعين وفي الشهادات والحسرية

صلى الله عليه وسلم فهو جارعلى المذهب المختار الذى قاله المحدثون وغيرهم واصطلح عليه السلف وجماهيرا نطلف وهوان

الاصول أن مكون تعمله الروامة في حال الباوغ والاجاع ردعلم وانمادهت مرالم لوغ حال الروامة لاحال السماع وحوز بعض أصحاب الشافعي رواية الصي وقبولهامنه فىحال الصاوالمعروف من مذاهب العلاء مطلقاماق دمناه وشرط الحمائي المعتزلي ومعض القدرية العددفي الرواية فقال الحمائي لابد من اثنين عن اثنين كالشهادة وقال القائلمن القدرية لابدمن أربعة عن أربعة في كل خبر وكل هذه الاقوال ضعمقة ومنكرة مطرحة وقد نظاهرت دلائل النصوص الشرعمة والخيج العقلية على وحوب العدمل بخبر الواحد وقد قررالعلمافي كتب الفقه والاصول ذلك مدلا للهوأوفيحوه أبلغ ايضاح وصنف جماعات منأهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات مستقلات فيخبرالواحدووجوب العمل به والله أعلم ثمان قولنا تشترط العدالة والمروأة مدخل فمهمسائل كثبرة معروفة في كتب الفقه بطول الكلام مقصلها \* قالمسلم رجهالله (وهوالاثرالمهورعن رسول اللهصلي الله علمه وسلممن حدث عنى بحديث يرى انه كذب فهوأحدالكاذبن حدثنا أنوبكر النأبي شسة حدثناوكم عنشعبة عن الحكم عن عد الرجن بن أبي السلي عن سمرة بن جندب (ح) وحددثناأبو بكرس أبى شدة انضا حدثناوكسع عنشعمة وسفمان عن حبيب عن ممون بن ألى شيب عن المغبرة بن شعبة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك) الشرح أماقوله الاثر المشهورعن رسول الله

والادب في موضعين وفي الاعان والعلم والاحكام والمغازي وخبر الواحد دوالاستنذان وأخرجه مسلم فى المغازى وأبودا ودفى الادب والترمذي في الاستئذان والنسائي في التفسير ولم يخرجه ابن ماجه \* ووجه مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الياب انه مشتمل على ذكر جل من أوصاف من يوحى اليهوالباب فى كيفية بد الوحى وأيضافان قصة هرقل متضمنة كيفية عاله صلى الله عليه وسلم في استداء الامر \* ولما فرغ المؤلف من ماب الوسى الذي هو كالمقدمة لهدذ الكتاب الجامع شرع يذكر المقاصدالد يذةو بدأمنها بالاعان لانه ملال الامركامه لان الماق مبنى علمة ومشروط به وهوأ قل واجب على المكلف فقال مبتدئا (بسم الله الرحن الرحم) كاكثركتب هدذاالحامع تبركاوزيادة في الاعتناء بالتمسك السنة واختلفت الروايات في تقديمه اهناعلي كتاب أوتأخ يرهاعنه وليكل وجه ووجه الثاني بأنه جعل الترجة فائمة مقام تسمية السورة ووجه الاول

## \*هذا (كنابالامان)\*

بكسرالهمزة وهولغةا لنصديق وهوكافاله التفتازاني ادعان لحبكم المخبر وقبوله وجعلدصادفا افعال من الامن كا نحقيقة آمن به أمنه السكذيب والمخالفة يعدى باللام كافي قوله نعالى حكاية عن اخوة بوسف وماأنت بمؤمن لناأى مصدق لنا وبالب الخافي قوله صلى الله عليه وسلم الاعانأن تؤمن بالله الحديث فليس حقيقة التصديق ان يقع فى القلب نسبة التصديق الى الخبرأ والخبرمن غمراذعان وقبول بلهواذعان وقبول لذلك بحيث يقع عليمامم التسليم على ماصرح به الامام الغزالي والكتاب من الكتب وهوا لجع والضم ومن ثم استعمل جامع اللابواب والفصول الجامعة للمسائل والضم فيه بالنسبة الى الحروف المكتوبة حقيقة وبالنسبة الى المعانى المرادقمنها مجاز ولم يقل في الاول كماب بدالوحى لانه كالمقدمة ومن ثم بدأ بهلان من شأن المقدمة كونهاأمام المرادوأيضا فانمن الوحى عرف الايمان وغيره ١ هذا (اب قول الذي صلى الله علمه وسلم) في الحديث الموصول الآتي تاما انشاء الله تعالى (في الاسلام على خس) وفي فرع المونينية كهى كتاب الاعمان وقول الني صلى الله علمه وسلم وفي أخرى باب الاعمان وقول الني والاول أصم لانذكر الاعان بعدد كركتاب الاعان لاطائل تعته كالايخفي ومقط لفظ مابعندالاصلى والاسلام لغة الانقمادوا لخضوع ولا يتحقق ذلك الابقبول الاحكام والاذعان وذلك حقيقة التصديق كاسبق قال الله تعالى فأخرجنا من كان فيهامن المؤمنين فياوجدنافيها غبرست من المسلمن فالاعلان ففائعن الاسلام حكما فهما متحدان في الصدق وان تغايرا بحسب المفهوم اذمفهوم الاعان تصديق القلب ومفهوم الاسلام أعمال الحوارح وبالجلة لابصم فى الشرع ان يحكم على أحدانه مؤمن واس عسلم أومسلم وليس بمؤمن ولانعنى بوحدتهما سوى هدذاومن أثبت النغاير فقديقال لهماحكم من آمن ولم بسلم أوأسلم ولم يؤمن فان أثبت الاحدهما حكاليس بشابت للا تخرفقد ظهر بطلان قوله فان قسل قوله تعالى فالت الاعراب آمنا قلام تؤمنوا ولكن قولواأ سلناصر يحفى تعقبق الاسلام بدون الايمان أجيب بان المرادانهم انقادوا فى الظاهر دون الساطن فكانوا كن تلفظ بالشهاد تين ولم يصــ تـ ق بقلمه فانه تجرى عليــه الاحكام في الظاهر اه (وهو)أى الاعان المبوب عليه عند المصنف كابن عسنة والثوري وابن جريجو مجاهدومالك بنأنس وغسرهم من سلف الامة وخلفها من المتكامين والحدثين (قول) باللسان وهوالنطق بالشهادتين (وفعل) ولابى ذرعن الكشميني وعمل بدل فعل وهوأعممن عل القلب والحوارح لتدخل الاعتقادات والعبادات وهوموافق لقول السلف اعتقاد مالقل

الاثر بطلق على المروى مطلقاسواء كانعن رسول الله صلى الله علمه وسلم أوعن صحابى وقال الفقهاء الخراسائيون الاثرهومانضاف الى الصانى موقوفاعليم واللهأعلم (وأما) المغيرة فهو بضم الميم على المشهوروذ كرابن السكيت وابن قتسة وغيرهماانه بقال بكسرها أيضاوكان المغبرة بنشعمة رضى الله عنه أحددهاة العرب كنيته أبو عسى ويقال أنوعبد الله وأنوعمد ماتسنة خسين وقبلسنة احدى وجسن أسلمام الخندق ومن طرف اخساره انه حكر عنسه انه أحصن فى الاسلام ثلثمائة احرأة وقيل ألف امرأة (وأما) سمرة بن جندب فبضم الدال وفقعها وهو سمرة بنجندب بنهلال الفزارى كنيته أبوسعيدو يقال أبوعيدالله ويقال أبوعب دالرحن ويقال أبو محسد ويقال أنوسلمان مات بالكوفةفي آخرخ للفةمعاوية رجهم الله (وأما) مفيان الذكورهنا فهوالثورى أبوعمدالله وقدتقدم ان السين من سفيان مضمومة وتفتح وتكسروأ ماالحكم فهوان عتسة بالمثناة من فوق وآخر ماءموحدة ثم هاءوهومن أفقه التابعين وعمادهم رضى الله عنه وأماحمد فهوائ أبى ابتقيس المابعي الحليل قال أبو بكربن عياش كان بالكوفية ثلاثة ليسلهم وابع حبيب سأبي ثابت والحكم وحادوكانواأ صحاب الفساول كن أحدالاذل لحسب وفي هذين الاسنادين اطمفتان من علمالاسناد احداهما انهما اسنادان رواتهما كاهم كوفيون الصاسان وشخامسلم ومن بينهما الاشعبة فانة واسطى تم بصرى وفي صحيح مسلم من هذا النوع كثير جد استراه في مواضعه حيث ننبه عليه انشاء الله تعالى واللطيفة النائية انكل واحد

ونطق باللسان وعلى الاركان وأرادوا بذلك ان الاعلان سرط كماله وقال المتأخرون ومنهم الاشعر بةوأ كثرالاعمة كالقاضي ووافقهما بن الراوندي من المعتزلة هو تصديق الرسول علسه السلام عاعل محسدضرورة تفصلافه عاعل نفصلا واجالافه عاعل اجالاتصد يقاحا زمامطلقا سواء كان لدليل أم لا قال الله تعالى أولدك كتب في قاويم م الاعان ولما يدخل الاعان في قاويكم وقال عليه الصلاة والسلام اللهم بتقلى على دينك واذا بت انه فعل القلب وحبان بكون عبارةعن مجردالتصديق وقدخرج بقيدالضرورة مالم يعلمالضرورة انهجامه كالاجتهادات وبالحازم التصديق الظني فانه غبركاف وقبل هو المعرفة فقوم بالله وهومذهب جهم بن صفوان وقوم بالله وعاجاته الرسول اجالا وهومنقول عن بعض الفقها وقال الحنفية التصديق بالجنان والاقرار باللسان قال العلامة التفتازاني الاان التصديق ركن لايحةل السقوط أصلا والاقرار قديحمله كافي حالة الاكراه فان قلت المصديق قديذه لعنه كافي حالة النوم والغفلة أجميان التصديق باق في القلب والذهول اعماهوعن حصوله وذهب جهور الحققين الى انه هوا الصديق بالقلبوا غاالاقرار شرط لاجراء الاحكام فى الدنيا كاان تصديق القلب أمر باطلى لابدلهمن علامة اه وقال النووى اتفق أهل السنة من الحدثين والفقها والمتكلمين ان المؤمن الذي يحكم بانهمن أهل القبلة ولايخلدفي النار لامكون الامن اعتقد بقلمه دين الاسلام اعتقادا جازما خالماعن الشكوك ونطق معذلك بالشهادتين فان اقتصر على أحده مالم يكن من أهل القبلة أصلابل يخلد فى النار الاأن يعزعن النطق خلل فى اسانه أولعدم التمكن منه العاجلة المنه أولغ رذال فانه حمنتذ بكون مؤمنا بالاعتقادمن غبرافظ اه وقال الكراممة النطق بكلمتي الشهادة فقط وفال قوم العمل وذهب الخوارج والعملاف وعمد الحمار الى أنه الطاعة بأسرها فرضا كانتأونفلاوذهب الحبائي والنهوأ كثرالمع متزلة البصرية الى أنه الطاعات المفترضة من الافعال والتروك دون النوافل وقال الباقون منهم العمل والنطق والاعتقاد والفارق منه وبين قول السلف السالف انهم جعلوا الاعمال شرطافي الكمال والمعتزلة جعلوها شرطافي الصحةفهمذه غمانية أقوال خسية منها بسيطة والاول والشامن مركب ثلاثى والرابع مركب شائى ووجه الحصرأن الاعان لايخرج باجاع المسلمن عن فعل القلب وفعل الحوارح فهو حيننذ اما فعل القلب فقط وهوالمعرفة على الوجهين أوالتصديق المذكور وامافعل الحوارح فقط وهوفعل اللسان وهوالكلمتان أوغبرفعل اللسان وهوالعمل بالطاعة المطلقة أوالمفترضة وامافعل القلب والحوارح معا والحارحة اما اللسان وحده أو حدع الحوارح وهدذا كالنظرالي ماعندالله تعالى أمابالنظر الى ماعند نافالاعان هوالاقرار فقط فاذا أقرحكمنا باعانه اتفاقانع النزاع واقع في نفس الاعمان والكال فانه لا مدفيه من الثلاثة اجاعا فن أفر بالكلمة جرت علمه الاحكام فى الدنياولم عكم بكفره الاان اقترن به فعل كالسحود اصنم فان كان غيرد العلمه كالفسق فن أطلق عليه الاعمان فمالنظر الى افراره ومن نفي عنه الاعمان فمالنظر الى كالة ومن أطلق علمه الكفرف النظر الى انه فعل فعل الكافر ومن نفاه عنه فعالنظر الى حقيقته وأثبت المعتزلة الواسطة فقالوا الفاسق لامؤمن ولا كافر (و) إذا تقررهذا فاعلم إن الاعمان (يزيد) بالطاعة (وينقص) بالمعصية كاعندالمؤاف وغبره وأخرجه أنونعيم كذابهذا اللفظ في ترجية الشافعي من الملمة وهو عندالحا كم بافظ الاعان قول وعل و ريدو ينقص وكذا نقله اللالكائي في كتاب السنةعن الشافعي واحد ين حند لوا محق بن راهو يه بل قال به من العجابة عربن الخطاب وعلى بن أبي طالب وابن مسعود ومعاذبن جبل وأبو الدردا وابن عباس وابنعر وعبارة وأبوهر برة وحذيفة وعائشة وغبرهم ومن التابعين كعب الاحمار وعروة وطاوس وعربن عبدالعزيز وغبرهم وروى

من الاسنادين فيه تابعيروي عن تابعي وهذا كثير وقديروى ثلاثة تابعمون بعضمهم عن بعض وهو أيضاك ثمرلكنه دون الاول وسمنيه على كشمرمن هدافي مواضعه وقدروي أربعة تابعمون بعضهم عن بعض وهداقليل حدا وكذلك وقعمشل هدذا كالمهفى العماية رضى الله عنهم عمالي عن صابى كثيروثلاثة عماية بعضهم عن بعض واربعة بعضهم عن بعض وهوقلمل حمدا وقدمعتانا الر باعدات من العماية والتابعين فيأول شرح صحيم العذاري ماسائدها وجلمن طرقها (وأما)عبد الرحن اس أبى ليلى فانهمن أجل الما بعن قال عبد الله من الحرث ما شعرت أن النساء ولدت مثله وقال عمد الملك ابن عمر رأيت عبد دالرحن سأبي لملى فيحلقمة فيهانفر من أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم يستمعون لحديثهو مصتون له فيهم البراس عارب مات سينة ألدث وغمانين واسمأى ليلي يساروقيل والالوقيل بليل بضم الموحدة وبين اللامين مثناة من تحت وقبل داود وقمل لا يحفظ اسمه وأنولسلى صعابى قدل مع على بصفين وأماابن أى لدلى الفقدة المتكرر في كتب الفقه والذىله مذهب معروف فاحه محمد وهو ابن عمد الرحن هذاوهوضعيف عندالحدثين والله أعلم (وأما) أنو يكر سُأى شدية فاسمه عدارته وقدأ كثرمسلمن الرواية عنسه وعن أخسمه عثمان واكنءن أبي بكرا كثروهماأيضا شيخاالضاري وهمامنسو مانالي جدهمأواسم أبهما محدين ابراهيم ابنءمان وواستي بخاء معمة مضمومة عموا ومخففة عمالف عمسين مهدماه ساكنة عمامنناة من فوق عما منناة

من تحت ولاني بكو وعمّان ابن أبي شيبة أخ الث احمه القاسم ولارواية له (٨٧) في الصحيح كان ضعيفا وأبوشيبه هوابر اهمين

عممان وكان قاضي واسط وهو ضعيف متفقعلي ضعفه وأماابنه مجدوالدأى شدةفكان على قضاء فارس وكان ثقة قاله يحيى سمعين وغمره و مقال لايى شسة والله و يني المه عسمون بالموحدة والسين الهـملة (وأما) أبوبكروعمان فحافظان جايلان واجتمع في مجلس أى بكرنحوثلاثن ألفرحل وكان أحمل من عثمان وأحفظ وكان عثمان أكرمنه سنا وتأخرت وفاة عثمان فات سنة تسع وثلاثن وما تن ومات أنو بكرسنة خس وثلاثين وومن طرف ما يتعلق ماني مكرماذكره أنو بكرالخطب المغدادي قالحدث عن أي بكر محدن سعدكات الواقدى ويوسف الن يعقوب أبوعرو النسابوري وبين وفاتيهماما لة وعان أوسيع سنين والله أعلم (واما)ذكرمسلم رجه الله متن الحديث ثم قوله حدثنا أبو مكروذ كراسناديه الى الصعابين ثمقال قالا قالرسول اللهصلي الله علىه وسلفذاك فهوجائز بلاشاك وقدقدمنا سانه في الفصول السابقة ومايتعلق بهوالله أعلم فهذا مختصر ماسعلق باسنادهذا الحديث ويحتمل ماذكر ناهمن حال بعض رواتهوان كانلس هو غرضا لكنهأول موضع حرىذ كرهم فأشر ناالسه رمزا (واما) متنه فقوله صلى الله عليه وسلم يرى انه كذب فهوأحد الكاذبين ضيطناه برى بضم الياء والكاذبين بكسرالماء وفتح النون على الجع وهدذ اهو المشهور في اللفظتسن قال القاضي عساس الرواية فيه عندناالكاذبين على الجعورواه أبونعيم الاصبهانى في

اللالكافأ بضابسند صحيح عن البخارى فاللقمت أكثرمن ألف رجل من العلما بالامصارف رأيت أحدامنهم يختلف في أن الاعان قول وعل وريدو ينقص وأمانوقف مالك رحمه الله عن القول بنقصانه فشمة ان يتأول علمه موافقة الخوارج ماستدل المؤلف على زيادة الايمان بثمان آيات من القرآن العظيم مصرحة بالزيادة وبثبوتها يثبت المقابل فان كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة فقال (قال) وفي رواية الاصلى وقال (الله تعالى) بالواوفي سورة الفتح ولايي ذر عزوجل (لبزدادواايمانامع ايمانهم) وقال تعمالي في الكهف (وزدناهم هدى) أى التوفيق والتنبيت وهسذه الآية ساقطة فى رواية ابن عساكر كافى فرع اليونينية كهى والاية الثالثية فى من عر(ويزيدانله)بالواو وفي رواية ابن عساكريزيدالله وفي أخرى للاصيلي وقال ويزيدالله (الذين اهتدواهدي) أي سوفيقه (وقال) في القتال وفي رواية ابن عساكرو الاصيلي وقوله وفي رواية باسقاطهما والابتداء بقوله (والذين اهتدوازادهم هدى) بالتوفيق (وآ تاهم تقواهم) أى بين الهم ما يتقون أوأعانهم على تقواهم أوأعطاه مرجزاءها وقال تعمالي في المدر (ويزداد) ولابن عسا كروالاصيلي وقوله ويزداد (الذين آمنوااعاناً) بتصديقهم بأصحاب النار المذكورين في قوله وماجعانما أصحاب النا رالاملائكة الآمة (وقوله) تعالى في راءة (أ يكم زادته هذه) أي السورة (اعانافأماالذين آمنوافزادتهماعانا) برنادة العلم الحاصل من تدبرها وبانضمام الاعان بهاوعافيهاالى اعانهم (وقوله جل ذكره) في آل عران (فاخشوهم فزادهم اعاماً) اعدم التفاتهم الى من شطهم عن قتال المشركين بل ثبت يقمنهم بالله و از داداي انهم قال السيضاوي وهودايل على أن الايمان يزيدو بنقص (وقوله تعالى) في الاحراب (ومازادهم) أى لمارأ واالخطب أوالبلاء في قصمة الاحزاب وسقطت و او وماللاصيلي فقال مازادهم (الااعانا) بالله ومواعيده (وتسلما) الاوامره ومقاديره فانقلت الاعمان هوالتصديق بالله وبرسوله والتصديق شئ واحدلا يتحزأ فلا يتصوركاله تارةونقصه أخرى أجسيان قموله الزيادة والنقص ظاهرعلي تقدير دخول القول والفعل فمه وفي الشاهد شاهد بذلك فأن كل أحد يعلم ان مافي قلمه يتفاضل حتى انه يكون في بعض الاحيان أعظم يقينا واخلاصا وتوكلامنه في بعضها وكذلك في التصديق والمعرفة جسب ظهور البراهين وكثرتهاومن غكاناعان الصديقين أقوى من اعان غيرهم وهذاميني على ماذهب المه المحققون من الاشاعرة من ان نفس التصديق لارز مدولا ينقص وأن الاعان الشرعى يزيدو ينقص بزيادة تمراته التيهي الاعمال ونقصانها وبهذا يعصل التوفيق بن ظواهر النصوص الدالة على الزيادة وأقاويل السلف بذلك وبين أصل وضعه اللغوى وماعليه أكثر المتكلمين نعيرنيدو ينقص قوة وضعفا واجالا وتفصيلا أوتعدد ابحسب تعدد المؤمن به وارتضاه النووى وعزاه التفتازاني فيشرح عقائد النسيني ليعض المحققين وقال في المواقف انه الحق وأنكرذلك أكثرالمتكلمن والحنفية لانهمتي قسلذلك كانشكاوك فراوأ جانواعن الآيات السابقة ونحوها بمانقلورعن امامهم انها محولة على أنهم كانوا آمنوافي الجدلة تم يأتي فرض بعدفرض فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص وحاصله انه كان يزيد بزيادة ما يجب الايمان به وهذالا يتصوّر في غبرعصره صلى الله عليه وسلم وفيه نظر لان الاطلاع على تفاصل الفرائض عكن في غبرعصره عليه السلام والاعلان واحب اجالافهاعلم اجالاوتفصيلا فماعلم تفصيلا ولاخفا في أن التفصيلي أزيد اه م استدل المؤلف على قبول الزيادة أيضا بقوله (والحبف الله) وهوبالرفع مبتدأ (والبغض في الله) عطف عليه وقوله (س الاعمان) خريرا لمبتداوه في الفظ حديث رواه أبوداودمن حديث الى أمامة لان الحب والبغض يتفاوتان (وكتب عربن عبدالعزيز) بنمروان الاموى القرشي أحدا لخلفا والراشدين المتوفى ديرسمه أن بحمص يوم كتابه المستغرج على صحيح مسلم فى حديث ممرة الكاذبين بفتح البا وكسر النون على التثنية واحتج به على ان الراوى له يشارك البادئ

الجعة المسالال بقين من رجب سنة احدى ومائة (الى عدى بن عدى ) بفتح العين وكسر الدال المهملتين فيهماابن عرة بفتح العمن الكندى المابعي المتوفى سنةعشر بن ومائة (ان للاعان) بكسرهمزة ان فالبونينية (فرائض) بالنصب اسم ان مؤخر اأى أعمالامفروضة (وشرائع) أي عقائدد ننمة (وحدودة) أي منهمات ممنوعة (وسننا) أي مندوبات وفي رواية ابن عسماكران الايمان فرائض بالرفع خريران ومابعده معطوف عليه ووقع العرجاني فرائع وليس بشئ (فن استكملها )أى الفرائض ومامعهافقد (استكمل الاعمان ومن لم يستمكملها لم يستمكمل الايمان) فمها اشارة الدقبول الايمان الزيادة والنقصان ومن ثمذكره المؤاف هنا استشهادا لارقال انه لاردل على ذلك بل على خلافه اذقال للاعمان كذا وكذا فيعل الاعمان غيرالفرائض وماذ كرمعها وقال من استكملهاأى الفرائض ومامعها فحمل الكال الماللا يمان لاللاعمان لانانقول آخر كلامه يشعر بذلك حمث قال فن استكملهاأى الفرائض ومامعها فقد استكمل الايمان (فانأعش فسأمنها) أى فسأوضحها (لكم) ايضاحا يفهمه كل أحد منكم والمراد تفاريعها لأأصولها اذكانت معاومة الهم على سديل الأجال وأرادسا منها الحمعلى سبيل التفصيل (حتى تعملوا بهاوان أمت في أناعلى صبتكم بحريص) وليس في هذا تأخير السان عن وقت الحاجة اذالحاجة لم تتعقق أوأنه علم انهم يعلون مقاصدها ولكنه استظهرو بالغ في تصهم وتنبيمهم على المقصودوعزفهم أقسام الايمان مجلاوأته سيذكرها مفصلا اذاتفرغ لهافقدكان مشغولابالاهموهومن تعالبق المؤلف المجزومةوهي محكوم بصمتها ووصله أحدوا سأىشسة في كتاب الأيمان لهـ مامن طريق عدسي بن عاصم قال حدثى عددة بن عدى فذكره (وقال آبراهيم الخليل زاد الاصيلي فى رواية كافى فرع اليونينية كهى صلى الله عليه وسلم وقدعاش فماروي مائة سنة وخسا وسعين سنة أومائتي سنة ودفن بحبرون الحاء المهملة (ولكن ليطمئن قلى أى المزداد بصبرة وسكونا عضامة العيان الى الوحى والاستدلال فان عين اليقين فيه طمأ نينة لنست في علم المقين ففيه دلالة على قبول التصديق اليقيني للزيادة وعندان بحر ربسند صحيح الى سعمدىن حسرأى يزدا ديقسني وعن مجاهد لا زدادايما باللي ايماني لايقال كان المساس أن يذكر المؤلف هدده الاته عندالاتات السابقة لانانقول انهاته كدلالتهاعلى الزيادة صريحة بخلاف هذه فلذا أخرها اشعارا بالمقاوت (وقال معاذ) بضم المروالذال المجمة وللاصيلي في روايته وقال معاذبن جيل كافى فرع اليونينية كهي ان عروا الزرجي الانصاري المتوفى سينة تمانية عشروله فى التخارى ستة أحاد بث للاسود بن هلال (أجلس سنا) بهمزة وصل (نؤمن) ما لحزم (ساعة) أى نزدداء انالان معاذا كان مؤمناأى مؤمن وقال النووى معناه نتذا كرالخسروأ حكام الاتخرة وأمورالدين فان ذلك ايمان وقال القاضي أيو بكرين العربي لانعلق فيسملز يادة لان معاذا انما أراد تحديد الايمان لان العبد بؤمن في أول مرة فرضا غريكون أبدا مجدد اللمانظرا وفكر قال فى الفتيمة عقماله ومانفاها ولاأنبته آخرا لان تحديد الاعمان اعمان وهذا التعليق وصله أحدواين أبى شيبة كالاولبسندصيح الى الاسودين هـ الله قال قال المعاذا جلس فذكره وعرف من هذاانالاسودأجم نفسه (وقالان مسعود)عبدالله وجده عافل المعية والفا الهذلي نسبة الى جده هذيل مدركة المتوفى المدينة سنة اثنتين وثلاثين والمخارى خسسة وغمانون حديثا (اليقين الاعان كلة) أكده بكل لدلالتهاكا جع على التبعيض للاعان اذلا يؤكد بهما الاذوأجزا بصمافتراقها حساأوحكما وهلذا التعليق طرف من أثررواه الطبراني بسندصحيم وتقده والصبرنصف الايمان ولفظ النصف صريح فى التجزئة (وقال ابنعر) عبدالله وجده

مجدين المثنى والنيشار فالاحدثنا محدن جعفرحدثنا شعمةعن منصورعن ربعين حراش انهسمع علياعليه السلام يخطب قال قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم لاتكذبو على فأنه من يكذب على يلج النار بهذاالكذب غرواه أبونعيمن روالة المغرة الكاذبين أوالكاذبين على الشك في التئسة والجع وذكر معض الاعمدو ازفتح المامنري وهوظاهرحسن فأمامن ضم الماء فعناه يظن وامامن فتعها فظاهر ومعناهوهو يعلم و يحوزأن يكون ععنى نظن أيضا فقد حكى رأى ععمىظن وقسديذلك لانه لايأغم الاروابمه مايعلم أويظنه كذبا امامالا يعله ولانظنه فلا اتم علمه فى رواته وان ظنه غيرة كذباأ وعله (واما) فقه الحسديث فظاهر ففيه تغليظ الكذب والتعرض له وان من غلب على ظنه كذب مارومه فرواه كانكاذبا وكمف لانكون كانعاوهو مخبرعالم يكن وسنوضح حقيقة الكذب ومايتعلق بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرياانشا الله تعالى والله أعلم \*(اب تغليظ الكذب على رسول اللدصلي الله علمه وسلم) \* فمه قوله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا على فانه من يكذب على يلج الناروفي روايةمن تعمدعلي كذبا فلمتبوأ مق عده من الناروفي رواية من كذب على متعمدا وفيرواية ان كذباءلى ليسككذب على أحد فن كذب على متعدمدا فاستوأ و قعده من النار (اما) أسائده فقد فندر بضم الغسن المعمة واسكان النون وفتح الدال المهملة هداهو

حديثا كثعراأن رسول اللهصلي الله علىه وسلم قالمن تعمد على كذما فلمتمورة مقعدهمن النار

وقمل أنوبكروغندرلق اقمهمان جر يجرو شاعن عسد الله من عائشة عن بكرين كانوم السلى قال قدم علىناان حريج المصرة فاجتمع الناسعليه فدث عن الحسن البصرى بحديث فأنكره الناس علمه فقال ابن عائشة اغاسماه غندرا ان جو يجفى ذلك الموم كان مكثر الشغب علمه فقال اسكت باغندر وأهل الجاريسمون المشغب عندرا \*ومنطرف أحوال غندررجهالله انهيق خسين سنة يصوم بوماو يفطر وماومات في ذى القعدة سنة ثلاث وتسعن ومائة وقيل سنة أربع وتسعن وفيه ربعي بنحراش فرىعى بكسرالرا واسكان الموحدة وحراش بكسر الحاء الهملة وبالراء وآخرهشن معمة وقدقدمنافي آخر الفصول انه لس في العصيمان حراش الحاء المهملة سواه ومن عداهالمعهة وهوريعي نحراشين جحش العسى بالموحدة الكوفي أبومرع أخومسعود الذي تكلم بعدالموت وأخوهمار سعوربعي تابعى كمرحليل لم مكذب قط وحلف الهلايضيك حتى يعلمأين مصر مفاضحك الانعدموته وكذلك حلف أخوه رسع أن لا يفعل حتى يعمل أفى الحنة هوأوفى النارقال غاسله فازال مبتسماءلي سريره ونحن نغسله حتى فرغنا توفي رمعي سنةاحدى ومائة وقبل سنةأربع ومائة وقدل وفى فى ولاية الحاج ومات الحاجدنة خسوتسدين \*واماقوله (حدثناا-معسل بعني (١٢) قسطلاني (اول) ابن علية)فاعا قال بعني لا ته لم يقع في الرواية ابن علية فأني سعني وقد تقدم سان هذا في الفصول وأوضعت

الخطاب أحدالعبادلة السابق للاسلام مع أيه أحدالستة المكثرين للرواية المتوفى سنة ثلاث أوأربع وسبعين (لايبلغ العبد) بالتعريف وفي رواية ابن عسا كرعبد بالتسكير (حقيقة التقوي) التيهي وقابة النفسءن الشرك والاعمال السيئة والمواظبة على الاعمال الصالحة (حتى يدع ماحالة إبالمهملة والكاف الخفيفة أى اضطرب (في الصدر) ولم ينشر له وخاف الاغمنيه وفي بعض نسخ المغاربة ماحل بتشديدا اكاف وفي بعض نسخ العراق ماحال بالالف والتشديد من الحاكة حكاهماصاحبعدة القارى والبرماوى وقدر وىمسلمعناه من حديث النواس بن سمعان مرفوعا البرحسن الخلق والاغما الذفى نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه وفى أثراب عرها ذااشارة الىأن بعض المؤمنين بلغ كنه الاعان وبعضهم لم يداغة فتجوز الزيادة والنقصان (وقال مجاهد) أى ابنجر بنتم الجم وسكون الموحدة غيرمصغر على الاشهر الخزوي مولى عبدالله من السائب المخزومي المتوفى وهوسا جدسة مائة في تقيير قوله تعالى (شرع ليكم) زاد الهروى وابن عساكرمن الدين أى (أوصيفاك بالمحدواناه) أى نوحا (ديناو احدا) خص نوحا عليه السلام لماقيل انه الذى جاء بتحريم الحرام وتعليل الحدلال وأقول من جاء بتعريم الامهات والسنات والاخوات لايقىال ان اياه تعصف وقع في أصل البخاري في هـــذا الاثر وان الصواب وأساء كاعندعمدين حددوا بزالمنسذر وغيرهما وكنف شردمجاهدالضميرلنو حوحده معأن فى السياقذ كرجاعة لائه أجيب أن نوحاعليه السلام أفردفى الاتية وبقمة الانبياعليهم الصلاة والسلام عطف عليه وهم داخلون فيماوصي به نوحافي تفسير مجاهد وكلهم مشتركون في ذلك فذكر واحدمنهم بغنىءن الكلءلي أن نوحا قرب مذكور في الاته وهو أولى بعود الضمر المهفى تفسير عاهد فليس بتصيف بلهو صحيح وهدذا المعلمق أخرجه عبدين حيدفى تفسيره بسندصحيح عنشبابة عن ورواءعن ابن أبي نجيم (وقال ابن عباس) عبد الله رضى الله عنهما في تفسيرقوله تعالى (شرعة ومنها عاسيلا) أى طريقا واضعاوه وتفسير لنهاجا (وسنة) يقال شرع يشرع شرعاأى سن فهو تفسيرلشرعة فكون من باب اللف والنشر الغبر المرتب وسقطت الواو من وقال لابن عساكر وهذا التعليق وصادعمد الرزاق في تفسيره بسند صحيم وقدوقع هنافي رواية أف ذر وغمرهاب التنوين وهو ابت في أصل علمه خط الحافظ قطب الدين الحلي كافال العدى انهرآه ورأيته أناكذلك فىفرع البونسية كهى لكنه فيهاساقط فيرواية الاصيلي وابنعساكر وأبدهقول الكرماني انه وقف على أصل مسموع على الفريري بحسد فعبل قال النووي ويقع في كثيرمن النسخ هناياب وهوغلط فاحش وصوابه بحد فهولا يصع ادخاله هنالا نه لاتعلق له بما نحن فيه ولا نفتر جم لقوله عليه الصلاة والسلام بى الاسلام ولميذ كره قبل هذا وانماذ كره بعده وليس مطابقاللترجة وعلى هذا فقوله (دعاؤ كماء انكم) من قول ابن عباس بشسريه الى قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربى لولادعاؤكم فسمى الدعاء اينا والدعاء على فاحتجره على أن الايمان عل وعطفه على ماقبله كعادته في حذف أداة العطف حيث ينقل التفسير وهدذا التعليق وصله ابن جريرمن قول ابن عباس وفى رواية أبى دراقوله تعالى قل ما يعبأ بكمر بى لولادعاؤكم ومعنى الدعاء فى اللغة الاعمان ، وبالسندالي المؤلف قال (حدثنا عسد الله) بالتصغير وفي الفرع خلافالاصله وحدثنا محدين اسمعمل يعنى المفارى حدثنا عبيد الله (بنموسى) بن دادام بالموحدة والذال المعبة آخرهمم العسى بفتح المهملة وتسكين الموحدة الشيعي الغيرد اعبة المتوفى بالاسكندرية سدنة ثلاث عشرة أوأربع عشرة أوخس عشرة ومائين (قال أحبرنا) وفيروا بة الهروى حدثنا (حنظلة تنأبي سفيان) من عبد الرحن الجمعي المكي القرشي المتوفى سنة احدى وخسين ومأثة (عنعكرمة بنالد) يعنى ابن العاصى الخزومي القرشي المتوفى بمكة بعد عطاء وهوية في سنة

أربع عشرة أوخس عشرة ومائة (عن ابنعر) بن الخطاب عبد الله رضى الله عنه ماهاجر به أبوه واستصغر يومأحد وشهدا لخندق ويعة الرضوان والمشاهد وكان واسع العلم متين الدين وافر الصلاح ويوفى سنة ثلاث وسيعين وله في الخارى ما تنان وسيعون حديثا (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسلام) الذي هو الانقداد (على خس) أي خس دعام وقال بعضهم على بمعنى من أى بنى الاسلام من خس و بهذا يحصل الحواب عما يقال ان هـنه الحس هي الاسلام فكيف بكون الاسلام مبنياعليها والمبنى لابدأن يكون غسرالمبنى علمه ولاحاجة الىجواب الكرماني بان الاسلام عبارة عن المجوع والمجوع غيركل واحدمن أركانه (شهادة أن لااله الاالله و) شهادة (أن محدارسول الله واقام الصلاة) أى المداومة عليها والمراد الاتمان بها بشروطها وأركانها (واينا الزكاة) أي اعطائها مستحقيها ماخراج جزءمن المال على وحد مخصوص كاسماني المحتفيدانشاءالله تعالى في محله بعون الله (والجم) الى بيت الله الحرام (وصوم) شهر (رمضان) بخفض شهادة على المدل من خس وكذاما بعدها و يحوز الرفع خسرمبتدا محدوف أى وهي والنصب تنقد يرأعني قال البدرالدماميني أماوجه الرفع فواضح وأماوجه الحرفقد يقال فمهان البدلمن خسهومجموع الجرورات المتعاطفة لاكل واحدمنها فانقلت بكون كلمنها بدل بعض قلت حينتذ يحتاج الى تقدير رابط اه ولافى قوله لااله الاالله هي النافية الحنس واله اسمها مركب معها تركمب مزح كالحدعشر وفتهنه فتعة نناه وعندالزجاح فتعة اعراب لانهعنده منصوب بالفظاوخرها محيذوف اتفاقا تقديره موحود والاحرف استثناء والاسم الكريم مرفوع على البدلية من الضمر المستترفى الخبر وقيل مرفوع على الخبر ية لقوله لاوعليه حاعة وفى هذه المسئلة مباحث ضربت عليها بعدأن أثبتها خوف الاطالة عمان هذا التركيب عندعل العماني يفيد القصر وهوفى هذه الكلمة من بابقصر الصفة على الموصوف لا العكس فان اله في معنى الوصف فان قلت لم قدم النفي على الاسات فقيل لااله الاالله ولم يقل الله لا اله الاهو يتقديم الاثبات على النفي أحسب أنه اذانني أن يكون ثم اله غير الله فقد فرغ قلب معماسوى الله بلسانه ليواطئ القلب وليس مشغولا بشئ سوى الله تعالى فيكون نفى الشريك عن الله تعالى مالحوارح الظاهرة والماطنة ووجه المصرف الحسة أن العمادة اماقولمة أوغمرها الاولى الشماد مان والثانية اماتركية اوفعلية الاولى الصوم والثانية امابدنية أومالية الاولى الصلاة والثانية الزكاة أومركبة منهماوهي الجيج وقدذكره مقدماعلى الصوم وعليه بنى المصنف ترتيب جامعه هذا لكن عندمسلمن روا يتسعدن عسدةعن ابنعرتأ خبرا لصومعن الحج فقال رجل وهو بزيدبن بشر السكسكي والحبج وصوم رمضان فقال ابن عمولا صسام رمضان والحبح هكذا معتهمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتسمل أن يكون حفظلة رواه هذا بالمعنى لكونه لم يسمع ردا بن عرعلى بزيداً و سمعه ونسيه نعرر واهابن عرفى مسلمن أربع طرق تارة بالتقديم وتارة بالتأخير فأن قلت لمليذكر الايمان بالانبيا والملائكة وأسقط الجهاد أجب بان الجهاد فرض كفاية ولايتعن الافي بعض الاحوال واعالم يذكرالاعان الانما والملائكة لان المراد بالشهادة تصديق الرسول فماجأنه فيستلزم جميع ماذكرمن الاعتقادات وفي قوله بنى الخاستعارة بان يقدر الاستعارة في بني والقرينة فى الاسلام شبه شات الاسلام واستقامته على هذه الاركان الحسة بنا الخماعلى هذه الاعدة الجسة غمتسرى الاستعارتهن المصدرالى الفعل أوتكون مكنية بأن تكون الاستعارة فى الاسلام والقرينة في على التخسل بأن شبه الاسلام بالبيت تمخيل كأنه مت على المبالغية تم أطلق الاسلام على ذلك الخدل مخسل له ما يلازم الخيا المسده به من البناء ثم أنت اله ماهولازم البيت من البناءعلى الاستعارة التحسلة تمنسبه البه لمكون قرينة مانعة من ارادة الحقيقة

الله علمه موسلم من كذب على متعدمدا فليتبوأ مقعدهمن النار هناك مقصوده وعلمة هي أم اسمعسلوأ توه الراهم ينسهمن مقسم الاسدى أسدخ عةمولاهم واسمعل يصرى وأصلدمن الكوفة كنيته أبو بشر قال شعبة اسمعدل النعلمة ويحانة النقها وسمد الحددثين وقال مجدىن سعد علمة أم اسمعيل هي علية بنت حسان مولاة ليني شيمان وكانت احرأة نبدلة عاقلة وكانصالح المرى وغيره من وجوه المصرة وفقها مهايد خاون علهافت برزفتحادثه موتسائلهم ومن طرف ما يتعلق ما معمل بن علمة ماذكره الخطب المغدادي قال حدث عن اسمعدل بن علمة بن جر يج وموسى بن سهل الوشا وبن وفاتيهمامائة وتسع وعشرونسنة وقيل وسبع وعشرون قال وحدث عنابن عليدة ابراهيم بنطهمان وبينوفاتهو وفاةالوشاماتة وعشر سنن وقدل مائة وخس وعشرون سنة قال وحدث عن ان علمة شعمة و منوفاته ووفاة الوشا مائة وعماني عشرة سنة وحدث عناب علية عدالله نوهبوبن وغاته ووفاة الوشااحدى وعمانون سنةمات الوشا ومالجعة أولذى القعدة سنة عان وتسعن وما تنن (وقوله فىالاسسنادالا ترحد شامحدين عسدالله الغبرى حدثنا أنوعوانة عن أى حصر من عن أى صالح عن أبي هرورة) اما الغيرى فمغن محمة مضهومة عماموحدة مفتوحة منسوب الىغبرأبي قسلة معروفة فى بكرين وائل ومحدهد دا بصرى (وأما)أنوعوانة فبفتم العين وبالنون

فأل فقال المغمرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان كذبا على لس ككذب على احد فن كذبعلى متعمدا فليتبو أمقعده

فى الصحيحين له نظيروان من سواه حصن بضم الحاء وفتح الصاد الا حضن بن المنذر فانه مالضاد المعمية واسمأبى حصين عثمان بنعاصم الاسدى الكوفي التابعي (وأما) أنو صالح فهوالسمان ويقال لدالزنات واسمه ذكوان كان يحلى الزرت والسمن الى الكوفة وهومدني يوفي سنة احدى ومائة وفي درحت وقرسمنه جاعة بقال لكل واحد منهم ألوصالح (وأما) ألوهر رةفهو أولمن كني إذه الكنية واختلف فى اسمه واسم أيسه على نحومن ثلاثنن قولا وأصحها عمد الرجن بن صغر فالأنوعر بنعبدالبرلكثرة الاختلاف فيهليهم عندىفيه شي يعتم دعلمه الاأن عبدالله أو عمدالرجن هوالذى يسكن المه القلف في اسمه في الاسلام قال وقال مجديناسعقاسمه عبدالرجنين صغر فالروعلى هذااعتمدت طائفة صنفت في الاسماء والكني وكذا قال الحاكمأ وأجدأصمشي عندنافي اسمه عدد الرجن من صخر (وأما) مد تكنشه أماهررة فانه كانتاه في صغرههر رةصغيرة بلعبيهاولاني هربرةرضى اللهعنه منقبة عظمة وهيأنهأ كثرالصابة رضي اللهءم رواية عن رسول الله صلى الله علمه وسدلم وذكرالامام الحافظ يقين مخلد دالاندلسي في مسنده لاني هربرة خسة آلاف حديث وثلثائة وأربعة وسسعن حديثا ولس لاحسدمن الصحابة رضى الله عنهم هسذا القدر ولاما يقاربه فال الامام الشافعي رجه الله أبوهر يرة أحفظ من روى الجديث في دهره وكان

(٢)و يجوزأن تكون استعارة بالكاية لا تهشبه الاسلام عبني له دعامٌ فذ كرالمشبه وطوى ذكر المشبه وذكرماهومن خواص المشبه بهوهوالبناء يسمى هذااستعارة ترشيحية وبجوزأن مكون استعارة تشيلمة فانهمشل طلة الاسلام مع أركانه الجسة بحالة خماء أقم على خسمة اعدة وقطهاالتي تدورعلت هوشهادة ان لااله الاالله و بقسة شعب الاعبان كالأو تادللغما وقال في الفقح فانقلت الاربعة المذكورة بعدالشهادة سنية على الشهادة اذلا يصحشئ منها الابعسد وحودهافكيف يضممنى الىمنى عليه في مسمى واحداجيب بجوازا بتناءاً من على أمريتني على الاعمرين أحرآخر فان قلت المبنى لايد أن يكون غير المبنى عليه فالحواب أن المجموع غيرمن حيث الانفرادعين من حيث الجعوم الهاليت من الشعر يجعل على خسة أعدة أحدها أوسط والمقية أركان فبادام الاوسط فائما فسمي المدت موجود ولوسقط ماسقطمن الاركان فاذا سقط الاوسط سقط مسمى البيت فالبيت بالنظرالي مجموعه شئ واحد وبالنظرالي أفراده أشياء وأيضاف النظرالى أسمه وأركانه الاس أصل والاركان تسع وتكملة والله الموفق ومن لطائف استنادهذا الحديث جعه للتحديث والاخبار والعنعنة وكل رجاله مكمون الاعسدالله فانه كوفي وهومن الرباعيات وأخرج متنه المؤلف أيضافي التفسير ومسلم في الايمان خماسي الاسفاد اه مدا (اب امور الاعان) والاضافة السانية لان المراد سان الامور التي هي الاعان لان الاعال عندالمؤلفهي الايمان أوبمعني اللامأي باب الامو رالفاسة للاءان في تعقيق حقيقته وتكميل ذاته وفي رواية أى ذرعن الكشميم في أمر الاعمان بالافراد على ارادة الحنس (وقول الله تعمالي) بالجرعطفاعلى أموروف رواية أبوى ذروالوقت والاصدلى عزوجل بدل قوله تعالى (ليس البر) وهواسم لكل خبروفعل من في (أن تولوا وجوهكم قبل المسرف والمغرب) قال القاضي ناصر الدين السفاوى أى ليس البرمقصورا على أمر القبلة أوليس البرماأ نتم عليه فأنه منسوخ (ولكن البر) الذى سْمَعْ أَنْ يَهِمْ به (من آمن الله والدوم الاتر والملائكة والسكاب) القرآن أواعم (والنسين وآتى المال على حمه ) تعالى أوحب المال (دوى القرى والسامى) المحاو يجمعهم ولم يقد ماعدم الالباس (والمساكنوان السبيل) المسافرة والضيف (والسائلين) أى الذين ألح أتهم الحاجمة الى السؤال (وفي الرقاب) أى تخليصه اعداونة المكاتس أوفك الاسارى أوابتياع الرقاب لعتقها (وأقام الصلاة وآتى الزكاة) المفروضة بن والمراديا في المال سان مصارفها (والموفون بعهدهم اذاعاهدوا) عطف على من آمن (والصارين في الباسا والضراء) نصب على المدح ولم يعطف لفضل الصمرعلى سائر الاعمال وعن الازهري المأساء في الاموال كالفقر والضراء في الانفس كالمرض (و-ين البأس) وقت مجاهدة العدور أوللك الدين صدقوا) في الدين واتماع الحق وطلب البر (وأولئك هم المنقون) عن الكفر وسائر الرذائل والآية كاثرى جامعة للكالات الانسانية بأسرهادالة عليهاصر يحاأ وضمنافانها بكثرتها وتشعبها منعدسرة فى ثلاثة أشاء اعجة الاعتقادو حسن المعاشرة وتهذيب النفس وقدأشر الى الاول بقوله من آمن الى والنسن والى الثاني بقوله وآتى المال الى وفي الرقاب والى النالث بقوله وأقام الصلاة الى آخر هاولذلك وصف المستجمع لهابالصدق نفارا الى اعانه واعتقاده وبالتقوى اعتبار المعاشر نه للخلق ومعاملته مع الحق واليه أشارعليه الصلاة والسلام بقوله من عمل بهذه الآية فقداستكمل الايمان وهذا وجهاستدلال المؤاف بهذه الآنة ومناسبته التبوييه وفى حديث أى ذرعند عمد الرزاق سند رجاله تقات أنهسأل النبي صلى الله عليه وسلمعن الايمان فتلاعليه هذه الآية ولميذكره المؤلف لانهليس على شرطه وقد سقط في رواية الاصلي وأبي ذرولكن البرالي آخر الاية وسقط لاين عساكر واليوم الاخرثم استدل المؤلف لذلك أيضاما ية أخرى فقال (قد أفل) أى فاز

(المؤمنون الآية) باسقاط واوالعطف لعدم الالباس قال في الفيم ويحمل أن يكون ساقه تفسيرا لقوله همالمتقون تقديره المتقون هم الموصوفون بقوله قدأ فلح وفي رواية الاصلى وقدأ فلم مائسات الواووفي واية ابنعسا كروقوله قدأفلج قلتوفيه ممارد لماقاله في الفتح من احتمال التفسير والاتبة يجوزفيها النصب بتفديرا قرأوالرفع مبتدأ حدنف خبره وبالسسندالى المؤلف قال (حدثناعبدالله بنجد) أى ابنجعفر المسندى بضم الميم وسكون المهملة وفتح النون سمى يعلانه كان بطلب المسندات ويرغب عن المرسل والمنقطع أوكان يتمرى المسانيد أولانه أولمنجع مسندااصابة على التراجم عاوراءالنهر وفيرواية ابنعسا كرالجعني كافى فرع اليونينية كهي المتوفى منة تسع وعشرين وما تنن قال حدثما أبوعامي)عبد الملك بعرو بن قيس (العقدي) بفتح العين المهمه والقاف نسسبة الى العفدة وممن قيس وهم بطن من الازدأ وبطن من بحملة أوقبيلة من المن البصرى المتوفى سنة خس أوأربع وماتتين والحدثما سلمان بالال القرشي المدنى المتوفى بهاسنة ائنتن وسبعين ومائة رعن عبد الله بند بنار القرشي العدوى المدنى مولى ابن عرالمتوفى سنة سبع وعشرين ومائة (عن أي صالح)ذ كوان السمان الزيات المدنى المتوفى سنة احدى ومائة (عن أى هريرة) رضى الله عند وتصغيره وةعبد الرحن بن صغر الدوسي الختلف في امه قال النووى على أكثر من ثلاثين قولاو جله في الفتح على الاختلاف في اسمه واسم أبسه معا المتوفى بالمدينة سنه نسع أوعمان أوسمع وخسين وأسلمعام خمير وشهدهامع النبي صلى الله علمه وسلم تمارمه وواظبه حتى كان أحفظ أصحابه وروى عنه علمه الصلاة والسلام فاكثرذ كريقي ابن مخلدانه روى خسمة آلاف حديث وثلثمائة وأربعة وسبعين حديثاوله في الصارى أربعمائة وستة وأربعون حديثاوهذا أول حديث وقعله في هذا الحامع (عن الني صلى الله عليه وسلم) أنه (قال الاعان) بالرفع مبتدأ وخبره (بضع) بكسر الموحدة وقد تفتح قال الفراء هوخاص بالعشرات الى التسمعين فلا يقال بضع وما ته ولا يضع وألف وفي القاموس هوما بين الثلاث الى التسع أوالي اللمسأوما بنالواحد الىأر بعة أومن أردع الى تسع أوهوسبع واذاجاوز العشر ذهب المضع لايقال بضع وعشرون أويقال ذلك اه ويكون مع المذكر بها ومع المؤنث بغيرها فتقول بضعة وعشرون رجلاو بضع وعشرون امرأة ولاتعكس وفي روابة أبي ذر وأبي الوقت والاصيلي وابن عساكر بضعة (وستونشعمة) مأندث بضعة على تأويل الشعبة بالنوع اذاف سرت الشعبة بالطائفة من الشيء وقال الكرماني انهافية كثر الاصول قال ابن حجر بلهي في بعضها وصوب العينى قول الكرماني تعصماوالذي رأيته في هامش فرع اليونينية كهي قال الاصملي صوابه بضع بعنى باسقاط الهاء وقدوقع عندمسلمن طريق مهل بن أبي صالح عن عبدالله بندينار بضع وستونأ وبضع وسيعون على الشك وعندأ صحاب السنن الثلاثة من طريقه بضع وسيعون من غير شان ورج البيهق رواية الحارى بعدم شاك سلمان وعورض بوقوع الشان عبه عندأى عوانة ورجح لانه المسقن وماعداه مشكوك فيه لايقال بترجيح رواية بضع وسبعون لكونها زيادة ثقة الانانقول الذى زادهالم يستمرعلى الزم بهالاسما مع أتحاد الخرج وهل المرادحقيقة العددام المالغة فال الطمي الاظهرمعني انتكثم ويكونذ كرالبضع للترقيعني أنشعب الاعان أعداد مبهمة ولانها ية الكثرتها ولوأراد التحديد لم يبهم وقال آخرون المرادحقيقة العددو يكون النص وقع أولاعلى البضع والمتين لكونه الواقع تم تجددت العشر الزائدة فنص عليها وقد حاول جاعة عدهابطرين الاجتهاد وللبهق وعبدالجليل كتاب شعب الاعمان (والحمة) بالمدوهوفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيع و يمنع من المقصير في حق ذي الحق وهوهذا مبتدأ خبره (شعبة) و (من الايمان) صفة لشعبة واعما خصه هنامالذ كرلانه كالداعي الى باقي الشعب لانه يمث على

المغبرة بنشعة عن الذي صلى الله علسه وسلم عذله ولميذكران كذرا عملي ليس ككذب عملي أحمد أتوهررة ينزل المدينة ذى الحليفة وله بهادارمات المدينة تسع وخسين وهوابنهان وسبعين سنة ودفن بالبقمع وماتت عائشة رضى الله عنها قبله بقليل وهوصلي علها وقيل انهمات سنةسبع وخسين وقيل سنة تمان والعجيم سنةتسع وكانمن ساكني الصفة وملازمها قال أبونعيم في حلية الاولياء كانعريف أهل الصفة وأشهرسن سكنها والله أعلم (وأما) متن الحديث فهوحديث عظيمفي نهاية من العجة وقيل انهمتو اترذكر أبو بكراليزارفي مسمنده أنهرواه عن الذي صلى الله عليه وسلم نحو من أر بعن نفسا من الصحابة رضى الله عنهم وحكى الامام أنو بكر الصيرفي شرحه لرسالة الشافعي رجهماالله انهروىعنأ كثرمن ستناصحا سام فوعا وذكرأ بو القاسم عمد الرجن بنمنده عدد من رواه فبلغ بهمسيعة وعانين غم فالوغيرهم وذكر بعض الحفاظ انهروى عناشن وستن صحاسا وفيهم العشرة المشهود لهم بالحنة قالولايعرف حمديث اجتمعلي روايته العشرة الاهدذ اولاحديث يروى عن أكثر من ستن صحابا الاهدداوقال بعضهم روادما تان من العماية تم لم يزل في ازدياد وقد اتفق العارى ومسلم على اخراجه فى صحيحهما من حديث على والزبير وأنس وأى هريرة وغيرهم وأماايراد أىعدالله الجيدى صاحب الجع بين العديدين حديث أنس في افراد

أى وأه الله ذلك وكذا فليل السار وقيل هوخر بلفظ الامرأى معناه فقداستوحب ذلك فلموطن نفسه عليه ويدل عليه الرواية الاخرى يلج الناروجا فيرواية بنيله بت النارغ معنى الحديث أن هذا جزاؤه وقد يحازى به وقد يعفوالله الكريم عنمه ولايقطع عليه بدخول النار وهكذاسيل كلماجاء من الوعيد بالنار لاصاب الكائر غسرالكفر فكلها بقال فهاه ذاجزاؤه وقد يحازى وقديعنى عنه غمان حوزى وأدخل النارفلا يخلد فيهابل لابد منخرو جهمنها بفضل الله تعالى ورجته ولا يخلدنى النارأحدمات على التوحيدفه له فاعدة متفق عليها عند دأهل السنة وسمأت دلائلها في كاب الاعان قريا ان شاء الله تعالى والله أعلم (واما) الكذب فهوعندالمتكامينمن أصحانا الاخسارعن الشئ على خلاف ماهو عددا كان أوسهوا هـ ذامذه بأهل السنة وقالت اعتزلة شرطه العمدية ودليل خطاب هذه الاحاديث لنافانه قده صلى الله علمه وسلم بالعمدلكونه قديكون عداوقد يكونسهوامع أنالاجاع والنصوص المشهورة في الكاب والسنةمتوافقة متظاهرة علىأنه لااتمعلى الناسي والغالط فاوأطلق صلى الله عليه وسلم الكذب لتوهم أنه يأثم الناسي أيضا فقيده وأما الروامات المطلقة فعمولة على المقيدة بالعمد واللهأعلم واعملمان هدذا الحديث يشم العلى فوالدوجل من القواعد (احداها) تقريرهذه القاعدة لاهل السنة أن الكذب بتناول اخبار العامد والساهي عن الشي بخلاف ماهو (الثانية) تعظم تحريم الكذب عليمه صلى الله علمه وسلم وانه فاحشة عظمة ومو بقة كبرة ولكن لا يكفر بهذا

اللوف من فضيعة الدنياوالا خرة فيأتمرو بنزجر ومن تأمل معنى الحيا ونظرفي قوله عليه الصلاة والسلام استحموامن الله حق الحماء قالوا الانستحى من الله بارسول الله والجدلله قال ليس ذلك ولكن الاستحمامن الله حق الحساء أن يحفظ الرأس وماوي والمطن وماحوي ويذكر الموت والملى ومن أراد الا تنوة ترك زينة الدنياوآ ثرالا خرة على الاولى فن يعمل ذلك فقدا ستحيامن الله حق الحماء ورأى العجب العجماب قال الحنب والحياء بتولد من رؤية الا آلاء ورؤية المقصير فليذق من منع الفضل الالهي ورزق الطبع السليم معنى افراد الحيا بالذكر بعدد خواه في الشعب كأنه يقول هلده شعبة واحدةمن شعبه فهل تحصى وتعدشه بهاهيهات واعلمأنه لايقال ان الحياء من الغرائز فلا يكون من الايمان لانه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقا الاأن استعماله على وفق الشرع يعتاج الىا كتساب وعلم ويمة فن تمكان من الاعلان مع كونه باعثاعلى الطاعات واحتناب الخالفات وفي هذا الحديث دلالة على قبول الاعمان الزيادة لأن معنا ، كا قال الخطاف أن الاعمان الشرعى اسم لعسني أجزا الهأدني وأعلى والاسم بتعلق بعض تلك الاجزاع كا يتعلق بكلها وقدزاد مسلم على ما في المضارى فافضلها قول لا اله الا الله وأدناها اماطة الاذى عن الطريق وتسدل به القائلون أن الاعمان فعلى الطاعات أسرها والقائلون بأنه مركب من التصديق والاقرار والعمل جمعا وأحمب بأن المرادشعب الاعان قطعالا نفس الاعان فان ماطة الاذي عن الطريق ليس داخلافي أصل الايمان حتى يكون فاقده غيرمؤمن فلايد في الحديث من تقدير مضاف يثم انفى هذا الحديث تشسه الاعان بشحرة ذات أغصان وشعب ومساه على المحازلان الاعان كامر فى اللغة التصديق وفي عرف الشرع تصديق القلب والاسان وتمامه وكاله بالطاعات فينشد الاخمارعن الاعان بأنه نضع وسدةون يكون من باب اطلاق الاصل على الفرع لان الاعان هو الاصل والاعمال فروع منه واطلاق الاعمان على الاعمال مجاز لانهاته كون عن الاعمان وهذا مبنى على القول بقبول الاعمان الزيادة والنقصان أماعلى القول بعدم قبوله لهما فليست الاعمال داخلة فى الايمان واستدل اذلك بان حقيقة الايمان التصديق ولانه قدوردفي الكتاب والسينة عطف الاعال على الاعان كقوله تعالى ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع القطع مان العطف يقتضي المغايرة وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه وقدورداً يضاجعل الايمان شرط صعة الاعمال كافى قوله تعمالي ومن يعمل من الصالحات وهومؤمن مع القطع بأن المشروط لايدخل في الشرط لامشناع اشتراط الشئ انفسه ووردأيفا اسات الاعان لمنترك بعض الاعال كافى قوله تعالى وانطائفتان من المؤمنين اقتلوامع القطع بانه لايصقق الشي بدون ركنه ولا عنفي أنهذه الوجوه انماتقوم حمية على من يجعل الطاعات ركامن حقيقة الاعمان بحيث ان تاركها لا يكون مؤمنا كاهو رأى المعتزلة لاعلى من ذهب الى أنهاركن من الاعمان الكامل بحيث لا يخرج تاركهاعن حقيقة الايمان كإهومذهب الشافعي رجه الله تعالى قاله العلامة التفتاراني دومن لطائف اسنادحديث هذا المباب أن رجاله كلهم مدنيون الاالعقدى فانه بصرى والاالمسندى وفيسه كابعي عن تابعي وهوعبدالله بنديسارعن أبي حالج وأخرج متنه أبوداود في السينة والترمذي في الاعمان وقال حسن صحيح والنسائي في الاعمان أيضاوا بن ماجه فراباب بالتنوين (الممن سلم المسلمون من المانه ويده) وسقط لفظ باب الاصلي \* و بالسند السابق المؤاف قال (حدثنا آدم بن الى الأس) بكسر الهمزة وتحفيف المثناة التحتية آخره سين مهملة المتوفي سنةست وعشر بن ومائتين (قال حدثناشعبة) ولابن عدا كرعن شعبة غيرمنصرف ابن الخاج ابن الورد الواسطى المتوفى البصرة أول سنة سمن ومائة (عن عبد الله بن السفر) بفتح المهملة والفا وحكى اسكانها ابن يحمد بضم المثناة التعسة وفتح الميمأ وبكسرها الهدمد اني التكوف الكذب الاأن يستعله هذاهو المشهور (٩٤) من مذاهب العلمامن الطوائف وقال الشيخ أبوع خدالجو بي والدامام الحرمين أبي

المتوفى فىخلافة مروان بن محد (و)عن (اسمعيل) وفي رواية الاصلى وابن عدا كرفى نسخة ابن أبي خالداً ي الاحسى المتوفى سنة خس وأربعين ومائة كلاهما (عن المتعبى) بفتح المعجمة وسكون المهمالة وكسرا لموحدة نسسة الى شعب بطن من همدان أبي عروعامر بن شراحيل الكوفي التابعي الحليل قاضي الكوفة المتوفي بعد المائة (عن عسد الله بنعرو) أي ابن العاصى القرشي السهمي المتوفى بمكة أوالطائف أومصرف ذى الجبة سنة خسأ وثلاث أوسبغ وستين أواثنتين أوثلاث وسبعين وكان أسلم قبل أسهرضي الله عنهما وكان بينه وبينه في السن احدى عشرة سنة كا جزميه المزى وله في المخارى سنة وعشر ونحديثا (عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال المسلم) الكامل (من سلم المسلمون) وكذا المسلمات وأهل الذمة الافى حداً وتعزيراً وتأديب (من لسانه ويده) وهذاه نجوامع كلمعلمه الصلاة والسلام الذي لم يسمق المه فان قلت هذا يستلزم ان من اتصف عنه فاصة كان مسلما كاملاأ حسيان المراديذ للمع مراعاة باق الصفات الى هي أركان الاسملام أويكون المرادأ فضل المسلمن كأقاله الخطابي وعبر باللسان دون القول ليدخل فمهمن أخرج اسانه استهزا الصاحب وقدمه على المدلان الذاءة كثروة وعاوأ شدنكا بةولله جراحات السنان الهاالتئام \* ولايلتام ماجرح اللسان

وخص المدمع أن الفعل قد يحصل بغيره الان سلطنة الافعال انما تطهر بها اذبها البطش والقطع والوصل والاخذوالمنع ومن مغلب فقيل فى كل عل هذا يماعل أيديهم وان كان متعذر الوقوع بهافالمرادمن الحديث ماهوأعممن الحارحة كالاستيلاعلى حق الغيرمن غيرحق فانهأ يضاايذا لكن ليس بالبدا لقيقية معطف على ماسيق قوله (والمهاجر )أى المهاجر حقيقة (من هجر) أى ترك (مانهي الله عنه) كان المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد الانتقال من دارهم أووقع ذلك بعدانقطاع الهعرة تطمسالقلوب من لم يدرك ذلك وفي استنادهذا الحديث التعديث والعنعنة وأخرجه المؤلف وضافي الرفاق وهويما انفرد بجملته عن مسلم وأخرج مسلم بعضه في صحيحه وأخرجه أبوداودوالنسائي وابن حبان والحاكم (قال ابوعبدالله) المخارى وفي رواية الاصميلي وابن عساكر باسقاط فالأبوعد الله كافى فرع الدونيسة كهي (وقال الومعاوية) محدبن خازم بالمجمتين الضرير الكوفي وكان مرجئا المتوفى سنة خس وتسعن ومائة في صفر (حدثناداود) زادفي رواية الكشميهني وابن عساكرهوا بنأبي هندالمتوفي سنة أربعين ومائة (عنعامم) الشعبي السابق قريها (فالسمعت عبد الله بنعرو) وللاصيلي بعني ابن عروولابن عساكر هوابن عرو (عن الذي صلى الله علمه وسلم وقال عبد الاعلى) بن عبد الاعلى السامي بالمهمان من بني سامة من لوى القرشي المصرى المتوفى في شعبان سينة سبع وعمانين ومائة (عن داود) بنأيي هندالسابق (عنعامى عنعدالله) بنعرو بنالعاصى (عن النبي صلى الله علمه وسلم)وهذا التعليق وصلدا محق من راهو يه في مسنده فراباب بالسوين (اى الاسلام افضل) و مالسندالماني الى المؤلف أولاقال (حدثناسعيد بن يحي بن سعيد القرشي) بحرالسا كافي النونينية صفة اسعيدا لثانى المتوفى سينة سبع وأربعين وماتنيز وليس عندالاصيلي ابن سعيد القرشي (قال حدثنااي) بعنى بن سعيد المتوفى سنة أربع وسبعين ومائة (قال حدثنا الوبردة) بضم الموحدة وسكون الرامواسمه بريدالنصغير (ابن عبدالله بناي بردة عن الى بردة) بضم الموحدة جدالذى قبله وافقه فى الكنية لافى الاسم واسمه عامر المتوفى فيما قاله الواقدى الكوفة سنة ثلاث ومائة أوهو والشعى في جعة واحدة (عن الى موسى) عبد الله بن قيس بن سلم بضم السين الاشعرى نسبة الى الاشعر لانه ولدأشعر المتوفى الكوفة سنة خس أواحدى أوأر دع وأربعين وأله فى المفارى سبعة وخسون حديثًا (رضى الله عنه قال قالوا) وعندما القلفا وعند ابن منده قلت

المعالى من أعدة أصحا سالكفر بتعمد الكذب علمه صلى الله عليه وسلم حبى امام الحرمين عن والده هدا المذهب وانه كان يقول في دروسه كثيرامن كذب على رسول اللهصلي الله على وسلم عدا كفروأريق دمه وضعف امام الحرمين هدذا القول وقال انهلمره لاحدمن الاجحاب وانه هفوة عظمة والصواب ماقدمناه عنالجهور واللهأعلم م ان من كذب على رسول الله صلى الله علمه وسلم عدافى حديث واحد فستى ورتت رواياته كلها وبطل الاحتماح بحمعها فإوناب وحسنت و ته فقد قال جاعة من العلماء منهم أحد ن حنيل وأبو بكر الجمدى شيخ المفارى وصاحب الشافعي وأبو بكرالصرفي من فقها وأصحابنا الشافعسن وأصاب الوحوهمناهم ومتقدمتهم في الأصول والفروع لاتؤثر يق سمفي ذلك ولاتقبل روايته أبدا العتم حرحهداتما وأطلق الصرفى وقال كلمن أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وحدناه علمه لمنعدلقبوله توية تطهرومن ضعفنا نةله لم نحعله قو بابعد ذلك قال وذلك مماافترقت فسمالروا بةوالشهادة ولمأردله للذهب هؤلاء ويعوزأن بوجه أن ذلك حمل تغليظا وزجرا بليغاعن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لفظم مفسدته فأنه يصبر شرعامستمر االى يوم القدامة بخلاف الكذب على غـ مره والشهادة فان مفسدتهما فاصرة لستعامة قلتوهذاالذىذكره ولاءالائمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية والختارالقطع بعمة توشه في هددا وقبول روايا تهبعدهااذا صحت وته بشروطها المعروفة وهي الاقلاع عن المعصمة والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود اليهافهذا هو الحارى على قواعد

الشهادة والرواية في هذا والله أعلم (الثالثة) الهلافرق في تحسريم الكذب عليمه صلى الله عليمه وسلم بنزماكان في الاحكام ومالاحكم فمه كالترغيب والترهب والمواعظ وغبرذلك فكلمح اممن أكبرالكائروأقيم القبائح ماجاع المسلمن الذين يعتديهم في الاجاع خلافاللكرامة الطائفة المتدعة فىزعهم الساطل أنه يجوزوضع الحديث فى الترغيب والترهب وتابعهم على هدذا كثيرون من الجهلة الذين مسون أنفسهم الى الزهدأو ينسمهم جهلة مثلهم وشمهة زعهم الباطل أنهجاني روايةمن كذب على متعمد اليضل به فليتمو أمقعده من النار وزعم بعضهم انهذاكذب لهعلمه الصلاة والسلام لاكذب علسه وهذا الذى انتماوه وفعاوه واستدلوا بهغامة الحهالة ونهارة الغفلة وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شئ منقواعدالشرع وقدجعوافيه جلامن الاغالط اللائقة معقولهم لسخيفة وأذهانهم المعددة الفاسدة فالنواقول اللهعزوحل والاتقف مالس لك معمل ان السمع والبصر والفؤادكل أولثك كانعنهمسؤلا وخالفواصر يح هدده الاحادث المتواترة والاحاديث الصريحة المشهورة في اعظام شهادة الزور وخالفوا اجاعأهم الحلوالعقد وغمرذلك من الدلائل القطعمات فى تحريم الكذب على آحاد الناس فكمفءن قوله شرع وكالامهوجي واذانظرفي قولهموحد كذباعلي الله تعالى فان الله تعالى فال وما ينطق عن الهوى ان هوالاوحى يوحى ومن

(بارسول الله اى) شرط أى أن تدخل على متعددوهو هنا مقدر بذوى أى أى أصحاب (الاسلام أفضل وعندمس لمأى المسلمن أفضل قال عليه الصلاة والسلام (منسلم المسلون من لسانه ويده) أىأفضل من غيره لكثرة ثوابه ومن لطائف اسنادهد االمتن أن فيه التحديث والعنعنة وكل رجاله كوفيون وأخرج مشهمس لم والنسائي في الاعمان والترمذي في الزهد ﴿ هذا [ماب] بالمنو من وهوعند الاصملى ساقط كافي فرع المونسنة كهمي (اطعام الطعام) من سغب (من الاسلام) وللاصيلى في نسخة من الايمان أي من خصاله وبالسند المذكورا ولهذا الكتاب الى البخارى قال (حدثنا عروبن خالاً) فق العين ابن فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة آخره معمة الحراني البصرى زيل مصر المتوفى بهاسنة تسع وعشرين ومائتين (قال دن االليث) بالمنلثة ان سعدالقهمي وفهم من قدس عملان المصرى الامام الحلمل المشهور القلقشندي المواد ألمنق المذهب فماقاله ابن خاكان والمشهور أنه كان مجتهد اللتوفي يوم الجعة نصف شعبان سنة خس وسبعين ومائة (عن يزيد) أبي رجاء بن أبي حبيب المصرى المادعي الحليل مفتى مصر المتوفى سنة عان وعشرين ومائة (عن الى الحبر) مر ثد بقت الميم والمثلثة منهما رامساكنة ابن عبدالله البرني نسبة الى ذى بن المصرى المتوفى سنة تسعين (عن عبد الله بن عرو) أى ابن العاصى (رضى الله عنهماان رجلاً) قال صاحب الفتح لم أعرف اسم موقد قيل انه أبوذر (سأل الذي) وفي رواية أبوى دروالوقت وابن عساكررسول الله (صلى الله عليه وسلماى) خصال (الاسلام خبرقال) وفي رواية أنوى ذروالوقت فقال أى الذي صلى الله عليه وسلم (تطعم الخلق (الطعام) تطعم في محل رفع خبرمبتدا محذوف بتقديرأن أى هوأن تطع الطعام فانمصدر ية والتقدير هواطعام الطعام وآم يقسل تؤكل الطعام ونحوه لانالفظ الاطعام يشمل الاكل والشرب والذواق والضمافة والاعطاء وغردلك (وتقرأ) بفتح التا وضم الهمزة مضارع قرأ (السلام على من عرفت ومن لم تعرف) من المسلين فلاتخص بهأحداتكبرا وتعبرا بلعميه كلأحدلان المؤمنين كلهم اخوة وحذف العائد فىالموضعين للعلمه والتقدير على من عرفته ومن لم تعرفه ولم يقل وتسلم حتى يتناول سلام الباعث بالكاب المتضمن للسلام وفي هاتين الخصلتين الجع بين فوعى المكارم المالية والبدنية الطعام والسلام \* وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة وكل روا تهمصر يون وهذامن الغرائب ورواته كلهمأغة أجلا وأخرجه المؤلف أيضافي باب الايمان بعدهذ االباب بابواب وفي الاستئذان ومسلم فى الاعلان والنسائي فيمة أيضاوأ بوداودفى الادب وابن ماجه فى الاطعمة في هذا (باب) بالتذوين وهوساقط في رواية الاصيلي (من الايمان ان يحب لاحمة) المسلم وكذا المسلمة أو أعمم مثل (ما) أي الذي (عب انفسه) \* وبالسند الى المؤلف قال (حدثنا مسدد) بضم المم وفتح السن وتشديد الدال المهملتين ابن مسرهد م ابن من عسل من أرندل من سرندل من غرندل من ماسك من مستورد وعندمسلمف كناب الكني ابنمغر بلبدل ابن مرعبل الاسدى البصرى المتوفى في رمضان سنة ثلاث وعشر ين ومائتين (قال حدثنا يحيى) بنسعيد بن فروخ بفتح الفا وتشديد الرا المضمومة آخره خاصعة غسرمنصرف العجة والعلمة القطان الاحول التمسمي المصرى المتفق على جلالته المتوفى سنة عمان وتسعين ومائة (عن شعبة) بضم المعجة ابن الجماح الواسطى ثم البصرى المتقدم (عنقتادة) بندعامة بكسر الدال ابنقتادة السدوسي نسبة لحده الاعلى الاكمه المصرى التابعي المجمع على حلالت المتوفى بواسط سنة سم عشرة ومائة (عن انس) هوا بن مالك بن النضر بالنون والضاد المجمة الانصارى التحارى ادم رسول الله صلى الله على موسلم تسع سنن أوعشر سنين آخرمن ماتمن الصابة بالبصرة سنة ثلاث وتسعين وله في الصاري ما تمان وعما يهة وستون حديثًا (رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم) ثم عطف على شعبة قوله (وعن حسسن) أعجب الاشياء قولهم هذا كذب له وهدذا جهل منهم بلسان العرب وخطاب الشرع فان كل ذلك عندهم كذب عليه (وأما) الحديث

بالمنوين أى ابن ذكوان (المعلم) البصرى (فالحدثنا قتادة) بندعامة السابق فكالنه قالعن شعبة وحسين كلاهماغن قنادة وأفردهما تمعالتسيخه وليست طريق حسين معلقة بل موصولة كارواهاأ بونعيم في مستفرحه من طريق أبراهيم الحربي عن مسددشيخ المخارى عن يحيى القطان عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله علمه وسلم قال لا يؤمن عمد حتى يحب لاخيه وجارهما يحب لنفسه فان قلت فتادة مذلس ولم يصرح بالسماع عن أنس أجيب بأنه قدصر حأحد والنسائي في روايتهما بسماع قتادة له من أنس فانتفت تهمة تدليسه وعن انس وفيرواية الاصميلي وابن عساكرعن أنس بن مالك عن الذي صلى الله علمه وسلم قال لايؤمن) وفيرواية أبوى الوقت وذر والاصيلي وابن عساكر (احدكم) وفي رواية أخرى لا بي ذر أحدوفي أخرى لابن عساكرعد الاعمان الكامل (حنى عب لاحمه) المسلم وكذا المسلم مثل (ما يحب لنفسه) أى الذي يحب لنفسه من الخبر وهذا واردمور دالما الغة والافلا بدمن بقمة الاركان ولم نص على أن يغض لأخيه ما يغض انفسه لان حب الشيء مستلزم لبغض نقمضه ويحتمل أن يكون قوله أخيسه شاملالا ذمى أيضا بأن يحبله الاسلام مثلاويؤ يده حسديث أبي هريرة فالقال رسول اللهصلي الله عليه وسلممن بأخذعني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أويعلم من يعمل بهن فقال أبوهر برة قات أنابار سول الله فأخذ سدى فعد خسا قال اتق المحارم تكن أعبدالناس وارض عاقسم للتكن أغنى الناس وأحسن الى حارك تكن مؤمنا وأحب الناس ماتحب لنفسك تكن مسلما الحديث رواه الترمذي وغمره من رواية الحسن عن أبي هريرة وقال الترمذى الحسن لم يسمع من أى هريرة ورواه البزار والبيهق بصوه في الزهد عن مكعول عن واثلة عنمه وقدسمع مكعول من واثلة قال الترمذي وغبره لكن بقية اسناده فيه ضعف و رواة حديث الساب كاهم بصر يون واستنادا لحديث السابق مصر يون والذى قبله كوفيون فوقع التسلسل فى الابواب الثالثة على الولا وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي (اب) النو بن (حب الرسول) نسسامحد (صلى الله عليه وسلم من الاعمان) \* وبالسند الى المؤلف قال (حدثنا الوالمان) الحكم بن نافع السابق (قال اخدر ناسعيب) أى ابن أبي حزة الحصى (قال-دشا) وفي رواية اب عساكرأ خبرنا (الوالزناد) بكسر الزاى وبالنون عبد الله من ذكوان المدنى القرشي التابعي المتوفى سنة ثلاثين وماتة (عن الاعرج) أى داودعهد الرحن بنهرمن التابعي المدني القرشي المتوفى بالاسكندرية سنة سبع عشرة ومائة على الصحيح (عن ابي هريرة) نقيب أهل الصفة (رضى الله عنه انرسول الله) وفي رواية أبي ذرعن النبي (صلى الله عليه وسلم قال فو) الله (الذي) بالفا وفي روا به أنوى دروالوقت والاصلى وان عساكروالذي (نفسى بده) أي بقدرته أوهومن المتشابه المفوض علم الى الله والاول أعلم والثاني أسلم وعن أى حنيفة الزممن تأو ولها بالقدرة عين التعطيل فالسديل فسه كامثاله الاعان به على ماأراد ونكفعن الخوض فى أو بلدفنقول له يدعلي ماأرا دلاكيد المخلوق وأقسم تاكيدا ويؤخذ منه جوازالقسم على الامرالمهم للتأكيدوان لم يكن هذاك مستجلف والمقسم عليه هناقوله (الايؤمن احمدكم) ايمانا كاملا (حتى اكون احب المه )أفعل تفضيل ععني المفعول وهوهنا معكثرته على غبرقداس منصوب خبرالاكون وفصل سنه وبين معموله بقوله المدلانه توسع فى الظرف مالا يتوسع فى غـ مره (من والده) أبه أى وأمه أواكتنى به عنها (وولده) ذكرا أوأنى وقدم الوالدللا كثرية لان كلأحدله والدمن غبرعكس أونظر اللحانب التعظم والسيقه فى الزمان وعندالنسائي تقديم الولد لمزيد الشفقة وخصهما بالذكر لأنهما أعزع لي الانسان غالبامن غيرهما ورجاكاناأعزعلى ذى اللب من نفسه فالشالمة محمة رجة وشفقة والثانية

لاتعرف صحيمة بحال (الثاني) حواب أبى حعفر الطعاوى أنهالو صالكات للتاكد كقولالله تعالى فنأظم عن افترى على الله كذماليضل الناس (الثالث) ان اللام في لمضل لست لام التعليل بلهى لام الصرورة والعاقمة معناه أنعاقمةكذبه ومصيرهالي الاضلال به كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون لكون الهمعدة وحزنا وتطائره فى القسرآن وكادم العرب أكثرمن أن تعصروعلى هذا بكون معناه فقديص كذبه اضلالا وعلى الجلة مذهبهم ارك منأن يعتني بالراده وأمعدمن أن يهتمابعاده وأفسدمنأن يحتاح الى افساده والله أعلم (الرابعة) يحرم رواية الحديث الموضوع على منء ـ رف كونه موضوعا أوغل على ظنه وضعه فن روى حديثاعلم أوظن وضعه ولمسن حال روايته وضعه فهوداخل فيهذا الوعيد مندرج في جله الكاذبين على رسول اللهصلي الله علمه وسلرو بدل علسه أيضا الحديث السابق من - تاغنى بعديثرى أنه كذب فهوأحدالكاذبن ولهدذا فال العلاء شغيلن أرادروا بةحدث أوذكره أن ينظمر فانكان صححا أوحسسنا قال قال رسول صلى الله عليهوس لم كذاأ وفعله أو نحوذلك منصيغ الجزم وان كانضعفا فلايقل قال أوفعل أوأم أونهي وشهذاكمن صسغ الخزم بل يقول روىءنه كذا أوطاعنه كذا أوروى أويذ كرأو يحكى أويقال أوبلغنا وماأشهه والله سحانه أعلم قال العااور سغى لقارئ الحدث أن

حدثناء دارجن بنمهدى قالاحدثناشعمةعن خسس عبدالرجن عنحفص بنعاصم فال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمر كذباأن يعدث بكل ماسمع من السلف والخلف انهرو يه على الصواب ولايغيره في الكتاب لكن يكتب في الحاشمة الهوقع في الرواية كذاوان الصواب خلافه وهوكذا ويقول عندالرواية كذاوقع في هـ ذا الحدث أوفي رواتنا والصواب كذافهذاأجع للمصلعة فقدىعتقده خطأ وتكونا وحه معرفه غيره ولوفتح بال تغسرا الكاب لتعاسر علمه عبرأهله فالالعلاء و سبعى الراوى وفارئ الحديث اذا استمعلم مافظة فقرأهاعلى الشدك أن يقول عقسه أوكافال واللهأعلم وقدقدمنافي الفصول السابقة الخلاف فيجواز الرواية بالمعنى لمن هو كامل المعرفة قال العلماء ويستعب لمن روى العني أن بقول بعده أوكا قال أونحوهذا كافعلته الحالمة فن بعدهم والله أعسلم وأمانوقف الزبيروأنس وغرهمامن الصابة رضي اللهعنهم فى الرواية عن رسول الله صلى الله علمه وسلم والاكثارمنها فلكونهم خافو االغلط والنسمان والغالط والناسي وانكان لااغ علمه فقد منسب الى تفريط لتساهله أونحو ذلك وقد تعلق بالناسي بعض الاحكام الشرعد ــ فكرامات المتلفات وانتقاض الطهارات وغبرذلك من الاحكام المعروفات والله سحانه وتعالى أعلم (بابالنهي عن الحديث بكل ماسمع)

فسمخس بنعسدال منعن

محبة اجلال والاولى وهي محبة الرسول صلى الله علمه وسلم محدمة احسان وقد ينتهي الحب في المحمة الى أن يو رُعوى المحموب على هوى نفسه فضلاعن واده بل عب أعداء نفسه لمشابع تهمم أشهت أعدائي فصرت أحبهم ، الصارحظي منال حظي منهمو \*ويه قال (حدثنا) وفي رواية أخبرنا ( يعقوب ) أبو بوسف (سنابراهم) من كشرالدورقي العمدى المتوفى سنة ائتمن وخسين ومائتين (قال حدثنا ابن علية) بضم العين المهملة وفقم اللام وتشديد المناة التحقية نسسة الحائمه واسمه اسمعيل بنابراهيم بنسهم البصرى الاسدى أسدخواعة الكوفى الاصل المتوفى ببغداد سنة أربغ وتسغين ومائة (عن عبد العزيز بن صهيب) بضم الصاد المهملة وفتح الها وسكون المثناة التحتية آخرهموحدة البناني بضم الموحدة وبالنون نسمة الى سانة بطن من قريش التابعي كابه (عن انس)وفي رواية الاصلى ابن مالك (عن النبي) وفيرواية اس عسا كرعن أنس قال قال النبي (صلى الله علمه وسلم) ولفظ متن هذا السند كارواه النخزعة في صححه عن يعقوب شيز الخارى مذا الاسنادلايؤمن أحدكم حتى أكون أحب المه من أهله وماله بدل من والده و ولده وفي فرع اليونينية هناعلامة التعويل حوحدثنا آدم بن أبي اياس بواوالعطف على السندالسابق العارى عن المتن الموهمة لاستواء السندين في المتن الاتى وليس كذلك اذافظ متنه لميذكره المؤلف مقتصرا على افظروا ية فتادة نظرا الى أصل الحديث لاالىخصوص ألفاظه لكونها موافقة للفظ أبي هريرة في الحديث السابق (قال حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن قدادة ) بن دعامة (عن أنس) أنه (قال قال الذي ) وفي وابدأ ب دروا بن عساكر وأبي الوقت قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحددكم) الاعمان المام (حتى أكون أحب اليهمن والدم) أبيه وأمه (وولده والناس اجعين) هومن بأب عطف العام على الحاص وهل تدخل النفش في عوم الناس الظاهرنع وقيل اضافة الحبة اليه تقتضي خروجه منهم فالكاذا قلت جميع الناسأ حسالى زيدمن غلامه يفهم منه خروج زيدمنهم وأجب بان اللفظ عاموما ذكرليس من الخصصات وحسنند فلا يخرج وقدوقع التنصيص بذكر النفس فى حديث عبدالله ابنهشام الاتى انشاء الله تعالى والمرادهنا الخبة آلايمانية وهي اتباع المحبوب لاالطبيعية ومن غملي عكماعان أبىطال مع حبه له عليه الصلاة والسلام على مالا يحنى عقيقة الاعان لاتم ولاتحضل الابتعقيق اعلاءقدره ومنزلته على كل والدو ولدومحسن ومن لم يعتقدهد افليس بمؤمن وفى المواهب اللدنية بالمنم المحمدية بمباجعته فى ذلك مايشني ويكني ولمباذ كرا الولف في هذا الباب ان حبه عليه الصلاة والسلام من الايمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك فقال في مذا (اب حلاوة الاعمان والمرادان الحلاوةمن غراته فهي أصل زائد علمه وقدسة طالفظ بأب عند الاصيلي كافي فرع اليونينية كهيي وبالسند السابق الى المؤلف رجه الله تعالى قال (حدثنا محدين المني) بالمثلثة ابن عسد العنزى بفتح النون بعدهازاى نسمة الى عنزة بن أسد حى من رسعة البصرى المتوفى بهاسنة النتين وخسس ومائتين والحدثنا عبدالوهاب بنعمد الجيدين الصلت (الثقيق) بالمثلثة بعدها قاف ثمفا نسبة الى ثقيف المصرى المتوفى سنة أربع وتسعين ومائة (قال حدثنا أوب) بن أى تمه واحمه كسان السخساني بفتح المهملة على الصحيح نسمة الى سع السخسان وهو الحلداليصرى المتوفى بهاسسة احدى وثلاثين ومائة (عنابي قلابة) بكسر القاف وبالموحدة عبدالله بنزيد بنع روا وعامر المصرى المتوفى بالشام سنة أربع ومائة (عن انس) وفي رواية الاصملى وابن عساكر زيادة ابن مالك (رضى الله عنه عن الني صلى الله علمه وسلم) أنه (فال ثلاث) أى ثلاث خصال مبتدأ خبره جلة (من كن فيه وجد)أى أصاب (حلاوة الاعمان) ولذلك اكتفى عفعول واحدو حلاوة الاعان استلذاذه مالطاعات عندقوة النفس بالاعان وانشراح الصدرله (١٣) قسطلاني (أول) حفص بنعاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بالمراحك ذباان يحدث بكل ماسمع

وحدثنا أنو بكرين أبي شيبة حدثنا على بن (٩٨) حفص حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن

بحمث مخالط لحمه وومه وهمل همذا الذوق محسوس أومعنوى وعلى الثاني فهوعلى سدل المجاز والاستعارة الموضحة للمؤلف على استدلاله رنادة الاعان ونقصه لان فى ذلك تلحا الى قضية المريض والصحيح لان المريض الصفراوى يجدطع العسل مرابخلاف الصيرف كلما نقصت العجة نقص ذوقه بقدرذلك وتسمى هذه الاستعارة تخسلمة وذلك انه شمه رغبة المؤمن في الاعمان بالعسال ونحوه عُرا ثنت الدلازم ذلك وهي الحا لاوة وأضافه المه فالمر ولا يؤمن الا (آن يكون الله) عزوجل (ورسوله) عليه الصلاة والسلام (أحب المه مماسواهما) بافراد الضمرفي أحب لانه أفعل تفضل وهواذاوصل عن أفرددا عاوعر بالتنمة في سواهما اشارة الى أن المعتبرهو المجوع المركب من المحمد من الحمد من الحدة منهما فانها وحدها لاغمة اذا لم ترتبط الاخرى فن يدعى حب الله مثلا ولايحسرسوله لا منفهه ذلك ولابعارض تثنية الضمرهنا بقصة الخطم حيث قال ومن يعصه هافقد غوى فقال له علمه الصلاة والسلام بتس الخطيب انت فأحره مالافراد اشعار امانكل واحدمن العصمانين مستقل باستلزامه الغوابة اذالعطف في تقدير التكرير والاصل استقلال كل واحدمن المعطوفين في الحكم فهو في قوة قواناومن عصى الله فقد غوى ومن عصى الرسول فقد دغوى ويؤ مدذلك قوله تعالى أطمعو االله وأطمعو االرسول وآولي الاص منكم لم يعدأ طبعوا فيأولى الامرمنكم كأعاده في وأطمعو االرسول لمؤذن انه لااستقلال لهم في الطاعة استقلال الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل اندمن الخصائص فمسع من غيره عليه الصلاة والسلام لان غيره اذاجع أوهم التسوية بخلافه هوعلمه الصلاة والسلام فان منصمه لايتطرق المه ايهام ذلك وقال بماولم يقسل بمن ليعم العاقل وغد مره والمرادبه مذاالحب كاقال السضاوى العقلي وهوايشار ما يقتضي العقل رجانه ويستدعى اخساره وانكان على خد لاف هواه ألاترى ان الريض يعاف الدواء وينفرعنه طبعه ولكنه يميل المهاخساره ويهوى تناوله بمقتضى عقله لمايعلم أنصلاحه فيه (و) من محبة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام (ان يحب المتلبس بما (المر) حال كونه (لا يحمه الالله) تعالى (وأن يكروأن بعود) أى العود (في الكفركا يكروأن يقذف) بضم أقله وفتح فالثه أى مثل كرهم القذف رف النار وهدا التيجة دخول نور الايان فى القلب جيث يختلط باللعم والدم واستكشافه عن محاسن الأسلام وقبع الكفروشينه فانقلت لمعدى العوديقي ولم يه تده مالي كماهوا لمشهور أجاب الحافظ ابن حركال كرماني مانه ضين معنى الاستقرار كأنه قال أن بعودمستقرافه وتعقمه العمني فقال فمه تعسف وانمافي هناعه في الى كقوله تعالى أولتعودن فى ملتناأى لتصرن الى ملتنا وفي هـ ذا الحديث الاشارة الى التملى بالفضائل والتخلى عن الرذائل فالاول من الاولوالاخسرمن الشاني وفي الناني الحث على التصاب في الله وروانه كلهم يصر بونا ممة احلاء وأخرجه المؤلف أيضا بعد ثلاثة أبواب وفى الادب ومسلم والترمذي والنسائي وألفاظهم مختلفة فراب بالتنوين (علامة الاعان) التام (حسالانصار) وسقط التنوين للاصيل وحيند فقوله عكرمة بروالاضافه قال ابن المنبرع لامة الشئ لا يحنى أنها غررا خلة في حقيقته فكيف تفيدهذه الترجة مقصودمن أن الأعمال داخلة في مسمى الاعمان وجوابه ان المستفاد منها كون مجود التصديق بالقلب لابكني حتى تنصب عليه علامة من الاعمال الظاهرة التي هي موازرة الانصار ومواددتهم هو إسندى المذكوراً ولا الى الامام البخاري قال (حدثنا أبوالوليد) هشام بعبد دالملك الطيالسي نسبة لبيع الطيالسة البصرى المتوفى سنة عشرين وما سين (قال-دشاسعية) بن الجاب السابق (قال اخبرتي) بالافراد (عبدالله بنعبدالله) بفتح العينفيهما (ابنجبر) بفتح الجيم واسكان الموحدة الانصارى المدنى (قال-معت انسا) وفي رواية الاصيلى واب عسا كرأنس بن مالك (رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (فالآية

النبى صلى ألله عليه وسلم عثل ذلك وفى الطريق الاخرعن خبيب أيضا عن حنص عن أبي هررة عن الذي صلى الله عامه وساع ثل ذلك وعن عمر ابن الخطاب وعن عمد الله بن مسعود رضى الله عنها ما يحدب المرامن الكذب أن يحدث بكل ما مع وفيه غـ مرفاك من نحوه والشرح أما أسانيده فيسريضم الخاء المعمة وقدتقدم فى آخر الفصل سانه وانه لس في العديد بن خداب بالمعمة الاثلاثة هذاوخسس عدى وأبو خس كنية ابن الزيير وفيه هشيم بضم الهاء وهوابن بشرالسلي الواسطى أبومعاو بةاتفق أهل مصره فن بعدهم على جلالته وكثرة حفظمه واتقانه وصالته وكان مداساوقد قالفيروا سمهفاعن ساعان التمى وقدقدمنا في الفصول انالمداس اذاقال عنالا يحتميه الاان يشت سماعه من جهة أخرى وأنما كانفى العديد من منذلك فعمول على شوت ماعهمن حهة أخرى وهسذامنه وفعةأ بوعثمان النهدى بفق النون واسكأن الهاء منسوب الىجدد من أحداده وهو بهدىن زيدينايث وأنوعمانمن كارالسابعن وفضلائم مواسمة عبدالرجن بنمل بفتح المع وضمها وكسرها واللاممشددة على الاحوال الشلاث ويقالمل بكسرالمم واسكان اللام و بعدها همزة وأسلم أنوعمان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ولم يلقه وسمع جاعات من العمامة وروى عنده جاعات من التابعسين وهو كوفى غرورى كانااحوفة مستوطنافلاقتل الحسينرضي الله عنه تحول منها فنزل البصرة وقال لاأسكن بلداقتل فيه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورويناعن الامام أحد

\*وحدثنى يعى بن يعى أنبأ ناهشم عن سلمان التميى عن أبي عثمان النهدى قال قال (qq) عرب الخطاب بحسب المرسن الكذب أن

يحدث بكل ماسمع حدثنا محدين المثنى حدثناعبدالرجن بنمهدى حدثناسفمان عنأبى استحقعنأبي الاحوصعنعبدالله قال بحسب المرعمن الكذب أذيحدث بكل ماسمع وحدثني أنوالطاهرأ جدين عروبن عدالله بنعروبن مرح أخبرناا بنوه فالقال فاللامالك اعلم انهادس يسلم رحل حدّث بكل ماسمع ولانكون اماما أبداوهو يحدّث بكل ماسمع

ان حندل رجه الله تعالى انه قال لاأعلم في التابعين مثل أبي عمان النهددي وقسس أي حازم ومن طرف أخارهمارو ساهعنهانه قال بلغت نحوامن ثلاثين ومائه سنة ومامن شئ الاوقدأ نكرته الااملي فاني أحده كاهومات سنة خس وتسعن وقدلسنة مائة والله أعلم وفى الأسسناد الآخر عبد الرحن حد شاسفيان عن أبي استقاعن أبى الاحوص عن عدالله (أما) عبدالرجن فاستمهدى الامام المشهورأ نوسعدد المصرى (وأما) سفيان فهوالثورى الامام المشهور أنوعبدالله البكوفي (وأما) أنو اسمق فهوالسدسعي بفترالسين واسمه عروس عمدالله الهدمداني الكوفى التامعي الحلمال قال احد ابنعبد دالله الجدلي مع عانية وثلاثين من أصحاب الذي صلى الله علىه وساروقال على بن المدى روى أبوا- حقعن سيدن أوعمانين لميرو عنهم غبره وهومنسوب الى حدمن أحداده اسمه السسع ن صعب ن معاوية (وأما) أبوالاحوص فاسمه عوف بن مالك الجشمي السكوفي التابعي المعروف لاسه صعبة (وأما) عبدالله فابن مسعود الصحابي السمد الجليل أبوع بدالرحن الكوفي (وأما) ابنوهب في الاسناد الآخر فهوع بدالله بنوهب بن مسلم أبوعه د

الاعان الهمزة الممدودة والمثناة التعسية المفتوحة أىعلامة الاعان الكامل حب الانصار الاوس والخزرججع قلة على وزن أفعال واستشكل بأنه لا يكون لمافوق العشرة وهم ألوف وأجيب بان القلة والكثرة اغما يعتسران في نبكرات الجوع أما في المعارف فلا فرق هنه ما (وآية النفاق الذي هواظهار الايمان وابطان الكفر (بغض الانصار) اذا كانمن حيث انهم أنصاره علمه الصلاة والسلام لانه لا يجتمع مع التصديق وانماخصوا بهدنه المنقبة العظمة والمنحة الجسمة لمأفاز وابهمن نصره علمه الصلاة والسلام والسعى فى اظهاره واله وأصحابه ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وقيامهم بحقهم حق القيام معمماداتهم جميع من وجدمن قبائل العرب والجمفن ثم كانحبهم علامة الايمان و بغضهم علامة النفاق مجازاة الهم على علهم والجزامن جنس العدمل وقال في شرح المشكاة واعا كان كذلك لانهدم تموَّ وأ الدار والايمان وجعلوه مستقرا وموطنا لتمكنهم منهوا ستقامتهم عليه كاجعلوا المدينة كذلك فن أحمهم فذال من كال اعانه ومن أيغضه مفذلك من علامة نفاقه فان قلت لمعدل عن لفظ الكفر الى لفظ النفاق أجيب بأن الكلام فمن ظاهره الاعان و ماطنه الكفر فيزهم عن ذوى الاعان الحقيق فليقل وآية الكفركذ ااذهولس بكافرظاهرا وهذاالحديث وقع للمؤلف رباعي الاسنادولسلم خاسه وفمه راووافق اسمه اسمأسه وفمه التعديث والاخباريا لجع والافراد والسماع وأخرجه المؤلف أيضافي فضائل الانصار ومسلم والنسائي هدا (ماب) التنوين بغيرترجة ولفظ الماب ساقط عند الاصيلي وحمنته فالحديث التالى من جله الترجة السابقة وعلى رواية اثناته فهو كالفصل عن سابقه مع تعلقه به دوفي الحديث السابق الاشارة لحب الانصار وفي اللاحق المدا السدب في تلقيبهم بالانصارلان ذلك كان ليله العقبة لما تمايعوا على اعلاء توحيد دالله وشريعته وقد كانوا يسمون قبل ذلك بى قيله بقاف مفتوحة ومنناة تحتمة ساكنية وهي الام التي تجمع القسلتين فسماهم عليه الصلاة والسلام الانصاراناك وبالسندالي المؤلف قال (حدثنا الوالمان) الحكمين نافع الحصى قال اخبر ناشعب هو ان أبي حزة القرشي (عن الزهري) محد بن مسلم أنه (قال اخبرني) بالافراد (ابوادريس عائذ الله) بالمعمة وهواسم علم أى دوعدادة بالله فهوعطف بياناة وله أبوادريس (ابنعبدالله) العجابي ابنعمرا فولاني الدمشق العجابي لانمواده كان عام حنين التابعي الكبيرمن حيث الرواية المتوفى سنة عمانين (ان عمادة) بضم العين (ابن الصاست من قيس الانصارى الخزرجي المتوفى بالرملة سنة أربع وثلاثين وهوابن النتين وسبعين سنة وقيل في خلافة معاوية سنة خسوار بعن وله في المخارى تسعة أحاديث (رضي الله عنه وكانشهد بدرا )أى وقعتها فالنصب بقوله شهدوليس مفعولا فيه (وهو أحدالنقها) جع نقيب وهوالناظرعلى القوم وضمينهم وعريفهم وكانوا أثني عشر رجلا (آلة العقبة) عني أي فيها والواو فى وهو كواو وكان هي الداخلة على الجلة الموصوف بهالما كمداعوق الصفة بالموصوف وافادة أنانصافه بهاأمن نابت ولارب أن كون شهودع ادة بدرأ وكونه من النقما صفتان من صفاته ولايجوزأن تمكون الواوان للعال ولاللعطف قاله العمني وهذاذ كره ابن هشام في مغنيه حاكماله عن الزيخشرى في كشافه وعبارته في تفسيرة وله تعالى في سورة الحجروما أهلكنا من قرية الاولها كتاب معاوم - له واقعة صفة اقربة والقماس انه لا يتوسط الواو منه مما كافي قوله تعالى وما أهلكنا منقرية الااهامنذرون وانمانوسطت الواولنأ كدالصوق الصفة بالموصوف كإنقال فى الحال جانى زيدعليه ثوب وجانى وعلمه ثوب انتهى وتعقب ابن مالك فى شرح تسمدله بأن ماذهب المهمن توسط الواو بن الصفة والموصوف فاسدلان مذهبه في هذه المسئلة لا يعرف من البصر ين ولامن الكوفسن معول عليه فوج ان لا يلتفت السه وأيضا فانه معلل عالا ناسب

وذلك لان الواو تدل على الجع بن ماقباها وما بعدها وذلك مستلزم لتغايرهما وهوضد لمابرادمن التأكسد فلابصمأن يقال للعاطف مؤكد وأبضالو صلحت الواو لتأكيد لصوق الموصوف بالصفة لكان أولى المواضع بهاموضع الايصل للعال نحو ان رج للرأ بهسديد لسعيد فرأيه سديد جلة نعت بهاولا يجوزا قترانها بالواولعدم صلاحيتها الجال بخلاف ولها كاب معاوم فانهاجلة يصلرفى موضعها الحاللانها بعدنني وتعقيه نجم الدين سعيد على الوجه الاول مان الربخشرى أعرف اللغةمع أنهلا يلزم من عدم العرفان بالمعول علمه عدمه وعلى الشاني ان تغاير الشيئين لاينافى تلاصقهما والجلة التيهي صفة لهاالتصاق بالموصوف والواوأ كدت الالتصاف باعتمار أنهافيأ صلهاللحمع المناسب للالصاق لاانهاعاطفة وعلى الثالث أن المرادمن الالتصاقليس الالتصاق اللفظى كمافهمه انمالك بل المعنوى والواوتؤ كدالثاني دون الاول وتعقيمه البدر الدماميني بانقوله أعرف باللغمة مجرددعوى معانهالوسلت لاتصلح لردأن همذا المذهب غمر معروف ليصرى ولاكوفي وانماوجه الردأن يقال بلهومعروف ويمنمن قاله منهم انتهى وقد تسع الزمخشري في ذلك أبو المقاء وقال في الدران في محفوظه أن ابن جني سمق الزمخشري بذلك وقواها يةالالهامنذرون وقراءة ابنأبي عبلة الالها كتاب باسقاط الواوو يحمل ان يكون قائل ذلك أباادريس فمكون متصلاان جلءلي انهسمع ذلك من عمادة أوالزهرى فمكون منقطعا والجلة اعتراض بمن ان وخبرها الساقط من أصل الرواية هنا ولعلها سقطت من ناسخ بعده واستمر بدايل ثبوتهاعندالمصفف فابمن شهديدراوالتقدرهناانعمادة منالصامت أخبر (انرسول اللهصلي الله علمه وسلم قال وحوله ) بالنصب على الظرفمة (عصابة من اصحامه) بكسر العين ما بن العشرة الى الاربعين والحلة المحمة حالمة وعصامة مستمداً خسره حوله مقدماومن أصحامه صفة لعصابة وأشار الراوى يذلك الحالمسالغة فىضبط الحديث وانه عن تحقيق واتقان ولذاذ كرأن الراوى شهديدرا وانهأ حدالنقك والمراديه التقوية فان الرواية تترجح عندالمعارضة يفضل الراوى وشرفه ومقول قوله علمه الصلاة والسلام (ما يعوني) أي عاقدوني (على) التوحمد (ان لاتشركوابالله شيأ) أى على ترك الاشراك وهوعام لانه نكرة في سماق النهي كالنفي وقدمه على مابعده لانه الاصل (و) على أن (لا تسرقوا ) فيسه حددف المفعول ليسدل على العموم (ولا تزنوا ولاتفتلوا اولادكم كخصهم بالذكرلانهم كانوافي الغالب يقتلونهم خشسية الاملاق أولان قتلهم أكبرمن قتل غبرهم وهوالوأدوهوأشنع القتل أوانه قتل وقطيعة رحم فصرف العنباية المهأكثر (ولاتأنوا ) بحدّف المون ولغيرالاربعة ولاتأنون (بهتان)أى بكذب بهت سامعه أى يدهشه لفظاعته كالرمى بالزناوالفضيحة والعار وقوله (تفترونه) من الافتراء أى تختلة ونه (بن آيديكم وأرحلكم أى من قدل أنفسكم فكني بالبدو الرجل عن الذات لان معظم الافعال بم ما والمعنى لاتأ وابهتان من قبل أفسكم وأن المتان ناشئ عما يختلف القلب الذي هو بين الايدى والارحل ثم ببرزه بلسانه اوالمعني لاتبهتو االناس بالمعايب كفاحامواجهة (ولا تعصوا في معروف) وهوماعرف من الشارع حسنه نهياوا مراوقيد به تطييد القاوبهم لانه عليه الصلاة والسلام لا يأمر الابه و قال البيضاوي في الآية والتقييد دبالمعروف مع أن الرسول لا يأمر الابه التنبيد على أنه لاتحور طاعة مخاوق في معصدة الحالق وخص ماذ كرمن المناهي بالذكردون غيره للاهتمام به ( مَن وفي ) التحقيف وفي رواية أبي ذر وفي التشديد أي نبت على العهد (منكم فأجره على الله ) فضلاو وعداأى بالجنسة كاوقع التصريح بهفى الصحمن من حديث عمادة في رواية الصنايح وعبر بلفظ على وبالاجر للمبالغة في تحقق وقوعه ويتعين حله على غيرظا هره للادلة القاطعة على أنه لا يجبعلى الله شئ بل الاجرمن فضله عليمه لماذ كرالمبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت

القرشي الفهرى مولاهم المصرى الامام المتفق على حفظه واتقانه وحلالته وفى الاسناد الآخر بونس عن انشهاب عن عسد الله بن عبدالله اسعتبة (أما) يونس فهوابن يزيدا يو مزيد القرشي الاموى مولاهم الايلي مالمنناة من تحت وفي بونس ست الغاتضم النون وكسرها وفقعها معالهمز وتركه وكذلك في بوسف اللغات الست والحركات الثلاث فىسينه ذكر ابن السكيت معظم اللغات فيهما وذكرأ تواليقا افيهن وأماان شهاب فهوالامام المشهور التابعي الحلمل وهومجمد ينمسلمن عسدالله بعددالله بشهاب عدالله بنالحرث بنزهرة بنكلاب اس مرة من كعب بن لؤى أبو بكر القرشي الزهرى المدنى سكن الشام وأدرك جماعةمن الصمابة نحو عشرة وأكثرمن الروايات عن التابعين وأكثروامن الروايات عنمه وأحواله فى العمار والحفيظ والصمانة والاتقان والاجتهادف تحصل العلروالصرعلى المشقةفيه وبذل النفس في تحصله والعمادة والورع والكرم وهوان الدناعنده وغيرذلك من أنواع اللمرأ كثرمن ان تحصر وأشهر من أن تشهر (وأما)عسدالله بنعمدالله فهوأحد الفقهاء السعة الامام الحلمل (وأما) فقه الاسنادفهكذا وقعفي الطريق الاول عن حفص عن الني صلى الله عليه وسلممسلا فانحفصا تابعي وفي الطريق الثاني عن حفصعن أىهريرة عن الذي صلى الله عليه وسلمتصلا فالطريق الاول رواه مسلم من رواية معاذبن معاذوعمد الرجن بن مهدى كالاهماعن شعبة

القرآن فاقرأعلى سورة وفسرخى انظر في اعلت قال ففعلت فقال لى احفظ على مأ قول الدايا له والشناعة فى الحديث فانه قل ما جلها أحد الاذل فى نفسه وكذب فى حديثه

كارواهمعاذ وابنمهدى وغندر قلت وقدرواه أبوداودفى سننه أيضا مى سلاومتصلافرواه مى سلاعن خفص بنعر الممرى عن شعبة ورواه متصلامن روامة على نحفص واذا المت أنه روى متصلاومي سلافالعمل على انه متصل هذا هو الصير الذي فاله الفقهاء وأصحاب الاصول وجاعةمن أهل الحديث ولايضر كون الاكثرين رووه مى سلافان الوصل زيادةمن ثقة وهي مقبولة وقد تقدمت هذه المسئلة موضعة فىالفصول السابقة والله أعلم (وأماقوله في الطريق الشاني عنل ذلك فهيرواية صحيحة وقد تقدم فى الفصول سان هـ ذاوكمفــة الروايةيه (وقوله بحسب المرءمن الكذب) هوياسكان السن ومعناه بكفيمه ذلكمن الكذب فانهقد استكثرمنه وأمامعنى الحديث والا مارالي في الباب ففيها الزجر عن التعديث بكل ماسمع الانسان فانه يسمع في العادة الصدق والمكذب فاذاحدث بكل ماسمع فقد كذب لاخباره عالم يكن وقد تقدم أنمذهبأهل الحق أن الكذب الاخبارعن الشئ يحلاف ماهو ولايشترط فمه التعمد لكن التعمد شرطفي كونه آثما والله أعلم (وأمافوله ولا كون اماماوهو يحدث بكل ماسمع فعناه انه اذا حدث بكل ماسمع كشرا الخطأفي روايتم وترك الاعتماد علمه

الاجرف موضع أحدهما (ومن أصاب) منكم أيها المؤمنون (من ذلك شسماً) غيرالشرك بنصب شيأمفعول أصاب الذي هوصلة من الموصول المتضمن معنى الشرط والحار التبعيض (فعوقب) أى به كار واه أحد أى بسبه (في الدنيا) أى بان أقيم عليه الحد (فهو )أى العقاب (كفارة له) فلابعاف علمه في الآخرة وفي رواية الاربعة فهو كفارة بحذف له وقدقمل ان قتل القاتل حمة وارداع لغده وأمافي الاتخر فالطلب المقتول فائم وتعقب بانه لوكان كذلك لم يجز العفوعن القاتل والذى ذهب اليمة كثرالفقها ان الحدود كفارات اظاهر الحديث وفى الترمذي وصحعهمن حديث على من أى طالب من فوعا نحوهذا الحديث وفعه ومن أصاب ذنيا فعوقب به في الدنيا فالله أكرمهن انشني العقوية على عبده في الآخرة وشيأ نكرة تفيد العموم لانها في سياق الشرط وقدصر حابن الحاجب بانه كالنفي فى افادته وحمننذ فيشعل اصابة الشرك وغيره واستشكل بان المرتداداقتل على ارتداده لا يكون قتله كفارة وأجيب مان عوم الحديث مخصوص بقوله تعالى ان الله لا يغقر ان يشرك به أو المراديه الشرك الاصفر وهو الرياء وتعقب بان عرف الشارع اذا أطلق الشرك انماريديه مايقابل النوحمد وأحسبان طلب الجع يقتضي ارتبكاب المجماز فهو محتمل وان كان ضعيفا وتعقب اله عقب الاصابة بالعقو بة فى الدنية والربا الاعقوبة فيه فوضح ان المراد الشرك وانه مخصوص وقال قوم بالوقف لحديث أى هريرة المروى عند البزار والحاكم وصحعة أنهصلى الله عليه وسلم قال لاأدرى الحدود كفارة لاهلهاأم لاواجيب بانحديث الباب أصيراسنادا وبانحديث أبىهر يرةوردأ ولاقبل ان يعلم عليه السلام ثم اعله الله تعالى آخرا وعورض بتأخر اسلامأى هريرة وتقدم حديث الباب اذكان لدلة العقمة الاولى وأجسبان حديث أبى در يرة صحيح سابق على حديث الباب وان المبابعة المذكورة لم تكن ليلة العقبة وانما هي بعدفتم مكة وآية المحصنة وذلك بعداسلام أبي هريرة وعورض بان الحديث رواه الحاكم ولا يخفى تساءله فى المتحيم على ان الدارقطني قال ان عبد الرزاق تفرد بوصله وان هشام بن يوسف رواهعن معمر فارسله وحمنتذ فلاتساوى منهمما وعلى ذلك فلا يحتاج الىالجع والتوفيق بين الحديثن وبانعماضا وغبره جزموابان حديث عمادة هلذا كانبكة ليله العقبة عند السعة الاولى بنى و يؤيده قوله عصابة المفسر بالنقيا الاثنى عشر بل صر حيد لك في رواية النسائي والفظهابعت رسول اللهصلي الله عليه وسلم ليلة العقبة في رهط والرهط مادون العشرة من الرجال فقط وقال ابن دريدور عاجاو زداك قليلا وهوضد الكثيروا قله ثلاثة وأكثر القليل اثنان فتضاف لتسعة فالمجوع احمدعشر فكان المرادمن الرهط هناأ حدعشم نقساومع عبادة اثناعثمر نقسا واذاثبت هذافقددل قطعاان هذه المسايعة كانت الملة العقبة الاولى لان الواقعة بعدالفتح كان فيها الرجال والنسامعامع العدد الكثيرانتهي (وص اصاب من ذلك) المذكور (شأغ ستره الله) وفيرواية ابن عساكر وعزاها الحافظ بن حراكر عسة زيادة علسه (فهو) مفوض (الحالقه) تعالى (انشاعفاعنه) بفضله (وانشاعاقمه) بعدله (فيايعناه على ذلك) مفهوم هذا يتناول من تابومن لميتب وانه لم يصم دخوله النمار بلهوالى مشسئة الله وقال الجهور ان التوبة رفع المؤاخ فنع لايأسن من مكرالله لانه لااطلاع له على قبول يوسه وقال قوم بالتفرقة بين ما يجب فسه الحدومالا يجب فان قلت ما الحكمة في عطف الجله المتضمنة للعقوبة على ماقسله الالفاء والمتضمنة للستربئم أجبب احتمال انه للتنفيرعن مواقعة المعصمة فان السامع اذاعم ان العقوبة مفاحمة لاصابة المعصية غيرمتراخية عنهاوان السترمتراخ بعثه ذلك على اجتناب المعصية وتوقيها قاله في المصابيح \*ورجال اسمادهذا الحديث كالهمشاميون وفيده التحديث والاخبار والعنعنية وفيمروا ية قاضعن قاض أبوادريس وعبادة ورواية من رآه عليه الصلاة والسلام عن رآه

والاخذعنه (وأماقوله أراك قدكافت بعلم القرآن) فهو بفتح الكاف وكسير اللام وبالفاء ومعنّاه ولعتب ولازست قال ابن فارس

لان أما ادر بس له رؤمة وأخرجه المؤلف أيضافي المغازى والاحكام وفي وفود الانصار وفي الحدود

ومسارق الحدوداً يضاو الترمذي والنسائي وألفاظهم مختلفة \* ولمافرغ المصنف من تلويحه

أنعبدالله بنمسعود فالمأأنت بحدث قوما حديثا لاسلف عقولهم الاكان ليعضهم فتنة ¿ (وحدثنا) محدىن عبد الله سن عبر وزهر بنحرب فالاحدثناعبدالله اس رد قال حدثني سعدين أبي أبو ب قال حدثني أبوهاني عن أبي عمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن رسول ألله صلى الله عليه وسلم انه قال سكون في آخر أمتى أناس يحدثونكم مالم تسمعوا أنتم ولا آماؤكم فالمكم واماهم

عناقب الانصارمن بذلهمأر واحهم وأموالهم في محمة الرسول عليه الصلاة والسلام فرارا بديتهم من فتن الكفر والضلال شرعيذ كرفضيلة العزلة والفرارس الفتن فقال ﴿ هذا (باب بالتنوين [من الدين الفرارمن الفقن] ولم يقل من الاعان لمراعاة لفظ الحديث ولم رد الحقيقة لان الفرار لس بدين فالتقدير الفرارمن الفنن شعبة من شعب الاعان كادل عليه أداة التبعيض و بالسند المذكورأ ولهذا الشرح الى البخاري قال (حدثنا عبد الله بن مسلمة) بفتح الميرو اللام منه مما مهملة ساكنة ابنقعنب الحارث البصرى دوالدعوة المحابة أحدر واة الموطا المتوفى سنة احدى وعشرين ومائتين (عن مالك) هواين أنس امام دارالهجرة (عن عبد الرحن بن عبد الله ين عمد الرجن من أى صعصعة) الانصاري المازني المدنى المتوفى سنة تسع وثلاثين ومائة (عن أسه) عدد الله (عن أبي سعمد) سعد من مالك من سنان الخزرجي الانصاري (الخدري) بضم الخاص وسكون المهملة نسمة الى خدرة جده الاعلى أوبطن المتوفى المدينة سنة أربع وستين أوأربع وسبعين وله في المعارى ستة وستون حديثازاد في رواية أبي دروضي الله عنه (آنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك بكسر المعجمة وفقعها الغةرديسة وهي من أفعال المقاربة أى يقرب (ان مكون خبرمال المسلم غفا بالنصب خبر بكون وفي روا يةغير الاصيلي منصب خبر خبرامقدماو رفع غنم اسما سؤخرا ولايضركونه نكرة لانه موصوف بجملة يتسع وحقرابن مالك رفعهماعلى الانداء والخبرو يقدرني يكون ضميرالشأن قال في الفتح لكن لم تعبي به الرواية وذكره العيني من غيرتنبيه على الرواية فأوهم والغنم اسم مؤنث موضوع للبنس يتسعها بتشديد المثناة الفوقية افتعال من السع اتماعاو يجوز اسكانهامن سع بكسر الموحدة يتبع بفقها أى يتبع بالغيم (شعف) عجمة فهمه له مفتوحتين جع شعفة بالتحريك وهو بالنصب مفعول تسع أى رؤس (الحمال ومواقع) بكسر الفاف وهو بالنص عطف على شعف أى مواضع نزول (القطر) أي المطرأى بطون الاودية والصحارى حال كونه (يفربدينه)أى يهرب بسيبه أومع دينه (من الفتن) طابالسلامته لالقصددنيوي فالعزلة عندالفتنة بمدوحة الالقادرعلي ازالتها فتحب الخلطة عينا أوكفانة يحسب الحال والامكان واختلف فيهاء ندعده هافذهب الشافعي تفضيل الصمة لتعلموتعلمه وعبادته وأدبه وتحسين خلقه بحلم واحتمال وتواضعوه عرفة أحكام لازمة وتكشم سوادالمسلين وعيادة مريضهم وتشييع جنازتهم وحضورا لجعة والجاعات واختارا خرون العزلة للسلامة الحققة ولمعمل عاعلم ويأنس بدوامذكره فمالصمة والعزلة كال المرانع تجب العزلة فقه الابسارد به بألحمية وتحب الحدمة لمن عرف الحق فاتمعه والماطل فاحتنب وتحب على من جهل ذلك أيعله فأفهم ورجال اسنادهذا الحديث كلهم مدنيون وفسه محاى ان صحابي وهو من افراد المخارىءن مسلم وقدرواه المؤلف أيضافى الفتن والرقاق وعلامات النبوة وأخرجه أبو داودوالنائي ولماكان الفرارمن الفتن لايكون الاعلى قدرة وّقدين الرجل وهي تدل على قوّة المعرفة شرع يذكر ذلك فقال (اب قول الذي صلى الله علمه وسلم) بالاضافة وسقط لفظ ماب عند الاصبلي ومقول قوله عليه الصلاة والسلام (أنااع لممالله )لانه كل كان الرحل أقوى في دينه كانأقوى في معرفة ربه وذلك يدل فاهراعلى قبول الاعان الزيادة والنقصان والاصميلي في غمير الفرع وأصلااعرفكم بدلأعلكم والفرق منهماأن المعرفةهي ادراك الجزق والعملم ادراك الكلى (و) بابيان (انالمعرفة) بفتح الهمزة (فعل القلب) فالاعان الة ول وحد دولاية الامانضهام الاعتقاد المدخد لافالد كراممة والاعتقاد فعدل القاب (لقول الله تعالى) ولانوى

وغاره من اهل اللغة الكلف الاسلاعالشئ وقال أوالقاسم الزجنشرى الكلف الايلاع بالشئ معشغلقلب ومشقة (وأماقوله اللَّهُ والشَّمَاعة في الحديث فهي بفتح الشين وهي القبع قال أهل الاغة الشناعة القبم وقد شنع الشئ أى بضم النون أى قيم فهوأ شمنع وشنسع وشنعت الشئ بكسرالنون رشينعته أى أنكرته وشنعت على الرجل أىذكرته بقبيع ومعدى كلامهانه حذره أنعتث بالاحادث المنكرة التي يشنع على صاحبها وسكرو يقيع حال صاحبها فيكذب أويستراب فيروالاته فتسمقط منزلته ويذل في نفسمه والله سحانه وتعالى أعلم \*(داب النهي عن الرواية عين افعفا والاحتاط في تعملها) \* فمدمن الاسماءأبوهاني هوبهمز آخره وفيه حرملة تن يعي التحيي هو عثناة من فوق مضمومة على المذم وروقال صاحب المطالع بفتح أوله وضمه قال وبالضم يقوله أصحاب الحديث وكثيرمن الادباء قال وبعضهم لا يجسيزفيه الاالفتح ويزعم ان التاء أصلية

النار بديقول حدثني مسلمان يسار انه سم ع أناه روة بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذا يون بأنونكم من الاحاديث عالم تسمعوا أنتم ولاآماؤكم فاماكمواماهم لايضلونكم ولايفتنونكم

وفياب التاءذ كرهصاحب العسن ىعنى فتسكون أصلمة الاانه قال تحدب وتحوب قسلة بعى من كندة فالويالفتح قيدته على جاعة شيوخي وعلى ابن سراح وغيره وكان ابن السد البطليوسي بذهب الى صحة الوجهين هذا كارم ماحب المطالع وقدذ كر الن فارس في الجل ان تجوب قسلة من كندة وتحب بالضم بطن لهمم شرف قال ولدست الناءفيهما أصلا وهـ ذاهوالصواب الذى لا يحوز غبره وأماحكم صاحب العين بأن التاء أصل قطأظاهروالله أعلم وحرملة همذاكنتمه أنوحفص وقيل أبوعمدالله وهوصاحب الامام الشافعي رجم الله وهوالذي يروىءن الشافعي كتابه المعروف في الفقه والله أعلم (وأماأ بوشريح) الراوى عن شراحمل فاسمعمد الرجين بنشريح بنعبدالله الاسكندراني المصرى وكانت له عمادة وفصل وشراحمل بفتح الشين غـ برمصر وف (وأماةول مسلم وحددثنى أبوسعيد الاشير قال حدثناوكيع فالحدثنا الاعش عن المسب س رافع عنعامين عيدة قال قال عبدالله) فهذا استاد اجمع فسهطسر فتان من لطائف الاستادا حداهماان اسناده كوفي كله والشائمة ان فيه ثلاثة تابعين روى بعضهم عن بعض وهمم الاعش والمسيب وعامروه فمنائدة نفيسة قلأن يجمع فاسنادها تان اللطيفتان (فأ ماعيد الله) الذي يروى عنه عامر بن عبدة فهو

الوقت وذرالقوله عزوجل (ولكن يؤاخذ كم عاكسبت قلوبكم) أى عزمت عليه ومفهوم المؤاخذة بمايستقرمن فعل القلب وهوماعلمه المعظم فانقلت يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم انالله تحاوزعن أمتى ماحدثت به أنفسهامالم تسكلم به أوقعه مل أجمب بأنه محمول على مااذالم يستقر لانه يمكن الانفكاك عنه بخلاف مايستقره وبالسندالي المؤلف قال (حدثنا محدين سلام) هوبالتخفيف والتشديد كافى فرع اليونينية كهيءن الاصيلي وصحح الحافظ بحرالتحفيف قال العينى وبه قطع الجهور كالخطيب وابن ماكولا وقول صاحب المطالع ان التشديد عليه الاكثرجله النووى على أكثر المشايخ فقال وانما الذي علمه أكثر العلماء التعفيف قال وقد روى عنه ذلك نفسه وهو أخبر بأسه وهو بشيرالى مارواه سهل بن المتوكل عنه انه قال أنا محد بن سلام بالتحفيف وقدصنف المنسذري جرأفى ترجيح التشديدولكن المعتمد خلافه حتى فال بعض الحفاظ فيمانقله العيني ان التشديد لحن انتهى واسمأ سه الفرج السلى الصارى زادف رواية كريمة بماليس فى الفرع وأصله (البيكندي) بموحدة مكسورة ثم منناة تحسفسا كنة ثم كاف مفتوحة مُ نونسا كنة نسبة الى مكند بلدة على مرحلة من بخارا \* ويوفى محد بن سلام هذاسنة خس وعشرين ومائنين وهوما انفرديه المخارى عن الكتب الستة (قال اخبرنا) وللاصلى حدثنا (عبدة) بسكون الموحدة قبل هولقبه واحمه عمد الرجن سلمان بن حاجب الكلابي الكوفي المتوفى بهافى جادى أورجب سنة سبع أوثمان وثمانين ومائة زعن هشام ) هو ابن عروة (عنابه) عروة بن الزيربن العوام (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها أنها (قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احرهم) أي أمر الناس بعمل (أحرهم من الاعمال بما) وفي رواية أبى الوقت ما (بطيقون) أى يطيقون الدوام عليه فيرالعمل مادام عليه صاحبه وأنقل ولايخني أن الكثرة تؤدي الى القطع والقياطع في صورة ناقض العهدفا من هم الثانية جواب أول للشرط والثانى قوله (فالواا نالسنا كهمنتك) بفتح الها فال الكرمانى والهسئة الحالة والصورة وليس المرادنني تشبيه ذواتهم بحالته عليه الصلاة والسلام فلابدمن تأويل في احد الطرفين فقسل المرادسن همئنك كمثلا أي كذاتك أوكنفسك وزيدلفظ الهمئسة للتأكسد نحومثلك لايجل أومن اسسناأى ليس حالنا كالكفذف الحال وأقيم المضاف اليهمقامه فاقصل الفعل بالضمرفقدل اسنا كهيئنك (بارسول الله ان الله) تعالى (قدعفراك ما تقدم من ذبك وما تأحر) اىمنه والمعنى والله أعلم أى حال سنان وبن الذنوب فلا تأتيها لان الغفر الستر وهواما بن العمد والذنب وامابين الذنب وعقو بتسه فاللائق بالانساء الاقل وبأعهم الثاني قاله البرماوي وقال غيره المرادمنه ترك الاولى والافضل بالعدول الى الفاضل وترك الافضل كأنه ذنب للالة قدر الاساعليهم الصلاة والسلام (فيغضب حتى يعرف) بلفظ المضارع والمرادمنه الحال وفي بعض النسيخ فغضب حتى عرف (الغضب) بالرفع (في وجهه) الشريف (ثم يقول) بالرفع عطفاعلى يغضب (ان أثقا كم وأعلم كم مالله) عزوجل (أناً) أثقا كم اسم ان و تاليه عطف عليه والاخبر خبرها كأنهم فالواأ تتمغفور لك لأتحتاج الى عُلى ومع ذلك وأطب على الاعمال فكيف سامع كترة ذنو سافر تعليه مبقوله أناأولى العمل لانى أتقاتم وأعلكم وأشار بالاؤل الى كاله علمه الصلاة والسلام بالقوة العملمة وبالثاني الى القوة العلية وقال في المصابيح فان قلت السماق يقتضى تفضيله على الخاطبين فماذ كروليس هومنهم قطعا وقدفقد شرط استعمال افعل التفضيل مضافا وأجاب بأنها غاقصدالتفضل على كلمن سواه مطلة الاعلى المضاف البه وحده والاضافة لمجرد التوضيع فماذكرمن الشرط هنالاغ اذيجوز فيهذا المعنى أن تضيفه الىجاعة هوأحدهم نحونيناعليه الصلاة والسلام أفضل قريش وأن تضيفه الىجاعة من جنسه ليس

داخلافيهم نحو يوسف أحسن اخو ته وأن تضيفه الى غرجاعة نحوفلان أعلم بغداد أى أعلم من سواه وهو مختص بغداد لانهامسكنه أومنشؤه اه \* وهـ ذا الحديث كاقاله الحافظ بنجرمن افراد المصنف وهومن غرائب الصيع لاأعرفه الامن هذا الوجه فهومشم ورعن هشام فردمطلق من حديثه عن أيه عن عائشة ورواله كلهم أجلا مابين بخارى وكوفى ومدنى \* ولمافرغ المصنف من هذا الحديث المتضمن لسؤال العماية الرسول علمه الصلاة والسلام الاذن لهم ف الازديادمن العبادات استلذاذ الوجدانهم حلاوة الطاعة شرع يذكر حديث ثلاث من كن في وجد حلاوة الايمان فقال فراب) د كركراهة (من كره أن يعود) اى العود (في الكفركا بكره ان يلقى أى ككراهة الالقاء (في النارمن الايمان) أي من شعبه ولفظ ماب ساقط عند الاصيلي و يجوز تنويناب واضافته الى تالسه وعلى كل تقدير فن مبتدأ ومن الايان خدره وأن في الموضعين مصدرية وكذاماومن موصولة وكره أن يعود صلم اوسقط لابي الوقت من الاعمان \* وبالسمند الى التفارى قال (حدثنا سلمان بنحرب) بفتح المهملة وسكون الراء آخره موحدة ابن يحل بفتح الموحدة وكسرالحم وسكون المنناة التعتمة آخره لام الازدى الواشي بكسر الشين المعمة والماء المهملة نسسبة الى بطن من الازد البصرى قاضي مكة المتوفى البصرة سنة أربع وعشرين وما تنز قال حد تناشعبة) بن الجاح (عن قتادة ) بن دعامة (عن أنس) وللاصيلي زيادة ابن مالك كافى فرع اليونينية كهيي (رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال) خصال (ثلاث) أوثلاث خصال فعلى الاول ثلاث صفة لمحذوف وعلى الثاني مبتدأ وسؤغ الأشداء به اضافته الى الخصال والجلة اللاحقة خبره وهي (من كن فيه وحد) أى أصاب (حلاوة الاعان) بالستلذاذه الطاعات فمتحمل فيأمر الدين المشفات ويؤثر ذلك على أعراض الدنيا الفانية وهل هذه الحلاوة محسوسة أومعنو ية قال بكل قوم ويشهد للا ولقول بلال أحد أحد حين عد ذب في الله اكراها على الكفوفز جمرارة العذاب بحلاوة الاعان وعندموته أهدله يقولون واكرباه وهو يقول واطرباه غدا ألق الاحبة محداوصيه فزحم ارة الموت جلاوة اللقاءوهي حلاوة الاعان فالقلب السليم منأمراض الغفلة والهوى يذوق طع الاعمان ويتنع به كايذوق القمطع العسل وغيره من ملذوذات الاطعمة ويتنع به اولايذوق ذلك ويتنع به الا (من كان الله ورسوله أحب المه تماسواهما من نفس ووادووالدوأهل ومال وكلشئ ومن ع قال بماولم يقل عن ليع من يعمقل ومن أم يعقل (و) كذلك يجده ذه الحلاوة (من أحب عبداً) وفي الرواية السابقة في باب حلاوة الاعانأن بحب المرة (الا يحبه الالله) زادف رواية أبي ذرعز وجل كافى فرع اليونينية (و) كذا (من يكره أن يعود في الكفر بعداداً نقذه الله) أي خلصه الله و نجاه زاد في رواية ابن عساكر منه (كايكروأنيلق فالنار) وفي الرواية السابقة وأن يكروأن يعود في الكفر كايكره ان مقذف في النار ومن علامات هذه المحمية نصردين الاسلام بالقول والفعل والذب عن الشريعة المقسدسة والتخلق بإخلاق الرسول علمه الصلاة والسلام في الحود والايثار والحلم والصمر والتواضع وغبرذلك مماذكرته في أخد لاقه العظمة في كتاب المواهب اللدنية بالمنم المجدية فن جاهدنقسه على ذلك وجدحلاوة الاعان ومن وجدها استلذا اطاعات وتحمل في الدين المشقات والرعما يلتذ يكشرمن المؤلمات واذلك تقريرطويل فلسظرفى كتاب المواهب واللهيم بلن بشاء مايشا وأنت اذاتأمل الاختلاف بنرواة حديث هذا الباب والسابق ظهراك بمانهت عليه هنامع النظرف الاسنادين والمتنائه لاتكر برفى سياقه له هنالاسما والحديث مشمل على ثلاثة أشماء حلاوة الايمان المبوب لهافهماسيق والمحمة تقه وكراهة المكفر كأبكره أن يلق فى النار وعليه بوب فلله درا لمؤلف من امام ولما فرخ وجه الله تعالى من هذا الحديث المتضمن للخصال الشلاث

لنقشل فيصورة الرحل فمأني القوم فعدم المدث من الكذب فشفرقون فيقول الرحل منهـم معتر حلاأعرف وحهه ولاأدرى مااسمه يحدثني محدبن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنامع مرعن ابن طاوس عن أسهعن عبداللهن عروبن العاصي أتنم عودالصابي أبوعدارجن الكوفى (وأما أنوسعمد الاسم) شيزمسلرفاسهعمداللهن سعمدس حصين الكندى الكوفي قال أنو حاتم أوسعدالا شيرامام أهل زمانه (وأماالسسس نرافع)فسفترالما وللا خلاف كذا فال القاضي عماض في المشارق وصاحب المطالع انه لاخلاف في فتم ما أنه بخلاف سعيد ابن السيب فانهم اختلفوافي فتح مائه وكسرها كاسسأتى فيموضعه انشا الله تعالى (وأماعامين عمدة) فأخره هاءوهو بفترالماء واسكانهاو جهانأشهرهما وأصهما الفترقال القاضى عماض رو مافقهاعنعلىناللدى ويحى بنمعين وألىمسلم المستملي قال وهوالذيذ كره عبدالغني في كابه وكذارأيته في تاريخ الهاري قالورو يناالامكان عن أجدين حندل وغيره وبالوحهان ذكره الدارقطين وابنما كولا والفتح أشهر فالاالقاضي وأكثرالرواة يقولون عبد بغسرها والصواب اثراتها وهوقول المقاظ أحدين تحنسل وعلى ن المدنى و يحيى بن معن والدارقطني وعسدالغني س سعيدوغيرهم واللهأعلم وفى الرواية الاخرىءن ابنطاوس عن أسه عنعدداللهن عرون العاصي

عروالاشعنى حمعاعن انعسنة قالسعمدا خبرناسفمانعن هشام ان جرعن طاوس فالحاءهذاالي النعماس بعنى دشيرس كعب فعل عديه فقالله انعاسعد لحدرت كذاوكذافعادله غردته فقالله عدلحدث كذاو كذافعادله فقال له ماأدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذاأم أنكرت حديثي كاء وعرفت هذافقال له انعاس المكافحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادلم يكن يكذب عليه فلمارك الناس الصعب والذلول تركاالحدث عنه فحدثنا محدث رافع حدثناعبدالرزاق فالأخبرنا معـمرعن ابنطاوس عن أسمه عنانعاس قالااعا كالمحفظ الحددث والحدث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما اذركبتم كلصعب وذلول فهيهات ونحوها يحدذف الماء وهم لغية والقصرع العمم العادى المات الماء وكذلك شدادين الهادى وابن أبى الموالى فالفصيم العصيم فى كل ذلك وماأشهه اشات الماء ولااغترار بوحوده في كتب الحدث أوأ كثرها بحذفها والله أعلم ومن طرف أحوال عدالله من عرومن العاصى انه لدس منهوبيناً مه فى الولادة الااحدى عنبرة سنة وقدل اثنتاعشرة (وأما سعددن عروالاشعثى فبالثاء المثاثة منسوب الى جده وهوسعدن عرو

ابن سـهل سامحقى المحسدين

الاشعث بنقيس المكندى أبوعرو

الكوفي (وأماهشام بنجـر)

فدضم الحاءو اعدهاجهم فتوحة

وهشام هذامكي (وأمانشـ برين

كعب) فيضم الموحدة وفتح المعمة

والناس يتفاوتون فيهاو به يحصل التفاضل في العمل شرعيذ كرنفاضل الاعمال فقال فرياب تفاضل اهل الاعان في الاعال ) أى التفاضل الحاصل بسبب الاعال وافظ باب اقط عند الاصملي والسندأ ولهذا المجموع الى المؤلف قال (حدثنا المعمل) بن أبي او يسبن عبدالله الاصحى المدنى ابن أخت امام دار الهجرة مالك وتكام فيمه كأبيه الكن أي علمه ابن معين وأحدوقدوافقه على روا فهذا الديث عبدالله بنوهب ومعن بن عسى عن مالله واسهوفي الموطا قال الدارقطني هوغريب صحيح وأخرجه المؤلف أيضاعن غبره فانحبر اللن الذي فمه وتوفي اسمعيل هذا في رجب سنة سبع أوست وعشر بيز وما نتين ( قال حدثي ) بالافراد (مالك) هوابن أنس الامام (عن عرو بن يحبى) بن عمارة بفتح عبن عرو (الممازني) المدنى المتوفى سنة أربعين ومائة (عن اسه) يحيى (عن الى سعد ) سعد سمالك (الخدري) بالدال المهملة (رضى الله عنه عن الذي صلى الله علمه وسلم) أنه (قال يدخل اهل الجنة الحنية) أى فيها وعبر بالمضارع العارى عن سين الاستقبال المتمعض للمال التحقق وقوع الادخال (و)يدخل (أهل النارالنارغ) بعد دخولهم فيها (يقول الله تعالى) وفي رواية عزوجل للملائك (أحرجواً) بهمزة قطع مفتوحة أمر من الاخراج زادفي رواية الاصلى من النار (من) أى الذي (كان في قلبه ) زيادة على أصل التوحمد (منقال حبة) ويشهدلهذا قوله أخرجوا من النارمن قال لااله الاالله وعلمن الحمر ماين كذاأى مقدار حبة عاصلة (من حردل) عاصل (من ايمان) بالتسكير ليفيد التقايل والقلة هناماعتمارا تنفا الزمادة على ما يكني لالان الاعان عض ما يحب الاعان به كاف لانه علم منعرف الشرع أن المرادمن الاعلا الحقيقة المعهودة وفرواية الاصيلي والجوى والمستملى من الايمان التعريف ثمان المراد بقوله حبة من خودل التمثيل فكون عمارا في المعرفة لافي الوزن حقىقة لا نالاعان لس بحسم فحصره الوزن والكيل لكن مابشكل من المعقول قديرة الىعمار محسوس ايفهم ويشسبه به اسعام والتحقيق فيسه أن يجعل عل العبدو هوعرض فى جسم على مقدار العصمل عنده تعالى غيوزن كاصرحبه فى قوله وكان فى قابه من الخيرمايزن برة أوتنل الاعمال بجواهر فقعل في كفة الحسنات جواهر سض مشرقة وفي كفة السيئات جواهرسود مظلمة أوالموزون الخواتم وقداستنمط الغزالي من قوله أخرجوامن النارمن كان في قلب مالخ نجاةمن أيقن بالايمان وحال منهو بن النطق به الموت قال وأمامن قدر على النطق ولم يف عل حتى مات مع ايقانه بالاعمان بقلمه فيحت مل أن بكون امتناء ومنه بمنزلة امتناعه عن الصلاة فلا يخلد فى النار وبحمّل خلافه ورج غسره الثاني فيمتاح الى تأويل قوله في قلبه فيقدّر فيسه محددوف تقدره منضماالى النطق بهمع القددرة علمه ومنشأ الاحتمالين الخلاف في أن النطق بالاعمان شطرفلايم الاعان الابه وهومذهب جاعة من العلما واختاره الامام عس الدين وفر الاسلام أوشرط لاجراء الاحكام الدنبو يةفقط وهومذهبجه ورالحققين وهوا خسار الشيخ أف منصور والنصوص معاضدة لذلك قاله المحقق النفتازاني (فيخرجون منهآ) أى من المارحال كونهم (قداسودواً) أى صارواسودا كالجممن تأثيرالنار (فيلقون) بضم المثناة التحسة مبنى الله فعول (في نهراك) بالقصرلكر يمة وغيرها أى المطر (أوالحياة) بالمثناة الفوقية آخره وهو النهرالذي من غمس فمسه حيى (شد مالك) وفي رواية ابن عساكريشك بالمثناة التحسية أوله أي في أيه ما الرواية ورواية الاصيلي من غيرانفرع الحيا بالمدولاوحه والمدى على الاولى لان المرادكل ماتعصل بهالحماة وبالمطرقع مل حماة الزرع بخلاف الثالث فان معناه الجول ولا يحنى بعده عن المعنى المرادهنا وجادشك اعتراض بن قوله فيلقون في تهرا لحماة السابق وبن لاحقه وهوقوله (فينبتون) نانيا (كانتبت الحبة) بكسر المهملة وتشديد الموحدة أى كسات بزرااهشب فأل وحدثى أبوأ يوب سلمان برعبدالله (١٠٠) الغيلاني حدثنا أبوعامريه في العقدى حدثنارياح عن قيس بن سعدعن العدقال جا بشير

للبنس أوللعهدوالمرادالبةلة الحقا الانها تنبت سريعا (في جانب السيل ألمتر) خطاب لكل من يتأنى منه الرؤية (أنها تخرج) حال كونها (صفرا) نسر الناظروحال كونها (ملتوية) أى منعطفة منثنية وهذائ لزنيدالرباحين حسناياه تزازه وغيله فالتشبيه من حيث الأسراع والحسن والمعنى من كان فى قلمه منقال حدية من الاعمان يخرج من ذلك الماء نضر استحترا كغروج هذه الريحانة من جانب السيمل صفراء متمايلة وحسنه فيتعن كون ألفى الحية للجنس فافهم وسيما في مزيد لذلك انشاء الله تعالى في صفة الحنة والنارحيث أخرج المؤلف هـ ذا الحديث وقد أخرجه مسلم أيضافى الاعمان وهومن عوالى المؤلف على مسايدرجة وأخرجه النسائي أيضاوليس هوفي الموطأ وهوهنا قطعةمن الحديث الآتى انشاء الله تعالى بعون الله مع مباحثه دوبه قال (قال وهب بضم أوله وفف السه مصغرا آخره موحدة ابن خالد بع الان الساهلي البصرى (حدثنا عرو) بفتح العين ابن يحيى المازني السابق قريبا (الحماة) بالجرعلي الحكاية وهوموافق لمالك في روايته لهذا الحديث عن عروبن يحى بسنده ولم يشك كاشك مالك أيضا (وقال) وهما يضافى رواية منقال حبة من (خردل من خبر) بدل من اعمان فالف مالكافي هذه اللفظة وهـ ذا التعلمق أخرجه المصنف مسندافى الرفاق عن موسى بن المعمل عن وهيب عن عروب يحيى عن أبه عن أبي سعمدبه وسياقه أتممن سياق مالك لكنه قال من خردل من اعان كروا بة مالك وفي هذا الحددث الردعلي المرحثة لماتضمنه من سان ضررا لمعماصي مع الاعمان وعلى المعتزلة القمائلين بان المعاصي موحمة للغاود في النار \* ويه قال (حدثنا مجدى عسد الله) بالتصغير ان محدين زيد القرشي الاموى المدنى مولى عمّان نعفان (قال حدثنا الراهم ن سعد) بسكون العسن ابن ابراهيم بنعبدالرحن بنعوف بنعبدالحرث بزدهرة التبابعي الجليل المدنى المتوفى بغدادسينة ثلاث وعمانين ومائة (عن صالح) أبي مجد بن كيسان الغفاري المدنى التابعي المتوفى بعدان بلغ من العمرمائة وستين سنةوا بتدأ بالتعلم وهوابن تسعين (عن ابن شهاب) الزهري (عن ابي امامة) بضم الهمزة أسعدالختلف في حبته ولم يصم له سماع المذكور في الصحابة لشرف الرؤية (أبن سهل) والاصيلي وأبى الوقت زيادة ابن حنيف بضم المهملة المتوفى سنة مائة (انه مع اباسعيد) سعد بنمالك (الحدرى) رضى الله عنه حال كونه (يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا) بغ مرميم (أنانام رأيت الناس) من الرؤما الحلمة على الاظهر أومن الرؤية البصرية فتطلب مفعولاواحداوهوالناس وحنئذفيكون قوله (بعرضون على اجلة حالمة أوعلية من الرأى وحينندفتطلب مفعولين وهماالناس يعرضون على أى بظهرون لى (وعليهمقص) بضم الاولين جع قيص والواوللحال (منها) أى من القمص (ما) أى الذي (يبلغ الندي) بضم المثلثة وكسر المهملة وتشديد المنناة التحتية جع ثدى يذكرو بؤنث للمرأة والرجل والحديث يردعلى من خصمها وهوهنانص مفعول سلغ والجار والمجرور خبرا لمبتداالذى هوالموصول وفى رواية أبي درالندى بفتح المنانة واسكان الدال (ومنها) أىمن القمص (مادون ذلك) أى لم يصل للندى القصره (وعرض على ) بضم العين وكسر الرامسنيا للمنعول (عمر بن الخطاب) بالرفع نائب عن الفاعل رضى الله عنه (وعلمه قيص يحره) اطوله (فالوآ) أى العماية ولابن عساكرفي نسخة قال أى عرب الخطاب أوغ مره أوالسائل أبو بكر الصديق كاباني انشاء الله تعالى في التعبير (فيا أَوْلَتَ) فَاعْرِت (ذَلْدُ مَارِسُول الله قَالَ) صلى الله عليه وسلم أوَّلَت (الدين) بالنصب معمول أؤلت ولايلزم منهأ فضلمة الفار وقءلي الصديق اذا لقسمة غمرحاصرة اذيجوز رابع وعلى تقدير الحصرفا يخص الفاروق بالثالث ولم يقصره علىه ولتن سلنا التفصيص به فهومعارص بالاحاديث الكثيرة السالغة درجية التواتر المعنوى الدالة على أفضلية الصديق فلا تعارضها الاتحاد ولئن

ألعدوى الى ان عماس فعل يعدث و رقول قال رسول الله صلى الله علمه وسلم قال رسول الله صلى الله علمه وسالم قال فعل اسعاس لا أذن لحدثه ولا مظراله فقال مااس عمال لاأراك تسميع لدى أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاتسمع فقال انعماس اناكناصة اذامعنا رحلا يقول فالرسول الله صلى الله عليه وسلم المدرته أبصارنا وأصغسا اليما ذا تنافلاركب الناس الصعب والذاول لم تأخذمن الناس الامانعرف فيوحد شاداودس عرو الضيء دشانافع بنعرعن اس أى مليكة قال كتبت الى ابن عباس أسأله أن مكنب لى كتاباو يحفى عنى فقال ولدناصع أناأختارله الامور اختمارا وأخفى عنه قال فدعا بقضاء على رضى الله عنه فعل بكت منه أشساء وعربه الشئ فمقول والله ماقضى بهذاعلى الاان يكون ضل من قس وهممن الازدود كرأبو الشيخ الامام الحافظ عن هرون بن سلمان قال مواالعقد لاغم كانوا أهل مت لئامافسمواعقداواسم ألى عامى عبد الملك بن عروب قس المصرى قبل انه مولى للعقديين ( وأما رماح الذي روى عنه العقدى)فهو بفتح الراء وبالموحدة رهورماح بنأبى معروف وقدقدمنا فى الفصول ان كل مافى العديد بن على هـ فدما اصورة فرياح بالموحدة الازبادين رباح أباقيس الراوى عن أبي هر رة في أشراط الساعة فبالمشناة وقاله العارى بالوحهان (وأمانافع بنعم الراوي عن ابن ألى مليكة )فهوالقرشي الجمعي المك

(وأما ابن أبي مليكة) فاحمه عدد الله بن عمد الله بن أبي مليكة واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله بن حدعان بن عروبن كعب بن سعد سلنا

فعاه الاقدروأشار سفيان نعسنة بذراعه فحددثناحسين تعلى الحلوانى حدثنا يحبى بنآدم حدثنا ابن ادريس عن الاعش عنأى اسحق قال لماأحدثو اتلاب الاشماء بعدعلى رضى الله عنه قال رحل سنأصاب على قاتلهم الله أي علم أفددوا فحددثناعلى نخشرم أخترناأ بوبكر دهني ابنعماش قال سمعت المغبرة بقول لم يكن بصدق على على رضى الله عنه في الحديث عنه الامن أصحاب عبد الله ين مسعود

استمين مرة التمي المكى أبو بكر تولى القضاء والاذان لائ ألزبر رضى الله عنه-م (وأماقول مسلم حدثنا حسن بنعلى الحلواني حدثنا يحسى ن آدم حدثنا ان ادريسءن الاعش عن أبي اسعق) فهواسنادكوفى كاءالاالحلواني (فالماالاعش سليمان بن مهرران أنومجدالتابعي وأنواسحق عرومن عبدالله السيعي التابعي) فتقدم ذ كرهما (وأماان ادريس الراوى عن الاعش فهوعمد الله بن ادريس اسرندالاودي الكوفي أنومجد المتفقءلي امامته وجلالته وانقانه وفضلته وورعه وعمادته رونا عنه انه قال لنته حيز بكت عند حنورموتهلاتكي فقدخت القرآن في هذا البت أربعة آلاف خمة قال أحدين حندل كانابن ادريس نسيج وحده (وأماعلى بن خشرم)فيفتح الخاواسكان الشين المعبت نوفقها ارا وكنمة على أبو الحسين مروزي وهواسأخت بشرين الحرث الحافي رضى الله عنهما (وأماألو بكرى عياش)فهو

سلنا النساوى بن الدليلن لكن اجماع أهل السنة والجاعة على أفضلته وهوقطعي فلايعارضه ظني وفى هذا الحديث التشميم البلسغ وهوتشميه الدين القممص لانه يسترعورة الانسان وكذلك الدين يستردمن النبار وفيه الدلالة على التفاضل في الايمان كاهومفهوم تأويل القصص وبالدين معماذ كرومن ان اللابسين يتفاضاون في لسمورجاله كلهم مدنيون كالسابق ورواية ثلاثهمن الشابه بنأ وتابعين وصحابين وأخرجه المصنف أيضافى التعبير وفي فضلعمر ورواه مسلم في الفضائل والترمذي والنسائي ، ولما فرغ المؤلف من بيان تفاضل أهل الاعمان في الاعمال شرعيذ كرما ينقص به الايمان فقال ﴿ هذا (باب) بالنوين (الحيام) بالمدوالرفع مبتدأ خبره (من الاعمان) وحديثه سبق وفائدة ساقه هذا انه ذكر المياء هذاك بالتبعية وعنا بالقصدمع فائدة عايرة الطريق وبالسند الى المؤلف قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) السيدي السابق (قال أُخْيِرُناً) وفي رواية الاصميلي حــدثنا (مالك) ولكريمة وأي الوقت مالك ن أنسأى امام دار الهجرةرجهالله (عن ابنشهاب) مجدين مسلم الزهري (عن سالم بنعدالله) بنعر بن الخطاب القرشى العدوى التابعي الجايل أحدالفقها السمعة بألمدينة فيأحد الاقوال المتوفى بالمدينة سنة ستأو خس أوعمانة (عن اسم) عبد الله بعروضي الله عنهما (انرسول الله صلى الله عليه وسلم من أى اجتاز (على رجل من الانصار وهو) أى حال كونه (يعظ اخاه) من الدين أوالنسب قال في المقدمة ولم يسمم اجمعها (في) شأن (الحراق) بالمدوهو تغير وانبك ارعند خوف مابعاب أويذم قال الراغب وهومن خصائص الانسان لمرتدع عن ارتكاب كل مايشه تهيى فلا يكون كالبهيمة والوعظ النصح والتخو يفوالتذكير وقال الحافظ بنجر والاولى أديشرحهما عنسدالمؤلف فى الادب المفرد بلفظ يعاتب أخاه فى الحماء يقول الك تستحىحى كالمه قد أضرر مك قال ويحقم ل ان يكون جعله العتاب والوعظ فذكر بعض الرواة مالم يذكره الاخر لكن الخرج متحد فالظاهرانه من تصرف الراوى بحسب مااء تقدأن كل افظ يقوم مقام الآخر انتهى وتعقبه العيني بانه بعيد من حيث اللغة فان معنى الوعظ الزجر ومعنى العتب الوجد يقال عتب عليه اذاوجدعلي أن الروايتين تدلان على معنمين جليين لدس فى واحد منه ماخذاء حتى يفسير أحدهماالا خروغايته الهوعظ أخاه في استعمال الحيا وعاتبه عليه وفالر اوى حكى في احدى روا يتسمه بلفظ الوعظ وفي الاخرى بلفظ المعاتسة وقال التهي معناه الزجر يعني بزجره و مقول له لاتستحى وذلك انه كان كنبرالحماء وكانذلك يمنعه من استيفاء حقوقه فوعظه أخو على ذلك (فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه) اى اتركه على حيائه (فأن الحمامن الايمان) لانه عنعصاحب من ارتكاب المعاصى كاعنع الاعان فسمى اعانا كايسمى الشئ باءم ما قام مقاسه فاله ان قتسة ومن تممضية كقوله في الحديث السابق الحماء شعبة من الايمان لايقال اذا كان المساء بعض الاعان فمنتنى الاعان بالتفائه لان الحسامن مك الات الاعان ونفي الكال لايسمتلزم نفي الحقيقة والظاهرأن الواعظ كان شاكابل كان منكرا ولذا وقع التأكيد بات ويجوز ان يكون من جهة ان القصة في نفسها بما يحب ان يهم بهو يؤكد عليه وان لم يكن عدة انكار أوشان ورجال هداالحديث كالهم مدنيون الاعب دائله وأخرجه المخارى أبضافي البروالصلة ومسلم وأبود اودوالترمذي والنسائي في هذار باب بالتنوين والاضافة كافي فرع المونينية قال الحافظ بزجروال قدرياب في تفسيرقوله وباب تفسيرقوله وعورض بأن المصنف لمنضع الباب لتفس مرالا ية بلغرضه بان أمور الاعان وبان ان الاعال من الاعان مستدلاعلى ذلك مالاً بة والحدوث فباب عفرده لا إ- تعق اعوامالانه كتعديد الاسما من غيرر كيب والاعواب لا يكون الابعد العقدوانتركيب (فان تابوا) أى المشركون عن شركهم بالاعان (واقاموا) أى الامام المجع على فضله واختلف في اجمه فقال المحققون الصحيح أن احمه كنيته لااسم له غيرها وقيل اسمه محدوق لعبد الله وقيل سالم وقيل

أدوار الصلاة)فأ وقاتها (وآنوا الزكاة) أعطوها تعديقالتو بتهم واعانهم (غُلُوا) أى أطلقوا (سيملق م) جواب الشرط في قوله فان تابواوفسه كأقال القانبي السضاوي دليل على ان تارك الصلاة ومانع الزكاة لايخلى سيله ومرادا لمؤلف بجذا الردعلي المرحقة في قولهم ان الايمان غدم محتاج الى الاعمال مع التنسه على ان الاعمال من الايمان \* وبالسمند الى المؤلف قال (حدثنا عبدالله بنجمد أى ابن عبد الله ولابن عساكر المسندى بضم المم وفتح النون وسبق ( والحدثنا أبوروس) بفتح الرا وسكون الواو واحمه (الحرى) بفتح الحا والرا المهملتين وكرسرالم وتشديد المناة التحسة بلفظ النسبة شت فيه أل وتحذف وليس نسمة الى الحرم كانوهم (ابن عمارة) بضم العن المهدمان وتحقيف المم ان أبي حفصة نابت النون العتبكي المصرى المتوفى سنة احدى وثمانين (قالحدثناشعية) بنالحاج (عنواقدين محمد) بالقاف زادالاصيلي دوي اينزيدين عبدالله بعركافى فرع اليونينية (قال معتابي) محدب زيدبن عبدالله (يحدث عن ابن عر) ان الخطاب عبد الله رضى الله عنه ما فواقد هذاروى عن أسه عن حداً سه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرت بضم الهمزة لمالم يسم فاعله (ان) أى أحرف الله بأن (اقاتل الناس) أى بمقاتلة الناس وهومن العام الذي أديد به الخاص فالمراد مالناس المشركون من غيراً هل الكتاب ويدل له رواية النسائي بلفظ أحمرت ان أقاتل المشركين أوالمرادمة الله أهل الكتاب (حتى) أي الى أن (بشهدوا ان لا اله الا الله وان محد ارسول الله و ) حتى (يقموا الصلاة ) المفروضة بالمداومة على الاتبان بما بشروطها (و) حتى (يؤلوا الزكاة) المفروضة أى يعطوها لمستحقيها والتصديق برسالته علمه ألصلاة والسكلام يتضمن التصديق بحل ماجاعه وفى حديث أبي هربرة في الجهاد الاقتصارعلي قوللااله الاالله فقال الطبري انه عليه الصلاة والسلام قاله في وقت قداله للمشركين أهل الاونان الذس لابقرون التوحد وأماحد بث الساب فغي أهل الكتاب المقرين التوحيد الحاحدين لنبوته عوماوخصوصا وأماحديث أنسف أبواب أهل القيلة وصلواصلاتنا واستقبلوا فبلتنا وذبحواذ بحتنا فهن دخل الاسلام ولم يعهل الصالحات كترك الجعة والجاعة اللسان أوهومن باب تغلب الاثنين على الواحد (عصموا) أى حفظو اومنعوا (مني دما عسم واموالهم فلاتهد دماؤهم ولاتستباح أموالهم بعدعهم تهما لاسلام بسبب من الاسماب (الابحق الاسلام) من قتل نفس أوحدً أوغرامة عِمَلف أوترك صلاة (وحسابهم) بعد ذلك (على الله فأمرسرا الرهموأ مانحن فانمانحكم بالظاهر فنعاملهم عقتضي ظواهرأ قوالهم وأفعالهم أوالمعني هذا النتال وهدنه العصمة انماهما ناعتماراً حكام الدنا المتعلقة منا وأماأمورا لآخرة من الجنة والنار والنواب والعقاب ففوض الى الله تعالى ولفظة على مشعرة بالايجاب فظاهر مغير مرادفاماان كمون المرادوحسابهم الى الله أولله وأأنه يجب ان يقع لاأنه تعالى يجب علمه شي خلافاللمعتزلة الفائلين وجوب الحساب عقد لافهومن باب التشديمله بالواجب على العمادفي انه لابدمن وقوعه واقتصرعلي الصلاة والزكاة لكونهماأ ماللعبادات البدنية والمالية وسنثم كانت الصلاة عمادالدين والزكاة قنطرة الاسلام ويؤخذ من هذا الحديث قيول الاعمال الظاهرة والحكم بمايقتف مالظاهر والاكتفاف قبول الاعان الاعتقاد الحازم خلافا لمنأوجب تعلم الادلة وترك تكفيراهل البدع المقرين بالموحمد الملتزمين للشرائع وقبول بوبة الكافرمن غير تفصيل بين كفرظاهرأ وياطن وفيهرواية الانتاعن الآباء وفيه التحديث والعنعنة والسماع وفيه الغرابة مع اتفاق الشيخين على تصححه لانه تفر دبروا يتهشعمه عن واقد قاله ابن حبان وهوعن شعبة عزبرة فردبروا يتسه عنه حرى المذكور وعبدالملائبن الصسباح وهوعز يزعن حرى تفرديه عنسه

لم يأت فأحشة فط وأنه يختم القرآن منذثلاثمن سنة كل يوم من ةوروينا عنه اله فاللاسما في الله أن تعصى الله في هـ نده الغرفـ ة فاني خمت فيها اثنى عشر ألف خمة ورو ناعنه انه قال النته عند مو تەوقدىكت بابنىةلانىكى أتخافين اندمذني الله تعالى وقد حمت في هـ د مالزاوية أربعـة وعشر منألف خمة هذاما تعلق بأسما هذا الباب ولا نسغي لمطالعه ان شكرهذه الاحرف في أحوال هؤلاء الذين تستنزل الرحة بذكرهم مستطيلالها فذلكمن علامةعدم فلاحه اندام عليمه والله نوفقنا الطاعته بفضادومنته (وأمالغات الساب) فالدجالون جعدجال قال تعلبكل كذاب فهودجال وقمل الدجال الموه يقال دجل فلان اذامقه ودحل الحقيماطله اذا غطاه وحكى ابن فارس هذا الناني عن ثعلب أيضا (قوله نوشلانان تخرج فتقرأ على النياس قرآنا) معناه تقرأشا لس بقرآن وتقول الهقرآن لتغزيه عوام الناس فلا يغترون (وقوله نوشال) هو يضم الماء وكسرالشه فناه يقرب ويستعمل أيضاماض مافيقال أوشك كذا أى قرب ولا يقبل قول من أنكره من أهل اللغة فقال لم يستعلماضافان هذانقي بعارضه اثمات غبره والسماع وهمامقدمان على نفده (وأماقول أب عباس رضى الله عنهما فلمارك الناس الصعب والذلول)وفى الرواعة الاخرى ركبتم كل صعب وذلول فهيهات فهو مثال حسن وأصل الصعب والذلول فى الابل فالصعب العسر المرغوب

همات اسم سمى به الفعل وهو بعد فى الخسر لافى الامر قال ومعدى همات بعدوليس له اشتقاق لانه عنزلة الاصوات قال وفسه زيادة معنى لىست في معدوهو ان المتكلم مخبرعن اعتقاده استمعاد ذلك الذي يخبرعن بعده فكانه عنزلة فوله بعد حداأوماأنع ده لاعلى ان بعلم المخاطب مكان ذلك الشئ فى البعد فغ همات زيادة على بعد وان كذا نفسره به ويقال هيمات ماقلت وههات لماقلت وههات لكوههات أنت قال الواحدى وفي معنى هيات ثلاثة أقوال أحدرها انه عنزلة بعد كإذكرناه أولا وهوقول أبيءلي الفارسي وغيره من حذاق النحو دين والنانى بمنزلة بعدد وهوقول الفرآء والثالث عنزلة المعدوهوقول الزجاج والنالانبارى فالاول عواد عنزلة الفء علوالثاني عنزلة الصفة والثالث عنزلة المصدروفي همات ثلاث عشرة لغةذ كرهن الواحدى ههات بفتح التاوكسرها وضمها مع التنوين فيهن و بحد ذفه فهذه ستلغات وأيجات بالالف مدل الهاء الاولى وفيهااللغات الست أيضا والثالثة عشرة أيها بحذف التاء من غيرتنو من وزادغيرالواحدى أشات بموزتن بدل الهاء ين والفصيح المستعمل من عذه اللغات استعمالا فاشماهمات بفتح التاء بلاتنوين فالالازهرى واتفق أهل اللغية على ان تاء همات الست أصلية واختلفوافى الوقفءام افقال أبو عرو والكسائي بوقف بالهاء وقال الفراعالنا وقديسطت الكلام فيهمات وتحقيق ماقسل فمهاني تهذب الاسماء واللغات وأشرت هناالى مقاصد والله أعلم (وأماقوله فعد ل ابن عباس لايأذن لحديثه) فبفتح الذال أى لايستمع ولايصغى ومنه ميت الاذن

المسندى وابراهم بنعمد بزعرعوة ومنجهة ابراهم أخرجه أنوعوانة وابرحمان والاسماعملي وغرهم وهوغر ربءن عدد الملك تفرديه عنه أنوغسان مالك بن عدد الواحد شيخ مسلم واس هو فى سندأ جدعلى سعنه قاله الحافظ بن جروأخرجه الخارى أيضاف الصلاة كماسات انشا الله تعالى عون الله وقوته ولمافرغ المؤلف والتنسه على ان الاعال من الايمان ردّا على المرجمة شرعبذ كران الايمان هوالعملردا على المرجئة حمث قالواان الايمان قول بلاعل فقال العرب المعرور والاضائة الى قوله (من قال ان الاعمان هو العمل لقول الله تعالى ولابوى ذر والوقت عزوجل (وتلك) مبتدأ خبره (الجنة التي أور أتموها) أى مبرت لكم ارثافاطلق الارث محازاعن الاعطا التحقق الاستحقاق أوالمورث الكافر وكان له نصب منه ولكن كفره منعه فانتقل منه الحالمؤمن وقال المضاوى شمه جزاء العمل بالمراث لانه يخلفه علمه العامل والاشارة الحالحنة المذكورة فى قوله تعالى ادخلوا الجنة أنتم واز وأجكم تحمرون والجلة صفة للجنة أوالجنة صفة للمستدا الذي هو تلك والتي أورثموهاصفة أخرى والخبر (مما كنم تماون) أى تؤمنون ومامصدرية أى بعدما مكم أوموصولة أى بالذى كنتم تعدماونه والبا اللملابسة أى أورثموها ملاسة لاع الكم أى لثوار أعمالكم أوالمقابلة وهي الني تدخل على الاعواض كالستريت بالف ولاتنافى بين مافي الآية وحديث لن يدخل أحدالجنة عدماد لان المثبت في الآية الدخول بالعمل المقبول والمنفى في الحديث دخولها العمل الجردعنه والقبول انماهومن رحة الله تعالى فالذلك الحائد لم يقع الدخول الابرحت ويأنى مزيدلذلك انشاء الله تعالى في محسله بعون الله وقوته وقدأ شبعت الكلام عليه في المواهب فليراجع (وقال عدة) بكسر العين وتشديد الدال أىعدد (من اهل العلم) كا نس سنمالك فمارواه الترمذي من فوعاماسنا دفيه ضعفوا نعر فمارواه الطبرى في تفسيره والطبراني في الدعا اله ومجاهد فمار واه عبد الرزاق في تفسيره (في قوله تعالى)وفير وابة الاصلى وأى الوقت عزوجل (فوريات) بالمحد (لنسأانهم) أى المقتسم رجواب القسم مؤكد اباللام (اجعين) تأكيد للضمر في لنسألنهم مع الشمول في أفراد الخصوصين (عما كانوا يعملون عن لااله الاالله) وفي رواية عن قول لااله الاالله وسقط لا يوى ذر والوقت والاصيلى لفظ قول ولفظ رواية ابن عسا كرقال عن لا اله الا الله لكن قال النووى المعنى لنسألنهم عن أعمالهم كاهاالتي يتعلقهما التمكليف فقول من خص بلفظ التوحيد دعوى تخصيص بلادالل فلاتقسل انتهي ومراده كافاله صاحبعدة القارى أندعوى التخصيص بلادليل خارسي لاتقدل لان الدكال معام في السؤال عن التوحيد وغيره فدعوى الخصيص بالتوحيد يحتاج الى دلىل خارجى فان استدل بحديث المرمذي فقدض عف من جهة ليث واس المعدمم في قوله أجعين حتى دخل فمه المسلم والكافراكمونه مخاطما بالتوحمد قطعا وساقى الاعال على الخلاف فالمانع من الشاني بقول اغماد ستلون عن التوحيد فقط للا تفاق عليه وانما التعميم هذا في قوله عما كانوابعه ملون فتخصم دلا بالتوحيد تحمكم ولاتنافي بن همده الاكه و بن قوله تعالى فيومنذلاي يلاعن ذنبه انسولاجا تلانف القيامة مواقف مختلفة وأزمنة متطاولة ففي موقف أو زمان يسملون وفي آخر لايسملون أرلايسملون سؤال استخبار بلسؤال توبيخ استجمته (وقال) الله تعالى وسقط لغير الاربعة الفظ وقال (المثل هذا) أى لنيل مثل هذا الفوز العظم (فاسعمل العاملون) أى فامومن المؤمنون لاللعظوظ الدنيوية المشوية بالآلام السريعة الانصرام وهذا بدل على أن الاعمان هو العمل كاذهب المعالمصنف لكن اللفظ عام ودعوى التخصيص ملاسرهان لاتقبل نع اطلاق العده لعلى الايمان صحيح من حست ان الايمان هوعمل القاب لكن لايلزم من ذلكأن يكون العملمن نفس الايمان وغرض المفارى من هذاالماب وغمره اثمات أن العمل

من أجراء الايمان رداعلى من يقول ان العمل لادخل له في ماهمة الايمان فسننذ لا يتم مقصوده على مالا يخفى وانكان مراده حوازاطلاق العمل على الاعمان فلانزاع فسمه لان الاعمان عل القلب وهوالتصديق وقد سمق المحث في ذلك \* و بالسيند السابق أول هذا التعلمق الى المؤلف قال رجمه الله تعالى (حدثنا اجمد من يونس) نسمة الى جده الشهر ته مه وانما اسم أسه عمد الله البربوعي الممهى الكوفي المتوفى في ربيع الآخر سينة سيع وعشرين وما ثين (و) كذاحد ثنا (موسى بن ا-معيل) المنقرى بكسر الميم السابق (قالا) بالتثنية (حدثنا ابراهيم بنسعد) بسكون العين بنابراهم بن عبد الرجن بن عوف السابق (قال-دشا ابنشهاب) محدب مسلم الزهري (عن سعيد بن المسيب) بضم الميم وكسر المنناة التعتبية والفتح فيها أشهر وكان يكرهه ابن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي امام التابعين في الشرع وفقيه الفقها المتوفي سنة ثلاث أوأربع أوخس وتسمعين وهوزوج بنت أبي هريرة وألوه وجده صحابان (عن أبي هريرة) عبدالرجن بن صغر رضى الله عنه (انرسول الله صلى الله عليه وسلم سنل) بالمنا والمفعول في محل رفع خبران وأجهم السائل وهوأ بوذر وحديثه في العتني (أي العمل افضل) أي أكثر ثو اباعندا لله تعالى وهومبتدأ وخبر (قال) ولغير الاربعة وكرية فقال صلى الله عليه وسلم هو (اعان بالله و رسوله قيل عمادا) اى أى شي أفضل بعد الايمان بالله ورسوله (قال)علمه الصلاة والسلام هو (الجهاد في سدل الله) لاعلاء كلة الله أفضل لبذله نفسه (قيل عماداً) أفضل (قال) علمه الصلاة والسلام هو (جم مرور) أىمقبول أى لا يخالطه اغ أولار ما فيه وعلامة القبول أن يكون حاله بعد الرجوع خبرا عماقله وقدوقع هناالجها دبعد الايمان وفى حديث الى ذرلميذ كرالحبح وذكر العتق وفى حديث ابن مسهود بدأ بالصلاة غم البرغم الجهادوفي الحديث السابق ذكر السلامة من اليدو اللسان وكاهافي العجيج وقدأجيب إن اختلاف الاجوبة فىذلك لاختلاف الاحوال والاشتخاص ومن تمليذكر الصلاة والزكاة والصيام فى حديث هذا الباب وقديقال خبر الاشاء كذا ولايراد أنه خبره نجيع الوجوه في جيم الاحوال والاشخاص بل في حال دون حال وانما قدم الجهاد على الحير للاحتماح اليسه أول الاسلام وتعريف الجهاد باللام دون الاعان والحج امالا نالمعرف بلام الجنس كالنكرة فى المعنى على أنه وقع ف مسند الحرث بن أبي اسامة ثم جها دبالتنكيره للمنجهة النحو وأمامنجهمة المعنى فلان آلاعان والحجلايت كرروجوبهما فنونا للافرادوا لجهاد قديتكرر فعرف والتعريف للكال وفى اسنادهذا الحديث أربعة كاهم مدنيون وفيه شيخان المؤلف والتحديث والعنعنة وأخرجه مسلمفي الاعان والنسائي والترمذي باختلاف منهم في الناظه \*هذا (راب) بالتنوين (اذالم يكن) أى ان لم يكن (الاسلام على الحقيقة) الشرعية (وكان على الاستسلام) أى الانقداد الظاهرفقط والدخول في السلم (أو) كان على (الخوف من القتل) لا منفعه في الا تو ففاذا منضمة معنى الدرط والجزامي في دوف وتقديره نحوماقدرته (لقوله تعالى) ولاند ذروالاصيلى عزوجل (قالت الاعراب) أهل البدو ولاواحدله من لفظه ومقول قولهم (آمنا) نزلت في نفرمن بي أسلم قدمو المدينة في سنة جدية وأظهروا الشهادتين وكانوا يتولون لرسول اللهصلى الله عامه وسلم أتداك بالاثقال والعمال ولم فاتلك كافاتلك منوفلان ربدون الصدقة وعنون فقال الله تعالى لرسوله (قللم تؤمنوا) اذالاعان تصديق مع ثقمة وطمأ يننة قلب (ولكن تولوا أسلنا) فان الاسلام انتياد ودخول في السلم واظهار الشهادة لابالحقيقة ومنغ قال تعالى قللم تؤمنوالانكل مايكون من الاقرار باللسان من غسر مواطأة القلبفه واسملام وماواطأفيه القلب اللمان فهواعدان وكان ظم الكلام ان يقول لا تقولوا آمناولكن قولوا ألحمنا اذلم تؤمنوا واكن أسلم فعدل عنه الى دذا النظم ليفيد تكذب دعواهم

أكتب لى كأما ويخفى عنى فقال واد ناصوأنااختارله الاموراخسارا وأخفى عنمه قال فدعا بقضاء على رنى الله عنه فعل مكتب منه أسا وعربالشئ فمقول والله ماقضي برداعلى الاأن بكون ضل)فهدا مااختاف العلما فيضبطه فقال القاضىء ياض رجمه ألله ضبطنا هدننا لحرفين وهماو يحفى عنى واحنى عنهالحا المهملة فيهماعن جمع شموخنا الاعنأى محمد اللشيني فانى قرأتهماعلمه بالخاء المعمة قال وكان أنو يحر يحكي لنا عنشفه القاضي أبى الولد الكاني أن مواله بالمعمة قال القاضي عماء فرجه الله ويظهر لى ان رواية الجاء \_ قدى المواروان معدى أحنى انقص من احذاء الشوارب وهو حزهاأى أمسك عدىمن حددثك ولاتكثرعلى أويكون الاحفاء الالحاح أوالاستقصاء و بكون عنى على أى استقصى ماتحدثني هداكلام القاضي عاضرجهاللهوذ كرصاحب مطالع الانوارقول القاضي ثمقال وفي هذا تظر فالوعندي اله ععني المالغة فالبرية والنصحة لهمن قوله تعالى وكان بى حفدااى الغله واستقصى في التصحة له والاختمار فهاألق المهمن صحيح الا ماروقال الشيز الامام أنوعرو من الصلاح رجه الله همامانك المعية أى يكتم عنىأشاء ولابكتهااذا كانعلمه فيهامةال من الشمع المختلفة وأهل الفتن فأنه اذا كتم اظهرت واذا ظهرت خولف فيها وحصل فيهاقال وقيلمع أنهالست محايلزم سانها لانأبي ملىكة وانازم فهومكن

كالام الشيخ أبي عمر رووهمذا الذي اختاره من الحاء العبة هو الصديم وهوالموحود في معظم الاصول الموجودة بهدذه الملاد والله أعلم \* وأما قوله (واللهماقضيعلية مردا الأأن يكون ضل) فعذاه مايقضى بهذا الاضال ولا يقضى به على الاأن يعرف أنهضل وقدعلم انه لم يضل فده \_ رأنه لم يقض به والله أعلم (وقوله في الرواية الاخرى فعاه الافدر وأشارسفان بنعسنة بذراعه) قدرمنصو بغـ برمنون معناه محاه الاقدردراع والظاهرأن هذاالكال كاندر جامستطالا والله أعلم \*وأماقوله (قاتلهم الله أى عدام أفسدوا )فأشار بذلك الى ماأدخلته الروافض والشمعةفي علاعل رضى الله عنمه وحمدشه وتقولوه علىهمن الاباطمل وأضافوه المهمن الروامات والاتعاويل المنتعلة والمختلقة وخلطوه مالحق فلم تتمر ماهوصعم عنه ممااختلقوه بوأما قوله (فاتلهم الله) فقال القادي معناه أعنهم الله وقيل باعدهم وقيل قتلهم فالوهؤلاء استوحمواعنده ذلك اشناعة ماأ توه كافعله كشرمنهم والافلعنة المسلم غسر جائزة \*وأما قول المغرة (لم يكن يصدق على على" الامن أصحاب عدالله من مسعود) فهكذاهوفي الاصول الامن أصحاب فعوزفيمن وحهان أحدهماانها اسان الحنس والثاني انها زائدة (وقوله يصدق) ضبط على وجهان أحدهما بفتح الماء واسكان الصاد وضم الدال والثاني بضم الماء وفتح الصادوالدال المشددة والمغبرة هذا هوابن مقسم الضي أبوهشام وقد تقدمأن المغبرة بضم المموكسرها والله أعلم \*وأماأحكام الباب في اصابه النه لا يقبل رواية الجهول وأنه عب الاحتياط في أخر الحديث فلا يقبل الأمن أهله وانه

وفيهدنه الآبة كاقال الامام أبو بكربن الطيب حجة على الكرامية ومن وافقهم من المرجئة في قولهمان الاعمان اقرار باللسان فقط ومثل همده الآية في الدلالة لذلك قوله تعالى أوائك كتبفى قلوبهم الاء ان ولم يقل كتب في ألسنتهم ومن أقوى ماير دبه عليه مم الاجاع على كفر المنافق بن مع كونهمأظهر واالشهادتين (فاذا كان)أى الاسلام (على الحقيقة) الشرعية وهوالذي رادف الاعانو سنع عندالله تعالى (فهوعلى قوله حلذ كره ان الدين عندالله الاسلام) أى لادين مرضى عنده تعالى سواه وفتح الكسائي همزة انعلى أنه بدل من أنه بدل الكل من الكل ان فسرالاسلام بالاعان وبدل الاشتمال انفسر بالشريعة وقداستدل المؤلف بهذه الآية على أن الاسلام الحقيق هوالدين وعلى أن الاسلام والاعان مترادفان وهوقول جاعة من الحدثين وجهورالمعتزلة والمتكامين واستدلوا أيضابقوله تعالى فأخرجنامن كان فيهامن المؤمنين فيا وجدنافيها غيربيت من المسلمن فاستذى المسلمين من المؤمنين والاصل في الاستنفاء كون المستنفى من جنس المستثنى منه فمكون الاسلام هوالايمان وردّبقوله تعالى قل لمتومنوا ولكن قولوا أسلنافلوكاناشمأ واحدالزم اثماتشئ ونفمه فى حالة واحمدة وهومحال وأحميسان الاسلام المعتمر في الشرع لانوحديدون الاعان وهوفي الآية بمعنى انقياد الظاهر من غيرانقياد الباطن كاتقدم قريا ثماستدل المؤلف أيضاعلى مذهمه بقوله تعالى (ومن يتنغ غسر الاسلام) أى غر التوحمدوالانقداد لحكم الله تعالى (دينافلن بقبل منه) جواب الشرط و وجه الدلالة على ترادفه ماأن الاعان لوكان غيرالاسلاما كان مقمولافتعن ان بكون عمده لا تن الاعان هو الدين والدين هوالاسلام لقوله تعالى ان الدين عندالله الاسلام فينتج أن الأعان هو الاسلام وسقط للكشميهي والحوى من قوله ومن يتغ الخ \* وبندى الذي قدمته أول هـ ذا التعليق الى المؤلف قال (حدثنا أبوالمان) الحكمين نافع الحصى (قال أحبرنا) وللاصيلي حدثنا (شعب) هوابن أبي حزة الاموى (عن الزهري) محدين مسلم (قال أخبرني) بالافراد (عامر بن سعد برأى وقاص) بتشديد القاف وسعد بسكون العين واسم أبى وقاص مالك القرشي المتوفى المدينة سنة ثلاث أوأد بعومائة (عن) أسه (سعد) المذكور أحد العشرة المشرة بالحنة المتوفى آخرهم بقصره بالعقبق على عشرة أميال من المدينة سنة سبيع وخسين وجل على رقاب الرجال الى المديث ودفن بالبقيع وله في الجارى عشرون حديثًا (رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا) من المؤلفة شيأمن الدنيالماسألوه كاعند الاحماعدلي لسالفهم اضعف اعانهم والرهط العددمن الرجال لاامرأة فيهممن ثلاثة أوسيعة الىعشرة أوعما دون العشرة ولاواحدله من لفظه وجعه أرهط وأراهط وأرهاط وأراهمط (وسعد حالس) جلة اسمية وقعت حالاولم يقل وأناجالس كاهوالاصل الجردمن نفسمه شعفصا وأخبر عنما لحاوس أوهومناب الالتفات من التكام الذي هومقتضي المفام الى الغيبة كاهوة ولصاحب المفتاح \* قال سعد (فترك رسول الله صلى الله علمه وسلم رجلا) سأله أيضام عكونه أحب اليه عن أعطى وهو جعيل ابن سراقة الضمرى المهاجري (هوأعبهم الى) أى أفضلهم وأصلحهم في اعتقادى والجلة نصب صفة لرجلاو كان السياق يقتضي ان يقول أعجهم اليه لائنة قال وسعد جالس بلقال الى على طربق الالتفات من الغيسة الى التكلم (فقلت بارسول الله مالك عن فلان) أى أى سب لعدولك عنه الى غيره ولفظ فلان كماية عن اسم أجهم بعد أن ذكر (فوالله اني لا راهمؤمنا) بفتح الهسمزة أى أعلمه وفي روامة أبي ذروغ مره هنا كالزكاة لأراه بضمها بمعني أطنه وبهجزم القرطبي في المفهم وعبارته الرواية بضم الهمزة وكذار وامالا سماعيلي وغسره ولم يحوزه النووى محتما بقوله الآتي مغلبى ماأعلممنه ولائدراجع النبي صلى الله عليه وسلم مرارافلولم يكن جازما باعتقاده لماكرر

المراعن عدر المراجع حد شاحاد (١١٢) بنزيدعن أبوب وهشام عن محدوحد شافضل عن هشام وحد شامخلد من حسب ماعن

المراجمة وتعقب أنه لادلالة فيمعلى تعين الفتح لجوازا طلاق العملم على الظن الغااب نحوقوله تعالى فان علته وهن مؤمنات اى العلم الذي يمكنكم تحصيله رهوا أظن الغااب بالحلف وظهور الامارات وانماسماه علما يذانا بأنه كالعمل في وجوب العمل به كاقاله البيضاوي وأجمب بأن قسم معدوتأ كمد كلامهان واللام ومراجعته للني صلى الله علمه وسلم وتكرار نسبة العلم اليه يدل على أنه كان حزماما عتقاده ( فقاال ) صلى الله عليه وسلم وفي رواية الاصيلي وابن عساكر قال (أوم-لما)بسكون الواوفة طبعني الاضراب على قول سعدوليس الاضراب هنا بعني انكار كون الرجل ومنا بل معناه النهي عن القطع باعان من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة لان الباطن لايطلع عليمه الاالته فالاولى التعمر بالاسلام الظاهر بل في الحديث اشارة الى اعلن المذكور وهي قوله لاعطى الرجل وغيره أحب الى منه قال سعد (فسكت) سكونا (قلملا نم غلبني ما) أي الذي (اعلممنه فعدت) أي فرجعت (لمفالتي) مصدره مي بمعنى القول أي لقولي ونبت لايي ذر وابن عسا كرفعدت وسقط للاصيلي وأبى الوقت لفظ لمقالتي (فقلت) يارسول الله (مالك عن فلات فوالله الى لا راه ) باللام وضم الهدورة كذار واه ابن عساكرو رواه أبوذراراه (مؤمنافقال) عليه الصلاة والسلام (اومسلمافسكت) سكوتا (قليلا) وسقط للعموى قوله فسكت قليلا ( تَعْلَمْنِي ما ) الذي ( اعلى مه فعدت لقالتي وعادر سول الله صلى الله عليه وسلم ) وليس في روا بة الكشميني اعادة السؤال ثانياولا الحواب عنه وانمالم يقسل علمه الصلاة والسلام قول سمعدفي جعيل لانه لم يخرج مخرج الشهادة واغماه ومدحاه وتوسل في الطلب لاجله ولهذا ناقشه في لفظه أم في الحديث نفسه مايدل على أنه علمه الصلاة والسلام قب ل قوله فيه وهو قوله (تم قال) صلى الله عليه وسلم من شداله الى الحكمة في اعداه أولذك وحرمان جعيل مع كونه أحب ألمه عن أعطاه (باسعد اني لاعطى الرجل) الضعيف الاعمان العطاء أتألف قليميه (وغيره احب الى منه) جلة الية وفي رواية أبي ذروالموى والمستملي أعب الى منه (خشية ال بكيمة الله الله عنم المناة التعتبة وضم الكاف ونص الموحدة مان أى لاحل خشمة ك الله الماه أى القائد منكوسا (في النار) لكفره امانار تداده ان لم يعط أولكونه منسب الرسول علمه الصلاة والسلام الي العلل وأمامن قوى اعانه فهوأ حبالي فأكله الى اعانه ولاأخشى عليمه رجوعاعن دسه ولاسوأفي اعتقاده وفيه المكاية لان الكب في النارمن لازم الكذهر فأطاق اللازم وأراد الملزوم وفي الحديث دلالة على حوازا لحلف على الظنء ـ د من أجازتهم ه وزة أراه وجواز الشهاعة الى ولاة الامور وغيرهم ومراددة الشفسع اذالم يؤدالى فسدة وأن المشفوع البه لاعتب عليه اذارد الشفاعة اذا كانتخلاف المصلحة وان الامام يصرف الاموال في مصالح المسلمين الاهم فالاهم وانه لا يقطع لاحدعلى التعمين بالخشمة الاالعشرة المبشرة وان الاقرار باللسان لا ينفع الأاذاقرن به الاعتقاد بالقلبوعليه الاجماع كامر واستدل بهعياض اعدم ترادف الايمان والاسلام لكنه لايكون مؤمناالامسلما وقديكون مسلماغ برمؤمن وفيسه التحديث والاخبار والعنعنة وفيه ثلاثة رواتزهر يون مدنيون وثلاثة تابعيون بروى بعضهم عن بعض ورواية الا كابرعن الاصاغر وأخرجما الواف أيضافى الزكاة ومسلم في الايمان والزكاة قال المؤلف (ورواه) بواوالعطف وللاربعة باسقاطهاأى هذا الحديث أيضا (يونس) بنيز يدالايلي (وصالح) بعني ابن كيسان المدنى (ومعمر) بفتح الممن يعني ابن راشد البصري (وابن الجي الزهري) مجدب عبد الله بن مسلم المتوفى فماجزم به النووى في سنة النمن وخسين ومائة هؤلاء الاربعة (عن الزهري) عدين مسلماس الده كارواه شعب عنه فدديث ونس وصول فى كاب الايان لعبدالرجن بنعر الملقب رسته وهوفر يسمن سياق الكشمهني ليس فيه اعادة السؤال ولاالحواب عنه وحدديث

هشام عن محدين سيربن قال ان هداالعاردين فانطرواعن تأخذون دىنكم ۋىدىناأبوجعفرىخدىن الصماح حددثناا معمل بنذكريا عنعاصم الاحول عن ابن سرين قال لم يحكونوا يسألون عن الاسنادفل اوقعت الفتنة فالوامهوا لنارجالكم فينظرالي أهلالسنة فيؤخذ حمديثهم ويظراليأهل البدع فلا يؤخذ حديثهم فحدثنا احتقرنابراهم النظلي أخسرنا عسى وهوابن بونسحدثنا الاوزاعي عن سلمان بن موسى

لا ننبغي أدروى عن الضعفاء والله سحانه وتعالى أعلم ، (بابسان ان الاسمادمن الدين وأن الرواية لاتكون الاعن الثقات وانجرح الرواة عاهوفه ممائز بلواحب وانهايسمن الغسة المحرمة بلمن الذبعن الشريعة المكرمة) قال مسارحهالله \* (حدّثناحسن ابنالر بمع قال حدثنا حادين ريد عنأبوب وهشام عن محد وحدثنا فضملعن هشام وحدثنا مخلدين حدينعنهشامعناينسمرين) أماهشام أولا فعسرور معطوف عـلى أبوب وهوهشامن حسان القردوسي بضم القاف ومحمدهو ابنسرين والقائل وحدثنافضل وحدثنامخاد هوحسن بنالرسع (وأمافضيل)فهو ان عماض أبوعلى الزاهدالسدالحليل رضى الله عنه \*وأماقوله (و ينظر الى أهل المدع قلا يؤخذ حديثهم) فهذه مسالة قدة \_ دمناهافي أول الخطبة و منا المذاهب فيها (قوله حدثنا اسعق بن اراهم الحنظلي) هوان راهوره الامام المشهور حافظ أهل زمانه (وأما الاوزاعي) فهوأ بوعروعبد الرحن بنعرو بن يحمد بضم المثناة من تحت وكسراليم اخبرنام وان يعنى ابن مجد الدمشق الشامى الدمشق امامأهل الشامفي زمنه بلامدافعية ولاتخالفة كان يسكن دمشق خارج باب الفراديس شمقحول الى بروت فسكنهام الطا الىأنمات ما وقدانعقد الاجاع على امامته وجلالته وعلوم تسه وكالفضلته وأفاولسلف كشرة مشهورة فى ورعه وزهده وعمادته وقمامهالحق وكثرةحدثه وفقهه وفصاحته واتباعه السنة واجلال أعدان أغة زمانه من جمع الاقطار له واعترافهم عزيته وروينامن غير وحه أنه أفتى في سعين ألف مسئلة وروىءن كارالتابعين وروىعنه قتادة والزهرى ويحيى بنأبي كثهر وهممن التابعين وليسهومن التابعين وهذامن رواية الاكارعن الاصاغر \*واختلفوافي الاوزاع التي نسب المهافقدل بطن من حمر وقيل قرية كانت عندياب الفراديس من دمشق وقدل من أوراع القيائل أي فرقهمو بقامامج تمعةمن قمائلشتي وقال أبوزرعة الدمشقى كاناسم الاوزاعى عمدالعزيز فسمى نفسه عسدالرجن وكان منزل الاوزاع فغلب ذلك علمه وقال محدن سعد الاوزاع بطن من همدان الاوزاعي من أنفسهم والله أعلم (قوله لقبت طاوسا فقلت حدثني فلان كست وكيت فقال ان كان ملما فذعنه) قوله كمت وكمت هما بفتح التاء وكسرهالغتان نقلهماا لحوهرى في صحاحـ معن ألى عبيدة (وقولهان كانمليا) يعنى ثقة ضابطامتقدا يوثق لد شهومع فتهو يعتمدعلمه كالعتمد على على المل الملي المال ثقة بذمته (وأما) قولمسلم وحدثنا عبدالله ابن عبد الرجن الدارى فهذا الدارى هوصاحب المسند المعروف كنيته أنومجد السموقندي منسوب

صالحموصول عندالمؤلف في الزكاة وحديث معمر عندا حدين حنبل والجمدي وغيرهماءن عمدالرزاق عنه وقال فيهانه أعادالسوال الناوحديث اس أخى الزهرى عندمسلم وساق فمه السؤال والحواب ثلاث مرات والله تعالى أعلم في هذا (الب) النوين (السلام من الاسلام) أى هذاباب مان أن السلام من شعب الاسلام وفي رواية عبر الاصيلي وأبي ذر وابن عساكر افشاء السلام من الاسلام وهو بكسر الهمزة أي اذاعة السلام ونشره (وقال عار) أنو المقطان بالمعمة ان اسر س عامر أحد السابقين الاولين المقتول بصفين في صفر سنفسم وثلاثين مع عني ومقول قوله (ثلاث) أى ثلاث خمال (من جعهن فقد جع الاعان) أى ماز كالهأ حدها (الانصاف) وهوالعدل (من نفسات) بأنام تترك لمولاك حقاوا جماعلمال الأدسة ولاشماعا نهيت عنه الااجتنبته وسقط لفظ فقد عند الاربعة (و) الثاني (مذل السلام) بالمعجة (العالم) بفتح اللامأى اكل مؤمن عرفته أولم تعرفه وخرج الكافر بدلمل آخر وفيه حض على مكارم الاخلاق والتواضع واستئلاف النفوس (و) الثالث (الانفاق من الاقتار) بكسرالهمزة أي في حالة الفقر وفيمه غاية الكرم لانهاذاأ نفق وهومحتاج كانمع التوسع اكثرانفا فاوالانفاق شامل للنفيقة على العيال وعلى الضيف والزائر وهدذ الاثرأخرجه أحدفى كتاب الاعان والبزارفي مسنده وعبدالرزاق في مصنفه والطيراني في مجمه الكبير \* وبالسندالي المؤلف قال رجه الله تعالى (حدثناقنيمة) تصغرقتية بكسرالقاف واحدة الاقتاب وهي الامعا والاالصغاني وجهاسمي الرجل قتيبة وكنيته أبورجاء واسمه فيما قاله ابن منده على بن سعيد بن جيل البغلاني نسبة الى بغلان بفتح الموحدة وسكون المجمة قرية من قرى الجزالمتوفى سنة أردمين ومائتين فالحدثنا الليت) من سعد (عن يزيد بن أى حميب) المصرى (عن أبى الحير) من د بفتح الميم والملانة (عن عبدالله بعرو ) بعني ابن العاص رضى الله عنه ما (ان رجلا) هوأ توذر فم اقمل (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ) خصال (الاسلام خبر قال) عليه الصلاة والسلام (تطعم) الخلق (الطعام وتقرأ) وفتح النا و (السلام على من عرفت ومن لم تعرف) من المسلمين وهذا الحدوث تقدم في ماب اطعام الطعام وأعاده المؤلف هنا كعادته في غبره لما أتمل عليه وغار بين شيخيه اللذين حدثاه عن اللمث من اعاة للفائدة الاستنادية وهي تكثير الطرق حيث يحتاج الى اعادة المتن فانعادته انالابعيددالحديث فيموضعين علىصورة وأحدة وقدم مأن المؤلف أخوج هذا الحديث فى ثلاثة مواضع وأخرجه مسلم والنسائي ﴿ هـ ذا (الب) بغه مرتنو بن لاضافته لقوله (كفران العشير)وهوالزوج كايدل عليه السماق قيل له عشير بمعنى معاشر والمعاشرة الخالطة أوالالف واللام المعنس والكفران من الصحفر بالفتح وهوالسترومن ثم سمى ضدالاعان كفرالانه سترعلى الحقوهوالتوحيد وأطلق أيضاعلى جحدالنع لكن الاكثرون على تسمية مايقا بل الايمان كفراوعلى جداانع كفراناوكاان الطماعات تسمى ايمانا كذلك المعاصي تسمى كفرالكن حيث يطلق عليها الكفرلا يرادبه الخرج عن اللة ثم ان هذا الكفرية فاوت في معناه كأشاراليه المؤلف بقوله (وكفردون كفر) كذاللاربعة أى أقرب من كفرفأ خذاً موال الناس بالباطل دون قتلل النفس بغبرحق وفي بعض الاصول وكفر بعد كفر ومعناه كالاول وهوالذي في فرع البونينية كهى لكنه فضب عليه وأثبت على الهامش الاؤل راقاعليه علامة أد ذر والاصملي واستعساكر وأصل السمساطي والجهورعلى جروكة رعطفاعلى كفران الجرور ولابوى ذروالوقت وكفر بالرفع على القطع وخص المؤلف كفران العشيرمن بين أنواع الذنوب كأقال ابن العربي ادقيقة بديعة وهي قوله علمه الصلاة والسلام لوأمرت أحداان يسجد لاحد الامرت المرأذان تسجد ملزوجها فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله تعالى فاذا كفرت المرأة

حق زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية كان ذلك دلم الاعلى تهاونها بحق الله تعالى وقال ابنبطال كفرنعمة الزوج هوكفرنعسمة الله لانهامن الله أجراهاعلى بده وقال المؤلف رجه الله (فيه) أى يدخل في الباب حديث رواه (أبوسعيد) سعد بن مالك رضي الله عند (عن النبي صلى الله علمه وسلم كاأخرحه المؤلف في الحمض وغيره من طريق عماض من عبد الله عنسه ولكرعة وغيرالاصيل وأبى درفيه عن أبى سعدولاني الوقت زيادة الخدرى أى مروى عن أبي سعيدونيه بذلك على ان للعديث طريقاء عبرهذه الطريق التي ساقها هناو زاد الاصملي بعدقوله وسلم كشرا وبالسندالي المؤلف قال (حدثناعبد الله بن مسلمة ) القعني المدنى (عن مالك) يعني ابن أنس امام الأعمة (عن زيدين أسلم) مولى عررتى الله عنه المكنى باني أسامة المتوفى سنة ثلاث وثلاثبن ومائة (عن عطاس يسار) عثناة تحسة ومهمما يخففه القاص المدنى الهلالى مولى أم المؤمنين مهونة ألمتوفى سنة ثلاث أوأربع ومانة وقيل أربع وتسعين (عن ابن عباس) رضى الله عنه ما قال قال الذي وفي رواية الاصلى وابن عساكر في نسخة وأبي ذُرعن الذي (صلى الله عامه وسلمأر بت النار ) بضم الهمزة ممنسالله فعول من الرؤ ية معنى أبصرت وتا المتكلم هو المفعول الاقلأقيم مقام الفاعل والنارهو المفعول الثاني أي أراني الله النارولالي ذروراً يت الواوم راء وهمزةمفتوحتين وللاصملي فرأيت الفاء (فاذاأ كثرأهلها النساع) برفع أكثر والنساميندا وخبر وفى رواية رأيت النارفرأيت أكثر أهلها النساء بنص أكثر والنساء مفعولى رأيت ولانوى دروالوقت واسعساكر رأيت الناربالنصبأ كتربالرفع وفيرواية أخرى أريت النارأكثر أهلها النسا بجدف فرأيت وحينشذ فقوله أريت بمعنى أعات والناء والنار والنساء مفاعيله الثلاثة وأكثربدل من النار (يكفرن) عثناة تحسة مفتوحة أقله وهي جله مستأنفة تدلعلى السؤال والجواب كانه جواب والسائل سألىارسول الله لموللار بعمة بكفرهن أىبسب كفرهن (قدل) بارسول الله (أ مكفر نالله قال) صلى الله علمه وسلم ( يكفرن العشير ) أى الزوج فأللاعهد كاسمة أوالمعاشر مطلقافته كون للعنس (ويكفرن الاحسان) لدس كفران العشسر لذاته بلكفران احسانه فهذه الجلة كالسان للسابقة وتوعده على كفران العشير وكفران الاحسان النارقال النووى بدل على انهمامن الكائر (لو) وفي رواية الجوى والكشميه في ان (احسنت الى احداهن الدهر) أى مدة عرك أوالدهر مطلقاعلى سيل الفرض مبالغة في كفرهن وهونصعلي الظرفية والخطاب في أحسنت غبرخاص بل هوعام احكل من يتأتي منه ان بكون مخاط افهوعلى سيدل الجازلان الحقق قةأن يكون المخاطب خاصالكنه جاءعلى نحوولو ترى اذالجرمون ناكسورؤسهم فان قلت لولامتناع الشئ لامتناع غبره فكمف صحرجعل ان في الروابة الثانية موضعها أجيب بانلوهنا بعني انفي مجرد الشرطمة فقط لابمعما ها الاصلي ومثله كثبرأ وهومن قبيل نع العبدصه يب لولم يحف الله لم يعصه فالحكم ثابت على النقيضين والطرف المسكوت عنمه أولىمن المذكور وتسميه السانيون ترك المعمن الىغم يرالمعين لمع كالمخاطب (تمرزأت منك شمراً) قلملا لانوافق من احها أوشما حقيرا لايعها (فالت ماراً بت منك خمراقط) بفترالقاف وتشديدالطامه صمومة على الاشهر ظرف زمان لاستغراق مامضي \* وفي هذا الحديث وعظ الرئيس المرؤس وتحريض معلى الطاعة ومن اجعة المتعلم العالم والتابع المتبوع فماقاله اذالم يظهراه معناه وجوازا طلاق الكفرعلى كفرالنعمة وجحد الحق وأن المعاصى تنقص الايمان لانه جعله كفرا ولا يخرج الى الكفر الموجب للغلقد فىالنارواناعانهن ريد بشكرنعمة العشر فثنت أن الاعمال من الاعمان ورواة هذا

عنه \* وحدد شانصر سعلى الجهضى حدثنا الاصع الىدارم بن مالك بن حنظلة بنزيد مناةينتم وكانأ تومجد الدارمي هذا أحدحفاظ السلمن في زمانه قلمن كان يدانيه في الفضلة والحفظ قال رجاس مرجى ماأعلمأحداهوأعلم بحدث رسول اللهصلي الله علمه وسلم من الداري وقال أنوحاتم هوامام أهل زمانه وقال أنوط مدين الشرق انما أخر حت خواسان من أعمة الحديث خسة رجال محدين يحيى ومجدن اسمعمل وعمدالله سعمد الرجن ومسلمان الحاج وابراهم ابنأبي طالب وفال محدين عمدالله غلمنا الدارمي بالحفظ والورع ولد الدارمي سنة احدى وغمانين ومائة ومات سنة خسى وخسين ومائتين رجمه الله \*قالمسررجه الله (حدثنانصرىعلى الجهضى حدثنا الاصمعيعن النأبي الزنادعن أسه) أماالجهضى فبفتراليم واسكان الهاء وفتح الضاد المعمة قال الامام الحافظ أنوسعمد عمد الكرين محدين منصور السمعاني في كاله الا نساب هذه النسبة إلى الجهاضمة وهي محله تالمصرة قال وكان نصرين على هـ ذا قاضي البصرة وكان من العلاالمتقنين وكان المستعينالله بعث السه لشخمه القضاء فدعاه أمرالمصر ذلذلك فقال أرجع فأستخبر الله تعالى فرجع الى يته نصف النهار فصلى ركعتن وقال اللهمان كانلى عندا خرفاقيضى اليك فسام فأنهوه فاذاهومت وكان ذلك في شهر رسع الاخرسينة خسين وماثتين (وأماالاصمعي)فهوالامام المشهورمن كارأغة الاغة والمكثرين

والمعتمدين منهم واسمع مدالماك بنقر يب بقاف مضمومة غرام مفتوحة غميا مثناة من تحتسا كنفغ بالموحدة ابن عبدالملك الحديث

المكى حدد شاسقيان حود دنى أبو بكر بن خلاد الباهلى واللفظ أبو بكر بن خلاد الباهلى واللفظ أبه قال معت سفيان بن عينة عن مسعر قال سمعت سعد بن ابراهم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله علمه وسلم الاالتقات

ان أصمع البصرى أنوسعيدند الىجـده وكان الاصمعي من ثقات الرواة ومتقنهم وكان امعاللغية والغريب والتعو والاخبار والملح والنوادر قال الشافعي رجمهالله مارأيت بذلك العسكر أصدق لهعة من الاصمعي وقال الشافعي أيضا ماعد أحدد من العرب بأحسن منعارة الاصمعي وروساعن الاصمعي قال أحفظ ست عشرة ألف أرجوزة (واما أنو الزناد) بكسر الزاى فاحمه عدالله بن ذكوان كنسه أبوعد الرجن وأبو الزنادلق له كان مكرهه واشترره وهوقرشي مولاهم مدنى وكأن الثورى يسمى أماالزناد أميرا لمؤمنين فى الحديث قال العارى أصم أسانداني هسر برةأبوالزنادعن الاعدرج عن أى هدر رة وقال مصعبكان أبوالزناد فقمه أهدل المدينة (واماان أى الزناد) نهو عبدالرجن ولابي الزناد ثلاثة سن بروون عنه عبدالرجن وقاسم وأنوالقاسم (وامامسعر)فكسر المموهوان كدام الهللى العامرى الكوفي أبوسلة المتفق على حلالته وحفظه واتقانه (وقوله لايعدث عنرسول الله صلى الله علمه وسلم الاالثقات) معماه لا يقبل الامن الثقات \* واماقول مسلم رجهالله (وحدثني محدن عدالله النقهزاذمن أهل مروفال سمعت

الحديث كاهممد يون الاابن عباس مع انه أقام بالمدينة وفيه التحديث والعنعنة وهوطرف من حديث ساقه في صلاة الكسوف تاماوكذا أخرجه في باب من صلى وقدَّامه نار وفي بدَّالخلق في ذكرالشمس والقمروفي عشرة النسا وفي العلموأخرجه مسلم في العيدين ﴿ هذا (باب) بالتنوين وهوساقط عند الاصلى (المعاصي) كالرهاوصغائرها (من امراطاهلية) وهي زمان الفترة قبل الاسلام وسمى بذلك لكثرة الجهالات فيه (ولايكفر) بفتح المثناة التحسة وسكون الكاف وفي غير رواية أى الوقت ولا يكفر بضمها وفتم الكاف وتشديد الفا المفتوحة (صاحبها بارتكابها) أي لا نسب الى الكفر ما كتساب المعاصى والاتبان بها (الامالشرك) أى بارتكابه خلافاللغوارج القائلين سكفيره بالكبرة والمعتزلة القائلين بأنه لامؤمن ولاكافروا حترز بالارتكاب عن الاعتقاد فلواعتقد حل حرام معلوم من الدين بالضرورة كفرقطعا ثم استدل المؤلف لماذكره فقال (القول الذي صلى الله عليه وسلم الكامر وفيك جاهلمة) أى الكفي تعيير مامه على خلق من أخلاق الحاهلية واستجاهلا محضا (وقول الله تعالى) ولايى ذر والاصلي عزوجل ولابي ذرعن الكشيهى وقال الله (ان الله لا يغفر أن يشرك به) أى يكفر به ولو شكذيب ببه لان من حد نبؤة الرسول عليه الصلاة والسلام مثلافه وكافر ولولم يحمل مع الله النو والمغفرة منتفية عنه بلاخلاف (ويغفرمادون ذلك لمن يشام) فصرمادون الشرك تحت امكان المغفرة فن مات على التوحيد غبر مخلد في الناروان ارتكب من المكائر غبرالشرك ماعاه ان يرتكب و والسند الى المؤلف قال (حدثنا اسلمان بن حرب) الموحدة الازدى البصرى (قال حدثنا شعبة) بن الحاج (عن واصل) هوا بن حيان المهملة المفتوحة والمثناة التحسة المشددة ولغرا يوي در والوقت عن واصل الاحدب وللاصلى هو الاحدب (عن المعرور) بعين مهملة وراءين مهملتين بينهما واووفي رواية ابن عساكرزيادة ابن سويد (قال) ولابى ذرعن الكشمه في وقال (لقبت الأدر بالريذة) بالذال المعمة المفتوحة وتشديدالرا أجندب بضم الجيم والدال المهملة وقد تفتح اس جنادة بضم الجيم الغفارى السابق في الاسلام الزاهد القيال بحرمة مازادمن المال على الحاجة المتوفى الربذة بفتح الراء والموحدة والذال المعهمة منزل العاج العراقى على ثلاث من احسل من المدينة وله في التحارى أربعة عشر حديثًا (وعليه) أي لقيته حال كونه عليه (حله) بضم المهملة ولاتكون الا من أو بن مما ذلك لان كل واحدمنهما يحل على الآخر (وعلى غلامه حلة) أى وحال كون غلامه عليه حلة ففمسه ثلاث أحوال قال في فتح الباري ولم يسم غلام أبي درو يحتمل أن يكون أبا مراوح مولى أبى در (فسألته عن ذلك) أى عن تساويه ما فى لبس الحلة وسبب السؤال ان العادة حارية بان ثياب الغلام دون ثياب سيده (فقال) أبوذر رضى الله عنه (انى سابيت) بموحد تين أى شاتمت رجلافعيرته يامه كالعين المهملة أى نسبته الى العار وعندا لمؤلف في الادب المفرد وكانت أمه أعجمية فنلت منها وفي رواية فقلت له يا ابن السوداء (فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا اياذر أعبرته بامه ) بالاستفهام على وجه الانكارالتو بيني (النامرة) بالرفع خبران وعبن كلنه تابعة للامهافي أحوالها الثلاث (فيل جاهلية) بالرفع مبتدأ قدم خبره ولعل هذا كان من أبي درقبل أن يعرف تحريخ ذلك فكانت تلك الخصاد من خصال الحاهلية باقمة عنده وإذا قال له عليه الصلاة والسلام الك أحروفه ك جاهلية والافأبو ذرمن الاعمان عنزلة عالية وانماو بخه بذلك على عظيم منزلته تحديراله عنمما ودةمثل ذلك وعندالوليدين مسلم منقطعا كاذكره فى الفتح أن الرجل المذكورهو بلال المؤذن وروى البرماوي انهل أشكاه بلال الى رسول الله صلى الله علمه وسلم قال له شتت بلالاوعيرته بسواد أمه قال نع قال حسبت انه بق فيك شئ من كبرا لجاهلسة فألق أبوذر خده على التراب ثم قال لاأرفع خدتى حتى بطأ بلال خدى بقدمه زادابن الملقن فوطئ خده اه

عبدان بنعمان يقول معتاب المبارك يقول الاسناد من الدين) ففيه لطيفة من اطائف الاسناد الغريبة وهوأنه اسمناد خراساني

ثم قال رسول الله صلى الله عامه وسلم (آخوانكم) أى فى الاسلام أومن جهة أولاد آدم فهوعلى سبيل الجاز (خولكم) بفتح أوله المجم والواوأي خدمكم أوعسدكم الذين يضوّلون الامورأي يصلمونها وقدم الخبرعلي المبتدافي قوله اخوانكم خولكم للاهتمام بشأن الاخوة ويجوزأن يكوناخبرين حدنف من كل مبتدؤه أي هم اخوا نكم هم خولكم وأعربه الزركشي بالنصب أي احفظوا قالوقالأبوالبقاءانه أجودلكن رواءالخارى في كتاب حسن الخلق هم اخوانكم وهو يرج تقدير الرفعهم (جعلهم الله تعت الديكم) محازعن القدرة أوالملك أى وأنتم مالكون اياهم (فن كان اخوه تحت يده فلي طعمه مماياً كل وليلسه ممايلس) أي من الذي يأكله ومن الذى يلبسه والمنناة التمسة في فليطعمه ولملسه مضمومة وفي يلس مفتوحة والفا وفي فن عاطفة على مقدرا يوانتم مالكون الى آخر مامر و يعوزان تكون سية كافي فتصيم الارض مخضرة ومن التبعيض فاذاأ طع عبده مما يقتاته كان قد أطعمه عماما كاه ولا يلزمه أن يطعه مه من كل مأكوله على العموم من الادم وطسات العيش لكن يستحب له ذلك (ولا تكفوهم ما) أى الذي (يغلبهم) أى تعز قدرتهم عنه والنهي فيه للتحريم (فأن كلفتموهم) ما بغامهم (فاعسوهم) ويلحق بالعبدالاجبروا لخادم والضيف والدابة وفي الحدوث النهيئ عنسب العسدومن في معناهم وتعميرهم بآباتهم والحثعلي الاحسان اليهم والرفق بهم وأن التفاضل الحقيق بين المسلمن انما هوفي التقوى فلا يفدالشر وت النسب نسبه اذالم يكن من أهل التقوى و يفيد الوضيع النسب بالتقوى قال الله تعالى ان أكرمكم عندالله أتفاكم وجوازا طلاق الاخ على الرقيق والمحافظة على الاحربالمعروف والنهسى عن المنكروفي رجاله بصرى وواسطى وكوفمان والتحديث والعنعنسة وأخرجه المصنف في العتق والادب ومسلم في الاعمان والنذور وأبودا ودوالترمذي باختمالف ألفاظ بننهم ﴿هذا (باب) بالتنوين وهوساقط فى رواية الاصيلى (وانطا تُفتان من المؤمنين اقتلواً) أى تقاتلوا والجع باعتبار المعنى فان كل طائفة جع (فأصلحوا منهما) بالنصير والدعاوالي حكم الله تعالى وللاصلي وأبي الوقت اقتلوا الاتة (فسم اهم المؤمنين) ولأس عدا كرمؤمنين مع تقاتلهم كذا في رواية الاصلى وغره فصله في أدالا تة والحديث التالي لهاسا كاترى وأما رواية أى ذرعن مشايحه فأدخل ذلك في الباب السابق بعد قوله و يغفر مادون ذلك لن يشاء لكن سقط حديث أى بكرة من رواية المستملي وبالسندالي المؤلف قال (حدثناء بدالرجن بن المبارك) ابن عبد الله العيشي بنتم العن المهملة وسكون المثناة التحسة وبالشين المعجمة البصري المتوفى سنة عمان أوتسع وعشر بن ومانتن قال (حدثنا جادبن زيد) أى ابن درهم أنوام عمل الازرق الازدى البصرى المتوفى سنة تسع وسعين ومأنة قال (حدثنا الوب) السخساني (ويونس) بن عسدين دينارالمصرى المتوفى سنة تسع وثلاثين ومائة كلاهما (عن الحسن) أي سعد بن أي الحسن الانصاري البصرى المتوفى سنةست عشرة ومائة (عن الآحنف) من المنف وهوالاعوجاج في الرجل بالمهملة والنونا أي بحرالضحال (بنقيس) بن معاوية الخضرم المتوفى بالكوفة سنة سمع وستىن فى امارة ابن الزبيرانة (قال ذهبت لانصر) أى لاجل ان أنصر (هذا الرجل) هوعلى بن أبي طالب كافى مسلم من هذا الوحه وأشار اليه المؤلف فى الفتن بلفظ أريد نصرة اب عمر سول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك يوم الجل (فلقيني الوبكرة) نفسع يضم النون وفتح الفاء ابن الحرث بن كلدة بالكاف واللام المفتوحتين المتوفى البصرة سينة ائتتين وخسين وآه في المخاري أربعة عشر حديثًا (فقال اين تريد قلت) وللاصيلي فقلت أريد مكانالان السؤال عن المكان والحواب بالفعل فيؤوَّا بذلك (انصر)أى لكي أفصر (هذا الرجل قال ارجع فاني معترسول الله صلى الله عليه وسلم) حال كونه (يقول اذا التق المسلمان بسيفيهما) فضربكل واحدمنهما الاتنو

النالانة المذكورون أعنى محدا وعمدان وابن المارك خراسانيون مروزيون وهذاقل ان يتفق مثله في هذه الازمان (اماقهزاذ) فيقاف مضهومة عماءساكنية غزاىغ ألف مذال معمة هد ذاهوالعميم المشهورالمعروف فيضبطه وحكى صاحب مطالع الانوارعن بعضهم أنهقده بضم الهاء وتشديدالزاى وهو عمى فلا ينصرف قالان ماكولامات محدين عبد اللهن قهزادهذا بوم الاربعاء لعشرخاون من المحرم سينة اثنت من وسيتين ومائتين فتعصل من هذا انمسلما رجه الله مات قدل شدخه هدا بخمسة أشهر ونصف كاقدمناه أولهذا الكاب من تاريخوفاة مساررجهالله (واماعبدان)فبفتح العبن وهولقاله واسمه عدالله انعمان بنجلة العتكى ولاهم أبو عسد الرجن المروزي قال المعارى في تاريخه وفي عسدان سنةاحدىأوا تتسنوعشرين وما تدن (واما ابن المارك) فهو السدالحللجامع أنواع المحاسن أبوعيد الرجن عبدالله بنالمارك ان واضع الحنظلي مولاهم مع جاعات من التابعين وروى عنه جماعات من كارالعلما وشوخه وأغمة عصره كسفدان الثورى وفضل من عماض وآخرين وقد أجع العلماء على جلالته وامامته وكبرمحله وعلوم تبتهرو يشاعن الحسن نعسى فال اجمع جاعة من أصحال ان المارك منال الفضلين وسي ومخلدين حسين ومجد منالنضر فقالوا تعالواحتي نعد خصال ابن المارك من أبواب الخمير فقالواجع العمام والفقه والادب والتعو واللغة والزهد والشمعر والفصاحة والورع والانصاف وقرام اللمل

الاستادم الدين ولولا الاستاد لقالمنشا ماشا \* وحدثنا محدث عبدالله حدثني العماس سأبي رزمة فالسمعت عمدالله بقول سنا وبين القوم القوائم يعنى الاستناد وقال محمد سمعت أمااسحق الراهم انعسى الطالقاني

والعبادة والشدة في رأيه وقله الكلام فمالابعنبه وقلة الخلاف على أصحابه وقال العماس سمصعب جعان المارك الحديث والفقه والعرسة وأنام الناس والشعاعة والتعارة والسحنا والحمة عنمد الفرق وقال محدن سعدصنف ابن المارك كنما كئسبرة فىأبواب العملم وصنوفه وأحواله مشمورة مغروفة (واما مرو)فغ مدمم وفة وهي مدينة عظمية بخراسان وأمهات مدائن خراسان أربع بيسابورومروويل وهراة والله أعلم (قوله حدثني العماس سأبى رزمة قال سمعت عسداقه يقول سناو بين القوم القوائم يعنى الاستاد) امار زمة فبرامكسورة غرزاىسا كنةغميم عُها (وأماء الله) فهو الن المارك ومعنى هذا الكلامان عاء باسنادصي قبلناحديثه وألا تركناه فعمل الحديث كالحموان لايقوم بغر اسناد كالايقوم الحيوان بغمرة وائم ثم أنه وقع في بعض الاصول العساس من رزمة وفى بعضها العساس سأبىر زمة وكالاهمامشكل ولميذكر البخارى فى تاريخـ ه وجاعة من أصحاب كتب أسماء الرجال العماس ن رزمة ولاالعباس بنأبى رزمة واغا ذكروا عبدالعزيزنا رزمة أما محمد المروزي سمع عبدالله بن المبارك ومات في المحرم سنة ست وما تنين واسم أى رزمة غروان والله أعلم (قوله أبا احتى الطالقاني) هو بفتح اللام

(فالقاتل والمقتول في النار) اذا كان القاتل منهما بغيرتا ويلسائغ أمااذا كاناصحابيين فأمرهما عناجتهادوظن لاصلاح الدين فالمصيمنه ماله أجران والفطائ أجروا نماحل أبوبكرة الحديث على عومه في كل مسلمن المقمايس نسهما حسماللمادة وقدرجع الاحنف عن رأى أى بكرة في ذلك وشهدمع على اقى حرويه ولارةال أن قوله فالقاتل والمقتول في الذار يشعر عذهب المعتزلة القائلين وجوب العقاب للعاصي لان المعنى أنهما يستحقان وقديعنى عنهماأ وواحدمنهما فلامدخلان الناركا قال تعالى فرزاؤه جهم أى جزاؤه وايس بلازم أن يجازى قال أنو بكرة (فقلت) وللاربعة وكرعة قلت (بارسول الله هذا القاتل) يستحق النارلكونه ظالما (فابال المقتول) وهومظاوم (قال)صلى المه على موسلم (انه كان حريصاعلى قتل صاحبه) مفهومه أن من عزم على المعصية بقلمه ووطن نفسه عليهاأ ثمفي اعتقاده وعزمه ولاتنافي من هذاو بين قوله في الحديث الا تخراذا همعمدى سستة فلإ بعلها فلا تكتبوها علمه لان المرادأنه أم يوطن نفسه علمها بل مرت بفكرومن غمراستقرار ورجال اسنادهذا الحديث كلهم بصر بون وفيه ثلاثه من التابعين روى بعضهم عن بعضوهمأ يوب والحسن والاحنف واشتمل على التحديث والعنعنة والسماع وأخرجه المؤلف أيضافي الفتن ومسلم وأبودا ودوالنسائي ١٥٥١ (١١٠) مالتنوين (ظلم دون ظلم) أي بعضه أخف من بعض وهدذه الترجة لفظر والةحديث رواه الامام أحدمن كتاب الايمان من حديث عطاء \*وبالسندالي المؤلف قال (حدثنا الوالوليد) هشام نعيد الملك الطيالسي الماهلي المصرى السابق (قال حدثناشعمة) من الحجاج (ح) مهملة (قال وحدثني) بالافراد (بشر) كذافي فرع المونسة كهر وفي بعض الاصول وهولكرية ح وحدثني بشرقال في الفتح فان كانت بعني الحااالمفردة منأصل التصنيف فهي مهملة مأخوذة من التعويل على المختاروان كانت من بدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة كذلك أومعة مأخوذة من العارى لانهارمن ه أى فال المخارى وحدثني بشرلكن في بعض الروايات المصححة وحدثني واوالعطف من غيراء قبلها وبشربكسرالموحدة وسكون المعجة وفى رواية انعسا كرابن خالدأ نومحد العسكرى كافى فرع المونسة كهي المتوفى أبو بشرالمذ كورسنة ثلاث وخسين ومائتين (قال حدثنا محد)وفي رواية ابنعسا كرمحدبن جعفر كافى الفرع أيضا كاليونينية الهذلي البصرى المعروف بغندر المتوفي فما قاله أبوداودسنة ثلاث وتسعن ومائة (عن شعبة) من الحاج (عن سلمان) من مهران الاعش الاسدى الكاهلي الكوفي ولدنوم قتل الحسين يوم عاشورا مسنة احدى وستين وعندالمؤلف سنة ستن المتوفى سنة عمان ومائة (عن ابراهيم) بنيزيد بنقيس النفعي أبي عمران الكوفي الفقيه الثقة وكان رسل كثيراالمتوفي وهومختف من الحجاج سنةست وتسعمن وهومن الخامسة (عن علقمة) ان قدس بن عمد الله المتوفى سنة اثنتن وستمن وقيل وسبعين (عن عبد الله) من مسعود رضي الله عنه (لمانزات)زادالاصيل قال لمانزات هذه الآية (الذين آمنوا ولم يلبسوا اعمام منظم اوائل الهم الانوعممه مدون وقوله بظلم أى عظم أى لم يخلطوه بشرك ادلاأ عظم من الشرك وقدورد التصر يحبذلك عندالمؤاف منطريق حفص بنغياث عن الاعش ولفظه قلنامارسول الله أينالم يظلم نفسمه قال ليس كاتقولون بل لم بليسوا اعمام مريظ بشرك ألم تسمه واالى قول لقمان فذكر الاته الاتية لكن منع المي تصور خلط الاعان الشرك وحله على عدم حصول الصفت ناهم كفرمتأخرعن ايمان متقدة مأى لم يرتدوا أوالمرادأنه مليجمعوا يبنهم ماظاهراو باطناأى لم ينافقواوهذاأوجه (فالأصحاب رسول الله) وللاصدلي النبي (صلى الله عليه وسلم إينا لم يظلم نفسه )متدأ وخبر والجلة مقول القول فأبرل الله ولايى در والاصلى فأبرل الله عز وحل عقب ذلك (الاالشرك الطلم عظيم) اعما حاوه على العموم لان قوله بطلم نكرة في سياق الذي لكن عومها

هنابحسب الظاهرقال المحققون ان دخل على النكرة في سياق النفي مايؤ كد العموم ويقوّ به نحو من في قوله ماجاني من رجل أفاد تنصيص العموم والافالعموم مستفاد بحسب الظاهر كأفهمه العماية من هذه الا يهو بين لهم الني صلى الله عليه وسلم أن ظاهره غير مراد بل هومن العام الذي أريديه الخاص والمرادبالظلم أعلى أنواعه وهوالشرائ وانمافهم واحصر الامن والاهتداء فمنلم يلبس ايمانه حتى منتفياعن لبسمن تقديم لهم على الامن في قوله لهم الامن أي الهم لالغبرهم ومن تقديم وهم على مهتدون وفى الحديث أن المعاصى لاتسمى شركاوأن من لم يشرك الله شيأ فله الامن وهومهتد لايقال ان العماصي قديعذب فماهذا الامن والاهتداء الذي حصل له لانهأ حمي مانهآمن من التخليد في النارمهة والى طريق الجنة انتهى وفيسه أيضاأن درجات الظلم تنف وتكا ترجمه وأن العام يطلق ويراديه الخاص فمل العجابة ذلك على حميع أنواع الظلم فسين الله تعالى أن المرادنوع منه وأن المفسر يقضي على المجل وأن النسكرة في سياق النفي تع وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمحلحة دفع المتعارض وفي اسناده روامة ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم الاعش عن شخه الراهم الخعى عن خاله علقمة بن قس والثلاثة كوفمون فقها وهـدا أحدماقه لفيه انهأصم الاسانيد وأمن تدليس الاعش بماوقع عمد المؤلف فتمام فيرواية حفص سنغداث عنه حدثنا ابراهم وفمه التحديث بصورة الجعو الافراد والعنعنة وأخرج مسنه المؤلف أيضافي بابأحاديث الانبياء عليهم الصلاة والسلام وفى التفسير ومسلم فى الاعمان والترمذي وللافرغ المؤلف من بيان مراتب الكفرو الطلم وأنهامتفاوتة عقمه مان النفاق كذلك فقال هدذا (اب علامات المافق) جع علامة وهي مأيستدل به على الشي وعدل عن التعمير ما آمات المنافق المناسب للحديث المسوق هناللعلامات موافقة لماورد في صحيح أن عوانة ولفظ باب ساقط عندالاصلي والجعف العلامات رواية الاربعة والنفاق الغة مخالفة الظاهر للماطن فانكان في اعتقاد الايمان فهونفاق الكفر والافهونفاق العمل ويدخسل فسمه الفعل والترك وتتفاوت مراتمه ولفظ المنافق من باب المفاعلة وأصلهاأن تكون بين اثنين لكنها هنامن باب خادع وطارق • وبالسندالي المصنف قال (حدثنا سلمان أوارسع) بندا ودالزهر إني العترى المتوفى البصرة سنة أردع وثلاثين وما "من (قال حدثنا اسمعل من حعفر) هو امن أى كثير الانصارى الزرق مولاهم المدني فارئأهل المدينة الثقة الثبت وهومن الثامنة المتوفى بغداد سنة عمانين وماثة (قال حدثنا نافع بن مالك بن الدعام الوسهيل) الاصيى التمي المدنى من الرابعة المتوفي بعد الاربعين (عن اسه) مالك جدامام الاعمة مالك المتوفى سنه ثنتي عشرة ومائة (عن الحدورة) رضى الله عنه (عن الذي صلى الله علمه وسلم) أنه (قال آية المنافق) أي علامته واللام للعنس وكان القياس جع المتداالذي هو آمة ليطابق الخيرالذي هو (ثلاث) وأحسبان المدادام جمع ولفظه مفردعلي ان التقدير آية المنافق معدودة بالشلاث وقال الحافظ بنجر الافرادعلي ارادة الخنس وأن العلامة اعاقصل باجتماع الثلاث قال والاول أليق بصنيع المؤلف واهذا ترحم بالجع انتهى وتعقبه العلامة العين فقال كيف برادا لخنس والتاء فيها تمنع ذلك لان التا فيها كاتاء في عَرة فالا مة والا كى كالترة والتمر قال وقوله انما تحصل ما جتماع الثلاث بشعر مانه اذاو حد فيه واحدمن النلاث لايطلق عليه منافق وليس كذلك بليطلق علمه آسم المنافق غيرانه اذاوحد فيهالشلاث كلها يكون منافقا كاملا وأجيب الهمفر دمضاف فيع كاله قال آيا ته ثلاث (اداحدث) في كل شي (كذب) أي أخبر عنه بخلاف ماهو به قاصد اللكذب (واداوعد) الحرف المستقبل (اخلف) فليفوهومن عطف الخاص على العام لان الوعدنوع من التعديث وكان داخلاف قوله واذاحدت واكنه أفرده بالذكر معطوفاتنيها على زبادة قيعه فانقلت الخاص اذا

اأماا - حقع من هدا قال قلت له هذا من حد مت شهاب بن خراش فقال ثقة عن قال قلت عن الحاح اند سارقال ثقية عن قال قلت فأل فالرسول اللهصلي الله علسه وسلرقال باأمااسعق انبن الحاج ابند ينارو بن الني صلى الله علمه وسلمفاوز تنقطع فيهاأعناق المطي ولكن ليسفى الصدقة اختلاف (قال قلت لاس المارك الحديث الذى جاء ان من البر بعد دالبرأن تصلى لابو يائمع صلاتك وتصوم الهدما معصومك قال النالمارك عن هـ داقلت من حديث شهاب النخراش قال ثقة عن قلت عن الحاج بند بنارقال ثقة عن قال قلت قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم قال اأمااسعق ان بن الحاج ان د شارو بن الذي صلى الله علمه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطيّ ولكن لس في الصدقة اختلاف) معنى هذه الحكامة انه لايقبل الحديث الاباس مادصيم (وقوله مفاوز) جع مفازة وهي الارض القفر البعيدة عن العمارة وعن الماء التي يخاف الهلاك فها قىلسمىت مفازة للتفاؤل بسلامة سالكها كاسموا اللديغ سلما وقمل لانمن قطعها فازويحاوقمل لانهاتهال صاحها بقال فوزالرحل داهلات غانهده العسارة التي استعملها هنا استعارة حسنة وذلك لان الحاجن د شار هذا من تادمي لتابعسن فأقل ماعكن ان مكون بينه وبن الني صلى الله عليه وسلم اثنان التابعي والعماى فاهذا قال ونهمامفاورأى انقطاع كثير وأما قوله ليس فى الصدقة اختلاف )فعناه أن هذا الحديث لا يحتم به والكن من أراد بروالد يه فاستصدق عنه ما فأن الصدقة تصل

معصومك قال فقال عسدالله

فانه كان يسب السلف

الىالميت وينتفع بهابلا خلاف بن المسلمن وهذاه والصواب وأما ماحكاه أقضى القضاة أبوالحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي فى كتابه الحاوى عن بعض أصحاب الكلام من ان المت لا يلحقه بعد موته تواب فهو مذهب باطل قطعا وخطأ بن مخالف لنصوص الكاب والسنة واحاع الامة فلاالتفات اليهولاتعر جعليه وأماالصلاة والصوم فذهب الشافعي وجاهر العلماء أنه لايصل ثوابه ماالى المت الااذا كان الصوم واحماعلى المت فقضاه عنه ولمه أومن أذن له الولى فان فيه قولن الشافعي أشهرهما عنهانه لايصم وأصحهما عند محقق متأخرى أصحابه أنه بصيروستأنى المسئلة في كمان الصمام انشاء الله تعالى وأماقراءة القسرآن فالمشهور من مندها الذافعي الهلايصل ثواج الحالمت وقال بعض أصحابه يم ل ثوام الى المت وذهب حاعات من العلاء الى انه يصل الى المت ثواب جدع العسادات من الصلاة والصوم والقراءة وغيرذلك وفي صحيح المضارى فيال من مات وعلمه نذران اسعرأمي منماتت أمهاوعلماصلاةان تصلىعنوا وحكى صاحب الحاوى عن عطاء انأبي رماح واسعق مزراهو مه انهما قالا بحواز الصلاة عن المت ومال الشيخ أنوسعد عبد اللهن محد النهسة الله بنأى عصرون من أصاناالمناخرين فكأبه الانتصار الى اخسار هذاو قال الامام أبو مجد

عطف على العام لا يحرج من تحت العام وحينشذ تكون الآية تنتين لاثلاثا أجيب ان لازم الوعد الذي هو الاخلاف الذي قد يكون فعلا ولازم التحديث الذي هوالكذب الذي لا يكون فعلامتغار انفه لذاالاعتباركان الملزومان متغاير من وخلف الوعد لايقدح الااذا كان العزم عليهمقار باللوعدأ مالوكان عازماغ عرض لهمانع أوبدالهرأى فهدذا لم يوجد منه صورة النفاق وفىحديث الطبراني مايشهدله حمث قال اذاوعدوهو يحدّث نفسه أنه يخلف وكذا قال في ماق الخصال واستناده لابأس به وهوعند الترمذي وأيى داود مختصرا بلفظ اذاوعد الرحل أخاه ومن نيته أن يني له فلم يف فلا اتم عليه وهذا في الوعد ما الخبر أما الشرفيسة عب اخلافه وقد يجب (و) الثالثة من الخصال (اذا أدُّمَّن) على صنغة الجهول من الائتمان أمانة (خان) بأن تصرف فيها على خلاف الشرع ووجه الاقتصارعلى هذه الثلاث انهامنه على ماعداها أذأصل على الديانة منعصرف ثلاث القول والفعل والنية فنبه على فساد القول بالكذب وعلى فساد الفعل بالخيانة وعلى فسادالنية بالخلف وحمنة ذفلا يعارض هذاالحديث بماوقع في الآتي بافظ أربع من كن فيه وفيه واذاعاهد غدراده ومعنى قوله واذاائتن خانلان الغدر خيانة فان قلت اذا وحدتهذه الخصال في مسلم فهل يكون منافقا أحيب بأنها خصال نفاق لانفاق فهوعلى سبيل المجازأ والمراد نفاق العمللانفاق الكفرأ ومرادهمن اتصف بهاو كانت لهديد ناوعادة ويدل عليه التعبير باذا المفيدة لتكراراافعل أوهومجول على من غلبت عليه هذه الحصال وتهاون بها واستخف امرها فانمن كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالساأ ومراده الانذار والتحذير عن ارتكاب هذه الحصال وان الظاهر غيرم ادأوالديث واردفى رجل معين وكان منافقا ولم يصرح عليه الصلاة والسلام به على عادته الشريفة في كونه لايواجههم بصريح القول بليشيرا شارة كقوله مابال أقوام وفتوه أوالمرادالمنافقون الذين كانوافى ألزمن النبوى ورجال استنادهذا الحديث كالهم مديون الاأبا الربيع وفيهم تابعي عن تابعي وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضا في الوصايا والشمادات والادب ومسلف الاعمان والترمذي والنسائي ويه قال المؤلف (حدثنا قبيصة) بفتح القاف وكسرالموحدة وسكون المثناة التسسة وفتح المهملة (ابن عقبة) بضم المهملة وسكون القاف وفتم الموحدة ابن محمد أبوعامر السوائي المكوفى الختلف في توثيقه منجهة كونه سمع من سفيان الثورى صغيرا فلم يضم طفهو حمة الافيمار واءعنه لكن احتاج الصارى به في غير موضع كاف وقول أحدانه ثقة لابأس بهلكن كثيرالغلط معارض بقول أبي حاتم لم أرمن المحدثين من يحفظ و يأتى الحديث على لفظ واحدولا يغىره سوى قسصة وألى نعيم اه ويؤفى في المحرم سنة الاتعشرة وقال النووى سنة خسعشرة ومائتين (قال حدثنا مفيات) بتثليث سينه انسعيد ابن منصوراً بوعبدالله الثورى أحداً صحاب المذاهب السيتة المتبوعة المتوفى سنة ستين ومائة بالبصرة متواريامن سلطانها وكان يدلس (عن الاعمش) سليمان (عن عبدالله بن مرة) بضم الميم وتشمديدالراءالهمداني بسكون المم الكوفي التابعي الخارفي بالخاء المجمة وبالراء والفاء المتوفي سنة مائة (عن مسروق) يعني ابن الاجدع بالجيم والمهملتين ابن مالك الهمد اني الكوفي الحضري المتفق على جلالته المتوفى سنة ثلاث أوا ننتين وسنين (عن عبد الله بن عرو) يعني ابن العاصي رضى الله عنهما (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع) أى أربع خصال أوخصال أربع مبتدأ خبره (من كن فعه كان منافقا خالصا )أى في هذه الخصال فقط لافي غيرها أوشد مد الشمه مالمنافقين ووصفه باللوص بؤ يدقول من قال ان المراد بالنفاق العملي لا الاعالى أو النفاق العرف لا الشرعى لان الخلوص بهذين المعنيين لايستلزم الكفر الملقى في الدرك الاسفل من النار رومن كانت فيه خولة منهن كانت وللاصيلي في نسخة كان (فيه خولة من النفاق حتى يدعها) حتى يتركها

البغوى من أصحابنا في كتابه التهذيب لا يعدأن يطع عن كل صلاة مدمن طعام وكل هده المذاهب ضعيفة ودليلهم القياس على الدعاء

(اذا تَمْنَ) شَيًّا (خان) فيه (واذاحدث كذب) في كلماحدث به (واذاعاهد) عهدا (غدر) أى ترك الوفاء عاعاه دعليه (واذا خاصم فرر) في خصومته أي مال عن الحق وقال الباطل وقد تعصل من الحديثين خس خصال الدرائة السابقة في الاول والغدر في المعاهدة والفعور في الخصومة فهي متغايرة باعتمارتغار الاوصاف واللوازم ووجه الحصرفيهاأن اظهار خلاف مافي الباطن اماني الماليات وهومااذا اثتن واماني غسرهاوهو اماني حالة المكدورة فهواذا خاصمواما في حالة الصنا فهوامامؤ كدمالين فهواذاعاهد أولافهوامامالنظرالي المستقبل فهواذاوعد وامابالنظرالي الحيال فهواذا حتت لكن دنه الحسية في الحقيقة ترجع الى الثلاث لان الغدرفي العهدمنطوتحت الخيانة فىالامانة والنجورفى الخصومة داخل تحت ااكذب في الحديث ورجال هـ ذا الحديث كلهـ مكوفيون الاالصابي على أنه قدد خل الكوفة أيضا وفيه ثلاثة من التابعين يروى بعضهم عن بعض والتحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي الجزية ومسلم في الايمانوأ صحاب السنن ثم قال المؤلف (تابعه) أى تابيع سفيان الثورى (شعبة) بن الجاجف رواية هـ ذا الحديث (عن الاعش) وقدوصل المؤلف هـ ذه المتابعة في كتاب المظالم ومن اده بالمتابعة هناكون الحديث مرويامن طريق أخرىءن الاعمش والمتابعة هنا باقصة لكونها ذُكرت في وسط الاسناد لافي أوَّله \* ولماذكر المؤلف كتاب الايمان الجامع لسان باب السلام من الاسملام وأردفه بخمسة أبواب استطراد المافيهامن المناسة وضعنها علامات النفاق رجع الى ذكرعلامات الايمان فقال فعذا (ماب) مالتنوين وهوساقط في رواية الاصيلي (قيام ليلة القدر من الاعان) أى من شعمه و ما السند المذكورا ولا الى المصنف قال (حدثنا الوالمان) الحكمين نافع البهراني بفتح الموحدة الحصى الثقة الثبت من العاشرة يقال أن أكثر حديثه عن شعيب مناولة المتوفى سنة اثنتين وعشرين ومائتين (فالأخبرناشعيب) هوابن أبى حزة (فالحدثنا أبو الزياد) بالنون عمدالله بنذ كوان القرشي (عن الاعرج) عبدالرجن بن هرمز المدنى (عن أبي هربرة) رضى الله عنه انه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمن يقم ليلة القدر) للطاعة (اعاما)أى تصديقا بأنه حق وطاعة (واحتساما) لوجهه تعالى لاللرياء ونحوه ونصماعلى المفعول له وجوزأ بوالبقاء فيماحكاه البرماوى أن يكوناعلى الحال مصدرا بمعنى الوصف أى مؤمنا محتسما (غفرله ماتقدممن ذنبه) أىغراطقوق الآدمية لان الاجاع قائم على أنها لاتسقط الارضاهم وفيه الدلالة على حعل الاعمال اعمانالانه حعل القدام اعمانا وليدلة نصب مفعول بهلافه وجلة غفرله حواب الشرط وقدوقع ماضا وفعل الشرط مضارعاوفى ذلك نزاع بن النحاة والاكثرون على المنع واستدل القائلون الجواز بقوله تعالى ان نشأ ننزل عليهممن السماء آية فظلت لان قوله فظآت بلفظ الماضى وهوتاب علجواب وتابع الجواب جواب وانماعبر بالمضارع في الشرط فى قيام ليله القدر وبالماضى في قيام رمضان وصيامه في السابي اللاحقين لان قيام رمضان وصيامه محققاالوقوع فحاآ بلفظ بدل عليه بخلاف قيام لسلة القدر فانه غبرمسقن فلهدذا ذكره بلفظ المستقبل فاله الكرماني وفالغسره استعمل لفظ الماضي في ألجزا مع أن المغفرة في زمن الاستقمال اشارة الى عقق وقوعه على حدد قوله أنى أمر الله وقدروى النسائ الحديث عن محدين على بنممون عن أى المان شديخ المصنف بلفظ من يقم ليلة القدر يغفرله فلم يغاير بين الشرط والجزاء قال في الفتح فظهرأنه من تصرف الرواة فلا يستدل به للقول بجواز التغارف الشرط والجزاء وعندالى نعم في مستضرحه لايقوم أحدكم لدلة القددر فموافقهااعاناواحتساناالاغفرله وقوله فموافقهازيادة سانوالافالخزاءم تبعلى قماملسلة القدرولايصدق قيامهاالاعلى من وافقها وقوله يقم بفتح الياء من فام يقوم وقع هنا

كنت بالساءند القاسمين عسدالله وحينسعد فقال ع وللقاسم اأناتحداله قبيع على مثلاث عظم أن تسمل عن شي من أمرهدذ أألدين فلايوجد عندلة منهءلم ولافرج أوعلم ولانخرج فالفقالله القاسم وعمداك قال والصدقة والحج فانهاتصل بالاجاع ودليل الشافعي وموافقه قول الله تعاتى وأناليس للانسان الاماسعي وقول الني صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عله الأمن ثلاث صدقة عارية أوعلم منتفعيه أوولدصالح يدعوله واختلف أصحاب الشافعي فيركعتي الطواف في ج الاجبرهل تقعان عن الاحبرأ معن المستأجر واللهأعلم (وأمأخواش المذكور) فمكسرا للا المعهة وقد تقدمف الفصول انهايس في العديدين حراش المهملة الاوالدريعي (وأما قولمسلم حدثني أبو بكرين النضر ابن أبي النصر قالحدثني أبو النضرهاشم بنالقاسم فالحدثنا أنوعقىل صاحب بهدة) فهكذا وقع فى الاصول أبو بكر بن النضر انأى النضر قال حدثني أبوالنضر وأنوالنضرهذاهو حدأى بكرهذا وأكثرمايستعمل أنوبكرس أبي النضر واسم أى النضرهاشم بن القاسم ولقأى النضر قيصروأ يو بكرهذالااسمله الاكتسه هذاهو المشهور وقال عددالله نأحد الدورقي اسمه أجدقال الحافظ أبو القاسم بنعسا كرقدل اسمه عجد (وأماأ توعقيل) فبفتح العن وبهية بضم الساء الموحدة وفتح الهاء وتشديداليا وهي امرأة تروىءن عائشة أم المؤمن بنرضي الله عنها قيل انهاستهاجيةذكره أبوعلى الغصانى فى تقسيد المهمل وروى عن جهة مولاها أبوعقدل المذكور واسمه يحى بن المتوكل

لانك ابن اماى هدى ابن أى بكروع رقال يقول له القامم أقبح والله من ذالة عند من (١٢١) عِمَّل عن الله عزوجل ان أقول بغير علم أوآخذ

عن عدر رفقة فال فسكت فعال جابه وحدثى بشرين الحكم العبدى قال سمعت سفيان بن عيدة يقول المجيدة بيقول عن من أبي عقد المنافعة المنافع

الضر برالمدنى وقدل الكوفي وقد فعفه يحى بن معن وعلى بن المديني وعرو سعلى وعثمانس الدارمي وابزعمار والنسائي ذكر هذا كله الخطيب المغدادي في تار مخ بغداد بأسانده عن هؤلاء فانقبل فاذاكان هذاحاله فكيف روىله مسلم فوايهمن وجهين أحدهما أنه لم شت جرحه عنده مفسراولا بقبل الحرح الامفسرا والثانى انه لميذكره أصلاوه قصودا مل ذكره استشهاد الماقدله (وأما قوله في الرواية الاولى للقامم بن عسدالله لانكان اماعهدى أى مكروعمررضي الله عنهماوفي الرواية الشانية وأنتاس امامى الهدى يعنى عروان عررضي اللهعنه-ما فلاتخالفة منه مافان القاسم هذا هوان عسدالله نعيدالله نعر النالخطاب فهوابنهما وأمالقاسم هي أم عدالله بنت القاسم بن عدد النأبي كرالصديق رضى اللهعنه فالوبكر جده الاعلى لامه وعمر حده الاعلى لاسه والنعرحده

متعديا ويدل له حديث الشيفين مرفوعامن قامه ايمانا واحتسابا غفراه ما تقدم من ذنبه ومن لطائف استنادهذا الحديث ماقبل الأصح أسانيدأى هريرة أبوال نادعن الاعرج عنه وأخرجه المؤلفأ يضافي الصمام مطولاوكذا أبود اودوالترمذي والنسائي ومالك في موطئه وولما كان التماس ليلة القدر يستدعى محافظة أأئدة ومجاهدة نامة ومع ذلك فقد يوافقها وقد لايوافقها وكان هذاالجاهد يلتمس الشهادة ويقصداعلاء كلة الله تعالى تآسب أن بعقب المؤلف هذا الباب بفضل الجهاد استطراد افقال فدا (ماب) بالتنوين (الجهادمن الايمان) أى شعبة من شعبه أو انه كالابواب السابقة فى ان الأعمال اعمان لانهلا كان الاعمان هوالخرج له فى سبله تعالى كان الخروج ايماناتسمية للشئ باسم سبيه والجهادة تال الكفار لاعلاء كلة الله ولفظ باب ساقط في رواية الاصميلي ووالسمند الى المغارى قال (حد شاحرى بن حفص) أى ابن عرا العمري فقح المهملة والمثناة الفوقمة نسبة الى العتسل من الاسد القسملي بفتح القاف وسكون المهملة وفتح الميم نسبة الى قسملة وهومعاوية بنعرو أوالى القساملة تسلة من الازد البصرى ثقة من كارالعاشرة وانفردبه المؤلف عن مسلم ويوفى سنة ثلاث أوست وعشرين ومائتين فال (حد ثناعمد الواحد) بن زياد العبدى نسبة الى عبد القيس البصرى الثقني نسبة الى ثقيف المتوفى سنة سبع وسبعين وماثة قال (حدثناعمارة) بضم العين المهملة أبن القعقاع بنشيرمة الكوفي الضي نسمة الىضمة بن أدبنطابخة فال (حدَّ شأ أنوزرعة) هرم أوعبدالرجن أوعرو أوعبدالله (بعرو) وفرواية غيراً بى در والاصميلي بزيادة ابن حرير العلى افتح الموحدة والحيم نسمة الى عملة بنت صعب (قال معتاً باهريرة وضى الله عنه (عن الذي صلى الله علمه وسلم ) أنه (قال الله بالله) بنون ساكنة ومثناة فوقيمة مفتوحة ودال مهملة كذلك فيآخرهموحدة وقال الحافظ بزجرف روامة الاصلى هنااتندب عثناة تحتمة مهموزة بدل النون من المأدية وهوتعيف وقدوجهوه سكلف لكن اطباق الرواة على خد لافهمع انحاد الخرج كاف في تفطئته انتهدى وعزاها القاضي عماض لروابة القابسي وأماروابة انتدب بالنون فهومن ندبت فلانالكذافا تدبأى أجاب المه وفي القاموس ونديه الى الامر دعاه وحده أومعناه تكفل كارواه المؤلف فى أواخر الجهاد أوسارع شوابه وحسن جزائه وللاصيلي وكرعة الله عزوجل (لمن خرج في سيله) حال كونه (الايخرجه الااعمان) وفي رواية الاالاعمان (بي ونصديق برسلي) بالرفع فيهما فاعل لا يخرجه والاستثناءمفرغ وانماعدل عنمه الذي هوالاصل الى بىللالتفات من الغسة الى التكلم وقول ابن مالك في التوضيح كان الاليق ايمان به ولكنه على تفدير حال محذوف أى قائلا لا يخرجه الا اعانى ولا يخرجه مقول القول لانصاحب الحال على هذا التقدير هو الله رده ابن المرحل فقال أساء في قوله كان الاليق وانماه ومن باب الالتفات ولاحاجة الى تقدير حال لان حذف الحال لايجوز حكاه الزركشي وغبره وقال في المصابيح ماذ كرهمن عدم جواز حذف الحال ممنوع فقد ذكرابن مالك من شوا هده هنا قوله تعالى واذر فع ابراهم القواعد من البيت واسمعيل ربذا تقبل مناأى فائلين وقوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم منكل بابسلام عليكم أى فائلين سلام عليكم وقوله تعالى يستغفرون للذين آمنواربنا وسعت كلشئ أى قائلين قال ابن المرحل وانماهوه نباب الالتفات وقال الزركشي الاليق أن يقال عدل عن ضمير الغيبة الى الحضور عني ان الالتفات يوهم الجسمية فلايطلق في كلام الله تعالى وهذا خلاف مأأطبق عليه على السان وذكر الكرماني قوله أوتصديق برسلي بلفظ أوواستشكاه لانه لابدمن الامرين الاعان مالله والتصديق برسله وأجاب عمامعناه انأو بمعنى الواوأوان الاعمان مالله مستلزم لتصديق رسله وتصديق رسله مستلزم للاعانبالله وتعقبه الحافظ بن حربانه لم يثبت في شئ من الروايات بلفند أو اه نع وجدته في أصل

(١٦) قسطلاني (أول) الحقيق لا بيه رضي الله عنه مأجعين (وأمافول سفيان) في الرواية الثانية أخبروني عن أبي عقيل

لايكون ثبتا في المديث فأنني الرحل فد ألى عنه قالواأ خبرعنه الدلس بثنت ، وحدثنا عسدالله ابن سعيد قال سمعت النضر بن شمل يقولسئل انعون عن حديث النهر وهوقائم على أسكفة الماب فقال انشهرانز كوه انشهرانزكوه قالمسلم يقول أخذته ألسنة الناستكلموافيه

فقدديقال فيسه هدده روايةعن مجهولن وحوابه ماتقدم انهذا ذكرهمتابعة واستشهادا والمنابعة والاستشهاديذ كرون فهممامن لا يحتم به على انفراد و لان الاعتماد على ماقبلهما لاعليهما وقد تقدم سان هدافي الفصول والله أعلم (قوله سئل ابن عون عن حديث الشهروهو قائم على أسكفة الساب فقال انشهرانزكوه ان شهرانز كوهقال يقول أخدنه ألسنة الناس تكلموافعه) أماان عون فهوالامام الليل الجع على جلالته وورعه عبدالله بنعون بن أرطبان أنوعون البصرى كان يسمى سيد القراء أي العلاء وأحواله ومناقهم أكثرمن ان تحصر (وقوله أسكفة الباب) هى العتبة السفلي التي توطأوهي بضم الهمزة والكاف وتشدد الناء (وقوله نزكوه) هو بالنون والزاى المفتوحتين معناه طعنوا فمه وتكلموا يجرحه فكانه بقول طعنوه بالنزل بفتح النون واسكان المئناة من تحت وفتح الزاي وهو رم قصيروه فاالذي ذكرته هو الرواية العمصة المشهورة وكذا ذكرهامن أهل الادب واللغة والغريب الهروى في غرسه وحكى القاضى عياض عن كثير ينمن رواة مسلم أنهم رووه تركوه بالتا والرا وضعفه القاضي وقال الصيح بالنون والزاى

فرع اليونينية كهي أوبالالف قبل الواووعلى الالفلاس علامة سقوط الالف عندمن رقمله بالسين وعوابن عساكرالدمشق ومقتضاه ثبوتها عندغيره فليتأمل معكلام ابن جروفوق الواو جزمة سودا ونصبة بالجرة وكذاوجدته أيضا بالالف في متن الخارى من النسخة التي وقفت عليها من تنقيم الزركشي وكذا في نسخة كرية وعندالا سماعيلي كسلم الااعانا بالنصب مفعول له أي الايخرجه الخوج الاالاعمان والتصديق (انأ رجعه) بفتح الهده زةمن رجع وأن مصدرية والاصل بأن أرجعه أى برجعه الى بلده وفي نسخة كريمة وقف الا ثار أرجعه مهمزة مضمومة ظاهرهاأنها كانت نصبة فأصلحتها نمة (عامال من أجر) أى بالذى أصابه من النيل وهو العطاء من أجرفقط ان لم يغنموا (أو) أجرمع (غنيمة) ان غنموا أوأن أو بمعنى الواوكار وا وأبود اودمالواو بغيرة الفوعير بالماضي موضع المضارع في قوله نال التحقق وعده تعالى (أو) أن [ ادخلا الحنية) عنددخول المقر بنبلاحساب ولامؤاخذة بذنوب اذتكفرها الشهادةأ وعندموته لقوله أحماء عندرب-ميرزقون (ولولاانأشق) أى لولا المشقة (على أمتى ماقع ـ دت خلف بالنصب على الظرفة أى ماقعدت بعد (سرية) بلكنت أخرج معها منسى اعظم أجر هاولولا امتناعمة وأن مصدرية فيموضع رفع بالاسداء وماقعدت حوابلولا وأصله لما فدفت اللام والمعني استععدم القعودوهوالقيام لوجود المشقة وسب المشقة صعوبة تخلفهم بعده ولاقدرة لهم على المسبر معهاضيق حالهم قال ذلك صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته جزاه الله عنا أفضل الحزاء (ولوددت) عطفاءلى ماقعدت واللام التأكمدأ وجواب قسم محذوف أى والله لوددت أى أحست (اني اقتل فى سدل الله ثم احمائم افتل ثم احمائم اقتل بضم الهمزة فى كل من أحما وأقتل وهي خسة ألفاظ وفيرواية الاصيلي انأقتل بدل أنى ولاى درفأقتل ثمأ حيافأقتل كذافى الموندنية وختر بقوله ثم أقتل والقرارا عاهوعلى حالة الحماة لان المراد الشهادة فغتم الحال عليهاأ والاحماء للعرزاءمن المعاوم فلاحاجة الى ودادته لانه ضروري الوقوع وثم للتراخي في ألرتمة أحسن من جلها على تراخي الزمان لان المتنى حصول مرتبة بعدمر تبة الى الانتهاء الى الفردوس الاعلى فان قلت تمنيه عليه الصلاة والسلام أن يقتل يقتضي تمنى وقوع زيادة الكفر لغبره وهوممنوع للقواعد أجمب مان مراده عليه الصلاة والسلام حصول ثواب الشهادة لاغنى المعصية للقاتل وفى الحديث استعباب طلب القتل في سيل الله وفضل الجهاد ورجاله ما بين بصرى وكوفى خال عن العنعنة وليس فيه الاالتحديث والماع وأخرجه المؤلف أيضافى الجهاد وكذامسام والنسائي هذا (باب) بالتنوين (نطق عقدام رمضان) بالطاعة في لداليه (من الاعان) أي من شعبه والتطوع تفعل ومعناه المنكاف الطاعة والمرادهما المنفل وهورفع بالاشداء مضاف لتالمه ورمضان ممنوع من الصرف للعلمة والالف والنون وفي نسخة بفرع الدو نينمة باب تطوع قيام رمضان بغمر تنوين مضافا للاحقه وفي رواية أي ذرقيام شهر رمضان ولفظ باب ساقط في رواية الاصميلي \* و بالسمند الى المعارى قال (حدثنا اسمعيل) بن أبي أو يس المدني الاصبى (قال حدثني) بالافراد (مالك) بعني ابنأنس امام الأعة وهو خاله (عن ابنشهاب) مجدين مسلم الزهري (عن حيد بن عبد الرحن) بن عوفأحد العشرة المشرين الخنة أبواراهم القرشي المدني الزهرى الثقة وهومن الثانية وامه امكانوم التعقبة اختعمان بعقان لامه المتوفى المد المستقحس وتسعين فال العاني وقبل سنة خس ومائة قال الحافظ بحرفي التقريب الهوالصيح (عن أبي هريرة)رضي الله عنه (أنرسول الله صلى الله علمه وسلم قال من قام) بالطاعة صلاة التراويم أوغيرها من الطاعات فىلمالى (رمضان) حال كون قدامه (اعلما) أى مؤمنا الله مصد قابه (و) حال كونه (احتساما) أى محتسما والمعنى مصد قاوم بدايه وجه الله تعالى بخلوص بيتم (غفر له ما تقدم من ذنبه) من

متروكا بلوثقه كثير ودمن كارأغة السلف أوأكثرهم فمن وثقه أجد ان حنبل ويحى ن معن وآخرون وقالأجددن حنيل ماأحسين حديثه ووثقه وقال أحدين عبدالله العجلي هو تابعي ثقة قوقال ان أبي خمية عن يعيىن معن هو ثقة ولم بذكران أبى خمقة غيرهذا وقال أنوزرء ـ قلابأس بهوقال الترمذي قال محديعني العداري شهزحسن الحددث وقوى أمن وقال انما تىكلم فىلە اىن عون غروى عن هلال نأى ز من عن شهر وقال يعقوب نشية شهر ثقة وقال صالح ان محدثهرروى عنده الناسمن أهلاالكوفة وأهل المصرة وأهل الذام ولم بوقف منه على كذب وكان رجلا بندال أى تعدد الاانه روى أحادث لم يشركه فيهاأ حدفهذا كارم هؤلاء الأغية في الثناء عليه وأماماذ كرمن حرحه انهأخد خر دطية من ستالمال فقد حله العلاا الحققون على محرل صحيم وقول أبى حاتم بنحسان الهسرق من رفيقه في الحبر عسة غيرمقمول عندالحققين لأنكروه واللهأعلم وهوشهر بنحوش بفتم الحاء المهدملة والشن المعجدة أنوسعدد ويقالأ وعدالله وأنوعد الرجن وأنوالعدالاشعرى الشامي الحصى وقسل الدمشني (وقوله أخلفته أاسنة الناس) جع لسان على لغة منحعل اللسان مذكرا وأمامن جعله مؤتثا فمعه ألسن بضم السين فالهاس قتسة والله أعلم (قول ملم رجهالله حدثنا حاجن الشاعر حدثناشماية) دو حاح ن يوسف ان جاح النقني ألومحد المغدادي كانأ بوه يوسف شاعرا صحبأ بأنواس وحجاجه مذايوافق الحجاج بزيوسف بنالمكم الثقني أبامحد الوالى الحائر المشهور بالظلم وسمفك

الصغائروفي فضل الله وسعة كرمه مايؤذن بغفران المكائر أيضا وهوظاهر السماق لكنهمم أجعوا على التفصيص بالصغائر كنظائره من اطلاق الغفران في أحاديث لما وقع من التقسد في بعضهاعا احتندت الكائروهي لاتسقط الابالتو بةأوالحمد وأحساعن استشكال مجيء الغفران فى قمام رمضان وفى صومه وليلة القدر وكفارة صوم يوم عرفة سنتين وعاشورا عسمة وما بين الرمضانين الى غير ذلك محاور دبه الحديث فانها أذا كفرت يواحد فالذى يكفره الاتريان كالا بكفرالصغائر فاذالم تؤجد بان كفرها واحد مماذ كرأ وغفرت بالتو ية أولم تفعل للتوفيق المنع به رفع له بعد ماد ذلك درجات وكتب له به حسنات أوخفف عند وبعض الدكائر كاذهب المده بعضهم وقضل اللهواسع ورواة هذاا لحديث كلهمأ عمة أجلاء مدنون وفعه التعديث صيغة الافرادوا بلع والعنعنة وأخرجه المؤلف في الصيام أيضاومد لم وأبوداود والتروذي والنسائ وابن ماجه والموطا وغيرهم فيعدا (باب) بالنو من وهوساقط عندالاصيلي (صوم رمضان) حال كونه (احتساما) أى تحتسبا (من الايمان) ولم يقل اعاناللاختصار أولاستلزام الاحتساب الاعان وبالسندالي المؤلف فالرحه الله (-دشاابن سلام) بالتففيف على الصيح وهورواية ابنعسا كرالسكندى وفي رواية للاصيلي وابنءسا كرمجد بنسلام (قال أخبرنا) والاصديلي وكرعة حدَّثنا (محدبن فصيل) بضم الفاء وفتح المجمة ابن غزوان الضي مولاهم الكوفي المتوفي سنة تسع و خسين ومائة (قال حدثنا يحيى سعيد) الانصاري قاني المدينية (عن أي سلة) عبدالله بن عبد الرجن بن عوف (عن أى هريرة )رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من صام رمضان) كله عند القدرة علمه أو بعضه عند عجزه و نيته الصوم لولا المانع حال كون صامه (ايماناو) حال كونه (احتسابا) أى مؤمنا محتسبا بأن يكون مصدقابه راغباف توابه طيب النفس به غيرمستثقل اصامه ولامستطمل لانامه (غذراه ما تقدم من ذنيه) الصغائر تخصيصا للعام بدليل آخر كاسبق ورمضان نصب على الظرفية وأتى باحتسابا بعدايا نامع ان كالامنهما يلزم الا خرللتوكمدو بأتى مافى اليابين من المباحث في كماب الصيام ان شاء الله تعالى ولماتضمن ماذكرهمن الاحاديث الترغيب في القيام والصيام والجهاد أرادأن بين أن الاولى للعامل بذلك انلايجهد نفسه بحيث بعز بل يعمل سلطف وتدر ج لمدوم عله ولا ينقطع فقال فه هذا (باب) بالسوين وسقط لفظ باب للاصيلي (الدين)أى دين الاسلام بالنسبة الى سائر الاديان (يسر) أى ذويسر (وقول الذي صلى الله عليه وسلم) بحرقول وفى فرع المونينية وقول بالرفع فقط على القطع (أحب) خصال (الدين) المعهودوهودين الاسلام (الى الله الله (الحنيفية) أى المائلة عن الباطل الى الحق (السمعة)أى السهلة الابراه بيقة وأحب الدين مبتدأ خبره المنهفية الخالفة لاديان بني اسرائيل ومايتكلفه أحبارهم من الشدد أندوأ حب بمعنى محبوب لابمعنى يحب وانما أخبرعنسه وهومذكر بمؤنث وهوالخنينسة اغلبة الاسمية عليهالانهاع لمعلى الدين أولان أفعل النفضيل المضاف لقصد الزادة على ماأض ف المه يجوز فيم الافرادو المطابقة لمن هوله وهذا التعامق أسنده الأفسمية فماقاله الزركشي والعارى في الادب المفرد وأحدين حنبل فيماقاله الحافظ سنجر وغبره وانما ستهمله المؤلف في الترجة لانه ليس على شرطه ومقصوده أن الدين وتع على الاعمال لان الذي يتصف العسر والسر اعماه والاعمال دون التصديق \* وبالسند قال (حدثناعبدالسلام ن مطهر) بالطاء المهدملة والها المشددة المفتوحتين ابن حسام الازدى البصرى المتوفى سنة أربع وعشرين ومائنان (فالحدثنا عمر بن على ) يعني ابن عطاء وعمن عمر مضمومة المقدمي البصري وكان يداس تدليسا شديدا يقول حمدتنا وسمعت مُريك تم يتول هشام بن عروة الاعش وتوفى سنة تسعين ومائة (عن معن بن محمد)

اسقهزادمن أهل مروقال أخبرني على تحسن بن واقد قال قال عدد الله سنالمارك قلت اسفان الثورى انعبادين كثيرمن تعرف حاله واذاحدث جاءام عظم فترى أنأقول للناس لاتأخذواعنه قال سفمان بلي قال عمد الله فكنت اذا كنت في محلم ذكر فيه عاد أثنت علمه فيدنه وأقول لأتأخذواعنه \* -- دانامحد حدثناعه دالله س عمان قال قال أبي قال عدالله من المارك انتهت الىشعمة فقالهذا عمادين كشرفاحذروه \* وحدثني الفضل سيسهل قالسألت معلى الرازىءن محدر سعيد الذي روى عنه عمادين كثيرفاخ مرنى عن عسى من يونس قال كنت على مايه وسفيان عنده فلاخ حسألته عنه فأخرنى أنه كذاب

الدما فيوافقه في اسمه واسم أسيه وكنته ونسته وبخالف فيحده وعصره وعدالته وحسن طريقته (وأمائساية) فيفتح الشين المعمة وبالناء بنالموحدتين وهوشاية بن سوارأ بوعروالفرزاري ولاهم المدائ قدرل اسمهمروان وشيابة لقب (وأماقوله عمادين كشمرمن تعرف حاله ) فهو بالناء المناة فوق خطاما يعنى أنتعارف بضعفه (وأماالحسين فواقد) فمالقاف (وأمامحمدين أبيءناب)فيالمين المهملة (وأماقول يحيين سعمدلم نرالصالحين فيشئ أكذب منهم في الحديث) وفي الروامة الاخرى لمتر ضبطناه في الاول بالنون وفي الثاني بالتاء المثناة ومعناه ماقاله مسلمانه يجرى الكذب على المنتمم ولا يتعمدون ذلك لكونهم لايعانون صناعة أهل الحديث فيقع الخطأفي رواياتهم ولايعره ونهوير وون الكذب ولايعلون انه كذب وقد قدمنا ان مذهب أهل

بفتح الميم وسكون العين المهملة واسم جدهمعن أيضا (الغفاري) بكسر الغين المجمة نسبة الى غفارا لخازى فانقلت ماحكم حديث رواية عربن على المداس بالعنعنة عن معن أجيب بانها محولة على شوت عاعمن جهدة أخرى كمع مافى الصحيدين عن المداسين انتهى (عن سعمد ابن أى سعيد) وا-مه كيسان (المفرى) بفتح المم وضم الموحدة نسسبة الى مقبرة بالمدينة كان محاورا بهاالمدنى أى سعدبسكون العين المتوفى بعد اختلاطه بأربع سنين سنة خس وعشرين ومائة وكان ماع معن عن سعد قبل اختلاطه والالما أخرجه المؤلف (عن أى هر مرة رضي الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم ) أنه (قال ان الدين رسم) أى ذو يسرقال العمني وذلك لان الالتئام بين الموضوع والمحول شرط وفي مثل هدا الايكون الامالتأويل أوهو السيرنفسه كقول بعضهم في الذي صلى الله علمه وسلم انه عن الرحة مستدلا بقوله تعالى وما أرسلناك الارجة للعالمين كاته لكثرة الرجة المودعة فيه صارنفسها والتأكيديان فيه ردعلي منكر يسره فاالدين فاما أن وكون الخاط منكرا أوعلى تقدر تنز بله منزلته أوعلى تقدير المنكرين غيرالخاطمين أولكون القصة عمايه تربها (ولن يشادهذا) كذافي المو نسة بغير رقم (الدين) وللاصملي وان يشاذ الدين (أحد) بالشين المجمة وادعام سابق المثلين في لاحق من المشادة وهي المغالبة أي لا يتعه ق احدُ في الدين و يترك الرفق (الاغلبه) الدين وعجزوا نقطع عن عمله كله أو بعضه ويشاد منصوب بلن والدين نصب ماضمار الفاعل أى ان يشاد الدين أحدو رواء كذلك ابن السكن وكذاهو فى بعض روايات الاصملي كانبهوا عليهو وجدته فى فرع اليونينية وحكى صاحب المطالع انأ كترالر وايات برفع الدين على أن يشادميني لمالم يسم فاعله وتعقبه النووي بأن أكثر الروانات بالنصب وجع منهمما الحافظ استحر بالنسمة الىروانات المغاربة والمشارقية ولاس عسا كروان يشادالا علمه وله أيضا ولن يشادهذا الدين أحدالاغلمه (فدقدوا) بالمهملة من السدادوهوالتوسط في العمل أي الزموا الدادمن غيرافراط ولاتفريط (وقاربوا) في العمادة وهو بالموحدة أى ان لم تستطمعوا الاخذ بالاكل فاعلواعا يقرب منه (وأبشروا) بقطع الهمزة من الابشاروفي لغة بضم الشمن من البشرى بمعنى الابشار أى أبشر وابالثواب على العمل وأبهم المشربه للسنبه على تعظمه وتفعيمه وسقط الغيرا في درافظ وأبشروا (واستعينو آ) من الاعانة (بالغدوة) سيرأول النهارالي الزوال أومابين سلاة الغداة وطاوع الشمس كالغداة والغدية (والروحمة) اسم للوقت من زوال الشمس الى اللمل وضمطهما الحافظ ان حركالزركشي والكرماني بنتج أواهما وكذا البرماوي وهوالذي في فرع اليو ينية وضبطه العيني بضم أول الغدوة وفتح أول الذانى قلت وكذاضبطه ابن الاثهر وعبارته والغدوة بالضم مابين صلاة الغداة وطاوع الشَّمس معطف على السابق قوله (وشيَّ) أى واستعينو ابشي (من الدلمة) بضم الدال المهملة واسكان اللامسرآ خوالليل أواللمل كلمومن تمعير بالتبعمض ولان عمل اللمل أشرف منعل النهار وفي هذا الستعارة الغدوة والروحة وشئمن ألدلحة لاوقات النشاط وفراغ القل للطاعة فانهذه الاوقات أطيب أوقات المسافر فكانهصلي اللهعلمه وسلم خاطب مسافراالي مقصده ننهه على أوقات نشاطه لان المسافراذ اسافراللسل والنهار جمعاعز وانقطع واذاتحري السهرف هذه الاوقات المنشطة أمكنته المداومة من غمرمشقة وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا فى الحقيقة دار نقلة الى الآخرة وأن هذه الاوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة • ورواة هذا الحديث ما بن مدنى وبصرى وفيه التحديث والعنعنة وأخرج المؤلف طرفامنه فى الرقاق وأخرجه النسائي \* ولما كانت العاوات الليس أفضل طاعات البدن وهي تقام في هذه الاوقات الثلاث فالصبح في الغدوة والظهر والعصرفي الروحة والعشا آن في جر الدبلة عندمن

كذب منهم في الحديث عال الن أبى عماب فلقيت أنام دين يحىن سعددالقطان فسألتهعنه فقال عن أسه لمرأهل الحرف شئ أكذب منهم فى الحديث قال مسلم يقول يجرى الكذبء لي اسانهم ولا بتعمدون الكذب فحدثني الفضل ابنسهل قال حدثنار مدين هرون أخبرنى خليفة من موسى قال دخلت على غالب بن عسد الله فعل على على حدثني مكمول حدثني كذا فأخد ذه البول فقام فنظرت في الكراسة فاذافيها حدثني أمانعن أنس وأمانءن فلان فتركته وقت

الحق انالكذبهوالاخسارعن الشئ بخلاف ماهوعدا كان أو سهواأ وغلطا وقوله فلقمت أنامحد استعى سعيد القطان ) فالقطان محرورصفة المعي وليس منصوبا على انهصفة لمجد والله أعلم (قوله فأخدده البول فقيام فنظرت في الكراسة فاذافيها حدثني أبانءن أنس) أماقوله أخذه البول فعناه ضغطه وأزعه واحتاج الحاخراجه (وأماالكراسة) بالها في آخرها فعروفة قالأبوجع فرالتعاسف كتابه صناعة الكاب الكراسة معناهاالكتب المضهوم بعضماالي بعض والورق الذى قد ألصي بعضه الى بعض مشتق من قولهم رسم مكرس اذاألصقت الريح الترابيه قال وقال الخليل الكراسة سأخوذةمن اكراس الغنم وهوان تمول في الموضع شيأ بعد شي فيتابد وفال أقضى القضاة الماوردي أصل الكرسي العلم ومنعقب ل للعصفة بكونفيهاعملم مكتوب كراسة والله أعلم (وأماأمان) ففسه

يقول انهاسرالليل كله عقب المصنف هذا الباب فدكر الصلاقمن الاعمان فقال في هذا (باب) عالتنوين (الصلاة من الايمان) أي شعبة من شعبه مبتدأ وخبر و يحوز اضافة الماب الى الحدلة ولفظ ماب ساقط عندالاصميلي (وقول الله نعالي) ولابوى ذروالوقت والاصميلي عزوجل وقول مالر فع عطفاعلي لفظ الصلاة والجرعطفاعلي المضاف اليمه (وما كان الله ليضمع ايمانكم) بالخطاب وكان القام يقتضي الغيبة لكنه قصدتعهم الحكم للامة الاحماء والاموات فذكر الاحدا الخاطس تغلسالهم على غيرهم وفسر المخارى الاعان بقوله (يعنى صلاة كم) عكة (عند البيت) الحرام الى مت المقدس قاله في الفتح قد وقع التنصيص على هذا التفسير من الوجه الذي أخرج منه المصنف حديث الباب وروى النسائي والطيالسي فأنزل الله وماكان الله ليضيع اعانكم صلاتكم الى مت المقدس وعلى هذا فقول المصنف عند الميت مشكل مع أنه ثابت عنه في جميع الروايات ولا اختصاص بذلك ليكونه عند البيت وقد قيل انه تصمف والصواب بعني صلاتكم لغيراليت فالالخافظ بن عروغندى أندلا تصيف فيد بلهوصواب ومقاصد المفارى دقيقة وسان ذلك أن العلما اختلفوافي الجهة التي كانصلى الله عليه وسارة جمالها للصلاة وهو عكة فقال ابن عباس وغيره الى مت المقدس لكنه لايستدير الكعمة بل يجعلها منه و بين مت المقددس وأطلق آخر ون أنه كأن يصلى الى ست المقدس و قال آخرون كان يصلى الى الكعية فلاتحول الحالمدية استقبل ستالمقدس وهذاضعيف ويلزم منه دعوى النسخ مرتين والاول أصيالانه يجمع بن القولين وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عماس فكائن الماري رجهالله تعالى أراد الاشارة الى الجزم بالاصعمن أن الصلاقل كانت عند البيت كانت الى بيت المقدس واقتصرعلى ذلك اكتفاء بالاولو بقلان صلاتهم الى غيرجهة البيت وهم عند البيت اذا كانت لاتضيع فأحرى أن لاتضمع اذا بعدوا عنه والله أعلى و بالسند الى المؤلف قال (حدثنا عروبن خالد) بفتح العين ابن فروخ الحنظلي الحراني نزيل صرالمتوفي سنة تسع وعشرين وماتين وليسهوع ـ رمالضم والفتح وان وقع في رواية القيابسي عن عبدوس عن أي زيد المروزي وفي رواية أبي ذرعن الكشميهي فقد فالواانه تصيف قال أى عمرو (-دشازهم) بضم أوله وفتح ثانيه ابن معاوية بندر يجبضم الحاموفتح الدال المهملتين آخره جيم الجعدى الكوفي المتوفي سنة التن أوثلاث وسبعين ومائة (قال حدثنا الواحدق) عرو بن عبد الله الهمد اني السيعي المكوفي النابعي الجلمل المتوفى سنةست أوسبع أوتمان أوتسع وعشرين ومائة وقول أحدان مماعزهرمنه بعدان بدانغيره أحسعنه بأن اسرائل بن ونس حفيده وغيره تابعه عليه عند الموَّاف (عن البراء) بتحفيف الرامو المدعلي الاشهرأي عروأ وأبي عام أوأى الطفيل وللاصيلي فرواية عن البراس عازب سالحرث الانصاري الاوسى المتوفى الكوفة سنة اثنتن وسعين وله فىالعفارى عمانسة وثلاثون حديثا ومايخماف من تدليس أبي احصق فهومامون حمث ساقه المؤاف في التفسير من طريق الثوري بلفظ عن أبي اسحق معت البرا وضى الله عنسه وأن الذي صلى الله عليه وسلم كان اول ماقدم) بكسر الدال ونصب أول على الظرفية لاخر بركان كاوهم الزركشي فان خبركان قوله نزل أي في أول قدرمه (المدينة) طيبة في هجر ته من مكة (نزل على اجدادهاوقال)أى أبوا عق (أخواله من الانصار) وكلاهما صحيح وهوعلى سدل الجازلان أقاربه من الانصار من جهة الامومة لان أم جده عبد المطلب منهم (وانه) عليه الصلاة والسلام (صلى قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة ( مت المقدس) مصدره عي كالمرجع أي عال كوندمتوجها المه (ستة عندرشهرا اوسعة عشرشهرا)على الشان في رواية زهم وهذا والمؤلف عن اسرائيل وللترمذى أيضا وكذالمهم من رواية أى الاحوص الحزم بالاول فدكون أخذمن شهرالقدوم وجهانلاهل اامر بمةالصرف وعدمه فن لم يصرف جعله فعلاماضياوالهمزة زائدة فيكون أفعل ومن صرفه جعل الهممزة أصلافيكون

وشهرالتحويل شهرا وألغى الايام الزائدة وللبزار والطبراني عنعمر وبنعوف الجزم بالشاني كغبرهمافه كمون عددالشهر بن معاومن شكرده في ذلك وذلك ان القدوم كان في شهرر بع الاول بلاخلاف وكان التعو بن في نصف رجب من السنة الثانية على الصيم وبه جزم الجهورورواه الحاكربسند صحيم عن ابن عماس وقال ابن حمان سسمعة عشرشهر اودلا ثقاً مام وهومه في على أن القدوم كان في الى عشر ربيع الاول وفال ابن حبيب كان التحويل في نصف شعبان وحوالذي ذكره النووى في الروضة وأقره مع كونه رجح في شرح مسملر وابقسة عشر شهر الكونها مجزوما بهاعندمسلم ولايستقيم أن يكون ذلك في شعبان الاأن ألغي شهر االقدوم والتحويل وسقط لغيرابن عسا كرقوله شهر االاول (وكان)علمه الصلاة والسلام ( بحمه أن تكون قبلته قبل)أى كون قبلته جهة (البيت) الحرام (وانه) بفتح الهمزة عطفاعلى أن الاولى كالنائة (صلى أول صلاة صلاها) متوجها الى المعمة (صلاة العصر ) نص أول مفعول صلى وصلاة العصر بدل منه وأعربه ابن مالك الرفع وسقط لغيرا لاربعة لفظة صلى ولابن سعد حوات القبلة في صلاة الظهرأ والعصر (وصلي معدقوم فرج رجل عن صلى معه )وهوعدادين بشرين قيظي أوعسادين نهمك فرعلي اهل مسحد من بن حارثة و يعرف الآن بمسحد القبلتين (وهمرا كدون) حقيقة أومن باب اطلاق الزو وارادة الكل (فقال أشهد) اى أحلف (بالله اقدصليت مع رسول الله) ولابن عدا كرمع الذي (صلى الله عليه وسلم قبل مكة )أى حال كونه متوجه اليها واللام للما كد وقد للتعقيق وجلة أشهدا عتراض بن القول ومقوله (فداروا)أى عموا كالامه فداروا (كاهم) عليه (قبل البيت) الحرام ولم يقطعو االصلاة بل أتموها الىجهة الكعبة فصلوا صلاة واحدة الى جهت بن بدل لمن شرعيت فال في المصابيح والظاهر أن الكاف في كاهم بمعنى على وما كافة وهم مبتدأ حذف خبره أىءايمة أوكائنون وقديقال ان ماموصولة وهمميتدأ حذف خبره أىعليمه لكن يلزم حذف العائد الجرو رمع تخلف شرطه وفيه جو از النسخ بخبر الواحد والمه ميل المحققين (وكانت اليهودقد أعيهم) أى الني صلى الله عليه وسلم وهم منصوب على المفعولية (اذكان) علمه الصلاة والسلام (يصلي قبل ست المقدس)أى عال كونه متوجهاالمه (واهل الكاب) بالرفع عطفاعلى اليهودوهومن عطف العام على الخاص أوالراديه النصارى فقط واعجابهم ذلك ليس لكونه قبلته مبل بطريق التبعية الهم (فلكولي) صلى الله عليه وسلم (وجهه) الشريف (قبل البيت الحرام (انكروادلك) فنزلسيقول الدفها كاصر حيه الصنف في رواية من طريق اسرائيل (قال زهير) يعني الن معاوية (حدثنا الواسعة) يعني السبيعي (عن البراع) بنعازب (في حديثه هذا) وللاصلى أبو اسحق في حديثه عن البراء (الهمات على القبلة) المنسوخة (قبل أن تعول أى قبل المعودل الى الكعبة (رجال) عشرة منهم عبد الله بن شماب الزهرى القرشى مات عكة والبراء نءمرورالا صارى المدينة (وقتلوا) بضم أوله وكسر السهوفا بدةذكرالقتل بيان كمه مة موتهم اشعار ابشر فهم واستماد الضماع طاعتهم أوأن الواو بمعنى أوف كون شكالكن القتلف ينظرفان تحويل القبلة كانقبلنز ول القتال على أن هذه اللفظة لا توجد في غير رواية زهير بنمعاوية انماالموجودف افحالر واياتذ كرالموت فقط فلندرمانة ولفهم فأنزل الله تعالى وفي رواية الاصلي وابن عساكر عزوجل (وما كان الله المضمع اعانكم) بالقبلة المنسوخة أوص الاتكمالها وقول الكرماني في قول زه مره فاانه يحمّل أن يكون المؤلف ذكره معلقاتعقبه الحافظ بنجر بأن المؤلف ساقه فى التفسيرمو صولامع حله الحديث وقد تعقبه العينى أنصورته صورة تعليق وانه لايلزم من سوقه فى التفسير جلة واحدة أن يكون هذا موصولا غيرمعلق انتهبي واختلف في صلاته علمه مالصلاة والسلام الي مت المقدس

من محدين كعب قال قلت اعفان انهم يقولون هشام معهمن محدين كعب فقال اغما اللي من قبل هذا الحديث كان يقول حدثني يحىءن مجد ثمادى بعددانه معدمن تجد فعالا وصرفه هوالصحيح وهوالذى اختياره الامام محدين جعفرفي كتابه جامع اللغمة والامام أبومجد بن السيد البطليوسي ، قال مساررجهالله وسمعت الحسنبن على الحلواني بقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أى المقدام حديث عربن عبدالعزيز قال هشام حدثني رجل بقالله يحيى ابن فلان عن مجددين كعب قلت لعفان انهم يقولون هشام معهمن محدرين كعبفة ال اعااسليمن قىلەرداالدىئى كان دەول حدثني محى عن مجد تمادعى بعد أنه-ععه من محد (أماقوله حديث عر فيحوز في اعرابه النصب والرفع فالرفع على تقدير هو حديث عمر والنصب على وجه بن أحدهما البدل من قوله حديث هشام والثانى على تقديراً عنى (وقوله قال هشام حدثني رجل الى آخره) هو سان للحددث الذي رآه في كتاب عفان (وأماهشام) هـذافهوابن زياد الاموى مولاهم المصرى ضعنه الأعة \* تمهنا فاعدة ندم عليها غضل عليها فما بعدانشاه الله تعالى وهي ان عفان رجه الله وال اعالمال هشام بعدى اعا ضعفوه منقبلهذا الحديث كان يةول حدثنى يحىءن محدثم ادعى بعدأنه معه من محدوه فا القدر وحده لايقتضى ضيه فالانهايس فيه تصريح بكذب لاحتمال انه معهمن محدثم نسمه فدث بعن يحيى عنه ثمذ كر-مماعه من محد دفرواه عنه والكن

الذي رويت عنه حسديث عددالله برعرو يوم القطر يوم الحوائز قالسلمان بنالجاح أنضم الى هـذا قـرائن وأمور اقتضت عنددالعلى بيداالفن الحداق فيهالمرز سمن أهله العارف مندقائد قأحوال رواته أنهلم يسمعهمن محد فحكمو الذلائ لماقامت الدلائل الظاهرة عندهم بذلك وسأتى بعدهذا أشدا كنبرة منأقوالالأعدة في الحرح بنعو هذاوكلها يقال فيهاماقلناهنا والله أعلم \* قالمسلمرجهالله (حدثنا مجدين عمد الله بن قهزاذ قال معت عدداللهن عمان سحبلة يقول قات لعدالله سالمارك منهدا الرجل الذى رويت عنه حديث عبدالله بن عرورضي الله عنه يوم الفطر يوم الحوائر قالسلمان بن الجاج انظرماوضعت فيبدك منه فال ابن قهـ زادوسمعت وهب بن رمعة يذكرعن سفيان بن عبد الملك قال قال عبدالله يعنى ابن المبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدرالدرهم وحلست المه مجلسا فحملت أستحيى من أصحابي أنبروني حالسامعــه كره حديثه) \* أمافهزاذفتقدمضسطه (وأما عدالله نعمان سحدلة) فهو الملق بعبدان وتقدم يانه وحلة بفتح الجم والموحدة (وأماحديث يوم الفطريوم الحوائز)فهوماروي أذا كان يوم الفطروقفت الملائكة على أفواه الطرق ونادت بامعشر المسلن اغدوا الى رب رحم يأمن بالخبرو شب علمه الحزيل أمركم فصمتم وأطعتم ربكم فاقتلوا حوائركم فاذاصلوا العمد نادى

وهوعكة فقال قوم لميزل يستقبل الكعبة بكة فلاقدم المدينة استقبل بيت المقدس ثمنسخ وقال السضاوى في تفسيرقوله وماجعلنا القبلة التي كنت عليها اى الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة فأنه كان عليه الصلاة والسلام يصلى الهاعكة شملاها برأمي بالصلاة الى العضرة تألفالليهود وقال قوم كان لبيت المقدس فروى ابن ماجه حديث صلينامع رسول الله صلى الله علىه وسلم نحو مت المقدس ثمانية عشرشهرا وصرفت القيلة الى الكعبة بعدد خول المدينة بشهرين وظاهره أنه كان يصلى عكة الى مت المقدس محضا وعن ان عماس كانت قملته بمكة مت المقدس الاأنه كان يجعل الكعبة سنهو منه قال السضاوي فالخسريه على الاول الجعل الناحظ وعلى النانى المنسوخ والمعنى انأصل أمرك أن تستقبل الكعبة وماجعانا قبلتك يبت المقدس اه وفي هذا الحديث جوازنسخ الاحكام خلافالله ودو بخبر الواحدواليه مال القاضي أنو بكر وغ مره من المحققين وحواز الآجتها دفي القبلة وسان شرقه عليه الصلاة و السلام وكرامته على ربه لاعطائه له ماأحب والردعلي المرحمة في انكارهم تسم فأعمال الدين اعماما ورواة الحديث السابق أغة اجلا أربعة وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي الصلاة والتفسير وفى خبرالواحدوالنسائ والترمذي وابن ماجه في هذا (باب حسن اسلام المر) باضافة ماب لتالمه وبابساقط عند الاصملي و وبالسمند الى المؤلف قال قار مالك وللاصيلي وقال مالك ولابنءسا كرفى نسخسة قال وقال مالك يعنى ابن أنس امام دارالهجرة (اخسرنى زيدبن اسلم) الوأسامة القرشي المكي مولى عمر بن الخطاب (أنعطامن يسار) بفتم المثناة التحتية والسين المهدملة أبامجد المدنى مولى أم المؤمند بن معونة (اخبره ان أباسعيد الخدرى) بالدال المهدملة رضى الله عنه (اخبره أنه مع رسول الله صلى الله علمه وسلم) حال كونه (يقول) بالمضارع حكاية حالماضية (اذااسلم العبد)أوالامةوذ كرالمذكر فقط تغليبا (فسن اسلامه) اواسلامهابان دخلافيه بريئين من الشكوك أوالمراد المبالغة في الاخلاص بالمراقمة (يكفرالله عنه) وعنها (كل سينة كانزلفها) بففيف اللام المفتوحةويه قرئ على الحافظ المنذري وغيره ولاي الوقت زافها تشمديدها وعزاه في التنقيح للاصميلي ولاي ذريماليس في اليونينية أزلفها بزيادة همزة مفتوحة وهمابمعني كإقاله الخطآبي وغبرهاي أسلفها وقدمها وفي فرع اليونينية كهيئ أسلفها بالهمزة والسمن لابي ذر والتكفره والتغطيمة وهوفي المعاصي كالاحباط في الطاعات وقال الزمخنسرى السكف مراماطة المستحق من العقاب شواب زائد والرواية في يكفر بالرفع و يجوز الجزم لان فعل الشرط ماض وجوابه مضارع وقول الحافظ بن جرفي الفتح بضم الراء لان اذا وان كانت من أدوات الشرط لكنها لا تجزم تعقبه العمني فقال هذا كالرم من لم يشم شيأمن العرسة وقد قال الشاعر

استغن ما أغناك النها غناك و النالغني \* واذا تصاف خصاصة فتحمل في الضرورة كقوله في المناف النها ا

مذادمن السماءارجعوا الىمنازل كمراشدين فقدغة رتذنو بكم كاهاويسمى ذلك اليوم يوم الجوأئز وهذا الحديث رويناه في كتاب

أمثاله لانه زيادة غسر مخصوصة فاله في القياموس وقد أخد نعضهم فما حكاه الماوردي نظاهر هذه الغاية فزعمأن التضعيف لايتماور سعمائة وأحيب بان في حديث النعباس عند المصنف في الرقاق كتب أدالله عشر حسسنات الى سيعمائة ضعف الحرأضعاف كثيرة وهو يردعليه وأما قوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء فيحتمل أن يكون الرادانه يضاعف تلك الضاعفة لمن يشاء بأن يجعلها سمعماثه وهوالذي فاله السضاوي سعالغبره ويحتمل أن يضاعف السسعمائة بأن يزيد عليها (والسمنة بمثلها) من غيرزيادة (الاان يتحاوزالله) عزوجل (عنها) أي عن السيئة فيعفو عنها وفده دامل لاهل السينة ان العمد تحت المشيئة انشاء الله تعالى تجاوز عنه وانشاء آخذه وردعلي القاطع لاهل المكاثر بالنار كالمعتزلة وقول الحافظ بنجران أول الحديث يردعلي من أنكرالز بادة والنقص في الاعان لان الحسن تفاوت درجاته تعقبه العيدى بأن الحسن من أوصاف الاعان ولايلزممن قابله ة الوصف الزيادة والنقصان قابلية الذات الاهما لان الذات من حيثهي هي لا تقبل ذلك كاعرفت في موضعه انتهي وقد تقدم في أول كاب الاعمان عند قوله ومازادهم الااعاناوتسلما تحقيق الحثف ذلك فلمراجع وهذا الحديث لميسنده المؤلف بلعلقه وقدوصله أبوذوالهروى فيروايته فتمال أخبرنا النضروي وجو العباس بن الفضل حدثنا الحسين بنادريس حدثناه شام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم به ووصله النسائي في سننه والحسن بن سفيان في مستنده والاسمعيل والفظه من طريق عسدالله ابن افع عن زيدين أسلم عن عطاس يسارعن أبى سعيدا الحدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فال اذاأسلم العبدكتب اللهادكل حسنة قدمها ومحاعنه كل ستة زاغها ثم قيل له ائتنف العدمل الحسينة بعشرا مثالهاالى سعمائة والسشة بمثلها الاان يغفرانته والدارقطني فيغرائب مالك من تسع طرق والفظه من طريق طلحة بن يحىءن مالك مامن عمد يسلم فعصن اسلامه الاكتب اللهله كلحسنة زلفها ومحاعنه كل خطسة زافها بالتخفيف فيهما وللنساني نحوه لكن فال أزلفها فقد بتف جيع الروايات ماأسقطه الخارى وهوكابة الحسنات المتقدمة قبل الاسلام وقوله كتبالله أىأمرأن يكتب وللدارقطني من طريق ابن شعيب عن مالك يقول الله لملائكته اكتبواقهل واغمااختصره المؤلف لانقاء دة الشرع ان الكافرلا يثاب على طاعته فى شركه لان من شرط المتقرب كونه عارفا عن تقرب المه والكافراس كذلك ورده النووي مان الذي عليه المحققون بلنقل بعضهم فيه الاجاعان الكافراذ افعل أفعالا جسلة على جهة التقرب الى الله تعالى كصدقة وصله رحموا عتاق ونحوها غأسلم ومات على الاسلام ان ثواب ذلك مكتبله وحمديث حكيم بنح ام الروى فى العديد ندل علمه كالحمديث الآتى ودعوى انه مخالف للقواعدغبر مسلمة لانه قديعت دبيعض أفعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهار فانه لابلزم اعادتها اذاأسلم وتتجزئه فالابن المنبرالخالف للقواعددعوى انه يكتبله ذلكفي حالكفره وأماأن الله تعالى يضيف الى حسينا ته في الاسلام توابما كان صدرمنه عما كان يظنه خيرا فلامانعمنه ورواة هـ ذاالحديث أعدا جلامشهور ون وهومسلسل بلفظ الاخبار على سيل الانفراد مع التصريح بسماع العماية من الرسول صلى الله عليه وسلم «وبالسند الى المؤلف قال (حدثنا) بالجع وفيروا يذابن عساكر حدى (احق بن منصور) أى ابن أى بهرام بكسر الموحدة فيما فاله النووى والمشهور فتحها أبويعقوب الكوجيمن أهلمرو المتوفى سنة احدى وخسين وماتين (قال حدثنا) وفي رواية أبوى ذروالوقت وابن عساكر أخبرنا (عبدالرزاق) بن همام بن نافع المانى الصنعاني المتوفي سنة احدى عشرة وما تنن (قال اخبرنامهمر) عمن مفتوحتين ابن راشداً نوعروة البصرى وسبق (عنهمام) بتشديد المروف رواية عنهمام بن منده بن كامل أبي

المارك رأت روح من غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست السه تحلسا فحعلت أستحى من أصابى أنرونى طالسا معمه كره حديثه وحدثني ابن قهراد فالسمعت وهبا يقول عن سفدان عن عدالله تالمارك قال قدة صدوق اللسان ولكنه بأخذعن أقبل وأدبر فحدثنا قتسة سعمد حدثناجر يرعن مغدة عن الشعى المستقصى في فضائل المسحد الاقصى تصنيف الحافظ أبي مجد النعسا كرالدمشيق رجمهالله والحوائرجع جائزة وهي العطاء (وأماقوله انظرماوضعت فيدك) فضه طناه بفتح التاءمن وضعت ولا متنع ضمهاوهومدح وثناءعلى سلماننالخاج (وأمازمعة) فاسكان المروفقتها (وأماغطيف) فمغن معدة مضمومة عطامهملة مفتوحة هذاهو الصواب وحكى القاضيعن كترشموخه أنهم رووه غضيف بالضاد المعمة قال وهوخطأ فالالمارى في تاريخه هومنكرالحدث (وقولهصاحب الدم قدر الدرهمم) يريدوصمه وتعر يفهما لحديث الذى رواه روح هذاعن الزهرى عن أبي سلة عن أبى هر رةر فعه تعاد الصلاة من قدرالدرهم معيمن الدموهدا الحديثذ كره المخارى فى تاريخه وهوحدث باطل لاأصل لهعند أهلا الحديث والله أعلم (وقوله أستعي) هوسائين و يجوز حذف احداهما وسيأنى انشا الله تعالى تفسير حقيقة الحامق ماهمن كأب الاعان (وقوله كره حدثه) هو بضم الكاف ونصب الها أي كراهية له والله أعلم (قوله ولكنه يأخد عن أقبل وأدبر) يمنى عن الثقات والضعفاء (قوله عن الشعبي

قال معت الشعبي يقول حدثني الحرث الاعوروهو يشهدانه أحد الكذابين فالوحدثنا قتسةين سعدددشاجر برعن مغبرةعن ابراهم قال قال علقمة قرأت القرآن في سنت من فقال الحرث القرآنهنالوجيأشد

قال حدثني الحرث الاعور الهمداني) أماالهـمداني فباسكان الميم وبالدال المهملة (واماالشعبي) فيفتح الشين واسمه عامل منشر احمل وقيل ابنشر حسل والاولهو المشهورم أسوب الى شعب بطن من همدان ولداست سنن خلت من خـ الافةعر س الخطاب رضى الله عنه وكان الشعبي اماماعظما جلملا جامعا للتفسير والحديث والنسقه والمغازى والعسادة فال الحسن كان الشعبي والله كنبرالعلم عظم الحلم قديم السلم من الأسلام بمكان (واما الحرث الاعور) فهو الحرث سعمدالله وقدل اس عسد أبوزهبرالكوفي متفق علىضعفه \* قالمسلمرجه الله (وحد شاأبو عامى عدالتهن براد الاشعرى قال حدثناأ لوأسامة عن منضل عن مغبرة قالسمعت الشمعي بقول حدثني الحرث الاعوروهو يشهد انه أحد الكذابين) مذااسناد كله كوفسون (فأماراد)فسامموحدة مفتوحة غراءمشددة غرأف دالمهملة وهوعبدالله بزرادين وسف بنأى بردة بنألى موسى الاشعرى الكوفي (وأماأنوأسامة) فاسمه حادين أسامة بن يزيد القرشي مولاهم الكوفي الحافظ الضابط المتقن العابد (وأمامفضل) فهو ابنمهلهل أبوعبدالرحن السعدى

عقبة الماني الذماري الانباري التابعي المتوفى سنة احدى عشرة ومائة بصنعا وعن ابهريرة) رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا أحسن أحدكم اسلامه) ماعتقاده واخلاصه ودخوله فممالباطن والظاهر والخطاب للعاضرين والحكم عاتماهم ولغيرهم باتفاق لانحكمه علمه الصلاة والسلام على الواحد حكم على الجاعة ويدخل فمه النساء والعبيد لكن النزاع في كمفية التناول أهى حقيقة عرفيسة أوشرعية أومجاز (وكل حسنة يعملها) مسدأ خبره ( تكتب له بعشر امثالها) حال كونهامنته قر الىسبعمائة ضعف) بكسر الضادأى مثلوأتي بكل وهي أصرح في الاستغراق من أل في الحديث السابق (وكل سيَّة يعملها تكتب له عِمْلُهَا) زادمسلم حتى ياتي الله تعالى وقمد الحسنة والسينة هنايالعمل وأطلق في السابق فحد مل المطلق على المقددوالباق بمثلهاللمقابلة \* وفي الحديث التحديث والاخبار والعنعنة وهواسناد حديثمن نسخة هممام المشهورة المروية باسمادوا حدعن عمد الرزاق عن معمر عنه والجهور على حوازسياق حديث منها بالسنادها ولولم يكن مبتدأ به فافهم ﴿ هذا (باب) بالسوين (احب الدين الحالفة) زادفي رواية الاصملي عزوجل (أدومه) أفعل تفضيل من الدوام والمرادبه هنا الدوام العرفي وهو قابل للكثرة والقلة \* وبالسندالي المؤلف قال رجه الله تعالى (حدثنا محدين المشى بالمثلثة والنون المفتوحة المشددة أبوموسى البصرى المذكور في باب - الاوة الاعان (قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان الاحول (عن هشام) يعني ابن عروة (قال اخبرني )بالافراد (الى) عروة من الزبير من العوام (عن عائشة) أم المؤسنين رضى الله تعالى عنها (ان الذي صلى الله علمه وسام دخل عليهاو ) الحال (عندها امرأة فقال ) المات فاء العطف والاصملي قال بحذفها فيكون حله استئنافية جواب سؤال مقدر كان قائلا يقول ماذا قال حن دخل قالت قال (من هذه فالت) عائشة هي (فلانة) بعدم الصرف المتأنيث والعلمة اذهوكنا يةعن ذلك وهي الحولاء بالمهملة والمدكافي مسلم بنت ويت بمثنا تين مغرا (تذكر) بفتح المثناة الفوقية أى عائشة (من صلاتها) في محل نصب على المفعولية والغير الاربعة يذكر بضم المناة التحتية مبنيا لمالم يسم فاعله وتاليه ناثب عنهأى يذكرون ان صلاتها كثيرة وعندا المؤلف فى صلاة الليل معلقا لاتنام بالليل ولعل عائشة أمنت عليها الفتنة فدحتها في وجهها لكن في مسند الحسن بن سفيان كانت عندي امرأة فلا قامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه باعائشة قالت بارسول الله هدده فلانة وهي أعبدا هل المدينة فظاهره مده الرواية انمدحها كان في غيبتها (قال) عليه الصلاة والسلام (مه) بفتح المم وسكون الها اسم للزجر بمعنى اكفف مهاهاعليه السلام عن مدح المرأة بماذ كرته أوعن تدكاف عمل مالايطاق ولذا قال بعده (عليكم) من العمل (عما) بموحدة قبل المموفى رواية الاصلى ما (تطبقون) أى الذى تطبقون المداومة عليه وحددف العائد للعلمه ويقهممنه النهيى عن تسكليف مالابطاق وسب ورود دخاص بالمدالة الكن اللفظ عام فيشمل جميع الاعمال وعدل عن خطاب النساء الى خطاب الرجال طلبالتعمم الحكم فغاب الذكور على الاناثف الذكر (فوالله لاعمل الله حتى) ان (علوا) بفتح المم في الموضعين وهومن باب المشا كالمة والازدواج وهوأن تكون احدى اللفظة بن موافقة اللاخرى وان خالفت معناها والملال ترك الشئ استثقالا وكراهقه بعدر صومحمة فيه فهومن صدفات المخاوقين لامن صفات الخالق تعالى فيحتاج الى تأويل فقال الحقصقون هوعلى سيمل المجاز لانه تعالى لما كان يقطع ثوابه عن قطع العمل ملالاعبرعن ذلك بالملال من باب تسمدة الشئ باسم سبعة أومعناه لا يقطع عسكم فضله حتى تالواسؤاله (وكان احب الدين) أى الطاعة (اليمة) أى الى الرسول صلى الله عليه وسلم وفي رواية المستقلى الى الله وايس بن الرواية بن تحالف لان ما كان أحب (١٧) قسطلاني (اول) الكوفي الحافظ الضابط المتقن العابد (وأمامغيرة)فهوا بن مقسم أبوهشام الضي الكوفي وتقدم ان ميم المغيرة

الى الله كان أحب الى رسوله وفي رواية أبي الوقت والاصيلي و كان أحب الرفع اسم كان (ماداوم) أى واظب (علمه صاحبه) وان قل فبالمداومة على القليل تستمر الطاعة بخد لاف الكثير الشاق ورجما يفوالقليل الدائم حتى يزيدعلي الكثير المنقطع أضعافا كثيرة وهذامن مزيد شفقته صلى الله علمه وسالر ورأفته بأمته حمث أرشدهم الى ما يصلحهم وهوما عكنهم الدوام علمه من غيره شقة جزاه الله عناماه وأهله وسقط عندالاصلى قوله مادا ومعلمه صاحمه والتعبير بأحب هنا يقتضي انمالم يداوم عليه صاحبه من الدين محبوب ولا يكون هذا الافي العمل ضرورة أن ترك الاعمان كفرقاله في المصابيح \* وفي هذا الحديث الدلالة على استعمال المجاز وجوازا لحلف من غير استحلاف وأنه لاكراهة فيه اذاكان اصلحة ونضيلة المدارمة على العمل وتسمية العمل دينا وقد أخر جه المؤاف أيضاف الصـ لاة ومسلم ومالك في وطئه ﴿ (بابزيادة الايمان ونقصانه) بإضافة باب لتاليه فقط (وقول الله تعالى) بجرقول عطفا على زيادة الاعلان ولابي ذر وابن عساكر عزوجل بدل قوله تعالى (وزدناهم عدى) لان زيادته مستلزمة للاعان أواار ادبالهدى الاعان نفسه وقوله تعالى (و بزدادالذين آمنوااياناوقال) تعالى (اليوم كملت لكمد بنكم) أي شرائعه فان قلت اذا كان تفسيرالا تهماذ كرف اوحه استدلال المصنف مهاعلى زيادة الاعمان ونقصانه أجب بان الكالمستلزم للنتص واستلزامه للنقص يستدعى قبوله الزيادة ومنتم قال المؤاف (فاذاترك وللاصملي فاذاتركت (شيأمن الكمال فهوناقص لا يقال ان الدين كان ناقصاقيل وانمن ماتمن العماية كان ناقص الاعلامن حيث ان موته قب ل نزول الفرائض أو بعضها الان الايمان لم رل تا ماوالند ص مالنسمة الى الذين ما تواقل نزول الفرائض من العماية صورى نسبى والهمافيه ربة الكالمن حيث المهنى وهذايشمه قول القائل ان مرع محداً كل من شرع موسى وعيسى لاشماله من الاحكام على مالم يقع في الكتب السابقة ومع هـ ذافشرع موسى في زمانه كان كاملاوتحدد في شرع عسى بعده ما تحدد فالا كملة أمر نسى وعبر المؤلف بقال الماضي ولم يقل وقوله اليوم على اسلوب السابق لان الاستدلال به نصر يع فى الزيادة وهومستازم للنقص بخلاف هده فان الصريح فيها الكال وليس هونصاصر يحافى الزيادة \* وبالسندالي المؤلف قال (حدثنامسلم بن ابراهم) بضم ميمسلم وكسر لامه مخففا أبوعرو البصرى الازدى الفراهيدى بفتح الفاع وبالراء وبالها المكسورة والمثناة التحسية والدال المهملة وعندابن الاثبر بالمجمة بطن من الازدمولاهم القصاب أوالشحام المتوفى سنة اثنتين وعشر بنوما تدمن (قال-دشاهشام) بكسرااها ابن أى عبدالله سندوالربعي بفتحالراء والموحدة نسسة ألى معة بنذار بن معدد بنعد نان البصرى الدسة وائي فتح الدال واسكان السين المهملتين بعدهمامناة فوقية مفتوحة أرمضمومة مهمو زمن غبرنون نسبة الى كورة من كورالاهوازابسعه الثياب الجاوية منها المتوفى سنة أربع وخسين ومائة وكانير مى بالقدر الكنه لم يكن داعمة (قال حدثنا قتادة) بن دعامة (عن انس) هو ابن مالك رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرج من النار) بفتح المثناة التحسدة من الخروج وفرواية الاصيلى وأبي الوقت يخرج بضمها من الاخراج في جميع المديث فالتالي وهو (من قال) في عل رفع على الوجهين فالرفع على الاول على الفاعلية وعلى الناني على النماية عن الفاعل ومن · وصولة ولاحقهاجلة صلتهاومة ول القول (لااله الاالله) أى مع قول محمدرسول الله فالجزء الاقل على المجموع كقل هوالله أحد على السورة كلهاأ وأن هذا كان قبل مشروعمة خمها اليه كاقاله العيني كالكرماني وفي ذلك نظر على مالا يخفي (وفي قلبه و زن شعبرة من خبر) أي من

اعانكافى الرواية الاخرى والمرادمه الاعان بعمدع ماجانبه الرسول علد مااصلاة والسلام

\* حدى خاج بن الساعر حديا في شنتين في شنتين والوحى في سنتين وحدثنى جاج حدثنا أحد وهوابن ونس حدثنا ذائدة عن منصور والمغيرة عن ابراهيم المالحرث المحمرة الهمداني من الحرث عن مناور والمغيرة عن المرث شيافة الله اقعد بالباب قال فدخل شيافة الله اقعد بالباب قال فدخل مرة وأخذ سيفه قال وأحس الحرث بالشر فذهب

تضم وتكسر (وأمافوله أحدد الحكذابين) فبفتح النون على الجع والضمر فىقوله وهو يشهد يعود على الشيعي والقائل وهو يشهدهوالمغررة واللهأعلم (وأما قول الحرث تعلت الوحى في سنتين أوفى ثـ لاث سـ نن وفي الروامة الاخرى القرآن هن الوحي أشد) فقدذ كرهمسلم فيجله ماأنكرعلي الحرث وجرحه وأخذعلمه من قبيع مذهبه وغلوه في التشميع وكذبه فال القاضي عماض رجه الله وأرحوأنها من أخف أقواله لاحتماله الصواب فقد فسره بعضهمان الوحىهنا الكابة ومعرفة الخط قاله الخطابي بقال أوحي ووجياذا كتب وعلى هـ ذاليس على الحرث في هد ذا درك وعلسه الدرك في غيره قال القياضي ولكن لماءرف قيم مذهبه وغلوه في مذهب الشيعة ودعواهم الوصمة الىعلى رضى الله عنه وسر النبي صلى الله علمه وسلم المه من الوحي وعلم الغب مالريطلع غيره علمه بزعهم سيءالظن بالحرث فيهذا وذهب دلك المذهب واعل هذا القائل فهم من الحرث معنى منسكرا فيماأراده

والله أعلم (قوله حدثنازالدةعن منصوروالمغيرة عن ابراهيم) فالمغيرة مجرورمعطوف لى منصور (قوله وأحس الحرث بالشر) والجلمة

الرحم فاغما كذابان \* حدثناأ توكامل الحدرى حدثنا حادوهوان زيدقال حدثناعاصم قال كانأتى أماعهد الرجن الساق ونحن علمة أيفاع فسكان بقول لنا لاتجاله واالقصاص غيرأبي الاحوصواما كموشقمقا قالوكان شقيق هـ ذايرى رأى الخوارج هكذاضبطناهمنأصول محقيقة أحسو وقع في كثيرمن الاصول أو اكثرها حس بغيرألف وهمالغتان حسوأحس واكن احسأفصح وأشهرو بهاجا القرآن العزيز قال الجوهرى وآخرون حسوأحس لغتان بمعنىء الم وأيقن وأماقول الفقهاء وأصحاب الاصول الحاسة والحواس الجس فاغما يصععلى اللغة القداد حسابغبر ألف والكثير فيحس بغد مرألف أن مكون ععني قتل (قوله اما كم والمغسرة من سعمد وأيا عبد الرحم فأنهما كذامان) أماالمغبرة تنسعمد فقال النسائي في كاله كناب الضعفاء هوكوفي دحال أحرق بالنبار زمن الفضعي ادعى النبوة (وأماأ بوعبد الرحم) فقيل هوشقيق الضمى الكوفي القاص وقدل هوسلة بزعبد الرجن النفعي وكالاهمابكني أباعبدالرحيم وهما ضعمفان وسسأتىذكرهماقرسا أيضاانشاء الله تعالى (قوله وحدثني أبوكامل الخدري) هو يحيم مفتوحية غمط ساكنية غدال مفتوحة مهملتين واسمأبي كامل فضل بنحسن بالتصغيرفيهماابن طلحة المصرى قال أنوسمد السمعاني هومنسوب الى يحدراسم رجل (قوله كانأتي أباعبدالرجن السلى ونحن غلة أيفاع وكان بقول لاتحالسوا القصاص غمرأى الاحوص واباكم وشقيقا قالوكان شقيق هذابرى رأى الخوارج

والجلة في موضع الحال والتنوين في خرير للتقليل المرغب في تحصيله اذأنه اذا حصل الخروج بأقل عما ينطلق علمه الماسم الاعمان فبالكنبرمنه أحرى فان قلت الوزن انما يتصور في الاجسام دون المعانى أجب بان الايمان شبه بالجسم فأضيف اليه ماهومن لوازمه وهو الوزن والمراد مالقول هذا النفسي نعم الاقرار لابدمنه ولذا أعاده في كل مرة (ويخرج من المار من فال لاالة الاالله) مجدرسول الله (وفي قلبه وزن برة) بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة وهي القمعة [من خبر و يخرج من النارمن قال لا اله الاالله ] مجدرسول الله (وفي قلبه وزن ذرة من خبر ) بفتح الذال المعجة وتشمديدالرا المفتوحة واحدة الذروهوكافي القاموس صمغارالنمل ومائة منهازنة حمة شعيرانتهي واغبره أن أربع ذرات وزن خردلة أوهو الهما الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤس الاسر وهوالساقط من التراب بعد وضع كفك فيسه ونفضها ونسب هيذاالاخبرلان عياس فوزن الذرة هوالتصديق الذي لا يجوز أن يدخله النقص ومافي البرة والشعبرة من الزيادة على الذرة فاغماهومن زيادة الاعمال التي يكمل التصديق جها وليست زيادة في نفس التصديق قاله المهلب وقال في الكوا كب وانماأضاف هذه الاجزاء التي في الشعيرة والبرة الزائدة على الذرة الى القلمالاتهلا كان الاعان التام انماه وقول وعمل والعمل لايكون الابندة واخملاص من القلب فلذا جازأن بنسب العمل الى القلب اذعمامه مصديق القلب فان قلت المصديق القلي كاف في الخروج اذا لمؤمن لا يخلد في النار وأما فوله لا اله الا الله فلا جرا الحكام الدنياعليه في اوجه الجع ينهما أجيب بأن المسئلة مختلف فيها فقال جاء ـة لا يكني مجرد المصديق باللابدمن القول والعمل أيضاوعلمه المخارى والمرادما خروج هو بحسب حكمذابه أى الحدكم ما خروج لمن كان فى قلمه ايمان ضاما الميمه عنو انه الذى يدل علمه ماذ الكامة هى شعار الايمان فى الدنيا وعلمه مدار الاحكام فلا بدمنها ماحتى يصد الحكم بالخروج التهمى وقال ابنطال النفاوت في التصديق على قدر العلموالهمل فن قل عله كان تصديقه مثلا عقد ارذرة والذي فوقه في العرر تصديقه بمقدار برة أوشعيرة الاأن التصديق الحاصل فى قلب كل واحدمنهم لا يجوزعلمه النقصان وتجوز عليه الزيادة بزيادة العماء والمعابنة وبالجلة فقيقة التصديق واحدة لاتقبل الزيادة والنقصان وقدم الشعبرة على البرة لكونهاأ كبرجر مامنها وأخر الذرة لصغرها فهومن ياب الترقى في الحسكم وان كان من أب التنزل \* وفي هـ ذاالحديث الدلالة على زيادة الاعمان ونقصانه ودخول طائفة من عصاة الموحدين الناروأن الكبرة لا يكفر من عملها ولا يخلد في النار ورواته كلهمأئمة أجلاءيصر بون وفده التمديث والعنعنة وأخرجه المخارى أيضافي التوحيد ومسلمف الاعانوالترمذي في صدفة جهنم وقال حسن صحيح (قال أبوعبدالله) المعاري وفي رواية ابن عساكر بحذف قال أبوعبدالله كافى الفرع وأصله (قال أبان) بفتح الهمزة وتحفيف الموحدة مالصرف على أنه فعال كغزال والهمزة أصال وهي فا الكلمة والمنع على انهازائدة ووزنه افعال فمنع لوزن الفعل والعليمة واختباره ابن مالك بنيز يدالعطار المصرى وللاربعة وقال أبان بواو العطف (حدثناقتادة) بندعامة قال (حدثنا انس) هو ابن مالك (عن الذي صلى الله عليه و- الممن اعمان حر) وللاصلى من خبر وهذا من التعلمة ات وقدوه - له الح ا كم في كتاب الاربعين لدمن طريق أى سلة موسى بن اسمعل قال حدد ثناأ بان و نبع المؤاف وعلى تصريح قتادة فيد مالتحديث عن أنس لان قتاد تمدلس لا يحتج بعنعنسه الااذا ببت ماعيه للذي عنعن عنه وعلى تفسير المن بقوله من اعان بدل قوله من خبر . و به قال (حدثنا الحسن بن الصماح) بتشديد الموحدة ابن محدوللاصميلي البزاربزاي بعده اراء الواسطى المتوفى مغداد سنة ستمن وما تمن أنه (معجمفربن عون) أي ابن أي جعفر المخزوى المتوفى الكوفة سنة سبع وما تمن

قال (-دشاابوالعميس) بضم العن المهملة وفتح الميموسكون المنناة التحسية آخر مسين مهملة الهذلى المسعودي الكوفي المتوفي سنةعشر بنومائة (قال اخبرنافيس بن مسلم) الكوفي العابد المتوفى سنة عشر ينومائة أرضا وعن طارق بنشماب يعني ابن عدد مس العجابي المتوفى سنة ثلاث وعشرين وماثة وقال المزى سنة ثلاث وثمانين وقيل سنة اثنتين وقيل سنة أربع (عن عربن الخطابرضي الله عنه ان رجلامن اليهود) هو كعب الاحسار قبل أن يسلم كا قاله الطبراني في الاوسط وغيره كاهمسن طربق رجا برأى سلمة عنء ادة بن نسى بضم النون وفتح المهدالة عن امعقبن قبيصة بن دويب عن كعب انه (قالله) أى لعمر (يا امير المؤمنين آية) مبندأ وساغمع كونه نكرة لتفصصه بالصفة وهي (في كا بكم تفرؤنها) واللبر (لوعلىنام عشر اليمودنزات) أي لونرات علينا كقوله لوأنم تملكون أىلوتملكون أنتم لان لولاتد خل الاعلى النعل فذف الفعل لدلالة الفعل المذكور علمه ومعشر نصعلى الاختصاص أوأعنى معشر اليهود (التخذ ناذلك اليوم عيدا أنعظمه في كل سنة ونسرفيه لعظم ماحصل فيه من كال الدين (قال) عررضي الله عنه (اى آية) هي فالخبر محذوف (قال) كعب (اليوم أكلت لكم د شكم) قال السضاوي بالنصر والاظهارعلى الاديان كلهاأ وبالتنصيص على قواعد العمقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد (وأتمت عليكم نعمتي) بالهداية والتوفيق أوباكال الدين أو بفتيم مكة وهدم منارات الجاهلية (ورضيت لسكم الاسلام) أى اخترته لكم (دينا) من بن الادبان وهو الدين عندالله (قال) وفي رواية الاربعة فقال (عر)رضي الله عنه (قدعو فناذلك الدوم والمكان الذي رزان) وفي رواية الاصلى أنزلت (فيدعلى الذي)وفي رواية أى ذرعلى رسول الله (صلى الله علمه وسلموهوفام )أى والحال انه قامم (بعرفة) بعدم الصرف للعلمة والتأنيث (يوم جعة) وفيرواية أى ذروأ بي الوقت ونسخة لان عساكر يوم الجعمة وانمالم عنع من الصرف على الاولى كافي غرفة لان الجعة صفة أوغرو فقوليس علاولو كانت على الامتنع صرفها وهي بفتح المم وضمها واسكانوافا أتحرك بمعنى الفاعرل كضكة بمعنى ضاحك والسكن بمعنى المفعول كضحكة أى مغدوك علىموهذه فاعدة كاستفالمعني اماجامع للناس أوجموع له وانمالم يقل عمررضي اللهعنه جعلناه عيددا ليطابق حوابه السؤال لانه ثبت في الصحيح أن النزول كان بعد العصر ولا يتحقق العيدالامن أقلالنهار وقد قالواان رؤية الهلال بعدالزوال للقابلة ولارب أن اليوم التالى ليوم عرفة عمد للمسلمين فكانه قال جعلناه عمدا عدادرا كناستعقاق ذلك الموم للتعمد فمه وقال المافظ بنجر وعندىأن هذه الرواية اكنفي فيها بالاشارة والافرواية احتى بن قسصة قد نصت على المراد وافظه بوم جعة بوم عرفة وكالاهما بحدد الله لناعد والطبراني وهمالناعد فظهرأن الحواب تضمى انجم اتخذوا ذلك الموم عيدا وهويوم الجعة واتخذوا يوم عرفة عيدا لأنه ليلة العمد انتهى وقال النووي فقداجقع فيذلك الموم فضماتان وشرفان ومعاوم تعظيمالكل منهما فاذااجتمعازا دالتعظيم فقدا تحذنا ذلك اليوم عبداو عظمنا مكانه ووفي رجال هذا الحديث ثلاثة كوفيون وروابة صابىءن صحابي والتحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه المؤلف في المغازي والتفسير والاعتصام ومسالم والترمذي وقال حسن صحيح وكذا النسائي في الاعمان والحج ﴿ (باب) بالنَّهُ بِن [الزَّكانُمن الاسلام] أي من شعبه مبتدأ وخبر و يجو زاضافة الماب للاحقة (وقوله) بالرفع والحرّ على مالا يحنى وللاصلى عز وحل ولامن عسا كرسيمانه (وما مروا) أى أهل الكتاب في التوراة والانتحم ل ولاني ذرباب الزكاتم الاسلام وماأمروا (الالمعمد والله) حال كونهم (مخلصن له الدين) لا دشركون به في الريد به وجه الله فقط اخلاص مالم بشمه ركون أوحظ كطهره لله تعالى معنة تبردوصومه لله تعالى بنية الحية ومحوها أويعتكف لله بمسجد ويدفع مؤنة

وايس بأبي واثل) أماأ بوعبدالرجن السلى فمضم السين واسمه عبدالله اس حديب سزر عقيضم الراءوفتم الموحدة وكسرالمثناة المشددة وآخرهها الكوفي التابعي الحليل قوله غلمة جع غلام واسم الغلام وقع على الصي من حسن بولدعلى اختلاف حالاته الى أن يملغ وقوله أيفاع أى شدية قال القاضي عياض معناه بالغون يقال غملام بافعو يفع ويفعه بفتح الفاء فيهما اذاشبو بلغ أوكاديملغ قال الثعالى اذا قارب السلوغ أو بلغه وقال أدمافع وقدا يفع وهونادر وقال أنوعسدا يفع الغلام اذا شارف الاحتلام ولم يحتلم هذا آخر نقل القاضى عماض وكأن اليافع مأخوذمن اليفاع بفتح الساءوهو ماارتفع من الارض قال الحوهري ويقال غلان أيفاع ويفعة أيضا (وأماالقصاص) بضم القاف فجمع فاص وهوالذي يقرأ القصصعلي الناس قال أهل اللغة القصة الامر والليروقداقةصصت الحدث اذا رويته على وجهه وقص علمه اللمر قصصابفتم القاف والاسمأبضا القصص بالفتح والقصص بكسر القاف اسم جع للقصة (وأماشقمق) الذي نهيي عن مجالسيته فقال الفاضى عياض هوشقيق الضي الكوفى القاص ضعفه النسائي كندته أنوعب دالرحم فال بعضهم وهوأنوعدار حم الذى حذرمته اراهيم قبلهذا فيالكابوقيل ان أباعد الرحم الذي حدرمنه ابراهم هوسلة بنعيدالرحيم النفعي ذكرذاك النأبي حاتم الرازى في كما به

النشيب حدثنا الجدى حدثنا سفيان قال كان النياس معملون عن جار قبل ان يظهر ما أظهر فل أظهر ماأظهراته مه الناس في حديثه وتركه بعض الناس فقيل له وما أظهر قال الاعان بالرحعة معدودفي كارالتابعين هذاآح كالام القاضى (قوله وحدَّثناأ توغسان محدى عروارازى) هو بفترالغين المعجة وتشديد السن المهدملة والمسموع في كتب الحدّثين وروالاتهم غسان غمرمصروف وذكرهان فارس في المحل وغرمهن أهل اللغمة في ابغسن وفي اب غسس وهـ ذاتصر يح بانه يجوز صرفه وترك صرفه فنجعل النون أصلاصرفه ومنحعلهازائدة لم يصرفه وألوغسان هذاهوالملق برنيج بضم الزاى ويالح مر قوله في جار الحقى كان يؤمن بالرجعة) هي بفتح الراعقال الازهرى وغيره لايجوزفها الاالفتم وأمارحمة المرأة المطلقة ففيها اللغتان الكسر والفتح قال القانبي عياض وحكى في هذه الرجعة التي كان يؤمنها جابرالكسرأيضا ومعيني اعانه بالرجعية هو ما تشوله الرافضية وتعتقده بزعها الماطل انعلما كرم الله وحهده في السحاب فيلا غزج يعىمع من يخرج من والده حتى بنادىمن السماء أن اخر حوا معهوهدانوعمن أباطيلهم وعظيم من جهالاتهم اللائقة باذهانهم السخمفة وعقولهم الواهمة يقول مسلرجهالله تعالى (وحدثنى سلة انشس حدثنا الجددى حدثنا سفيان) هوسفيان نعسنة الامام المشهور (وأماالجيدي) فهوعيد الله بن الزبير بن عدى بن عبد الله بن الزبير بن عبد الله بن حيداً بو بكر القرشي الاسدى المكر (وقوله حد شاأ بو يحيى الحاني) هو بكسر

مسكنه وهذهالنة لاتحبطه لعدة جه تله تعالى مع نية تجارة اجماعا فالاخلاص ماصفاعن الكدر وخلص من الشوائب والرباء آ فةعظمة تقلب الطاعة معصية فالاخلاص رأس جمع العمادات (-نفام) ماللنءن العقائد الزائغة (ويقموا الصلاة) التي هي عماد الدين وهومن بابعطف أنلماص على العمام (ويؤنوا الزكاة) ولكنهم عرة فواو بدلوا (وذلك) المدذ كورمن هذه الاشماءهو (دين القمة) أي دين الله القمة أي المستقمة وسقط عند الاصلى وذلك دين القيمة وفى رواية أى الوقت من قوله حنفا الى آخر الا ية فقال مخلصين له الدين الا يقد وبالسند الى المؤلف قال (حدثنا اسمعيل) بن أبي أويس الاصحى المدنى المتوفي سنة ست وعشر من ومائتهن ( فالحدثني بالافرادوللاصيلي حدثنا (مالك بن أنس ) الامام وسقط عند الاصلى و ابن عساكر قُوله ابن أنس (عن عمد أبي سهدل بن مالك) واسم أبي سهدل نافع المدنى (عن أسه) مالك بن أبي عاص (انهسمع طلحة تعسدالله) بنعمان القرشي التمي أحد العشرة المشرقا لحنة المقتول يوم الحل لعشرخاون من جادى الاولى سنة ستو اللائمن ودفن بالبصرة وله في الحارى أر بعة أحاد ، ث (بقول جاور حل) هوض علم س تعلمة أوغره (الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد) بفتح النون وسكون الجيم وهوكافى العباب وغيره ماارتفع من تهامة الى أرض العراق وفي رواية أي ذرجا وبالمن أهل نجد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (آمائر) بالمثلثة أى متفرق شعر (الرأس) من عدم الرفاه م فذف المضاف للقرية العقلية أوأطاق اسم الرأس على الشعر لانه نبت منه كا يطلق اسم السماعلي المطرأ ومبالغة بجعل الرأس كأنها المشفشة وثائر بالرفع صفة لرحل أوبالنصب على الحال ولايضر اضافتها لانه الفظمة (نسمع) بنون الجع (دوى صوره) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد اليامنصوب مفهولابه (ولانفقه) ننون الجع كذلك (ما يقول) أي الذي يقوله فيمحل نصب على المفعولية وفررواية ابنءسا كريسمع ولايفقه بضم المنناة التحسة فيهما ممنىالمالم يسم فاعله ودوى وما يقول نائيان عنه والدوى شدة الصوت و بعده في الهوا وقلا يفهم منه شي (حتى دنا) أى الى أن قرب فهمنا ، (فاذاهو يسأل عن الاسلام) أى عن أركاله وشرائعه مدالتوحيد والتصديق أوعن حقيقته واستبعده فامن حيث ان الجواب بكون غبر طابق للسؤال وهوقوله (فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم) هو (خس صلوات اليوم والليلة) أوخذ خس صاوات و يحوزا لر بدلامن الاسلام فظهرأن السؤال وقع عن أركان الاسلام وشرائعه ووقع الحواب طابقاله ويؤيده مافي رواية اسمعمل بن حعفر عند المؤلف في الصمام أنه قال أخبرني ماذآفرض الله على من الصلاة وليس العلوات الجسء فالاسلام ففيه حذف تقدره اقامة خس صلوات في اليوم والليالة وانمالم يذكرك الشمادة لانه علم أنه يعلمها أوعلم أنه انمايسا لعن الشرائع الفعلمة أوذ كرهافلم ينقلها الراوى لشهرتها (فقال) الرجل المذكور ولابن عدا كرقال (هل على غيرها) بالرفع مبتدأ مؤخر خبره على (قال) صلى الله عليه وسلم (لا) شي علد ك غيرها وهو حة على الخذفية حيث أوحو االوتر وعلى الاصطغرى من الشافعية حيث قال ان صلاة العيدين فرض كفاية (الأأن تطوع) استثناءمن قوله لامنقطع أى لكن التطوع مستعب لل وعلى هذا لاتازم النوافل بالشروع فيها لكن يستحب اتمامها ولايحب وقدروي النسائي وغبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينوى صوم النطوع م يفطروف المخارى أنه أمر حورية بنت الحرثأن تفطر يوم الجعة بعدأن شرعت فده فدل على أن الشروع في النفل لا يستلزم الاتمام فهدذا النصف الصوم والماقى القداس ولايردا لجولانه امتازعن غبره بالمضى فى فاسده فكيف فى صححه أوالاستننا متصل على الاصل واستدل به على أن الشروع في النطق ع دازم اغمامه وقرره القرطى من المالكية الهنني وحوب شئ آخر أى الاما تطوعه والاستثناء من النفي اثبات

ولاقائل بوجوب التطوع فتع يزأن يكون المراد الاأن تشرع في تطوع فيلزمك اتمامه وفي مسندأجد من حديث عائشة رضى الله عنها قالت أصعت أناو حفصة صاعمتين فأهديت لناشاة فأكانا ندخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال صوما يوما مكانه والامر للوجوب فدل على أن الشروع ملزم ( قال ) وفرواية أبى الوقت والاصلى فقال (رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام) بالرفع عطفاعلى خس صلوات وفي رواية أى ذر وصوم (رمضان قال) الرجل (هل على غيره قال صلى الله عليه وسلم (الاالأأن تطوع) فلا بلزمك المامه اذا شرعت فيه أوا لااذا تطوعت فالتطوغ يلزمك اتمامه لقوله تعالى ولاتمطاوا أعمالكم وفى استدلال الحنفية نظرلانهم لايقولون بفرضية الاتمام بل بوجوبه واستننا الواجب من الفرض منقطع لتبايع ماوأ يضافان الاستثناء عندهم من النفي ليس للاثبات بلمسكوت عنه كاقاله في الفتح (قال) الراوي طلحة بن عسدالله (وذكراه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فال)وفي رواية الاصلى وأى درفقال الرجل المذكور (هل على تغيرها قال)صلى الله عليه رسلم (الاالا أن تطوع قال) الراوى (فأدبر الرجل)من الادمارأي يولى (وهو يقول)أي والحال أنه يقول (والله الأزيد) في التصديق والقبول (على هذا ولا أنقص) منه شيأأى قبلت كلامك قبولالامزيد عليه من جهة السؤال ولا نقصان فيهمن طريق القبول أولا أزيدعلى ماسمعت ولاأنقص منه عند الابلاغ لانه كان وافدقومه المتعارو يعلهم لكن يعكر عليهماروا يفاحمعه لرين جعفر حمث فاللاأتطق عشمأ ولاأنقص يما فرض الله على شدياً أوالمراد لاأغبرصفة الفرض كن ينقص الظهرمثلاركعة أويزيد المغرب (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلم ) الرجل أى فاز (انصدق) في كلامه واستشكل كونه أثنت له الفلاح بمعرد ماذ كروه ولم يذكرله جميع الواجمات ولاالمن ات ولا المندورات وأحمي بانه داخل في عوم قوله في حديث اسمعمل بنجه فرالمروى عند المؤلف في الصيام بلفظ فأخبره رسول اللهصلي الله عليه وسلم بشرائع الاسلام فانقلت أمافلاحه مانه لا ينقص فواضع وأما بأن لارزيد فدكمة ف يصم أجاب النووي بآنه أثبت له الفلاح لانه أتى بماعلم وليس فيه أنه اذ أأتى مزالد على ذلك لا يكون مفلح الانه اذ أأفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى وفي هذا الحديث أنااسفر والارتحال لتعلم العلم مشروع وجوازا لحلف من غيرا ستحلاف ولاضرورة ورجاه كالهممدينون وتسلسل بالأفارب لان المعمليرويه عن خاله عن عهعن أيه وأخرجه أيضافي الصوم وفيترك الحيل وأخرجه مسالم في الاعبان وأبودا ودفي الصالاة والغدائي فيهاوفي الصوم في هذا (باب) التنوين (اتباع الجنائزمن الاعمان) أي شعبة من شعبه واتماع بتشديد التاء المكسورة والحنائز جعجنازة بفنح الجيم وكسرها الميتأ وبالفتح للمتوبأ لكسرللنعش أوعكسه أوبالكسر النعش وعلمه المت \* وبالسند الى المؤلف قال (حدثنا أحدى عبد الله ن على المنعوق) نسبة الى حداً سه منعوف بفتح الميم وسكون المون وضم الجيم وفي آخر دفا ومعناه الموسع المتوفى سنة اثنتين وخسرين ومائتين (قال حدثناروح) بفتح الراءو بالحاء المهملتين ابن عبادة بن العبلا البصرى المتوفى سنة خس ومائتين (قال حدثما عوف ) بالذاء ابن أبي حدلة بندوية بفتح الموحدة وبالنون الساكنة والدال المهدلة المضمومة والواوالساكنة والمثناة التحتدة العدى التحرى المصرى المتوفى سنة ستأوسيع وأربعين ومائة ونسب الى التشميع (عن المسن البصري (ومجد) المرعطفاعلي المسدن وللاصلي ومجد بالرفع هوابن سرين أبو بكر الانصارى مولاهم البصرى المابعي الجلمل المتوفى سنةعشر ومائة بعد الحسن بمائة وعشرين يوماكلاهمارعن أح هريرة ورنى الله عنه (ان رسول الله صلى الله علمه والم قال من اسع) بتشديد المناة الفوقية وفي رواية الاصملي وانعسا كرسع بغيرا الفوكسر الموحدة (حنازة

سعونالف حديثءن أبي حففر عن الذي صلى الله علمه وسلم كاها . حدثني حاجن الشاعر قال حدثناأ حدين ونس قال معت زهدا يقول قال حار أوسمعت حارا بقول انعندى للسين ألف حديث ماحدث منهاشي غ حدد فوما بحديث فقال هـ ذامن الجسن ألفا \* حدثني الراهمين خالدالمشكري قالسمعت أماالوليد بةول المعت سلام بن أى مطبع بقول معتجارا الحعفى يقول عندى خدون ألف حديث عن النبي صلى الله علمه وسلم \* وحدثنا سلة نشب حدثنا الجددى حدد شاسفيان فالسمعترجدلا سأل جابراءن قوله عزوج لفلن أرح الارض حـتى بأذن لىأبي أويحكم الله لى وهو خسر الحاكين فقال طرلم يحيى تأويل هذه الآية والسفيان وكذب فقلنا لسميان وماأراد بهدذا فقال انالر افضة تقول انعلياني السعاب فلانخرج معمن خر جمن ولده حتى بنادى اساءالهماد واسمعمدالحمدين عبدالرجن الكوفي منسوب الي مان اطن من همدان (وأما الحراح النامليم) فبفتح المديم وكسراللام وهو والدوكم وهدذا الحراح ذ عف عندالحدثين ولكنه مذكورهنا في المتابعات (وقوله عندى سعون ألف حديث عن أبي ، فر) أبوجه فرهذاه ومحدن على من ألسن من على من ألى طالب المعروف بالماقر لانه بقرالع لمأى شده وفقعه فعرف أصادوتكن فمه روة ولدسمعت أباالولسد يقول سه تسلام ن أى مطدع) اسم أى الولد دهشام ب عدد الملك وهو

وكدب كانت في احوة بوسف \* وحدثنا منادمن السماء ريدعليااته بنادى اخرجوامع فلان يقول جابر فذا تأويل هذه الآية (١٣٥)

سلمن شديب حدثنا الجدي حدثناسفمان قالممعتمارا محدث بنعومن ثلاثين ألف حديث ماأستعل انأذكرمنهاشمأوان كان لى كذاوكذا (قالمسلم) وسمعت أماغسان محددين عمرو الرازى قالسأات بوير بنعبد الجيد فقال الحرث بن حصرة لقسه فالنع شيخطويل السكوت يصر على أمرعطم \* حدثني أجدلن ابراهيم الدورقى حدثنا عبدالرجن ابن مهدى عن جادبن زيد قال نخرج بالنون و-موا رافضة من الرفض وهو الترك قال الاصمعي وغيره موارا فضة لانهم رفضوازيد انعلى فتركوه \*قالمسلرجه الله (وحدثني سلة حدثنا الجدي حدد شاسدفهان قال معتاجارا يحدث بعو من ألف حدديث) قال أنوعلى الغساني الحسانى سقطذ كرسلة نشس بن مسلوا لجمدى عندان ماهان والصواب رواية الحاودى اساته فان سلمالم الق الحددي قال أنو عمداللهن الحذاء أحدرواة كأب مسلمسألت عبدالغنى سعدهل روى مسلم عن الجيدى فقال لمأره الافي هـ ذا الموضع وما أبعد ذلك أو يكون سقط قبل الجسدى رحل قال القاضي عماض وعدد الغني اغارأى من مسلم نسخة النماهان فلذلك قالما قال ولمتكن نسخة الحاودي دخلت مصر قال وقد ذكرمسلم قبل هذاحد شناسلة حدثناا للودى في حديث آخركذا هوعندج عهم وهوالصوادهنا أيضاانشاءالله تعالى (قوله الحرث ان حصرة) هو بفتم الحاوكسر الصادالمه-ملتين وآخره ها وهوأزدى كوفى معزيد بنوهب قاله المعارى والرحدثني أحدين ابراهم الدورق) هو بفتح الدال

مسلم) حال كون ذلك (ايمانا واحتسابا)أى مؤمنا محتسب الامكافأة ومخافة (وكان معه)أى مع المسلم وفرواية أبى ذرعن الكشميهي معهاأى الخازة (حتى يصلى) بفتح اللام ف اليونينية فقط وفى هامشها بكسرها رعايها ويفرغ من دفنها إبالبنا اللفاعل فى الفعلين أو بالسنا المفعول والحار والمجرورفيه ماهوالنائب عن الفاعل وللاصلى بصل بحذف الما وكسر اللام (فانه يرجع من الاجر بقبراطين مننى قبراط وهواسم لقد دارمن الثواب يقع على القليل والكثير سنه بقوله (كل قيراط مثل) جمل (احد) بضمنى بالمدينة سمى بهلتوحده وانقطاعه عن حمال أخرى هذاك فصول القبراطين مقيد بالص الاقوالا تماع فيجم عااطر يقمع الدفن وهوتسو يقالقبر بالقام أونصب اللبن عليه والاقرأص عندنا ويحتمل حصول القيراط بكل منه ماليكن يتفاوت القيراط ولايةال يحصل القيراطان بالدقن من غبرص لاة علا بظاهر روا ية فتح لام يصلي لان المرادفعلهما معاجعابين الروايتين وحلا للمطاق على المقيد (ومن صلى عليها تمرجع قبل ان تدفن) بنصب قبل على الظرفية وأن مصدرية أى قبل الدفن (فانه يرجع بقبراط) من الآجر فلوصلي وذهب الى الة بر وحدده ترحضر الدفن لم يحصل له القبراط الثاني كذا قاله النووي ولدس في الحديث ما يقتضي ذلك الابطريق المفهوم فان وردمنطوق بحصول القبراط بشهود الدفن وحده كان مقدماو يجهمع حيند بتفاوت القيراط ولوصلي ولم يشمع رجع بالقبراط لان كل ماقبل الصلاة وسميلة اليهالكن بكون قيراط من صلى دون قيراط من شبع مذالا وصلى وفي مسلم أصغرهمامثل أحد وهو يدل على أن القرار يط تتفاوت وفى رواية مسلم أيضامن صلى على جنازة ولم يته عها فلدقهراط اكن يحمل أن يكون المرادبالا تباع هناما بعد الصلاة ولوسعها ولم يصل ولم يحضر الدفن فلاشي له بل حكى عن أشهب كراهمته وسـ أتى مزيدلذلذان شاء الله تعالى في كتاب الجنائز بحول الله وقوته وفي الحديث الحث على صلاة الحذازة واتماعها وحضورالدفن والاجتماع لها ورجاله كلهم بصريون غيراً في هريرة واشتمل على التحديث والعنعنة وأخرجه النسائي في الايمان والجنائز (تابعه) أي تابع روحاني الرواية عن عوف (عمان) بن الهيم بنجهم البصرى (المؤذن) بجامعها المتوف لاحدىء شرة الدخلت من رجب سنة عشر بن ومائتين وفي روا ية ابن عساكر قال أبوعبد الله أى المعارى تابعه عمان المؤذن (قال حدثناعوف) الاعرابي (عن محد) ابن سيرين ولميروه عن الحسن (عن الى هريرة)رضي الله عنه (عن الذي صلى الله عليه وسلم فيوه) بالنصب أى بعنى ماسبق لا بلفظه وهذه المتابعة وصاها أنو تعمر في مستخرجه هذا ﴿ (نَابِ حُوفِ المؤمن من انَ يحبط على صديغة المعلوم من باب عليعلم (عله) أى من حبط عله وهو توابد الموعوديه (وهولا يشعر بهجلة اسمية وقعت حالا لايقال انماقاله المؤلف يقوى مذهب الاحاط بةلان مذهبهم احياط الاعمال السمات واذهابها جلة فحكمواعلى العاصي بحكم الكافر لان من ادالمؤلف احماط تواب ذاك العمل فقط لانه لايثاب الاعلى ماأ خلص فيه وقال النووى المراد بالحمط نقصان الاعان وابطال بعض العبادات لاالكفرانتهي ولفظ قمن ماقط قف رواية ابن عساكروهي مقدرة عندسقوطها الانالعني عليهاوهذا البابوضعه المؤلف رداعلي الرجئة القائلين أن الاعان هوالتصديق بالقلب فقط المطلقين الاعان الكامل مع وجود العصية (وقال ابراهيم)بن يزيدبن شريك (التيمي) تيم الرباب بكسر الراء الكوفي المتوفى سنة اثنتين وتسعين (ماعرضت قولي على على الاخشيت أن أكون مكذاً) بفتح المعمد أي يكذبني من رأى على مخالفالقولى واغافال ذالله لانه كان يعظ وفى رواية الاربعة مكذما بكسر الذال وهى رواية الاكثر كا قاله المافظ بنجر ومعنادأنه مع وعظه للناس لم يبلغ غاية العمل وقدذم الله تعالى من أحربالمعروف ونهيى عن المنكر وقصرفى العمل فقال كبرمقنا عندالله أن تقولوا مالا تفعلون وقال السضاوى في آية أتأمرون

الناس بالبراغ اناعية على من يعظ غبردولا يعظ نفسه وصنيعه وخبث نفسه وأن فعله فعل الجاهل الشرع أوالاحق الحالىءن العقل فان الحامع منهما تأبي عنه مشكمة والمراديم احث الواعظ على تزكية النفس والاقبال عليها بالتكميل ليقوم فيقيم لامنع الفاسق من الوعظ فان الاخلال بأحدالاهم بن المأمور بهمالانوح الاخلال الآخرانة بي وهذا التعليق المذكور وصله المصنف في تاريخه عن أبي نعيم وأحد بن حنبل في الزهد عن ابن مهدى كلاهماعن سفيان الثورى عن أبي حمان التمي عن الراهم المذكور (وقال ابن الى مليكة) بضم المع عبد الله بفتح العين ابن عسد الله بضمها القرشي التميي المكر الأحول المؤذن القاضي لابن الزبير المتوفى سبع عشرة ومائة (أدركت ولا ثمن من أجعاب الني) وفي نسخة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أجلهم عائشة وأختم اأسماه وأمسلة والعمادلة الاربعة وعقبة بنا لحوث والمسور بن مخرمة (كلهم يخاف) أى يخشى (النفاق) في الاعمال (على نفسم) لأنه قديعرض للمؤمن في عله مايشو به ممايخالف الاخلاص ولايلزم من خوفهم ذلك وقوعه منهم وانماذلك على سيل المالغة منهم فى الورع والتقوى رضى الله عنابهم أوقالوا ذلك ليكون أعمارهم طالت حتى رأ وامن النغير مالم يعهدوه مع عزهم عن انكاره فحافوا أن يكونواد اهنوا بالسكوت (مامنهم احد يقول انه على اعانجر بلوميكائمل عليهما الصلاة والسلام أىلا يحزم أحدمنهم بعدم عروض ما عالف الاخلاص كايجزم بذلك في اعمان حمر يل ومسكاد للانج مامعصومان لا يطرأ عليهم اما يطرأ على غبرهمامن البشر وقدروى معنى هذاالاثر الطبراني في الاوسط من فوعامن حديث عائشة باسناد ضعيفوفى هذا الائر اشارة الى أنهم كانوا بقولون بزيادة الايمان ونقصانه (ويذكر) ضم أوله وفتح ثالثه (عن الحسن) المصرى رجه الله مماوصله جعفر الفرياى في كتاب صفة المنافق لهمن طرق (ماخافه) أى النفاق وفي نسجة عن الحسين أنه قال ماخافه وفي رواية وماخافه (الامؤمن ولاامنه ) بفتح الهمزة وكسرالميم (الامنافق) جعل النووي الضمر في خافه وأمنه تعالى ومعهجاعةعلى ذالألكن سماق الحسن المصرى المروى عندالفرياني حمث فالحدثنا فتسه حدثناجعفر بنسلمان عن المعلى بن زياد سمعت الحسن محلف في هذا المستحدياتله الذي لااله الا هومامضي مؤمن قط ومابق الاوهومن النفاق مشفق ولامضى منافق قط ولابق الاوهومن النفاق آمن وهوعند أجد بلفظ والله مامضي مؤمن ولابق الاوهو يخاف النفاق ولاأمنه الامنافق يعين ارادة المؤلف الاولوأتي بيذكرالدالة على التمريض مع صعة هذا الاثر لانعادته الاتبان بتعوذاك فما يختصره من المتون أو يسوقه بالمعنى لاأنه ضعمف شمعطف المؤلف على خوف المؤمن قوله (وما يحذر) بضم أوله وفق ثالث مالمجم مع التخفيف وقال الحافظ بنجر بتسديده أى وباب ما يحذر (من الاصرار على التقاتل والعصمان من غيرو به) وفي رواية أوى ذروالوقت على النفاق بدل التقاتل والاولى هي المناسبة لحديث الباب حثث فال فيه كاسبأتي ان شاه الله تعالى وقتاله كفروهي روامة أى ذروالاصيلي وابن عسا كرومعني النائسة كافي الفتح صحيح وانام تشتبه الرواية انتهى نع شتت به الرواية عن أبى ذرونسخة السمساطى كارقم له بفرع اليونينية كاترى ومامصدرية ومأبين الترجتين من الاتمارا عتراض بين المعطوف والمعطوف عليه وفصل بها منهما لتعلقها بالاولى فقط وأماالحد شان الا تمان انشاء الله تعالى فالاول منهما للثانيسة والشانى للاولى فهولف وتشرغرص تب ومن ادالمؤلف الردعلي المرجنة أيضاحيث قالوا لاحذرمن المعاصى مع حصول الاعمان ومفهوم الاتة التي ذكرها المؤلف يردعلهم حيث قال (القول الله تعالى) ولاى درعزو حل بدل قوله تعالى وفي رواية الاصلى لقوله عزو حل ولم صروا على مافعلوا) ولم يقمواعلى ذنو بهم غيرمستغفر ين لقوله صلى الله عليه وسلم فمار وادالترمذي

سعيدالقطان وأحيدين حنسل والزعدى وكانعسدالكرع مدذامن فضلا فقها البصرة والله أعلم

حدثاً جادبن بد قال قال أوب
ال حاراث د كرمن فضاد ولوشهد
عندى على غرتين ماراً بتشهادته
جائزة «حدثنا محدين رافع و جاج
ابن الشاعر قالاحدثنا عبد الرزاق
قال قال معرماراً بت أوب اغتاب
أحداقط الاعبد الكريم يعنى الأأمية فانه ذكره فقال رحمه الله
لعيك مه ثم قال سمعت عكرمة

واسكان الواووفتح الراء وبالقاف واختلف في معنى هـ ذه النسمة فقيل كان الوه ناسكاأى عابد او كانوا ف ذلك الزمان يسمون الناسك دورقهارهدذا القول مروى عن أحداادورق هيذاوهومن أشهر الاقوال وقسل هي نسمة الى الذلانس الطوال التي تسمى الدورقية وقيد لمنسوب الىدورق بلدة بفارس أوغسرها (قولهذكر أيوب رجلا فقال لم يكن عستقيم الاسان وذكرآخ فقال هويزيدفي الرقم) أبوب دناهوالسختماني تقدمذكره أول الكابوهذان اللفظان كأية عن الكذب وقول أبوب في عسد الكرعرجمهالله (كانغبرثقة القدسأاني عن حددث اعكرمة ثم قال معت عكرمة هـذا القطع بكذبه وكونه غيرثقة عشل هده القضمة قديستشكل من حسانه بجوزان بكون معهمن عكرمة غ نسمه فسألعنه غذكره فرواه واكن عرف كذبه بقرائن وقد قدمت ايضاح هدافى أول هدا الباب وعن نص على ضعف عسد الكرع هدذا سفيان بنعسة وعبدالرجن بنمهدى ويحىب

أرقم فذكر ناذلك اقتادة فقال كذب ماسمع منهم اغما كان اذذاك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الحارف (قوله قدم علمنا أبوداود الاعي فعل يقول حدثنا البراءوحدثنا زيدينأرقم فذكرناذلك لقتادة فقال كذب مامععمنهم انماكان اذ ذاك سائلا مركفف الناس زمن طاعون الحارف وفى الرواية الاخرى قبل الحارف) أماأ توداود هذافاسه نفيع سالحرث القاص الاعمى متفق على ضعفه قال عرو ابن على هوم تروك وقال يحى بن معن وأبوزرعة ليسهوشئ وقالأنوحاتم منكر الحديث وضعفه آخرون (وقوله ماسمع منهم) يعنى البرا وزيداوغبرهماعن زعمانه روى عنه فانه زعم أنه رأى عاندة عشر بدريا كاصرح به في الروامة الاخرى في الكتاب (وقوله يتكفف الناس) معناه يسألهم في كفه أوبكفه ووقع في بعض النسخ يتطفف الطاءوهو ععنى تسكفف أى يسأل في كفيه الطفيف وهو القلمل وذكران أى حاتم في كمامه الحرح والمعديل وغيره متنطف ولعله مأخوذمن قولهم ماتنطفت به أى ما تلطفت (وأما طاعون الحارف) فسمى بذلك الكثرةمن مات فيسهمن الناس وسمى الموت حارفا لاحترافه الناس وسمى السمل جارفا لاحترافه ماعلى وحه الارض والحرف الغرف من فوق الارض وكشهماعليها (وأما الطاعون) فو ماعمعروف وهو بثر وورممؤلم حدايخرجمع لهبويسود ماحوله أو يخضر أو يحمر جرة بنفسحمة كدرة ويحصل معمه (١٨) قسطلانى (اول) خفقان القلب والقي وأمازمن طاعون الجارف)فقداختلفت فيه أقوال العلماء رجهم الله اختلافا

من حديث أى بكر الصديق رضى الله عنه ما أصرمن استغفروان عادفي اليوم سبعين مرة (وهم يعلون كالمن يصروا أى ولم يصروا على قبيح فعلهم عالمن به وروى أحد من حديث ابن عر مرفوعاويل للمصر ين الذين يصرون على مافعاتواوهم يعلمون أي يعلمون أن من تاب تاب الله عاسه مُلايستغفرون قاله محاهدوغمره \*وبالسندالسابق الى المصنف قال (حدثنا محدين عرعرة) بالعينين والراء بن المهم لات غير منصرف للعلمة والتأنيث ابن البرند بكسر الموحدة والراء أو بفقعهما وبسكون النون البصري المتوفى سنة ثلاث عشرة ومانتين قال (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عنزبيد) بضم الزاى وفتح الموحدة وسكون المثناة المحتبية آخره دال مهملة ابن الحرث ابن عبدالكريم المامي بالمثناة التحتمة وميم خفيفة مكسورة الكوفي المتوفى سنة اثنتين وعشرين ومانة (قالساك أباوائل) الهمز بعدالالف شتيق بنسلة الاسدى اسدخز عة الكوفى التابعي المتوفى سنة تسع وتسعين أوسنة اثنتين وعمانين (عن) المقالة المنسو بة للطائفة (المرجمة) بضم الميم وكسرالجيم مهمزة نسبة الى الارجاء أى الناخيرلانهم أخروا الاعمال عن الاعمان حيث زعواأنم تكبالكبرة غبرفاسق هلهم مصيبون فيهاأ ومخطئون (فقال) أبووا تلفى جوابه لزبد (حدثني)بالافراد (عبدالله) بنمسعودرضي الله عنه (أن) أى بأن (الذي صلى الله عليه وسلم قالسباب بكسر السن المهملة وتخفيف الموحدة مصدره ضاف لله فعول أى شتم (المسلم) والسكلمف عرضه عمايعسه ويؤله (فسوق)أى فوروخروج عن الحقو يحمل أن يكون على بابه من المفاعلة أى تشاءم ما فسوق (وقتاله) أى مقاتلته (كفر) أى فكيف يحكم منصويب قولهم انصرتك الكبرة غبرفاسق مع حكم الني صلى الله عليه وسلم على من سب المسلم بالفسق ومن قاتله بالكفروقد علم مذاخطؤهم ومطابقة جوابأبي وائل لسؤال رسدعتهم وليس المراد بالكفرهنا حقيقته التيهي الخروج عن الملة وانماأطلق عليه الكفرمبالغة في التحذير معتمداعلي ماتقررمن القواعد على عدم كفره عشل ذلك أوأطلقه عليه اشبه به لان قتال المسلم ن شأن الكافرأ والمراد الكفر اللغوي وهوالسترلانه بقتاله لهسترماله عليهمن حق الاعانة والنصرة وكف الاذى \*وفى هذا الحديث تعظم حق المسلم والحكم على من سبه بالفسق ورجاله كاهم أعمة أجلاء مابين بصرى وواسطى وكوفى مع التحديث افراداو جعاوا اعنعنة وأخرجه أيضافي الادب ومسلم فى الايمان و الترمذي و قال حسسن صحير و النسائي في المحاربة \* وبه قال (أخبرنا قتيمة سسميد) السابق وفيرواية الاصملي باسقاط أبن سعيدوفي رواية أبي الوقت هوابن سعيدقال (حدثنا اسمعيل بنجعفر) الانصارى المدنى (عن حيد) بضم الحاء ابن أبي حيد تبر بكسر المشاة الفوقية وسكون المنناة التعتبة آخره راءأى السمهم الخزاعي البصرى المنوفي سنة ثلاث وأربعين ومائة (عَنْ أَنْسَ) وزادالاصيلى ابن مالك وفي رواية الاصيلي وابن عساكر حد ثنا أنس ولابوى ذر والوقت حدثني بالافراد أنس وبذلك يحصل الامن من تدليس حيد (قال أخبرني )بالافراد (عبادة ابنالمامت) رضى الله عنه (أنرسول الله صلى الله عليه وسلم نوج)من الحرة (يخبر) استثناف أوحال مقدرة لان الخبر بعد الخروج على حدقاد خلوها خالدين أى مقدرين الخلود (بدلة القدر) أى تعمينها (فتلاحى) بفتح الحا المهدلة من القلاحي بكسرهاأى تنازع (رجلان من الملين) وهمافها فالدان دحمة عمدالله سألى حدرد عهمله مفتوحة ودالمن مهملت أولاهماساكنة وينهم مارا وكعب بن مالك كان له على عبد الله دين فطلمه فتنازعا وارتفع صوتهم مافى المسعد (فقال)صلى الله عليه وسلم (اني حرجت لاخبركم) بنصب الراوان المقدرة بعد لام المعليل والضمير مفعول أخبر الاول وقوله (بليلة القدر) سدمسد الثانى والثالث أى أخبر كم بان ليلة القدرهي لله كذا (وأنه تلاحى فلانوفلان) ابن أى حدردوكعب بنمالك في المسعد وشهررمضان اللذين

همامحلان للذكرلاللغومع استلزام ذلك لرفع الصوت بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام المنهى عنه (فرفعت)أى رفع سانهاأ وعلهامن قلبي بعني نسيتها ويدلله حديث أبي سعيد المروى فىمسلم فاعرجلان يحتقان بتشديدالقاف أى يدى كل منهما أنه محق عهما الشيطان فنسيتها (وعدى أن يكون) رفعها (خــ مرالكم) لتزيدوا في الاجتهاد في طلبها فتكون زيادة في ثوا بكم ولو كانت معينة لاقتصرتم عليها فقل علكم وشذقوم فقالوا برفعها وهو غلط كإمنه قوله (التسوها) أى اطلبوها اذلوكان المرادرفع وجودها لم رامرهم بالقماسها وفي رواية أى در والاصيلي فالتمسوها (فى)ليلة (السبع) بالموحدة والعشرين من رمضان المذكور (والتسع) والعشرين منه (والجس) والعشرين منه كالستفيد التقدر من روايات أخروفي رواية تقديم التسع بالمثناة على السبع بالموحدة فان قلت كيف أحر بطلب مارفع علمة أجمب بان المرادطلب التعبد في مظانها وربما يقع العمل مضافالها لاانه أحريطل العلم بعينه وفي الحديث ذم الملاحاة والحصومة وانهسماسب العقوبة للعامة بذنب الخاصة والختعلى طلب ليله القدر ورواته مابين الخي وبصرى ومدنى ورواية تحابى عن صحابي والتعديث والاخبار والعنعنة وأخرجه أيضافي الصوم وفى الادب وكذا النسائي فهذا (باب) بغير تنوين لاضافته الى قوله (سؤال جبريل الني صلى الله عليه وسلمعن الاعان والاسلام والاحسان) باضافة سؤال لحبريل من اضافة المصدر للفاعل والنبي نصب معمول المصدر (و)عن (علم) وقت (الساعة) قدر بالوقت لان السؤال لم يقع عن نفس الساعة وانماهوعن وقتها بقرينةذ كرمتي الساعة (ويان) بالحرعطفاعلى سؤال جبريل (النبي صلى الله عليه وسلمله) أكثر المسؤل عنه لانه لم يمن وقت الساعة اذحكم معظم الشي حكم كالدأوأن قوله عن الساعة لا يعلها الاالله سان له (غُ قال) صلى الله عليه وسلم وعطف الجلة الفعلمة على الاسمية لان الاساوب يتغبر سغيرالقصودلان مقصوده من الكلام الاول الترجة ومن الثاني كيفية الاستدلال فلتغايرهما تغاير الاسلومان (جام جريل) عليه السلام (يعلكم ديسكم فِعلَ ) صلى الله علمه وسلم (ذلك كله دينا) يدخل فيه اعتقاد وحود الساعة وعدم العلم يوقتها لغير الله تعالى لانهمامن الدين (ومابين النبي صلى الله علمه وسلم لوفد عبد القيس من الاعان) أي مع ما بن للوفد أن الايان هو الاسلام حيث فسره في قصم معافسر به الاسلام (وقوله تعالى) وفي رواية أبى در وقول الله تعالى وفي زواية الاصلى عزوجل (ومن يتغ غير الاسلام دينافلن يقبل منه أى معمادات علمه هذه الاتة أن الاسلام هو الدين اذلو كان غروم بقدل فاقتضى ذلك أن الايمان والاسلام ني واحد ويؤ يده مانقل أبوعوانة في صحيحه عن المزنى من الحزم بانهما عمارة عن وعدى واحد وأنه سمع ذلك من الشافعي وسمأتي العث في ذلك ان شاء الله تعالى قريبا \*وبالسندالى المؤلف قال (حدثنامسدد) هوابن مسرهد (قال حدثنا اسمعيل بن ابراهيم) بن سهم وأمه علية بضم العين المهمدلة وفتح اللام وتشديد المنناة التحتية (قال أخبرنا أبوحيات) بفتح الحاءالمهملة وتشددوالمثناة المحتمة يحي بنسعيد بن حمان (التمي) نسبة الى تيم الرباب الكوفى (عن أنى زرعة) هرم من عرو من جر را العلى (عن الى هر رة) رضى الله عنه أنه (فال كاناالني)وفى رواية رسول الله (صلى الله عليه وسلم بارزا)أى ظاهر الهماللذاس)غير محتجب عنهم و يومانصب على الطرفية (فاتاهرجل) أيمال في صورة رجل وهور واية الاربعة وفي رواية في أصل من فرع المونيسة كهى جبريل (فقال) بعد أن سلم يا محد كافى مسلم وانما ناداه باسمه كإيناديه الاعراب تعمدة عاله أولان له دالة المعدلم (ما الاعان) أى مامتعلقا له وقدوقع السؤال بماولايسم الاعن الماهمة (قال)صلى الله عليه وسلم (الاعمان ان تؤمن الله) أي تصدق وجوده وبصفاته الواحبة له تعالى اكن الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام علم أنه سأله

هذارعم الهلق عمانية عشريدريا شديدامتما شاتما شا دعمدا فن ذلك ماقاله الامام الحافظ أنوعرين عددالرفى أول المهدقال مات أبوب السختساني فيسنة اثنتين وثلاثين ومائة في طاعون الحارف ونقل النقسة في المعارف عن الاصمعي انطاءون الحارف كان فى زمن الزار برسنة سبع وستين وكذاقال أنوالحسن على من محد ان أبي سيف المدائني في كناب التعازى انطاعون الحارف كان فى زمن ان الزير سنة سمع وستن في شوال وكذا ذكر الكلاماذي في كتابه في رجال المعارى معنى هذا فانه قال ولدأ يوب السخساني سنة ست وسـ تمن وفي قول انه ولد قمل الحارف يسنة وقال القاضي عماض فيهذا الموضع كان الحارف سنة تسععشرة ومائة وذكرالحافظعمد الغنى المقدسي في ترجة عمد الله من مطرفءن يحى القطان قالمات مطرف بعدطاعون الحارف وكان الحارف سنة سبع وثمانين وذكر فى ترجمة يونس بنعسدانه رأى أنس بن مالك وانه ولد بعد الحارف ومات سنقسسع وثلاثين ومائة فهذهأقوالمتعارضة فعوزأن يجمع ينهامانكل طاعون منهذه يسمى جارفا لان معدى الحرف موجودفي جمعها وكانت الطواعين كشرةذ كرابن قتسة فى المعارف عن الاصمعي انأول طاعون كانفي الاسلام طاعون عواس بالشام فى زمن عمر من الخطاب فيه توفي أبو عسدة بنالحراح ومعادس حسل وامرأتاه واسمه ثم الحارف في زمن ابنالز ببرغ طاعون الفسات لانه بدافى العذارى والحوارى بالبصرة وبواسط وبالشام والكوفة وكان الحجاج يومدنواسط

طاعون غراب سنةسبع وعشرين ومائة وغراب رجل غمطاعون مسلمين قتسةسنة احدى وثلاثين ومائةفي شعمان وشهر رمضان وأقلع في شوال وفعهمات أوب السخساني قالولم رقع المد سمة ولاعكة طاعون قط هـ ذاماحكاه ان قتيمة وقال أبو الحسن المدائني كانت الطواعين المشهورة العظام فى الاسلام خسة طاعون شرومه بالمدائن على عهد الني صلى الله علمه وسلم في سنة ست من الهجرة مطاعون عواس في زمن عمر سالخطاب رضى الله عنه وكان الشام مات فده خسة وعشرون ألفاغ طاعون الحارف فى زمن ابن الزبرفي شوال سنة تسع وستن هلك فى ثلاثة أنام فى كل يوم سعون ألفا مات فيه لانس بن مالك رضى الله عنه ألد أله وعانون الناو مقال ألد اله وسمعون اناومات اعمد الرجنين أبى بكرة أر معون اشاغ طاعون الفساتفي ثوالسنة سسع وغانين ثم كانطاعون في سنة احدى وثلاثين ومائة فى رجب واشتدفى شهررمضان فكان بحصى في سكة المر مدفى كل يوم ألف جنازة أماما مُخف في شوال وكان الكوفية طاعون وهوالذي ماتفيه المغبرة انشعمة سنة خسين هذاماذكره المدائني وكانطاعون عواسسة عمانى عشرة وقال أبوز رعة الدمشق كانسنة سيع عشرة أوثمانى عشرة وعواسقر يةبن الرملة وست المقدس نسب الطاعون المالكونه مدأفها وقمل لانهعم الناس ويواسوا فمهذكرالقوان للعافظ عمدالغني فى ترجة أبى عسدة بن الحراح رضى الله عنه وعمواس بفتح العين والميم فهذا مختصرما يتعاق بالطاعون فاذاعلم ماقالوه في طاعون الجارف فان قتادة ولدسينة احدى وستين ومات سينة سبيع عثيرة ومائة على

عن متعلقات الاعان لاعن حقمقت والافكان الحواب الاعان التصديق واغافسر الاعان لذلك لان المرادمن المحدود الايمان الشرعى ومن الحد اللغوى حتى لا يلزم تفسير الشئ بنفسه وجله الابي على الحقيقة، عللا بان السؤال بما بحسب الخصوصية انما يكون عن الحق قة لاعن الحكم وعلى هـ ذافقوله أن تؤمن الخ من حمث انه جواب السؤال المذكور يتعدن أن مكون حدالان المقول في جوابه اعماهوا لحد فان قلت لوكان حدالم يقل جبريل عليه السلام في جوابهصدقت كافىمسلم لان الحدلايقبل التصديق أجيب انه اذاقيل فى الانسان انه حيوان ناطق وقصديه المعريف فلايقب لالتصديق كاذكرت وانقصديه انه الذات المحكوم علها بالحموانية والناطقية فهودعوى وخبرفيقيل التصديق فلعل جبريل عليه الصلاة والسلام راعي هذا المعنى فلذلك قال صدقت أويكون قوله صدقت تسلما والحديقيل التسلم ولايقبل المنع لان المنع طلب الدليل والدليل اغما يتوجه للغبروالحد تفسد برلاخبروا عادلفظ الاعمان للاعتناء بشأنه وتفخيم الاص (وسلا ألكتم) جعمال واصله ملائل مفعل من الالوكة بمعنى الرسالة زيدت فيه النا التأكيد معنى الجع أولتأنيت الجعوهم أجسادعادية نورانية مشكلة بماشاءت من الاشكال والاعانبه مهوالتصديق بوجودهم وانهم كاوصفه مالله تعالى عمادمكرمونأى وان تؤمن علا شكته (و )ان تؤمن ( بلقائه )أي رؤيته تعالى في الآخرة كما قال الخطابي وتعقمه النووى ان أحد الا يقطع لنفسه بها أذهى مختصة عن مات مؤمنا والمر الايدري بم يختم له واجب مان المراد انهاحق في نفس الاحرأوالمراد الانتقال من دار الدنيا (و) ان تؤمن (برسله) علم مم الصلاة والسلام وفى رواية غير الاصيلى و رساد باسقاط الموحدة أى التصديق بأنهم صادقون فيما أخبر وابهعن الله تعالى وتأخيرهم فى الذكرلة أخرا يجادهم لالافضليسة الملائدكة وفى هامش فرع اليونينية كهى زيادة وكتبه للاصيلي باسقاط الموحدة أى تصدق بانها كلام اللهوان مااشتملت علمه حق (و)ان (تومن)أى تصدق (بالبعث) من القدور وما يعده كالصراط والميزان والحنة والنارأ والمرادبعثة الانبياء وقدقيل انقوله وبلقائه مكررلانها داخلة في الايمان البعث وتغاير تفسيرهم ما يحقق انها لدست مكررة وانمأأ عاد تؤمن لانه اعان عاسمو حدوماسسق اعان بالموجود في الحال فهمانوعان م (قال) أي جبريل بارسول الله (ما الاسلام قال) علمه الصلاة والسلام (الاسلام انتعبدالله)أي تطبيعه مع خضوع وتذال أوتنطق بالشهادتين (ولاتشرك به) مالفتم وفي نُسخة كرية ولاتشرك بالضم زاد الاصيلي شيراً (و) ان (تقيم) أى تديم (الصلاة) المكتوبة كاصرحبه فيمسلمأ وتأتى بهاعلى ماينبغي وهوو تاليهمن عطف الخاص على العام (وَ) ان (تَوْدى الزكاة المفروضة) قيدبها احترازا من صدقة التصوّع فانهاز كاة لغوية أومن المعجلة أولان العرب كانت تدفع المال للسخاء والحودفنيه بالفرض على رفض ما كانواعلمه قال الزركشي والظاهرانهاللتأ كيدوفي رواية مسلم تقيم الصلاة المكتوبة وتؤتى الزكاة المفروضة (وتصوم رمضان) ولميذ كرالج اماذه ولاأ ونسيانامن الراوى ويدل له مجيئه في رواية كهمس وتحي البدتان استطعت البه سبيلاوق للانه لم يكن فرض ودفع بان في رواية ابن منده بسندعلي شرط مسلمان الرجل جافى آخرع وه صلى الله علمه وسلم ولم يذكر الصوم فى رواية عطاء الخراساني واقتصرفى حديث أفعام على الصلاة والزكاة ولميزدفى حديث ابن عماس على الشهادتين وزاد سليمان التميى بعمدذ كرالجمع الحج والاعتمار والاغتسال من الجنابة واتمام الوضوء وقدوقع ه االتفريق بن الاعان والاسلام فعل الاعان على القلب والاسلام على الحوارح فالاعان لغة التصديق مطلقا وفى الشرع التصديق والنطق معافأ حدهماليس باعان أما التصديق فانه الابتجى وحدممن النار وأماالنطق فهو وحده نفاق فتفسيره في الحديث الايمان بالتصديق

والاسلام بالعمل اغافسر به اعان القلب والاسلام في الظاهر لا الاعان الشرعي والاسلام الشرى والمؤاف يرى أنهما والدين عبارات عن واحدو المتضيم ان محل الخلاف اذا أفرد لفظ أحدهمافان اجتمعانغار اكماوقع هناثم (قال) جبريل بارسول الله (ما الاحسان) ممتدأ وخسر وأللعهدأى ما الاحسان المتكرر في القرآن المترتب علمه الثواب (قال) رسول الله صلى الله علمه وسلم مجساله الاحسان (أن تعمد الله) أي عماد تان الله تعالى حال كونك في عماد تان له (كانك تراه) أى مثل حال كوفك رائيله (فال لم تكن تراه) سحانه وتعالى فاستمر على احسان العمادة (فانه) عزوجل (راك )دائماوالاحسان الاخلاص أواجادة العمل وهذامن جوامع كله عليه الصلاة والسلام اذهوشامل لمقام المشاعدة ومقام المراقبة ويتضح لكذلك مان تعرف ان للعسد في عمادته ثلاث مقامات الاول ان يفعلها على الوحه الذي تسقط معه وظيفة التكليف باستيفا الشرائط والاركان الثاني ان يفعلها كذلك وقداستغرق في ارالمكاشفة حتى كانه يرى الله تعالى وهذا مقامه صلى الله علمه وسلم كأقال وجعلت قرة عيني في الصلاة لحصول الاستلذاذ بالطاعة والراحة بالعبادة وانسدادمسالك الالتفات الى الغير باستيلا أنوارا الكشف عليه وهوتمرة امتلا فزوايا القلبمن المحبوب واشتغال السربه وتقعته نسيان الاحوال من المعلوم واضمعلال الرسوم الثالثان يفعلها وقد غلب عليه ان الله تعالى يشاهده وهذاه ومقام المراقمة وفقوله فان لم مكن تراونزول عن مقام المكاشفة الى مقام المراقبة أى ان لم تعسده وأنت من أهل الرؤية المعنوية فاعمده وأنت بحمث انه يراك وكل من المقامات الشلاث احسان الاان الاحسان الذي هوشرط في صعة العدادة انماهو الاوللان الاحسان الا خرين من صفة الخواص ويتعذر من كثيرين وانماأخر السؤالءن الاحسان لانه صفة الفعل أوشرط في صحته والصفة بعد الموصوف وسان الشرط مناخر عن المشروط قاله أنوعد الله الذي غر قال حسريل (متى) ققوم (الساعة) اللام للعهد والمرادوم القيامة (قالما)أى لس (المسؤل) زادفي رواية أبي ذرعها رباع زمن السائل) بزيادة الموحدة فيأعلم لتأكدمعني النفي والمرادنني علموقتها لانء لمجيئها مقطوع بهفهوء لم مشترك وهذاوان أشعر بالتساوى في العلم الاان المراد التساوى في العلم بان الله استأثر بعلم وقت مجمئها القوله بعد خس لا يعلهن الاالله وأدس السؤال عنها لمعلم الحاضرون كالاسئلة السابقة بل لينزحروا عنالسؤالعنها كأفال تعالى يسألك الناسعن الساعمة فلماوقع الجواب الهلايعلها الاالله تعالى كفواوهذا السؤال والجواب وقعابين عسى بنمرع وحدر بل عليهما السلام كافي نوادرالحسدى لكن كان عسى هو السائل وجدر بل هوالمسؤل ولفظه حدد ثناسف ان حدثنا مالك بن مغول عن اسمعمل بن رجاعن الشعى قالسالعسى بن مرع حسير يلعن الساعة قال ماالمسؤل عنها باعدام ن السائل (وسأخبرك عن اشراطها) بفتح الهمزة جع شرط بالتحريك أي علاماتها السابقة عليهاأ ومقدماتها لاالمقارنة لهاوهي (اذاولدت الامة) أي وقت ولادة الامة (ربعا) أى مالكها وسيدها وهوهنا كلية عن كثرة أولاد السرارى حتى تصرالام كانهاأ مةلابنها من حيث انها ملك لا سه اوان الاما و تلدن الماولة فتصر الام من حله الرعاما والملك سمدرعت أوكناية عن فسادا المالكثرة سع أمهات الاولاد فسداولهن الملاك فيشمري الرجل أمهوهو لايشعرأ وهوكناية عن كثرة العقوق بان يعامل الولدأ مهمعاملة السمدأمته في الاهانة بالسب والضرب والاستخدام فأطلق عليه ربها محاز الذاك وعورض بانه لاوجه لتخصيص ذاك بولد الامة الاان بقال انه أقرب الى العقوق وعند المؤلف في التفسير وبنها شاء التأنيث على معنى النسمة ليشمل الذكروالانى وقيل كراهة ان يقول رج اتعظما لافظ الرب وعبر ماذا الدالة على الخزم لان الشرط محقق الوقوع ولم يعمر بان لانه لا يصم ان يقال ان قامت القيامية كان كذا بل مرتك

مشافهمة الاعن سعدبن مالك المشهور وقلسنة عماني عشرة و يازم من هـ ذابطلان مافسريه القاضىعماض رجه الله طاعون الحارفهنا وتعن أحدالطاعونين فاماسنة سيعوستين فان قتادة كان انست سنين في ذلك الوقت ومثلد بضطه واماسنة سبع وغانين وهوالاظهر انشاءالله تعالى والله أعلم (وأماقوله لا يعرض لشي من هـدا) فهو بفتح اليا وكسرارا ومعناه لايعتني آلحديث (وقوله ماحدثناا لحسنعن بدرى مشافهة ولاحدد شاسعدس المسمعن مدرى مشافهة الاعن سعدين مالك) المراديهذا الكلام ابطال قول أبي داودالاعيهذاوزعهأندلق غانية عشر بدريا فقال قتادة الحسن البصرى وسعدن المسبأ كبر من أبي داود الاعمى وأحل وأفدم سناوأ كثراءتنا والحدث وملازمة أهله والاحتهاد فىالاخدعن الصعارة ومع هـ ذاكله ماحـ دثنا واحده نهدماعن بدرى واحد فكمفرعم أبوداود الاعمى انه لق عماشة عشر بدريا هدا اجتان عظم (وقولد سعدين مالك) هوسعد ابنأى وفاص واسم أى وفاص مالك نأهب ويقال وهب وأما المسيب)والدسعيد فصعابى مشهور رضى الله عنه وهو بفتح الماءه\_ ذا هوالمشهوروحكي صآحب مطالع الانوار عن على من المدين انه قال أهـ لالعراق يفتعون الماء وأهل المد ـــ ق مكسروم ا قال وحكى ان سعمدا كان يكره الفتح وسعمدامام التابعين وسيدهم ومقدمهم في الحديث والفقه وتعبيرالرؤيا والورع والزهد وغيرذ لك وأحواله أكثر من أن تحصروا شهرمن

حدثناسغدين المسيب عنبدرى

النبى صلى الله عليه وسلم وكان رويها عن الني صلى الله علمه وسلم فيحدثنا الحسن الحلواني قالحدثنانعيم نجاد

أن تذكروهومدني كنيته أبومجدوالله أعلم (قوله عن رقبة ان أباحه فر الهاشمي المدنى كان يضع أحادث كلام حق) أمارقية فعلى أفظ رقبة الانسان وهورقية بنمسقلة بفتم الميم واسكان السين المهدملة وفق لقاف ان عبدالله العبدى الكوفي أنوعبدالله وكانعظم القدرحليل الشادرجمه الله (وأماقوله كارم حق) فىنصب كادم وھو دل من أحاديث ومعناه كالرم صحيح المعنى وحكمةمن الحكم ولكنه كذب فنسمه الى الذي صلى الله عليه وسلم وليسهومن كالامهصلي اللهعلمه وسلم (وأماأنو حعفرهذا) فهوعدد الله بن مسور المداني أبوجع فر الذى تقدم ذكره فيأول الكاب فى الضعفاء والواضعين قال المخارى فى تارىخەھوعىداللەن مسورىن عون نجعفرس أيطال أبو جعفرالقرشي الهاشمي وذكركلام رقية وهوهذا الكلام الذى هناثمانه وقع في الاصول هذا المدنى وفي معضها المدى بزيادة باولم أرفى عن منهاهنا المدائني ووقع فأؤل الكارالدائني فأماالمدي والمدني فنسمة الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والقياس المدني بحذف الما ومن أثبتها فهوعلى الاصل وروى أنوالفضل محدين طاهر المقدسي الامام الحافظ في كاب الانساب المتفقة فى الخط المماثلة فى النقط والضبط باستناده عن الامام أبيء مدالله العفاري قال المدى يعنى بالماء هو الذي أقام بالمدينة ولم يفارقها والمدنى الذي تحول عنها وكانمنها (قال) مسلم رجه الله (حدثنا الحسن الحلواني فالحدثنا نعيم

فائله مخطور الانه يشعر بالشك فيه (و) من اشراط الساعة (اذا تطاول رعاة الابل) بضم الراء (الهم في البنيان)أى وقت تغاخراً هـل البادية بإطالة البنيان وتكاثرهم باستبلائهـم على الامر وتملكهم الملاد بالقهر المقتضي لنبسطهم في الدنيافه وعبارة عن ارتفاع الاسافل كالعسدو السفاد من الجالين وغيرهم وماأحسن قول القائل

اذاالتحق الاسافل بالاعالى \* فقدطابت منادمة المناا

وفعه اشارة الى اتساع دين الاسلام كاان الاول فيمه اتساع الاسلام واستملاء أهله على ولاد الكفروسي ذراريهم قال البيضاوي لان بلوغ الامر الغاية منسذر بالتراجع المؤذن بان القيامة ستقوم كاقبل \*وعند التناهي يقصر المتطاول \*والبهم يضم الموحدة جع الابهم وهو الذي لاشية لهأوجع بهيم وهى رواية أبى ذروغيره وروىءن الاصيلى الضم والفتح وكذاضبطه القابسي بالفته أيضاولاوجمه لانهاصغارالضأن والمعزوف الممالرفع نعتاللرعاة أى السودأ والجهولون الذين لا يعرفون والحرصفة للابل اى رعاة الابل الهم السودوقد عد في الحديث من الاشراط علامت ينوالجع يقتضي ثلاثة فاماان يكون على ان أقل الجع اثنان أوأنه اكتفى باثني ين لحصول المقصود بهما في علم أشراط الساعة وعلم وقتها داخل (ق) جلة (خس) من الغيب (لا يعله في الاالله تم تلا الذي صلى الله عليه وسلم ان الله عده علم الساعة) أى علم وقتم اوللاصملي و ينزل الآية بالنصب سقديرا قرأو بالرفع مبتدأ خبره محمد ذوف أي الاتية مقروأة الى آخر السورة ولسمارالي قوله خممروكذافي رواية أى فروة والسياق رشدالي انه تلاالا به كاها وسقط في روابة قوله الاتية والحارمة علق بمدوف كإقدرته فهوعلى حدقوله تعالى في تسع آيات أى ادهب الى فرعون بهذه الاية فيجلة تسع آبات وتمام الآية السابقة وينزل الغيث أى في الانه المقدرله والحل المعين لهويعلم مافى الارحام أذكرا أمأنثي تاما أم ناقصاوما تدرى نفس ماذا تكسب غدامن خبرأوشر ورعايه - زم على شئ و يفعل خلافه وما تدرى نفس بأى أرض ، وت أى كالا تدرى في أى وقت تموت قال القرطبي لامطمع لاحدفي علمشئ من هذه الامورانا لله مقلهذا الحدوث فن ادعى علمشي منهاغبرمستند الى الرسول صلى الله علمه وسلم كان كاذبافي دعواه (ثمادير ) الرجل السائل (فقال) رسول الله صلى الله علمه وسلم (ردوه) فأخذوالمردوه (فلم برواشية) لاعمنه ولا أثر ، قال ابن برينة ولعل قوله ردوه على "ا بقاط للعماية استفطنوا الى انه ملك لايشر (فقال) صلى الله عليه وسلم (هذا) ولكرعة انهذا (جبريل)عليه السلام (جايعلم الناس دينهم)أى قواعددينهم وهي جلا وقعت حالامقدرة لانه لم يكن معلم اوقت الجي وأسند التعليم اليه وان كان سائلا لانه لما كان السبب فيهأسنده اليه اوانه كانمن غرضه وللاعاعيلي أرادان تعلموا اذلم تسألوا وفى حديث أي عامر والذي نفس محمد يدهماجاني قط الاواناأعرفه الاأن تبكون هذه المرة وفي رواية سلمان النميي ماشبه على منذأ تانى قبل مرتى هذه وماعرفته حنى ولى (قال ابوعبد الله) المخارى رجه الله تعالى (جعل) الذي صلى الله عليه وسلم (ذلك) المذكور في هذا الحديث ( كله من الايمان) أي السكامل المشتمل على هذه الاموركاها وفي هذا الحديث ان عظم الاخلاص والمراقبة وفه ان العالم اذا سةل عمالا يعلمه يقول لاأدرى ولا ينقص ذلك من جلالته بل مدل على ورعه وتقواه و فورعلمه وانه يسأل العالم ليعلم السامعون ويحتمل ان في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في حضور الصابة اندير يدانير يهمانه عليه الصلاة والسلام ملى من العلوم وان علمه مأخوذ من الوسى فتزيدرغتهم ونشاطه مفيه وهوالمعنى بقوله جاءيعلم الناس دينهموان الملائكة تمثل باى صورة شاؤاس صوربى آدم وأخرجه المؤلف في المفسيروفي الزكاة مختصر اومسلم في الايمان وابن ماجه فىالسنة بتمامه وفى الفتن ببعضه وأبوداو دفى السنة والنسائي في الايمان وكذا الترمذي وأحمد

فيمسنده والبزار باسنادحسن وأبوءوانة في صحيحه وأخرجهمسلم أيضاعن عربن الخطاب ولم يخرجه المفارى لأختلاف فيهعلى بعض رواته وبالجلة فهوحديث جليل حتى قال القرطى يصلران بقال له أم السنة لم اتضمنه من جل علها وقال عماض انه اشتمل على جميع وظائف العسادات الظاهرة والباطنة من عقود الايمان المداو عالاوما لاومن أعمال الحوار حومن اخلاص السرائر والتحفظ من آفات الاعال حق أن علوم الشريعة كلهارا جعة اليه ومتشعمة منه اه في هذا (باب) التنوين مع سقوط الترجة لابي الوقت وكريمة وسقط ذلك للاصـــلي وأني ذروان عسا كرورج النووى الآول مان الحديث التالي لاتعلق له مالترجة السابقة وأحب مانه يتعلق بهامن جهة اشتراكهما في جعل الاعمان دينالكن استشكل من جهة الاستدلال بقول هرقل مع كونه غرمؤمن وأجيب ان هرقل لم يقله من قبل رأيه اعمار وا معن الكتب السالفة وفي شرعهم كان الاعمان دينا وشرع من قبلناشر علنامالم يردنا سخ وتداولته الصحابة \* وبالسند الى المؤلف قال (حدثنا ابراهيم بن حزة) بالزاى ابن محدبن مصعب بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي المدنى المتوفى بالمدينة سنة ثلاثين ومائنين وقال-د تناابر اهيم بن سعد) هوابن ابراهيم بن عبدالرجن بنعوف القرشي المدنى (عنصالي) هوابن كسان الغفارى (عن ابنشهاب) محدين مسلم الزهري (عن عسدالله) بضم العين (اس عبدالله) بفضها اب عنب أحد الفقها السبعة بالمدينة (انعبدالله بن عباس اخسره قال اخبرني ) بالافراد (الوسفيات) بتثلث أوله وللاصلى ابن حرب (ان هرفل قالله) أى لاى سفسان (سالتك المريدون ام ينقصون) وفى الرواية السابقة الاستفهام بالهدمزة وهوالقياس لانأم المتصلة مستلزمة للهمزة وأحبب بانأم هنا منقطعة أىبل ينقصون فيكون اضراباعن سؤال الزيادة واستفهاماعن النقصان على ان جاراتله اطلق انهالاتفع الابعد الاستفهام فهوأعم من الهمزة (فزعت وفي السابقة فذكرت (أنهم يزيدونوكذلك الايمانحتي يتم)أى أمر الايمان كافي الرواية المابقة (وسألتك هليرتد) وفي السابقة أير تدبالهمزة (احد مخطة) بفتح السن وفي رواية ابن عساكراً حدمنهم مخطة (لديسة بعدان يدخل فمه فزعت وفي السابقة فذكرت (اللوكذلك الاعان حين تخالط بشاشته القاوبالا يسخطه أحد بفتح المثناة التحتسة والخاولم يذكرهذه اللفظة وتاليما فى الرواية السابقة وبن المؤلف وبن الزهرى هذا ثلاثة أنفس وفي السابقة اثنان أبو الميان وشعيب واقتصرهنا على هذه القطعة من جلة السابقة لتعلقها بغرضه هناوهي تسميلة الدين ايمانا ونحوهذا الحذف يسمونه خرماوالصميم جوازهمن العالماذا كانماتركه غيرمتعلق عارواه بحيث لايختل السان ولاتعتلف الدلالة والظاهرأن الخرم وقعمن الزهرى لامن المفارى لاختلاف شيوخ الاسنادين بالنسبة الى المؤلف ولعل شيخه ابن جزة لميذكر في مقام الاست تدلال على أن الاعان دين الاهدا القدروانما يقع الخرم لاختلاف المقامات والسماقات فهناك سان كيف الوحى يقتضىذكر الكل ومقام الاستدلال يقتضي الاختصار ورواته كالهمدنيون وفيهم ثلاثةمن التابعين مع التعديت والاخمار والعنعنة «هذا ﴿ (ما ف ف ل من استمرأ لدينه ) أى الذي طلب البراءة لاحل دينهمن الذم الشرع أومن الانم واكتفى بالدين عن أن يقول لعرض مودينه لانه لازم له ولاريب أن الاستمرا اللدين من الاعمان \* وبالسمند الى المؤلف قال (حدثنا الوفعم) بضم النون الفضل ابندكين عهده له مضمومة وفتح الكاف واسمد عرو بن حادالقرشي ألتمي ألطلحي المتوفى بالكوفة سنة غان أوتسع عشرة ومائنين (قال-دثناز كريا) بنأ بي زائدة واسمه خالد بن ممون الهمداني الوادعي الكوفي المتوفي سنة سبع أوتسع وأربعين ومائة (عن عامر) الشعبي وفي فوائدابن أى الهسممن طريق بزيد بن هرون عن زكريا قال حدة شاالشعى فصل الامن من

عسدقال كانعروبن عسد بكذب في الحديث، وحدثنا عمروس على أبو حفص قالسمعت معاذبن معاذ مقول قلت لعوف نأبي حيلة أن عروبن عسد حدثناءن الحسن انرسول الله صلى الله علمه وسلم قالمن حل عليدا السلاح قليس مناقال كذبوالله عرو ولكنمه أرادأن يحوزها الىقوله الليث قال أبوا معق الراهم من سفيان وحدثنا محمدت يحى قال حدثنانعم اس جادحد شاأ بوداود الطيالسي هكذاوقع فى كثيرسن الاصول الحققة قول أبى أحصق ولم يقع قوله في بعضها وأنواسعق هذاصاحب مسلموراوية الكاب عنه فيكون قدساوي مسايا في ذا الحديث وعلافيه برجل (وأما) أبوداود الطمالسي فاسممه سلمان نأى داود تقدم سانه (قوله قات العوف سألى جداد انعروب عسد حدثناءن الحسن انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حل علىناالسلاح فليسمنا قال كذب واللهعرو ولكنه أرادأن يحوزها الى قوله اللميث) أماعوف فتقدم سانه في أقول الكتاب (وأما عروبن عسد) فهوالقدرى المعتزلي الذي كان صاحب الحسسن البصري وقوله صلى الله علمه وسلم من حل علينا السلاح فلاسمنا صحيح مروى منطرق وقدد كرهامسلم رجه الله دعدهذا ومعناه عندأهل العلمانه ليس عن اهتدى بهدينا واقتدى بعلناوعلنا وحسن طريقتنا كايقول الرجل لولده اذالم برض فعلد لست مني وهكذا القول فى كل الاحاديث الواردة بنعوهذا القول كقوله صلى الله علمه وسلم

\* وحدثناعبيدالله بنعرالقواريرى حدثنا جادبن زيد قال كان رجل قدلزم أيوب وسمع (١٤٣)منه ففقده أيوب فقالواله يا أبا بكرانه قدلزم

عروبن عسد قال حادفيدنا أنا بومامع أبوب وقد بكرنا الى السوق فاستقبله الرجل الرجل لله أبوب بلغنى انك لرمت ذاك الرجل قال حادسماه بعدى عمرا قال نع فال بعدى عمرا قال نع قال بقول له ابوب انما نفر أو نفرق من تلك الغرائب وحدثنى حاب ابن الشاعر حدثنا سلمان بن حرب لابوب ان عروب عسدروى عن الحسن قال لا يحلد السكران من الحسن قال لا يحلد السكران من

وانماكذبه معأن الحديث صحيح لكونه نسسه الحالحسان المصرى وكانءوف من كار أصحاب الحسين والعارفين بالعادشه فقال كدنب في نسسته الى ألحسن فلمروالحسن هدا أولم يسمعه هذامن الحسن (قوله وأراد أن معوزها الى قوله الخدث معناء كذب مرده الرواية لنعضد ديها مذهبه الماطل الردىء وهو الاعتزال فانهم يزعون ان ارتكاب المعاصى يخرج صاحبه عن الاعمان ويخلده في النارولايسمونه كافرابل فاسقا مخلدافى النار وسسأتى الرد عليهم بقواطع الادلة فيكتاب الاعمان انشاء الله تعمالي (وقول أبوب السخساني اعانفر أونفرق من تلك الغرائب)معناه المانهرب أونخاف من هذه الغرائب الى يأتى بهاع رون عسد مخافة من كونها كذبافنقع فى الكذب على رسول الله صلى الله علمه وسلم انكانت أحادث وانكانت سنالا راء أوالمذاهب فدرامن الوقوع فىالمدع أوفى مخالفة الجهور (وقوله نفرق) بفتح الراء وقوله نفر

تدليس زكرياأته (قال معت النعمان بنبسر) بفتح الموحدة وكسر المجمة اسسعد بسكون العين الانصارى الخزرجي وأمهعرة بنترواحة وهوأ ولمولود ولدللانصار بعداله يعرة المقتول سننة خس وستن وله في الخارى ستة أحاديث وقول أبي الحسن القابسي و يحي بن معين عن أهل المدينة انهلا يصم للنعمان ماعمن الذي صلى الله علمه وسلم يرده قوله هذا معت النعمان ابن بشير ( يقول - معترسول الله) وفي رواية الذي (صلى الله عليه وسلم) وعند مسلم والاسماع لى من طريق زكر باوأهوى النعمان باصمعمه الى أذنيه (يقول الحلال بن) أى ظاهر بالنظر الى مادل علمه بلاشهة (والحرام بين) أى ظاهر بالنظر الى مادل علمه بلاشهة (وينهما) أمور (مشهات) بتشديدالموحدة المفتوحة أىشه تنغيرها عمام يتمنيه حكمهاعلى التعيين وفيروا ية الاصيلي وابنعسا كرمشتهات بمناة فوقية مفتوحة وموحدة مكسورة أى اكتست الشهة من وجهين متعارضين (لايعلها) أى لايعلم حكمها (كثيرمن الناس) أمن الحلال هي أم من الحوام بل انفرد بهاالعلماءا ماننص أوقياس أواستصعاب أوغبر ذلك فاذا ترددالشئ بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولااجاع اجتهدفيه المجتهدوأ لحقه باحدهما بالدايل الشرعي فالمشبهات على هذافي حقيرهم وقد يقعلهم حيث لايظهرترجيم لاحدالدايلين وهل بؤخذف هذا المشتبه بالحل أوالحرمة أويوقف وهوكالخلاف فى الاشياء قبل ورود الشرع والاصع عدم الحكم بشئ لا "ن التكليف عندأهل الخق لايثبت الابالشرع وقبل الحل والاباحة وقيل المنع وقيل الوقف وقديكون الدليل غبرخال عن الاحتمال فالورع تركه لاسماعلى القول بان المصيب واحدوه ومشه ورمذهب مالك ومنه ار القول فى مذهمه عراعاة الخلاف أيضا وكذلك روى أيضاعن امامنا الشافعي أنه كان يراعى الخلاف ونص علمه في مسائل وبه قال أحجابه حمث لا تفوت به سينة عندهم (فن انق) أى حدر (المشبهات) بالمم وتشديد الموحدة وفى رواية الاصيلي وابنء ساكر المشتهات بالمم والمثناة الفوقمة بعد الشين الساكنة وفي أخرى الشبهات باسقاط الميم وضم الشين وبالموحدة (استبرأ) ولابي ذرفقد استبرأ بالهمز يوزن استفعل (لدينة) المتعلق بخالقه (وعرضة) المتعلق بالخلق أي حصل البرا قاد بنهمن النقص ولعرضهمن الطعن فيه ولاس عسا كرو الاصلى لعرضه وديمه (ومن) شرطية وفعل الشرط قوله (وقع في الشبهات) التي أشبهت الحرام من وجه والحلال من آخر وللاصيلي المشتبهات بالمهر وسكون الشهن وفوقية قبل الموحدة ولابن عساكر المشبهات بالميم والموحدة المشددة وجوأب الشرط محذوف في جيع نسخ الصيع وثنت في رواية الذاري عن أبي نعيم شيخ المؤلف فيه ولفظه قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام (كراع) أي مثله مثل راع وفيرواية كافي اليوندنيسة كراى ماليا اآخره (يرى) جلة مستأنفة وردت على سيل التشمل للتنبيه بالشاهدعلي الغائب ويحتمل أن تكون من موصولة لاشرطية فتكون مبتدأ والخسر كراعيرى وحينتذ لاحذف والتقدير الذى وقعفى الشبهات كراع يرعى مواشمه (حول الحي) بكسرا لحاء المهملة وفتح المم المحيمن اطلاق المصدرعلي اسم المفعول والمرادموضع الكلاالذي منع منه الغير ويوعد على من رعى فيه (يوشك) كسرالجيمة أى يقرب (ان يواقعه) أى يقع فسه وعندان حمان اجعلوا منكم وبن الحرام سترةمن الحلالمن فعل ذلك استبرأ العرضه وديسه ومنأرتع فيمه كان كالمرتع الىجنب الجي يوشكأن وقع فيهفنأ كثرمن الطيبات مشلافانه يحتاج الى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ مالايستمق فيقع في الحرام فيأثم وان لم يتعمد لتقصيره أو يفضى الى بطرالنفس وأقل مافعه الاشتغال عن مواقف العبودية ومن تعاطى مانهى عنسه أظلم قلبه لفقد دنورالورع وأعلى الوزع ترك الحلال مخافة الخرام كترك ابن أدهم أجرته السكهف وفاع له وطوى عن جوع شديد (فائدة) بالله مالم تعلم حله بقينا اتركه كتركه صلى الله عليه

أوتفرقشكمن الراوى في احداهما (قوله حدثناعروبن عبيدة بلان يحدث) هو بضم اليا مواسكان الحا وكسر الدال يعني قبل ان يصير

وسلم عرة خشسة الصدقة كافى العارى الاورع أسرع على الصراط بوم القمامة \* قالت أخت بشرالحافى لاجدبن حندل انانغزل على سطوحنافير سادشاعل الظاهرية وبقع الشعاع علينا أفصورلنا الغزل في شعاعها فقال من أنت عافاك الله قالت أخت بشر الحافي فبكي وقال من ستكم يخرج الورع الصادق لاتغزلى في شده اعها ومكث مالك مند ينار بالبصرة أر بعين سنة لم يا كل من عُرها حتى مات وأقامت السيدة بديعة الاجمة من أهل عصر ناهذا بحكة أكثر من ثلاثين سينة لم تأكل من اللحوم والتمار وغيرها المحاوية من يحيلة لما قدل انهم لا بورثون السنات \* وامتنع أبوهما نورالدين من تناول عرالمد ينقلاذ كرأنهم لايز كون من ترخص ندم ومن فواضل الفضائل حرم (ألا) بفتح الهمزة وتحفيف اللام ان الامر كاتقدم (وان لكل ملاق) بكسر اللام من ملوك العرب (حمى)مكانا مخصبا حظره ارعى مواشيه وتوعد من رى فيه بغيراذنه بالعقوبة الشديدة وسقط قوله ألاوان في رواية الاصيلي (ألا) بفتح الهمزة وتحفيف اللام (أن وفي رواية أي ذروان (حي الله) تعالى وفى رواية غير المستملى هذار بادة في أرضه (محارمه) أى المعاصى التي حرمها كالزنا والسرقة فهومن باب التمشل والتشبيه بالشاهد عن الغائب فشبه المكاف بالراعي والنفس البهمية بالانعام والمشمات عاحول الجي والحارم الجي وتناول المشمات بالرتع حول الجي ووجه التشييه حصول العقاب بعدم الاحترازعن ذلك كأأن الراعى اذاجره رعيه حول الجي الى وقوعه في الجي استعق العقاب بسبب ذلك فكذلك من أكثرمن الشهات وتعرض لمقدماتها وقع فى الحرام فاستحق العقاب بسدب ذلك (ألا) ان الام كاذكر (وان في الجسد مضغة) بالنصب اسم ان مؤخرا أى قطعة من اللحم وسميت بذلك لانها غضغ في الفم لصغرها (اذاصلحت) بفتح اللام وقد تضم أى المضغة (صل الحسد كام) وسقط افظ كامعندا بنعسا كر (واذافسدت) أى المضغة أيضار فسد الحسد كلة ألاوهى القلب اغاكان كذلك لانه أمسر البدن وبصلاح الامر تصل الرعبةو بفساده تفسدوأ شرف مافى الانسان قليه فانه العالم بالله تعالى والحوارح خدم له ، وفي هذاالحديث الحث على اصلاح القلب وأن لطب المكسب أثر افسه والمراديه المعني المتعلق بهمن الفهم والمعرفة وسمى قلمالسرعة تقلمه مالخواطر ومنهقوله

ماسمى القلب الامن تقلمه \* فاحذر على القلب من قلب وغويل وهو محل العقل عند ناخلا فالعنفية في الدلالة لناقول الله تعالى فتدكون لهم قلوب يعقلون بها وهو قول الجهور من المتكلمان وقال أبوحنيفة في الدماغ وحكى الاقلاسفة والثانى عن الاطباء احتماجا انه اذا فسد الدماغ فسد العقل وردّبات الدماغ آلة عندهم وفساد الآلة لا يقتضى فساده و ثبت تالواو بعد ألامن قوله ألا وان لكل ملك جي ألاوان في الجسد مضغة وسقط من ألا ان جي المه المعد المناسبة بين جي الملوك و بين جي الله تعالى الذي هو الملك الحق لاملك حقيقة الاله و ثبت في رواية غيراً في ذر نظر اللي وحوب التناسب بين الجلتين من حيث ذكر الحي فيه ما وعبر بقوله اذا دون ان اتحقق الوقوع وقد تأتى عنى ان كاهنا وقد أجع العلم على عظم وقع هذا الحديث وأنه أحد الاحاديث الاربعة التي عليها مدار الاسلام المنظومة في قوله على عظم وقع هذا الحديث وأنه أحد الاحاديث الاربعة التي عليها مدار الاسلام المنظومة في قوله عدة الدين عند نا كلت \* مسندات من قول خير البريه

اتقالشبه وازهدن ودعما \* ليس يعنمك واعلن بنيه و والسماء وهد الله واعلن بنيه و السماع وهد الله والمديث والعنعنة والسماع وأخرجه المؤلف أيضافى البيوع وكذامسام وأبود اود والترمذى والنسائي فيه وابن ماجه في الفتن

وهذا (باب) بالتنوين (ادا الحس) بضم المجمة والميم (من الاعمان) أى من شعبه مبتدا وخبر ويجوز اضافة باب لتاليه و بالسندالي المؤلف قال (حدثنا على بن الحمد) بفتح الجيم وسكون العين

أى مطيع بقول بلغ أبوب الى آتى عمرافأقمل على تومافقال أرأت رجلالاتأمنه علىدينه فكيف تامنه على الحديث \* وحدثنا سلة اسشيب حدثنا الجيدى حدثنا سفدان قال معت أماموسي مقول حدثناعروبن عسدقدل انعدث \* وحدثنا عسد الله من معاذ العنبري قال حدثني أبي قال كتنت الىشعمة أسأله عن أى شدة قاضى واسط فكتب الى ان لاتكتب عنه شمأ ومن ق كتابي ، وحدثنا الحاواني قالسمعت عفان قالحدثت جاد النسلة عن صالح المرى محدث عن ثابت فقال كذبوحدثتهماما عنصالح المرى بحديث فقال كذب مبتدعاقدربا (قوله كندت الىشعمة أسأله عن أى شدية قاضى واسط فكتب الى أن لأتكتب عنه شياً ومزق كمالى) وأنوشسة هـ ذاهو وعمان والقاسم بنوعمدين ابراهم ألىشىية وأبوشيه فيعيف وقد قدمنا سانه وسانهم فيأقل الكتاب وواسط مصروف كذاسمع من العرب وهي من شاء الخياج س بوسف وقوله ومزق كتابي هو بكسم الزاى أمره بهزيقه مخافة من باوغه الى أى شسمة و وقوفه على ذكرهله بمامكره لثلا شاله منهأذي أويترتب على ذلك مفسدة وقوله في صالح المدرى كدذب) هومن نحو ماقدمناه في قوله لم نرالصالحين في شئ أكذب منهم في الحديث معناه ماقالهمسلم يحرى الكذب على ألسنتهمن غبرتعهدو ذاك لانهم لابعرفون صناعة هداالفن فضرون بكل ماسمعوه وفدمه

انعسدالهاشمي الجوهرى البغدادى المتوفى سنة ثلاثمن ومائتين (قال اخبرناشعمة) بن الحاج

فانه يكف بن قال أبود اود فقات الشعمة وكدف ذلك فقال حدثنا فال قلت الحكم بأشيا الم أجد لها أصلا قال قلت الحكم الني صلى الله عليه وسلم على قتد لي أحسد فقال الميصل عليهم فقال الحسن بن عمارة عن الني صلى الله عليه وسلم صلى الله عليهم ودفتهم فقال بصلى عليهم فقات عليهم ودفتهم فقال بصلى عليهم فقات من حسد بث من يروى قال يروى في الحسن البصرى فقال الحسن ابن عارة حدثنا المكم عن يحيى بن الحزار عن على المناه عليهم فقال الحسن البصرى البص

صالح هـ ذامن كارالعباد الزهاد الصالحين وهوصالح ن سير بفتح الباء وكسرالشين أبويشيراليصرى القاص وقمل له المرى لأن احرأة من بني مرة أعتقت وأنوه عربي وأمهمعتقة للمرأة المربة وكانصالح رجه الله حسين الصوت بالقرآن وقدمات بعض من سمع قراءته وكان شديدالخوف من الله تعالى كئسير البكا والعفان بنمسلم كانصالح اذاأخذفي قصصه كانهرحل مذعور يفزعك أمره منحزنه وكثرة بكائه كانه تكلى والله أعدلم (قدوله عن مقسم) هو بكسرالم وفقرالسين (قوله قلت للحكم ماتقول في أولاد الزناقال نصلى عليهم قلتمن حديث من روى قال روى عن الحسن المصرى فقال الحسين عمارة حدثنا الحكمعن يعين الجزار عن على)معدى هـ ذاالكلامان الحسن معارة كذب فروى هذا الحدث عن الحكم عن يحي عن على واغماهوعن الحسن المصرى من قوله وقدقد مناان مدلهدا

(عن الى جرة) المجم والراء اسمه نصر بالصاد المهملة ابن عران الضبعي بضم المجمة وفتم الموحدة البصرى المتوفى سنة عان وعشرين ومائة (قال كنت أقعد) بلفظ المضارع حكاية عن الحال الماضة استعضارالتلا الصورة للعاضرين (معابن عباس) رضي الله عنهما كاعنده في زمن ولايته البصرة من قبل على من أى طالب ( يحلسني ) بضم أوله من غيرفا عني أصل فرع المونينية كهسي منأجلس وفي هامشم اعنأ بوى ذرو الوقت واسعسا كر فتعلسني أي رفعني بعدان أقعد (على سريرة) فهوعطف على أقعد دمالفا ولان الجلوس على السرير قد يكون بعد القعود وغبره وقدبين المصنف في العلمين رواية غنسدرعن شعبة السبب في اكرام ابن عباس له ولفظه كنت أنرجم بين ابن عباس وبين الناس (فقال اقم) أى يوطن (عندى النساعدني شليخ كادمى الىمن خنى عليهمن السائلين أو مالترجة عن الاعمى لان أباحرة كان يعرف الفارسية وكان يترجم لابن عباسبها (حتى) أن (اجعل النسهما) أى نصيا (من مالى) سب الحعل الرؤياالتي رآهافي العمرة كاسيأتي انشاء الله تعالى بحول الله وقوته في الحبح قال أبوجرة (فاقت معه) أي عندهمدة (شهرين) عكة وانماعبر بع المشعرة بالمصاحبة دون عند المقتضية لمطابقة أقم عندى الاجل المبالغة وفي رواية مسلم بعدقوله وبن الناس فأتت امرأة تسأله عن سد الحرفن عند فقلت ااس عماس اني أتمذفى جرة خضراء بيداحلوا فأشرب منه فيقرقر بطني قال لاتشرب منه وانكان أحلى من العسل (غم فال ان وودعد دالقيس) هو ابن أفصى به مزة وفقوحة وفاء ساكنة وصادمهماد مفتوحة ابزدعي بضم الدال المهملة وسكون العين المهملة وساء النسبة أبوقسلة كافوا ينزلون المحرين وكافوا أربعة عشر رجلابالاشم ويروى أنهم أربهون فيعتمل أن يكون لهم وفادتان أوأن الاشراف أربعة عشروالباقي سبع (لما تواالنبي صلى الدعليه وسلم) عام الفتح وكان سبب مجيئهم اسلام منقذبن حمان وتعلمه الناتحة وسورة اقرأوكا شهعلمه الصلاة والسلام لحاعة عبدالقيس كأمافل ارحل الى قومه كتمه الاماوكان يصلى فقالت زوجته لابيها المنذربن عائذ وهوالاشيماني أنكرت فعل بعلى منذقدم من يثرب انه ليغسل أطرافه غم يستقبل الجهة يعني الكعبة فيحني ظهره مرة ويقع أخرى فاجتمعا فتحاد اذلك فوقع الاسلام في قلمه وقرأ عليهم الكتاب وأسلوا وأجعو المسبرالي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدموا (قال) صلى الله عليه وسلم (من القوم او) قال (من الوفد) شك شعبة أو أبوجرة (قالوا) نحن (ربعة) أى ابن تزار ان معدد بن عدنان واغما قالوار سعة لان عمد القيس من أولاده وعبرعن المعض مالكل لانهم بعض ربيعة ويدل عليه ماعند المصنف في الصلاة فقالوا اناهذا الحي من ربيعة (قال) صلى الله علىموسلم (مرحمالالقوماو) قال (بالوفد) وأولمن قال مرحماسيف بندى برن كافاله العسكرى واتصابه على المصدرية بفعل مضمرأى صادفوار حيابالضم أى سعة حال كونهم زغير خزنا) جمع خزان على القماس أى غيرا ذلا أوغيرمستحيين القدومكم مادرين دون حرب بوجب استعماءكم وغير بالنصب حال وبروى بالخفض صفة للقوم وتعقيداً بوعمد الله الاي بانه بازم منه وصف المعرفة بالنكرة الأأن تحعل الاداة في القوم للعنس كقوله \* ولقد أمر على اللئم يسدني \* فالاولى أن تكون الخفض على المدل (ولانداي) جع نادم على غيرقاس وانماجم كذلك اتباعا لخزاياللمشاكلة والتحسين وذكرا اقزازان ندمان الغية في نادم فجمعه المذكور على هدا قيام (فقالوا) وللاصيلي قالوا (بارسول الله الانستطيع ان أيث أى الاسان اليك (الآ فالشهرا لحرام) لحرمة الفتال فيه عندهم والمراد الحنس فيشمل الاربعة الحرم أوالعهدوالمراد شهررجب كماصرح بهفي رواية البهتي وللاصلى وكرية الافي شهرا لحرام وهومن اضافة

(١٩) قسطلاني (أول) وانكان يحمّل كونه جاعن الحسن وعن على ولكن الحفاظ يعرفون كذب الكاذبين بقرائن وقد يعرفون

محدوج وقال لقيت زيادين ممون فسألته عنحديث فحدثني بهعن مكرالمزنى غ عدت المه فدئنيه عن ورق غ عدت المه فدشى مه عن الحسان وكان بنسبهما الى الكذب قال الحلواني سمعت عمد الصمدوذ كرتءنده زيادن مون فنسمه الى الكذب

ذلك دلائل قطعمة معرفهاأعل هذا الفن فقولهم مقمول فى كل هـ ذا والحسن بزعمارة متفق على ضعفه وتركه وعارة بضم العن ويحى بن الحزارما لحسموالزاى وبالراءآخره قال صاحب المطالب ليس في العدهدين والموطاغ مره ومن سواه خزارا وخرازاماناء فهما \* قال مسلر رجه الله (حدثنا الحسن الحلواني قال معتىريدين هرون وذكرزبادين مهون فقال حلفت أن لاأروى عنه شمأ ولاعن خالدين محدوج قال اقمت زيادين ممون فسألته عنحديث فحدثني مهءن بكرالمزنى تم عدت المه فحدثني مه عن مورق غ عدت المه فدئني به عن الحسن وكان منسمهما الى الكذب)أمامحدوج فمم مفتوحة غ حاسا كندة غدال مضمومة مهملتين غمواوغ جيم وخالدهدا واسطى ضعيف ضعفه أيضا النسائي وكنسه أبوروح رأى أنس سمالك رضى الله عنه (وأماز بادين ممون) فمصرى كننته أبوع ارضعمف قال العارى فى تاريخـ متركوه (وأما بكرالمزنى) فهو بفتح الما واسكان الكاف وهو بكر سعدالله المزني بالزاى أبوعبدالله البصرى التابعي الحلسل الفقمه رجمه الله (وأما مورق)فيضم المموفقح الواووكسر

الموصوف الى الصفة كصلاة الاولى والبصر بون يمنعونها ويؤولون ذلا على حذف مضاف أى صلاة الساعة الاولى وشهر الوقت الحوام وقول الحافظ بنجره فدامن اضافة الذئ الى نفسه تعقيه العيني بأن اضافة الشي الى نفسه لا تجوز (و) الحال (منذاو منث هذا الحيمن كفار مضر ) بضم الميم وفتم المحمة مخفوض الضاف الفتحة العلمة والتأنيث وهـ فدامع قولهم ارسول اللهدل على تقدم اسلامهم على قبائل مضرالذين كانوا ينهمو بين المدينة وكانت مساكنهم بالبحر ينوماوالاهامن أطراف العراق (فرناباص فصل) بالصاد المهملة وبالتنوين في الكلمة بن على الوصد فية لابالاضافة أي يفصل بين الحق والباطل أو عدى المفصل المبين وأصل من ما أومن نا بهمزة بن من أمريا من فحذفت الهمزة الاصلية للاستثقال فصاراً مرنا فاستغنى عن همزة الوصل فذفت فبق مرعلى وزن عللان الحذوف فاء الفعل (خربه من) أى الذي استقر (ورانا) أي خلفنامن قومنا الذين خلفناهم في بلادنا ونخبرا لجزم جواباللام وهوالذي في فرع المونينية وبالرفع الحاومين ناصب وجازم والجله في محل جوصفة لامن (وندخل به الحنة) اذا قبل برحة الله ويجوزالجزم والرفع فىندخه لكتغبرعطة اعليها نعم يتعين الرفع فى هذه على رواية حددف الواو وتكون - له مسنا فعة لا على الهامن الاعراب (وسألوه) صلى الله عليه وسلم (عن الاشرية) أى عن ظروفها أوسألوه عن الاشربة التي تكون في الاواني المختلفة فعدلي التقدير الاول الحد ذوف المذاف وعلى الناني الصفة (فامرهم) صلى الله عليه وسلم (باربع)أى بار بعجل أوخصال (ونهاهم عن اردع امر هم بالاعان بالله وحده) تفسير لقوله فامرهم باربع ومن تم حذف العاطف (قال أتدرون ما الاعدان الله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال) صلى الله عليه وسلم هو (شهادة أن لااله الاالله وأن محدارسول الله إبرفع شهادة خبرممتد المحذوف و محوز جره على المدلمة (واقام الصلاة واينا الزكاة وصمام مضان وأن تعطوا من المغنم الحس) واستشكل قوله أمرهم باربع معذكرخسة وأجيب زيادةالخامسةوهي أداءالجس لانهم كانوامجاورين لكفارمضروكانوآ أهلجهادوغنائم وتعقبان المولف عقدالباب على أن أداءالجس من الاعان فلابدأن يكون داخلاتحت أجزاء الاعمان كاان ظاهر العطف يقتضى ذلك أوانه عدالصلاة والزكاة واحدة لانها قريفتهافي كتاب الله تعالى أوأن أداء الخس داخل في عوم ايناء الزكاة والجامع منه ما اخراج مال معنن في حال دون حال وعن السضاوي ان الجسة تفسير للاعان وهوأ حد الاربعة المأمور بها والثلاثة الماقمة حذفها الراوي فسماناأ واختصارا أوان الاربعة أقام الصلاة الي آخره وذكر الشهادتين تبركابهما كافي قوله تعالى واعلموا أنماغنتم من شئ فأن لله خسه لان القوم كانوا مؤمنين ولكن كانوا رعايظنونأن الاعان مقصور على الشهادتين كاكان الامرفى صدر الاسلام وعورض انه وقع في رواية حادين زيدعن أبي حرة عند المؤلف في المغازي آمر كماريع الاعان مانقه شهادة أن لااله الاالله وعقدوا حدة وهو بدل على أن الشهادة احدى الاربع وعنده فى الزكاة من هـ ذا الوحه الاعان بالله عُ فسرها اله عرب مهادة أن لا اله الاالله وهو بدل أبضاعلى عددهافي الاربع لانه أعاد الضمرفى قوله فسرهام وتثاف مودعلي الاربع ولوأراد تفسرالاعان لاعاده مذكرا وأجب بزيادة أداء الحس قال أبوعب دالله الاي وأتم حواب في المسئلة ماذكره ابناله لاحمن أنه معطوف على أربع أى أمن هماربع وبأعطاء الحس وانما كان أتم لان به تنفق الطريقان ويرتفع الاشكال انتهر ولميذكرا لج لكونهم سألوه أن يخسرهم بمايد خاون بفعله الحنة فاقتصراهم على ماعكنهم فعله في الحال ولم يقصد اعلامهم بحمد ع الاحكام التي تحب عليهم فملاوتركا ويدل على ذلك اقتصاره في المناهى على الانتباذفي الأوعدة مع ان في المناهى مأهو أشدف التعريمين الانتباذ الكن اقتصرعلها الكثرة تعاطيهم لهاأ ولانه لم يفرض كأ فاله عياض الراءالمسددة وهومورق بنالمشمر جبضم الميم الاولى وفتح الشين المجمة وكسرالرا وبالجيم العجلى المكوفى أبوالمعقر التابعي الحليل الافى سنة تسع ووفادتهم فى سنة عمان أى على أحد الاقوال في وقت فرضه ولكن الارج أنه

العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل فقال في اسكت فا نالقمت زياد ابن مهون وعبد الرحن بن مهدى فسألناه فقلناله هده الاحاديث التي ترويها عن أنس فقال أراً بتنا وجلايذ نب فستوب أليس يتوب الله عليه قال قلنانع قال ما معتعن أنس بن مالك من ذا قليلاولا كثيرا ان كان لا يعلم الناس فا نقالا تعلمان ان كان لا يعلم الناس فا نقالا تعلمان الى لم ألق أنسا قال أبود او دفعا خنا ابن مهدى فقال أبوب ثم كان بعد عدث فتركناه

العايد (وأماقوله وكان منسهما الى الكذب) فالقائدل هو الحلواني والناس ريدين هرون والمنسويان خالدىن محدوج وزبادين ممون (وأما قوله حلفتأن لاأروى عنهما ففعله نصحة للمسلم ومبالغة في السفير عتهما اللا بغترأ حديهما فيروى عنهما الكذب فيقع فى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاراج حديثهما فاحتج به (وأما حكمه بكذب زيادين ممون فلكونه حدثه بالحديث عن واحدد معن آخر غعن آخر فهوجارعلى ماقدسناه من انضمام القرائن والدلائل على الكذبوالله أعلم (قوله حديث العطارة) قال القاضي عماض رجه الله هوحديث رواه زيادين ممون هذاعن أنسان امرأة يقال لهاالحولا عطارة كانت المدية فدخلت على عائشة رضى الله عنها ود كرت خسرها معز وجها وان الني صلى الله عليه وسلم ذكرلهافي فضل الزوج وهوحدديث طويل غررصح ذكره ان وضاح بكاله ويقال انهذه العطارةهي الحولاء فرض سنةست كاسيأتي انشاء الله تعالى أواحكونه لم يكن الهم سبيل اليه من أجل كفار مضر أولكونه على التراخي أولشهرته عندهم أوانه أخبرهم سعض الاوامر ثم عطف المؤلف على قوله وأمرهم مقوله (ونهاهم عن اربيع عن الحنم) أي عن الانتباذ فمه وهو بفتر الهـ مله وسكون النون وفتح المثناة الفوقيمة وهيي الحرةأ والحرار الخضر أوالحرأ عناقها على حنو مهاأ ومتعذة من طين وشمة وودم أوالحنتم ماطلي من الفعار بالحنم المعمول بالزجاج وغميره وسقطت عن الثانية لكرية (و)عن الانتباذفي (الديام) بضم المهملة وتشديد الموحدة والمداليقطين (و)عن الانتباذ في (النقسير) بفتح النون وكسر القاف وهوما ينقر في أصل النخلة فبوعي فيه (و) عن الانتباذ في (المزفت) بالزاى والف ماطلى بالزفت (ورجافال المقسر) بالقاف والمثناة التحسية المسددة المفتوحة وهوماطلي بالقارورةالله القمروهونت يحرق اذبس تطلى بهالسفن وغيرها كانطلي مالزفت (وقال احفظوهن واخبرواجهن) بفقح الهدمزة (من وراجم) أى الذين كانواأ واستقروا ومعنى النهىءن الانتمادف هذه الاوعمة بخصوصها لانديسرع اليها الاسكار فربماشر بمنهامن لم يشعر بذلك ثم نبتت الرخصة فى الانتباذ فى كل وعاءمع النهى عن شر بكل مسكر فني صحيح مسلم كنت غيسكم عن الانتباذ الافي الاسسة بية فانتبذوا في كل وعاء ولاتشربوا مسكرا وفي الحديث استعانة العالمق ونهيم الحاضرين والفهم عنهم واستحباب قول مرحباللزوار وندب العالمالى اكرام الفاضل ورواته مابين بغدادى وواسطى وبصرى واشتمل على التحديث والاخدار والعنعنة وأخرجه المؤلف فيعشرة مواضع هناوفي خبرالوا - دوكتاب العلم وفي الصلاة وفي الزكاة وفى الخس وفى مناقب قريش وفى المغازى وفى الادب وفى التوحيد وأخرجه مسلم فى الاعمان وفى الاشرية وأبوداودوالترمذى وقال حسن صحيح والنسائي فى العلم والاعمان والصلاة فل الباساع) فى الحديث (ان الاعلل) بفتح همزة ان وكسرها في اليو نسه ولكرية ان العمل (مالنية والحسمة) بكسرالحا واسكان السين المهملتين أى الاحتساب وهو الاخلاص (والكل امري مانوى وافظ الحسبة من حديث أنى مسعود الاتى انشاء الله تعالى وأدخلها بين الجلتين للتنسه على ان التمويب شامل لثلاث تراجم الاع اليالنية والحسية والكل احرى مانوى وفي رواية ان عساكرقال أبوعمدالله المخارى وفيروابة الباقى بحدف قال أبوعمدالله واذا كان الاعدل بالنية (فدخل فمه)أى في الكلام المتقدم (الايمان)أى على رأيه لانه عنده عل كامر العثفيه وأما الأعان بعني التصديق فلا يحتاج الى نية كسائراع ال القلوب (و) كذا (الوضو) خلافا العنفية لانه عندهم من الوسائل لاعدادة مستقلة وبانه عليه الصلاة والسلام علم ألاعرابي الحاهل الوضو ولم يعلمالنمة ولو كانت فريضة لعلمونو قضو الالتمم فانه وسدلة وشرطوا فمما لنمة وأحالوا بأنهطهارةضعيفة فيحتاج لتقويتها بالنية وبانقماسه على التمم غبرمستقم لان ألما خلق مطهرا قال الله تعالى وأنزلنامن السماءما طهوراوالتراب ليس كذلك وكان التطه برمه تعمدا محضا فاحتاج الى النية اذالتهم مني الغةعن القصد فلا يتعقق دونه بخسلاف الوضو وففسد قماسه على التيمر و) كذا (الصلاة) من غرخلاف أنه الاتصح الابالنية نع نازع ان القيم في استعماب التلفظ بهامحتما بأنه لمرو أنهصلي الله علمه وسلم تلفظ بهاولاعن أحدمن أصحابه وأحسبانه عون على استعضارالنية القلسة وعبادة السان وقاسه بعضهم على مافى الصحيح من حديث أنس أنه سمع النبى صلى الله علمه وسلم يلي بالجير والعمرة جمعا يقول لسك جارعرة وهدا تصريح باللفظ والحمكم كما يثبت باللفظ يثبت بالقياس وتجب مقارنة النيسة لتكبيرة الاحرام لانهاأول

الاركانوذلك أن بأني بماعند أولهاو يستمرذا كرالهاالى آخرها واختارالنووى فى شرحى

بنت تويت (قوله فأناله يتزياد بن ميون وعبد الرحسن بنمهدى) فعبدالرحسن مرفوع معطوف على الضمير في قوله له يت

القدوس بقول نهى رسول اللهصلي الله علمه وسلم ان تتخذار و حعرضا قال فقدل له أىشى هذا قال بعنى تخذ كوةفي طائطلدخل علمه الروح قال ومعت عسدالله بن عرالقواريرى

(قوله ان كان لا يعلم الناس فأنتا لاتعلان انى لمألق أنسا) هكذاوقع فى الاصول فانتمالا تعلمان ومعناه فأنماته لمان فيحوران تكون لازائدة ويحوزان كون معناهأ فأنتمالا تعاان وبكون استفهام تقرير وحذف هـمزة الاستفهام (قوله معت شسالة بقول كانعمدالقدوس يحدثنا فيقولسو يدبن عقلة قال شابة ومعتعدالقدوس بقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتخذاروح عرضا قال فقدله اىشى هذافقال يعنى تتخذ كوةفي حاتط ليدخل عليمه الروح) المراد بهذا الحديث المذكوريان تعيف عدد القدوس وغباوته واختلالضطه وحصول الوهمفى امناده ومتنه فأما الاسناد فانه قال سويدى عقالة بالعان المهاملة والقان وهوتصمف ظاهر وخطأ بين وانماه وغنسلة بالغسن المعمة والفاء المفتوحتين وأماالمتن فقال الروح بفتح الراء وعرضا بالعسن المهملة وأسكان الرا وهوتفعيف قبيع وخطأصر ع وصوابه الروح بضم الراء غرضا بالغين المعمة والرا المهملة المفتوحتين ومعناهنهي انتفذالحيوانالذىفسهروح غرضاأى هددفالارمي فعرمي اليمه بالنشاب وشمه وسيأت ايضاح هذا الحديث وسان فقهمه في كتاب الصمد والذبائح انشاء الله تعالى (وأماشبابة)فتقدم بانا-عموضبطه (وأماالبكوة)فبة تالكاف على اللغة المشم ورة فالصاحب المطالع وحكى فيها الضم

المهاذب والوسيط تمعاللامام الغزالي الاكتذاء بالمقارنة العرفيمة عندالعوام بحمث يعمد مستحضراللص لاةاقتدا والاولين فيتسامحهم بذلك وقال ابن الرفعة انه الحق وصوبه السسبكي ولوعز بت النهاة قبل تمام التكبيرة لم تصم الصلاة لان النية معتبرة في الانعة ادوالانعاقاد لا يحصل الا بقام التكبيرة ولونوى الخروج من الصلاة أوردد في أن يخرج أو يستمر بطات بخلاف الصوم والجبم والوضو والاعتكاف لانهاأضيق بالمن الاربعة فكان تأثيرها باختسلاف النمة أشد ولوعلق الخروج من الصلاة بحضور شئ بطلت في الحال ولولم يقطع بحصوله كتعليقه بدخول شخص كالوعلق به الخروج من الاسلام فأنه يحتفر في الحال قطعا وتجب يسة فعل الصلاة أي لتمتازعن بقية الافعال وتعيينها كالظهر والعصر لتمتازعن غيرهارو) كذايدخل في قوله الاعمال بالنية (الزكاة) الاان أخذه االامام من الممتنع فانها تسقط ولولم ينوصاحب المال لان السلطان قائم مقامه (و) كذا (الجيم) واعما ينصرف الى فرض من جعنه غيره لدليل خاص وهو حديث ابن عباس في قصة شيرمة (و) كذا (الصوم) خلافالمذهب عطاء ومجاهدو زفرأن العميم المقيم في رمضان لا يحتاج الى ية لأنه لا يصم النفل في رمضان وعند الاربعة تلزم النية نع تعيين الرمضائية لايشترط عند المنفية (و) كذا (الاحكام) من المناكات والمعاملات والحراحات اذيشترط في كلها القصد فلوسسق اسأنه الى بعث أووهمت أونكعت أوطلقت لغالا شفاء القصدالمه ولابصدق ظاهرا الابقر بنسة كأن دعاز وجته بعدطه رهامن الحيض الى فراشه وأراد أن يقول أنت طاهر فسبق لسانه وقال أنت الآن طالق (وقال قل كل) ولابوى ذروالوقت وابنءساكروقال الله تعالى قلكل وللاصيلي وكريمة عزوجل قلكل أىكل أحد (يعمل على شاكاته) أي (على نبته) وهوص ويعن الحسن البصري ومعاوية بن قرة المزنى وقتادة فماأخرجه عبدبن حمدوالطبرى عنهم وقال محاهد والزجاج شاكلته أيطر يقته ومذهمه وحذف المؤاف أداة التفسير (ونفقة الرجل على اهله يحتسبها صدقة) حال كونه مريدايها وجهالله تعالى فيحتسبها حال متوسط بين المبتدا والخسبر وفى فرع البو بينية كهي نفقة الرجل بحذف الواووجلة نفقة الرجل الى آخر هاساقطة عندا بوى ذر والوقت والاصيلي وابن عساكر (وقال الني صلى الله عليه وسلم) في حديث ابن عباس المروى عند المؤلف مسدد الاهيرة بعد الفتح (ولكن) طلب الحير (جهادونية) وسقط لغير الاربعة وقال الذي صلى الله عليه وسلم \*وبالسندالي المؤلف قال (حدثنا عبد الله بن مسلمة) بفتح الممن واللام ( قال اخبرنا) وفي رواية ابن عسا كرحد شنا (مالك) هوامام الاعة (عن يحيى بنسعيد) الانصاري (عن محدين ابراهم) بن الحرث النمي (عن علقمة بن وقاص) الليثي (عن عر) بن الخطاب رضى الله عنده (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعمال) تجزئ (بالنسة) بالافر ادوحذف اغماواتفتى الحققون على افادة الحصرمن هذه الصيغة كالمصدرة بانماوهومن حصرالمبتدافى الخبروالتقدير كل الاعال بالنية نع خرجمن العموم جزئمات بدلدل والجار والمجرور يتعلق ععذوف قدره بعضهم قبول الاعمال واقع بالنية وفيه حذف المبتد اوهوقبول واقامة المضاف اليهمقامه شمحذف الحرر وهوواقع والاحسن تقدر من قدرالاعمال صححة أومجزئة وقبل تقدير الخبرواقع أولى من تقديره بمعتسر لانهم أبدا لايضمرون الامايدل عليه الظرف وهوواقع أواستقروهي فاعدة مطردة عندهم واجبب بانه مسلم في تقدير ما يتعلق به الظرف مطلق امع قطع النظر عن صورة خاصة أما الصورة المخصوصة فلا يقدرفيها الامايليق بهاعمايدل عليه المعنى أوالسماق واغاقدرهذا خبر التقدير المبتداوهو قبول واذاقدرناذلك نفس الخبرلم يعتم الىحذف المبتدا (واحل امرى مانوى) أي الذي نواه اذا كان الحل قابلا كاسبق تقريره (فن كانت هجرته الى الله ورسوله) أنه وعقدا

باأباسمعمل وحدثنا الحسن المساواتي قال معت عفان قال معت عفان قال معت عفان قال معت عفان قال المستحديث المؤتب المأتيت به أبان بن عياش فقراً هعلى وحدثنا على بن مسهر قال على فلقيت حزة فأخبرني انه وأي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما معمن أبان فا عرف منه الاشاء سيرا خسة أوستة عرف منه الاشاء سيرا خسة أوستة

(وقوله لمدخل علمه الروح)أى النسيم (قوله قال حاديقدما حلس مهدى أبن هلالماهذه العن المالحة التي سعت قبلكم قال نعماأنا اسمعل) أمامهدى هـ ذافتفق على ضعفه قال النسائي هو بصرى مـ تروك روى عن داود بن أبي هند و يونس ابن عسد (وقوله العين المالحة) كالةعن ضعفه وجرحه (وقوله قال نع ِاأَمَاا معيل) كانه وافقه على جرحه وأنواسمعمل كنية حمادين زيد (قـوله معت أباعوانة قال مابلغنى عن الحسين حددث الا أستبه أمان سأبى عماش فقرأه على") \* أما أنوعوانة فاسمه الوضاح ابن عسد ألله وامان يصرف ولا يصرف والصرف أجود وقدتقدم ذكرأبي عوالة وأبان ومعنى هـ ذا الكلام انه كان عدث عن الحسن بكل ما يسأله عنه وهو كاذب في ذلك (قوله ان حسزة الزيات رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض علمه ماسمعه من أمان فاعرف منه الاشمأيسرا) قال القاضي عماض رجه الله هـ ذاومنله استئناس واستظهارعلى ماتقررمن ضعف

(فه جرته الى الله ورسوله) حكم وشرعا كذا قاله ابن دقيق العمدورده الزركشي بان المقدر حيثتُذ حال مبينة فلا تعذف ولذامنع الرندى فى شرح الجل جعل بسم الله متعلقا بحال محددوفة أى المدئ منبركا قال لانحذف الحال لايجوزانهي واجمب عنع أن المقدر حال بلهو تميزو يجوز حذف المميزاذ ادل عليه دليل نعوان يكن منكم عشرون صابر ون أى رجلا ويكن أن يقال لم يرد تقديرنية وعقدافي الاولوحكماوشرعافي الثاني أنهناك لفظامح نوفا بلأراديان المعني ومغايرة الاوللشانى وتأوله بعضهم على ارادة المعهود المستقرف النفوس فان المبتدأ والخسير وكذلك الشرط والزاءة ويتحدان اسان الشهرة وعدم التغييروا رادة المعهود المستقر في النفس ويكون ذلك للمعظيم وقديكون للتصق بروذلك بحسب المقامات والفرائن فن الاول قوله تعالى والسابقون السابقون وقوله عليه الصلاة والسلام فن كانت عجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن الثاني قوله (ومن كانت هجرته لدنية) وفي رواية لابوى درو الوقت وابن عساكر وكرعة الى دنيا (يصمماأ وامرأة بتزوجهافه عرته الى ماهاجر المه) أى الى ماذ كرواستشكل استعمال دنيالانهافي الاصلمؤنث أدنى وأدنى أفعل تفضيل من الدنو وأفعل التفضيل اذانكر لزم الافرادوالة في كبروامتنع تأثيثه وجعه فني استعمال دنيا بالتأنيث مع كونه منكرا اشكال ولهدذالا يقال قصوى ولا كبرى وأجاب ابن مالك بأن دنيا خلعت عن الوصفية غالبا وأجريت مجرى مالم يكن قط وصفاع او زنه فعلى كرجعي وبهمي فلهــذاساغ فيهاذلك ثمان غرض المؤلف من ايرادهذا الحديث هذا الردعلي من زعم من المرجمة أن الايمان قول اللسان دون عقد القلب فبينأن الاعان لابدله من يقواعتقاد قلب فافهم وانماأ برزالف مرفى الجلة الاولى لقصد الالتذاذ بذكرالله ورسوله وعظم شأنهما

أعدذ كرنعمان لناان ذكره \* هوالسان ماكررته بنضوع وهذا بخلاف الدنيا والمرأة لاسما والسساق يشعربا لحث على الاعراض عنهما وهذه الجلة الاولى هنا مقطت عند المؤلف من رواية الحمدي أول الكتاب فذكرفي كل تمويب ما يناسبه بحسب مارواه ويه قال (حدثنا عاج ين منهال) بكسر الميموفي رواية أبي درا لحاج بن المنهال بالتمريف فيهماولاك الوقت حجاج مزالمنهال أنومجد الانماطي بفتح الهمزة وسكون النون نسمة الى الانماط ضربمن البسط السلمي بضم المهملة وفقح اللام المتوفى المصرة سنة ستعشرة أوسمع عشرة وماثتين (قال حدثناشعية) من الحجاج (قال اخبرني) بالافراد (عدى بن ثابت) الانصاري الكوفي المتوفي سنة ستعشرة ومائة (قال معت عمد الله من ريد) من حصين الانصاري الخطمي بفتح الخاء المجمة وسكون المهملة المتوفى زمن ابن الزبير (عن الىمسدود) عقبة بن عرو بفتح العين وسكون الميم ابن ثعلبة الانصارى الخزرجي البدرى المتوفى الكوفة أو بالمديشة قبل الاربعين سنة احدى وثلاثين أواحدى أواثنتين وأربعين وله فى المخارى أحد عشر حديثا (عن الذي صلى الله علمه وسلم قال اذا انفق الرجل) نفقة من دراهم أوغيرها (على اهله) زوجة وولد حال كون الرجل ( يحتسم آ) أي يريد مهاوجه الله (فهو ) أي الانفاق والغير الاربعة فهي أي النفقة (المصدقة) أى كالصدقة في الثواب الاحقيقة والاحرمت على الهاشمي والمطلى والصارف لدعن الحقيقة الاجاع واطلاق الصدقة على النفقة مجاز أوالمرادي االثواب كاتقدم فالتشده واقع على أصل الثواب لافي الكمية ولافي الكيفية قال القرطبي افادمنطوقه أن الاجر في الانفاق انما يحصل بقصدالقر بقسواء كانت واجبة أممباحة وأفادم فهومه أن من لم يقصدالقربة لميؤ جرالكن تبرأ ذمتهمن النفقة الواجبة لانهامعقولة المعنى وحذف المعمول ليفيد النعميم أىأى أنفقة كانت كبيرة أوصغيرة \*وفي هــذاالحديث الردعلي المرحنة حيث قالوا ان الايمان

أبان لاانه يقطع بأمر المنام ولاانه تبطل بسيمه سنة ثبتت ولاتثبت به سنة لم تثبت وهدذابا جاع العلماء هذا كلام القاضي وكذا قاله غيره

اقرار باللسان فقط ورجاله خسة مابين بصرى وواسطى وكوفى ورواية صحابى عن صحابي وفيه التحديث والاخسار والسماع والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي المغازي والذفةات ومسلمفي الزكاة والترمذي في البروقال حسين صحيح والنسائي في الزكاة، وبه قال (حدثنا الحكم) بفتح الكاف هوأ بوالمان (ابن نافع قال اخبرناشعب) هوابن أبي جزة القرشي (عن الزهري) أبي بكر مجدين شهاب (قال حدثني) مالافراد (عامر من سعد) بسكون العين (عن سعد من أنى وفاص) المدنى أحد العشرة (انه اخره ان رسول الله صلى الله علمه وسلم فال) يخاطب سعد اومن يصح منه الانفاق (الكان تنفق نفقة)قلدلة أوكئيرة (تبتعي) أى تطاب رجاوجه الله) تعالى هوون المتشابه وف مدند وان التفويض والتأويل فال العارف المحقى شمس الدين بن اللبان المصرى الشاذلي وقدجانذ كرهفي آيات كثبرة فاذاأردتأن تعلم حقمقة مظهرهمن الصورفاعلمأن حقيقته من عمام الشريعة بارق نور التوحيد ومظهرهمن العمل وجه الاخلاص فاقم وجها للدين الاية وبدلعلى أن وجه الاخــ الاص مظهره قوله تعالى بريدون وجهه وقوله تعالى انما نطعه كمهوجه الله وقوله عزوج للااستغا وجدريه الاعلى والمراد بذلك كامالثنا والاخلاص على أهله تعمرا بارادة الوجه عن اخلاص النبة وتنبيها على انه مظهر وجهه سجانه وتمالي ويدل على ان حقيقة الوجه هوبارق نورالتوحيد قوله عزوجل ولاتدعمع الله الها آخر لااله الاهوكل شئ هالك الا وجهه أى الانور توحيده انتهى والماق قوله في الحيديث بماللمقابلة أو بمعنى على ولذا وقع في بعض النسيخ عليها بدل بهاأ وللسبيمة أى ان تنفق نفقة تستى بسيها وجه الله تعالى (الا) نفقة (اجرت عليماً) بضم الهمزة وكسرالجم ولكريمة الأجرت بها وهي في المونينية لاي ذر والاصدل وابن عسا كرلكنه ضرب عليها مالحرة (حتى ما تحمل) أى الذي تعمل (في فيم امراتك) فانتمأجو رفيمه وعلى همذافالمرائي بعمل الوأجب غبرمثاب وانسقط عقابه بفعله كذا فاله البرماوى كالكرماني وتعقبه العينى بان سقوط العقاب مطلقاغ مرصحيم بل الصيم التفصيل فيه وهوأن العقاب الذى يترتب على ترك الواجب يسقط لانه أنى بعين الواجب ولكنه كان مأموراأن يأتى بماعليه بالاخلاص وتراذالر بافينبغي أن يعاقب على ترك الاخلاص لانه مأموربه وتارك المأموربه يعاقب وقال النووى ماأريدبه وجهالته شت فمه الاجر وان حصل الماعله في ضمنه حظ شهوةمن لذةأ وغسرها كوضع لقمة في فم الزوجة وهوغالبا لحظ النفس والشهوة واذاثيت الاجر فيهذافهما يرادبه وجهالته فقط أحرى وفيروا بةالكشميهني في في امرأ تك بغيرهم قال في الفتح وهىروايةالاكثروالمستثنى محذوف لانالفعل لايقع مستثني والتقدير كأقال العيني لنتنفق نفقة تنتغي بها وجمه الله الانفقة أجرت عليها ويكون قوله أجرت عليها صفة للمستنني والمعنى على هـ ذا لان النفقة المأحورفها هي التي تكون استغا لوحه الله تعالى لانهالولم تكن لوحه الله لماكانت مأجورافيها والاستثنا متصل لانهمن الجنس والتسكير ف قوله نفقة في ساق النفي يع القليل والكثير والخطاب في الله موم اذليس المرادسعدافقط فهومثل ولوترى اذالجرمون والصارف قرينة عدم اختصاصه ويحتمل أن تكون بالقماس وحتى التدائية ومامبند أخسره الحذوف المقدر بقوله فانت ماجورفه فالنية الصالحة اكسير تقلب العادة عادة والقبيم حملا فالعاقل لا يتحرك حركة الانقه فينوى عكشه في المسجد زيارة ربه في انتظار الصلاة واعتكافه على طاعته وبدخوله الاسوافذ كرانته وليس الجهر بشرط وأمراع مروف ونهياعن منكر وينوى عقب كلفريضة انتظارا خرى فانفاسه اذانفائس ونيته خبرمن عمله \* وهذا الحديث المذكورفي الباب قطعةمن حديث طويل مشهورأخرجه المؤلف في الجنائزو المغازي والدعوات والهجرة والطب والفرائض ومسلم في الوصايا وأبود اودوا المرمذي فيهاأ بضا وقال حسن صحيم

\* حداما عبد الله ب عدار عن الدار ولا تكتب عده ماروى عن غدير المعروفين ولا تكتب عن المعمل بن عماش ماروى عن المعروف بن ولا عمرهم

من أصحابنا وغيرهم فذة لوا الاتفاق على اله لا يغسر يسب مار اه الناع ماتقررفي الشرعولس هذا الذي ذكرناه مخالفا لفوله صلى الله علمه وسلمن رآني في المنام فقدرآني فانمعنى الحديث انرؤيته صحيحة وليست من أضفاث الاحلام وتلبيس الشيطان ولكن لا يحوز اثبات حكمشرى بدلان حالة النوم لست حالة ضبطوتحقدق لماسمعه الرائى وقداتفقواعلىان منشرط من تقدل روايته وشهادته أن يكون متقظالامغ فلا ولاسئ الحفظ ولاكث برالخطاولا مختل الضط والناغ لسبهذهااصفة فلمتقبل روايته لاختلال ضبطه هذا كلهفى منام يتعلق باشات حكم على خلاف ماعكم بهالولاة أمااذارأى الندى صلى الله علمه وسلم بأحره بفاءل ماهومندوب المهأو ينهاه عن منهي عنه أو يرشده الى فعل مصلحة فلا خلاف في استعمال العمل على وفقه لان دلا السحكا بمجرد المنام بل عاتق ررس أصل ذلك الشئ والله أعلم (فوله حدثنا الدارمي) قدتقدم سانهوانهمنسوب الىدارم (وأماأو اسعق الفزارى) فبفتح الناءواسمماراهم سعدين الحرث بناسماس خارجة الكوفي الامام الحليل الجمع على جلالته وتقدمه في العلم وفضلته والله أعلم (قـوله قال أنواسحق الفـزارى اكتبءن بقسة ماروىءن العروفين ولاتسكت عنسه ماروى

يكسني الاسامي ويسمى الكني كاندهراطو بلاعدثنا

أنوامعق الفرارى في المعمل خلاف قولجهورالائمة قالعماش معت يحى بن معن يقول اسمعمل النعماش ثقة وكان أحد الى أهل الشامهن بقمة وقال استأبى خسمة معت يحىن معن يقول هو ثقة والعراقمون كرهون حديثه وقال المخارى ماروى عن الشامين أصم وقال عروبن على اذاحدث عن أهل بلاده فععيم واذاحدثعن أهل المدينة منالهشام بنعروة ويحى بن سعيدوسميل بن أبي صالح فليس بشئ وقال بعقوب بن سفيان كنت أسمع أصحانا يقولون علم الشام عندا-ععسل بن عياش والوليدى مسلمقال يعقوب وتكلم قوم في اسمعيل وهو ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام ولايدفعه دافع وأكثرمات كلموا قالوا يغرب عن ثقات المكسن والمدسن وقال يحى س عن اسمعل ثقة فماروى عن الشاميين وأمار والمهعن أهل الجازفان كتابهضاع فلط فىحفظه عنه-موقال أبوحاتم هولين يكتب حددشه ولاأعلم أحداكف عنه الاأمااسعق الفزارى وقال الترمذي فالأجدهو أصلمن بقية فان لمقمة أحاديث مناكر وقال أحد ان أن الحدوارى قال لى وكسع ر وون عند كم عن اسمعيل بن عماش فقلت أماالولمد ومروان فبرويان عنه وأماالهمم بن خارجة ومحدبن الاس فلافقال وأىشئ الهمثموان الآس انما أصحاب البلد الولمد ومروان والله أعلم \* (قالمندلم رجه الله وحدثنا استحقين ابراهم الحنظلي قال معتبعض أصحاب عبدالله قال قال ابن المبارك نع الرجل بقية لولاانه يكني الأسامي وسمى الكني كان دهرا عدائنا

والنسائي فيهاوفي عشرة النسا وفي اليوم واللملة وانماجه في الوصاما \* هذا ١٥ مأب قول النبى صلى الله عليه وسلم)مبتدأ مضاف خبره قوله (الدين النصحة )أى قوام الدين وعاده ألنصصة (الله) تعالى ان يؤمن به و يصفه بماهوأ هله ويخضع له ظاهر او بأطنا و يرغب في محابه بفعل طاعته ويرغب عن مساخطه بترك معصيتمو يجاهد في رد العاصين الده (و) النصيحة (لرسوله) علمه الصلاة والسلامان بصدق رسالته ويؤمن بحمدع ماأتي به ويعظمه وينصره حماومساويحي سنته بتعلها وتعلمهاو يتخلق باخلاقه ويتأدب الآابه وبحبأهل سته وأصحابه وأتباعه وأحبابه (و) النصيحة (الأعدة المسابر) باعانتهم على الحق وطاعتهم فمه وتنبعهم عند الغفلة برفق وسدخلتهم عندالهفوة وردالقاوب النافرة الهمم وأماأئمة الاجتهاد فببث علومهم ونشرمنا قبهم وتحسين الظن بهم (و) نصيحة (عاممهم) بالشفقة عليهم والسعى فم ايعود نفعه عليهم وتعليم ما سفعهم وكفوجوه الاذىءنهم الىغىرداك ويستفادمن هذاالحديث أن الدين يطلق على العمل لانه سمى النصحة ديناوعلى هــذاالمعنى في المؤلف كتركتاب الايمان وانماأ ورده هناتر جــة ولميذكره فى الماب مسندال كمونه المس على شرطه كاسمائي قريا ووصله مسلم عن تمم الداري وزادفيه النصيحة لكتاب الله وذلك يقع بتعلمه وتعامه واقامة حروفه في التمالاوة وتحريرها في الكتابة ويفهم معائب موحفظ حدوده والعه مل عافه الى غيرذلك وانحالم يستده المؤلف لانه لدس على شرطه لان راو به تميروأ شهر طرقه في مهمدل من أي صالح وقد قال ابن المدين فعما ذكره عنه المؤلف انه نسى كشرامن الاحاديث لموجدته لموتأخمه وقال ابن معين لا يحتم به ونسبه بعضهم السوا الحفظ ومن تمليخر جله الحارى وقد أخرج له الاغة كسلم والاربعة وروى عنه مالك ويحى الانصاري والنورى وانعسنة وقال أوحاتم يكتب حديثه وقال ابن عدى هوعندى ثبت لابأس بهمقمول الاخبارغ أنهذا الحديث قدعدمن الاحاديث التي عليهامدارا لاسلام وهو من بلسغ الكلام والنصيحة من نعجت العسل اذاصفيته من الشمع أومن النصح وهو الخياطة بالمنصة وهي الابرة والمعسني انه يلم شعثه بالنصح كاتل المنصحة ومنسه التوبة النصوح كأن الذنب عِزْق الدين والتوية تخيطه ، غ ذكر المؤلف رجه الله آية يعضد بها الحديث فقال (وقوله تعالى) ولايى الوقت عز وجل بدل قوله تعالى ولايى ذر وقول الله (اذانعيموا لله ورسولة) بالاعمان والطاعة في السرواله لانية أو عاقدر واعليه فعلا أوقولا يعود على الاسلام والمسلم بالسلاح «وبالسندالى المؤلف قال (حدثنامسدة) هواين مسرهد (فالحدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن ا-معيل) بنأ بي خالد العيلي الما بعي (قال حدثي) بالتوحيد (قيس بن اب حازم) بالحاء المهملة والزاى المجهة الجلي بفتح الموحدة والجم نسبة المجيلة بنت صعب الكوفى التابعي الخضرم المتوفى سنة أربع أوسبع وعانين أوسنة عان ونسوين (عنجرير بن عبدالله) بن جابرالجملي الاحدى بالحاوالسين المهملتين المتوفى سنة احدى وخسين (قال بايعت رسول الله صلى الله علمه وسلم) أى عاقدته وكان قدومه على مسنة عشر في روضان وأسار وبايعه (على اقام الصلاة واسًا ) أى اعطاء (الزكاة والذهر) بالعطف على المجرورا لسابق (لكل مسلم) ومسلة وفيه تسممة النصيح ديناواسلامالان الدين يقع على العمل كايقع على القول وهوفرض كفاية على قدر الطاقة اذاعرأته يقدل نعصه وبأمن على نفسه المكروه فانخشى فهوفى سعة فحب على من علم بالمسع عساأن بيمنه باتعاكان أوأجنسا وعلى أن ينصح نفسه بامتثال الاوامر واجتناب المناهي وحذف التاءمن اقامة تعويضاعنها بالمضاف اليه ولميذكرالصوم ونحوه لدخوله في السمع والطاعة وهذا الحديث من الحاسمات وفيما ثنان من التابعين المعمل وقيس وكل رواته كوفيون غير مسدد وفيه التحديث بالافرادوا لجعوالعنمنة وأخرجه المؤلف في الصلاة والزكاة والسوع

والشروط ومسام في الاعمان والترمذي في السعة \* و به قال (حدثنا الوالنعمان) محدين الفضل السدوسي بفتح السين الاولى نسمة الى سدوس بن شيبان المصرى المعروف بعارم عهملتين الختاط باخرة المتوفى البصرة سنة أربع عشرة ومائنين (قال حدثنا الوعوامة) بفتح العين والنون الوضاح البشكري (عن زيادس علاقة) بكسر العين المهملة وبالقاف ابن مالك المعلى بالمثلثة والمهملة الكوفي المتوفي سنة خس وعشر بن ومائة (قال عدت مربن عمد دالله) المحلي الاحسى العماى المشهور المتوفى سنة احدى وخستن وله فى المخارى عشرة أحاديث اى سمعت كالامه فالمسموع هوالصوت والحروف فلماحد في هذا وقع ما بعده تفسيراله وهوقوله (يقول) قال السضاوى في تفس مرقوله تعالى الناجعنامنادما ينادى للاعمان أوقع الف على المسمع وحذف المسموع لدلالة وصفه عليه وفيه مبالغة لدست في ايفاعه على نفس المسموع (يوم) بالنصب على الظرفية أضنف الى قوله (مات المغمرة تنشعبة) سنة خسين من الهجرة وكان والماعلى الكوفة في خـ الافة معاوية واستناب عندموته ولده عروة وقيل استناب جريرا ولذا خطب وقد (قام فعدالله ) أي أنى علم ما لجيل عق قدامه وجلة قام لا على الاعراب لا نهااس متنافعة (واثنى علمه) ذكره ما خمراً والاول وصف مالتعلى مالكمال والثاني وصف مالتخلي عن النقائص وحينتذفالاولى اشارةالي الصفات الوجودية والثانية الى الصفات العدمية أى التنزيهات (وفال عَلَمُكُمُ مِاتَقَا اللَّهِ) أَى الزموه (وحده) أَى حال كونه منفردا (لاشريات له والوقار) أَى الرزانة وهو بفتح الواو والجرعطفاعلى اتقا أى وعلمكم الوقار (والسكينة) أى السكون (حتى يأتسكم امر) بدل أمركم المغيرة المتوفى (فاعما اسكم الآن) بالنصب على الظرفية أى المدة القريبة من الات فيكون الأميرز بادااذولاه معاوية بعدوفاة المغيرة الكوفة أوالمراد الآن حقيقة فيكون الامبرجويرا ننفسه ملاروى انالغبرة استخلف جويرا على الكوفة عندموته واغاأ منهما ذكرهمقد مالتقوى الله تعالى لان الغالب أن وفاة الامراء تؤدى الى الاضطراب والفسفاء ماكانعليم أهل الكوفة اذذاك من مخالفة ولاة الامور ومفهوم الغاية من حتى هناوهوأن المأمور به وهوالاتقاء ينهبي بعبى الاميرايس مرادا بل بلزم عند مجي الامسر بطريق الاولى وشرط اعتمارمفهوم المخالفة أن لا يعارضه مفهوم الموافقة (تم قال) جرير (أستعفوا) مالعين المهملة اى اطلبوا العفو (لامركم) المتوفى من الله تعالى (فانه) أى الامبروالفا المتعلمل (كان يحب العفو) عن ذنوب النباس فألخزا من جنس العمل وفي رواية أبي الوقت وابن عساكر استغفروا لامركم بغين معجة وزيادة راء (تم قال اما بعد) بالبناء على ألضم ظرف زمان حذف منه المضاف المهونوي معناه وفيه معني الشرط تلزم الفاق تالمه والتقدير أما بعدكادي هذا فانى المت النبي صلى الله عليه وسلم قلت للم يأت باداة العطف لانه بدل اشتمال من أتعت أو استثناف وفي رواية أي الوقت فقلت له (بارسول الله الايعاث على الاسلام فشرط) صلى الله علمه وسلم (علي ) بتشديداليا أى الاسلام (والنصح) بالجرعطفاعلى قوله الاسلام وبالنصب عطفاعلى المقدرأي شرط على الاسلام وشرط النصيح (لكل مسلم) وكذالكل ذي بدعائه الى الاسلام وارشاده الى الصواب اذااستشار فالتقييد بالمسلم من حيث الاغلب (فبايعته على هذا) المذكور من الاسلام والنصم (وربهذا المسعد) أي مسجد الكوفة ان كانت خطبته ثم أواشار به الى المسعد الحرام وبؤيده مافى روابة الطبراني بلفظ ورب الكعبة تنبيها على شرف المقسم به لكون أقرب الى القاوب (أنى لماصر لكم) فيه اشارة الى أنه وفي عاما وعبه النبي صلى الله عليه وسلم وأن كالامه عارعن الأغراض الفاسدة والجلة جواب القسم مؤكديان واللام والجلة الاسمية (تم استغفر)

القدوس فاتى سعمته يقول له كذاب \* حدثناعهداللهنعمدالرجن الدارمي قال سمعت أمانعيم وذكر عن أبي سعيد الوحاظى فنظر نافاذا هو عدالقدوس)\*(قوله معتبعض أصابعبدالله) هذامجهول ولا يصم الاحتماح به ولكن ذكره مسارمتا بعة لاأصلا وقد تقدم في الكتاب نظيرهذا وقدقدمناوجه ادخاله هذا (وأمافوله بكني الاسامى ويسمى الكني) فعناه انهاذاروي عن انسان معروف اسمـ مكناه ولم يسمه واذاروى عن معروف بكنيته سماه ولم يكذه وهدذا نوع من التدليس وهوقبيح مذموم فانه يلبس أمر وعلى الناس ويوهم انذلك الراوى ليسهو ذاك الضعيف فيخرحه عن حاله العروفة بالحرح المتفق علسه وعلى تركم الى حالة الحهالة التي لاتؤثر عند حاعةمن العلاوبل يحتفون بصاحها وتقضى توقفاعن الحكم بصمته أوضعفه عندالآخ سوقد يعتضد الجهول فعنفيه أوبرج بهغره أويستأنس به واقبح هذا النوع ان يكي الضعف أويسمه بكنية النقية أوىاسمه لاشتراكهما فى ذلك وشهرة الثقة به فوهم الاحتجاجيه وقد قدمناحكم التدليس ويسطهفي الفصول التقدمة والله أعلم (وأما الوحاظي) فيضم الواو وتخفيف الحاء المهملة وبالظاء المعجمة وحكى صاحب المطالع وغيره فتح الواوأيضا قالأبوعلى الغساني وحاطة بطن من جبروعد القدوس هذاه والشامي الذى تقدم تضعمفه وتصمفه وهو عبدالقدوس بن حبيب الكلاعي بفتح الكاف أبوسعيدالشامي فهوكلاي وحاظى (وقول الدارى معت أبانعيم وذكر

الله (ورزل) عن المنبرأ وقعد من قيامه لانه خطب قائما كمام ، وهدذا الحديث من الرباعيات ورواته ما بين كوفى و بصرى و واسداى مع التحديث والسماع والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضا فى الشهر وطومسلم فى الايمان والنسائى فى السعة والسير والشهر وطوالله أعلم

\* (كابالعلم)\*

أى سانما يتعلق به وقدم على لاحقه لان على العلم مداركل شي والعلم مدرعلت أعلم على وحده صفة توجب عسير الا يحمل النقيض في الامورا لمعنو به واحترزوا بقوله ملا يحمل النقيض عن مشل الطن و بقوله م في الامور العنو به عن ادراك الحواس لان ادراكها في الامور الظاهرة الحسوسة وقال بعضه ملا يحدد العسر تحديده وقال الامام فحر الدين لانه ضرورى اذلولم يكن ضرور الزم الدور

(بسم الله الرحن الرحم) كذا في رواية الاصيلي وكريمة وفي رواية أي ذروغيره شوتها قبل كتاب ﴿ (باب فضل العلم) وكلا كأب العلم وباب فضل العلم عابت عند ابن عساكر (وقول الله تعالى) وفى رواية أبى ذرعزوجل وقول بالجرعطفاعلى المضاف اليه فى قوله باب فضل العلم على رواية من أنت الماب أوعلى العلم في قوله كتاب العلم على رواية من حمد فه وقال الحافظ ن حرضيطناه في الاصول بالرفع على الاستئناف وتعقمه العيني فقال ان أراد بالاستئناف الحواب عن السؤال فذالا يصح لانه ليسفى الكلام ما يقتضى هذاوان أرادا بندا الكلام فذاأ يضا لا يصح لانه على تقدير الرفع لايتأتى الكلام لان قوله وقول الله ليس بكلام فاذارفع لا يخالوا ماأن يكون رفعه بالفاعليةأو بالاشداء وكلمنهما لايصح أما الاول فواضع وأما الثاني فلعدم الخبر فان فلت الخبر محذوف قلت حذف الخسبرلا يخلوآماأن يكون جوازاأ وجوبا فالاول فيمااذا فامت قريسة كوقوعه في جواب الاستقهام عن الخبر به أو بعداد االفجالية أو يكون الحسرفعل قول وليس شئ من ذلك ههذا والثاني فيما اذا التزم في موض فه غيره وليس هدذا أيضا كذلك فتعين بطلان دعوى الرفع (رفع) رفع يرفع في الذرع والملاوة بالكسر للساكنين واصلحها في اليونينية بكشط الرفع وإثبات البكسر (الله الذين آمنو آمنيكم) بالنصروحسن الذكرفي الدنيا والوائيكم غرف الجنان في الآخرة (والذين اوتوا العدادرجات) نص مالكسر مقد وليرفع أى ويرفع العلماءمنكم خاصة درجات بماجعوامن العملم والعممل قال ابن عباس درجات العلما فوق المؤمنين بسبعه القدرجة ما بين الدرجة ين خسمائة عام (والله بما تعملون خبير) تهديد لن لم يمتثل الاص أواستكرهه (وقولة) عزوجل (رب ) وللاصيلي وقل رب (زدني علما)أى سله الزيادة سنه واكتنى المصنف في بانفضيلة العلم هاتمن الاتيمن لان القرآن العظم أعظم الادلة اولانه لم يقع له حديث من هـ ذا النوع على شرطه أو اخترمته المنه قد لأن يلحق بالساب حدثنا ناسه لانه كتب الابواب والتراجم ثم كان يلحق فيهاما يناسبهامن الحديث على شرطه فلم يقع له شئ من ذلك ولولم يكن من فضيلة العلم الا آية شهدالله فبدأ الله تعالى سفسه وثني بملائكة مؤثلث أهل العلم وناهيك بهذاشرفاوالعلى ورثة الابيا كأثبت في الحديث واذا كان لارته فوق النبوة فلاشرف فوق شرف الورائة لتلك الرتبة وغاية العلم العمل لانه غرته وفائدة العصر وزاد الاتحرة فن ظفر به سعدومن فاته خسرفاذا العلمأ فضلمن العمل به لان شرفه بشرف معاومه والعمل بلاعلم لايسمي علابل هوردوباطل وينقسم العلمانقسام المعاومات وهي لاتحصي فنها الظاهروالمرادب العلم الشرعى المقيد بمايلزم المكلف فأمرد ينسه عبادة ومعاملة وهو يدورعلى التفسير والفيقه والحديث وقدعدالشسيغ عزالدين بنعبدالسلام تعملم النحو وحفظ غريب الكتاب والسنة وتدوين أصول الفقهس البدع الواجمة ومنهاعلم الباطن وونوعان الاول عملم المعاملة وهو

على والحسن الحلواني كالاهماءن عفان بن مسلم قال كناءندا معمل ابن علية فدد شرجل عن رجل فقلت ان هذا ليس بثنت قال فقال الرجل اغتنسه فقال اسمعيل مااغتابه ولكنه حكم انه ليس شت

المعملين عرفان فقال حدثناأ لو وائل قالخرج علىناان مسعود يصفين فقال أنونعهم أتراه بعث بعدالموت) معنى هذا الكلامان المعلى كذب على أبى وائل في قوله هذا لان الن مسعود رضى الله عنه بؤفى سنة اثنتين وثلاثين وقمل سنة ثلاث وثلاثين والاول قول الاكثرين وهذا قبل انقضاء خـ الافةعمان رضى الله عنه شلات سنن وصفين كانت فىخلافةعلى رضى اللهعنه بعدد دلك بسنتسين فلا يكون ابن مسعود رضى الله عنه خرج عليهم بصفين الاأن يكون بعث بعد الموت وقدعلم أنه لم يعث بعد الموت وأبو وائل مع حلالته وكال فضلته وعلو مرتبته والاتفاق على صياته لايقول خرج علىنا من لم يخرج عليهم هذامالاشك فيسه فتعينان بكون الكذب من المعلى بن عرفان معماعرف منضعفه (وقوله أتراه) هو يضم النا ومعناه أتطنه (وأما صفين فمكسر الصادو الفاء المشددة وبعدهاما فى الاحوال الشلاث الرفع والنصب والحر وهمذههي اللغمة الشهورة وفيهالغمة أخرى حكاهاأ بوعرالزاهدعن تعلىعن الفراء وحكاهاصاح المطالع وغبرهمن المتأخرين صفون بالواوفي حال الرفع وهي موضع الوقعة بين أهمل الشام والعسراق مع عملي ومعاوية رضى الله عنها (واما

عرفان والدالمعلى فبضم العين المهملة واسكان الراو بالفاهد اهوالمشم وروحكي فيه كسير العين

مولى التوأمة فقال لس شقة وسألت مالك بنأنس

فرض عسن في فتوى على الآخرة فالمعرض عنسه هالك اسطوة مالك الماوك في الاخرة كاأن المعرض عن الاعمال الظاهرة هالك بسيف سلاطين الدنيا يحكم فتوى فقها الدنيا وحقمقت النظرفي تصفية القلب وتهذيب النفس باتقاء الاخلاق الذممة التي ذمها الشارع كالرباء وألجب والغش وحمالعلو والثناء والفخر والطمع لمتصف بالاخلاق الجمدة المجدية كالاخلاص والشكروالصبر والزهدوالتقوى والقناعة ليصلع عنداحكامه ذلك لعصله بعله لبرث مالربعلم نعله بلاعل وسملة بلاغاية وعكسه جناية واتقانهما بلاورع كلفة بلاأجرة فأهم الامورزهد واستقامة لنتفع بعله وعله وسأشرالي سذة منثورة في هذا الكتاب من مقاصده ذا النوعان شاءالله تعالى بألطف اشارة وأعبرعن مهمانه الشريفة بارشق عبارة جعالفرا لدالفوائد وأما النوع الناني فهوعلم المكاشفة وهونور يظهرفي القلب عندتز كيته فتظهر به المعاني المجله فقصل له المعرفة مالله تعالى وأسمأ تهوصه فاته وكتبه ورسله وتذكشف له الاستار عن مخدآت الاسرار فافهم وسلرتسلم ولاتكن من المنكرين تهلك مع الهالكين قال بعض العارفين من لم يكن لهمن هذاالعلمشئ أخشى عليهسو الخاتمة وأدنى النصيب منه التصديق به وتسلمه لاهله والله تعالى أعلم ﴿ (بابمن سئل) بنهم السيز وكسر الهمزة (على) بالنصب مفعول ثان وهومشتغل فحديثه) جدلة وقعت حالامن الضهر (فأتم الحديث ثم اجاب السائل) عطفه بتم اتراخيه \* وبالسندالي المؤلف قال (حدثنا محدين سنان) بكسر السين المهملة وبالنونين أبو بكر البصرى (قال حدثناً فليح) بضم الفاء وفتح اللام ويسكون المثناة التحسة وفي آخر معاممهم ملة وهولقبله واجه عبد الملكُ وكنيته أنو يحيى (ح) قال المخاري (وحدثني) بالافر ادوفي رواية ابن عساكر قال وحدثنا (ابراهم من المنذر) المدنى (قالحدثنا محدس فليم) المذكور (قالحدثني) بالافراد وفيرواية الأصيلي وأن عسا كروأبي الوقت حدثنا (آبي) فلي (قال حدثني) بالافراد (هلالبن على ويقالله هلال من أبي ممونة وهلال من أبي هلال وهلال من أسامة نسسة الى حد، وقد نظن أنهماً ربعة والحكلواحد (عن عطاس يسار) مولى ميونة بنت الحرث (عن الى هريرة) عبدالرجن بن صخرانه (والبينم) ماليم (الني صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم) أي الرجال فقط أو والنساء تبعالان القوم شأمل للرجال والنساء (جاء) أى النبي صلى الله عليه وسلم (اعرابى)الاعراب سكان البادية لأواحدله من لفظه ولم يعرف اسمه نع سماه أبو العالبة عمانقله عنه البرماوي رفيعا وفيه استعمال بينابدون اذواذاوهو فصيم (فقال متى الساعة) استفهام عن الوقت التي تقوم فيه (فضى رسول الله صلى الله علمه وسلم يحدث أى القوم وفي رواية ابن عساكروأ بحذرعن المستملى والجوى والكشميهني يحدثه بالهاء أى يحدث القوم الحديث الذى كانفيه فلا يعود الضمر المنصوب على الاعرابي (فقال بعض القوم عم) عليه الصلاة والسلام (ما قال فكردما قال) أى الذي قاله في ذف العائد (وقال بعضهم بل ليسمع) قوله و بل حرف اضراب وليه مهناجلة وهي لم يسمع فيكون ععني الابطال لاالعطف والحلة اعتراض بن فضي وبين قوله (حتى اذاقضي) صلى الله عليه وسلم (حديثه) فتى اذا يتعلق بقوله فضى يحدث لا بقوله لميسمع وانمالم يحمه عليه الصلاة والسلام لانه يحمل ان يكون لا تظار الوحى أو يكون مشعولا بجوابسائل آخرو يؤخذمنهانه بنبغي للعالم والفاضي ونحوهما رعاية تقدم الاسبق فالاسبق (فال) صلى الله عليه وسلم (اين أراه) بضم الهمزة أى أظن اله قال أين (السائل عن الساعة) اى عن زمانه اوالشك من محد بن فليح ولم يضبط همزة أراه فى اليونينية وفى رواية أين السائل وهوفى الروايت بنالرفع على الابتداء وخرره بن المتقدم وهوسؤال عن المحان بني لتضمنه حرف الاستفهام (قال) الاعراب (هاآما) السائل (بارسول الله) فالسائل المقدر خبر المتدا الديهوأنا

وبالكسر ضطه الحافظ أبوعامي العدرى والمعلى هذا أسدى كوفي ضعيف قال الضارى رجده الله في تاريخه هومنكرالحدث وضعفه النسائي أيضاوغره (وأماألونعيم) فهوالفضل بندكين بضم المهملة ودكن اقب واسمه عروبن جاد النزهمروأبونعم كوفي منأجل أهل زمانه ومن أتقنهم رحمه الله \* (قالمسلمرجه الله وحدثني أبو جعفرالدارى) اسمأى جعفرهذا أحدس مدن صخر النسابورى كان تقة عالما تمامتهذا أحد حفاظ الحديث وكان أكثر أمامه الرحلة في طلب الحديث (قوله صالح مولى التوأمة) هو سامنناةمن فوق غ واوساكنة غهمزة مفتوحة قال القاضىء ماض رجمه الله هدا صوابها فالوقد يسهل فتفتح الواو و سق لا الماحركة الهدمزة قال القاضى ومنضم التا وهمزالواو فقدأخطأوهي روايةأ كترالمشايخ والرواة وكاقيدناه أولاقمده أصحاب المؤتلف والمختلف وكذلك أتقناه على أهل المعرفة من شـ وخنا قال والتوأمةه في نتأمية ن خلف الجعى فاله المنارى وغمره قال الواقدي وكانت مع أخت لها فيطن واحد فلذلك قمل التوأمة وهيمولاة أنى صالح وأنوصالح هذا اسمه نهان هذاآخر كلام القاني غانمالكارجه اللهحكم نضعف صالح مولى التوأمة وقال ليسهو شقة وقد خالقه غيره فقال يحيىن معنصالح هذا ثقة عة فقل ان مالكاترك السماع منه فقال انماأدركه مالك بعدما كبروخوف وكذلك الثورى انماأ دركه بعدأ نخوف فسمع منه أحاديث

مقدوسالت مالك بنانس عن هؤلاه الخسة فقال ليسوا شقة في حديثهم

منكرات والكن من سمع منه قبل ان يختلط فهو ثبت وقال أبوأ جدين عدى لابأس به اذاسهم وامنه قدعا مثل این أى ذئب وان جر جوزماد ا بن سعدوغ مرهم وقال أبوزرعــة صالح هذاضعيف وقال أنوحاتم الرازى لدس بقوى وفال أبوطاتمن حبان تغيرصالح مولى التوأمة في سنة خس وعشرين ومائة واختلط حدثه الاخرجدثه القدم ولم يتمزفا ستعق الترك والله أعلم (وأما أنوالحدورث الذي قال مالك انه ليس شقة) فهو بضم الحا واسمه عبدالرجن بن معاوية سن الحورث الانصارى الزرقى المدنى قال الحاكم أبوأحد لسسالقوى عندهم وأنكرأ جدين حنيل قول مالك انهلس شقة وقالروى عنه شعمة وذكره المخارى في تاريخه ولم ية كلم فعه قال وكان شعمة يقول فه أنوالحورية وحكى الحاكم أنو أحدهد ذاالقول غ قال وهو وهم (وأماشعية الذيروي عنه ابنأى ذئب وقال مالك ليسهو شقية) فهوشعمة القرشي الهاشمي المدنى أبوعبدالله وقدل أبويحي مولى ا نعباس معان عماس رضي الله عنهماضعفه كثبرون معمالك وقال أجد بن حسل و يحيى بن معن ليس مه،أسقال ابنعدى ولمأجدله حديثامنكرا (وأماان أى ذئب) فهوالسدالل محدن عدارجن النالغيرة بن الحرث بن أى ذئب واسعه هشام بنشعمة بن عمدالله القرشي العامري المدنى فهو منسوب الى حددة (وأماحرام)

وهاحرف تنسه (قال) صلى الله علمه وسلم (فاذاضمعت الامافة فالتظر الساعة قال) الاعرابي (كنف اضاعتها قال)عليه الصلاة والسلام مجساله (اذاوسد) بضم الواو وتشدد السديناي حمل (الامر) المتعلق بالدين كالخلافة والقضاء والافتاء (الى غيراهله) أى بولاية غيراهل الدين والامانات (فالنظرالساعة) الفااللتفريع أوجواب شرط محددوف أى اذا كان الامركذلك فأتنظرا الساعة ولايقال هي جواب اذا وسلد لانها لاتقضى هذا عني الشرط وقال الن بطال فسه ان الاغة ائتمنهم الله على عياده وفرض عليهم النصر واذا قالدوا الامر اغسراهل الدين فقدضمعوا الامانات وفمهان الساعة لاتقوم حتى يؤتمن الخائن وهذاانما يكون اذاغل الجهال وضعف أهلا لقعن القمام به ونصرته وفمه وحوب تعلم السائل لقوله علمه الصلاة والسلام أس السائل وفيهم اجعة العالم عندعدم فهم السائل لقوله كيف اضاعتها وهوثماني الاسماد ورجاله كاهم مدسون مع التحديث بالافراد والجع والعنعنة وأخرجه المصنف أيضافي الرقاق مختصرا وهويما انفرديه عن بقية الكتب السنة في (بابمن) اى الذى (رفع صوته بالعلم) أى بكلام يدل على العلم فهومن باب اطمالاق اسم المدلول على الدال والافالعم صفة معنوية لا يتصور رفع الصوت به و بالسندالي المؤلف قال (حدثنا الوالنعمان عارم بن الفضل) واسمه محمدوعارم القمه السدوسي البصرى المتوفى سنة ثلاث أوأربع وعشرين ومائنهن وسقط عندان عساكر والاصملي وأبي ذر عادم بن الفضل (قال حدثنا الوعوانة) بفتح العين المهدملة الوضاح اليسكري (عن الى بشر) بكسر الموحدة وسكون المجهة جعفر ساياس البشكرى عرف بان وحشية الواسطى الثقة المتوفى سنة أربع وعشرين ومائة (عن يوسف) بتثليث السين المهملة مع الهمز وتركه ( ابن ماهك) بفتح الها عبرمنصرف للعلمة والعجة لانماها النارسية تصغيرماه وهوالقه مربالعربي وقاعدتهم اذاصغروا الاسم جعماوافي آخره الكاف وفيرواية الاصلى ماهك الصرف لانه لأحظ فمدمعني الصفة لان التصفير من الصفات والصفة لا تجامع العلمة لان منهما تضادا وحنشذ بصر الاسم بعلة واحدة وهي غبرمانعة من الصرف وروى بكسر الهامصروفااسم فاعل من مهكت الشيء مهكا اذابالغت في حقه وعلى قول الدارقطني ان ماها اسم امه يتعين عدم صرفه للعلمية والتأنيث اكن الاكثرون على خلافه واناسههامسمكة ابنية بهزيضم الموحدة وسكون الهامورالزاى الفارسي المكى المتوفى سنة ثلاث عشرة ومائة وقيل غيرذلك (عن عبد الله بن عرو) أى ابن العاصى رضى الله عنه ما (قال تخلف) أى تأخر خلفنا (الذي ولاى ذر تخلف عنا الذي (صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها) من مكة الى المدينة كافي مسلم (فادركا) الني صلى الله عليه وسلم أي لحق شا وهو بفتح الكاف (وقد ارهفتنا) مأنيث الفعل أي غشيتنا (الصلاة) بالرفع على الفاعلية أي وقت صلاة العصر كافى مسلموفى رواية أرهقنا مالتذكير وسكون القاف لانتأ نيث الصلاة غبرحقمتي والصلاة بالنصب على المفعولية اى أخر ناه اوحية : ذفنا ضمير رفع وفي الرواية الاولى ضمير نصب منقعاحتى يرى كأنه مسي (على ارجلنا) جعرجل لقابلة الجع والافليس لكل الارجلان ولا بقال بلزمان يكون لكل واحدرجل واحدة لانانقول المرادحنس الرحل سواه كانت واحدة أوثنتن (فنادي)عليه الصلاة والسسلام (باعلى صوته و بل) بالرفع على الابتدا وهي كلة عذا سوهلاك (الاعقاب) جع عقب وهو المستأخر الذي يمسل شراك النعسل أي ويل الصحاب الاعقاب المقصرين في غسلها أوالعق هي المخصوصة العقوية (من النارم تمن اوثلاثا) شك من ابن عرووألف الاعقاب للعهد والمراد الاعقاب التي رآهالم بالها المطهرو يحتمل ان لايختص مثلث الاعقاب المرسة له بل المرادكل عقب لم يعمها الما وفتكون عهدية جنسية ﴿ (ماب قول الحدث)

ابنعمان الذى قال مالك ليسهو يقققه و بفتح الحاوياله اقال العارى هوانصارى سلى منكرا للديث قال الزبيركان بتشيع

يحى ن معن حدثنا هاج حدثنا ان أى ذئب عن شرحسل بنسعد وكانمتهما

اى الذى يحدث غيره (حدثناً أواخبرنا) وللاصيلي وغيره واخبرنا (وانبأنا) هل منهما فرق أواليكل واحدولكر عقاسقاط وأنبأ ناوللاصلى السقاط واخبرنا وبتا الجسع فيرواية أبي ذر (وقال) لنا (الحيدى) بضم المهملة وفتم الميم فيه اقص غيرويا انسبة أبو بكر بن عبد الله بن الزير المكى المذكورا ولا الكاب (كانعندابن عينة) سفيان وللاصملي وكرعة وقال انا الجمدى وكذا ذكره أبونعم في المستغرج فهومتصل وأفادجعفر بنحدان النيسابوري ان كل مافي البخاري من قال لى قلان قهو عرض أومناولة (حدثناواخبرنا وأنبأناو ععت واحداً) لافرق بنهذه الالفاظ الاربعة عندالمؤلف كإيعطيه قوة تخصيصه بذكره عن شديخه الجيدى من غبرذكر ما يخالف وهومروى أيضاعن مالك والحسن البصرى ويعسى بن سعمد القطان ومعظم الكوفدين والحاز وبنويمن رواءعن مالك المعسل سأيئ ويسفانه قال انه سيل عن حديث أسماعه وفقال منه سماع ومنه عرض وليس العرض عند نابادني من السماع وقال القاضي عماض لاخلاف أنه يجوزني السماع من لفظ الشيخ أن يقول السامع فيه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعته يقول وقال لنافلان وذكرلنافلان واليهمال الطعاوى وصحيرهذا المذهب اس الحاجب ونقل هووغيره انهمذه الائمة الاربعة ومنهم من رأى اطلاف ذلك حمث يقرأ الشيخ من الفظه وتقسده حمث بقرأ عليه موهومذهب اسحق بزراهو به والنسائي وابن حبان وابن منده وغيرهم وقال آخرون بالنفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل فلماسمعه من لفظ الشيخ سمعت أوحدثنا ولماقرأه على الشدينا خبرناوا لأحوط الافصاح بصورة الواقع فمقول انكان قرأ قرأت على فلان اوأخبرنا بقراءتي علمه وانكان مع قرأعلى فلان وأناامع أوأخبرنا فلان قراءة علمه وأناأسمع وأنبأ ناونيأ نامالة شدمدللا جازة التي بشيافه بهاالشيخ من يجبزه وهذامذهب ايزجر يجوالاوزاعي وابنوهب وجهورأهل المشرق ثمأ حدثأته باءهم تفصملاآخر فينسمع وحدهمن لفظ الشيخ أفردفة الحدثني ومنسمع مع غبره جعفقال حدثنا ومن قرأ سفسه على الشيخ أفردفقال أخبرني ومن مع بقراءة غير، جع فقال أخر برناوأ ما قال لذا وقال لى وذكر لذاوذكر لى ففه ا-مع في حال المذاكرة وجزم اس منده مانه للاجازة وكذا فالأبو بعد قوب الحافظ وقال أبو حعفر م أحدانه عرض ومناولة قال في فتح المغيث وهو على تقدر تسلمه منهم مله حكم الاتصال أيضاعلى رأى الجهور اكنهم دودعليهم فقدأخر حالهارى فى الصوممن صححه حديث أبي هريرة قال قال اذانسي أحدكم فأكل أوشرب فقال فيه حدثنا عبدان وأورده في تاريخه بصدغة قال لى عبدان وأوردحد شافى التفسيرمن صححه عن الراهم بنموسي بصمغة التمديث تم أورده في الاعمان والنذورمنه أيضابصيغة فاللابراهم من موسى في أمثلة كنبرة قال وحققه شديناباستقرائه لهاانهانما يأتى بهذه الصغة يعنى بانفرادها اذاكان المن ليسعلى شرطه في أصل موضوع كله كان بقول ظاهره الوقف أوفى السندمن ليس على شرطه في الاحتماح وذلك في المتادمات والشواهدوانماخصواقراءةالشيخ بحدثنالقوةاشعاره بالنطق والمشافهة وينبغي ملاحظة هذا الاصطلاح لللا يختلط المموع بالجازفال الاسفرا فى لا يجوز فماقرأ أومع أن يقول - دننا ولافهما مع لفظاأن يقول أخبرنا أذ منهما فرق ظاهر ومن لم محفظ ذلك على نفسه كانمن المداسية بنثم عطف المؤلف ثلاثة تعياليق دؤ مديرامذهبه في التسوية بين الصبيغ الاربعة فقال (وقال ابن مسعود) عبد الله رضى الله عنه (حدثنارسول الله صلى الله علمه وسلم وهو الصادق) فى نفس الامر (المصدوق) بالنسبة الى الله تعلى أوالى الناس أوبالنسبة الى ما قاله غيرداى جريله وهـ ذاطرف ن-ديثوص لدالمؤلف في القدر (وقال شقيق) بنتم المعدة أنووائل السابق في اب خوف المؤمن أن يحبط علامن كتاب الاعان (عن عبد الله) اى اسمع ودوادًا

روىءن انجار بنعمد الله وقال النسائي هو مدنى ضعيف (قوله وسألته إبعني مالكاءن رجل فقال لوكان ثقة لرأيته في كتى هذا تصريح من مالك رجه الله بأن من أدخلهفي كالهفهوثقة فنوجدناه في كمّانه حكمنانانه تقة عندمالك وقدلا بكون ثقية عندغيره وقد اختلف المعلماه في روامة العدل عن مجهول هـ ل يكون تعـ د بلاله فذهب بعضهم الى انه تعديل وذهب الحاهرالى انهاس معديل وهذا هوالصواب فاندقد بروى عن غير النقية لاللاحصاحيه وللاعتبار والاستشهادأ ولغبرذلك أمااذاقال مثل قول مالك أونحوه فن أدخله في كتابه فهوعنده عدل أمااذا قال أخرني الثقة فانه يكني في التعديل عنددمن بوافق القائل في المذهب وأساب الحرح على الختارة أماءن لانوافقه أو يحهل حاله فلا يكفي في التعديل فيحقه لانه قديكون فمه سب جرح لاراه القائل حارحا ونحن تراه جارحافان أساب الحرح تخفى ومختلف فيها ورعما لوذكر اسمه اطلعنافد معلى جارح (قوله عن شرحسل نسعد وكانمتهما) قدقدمنا أنشرحسل اسمأعمى لا مصرف و كان شرحسل هذامن أعة الغازى قال سف انس عسنة لم يكن أحد أعلم منه بالمغازى فأحتاج وكانوا يخافون اذاجاءالى الرجل يطلب منهشمأ فإيعطه ان يقول لم يشهدأ بول بدرا قال غرسفيان كانشرحسل مولى للانصاروهو مدنى كنيته أبوسعد قال محدر نسعد كان شخاقد عاروى عن زيدب أباب وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسارو بق

الحنة وبينان ألقى عبدالله بن عرر لاخترت أن ألقاه م أدخل الحنة فلا رأيت كانت بعرة أحب الى منه \*حدثنا الفضل بن سهل حدثنا وليد ابن صالح فال قال عبدالله بن عرو قال زيديه في ابن أبي انيسة لا تأخذوا عن أخى \* حدثني أحدين ابراهيم عارق حدثنا عبدالله بن جعفوالرق عن الدورق حدثنا عبدالله بن جعفوالرق عن عبدالله بن عروقال كان يحي بن عبدالله من عروقال كان يحي بن ابراهيم حدثني سلمان بن حرب عن حادين زيد

الى آخر الزمان حتى اختلطوا حتاج طحةشدديدة وادس بحجويه (قوله انقهزادعن الطالقاني تقدم ضبطهمافي الباب الذي قدل هذا (قوله لوخيرت بن أن أدخل الحنة وبن ان ألقى عبد الله بن محرر الاخترت انألقاه ثمأدخل الجنة) ومحرريضم المموفق الحاءالهملة وبالراء المكررة الاولى مفتوحة وقدتقدم فيأول الكتاب (قوله قال زيديعني ان أني نسه لاتأخذواعن أجي) أماأ نسة فبضم الهمزة وفتح النوز واسمأى أنيسة زيد (وأماالاخ المذكور) فامه محيى وهوالمذكور في الروامة الاخرى وهو جزرى روى عن الزهرى وعروبن شعب وهو ضعمف قال المعارى لدس هو لذاك وقال النسائي ضعن متروك الحديث (وأما) اخوه زيدفنقة جلدل احتجبه المعارى ومسلم قال محدىن سعدكان ثقة كثيرالحدوث فقهاراوية للعلم (قوله حدثني أحد ابنابراهم الدورق قال-دنني عبدالسلام الوابصي) ، أما الدور في فتقدم مانه فى وسط هدذاالياب

عليه وسلم كلة)وهذا وصل المؤلف في الخذائر (وقال حديقة) بن المان صاحب سررسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنافقين المتوفى بالمدائن سنة ستو اللا أين بعد قتل عمان رضى الله عنه بأربعين لدارة ومقول قوله (حدثنارسول الله صلى الله علمه وسلم حديثين) وهذاوص لدالمؤلف في الرقاق وساق التعاليق النلأثة تنبها على ان الصحابي تارة يقول حدثناً وتارة يقول عمعت فدل على عدم الفرق منهما ثم عطف على هذه الثلاثة ثلاثة أخرى فقال (وقال الوالعالية) بالمهملة والمثناة التحتية هورفسع بضم الرا وفتح الفاء انء مهران بكسر المم الرباحي بالمثناة التحتية والحا المهملة أسلم بعدموته صلى الله علمه وسلم بسنتن وتوفى سنة تسعين وقال العمني كالقطب الحليه المراء تتشديد الراء نسبة لبرى النبل واحمه زيادين فبروزا اغرشي البصرى المتوفى سنة تسعن قال النجرو ووهم فان الحديث المذكور معروف برواية الرباحي دونه وتعقيه العمني بانكل واحد منهمايروى عنابن عباس وترجيع أحدهماعن الاخرفى دواية هدذاالحديث عن ابن عباس يحتاج الى دليل وبان قوله فان الحديث المذكور وعروف بروا بة الرياحي دونه يحتاج الى نقل عنأحديعة دعامه وأجاب في انتقاض الاعتراض بان المصنف وصله في التوحيد ولوراجعه العنى من هناك لما حتاج الى طلب الدليل (عن ابن عباس عن الذي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل وقال أنس) بن مالك رضى الله عنه (عن الذي صلى الله علمه وسلم رويه عن ربه عزوجل) والاصلى فماير ويه عن ربه ولايوى در والوقت مارك وتعالى بدلاعن قوله عز وحل (وقال أبوهريرة) رضى الله عنه (عن الذي صلى الله علمه وسلم روبه عن ربكم عزوجل) بكاف الخطاب معمم الجع وهدذه التعاليق النلاثة وصلها المؤلف فيكتاب التوحيد وأوردهاهنا ننبها على حكم المعنعن والذى ذهب المهمو وأثمة جهورالحدثين انهموصول اذا أتى عن رواة مسمن معروفين بشرط السلامة واللقاءوهومذهب اس المدين وابن عمد البروالخطيب وغيرهم وعزاه النووى المحققن بلهومقتضي كلام الشافعي نعم لم يشترطه مسلم بل أ فكر اشتراطه في مقدمة صححه وادعى اله قول محترع لم يسبق فاثله السه وان القول الشائع المتفق علمه بن أدل العلم بالاخبارقديماوحديثاماذهبهوالمه منعدم اشتراطه لكنه اشترط تعاصرهمافقط وانلميأت فيخبرقط انهما اجتمعا وتشافها يعني تحسمناللظن بالثقة وفع اقاله نظر يطول ذكره . وبالسند الى المؤلف رجه الله قال (حدثناقتية)زادفي رواية ابن عساكر ابن سعمد وقدمى قال (حدثنا المعمل من جعفر المذكور في ما علامة المنافق (عن عبد الله من دينار) السابق في ماب أمور الايمان (عنابعر) بنالطابرضي الله عنهما وقال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم انمن الشجر) أىمن جنسه "(شحرة) بالنصب اسم ان وخبرها الحارو المجرور ومن للتبعيض وقوله (الايسقط ورقها) في محل نصب صفة لشعرة وهي صفة سلسة تمن أن موصوفها مختص بهادون غمرها (وانهامنل المسلم) بكسر الهوزة عطفاعلى ان الاولى وبكسره ممثل وسكون المنلثة كذافي رواية أيىذر وفيرواية الاصلي وكريمة مثل بفتحهما كشبه وشبه لفظا ومعني واستعبرالمثلهنا كاستعارةالاسدلامقدام للحال العجيبة أوالصفة الغريبة كانه قال حال المملم المجيب الشأنكال النخلة أوصفته الغريبة كصفتها فالمسلم هو المشبه والنخلة هي المشبه بها وقوله (فدتوبي) فعل أمرأى انعرفتموها فدَّنوني (ماهي) جله من مبتداو خبرسدت مسدم عولى التحديث (فوقع الناسف بمرالوادي أى جعل كل منهم يفسرها سوع من الانواع وذهاواعن النخلة (قال عبدالله) بنعر بن الخطاب رضي الله عنهما (ووقع في نفسي انها النخلة) بالرفع خبران و بفتح الهمزة لانهافاءل وقع (فاستحست) انأتكم وعنده أنو بكر وعر وغيرهما رضي الله عنهم هيمة

\*(وأماالوابصى) فيكسرالساءالموحدة وبالصادالمهملة وهوعدالسلام بن عبدالرجن بن صغر بن عبدالزجن بن وا بصنة بن معبد

أطلق كان هوالمرادمن بين العبادلة (سمعت النبيّ) ولا بى ذر والاصيلي سمعت من النبي (صلى الله

منه وتوقيرالهم (تُم قالواحدثنا) بكسر الدال وسكون المثلثة (ماهي بارسول الله قال) صلى الله علمه وسلم (هي النحلة) وعند المؤلف في التفسير من طريق نافع عن ابن عرفال كماعند رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا يتعات ورقها ولا ولاولاذ كراانني ثلاث مرات على طريق الاكتفاء وقدذكروافى تفسمره ولاينقطع تمرها ولايعدم فيثها ولايطل نفعها المام المسئلة على أجرالاضافة أى القاو (الامام المسئلة على أضحابه ليختبرما عندهم) أى ليتحن الذى عندهم (من العلم) \* وبه قال (حدثنا خالد بن مخلد) بفتح الميم وسكون الخاء أبو الهيم القطواني بفتح القاف وألطا نسبقلوضع بالكوفة الجيلي مولاهم الكوفي تكلم فيهوقال أن عدى لا بأس مه المتوفى في الحرم سنة ثلاث عشرة وما تمن قال (حدثنا سلمان) من ولال ألو محد التمي القرشي المدني الفقمه المشمهور وكانبر برياحسن الهيئة ونوفى سنة أثنتين وسبعين ومائة في خلافة هرون الرشيد قال (حدثنا عبد الله بندينارعن ابن عر) بن الحطاب رضي الله عنه ما (عن الذى صلى الله عليه وسلم )انه ( قال أن من الشحرشجرة ) زاد المؤلف في اب الفهم في العلم قال صحبت اسعرالى المدينة وقال كاعندالنبي صلى الله عليه وسلم فأنى بعمارة فقال أنمن الشعرشعرة (الارسقط ورقها وانهامثل) بكسر الاول وسكون الثانى وبفتحهما على مام أى شدم (المسلم حَدَثُونِي كَذَا فِي الرواية بغيرفا على الاصل (ماهي قال فوقع النياس في شجر الموادي) أي ذهبت أفكارهم اليهادون النحلة وسقطت لفظة فالمن الرواية الاولى (فال عمدالله) سعر رضىعنهما (فوقع فى نفسى) وفي الروابة السابقة ووقع فى نفسى (أنها النخلة) وفي ضعيم أبي عوانة قال فظفنت انها النخلة من أجل الجارالذي أن بوزاد في روا ية أى درعن المستملي وأبي الوقت والاصميلي فاستحميت فالفرواية مجاهد عندالمؤلف في اب الفهم في العلم فأردت أن أقولهي الخلة فاذاأ ناأصغرالقوم وعنده في الاطعمة فاذاأ باعاشر عشرةأ باأحدثهم وفي رواية نافع ورأيت أبابكر وعمولا يتكامان فكرهت ان أتكلم رغ فالواحد شنا) المرادمة الطاب والسؤال (ماهى بارسول الله قال هي النحلة) ولابن عساكر حدثنا بارسول الله قال هي المخلة وللاصيلي ثم قالوا حدثنا بارسول الله و وجه الشبه بن الخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورق كارواه الحرث بنأى اسامة في هذا الحديث كاذكره السهيلي في التعريف وقال زادزيادة تساوى رحلة ولفظه عن ابن عرقال كناعندرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال ان مثل المؤمن كشل شعرة لايسقط لهاأبلة أتدرون ماهى فالوالا فالهي الخلة لايسقط لهاا بلة ولايسقط لمؤمن دعوة فين وجه الشبه قال اين جروء ندا لمؤلف في الاطعمة من حديث ابن عربيفا نحن عندالنبي صلى الله عليه وسلم اذأتي بجمارة فقال انمن الشجرلما بركنه كبركة المسلم وهذا أعممن الذى قدادو بركة النخالة موجودة فيجدع أجزائها تستمر فيجدع أحوالهامن حن تطلع الىحين تببس تؤكل أنواعا ثم ينتفع بجميع أجزائها حتى النوى فى علف الدواب واللف في الحمال وغبرذلك بمالايحني وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الاحوال ونفعه مستمرله واغبره وأما من قال ان وحد الشيم كون النعلة خلقت من فضل طمنة آدم فلم شدت الحددث بذلك وفائدة اعادتها لهذا الحديث اختلاف السند المؤذن بتعد ادمشايخه وأتساع روايتهمع استفادة الحكم المترةبعلمه المقتضى لدقة نظره في تصرفه في تراجم أبوابه والله الموفق والمعمن فرابابماجا فى العلم وقول الله تعالى وقل رب زدنى على أى سل الله تعالى زيادة العلم وهذا ساقط فى رواية ابن عساكر والاصلى وأنوى ذر والوقت والبأب التالى له ساقط عند الاصملي وأبي ذر وابن عساكر القراءة والعرض على الحدث وفي نسخة القراءة والعرض على الحدث بحذف الباب أى بأن يقرأعلمه الطالب من حفظه أوكَّاب أو يسمعه عليه بقراءة غيره من كتاب أوحفظ والحدّث

سعيدالقطان وذكرعنده محدين عسدالله بنعسدين عسراللثي فضعفه جدافقال احيى اضعفمن بع قوب بنعطاء قال نع عُ قال ماكنتأرى انأحداروى عن محددن عبدالله بنعسدن عسر الاسدى أبوالفضل الرقى بفتح الراء واضى الرقة وحران وحلب وقضى بغداد (قولهذكرفرقدعندأنوب فقال السريصاحب حديث وفرقد بنتج الفاء واسكان الراء وفتح القاف وهوفرقدس يعقوب السيني بفتم السن المهدملة والموحدة وبالخاء المعمة منسوب الى سحة المصرة أبو يعقوب التابعي العابدلا يحترجدشه عند أهل الحديث لكونه ليس صنعته كماقدمناه في قوله لم نر الصالحين في شئ أكذب منهم في الحديث وقال يحيىن معين في رواله عنه ثقة (قوله فضعفه حدا) هو بكسرالح وهو مصدرحد يحددداومعناه تضعيفا بلمغا (قوله معت يحى سعد القطان ضعف حكيم ننجير وعبدالاعلى وضعف محى بنموسى بند سار وقال حديثهر مح وضعف موسى ابن الدهقان وعسى سألى عسى المدنى) هكذا وقع في الاصول كلهاوضعف يحى بنموسى باشات لفظ ـ قان بن يحى وموسى وهوغلط بالاشاك والصواب - دفها كذا فاله الحفاظ منهم أبو على الغساني الحماني وجماعات آخرون والغلط فيهمن رواة كتاب وسلم لامن مسلم و يحى هوابن سعمد التطان المذكور أولا فضعف يحي ان ساعدد حڪيم بن جسير وعبدالاعلى وموسى ندسار

وقال حديثهر مح وضعف موسى ابن الدهقان وعسى بن أى عسى المدنى قال وسمعت الحسن بنعسى مقول قال لى الن المارك اذاقدمت على حريرفا كتب عله كله الاحديث ثلاثة لأتكتب عنه حد بث عسدة ابن معتب والسرى بن اسمعيل ومحمد بنسالم (قالمسلم) وأشباء ماذ كرنامن كلام أهـل العـلم في متهمى رواة الحديث واخدارهم عن معامهم كثمر بطول الكاب بذكره على استقصائه وفهماذكرنا كفالةلن تفهم وعقلمذهب القوم فهاقالوامن ذلك ومنواواغا ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث ونافلي الاخمار وأفتو الذلك حن سئلوا

فالأبوحاتم الرازى هوغال فى التشع وقدل لعدد الرحن مهدى واشعمة لمركماحديث حكم فالانفاف النار (وأماعد الاعلى) فهوانعام النعالي بالمثلثة الكوفي (وأمام وسي بنديسار) فكريروىءن سالم قاله النسائي (وأماموسي بن الدهقان) فبصرى يروى عن ابن كعب بن مالك والدهقان بكسرالدال (وأماعسي النائىعسى)فهوعسى بنمسرة أنوموسي ويقال أنومجد الغفارى المدنى أصله كوفي بقالله الخماط والحناط والخماط الاول الى الخماطة والثانى الى الحنطة والشالث الى الخمط قال محى من معدمن كان خداطاغ ترك ذلك وصارحناطاغ ترك ذلك وصار مسع الخيط (قوله لاتكت حدرث عسدة تزمعت والسرى بن اسمعمل ومجد بن سالم) هؤلا الثلاثة مشهور ونالضعف

حافظ للمقرو أوغ برحافظ لكن مع تتبع أصله سفسه أوثقةضابط غيره واحترزبه عن عرض المناولة وهوالعارى عن القراءة وصورته أن يعرض الطالب مروى شيفه اليقظ العارف عليه فيتأمله الشيخ ثم يعمده علمه و يأذن له في روايته عنه (و رأى الحسن) البصري (وسنمان) الثورى (ومالك ) أى ان أنس امام الائمة (القراءة على الحددث (جائزة ) في صحة النقل عنه خلافالابي عاصم الندل وعدار سهن من سلام الجعي و وكسع والمعتمد الاول بل صرح القاضي عماض بعدم الخلاف في صحة الروامة بها وقد كان الامام مالك بأبي أشد الاماعلي المخالف ويقول كمفالا يحزيك همذافي الحديث ويحزيك في القرآن والقرآن أعظم وقال بعض أصحابه صحمته سبع عشرة سنة فارأيته قرأ الموطأعلى أحدبل يقرؤن عليه وفى رواية غيرالاصدلي وأبى الوقت وابن عساكر (قال أبوعبدالله) أى المؤلف (معت أباعات ميذ كرعن سفيان الثوري ومالك ) الامام (انهما كانايريان القراءة والسماع جائزا) وفي رواية أي ذرجائزة أى القراءة لان السماع لانزاع فيه والغير أبى در (حدثنا عبد الله بن موسى عن سف ان قال اذاقري على الحدث فلاباس أن يقول حدثني بالافراد (وسمعت واحتجر بعضهم) هوالحمدى شيخ المؤلف أو أبوسعيد الحدادكافي المعرفة للبيهق من طريق ابن خزية (في القراق على العالم) أى في صحة النق ل عنه (بحديث ضمام بن ثعلمة) بكسر الضاد المعهة وثعلمة بالمثلثة ثم المهملة وبعد اللامموحدة زادفي رواية الاصيلى وأبى درأته وسقطت الغبرهما كافى فرع المونينية كهي (فاللذي صلى الله علمه وسلم آلله) بهمزة الاستفهام من فوع منتدأ خبره قوله (أمن لذان) أى بأن ( تصلي المثناة الفوقية وففرع اليونيندة أن نصلي سون الجع (الصلوات) وفي رواية أبوى الوقت وذرعن الكشميهي الصلاة بالافراد (قال) صلى الله عليه وسلم (نعي) أمن ناأن أصلى قال الجمدى (فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم) وفي رواية الاصلى كافي الفرع فهذه قراءة على العالم (أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه )أى قبلوه من ضمام وليس في الرواية الاستية من حديث أنس في قصته أنهأ خبرقومه بذلك نعروى ذلكمن ظريق آخرعندأ جدمن حديث ابن عباس قال بعث بنوسعد ابن بكرضام بن تعلية الحديث وفمه ان ضماما فال لقومه عندمارجع اليهم ان الله قد بعث رسولا وأنزل علمه كنابا وقدجئتكممن عنده بماأمركم بهونها كمعنه فال فوالله ماأمسى من ذلك الدوم وفى حاضره رجل ولاامر أة الامسلم (واحتيم مالك) الامام (بالصل) بفتح المهملة وتشديدا لكاف الكتاب فارسى معرب يكتب فيه اقرار المقر (يقرأ على القوم) بضم المناة التحسة مبنيا المفعول (فيقولون) أى الشاهدون لا القوم لان المرادمنهم من يعطى الصل وهم المقرون الديون أوغيرها فلا يصح لهمان يقولوا (أشهد نافلان و بقرأ ذلك قراءة عليهم) وفي روابة أبوى ذر والوقت وانما ذلك قرآ وعليهم فتسوغ الشهادة عليهم بقولهم نع بعدقراءة المكتوب عليهم مع عدم تلفظهم عا هومكتوب قال ابن بطال وهذه جه قاطعة لان الاشهاد أقوى حالات الاخبار (ويقرأ) بضم أوله أيضا (على المقرئ) المعلم القرآن (فيقول القارئ) علمه (اقرأني فلان) دوى الخطيب البغدادى فى كفاية ـ ممن طريق ابنوهب قال سمعت مالكا رجه الله وقد سئل عن الكتب التي تعرض أيقول الرجل حدثنى قال نع كذلك القرآن أليس الرجل بقرأعلى الرجل فيقول أقرأنى فلان فكذلك اذا قرأعلى العالم صم أن روى عنه انتهى ، وبالسند السابق الى المؤاف قال (حدثنا محد انسلام) بقفيف اللام السكندي (قالحدثنا محدين الحسن) بفتح الحاء ان عران (الواسطي) قاضيه المتوفى سنة تسع وعمانه ومائة والمسله في المخارى غيرهذا (عن عوف) بفتح العين آخره فاعدوان أبى جدلة الاعراى (عن الحسن) البصرى (فاللابأس) في صعة النقل عن المحدّث (بالقراءةعلى العالم) أى الشيخ وبه قال المؤلف (حدثنا عسد الله) زادف رواية أبوى والترك فعسدة بضم العينه فالموالعيم المشم ورفى كتب المؤتلف والمختلف وغيرهما وحكى صاحب المطالع عن بعض رواة المنارى انه لما فيه من عظيم الخطرا ذالاخمار في أمر الدين (١٦٠) اغاتان بتعليل أو تحريم أوأمراوع بي أوترغيب أوترهيب فاذا كان الراوى لها لدر عدن الصدق والامانة غرأ فدم النسبة المستعدن المستعدن المستعدد المس

فروالوقت وابن عسا كرماهو تابت في فرع اليونينية لافي أصلها الافي الهامش وفوقه مسط (وأخبرنا محدين نوسف الفريرى وحدثنا محدين اسمعيل المحارى قال حدثنا عسدالله) بضم العينوفة الموحدة مصغرا (ابن موسى بنادام) العسى بالمهملة بن عنسهمان النورى أنه وقال اذاقري إيضم القاف وكسرالرا وللاصيلي وابن عسا كراذاقرأت وفي رواية أبى الوقت اذاقرأ (على المحدث فلا بأس) على القارئ (أن يقول حدثني) كاجازأن يقول أخبرني (قال)أى المؤلف (وسمعت) وفيرواية س قال أبوعبدالله سمعت بغسرواو (أباعاصم) هوالضحاك بن مخلد الشيباني البصرى النبيل بفتح النود وكسرالموحدة وسكون المناة التحسمة المتوفي فيذى الجة سنة أثنتي عشرة ومائتين (يقول عن مالك) أمام داراله جرة (و)عن (سفيان) الثورى (القراءة على العالم وقراء تهسوام) في صحة النقل وجواز الرواية نعم استحب مالك القراءة على الشيخ وروى عنه الدارقطني انهاأ ثبت من قراءة العالم والجهور على ان قراءة الشيخ أرجح من قراءة الطاآب عليه وذهبآ خرون الى انهماسوا كاتقدم عن مذهب المؤلف ومالك وغيرهما \*وبه قال (حدثنا عبدالله بن يوسف السنيسي قال (حدثنا الليث بن سعدعالم مصر (عن سعيد) بن أبي سعيد بكسر العين فيهما (هوالمقبري) بضم الموحدة وافظ هوساقط في رواية أبي ذر (عن شريال من عمد الله من أى عَر) بفتح النود وكسر المم القرشي المدني المتوفى سنة أربع وماثة (انه عم أنس ب مالك) رضى الله عنه اى كارمه حال كونه (يقول بيما) بالميم وفى نسخة منابغيرميم (نحن)مبندا خبره (جلوس مع الذي صلى الله علمه وسلم في المسجد) النبوى (دخل رجل) جواب بينما والاصملي اندخل لكن الاصمعي لايستفصم اذواذافي جواب مناوييما (على جمل فأناخه في) رحمة (المسجد) أوساحته (معقله) بتنفيف القاف أى شدعلى ساقه مع ذراعه حبلا بعدان شي ركبته وفى رواية أى نعم أفيل على بعبرله حتى أتى المسحدة أناخه تم عقله فدخل المسجد وفي رواية أحد والحاكم عن ابن عباس فأناخ بعد بره على باب المسجدة عقله غردخل وهذا يدل على انه لميدخلبه المسصدوهو يرفع احتمال دلالة ذلك على طهارة أبوال الابل (م قال لهم ايكم) استفهام مرفوع على الابتدا خبره (محدوالذي صلى الله عليه وسلم متكئ بالهم زمستوعلى وطا والجلة اسمية وقعت حالا (بمن ظهرانهم) فعتم الطاوالمجمة والنون أى منهم وزيد لفظ الظهرليدل على ان ظهرا منهم قدامه وظهرا وراء وفهومحفوف مممن جانبيه والالف والنون فيه للتأ كمدقاله صاحب الفائق وقال فى المصابع مُرْيدت الالف والنون على ظهر عند التثنية للمّا كدمُ كرحتى استعمل فى الاقامة بين القوم و طلقاانتهى فهو يماأر يدبلفظ التثنية فيه معنى الجع لكن استشكل البدر الدماميني ثبوت النون مع الاضافة وأجيب بأنه ملحق بالمثنى لاأنه مثني وحذفت منه فون الثنية فصارطه رانيهم (فقلناهد الرجل الاسض المتكئ والمراد بالساض هذا المشرب بحمرة كإدل علمه رواية الحرث نأى عمر مرحث قال الامغر وهومفسر بالحردمع ساض صاف ولاتنافى بن وصة مه هذا بالساص و بن ما وردانه ايس بأسيض ولا آدم لان المنفي الساض الخالص كاون الحص وفى كتابى المنع من مباحث ذلك ما يكنى وبشنى ويأنى انشاء الله تعالى بعون الله نكت من ذلك في الصفة النبوية من هذا المجوع (فقال له) صلى الله عليه وسلم (أرجل) الداخل (ابنعبدالمطلب) بكسرالهمزة وفتح النون كافى فرع اليونينة والذى وأيته فى المونينية بممزة وصلوقال الزركشي والبرماوى بفتح الهمزة للنداء ونصب النون لانهمضاف وزاد الزركشي لاعلى الخبر ولاعلى سييل الاستفهام بدليل قوله عليه الصلاة والسلامة مأجبتك قال وفي روادة أبي داودياابن عبدالمطلب وتعقبه في المصابيع بأنه لادليل في شئ مماذ كره على تعيين فتم الهمزة لكن ان شتت الرواية بالفتح فلا كلام والاف الأمانع من أن تكون همزة الوصل التي في ابن سمة طت

على الرواية عنه من قدعرفه ولم يبن مافيه لغبره عنجهل معرفته كان آثما بفعلدذلك غاشالعوام السلن ادلايؤمن على بعض من مع تلك الاخماران يستعملهاأو يستعمل به ضهاواه الها أوأ كثرهاأ كاذيب لاأصللها معان الاخبار العماح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثرمن ان يضطر الى نقل من لس يقةولامقنع ولاأحسب كشراعن يعرّ جمن الناس على ماوصفنا من هدده الاحاديث الضعاف ضبطه بضم العين وفقعها ومعتب بضم المم وفنح الهدلة وكسر المثناة فوق بعدها موحدة وعسدة هـذا ضى كوفى كذيته أبوعد دالكريم (وأماالسرى فه مدانى) باسكان ألمسيم كوفى (وأمامحد بنسالم) فهـمداني كوفي أيضافاسـتوي النلانة في كونهم كوفيين متروكين والله أعلم (قال مسلم رجمه الله) في الاحاديث الضعينية ولعلهاأو أكرهاأ كاذب لاأصل الهاهكذا هوفى الاصول المحققة من رواية الفراوى عن الفارسي عن الحاودي وذكرالقاضى عماض انه هكذاهو فرواية الفارسي عن الحاودي وانهاالصواب وانهوقع فيروايات شوخهم عن العذرى عن الرازى عن الجاودي وأقلهاأ وأكثرها قال القاضى وهذامخنل مصيف وهذا الذى قاله القاضي فمه نظر ولا نلمغي انعكم بكونه تعمقافان لهده الرواية وجهافى الجله لمن تدرها (قوله وأهل القناعة)هي بفتح القافأى الذين يقنع بحديثهم

لكالحفظهم واتقانهم وعدالتهم

المحرمة بلمن النصيعة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ولمتزل فضلا الاعة وأخيارهم وأهل الورعمنهم مفعاون ذلككا ذكرمسلمفهذا السابعن جاعات منهم ماذكره وقدذكرت أناقطعةصالحةسن كالرمهم فيه في أولشرح صعيم المخارى رجه الله مُعلى الحارح تقوى الله تعالى في ذلك والتثبت فسمه والحمذرمن التساهل يحرح سلممن الحرح أوسفص من لم يظهر نقصه فان مفسددة الحرح عظمة فانواغسة مؤيدة ميطالة لاحاديثه مستقطة اسنةعن الني صلى الله عليه وسلم ورادة لحكم من أحكام الدين غم اغا اعوزا لحرح لعارف به مقبول القول فمه أمااذ الم يكن الحارح من أهل المعرفة أولم بكن عن يقمل قوله فسه فلا يحوزله الكلام في أحد فان تكلم كان كالمه غسة محرمة كذا ذكره القاضى عماض رجمه الله وهوظماهر قال وهدذا كالشاهد يحوزح حملاهل الحرح ولوعامه قائل عاجر حيه أدب وكان غسة (الثانية) المرحلايقيل الأمن عدل عارف بأسمامه وهل بشترطفى الحارح والمعدل العددفيه خلاف للعلماء والصحيح انه لايشترط بل يصرمحر وحاأوعدلا بقول واحد لانهمن بالانخرفيق لفيه الواحد وهل بشترط ذكرسب الحرح أملا اختلفوافسه فذهب الشافعي وكثبرون الى اشتراطه لكونه قد ىعدد محروما عمالا يحرح لخفاء الاسمال ولاختلاف العلماءفيها وذهب القاضى أنوبكرس الماقلانى فى آخرين الى انه لايشــترط وذهـ (١٦) قسطلاني (اول) آخر ون الى انه لايشترط من العارف بأسابه ويشترط من غيره وعلى مذهب من اشترط في الحرح التفسير

للدرج وحرف الندامحذوف وهوفى مثله قياس مطرد بلاخ للف انتهى وللكشيهني باانعمد المطلب ما شات حرف الندام ( فقال له الذي صلى الله عليه وسلم قداح بينات ) أي - معتل أو المراد انشاء الاجابة أونزل تقريره للصائبة في الاعلام عنه منزلة النطق ولم يصدعك الصلاة والسلام منع لانه أخل بما يجب من رعاية المعظم والادب حيث قال أيكم عدو تحوذاك (فقال الرجل للذي صلى الله عليه وسلم وسقط قوله الرجل الى آخر التصلمة عندا بن عساكر وسقط لفظ الرحل فقط لابى الوقت (أنى سائلات) وفي رواية ابن عساكراً يضاو الاصلى فقال الرجل انى سائلات (فشدد عليك في المسئلة ) بكسر الدال الاولى المثقلة والفاعاطفة على سائلك (فلا عجد) بكسر الحيم والجزم على النهى وهي من الموجدة أي لا تغضب (على في نفست فقال) صلى الله عليه وسلم (سل عمايدا)أىظهر (الدُفقال) الرحل(أسأللُ مويك) أى بحقر بك (ورب من قبلاً آلله) بهمزة الاستفهام الممدودة والرفع على الاشداء والخبرقوله (ارسلال الى الناس كالهم فقال) صلى الله علمه وسلموفي رواية قال (اللهم) أي الله (نعم) فالمحيدل من حرف النداءوذ كردلك للتبرك والافالحواب قدحصل منع أو استشهد في ذلك ما لله تأكيد الصدقه (قال) وفي روا ية فقال الرجل (انشدك) بفتح الهمزة وسكون النون وضم الشين المعجهة أى أسألك (مالله) والما المقسم (آلله أمرك المد (النصلي الصلوات الجس) بنون الجع للاصلي واقتصر عليه في وعاليونينة ولغبره تصالى باء الخطاب وكلماوج عليمه وجبعلي أمته حتى يقوم دليل على الخصوصية وللكشميهى والسرخسى الصلاة بالافرادأى جنس الصلاة (فى اليوم والليلة قال) صلى الله عليه وسلم (اللهمنع قال) الرجل (أنشدك الله آلله) بالمدر امرك ان تصوم) ما الخطاب وللاصملي أن السنة) أى رمضان من كل سنة فاللام فيه ماللعهد والاشارة لنوعه لا العيمة (قال) علمه الصلاة والسلام (اللهمنع قال) الرجل (أنشدك بالله آلله) بالمد (امرك ان ما حد) ما المخاطب أى بأن تأخذ (هذه الصدقة) المعهودة وهي الزكاة (من اغنيا منافنقسمها) شاء المخاطب المفتوحة والنص عطفاعلى أن تأخد (على فقراء من تغلب الاسم للكل عقابلة الاغندا اوخرج مخرج الاغلب لانهم معظم الاصناف الثانية (فقال الذي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم) ولم يتعرض للعيم فقال في مصابيح الحامع كالكرماني والزركشي وغيرهمالانه كان معاوماعندهم في شريعة ابراهيم علمه الصلاة والسلام وكأنهم لم يطلعواعلي مأفي صحيح مسلم فقدوقع فيهذكرالجي ثابتا عن أنس وكذا في حديث أبي هر مرة وان عباس عنده وقبل انعالم بذكره لانه لم يكن فرض وهدذا بناعلى قول الواقدى واستحسان قول ضمام كانسنة خس وهوص دود عافى مساران قدومه كان بعدنز ول النهى عن السوَّال في القرآن وهوفي المائدة ونز والهامتأخر جدا وعاقد علمأن ارسال الرسل الى الدعاء الى الاسلام انما كان المداؤه بعد الحديبية ومعظمه بعد فقيمك وبمافى حديث اسعاس أن قومه أطاعوه ودخاوافي الاسلام بعدرجوعه اليهم ولميدخل بنوسه عدوهو ابن بكرين هوازن فى الاسلام الابعد وقعة خمير وكانت في شوّالسنة ثمان والصواب أن قدوم ضمام كان فى سنة تسع ويه جزم ابن اسحق وأبوعسدة وغيرهما (فقال الرحل) المذكور لرسول الله صلى الله عليه وسلم (آمنت) قبل (عما) أى الذي (جنت به) من الوحى وهذا يحمّل أن يكون اخباراواليه ذهب المؤلف ورجه القاضى عناض وأنه حضر بعداسلامه مستثبتامن الرسول عليه الصلاة والسلام ماأخبره بهرسوله اليهم لانه قال فى حديث ثابت عن أنس عند مسار وغبره فان رسوال زعموقال في رواية كريب عن ابن عماس عند الطيراني أتتناكت بدواً تتنارسال (وانا رسولمن) مبتداوخبرمضاف الىمن بفتح الميم (ورائي من) بكسرها (قومى والاضمام بن تعلية)

بالمنلنة المفة وحةوالمهملة والموحدة راخو بنسعدين بكر ) يفتح الموحدة أى ابن هوازن وماوقع من السؤال والاستفهام على الوجه المذكور فن بقاياجها الاعراب الذين وسعهم حله علسه الصلاة والسلام ولدس في رواية الاصيلي وأناضمام الى قوله بكر (رواه) أى الحديث السادق وفيرواية ابنءسا كرورواه (موسى) أيابنا معدل كافيرواية ابنءساكروهوأيوسلة المنقرى (و) رواهأيضا (على من عبد الجيد) من مصعب المعني بفتح المم وسكون العن المهملة وكسرالنون بعدها بانسمة الحمعن بنمالك المتوفى سنة اثنتين وعشر بن وما تتن كالهما (عن سلمان) زادفيروا يةأبى ذرابن المغسرة كمافى الفرع كاصله المتوفى سنفخسين ومائة وللاصيلي أخبرنا سلمان (عن نابت) البناني بضم الوحدة وبالنو نين نسبة الى منافة بطن من قريش أواسم أمه بنانة وامم أسه أسلم العابد المصرى المتوفى سنة ثلاث وعشر بن ومائة (عن انس) رضى الله عنه (عن الذي صلى الله عليه وسلم بهذا ) أي ععناه وسقط لفظ بهذا من روا ية أبي الوقت واس عساكروف رواية مثله وحديث موسى سامهمل موصول في صحيح أبى عوانة وحديث على بن عبدالحيده وصول عندالترمذي أخرجه عن المؤلف ولمافرغ المؤلف من عرض القراءة شرع يذكر المناولة فقال ﴿ (ماب مآيذ كر) بضم الما وفتح الكاف (في المناولة) المقرونة بالاجازة وهو أن يعطى الشيخ المكتاب للطااب ويقول هذامماعي من فلان أوتصنيف وقد أجرت لك ان ترويه عنى وهي حالة محل السماع عند محيى بن سمعيد الانصاري ومالك والزهري فيسوغ فيها التعبسر بالتحدديث والاخبارا كنهاأحط مرتب قمن السماع عندالاكثرين وهذه غدرعوض المناولة السابق الذى هوأذ يحضر الطالب الكتاب على ان الجهورسوغوا الرواية بها وتقييد المناولة باقتران الاجازة مخرج لماذا ناول الشيخ الكتاب للطالب من غيرا جازة فانه لاتسوغ الرواية بهاءلي الصحيح عطف المؤاف على قوله في المناولة قوله (وكتاب اهل العلم بالعلم الى) أهل (البلدان) بضم الموحدة وأهل القرى والصارى وغيرهم واللكاته قصورته أأن يكتب الحية ثلغائب بخطه أو بأذن لشقة يكتب سواء كان لضرورة أم لا وسواء سئل في ذلك أم لا فيقول بعد البسملة من فلان ابن فلان تم يكنب شأمن مرويه حديثا فأكثر أومن تصنيفه أونظمه والاذن له في روايته عنه كان بكت أجزت للأما كنبته لل أوما كنت به البال ويرسله الى الدال مع نقة مؤتن بعد تحريره منفسسه أو بثقة معتمدوشده وختمه احساطا ايمصل الامن من توهم تغييره وهذه في القوة والصحة كالمناولة المقترنة بالاجازة كامشى عليه المؤلف حيث قال مايذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم الى البلدان لكن قدرج قوم منهم الخطيب المناولة عليها لحصول المشافهة فيها بالاذن دون لمكاتبة وهذاوان كانمر جافالمكاتبة أيضا تترج بكون الكتابة لاجل الطالب واذاأدى المكاتب ماتحمله من ذلك فعالى صدمغة يؤدى حقرزة وممنهم ماللدث من سعد ومنصور بن المعتمر اطلاق أخبرنا وحدثناوا لجهورعلى اشتراط التقسد بالكابة فيقول حدثنا أوأخبرنا فلان مكاتمة أوكابه أونحوه مافان عرت الكتابة عن الاجازة فالمشمه ورتسو ينغ الرواية بها (وقال انس) وللاصدلي أنس بزمالك كاهوموصول عندالمؤلف في حديث طويل في فضائل القرآن (نسخ) أى كتب (عمان المداحف) أى أمرزيدين عابت وعبد الله بن الروسعيد بن العاص وعد الرحن بنا لحرث بنهشام ان ينسخوها والاصيلى عمان بنعفان وهوأ حدالعشرة المتوفى شهيدالدار بوم الجعة لمانعشرة خاتمن ذى الحجة سنة خس وثلاثين وهوان تسعينسنة وكانت خلافته ثنتي عشرة سنةرضي الله عنه (فبعث بها) أي أرس ل عثمان بالمماحف (الى آلا قاق ) مصفاالي مكة وآخرالي الشام وآخرالي المن وآخرالي البحرين وآخرالي البصرة وآخر الىالكوفة وأمسه لمابلد ينة واحداوالمشهورأنها كانتخسة وقال الداني أكثرالروايات على

بقول فالدة الحرح فمن حرح مطلقاان بعض المتقدمين يحدمل ذلك على الهلم شت وحدم فسراء ايحرح ولوتعارض حرح وتعديل قدم الحرح على المختمار الذي قاله المحققون والحاهير ولافرق سنان مكون عدد العدلين أكثرا وأقل وقال اذا كان العدلون أكثرقدم التعديل والصيم الاوللان الحارح اطلع على أمر خنى "جهله المعدل (الثالثة) قدد كرمسلمرجه الله في هُذَا الساب ان الشيعي روى عن الحرث الاعور وشهدانه كاذب وعن غبره حدثني فلان وكان متهما وعن غـ مره الروامة عن الغـ فلمن والضعفاء والمتروكين فقد يقال لم حدثهؤلا الائمة عن وولامع علهمانهملاعتيهموعابعه باحوية (أحدها) انهمرووها لمعرفوها ولسنواضعفهالئلا يلتدس فى وقت عليهم أوعلى غيرهم أوينشككوافي صمتما (الثاني)أن الضعيف بكتب حديثه ليعتسريه أويستشمد كاقدسناه في فصل المنابعات ولايحتج به على انفراده ( النالث ) ان روامات الراوي الضعمف يكون فيها الصييم والضعيف والباطل فمكتبونها غرع مزأهل الحديث والاتفان بعض ذلك من بعض وذلك مهل عليهم معروف عندهم وبهذااحتم سفيان الثورى رجه الله حين نهي عن الروامة عن الكاي فقدله أنتر ويعنده فقال اناأعلم صدقه من كذبه (الرابع) أنه-مقديروون عنهـم أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الاعمال والقصص وأحاديث الزهدومكارم الاخلاق ونحوذلك عمالا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الاحكاموه ـ ذاالضرب من الحديث يجوز عند أهدل الحديث وغسرهم انتساهل فيسه ورواية ماسوى الموضوع منه

يحتجون معلى انفراده فى الاحكام فانهذاشي لا مفعله امام من أعمة المحدثين ولامحققمن غسرهم من العلاوأمافعل كثيرين من الفقهاء أوأكثرهم ذلك واعتمادهم علمه فلس بصواب بلقبيم جدا وذلك لانهان كان يعرف ضمعنه لم يحل له أن يحتج به فانه م متفقون على أنه لاجحتج بالضعمف فىالاحكاموان كانلابعرف ضعفه لمعدله أن عهجم على الاحتداح به من غدر بحث علمه مالتفتيش عنه ان كان عارفاأ وبسؤال أهل العمله انلم مكن عارفا والله أعلم (المسمثلة الرابعة )في سان أصناف الكاذبين فى الحديث وحكمهم وقد نقعها القادىءاض رجهالله فقال الكاذبون ضربان (أحددهما) ضرب عرفوالالكذب فى حديث رسول الله صلى الله عله وسلموهم أنواع منهم من يضع عليه مالم بقله أصلا اماتر افعاوا ستخفافا كالزنادقة وأشاههم عن أبر حالدين وقارا واماحسبة بزعهم وتدساكها المتعبدين الذين وضعوا الاحاديث فى الفضائل والرغائب واما اغراما وسمعة كفسقة المحدثين واماتعصما واحتماعا كدعاة المبتدعة ومتعصى المذاهب وامااتهاعالهوى أهل الدنيافهاأرادوه وطلب العذر لهمفها أنو وقد تعن جاعة من كل طبقةمن هدد والطبقات عندأهل الصنعة وعلم الرجال ومنهمن لايضعمتن الحديث واكن رعا وضع للمتن الضعيف اسنادا صحيحا مشهورا ومنهممن يقلب الاسائد أوبزيد فيها ويتعدمد ذلك اما للاغراب على غيره وامالرفع الجهالة

انهاأربعة قلتوفها جعتمه فى فنون القرا آت الاربع عشرة مزيد لذلك فليراجع ، ودلالة هذا الحديث على تتجويزا رواية بالمكاتسة بن غبرخني لأن عثمان أمرهم بالاعتماد على مافي ذلك المصاحف ومخالفة ماعداها والرابن المنبر والمستفادمن بعثه المصاحف انما ووثموت استاد صورة المكتوب فيها الى عممان لاأصل شوت القرآن فانه ستواتر عندهم (ورأى عمد الله نعر) بن عاصم بنعمر بن الخطاب أنوعمد الرحن القرشي المدنى العدوى المتوفى سنة احدى وسمعين ومائة أوهوغرو بنالعاص وبالاؤل جزم الكرماني وغيره وعوموافق لجسع نسخ المخارى حيث ضمت المعين من عمروسة طت الواو وبالثاني قال الحافظ بن حجرمعالا بقرينة تقديمه في الذكر على يحيى بن سعددلان يحى أكرمن العمرى وبأنه وجدفى كاب الوصية لابن منده من طريق المخارى بسند صحيح الى ألى عمد الله الحملي بضم المهملة والموحدة انه أتى عمد الله يكتاب فمه أحادث فقال انظر هذآ الكتأب فاعرفته منه اتركه ومالم تعرفه امحه قال وعبدالله يحتمل أن يكون اسع مرس الخطاب فأن الحملي معمنه ويحتمل أن يكون انعرو بن العاص فأن الحملي منم وربالروا يةعنه وتعقمه العيني بأن التفديم لايستلزم التعمين فن ادعى ذلك فعلمه يان الملازمة و بأن قول الحملي انهأتي عبدالله لابدل بحسب الاصطلاح الاعلى عبدالله بن مسعود ويأن عمرو بن العاص بالواو وهى ساقطة فى جسع نسخ الجارى وأجاب في التقاض الاعتراض بأنه لا يلزم من التفاء الملازمة الاتثنت الملازمة اذاوجدت القرينة وهي النالتقديم يفهدا لاهتمام والاهتمام مالاسن الاوثق وبأن الحصر الذى ادعاه مردود وقد صرح الائة بخلافه فقال الخطيب عن أهل الصنعة اذا فالالمصرى عن عبدالله فراده عبدالله بعروبن العاص واذا فال التكوفي عبدالله فوادءابن مسعودوالحبيلي مصرى انتهى (و) كذارأى اليحيى بنسه عيد) الانصارى المدنى (ومالك) امام داراله جرة وللاصديلي مالك بن أنس (ذلك جائزا) أى المناولة والاجازة على حدة وله تعالى عوان بهن ذلك أى ماذكرون الفارض والبكر فأشار بذلك الى المثنى (واحتج بعض اعل الحجاز) هوشيخ المصنف الحمدي (في) صحة (المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب) أي أمر بالكتابة (الامر)وفرواية الاصبل الى أمر (السرية)عبدالله بن جش المجدّع أخي زينب أم المؤمنين (كَأَناوقال لانقرأ وحتى سلغ مكان كذا وكذاً) وفي رواية عروة انه قال اذا سرت بومسين فافتح الكتاب وللكشميهني لانقرأ سون الجعمع حمدف الضمرو بلزم منه كون سلغ بالنورة يضا (فلما بلغ دلك المسكان) وهو نخلة بن مكة والطائف (قرأه على الناس وأخبرهم بأمر الذي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره المؤلف موصولانع وصله الطبراني باستناد حسن وهوفي سبرة اسن اسحق مرسلا ورجاله ثقات ووجه الدلالة منه غيرخفية فأنه جازله الاخبار بمافى الكتاب بجرد المناولة ففيه المذاولة ومعنى الكتابة \* وبالسند الى المؤلف قال (حدثنا المعيل بن عبدالله) بن أنى أويس (قال حدثني) الافراد (اراهم سسعد) بسكون العن سمط عمد الرجن بنعوف عن صالح) بعنى ان كيسان الغفارى المدنى (عن ان شهاب) مجدين مسلم الزهرى (عن عسد الله) مالتصغير (ابن عبدالله) السكبر (ابن عتبة) بضم العين المهملة واسكان المثناة الفوقية وفتح الموحدة (ابنم معودان عبدالله بن عباس) رضى الله عنهما (أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت بكتابه رجـ الله أى بعث رجلامتلد ا بكتابه مصاحباله و رحـ الامالنص على المذعولية وهو عمدالله بن حددافة السهمي كامي في المغازى من هدذا الكتاب (واحره) صلى الله عليه وسلم (ان يدفعه الى عظم الحرين) المندرين ساوى السين المهدملة و بفتم الواو والحرين بلفظ التننية بلد بين البصرة وعان وعبر بالعظم دون ماك لانه لاملك ولاسلطنة للكفار (فداعه) أى فذهب به الى عظم الحرين فدفعه السه مُدفعه (عظم الحرين الى كسرى) بكسر عن نف به ومنهم من يكذب فيدعى ماعمالم يسمع ولقاءمن لم يلق ويحدث باحاديثهم الصحة عنهم ومنهم من يعمد الى كالم الصابة وغيرهم وحكم العرب والحكما فينسبها الى النبي (١٦٤) صلى الله عليه وسلم وهؤلا كلهم كذا بون متروكوا لحديث وكذلك من تجاسر

الكاف وفقعهاوالكسرأفصير وهوأبرويزبن هرمزبن أنوشروان ولبس هوأنوشروان وفاقرأة) وللعموى والمستملي قرأ بحدث الهاء أى قرأ كسرى الكتاب (مزقه) أى خوقه قال أبن شهاب الزهري (فيسبت ان الن المسب) بفتح المثناة التحسة وكسرها قال السفاقسي وبالفتحرو يشاه (قال)ولمامن قه و بلغ الذي صلى الله علمه وسلم ذلك غضب (فدعا علي - مرسول الله صلى الله عليه وسلمان أى مان (عزقوا)أى مالةزيق فان مصدرية (كل عزق) بفتح الزاى في الكلمتين أى يزقوا غاية التمزيق فسلط الله على كسرى اشه شبرويه فقتله بان مزق بطنه سينة سبع فتمزق ملكه كل ممزق وزال من جميع الارض واضمعل بدعوته صلى الله عليه وسلم و وجه الدلالة من الحديث كما قال ابن المنبرانه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ الكتاب على رسوله ولكن نا وله اياه وأجازله ان يسمند مافه عنه ويقول هذا كناب رسول الله صلى الله علمه وسلم ويلزم المعوث المه العمل بمافسه وهـنمرة الاحازة في الاحاديث، وفي هـناالحديث من اللطائف التحديث بالجع والافراد والعنعنة والاخبار ورجاله كالهممدنيون وفمه تابعي عن تابعي وأخرجه المؤلف في المغازي وفي خبرالواحدوف الجهادوهومن أفراده عن مسلم وأخرجه النسائي في السير وبه قال حدثنا محد ا بن مقاتل بصيغة الفاعل من المقاتلة بالقاف والمناة الفوقية وكنيته أبو الحسن المتوفى آخرسنة ست وعشر من وما ثنين ولابن عساكر أنوالحسن المروزي ( قال أخسرنا ) وللاصيلي - تدثنا (عبد الله ) من المبارك لانه اذا أطلق عمد الله فمن بعد الصابة فالمرادهو (قال أخر مرناشعمة) من الحجاج (عن قدادة) بن دعامة السدوسي (عن أنس بن مالك) وسقط لاى ذر وابن عسا كرابن مالك رضى الله عنه (قال كنب الذي صلى الله عله موسلم) اى كتب الكانب بأمره (كتابا) الى العيم أو الى الروم كاصر حبه مافى كتاب اللباس عند المؤلف (أوأراد آن يكتب أى أراد المكاية فان مصدرية وهوشك من الراوى أنس (فقيل له) صلى الله عليه وسلم (انهم)أى الروم أوالحجم (الاية رؤن كتاباً الانختوما)خوفامن كشفأ سرارهم ومختومان على الاستثناء لانهمن كالم غيرموج (فَاتَّخَذَ)عليه الصلاة والسلام (خاعمامن فضة نقشه) بسكون القاف مبتدا (محدرسول الله) مبتداوخبروالجلة خبرعن الأول والرابط كون الخبر عن المبتدا كانه قبل نقشه هذا المذكور (كانى انظرالي بياضه) حال كونه (في يده) الكرعة وهومن باب اطلاق المكل وارادة الجزوالا فألخاتم ليس فى المديل في اصبعها وفيه القلب لان الاصبع في الخاتم لا الخاتم في الاصبع ومثله عرضت الناقة على الحوض قال شعبة (فقلت افتادة) بن دعامة (من قال نقشه محدرسول الله قَالَ أَنْسَ) قَالَهُ ﴿ إِنَّابِ } حَكُم (من قعد حمث) بالبناء على الضم وموضعه نصب على الظرفدة ( مَنته بي بِعالْجِلْس ومن رأى فرحة) بضم الفا مفعلة بمعنى المفعول كالقييضة بمعنى القيوض ( في الحلقة) باسكان اللام لا بفتحها على المشهور قال العسكرى هي كل مستدر خالى الوسط والجع حلق بفتم الحاواللام (فيلسفها)أى في الفرجة وفي روا ية اليه او انما قال في الحلقة دون أنّ يقول في الجالس لمطابق الفظ الحديث وقال في الاوّل به المجلس لا تن الحكم فيهما واحد، وبالسند الى المؤلف قال (حــدُنذا -معيل) بن أبي أو يس (قال-دئني) بالافراد (مالك) امام الأعــة (عن استعقىن عدالله س أى طلحة ) الانصارى المفارى اس أخى انس لا مه التابعي المتوفى سنة اثنتين وثلاثين ومائة ( آن أنامرة ) بضم المم وتشديد الراءامه مزيد (مولى عقيل من أبي طالب) بفتح العين (أخبره عن أني واقد) القاف المكسورة والدال المهملة اسمه الحرث بن مالك أوان عوف العجابي (الليثي)المثلثة المدرى في قول بعضهم المتوفى عكة سنة عن وستين ولدس له في الحذاري الاهدا ألحديث وقدصر حأبومرة في رواية النسائي من طريق يحيى الزأى كذ برعن المحق فقال عن أبي مرة ان أباوا قد حدَّثه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا) بزيادة المم (هو ) مبتدأ خيره

بالحدث عالم عققه ولميضطه أوهوشاك فيهفلا يحدث عن هؤلاء ولايقلماحدثوابه ولولم يقع منهم ماحاؤاله الامرة واحدة كشاهد الزورا ذاتعمد ذلك سقطت شهادته واختلف هل نقبل روايته في المسمقل اذاظهرت يوسه قلت المختار الاظهرة ول بو شه كغيرهمن أنواع الفسق وحمة من ردهاأبدا وانحسنت وشهالتغليظ وتعظم العقوية فيهذا الكذب والمالغة فى الزجر عنه كافال صلى الله علمه وسلران كذباعلى لس ككذب على أحدقال القاضي (والضرب الثاني) من لايستعيز شياً من هذا كله في الحدث ولكنه تكذب فى حديث الناس قدع ف مذلك فهدا أيضا لاتقبل روايته ولاشهادته وتنفعه التوية وبرجع الى القبول فأمامن مندرمنه القلمل لمن الكذب ولم بعرف به فلا بقطع بحرحمه عثله لاحتمال الغلط علمه والوهموان اعترف تعمدذاك المرةالواحدة مالم يضر به مسلما فلا يحرح بهذا وانكانت معصىة لندو رهاولانها لاتلحق بالكائر المسوبقات ولان أكثرالناس قلايالون من مواقعات بعض الهذات وكذلك لايسة طهاكذبه فماعومناب التعريض أوالغاوفي القول اذليس بكذب في الحقمة - وان كانت في صورة الكذب لانه لابدخل تحت حدالك ذب ولار بدالمتكلميه الاخمارعن ظاهرلفظمه وقدقال صلى الله علمه وسلم أما أبو الحهم فلا يضع العصاعن عاتقيه وقد قال اراهم الخليل صلى الله عليه وسلم هذهأختى وهذاآخر كالرم القاضي رجه الله وقدأ تقن هـذا الفصل رجه الله ورضى عنه والله أعلم \*(اب صحة الاحتجاج الحديث المعنعن اذا أمكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مداس) \*

على الاتصال والسماع اذا أمكن لقاسن أضيفت العنعنة الهمم اعضهم اعظا يعدى مع براتهم من التدليس وزقــ لمسلم عن بعض أهدل عصره انه قال لا تقوم الخمة ولايحمل على الاتصال حتى يشت انم-ماالتقافي عرهما مرة فأكثر ولانكفي امكان تلانهما فالمسلم وهذاقول ساقط مخترع مستعدث لم يستق قائله الهولا مساعدله من أهل العلم علمه وان القوليه بدعة باطلة وأطنب سلم رحمه ألله في السناعة على فائله واحتجمسلم رجدالله بكلام مختصره ان المعنعن عندأهل العلم محول على الاتصال اذائبت التلاقى مع احتمال الارسال وكذااذا أمكن النالق وهذاالذى صارالمه مسلم قدأ نكره المحققون وقالواهذاالذي صارالمه ضعيف والذى رده هوالخذار الصييح الذى عليه أعمة هـ ذا الفن على بن المدين والعارى وغيرهما وقدراد جاعةمن المتأخرين على هذا فاشترط القانسي ان يكون قد أدركم ادراكا مناورادأ والمطقر السمعاني الفقيه الشافعي فاشترط طول الصعمة منهما وزادأته عروالدانى المقرى فاشترط معرفته بالروا بةعنه ودامل هـذا المذهب المختارالذى ذهب المهاس المدين والمخارى وموافقوهماان المعنعن عندشوت التلاقى اغماجل على الاتصال لان الظاهر عن لس عداس الهلايطلق ذلك الاعدلي السماع تزالاستقراء دل علمه فان عادتهم أنهم لابطلقون ذلك الافعا سمعوه الاالمداس ولهذارددنارواء المدلس فأذا أبت التلاقى غلب على الظن الاتصال والساب مبدى على غلبة الظنفا كتفينابه وليس هـ ذاالمعـني موجودا فيمااذاأ مكن التلاقى ولم ينبت فانه لا بغاب على الظن الاتصال فلا يجوزا لحل على

اجالس) حال كونه (في المسجد) المدنى (والناس معه) جلة حالية (أذ أقبـل) جواب بنيما (ثلاثة تفر) بالقويك ولم يسم واحدمن الفلاثة أى ثلاثة رجال من الطريق فدخلوا المسجد كافى حديث أنس فاذا ثلاثة نفرمارين (فاقبل اثنان) منهم (الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقفاعلي) مجلس (رسول الله صلى الله عليه وسلم) أوعلي هذا بمعنى عند قاله فى الفتح وتعقب مصاحب عددة القارى بانها لم تجيئ بمعناها و زاد الترمذي والنسائي وأكثر رواة الموطأ فلما وقفاسلما (فاما) بفتح الهمزة وتشديد الميم تفصيطية (احدهما) بالرفع مبتداخيره (قرأى فرجة) بضم الفاع (في الحلقة في السونيما) وأن بالفاع في قوله فرأى لقضهن أمامعني الشرط ولاب عسا كرفرجة بفتح الفاء وهي والضم اغتان وهي الخلل بين الشيئين قاله النووى فيمانقله في عدة القارى (وأماالا حر ) بفتح الحاء أى الذاني (فلس خلفهم) بالنصب على الظرفيدة (وأما الثالث فادبر ) عال كونه (ذاهما) أي أدبرمسة راف ذهابه ولم يرجع والافادير ععني مرذاهما (فليا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم) مما كانمشتغلابه من تعليم القرآن أو العلم أو الذكر أو الخطمة أونحوذلك (قال الآ) التخفيف حرف نسه والهمزة يحمّل ان تدكمون للاستفهام ولاللنف أأخركم عن النفر الثلاثة) فقالوا أخبرناء في ممارسول الله فقال (اماأ حدهم فاوى) بقصر اله، زة أى لحا (الى الله تعالى) أوانضم الى مجلس الرسول صلى الله علمه وسلم (فا واه الله المه ) بالمداى جازاه ينظير فعله بان ضمه الى رحمته ورضوانه أو يؤو يه يوم القيامة الى ظل عرشه فنسبة الابواء الى الله تعالى مجازلا ستحالته فى حقه تعالى فالمراد لازمه وهوا رادة ايصال الخميرو يسمى هذا المجازمجاز المشاكلة والمقابلة (وأماالا خر ) بفتح الخاع (فاستحيا) أى ترك المزاحة حيامن الرسول صلى الله علمه وسلم ومن أصحابه وعندالحاكم ومضى الذاني قليلا ثم جاء فحلس قال في الفتح فالمعني انه استحما من الذهابعن المجلس كأفعل رفيقه النالث (فاستحماا تلهمنه) بان رحه ولم يعاقبه فيازاه بمثل مافعل وهذاأ يضامن قبيل المشاكلة لان الحياء تغبروا نكسار يعترى الانسان من خوف مايذم به وهذا محال على الله تعالى فيكون مجازا عن ترك العقاب وحينمذفه ومن قسل ذكر الملزوم وارادة اللازم (وأماالا حر )وهوالناك (فاعرض) عن مجلس رسول الله صلى الله علمه وسلم ولم ملتفت اليه بلولى مدبرا (فاعرض الله) تعالى (عنه) أي جازاهان مخط علمه وهد البضامن قسل المشاكلة لان الاعراض هو الالتفات الى جهة أخرى وذلك لا يلمق بالمارى تعالى فكون محازاعن السخط والغضب ويحتمل انهذاكان منافقافأ طلع الله النبى صلى الله عليه وسلم على أمره ورواة هذا الحديث مدنيون وفيه التحديث بالجع والافرادوالعنعنة والاخبار وتابعي عن مثله وأخرجه المؤلف في الصلاة ومسلم والترمذي في الاستشذان والنسائي في العلم ﴿ إِنَّابِ قُولَ النَّي صَدِّلَي اللَّهُ علمه وسلم رب مبلغ) بفتح اللام لا بكسر هاالمه عنى يكون (اوعى) أى أفهم لما أقوله (من سامع)منى وقول مجرور بالاضافة ورب حرف جريف دالمقلمل لكنه كثرفي الاستعمال التسكنير بحدث غلب حتى صارت كانها حقمقة فمه وتنفردعن أحرف الجر بوجوب تصديرها وتذكر مجروره اونعته انكان ظاهرا وغلمة حذف معداها ومضمه ورزيادتهافي الاعراب دون المعنى ومحل محرورها رفع على الاسداء نحوقوله هنارب مبلغ فانهوان كان مجرورا بالاضافة اكنهم فوع على الآبدائية محلاوخ برميكون المقدر وأوعى صنفالمجرور وأمافي نحورب رجل اقيت فنصب على المفعولة وفي نحورب رجل صالح لقيت فرفع أونصب دو به قال (حدثنا مسدد) هوان مسرهدقال (حدثنابيسر) بكسرالموحدة وسكون الشين المعجمة ابن المفضل بن لاحق الرقاشي المصرى المتوفيسنة تسع وعانين ومائة قال (حدثنا النعون) بالنون عمد الله من أرطبان المصرى المثقة الفاضل من السادسة المتوفى سنة احدى وخسين ومائة وقال ابن حرسنة خسين على

الصحيم (عن ابن سرين) محمد (عن عبد الرحن بن أى بكرة) بن الحرث النقفي البصرى أقل من واد فى الاسلام بالبصرة سنة أربع عشرة المتوفى سنة تسع وتسمين (عن أسم) أبي بكر نفسع بضم النونوفق الفا (ذكر )أى أنو بكرة أى انه كان يحدثهم فذكر (النبي صلى الله عليه وسلم) وفي رواية ان عساكروأ بي الوقت والاصميلي عن أسه أن الذي صلى الله علمه ومسلم وفي رواية أبي ذر وأبى الوقت وابن عساكرفي نسخة فالذكر بضم أوله وكدر ثانيه النبي صلى الله عليه وسلم بالرفع نائب عن الفاعل أى قال أبو بكرة حال كونه قدد كرالنبي صلى الله عليه وسلم وعند النسائي عن أبي بكرة فالوذكر النبى صلى الله عليه وسار فالواوللمال ويجوزأن تكون للعطف على أن يكون المعطوف عليه محذوفا (قعد) عليه الصلاة والسلام (على بعبره) بمني يوم النحرفي حجة الوداع وانما قعدعليه ولحاجه الماسماع الناس فالنهيءن اتخاذ ظهورها منابر محول على مااذالم تدع الحاجة المه (وأمسك انسان بخطامة) بكسرانك (أو بزمامة) وهما بعني واعباشك الراوى في اللفظ الذي معه وهوالخيط الذي تشدفيه الحلقه التي تسمى البرة دضم الموحدة وتخفيف الراء المفتوحة ثميشد في طرفه المقود والانسان الممسك هذا هوأنو بكرة لرواية الاسماعيلي الحديث بسنده الحأى بكرة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأمسكت الأقال بخطامهاأ وزمامهاأ وكان الممسك بلالالرواية النسائي عن أم الحصين قالت حبت فرأيت بلالا يقود بخطام راحله النبي صلى الله عليه وسلم أوعرو بنخارجة لماف السنن من حديثه قال كنت آخذا بزمام فاقتمعليه الصلاة والسلام وفائدة امساك الزمام صون المعمرعن الاضطراب والازعاج راكبه (غ قال) عليه الصلاة والسلام وفي رواية أبوى ذروالوقت والاصيلي فقال (اى يومهذا) برفع أى والجله وقعت مقول القول (فسكتنا) عطف على قال (حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه مقال الدس ) هو ( يوم النحرة الله ) وفي رواية أبي الوقت فقلنا ( بلي ) حرف يختص بالنفي ويفيدابطاله وهوهذامقول القول أقيم مقام الجلد التي هي مقول القول (قال) عليه الصلاة والسلام (فاىشهرهذا فسكتناحتي ظننا انهسسي بغيراء وفقال) عليه الصلاة والسلام ولابي الوقت وابن عساكر قال (ألسر بذي الحية ) بكسرالها ، كافي العماح وقال الزركشي هو المشهور وأماه قوم وقال القزاز الاشهر فيه الفتح (قلنا بلي) وقد سقط من رواية الجوى والمستملي والاصيلي السؤال عن الشهر والحواب الذي قبله وانفلهم أي يوم هذا فكتناحتي ظننااله سيسميه سوى احمه قال أليس بذي الحجة ويوجيهه ظاهروه ومن اطلاق الكل على المعض وفي رواية كريمة فأي بلدهمذا فسكتناحي ظنناانه سيسمه يغربراءه قال ألمس بمكة وفي رواية الكشميه في وكرعة بالسؤال عن الشهروالجواب الذي قبله كسلم وغيره مع السؤال عن الملدوالثلاثة ثابة عند المؤلف في الاضاحي والحير (قال) صلى الله عليه وسلم (فان دما مكم وأمو الكمواء راضكم منكم حرام كرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) أى فانسفك دمائكم وأخذأ موالكم وثل أعراضكم لأن الذوات لاتحرم فيه فيقدر ايكل مايناسمه كذا فاله الزركذي والبرماوي والعيني والحافظ مزجر وفي اطلاقهم هذا اللفظ نظرلان سفك الدم وأخذا لمال وثلب العرض انما يحرم

اذا كان بغسرحق فالافصاح بهمتعسن والاولى كا فاده في مصابير الحامع ان يقدر في الثلاثة كلة

واحدةرهي لذفلة انتماك التي موضوعها تناول الشئ نغبرحق كانص علمه القاضي فدكانه قال فان

انتهاك دمائكم وأموالكم وأعراضكم ولاحاجة الى تقديره معكل واحدمن الثلاثة اصحة انسحابه

على الجيمع وعدم احتياجه الى التقييد بغير الحقية والاعراض جععرض بكسر العنن وهو

موضع المدح والذمص الانسان سوا كانفى نفسه أوفى سلفه وشبه الدما والاموال والاعراض

والاساسداجهوله ويمسدروريه والمساسد التكثر بذلك عندالعوام ولان يقال ما كثرماجع فلان من الحديث وألف من العددومن ذهب في العلم هد اللذهب وسلاه ذا الطريق الولمين أن ينسب الى علم في وقد تكلم العصر نافي تعصر نافي تعصم الاساندوتسقمها بقول لوضر بناعن حكايته

الانصال ويصركالجهول فان رواتهم مردودة لالاقطع بكذبه أوضعفه بللشك فيحاله والله أعلم هذاحكم المعنعن من غديرالمدلس (وأماالمدلس) فتقدم سان حكمه فى الفصول السابقة هـ ذاكله تفريع على المذهب الععيم الختار الذي ذهب المه السلف والخلف من أصحاب الحديث والقيقه والاصولان المعنعن مجولء لي الاتصال بشرطه الذي قدمناه على الاختلاف فيه وذهب بعض أهل العرالى اله لايحتم بالمعنعن مطلقا لاحمال الانقطاع وهذا المذهب مردوداجاعالكاف ودالهم ماأشر فااليهمن حصول غلبة الظن مع الاستقراء والله أعلم هذاحكم المعنعن أمااذا فالحدثى فلانان فلاناقال كقوله حدثني الزهرى انسم عدد تن المسد قال كذاأو حدث بكذاأو نحوه فالجهورعلي انافظ\_ة انكعن فد ملعلى الاتصال بالشرط المتقدم وقال أجدين حنيل ويعقوب سشيمة وأنو بكرالبرد محيى لاتحمل انعلى الاتصال وانكأنت عن للاتصال والعديم الاول وكذا فالوحدث وذكروشمها فكله محول على الاتصال والسماع (قوله لوضرنا

ان لا يكون ذلك تنبيها للعهال عليه غدير الالماتخ وفنا منشرور العواق واغترارالحهلة بمعدثات الامور واسراءهم الى اعتقاد خطأ الخطف بنوالاقوال الساقطة عندالعلاورأ ساالكشف عين فساد قوله وردمقالته بقدر مايلمق على الرداحدي على الأنام وأحددالعاقدةانشا اللهوزعم القائل الذي افتقعنا الكلام على الحكامة عن قوله والاخبار عن سو رويته ان كل استاد لحديث فيه فالانءن فلان وقدأحاط العملم بأنهماقد كانافي عصروا حدوجائز ان يكون الحددث الذي روى الراوى عن روى عنه قدسمه منه وشفهه مغرانه لانعلم المنه سماعا ولم نجدفي شي من الروايات انها التقداقط أرتشافها بحديث ان الحةلازةوم عنده بكل خبرجا هذا الجيءحتى بكون عنده العلم بأنهما قداج تمعامن دهرهمامي قفصاعدا أوتشافهااللدث سنهماأورد خبرفمه سان احتماعهما وتلاقهما مرةمن دهره مافافوقهافانلم

ععنى كففت وأعرضت والمذمور الذى فاله الاكثرون أضربت الالف (وقوله لكان رأمامتينا) أى قويا (وقدوله واخالذ كرفائدله) أى استقاطه والخامل الساقط وهو مالخاء المعدة (وقوله اجدى على الاتام) هو مالجم والامام بالنون ومعناه أنفع للناس هذاه والصواب والعميم ووقع فى كثيرمن الاصول احدىءلى الا "مام بالثاء المثلثة وهذاوانكانله وجهفالوجههو الاول ويقال فى الانام أيضا الانيم حكاه الزيدى والواحدى وغيرهما (وقوله وسوورويته) بفتح الرا وكسر الواو وتشديد اليا أى فسكره (قوله حتى يكون عنده العلمانه ما قدا جمعا) هكذا ضبطناه وكذاهو

فى الحرمة بالموم والنمر والملد لاشتهارالحرمة فيهاعندهم والافالمسمه انما يكون دون المشبه ولهذاقدم السؤال عنهامع شهرتها لانتعر عهاأ ثبت فى تفوسهم اذهى عادة سلفهم يتحريم الشرع طارئ وحينة ذفانماشمه الشيء على منه ماعتمار ماهومة ررعندهم (لسلغ الشاهد) أي الماضرف المجلس (الغائب) عذر عولام ليبلغ كسورة فعل أمر ظاهره الوجوب وكسرت غيذه لالتفاء الساكنين والمراد تدليغ القول المذكورا وجيع الاحكام (فان الشاهد عسى ان يلغمن) أى الذي (هو أوع له) أي للعد يت منه ) صله لا فعل النفضيل وفصل بينهما بله للموسع في الظرف كايفصل بن المضاف والمضاف المهكة راءة النعاهر زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاتهم بضم الزاى ورفع اللام ونصب الدال وخفض الهمزة والفاصل غيرأجنبي واستنبط من الحديث انحامل الحديث يؤخذعنه وانكان جاهلا بمعناه وهومأجور بتمليغه محسوب في زمرة أهل العلم \* وفي هـ ذاالحديث التعديث والعنعنة وروانه كالهم بصريون وأخرجه المؤاف في الحيم والتفسير والفتن وبدء الخلق ومسلم فى الديات والنسائي فى الحيج والعلم في د ذار باب السوين وهو ساقط في رواية الاصلى (العلم قبل القول والعمل) لتقدمه بالذات عليه مالانه شرط في صحتم ما اذأته مصح للنية المصعة للعمل فنب مالمؤلف على مكانة العلم خوفامن ان يسمبق الى الذهن من قولهم لا بنفع العلم الابالعمل يوهين أمر العلم والتساهل في طلبه (الدول الله نعالي) وللاصيلي عزوجل (فاعلم) أى يا محد (انه لا اله الا الله فيدأ) تعالى (بالعلم) أولاحدث قال فاعلم تم قال واستغفر اشارة الى القول والعمل وهذا وان كان خطاياله عليه الصلاة والسلام فهو يتنا ول أمته أو الامر للدوام والنسات كقوله باأيها النبي اتق الله أى دم على التقوى (وات العال هم ورثه الاسمام) بنتح همزة انعطفاعلى سابقد أوبكسره على الحكاية (ورثوآ) بتشديد الرا المفتوحة أى الانبياء أو بالتخفيف مع الكسرأى العلما ورثوا (العممن اخذه اخذ) من ميراث النبوة (بحظوافر)أى نصب كامل وهذا كاه قطعة من حديث عندأى داودوالترمذي واس حمان والحاكم مصعمامن حدديث أى الدرداء وضعفه غيرهم بالاضطراب فى سنده لكن له شواهد يتقوى بها ومناسبته للترجةمن جهدة ان الوارث قائم مقام المورث فله حكمه فها قام مقامه فيه (ومن سلك طريقا) حال كونه (يطلبيه)أى السالك (علم الله العله طريقاً) أى في الآخرة أوفي الدنيامان يوفقه للاعمال الصالحة الموصلة (الى الحنة) أوهو دشارة تدسميل العلم على طالمه لان طليمه من الطرق الموصلة الى الجنمة وذكر علما كطر يقالمندرج فمه القلم لوالكثيروليتناول أنواع الطرق الموصلة الى تحصيل العلوم الدينية وهذه الجلة أخرجها مسلم من حديث الاعش عن أب صالح والترمذى وقال حسن وانمالم بقل صحيح لتدليس الاعمش الكن في رواية مسلم عن الاعش حدثنا أبوصالح فانتفت تهمة تدارسه وفي مستندا افردوس بسنده الى سعمد بنجمر قال قال رسول الله على الله علمه وسلم ارجواطالب العلم فانه متعوب البدن لولاانه بأخذ بالتحب لصافته الملائكة معاينة واكن يأخذبالجب ويريدأن يقهر من هوأعلم منه (وقال) الله (جلد كره)وفي رواية -لوعز (اعمايخشي الله) أي يخافه (من عباده العلمام) الذين علمواقدرته وسلطانه فن كان أعلم كانأخشى لله ولذا قال عليه الصلاة والسلام أنااخشا كم لله وأتقا كمله (وقال) تعالى (وما يعقلها )أى الامثال المضروبة وحسنها وفائدتها (الاالعالمون) الذين يعة لون عن الله فيتدبرون الاسماعليما بأجغى وقال تعالى حكاية عن قول الكفار حين دخولهم النار (وقالوالو كانسمع) أى كلام الرسل فنقبله جله من غير بحث وتفتيش اعتماداعلى مالاحمن صدقهم بالمجزات (أونعقل)فنفكرفي حكمه ومعانيه تفكر المستبصر بن (ما كنافي أصحاب السعير)أى في عدادهم وفى جلتهم (وفال) تعالى قل (هل يستوى الذين يعلون والذين لا يعلون) قال القاضى ناصر الدين

رجهالله تعالى نفي لاستواالفريقين باعتبار القوة العلمة بعدنهم اباعتبار القوة العملية على وجه أ باغلز بدفف ل العلم وقيل تقرير للا ول على سبيل التشبيه أى كالايد شوى العالمون والجاهاون لايستوى الذا تتون والعاصون (وقال الني صلى الله علمه وسلم)فيما وصله المؤلف بعد بابين (من برد الله به خيرا يفقهه في الدين وللمستملى بفهمه بالها المشددة المكسورة بعدهامم وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في كتاب العلم باسناد حسن والتفقه هو التفهم (وانحا العلم بالتعلم) بضم اللام المشددةعلى الصواب وليسهومن كلام المؤاف فقدرواه اس أي عاصم والطيراني من حديث معاوية مرفوعاوأ بونعيم الاصفهاني فيرياص المتعلمن من حديث أبي الدرداء مرفوعا انما العلم بالتعلموا غماالله بالضلومين يتصرا للسير يعطه وفي بعض النسيخ وهوفي أصل فرع المونينية بالتعليم بكسراللام وبالمنناة التحتسة وفي هامشها بالتعليضم اللام قال وهوا اصواب (وقال ابودر) جندب ابن جنادة فياوصله الدارى في مسنده وغيره من حديث أبي من تدلما قال له رحل والناس مجة مون عليه عندالجرة الوسطى يستفتونه ألمتنه عن الفتياوكان الذى منعه عثمان لاختلاف حصل منه وبين معاوية بالشامف تأويل والذين يكنزون الذهب والفضة فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب خاصة وقال أبوذرنزات فيناوفهم وأدى دال المالتقال أى ذرعن المدينة الحالر بذة أرقيب أنت على (لووضعة الصحامة) بالمهملتين الاولى مفتوحة أي السيف الصارم الذي لا ينشى أو الذي له حدوا حد (على هذه واشارالي قفاه) كذافى فرع اليونينية وفى غيره الى القفاو هومقصوريذ كر ويؤنث (تخطننت اني أنفذ) بضم الهمزة وكسرالفا آخره مجمدة أي أمضي (كلة معتمامن الذي ولا يوى ذر والوقت واس عساكررسول الله (صلى الله علمه وسلم قبل ان تجبزوا ) بضم المثناة الفوقية وكسرالحم وبعد التحسية زاى الصمامة (على)أى على قفاى والمعنى قبل ان تقطعوا رأسي (لانفذتها) بفتح الهمزة والفاوتسكين الذال الميحه ة وانمافعل أبوذره فداحر صاعلي تعليم العلم طذ اللثواب وهو يعظم مع حصول المشقة واستشكل الاتيان هنا باولانها الامتناع الشاني الامتناع الاؤل وحمنئذ فيكون المعنى انتفاء الانفاذ لانتفاء الوضع وليس المعنى عليه وأجببان لوهنالجردالشرطكان من غسران بلاحظ الامتناع أوالموادأن الانفاذ حاصل على تقدير الوضع فعلى تقدير عدم الوضع حصوله أولى فهومث لقوله علمه السلام نع العبد صهيب لولم يحف الله لم يعصه ولابي الوقت هنآز بإدة وهي وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيبلغ الشاهد الغائب وتقدم قريا (وقال ابن عباس) رضي الله عنهما فيما وصله ابن أبي عاصم والخطيب السناد حسن (كونوا ريانيين أي (حلماء) مع حليم اللام (فقهاء) مع فقيه وفي روا ية حكم الكاف مع حكيم (علماء) جع عالم وهذا تفسيرا بن عباس وقال السفاوى والربائي المنسوب الى الرب بزيادة آلالف والنون كاللعياني والرقباني وهوالكامل فى العلم والعمل وقال المخارى حكاية عن قول بعضهم (ويقال الرياني الذي يربى الناس بصغار العلم قبل كاره ) أي بجزئيات العلم قبل كاماته او بفروعه قمل أصوله أونوسائل قبل مقاصده أوماوض من مسائله قبل مادق منهاولم يذكر المؤلف حديثاه وصولا ولعله اكتنى بماذكره أوغير ذلك من الاحتمالات والله أعلم ﴿ (باب ما كان) أى باب كون (النبي صلى الله علمه وسلوينغ والهم أباخا المعمة واللام أى يتعهد أصحابه (بالموعظة) بالنصح والتذكير بالعواقب (والعمل) منعطف العام على الخاص واعماعطفه لانهامنصوصة في الحديث الآتي وذكرالعلم أستنباطا (كى لا ينفروا) بفتم المناة المحسة وكسر الفاء أى يتماعدوا وبالسند السابق الى المؤلف قال (حدثنا محمد بن يوسف ) بن واقد الفرياب الضي المتوفى في رسع الاول سنة النتي عشرة ومائتين وليسهو محدين بوسف السكندى لانهاذ اأطلق في هذا الكتاب محدين يوسف تعبن الاول (قال اخبرناً) وفيرواية ابن عساكروالاصيلى حدد أنا (سفيان) الثوري (عن

عنه علم ذلك والام كاوصفناهة وكان الخبرعنده موقوقاحتى يرد علمه سماعه منه الشي من الحديث قلأوكثرفى زوارة مثل ماوردوهذا القول رجل الله تعالى في الطعن في الاسانيد قول مخترع مستعدث غبر مسبوق صاحبهاليه ولامساعدله منأهل العلم علمه وذلك ان القول الشائع المتفق علمه بن أهل العملم فالاخبار والروابات قديماوحديثا انكل رحل ثقة روى عن مثلة حديثاوجا تزتمكن له لقاؤه والسماع منهلكونم-ماجمعا كانافىعصر واحدوان لم بأت فى خسر قطائهما اجتمعا ولاتشافها بكلام فالرواية ثابة والخةم الازمة الاانتكون هناك دلالة بينةان هذا الراوى لم ياق من روى عنه أولم يسمع منه شيأفاما والاص مبهم على الامكان فى الاصول العديمة المعتمدة حتى بالتاء المناةس فوق ع المناةمن تحت ووقع في بعض النسخ حين بالمامنم بالنون وهو تصعيف والله أعلم \*قالمسلمرجهالله (فيقال لخترع هذاالقول قدأعطيت فىجلة قولك انخبر الواحد الثقة يحة بلزميه العمل) هذا الذي قاله مسار رجمالله تنسه على القاعدة العظمدة التي سنى علم المعظم أحكام الشرع وهووجوب العمل بخبر الواحد فينسغي الاهتمام مهاوالاعتناه بتعقمة هاوقدأطنب العلاءرجهم الله في الاحتجاج لها والضاحها وأفردها جاءية من السلف بالتصنيف واعتنى بها أغة المحدثين وأصول القيقه وأوّل من بلغنا تصنيفه فيها الامام الشافعي رجه الله وقد تقررت أدلتها النقلمة والعقامة

إبقولهم ثم المختار الذى عليه المحققون والاكثرون ان دلك لايصط بعدد مخصوص ولايشترط فى الخسرين الاسلام ولاالعدالة وفيهمذاهب أخرى ضعيفة وتفريعات معروفة مستقصاة في كتب الاصول وأما خبرالواحدفهومالم بوحدفه شروط المتواترسواء كاناقر اوى له واحدا أوأكثرواختلف فيحكمه فالذى علنه جاهر المسلمن من العمامة والتابعين فن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الاصول انخر الواحدالثقة جممن حج الشرع يازم العمل م اويفيد الظن ولا يفيد العلموان وجوب العمل بهعرفناه بالشرع لابالعقل وذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهرالي انلاعب العمل مه عممهمن وقول منعمن العمل به دليل العقل ومنهم من يقول منع ذلك دايدل الشرع وذهبت طائفة الى انه يجب العمل به منجهة دايل العقل وقال الحدائى من المعتزلة لا يحب العمل الاعارواه اثنان عن اشب وقال غيره لايحب العمل الاعارواه أربعة عن أربعة وذهبت طائفة من أهل الحدث الى انه نوج العلم وفال بعضهم بوجب العملم الظاهر دون الماطن وذهب معض المحدثين الحان الاتحادالتي في صحيح المفارى أوصعيمسلم تفددالعلمدون غرها من الآحاد وقد قدمناهذا القول وابطاله فى الفصول وهذه الافاويل كلهاسوى قدول الجهور باطله فانطال مذهبمن فاللاحةفمه ظاهر فلم تزل كتب الذي صلى الله عليه وسلم وآحادرسله يعملها ويلزمهم الذي صلى الله عليه وسلم

الاعش)سلمان بنمهران (عن الى وائل) شقيق بن سلة الكوفي (عن ابن مسعود) عبد الله رضي الله عنه انه (قال كان الذي صلى الله عليه وسلم يضولنا) بالخا المجمة واللام أي يتعهد ناوالمعني كان يراعي الاوقات في تذكره ولايدخ ل ذلك في كل يوم أوهى بالمهده له أي بطلب أحوالنا التي نشط منهاللموعظة وصوبهاأ توعروالشيباني وعن الاصمعي يتخونها بالمعمسة والنوناي يتعهدنا (بالموعظة في الايام) فيكان يراعي الاوقات في وعظما فلا يفعله كل يوم (كراهة) بالنصب مفعول له أى لاحل كراهة (السامة) أي الملالة من الموعظة (عليناً) وفي رواية الاصيلي وأبي ذرعن الجوى كراهيمة بزيادة منناة تحسمة وهمالغتان والحار والجرورمتعلق بالساتمة على تضمين الساتمةمعني المشقةأي كراهة المشقة علمنا أو تقدير الصفة أيكراهة الساتمة الطارئة علينا أوالحال أىكراهة السامة حال كونهاطار فاعليناأ وبمعذوف أى كراهة السامة شفقة علينا وبه عال (حدثنا محدين بشار) فقع الموحدة وتشديد المجمة ابن داود الملقب بندار بضم الموحدة وسكون النون وبالدال المهملة العبدى نسبة الى عبدمضر بن كلاب البصرى المتوفى في رجب سنة أنتين وخسين ومائنين (قال-دثنايحي) وفي رواية أي ذروالاصيلي وأبي الوقت ابن سعيد أى الاحول القطان (قال حدثناشعبة) بن الحباح (قال حدثني) بالافراد (أبو الساح) بفتح المثناة الفوفية وتشديد التحتية آخرهمهماة تزيدين حيد بالتصغير الضبعي بضم المجمة وفتح الموحدة نسبة الى ضبعة بنيزيد المتوفى سنة سبع وعشرين ومائة (عن انس) أى ابن مالك كآفى رواية الاصيلي (عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال يسروا) أمر من اليسر نقيض العسر (ولاتعسروا) خرى من عسر تعسم اواستشكل الاتمان الناني بعد الاوللان الاص الاتيان بالشئنه يعنضده وأجب بانه اغماصر حاللازم للتأ كمدوبانه لواقتصرعلي الاول اصدف على من أى به مرة وأنى الثاني غالب أوقاله فلاقال ولاتعسروا الله في التعسير في كل الاوقات من جيع الوجوه (وبشروا) أمر من العشارة وهي الاخباريا خبرنقيض النذارة (ولا تنفروا) نهي من نفر بالتشديد أىبشروا الناس أوالمؤمنس بفضل الله ونوابه وجزيل عطائه وسعة رجته ولا تنفروهم بذكرالتخو يفوأنواع الوعمد لايقال كان المناسب ان بأتي بدل ولا تنفروا ولاتنذروا لانه نقيض التنشير لاالمنفير لانهم قالوا المقصودمن الانذار المنفير فصرح بماهو المقصودمنه ولم يقتصر على أحدهما كالم يقتصر في الاقلين لعموم النكرة في ساق النفي لانه لا يلزم من عدم التعسير بوت التيسير ولامن عدم السفير ثبوت التيشير فمع بين هذه الالفاظ اشبوت هذه المعاني لاسماو المقام مقام اطناب وفي قوله بشروا بعديسروا الحناس الخطى في هـ ذا (بابمن جعل لاهل العلم الاما معلومة) بالجعف الاول والافرادف الثاني أوبالجع فيهمأ وبالافرادفيهما فالاول لكرية والثاني للكشميرى والشالث اغبرهما وباب خريرمبتدا محذوف ومضاف لتاليه \* وبالسندالي المؤلف قال (حدثناعة انبنابي شبية) هوعمان بعدين ابراهم بن أي شيبة بنعمان بن خواستي بضم الخاءالمجمة وبعدالالفسسين مهمله ساكنة غمثناة فوقية العبسي الكوفي المتوفى لثلاث بقين من الحرم سنة تسع وثلاثين ومائتين (قال حدثناجرير) هواب عبد الحيدين قرط العسى الكوف المتوف سنة عمان أوسبع وعمانين ومائة (عن منصور) هوابن المعمر بن عبدالله المتوف سنة ثلاث أوا تنتبز وثلاثين ومائة (عن الى وائل) شقيق بن المة انه (قال كان عبد الله) بن مسعود رضى الله عنه (يذكر الناس في كل خيس فقال له) أى لا بن مسعود (رجل) قال في فتح البارى يشبه أن يكون هو يزيدين عبدالله النعني (بالناعبدالرجن) وهوكنية ابن مسعود (لوددت) أي والله لا حسب (الك) بفتح الهمزة مفعول سابقه (ذكرتنا بتشديد الكاف (كل) أى فكل (يوم) قاله استعلاقلذ كرلماوجدمن بركته ونوره (قال) عبدالله (اما) بفتح الهمزة ويتخفيف الميم

(٢٢) قسطلاني (اول) العمل بذلك واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فن بعدهم ولم ترل ألخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فن

حرف تاسه عند الكرماني واستفتاح بمنزلة ألاأو بعنى حقاعند غيره (آنه) بكسر الهوزة أو بفتحها على قول ان أمامعني حقاو الضمر الشأن (يمنعني من ذلك الى) فِفْتِي الهمزة فاعل يمنعني [اكرهان املكم) بضم الهمزة وكسرالميم وتشديد اللام المفتوحة أى أكردام لالكم وضجركم (واني) بكسرالهمزة (التخولكم) بالخاء المجمة أى أنعهدكم (بالموعظة كاكان الني صلى الله علمه وسلم يتخولناجا أىالموعظة فيمظان القبول ولايكثر امخافة السامةعلينا اماأن يتعلق بالخافة أوبالسامة وزعم بعضهمان الصواب يتعولنا بالحاء المهملة لكن الروايات العديدة بالخاء المعمة النوين (من) أى الذي (ردالله به خبراً) بالنصب مفعول يرد الجزوم لانه فعل الشرط أذالموصول متضمن معنى الشرط وكسر لالتقاء الساكنين وجواب الشرط (يفقهه) فالهاءساكنةوفي روابة للكشميني زيادة في الدين وهي ساقطة عندالباقين والفقه في الاصل الفهم مقال فقه لرحل بالكسر يفقه فقها اذافهم وعلم وفقه مالضم اذاصار فقها عالما وجعله العرف خاصابعلم الشريعة ومخصصابعلم الفروع وانماخص علم الشريعة بالفقه لانه علممستنبط بالقوانين والادلة والاقيسة والنظر الدقيق بخلاف علم اللغة والنحو وغيرهمار وى ان سلمان نزل على بطية بالعراق فقال الهاهل هنامكان تطيف أصلي فيمه فقالت طهر قلبك وصلحيث شتت فقال فقهت وفطنت الحق ولوقال علت لم يقع هذا الموقع ومفهومه أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخبر \* وبالسند السابق الى المؤلف قال (حدثنا سعد من عفير) بضم العين المهملة وفقر الفاء وسكون المنناة الصنية آخره راء المصرى واسم أبيه كثير عثلنة واغمانسبه المؤلف الده لشهرته به المتوفى سنةست وعشرين ومائتين (قال حدثنا ابن وهب بسكون الها واسمه عبدالله بن مسلم القرشي المصرى الفهرى الذى لم يكتب الامام مالك لاحد الفقيه الاله فياقيل المتوفى عصر سنة سبع وتسعين وما ته لاربع بقين من شعبان (عن يونس) بن يزيد الايلي (عن ابن شهاب) الزهرى (قال قال جمدين عمد الرجن) ينعوف وحاء جمد مضمومة وفي نسخة حدثني بالافراد حمدين عبدالرجن قال (سمعتمعاوية) من أى سفدان صفر من حرب كاتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذاالمناقب الجة المتوفى في رجب سنة ستين وله من العمر ثمان وسبعون سنة وله في المخارى عَمَانية أحاديث أى معت قوله حال كونه (خطسا) حال كونه (بقول معت الني)وفي رواية الاصيلي معترسول الله (صلى الله علمه وسلم) أى كلامه حال كونه (يقول من يردالله) عزوجل بضم المنناة التحتية وكسرالراءمن الارادة وهي صفة مخصصة لاحد طرفي الممكن المقدر بالوقوع (بهخيرا) أي جمع الخيرات أوخيراعظم (يفقهه) أي عداد فقها (في الدين) والفقه الغة الفهام والحل عليه هذا أولى من الاصطلابي ليع فهمكل علمن عاوم الدين ومن موصول فيه معنى الشرط كامر ونكرخبرالمفيدالتعميم لان النكرة فيسساق الشرط كهي فيساق النفي أوالسكر للتعظيم اذأن المقام يقتضيه ولذاقد ركام بجمع وعظيم (وانما اناقاسم) أى أقسم بندكم تبليغ الوحى من غبر تخصيص (والله يعطى) كل واحدمنكم من الفهم على قدرما تعلقت بهارادته تعالى فالتفاوت في أفهامكم منه سحانه وقد كان بعض العجامة يسمع الحديث فلايفهم منه الاالفاهراللي ويسمعه آخرمنهم أومن القرن الذي بليهم أوعمن أتي بعدهم فيستنبط منه مسائل كشرة وذلك فضل الله دؤتسه من بشاء وفال الطمي الواوفي قوله واعبأ نا قاسم للعال من فاعل يفقهه أومن مفعوله فعلى الثاني فالمعنى ان الله تعالى بعطى كلاعن أرادان يفقهه استعدادالدرك المعانى على قدرهاه ثم يلهمني بالقاءماهولائق باستعدادكل واحدوعلى الاؤل فالمعنى انى ألقى على مايسنهل وأسؤى فيمولا أرج بعضهم على بعض والله يوفق كالدمنهم على ماأرادوشا من العطاء انتهى وقال غسره المراد القسم المالي لكن اسماق الكلام يدل على يحجة) هذا الذي قاله هو المعروف من مذاهب الحدثين وهو قول الشافعي وجاعة من الفقها وذهب مالك وأبوحنيفة

أعطس في جله قولك أن خبر الواحد الثقةعن الواحد الثقة عة مازم به العده ل ثم أدخلت فعه الشرط بعد فقلت حتى نعلم أنهما قد كانا التقما مرة فصاعدا وسمع منه شيأ فهل تحد هذا الشرط الذي أشترطته عن احد مازع قوله والافهام دليلاعلى مازعت فان ادعى قول أحدمن علاء السلف عازعممن ادخال الشريطةفي تثبت الخبرطولسه وانعدهو ولأغسره الى ايجادهسسلاوانهو ادعى فمازعم دليلا يحتمره قسلله وماذلك الدامل فان فال قلته لاني وجدترواة الاخمارة دعاوحديثا يروى أحدهم عن الاتحرالحديث ولم يعا ينه ولاسمع منه شمأ قط فلارأ يتهم استعازوا رواية الحديث منهم هكذاعلى الارسال منغ مرسماع والمرسل من الروامات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالاخبارليس بحمة بعدهمن السلف والخلف على امتثال خسرالواحداذا أخرهم يسنة وقضائهم به ورحوعهم المه في القضا والفساونقضهم بهماحكموا بهعلى خلافه وطلهم خبرالواحد عندعدمالحية عنهوعنده واحتماحهم بذلكعلى من خالفهم وانصادالخالف لذلك وهدذاكله معروف لاشك فيشئمنه والعقل لايحيل العمل بخبر الواحد وقدحا الشرع بوحوب العمليه فوحب المصراليه وأمامن فال بوجب العلم فهومكار للعس وكدف عصدل العملم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغمر ذلك متطرق المه والله أعلم قال سلم رجه الله حكامة عن مخالفه (والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالاخسارليس

عندى بذلك جسع ماروى عنه بعد فانعزبعني معرفة ذلك أوقفت الخبرولم يكن عندى موضع يحة لامكان الارسال فيه فيقال له فان كانت العله في تضعيفك الخمر وتركان الاحتماح به امكان الارسال فسه لزمك أنلاتثت اسنادامعنعناحتى ترىفيه السماع من أوله الى آخره وذلك ان الحديث الواردعلسالاسنادهشامن عروة عن أسه عنعائشة فسقن نعلمان هشاماقد سمعمن أسه وان أمادقد سمعمن عائشة كانعلم ان عائشة قد معتمن الذي صلى الله علمه وسلم وقد يجوزاذا لم يقل هشام في روامة برويهاعن أسه معتأ وأخبرني أن يكون منهوبين أسهفي تلك الروامة انسان آخر أخرمهاعن أسهولم يسمعهاهومن أسه لماأحسان برويهامى سلا ولايسندهاالي من سمعها منه وكا يمكن ذلك في هشامءنأسه فهوأيضا مكنفى أمهعن عائشة وكذلك كل

وأجد وأكثر الفتهاء الى جواز الاحتجاح بالمرسل وقد قدمنافى الفصول السابقة بيان أحكام المرسل واضحة وبسطناها بسطاشافياوان كان لفظه مختصرا وجيزاوالله أعلم (قوله فان عزب عن معرفة ذلك أوقفت الخير) يقال عزب الشئ عنى بفتح الزاى بعدزب فصيحتان قرئ بهدما فى السبع والضم أشهر وأكثر ومعناه ذهب وقوله أوقفت الخير كداهوفى والفصيح المشهور وقفت بغيراً اف

الاولاذأنه أخبر انمن أرادبه خسرا يفقهه فى الدين وظاهره يدل على الثاني لان القسمة حقيقية فىالاموال نع يتوجمه السؤال عن وجمه المناسمة بين اللاحق والسابق وقمد يحاب مان مورد الحديث كان عندقسمة مال وخصص عليه الصلاة والسلام بعضهم بزيادة لمقتض اقتضاه فتعرض بعض من خفي علسه الحكمة فردعلمه صلى الله عليه وسلم بقوله من يرد الله به خبرا الخ أي من أراد الله به الخبر بزيدله في فهمه في أمور الشرع فلا يتعرض لامر ليس على وفق خاطره اذ الامر كله لله وهوالذى يعطى ويمنع ويزيدو مقص والنبى صلى الله عليه وسلم فاسم بأمر الله ليس بمعطحتي ينسب السه الزيادة والنقصان واستشكل الحصر باغمامع انه علمه الصلاة والسلام اه صفات أخرى سوى قاسم وأجيب بان هذاوردرداعلى من اعتقد آنه عليه الصلاة والسلام يعطى ويقسم فلا ينقى الامااعتقده السامع لاكل صفة من الصفات وفيه حذف المفعول (وإن تزال هذه الامة قاعة) بالنصب برتزال على امرالله على الدين الحق (الايضرهمن) أى الذي (خا فهم حتى ياتي امرالله) وحتى عاية لقوله لن تزال واستشكل بان مايعد الغاية مخالف لماقيلها اذ بلزم منهان لاتكون هده الامة يوم القيامة على الحق وأحدب بأن المرادمن قوله أحر الله التكاليف وهي معدومةفيها أوالمرادبالغاية هناتأ كيدالتأ يدعلى حمدقوله تعالى مادامت السموات والارض أوهى غاية لقوله لايضره ملانه أقرب ويكون المعنى حتى بأنى بلاء الله فيضرهم حن تلذ فمكون مابعدها مخالفالما قبلها فرناب الفهم باسكان الهاء وفتحها لغتان (في العلم)أى المعلوم أي ادراك المعاومات والافالفهم نفس العلم كافسره به الجوهري كذا فاله الحافظ بنجر والبرماوي تمعا الكرماني وعورض بأن العلم عبارة عن الادراك الجلي والفهم جودة الذهن والذهر قوة تقنيض بهاالصوروا لمعانى وتشمل الأدرا كات العقلمة والحسمة وقال اللث مقال فهمت الشيئ اذاعقلته وعرفته ويقال فهم بتسكين الها وفصهاوهذا قدفسر الفهم بالمعرفة وهوعين العلم \* وبالسندالي المؤلف قال (حدثناعلى) وفرواية أي ذراب عبدالله أى المديني أعلم أهل زمانه بهذا الشأن المتوفى فيماقاله المؤاف لليلتين بقيتا منذى القعدة سمة أربع وثلاثين وماثتين وقال حدثنا سفيان بنعينة (قال قال لى ابن ابي غيم النون هوعبد الله واسم أبه يسار القدرى الموثق من أى زرعة المتوفى سنة احدى وثلاثين ومائة وفى مسند الجيدى عن سفيان حدثني ابن أبي نجيع (عن مجاهد) أى اس جر بفتح الجيم وسكون الموحدة وقيل جميرمصغرا الخزوى الامام المتفق على جلالته ويؤثيقه المتوفى سنة مائة وليس له في هذا السكاب الاهذا (قال صحبت ابزعر) ابن الخطاب رضى الله عنهما (الى المدينة) النبوية (فلم اسمعه) عال كونه ( يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحديثا واحدا قال كنا) ولغيراني الوقت واحداكا (عند الني صلى الله عليه وسلفان ) بضم الهمزة (بجمار) بضم الجم وتشديد الميم وهوشهم الخديل (فقال)صلى الله علمه وسلم (انص الشعرشعرة منلها كمل) بفتح المم والمثلثة فيه ماأى صفتها العيسة كصفة (المسلم) قال ابن عر (فاردت ان اقول) في جواب قول الرسول صلى الله عليه وسلم حدثوني ماهي كاصرح به في غيرهذه الرواية (هي النخلة فاذا الااصغر القوم فسكت تعظم اللا كابر (قال) وفي رواية أبي الوقت وابن عساكر فقال (النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة) فان قلت ماوجه مناسمة الحديث للترجة أجب من كون ابن عرال فكرالني صلى الله عليه وسلم المستلة عنداحضار الحاراليدفه-مان المسؤل عنه الفالة بقرينة الاتيان بجمارها فهدذا رباب الاغتياط في العلم والحكمة من باب العطف التفسيري أومن بابعطف الخاص على العام والاعتباط بالغين المجة افتعالمن الغبطة وهي تني مثل ماللمغبوط من غيرز والهعنه بخلاف الحسد فأنهدع تمني الزوال عنه (وقال عر) بن الخطاب (رضى الله عنه) فمارواه ابن عبد البر بسند يحييمن حديث ابن

(قوله في ذكره شام الما - بان ير ويهام سلا) ضبطناه لما يفتح اللام وتشديد الميم ومن ملا بفتح السين ويجوز تخفيف لما وكسرسين

وقداختلف فيه السلف والخلف ومذهب الشافعي وكثيرين استحمايه ومذهب مالك في آخرين كراهته وسيأتي بسط المسئلة

فائزعلى كل واحدمنهمأن ينزلف بعض الروايه فيسمع من عبره عنه بعض أحاديثه غيرسله عنه أحدانا ولايسمى من سمع منه و منشط أحمانا فيسمى الرجدل الذى جدل عنده الحديث ويترك الارسال وماقلنا من هـ ذا مو حود في الحددث مستنسض من فعل ثقاة الحدثين وأغمة أهلالعلم وسنذكرمن روالاتهم على الحهدة التىذكرنا عددايستدل بهاعلى أكثرمهاان شاءالله عزوحل فن ذلك ان ألوب السختياني واس المسارك ووكمعا وابنتمر وجماعة غبرهمرو واعن هشام بنعروة عن أسهعن عائشة قالت كنت أطيب رسول اللهصلي الله علمه وسار لحله ولحرمه بأطمب ماأحد فروى هدده الرواية بعينها اللث سعدوداودالعطار وحيد ابن الاسود ووهيب بن عالد وأبو اسامةعن هشام قال أخررني عمان سعروة عن عروة عن عادية عن الذي صلى الله عليه وسلم وروى هشامعن آسه

مرسلا (قوله و بنسط احدانا) هو بغيم الياء والشين أي يحف في أوفات (قوله عن عائشة رضى الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولورمه) يقال ومعناه لاحرامه قال القياني عماض رجه الله قيد ناه عن شوخنا والهروى وخطأ الخطابي أصحاب بالوجهين قال وبالخطابي أصحاب الكسر وحكى عن الحدثين الضم بالكسر وحكى عن الحدثين الضم وخطأ هم فيه وقال صوابه الكسر والمسروحكى عن الحدثين الضم وخطأ هم فيه وقال صوابه الكسر التطيب عند الحديث التحياب التطيب عند الاحرام

سرسعن الاحنف عنه (تفقهوا قبل ان تسودوا) بضم المنناة الفوقية وتشديد الواوأى تصروا سادةمن سادقومه بسودهم سيادة قال أبوعسدة أى تفقهوا وأنتم صغارقمل أن تصمروا سادة فتمنعكم الانفةعن الاخذعن هودونكم فتبقوا جهالا ولاوجه لمن خصه بالتزق حلان السمادة أعم لانهاقدتكونيه وبغبرهمن الاشماء الشاغلة ولايخني تكافمن جعله من السوادفي اللحيسة فكونأم الشاب التفقه قبلأن تسود لحسه والكهل قبلان تصول لحسه من السوادالي الشيب وزاد الكشمهن في رواته قال أبوعه دالله أي المؤاف وفي نسطة وقال محدين المعيل والعدان تسودوا وانماعق المؤلف السارق بهذا اللاحق استنان لامفهوم لدخوف ان يفهم منهأن السيادة مانعة من التفقه وانماأ رادعررضي الله عنه انه قديكون سيبا للمنع لان الرئيس قديمنعه الكبر والاحتشام ان يجلس مجلس المتعلين (وقد تعراصاب الني صلى الله عليه وسلم في كبرسنهم) أورده تأكيد اللسابق وليس قول عمررضي الله عنسه هنامن تمام المرجمة فع قال البرماوي وغبره تبعاللكرماني الاأن رقال الاغتساط في الحكمة على القضاء لا يكون الاقبل كون الغابط قاضيا فالوا ويؤول حينند عصدر والتقدير باب الاغتماط وقول عرانتهسي وتعقب انه كيف يؤول الماضي بالمصدروتا ويل الفعل بالمصدرلا يكون الابوجودان المصدرية ، وبه قال (حدثنا الحيدى) أبو بكرعد الله بن الزبر بن عسى المكى المتوفى سنة تسع عشرة وما تنن (قالحد شاسفيان) بنعمينة (قالحدثني)الافرادوفي رواية أبوى ذروالوقت حدثنا (اسمعيل آناى خالدعلى غرما) أى على غرالافظ الذى (حدثناه الزهرى) محدبن مسلم بنشهاب المسوق روايته عندالمؤلف في الموحيد والحاصل ان ابن عيينة روى الحديث عن اسمعيل بن أبي خالد وساق لفظه هناوعن الزهرى وساق لفظه في التوحيد وسمأني مابين الروايتين من التحالف في اللفظ انشاء الله تعالى وال) أي ا-معيل بن أي خالد (معتقيس بن الى حازم) بالحاء المه-ملة والزاي قال معت عبد الله بن مسعود) رضى الله عنه أى كلامه حال كونه (قال قال الذي صلى الله عليه وسلم لاحسد ) جائز في شيئ (الافي) شأن (اثنتين) ساء النا نيث أي خصلة بن وللمؤلف في الاعتصام اثنين بغيرتا أى في شيئين (رجل) بالرفع مقدر احدى الاثنين خصلة رجل فلماحذف المضاف اكتسب المضاف اليه اعرابه والحريد لمن اثنين وأماعلى رواية تاء التأنيث فيدل أيضا على تقدير حذف المضاف أى خصلة رجل لان الاثنتين معناه كامر خصلتان والنصب تقدير أعنى وهوروا بدان ماجه (آناه الله) عدّالهمزة كاللاحقة أي عطاه (مالافسلط) بضم السين مع حذف الها وهي لابي دروعبر بسلط ليدل على قهر النفس المجبولة على الشيح ولغيرا بي درفسلطة (على هلكته) بفتح اللام والكاف أى اهلاكه بان أفناه كله (في الحق) لافي التبذير ووجوه المكاره (ورجل) بالحركات الثلاث كامر (آتاه الله الحكمة) القرآن أوكل مامنع من الجهل وزجرعن القبيم (فهو يقدى بم) بن الناس (ويعلها) لهم وأطلق الحسد وأراديه الغيطة وحند فهومن باب اطلاق المسب على السبب ويؤيده ماعند المؤلف في فضائل القرآن من حديث أي هر مرة رضى الله عنه ملفظ فقال لمتني أوتت مثل ماأوني فلان فعملت عثل ما يعمل فلم يتن السلب بل أن يكون مثله أوالحسد على حقدقته وخص منه المستثنى لاماحتم كأخص نوع من الكذب بالرخصة وانكانت جلته محظورة فالمعني هنالااباحة في شئ من الحسد الافعا كان هـ ذا سيله أي لاحسد محودالافي هذبن فالاستثناء على الاول من غبرالحنس وعلى الثاني منه كذا قرره الزركشي والبرماوي والكرماني والعبني وتعقبه البدرالدماميني بأن الاستثناء متصل على الاقل قطعا وأما على الثاني فانه بازم عليه الاحة الحدد في الاثنتين كاصرح والحسد الحقيق وهو كانقررتني زوال نعمة الحسود عنه وصرورته الى الحاسد لاياح أصلا فكيف احتمى زوال نعمة الله

عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدنى الى رأسه فأرجله (١٧٣) وأناحاتض فرواها بعنها مالك ن أنسءن

عائشة عن الني صلى الله عليه وسلم وروى الزهرى وصالح بنأبى حسان عن أبى سلم عن عائشة كان النبي صلى الله علمه وسلم يقبل وهوصائم فى كاب الجيران شاء الله تعالى (قوله فى الروامة الأخرى عن عائشة رضى الله عنها كأن الذي صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف دني الى رأسه فأرحله وأناحائض) فيهجلمن العلم منها ان أعضاء الحائض طاهرة وهدا مجع علمه ولايصيم ماحكى عن أى بوسف من تحاسة بدها وفيه حواز ترحمل المعتكف شعره ونظره الي امرأته ولمستهاشمأمنه بغيرشهوة منه واستدل به أصحانا وغرهم على انالحائض لاتدخل المسحدوان الاعتكاف لايكون الافي المسعد ولايظهرفيه دلالة لواحدمنهمافانه لاشك في كون هـ ذاهو الحسوب ولس في الحديث أكثره في هـذا فأماالاشتراط والتعريم فيحقها فلىس فسه لكن لذلك دلائل أخر مقررة في كتب الفقه واحتج القاضي عماض رجه الله به على أن قلسل الملامسة لا ينقض الوضو ورديه على الشافعي وهذا الاستدلال منه عب وأى دلالة فدله لهذا وأين في هـ ذا الحديث أن الني صلى الله عليه وسلملس بشرةعاتشة رضي الله عنها وكان على طهارة غصلي مهافقدلا مكون كانمتوضيا ولو كانفافه انهماحدد طهارة ولان الملوس لا منتقض وضوء على أحد قمولى الشافعي ولان لس الشمعر لا يقض عندالشافعي كذانص في كتبه ولس في الحددث أكثرمن مسما الشعروالله أعلم (قوله وروى الزهرى وصالح بن أبي حسان) هكذاهو فى الاصول ولدنا وكذاذ كره القاضى عساض عن معظم الاصول ولدهم وذكرأ بوعلى

الزهرى عنء ووةعنع رةعن

تعالىءن المسلمن القائمين بحق الله فيها انهى فرياب ماذكرفى ذهاب موسى) بنعمران ذاد الاصيلى صلى الله عليه وسلم المتوفى وعرومائة وستون سنة فما قاله الفربرى في ألسه في سادح أ ذارلفي ألف سنة وسمائة وعشر من سنة من الطوفان (في الحرالي الخضر عليه ما السلام) بفق الخاء وكسر الضاد المعمة تن وقد تسكن الضادمع كسر الخاء و فتعها وكنيته أبو العماس واختلف في اسمسه كايهوهل هونى أورسول أومال وهل هوسى أوست فقال ال قتيبة اسمه بلما بفتح الموحدة وسكون اللام وبمثناة تحتسة الزملكان بفتح المهم وسكون اللام وقيسل انه الزفرعون صاحب موسى وهوغر ببجدا وقدل الزمالك وهوأخو الماس وقسل الاردم اصلمه رواه النعساكر باسناده الى الدارقطني والعجيم انه ي معمر محبوب عن الابصار وانه باق الى يوم القيامة لشربه من ما الحياة وعليه الجاهبر وأتفاق الصوفية واجاع كثيرمن الصالحين وأذكر جاعة حياته منهم المؤلف والاالمارك والحربي والنالحوزي ومأتي مافي ذلكمن الماحث الشاءالله تعالى وظاهر التبويبأن موسى عليه الصلاة والسلام ركب الحراساتوجه في طلب الخضر واستشكل فان الثابت عندالمصنف وغبره انه انماذه فالبرورك المحرفي السفينة مع الخضر بعد اجتماعهما وأحسان مقصود الذهاب انماحصل بتمام القصة ومن تماه هاانهركب مع الخضر الحرفاطلق على جمعهاذهابا مجازامن اطلاق اسم الكل على البعض أومن قسل تسميسة السب باسم ماتسب عنه وعند دعبدين حيد عن أبي العالمة أن موسى التق بالخضرف جزيرة من حزائر البحر ولاريب أن التوصل الى جزيرة الحرلايقع الابساول الحرغالبا وعنده من طريق الرسع بن أنس قال انجاب الماعن مسلك الحوت فصارطاقة مفتوحة فدخلها موسى على اثرا لحوت حتى انتهى الى الخضرفهذا يوضيم انه ركب العمر المه وهذان الاثران الموقوفان رجالهما ثقات (و) باب (قوله تعالى هـ لأتمع ـ ك على ان تعلمن) أي على شرط ان تعلمني وهوفي موضع الحال من الكاف (اللَّية) النص متقدر فذكر على المفعولية وزادا لاصيلي في روايته ما قي الاَّية وهو قوله مماعلت رشداأى علاذارشدوهواصابة الخبر وقرأ يعقوب وأنوعرو والحسن والمزيدى بفتح الرا والشبن والساقون بضم الرا وسكون الشستن وهمالغتان كالخل والحلوه ومفعول تعلي ومفعول علت العاند محذوف وكالاهمامنقول من علم الذى له مفعول واحد و يحوزأن يكون عله الاسعك أومصدراباضمارفه لدولا ينافى نبوته وكونه صاحب شريعة ان يتعلم من غدره مالم يكن شرطافى أبواب الدين فان الرسول مذمغي ان يكون أعلم بمن أرسل المه فما يعث بهمن أصول الدين وفروعه لأمطلقاو كانهراعى فى ذلك غاية الادب والتواضع فاستجهل نفسه واستأذن ان يكون تابعاله وسألمنه أن يرشده و ينم عليه بتعليم بعض ما أنم الله عليه قاله السيضاوى \* وبالسند الى المؤلف قال (حدثني الافراد وللاصلى وابن عساكر حدثنا (جدر بغرير ) بغين مجدة مضمومة وراه مكررة الاولى منه مامقموحة بينهما مثناة تحسبة ساكنة النالولمد القرشي (الزهري) المدنى نزيل مرقند والحدثنايعقوب بنابراهم )ن معدالة رشى المدنى الزهرى سكن بغدادويوفي مافى شوالسنة عانوما سين قال حدثني بالافراد وللاصلى وابن عساكر حدثناراي ابراهمين سعدين ابراهيم بن عبد الرحن بن عوف (عن صالح) أى ابن كيسان بفتح الكاف المدنى التابعي المتوفى وهوا بزمائة سنة ونيف وستن سنة (عن ابنشهاب) الزهري آنه (حدث) وفي رواية الموى والمستملى حدثه (أن عبدالله) بالنصغير (ابن عبدالله) بالتكسر ابن عنية أحد الفقها السبعة (أخبره عن ابن عباس) عبد الله رضى الله عنهما (أنه تماري) أى تعادل و تنازع (هو) أى ابن عباس (والحر ) بضم الحا المه و تشديد الرا و ابن قيس ) بفتح القاف وسكون المناة التحسة آخردمهملة (أبن حصن) بكسرالحا وسكون الصاد المهملة بن الصابي (الفزارى) بفتح الناء

والزاى ثم الرا انسبة الى فزارة بن شيبان (في صاحب موسى) عليه الصلاة والسلام هل هوخضراً م غيره (فقال ابن عباس) رضي الله عنهما (هوخضر) بفتح أوله وكسر النه أو بكسر أوله واسكان ثمانيه ولميذ كرمقالة الحربنقيس قال الحافظ بنجر والاوقفت على ذلك في شئ من طرق هذا الحديث (فربهما)أى ابن عباس والحرب قيس أني بن كعب هوابن المنذر الانصارى المتوفي سنة تسع عشرة أوعشر مِن أوثلاثين (فدعاه) أى ناداه (استعماس) رضي الله عنهما وفسره السفاقسي فمانقله عنه الزركشي وغبره بقيامه البهأى تمسأله وعلل بأن ابن عباس كان آدبمن أن يدعوأ سامع حلالته انتهى وليس في دعائه أن يجلس عندهم افصل الخصومة ما يخل بالادب وقدروى فربه ماأبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال باأبا الطفيل هم الينافه وصريح فى المراد (فقال الى تماريت) أى اختلفت (أناوصاحبي هذا) الحربن قيس (في صاحب موسى الدى سأل مُوسى) وللاصلى زيادة صلى الله عليه وسلم (السبيل الى لقيه) بلام مضمومة فقاف مكسورة فنناة تحسة مشددة (هل معت النبي صلى الله عليه وسلم) حال كونه (يذ كرشانه قال) أبي (نع معت رسول الله) وفيرواية ابن عساكر النبي (صلى الله عليه وسلم) زادفي رواية يذكر شأنه حال كونه (يقول بينما) بالميم (موسى)علمه الصلاة والسلام (في ملا) بالقصر أى في حاعة أوأشراف (من بى اسرائيل) وهمأ ولاد يعقوب عليه السلام وكان أولاده اثني عشر وهم الاسماط و جمع بني أسرائيل منهم (جا مرجل) جواب ينف اوالفصيم في جوابه كانقررترك ادوادًا نعم شت ادف رواية أبى ذركاف فرع المونيسة كهى قال الحافظ بن جرولم أقف على تسمية الرجل (فقال هل تعلم احدااً علمنك بنصب أعلم صفة لاحدا (قال) وفي رواية الاصملي فقال (موسى لا) أعلم أحدا أعلمنى وفى التفسيرفسية لأى الناس أعلم فقال أنافعتب الله عليه أى تنبيها له وتعليما لمن يعده ولئلا يقتدى به غيره فى تزكية نفسه فيهلك ولاريب ان فى هذه القصية أ بلغ ردّ على من فى هذا العصرحت فاه بقوله أنااعلم خلق الله وانماأ لجئ موسى للغضرالتأديب لاللتعليم فافهم (فاوسى الله) زاد الاصيلى عزوجل (الى موسى بلي) بفتح اللام وألف كعلى (عبدنا خضر) أعلم منان بما أعلتهمن الغيوب وحوداث القدرة عمالا تعلم الأنبيا منه الاما أعلوابه كإقال سدهم وصفوتهم صاوات الله وسلامه عليمه وعليهم في هذا المقام الى لاأعلم الاماعلى ربى والافلار وانموسي علمالصلاة والسلام أعلم يوظائف السوة وأمورالشر يعة وسياسة الامة وفي رواية الكشيهي بلىاسكان اللام والتقدير فأوحى الله المه لانطلق النفي بلقل خضر لكن استشكل على هدفه الرواية قوله عبد فااذأن المقام بقتضي أن يقول عبدالله أوعبدك وأجيب بأنه وردعلي سببل الحكاية عن الله تعالى وأضافه تعالى اليه للتعظيم (فسأل موسى) عليه الصلاة والسلام (السميل اليه)أى الح الخضرفة ال اللهم ادلائي عليه (فعل اللهله)أى لاجله (الحوت آية) أى علامة لمكان الخضر ولقيه (وقيل له) إموسي (اذافقدت الحوت) بفتح القاف (فارجع فانك ستلقاه) وذلك أنه لماسأل موسى السبيل اليه قال الله تعالى اطلبه على الساحل عند العفرة قال بارب كيف لى مه قال تأخذحونا فيمكذل فحمث فقددته فهوهناك فقيل أخذسمكة مماوحة وقال افتاه اذافقدت الحوت فأخبرنى (وكان) وللاصلى وأبى الوقت وابن عساكر فكان (يبسع) بتشديد المثناة الفوقية (الرالحوت في المحرفة اللوسي فتاه) يوشع بن نون فانه كان يخدمه و يتبعه واذلك ماه فتاه (أرأيت) مادهاني (اذ)أي حين (أو ساالي العصرة) بعني الصفرة التي رقد عندهاموسي علمه الصلاة والسلام أوالصفرة التي دون فهرالزيت وذلك أن موسى لمارة داضطرب الحوت المشوى ووقع فى المحرمة زقلوسي أوالخضر عليهما السلام وقيل ان يوشع حل الخبزوا لحوت في المكتل ونزلالهلاعلى شاطئ عنن تسمى عن الحماة فلما أصاب السمكة روح الما وبرده عاشت وقيل توضأ

رضى الله عنهاأ خبرته ان النبي صلى الله عله وسلم كان يقبلها وهوصائم ور وى انعسنة وغيره عن عروين د سارعن الرقال أطعمنا رسول الله صلى الله علمه وسلم لحوم الخمل ونهانا عن لحوم الجر الاهلية فرواه حادين زيدعن عروعن محدين على عن حابر عن الني صلى الله عليه وسلم وهذا النعوفى الروامات كثهر بكثر تعداده وفماذكر نامنها كفاية لذوى القهم فاذا كانت العلة عندمن وصفنا قوله من قبل فساد الحديث ويوهمنه اذالم يعمل ان الراوى قدد ععمن روى عنه شأ لمكان الارسال فمه الغساني انه وجد في نسخة الرازي أحدرواتهم صالحن كيسان قال أنوعلى وهو وهم والصواب صالح ان أبي حسان وقدذكرهذا الدنث النسائي وغيرهمن طريق النوهب عن الألى ذئب عن صالح ابن أبى حسان عن أبي سلة قلت قال الترمدىءن المارى صالح بنأى حسان ثقة وكذاو ثقه غسره واغما ذكرت هذالانه رعااشته تصالح ان حسان أى الحدوث المصرى المدين ويقال الانصاري وهوفي طبقة صالحن أى حسان هدا فانهمار وبانجمعاءن أبى سلةين عددالرجنور وىعنهما جمعاان أبىذئب ولكن صالحن حسان متفق على ضعفه وأقوالهم في ضعفه مشهورة وقال الخطيب الغدادى فى الكفاية أجع نقاد الحدث على ترك الاحتماح بصالح اس حسان هد السو حفظه وقلة ضطهوالله أعلم (قوله فقال محيين أبى كثرف هذا الخرفي القلة أخرني أنوسلة أنعرس عدااهز وأخره

من قبل عن الأعمة الدس نقاوا الاخبارأنهم كانتاهم تارات مرساه نفيها الحديث أرسالا ولايذكرون من معوهمنه وتارات بنشطونفها فسندون الخبرعلي هئةماسمعوافضرون بالنزول فمه انزلوا وبالصعودفيهان صعدوا كاشرحناذلك عنهم وماعلناأحدا من أعمة السلف عن يسمعمل الاخسارو يتفقد معةالاساند وسقمهامنسل أبوب السينساني وانعوف ومالك نأنس وشعبة ابنا لجاح ويحى بن سعمد القطان

يحى بنأبي كثيروهذا من أطرف الطرف وأغرب لطائف الاستادواهذا نظائر قلملة فى الكتاب وغيره سمر مل انشاء الله تعالى ما تسرمنها وقد جعت جلة سنها في أول شرح صحيح الحارى رجه الله وقد تقدم التنسه على هذاوق هذا الاستاداطيفة أخرى وهوأنه من روامة الاكار عن الاصاغر فانأما الممن كار التابعسن وعرس عبدالعزيزمن أصاغرهم سناوط مقة وانكانمن كارهم علاوقدراود شاوورعا وزهدا وغبرذلك واسمأى سلقهذا عدالله نعددالرجن نعوف هذاهوالمشهور وقبل اسمهاسمعيل وقال عروبنعلى لايعرف اسممه وقالأجدن حنىل كنسه هياسمه حكى هذه الاقوال فيه الحافظ أبو محدعبدالغنى المقدسيرجه الله وأبوسلة هذامن أجل التابعين ومن أفقههم وهوأحدالف قهاء السبعة على أحدالاقوال فيهم (وأما عين ألى كئرر) فتاري صغير كنته أونصررأى أنسين مالك وسمع السائب سريد وكان حليل

وشعمن تلك العين فانتضم الماء على الحوت فعاش و وقع في الماء (فالى نسيت الحوت) فقدمه أونسمتذكره بمارأيت (وماأنسانيه الاالشيطان أن أذكره) قال السضاوي وماأنساني ذكره الاالشيطان فانأنأذ كرمدل من الضمروه واعتذار عن نسيانه بشغل الشيطان له يوساوسه والحالوانكانت عسيةلا نسى مثلهالكنه لماضرى عشاهدة أمثالهاعند موسى وألفهاقل اهتمامه بهاولعلهنسي ذلك لاستغراقه فى الاستمصار وانجذاب شراشره الى جناب القدس بما عراءمن مشاهدة الا يات الباهرة واعمانسمه الى الشيطان هضمالنفسه (قال) موسى (ذلك) أى فقدان الحوت (ما كُنانبغي) أى الذي نطلبه علامة على وجدان المقصود (فارتداعلي آثارهما) فرجعافى الطريق الذي حا آفيه يقصان (قصصا) أي يتبعان آثارهما اتماعا أومقتصين حتى أتيا الصغرة (فوحداخضرا) علمه الصلاة والسلام (فكانمن شأمهما) أى الخضر وموسى (الذي قص الله عزوجل في كتابه) من قوله تعالى قال له موسى هل أسعك الى آخر ذلك والله أعلم ﴿ (الب قول الذي صلى الله علمه وسلم اللهم عله ) أى حفظه أوقهمه (الكتاب)أى القرآن والضمر يحمّل أن يكون لابن عساس اسمق ذكره في الحديث السابق اشارة الى أن ماوقع من غلبته العربن قيس انحا كان برعائه له صلى الله عليه وسلم أواستعمل افظ الحديث الا تى ترجه اشارة الى أن ذلك لايختص جوازمبه والضمرعلي هذالغبرالمذكوروهل بقال لمثل هذا مماسبق فى الباب سنده تعليق فيه خلاف وبالسند الى المؤلف قال (حدثنا أبومعمر) بمين مفتوحتين منهماعين مهملة ساكنة وآخره داعبدالله بزعرو بزأى الحجاج البصرى المقعد بضم الميم وفتح العين المنقرى الحافظ القدرى الموثق من ابن معن المتوفى سنة تسع وعشرين وما تين (قال حدثنا عبد الوارث) ابنسعيد بنذكوان التميى العنبرى أنوعسدة المصرى المتوفى فى المحرم سنة عمانين ومائة وفال حدثنا خالد) هوابن مهران الحذاء ولم يكن حذاء وانما كان يجلس اليهم التابعي الموثق من يحيى وأحدالمتوفى سنة احدى وأربعين ومائة (عن عكرمة) أى عمد الله المدنى المدكام فيه لرأيه رأى الخوارج نع اعتمده المخارى في أكثر مايصم عنه من الروايات المتوفى سنة خس أوست أوسبع ومائة (عنابن عماس) عبدالله رضي الله عنهما (قال ضمني رسول الله) وفي رواية لاي درالني (صلى الله علمه وسلم) الى نفسه أوصدره كافى رواية مسدّد عن عمد الوارث (وقال اللهم علمة) أى عرفه (الكتاب) بالنص مفعول ان والاول الضمراى القرآن والمراد تعلم لفظه ماعتمارد لالمه على معانيه وفى رواً يه عطاعن ابن عساس عند الترمذي والنسائي انه صلى الله عليه وسلم دعاله أن يؤتى الحمدم تين وفيرواية ابنعرعند البغوى في مجم الصابة مسيراً سه وقال اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل وفي رواية طاوس مسيح رأسه وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب وقد تحققت اجابته صلى الله عليه وسلم فقد كان آب عباس بحراله لم وحبر الامة ورئيس المفسر بن وترجمان القرآن فهذا (باب) السوين (متى يصم سماع الصغير) وللكشميري الصي ومراده أن الباوغ ليس شرطاف المحمل وبالسندالي المؤلف قال (حدثناً اسمعيل) بن أى أو يسكاف رواية كريمة (قال حدثي )الافراد (مالك) هوائ أنس الامام (عن ابن شهاب) الزهري (عن عبيد الله) مصغيرالعبد (ابن عبدالله بن عتبة) بضم العين وسكون المثناة الفوقية وفتح الموحدة (عن عبدالله بنعاس) وضي الله عنهما (قال أقبلت) حال كوني (را كماعلي حاراً تان) بفتم الهمزة وبالمثناة الفوقية الانىمن الجبر ولماكان الحارشاملاللذكر والانى خصصه بقوله أتان واعمالم يقلحارة ويكتنى عن تعميم حمارثم تخصيصه لان التاء تحتمل الوحدة كذا قاله الكرماني أسكن تعقبه البرماوي بأن حمارام فردالا اسم جنس جعي كتمر وقال العيني الاحسس في الحواب ان الجارة قد تطلق على الفرس الهجين كأ قاله الصفائي فلوقال على حمارة لر بماكان يقهم أنه القدرواسم أبى كثيرصالح وقيل سياروقيل نشيط وقيل دينار (قوادان مترك الاحتجاج في قياد قوله) هو بقاف مكسورة ثما عمناة من

أقبل على فرس هدين ولدس الامر كذلك على ان الجوهرى حكى ان الحارة في الانتى شاذة وأتان بالجروالتنوين كسابقه على النعت أوبدل الغلط أوبدل بعض من كل لان الحاريطلق على الحنس فيشمل الذكر والانئ أوبدل كلمن كل نحو شحرة زيتونة وبروى باضافة حمار الى أنان أى جارهذا النوع وهوالا تان قال البدر الدمامين قال سراح بن عبد الملك كذاوجد تهمضوطا في بعض الاصول واستنكرها المهملي وفال انما يحتوزه من حوزاضافة الشيء الى نفسه اذا اختلف اللفظان ودكرابن الاثيران فاتدة التنصيص على كونهاأنى الاستدلال بطريق الاولى على أن الانى من بني آدم لا تقطع الصلاة لانهن أشرف وءورض بأن العلة ليست مجرد الانوثة فقط بل الانوثة بقيد البشرية لانهامظنة الشهوة (وآنابومندقد ناهزت)أى قاريت (الاحتلام ورسول الله صلى الله علمه وسلم يصلى بمنا) بالصرف وعدمه والاجود الصرف وكالتمالالف وسمت بذلك لماءي أى يراق بهامن الدما و الى غير جدار ) قال في فتح البارى أى الى غير سترة أصلا قاله الشافعي وسياق الكلام بدل علمه لان ابن عماس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدى المصلى لا يقطع صلاته ويؤيده رواية البزار بلفظ والني صلى الله علمه وسلم يصلى المكتوبة لدس شئ يستره (فررت بعنيدى) أى قدام (بعض الصف) فالتعبيرالمدمياز والافالمف لايدله (وأرسلت الا تان ترتع) أى تأكل وترتعم فوع والجلة في محل نصب على الحال من الائتان وهي حال مقدرة لانه لمرسلها فى تلك الحال واعار سلها قبل مقدرا كونها على تلك الحال وجوزابن السيدفيه أن ريد لترتع فلماحذف الناصب رفع كقوله تعمالي قل أفغيرالله تأمروني أعبد قاله البدرالدماميني وقيل ترتع تسرع في المشى والاول أصوب ويدل عليه واية المؤلف في الجير نزات عنها فرتعت (ودخلت الصف) وللكشميري فدخلت الفاعق الصف (قل منكر) بفتح الكاف (ذلك على )أى لم سكره على رسول اللهصلي الله علمه وسلم ولاغبره واستدل المؤلف بسماق هيذاعلي ماتر حمله وهوأن التحمل لايشترط فيه كال الاهلية وأنما يشترط عندالادا وبلحق بالصبي في ذلك العبد والفياسق والكافر وأدخل المصنف همذا الحديث في ترجمة سماع الصبي وليس فيه سماع لتنزيل عدم انكار المرور منزلة قوله انهجائز والمرادمن الصغيرغير البالغوذ كرهمع الصبي من باب التوضيح والبيان وبه قال (حدثني) الافراد وللاصيلي وأبي ذروا بنعسا كرحد شا (محدين نوسف) هو السكندي كا جزميه البيهق وغيره وقيل هوالفريانى وردنانه لارواية له عن أى مسهر الآتى (قال حدثنا أبو مسهر ) بضم المم وسكون السين المهده له وكسر الها وآخره را عدد الاعلى ن مسهر الغساني الدمشني المتوفى بغدادسنة عمان عشرة ومائتين وقدلقمه المؤلف وسمع منه شمأ يسيرالكنه حدث عنه هذا يواسطة ( قال حدثني ) الافراد ولابن عساكروأى الوقت حد شا ( محدب حرب ) بفتح الحاء وسكون الراء المهملتين آخرهم وحدة الخولاني الجصى المتوفى سنة أربع وسيعين وماثة وقدشارك أمامسهر فيروا يةهمذا الحديث عن محدبن حرب هذا محدبن المصفى كاعتد النسائي واب حوصى عنسلة بنالخليل وابنالتني كلاهماءن محدبن حرب كافى المدخل للبيهني فقدرواه ثلاثة غيرأبي مسهرعن ان حرب فاندفع دعوى تفردا بي مسهريه عنه (قال حدثني) بالافراد (الزبيدي) بضم الزاى وفتح الموحدة أبو آلهزيل مجدب الوليدبن عامر الشامى الجصى المتوفى بالشام سنةسب أوعمانوأربعينومائة (عن الزهرى) محدين مسلم بنشهاب (عن محودين الرسع) بفتح الراء وكسرالموحدة ابنسراقة ألانصارى الخزرجي المدنى المتوفي ست المقدس سنة تسع وتسعينعن ثلاث وتسعن سنة انه (قال عقلت) بفتح القاف من باب ضرب يضرب أى عرفت أو حفظت (من النبي صلى الله عليه وسلم عجة ) بالنصب على المفعولية (عجهة) من فيه أى رى بها حال كونها (فى وجهى وأناابن مسسنين) جلة من المبتدا والخبروقعت حالاامامن الضمر المرفوع فعقلت

واغاكان تفقدمن تفقدمنهم اع رواة الحديث عن روى عنهم اذا كان الراوي من عرف مالتدلس في الحديث وشهريه فسند يحثون ونسماعه في روايته ويتفقدون ذلكمنه كى تنزاح عنهم عله التدليس فالمنغى ذلك من غرمدلس على الوحه الذى زعم من حكسنا فوله فيا معناذلك عن أحدثين سمنا ولم نسم من الاعمة فن ذلك أن عدالله ابن يربدالانصارى وقدرأى النبي صلى الله علمه وسلم قدر ويعن حذيفة وعن أى مسعود الانصاري عنكل واحدمنهما حديث استده الى الذي صلى الله علمه وسلم ولدس في رواته عنها ماذكر السماع منهما ولاحفظنا فيشئ من الروامات انعسداللهن وردشافه حذيفة وأمامسعود بحديث قطولاوحدنا ذكررؤيته الاهمافي رواية بعينها ولمسمع عنأحد منأهل العلمين مضى ولاعن أدركنا انه طعن في هدين الخبرين اللذين رواهماعد الله سرندعن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما بلهما وماأشمهما عندمن لاقينا منأهل العلم بالحديث من صحاح الاسائد

عتأى مقتضاه (قوله اذا كان من عرف بالتدليس) قد قدمنا سان التدايس في القصول السابقة فلا حاجة الى اعادته (قوله في التغي في التعام الما المعنى على ما أيسم فاءله وفي بعض الاصول المقتمة فن التغي ولكل واحدوجه (قوله فن ذلك ان عيد الله من ريد الانصارى وقد رقوله فن دلك ان عيد الله من ريد الانصارى وقد رقوله فن دلك ان عيد الله من ريد الانصارى وقد رقوله

يصب ماع الراوى عن روى ولو ذهسانعدد الاخمارالعماح عند أهل العلم عليهن يزعم هذا القائل ونحصم العجزناءن تقصى ذكرها واحصائها كلها ولكا أحسناان تصامنهاعددا مكون سمة لماسكتنا عنهمنها وهذاأ توعمان النهدى وأتو رافع الصائغ وهما بمن أدرك الجاهلية وصحماأ صحاب رسول اللهصلي الله عليه وسلمن البدر ين هالمرا ونقلاعنهم الاخسارحتى نزلاالي مشل أبى هريرة وابن عروذويهما

عن أى مسعود فهو حديث نفقة الرجل على أهله وقدخر جه المخارى ومسلم في صحيهما (وأماحديثه عن حــ ذيفة )فقوله أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بماهو كائن الحديث خرجه مدلم (وأماأنو مسعود)فاسمه عقدة سعرو الانصارى المعروف بالمدرى قال الجهورسكن بدرا ولم يشهدهامع النبى صلى الله عليه وسلم وقال الزهرى والحكم ومجددن احق التابعمون والعارى شهدها (وأما قوله وعن كل واحد) فكذاهوفي الاصول وعن بالواو والوجه حذفها فأنها تغيرالمعني (قوله وهي في زعم من حكمنا قوله واهمة) هو بفتح الزاى وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهورة ولوقال ضعمفة بدل واهمة لكان أحسين فان هدا القائل لابدعى أنهاواهية شديدة الضعف متناهمة فيه كاهومعنى واهمة بل يقتصرعلى أنهاضعيفة لاتقومها الحة (قوله وهذاأ توعمان النهدى وأنو رافع الصائغ وهماعي أدرك الحاهلية وصعماأصحابرسولاالله

أومن اليا في وجهى (من)ما (دلو) كان من بترهم التي في دارهم وكان فعله عليه الصلاة والسلام لذلك على جهة المداعمة أوالتبريك عليه كاكان صلى الله علمه وسلم يفعل مع أولاد العماية تم نقلد لذلك الفعل المنزل منزلة السماع وكونهسنة مقصودة دليل لأن يقال لابن خسسمع وقدتعقب اس أى صفرة المؤلف فى كونه لم يذكر فى هـنه الترجة حديث ابن الزبر فى رؤيته اياه يوم الخندق يختلف الى بني قريظة ففمه السماع منه وكان سنه حنئذ ثلاث سنن أوأر بعافهوأ صغرمن مجود ولمس فى قصة محود ضطه لسماع شئ فكان ذكر حديث ابن الزبيراً ولى به ذين المعنسن وأجاب ابن المنبر كأقاله فى فتح البارى ومصابيح الجامع بان المؤلف انما أراد نقل المنز النبوية لا الاحوال الوحودية ومجودنقل سمنةمقصودةفي كون النيصلي اللهعليه وسلم مججة في وجهه بل في مجرد رؤته الاه فائدة شرعمة ثدت بها كونه صحابها وأماقصة ابن الزبر فليس فيها نقل سنة من السنن النبوية حتى تدخل في هذا الماب ولايقال كأقاله الزركشي ان قصمة ابن الزبيرتحة باج الى ثموت صحتهاعلى شرط المحارى أىحتى يتوجه الابراد بأنه قدأخرجهافي مناقب الزبيرمن كابه هذافنني الورودحيننذلا يخفى مافيه وفى هذا الحديث من الفقه جوازا حضارا اصبيان مجالس الحديث واستدل بهأيضاعلي أن تعيين وقت السماع خس سنين وعزاه عياض في الالماع لاهل الصنعة وفال ابن الصباغ وعلمه قداستقرعل أهل الحديث المتأخرين فيكتبون لابن خس فصاعدا مع ولمن لم يلغها حضرأ وأحضر وحكى القاضى عماض أن محودا حين عقد اللجمة كان ابن أردع ومن تم صحح الاكترون سماعمن بلغ أربعالكن بالنسبة لابن العربي خاصة أما ابن العجمي فاذا بلغ سبعا قال في فتح البارى وليس في الحديث مايدل على تسميع من عرو خس سنين بل الذي ينبغي ف ذلك اعتبار الفهم مفن فهم الخطاب يسمع وان كان دون خس والافلا فه هد دار اب الخروج في طلب العلم)أى السفر لا جل طلب العلم (و رحل جابر بن عبد الله) الانصباري الصحابي رضي الله عنه (مسيرة شهر الى عبد الله بن أنيس) بضم الهدمزة مصغر الجهني المتوفى بالشام سنة أربع وخسس فى خلافة معاوية رضى الله عنه (في أى لاجل (حديث واحد) ذكره المؤلف في المظالم آخرهذا الصحير بلفظ ويذكرعن جابرعن عبدالله بنأنيس سمعت الني صلى الله عليه وسلم يقول يحشرالله العمادفسناديهم يصوت الحديث ورواءأ يضافي الادب المفردموصولا وفمهأن جابرا بلغه عنه حديث معهمن رسول الله صلى الله علمه وسلم فاشترى بعبرا ثم شذر حله وسأرالمه شهراحتي قدم علمه الشام وجمعه منه فذكره ورواه كذلك أحدوأ بويعلى لايقال ان المؤلف نقض قاعدته حمث عبرهنا قوله ورحل بصمغة الجزم المقتضية للتصحيح وفى اب المظالم بقوله ويذكر بصيغة التمريض كاذكره الزركشي وحكاه عنهصاحب المصابيح من غيرتعرض له لان الجزوم بههوالرحلة لاالحديث قال فى فتح البارى جزم بالارتحال لان الاستناد حسن واعتضدولم يجزم بماذكره من المتن لان اذظ الصوت تمايتوقف في أطلاق نسبته الى الرب و يحتاج الى تأويل فلايكني فيه مجى الحديث من طرق مختلف فيها ولواء تضدت انتهيى والسند الى المؤلف قال (حدثناأ بوالقاسم خالدبن خلي ) يفتح الحاء المجدمة وكسر اللام الخفيفة بعدها مثناة تحتسة مشددة لابلام مشددة كاوقع للزركذي كافى فتح البارى وهوسم ققلم أوخطأمن الناحخ انتهى الكلاعى وفي رواية أبي ذرقاضي حص (قال حدثنا محدين حرب) اللولاني الحصى (قال الاوزاعي وللاصيلي قال-د ثناالاوزاعي بفتح الهمزة نسبة الى الاوزاع قرية بقرب دمشق خارج باب الفراديس أولبطن من حمراً وهمدان بسكون الميماً والاوزاع القبائل أى فرقها أبوعروعب الرحن بن عروبن محمدأ - دالاعلام من أتماع التابعين المتوفى سنة سبع و خسين ومائة (أخبرنا الزهري) مجدين مدل عن عبد الله من عبد الله) سصفير العبد الاول (ابن عدية) بضم العين (٣٣) قسطلاني (أول) صلى الله عليه وسلم من البدرين هلم جر او نقلاعهم الاخبار حتى نزلا الى مثل أبي هر يرة وابن عروذو يهما

(ابن مسعود عن ابن عباس) عبد الله رضى الله عنهما (أنه تماري) من التماري وهو الحبادل والننازع (هووالحرس فيس بنحص الفزارى في صاحب موسى ) بن عمر ان عليه السلام هل هو خضرأم لاوأتى بضمر الفصل لانه لايعطف على الضميرا لمرفوع المتصل الااذاأ كدالمنفصل وسقطت الفظة هومن رواية ابنء اكرفعطفه على المرفوع المتصل بغيرتأ كيدولا فصلوهو جائز عند الكوفيين وزاد في الرواية السابقة قال ابن عماس هو خضر (فربهما أي تن كعب) الانصارى أقرأهده الامة المقول فيسه من عرسسيد المسلمين (فدعاه ابن عباس) هلم الينا (فقال الى تماريت أناوصاحي هذافي صاحب موسى الذي سأل) موسى (السميل الى لقمه) بضم اللام وكسير القاف وتشديدالا المصدر ععنى اللقاء بقال لقبته لقاء بالمدولقابالقصر ولقمابالتشديد (هل سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يذ كرشأنه )قصته (فقال أن نع سمعت النبي)وفي روا به أمي ذر رسول الله (صلى الله عليه وسلميذ كرشأنه يقول بينماموسي)عليه السلام (في ملامن بني اسرائيل منذرية بعقوب بناسحق بنالخليل عليهم الصلاة والسلام وعندمسلم بيغماموسي فى قومه يذكرهم أيام الله (افجاء رجل) لم يسم (فقال) وفي رواية قال (أتعلم) به مزة الاستفهام وفي رواية الاربعة تعلم بحذفها وللكشميهني هل تعلم (أحداً أعلم) بنصبهما مفعولا وصفة وفي رواية الحوى أن أحداً على (منك قال موسى لا) انمانني الاعلمية بالنظر لما في اعتقاده (فأوسى الله تعالى الى موسى إلى )وللكشميهي والجوى بل (عبد لاخضر) أعلم منسك أى في شي خاص (فسأل) موسى (السحيدل الى اقمه) وفي السابقة المحدل لقمه وزيادة موسى (فعل الله) تعالى (لها الحوت آية) علامة دالة له على مكانه (وقيسل له اذا فقدت الحوت) بفتح القاف (فارجع فانك ستلقاه فكان وسي يتبع )بتشد ديد المثناة الفوقية ( اثرا لحوت في الصر ) وللمشميه في والحوى في الما وفقال فتي موسى بوشع ( لموسى أرا بت اذا وسا ) أي حسن نزلنا ( الى الصخرة فاني نسمت الموتوماانسانيه الاالشيطان أن أذكره وفى حرف عبدالله وما أنسانيه أن أذكره الاالشيطان وكاناتز وداحو تاوخبزافكانا يصيبان منه عندالغدا والعشباء فلماانتهماالي الصفرة على ساحل البصرفانسرب الحوت فمه وكان قدفيل الوسي تزودحونا فاذافقد تهوحدت الخضرفا تخذسمدله في المعرمسلكا ومذهبا (قال موسى ذلك ما كانبغي) من الآية الدالة على ابقي الخضر عليه السلام (فارتداعلي آثارهما) يقصاد (قصصافوجداخضراً) على طنفسة على وجه الماء أو نائمامسجي بثوب أوغيرذلك (فكانمن شانع مما) أى من شأن موسى والخضر (ماقص الله في كتابه) بسورة الكهف بماسأتي الحث فعه ان شاء الله تعالى معون الله ١١٥ ( بأب فضل من علم) بتخفيف اللام الكسورةأى ونصارعالما (وعمل) غيره بفتحها وشددة وبالسندالي المؤلف عال (حدثنا محمد ابن العلام بالهده له والمدالكني بأبي كرب بضم الكاف مصغر كرب بالموحدة وشهرته بكنيته أكثرمن اسمه المتوفى سنة عمان وأربعين ومائتين (قال حدثنا جادين أسامة) بضم الهمزة ابن يزند الهاشمي القرشي الكوفي المتوفي سنة احدى ومائتين وهواين عانين سينة فيماقيل (عن يريدين عبدالله )بضم الموحدة وفتح الراموسكون المثناة التحمية آخره دال مهملة (عن أبي بردة) بضم الموحدة وأسكان الراءاب أبي موسى الاشعرى (عن أبي موسى) عبد الله بن قيس الاشعرى رضى الله عنه ولم يقل عن أبيه بدل قوله عن أبي موسى تفننا في العبارة (عن الذي صلى الله عليه وسلم قال مثل) بفتح الميم والمثاثة (مابعثني الله بعمن الهدى والعلم) بالحرعطفاعلي الهدى من عطف المدلول على الدليل لان الهدى هوالد لالة الموصلة للمقصدوالعلم هوالمدلول وعوصفة توجب عييز الا يحمل النقيض والمرادبه هذا الادلة الشرعية (كشل) بفتح الميم والمثلثة (الغيث) المعار (الكتراصاب)

قدأسندكارواحدمنهما عن أبي من كعب رضى الله عنه عن الذي صدلي الله علمه وسلم حديثا) الشرح (أماأنوعمان النهدى) فاسمه عدالرجن بنمل وتقدم سانه (وأماأبورافع) فاسمه نفييع المدنى فال المات لما عتق أبورافع بكي فقدل له ما يكدك فقال كان لى أجران فذهب أحدهما (وأماقوله أدرك الحاهلية) فعناه كانارجلين قبل بعثة رسول الله صلى الله علمه وسلروالحاهلية ماقبل بعنة رسول الله صلى الله علمه وسلم سمو الذلك لكثرة جهالاتهم وقولهمن المدرينهم برا قال القادىء ماض لسهذا موضع استعمال هاجرا لانهاانما تستعمل فيما اتصل الحزمان المتكلميما وأنما أراد مسلم فن بعدهم من الصحابة وقوله حرامتون قال صاحب المطالع قال ابن الانبارى معنى هلم جراسروا وتمهلوا فيسركمو تشتوا وهومن الجزوهو ترك النع في سرها فدستعمل فما دووم علمه من الاعمال قال ابن الاتباري فانتصب جراعلي المصدر أى حروا حراأوعلى الحال أوعلى التمييز (وقوله وذويهما)فيه اضافة ذى الى غير الاجناس والمعروف عند أهدل العربية انها الاتستعمل الامضافة الى الاحناس كذى مال وقدجا في الحديث وغيره من كلام العرب اضافية أحرف منهاالي المفردات كافى الحديث وتصل ذارجك وكقولهم ذوبرن وذونواس واشاهها فالواهذا كله مقدرفه الانفصال فتقدر ذى رجك الذى لەمعكارچىم (وأماحسديث أبى عمانعن أني )فقوله كانرجل لاأعلم أحدا أبعد بتنامن المسحدمنه الحديث وفيه قول النبى صلى الله عليه وسلم أعطاك الله مااحتسبت خرجه مسلم

منه ما عن ألى مسعود الانصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين وأسد عبيد بن عمر عن أم سلة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

\* (وأماحديث أبى رافع عنه)فهو ان النبي صلى الله علمه وسلم كان يعتكف فى العشر الا خر فسافر عامافلا كان العام المقبل اعتكف عشرين بوماروا مأبود اودوالنسائي والنماحه في سننهم ورواه جاعات من أصحاب المسايد (قوله وأسند أنوعمروالشسانى وأنومعمرعمدالله النسطيرة كلواحدسنهماعنابى مسعود الانصارى عن الني صلى الله علمه وسلم خبرين أماأ نوعرو الشساني فاسمه معدد س الستقدم ذكره (وأماسخبرة)فىسىن مهملة مفتوحة ثم خامع مه ساكنة ثم موحدةمفتوحة (وأماالحديثان اللذانرواهما الشساني فأحدهما حديث جاوحل الى الني صلى الله عليه وسلم فقال انهأيدع بى والاتح جاءرحل الى الني صلى الله عليه وسالم نافسة مخطومة فقال الأبها نوم القيامة سسعمائة أخرجهما مسلم وأسند أنوعم والشساني أيضا عنأبى مسعودحديث المستشار مؤتن رواه انماحه وعددن حدد فىمسنده (وأماحديثاأبى معمر) فأحدهما كانالني صلى اللهعلمه وساريسيمناكنا فيالصلاة أخرجام الموالآخر لاتعزى صلاة لايقم الرحل صليه فيهافى الركوع رواه أبوداودوالترمذي والنسائي والنماحه وغسرهم من أصحاب السنن والمسائيد قال الترمذي هو حديث حسن صحيروالله أعلم فال

الغيث (أرضاً) الجلد من الفعل والفاعل والمفعول في موضع نصب على الحال مقدر قد (فكان منها) أىمن الارض أرض (نقمة) منون مفتوحة وقاف مكسورة ومثناة تحتية مشددة أي طسة (قبلت المام) فقي القاف وكسر الموحدة من القبول (فأنبت الكلام) بفتح الكاف واللام آخره مهموزمقصور النيات بايساورطما والعشب الرطب منه وهونصب عطفاءلي المفعول (الكثير) صفة للعشب فهومن ذكرالخاص بعدالعام وفي حاشية أصل أبى ذروهوعندالخطاب والجيدي تغمة بمثلثة مفتوحة وغنزه محمة مكسورة وفدتسكن بعدها بالموحدة خفيفة مفتوحة وفي فرع اليوننية ثغيةمضب عليها وهي بضم المثلثة وتسكين الغين وهومستنقع الماق الحمال والصخور كأفاله الخطابى لكن رده القاضي عماض وجزم بانه تحمف وقاب للتمثمل قال لانه انماجعل هذا المثل فما سنت والنغاب لاتنت والذي رو ساه من طرق الحاري كلهامالنون مثل قوله في مسلم طائفة طيبة قبلت الما وكانت وفي بعض النسخ وكان (منها أجادب ) بالجيم والدال المهدملة جع حدب بفتح الدال المهملة على غبرقياس ولغبرالاصيلي أجاذب بالمجمة قال الاصملي وبالمهملة هو الصواب أى لاتشرب ما ولا تنبت (امسكن الما ونفع الله بها) أى بالاجادب وللاصيلي به (الناس) والضمير المذكر للما (فشريوا) من الما وسقوا) دواجهم وهو بفتح السين (وزرعوا) مايصل للزرع ولمسلموكذ االنسائي ورعوامن الرعى وضمط المازري أجاذب بالذال المعجة وهمه فيه القاضي عياض ولابى ذرإخاذات بهمزة مكسورة وخا خفدفة وذال معجتين آخره مثناة فوقية قبلهاأاف جمع اخاذ وهي الارض التي تمسل الماء كالغدير وعند الاسماعيلي أحارب بحاوراء مهملتين آخرهموحدة (واصابمنه اطائفة اخرى) وللاصيلي وكريمة وأصابت أى أصابت طائفة أخرى ووقع كذلك صريحاعند دالنسائي (انماهي قمعان) بكسر القاف جمع قاع وهوأرض مستويةملسا والاتسال ما ولاتنبت كلا ميضم المناة الفوقية فيهما (قدلك) أى ماذكرمن الاقسام الثلاثة (مثل) بفتح الميم والمثاثة (من فقه ) بضم القاف وقد تمكسر أى صارفقيها (في دين اللهوننعهما وفيروا يه أبي الوقت وابن عساكر بماأى الذي (بعثني الله عزوجل (به فعلم) ماجئت به (وعلم) غبره وهد ا كون على قسمين الاول العالم العامل المعلم وهو كالارض الطيبة شربت فأنتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها والثاني الحامع للعام المستغرق لزمانه فيه المعلم غبر الكنه لم يعمل بنوافله أولم يتفقه فيماجع فهو كالارض التي يسمقرفها الما فينتفع الناسبه (ومثل) بفتح الميم والمثلثة (من لم يرفع بذلك رأسا) أى تمكير ولم يلتفت اليهمن عايه تمكيره وهومن دخسل فى الدين ولم يسمع العمل أو-معه فلم يعمل به ولم يعله فهو كالارض السيخة التى لاتقبل الماء وتفسده على غيرها وأشار بقوله (ولم يقبل هدى الله الذى ارسلت به) الى من لم يدخل في الدين أصلابل الغهفكذريه وهوكالارض الصماء المساء المستوية التي يمرعلي االما فلا تنتفع به قال فى المصابيح وتشبيه الهدى والعلم الغيث المذكور تشبيه مفرديمركب اذالهدى مفرد وكذاالعلم والمشيه وهوغمث كثبرأصاب أرضامنها ماقعلت فأستت ومنهاماأ مسكت خاصة ومنهامالم تنت وأم عسال مركب من عدة أمور كاتراه وشبه من التفع بالعلم وتفع به بأرض قبل الماء وأنبتت الكلا والعشب وهوتمنيل لان وجه الشبه فيه هوالهيئة الحاصلة من قبول الحل لمايرد علمه من الخبرمع ظهوراً ماراته وانتشارها على وجه عام الثرة متعدى النفع ولا يحنى ان هده الهيئة منتزعة من أمورمتعددة و يجوزأن يشبه التفاعه بقبول الارض الما ونفعه المتعدى بانساتها الكلا والعشب والاول أف ل وأجزل لان في الهيئات المركبات من الوقع في النفس ماليس فى المفردات في ذواتها من غير تطرالي تضامها ولا التفات الي هيئة االاجتماعية قال الشيخ عبدالقاهرفى قول القائل

مسلم رجه الله وأسندع بدي عبرعن أمسلة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حديثا) هوقواها لمامات أبوسلة قلت غريب وفي أرض

وكَأَنَّ أَجرام النحوم إوامعا \* دررنشرن على بساط أزرق

لوقات كان النعوم درروكان السماء دساط أزرق كان التشبيه مقبولا لكن أين هو من التشبيه الذي يريك الهيئة التي تملا النواظري باوتسة وقف العيون وتستنطق القاوب لا كرانله من طاوع النعوم مؤتلف قستفرقة في أديم السماء وهي زرفا وزوة بالجسب الرؤية صافية والنحوم تبرق وتتللا لا في أثناء تلك الزرقة ومن الك بهذه الصورة اذا جعلت التشبيه مفردا وقد وقع في الحديث أنه شبه من التفع بالعلم في خاصة نفسه ولم ينفع به أحدا بأرض أمسكت الما ولم تنت سدا أوشهه التفاعه المحرد بامسالا الارض الما مع عدم انباتها وشبه من عدم فضيلتي النفع والا تتفاع جميما بأرض لم تسكما وأصلا أوشبه فوات ذلك المع عدم انباتها وشبه من عدم فضيلتي النفع والا تتفاع جميما بأرض لم تسكما والما وشبه فوات ذلك المع عدم انباتها وشبه من الله بعدم المساكه الما وهذه الحالات الثلاثة مستوفية لاقسام الناني وذلك انه قال فذلك مثل من في من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هد ونذعه ما به ثني الله به فعلم وعلم وهذا القسم الاقل ثم قال ومشل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هد كورة أقلا و يحتمل أن يكون قوله نفعه الخصلة موصول محذوف معطوف على الموصول الاقل أي فذلك مثل من فقه في دين الله ومشل من نفعه كقول حسان رضي الله عنده الموصول الاقل أي فذلك مثل المناقة في دين الله ومشل من نفعه كقول حسان رضي الله عنده المناقة في دين الله ومشل من نفعه كقول حسان رضي الله عند المن فقه في دين الله ومشل من نفعه كقول حسان رضي الله عند المناقة في المناقة في الله ومثل المن نفعه كقول حسان رضي الله عند المناقة في دين الله ومشل من نفعه كقول حسان رضي الله عند المناقة ولمناقة في دين الله ومشل من نفعه كقول حسان رضي الله عند المناقة ولمناقة ولم

أمن يهجورسول الله منكم \* وعدحه و ينصره سواء

أى ومن يمدحه وينصره سواءوعلى هذافنكون الاقسام الثلاثة مذكورة فن فقه في دين الله هو الثاني ومن نفعه اللهمن ذلك فعلم وعلم هو الاوّل ومن لم رفع بذلك رأساهو الثالث وفيه حمنتذاف ونشرغبرمن تبانتهي وقال غبرهشبه عليه الصلاة والسلام ماجا بهمن الدين بالغمث العام الذي مأتى الناس في حال حاجتهم اليه وكذا كان حال الناس قيل معنه فكمأن الغمث يحيى البلد المت فكذاء لوم الدين تعيى القلب المت غمشه السامعين له بالاراضي المختلفة التي يتزل مها الغيث وهذاالحدرث فسمالتحديث والعنعنة ورواته كاهم كوفيون وأخرجه المؤلف هنافقط ومسلم فى فضائله صلى الله عليه وسلم والنسائى فى العلم (قال الوعبد الله) أى العفارى وفى رواية غير الاصدلي وابن عساكر بحذف ذلك (قال اسحق) بنابراهم بن مخلد بفتح المهروسكون الخاموفتية اللام الحنظل المروزى المشهوريان راهويه المتوفى منسابورسنة غان وثلاثين ومائتين وهذاهو الظاهرلانه اذاوقع فيهذا الكتاب احق غير منسوب فهوكا فاله الجماني عن ابن السكن يكون ابن راهو مه في روايته عن أبي أسامة (وكان منهاطائفة قيلت المام) بالمناة التحسة المسددة مدل قوله قىلت بألموحدة وجوم الاصر ملى مانها أنعد ف من اسحق وصوّبها غيره والمعني شربت القمل وهو شرب نصف النهار وزاد في رواية المستملي هذا (فاع) أى ان قيمان المذكورة في الحديث جع فاع أرض [تعاده المام] ولا دستقة فيه (والصفصف المستوى من الارض) هذاليس في الحديث وانما ذكره جرياعلى عادته في الاعتناء بتفسير ما يقع في الحديث من الالفياط الواقعة في القرآن وعند ان عساكر بعدقدلت الما والصفصف المستوى من الارض ﴿ (بابرفع العلم وظهور الحهل) الاولمستلزم للثاني وأني به للايضاح (وقال رسعة) الرأى الهمزة الساكنة الرأى عمد الرحن المدنى التابعي شيخ امام الأعة مالك المتوفى بالمدينة سنة ستوثلا ثين وماثة وانماقيل له الرأى كثرة اشتغاله بالرأى والاجتهاد ومقول قوله الموصول عندالخطيب فيجامعه والميهني في مدخل (الإينبغي لاحد عنده شيء من العلم) أى الفهم (أن يضيع نفسه) بترك الاشتغال أو بعدم افاد ته لاهله لئلاءوت العلم فيؤدى ذلك الى رفع العلم المستلزم اظهورا لجهل وفي رواية الاربعة يضيع نفسه بحذف أن وبالسند السابق الى المؤلف قال (حدثنا عران بن ميسرة) ضد المينة المنقرى

زمن الني صلى الله عليه وسلمعن أبي مسمعود الانصاري عن النبي صلى الله علمه وسلم ثلاثه أخمار وأسندعمد الرجن سأنى لملي وقد حفظ عن عربن الخطاب وصحب علياعن أنس بنمالك عن النبي صلى الله علمه وسام حديثا وأسمند ربعي سراش عن عران بن حصن عن الذي صلى الله علمه وسلم حديث بن وعن أبي بكرة عن الذي صلى الله عليه وسلم حديثا وقدسمع ربعيمن على بن أبي طالب وروى عنه غريةلا بكنه بكايتهدث عنسه أخرجهمسام واسمأم ساةهندبنت أبىأمية واسمه حذيفة وقيل سهمل أبن المغبرة الخزومية تزوجها النبي صلى الله علمه وسلمسنة ثلاث وقدل اسمهارملة وليس بشئ (قوله وأسمند قيس بنأبي حازم عن أبي مسعودثلاثة أخمار اهى حديث ان الاعان همنا وان القسوة وغلظ القاوب في الفدادين وحديثان الشمس والقمر لايكسفان لموت أحدوحديث لاأكاد أدرك الصلاة ممايطول ساف الان أخرجها كاها النفارى ومسلم في صحيهما واسم أبى حازم عمدعوف وقمل عوف بن عدد الحرث العدلي صحابي (قوله وأسند عبدالرحن بنأبي ليلي عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله علمه وسلم حديثًا) هو قوله أمر أتوطلحة أمسلم اصنعي طعاماللني صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم وقدة قسدم اسمأى ليسلى وسان الاختلاف فسهوسانانه والن ابنه (قوله وأسندر بعي بن حراش عنعرانب حصنعن النيصلي الله علمه وسلم حديثين وعنأبي

سعيدا لحدرى رضى الله عنه ثلاثة أحاديثعن الني صلى الله عليه وسلم عدد المطلب خبرالقومك منكرواه عبدن جيدفي مسنده والنسائي في كأمه عمل الموم واللملة باسناديهما العصيمن والحديث الاخو لاعطين الرامة رحلا بحب الله ورسوله رواه النسائي في سننه وأماحديثه عن أبي بكرة فهواذا المسلمان حل أحدهماعلى أخيه السلاح فهما على حرف جهنم أخر جهمسلم وأشار الهالعارى واسمأى بكرة نفدع النالحرث فالدة بفتح الكاف واللام النقيني كني الحابكرة لانه تدلى من حصن الطائف الى رسول اللهصلي الله علمه وسلم ببكرة وكان أبو بكرة ممن اعتزل يوم الجل فسلم يقاتل مع أحدمن الفريقان وأما ربعي بكسر الرا وحراش مالحاء المهملة فتقدم بانهما (قوله وأسند نافع س حسرس مطع عن أبي شريح الخزاعي عن الني صلى الله علمه وسلم حديثا) أماحديثه فهو حديثمن كان يؤمن الله واليوم الاخر فلحسن الى جاره أخرجه مسلم فى كتاب الاعان هكذامن رواية نافعين حسير وقدأ خرجه البخارى ومسلم أيضامن رواية سعمدن أبي سعمد المقدري (وأما أبوشر ع) فاسمه خو بلدى عرو وقيل عبدالرجن وقيال عروبن خو للدوقسلهانئ بنعرووقل كعب ويقال فسه أنوشر يح الخزاعي والعدوى والكعبي (قوله وأسند النعمان سأبىء ياشعن أبى سعدد الخدرى رضى الله عنمه أللالة أحاديث عن الذي صلى الله علمه وسلم) أماالحديث الاول فنصام بومافى سبل الله باعسدالله وجهه من المارسيعين خريفاوا لشاني ان في الحنة محرة يسسر الراكب في ظلها أخرجه مامعا الصاري ومسلم

البصرى المتوفى سنة ثلاث وعشرين ومائنين (قال حدثناعبد الوارث) بنسمدين د كوان المتميى البصرى (عن الى النياح) بفتح المثناة الفوقية وتشديد النعقية آخره مهملة بزيدبن جمد الضبعي المتوفى سنة عان وعشرين ومائة (عن أنس) وللاصيلي زيادة ابن مالك أنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من أشراط الساعة) بفتح الهمزة أى علاماته ا (ان يرفع العلم) بوت حلته وقبض نقلته لابحوه من صدورهم ويرفع بضم أقله وعند النسائي من أشراط الساعة بحذف ان وحيننذ فيكون محل أن رفع العلم رفعاعلي الاشداء وخبره مقدم (و)أن (شت الحهل) بفتح المثناة التحتيةمن الشبوت بالمثلثة وهوضد النني وعندمسه لمو يبت من البث بموحدة فثالثة وهوالظهوروالفشو (و)أن (يشرب) بضم المثناة التحقية (الحر)أى يكثر شربه وفي الديكاحمن طريق هشام عن قنادة ويكثرشر بالخرفالمطلق مجول على المقد خلافالمن ذهب الى أنه لا يحب حلاعليه والاحتياط بالجلههناأ ولى لانحل كادم النبوة على أفوى محامله أقرب فان السياق يفهمأن المراد بأشراط الساعمة وقوع أشميا لم تمكن معهودة حين المقالة فاذاذ كرشميأكان موجوداعندالمقالة فمله على انالمراد يعله علامة ان يتصف بصفة زائدة على ما كانموجودا كالكثرة والشهرة أقرب (و)ان (يطهر) أى يفشو (الزنا) بالقصر على لغة أهل الحاز وجهاجا التنزيل وبالمدلاهل نجدوالنسبة المالاول زنوى وألمالا خرزناوى فوجود الاربع هوالعلامة لوقوع الساعـة \*وبه قال (حدثنامسدد) بضم الميم وفتم السين والدال المهملة ن ابن مسرهد (قالحدثنايحي) بنسميد القطان (عنشمية) بن الحاج (عن قتادة) بفتح القاف ابن دعامة (عن أنس) وللاصيلي ابن مالك (قال لاحدثنكم) بفتح اللام أى والله لاحدث كم ولذا أكد بالنون وبهصر ابوعوانة عن هشام عن قتادة (حد شالا عد تبكم احد بعدى) ولمسال العدد أحديعدى بحذف المفعول وللمؤاف من طريق هشام لا يحدثكم غيرى وحل على أنه فاله لاهل البصرة وقد كان وآخر من مات بهامن العماية (معترسول الله) وفرواية الاصيل وابن عسا كرالنبي (صلى الله عليه وسلم)أى كالامه حال كونه (يقول من) وللاصيلي وأبى ذران من (اشراط الساعة أن يقل العلم) بكسر القاف من القلة وله في الحدود والنكاح الدي فع العلم وكذا لمملم ولاتنافى ينهدما امالان ألقله فيدمعربها عن العدم قال فى الفتح وهذا أليق لا تحاد المخرج أوذلك اعتبار زمانين مبدا الاشتراط وانهائه (و)أن (يظهر الجهل و)ان (يظهر الزياو)ان (تسكر النساق)ان (يقل الرجال) لكترة الفتل بسبب الفتن و بقلتهم مع كثرة النساق يظهر الجهل والزناو برفع العلم لان النسا حمائل الشلطان (حتى أى الى أن (يكون المسين امرأة القيم الواحد) بالرفع صفة القيم وهومن يقوم بأمرهن وقال أبوعبداته القرطي في التذكرة يحتمل أن يرادىالقيم من يقوم عليهن سواء كن موطوآت أم لاو يحمل أن يكون ذلك في الزمان الذي لايه ني فيهمن يقول الله الله فمتزة جالوا حديغىرعددجه الامالحكم الشرعي وقال القيم بأل اشعاراعا هومعهودمن كون الرجال قوامين على النساءوهل المرادمن قوله خسين امرأة حقيقة العمدد أوالجازعن الكثرة ويؤيدا اثناني مافى حديث أبي مودى ويرى الرجل الواحديتبعه أربعون امرأة في هدذا (باب فضل العلم) والباب السابق في أول كتاب العلم باب فضيلة العلما والمرادها الزيادة أى مافضل عنه وهناك بمعنى الفضيلة وحسنند فلاتسكرار \* وبالسند الى المؤلف قال (حدثناسعيدب عفير) بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون المنناة التحسية آخره راء (قال حدثني) بالافرادوفي رواية أبي ذرحد ثنا (الليث) تن سعدامام المصريين (قال حدثني) بالافراد (عقمل) بضم العدن وفقر القاف وسكون المناة التحتمة اس خالد الايلى بفتر الهدمزة وفي روامة أى ذرعن عقيل وفي فتح البارى وللاصيل وكرعة حدثني الليث حدثني عقيل (عن ابنشهاب) محدبن مسلم

الزهرى (عن جزة إبالمهملة والزاى (ابن عبد الله بن عر) بن الخطاب المكنى وأبي عمارة بضم العين القرشي العدوى المدنى المابعي (أناب عر) رضى الله عنه-ما (قال معترسول الله)أى كالامه (صلى الله عليه وسلم) حال كونه (قال)وفي رواية أبي ذرو الاصيلي وابن عساكريقول (بنا) بغير ميم (انا)مبتدأوخيره (نامُ أتيت)بضم الهمزة وهوجواب بنا (بقد حلين فشربت) أى من اللبن (حَيَى انَّى) بَكْسرهمزة أن لوقوعها بعددي الابتدائية أوقته هاعلى جعلها جارة (لا ري) بفتح الهمزة من الرؤية (الرى) بكسراله اوتشديد الساء كذا في الرواية وزاد الجوهري حكاية الفتح أيضاوقيل بالكسر الفعل و بالفتح المصدر (يخرج في أظفاري) في محل نصب مفعول ثان لا رى ان قدرت الرؤية بمعنى العدم أوحال ان قدرت بعد في الإبصار وفي رواية ابن عساكروالجوى من أظفاري وللمؤلف فى التعب مرمن أطرافي و يجوزأن تمكون في هناءع في على أي على أظف اري كقوله تعالى لاصلبنكم فيجدوع النخدل أىعليها ويكون بمعنى يظهر عليها والظفرامامنشأ الخروج أوظرفه وقال لائرى بلفظ المضارع لاستحضاره فدالرؤ بةللسامعين واللام فيسههى الداخلة فيخبران للتأكد كافى قولك ان زيدالقائم أوهى لامجواب قسم محذوف وردبأ نهليس بعديه فلنس فيه قسم صريحو لامقد درانتهى وعبر بخرج المضارع وضع الماضى لاستعضار صورة الرؤية للسامعمز وحعل الرىمن باتنز بلاله منزلة الحسم والافالرى لايرى فهواستعارة اصلمة (ثمَ أعطمت فضلي)أى ما فضل من ابن القدح الذي شربت منه (عمر بن الخطاب) رضى الله عنده مفعول أعطيت الثاني (قالوا) أي الصحابة (قيا أولقيه) أي عبرنه (يارسول الله قال) أولقيه (العلم) بالنصب ويجو زالرفع خبرمستدامح فرف أى المؤوّل به العلم ووجه تفسير اللن بالعلم الاشتراك فى كثرة النفع بهماوكونهما سد اللصلاحذاك فى الاشباح وألا خرفى الارواح وألفا فى فا أوَّلته زائدة كهدى في قوله تعالى فليذوقوه فافهم ذلك في هذا (باب الفتر) بضم الفا وهو) أى العالم المنتى الجيب المستفتى عن سؤاله (واقف)أى راكب (على الدابة) التي تركب وفي بعض الروايات، لي ظهر الدامة (وغسرها) سوا كان واقفاعلي الارض أوماشساوعلي كل أحواله وفي رواية أبوى دروالوقت أوغرها \* و بالسندالي المؤلف قال (حدثنا ا-معيل) بن أب أويس ابن أخت الامام مالك (قال حدثني) بالافراد (مالك) من أنس الامام (عن ابن شهاب) الزهري (عن عسى بنطاحة بنعسدالله) بضم العين مصغرا القرشي التمي التابعي المتوفى سنة مائة (عن عمد الله بن عرون العاصى) باثبات اليا بعد الصادعلى الافصير (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في جة الوداع) بفتم الواواسم من ودع والفتح في حامجة هو الرواية و يجوز كسرها أي حال وقوفه (عنى) بالصرف وعدمه (الناس) حال كونهم (يسألونه) عليه الصلاة والسلام فهو حال من ضمر وُقفُو يحمَّلُ أَن يكون مُن الناس أي وقف الهُم حال كونهم سائلين منه و يجوزاً ن يكون استثناقاً سانالعلة الوقوف (فاعرجل) قال في الفتح لم أعرف اسمه وفي رواية الاصيلي في اعرجل وقتال) بارسول الله (لمُ أشعر) بضم العين أى لم أفطن (فلقت) رأسي (قبل ان اذبح) الهدى (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذبح ولاحرج) أى ولا اعملن (فا آخر) غيره (فقال) بارسول الله [ لم أشعر فنعرت مدى (قبل أن أرى ) الجرة (قال عليه الصلاة والسلام وفي رواية أبي دروفقال (ارم) الجرة (ولاحرج)عليك في ذلك (فاستل الذي صلى الله عليه وسلم عن شي) من أعال بوم العدد الرمى والنحر والحلق والطواف (قدم ولاأخر) ضم أوّاه ماعلى صبغة الجهول وفي الاقل حذف أى لاقدم ولاأخر لانهالاتكون في الماضي الأمكر رة على الفصيح وحسن ذلك هنا انه في ساق النفي كافي قوله تعالى وماأ درى ما يفعل بي ولا بكم ولمسلم ماسئل عن شي قدم أو أخر (الاقال)علمه الصلاة والسلام للسائل (افعل) ذلك كافعلته قبل أومتي شئت (ولاحرج) عليك

والثالث انأدني أهل الحنة منزلة من صرف الله وجهده الحديث أخرحه مسلم (وأماأ يوسعمد الخدرى) فاسمه سعدى مالكن سنان منسوب الىخددة منعوفان الحرث نالخزرج توفى أنوسهمد فالمدينة سنة أربع وستين وقيل سنةأربع وسبعين وهوابنأربع وسسعين (وأماأبوعساش والد النعمان ) قمالشين المعجة واسعه زيد النااصامت وقبل زيدين النعمان وقلعسدىن معاوية بن الصامت وقيل عمد الرجن (قوله وأسندعطاء ابن ريدالليئي عن عمم الداري عن الني صلى الله علىه وسلم حديثا) هوحديث الدين النصحة (وأما تميم الدارى) فكذاهو في مسلم واختلف فيهرواة الموطافني رواية عيى والنبكروغ مرهما الدرى بالياء وفي رواية القيعني وابن القاسم وأكثرهم الدارى بالالف واختلف العلماء في أنه الام نسب فقال الجهور الىحد من أحداده وهو الدارس هانئ فانه عمرس أوس ابن خارحة بن سوديضم السن اس جذيمة بفتم الحيم وكسر الذال المعمة الن دراع سعدى ن الدارس هانئ ان حسب تعارة بنظم وهومالك انعدى وأمامن قال الدرى فهو نسمة الحدر كانتم فسعقسل الاسلام وكان نصرانا هكذارواه أبوالحسين الرازى فى كتابه مناقب الشافعي باسناده الصحيوعن الشافع انه قال في النستين ماذكرناه وعلى هـ ذا أكثر العلماء ومنهمن قال الدارى بالالف الى دارين وهومكان عندالحرين وهومحط السفن كان يحلب المه العطرمن الهذد ولذلك

هولا التابعن الذين نصبناروا يتهم عن العماية الذين سمناهم لمحفظ عن العماية الذين سمناهم لمحفظ عنهم سماع علمناهم في نفس خبر بعينها ولاأنهم لقوهم في نفس خبر بعينه وهي أسانيد عند دوى المعرفة بالاخمار والروايات من عماح الاسانيد لا نعلهم وهذوا منها قال وصوب بعضهم الديرى قلت والى الديرى قلت القسلة بالالف والى الديرى قلت المطالع وليس في العماية وكندة عمر دارى ولاديرى الاغم وكندة عمر المعالم والمعالم و

القسلة بالالف والى الدربالماء لاحماع الوصفين فيه قال صاحب المطالع وليس فى التعديدين والموطا دارى ولاديرى الاغيم وكنية غيم أبورقية أسلمسنة تسعوكان بالمدينة ثمانتقدل الى الشام فسنزل ست المقدس وقدر ويعنه الني صلى الله عليه وسلم قصة الحساسة وهذه منقبةشر يفةلتم وتدخل في رواية الاكارعن الاصاغر واللهأعلم (قوله وأسندسامانين يسارعن رافع بن خديج عن الني صلى الله علمه وسلم حديثًا) هوحديث المحاقلة أخرجهمسلم (قوله وأسند حيدبن عبدالرجن الجبرى عن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم أحاديث منهذه الاحاديث أفضل الصيام بعدرمضان شهرالله المحرم وأفضل الصلاة بعدالفر يضقصلاة الليل أخرجهمسلم منفردايهعن العارى قال أبوعد الله الجددى رجه الله في آخر مسندأ بي هررة من الجع بين الصحيحين ليس لحمد انعدد الرجن الجسرى عن أني هررة في الصحوعره في الديث قال وليسله عند المخاري في صحيحه عن أبي هر رة شئ وهذا الذي فأله المسدى صحيح ورعماا شنبه جيد سعيدالرجن الجبرى عسدا

مطلقالافي الترتب ولافى ترك الفدية وهدامذهب امامنا الشافعي وأجدوعطاء وطاوس ومجاهدوقال مالك وأبوحنيفة الترتب واجب يجبر بدم لماروى ابن عباس انه قال من قدم شدأفي حهأ وأخره فليهرق اذلك دماوتأ ولواالحديث أى لاائم علىكم فهافعلم ومن هذالا زيكم فعلموه على الحهل منسكم لاعلى القصدة أسقط عنهم الحرح وأعذرهم لاحل النسمان وعدم العلم ومدل له قول السائل لمأشعر ويؤيده أن في رواية على عند الطحاوي باسناد صحيح بلفظ رميت وحلقت ونسمت ان أنحر وفي الحديث جوازسؤال العالرا كا وماشياو واقفاو على كل حال ولايعارض هـذاعاروى عن مالك من كراهة ذكر العلم والسؤال عن الحديث في الطريق لان الموقف عنى لايعدمن الطرقات لانه موقف سنة وعبادة وذكر ووقت حاجمة الى التعلم خوف الفوات اما مالزمان أو بالمكان في هذا (باب من أحاب الفسا) أي في بيان المفتى الذي أجاب المستفتى فيماسأله عنه (باشارة المدوالراس) وسقط لفظ بابلاصيلي \* وبالسند الى المؤلف قال (حدثناموسي ابن اسمعمل التبوذك البصري (قال حدثناوهيب) بضم الواو وفتح الهاء وسكون المناة التحسة آخرهموحدة ابن خالدالباهلي البصري المتوفى سنةخس أوتسع وستين لاسنةست وخسبن (قال حدثناايوب) السختياني (عن عكرمة)مولى ابن عباس عن ابن عباس) عبدالله رضي الله عنهما (ان الذي صلى الله عليه وسلم سئل بضم السين (في جمه )أى الوداع (فقال) أى السائل (دَجَت) هدىي (قبلان أرمى) الجرة فهل يصموهل على حرج (فاومهٔ) أى أشارصلي الله علمه وسلم وفي رواية الاصيلي وأبي الوقت قال فأوماً (سده) الكرعة حال كونه قد (قال) وفي رواية أبي ذرفقال (الحرج)عليك وللاصيلي ولاحرج بالواوأى صع فعلك ولاحرج عامك وهي ساقطة في رواية لابي ذروعلى حالية فالبكونجع بين الاشارة والنطق ويحتمل أن يكون قال سانالة وله فأومأو يكون من اطلاق القول على الفعل وهذا هو الاحسن (وقال) ذلك السائل أوغمره (حلقت) رأسي (قبل اناذبح) هديى أى قبل ذبحه (فاوماً) فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إسده الشريفة (ولاحرج) أي صحوفعلا ولاام عليك ولم يحتج الىذكر قال هنالانه أشار سده بحيث فهم من الك الاشارة انه لاحرج ورجال هذا الحديث كلهم بصريون وفيه رواية تابعي عن تابعي والتحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي الحبر من طريقين رمسلم والنسائي فيه أيضا \* وبه قال (حدثنا المكى بنابراهيم) بنبشمر بفتح الموحدة وكسرالمعهمة آخره راء البطني المتوفى ببلخ سنة أربع عشرة ومائتين (قال أخبرنا حنظلة) زادالاصيلي ابن أبي سفيان (عن سالم) هو ابن عبدالله بن عرس الخطاب رضي الله عنه (قال-معت أماهر يرة)عبد الرحن ين صفراًى كلامه (عن الذي صلى الله علمه وسلم قال يقيض العلم) أي عوت العلماء ويقيض بضم أوله على صغة الجهول وهو تفسيرلقوله فى الرواية السابقة برفع العلم (ويظهر الحهل) بفتح المتناة التعنية على صيغة المعلوم وذكرهذه لزادة التأكمدوالايضاح والافظه ورالجهل من لازم قبض العلم (والفين بالرفع عطفا على الجهل والاصملي وابن عساكر وتظهر الفتن اسقاط الجهل (و يكثر الهرج) بفتح الهاء وسكون الراء آخره جيم الفتنة والاختلاط وأصله كثرة الشروعو بأسأن الحبشة الفت لكاعند المصنف في كتاب الفتن (قيل مارسول الله وما الهرج فقال هكذا مده فرفها كانهر مدالقتل) فهمه الراوى من تحريف بُده الكَرية وحركتها كالضارب وفيه اطلاق القول على الفعل والفاءفي قوله فرَّفها تفسيرية فهي مفسرة لقوله هكذا ﴿ وَيَهُ قَالَ (حَدَثنا مُوسَى سِنَا - مَعْيَلُ) التَّبُوذُكي (فالحدثناوهيب)أى ابن خالد (قالحدثناءشام)أى ابن عروة بن الزبير بن العوام (عن فاطمة) بنت المنه ذر بن الزبير بن العوّام وهي زوجه هشام هذاو بنت عه (عن اسمه) بنت أي بكر الصديق ذات النطاقين زوج الزبر المتوفاة عكة سنة ثلاث وسبعين وقد بلغت المائة ولمسقط

بحميدبن عبدالرجن بنعوف الزهرى الراوى عن أبي هريرة أيضاو قدروياله في الصحيد ين عن أبي هريرة أحاديث كثيرة فقد يقف من

فى العصر الذي اتفقو افيه وكان هددا القول الذى أحدثه القائل الذى حكمناه في توهمن الحديث بالعلة التي وصف أقلمن ان يعرج علمه و شارد كره اذ كان قولا محدثا وكالماخلفا لم يقله أحدمن أهل العملمسلف ويستنكره من بعدهم خلف فلاحاحة شافى رده أكثر عاشر حنااذكان قدرالمقالة وقائلها القدر الذي وصفنا والله المستعان على دفع ماخالف مذهب العلاء وعلمه التكلان

لاخبرة لهعلى شئمنهما فينكرقول الجمدى توهمامنه انجمداهـذا هوذال وهوخطأصر يحوجهل قبيح وليس للعميرى عن أبي هريرة أيضا فىالكتب النسلاقة التيهي عام أصول الاسلام الجسة أعنى سننأبى داود والترمذي والنسائي غيرهذاالحديث (قوله كالاماخلفا) فاسكان اللام وهو الساقط الفاسد (قوله وعلسه التكلان) هو يضم ألتاء واسكان الكاف أى الاتكال واللهأعلىالصواب ولله الجدوالنعمة والفضل والمنة وبهالتوفسق

\*(كابالاعان)\*

(ناب سان الاعان والاسلام والاحسان ووحوب الاعمان ماشات قدرالله سحانه وتعالى وسان الدليل على التـ مرى من لايؤن بالقـ در واغ لاظ القول في حقه) أهم مايذكرفي الساب اختلاف العلماء فى الاعان والاسلام وعومهما وخصوصهما وأن الاعانيزيد و ينقص أملا وان الاعمال من الايمانأملا وقدأ كثرالعلما وجهم الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين القول في كل ماذ كرناه وأناأ فتصرعلي نقل اطراف

لهاسن ولم يتغيراهاعقل انها (قالت الستعائشة) أم المؤمنين رضى الله عنها (وهي تصلى) أى حال كونعائشة تصلى (فقلت ماشأن الناس) فائين مضطر بين فزعيز (فاشارت)عائشة (الى السمام) تعنى انكسفت الشمس (فاذا الناس) أي بعضهم (قيام) لصلاة الكسوف (فقالت) أي ذكرت عائشةرضي الله عنها رسعان الله قلب آية ) هي أي علامة لعذاب الناس لانهام قدمة له قال تعالى ومانرسل بالا مات الا تعنو رفا أوعلامة لقرب زمان قدام الساعة (فاشارت) عائشة (برأسها أي نعم) قالتاً ما وفقمت في الصلاة (حتى علاي ) العين المهملة من علوت الرجد ل غلبته والكريمة تجلاني بفتح المثناة الفوقية والجيم وتشديد اللام وضب عليه في الفرع أى علاني (الغشي) بفتح الغننوسكون الشين المعبتسن آخره مثناة تعتبة مخففة وبكسر الشين وتشديد الماءأ يضاععي الغشاوة وهي الغطا وأصله من صعروف يحصل بطول القمام في الحروضوة وهوطرف من الاغما والمراديه هذا الحالة القريبة منه فأطلقته م ازاولهذا قالت (فيعلت اصب على رأسي الماع) أى في دال المالة ليذهب (فمدالله) عزوجل (الذي صلى الله عليه وسلم واثني عليه) عطف على جدمن بابعطف العام على الخاص لان الثناء أعم من الحدو الشكرو المدح أيضا (تم قال) عليه الصلاة والسلام (مامن شئ لم كن أريته) بضم الهمزة أي عمايصر ويته عقلا كروية المارى تعالى و بليق عرفًا بما يتعلق بأحم الدين وغيره (الارأية) رؤية عن حقيقة حال كونى فيمقاي) بفترالم الاولى وكسرالنانية زادفي رواية الكشميني والجوى هذا خبرميتدا محذوف أيهوهذاو بؤول المشاراليه والاستثناءمفرغ متصل فتلغي فيهالامن حبث العسمل لامن حسن المعنى كسا تراكروف نحوما جاءني الازيدومارا بت الازيداومام رت الابريد (حتى الحنة والنار) بالرفع فيهماعلى انحق المدائمة والحنة مبتدأ محذوف الخبرأى حتى الحنة مرئمة والنار عطف عليه والنص على انهاعاطفة عطفت الحنة على الضم النصوب في رأيته والحرعلي انها جارة كذاقرروه بالشلائة وهي الشه في فرع المونينسة كهي وقال الحافظ بنجررو ال بالحركات النلاث فيهما لكن استشكل البدر الدماميني ألجر بانه لاوجه له الاالعطف على المجرور المتقدم وهوممتنع لمايلزم علمه من زيادة من مع المعرفة والصيم منعه (فاوسى) بضم الهمزة وكسر الحاء (الىأنكم) بفتح الهدرةمف ولأوحى ناب عن الفاعل تفتنون عَصَنون وتحترون (في قبوركم مثل اوقريما) بعذف السنوين في مثل وائما ته في تاليه (الأأدرى اى ذلك) الفظ مثل اوقريما (قالت اماء) رضى الله عنها (من فشذة المسيم) بالحاء المهدلة لمسحه الارض أولانه يمسوح العين (الدجال) الكذاب والتقدير منل فتنة المديح أوتريبا منها فذف ما كان منل مضافا المعلد لآلة مابعده وترك هوعلى همئته قبل الحذف كذاوجهم اسمالك وقال انه الرواية المشهورة وقال عماض الاحسن تنوين الثاني وتركد في الاول وفي رواية في الفرع وأصلامثل أوقر ب بالنصب من غير أن مغرتنو بن فيه و اقال الزركشي (٣) المشهور في البخاري أي تفتنون مثل فتنة الدجال أوقرب الشيهمن فتنة الدجال فكالاهمامضاف وجلة لاأدرى الى آخرهاا عتراض بين المضاف والمضاف اليسه مؤكدة لمعني الشك المستفادمن كلة أولا بقال كيف فصل بين المضافين وبين ماأضمه االيه لان الجلة المؤكدة للشئ لاتكون أجنسة منه واثبات من كافي بعض النسخ وهوالذي فى فرع اليونسة بن المضاف والمضاف السه لايمنع عند حجاءة من التحاة ولا يخرج بذلك عن الاضافة وفي روا يةمنلا أوقر يساما ثبات النوين فيها ماأى تفتنون في تبوركم فتنة مثلا من فتنة المسيع أواشنة فريامن فتنة المسيم وسينقذ فالاقل صفة لمصدر محذوف والثاني عطف علمه وأى مرفوع على الاشهر بالابتداء والخبرقالت أمها وضمرا لمفعول محذوف أي قالته وفعل الدراية معلق بالاستفهام لانهمن أفعال القلوب وبالنصب مفحول أدرى انجملت موصولة أوقالت الخطابي الستى الفقسه الادب الشافء عي المحقدق رجمه الله في كتابه معالم السنن ماأكثر ما يغلط الناس في هذه المسئلة فاما الزهري فقال الاسلام الكامة والاعمان العدمل واحتموالا تة بعدي قوله سحانه وتعالى فالت الاعراب آمنا قللم تؤمنوا ولكن قولوا أسلناولما بدخل الاعان في قلوبكم وذهب غبره الحأن الاسلام والايمادشي واحدواحتم بقوله تعالى فأخرحنا من كانفيهام المؤمنين فاوجدنا فيهاغيربيت من المسلمين قال الخطابى وقدتكام في هذا الماب رجلان من كبراءأهل العلموصاركل واحدمتهما الى قول من هذبن ورد الا خرمنهما على المتقدم وصنف عليه كتاما سلغ عددأوراقه المئين قال الخطابي والعميم منذلك ان يقدالكاذم فيهذا ولايطلق وذلك ان المسلمقد بكون مؤمنا في بعض الاحوال ولا بكون مؤمد افي بعضها والمومن مسلم فيجيع الاحوال فكل مؤمن مسلم وادس كل مسلم ومنا واذاحلت الامرعلي هذا استقام للناأو الالالاتات واعتدل القول فهاولم مختسلف نيئمنها وأصل الاعان التصديق وأصل الاسلام الاستسلام والانقساد فقديكون المرء مستسلا فى الظاهر غيرمنقاد فى الماطن وقد مكون صادعا في الماطن غمرمنقاد فيالظاهر وقال الخطالى أيضافى قول الني صلى الله علمه وسلمالاعان نضع وسعون شعبة في هدد الحددث سانان الاعان الشرعى اسم لعنى ذى شعب واجزا الهأدنى وأعلى والاسم يتعلق معضها كالتعلق كلهاوالحقيقة (٢٤) قسطلاني (اول) تقتضي جميع شعبه ونستوفى جلة أجزائه كالصلاة الشرع بة الهاشه بوأجرا والاسم يتعلق بعضها والحقيقة

ان حملت استفهامية أوموصولة ريقال المفتون (ماعلان)مبتداوخبره (مداار حل)صلى الله عليه وسلم ولم يعبر بضمرا لمتكلم لانه حكاية قول اللكن ولم رقل رسول الله صلى الله علمه وسلانه يصيرتاقينا لجته وعدلءن خطاب الجعف انكم تفتنون الى المفردفي قواه ماعلك لانه تفصيل أىكل واحديقال اذلك لان السؤال عن العلم بكون ايكل واحدوكذا الجواب بخلاف النتنة (فاما المؤمن او الموقن) أي المصدق بنبو ته صلى الله علمه وسلم (الا ادرى ما يهما) وفي رواية الاردمة أيهــماالمؤمن أوالموقن (قالت أسمام) والشك من فاطمة بنت المنذر (فمقول) الفاجواب أمالمافي أمامن معنى الشرط (هومحمدهورسول الله) هو (جاء نامالمسنات) بالمجيزات الدالة على نبوَّته (والهدى) أى الدلالة الموصلة الى المغية (فاحساوا سعناً) وفي رواية أبي ذرفاجساه واتمعناه بالهاء فيهم مافحذف ضم مرالمفعول في الروائة الاولى للعمل به أى قبلنا سوّته معتقدين مصدقين واسعناه فماجاء والسناأ والاجابة تمعلق بالعلم والاساع بالعمل يقول المؤمن (هو محمد) وفى رواية أبى ذرو أبى الوقت وهو محدصلى الله عله موسلم قولا (ثلاثما) أى ثلاث مرات (فيقال) له (مَ) عال كونك (صالحا) منتفعانا عالك اذالصلاح كون الشي في حد الانتفاع (قدعلمذاان كنت) بكسر الهمزة أى الشأن كنت (لموقناية) أى الماموقين كقوله تعالى كنتم خبراً مة أى أنتم أوسق على بابها قال القاضي وهو الاظهر واللامف قوله لموقنا عند البصر يين للفرق بين ان المخففة وانالنافية وأماالكوفيونفهو عندهم عفي ماواللام بعني الاكقواه تعالى ان كل نفس لما عليها حافظ أىماكل نفس الاعليها حافظ والتقديرما كنت الاموقناو حكى السفاقسي فتع همزة انعلى جعلهامصدرية أىعلمنا كونك وقنابه ورده بدخول اللام انهى وتعقبه البدر الدماميني فقال اغاتكون اللاممانعة اذاجعلت لام الاشداء على رأى سيبو يه ومن تابعه وأماعلي رأى الفارسي وابنجي وجماعة انهالامغ مرلام الاسداء اجتلبت للفرق فيسوغ الفتح بل يتعمن حنئذلوجودالمقتضى وانتفا المانع (والهاالمنافق) أىغيرالمصدق بقلبه لنسبونه (أوالمرتاب) الشاك والتفاطمة (الاادرىاي ذلك والتاسما فيقول لاادرى معتالناس يقولون شمأ فقلته) أى قلت ما كان الناس يقولونه وفي روامة وذكر الحديث أى الخ الاتي انشا الله تعالى \*وفى «ذا الحديث اثبات عذاب القير وسؤال المدكن وأن من ارتاب في صدق الرسول صلى الله علمه وسلم وصحة رسالته فهو كافروأن الغثي لاينقض الوضوء مادام العرة ل باقيا الى غرداك ممالا يخفي في هذا (باب تحريض الذي صلى الله علمه وسلم) أي حثه (وفد عدد القدس) القسلة المشهورة (على ان يحفظوا الايمان والعلم) من باب عطف الخاص على العام (ويحبروا بهمن وراءهم) وتحريض الضاد المجمة وقدل وبالمهملة أيضا وهما بمعنى كأقاله الكرماني وعورض بأنه تصعيف ودفع بأنه اذاكان كالاهما يستعمل في معنى واحدالا بكون تصمفا وعلى منكر استعمال المهدمل بمعتى المجم السان وأحسبأن النافي لايلزمه اقامة دليل وبأنه لايلزم من ترادفهما وقوعهمامعافي الرواية والكلام انماعوفي تقييدالرواية لامطلق الجوازانتهي (وقال مالانبن الحورث) بالتصغيروالمثلثة ابنحشيش بفتح المه وله وبالشين المجمة المكررة الليثي له في المخارى أربعة أحاديث المتوفى المصرة سنة أربع وتسعين بماهومو صول عند المؤلف في الصلاة والادب وخبرالواحد كاسيأتى انشاء الله تعالى وأخرجه مسلم كذلك (قال لناالنبي) وفي نسخة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أى لماقدم علمه في ستة من قومه وأسام وأقام عنده أياما وأذن له في الرجوع (ارجعوا الى أهليكم فعلوهم) أمردينهم وفي رواية الاصيلي والمستملي فعظوهم من الوعظ والنذكر ، وبالسندالي المحارى قال (حدثنا محدن بشار) بفتح الموحدة والشين المجمة المثقلة ابن عمان المصرى (قال حدثناغندر) بضم الغين المجمة وفقح الدال المهملة محمد بنجعفر الهذلي

تقتضى جميع أجزائها وتستوفيها وبدل عليه (١٨٦) قوله صلى الله عليه وسلم الجماء شعبة من الاعمان وفيه البات التفاضل في الاعمان

البصرى (قال حدثناشعية) بن الجاج (عن العجرة) بالجيم والراء نصر بن عران البصرى انه (قال كنت اترجم)أى أعبر (بين ابن عباس) رضى الله عنهما (وبين الناس) فأعبر لهم ماأ معمن ابن عباس وله ماأسمع منهم (فقال) ابن عباس (ان وفد عبد القبس) بن أفصى وفنتم الهمزة وسكون الفا وفق الصاد المهملة والوفد الم جع لاجع لوافد على العديم قال القاضي وهم القوم يأتون ركانا (الواالذي)وفي الرواية السابقة لما ألوا الذي (صلى الله علمه وسلم فقال) اعم (من الوفداو) قال لهم (من القوم) شك شعبة أوشيخه (قالوا) نحن (ربيعة )لان عبد القيس من أولاده (فقال) علىه الصلاة والسلام وفي رواية ابن عساكر قال (مرحما بالقوم او بالوفد) على الشك أيضا وفي رواية غيرالاصلى وكريمة بحذفهما (غيرخزاما) أىمذابن ولامهانين ولامفضوحين بوط الملاد وقته لا الانفس وسبى النه ما ونصب غير على الخال قال النَّووي وهو المعروف و بالجرعلي الصه فية (ولاندامي) الاصل نادمين جع نادم لان ندامي انماهو جع ندمان أي المنادم في اللهو الكن هناعلي الاتماع كأفالواالعشاما والغدابا وغداة جعها الغدوات الكنه اتسع قاله الزركشي كالخطاب وعورض عافى جامع القزازعلى ماحكاه السفاقسي انه يقال رجل نادم وندمان في الندامة ععني أى ادم وحينتذ يكون جارياعلى الاصل وعندالنسائي من طريق قرة فقال مرحبا بالوفدليس اللزايا النادمين (فالوا) بارسول الله (الاناسان من شقة ) بضم الشين المعمة أى سفرة (بعيدة وسننا ومنان هدا الحيمن كفارمضر) أصل الحيمنزل القسلة ثم مست به انساعالان بعضهم يحيا بيعض (ولانستطيع ان ناتيك الافي شهرحرام) بتنكيرهما وهو يصلح لكلها وفي رواية الاصيلي فى شده والحرام متعريف الشاني كسحيد الحامع والمرادرجب لتذور دما التحريم مع التصريح به في رواية البيرق كامر (فرنادامر) زادفي رواية كاب الاعمان فصل (غيرية) بالرفع على الصفة لقوله أمرو بالخزم حواباللاص (من وراء فا) من قومنا (ندخل به الحنة) باسقاط واو العطف الناشة في رواية كاب الاعان مع الرفع على الحال المقدرة أى غيرمقدر بن دخول الحنة أوعلى الاستئناف أوالمدلية أوالصفة بعدالصفة والخزم جواباللام رجوابابعد جواب وفىفرع المونينية وندخل بالسات العاطف كالاولى وحينتذفلا يتأنى الحزم في الثاني. عرفع الاول (فامرهم) عليه الصلاة والسلام (باربع) وزادخامة وهي اعطا الجس (ونهاهم عن اربع امرهم بالاعان الله عزوجلوحدة) زادفي رواية الكشميهي لفظة قال (قال هل تدرون ما الاعمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قالشهادة أن لااله الاالله وان محدارسول الله واقام الصلاة) المفروضة (وايما الزكاة) المعهودة (وصوم رمضانو) أن (تعطوا الجس من المغنم) صرّ حيان في وتعطو افي رواية أحدعن غندر فقال وأن تعطوا فكأن الحذف من شيخ المعارى (ونهاهم عن الدماء) بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة والمدالقرع (و)عن (الحنم) بفتح المهملة وهوجر ارخضر مطامة بما يسدّانغوق (و) عن (المزفت)أي المطلى بالزفت ( قال شعبة رعما) وفي روا به أبي ذروأ بي الوقت وربما (قال)أ يوجرة عن (النقير) بالنون المفتوحة وكسرالقاف أى الحذع المنقور (وربماقال) عن (المقير) أي المطلى بالقارقال في فتح الماري وليس المرادانه كان يتردد في ها تين اللفظين ليثات احداهمادون الاخرى لئلا ملزم من ذكرا لمقبرالتكراراسيق ذكرالمزفت لانه بمعناه بل المرادانه كان جازمابذ كوالذلاث الاول شاكافي الرابع وهوالنق مرفكان تارة يذكره وتارة لايذكره وكان أيضاشا كافي التلفظ بالثالث فكان تارة يقول المزفت وتارة يقول المقبرهذا توجيهه فلا يلنفت الى ماعداه والدليل عليه أنه جزم النقرف الباب السابق يعنى فى كتاب الأعمان ولم يتردد الافى المزفت والمقير (قال احفظوه) أى المذكور (واخبروه) بفتح الهمزة وكسر الموحدة وللكشميني وأخبروا عدنف الضمير وفيروا يداب عساكروأبي ذرعن الكشميهي وأخبروابه (من ورامكم)من قومكم

وسابن المؤمنين في درجانه هذا آخر كارم الخطابي وقال الامام أنومحد الحسين سعود المغوى الشاذعي رجهالله فىحدىث سؤال جبريل صلى الله علمه وسلم عن الاعمان والاسلام وجوابه فالجعلالني صلى الله عليه وسلم الاسلام امما لماظهرمن الاعمال وجعل الاعمان اسما لمابطن من الاعتقاد وإيس ذلك لان الاعال لست من الاعان والتصديق بالقابليس من الاسلام الذلك تقصيل لجلة ه كاهاشي واحد وجاعهاالدين وإذلك فالصلي الله عليه وسلم ذاك حسريل أتاكم يعلكم ديسكم والتصديق والعمل يتناولهما اسم الاعان والاسلام جمعا بدلعامه قوله سحانه وتعالى ان الدين عندالله الاسلام ورضت لكم الاسلام د شاومن ستغ غيرالاسلامد سافلن مقىل منه فأخرسهانه وتعالى ان الدىن الذى رضمه ويقمله من عماده هوالاسلام ولامكون الدين في محل القمول والرضا الامانضمام التصديق الى العمل هذا كلام المغوى وقال الامام أنوعد الله محددن اسمعيل ابنع دس الفضل المممى الاصماني الشافعيرجه الله في كتابه التحرير فىشر - صحيم مسلم الايمان فى اللغة هوالتصديق فانعنى بهذلك فلاريد ولاينقص لان التصديق لسشأ يتعزأ حتى بتصور كالدمى دونقصه أخرى والاعان في اسان الشرع هوالتصديق بالفلب والعمل بالاركان واذافسر بهذا تطرق اليه الزيادة والنقص وهومذهبأهل السنة قال فالخلاف في هـذاعلى الصقيق انماهو فيان المدق يقلبه اذالم يجمع الى تصديقه العمل عوجب الاعلان هل يسمى مؤمنا مطلقاأ ملاوا الختار عندناانه لايسمى به فالرسول الله

صاحب التعسرير وقال الامام أنوالحسن على بنخلف بنبطال المالكي المغدوى فيشرح صحيم المارىمده اعة أهل السنة من سلف الامة وخلفها ان الاعان قول وعلى زيد وينقص والحقعلي زيادته ونقصانه ماأورده المخارى من الا مات يعمى قوله عزوجل لنزدادوااعانامعاعانهم وقوله تعالى وزدناهم هدى وقوله تعالى وبزيدالله الذين اهتدواهدى وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وقوله تعالى وبزداد الذين آمنوا اعاناوقوله تعالىأ بكمزادته هذه اعانافأماالذين آمنوا فزادتهم اعاناوقوله تعالى فاخشوهم فزادهم اعاناوق وله تعالى ومازادهم الااعاناوتسلما قالاانطال فاعان من لم تعصل له الزيادة تاقص قال فانقدل الاعان في اللغية التصديق فالحواب ان التصديق يكممل بالطاعات كلها فازداد المؤمن من أعمال البركان اعمانه أكمل ومهذه الحملة تزيد الاعمان ومنقصانها منقص فتي نقصت أعمال البرنقص كالاالاعان ومتى زادت زادالاعان كالاهذا وسطالقول في الاعان \* وأما التصدرة بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينقص ولذلك توقف مالكرجه الله في معض الروامات عن القدول الذقصان اذلا يحوز نقصان التصديق لانهاذانقص صارشكاوخرجعن اسم الاعمان وقال معضم مم اغما يوقف مالك عن القول منقصان الاعمان خسمة ان تأول علمه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصى من المؤمنين بالذنوب وقد قال مالانسقصان الاعمان مثل قول جماعة أهل السمنة قال عمد الرزاق معتمن أدركت نشموخنا وأصحا مناسفيان الثوري

¿ هذا (ماب الرحلة) بكسر الراءمن رحل أي الارتحال (في المسئلة النازلة) مالمر قال الحافظ من خروف روا بتناأ يضاالرحله بفتح الراءأى الواحدة وأما بضمها فالمراديه الحهة وقديطلق على من برحل اليه اه \* وفي هامش الفرع كاصله نضم الرا • ورقم عليه علامة الاصلى و زادفي رواية كريمة وأبى الوقت بعدة وله الغازلة (وتعليم اهله) بالجرعطة ماعلى الرحلة وصوب حذفه لمجسته في ماب آخر والسندالساني قال (حدثنا محدين مقاتل المروزى وفي رواية غير الاصيلي سن مقاتل أبوالحسن (قال اخبرناعبدالله) بن المبارك المروزي (قال اخبرناعر بنسعيد) بضم العين في الاولى وكسرها في الثانية (آين الى حسس نضم الحاء وفتح السين مصغرا النوفلي المكي (قال حدثني بالافراد (عبدالله) بفترالعيز وسكون الوحدة (الناد مليكة) بضم المم زهسرالتمي القرشي الاحول ونسمه لحدة أى مليكة الشهر به به والافا بوه عسد الله بضم العين (عن عقبة) بضم العن وسكون القاف وفق البا الموحدة (ابن الحرث) بنعام القرشي المكر أبوسر وعة بكسر السين المهملة وقد تفتيراً سلم يوم الفتي وعند المؤلف في النيكاح في ماب شهادة المرضعة ان ابن أبي ملكة قال حدَّثناعسدس أي مريم عن عقمة سن الحرث قال وسمعته من عقبة الكني لحديث عسد أحفظ فصر ح بسماعه من عقبة فانتفى قول أبي عمران ابن أبي مايكة لم يسمع من عقبة من الما عسدين أى مريم فاسناده منقطع (اله) أى عقبة بن الحرث (تزوج ابنة) وللاصيلي بنتا (لابي اهابين عزيز ) بكسراله مزة وفق العين المهملة وكسر الزاى وسكون المثناة التحسة لابضم ألعين وفقرالزاي الن قدس سن سويدالمهمي الداري واسم ابنته غنية بفقرا لمعممة وكسر النون وتشديد المنناة التحسة وكنيتها أم يحيى (فأ تته امراة) قال الحافظ بن حِركم أقف على اسمه ا (فقالت الى قد أرضعت عقبة ) بن الحرث (والتي تزقر جماً) أي غنية وفي رواية الاربعة بحذف بها (فقال الها عقبة مااعلم الك) بكسر الكاف وأرضعتني وفي رواية ابن عسا كروأى الوقت أرضعتني بزيادة مثناة تحسة قبل النون (ولا اخبرتى) ولانعسا كرولا أخبرتني بزيادة مثناة تحسد الفوقة بولدت من اشماع الكسرة فيهماوعبرباعلم مضارعاوا خبرت ماضمالان نفي العلم حاصل في الحال بخلاف نفي الاخبارفانه كان في الماضي فقط (فركت)عقمة (الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) حال كونه (المدينة) أى فيها وفسألة) أى سأل عقدة رسول الله صلى الله علمه وسلم عن الحدكم في المسئلة النازلة به (فقال) وفي رواية الاصلى وألى الوقت وان عساكر قال رسول الله) وفي رواية أبي ذرقال الذي (صلى الله عليه وسلم كيف) تماشرها وتفضى اليها (وقدقيل) اللاأخوهامن الرضاعة أى ذلك بعدد من ذى المر وأقوالورع (فنارقهاعقبة) بن الحرث رضى الله عنه صورة أوطلقهاا حساطاو ورعالاحكما بنبوت الرضاع وفساد النكاح اذليس قول المرأة الواحدة شهادة يحوز بهاالحكم في أصل من الاصول نع على نظاهر هذا الحديث أحدر حه الله تعالى فقال الرضاع يشت بشهادة المرضعة وحدها بمنها (وأسكعت) غنية بعد فراق عقمة (زوجاغيره) هو ظر وبيضم المعجمة وفتح الراءآخرهمو حدة اس الحرث وتأتى بقية مباحث هذاا لحديث أنشاء الله تعالى والله اسأل العافية والسلامة في السفر والاقامة الهذا (باب السّاوب)بالخوض على الاضافة (في العلم)أى بأن يأخذهذ احرة ويذكره لهذا والا خرمرة ويذكره له ورقط لفظ باب للاصملي وبالسندالي المؤاف قال (حدثنا ابواليمان) الحكمين نافع (قال احبرناشعمب)أي ان أبي جزة بالمهملة و الزاي (عن الزهري) مجدين مسلم بن شهاب (ح) للتحويل (قال الوعيد الله) أى المحارى وهوساقط في رواية الاصلى وأبي الوقت وابن عساكر (وقال ابن وهب) عبد الله المصرى فماوصله ابن حيان في صحيحه عن ابن قتدية عن حرمله عن عمد الله بن وهب الخسريا تونس) بنيزيدالايلي (عن ابنشهاب) هوالزهري المذكو رفى الموصول فغار بن اللفظان تنها

على قوة محافظته على ماسمعه من شموخه (عن عسدالله) بضم المين (ابن عبدالله) بفته بها (ابن الى ثور )بالمنلنة القرشي النوفلي التابعي (عن عبد الله بن عباس عن عمر ) بن الخطاب رضى الله عنه الله (قال كنت الماوجارلي) بالرفع عطفاعلى الضمر المنفصل المرفوع وهوا ما وانماأ ظهره الصحة العطف لنسلا بلزم عطف الاسم على الفعل وهوجائز عندالكوفسن من غسراعادة الضمهر و يحوز النصب على معنى المعدة واسم الحارعتمان بن مالك بنعروب العدلان الانصارى الخزرجي كاأفأده الشميخ قطب الدين القسطلاني فعماذ كره الحافظ بن جرو لم يذكر غيره وعندابن بشكوالوذكره البرماوي انهأوس بنخولي وعلل بأن النبي صلى الله علمه وسلم آخي منه وبين عرلكن لايلزم من المؤاخاة الحوار (من الانصار) الكائنين أوالمستقرين أوالنازلين (في) موضع أوقسله (بني )وفيروا يقمن بني (استمنز بدوهي )أي القسلة وفير واية اب عساكروه و أى الموضع (من عوالى المدينة) قرى شرق المدينية بن أقربها و بنها ثلاثة أمال أوأربعة وأبعدها أعانية (وكنا تتناوب التزول) بالنصب على المفعولية (على رسول الله صلى الله على موسلم ينزل بالنصارى (يوما) بالنصب على الظرفة من العوالى الى رسول الله صلى الله علمه وسلم لتعلم العلم (وانزر بوما) كذلك (فاذانزات)أنا (حدَّه) جواب فاذالما فيها من معنى الشرط (بخبر ذلك اليوم من الوجي وغيره وإذا نزل) جارى (فعل) مع (مثل ذلك فنزل صاحى الانصاري) الرفع صفة اصاحى (بوم نو سه) أى يومامن أيام نو شهف مع أن رسول الله صلى الله علمه وسلم اعتزل زوجانه فرجع الى العوالي فجاء (فضرب الى ضر باشد بدافقال أثمهو) بفتح المثاثة وتشديد الميم امه بشاريه الى المكان البعيد (ففزعت) بكسر الزاي أى خفت لاحل الضرب الشديد فانه كان على خلاف العادة فالفا تعلمه وللمؤلف في التفدير كاسمأني انشاه الله تعالى قال عررضي الله عنه كنانفقوف ملكامن مأولة غسان ذكراناأنه ير بدأن يسير المناوقد امتلا تصدور نامنه فتوهمت لعلاما الى المدينة ففنته اذلك (فرحت المه فقال قد حدث امر عظم) طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء قلت قد كنت أطن أن هذا كائن حتى اداصابت الصبح شددت على شاى غُرِزَكَ (فَدَخَلَتَ عَلَى حَفَصَةً) أَمَ المُؤْمِنِينَ فَالدَاخُلُ عَلَيْهِا أَنُوهَا عَرِلَا الْأَنْصَارِي وقَصْبَةً حَذَفَ طلق الى قوله فدخلت يوهم أنه من قول الانصارى فالفاء في فدخلت فصيحة تفصيح عن المقدراي نزلت من العوالي فينت الى المدينة فدخلت وفي رواية الجوى والمستملي دخات وللاصيلي قال فيدخلت على حفصة (فاذاهي تمكي ففلت طلقكن) وفي رواية لابن عساكر وأبي ذرعن الكشميني أطلق كن (رسول الله صلى الله علمه وسلم قالت) حفصة (الاادري) أي لا أعلم انه طلق (مُدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت واناقائم) بارسول الله (اطلقت نساءك) بهمزة الاستفهام كافى فرع اليوندنية كهي وقال العيني بحذفها (قال)عليه الصلاة والسلام (لافقلت) وللاصيلي قلت (الله اكبر) تعمامن كون الانصارى ظن أن اعتزاله صلى الله علمه وسلم عن نسائه طلاق أوناشئ عنه والمقصودمن ايراده لهذاالحديث هناالساوب في العلم اهتمامان أنة أكن قوله كنت أناو جارلى من الانصار تناوب النزول ايس في رواية ابن وهب انم أهوفي رواية شعب كا اصعليه الذهلي والدارقطني والحاكم في آخرين ، وفي هذا الحديث رواية تابعي عن تابعي وصحاب عن صحابي والتحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه المؤلف في النكاح والمظالم ومسلم في الطلاق والترمذي في التفسير والنسائي في الصوم وعشرة النساء في هذا (باب الغضب) بالأضافة وهو انفعال يحصل من غليان الدم اشي دخل في القلب (في) حالة (الموعظة و) حالة (المعلم اذارأي) الواعظ أوالمعلم (مايكره) أى الذي يكرهه فحذف العائدوقيد لأراد المؤلف الفرق بن قضاء القاضى وهوغضبان وبن تعليم المعلم وتذكير الواعظ فانه بالغضب أجدر كذا فاله البرماوي

وهذاقول النمسيعود وحذيفة والنعج والحدن المصرى وعطاء وطاوس ومجاهد وعبدالله بن المارك فالمعنى الذى يستعق به العبد المدح والولايةمن المؤمنين هوات انهجذه الامورالثلاثة التصديق بالقل والاقرار باللسان والعمل بالحوارح وذلك انهلاخ للف بن الجسع انه لوأقروعل على غبرعلممنه ومعرفة بربه لايستحق اسممؤمن ولوعرفه وعلو جدباسانه وكذب ماعرف من التوحد لايستحق امم مؤمن وكذلك اذا أقربالله تعالى وبرسله صاوات الله وسلامه عليهم أجعين ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمنا بالاطلاق وانكان في كادم المرب يسمى مؤمنا بالنصديق فذلك غير مستعق في كلام الله تعالى لقوله عزوجل انماللؤمنون الذين اذا ذكرالله وجلت قلوبهم واذاتليت عليهمآ الهزادتهما عاناوعلى رجهم يتوكلون الذين يقمون الصلاة وعما رزقناهم لنفقونأ ولئكهما لمؤمنون حقافا خمرناس معاندوتعالى ان المؤمن من كانت هذه صفته وقال ان بطال في ماب من قال الاعان هو العمل فان قدل قد قدمتم ان الاعان هوالتصديق قبل التصديق هوأول منازل الاعمان وبوجب للمصدق الدخولفيه ولانوجبله استكال منازله ولايسمي مؤمنا مطلقاهذا مذهب جاعة أهل السنة ان الاعان قول وعلى قال أنوعسدوه وقول مالك والنورى والاو زاعي ومن بعدهمن أرباب العلم والسنة الذين كانوامصابيم الهدى وأغمة الدين منأه ل الجازوالعراق والشام وغرهم فال النطال وهذا المعنى أرادالنارى رجه الله اشانه فى كتاب الايمان وعلمه توب أبوايه كلها فقال باب أمور الايمان وباب الصلاقه ن الايمان

وتدين غلطهم وسوءاء تقادهم ومخالفتهم للكاب والسينة ومذاهب الاعمة غقال ان بطال في مابآخر قال المهلب الاسلام على الحقيقةه والاعان الذيهوعقد القلب المصدّق لاقرار اللسان الذي لا سفع عند الله تعالى غيرة وقالت الكرامية ويعض المرحئة الاعان هوالاقرارباللسان دون عقد القلب ومن أقوى مار دبه عليهم اجاع الامة على اكفارالمنافق من وان كانواقد أظهرواالشهادتين قالالله تعالى ولاتصل على أحدمنهمات أبداولاتةمعلى قدرهانهم كفروالالله ورسوله الى قوله تعالى وتزهق أنفسهم وهـم كافرون هـ ذا آخر كارمان بطال وقال الشيخ الامام أبوعرو ابن الصلاح رجه الله قوله صلى الله عليه وسلم الاسلام أنتشهد أن لااله الاالله وأن محدارسول الله وتقع الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحير البدت ان استطعت المهسيدلا والاعان أن تؤمن الله وملائكته وكتبه ورسله والموم الاتخر وتؤمن بالقدرخيره وشره قالهذا سان لاصل الاعمان وهو التصديق الباطن وبسان لاصل الاسلام وهو الاستسلام والانقداد الظاهروحكم الاسلام في الظاهر شت بالشهادتين وانما أضاف الهماالصلاة والزكاة والحيوالصوم لكونهاأظهرشمائرالاسلام وأعظمها وبقيامه بهايتم استسلامه وتركه لهابشعر بانحلال قددانقماده أو اختماله تمان اسم الاعمان يتناول مافسريه الاسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لكومها ثمرات للتصديق الماطن الذي هو أصل الاعان ومقو بات وستمات وحافظات له ولهذا فسرصلي الله عليه وسلم الاعان في حديث وفد عبد القيس بالشهاد تين والصلاة

والعمني كابن المنبروة مقبه المدرالدماميني فقال أماالوعظ فسلم وأماتعلم العلم فلانسلم أنه أجدر بالغضب لانه عمايدهش الفكر فقد يفضى التعليم به في هذه الحالة الى خلل والمطلوب كال الضييط أنتهى \* وبالسندالسابق قال (حدثنا مجدين كثير) بفتح الكاف وبالمثلثة العبدى بسكون الموحدة البصرى الموثق من أبي حاتم المتوفي سنة ثلاث وعشر من وما تذن [قال اخبرنا] ولابي ذر أخبرني (سفيان) النوري (عن ابن الي خالة) هو المعيل الحلي الكوفي الاحسى التابعي الطعان المسمى بالمزاد (عن قيس من ابي مازم) بالمهدلة والزاى الاحسى الكوفي الجلي (عن ابي مسعود) عقبة بن عمرو (الانصارى) الخررجي البدري انه (قال قال رجل) هو حزم بن أبي كعب كذا قاله ابن جرفى المقدمة ثم قال في الشرح في كتاب الصلاقلم أقف على تسميته و وهم من زعم أنه حزم بن أيى كعب لان قصته كانت مع معاذ لامع ابن أبي كعب إمارسول الله لاأ كاد أدرك السلاة بما لطول شافلات) هومعاذين جيـ لوفي روآية بممايطيل فالاولى من التطويل والاخرى من الاطالة قال القاضي عياض ظاهره مشكللان التطويل يقتضى الادراك لاعدمه ولعله لا كادأ ترك الصلاة فزيدت الالف بعدلا وفصلت التاعمن الراء فجعلت دالاوعو رض بعدم مساعدة الرواية لماادعاه وقيل معناه انهكان بهضعف فكان اذاطول به الامام في القيام لا يبلغ الركوع الاوقد ازدادضعفه فلا يكادبتم معه الصلاة ودفع بأن المؤلف رواءعن الفربابي بلفظ لآتأ خرعن الصلاة وحمنئذ فالمراداني لاأقر بمن الصلاة في الجاعة ال أتأخر عنها أحداثامن أحل التطو الفعدم مقارية الادراك الصلاةمع الامام ناشئ عن تأخره عن حضو رهاومسب عنه فعسرعن السس بالمسب وعلله تبطويل الامام وذلك لانهاذا اعتبد التطويل منه تقاعد المأموم عن المبادرة ركونا الحصول الأدراك بسبب التطويل فيتأخر لذلك وهومعنى الرواية الاخرى المروية عن الفريابي فالتطويل سبب التأخر الذي هوسبب اذلك الشئ ولاداعي الى حل الرواية الشاسة في الامهات العديمة على المتصيف فاله البدر الدماميني (فياراً بت الذي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضباً بالنصب على التمييز (س يومنذ)وفي رواية ابن عسا كرمنه من يومنذ ولفظة منه صلة أشد والمفضل عليهوان كاناوا حداوهوالرسول لان الضمرراجع البه لكن ياعتبار ين فهومفضل باعتبار يومتذومه ضل علمه باعتدارسا ترالانام وسيب شذة غضمه صلى الله علمه وسلم المانخالفة الموعظة لاحتمال تقدم الاعلام بذلك أوللتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه أولارادة الاهتمام بما يلقمه على أصحابه ليكونوا من سماعه على بال اللا يعود من فعل ذلك الى مثله (فقال) صلى الله عليه وسلم (ياايها الناس انكم منفرون) عن الجاعات وفي رواية أبي الوقت ان منكم منفرين ولم يخلطب المطول على التعيين بلعم خوف الخل عليه اطفابه وشفقة على جيل عادته الكريمة صاوات الله وسلامه عليه (فن صلى بالناس) أى ن صلى متلب اجهم ا مامالهم (فليخفف) جواب من الشرطية (فَانَ فَيهِم المريض) الذي ليس بصميح (والضعيف) الذي ليس بقوى الخلقة كالنحيف والمسن (وذاً) بالنصبأى صاحب (الحاجة) وللقادسي وذوالحاجة بالرفع مبتدأ حذف خبره والحلة عطف على الجلة المتقدمة أى وذوا لحاجة كذلك وانماذ كرالذلا فة لانها تجدم عالانواع الموجبة للتحفيف لان المقتضى له امافي نفسه أولاوالا ول اما بحسب ذاته وعوالضعف أوبحس العارض وهوالمريض أولاف نفسه وهوذوالحاجة ، و به قال (حدثنا عبدالله بنعمد) أبوجعفر المسندى بفتح النون (قال حدثنا أبوعامر) وفي رواية ابن عسا كراامة دى وفي رواية أبي ذرعبد الملك بعرو العقدى (قال حدثنا سامان بن بدل المديني) بالمثناة التحتية قبل النون وللاصلى المدنى بعدفها (عن ربعة) الرأى (آبزاي عبدالرجن) شيخ امام الاعة مالك بن أنس (عن يزيد) من الزيادة (مولى المنبعث) بالنون والموحدة والمهملة والمثلثة المدنى (عن زيدبن خالد الجهني)

يضم الجيم وفتح الهاو بالنوننزيل الكوفة المتوفى جاأ والمدينة أومصر سنة ثمان وسمعينوله فى التخارى خسة أحاديث (ان الذي صلى الله عليه وسلم سأله رجل) هو عمر والدمال وقيل ولال المؤرن وقدل الحار ودوقيل هوريدين حالد نفسه عن اللقطة ) بضم اللام وفتح القاف وقد تسكن الشي الملقوط وهوماضاع بسقوط أوغذله فجده شخص (فقال) لدصلي الله علمه وسلم والكرعة قال [عرف) بكسر الرامن المعرفة (وكاعما) بكسر الواومدود امار بطيه رأس الصرة والكيس ونحوهماأ وهوالخيط الذى يشدبه الوعاء (أوقال وعاءها) بكسر الواوأى ظرفها والشكمن زيدبن خالداً وممن دونه من الرواة (وعفاصها) بكسر العين المهملة وبالفاء هوالوعاء أيضالان العفص هو الثنى والعطف لان الوعاء يثنى على مافمه و ينعطف والمراد الشي الذي يكون فمه النفقة من خرقة أوجلدة ونخوه مأوهوا لجلدالذي يلبس رأس القارورة وأماالذي يدخل في فهافهوالصمام بالمهاملة المكسورة وانماأ مربمه رفة ماذكرايعرف صدق مدعيها من كذبه وللا يختلط بماله (تُمَّ عَرَفْهَا) على سبيل الوجوب للناس بذكر بعض صفاتها (سنة) أى مدة سـ نة متصلة بعرف أولاكل يومطرف النهارغ كل يوم مرة نم كل أسبوع ثم كل شهر ولا يجب فور في التعريف بل المعتبر سنةمتى كانوهل تكفي سنةمفرقة وجهان أنهما وبدقطع العراقيون نع قال النووى وهوالاصم (تم استمتع بها) بكسر التا الثانية وتسكين المين علف على تم عرَّفها (فأن جاء ربها) أى مالكها (فأدها) جواب الشرط أي أعطها راامه قال إرسول الله (فضالة الابل)ماحكمها أ كذلك أم لا وهومن باب اضافة الصفة الى الموصوف (فغضب) عليه الصلاة والسلام (حتى احرت وجنساه) تثنية وجنة بتثليث الواووأجنة بهمزة مضمومة وهي ماارتفع عن الحد (اوقال اجروجهم وانماغض استقصار العلم السائل وسوفهمه اذأنه لميراع المعنى المذكورولم يتفطن له فقاس الشيء على غرنظ مره لان اللقطة انماهو الشي الذي سقط من صاحب ولايدرى أبن موضعه وليس كذلك الابل فأنها مخالفة للقطة اسماوصفة (فقال) صلى الله عليه وسلم (ومالك ولهآ) أى مانصنع به أى لم تأخذها ولم تتناولها وفى رواية الجوى والســـ تملى فـــ اللّــ وفى رواية الاصيلى وابن عساكر مالك بغيرواو ولافاء (معهاسقاؤها) بكسر الدين مبتدأ وخبر مقدم أي أجوافها فانها تشرب فتكتني به أماما (و-ذاؤها) بكسرا لما المهملة والمدعطف على سقاؤها أى ذنها الذي تمشى علمه (تردالما) عله سانية لا محل لها من الاعراب أو محلها الرفع خبرمندا محذوف أى هي تردالما وترعى الشيروندرها) أى اذا كان الام كذلك فدعها فالفا في فذرها جواب شرط محذوف (حي يلقاهار بها) مالكهااذأنه اغبرفاقدة أسباب العودالمه القوة سبرها بكونا لذاء والمهاءمع فالانهار دالمار بعاوخسا وتشعمن الذئاب وغبرهامن صغار الساع ومن التردى وغير ذلك (قال) يارسول الله (فضالة الغنم) ماحدمها أهي مثل ضالة الابل أم لا (قال) على والصلاة والد لام ليست كضالة الابل ول هي (لك) ان أخذتها (أولاحك) من اللاقطين ان لم تأخذها (أولَّذُنَّب) يأكلها ان لم تأخده أنت وُلاغيرك فهواذن فى أخذه ادون الابل نع اذا كان الابل في القرى والامصارفة لتقط لانها تكون حينك ذمع رضة للتلف مطمعة للاطماع ومباحث ذلك تأتى ان شاء الله تعالى في ما يه بعون الله وحوله وقوَّته \*و يه قال (حدثنا) وفي روامة ابن عسا كرحد ثنى (محدب العلام) هوأنوكر بسالكوفي (فالحد شأنو اسامة) هو حدادين اسامة الكوفي (عنبريد) بضم الموحدة وفتم الراء (عن اي بردة) بضم الموحدة وسكون الراء عامر بن أبي موسى الاشعرى (عن الدموسي) الاشعرى رضى الله عنه ( قال سئل الذي صلى الله علمه وسلم) بضم السين المهملة وكسر الهمزة (عن أشيام) عبره مصرف (كرهها) لانه رعما كان

الشئ مطلقا بقع على الكامل منه ولايستعمل في الناقص ظاهر االا بقيد وإذلك جازاطلاق نفيه عنه فى قوله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حسين يسرق وهو مؤمن واسم الاسلام يتناول أيضاماهوأصل الاعان وهوالتصديق الباطن و متناول أصل الطاعات فان ذلك كاء استسلام قال فرج عاذ كرناه وحققنا أن الاعان والاسلام يجتمعان ويفترقان وان كل مؤمن مسلمولدس كلمسلم مؤمنا قال وهدذاتحقيق واف التوفسق بن متفرقات نصوص الكاب والمنة الواردة فى الاعان والاسلام التى طالما غلط فها الخائضون وما حققناه من ذلك موافق لمذهب جاهبرالعلماء منأهل الحسديت وغبرهم هذا آخركارم الشيخأبي عرون الصلاح فاذا تقررماذكرناه من مذهب السلف وأعُمة الخلف فهي متظاهرة متطابقةعلى كون الاعان يزيدو ينقص وهذامذهب السلف والمحمد ثبن وجاءمة من المتكامين وأنكرأ كثرالمتكامين زيادته ونقصانه وفالوامية قسل الزيادة كانشكاوكفرا قال الحققون منأصحانا المذكامين تفس التصديق لاريدولا ينقص والاعان الشرعي يزيد وينقص مزنادة تمراته وهي الاعمال وتقصانها قالواوفى هـ ذا توفيق بـ بن طواهر النصوص التي جاءت بالزيادة وأقاويل السلف وبن أصل وضعه فى اللغة وماعلمه المتكلمون وهذا الذي قاله هؤلاء وانكان ظاهرا حسنافالاظهرواللهأعلمأن نفس التصديق بزند بكثرة النظرو تظاهر

انكاره ولايتشكل عاقل فيان تفس تصديق أى مكر الصديق ردى الله عنه لايساو به تصديق آحادالناس ولهذا قال العارىفي صحمه قالان أى دلسكة أدركت ثلاثهن من أصحاب الذي صلى الله علمه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما نهم أحديقول انهعلى اء ان حمر مل ومكائمل والله أعلم \* وأمااط الاقاسم الاعان على الاعمال فتفق عليه عندأهل الحق ودلائله في الكتاب والسنة أكثرون أن تحصروا نمر من أن تشمر قال الله تعالى وما كان الله ليضيع اعانكم أجعوا على أن المراد صلاتكم وأما الاحادث فستربك في هذا الكاب منها على مستكثرات والله أعلم واتفق أهل السنة، ن المحدثين والفقهاء والمتكلمين على انالمؤمن الذي يحكم مانه من أهل القدلة ولا مخلد في النارلا يكون الامن اعتقد بقلمه دين الاسلام اعتقاداحازماخالها من الشكوك ونطق بالشهادتين فان اقتصرعلي احداهمالم كنمن أهل القلة أصلا الااذاعزعن النطق لخالف اسانه أواعدم الفكن منه لعاجلة المنية أواغبرذلك فانه بكون مؤمنا أماأذاأتي بالشهادتين فلايشهرط معهدماان يقول وأنارى منكل دين خالف الاسلام الااذا كانمن الكفارالذين يعتقدون اختصاص رسالة نبساصلي الله عليه وسلم الى العزب فانهلا يحكم باسلامه الابان شرأومن أصحا مناأ صحاب الشافعي رجه اللهمن شرط أن تسرأ مطلقا واس بشئ أمااذا اقتصر على قوله لاالدالاالله ولم يقل محدرسول الله فالمشه ورمن مذهمنا ومذاهب العلاء انه لا يكون مسلما ومن أصحا سامن قال يكون مسلما ويطالب الشهادة الاخرى فأن أبى حعل مندا

فيهاشي اسدالتمر عشيء على المسلم فعلمقهم بعالمشقة أوغ مزدلك وكان من هذه الاشماء السؤال عى الساعة ونحوه ا كما سمأتي انشاء الله تعالى ﴿ فَلَمَّا أَكُثُمُ ﴾ بضم الهمزة على صمغة الجهول أي فلما كثرالناس السؤال (عليه) صلى الله عليه وسلم (غضب) لتعنتهم في السؤال وتكلفهم مالاحاجة لهم فيه (تم قال) علمه الصلاة والسلام (الناس سلوني) وللاصيلي ثم قال سلوني (عما شتتم الالف وللاصيلي عمشتم بحذفه الانه يجب حذف ألف ما الاستفهامية اذاجرت وابقاء الفقعة دليل عليها نحوفه والام وغلام للفرق بن الاستفهام والخبروين ثم حذفت في نحو فيمأنت منذكراها فناظرة بمرجع وثبتت فىلسكم فيماأفضتم أن تسجدلما خلفت بدى فكالاتعذف الالف في الجبرلات ثبت في الاستفهام وحل هذا القول منه علمه الصلاة والسلام على الوحي أولى والافهولايعلمايسة لعنهمن المغيبات الاباعلام الله تعالى كاهومقرر والرجل هوعبداللهبن حذافة الرسول الى كسرى (من اي) يارسول الله (قال) عليه الصلاة والسلام (الول حذافة) عهملة مضمومة وذال معجة وفاء القرشي السهمي المتوفى في خلافة عثمان رضي الله عنه (فقام) رجل (آخر) وهوسعدين سالم كافي التمهيد لاين عبد البر (فقال من الي ارسول الله فقال) وفي روا به أبوى ذر والوقت وابن عساكرفال (الولة سالم مولى شبية) بن ربيعة وهو صحابى جزماوكان سبب السؤال طعن بعض الناس في نسب بعضهم على عادة الجاهلية (فل ارأى) أبصر (عر) بن الخطابرضي الله عنه (مافي وجهه) الوجيه عليه الصلاة والسلام من أثر الغضب (قال بارسول الله الما تقوب الى الله عزوجل عما وجب غضبك في هذا (بابمن برك ) فتحدين وتخفيف الراء (على ركبتمه عند الامام أوالحدث) \* وبالسند الى المصنف قال (حدثنا ابو اليمان) الحكم من نافع (قال اخبرنا) وللاصيلي حدثنا (شعب)هوابنأى حزة بالمهملة والزاى (عن لزهري) مجمد بن مسلم بنشهاب (الله اخبرني) بالتوحيد (انس بن مالك)رضي الله عنه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلمخرج)فسئل فأكثرواعليه فغضب فقال سلوني (فقام عبدالله بن حذافة) المهمي المهاجري أحدالذين أدركوا سعة الرضوان (فقال) بارسول الله (من ابي فقال) على الصلاة والسلام وفي رواية قال من أى فقال (الولـ حَذَافة) وفي مسلم أنه كان يدعى لغيراً بيه ولما -، عت أمه سؤاله قالت مامهعت بأنزأ عق منك أأمنت أن تدكون أمك فارفت ما يقارف نساء الحاهلمة فتنخعها على أعين الناس فقال والله لوأ لحقني بعبد أسود للعقت به (غ اكثر) بالمثلثة (ان يقول) عله الصلاة والسلام (سلوني فيرك ) بفتح الموحدة والرا المخففة (عمر ) رضي الله عنه (على ركبتيه) يقال رك المعمراذ الستناخ واستعمل في الآدمي على طريق المجازغ مرالمقمدوه وأن يكون في حقيقته مقيد أفيسة عمل في الاعم بلاقيد كالمشفر اشفة المعيرفيسة عمل لمطلق الشفة فيقال زيد غليظ المشفر (فقال)عررضي الله عنه معدأن برك على ركبتيه تأدّاوا كرامالرسول الله صلى الله عليه وسالم وشفقة على المسامن (رضدنا دالله ر داو والاسلام ديناو عدمد صلى الله علمه وسلم نبيا) فرضى الذي صلى الله عليه وسلم نذلك (فسكت) وفي بعض الروايات فسكن غضمه بدل فسكت ﴿ هذا (باب من اعاد الحديث) في أمو رالدين (ثلاث اليفهم) ضم المنناة التحسية وفتح الها؛ (عنه) كذاللاصلى وكرعة فيمانص عليه الحافظ بنجر وفي رواية -ذف عنه وكسرالها وفي أخرى كذلك مع فتحها (فقال ألا) بالتخفيف وفي غبر رواية أبي ذرفقال الذي صلى الله عليه وسلم ألا (وقول الزورف أزال بكرّرهم) في مجلسه ذلك والضميرلقوله وقول الزور وهذا طرف من حديث وصله بتمامه في كتاب الشهادات (وقال اسعر) من الخطاب رضي الله عنهما فماوصله المؤلف في خطبة الوداع (قال الذي صلى الله علمه وسلم هل بلغت ثلاثماً) أى قال هـ ل بلغت تلاث مرات \* وبالسند الماضي الى المؤلف قال (حدثنا عمدة) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة ابن عبدالله

الخزاع البصرى الكوفي الاصل المتوفى سنة ثمان وخسين ومائتين (قال - د ثناء بدالم مد) بن عبدالوارث بن سعيد العنبرى المتمي البصرى الحافظ الحجه المتوفى سينة سبع ومائتين (قال حدثناعبدالله بن المتنى) بضم المم وفتح المثلثة وتشديد النون المفتوحة ابن عبد الله بن أنس بن مالك الانصاري وثقه العجلي والترمذي (قالحدثنا ثمامة) بضم المنلثة وتحقيف الممن زادفي غير رواية أى دروأ في الوقت الن عبد الله أى الن أنس من مالك الانصاري المصرى (عن) جده (انس)اى ابن مالك رضى الله عنه (عن الذي صلى الله عله وسلم انه كان اذا سلم) على أناس (سلم) عليهم أثلاثاً) أى ثلاث مرات ويشبه أن يكون ذلك عند الاستئذان لحديث اذا الستأذن أحدكم ثلاثا ولم يؤذن له فلمرجع وعورض بأن تسليمة الاستئذان لاتني اذاحصل الاذن بالاولى ولاتثلث اذاحصل بالثانية نع يحقل أن يكون معناه انه عليه الصلاة والسلام كانا ذا أنى عنى قوم سلم عليهم تسلمة الاستئذان واذادخل سلمة التحية ثماذا قامن الجلس سلم تسلمة الوداع وكل سنة (واذا تدكلم) عليه الصلاة والسلام (بكامة) أي بحملة مفيدة من باب أطلاق اسم البعض على الكل (اعادها ثلاثا) أى ثلاث مرات قال السدر الدماميني لا يصم أن يكون أعاد مع بقائه على ظاهر وعاملافي ثلاثا ضرورة انه يستلزم قول اللئا الكامة أربع مرات فان الاعادة ثلاثا انما تصقق ما اذالمرة الاولى الااعادة فيهافاماان تضمن معني قال ويصير عملهافي ثلاثاما اعنى المضمن أويبتي أعاد على معناه ويتعمل العامل محذوفا أى أعادها فقالها وعليهما فلم تقع الاعادة الامرتين انتهى وبه قال (حدثنا عبدة ابن عبدالله) زادفي رواية الاصيلي الصفار وهو السابق وسقط عنده افظة ابن عبدالله (قالحدثنا عيدالصمد) ينعبدالوارث قال-دشاعبدالله بنالمني الانصاري (قال-دشاعامة بنعبد الله) وفي رواية الاصبلي وابن عساكر ثمامة بن أنس فنسماه الى جده وأسقطا اسم أسه والافاسم أسه عبدالله (عن انس) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عامه وسلم انه كان اذا تكلم بكامة اعادها)أى الكامة المفسرة بالجلة المفيدة (ثلاثا)أى ثلاث من ات وقد بن المراد بالتكر ارفى قوله (حتى تفهم عنه) بضم أوله وفتح الله أى لكي تعقل لانه عليه الصلاة والسلام مأمو ربالا بلاغ والبيان وغبر بكان اذاته كلمليث وبالاستمرارلان كان تدل على الشات والاستمرار بخلاف صار فانها تدل على الانتقال فلهذا يحوز أن يقال كان الله ولا يجوزصار (و) كان صلى الله عليه وسلم (اذااتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا) أى ثلاث مرات واذاشرط جوابه سلم لافسلم بلهو عطف على أتى من بقية الشرط وقد سقط حديث عبدة الاول في رواية اب عساكر وأبي در ولا يخفي الاستغنا عنه بالثاني ﴿ و به قال (حدثنامسدد) بفتح السين المهملة (قالحدثنا الو عوانة) بفتح العين المهدلة البشكرى (عن الىبشر) بكسر الموحدة وسكون المجهة جعفرين اياس (عن يوسف بنماها) بفتح الهاو بكسرهاغيرمنصرف العجدة والعلمة وللاصيلي بالصرف. لاجل الصفة على ما تقدم تقريره في باب من رفع صوته بالعلم (عن عبد الله بن عمرو) أى ابن العاصى رضى الله عنه (قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ف سفرسافرناه) وللاصيلي كافى الفرع في سفرة سافرناها ووقع في مسرا تعييم امن مكة الى المدينة رفادركا ) بفتح الكاف أى النبي صلى الله علمه وسلم (وقد أرهقنا) بسكون الفاف (الصلاة) بالنصب على المفعولية وللاصلى أرهقتنا بالتأنيث وفتح القاف الصلاة بالرفع على الذاعلية (صلاة العصر) بالنصب أوالرفع على المدلية من الصلاة (ونكن توضا فعلنا غسم على أرجلنا) أى نغساها غسلا خندمفا (فنادى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ناعلى صوته و يللاعقاب من النارمي تين اوثلاثا) شكمن الراوى وقدسيق الحديث في باب من رفع صوته بالعلم وأعاده لغرض تكراراً لحديث وأخر جه هذاك عن النعدمان عن أبي عوانه وهناعن مستدعن أبي عوانه وصرح هنابصلاة العصر وتأتي بقمة مباحثه

وأموالهم وهذامح ولعندالجاهر على قول الشهادتين واستغنى بذكر احداهماءن الاخرى لارتباطهما وشهرت ماوالله أعلم أمااذاأقر بوحوب الصلاة أوالصوم أوغيرهما من أركان الاسلام وهو على خلاف ملته التي كانعلم افهل يجعل بذلك مسلافسه وجهان لاصحاشافن جعله مسلما قالكل مايكفرالسلم مانكاره يصرالكافر بالاقررارية مسلبا أمااذا أقربالشهادتين بالعجية وهو يحسن العرسة فهال يعل بذلك مسلمافه وحهان لاصحاشا الصيرمنهما انه يصرمسلمالوجود الاقراروهمذاالوجههوالحقولا انظهرللا خروحه وقد سنتذلك مستقصى فيشرح المهذب والله أعلم واختلف العلماء من السلف وغبرهم في اطلاق الانسان قوله أنا مؤمن فقالت طائفة لايقولأما مؤمن مقتصرا علمه بل يقول أنا مؤمن انشاءالله وحكي هذا المذهب العض أصحابناءن أكرنر أصحابنا المتكلمين وذهب آخرون الى حواز الاطلاق وانه لا مقول انشاء الله وهذاهو المختار وقول أهل المقسق وذهب الاوزاعى وغيره الى جواز الامرين والكل صحيح ماعتدارات مختلفة فنأطلق تطرالى الحال وأحكام الاعمان جارية علسه في الحال ومن قال انشاء الله فقالوا فسمهواما للترك وامالاعتبار العاقبة وماقدرالله تعالى فلامدري أشت على الاعان أم يصرف عنه والقول التغسرحسين صحيح تطرا الى مأخدذ القولين الاولين ورفعا لحقيقة الخلاف وأماالكافرففيه خلاف غر سالاصا شامنهمن قال يقال هو كافرولا يقول ان شاء الله ومنهم من قال هوفى النقيد كالمداع على ما نقدم فيقال على قول التقييد هو كافران شاء الله

حدثناوكمع عن كهمسعن عدالله سريدة عن محي س بعمر ح وحدثنا عسداللهن معاذ العنبرى وهذا حدشه حدثناأى حدثنا كهمسعن اسريدةعن يعى بن دهمر قال كان أول من قال فى القدر بالبصرة معسدالجهني فانطلقت أناوجمدى عمدالرجن الجبرى حاجه بن أومعتمر بن فقلنا لواةسناأحدامن أصحاب رسول الله صلى ألله علمه وسلم فسألناه عما يقول هؤلا في القدر

نظراالى الخاتمة وأنها مجهولة وهذا القول اختاره بعض الحققين والله أعلم واعلمان مذهب أهل الحقانه لايكفرأ حدمن أهل القبلة بذنب ولايكفرأهل الاهوا والمدعوان من عدمانع لمن دين الاسلام ضرورة حكم بردته وكفره الاأن يكون قريب عهد بالاسلام أونشأ سادية بعمدة ونحوه عن يخفي علمه فمعرف ذلك فان استمرحكم بكفرة وكذاحكم من استعل الزناأواللير أوالقتل أوغ مردلك من المحرمات التي بعلمتحر عهاضرورة فهذه حل من المسائل المتعلقمة بالاعمان قدمتهافى مدرالكاب تهمدا لكونها عمامكثرالاحتماج السه ولكثرة تكررها وتردادها في الاحادث فقدمتها لاحدل عليها اذامررت عايخة جعلها والله أعلم الصوال وله الجددوالنعمة ويه التوفيق والعصمة وقال الامام أبو الحسن مسدلين الحاجرضي الله . عنه حدثني أنوخسمة زهيرن وب حدثنا وكمع عنكهمس عن عدالله نبريدة عن يعيى س يعرح وحدثناعسدالله بنمعاذ العنبرى (٢٥) قسطلاني (اول) وهذاحديثه حدثناأ بي حدثنا كهمس عن ابنبر يدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر

الرجل من أهل ينته ﴿ ويالسند قال (اخبرنا) وفي رواية أبوى ذروالوقت حدثنا (محمد) ولكريمة حدثنا محدهوا بنسلام أى بتخفيف اللام وفي رواية أى ذرو الاصلى حدثنا محد بنسلام وفي رواية ابن عساكروأبي الوقت حدثني مجمد بن سلام (قال حدثنا) وفيرواية أبي الوقت وابن عساكرأخبرنا (المحاربي) بضم المم وبالحاء المهملة وكسرالرا والموحدة عمد الرجن بنجد بن زيادالكوفي الموثق المتوفى سنة خس وتسعين ومائة (قال حدثناصالح بن حيان) بفتح المهـملة وتشديد المثناة التحتية ونسبه لجده الاعلى المهرته به والافهوصالح بنصالح بنمسلم بنحان وليسهوصالح بن حيان القرشي الضعيف (قال) أى صالح (قال عامر) هوابن شراحيل (الشعبي) بفتح المجمة وسكون المهملة و بالموحدة (حدثني) بالتوحيد (الوبردة) بضم الموحدة (عنابه )هوأ بوموسى الاشعرى كاصر حبه فى العنق وغيره (قال) أى أبوموسى (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة) مبتدأ خبره جلة (الهم اجران) أوالهم (رجل) وكذا امرأة (من اعل الكتاب) التوراة والانحيل أوالانحيل فقط على القول بأن النصر انية نا مخة للم ودية حال كونه قد (آمن نسه) موسى أوعسى عليهما الصلاة والسلام معاياته بعمدصلى الله عليه وسلم المنعوت في التوراة والانجيل المأخوذ له المثاق على سائر النميين وأعمهم (وآمن بحمد صلى الله عليه وسلم)أى بأنه هو الموصوف في الكتابين ويأتي انشاه الله تعالى مافي ذلك من المباحث في ماب فضلمن أسار من أهل الكتابين في كتاب الجهاد (و) الثاني (العبد المماولة) أي جنس العبد المماولة (اذاادى حق الله تعالى) أي كالصلاة والصوم (وحق مواليه) بسكون الماء جع سولى لتعصل مقابلة الجع في جنس العسد بجمع المولى أولمدخل مالوكان العبدمشتر كابين موالى والمرادمن حقهم خدمة م ووصف العبد بالمماول لانكل الناس عباد الله فيزه بكونه مماو كاللناس (و) الثالث رحل كانت عنده امة) زاد في روامة الاربعة م س ط ص يطأه ما الهمزة (فادَّبها) لتخلق بالاخلاق الحمدة (فاحسن تأديما) بلطف ورفق من غبرعنف (وعلها) مايح تعلمه من الدين (فاحسن تعلمها تماع مقهافتز وجها) بعدان أصدقها (فله اجران) الضمرير جع الى الرجل الاخرير واغالم يقتصرعلى قوله الهمأجر ان مع كونه داخلاف انسلاته بحكم العطف لانالجهة كانت فيه متعددة وهي التأديب والتعليم والعتق والتزقرح وكانت مظنة أن يستحق من الاجر أكثرمن ذلك فأعاد قوله فلهأجران اشارة الى ان المعتسر من الجهات أمس ان وانمااعتسرائنسن فقط لان التأديب والتعلم بوحمان الاجرفي الاجنى والاولاد وحسع الناس فلريكن مختصا بالاماء فليبق الاعتبار الافى العتق والتزوج وانماذ كرالاخسر من لآن التأديب والتعليم أكل للاجراد تروج المرأة المؤدبة المعلمة أكثر بركة وأفرب الى أن تعين زوجها على دينه وعطف بنمف العتق وفى السابق بالفاولان التأديب والتعلم ينفعان فى الوط وللا بدمنه مافيه والعتق نقل من صنف الى صنف ولا يحني ما من الصنف من من المعدول من الضدية في الاحكام والمنافاة في الاحوال فناسب لفظاد الاعلى التراخى بخلاف التأديب وغيره مماذكر فان قلت ادالم يطأ الامة لكن أدبها هل له أجر ان أحس مان المراد تمكنه و فرطه اشرعاوان لم يطأعا انتهى وانحاء وف العبدونكر رحل في الموضعين الاخبرين لان المعرف بلام الحنس كالنكرة في المعنى وكذا الاتبان في العبدياذا دون القسم الاول لانم اظرف وآمن حال وهي في حكم الظرف لان معنى جا وزيدرا كافى وقت الركوب وطاله اذيقال في وجه الخااف ة الاشعار بفائدة عظمة وهي ان الايان بنسه لا يفدد في الاستقبال الاجرين بل الايدمن الاعان في عهده حتى بستحق جرين بخلاف العبد فأنه في زمان الاستقبال يستعق الاجرين أيضافاتي باذاالتي للاستقبال فاله البرماوي كالكرماني وتعتمه في

فى الطهارة انشاء الله تعالى فراب تعليم الرجل امتدواها على من عطف العام على الخاص لان أمة

الفنخ فقال هوغيرمستقيم لانهمشي فيممع ظاهرا للفظ وليس متفقاعليه بين الرواة بلهوعند المصنف وغبره مختلف فقدعبر فى ترجه عيسى باذافى الثلاثة وعبر فى النكاح بقوله أعارجل في المواضع الشلائة وهي صريحة في التعدم مروبقسة مماحث الحديث تأتي ان شاء الله تعالى في الجهاد (مُ قال عامر) الشعي لراوية صالح المذكور (اعطينا كها) أى أعطينا المسئلة أوالمقالة اياك (يغيرشي) من أجرة بل بثواب التعليم أوالتبليغ أوالخطاب لرجل من أهل خواسان سأل الشعبي عن يعتق أمته م يتزوجها كاعندالمؤلف فياب واذكر فى الكتاب مريم والاول قاله الكرمانى والثانى العيني كان حروهوالراج (قد) وللاصملي وقدبالواو والغبره كأقاله العيني والبرماوي فقد (كانبرك) بضم المثناة التعتبة وفتح الكاف أي رحل (فهمادونها الى المدينة) النمو بة والضمر للمسئلة أوالمقالة وقدظه رأن مطابقة الحديث للترجدة في الامة بالنصوف الاهل بالقماس أذالاعتنا بالاهل الحرائرفي تعلم فرائض الله تعالى وسننزر سوله علمه الصلاة والسلامآ كدمن الاعتناء الاماء رواة هذاالحديث الستة كلهم كوفيون ماخلا ابن سلام وفيه التحسد يتوالا خبار والعنعنسة ورواية تابعي عن تابعي وأخرجه المؤلف أيضاف العتق والجهاد وأحاديث الاسياء والسكاح ومسلم فى الايمان والترمذى فى السكاح وكذا النسائى فيه وابن ماجه ﴿ هذا (باب عَلَهُ الامام) أى الاعظم أونا تبه (النسام) أى تذكيرهن العواقب (وتعليمهن) أمور الدين ، وبالسندالي المؤلف قال (حدثنا سلمان بنحرب ) بالمهملة والموحدة الازدى الانصاري (قال-دشناشعمة)بن الحاج (عن أبوب) السحتساني (قال سمعت عطاه) أي ابن أبي رياح سلمان ألكوفي القرشي المبشى الاسود الاعور الافطس الاشل الاعرج ثم عمى المزة المرفوع العلم والعمل حتى صارمن الجلالة والنقة بمكان المتوفى سنة خسوما نهة أوسنة أربع عشرة ومائة (قال معتابن عباس) عبد الله رضى الله عنهما (قال الشهد على الذي )وفي رواية أنى الوقت رسول الله (صلى الله عليه وسلم او قال عطا المهد على ابن عباس) يعنى ان الر أوى تردد هل انظ أشهد من قول ابنعساس أومن قول عطاء وأخرجه أحدين حنبل عن غندرعن شعبة جازما بلفظ أشهدعن كل منهماوعمر بلفظاله مهادة تأكمد التحققه ووثوقا يوقوعه (أنرسول المقصلي الله عليه وسلم خرج) من بين م فوف الرجال الى صف النساع (ومعه ملال) أى ابن أى رياح بفتم الراع وتحفيف الموحدة الحبشي واسم أمه حامة ولغسر الكشميهني معه بلال بلاوا وعلى انه حال استغني فيهاعن الواو بالضمركة وله تعالى الهبطو العضكم لمعض عدو (فظن) صلى الله علمه وسلم (الهلم يسمع النسام) حبن أسمع الرجال فانمع اسمهاو خبرها سدت مسده فعولى ظن وفي رواية أنه لم يسمع بدون ذكر النساء (فوعظهن) عليه الصلاة والسلام بقوله انى رأيتكن أكثر أهن الذارلانكن تكثرن اللعن وتكفرن العشمروهذ اأصل فحضور النساعجالس الوعظ ونحوه بشرط أمن الفتنة (واحرهن بالصدقة) النفلية لمارآهن أكثرأهل النارلانها عماة لكثمرمن الذنوب المدخلة النار أولانه كان وقت حاجة الى المواساة والصدقة حينئذ كانت أفضل وجوه البر (فجعات المراة تلقي القرط) بضم القاف وسكون الراءآخر ومهملة الذي بعلق بشعمة أذنها (والخاتم) بالنصب عطفا على المفعول (و بلال بأخذ في طرف تويه) ما ياقمنه المصرفه عليه الصلاة والسلام في مصارفه لانه يحرم عليه الصدقة وحذف المفعول للعاربه ورفع بلال بالابتدا وتاليه خبره والجالة حالية (وقال اسمعيل وفي رواية ابن عساكر قال أنوعد الله أى المفارى وقال اسمعيل أى ابن علية (عن انوب) السخساني (عنعطام) أي ابن أي رياح (وفالعن ابن عباس) رضي الله عنهما وفيرواية ابن عساكر والاصلى وأبي الوقت قال ابن عماس (اشهدعلى الذي صلى الله عليه وسلم) فرزم بأن لفظ أشهدمن كالام اسعداس فقط وهد ذامن تعالمقه لانه لمدوك اسمعدل سعلمة لانه مات في عام

والتدقيق والتعقيق مع الاختصار البلسغ والايجازالتام في نهاية من الحسن مصرحة بغزارة عاومه ودقة تطره وحذقه وذلك نظهر في الامناد تارة وفى المثن تارة وفهما تارة فمنسغى للناظرفى كالهأن يتسه لماذكر تهفانه يحدهائ من النفائس والدقائق تقريا حادأفرادهاعسه وينشرح لهاصدره وتنشطه للاشتغال مهذا العلم واعلمانه لايعرف أحدشأرك مسألف هذه النفائس التي يشسر المهامن دقائق علم الاسنادوكتاب الصارى وانكان أصموأجل وأكثرفوائد فىالاحكام والمعانى فكاب مداريتازبز والدمن صنعة الاسناد وسترى مماأنه عامهمن ذلائما نشرح لهصدرك ويزداديه الكابومصنفه في قاملُ حلالة انشاء الله تعالى فاذاتقر رماقلته ففي هـ ذه الاحرف التي ذكرهامن الاستنادأنواع ماذكرته فنذلك انه قال أولاحدثني أبوخيمة م قال في الطريق الآخروحد ثناءسد الله بن معاد ففرق بين حدثني وحدثنا وهدذاتنسهعلى القاعدة المعروفةعندأهل الصنعة وهيانه بقول فماسمعه وحددهمن لفظ الشيخ حدثني وفعاسه عمع غبره من لفظ الشيخ حدثنا وفيم أقرأه وحده على الشيخ أخبرني وفيماقري بحضرته فى جاءةعلى الشيخ أخبرنا وهدذا اصطلاح معروف عندهم وهومستعب عندهم ولوتركه وأبدل حرفامن ذلك ما تنوصم السماع ولكن را الاولى والله أعلى ومن ذلك أنه قال في الطريق الاول حدثنا وكمع عن كهمس عن عبدالله بن ريدة عن يحسى من يعسمر غفى الطريق الناف أعاد الرواية عن كهمس عن ابن بريدة عن يحى فقد يقال هـ ذا تطويل لا يلمق باتقان مسلم واختصاره

الاعتراض فاسد لايصدرالامن شديدالحهالة بهذاالفن فانمسل رجمه الله يسلان الاختصار لكن بحيث لايحصل خلل ولا يفوتيه مقصودوه ذاالموضع يحصلف الاختصارفيمه خلل ويفوتيه مقصود وذلك لان وكمعاقالعن كهمس ومعاذقال حدثنا كهمس وقدعلم عاقدمناه في باب المعنعن انالعلماء اختلفوافي الاحتماح بالمعنعن ولم يختلفوا في المتصل بحدثنافأتى مسلمالروايتين كاسمعنا لمعرف المتفق عليمه من الختلف فمهولكونراوالالفظ الذيسمعه ولهذانظا رفىمسلمستراهامع التنسه على انشاء الله تعالى وان كانمشل هـ ذاظاهر المن له أدني اعتناء بهذاالفن الااني أتبه علمه لغسرهم وليعضهم عنقد بغسفل ولكلهم منجهـة أخرى وهوأنه يسقط عنهم النظر وتحر برعمارة عن المقصودوهنامقصود آخروهو انفروا يةوكسع فالعنعسد الله بن ريدة وفي روا ية معاذ قال عن ابن ريدة فلوأتي بأحد اللفظين حصل خلل فانهان قال اسر مدة لم ندرمااسمه وهل هوعدالله هـذا أوأخوه سلمان سريدة وانقال عدالله والنرادة كانكاذباعلى معاذفانه ادس فيروايته عددالله والله أعلم \* وأما قوله في الرواية الاولى عن يحيى ن ده\_مرفلا نظهر لذكره أولافائدة وعادةمسا وغبره فىمشلهذاأن لايذكروا يحيىتن يعمر لان الطريقين اجمع افي ابن بريدة والفظهماعنه يصيغة واحدة الااني رأيت في بعض النسيخ في الطريق الاولى عن يحدى فس وليس فيها ابن بعدمر فان صح هذا فهو مزيل للانكار الذي ذكرنا وفانه يكون فيه فائدة كاقررناه في ابنبر يدة والله أعلم \* ومن ذلك قوله

ولادة المؤلف سنة أربع وتسعين ومائة و وصله في كتاب الزكاة ﴿ هذا إِياب الحرص على تحصيل (الحديث) المناف الى الذي صلى الله عليه وسلم وسقط الفظ ماب للاصيلي و والسيند السابق الى المؤلف قال (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) بن يحيى الاويسي المدنى (قال حدثني) التوحيد (سلمان) بنبلال أو محدالتمي القرشي (عن عروب الدعرو) بفتح العن فيه مامولى المطلب المدنى المتوفى فىخلافة أى جعفر المنصورسنةست وثلاثهن ومأثة (عن سعمد بن اي سعمد المقبرى) بضم الموحدة وفقعها (عن الى هريرة)عبد الرجن بن صغر رضي الله عنه (أنه) فق الهمزة (قال قبل بارسول الله) ولغسر أى ذر وكرعة قال بارسول الله باسقاط قسل كأفي رواية الاصيلى والقابسي فماقاله العدى وغبره وهوالصواب ولعلها كانت قلت كاعند المؤلف في الرقاق فتعمفت بقيللان السائل هوأ يوهر برة نفسه فدل هذاعلى انرواية أبي ذروكر يمةوهم من اسعد الماس بشفاعتن يوم القيامة) بنصب يوم على الظرفية ومن استفهامية مبتدأ خبره تاليه (قال رسول الله صلى الله علمه وسلم) والله (لقدظمنت الباهر برة اللايسالني) بضم اللام وفقحها على حدقراءتى وحسبواأن لاتكون بالرفع والنصب لوقوع أن بعد الظن واللام في لقد جواب القسم المحذوف كاقدرته أوللما كيد (عن هذا الحديث احد) الرفع فاعل يسألني (اول منك) برفع أول صفة لاحدأو بدلمنه وبالنصب وهوالذى فى فرع اليونينية كهى وصحي عليه وخرج على الظرفية وقالعياض على المفعول الثانى اظننت قالف المصابيح ولايظهراه وجه وقال أبوالمداء على الحال أى لا يسألني أحدسا بقالك ولا يضر كونه تكرة لانها في سياق الذفي كقولهمماكان أحدمثلاث (لمارارت) أى الذى رأيته (من حرصات على الحديث) أولر و يتى يعض حرصات فن سانية على الأول وتمعيضية على الثانى (اسعد الناس) الطائع والعاصي (بشفاعتي يوم القيامة) أى في دوم القيامية (من فال) في موضع رفع خير المبتد الذي هو أستعد ومن موصولة أي الذي قال (الااله الاالله) مع قول محد درسول الله حال كونه (خالص) من الشرك زادفي رواية الكشميني وأبي الوقت مخلصا (من قليماو نفسه) والمناوي وقد يكتفى بالنطق بأحد الحزأين من كأى الشهادة لانه صارشعار الجموعهما فان قلت الاخلاص محدله القلب فافائدة قوله من قلمه أحمد مان الاتمان مه للتأكد ووصدق بقلمه ولم يتلفظ دخل في هذا الحكم لكما لانح كم علمه مالدخول الاان يتلفظ فهو للحكم ماستحقاق الشفاعة لالنفس الاستحقاق واستشكل المعمر بأفعل التفضمل فى قوله أسعد اذمفهومه ان كلامن الكافر الذى لم ينطق بالشهادة والمنافق الذي نطق بلسانه دون قلمه أن مكون سمعيدا وأجيب بان أفعل هماليست على مام الم عنى سعمد الناس من نطق الشهاد تن أو تكون أفعل على باجا والتفضيل بحسب المراتب أى هوأسعد عن لم يكن في هذه المرسة من الاخلاص المؤكد البالغ عاية ـ م والدليل على ارادة تأكيده ذكر القلب اذالاخلاص محله القلب ففائدته التأكيد كامر وقال البدرالدماميني جلدان وطال بعنى قوله مخلصاعلي الاخلاص العام الذى هومن لوازم التوحمد ورده اس المنبريان هذالا يخاوعنه مؤمن فتعطل صيغة أفعل وهولم يسأله عن يستأهل شفاعته واغاسأل عن أسعد الناسما فمنع أن يحمل على اخلاص خاص مختص معض دون بعض ولا يخفي تفاوت رسه والحديث بأن أن شاء ألله تعالى في صفة الجنسة والنارمن كتاب الرقاق والله أعدا في هذا (باب) بالتنوين وفي فرع المونينية بغيرتنوين مضافالقوله (كيف يقبض العلم) أى كمنية رفع ألعه وسة قط لفظ باب للا صبلي (وكتب)وفي رواية ابن عساكر قال أى المعارى وكتب (عربن عسد العزيز) أحدا للفاء الراشدين المهديين (الى) نائبه في الامرة والقضاعلى المدينية (الى بكر) ابن محدب عرو (بن - وم) جنت المهملة وسكون الزاى الانصارى المدني المتوفى سنة اثنتم ومائة

فىخلافةهشام بنعبد الملك وهوابن أربع وتمانين سنة ونسمه المؤاف الىجدأ بماشهرته به ولحده عروصية ولا سمة محدر وية (انظرما كان) أى اجع الذي تجده وفي رواية الكشميني انظرماكان عندك أى في بلدك فكان على الرواية الاولى تامة وعلى الثانية ناقصة وعندك الخبر (من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فالى خفت در وس العلم) بضم الدال (وذهاب العلاء) فانفى كتبه ضبطاله وابقا وقدكان الاعتماد اذذاك انماه وعلى الحفظ فحاف عرمن عبدالعزيز في رأس المائة الاولى من ذهاب العلم عوت العلما ، فأص بذلك (ولا يقبل) بضم المناة التحسية وسكون اللاموفي بعض النسخ بالرفع على اللانافية وفى فرع اليو بينية كهي تقبل الفتح المثناة الفوقية على الخطاب مع الجزم (الاحديث الني صلى الله علمه وسلم وليفشوا العلم وليجلسوا ) بضم المثناة التعسمة في الاوّل من الافشاء وفقعها في الثاني من الحلوس لامن الاجلاس معسكون اللام وكسر امعافيهما وفرواية عن ابن عساكر ولتفشوا ولتجلسوا بالمناة الفوقية فيهما (حيى يعلم) بضم المنساة التحسة ونسد بداللام المفتوحة وللكشم على يعلم بفتحها وتخفيف اللاممع تسكين العين من العلم (من لا يعلم فان العلم لا يملك) بفتح أقله وكسر الله كضرب يضرب وقد تفتح (حتى يكونسرا)أى خفية كاتحاده في الدار المحبورة التي لا يتأتى فيمانشر العلم بخلاف المساجدوا لجوامع والمدارس ونحوها وقدوقع هذا التعليق موصولاعقب فغدر رواية الكشميهني وكرعة وابنعسا كروافظه حدثناوفي رواية الاصيلي قال أبوعبدالله أى النخارى حدثنا العلاس عبدالجبار أبوالحسن البصرى العطار الانصارى الثقة المتوفى سنة اثنتى عشرة وماتنين قالحدثناء مدالعزيز بنمسلم القسملي المتوفى سنقسبع وستين وماثة عن عبدالله بن د نارالقرشي المدني ولي ان عروضي الله عنه ما بذلك يعنى حديث عمر س عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء قال الحافظ ن حرمحتمل لان وكون ما بعد مادس من كلام عمراً ومن كلامه ولم يدخل في هذه الرواية والاول أظهر وبه صرح أبونعم في المستضر حولم أجده في واضع كثيرة الاكذاك وعلى هدا فيقسمن كالم المصنف أورده تلوكلام عرثم بن أن ذاك عامة ما انهيى اليه كالام عمرانة عن وبالسندالي المؤلف قال (حدثنا ا-معمل بن الي اويس) بضم الهمزة والسين المه ملة (قال حدثني) الافراد (مالك) هوائن انس الامام (عن هشام بن عروة عن ابيه) عروة عن عدد الله بن عروب العاصى )رضى الله عنه ماانه (قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم)أى كالممحال كونه (يقول) أى فحبة الوداع كأعندأ حدوالطبراني من - ديث أبي أمامة (ان الله لا يقبض العم) من بين الناس (انتزاعا) بالنصب مفعول مطلق بنتزعه) وفي دواية ينزعه (من العباد) بأن يرفعه الى السماء أو يمعوه من صدورهم (ولكن يقبض العلم بقبض) أرواح (العلماء) وموت حلته وانماعبر بالمظهر في قوله يقبض العلم موضع المضمرلز بادة تعظم الظهر كافى قوله تعالى الله الصديع مقوله الله أحد (حتى اذالمين ) بضم المناة التحتيمة وكسر القاف من الابقاء وفيه مضمر يرجع الى الله تعالى أي حتى اذالم يبق الله تعالى (علما) بالنصب على المفعولية كذافروا بةالاصيلى واغبره يبق بفقحوف المضارعة من البقاء الذلائ وعالم بالرفع على الفاعلية ولمسلم حتى اذالم يترك عالما (اتخد ذالناس) بالرفع على الفاعلية (رؤسا) بضم الراء والهممزة والتنوين جعرأس ولابى ذرأيضا كافي الفتر رؤسا بفتر الهمزة وفي آخره همزة أخرى مفتوحة جعرئيس (جهالا) بالضم والتشديد والنصب صفة اسابقه (فسئلوا) بضم السمن أى فسألهم السائل (فافتوا)له (بغيرع فضاوا)من الضلال أى في أنفسهم (وأضاوا) من الاضلال أىأض الواالسائلين فأن قلت الواقع بعدحتى هناجلة شرطسة فسكيف وتعت غاية أحمد بأن

من تحقيقه وورعه واحساطه ومقصوده ان الراويين اتفقافي المعيني واختلفاني بعض الالفاظ وهدذالفظ فلان والآخر ععناه والله أعلم وأماقوله ح بعديدي ابن بعمر في الرواية الاولى فهي مًا التحويل من استاد الى استاد فيقول القارئ اذا انتهى الهاح قال وحدثنا فلان هداهو الختار وقدقدمت فى الفصول السابقة يانهاوالخلاف فيهاوالله أعلم فهذا ماحضرنى في الحال في التسه على دفائق هذاالاسناد وهو تنسه على ما سواه وأرجوأن يتفطن به لما عداهولا بنبغي للناظرفي هذاالشرح ان يسأم من شئ من ذلك يحده مسوطاواضعا فانى انماأقصد بذلك انشاء الله الكرع الابضاح والتسير والنصحة لطالعه واعاته واغناءه عنمراجعة غيره في سانه وهذامقصودالشروحفن استطال شمامن هذاوشهه فهو بعمدمن الاتقان مساعدللفلاح فيهدذا الشان فلمعز نفسه اسو حاله وليرجع عاارتكه من قبيح فعاله ولا نسغى لطالب التعقيق والمنقيع والاتفان والتمدقيق ان يلتفت آلى كراهة أوساتمة دوى البطالة وأصحاب الغباوة والمهانه والملالة بل يفرح عا يجدهمن العلممسوطا ومايصادفه من القواعد والمشكلات واضعا مضوطا ويحمداللهالكريمعلى تسيره ويدعو لحامعه الساعى في تنقصه والضاحه وتقريره وفقنا الله الكريم لعالى الامور وحنينا بفضله جدع أنواع الشرور وجع مننا وبنأحبانا فيدار الحبور والسرور والله أعلم وأماضيط

المرورقال بضمها وهوغيرمصروف لوزن النعل كنمة يحيىن يعمرأبو سلمان ومقال أنوسعد وأنوعدي المصرى ثم المروزي فاضيهامن في عوف نبكر نأسد قال الحاكم أبوعبدالله فى تاريخ يسابور يحى ان بعدمرفقه أديب نحوى مرز أخداالهو عنأى الاسود نفاه الحجاج الى خراسان فقدله قتسةس مسلم وولاه قضاء خراسان \* وأما معبدالحهدى فقالأبوسعمدعدد الكرع بن محدين منصور السمعالى التممي المروزى فى كتابه الانساب الجهن يضم الحم نسمة الى جهسة قسله من قضاعة واسمه زيدس لث النسودين أسلمن الحاف ينقضاعة نزات الكوفة وجهامحله تنسب الهدمو بقية-مزلت البصرة قال وعن نزل جهينة فنسب اليهم معدد ان خالدالجهني ڪان يجالس الحسن البصرى وهوأول من تكلم في المصرة بالقدر فسلك أهل المصرة بعده مسلكه لما رأواعرو انعسدينحله فتلها لحاجن توسف مراوقدل انه معمدين عمد الله بن عو يمرهذا آخركلام السمعان، وأماالبصرة فبفتح الباء وضمها وكسرها ثلاث لغات حكاها الازهرى والمشهور الفتح ويقال لها البصرة بالتصغير فالصاحب المطالع ويقال لها تدمى ويقال لها المؤتفكة لانهاا تفكت بأهلهافي أول الدهروالنسب المابصري بفتح الماءوكسرهاوجهان مشهوران فالاالسمعاني يقال المصرة قدة الاسلام وخزانة العرب ساهاعسة ابنغزوان في خلافة عربن الخطاب رضى الله عند بناها سينة سيبع عشرةمن الهجرة وسكنها الناسسنة عانعشرة ولم يعبد الصنم قطعلى أرضها هكذا كان يقول لى أبو الفضل عبد الوهاب بن أحدين

التقدير ولكن يقبض العلم بقبض العلماءالى أن يتخذ الناس رؤساء جهالاوقت انقراض أهل العم فالغاية في الحقيقة هي ما ينسب ل من الحواب من ساعلي فعل الشرط انتهى واستدل به الجهور على جوازخاوار مان عن مجتمد خلافاللعنا بله (قال الفريرى) أبوعبد الله محدين وسف ان مطر (حدثناعماس) بالموحدة والمهملة آخره وفي روا بة ناسقاط قال الفر برى (قالحدثنا قتيمة) بنسعيداً حدمشا يخالمؤلف (قالحدثناج ير) بفتح الحيم ابن عبدالحدد الضي (عن هشام) هوابن عروة بن الزيرب العوام (نحوه) اى نحوحديث مالك السابق وهذه من زيادات الراوىعن العفارى في بعض الاساند ولفظ رواية قتيمة هذه أخرجها مسلم عنه وسقط من قوله قال الفريرى الخلان عساكروأى الوقت والاصلى في هذا (باب) التنوين (هل يجعل) الامام (للنساء يوماعلى حدة في العلم) بكسرالحا وتخفيف الدال المهملة بن أى على انفراد وللاصيلي وكريمة يجعل على صبغة الجهول ويوم الرفع مفعول نابعن فاعله و بالسند الى المؤلف قال (حدثنا آدم)غيرمنصرف للجمة والعلمة على القول بعبته والافالعلمة ووزن الفعل وهو ابن أبي أياس قال حدثماش عبة) بن الحاج (قال حدثني) بالتوحمد (ابن الاصبهاني) بفتح الهمزة وقد مكسروةد تبدل باؤهافاءعبد الرحن بنعبد الله الكوفي (قالسمعت اباصالحذ كوان) الذال المجمة وسكون الكاف حال كونه (يحدث عن الى سعيد الخدري) سيعدب مالك رضى الله عنه (قالَ)أى قال أبوسعيد (قال النسام) وفي رواية باسة اطقال الاولى ولغير أبي ذروا بي الوقت وابن عساكر فالت النساء ساء التأنيث وكلاهماء ترفى فعل اسم الجع (للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا) بفتح الموحدة (علما الرجال) علازمتهم لل كل الايام يتعلمون الدين وتحن نساء ضعفة لانق درعلى من اجتهم (فاجعل) أى انظر لنافعين (لنابوما) من الايام تعلنافد م يكون منشؤه (من نفسك) أى من اختمارك لامن اختمار ناوعبرعن التعمين بالعمل لانه لازمه (فوعدهن) عليه الصلاة والسلام (نوما) ليعلهن فيه (لقيهن فيه) أي في اليوم الموعوديه ويومانصب مفعول ثانالوعدقال العمني فانقلت عطف الحدلة اللبر بةوهي فوعدهن على الانشائية وهي فاجعمل لناوقدمنعه ابن عصفوروا بن مالك وغيرهما أحيب بان العطف ليس على قوله فاجعل لنا يوما بل العطف على جميع الجلة من قوله غلمنا عليك الرجال فاجعل لنا يومامن نفسك انتهسي (فوعظهن) علمه الصلاة والسلامأي فوفي علمه الصلاة والسلام بوعدهن ولقيهن فوعظهن عواعظ (وأمرهن ) بأمورد بنسة (فكان فيما قال الهن ماهنكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها الاكان) التقديم (لهاهاما) بالنصب خبر كان وللاصملي مامنكن من امرأة بزيادة من زيدت تأكيدا كإقاله البرماوي وللاصملي وابن عساكر والجوي حماب بالرفع على ان كان تامة أي حصللها جاب (من النارفقال امراقو) من قدم (اثنين) ولكرعة واثنت من ماء المأنيث والسائلة هي أمسلم كاعندأ حدوااطبراني أوأمأين كاعندالطبراني في الاوسط أوأم بشر بالمجمة المددة كاسته المؤلف (فقال)صلى الله علمه وسلم (و)من قدم (اثنين) ولكرية واثنتين أيضا و (تنسه) \* حكم الرجل في ذلك كالرأة \* وبه قال (حدثنا) وفي رواية أبوى در والوقت حدثني (محدب بسار) الملقب بيندار (قال حدثناغندر) هو محدن جعفر البصرى (قال حدثناش عبة) بن الحجاج (عن عبدال من الاصبهاني عن ذكوان أي صالح وأفاد المؤلف هناتسمية ابن الاصبهاني المبهم فى الرواية السابقة (عن الى سعيد) أى الخدرى كاللاصيلي (عن الذي صلى الله عليه وسلم بهداً) أى الحديث المذكور (وعن عبد الرجن بن الاصماني) الواوف وعن للعطف على قوله في السابقة عنعبدالرحن والحاصل انشعبة يرويه عن عبد الرجن باسناد بن فهوموصول ومن

رعمانهمعلق فقد دوهم قال معتابا عازم بالمهدملة والزاى سلمان الاشععي الكوفي المتوفى فى خلافة عرب عبد العزيز (عن ابى هريرة قال)وفي رواية أبى ذر وقال بو اوالعطف على محذوف تقديره مثلة أى مثل حديث أى سعمدوقال (ثلاثة لم سلغوا الحنث) بكسر المهملة وبالمثلثة أى الانم فزادهذه على الرواية الاولى والمعسى انهم مانواقبل البلوغ فلم بكتب الخنث عليهم ووجه اعتباردلك ان الاطفال أعلق بالقاوب والمصيبة بم عندالنساء أشدلات وقت الحضافة فاغ فهذا (البسن-معشمة) زادفيرواية أبي ذرفل يفهمه (فراجع) أي راجع الذي معهمة، وللاصلى فراجع فيهوفي رواية فراجعه (حتى يعرفه) ، وبالسند قال (حدثنا سعيد) بكسرالعين (ابن الىمرى الجعي البصرى المتوفى سفة أربع وعشرين ومائتين ونسبه لحدا يه لان أباه الحكم ابن مجدين أبي مريم (قال اخبرنانافع بنعم) وفي رواية أبي ذرابن عرا الجعي وهوقرشي مكي توفي سنة أربع وعشرين ومائة (قال حدثني) بالافراد (ابن أبى مليكة) بضم الميم وفتح اللام عبدالله ابعبيدالله (أنعائشة) بفتح الهمزة أى بانعائشة (زوج النبي صلى الله عليه وسلم) رضى الله عنها (كانت لانسمع)وفي رواية أي ذرلانستمع (شاً) مجهولاموصوفا بصفة (لا تعرفه الاراجعت فيه) الذي صلى الله علمه وسلم (حتى) أى الى أن (تعرفه) وجع بين كانت الماضي و بين لاتسمع المضارع استحضارا للصورة الماضية لقوة تحققها (وان النبي صلى الله عليه وسلم عطف على قوله انعائشة (قالمن موصول مبتداو (حوسب)صلته و (عذب) خبرالمبتدا (قالتعائشة)رضي الله عنها (فقلتأ) كان كذلك (وايس يقول الله تعالى) وللاصلى وكرية عزو حل فيقول خبرادس واسمها ضمرااشأن أوان لدس بمعدى لاأى أولا يقول الله تعالى (فسوف يحسب -سامايسمرا) أى سملا لا مُاقِيْرُ فِيهِ [ فالت )عاتشة (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (انماذلك العرض) بكسر الكافلانه خطاب المؤنث (ولكن من نوقش الحساب) بالنصب على المفعولية أي من ناقشه الله المسابأى من استقصى حسابه (يهلان) بكسر اللام واسكان الكاف حواب من الموصول المنضين معنى الشرط ويجوزرفع الكاف لان الشرط اذاكان ماضما جازفي الحواب الوحهان والمعنى انتعريرا لحساب ينضى الىاستحقاق العهذاب لانحسنات العيدمتوقفة على القهول وانام تحصل الرحة المقتضمة للقبول لانقع النجاة وظاهرة ولاابن أى مليكة انعائشمة كأنت لانسمعش أالاراجعت فسه الارسال لان ابن أى مليكة تابعي لم يدرك من اجعتما الذي صلى الله علىموسلالكن قول عائشه فقلت أوايس يدل على انهموصول والله أعلم اله هـ ذا (باب) التنوين (لسلغ العدلم) بالنصب (الشاهد) بالرفع (الغائب) بالنصب أى لسلغ الحاضر الغائب العلم فالشاء دفاءل والغائب مفعول أولله وانتأخرفي الذكر والعلم مفعول ثان واللام فالسلغ لام الامر وفى الغين الكسرولي الاصل في حركة التقا الساكنين والفتح لخفت (قاله) أىرواه (ابنعباس) رضى الله عنه-مانيماوصله المؤلف فى كتاب الحيج فى اب الخطبة أيام مني (عن الذي صلى المدعليه وسلم) لكن بحذف العلم والفظه ان رسول الله صلى الله علمه وسلمخطب الناس بوم النحر فقال أيها الناس اى بوم هـ ذا قالوا بوم حرام وفي آخره اللهـ م هل ملغت قال استعماس فوالذي نفسي سده انهالوصية الى أمته فلسلغ الشاهد الغبائب والظاهر ان المصنف ذكره بالمعنى لان المأمور بتبايغه هوالعلم أشار لعناه في النتج ، وبالسند قال (حدثناء بدالله بن يوسف) السنسي (قال حدثني )وفي رواية الاصليلي وابن عدا كرحد دثنا (الليث) بنسعد المصرى (قال حدثني) بالافراد (سعيد) بكسر العين المقبرى وللاصدلي وان عساكروأى الوقت سعيدين أبي سعيد ولغيرهم هوابن أبي سعيد (عن الى سر مح) بضم

القدر فعناه أولمن قال سفى القدر فالمدع وخالف الصواب الذي علمه اهل الحقويقال القدروالقدر بفتح الدال واسكانهالغتان مشهورتان حكاهما قتسة عن الكسائي وقالهماغبره واعلمأن مذهبأهل الحق اثنات القدر ومعناه ان الله تمارك وتعالى قدر الاشيا في القدم وعلرسحانه انهاستقع فىأوقات معاومة عنده سحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقععلى حسب ماقدرها سيحانه وتعالى وأنكرت القدر مةهذا وزعتأنه سعانه وتعالى ليقدرها ولم يتقدم علمسحانه وتعالى بهاوانهامستأنفة العلم أى اعابعلها سحانه بعد وقوعها وكذبوا على الله سحدانه وتعالى وحلعن أقوالهم الماطلة علوا كبراوسمت هده الفرقة قدرية لانكارهم القدرقال أععاب المقالات من المتكامين وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنمع الباطل ولم يبق احد من أهل القدلة علمه وصارت القدرية فى الازمان المتأخرة تعتقد اثبات القدر ولكن يقولون الخير من الله والشرمن غمره تعالى الله عن قولهم وقدحكي ألومحدين قتسة في كتابه غريب الحسديث وأنوالعالى امام الحرمين في كتابه الارشادفي أصول الدين أن بعض القدرية فالالسما بقدرية بلأنتم القدرية لاعتقادكم اشات القدر والامام هداغومه من هؤلاء الحهدلة ومماهتة وتوقيح فانأهل الحق يفوضون أمورهم الى الله سيدانه وتعالى و يضمفون القدروالافعال الى الله سحانه

الخـ مروالشر في حكم الارادة كا قسمت الجوس فصرفت المسرالي بزدان والشرالي اهمرمن ولاخفاء ماختصاص هذا الحديث بالقدرية هـ ذا كلام الامام وان قتسة وحديث القدرية مجوس هذه الامة رواه أنوحازم عن استعرعن رسول اللهصلي الله علمه وسلم أخرحه أبو داودفى سننه والحاكم أنوعسدالله فى المستدرك على الصحيحين وقال صحيح على شرط الشدية بن ان صم سماع أى حازم من انعمر قال الخطابي انماجعلهم صلى اللهعامه وسارم وسالمضاهاة مذهبهم مذهب المحوس في قولهم بالاصلمن النور والظلة يزعمون ان الخبر من فعل النور والشرمن فعل الظلة فصاروا أنو بةوكذلك القدر بة يضيفون الله مرالى الله تعالى والشرالى غيره والله احمانه وتعالى خالق الليمر والشرجعالا بكونشي منهما الاعسمنته فهمامضافان المم سيمانه وتعالى خلقاوا يحادا والي الفاعلين الهدمامن عماده فعلا واكتساباوالله أعلم فالالطابي وقد يحسب كسير من الناسأن معنى القضا والقدرا حمارالله سحانه وتعالى العسد وقهره على ما قدره وقضاه ولس الامركا بتوهمونه وانمامعناه الاخدارعن تقدم علم الله سحانه وتعالى عما يكون من اكتساب العبد وصدورها عن تقديرمنه وخلق لهاخرها وشرها قال والقدراسم لماصدرمقدراعن فعل القادر مقال قدرت الشئ وقدرته بالتخفيف والشقيل بعمني واحدوالقضافي هـ ذامعناه الخلق كقوله تعالى فقضاهن سبع موات في يومين أى خلقهن قلت وقد تطاهرت الادلة القطعيات من الكتاب والسريّة واجهاع الصحابة وأهل الحل والعقد

المعجة وفتح الراءآخره حاءمه ملة خويلدبن عمرو بن صخرا الحزاعي الكعبي الصمابي المتوفي سنة عمان وستمزرضي الله عنه وله في الحارى ثلاثة أحاديث (انه قال العمرو بنسعيد) بفتح العين فىالاولى وكسيرها في الثانية ابن العاص بن أمهة القرشي الاموى المعروف بالاشسدق قال ابنجر والمستاه صحبة ولا كان من التابعين باحسان (وهو يبعث البعوث) بضم الموحسدة جع البعث بمعنى المبعوث والجلة اسممة وقعت حالاوالمعنى برسال الحيوش (اليمكة) زادها الله تعالى شرفا ومن علىنابالجماورة بهاءلي أحسن وجهفي عافمة بلامحنة لقتال عسداللهن الزبرا كمونه امتنع من مبايعة يزيد ن معاوية في سنة احدى وستن من الهجرة واعتصم بالحرم بلغنا الله المجاورة به فى عافية بلا محنة وكان عرو والى يزيد على المدينة الشريفة (آنذنكي) با(أيها الامرأحدثان) بالجزم لانه جواب الامر (قولا) بالنصب مفعول ثان لاحدث (قام به النبي) وفي روا يه أبي الوقت رسول الله (صلى الله عليه وسلم الغد) بالنصب على الطرفية (من يوم الفقي) أى الني يوم فقيمكة فى العنمرين من رمضان السينة الثامنية من الهجرة (معنه أذناى) أصله أذنان لى فسقطت النون لاضافته لياء المتكلم والجله في عل نصب صفة للقول كحملة قام به النبي صلى الله علمه وسلم وهو منفى أن يكون سمعه من غسره (ووعادقابي) أى حفظه وتحقق فهمه وتثبت في تعقل معناه (والصرته عمناى) ساءالمأنث كسمعته أذناى لان كل ماهوفي الانسان من الاعضاء اثنان كالمدوالرجل والعن والاذنفه ومؤنث بخلاف الانف والرأس والمعنى أنه لم يكن اعتماده على الصوت من ورا عاب بل الرؤ بة والمشاهدة وأنى التثنية تأكيدا (حن تدكلم) صدر الله عليه وسلم (به) أى القول الذي أحدثك (حدالله) تعالى سان لقوله تسكلمه (وأثني عليه) عطف على سابقهمن بابعطف العام على الخاص (غمقال)علمه الصلاة والسلام (انمكة حرمهاالله) عزوجل يوم خلق السموات والارض (ولم يحرمها الناس) من قسل أنفسهم واصطلاحهم بل حرمها الله تعالى بوحيه فتحر عهاا بتدائي من غبرسب يعزى لاحد فلامدخل فمه انبي ولالغسره ولاتنافى بنهذا وبنماروي انابراهم علمه الصلاة والسلام حرمها اذالمراد أنه بلغ تحريم الله وأظهره بعدان رفع البيت وقت الطوفان والدرست حرمته اواذا كان كدلك وفلا يحل لامرئى بكسرالراء كالهمزة اذهى تابعة الهافى جمع أحوالهاأى لايحل ربؤمن بالله واليوم الأحر) يوم القيامة اشارة الى الميداو المعاد (أن يسفك بهادماً) بكسر الفا وقد تضم وهمالغتمان قال في العباب سفكت الدم أسفكه وأسفكه سفكا وفي روا بة المستملي والكشميري فيها بدل عاوالماءعنى فيوان مصدرية أي فلا يحل سفك دم فيها والسينمك صب الدم والمرادبه القتسل (و)ان (الا بعضد بها) بفتح المناة التحسة وتسكين العين المهملة وكسر الضاد المجمة آخره دال مه ملة مفتوحة أى يقطع بالعضد وهوآلة كالفأس (نحرة) أى ذات ساق ولازيدت لتأكيد معنى النفى أى لا يحل له أن يعضد (فأن) ترخص (احدترخص) برفع أحد بفعل مقدر يفسره مابعده لابالا بتداالان ان من عوامل الفعل وحدف الفعل وجو بالتلا يجمع بين المفسروا لمفسر وأبرزته اضرورة السان والمعنى ان قال أحدرتك القنال عزعة والقتال رخصة تتعاطى عند الحاجة (أفتال)أى لاحلق ال (رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها) مستدلا بذلك (فقولوا) له لس الامركذلك (انالله) تعالى (قدادن لرسوله) صلى الله علمه وسلخصيصة له (ولم يادن لكم وانمااذنالى) الله في الفتال فقط (فيها) أى مكة وهمة وأذن مفتوحة ويحوز ضمها على البناء للمفعول والأبى ذركافي الفرع وأصله اسقاط لفظة فيها اختصار اللعلم به فقال اذن لي (ساعة) أي في ساعة (من نهار) وهي من طاوع الشمس الى العصر كافى حديث عروب شعب عن أسه عن

جده عندا جدفكانت مكة في حقه صلى الله عليه وسلم في ذاك الساعة بمزاة الحل (معادت حرمتها الموم) أى تحريها المقابل للاباحة المفهومة من لفظ الاذن في الموم المعهود وهو يوم الفتح اذعود حرمتها كان في وم صدورهذا القول لافي غيره (كرمته امالامس) الذي قبل يوم الفتح (ولسلغ الشاهد) الحاضر (الغائب) بالنصيمفعول الشاعد و يحوز كسر لام لسلغ وتسكمنها فالتبليغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض كفاية (فقيل لاي شريح) المذكور (ما قال عرو)أى ابن سعيد المذكور في حوالك فقال (قال) عمرو (انا اعلم منك الاشر يحان مكة) بعني صعسماعك وحفظ كالكن مافهمت المعنى فانمكة (التعمد) بالمثناة الفوقية والذال المجمة أي لاتعصم (عاصياً) من اقامة الحدعليه وفي رواية ان الحرم لا يعيد بالمناة التحسية عاصما (ولافارا) بالفا والرا المشددة (بدم) أي مصاحبا بدم ومتلسابه وملتحما الى الحرم بسبب خوفه من اقامة الحدعليه (ولافارا بخربة) أى بسبب خربة وهي بفتح المجمة وبعد الرا الساكنة موحدة ووقع فى رواية المستملي تفسيرها فقال بخرية يعنى السرقة وفي رواية الاصملي كأقاله القياضي عياض بخرية بضم الخاءأى الفسادو زا دالسدرالدماميني الكسرمع اسكان الراء كذلك وقالعلى المشهورأى في الراءقال وأصلها سرقة الابل وتطلق على كل خسانة انتهيي وقد حاد عسروعن الجواب وأتى بكلام ظاهره حق لكن أرادبه الباطل فان أباشر يح الصحابي أنكر عليه بعث الخيل الىمكة واستباحة حرمتها شصب الحرب عليها فأجاب بأنه لاعنع من افامة القصاص وهو الصح الاأنابنالز بير لميرتكب أمرايجب عليه فيهشئ بلهوأ ولى الخسلافة من يزيد بن معاوية لانه بوبع قبله وهوصاحب الذي صلى الله عليه وسلم ومباحث ذلك تأتى ان شاء الله تعالى في الحج \*ورواة هذا الحديث ما بين مصرى ومدنى وفيه الصديث الجع والافراد والعنعنة وأخرج المؤلف فى الحبح والمغازى ومسلم فى الحبح والترمذى فيه وفى الديات والنسائ فى الحبح والعسلم والله الموفق ويه قال (حدثناعيدالله نعيدالوهاب) أبوعمدالجي فقرالحا المهملة والجيم والموحدة البصرى الثقة الثبت المتوفى سنةعان وعشر بن وما تنن قال (حدثنا جاد) أى ان زيدالبصرى (عن أبوب) السهنساني (عن محمد) هوابن سيرين (عن ابن الى بكرة) عبد دالرجن (عن)أبه (الى بكرة) نفيع كذا في رواية الكشميني والمستملي وهوالصواب كاسمق في كتاب العلممن طريق أخرى وهوالذي رواهسائر رواة الفربري ووقع في نسجة أبي ذر فما قيده عن الجوى وأبى الهيثم عن الفربري عن مجد عن أبي بكرة فأسقط ابن أبي بصرة كذا فاله أنوعلي الغسانى والصواب الاول قال أبو بكرة حال كونه (ذكر الذي صلى الله عليه وسلم) بضم الذال مبنيا للمفعول وفي نسخة مبنيا الفاعل (قال) وللاصيلي فقال أى الني صلى الله عليه وسلم فحة الوداع أى يوم الحديث السابق في أب رب مبلغ من كاب العلم وأقتصر منه هناعلى بان السليغ اذهوالمقصودفقال (فان) بفا العطف على الحذوف كاتقرر (دماء كم وأموالكم فالمحد) أي ابنسيرين (واحسبه) أى وأظن ابن أى بكرة (قال واعراضكم) بالنصب عطفاعلى السابق (عليكم حرام) أى فان انتهاك دمائكم وانتهاك أموالكم وانتهاك اعراضكم عليكم حرام يعنى مال بعضكم وامعلى بعض لاأن مال الشخص وام عليسه كادل عليسه العقل ويدل ادواية بينكم بدل عليكم (كرمة نومكم هذا)وهو نوم النحر (فيشهركم هذا)ذي الحجة (الا) بالتحقيف (ليبلغ الشاهدمنكم الغائب) بالنصب على المفعولية وكسرلام ليبلغ الثانية وغينه اللساكنين (وكان محد) يعنى ابن سيرين (يقول صدق رسول الله صلى الله علمه وسلم كان ذلك) أى اخباره علمه الصلاة والسلام بأنه سيقع النيامغ فيما بعد فيكون الامر في قوله ليلغ بعني الحيرلان

صاحى سيكل الكلام الى فقلت أباعب دالرجن انه قدظهر قبلنا ناس يقرؤن القرآن ويتقفرون العلم من السلف والخلف على اسات قدرالله سحانه وتعالى وقدأكثر العلماء من التصنيف فسمه ومن أحسن المصنفات فمه وأكثرها فوائد كماب الحافظ الفقيمة أبي بكراليهق رضى الله عنه وقدقرر أعتنامن المتكلمين ذلك أحسن تقرير بدلائلهم القطعمة السمعمة والعقلمة والله أعلم (قوله فوفق لنا عبدالله نعر) هو بضم الواو وكسرالفا المشددة فالصاحب التحر برمعناه جعلوفة الناوهو من الموافقة التيهي الالتعام بقال أتانالسفاق الهدلال ومنفاقهأى حن أهل لاقداه ولا بعده وهي افظة تدلعلى صدق الاجتماع والالتئام وفى مسندا بى يعلى الموصلي فوافق لنائز بادة الالف والموافقة المصادفة (قوله فاكتنفته أناوصاحي)يعني صرنافي ناحمتمه مفسره فقال أحدنا عن يمنه والاخرعن شماله وكنفا الطائر حناحاه وفي هـذا تنسه على أدب الجاعة في مشايهم ع فاضلهم وهوأنهم بكسفونه و محفوثه (قوله فظننت انصاحي سمكل الكلام الى") معناه يسكت ويفوضه الى لاقددامى وجرأتي وسطة لسانى فقدحاءعنه فى رواية لاني كنت أبسط لسانا (قوله ظهر قبلناناس يقرؤن القرآن ويتقفرون العلم) هو متقديم القاف على الفاء ومعناه بطلمونه ويسعونه هذاهو المشهور وقسل معناه يجمعونه ورواه بعض شدوخ المغاربة من طريق ابن ماهان يتفقرون يتقديم

الفا وهو صحيح أيضا معناه بحثون عن عامضه و يستخرجون خفيه وروى في غيرمسلم متقفون فديم القاف وحدف الراء التصديق

معدالله بعرلوأن لاحدهممنل أحددهما

وهوصحم أيضاومعناه أيضا يتمعون فال القاضي عياض ورأيت بعضهم قالفيه يتقعرون العسن وفسره بانه ميطلمون قعره أىغامضه وخفمه ومنه تقعرفي كالامه اذاحاء بالغريبمنه وفيروابةأبي بعلى الموصلي تفقهون بزيادة الهاءوهو ظاهر (قوله وذكرمن شأمهم) هذا الكلام من كلام بعض الرواة الذين دون يحى ن يعمر والظاهر أنه من اسر بدة الراوى عن يحيى ن يعمر بعنى وذكر ان بعمرمن حال هؤلاء ووصفهم بالفضيلة فى العلم والاجتماد في تحصيله والاعتناء به (قوله يرعمون أن لاقدروأن الامرأنف) هوبضم الهمزة والنون أيمستأنف لم يسبق به قدر ولاعلم من الله تعالى واغايعلم بعدوقوعه كأقدمنا حكايته عن مذهبهم الماطل وهدا القول قول غلاتهم ولسقول جمع القدرية وكذب فائله وضل وافترى عافاناالته وسائر المسلمين (قوله قال) يعني ابن عمررضي الله عنها فأذا لقست أولئك فاخبرهم أنىرى منهم وأنهم برآءمن والذي يحلف به عبدالله بعرلوأن لاحدهممثل أحددها فأنفقه ماقسل اللهمنه حتى يؤمن بالقدر) هذا الذي قاله ابن عررضي الله عنهدما ظاهر في تكفسره القدررة فالاالقاضي عماض رجه الله هدد افي القدرية الاول الذين نفوا تقدم علما لله تعالى بالكائنات فالوالقائل بهذا كافر بلاخلاف وهؤلا الذين سكرون القدرهم الفلاسفة في الحقيقة قال غره و بحوراً نه لم يردبهـ ذاالكلام التكفيرالخرج من المله ويكون من قبيل كفران النع الاان واله ماقبل الله منه ظاهرف التكفير

التصديق انمابكون للغير لاللامر أويكون اشارة الى تقة الحديث وهوأن الشاهدعسي أن يلغ منهوأوعىمنه يعنى وقع تبليغ الشاهدأ واشارة الىمابعسده وهوالتبليغ الذي فيضمن ألاهل بلغت بمعنى وقع تسلسغ الرسول الى الامة قاله البرماوي كالبكرماني وغبره وفي رواية قال ذلك بدل قوله كان ذلك (الا) بالمذفقيف أيض أى يافوم (هل بلغت مرتبن ) أى قال هـ ل بلغت مرتبن لا انه قال الجيم مرتين اذلم يشت فقوله قال محدال اعتراض وألاهل بلغت من كالرمه صلى الله عليه المهالل ، و بالسيند قال (حدثناعلى بن الجعد) بفتح الجيم وسكون العين آخر مدال مهملتين الجوهري المغدادي وال اخبرناشعية) بن الحجاج (قال آخبرني) بالافراد (منصور) هو ابن المعتمر (قال معتربعي )بكسرالراءوسكون الموحدة وكسرالمهملة وتشديد المنناة النعشة (ابن حراش بكسرالحاء المهدلة وتخفيف الراء وبالشين المعبة ابن جش بفتح الجيم وسكون المهملة آخره شين معجة الغطفاني العيسي بالموحدة الكوفي الاعور قيدل آنه لم يكذب قط وحلفأن لايفعل حتى بعلمأ ين مصره فاضحك الاعندموته وتوفى فىخلافة عربن عبدالعزيز في رجب سنة احدى ومائة أوسنة أربع ومائة (يقول معتعداً) أى ابن أى طالب أحد السابقين الى الاسلام والعشرة المشرقا لخنة والخلفاء الراشدين والعلماء الربانيين والشجعان المشهورين ولى الخلافة خسستين وتوفى بالكوفة ليلة الاحد تاسع عشررمضان سنة أربعين عن ثلاث وستين سنةرضى الله عنه وكان ضربه عبد الرحن بن ملجم بسيف مسموم وله فى الجنارى تسعة وعشرون حديثاأى معت عليا حال كونه (يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتكذبواعلي ) بصمغة الجع وهوعام فى كل كذب مطلق فى كل نوع منه فى الاحكام وغرها كالترغيب والترهيب ولامفهوم لقوله على لانه لايتصوران يكذب له لانه عليه الصلاة والسلام نهى عن مطلق الكذب (فانه)أى الشان (من كذب على فلبلج النار) أى فليدخل فيها هذا جزاؤه وقد يعفوالله تعالى عنه ولايقطع علمه بدخول الناركسا رأصحاب السكائر غيرالكفر وقدجعل الام بالولوج مسبباعن الكذب لان لازم الامر الالزام والالزام بولج النار بسبب الكذب عليه أوهو بلفظ الامرومعناه الخبروية يدهروا بةمسامين بكذب على يلح النار ولاس ماجه فات الكذب على يولج النار وقيل دعاء علمه مُأْخرج مخرج الذم \* وبه قال (حدثنا الوالولية) هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري (قال-دائناشعبة) بنا الحاج (عن جامع بنشداد) الحاربي الكوفى الثقة المتوفى سنة عانعشرة ومائة (عن عام بن عدد الله بن الزبير) بن العوام الاسدى القرشي المتوفى سنة أربع وعشرين ومائة (عناسه) عبدالله بن الزير العدائي أوّل مولودواد في الاسلام للمهاجر بن بالمدينة وكان أطلس لالحمة له ويوفى سنة ائتمن وسمعين أنه (قال قلت الزبر) بن العوام بتشديد الواوحواري وسول اللهصلي الله عليه وسلم وأحد العشرة المنشرة بالخنة المتوفى بوادى السياع بناحية البصرة سنةست وثلاثين بعدمنصرفهمن وقعة الجل ولهفى المخارى تسعة أحاديث (انى لااسمعا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمحدث فلان وفلان والمن المحديث فلان وفلان وسمى منهما في رواية ابن ماجه عبدالله بن مسعود (قال) أى الزبير (اما) بفتح الهدمزة وتحقيف الميم حرف استفتاح ولذا كسرت همزة ان بعدهافى قوله (الى لم آفارقه) صلى الله عليه وسلم زاد الاسماعيلي مندأسلت والمراد المفارقة العرفية الصادقة بأغلب الاوقات والافقدهاجرالي الجيشة ولم يكن مع النبي صلى الله علمه وسلم في حال هجرته الى المدينة لكن أجيب عن هجرة الحبشة بأنها كانت قبل ظهورشوكة الاسلام أى مافارقته عندظهورشوكته (ولكن) والاصيلى

(٢٦) قسطلاني (أول)

فأنفقه ماقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر (٢٠٠) م قال حدثنى أبي عرب الخطاب قال بينا تحن عندرسول الله صلى الله عليه وسلم

والنعساكر وأى ذروالجوى والكني وفيروا ية مماليس في اليونينية ولمكنني اذيجوزفي ان وأخواتها الحاف فون الوقاية بهاو عدمه (ممعته) صلى الله علمه وسلم (يقول من كذب على فليتسوأ بكسراللام على الاصل ويسكونها على المشهور ومن موصول متضمن معنى الشرط والقالى صلت وفلمتمو أجوابه أمرمن التبوئ أى فليتفذ (مقعدهمن النار) أى فيها والامرهنامعناه اللسبرأى ان الله تعالى يرقؤه مقعده من النارأ وأحرعلى سسل التسكم والتغليظ أوأمرتهديدأودعا علىمعنى بوأه اللهوانماخشي الزبيرمن الاكثار أن يقع في الخطاوهولايشعر لانهوان لميأ تمالخطالكنه قديأ تمالا كشاراذالا كشار مظنة الخطا والشقة اذاحدث مالخطا فحمل عنه وهو لايشعرانه خطأ بعمل به على الدوام للوثوق مقله فمكون سيما للعدمل عالم يقله الشارع فنخشى من الاكثار الوقوع فى الخطا لا يؤمن عليه الاثم اذا تعمد الاكثار فن ثم توقف الزبير وغبره من العجابة عن الاكثار من التحديث وأمامن أكثر منهم فعد مول على انهم مكانوا واثقين منأنفسهم بالتثنت أوطالت أعارهم فاحتيج الىماعندهم فسئلو افليمكنهم الكتمان قاله الحافظ ابن جرهوبه قال (حدَّثناأ بومعمر) بفتح الممن وسكون العن المهملة عمدالله بن عرو المنقرى البصرى المعروف بالمقعد قال (-دشاعبد الوارث) بن سعيد النهى البصرى (عن عبد العزيز) ابنصميب الاعمى البصرى الله (قال قال أنس) أى ابن مالك رضى الله عنه وفي رواية أبوى در والوقت باسقاط قال الاولى (آنه أمنعني ان أحدثكم) بكسرهم وزة ان الاولى مع التشديدوفتي الثانيةمع التخفيف أى لينعني تحديثكم (حديثًا كثيراً) بالنصب فيهما والمراد جنس الحديث ومن ثم وصفه بالكثرة (أن الذي صلى الله عليه وسلم قال من تعدمد على كذبا) عام في جديع أنواع الكذب لات النكرة في سماق الشرط كالنكرة في سماق النفي في افادة العموم والختاران الكذب عدم مطابقة الجبرللواقع ولايشترط فى كونه كذباتعهمده والحديث يشهدله لدلالته على انقسام الكذب الى متعمد وغيره (فلمتبوّ أمقعده من النار) فأفاد أنس ان توقيه من التحديث لم يكن للامتناع من أصل التحديث للاص بالتبليغ وانما هو لحوف الاكثار المفضى الى الخطا وقد ذهب الجويف الى كفرمن كذب متعدمداعلمه صلوات الله وسلامه علسه ورده عليه ولده امام الحرمين وقال انهمن هفوات والده وتمعهمن بعده فضعفوه والتصرله ابن المنسريات خصوصمة الوعمد توجب ذلك اذلو كان عطلق النارلكان كل كاذب كذلك علمه وعلى غمره فاغما الوعيد بالخاود قال ولهـ ذا قال فلمتموَّأ أى فلمتخذهامما ، ومسكّا وذلك هو الخاود و بانّ الكاذب عليه في تحليل حرام مثلالا ينفائ عن استعلال ذلك الحرام أوالحل على استحلاله واستعلال الحرام كفروالحل على الكفر كفروأ جسعن الاولعان دلالة التمؤ على الخلود غسرمسلة ولوسلم فلا نسلمأذ الوعمد بالخلود مقتض للكفر بدلدل متعمد القتل الحرام وأجيب عن الثاني بانالانسلمان الكذب عليه ملازم لاستحلاله ولالاستحلال متعلقه فقد يكذب عليه في تحليل حرام مثلامع قطعه بإن الكذب عليمه مرام وأن ذلك الحرام ليس بمستحل كاتقدم العصاقمن المؤمنين على ارتكام مالكا رمع اعتقادهم حرمة اانتهى «ويه قال (حدَّثنا المكي) وفي رواية أبي ذرحد ثني المكى بالافرادوالتعريف وفي أخرى حدثني مكى بالافرادوالتسكير ( آين ابراهيم) البلغي (قال حدَّثار بدن أبي عبيد) بضم العين الاسلى المتوفى بالمدينة سنة ست أوسمع وأربعين ومائة (عن سلة بفتح السين واللام (ابن الاكوع) واسم الاكوع سنان بعد الله الاسلى المدنى المتوفى بالمدينة سنة أربع وسمعين وهوائ ثمانين سنة وله في المخارى عشرون حديثا (قال سمعت النبي

صلى الله عليه وسلم) أى كالامه حال كونه (يقول من يقل على) أصله يقول حددفت الواوللجزم

ذات يوم اذطلع علىنارجل شديد ماض الثياب شديد سواد الشعر لارى علمه أثر السيفر ولابعرفه مناأ حدحتى حلس الى الني صلى الله علمه وسلم فأسندركمتمه الى ركبته ووضع كفيه على فيده وقال مامجدأخرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام أنتشهد أنلااله الاالله وأنجدا رسولالله وتقيم الملاة وتؤلى الزكاة وتصوم رمضان وتحي المنت ان استطعت اليه سيدلا قال صدقت فال فتحساله يسأله ويعدقه قال فأخبرنى عن الاعمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والموم الاتخر وتؤمن مااقدر خبره وشره قالصدقت

فأن احماط الاعمال انما يكون مالكفر الاانه يحوزأن بقال في المسالا بقمل عله لعصمته وانكان صحاكماأن الملاة في الدار المغصوبة صححة غيرمحوحة الى القضاء عند حاهر العلاء ال الحاع السلف وهم غيرمقمولة فلاثواب فهاعلى المختار عندأ صحانا والله أعلم (وقوله فأنف قه) يعني في سيل الله نعالى أىطاعته كإجا فيرواية أخرى قال نفطويه سمى الذهب دهالانه بذهب ولاييق (قوله لايرى علمه أثر السفر )ضمطناه بالماء المثناة من تحت المضمومة وكذلك ضطناه في الجع بن الصحدين وغيره وضيطه الحافظ أنوحازم العدوى هنانرى النون المفتوحة وكذاهو فى مستدأى يعلى الموصلي وكالاهما العمر (قوله و وضع كفسه على فذبه) معناه ان الرحل الداخل وضع كفيه على فذى نفسه وحلس على هسئة

المتعلم والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله وأن محد ارسول الله والاعان ان تؤمن بالله الى آخره) لاجل

هدا قدتقدم سانه وايضاحه عابغتى عن اعادته (قوله فعساله سأله ويصدقه) سانعمهم أنه\_ذاخدلافعادةااسائل الحاهل اغماهذا كالمخسر بالمسؤل عنه ولم يكن في ذلك الوقت من بعلم هذاغرالني صلى اللهعليه وسلم (قوله صلى الله علمه وسلم الاحسان أن تعمد الله كا لن زاه فان لم تكن ترامقانه راك ) هدا من جوامع الكلم التي أوتيماصلي الله عليه وسلم لانالوقدرناأنأحدناقام فيعمادة وهويعا ينربه سحانه وتعالى لم يترك شأما يقدرعله من الخضوع والخشوع وحسن السمت واجتماعه نظاهره وباطنه على الاعتناء يتممها على أحسن وجوهها الأأتى مه فقال صلى الله عليه وسلم اعبدالله في جمع أحوالك كعمادتك في حال العان فان التقم المذكور في حال العمان اغما كان لعلم العمد ماطلاع الله سيمانه وتعالى على هفلا يقدم العمدعلى تقصيرفي هدذاالحال للاطلاع علمه وهذا المعنى موحود مع عدم رؤية العدد فنسغى أن يعمل بمقتضاه فقصود الكلام الحثعلي الاخلاص فى العبادة ومراقبة العبدريه تمارك وتعالى في اتمام الخشوع والخضوع وغبرذلك وقد ندبأه لالخفائق الى محالسة الصالحـ من ليكون ذلك مانعاس تلسهبشئ من النقائص احتراما الهمواستعماءمنهم فكنفعن لابزال الله تعالى مطلعاء لميه في سره وعلانته قالالقاضيعاض رجهالله وهذاالحد بتقداشمل على شرح جمع وظائف العمادات الظاهرة والباطنة من عقود الاعان وأعمال الحوارح واخلاص المرائر والتحنظ منآ فات الاعمال حتى ان عاوم الشريعة كلهارا جعة اليه ومتشعبة منه قال وعلى هدذا

الاجل الشرط (مالم اقل) أي الذي لم أقله وكذالونقل ما قاله بلفظ بوجب تغير الحسكم أونسب اليه فعلالم ردعنه (فليتبوأ) جواب الشرط السابق (مقعده من النار) لمافيه من الجرأة على الشريعة وصاحبهاصلي الله عليه وسلم فلونقل العالم معني قوله بلفظ غيرلفظه لكنه مطابق لعني لفظه فهوساتغ عندالمحققين وفي هذاالحديث زيادة على ماسبق التصريح بالقول لان السابق أعم من نسبة القول والفعل المه ووبه قال (حدثنا) وفي رواية حدثني (موسى) بن اسمعيل المنقرى التموذك البصرى (قال حدثناأ بوعوانة) الوضاح الدسكري (عن أى حدين) بفتم الحاوكسم الصادالمهملتن عمان بن عاصم الكوفي المتوفى سنةسم أوعمان وعشرين ومائة (عن أبي صالح) ذكوان السمان المدنى (عن أى هرسة) الدوسي رضى الله عنه (عن الذي صلى الله عليه وسلم قال تسموا ) بفتح الناء والسين والمم المشددة أمر بصيغة الجعمن باب التفعل (ماسمي) محمد وأحد(ولاتكننوا) بفتحالتا ين بينهما كاف ساكنة وفي رواية الاربعة ولاتكنوا بفتح الكاف ونون مشددة من غيرتا وثانية من باب التفعل من تمكني تسكني تكنيا وأصله لا تتكنوا فذفت احدى التاءين أوبضم التاء وفتح الكاف وضم النون المشددة من باب التفعيل من كني يكنى تكنية أو بفتح التما وسكون الكاف وكلهامن الكاية (بكنيتي) أبي القاسم وهومن باب عطف المنفي على المثبت (ومن رآني في المنام فقدرآني) حقا (فان الشيطان لا يتمثل في صورتي) أى لا يتمسل بصورتي وتأتي مباحث ذلك انشاء الله تعالى وفي كمالي المواهب من ذلك ما يكني ويشني (ومن كذب على متعدمدافليتبوأ مقعده من النار) مقتضى هدذا الحديث استواء نحريم الكذب عليه في كل حال سواء في المقطة والنوم وقدأ ورد المصنف حديث من كذب على" ههذاعن جماعة من الحماية على والزبروأ نس وسلة وأى هر رة وهو حديث في غاية العمة ونهاية القوة وقدأطلق القول شواتره جماعة وعورض مان المتواتر شرطه استواطرفمه ومامنهما في الكثرة وليست موجودة فى كل طريق عفردها وأجمب مان المرادمين اطلاق تواتره روامة المحوع عن المجوعمن ابتدائه الى انهائه في كل عصر وهذا كاف في افادة العلم فهذا (باب كابة العلم) وبالسندالي المؤلف قال (حدثنا أبن سلام) بالتعفيف قال في الكمال وقد يشدده من لا يعرف وقال الدارقطني بالتشديدلابالتخفيف السكندي ولغيرأ بي ذرمجد بن سلام (قال أخبرنا وكيع) أي ابن الحراح بن مليح الكوفي المتوفي يوم عاشورا استة سمع وتسعين ومائة (عن سفيات) الثوري أوابن عيينة وجزم فى فتح المارى الاول الشهرة وكسع بالرواية عنده ولوكان اس عمينة لنسمه المؤلف لان اطلاق الرواية عن منفق الاسم يقتضي ان يحمل من أهملت نسبته على من يكون له به خصوصة من اكثارونحوه وتعقبه العدى بان أنامس عود الدمشق قال في الاطراف انه ان عيدنة (عن مطرف) بضم المسم وفتح الطاء وكسر الراء المشددة آخره فاء ابن طريف بطاءمه مماه مُفتوحة الحارق المنوفي سنة ثلاث وثلاثين وماثة (عن الشعبي) بفتح الشين وسكون العين المهملة واحمه عامر (عن أى حيفة) بضم الحم وفقرا لحا المه - ملة وسكون المثناة التحسة وبالف واحمه وهب بنء ١- الله السوائي بضم السين المهملة وتخفيف الواو وبالمدالكوفي من صغار الصحامة المتوفى سمنة النتين وسمعين (قال قلت اعلى) وللاصملي زيادة ابن أي طالب (هل عندكم) أهل البيت السبوى أوالميم للتعظيم (كتاب) أى مكتوب خمكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيركم من أسرار علم الوحي كابزعم الشيعة (قال) على (لا) كتاب عندنا (الاكتاب الله) بالرفع بدل من المستنى منه (أوفهم) الرفع (اعطيه) بصغة الجهول وفتح الما ورجل مسلم) من فوي الكلام ويدركه من باطن المعافى التي هي غـرالظاهر من نصه ومرا آب الناس في ذلك متفاوتة و يفهم

منه جوازاستفراج العالممن القرآن بفهمه مالم يكن منقولاعن المفسر ين اذاوافق أصول الشريعة ورفع فهم بالعطف على سابقه فالاستثناء متصل قطعا وأماقول الحافظ بزجر الظاهر انه منقطع فدفو عانهلو كانمن غرالجنس اكان قوله أوفهم منصوبالانه عطف على المستثنى والمستثنى اذاكانمن غيرجنس الستثنى منه يكون منصوبا وماعطف عليه كذلك معطف على قوله كتاب الله قوله (اوما) أي الذي (في هذه الصحمة )وهي الورقة المكتوية وكانت معلقة بقمضة سيفه أمااحتماطا أواستعضار اوامالكونه منفردابسماع ذلك وللنساني فأخرج كمايامن قراب سيفه (قال) أبو جميفة (قلتوما) وفي رواية الكشميه في في أوكال هما للعطف أي أي شئ (فيهذه العصفة قال) على رضى الله عنده فيها (العقل) أى حكم العقل وهو الدية لانه-م كانوا يعقلون فهاالابل ويربطونها بفنا دارالمستحق للعقل والمرادأ حكامها ومقاديرها وأصمنافها وأسنانها (وفكالن ) بفتح الفاء ويجوز كسرهاوهوما يحصل به خلاص (الاسبر ولا مقتل مسلم بكافر يضم اللام عطف حلة فعلبة على جلة اسمية أى فيها العيقل وفيها مرمة قصاص المسلم بالكافروفي روابة الاصملي والكشميني وانلايقتل بزيادة أن المصدرية الناصمة وعطفت الجلة على المفرد لان التقدير فيهاأى الصحيفة حكم العقل وحكم تحريم قتسل المسلم بالكافر فالخسير محذوف وحينت ذفهوعطف جله على جالة وحرمة قصاص الساريال كافرهو مذهب امامنا الشافعي ومالك وأحددوالاو زاعى والليث وغبرهم من العلماء خلافا للعنفية ويدل الهمأن النبي صلى الله علمه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أناأ كرم من وفي بذمته الحديث رواه الدارقطني لكنه ضعيف فلا يحتجبه وتمام الحث في ذلك بأنى في محلدان شاء الله تعالى و وقع عند المصنف ومسلم قالماعندناشي نقرؤه الاكتاب الله وهدذه العصفة فاذافع االمدينة حرم واسلموأخر بصحيفة مكتوبة فيهالعن اللهمن ذبح لغيرالله وللنسائ فاذا فيها المؤمنون يتكافؤن دماعم يسعى بذمتهم أدناهم الحديث ولاحدفها فرائض الصدقة والجع بين هذه أن الصيفة كانت واحدة وكان جد عذلك مكتوبافيها فنقل كل من الرواة عنه ما حفظ \* وبه قال (حدثنا أبونعم الفضل من دكين) بضم الدال المهملة وفتح الكاف (فالحمد شناشيبان) بفتح المجمة وسكون المثناة التحسة ابن عبدالرجن النعوى المؤدب البصري النقة المتوفى سنة أربع وستمن ومائة في خلافة المهدي (عن يحى) بن أى كثيره الحبن المتوكل الطائي مولاهم العطاراً حد الاعلام الثقات العباد المتوفي سنة تسع وعشر ين وما تة وقيل سنة النتن وثلاثين (عن الى سلة) بفتح اللام عسد الله من عبد الرجن بنعوف (عن الى هريرة) رضى الله عنه وللمؤلف في الديات حدثنا أبوسلة قال حدثنا أبوهريرة (انخزاعة) بضم الخاء المجمة وبالزاى غيرمنصرف للعلية والنأ بيث وهم حى من الازد وقتاوار حلامن بنى ليث عام فقرمكة بقتمل منهم قتلوه ) في السيرة ان خراش من أممة الخزاعي قتل جندب بنالاقرع الهذلى بقمل قتل في الحاهلية يقالله أجروعلي هذاف كون قوله أن حزاءة قتلوا أى واحدمنهم فأطلق عليه اسم الحي مجازا (فاخبر) بضم الهده زة وكسر الموحدة (بذلك الذي ) بالرفع نائب الفاعل (صلى الله عليه وسلم فركب راحلته ) الناقة التي تصلح أن رحل عليها (ففطب) رسول الله صلى الله علمه وسلم (فقال ان الله) عزوجل (حدس) أى منع (عن مكة الفقل) بالقاف المفتوحة والمثناة الفوقية (اوالفيل) بالفا المكسورة والمثناة التحتية الحيوان المشهور (شك الوعد الله) أى الحارى وسقط قوله شك أبوعد الله عند أبى در والنعساكر وللاربعة فالأبوعبدالله كذاقال أبونعم هوالفضل بندكين وأراديه أن الشافيه منشيخه واجعلوا الصمغة الامن وللاصلي واجعلوه بضمر النصب أى اجعلوا اللفظ على الشك الفدل بالفا • أوالقتل

الحديث وأقسامه النسلانة ألفنا كالناالذي سمسناه بالمقاصد الحسان فماءازم الانسان اذلايشذشي من الواحسات والسسن والرغائب والحظ ورات والمكروهاتعن أفسامه الثلاثة والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم ما المسؤل عنم ا بأعلم من السائل) فلمدانه ينبغي للعالم والمفتى وغبرهما اذاسئل عمالا يعلم أن يقول لأأعلم وانذلك لا ينقصه بل يستدل به على ورعه و تقواه ووفورعله وقدبطت هذا بدلائله وشواهده وما يتعلق يهفى مقدمة شرح المهذب المشقلة على أنواعمن الخيرلارداطالب العامن معرفة مثلهاوادامة النظرفمه والله أعلم (قوله فأخرنى عن أمارتها) هو بفتح ألهمة والامارة والامار باشات الها وحذفهاهي العلامة (قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد ألامة ربتها)وفي الرواية الاخرى ديهاعلى التذكيروفي الاخرى بعلها وقال يعنى السرارى ومعنى ربهاوربتها سدهاومالكهاوسدتهاومالكتها توال الاكثرون من العلماء هواخبار عن كثرة السرارى وأولادهن فان وادهامن سيدها عنزلة سيدها لان مال الانسان صائر الى ولده وقد يتصرف فسه في الحال تصرف المالكين اما تصريح أسهله مالاذن واماعا يعله بقرينة الحال أوعرف الاستعمال وقبل معناه ان الاماء للدن الماول فتكون أمه من حلة رعسه وهوسدهاوسدغرهامن رعسه وهدذاقول ابراهيم الحربي وقدل معناه أنه تفسد أحوال الناس فيك ثربع أمهات الاولادفي آخر الزمان في الرتردادهافي أمدى

فان الامة تلدولداحرا من غسر سيدهادشهةأ وولدارقيقا نكاح أوزناغ ساع الامسة فى الصورتين سعاصح معاوتدور في الابدى حيى يشتريها ولدهاوهذاأ كثروأعمن تقديره فيأمهات الاولاد وقدل في معناه غبرماذ كرناه ولكنهاأقوال ضعمقة حداأ وفاسدة فتركتها وأما بعلها فالصح في معناه ان المعل هوالمالك أوالسمدفيكون ععنى زيهاعلى ماذكرناه قال أهل اللغمة بعدل الشئ ربهومالكه وقالان عباس رضى الله عنهما والمفسرون فى قولەسىمانە وتعالى أتدعون بعلا أى رباوقيل المرادبالمعل في الحديث الزوج ومعناه نحوماتقدم أنه مكثر سع السرارى حتى يتزقح الانسان أمهوه ولايدرى وهدذاأ بضامعني صحير الاان الاول أظهر لانهاذا أمكن حل الرواتين في القضمة الواحدة على معنى واحد كانأولى والله أعلم \* واعلم ان هذا الحديث ليس فيد دليل على الاحدة سع أمهات الاولاد ولامنع يعهن وقد استدل امامان من كارالعلاءيه عنى ذلك فاستدل أحدهماعلى الاباحة والاتحرعلى المنع وذلك عب منهما وقد أنكر عليه ما فانه لس كل ما أخبرصلي الله علمه وسلم بكونهمن علامات الساعة بكون محتما أومذموما فانتطاول الرعاء فى المنان وفشو المال وكون خسين امرأة اهن قيم واحدد لس بحرام والاشدال وانعاهدده عدامات والعلامة لايشترط فيهاشي من ذلك بل تكون بالخسر والشر والماح والمحرم والواجب وغسره والتهأءلم (قوله صلى الله علمه وسلم وانترى الحفاة العراة العالة رعا الشاء يتطاولون في البنيان) أما العالة فهم الفقراء والعائل الفقير والعيلة الفقر وعال الرجل يعيل عمله أي

بالقاف وغبره أىغبرأ لى نعم بمن رواه عن الشبياني رفيقالابي نعم وهوعسدا لله ن موسى ومن رواهعن يحى رفىقالشيمان وهوحرب نشداد كاسمأنى انشا الله تعالى فى الديات بقول الفمل بالفاءمن غبرشك والمراد بحدس الفيل أهل الفيل الذين غزوامكة فنعها الله تعالى منهم كاأشار اليه تعالى فى القرآن وهذا تصريح من المصنف أن الجهور على رواية الفعل مالفاء وفي بعض النسيخ بماليس فى المونينية ان الله حبس عن مكة القتل أوالفيل كذا قال أبونعم واجعاوا على الشك الفيل أوالفتل وفي رواية قال محداى المفارى وجعلوه أى الرواة على الشال كذا قال الونعيم الفمل أوالفتلوقال البرماوي كالكرماني الفتك بالفاء والكاف أيسفك الدم على غفله أيبدل القتل ووجهه فظاهر لكن لأأعله روى كذلك ولايبعدان يكون تعصفا شمعطف على السابق قوله (وسلط عليهم) يضم السن المناعلم فعول (رسول الله) نائب عن الفاعل (صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وفعمالوا وعطف علمه كذافى رواية أى ذر واغيره وسلط بفتح السين أى الله رسول الله مفعوله والمؤمنين نصب الماءعطف عليه (الا) بفتح الهمزة وتحفيف اللام ان الله قد حبس عنها (وانها) ولايي درفانه ابالفا والم على بفتح اوله وكسر انده (الاحد قبلي ولا تحل) بضم اللام وفي رواية الكشميري ولم تحل (الاحديعدي) واستشكات هذه الرواية فان لم تقلب المضارع ماضا وافظ بعدى للاستقبال فكيف يجتمعان وأجيب بان المعنى لم يحكم الله في الماضي بالحل في المستقبل (الا) الخفيف مع الفتح أيضا (وانها) بالعطف على مقدر كالسابقة (أحلت لىساعة من ما الله عنه المنافق المنا عنه المنا عن المنافع المنافع المن المنافع فيهابعدالفتح (حرام) الرفع على الخبرية لقوله انها أى مكة واستشكل بكون مكة مؤشة فلا تطارق بين المبتدا والخبرالد كوروأ جيب بانهمصدرفي الاصل يستوى فيه التذكيرو المأنيث والافراد والجع (الايحتلق) ضم أوله وبالمعجمة أى لا يقطع ولا يجز (شوكها) الاالمؤذي كالعوسج واليابس كالحموان المؤذى والصمد الميت (ولا يعضد) بضم أقله وفتح ثالث المجم أى لا يقطع (شجرها ولاتلتقط )بالمنا المفعول (ساقطتها)أى ماسقط فيها بغفلة مالكد (الالمنشد)أى معرف فليس لواحدهاغبرالتعريف ولاعاكها هـ ذامذهبنا (فن قتل) بضم أوَّله وكسر اليه أى قتل له قتيل كافى الدمات عند المصنف (فهو بخير النظرين) أى أفضافه ماواف برالكشميهي بخبر التنوين واسقاط النظرين وفي نسخة الصغاني فن قتال له قتىل وصحيرعلى قوله له قتىل كذا قدرا لحذوف هذاالحافظ سنحر كالحطاف وتعقبه العمني بأنه يلزم منه حذف الفاعل وقال البرماوي أى المستحق لديته يخبروه ومعنى قول البدرالدماميني بمكنجعل الضميرمن قوله فهوعا نداالي الولى المفهوم من السماقوقال العمني المحقيق النيقدرفيه مبتدا محذوف وحذفه سائغ والتقدير فن أهداد قتل فهو بخسرالنظر بنفن مبتداوأه لهقتل جلة من المتداو الخبروقعت صلة الموصول وقوله فهو متدأوقوله بخسرالنظر ينخره والجلة خبرالمتداالاول والضمرفى قتل رجع الى الاهل المقدر وقوله هو رجع الى ن والبا في بخير النظرين متعلق بحدوف تقديره فهو مرضى بخير النظرين أوعامل أومأمور (اماأن يعقل واماان يقاد) أي عصر اهل القتمل) من القتل بقال أقدت القاتل المفتول أى اقتصصته منه فالنائب عن الفاعل ضمر يعود للمفعول أى يؤخدنه القودأو نحوذلك وبهددا يرول الاشكال اذلولا التقدير كان المعنى واماأن يقتل أهل القتيل وهو ماطل قال الدماميني ولعل يغاد يكن من القودوه والقتل أى واماأن يكن أهل القتدل من القود فستقيم المعنى والفعلان مينيا فالمفعول وهمزة اماالتفصلية مكسورة وأن المصدرية مفتوحة في الاربعة (فيأ ورجل من اهل المن)هو أبوشاه بشين معجة وها منوَّنة كافي فتح الباري وفقال اكتبلى أى الخطبة التي معتمامذ الريارسول الله فقال صلى الله علم موسلم (اكتبوالاني

فلان أىلابى شاه (فقال رجل من قريش) هواله باس بن عبد المطلب قل يارسول الله لا يختلى شوكها ولا بعضد شعرها (الاالاذ خريارسول الله) بكسرالهمزة وسكون الذال وكسراكا المجتين وهونبت معروف طب الرائعة ويجوزف الرفع على البدل من السابق والنصب على الاستثناء لكونه واقعابعد النفي (فانانجعله في يوتنا) للسقف فوق الخشب أو يخلط بالطين لثلا ينشق اذا بني به (وقبورناً) نسدَّيه فرج اللحد المتخالة بن اللبنات (فقال الني صلى الله عليه وسلم) بوحى في الحال أوقبل ذلاً أنه ان طلب منه أحد استثناء شئ منه فاستثنه (الاالاذخر) وللاصيلي الاالاذخرم تبنفتكون الثانية للتأكيد وفى فرع اليونينية هنازيادة وهي قال أبوعبدالله أى الخارى يقال يقاد بالقاف فقمل لابيء مدالله أى شي كتبله فقال كتبله هذه الخطبة وايس هذاالتفسيرعندأ بي ذروالاصيلي وأبي الوقت وابن عساكر ، وبه قال (حدثنا على بن عبد الله) المدين الامام (قال حدثنا سنسان) بن عينة (قال - د ثنا عرو) هوابند بنارالم الجعي أحد الائمة المجتهدين المتوفى سنة ست وعشرين ومائة (قال اخبرني ) بالافراد (وهب بن منسه) بضم الميم وفتح النون وكد سرالموحدة المشددة ابن كامل بنسيج بفتح السين المهدملة وقيل بكسرها وسكون المثناة التحقية في آخره جيم الصنعاني الانباري الذماري بالمجمة المتوفى سنة أربع عشرة ومائة (عناحيه) همام بن منده المتوفى سنة احدى وثلاثين ومائة (قال معت اباهريرة) عبد الرحن بن صخررضي اللهعنه (يقول مامن اصحاب الني صلى الله علمه وسلم احد) بالرفع اسم ما النافية (أكثر )بالنصب خبرها (حديثاً )بالنصب على التمييز (عنه )صلى الله عليه وسلم (مني) وفي رواية أبى ذرأ كثربالرفع صفة أحدكذا أعربه العيني والكرماني والزركشي وتعقبه البدرالدماميني فقال قوله اسمما يقتضى انهاعامله وأحدااشروط متخلف وهو تأخيرانلير واغتفارهم لنقدم الطرف دامًااعاهواذا كانمعمولاللغبرلاخبراوأمانصبأ كثرفيحتمل أن يكون حالامن الضميرالمستكن فىالظرف المتقدم على بحث فيه فتأمله قال والذي يظهرأن ماهذهمهمله غيرعا الدعل ليس وأن أحدمبتدا وأكثرصفته ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خبره اه (الاماكان من عبدالله ابن عرو) أى ابن العاص رضى الله عنه ما (فانه كان يكتب و) أنا (لا اكتب) أى لكن الذي كان من عمدالله بن عمرووهوالكتابة لم يكن مني والخبرمحذوف بقرينة مافي الكلام سوا الزم منه كونه أكثرحد بثالماتقتضيه عادةالملازمةمع الكتابة أملا ويجوزأن يكون الاستثناء متصلانظراالي المعنى اذحديثا رقع تميزا والتمسيز كالحكوم علمه فكائه قال ماأحدحديثه أكثرمن حديثي الاأحاديث حصلت من عبدالله ويفهم منه جزمأى هربرة رضي الله عنسه بانه ليسرفي الصحابة أكثر حديثاعن النبي صلى الله علمه وسلم منه الاعبد الله من عمرومع أن الموجود عن عبد الله من عروأقل من الموجود المروى عن أبي هر برة بأضعاف لا نه سكن مصروكان الواردون المهاقليلا بخلاف الى هريرة فانه استوطن المدينة وهي مقصد المسلمن من كلجهة وروى عنه فعا قاله المؤلف نخومن ثمانما تةرحل وروى عنهمن الحديث خسة آلاف وثلثما تة حديث ووجد لعددالله ومعمالة حديث (تابعه) أى تابع وهب منبه في روايته الهذا الحديث عن همام (معمر) هوابن راشد (عن همام عن أني هريرة) كا أخرجها عبد الرزاق عن معرد و به قال (حدثنا تحيين سلمان بزيحي الجعني المكي المتوفى عصرسنة سمع أوثمان وثلاثهن ومائتين (وال حدثي ) بالافراد ( ابن وهب ) عبد الله المصرى ( قال أخيرني ) بالأفراد ( يونس ) من يزيد الايلي (عن النشهاب) محدين مسار الزهري (عن عسد الله) بضم العين (الن عبد الله) بن عتبة أحدد الفقهاء السمعة (عن ابن عباس) رضى الله عنهما (قال السند) أى حين قوى (بالدي صلى الله علمه وسلم

افتقر والرعاء بكسر الراء وبالمد ويقال فيهمرعاة بضم الراوزيادة الهاء ولامد ومعناه ان أهل المادية وأشاههم منأهل الحاجة والفاقة مسط لهم فى الدنياحتى بساهون فى المنيان والله أعلم (قوله فلت مليا) عكذا ضبطناه ليث آخره ثاء مثلثةمن غبرتاءوفي كنبرمن الاصول الحقققة لبنت بزيادة تاء المتكام وكالاهما صحيم وأماملا بتشديد الماء فعناه وقتاطو بلاوفي رواية أبي داود والترمد ذي انه قال ذلك معدد ثلاث وفي شرح السنة للمغوى بعد الثة وظاهرهـذا أنه ىعدثلاث لمال وفي ظاهر هذا مخالفة لقوله فى حديث أى هر يرة بعدهذا مأدير الرجل فقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم ردواعلى" الرحل فأخذوا لبردوه فلمر واشما فقال الني صلى الله عليه وسلم هذا جبريل فعتمل الجع النهدما انعررضي الله عنه لم يحضر قول الني صلى الله علمه وسلم لهم في الحال بل كان قد قام من المحلس فأخبر الذي صلى الله علمه وسلم الحاضرين في الحال وأخبرعم رضى الله عنه بعد ثلاث اذلم مكن حاضراوةت اخدار الباقين والله أعلم (قوله صلى الله علمه وسلم حربل أناكم يعلكم د شكم) فسه ان الاعان والاسلام والاحسان تسمى كلهاد باواعلم انهذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والاداب واللطائف بل هوأصل الاسلام كاحكمناهعن القاضى عياض وقد تقدم في ضمن الكلامفسه جل من فوائده وعمالم نذكرهمن فوائدهان فيهانه سنغى لمن حضر مجلس العالم اذاعلم بأهل

الجاس حاجة الى مسئلة لايساً لون عنم النيسال هوعنها الحصل الجواب للجميع وفيه انه بنبغي للعالم انبر فق بالسائل ويدنيه وجعه

عن يحيى ن بعمر فاللاتكلم معمد الجهنى بماتكاميه في شأن القدر أنكرناذلك فالفعيت أناوحد انعمدار جن الحمرى حجة وساقوا الحدث عفى حددث كهرمس واسناده وفمه بعض زيادة ونقصان أحرف وحدثني محددن طاعمنا يحى ن سعدد القطان شاعمان ب غماث ثناعمدالله نريدة عن يحيى الن يعمرو حمد بن عمد الرجن فالا لقسناعمد الله ينعمر فذكر باالقدر ومأ يمولون فيسه واقتص الحديث كنعود يشهم عن عمرعن الني صلى اللهعلمه وسالم وفيهشئ من وادة وقد نقص منه شيأ \* وحدثني حاح ابن الشاعر حدثنا بونس بن محد حدثناالعتمر عناسه عزيعين يعمر عن النعرعن الني صلى الله علىه وسلم انحو حديثهم

منه ليتمكن من سؤاله غيرهائب ولا منقص وانه مذبغي السائل انروق فى سؤاله والله أعلم (قوله حدثني محمدين عسد الغرى وأنوكامل الحدرى وأجدين عبدة )أما الغيرى فيضم الغين المعهمة وفتح الموحدة وقد تقدم سانه واضحافي أول مقدمة الكاب والحدري اسمه الفضل بن - ان وهو بفتح الحم وبعدها حاساكنة وتقدم أيضا مانه في المقدمة وعددة باسكان الماء وقدتقدم في الفصول سانعدة وعسدة وفى هذا الاسنادمطرالوراق هـ و مطـرين طهـمان أتورجاء الخراساني سكن البصرة كان يكتب المصاحف فقدله الوراق (قوله فعيناجة)هي بكسرالا اوفقها لغتان فالكسرهم والمسموع من العرب والفتح هوالقياس كالضربة

وجعه ) الذي توفي فمه يوم الحمس قبل مو ته الربعة أمام (قال التوني بكاب ) أي ادوات الكاب كالدواة والقلم أوأراد بالكتاب مامن شأنه ان يكتب فيه كالكاغدوعظم البكتف كاصرحبه في رواية مسلم (اكتب لكم) مالخزم جواماللامر و يجوز الرفع على الاستثناف أى آمر من يكتب الكمر كاما فيه النص على الاعمة بعدى أوأبين فيهمهمات الاحكام (لانضاوا بعده )بالمصب على الظرفمة وتضاوا بفتح أتوله وكسر المه مجزوم بحذف النون بدلامن جواب الامر (قال عر) بن الخطاب رضى الله عنه لمن حضره من الصحابة (ان الذي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع و) الحال (عندنا كتاب الله) هو (حسيناً) أي كافينا فلانكاف رسول الله صلى الله عليه وسلما يشقى عليه فيهذه الحالة من املاءالكتاب ولم مكن الاص في ائتوني للوحوب وانماهومن ماب الارشاد للاصلح للقرينة الصارفة الامرعن الايجاب الحالندب والافعاكان يسوغ لغمررضي اللهعنسة الاعتراض على أمر الرسول عليه الصلاة والسلام على أنف تركه عليه الصلاة والسلام الانكار على عررضي الله عنه دليلاعلى استصوابه فكان توقف عرصوا بالاسما والقرآن فيه تبيان لكل شئ ومن ثم قال عمر حسبنا كتاب الله (فاختلفوا) أى الصحابة عند ذلك فقالت طائفة بل الكتب لمافيهمن استثال أمر ، وزيادة الايضاح (وكثر) بضم المثلثة (اللغط) بتحريك اللام والغين المجمة أى الصوت والجلية بسنب ذلك فلمارأى ذلك عليه الصلاة والسلام ( قال) وفي رواية فقال بفاء العطفوفي أخرى وفال بواوه (قومواءني) أى عنجهتي (ولا مبغي عندى المنازع) بالضم فاعل منه في (فرح ان عماس) من المكان الذي كان به عندما تحدث بهذا الحديث وهو (يقول ان الرزيئة) بفتح الراء وكسر الزاى بعدها مامساكنة ثمهم زة وقد تسهل وتشدد الياء (كل الرزيئة) بالنصب على التوكيد (ماحال)أي الذي حز (بين رسول الله صلى الله عليه وسلم و بين كتابه) وقد كان عرأفقه من اس عماس حدث اكتني مالقرآن على انه يحتمل أن يكون صلى الله علمه وسلم كان ظهرله حنه ميزالكا انهمتملحة غظهرله أوأوسى المديعد أن المصلحة في تركه ولوكان واحمالم يتركه عليه الصلاة والسلام لاختلافهم لانه لم يترك التكليف لمخالفة من خالف وقدعاش بعد ذلك أياماولم يعاودا مرهم ذلك ويستفادمن هذاالحديث جواز كابة الحديث الذي عقد المؤلف الباب له وكذامن حديث على وقصة أبي شاه الاذن فيهالكن بعارض ذلك حديث أبي سعمدا الحدرى المروى في مسلم من فوعا لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن وأجب بان النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره والاذن في غير ذلك أوالاذن ناسخ للنهسي عنسد الامن من الالتباس أوالنهى خاص عن خشى منه الاتكال على الكتاب دون الحفظ والاذن لن أمن منه ذلك وقد كره جاعة من العماية والتابعين كابة الحديث واستعبواأن بؤخذ عنهم حفظا كاأخذوا حفظالمكن لماقصرت الهمم وخشى الاغةضماع العلم دونوه وأولمن دون الحديث ابنشهاب الزهرى على رأس المائة بأص عربن عبداله زيرنم كثرالتدوين ثم التصنيف وحصل بذلك خبر كنسر ولله الجدوالمنة ﴿ (ماب) تعلم (العلم والعظم ) بكسر العسن أى الوعظ و في بعض النسخ واليفظة (بالليل) \* و بالسند الى المؤلف قال (حدثنا صدقة) بن الفضل المروزى المتوفى سنة ثلاث أوست وعشر بن وماتنين وانفرد المؤلف به عن السيتة (قال اخبرنا ابن عيينة) سفمان (عن معمر) بفترالممن وسكون العن منهما ان راشد (عن الزهري) محدين مسلم (عن هند) بنت الحرث الفراسية بكسر الفاو بالسن المهملة وللكشمين عن امر أقيد لها (عن ام المة) هند وقمل رولة أم المؤمنان بنت سمل بن المفسرة بن عدد الله بن عروب مخزوم ورثت عن النبي صلى الله علمه وساعا كشرالهافى العدارى أربعة أحاديث ويوفيتسنة تسعو مسررضى الله عنها (وعرو) الرفع على الاستئناف والمعنى أن ابن عيينة حدث عن معمر عن الزهري ثم قال وعمر و

وشبهها كذا فاله أهل اللغة (قوله عمّان بغداث) هو بالغين المجمة ، وجاح بن الشاعر هو جاح بن يوسف بن جاح المقفى أبو محد البغدادي

وكائه حدث بحدف صمغة الاداء كاهي عادته وبجوزالحر في عروعط فاعلى معمروه والذي في الفرع مصحاعليه فالالقاضي عياض والفائل وعروهوابن عيينة وعروه فذاهوابن دينار (ويحيى بن سعد) هوالانصارى لاالقطان اذهولم يلق الزهرى حتى يكون-مع منه (عن) ابن شهاب (الزهرى عن هند)وفي رواية الاربعة عن امرأة بدل قوله في هذا الاستناد الثاني عن هند وفى هامش فرع اليونينية ووقع عندالجوى والمستملي في الطريق الناني عن هند عن أم المة كافي الحديث قبله ولغبرهماعن امرأة قالوفي نسخة صحيحة مرقوم على قوله عن امرأة علامة أبي الهيمة والاصدتي وابنءساكروابن المعانى في أصل سماء معن أبي الوقت في خانفاه السميساطي اه والحاصل ان الزهري رعام مهاو رعاماها (عن أمسلة) رضي الله عنها أنها (قالت استيقظ) أى تبقظ فالسين للست هناللطل أى انتسه (النبي) وفي رواية أبي ذر رسول الله (صلى الله علمه وسلم ذات له )أى في ليله ولفظذات زيدت الما كيدوقال جارالله هومن اضافة المسمى الى اسمه وكان عليه الصلاة والسلام في بيت أمسلة لانها كانت ليلتها إفقال سيمان اللهماذا) استفهام متضمن معنى التعب لان ساحان تستعمل له (أنزل) بضم الهامزة وللكشمين أنزل الله (الله ) بالنصب ظرفاللانزال (من الفتن وماذا فتممن الخزائن) عدرعن العذاب مالفتن لانهاأ مسامه وعن الرحة مالخزاش لقوله تعالى خزائن رحة ربك واستعمل المجازف الانزال والمراديه اعلام الملائكة بالامر المقدور وكاته صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه سيقع بعدده فتن وتفتح لهمم الخزائن أوأوحى الله تعالى المددلك قبل النوم فعبرعنه بالانزال وهومن المجزات فقد فقت خزائن فارس والروم وغبرهما كأأخبر عليه الصلاة والسلام (أيقظوا) بفتح اله-مزةأى نهوا (صواحب)وفي رواية صواحبات (الحر) بضم الحاموفت الحيم جع حرةوهي منازل أزواجه صلى الله عليه وسلم وخصم ن النهن الحاضرات حينشذ (فرب كاسية في الدنيا) أثواما رقيقة لاتمنع ادراك الشرة أونفيسة (عارية بتفقيف الما أي معاقسة (في الا خرة) بفضعة التعرى أوعارية من الحسينات في الا خرة فنديه ترذلك الى الصيدقة وترك السرف و يجوزف عارية الجرعلى النعت لان ربعندسيبويه حرف جر بلزم صدرال كلام والرفع تقديرهي والفعل الذى تعلق بهرب محذوف واختارالكسائى أن تكون رب اسماميندا والمرفوع خبرهاوهي هنا للتكثيروفعلها الذي تتعلقه ننغي أن كون محذوقاغالماوالتقدر رب كاسمةعار يةعرفتها والحديث بأتى فى الفتن انشأ الله تعالى ﴿ (بَابِ السَّمَرِ) بِفَتَّمَ السِّينُ والميم وهو الحديث في الليل (في العلم) وللاربعة بالعلم وفي المونينية في العلم وضيب عليه ومكتوب على الهامش بالعلم معيم علمه ولغيراً ي درباب المنو بن مقطوعاعن الاضافة أي هدا باب في سان السمر بالعدم ، و بالسند السابق الى المؤلف قال (حدثنا سعمد س عفير) بضم العين المهملة وفقح الفاء (قال حدثيّ) بالافراد وللاصلى حدَّثنا (اللمث) بن سعد عالم مصر (قال حدثي )بالافراد (عبد الرحن بن خالد) زاد في رواية أبي ذرا بن مسافر أى الفهمي مولى الليث بن سعد أمر مصرله شام بن عبد الملك المتوفى سنة سبع وعشرين ومائة وفي رواية - تدثني الليث حدثه عبد الرحن أى انه حدثه عبد الرحن (عن اسنشهاب)الزهري (عنسالم)أى ابن عبدالله بن عربن الخطاب (والى بكربن سلمان بن ابي حمة) بفتح الحاءالمه ملة وسكون المثلثة ولم يخرجله المؤلف سوى هدذ االحديث مقرونا بسالم (أن عدالله ين عر) بن الخطاب رضى الله عنهما (قال صلى ناالني) وفي رواية الاربعة لذا اللام بدل الماويعني امامالنا والافالصلاة تله لالهموفي رواية أى ذرعن الكشميهي رسول الله بدل قوله النبي (صلى الله عليه وسلم العشاء) بكسر العين والمدأى صلاة العشاء (في آخر حياته) قبل موته عليه الصلاة والسلام بشهر (فلاسلم) من الصلاة (قام فقال ارأيتكم) أى أخبر وني وهومن اطلاق

أبن عسروب جريرعن أبي هسريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بوما بارز الله اس فأ تاه رجل فقل الرسول الله ما الاعمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولفائه ورساه وتؤمن بالمعث الآخو

وقد مدتقدم في أوائل الكتاب بيانه واتفاقه معالخاج بنوسف الوالي الظالم المعروف وافتراقه وفي الاسناد بونس وقد تقدم فيهست لغات ضم ألنون وكسرها وفتحهامع الهمزة فيهن وتركه وفى الاسسناد الآخو ألوبكر سزأبي شبية واسمعيل سعلمة وهواسمعل بنابراهم في الطريق الاخرى وقد تقدم سانه و سان حال أبى بكر بن أبى شيبة وحال أخيه عمانوأ بهمامجدوجدهماأى شية اراهم وأخهما القاسم وان اسمأني بكرعمدالله والله أعلم وفي هذأ الاسناد أبوحيان عن أى زرعة النعرون حرير منعدالله الحلي فألوحيان بالمثناة تحت واسمه يحي النسعيدين حمان التمي تيم الرياب الكوفى وأماأ بوزرعة فاسمه هرم وقيل عروس عرو وقدل عسدالله وقدل عبد الرجن (قوله كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يومانارزا) أى ظاهرا ومنسه قول ألله تعالى وترى الارض بارزةوبر زوالله جمعا وبرزت الخسم ولمابرزوا لحالوت (قوله صلى الله عليه وسلم ان تؤمن بالله وملائكته وكأبه ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر) هو بكسر الخاء واختلف في المرادبالجمين الاعان بلقاءاته تعالى والعث فقيل اللقاء يحصل بالانتقال الىدار الحزا والمعث بعده عند قسام الساعة وقدل اللقاءما بكون معد

ولايدرى الانسان بماذا يخترله وأما وصف المعث بالاخر فقسل هوممالغة فىالسان والابضاح وذلك اشدة الاهتمام به وقدل سيمان خروج الانسان الى الدنيا بعثمن الارحام وخروجهمن القبر للعشر معثمن الارض فقدالمعث بالاتخر لمقيز والله أعلم (قولهصلي الله عليه وسلم الاسلام ان تعمد الله ولاتشرك مه شمراً وتقيم الصلاة الى آخره) أما العمادة فهمى الطاعة مع خضوع فحتسمل ان مكون المراد بالعسادة هنامعرفة الله تعالى والاقرار الوحدانية فعلى هذا بكون عطف الصلاة والصوم والزكاة عليها لادخالهافى الاسلام فأنهالم تسكن دخلت في العمادة وعلى هـ ذاانما اقتصرعلى هـ ذه الثلاث لكونها منأركان الاسلام وأظهر شعائره والساقى ملعق مهاو يحقل أن مكون المرادبالعمادة الطاعة مطلقاف مدخل حسع وظائف الاسلام فيهافعلي هذابكون عطف الصلاة وغسرها من ابذ كرالخاص بعد العام تنسها على شرفه ومن بته كقوله تعالى واذ أخذنا من النميين مشاقهم ومنك ومن نوح ونظائره (وأماقوله صلى الله عليه وسلم ولاتشرك به) فاعما ذكره بعد العمادة لان الكفار كانوا يعبدونه سحانه وتعالى في الصورة و معمدون معه أو الارعون انها شركا فنني هـ ذا والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم وتقتم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان) أماتقسد الصلاة بالمكتوبة فلقوله تعالى ان الصلاة كانتعلى المؤمنين كماماموقوتا وقدجا فأحاديث وصفها بالمكتوبة (٧٧) قسطلاني (أول) كقوله صلى الله عليه وسلم اذاأقمت الصلاة فلاصلاة الاالمكتوية وأفضل الصلاة بعد المكتوية

السعاعلى المسب لانمشاهدة هذه الاشماعطريق الى الاخبارعنها والهمزة فيمه مقررة أى قد رأ مَرْ ذَلِكُ فَأَخْرُونِي (المَلْمَكُمُ) أَيْ شَانُ لَلْمُكُم أُوخِبِرَ لِيلِمُكُم (هَذَهُ) هُل تدرون ما يحدث دعدهامن الامورالعسية وتأفأرأ يسكم فاعل والكاف حرف خطاب لامحيل الهامن الاعراب ولاتستعمل الافي الاستخمار عن حالة عسة ولملتكم نصب فعول ان لاخبروني (فان رأس) وللاصلى فانعلى رأس (مائة سنةمنها) أى من تلك الله [الايه في من هوعلى ظهر الارض احد) من ترونه أوتعرفونه عند مجيمة أوالمراد أرضه التي بهانشأ ومنهابعث كخز رة العرب المشتملة على الخباز وتهامة ونحدفه وعلى حدقوله تعالىأو ينفوامن الارض أي بعض الارض التي صدرت الجناية فيها فليست أللاستغراق وبهذا يندفع قول من استدل بهذا الحديث على موت الخضر عليه السلام كالمؤلف وغبره اذبحمل أن بكون الخضرفي غبرهذه الارض المعهودة والتنسلناان ألللاستغراق فقوله أحدعوم يحتمل اذعلي وجه الارض الحن والانس والعمومات يدخلها التخصيص بأدنى قرينة وإذااحتمل الكلام وجوها سقط به الاستدلال قاله الشيخ قطب الدين القسطلانى وقال النووى المرادان كلمن كان تلك اللملة على الارض لا يعس بعدها أكثرمن مائةسنة سوا قل عروقبل ذلك أم لاوليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة مائة سنة ﴿ وَ بِهُ قال (حدثنا آدم)أى ابن أى اباس (قال حدثنا شعبة) بن الحياج (قال حدثنا الحكم) بفتح الحاء والكاف ابن عتسة بضم العن تصغير عتمة ابن النهاس فقمه الكوفة المتوفى سنة أربع عشرة وقبل خس عشرة ومائة (قال سمعت سعيدين حييرعن ابن عباس) رضى الله عنهما أنه (قال بت) بكسرالموحدةمن المتوتة (في متخالق ممونة بنت الحرث) الهلالية (زوج الني صلى الله عليه وسلم) وهي أخت أمه لباية الكبرى بنت الحرث ولباية هذه أقل امر أة أسلت بعد خديجة وتوفيت ممونة رضى الله عنهاسنة احدى وخسين بسرف بالمكان الذي بني بهافيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها ابن عباس لهافي المحارى سبعة أحاديث (وكان الذي صلى الله عليه وسلم عندهافي ليلتها) المختصة بها بحسب قسم النبي صلى الله عليه وسلم بن أزواجه (فصلى الذي صلى الله علمه وسلم العشام) في المسجد (غرام) سنه (الى منزلة) الذي هو مدت معونة أم المؤمنين والفاق فصلي هي التي تدخل بين الجمل والمفصل لان التفصيل اغماه وعقب الاجمال لان صلاته عليه الصلاة والسلام العشاء ومجيئه الى منزله كاناقبل كونه عندممونة ولم يكونا بعدالكون عندها (فصلى) عليه الصلاة والسلام عقب دخوله (اربع ركعات غنام) بعد الصلاة على التراخي (تُمْ قَامَ) من نومه (ثمُ قال نام الغليم) بضم الغين المُعِمة وقَتْح اللام وتشديد المُناة التحتية تصغير شفقة ومراده ابن عماس وقوله نام استفهام حذفت همزته القرينة المقام أواخدارمنه عليه الصلاة والسلام بنومه (أو) قال (كلفتشمها)أى تشبه كلة نام الغليم شائمن الراوى وعبر بكلمة على حد كلة الشهادة (عُمَام) عليه الصلاة والسلام في الصلاة (فقمت عن يساره) بفتح الياء وكسرهاشبهوهافي الكسير بالشمال وليسفى كلامهم كلقمكسورة الساء الاهذه وحكى انتشديد للسين لغة فيه عن ابن عباد (فعلني عزيمينه فصلى) وفي رواية ابن عساكر وصلى (خسر كعات) وفي الفرع كاصله من غير رقم عشرة ركعة (تم صلى ركعتين ثم نام) عليه الصلاة والسلام (حتى) أى الى ان (سمعت عطيطة) بفتح الغين المعمة وكسر المهملة الاولى وهوصوت نفس النائم عند استثقاله وفى العباب وغطيط الناغ والمخنوق نخبرهما (أوخطيطه) بفتح الخاء المجمة وكسر المهملة شائمن الراوى وهو بمعنى الاول مم استيقظ عليه الصلاة والسلام (مُخرج الى الصلاة) ولم يتوضأ لان من خصائصه ان نومه مضطعالا ينقض وضوء ولان عينمه تنامان ولا بنام قلب الأيقال انهمعارض بحديث نومه عليه الصلاة والسلام في الوادى الى أن طلعت الشهس لان

الفعروالشمس اغايدركان بالعين لابالقلب ويأتى تمام البعث فيذلك فيذكرته يدهعلمه الصلاة والسلام فانقلت ماالمناسسة بين هذا الحديث والترجة أجسياح تمال أن يطلق السمرعلي الكلمة وهي هناقوله عليه الصلاة والسلام نام الغليم أوهوار تفاب ابن عباس لاحواله علسه الصلاة والسلام لانه لافرق بين التعلمن القول والتعلمن الفعل وتعقب بأن المشكلم بالكلمة الواحدة لايسمى ساحرا وبأن صنمع أنعباس يسمى مهرالا مرالات السمرلا يكون الاعن تعدّث وأجبب أنحقيقة السمرالقعة ثباللمل ويصدق بكامة واحدة ولميشترط أحدالتعقد وكايطلق السمرعلى القول يطلق على الفعل بدليل قولهم مرالقوم الخراذ اشربوهاليلا وأحاب الحافظ بن حربأن المناسسة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه من طريق أخرى في التفسيرعند المؤلف بلفظ بتفييت ممونة فتعدث رسول اللهصلى المته علمه وسلم مع أهله ساعة فالوهذا أولىمن غدير تعسف ولارجم بالظن لان تفسيرا لحديث الحديث أولى من الخوص فد مالظن وتعقب العمني بان من بعقد بالما بترجة و يضع فيه حديث اوكان قدوضع هذا الحديث في ماب آخر بطريق أخرى وألفاظ متغايرة هل يقال مناسبة الترجة في هذا الباب تستفادمن ذلك الحديث الموضوع في الباب الآخر قال وأبعد من هذاأنه علل ما قاله بقوله لان تفسير الحديث بالحديثأ ولىمن الخوض فيه بالظن لان هؤلاء مافسروا الحديث هنابلذ كروامطا بقة الترجة بالتقارب فهذا (ماب حفظ العلم) وسقط لفظ باب للاصلى وبالسندالي المؤلف قال (حدثناعبد العزيزين عبدالله) أى الاويسى المدنى (قال حدثني) بالتوحيد (مالك) هوابن أنس امام الاغة (عن ابنشهاب) الزهري (عن الاعرج)عبد الرجن بن هرمن (عن الي هريرة) رضي الله عنه (قال أن الناس يقولون أكثر الوهريرة) أى الحديث كافى السوع وهو حكاية كلام الناس والالقال أكثرت زادالمصنف في رواية في الزراعة ويقولون ماللمهاجرين والانصار لا يحدثون مثل أحاديثه (ولولا آيتان) موجود تان (في كاب الله) تعالى (ما) أى الدئت حديثاً) قال الاعرج (غم متلق أبوهر رة (ان الذين يكتمون ماأنز لنامن السنات والهدى الى قوله) تعالى (الرحيم) وعبر بالمضارع في قوله و يُتلوا " تعضار الصورة التلاوة و المعنى لولا ان الله تعالى دُم الكاتمن العلمانا حدثتكم أصلالكن لماكان الكتمان حراماوجب الاظهار فلذلك حصلت الكثرة عنده غرذكر سدب الكثرة بقوله (ان اخواناً) جع أخولم يقل اخوانه ليعود الضمرعلي أبي هر برة لغرض الالتفات وعدل عن الافرادالي الجعلق صدنفسه وأمثاله من أهل الصفة وحذف العاطف على جعله جله استنافية كالتعليل للاكثار جواباللسؤال عنه والمرادأ خوة الاسلام (من المهاجرين) الذين هاجروامن مكة الى المدينة (كان يشغلهم) بفتح أوله وثالثه من الثلاثي وحكى ضم أوله من الرباعى وهوشاذ (الصفق بالاسواق) بفق الصادواسكان الذا كاية عن السايع لانهم كانوا يضربون فيهيدا بمدعند المعاقدة وسمت السوق لقيام الناس فيهاعلى سوقهم (وان اخواشا من الانصار) الاوس والخزرج (كان يشغلهم العمل في أموالهم) أى القيام على مصالح زرعهم (وان الماهريرة) عدل عن قوله وإنى لقصد الالتفات (كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه كذاللاصيلى عوحدة فى أوله وفي رواية الاربعة باللام وكارهما للتعليل أى لاجل شبع بطنه وهو بكسر الشين المعبة وفتح الموحدة وعن ابندريد أسكانها وعن غيره الاسكان اسم لماأشبعك من الشي وفي رواية ابن عساكر في نسخة ليشبع بطنه بلام كى ويشبع بصورة المضارع المنصوب والمعنى انه كان يلازم فانعامالقوت لا يتعبر ولايز رع (و يعضر مالا يحضرون) من أحوال النبى صلى الله عليه وسلم لانه يشاهد مالا يشاهدون (و يحفظ مالا يحفظون) من أقواله لانه يسمع مالايسمعون وبعقال (حدثنا احدين الى بكر) زادفي رواية عن أبي ذروا بنعساكر والاصيلى

وتصوم رمضان قال مارسول اللهما الساعة فالماالمسول عنها بأعلمن السائل واكنسأحدثك عن أشراطهااذاوادت الامةر بهافذاك من اشراطها واذا كانت الحفاة العراة رؤس الناس فذال من اشراطها واذا تطاول رعا البهم صلاة الليل وخس صلوات كتبهن اللهوأماتقسدالز كاةبالمفروضةوهي المقدرة فقيل احتراز من الزكاة المعلة قدل الحول فانهاز كاة واست مفروضة وقبل اغيافرق سنالصلاة والزكاة في التقييد لكراهة تكرير اللفظ الواحدو بعملأن يكون تقسدال كامالمفروضة للاحتراز عن صدقة النطوع فانهاز كاة لغوية وأمامعنى افامة الصلاة فقللفيه قولان أحدهما انهادامتهاو المحافظة عليها والثاني اتمامهاعلي وجهها قالأبوعلى الفارسي والاولأشه قلت وقد شق فى الصحير انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتداوا فى الصفوف فان تسوية الصف من اقامة الصلاة معناه والله أعلمن اقامتها المأموريها فيقوله تعالى وأقمواالصلاةوهذار جحالقول الثانى والله أعلم (وأما فوله صلى الله علىه وسلم وتصوم رمضان) ففيه حمة لمذهب الجاهم روهو المحتار الصواب انه لاكراهة في قول رمضان من غبرتقسد بالشهرخلا فالمنكرهه وستأتى المسئلة في كتاب الصيام ان شاءالله تعالى موضعة بدلائلها وشواهدهاوالله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلمسأحدثك عن اشراطها) هي بفتح ألهمزة واحدها شرط بفتح الشينوالراء والاشراط العلامات وقدل مقدماتها وقدل صغارا مورها قبل عامها وكالممتقارب (قوله صلى الله عليه وسلم واذا تطاول رعا البهم) هو بفتح الما واسكان الها وهي الصغارمن أولاد الغنم الضأن والمعز جيعا

(الومصعب) وهوكنية أحدوهو أشهريها وسقطت في رواية أني ذر والاصملي واسم أي بكر

الغيث ويعلمافي الارحام الىقوله ان الله على خسر قال ثم أدر الرجل فقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم ردواعلى الرحل فأخذو البردوه فلم برواشيأ فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم هذاحسر يلاحا لمعلم الناسدينهم المحدثنا محدث عداقه ابن عبرحد ثنامحد بن بشرحد ثناألو حيان التمي بهذا الاسنادمنله غير أنفى روايته اذاولدت الامقبعلها يعنى السراوى

وقسل أولاد الضأن خاصة واقتصر علىه الحوهرى في صحاحه والواحدة بهمة قال الحوهري وهي تقع على المذكروالمؤنث والسخال أولاد المعزى قال فاذاجعت سنهما قلت بهام وبهدم أيضا وقسل ان الهم يختص بأولاد المعز والسهأشار القاضيء ماض بقوله وقد يختص بالمعرز وأصرادكل مااستهمعن الكلامومنه البهمة ووقع فيرواية المخارى رعاء الابل البهم بضم الباء وقال القاضيعماض رجمهالله ورواه بعضهم بفضها ولاوجمله معذكرالابل قال وروساه رفع المي وجرهافن رفع جعله صفة للرعاءأى انهمسود وقدل لاشئ لهم وقال الخطابي هوجع بهيم وهوالمجهول الذى لا يعرف ومنه أبهم الامن ومنج المع جعله صفة للابلأى السودارداءتهاواللهأعلم (قوله بعنى السراري ) هو بتشديد الما ويحوز تخفيفها اغتان معروفتان الواحدة سرية بالتشديد لاغسر فالابن السكنت في اصلاح المنطق كل ماكان واحده مشددا من هذا النوعجاز فيجعمه التشديد والتخفيف والسرية الحارية المتخذة للوط مأخوذة من الممروه والنكاح قال الازهري السرية فعلية من السروه والنكاح قال وكان أبو الهيثم يقول السرالسرود

القاسم بنالحرث بزرارة بنمصعب بعدالرجن بنعوف الزهرى العوفي فاضي المدينة وعالمها صاحب مالك المتوفى سنة اثنتمن وأربعن ومائتين عن اثنتين وتسعين سنة (قال حدثنا مجدين ابراهيم بندينار) مذتى المدينة مع امامها مالك بن أنس المتوفى سنة اثنت بن وعائد وعن ابن انى ذئب بكسر الذال المجمة وهو محدين عمد الرحن بن المغرة بن الحرث ب أى ذئب القرشي المدنى العامرى قال الامام أحدكان ابن أى ذئب أفضل من مالك الاأن مالكا أشد تنقية للرجال منه المتوفى الكوفة سنة تسع و خسين ومائة (عن سعيد) أى ابن أى سعيد (المقبرى) بفتح الميم وضم الموحدة المدني (عن الى هريرة) رضي الله عنه انه (قال قلت ارسول الله) وفي رواية النعساكر قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنى اسمع منك حديثًا كثيرًا) صفة التوله حديثًا لانه اسم جنس يتناول القلمل والكثير (انساه) صفة ثانية لحديثا والنسمان زوال علمسابق عن الحافظة والمدركة والسمورواله عن الحافظة فقط ويفرق بنهو بين الخطا بأن السموما ينتبه صاحبه بأدنى تنسه بخلاف الخطا (قال)أى الني صلى الله عليه وسلم لابي هريرة وفي رواية فقال (ابسط ردال فيسطته أى لماقال اسط امتثلت أمره فسطته والافعازم منه عطف الخبرعلي الانشاءوهو مختلف فيه (قال فغرف)عليه الصلاة والسلام (بدية)من فيض فضل الله فعل الحفظ كالشي الذى بغرف منه ورجى به في ردائه ومثل بذلك في عالم الحس (ثم قال) علمه الصلاة والسلام لابي هريرة (ضممه) بالهامعضم المم تمعاللضادوفتحهاوهي رواية أبى ذرلان الفتح أخف الحركات وكسرهالان الساكن اذاحرك حرك مالكسروفك الادغام فيصبراضهمه والهاءفيسه ترجع الى الحديث كايدل علب قوله في غيرالصيح فغرف بده ثم قال ضم الحديث وعند المصنف في بعض طرقه لن بيسط أحدكم ثو به حتى أقضى مقالتي هذه ثم يجمعها الى صدره وقدوقع في جامع الترمذي وحلمة أبى نعيم التصريح بهذه المقالة المهدمة فى حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليموسلم مامن رجل يسمع كلةأو كلتين بمافرض الله تعالى عليه فيتعلهن ويعلهن الادخل الجنة ووقع في رواية الكشمين وعزاها في الفرع للعموى والمستملى ضم بغيرها، قال أبوهر برة (فضممته فانسبت شابعده) أى بعد الضم وفي رواية الاكثر بعدمقطوع عن الاضافة مسى على الضم وتذكر شيأ بعد النفي ظاهر العموم في عدم النسيان منه لكل شئ في الحديث وغيره لان النكرة في سياق الذفي تدل علسه لكن وقع في رواية النعيينة وغيره عن الزهري في الحديث السابق مانسيت شيأ ممعته منه وعند مسلم من رواية يونس فيانسيت بعد ذلك اليوم شيأحد ثني به وهو يقتضي تخصيص عدم النسيان بالحديث وأخص منهماجا فرروا يقشم عيب حيث فالف نسيت من مقالته تلك شيأ فأنه يفهم تخصيص عدم النسمان بهذه المقالة فقط لكن ساق الكلام يقتضى ترجيع وواية نونس ومن وافقه لانأباهر برة نبه بدعلى كثرة محفوظه من الحديث فلايصم حلمعلى تلك المقالة وحدها ويحتمل أن مكون وقعت له قضتان فالتي رواها الزهري مختصمة تلك المقالة والتي رواها سعيد المقبري عامة هكذا قرره في فتح البارى وهـ ذامن المجيزات الظاهرات حيث رفع صلى الله علمه وسلم من أبي هريرة النسيان الذي هومن لوازم الانسان حتى قسل انه مشتق منه وحصول هذا في بسط الرداء الذي ليس للعقل فيه عجال ، وبه قال (حدثنا ابراهيم بن المنذر) بالذال المجمة وسمق في أول كتاب العلم (قال آخبرنا الن أفي فديك بضم الفاء وفقر الدال المهملة وهوأبوامهميل محدبن اسمعيل بنأبي فديك واسم أبي فديك وبارالمدني الليني المتوفي سنةما شين وابن أبي فديك رويه عن ابن أبي ذئب كاعند المؤلف في علامات النبوة (بهذا) أي بهذا الحديث (اوقال) وفي رواية الكشميهني وقال (غرف سده فيه) بالافرادمع زيادة فيه

والضمرللمو وللمستمل وحده يحذف فيهما لحا المهملة والذال المعهمة والفامن الخذف وهو الرمى لتكن حديث علامات النبوة المنبه عليه فماسيق لنس فيه الاالغرف وبه استوضع الحافظ ان جرعلى ان يحدف تصيف مع ما استشهديه عمافي طبقات ان سعدعن ان أى فديك حدث فال فغرف وتعقبه العمني بأن ما قاله لا يكون دلسلالما دعاه من التعصف ولوكان كذلك لنمه عليهصا حب المطالع وأجبب أنه لايلزم من كونصاحب المطالع لم بنبه عليه أن لا يكون تعصيفا انتهى لكن يبقى طلب الدلول على كونه تصميفا فافهم وهذا المذكو رمن قوله حدثنا ابر اهمين المنذرالي آخر قوله فغرف أويحذف ببده فيه ساقطف رواية أبى ذروالاصيلي والمستملي وابن عساكر \* و به قال (حدثنا ا-ععيل) بن أبي أو يس قال حدثني بالتوحيد وللاصلي حدثنا (اني) عمد الحديث أنى أويس (عن ابن الى ذب ) محدين عبد الرحن السابق قريدا (عن سعمد المقبري) بضم الموحدة (عن الى هريرة)رضي الله عنه انه (قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي رواية الكشميهى من بدل عن وهي أصرح في تلقيمه من النبي صلى الله عليه وسلم الاواسطة (وعامين) بكسر الواو والمدتثنية وعاموه ومن بابذكر المحل وارادة الحال أى نوعين من العلم (فاما احدهما) أى أحدما في الوعامين من نوعي العلم (فيثثته) عوحدة مفتوحة ومثلثة من بعدهما مثناة فوقمة ودخلته الفاء لتضمنه معنى الشرط أى نشرته زاد الاصيلي فينثته في الناس (واما) الوعاء (الا تنوفلوبننته) أىنشرته في الناس (قطع) وفي رواية لقطع (هذا البلعوم) بضم الموحدة مرفوعالكونه ناب عن الفاعل وكني به عن القتل وزادفي رواية ابن عساكر والاصليلي وأبي الوقت وأبي ذروالمستملي قال أنوعمسد الله أي المحاري الملعوم مجري الطعام أي في الحلق وهو المرى قاله القاضي والحوهري وابن الاثر وعند الفقها الحلقوم مجرى النفس خروجاود خولا والمرى محرى الطعمام والشراب وهوتحت الحلقوم والملعوم تحت الحلقوم وأراد بالوعاء الاول ماحفظه من الاحاديث وبالشاني ماكتمه من أخبار الفتن وأشراط الساعة وماأخ يبريه الرسول علمه الصلاة والسلامين فساد الدين على بدى أغملة من سفها ، قريش وقد كان أبوهر برة يقول لوشئت ان اسمير مباسمة مهم أوالمراد الاحاديث التي فيها تيدين أسماء أمراء الحور وأحوالهم وذمهم وقدكان أنوهر برة يكنى عن بعض ذلك ولا يصرح خو فاعلى نفسه منهم كقوله أعوذ مالله من رأس السيمن وامارة الصديان بشمرالى خلافة رزيد ن معاوية لانها كانت سنة سيمن من الهجرة واستعآب الله تعالى دعاء أى هريرة فات قبلها بسنة وسألى ذلك مع مزيدله في كتاب الفتن انشا الله تعالى أوالمرادبه علم الأسرار المصون عن الاغمار المختص بالعلم المالله من أهل العرفان والمشاهدات والاتقان التيهي تتيجة علم الشرائع والعمل بماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والوقوف عندما حده وهذالا يظفر به الأالغواصون فى بحرالجاهدات ولايسعديه الاالمصطفون بأنوارالمشاهدات لكنفى كون هذاهوالمراد تظرمن حمث انهلو كان كذلك لماوسع أماهر مرة كتمانهمع ماذكرهمن الآية الدالة على ذم كتمان العلم لاسماهذا الشأن الذي هواب تمرة العلم وأيضافانهنني بثهءلي العده ومهن غبرتخصيص فكيف يستدل بهاذلك وأبوهر برة لمبكشف مستوره فماأعلم فن أبن علم ان الذي حجمه هو هذا فن ادعى ذلك فعلمه السان فقد ظهرأن الاستدلال ذلك لطريق القوم فيه مافيه على انهم في غنية عن الاستدلال اذالشر يعة ناطقة بأدلتهم ومن تصفح الاخبار وتتمع الاسمارمع التأمل والاستنارة سورانته ظهرله ماقات والله يهديناالى سواءالسبيل في هذا (باب الانصات) بكسرالهمزة أي السكوت والاستماع (للعلماء) أى لاجل ما يقولونه \* و بالسندالي المؤلف قال (حدثنا جاج) « و ابن منهال (قال حدثنا شعبة) أى ابن الحاج (قال اخبرني) بالتوحيد (على بن مدرك) بضم المم وكسر الراء النعني الكوفي

علمه وسلم سلوني فهابوه أن يسألوه فاءرحل فلسعندركسته فقال بارسول الله ما الاسلام قال لاتشرك باللهشة وتقيم الصلاة وتؤنى ال كاموتصوم رمضان قال صدقت قال مارسول الله ما الاعمان فالأنتؤمن الله وملائكته وكاله ولقائه ورساء وتؤمن بالمعث وتؤمن بالقدركله قالصدقت قال بارسول ألله ماالاحسان فالأن تخشى الله كأنك تراه فانك الاتسكن تراه فانه راك قالصدقت قالىارسولالله متى تقوم الساعمة قالرماالمسؤل عنهابأعلمن السائل وسأحدثك عن اشراطها اذاراً بت المرأة تلد وبهافذاك مناشراطهاواذارأبت الحفاة العراة الصم البكمم الوك الارض فدال من أشراطهاواذا رأيت رعاء الهم يتطاولون في البندان فدالم من اشراطها في خس من الغيب لايعلهن الاالله عزوجل مقرأان الله عنده علم الساعة

فقمل الهاسرية لانها سرورمالكها قال الازهرى وهذا القول أحسن والاول أكثر (قوله عن عمارة) وهوان القعقاع فعمارة بالضم والقعقاع بفتح القاف الاولى وقوله وهوابن القمقاع قدقدمنا سان فائدته فى الفصول وفى المقدمة وانه لم رقع فى الروامة نسمه فأراد سانه يحسث لابزيد فى الرواية على ماسمع والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم سلوني) هذالس بمغالف للنهتى عن سؤاله فانهذا المأموريه هو فماعتاج المه وهو موافق لقول الله تعالى فاستلوا أهل الذكر (قوله ضلى الله عليه وسلم واذارأ بتالحفاة العراة الصم البكم ماولة الارض فذالة من اشراطها)

وينزل الغيث ويعلما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداوما تدرى نفس باي (٢١٣) أرض تموت الى آخر السورة ثم قام الرجل

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه على فالتمس فلم يحدوه فقال رسول المصلى الله عليه وسلم هذا جبريل أرادأن تعلوا ادلم تسألوا فحدثنا المعمد بن جمل بن طريف ابن عبد الله المقفى عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله يقول جاء فيما قرئ عليه عليه وسلم من أهل نحد ثا أثر الرأس نسمع وسلم من أهل نحد ثا أثر الرأس نسمع وسلم من أهل نحد ثا أثر الرأس نسمع دوى صوته ولا نفقه ما يقول حتى وسلم من أهل نحد ثا أثر الرأس نسمع دوى صوته ولا نفقه ما يقول حتى وسلم من أهل نحد ثا أثر الرأس نسمع دوى صوته ولا نفقه ما يقول حتى وسلم الله عليه وسلم دنامن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خس صاوات في اليوم والليلة

هوالعمير في معنى الحديث والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أرادان تعلموا اذام تسألوا) ضبطناه على وجهين أحدهما تعلموا بفتح التاء والعين وتشديد اللام أى تتعلموا والثاني تعلموا باسكان العين وهما صحيحان والله أعلم

\*(باب بيان الصاوات التي هي أحد أركان الاسلام)\*

فيه قديمة بن سعيد النقق اختاف فيه فقيل قديمة اسمه وقيل بلهو لقب واسمه على قاله أبو عبد الله بن منده وقيل اسمه يحيى فاله ابن عدى وأما قوله المقنى فهوم ولاهم قيل ان حده جملاكان مولى الحجاج بن بوسف المقنى وفيسه أبوسهيل عن أسم اسم أبى سهيل نافع بن مالك بن أنس الامام وهو تابعي سمع أنس بن مالك (قوله رجل من أهل نحد ثائر مالك (قوله رجل من أهل نحد ثائر وقيل يحوز نصمه على الحال ومعنى ثائر الرأس قائم شعره منتفسه

المتوفى سنةعشر ينومائة (عن الىزرعة) هرم بفتح الها وكسرالرا وزادفي رواية ألى ذروا لاصيلي ابنعرو (عنجرية) هوابن عبدالله العلى وهوجد أبى زرعة الراوى عنه هنالا سه وكان بديع الجالطويل القامة يحيث بصل الىسنام المعبر وكان نعله ذراعا وسبق فياب الدين النصيحة (اتَّ الذي صلى الله علمه وسلم قالله) وعند المؤلف في حجة الوداع أنَّ الذي صلى الله عليه وسلم قال الحرس (فيحة الوداع) بفتح الحاو والواوعند جرة العقبة واحتماع الناس للرمى وغيره (استنصت الناس) أستفعال من الانصات ومعناه طلب السكوت وقدأ نكر بعضهم لفظة لهمن قوله قال له في جـة الوداع معللا بأتجرير ااسلمقبل وفأته عليه الصلاة والسلام بأربعين يوماو توقف المنذرى لنبوتها فىالطرق الصححة وقدذ كرغبر واحدأته أسلم في رمضان سنة عشر فأمكن حضو رهمسلالجة الوداع وحينمذ فلاخلل فى الحديث (فقال) عليه الصلاة والسلام بعد أن أنصتوا (لاترجعوا) أى لاتصروا (بعدى)أى بعدموقني هذاأ وبعدموني (كفاراً) نصب خبرلا ترجعوا المفسر بلا تصروا (بضرب بعضه كمرقاب بعض) مستعلى لذلك ويضرب بالرفع على الاستثناف سانالقوله لاترجعواأوحالامن فامرترجعوا أىلاترجعوا بعدى كفاراحال ضرب بعضكم رقاب بعض اوصفةأى لاترجعوا اعدى كفاراء تصفين مذه الصفة القبيعة أي ضرب بعضكم وحورا بن مالك وأنوالبقاء جزمالياء تقدير شرط أىفان ترجعوا يضرب بعضكم بعضاو المعنى لاتتشهوا بالكذار فى قتل بعضهم بعضاو يأتى تمام الحث انشاء الله تعالى فى الفتن أعاد ما الله تعالى منها ﴿ هذا (ماب مايستمب أى الذي يستمب (العالم اذاسئل اى الناس) أى أى شخص من أشخاص الناس (اعلى)من غيره (فيكل) أى فهو يكل (العلم الى الله) وحينمذ فاذا شرطية والفا في حوام اوالحلة سان المايسة وأواد اظرف ليستحب والفاء تفسيرية على ان بكل في تقدير الصدر يتقدير أن أي مايستمب وقت السؤال هوالوكول الى الله تعالى و بالسند الى المؤلف قال (حدثنا عبد الله من تجد) هوالحعثى المندى بفتح النون (قال-دئناسفيان) بنعيينة (قالحدثنا) وفيرواية ابن عداً كرأخبرنا (عرو) بفتح العين وهو ابن دينار (قال أخبرني) التوحيد (سعيد بن جبر) بضم الحموفة الموحدة (قال قلت لابن عباس) رضي الله عنهما (النوفا) بفتح النون وسكون الواو آخره فامنصو بااسم ان منصرفافي الفصى بطن من العرب ولننسطنا عسمته فنصرف أيضا لسكون وسطه كنوح ولوط وأسم أبي نوف فضالة بفتحت بن القاص (البكالي) بكسر الموحدة وفقعها وتحفيف الكاف وحكى تشديدهامع فتح الموحدة وعزاه في المطالع لاكثر المحدثين والصواب التحفيف نسبة الى بني بكال بطن من حمروه ونصب نعتالنوف وكان تابعياعا لما ماما لاهلدمشق وهوابن امرأة كعب الاحبارعلى المشهور (برعمأن) بفتح الهمزة مفعول برعماى يقول ان (موسى) صاحب الخضر (ليس عوسى بني أسرائيل) المرسل لهم والبا والدة للتوكيد حذفت في رواية الاربعة وأضيف لبني اسرائيل مع العلية لانه نبكر بأن أوّل بواحد من الامة المسماة به مُ أَصْف اليه (الماهوموسي آخر) بتنوين موسى لكونه نكرة فانصرف لزوال علمته وفي رواية بترك التنوين قال الحافظ بنجركذا في روا يتنابغيرتنوين فيهما وهوء لم على شخص معين قالوا انهموسي بنميشا بكسرالميم وسكون المثناة الصقيمة وبالشين المجمة (فقال) ابن عباس (كذب عدوالله) نوف خرج منه مخرج الزجروالته ذير لاالقدح في نوف لان ابن عياس قال ذلك فى حال غضبه وألفاظ الغضب تقع على غيرا لحقيق فغالب اوتكذيبه لدكونه فال غير الواقع ولارازم منه تعمده (حدثنا وفي رواية أبوى ذروالوقت حدثني (الى بركعب) العمايي رضي الله عنه (عن الذي صلى الله علمه وسلم) أنه (قال قام موسى الذي صلى الله عليه وسلم) حال كونه

وقوله نسمع دوى صوته ولانفقه ما يقول روى نسمع ونفقه بالنون المفتوحة فيهما و روى بالما المناتة من تحت المضمومة فيهما والاول

(خطيباق بني اسرائيل فسئل اى الناس اعلى) أى منهم على حد الله أكبراًى من كل شئ (فقال انا اعلى الناس أى بحسب اعتقاده وهذا أبلغ من السابق في باب الخروج في طلب العلم هل تعلم ان أحداأعام منك فقال لافانه انحانني هناك علمه وهناعلى البت (فعتب الله عليه اذ) بسكون الذال للتعلسل (لمردّ العمل المه) فكان مقول نحوالله أعمله وفي روامة أى ذرى الكشيهي الى الله ويردنض الدال اتباعالسا يقهاو بفتحها لخفته وبكسرها على الاصل في الساكن اذاحرك وحوز الفكأ يضاو العتب من الله مجول على مايليق به فيحمل على انه لم يرض قوله شرعافان العتب الذي هو عمني تغييرالنفس مستحيل على الله تعالى (فاوسى الله) تعمالي (المهان عبداً) بفتح الهمزة أى بأن وفى فرع اليونينمة وكسرها على تقدير فقال ان عسد او المراد الخضر (من عبادى) كانسا وبجمع الحرين أى ملتني بحرى فارس والروم من جهة الشرق أو بافريقية أوطنحة (هواعلمنك) أى شي مخصوص كايدل على مقول الخضر الآتى ان شاء الله تعالى الى على علم من علم الله علنيه لانعله أنت وأنت على علم على لأعله ولارب أنموسى أفضل من الحضر بما اختص بهمن الرسالة وسماع المكلام والمتوراة وأن أنساء بني اسرائسل كلهم داخلون تحت شريعته ومخاطمون يحكم بتوته حتى عيسى عليمه السلام وغاية الخضرأن بكون كواحدمن أنبياء بني اسرائيل وموسى أفضلهموان فلناان الخضرايس بنبي بلولى فالنبي أفضل من الولى وهو أمر مقطوعبه والقائل بخلافه كافرلانه معلوم من الشرع بالضرورة واغا كانت قصة موسي مع الخضرامت أبالموسى لمعتبر ووقع عندالنسائ أنهعرض في نفس موسى عليه السلام أن أحداً لميؤتمن العلماأ وتى وعلما لقه بماحدث بهنقسه فقال ياموسى ان من عبادى من آتيته من العلم مالم أوتك (قالرب) بحذف أداة النداء ويا المتكلم تخفيفا اجتزا الكسرة وفي بعض الاصول ارب (وكيفلية) أى كيف السيل الى لقائه (فقيل له احل) بالجزم على الامر (حوتاً) أى سمكة كائنة (قي مكنل) بكسرالميم وفتح المثناة الفوقية شبه الزنييل يسع خسة عشرصاعا كذافي العباب (فَاذَافَقَدَنَهُ) فِفْعَ القَافَ أَى الحوت (فهوتم) بِفَتْحِ المُلْلَمُةُ ظرفَ بَعَىٰ هِنَاكُ أَى العبدالاعلمنك هناك (فانطاني) موسى (وانطلق بفتاه بوشع) مجرور بالفحة عطف بان لفتاه غيرمنصرف للجهة والعلمة (اننون) مجرور بالاضافة منصرف كنوح ولوط على الفصيى وفي رواية أى ذروانطلق معه فتاه فصرح بالمعمة للتأكيدوالافالماحية مستفادة من قوله بفتاه (وجلاح تافي مكتل) كاوقع الامريه وقدقيل كانت مكة مماوحة وقيل شق مكة (حتى كاناعند الصخرة) التي عند ساحل المحرالموعود بلقي الخضرعنده (وضعار وسهماوناما) وفي رواية الاربعة فشاما بالفاء وكلاهماللعطف على وضعا (فانسل الحوت) الميت المماوح (من المكتل) لانه أصابه من ما عين الحياة الكائنة فيأصل الصخرة شئ اذاصابتها مقتضية للعماة كاعند المؤاف فيرواية (فاتخذ

سلمله )أى طريقه (قالتحرمريا)أى مسلكازادفى سورة الكهف وأمسك الته عن الحوت جرية

الما وفصار علمه مثل الطاق (وكان) أحماء الحوت المماوح وامسال جرية الماء حتى صاره سلكا

(الموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية) بالنصب على الظرف (الملتهماً) بالجرعلي الاضافة (ويومهما)

بألنصب على ارادة سيرجيعه وبالجرعطفا على ليلته ما والوجه الاول هوالذى فى فرع اليونينية وفي

مسلم كالمؤاف في التفسير بقية يومهما والماتهما وهوالصواب لقوله (فلمااصح) اذلا يقال أصبح

الاعن ليل ( قال موسى لفتاه آ تناغدانا ) بفتح الغين مع المدوهو الطعام يؤكل أول النهار ( اقد

لقيناسن سفرنا هذانصبا) أى تعباوا لاشارة استراليقية والذى وليها ويدل عليه قوله (ولم يجدموني)

عليه السلام (مسا) وفي نسخة شمأ (من النصحي جاوز المكان الذي أمربه) فألق علمه الحوع

والنص (فقال)وفي رواية الاصيلي قال (له فتاه ارايت) أي أخبرني مادهاني [آذا وساالي الصفرة

فاني

وسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل على غسرها قال لا الاأن تطوع قال فادبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح ان صدق

هوالاشهر الاكترالاعرف وأما دوى صو تهفهو معده في الهدواء ومعناه شدةصوت لايفهم وهو بفتح الدالوكسرالوا ووتشديدالاهدا هوالمشهوروحكي صاحب المطالع فيهضم الدال ايضا (قوله هل على غرها فاللاالاأن تطوع) المشهور فيه تطو عيشديدالطا على ادغام احدى الناءين في الطاء وقال الشيخ أبوعرو بنالصلاح رجه الله تعالى هومحتمل للتشديد والتعفيف على الحذف قال أصحامنا وغدرهممن العلماء قوله صلى الله علمه وسلم الاأن تطوع استثناء منقطع ومعنأه لكن يستعب الأأن تطوع وجعله بعض العلاء استثناء متصلا واستداواله على ان منشرع في صلاة نفل أوصوم نفل وجب علمه اتمامه ومذهبناأنه بستعب الاتمام ولايجب والله أعملم (قوله فأدبر الرحلوهو يقول والله لاأزيدعلي هـ ذاولاأ القص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفل انصدق) قدله فاالف الاحراجع الى قوله لاأنقص خاصة والاظهر انهعائدالي الجوع ععنى أنه اذالم يزدولم ينقص كان مفلحالانه أنى عاعلمه ومن أتى عاعلمه فهومفل ولس فى هذا أنه اذاأق رائدلا مكون مفلحالان هذا عمامع وفالضرورة فانهاذا أفلح الواحب فالائن يفل الواحب والمندوب أولى فانقمل كمف قال

فأدبر الرحلوهو يقول والله لاأزيد ولاأنقص ممافرض الله تعالى على شأفعلى عموم قوله بشرائع الاسلام وقوله ممافرض الله على رول الاشكال في الفرائض وأما النوافل فقيل يحملان هداكان قدل شرعها وقبل يحقل انهأراد لاأزيد فى الفرض متغسرصفته كاله وقول لاأصلى الظهر خساوه فاتأويل ضعيف ويحقل أنهأرادانه لايصلي النافلة معانه لايخل شئمن الفرائض وهذامفل بلاشك وان كانت مواظيته على ترك السن مذمومة وترديهاالشهادة الاانه ليس بعاص بل هومفل ناج والله أعلم واعلماله لم يأت في هلذا الحديثذكرالحيج ولاجاد كرهف حديث جريلسنرواية أبي هورة وكذاغرهذا منهذه الاحاديث لم يذكرفي بعضها الصوم ولميذكرف بعضها الزكاة وذكرفي بعضها صلة الرحموفي بعضهاأدا الخسولم يقع فيعضها ذكر الاعان فتفاوت هدذه الاحادث فيعدد خصال الاعان زيادة ونقصا واثباتا وحذفا وقدأجاب القاضى عياض وغيره رجهم اللهعنها بجواب للصه الشيخ أنوعرو بنالصلاح رجه الله تعالى وهذبه فقال لس هداباختلاف صادر من رسول الله صلى الله علمه وسلم بلهومن تفاوت الرواةفي الحفظ والصبطفهم من قصر فاقتصرعها ماحفظه فأداه ولم يتعرض لمازاده غبره سنقى ولااشات وانكان اقتصاره على ذلك بشم بأنهالكل فقدمان عاأتي به غيره من الثقات الذلكايس بالكل وان اقتصاره علىه كان لقصور حفظهعن

فانىنسىتا لوت ) أى فقدته أونسيت ذكره بماراً بتزادفى رواية ابن عساكر وماأنسانيه اى وماأنساني ذكره الاالشيطان وانمانسمه للشيطان هضمالنفسه (قال موسى ذلك) أي أم الحوت (ما كانبغي) هوالذي كانطل لانه عـ الامة وجدان المطاوب وحدف العائد (فارتدا على آثارهما )أى فرجعافى الطريق الذي جا آفيه يقصان (قصصاً) أى يتمعان آثارهما اساعا (فلما أسالي الصفرة) وفي نسخة انتهما (ادارجل) مبتدأ وسوغ لقصصه بالصفة وهي قوله (مسجى)أى مغطى كله (بنوب)واللبرمحددوف أى نام (أو فال تسجى بنوبه) شائمن الراوى (فسلم موسى) عليه السلام (فقال الضرواني) مهمزة ونون مشددة مفتوحتين أى كيف (بارضا السلام) وهوغ مرمعروف بهاوكانها كانت داركفروكانت نحيتهم غيره وعنده فى التنسير وهل بأرضى من سلام (فقال) وفي رواية الاصيلى قال (اناموسى فقال) له الخضر أنت (موسى بي اسرائل فهوخبرمسدا محمدوف (قالنع)أناموسي بني اسرائيل فهومقول القول البعن الجله وهدايدل على أن الاساء ومن دونهم لا يعلون من الغيب الاماعلهم الله تعالى لان اللصر لو كان يعلم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله (قال هل المعلى على ان تعلى ماعلت) أى من الذىعلانا لله على (رشدا ولا ينافى نبوته وكونه صاحب شريعة ان يتعلم من غرومالم يكن شرطا فأبواب الدين فان الرسول منبغي أن كون أعلم بمن أرسل المه فعما بعث به من أصول الدين وفروعه لامطلقا وقدراعي فيذلك غاية التواضع والادب فاستحهل نفسه واستأذن أن يكون تابعا له وسأل منه أن يرشده و ينع عليه معلم بعض ما أنع الله عليه به فاله السصاوي لكن لم يكن موسى مرسلاالى الخضر فقد بوهم ماقاله دخوله فيهم من السياق فلستأمل وقال الكالن تستطيع معي صبراً) فاني أفعل امور اظاهرهامنا كبروباطنها لم تعط مه (الموسى انى على علمن عم الله علميه) جلدتمن الفعل والفاعل والمفعولين أحدهمانا المفعول والثاني الضميرالر احع الى العراصفة اعلم (لاتعله انت وانت على علم) مبتداو خيره معطوف على السابق (علث الله) جله كالسابقة لكن الثانى محسدوف تقديره علا الله اياه وفى فرع اليو نينية على الله بها والضم سرالراجع الى العلم (لااعله) صفة أخرى وهذا لابدمن تأويله لان الخضر كان يعرف من علم الشرع مالاغنى للمكاف عنه وموسى كان يعرف من علم الباطن مالابدمنه كالايخفى (قال سيدني ان شاء الله صابرا) معا غسرمنكرعلمك وانتصاب صابرامفعول ان استحدثي وانشا الله اعتراض بين المفعولين (ولا اعصى الدأمرا) عطف على صابرا أى ستعدنى صابر اوغسرعاص قال القاضي وتعليق الوعد بالمستة اماللتين وامالعلم بصعوبة الامرفان الصبرعلى خلاف المعتاد شديد (فانطلقا) على الساحل الكونهما (عشيان على ساحل التحرليس لهما سفينة فرت مهماسفينة فكاموهم)أى موسى والخضرو يوشع كلواأصاب السفينة (ان)أى لان (عماوهما) أى لا-ل جلهم الأهما (فعرف الخضر فماوهما)أى الخضر وموسى (بغيرنول) بفتم النون أى بغيراج دولميذكر بوشع معهما كافى قوله فانطلقاعث بان لانه تابع عسرمقصود بالاصالة ويحمل أن بكون يوشع لمركب معهمالانهلم يقعله ذكر بعددلك وضمهمعهما فى كالمأهل السفينة لان المقام يقتضي كالم التابع الكن في رواية بفرع اليونينية كهي فعرف الخضر فماوهم بالجمع وهو يقتضي الخزم بركوية معهماف السفينة (فاعصفور) بضم أوله وحكى ابن رشيق فى كتاب الغرائب فصه قبل وسمى به لانه عصى وفر والدالدميرى وقسل انه الصرد (فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة) بالنصب على المصدر (أوتقرتين)عطفعليه (فالجرفقال الخضرياموسي مانقص على وعلامن علمالله) أى من معادمه (الا كنقرة هـ ذا العصفور ف الحر ) وعند المؤلف أيضاما على وعلل ف حذ علم الله تعالى الا كاأخذهذا العصفور بمنقاره من هذا الحرأى في جنب معادم الله تعالى وهو أحسن عامه ألاترى حديث النعمان ابن قوقل الآتى قريبا اختلفت الروايات فخصاله بالزيادة والنقصان مع ان راوى الجيع راووا حدوهو جاير

سماقامن المسوق هنما وأبعد عن الاسكال ومفسر للواقع هناو العسلم يطلق ويرادبه المعاوم بدليل دخول رف التبعيض وهومن في قوله من علم الله لان العلم القائم بذات الله تعالى صفة قديمة لاتمعض فليس العلم هناعلى ظاهره لانعلم الله تعالى لايدخله نقص وقيل نقص بمعنى أخدلان النقص أخذخاص فيكون التشبيه واقعاعلى الاخذلاعلى المأخوذمنه اذنقص العصفور لاتأثير لدفكا تهلم بأخذشمأ فهوكقوله

ولأعيب فيهم غيرأن سيوفهم \* بهن فلولمن قراع الكتائب أكاليس فيهم عيب وقيل هدذاالطائرمن الطيورالتي تعلومنا قسيرها بحمث لايعلق بهاماءالمتة (فعمد الخضر) بفتح الميم كضرب (الى لوح من الواح السفينة فنزعه) بفأ من فانخر قت و دخل الماه (فقال) إه (موسى عليه السلام هؤلاه (قوم جاونا بغيرنول) بفتح أوله أى بغيراج (عدت) بفتح الميم (الى سفينتهم فرقتها المغرق) بضم المنهاة الفوقية وكسرال اعلى الخطاب مضارع أغرق أى لان تغرق (أهلها) نصب على المفعولسة ولار ببان خرقها سعب لدخول الماء فيها المفضى الى غرقأهلها وفيروا يةلمغرق بفتح المثناة التحسية وفتح الراعلي الغب مضارع غرقأهلها بالرفع على الفاعلية (قال) الخضر (ألم أقل الكالن تستطيع معى صديراً) ذكره بما قال له قبل (قال) موسى (لا تؤاخدني بمانسيت) أى الذي نسيته أو بنسماني أو بشئ نسيته يعني وصيته بان لا يعترض عليه وهواعتذاربالنسيان أخرجه في معرض النهي عن المؤاخذة مع قيام المانع لهازادفي رواية أبوى ذر والوقت ولاترهقني من أمرى عسراأى ولاتغشني عسرامن أمرى بالمضايقة والمؤاخذة على المنسى فان ذلك يعسر على مقابعتك (فكانت) المسسَّلة (الاولى من موسى) عليه السلام (نسيانا) بالنصب خبركان (فانطلقا) بعد خروجهمامن السفمنة (فاذاغلام) بالرفع ممتد الكونه تخصص بالصفة وهوقوله (بلعبمع الغلان) والخبر عددوف والغلام اسم للمولود الى أن يبلغ وكأن الغلان عشرة وكان الغلام أظرفهم وأوضأهم واسم الغلام حسون أوحسور وعن الضحاك بعمل بالفسادو يتأذى منه أبواه وعن الكلبى يسرق المتاع بالليل فاذا أصبح لحأالى أبويه فمقولان القديات عندنا (فاخذ الخضريراً سهمن أعلاه) أى برالغلام برأسه (فاقتلع رأسه بده) وعنده فيدوالخلق فاخد الخضر برأسه فقطعه هكذا وأومأسفيان باطراف أصابعه كانه يقطف شيأ وعن المكلى صرعه غمنزع رأسه من جسده فقتله والفاعي فاقتلع للدلالة على انه لمارآه اقتلع رأسه من غيررة واستكشاف ال فقال موسى للغضر عليه السلام (أقتلت نفساز كية) بتشديد الماءأى طاهرة من الذنوب وهي أبلغ من ذاكمة بالتففيف وقال أبوع روين العلاء الزاكية التي لم تذنب قط والزكمة التي أذنبت معفوت ولذا اختار قراءة التففيف فأنها كانت صغيرة لم ملغ الحلم وزعم قوم انه كان الغايعمل بالفسادوا حقوا بقوله (بغير نفس) والقصاص اعما يكون في حق البالغ ولمرها قدأذ نبت ذنبا يقتضى قتلهاأ وقتلت نفسافة قاديه سهيه على ان القتل انمايياح حدًاأ وقصاصا وكلا الامرين منتف والهمزة في أقتلت الست للاستفهام الحقيق فهي كهي في قوله تعالى ألم يجدل يتمافا وى وكان قتل الغلام في أبلة بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام المفتوحة بعدهاها مدينة قرب بصرة وعبادان (قال) الخضر لوسى عليهما السلام (الماقل لك الكان تستطمع معى صبرا إيز بادة لك في هذه المرةر بادة في المكافة بالعماب على رفض الوصية والوسم بقلة الشبات والصبر لماتكر رمنه الاشمئزاز والاستنكار ولمرعو مالتد كرأول مرةحتي زادف الاستكشار الى مرة (قال النعيينة)سفيان (وهذا اوكد) واستدل عليه بزيادة الدفي هذه المرة (فانطلقاحتي اتيا) وفي رواية غيرا بي درحتي اذاأتها موافقة للتنزيل (اهل قرية) هي انطاكمة أوا اله أوناصرة أوبرقة أوغرهن فلماوافها هابعدغروب الشمس (استطعماا هاها) واستضافوهم

رواية مالك غيرانه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ان صدق أودخل الحنة وأسه انصدق النعدالله رضى اللهعنهما في قضمة واحدة ثمان ذلك لاعنعمن ايراد الجمع في الصحيم لماعرف في مسئلة زيادة الندحمن أنانقباها هذا آخر كلام الشيخ وهو تقرير حسن والله أعلم (قولة صلى الله عليه وسلم أفلح وأسهانصدق هدامارت عادتهم أن يسألواعن الحواب عنه مع قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفافلحلف الله وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله ينها كمان تعلفوا ما مائكم وجوابه ان قوله صلى الله علىه وسلم أفلروا سهلس هو حلفا اعاهو كلية جرتعادة العرب ان تدخلهافى كلامها غبرقاصدةمها حقيقسة الحلف والتهي انماورد فهن قصدحقىقة الحلف لمافيهمن اعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سحانه وتعالى فهمذاهوا لواب المرضى وقبل محتمل أن يكون هذا قبل النهيءن الحلف بغيرالله تعالى والله أعسلم وفي همذا الحديثان الصلاة التيهيركن منأركان الاسلام التي أطلقت فياقي الاحاديث هي الصلوات الجس وانهافى كل يوم ولملة على كل مكاف بهاوقولنابها احمرازمن الحائض والنفساء فانهام كلفقيا حكام الشرع الاالصلاة وماألحق بهامماه ومقرر فى كتب الفقه وفيه ان وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الامة وهدا مجمع علمه واختلف قول الشافعي رجه الله في نسخه في حق رسول الله صلى الله علمه وسلم والاصم نسخه وفيهان صلاة الوترليست بواجبة وان صلاة العيدا يضاليست بواجبة وهذا هومذهب الجاهير وذهب وحنيفة رجهالته (فابواان يضيفوهما)ولم يجدوافى تلاف القرية قرى ولامأوى وكانت لملة باردة (فوجدافيها) أى

تهمناأن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شئ فكان بعيناأن يحى الرجل من أهل البادية العاقل فسأله ونحن نسمع فحاءر حلمن أهل المادية فقال المحدأ تانارسولك فزعملنا الماتزعمان اللهأرسلك فالصدق

وطائفة الى وجوب الوتروذهبأبو سعمد الاصطغرى من أصحاب الشافعي الى ان صلاة العدورض كفاية وفيه انه لايحب صوم عاشوراء ولاغبره سوى رسضان وهذا مجععلمه واختلف العلماء هل كانصوم عاشورا واحماقهل ايحاب رمضان أمكان الامريه ندما وهماوجهان لاصحاب الشافعي أظهرهمالم يكن واحما والنانى كان واحساويه قال أبوحنيفةرجها لله وفمه انه لسف المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابا وفسه غبرذلك والله أعلم (بابالسؤال عن أركان الاسلام) فمه حدديث أنس رضى الله عند (قال نهمذا ان نسأل رسول الله صلى الله علمه وسلم عن شئ فكان يعينا ان يجيء الرجل من أهـل البادية العاقل فسأله ونحن نسمع فحاورحل من أهل المادرة فقال ما محمداً تانا رسولك فزعم لناازك تزعم ان الله تعالى أرسلك قالصدق) الى آخو الحديث (قوله نهسناان نسأل) يعنى سؤالمالأضرورة المه كاقدمنا سانه قريبافي الحديث الاخرساوني أى عاتحتاجون المه (وقوله الرحل من أهل المادية) بعني من لم يكن بالغسم النهسى عن السؤال وقوله العاقل اكونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهممنه وحسن المراجعة فانهدده أسسابعظم (٢٨) قسطلاني (أول) الانتفاع الحواب ولان أهل البادية هم الاعراب ويغلب فيهم الجهل والجفاء ولهذا جاء في الحديث من

فى القرية (جداراً) على شاطئ الطريق وكان مكدما ثتى ذراع بذراع تلك القرية وطوله على وجه الارض خسمائة ذراع وعرضه خسون دراعا (بريدان ينقض أى بسقط فاستعبرت الارادة للمشارفة والافالحدارلاارادةله حقيقة وكانأهل القرية عرون تحتسه على خوف (قال الخضر يده)أى أشارج اوفروا ية قال فسح مده (فاقامه) وقيل نقضه وشاه وقيل بعمود عده به وفيه اطلاق القول على الفعل وفي رواية آبي ذر والمستملي بريدأن منقض فأقامه (قال موسى) وفي رواية غيراً في ذرفة الله موسى أى للخضر [لوشئت لا تحذت ) جهمزة وصل وتشديد الما وفتح الله على وزن افتعلت من تحذ كاتبع من تمع وليس من الاخذ عند البصريين وفي روا بة أبي ذر والاصيلي وابنءسا كرلتفذت أى لاخذت وعلمه اجرا فمكون اناقوتا وبلغة على سفرنا قال القاضي كأنه لمارأى الحرمان ومساس الحاجة واشتغاله عالا يعنيه لم يمالك نفسه ( قال) الخضر لموسى عليه السلام (هذافراق مني ومنك) باضافة الفراق الى المن اضافة المصدر الى الظرف على الاتساع والاشارة في قوله هذا ألى الفراق الموعود بقوله فلاتصاحبني أوتكون الاشارة الى السؤال الثالث أى هذا الاعتراض سبب للفراق أوالى الوقت أى هذا الوقت وقت الفراق ( فال النبي صلى الله علمه وسلم برحم الله موسى) انشاء بلفظ الخبر (لوددنا) بكسر الدال الاولى وسكون الثانية أى والله لوددنا (لوصر)أى صره لانه لوصرلانصرأعب الاعاجب (حتى يقص) على صبغة الجهول (علمنا من امرهما) مفعول لم يسم فاعلدوفي هذه القصة جة على صحة الاعتراض بالشرع على مالا يسوغ فمه ولوكان مستقماني باطن الامرعلى انهليس في شئ عما فعلد الخضر مناقضة للشرع فان نقض لوح السفمنة لدفع الظالم عن غصبها ثما ذاتركها أعداللوح جائز شرعا وعقه لاولكن مبادرة موسى بالانكار يحسب الظاهروقد وقع ذلك صريحاء ندمسهم ولفظه فاذاجاء الذي يسخرها وجدها منخرقة وأماقتله الغلام فلعله كأن في الدااشريعة وقد حكى القرطبي عن صاحب العرس والعرائس انمومي لماقال للخضرأ قتلت نفسازا كية اقتلع الخضركتف الصي الايسروقشرعنه اللعمفاذافي عظم كتفه كافرلا يؤمن بالله أبداوفي مسلموأ ماألغ لام فطبيع يوم طبيع كافرا لايؤمن بالله وأماا قامة الحدارفين باب مقابلة الاساءة بالاحسان ، وهدذا الحديث أخرجه العذاري في أكثرمن عشرةمواضع وفيه رواية تابعي عن تابعي وصحابى عن صحابي وفسيه التحديث والاخيار بصغة الافرادوالسؤال فهذا (ماب من سأل وهوقاع عالماجالسا) مالنصب صفة لعالما المنصوب على المفعولية بسأل ومن موصول والواوللحال والمرادجواز فعل ذلك اذاأمنت النفس فيسهمن الاعابوليسهومن بابسن يمثل له الناس قياما \* و بالسند الى المؤلف قال (حدثناعمان) بن أبى شيبة (قال اخبرني) بالافرادوفي رواية حدثنا (جرير) هواس عبد الحيد (عن منصور) هوابن المعتمر (عن الى وائل) هوشقيق بنسلة (عن الى موسى )عبد الله من قيس الاشعرى رضى الله عنه (فالحاوجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارسول الله ما القتال في سبيل الله) مبتدأ وخسره وقع مقول القول (فان احدنا يقاتل غضا) نصب مفعول له والغضب حالة تحصل عندغليان الدم في القلب لارادة الانتقام (ويقاتل حية) نصب مف عول له أيضا وهو بفتح الحاوكسرالم وتشديد المنناة التحتية وهي الانفة من الذي أوالحافظة على الحرم (فرفع) رسول الله صلى الله عليموسلم (المه)أى الى السائل (رأسم) الشريف (قال) أبوموسى أومن دونه (ومارفع المدراسه الاانه) أى السائل (كان فاعًا) أى مارفع لامرمن الامور الالقمام الرجل فان واعمها وخبرها في تقدير المصدروفمه جواز وقوف المستفتى لعذرا ولحاجة (فقال) صلى الله علمه وسلم (من قاتل) عَمْتَضَى القوّة العقلية (الم السالام أولان تكون (كلة الله) أى دعو ته الى الاسلام أوكلة

الاخلاص (هي العلما) لامن قاتل عن مقتضى القوة الغضسة أوالشهوانية (فهوفي سللالله عزوجل) ويدخه ل فيهمن قاتل اطلب الثواب ورضاء الله فاندمن اعهد كلة الله وقد جعهدا الجواب معنى السؤال لابافظه لان الغضب والجمسة قد يكونان تله تعالى أولغرض الدنيافا جاب علىه السلام بالمعنى مختصر اأذلوذهب يقسم وجوه الغضب اطال ذلك ولخشي ان يلبس عليه فان ولتااسوال عن ماهمة القدال والحواب ليس عنها بلعن الموادل أجمب مان فيما لحواب وزيادة اوان القتال بمعنى اسم الفاعل أى المقاتل بقرينة لفظ فان أحدنا ويكون عبر بماعن العاقل فهذا (باب السؤال) من جهة المستفتى (والفتيا) بضم الفاءمن جهة المفتى (عندرى الجار) الكائنة عنى وبالسندالي المؤلف رحه الله قال (حدثنا الونعيم) بضم النون وفقح العين الفضل بن دكين (قال-دشاعبدالعزيزبن الى سلة) نسسبه لحده اشهرته به والافانوه عبدالله واسم ألى سلة الماجشون بفتح الحم وكسرها (عن الزهري) محدين مسلم (عن عسى بن طلعة) بن عبيدالله القرشي التمير (عن عبد الله من عرو) أي ان العاص رضي الله عنهما (قال رأيت الذي صلى الله عليه وسلم عند ألجرة) أي جرة العقبة لانم المقصودة عند الاطلاق فأل للعهد (وهو يسئل) بضم أوله على صيغة الجهول (فقال رجل بارسول الله فحرت) الابل (قبل ان ارمى قال) صلى الله عليه وسلموفي رواية الاصلى وأبي الوقت فقال (ارم ولاحرج)علمك (قال آخر) وفي رواية الاصلى فقال وفي أخرى وقال وكلاهما للعطف على السابق (بارسول الله حلقت) رأسي (قبل النافر قال)علمه الصلاة والسلام (انحرولاحرج)علماك (فاستل)صلى الله علمه وسلم (عنشي) من المناسك وقدم ولااحر الاقال افعل ولاحرج)واعترض على الترجة بأنه ليس في الخيران المسئلة وقعت فى خلال الرى بل فيم انه كان واقفاعندها فقط وأجيب بأن المصنف كشراما يتسك بالعموم فوقو عالسؤال عندالجرةأعم منأن بكون في حال اشتغاله بالرمي أو بعد الفراغ منه أويقال انكونه عند الجرة قرينة انه كان يرمى أوفى الذكر المقول عندها في هذا ( باب قول الله تعالى وما أو رَبِّتِم من العلم الاقليلا) وسقط افظ باب الدصيلي \* و بالسند الى الوُّلف رجه الله تعالى قال (حدثناقيس بنحفص) ووابن الفعقاع الدارى المتوفى سنة سبع وعشر بن وما تين والحدثنا عدد الواحد) ن زياد المصرى (قال حدثنا الاعش سلمان) زادفي رواية ابن عساكر ابن مهران (عن ابراهم) بنيز يد النخعي (عن علقمة) بن قيس النعي (عن عبد الله) بن مسعود رضى الله عنه (قال بيناانا امنى مع الني على الله عليه وسلم في خوب المدينة) بفتح الخام المعجة وكسر الرام آخره موحدة وفي رواية أى ذرعن الكشميني بكسر ثم فتح جع خرية وكلا هـ ما في فرع المونينية بل الاؤل فأصله والثاني في هامشه مرقوم علمه علامة أبي ذروا الكشميمي وعزا العمني الاؤل لضبط بعضهمأ خداعن بعض الشارحين ورده بأنهايس نجمع خرية كأزعموا وانما جعخر به خرب ك. كلمة وكلم كاذكره الصغاني وعند المؤلف في موضع آخر بالحا الهملة المفتوحة واسكان الراء وبالمثلثة آخره (وهو )صلى الله عليه وسلم (يَتُوكا ) جله اسمية وقعت حالا أي يعمد على عسب بفتح الاقلوكسرالثاني المهملة ينوسكون المنناة القعسة آخرهموحدة أىءصامن بحر يدالتخل (معه)صفة لعسيب (قرينفر) بفتح الفاء دورجال من ثلاثة الى عشرة (من اليهودفقال بعضهم لبعض ساوه)أى الذي صلى الله علمه وسلم (عن الروح وقال) وفي رواية أبي الوقت فقال (بعضهم لاتسالوه لا يمي فيه بشئ تكرهونه ) رفع بحي على الاستثناف وهو الذي في الفرع فقط والمعنى لايبي فيسه بشئ تكرهونه وبجزمه على جواب النهسي قال ابن جروهو الذي في روا يتناو المعنى لانسألوه لايجى عكرودو بنصمه على معنى لانسألوه خشية أن يحى فيسه بشئ ولازا تدةوهوماش على مذهب الكوفيين (ققال بعضهم)لبعض والله (انسأ لنه)عنها (فقام ر-ل منهم فقال الا قال فن خلق الارض قال الله قال فن نصب هــــده الجمال وجعل فيهاما جعل قال الله قال فمالذى خلق

مداحفا والمادمة والمدوععني وهو ماعدا الحاضرة والعمران والنسبة الهايدوي والبداوة الاقامة بالبادية وهي بكسرالها عندجهورأهل اللغة وقال أبوزيدهم بفتح الماعقال ثعلب لاأعرف المداوة بالفتح الاعن أى زيد (قوله فقال ما محسد) قال العلاالعلهذا كانقبل النهيءن مخاطبته صلى الله عليه وسلم باءه قسل زول قول الله عزوحال لاتع اوادعاء الرسول منكم كدعاء بمضكم بعضا على أحدانة فسيربن أىلاتقولوالاعجدبل قولوالارسول اللهاني الله ويحملان بكون بعد نزول الآية ولمسلغ الآية هـ ذا القائدل (وقوله زعمرسولك انك تزعم ان الله تعالى أرساك قال صدق) فقوله زعم وتزعم معتصديق رسول اللهصلي الله علمه وسلم الاهدايل على ان زعم لس مخصوصا بالكدنب والقول المشكول فيه بليكون أبضافى القول المحقدق والصدق الذى لاشك فيه وقدما من هدا كنبرفي الاحاديث وعن النبي صلى الله علمه وسلم قال زعم حمر يل كذا وقد أكثرسسو به وهوامام العرسةفي كتابه الذي هوامام كتب العرسة من قوله زعم الخليل زعم أبوالخطاب ريدبذلك القول المحقق وقد نقل ذلك حاعات من أهل اللغة وغيرهم ونقله أبوعرالزاهد فيشرح القصيم عن شعفة أى العماس تعلى عن العلماء باللغةمن الكوفسين والمصريين والله أعلم تماعلمان هذاالرجل الذى طاءمن أهل المادية اسمهضمامين تعلية بكسرالضادالمعية كذاماء مسمى فى رواية المنارى وغيره (قوله قال فن خلق السماء قال الله

فالفالذي أرسلك آلله أمرك مهذا قال نع قال وزعم رسولك انعلما زكاة في أموالنا قال صدق قال فيالذي أرساك آله أحمل بعذا قال نع قال وزعمرس ولأان علىناصوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فسالذى أرسلك آلله أصل بردا قالنع قال وزعم رسولك انعلمنا ج المنت من استطاع المهسملا قالصدققال غولى قالوالذي بعنك الحق لاأزيد عليهن ولاأنقص منهن فقال الني صلى الله علمه وسلم لتنصدق لمدخلن الحنة وحدثني عبدالله بنهاشم العبدى أخسرنا برزحدد ثناسلى أن بن المغسرة عن البت قال قال أنس كانهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله علمه وسلمعنشي وساق الحديث بمثله السماءوخلق الارضونس الحال آلله أرسلك قال نع قال وزعم رسولك انعلينا خس صلوات في بومناوليلتنا فالصدق فالفيالذي أرسلاء آلله أمرك بهددا قال نعم) هذه حلة تداعلى أنواع من العلم فالصاحب التعرير عدامن حسن سؤال هذا الرحل وملاحة سياقته وترتسمه فانهسأل أولا عنصانع الخد لوقات من هو ثم أقسم علمه به أن يصدقه في كونه رسو لاللصائع ثم لماوقف على رسالتمه وعلمها أقسم عليه بحق من سادوهذا ترتب سقر الىءقلرصىن ثمان هدده الأعمان حرت للتأكمد وتقرر الامي لالافتقاره اليهاكا أقسم الله تعالى على أشاء كثيرة هـ ذاآخر كلام صاحب التمرير فال القاضي عياص والظاهرانه دا الرجل لمات الابعداسلامه واغماجاه مستنسا

القاسم ماالروح) وسؤالهم بقولهم ماالروح مشكل اذلايعلم مرادهم لان الروح جاء في التنزيل على معان منه االقرآن وجسر بل أوملك غيره وعسى لمكن الاكثرون على أنهم سألوه عن حقيقة الروح الذى فى الحيوان وروى أن المود قالوالة ريش ان فسر الروح فلس بنى ولذا قال بعضهم لانسالوه لا يمي الشي تكرهونه أى ان لم يفسره لانه يدل على نبوته وهم يكرهونه ا (فسكت) رسول الله صلى الله عليه وسلم الماسألوه قال ابن مسعود (فقلت اله يوجى السه فقمت) حتى لاأكون مشوشاعليه أوفقمت ماثلا سنهو سنهم (فلااتحلي عنه) أي انكشف عنه عليه الصلاة والسلام الكرب الذي كان يتغشاه حال الوجى (فقال) وفي رواية الاربعية قال (ويسألونك) باثات الواو كالتنزيل وفي روامة أبي ذروالاصلى والنعساكر يسألونك عن الروح قل الروح سن أمرري أىمن الابداعيات الكاثنة بكن من غبرمادة ويولد من أصل واقتصر على هذا الحواب كااقتصر موسى علمه السلام في جواب ومارب العالمين بذكر بعض صفاته أذالر وحادقته لاتمكن معرفة ذانه الابعوارض تميزه عمايلتس فلذلك اقتصرعلى هدذاالحواب ولميين الماهمة لكونها بمما استأثرالله بعلهاولان فيعدم سانها تصديقا انسوة سناصلي الله عليه وسلم وقدكترا ختلاف العلاوالح كاقديماود يشافى الروح وأطلقو اأعنة النظرفى شرحه وخاضوافى غرات ماهيته والذى اعتمد عليه عامة المتكلمين من أهل السنة انه جسم لطيف في المدن سارفيه سريان ماء الورد فيه وعن الاشعرى النفس الداخل الخارج (وماأوتوا) بصدفة الغائب في أكثر نسيخ الصحدين (من العلم الا) علما أوايناء (قليلا) أوالاقليلامنكم أى النسية الى معلومات الله تعالى التي لانهاية لها (قال الاعش) سلمان من مهران (هكذافي) وفي رواية الجوى والمستمل هكذاهي ف (قراءتنا) أى أوبوالصمغة الغائب قال ابن حروقد أغفلها أبوعسد في كتاب القراآت لهمن قراءةالاعش اه وليست في طرق مجموعي المفرد في فنون القراآت عن الاعش وهي مخالفة لخط المحمف وفى رواية وماأ وتبتم بالخطاب موافقة للمرسوم وهوخطاب عام أوخاص المهود وبأنى العثان شاءالله تعالى في الروح في كتاب التفسير والله الموفق والمعين والحدلله وحده ﴿ (باب من) أى الذي (ترك بعض الاختمار) أى فعل الذي المختار أو الاعلام به (مخافة) بغير تنوين أى لاجل خوف (أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا ) نصب اسقاط النون عطفاعلى المضارع المنصوب بأن (في أشدمنه) أي من ترك الاختمار وفي رواية الاصيلي في أشر بالراءوفي أخرى لا بى در عن الكسميه في شر منه بالراء مع اسقاط الهدمزة ، وبه قال (حدثنا عبد الله) بالتصغير (ابن وسي) العسىمولاهم الكوفي (عن اسرائيل) بنونس بن أبي استعق السدمي بفتح المهملة وكسر الموحدة نسم بقالى سامع بنسمع المتوفى سمنة ستبن ومائة (عن) جده (أتى استقعن الاسود) بنيزيدين قيس النفعي آدرك الزمن النبوى ولسته رؤية ويوفى بالكوفة سنة خس وسبعين أنه (قال قال فال ان الزبير) عبدالله الصحابي المشهور (كانت عائشة) رضى الله تعالى عنها رئسر الملة )اسرارا (كثيراً) من الاسرارف دالاعلان وفي رواية ان عساكر تسراليك حديثا كثيرا فانقلت قوله كأنت الماضي وتسرالمضارع فكيف اجتمعا أجيب بانتسرتفيدالاستمراروذكر بلفظ المضارع استعضارالصورة الاسرار (فاحدثنانف) شأن (الكعبة) قال الاسود (قات) وفي رواية أي ذرفقات (قالت لي قال الذي صلى الله علمه وسلم بأعائشة لولاقومان حديث عهدهم) بتنوين حديث ورفع عهدهم على اعمال الصفة (قال) وفي رواية الاصملي فقال (ابن الزبيريكفر) كأن الاسود نسى قولها بكفرفذ كره ابن الزبيروأما التالى الخ فيحتمل أن يكون بمانسي أيضاأ ومماذكر ورواه الاسماعملي من طريق زهر بن معاوية عن أبي احمق بلفظ قلت حديثني حديثا حفظت أوله ونسيت آخره وللترمذي كالوَّلف في الحبير

وه شافهاللنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وفي هـ ذاالحديث جل من العلم غيرما تقدم منهاان العلوات الحسر متكررة في كل يوم وليلة

يداهلمة بدل قوله بكفر (لنقضت الكعمة) جوابلولا (فعلت لهاما بين ماب يدخل)منه (الناس وابعرجون منهولاني ذريابافي الموضعين بالنصب على انه بدل أوسان اسابين وضمر المفعول محذوف من يدخل ويخرجون وفى رواية الموى والمستملى كافى فرع اليونينية اثبات ضمرالثانى يخرجون منه وهي منازعة الفعلى (ففعلة) أى النقض المذكور والبابين (أبن الزبر) وهذه المرة الرابعة من ساء المت ثم ساء الحامسة الحاج واستمروقد تضمن الحديث معنى ما ترجم له لان قريشا كانت تعظم أمرا الكعمة جدافشي صلى الله علمه وسلم أن يظنو الاحل قرب عهدهم بالاسلام اله غير شا ما المنفر دا الفخر عليهم في ذلك في هدد ا (ابسن خص العلم قومادون قوم) أي سوى قوم لا بمعنى الادون (كراهية) بتفقيف الما والنصب على التعليل مضاف القوله (اللايفهموا) وأنمصدرية والتقدير لاجل كراهمة عدم فهم القوم الذين همسوى القوم الذين خصهما لعلم والفظ أنساقط للاصيلي وهذه الترجمة قريبة من السابقة اكنهافي الافعال وهذه في الاقوال (وفالعلى)أى ابن أبي طالب رضى الله عنه (حدثواً) بصيغة الامر أى كاموا (الااس عايعرفون) ويدركون بعقواهم ودعواما يشتبه عليم فهمه (أتحمون) بالخطاب (أن يكذب الله ورسوله) لان الانسان اذاسمع مالا يفهمه ومالا يتصورامكانه اعتقدا ستحالته جهلافلا يصدق وجوده فاذاأسندالىالله تعالى ورسوله صلى الله علمه وسلم لزم ذلك المحذورو يكذب بفتح الذال على صدغة الجهول وبالسندالي المؤلف قال (حدثنا عسدالله) بالتصغير (الزموسي) العسي مولاهم والاصملي وابن عساكروأ بي ذرعن الكشميه في حدثنابه (عرمعروف بنو توذ) بفتح الخاا المعمة وتشديدالرا المفتوحة وضم الموحدة آخرهذال معجة مصروف اليونينة المكي مولى قريش ضعفه ابن معنن ولدس له عند دالمؤلف سوى هذا الحديث وستقط في روا بَه أَي دُر وابن عساكر والاصميلي لفظ ابن خربود (عن الى الطفه ل) بضم الطا وفتح الفاعامى بنواثلة وهوآخر العجابة موتا (عن على بذلك) وللاصلى زيادة ان أبي طالب أي الاثر المذكوروهذا الاسنادمن عوالى المؤلف لانه يلتحق بالثلاث اتمن حهية أن الراوى الثالث وهو أتوالطف ل صحابى وأخر المؤلف هنا السسندعن المتناليميز بين طريقة اسسنادا لحديث واسنا دالاثرأ ولضعف الاسا ادبسب ابن خربود أوللتفنن وبان الجواز ومن تم وقع في بعض النسخ مقدما وقدسة ط هــذاالار كامن رواية الكشميهي \* وبالسـندالي المؤلف قال (حـدثنااسحق بنابراهيم) ابنراهو به (قال حدثنا) وفيرواية أبوى ذروالوقت والاصميلي أخبرنا (معاذبن هشام) أي ابنأى عبدالله الدسة وائي المتوفى البصرة سنة مائتين (قال حدثني) بالافراد (ابي) هشام (عن قتادة) بن دعامة انه (قال حدثنا انس بن مالك) رضى الله عنه (آنرسول الله صلى الله عليه وسام ومعاد) أى انجسل (رديفه) أى راكب خلفه (على الرحل) بفتح الراء وسكون الحاء المهملتين وهوللبعيرأ صغرمن القتب وعندالمؤلف في الجهادانه كان على جمار ( فال امعاذين جبل) بضم معاذمنادى مفردعلم واختاره ابن مالك اعدم احتماجه الى تقدير ونصمه على انهمع مابعده كاسم واحدم كب كأنه أضيف وهذا اختاره ابن الحاجب والمنادى المضاف منصوب فقط (قال) أي معاذ (لسك ارسول الله وسعد را قال) عليه الصلاة والسلام (المعاذ قال) معاذ (لسك ارسول الله وسعديك ثلاثاً) يعنى ان دا معليه الصلاة والسلام لمعادواجامة معادقيل ثلاثا (قال مامن احديشهدان لااله الاالله وان محدارسول الله) شهادة (صدقامن قلمه الاحرمه الله على النار) والحارو المجرور الاول وهومن قلمه يتعلق بقوله صد فاأو بقوله يشهدفعلي الاول الشهادة لفظ سةأى يشهد بلفظه ويصدق بقلبه وعلى الثاني قلسة اي يشهد بقلمه ويصدق بلسانه واحترز بهعن شهادة المنافقين فانقلت ان ظاهرهذا يقتضي عدم دخول

وهومعنى قولهني بومناوليلتناوان صومشهر رمضان عب فى كلسنة قال الشيخ أبوعرون الصلاح رجه الله وفسه دلالة اصمة ماذهب المه أعدة العلاء من ان العوام المقلد سنمؤمنون وانه يكتني منهم بحرداعتقادالحق جزمامن غبرشك ورزرل خدالفا لمنأنكردلك من المعتزلة وذلك أنهصلي الله علمه وسلم قررضاماعلى مااعتمدعلسه في تعرف رسالته وصدقه ومجرد اختاره اناه نذلك ولم شكرعلمه ذلك ولاقال يحب علىك معرفة ذلك بالنظر في معيزاتي والاستدلال بالادلة القطعسة هدا آخركادم الشيخ وفي هذاالحديث العمل بخبر الواحدوفيه عردلك والله أعلم

\*(باب سان الاعمان الذي مدخل به الحنة وان من تمسل عما أحربه دخل الحنة) \*

فمسهدد شأى أوب وأى هررة وجابررضي اللهعنهم أماحديثاأبي أبوب وأبىهم برة فرواهماأنضا التحارى وأماحدث حارفانفرديه مسلم أماأ لفاظ الباب فأبوأ يوب اسممه خالدس زيد الانصاري وأبو هر رةعبدالرجن ن صغرعلي الاصم من نحو ثلاثن قولا وقد تقدم سانه بزيادات في مقدمة الكتاب (قول مسلورجه الله تعدلى حدثنا مجدس عدالله بنعر ثناأى شاعرون عمان أنا موسى بنطعة حدثني أبوأ بوبوفى الطريق الآخر حدثني مجدد بناحاتم وعدالرجن بناشير فالاثناء زقال ثنامحد قال ثنامحد ابنعمانب عددالله بن موهب وألوه عثمان انهدماسمعاسوسي طلعة) هكذا هوفي جيع الاصول في

ثم قال ارسول الله أوما محد أخرني بمايقر غىمن الحنة وماساء ـ دنى من النار قال فكف الني صلى الله عليه وسلم ثم نظرفي أصحابه ثمقال لقدوفقهدذا أولقدهدى قال كمف قلت قال فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لاتشرك به شيأ وتقيم الصلة وتؤتى الزكاة كافى الطريق الاول قال الكلاماذي وجاعات لا يحصون من أهل هـ ذا الشأن هذا وهممن شعبة فانه كان يسميه محداوا غماهو عرو وكذاوقع على الوهم من رواية شعبة في كماب الزكاة من العداري واللهأعيم وموهب بفتح الميم والها واسكان الواوينهما (قوله اناعرابا) هو بفتح الهمزة وهو البدوى أى الذى يسكن البادية وقدتقدم قريا سانها (قوله فأخذ بخطام ناقته أوبزمامها) هما بكسر الحاء والزاى قال الهـروى في الغريبن قال الازهرى الخطامهو الذى يخطم به المعمر وهوأن يؤخذ حبل من ليف أوشم عر أوكنان فصعل في أحدط وفيه حلقة يسلك فهاالطرف الاخرحتي يصبركا لحلقة غ يقلد المعسرغ يثى على مخطمه فاذاضمرمن الادمفهوجر يرفاما الذى يجعل في الانف دقيقا فهو الزمام هـذا كلام الهـروى عن الازهرى وقالصاحب المطااع الزمام للابل ماتشدبه رؤسهامن حمل وسيرونحوه انقاديه واللهأعل (قوله صلى الله عليه وسلم لقدوفق هددًا) قال أصحابنا المتكلمون التوفيق خلق قدرة الطاعمة والخذلان خلق قدرة المعصمة زفوا صلى الله عليه وسلم تعبد الله لاتشرك يهشماً) قد تقدم بالحكمة الجع

جيعمن شهدالشهادتين السارلمافيه من التعهم والتأكيدوه ومصادم للادلة القطعمة الدالة على دخول طائفة من عصاة الموحدين النارغ يخرجون بالشفاعة أجسب بان هدامقد عن رأت بالشهادتين تائباغ يموت على ذلك أوأن المراد بالتحريم هناتحر يم الخلود لاأصل الدخول أوانه خوج نخرج الغالب اذالغالب أن الموحد يعمل بالطاعات ويحتنب المعاصي أومن قال ذلك مؤدباحقه وفرضه اوالمراد تحريم النارعلى اللسان الناطق بالشهادتين كتعريم مواضع السحبود (قال) معاذ (بارسول الله أفلا) بهمزة الاستفهام وفاء العطف الحدذوف معطوفها والتقدير أقلت ذلك فلا (اخبر به الماس فيستبشروا) نصب بحذف النون والتقدير فأن يستبشر واولاى ذر فيستد شرون النون أى فهم يسترسرون (قال) صلى الله عليه وسلم (اذا) أى ان أخسرتهم (يتكلوا) بتشد مع المثناة الفوقدة أي يعتمدوا على الشهادة المجردة وللكشميهي بذكلوا ينون ساكنمة وضم الكاف من النكول وهوالامتناع أى يتنعواعن العمل اعتمادًا على مجرد التلفظ بالشهادتين (وأخبر)وفيرواية أخسر بغيرواو (بهامعاذعندموته) أىموت معاذ (تأعما) بشتم المثناة الفوقية والهمزة وتشديد المنلثة نصب على انهمفعول له أى نجنسا عن الاثم ان كتم ماأمر القه بتمليغه حمث قال واذأ خسذ الله مشاق الذين أوبوا الكتاب لمدننه للناس ولايكتمونه فأن قلت سلمنا أنه تأثم من الكتمان فكيف لايتأثم من مخالفة الرسول عكمه الصلاة والسلام في التسمر أجب بان النهى كان مقيد ابالاتكال فاخبر به من لايخشى عليه ذلك أوان النهرى انماكان للتنزيه لاللقور عوالالما كان يخبريه أصلاوقدروى البزارمن حديث أي سعددا للدرى في هده القصة أن الني صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذفي التبشير فالقيه عررضي الله عنه فقال لا تجل ثم دخل فقال بانى الله أنت أفضل رأياان الناس اذا معواذلك الكلو اعليها فال فرده فرده وقد تضمن هذا الحديث ان يخص بالعلم قوم فيهم الضبط وصحة الفهم ولايد ذل المعدى اللطيف لمن لايستأهله ومن يخاف عليمه الترخيص والاتكال لتقصيرفهمه وهومطابق لماترجمله المؤلف «و به قال (حدثنامسدد) هو ابن مسرهد (قال حدثنامعتر) هو ابن سليمان بن طرخان البصرى نزيل بن تيم المتوفى البصرة سنة سبع وعانين ومائة ( قال معت اي ) سلمان المتوفى بالبصرة سنة ثلاث وأربعين ومائة (قال معتانسا) وفي رواية الاصلى وابن عساكرا نسبن مالك (قال ذكر لى على صيغة المجهول ولم يسم أنسمن ذكراه ذلك وهو غير قادح في صحة الحد وث لان مسَّنه ثارت من طريق أخرى وأيضافأنس لايروى الاعنءدل صحابي أوغيره فلا تضرا لجهالة هذا وبحمل أن يكون عمرو بن معون أوعمد الرحن بن سلم (ان الني صلى الله علمه وسلم قال لمعاذ) زادفي رواية غراً يوى ذر والوقت ابن جبل ومقول القول (من لق الله) أى مات حال كونه (الايشران به شام) حن الموت (دخل الحنة) وان لم يعمل صالحاا ما قدل دخوله النارأ وبعده بفضل الله ورجمه واقتصر على نفى الاشراك لأنه يستدعى التوحيد بالاقتضاء ولميذ كراثبات الرسالة لان نفى الاشراك يستدعى اثباته اللزوم أنمن كذب رسل الله فقد كذب الله ومن كذب الله فهو كافرأ وهو نحومن توضأ صحت صلاته أىعندوجودسا رالشروط فالرادمن لق اللهموحدا با رمايج الاعان به (قال) معاذوفي رواية أى درفقال (الأأبسر الناس) بذلك (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (لا) تىشرهم ثم استانف فقال (أخاف أن يتكلوا) بتشديد المنناة الفوقية أى أخاف اتكالهم على مجردالتوحيد وفرواية كريمة وأبى الوقت قال لاانى أخاف وعلى الرواية الاولى ليست كلة النهيى داخلة على أخاف فافهم هذا (باب الحيام) المدرفي) تعلم (العلم) وتعلمه (وقال مجاهد) أي اس حبر التابعي الكمريما وصلاأ ونعيم في الحلية من طريق على بن المديني عن ابن عمينة عن منصور عنه باسداد صحيح على شرط المؤلف (لايتعلم العلم ستحيى) باسكان الحاء وبياء ين أخيرته ماسا كذة من بينهدذين اللفظين وتقدم سان المرادياقامة الصلاة وسب تسميتها مكتوبة وتسمية الزكاة مفروضة ويبان قوله لاأزيد ولاأ نقص ويان

استعيابستعيعلى وزن بستفعل ويحوزفه مستنىأى ساءواحدة من استى يستعي على وزن مستفع ويجوزمستيمن غبريا على وزن مستف (ولامستكبر) يتعاظم ويستنكف أن يتعلم العلم ويستكثرمنه وهوأ عظم آفات العلم فالحساء فنامذموم لكونه سيبالترك أمرشرى وليست لاناهية بل نافية ومن ثم كانت ميم بتعلم مضمومة (وقالت عائشة) رضي الله عنها بما وصله مسلم (نع النسا انسا الانصار برفعنسا في الموضعين فالاولى على الفاعلمة والثانية على انها مخصوصة مالمدح والمرادمن نساء الانصارنساء أهدل المدينة (لمجنعهن الحمام)عن (الا يتفقهن) أيعن التفقه (في) أمور (الدين) وبالسندالي المؤلف قال (حدثنا مجد بن سلام) بتخفيف اللام على الاشهرواقتصرعليه فى فرع الموندنية وهوالسكندى (فال اخبرنا الومعاوية) عجد دن خازم بمجتبن الضرير التميي (قال-دثناهشام) وفي رواية ابن عساكر ابن عروة (عن اسه) عروة بن الزبعر بن العوام (عن زين ابنة) وفي رواية الاربعة بنت (امسلة) وأبوها عبد الله بن عبد الاسد الخزوي توفيت سنة ثلاث وسمعين ونسدت لامهاأم المؤمنين أمسلة سانالشرفها لانهار مبته صلى الله عليه وسلم (عن امسلمة) عند بنت أبي أمية زوج الذي صلى الله عليه وسلم رضى الله عنها أنها (فالتجائت امسليم) بضم المهملة وفتح اللام بنت ملحان بكسر الميم وسكون اللام وبالحاء المهملة والنون النحارية الانصارية وهي والدة أنس بن مالك (الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ارسول الله ان الله لايستميمن الحق ليس الاستعماء هذاعلى بابه وايماهو حارعلى سدل الاستعارة التبعية التمسلية أى ان الله لاعتناع من بان الحق فكذا أنالا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة المهوانما فالت ذلك بسطالعذرها في ذكرما تستحيي النساءمن ذكره عادة بحضرة الرحال لا تزول المني منهن بدل على قوة شهوتهن الرجال (فهل) يجب (على المرأة من غسل) بضم الغين وفى رواية من غسل بفتحها وهما مصدران عنداً كثراً هل اللغة وقال آخرون الضم الاسم وبالغتم المصدر وحرف الحرزائد (ادا) هي (احتمات) أى رأت في منامها أنها تجامع (قال) وفي رواية أبي ذروابن عداكر فقال (الذي) وفي رواية أبي ذر رسول الله إصلى الله علمه وسلم) عليها غسل (اذا) أى حبن (رأت المام) أى المني اذااستيقظت فاذاظرفمة و يحوز أن تكون شرط ية أى اذارات وجبعليها الغسل وجعل رؤية المني شرط اللغسل يدل على أنها اذ المتر الما الاغسل عليها قالت زينب (فغطت ام سلة) رضي الله عنها أو فالته أم سلة على سبيل الالتفات من باب التجريد كا تنها جردت من نفسها شخصافاً سندت المه التغطية اذ الاصل فغطيت قال عروة أوغيره (تعي و-43) بالمناة الفوقية ولابن عساكر بالصبية وعندمسارمن حديث أنس أن ذلك وقع لعائشة أيضا فصتمل حضو رهممامعافي هذه القصة (وقالت) أمسلة (بارسول الله وتحمل المرأة) بعذف همزة الاستفهام وللكشميهن أوتعتلما ثباتها وهومعطوف على مفدر يقتضيه السياق أى أترى المراة الما وتعذ لم (قال) صلى الله عليه وسلم (نع) تعدم وترى الما ورز بت عيدت إكسر الرا والكاف أى افتقرت وصارت على التراب وهي كلة جارية على ألسنة العرب لايريدون بها الدعاء على الخاطب (فيم) بحذف الااف (يشبهها والدها) وفي حديث أنس في الصحيح فن أين بكون الشبه ما الرجل غليظا أبيض وماء المرأة رقيق أصفرفا يهماعلا أوسبق بكون منه الشسبه وفي هدا الحديث ترك الاستعيا المن عرضت له مسئلة «وبه قال (حدثنا اسمعيل) بنأبي أويس ابن أخت امام دار الهيجرة مالك (قال حدثي) بالافراد (مالك) الامام (عن عبدالله سديدار) المشهور (عن عبدالله بعر) ابن الخطاب رضى الله عنه ما أبت ابن عرو الترضى لابن عساكر (انرسول الله صلى الله علمه وسلم فالأان من الشجر شحرة لا يسقط ورقهاوهي وللاصلى هي باسقاط الواو (منل المسلم) فنح

الميم والمثلثة وفى رواية مشل بكسرالميم وسكون المنلثة (حيدثوني ماهي فوقع الماس في شعر

اسعبد الله سموهب وألوه عمان انهماسمعاموسي سنطعة يحدث عن أبي أبوب عن الذي صلى الله عليه وسلمثل هذا الحديث وحدثنا يحى بن يعى السممي أخر برناأ بو الاحوص ح وحدثنا أبو بكربن أى شمة حدثنا أبوالاحوص عن أبى استعق عن موسى بن طلعة عن أبي أروب قال جا رجل الى الني صلى ألله علمه وسلم فقال داي على عل اعلديدنين من الحنة و ساعدني من النارقال تعبدالله لاتشرك به شما وتقيم الصلاة وتؤنى الزكأة وتصل دارجك فلمأدبر فالرسول اللهصلي الله علمه وسلم ان عسائها أمريه دخل الحنة وفى رواية ابن أبي شسةانقساله

أسمأبي زرعة الراوى عن أبي هررة والدهرم وقبل عرو وقبل عبدالرجن وقىل عسدالله (قوله صلى الله عليه وسلم وتصل الرحم)أى تحسن الى أقار مكذوى رجمان بما تسرعلي حسب حالك وحالهم من انفاق أو سلام أوز بارة أوطاعتهم أوغبرذلك وفى الرواية الاخرى وتصل ذارحك وقدتقدم مانحوازاضافةذيالي المفردات في آخر المقدمة وقوله صلى الله علمه وسلم دع الناقة اعاقاله لانه كان مسكا بخطامها أوزمامها ليتمكن من سؤاله بلامشقة فلما حصل جوابه قال دعهار قوله حدثنا أبوالاحوصعن أبى اسعق) قد تقدم ان اسمهاما في مقدمة الكاب فأبوالاحوص سلام بالتشديد ابن سليم وأنوا حق عروب عدالله السدمي (قوله صلى الله علمه وسلم انتسال عاأم بعدخل الحنة) كذاهوفى معظم الاصول الحققة

رسول اللهصلي الله علىه وسلم فقال مارسول الله دلني على على اذاعلته دخلت الحنة قال تعمد الله لاتشرك بهشمأ وتقم الصلاة المكنوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي سده لاأزيدعلى هذاشا أبدا ولاأنقص منه فلماولي قال الذي صلى الله عليه وسلم من سرهان ينظرالى رجل من أهل الحنة فلمنظر الى هذا وحدثنا أبو بكرين أى شيبة وأنوكريب والافظ لالىكريب فالاحدد ثنا ألومعاوية عن الاعش عن أبي سفيان عن جابر أحرته بفتح الهمزة وبالتاء المناقمن فوق التي هي ضمر المشكلم وكالاهما صحيح واللهأعلم وأماذ كره صلى الله علمه وسلمصلة الرحمق هدا الحديث وذكرالاوعية فيحديث وفدعبد القس وغبرذلك فيغبرهما فقال القاضى عياض وغيرهرجهم الله ذلك بحسب ما يخص السائل ويعنه والله أعلم وأماقوله صلى الله عليه وسلم (من سرهان مظرالي رجلمنأهل الجنمة فلينظرالي هذا)فالظاهرمنهانالني صلى الله علمه وسلم علم اله يوفى عاالتزم واله يدوم على ذلك ويدخل الحنة وأما قولمسلم في حديث جابر (حدثنا أنو بكر سأبى شسة وأنوكر ب فالا ثناأ لومعاوية عن الاعش عن أبي سفيانعن جابر) فهذا اسنادكاه كوفيون الاجار أوأماس فيان فان جارامدنى وأماسهمان واسطى وبقالمكي وقدتقدم اناسمأني بكرس أى شسة عبدالله بن محدين ابراهم وابراهم هوأ نوشية هوأما أنوكري فاسم معدين العلاء الهدمداني باسكان المسم وبالدال المهملة وأبومعاوية مجدد بزخازم بالخاء المجدة والاعش سليمان بنمهران أبومحدوا بوسفيان طلحة بنافع الفرشي مولاهم وقد تقدم ان

البادية ووقع في نفسي انها لنخلة قال عبد الله فاستحيدت فقالوا) ولابن عساكر والاصيلي قالوا (بارسول الله اخبرنام افغال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النفلة والعبد الله فدوت اي عر (بما)أى بالذى (وقع ف نفسي) من أنها الفدلة (فقال لائن) بفتح اللام (تكون قلتما احب الىمن ان يكون لى كذاوكذا) أىمن حرالنع وغبرها فان قلت لم قال قلتما بلفظ الماضي مع قوله تكون بافظ المضارع وقد كانحقه ان بقول لأن كنت قلت أجيب بأن المعنى لأن تمكون فى الحال موصوفاج ذاالقول الصادر في الماضي انتى وانما تأسف عررضي الله عنه على كون ابنه لم يقل ذلك لتظهر فضيلته فاستلزم حماؤه تفويت ذلك وقد كان عكنه اذا استعما اجلالالمن هوأ كبرمف أن يذكرذلك الغبروسر المضربه عذ مفجمع بين المصلحة بن ومن معقبه المؤلف قوله المناسمية من العالم أن يسأل منه منفسه (فأمر غيره بالسؤال) منه ولفظ بابساقط للاصيلي \* وبالسندالي المؤلف رجه الله قال (حدثنامسدد) أي انمسرهد (قالحدثنا عبدالله بنداود) بنعاص الخريي نسسمة الىخوية بضم الخاء المعمة وفتح الراء وسكون المثناة التعتمة وفتح الموحدة محله بالبصرة المتوفى سنة ثلاث عشرة ومائين (عن الاعمش) سلمان بن مهران (عن منذر) بضم المم وسكون النون وكسر المعمة وكنيت مأبو يعلى بفتح المثناة التعسة وسكون المهملة وفقر اللام (الثوري) بالمثلثة الكوفى (عن محدين الحذفية) المتوفى سنة ثمانين أواحدى وتمانين آوأراع عشرة وماثة ودفن بالبقيع والحنفية أمه وهي خولة بتتجعفرا لحنفي المامى وكانت من سبى بى حنيفة (عن) أبه (على) رضى الله عنه والاصلى زيادة ابن أبي طالب (قال كنت رجلامذاء) بالمعهة المسددة للممالغة في كثرة المذي وهو باسكان المعهة الماء الذى يخرج من الرجل عندالملاعسة وهومنصوب صفة رجلا المنصوب خبركان وفأمرت المقسداد) بكسرالم وسكون القاف ابنعرو زادفى رواية ابن عساكر ابن الاسودواس أسه وانمار باهأ وتبناه أوحالفه أوتز وج بأمه فنسب المهوانماأ يوه عروب ثعلبة الهراني وهومن السابقين الى الاسلام المتوفى سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عمان رضى الله عنه (أن يسأل) أى بان يسأل (الذي صلى الله عليه وسلم فسألة)عن حكم المذى (فقال) الذي صلى الله عليه وسلم (فيه)أى فى المذى (الوضوع) لا الغسل وقد استدل بعضهم مهذا الحدث على حواز الاعتماد على الخبرالمظنونمع القدرة على المقطوع وهوخطأفني النسائي ان السؤال وقع وعلى حاضر قاله في الفتي هذا (باب) جواز (ذكر العلم والفتيافي المسجد) وان أدت المباحثة في ذلك الى رفع الصوت وسقط الفظ الباب الاصيل «وبالسندالي المؤلف قال (حدثناً) بالجع وفي رواية المستملى حدثني (قتيبة) واغدا بوى دروالوقت وابن عساكر ابن سعيد بكسر العين (قال حدثنا الليث بن سعد) امام المصريين (قال حدثنانافع) هوابن سرجس بفتح المهدملة وسكون الراوكسرالجيم آخرهسين مهملة وهو (مولى عبدالله نعر بن الخطاب) المتوفى المدينة سينة سيع عشرة ومائة وفي رواية ابنعساكر باسقاط لفظة ابن الخطاب (عن عبد الله بنعر) بن الخطاب رضى الله عنهما (أنرجلا قام في المسجد) النبوى ولم يعرف اسم الرجل (فقال بارسول الله من أين تامر ناان خل) أي بالاهدال وهورفع الصوت بالتلبية في الجيروالمرادبه هنا الاحرام مع التلبية والسؤال عن موضع الاحرام وهو الميقات المكانى (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهل) بضم الماءأى يحرم (اهل المدينة من ذى الحليفة) بضم المه مله وفتح اللام (ويهل اهدل الشام من الحفق) بضم ألحيم وسكون المهملة (ويهل اهل نجد) وهو ما ارتفع من أرض تهامة الى أرض العراق (من قرن) بفتح القاف وسكون الراءوهوجمل مدورا ملسكاته هضم مقمطل على عرفات وقوله ويهلف المكل

على صورة الخدر في الظاهر والظاهر أن المرادمنه الاحرفالتقدر اليهل (وقال ابن عمر) رضي الله عنهما بواوالعطف على لفظ عن عبدالله بن عمر عطفاء ن جهة المعنى كأنه قال قال نافع قال ابن عمر وسقط الواوللاصيلي وابنعساكر وقال (ويرعون) عطف على مقدروهو قال رسول الله صلى الله علىه وسلم ذلك ولايد من هذا التقدير لا تعده الواولاتدخل بين القول ومقوله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل المن من يلم) بفتح المناة التعنية وفتح اللامن جبل من جبالتهامةعلى مرحلت نامن مكة (وكانان عر) رضى الله عنهما (يقول لمأفقه) أى لمأفهم (هذه) أى الاخيرة (من رسول الله صلى الله علمه وسلم) وهذامن شدة تحريه وورعه وأطلق الزعم على القول الحقق لانه لاريدمن هؤلاء الزاعمن الاأهل الحقو العلريالسينة ومحال أن يقولوا ذلك باراتهم لان هذاليس بمايقال بالرأى وتأتى بقية مماحث الحديث انشا الله تعالى في الحير ومالله المستعان في (بابمن اجاب السائل بأكثر) وفي رواية ابن عساكر أكثر (عماساله) فلا يلزم مطابقة الحواب للسؤال بلاذا كان السؤال خاصاوالحواب عاما جازوأ ماماوقع فى كلام كث مرمن أهلالاصول أن الحواب يحب أن يكون مطابقاللسؤ الفليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة بل المراد أن الحواب يكون مفيد العكم المسؤل عنه وافظ باب سقط عند الاصملي وبالسندالي المؤلف رجه الله قال (حدثنا آدم) من أبي المس (قال حدثنا امن اليذب) بكسر الذال المجهة والهمزة الساكنة واسمه محدبن عبد الرجن المدنى (عن نافع) مولى ابن عررضي الله عنهما (عن ابن عمررضي الله عنهماعن الذي صلى الله عليه وسلم وعن الزهرى) محدين مسلم (عن سالم) هوابن عبدالله (عن ان عر) يضم العن وهووالدسالم (عن الذي صلى الله علمه وسلم) وفي رواية أبوى ذر والوقت والاصملي والزهرى بأسقاط حرف الجروكلاهماعطف على قوله عن أفع عن اب عرفهما اسنادان أحدهما عن آدم عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عروالا خرعن آدم عن ابن أبي ذئب عن الزهرى عن سالم عن ابن عروف بعض النسخ ح التحويل قبل وعن الزهرى (انرجلا) لمأعرف احمه (سألة)صلى الله عليه وسلم (ما يلس الحرم) بفتح المثناة التحتمة والموحدة مضارع لبس بكسرالموحدة (فَقَالَ) علىه الصلاة والسلام (لايليس) بفتح الاول والنالث و يجوز ضم السين على ان لانافية وكسرها على انها ناهية والاول لابي ذر (القميص ولا العمامة) بكسر العين (ولاالسراويل ولاالبرنس) بضم الموحدة والنون (ولا تُو يامسه الورس) بفتح الواو وسكون الرامآ خرهمه ملة نبت أصفر من المن يصبغ به (أوالزعفران) يفتح الزاى والفاعوللاصلي مسه الزعفران أوالورس (فأن لم يجد النعلين فليلدس الخفين وليقطعهما) بكسر اللام وسكونها عطف على فليلدس (حتى)أن (يكوناً)أى غاية قطعهما (تحت الكعمين) فان قلت السؤال قدوقع عمايلس فكيف أجابه عليه السلام عالايليس أجيب بأن عذامن بذيع كلامه عليه الصلاة والسلام وفصاحته لان المتروك منعصر بخلاف الملوس لان الاماحة هي الاصل فصرما يترك لسننان ماسواه مماح انتهي وفي هذاالحديث السؤال عن حالة الاختمار فأجابه علمه الصلاة والسلام عنها وزاده حالة الاضطرار في قوله فان لم تحد النعلمن وليست أجندة عن السؤال لان حالة السفرتفتضى ذلك وتأتى مباحث الحديث انشاء الله تعالى فى الحير بعون الله وقوته وفضاه ومنته وهد ذاآخرا حاديث كتاب العلم وعدة المرفوع منهاما تقحد يتوثلا ثقة حاديث ولمافرغ المؤلف منذكرأ حاديث الوحى الذى هومادة الاحكام الشرعمة وعقبه بالايمان ثم بالعلم شرع يذكرأقسام العبادات من تمالذال على ترتب حددث العديدين في الاسلام على خس شهادة أنالااله الاالله وأتع دارسول الله واقام الصلاة وإشاء الزكاة وج الست وصوم روضان وقدم الصلاة بعدالشهاد تمن على غبرها الكونهاأ فضل العمادات بعدد الايمان واستدأ المؤلف الطهارة

أأدخل المنة فقال الني صلى الله عليه وسالمنع \*وحدثني حاجن الشاعروالقاسم بنزكريا قالاحدثنا عسداللهن موسى عن شسان عن الاعشءن أبى صالح وأبى سفيان عن جار قال قال النعمان ن قوقل مارسول الله عثله وزادفهه ولمأزدعل ذلك شأ \* وحدثني سلة نشس حدثنا الحسن ناعسن ثنامعقل وهوانعسدالله عنأبى الزبرعن جار انرجلاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت اذاصليت الصاوات الكتو بات وصمت رمضان وأحلات الحلال وحرمت الحرام ولمأزدعلى ذلك شمأأأدخل الحنة خال نع قال والله لاأزيد على ذلك شيأ

فىسنسفان ثلاث لغات الضم والكسروالفتح وقول الاعشءن ألىسفان معآنالاعش مدلس والمدلس اذاتال عن لا يحتم به الاأن يثت ماعهمن حهة أخرى وقد قدمنافي الفصول وفيشرح المقدمة انماكان في العديد عنءن المداسين العن فعدمول على أموت ماعهمنجهة أخرى والله اعلم (قوله أن النعمانين قوقل الذي صلى الله علمه وسلم فقال مارسول الله أرأيت اذا صلت المكتدوية وحرمت الحرام وأحللت الحدادل أأدخل الحنة فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم نعم) اماقوقل فيقافين مفتوحتين منهماواوساكنةوآخره لام وأماقوله وحومت الحرام فقال الشيخ أنوعرون الصلاح رجهالله تعالى الظاهر انه أراديه أمرينان يعتقده حراماوان لا بفعله بخلاف تحليل الحلال فانه يكفي فسه مجرد اعتقاده حلالا (قوله عن الاعش

لانهامفتاح الصلاة كافى حديث بى داودباسناد صحيح ولانهاأعظم شروطها والشرط مقدم على المشروط طمعافقدم علمه وضعافقال

(بسم الله الرحن الرحم ، كتاب الوضوم) وهو بالضم الفعل و بالفتح الماء الذي يتوضأ به وحكى فى كل الفتح والضم وهومشتق من الوضاءة وهي الحسين والنظافة لأن قالصلي بتنظف به فيصمر وضيأ ولابنعسا كرتأ خيرالب ملدعن كتاب الوضوء واغسرابن عساكر وأب ذرباب التنوين ف الوضو فهذا (بابماجام) من اختلاف العلام (في) معنى (قول الله تعالى) باليما الذين آمنوا (اذاقتم الى الصلاة فاغلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق) أى مع المرافق ودل على دخولها في الغسل الاجماع كااستدلبه الشافعي في الام وفعله صلى الله علمه وسلم فيمارواه مسلم ان أباهر برة توضأفغسل وجهه فأسبغ الوضوء تمغسل يده المنى حنى أشرع فى العضد ثم اليسرى حتى أشرع فى العضد الحديث وفيه تم قال حكذ ارأيت رسول الله صلى الله علمه وسلم يتوضأ فشت غسله علمه الصلاة والسلام لها وفعله سان للوضو المأموريه ولم ينقل تركه ذلك ودل علمه الآية أيضا بعال المد التيهى حقيقة الى المنكب وقيل الى الكوع مجازا الى المرفق مع جعل الى للغاية الداخلة هذا فىالمغيا أوللمعية كافىمن انصارى الىالله أوبجعل اليدباقية على حقيقتها الىالمنكب معجعل الىغا يةللغسل أوللترك المقدر كأقال بكل منهما جاعة فعلى الاؤل منهما تدخل الغاية لالكونها اذاكانت من جنس ما قبلها تدخل كاقبل لعدم اطراده كافال النفتاز انى وغيره فانهاقد تدخل كا فى قرأت القرآن الى آخره وقد لاتدخل كافى قرأت القرآن الى سورة كذا بل لقرينتي الاجاع والاحتياط للعبادة فالالمتولى بناعلى انهاحقيقة الى المنكب لواقتصر على قوله وأيديكم لوجب غسل الجيع فلماقال الى المرافق أخرج البعض عن الوجوب فاتحققنا خروجه تركناه وماشكسكنا فيهأ وجبناه احتياطا للعبادة انتهيي والمعنى اغسلوا أيديكم من رؤس أصابعها الى المرافق وعلى الثانى تخرج الغاية والمعنى اغسلواأ يديكم واتركوامنهاالى المرافق (وامسصوا برؤسكم وارجاكمم) بالحروللاصلى بالنصب (الى الحصمين) هل فيه تقدير اوالامر على ظاهره وعومه فقال مالاول الاكثرون وانه مطلق أريديه التقييد والمعنى إذاأردتم القيام الى الصلاة محدثين وقال الاتخرون بلالامرعلى عومهمن غبرتقدير حذف الاانه في حقّ المحدث واجب وفي حق غيره مندوب وقبل كانذلك فيأول الامر تمنسخ فصارمندوبا واستدلواله بحديث عبدالله بخظار الانصارى أن رسول اللهصلي الله علمه وسلم أمره مالوضو الكل صلاة طاهرا كان أوغيرطا هرفلا شق علمه وضع عنه الوضو الامن حدث رواه أبود أود وهوضعيف لقوله عليه الصلاة والسلام المائدة من آخر القرآن نزولافأ حاوا حلالها وحرمواحر امها وافتتح المؤلف رجه الله الساب بهذه الآية للتسرك أولاصالتها في استنباط مسائله وانكان حق الدليل ان يؤخر عن المدلول لان الاصل في الدعوي تقديم المدعى وعبرعن أرادة الفعل فوله اذاقتم بالفعل المسبب عنها للايجاز والتنسيه على ان من أراد العبادة ينبغي له أن يبادرالها بحيث لا ينفك الفعل عن الارادة واختلف في موجب الوضو فصحيح فى التحقيق والمجوع وشرحمسلم الحدث والقيام الى الصلاة معاو بعضهم القدام الى الصلاة ويدلله حديث ابنعياس عن الني صلى الله عليه وسلم قال انما أحرت بالوضو اذاقت الى الصلاة رواه أصحاب السنن وقال الشيخ أبوعلى الحدث وجو باموسعا وعلسه بمشى ية الفرضية قبل الوقت ويجوزأن يقال مايعني بهازوم الاتيان ولهذا يصيمن الصي بل المعنى اقامة طهارة الحدث المشروطة للصلاة وشروط الشئ تسمى فروضه وهل الحدث يحل جميع البدن كالخنابة حتى يمنع من مس المصف بظهره وبطنه أومختص بالاعضاء الاربعة خلاف والاصح الثانى ووقع فى رواية الاصيلى ماجانى قول الله دون ماقبله وفى فرع المونينية كأصلها ماجانى

عن ان عرعن الني صلى الله علمه وسلم قال بى الاسلام على خسة على ان وحدالله واقام الصلاة واياء الزكاة وصيام رمضان والحبح فقال رجل الحج وصمام رمضان فقال الاصيام رمضان والحيرهكذاسعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن أبي الزوير أما أعن فهو بفتح الهدمزة وبالعن المهدملة وآخره نون وهوالحسن معدساءين القرشي مولاهم أبوعملي الحراتي والاعنامن في عينيه سعة \* وأما معدةل فبفتح الميم واسكان العدين المهملة وكسرالقاف \* وأماألو الزبير فهومحدين مسلمين تدرس عثناة فوق مفتوحة غدال مهملة ساكنة غراءمضمومةغ سنامهما وقوله وهوان عسدالله قدتقدم مرات انفائدته وهوانه لم يقع في الروا بةلفظة الاعسدالله فأراد ايضاحه بحيث لايزيدفي الرواية \*(ماب سان أركان الاسلام ودعامه

العظام): قالمسلرجه الله (حدثنا محدين عبدالله ب غيرالهمداني شاألوخالد بعنى سلمان بن حيان الاجرعن أبى مالك الاشعمعي عن سعدين عسدة عنانعررض اللهعنهما عن الذي صلى الله عليه وسلم قال عي الاسلام على خسة على ان يوحد الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان والحيح فقال رجل الحيح وصدام رمضان فقال لاصدام رمضات والحيهكذا معتهمن رسولالله صلى الله علمه وسلم وفي الرواية الثائة ف الاسلام على خس على ان بعدالله ويكفر عادونه واقام الصلاة وايتا الزكاةوج المت وصوم رمضان (٢٩) قسطلاني (اول) وفي الرواية النالفة بني الاسلام على خس شهادة أن لااله الااقه وأن محداعيده ورسوله واقام الصلاة واياء

الوضوء وقال الله عزوجل باأيم الذين آمنوا الى الكعين ولكرية باب في الوضو وقول الله الخوف نستة صدربها في فرع المونينية عقب السملة كتاب الطهارة باب ماجا في الوضو وهو أنسب من السابق لان الطهارة أعممن الوضو والكاب الذي يذكر فيمه نوعمن الانواع بنسفى ان بترجم بنوع عام حتى يشه ل جميع ذلك ولابدمن التقميد منالما الان الطهارة تطلق على التراب كأقاله الشافعي والطهارة بالفتم مصدرطهر بفتح الهاموضمها والفتح أفصيم يطهر بالفتح فيهما وهي لغة النظافة والخلوص من الادناس حسية كالانحاس أومعنوية كالعيوب يقال تطهرت بالماءوهم قوم يتطهرون أى يتنزهون عن العب وشرعا كافال النووى في شرح المهذب رفع حدث أوازالة نحيس أومافى معناهماأ وعلى صورتهما كالتهم والاغتسالات المسنونة وتتجديد الوضوع والغسلة النانية والثالثة ومسح الاذنين والمضمضة ونحوهامن فوافل الطهارة وطهارة المستحاضة وسلس المول (قال الوعد الله) بعني العدارى عماسمائي موصولا (وبين) وفي رواية الاصيلي قال وبين (الذي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوم) الجمل في الاية السابقة غسل الاعضاء (مرة) للوجهو (مرة) للمدالي آخره فالتكر ارلارادة التفصيل والنصب على انه مفعول مطلق أوعلى الحال السادة مسد اللمرأى ينعل مرة وقال في الفتح وهو في روايتنا بالرفع على الخبرية اه وهو أقرب الاوجه والاوله والذى في فرع البونينية فقط (ويوضاً) صلى الله عليه وسلم (أيضاً) وضوأ (مرتين مرتين) كذافيروا ية أى ذرولغيره مرتين بغيرتكوار (و) توضأ عليه الصلاة والسلام أيضا (ثلاثًا) أى ثلاث من ات وفي رواية أبوى دروالوقت والاصلى وثلاث اثلاث الاسكرار (ولمرزد) علىه الصلاة والسلام (على ثلاث) أى ثلاث مرات بل وردانه ذم من زادعام اكافى حديث عروبن شعيب عن أسه عن جدة عندا في داود وغرو ماسناد جددانه صلى الله عليه وسلم وضأ ثلاثا اللاثائم قال من زاد على هذاأ ونقص فقدأ سا وظلم أى ظلم بالزيادة ما تلاف الما ووضيعه في غيرموضعه وظاهره الذم بالنقص عن الثلاث وهومشكل وأحبب أنَّ فيه حذفا تقديره من نقص من واحدة فقدأساء ويؤيده مارواه نعيم بنجادهم فوعاالوضوء مرةومرتين وثلاثافي نقصمن واحدة أوزادعلى ثلاث فقدأ خطأوهوم مسلورجاله ثقات وقال في المجوع عن الاصحاب وغرهم ان المعنى زادعلي النلاث أونقص منها قال واختلف أصحا بنافي معنى أساء وظلم فقيل أساء في النقص وظلمف الزيادة فأن الفلم مجاوزة الحدود ووضع الشئ في غسر محله وقبل عكسه لان الظلم يستعمل بمعنى النقص لقوله تعالى آتت كهاولم تظلم منه شيأ وقبل أساء وظلم فيهما واختاره أس الصلاح لانه ظاهرالكلام اه وأجيب أيضا بأن الرواة لم ينفقوا على ذكرالنقص فيه بل أكثرهم اقتصر على قوله فن زاد فقط كارواه ابن خزيمة في صحيمه وغره بل عدمسلم قوله أو نقص مماأ نكرعلى عروبن شعيب واعما تتحسب غسلة اذا استوعب العضوة الوشك في العدد أثناء الوضو وفقيل يأخذ بالاكثر حد ذرامن زيادة رابعة والاصم بالاقل كالركعات والشاذ بعدالفراغ لاعبرقه على الاصم السلاية ديه الاص الى الوسوسة المذمومة وفى رواية أى ذرواب عساكر على ثلاثه مااها والاصل عدمها اذالمعدود مؤنث لكنه أوله باشماء وفي أخرى على الثلاث (وكره اهل العلم) المجتهدون (الاسراف فمه) كراهة تنزيه وهذاهو الاصح من مذهبنا وعبارة أمامنا الشافعي في الاملاأحب أنبز بدالمتوضى على ثلاث فان زادلم أكرهه أى لمأحرمه لان قوله لاأحب يقتضى الكراهة وقال أحدوا معق وغبرهما لاتحوز الزيادة على الثلاث وعال ابن المبارك لا آمن ان يأخم مُعطف الموَّاف على السابق لتفسيره قوله (وان يحاوزوا) أي أهل العلم (فعل الذي صلى الله علمه وسلم) فليس المراد بالاسراف الاالجاوزة عن فعله صلى الله عليه وسلم الثلاث وفي مصنف ابناكي شيبةعن ابنمسعود قال لدس بعد الثلاث شئ في هذا (باب) بالتنوين (لازقبل) بضم المناة

الاسلام على خس على أن يعبد الله ويكفر بمادونه واقام الصلاة وابتا الزكاة وج البيت وصوم رمضان الزكاة و ج الست وصوم رمضان وفىالروامة الرابعة انرجلا فاللعبد المتهن عمررض الله عنهما ألا تغزو فقال اني معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الاسلام في على خسمة شهادة أن لااله الاالله واقام الصلاة وابتاء الزكاة وصمام رمضان وج البت) الشرح اما الاسناد الاول المذكورهنا فكله كوفسون الاعسداللهن عررضي الله عنهما فانه مكرمدني ، وأما الهمداني فماسكان الممويالدال المهملة وضبط هدذاللاحساط واكالاليضاح والافهو مشهور معروف وأيضافقدقدمت فيآخر الفصول أنجميع مافي الصحدين فهوهمداني بالاسكان والمهملة \*وأماحان فعالمناة وتقدم أبضا فى القصول مان ضمط هذه الصورة \* وأماأ لومالك الاشحع فهوسعد انطارق المسمى فى الروامة الثانية وألوه صحاف وأماضط ألفاظ المتن فوقع في الا صول بني الاسلام على خسة في الطريق الاول والرابع بالهاءفيهماوفي الثاني والثالث خس بلاهاء وفي بعض الاصول المعقدة فالرابع بلاهاء وكالاهماصحيم والمرادبر والقالها خسمة أركان أوأشاءأونحوذلك وبرواة حذف الهامخسخصال أودعائم أوقواعد أونحوذلك والله أعلم وأماتقديم الحيوو فأخسره فني الرواية الاولى والرابعة تقديم الصمام وفى الثانية والنالئة تقديم الحيح ثماختلف العلاق انكاداب عرعلى الرجل الذى قدم الجمع ان ابن عررواه كذلك كاوقع فى الطريقين المذكورين والاظهروالله أعلم الفوقية

صلى الله علمه وسلم بنى الاسلام على خس شهادة أن لا اله الا الله وأن محدا عبده ورسوله واقام الصلاة واينا الزكاة وج الميت وصوم رمضان النه عمل النام

انه يحتمل ان ابن عرسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرة مقدع الجي ومن مقدع الصوم فرواه أيضاعلي الوجهين في وقتين فلمارد علمه الرجل وقدم الحيقال الن عرلاتردعلي مالاعلم لكنه ولا تعترض بمالانعرفه ولاتقدح فهما لاتحققه بلهو تقديم الصوم هكذاسمعته من رسول اللهصلي الله عليه وسلم ولس في هـ ذانني اسماعه على الوجه الاخرو يحتمل ان اس عركان سمعه من تمن الوحهان كاذكرناغ لماردعامه الرجلنسي الوحه الذي رده فأنكره فهدذان الاحتمالان هما الختاران في هذا وقال الشيخ أبوعروس الصلاح رجه الله تعالى محافظة اسعررنى الله عنهماعلى ماسمعه من رسول الله صلى الله علمه وسلم ونهده عن عكسه تصلحة لكون الواو تقتضى الترتب وهومذهب كثهر من الفقها الشافعي من وشدود من النعو من ومن قال لاتقتضى الترتب وهوالختار وقول الجهور فالأن يقول لم يكن ذلك لكونها تقتضى الترتب بللان فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة وتزلت فريضة الجيسة ستوقيل سنة تسعالتا المثناة فوق ومن حق الاقرل أن يقدم في الذكرعلى النانى فعافظ ـ ة ابزعم رضى الله عنهمالهذا ﴿ وَأَمَارُوا مِهُ تقديم الجيوفكانه وقع بمنكان رى الروامة بالمعسى ويرى أن

الفوقية على مالم يسم فاعله (صلاة) بالرفع نائب عنه وفير والة بفرع اليونينية موافقة لماعند المؤلف في ترك الحيل لا يقبل الله صلاة (بغيرطهور) بضم الطاء الفعل الذي هو المصدر والمراديه ماهوأعم من الوضو والغسل و بفتحها الماء الذي يطهر به وهده البرجة افظ حديث المسعلي شرط المؤلف رواهمسلم وغمرهمن حديث اسعر وقد قال القاضي عياض في شرحه انه نص في وجوب الطهارة وتعقبه أنوعبدالله الاى مان الحديث انمافيه انهاشرط في القبول والقبول أخص من الصدوشرط الاخص لا يكون شرطافي الاعموانما كان القبول أخص لان حصول الثواب على الفعل والصمة وقوع الفعل مطابق اللامر فكل متقب لصحيح دون العكس والذي منتفي ماتنفاء الشرط الذى هو الطهارة القبول لاالععة واذالم تنتف العحقلم يتم الاستدلال مالحديث والفقها ويحتمون به وفده من الحث ما معت فان قلت اذا فسرت الصدة بأنه اوقوع الفعل مطابقاللام فالقوا عدتدل على ان الفعل اذاوقع مطابقاللام كانسسافي حصول الثواب قلت غرضنا ابطال التمسان بالحديث من قبل الشرطمة وقد اتضم م غنع انهاسب في حصول الثواب لان الاعمايس سيمافى حصول أخصه المعين انتهى ويحاب أن المراد بالقبول هناما يرادف العمة وهوالاجزاء وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة يجزئة رافعة لمافى الذمة ولماكان الاتمان بشروطها مظنة ةالاج االذي القبول تمرته عبرعنه بالقبول محازا لان الغرض من الصحة مطابقة العمادة للام واذاحصل ذلك ترتب الميه القبول واذااتني القبول انتفت الصعة لماقام من الادلة على كون القبول من لوازمها فأذااتني انتفت وأما القبول المنفي في نحوقوله من أني عرافالم تقبل اله صلاة فهوالحقيق لانه قديصم العمل ويتخلف القبول لمانع ولهذا كان بعض السلف يقوللان تقبل لىصلاة واحدة أحب آني من جميع الدنيا قال ابن عرلان الله تعالى قال انما يتقبل الله من المتقين و بالسندالي المؤلف قال (حدثنا احق بنابر اهم الحنظل) بالطاء المعمة (قال اخبرناعبدالرزاق)بنهمام (قال اخبرنامعمر) هوابن راشد (عنهمام بن منبه) بتشديدمم الاقلوضم مم الثاني وفتح النون وتشديد الموحدة المكسورة (الهمع الاهريرة) رضى الله عنه (بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقبل) بضم المثناة النوقية (صلاةمن) أى الذى (أحدث) وصلاة بالرفع بائب عن الفاعل وفي رواية لا يقبل الله صلاة بالنصب على المفعولية من أحدثأى وجدمنه الحدث الاكبركالحنامة والحيض والاصغرالناقض للوضو (حتى) أى الى أن (بتوضأ) بالما أوما يقوم قامه فيقبل حنننذ قال في المصابع قال لي بعض الفضلا والزممن حديث أسىهر برة أن الصلاة الواقعة في حال الحدث اذاو قع بعد هاوضو صحت فقلت له الاجماع مدفعه فقال بمكن أن مدفعهن لفظ الشارع وهوأ ولى من التمسل مدامل خارج وذلك بأن تجعل الغابة للصلاة لالعدم القمول والمعنى صلاة أحدكم اذاأ حدث حتى يتوضأ لاتقبل اه والذي يقوم مقام الوضو الماءهو التعم أوانه يسمى وضوأ كاعند دانساني باسناد صحير من حديث أبي ذرانه صلى الله عليه وسلم قال الصعمد الطب وضو المسلم وان لم يحد الماء عشر سنن فأطلق علمه الصلاة والسلام على التيم أنه وضو ككونه فاعمام قامه وانما اقتصر على ذكر الوضو نظراالي كونه الاصل ولايحني ان المراد بقبول صلاة من كان محد ثافة وضأأى مع باق شروط الصلاة واستدل مذا الحديث على ان الوضو والاعب اكل صلاة لان القبول أنتني الى عاية الوضوء ومامعدها مخالف لماقملها فاقتضى ذلك قمول الصلاة بعد الوضو مطلقا وفمه الدليسل على بطلان الصلاة بالحدث سواء كانخر وحه اختمار باأواضطرار بالعدم التفرقة في الحديث بنحدث وحدث في حالة دون حالة (قال رحل من حضرموت) بفتح الحا المهدملة وسكون الضاد المجمة وفق الراء والمم بلدمالين وقسلة أيضا (ماالحدث) وفي رواية فاالحدث (بااباهر برة قال)

تأخيرالاول أوالاهم فى الدكر شائع فى اللسان فتصرف فيه بالتقديم والنأ خيراذلك مع كونه لم يسمع نهى ابن عمر رضى الله عنه حما عن ذلك

هو (فساء) بضم الفا والمد (اوضراط) بضم الضادوهمايشتركان في كونهمار عالمار حالمار من الدبرلكن الشاني معصوت وأغافسر أنوهو برة الحدث بهما تنميها بالاخف على الاغلظ أوانه أجاب السائل عمايحتاح الىمعرفته في غالب الامن والافالحدث بطلق على الخمارج المعتاد وعلى نفس الخروج وعلى الوصف الحكمي المفدرق امه بالاعضاء قيام الاوصاف الحسبة وعلى المنع من العبادة المترتب على كل واحد من الثلاثة وقد جعل في الحديث الوضو ورافع اللحدث فلا يعني بالحدث الخارج المعتاد ولانفس الخروج لات الواقع لايرتفع فلم يبق ان يعني الاالمنع أوالصفة وهذا (باب فصل الوضوم) بالحرّعلي الاضافة (والغرّالحجلون) بالرفع عطفاعلي باب أي وباب الغرّ المحيلين فأقيم المضاف المهمقام باب المحذوف أوالغرمبندا وخبره محذوف أى مفضلون على غيرهم ووقع في رواية الاصيلي وفضل الغرّ المحملين (من آثار الوضوع) جعام أثر الشي وهو بقيته وبالسند الى المؤاف قال (حدثنا يحيى بن بكر) بضم الموحدة وفق الكاف واسكان المثناة التعسة المصرى ( قال حدثنا الليت) بن سعد المصرى أيضار عن خالد) هو آس يزيد من الزيادة الاسكندراني البربري الاصل المصرى الفقيه المنتى التابعي المتوفى سنة تسع وثلاثين ومائة (عن سعيدين الي هلال) التمي مولاهم البصرى المواد المدنى المنشا المتوفى سنة خسو ثلاثين ومائة (عن نعم) بضم النون وفتح العن وسكون المنناة التحسة ابن عبدالله المدنى العدوى (المجمر) بضم المم الاولى وكسر الثانية اسم فاعلمن الاجارعلي الاشهر وقيل بتشديد الميم الثانية من التجمير وهوصفة لهدما حقيقة انه (قالرقب) بكسرالقاف أى صعدت (مع الى هريرة) رضى الله عند (على ظهر المسجد السوى (فتوضأ) بالفاء التعقيبية وفي فدحة بالوا وولاى ذر يوضأ بدونهما وللكشميني لومايدل توضأ وهوتعصيف وللاحماعيلي وغيره غرقضا (فقال) وفيروا بقالار بعة قال بحذف حرف العطف على الاستئناف كأن قائلا قال غماذ افقال قال (آني سمعت النبي) وفي رواية أبى ذر رسول الله (صلى الله عليموسلم) حال كونه (يقول) بلفظ المضارع استعضار اللصورة الماضة أولاحل الحكاية عنها (الأمتى) المؤمنين (يدعون) بضم أوله وفتح ثالثه (يوم القيامة) على رؤس الاشهاد حال كونه-م (غرا) بضم الغين المجهة وتشديد الرام جع أغر أي دوغرة وهي ساض في المهمة والمراديه النور يكون في وجوههم وحال كونهم (محملين) من التعميل وهو ياض في المدين والرجلين والمرادية النوراً يضاأى مدعون الى يوم القمامة وهم مرحد ذه الصفة فكون معدى بالى نحويد عون الى كاب الله وتعقمه الدماميني بان حذف مثل هذا الحرف وأصب المحرور بعد حذفه غيرمقيس فالولنامن دوحة عن ارتكابه بان نجعل يوم القمامة ظرفا أى يدعون فيه غرامحملين اه وقال ابندق ق العيدا ومفعول النان ليدعون بمعنى شادون على رؤس الاشهاد بذلك أو عمني يسمون بذلك فان قلت الغرة والتحجيل في الاخرة صفات لازمة غبرمنتقلة فكيف يكونان حالين أحيب بان الحال تكون منتقلة أوفى حكم المنتقلة اذاكات وصف السامؤ كدا نحوقوله تعالى وهوالحق مصدقا ومنسه خلق الله الزرافة يديهاأ طولمن رجليها فأطول حال لازمة غبرمنتقلة لكنهافى حكم المنتقلة لان المهلوم من سأنرا لحموانات استواءالقوائم الاربع فلا يخبر بهذا الاص الامن يعرفه وكذلك هذا المعاوم في سائر الخلق عدم الغرة والتعجيل فلماجعل اللهذلك لهذه الامة دون سائر الام صارت في حكم المنتقلة بهذا المعنى ويحتمل انتسكون هده علامة لهمفى الموقف وعندا لحوض ثم تتقل عنهم عنددخوا هم الحندة فتكون منتقلة بهدذ المعنى (من) أى لاجل (آثار الوضوم) أومن سبية أى بسيب آثار الوضوءومث لهقوله تعالى مماخطاباهم اغرقوا أىبسب خطاياهم اغرقوا وحرف الجرمتعلق بعجلنأ ويسدعون على الخلاف في باب التسازع بن البصر بين والكوفيين والوضو بضم الواو

للاكتفاء أحدالقر ينتين ودلالته على الآخر المحذوف والله أعلم وقوله صلى الله عليه وسلم على ان يوحدالله هويضم اليا المناة ويجوز

وحدما النامعت رسول الله صلى فقال النامعت رسول الله صلى الله عليه على خسسة شهادة أن لااله الاالله وا فام الصلاة واستا الزكاة وصمام رمضان وج البيت

فأفهم ذلك فانهمن المشكل الذيلم أرهم بننوه هذاآخر كالام الشيخ أبى عرو سالصلاح وهذاالذي فالدض عنف من وجهن أحدهما أنالروايتين فدشتقافي الصيع وهما صححتان في المعنى لاتنافي منهما كاقدمنا ايضاحه فلايحوز الطال احداهما الثاني أن فقراب احتمال التقديم والتأخرف مثل هذاقدح في الرواة والروامات فانهلو فتح ذلك لم يتى لنا وتوق بشي من الروامات الاالقلمل ولايحني يطلان هذا ومايترت عليهمن المفاسد وتعلق من يتعلق به بمن فى قلسه مرض والله أعلم ثم اعسلم اله وقع في رواية أبي عوانة الاسيفراي في كتابه الخرج على صحيح مسلم وشرطه عكس ماوقع في وسلمن قول الرجل لاسعر قدم الحي فوقع فمه أنانع مرضى الله عنه ما قال للرحل اجعل صمام رمضان آخرهن كامعتمن فيرسول الله صلى الله علمه وسلم قال الشيخ أنوعرو من الصلاحرجه الله لا يقاوم هده الروامة مارواه مسلم قلتوهدذا محمل أيضاصحته ويكون قدحرت القضية من تمالر حلمن والله أعلم وأمااقتصاره فيالرواية الرابعة على احدى الشهادتين فهواما تقصير من الراوى في حدف الشهادة الاخرى التي أثمتها غيرهمن الحفاظ واماأن يكون وقعت الرواءةمن أصلهاهكذاوبكون من الحمذف

من تعت وفتح الحاميني المالميسم فاعله امااسم الرجل الذي ردعليه ابن عررضي ألله عنهما تقديم المي فهویزید بن بشرالسکسکی ذکره الحافظ أبوبكر الخطب المغدادي في كتابه الاحماء المهمة ، وأماقوله ألاتغزوفهو بالناء المنناةمن فوق للغطاب ويحوزان يحت تغزو مالالف وبحــذفها فالاقل قول الكاب المتقدمين والشاني قول معض المتأخرين وهو الاصم حكاهما ان قتسمة في أدب الكانب واما جواب ان عراله بحدث في الاسلام على خس فالظاهران معناه ليس الغزو الازم على الاعمان فان الاسلام بنءلي خس ايس الغزو منهاوالله أعلم ثمان هداالحديث أصلعظم فيمعرفة الدين وعليه اعتماده وقدجع أركانه والله أعلم

\*(ناب الامن بالاعمان بالله تعمالي ورسوله صلى الله علمه وسلم وشرائع الدين والدعاء المهوالسؤال عنه وحفظه وتليغهمن لم يلغه) هذا الباب فيه حديث ابن عباس وحديثأى سعدالدرى رضى الله عنهم فأماحد بث ابن عباس فقي المفارى الضاوأماحد مثأبي سعمد فني مسلم خاصة (قوله في الرواية الاولى حدثنا جادبن زيدعن أبى جرة قال معت ابن عماس رفي اللهعنهما وقوله في الرواحة الثانية أخسرناعمادين عمادعن أبى مرة عناب عماس رضى الله عنهما) قد يتوهم من لابعاني هذا الفن ان هذا تطويل لاحاحة المهوانه خـ الاف عادته وعادة الحفاظ فأن عادتهم في مثلهذاأن بقولواعن حمادوعماد عن أى حرة عن ابن عباس وهدا

ويجوزفتهها فان الغرة والتحبيل نشاعن الفعل بالماء فيجوزان بنسب الى كل منهمما (فن استطاع)أى قدر (منكم ان يطيل غرته) بأن بغسل شيأمن مقدم رأسه وما يحاوزو حهه زائدا على القدر الذي يجب غسله لاستبعاب كال الوجه وأن يطيل تحجيله بأن يغسل بعض عضده أويستوعبها كاروى عن أبي هريرة وابن عر (فليف على) ماذكرمن الغرة والتحميل فالمفعول محذوف للعلميه ولمسلم فليطل غرته وتحميله وادعى انبطال وعماض واس التمن اتفاق العلاءعلى عدم استحماب الزيادة فوق المرفق والكعب وردبأنه ثبت من فعله صلى الله علمه وسلم وفعل أبي هربرة وأخرجه الأأى شمية من فعل النعر بالسنادحسن وعلى العلما وفتو اهم علمه وقال به القاضى حسين وغيرهمن الشافعية والخذفية وأماقوله صلى الله عليه وسلرفن زادعل هذا أونقص فقدأسا وظلم فالمرأدبه الزيادة في عددالمرات أوالنقص عن الواجب لاالزيادة على تطويل الغرة والتعيلوهمامن خواص هذه الامة لاأصل الوضو واقتصرهنا على الغرة الدلالتها على الانو وخصم الالذكر لان محلها أشرف أعضاء الوضو وأقول ما يقع علمه النظرمن الانسان وحسل ابن عرفة فمانق الدعنه أنوعب دالله الان الغرة والتجيل على انهما كاله عن انارة كل الذات لاأنه مقصورعلى أعضا الوضوء ووقع عندالترمذي من حدد بثعبد اللهن بسر وصعها أسى يوم القيامة غرمن السحبود مجلد من الوضوع قال في المصابيح وهومعارض بظاهر مافي المحاري فقدا (ماب) النوين (الميتوضاً) بفتح أوله وفي رواية ابن عساكرياب من لا يتوضا (من الشت) أى لاجله كقوله \* وذلك من نباجاني \* والشمل عند الفقها هو التردّد على السوا و (حتى يستيقن) وبالسندالى المؤلف قال (حدثناعلى) هواس عبدالله المدين (قال حدد شاسفيان) معينة (قال حدثنا الزهري) مجدين مسلم (عن سعمدين المسيب) فقي الماء (وعن عبادين عيم) بفتح العين ألمهملة وتشديدالموحدة الزيريد الانصاري المدنى عده الذهبي في الصحابة وغيره في التابعين و وقع فىرواية كرعة سقوط واوالعطف من قوله وعن عمادوهو خطألانه لارواية لسعمدين المسب عنء بادأصلا وحينذ فالعطف على قوله عن سعيد بن المسيب هوالصحير لان الزهرى بروى عن سعيدوعبادوكلاهما (عنعمة) عبدالله بنزيد بنعاصم الانصاري المازني قتل في ذي الحقمالة في آخرسنة ثلاث وستين له في المخارى تسعة أحاديث (انه شكا) بالالف أى عبد الله من زيد كا صرحها بن خزية (الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل) بالنصب على المفعولية وفي رواية الهشكي بضم أقله مبنياللمفعول موافقة لمسلم كاضبطه النووى رجه الله تعالى الرحل بالضم قال فىالتنقيع وغلى هذين الوجهين أى في شكايجورف الرجل الرفع والنصب وتعقبه الدر الدماميني بان الوجهن محملان على الاولوحده وذلك أن ضمراً نه يحمل أن يكون ضمير الشأن وشكا الرجل فعمل وفاعل مفسر للشأن ويحقمل ان يعود الى الراوى وشكامسند الى ضمسر يعود اليه أيضا والرجل مفعول به (الذي يخيل المه ) بضم المناة التحتية وفتح المجمة مبنيالم الم يسم فاعله أى يشبه له (أنه يجد الشين)أى الحدث خارجامن دبره وهو (في الصلاة فقال) صلى الله عليه وسلم (الا ينفتل أولا ينصرف) بالجزم فيهما على النهبي وبالرفع على النفي والشائمن الراوي وكاته من شيخ المؤلف على (حتى) أى الى أن (يسمع صوتا) سن دبره (او يجدر يحا) سنه والمراد تحقق وجوده ماحتى الألوكان أخشم لايشم أواصم لايسمع كان الحدكم كذلك وذكرهماليس لقصر الحكم عليهما فكل حدث كذال الاانه وقع جوابالسؤال والمعسى اذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى وهدذا كديث اذااستهل الصي ورث وصلى عليه اذلم ود تخصيص الاستهلال دون غيره من أمارات الحياة كالحركة والنبض وخوهماوهـ ذا الحديث فيه قاعدة لكثيرمن الاحكاموهي استعماب اليقين وطرح الشدل الطارئ والعلماء متفقون على ذلك فن تمقن التوهميدل على شدة غباوة صاحبه وعدم مؤانسته بشئ من هذا الفن فان ذلك انما يفعلونه مم استوى فيه لفظ الرواة وهنا اختلف لفظهم

الطهارة وشك في الحدث على مقن الطهارة أوتمقن الحدث وشك في الطهارة على مقن الحدث فلوتهقنهما وحهل السادق منهما كالوتهن دهدطلوع الشمس حدثاوطهارة ولم يعلم السادق فأوجه أصحهااسنادالوهملاقبل الطلوع فانكان قبلامحدثافهوالا تنمتطهر لانهتيقن أنالحدث السابق ارتفع بالطهارة اللاحقة وشك هل ارتفع أم لاوالاصل بقاؤه وان كان قبله متطهر انظران كان بمن يعتاد تجديد الوضو فهو الات محدث لات الغالب أنه بي وضو ، على الاول فيكون الحدث بعدهوان لم يعتدفه والا تنمتطهر لانطهارته بعدالحدث وان لم يتذكر ماقبلهما توضأ للتعارض واختارفي المجوع لزوم الوضوء بكل حال احتساطا وذكرفي شرح المهدنب والوسيط أن الجهور أطلقوا المستلة وانالمقيدلها المتولى والرافعي معانه نقله فيأصل الروضة عن الاكثرين فالفي المهمات وعلمه الفتوى وقدأ خذبجذه القاعدة وهي العمل بالاصل جهورا اعما اخلافا لمالك حيثروى عنه النقض مطلقاأ وخارج الصلاة دون داخلها وروى هذا التفصل عن الحسن المصرى والاؤلمشهورمذهب مالك فاله القرطبي وهورواية ابن القامم عنه وروى ابن نافع عنه الاوضوء عليه مطلقا كقول الجهوروروى ابن وهبعنه أحب الى أن يتوضأ ورواية التفصيل لمتثبت عنمه وانماهي لاصحابه وقال القرافي ماذهب البه مالك أرجح لانه احتاط للصلاة وهي مقصدوألغي الشك في السبب المبرئ وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة وألغي الشك في الحدث الناقض لهاوالاحتماط للمقاصد أولىمن الاحتماط للوسائل وجوابه أن ذلك من حمث النظر أقوى اكنه مغاير لمدلول الحديث لانه امر بعدم الانصراف الاأن يتعقق والته سحانه أعلم بالصوابي هذا (ماب) جواز (التخنيف في الوضوع) ، و بالسد مدالي المؤلف قال (حدثنا ) بالجع وفي رواية الكشميري حدثني (على بن عبدالله) المديني (قال حدثنا سفيان) بن عينة (عن عمرو) أى ابند بنارأنه (قال اخبرني) بالافراد (كريب) بضم الكاف وفتم الراء وسكون المثناة التحمية آخر مموحدة ان أى مسلم القرشي مولى عبد الله بن عباس المكني بأى رشدين بكسر الرا وسكون المعمة وكسرالمهملة وسكون المثناة التحتية آخره نون المتوفى بالمدينة سنة عمان وتسعين (عن ابن عباس)رضي الله عنهما (ان النبي صلى الله عليه وسلم نام) مضطععا (حتى) أى الى ان (نفخ غصلي) وفي رواية ان عساكر باسقاط تم صلى (ورعافال) سفيان (اضطبع) عليه الصلاة والسلام (حتى) أى الى أن (نفخ تم قام فصلى) أى قالها بدون قوله نام وبزيادة قام قال على سز المديني (مُحدثنانه سفيان) بنعينة تعديثا (مرةبعدمرة) أي كان يحدثهم الده مختصر او الراسطولا (عن عرو) أى ابن دينار (عن كريب) مولى ابن عباس (عن ابن عباس) رضى الله عنه ما أنه (قال بت) بكسر الموحدة (عندخالتي) ما لمؤمنين (صمونة) بنت الحرث الهلالية (الملة) بالنصب على الظرفية (فقام الذي صلى الله عليه وسلم مستديًّا (من الليل) وفي رواية ابن السكن فنام من النوم وصوَّبها الفاضي عماض لقوله (فلما كان في وفي رواية الجوى والمستملي من (بعض الليل قام الذي وللاربعة رسول الله (صلى الله عليه وسلم فنوضأ من شنّ) بفتح الشين المجمة وتشديد النون أى من قرية خلقة (معلق) بالجرصة الشين على تأويله بالجلدأ والوعا وفى روا بة معلقة بالتأنيث (وضوأ خفيفا) بالنصب على المصدرية في الاولى والصفة في الاخرى (يختفه عرو) أي ابند بناريالغسل الخفيف مع الاسماغ (ورقللة) بالاقتصار على المرة الواحدة فالخفدف من باب الكدف والتقامل من باب الكتروذلك أدنى ما تحوز به الصلاة (وقام) عليه الصلاة والسلام (يصلي) وفي رواية فصلى (فتوضَّأَت)وضواً خفيفاً (تحوامماً يوضَّأ) صلى الله عليه وسلم وفي رواية نأى انشا الله تعالى فقمت فصنعت مثل ماصنع وهي تردعلي الكرماني حمث قال هذالم يقل مثلالان حقيقة بماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عام اأحد غيره انتهمى ولا يلزم من اطلاق المثلية المساواة من كل وجه (تم حثت

لمثله وقدنبهت على مثله بأبسط من هذه العمارة في الحديث الاولمن كأب الاعمان ونهت عليه أيضافى الفصول وسأنب معلى مواضعمنه أنضامفوقة فيمواضغمن الكتاب ان شا الله تعالى والمقصود ان تعرفهذه الدقيقةو يتيقظ الطالب الماءمنهاف عرفه وان لمأنص علمه اتكالاعلى فهمه عاتكررالتنسه مه واستدل أيضاندلك على عظم أتقان مسلم رجمالته وجلالته وورعه ودقة نظره وحسذقه والله أعلروأماأبو حرةهمذافهو بالحم والراءواسمه نصرب عران بعصام وقدل اسعاصم الضبعي بضم الضاد المعة البصرى فالصاحب المطالع لس في العديد بن والموطا أبو جرة فالجيم الاهوقلت وقدذ كرالحاكم أنوأجد الحافظ الكسرشيخ الحاكم أنىء مدالله في كاله الاسما والكني أما جرة نصرين عران هـذافي الافرادفليس عنده في المحدثين من يكنى أناجرة بالحيم سواه وروىءن انعماس أيضاأ بوجزة مالحاء والزاي واسمه عمران سألى عطاء القصاب ساع القصب الواسطى الثقةروى عن ان عماس حديثاوا حدادكر فممعاو بةن أبى سفمان وارسال النبى صلى الله عليه وسلم اليه ابن عبأس وتأخره واعتذاره رواهمسلم فى الصحيح وحكى الشيخ أنوعمروين الصلاح في كتابه علوم الحديث والقطعة التي شرحها فيأقل مسلم عن بعض الحفاظ اله فال انشعمة اس الحاجروى عن سمعةرجال روون كالهمعن النعاس كالهم بقالله أنوحزة مالحا والزاى الاأما جرةنصر سعران فمالحم والراء قال والفرق ينهم يدرك بأن شعمة

اذاأطلق وقال عن أى جرة عن ابن عباس فهو بالجيم وهونصر بنعران واذاروى عن غيره بمن هوبالحا والزاى فهويذكرا مه فقمت

أونسبه والله أعلم فوله قدم وفدعمد القيس على رسول الله صلى الله علمه وسلم) قالصاحب التحرير الوفد الجاعة المختارة من القوم لتقدموهم في العظماء والمصمر اليهمف المهمات واحدهم وافد قال ووفد عبدالقيس هؤلاء تقدمواقبائل عبددالقيس المهاجرة الى رسول الله صلى الله علمه وسلم وكانوا أربعة عشررا كاالاشج العصرى رسمم ومزيدة من مالك الحاربي وعسدة ابنهمام المحاربي وصحارب العماس المرى وعروبن مرحوم العصرى والحرث بنشعب العصرى والحرث ابن جندب من بن عايش ولمنعثر العدد ولول التنبع على أكثرمن أسماه هؤلاء فالوكانس وفودهم أنمنق ننحمان أحد ى غنم بن وديعية كان متحره الى يثرب في الحاهلية فشعص الى يثرب بمسلاحف وتمرمن هعو لعدا هعرة الني صلى الله علمه وسلم فبسامنقذ بنحمان قاعد اذمريه الني صلى الله عليه وسلم فنهض منقذاليه فقال الني صلى الله عليه وسلمأمنقذب حسان كيف حسع هيئتك وقومك تمسأله عن أشرافهم رجل رجل يسميهم بأسمائهم فأسلم منقذوتعلم سورة الفاتحة واقرأبسم رىك غرحدلقدل هعرفكت النبي صلى الله علمه وسلم معه الى جاعةعبدالقيس كتابا فذهب يهوكمه أياماغ اطلعت علمه امرأته وهي بنت المندر بنعائد بالذال المعية ابنا لحرث والمنذرهوالاشيج سماه رسول اللهصلي الله علمه وسلم به لا تركان في وجهــه وكان منقذ رضى الله عنه يصلى و يقرأ فنكرت

فقمت عن بساره ورعما فالسفيان) بزعيينة (عن شمالة) وهوادراج من ابن المديخ (فولني) عليه الصلاة والسلام (فيعلني عن عينه مصلى) عليه الصلاة والسلام (ماشاء الله تم اصطجع فنام حى نفيخ عُمَّ أَناه المنادي فا ذنه ) بالمداي أعله وفي رواية يؤذنه بلفظ المضارع من غيرفا وللمستملي فنادا (بالصلاة فقام) المنادي (معه) علمه السلام (الى الصلاة فصلى) عليه السلام (ولم يتوضأ) من النوم قالسفيان بن عيينة (قلنالعمرو) أى ابندينار (ان اسايقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه )ليعي الوحي اذاأ وحي اليه في المنام (قال عمرو) المذكور (معت عسدين عمر) بالتصغيرفيهما ابنقتادة الليثى المكى التابعي (يقول رؤيا الانساءوحي) رواه مسلم مرفوعا (عُقرأ اني ارى في المنام أني اذبحك واستدلاله بمذه الآية منجهة أن الرؤ بالولم تكن وحالما جازلابراهم على دالسلام الاقدام على ذبح ولده في هذا (باب اسباغ الوضوع) أى اعمامه من قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه اى أتمها (وقال ابن عر) بن الخطاب رضى الله عنه مما وصله عبد الرزاق في مصنفه باستناد صحيم (استباغ الوضو الانقاق) وهومن تفسير الشي بلازمه اذ الاتمام يستلزم الانقاعادة وكان ابزعر يغسل رجليه فى الوضو مسبع مرات كأر وا مابن المنذر بسند صحيح وانمابالغ فيهمادون غبرهما الكونهما محلاللا وساخ عالبالاعتمادهم المشي حفاة واستشكل عاتقدم من أن الزيادة على الثلاث ظلم وتعد وأجب بأنه فين لم يرالثلاث سنة أما ادار آهاوزاد على أنهمن باب الوضوعلى الوضو يكون نوراعلى نوروقال في المصابيح والمعروف في اللغة أن اسباغ الوضو اتمامه وا كاله والمبالغة فيه \* وبالسندالي المخاري رجه الله تعمالي قال (حدثنا عبد الله ابنسلة) القعنبي (عن مالك) أمام دارالهجرة (عن موسى بنعقبة) بنأبي عياش المدنى المتوفى سنة احدى وأربعين ومائة ذى المغازى التي هي أصح المغازى (عنكر بب سولى اس عباس عن إسامة بنزيد)أى ابن حارثة الكلبي المدنى الحب ابن الحب وأمه أم أين المتوفى بوادى القرى سنة أربع وخسين له في المخارى سبعه عشر حد شا (اله معه بقول دفع) أى رجع (رسول الله صلى الله عليه وسلم من) وقوف (عرفة) بعرفات الاول غيرمنون وهواسم للزمان وهوالتاسع من ذي الجة والثاني الموضع الذي يقف به الحاج وحيناً فيكون المضاف فيه محذوفا (حتى اذا كان) عليه السلام (بالشعب) بكسر الشين المجهة وسكون العين المهملة الطريق المعهودة للعاج (ترل) صلى الله عليه وسلم (فيال تم يوضأ) بما وزمن م كافي زوائد المسند باسناد حسن (ولم يسبخ الوضوع) أي خففه لاعاله الدفع الى المزدلفة وفي مسلم فتوضأ وضوأ خفيفا وقيل معناه بوضأ مرةمرة لمكن بالاسماغ أوخفف استعمال الماء بالنسمة الى غالب عاداته واستمعد القول أن المراديه الوضوء اللغوى وأبعد منه القول بأن المراديه الاستنعاء ومما يقوى استبعاده قوله فى الرواية الاستمان شاءالله تعالى في اب الرجل بوضي صاحبه انه صلى الله عليه وسلم عدل الى الشعب فقضى حاجته فعلتأصب الماعلمه ويتوضأ ادلا يجوزأن يصبعليه أسامه الاوضو الصلاة لانه كان لا يقرب منه أحدوه وعلى حاجته (فقلت الصلاة) بالنصب على الاغراء أو بتقدير أثر يدأو أتصلي الصلاة (بارسول الله فقال) وفي رواية أبوى ذر والوقت والاصلى قال (الصلاة) الرفع على الابتداء وخبره (أمامك) بفتح الهوزة أى وقت الصلاة أومكانها قدامك (فرك فل اجاء المزدلفة نزل فتوضاً) عا زمزم أيضا (فاسم الوضوع) فانقلت لم أسم هذا الوضو وخفف ذلك أجم بأن الاول لم رديه الصلاة واعمار الديه دوام الطهارة وفيه استصباب تجديد الوضو وان لم يصل الاول لكن ذهب جماعة الى أنه ليس له ذلك قبل أن يصلى به لانه لم يوقع به عبادة و يكون كن زادعلى ثلاث فى وضو واحدوهذاهو الاصم عندالشافعية قالواولايسن تجديده الااذاصلي بالاول صلاة فرضا أونفلا (ثم اقمت الصلاة فصلى المغرب) قبل حط الرحال (ثم اناخ كل انسان) منا (بعيره في منزله ثم امرة تهذلك فذ كرته لا يهاالمنذرفقال أنكرت بعلى منذقدم من يثرب انه يغسل اطرافه ويستقبل الجهة تمنى القبلة فيعنى ظهره مرة

اقتمت العشاع بكسر العين و بالمدأى صلاتها (فصلى ولم يصل بنهمة) وتأتى مباحث الحديث في كتاب الحيج انشا الله تعالى بعون الله وقوته فيهدد (بابغسل الوجه) بفتح الغين (باليدين من غرفة واحدة أى فلايشة رط الاغتراف بالمدين معاوالغرفة بفتح الغين المجيمة بمعنى المصدر وبالضم ععني المغروف وهي مل الكف \* وبالسندالي المؤلف قال (حدثنا) وللاصلي بالافراد (حمدين عمد الرحم) بن أبي زهم المغدادي الملق بصاعقة لسرعة حفظه وشدة قص مطه المزاز المنوفي سنة خس وخسين وما تتين (قال اخبرنا) وللاصيلي حدثنا (الوسلة) بفتح السين واللام (الخزاع منصور بن للة) المغدادي الحافظ المتوفى بالمصيصة سنة عشر بن وما تتن أوسنة عشر اوسبع أوتسع ومائييز (قال اخبرنا ابن بلال يعنى سليمان) السابق في باب أمور الايمان (عن زيد أبن أسلم عن عظامن يسارعن ابن عباس) رضى الله عنهما (انه توضأ فغسل وجهد) من بابعطف المفصل على المجل م بين الغسل على وجه الاستئناف فقال (اخذ غرفة من ما فضهض بها) وفي رواية الاصلى وابن عساكر فتمضمض بها (واستنشق ثمأ خذغرفة من ما فعل بهاهكذا اضافها الى بده الاخرى)أى حعل الما الذى في بده في بديد جمع الكونه أمكن في الغسل لان المدقد لاتستوعب الغسل وسقط للاصيلي وابن عساكر من ما وفغسل بهاوجهه) أى بالغرفة وللاصيلي وكريمة فغسال بهما أي بالمدين وظاهرقوله انه توضأ فغسل وجههمع قوله أخذغرفة أن المضمضة والاستنشاق بغرفةمن جلة غسل الوجه لكن المراد بالوجه أقرلاماه وأعممن المفروض والمسنون بدليل انه أعادذ كره ثانيا بعدد كرالمضضة والاستنشاق بغرفة مستقلة (تم اخذغرفة من ما فغسل بهارده اليمني تم أخذ غرفة من مام) أيضا (فغسل بهارده السيري تم مسحر رأسه) بعدان قيض قبضة من الماء ثم نفض بده كافى رواية أبي داودمع زيادة مسح أذنيه ففي الحديث هناحذف دل على مارواه أبوداود (مُ اخد غرفة من ما ورس) أي صالما والملاقليلا (على رجله اليمني حتى أى الى أن (غسلها) والرش قدير ادبه الغسل ويؤيده قوله هذا حتى غسلها والرش القوى يكون معه الاسالة وعبربه تنبيها على الاحترازعن الاسراف لان الرجل مظنته في الغسل (تم آخذ غرفة اخرى فغسل مارجله يعنى اليسرى وفي رواية أبوى دروالوقت فغسل ما يعدى رجله اليسرى والقائل يعدى زيد بن أسلم أومن هودونه من الرواة (مُ قال) أى ابن عباس (هكذا رأيت رسول الله) ولا بى الوقت الذي (صلى الله عليه وسلم يتوضأ) حكاية عال ماضية وفي رواية ابن عساكر يوضأوفي هذاالحديث دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة المحكي في الكفاية عن نصد في الام وهو يحتمل وجهد منأن يتمضمض منها ثلاثا ولا متم يستنشق كذلك وان يتمضهض غريسة تنشق غريفعل كذلك ثانيا واللثاوأولي الكسفهات أن يحمع بين ثلاث غرفات يتمضعض منكل واحدة غيستنشق فقدصهمن حديث عبدالمله بنزيدوغيره وصححه النووى وتأتى بقية الكيفيات انشاء الله تعالى في اب المضفة في الوضوء في هذا (باب التسمية على كل حال وعند الوقاع) بكسر الواوأى الحاع وهومن عطف الخاص على العام للزهمام بهوالحديث الذى ساقه هناشا هدللخاص لاللعام لكن لما كان حال الوقاع أبعد حال من ذكر الله تعالى ومع ذلك تسن التسمية فيه ففي غسره أولى ومن غمساقه المؤلف هنالمشر وعبة التسمية عند الوضو والميسق حديث لأوضو المن لم يذكر اسم الله عليه مع كونه أبلغ في الدلالة لكونه ليس على شرطه بلهو مطعون فيه \* و بالسند الى المؤلف قال (حدثنا على من عبد الله) المديني (قال حدثنا جرير) هو ان عبد الجيد (عن منصور) هواس المعتمر (عن سالم بن الى الحصد) بفتح الحيم وسكون العسين المهملة رافع الاشجعي مولاهم الكوفي التابعي المتوفي سنةمائة (عنكريب) مولى ابن عباس

ويضع حسنهمى ةذلك ديدنه منسد قدم فتلاقيا فتجار باذلك فوقع الاسلام في قلب مثم ارالاشيم الى قومه عصرو محارب بكتاب رسول الله صلى الله علمه وسلم فقرأه عليهم فوقع الاسلام فىقاوبهم وأجعوا على السرالي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسارالوفد فااد نوامن المدينة قال النبي صلى الله علمه وسلم لحلسائه أنا كموفدعددالقس خرأهل المشرق وفيهم الاشج العصرى غير ناكثين ولامدلين ولاحر تابين اذلم يسلمقوم حتى وتروا فال وقولهم انأ هذاالحى من رسمة لانه عدالقس ابن أفصى بعني بفتح الهمزة وبالفاء والصادالمهملة المفتوحة ابندعي اس جديلة س أسدس معة س نزار وكانوا ينزلون الحرين الخطواعنام وسرة القطيف والسفار والظهران الحالرمل الحالاجرعما بيز هجرالي قصرو سنونة ثمالجوف والعيون والاحساء الىحدأطراف الدهناء وسائر بلادهاهذاماذ كروصاحب التحرير (قولهم اناهذا الحي) فالحي منصوبعلى التخصيص فالاالشيخ أبوعرو بنااصلاح الذى نختاره نصب الحي على التخصيص ويكون الخبرفى قواهم من رسعة ومعناه انا هذاالحي حيمن رسعة وقدحاء بعد هدافي الرواية الاخرى اناحيمن رسعة وأمامعني الحي فقالصاحب المطالع الجي اسم لمنزل القسلة شم سمت القسلة به لان بعضهم عما بعض (قولهم وقد حالت مننا وسنك كفارمضر)سسهان كفار مضركانوا منهم بنالمدينة فلا وكمنهم الوصول الى المدينة الاعليهم (قوله ولانخلص اليسك الافي شهر

الاصول كلهاماضافةشهرالي الحرام وفى الرواية الاخرى أشهر الحرم والقول فسه كالقول في نظائرهمن قولهم مسجدالحامع وصلاة الاولى ومنهقول الله تعالى بحانب الغربي ولدارالآخرة فعلى مذهب النعويين الكوفيين هومن اضافة الموصوف الىصفته وهوجا تزعند دهموعلي مدذهب المصريين لاتجوزهدده الاضافة ولكن هذا كله عندهم على حددف في الكلام للعمله فتقدر ومهرالوقت الحرام واشهر الاوقات الحرم وصحدالمكان الحامع ودارالحاة الاخرة وجانب المكان الغربى ونحوذ لل والله أعلم عانقولهمشهرا لحرام المراديه جنس الاشهر الحرم وهي أربعة أشهرحوم كانص علىه القرآن العزيز وتدل عليه الرواية الاخرى بعدهده الافيأشهرا لمسرم والاشهر الحرم هى ذوالقعدة وذوالجية والحرم ورحب هده الاربعةهي الاشهر الحرماجاع العلامن أصحاب الفنون ولكن اختلفوافي الادب المستعسن في كدفسة عدها على قولىن حكاهم االأمام أنوجع فر النعاس في كتابه صناعة الكتاب فالذهب الكوفيون الى اله يقال المحرم ورحب وذوالقعدة وذوالحة قال والكاب ملون الى هذا القول ليأنواج ن من سنة واحدة قال واهل المدينة يقولون ذوالقعدة ودوا الحية والحرم ورحب وقوم سكرون هدذا ويقولون جاؤابهن من سنتن قال أبوجعفر وهذا غلط بينوجهل اللغة لانه قدع لم المراد وأنالمقصودذ كرهاوانهافيكل سنة فسكنف يتوهم أنهامن سنتين (٠٠) قسطلاني (أول) قال والاولى والاختيار ما قاله أهل المدينة لان الاخمارة د تظاهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كا

الاربعة أى يصل ابن عباس بالحديث (النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا كلام كريب أى انه ليس ووقوفاعلى ابن عباس بلهومسندالى الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه يحمل أن يكون بواسطة بأن يكون معهمن صحابي معهمن الرسول صلى المدعليه وسلم وأن يكون بدونها (قال) أى النبي صلى الله عليه وسلم (لوآن أحدكم اذا أتى أهله) أي زوجته وهو كاية عن الجاع (قال بسم الله اللهم جنينا) أى أبعد عنا (الشيطان وجنب الشيطان مار زقتنا) أى الذى رزقتنا ، والمراد الولد وانكان اللفظ أعم (فقضى) بضم القاف وكسر الضاد (منهما) أى بين الاحدو الاهل وللمدتملي والحوى فقضى متهم بالمم نظر الى معنى الجع في الاهل (ولد)ذكرا كان أوا في (لم يضره) الشيطان بضم الراء على الافصيح أى لا يكوناه على الوادسلطان فكون من المحفوظين أو المعنى لا يتخبطه الشيطان ولايدا خلاعا يضرعقله أوبدنه أولايطعن فيهعندولادته أولم يفتنه بالكفر وروى ابن جريرفتهذيب الا ماربسنده عن جاهد قال اذاجامع الرجل أهداه ولميسم انطوى الجانعلى احلمله فجامع معه فذلك قوله تعالى لم يطمئهن انس قباهم ولاجان فهذا (بأب مأ يقول عند) ارادة دخول (الخلام) بالمدأى موضع قضاء الحاجمة وهو المرحاض والكنيف والحش والمرفق وسمى بهلان الانسان يخلوفيه و بالسند الى المفارى رجه الله تعالى قال (حدثنا آدم) بن أبي اياس (قال حدثناشعبة)بن الخاج (عن عبدالعزيز بن صهيب) بضم الصاد المهملة (قال معت انسا) الكونه (يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلام) أي اذا أراد دخول الخلام (قال اللهم الى أعوذ بلامن الخبث بضم المحمة والموحدة وقد تسكن وهي رواية الاصيلي كافى فرع المونينية ونص عليهاغير واحدمن أهل اللغمة نعصرح الخطائ بان تسكينها ممنوع وعدمهن أغالبط الحدثين وأنكره علىه النووي وان دقيق العيدلان فعلابضم الفاء والعين تخفف عينه بالتسكين اتفاقاورده الزركشي فى تعليق العدمدة بان التخفيف اغايطرد فعالا بليس كعنق من ألمفرد ورسلمن الجع لافعما بلس كمرفانه لوخذف ألبس بجسمع أحر وتعقبه صاحب مصابيح الجامع أنه لا يعرف هذا التفص يل لاحدمن أعمالعر سة بل في كالامه مايدفعه فانه صرح بحواز التحقيف فيعنق مع أنه بلبس حيننذ بجمع أعنق وهوالرجل الطويل العنق والاني عنقا بينة العنق وجعهماعنق بضم العيز واسكان النون اه (والخبائث)أى ألوذ مِلْ وألتمي من ذكر ان الشماطين وانائهم وعبر بلفظة كانالدلالة على النبوت والدوام وبلفظ المضارع في يقول استعضارا لصورة القول وكأن عليه الصلاة والسلام يستعمذ اظهار اللعبودية ويجهر بهاللتعليم والافهو صلى الله علمه وسلم محفوظ من الحن والانس وقدروى المعمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز ان الختار عن عبد العزيز بن صهيب استاد على شرط مسلم بلفظ الامر قال اداد خلم الله فقولوابسم الله أعوذبالله من الخبث والخبائث وفسه زيادة البسملة قال الحافظ بزجر ولمأرهافي غبرهذه الروامة انتهى وظاهر ذلك تأخير التعوذعن البسملة فالفى المجوع وبدصر حجاعة لانه ليس القراءة وخص الخلاء لان الشياطين تحضر الاخلمة لانه يهجر فيهاذكر الله تعالى (تابعه) ولابن عساكر قال أنوعب دالله أى المفارى تابعه أى تابع آدم بن أى الاس (ابن عرعرة) محد في رواية هذا الحديث (عنشعبة) كارواه المؤلف في الدعوات موصولا والحاصل ان محدب عرعرة روى هدذا الحديث عن شعبة كارواه آدم عن شعبة وهذه هي المتابعة التامة وفأندتها التقوية (وقال عندر) بضم الغين المجمة وسكون النون وقتح المهملة آخره را القب محدين جعفر البصري (عنشعمة) مماوصله البزارفي مستنده (اذاأتي الخلاء وقال موسى) بناسمعيل التبوذكي مما وصله البيهق (عن حماد) بنسلة بنديناوالربعي وكان من الابدال ترق جسمعن امرأة فلم ولدله

قال آمر كم بأردع وأنها كم عن أربع والتاءالزكاة وأن تؤدوا خس ماغفتم وأنها كمءن الدباء والحنتم والنقبر والمقبرزادخلف فىروايتهشهادة أن لا اله الا الله وعقد واحدة

قالوامن رواية اسعر وأبيهررة وأبى بكرة رضى الله عنهم فأل وهذا أيضاقول أكثراهل التأويل فال النعاس وأدخلت الالف واللامفي الحرم دون غـ مرمن الشهور قال وجاءمن الشهو رثلاثة مضافات شهررمضان وشهرار سعيعي والباقي غسرمضاغات وسمى الشهر شمر الشهر ته وظهوره والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم آمركم بأردع وأنها كمعن أربع الاعان مالله مم فسرهالهم فقال شهادةأن لااله الاالله وأن محدارسول الله واقام الصلاة واتاءالز كاة وأن تؤدوا خسماغفيم)وفيرواية (شهادة انلااله الاالله وعقدواحدة) وفي الطريق الاخرى (قالوأمرهم بأربع وماهم عن أربع قال أمرهم بالاعانالله وحدة قال وهال تدرون ماالاعان مالله قالوا الله ورسوله أعلم فالشهادة أن لااله الاالله وأن مجدد ارسول الله واقام الصلاةوا تا الزكاة وصوم رمضان وانتؤدواخسامن المفخم) وفي الرواية الاخرى (قال آمر كم بأربع وأنهاكم عن أربع اعبدواالله ولا تشركواله شسأوأقموا الصلاة وآنواالزكاة وصدوموار مضان وأعطواالجسمن الغنائم) هـذه ألفاظه هناوقدذ كراليخارى هذا الحديث في مواضع كثيرة من صححه وقال فمه في بعضها شهادة أن لااله الاالله وحده لاشريك له ذكره في ال اجازة خبرالواحدوذكره في باب بعد باب نسسمة المين الى اسمعيل صلى الله عليه وسلم في آخرذ كرالانبيا صلوات الله

لان المدل لا بولدله المتوفى سنة سبع وستين ومائة (ادادخل) الخلاع (وقال سعيد بنزيد) أى ابن درهما الجهضمي البصرى يماوصله المؤلف في الادب المفرد (حدثنا عبد العزيز) بن صهيب (أذا أرادان يدخل وسعيد بنزيد تمكلم فيهمن قبل حذظه وليس له عند المؤلف غبره ذا التعليق مع انهلم ينفردهمذا اللفظ فقدر واممسددعن عبدالوارث عن عبدالعز يزمث لهوأخرجه البيهق من طريقه وهوعلى شرط المصنف وهذه الروايات وان كانت مختلفة اللفظ فعناها متقارب برجع الى معنى واحدوهوأن النقدركان بقول ذلك اذاأ راد الدخول في اللاء ولم يذكر المؤلف ما يقول بعد الخروح منه لانه لسعلي شرطه وفي ذلك حديث عائشة رضى الله عنها عندابن حبان وابن خزعة فى صحيصهما كان رسول الله صلى الله علمه وسلم اذاخر جمن الغائط قال غفرا للوحديث أنس عندابن ماجهاذاخرج من اللاعال الحددلله الذي أذهب عنى الاذى وعافانى وحدديث ابن عباس عندالدار قطني مرفوعا الجدلله الذي أخرج عنى ما يؤذين وأمسان على ما منفعني ولابن عساكر بعدقوله اذاأرادأن يدخل قال أبوعهد الله يعنى العذارى ويقال الخبث يعدى بسكون الموحدة فهذا (ابوضع الماعنداللاع الستعمله المتوضى بعدخروجه وبالسندالي المؤلف قال (حدثناعبدالله بن محد) المسندى الجعني (قال حدثناهاشم بن القاسم) أبو النضر بالضاد المجمة التميى اللبثي الكاني الخراساني الملق بقيصر الكوفي المتوفى سنة سسع ومائين (قال حدثناورقاء) باسكان الراءمع المد ابنعر البشكرى الكوفى المتوفى سنة تسعوستين ومائة (عن عبد دالله) بالتصغير (آبزاي يزيد) من الزيادة المكي المتوفى سـنةست وعشرين ومائة (عن اس عباس) رضى الله عنهما (ان الذي صلى الله علمه وسلم دخل الخلا وضعت له وضوأ) بفتم الواوأي ما يتوضأ به وقيل ناوله الما ليستني به قال في الفتم وفيه نظر (قال) أي النبي صلى الله علمه وسلم بعدأن خرج من الخلاء وفي رواية ان عساكر فقال (من) استفهامية مبتدأ خسره (وضع هـ ذأ) الوضو (فاخبر) على صيغة الجهول عطف على السابق وقد حوزوا عطف الفعلمة على الاسمية والعكس أى أخبر الني صلى الله عليه وسلم انها بعساس والخبر خالته ممونة نت الحرث لان ذلك كان في وتها (فقال) عليه الصلاة والسلام (اللهم فقهه في الدين) أنما دعاله لماتفرس فيسهمن الذكامع صغرسنه نوضعه الوضوعندا لخلاه لانه أيسرله علمه الصلاة والسلام اذلو وضعه في مكان بعيد منه لاقتضى مشقة ما في طلب مالما ولودخل به اليه لكان تعريضاللاطلاع عليه وهو يقضى طجته ولماكان وضع الماعفم ماعانة على الدين ناسب أن يدعوله بالنفقه فمه ليطلع به على أسر ارالفقه في الدين لحصل النفع به وكذا كان ﴿ هذا (باب) بالنو بن (الإستقال القالة بولولاغائط) بفتح المثناة التعقية وكسر الموحدة من يستقبل مناما للفاعل والقبلة نصبعلي المفعولية وفي لام يستقبل الضم على أن لانافية والكسر على انه اناهية ويحوزفي يستقبل ضم المثناة وفتح الموحدة مبنياللمفعول ورفع القبلة مفعول ناب عن الفاعل قال فى الفتح وهى روايتنا وكلا الوجهين بفرع اليونينية وفي رواية ابن عساكر لايستقبل القبلة بغائط ولايول (الاعند دالسنا جدار )ما لحريدل من السنا (او يحوم) كالسوارى والاساطين والخشب والاحجار الكاروللكشمين ممالس فى المونينية أوغرو بدل أونحوه وهمامتقاربان والماء في قوله بغائط ظرفية والغائط هوالمكان المطمئن من الارض في الفضاء كان يقصد لقضاء الحاجة فيهثم كني بهعن العذرة نفسها كراهة لذكرها بخاص اسمها ومنعادة العرب استعمال الكالات صوناللالسنة عانصان الابصار والاسماع عنه فصارحقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية وليس فى حديث الباب مايدل على الاستثناء الذىذكره فقيل انه أراد بالغائط معناه الغوى وحينتذ بصح استثنا الابنية منه وقمل الاستثناء مستفادمن حديث ابن عررضي

وسالامه عليهم أجعين وقال فيه آمركم بأربع وأنها كمعن أربع الاعان بالله (٢٣٥) وشهادة أن لااله الاالله واقام الصلاة وايتا

الزكاة وصوم رمضان بزيادة واو وكذلك فال فمه فى أول كاب الزكاة الاعان مالله وشهادة أن لااله الاالله بزيادة واوأيضاولم يذكرفها الصمام وذكرفى بابحديث وفد عدالقيس الاعان اللهشمادةأن لأاله الاالله فهدنه ألفاظ هدنه القطعة في العديد بن وهذه الالفاظ ممايع ـــ قرن المشكل ولست مشكلةعند أصحاب التعقيق والاشكالف كونهصلي الله علمه وسلم قال آمر كم بأردع والمذكور فيأك ترالروامات خسواختلف العلماء في الحواب عن هـ ذاعلي أفوالأظهرها ماقاله الامامان اطال رجمهالله تعالى فىشرح فعيم المخارى فالأمرهم بالاربع التى وعدهم بهاغم زادهم خامسة بعنى أدا الجس لانهم كانوا مجاورين الكذارمضرفكانواأهل جهادوغنائموذكرالشيخ أنوعرو انالصلاح نحوه فافقال قوله أمرهم بالاعان بالله أعاده لذكر الاربع ووصفه لها بأنهااعان غ فسرهابالشهادتين والصلاة والزكاة والصومفه ـ ذاموافق لحديث ي الاسلام على خس والتفسير الاسلام بخمس فى حديث جبريل صلى الله عليه وسلم وقدسية قان مايسمى اسلامايسمي اعاناوان الاسلام والاعمان يجمعان ويفترفان وقد قال انمالم يذكر الحيرفي هذا الحديث لكونه لم يكن نزل فرضه ، وأماقوله صلى الله علمه وسلم وان تؤدو الحسا من المغمنم فاس عطفاع لى قوله شهادةأن لااله الاالله فأنه بازم منه ان يكون الاربع خسا واتماهو عطفء لى قدوله بأربع فيكون مضافا الى الار دم لاواحد دامنهاوان كان واحدامن وطلق معد الاعان قال وأماعدمذكر الصوم في الرواية الاولى فهواغنال من

الله عنهما الاتى انشاء الله تعالى اذالحديث كله واحدوان اختلفت طرقه اوأن حديث الماب عنده عام مخصوص قال العيني وعليه يتجه الاستنفاء وبالسند الى المؤلف قال (حدثنا آدم) بن أى اياس (قال حدثني آبن أبي ذئب) محدين عبد دالرجن بن المغيرة بن الحوث نسبه الى جدجده لشهرتهبه (قال حدثني) بالافرادوفي نسخة بالجع (الزهري) محمد بن مسلم (عن عطامن بزيد) من الزيادة (الليثي) ثم الحند عي بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة المدنى التابعي المتوفى سنةسبع أو خس ومائة (عن الي أنوب) خالدين زيدبن كايب (الانصاري) رضى الله عنه وكان من كارالصابة شهديدراونزل الني صلى الله عليه وسلم - ين قدم المدينة عليه ويوفى غازيا بالروم سنة خسين وقيل بعدهاله في المحارى سبعة أحاديث (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أتى) أى جاء (أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة) بكسم اللام على النهبي وبضه ها على الذفي (ولا بولها ظهره ) جزم بحذف الماءعلى النهيئ أى لا يجعلها مقابل ظهره وفي رواية مسلم ولا يستدبرها بول أوغائط والظاهرمنا ماختصاص النهسي بخروج الخارج من العورة ويكون مثاره اكرام القبلة عن المواجهة بالنحاسة وقبل مثار النهي كشف العورة وحمنت ذفيطرد في كل حالة تكشف فيها العورة كالوط مشلاوقد نقله ابنشاس من المالكية قولافي مذهبهم وكأن فالله تسك برواية فيالموطالاتستقيلوا القبلة بفروجكم والكنها مجولة على حالة قضاءالحاجة جعابين الروايتن (شرقواً أوغريواً) أي خدنوا في ناحية المشرق أوناح، مة المغرب وفسه الالتفيات من الغسة الى الخطابوهولاهم لالمدينة ومن كانت قبلتهم على متهم أمامن كانت قبلتمه الىجهة المشرق أوالمغرب فانه يتحرف الىجهمة الجنوب أوالشمال ثمان همذا الحمد يت مدل على عوم النهم في الصراءوالمنيان وهومذهبأبي حنفة ومجاهد وابراهم النفعي وسفمان النوري وأحدفي رواية عنه لتعظم القبلة وهوموجودفيهما فالحوازف البنمان انكان لوجود الحائل فهوموجود فى الصواء كالجبال والاودية وخص الشافعية والمالكية واسحق وأحد في رواية هذا العموم بحديثي انعرالات الدال على جواز الاستدبار في الابنية وجابر عندأ جدوأ بي داودوابن خزيمة الدال على حواز الاستقمال فيهاولولاذلك كان حددث أبي أوب لا يخص من عمومه بحد، ثابن عرالاجواز الاستدبار فقط ولايلحق به الاستقبال قياسالانه لأيصم وقدتمسك بهقوم فقالوا بجواز الاستدباردون الاستقبال وحكى عن أبى حنيفة وأجد وهوقول أبى بوسف وهل جوازهما في المنيان مع الكراهة أم لافقهل يكردوفا واللمعموع وجزم في المدند سسعاللمتولى الكراهة واختيار في الجحوع بقياء الكراهة في استقبال بت المقدس واستدباره وذهب عروة ن الزبير ورسعة الرأى وداود الى حواز الاستقمال والاستدبار مطلقا جاعلين حديث اب عرمنسوخا عديث ابرعندأ بىداودوالتروذي وأباعاجه وخزية وحبان مانارسول اللهصل التهعليه وسلمان نستقبل القبلة أونستدبرها بول غرأينه قبلان يقبض بعام يستقبلها وقدضعفوا دعوى النسخ بانهلا يصاراليه الاعند تعذرا لجعو حلواحديث جابره . ذاعلى انه رآه في بناء أوضوه لان ذلك هو المعهود من حاله على ه السلام لم الغتمه في التسترو يستثني من القول الحرمة في الصحراء مالوكان الريحيهب على عن القدلة أوشمالها فانهد مالا يحرمان للضرورة قاله القفال في فتاويه والاعتمار في الجواز في البنيان والقريم في الصرا الساتر وعدمه فيث كان في الصرا ولم يكن بينه وبينها ساترأ وكان وهوقص يرلا يبلغ ارتفاعه ثلثى ذراع أو بلغ ذلك وبه دعنه أكثرمن ثلاثة أذرع حرم والافلاوفي المنبان يشترط ااستركاذ كرناوالافيحرمان الافها بني لذلك وهذا التفصيل للغراسانسينوصحعه في المجموع ﴿ هذا (بابمن تبرز) أى تغوط جالسا (على ليندن) تثنية لبنة بفتح اللام وكسر الموحدة وتسكن مع فتح اللام وكسرها واحدة الطوب الني م والسندالي

المؤلف قال (حدثنا عمد الله من نوسف) المنسى (قال اخبرنا مالك) هو ابن أنس الامام (عن يحي انسيدر) الانصاري المدنى (عن محدس يحي من حمان) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة الانصارى النحارى مالجم والنون المازني المتوفى سنة احدى وعشر ين ومائة (عن عمه واسع بن حبان) بفتم المهملة ابن منقذاه رؤية ولا يمصعبة رضى الله عنهما (عنعبدالله بنعر) بن الططابرضي الله عنهما (انه)أى عبدالله بنعر كاصر حدوسلم (كان مقول ان ناسا) كان هريرة وأبى أيوب الانصارى ومعقل الاسدى وغسيرهم بمنيرى عموم النهى في استقبال القبلة واستدمارها (يقولون اذا تعدت على حاجتان كناية عن التبرز ونحوه وذكر القعود لكونه الغالب والافلافرق منه وبن حالة القمام (فلاتستقبل القبلة ولامت المقدس) بفتح المهم وسكون القاف وكسرالدال الخففة وبضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المفتوحة ويت بالنصب عطفاعلي القبلة والاضافة فيه اضافة الموصوف الى صفته كسحدا لجامع (فقال عبد الله بنعر) رضى الله عنهما وهذا ليس جوابالواسع بل الفاء سيمية لان اس عمرا و ردالقول الاول منكراله ثم بن سد انكاره عارواه عن الذي صلى الله عليه وسلم وكان عكنه ان يقول فلقدار تقبت الخاركن الراوى عنه وهو واسع أرادالتا كيدباعادة قوله فقال عبدالله بعروالله (اهدار تقبت) أى صعدت وفي بعض الاصول رقيت (بوما) بالنصب على الظرفدة ولام اقد حواب قسم محد فو وسقط لابن عسا كرافظ بوما (على ظهر ستالنا) وفي رواية تأتى انشاء الله تعمالي على ظهر بيننا (فرايت) أى أبصرت (رسول الله صلى الله عليه وسلم) حال كونه (على لبنتين) وحال كونه (مستقبلا مت المقدس لحاجته أىلاجل حاجته أووقت حاجته وللترمذي الحكم يسند صحيح فرأته في كننف قالفا الفتح وهذا يردعلى من قال عن يرى الحواز مطلقا يحمل ان يكون رآه في الفضا وكونه على لمنتسن لابدل على المنا ولاحتمال ان مكون جلس علم ما مالمرتفع م ماعن الارض ويردهمذا الاحتمال أيضاان ابنع كانبرى المنعمن الاستقبال فى الفضاء الابسار كارواه أبودا ودوغمره وهذاالحديثمع حديث ابرعندا ألى داودوغيره مخصص لعموم حديث ألى أيوب السابق ولم يقصدان عررضي الله عنهما الاشراف على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحالة وانماصعد السطم اضرورة كافى الرواية الاتمة انشاء الله تعالى فانتمسه التفاتة كافى رواية الميهق نعملااتفقله رؤيته في تلك الحالة من غيرة صدأ حب ان لا يخلى ذلك من فائدة ففظ هذا الحدكم الشرعياه (وقال)اي ابنع ولواسع (لعلامن الذين يصلون على اوراكهم) أي من الجاهلين بالسنة في السعود من عبافي البطن عن الوركين فسماذلو كنت عن لا يجهلها لعرفت الفرق بن الفضاء وغيره والفرق بين استقبال الكعبة ويدت المقدس قال واسع (فقلت لا ادرى والله) أنامنهم أملا أولاأدرى السنة في استقبال الكعبة أو بت المقدس (قال مالك) الامام في تفسير الصلاة على الورك (يعنى الذي يصلى ولارتفع عن الارض بسهدوهولاصق بالارض) فهذا (بابخروج النساء الى البراز) بفتح الموحدة الفضاء الواسع من الارض وكنى به عن الخار جمن باب اطلاق اسم الحل على الحال و بالسندالى المؤلف رحدالله قال (حدثنا يحي بن بكر) بضم الموحدة وفق الكاف (قال حدثنا الليث) بن سعد امام أهل مصر (قال حدثني) بالافراد (عقيل) بضم العين (عن النشهاب) مجدين مسلم الزهري (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة) ام المؤمندين رضي الله عنها (ان از واج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل) أي في الليل (أذا تبرزن) أي اذا خرجن الى البراز للبول والغائط (الى المناصع) بفتح الميم والنون وكسر الصادآخره عين مهملتين مواضع آخر المدينة منجهة البقيع (وهو)أى المناصع (صدميدأفيم) بالفا والحا المهمادأى

على ما تقدم سانه فافهم ذلك و تدبره تحدهان شاءالله تعالى عاهداناالله سحانه وتعالى لحله من العقده ذا آخر كلام الشيخ أبيعرو وقيل في معناه غرما قالاه مالس بظاهر فتركناه والله أعلم وأماقول الشيخ انترك الصوم في بعض الروايات اعفال من الراوى فيكذا قاله القاضي عماض وغبره وهوظاهرلاشك فمه فالالقاضي عماض رجه الله وكانت وفادة عبدالقسعام الفتح قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة ونزات فريضة الحبيسنة تسع بعدهاعلى الاشهروالله أعلم (وأما قوله صلى الله علمه وسلم وأن تؤدوا خسماغنتم) ففيه الحاب الحس من الغناع وان لم يكن الامام فى السرية الغازية وفي هذا تفصيل وفروع سننبه عليهافي بابهاان وصلناه انشا الله تعالى و يقال خسيضم المم واسكانها وكذلك الثلث والربع والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر يضم المهاويسكن والله أعلم (وأماقوله صلى الله عليه وسلم وأنهاكم عن الدبا والحنتم والنقسر والمقبر )وفى رواية المزفت بدل المقبر فنضطه تمتكم على معناه انشاء الله تعالى فالديا ويضم الدال وبالمد وهوالقرع السابس اى الوعاممنه وأماالحنتم فعامهملة مفتوحةثم نون ساكنية ثم تاممنناة من فوق مفتوحية غمم الواحدة حنقة \*وأماالنق مرفيالنون المفتوحة والقاف وأماالمقر فبفتح القاف والهاء فاما الدماء فقدد كرناه وأما الحنتم فاختلف فيها فأصح الاقوال وأقواها انهاجر ارخضروهدا التفسيرثابت في كتاب الاشريةمن

انهاجر اربؤتى بهامن مصرمقبرات الاجواف وروى ذلك عن أنس ابن مالكرضي الله عنه وفعوه عن النأبى لمالي وزادانها حروالرابع عن عائشة رضى الله عنها جر ارجر أعناقها فى حنوبها يجلب فيهاالجر من مصروالخامس عن ابن أبي اليلي أبضأ فواههافي حنوبها يجلب فيها الجرمن الطائف وكان اس منتبذون فيها يضاهون به الخروالسادس عن عطام حراركانت تعمل منطن وشعر ودم ، وأما النقر فقد جاء في تفسيره في الرواية الاخبرة انهجدع ينقروسطه وأماالمقبرفه والمزفت وهوالمطلى بالقاروهوالزفت وقيل الزفت نوعمن القار والصيح الاول فقدصم عن ابن عررضي الله عنهما أنه قال المزفت هوالمقمروأ مامعني النهى عن هذه الاربع فهوانه نهى عن الانسادفيها وهو آنه يجعل في الماءحبات من تمرأوز سب أو نحوهما ايعلو ويشرب وانماخصت هذه بالنهى لانديسرع المه الاسكار فيهافيصرح امانحساوتسطل مالسه فنهسى عنه لمافيه من اللاف المال ولانهر عاشر به بعداسكاره من لم يطلع عليه ولم سهعن الاسادف أسقية الادم بلأذن فيهالانهاارقتها لايخفي فيهاالمسكر بسل اذاصار مسكراشقهاغالباغمان هذاالنهسي كان في أول الامل غ نسخ بحديث بريدة رضى الله عنه ان الني صلى الله عليه وسلم قال كنت نميتكم عن الانتاذ الافي الاسقية فانتيذوا فى كل وعاء ولاتشر بوامسكرا رواه مدلم في الصحيح هذا الذي ذكر نامهن كونه منسوخاهومذهبنا ومذهب جاهبرالعلاه قال الخطابي القول

واسع (فكان عر) بن الخطاب رضى الله عنه (يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اجب نساءك ) أي استعهن من الخروج من السوت (فلم يكن رسول الله صلى الله عامه وسلم يفعل) ما قاله عررضي الله عنه (فرحت سودة بنت زمعة) بالزاى والمم والعين المهملة المفتوحات أو يسكون المم قال في النهاية وهوأ كثرما معنامن أهل الحديث والفقها يقولونه القرشية العاهرية رضى التهعنماهي (زوج الني صلى الله علمه وسلم) المتوفاة آخر خلافة عررضي الله عنه وقدل فى خلافة معاوية بالمدينة سينة أربع وخسير (ليلة) أى خرجت في ليله (من الليالي عشام) بكسر العين والمد والنصب بدل من قوله ليلة (وكانت)أى سودة (امرأة طويلة فناداها عمر) بن الخطاب رضى الله عنه (ألا) فقر الهدمزة وتخفف اللام حرف استفتاح نده به على تعقدة مابعده (قدعرفناك باسودة بالبناءعلى الضم لانه منادى مفرد معرفة (حرصاً) بالنصب مفعول له معمول لقوله فناداها (على ان ينزل) بضم المناة مبنياللمفعول وسقط لفظ على للاصلى وفي نسخة في الفرعان ينزل بفضهامبنداللفاعلوأنمصدريةأى على نزول (الجاب فانزل الله) عزوجل (الحاب) ولغير الاصميلي فأنزل الله تعمالي آية الحاب أى حكم الحاب وللمستملي فأنزل الله آية الحاب وزادأ بو عوانة في صحيحه من طريق الترمدى عن ابنشهاب فأنزل الله تعالى آية الجاب اليها الذين آمنوا لاتدخلوا سوت الني الا ية ففسر المرادمن آية الجاب صر يحاوه ـ ذا أحد المواضع الاحد عشر التى وافق عرفيها نزول القرآن الاتية معتمام البعث في الحديث ان شاء الله تعالى في تفسير سورة الاحراب بعون الله تعالى وقوته وبه قال (-- شنا ولابن عساكر وحدثنا بالواو وفي رواية أيضاحد ثني (زكرياً) بن يحيى بن صالح اللؤاؤي البلخي الحافظ المتوفي سغداد سنة ثلاثين ومائتين (قال-د شأالواسامة) جادين اسامة الكوفي (عن هشام بن عروة عن ابد م) عروة بن الزبر بن العوام (عنعائشة) رضى الله عنها (عن الذي صلى الله عليه وسلم قال) بعد نز ول الجاب وقد اذن يضم الهُمزة ممنىاللمه عول أي أذن الله (آن) إي بان (تخرجن )أي بخروجكن (في حاجمكن قال هشام)أى ابن عروة (تعني) أي عائشة رضي الله عنه الالحاجة وفي بعض الاصول يعني الذي صلى الله علمه وسلم (البرآز) في الموحدة كام قال الداودي قوله قد اذن أن تخرجن دال على أنه لمرد هنا جاب السوت فان ذلك وجه آخر انماأرادأن يستترن بالحاسات حي لايدو منهن الاالعين انتهى وهذا الحديث طوف من حديث بأتى انشاه الله تعالى فى التفسير بطوله والحاصل منه ان سودة خرجت بعدماضرب الجاب الجاجاوكانت عظمة الحسم فرآهاعررضي الله عند فقال باسودة أماوالله لا تخفين علينا فانظرى كيف تخرجين فرجعت فشكت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعشى فأوحى الله تعالى اليه فقال انه قدأ ذن لكن ان تخرحن لحاحتكن أي لضرورة عدم الاخلية في السوت فلما التخذت فيها الكنف منعهن من الخروج الالضرورة شرعة ولهذاعق المصنف رجه الله هذا الباب بقوله فهذا البارزفي السوت) وبالسند الى المؤلف قال (- شنا) بالجع وفي رواية أبى ذرعن الكشميمي حدثني (ابراهم بن المنذر) بضم المموكسر الذال بلفظ اسم الفاعل القرشي الحراني (قالحدثنا انسب عياص) أبوضمرة اللدي المدنى المتوفى سنة ما تنن (عن عبدالله) بالتصغيران عربن حفص بن عاصم بن عربن الخطاب القرشى المدنى المتوفى سنةسبع وأربعين ومائة (عن محدين يحيى بنحبان) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة (عن)عمه (واسع بن حمان عن عدد الله بن عر) بن الخطاب رضي الله عنهما (قال ارتقيت )أى صعدت (فوق ظهر ستحفصة) يعنى أخته كاصرح به مسلم (المعض حاجتي)وفي رواية ارتقت فوق متحفصة باسقاط ظهروفي الرواية السابقة في ماب من تبرز على لبنتين على

بالنسج هوأصح الافاويل فالوقال قوم التحريماق وكرهوا الانتباذفي هدنه الاوعية ذهب المه مالك وأحدوا حق وهومر مىعن ابن

ظهر ستاننا وفير واية تزيدالا تدمة علىظهر متناوطريق الجعأن يقال اضافة المت المهعلى سدل الجازلكونهاأ خته وحيث أضافه الىحفصة كاناعتمار أنه المت الذي اسكنها النبي صلى الله عليه وسلم فممه واستمر في يدها الى انمات فورثه عنها وحيث أضافه الى نفسه كان اعتبار ماآلاالمه الحال لانهورث حفصة دون اخوته الكونها كانتشقيقته ولمتترك من يحجبه عن الاستيعاب (فرايت)أى فأبصرت (رسول الله صلى الله علمه وسلم) حال كونه (يقضى حاجته) وحال كونه (مستدبرالقبلة مستقبل الشام) لايقال شرط الحال أن تكون نكرة ومستدير مضاف لتاليه فيعرف لان اضافته لفظية وهي لا تفيد التعريف و به قال (-د ثنا يعقوب من آبراهم كرنوسف الدورق وفرروا يةغمرأ نوى ذروالوقت والاصلى باب التنوين حدثنا يعقوب ابنابراهيم (قال-دثنايزيد) أي ابن هرون كاعندالاصيلي وأبي الوقت ويوفى بزيدهذا بواسط سنة ست وما تمز (قال اخبرنايحي) بن سعيد الانصاري المدنى الذي روى عنه هذا الحديث مالك كامر (عن مجدين يحيين حبان انعه واسع بن حبان) بنتج المهملة فيهما (اخبره ان عبدالله بن عر) بن الخطاب رضى ألله عنهما (اخبره قال القدظهرت) اى علوت وارتفعت وأكد باللام وقد (ذات يوم) أي يومافه ومن اضاف قالمسمى الى اسم مأى ظهرت في زمان هومسمى الفظ اليوم وصاحمه (علىظهر ستنافرايت رسول اللهصلي الله علمه وسلم فاعداعلي لينتين) يقضى حاجته حالكونه (مستقبل من المقدس) ولم يقع في روا ية يحيى الانه ارى هذه مستدر القبلة كافي رواية عسدالله لانذلك من لازم من استقبل الشام بالمدينة وانحاذ كرت في رواية عسدالله للتأكيد والتصريحيه وقالهنامسة قبل بتالمقدس وفي السابقة مستقبل الشام فغارفي اللفظين والمعنى واحدلانه مافى جهة واحدة ﴿ هذا (باب الاستنجاء الماء) استنعال أي طلب الانجاء والهدمزة للسلب والازالة كالاستعتاب لطلب الاعتباب لاألعتب والاستنجاء ازالة النحووهو الا دى الباقى في فم أحد الخرجين الحرأو بالما وأصله الازالة والذهاب الى الصووه وماار تفعمن الارض كانوا يستترون بهااذا قعدواللتفلي وقصدالمؤلف بهذه الترجة الردعلي من كره الاستنعاء بالما وعلى من نفي وقوعه من الشارع صلى الله عليه وسلم ﴿ وَبِالسِّمْدُ أُولِ الْكِتَابِ الْيَ المؤلفُ قال (حدثنا الوالوليدهشام بن عبد الملات) الطيالسي البصرى قال حدثنا شعبة إبن الحاج (عن الى معاذ بضم الميمو بالذال المجمة (واحمه عطاء بن الى ممونة) البصرى التابعي القدرى المتوفى بعد الثلاثين والمائة وفي رواية الاقتصارعلي أبي معاذدون تاليه (قال عمت انس بن مالك) عال كونه (يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذاخرج) من بدته أومن بين الناس ( الحاجمة ) أى البول أوالغائط ولفظة كانتشعر بالتكراروالاستمرار (اجي أناوغلام)زاد في الرواية الاستمناأي من الانصار كاصرح به الاسماعيلي في روايه وكلة اذا ظرف و يحمّل أن بكون فيها معني الشرط وها أجيء والجلة في محل نصب على انها خدر كان والعائد محذوف أى أحدثه وأناضمرم فوع أبرزه أبصيم عطف غلام على ماقبله الثلا يلزم عطف اسم على فعل والغلام الذي طرشار به وقيل هومن حين يولد الى أن يشب وفي أساس البلاغة الغلام هو الصغير الى- قد الالتهاء فان قبل له بعد الالتماءغلام فهومجاز ولمبسم الغلام وقيلهوا بنمس عودو بكون سماءغلا مامحازاو حنشذ فقول أنس مناأى من العماية أومن خدمه عليه الصلاة والسلام وأمار واية الاسماعيلي التي فيها من الانصار فلعلها من تصرف الراوى حسث رأى في الرواية منافح ملها على القسلة فرواها مالمعنى وقالمن الانهارأومن اطلاق الانصارعلى جيع الصابة رضى الله عنهم وانكان العرف خصه بالاوس والخزرج وقيل أبوهريرة وقدوجداذلك شاهدوسماه أنصار بامجاز الكن دعده ان اسلام أبي هريرة بعد بلوغ أنس وأبوهر برة كبير فكيف يقول أنس كافي مسلم وغلام نحوى أى حددثنا محدن حمفرحد شاشعية عن أبي حرة قال كنت أترجم بين مدى ابن عماس وبين الناس

ع, وعماس رضى الله عنهم والله أعلم (قوله قال أنو بكرحدثنا غندرعن شعمة وقال الآخران ثنامجدبن جعفر قال شاشعية) هذامن احساط مسلمرضي الله عنه فان غندراهو مجدن جعفر ولكن أبو بكرذكره بلفيه والاخر اناسمه ونسمه وقال أبوبكرعنه عنشعبة وقال الآخران عنه حدثناشعة فصلت مخالفة منهما وينه من وجهين فلهذانه علىهمسلم رجهالله تعالى وقد تقدم فى القدمة اندال غندرمفتوحة على المشهوروان الحوهرى - كى ضمهاأ يضاوتقدم سانسب تلقسه بغندر (قوله كنت اترجم بيزيدى ابن عباس و بين الناس) كدذاهو فى الاصول وتقديره بين يدى ابن عباس منه وبين النياس فحذف لفظمة مندلالة الكلام عليا ويحوزان يكون المراد بسنابن عماس وبن الناس كاجا في المعارى وغدره بعذف مدى فتكون مدى عبارةعن الجلة كافال الله تعالى وم ينظرالم وماقدمت بداه أي قدم واللهأعم وأمامعني الترجةفهو التعبير عن لغة بلغة تمقيل انه كان يتكام بالفارسية فكان بترحم لابن عياس عن يتكلمها قال السيخ أبوع روبن الصلاح رجه الله تعالى وعندى أنه كان يبلغ كالرم ابن عباس الى من خنى علم من الناس اما لزحاممنع من سماءه فاسمعهم واما لاختصارمنع من فهدمه فأفهمهم أونحسوذلك قال واطلاقمه لفظ الناس يشدعر بعدا قال واست الترجة مخصوصة تنفس براغة بلغة أخرى فقد أطلقو اعلى قولهماب كذااسم الترجمة لكونه يهبرع الذكره يعده

من الوفد أومن القوم قالوار سعة قال مى حمامالقوم أوبالوفد غمر خراااولاالنداي

هذا كادم الشيخ والظاهرأن معناه انه يفهمهم عنه ويفهمه عنهم والله أعلم (قوله فأتسهام المتسأله عن نسذالر ) أما الحرفيفة الحموهو اسم جع الواحدة حرة و يحمع أيضا على حراروهوهذا الفغارالمعروف وفيه ـ ذادليل على جواز استفتاء المرأة الرجال الاجانب ومماعها صوتهموسماعهم صوتها للحاجة وفي قوله ان وفد عمد القدس الخدليل على ان مذهب ابن عباس رضى الله عذان النهيءن الانتماذ في هده الاوعمة ليس عنسوخ بلحكمه باق وقد قدمنا بان الخلاف قمه (قوله صلى الله عليه وسلم مرحما بالقوم)منصوبعلى المحدراستعلته العرب وأكثرت منعتر مديه السير وحسن اللقاءوه عناه صادفت رحيا وسعة (قوله صلى الله علمه وسلم غرخزاراولاالندامي) هكذاهوفي الأصول الندامي بالالف واللام وخزاما بعذفهماور وى في غيرهذا الموضع بالالف واللام فيهما وروى باسقاطهمافه ماوالروالةفسهغير شصب الراءعلى الحال وأشارصاحب القرر والحأنه روى أيضابكسر الراعلى الصفة للقوم والمعروف الاولوردلعلمهماجا فرواية المخارى مرحما بالقوم الذين جاؤا غسرخزابا ولاندامي والله أعلمأما الخزارا فحمع خزيان كمران وحمارى وسكران وسكارى والخزيان المستحى وقيل الذليل المهان واماالندامي فقمل انهجع ندمان بمعنى نادم وهي لغةفى نادم حكاها النراء وصاحب

مقاربلى فى السن ووقع فى رواية الاسماعملى من طريق عاصم بن على فأتبعه واناغلام بتقديم الواوفة كون حالية لكن تعقبه الاسماعيلي بان العديم أناوغلام بواو العطف (معنا) بفتح العن وقد تسكن (اداوة) بكسر الهمزة انا صغير من جلد كالسطيعة عاواة (من مام) قال هشام (يوني) أنس (يستنجيه) رسول الله صلى الله علمه وسلم وقد تعتب الاصيلى المخارى في استدلاله بحديث الباب على الاستنجاء الماء قال لان قوله هنايستني به ليس هومن قول أنس انماهومن قول أبي الوليدهشام الراوى وقدر وامسلمان سربعن شعبة فلربذ كرها فحتمل أن بكون المالوضوته أنتهى وزعم بعضهم أن قوله يستنجى به مدرج من قول عطا الراوى عن أنس فيكون مرسلا وحمنئذفلا حجةفمه وهذارته ماعنذالا سماعملي من طريق عرون مرزوق عن شعمة فانطلقت أناوغلام من الانصار معناا داوة فيهاما يستني منها النبي صلى الله عليه وسلم واسلم من طريق حالد الحذا عن عطا عن أنس فخرج علمنا وقداستني مالماً وللمؤلف من طريق روح بن القامم عن عطاء بزأى ممونة اذاته زلحاجته أشه بما فغنسل به وعندابن خزيمة في صحيمه من حديث ابراهيم بنجرير عن أسه انه صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته فأناه جرير باداوة من ما فاستنى بها وفي صحيح ابن حبان من حديث عائشة رضى الله عنها قالت ماراً يترسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط الامس ما وعند دالترمذي وقال حسن صحيح انه اقالت مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهذا يردعلى من كره الاستنجا بالما ومن نفي وقوعه من النبي صرلي الله علمه وسلم متمسكا بمارواه ابن أبي شعبة بأساند صحيحة عن حذيفة بن المان انه سئل عن الاستنجام الماء فقال اذا لايزال في يدى بن وعن نافع عن ابن عررضي الله عنهما كان لايستني مالماء وعن الزهرى قال ما كانفعله وعن سعمد بن المسيب انه سئل عن الاستنجاع الما فقال انه وضو النساء ونقل ابن التبن عن مالك انه أنكر أن يكون الذي صلى الله عليه وسلم استني بالماء وعن ابن حمي من المالكمة انه منع من الاستنعاء بالماء لانهمطعوم وقال بعض ملايحوز الاستنجاء بالاحجار معوجود الماء والسنة فاضمة عليهم استعمل النبى صلى الله عليه وسلم الاحجار وأبوهر برة معه ومعه اداوة من ما والذى علمه جهور السلف والخلفرضي الله عنهم انالجع بين الما والحرأ فضل فيقدم الحر لتففيف النصاسة وثقل مباشرتها بدءم يستعمل الماء وسواءفه الغائط والبول كأقاله ابن سراقة وسلم الرازى وكلام القفال الشاشي في محاسن الشريعة يقتضى تخصيصه بالغائط فأن أراد الاقتصار على أحدهسما فالماءأ فضل لكونه يزيل عبن النحاسة وأثرها والخريزيل العين فقط والخنثي المشكل بتعين فمه الماءعلى المذهب ويشر ترط فى الحرالطهارة الافى الجع سنه وبين الماعكا فالدصاحب الاعازعن الغزالي في هذا (ماب من حل) بضم الحاء وكسر المم خفيفة (معه الماء لطهوره) ضم الطاء أي لسطهر به وفي روا بد ابن عسا كرلطه ور بفتح الطاء وحذف الضمر (وقال أبوالدرداء) عويربن مالك بنعبد الله بنقيش ويقالعو عربن ويرن يدبن قيس الانصاري فأضى دمشق فى خلافة عمان رضى الله عنه ما المتوفى بهاسنة احدى أواثنتين وثلاثين يخاطب علقمة بن قيس ومن سأله من العراقيد منعن أشيام لما كان بالشام بماوصله المؤلف في المناقب (الدس فيكم صاحب النعلين) عدالله ن مسعود رضى الله عنه (والطهور) بفتح الطاء (والوساد) بكسر الواوأى صاحب نعلى رسول اللهصلي الله علمه وسلم ومائه ألذى يقطهر به ومخدته والاستاد المه مجازلا جل الملابسة لانه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أى لم لا تسألون ابن مسعود رضى الله عنه وهوفى العراق بينكم وكيف تحتاجون معه الى أهل الشام أوالى مشلى « وبالسند الى المؤلف قال (حدثنا سلمانين حرب) بفتح الحاء المهم له وسكون الراء آخره موحدة الواشحى (قال حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن جامع اللغة والحوهري في صحاحه وعلى هذا هو على بابه وقيل هو جع نادم اتساعا للغزايا وكان الاصل بادمين فأتسع لخزايا تحسينا المكلام

عطا بن الى ممونة) البصرى التابعي وفي رواية غيراً في ذر والاصيلي وابن عساكر وأبي الوقت عن أبى معاده وعطاء ن أبى ممونة (قال معت انسا) رضى الله عنه وفي رواية الاصلى أنس بن مالك حال كونه (يقول كانرسول الله)وفي رواية كان النبي (صلى الله عليه وسلم اذاخرج)من يبته أومن بين الناس (الماجته) البول أوالغائط (تبعته الاوغلام منا) أىمن الانصار كاصرحبه الاسماعيلي في روايته أومن قومنا أومن خدمه علمه الصلاة والسلام كامر (معنا اداوة) مماوأة (منماء) فانقلت اذا للاستقبال وخرج للمضى فكيف يصيرهنا اذا لخروج قدوقع أجيب بأن اذاهنا لجردالظرفية فيكون المعني سعته حين خرج أوهو حكاية للعال الماضية فيهذا رباب حل العنزة) بفتح العين والنون والزاى عصارة صرمن الرم (مع الماع في الاستنجاء) \* وبالسندالي المؤاف قال رجه الله تعالى (حدثنا محدين بشار) بالموحدة وتشديد المعجمة الملقب بندار (قال حدثنا محمد ين جعفر الملقب غندر (قال حدثناشعية) بن الحجاج (عن عطاء ن الي ممونة) البصرى التابعي انه (مع انس سمالك) رضى الله عند (يقول كانرسول الله) ولاس عداكر الذي (صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاع) بالمدأى المتمرز (فاحل الاوغلام اداوة) مماوأة (منماء وعنزة بالنصب عطفاعلي اداوة وكان أهداهاله عليه الصلاة والسلام النحاشي كافي طبقات ابن سمهومناتيم العلوم للغوارزي والمرادما فلمسلاءهما الفضاء كافي الرواية الاخرى كان اذاخرج لحاجته ولقرينة حل العنزة مع الما فان الصلاة اليهاا عاتكون حيث لاسترة غيرها ولان الاخلية المتخذة في السوت اعمايتولى خدمته فيهافي العادة أهله (يستنيي) علىه الصلاة والسلام (المام) وينمش بالعنزة الارض الصلية عند قضا الحاجة لئسلار تدعنيه الرشاش أو دصل الهافي الفضاء أوعنع مامايعرض من الهوام أويركزها بجنب المكون اشارة الى منعمن يروم المرور بقربه لاليستتربج اعندقضا الخاجة لانضابط هذاما يسترالاسافل والعنزة لست كذلك (تابعه) أى تابع محد ينجعفر (النضر) بفتح النون وسكون الضاد المحمة ابن شميل بضم الشرين المجمة المازني البصرى من اتباع التابعين المتوفى آخر سنة ثلاث أوأر بعوما ثتين (وشاذان) بالشين والذال المعجمتين آخره نون اقب الاسودين عامر الشامئ أوالبغد آدى المتوفى سنة عان ومائتسين (عنشعة) فأمامتا بعد الاول فوصولة عند النساق والثانية عند المؤلف في الصلاة و زاد في رواية كرعة فقط وفى المونينية سقوطها للاربعة (العترة عصاعليه زج) بضم الزاى المجهة وبالجيم المشددة وهو السنان أقصر من الرم فهذا (باب النهى عن الاستنجاء المين) و به قال (حدثنا) بالجع وفي رواية ابن عساكر حدثني (معاذبن فضالة) بفتح المهو بالذال المعيدة في الاول وفتم الفاء والضاد المعجمة في الشاني المصرى الزهراني (قال حدثناهشام) أي ان عسدالله (هو الدستوائي) بفتح الدال وسكون السين المهملتين وفتح المناة الفوقمة وبالهمزمن غيرنون (عن يحى بنانى كثير) بالمثلثة الطائى (عن عبد الله بن الى قتادة) السلى المتوفى سنة خس وتسعين (عَن آبيه )وفي رواية عن أي قتادة بدل قوله عن أبيه واسم أي قتادة الحرث أوالنعمان أوعروبن ربعي الانصارى فارس رسول المفصلي الله عليه وسلم شهدأ حدا وما بعدها واختلف في شهود مبدراله فى التخارى ثلاثة عشر حديثا توفى المدينة أوبالكوفة سنة أربع وخسين رضى الله عنه (قال قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم اذا شرب احدكم) ما أوغيره (فلا يتنفس) با خزم على النهى كالفعلين اللاحقين والرفع على النفي (في الاناع) أى داخله وحذف المفعول بفيد العدم ومولذا قدرياء أوغيره وهذاالنهي للتأدب لارادة المالغة في النظافة لاندر بما يحرج منه ربق فيخالط الماءف عافه الشارب ورعساترة حالانامن بخار ردى عمدته فنفسد الما الطافة هفيسن ان يبن الانامعن فه

الحرام فرنابام فصدل تخبريه من وراء ناندخلىه الحنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع قال أمرهم بالاعان الله وحده وقال هل تدرون ماالاعان الله وحده قالوا الله ورسوله أعراقال شهادة أن لااله الاالله وأن محدارسول الله واقام الصلاة واساءال كاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خسامن المغنم ونهاهم عن الدماء والحنتم والمزفت

وهذاالاتماع كشرفى كالم العرب وهومن قصيعه ومنه قول الني صلى الله عليه وسلم ارجعن مأزورات غسرمأ حورات أتسع مأزورات لمأحورات ولوأفردولم بضم السه مأحورات لقالموزورات كذاقاله الفراءوجاعات فالواومنه قول العرباني لاتمه بالغداباوالعشايا جعوا الغداة على غداما اتماعالعشاما ولوأفردت لمعزالاغدوات واما معناه فالمقصود انه لم يكن منكم تأخر عن الاسلام ولاعناد ولا أصابكم اسارولاساء ولاماأشسه ذلك عماتستصونسسه أوتذلون أوتهانون أوتندمون والله أعلم (قسوله فقالوا مارسول الله انانأتمك من شقة بعيدة) الشقة بضم الشن وكسرهالغتان مشهورتان أشهرهما وأفعيه ماالضم وهي التي جامها القرآن العزيز قال الامامأ بواحق النعلى وقرأعسدن عسربكسر الشين وهي لغة قس والشقة السفر البعمد كذا قاله ان السكمت وان قتسة وقطرب وغيرهم قسل سمت شقة لانهاتشق على الانسان وقيل هي المسافة وقبل الغامة التي يخرج الانسان الها فعلى القول الاول بكون قولهم بعيدة سالغة في بعدها والله أعلم (قولهم فرنايا مرفصل) هو يتنويناً من قال الخطابي وغيره هوالبين الواضح الذي ينفصل به المرادولايشكل

في روايه المقرر وحدثني عسدالله النمعاذ حدثناأى ح وحدثنا نصر من على الجهضمي أخبرني أبي قالاجمعاحد شاقرة سنادعن أنى جرةعن ابن عباس عن الني صلى الله علمه وسلم بهذا الحديث نحو حدىث شعمة وقال أنهاكم عما سنذفى الدماء والنقروا لخنت والمزفت وزادان معاذفي حدشه عن أسه قال وقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم للاشيرأشي عدد القيس انفيك المستنجم مالله الحلموالاناة (قوله صلى الله عليه وسلم وأخبروا مه من و رائكم وقال أنو بكرفي رواته من وراء كم هكذا ضطناه) وكذاهوفي الاصول الاول بكسرالم والشاني بفتمها وهمار حعانالي معنى واحد (قوله وحدثنا نصرين على الجهضمي) هو بفتح الحسيم والضادالمعمة واسكان الهاء سنهمأ وقدتقدم سانه في شرح المقدمة (قولة قالاجمعا) فلفظـة جمعا منصو بةعملي الحال ومعناه اتفقا واجتمعاعلى التعديث عابذكرهاما مجتمعين فيوقت واحدوامافي وقتين ومناعتقدانه لابدأن يكون ذلك فى وقت واحد فقد غلط غلطا سنا (قوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للاشج أشج عبد القيس انفدك الحصلتين يحمماالله الحلم والاناة) أماالاشيح فاسمه المنذرين عائدنالذال المعمدة العصرى بفتح المن والصاد المهماتين هداهو لعميم المشمور الذى قاله ان عدالر والاكثرون أوالكشرون وقال ان الكلى المهالمندرين الحرث النزيادين عصرين عوف وقدل اسمه المندرينعام وقسل المنذرين (٣١) قسطلاني (اول) عبيدوقيال اسمه عائذ بن المنسذر وقيل عبد الله ين عوف وأما الحلم فهو العقل وأما الاناة فهي التثبت

ثلاثامع السفس في كل مرة ويأتى مزيد اذلك انشاء الله تعالى بعون الله في كتاب الاشربة (واذا أَيْ الْخَلاع) فيال كافسرته الرواية الآتية (فلاعس ذكرة) وكذا دبره (بيسة) حالة البول والفاه فى فلاجواب الشرط كهى فى السابقة و يجوز فى سنء س فتحها الخفت وكسرها على الاصل فى تحريك الساكن وفك الادغام وانمالم يظهرا لجزم فيهاللادغام فاذا زال ظهر (ولايتمسح بهمنه) تشريفالهاعن مماسةمافيه أذى أومباشرته ورجايت ذكرعند تناوله الطعام ماباشرته يمينهمن الاذى فسنفرط معمه عن تناوله والنهى فيهما للتمنز به عند دالجهور كاصر حوابه وعبارة الروضة يستحب بالمسار وكلامه في المكافي مفهم انّ الاستنحاء بهاحر ام فانه قال لواستنحى بمنه مصم كالو بوضأمن اناءفضة وانماخص الرجال الذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون والنساء شقائق الرجال فى الاحكام الاماخص وقداستشكل ماذكرمن المس والاستعمار بالمن لانه اذااستجمر باليساراستلزمس الذكر باليمن واذامس باليساراستلزم الاستعمار بالمين وكلاهمامنهي عنه وأجسان التخلص من ذلك ما فاله امام الحرمين والبغوي في تهسذيبه والغزالي في وسيطه انه عمر العضو مساره على شئ عسكه بمنهوهي فارة غير متحركة وحمنتذ فلا يعد مستحمرا مالمين ولاماساج افهو كنصب الماء بمنه على يساره حالة الاستنماء ومحصله أنه لا يعمل بمنه محركة للذكرولاللعجرولايسم معنن بهاالالضرورة كااذااستنعي بالماءأو بحدرلا يقدرعلي الاستنعامه الابمسكم بهاقاله ابن الصباغ \* ولمافرغ من ذكر ماترجمله وهوالنهى عن الاستنجاء المنشرع يذكر رجة النهى عن مس الذكر بهافقال في هذا (ماب) بالتنوين (الاعسان) بالرفع في الموندنية على ان لا نافية وفي غيرها بالجزم وفي نسخة بالفرع كاصله لايس (ذكره بمينه اذا بال) فان قلت حكمهذه الترجة قدم فالحديث السابق فافائدة هذه الترجة فالحواب أن فائدتها اختلاف الاستادمع ماوقع في لفظ المتندن الخلك الاتن في سانه وتحريه على عادته في تعدد التراجم مُعددالاحكام المجموعة في الحديث الواحد كافي هذا \* وبالسند الى المؤلف قال (حدثنا مجدبن وسف الفريابي (قال حدثنا الاوزاعي)عبدالرجن بنعروا مام أهل الشام (عن يحيى بن أتي كثير بالمثلثة (عن عبدالله بن أى قتادة عن اسم ألى قتادة وقد صرح ابن خزيمة في روايته بسماع يحيى له من عبد الله بن أبي قتادة فحصل الامن من التدليس (عن الذي صلى الله عليه وسلم قال اذا بالأحدكم فلا يأخذن ذكره بمنه ) شون النوكيد ولغيرا في ذر مماليس في اليو سنية فلا ياخذ باسقاطهاوفي الروامة السابقة أذاأني الخلافلاء مسذكره بمينه (ولايستنج بمينه) مجزوم بحذف حرف العلة بعد الجم على النهي وفي رواية الاربعة ولايستنعى باثباتها على النقى وهومفسر لقوله فى الرواية السابقة ولا يتمسير بمنه ولفظ لايستنجى أعممن أن يكون القبل أو بالدر وهو يرد على الطيبي حيث قال في الروآية السابقة ولا يتمسم بمينه مختص بالدبر (ولا يتنفس في الاناء) جله استننافية على أن لانافية أومعطوفة على أنها ناهية ولايلزم من كون المعطوف علمه ممقيدا بقيدأن يكون المعطوف مقيدابه لائن التنفس لا يتعلق بحالة البول واغاهو حكم مستقل فهذا (باب الاستنصاء الحارة) \* وبه قال (حدثنا أحدين محد) أى ابن أبي الوليد (المركي) الازرق -أبى الوليد محدبن عبدالله صاحب تاريخ مكة المتوفى سنة أربع عشرة أوا ثنتين وعشر بن وما تنين (قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو) بكسر عين سعيد (المكي) القرشي الاموي (عن حده) سعيدين عروبن سعيدين العاصى الثقة (عن أبي هريرة) رضى الله عنه أنه (قال المعت الذي صلى الله عليه وسلم) بقطع الهمزة من الرباعي أى افته قال تعالى فأتبعوهم مشرقين وبهمزة وصلوتشديدالمنناة الفوقية أىمشيت وراء (و)قد (خرج الحاجنة) جلة وقعت حالافلا بدفيها

من قداماظاهرة أومقدرة (فكان) علمه الصلاة والسلام بفاء العطف ولغيراني ذريماليس في اليونينية وكان (لايلتفت)ورا وهذه كانت عادته عليه الصلاة والسلام في مشيه (فدنوت)أى قربت (منه) لاستأنس به كافي رواية الاسماعيلي وزاد فقال من هذا فقلت أبوهريرة (ققال ابغني) بهمزة وصل من الثلاث أى اطلب لى يقال بغيتك الشئ أى طلبته لك وجهمزة قطع اذا كان من المزيدأى أعنى على الطاب بقال أبغست لل الشي أى أعندك على طلبه قال العيني كالحافظ بنجر وكلاهماروايتان وللاصيلي فقال أبغلى بهمزة قطع وباللام بعد الغين بدل النون وللاسماعيلي ائتني أجاراً) نصب مفعول ثان لا بغني (أستنفض بها) بالنون والفاء المكسورة والضاد المجمة مجزوم حواباللامر وهوالذي في فرع المونينية كهي ويجوز رفعه على الاستثناف والاستنفاض الاستخراج ويكني يهءن الاستنحاء كإقاله المطرزي وفي القاموس استنفضه استخرجه وبالحجر استنجى (أو)قال عليه الصلاة والسلام (فحوه) بالنصب معمول قال أى قال نحوهذ االلفظ كأستنجى أواستنظف والترددمن بعض رواته (ولاتأتني الملزم بحذف حرف العلة على النهمي وفيروا بةان عساكروأ بي ذرعن الكشميني ولاتأتيني باثباته على النفي وفي رواية في الفرع ولاتأتى (بعظم ولاروث) لاتنهمامطعومان للعن كاعند المؤلف في المعث أنَّ أناهر مرة رضي الله عنه قال الذي صلى الله علمه وسلم لماأن فرغ مامال العظم والروث قال همامن طعام النوق حديث أبىداود عن ابن مسعود أن وفد الحن قدمواعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا بالمحدانه أمتكءن الاستحاء العظم والروث فان الله تعالى جعل لنا فيهر رقافتها همء ن ذلك وقال انه زاد اخوانكم من الحن وقبل النهي في العظم لانه ازج فلا تماسان لقطع النجاسة وحبنند في له ق بهكل مافي معناه كالزجاج الاماس أولانه لايخاوغالبا من بقية دسم تعلق به فيكون مأكولاللناس ولاأن الروث نجس فمزيد ولايزيل ويلحق بهكل نجس ومتنحس ولوأحرق العظم وخرج عن حال العظام فوجهان أصحهمافي المجموع المنع ويلحق بالعظم كل مطعوم للا تدمى لحرمته وان اختص بالبهائم قال الماوردي لميحرم ومنعه ابن الصباغ والغالب كالمختص أواستويافو جهان وقد نبدفى الحديث باقتصار في النهبي على العظم والروث على أن ماسوا هما مجزى ولو كان ذلك مختصا بالاحجاركا يقول بعض الحنابلة والظاهرية لم بكن اتخصيص هذين بالنهى معني وانماخص الاحجار مالذكرلكترة وجودها قال أبوهريرة (قاتيته)عليه الصلاة والسلام (ما≲اربطرف) أى في طرف (الله فوضعتها) بتا بعد العن الساكنة وفي رواية فوضعها (الى حسه وأعرضت) وللكشميهي فى غيراليونينية واعترضت (عنه) بزيادة تا بعدالعين (فلاقضي) صلى الله عليه وسلم طحته (أتبعه ) بهمزة قطع أى ألحقه (بهن أى أتبع المحل الاحجار وكني به عن الاستنجاء واستنبط منه مشروعية الاستنحاء وهلهو واجب أوسنة وبالاؤل فال الشافعي وأحدرجهما الله تعالى لامره علمه الصلاة والمسلام بالاستنحا بثلاثة أحار وكل مافعه تعدد بكون واحما كولوغ الكاب وفال مالك وأبوحنمة والمزني من أصحابنا الشافعمة هوسنة واحتحوا بحديث أي هر برة عندأ بي داودم فوعامن المتعمر فليوترمن فعل فقدأ حسن ومن لافلاح ج الحديث قالواوهو يدل على التفا الجموع لاالا يتاروحده وان يكون قبل الوضوء اقتدا وبعليما لصلاة والسلام وخروجا من الخلاف فانه شرط عندأ حدوان أخره ومدالتهم لم يجزه 🐞 هذا (باب) بالسوين (لايستنجي بروث بضم المتناة التحسة وفتح الجيم سنباللمفعول وثبت في رواية أبوى ذروا لوقت والاصملي وان عسا كرمابعد الباب وبه قال (حدثنا أبونعم) الفضل ندكين (قال حدثما زهر) هو اين معاوية الجعني المكي الكوفي (عن الى احق) عمروبن عبد الله السبيعي بفتح السين المهملة وكسر الموحدة التابعي وماذكرمن كون زهيرسمع من أى استقالتم ذلا يقد لنبوت سماعه منه هدذا

على رسول صلى الله عليه وسلمن عبد القيس قال سعيدوذ كرقنادة أبانضرة عن أبي سعيد الخدري)معنى هذا الكلام

رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمد القيس فال سعيد ودكر فتيادة أبانضرة عن أي سعد الخدري في حديثه هذا ان أباسامن عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا باني الله اناجى من رسعة و بننا و بننا كفار مضر ولا نقد در عليك الافي أشهر الحرم فرنا بأمر نام معمن و راء ناوند خل

وترك العلة وهي مقصورة وسبب قول النبي صلى الله علمه وسلم ذلك له ماماء في حديث الوفد أنهم لما وصاوا المدينة بادرواالي الني صلى الله علمه وسلم وأقام الاشج عند رحالهم فمعها وعقل نافته ولس أحسن ثمامه تمأقيل المالني صلى الله علمه وسارفقر به الذي صلى الله علىه وسلم وأحلسه الى حاسه ثم قال لهم الذي صلى الله علمه وسلم تما يه ون على أنفسكم وقومكم فقال القوم تعرفقال الاشيرارسول الله الله لم تراول الرحل عن شي أشدعلمه من د شه نما بعث على أنفسنا ونرسل من مدعوهمفن اتمعنا كان مناومن أبي تاتلناه قالصدقتان فدك خصلتن الحديث فالالقاضي عماض فالاناة تر بصه حتى نظر في مصالحه ولم يعلوا للم هذا القول الذي قاله الدالعلى صحة عقادو حودة نظره للعواقب قلت ولايخالف هذاماجاء فىمسندأى يعلى وغيره انه لماقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم للاشير انفيك خصلتين الحديث قال مارسول الله كانافي أمحد ثاقال بل قديم قال قلت الجديته الذي جبلني علىخصلتين يحمما وقوله حدثنا سعمد من أبي عروية عن قتمادة فال حدد ثنامن لقي الوفد الذين قدموا

به الجنة اذا نحن أخذنا به فقى الرسول الله صلى الله عليه وسلم آمر كم بأربع وأنها كم عن (٢٤٣) أربع اعبدوا الله ولاتشركوا به شيأ وأقيموا

الصلاة وآنواالز كاة وصومو ارمضان وأعطوا الجسمن الغنائم وأنهاكم عن أربع عن الساء والحنتم والمزفت والنقبر فالوا انبى اللهماعلك النقبر قال بلى حذع تنقرونه

انقتادة حدث بهذا الحديث عن أى نضرة عن أى سعد الحدرى كما جاءمسنافي الروابة التي بعدهدامن رواية اس أبى عدى ، وأما أنوعروية بفترالعين فاسمهمهران وهكذا يقوله أهل الحدث وغيرهم عروية مغبرأ لفولام وقال اس قتسة في كاله أدب الكاتب فياب ماتغـ رمن أسماء الناسهو الأفى العبروية بالالف واللام يعنى ان قولهم عروية لحن وذكره ان قتسة في كتابه المعارف كاذكره غيره فقال سعدين أبى عسرومة بكني أباالنضر لاعقب له بقال انه لم عس احر أة قط واختلط فى آخر عمر ، وهدذا الذي قاله من اختلاطه كذا قاله غبره واختلاطه منهورقال يحى ن معدى وخلط سعدن أى عروية بعده وعة ابراهم بنء دالله بنحسين حسن سنة ثنتن وأربعن بعنى ومائة ومن معمنه بعدد لك فليس شئ ويزيدن هرون صحيم السماع منه بواسط وأثبت الناس سماعامنه عبدة بنسلمان فلت وقدمات سعيد ابن أى عروبة سنة ستوخسين ومائة وقدل سنةسم وخسين وقد تقررمن القاعدة التي قدمناهاان من علمناانه روى عن الختلط في حال سلامته قباناروا بتهوا حتعنابها ومن روى في حال الاختــلاط أوشككافيه لمنعتج بروايته وقد قدمناأ بضاان من كان من المختلطين مختفاله في الصحيدين فهو محول على أنه ببت أخذذلك عنه قبل الاختلاطوالته أعلم ووأماأ يونضرة بفتح النور واسكان الضادا لمعمة فاسمه المنذرين مالك بنقطعة بكسرالق اف

الحديث قبل الاختلاط بطرق متعددة (قال)أى أبواسحق (ليس ابوعبيدة) عامر بن عبدالله ابن مسعود (ذكرة) لى (ولكن)ذكره لى وحدثنى به (عبدالرحن بن الاسود) المتوفى سنة تسع وتسعين أى است أرويه الا تزعن أبي عسدة وانحا أرويه عن عبد الرحن بن الاسود (عن ابيه) الاسودىن زيدالنخعي الكوفي صاحبان مسعودوقداختلف فيهعلي أبي اسحق فرواه اسراتيل عنه عن أبي عسدة عن أسه والن مغول وغيره عنه عن الاسود عن أسه عن عبد الله من غيرذ كرعمد الرجن ورواه زكر مان أى زائدة عنه عن عمد الرجن سرندعن الاسود ومعمر عنه عن علقمة عن عسدالله ويونس بن أنى اسحق عن أبي معن أبي الاحوص عن عبدالله ومن نم التقده الدارقطني على المؤلف لكنه قال أحسنها سياقا الطريق التي أخرجها المخارى لكن في النفس منه من الكثرة الاختلاف فيه على أبى اسحق وأحيب بأن الاختلاف على الحفاظ لابوحب الاضطراب الامع استوا وجوه الاختدلاف فتى رجح أحد الاقوال قدم ومع الاستواء لابدأن تعذرالجععلى قواعدالحدثين وهنا يظهرعدم استواءوجوه الاختلاف على أى اسحق فيه لان الروايات الختلفة عنه لا يخلوا سنادمنها عن مقال غبرطريق زهبرواسرا تسلمع أنه يمكن ردأ كثر الطرق الى رواية زهير ، وقد تامع زهيرا نوسف بن المحق كاسياتي وهو يقتضي تقديم رواية زهير (أنه) بفتح الهمزة مقدير الموحدة أي الاسود (سمع عبد الله) أي ابن مسعود رضي الله عنه ( يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط أى الارض المطمئنة القضاء حاجته فالمراديه معناء اللغوى (فاص نى ان آتيه بشلائة احجار) أى فأص نى باتيان ثلاثة أحجار وفي طلب الثلاثة دليل على اعتمارها والالماطلبها وفىحديث سلمان نهانارسول اللهصلى الله عليه وسلم أن ذكتني بدون ثلاثة أحاركارواهمسلم وأحدقال عبدالله ن مسعودرضي الله عنه (فوجدت)أى أصن حرين والتمست)أى طلت الحر (الثالث فراجده) بالضمر المنصوب أى الحرولاني ذرفاراً حد بحذفه (فاخذتروثة)زادانخزيمة في رواية له في هذا الحديث انها كانت روثة حيار (فاتمه) عليه الصلاة والسلام (بها)أى الثلاثة (فأحذ) علمه الصلاة والسلام (الحرين وألق الروثة وقال هذا ركس بكسرالرا أى رجس كافى رواية اسخزيمة وابن ماجه فى هذا الحديث أوطعام الحق وعزى للنسائي أوالرجمع ردمن حالة الطهارة الى حالة المحاسسة قاله الخطابي وذكراشارة الروثة ماعتدارتذ كبرالخبرعلى حددوله تعالى هذاران وفي بعض النسخ هذهركس على الاصل فان قات ماوحه اتمانه بالروثة بعدأ مره عليه الصلاة والسلامة بالاحجار أحسبانه قاس الروث على الخر يحامع الجود فقطع صلى الله علمه وسلم قماسه بالفرق أو بابدا المانع والكنه ما فاسه الالضرورة عدم المنصوص عليه وزادفي رواية الاصلى وابن عساكروأ بوى الوقت وذر (وقال ابراهيم ان يوسف) بنأ بي اسحق السبيعي الهمداني الكوفي المتوفي سنة عمان وتسعين ومائة (عن اسه) نوسف بنأى اسحق الكوفي الحافظ المتوفي فيزمن أيى جعفر المنصورا وسنة سمع وخسس ومائة (عن) جده (الى ا- حق حدثني بالافراد (عبدالرجن) هوان الاسودين ردأى بالاستاد السابق وأرادالمؤلف مهذا التعلىق الردعلي من زعم أن أباامحق دلس هذا الخبر وفي ذكرمحث ذلك طول يخرج عن غرض الاختصار وقداستدل الطعاوى بقوله وألق الروثة على عدم اشتراط الشلاث في الاستنعاء وعالمانه لوكان شرطالطاب الناوه ومذهب مالك وأى حنيفة وداود وأحسبان فيروا ية أحدفي مسند باسنادرجاله ثقات أثبات عن ابن مسعود في هذا الحديث فألقى الروثة وقال انهاركس ائتني بججرأ وأنه علمه الصلاة والسلام اكتني بطرف أحدالجرينءن الثالث لان المقصود بالثلاثة أن يسح بماثلاث مسحات وذلك حاصل ولو بواحدله ثلاثة أطراف وتأتى بقية المباحث قريباان شاء الله تعالى فهذا (باب الوضوء مرة مرة) لكل عضور وبه قال

(حدثنا مجدن وسف) السكندى أوالفرياني (قال حدثنا سفيات) بن عدينة أوالنورى وحزم الحافظ بنجر والبرماوى مان المرادمجدين نوسف الفريابي لاالسكندي وسفيان الثوري لاابن عيينة والتردد فيهماللكرماني وأقره العمى عليه (عن زيدين اسلم) التابعي المدني (عن عطاءين يسار) بفتح المثناة التحسة والسين المهملة الخففة (عن النعماس) رضى الله عنهما اله (قال وضاً النبي صلى الله علمه وسلم) فغسل كل عضو من أعضا \* الوضوع (من زمرة) النص فيهما على المفعول المطلق المبن الكممة وقيل على الطرفة أى توضأ في زمان واحد وقيل على المصدراي وضأهمة من التوضي أى غسل الاعضاء غسلة واحدة ١٥٥ (باب الوضوء من تبن من تن اكل عضو أيضًا \* ويه قال (حدثنا) بالجع وفي رواية ان عساكرحد ثني (حسن بن عسي) مُصغر الاولاب حران بضم الحاء المهملة الطائي القومسي بالقاف والسين الهملة الدامغاني البسطامي المتوفى سسابورسنة سيع وأربعين ومائتين وفى رواية ابنعساكر وأى در الحسين بنعيسي (قال حدثنا يونس بنعمة) بنمسلم المؤدب المعلم المؤذن البغدادي الحافظ المتوفى بعد المائتين سنةسبع أرثمان أوغير ذلك (فالحدثنا) وفي رواية الاربعة أخبرنا (فليح بن سلمان) بضم الفاء وفنه اللام وسكون التحسة آخره مهملة واسمه عبد الملك (عن عبد الله من أبي بكر من عرو من حزم) بفتح العين في الاول وفتح الحا المهملة وسكون الزاى في الثاني المدنى الانصاري التابعي المتوفي سنة خس وثلاثين ومائة وفي رواية أبى ذرأبي بكرين مجدين عرو بزيادة ابن محد بين أبي بكرواين عرو (عن عباد بنقيم) بتشديد الموحدة بعد العين ابن يزيد الانصارى الختلف في صعبته (عن عبد الله بنزيد) أى ابن عبدر به صاحب رؤ باللذان رضى الله عنه (ان الذي صلى الله علمه وسلم توضأ )فغسل أعضا الوضو (مرتين مرتين) بالنصب فيهما على المفعول المطلق كالسابق في هذا (ناب الوضو مثلاثًا ثلاثًا) لكل عضو \* ونه قال (حدثناعيد العزيز سعيد الله الاويسي) بضم الهمزة وفتح الواو وسكون المثناه التحسة (قال حدثتي بالتوحيد (ابراهيم بن سعد) بسكون العين سيط عبد الرجن بن عوف (عن ابنشهاب) محدين مسلم الزهري (ان عطاء من بزيد) التابعي (احبره)أىأخـبرابنشهاب (ان)بفتح الهمزة بقدير الباء (حران) بضم الحاء المهملة وسكون المم وبالراءاب أبان بفتح الهمزة والموحدة المخففة ابن خالد (مولى عمان) بن عفان رضى الله عنه المتوفى سنة خس وسسعين (آخبره)أى أن جران أخبر عطا اله رأى أى أصر (عمان بن عفان من أى العاص بن أممة أمر المؤمنين الماقب بذى النورين ولا نعل أن أحدا أرخى ستراعلى ابنتى ني عبره قاله الحافظ الزين المراق المستشهدفي ومالدار بوم الجعمة لمان عشرة خلتمن ذى الحُقسَنة خس وثلاثن رضى الله عنه حال كونه قد (دعاماناه) فيه مأ الوضو و (فافرغ) بنها ، التفسيرأى فصب (على كفيه) أفراعا (ثلاث مرار) والظاهرأن المرادأفر غ على واحدة بعد واحددة لاعليهما وقدبين في روأية أخرى اله أفرغ بده المدى على اليسرى مع غسلهما وقوله غسلهما فدرمشترك بين كونه غسلهما مجوعتين أومتفرقتين والذى جزميه في الروضة من زوائده أنالكفين كالاذبين والصيح في الاذبين مسحهما معافكذلك يغسل الكفين معا ويدل علمهمن هذاالحد بثانه قال فغسلهما ثلاثاولو أرادالتفريق لقال غسلهما ثلاثا ثلاثاوفي رواية الاصيلي وكرية ثلاث مرات (فغسلهما) أي غسل كف قبل ادخالهما الانا و (ثما دخل يمينه في الانام) فأخذمنه الماءوأ دخله في فعه (قضمض) مان أدار الماء في فيه وفي رواية الأصيلي فتمضمض بالتاء بعدالفاء (واستنشق) مان ادخل المافق أنفه وفي رواية انعماكر والاصملي وأي ذرعن الكشميني واستنثر بالمنناة الفوقية ثم المثلثة بنهما نونسا كنة أى أخرج الماس أفه بعد

أحدهم ليضرب ابع مالسيف واسكان الطاء العوق بفتح العسن والواو وبالقاف هدذاهوالمشهور الذى قالد الجهوروحكي صاحب المطالع أن بعضهم سكن الواومن العوقى والعوقة بطن من عبد القيس وهو بصرى والله أعلم \* وأما أبو سعيداللدرى فاسمه سعدس مالك ابن سنان منسوب الى بنى خدرة وكان أبوه مالك رضى الله عنه صحاسا أيضا قتل يوم أحدشهدا (قوله صلى الله عليه وسلم فتقذفون فيسهمن القطيعاء) أماته فونفهو ساء مثناة فوق مفتوحة ثم قاف سأكنة غذال معية مكسورة غفاءغواوغ فون كذاوقع في الاصول كلهافي هذاالموضع الاؤل ومعناه تلقون فيسهوترمون وأماقوله فىالرواية الاخرىوه وروالة محدين المثنى وابنشار عنابن أبي عدي وتذيفون فيهمن القطيعا فلنست فيهاقاف وروى بالذال المجهة وبالهملة وهمالغتان فصحتان وكلاهما بفتحالتا وهومنذاف مذرف بالمعهة كاع يسعوداف يدوف بالمهملة كقال قول واهمال الدال أشهرفي اللغة وضبطه بعض رواة مسلم بضم التاعلى رواية المهملة وعلى رواية المعمدة أيضا حعلدمن أذاف والمعروف فتحهامن داف وذاف ومعناه على الاوحمه كلها خلطوالله أعلم وأما القطمعا فيضم القاف وفتح الطا وبالمد وهونوع من القروم غاريقال له الشهريز بالشين المعجة والمهملة ويضمهما وبكسرهما (قوله صلى الله علمه وسلمحتى انأحدكم أوانأحدهم لمضرب ان عمالسف )معناه اذا

شرب هذا الشراب سكرفلم يبق له عقل وهاج به الشرف ضرب ابن عمه الذي هوعنده من أحب أحبابه وهذه مفسدة عظيمة الاستنشاق

مارسول الله قال فى أسقية الادم التي بلاث على أفواهها فقالواماني الله ان أرضنا كثرة الحردان ولاتهق بها أسقية الادم فقال عي الله صلى الله عليه وسلموان أكاتها الحردانوان أكلتهاالحردانوانأ كاتهاا لحردان

وسميهاعلى ماسواهامن المفاسد وقوله أحدكم أوأحدهم شائمن الراوى والله أعلم (قوله وفي القوم رحل أصامة جراحة) واسم هدا الرجل جهم وكانت الحراحة في ساقه (قولهصلي الله علمه وسلم في أسقسة الادم التى الات على أفواهها) أماالادم فبفتح الهمزة والدالجع أديم وهوا المدالذي تم دماغه وأما يلاث على أفواهها فبضم المثناةمن تحت وتخفيف اللام وآخره ثاءمثلثة كذاضطناه وكذاهوفياكثر الاصول وفي أصل الحافظ أبي عامر العبدرى تلاث المناة فوق وكالاهما صحيح فعدى الاول الف الخمط على أفواهها وتربطه ومعنى الثانى تلف الاسقمة على أفواهها كإيقالضربة على رأسه (قوله ان أرضنا كنبرة الجردان) كذا ضيطناه كنبرة بالهما فيآخوه ووقع فى كثيرمن الاصول كثير بغيرهاء قال الشيخ أنوعرو بن الصلاح في أصولنا كشرمن غيرتا التأنث والتقدر فمهعلى هذا أرضنامكان كثيرا لحرذان ومن نظائره قول الله عزوجل انرجة الله قريب من لحسنان وأماالخرذان فبكسرالجيم واسكان الراء وبالذال المجهدة جع جرديضم الحسم وفتح الراء كمغر ونغران وصرد وصردان والحرذنوع من الفاركذا فاله الحوهري وغيره وقال الزيدي في مختصر العين هو

الاستنشاق وفى رواية أنى داودوابن المنذرفة مضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا (مغسل وجهه) غسلا (ثلاثاً) وحدالوجه من قصاص الشعرالي أسنل الذقن طولا ومن شحمة الاذن الي شحمة الاذن عرضا وفمه تأخرغسل الوجه عن السابق كادل علمه العطف بثم المقتضية للمهلة والترتب احساطاللعدادة لاناعتما رأوصاف المالوناوطعه ماور يحايدرك بالبصروالفموالا غفظهرسر تقديم المسمنون على المفروض (و)غسل (بدية) كلواحدة (الى)أىمع (المرفقين) بفتح الميم وكسرالفا وبالعكس لغتان مشهورتان غسلا (ثلاثم ارغ مسحراس) وسقط عملغرالاربعة ولميذكرع دداللمسم كغبره فاقتضى الاقتصارعلى مرةواحدة وهومذهب أبى حندفة ومالك وأحدلان المسممني على التخفيف فلايقاس على الغسل لان المرادمة المبالغة في الأسساغ نع روىأبوداودمن وجهين صحح أحدهماابن خزعة وغيره فىحديث عثمان تليث مسح الرأس والزيادة من العدل مقبولة وهومذهب الشافعي كغيره من الاعضاء وأحسبان رواية المسم مرة انماهي لسان الحوار (مغسل رجليه) غسلا (دلاث مرارالي) أي مع (الكعس) وهما العظمان المرتفعان عندمفصل الساق والقدم (مُ قال)عمان رضى الله عنه (قال رسول الله علىه وسلمن توضأ )وضوأ (محووضوق هذا) أى مناه لكن بن نحوومنل فرق من حيث ان الفظ منال يقتضى المساواة منكل وجه الافي الوجه الذي يقتضي النغاير بين الحقيقتين بحيث يخرجان عن الوحدة ولفظ نحولا يقتضي ذلك ولعلها استعملت هناععني المثل مجازاأ ولعله لم يترك مما يقتضي المثلمة الامالا يقدح في المقصود قاله ابن دقيق العيد قال البرماوي في شرح العمدة وانماحل نحو على معنى مشل محازا أوعلى حل المقصود لان الكيفية المترتب عليها ثواب معن ماختلال شيءمنها يختل الثواب المترتب بخلاف مايفعل لامتثال الامرمثل فعله صلى الله عليه وسلم فانه يكتني فيه بأصل الفعل الدادق عليه الاحرانتهي وقدوقع في بعض طرق الحديث بلفظ مثل كاعند المؤلف فى الرقاق وكذاعندمسلم وهومعارض لقول النووى اغاقال نحو وضوق ولم يقل مثل لان حقيقة ماثلته لارقدرعلم اغبره نع علمعلمه الصلاة والسلام بحقائق الاشسياء وخفيات الامور لايعله غبره وحينتذفه كون قول عثمان رضى الله عنه مشل عقتضي الظاهر أثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشئ من الدنيا كاروا دالحكيم الترمذي في كتاب الصلاقله وحيند فلا بؤثر حديث نفسيه فيأمورالا خزةأو تنفيكر في معاني ما تلويه من القرآن وقد كانع رين الخطاب رضي الله عنه يجهز جشه في صلاته لكن قال البرماوي في شرح العمدة بنبغي تأويله أى لكونه لا تعلق له بالصلة اذالسائغ انماهوما يتعلق بهامن فهم المتلوفيها أوغيره كاقرره الشيخ عزالدين منعدد السلام وقال في الفتح المراد ماتس ترسل النفر معهو يكن المر وقطع الان قوله يحدث يقتضي تكسبامنه فأماما يهجمهن الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفوعنه نع هو بلاريب دون من سلم من الكل لانه علمه الصلاة والسلام الماضين الغفران لن راعى ذلك عماهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنمه وتفرغ قلمه ولاريب أن المتمردين عن شواغل الدنيا الذين غلب ذكرالله على فلوجم محصل لهمذاك وروى عن سعدرنى الله عنه انه قالماقت في صلاة فدثت نفسى فيما بغسرها فال الزهرى رجه الله رحم الله سعداان كان لمأمونا على هذا ماطننت ان يكون هذاالافى تى انتهى وجواب الشرط قوله (غفرله) بضم الغن منسالله فعول وفي رواية اس عساكر عفرالله له (ماتقدم من ذنبه) من الصغا اردون الكاثر كافي مسلمين التصريح به فالمطلق يحمل على المقيد وزادا بن أى شيبة وما تأخرو رأى لفظه في ماب المضمضة بعون الله تعالى (وعن ابراهم) ان سيعد السابق أول الياب وهومعطوف على قوله حسد ثنى ابراهيم بن سعد (قال قال صالحبن كسان) بفتح الكاف وسكون المناة المحتمة (قال ابنشهاب) الزهري (ولكن عروة) بن الزبرين الذكرمن الفأر وأطلق حاعقمن شراح الحديث أنه الفأر (قوله صلى الله عليه وسلم وان اكاتها الجردان وان أكاتها الجردان وان أكاتها

العوام (يحدث عن حران) هذا استدراك من ابنشهاب يعنى أنشيفيه اختلفافير وايتهما لهعن جرانعن عثان رضى اللهعنم فدنه عطاءعلى صفة وعروةعلى صفة ولس ذلك اختلافاوا غاهما حديثان متغاران فأماصفة تحديث عطاء فتقدمت وأماصفة تحديث عروة عنه فأشار اليها بقوله (فلم الوضاعم الته عنه عطف على محذوف تقديره عن جران انه رأىء تمان رضى الله عنه دعامانا وأفرغ على كفيه الى أن قال فغسل رجلمه ألى الكعمين فلما وَّضَا (قال الااحد تُكم) وفي رواية الاربعة لا حدثنكم أي والله لا حدثنكم (حديث الولا آمة) ولاس عساكرلولا آمة المشقفي كاب الله تعالى (ماحدات كموه) أى ماكنت و يصاعلي تعديثكم به (سمعت الذي صلى الله علمه وسلم إحال كونه ( يقول لا يتوضأ ) وفي رواية لا يتوضأن بنون النوكمد الثقيلة (رجل عسن)وفي رواية الاربعة فيحسن (وضوأه) بان بأتي به كاملابا دابه وسننه والفاء بمعنى ثم لان احسان الوضو السرمتاخراءن الوضو حتى يعطف عليه مالفا التعقيسة بلهي لسان الرئسة دلالة على أن الاجادة في الوضوء أفضل وأكمل من الاقتصار فيمه على الواجب (ويصلى الصلاة) المفروضة (الا)رجل (غفرله )بضم الغين وكسر الفاء (ما منه وبن الصلاة) التي تلم اكافي مسلم من رواية هشام بن عروة أى من الصغائر (حتى يصلم الكيفر غمنها في عامة يحصل المقدر فى الظرف اذا الخفران لاعاية له وقال فى الفتح - تى يصليها أى يشرع فى الصلاة الثانية (قال عروة الآية ان الذين يكتمون ما الزانا) ولابن عسا كرما أنزانا من الممنات وفي رواية ماأنزلناالا يةأى التي في سورة البقرة الى قوله و يلعنهم اللاعنون كافي مسلم وهذه الآرة وان كانت في أهل الكتاب فهدى تعث على التبليغ ومن ثم استدل بهافي هذا المقام لان العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبعلى ماعرف فى الم ثمان ظاهرا لحديث يقتضى أن المعفرة لا تحصل عاذكرمن احسان الوضو بلحق تنضاف المه الصلاة قال الن دقيق العسد الثواب الموعوديه يترتب على بجوع الوضوعلى النعوالذكور وصلاة الركعتن بعده بهوالمترتب على مجوع أمرين لابترتب على أحدهما الابدليل خارج وقدأ دخل قوم هذا الحديث في فضل الوضو وعليهم في ذلك هذاالسؤال ويحاب بأن كون الشئ جزأفها يترتب عليه الثواب العظم كاف في كونه ذافضل فغصل المقصودمن كون الحديث داملاعلى فضماه الوضوع ويظهر بذلك الفرق من حصول الثواب المخصوص وحصول مطلق الثواب فالثواب الخصوص يترتب على مجوع الوضوء على النعوالمذكوروالصلاة الموصوفة وفض الة الوضو قد تحصل عادون ذلك انتهى وفى حديث ألى هريرة رضى الله عنه التعميم اذا توضأ العبد خرجت خطاباه الحديث وفيه أن الخطابا تخرج مع آخر الوضوء حتى يفرغ من الوضو نقىامن الذنوب وليس فمهذكر الصلاة وأحسان يحمل حديث أى هريرة عليهالكن يعده أن في رواية لمسلمين حديث عثمان رضي الله عنسه وكانت صلاته ومشيه الى المسجد نافلة وأجيب احتمال ان يكون ذلك باختساد ف الاشتفاص فرب متوضئ يحضره من الخشوع مايستقل وضوء مالتكنيروا خرعندتمام الصلاة والله تعالى أعلم والسية المارق الوضوع وهودفع الما الذي يستنشقه المتوضئ أي يحدنه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله فيخرجه بريح أنفه سواء كان ماعانة يده أم لا (ذكره) أى الاستنثار (عمّان) النعفان رضى الله عنده فعمار واهالمؤلف موصولافى ابمسيم الرأس كاه كاتقدم (وعبدالله ن زيد)فهماوصلهالمؤلف فهماسيأتي انشاءالله تعالى (وابن عباس) رضى الله عنهم (عن النبي صلى الله علمه وسلم) وفي رواية النعساكروالاصيلي وعدد الله بنعماس وتقدم حديثه موصولاعند المؤلف في ابغسل الوجه من غرفة لكن ليس فيهذ كر الاستنثار قال في الفتح وكائن المصنف أشار بذلك الىمار وامأ جدوأ بوداودوالحاكم من حديثه موقوفا استنثروام تمنى الغتين أوثلاثا

قالا ثنا الزأىعدى عنسعيد عن قادة قالحدثني غسرواحد لة ذلك الوفدوذ كرأمانضرةعن أبي سعيدا الحدرى انوفد عبدالقس لماقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عثل حديث ابن علية غير أنفه وتذيفون فممن القطيعاء والمروالما ولم يقسل فالسعداو قالمن التر \* حدثني محدن بكار المصرى ثنا أبوعاصم عن ابن بريج حوحدثني مجدس رافع واللفظله فال ثنا عدارزاق أخرناان جويج أخبرنى أنوقزعة انأبانضرة أخبره وحسناأخرهماانأباسعدد الدرى أخره أن وفدعمد القس اأنوانى الله صلى الله علمه وسلم المرذان) هكداهوفى الاصول مكررثلاثمنات (قوله قالاثناان أىء\_دى) هومخدين ابراهم واراهم هوألوعدى إقوله حدثنا أبوعاصم عن ابن جريم) اما أبو عاصم فالغدال بن مخلد النسل وأما ابن حريج فهو عبد دالملك بن عدالعزيزسرج (قوله حدثى محددبن رافع شاعد الرزاق اناان بويج فالأخمرني أنوقزعة أنأما نضرة أخبره وحسنا أخبرهماان أنأ سعداندرى أخبره )هذا الاسناد معدودفي المشكلات وقداضطربت فمهأقوال الائمةواخطأفمه جاعات من كارالحفاظ والصواب فيسه ماحققه وحرره وسطه وأوضعه الامام الحافظ أتوموسي الاصهالي في الجزء الذي جعه فيه وما أحسنه وأحوده وقد المصدالسي أنوعرو الناالملاحرجهالله فقال هدا الاسناد أحدالمعضلات ولاعضاله وقع فعه تغيرات من جاعة واهمة

ان أباسة مدا الحدري أخبره وهذا بلزم منه أن يكون أبو فزعة هو الذي أخبراً بانضرة وحسنا (٢٤٧) عن أبي سعيد ويكون أبو قزعة هو الذي

سمعمن أى سعدودلك منتف بلا شك ومن ذلك ان أناعلى الغساني صاحب تقسدالمهملردروالة مسلمه فالده في ذلك صاحب المعمل ومن شأنه تقلمده فعمايذ كره من على الاساندوصومهما في ذلك القاضي عساض فقال أوعلى الصواب في الاسنادعن انجريج قال أخسرني أبوقزعة ان أمانضرة وحسناأخبراهانأباسعد أخبره وذكرأنهاعاقالأخسره ولم يقل أخرهما لانهرد الضمرالى أى نضرة وحده وأسقط الحسن اوضع الارسال فانهم يسمع من أى سعمد ولم يلقه وذكرأ نهبهذا اللفظ الذىذكرهمسلم خرجه أنوعلى بنالسكن في مصنفه باستناده قال وأظن ان هـ ذامن اصلاح ان السكن وذكر الغساتي أيضاانه رواه كذلك أبوبكر البزارف مسنده الكبرياسناده وحكى عنه وعن عبد الغنى سيعيد الحافظ أنهماذكراأن حسناهذاهوا لسن البصرى وليس الامر في ذلك على ماذكر ووبل ماأ وردهما في هدذا الاسنادهو الصواب وكاأورده رواه أحددن حندل عن روح بن عادة عن ابن مر بم وقد التصراه الحافظ أبوموسى الاصماني رجه الله وألف فيذلك كما بالطيفا تجيح فمه باجادته واصالتهمعوهم عيرواحدفيه فذكرأن حسنا هذاهو الحسن بن مسلمين يناق الذي روى عندان م عرضره داالحدثوان معنى هذاالكلام ان أمانضرة أخري ذا الحديث أما فزعة وحسن بن مسلم كلهما عأ كدذاك ان أعاد فقال أخرهما الأباس عيد أخرويعي أخرأ بوسعدا بانضرة وهداكا تقولاان زيداجاني وعراجاني فقالا كذاوكذاوهذامن فصيع الكلام واحتج على انحسنافيه هوالحسن بزمملم بنيناق بنسلة

و به قال (حدثنا عمدان) احمد الله بعمان الروزى قال (آخرنا عمدالله) أى ابن المارك (قال اخبرنا يونس)بن يزيد الايل (عن الزهري) محدين مسلم بنشهاب (قال اخبري) بالتوحيد (الوادريس) عائد الله بالهمزة والذال المجمة ابن عبد الله الخولاني بالمجمة النادي الحليل قاضي دمشق لمعاوية المتوفى سنة عمانين (الهمع الاهريرة) رضى الله عنه (عن الذي صلى الله عليه وسلم قال وفرواية أبوى الوقت وذرعن المستملى انه قال (من وضا فليستنثر ) بان عرب ماف أنفهمن أذى بعد الاستنشاق لمافيه من تنقمة مجرى النفس الذي به تلا وة القرآن و بازالة مافيه من النفل تصريحارى الحروف وفمه طرد الشمطان لماعند المؤلف رجه الله تعالى في داخلق اذا استمقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فان الشمطان ست على خيشومه والخيشوم أعلى الانف ونوم الشمطان عليه حقيقة أوهوعلى الاستعارة لانما ينعقدمن الغيار ورطوبة الخماشيم قذارة توافق الشياطن فهوعلى عادة العرب في نسبتهم المستخبث والمستنشع الى الشيطان أوذلك عبارةعن تكسيله عن القيام الى الصلاة ولامانع من حله على الحقيقة وهل مسته لعموم الناعين أومخصوص عن لم يفعل ما يحمرس به في منامه كقراءة آية الكرسي وظاهر الامر فيسه للوجوب فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لور ودالامر به كالمحدوا محق وغيرهما أن يقول به في الاستنثار وظاهر كلام صاحب المغنى من الخنا بله أنهم بقولون بذلك وأن مشر وعية الاستنشاق لا تحصل الابالاستنثار وقول العمان الاجماع فانمعلى عدموجو بديرده تصريح ابريطال بان بعض العلما قال بوجوبه وقال الجهوران الامن فيه للندب مستدلين له عاأخرجه الترمذي وحسنه والحاركم وصحعه من قوله صلى الله عليه وسلم للاعراب من نوضاً كما أمن الله فأحال على الآية وليس فيهاذ كالاستنشاق (ومن استجمر) أي مسح محل النجو بالجاروهي الاحار الصغار (فليور) وحله بعضهم على استعمال المحنو رفانه يقال تحمر واستحمرأى فليأخذ ثلاث قطعمن الطيب وينطيب ثلاثاأ وأكثروترا حكاه ابن حبيب عن ابن عمر ولايصح وكذا حكاه ابن عبد البرعن مالك وروى ابن خزيمة في صحيحه عنه خلافه والاظهر الاول ﴿ (باب الاستجمار) بالاججار حال كونه (ورزا) \* ويه قال (حدثنا عبدالله من يوسف) التنسي (قال اخبرنامالك) امام دارالهجرة ابن أنس الاصبى (عن الى الزناد) بكسر الزاى و قالنون واجمع عدالله بن ذكوان (عن الاعرج) عبدالرجن بن هرمز (عن الى هريرة) رضى الله عنه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذاتو ضاً) أى اداأرادان يتوضأ (احد كم فلجعل في انفه )كذا في فرع المونينية كهي بعدف المفعول الدلالة الكلام علمه وهو وواية الاكثرين أى فلحفل في أنفهما ولاى دراثماته كسلمن رواية سفمان عن أى الزياد (تم لينتر) عملية مضمومة بعد النون الساكنة من بأب المدال المجردولالى در والاصلى تملينتمر على وزن المفتعل من باب الافتعال بقال نثرالر حل وانتثرادا حرك النثرة وهي طرف الانف في الطهارة (ومن استعمر) بالاجار (فليوتر) بثلاث أوجس أوسيع أوغيرذلك والواجب الشالا تقالحديث مسلم لايستني أحدكم بأقل من والانة أجار فأخذبه سذا الحديث الشافعي وأحدد وأصحاب الحديث فاشترطوا انلا ينقص من الشلائة فان حصل الانقاء بها والاوجبت الزيادة واستحب الايتاران حصل الانقاء بشفع للحديث الصحيح ومن استجمر فليوتر وليس بواجب لزيادة لابي داود باسنادحسن قال ومن لافلاح جوالمدارعند المالكمة والحنفية على أن الانقاد حيث وجدا قتصر عليه (واذااستيقظ احدكم من نومه) عطف على قوله اذا توضأ (فليغسل) نداريده) الافرادوفي مسلم ثلاثا (قبل ان يدخلها) أى قبل ادخالها (في)دون القلة بن من (وضوئه) بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به وللكشميني كسلم قبل أن يدخاها في الاناء وهو اظرف الماء المعد للوضو الايماغ قلتين (فان احدكم لايدرى اين اتبيده) من جسده أي هل لاقت

مكاناطاهرامنه أونحسا بثرةأ وجرحاأوأ ثرالاستنعاء الاججار بعد بللالحل أواليد بنعوعرق ومفهومه أن من درى أين اتب مدمكن لف عليها خرقة مثلا فاستمقظ وهي على حالها انه لا كراهة نع يستحب غسلهما قبل غمسهمافي الماء القليل فقد صيرعنه صدلي الله عليه وسلم غسلهماقبل ادخالهماف الاناءفى حالة اليقظة فاستصابه بعد النومأولى ومن قال كالك ان الامرللتعمد لايفرق بنشالة ومتمقن والاحرفى قوله فلمغسل للندب عندالجهو رفانه علله مالشك في قوله فان أحدكم لاندرى أينات مده والامر المضمن بالشدال لا مكون واحدافي هذا الحكم استعماما لاصل الطهارة وحلدالامامأ حدرجه الله على الوجوب في نوم الليل دون نوم النهار القوله في آخر الحديث أبنات بده لان حقيقة المبت تكون في اللسل و وقع التصر يحبه في رواية أبي داود بلفظ اذا قام احدكم من الليل وكذاعند الترمذي وأجيب بأن التعليل يقتضي الحاق نوم النهار بنوم الليل وانماخص نوم اللمل بالذكر للغلمة قال الرافعي في شرح المسند يمكن أن بقيال الكراهة في الغمس لمن نام ايلا أشدمنها لمن نامنها رالان الاحتمال في نوم الليل أقرب اطوله عادة وليس الحيكم مختصا بالنوم بل المعتبر الشك في نحاسة المد واتفقو اعلى انهلوغ س بده لم يضر الما مخلا فالاسحق وداود وغمرهما وحدث ثبتت الكراهة فلاتزول الابتثليث الغسل كانص عليمه في المويطي وهي المطلوبة عندكل وضوع فالىالامام حتى لوكان يتوضأمن ققمة فيستحب غلسهما احساطالتوقع خدث وان بعدلا للعدث واحترز بالاناءعن البرك والحماض ويستفادمن الحديث استحماب غسل النحاسات ثلاثالانه اذاأمر بهفي المشكولة فني المحقق أولى والاخذبالاحتياط في العبادات وانالما ينحس ورودا انحاسة عليه وفي الاضافة الى الخاطسين في قوله فان أحدكم اشارة الى مخالفة نومه عليه الصلاة والسلام لذلك فانعينه تنام ولاينام قلبه وهذا الحديث أخرجه الستةوههنا تنسه وهوأنه بنبغي للسامع لاقواله عليه الصلاة والسلام ان يتلقاها بالقبول ودفع الخواطرالرادة لهافقد بلغناان شخصاسمع هذا الحديث فقال وأين سيت يدهمنه فاستمقظ من النوم ويده داخل دبره محشوة فناب عن ذلك وأقلع فنسأل الله تعالى أن يحفظ قلوسا من الخواطر الرديئة والله الموفق (اب غسل الرجلين) زاداً بوذر فيما أفاده في الفتح ولا يسم على القدمين أي اذا كانتاعاريتينوهي كذافي الفرع المتمن غيرتعين وبه قال (حدثنا بالجعوف والمألى در حدثني (موسى) بن اسمعمل التبوذكي (قالحدثنا) وفي رواية الاصيلي أخبرنا (الوعوانة) بفتح العن المهملة الوضاح النشكري (عن آني بشر) بكسر الموحدة وسكون المجمة واسمه جعفر بن أبى وحشية الواسطى (عن نوسف من ماها) بكسر الها وفقه امنصر فاوغير منصرف كامر (عن عمدالله ن عمرو)أى ابن العاص رضى الله عنه إنه (قال تخلف الذي صلى الله عليه وسلم عنا في سنرة) من مكة الى المدينة ف جمة الوداع أوعرة القضية (فادركما) بشتح الكاف أى لحق بنارسول الله صلى الله علىه وسلم وفى رواية كريمة وأى الوقت في سفرة سافرنا هاقاً دركما (وقداره قنا العصر) بسكون القاف من الارهاق ونصب العصر مفعوله أى أخر ناها حتى دناوقتها وهذه رواية أبي ذر ولكرعة والاصلى أرهقتنا سأنيث الفعل العصر بالرفع على الفاعلية ولمسلم رجعنا معرسول الله صلى الله علمه وسلم من مكة الى المدينة حتى اذا كناب الطريق تعل قوم عند العصر أى قرب دخول وقتهافتوضوًا وهم عال الحديث (فعلما تتوضاً وغسم على ارجلنا) بالجع مقابلة للجمع فالارحلمو زعة على الرجال (فنادى) صلى الله عليه وسلم (بأعلى صوته ويل) دعا وادف جهم (للاعقاب)أى لا صحاب الاعقاب المقصرين في غسلها (من النار) أو العقاب خاص بالاعقاب اذا قصرفى غسلها والالف واللامق الاعقاب للعهدأى الاعقاب المرئية اذذاك والعقب مؤخر القدم (مرتين اوثلاثا) أى نادى مرتين أوثلاث اواستنبط من هذا الحديث الردعلي الشيعة القائلين

فالنع الحذع ينقر وسطه ولافي الدما ولافي الحنتم وعليكم بالموكي انشب وهوثقية روادعن عبدالرزاق عن اسر ج عال أخبرني ألوقزعةان أبانضرة أخبره وحسن سمسلمن شاق أخبرهما أن أناسعد أخره الحديث ورواه أبوالشميخ الحافظف كآبه الخرج على صحيح مسلم وقد أسقط أ بومسعود الدمشق وغيره ذكرحسن من الاسنادلانهمع اشكاله لامدخل له فىالروايةوذكرالحافظ أيوموسي ماحكاه أتوعلي الغساني وسنبطلانه وبطلان روابة منغسرالضمرفي قوله أخـــ برهما وغـــ برداك من التغييرات ولقدأ جادوأ حسن رضي الله عنه هذا آخر كالام الشيخ أبي عرو رجهالله وفي هذا القدرالذي ذكره أبلغ كفامة وان كان الحافظ أنو موسى قدأطنب في بسطه وابضاحه باسائده واستشهادا ته فالاضرورة الىزىادةعلى هذا القدروالله أعلم \* وأما ألوقزعمة المذكورفاسمه سو ردين عريحاءمهملة مضمومة عجم مفتوحة وآخره راء وهو باهلى بصرى انفردمسل بالروايةله دون المعارى وقزعة بفتم القاف وبفتح الزاى واسكانها وأميذكرأبو على الغساني في تقدد المهمل سوى الفنح وحكى القاضى عياض فيمه الفتح والاسكان ووجد دبخط ابن الانارى بالاسكان وذكران مكى فى كتابه فيما بلحن فيه ان الأسكان هوالصوابوالله أعلم (قولهم حعلنا الله فدان هو بكسرالفا والمد ومعناه نقمك المكاره (قوله صلى الله علىه وساروعلىكماللوكى) هو بضم المم واسكان الواومقصور غيرمهموز

وفادة الرؤسا والاشراف الى الائمة عندالامورالمهمة وفيه تقديم الاعتذار بين بدى المسئلة وفعه سانمهمات الاسلام وأركانه ماسوى الحج وقدقدمناانه لميكن فرض وفيه استعانة العالم في تفهم الحاضر بن والفهم عنهم معض أصابه كافعلدابن عباس رضى الله عنهما وقديستدل بهعلى انه يكفي في الترجة في الفتوى والخبرقول واحد وفيهاستعماب قول الرحل ازواره والقادمين علمه مرحماونحوه والثناءعليهما بناساوبسطاوفيه جوازالنناءعلى الانسان في وجهه اذالم يخف عليه فتنة باعماب ونحوه وأمااستعماله فنغتلف بحسب الاحوال والاخطاص وأماالنهسي عن المدح في الوجه فهوفي حقمن يخناف عليه الفسنة بماذكرناه وقد مدح الذي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة فى الوجه فقال صلى الله علمه وسلم لاى بكررضي الله عنه است منهم وقال صلى الله عليه وسلم باأما بكر لاتمك ان أمن الناسعلي" فى صحبت وماله أبو مكرولو كنت متخذامن أمتى خاملا لاتخذتأما بكرخاء لاوقال له وأرجوأن تكون منهم أى من الذين يدعون من أبواب الجنة وقال صلى الله عليه وسلم ائذناله وبشره بالحنة وقال صلى الله علمه وسلم اثبت أحدفا نماعامك نى وصديق وشهدان وقال صلى الله علمه وسلم دخلت الحنة ورأيت قصرافقلت لمنهذا فالوالعمرين الخطاب فأردت أن أدخله فذكرت غرنك فقال عررضي للمعنه بأبى أنت وأمى مارسول الله أعلمك أغار وقالله مالقمك الشمطان سالكا

بأن الواحب المسج أخذا بظاهر قراءة وأرجلكم مالخفض اذلو كان الفرض المسيمل توعد علمه بالنبار لايقال انظاهرروا يةمسلمان الانكارعليهم انماهو يسسالاقتصار على غسل يعض الرجل حيث قال فانتهينا اليهم وأعقابهم يض تلوح لم يسها الما ولا تنهذه الرواية من افرادمسا والاولىماا تفقاعليه فهيأرج فتحمل هذهالر والةعليها التأويل فعتسه لأن كون معني قوله لميمسها الما أى الغسل جعابين الروايتين وقد صرح بذلك في رواية مسلم عن أبي هريرة أن الذي صلى الله علمه وسلراك رجلالم بغسل عقمه وأيضا فالقائلون بالسيم لم يوجبوامس العقب وقد تواترت الاخبارعنه صلى الله عليه وسلم في صفة وضو ته انه غسل رجليه وعوالمبين لا من الله تعالى وقد قال فى حديث عمروبن عنسة المروى عندابن خزيمة تم يغسل قدمه كأأمره الله تعالى وأما ماروى عن على وابن عباس وأنس رضى الله عنهم من المسيح فقد شبت عنهم الرجوع عند موهذا الحدرث قدسيق بسنده في ماب من أعاد الحديث ثلاثامن كتاب العلم الاان الراوى الاول هذاك أبو النعمان وهناموسي والله أعلم الصواب ١ هذا (باب المضمضة في الوضوم) باضافة باب التاليه وفي رواية باب التذوين المضمضة من الوضوم (قالة) أى ماذكر من المضمضة (ابن عباس) فما تقدم موصولاف الطهارة (وعبدالله بنزيد)أى ابن عاصم فما يأتى قريبا انشاء الله تعالى في ابغسل الرجلين الى الكعين (عن الذي صلى الله عليه وسلم) ويه قال حدثنا أنو الميان) الحكم من نافع (قال اخبرناشعيب) هواين أبي جزة (عن الزهري) مجدين مسلم قال اخبرني بالتوحيد (عطاء ابنرنيد) من الزيادة (عن حران) بضم المهملة (مولى عمّان بن عفان الهراى عمّان) زاد الاصدلي وأبوذرابن عفان (دعابوضوم) بفتح الواووفى باب الوضو ثلاثاثلاث ادعامانا وفده ما وللوضوء (فافرغ) أى فصب (على يديه من الله فغسله ما ثلاث مرات) أى قبل أن يدخله ما الالاوف السابقة فأفرغ على كفيه ثلاث مرار (نمادخل عينه في الوضوع) بفتح الواوفأ خذمنه (تم تمضمض وفي رواية أي ذرغم مضمض (واستنشق) بان حذب الماس بح أفقه (واستنثر) بأن أخرجه بهوفي السابقة ثمأ دخل يمينه في الانا فضمض واستنثر والمضمضة وضع الماقي الفهروا دارته بالاصمعأو بقوةالفهثم مجهلكن المشهور عندالشافعمةانه لايشمترط تحريكه ولامجه واذاكان بالاصبيع فاستحب بعضهم أن يكون بالممن لان الشمال مست الاذى واذا كان في الفه درهم أداره لمصل الماء الى محله وفي واله أنى دا ودوان المنذر فضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحق لاختلاف العضوين وقدل مستحب كتقديم المهن قال في الفتروا تفقت الروايات على تقديم المضمضة على الاستنشاق وهماسنتان في الوضوء والغسل وأوجم ماأحد والافضلف كيفيتهماأن يفصل ينهمافي أظهر القولين عندالرافعي وعلى هدافالاصع ونص علمه في البويطي الفصل بغرفتين يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا وقدل بست غرفات الحاقابسائرالاعضا وقصداللنظافة والقول الثاني أن الجع أفضل وعلى هذا فالاولى أن يجمع بثلاث غرفات يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق وهو الاصم عند النووي وقبل يجمع بغرفة واحدة حكاه فى الكفاية عن نصه فى الام وعلى هذا يتمضهض منها ثلاثا ثم يستنشق كذلك وقيل يتمضمض منهائم يستنشق ثم يفعل كذلك ثانيا وثالثا واستدل بعضهم بقوله ثم أدخل عينه على عدم اشتراط يمة الاغتراف ولادلالة فيه نفيا ولااثباتا (مغسل وجهه)غسلا (ثلاثاق)غسل (يديه) كلواحدة (الى)أىمع (المرفقين)غسلا(ثلاثا) وفي السابقة ثلاث مرات (نممسيح براسه) زادفيرواية أى داودو ابن خزيمة في صحيحه ثلاثا (مُغسل كل رجل) غسلا (ثلاثما) كدا للكشميهني والاصيلي وفى رواية المستملي والجوى كل رجله وهي تفيد تعميم كل رجل بالغسد ل وفى رواية أي ذرعن الجوى والمستملي كل رجله مالتثنيمة قال في الفتح وهي عمني الاولى أي رواية

(٣٢) قسطلاني (اول) خاالاسلاف فاغير فل وقال صلى الله عليه وسلم افتح لعثمان ويشرو ما لحنة وقال لعلى رضى الله عنه

الكشميهى والاصلى وفيرواية ابنعساكر كالتارجليه وهي التي اعتمدها في عدة الاحكام (غ قال) رضى الله عنه (رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال)وفي روامة ثم <u>قَالَ (من يُوضًا)</u> وضوأ (يحووصوئي هذا)وفي الرقاق عندا لمؤلف مثل وضوي هذا (<u>وصلي)</u>وفي رواية ثم صلى (ركعتين لا يحدث فيهما نفسه )بشئ أصلا كذا نقله القاذى عياض عن بعضم ويشهدله ماأخرجه ابن الممارك في الزهد بلفظ لم يسرفهما ورده النووى فقال الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة (غفر اللهله) وفي رواية غيرا لمستملي غفرله منى المفعول (ماتقدممن ذنيه) من الصغائر وفي الرواية السابقة في باب الوضوء ثلاثا ثلاثاث غسل رجله ثلاث مرات الى الكعين غوال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا الخ فوقع في الحديث المسوق هذا رفع صفة الوضو والى فعله صلى الله علمه وسلم وهذا الحديث رواه ابنابي شيبة في مصنفه ومستدهما بلفظ حدثنا خالدين مخلد قال حدثنا اسحق ابنام قالسمعت محدبن كعب القرظى يقول حدثني حران بنايان مولى عثمان قال دعاعمان ا بنعفان رضى الله عنه موضو في لسلة تاردة وهو بريد الخروج الى الصلاة في تما فأكثر تردادالماءعلى وجههويدره فقلت حسيك فقدأس مغت الوضوء والله لة شديدة البرد فقال صب فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لايسسم عدد الوضو الاغفر الله له ما تقدم من ذنبه وماتأخر قال الحافظ بنجر وأصل هدذا الحديث في الصححة ندر أوجه وايس في شئ منها زيادة ومانأخر وأخرجه أيضاا لحافظ أنو بكرأ حدبن على بن سعيد المروزي شيخ النسائي فى مسدند عمانه وتابيع ابن أى شيبة جاعة منهم محدين سعيدين يزيد التسترى أخرجه عند عددالرزاق وسقط لفظ نفسه لابن عساكر عن الكشميني ﴿ (بابغسل الاعقاب) جع عقب بفتح العين وكسرالقاف أى وما يتعقب المافى معناها من جميع الاعضاء التي قد يحصل التساهل في اسباغهاومن ثمذ كرموضع الخيائم لا فه قد لا يصل اليه الماء اذا كان ضيقافقال (وكانا بنسيرين) محدالتابعي الجليل بماوصله ابن أى شيبة في مصنفه بسند صحيح والمؤلف فى تاريخه (يغسلموضع الخاتم اذا توضأ) وذهب الشافعي والحنفيسة الى انه ان كان الخاتم واسعا بحمث يدخل الما تحتمة أجزأ من غبرتحر مكدوان كان ضمة افلحرك \* ومه قال حدثنا آدم بنابي اياس) بكسر الهـ مزة وتحفيف المثناة التحتية وسقط لابن عساكر لفظ ابن أبي اياس (والحدثناشعبة) بنالجاح (قالحدثنامجدبنزياد) بكسرالزاى وتخفيف المثناة التحتية القرشي الجعي المدني التابعي الحليل (قال-معت الاهريرة) رضي الله عنه (وكان يمرّ بنا) جلة حالية من مفعول معتوهو قول أبي هريرة و عربنا جلة في محل نصب خبركان (والناس) مبتدأ خبره (يتوضؤن) والجلة حال من فأعل كان (من المطهرة) بكسر الميم الاناء المعد للتطهير وفتحها أجودوصير في الحديث السوال مطهرة للفم (قال)أي ععت أماهر برة حال كونه قائلا وفي رواية الاربعية فقال بالفاء التفسير يةلانه يفسر فأل المحذوفة بعيدقوله أباهريرة لان التقدير سمعت أباهر برة قال وكأن يمر بناالخ فأن الذات لانسمع فالمراد سمعت قول أبي هريرة (أسسبغوا الوضوم) بفتح الهمزة من الاسساغ وهوا بلاغه مواضعه وايفاء كل عضو حقمه (فأن الاالقاسم صلى الله علمه وسام قال ويل للاعقاب من النار) والاعقاب جع عقب بكسر القاف وهو العظم المرتفع عندمفصل الساق والقدم ويحب ادخاله في غسرل الرجلين لقوله تعالى الى الكعمين قال المفسرون أىمع الكعين وألف الاعقاب العهد ويلحق بهاما بشاركها ف ذلك وف-ديث عيدالله بنالحرث عنددالحا كمويل للاعقاب ويطون الاقدام من المار والمعنى كأقاله المغوى وبللاصحابها المقصرين فيغسلها ففيه حدف المضاف أوالمعنى ان العقب يختص بالعقاب اذا

مدنى يحى بعدالله بنصي عن أى معبد عن ابن عباس عن معاذبن حمل قال أنو بكرورعاقال وكمع عن ابن عماس أن معاذا قال بعثنى رسول الله صلى الله علمه وسلم أنتمني وأنامنك وفي الحمديث الاخر أمارضي أن تكون منى بمنزلة هرون من موسى وقال صلى الله علمه وسالم لملال معتدق تعدل في الحنة وقال صلى الله علمه وسلم لعدد الله بن سلام أنت على الاسلام حتى تموت وقال للانصاري ضحان الله عزوجال أوعسامن فعالكماوقال للانصارأ نتمهن أحب الناس الى ونظائر هذا كثرةمن مدحه صلى اللهءايه وسلم في الوجه وأمامدح العماية والتابعين فن بعدهممن العلماء والاغمة الذبن يقتدى بهم رضى الله عنهم أجعين فأكثرمن أن يحصر والله أعلم وفي حديث الباب من الفوائد أنه لاعتب علىطالب العلم والمستفتى اذاقال للعالمأ وضع لى الحواب ونحوهـذه العمارة وفمه انه لابأس بقول رمضان منغ مرذكر الشهروفي وواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد والاءتدار لسلطف له في حواب لانشق علمه وفعه تأكمد المكلام وتفغيمه ليعظم وقعمه في النفس وفسمجواز قول الانسان لسلم جعلني الله فدامل فهده أطراف عماتعلق بهذا الحديث وهيوان كانتطويلة فهي مختصرة بالنسمة الىطالى التعقيق والله أعلم وله الجدوالمنة وبهالتوفيقوالعصمة (باب الدعاء الى الشهادة بن وشرائع (luka)

فيه بعث معاذ الى اليمن وهومتفق

افترض عليهم خس صلوات في كل يوم وايدلة فان هم أطاعو الذلك فأعلهمأ نالله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنما مهم فتردقي فقراتهم فانهم أطاعوالذلك فابالة وكراغ أموالهم واتق دعوة المظاوم فأنه لدس منهاو بن الله حاب

هذا الذي فعله مسلم رجه الله نهاية التعقمق والاحساط والتدقمق فان الروامة الاولى قال فيهاعن معاذ والثائمة انمعاذاوبين انوعن فرق فانالجاهر فالواان كعن فعمل على الاتصال وقالجاعة لاتلتعق أن بعن بلتحمل أنعلى الانقطاع ويكون مى سلاولكنه هذا يكون مرسل صحانىله حكم المتصل على المشهور من مناهب العلماء وفسه قول الاستاذ أبى اسعق الاسفراي الذي قدمناه فىالفصول الهلايحتيه فاحتاط مسلرجه اللهوبين اللفظين والله أعلم وأماأ بومعدد فاسمه نافذ مالنون والفاء والذال المعممة وهو مولى انعماس قالعرون دينار كانمن أصدق موالى النعماس رضى الله عنهما (قوله صلى الله علمه وسلمانك تأنى قومامن أهل الكاب فادعهم الىشهادة أن لااله الاالله وأنى رسول الله فانهم اطاعو الذلك فأعلهم أنالقه تعالى افترض عليهم خس صاوات في كل يوم وليلة فان همأطاعوا لذلك فأعلهم أنالته افترض عليهم صدقة تؤخدنمن أغنيا مم فتردفى فقرام مانهم أطاء والذلك فاياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظاوم فانه لدس منها و بن الله حجاب أما الكرائم فجمع كرعة فالصاحب الطالع هي حامعة الكمال الممكن فيحقهامن غزارة

قصرفى غسلهلان مواضع الوضو ولاتمسها الناركاف مواضع السحود ولولم يكن واجبالما توعد عليه بالنار أعاذنا الله منها ومن سائر المكاره بمنه وكرمه وهدذا الحدديث من رباعدا ته رضى الله عنه ورواته مابن بصرى وخراساني ومدنى وفيه التحديث والسماع في هددا (تاب غسل الرجلين في النعلين ولا يسم على النعلين) لانه لا يحزي وحديث مسحه ما المروى في سنن أبي داود ضعفه ابن مهدى وغمره وأماتمسك من أجازه بظاهر قوله تعالى رؤسكم وأرحلكم فأحسانه قرئ وأرجلكم بالنص عطفاعلى أيدبكم أوعلى محل برؤسكم فقراءة الحرمحولة على مسيم اللفن وقراءة النصب على غسل الرجلين وهومعنى قول الامام الشافعي أراد بالنصب آخر ين وبالحسر آخرينأ وهومه طوف على برؤسكم لفظاومهني ثم نسيخ ذلك بوجوب الغسل وهو حكم آخر وبه قال (حدثنا عبدالله بن يوسف) المنسى (قال اخبرنا) أمام الاعة (مالك عن سعيد المقبري) بضم الموحدة (عن عبيد بن جرج) الجيم والتصغير فيهما المدنى الثقة (آنه قال العبد الله بنعر) رضى الله عنها ما إيا أياعبد الرحن رأيتك تصنع اربعا) اى اربع خصال (لم اراحد امن أصحابك) وفي رواية أبي الوقت من أصحابنا والمراد أصحاب الرسول صلى الله علمه وسلم (يصنعها) مجتمعة وان كان يصنع بعضهاأ والمراد الاكثرمنهم (قال وماهي با ابن جريم قال رأيتك لاتمس من الاركان) اي أركان الكعمة الاربعة (الا) الركذين (المائيين) تغلساو الافالذي فيدم الحرالاسودعراق لانه الىحهت ولم رقع التغلب باعتبار الاسودخوف الاشتباه على جاهل وهماياقيان على قواعد ابراهم علمه الصلاة والسلام ومن غ خصا أخيرا بالاستملام وعلى هدالو بني البيت على قواعد ابراهم عليه الصلاة والسلام الاتناسمات كلهاا ققدائه ولذالماردهما ابن الزبير على القواعد استلهما وقدصم استلامهماأ يضاعن معاوية وروىعن الحسن والحسين رضي اللهءم ماوظاهر مافى الحديث هنا انفرادان عررضي الله عنهما باستلام المكنين دون غبره عن رآهم عسدوأن سائرهم كان يستلم الاربعة ثم قال ابن جريج لابن عروضي الله عنه ما (ورأيتك تلسس) بفتح المنناة الفوقمة والموحدة (النعال السمتمة) بكسر المهده له وسكون الموحدة آخر ممثناة فوقمة التي لاشعر عليهامن السبت وهوالحلق وهوظاهر جواب ابن عمرالاتئ أوهي التي عليها الشعر أوجلد البقرالمديو غالقرظ والسنت بالضم بت يديغه أوكل مديو غأوالتي أستت بالدباغ أى لانت أونسبة الىسوق السبت واغماا عترض على ابن عررضي الله عنهم مابذلك لائه لباس أهل النعيم وانما كانوا يلبسون النعال بالشعرغ برمد بوغة وكانت المدبوغة نعمل بالطائف وغيره (ورأيتك تصبغ) تو بك أوشعرك (بالصفرة ورأية ما اذا كنت)مستقرا (عكة اهل الماس) أى رفعوا أصواته-مبالتلبيةللا-رام بحيج أوعرة (اذاراوا الهلال) أى هلالذى الحجة (ولم) وفي رواية الاصيلى فلم (تهل انتحى كان يوم التروية) الثامن من ذي الحجة لانهم كانوا برق ون فيه من المام لسستعملوه فىعرفة شرباوغبره وقيل غبرذلك فتهل أنتحن نئسذو يومبالرفع اسم كان وبالنصب خبرهافعلى الاول كان تامة وعلى الثاني ناقصة والرؤية هنا تحدمل البصرية والعلمية (قال عبدالله) بن عررضي الله عنهما مجيبالابن جريج (اما الأركان) الاربعة (فاني لم اررسول الله صلى الله علمه وسلم عس) منها (الا) الركنين (المانيين وأما النعال السيشية فاني رأيت رسول الله صلى الله علمه وسلم يلبس النعال) ولغهم الاربعة النعل بالافراد (التي ليس فيهاشعرو يتوضأ فيها) أى في النعل (فانا) وفي رواية أي ذرعن الجوى والمستملى فاني (أحب أن السهما) فيد التصريح بأنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه الشريفتين وهمافى نعليه وهدذا موضع استدلال المصنف للترجة (وأما الصفرة فانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بهافاناأحبان لمذو جال صورة أوكثرة إسمأ وصوف وهكذا الرواية فايال وكرائم بالواوفي قوله وكرائم قال ابن قتسة ولا يجوزا بالذكرائم أموالهم بعذفها

اصبغبها يحمل صبغ ثيابه لمافى الحديث المروى في سنن أى داودوكان بصمغ بالورس والزعفران حتى عمامته اوشعره لمافى السنن انه كان يصفر بهما لحسمه وكان أكثر ألعمامة والمابعة رضى الله عنهم يخضب الصفرة ورج الاول القاضي عماض وأحسب عن الحديث المستدل به للثاني باحتمال انه كان يتطيب برحالاً فه كان يصمغ برحما (واما الاهلال) بالحيج والعمرة (فانى لم اررسول الله صلى الله عليه وسلم بهل حتى تندهث به راحلته) أى تستوى فاعة الى طريقه والمرادا شدا الشروع في أفعال النسال وهومذهب الشافعي ومالك وأحدوقال أبوحنيفة يحرم عقب الصلاة جالساوه وقول عندنا لحديث الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم أهل بألجيج حنافرغ من ركعتب وقال حسن وقال آخرون الافضل أن يهمل من أوّل يوم من ذي الحِيّة «وهذا الحديث خاسى الاسنادور واته كالهممد نيون وفيهر والقالاقران لان عسدا وسعمدا تابعمان من طبقة واحدة وفعه التحديث والاخمار والعنعنة وأخرحه المؤلف أيضافي اللماس ومسلم وأبوداودف الحج والنسائى فى الطهارة وابن ماجه فى اللباس وبقيسة مباحث متأتى انشاء الله تعالى الربالمين) أى الاخذبالمين (فالوضو والغسل) بضم الغين اسم الفعل أو بفضها وهوالذى في الفرع كاصله \*و به قال (حدثنامسدد) هوابن مسرهد (قال حدثنا اسمعيل) بن علية (قال حدثنا خالد) الداء (عن حفصة بنت مرين) الانصارية اخت محدين سمرين (عن أم عطمة أنسمية بضم النون وفتح المهملة وسكون المثناة التحتمة بنت كعب أو بنت الحرث الانصارية وكانت نغسل المونى وترض المرضى وشهدت خمير رضى الله عنها (قالت قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لهن أى لام عطية ومن معها (في غسل ابنته ) زينب رضى الله عنها كافي مسلم (ابدأت عمامنها ومواضع الوضو منها وهدذا الحديث من الجاسسات ورواته كلهم مصرون وفيه روابة نابعية عن صحاسة والتحديث والعنعنة وأخرجه في الحنائز بتمامه واقتصرمنيه هناعلي طرف لسان قول عائشة رضى الله عنها الآتى كان عليه الصلاة والمسلام يعسه التمن اذأنه لفظ مشترك بن الاسدا المهنو تعاطى الشئ الهن وأخرجه أيضامسه والنسائي وان ماحه جمعا فيه ويه قال (حدثنا حدص بنعر) الحوضي البصري المتوفى البصرة سنة خس وعشرين وما سين قال حدثنا شعمة ) من الحاج (قال اخبرني ) بالافراد (اشعت) بفتر الهمزة وسكون المحمة وفق العين آخو ممثلثة ( أن سلم ) التصغير ( قال معت أى ) سلم بن الاسود الحاربي بضم المم الكوفي (عن مسروق) هو ابن الاجدع الكوفي أبي عائشة أسام قبل وفاته صلى الله عليه وسلم وأدرك الصدرالاول من العمامة (عن عائشة) رضى الله عنما انها (قالت كان الذي صلى الله علمه وسلم يحبه التمن بالرفع على الفاعلية أى لسنه (في تنعله) فقر المثناة الفوقية والنون وتشديد العين المضمومة أي عال كونه لابسا النعل أى الاسدا وبليس المين (و) ف (ترجله) أى الاسدا والشق الاعن في تسريح رأسه ولسمه (و) في (طهوره) بضم الطاء لأن المراد تطهره وتفتح أى السداءة بالشق الاعن فى الغسل وبالمين في المدين والرجلين على السرى وفي سن أى داود من حديث أبي هر برة رضى الله عنه مرفوعا اذا يوضاتم فابدؤا بميامنكم فان قدم اليسرى كرونص عليه فى الام ووضوءه صحيح وأماالكفان والخدان والاذنان فمطهران دفعة واحدة (و) كذا كانعلمه الصلاة والسلام يعبد مالتين (في شأنه كله) كذافير وابدأ في الوقت وفي بوأو العطف وهومن عطف العام على الخاص ولغمره في شأنه ماسقاطها وتأكسد الشأن بقوله كله يدل على التعميم فيدخل فدع يحولس الثوب والسراويل والخف ودخول المسحدوالمدلاة على ممنة الامأم ومينة المسجدوالاكل والشربوالا كتعال وتقليم الاظفار وقص الشارب وتنف الابط وحاق الرأس والخروج من الخلاء وغر ذلك ممافي معناه الأماخص بدليل كدخول الخلاء والخروح من

ليس بواجب لان بعث معاد الى المن كانقيل وفاة الني صلى الله علمه وسلم بقاسل بعد الاحر بالوتر والعمل بهوفهان السنة انالكفار مدعون الى التوحدد قبل القتال وفيهانه لايحكم باسلامه الابالنطق بالشهادتين وهدامذهبأهل السنة كاقدمنا سانه في أول كتاب الاعمان وفعه ان المداوات الجس تعب في كل يوم ولله وفيده سانعظم تحريم الظلم وان الامام سيخى ان يعظ ولاته وبأمرهم تقوى الله تعالى وسالغ فينهيم عن الظالم ويعرفهم قبم عاقبته وفمهأنه يحرم على الساعي أخذ كرام المال في أداء الزكاة بل بأحدالوسط ويحرم على رب المال اخراج شرالمال وفيده أن الزكاة لاتدفع الى كافر ولاتدفع أيضاالي غنى من نصيب الفقرا واستدليه الخطابى وسائر أصحا بناعلى ان الزكاة لاعوزنقلهاعن بلدالمال لقوله صلى الله عليه وسلم فتردفي فقرائهم وهذا الاستدلال لس نظاهر لان الضمرفي فقرائهم محتمل لفمقراء المسلمن وافقراءأهل تلك البلدة والناحية وهلذاالاحتمالأظهر واستدله بعضهم على ان الكفار لسوا بخاطمن بفروع الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا ونحوهالكونه صلى الله علمه وسلم قال فانهم أطاعوالذلك فأعلهم انعلهم فدلعلى انهماذا لمنطبعوا لايحب عليهم وهدذا الاستدلال ضعيف فانالمرادأعلهم انهم مطالبون أاصاوات وغرهافي الدنياوا لمطالسة فى الدنيا لاتكون الانعدالاسلام ولدس بازممن ذاك

ابنامه و عن يحيى بنعمد الله ابن صديقي عن أبى معبد عن ابن عماس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معادا الى الين فقيال الله ستأتى قوماء شالحديث وكسع

الى الاسلام وبدأ بالاهم فالاهم ألاتراه بدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة قدل الزكاة ولم يقل أحد انه بصرمكلفابالصلاة دون الزكاة والله أعلم ثماء لم أن الختارأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأموريه والمنهى عنه هدا أقول الحقيقين والاكثرين وقدل لدسوا مخاطسن جاوقسل مخاطبون المنهي دون المأمور واللهأعلم فال الشيخ أنوعرو النالصلاحرجه الله هذا الذى وقع فحديث معاذمن ذكر بعض دعائم الاسلام دون بعض هومن تقصر الراوى كاسناه فماستقمن نظائره والله أعلم (قوله في الرواية النائيسة حدثاان أىعر) هو محدن عى النأبي عرالعدني ألوعيد اللهسكن مكة وفيهاعسدن حددهوالامام المعروف صاحب المسنديكني أما محدقي لاسمه عبد الحيدوفيهاأنو عاصم هوالنبيل الضالة بن مخلد (قوله عن ابن عباس ان الذي صلى الله علمه وسلم بعث معاذا) هذا اللفظ يقتضي الالحسديثمن مستندان عباس وكذلك الرواية التي بعده وأماالاولى فنمسند معادووجه الجغ بنهمماان يكون ابنعباس مع آلحديث من معاذ فرواه تارة عنه متصلا وتارة أرسله فليذكرمعاذاوكالاهماصحيحكا قدمناه أن صسل الصحابي آذالم يعرف المحذوف بكون حجة فكيف وقدعرفناه في هـ ذاالحديث انه المسحدوا لامتحاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراو بل وغيرداك واعماستحب فيها الساسرلانه من باب الازالة والقاعدة أن كل ما كان من باب التيكريم والتزين فعالم من والانسدا فقه بالاين كا حلق الرأس من باب الازالة فيسدأ فيه بالايسيرلانه من باب التزين وقد ثبت الابتداء فيه بالاين كا سيأتي ان شاء الله تعالى قريبا وفي رواية الاكثر في شأنه كله بحدف العاطف وهوجا ترعند بعضهم حيث دات علمه قريبة أوهو بدل من الفلاثة السابقة بدل اشتمال والشرط في بدل الاستمال ان يكون المبدل منه مشتملا على الفائي أومتقاضاله بوجه تماوهها كذلك على مالا يحفي وادالم يكن يكون المبدل منه مشتملا على الفائي يكون بدل الغلط أوهو بدل كل من كل كانقله في الفتي عن الطبي وعمارته قال الطبي قوله في شأنه بدل من قوله في تنه حله المعلى وكذاذ كره البرماوي ولم يعترضه وتعتمه العمني بان الاعتفاء فهو كبدل الكل من الكل من الكل من قوله في شأنه كله في طهوره وترجله وتنه طها كان رسول الله مصلى عليه ما طهوره وترجله وتنعله بدل من قوله في شأنه كله في طهوره وترجله وتنا الطبي في شرحه لذلك قوله في علمه وسلم عب التين في شأنه كله في طهوره وترجله وتنا الطبي في الرواية التي طهوره وترجله وتنال الطبي في شرحه لذلك قوله في طهوره وترجله وتنعله بدل من قوله في شأنه كاه في طهوره وترجله وتنال الطبي في الرواية التي في الرواية التي في الرواية التي في الرواية التي في المرائي من بعض وعليه قوله في الرواية التي في الرواية التي في الرواية التي في المنائي في الرواية التي في الرواية التي في المنائي في الرواية التي في النه في المنائي في الرواية التي في المنائية في في المنائية في المنائ

نضرالله أعظماد فنوها ي بسحستان طلحة الطلحات

أويقدرافظ يعجبه التمن كامرفتكون الجلة بدلامن الجلة أوهومتعلق ينحمه لابالتمن والتقدير يجبه فى شأنه كله المتين في تنعله الح أى لا يترك ذلك في سفر ولاحضر ولا في فراغه واشتغاله قاله في فتح البارى كالمكرماني وتعقبه العني يانه يلزممنه أن يكون اعجابه التمن في هذه الثلاثة مخصوصة فحالاته كاها وليس كذلك بلكان يعجبه التين في كل الاشسيا في جيع الحالات الاترى انه أكد الشأن بمؤكدوالشأن بمعنى الحال والمعنى في جيم حالاته ، وفي هـ ذا الحديث الدلالة على شرف المين وهوسداسي الاستنادوروا تهما بين بصرى وكوفى وفيه رواية الابن عن الأبوقر ينينمن أتماع التابعين أشعث وشعبة وآخرين من التابعين سلم ومسروق والتحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه أيضافى الصلاة واللباس ومسلمف الطهارة وأبودا ودفى اللباس والترمذي في آخر الصلاة وفالحسن صحيح والنسائى في الطهارة والزينة وابن ماجه في الطهارة في هذا (باب القاس الوضوم) بنت الواوأى طلب الما الاجل الوضو عالضم (اذا حانت الصلاة) أى قرب وقتها (وقالت) أم المُومنيز (عَائسة)رضي الله عنها مما أخرجه المؤلف من حديثها في قصة ضاع عقدها المذكور في مواضع منها التيم وساقه هذا بلفظ عروس الحرث في تفسير المائدة فقال (حضرت الصريم) أثنه باعتبارصلاة الصب (فالتمس) بضم المناةممنياللمفعول أى طلب (الماع) بالرفع مفعول نائب عن الفاعل (فلروحـد) وفي رواية الكشمين فالتسو الماعا بع والنصب على المفعولية فلم يجددومالجع (فنزل المتمم) أى آيته واستاد التيم الى النزول عج أزعق لى «وبه قال (حدثناً عبدالله ن يوسف السنسى (قال اخسرنامالك) امام دار الهجرة (عن احدق بنعبدالله ابن الى طلحة ) زيدين مهال الانصاري (عن انسين مالك) الانصاري رضي الله عند انه (قالرأيت)أى أبصرت (رسول الله)وفي رواية أي ذر الذي (صلى الله عليه وسلم و) الحال اله قد (حانت) بالمهملة أى قربت (صلاة العصم) وهو بالزوراً كار واهقتادة عند المؤلف سوق بالمدينة (فالمس) أى طلب (الناس الوضوع) بفتح الواوالما الذي يتوضأ به (فلم يجدوه) ولغير الكشميهي فلي يحدوا بغيرالضمر المنصوب أى فلم يصيبوا الما وفاتي بضم الهدمزة مسندا المفعول

معاذو يحتمل أنابن عباس سمعه من معاذو حضر القضية فتارة رواها بلاواسطة لحضوره اياها وتارة رواهاعن مغاذا مالنسيانه الحضور

(رسول الله) الرفع مفعول نائب عن الفاعل (صلى الله عليه وسلم يوضو) بفتح الواوأى الافيه ماه لمتوضأ بهوفى رواية اس المارك فاءرجل بقدح فيهما يسبرور وى المهاب آنه كان مقدار وضوء رجل واحد (فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك الانا الده واحر) عليه الصلاة والسلام (الناسان)أى بأن إيتوضوا)أى بالتوضي (منه)أى من ذلك الانا و قال)أنس رضي الله عند (فرايت) أى أبصرت (الماع) حال كونه ( سبع) بتثليث الموحدة أى يخرج (من عت) وفي رواية يفورمن بن (أصابعه) فتوضوًا (حتى يوضو امن عند آخرهم) أي يوضأ الناس ابتداء من أولهم حتى انتهوا الى آخرهم ولم يبق منهام أحدوالشخص الذي هو آخرهم داخدل في هذا الحبكم لان السياق يقتضي العموم والمالغ ةلائن عندهنا تجعل لمطلق الظرفية حتى تمكون بعني في كأنه قالحتي بوضأ الذين هم في آخر هم وأنس داخل فيهم اذا قلنا يدخل الخياطب بكسر الطامفي عوم خطاله أمراأ ونهياأ وخرا وهومذها الجهوروقال بعضهم حتى حرف ابتداء يستأنف بعده جدلة اسمية وفعلية فعلها ماص فحوحتى عفواوحتى توضؤا ومضارع نحوحتى يقول الرسول فى قراءة ما فعوه ن للغاية لاالبسان خــ لا فاللكرماني لا نجالات كمون البسان الا اذا كان فعما قبلها اجهام ولا اجهام هنا \* و بقية الماحث تأتى انشاء الله تعالى في علامات النبوة واستنبط من هذا الحديث استعباب التماس الماعلن كانعلى غيرطهارة والردعلى من أنكر المعزة من الملاحدة واغتراف المتوضئ من الما القليل وهومن الرباعات ورجاله مابن تنيسي ومدنى وبصرى وفسه التحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه المصنف فيعلامات النبوة ومسلم والترمذي في المناقب وقال حسن صحيح والنسائى في الطهارة والله تعالى أعلم في هـ ذا (باب) حكم (الما الذي يغسل بهشد والانسان) هله وطاهراً ملا (وكانعطام) هوان أف رياح فما وصله محدين اسحق الفاكهي فأخبارمكة بسدند صحيح (لايرى به)أى بالشعر (باسا) وفي رواية ابن عساكرلايرى بأساران يتخذمنها) أى من الشعور وفي رواية ابن عساكرمنه أى من الشعر (الخموط والحمال) جع خيط وحيل ويفرق منهما بالرقة والغلظ (ف) أب (سؤرا الكلاب) بالهمزة أي بقية مافي الاناء بعدشربها (وبمرهافي المسجد)وفي رواية هنازيادة وأكلهاأى حكمأ كلها وهومن اضافة المصدر الى الفاعل وظاهر صنيع الموَّاف القول الطهارة (وقال) مجدين مسلمين شهاب (الزهري) فما رواه الولىدين مسلم في مصنفه عن الاوراعي وغيره عنه ورواه ابن عسد البرفي التمهيد من طريقه بسند صحير (اداولغ الكلب في انام) فيه ما مان أدخل لسانه فيه فركه فسه تحريكا فلملا أوكثيرا وفيرواية أبي ذرفي الانا أي والحال انه (ايسلة) أي لمريد الوضو (وضوم) بفتح الواوما يتوضأ به (غيرة) أيغ برماولغ الكلب فيد مو يحوز في غير النصب والرفع (يتوضايه) أي بالما الباقي وهو جواب الشرط في اذاوفي رواية أبي ذرحتي بتوضَّا بهاأى بالبقية وفي أخرى منه (وفا لـ سفيات) الثورى (هذا) أى الحكم بالتوضي به (الفقه بعينه) أى المستفادمن القرآن (يقول الله تعالى) وفىروا بة أبى الوقت لقول الله تعالى (فلم تحدواما وفتمموا) وفيروا بة القاسى عن أبى زيد المروزى يقول الله فان لم تجدواوهو مخالف للتلاوة والظاهر أن الثورى روا ما لمعنى ولعله كان يرى جوازدلك وقد تتبعت كشيرامن القرا آت فلمأرأ حداقرأ بهاو وجه الدلالة من الآية أن قوله تعالىما ونكرة في سياق النبي فتعم ولا تخص الابدليل كأقال (وهدذا) أى المذكور (مام) وفي رواية الاصملي فهذاما وتنعسه بولوغ الكاب فسمغبر متفق علمه بين أهل العلم (وفي النفس منهشي العدم ظهورد لالتها ولوجودمعارض له من القرآن اوغيره وحينمذ (يتوضاً به) أى الماء المذكوروفير وايةمنه (ويتمم) لائن الماء الذي يشك فيه لاجل اختلاف العلماء رضي الله عنهم كالعدم فيحتاط للعمادة \* و يه قال (حدثنامالك بن اسمعمل) بن غسان النهدى الحافظ الحجة العابد

و حد ساامه من بسطام العسى ساير عن ألى معدد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الما بعث معاذ الى المن قال له انك تقدم على قوم أهدل كتاب فليكن أول ما تدعوهم اليه عبادة الله عزوجل فاذا عرفوا الله عبادة الله عزوجل فاذا عرفوا الله عروجل

وامالعني آخروالله أعلم (قوله حدثنا أممة سرسطام العشى أمانسطام فمكسر الساء الموحدة هدذا هو المشهوروحكى صاحب المطالع أيضا فتحها واختلف في صرفه فنهممن صرفه ومنهم من لم يصرفه قال الشيخ أبوعرون الصلاح رجه الله بسطام عمى لا شصرف قال الن در بدلس من كلام العرب قال ووجدته في كتاب ابن الجواليق في المعرب مصروفاوهو بعيدهذا كادم الشيخ أبى عرووقال الحوهرى في الصماح بسطام لسمن أسماء العرب وانما سمى قيس بن مسعود الله بسطاما باسم ملكمن ماوك فارس كاسموا قا بوس فعر بوه بكسر الما والله أعل وأماالعشي فمالشين المعمة وهو منسوب الى بى عايش بن مالك بن تم الله من تعلمة وكان أصله العاشي ولكنهم خففوه فالالحاكمأنو عمدالله والخطمب أبوبكر المغدادي العيشيون بالشين المعجة يصربون والعسمون الماء الموحدة والسن المهده له كوفيون والعنسدون بالنونوا استنالها مله شامون وهـ ذا الذي فالاه هو الغالب والله أعلم (قوله صلى الله علمه وسلم فلمكن أول ماتدعوهم اليه عبادة الله فاذا عرفواالله فأخرهم الى آخره) قال القاضى عياض رجه الله هذايدل على انه ملسو ابعارفين الله تعالى وهو مذهب حذاق المتكلمين في

على فقرا مم فاذا أطاعوا بها فله فد منهم وتوق كرام أموالهم المحدثنا قتيمة بن سعد عن عقيل عن الزهري

لاعنع أنءوف الله تعالى من كذب رسولا فال القاضى عياض رجمالله تعالى ماعرف الله تعالى من شهه وجسء من الهودأ وأجاز علمه المداءأ وأضاف المسه الوادمنهمأو أضاف المه الصاحمة والولد وأحاز الحاول عليه والانتقال والامتزاج من النصاري أو وصفه عالا بلمق بهأوأضاف المهالشريك والمعاند فى خلقم من المحوس والثنوية فعمودهم الذى عمدوه لسرهو الله وانسموه بذلك اذليس موصوفا يصفات الاله الواحمة فاذن ماعرفواالله سيعانه فتعقق هده النكتة واعتمدعلها وقدرأت معناهالمتقدمي أشياخناو بهاقطع الكلام أنوع وان الفاسي بين عامة أهل القبروان عندتنازعهم في هذه المسئلة هذاآخر كالم القاذي رجه الله تعالى (قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية الاخبرة فاخبرهم ان الله فرض عليهم زكاة تؤخدنمن أموالهم) قديستدل بلفظةمن أموالهم على أنه اذاامتنع من الزكاة أخذت من ماله بغيرا خساره وهذا الحكم لاخلاف فسه وليكن هل تدرأ ذمته ويحزئه ذلك في الماطن فيهوجهان لاصحا ساوالله أعلم \*(ابالام بقتال الناس حق بةولوا لااله الاالله محدرسول الله ويقموا الصلاة ويؤبوا الزكاة ويؤمنوا بحمسع ماجاته الني صلي الله علمه وسلم وانمن فعل ذلك عصم نفسه وماله الابحقها ووكات سريرته الحالله تعالى وقتال من أماأسما الرواة ففيه عقمل عن الزهرى هو بضم

المتوفى سنة عشروما شين ( قال-د شااسرائيل ) ن يونس بنا معق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفى النقة المتكلم فيه بلاحة من الطبقة السابعة المتوفى سنة ستين أو بعدها ومائة (عن عاصم أى ابن سلمان الاحول المصرى الثقة المتوفى سنة اثنتين وأربعين ومائة (عن ابن سيرين) مجدانه (قال قلت العسدة) بفتح العن وكسر الموحدة آخره ها ابن عروأ وابن قيس بن عرو السلاني بفتح السنن وسكون اللام الكوفي أحدكبار التابعين المخضرمين أسلم قبل وفاته صلى الله علمه وسلم ولم يره المتوفى سنة اثنتن وسمعين ومقول قول ابن سرين لعسدة (عندنا) شئ (من شعر الذي صلى الله علمه وسلم اصبناه )أى حصل لنا (من قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أى من جهة (انس اومن قبل اهل انس) هواين مالك ووجه حصوله لاين سيرين ان سيرين والدمجمد كان مولى لانس ابن مالك وكان أنسبن مالك رسبالابي طلحة وهوصلي الله عليه وسلم أعطاء لابي طلحة رضى الله عنه كاسمأنى انشا الله تعالى فى الحديث الاتى (فقال) عسدة (لأن تسكون عندى شعرة) واحدة (منه أحد الى من الدنيا ومافيها) من مناعها وفي رواية الاسماعد لي أحد الى من كل صفرا و مضا ولام لأن تكون لام الابتدا الله كدوأن مصدر به أى كون شعرة وأحد خبرلان تكون وتكون ناقصة ويحتمل أن تكون تامة فان قلت ماوجه الدلالة من الحديث على الترجة أحسبان ذلك من حفظ أنس اشعرالني صلى الله عليه وسلم وتمني عسدة ان يكون عنده شعرة واحدةمنه لطهارته وشرفه فدل ذلاعلى ان مطلق الشمعرط أهرواذا كانطاهرا فالماء الذي دفسل به طاهروة مقب انشعره صلى الله علسه وسلم مكرم لا يقاس علمه غيره وأحسان المصوصية لانثنت الابدليل والاصل عدمها وعورض بمانطول فالله أعلم وهذاا لحديث خماسي وروا ته مابين بصرى وكوفى وفيه تابعي عن تابعي والتحديث والعنعنة والقول ، وبه قال حدثنا تحدث عدد الرحم صاعقة البغدادي قال أخبرنا وفي رواية أبوى ذر والوقت والاصلى حدثنا (سعمدين سلمان) الضي البزارأ توعمان سعدويه الحافظ الواسطى المتوفى سنة خس وعمانين عن مائة سنة (قال حدثناعماد) بتشديد الموحدة النالعوام الواسطى أبوسم ل المتوفى سنة خس وعَانِينُ وما تَه (عران عون) بفتح العين المهدملة وآخره نون واسمه عبد الله تا بعي سد قرا وزمانه (عنان سيرين) محد (عن أنس) وللاصيلي زيادة ابن مالك (انرسول الله) وفروا يه أي ذران النبي (صلى الله عليه وسلم الماحلق رأسه) في حبة الوداع أي أمر اللاق فحلقه فأضاف الفعل اليه مجازاوا خلف فى الذى حلق فالحميم أنه معمر بن عبدا لله كاذكره العفارى رحه الله وقيدل هو خواشيناً مية بمحمتين والعصيم أن خراشا كان الحالق بالحديسة (كال أبوطلمة) زيدين بهل بن الاسودالانصارى النعارى زوج أمسلم والدة أنسشهد المشاهد كلها المتوفى سنة سمعن كابى هريرة (أولمن أخدمن شعرة) عليه الصلاة والسلام ، وهذا الحديث من الجاسمات ورواته مابن تنيسى ومدنى وكاهمأ عمة أجلا وفيه الاخبار والصديث والعنعنة وأخرجه مسلم والترمذي والنسائى وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيم فهذا (باب) بالتنوين (أذاشرب الكاب في النااحد كم فليغسله سبعا \* حدثنا عدائله بن نوسف السيسي (عن مالك) وللاربعة أخبرنامالك الامام (عن أى الزناد) بكر الزاى عبد الله بن ذكوان القرشي المدني (عن الاعرج) عبد الرحن ابن هرمز (عن أى هريرة) انه (قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم) وسقط لفظ قال لاى ذر والاصيلى وابن عساكر (قال اذاشرب الكاب) أى اذا ولغ الكلب ولومأذونا في اتحاذه بطرف لسانه (ف) وفي رواية من (انا أحدكم فليغسله سبعا) أي سبع من التناسقه المغلظة واستدلال بعضهم بقوله في انا أحد كم على عدم تنجس الماء المستنقع اذا ولغ فيه ولو كان قليد الاشاذ فان

ذلك انماخ ج مخرج الغالب لاللقيدوخرج بقوله ولغ وكذاشرب مااذا كأن جامد الان الواجب حينئذ القاماأ صابه الكلب بفمه ولايجب غسل الانا حدنئذ الااذا أصابه فهم الكلب مع الرطوية فعي غسل ماأصا مه فقط سعالانه اذاكان مافسه حامد الايسمي أخذ الكلب منه شرىاولاولوغاكا لأيخني ولم بقع فى رواية مالك التمر بولا ثبت في شئ من الروايات عن أبي هر يرة الاعن ابن سيرين والاضافة التي في انا أحد كم ملغى اعتبارها لان الطهارة لا تتوقف على ملك ومفهوم الشرط في قوله اذاولغ يقتضي قصرا لحكم على ذلك لكن اذاقلناان الامربالغسل للتنحس بتعدى الحكم الى مااذالحس أولعق مثلاو يكونذ كرالولوغ للغالب وأماالحاق بافى أعضائه كمده ورحله فالمذهب المنصوص أنه كذلك لان فه أشرفها فمكون غيره من ماب أولى \*و بقية مماحث الحديث تأتي انشاء الله تعالى وفي رواية ابن عساكر كافي الفرع كأصله قبل هذا الحديث باب اذاشرب الكاب فى اناءً حد كم فلمغسله سبعاحد ثناعبد الله بن يوسف و هو الذى شرح عليه الحافظ بن حجرلكن يليه عنده حديث اسحق بن منصور الكوسج ان رجلا وفي رواية بهامش اليونينية بعد حديث عبدالله بريوسف اذاشرب الكاب وسقطت الترجة والساب في بعض النسخ لا بي ذر والاصمل \*وبه قال (حد ثنااسيق ) بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب المروزي النقية الثبت المتوفى سنة احدى وخسين وما ثتين وليس هواحق بن ابر آهيم الحصى كاجزم به أبونعيم في المستخرج (قالة خبرناعبدالصمد) بعدالوارث قال حدثناعبدالر حن بعدالله بديار) المدنى العدوى وتكام فيهلكنه صدوق ولم ينفرد بهذا (قال معتابي) عبدالله بندينار التابعي مولى ابن عورضى الله عنهما (عن أبي صالح)ذكوان الزيات (عن أبي عربرة) رضى الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا) من بني اسرائيل (رأى) أى أبصر (كلبايا كل الثرى) بالمثلثة المفتوحة و بالراء مقصورا أتراب الندى أى يلعقه (من العطش) أى بسببه (فاخذ الرجل خفه فعل يغرف له به حتى أرواه )أى حدادران وفي روانة بين ارحل عشى بطريق اشتد عليه الحرَّفو حد برافنزل فيها فشرب تمخرج فاذا كأب يلهت يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان نزل بي فنزل المترفلا "خفهما "تم أمسكه بفيه تم رقى فستى الكاب (فشكر الله له) أى أثنى عليه أوجازاه (فادخله الجنة) من بابعطف الخاص على العام أو الفاء تفسيرية على حدقوله تعالى فقو بوا الى بارتكم فاقتلوا أنفسكم على ما فسرأن القتل كان نفس و بتهموف الرواية الآخرى فشكرا لقمله فغفرله فالوابارسول الله أن لمافي البهائم أجر افقال ان في كل كمد رطمة أحرا وفداستدل دعض المالكمة للقول طهارة الكاب الراد المؤلف هذا الحديث في هذه الترجةمن كون الرجلسني الكلب في خفه واستباح لبسه في الصّلاة دون غسله ادلم يذكر الغسل في الحديث وأجمت ماحتمال أن يكون صب في شئ فسقاه أولم يلمسه والني سلمنا سقمه فيه فلا يلزمنا لانهوان كان شرع غيرنا فهومنسوخ في شرعنا ﴿ وهـ ذا الحديث من السداسات ورواته ما بن مروزى وبصرى ومدنى وفيمه تابعيان وهماعب دالله بندينار وأنوصالح والتحديث والاخبار والسماع والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافى الشهرب والمظالم والادب وذكر بني اسرائيل ومسلم في الحموان وأبوداودف الجهاد (وقال أحدين شبب ) بفتح المجمة وكسر الموحدة ابن سعيد أبوعبد الله التمي الحنظلي البصرى المتوفى بعد المائتين وهوس شيوخ المؤلف (حدثنا الى) شبيب (عن يونس) بنيزيد الايلى (عن ابنشهاب) محمد سن مسلم الزهرى اله وقال حدثتي بالافراد (حرة) بالحاء المهملة والزاى (ابزعبدالله) بزعرب الخطاب أبوعهارة القرشي العدوى المدني التابعي الثقية الجليل (عن أبه )عبد الله بن عروضي الله عنه انه (قال كانت الكلاب تقبل وتدبر ) حال كونها (فى المسجد) النبوى المدنى وفى غير رواية الاربعة تبول وتقبل وتدير في المسجد (في زمآن رسول الله

وقمه سعمدين المسبب وقدقدمناان المسب بفتح الماءعلى المشهوروقيل بكسرها وفمه أحدبن عمدة باسكان الماءوفيه أمية نسطام تقدم سانه فى الداب قداد وفدة حفص س غداث عن الاعش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبى صالح عن أبى هر يرة فقوله وعن أنى صالح بعنى رواه الاعش أيضاعن أبى صالح وقد تقدمان اسم أى هر رةعددالرجن بن صفر على الاصممن فعوثلا ثمن قولاوان اسمألى صالحذ كوان السمانوان اسمأى سفيان طلحة بنافع وان الم الاعش ساعان بنمهران وأماغماث فبالغن المعبسة وآخره مثلثة وفعهأ توالز بمروقد تقدم في كتاب الاعان ان اسمه محد سنمسلم استدرس بفتح المثناة فوق وفيه أبو غسان المسمعي مالك بنعبد الواحد هوبكسرالم الاولى وفتح الثانسة واسكان المهملة متهمامنسوب الى مسمعين سعة وتقدم سان صرف غسان وعدمه وانه محوزالوحهان فمه وفمه واقدىن محدوهو بالقاف وقدقه دمنافي الفصول انه ليسف العديدين وافدىالفا بلكاه بالقاف وفسة أنوخالدالاجروأ نومالكءن أسهفانومالك اسمهسعدس طارق وطارق صحابي وقدتقدمذكرهما فىاب أركان الاسلام وتقدم فيه أيضاان أباخالد اسم مسلمانين حمان المثناة وفسه عسدالعزيز الدراوردى وهو بفتح الدال المهملة وبعسدهاراء تمألف تمواومفتوحة مراء أخرى ساكنة عدال أخرى ثم بأءالنسب واختلف فى وحه نسسته فالاصم الذى فاله المحققون الهنسبة الى دراج وبفت الدال الاولى وبعدهاراء تمألف تماهموحدة

وقاله من الحدثين أبوعبدالله المخارى الامام وأبوحاتم بنحمان المستى وأنونصر الكلاماذي وغيرهم قالواوهومن شواذالنسب فالأبو ماتم وأصليدراني أوجردى ودراني أجود فالواودرا بحردمد سة بفارس قال المفارى والكلاماذى كانحد عمدالعز بزهذامنهاوقال الستي كانأ نوهمنها وقال النقتسة وجاعة من أهل الحديث هومنسوب الى دراورد غ قيل دراورد هي دراجرد وقدل بلهى قرية بخراسان وقال السمعاني في كتاب الانساب قمل انه منأندرابه يعنى بفتح الهمزة وبعدها نونسا كنة ثمدال مهملة مفتوحة مراءم ألف ماءموحدة مهاءوهي مدينة من عل الح وهذا الذي قاله السمعاني لائق بقول من يقول فيه الاندراوردى وهوقول أبى عدالله الموشني من أعمة الحديث وأدماثهم «وأمافتهه ومعانيه نقوله ( لمانوفي النى صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكررضي الله عنده وكفر من كفرمن العرب) قال الخطابي رجهالله في شرح هدذا الكارم كالرماحسة الالدمن ذكره لمافعه من الفوائد قالرجه الله عمايجب تقديه في هذا أن يعلم ان أهل الردة كانواصنفين صنف ارتدواءن الدين ونابذواالملة وعادواالى المكفروهم الذبن عناهمأ بوهر رة بقوله وكفر من كفرون العرب وهدفه الفرقة طائفتان احداهما أصحاب مسملة من في حدفدة وغدرهم الذين م\_ زقوه على دعواه في النبوة وأصحاب الاسود العنسي ومنكان من مستحديه من أهل المن وغيرهم (أول) وهذه الفرقة بأسرها سنكرة البوة بينامجد صلى الله عامه وسلم مدعمة النبوة الغيره فقاتلهم أبو بكر

صلى الله عليه وسلم فلم يرشون وفي رواية ابن عساكر فلم يكن وفي رواية أبي ذر وابن عساكر فى نسخة فلم يكونوا يرشون (شيامن ذلك ) بالما وفى ذكر الكون مبالغة ليست فى حذفه كافى وله تعالى وماكان الله لمعذبهم حيث لم يقل ومايع فنبهم وكذافى لفظ الرش حيث اختاره على لفظ الغسل لان الرش ليس فيهجر بان الما بخلاف الغسل فانه يشترط فمه الحريان فنفي الرس أبلغ مننفي الغسل ولفظ شيأأ يضاعام لانه نكرة في سياف النفي وهذا كاهلممالغة في طهارة سؤره اذفي مثل هذه الصورة الغالب ان لعامه يصل الى بعض أجزاء المسجد وأجسب ان طهارة المسحد مسقنة وماذكرهمشكوك فمه والمقن لابر تفع بالشكثم ان دلالته ولاتعارض دلالة منطوق الحديث الواردبالغسلمن ولوغه وقدزادأ بونعم والمهق فيروا يتهمالهذا الحديث من طريق أجدين شبيب المذكورموصولا بصريح التحديث قبل قوله تقبل سول وبعدهاواو العطف وذلك ثابتففرع اليونينية لكنهء لمعلمه علمه علامة سقوط ذلك فيرواية أبوى ذر والوقت والاصملي والنعساكر وذكره الاصلى فيرواية عبدالله بنوهب عن يونس بزيد شيخ شبب بنسعيد المذكور وحينئذفلا حجة فيملن استدل بهعلى طهارة الكلاب للاتفاق على نج أسة بواها قاله ابن المنبرلكن يقدح في نقل الاتفاق القول بأنها تؤكل حمث صحيحين نقل عنه وان بول ما يؤكل لجه طاهر وقالاا بزالمندركانت تمول خارج المدحدفي مواطنه آئم تقبل وتدبر في المسحدو يعدان تترك الكلاب تنتاب في المسجد حتى تمته نه مالبول فمسه والاقرب أن يكون ذلك في المسداء الحال على أصل الاماحة مورد الامرية حريم المساحد وتطهيرها وجعل الانواب عليها وبهذا الحديث استدل الحنفية على طهارة الارض اذاأصابتها نحاسة وحفت الشمس أوالهوا وذهب أثرهاوعليه بوبأ بوداودحيث فالبابطهورالارض اذا يستورجاله الستمابين بصرى وأبلي ومدنى ونيه تابعي عن تابعي والقول والتحديث والعنعنة وأخرجه أبوداود والاسماءيلي وأبو نعيم \* وبه قال ( حدثنا - فص بن عر) بن الحرث بن سخبرة بفتم المهملة وسكون المجمة وفتم الموحدة النمرى الازدى المصرى أنوعم الحوضي ثفة نتعمب الخذالا جرة على الحديث من كار العاشرة توفى سنة خس وعشرين ومائتين (قال حدثناشعمة) من الحاج (عن امن الى الفر) بفتير السن والفاء عمد الله سعمد بن محمداً وأحد الهمذاني الكوفي (عن الشعبي) بفتح الشين المجمة واسمه عامر (عن عدى بن حاتم) أى ابن عد الله بن سعد بن المشر ج بفتح المهملة وسكون المجمة آخره جيم الصحابي الشهير الطائي المتوفى بالكوفة زمن المختار سنة ثمان وستبن وقيل انه عاش مائة وعانين سنة له في المفارى سبعة أحاديث قال سالت الذي صلى الله عليه وسلم عن حكم صد الكلاب كاصر حبه المؤلف في كأب الصدد (فقال) وفي رواية الاربعة قال (اداارسلت كالله المحلم بفتح اللام المشددة وهو الذى يسترسل بارسال صاحبه أى يهج باغرائه وينزجر بالزجاره فى ابتداء الامروبعد شدة العدو وعدل الصيدليا خذه الصائد ولايا كل منه وفقتل الصيد (فكل واذا كل) الكاب الصد (فلاتأكل) منه وعلل بقوله (فاغا أمسان على نفسه) فالعدى ا بن حاتم (قلت ) لرسول الله صلى الله عليه وسلم (أرسل كلي) المعلم (فاجدمه كليا آخر قال) عليه الصلاة والسلام (فلاتاكل) منه (فاغما-ممت) أى ذكرت اسم الله (على كابك) عند ارساله (ولمتسم على كاب آخر) ظاهره وحوب التسمية حتى لور كهامه واأوعد الايحل وهوقول أهل الظاهر وقال الحنفة والمالكة يحوزتر كهامه والاعدا واحتموامع الحديث بقوله تعالى ولا تأكلواعمالم يذكراءم اللهعلية وانهلنسق وقال الشافعية سنة فلوتر كهاعمداأ وسهوا يحلقيل وهدذاالحديث حقعلهم وأحسب بحديث عائشة رضى الله عنهاء غدالمصنف رحمالله قلت بارسول الله ان قوماحديثوعه دبجاهلمة أبونا بلحم لاندرى أذكروا امم الله علمه مأم لميذكروا

(۳۳) قسطلانی

أنأكل منه أم لافقال اذكروا اسم الله علمه وكلوافاو كان واجبا لماجاز الاكل مع الشمال وأما الآ تة فف مر الفسق فهاعا أهل لغسرالله تعالى وتوحهمه أن قوله وانه لفسق لمس معطو فالان الجالة الاولى فعلمة انشائية والثانية خبرية ولايجوزأن تبكون جوابالمكان الوا وفتعين كونها حالمة فتقمدا لنهيى بحال كون الذبح فسقا والفسق مفسر في القرآن عِباأهل به اغبرالله تعلى فيكون دليلالنالاعاينا وهـذانوع من القاب وقال تعالى وطعام الذين أوبوا الكتاب- ل الكم وهم لايسمون وقد قام الاجماع على انمن أكل متروك التسمية ليس بناسق ومطابقة هذا الحديث للترجة من قوله فيها وسؤرا الكلاب لان في الحديث انه عليه الصلاة والسلام أذن في أكل ماصاده الكلاب ولم يقيد ذلك بغسل موضع فه ولذا قال مالك كيف يؤكل صيده و يكون لعامه غدا وأحبب ان الشارع وكله الى ما تقرر عنده من غد الماعاسه فه وهدذا الحديث من اللاسمات ورواته كاهم أغة أجلاما بين بصرى وكوفى وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضاف السوع والصددوالذبائع ومسلروا بن ماجه كالاهماف مأيضا ١ هذا (ماب من لم يرالوضوق واجدامن مخرج من مخارج البدن والامن المخرجين القبل والدبر) بألحرفهم ماعطف سانأو بدلأى لامن مخرج آخر كالفصدوالخامة والتي وغيرها والقمل يتناول ذكرالرحل وفرج المرأة وزاد في روامة من قب ل القبل والدبر (لقوله نعالي) وفي رواية غيراله روى والاصيلي وابن عساكروأى الوقت وقول الله تعالى (أوجام أحدد مدركم من الغائط) أى فأحدث بخروج الخارج من أحد السميلين القسل والدير وأصل الغائط المطمئن من الارض تقضى فسمالحاحة سمى باسم الخيارج للمعماورة لكن لدس في هدف الآية مايدل على الحصر الذي ذكره المؤلف غاية مافيهاان الله تعالى أخبران الوضوء أوالتيم عندفقد الما بيحب باللمارح من السبيلين و علامسة النساء المفسرة بجس المدكافسرها بهابن عروضي الله عنهما واستدل بذلك الامام الشافعي رضي الله عنه على نقض الوضوعه والمعنى في النقض به انه مظنة الالتـــذاذ المشر للشهوة وقال الحنفية الملامسة كأمةعن الجاع فيكون داللالغسل لاللوضوء وأجيب بإن اللفظ لايختص بالجاع قال ته الى فلسوه بأيديهم و قال عليه الصلاة والسلام لماعزاعلا الست ( وقال عطاء) أى ابن أنى رياح مماوصله اسأبى شدمة في مصنفه ما سناد صحيح (فيمن يخرج من دبره الدود اومن ذكره نحوالقملة) وغيرذلك من النادر قال ( يعمد الوضوء) وهدامذ عب الشافعي وأجدوا سحق وأبي توروسفمان التورى والاوزاعي وفال قتادة ومالك لاوضو فيه وفي نسخة باليو سنية بعيد الصلاة بدل الوضو (وقال حابر بن عبدالله) رضي الله عنه مما وصله سعيد بن منصور والدارقطني (ادافصات) فظهر منهم فانأو حرف مفهم في الصلاة أعاد الصلاة لا الوضوم) والذي في المو نانية ولم بعد الوضوء وغال أبوحنىفة اذافهقه في الصلاة ذات الركوع والسعود بصوت يسمعه جبرانه بطلت الصلاة وانتقض الوضو وانام يسمعه حمرانه فلالحددث منضعك في الصلاة قهقهة فلمعدالوضو والمالاة أخرجه ابنء عدى في كامله سواء كان بصوت بسمع أوتبسم والحالا ف انماهو في نقض الوضوء لافي ابطال اصلاة (وقال الحسن) المصري مماأخرجه سدميد بن منصور وابن المندر السناد صحيم موصولا (أن أخذمن شعره )أى شعرواً سه أوشار به (أو )من (اظفاره )ولاين عساكر وأظفاره فلا وضوعا مامه خلافالجاهدوا لحكم بنعتبية وحادرا وخلع وفيروا يذابن عساكر وخلع (خفيه) أوأ-دهما بعد المسيع عليهما (فلاوضو عليه) وهذا محاوص له ابن أى شبهة باساد صحيح عن هشم عن يونس عن الحسن البصرى والمه ذهب قذادة وعطا وطاوس والرأهم التنعي وسلمان وداودواختاره النووى فىشرح المهذب كابن المنذروفي قول يتوضأ ابطلان كل الطهارة ببطلان بعضها كالصلاة والاظهرانه يغسل قدممه فقط لبطلان طهرهما ناخلع أوالانتها ووفال

الدين وأنكروا النرائع وتركوا السرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرهما من أمور الدين وعادوا الى ما كانوا علمه في الحاهلية فلم يكن يستحد لله تعالى في مستحد ملكة ومستحد المدينة في ذلك ومستحد عبد القيس في الحرين في قرية يقال لها حوال في في ذلك يقول الاعور الشني يفتضر يذلك والمستحد الثالث الشرق كان لنا والمنبر الناف والمناس نعرفه

الابطسة والمحبوح ذى الحب وكان هؤلاء التمسكون بدينهم من الازدمحه ورين بجؤائى الى أن فق الله تعالى على المسلين المامة فقال بعضهم وهورجل من بى بكر بن كلاب يستنجد أما بكر الصديق رضى الله عنه

ألاأ بلغ أبابكر رسولا

وفسان المدينة أجعينا فهل لمكم الى قوم كرام قعود في حواثي محصر منا

فعودق-والى محصر بنا كأنزدماءهم فى كل فبح

دما البدن تغشى الناظرينا و كاناعلى الرحن انا

وجدناالنصراله توكلنا والصنف الآخرهم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروافسرض الزكاة ووجوب أدائها الى الامام وهؤلا على الحقيقة فوذلك الزمان خصوصالدخولهم في غماراً هل الردة اذكوسيف الاسم في الجلة الى الردة اذكاف سف الاسم في البغى من رواهم هما وأرخ قتال أهل البغى من رواهم هما وأرخ قتال أهل الته عنه اذكانوا منفردين في زمانه الله عنه اذكانوا منفردين في زمانه

رضى الله عنه فنعهم مألك بن نوبرة من ذلك وفرقها فيهم وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشهة لعمر رضى الله عنسه فراجع أمابكر رضى الله عنه وناظره واحتج عليه بقول الذي صلى الله عليه وسلم أحرت أن أقاتل النياس حتى مقولوا لااله الاالله في قال لااله الاالله فقد عصم نفسه وماله وكان هذامن عر رضى الله عنه تعلقا نظاهر الكلام قه ل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه فقالله أبوبكر رضى الله عنسه ان الزكاة حق المال ريدأن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بالفاءشرائطها والحكم المعلق بشرطين لايحصل بأحدهما والآخر معدوم ثمقايسه بالصلاة وردالزكاة اليهاوكان فى ذلك من قوله دلي\_لء\_ليأن قتال المستعمن المدلاة كان اجماعا من العجابة ولذلك ردالخملف فسه الى المتفق علمه فاجتمع في هدد االقضية الاحتماح منعررض اللهعنه بالعموم ومن أى بكررضي اللهعنه بالقياس ودلذلك علىأن العموم يخص بالقماس وأن حسع مانضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد منشرط واستثناءمراعي فيسه ومعتبر محتميه فلمااستقر عندعر صة رأى أبي بكررضي الله عنهما وبادله صوابه تابعه على قتال القوم وهومعنى قوله فلمارأ يت الله قد شرح صدرأى بكر للقتال عرفت أنه الحق بشرالي انشراح صدره مالحة الني أدلى بها والبرهان الذي أفامه نصاودلالة وقدزعم زاعمون من الرافضة أن أبابكر رضي الله عنه أولمن سبى المسلين وان القوم كانوامتأ وابن في منع الصدقة وكانوا يزعون أن الخطاب في قوله تعالى خذ من أمو الهم صدقة تطهرهم وتركيهم بهاوصل عليهم ان صلانك

أوهريرة رضى الله عنه مماوصله القاضى اسمعيل فى الاحكام باسناد صحيم من طريق مجاهد عنه (الاوضوء الامن حدث) هوفي اللغة الشي الحادث تم نقل الى الأسباب الناقضة للطهارة والى المنع المترتب عليها مجازامن بأب قصر العام على اللهاص والاول هو المرادهذا (ويذكر) بضم الياء (عن جاس رضى الله عنه مماوصله ابن اسحق في المغازي وأخرجه أحدواً بوداود والدارقطني وصحمه ابن خزية وابن حمان والحاكم كالهممن طريق ابن استعق (أن الذي صلى الله علمه وسلم كان في غزوةذات الرقاع فرى رجل) وهو عبادين بشر (بسهم فنزفه الدم) بفتح الزاى والفاء أى خرج منه دم كشر (فركع وسعدومضى في صلاته)فلم بقطعهالاشتغاله بحلاوتهاعن مرارة ألم الحرح وفسه ردعلى الخنفية حيث قالوا ينتقض الوضو اذاسال الدماكن بشكل عليه الصلاة معوجو دالدم في بدنهأوثو بهالمستلزم لمطلان الصلاة النحاسة وأجب باحتمال عدم اصابة الدم لهما أواصابة الثوب فقط ونزعه عنه في الحال ولم يسل على جسده الامقد ارما يعنى عنه كذا قرره الحافظ مزجر والبرماوي والعبني وغبرهم وهوميني على عدم العفوعن كثير دم نفسه فيكون كدم الاحني فلا يعنى الاعن قليله فقط وهوالذي صحعه النووى في المجموع والتحقيق وصحح في المنهاج والروضة انه كدم البثرة وقضيته العفوعن قليله وكثبره وقدصح انعمر رضي اللهعنه صلي وجرحه ينزف دما (وقال الحسين) البصرى (مازال المسلون يصلون في جراحاتهم) بكسرالجيم قال العيني منتصر المذهبه أى يصلون فى جراحاتهم من غبرسيلان الدم والدليل عليه مار واه ابن أى شيبة فى مصنفه عن هشم عن يونس عن الحسن انه كأن لاسرى الوضو من الدم الاما كان سائلا هذا الذي روىءن الحسن السناد صحيح وهومذهب الحنفية وحجة لهم على الخصم انتهى وايس كأقاللان الاثرالذى رواه المخارى ليس هوالذى ذكره هوفان الاقل هوروا يتهءن الصابة وغيرهم والثانى مذهب للعسن فأفهم (وقال طاوس) احمد كوان بن كسان الماني الميرى من أحد الاعلام فماوصله اس أى شيمة باسماد صحيح عن عمد الله بنموسى بن حفظلة عنه (و) قال (محدين على) أى إبن الحسب ينبن على بن أبي طالب الهاشمي المدني التابعي أبوجعة والمعروف الماقر لانه بقرالعلم أىشقه يحيث علم حقائقه مماو صله أنويشر مويه في فوائده من طريق الاعشر رضي الله عنهم أجعين (و) قال (عطام) أى ابن أبي رياح ما وصله عبد الرزاق عن ابن بريج عنه (و) قال (أهل الحاز) كسعيدين المسيب وسعيدين جبير والفقها السبعة ومالك والشافعي وغيرهم وهومن مابعطف العامعلى الخاص لان الثلاثة السابقة قطاوس ومحدبن على وعطا عجازيون (ليس فالدم وضوع)سواعسال أولم يسل خلافالاي حنيفة حيث أوجمه مع الاسالة مستدلا بحديث الدارقطني الأأن يكون دماما للاوأ جيب (٢) (وعصراب عر) رضى الله عنهما (برة) بسكون المنانة وقد تفتح خراجا صغيرافي وجهه (فرحمنها الدم) في كدبين أصبعيه وصلى (ولم يتوضاً) وفي رواية أبوى ذر والوقت والاصيلي فرج منهادم وفي أخرى لهم الدم فلم وفي أخرى لاس عساكردم ولم وهذا الاثر وصله ابن أبي شيبة باستاد صحيح (وبرق) بالزاي و يجوز بالسين كالصاد (آسَأَتَى أوفَ)عبدالله الصابى اس الصابى وهو آخر من مائمن الصابة بالكوفة سنة سبع وغُـانين وقد كف بصره قبل وقد رآه أبوحنيفة رضي الله عنه وعرو سبع سنين (دما) وهو يصلى (فضى في صلاته) وهذاو ولدسفيان الثورى في جامعه عن عطاء بن السائب باستناد صحيم لانسفيان معمن عطاء قبل اختلاطه (وقال ابنعر) رضى الله عنهما (والحسسن) البصري (فين يحتم وفرواية الاربعة فين احتم (لسعلمه الاغسل محاجه) لا الوضو والحاجم جع محجمة بفتح الميم موضع الجامة وقدوصل أثراب عرالشافعي وابن أبى شيبة بلفظ كان اذااحتمم غسل محاجه وأماأ ترالحسن فوصله اس أى شيمة أيضا بلفظ انهستلعن الرجل يحتجم ماذاعلمه

قال يغسل أثرمحا جه وفي روامة الكشميني لدس علمه غسل تحاجه باسقاط الاوهوالذي ذكره الاسماعيلى وقال النبطال ثمتب في رواية المستملى دون رفيقيه انتهي وكذاهي ثالثة في فرع البوننية عنسه وعن الهروى وقال ابن حروهي في نسختي ثابسة من رواية أبي ذرعن الشلانة \* وبالسندقال (حدثنا آدم سنابي اباس) بكسيرالهمزة (قالحدثنا ابناف ذرب) مجدس عبدار حن بن المغبرة بن الحرث بن أبي ذئب واسمه هشام (قال حدثنا سعمد المقبري) والغيرا يوي در والوقت والاصملي وابن عساكر عن سعيد المقبري (عن الى هريرة رضي الله عنه قال قال النبي) وفيرواية أبي ذررسول الله (صلى الله عليه وسلم لايزال العبدفي) أواب (صلاة) لاحقيقها والالاستنع عليه الكلام ونحوه (ما كان) وللكشم بي مادام (في المسجد منتظر الصلاة مالم يحدث أىمالم بأت الحدث ومامصدرية ظرفية أىمدة دوام عدم الحدث وهو يعماخر جمن السيداين وغيره ونكرالصلاة في قوله في صلاة ليشمل النظاركل واحدة منها (فقال رجل اعمى) لايفصح كالدمه ولا يعمنه وان كان عرسار ما الحدث بالاهررة قال الصوت دهني الضرطة) ونحوها وفي رواية أبى داودوغيره لاوضو الامن صوت أوريح فكائه قال لاوضو الامن ضراط أوفسا وانماخصهمابالذ كردون ماهوأشدمنه مالكونهما لايخرجمن المرغالما في المسحد غيرهما فالظاهرأن السؤال وقععن الحدث الخاص وهو المعهود وقوعه غالمافي الصلاة وهذا الحديث من الرباعيات ورجاله كآهم مدنيون الاآدم مع انه دخل المدينة وفيه النحديث والعنعنة و به قال (حدثناابوالوليد)هشام بعبد الملك الطيالسي (قال حدثنا اب عيينة) وفي رواية اب عساكر سفيان بنعينية (عن الزهري) محدين مسلم (عن عبادين عمم) بتشديد الموحدة بعد العين المفتوحة الانصارى (عن عمه) عبدالله بن زيد المازني رضى الله عنه (عن الذي صلى الله عليه وسلم) أنه (فاللا منصرف) أى المصلى عن صلاته (حتى يسمع صوتا او يحدريحا) وفي رواية لا ينفتل وهي بمعينى لاينصرف اورددهنا مختصرا افتصرمنسه على الجواب وسمق تاتمافي ماب لايتوضأ من الشك حتى يستيقن من طريق على من المديني حدثنا سفيان قال حدثنا الزهرى عن سعيد من المسيب وعن عباد بنقيم ولفظه عن عمدانه شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل المهأنه يحدالشئ في الصلاة فقال لا يفتل أولا منصرف حتى يسمع صونا أو يحدر يحا \* وهذا المديث من الخاسسات ورواته أعمة اجلاعما بين بصرى وكوفى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف في الطهارة أيضاوفي السوع وأخرجه مسلم وأبود اود النسائي كلهم في الطهارة «و به قال (حدثنا قسيمة) نسعيد (قال حدثنا حرير) أى ابن عبد الحيد (عن الاعش) سلمان بن مهران (عن منذرا ي بعلى التورى) بالمثلثة (عن محدين الحنفية) أنه (قال قال على) أي ابن أبي طالب أبوه رضى الله عنه (كنت رجلامذاع) بالجيمة والهمزة والنصب خبركان وهوعلى وزن فعال بالتشديد أى كثيره (فاستحميت ان اسأل رسول الله على الله علمه وسلم) عن حكمه (فاحرت المقدادين الاسود بجازااذالوه فالحقيقة ثعلمة البهراني ونسب الى الاسودلانه تبناه أوحالفه أواغبرذلك أن يما أله عليه الصلاة والسلام عن ذلك (فساله فقال) صلى الله علمه وسلم يحب (فده الوضوع) لا الغسل (ورواه) وفي روامة ابن عساكر رواماسة اطالواو (شعبة) بن الجاج (عن الاعش)سلمان بن مهران عن منذرالخ والحديث سبق في آخر كتاب العلم ويأتى انشاءالله تعالى في ابغسل المذى من كتاب الغسل وأورده هنالد لالته على ايجاب الوضو من المذى وهو خارج من أحدالخرجين \* وبه قال (حدثناسعدين حقص) بسكون العين أبومجد الطلحي بالمهملة بن الكوفي (قال حدثنا شيبان) من عبد الرحن النعوى أبومعاوية (عن يحيى) بنأبي ك البصرى التابعي (عن الي سلة) بنعبد الرجن بفتح اللام عبد الله بنعبد الرجن بنعوف

من التطهروالتزكية والصلاة على المتصدق مالانبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذه الشهة اذاوحدكان مما يعذرفيه أمثالهم وبرفعيه السيف عنهموزعوا أنقتالهم كانعما فالالخطابي رجه الله وهؤلاء الذين زعواماذكرناهقوم لاخلاق لهمم فىالدين واغمارأس مااهم مالهت والتكذيب والوقيعة في السلف وقد سناأن اهل الردة كانوا أصنافا منهم من ارتدعن الملة ودعا الى ندوة مسيلة وغيره ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكرالشرائع كاهاوهؤلا هم الذين سماهم العمارة كنارا واللارأى أبو بكر رضى الله عنه سبى ذراريهم وساعده على ذلك أكثرالصابة واستوادعلي بزأبي طالب رضى الله عنه جارية نسى بنى حندة فولدتاه محمدا الذي يدعى ابن المنفية غملم ينقض عصر الصحابة حتى أجعواعلى ان المرتد لايسي فأمامانع والزكاةمنهم المقمون على أصل الدين فانهم أهل بغى ولم يسمواعلى الانفرادمنهم كفارا وان كانت الردة قدأضيفت اليهمماشاركتهم المرتدين فيهنع بعض ما منعوه من حقوق الدين وذلك ان الردة اسم لغوى وكلمن انصرف عن أم كان مقبلا علمه فقدارتدعنه وقدوحدمن هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق وانقطع عنهما مم الثناء والمد بالدين وعلق به-م الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كآن ارتدادهم حقا وأماقوله تعالى خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وما ادعوهمن كون الخطاب خاصار سول اللهصلي الله علمه وسلم فان خطاب كتاب الله تعالى على ثلاثه أوجه خطاب عام كقوله تعالى بايها الذين آمنو اأذا قتم الى الصلاة الآية وكقوله تعمالى

باأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وخطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم (٢٦١) لايشركه فيه غيره وهوما أبين به عن غيره بسمة

التفصيص وقطع التشريك كقوله تعالى ومن اللمل فتر حديه نا فله لك وكقوله تعالى خالصة للنمن دون المؤمنان وخطاب مواجهة للني صلى الله عليه وسلم وهو وجيح أمته فى المراديه سواء كقوله تعالى أقم الصلاة الدلوك الشمس الى غسق للمل وكقوله تعالى فأذا قرأت القرآن فاستعذبالله من الشيطان الرجيم وكقوله تعالى واذاكنت فيهم فأقت لهم الصلاة ونحوذلك من خطاب المواجهة فكل ذلك غسرمختص برسول اللهصلي الله علمه وسلم بل تشاركه فسه الامة فكذا قوله تعالى خذمن أموالهم صدقة فعلى القائم بعدهصلي الله علمه وسلر بأحر الامة ان عندى حذوه في أخد ذهامنهم واغاالفائدة في واجهة الني صلى اللهعلمه وسلمالخطاب الههوالداعي الى الله تعالى والمسن عنده معنى ماأرادفتدماسه فىالخطاب لمكون ساول الامة في شرائع الدين على حسماينه عدوسنهاهم وعلى هذا المعنى قوله تعالى اأيها الذي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدين فافتح الخطاب النبوة ماسمه خصوصا تمخاطمه وسائرأمته بالحكم عوما ورعاكان اللطاب لهمواجهة والمرادغيره كقوله تعالى فانكنت فى شك عما أنزانا المك فاستل الذين مقرون الكتاب من قبلك الى قولة فلاتكونن من الممترين ولا يجوزأن مكون صلى الله عليه وسلم قدشك فط في شي عما أنزل الله اليه فأما التطهر والتزكمة والدعاءمن الامام لصاحب الصدقة فان الفاعل فيها قدينال ذلا كاه وطاعة الله تعالى وطاعية رسوله صلى الله علمه وسلم فيها وكل

التابعي (انعطاء بنيسار) بفتح المناة التحسة والسين المهدملة المدنى (اخبره انزيدين خالد) المدنى العمايي (اخبره انه سأل عمان بن عفان) رضى الله عنه (قات) بماء المتكلم على سديل الالتفات من الغسمة للمكلم لقصد حكامة لفظه بعمنه والافكان أساوب المكلام أن يقول قال (ارايت اذا جامع) الرجل امرأ ته أوأمته (فلم) وفيرواية الاصيلى وابن عساكر وأب الوقت ولم (عِنَ) بضم اليا وسكون الميم وقد يفتح الاوّلُ وقد يضم مع فتح الميم وشد النون يتوضأ ( قال عمّان ) رضى الله عنه (يتوضأ كايتوضأ الصلاة) أى الوضو الشرعي لا الوضو اللغوى وانما أحره بالوضو احساطالان الغالب خروج المذي من الجامع وان لم يشعريه (و بغسل ذكره) لتنحسه المذي وهل يغسسل جمعه أوبعضه المتنحس قال الامام الشافعي بالثاني ومالك بالاول فان قلت غسسل الذكرمتقدم على الوضو فلمأخره أجيب بأن الواو لاتدل على الترتيب بل على مطلق الجع فلافرق بين أن يغسل الذكر قبل الوضوء أو بعده على وجه لا ينتقض الوضو معه ( قال عنمان) رضي الله عنه (معنه) أى ماذكرجيعه (من الذي صلى الله عامه وسلم) فالزيد (فسأ اتعن ذلك عدا) أى ابن أى طالب رضى الله عنه (والزبر) بن العوام (وطلحة) بن عسد الله (والى بن كعب رضى الله عنهم (فامروه) أى المجامع (مذلك) أى بأن يتوضأ والضمر المرفوع للصابة والمنصوب للمعامع كا هومأخوذمن دلالة التصمن في قوله اذا جامع ، وفي هذا الحديث وجوب الوضوء على من جامع ولم ينزل لاالغسل لكنه منسوخ كاسأنى انشاء الله قريبا وقدانعقد الاجماع على وجوب الغسل بعدان كانفى العماية من لا يوجب الغسل الابالانز الكعثمان بن عفان وعلى بن ابي طالب والزبيرين العق اموطلحة ينعسد الله وسعدين ابي وقاص والنمس عودو رافع بن خديج وأبي سمعيدا الحمدرى وأنى بن كعب وابن عماس وزيدين ثابت وعطاء ين أبىر بالح وهشام بن عروة والاعمش وبعض أصحباب الظاهر فان قلت اذاكان الحديث منسوخا فكيف يصح استدلال المصنفيه أجيب أنالمنسوخ منهءدم وجوب الغسل لاعدم الوضو فحكمه باق والحكمة في الامريه قدل أن يجالغسل امالكون الجاع مظنة خروح المذي أوالامسة الموطوأ ذفد لالته على الترجة من هذه الجزئية وهي وجوب الوضوء من الخارج المعتادلاعلى الجز الاخير وهوعدم الوجوب في غير المنسوخ ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل الترجمة بل تدكفي دلالة البعض على البعض ورجال د االحديث أحد عشرر جلاما بين كوفي وبصرى ومدنى وفيهم ثلاثةمن التابعين وصحابيان بروى أحدهماعن الآخر والتحديث والعنعنة والاخبار والسؤال والقول وأخرجه المؤلف أيضافي الطهارة وكذامسلم ﴿ وَبِهُ قَالَ (حَدَّثَنَا) وَفَيْ رَوَايَةُ بِالْأَفْرَاد (استقهوان منصور) وفرواية كريمة المقاطقوله هوابن منصور وفي رواية أبي ذراحيق بن منصوراًى ابن بهرام بفتح الموحدة الكوج كاعندا بي نعسم (فال اخبرنا النصر) بفتح النون وسكون المجهة ابن شمه ل بضم المجهة أبوالحسن المازني المصري (قال اخبرناشعبة) بن الحجاج (عن الديكم) بفتح المهملة والكاف ابن عتيبة مصغر عتية الباب (عن ذكوان الى صالح) الزيات المدنى (عن الى معمد الخدري) بالدال المهم لة سعد من مالك الانصاري (الدّرسول الله صلى الله علمه وسلم ارسل الى رجل من الانصار) هوعتمان بكسر العن المهملة وسكون التا المثناة الفوقية وموحدة ثمنون منهماألف ابنمالك الانصارى كافى مسلمأ وصالح الانصارى فيماذكره عدد الغنى بنسعيد أورافع بنخديج كاحكاه ابن بشكوال ورجح فى الفتح الاول ولمسلم مرعلى رجل فيعمل على أنه مربه فأرسل اليه (فانورأسه يقطر) جلة وقعت حالامن ضميرجاء أي ينزل منه الما قطرة قطرة من أثر الاغتسال وأسناد القطر الى الرأس مجاز كسال الوادى (فقال النبي صلى الله عليه وسلم) له (لعلمًا)قد (أعجلناك) عن فراغ حاجتك من الجاع (فقال) الرجل وفي روامة ابن عساكر قال مقررا

تواب موعود على عمل بركان في زمنه صلى الله عليه وسلم فانه باق غير منقطع وبستعب للامام وعامل الصدقة أن يدعو للمتصدق بالغام والبركة

له (نعم) أعلتني (فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا اعجلت) بضم الهمزة وكسر الميم وفي رواية أبى ذراءن المكشميهي عجلت بضم العين وكسترالجيم الخفيفة تمن غيرهم زوفي رواية تحلت كذلك مع التشديد (اوقطت) بضم القاف وكسرالحاء نغرهم زوفي روابة الاصيلي أوأ قطت بفتح الهمزة والحاء وكذالسا وفي واية أقطت ضم الهمزة وكسرا للا أى لم تنزل استعارة من قوط المطروهوا نحباسه (فعلمك الوضوم) بالرفع مبتدأ خـ بره الجاروالمجرور وبالنصب على الاغراء أوالمفعولية لانهاسم فعل وأوفى قوله أوقحطت الشك وزاراوى أولتنو بعالح كممن الرسول علمه الصلاة والسلام أي سواء كان عدم الانزال بأمر خارج عن ذات الشخص أومن ذاته لافرق منهمافي اياب الوضو ولاالغسل اكمنه منسوخ وقداجعت الامة الآن على وحوب الغسل بالجاع وانالم كزمعه الزال وهوص وىعن عائشة أم المؤمنين وأى بكر الصديق وعربن الخطاب وابن عمر وعلى سأبى طالب والرمس عودوابن عماس والمهاجر ينويه قال الشافعي ومالك وأبو حنىفة وأحدوأ صحابهم وبعض أصحاب الظاهر والنفعي والثوري وهذاالحد مث من السداسيات ورواته مابين مروزى وبصرى وواسطى وكوفى ومدنى وفيسه التحديث والاخسار والعنعنة وأخرجه مسلم في الطهارة وكذا ابن ماجه (تابعه) أي تابيع النضر بن شميل (وهب) أي ابن جرير ان حازم فيما وصلداً بوالعماس السراح في مسنده عن زياد بن أبوب عنه (قال) أي وهب (حدثنا شَعبة) وفير وابدان عساكر عن شعبة (قال الوعبداللة) أى الضارى (ولم يقل) كذالكر عدوابن عساكرولغيره ماباسقاط قال أبوعيد الله اغاقال ولم يقل (غندر)وا-مه محدين جعفر (ويحيى) ان سعد القطان في روايته مالهذا الحديث (عن شعبة) بهذا الاسناد والمتن (الوضوع) قال البرماوي كالكرماني أي لم يقو لالفظ الوضوء بل فالافعليك فقط بحذف المتداللقر ينة المسوغة للعذف والمقدرعند دالقرينة كالملفوظ وقال استحرفأما يحيى فهوكاقاله قدأخر حهأجدين حنبل في مسنده عنه ولفظه فايس عامِل غسل وأماغند رفقدًا خرجه أجداً يضاعنه ولفظه فلا غسل عليك عليك الوضو وهكذا أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والاسماعيلي وأبونعيم من طرق عنه وكذاذكره أصحاب شعبة كأبى داود الطيالسي وغيره عنه فكأن بعض مشايخ الحارى حدثه به عن يحيى وغندرم عافساقه له على لفظ يحيى اه فرياب) حكم (الرجل يوضي صاحبه) \* وبالسندقال (حدثنا) وفي رواية الاربعة حدثني (محدين سلام) بالتعفيف على الصحيح ولكرعة حدثنا انسلام (قال اخسرنا يزيدين هرون) بن زادان السلمي مولاهم أبوخالدالواسطى أحدالاعلام (عن يحيى) بن سعيدالانصارى السابعي (عن موسى بن عقبة) يضم العين وسكون القاف الاسدى المدنى التابعي (عن كريب مولى ابن عماس) المابعي (عن أسامة بنزيد رضى الله عنه (انرسول الله صلى الله عليه وسلم لما فاض) أى رجع أودفع (من) موقف (عرفةعدل) أي توجه (الى الشعب) بكسير الشين الطريق في الجبل (فقضي حاجته قال اسامة) اى ابن زيد كاصرح به في روا به أى الوقت (فعلت أصب عليه) الوضوء (و) هو (يتوضأ) مبتدأ وخبراونص على الحال أى والحال أنه بتوضأو يحوز وقوع الفعل المضارع المنبت حالا (فقلت بارسول الله أتصلى فقال) بفاء العطف وفي روامة الاربعة قال صلى الله علمه وسلم (المصلى) بفق اللام أى مكان المصلى (أمامك) بفق اله مزة والممن ظرف بمعنى قدامك \* وفي هذا الحديث حواز الاستعانة في الوضو عالص و به استدل المؤلف للترجة ولم يذكر حوازا ولاغره ويقاس على الاستعانة بالصب الاستعانة بالغسل والاحضار لاما بجامع الاعانة فأما الصب فهوخلاف الاولى لانه ترفه لا يلمني بالمتعبد وعورض بانه اذافعله الشارع لا يكون خلاف الاولى وأجب الهقد يفعله لسان الحواز فلا يكون في حقه خلاف الاولى بخلاف فاوقد لمكروه

فى ماله وبرجى أن يستحد الله ذلك الوحدالدي ذهبت المه وجعلتهم أهلاني وهملاذاأ نكرتطاثفة من السلمن في زماننا فرض الزكاة واستعوامن أدائها يكون حكمه حكمأهل البغى قلذالا فانمن أنكر فرض الزكاة في هذه الازمان كان كافراما حماع المسابن والفرق بنهؤلاء وأولنك أنهمانا عذر والاسمال وأمورلاعدث مثلهافيهذاالزمانمنهاقرب العهد بزمان الشريعة الذى كان رقع فمه تسديل الاحكام بالنسخ ومنهاأن القوم كانواجهالا أمورالدس وكان عهدهماالاسلامقرسا فدخلتهم الشهة فعذروا فأماالموم وقدشاع دين الاسلام واستفاض في المسلن علموجوب الزكاة حتىء وفها الخاص والعام واشترك فمه العالم والحاهل فلايعــــذرأحــد شأويل يَأْوَله في انكارهاوك ذلك الامرفى كلمن أنكرشيأ عماأجعت الامة علىهمن أمورالدين اذاكان علممنتشرا كالصلوات الحس وصوم شهررمضان والاغتسال من الحنامة وتحريم الزنا والخرونكاح ذوات المحارم ونحوها من الاحكام الاأن بكون رحلا حديثعهدالاسلام ولايعرف حدوده فانهاذا أنكر شأمنهاجهلا يهلم يكفر وكان سعدله سدل أوائك القوم في قاء اسم الدين عليه فأما ماكان الاجاع فيسه معد اومامن طريق علم الخاصة كتعريم نكاح المراة على عمها وخالمها وان القائل عدالارثوانالعدة السدس وما أشبه ذلك من الاحكام فان من أأنكرهالا مكفريل بعذرفها لعدم استفاضة علها في العامة قال الخطابى رجمه الله واغاء رضت الشهة لن تأوله على الوجه الذي حكمناه عنه لكثرة مادخله من الحذف في رواية أي هريرة وذلك لان القصديه لم يكن

عنهماوما تنازعاه في استماحة قتالهم ويشبهأن يكونأ توهر يرةانمالم يعن بذكرجيع القصة اعتماداعلي معرفة المخاطب بن بها اذ كانواق دعلوا كمفعة القصة وسنلاأن حدث أنى هررة مختصرأن عبداللهن عر وأنسارضي الله عنهم روياه بزيادة لم بذكرها أنوعر برة ففي حديث ابن عمررضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمرتأن أفاتل الناسحتي يشهدواأن لااله الااللهوأن محدارسول اللهويقبوا الصلاة ويونو االزكاة فاذافعلواذاك عصموامني دمامهم وأموالهم الابحق الاسلام وحسابهم على الله وفى رواية أنس رضى الله عنه أحرت انأ قاتل الناس حتى بشهدواأن لااله الاالله وأن محداعده ورسوله وانستقلوا قلتناوأن مأكاوا دبيساوأن يصاواصلا تنافاذ افعلوا ذلك حرمت عليذادماؤهم وأسوالهم الابحقهالهم ماللمسلين وعليهم ماعلى المسلمن والله أعلمهدا آخو كارم الخطابي رجمه الله قلت وقد ثنت في الطريق الثالث المذكورفي الكاب من رواية أبي هـررةان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقاتل الناسحتي يشهدواأن لااله الاالله و دؤمنوايي وعاحنت به فاذافعاواذلك عصموامني دمامهم وأموالهم الابحقهاوفي استدلان أى بكرواء ـ تراض عررضي الله عنهمادلدل على أنهما لم يحفظاعن رسول اللهصلي الله عليه وسلم مارواه ابن عمروأنس وأنوهر رة وكائن هؤلاء الثلاثة معواهذه الزيادات التى فى رواياتهم فى مجلس آخر فان عررضي الله عنه لوسمع ذلك الما خالف ولماكان احتج بالمديث فانه بهذه الزيادة جمه علمه ولوسمع أبو بكر رضى الله عنه هذه الزيادة لاحتج بهاولما احتج بالقياس والعموم

وأماالاستعانة فيغسل الاعضاء فيكروه ة قطعا الالحاجة وأماني احضارا لما فلاكراهة فهاأصلا قال ان حركن الافضل خلافه وقال الحلال المحلى ولا يقال انها خلك الاولى وأما الحديث المرفوع أنالاأستعن في وضوق احدوانه قاله علمه الصلاة والسلام لعمر وقد ادراص الماء عليه فقال النووى في شرح المهذب المحديث ماطل لاأصل له « وهذا الحديث من سداساته ورواته مابين يكندى وواسطى ومدنى وفيهم ثلاثة من التبابعين والتحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضاني الطهارة والحبج ومسلم فيه أيضا ، وبه قال (حدثناع رو سنعلي آ بفتح عن عرووسكون ممه الفلاس البصرى (قالحدثنا عبد الوهاب) بنعبد الجمد النقني البصرى (قال معت يحيى نسعمد) بكسر العن الانصاري التابعي قال اخبرني بالافراد (سعد) بسكون العين (ابنابراهيم) بنعبدالرجن بنعوف القرشي التابعي (ان فافع ب جبر بن مطع القرشي النوفلي المدنى التابعي (اخبره انه مع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة) بضم الميم أسه (انشمية) بنمسعودالنقني العمابي الكوفي أسرقبل الحديبية وولي امرة الكوفة تؤفي سنة خدين على العصيم له في المعارى أحد عشر حديثًا (أنه) أى المغيرة (كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفروانة) عليه الصلاة والسلام (دهب الحاجة له) وأدى عروة معنى كلام أسه بعدارة نفسيه والافكان السيداق يقتضي ان قول قال أبي كنت وكذاقوله (وان مغـمرة) وفي رواية الاصـيلي وابنء حماكروان المغبرة (جعل) أى طفق (يصب الماءعامه) وفى رواية الاصملي وابنءاكر جعل يصبعامه بلفظ المضارع لمكاية الحال الماضمة (وهو يتوضأ) جلة اسمية وقعت حالا (فغسل وجهه ويديه) أنى بغسل ماضما على الاصل (ومسيراًسه) باالالماق (ومسمعلى الخفين) أعادلفظ مسمدون غسل لبيان تأسيس قاعدة المسير يخلاف الغه الغه تكر براسانق «وهذا الحديث من سماعياته ورواته ماين بصرى وكوفى ومدنى وفيهأر بعمة من النابعين يروى بعضهم عن بعض والتحديث والاخبار والسماع والعنعنة ﴿ (مَابِقُواءُ القُوآن) العَظِيمِ (بعدالحدث) الاصغر (وغيره) أي غبرقرا اقالةرآن ككأبة القرآن وهذاشا مللقولى والفعلى وتنسل الكرماني بالذكر والسلام ونحوه مالاو جمله لانه اذا جازالمعدث قراءة القرآن فالسلام والذكر ونحوه مابطريق الاولى وقول الحافظ بنجرقوله وغمرومن مظان الحدث تعقبم العدى بان الضمرالا بعود الاعلى مذكور افظاأ وتقديرا بدلالة القرينة اللفظية أوالحالية وبالنظنة الحدث على نوعين مثل الحدث والا تنوليس مثله فان أراد الاول فهود اخل في قوله بعد الحدث أوالشاني في وخارج عنه وحيننذفلا وجهل قاله على مالايخني اه (وقال منصور) هوابن المعتمر السلمي الكوفي (عن ابراهيم) بنيزيد النفعي الكوفى الفقيه عماوصلاسعيد بن منصور عن أبي عوانة (الآباس با قراءة) للقرآن (في الحام) خمه الذكرلان القارئ فيه يكون محدثافي الغالب ونقسل النووى في الاذكار عدم الكراهة عن الاصحاب ورجمه السبكي نع في شرح الكذابة الصمرى لا ينبغي أن يقرأ وسوى الحلمي منه وبمن القرآن حال قضا الحاجة وعن أى حنيفة الكراهة لان حكمه حكم مت الخلاء والماء المستعمل في الجام نحس وعن مجد من الحسن عدم الكراهة لطهارة الماء عند، (و) لا بأس (بكتب الرسالة) بموحدة مكسورة وكاف مفتوحة عطفاعلى قوله بالقراءة (على غير وصوم) مع كون الغالب تصدر الرسائل بالبسملة وقد يكون فيهاذ كرأ وقرآن والحار والحرور متعلق بكتب لابالقراءة في الحيام كذا قال البرماوي والحافظ بنجروتعقيم العيني فقال لانسلم ذلك فأن قوله وبكتب الرسالة على الوجه - بن متعلق بالقراءة وقوله على غير وضو متعلق بالمعطوف والمعطوف عليه لانهما كشئ واحدوه ذاالاثر رواه عبدالرزاق موصولاعن الثورى عن منصور وافظه

لااله الاالله فن قال لاأله الاالله فقد عصرمني ماله ونفسه الاعقمه وحسابه على الله

قالسالت ابراهم أأكتب الرسالة على غسروضو قال نع وفي رواية أبوى ذر والوقت والاصيلي وبكنب بلفظ مضارع كتبوهي رواية الأكثر والاولى وهي رواية كريمة قال العيني أوجه (وقال حاد) أى ابن سلمان شيخ أى حديقة وفقيه الكوفة (عن ابراهيم) النحعي مماوص له الشورى في المعه عنه (ال كان عليهم) أي على الذين داخل الحام للتطهير (ازار) اسم الماللس في النصف الاسفل (فسلم) زادف روا بة الاصلى عليهم وتفسيرا بن حرقوله أن كان عليهم عن في الحام تعقبه العينى بأنه عام بشمل القاعد بثيابه في السلح وهولا خلاف فيه وأحبب بأن السلح وان أطلق عليه اسم الجام فجاز والحام فى الحقيقة مافيه الماء الجيم والاصل استعمال الحقيقة دون الجاز (والا) بانلم مكن عليهم ازار (فلانسلم)عليهم اهانة اهم اسكونهم على بدعة أواكون السلام عليهم يستدعى تلفظهم بردالسلام الذى هومنأسما ته تعالى مع أن لفظ سلام عليكم من التنزيل والمتعرى عن الازار يشمهمن في الخلاء وبهذا التقرير يتوجه ذكرهذا الاثر في هذه الترجة وقدر وي مسلمين حديث ان عمركر اهة ذكر الله بعد الحدث اكنه لدس على شرط المؤلف \* وما اسند قال (حدثناً اسمعيل) بنأى أو يس الاصبى (قال حدثني )بالافرادامام داراله بعرة (مالك) وهوخال أمعمل هذا (عن مخرمة بن سلمان) بفتح المم وسكون الخاء المجمه وفتح الراء الوالي المدني (عن كريب) يضم الكاف وفق الرا الخروموحدة (مولى انعباس انعمد دالله بنعباس) رضي الله عنهدما (اخبرهانه مات لدلة عندممونة زوج الذي صلى لله عليه وماروهي خالته )رضي الله عنما (فاضطيعت) أى وضعت جنى بالارض وكان أسلوب الكلام أن يقول اضطعع مناسبة لقوله بات أو يقول بت مناسمة لقوله اضطعت اكنه سلائه سلك التفنن الذي هونوع من الانتفات أو مقدر قال فاضطععت (في عرض الوسادة) بفتح العدين كافي الفرع وهو المشهور وقال النووي هو العجيج وبالضم كاحكاه البرماوي والعنني واستحر وأنكره أنو الوليد الباجي نقيلا ومعني لان العرض بالضم الخانب وهولفظ مشترك وأجيب بأنه لماقال في طولها تعين المراد وقد صحت به الروامة عن جاعةمنهم الداودي والاصلى فلاوجه لانكاره (واضطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله) زوجته أم المؤمنين ميونة (في طولها) أي الوسادة (فنام رسول الله صلى الله علمه وساحتي التصف) كذاللاصيلي ولغيره حتى اذا المصف (الليل اوقيله) أى قبل المصافه (بقليل او بعده) بعد التصانه (بقليل استيقظ رسول الله صلى الله علمه وسلم) انجعلت اذاظرفية فقيله ظرف لاستيقظ أىاستيقظ وقت الانتصاف أوقبله وانجعات شرطية فتعلق بفعل مقددر واستيقظ جواب الشرط أي حتى إذا انتصف الله ل أو كان قبل الانتصاف استيقظ (فجلس) حال كونه (يمسيح النوم عن وجهه ) الشريف (بيده) بالافرادأي عسم بيده عينمه من بأب اطلاق اسم الحال على الحل لان المسح لا يقع الاعلى ألعد ين والنوم لاعسح أوالمرادمسم أثر النوم من باب اطلاق اسم السب على المسبب قاله ابن حجر وتعقبه العيني بأن أثر النوم من النوم لانه نفسه وأجيب بأن الاثرغ مر المؤثر فالمراد هذا ارتخا الجفون من النوم ونحوه (عُقرأ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (العشر الآيات) من اضافة الصفة للموصوف واللام تدخل في العدد المضاف نحوالثلاثة الأثواب (الخواتيم من سورة آلعمران) التي أقلها ان في خلق المعوات والارض الى آخر السورة والخواتم نصب صفة اعشر المنصوب بقرأ (عَ عَام الى شنّ معلقة) بفتم الشسين المجمة وتشديد النون ااقربة الخلقةمن أدم وجعه شنان بكسرأقه وذكره باعتبارا فظه أوالادم أوالحادوأنث الوصف اعتبار القرية (فتوضأ) عليه الصلاة والله (منهافاحسن وضوء) اى أعمان أني بمنسدو بأته ولايعارض همذاة وله في بابتخذيف الوضو وضوأ خفيذا لانه يحمل ان يكون أتي بحميع مندو باته مع التحفيف أوكان كل منهماف وقت (ثم قام) علمه الصلاة والسلام ريصلي قال

والله أعلم (قوله صلى الله علمه وسلم أمرت أنأ فاتل الناسحتي يقولوا لااله الاالله في قال لااله الاالله فقد عصرمني ماله ونفسمه الابحقم وحسامه عملي الله) قال الخطابي رجه الله معاوم أن المراديد أهل الاوثان دون أهل الكتاب لانهم بقولون لااله الاالله غيقا تلونولا يرفع عنهم السيف قال ومعنى وحسامه على الله أى فما يستسرون مه و محقوله دون ما محاون به في الظاهرمن الاحكام الواجبة قال ففمهأن منأظهر الاسلام وأسر الكفرقيل اسلامه في الظاهر وهذا قول أكثر العلاء وذهب مالك الى أن يو مة الزندوق لا تقمل و يحكى ذلك أيضاعن أحد بنحسل رضى الله عنهدماهدذاكارم الخطابي وذكر القاضى عماض معنى هدذاوزاد علمه وأوضعه فقال اختصاص عصمة المال والنفس عن فاللااله الاالله تعبيرعن الاجابة الى الاعان وأن المرادبه فامشركوالعسرب وأهل الاوثان ومن لا بوحد وهم كانوا أول من دعى الى الاسلام وقوتل علمه فأماغيرهم بمنيقر والتوحد فلا بكتني في عصمته بقوله لااله الااللهاذكان بقولهافى كفره وهي من اعتقاده فلذلك جاء في الحديث الآخر وأنى رسول الله و مقم الصلاة و يؤتى الزكاة هذا كلام القاضي قلت ولايدمع هذامن الاعان بجميع ماجانه رسول الله صلى الله علمه وسلم كاجا في الرواية الاخرى لابى هريرة وهي مذكورة فى الكتاب حتى بشم موا أن لااله الاالله و يؤم نو الى و بماجئت به والله أعلى قلت اختلف أصحابنا في قبول بوبه الزنديق وهو

إصلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منه الذى سكرالشرع جدلة فذكروا فمه خسمة أوجه لاحماما أحمها والاصوب منها قبولها مطلقا للاحاديث الصحيحة المطلقة والثاني لاتقبل ويتعتم قدله لكنه انصدق فى تو منه نفعه ذلك في الدار الا خرة وكان من أهل الحنه والنالث ان تاب مرة واحدة قبلت بوسه فان تكرر ذلكمنه لم تقبل والرابعان أسلم الداءمن غيرطلب قبلمنه وانكان تحت السمف فلاوالخامس انكان داعماالى الف لاللم يقيل منه والاقسل منه والله أعلم (قوله رضى الله عنه والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة) ضبطناه بوجهين فرق وفرق بتشديد الراء وتخفيفها ومعناه من أطاع في الصلاة وجدالز كاة أومنعها وفيه جوازاللفوانكان فيغرمجلس الحاكم وانهايس مكروها اذاكان لحاجةمن تفغيم أمرونحوه (قوله والله لومنعونى عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهـمعلى منعه) هكذاهوفي مسلمعقالا وكذافي بعض روايات المنارى وفي بعضها عناقا بفتح العين وبالنون وهي الانئي من وإد المعسر وكالاهماصح وهومحول علىأنه كررالكلام مرتدين فقال في مرة عقالاوفي الاخرى عناقافروى عنه اللفظان فأماروا ية العناق فهيي محولة على مااذا كانت الغنم صغارا كلها بأنمات أماتهافي بعض الحول فاذا حال حول الامات زكي السخال الصغار يحول الامات سواء بق من الامات شئ أملا هـ ذاهو العديم المشهور وقال أبو القاسم (٣٤) قسطلاني (اول) الانماطي من أصحابالا يزكي الاولاد يحول الامات الأأن يبقى من الامات نصاب وقال بعض أصحابنا الاان يبقى

ابن عباس ) رضى الله عنه (فقمت فصنعت مثل ماصمع) صلى الله عليه وسلم ( تم ذهبت فقمت الى جنمه) الابسر (فوضع) صلى الله عليه وسلم يده الهني على راسي) أي فأدار في على يمينه (واحذ باذني المني) ضم الهمزة والمجمة حال كونه (يفتلها)أي دلكها تنبيها عن الغفلة عن أدب الائتمام وهوالقيام على ين الامام اذا كان الامام وحده أوتاً بيساله الكون ذلك كان ايسلا (فصلي) عليه الصلاة والسلام (ركعتين غركعتين غركعتين غركعتين غركعتين عركعتين) المجوع اثناعشرة وهو يقيد المطاق فى قوله فى باب التخفيف اصلى ماشا الله (نم اوتر) بواحدة أو بثلاث وفيه بحث يأتى انشاء الله تعالى (ثم اضطعم) علمه الصلاة والسلام (حتى اتاه المؤذن ففام فصلى ركعتمن خفيفتين غرج)من الحرة الى المسعد (فصلى الصم) بأصابه رضى الله عنهم قبل و يؤخلون قراءته عليه الصلاة والسلام العشر الاتات المذكورة بعدقيامه من النوم قبل أن يتوضأ جواز قراءة القرآن للمعدث وعورض بانه عامه الصلاة والسلام تنام عمنه ولاينام قلمه فلا ينتقض وضوء مه وأماوضومه فللتحديد أولحدث آخر وأحسان الاصل عدم التحديد وغبره وعورض مان هذاعندقمام الدلسل على ذلك وههنا قام الدليل بان وضوأ مل يكن لاحل الحدث وهوقوله تنام عمناى ولايسام قلى وحينئذ يكون تجديدوضو ثه لاجل طله ذيادة النورحيث فال الوضو نور على نور قان قلت ماوجه المناسبة بن الترجة والديث أجيب من جهة أن مضاجعة الاهل ف الفراش لاتخلوعن الملامسة غالبا وعورض مانه صلى تله علمه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلى ولا يتوضأر واهأ بوداودوالنسائى وأجيب بان المذهب ألزم التقاضيه مكاقاله الاستاذ النووى رجمه الله ولمير دالمؤلف ان مجردنومه ينقض لان في آخرهمذا الحديث عنده في باب التخفيف في الوضوء ثم اضطع غنام حتى نفيز تمصلي ويحمد لان يكون المؤلف احتج بفعل ابن عباس المعسرعنه بقوله فصنعت مثل ماصبع بعضرته على الله عليه وسلم \* واستنبط من هذا الحديث استحماب التهجد وقراءة العشر الاتآت عند الانتباء من النوم وأن صلاة الليل مثني وهو من خاسساته ورجاله مدنيون وفيه التحديث بصيغة الافراد والجع والاخبار والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي الصلاة وفي الوتر والتفسير ومسلم في الصلاة وأبوداود وأخرجه ابن ماجه في الطهارة المنا (بابمن لم يتوضأ الامن الغشى المثقل) لامن الغشى غير المثقل وليس المرادمن توضأ من الغشى المثقل لامن سب آخر من أسباب الحدث والغشى بفتح الغين وسكون الشين المجممة ين ضرب من الاعماء الاانه أخف منه والمثقل بضم الميم وكسر القاف صفة للغشى ، و بالسند قال (حدثناا اسمعمل) بنأى أويس (قال حدثي )الافرادوفي رواية ابن عساكر حدثنا (مالك) هواين أنس الامام (عن هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام القرشي (عن امر اله فاطمة) بنت المنذر بن الزبيرين العوَّام (عنجدتها اسما بنت الى بكر) الصديق وهي زوحة الزبيرين العوَّام وفي بعض النسخ عنجدته مذكرالضمر وهوصحي لانأسماء جدة الهشام ولفاطمة كام مالانهاأمأسه عروة كالنهاأم المندرأبي فاطمة (انهاقالت اتتعائشة زوج الني صلى الله على موسلم حين خسفت الشمس) بفتح الخاوالسين اى ذهب ضوءها كاء أو بعضه (فاذا الناس قيام يصاون واذا هي أى عائشة رضى الله عنها (قائمة تصلى فقلت ماللناس فاشارت) عائشة (سدها نحوالسما وفالت وفرواية أى درفقال (سحان الله فقلت آية )هي أى علامة لعذاب الناس (فاشارت) عائشة برأسها (آن)ولكرعة أي (نهم)وهي الرواية المتقدمة في بأب من أجاب الفتسابا شارة اليد والرأس وهما حرفات نسيرقاات أسما ( فقمت حتى تجلاني ) بالجيم أي غطاني (الغشي ) من طول تعب الوقوف (وجعلت اصب فوق راسي ما) مدافعة للغشى وهـ ذايدل على أن حواسها كانت مدركة والافالاغما الشديد المستغرق ينقض الوضو والاجماع وفلا انصرف رسول الله صلى الله

عليه وسرر) من الصلاة أومن المسجد (حدالله) تعالى (وانف عليه) من بابعطف العام على الخاص (مَ قال) صلى الله عليه وسلم (مامن شي) من الاشياء (كنت لمأره الاقدرا يقه) رؤية عن حقة قة حال كونى (في مقامي هدا) بفتح الميم (حتى الحنة والنار) برفعهما وزم بهما وجرهما وتقدم توجيههامع استشكال البدرالدماميني وجه الجرفامراجيع (ولقداوجي الى أنكم تفتنون فى القبور) وفي رواية الاصيلي في قبوركم (مثل) فتنذ المسيح الدجال (أوقريما) وفي رواية الاربعة قريب (من فسنة) المسيع (الدجال لاادري اي ذلك فالت المام) رضي الله عنها (يؤلي احدكم فيقال له ماعلات مذا الرجل أى الذي صلى الله علمه وسلم (فأما المؤمن او الموقن) بنبوته صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة بنت المنذر (الاادرى اى ذلك ) المؤمن أو الموقن (قالت اسماء فية ول هو محدرسول الله جاء الالمنات) الدالة على نبوته (والهدى) الموصل للمراد (فاحمناو آمناوا سعنا) بحذف ضمر المفعول في الثلاثة (فيقال ع) وفي رواية الجوى والاصيلي فيذال له غمال كونك (صالحافقدعلناان كنت لموقنا)بهوفي همزةان الكسروالفتحور جحما لبدرالدماميني بل قال انه المتعمن كاسمق تقريره في باب من أجاب الفتياباشارة المدوالرأس من كتاب العلم (واماالمنافق) غير المصدّق بقلبه بنبوته عليه الصلاة والسلام (اوآلمرتاب) الشاك قالت فاطمة (لا ادري اي ذلك قالت ا-ما )رضى الله عنها (فيم ول لا ادرى معت الناس بقولون شيافقلته) ومحل استدلال المؤلف للترجة من هـ ذاالديث فعل أحما من جهة أنها كانت تصلى خلف الذي صلى الله عليه وسلمفكان برى الذين خلفه وهوفي الصلاةولم ينقل أنه أنكر عليها وقد تقدم شئ من ماحث هذا الحديث في ماب العلم و بأقى من يداذلك ان شاء الله تعالى فى كتاب صلاة الحسوف ، ورواة هذا الحديث كالهممد يونوفيه رواية الاقران مشام وزوحته فاطمة وفيه الصديث الافرادوالجع والعنعنة والقول واخرجه المؤلف في العلم والطهارة والتكسوف والاعتصام والاجتهاد والسهو ومسلم في الصلاة فراب مسح الرأس كان في الوضو وفي رواية المستملي الاقتصار على مسح الرأس واستقاط لفظ كله (لقول الله تعالى) وفي رواية ان عساكرست انه وتعالى وفي رواية الاصلى عزوجل (واصحوار وسكم)أى اصحوار وسكمكاها فالما والدة عندالمؤلف كالك (وقال ابن المسب اسعد (المراة عنزلة الرجل عسير على راسها) وهذاوصله ابن أى شيبة ولفظه المرأة والرجل فى المسيرسوا وعن أحديكفي المرأة مسيرمقدم رأسها (وسيدل مالك) الامام الاعظم والسائل له اسمتن من عسى بن الطباع (ايجزئ) بضم المثناة التعسية من الاجزاء وهو الاداء الكافي است قوط التعبدبه و بفتح اليا من جزى يجزى أى كني والهمزة فيه للاستفهام (ان عسم بعض) وفي رواية ابن عساكر بعض (الراس)وفي رواية أبوى ذر والوقت والاصيلي رأسه (فاحتم) أى مالك على انه لا يجزى (جديث عمد الله بنزيد) هدذ الله تى انشاء الله تعالى وبالسند قال (حدثناعبدالله بن يوسف) المنسى (قال اخبرنا) وفي رواية الاصملى حدثنا (مالك) امام الائمة (عن عروبن يحيى) بنع الدون العين وتخفيف المم (المازني عن اسه) محيى بنع الدة ابنأى حسن (انرجلا) هوعمر وبنأى حسن كاسمائي انشاء الله تعالى فى الحد بث الآتى من طريق وهد (قال العمد الله من زيد) الانصاري (وهو) اي الرجل المفسر بعمرو بن أبي حسن (جدعروبن يحيى المازني المذكور محاز الاحقيقة لانه عما مه وانما أطلق علمه الحدودة لكونه فى منزلته (السقطيع انتريني)أى هل تستطيع الاراءة اياى (كيف كان رسول الله صلى الله علىموسلم يتوصاً) كائه أراد أن ريه بالفعل ليكون أبلغ فى التعليم (فقال عبد دالله بنزيد) أى الانصارى (نع) أستطمع ان أريك (فدعاعه) عقب قوله ذلك (فافرغ) أى صب من الما و (على

من حيال السيفينة وكل واحدمن هذين يبلغ دنا نبركثبرة قال بعض المحققين ان هدندا القول لا يحوز عند من يعرف اللغة

عقالافق داختاف العلاقديا وحديثافيها فذهب جاعة منهم الى أن المراد العقال زكاة عام وهو معروف في اللغة بذلك وهد ذاقول الكسائي والنضر بن شهدل وأبى عسدة والمبردوغيرهم من أهل اللغة وهوقول جاعة من الفقها واحتج هؤلاء على أن العقال يطلق على زكاة العام بقول عروبن العداء سعى عقالا فلم يترك لذا سيدا

فكمف لوقدسعي عمروعقالين أرادمدة عقال فنصمه على الظرف وعروهذاالساعى هوعروس عنية ان أبى سفمان ولاه عممعاومة س الىسفىان رضى الله عنهما صدقات كافقال فمه فائلهم ذلك قالوا ولان العقال الذي هوالحمل الذي يعقل مه المعمر لا يحب دفعه في الزكاة فلاجوزالق العليه فلابصح الحديث علمه وذهب كنبرون من الحققين الىأن المراد بالعقال الحيل الذى يعقل به المعمر وهـ ذا القول الحمي عن مالك وابن أبي ذئب وغبرهماوهواختمارصاحب التحرير وجماعة من حذاق المتأخرين قال صاحب التعرير قول من قال المراد صدقةعام تعسف وذهابءن طريقة العرب لان الكلام خرج مخرج التضمق والتشديد والمالغة فيقتضى قله ماعلقيه القتال وحقارته واذاحل على صدقة العام لم عصل هذا المعنى قال واست أشمه مذا الاسعسف من قال في قوله صلى الله علمه وسلم لعن الله السارق وسرق السفة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ان المراد بالسضة بيضة الحديد التي يغطى بهاالرأس في الحرب و مالحمل الواحد

على حمله وليسمن عادة العمرب والعجم أن يقولوا قبم الله فلانا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض لعقوبة الغ الول في جراب مسكواعاالعادة فيمثل هـ ذاأن رقال لعنه الله تعرض لقطع المدفى حبل رث أوفى كمة شعروكل ما كان من هذاأحة ركان أبلغ فالصحيم هنا أنه أراديه العيقال الذي يعقل به المعمر ولمردعت واغاأرادقدو قمته والدارل على هـ ذاأن المواديه المالغة ولهذا فالفالروا بقالاخرى عناقا وفي بعضها لومنعوني حدا اذوط والاذوط صغيرالفك والذقن هذا آخر كالام صاحب النحرير وهذا الذي اختياره هو الصيم الذي لانسغى غبر وعلى هذا اختلفوافي المراد بمنعوني عقالا فقدل قدرقهته وهوظاه رمتصورفي زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والركاز وزكاة الفطروفي المواشي أيضافي بعضأ حوالها كااذاوجب عليه سنفلم يكن عنده ونزل الىسن دونها واختارأن ردعشر يندرهما فنعمن العثمر من قمة عقال وكااذا كانت غفه حالا وفها مخلة فنعها وهي تساوى عقالا ونظائر ماذكرته كثبرةمعروفة في كتب الفقه وانما ذكرت هدذه الصورة تنيها بهاعلى غبرها وعلى انه متصور ليس بصعب فانى رأيت كنبرين بمن لم يعان الفقه يستصعب تصوره حتى جله بعضهم وربما وافقه بعض المتقدمين على أنذلك للمبالغية وايسمتصورا وهـ ذاغاط قبيم وجهـ لصر بح وحكى الخطابى عن بعض العلماء أن معناه منعوني زكاة العقال اذا كانمن عروض التحارة وهذا تأويل صحيح أيضا ويجوز أنيراد منعوني عقالا أىمنعوني الحسل نفسه على مذهب من يجوز القمة ويتصور على مذهب

مدمه )التشنية وفيروا به الاربعة على يدهالافراد على ارادة الجنس (فغسل مرتين)وفي رواية الاربعة فغسل يدره مرتين كذافى رواية مالل وعندغيره من الحفاظ ثلاثافهي مقدمة على رواية الحافظ الواحدالا يقال انهماواقعتان لاتعاد مخرجهما والاصل عدم التعدد الانفر رواية مسلم منطريق حمان بنواسع عن عبد الله بن زيد أندرا كالني صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه وغسل يده المنى ثلاثا ثم الاخرى ثلاثافيده لعلى انه وضوء آخر لكون مخرج الحديث من غيرمتعد (م مضهض واستنترثلاثال أى بشلاث غرفات كافير واية وهيب وللكشميهني واستنشق ثلاثا والرواية الاولى تستلزم الثانية من غبرعكس قاله انجروعورض بان ابن الاعرابي وابن قتيبة جعلاهما واحداوقدم في المضمضة والاستنشاق إنم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين بالتكرار (الى)أى ع (المرفقين ) التنسية مع فقد الميم وكسر الفا وفي رواية الاصدل بكسرالم وفق الفاءوفي رواية المستملي والحوى الى المرفق بالافراد على ارادة الجنس وهومفصل الذراع والعضدوسمي به لانه يرتفق به في الاتكا ويدخل في غسل اليدين خلافا لزفرلان الى في قوله تعالى الى المرفقين بمعنى مع كالحديث كقوله تعالى ويزدكم قوة الى قوتكم أومتعامة بمعذوف تقديره وأيديكم مضافة الى المرافق قال السضاوي ولوكان كذلك لم يسق معنى التصديد ولالذكره حزيدفا تدةلان مطلق اليديشتمل عليها وقيل الى تفيد دالغاية مطلقا وأماد خولها في الحكم أو خروجهامنه فلادلالة الهاعلب وانماده لمن خارج ولمبكن فيالاتية وكأن الايدي متناولة لها فحكم يدخولها احتياطا وقيل الىمن حيث انها نفيد الغاية تقتضي خروجها والالم تمكن غاية كقوله فنظرة الىميسرة وقوله ثمأ تحوا الصيام الى الليل اكم لمالم تقييز الغاية ههناس ذي الغاية وحب دخولها احتماطا اه ووقف زفرمع المتمقن وقال احتق بن راهو له يحتمل أن تكون ععنى الغاية وبمعنى مع فسنت السسنة أنهاء عنى مع وقال الامام الشافعي في الام لاأعلم خالفافي اليجاب دخول المرفق يرفى الوضوء قال ابن جرفعلي هدا افز فرمحجوج بالاجاع (تم مسح رأسه) زادابن الطباع في روايت كاه كافي حديثه المروى عندابن خزيمة في صحيحه (بديه) بالتثنيك (فافيل بها ماوادبر) بهما ولمسلم مسهراً سه كا وماأقبل وماأدبر وصدغيه (بدأ بمقدم راسه) بفتح الدال المشددة من عقدم بان وضع يدره عليه وألصق مسحة وبالاخرى واج امده على صدغيه (حتى ذهب به-ماالى قفاه تمردهما الى المكان الذي بدأمنه كيسة وعب جهتي الشعر بالمسم وعلى هذا يختص ذالعن الشعر ينقل والافلاحاجة الى الردفاورد لم يحسب ثانية لان الماصار مستعملا وهدذا التعليل يقتضى أنهلو ردماء المرة الثانية حسب اللثة ساءعلى الاصر من أن المستعمل في النفلطهورالاان يقال السنة كونكل من جماء حديدوا بالة من قولة بداعطف سان لقوله فأقبل مه اوأ دبرومن ثم لم تدخه ل الواوعلى قوله بدأ والظاهر أنه لدس مدرجامن كلام مالك بلهو من الحديث ولا يقال هو يان المسح الواجب كأقال به مالا وابن علية وأحدد في رواية وأصاب مالك غيرأشهب فسانه واجب لانه يلزم منه وجوب الردالي المكان الذي بدأ منه ولاقائل بوجوبه وبلزمأن يكون تشلث الغسل وتثنيته واجين لانهما سان أيضافا لحديث وردفى الكال ولانزاع فسمدليل أن الاقبال والادبار لم يذكرافي غسرهذا الحديث وقدوقع في رواية خالدين عسدالله الا تهة قريافي البمن تمض واستنشق من غرفة واحدة ومسمر أسهماأ قبل وماأدبركا ية المائدة بالراء واختلف فيهافقيل زائدة للتعدية وتسك بهمن أوجب الاستيعاب وقيل للتبعيض وعورض بالدومض أهل العرسة أنكركونه الاتبعيض قال ابنبرهان من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقدحا عن أهل اللغة عالا يعرفونه وأحبب بأن ابن هشام نقل التبعيض عن الاصمعي والفارسي والقنبي وابن مالك والكوفيين وجعلوامنه عينا يشرب بهاعب دالله انتهى وقال

بعضهم الحكم فالا ية مجل ف-ق المقدار فقط لا تن البا الداصاق باعتبار أصل الوضع فاذا قرنت بالا المسير يتعدى الفعل بهاالى محل المسير فيتناول جيعه كاتقول مسحت الحائط سدى ومستترأس المتبم سدى فيتناول مستم الحائط كلهوا داقرنت بعل المسير تعدى الفعل بهاالى الآلة فلا تقتضي الاستبعاب وانما تقتضي التصاق الآلة بالمحل وذلك لايستوعب الكل عادة فعنى التبعيض انماثبت بهذا الطريق وقال الشافعي احتمل قوله وامسحوا برؤسكم جميع الرأس أو بعضه فدات السنة أن بعضه يجزى و روى الشافعي أيضامن حديث عطاء أن رسول الله صلى الله علمه وسلم نوضأ فحسرااهمامة عن رأسه قال ابن جروهومرسل الكنه اعتضدمن وجه آخر موصولا أخرجه أبوداودمن حديث أنس وفي اسناده أبومعقل لايعرف اله فقداع تضدكل من المرسل والموصول بالاتخر وحصلت القوةمن الصورة المجموعة وهذا مشال لماذكره الشافعي من أنالمرسل يعتضد بمرسل آخر أومسمندوص عناب عرالا كنفاء بسير بعض الرأس فالهابن المنذر وغبره ولم يصحعن أحدمن الصابة انكارذلك فاله ابن حزم وهذا كله بما يقوى به المرسل انتهى وقدروى مسلمن حديث المغبرة بنشعبة انهصلي الله عليه وسلم توضأ فسي ساصيته وعلى العمامة فاووجب الكل لمااقتصرعلي الناصية وأمااستدلال الحنفية على ايجاب مسح الربع عسحه عليده الصلاة والسلام بالناصية وانه سان للاجال في الآية لان الناصية ربيع الرأس فأحس عنهانه لا بكون ما فاالااذا كان أول مسعه كذلك بعدالا يقوبان قوله ساصيته يحمل بعضها كاسبق نظيره في برؤسكم وقد ثبت وجوب أصل المسم فحاحده كافرلا نه قطعي واختلف في مقداره فجاحده لا يكفرلانه ظني (غ غسل رجليه) طلق الغسل فيهما ولم يذكر فيه تثلمثا ولا تثنية كاسسق في دهض الاعضاء اشعارا مأن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرة وبعضه بمرتن وبعضه بملاث وان كان الاكل التثلث في الدكل ففعله ساناللجواز والسان الفعل اوقع في النفوس منه بالقول وأبعد من التأويل ورواة هذا الديث السنة كلهم دنون الاشيخ المحارى وقدد لهاوفيه رواية الابنءن الابوالتحديث والاخبار والعنعنسة وأخرجه المؤلف فى الطهارة ومسلم فيهما والترمذي مختصرا والنسائي وانماجه ﴿ (بابغسل الرجلين الى الكعسين) في الوضوع، وبه قال (-دشامو-ى بنا-معيل) المدودك (قال-دشناوهب) بالتصغيران خالد الماهلي (عن عرو) بُفتِهِ العِمَ النصي من عارة المازني شيخ مالك (عن اسم) يحيي بن عمارة بن أبي حسس بفتح الحاء (شهدت) أى حضرت (عروبن الى حسن) أخاعارة وعم يعي بن عمارة وسماه في الرواية السابقة في اب مسم الرأس كا مجد المجاز اولس جده لامه خلافا لمن زعم ذلك لأن أم عرو من يحى الست بنالعمرو سنأى حسن (سأل عبد الله سنزيد) الانصاري (عن وضو الذي صلى الله عليه وسلفدعا تتور) بفتح المشاة الفوقية وسكون الواوآخر مراءانا ويشرب فيسه أوطست أوقدح أومثل القدر من صنر اوجارة رمن ما فتوضأ الهم أى لاجل السائل وأصحابه (وضوء الني صلى الله عليه وسلم) أى مثل وضو مُه وأطلق وضوأه عليه مبالغة (فأكَّفاً ) به مزَّتين اى أفرغ الما (على يده من التور) المذكور (فغسل بديه) بالتنسة قبل ان يدخلهما في التور وفي روا يه فغسل بده بالافراد على ارادة الخنس (ولا ألى والمنامرات (مادخليده في التور) إيضار فضهض واستنشق واستنثر والات وفدرواية الاصيلى بثلاث (غرفات) بفتح الغين والراءو يجوز ضهه ماوضم الغين مع اسكان الراء وفقه هاعضض من كل واحد دقمن الثرات ثم يسسننشق وصعده النووى أو بشلاث غرفات يتمضمض بهاوثلاث يستنشق بهاوهي أضعف الصورا للمسة المتقدمة التيذكروها والنالئة بغرفة بلاخلط والرابعية بغرفة مع الخلط والخامسة الفصل بغرفتين والسنة تحصل بالوصل والفصدل قاله في المجموع وعدف أستنثر على سابقه يدل على تغايرهما كا قاله البرماوي كالكرماني

الشافعي رجه الله على أحد أقواله فانالشافعي في الواحب في عروض التحارة ثلاثة أقوال أحدها يتعن أن اخذمنها عرضاحملاأ وغره كا بأخدد من الماشية من حنسها والثانى انه لا بأخد الادراهم أو دنانبرريع عشرقمته كالذهب والفضة والثالث يتغير بين العرض والنقدوالله أعلموحكي الخطابىءن بعض أهل العدلم ان العقال يؤخذ مع الفريضة لانعلىصاحها تسلمها وانمارة عقصها التام برياطها قال الططابي قال النعائشة كان من عادة المصدق اذا اخد الصدقة أن يعمد الى ترن وهو بفتح القاف والراء وهوحمل فمقرنمه من دعر من أى شده في أعنا أنهما اللانشردالابلوقال أنوعسدوقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم محد النامسلة على الصدقة فكان أخذ معكل فريضتن عقالهما وقرائهما وكانعررضي الله عنه أيضا بأخذ معكل فريضة عقالا والله أعلم (قوله فاهو الاأنرأت الله تعالى قسد شرحصدرأبي بكرللقتال فعرفت أنهالني) معنى رأيت علت وأيقنت ومعنى شرحفتم ووسع ولين ومعناه علت بأنه جازم بالقتال لماألق الله سحانه وتعالى فى قلبه من الطه أسنة لذلك واستصوابهذلك ومعني قوله عمرفت أنه الحق أى بماأظهر من الدليل واقامه من الحية فعرفت بذلك أنماذهب اليههوالجقلاأن عرقلد أمابكررضي اللهعنهما فان المجتهد لامقلدالمجتهدوقدزعت الرافضة أنعررضي اللهعنه انما وافقأما بكرتقلداو شوهعلى مذهمم الفاسدفي وحوبعصمة

شهاب قال حدثني سعندس السد انأباهر يرة أخبره انرسول اللهصلي الله عليه وسلم فالأحرت أن أقاتل الناس حتى يقولوالاالهالاالله فن فاللاالدالاالله فقدعصم منى ماله ونفسمه الابحقه وحمايه على الله « حدثناأ - دين عبدة الضي أخبرناعبد العزيز بعني الدراوردي عناله الاءح وحدثنا أسفن يسطام واللفظ له قال شايزيدين زريع ثنا روح بنالقام عن العلاء ابن عبد الرحن بن يعقوب عن أسه عن أبي هررة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال أمرت أن أقاتل الناسحى يشهدواأن لااله الاالله ويؤمنوالى وعاحنت به فاذا فعلوا ذلك عصموامني دماءهم وأموالهم الا بحقهاوحسابهم على الله وحدثنا أنوبكر بنأبي شبية ثنا حفص بن غاث عن الاعش عن أبي سفمان عنجابر وعنأبى صالح عنأبي هر برة قالاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرتأن أفاتل الناس بمثل حديث النالمسد عن أبي هريرة ح وحدثني أنو بكرين أبي الاالله و يؤمنوا بي وعاحثت مه) فسه سانمااختصر فىالروامات الاخر من الاقتصار عملي قول لااله الاالله وقد تقدم سان همذاوفيه دلالة ظاهرة لمذهب الحقة قبن والجاهم من السلف والخلف ان الانسان اذااعتقددين الاسلام اعتقادا جازما لاترددفه كفاه ذلك وهومؤمن من الموحدين ولاعب علمه تعلمأدلة المتكامين ومعرف ةالله تعالى بهاخ للفالمن أوحب ذلك وجعله شرطا فيكونه منأهل القالة وزعمأنه لا يكوناله

وتعقب ان ابن الاعرابي وابن قتسة حعلاهما واحدا فلا تغار وحين مذفيكون عطف تفسم (تمادخليده) بالافرادفي التور (فغسل وجهه ثلاثًا) وليس فيه ذكراشتراط نية الاغتراف من الما القليل ( تم غسل يدمه ) كل واحدة ( مر تمن الى المرفقين ) بكسر المروفت الفاء العظم الناتم : فىالذراع والى بمعنى مع أى مع المرفقين (مم ادخل بده) بالافراد في الانا وفسيم راسة) كاله نديا سديه (فاقبل بهماوادر مرةواحدة تمغسل رحلمه الى الكعمن)أى معهماوه ماالعظمان الناتئان عندملتني الساق والقدم وقال مالك الملتصقان بالساق المحاذ بان للعقب 🐞 (باب استعمال فضل وضوء الناس) أي استعمال فضل الماء الذي من في الاناء بعد الفراغ من الوضوء في المطهر وغيره كالشرب والمحمن والطيم أوالمرادما استعمل في فرض الطهارة عن الحدث وهو مالابدمنه أخ بتركه أولا كالغسلة الاولى فيدمن المكلف أومن الصي لاته لابداعة وهلاته من وضوئه فذهب الشافعي في الحديد الى انه طاهر غيرطه ورلان العماية رضى الله عنهم لم يحمعوا المستعمل في أسنفارهم القليلة الماالمتطهروابه بلعدلواعنه الى التمموفي القديم وهومذه مالك انهطاهر طهوروهوقول النفعي والحسن البصرى والزهرى والثورى لوصف الما في قوله تعالى وأنزلنا من السماءما وطهورا المقتضى تسكر ارالطهارةبه كضروب لمن يسكررمنه الضرب وأجمب سكرر الطهارة مفعما يترددعلي المحل دون المنفصل جعابين الدليلين وعن أبى حشفة في رواية أبى يوسف الهنجس مخفف وفي رواية الحسن بزيادة عنه نجس مغلظ وفي رواية محدين الحسن ورفرطاه رغير طهور وهوالذى عليه الفتوى عندالحنفية واختاره المحققون من مشايخ ماورا النهروقال في المفددانه الصحيروالاصح أن المستعمل في نفل الطهارة طهور على الحديد (واحر برين عددالله) فماوص لداس أى شد مدة والدارقطني وغمرهمامن طريق قيس سن أى حازم عنه (اهلدان يتوضوا بقضل سواكم) وفي بعض طرقه كان جوير يستاك و يغمس رأس سواكه في الماء شريقول لاهله بوضؤا بفضله لانرى به بأسا وتعقب العمني المؤلف بأنه لامطابقة ين الترجة وهدا الاثرلائن الترجة في استعمال فضل الماء الذي ينضل من المتوضئ وهذا الأثرهو الوضوء بفضل السوال واحيب بانه ثنت أن السوال مطهرة للفه فاذاخالط الما محصل الوضو ونذلك الما وكان فمه استعمال للمستعمل في الطهارة أويقال أن المرادمن فضل السوال هو الما الذي في الظرف والمتوضئ يتوضأمنه وبعد فراغهمن تسؤكه عقب فراغهمن المضمضة يرمى السوال الملؤث بالما المستعمل فيه وبالسندالي المؤلف قال (حدثنا آدم) بن أبي اياس (قال حدثناشعمة) بن الحاج (قالحددثنا الحكم) بفتح الحاالمهماة والكاف اسعتسة بضم العرز وفتر المشاة الفوقية وسكون المسته وفتح الموحدة التابعي الصغير الكوفي (قال سمعت الاحديثة) بضم المهم وفتح الحا المهملة وسكون المثناة التعسة وبالفاءوهب بنعبدالله السوائي بضم المهدملة والمد الثقني الكوفي رضى الله عنه توفي سنة أربع وسمه بناه في المخارى سمعة أحاد بث حال كونه (يقول خرج علمنارسول الله) ولا يوى ذروالوقت وابن عساكر النبي (صلى الله علمه وسلم بالهاجرة) أى في وسط النهار عندشدة الحرفي سفر وفي رواية ان خروجه كان من قدة حرامن أدم الابطاع عكة (فات) بضم الهده زوكسرالنا ووضوم) بفتح الواوأى عامية وضأبه (دوضاً) منه (فعل الناس بأخذون) في محل نص خر مرحعل الذي هومن أفو ال المفارية (من فضل وضوئة) عليه الصلاة والسلام بفتح الواوالما الذى بق بعد فراغه من الوضو وكانهم اقتسموه أوكانوا يتناولون ماسال من أعضا وضو فه صلى الله عليه وسلم (فيتمس عون به) تبركابه لكونه مسجسده الشريف المقدس وفي ذلك دلالة منة على طهارة الما المستعمل وعلى القول مان الماءالمأخوذمافضل في الانا بعد فراغه علمه الصلاة والسلام فالما وطاهر مع ماحصل لهمن حكم المسلمن الابه وهذا المذهب هوقول كثيرمن المهتزلة وبعض أصحابنا المتسكلمين وهوخطأ ظاهر فأن المراد التصديق الحازم وقد جصل

التشريف والبركة بوضع يده المباركة فيسه والتمسيح تفعل كأنكل واحدمنه ممسم به وجهه وبديه مرة بعدأ خرى نحوتجرعه اىشريه جرعة بعدجرعة أوهومن باب التيكلف لاتن كل واحد منهم لشدة الازدحام على فضل وضوئه عليه الصلاة والسلام كان يتعني التحصيله كتشجيع وتصر (فصلى الذي صلى الله علمه وسلم الظهر ركعتمن والعصر ركعتمن) قصر اللسفر (وبمزيد معنزة) بفتحات أقصرمن الرمح وأطول من العصاوفيهاز جكز جالرمح وانماصلي البهالانه صلى الله علمه وسلم كان في الصراء "ورواة هذا الحديث الاربعة ما بين عسقلاني و كوفي و واسطى وفيه التحديث والسماع وأخرجه المؤلف أيضافى الصلاة وكذامسلم والنسائي فيهاأيضا (وفال أتو موسى عبدالله بنقيس الاشعرى رضى الله عنه مماأخرجه المؤلف في المغازى وافظ كنت عند النبى صلى الله عليه وسلما لجعرانة ومعه بلال فأناه اعرابي فقال ألاتنحزلي ماوعدتني قال أبشر الحديث واقتصرمنه هناعلى قوله (دعاالني صلى الله عليه وسلم بقدح فيهما وفغسل يديه و وجهه فيهوج فيه م) أى صب ماتنا وله من الماء بفيه في الانا و (تم قال الهما) أى لبلال وأب موسى (اشربا منه وأفرغا على وجوهكا ونحوركا) جع نحروهوموضع القلادةمن الصدر وهمزة اشرباهمزة وصلمن شرب وهمزة أفرغاهمزة قطع مفتوحة من الرباعي واستدلبه ابنبطال على أن لعاب الآدمى ليس بنحس كبقية شربه وحينتذ فنهيه صلى الله عليه وسلمعن النفيز في الطعام والشراب اغاهولئلا يتقذرها يتطارمن اللعاب في المأكول والمشروب لا أتحاسته ومطابقة الترجة العديث منحيث استعماله عليه الصلاة والسلام المافي غسل يديه ووجهه وأمره الهمابشر بهوافراغه على وجوههما ونحورهما فلهم يكن طاهر الماأمرهمابه «وبالسندقال (حدثنا على بزعبدالله) المديني احدالاغة وقال حدثنا يعقوب بنابراهيم بنسعد إسكون العن وسبق ذكره في ماب ذهابموسى في الحرالي الخضر (قال-دشااي) ابراهيم (عنصال) هوابن كيسان (عنابن شهاب مجدين مسلم الزهرى أنه (قال اخبرني) وفي رواية - تدين بالافراد فيه-ما (مجودس الرجع) بفتح الراور قال) كابنشهاب (وهو) أى محود (الذى بح) أى رمى (رسول الله صلى الله عليه وسلم) من فيه ما القوحهة )عارجه (وهوغلام) جلة اسمة وقعت حالا (من بارهم) أي بارمحود وقومة والذي أخبربه محودهوقوله عقلت نالنبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأناان خس سنين من دلو (وقال عروة) بن الزبيرين العوّام عماوصله المؤاف في كماب الشروط (عن المسور) بكسر الميموسكون السين المهملة وفتح الواو ابن مخرمة بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء الزهرى ابن بنت عبدالرجن بنعوف المتوفى في زمن محاصرة الحجاج مكة بحجر أصاء من المنعندق وهو يصلي فى الجرسنة أربع وستين بعد خسة أيام من الاصابة المذكورة (و)عن (غيره) هو مروان بن الحكم (بصدق كل واحدمنهما) أى من المدور ومروان (صاحبه) أى حديث ما حبه الحديث الى أن قال قال عروة بن مسعود الثقني حاكالم تركى مكة زُمن الحديثية شددة تعظيم الصحابة للرسول صلى الله علمه وسلم (واذا توضأ الذي صلى الله علمه وسلم كادواً)ولاني ذرفي غير الموندنية كانوا بالنون (يقتناون على وضوئه) بفتح الواوميالغة منهم في التنافس علمه وصوّب المافظ من حرروا به الدال قُالُ لانه لم يقع منهم قتال وأنما حكى ذلك عروة بن مسعود لمارجع الى قريش ﴿ (باب) بالنَّسُو ين بغبرترجة كافى رواية المستملى وهوسافط فى رواية الاكثرين من غير فصل بين آخر الحديث السابق واللاحق وبه قال (حدثنا عبد الرحن بن ونس) البغدادي المستملي اسفيان بن عيينة وغيره وهو أحدا الفاظ المتوفى فحأة سنة أربع وعشرين ومائتين (قال حدثنا حاتم بن اسمعيل) بالحاء المهملة والمثناة الفوقية الكوفي نزيل المدينة المتوفي ماسنة ستوثمانين ومائة في خلافة هرون رعن الجعد) بفتح الجيم وسكون العين المهملة وللاكثرين الجعيد بالتصغير وهو المشهور ابن عبد الرجن

فال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرتأن أفاتل الناس حيى مقولوالااله الاالله فاذا قالوا لااله الاالله عصموامن دمامهم وأموالهم الابحقها وحسابهم على الله غ قررا انما أنت مد كراست عليم عسدطر حدثناأ وغسان المسمعي مالك بنعيد الواحد حدثنا عمدالملك بنالصباح عن شعبة عن واقدبن محدين زيدبن عبداللهن عرعن أسمعن عبدالله بنعرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرتأنأ فاتل الناسحتي بشهدوا أنلااله الاالله وأن مجدارسول الله ويقمو االصلاة ويؤنوا الزكاة فاذا فعاوه عصموامني دماءهم وأموالهم الاجتها وحسابهم عدلي الله ولان الني صلى الله عليه وسلم اكنني بالتصديق بماجانه صلى الله علمه وسلمولم يشترط المعرفة بالدلدل فقد تظاهرت مذاأ حاديث في الصحيدين معصل عدموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي وقدتقدمذ كرهذه القاعدة فىأول الاعمان والله أعلم (قوله غرقرأ انماأنتم فكراست عليهم عسميطر) قال المقسرون معناه انماأنت واعظ ولم يكن صلى الله علمه وسلم آمرا اذذاك الا بالذكرثمأ مربعد بالفتال والمسطر المسلط وقدل الحسار وقسل الرب والله أعلم واعلم أنهدذاالحديث الطرقه مشقل على أنواع من العلوم وجلمن القواعد دوأ ناأشسرالي أطراف منها مختصرة فقيسة أدل داسل على شصاعة أى بكر رضى الله عنه وتقدمه في الشحاعة والعلم على غبره فانه تبت للقتال في هذا الموطن العظم الذيهوأ كبرنعمة أنع الله

على وسلم يقول من قال لااله الاالله وكفر عابعد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وحد شاأ بو حالد الاحر بكر بن أبي شيمة ثنا أبو حالد الاحر وحدثني زهير بن حرب ثنا يزيد ابن هرون كالاهماعن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحدالله ثمذكر عشله

فى الاسداء به غيره فلهذا وغيره يما ا كرميه الله تعالى له أجع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول الله صدلي الله علمه وسلم وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في معرفة رحانه أشماء كشرة مشهورة فىالاصول وغبرها ومن أحسنها كأب فضائل الصابة رضي الله عنهم للامام أى الظفر منصورين محمد السيعاني الشافعي وفيمه جواز مراجعة الاغة والاكار ومناظرتهم لاظهار الحق وفمه أن الاعان شرطـ مالاقرار بالمهادة ـ بن مع اعتقادهماواعتقادجمع ماأتىه رسول اللهصلي الله عليه وسلم وقد جع ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله فاتل الناسحتي بقولوالااله الاالله ويؤمنواني وبماجئت به وفيــه وجوب الجهاد وفيه صيانة مالسن أتى بكامة التوحمد ونفسه ولوكان عندالسيف وفيه ان الاحكام تعرى على الظاهروالله تعالى تتولى السرائر وفيهجوا زالقياس والعمل بهوفيه وجوب قتال مانعي الصلاة أوالزكاة أوغيرهما من واجبات الاسلام قليلاكان أوكثمرا لقوله رضي الله عنه لومنعوني عقالا أوعنا فاوقيه حوازالمسك بالعدموم لقوله فان الزكاةحق المال وفيه وجوب قتال أهلالبغي وفيمه وجوب الزكاةفي

ابن أوس المدنى الكندى (قال معت السائب بن بزيد) بالسين المهـ ماد والمثناة التحتمة آخره موحدة والثاني من الزيادة الكذرى من صغار الصحابة كان معا مه فحية الوداع وهواس سم سنين و ولد في السنة الثانية من الهجرة وخرج مع الصيمان الى تنمة الوداع لتلقى الني صلى الله عليموسلم وقدمهمن تبولة ويؤفى المدينة سنة احدى وتسعين لهفى المحارى سيتة أحاديث رضى الله عنه (يقول ذهبت) أى مضت (ي حالتي الم تسم (الى الذي صلى الله عليه وسلم فقالت ارسول اللهان ابن اختى علمة بالعين المهملة المضمومة واللام الساكنة والموحدة بنت شريح (وقع) بفتح الواووكسرالقاف والننوينأى أصابه وجعفى قدميه أويشتكي لحمرجلسه من الخفاء الغاظ الارض والجارة وللكشميهني وقع بفتح القاف بلفظ الماضي أى وقع في المرض وفي الفرع لابي ذروكرعة وأبى الوقت وجع بفتح الواو وكسرالجيم والننوين وعلمه مالاكثرون والعمرب تسمى كل من ض وجعا قال السائب (فسع) عليه الصلاة والسلام (رأسي) بده الشريفة (ودعالي بالبركة تم يوضاً فشربت من وضوئه ) بفتم الواوأى من الما المتقاطر من أعضائه الشريفة وبهذا التفسيرتقع المطابقة بين الترجة والحديث اذفيه دلالة على طهارة الما المستعمل (تم قت خلف ظهره)عليه الصلاة والسلام (فنظرت الى خاتم النبوة بن كتفيه) بكسر تا عاتم أى فاعل الخم وهوالاتمام والبلوغ الى الآخر وبفتحها بمعنى الطابع ومعناه الشئ الذي هو دليل على أنه لاني بعده وفمه صيانة اسبوته عليه الصلاة والسلام عن تطرق القدح اليهاصيانة الذئ المستوثق بالخم وفي رواية أحدمن حديث عبدالله من سرجس في نغض كتفه البسرى ضم النون وفقه اوسكون الغين المجمة آخره ضادمجمة أعلى الكتف أوالعظم الدقيق الذي على طرفه (مثل) بكسرالميم وفق اللام مفعول نظرت وللاصلى مثل بكسرها بدل من الجرور (زر الحلة) بكسر الزاى وتشديدالرا واحدالاز راروالجلة بفته المهدلة والجيم واحددة الحال وهي سوت تزين النياب والستوروالاسرة لهاعرى وأزرار وفيروا فأجدمن حديث أبي رممة النمي قال خرجت مع أبي حتى أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت على كمفه مثل المنفاحية فقال أبي الى طبيب ألا أطبهالك فالطميم االذى خلقهافان قلت هلوضع الحاتم بعدمواده عليه الصلاة والسلام أوواد وهوبه أجيب بان فى الدلائل لابى نعيم المصلى الله عليه وسلم لماولدذ كرت أمه أنّ الملك غمسه فى الما الذى أسعمه ثلاث غسات مأخوج صرة من حريراً مض فاذا فيها خاتم فضرب به على كنفه كالسضة المكنونة تضيء كالزهرة فهذاصر يحفى وضعه بعدمولده وقيل ولدبه والله أعلموفى كلى المواهب مزيد اذلك ويأتى انشاء الله تعالى في صفته علمه الصلاة والسلام مزيد بحث اذلك \*ورواة هذا الحديث الاربعة ما بن بغدادي وكوفي ومدنى وفيه التحديث والعنعنة والسماع وأخرجه المؤلف فيصفته علمه الصلاة والسلام وفي الطب والدعوات ومسلم في صفته علمه الصلاة والسلام والترمذي في المناقب وقال حسن غريب من هذا الوجه والنسائي في الطب فرياب من مضمض وفي رواية تمضمض (واستنشق من غرفة واحدة) ، وبالسند قال (حدثنامسدد) بالسين وفقع الدال المشددة المهملتين (قال حدثنا خالدبن عبدالله) بن عبد دار حن الواسطى أبو الهيثم الطحان المتصدق بزنة بدنه فضة ثلاث مرات فهاحكي المتوفى سنة سبع وسبعين ومائة (قال حدثناعرو من عيى) فقر العن المازني الانصاري (عن اسه) عيى معارة (عن عدالله ابنزيد)الانعارى(اله)أى عبدالله بنزيد (أفرغ)أى صب الماء (من الاناء على يديه فغسلهما ع غسل)أى فيمه (أوسطمض)شل من الراوى قال في الفتح والظاهر أنه من شيخ المحارى وأخرجه مسار بغيرشك (واستنشق من كفة) بفتح الكاف وضمها آخره هاء تأنيب كغرفة وغرفة أىمن حفنة (واحدة) فاشتق ذلك من اسم الكف عمارة عن ذلك المعنى ولا يعرف في كالرم العرب الحاق

السخال تبعالامهاتها وفيه اجتهاد الاغة في النوازل وردها الى الاصول ومناظرة أهل العلم فيها ورجوع من ظهراه الحق الى قول صاحبه وفيه

ها التانيث في المكف قاله ابن بطال وهي رواية أي ذر وقال ابن التين اشتى ذلك من اسم الكف سمى الشئ باسم ماكان فيه وعن الاصلى فيمارأ يتمبهامش فرع اليونينية صوابه من كف واحد وفى رواية ابن عساكرمن كفواحدة الكن كتب بازائه صوابه من كفواحد بتذكيرهماوفي رواية أى ذرغرفة كافي الفرع وقال اب حروفي نسخة أى من مروى أبي ذرغرفة واحدة (ففعل ذلك أى المضمضة والاستنشاق (ثلاثا) من غرفة واحدة وهذه احذى الكمفيات ألجسة السابقة وتحصل السنة كاحربفعل أيهاحصل نعم الاظهر تفضيل الجع شلاث غرف يتمضض من كل تم يستنشق كاسمق (فغسل وجهه ثلاثانم غسل بديه الى) أى مع (المرفقين مرتين مرتين ومسير أسه ما أقبل) أى منها (وما أدر) منها مرة واحدة (وغسل رجليه الى) أى مع (السكعين) وسقط هناذكرغسل الوجهوقدأخرج هذا الحديث المذكورم الموالاسماعيلي وفيه يعدذكر المضمنة والاستنشاق تمغسل وجهه ثلاثافدل على أن الاختصار من مسدد كانقدم أن الشك منه (م قال) عبدالله بنزيد بعد أن فرغ من وضوئه (هكدا وضو ورسول الله صلى الله عليه وسلم) ورواة هذا الحديث الحسة مابين بصرى وواسطى ومذنى وفيه فعل الصحابي ثم استناده الى النيى صلى الله عليه وسلم والتحديث والعنعنة وأخرجه المؤاف كاحرف خسة مواضع ومسلم ﴿ (باب مسح الرأس منة) واللاصيلى مسحة وله في أخرى من قواحدة بزيادة اللاحقة \* وبالسند قال (حدثناسلمان بن حرب) بفتح الحاء المهملة وسكون الراء (قال حدثنا وهب) هوابن خالد (قال حدثنا عرو بن عيى بفتح العين (عن أسه ) يحيى (قالشهدت) بكسر الها وعروبن الى حسن) بفتح العين (سأل عبد دالله بنزيد) الانصاري (عن وضو الني) وفي رواية أي ذر والاصلى عن وضور رسول الله (صلى الله عليه وسلم فدعا بتور ) بالمناة الفوقية أى انا ومن ما ) لميذكر التورفي رواية الكشيهي بل قال فدعاء ا (فتوضا الهم فكفاً) أى الانا أى أماله وفي نسخة فكنا ومالها وللاصلى فأكفأ بهمزة أوله (على يديه فغسلهما ثلاثما) أى ثلاث من ات (تما دخل يده في الانا فضمض واستنشق واستنثر ثلاثابثلاث غرفات من ما الهذه احدى الكيفيات الجس (ثم أدخل يده فغسل) وفي رواية الاصميلي ثم أدخل يده في الانا فغسل (وجهه ثلاثا تم أدخل يده في الانا فغسل بديه الى)أى مع (المرفقين من تين من تين) بالتكرار (تم أدخل بده في الاناء فسمر رأسة فاقبل بده ) بالتوحيد على ارادة الخنس (وأدبر بها) وفي رواية الكشميري فأقبل بديه وأدبر بهماأى كالاهماسيحة واحدة (تم أدخل بده فغسل) وفي رواية الكشميهي يده في الاناء فغسل (رجلمه) \* ويه قال (حدثناً)وفي رواية وحدثنا (موسى) بن اسمعمل التموذكي (قال-دثناً وهيب بالتصغيرا بن خالدالهاهلي وتمام هذا الاسناد كاستى في مات غيد الرحلين عزو بن يحيى عن أسه فالشهددت عروب أبى حسن سأل عبدالله بنزيد عن وضو الذي صلى الله عليه وسلم الحديث الى أن قال (قال) وفي رواية أبي ذرواب عساكروالاصيلي وقال (مسمر رأسه) وفي رواية أنى دريراً سه (من ) واحدة وأحاديث الصحين ليس فيهاذ كرعدد المسع وبه قال أكثر العلماء نع روى أوداودواب ماحمن وجهين صحم أحدهما ابنزيمة وغمره من حديث عمان تنايث مسح الرأس والزيادة من المقةمقمولة وهومذهب الشافعي وأي حنيفة كاصرح بهصاحب الهداية لكنه بما واحدوعبارته والذي يروى من التثليث مجول على انه بما واحدوه ومشروع على ماروى عن أبى حنيفة وحينت ذفلتس في رواية مسيم من احجة على منع التعدد لكن المفتى به عند الخنفية عدم التثليث أيضاو يحتج للتعدد أيضا بظاهرر وايقمسلم أنهصلي الله عليه وسلم توضأثلا اثلا اوبالقياس على المغسول لان الوضو طهارة حكممة ولافرق في الطهارة الحكممة بين الغسل والمسيم وأجيب ان قوله يوضأ ثلاث اثلاث المجل قد بين في الروايات الصحيحة أن المسيم

ترك تخطئة الجهدين المختلفين في المنروع بعضهم بعضاوفيه أن الاجاع لا ينعقد اداخالف من أهل الحلوالعقدوا حدوهذاهوالعميم المشهور وخالف فيه واضحا الاصول وفيه قبول ونه الخلاف فيه واضحا والمدوال عمة والناصواب وله الحدوال عمة والناص والمنة وبه المتوفية والعصمة

\*(باب الدلمل على صحة اسلام من حضره الموتمالم بشرع فى النزع وهوالغرغرة ونسخ جوازالاستغدار للمشركين والدلمل على انمن مات على الشرك فهومن اصحاب الخيم ولا ينقذه من ذلك شيَّ من الوسائل) فمه حديث وفاة أي طالب وهو حديث اتفق العداري ومسلمعلى اخراحه في صحيحهمامن رواله سعدد سالسب عنأ سهعن رسول الله صلى الله علمه وسلم ولم يروه عن السبب الااسة سيعد كذا قاله الحناظ وفي هذارد على الحاكم أبي عبدالله بنالسع الحافظ رجهالله فى قوله لم يخرج المفارى ولاهسلم رجهما اللهعن أحد ممن لميروعنه الاراو واحدولعله أرادمن غدر الصابة واللدأعلم أماأسما وواة الباب ففيه مرملة التعيي وقد تقدم سانه في المقدمة وان الاشهر فمهضم الناءو يقال بفتحها واختاره بعضهم وتقدمت اللغات الستفي بونس فيهاو تقدم فيهاالخلاف في فتر اليامن المسب والدسعيد هددا خاصة وكسرها وانالائهر الفتح واسمأى طالب عددمناف واسمأنى جهل عروبن شام وفده صالح الزهرى عن ابن المسبب هوصالح

الاشكررويد ملعلى الغالب ويختص بالمغسول وبان المستوميني على التحفيف فلايقناس على

رسول اللهصلي الله علمه وسلماعم قل لا اله الا الله كامة أشهد لك بها عندالله فقال ألوجهل وعبداللهبن أبي أمية اأباطال أترغب عن مله عمدالمطلب فلمرزل رسول اللهصلي الله عليه وساريعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى

طرفتان احداهمار والة الاكابر عن الاصاغر والاخرى تـلاثة تابعمون بعضهم عن بعض وفسه أبوحازم عنسهل عنأبي هربرةوقد تقدم انأماحازم الراوى عن أبي هررة اسمه سلمان مولى عزة وأماأله حازم عن سهل بن سعد فاسمه سالة بن دينار (وأمافوله لماحضرتأما طالب الوفاة) فالمرادقريت وفاته وحضرت دلائلها وذلك قبل المعاسة والنزع ولوكان في طال المعاشة والنزع لمانفعه الاعان لقول الله تعالى ولدست التو بة للذين يعماون السيات حتى اذا حضراً حدهم الموت قال اني تبت الا تنويدل على انه قبل المعاينة محاورته للني صلى الله علمه وسلم مع كفارقر يش قال القاضي عماض رجه الله وقدرا ت بعض المتكامين على هذا الحديث حعلالخضورهناعلى حقيقية الاحتضار وان الني صلى الله عليه وسلررجا بقوله ذلك حسنتذان تناله الرحة بمركته صلى الله علمه وسلم فال القانى رجه الله وليس هدذا بعصم لماقدمناه (وأماقوله فلمزل رسول اللهصلي الله عليه وسلم يعرضها علمه ويعمدله تلا المقالة) فهكذا وقع فيجيع الاصول ويعيدله بعنى أناطال وكذانق لمالقاضي رجد مالله عن جميع الاصول والشموخ قال وفي أسحقة ويعددان (٣٥) قسطلاني (أول) له على التنبية لابي جهلوا بن أبي أمية قال القاضي وهذا أشبه وقوله بعرضها بفتح الماء وكسر الرام (وأماقوله

الغسل الذى المرادمنه المبالغة في الاستماغ وأجنب بأن آلحفة تقتضي عدم الاستيعاب وهو مشروع بالاتفاق فليكن العدد كذلك ﴿ هذا ( باب ) حكم ( وضو الرجل مع احراً ته ) في انا واحد وواو وضوءمضمومة على المشهورلان المرادمنه الفعل وفي بعض النسيخ مع المرأة وهوأعم من أن تكون امر أنه أوغيرها (وفضل وضو المرأة) بفتح الواوأى الماء الفاصل في الاناء بعد فراغهامن الوضوءوفضل مجرورعطفاعلى المجرورالسابق (ويوضاعر) بنالخطاب رضى الله عنه (بالجيم) بفتح الحاء المهملة أى الماء المسحن فعمل ععني مفعول وهذا الاثروصله سعمد بن منصور وعد الرزاق وغبرهماباسناد صحيح بلفظ انعمركان يتوضأبالجم ويغتسل منهوا تفقيعلي جوازه الامانقلءن محاهدنم مكروشديد السخونة لمنعه الاسماغ (و) يؤضأ عرايضا (من التنصرانية) فعما وصله الشافعي رضى الله عنه وعمدالرزاق وغيرهما عن سفمان بن عدينة عن زيدين أسلم عن أحه أن عمر رضى اللهعنه بوضامن مافى جرة نصرائية لكن ابن عبينة لم يسمع من زيدبن أسلم فقدرواه البيهقي من طريق سعد سن نصر عنه قال وحدثو ناعن زيدين أسلم فذكره مطولا وفي رواية كريمة بالجمر من يبت نصرانية بحذف واوالعطف وفي ذلك نظرلانه ماأثر ان مستقلان كمامر وأبيظهرلي مناسبته واللترجة أمانوضؤعر بالجيم فلايخني عدم مناسبته وأمانوضؤه من يعت نصرانية فلايدل على إنه كان من فضل مااستعملته بل الذي بدل علمه حواز استعمال مماههم ولاخلاف في استعمال سؤرا لنصرانية لانه طاهرخلا فالاحدوا محقرضي الله عنهما وأهل الظاهر واختلف قول مالك رجه الله فني المدونة لا يتوضأ بسؤرا لنصر اني ولاعا أدخل يده فيمه وفي العتبية أجازه من وكره وأخرى وفي رواية ابن عساكر حدف الاثرين وهو اولى لعدم المطابقة بينم ماوبين الترجة "وبالسندقال (حدثنا عبدالله بن يوسف) السنسي قال اخبرنا مالك) الامام (عن نافع) مولى ان عمر (عن عبد الله نعر) بن الحماب رضي الله عنهما وفي رواية أبوى دروالوقت واب عساكرعن ابن عر (آنه قال كان الرجال والنساع) أى الجنس منهما (يتوضؤن في زمان رسول الله صلى الله علمه وسلم جمعا ) أى حال كونهم مجتمعين لامتفرقين زادابن ماجه عن هشام بن عروة عن مالك في هذا الحديث من انا واحدوزاد أبود اودمن طريق عسد الله بن عموعن بافع عن ابن عمر ندلى فيه أيدينا وفي صحيح ابن خزيمة من طريق معمر عن عسد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر الذي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنسامعهم من انا واحدكاهم يتطهرمنه وهومجول على ماقيل نزول الجاب وأمابعده فيختص بالزوجات والحارم وفى قوله زمان رسول اللهصلي الله عليه وسلم حةالعواز فان الصمابي اذا قال كانفعل أوكانوا يفعلون في زمنه صلى الله عليه وسام يكون حكمه الرفع كإهوااصحيه وهذاالحدبث مدلءلي الحز الاؤل من الترجة فقطوأ مافضل وضوء المرأة فيحوز عندالشافعية الوضوممه للرحل سواء خلت به أم لامن غبركراهة وبذلك قال مالك وأبوحندفية رضي الله عنهما وجهور العلاء وقال أحدوداو دلايجوزاذا خلت موعن الحسن وابن المسيب كراهة فضلهامطلقا ورواةهذا الحديث الاربعة مابن تنيسي ومدنى وفيه الاخيار والتحديث والعنعنة والقول وهومن ساسلة الذهب وهوعند المؤلف رجه الله أصح الاسائيد 👸 هذا (راب صب النمي صلى الله عليه وسلم وضوأه) بفتم الواوأى الماء الذي توضأيه (على المغمى عليه) يضم المم واسكان المعمة من أصاره الانجا ويكون العقل فيهمغاويا وفي الجنون مساويا وفي النائم مستورا وبالسند قال (حدثناالوالولدد)هشامن عمد الملك الطيالسي (قال حدثناشعبة) بن الحاج (عن مجدين المنكدر التمي القرشي الزاهد المشهور المتوفي سنة احدى وثلاثين وماثة (قال معتجابرا) أى ابن عبد الله حال كونه ( يقول حا رسول الله صلى الله عليه وسلم) حال كونه ( يعودني واماً )

أى فى حال أنى (مريض لااعقل) أى لاأفهم شيأ فذف مقعوله ليم (فتوضأ) عليه الصلاة والسلام (وصب على من وضوئه) بفتح الواوأى من الما الذي يوضأ به أوجم ابق منه (فعقلت) بفتح القاف وفقلت ارسول الله لمن المرات أى لمن ميرائ فأل عوض عن يا المذكام وعند المؤلف في الاعتصام كيف أصنع في مالى وهو يؤيد ذلك (انمار ثني كاذلة )غير ولدولا والد (فنزات الة الفرائض يستفتونك قلالله بفتكم في الكلالة الى آخر السورة أوالمراد بوصمكم الله أي يأمركم اللهو يعهدالكم فيأولادكم في شأن ميراثيكم وهواجمال تفصيله للذكر مثل حظ الانثيين الى آخرها واستنمط من هذا الحديث فضدًا وعمادة الاكار الاصاغر ورواته الاربعة ما بمن بصرى وكوفي ومدنى وفيه التمديث والعنعنة والسماع وأخرجه المؤلف أيضافي الطب والفرائض وكذامسلم فيهاو النسائي وابن ماجه كذلك وفي التفسير والطب 🐞 (ماب الغسل والوضوق الخضب بكسرالم وسكون الخاء وفتح الضاد المجتمين آخرهمو حدة اجأنة لغسل الثياب أوالمركن أوانا يغسل فيه (ق)في (القدح) الذي يؤكل فيه ويكون من الخشب غالبامع ضيق فيه (و) في الاناء ن (الخشب) بفتح الخاع والشين المعجمين و بضمتين وسكون الشين (و) في الانامن (الحارة) النفسة وغيرها وعطف الخش والحجارة على سابقه مامن ماب العطف التفسيرى لأئن المخضب وألقدح قد تكونان من الخشب اوالحجارة كاوقع التصريح بدفى حديث المار بمغض من هارة و والسندالسابق الى المؤلف قال (حدثنا عدا لله ين مند) بضم المم وكسرالنون وسكون المنناة التحتية آخره راءوفي رواية الاصيلي وابنعسا كرابن المنبريز بادة أل السهمي المروزي المتوفى سنة احدى وأربعيز ومائتين انه (مع عبد الله بن بكر) بفتح الموحدة وسكون الكاف أباوهب المصرى المتوفى بغدادفى خلافة المأمون سنة ثمان ومائتين (فالحدثنا حيد) بالتصغيرابن أبي حيد الطويل المتوفى وهوقاع يصلي سنة ثلاث وأربعين ومائة (عن انس) هوابن مالك رضى الله عنه (قال-ضرت الصلاة) أى صلاة العصر (فقام من كان قريب الدار الى اهله) لاجل تحصيل الما والتوضئ به (وبق قوم) عندرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على وضور فأتى) بضم الهمزة مبذ اللمفعول وناتب الفاعل قوله (رسول الله صلى الله عليه وسلم بمغضب) متخذ (من حارة فيه ماع) قليل (فصغر الخضب ان يسط فيد كفه) اصغره أى لا "ندسط وأن مصدر به أى السط كفه فيه (فتوضأ القوم) الذين بقوا عنده صلى الله عليه وسلم (كلهم) من ذلك المخضب الصغير (قلناً) وفي رواية ان عساكر وكريمة فقلنا وفي أخرى قلت وهومن كلام حدد الطويل الراوى عن أنس رضى الله عنه (كم) فسا (كنتم قال) كا (عمانين) نفسا (وزيادة) على الثمانين وهذا الحديث رواته الاربعة مابين مروزى ومصرى وفيه المحديث والمماغ والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي علامات النبوة ومسلم وافظهما مختلف ويه قال (حدثنا مجد ان العلام) بالمهملة مع المد (قال حدثنا ابواسامة) بضم الهمزة حادين اسامة (عن ريد) بضم الموحدة وفتح الرا وسكون المنناة التحسة (عن الى بردة) الحرث بن أبى موسى (عن الى موسى) عبدالله بنقيس الاشعرى رضى الله عنه (ان الذي صلى الله عليه و المدعا بقدح) أى طلب قد ما (فمهما) حله ا-مه في موضع حرصنة لقدح ثم عطف على دعاقوا (فغسل بديه ووجهه فمه وج) أى صب (فيه) ولادلالة فيه على الوضو منه ولا الغسل بضم الغن ، و رواة هذا الديث الجسة كوفيون وفهم ثلاثة مكمون وفيه التحدد بثوالعنعنة وأخرجه المؤلف معلقافهما سمتي في باب استعمال فضل وضو الناس \* و به قال (حدثنا أحدب يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سَلَةً) بفتح اللام الماجشون بفتح الجيم ونسبه كسابقه لجده لشهرة كل منهـ مابه وأنوكل منهاسه- عبد الله (قال حدثناعروبن على) بفتح العين بنعمارة (عن اسه) يحى (عن

لاسي تغفرن لك مالم أنه عنك فأنزل اللهءز وجلما كانالنبي والذين آمنوا أديستغفروا للمشركين ولو كانواأ ولى قراى من بعد ماتسن الهمأنها الحيم

قالأنوطالبآخر ماكاههميدهو على ملة عدد المطلب) فهذامن أحسن الآداب والتصرفات وهو أن من حكي قول غرم القبيع أنى به بضررالغسة لقيم صورة افظه الواقع (وأماقوله صلى الله علمه وسلم أم والله لاستغفرن لك فهكذا ضبطناه أممن غبرألف بعدالميموفي كشرمن الاصول أوأكثرها أمأوالله بألف بعدالمم وكلاهما صحيح قال الامامأنو السعادات همة الله من على ان محد العاوى الحسني العروف بان الشعرى في كتابه الامالي ماالمز بدة للتوكدركموهامعهمزة الاستفهام واستعماوا محوعهما على وجهن أحدهماان يرادبهمعني حقا في قولهم اما والله لا فعلن والاتران بكون افتتاحا للكلام عنزلة الاكقولك اماان زيدام ظلق وأكيرماتح فألفها اذاوقع بعدها القسم الدلواعلى شدة اتصال الثانى مالاوللان الكلمة اذابقيت على حرف واحدام تقم منفسها فعلم يحذفأاف ماافتقارها الىالاتصال بالهمزة والله تعالى أعلم وفيه حواز الحلف الله من غيراستحلاف وكان الحلف هذالتوكسد العرزم على الاستغفار وتطمدالنفس أي طالب وكانت وفاة أى طالب عكة قدل الهجرة بقليل قال ابن فارس مات أبوطالب ولرسول اللهصلي اللهعليه وسارتسع وأربعون سنة وغانية أشهر واحدعشر بوماويوفيت خدد يجة أم المؤمنين رضى الله عنه ابعد موت أبي طالب ثلاثه أيام واما قول الله تعالى ما كان الذي والذين آمنواأن

فأنزل الله عز وجل فيأبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انك (٢٧٥) لاتهدى من احبب ولكن الله يهدى من

يشا وهو أعلى المهتدين وحدثنا استقن ابراهم وعددين حيدقالا أناعمدالرزاق أنامعمرح وحدثنا الحسن الحلواني وعمدين حمدقالا ثنايعقوب وهوان ابراهم بنسعد أناأبيءن صالح كالاهماعن الزهرى مهذا الاستنادس لله غيرأن حديث صالحانة ي عندة وله فأنز ل الله فيه ونميذكرالاتنن وقال فيحسدشه و يعودان سلك المقالة وفي حديث معمر مكان هذه المقالة الكامة فلم بزالانه حدثنامحدين عمادوان أبيء وفالاثنام وانعن يزيدوهو ان كسان عن أبى حازم عن أبي هررة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا اله الاالله أشهدلك بهالوم القيامة فأبي قال فأنزل الله الله لاتم ـ دى من أحست الآية \*وحدثني محدين حاتم ن ممون ثنا يحى بن سعيد حدثنار دن كسان حدثني أنو حازم الاشععى عن أى هـريرة قال فالرسول اللهصلي اللهعلمه وسلم لعمدةل لاالدالاالله أشهداك بهالوم القمامة فاللولاأن تعسرني قريش

يستغفروا المشركين فقال المفسرون وأهلا المعانى معناه ما ينبغي لهم قالوا وهونهي والواو في قوله تعالى ولو كانواأ ولى قربى واو الحال والله أعلم (وأما قوله عزوجل اللاتم حدى من يشاء وهوأ علم بالمهتدين) فقد أجع المفسرون على انها نزلت على هذا الزجاج وغيره وهي عامة فانه الفراء وغيره قوله تعالى من أحببت بكون على وجهن أحدهم امعناه يكون على وجهن أحدهم المعناه يكون على وحهن أحدهم المعناه يكون على وجهن أحدهم المعناه يكون على وجهن أحدهم المعناه يكون على وجهن أحدهم المعناه يكون على وحهن أحده المعناه يكون على وحهن أحده المعناه يكون على وحهن أحدهم المعناه يكون على وحهن أحده المعناه يكون على وحده المعنان المعناه يكون على وحده المعنان المعناه يكون على وحده المعناه يكون على وحده المعناه يكون على المعناه يكون على وحده المعناه يكون على المعناه يكون على المعناه يك

عبدالله بزريد الانصارى (قال آني )وفي رواية الكشميهي وأبي الوقت أتانا (رسول الله) وفي رواية الذي (صلى الله عليه وسلم فاحر جناله ما عنى نور) بالمنه الفوقية (من صفر) بضم الصاد (فتُوضأ فغسل وجهه ثلاثا) تفسيرلقوله فتوضأ وفيه حذف تقديره فض ض واستنشق (و) غسل (يديه مى تين مى تين ومسيع براسه فافيل به وادبر )به (وغسل رجليه) ورواة هـ ذا الحديث الخسة مابين كوفى ومدنى وفيه آثنان نسبالى جدهما واسم أبيهما عبدالله والتحديث والعنعنسة \* و به قال (حدثنا الوالمان) المكمين نافع (قال اخبرنا شعيب) هوا بن أبي جزة الحصى (عن الزهرى) محدين مسلم (قال اخبرني) بالافراد (عبيدالله) بتصغير العبد (ابن عبدالله بن عتبة) بضم العننوسكون المنناة الفوقمة زادفي رواية الاصملي ابن مسعود (أن عائشة) رضي الله عنها (قالت لما وقل الذي صلى الله علمه وسلم) بضم قاف ثقل أى أثقله المرض (واشتد بهوجعه استأذن عليه الصلاة والسلام (ازواجه) رضى الله عنهن (في ان يرض) بضم المناة التحقية وفتح الرا المشددة أي يخدم في مرضه (في بيتي فاذنله) بكسر المجمة وتشديد النون أي ان يمرض في يتعائشة (فخرجالنبي صلى الله علمه وسلم) من يت ممونة أوزينب بنت جحش أو ريحانة والاولهوالمعتمد (بينرجلين تخط) بضم الخاء المعمة (رجلاه في الارض بين عماس) عه رضي الله عنه (ورجل آخر قال عسدالله) الراوى عن عائشة وهذامدر حمن كلام الزهرى الراوى عنه (فاخبرت عبدالله بن عباس)رضي الله عنهما بقول عائشة رضى الله عنها (فقال الدرى من الرجل الا تنر الذي لم تسم عائشة (قلت لا) أدرى (قال) عبدالله (هو على) وفي رواية ابن أبي طالب وفي روايةمسالين الفضل الأعماس وفى أخرى بن رحلن أحدهما اسامة وحنشذ فكان أى العباس أدومهم لاخذيده الكرعة اكراماله واختصاصابه والثلاثة يتناويون الاخذسده الاخرى ومن عصرحت عائشة العباس وأبهدمت الاتر أوالمراديه على بن أى طالب ولم تسمهلا كان عندهامنه ما يحصل للبشر ممايكون سيافى الاعراض عن ذكراسه (وكانت عائدة)رضى الله عنها بالعطف على الاستناد المذكور (تعدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد مادخل بيته) ولابن عساكر يتهاأى عائشة وأضيف البهامجاز الملابسة السكني فيه (واشتدوجه) وللاصيلي واشتدبه وجعه (هريقوا)من هراق الماءيهريقه هراقة وللاصيلي وأبوى ذر والوقت وابن عساكر أهريةوابفتح الهمزةمن أهراق الماميمريقه اهرا قاأى صبوا (على من سبع قرب) بكسرالقاف وفتح الرا بجع قرية وهي مايستق به (لمتحلل أوكيتهن) جع وكا وهوماير بط به فم القربة (لعلى اعهد) بفتح الهمزة أى أوصى (الى الناسواجلس) صلى الله عليه وسلم وفي رواية فأجلس الفاء وكالاهمابضم الهمزة مبنياللمفعول (في مخضب) بكسرالميمن نحاس كافي رواية ابن خريمة ( المفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ع طفقنا) بكسر الفا وقد تفتح أى حعلنا (نصب عليه من تلك القرب) السبع (حتى طفق) أى جعل صلى الله علمه وسلم (بشيرا لمناان قد فعلن ) مأامن تكن بهمن اهراق المامن القرب المذكورة وانمافعل ذلك لان الما الباردفي بعض الامراض تردّبه القوة والحكمة في عدم حل الاوكية الكونه أبلغ في طهارة الما وصفا أله لعدم مخالطة الايدى (تم خرج)عليه الصلاة والسلام من «تعائشة (الى الناس) الذين في المسعد فضلى بهم وخطبه مكايأتي انشا الته تعالى معمافى الحديث من المباحث في الوفاة النبوية بحول اللهوقوته \* واستنبط من الحديث وجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم واراقة الماءعلى المريض اقصدالاستشفامه \* ورواته الحسة مابن حصى ومدنى وفيه التحديث والاخمار بصمغة الجعوالافرادوالقول وأخرجه المؤلف في ستةمواضع غيرهذا في الصلاة في موضعين وفي ألهبة والحسوالمغازي وفي مرضه وفي الطبومسلم في الصلاة والنسائي في عشرة النسا، وفي الوفاة

من أحبيته لقرابته والثاني من أحببت ان يهتدى قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وغيرهم وهوا علمالكهتدين أى عن قدراه الهدى والله أعلم

بذلك بقولون انجاح الدعلى ذلك الجزع لاقررت (٢٧٦) بهاعينك فانزل الله تعالى انك لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدى من بشاء

٥-دشا أنوبكـرين أبي شيبة وزهبرين حرب كالاهداعن اسمعدل ابن ابراهم قالأنو بكرحدثناابن علمةعن خالد قالحدثني الولد النمسلم عنجرانعنعمان قال فالرسول اللهصلي الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لااله الاالله دخل الحنة

(وأماقوله يقولون اغاجله على ذلك الحزع لا قررت ما عناك )فهكذا هوفى جمع الاصول وجمعروايات المحدثين في مسام وغيره الجزع بالجيم والزاى وكذانقله القاضي عماض وغبرهعن حسعر والات المحدثين وأصحاب الاخبارأي التواريخ والسروذهب جماعات من أهل اللغة الى انه الخرع بالخاء المجهة والراء المفتوحتين أيضاوعن نص عليه كذلك الهروى في الغريس ونقله الخطابي عن أعلب مختاراله وقاله أيضاشمر ومن المتأخر بنأبو القاسم الزمخشرى قال القياضي عياض رجه الله ونهناغ مرواحد من شموخناء لي انه الصواب قالوا والخرع هوالضعف والخور قال الازهرى وقبل الخرع الدهش قال شمركل رخوضعمف خريع وخرع قال والخرع الدهش قال ومنه قول أى طالب والله أعدل \* وأماقوله الا قررت ماعننك فأحسن ما مقال فسه ما قاله أبو العماس تعلب قال معنى أقرالله عده أى بلغه الله أمنيته حتى ترضى نفسه وتقرعته فلانستشرف لشئ وقال الاصمعي معناه الردالله دمعته لان دمعة الفرح باردة وقدل معناه أراه الله مايسره والله سحاله وتعالى أعلم

والترمذى في الحنائر فراب الوضو من المور ) بالمثناة الفوقية اناءمن صفراً وجارة و والسند قال (حدثنا خالد بن علد) بفتح المم وسكون الخاء وفتح اللام القطو انى العلى (قال حدثنا سلمان) أى ابن بلال كافيرواية ابن عساكر (فالحدثني) الافراد (عروبزيجيي) بفتح العبز (عناسه) يحيى (فالكانعي)عروبن أبي حسن (بكترمن الوضوع قال) ولايوى ذر والوقت والاصيلي وابن عساكرفقال (العبدالله بن زيد اخبرني كيفرايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بمور) بالمنناة انا فيهشى (من ما فكفأ على بديه فغسلهما ثلاث مرار) وفي رواية أي ذر والاصيلي مرات (تُمَّاد خَليده في المتور) ثمَّا خرجها (قضمض واستنثر) بعد الاستنشاق (ثلاث مرات) حال كونه (من غرفة واحدة)ولا بوى در والوقت والاصيلي مرار وهذه احدى الكيفيات الجس السابقة (مُ ادخليده) بالافراد (فاغترف بها) ثلاثاولايي ذروابن عساكر مُ أدخل يديه فاغترف بهما (فغسل وجهه ثلاث مرات) وللاصيلي والجوى والمستملي مرار (تمغسل يديه الى المرفقين مرتبن مرتبن ثم اخد سده ) بالافر ادولانوى در والوقت والاصلى وابن عساكر سديه (ما فسيح بهراسه فادبر) وللاصلى وأدبر (به) أى الماء والاصملى وأبوى ذر والوقت وابن عساكر بديه (واقبل) وفي الرواية السابقة مقديم الاقبال ففعل عليه السلام كلامن المختلفين لبمان الجواز والتيسير (مُغسل رجليه) مع كعبيه (فقال)أى عبد الله بن زيدوللاصلى وقال (هكذارات النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهذا الحدوث من الخاسيات وبه قال (حدثناه سدد) هوابن مسرهد (والحدثناجاد)أى اسزيدلاجادين سلة لانه لرسمع منه مسدد (عن ثابت) البناني بضم الموحدة وبالنونين (عن انس) هوابن مالك رضى الله عنه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعامانا من ما فاني بضم الهمزة (بقد حرح اح) عهملات الاولى مفتوحة بعدهاسا كنة أى متسع الفمأ والواسع العمن القريب القعر (فيهشئ)قلدل (منماء) وعندا بن خزيمة عن أحدبن عبدةعن حادين زيدقدح من زجاج بزاي مضمومة وجمن بدل قوله رحراح المتفق علمهاعند أصحاب حادين زيدماعداأ حدين عمدة فان ثبتت روايته فيكون ذكرالجنس والجاعة وصفوا الهيئة ويؤيدهمافي مسندأ جدمن حديث ابن عماس ان القوقس أهدى للنبي صلى الله عليمه وسلم قد حامن زجاج لكن في اسناده مقال كانبه عليه في الفتح (قوضع) النبي صلى الله عليه وسلم (اصابعه فيه) أى في الما القالن وضي الله عنه (في علت الطرالي الما ينبع) بتشايث الموحدة واقتصرفي الفرع على الضم (من بين اصابعه) علمه الصلاة والسلام (فال انس) رضى الله عنه (فزرت) بتقديم الزاى على الراءمن الخزراى قدرت (من وضاً منه مابن السبعين الى الثمانين وفي رواية حسد السابقة انهم كانواعانين وزيادة وفي حديث عامر كاخس عشرة مائة ولغ برهزها المثمثة فهي وقائع متعددة في أماكن مختلفة وأحوال متغايرة وتأتي مباحث ذلك انشاء الله تعالى في ما ب علامات النموة \* ورواة هذا الحديث الاراعة كلهم احلاء مم يون وفمه التحديث والعنعنة وأخرجه مسلم فى الفضائل النبوية ووجه مطابقته لماترجم له المؤلف من جهة اطلاق اسم التورعلي القدر حفاعله ﴿ (باب الوضو والمد) بضم الميم وتشديد الدال « و بالسند قال (حدثما الوقعيم) بضم النون الفضل بندكين (قال حدثنا مسعر) بكسرالم وسكون السمن وفتح العين المهملتين ابن كدام بكسرالكاف وبالدال المهملة المتوفى سنةخس وخسين ومائة (قال حدثني) بالافراد (ابن جبر) بفتح الجيم وسكون الموحدة أى عبدالله بن عبدالله بنجر بنعتيك الانصارى ونسب الىجد ولشهرته به وايس عوابن جبرسعيدا بالتصغير لأنه لارواية له عن أنس في هذا العديم (قال معت انسا) بالننوين حال كونه (يقول كان النيي) وللاصملي رسول الله (صلى الله عليه وسلم يغسل) جسده المقدس (اوكان غنسل) كيفتعل (باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا) هذا الباب فيه أحاديث كثيرة وتنتهى الى حديث العباس بن (بالصاع)

عممان يقول معت رسول الله صلى الله عايه وسلم يقول مذاهسواء عبدالمطلب رضى اللهعنه ذاقطع الاعان من رضى بالله ربا ، واعلمان مذهب أهل السمنة وماعلمه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الحنة قطعاعلي كل حال فان كانسالم المن المعاصى كالصغيروالجنون الذى اتصلحنونه بالم أوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أوغ مردمن المعاصي اذالم يحدث معصمة بعديق شه والموفق الذى لم ينتل معصية أصلاف كل هذا الصنف يدخلون الحنة ولايدخلون النارأص الالكنهم يردونها على الخلاف المعروف في الورود والصيخ أنالمرادبه المرورعلي الصراطوهو منصوب على ظهرجهم أعاذ ناالله منها ومنسائر المكروه وأمامن كانتله معصمة كمرة ومات من غير لوية فهوفي مشمئلة الله تعالى فان شاهعفاعنه وأدخله الحنة أولا وجعله كالقسم الاول وانشاء عذبه القدرالذي ريده سيحانه وتعالى ثم يدخلدا النة فلا مخلد في النارأحد مات على التوحمد ولوعلمن المعاصى ماعل كاأنه لايدخل الحنة أحدمات على الكفرولوع\_لمن أعال البرماعل هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسئلة وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة واجاعمن يعتسده من الامة على هذه القاعدة ويواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي فأذا تقررتهذه القاعدة خل عليها جميع ماوردمن أحاديث الساب وغمره فاذاورد حديث في ظاهره مخالفة الهاوح تأولاعلهالحسمع سنصوص الشرع وسنذكر من تأويل بعضهاما يعرف به تأويل الباقى ان شاء الله تعالى والله أعلى واماشر حأ عاديث الباب فنت كلم عليها من تنة

(بالصاع) انا ويسع خسة ارطال وثاث رطل بالبغدادي ورعاز ادصلي الله عليه وسلم على ماذكر [الى خُسة امدادو) كأن الني صلى الله عليه وسلم (يتوضأ مالمة) الذي هور بع الصاع وعلى هذا فالسنة الالا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع نع يختلف باختلاف الاشتفاص فضليل الخلقة يستعبله أن يستعمل من الما قدر أيكون نسبته الى جسده كنسبة المدوالصاع الى جسد الرسول صلى الله علمه وسلم ومتفاحشها في الطول والعرض وعظم البطن وغيرها يستعب ان لا ينقص عن مقدار يكون النسبة الى بدنه كنسمة المدوالصاع الى بدن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حديث أمعارة عندأى داودانه علىه العلاة والسلام توضأفأني مانا فيه قدرثاني المدوع نددة أيضامن حديث أنس رضي الله عنه وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بانا ويسع رطلين و يغتسل بالصاع ولابئ خزعة وحدان في صحيهما والحاكم ف مستدركه من حديث عبدالله سزيدوني الله عنمه انه عليمه الصلاة والسملام أتى بثلثي مدمن ما وتوضأ فعمل يدلك ذراعمه ولمسلم من حديث عائشه رضي الله عنهاانها كانت تغتسل هي والذي صالى الله عليه وسلم من أنا واحديسع ثلاثة أمدادوفي أخرى كان يغتسل بخمس مكاكيد لاويتوضأ بكوا وهواناء يسع المدوفي لفظ للحارى من قدح يقال له الفرق بفتم الفاء والراء يسع ستة عشر رطلا وهي ثلاثة أصوع ويسكون الراء مائة وعشرون رطلا قاله ابن الاثير والجمع بين همذه الروايات كانق لدالنووي عن الشافعي رجه ما الله ورضى عنهما أنها كانت اغتسالات في أحوال وحد فيها أكثر مااستعله وأقلدوهو يدلعلي أنه لاحدفي قدرماء الطهارة يجب استيفاؤه بل القلة والكثرة باعتبار الاشخاص والاحوال كامرخ انااصاع أربعة أمدادكا أشراليه والمدرطل وثاشماليغدادى وهومائة وثمانية وعشر وندرهما وأربعة أسماع درهم وحينئذ فيكون الصاعسمانة درهم وخسةوعانين وخسةأس باعدرهم كاصحعه النووى رجه الله ورضى عنه والشلث في قوله أوكان يغتسلمن الراوى وهل هومن التخارى أومن أبي نعسيم أومن ابن جبر أومن مسعوا حمالات «ورواة هذا الحديث الاربعة ما بين بصرى وكوفى وفيه التعديث والسماع فراب) - كم المسم على الخفين ) في الوضو عد لاعن غسل الرجلين ، وبالسند قال (حد شنا اصبغ) : فتم الهمر ذوسكون المهملة وفتح الموحدة آخر ومعمة أبوعمدالله (ابن الفرج) بالجيم القرشي الفقيه المصرى المتوفى سنةست وعشر بن وما تبز (عن ابنوهب) القرشي المصرى وكان أصبغ ورا قاله انه (قال حدثني وفي رواية أخسرني بالافرادفهما (عرو) بفتح العين ابن الحرث كافي روآية ابن عساكراً بو أمية المؤدب الانصارى المصرى الفقيه المتوفى عصرسنة عمان وأربعين ومائة (قالحدثني) بالتوحيد (الوالنضر) بالضاد المجمة الساكنة سالم بن أبي أمية القرشي المدنى مولى عرب عسد الله المتوفى سنة تسع وعشر بين ومائة (عن الى سلة) بفتح اللام عبدالله (بن عبد دار حن) بنعوف القرشي الفقمة المدني (عن عبد الله من عمر) بن الخطاب رضى الله عنهما (عن سعد بن الى وفاص) رضى الله عنه (عن الني صلى الله عليه وسلم انه مسج على الخفين) القو بين الطاهر بن المله وسين بعد كال الطهرالساترين لحل الفرض وهوالقدم بكعسه من كل الحوانب غيرالاعلى فلو كأن واسعاترى منه لميضر (وان عبدالله بنعر) هوعطف على قوله عن عبدالله بن عرفيكون موصولاان حلماه على أن أباساة مع ذلك من عبد الله والافانوساة لم درك القضية (سال) أياه (عر) أى ابن الخطاب كاللاصلي (عن ذلك) اى عن مسم الذي صلى الله عليه وسلم على الخفين (فقال) عررضي الله عنه (نعي) مسم علمه الصلاقوالسلام على الخفين (اذاحدثك شمأ سعدعن الني صلى الله عليه وسلم فلانسال عنه غيره ) الثقته بنقله وقد أخر ج الحديث الامام أحد من طريق أخرى عن أبى النضر عن أبى سلمة عن النعر قال رأيت سعدين أبى وقاص رضى الله عنه عسم

على خفه بالعراق حين يؤضأ فأنكرت ذلك علمه فلما اجمعنا عند عررضي الله عنه قال لحسمه سلأباك وذكرالقصمة ورواه ابنزية منطريق يوبعن نافع عن ابن عرضوه وفيه أنعر رضى الله عنه قال كناونحن مع ببيناصلى الله عليه وسلم عسي على خفافنا لاترى بذلك بأساواعا أنكرابن عرائسه على الخف بن مع قدم صحبته وكثرة روابت الانه خنى علمه مااطلع علمه غـمه اوأنكرعليه سحهفي الحضركاه وظاهررواية الموطامن حديث نافع وعبدالله بزد شارأنهما أخبراهأنابن عرقدم الكوفة على سعدوه وأميرها فرآه يسيرعلى الخفين فأنكر ذلك عليه فقالله سعدسل أمال فدكر القصة وامافي السفرفقد كأن ابن عريعلمه ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كارواه ان أبي خيئة في تاريخه الكمروان أبي شيمة في مصد نفه من رواية عاصم عن سالم عنه رأيت الذي صلى الله علمه وسلم يمسيم على الخفين الما في السفر وقد تكاثرت الروايات الطرق المتعددةعن العمابة رضى الله عنهم الدين كانوالا يفارقونه عليه الصلاة والسلام سفرا ولاحضرا وقدصر حجمع من الحف اطبتواتره وجمع بعضهم رواته فجاوز واالتمانين منهم العشرة المبشرة وعنابن أبي شيبة وغيره عن الحسدن البصري حدثني سبعون من العصابة بالمسم على الخفين واتفق العلماءعلى جوازه خلافاللغوارج كبتهم الله لان القرآن لميردبه وللشيعة فآتملهم الله تعالى لانعليارضي الله عنه امتنع منه وبردعايهم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم وتواتره على قول بعضهم كاتقدم وأماماوردعن على رضى الله عنه فلم يردعنه ماسينا دموصول شنت بمشله كاقاله البيهق وقد قال الكرخي أخاف الكفرعلي من لابرى المسيع على الخف بن وليس عنسوخ لحديث المغبرة فى غزوة تبوك وهي آخر غزواته صلى الله عليه وسلم والمائدة نزات قبلها فى غزوة المريسم فأمن النسح للمسح ويؤيده حديث جريرضي الله عنده أنهرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد المائدة ورواةهذا الحديث السبعة ما بيز مصرى ومدنى وفيه رواية تابعي عن تابعي وصحابى عن صحابى والتحديث بصبغة الجمع والافراد والعنعنة ولم يخرجه المؤلف فى غيره ذا الموضع ولم يخرج مسلم في المسيح الالعمر بن الخطاب رضى الله عنه فهذا الحديث من أفر ادا لمؤلف وأخرجه النسائي في الطهارة أيضا (وقال موسى من عقبة) بضم العين وسكون القاف وفق الموحدة التابعي صاحب المغازى المتوفى سنة احدى وأربعين ومائة بماوصله الاسماعملي وغيره بهذا الاسناد (آخسرني) بالافراد (ابوالنصر) التابعي (اناباسلة) التابعي أيضا (اخبره انسبعدا) هوابن أي وقاص رضى الله عنه (حدثه) أى حدث أماسلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سع على الخفيز (فقال عر) ابن الخطاب رضى الله عنه (اعبدالله) واده (نحوه) بالنصب لا ته مقول القول أى نحوقوله في الرواية السابقة اذاحد تكشمأ سعدعن الذي صلى الله عليه وسلم فلانسأل عنه غيره فقول عر رضى الله عنه في هدنه الرواية المعلقة بعني الموضولة السابقة لابلفظها والفاقي فقال عطف على قوله حدث الحذوف عند المصنف كاقدرناه الخواعا حذفه ادلالة السياق عليه «وبالسندقال (حدثناعمروبن خالد) بفتح العين ابن فروخ بالفاء المفتوحة وضم الراء المشددة وفي آخره معجمة (الحراني) بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وبعد الالف نون نسمة الى حران مدينة قديمة بن دجلة والفرات (قال حدثنا الليث) بن سعد الامام المصرى (عن يحيى بن سعيد) بالمثناة التحسية الانصاري (عن سعدين ابراهم بسكون العين ابن عبد الرجن بن عوف (عن نافع بن جبر) اى ابن مطع (عن عروة بن المغيرة) بن شعبة (عن المالمغيرة بن شعبة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خر ب الحاجمة في غزوة تمول عند صلاة النجر كافي الموطا ومسند الامام أحدوسن أبي داودمن طريق عمادين زيادعن عروة بن المغسرة (فاتمعه المغيرة) بتشديد المثناة الفوقية (باداوة) بكسراله مزة أى مطهرة (فيهاما وصب) المغسرة (علمه) زاده الله شرفالديه (حن فرغ مرحاحته

عن خالد قالحدثني الوالد ابن مسلم عن حدران عن عمان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلمن مات وهو يعلم أنلاله الاالله دخل الحنة \* أما اسمعسل بنابراهم فهوابنعلية وهدذامن احتماط مملم رجهالله فان أحد الراويين قال ابنعلية والاخر قال المعسل بنابراهم فمنز ماول بقتصرعلي أحددهما وعلسة أماسمعسل وكان بكروأن مقالله اسعامة وقدتقدم سانه وأما خالدفهوابن مهران الحداكا منه فى الرواية الثائمة وهو مدودوكنته أنوالمنازل بالميم المضمومة والنون والزاى واللام قال أهل العلم لميكن خالدحذاءقط والكندهكان يحلس اليهم فقيلله الحدا الذاك هذاهو المشهور وقال فهدى حان مالفاء ائما كان يقول احذواء لي هذا النعو فلقب بالخذا وحالد يعدفي التابعين \* وأماالولددىنمسلمنشهاب العنبرى البصرى أبوبشرفروى عن جاعةمن التابعين ورعااشته على بعض من لم بعرف الاسماء بالواسد ابن مسلم الاموى مولاهم الدمشق ألى العماس صاحب الاوزاعي ولا يشتب ذلك على العلما مه فانوسما مف ترقان في النسب الى القسلة والسادة والكنسة كاذكرناوني الطبقة فان الاول أقدم طبقة وهو فىطمقة كارشوخ الثانى ويفترقان أيضافي الشهرة والعلم والحلالة فان الثانى متمد مز مذلك كله قال العلماء انتهدى علم الشام المه والى اسمعمل النعماش وكان أجلمن النعماش وجهم الله أجعين والله أعلم يوأما حران فيضم الحاء المهملة واسكان

الميم وهو حران بن أمان مولى عثمان بي عفان رضى الله عنه كنية حران أبو يزيد كان من سي عن القريد وأمامعني الحديث فتوضأ

ماحضرنى من زيادة قال القاضي عياض رجه الله اختلف الناس فمن عصى الله تعالى من أهل الشهادتين فقالت المرحثة لاتضره المعصمةمع الاعان وقالت الخوارج تضره ويكفرها وفالت المعتزلة يخلد في الناراذ اكانت معصته كبيرة ولايوصف انه مؤسن ولاكافر ولكن توصف الهفاسيق وقاات الاشعرية بلهومؤمن وانام بغفر له وعدنب فلامدمن اخراجه من الناروادخاله الحنية قال وهدذا الحديث حقعل الخوارج والمعتزلة وأماالمرجثة فاناحتحت نظاهره فلنامح لدعلى أنه غفرله أوأخرجمن النارىالشفاعة تمأدخل الحنة فكون معنى قوله صلى الله عليه وسلمدخل الحنة أى دخله العد مجازاته بالعدذاب وهدذالابدمن تأو للماجاء في ظواهركت رة من عداب بعض العصاة فلابدمن تأويل همذاللا تتناقض نصوص الشريعة وفي قوله صلى الله عليه وسلموهو يعلم اشارة الحالردعليمن فالسنغلاة المرجشة ان مظهر الشهادتين بدخل المنة وان لم يعتقد ذلك بقلمه وقدقد ذلك في حديث آخر بقوله صلى الله علمه وسلمغير شاك فيهماوهذا يؤبدماقلناه فال القاضى وقد يحتج بهأ يضامن برى أن محردمعرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العدلم ومذهبأهل السسنةأن المعرفة مرسطمة بالشهادةمين لاتنفع احداهما ولاتني من الناردون الاخرى الالمن لم يقدر على الشهادتين لاقة باسانه أولم تهله المدة لمقولها بلاخترمته المنية ولاحـة لخاان الجاعة بهذا اللفظ اذقدورد مفسرافي الحديث الاترمن فاللااله الاالله ومن شهد أن لااله الاالله وأفي رسول الله وقد با هذا الحديث

فتوضأ )فغسل وجهه ويديه كذاعند المؤلف في ماب الرجل يوضي صاحبه وله في الحهاد انه تمضيض واستنشق وغسل وجهه زادالامام أحدثلاث مرات فذهب يخرج يديه من كميه فكاناضمقين فأخرجهمامن تحت الحبة ولمسلم من وجه آخر وألقى الجمة على منكسه وللامام أجدفغسل بده المنى ثلاث مرات ويده اليسرى ثلاث مرات والمصنف ومسجر أسمه (ومسج على الخفسن) والسنة أنعسم على أعلاهما الساتراشط الرجل وأسفلهم اخطوطا وكيفية ذلك أن يضع بده اليسرى تحت العقب والميني على ظهر الاصابع غير المينى الى ساقه واليسرى الى أطراف الاصابع من تحت مفرحا بين أصاب عيده ولايست استيعابه بالمسم ويكره تكراره وكذاغسل الخف ولووضع مده المبتلة علمه ولمءترها أوقطر علمسه أجزأه ويكفي مسمى مسمومحاذي الفرض من ظاهراناف دون اطنه الملاقى للبشرة فلا يكفى كاقال فى شرح المهذب اتقافا ولا يكنى مسيم أسفل الرجل وعقماعلى الذهب لانه لم ردالاقتصارعلى ذلك كاوردالاقتصارعلى الاعلى فيقتصر علمه وقوفا على محل الرخصة وحرفه كأسفله فلابكني الاقتصارعله لقربه منه وهل السيرعلي الخفأفضل أمغسل الرجل أفضل قال في آخر صلاة المسافره بن الروضة بالناني ولا يحوز المسيرعامه في الغسل واحماكانأ ومندوما كانقادني شرح المهذب لمافى حديث صفوان عند الترمذي وصحعه قالكان رمول الله صلى الله علمه وسلم بأمر نااذا كامسافرين أوسفرا أن لانهزع خفافنا ثلاثه أبام ولمالهن الامن حنامة فدل الامر مالنزع على عدم جو ازالمسير في الغسل والوضوء لاحل الخذامة فهي مانعة من المسح ورواة هذا الحديث السبعة مابين حراني ومصرى ومدنى وفيدا ربعة من التابعين على الولاء يحيى وسمعدونافع وعروة والتحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف في مواضع من الطهارة وفى المغازى وفى اللباس ومسالم فى الطهارة والصلاة وأبودا ودو النسائى والزماحه في الطهارة ، و به قال (حدثنا الونعيم) الفضل بندكين (قال حدثنا شيبان) بن عبد الرجن النعوى (عن بحيى) بن أبي كشرالة ابعي (عن ابي سلة) بفتح اللام عبد الله بن عبد دار حن بن عوف (عن جعفر بن عرو بن أممة الضمري) الضاد المعجة المفتوحة وعرو بفتح العين التابعي الكسرالمتوفي سنة خس وتسعين (أن أياه) عروين أمية المتوفى المدينة سنة سيتين (اخيره أنه راي النبي)وفي رواية رسول الله (صلى الله عليه وسلم عسم على الخفين) ورواة هذا الحديث الستة مابين بصرى وكوفي ومدنى وفيه ثلاثةمن التبامعين يحيى وأبوسلمة وجعفر والتحسد بشوالعنعنة والاخسار وأخرحه النسائي والزماحه في الطهارة (وتادمه) وفي روامة النعساكر قال أبوعهدالله أي المخارى وفي رواية الاصيلي تابعه بغير واوأى تابع شيبان المدكور (حرب) أى ابن شداد كافي ر والمة غيراً بي ذر والاصملي وهذا وصله النسائي والطيراني (و) تاديمة أيضا (أمان) بفتح الهمزة والموحدة بالصرف على أنّ ألفه أصلية ووزنه فعال وبعدمه على أن الهده زَّهُ زَائدة والآلف بدل من الماء وأصله بن وهواس يزيد العطار وهدذا وصله الامام تحدو الطيراني في الكبيركادهما (عن يحى) بن أبي كذير عن أبي سلمة « وبه قال (حدثناء ــ دان) بفتح العين المهم أنه وسكون الموحدة لقب عبدالله نعمان العتكى الحافظ (قال اخبرناء مدالله) من المارك المروزي (قال اخر برنا الاوزاعي عن يحيى) بنأبي كذر (عن الى سلة) بفتح اللام ابن عبد دالرجن بن عوف (عنجعفربنعرو) بفتم العينزادالاصيلي وأنواالوق وذروابنءا رابنأمية (عنايية) عرو المذكور رضى الله عنه وأسقط بعض الرواة عنه جعفرا من الاسناد قال أبوحاتم الرازى وهوخطا (قال) عمرو س أمية (رأيت الذي صلى الله علمه موسلم يسمع على عمامته) بعد مسح الناصية كافير واية مسلم السابقة أوبعضها أوعلى عمامته فقط مقتصر اعليها و) كذا رأيته على (خفيه)أى في الوضوم والاقتصار على المسم على العمامة هومذهب الامام أحد

لكن بشرط أن يعتم بعد كال الطهارة ومشقة نزعها ان تكون محسكة كعمام العرب لانه عضو بسقط فرضه في التيم فاز المسمعلى مائله كالقدمين ووافق الامام أحدعلي ذلك الاوزاعي والثورى وأبوثور وابن خزيمة \* وقال ابن المندرانه ثبت عن أى بكروعررضي الله عنهماوقد صرأته عليه الصلاة والسلام قال انبطع الناس أبا بكروع ويرشدوا واحتج المانعون بقوله تعالى وامسحوا برؤسكم ومن مسج على العرمامة لم يسج على رأسه وأجعوا على انه لا يجوزمس الوجه في التميم على حائل دونه فكذلك الرأس وقال الخطابي فرض الله مسح الرأس والحديث في مسم العدمامة محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمعتدمل قال وقياسه على مسم الخف بعدد لانه يشق نزعه بخلافها اه وأجيب بان الآية لاتنفي الاقتصارعلي المسيرعلم بالاسماعندمن يحمل المشترك على حقيقته ومحازه لانمن فال قملت رأس فلان بصدق ولو كان على حائل وان الذين أجاز واالاقتصارعلى مسحها شرطوافيه المشقة فى نزعها كافى الخف وقدم والتقسد بالعسمامة مخرج للقلنسوة ونحوها فلايجوز الاقتصار في المسم عليها نعر ويعن أنس رضي الله عنه انه مسمعلى القلنسوة وتحصل سنة مسم جمع الرأس عندنا شكمله على العمامة عند عسررفعها أوعندعدم ارادة نزعها وقال الاصملي فماحكاه عنه استطال ذكر العمامة في هدا المديث ن خطااالاوزاى لان شيبان وغيره رووه عن يحى بدونها فوجب تغلب روا ية الجاعة على الواحد اه وأجيب بان تفرد الاو زاعى بذكر العدمامة على تقدير تسلمه لايستلزم تخطئته لانه زيادة من ثقة غبر منافعة لغسره فتقبل ﴿ ورواة هـ ذا الحديث السبعة ما بين مروزى وشامى ومدنى وفه التعديث والاخبار والعنعنة (وتابعه) بواوالعطف وللاصملي وابن عساكرتا معه ماسقاطهاأى تابع الاوزاعى على رواية هـ ذاالمتن (معمر) أى ابن راشد (عن يحي) بزأى كثير (عن الى سلمة) من عبد الرجن من عوف (عن عرو ) بالوا وباسقاط حفر الثابت في السابقة وهذاه والسبب في سياق المؤلف الاسناد السائد الساف رواية معمرذ كرحفر بين أى سلة وعرو (قالراً يت الني صلى الله عليه وسلم) لم يذكر المنن في هذه الرواية وهذه المتابعة رواها عبد الرزاق في مصنفه عن معه مريدون ذكر العهمامة وهي مرسلة لكن أخرجها النمنده في كأب الطهارةلهمن طريق معمر راثباتها وأبوسلة لم يسمع من عرو بل من المهجعة رفالما بعة مرسلة المنوين (اذاأ دخل رجله) في الخفين (وهماطاهر تأن) من الحدث وبالسندقال (حدثنا الونعيم) الفضل بن دكين ( قال حدثناز كريا) بن أبي زائدة المكوفي (عن عامر) هواب شراحيل الشعبي التابعي قال الحافظ بن حروزكر بامداس ولم أرمين حديثه الابالعنعنة ليكن أخرجه الامام أحدعن يحيى القطان عن زكريا والقطان لا يحمل عن شيوخه المدلسين الاماكان مسموعالهم صرح بذلك الاسماعيل انهيى (عن عروة بن المغيرة عن اسه) المغيرة بن شعبة رضى الله عنهم ( قال ك تتمع المي صلى الله عليه وسلم في سفر ) في رجب سنة تسع في غزوة سوك (فاهويت) أى مددت مدى أوقصدت أوأشرت أوأومأت (لا أنزع خليه )صلى الله عليه وسلم (فقالدعهما)أى الخفين (فانى ادخلتهما) أى الرجلين عال كونم مما (طاهرتين) من الحدثين وُللكشمع في وه ماطاهر تانجلة اسمة عالية ولابي داودفاني أدخلت القدمين الخفيل وهما طاهرتان الحديث مُأحدث عليه الصلاة والسلام (فسم عليهما) ولا بى خزيمة وحبان أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أنام ولمالين وللمقيم نوما وليدلة اذا تطهر فلبس خفيه أن يمسع عليه ما أى من الحدث بعد اللبس لأن وقت المسم يدخل باشدا الحدث على الراج فاعتبرت مدته منه واختار في الجموع قول أن توروابن المندر آن ابتدا المدة من المسم لان قوة الاحاديث تعطمه وحديثا بنى خزيمة وحمان هداموافق لحديث الماب فى الدلالة على المتراط الطهارة

معاذعنه صلى ألله عليه وسالم من كان آخر كالامه لا اله الا الله دخل الحنةوفي رواية عنه صلى الله علمه وسلم من لق الله لايشرك به شسأ دخل الحنة وعنه صلى الله عليه وسلم مامن عبديشهد أنلااله الاالله وأنمح دارسول الله الاحرمه الله على النارونحوه في حديث عمادة النالصامت وعتبان سمالك وزاد فى حديث عبادة على ما كان من عمل وفى حددث أى هر مرة لا يلقى الله تعالى مرماعد غرسال فيهدما الادخل الحنة وانزنى وانسرق وفيحديث أنسحرم الله على النار من قال لااله الاالله يتسعى بدلك وحدالله تعالى وهدذه الاحاديث كلها مردها مسلرجه الله في كمايه فكيعن جاعةمن السلف رجهم اللهمنهم النالم يسان هداكان قىل نزول الفرائض والامروالنهي وقال بعضهم هي مجدلة تحماح الى شرح ومعناهمن قال الكلمة وأدى حقهاوفر يضتهاوهذاقول الحسن البصرى وقدل انذلك لمن قالها عندالندم والتوية وماتعلى ذلك وهذاقول المفارى وهذه التأويلات اغاهى اذاحلت الاحاديث على ظاهر هاوأمااذانزات منازلهافلا بشكا تأو للهاعلى ماللنه المحققون فنقر رأ ولاأن مذهب أهل السنة فاجعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكامين على مذهبهم من الاشعر بين أنأهل الذنوب في مشيئة الله تعالى وان كل من مات على الاعمان وتشهد مخلصا من قاسم الشهادتين فانه يدخل الحزية فانكان تا باأوسلمامن المعاصى دخل الحنة وحةربه وحرم

ولأباسم قاقه الحنة لاول وهلة بل يقطع بأنهلا بدمن دخوله الجنسة آخر أوحاله قبل ذلك فيخطر المششة انشاء الله تعالىء ـ دنه دنه وان شاءعفاعنه بفضله ويكن أن تستقل الاحادث نفسها ويحمع منها فيكون المراداستحقاق الحنية ماقدمناهمن اجاعأهل السنة أنه لابد من دخواها اكل موحد اما معملامعافي وامامؤخرا بعدعقابه والمراد بقريم النارتحر بمالخلود خلافاللغوارج والمعستزلة في المسئلتين ويجوز فيحديث منكان آخر كارمه لااله الاالله دخل الحنة أن يكون خصوص المن كان هذا آخر نطقه وخاعة لفظه وانكان قبل مخلطافيكون سيالرجة الله تعالى الاه ونحاله رأسامن النار وتحريمه عليها بخسلاف من لم يكن ذلك آخر كالاممهمن الموحدين المخلطس وكذلك ماوردفى حديث عمادةمن مثله في اودخوله من أى أنواب الحنية شاء مكون خصوصالمن قال ماذ كره الني صلى الله عليه وسلم وقرن الشهادتين حقيقة الاعان والتوحسدالذى وردفى حديثه فكوناله من الاجرمار ج على سئاته ويوجبله المغفرة والرجية ودخول الحنه لاول وهلة انشاء الله تعالى والله أعلم هذا آخر كلام القاضيء.اضرجمهاللهوهوفي فهاية الحسن وأماماحكاه عناس السد وغيره فضعف باطل وذلك لاذراوى أحدهذه الاحادث أبو هريرة رضي الله عنه وهومتأخو الاسلام أسلهام خيبرسنةسبع بالاتفاق وكانتأحكام الشريعة مستقرة وأكثرهده الواحمات (٣٦) قسطلاني (اول) كانتمفروضةمستقرة وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرهامن الاحكام قد تقر رفرضها وكذاالجيم

الكاملة عنداللس فلواس قمل غسل رجلمه وغسلهمافه لم يجزالمسي الاأن ينزعهما من مقرهما غميدخلهما فيهولوأ دخل احداهما بعدغسلهاغ غسل الاخرى وادخلها لم يجزالمسح الاان ينزع الاولىمن مقرها ثميدخلهافيه لان الحكم المترتب على التثنية غيرا لحكم المترتب على الوحدة واستضعفه الندقيق العدد لان الاحتمال اق قال ولكن ان ضم اليه دا. ليدل على ان الطهارة لاتتمعض اتجه ولواشدأ الدس بعدغسالهما ثماحدث قمل وصولهما الىموضع القدم لميجز المسيح ولوغسلهما بنمة الوضوء تملسهما تمأكل اقياعضا الوضوام يجزله المسم عندالشافعي ومن وافقه على ايجاب الترتيب وهدذا الوضو يجو زعندأبي حنيفة رضى الله عنسه ومن وافقه على عدم وجوب الترتيب بناعلى ان الطهارة لاتنبهض ولم يخرج المصنف في هذا الكتاب مايدل على توقيت المسع وقد قال به الجهور العديث الذى قدمته وحديث مسلم وغيره وخالف المالكية فى المشهور عندهم فاريجعاوا للمسير تأفيداما بام مطلقا بل يسير عليه مالم يخلعه أو يجب على الماسي غسل نعروى أشهب ان المسافر يسيح ثلاثة أيام ولميذ كرلامقسم وقتاوروى ابن افع أن المقيم عسم من الجعة الى الجعة قال القاضي أنو محدهذا يحمل الاستعماب ثم قال بل هومقصودووجهه أنه يغتسل للجمعة وعزى الى مالك في الرسالة المنسو بة اليه أنه حدَّللمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليلة وانكرت الرسالة المنسوبة لمالك ورواة هذا الحديث كلهم كوفيون وفيدروا ية التابعي الكبيرين المابعي والعنعنة والتحديث فهدذا (باب من لم يتوضأ من) أكل (لم الشاة) وخوها عماهومثلها ومادونها (و) من أكل (السويق) وهوما اتخف منشد ميراً وقعم مقلو يدق فيكون كالدقيق اذا احتج الى أكله خلط بماء أوابن أورب ونحوه (واكل ابو بكر) الصديق (وعر) الفاروق (وعمان) دوالنورين (رضى الله عنهم فلم يتوضوًا) كذافي رواية أبي درالاعن الكشميهى يحدف المفعول وهو يعكل مامست الناروغ مرهوفى رواية أبى ذرعن الكشمينى والجوى والاصلى وأكلأ نوبكر وعمروعتمان لجاباتها ته وعندان أبي شبيةعن محمدين المسكدر قال أكات مع رسول الله صلى الله علمه وسلم ومع أبي بكروعمروعمان رضي الله عنهم خبزا ولجا فصاوا ولم يتوضؤا وكذار واه الترمذي وفي الطبراني في مستند الشاميين باستاد حسن من طريق سليم بن عامر قال رأيت أبا بكروعمر وعمّان أكاو اعمامست الذارولم يتوضوا ، ويااسندقال (حدثنا عبد الله ن نوسف) التنسي (قال اخبرنا مالك) امام دارالهجرة (عن زيدين اسلم) العدوى مولى عرالمدني (عن عطاس بسار) بمناة تحسة فهملة مخففة (عن عدالله بن عماس) رضى الله عنه ما (انرسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة) أى أكل لجه في مت ضباعة بنت الزبهر بنء مدالمطلب وهي بنت عمه صلى الله عليه وسلم أوفي مت مهونة رضي الله عنها [تم صلى صلى الله علمه وسلم (ولم يتوضأ) وهذامذه الاستاذ الثورى رجه الله والاو زاعى وأبي حنيفة ومالك والشافعي والليث واسحق وأبى توررضي الله عنهم وأماحد يشزيدبن استعند الطحاوى والطبراني في الكبيرانه صلى الله عليه وسلم قال يوضؤا بماغيرت الناروهو مذهب عائشة وأبى هريرة وأنس والحسن المصرى وعربن عمدالعزيز رضى الله عنهم وحديث عابرين ممرة عندمسلم أن رجلاسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أأ يوضأ من لحوم الغنم قال ان شدت فتوضأ وانشئت فلاتتموضأ قال أتوضأمن لحوم الابل قال نعم يؤضأمن لحوم الابل وحديث البراء المصيير فى المجوع قال سنَّل الذي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الابل فأمريه ويه استدلَّ الامام أحد معلى وجوب الوضوعمن لحم الجزورة أجيب عن ذلك بحمل الوضوء على غسل البد والمضمضة لزيادة دسومة اللحموزهومة لحمالا بلوقدنه عى أن يبيت وفيده أوفه دسم خوفامن عقرب ونحوهاو بأنهمامنسوخان بخبرأى داودوالنسائي وغبرهماوصحه اساخز بمقوحبانعن

جابرقال كانآخر الامربن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممامست النار ولسكن ضعف الحوابين في المجوعان الجل على الوضو الشرعي مقدم على اللغوى كماهو معروف في محادورك الوضوء بمامست النارعام وخبرالوضو من ام الابل خاص والخاص مقدم على العام سواء وقع قدادأ وبعدد الكن حكى المهوق عن عثمان الدارى أنه قال لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتمين الراج منم انظر فاالى ماعليه الخلفاء الراشدون وضى الله عنم أجعين بعد الني صلى الله عليه وسلم فرجخنا بهأحدا لحانين وارتضى الاستاذالنووى هذافي شرح المهذب وعبارته وأقرب مايستروح المهقول الخلفاء الراشدين وحاهبرالصابة رذى اللهعم ومادل عايه الخبران هو القول القدديم وهووان كان شاذافي المذهب فهوقوى في الدليل وقد اختاره جاءة من محقق أصحابناالمحدثين وأناممن أعتقدر جحانه اه وقدفرق الامامأ حدبين لحما لجزور وغيره \* وهذا الحديث من الخاسسات وفيه التحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي الاطعمة ومسلم وأبوداود في الطهارة ، و به قال (حدثني) الافراد (يحين بكبر) المصرى نسب الىجده لشهر تعبه وأبوه عبدالله (قال حددثذا اللهث) بن سعد المصرى (عن عقيد ل) بضم العين ابن خالد الايلى المصري (عن ان شهاب الزهري أنه (قال اخبرني) بالتوحد (جعفر بنعروين امية) بفتح العين (ان اباه) عمرا (اخبره انه رأى رسول الله) وفي رواية أبوى ذر والوقت النبي (صلى الله عليه وسلم يحتز بالحاء المهدمارة وبالزاى المشددة اى يقطع (من كتف شاة) بفتح الكاف وكسر التاءو بكسرالكاف وسكون التاوزاد المؤلف في الاطعمة من طريق معمر عن الزهري يأكل منها (فدى ) بضم الدال (الى الصلاة) وفي حديث النسائي عن أمسلة رضي الله عنها أن الذي دعاه الى الصلاة بلال رضى الله عنه (فألقى) الني صلى الله عليه وسلم (السكين) زادف الاطعمة عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهرى فألقاها والسكن (قصلي) ولابن عساكر وصلى (ولم يتوضاً) زاد البيهق من طريق عبدا لكريم بن الهيم عن أبي المان في آخر الحديث قال الزهرى فذهب تلاث أى القصة فى الناس ثم أخبر رجال من أحمايه صلى الله عليه وسلم ونساء من أزواجه انه صلى الله عليه وسلم قال توضؤ اعمامست النارقال فكان الزهرى يرى ان الامر بالوضو محمامست النار فاحفزلاحاديث الاباحة لان الاباحة سابقة واعتبرض عليسه بجديث جابر السابق قريبا قال كان آخر الاحرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممامست النارلكن قال أبودا ودوغمره انالرادبالامرهناالشأن والقصمة لاماقابل النهى وانهدذا اللفظ مختصرمن حديث جآبر المشهور فى قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فأكل منها ثم يوضأ وصلى الظهر ثم أكلمنها وصلى العصر ولم يتوضأ فيعتسمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الامر بالوضوعما مستالنار وأنوضوأه لصلاة الظهركانءن حدث لابسبب الاكلمن الشاة قال الاستاذ النووى كاناللاف فمه معروفا بين الصابة والتابعين ثم استقرّ الاجماع على أنه لاوضو عمامست النار الاماذ كرمن لحمالا بل قاله في الفتح وقال المهلب كانوا في الجاهلية قد ألفوا قلة التنظيف فامروا بالوضوء بمامست المارفلما تقررت النظافة فى الاسلام وشاعت نسخ الوضوء تيسيرا على المسلين واستنبط من هـ ذا الحديث جواز قطع اللحم بالسكن و رواته السنة ثلاثة مصر بون وثلاثة مدنيون وفيه التحديث والاخبار والعنقنة وليس لعمروبن أمية رواية فى هـ ذاا لكتاب الاهذا والحديث السابق في المسع وأخرج المؤلف الحديث أيضافي الصلاة والجهاد والاطعمة والنسائي فى الوليمة وابن ماجه في الطهارة فراب من مضمض من السويق) بعداً كاه (ولم يتوضاً) «وبالسند قال (حدثناء بدالله بن نوسف) المنسى (قال أخبرنا مالك) الامام (عن يحى بن سعمد) الانصارى (عن بشير بنيسار) بضم الموحدة وفتح المعجة في السابق و بفتح المناة التحسة والسين

عن طلحة تنمصرف عن أي صالح على قول من قال فرض سنة خس أوست وهماأرج من قول من قال سنةتسع واللهأعلم وذكرالشيخألو عروب الصلاح رجمه الله تعالى تأو بلا آخر في الطواهر الواردة مدخول الحنة بمعرد الشهادة فقال يحوزأن يكون ذلك اقتصارا من بعض الرواة نشأ من تقصر مو في الحفظ والضمط لامن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة مجسه تاما فيروالةغ برهوقد تقدم نحوهدا التأو سل قال و يحوزأن يكون اختصارامن رسول الله صلى الله علمه وسالم فماخاطب بهالكفار عدة الاوثان الذين كان توحيدهم لله تعالى مصورا سائر مايتوقف علىه الاسلام ومستلزماله والكافر اذا كانلايقر بالوحدالية كالوثني والثنوى فقال لااله الاالله وحاله الحال التى حكمناها حكم باسلامه ولانقول والحالة هذهما قاله بعض أصحاسامن أنمن فاللااله الاالته يحكم بالسلامه غ يحسر على قدول سائر الاحكام فان حاصله راجع الى انه عبر حينتذ على اتمام الاسلام وععل حكمه حكم المرتدان لم يفعلمن غبرأن يحكم باسلامه بذلك في نفس الامن وفي أحكام الا خوة ومن وصفناه مسلم في نفس الامر وفى أحكام الآخرة والله أعلم (قوله حدثناعسدالله الاشععى عن مالك ابن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبى صالح عن أبي هر مرة رضي الله عنه قال كنامع رسول الله صلى الله علىه وسلم الحديث وفى الروامة الاخرىءن الاعشءن أبى صالح عن أبي هريرة أوعن أبي سعددشك

لكونه اختلف فسه عن الاعمش فقدل فيه أيضاعنه عن أبي صالح عنجابر وكان الاعش بشك فيسه قال الشيخ أنوعرون الصلاحرجه الله هذان الاستدراكانمن الدارقطني معأكثراستدراكاته على المفاري ومسلم قدح في أساندهماغريخ جلتون الاحادث من حـمزالععمة وقدذ كرفي هـ ذا الحديث أنومسعود الراهم بن محد الدمشقي الحافظ فهماأ جاب الدارقطني عن استدراكاته على مسلم رحه الله أن الاشجعي ثقة مجود فاذاحود ماقصرفه غيره حكم له ومع ذلك فالحديثله أصل ابت عن رسول الله صلى الله علمه وسلم برواية الاعش لهمسندا وبروا بةبزيدين أىءسدوالاسنسلةبنالاكوع عن سلمة قال الشيخ رواه المخارى عن سلمة عن رسول الله صدلي الله علمه وساروأ ماشك الاعش فهوغير فادح في من الحديث فانه شك في عـمن الصحابي الراوى له وذلك غـر فادحان المعابة رضى اللهعم-م كاهم عدول هذاآخر كالام الشيخ أبي عمرورجهالله قلت وهدان الاستدراكان لايستقيم واحدمنهما أماالا ولفلاناقدمنافي الفصول الساهة أن الحددث الذيرواه بعض الثقات موصولا وبعضهم مرسلا فالصيرالذي فاله الفقهاء وأصحاب الاصول والمحقدة ونامن الحدثين ان الحكم لرواية الوصل سواء كانراو بهاأة لعددامن روابة الارسال أومساو بالانجازيادة ثقةفه للموجودهنا وهوكاقال الحافظ أبومسعود الدمشتي جؤد وحفظ ماقصرفمه غبره وأماالثاني

المهملة في اللاحق (مولى بي حارثة أن سويدبن النعمان) بضم السين المهملة وفتح الواو وضم نون النعمان الاوسى المدنى صحابى شهدأ حداوما بعد عاوليس له فى المخارى سوى هذا الحديث ولم برو عنهسوى بشير بن يسار (آخيره أنه خرج مع رسول الله على الله على موسلم عام خيير) غيرمنصرف للعلمة والما من و محمد المرحل من العماليق اسمه خيرزاها (حتى اذا كانوا) الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم (بالصهماع) بالمد (وهي ادني) أي أسفل خير بر) وطرفها عمايلي المدينة وعند المؤاف في الاطعمة وهي على روحة من خير (قصلي) الني صلى الله عليه وسلم والعموى نزل فصلى (العصر تم دعاما لازواد) جع زادوهوما يؤكل في السفر (فلم يؤت الامالسويق فامر) عليه الصلاة والسلام (به) أى بالسويق (فقرى) بضم المثلثة مبذ باللمفه ول و يجوز تحقيف الراءأى بل الماعل الحقه من اليس (فا كل رسول الله صلى الله علمه وسلم) منه (وأكانا) منه زادفى رواية سلمان الآتية انشاء الله وشربناوفى الجهادمن رواية عمد الوهاب فلكناوأ كانا وشربناأىمن الماء أومن مائع السويق فر م قام الى)صلاة (المغرب فضمض) قبل الدخول ف الصلاة (ومضمضنا) كذلك (تم صلى ولم يتوضا) بسبب أكل السويق وفائدة المضمضة منهوان كان لادممله لانه تحتدس بقاءمن الاسسنان ونواحى النم فنشتغل بلعه عن أمر الصلاة وهذا يدلعلى استحماب المضمضة بعد الطعام ورواة عذا الحديث الخسة كلهم أجلا وفقها كارسدنيون الاشيخ المؤلف وفيه وواية تابعيءن تابعي والتحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه المؤلف في موضعينمن كاب الطهارة وموضعين في الاطعمة وفي المغازي والجهاد وأخرجه النسائي في الطهارة والوليمة وابنماجه \* و به قال (حدثنا) ولايي دروحد ثنا (اصبغ) بالغين المجمة ابن الفرج (قال اخبرنا آبنوهب)عبدالله (قال اخبرتى )بالتوحيد (عمرو) بفتح العين أى ابن الحرث كافرر وابدا بنعساكر (عن بكر) بضم الموحدة مصغراوهوا بنعبدالله بن الاشم (عن كريب) بضم الكاف مصغراأ يضااب أبى مسلم الهاشمي مولاهم المدنى ابى رشدين مولى ابن عباس رضى الله عنهما (عن) أم المؤمنين (ممونة) رضى الله عنها (ان النبي صلى الله علمه وسلم اكل عندها كذفا) أى لم كتف (تم صلى ولم يتوضأ) أى لم يعمله ناقضاللوضو وليس بين هذا الحديث و بين الترجة مطابقة وقد فالواان وضعه هنامن قلم الناحضين وان نسخة الفربرى التي بخطه تقديمه الى الباب السابق ولميذكر فيه المضمضة المترجم بهااشارة الى بيان جوازتر كهاوان كانالمأ كولدسما يحتاج الى المضمضة منه والديث من السداسيات وفيه اسمان مصغران وهما تابعمان وفي رجاله ثلاثةمصر يونوثلاثةمدنيون وفيه الاخبار بالجع والافراد والتحديث والعنعنة وأخرجه مسلم فى الطهارة في هدد ارباب بالسنوين (هل عضمض) بضم الساء وفتح المديم الاولى وكسر الثانية وللاصيلي يتمضىض بزيادة منناة فوقمة بعد التحتية وفتح المين (من اللبن) اذا شربه «وبالسند فال (حدثنا يحيى من بكتر) بضم الموحدة (وقتيمة) بضم القاف وفتح المثناة الفوقية والموحدة ابن سعيد الورجاء التقني (قالاحد ثنا اللمت) بن سعد الامام (عن عقبل) بضم العين ابن خالد (عن ابن شهاب) مجدس مسلم الزهري (عن عسد الله س عسد الله) بضم أول السابق وفقعه في اللاحق (ابن عسمة) يضم العن وسكون تاليه (عن ابن عماس) رضى الله عنهما (ان رسول الله صلى الله علمه وسلم شرب لينا) زادمسلم مُ دعاما وفض من وقال الله أي اللين (دعماً) بفحد سنمنصو بالسم ان وهو سان العلة المضمضة من اللين والدسم ما يظهر على اللين من الدهن ويقاس على واستحماب المضمضة من كل ماله دسم " ورواة هذا الحدوث السبعة ما بن مصرى المروهم يحيى بن عبد الله بن بكبر والليث وعقيمل وبلخي وهوقتيبة ومدنى وهماا بنشهاب وعبيدالله وهوأحمدالا حاديث التي

فلانهم فالوااذا فال الراوى حدثني فلان أوفلان وهما ثفتان احتجبه بلاخلاف لان المنصود الرواية عن ثقة مسمى وقد حصل وهذه فاعدة

اتفق الشيخان وأبودا ودوا اترمذى والنسائى على اخر اجهاعن شيخ واحدوهو قتيبة وفيمه التعديث والعنعنة وأخوجه مسام والترمذي والنسائي في الطهارة وكذا انماجه (تابعة) أي تابع عقيلا (بونس) بنيز بدوحديثه موصول عندمسلم (و) كذا تابيع عقيلا (صالح بن كيسان) وحديثهموصول عندأني العداس السراح في مسنده كلاهما (عن) ابنشهاب (الزهري) وكذا تابعه الاوزاع كاأخرجه المؤافف الاطعمة عن أى عاصم بلفظ حديث الساب لكن رواه ابن ماجه من طريق الوليد من مسلم بلفظ مضمضوا من اللين فذكره وصيغة الامروهو مجول على الاستحاب لمارواه الشافعي رحمه الله عن ابن عباس راوى الحديث أنه شرب لينا فضعض ثم قال لولم أغضمض ماماليت وحديث أبى داودأنه علمه الصلاة والسلام شرب لينافل يتضمض ولم يتوضأ واستناده حسن في هذا (باب) حكم (الوضوعن النوم) الكثير والقليل (ق) باب (من لميرمن النعسة والنعستين تثنية نعسة على وزن فعلة حرقمن النعس من نعس بفتح العين ينعس من باب نصر ينصر (اوالخفقةوضوأ) منخفق بفتح الفا يخفق خفقة اذاحرك رأسه وهوناعس أوالخفقة النعسة فاوزادت الخفقة على الواحدة أوالنعسة على الثنتين بجب الوضو الانه حينتد يكون نامُّامستغرقا وآية النوم الروُّ ياوآية النعاس سماع كلام الحاضرين وان لم يفهمه \* وبه قال (حدثناعبدالله بن يوسف) التنسي قال اخبر بامالك )الامام (عن هشام) أي ابن عروة كما للاصيلي (عن اسم) عروة (عن عائشة) رضى الله عنها (انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم وهو يصلى) جلدًا -مية في موضع الحال (فليرقد) أى فلينم احتياطالاً نه علل بأمر محتمل كاسمانى انشاء الله تعالى وللنسائي من طريق أيوب عن هشام فلينصرف أى بعد أن يتم صلاته لاانه يقطع الصلاة بجوردالنعاس خلافاللمهاب حيث حدادعلى ظاهره (حتى بذهب عنه النوم) فالمعاس سبب للنوم أوسبب للامر بالنوم (فان احدكم اداصلي وهوناء س لايدري لعله يستغفر )أى بريدأن يستغفر (فيسب نفسه) أى يدعوعليها والفاعاطفة على يستغفر وفي بعض الاصول بسب بدونها جله حالية ويسب بالنصب جوابا للعل والرفع عطفاعلى يستغذر وجعل الأي حرةعله النهس خشمة أن لوافق ساعة اجابة والترجي في لعل عائد الى المصلى لا الى المتكلميه أى لأندرى امستغفراً مساب مترحياللاستغفاروهوفي الواقع بضددلك وغاير بن لفظي النعاس فقال فى الاول نعس بلفظ الماضى وهذا بلفظ اسم الفاعل تنبها على انه لا يكفى تجددا دنى نعاس وتقضمه فيالحال بللابدمن ثموته بحثث يفضى الىعدم درايته بما يقول وعدم عله بما يقرأ فانقلتهل بن قوله نعس وهو يصلي وصلى وهو ناعس فرق أحب بان الحال قدد وفضلة والقصد في الكلام ماله القيد فني الاول لاشك أن النعاس هوعاية الامر بالرقاد لا الصلاة فهو المقصود الاصلى في التركب وفي الثاني الصلاة عله الاستغفار اذتقدير الكلام فان أحد كم اذا صلى وهوناءس يستغفر والفرق بين التركسين هوالفرق بين ضرب قائما وقام ضار مافان الاؤليحتمل فياما بلاضرب والشانى ضربا بلاقيام واختلف هل النوم فى ذا ته حدث أوهو مظنة الحدث فنقل ابن المنذر وغيره عن بعض العماية والتابعين رضى الله عنهم أجعسين وبه قال اسحق والحسين والمزنى وغبرهم انهفى ذاته ينقض الوضو مطلقا وعلى كل حال وهيثة العموم حمديث صفوان بنعسال رضى الله عنده المروى في صحيح ابن خزيمة اذفيه الامن غائط أوبول أونوم فسوى بنهافى الحكم وقال آخر ون بالشانى لحديث أى داودوغيره العينان وكا السده فن نام فليتوضأوا ختلف هؤلاء فنهممن قال لاينقض القليل وهوقول الزهرى ومالك وأجدرجهم الله تعالى في احدى الروايتين عنسه ومنهم من قال ينقض مطلقا الانوم بمكن مقعد تهمن مقره فلا ينقض لحديث أنسرضى الله عنه المروى عندمسلم أن الصابة رضى الله عنهم كانوا ينامون تم

ذكرها الخطيب المغددادي في الكفاية وذكرهاغيره وهذافيغير الصابة ففي الصابة أولى فانهم كلهم عدول فلاغرض في تعدن الراوى منهم والله أعلم ﴿ وَامَاضَــبُطُ لَفُظُ الاسناد فغول بكسرالم واسكان الغين المجهة وفتح الواووا مامصرف فمضم المم وفتح الصاد المهدملة وكسرالرا هذاهوالمشهورالمعروف فى كتب المحدثين وأصحاب المؤتلف وأصحاب أسماء الرجال وغسرهم وحكى الامامأ توعبدانته القلعي الفيقيه الشافعي في كتابه ألفاظ المهذب انه روى بكسرالرا وفتمها وهمذاالذى حكاممن روامة الفتح غرب منكرولا أظنه يصم وأخاف ان كون قلدفهمه مفض الفقها أوبعض النسمة أونحوذلك وهذا كثير يوجده ثله فى كتب الفقه وفي الكتب المصنفة في شرح الفاظها فيقع فيها تعصمفات ونقول غريبة لاتعرف وأكثرهذه الغريبة أغالمط لكون الناقلن الهالم يتحروا فهاوالله أعلم (قوله حتى هم بنحر رمض جائلهم) روى الما والحيم وقدنقل جاعةمن الشراح الوجهين لكن اختلفوافي الراجح منهما فمن نق ل الوجه من صاحب التحرير والشيزأ وعروبن الصلاح وغيرهما واختارصاحب النمر والحم وجوم القاضى عماض بالحاء ولميذكر غيرها قال الشيخ ألوعرو رجيه الله وكالاهماصحيح فهوبالحاجع حولة بفتح الحاءوهي الابل التي تحدمل وبالمرجع جالة بكسرها جع جل وتظيره حروجارة والجلهوالذكر دون الناقة وفي هذا الذي هميه الني ص\_لي الله علمه وسلم سان لمراعاة المصالح وتقديم الاهم فالاهم وارتكاب أخف الضر رين لدفع أشدهما والله أعدل (قوله فقمال عررضي الله عنه

يارسول الله لوجعت ما بتي من أزواد القوم فدعوت الله عليها قال فقعل قال فجا. (٢٨٥) ذوالبرّ ببرّ ، وذو التمر بقره قال وقال مجاهدوذو

النواة بنواه قلت وماكانوا يصنعون بالنواة فالكانواعصوم اوبشريون على الما قال فدعاعلما

بارسول الله لوجعت مابق من أزواد القوم) هـذافيـهـان حو ازعرض المفضول على الفاضل ماراه مصلحة لينظر الفاضل فيده فانظهرت لهمصلحة فعله ويقال بقى بكسرالقاف وفتعها والكسر لغة أكثر العرب وبهاجاء القرآن الكريم والفقولغية طئ وكذا مقولون فماأشهه واللهأعلم (قوله فجاء ذوالبر ببره وذوالتمر بتمره فال وقال مجاهدودوالنواة بنواه) هكذاهو فيأصولنا وغبرها الاول النواة التافى آخره والثاني بحذفها وكذا نقله القاضي عياض عن الاصول كلهائم قال ووجهه ذوالنوى شواه كافال ذوالتمر بتمره قال الشيخ أنوعمرو وحدته في كتاب ألى ذويم المخرّج عدلي صحيح مسلم ذوالنوى نواه قال وللواقع في كتاب مسلم وحدصهم وهوأن ععلاانواة عبارةعنجادتمن النوى أفردت عن غيرها كاأطلق اسم الكلمة على القصيدة أوتكون النواقس قسل مايستعمل في الواحد والجع ثمان القائل قال مجاهده وطلعة ت مصرف قاله الحافظ عبد الغين سعيد المصرى والله أعلم وفي هـذا الحمديث جوازخلط المسافرين أزوادهموأ كالهممنها مجمعينوان كان بعضهم بأكل أكثر من بعض وقدنص أصحابنا على ان ذلك سنة واللهأعلم (قوله كانواعصونها)هو بفترالم هدنه اللغمة الفصيعة المشهورة بقال مصصت الزمانة والتمرة وشههما بكسرالصادأمصها بفتح المموحى الازهرى عن بعض العرب ضم الميموحى أبوعر الزاهد في شرح الفصيح عن تعلب عن ابن الاعرابي ها تبن اللغتين مصصت

يصاون ولا يتوضؤن وحال على نوم الممكن جعابين الاحاديث ولاتحكن لمن نام على قفاه ملصقا مقعدته عقره ولالمن نام محتبيا وهوهز بلجيث لاتنطبق ألياه على مقسره على مانق اله في الشرح الصغيرعن الروماني وقال الآذرى انهالحق لكن نقل في المجموع عن الماو ردى خلافا واختاراته متمكن وصعه في الروضة والتحقيق تطرا الى انه متمكن بحسب قدرته ولونام جالسافز الت ألياه أواحداهماعن الارض فان زالت قبل الانتماه انتقض وضوء أوبعده أومعه أولم بدرأيه ماأسمق فلالان الاصل بقاء الطهارة وسوا وقعت يدمأم لاوه فالمذهب الاستاذ الشافعي وأي حنيفة رجه ـ ماالله ورضى عنهما وقال مالذرجه الله ورضى عنه انطال نقض والافلا وقال آخرون لاينقض النوم الوضوع الوهومحكي عن أى موسى الاشعرى رضى الله عنه وابن عمرو مكول رضى الله عنهم ويقاس على النوم الغلبة على العقل بجنون أواغما أوسكر لان ذلك أبلغ في الذهول من النوم الذي هومظنة الحدث على مالا يخفي \* ورواة هـذا الحديث الحسسة مدنيون الاشيخ المؤلف وفيه التعديث والاخبار والعنعنة وأخرجه مسلم وأبوداو دفى الصلاة \* و به قال (حدثنا الومعمر) بفتح الممين عبدالله بنعروالمقعد (قال حدثنا عبدالوارث) بنسمعيد بنذكوان (قال حدَّثناأ بوب السختياني (عن أي قلامة) بكسر القاف وتخفيف اللام عبد الله من زيد الحرمي (عن أنس)أى ابن مالك رضى الله عنه (عن الذي صلى الله علمه وسلم) انه (فال اذا نعس في الصلاة) بحذف الفاعل للعمم به وفي رواية الاصيلي وابن عساكراذانعس أحدكم في الصلاة (فليم)أى فلمتحو زفى الصلاة ويتمهاوينم (حتى يعلم ما يقرأ) أى الذي يقر ؤه ولا يقال انما عذا في صلاة الليسل لان الفريضة ليستفى أرقات الموم ولافيهامن القطو يلما يوجب ذلك لانانة ول العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب فيعمل بهأ يضافي الفرائض ان وقع ماأمن بقاء الوقت ورواة هذا الحديث الخسمة بصر يون وفيه رواية تابعي عن تابعي والتحديث والعنعنة وأخرجه النسائي في الطهارة ﴿ (باب) - كم (الوضوءمن غرحدث) ، وبه قال (حدثنا محدب نوسف) انفر يابي (قال حدثنا) ولابن عساكرأ خبرنا (سفدان) الثوري (عن عروبن عامر) بالواو الانصاري رضي ألله عنه (قال-معتانسا) وللاصيلي أنس بن مالك (ح) اشارة الى النحو يل أوالحائل أوالى صم أوالى الديث كامر البحث فيه قال أي المؤلف رجه الله تعالى (وحد شامسدد) هو ابن مسرهد (قال-مدرنا يحيى) بنسم دالقطان (عن مفيان) الذوري (قال حدثني بالافراد (عروبن عامر) الانصاري (عن انس) وللاصدلي أنس بن مالك رضى الله عنه (قال كان الذي صلى الله علمه وسارية وضأعند كل صلاة) مفر وضة من الاوقات الحسة ولفظة كان تدل على المداومة فمكون ذلك الاعادة لكن حديث سويد المذكور في الباب يدل على ان المراد الغالب وفعله صلى الله علمه وسلوذلك كانعلى حهة الاستعماب والالماكان وسعه ولالغبره أن يخالفه ولان الاصل عدم الوجوب وقال الطعاوى يحتمل أنه كان واجباعليه خاصة تمنسيخ يوم الفتح لحددث بريدة أي المروى في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح الصاوات الحس يوضو واحدوان عررضي الله عنه سأله فقال عدافعلته وتعقب انه على تدرر القول بالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويدين النعمان فانه كان في خيبروهي قبل الفتح بزمان اه (قلت كيف كنتم تصنعون ) القائل قلت عروب عامر والخطاب للصحابة رضى الله عنهم (قال) أنس رضى الله عنه (يجزئ) بضم أوله من أجزأ أي يكني (احد ما الوضوع) الرفع فاعل وأحد نامنصوب مفعول يحزئ (مالم بحدث) وعندان ماجه وكما نحن نصلي الصلوات كلها يوضو واحد ومذهب الجهورأن الوضو والا يجب الامن حدث وذهبت طائفة الى وجو به اكل صلاة مطلقامن غير حدث وهو مقتضى الآية لان الامرفيها معلق القيام الى الصلة وهو يدل على تكرار الوضو وان لم

يحدث لكن أجاب جارالمه في كشافه بأنه بحمل أن يكون الخطاب للمعدثين أوأن الامي للندب ومنع أن يحمل علهم مامه اعلى قاعدتهم في عدم حل المشترك على معنسه الكن مذهبنا أنه يحمل عليهما وخص بعض الظاهرية والشيعة وجوبه لكل صلاة بالمقمن دون المسافرين وذهب ابراهم النفعي الى أنه لا يصلى يوضو واحداً كثر من خس صلوات ، وهدا الحديث من السداسيات ورواته مابن فرياب وكوفى وبصرى وللمؤلف فيهسندان فني الاول التحديث بالجع والعنعنسة وفي الشاني بصيغة الجع والافراد والعنعنسة وفاتدة اتسانه بالسندين معأن الاول عال لان بين المؤلف و بين سفمان فمه رجل والشاني نازل لان منهما فيه اثنان أن سفمان مدلس وعنعنة المدلس لا يحتج بها الأأن يثبت ماعه بطريق آخر في السند الثاني أن سفيان قال حدثني عرووأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه « وبه قال (حدثنا خالد بن مخلد ) بفتح الميم وسكون الخاء (قال-دشا) ولابن عساكرأ خبرنا (سلمان) بعني ابن بلال كافي رواية عطا و الحدثني ولابن عساكر حدثنا (يحيى بنسعمد) الانصاري والانجرني )الافراد (بشمر ابنيسار) بضم الموحدة وفتم المجمة في السابق وبفتم المثناة التحسية والسين المهدماة في اللاحق (قال اخبرني ) الأفراد (سويد من المنعمان) بضم السين وفتح الواو الاوسى المدني (قال خرجنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبرحتى اذا كذابالصهمام) وهي أدنى خيبر (صلى لذارسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فل اصلى دعابالاطعمة فلربوت الابالسويق فا كلناوشرينا) من الما أومن مائع السويق (ثم قام الذي صلى الله علمه وسلم آلى) صلاة (المغرب فضمض) من السويق (مُصلى لنا)ولانى درعن المستملي وصلى لنا (المغرب ولم يتوضأ) والجع بن حديثي الماب أن فعله صلى الله علمه وسلم الاول كان عالب أحواله لكونه الافضل وفعله الثاني لسان الواز وهذا الحديث من ألخاسيات وفيه التحديث بالجع والافراد وليس للمؤلف حديث اسويد بن النعمان الاهذا وقدأخرجه في مواضع كاحر النبيه عليه في باب من مضمض من السويق ﴿ هذا (باب) مالتذوين كافي الفرع (من الـكانر) التي وعدمن اجتنبها بالمغفرة (الالايستترمن توله) والـكائر جع كبيرة وهي الفعلة القبيصة من الذنوب المنهي عنها شرعا العظيم أمرها كالقت ل والزنا والفرار من الزحف و يأتي تمام مباحثها انشاء الله تعالى و به قال (حدثناعمان) بن أب شيبة الكوفي (قال-دشاجرير)هوابن عبد الحيد (عن منصور)هوابن المعقر (عن جاهد)أى ابن جريفتم الجيم وسكون الموحدة (عن ابن عباس) رضي الله عنهماأنه (قال مراكني على الله عليه وسلم بحائط أى بسمّان من النخل علمه جدار (من - طان المدينة اومكة) شائح بر وعند المؤلف في الادب المفردمن حمطان المديث من الجزم من غرير الله الدار وطني في أفراده من حديث جابران الحائط كان لامم بشرالانصار بةرضي الله عنها لان حائطها كان بالمدينة وفي رواية الاعش مربقبرين (فسمع صوت انسانين) حال كونهما (يعذبان) حال كونهما (في قبورهما) عبر بالجع في موضع التثنية لان استعمالها في مثل هذا قلب لوان كانت هي الاصل لان المضاف الىالمذي اذا كانجز مأأضف اليه يسوغ فيه الافراد تحوأ كاترأس شاتين والجع أجود نحو فقدصغت قاوبكماوان كان غبرج أمفالا كثرمجيته بلفظ التثنية نحوسل الزيدان سممهماوان أمن اللدس جازجعه لالمضاف بلفظ الجع كافي قوله في قمو رهما وقد يحتمع التثنية والجع في نحو \* ظهرا همامثل ظهو رالترسين \* قاله ابن مالك ولم يعرف اسم المقبورين ولاأ - دهما فيحتمل أن يكون عليه الصلاة والسلام لم يسمهم اقصد اللسترعليهما وخوفا من الافتضاح على عادةستره وشفقته على أمته صلى الله عليه وسلم أوسم اهما ايحتر زغيرهما عن مماشرة ماناشراه وأجهمهما الراوى عدالمام (فقال الذي صلى الله عليه وسلم يعذبان) أى صاحبا القرين

قال حي مهر القوم ارود مم قال غير سال فيهم الادخل الجند \* وحد شناسه لب عثمان وأبو كريب محد شنا ألى معاوية قال أبوكريب حدثنا أبومعاوية عن الاعش عن أبي صالح عن أبي هريرة أوعن أبي سعيد شالاعش قال لما كان يوم غزوة شوك أصاب الناس مجاعدة

وكسرالهادأمص فقالم ومصصف بفتح الصادأمص بضم الميمصافيم ما فأناماص وهي مصوصة وإذاأمن تمنهما قلت مص الرمانة ومصهاومصها ومصها ومصها فهذه خس لغات في الامر فتح الميم مع فتج الصادومع كسرها وضم الميمع فتم الصادومع كسرها وضمهاهذا كالم تعلب والنصي المعررف فيمصها ونحوه ممايتصل مه ها التأنيث لمؤنث اله يتعن فتم ما بلي الها ولا يكسرولا يضم (قوله حتى ملا القوم أزودتهم) هكذا الرواية فيهفى جميع الاصول وكذا نقله عن الاصول جمعها القاضي عياض وغبره قال الشيخ أبو عمروبن الصلاح الازودة جمع زاد وهي لاقلا الماقد لا بهاأوعيها قال ووجهه عندى ان يكون المراد حتى ملا القوم أوعية أزودتهم فذف المضاف وأقيم المضاف البه مقامه فال القاضي عياض ويحتمل انهسمي الاوعمة أزواداناسم مافيها كافى نظائره والله أعلم وفي هدا الحديث علم من أعلام السوة الظاهرة وماأ كثرنظائره التيريد مجوعهاعلى شرط التواتر ويحصل العمرالقطعي وقدجعهاالعلماء وصنفوافيها كتبامشهورة واللهأعلم (قوله لما كان يوم غزوة تمول أصاب

بارسول الله ان فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع الله الهم علم الالركة لعلل الله أن يعمل في ذلك فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم نعم

ولس فى كثيرمن الاصول أوأ كثرها ذكرالمومهنا وأماالغروة فيقال فيهاأ يضاا لغزاة واماتموك فهيمن أدنى أرض الشام والجاعية بفتح المم الحوع الشديد (قوله فقالوا مارسول الله لوأذنت لنا فعدرنا تُواضِّعنافاً كاناوادِّهنا) النواضح من الابل التي يستق عليها قال أنو عبيدالذكرمنها ناضع والانى ناضحة قالصاحب التعدر مرقوله واذهنا ليس مقصوده ما هوالمعروف من الاذوان واغامعناه اتخدنادهنا من شعومها وقولهم لوأذنت لنا هذامن أحسن آداب خطاب الكار والسؤال منهم فيقال لوفعلت كذا أوأم نبك ذالوأذنت في كدذا وأشرت كذاومعناه لكان خدرا أولكانصواناأ ورأنامتنناأ ومصلحة ظاهرةوماأشههذافهذاأجلمن قولهم للكسرافع لكذانص فة الامروفيه انهلا شغى لاهل العسكر من الغزاة أن يضم وادوا بهم التي يستعشون بهافى القتال بغيراذن الامام ولايأذن لهم الااذا رأى مصلحة أوخاف مفسدة ظاهرة والله أعلم (قوله فاءع رفقال ارسول الله انْفُعلت قل الظهر) فسمه جواز الاشارة على الأعمة والرؤسا وان للمفضول ان يشرعلهم بخلاف مارأوه اذاظهرتمصلعته عنده وأن مسسرعلهم بالطالماأمروا مفعله والمرادبالظهرهماالدواب مت ظهرالكونهاركب عملى ظهرها أولكونمايستظهر بهاويستعان على السفر (قوله غمادع الله تعالى لهم عليها بالبركة لعل الله تعالى ان يجعل في ذلك) هكذا وقع

(ومايعذبان في كبر) تركه عليهما (تم قال) صلى الله عليه وسلم (بلي) انه كسرمن جهة المعصمة ويحقلأنه عليه الصلاة والسلام ظن أن ذلك غبر كدبرفأ وحي المه في الحال بأنه كمبر فاستدرك وقال البغوى وغييره ورجحه ابن دقيق العيدوغيره القليس بكبيرفي مشقة الاحترازأي كان لايشق عليهما الاحترازعن ذلك والكبرةهي الموحمة للعدأ ومافيه وعيدشديد وعندان حيان فيصححه من حديث أبي هر مرةرضي الله عنه يعذ بان عدا باشديد افي ذب هن (كان احدهما لايسترس بوله) بمناتين فوقمتين الاولى مفتوحة والنائمة مكسورة من الاستتارأي لا يجعل منهو بين بوله سترةأى لايتحفظ منه وهي بمعنى رواية مسلم وأبى داودمن حديث الاعمش يستنزه بنون ساكمة بعدهازاي ثمهامن التنزهوهو الابعاد ولايقال ان معنى لايستتر بكشف عورته لانه الزممنه أن مجرد كشف العورة سبب للعذاب المذكو رلااعتبارالبول فيترتب العدذاب على مجرد الكشف وليس كذلك بل الاقرب حله على المجاز و يكون المراد بالاستتار التنزه عن البول والتوقى منهاما بعدم ملابسته وامابالاحترازين مفسدة تتعلق به كانتقاض الطهارة وعمرعن التوقى الاستذار مجازا ووجه العلاقة منهماأن المستترعن الشئ فمه يعدعنه واحتماب وذلك شيمه بالمعدعن ملابسة البول واغمار جالجازوان كان الاصل المقيقة لان الحديث يدل على أن للبول بالنسبة الىعذاب القبرخصوصية فالحل على مايقة ضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى وأيضا فان الفظة من لما أضمفت الى البول وهي لا تداء الغاية حقمقة أومارجع الى معنى المداء الغاية مجازاتقتضى نسبة الاستتار الذى عدمهسب العذاب الى المول عفى أن آسدا سبب عذابه من البول واذاحل على كشف العورة زال هذا المعنى وفي رواية اس عساكر لايستبرئ عوحدة ساكة من الاستبرا أى لا يستفرغ جهده بعد فراغه منه وهو بدل على وجوب الاستنجاء لانه لماعذب على استخفافه بغسله وعدم التحرزمنه دل على ان من ترك البول فى مخرجه ولم يستنجمنه حقيق بالعذاب (وكان الآخر عشى بالنمعة) فعيلة من تم الحديث يفعاذا نقل عن المتكلم بدالى غيره وهى حرام بالاجاع اذاقصد بهاالافساديين المسلمن وسيب كونهما كسرتين انعدم التنزممن البول يلزم منه بطلان الصلاة وتركها كميرة بلاشك والمشي بالنعمة من السعى بالفساد وهومن أقبح القبائع ويجابعن استشكال كون الممهقمن الصغائر بأن الاصرارعلها المفهوم هنامن التعبر بكان المقتضية له يصبر حكمها حكم الكيبرة لاسماعلى تفسيرها بمافيه وعيدشديدووقع فحديث أى بكرة عند الامام أحدد والطبراني ماسناد صحيح يعذبان وما يعدنان في كبيرو بلي ومايعذبان الافى الغيبة والبول بإداة الحصروهي تنفى كوتهما كافرين لان الكافروان عذب على ترك أحكام المسلمين فانه بعذب مع ذلك على الكفر بلاخلاف ويذلك جزم العملا بن العطار وفاللايجوزأن يقال أنهما كانا كافرين لانهمالو كاناكافرين لميدع لهما بتخفيف العذاب عنهما ولاترجاه لهما وقدذ كربعضهم السرفي تخصيص البول والنممة بعذاب القسروهوأن القبرأول منازل الأتخرة وفيه مغوذج مايقع فى القدامة من العقاب والثواب والمعاصى التي يعافب عليها يوم القمامة نوعان حق لله وحق لعباده وأول ما يقضى فيدمن حقوق الله تعالى عزوجل الصلاة ومن حقوق العباد الدما وأما البرزخ فيقضى فيهمقدمات دنين الحقين ووسائلهما فقدمة الصلاة الطهارةمن الحدث والخبث ومقدمة الدماء الممهقفيدة في البرزخ بالعقاب عليهما (غردعا) صلى الله علمه وسلم (بجريدة) من جريدالنخل وهي التي ليس عليها ورق فأني بها (فكسرها كسرتين بكسرالكاف تثنية كسرةوهي القطعة من الشي المكسور وقد تمسن من رواية الاعش الا تمية انشاء الله تعالى انها كانت نصفاوفي رواية جريرعنه باثنتين (فوضع) الذي صلى الله عليه وسلم (على كل قبرمنهما كسرة)وفي الرواية الا تبية فغر زوهو يستلزم الوضع دون

العكس (فقيل له بارسول الله) ولابن عساكر فقيل بارسول الله ( لم فعلت هذا ) لم يعين السائل من العماية (قال صلى الله عليه وسلم لعله ان يخفف) بضم أوله وفتح الفاء أى العذاب وها ولعله ضمير الشأن وحازتفس مره بأن وصلته الانهافى حكم جله لاشقمالها على مسندو سنداليه ويحمل أن تكونزا يدةمع كونها ناصية كزيادة المامع كونهاجارة قاله ابن مالك ويقوى الاحتمال الثاني حذف أن في الروامة الا تمية حيث قال العلا يحفف (عنهماً) أي المعذبين (ما لم تمديراً) بالمنشاة الفوقية بالنانيث بأعتماره ودالضمرفيه الى الكسرتين وفتح الموحدة من باب علم يعلم وقد تكسر وهى اغتشاذة وفي روامة الكشميني الاان تسسابحرف الاستثناء وللمستملي الى أن يدساوالي التي للغامة والمثناة التحتد قالتذكير ماعتمار عود الضمرالي العودين لان الكسرتين هما العودان ومامصدر مقزمانية أىمدة دوامهما الى زمن الييس المحتمل تأقيته بالوجى كا قاله المازرى لمكن تعقمه القرطي بأنهلو كان الوحى لماأتي بحرف الترجى وأحسب بأن لعل هذا للتعليل أوأنه يشفع له-ماف التخفيف هذه المدة كاصرح به فى حديث جابر على أن القصة واحدة كارجه النووي وفمه نظر لمافى حديث أى بكرة عند الامام أحد والطبراني أنه الذي أني ما لحريدة الى الني صلى الله عليه وسلم وانه الذي قطع الغصنين فدل ذلك على المغايرة ويؤيد ذلك أن قصة الباب كانت بالمدينة وكان معه علمه الصلاة والسلام جماعة وقصة جاركانت في السفر وكان خرج لحاجته فتمعه جابر وحده فظهر النغاير بمنحديث ابن عباس وحديث عابر بلفى حديث أبي هريرة رضى الله عنه المروى في صحيم ابن حمان مايدل على الثالثة وافظه أنهصلي الله علمه وسلم من بقبر فوقف فقال ائتونى يحريد تن فعل احداهما عندرأسه والاخرى عندرجلمه ويأتى من يداذلك انشاءالله تعالى في ماب وضع الحريدة على القبر من كتاب الحنائز ، ورواة هذا الحديث الحسة ما بين كوفي ودارمى ومكى وفيه التعديث والعنعنة وأخرجه المؤلف هناعن جربرعن منصورعن مجاهدعن انعماس رضى الله عنهده اوفى الاتمة عن الاعشكسد لمعن مجاهده نطاوس عن ابن عباس فأسقط المؤلف طاوساالنا بتف الثانية من الاولى فانتقد علمه الدارقطني ذلك كاسماتي مع الجواب عنه في الباب اللاحق انشاء الله تعالى وقد أخرج المؤاف الحددث أيضافي الطهارة في موضعين وفى الجنائز والادب والحبح ومسلم وأبودا ودوا اترمذى وابن ماجه في الطهارة وكذا النسائي فيهاأ يضاوفي التفسير والمِنْمائز ﴿ (بَابِما جَاءً) في الحديث (في) حكم (غسل البول) من الانسان فألف العهدا لخارجي (وقال الذي صلى الله عليه وسلم) في الحديث السابق (اصاحب القبركان لايستتر) بالمثناتين ولاس عساكرلابستبرئ بالموحدة بعد المنفاة (من بوله ولم يذكرسوي بول الناس) أخذ المؤلف هـ ذامن اضافة المول المهوحمننذ فتكون رواية لايستترمن المول مجمولة على ذلك من باب حل المطلق على المقيد وعلى هذا فالقول بنعاسة البول خاص بمول الناس وليس عاماني بولجيع الحموان نع للقائلين بعموم النعاسة فمه دلائل أخر كالقائلين بطهارة بول المأ كولواللام فى قوله اصاحب المتعلم لأوبمعنى عن كاذ كره ابن الحاجب فى قوله تعمالى الذين آمنوالو كانخبراالا يه \* وبه قال (حدثنا يعقوب بن ابراهم) الدورقي (قال حدثنا) ولايوى ذر والوقت أخبرنا (اسمعمل بن ابراهيم) هو ابن علمة ولدس هو أخايعة وب (وال-دائني) بالافراد (روح بن القاسم) بفتح الراعلي المشمور وعن القاسى ضمها وهوشاذمر دودالممي العنبرى من ثقات البصريين (قال حدثتي) بالافرادأيضا (عطاءن الي ممونة) أبومعاذ البصري مولى أنس (عن انسس مالك) رضى الله عنه أنه (قال كان الذي) ولا يوى در والوقت واس عساكر رسول الله (صلى الله على موسل اذا تبرز) بتشديد الراء أى خرج الى البراز بفتح الموحدة وهواسم للفضاء الواسع ف كنوا به عن قضاء الحاجة كاكنواعنه ما لخلام كانوا بتسبرزون في الامكنة

ويعي الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شئ يسمر قال فدعارسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال الهم خذوا في أوعشكم قال فأخد ذوا في أوعمتهم حتى ماتركوافي العسكر وعا الاملؤه قال فأكلواحتى شمعوا وفضلت فضلة فقال رسول اللهصلي اللهعلمه وسلمأشم دأنااله الاالله وأنى رسول الله لايلق الله بهما عبد غير شاك فيعب عن الحنة وحدثنا داودىنرشىدحدثناالولىدىعنى النامس إعن النجار قال حدثني عمربن هانئ قال حدثني جنادة بنأى أمية قالحدثناعبادة بنالصامت في الاصول التي رأ ساوفيه محذوف تقدره مععلف ذلك ركة أوخرا أونحوذلك فذف المفعول به لانه فضله وأصل البركة كثرة الخسير وشوته وتمارك الله ثدت الخبرعنده وقيل غيردلك (قوله فدعا سطع)فيه أربع لغات مشهورة أشهرها كسر النون مع فتم الطاء والثانية بفتحهما والثالثة بفتح النون مع اسكان الطاء والرابعة بكسرالنون مع اسكان الطام قوله وفضلت فضلة ) بقال فضل وفضل بكسم الضاد وفتحها لغتان مشهورتان إقوله حدثنا داود اينرشد دحدثنا الولد يعني ابن مسلمعن ابن جارقال حدثني عمر النهاني قالحدثني حنادة سأبى أمية قالحدثناعمادة بنااصامت) أمارشسد فيضم الراء وفتح الشين وأما الوليدين مسلم فهو الدمشق صاحب الاوزاعي وقدقدمنافي أول هذا الماب ساله وقوله دهني اس مسلم قدقدمنا مراتفائدته وانه لميقع نسبه في الرواية فارادايضاحه من غير زيادة فى الرواية وأما ابن جابر فهوعبد الرح ن بزيد بن جابر الدمشق الحليل وأماها ف فهو بهمز آخره وأماحنادة بضم الحيم

عبداللهوان أمته وكامته ألقاها الىمر بموروح منه وأن الحنة حق وأنالنار حقأدخله اللهمنأي أبواب الجنة المانية شاء

فهوجنادة بنأبى أمية واسمأى أمسة كسربالاا الموحدة وهو دوسى ازدى ركفيهمشامى وحنادة وأنوه صحاسان هذاهو العجم الذى قاله الاكثرون وقدروى له النسائي حديثافي صوم يوم الجعة انه دخـل على الني صلى الله عليه وسلم في عانية أنفس وهمصمام وله غيردلائمن الحديث الذى فده التصريح بصيته قال أبوسعمدن بونس فى تاريخ مصركان من الصحامة وشهد مقيم مصروكذا فالغيره ولكن أكثر رواماته عن العجمامة وقال محمدين معدكاتب الواقدى قالاابن عدالله العدلي هوتابعي من كار التابعين وكنية جنادة أبوعدالله كانصاحب غزورضي الله عنه والله أعلم وهذا الاستناد كلهشامسون الاداودين رئيد فانه خوارزمي سكن بغداد (قوله صدلي الله علمه وسلم من قال أشهدان لاالدالاالله وحده لاشريك له وان مجداعمده ورسوله وانعسىعمدالله وابن أمتهو كلته ألقاه الىمرع وروح منهوان الجنمة حقوان النارحق أدخله الله من أى أبواب الحنة المانيةشام) هـذاحديث عظيم الموقع وهوأجمع أومنأجمع الاحاديث الشتملة على العقائد فأنه صلى الله علمه وسلم حع فيه ما يخرج عنجمع ملل الكفرعلي اختلاف عقائدهم وتباعدها فاختصرصلي الله علىه وسلم في هذه الاحرف على ماساس به جمعهم وسمى عسى علمه

الخالمة من الناس (خاجته) أى لاجلها (أتبته بما يغسل به فركره المقدس بفتح المناة التحسية وسكون الغسين المجمة وكسر السسن وحذف المفعول لظهوره أوللاستحساءعن ذكره ولايىذر فيغتسل عثناة فوقمة بين الغين والسين ولابن عساكر فتغسل بفتح المثناة الفوقمة وفتح الغين وتشديدالسين الفتوحة رقال تغسل يتغسل تغسلامن التكاف والتشديدفي الامر وقداستدل المؤلف بم مذاالحديث هناعلى غسل البول وهوأعم من الاستدلال به على الاستنصاء وغيره فلاتكرارفيه وقد ثبتت الرخصة فى حق المستعمر فيستدل به على وجوب غسل ما انتشر على الحل \* ورواة هذا الحديث الحسمة مابن بغدادى وبصرى وفيه التحديث بصمغة الافراد والجعوالاخبار والعنعنة وأخرجه المؤاف أيضافي الطهارة والصلاة ومسلم وأبوداود والنسائي في الطهارة والله أعلم هذا ﴿ (باب) بالسو من غيرترجة \* وبالسند قال (حدثنا) ولايي ذر حدثى (محدين المنى) بضم الميم وفتح المثلنة وتشديد النون المصرى (قال حدثنا محدين خازم) بالخاء المجهة والزاى أبومعاوية الضرير الكوفى أحفظ الناس لحديث الاعش المتوفى سنةخس وتسمعن ومائة (قالحدثنا الاعمق) سامان بنمهران الكوفي الاسدى (عن مجاهد) هوابنجسبر (عنطاوس) هوامن كيسان (عنابنعباس) رضى الله عنهما (قال مرالسي صلى الله عليه وسلم بقيرين فقال انهماليعذبان أسند العذاب الى القبرين من بابذ كرالحل وارادة الحال (ومايعذبان في كبير) يشق الاحترازعنه وان كان كبيرا في المعصية (امااحدهما فكان لايسترمن المول) من الاستماروهو عمى المنزومنه المروى في مسلم وسين أف داودولابن عسا كرلايسترى بالموحدة من الاستبرا، (واما الآخر) من المقمورين (فكان عشى بالنعمة) بقصد الاضرار فأماما اقتضى فعل مصلحة أوترك مفسدة فهومطاوب وقيل لسن ذلك بكبر بحجرده واغماصاركبيرامالمواظمةعلمه ويرشدالى ذلك السماق فانه وقع التعبير عن كل منهما عمايدل على تجدد ذلك منه واستمر ارمعامه للاتسان بصغة المضارعة بعد كان كانشر المه فهاسيق (ثم احد) صلى الله عليه وسلم (جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز) وفيروا ية وكسع في الادب المفرد فغرس بالسين وهما بمعنى وأحد (في كل قبرواحدة قالوا) أى العماية رضى الله عنهم ( بارسول الله لم فعلت) زاداً بوالوقت والاصملي وابن عساكر هذاوهي ساقطة عندالمستملي والسرخسي (قال) علمه الصلاة والسلام (لعله يخفف) بفتح الفاء الاولى المشددة (عنهما) العذاب (مالم يبسا) بالتذكير والتأنيث كامر ورواة هذا الحديث السية مابر بصرى وكوفى ومكى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة ووقع منه وبن السابق اختلاف لانه هناك عن منصور عن مجاء دعن ابن عباس وهنا عن الاعشعن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس ومن الوجه الثاني أخرجه مدلم وباقى الاعمة الستة كالمؤلف من طريق أخرى وأخرجه أبودا ودوالنسائي من الوجه الاول وانتقد الدارقطني على المؤلف اسقاط طاوس من السند الاول وقال الترمذي بعدأن أخر حدروا دمنصور عن مجاهد عنابن عباس وحديث الاعش أصميعني المتضمن للزيادة اه وأجيب بأن مجاهدا غبرمداس وساعه عن ابن عماس صحيح في جله الاحاديث ومنصور عندهم أتقن من الاعش مع أن الاعش أيضامن المفاظ فالحديث كيفماداردارعلى ثقةوالاستناد كيفماداركان متصلا فالحاصل أن اخراج المؤاف لهمن هددين الطر وتين صحيح لانه يحتمل أن مجاهدا معه تارة عن ابن عباس و تارة عنطاوس (قال أبن المنني)وللاصلي وابن عساكروقال محدين المنني (وحدثنا) بواوالعطف على قوله-دشامجدين خازم (وكمع قال حدثنا الاعش قال معت عاهدامثلة) صرح بسماع الاعش عن مجاهدومن عُود كرا أواف هذا الاساد لان الاول معنعن والاعش مداس وعنعنة المدلس غبرمعتبرة الاانعلسماعه وقدوصل أونعيم هذاني مستفرجه من طريق محدبن المنني عن وكسع (٣٧) قسطلاني (اول) السلام كلمة لانه كان كلمة كن فسب من غيراً بخلاف غيره من بى آدم قال الهروى مى كلمة لانه

وأبى معاوية جيعاعن الاعش وعبرهنا بقال رعاية للفرق بدنه وبين حدثني فان قال أحط رتبة

الله الجندة على ماكار من عملولم يذكر مناى أبواب الجنة الثمائية شاء \*حدثنا قتيمة بن سعمد حدثنا ليث عن ابن على الان عن محدين يعيى بن حان عن ابن محدين المسناجي عن عبادة بن الصامت الم فال دخلت عليه وهوفي الموت الم فال دخلت عليه وهوفي الموت لئن استشهدت لاشهددن الذوائن شذعت لاشفعن الم ولئن استطعت لأنفعن لل

﴿ (البِرَكُ النبي صلى الله عليه وسلم والناس) بالجرعطفاعلي المضاف المسه أي وترك الناس (الاعراب) الذي قدم المدينة ودخل المسحد النبوي وبالفيه فلم يتعرض له أحدباشار تهصلي الله عليه وسلم (حتى فوغ من بوله في المسجد) النبوى واللام في الاعرابي للعهد الذهني والاعرابي واحدالاعراب وهممن سكن البادية عربا كانواأ وعجما ، وبالسند الى المؤلف قال (حدثنا ، وسي ابنا-معيل) التبوذكي البصرى ولابن عساكر باسقاط لفظائن اسمعمل قال حدثناهمام) عوابن يحيى بند نارالعودى فق العين المهملة وسكون الواو وبالذال المجمة المتوفى سنة ثلاث وستين ومأنة (قال اخبرنا) ولابن عماكروالاصيلى حدثنا اسحق بنعبد الله بنابي طلحة الانصارى عن انس) دوان مالك رضى الله عنه (ان الذي صلى الله عليه وسلرزاي) أي أبصر (أعرابايول) أى مائلا (في المدهد) فزير مالناس (فقال) علمه الصلاة والسلام (دعوه) أى اتركوا الاعرابي وهوالافرع بناس فماحكاه أبوبكر التاريخي أوذوالخو يصرة الماني فمانقل عن أى الحسن النفارس فتركوه خوفامن مفسدة ننحمس بدنه أونوبة أومواضع أخرى من المسحد أويقطعه فيتضرر به (حنى اذافرغ)أى من بوله كاللاصيلي وهذامن كلام أنس وحتى للغاية أى فتركوه الى أن فرغ منه فلا فرغ (دعا) الذي صلى الله علمه وسدا (عام) أى طلبة (فصيه علمه) أى أحروصه عليه وللاصيل فصب بحذف ضمرا الفعول واستدل بهعلى أن الارض اذا تنعست تطهر بصب الماءعلماأى قدرما بغمرهاحتي تستملك فبهوقيل ان كانت صلية بضم الصادواسكان اللام يصب عليهامن الماء سبعة أمثاله ونقل ذلاء عن الشافعي رضى الله عنه من غير تقييد بصلابه قيل ولعله أخذهمن نسسة بول الاعراب في الحديث الآتي قريبا ان شاا الله تعالى الى الذنوب المصبوب علمه وانكانت الارض رخوة تحفرالي ماوصلت المه النداوة وشفل التراب نناء على أن الغسالة نحسة الحديث أنى داود عن عددالله بن معقل رضى الله عنه خد فوامانال علد من التراب فألقوه وأهر يقواعلى مكانه ما وهد ذاقول أصحاب أبى حذ فقرضي الله عنهم وعن أبى حنيفة رضي الله عندلا تطهر الارض حتى تحفرالي الموضع الذي وصلت المه النداوة وينقل التراب وقيل بشترطفي تطهيرالارضأن بصبعلى يول الواحد ذنوب وعلى يول الاثنين ذنويان وهكذا والاظهرهوا لاؤل لحديث الباب ولاحقه اذلم يأمرعليه العلاة والسلام فيهما بقاع التراب وأما الحديث السابق الدال على قلعه فضعيف لان استناده غير متصل لان ابن معقل لم يدرك الذي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أيضامن الفقه الرفق بالحاهل وتعلمهما يلزمهمن غيرتعندف اذالم يكن ذلك منه عنادا ولاسماانكان من يحتاج الى استئلافه و يقية مايستفادمن الحديث تأنى قريبان شاءالله سجانه وتعالى ورواته الاربعة مابين بصرى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضا فى الماب التالى وفي الادب ومسلم في الطهارة والترمذي والنسائي وأبود اودواب ماجه والله أعلم المراب ) حكم (صب الماعلي البول في المدعد) المبوى وغيره من سائر المساجد ويه قال (حدثنا الوالمان)الحكمين نافع (قال اخبر ناشعب) بن أى حزة (عن الزهري) مجدب مسلم أنه (قال اخبرني ) بالافواد (عسد الله من عبد الله) مصغير الامن وتكسر الأب (أمن عتبة) بضم العين وسكون المناة الفوقعة (النمسعود)رضي الله عنه (ال الاهريرة) رضي الله عنه (قال قام اعراف فبال) أى شرع في البول (في المسعد) النبوى ولاى ذر في المسعد فدال (فتناوله النباس) بالسنة م لايأبديهم وفي رواية أنس الاتسة فزجره الناس ولمسلم فقال الصابة معمه وللبيهق من طريق عدان شيخ المؤلف فصاح الماس به وكذاللنسائي من طريق ابن المبارك (فقال الهم الني صلى الله عليه وسلم دعوه يبول زاد الدارقطني في رواية له عسى أن يكون من أهل الحنة (وهر يقوا) وعنده

كانعن الكامة فسميها كإيقال للمطر رجمة فال الهروى وقوله تعالى وروحمنه أى رجة قال وقال النعرفة أى ليسمن أب انمانفيخ فى أمه الروح وقال غيره وروحمنه أى مخـ الوقة من عنـ ده وعلى هذا يكوناضافتهاالمهاضافةتشريف كناقمة اللهو مت الله والافالعالمله سحانه وتعالى ومن عنده والله أعلم (قوله حدثناابراهم الدورق) هو بفتح الدال وقد تقدم سانه في المقدمة وتقدمان اسم الاوزاعي عبدارجن ان عرومع سان الاختسلاف في الاوزاع التي نسب الها (قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الحنة على ما كان ونعل هـذامحول على ادخاله الحنة في الجله فان كانت له معاصمن الكائر فهو فى المشئة فانعذب خترله بالحنة وقدتقدم هذافى كادم القاضى وغيرهمدسوطا معسان الاختلاف فمه والله أعلم (قوله عنان علان عن محدين يحى بن حان عن ابن محـ بربرعن الصناعي عن عمادة بن الصامت رضى الله عنه أنه قال دخلت علمه وهوفى الموت فمكمت فقال لىمهلا) أماان علان بفتح العن فهو الامام

صلى الله عليه وسلم وكان يفتى وهو تابعي أدرك أنساوا باالطفيل قاله أبونعيم (٢٩١) روى عن أنس والتابعين ومن طرف أخبارة

أنه جلت به أمه أكثر من أللث سننن وقد قال الحاكم أبواجد فى كاله الكنى مجدى علان بعدفي التابعين ليس هو بالحافظ عنده ووثقه غبره وقدذكره مسلم هنامتابعة قسل أنه لم يذكرله في الاصول شمأ والله أعلم وأماحسان فبفتح الحاء وبالموحدة ومجدين يحيى هذا تابعي سمع أنس بن مالك رضى الله عنه وأماابن محمريز فهوعب داللهبن محسرين بنجادة بنوهب القرشي الجعم من أنفسهم المكي أنو عبدالله المابعي الجليل مع جاعة من الصابة منهم عبادة بن الصامت وأنومح فرورة وأبوسعيدا للدرى وغرهم رضى الله عنهم سكن مت المقدس قال الاوزاعي من كان مقتدا فليفتدعثل ابن محمريز فان الله تعالى لم مكن لد ضل أمة فهامثل ان محرر وقال رجاس موة بعد موت أبن محمريز والله ان كنت لاعد بقاءان محمر يرأمانالاهل الارض وأماالصناعي بضم الصادالمهملة فهو أبوعبدالله عبدالرحن بن عسملة بضم المن وفتح السين المهملتين المرادي والصناج بطن من مرادوهو تابعي جلمل رحل الى النبي صلى الله علمه وسلم فقيض النبي صـ لي الله علمه وسـ لم وهوفي الطريق وهو بالخنة قمل أن يصل بخدمس ليال أوست فسمع أمابكر الصديق وخلائق من العماية رضى الله عنهما جعبن وقديشتمه على غير المشـ تغل بالحديث الصناعي هذا بالصناع بزالاعسرالعمالي رضي الله عنه والله أعلم واعلم ان هـ ذا الاستادفيه لطيفة مستطرفة من لطائف الاسناد وهي انه اجتمع فيه

فى الادب وأهر يقوا (على بوله سجلامن ما) بفتح المهملة وسكون الجيم الدلوالملا يما الافارغة أوالدلوالواسعة (آوذنو بامن مام) بفتح الذال المجمة الدلوالملائي لافارغة أوالعظيمة وحينمذ فعلى الترادف أوللشك من الراوى والافهي التضير (فاعمابعشم) حال كونكم (مسرين ولم تبعثوا) حال كونكم (معسرين) أكدالسابق سنى ضده تنهماعلى المالغة في اليسر وأسسندالبعث الى الصابة رضى الله عنهم على طريق المحاز لانه عليه الصلاة والسلام هو المعوث حقيقة للكنهما كانوافى مقام التبليغ عنه فى حضوره وغيشه أطلق عليهم ذلك وقد كأن عليه الصلاة والسلام اذا ومثدمثاالى جهة من الجهات بقول يسروا ولاتعسروا وفى قوله انما بعث مسرين اشارة الى تضعيف وجوب حفر الارض اذلووجب لزال معنى التسمر وصار وامعسرين ورواته الجسة مابين حصى ومدنى وبصرى وفيه التحديث بالجع والاخبار به وبالتوحيد والعنعنة وأمافوله أخبرنى عسدالله فرواه كذلك أكثرالر واةعن الزهرى ورواهسفان بعينة عنهعن سعيدين السدب بدل عبيد الله وتابعه سفيان بن حسين قال في الفتح فالظاهر أن الروايتين صحيحة ان و به قال (حدثناعبدان) بفتح المهملة وسكون الموحدة هوعمد الله العتبكي (قال اخبر ناعمد الله) بن المارك (قال اخبرنا يحيى بن سعيد) الانصارى (قال-معت انس بن مالك) رضى الله عنه (عن الني صلى الله عليه وسلم) أخرج البيهق «ذا الحديث، نطريق عبدان هذا بلفظ جاءاً عرابي الىرسول اللهصلي الله عليه وسلم فلمافضي حاجته قام الى ناحية المسجد فبال فصاحبه الناس فكفهم عنه رسول الله صلى الله عايه وسلم غم قال صبواعلمه دلوامن ما وفي بعض الاصول هذا ح علامة التحو يلمن سندالى سند آخروف فرع الدوندنية بدلها فراب بالمنوين ريهريق الماء على المول) بفتح الها وسقط الباب والترجة في رواية الاصلى والهروى وابن عساكر اوحدثنا) واوالعطفعلى قوله حدثناء بدان قال في الفتح وسقطت من رواية كريمة وفي الفرع ثبوتها للاصلى وابنءساكر (خالد) هوابن مخلد كاللاصيلي وأى الوقت وابن عساكر وهو بفق الم وسكون الخاء المجمة وفتح اللام ( فالوحد شد) وللاصيلي وأبي الوقت قال حدثنا (سلمان) بن بلال (عن يحيى بن سعيد) الانصارى أنه (قال معت انس بن مالك) رضى الله عنه (قال جاء اعراني فبالفيطائفة المسجد أى في قطعة من أرض و (فرجره الناس) على ذلك وهدايدل على أن الاحترازمن النحاسة كان مقرراعندهم (فنهاهم الذي صلى الله عليه وسلم) عن زجره للمصلحة الراجحة وهي دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما (فلا قضى) الاعرابي (بوله امرالنبي صلى الله علمه وسلم بذنوب من مام) بفتح الذال المجهة الدلو المهاوأةما الوالعظمة (فاهريق) بزيادةهم زمضمومة وسكون الها وضمها كذافي المونينية ولاى درفهر بق بضم الها وعلمه أى على المولوهذ الدل على أن الارض المتحسة لا يطهرها لا الما الاالحفاف الريح أوالشمس لانهلو كان يكفي ذلك لماحصل التكاف بطلب الدلوولانه لم وحد المزول ولهدذالا يحوزا لتمهمها وقال الحنفية غسر زفر منهماذا أصابت الارض نحاسة فحفت مالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها لقوله علمه الصلاة والسلام زكاة الارض مسها ولادلالة هذاعلى نفي غمرالما لان الواجب هو الازالة والمامر بل بطبعه فيقاس عليه كل ماكان مز والالوجودا لحامع فالواوا غالا يحوز التممه لانطهارة الصعيد شتت شرطاس الكاب فلا تأدى ما انت الحديث اه وفي الحديث أن غسالة التعاسة الواقعة على الارض طاهرة لان الماء المصبوب لابدأن يتدافع عندوة وعه على الارض ويصل الى محل لم يصبه البول مما يجاوره فلولاأن الغسالة طاهرة لكان المب ناشر اللحاسة وذلك خلاف مقصود التطهير وسواء كانت النحاسة على الارض أوغيرهالكن الخنابلة فرقوابين الارض وغيرها والله أعلم فرياب) حكم (يول الصدمال)

أربعة تابعيون يروى بعضهم عن بعض ابن عجلان وابن حبان وابن محيريز والصنابي والله أعلم (وأماقوله عن الصنابي عن عبادة اله قال

بكسر الصادو بجوزضها جعصي فاله البرماوي والحمافظ بنجر وتعقبه العمني فقال لايقال في الضم الاصبوان بالواو وقدوهم هذاالقائل حمث لم يعلم الفرق بن المادة الواوية والمادة المائية قال وأصل صبيان بالكسر صبوان لان المادة واوية فقلت الواويا ولانكسار ماقبلها اهقلت وفيما فاله نظر فأن الذى فاله اب حرموا فق لما فاله امام عضره في اسان العرب المحد الشيرازى في فاموسه وعمارته الصيمن لم يفطم وجعه أصبية وأصب وصبوة وصبية وصبوان وصيبان وتضم هذه الثلاثة اه وهو بردّعلى العيني كاترى وبه قال (حدثناء بدالله بن يوسف) السيدي (قال اخرنامالك) هوا بنأنس امام داراله جرة (عن هشام بن عروة عن ابه )عروة من الزبر بن العوام رضى الله عنهما (عن عائشة ام المؤمنين) رضى الله عنها (أنها قالت انت) بضم الهمزة وكسر المناة الفوقية ولان عدا كرعن عائشة أم المؤمنان قالت أتى (رسول الله صلى الله عليه وسلم بصى)وهو الذى لم يأكل ولم يشرب غبراللبن للتغذى وهواس أم قدس المذكورة بعداً والحسن سعلى رضى الله عنه ما وأخوه الحسين رضى الله عنه كافى الاوسطالط براني (فبالعلى نوبه) أى ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم (فدعاعاء أ تعداياء) بفتح همزة أسعه واسكان المناة الفوقية وفتح الموحدة أى أنسع الذي صلى الله عليه وسلم المول الذي على الذوب الما يصبه عليه حتى غره من غير سلان كا مدل علمه قوله الاتي قريما انشاء الله تعالى ولم يغسله واكتني بذلك لان النحاسسة مخففة وشمل قولى كأئمنالم أكل غيراللين ابن الا دمى وغيره وهومتعم كافي المهمات وظاهره اله لافرق بين النعس وغبره وأماقول الزركشي لوشرب لبنانجساأ ومتنعسا فمنعني وجوب غسل بوله كالوشربت السخلة المنانحسا يحكم بتحاسية انفحتها وكذاالحلالة فانهم دود أن استحالة مافي الحوف تغير حكمه الذى كان بدليل قول الجهور بطهارة لحمجدى ارتضع كاسة أوغوها فندت لجه على استها وبعدم تسميع الخرج فيمالوأ كل لم كلبوان وجب تسبيع الفم وما فاس عليه لميذكره الاغة كاعترف هوبه فىأثنا كالمهوهو منوعلان الانفحة لبن جامد لم يخرج من الجوف كاذكره الامام والروباني وغبرهم مافهي مستعلة في الحوف وقدعرف أن الحكم يتغبر بالاستحالة واللالة لجهاولبنهاطاهران كاصحعه النووى كالجهور ونقله الرافعي عنهم وان صحح في المحرر خلافه قاله في شرح التنقيم \* وهـذا الحديث من الخاسيات وفيه التحديث والآخرار والعنعنة وأخرحه النسائي في الطهارة « وبه قال (حدثنا عمد الله من يوسف ) التناسي (قال اخبرنا مالك) امام الأعة (عن ابنشهاب) الزهري (عن عسد الله بن عبد الله) متصغير الاول (ابن عشمة) بن مسعودرضي الله عنه (عن ام قيس) بفتح القاف وسكون المناة التعسية وذكر ها الذهبي في تجريده فىالكنى ولميذكراهاا سما وعندا بنعبدا لبراءها جذامة بالجيم وبالذال المعجة وعند السهيلي آمنة (بنت) ولاى الوقت والاصلى ابنة (محصن) بكسر الميم وسكون الحما وفتح الصاد المهملتين آخره نون وهي أخت عكاشة بن محصدن وهي من السابقات المعمرات ولهافي البخارى حديثان (انهااتت مان لها)ذكر (صغير) بالحرصفة ابن كقوله (فهاكل الطعام)لعدم قدرته على مضغه ودفعه لمعدته (الى رسول الله صلى الله علمه وسار فاجلسه رسول الله صلى الله علمه وسلم في حجره) بكسرا لحاءوفنعها وسكون الحم (فبال على ثوبة )أى ثوب الذي صلى الله عليه وسلم (فدعاء ما فنخمه) أى رشه عاء عمه وغلمه من غيرسملان كايدل علمه قوله (ولم بغسله) لانه لم ملغ الاسالة وقدادى الاصدل أنقوله ولم بغسله من كالم ابنشهاب ليس من المرفوع والفاآت الاربعة فىقوله فاجاسه فبال فدعاعما وفنضه للعطف بمز الكلام عميني المتعقيب ومراده بالصغيرهنا الرضم عبدامل قوله لمية كل وعربر بالابن دون الواد لان الابن لا يطلق الاعلى الذكر بخلاف الواد فانه يطلق علمهما والحكم المذكورانما هوللذكر لااها ولابدفي بولهامن الغسل على الاصل وقد

دخلت علمه) فهذا كثيريقع مثله وفيهص نعة حسنة وتقديره عن الصنابي اله حدث عن عبادة عدىث قال فيهدخلت عليه ومثله ماسانى قريا فى كتاب الايمان في حديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين قالمسلم رجه الله حدثنا يحى بن يحيى قالأناهشم عنصالح بنصالح عن الشمعي قال رأ ، ترجلاسأل الشعبي فقاليا باعروان منقبلنا من أهدل خراسان يقولون كذا فقال الشعىحدثني أنوبردة عنأسه فهذا الحديث من النوع الذى نحن فيد مفتقديره فالهشيم حدثنى صالح عن الشعى بحديث والفه والحرأ بترجدالاسأل الشعى ونظائرهذا كنبرةسننبه على كثيرمنهافي مواضعها انشاء الله تعالى والله أعلم (وقوله مهلا) هو ماسكان الها ومعناه أنظرني قال الموهري بقال مهلا ارجل مالسكون وكذلك للاثناء والجع والمؤنث وهي موحدة عنى أمهل فاذاقدل لكمهلا فلتلامهل والله ولاتقل لامهلاوتقول مامهل والله عغنية عنك شيأوالله أعلم (قوله مامن حديث اكم فيه خبرالا حدث كموه) فالاالقاني عماض رجـماللهفيمدالسلعلى انهكتم ماخشي الضررف والنسم لايحمله عقل كلواحد ودلك فما لدس تحته عل ولافيه حد من حدود الشريعية فالومشل هدامن الععابة رضى الله عنهم كنبر في ترك الحديث بماليس تحته عمل ولاتدعو المهضرو رةأولاتحمله عقول العامة أوخشمت مضرته على قائله أو

\* حدثناهداب بن خالد الازدى حدثناه مام حدثناقتادة حدثنا أنس بن ماللاً عن معاذب حدل قال كنت ردف الذي صلى الله علمه وسلم ليس بني و بينه الامؤخرة الرحل فقال المعاذب حسل فقلت لعدل رسول الله وسعد بك

(قوله وقدا حبط منفسي)ممناه قربت من الموت وأيست من النحاة والحياة قال صاحب التمر رأصل الكامة فى الرحل يجمع علمه أعداؤه فمقصدونه فمأخذون علمه جمع الحوان بحث لاسق له في الخلاص مطمع فمقال أحاطوانه أى أطافوا بهمن حوانيه ومقصوده قرب مونى والله أعلم (قوله هداب بن خالد) هو بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة وآخرمامموحدة ويقال فيههدية يضم الهاء واسكان الدال وقدذكره مسلم رجه الله في مواضع من الكاب يقول في بعضها هدية وفي بعضها هداب واتفقواعلى انأحدهما اسم والآخراف ثماختلف وافي الاسم منهما فقال أبوعلى الغساني وأنومجدعمداللهن الحسن الطسي وصاحب المطالع والحافظ عمد الغني المقدسي المتأخرهمدية هوالاسم وهداب لقب وفال غبرهم هداب اسم وعدية لقب واختيار الشيخ أنو عمروهمذا وأنكرالاول وقالاأبو الفضل الفلكي الحافظ انه كأن يغضب اذاقيله هدية وذكره المفارى في تاريخ مفقال هدية من خالدولم بذكرهدا بافظاهره انهاختار ان هدية هو الاسم والتخاري أعرف مه من غيره فأنه شيخ المخارى ومسلم رجهم الله أجعن والله أعلم (قواء كنت ردف رسول الله صلى الله علمه وسلملس سنى و سندالامؤخرة

روى ابن خرية والحاكم وصحاه يغسل من بول الارية ويرش من بول الغلام وفرق منها ما بأن الاتنلاف بحمل الصبي أكثر ففف في وأه و بأنه أرق من يولها فلا يلصق بالحرل كأحوق يولها ولان ولهابسنب استبلا الرطوية والبرودة على مزاجها أغلظ وأنتن ومثالها الخنثي كاجزميه في الجحوع ونقدله فى الروضة عن البغوى وأفهم قوله لم يأكل الطعام أنه لا يمنع النضح تحديد بقر ونحوه ولاتناوله السفوف ونحوه للاصلاح وعن قال مالفرق على من أبي طالب وعطا من أبي رماح والحسر وأحدين حندل وابن راهو به وابن وهب من ألمالكية وذهب أبو حنيفة ومالل رحهما الله الى عدم الفرق بن الذكر والانثى بل قالانا الغسل فيهم مامطلقاسوام أكلا الطعمام أملا واستدللهما بأنه عليه الصلاة والسلام نضغ والنضع هو الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام في المذي فلمنضير فرحه رواه أبوداود وغيره من حديث المقداد والمراديه الغسل كاوقع التصريح مه في مسلم والقصة واحدة كالراوى ولحد من أسما في غسل الدم وانضيه وقدو رد الرش وأريد مهالغسل كافى حديث النعساس في الصحيل الحكى الوضو والنبوى أخذ غرفة من ماءورش على رجله المينى حتى غسلها وأراد بالرش هنا الصب قلملا قليلا وتأقلوا قواه ولم يغسله أى غسلام بالغا فيه بالعرك كاتغسل التماب اذاأصابتها النحاسة وأجيب أن النضح ليسهو الغسل كادل عليه كالامأهل اللغة فني الصحاح والمجل لابن فارس وديوان الادب للفاراني والمنتخب لكراع والافعال الابنطريف والقاموس للفروزاباذى النضم الرش والانسارأته فى حديث المقداد وأسماء بمعنى الغسل ولتنسلناه فمدليل خارجي واستدل بعضهم بقوله ولم يغسله على طهارة بول الصي وبه قال أحدوا سحق وأنونور وحكى عن مالك والاوزاعى واماحكايته عن الشافعي فجزم النووى بأنها باطلة قطعا \* ورواة هذا الحديث الجسة مابن تنيسي ومدني وفيه التحديث والاخبار والعنعنة قراب بيان حكم (البول) على كون البائل (قاعماو) عال كونه (قاعدا) \* وبه قال (حدثنا أدم) بن أبي اياس قال حد شاهمة) بن الحجاج (عن الاعش) سلمان بن مهران (عن الي وائل) شقيق الكوف (عن حذيفة) بن المان واسم المان حسل عهملتن مصغراو يقال حسل بكسر غمسكون العسسي بالموحدة حليف الانصار صحماى جليل من السابقين صح في مسلم عنه أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم أعله بما كان وما يكون الى أن تقوم الساعة وأنوه صحاف أيضا استشهد بأحد ومات حذيفة في أقل خلافة على سنة ست وثلاثين له في المخارى أثنان وعشرون حديثًا (قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سباطة) بضم المهملة وتحفيف الموحدة مرجى تراب كناسية (قوم) من الانصارتكون فنا الدورم تفقالاها هاأوالسماطة الكاسمة نفسها وتكون فى الغالب مه له تلار تدمنها البول على البائل واضافتها الى القوم اضافة اختصاص لاملك لانها لاتخلوعن النجاسة وفيرواية أحدأنى سماطة قوم فتباعدت منه فأدناني حتى صرت قرسامن عقبيه (فيال صلى الله عليه وسراف الكاسة لدمنها حال كونه (فاعل) سان للحواز أولانه لم عد للقعود مكانافاضطر للقمام أوكان بمأيضه بالهمزة الساكنة والموحدة المكسورة والضاد المحمة وهو باطن ركبته الشريفة بوح أواستشفامن وجع صلمه على عادة العرب في ذلك أو أن الدول فائماأ حصن للفرح فلعله خشى من البول فاعدامع قربه من الناس خروج صوت منه فان قلت لمال علمه الصلاة والسلام في السياطة من غيران يعدعن الناس أو يعدهم عنه أجب بأنه لعله كان مشغولا بأمورالمسلمن والنظرف مصالحهم وطال علمه المجلس حتى لم يكنه التباعد خشسة الضرر وقدأناح البول فاعماجماعة كعمر وانه وزيدين ثابت وسعمدين المسب واينسرين والضعى والشعبي وأجد وفال مالك انكان في مكان لا يتطار عليه منه شي فلا بأس به والافكروه وكرهه للتنزيه عأمة العلماء فانتلت فى الترجة المول قاعما وقاعداوليس فى الحديث الاالقيام

الرحدل فقال إمعاذ بنجمل قلت المدارسول الله وسدعديك تمسارساعية تم قال المعاذبن جميل قلت لبدك رسول الله وسعديك

أجمب بأن وجه أخذه من الحديث أفه اذا جاز قائما فقاعد أجوز لانه أمكن (تم دعا) صلى الله علىه وسلم (عاعفته عافتوضاً) بهوزا دعيسي من يونس فيه عن الاعش ما أخرجه ا من عبد البر ف التمهيد بسند صحيح ان ذلك كان المدينة واستنبط من الحديث جواز البول بالقرب من الديار وأنمدافعة البول مكروهة \* ورواته الجسة مابين خراساني وكوفى وفسما التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي الطهارة وكذامس لم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه فراب المول)أي حكم بول الرحل (عندصاحه والتستر)أي وسان حكم تستره (بالحائط) فأل في المول بدل من المضاف اليه وهوك ما قدرنا والضمر في صاحبه يرجع الى المضاف اليه المقدروه و الرحل المائل «وبالسند الى المؤلف قال (حدثناء عمان بن الى شدمة) نسبه لحده الاعلى الشهر تهمه والافاسم أبيه محمد بن ابراهيم الكوفي المتوفى سنة تسع وثلاثين ومائتين (قال حدثنا جرير) هوابن عبدالحيد (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن الى وائل) شقيق الكوفي (عن - لديفة) بن المان ردى الله عنه (قال رأيتني) بضم المثناة الفوقية فعل وفاعل ومفعول وجاز كون الفاعل والمفعول واحدالان أفعال القلوب يجوز فيهاذلك (أباوالذي) بالنصب عطفا على الضمر المندوب على المفعولية أى رأيت نفسي ورأيت النبي وأناللتا كيذواجمة عطف لفظ النبي على الضميرالمذكور و يحوز رفع النبي عطفاعلي أناوكا (هما بفرع اليونينية (صلى الله عليه وسلم) حال كوننا (تماشي فأنى سباطة قوم خلف حائط) أى جدار (فقام) صلى الله عليه وسلم (كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت إخون فثناة فوقية فوحدة فعجة أى ذهبت ناحية (منه فاشارالي عليه الصلاة والسلام يده أوبرأسه (جُنته) فقال باحديفة استرنى كاعند الطبراني من حديث عصمة بن مالك (فقمت عندعقبه بالافرادوللاصيلي عقسه (حنى ورغ)وفي اشارته علمه الصلاة والسلام لذيفة دليل على أنه لم يعدمنه بحيث لارا ، والمعنى في ادنائه الماه مع استهما بالابعاد في الحاجمة أن يكون سترا ينهو بين الناس اذالسباطة انماتكون في الافنية المسكونة أوقر يبامنها ولا تكاد تخاوعن مار وانماانتبذحذيفة لثلاب معشأ ممايقع في الحدث فلمال عليه الصلاة والسلام قاعما وأمن منه ذلك أمن وبالقرب منه «وروادهذا الحديث الحسد ما بين كوفى ورازى فراب حكم (البول عند ساطة قوم ويه قال (حدثنا محدب عرعرة ) بعينين وراءين مهدملات (قال حدثنا شعبة ) بن الحاج (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن أبي وائل) شقيق (قال كان أبو وسي) عبد الله من قدس (الاشعرى)رضي الله عنه (يشددف) الاحترازمن (البول) حتى كان يبول في قارورة خوفامن أن يصيمه شيء من رشاشه (ويقول ان عاسرائيل) بني دمقوب واسرائيل لقمه لانه لمافاز بدعوة أسه اححق دون أخبه عيصو توعدها لقتل فلحق بخاله ببابل أو بحران فكان يسير بالليل ويكمن بالنهار فسمى لذلك اسرائيل (كان) شأنهم (اذاأصاب) الدول (توب أحدهم قرضه) أى قطعه وللاسماعيلي قرضه بالمقراض ولمسلراذا أصاب جلدأ حدهمأى الذي بلسمه أوجلد نفسمه على ظاهرهو يؤيد.رواية أبى داوداذاأ صاب جدد أحدهم لكن رواية المؤلف صريحة فى الثياب فيحتمل أن بعضهم روا مبالمعني (فقال حذيفة) بن المان (ليد ) أى أباموسي الاشعرى (امسك) نفسه عن هذا انتشديد فانه خلاف السنة فقد رأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال فَاعْلَ فَالِيتَكُلف البول في القارورة واستدل به مالك على الرخصة في مثل رؤس الابر من البول نع يقول نغسلها استحماما وأبوحنه فيممل فيما كسمركل التحاسات وعندااشافعي بغسلها وحوباوفي الاستدلال على الرخصة المذكورة سوله علمه السلام قاعمانظر لانه علمه الصلاة والسلام في تلك الحالة لم يصل المه منه شئ قال ابن حبان أغما بال قاعمالانه لم يجدمكانا يصلح للقدود فقام لكون الطرف الذي يلمه من السماطة عاليا فأمن من أن يرتد عليسه شئ من بولة أو كانت

مُسارساعة مُ قالامعاذ سنجيل قاتلىك رسول الله وسعديك) الىآخر الحديث أمافوله ردف فهو مكسرالراءواسكان الدال هذه الروامة المشهورة التىضبطها معظم الرواة وحكى القاضى عياض رجه اللهان أناعلى الطبرى الفقيه الشافعي أحد رواة الكابض مطه بفتح الراء وكسر الدال والردف والرديفهو الراكب خلف الراكب يقال منه ردفته أردفه بكسرالدال في الماضى وفقعهافي المضارع اذاركمتخلفه وأردفته أناوأ صلامن ركويه على الردف وهوالعبز قال القاضي ولا وحه لروامة الط مرى الاأن يكون فعلهنااسم فاعل مثل علوزمن ان صحت رواية الطبرى والله تعالى أعلم وقوله ليس يدى ويشه الامؤخرة الرحل أراد المالغة في شدة قربه لبكون أوقعني نفس سامعه لكونه أضط وأمامؤخرة الرحل فيضم المرودودهاهم زةساكنة غماء مكسورة هذاهوالصح وفيسهلغة أخرىمؤخرة بفتح الهدمزة والخاء الشددة فالالقاضي عماض رجه اللهأنكر النقتسة فتوالخاوقال ثابت مؤخرة الرحل ومقدمته يفتعهما وبقال آخرة الرحل بهمزة مدودة وهذه أفصح وأشهر وقدجع الحوهري في صحاحه فيهاست لغات فقال في قادمتي الرحل ست لغمات مقدم ومقدمة بكسر الدال مخفنة ومقدم ومقدمة بفتح الدال مشددة وقادم وقادمة فالوكذلا هدده الاغات كالهافي اخرة الرحل وهي العود الذي مكون خلف الراكب ويحوز في المعاذب حسل وجهان لاهل العرسة أشهرهما وأرجهما

في كتاب الحيم ان شاءالله تعالى والاظهران معناها اجامة للناهدا جابة للتأكسدوقيل معناء قرر مامندا وطاعة لك وقدل أما مقم على طاعتك وقسل محمق لك وقيل غبرذلك ومعنى سعديك أى ساعدت طاعتكمساعدة بعد مساعدة وأماتكر برهصلي اللهعلمه وسلمندامهاذ رضى الله عنه فذأ كمدالاهتمام عايخبره ولكمل سمعاد فمايسهمه وقد ستفى الصحيح انهصلي الله عليه وسلمكان اذاتكم بكامة أعادها ثلاثا لهذا المعنى والله أعلم (قوله صلى الله عامه وسلمهل تدرى ماحق الله على العماد وهل تدرى ماحق العماد على الله تعالى) قالصاحب التحرير اعلمان الحقكل موحود متحقق أو ماسمو حدلا محالة فالله سحانه وتعالى هوالحق الموحود الازلى الماقى الابدى والموت والساعة والخنمة والنارحق لانهاوا فعة لامحالة واذا قمل للكلام الصدقحق فعناهان الشي الخبرعنه بذلك الخسرواقع منعقق لاترددفدمه وكذلك الحق المستعق على العددمن غيرأن يكون فمهتر ددوتع مرفحق الله تعالى على العبادمعناه مأستعقه عليهم متعدماعلهم وحق العماد على الله تعالى معناه انه متعقق لامحالة هذا كالامصاحب التمرير وقال غميره اغافالحقهم على الله تعالى على جهدة المقابلة لحقه عليهم و يحوز أن مكون من نحوة - ول الرجل اصاحب حقال واجب على أى منأ كدقسامي به ومنه قول الني صلى الله عليه وسام حق على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام والله أعلم (وأماقوله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولايشركوابه شيأ) فقد تقدم في أواخر الباب الاقل من كتاب

السماطة رخوة لاير تدالى البائل شئ من بوله و رواة هـ ذاالحديث الستة ما بن شامى ومصرى وكوفى وفيه التحديث والعنعنة ﴿ (باب) حكم (غسل الدم) ففخ الغين أى دم الحيض ﴿ وبه قال (حدثنا محد بن المذي بفتح النون المعروف الزمن (قال حدثنا يحيى) بن سعد القطان (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبر (قال حدثني فاطمة) أي زوجته بنت المنذرين الزبر (عن)ذات النطاقين (اسمام) بنت أى بكرالصديق أمعبدالله بن الزبيرمن المهاجرات وكانت تسمى ذات النطاقين لماذكر فيحديث الهجرة أسلت يعدمسعة عشرانسانا كاقاله ابن احقق وهاجرت بابنها عبدالله وكانت عارفة تعميرالرؤياحتى قيل أخذابن سيرين التعبيرعن ابن المسيب وأخدده ابن المسيب عنأسما وأخذته أسماعن أبيهاوهي آخرالمهاجرات وفأة توفيت فيجادى الاولىسنة ثلاث وسبعين بحكة بعدا بنهاعبد اللهايام بلغت مائة سنة لم يسقط لهاسن ولم ينكراها عقل لهاف المخارى ستة عشر حديثارضي الله عنهار قالت جاءت احرأة الذي واللاربعة الى الذي (صلى الله عليه وسلم والمرأةهي أحماكم اوقع في رواية الامام الشافعي بأسداد صحيح على شرط الشيخين عن سفيان بنعيينة عن هشام ولا يعدأن يهم الراوى اسم نفسه (فقالت أرأيت) بارسول الله (احداناتعيض) حال كونها (فالثوب) ومن ضرورة ذلك عالما وصول الدم السه وللمؤلف من طريق مالكعن هشام اذا أصاب توبها الدممن الحيضة وأطلقت الرؤية وأرادت الاخسارلانها ستبه أى أخبرنى والاستفهام بمعنى الامر بحامع الطاب (كيف تصنع)به (قال) عليه الصلاة والسلام وللاصملي فقال (تحته) بضم الحاء أى تفركه (ثم تقرصه بالماء) بفتح المثناة الفوقسة واسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين أي تفرك الثوب وتقلعه بدلكه باطراف أصابعها أوبظفرهامعصب الماعلمه وفيروا فتقرصه بتشديد الراء المكسورة قال أبوعسدمعني التشديد تقطعه (وتنضعه) بفتح الاول والثالث لا بكسر وأى تغسله بأن تصى عليه الما قلد لا قالد قالد قال الخطابى تحت المتحسدمن الدم اتزول عينه ثم تقرصه بأن تقمض عليه باصمعها ثم تغمره غراحيدا وتدلكه حتى ينعل مانشرته من الدم ثم تنضحه أى تصب عليه والنضيم هنا الغسل حتى يزول الاثر وفي نسخة م تنفحه (وتصليفه )ولاس عساكر م تصليفه وفي الحديث تعين الماء لازالة جمع النجاسات دون غيره من الماتعات اذلافرق بين الدم وغيره وهذا قول الجهور خلافا لابى حنيقة وصاحبهأى يوسف حيث قالا بجوار تطهيرالحاسة بكل مائعطاهر لحديث عائشة ما كان لاحداثا الاثوب واحد تحمض فمه فاذاأصا بهشي من دم الحمض فالتبريقها فصعته بظفرها فالوكان الريق لايطهولزادت النحاسة وأجيب بانهاأ رادت بذلك تحلمل أثره مع غسلته بعد ذلك وفيسه أن فللل دم الخمض لابعني عنسه كسائر النحاسات بخلاف سائر الدماء وعن مالك يعنى عن قلمل الدم ويغسل قليل غيره من النجاسات وعن الحنفية يعنى عن قدر الدرهم ، ورواة هذا الحديث الحسة مابين مكى ومدنى وفمه التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافى الصلاة والسوع وأبوداود والترمذي وابن ماجه في الطهارة \*ويه قال (حدثنا محد) غيرمنسوب ولاي الوقت وابن عساكر يعنى أن سلام وللاصيلي حدثنا محدن سلام ولاى ذرمحده وابن سلام وهو بتخفيف اللام السكندي والحدثنا)ولاب عساكرأ خبرنا (أنومعاوية) محديث خارم بعجمتين الضرير (قال حدثنا هشام بنعروة إبن الزبير (عن أبية) عروة (عن عائشة) رضى الله عنها (قالت جان فاطمة ابنة ولانوى ذروالوقت والاصيلي واسعساكر بنت (ابي حبيش) بضم الحاء المهدملة وفتح الموحدة وسكون المناة التحسة آخره شين مجمة قيس بن المطلب وهي قرشية أسدية (الى الذي صلى الله عليه وسلم فقالت بارسول الله انى احر أة استحاض ) بضم الهـ مزة وفتم المشاة أى يستمر بى الدم بعداً بامى المعتادة اذ الاستماضة بريان الدم من فرج المرأة في غيراً وانه (فلا أطهر) لدوامه

والسين في استعاض للتمول لاندم الحيض نحول الى غيردمه وهو دم الاستماضة كافي استعجر الطهن ونني الفعل فده لله فدعول فقدل استحسفت المرأة يخلاف الحيض فيقال فيسه حاضت المرأة لان دم الحيض لما كان معتاد امعروف الوقت نسب اليها والآخر لما كان نادرا مجهول الوقت وكانمنسوباالى الشيطان كافى الحديث انهار كضة الشيطان بنى للمفعول وتأكيدها مان المعقبق القضمة لندور وقوعها لالان الني صلى الله عليه وسلم مردداً ومنكر (افادع) أى أترك والعطف على مقدر بعد الهمزة لان لها صدر الكلام أى أبكون لى حكم الحائض فأترك [الصلاة] اوأن الاستفهام لدس باقدا بل المقرر فزاات صدريته ا (فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم لا) تدعى الصلاة (اعادلك) بكسرالكاف (عرق) أى دم عرق وهو بكسر العين ويسمى العادل العين المهملة والذال المجمة المكسورة (وليس بحيض) لانه يخرج من قعر الرحم (فاذا اقبلت حيصتك) بفتح الحاه المرة وبالكسراء ملدم والخرقة التي تستنفر بها المرأة والحسالة أوالفتح خطأ والصواب الكسرلان المراديها الحالة فاله الخطابي ورده القاضي عياض وغسره بل فالوا الاظهر الفتح لان المراداذاأ قبل الممض وهوالذي في فرع اليونينية (فدعي الصلاة) أي اتركها (واذا ادبرت) أي انقطعت (فاغسل عنك الدم) أى واغتسل لانقطاع الحمض وهذامستفادمن أدلة أخرى تأني انشاء الله تعالى ومفهومه أنها كانت تمزين الميض والاستحاضة فلذلك وكل الاس اليهاف معرفة ذلك (غمصلي) أول صلاة تدركينم اوقال مالك في رواية تستظهر بالامساك عن الصلاة ونحوها ثلاثة أيام على عادتها (قال) هشام بالاسسناد المذكور عن محدعن أبي معاوية عن هشام (وقال ابي)عروة بن الزبير (غموضتي) بصيغة الامن(المكل صلاة - في يجبي فلك الوقت)أى وقت انمال الممض وكاف ذلك مكسورة كافى فرع المونينية وصحيح عليمه \* وبقية مماحث الحديث تأتى في كتاب الحيض انشاء الله تعالى وتفاصم لحكمه مستوفاة في كتب الفقه أشعر لشي منها فيمحله انشاءالله تعالى بعون اللهور وازهذا الحديث ستةوفيه الاخبار والتحديث والعنعنة وأخرجه مسلم في الطهارة وكذا الترمذي والنسائي وأبوداود ﴿ إِمَّابِ عَسِلَ المِّي وَفُرِكُهُ ] من النَّوب حتى يذهب أثره (وغسل مايصيب) الموب وغيره من الرطوية الحاصلة (من) فرح (المراة) عند مخالطته الاعام وبالسندقال (حدثنا عدان) بفتح العين وسكون الموحدة المروزى (قال اخبرنا عبدالله )أى ابن المبارك كالانوى الوقت وذر (فال آخبرناع روبن ممون) بفتح العين وفي نسخة ان مهران بدل ان مهون (الحزرى) بالزاى المنقوطة والراء نسمة الى الحزيرة (عن سلمان بنيسار) بفتح المثناة التحسة والسن المهملة المخففة مولى ممونة أم المؤمنين فقمه المدينة المتوفى سنة سبع ومائة (عن عائشة ) رضي الله عنها (فالت كنت اغسل الجنابة) أى اثرهالان الجنابة معنى فلا تغسل أوعبرت ماعن ذلك مجازأ والمرادالمني من باب تسمية الشئ بالم سببه فان وجوده سبب لمعده عن الصلاة ونحوها أواطلقت على المني اسم الجنابة وحننذ فلاحاجة الى التقدر بالحذف أورالجاز (من توب الذي ) ولابن عسا كررسول الله (صلى الله عليه وسلم فيخرج) من الخرة (الى) المسعدلاجل (الصلاة وان بقع) بضم الموحدة وفتم القاف وآخر دعين مهملة جع بقعة أى موضع يخالف لونه ما يلمه اى أثر (الما في ثوية) الشريف علمه الصلاة والسلام لا ته خرج مبادرا للوقت ولم يكن له ثماب يتد اولها ولابن ماجه وأناأرى أثر الغسل فمه أى لم يحف ولمسلم من حديث عائشة كنت افرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابى خزيمة وحسان بسند صحير كانت تحكه وهو يصلي ويجمع منهما وبمن حديث الماب على القول بطهارته كاهومذهب الامام الشافعي وأحد والمحدثين بحمل الغسل على الندب أوغسله انجاسة الممرأ ولاختلاطه برطوية الفرج على القول بصامة وحل الخنفية الغسل على الرطب والفرك على الدابس ولشاما في

قات الله ورسوله أعلم قال أن لايعذبهم \* حدثناأتوبكر سأى شسة حدثنا أبوالاحوصسلام النسلم عن أبي المعق عن عروب مهون عن معاذبن حل قال كنت ردف رسول الله صلى الله علمه وسلم على جاريقال له عفر قال فقال بامعاذأ تدرى ماحق الله على العباد وماحق العسادعلى الله قال قلت الله ورسوله أعلم قالفانحق اللهعلى العمادأن بعمدوه ولابشركوا بهشمأ وحقالعمادعلى الله أنالا يعذب من لانشرك فالقلت ارسولالله أفلا أنشر الناس قال لا مشرهم فسكلوا يحدثنا مجدين المثنى وابن بشار قال النالمذي حدثنا مجدين جعفرقال حدثناشعبةعن أبى حصن الاعان اله ووحدالجع بين هذين اللفظين والله أعلم قوله كنتردف رسول اللهصلي الله علمه وسلم على جار رقالله عقبر) بعين مهملة مضعومة مفاءمفتوحة هداهوالصواب المعروف فى الرواية وفى الاصول المعتمدة وفي كتبأهل المعرفة بذلك قال الشيخ أنوعرون الصلاح رجه الله وقول القاضي عياض رجه الله اله بغين معمة متروك قال الشيخ وهوالجار الذي كاناه صلى الله علمه وسلمقل اله مات في عنه الوداع والوهدذا الحدث بقتضىأن مكون هدافي مرة أخرى غيرالمرة المتقدمة في الحديث السابق فان مؤخرة الرحل تختص بالابل ولا تكونءل جارقلت ويحملأن يكوناقضية واحدة وأرادىالحديث الاول قدرمؤخرة الرحل والله أعلم (قوله عن أبي حصين) هو بفتح الحاء وكسرالصادواسمه عثمان

اللهعلى العماد قال الله ورسوله أعلم فالأن يعبدالله ولايشرك بهشئ قالأتدرى ماحقهم عليه اذافعاوا ذلك قلت الله و رسوله أعلم قال أن لايعذبهم \*حدثنا القاسم بن زكريا حددثناحسينعنزالدةعناي حصين عن الاسود بنهالل

ان يعمد الله ولايشرك به شئ ) هكذا ضبطناه بعبديضم المثناة تحتوشي بالرفع وهذاظاهروفال الشيخ أبو عرورجه الله ووقع في الاصول شيأبالنصب وهوصحيح على الترددفي قوله بعمدالله ولايشرك به س وحوه ثلاثه أحدها بعبدالله بفتم اليا التي هي للمذكر الغائب أي يعبد العبدالله ولايشرك بهشمأ قال وهدا الوحه أوحمه الوحوه والشاني تعبد بفتح المثناة فوق للمغاطبء لى التفسيص لمعاذ لكونه المخاطب والتنسه على غيره والثالث بعددهم أؤله و مكون شمأكا يه عن المدرلاءن المفعول به أى لايشرك بهاشرا كاويكون الحاروالمحرورهوالقائم مقام الفاعل فالواذالم تعين الرواية شيأمن هذه الوجوه فحقءلي من روى هـذا الحديث مناان ينطق بهاكلها واحدابعدواحدلبكون آساعاهو المقدول منها في نفس الاص جرما واللهأعلم هذاآخر كلام الشيخوما ذكرناه أولاصحيح في الرواية والمعنى والله أعلم (قوله في آخر روايات حديث أبىدرفخوحديثهم)يعنى ان القاسم أبزركر باشيخ مسلم فى الرواية الرابعة رواه تحوروا بهشوخمسلم الاربعةالمذكورين فىالروايات الثلاث المتقدمة وهمهداب وأبو بكر سألى شسة ومحدب مثنى وابن (٣٨) قسطلاني (اول) بشاروالله أعلم (وقوله في رواية القاسم هذه حدثنا القاسم حدثنا حسين عن زائدة) هكذاهوفي الاصول

روامة ابنخز عمة من طريق اخرى عن عائشة كانت نسلت المني من ثوبه بعرق الاذخر ثم يصلى فيهوتحتهمن ثوبه بابساغ يصلي فيهفانه يتضمن ترائ الغسل في الحالين وأيضالو كان نحسالكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء فركه والخنفية لايكتفون فمالا يعنى عنسه من الدم بالفرك وأحبب بأنه لم بأت نص بحواز الفرك في الدم ونحوه واغماجاز في السللي على خلاف القساس فيقتصرعلى موردالنص وحاصل مافى هذه المسئلة ان مذهب الشافعي واحدطهارة المني وفال أبوحنيفة ومالك رضى الله عنهما نجس الاأن أباحنيفة يكتني في تطهير اليابس منه بالفرك ومالك يوجب غسله رطباويابسا وصحح النووى طهارةمني غبرال كلب والخنزير وفرع أحدهما ولمهذكر المؤلف حديثاللفوك المذكور في الترجة اكتفام الاشارة اليه فيها كعادته أوكان غرضه سوق حديث يتعلق به فلم تنفق له ذلك أولم يحد معلى شرطه وأماحكم مايصد من رطو يه فرج المرأة فلأنالمني مختلط بهاعندالجاع أواكتني بماسيئ انشاء الله تعالى في أواخركتاب الغسل من والاخبار والعنعنة وأخرجه مسلم وأبوداودوالترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه كلهم في الطهارة وبه قال (حدثناقتيمة) بن سعيد (قال-دثناريد) بفتح المثناة التعتب ة وكسر الزاى المجمة يعنى ابن زريع كافي رواية ابن السكن أحد الرواة عن القربري كانق له الغساني فى كتاب تقييد المهمل وكذاأشار المده الكلاباذي وصحعه المزى أوهوا بنهرون كارواه الاسماعيك من طريق الدورق وأحدبن منيع ورجحه القطب الحلبي والعيني وليس هدا الاختلاف مؤثرافي الحديث لان كلامن ابن هرون وابزريع ثقة على شرط المؤلف (قالحدثنا عرو) بفتح العدر بعني ابن ممون كافيرواية أى ذرعن المستملي ابن مهران (عن سلمان) هوابن يساركالا بوى در والوقت والاصلي (فال-معت عائشة) رضي الله عنها (ح) اشارة الى الصويل (وحدثنامسدد)هوابنمسرهد (قالحدثناعبدالواحد)بن زياد بكسرالزاي ومثناة تحسة البصرى (قال حدثنا عمرو بن ممون) فق العسن أى ابن مهران السابق (عن سلمان بيساد) السابق (قالسالتعائشة) رضى الله عنهاوفي السابق معتوكذا هوفي مسلم والسماع لايستلزم السؤال ولاالسؤال السماع ومن تمذكرهما لمدل على صحتهما وتصر يحدما اسماعهنا يردّعلى البزارحيث قال انسامان بن يسارلم يسمع من عائشة (عن) الحكم في (المني يصيب النوب هل يشرع غسله أوفركه (فقالت) عائشة رضى الله عنها (كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضرج)من الحجرة (الى الصلاة واثر الغسل في ثوبه) هو (بقع المام) بالرفع خبرمستدامحذوف كأنه قسل ماالاثرالذي في ثوبه فقالت هو بقع الما و يحوز النصب على الاختصاص والوجه الاقل هوالذي في فرع اليونيسة ولفظة كنت وأن اقتضت تكرارا الغسل هنافلادلالة فيها على الوجوب لحديث الفرآء المروى في مسلم فالغسال مجمول على الندب جعابين الحديثين كاستق ورواةهداالحديث الحسة مابين بصرى وواسطى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة والسماع والسؤال هذا (اب) بالنفوين (أذاغسل الحنابة اوغيرهم) نحودم الحيض وغبرهمن النحاسة العمنمة (فليذهب أثره) أي أثر ذلا الشي المغسول بضرادا كانسهل الزوال أماآذاعسرازالةلونأوريخ فيطهر كاصحه فيالروضة والاظهرأنه بضراجماءهمالقوة دلالتهماعلى بقاءعين النعاسة ولاخلاف كافي المجوع أن بقاء الطع وحدده بضراسه ولة ازالته غالباولان بقاءميدل على بقاء العين والفاء في فلم يذهب العطف ، ويه قال (حدثناموري) ولابوى ذر والوقت والاصيلي وابن عساكر ابن اسمعمل ولايى درالمنقرى أى بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف نسبة الى بى منقر بطن من يمم التبوذك ( قال حدثنا عبد الواحد) من زياد و قال حدثنا

قال معت عادا يقول دعاني رسول الله (٢٩٨) صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال هل تدرى ماحق الله على الناس نحو حديثهم

عروبن ممون) بفتح العين (قال سألت سلم انبن بسار) بالمناة والمه حلة الخفيفة أى قلت له ماتقول (في النوب) الذي (تصيبه الحناية) أو في بعني عن أي سألته عن النوب وللكشميري وابن عساكر سمعت سلم أن بن يسارأى يقول فى حكم الثوب الذى تصيبه الجنابة (قال قالت عائشة) رضى الله عنها (كنت اغدله) أي أثر الجنابة أو المني (من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم) فتذ كرالضمرعلي التفسير بالمني أوأثر الحنابة (نم يخرج) عليه الصلاة والسلام من الحجرة (الى الصلاة ) في المسجد (وأثر الغسل فيه ) أى في تو به (بقع المام) بدل من قوله أثر الغسل ولم يذكر في الباب حديثا يدل على غيرا لخنابة ويحمل أن يكون قاس ذلك على سابقه وبه قال (حدثنا عروب خالد مقد العين (قال حدثنازهير) هوابن معاوية الحقي (قال حدثنا عروبن ممون بن مهران) بفتح العين وكسرميم مهران مع عدم صرفه (عن سلم انبنيسار) السابق (عن عائشة)رضي الله عنها (أنها كانت تغسل المني من توب الذي) ولابن عساكر من توب رسول الله (صلى الله علمه وسلم) قالت عائشة (تم اراه) بفتح الهمزة أى أبصر الثوب (فيه) أى الاثر الدال عليه ووله تغسل المني أى أرى أثر الغسل في الموب (بقعة أو بقعة) وفي بعض النسخ ثم أرى بدون الضمر المنصوب فعلى هذا يكون الضمير المحرورفي قوله فمه للثوب أى أرى في الثوب بقعة فالنصب على المفعولية وقوله بقعة أو بقعامن قول عائشة أوشك من سلمان ارغيره من رواته ﴿ (باب) حكم (ابوال الابل والدواب) جعدانة وهي لغية اسم لمايدب على الارض وعرفالذي الاربع فقط (و) حكم أبوال (الغنمو) حكم (مرايضها) بفتح المم وكسر الموحدة وبالضاد المعمة من ريض بالمكان ريض من بأب ضرب يضرب اذاأ فام به وهي الغنم كالمعاطن للابل وربوض الغنم كبروك الابل وعطف الدوابعلى الابلمن عطف العام على الخاص والغتم على الدواب من عطف الخاص على العام (وصلى أبوموسى)عبدالله بنقيس الاشعرى مماوصله أبونعيم شيخ المؤلف في كتاب الصلاة له (في دارالبريد) بفتح الموحدة منزل بالكوفة تنزله الرسل اذاحضر وامن الخلفا الى الاحراء وكانأبو موسى أميراعلى الكوفةمن قسلعر وعثمان ويطلق البريدعلى الرسول وعلىمسافة اثني عشر ميلا (والسرقين)معطوف على المجرورالسابق وهو بكسر المهملة وفقعها وسكون الراء وبالقاف ويقال السرجين بالجيم روث الدواب معرب لانه ليس في الكلام فعليــــل بالفتح (والبرية) بفتح الموحدة وتشديد الراءأى العمراء (الى جنبه) الضمرلابي موسى والجلة حالية (فقال) أبوموسى (ههناوم) بفتح المثلثة أى ذلك والبرية (سواء) في جواز الصلاة فيه لان مافيها من الارواث والبول طاهر فلافرق بنهاو بين البرية ولفظ رواية أى نعيم الموصولة صلى سأا يوموسى في دار البريد وهناك سرقين الدواب والبرية على الماب فقالوالوصليت على الماب فذكره وأخرجه ابنأى شيمية في مصنفه الفط فصلي ساعلي روث وتبن فقلنا تصلي ههذا والبرية الى حندك فقال البرية وههذا سواء وأرادالمؤلف منهذاالتعليق الاستدلال على طهارة بول مايؤكل لحدلكنه لاحجة فيدلاحقال انه صلى على حائل منه وبن ذلك وأجيب بأن الاصل عدمه فالاولى أن يقال ان هذا من فعل أبي موسى وقد خالفه غيره من الصابة كان عروغيره فلا يكون حجة «وبه قال (حدثنا سلمان بن حرب) الازدى الواشعى بمعجمة تممه مهدملة البصرى فاضى مكة المنوفي سنة أربع وعشرين ومائتين وله عَمَانُونِ سَنَّةً (قَالَ حَدَثنا جَادِينَ زَيْدً) هُوائِ دَرَهُمُ الأَرْدِي الْجَهْضِي البَصْرِي (عَنَّ أَيُوب) السينياني المصرى (عن الى قلامة) بكسر القاف عبد الله (عن انس) وللاصلى ابن مالك (قال قدماناس إبههزة مضمومة وللكشميهن والسرخسي والاصيل ناس بغيرهمزعلى رسول اللهصلي الله عليه وسلم (من عكل) بضم العين وسكون القاف قبيلة من تيم الرياب (أو)من (عرينة) بالعين والراالمهملة بنمصغراحي من بحيلة لامن قضاعة وليسعر ينةعكلالانهما قسلتان متغايرتان

«حدثني زهر س حرب حدثنا عربن يونس الحنني حدثنا عكرمة ابن عدار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبوهريرة قال كناقعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معناأ بوبكروعرفي نفر

كلهاحسينالسين وهوالصواب وقال القاضي عماض وقع في بعض الاصول حصن الصاد وهوغلط وهوحسان بنعلى الجعني وقدد تكررت روايته عن زائدة في الكتاب ولايعرف حصمن بالصادعن زائدة والله أعلم (قوله حدثني أبوكشر) هو بالمثلثة واسممر بدبالزاي أبن عبدالرجن سأذينة ويقالان غفيله بضم الغين المعدة وبالفاء ويقال النعدالله سأذية فالأبو عوانة الاسفراني فيمسنده غفالة أصهمنأذ بنة (قوله كناقعوداحول رسول اللهصلي الله عليه وسلم معنا أبوبكروعررضي الله عنهما في نفر) فالأهل اللغمة بقال قعدنا حوله وحوليه وحوالسهوحواله بفتم الحاء واللام فيجمعهاأي على حوانه قالواولا يقال حواليه بكسراللام وأماق ولهمعناأنو بكروع سرفهو من فصيح الكلام وحسن الاخسار فانهم اداأرادوا الاخبارعن جاعة فاستكثروا ان يذكروا جمعهم ماسمائهمذكر واأشرافهم أوبعض أشرافهم ثم قالوا وغيرهم وأماقوله معنا بفتح العن هذه اللغة المشهورة وعوزنسكمنهافى لغية حكاها صاحب المحكم والحوهرى وغرهما وهي للمصاحبة قال صاحب الحكممع اسم معناه الصية وكذلك مع باسكان العدن غدران الحركة تكون الماوحرفا والساكنة الاتكون الاجرفاقال اللعماني فال الكسائي ربيعة وغنم يسكنون فيقولون معكم ومعنا فاذاجاءت الالف واللامأ وألف الوصل

من فزع فرجت أسفى رسول الله صلى الله على وسلى الله على وسلى الله على وسلى التحار فدرت به هل أجدد فادار سع

اختلفوا فبعضهم يفتح العين وبعضهم يكسرها فيقولون مع القوم ومع النا وبعضهم يقولمع القوم ومع اسك أمامن فترفسناه على قولك كنامعاونحن معافلما جعلها حرفا وأخرجها عن الاسم حذفالااف وترائ العين على فتعها وهدده اغمة عامة العرب وأمامن سكن ثم كسرعندألف الوصل فأخرجه مخرج الادوات مثلهل وبلفقال مع القوم كقولك هـل القوم وبل القوم وهدنه الاحرف النيذكرتهافي معوان لم يكن هدا موضعهافلاضررفي التنسمعلها الكثرة تردادها والله أعلم (قوله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا) وقال بعده كنت بنأظهرنا هكذاهوفي الموضعين أظهرناوقال القاضيعياض رحه لله ووقع في الثاني في بعض الاصول ظهر بناوكالاهماصحيح قال أهل اللغة بقال نحن بن اظهركم وظهر يكم وظهرانكم بفتح النون أى بينكم (قوله وخشيناان يقتطع دونا)أى يصاب عكروه من عدواما بأسر وامانغبره (قوله وفزعنافقمنا فكنت أولمن فزع) فال القاضي عماض رجه الله الفزع مكون ععنى لروع وبمعنى الهبوب للشيئ والاهتمام به وععنى الاغاثة قال فتصم هناهذه المعانى الثلاثة أى دعر بالاحتماس النبى صلى الله علمه وسلم عنا ألاتراه كمف قال وخشينا ان يقتطيع دوناويدل على الوجهين الاخرين

لان عكلامن عدنان وعرينةمن قحطان والشكمن حادوقال الكرماني ترديدس أنس وقال الداودى شكمن الراوى وللمؤلف فى الجهادعن وهبعن أبوب ان رهطامن عكل ولم يشكوله فى الزكاة عن شعمة عن قتادة عن أنس ان ناسامن عرينة ولم يشك أيضا وكذا لمسلم وفي المغارى عن سعمد من أبي عروبة عن قتادة ان ناسامن عكل وعرينة بالواو العاطفة قال الحافظ نحروهو الصواب ويؤيده مأرواه أبوعوانة والطبرى منطريق سعمد بنبشرعن قتادة عن أنس قال كانوا أربعمة منعر ينةوثلاثة منعكل فانقلت هذا مخالف لماعند دالمؤلف في الجهاد والديات أن رهطامن عكل ثمانية أجيب الحمال أن يكون النامن من غبر القسلة بن وانما كان من أتباعهم وقدكان قدومهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قاله ابن اسحق بعد قرد وكانت في جادى الاولى سنةست وذكرها المؤلف بعدالحديسة وكانت فى ذى القعدة منها وذكر الواقدى أنها كانت فى شوّال منها وتمعه ابن حبان و ابن سعد وغيرهما وللمؤلف في المحار بيناً نهم كانوافي الصفة قبل أن يطلبوا الخروج الى الابل (فاجتووا المدينة) بالجمو واوين أى أصابهم الحوى وهوداء الجوف اذاتطاول أوكرهوا الاقامة بهالمافيهامن الوخمأ ولموافقهم طعامها وللمؤلف منروامة سعيدعن قتادة فى هذه القصة فقالوا يانى الله اناكناأ هل ضرع ولم نكن أهل وف وله فى الطب من رواية ثابت عن أنس ان ناسا كان معمسة مقالوا بارسول الله آونا وأطعمما فل اصحوا قالوا ان المدينة وخة والظاهرأ نهم قدموا سقامامن الهزال الشديدوا لجهدمن الحوع مصفرة ألوانهم فلماصحوامن السقمأصابهممن حيى المدينة فبكرهوا الافامةبها ولمسلم عن أنس وقع بالمدينة الموم بضم الميم وسكون الواووهوورم الصدر فعظمت بطوغهم فقالوا بارسول الله ان المدينة وخدة (فأمرهم الني صلى الله عليه وسلم بلقاح) بلام مكسورة جع لقوح وهي الناقة الحلوب كتلوص وقلاص أى أمرهم أن يلحقو الم اوعذ مدالمصنف في رواية همام عن قتمادة فأمرهم أن يلحقوا براعيه وعندأى عوانة أنهم بدؤابطلب الخروج الى اللقاح فقالوا يارسول الله قدوقع هدذا الوجع فلو أذنت لنا فرجنا الى الابل وللمؤلف من رواية وهب انهم عالوا بارسول الله أبغنا رسلاأى اطلب لنالينا فالرماأ حدلكم الاأن تلحقو ابالذودوعندان سعدأن عددلقاحه صلى الله عليه وسملم كان خس عشرة وعندا في عوانة كانت ترعى ذي الحدر ماليم وسكون الدال المهملة ناحية قبا قريامن عن على ستة أميال من المدينة (و) أمر هم عليه الصلاة والسلام (انيشريواً) أى الشرب (من أبو الهاوأ لما نها فانطلقواً) فشر بوامنه ما (فلم اصحواً) من ذلك الداءوسمنواورجعت اليهم ألوانهم (فتلوآراعي النيق) وللاصميلي وابن عساكر راعي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يسارا النوبى وذلك أنهم لماعدوا على اللقاح أدركهم ومعه نفر فقائلهم فقطعوا يدهورجله وغرزوا الشوك في اسانه وعينيه حتى ماتكذا في طبقات ابن سعد (واستاقواً) من الاستياق أي ساقوا (النع) سوقاء نيفاوالنع بفتح النون والعين واحد الانعام وهي الاموال الراعية وأكثر ما يقع على الابل وفي بعض النسخ واستاقوا ابلهم ( فالنفر) عنهم (في أول النهارفيعت) رسول الله صلى الله عليه وسلم (في أثارهم) أي وراءهم الطلب وهم سرية وكانواعشرين وأمرهم كرزبن جابر وعندابن عقبة سميدبن زيد فأدركوا فى ذلك اليوم فأخذوا (فلاارتفع النهارجي بهم) الى الذي صلى الله عليه وسلم وهم أسارى (فقطع) عليه الصلاة والسلام (ايديهم) جعيد فاماأن يراد بهاأقل الجع وهو اثنان كأهو عند يعضهم لان اسكل منهميدين واماأن يرادال وزيع عليهم بأن يقطع من كل واحدمنهم يداواحدة والجع في مقابلة الجع بفيد التوزيع واسناد الفعل فيه الى الذي صلى الله عليه وسلم محازو بشهداه ما نت فيرواية الاصملي وابي الوقت والجوى والمستملي والسرخسي فأمر بقطع وفي فرع اليونينية

قوله في المان المن فرزع (قوله حرى أنيت حائطا للانصار) أى بسيمًا ناوسي بذلك لانه حائط لاسي قف له (قوله فاذار يتع

فأمر فقطع أى أمر بالقطع فقطع أيديه-م (وأرجله-م) أى من خلاف كافى آية المائدة المنزلة فى القضية كارواه ابناجر يروحاتم وغيرهما (وسمرت أعينهم) بضم السين قال المنذرى وتحفيف الميم أى كلت بالمسامر المحاة قال وشددها بعضهم والاول أشهر وأوجه وقيل مرت أى فقئت أى كروا يةمسلم مات باللام مبنى الله فعول أى فقدت أعينهم فيكونان بمعنى لقرب مخرج الراو اللام وعندالمؤلف من روابة وهس عن أبوب ومن روابة الاوزاع عن يحى كلاه-ما عن أى قلابة ثمأمر بمساء برفأ جمت فكعلهم بها وانحافعل ذلك بهم قصاصا لانهم ماواعيني الراعى وليسمن المذلة المنهدى عنها (وأ أقوا) بضم الهمزة منداللمفعول في الحرة) بفتح الحاء المهدلة وتشديد الراء فىأرض دات جارة سود بطاهر المدينة النبوية كأنها أحرقت النار وكان بها الواقعة المشهورة أيام رزيد بن معاوية (يستسقون) بفتح أوله أي يطلبون السيقي (فلا يسقون) بضم المنناة وفتح القاف زادوهب والاوزاعي حتى مانوا وفي الطب من رواية أنس فرأ يت رجلامنهم يحكدم الارض بلسانه حقى عوت ولاىء وانة يكدم الارض ليجدبردها ما يجدمن الحروالشدة والمنع من السيق مع كون الاجاع على ستى من وجب قتله اذا استستى امالانه ليس بأمره صلى الله عليه وسلموامالا نفنهي عنسقيهم لارتدادهم فني مسلم والترمذى انهمار تدواعن الاسلام وحينتذ فلاحرمةاهم كالكلب العقور واحتجربشر بهم المول من قال تظهارته نصافى ول الابل وقساسا فيسائرما كول اللعموهوقول مالك وأحدومجدين الحسن من الخنفية واينخزية وابن المندزر واستحمان والاصطغرى والروياني من الشافعية وهوقول الشعبي وعطاء والخفعي والزهري وابن سبرين والثوري واحتجله ابن المندر بأنترك أهل العملم يمع الناس أبعارالغمنم في أسواقهم واستعمالأ بوال الابل فأدويتهم قديما وحديثامن غبرنكبر دليل على طهارتهما وأحمب بأن الختلف فمه لايحب انكاره فلايدل ترك انكاره على جوازه فضلاعن طهارته وذهب الشافعي وأبوحنمة ةوالجهورالىأن الابوال كلهانحسة الاماءني عنه وجلواما في الحديث على التداوي فلنس فبمدليل على الاباحة في غسر حال الضررورة وحديث أمسلم المروى عند أبي داودان الله لمتعمل شيفا أمتي فهماح معلمها محول على حالة الاختمار وأماحالة الاضطرار فلاحرمة كالمتة للمضطر لايقال بردعليه قوله صلى الله عليه وسام فى الخرائه اليست بدوا انهادا في جواب من الءن التداوى بها كارواه مسلم لانا نقول ذلك خاص بالخرو يلتحق به غيره من المسكر والفرق بمنا لخروغبره من النحاسات أن الحدثيت باستعماله في حالة الاختمار دون غمره ولان شرمه يحرالي مفاسد كئيرة وأماأبوال الابل فقدروي ابن المندزعن ابن عماس مرفوعا ان في أبوال الابل شفا اللذرية تطومهم والذرب فساد المعدة فلايقاس مانت أن فسه دوا على مانت نفى الدوا عنمه وظاهر قول المؤاف في الترجمة أبوال الابل والدواب جعل الحمديث حجة لطهارة الارواث والابوالمطقا كالظاهرية الأأنهم استثنوا بول الآدى وروثه وتعقب أن القصة في أنوال المأكول ولايسوغ قساس غيرالما كول على الماكول اظهور الفرق وبقسة مماحث الله نتاتي انشا الله تعالى \* ورواته الحسة بصر يون وفيه رواية تابعي عن تابعي والتحديث والمنعنة وأخرجه المؤلف هناوفي المحاربين والجهادوا لتفسير والمغازى والديات ومسلمفي الحدودوأ بوداودفى الطهارة والنسائي في المحاربة (فال الوقلابة) عبدالله (فهؤلام) العرسون والعكليون (سرقوا) لانهمأ خذوااللقاحمن حرزمثلها ولفظ السرقة قاله أبوقلابة استنباطا (وقتاوا) الراعى (وكفروا بعدايمانهم وحاربوا الله ورسوله) أطلق عليهم محاربين لما بتعند أحدمن رواية حيد عن أنس في أصل الحديث وهر بوامحار بين وقوله وكفر واهومن روايت عن قتادة عن أنس في المغازى وكذاف رواية وهيه عن أيوب في الجهاد في أصل الحديث فليس

مدخل في حوف حائط من بأرخارجة والرسع الحدول) أماالربع فيفتح الرامعلي افظالر سع الفصل المعروف والحدول بفتحالجيم وهوالنهر الصغير وجمع الرسع أردما كني وأنساء وقوله بترخارحة هكذاضمطناه بالتنوين في بتروفي خارجة على ان خارجة صفة لبئر وكذا نقله الشيخ أبوعروبن الصلاح عن الاصل الدىهو بخط الحافظ أىعامى العبدرى والاصل المأخوذعن الحاودى وذكرا لحافظ أبوموسى الاصهانى وغره انهروى على ثلاثة أوجه أحدهاه دا والثانيمن بر خارجه يتنوين بالروبها في آخر خارجمه مضمومة وهي هاءضمير الحائط أى السئرفي موضع خارج عن الحائط والثالث من بأرخارحة باضافة برالى خارجة آخره تاء التأ التوهواسم رحل والوحم الاول هوالمنهورالظاهر وخالف هدذاصاحب التحرير فقال الصييح هوالوحمه الثالث قال والاول تعصف فالوالسئر يعنونها الستان قال وكثيراما مفعلون هذا فيسمون الساتين بالا مارالتي فيها يقولون بتراريس وبتريضاعة وبترحا وكلهابساتينهدذا كالرمصاحب التعربروأ كثرهأ وكله لابوافق علمه واللهأعم والمترمؤ تثقمهم وزة محوز تخفف همزتهاوهي مشتقة من بأرتأى حفرت وجعهافي القلة الوروأنا رجمزة بعدالساء فهماومن العرب من بقل الهمزة فىأنا رو منقل فمقول آمار وجعها فى الكثرة بنار بكسر الماء مدها همزةواللهأعلم (قولهفاحتفزتكما يحتفزالنعك) هذاقدروي على وجهين روى بالزاى وروى بالراء قال القاضي عماض رواه عامة شيوخنا بالراءعن العبدرى وغيره قال وسععناعن الاسدى

فقسمت فأبطأت علسا فشساان تقتطع دوننا ففرعناف كنتأول من فزع فأنت هدا الحائط فاحتفزت كالمحتفز الثعلب وهؤلاه الناس ورائي فقال باأباهم رة وأعطاني نعلمه وقال اذهب معلى

عن أبي اللث الشاشي عن عمد الغافر الفارسيءن الحاودى الزاى وهو الصواب ومعناه تضاعت لسعني المدخل وكذاقال الشيخ أبوعمرو انهالزاى فى الاصل الذى بخط أبى عامر العيدرى وفى الاصل المأخوذ عن الحلودى وانه اروامة الاكثرين وانروامة الزاى أقرب من حدث المعنى ويدل علمه تشبهه بفعل الثعلب وهوتضامه في المضايق وأما صاحب التحرر فأنكر الزاى وخطأ رواتهاواختارالرا وليساخساره بمغتار والله تعالى أعلم (قوله فدخلت على رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال أبوهريرة فقلت نعم) معناه أنت أبوهر برة (قوله فقال اأناهريرة وأعطاني نعلمه وقال اذهب سعلي هاتين)في هذا الكلام فائدة اطمقة فانه أعادلفظمة فالواغماعادها الطول الكلام وحصول الفصل بقوله باأباهر برة وأعطاني نعلمه وهذاحسن وهوموحود فيكلام العرب بالجاء أنضافي كالامالله تعالى قال الله تمارك وتعالى ولما جاهم كاب من عندالله مصدق لما معهم وكانوامن قبل يسسنفتحون على الذين كفروا فلاحاءهم ماعرفوا كفروايه قال الامام أبو الحسسن الواحدى فالعدين يزيدقوله تعالى فلماجاءهم تكرير للاؤل لطول الكلام قال ومثله قوله تعالى أيعدكم أنكم اذامتم وكنتم ترايا وعظاما أنكم مخرجون أعادأ تكم لطول الكلام والله أعلم وأما أعطاؤه النعلين فلتكون علامة ظاهرة

قوله وكفر واوحار بواموقوفاعلى أبى قسلابة ثمان قول قتادة هدذاان كان من مقول أبوب فهو مسمدوان كانمن مقول المؤلف فهومن تعالمقه \* و به قال (حدثنا آدم) بن أبي اياس (قال حدثناشعية)بن الحجاج (قال اخبرنا) والدصلي حدثنا (الوالساح) بفتح المناة الفوتمية وتشديد التحتمة اخرهمهملة تزيدين حمد كأفى رواية الاصلى وأبي ذر (عن انس) رضي الله عمه (قال كان الني صلى الله عليه وسار يصلى قبل ان يني المسعد ) المدني (في من ابض الغنم) واستدل به على طهارة أوالها وأبعارها لأن المرابض لاتعلوءتهما فدل على انهم كانواساشر ونهافى صلاتهم فلا تكون نحسة وأجميعا حتمال الصلاة على حائل دون الارض وعورض بأنها شهادةنني لكن قد يقال انهامستندة الى الاصل أى الصلاة من غير حائل وأجيب بأنه عليه الصلاة والسلام صلى في دارأنس على حصركافي العدين ولديث عائشة الصيم أنه كان يصلى على الجرة \* ورواة هذا الحديث الاربعة مابين خراساني وكوفي وبصرى وفمه التحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي الصلاة وكذامسهم والترمذي والنسائي في العلم 🐞 (باب) حكم (مايقعمن المعاسات) أى وقوع المحاسات (في السمن والما وقال الزهري) مجد بن مسلم بن شهاب ما وصله انوه في استعماله في كل حالة فهو محكوم يطهارته (مالم يغيره) بكسرالما فعل ومفعول والفاعل قوله (طعم) أى منشي نجس (اور يح اولون منه فانقلت كيفساغ جعل أحدالاوصاف الثلاثة مغمراعلي صيغة الفاعل والمغمرانما هوالشئ النعس الخالط للماء أحدب بأن المغمرف الحقيقة هوالماء ولكن تغييره لما كان لم يعلم الامن جهة أحدا وصافه النسلا ثة صارهو المغبرفه ومنابذ كرالسب وارادة المسب ومقتضى قول الزهري أنه لافرق بن القليل والكنبر واليه ذهب جاعة من العلمة وتعقيماً بوعسد في كتاب الطهورله بأنه يلزم منه ان من بال في ابريق ولم يغير للما وصفاانه يجوزله التطهير به وهومستبشع ومذهب الشافعي وأحدالتفريق بالقلتين فماكان دونهما تنحس علاقاة النحاسة وان لم نظهرفمه تغسرافه ومحديث الفلتن اذابلغ الما قلتن لمحمل الخب صححه النحمان وغيره وفي رواية لابى داودوغبر ماسناد صحيح فانهلا يتحس وهو المراد بقوله لم يحمل الخبث أى بدفع النحس ولا يقمله وهومخصص انطوق حديث المالا بتعسه شئ وانمالم يخرج المؤلف حديث القلتين للاختلاف الواقع فى اسناده لكن رواته ثقات وصحعه جماعة من الائمة الاان مقدار القلقسين من الحديث لم بنت وحينند فيكون مجملا لكن الظاهران الشارع انساترك تحديدهما توسعاوالافليس بخاف أنه علمه الصلاة والسلام ماخاطب أصحابه الاعمايفهمون وحينمذ فينتني الاجمال لكن لعدم التحد يدوقع بين السلف في مقدارهما خلف واعتبره الشافعي بخمس قرب من قرب الجاز احتماطا وفالت الحنفمة اذااختلطت النحاسة بالماء تنعس الاأن يكون كثيرا وهوالذي اذاحزك أحدجانبيه لم يتحرك الأخر وقال المالكية ليس للماء الذي تحله النجاسة قدرمعاوم والكنهمتي تغبرا حداوصافه الثلاثة تنحس قليلاكان أوكثيرافلوتغيرالماء كثيرا يحمث يسلمه الاسم يطاهر يستغنى عنه ضر والافلا (وقال حماد) بتشديد ألميم ابن أى سليمان شيخ أبي حنيفة بماوص لدعيد الرزاق ف مصنفه (الآباس)أى لاحرج (بريش المية) من مأكول وغيره اذا لاقى الما الانه لا يغيره أوأنه طاهر مطلقا وهومذهب الحمقية والمالكية وقال الشافعية نجس (وقال الزهري) مجدين مسلم (فيعظام الموتى نحوالفيل وغيره) ممالم يؤكل (ادركت ناسا) كثيرين (من سلف العلماء عَتَسْطُونَ بَهَا) أى يعظام الموتى بأن يصنعوامنها مشطاو يستعملوها (ويدهنون) تشديد الدال (فيها) أىفىعظام المونى بأن يصنعوامنها آنية يجعلون فيها الدهن (لايرون به بأسآ) أى حرجافلو كان عندهم نحسا مااستعملوه امتشاطا وادهانا وحينمذ فاذا وقع عظم الفيل في الماء لا ينحسمه

فن لقيت من ورا مهذا الحائط يشهد أن لا اله الا الله (٣٠٠) مستيقنا به اقليه فيشر ما لحنة ف كان أوَّل من لقمت عرفة الرماعا مان النعلان

قال (حدثناا المعيل) بن أبي أويس قال حدثي بالافراد (مالك) هوابن أنس امام دار الهجرة (عن ابنشهاب) زادالاصيلي الزهرى (عن عبدالله) بضم العين (ابن عبدالله) زاداب عساكرابن عتبة بنمس عود (عن ابن عباس) رضى الله عنهما (عن ممونة) أم المؤمنين رضى الله عنها (ال رسول الله صلى الله علمه وسلم سنل) بضم السين مبندا للمفعول و يحمّل أن يكون السائل ممونة (عن فأرة) بهمزة ساكنة (سقطت في من) أى جامد كاعند عبد الرحن بن مهدى وأبي داود الطيالسي والنسائي فيارت كاعند المؤلف في الذمائح (فقال) عليه الصلاة والسلام (الفوها)أي ارمواالفارة (وماحولها) من السمن (فاطرحوه) الجيع (وكلوا-منكم) الباقي ويقاس عليه نحوالعسل والدبس الحامدين وسقط للاربعة قوله فاطرحوه وخرجا لحامد الذائب فانه بنحس كلمهلا قاة النحاسة ويتعذر تطهيره ويحرم أكله ولايصم يعه نع يجوز الاستصباح به والانتفاع به في غيرالا كل والسيع وهذامذهب الشافع. قوالمالكية لقوله في الرواية الاخرى فان كان مأبعا فاستصحوا لهوحرم الحنفسةأ كاه فقط لقوله وانتفعواله والبسع من باب الانتفاع ومنع الحنابلة

باأباهر برة فقاتها تين نعلارسول ساءعلى عدم القول بنحاسته وهومذهب أبى حنيفة لانه لاتحله الحياة عنده ومذهب الشافعي أنه الله صلى الله علمه وسلم بعثني بهما نجس لانه تعله الحداة فال تعالى فالمن نحى العظام وهي رميم قل يحيها الذي أنشأ هاأ ولحرة من لقت يشهد أن لااله الاالله وعند مالك أنه يطهر اذاذكى كغيره عمالم يؤكل اذاذكى فانه يطهر (وقال) محد (سسرين مستيقناع اقليه بشرته بالحنة قال وابراهيم) النخعي (لآبأس بتجارة العاح) ناب الفيل أوعظمه مطلقا وأسقط السرخسي ذكر فضرب عرسده بن ندبي فررت ابراهم النفعي كأكثر الرواةعن الفريرى غمان أثراسسرين هذاوصله عبد الرزاق بلفظ أنه كان لابرى المصارة في العاح بأساوهويدل على أنه كان يراه طاهر الانه كان لا يحسر سع النحس ولاالمتنص الذى لايكن تطهيره كايدل له قصته المشهورة في الزيت وايراد المؤلف لهذا كاله يدل على معاومة عندهم يعرفون بها انهلق انعنده أن الما قليلاكان أوكنير الانحس الابالتغير كاهومذهب مالك « وبالسندالي المؤلف

من الانتفاع به مطلقالقوله في حديث عبد الرزاق وان كان ما تعافلا تقريوه ، ورواة هذا الحديث

السمةمدندون وفيسه التحديث بالجع والافراد والعنعنة والقول ورواية صحابى عن صحابيسة

وأخرجه المؤلف أيضافى الذمائح وهومن افراده عن مسلم وأخرجه أبود اودوا اترمذى وقال حسن

صحيح والنسائي و وبه قال (حدثنا على من عبد الله ) المديني (قال حدثنا معن) بفتح المم وسكون

العبن آخره نون ابن عيسى أبويحي الفزاز بالقاف والزايين المجمتين أولاهماه شددة أسبة لشراء

القزالدني المنوفي سينة عمان وتسعين ومائة (قال حدثنامالك) الامام (عن ابنشهاب) الزهرى

(عن عبيدالله) بالتصغير (ابن عبدالله بزعتية) بضم العين وسكون المنذاة الفوقية (ابن مسعود

عنابن عباس) رضى الله عنهما (عن معونة) رضى الله عنها (أن الذي صلى الله عليه وسلمسلل)

يحمل أن السائل هي ممونة كايدل عليه روايه يحيى القطان وجويرية عن مالك في هذا الحديث

عندالدارقطني (عن فأرة) بالهمزة الساكنة (سقطتف من فقال) علمه الصلاة والسلام

(خذوها) أى الفارة (وماحولها) من السمن (فاطرحوه) أى المأخوذوهو الفارة وماحولها أى

وكلواالباق كإصرح بهفى الرواية السابقة فهومن اطلاق اللازم وارادة المازوم وفسه أنه ينحسوان

لم تنغير بخسلاف الما والمراد بطرحه أن لا يأكلوه أما الاستصباح فلا بأس به كامر \* وفي هذا

الحدث التحديث والعنعنة (قال معن) القزازفها قاله على بن المديني باسناده السابق (حدثنا

مالك مالا احصة) يضم الهمزةأى مالاأضبطه (يقول عن النعباس عن معونة) أى فهومن

مساندممونة برواية ابنعاس كافي الوطامن رواية يحيى بنجي وهوالصيم وقال الذهلي في

الزهريات الذأشهر وايسهو ونمسانيدابن عساس والدرواد القعنبي وغبره في الموطاوأسة

أشهب ابن عباس وأستقطه ومعونة يحيى بن بكيروأ يومصعب ولهذأ الاختسلاف على مالكف

الني صلى الله عليه وسلم و يكون أوقع في نفوسهم لما يخبرهم به عنه صلى الله علىه وسلم ولا ينكركون مثل هـ ذا نفد تأكدا وانكان خبرهمقبولا منغبرهذا واللهأعلم (قوله صلى الله علمه وسلم فن لقيت من ورا عدا الحائط يشهدأ ن لااله الاالله مستدفناج اقلب وفشره المنة)معناه أخبرهم أنمن كانت هذهصنته فهومن أهل الحنة والا فأنوهر برة لايعلم استمقان قلوبهم وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحقانه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق ولآالنطق دون الأعتقاد بللابدمن الجع بنهمما وقدتقدم ايضاحه في أول الماب وذكر القلب هناللتأكيد ونفي توهمالمحاز والافالاستمتان لايكون الامالقلب واللهسيعانه أعلم (قوله فقال ماها تان النعسلان باأماعر برة فقلت هاتين نعلارسول الله صلى الله عليه وسلم نعنى بودما) هكدناهوفي جدع الاصول فقلت هاتن نعلا نص هانمزو رفع نع الاوهو صحيح معناه فقلت يعني هاتين همانعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصب هاتين باضمار يعني وحذفهما التيهي المتداللعلميه وأماقوله بعثني بهما فهكذا ضطناه بهدما على التثنية وهوظاهر ووقع فى كثيرمن الاصول أواكثرها بهامن غبرمم وهوصيم

أدضاو بكون الضمرعائد االى العلامة فان النعلين كاتاعلامة والله أعلم (قوله فضرب عروضي الله عنه بين ثديي فررت لاستى اسناده

فقال ارجع باأباهريرة) اماقولة تديى فتتنيه أندى بفتح النا وهو مذكر وقد دؤنث في لغية قلمله واختلفوافي اختصاصه بالمرأة فنهم من قال يكون لارجل والمرأة ومنهم من قال هولامرأة خاصة فمكون اطلاقه فى الرجل مجازا واستعارة وقد كثراطلاقه في الاحاد ، ثالرجل وسأز بده ايضاحا انشاء الله تعالى في الانسان علظ تحريم قتل الانسان ننسه واماقوله لاستى فهواسم من أسماء الدبروالستعب فيمشل هذا الكالة عن قبير الاسماء واستعمال الجازوالالفاظ التي تحصل الغرض ولامكون فيصورتها مايستعمامن التصر ع يحقيقة لفظ موم ذا الادب عاء القرآن العزيز والسنن كقوله تعالىأ حل لكم للة الصام الرفث الى نسائكم وكمف تأخذونه وقدأ فضى بعضكم الى بعض وان طلقتموهن منقسل أنتسوهن أوجاءأحد دمنكم من الغائط فاعتزلوا النساء فيالمحمض وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة راحة وهي ازالة اللس أوالاشتراك أونق المحازأ ونحوذلك كقوله تعالى الزانية والزانى وكقوله صلى الله علىه وسلمانكتها وكقوله صلى الله علمه وسلأدر الشطان وله ضراط وكقول أبيهر مرةرضي اللهعند الحدث فساء أوضراط ونظائر ذلك كثبرة واستعمال أيهر برةهنالفظ الأستمن هـ ذا القسل والله أعلم وأمادفع عررضي اللهعنمه الهفلم بقصديه سقوطه وايذاه مل قصد رده عاهوعلسه وضرب سده في صدره اسكون أسلغ في زجره قال القاضى عماض وغيرهمن العلاء

اسناده ذكرالمؤلف معناهذا بعداسناده وسياق حديثه بنزول بالنسمة للاسناد السابق مع موافقته له في السماق، و به قال (حدثنا احدين محمد)أى ابن موسى المروزي المعروف عردو به بفتح الميم وسكون الراء وضم المهملة وسكون الواو وفتح المثناة التحتمة (قال اخبرنا) ولاس عساكر حدثنا (عبدالله) من المارك (قال اخبرنامعمر) بمين مفتوحتين منهما عن ساكنة ابنراشد (عن همام بن منسه) بكسر الموحدة المشددة (عن الى هريرة) رضي الله عنه (عن الذي صلى الله علمه وسلم قال كل كام) بفتح الكاف وسكون اللام (يكلمه المسلم) بضم أوله وسكون ثانه وفتم الشهمنياللمفعول ويحوز مناؤه للفاعل أى كلجوح يجرحه وأصله بكلمه فذف الحار وأضف الى الذعل توسعا وللقابسي وابن عساكرفي نسخة كلكلة بكلمهاأى كل حراحة يحرحها المسلم فسيسل الله وقيد يخرج بهما اذاوقع الكلم في غيرسسل الله وزاد المؤلف في الجهاد والله أعلم عن يكام في سبيله (يكون) أى المكلم (يوم القيامة) وفي رواية الاصملي وأبي ذرته كون بالمثناة الفوقية (كهيئما) قال الحافظ بن حراعاد الضمرمؤنث الارادة الحراحة اه وتعقب العيني فقال ليس كذلك بل باعتبار الكامة لان الكلم والكامة مصدران والحواحة الم لا يعدر به عن المصدر (اذ) يسكون الذال أي حين (طعنت) قال الكرماني المطعون هو المسلم وهومذ كرلكن لماأر يدطعن بهاحذف الحارغ أوصل الضم مرالمحرور بالفعل وصارا لمنفصل متصلا وتعقيمه البرماوى بان التاء علامة لاضم برفان أراد الضمرا لمستنرفتسميته متصلاطريقة والاجودأن الاتصال والانفصال وصف للبارزوفي بعض أصول المخارى كسلم اذاطعنت بالالف بعدالذال وهيههنالمحسردالظرفيسة أوهي بمعنى اذوقد يتقارضان أولاستحضار صورة الطعن لان الاستعضار كابكون بصر بحلفظ المضارع نحو والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا يكون بمافى معنى الضارع كافيما نحن فيه (تفجردما) بفتم الجيم الشددة وقال البرماوي كالسكرماني هو بضم الجيم من الشلائي و بفقعها مشددة من التفعل قال العيني أشار بهذا الى جواز الوجه من لكنه مبنى على مجى الرواية بهما وأصله تنفعر فذف التا الاولى تخفيفا (اللون) ولاى ذرواللون (لون الدم) يشم دلصاحمه بفضله على بذل نفسه وعلى ظالمه بفعله (والعرف عرف) بفتح العين وسكون الراء أى الريح ريح (المسلة) لينتشرف أهل الموقف اظهار الفضله ومن ثم لايغسل دم الشهيد في المعركة ولا بغسل فان قلت ما وجه ادخال هذا الحديث في هذه الترجة أجيب بان المسل طاهروأصله نجس فلما تغسر خرج عن حكمه وكذا الماء اذا تغسر خرج عن حكمه أوأن دم الشهيد الما انتقل بطيب الرائحية من النحاسة - تى حكم له في الا خرة عكم المسك الطاهر وجبأن ينتقل الماء الطاهر بخبث الرائعة اذاحلت فمه نحاسة منحكم الطهارة الى النجاسة وتعقب ان الحكم المذكور في دم الشهيد من أمور الا خوة والحكم في الما بالطهارة والنحاسة من أمو رالدنها فكيف يقاس علمه اه أوأن مراد المؤلف تأكيدمذهب انالماءلاينعس بجردالملاقاةمالم تغدر فاستدل بهذا الحديث على أن تبدل الصفة بؤثر فى الموصوف فكماأن تغرير صفة الدم بالرائحة الطيسة أخر جممن الذم الى المدح فكذلك تغرصفة الماءاذا تغبر بالنحاسة يخرجه عنصفة الطهارة الى النحاسة وتعقب بان الغرض اثمات انحصارا لتنحس التغمر وماذكر بدل على ان التحس يحصل بالتغمر وهووفاق لاأنه الا يحصل الابه وهوموضع النزاع وبالجلة فقد وقع للناس أجوبة عن هدا الاستشكال وأكثرها بلكاهامتعقب والله أعلم وسماتي مزيد العثفى هدذا الحديث ادشا الله تعالى في باب الجهاد ورواته المستما بينم وزي وبصرى ويماني وفعه التحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافى الجهاد وكذامسلم ﴿ (باب الما الدام) بالحرصفة للمضاف المه

رجهم اللهوليس فعلع ررضي الله عنه ومراجعته النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضاعليه ورد الأمره اذليس فيما بعث به أباهر يرة غير

أى الراكدولفظ الباب ساقط عند الاصيلي ولابن عساكر ماب البول في الما الدائم وللاصدلي لاتمولوافي الماء الدائم \* وبه قال (حدثنا الوالمان) بتخفيف الميم الحسكم بن نافع (قال اخبرنا شعيبً) هوابن أبي حزة (قال احبرنا) ولابن عساكر حدثنا (الوازناد) عبد دالله بن ذكوان (انعمد الرجن بن هومز الاعرج حدثه انه مع الماهريرة)رضي الله عنه (انه مع) وللاصلى قال معت ولابن عساكر يقول معت (رسول الله) ولابن عساكر الذي (صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون) بكسرالخا أى المتأخرون في الدنيا (السابقون) أى المتقدمون في الآخرة (وباسناده) أي اسنادهذا الحديث السابق قاللا يبولن أحدكم في الماء الدائم) القليل الغير القلتين فانه يتنحس وان لم يتغير وهذامذهب الشافعية وقال المالكية لا ينحس الابالتغير قليلا كانأوكشراجارا كانالما أوراكدالحدث خلق اللهالماء طهورالا يتعسمشي الحديث وعند الحنفية بتعس أذالم يلغ الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد أطرافه بتحرك احدها وعن أحد رواية صحعوها فيغمر تول الاتدى وعذرته المائعة فأماهما فينحسان الماءوان كان قلتين فاكثر على المشهورمالم بكثراي بحيث لايكن زحهوقوله (الدى لايجرى) قيل هو تفسيرللدا مم وايضاح لمعناه وقيل احترزيه عن الما الدائر لانه جارمن حيث الصورة ساكن من حيث المعنى وقال ابن الانسارى الدائم من حروف الاضداد يقال الساكن والدائر ويطلق على الحمار والانهار المكار التى لا مقطع ماؤها أنهادا تمة بمعنى أنما هاغير منقطع وقدا تفق على أنهاغ يرمر ادة هناوعلى هـ ذين القولين فقوله الذي لا يحرى صفة مخصصة لاحدمعني المشترك وهـ ذا أولى من جله على التوكيدالذى الاصلعدمه ولايحنى انهلولم يقل الذى لايحرى الكان مجلا بحكم الاشتراك الدائر بين الدائر والدائم وحيند فلايصيم الحل على الناكمدأ واحترزيه عن راكد يعرى بعضه كالمرك (مَ )هو (يغنس فيه )او يتوضأوهو بضم اللام على المشهور في الرواية وحوزا بن مالك في توضيعه صعة الجزم عطفاعلى يبوان الجزوم موضعا بلاالناهية ولمكنه فنج شاالتأ كيده مالنون والنصب على اضمارأن اعطاالم حكمواوالجع وتعقبه القرطبي في المفهم والنووى في شرحمسلم بأنه يقتضى أن النهى للجسمع بينهما ولم يقله احد بل البول منهمي عنه أراد الغسل منه أولا وأجاب ابندقيق العمدمانه لايلزم أن يدل على الاحكام المتعددة لفظ واحد فيؤخذ النهي عن الجع مينهما من هذاالحديث ان ثبتت رواية النصو و يؤخذ النهى عن الافراد من حديث آخر انهى يعنى كحديث مسلم عن جابر مرفوعا نهي عن البول في الما الراكد وقال القرطبي أبو العباس لايحسن النصب لانه لاينصب باضمارأن بعد غروقال أيضاان الزم ليس بشئ اذلوا رادذاك القال ثملا يغتسلن لانه اذذاك بكون عطف فعل على فعل لاعطف جله على جلة وحنئذ بكون الاصل مشاركة الفعلين في المنهى عنه وتأكيدهما بالنون المشددة فان الحل الذي توارد عليه شئ واحد وهوالما وفعدوله عن ثم لا يغتسلن الى تم يغتسل دلسل على انه لم رد العطف وانماجا وثم يغتسل على التنسه على ما كالخال ومعناه أنه اذابال فيه قد عما اليه فمنتع عليه استعماله لماوقع فيسه من البول وتعقبه الزين العراق بانه لا يلزم من عطف النهيي على النهيي ورود التأكيد فيهما معا كاهومعروف في العربة قال وفي رواية أب داود لا يغتسل فسهمن الجنابة فاتى بأ داة النهيي ولم يؤكده وهذا كله مجول على القليل عندأهل العلم على اختلافهم فيحد القليل وقد تقدم قول من لا يعتبر الاالتغيروعدمه وهوقوي لكن التفصيل بالقلتين أقوى لحمة الحديث فيه وقد نقل عن مالك أنه حل النهيي على التنزيه فعمالا يتغيروه وقول الباقين في الكثير وقدوقع في رواية ابن عيينةعن أبى الزنادم يغتسل منه بالميريدل فيه وكل منهرما يفيد حكابالنص وحكم بالاستنباط فلفظة فيه بالفاء تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع التناول بالاستنباط ولفظة منه مالم

ىعىتنى بەفضرى بىن ئدىيى ضرىة فررت لاستى فقال ارجع فقال له رسول الله صلى الله علمه وسلم ماعر ماحلك على ماصنعت قال مارسول الله بأبي أنت وأمى أبعثت أماهر برة منعلمك تطسب قاوب الامةوشراهم فرأى عررضى اللهعنه أنكم هذاعنهم أصلح لهموأحرىان لايتكاواوانه أعودعليهم بالخبرمن معمل هدده النشري فلاعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم صويه فيه والله تعالى أعملم وفي هد ذا الحديث ان الامام والكبرمطلقا اذارأي شيأورأي بعضأتناعه خلافهانه بنمغي للتابع ان يعرضه على المتموع لمنظرفيه فادظهرله أنماقاله التاسع هو الصواب رجع اليه والابين للتابع جواب الشبهة التي عرضت له وألله أعلم (قوله فأجهشت بكا وركسني عمررضي الله عنه واذاهو على أثرى) اماقوله أجهشت فهوبالحم والشبن المعجة والهمزة والهاء مفتوحتان هكذاوقع فى الاصول التيرأ ساها ورأيت في كال القاضي عماض رجهالله فهشت يحدف الالف وهماصحيمان قالأهل اللغة مقال جهشت جهشا وجهوشا وأجهشت اجهاشا قال القاضى عساض رجه الله وهوان يفزع الانسان الى غبره وهومتغرالوحمه متهئ للكاولما سال بعدة ال الطرى هو الفزع والاستغاثة وقالأبوزىدحهشت للمكا والحزن والشوق واللهأعلم وأما قوله بكافهومنصوب على المفعول لهوقلساء فيروامة للمكاوالمكاءر ويقصر لغتان وأماقوله وركسيع فعناه تمعني ومشى خلق في الحال بلامهلة وأماقوله على أثرى ففسه

حاوس العالم لاصحابه واغبرهم من المستفدن وغيرهم يعلهم ويضدهم ويفتيهم وفمه مماقدمناه انهاذاأرادذكر جاعة كنسرة فافتصر علىذكر بعضهم ذكرأ شرافهم أوبعض أشرافهم تم قال وغيرهم وفيه سان ما كانت العمامة رضى الله عنهم عليهمن القدام بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم واكرامه والشفقة علمه والانزعاج المالغ لمابطرقه صالى الله عليه وسلم وفيه اهتمام الاتماع بحقوق متبوعهم والاعتناء بتعصيل مصالحه ودفع المفاسدعنه وفسه حوازدخول الانسان ملك غره بغيرادنه اداعلمانه برضى بذلك لمودة منهماأ وغبرد لكفان أباهريرة رضى الله عنه دخل الحائط وأقره الذي صلى الله علمه وسلم على ذلك ولم ينقل انهأ نكرعلمه وهدداغير مختص دخول الارض بل يجوزله الانتفاع بأدواته وأكل طعاممه والحلمن طعامه الى منته وركوب داسه ونحوذلذمن التصرف الذي يعلمانه لايشق على صاحبه هذاهو المذهب العصير الذى على مجاهير السلف والخلف من العلما وحة الله عليهم وصرح به أصحابنا قال أبو عمر سنعسد البروأ جعواء لي انه لايتحاوز الطعام وأشماههالي الدراهم والدنانبر وأشياههما وفي شوت الاجماع فىحق من يقطع بطم قاب صاحمه بذلك نظرولعل هذا يكون فى الدراهم الكثيرة التي يشلأأ وقديشك فيرضاهبها فانهم اتفقواعلى انهاذاتشكك لايجوز التصرف مطلقا فماتشكك في رضامه غدليل الحوازفي الباب الكتاب والسنة وفعل وقول أعيان

بعكس ذلك وكل ذلك مبنى على ان الما ينعس بملا قاة النعاسية فان قلت ماوجـ و دخول نحن الآخرون فى الترجة وما المناسسة بن أول الحديث وآخره أجم ماحتمال أن حون أبوهر برة سمعهمن النبى صلى الله عليه وسلم مع ما بعده في نسق واحد فد ثبه ما جمعا وسعه المؤلف ويحتمل أن يكون همام فعل ذلك وأنه معهما من أبي هريرة والافليس في الحمديث مناسسة للترجية وتعقب بان المخارى انماساق الحديث من طريق الاعرج عن أبي هريرة الامن طريق هممام فالاحتمال الذاني ساقط وقال في فتم الماري والصواب الا المخارى في الغالب يذكرالشئ كاسمعه جله لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة منه وان لم يكن باقيه مقصودا \*ورواة هذا الحديث الجسةمابين جصى ومدنى وفيه التعديث بالافراد والجع والاخبار والسماع وأخرجه مسلم وأبودا ودوالترمذي والنسائي وابن ماجه في هذا (باب) بالتنوين (آذاألقي) بضم الهدمزة ممنيا لمالم يسم فاعله (على ظهر المصلى قذر) بالذال المجمسة المفتوحة مرفوع لكونه نا باعن الفاعل أى شئ فجس (أوجيفة) الرفع عطفاعلى السابق وهي جنة الميتة المريحة (لم تفسد عليه صلاته) جواب اذا (وكان)ولانوى ذروالوقت قال وكان (ابنعر)رضي الله عنهما ماوصله ابن أى شدنة فى مصدة فه السدناد صحيح (ادارأى في تو به دماوهو يصلى وضعه) أى ألقاه عنه (ومضى فى صلاته ) ولم يذكر فيه اعادة الصلاة و. ندهب الشافعي وأحمد يعيدها وقيدها مالك الوقت فان خرب فلاقضاء (وقال ابن المسيب) بفتح المثناة المشددة واسمه سعيد (والشعي) بفتح الشين عامى ماوصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة باسائيد منفرقة (اداصلي) المر (وفي تو بهدم) لم يعلم وللمستملي والسرخسي كان ابن المسيب والشعبي اذاص لي أي كل و احدمنه ماوفي ثو به دم (أوجناية) أى أثرهاوهو المني وهومقيد عندالقائل بتحاسة بعدم العلم كالدم (اولغيرالقبلة) اذا كانباجتهاد عُمَّ خطأ (اوتيم) عندعدم الماء (وصلى) والهروى والاصيلي وابن عساكر فصلى (تم ادرك الما في وقته) أي بعد أن فرغ (اليعيد) الصلاة أما الدم فيعني عند اذا كان قليلامن أجنبي ومطلقامن نفسمه وهومذهب الشافعي وأماالقبله فعندالثلاثة والشافعي في القديم لايعند وقال في الحديد تجب الاعادة وأما التيم فعدم وجوب الاعادة بعد الفراغ من الصلاة قول الائمة الاربعة واكثر السلف \* وبه قال (حدثناعبدات) بنعمان (قال اخبرني ) بالافراد (ابى) عممان بن جبلة بفتح الجيم والموحدة (عنشعمة) بن الحجاج (عن أبي اسحق) عمرو بن عبد الله السيدي بفتح المهدلة وكسرالموحدة الكوفي التابعي (عن عروبن ميمون) بفتح العين الكوفي الاودى بفتم الهدمزة وبالدال المهده لة أدرك النبي صلى الله على موسلم ولميره وجمائة حة وعرة وتوفى سنة خس وسبعين (عن عبدالله) بن مسعود وفي رواية قال عبدالله (قال بندا) بغيرميم واصله بين أشمعت فضمة النون فصارت أانسا وعامله قال فى قوله بعددلك اد قال بعضهم لبعض (رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد) بقيته من رواية عبدان المذكورة وحوله ناس من قريش من المشركين ثم ساق الحديث مختصرا (ح) مهملة التحويل الاسماد كامر ولابن عساكرقال أى البخاري (وحدثني) بالافراد وللاصملي وحدثنا (احدين عمان) بن حكم بقتم الحاء وكسرال كاف الاودى الكوفي المتوفي سنة ستين وما تنين (قال حدثنا شريح بن مسلمة) بضم الشين وفتح الرا وسكون المنناة التحسية آخره مهملة وابن مسلة بفتح الميم واللام وسكون المهملة التنوخي بالمثناة الفوقية والنون المشددة والخاء المبجة كذاضبطه البكرماني فالله أعلم المتوفى سنة النتين وعشرين وما تسين (قال حدثنا ابراهيم بن توسف) السبيعي المتوفى سنة عمان وتسعين ومائة (عن اسم) بوسف بن احتق (عن انى استحق) عروبن عبد الله السابق قريبا (قالحدثني) بالافراد (عروبنممونانعبدالله بنمسعود) وللمشميهي

عن عبد الله بن مسعوداً نه (حدثه ان الذي صلى الله عليه وسلم كان يصلى عند البيت) العسيق (والوجهل) عروبن هشام الخزوميء ـ دوالله (واصحاب) كائنون (له) أى لاي جهل وهم السبعة المدعوعليهم بعدكا بنمه البزار (جلوس) خبرا لمبتدا الذي هووأ نوجهل وماعطف عليه والجلة في موضع نصب على الحال (اذ قال) ولابن عسا كرجاوس قال (بعضهم) أى أبوجهل كافي مسلم (لبعض) زادمسلم في روايته وقد نحرت جزور بالامس (أيكم يحى بسلى جزور بني فلان) بفتح السمن المهملة مقصورا وهوالجلدة التي يكون فيها ولدالبهائم كالمشمة للا دميات أويقال فيهنأ يضاوجزور بفتح الجيم وضم الزاى يقع على الذكر والانتى وجعه جزروهو بعنى الجزورمن الابلأى المنحور وزادفي رواية اسرائيسل هنافيعمدالي فرنها ودمها وسادها فيضعه على ظهر مجداداسجدفانبعث اشق القوم) عقبة بن أبي معيط بمهمالين مصفراأى بعثته نفسه الحيينة من دونهم فاسرع السيروانما كان أشقاهم مع أن فيهم أباجهل وهو أشد كفرامنه وايذا الرسول عايه الصلاة والسلام لانهم اشتركوافي الكفروالرضاوا نفردعقبة بالمباشرة فكان أشقاهم ولذاقنالوافي الحرب وقنلء وصبرا وللكشميهني والسرخسي فانبعث اشفى قوم بالتنكير وفسه مبالغة بعنى أشقى كل قوم من أقوام الدنيا ففهم مالغة لمست في المعرفة لكن المقام يقتضى المتعريف لان الشقاءهما بالنسمة الى أولدك القوم فقط قاله ابن حروتعقمه العمني بأن التذكير أولى لمافه من المالغة لأنه يدخسل هناد خولا ثانيا بعد الاول قال وهد ذا القائل بعني استجر مأأدرك هدده النكتة (فياء فنظرحتي اداميدالني صلى الله علمه وسلم وضعه على ظهره) المقدس (بين كمفيه) قال عبدالله بن مسعود (والاانظر) أي أشاهد والدالخ الحالة (الاعني) في كف شرهم وللكشميم في والمستملى لاأغيرا في لااغرابي لا اغرابي ولا بوى در والوقت والاصديلي وابن عساكر لوكانت (للمنعة) بفتح النون وسكونهاأى لوكانت لى قوة أوجعمانع لطرحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعماقال ذلك لانه لم يكن له عكة عشيرة لكونه هذليا حليفا وكان حلفاؤه اذذاك كفارا (قال فعلوا يضحكون) استمزاء فاتلهم الله (ويعيل) بالحاء المهملة (بعضهم على بعض) أي نسب بعضهم فعل ذلك الى بعض بالاشارة م مكاولسلم و عمل بعضهم على بعض بالميمأى من كثرة الضحك (ورسول الله صلى الله علمه وسلمسا جدلا برفع راسه حتى جانة )علمه الصلاة والسلام ولاني ذرجات (فاطمة) ابنته علمه الصلاة والسلام رضي الله عنهاسيدة نساءهذه الامة ومناقها جةويوفت فماحكاه انعيدالبر بعده صلى الله عليه وسلم بستة أشهر الالملتين وذلك يوم الذلا تأ الثلاث أمال خلت من شهر رمضان وغسلها على على الصحيح ودفنهاليلا بوصيتهاله فيذلك لهافى المخارى حديث واحدزادا سرائيل وهي جويرية فأقبلت تسعى وثنت النبي صلى الله علمه وسلم ساجدا (فطرحت) ماوضعه أشقى القوم (عن ظهره) المقددس واغبرالكشميهي فطرحت مالضمرا لمنصوب زاداسرا سلفا قبلت عليهم تسديهم وزاد المزارفليردواعلماشما (فرفع) علمه الصلاة والسلام (راسم) من السعود واستدل به على أن من حدث له في صلاته ما عنع أنعقادها اسداء لا سطل صلاته ولو تمادى وعلى هدا ينزل كالام المؤلف الوكانت نحاسة وأزالها في الحال ولا أثر لها صحت اتفا فاوأ جاب الخطابي بأنه لم يكن اذذاك حكم بنعاسة ماألق علمه كالخرفائهم كانوا بالاقون بسابهم وأبدائهم الخرقبل نزول التعريم انتهى ودلالته على طهارة فرث ماأكل لحمص عمقة لانه لا ينقل عن دم بل صرحه فى رواية اسرائيل ولانهذ بصة عسدة الاوثان وأجاب النووى بانه عليه الصلاة والسلام لم يعلم ماوضع على ظهره فاستمرمست صمباللطهارة وماندري هل كانت الصلاة واجمهة حتى تعادعلى الصييح أولافلا تعاد ولووجبت الاعادة فالوقت موسع وتعقب بانه علمه الصلاة والسلام أحس

من لقى يشهدان لااله الاالله مستدة المها انت وأى فان أخشى أن سكل الماس علما افاهم بعدم اون وقال وسول الله صلى الله عليه وسلم فالهم معاذب هذا المال الله وسلم ومعاذب حمل رديفه على الله المالة وسلم ومعاذب حمل رديفه على الله وسلم ومعاذب حمل رديفه على الله وسلم ومعاذب حمل رديفه على الله والماسك رسول الله وسعد بك وال المعاذ قال السك وسعد بك والمامن عديشمدان وسعد بك والمامن عديشمدان الله الااله الااله الااله والمامن عديد عديد والمامن عديد ورسول الله وسعد بك والمامن عديد ورسول الله والمامن عديد ورسول الله وسعد بك والمامن عديد ورسول الله والمامن عديد والمامن وا

أنفسكمأن تأكلوامن وتمكم أوسوت آمائكم الى قوله تعالى أوصد يقكم والسنة هذا الحديث وأحاديث كشعرة معروفة أنعوه وأفعال السلف وأقوالهم في هـذا أكثرمن أن تعصى والله تعالى أعلم وفسه ارسال الامام والمتبوع الى أساعه بعلامة بعرفونها المزدادوا بهاطمأ نينة وفيده ماقدمناه من الدلالة لمذهب أهل الحقان الاعان المني من الخاود في النارلابدفيه من الاعتقادوالنطق وفيسه حواز امساك بعض العاوم الى لاحاحة الهاللمصلحة أوخوف المفسدة وفيمه اشارة بعض الاساعءلى المتبوع عاراه مصلحة وموافقة المتبوعله اذارآه مصلحة ورحوعه عاأمر به بسسه وفده حوازقول الرجل للاخر بأبي أنت وأي قال القاضىعياض رجه اللهوقدكرهه بعض الساف وقال لايقدى عسلم والاحاديث العدجدة تدلعملي حوازه سواء كان المفدى مدسل أوكافراحما كانأومساوفيه غير ذلك والله أعلم (قول مسلم

هذاالاسنادكاه بصرون الااحق فانه نيسابورى فيكون الاسناديني وبين معاذبن هشام نيسابوريسين وباقيه بصريون (قوله فأخسرتها معاذعند دمونه تأعما) هو بفتح الهمزة وضم المثلثة المستدة قال أهل اللغة تأنم الرجل اذا فعل فملا يخرج بهمن الاغ وتحرج أزال عنه الحرج وتعنث أزال عنه الحنث ومعنى تأثم معاذانه كان يحذظ على يخاف فواته وذهابه عوته فخشي ان يكون عن كم علما ومن لم يتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سليغ سنته فيكون آعمافاحماط وأخبر بهذه السنة مخافة من الاغ وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهده عن الاخبار بهانه ي تحريم قال القاضى عماض لعل معاذالم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم النهي لكن كسرعزمه عماعرض لهمن بشراهم بدلمل حددث أبي هريرة رضى الله عنه من اقت يشهدأن لااله الاالله مستيقنابها قلمه فنشره بالحنسة قال أويكون معاذبلغه بعددلك أمرالني صلى الله علمه وسلم لابي هر برة وخاف ان مكترعلاعله فمأثم أومكون حمل النهاى على اذاعته وهـ ذاالوجـ م ظاهروقد اختاره الشيخ أبوعروبن الصلاح رجهالله فقالمنعهمن التسيرالعام خوفامن ان يسمع ذلك من لاخبرة له ولاعلم فيغتر ويسكل وأخبريه صلى الله عليه وسلمعلى الخصوص من أمن علمه الاغترار والاتكالمنأهل المعرفة فانهأخبر بهمعاذاف المعاذه فا المسلك فأخبريهمن الخاصمة من رآماً هلا لذلك قال وأماأ من صلى الله علمه وسلمف حديث أبى هريرة بالتبشيرفه ومن تغير الاجتهاد وقدكان الاجتهاء جائزاله وواقعامنه صلى الله عليه وسلم عندالمحققين ولهمزية

بماألق على ظهرومن كون فاطمة ذهمت به قدل أن يرفع راسمه وأحد بأنه لا بلزم من ازالة فاطمة اياه عن ظهره احساسه عليه الصلاة والسلام به لأنه كان اذادخل في الصلاة أستغرق باشت تغاله بالله ولتن سلمنا احساسه به فقد يحتمل انه لم يصقق نحاسة . لان شأنه أعظم من أن عضي في صلاته وبه نجاسة انتهى ولابن عساكر فرفع رسول الله صلى الله علمه وسلم رأسه (مُحَوَّال) ولابن عساكروقال ووقع عند دالبزارمن حديث الاجلح فرفع رأسمه كماكان يرفعه عند متمام سحوده فلافضى صلاته قال (اللهم علما تقريش) أى اهلاك كفارهم أومن مي منهم بعدفه وعام اريديه الخصوص (ثلاث مرات) كروه اسرائيل في روايته لفظالاعدداو زادمسافي روامة زكرا وكان اذادعادعا ثلاثا واذاسأل سأل ثلاثا (فشق عليهم اذدعاعليم)فمسلم فلا معواصوته صلى الله علمه وسلم ذهب عنهم الضحك وخافوادعونه (قال) آس مسعود (وكانوارون) بضم أوله على المشمورو بفقعه قاله البرماوي وقال الخافظ من حربالفق فيروا يتنامن الرأى أي يعتقدون وفي غرهااالضم أى يظنون (أن الدعوة) ولاس عساكر رون الدعوة (في ذلك البلد) الحرام (مستمالة) أى مجابة يقال استحاب وأجاب بمعنى واحدوما كان اعتقادهم احامة الدعوة الامن حهة المكان لامن خصوص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك يكون ممايق عندهم من شريعة الخليل عليه الصلاة والسلام (شم سمى) النبي صلى الله عليه وسلم اى عين في دعائه وفصل ما اجل قبل (فقال اللهم على العجهل) اسمه عرو بن هشام ويعرف بابن الحنظلية فرعون هذه الامة وكان احول مأنونا (وعليل بعقبة بنربيعة) بفتح الرافى الثاني وضم العين المهملة وسكون المثناة الفوقية في الأول وسيمة بزريعة) لني عتبة (والوليد بزعتبة) فتح الواووك براللام وعتبة بالمثناة الفوقية وفى سلمالقاف واتفة واعلى أنه وهممن ابن سفيان راوى مسلم (وامية بن خلف )فير وايه شعبة أوأبي بن خلف شك شعبة (وعقبة) بالقاف (ابن الى معمل) بضم الميم وفقح المهدلة وسكون المشاة التحسة (وعد) الذي صلى الله عليه وسلم أوعبد الله بن مسعوداً وعروبن ميمون (السابع فلم نحذظه) بنون أى نحن أوسا عفاءله ابن مسعود أوعروب ممون نع ذكره المؤلف في موضع آخر عمارة بن مسعودقال ولمأره دعاعليهم الايومئذ وأغما استحقوا الدعاء حينئذ لماقدمو اعليهمن التهكم حال عبادته لربه والافلمه عن آذاه لا يحني (قال) ابنم عود (فوالذي نفسي بده) ولابن عساكر في مده أى قدرته (لقدرات الذين) ولاى ذرواب عساكر الذي (عد) بحدف المفعول أى عدهم (رسول الله صلى الله علمه وسلم صرى) جع صريع عدى مصروع مفعول ثانار أيت (ق القلب) بفتح القاف وكسراللام المرقبل أن تطوى أوالعادية القديمة (قلب بدر) بالحريد لمن قوله في القليب وبجوزالرفع بتقدير هووالنصب بأعنى لمكن الرواية بالجر وانماأ لقوافى القليب تحقيرا لشأنهم ولئلا يتأذى الناس برائحتهم لاأنه دفن لان الحربي لايجب دفنه وكان القاتل لابي جهل معاذبن عروبن الجو حومعاذبن عفرا كافي الصحيد ومرعليه ابن مسعود وهوصر يعفاحتز رأسهوأني به رسول اللهصلي الله عليه وسلم وأماعتبة بنرسعة فقتله حزة أوعلي وأماشيبة بنرسعة فقتله حزةأ بضاوأ ماالوليدبن عتبة بالتاءفقتله عبيدة بضم العين ابن الحرث أوعلي أوحزة أواشتركا وأماأمية بنخلف فعندابن عقبة قتله رجل من الانصار من بي مازن وعندابن ا-حق معاذبن عفرا وخارجة بن زيدوخبيب بالساف اشتركوا في قتله وفي السيرمن حديث عبد الرحن بن عوف ال بلالاخر ح المه ومعه نفر من الانصار فق الوه و كان بدينا فانتفح فألقوا عليه التراب حتى غيبه وأماعقبة بنأبى معيط فقتله على أوعاصم بن ثابت والصيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله ابعرق الطبسة وأماعارة من الوايد فتعرض لاحراة النحاشي فأمرساح افنفيخ في احد لدعقو بدله

فتوحش وصارمع البهائم الى أن مات في خلافة عمر بأرض الحسشة ، ورواة هذا الحديث العشرة كوفسون سوى عبدان وأسه فانهما مروزيان وفيه التحديث بالجيع والافراد والاخسار بالافراد والعنعنة وقرن رواية عبدان برواية أحدين عمان مع أن اللفظ لرواية أحد تقوية لرواية عبدان لان في رواية ابراهم بن يوسف مقالا وفي رواية أحد التصر يح بالتحديث لاى استقمن عروبن ممون ولعمرومن عبدالله من مسمودوا خرجه المؤلف في الجزية أيضاوفي الشمعبوفي الصلاة والجهاد والمغازى وأخرجه مسلم في المغازى والنسائي في الطهارة والسير فراب البزاق بالزاىللا كنروبالصادقال ابن حروهي روايتناوبالسين وضعفت والماء مضمومة في ألثلاث وهو مايسيل من الفم (والمخاط) بضم المبم والجرعطفاعلي المضاف المهوهو مايسيل من الانف (ونحوه) بالجرأ يضاعطفاعلى سابقه أى ونحوكل منهما كالعرق الكائن (في النوب) أي والمدن ونعوه هل بضرام لا (وقال عروة) بن الزبر التابعي فقيه المدينة عماوصله المؤلف في قصة الحديدة فى الحديث الاتن انشاء الله تعالى فى الشروط (عن المسور) بكسر الميم وسكون السين المهملة وفق الواوآخر ، راء ابن مخرمة بفتح الميم وسكون المجمة الصحابي (ومروان) بن الحكم بفتح الحاء والكاف الاموى ولدفى حيانه صلى الله علمه وسلم ولم يسمع منه لانه خوج طفلامع أسه المسكم الى الطائف لمانفاه صلى الله علمه وسلم اليهالانه كان بفشى سروفكان فيه حتى استخلف عمان فرده الى المدينة وكان اسلام الحكم يوم الفتح وحينمذ فيكون حديث مروان مرسل صحابي وهوجة لاسما وهومعرواية المسورة، وية لهاوتاً كيد (خرج الني) ولابوى دروالوقت رسول الله (صلى الله علمه وسلمزمن وللاصميلى فى زمن (حديبية) والهروى والاصملى وان عسا كرا لحديثية وهي بتعفيف المثناة التحتمة النانية عندالشافعي مسددة عندأ كثرالحدثين قرية على مرحلة من مكة سمت سأرهناك أوشعرة حديا كانت تعما بعد الرضوان (قذكر) حذيفة (الحديث) الآتى ان شاء الله تعالى مسندا في قصة الحديبية وفيه (وما تضم الذي صلى الله عليه وسلم نخامة) أي مارى بنخامة زمن الحديمة أومطلقار الاوقعت في كفرجل منهم) أي ما تنخم في حال من الاحوال الا حال وقوعهافي كفرجل منهم والنخامة بضم النون النخاعة كإفي المحل والصماح أوما يخرجمن الخيشوم وقال النووي ما يخرج من الفم بخه الاف النفاءة فانم اتخرج من الحلق وقيل بالميم من الصدر والبلغ من الدماغ (فدلل بها) أى بالنامة (وجهه وجلده) تبركا عليه الصلاة والسلام وتعظيما ويوقيرا واستدليه على طهارة الريق ونحوه من فمطاهر غسر متنصس وحينئذ فاذا وقع ذلك فى الماءلا ينجسه ويتوضأبه «وبه قال (حدثنا محدبن بوسف) الفرياني بكسر الفا وسكون الراء (قالحد شاسفيان)أى الثورى كاقاله الدارقطني (عن جيد) بضم الحا أى الطويل (عن انس) رضى الله عنه زاد الاصلى ابن مالك (قال بزق الذي صلى الله عليه وسلم) بالزاى (في تو يه) عليه الصلاة والسلام ولايي نعيم وهوفي الصلاة (طوله) أي هذا الحديث أي ذكره مطولافي اب حل البزاق المدمن المسحدولا بوى دروالوقت والاصيلي قال أبوعد الله طوله (ابناي مرج) شيخ المؤلف سعيدين الحكم المصرى المتوفى سنة أربع وعشرين وما تنين (قال اخبرنا يحيى بن الوب) الغافق المصرى مولى عمر بن مروان المتوفى سنة عان وستن ومائة (قال حدثني) بالافراد (حمد) الطويل قال معت انساعن الذي صلى الله عليه وسلم) يعنى مثل الحديث المذكور وهومفعول معت الثاني حذف للعمام بهوصر ح بسماع حمد من أنس فظهر أنه لم بدلس فمه خداد فالمن زعمه \*ورواة هـ داالحديث ما بن مصرى وبصرى ومكى وفيه التحديث بالجمع والافراد والاخسار والعنعنة والسماع فهذا (باب) التنوين (الا يجوز الوضو والنبيذ) بالمجمة وهوا لماء الذي شدفيه نحوالقرات و-الاوتهالى الما فعمل ععنى مفعول أى مطروح (ولا السكر) عطف على السابق

علىسائر الجتهددين بانه لا يقرعلى الخطا في احتماده ومن نفي ذلك وقاللا يحوزاه صلى الله علمه وسلم القول في الامور الدينية الاعن وحى فليسعسع ان يكون قدنزل علمه صلى الله علمه وسلم عند مخاطبته عمررضي الله عنده وحي عاأطهه ناسخ لوحى سمق عاقاله أولاصلي الله علمه وسلم همذاكلام الشيخ وهذه المسئلة وهي اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها تفصيل معروف فاماأمورالدنيا فاتفق العلماه رضي الله عنهم على جواز اجتهاده صدلي الله عليه وسلم فيها ووقوعهمنهوا ماأحكام الدين فقال أكثر العلا بجواز الاجتهادله صلى الله عليه وسلم لانه اذا حاز لغيره فله صــلى الله علمه وســـلم أولى وقال حاعةلا يحوزله لقدرته على المقين وقال معضهم كان يحوز في الحروب دون غبرها وبوقف في كل ذلك آخرون ثمالجهور الذبن جوزوه اختلفوا فى وقوعد فقال الاكثرون منهم وحدد ذلك وقال آخرون لم يوحد وتوقف آخرون ثمالا كثرون الذين فالوابالجواز والوقوع اختلفواهل كان الخطأج أنزاعله صلى الله عليه وسلرفذهب المحققون الىأنه لمريكن جائزا علمه صلى الله علمه وسلم ودهب كشرون الى جوازه والكن لايقرعلمه بخلاف غبره وليس هذا موضع استقصاءهذاوالله أعلم قوله - د شناشد ان بن فروخ) هو بفتح الفاءوضم الراء وبالخاء المعية وهو غسرمصروف العجمة والعلمة قال صاحب كتاب العن فروخ اسماين لاراهم الخليل صلى الله عليه وسلم هوأبوالعم وكذانقلصاحب

المطالع وغبره ان فروخ ابن لابراهيم صلى الله عليه وسام وأنه أبو العيم وقدنص جاعة من الائمة على انه لا ينصرف لماذكرناه والله أعلم وانما

اس مالك قال قدمت المدينة فلقمت عدان فقلت حديث المغنى عنائ قال أصابى في (٣٠٩) بصرى بعض الشي فبعثت الى رسول الله

صلى الله عليه وسلم انى أحدان تأسى فتصلى في منزلى فأ تخذه مصلى قال فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم ومنشاء اللهمن أصحامه

(قوله حدثني ثابت عن أنس ابن مالكرضي الله عنه قال حدثني مجود بن الرسع عن عنان انمالك قال قدمت المدنية فلقيت عتبان فقلت حديث بلغنى عنك) هدااللفظ شده عا تقدم في هذا الباب من قوله عن ان محمريزعن الصناعي عن عدادة بن الصامت رضى الله عنه وقد قدمنا سانه واضحاوتقديرهذاالذي نعن فيمه حمد الذي محمود بن الربيع عن عتبان بحديث قال فيسه محود قدمت المدينة فلقيت عتيان وفي هذا الاسناداطمفتان من لطائفه احداهما انه اجتمع فيه ثلاثة صعابون بعضهم عن بعض وهم أنسومج ودوعسان والثانية انهمن رواية الاكابر عن الاصاغر فان أنساأ كبرمن مجودسنا وعلما ومرسة رضى الله عنهم أجعن وقد قال في الرواية الثانية عن ثابت عن أنس قالحدثني عتمان نمالك وهد الاعالف الاول فان أنسا سمعمه أولامن مجودعن عتبان غ اجتمع أنس بعتمان فسمعه منه والله أعلم وعتمان بكسر العمن المهملة وبعدها تاءمنناةمن فوقسا كنةغ ماءمو حدة وهدذاالذى ذكرناهمن كسرالعين هوالصيم المشهورالذي لمنذكرا لجهورسواه وقالصاحب المطالع وقدضمطناه من طريقان سهل بالضم أيضا والله أعلم (قوله أصابى في نصرى بعض الشيء وقال فى الرواية الاخرىعي) يحتمل انه أرادبعض الشئ العمى وهوذهاب البصر جمعه ويحمل انه أرادبه ضعف البصر وذهاب معظمه وسماه عيى في الرواية الاخوى لقربه منه

وانماأ فردالند ذلانه محل الخلاف في التوضؤ والمراد بالنبيذ مالم يبلغ الى حدّ الاسكار ولابن عساكر وأى الوقت ولا بالمسكر (وكرهم) أى التوضؤ بالنيد (الحسن) البصرى فمار وا ماين أى شدية وعسدالرزاق من طريقين عنده قال لا يتوضأ بنسذ وروى أبوعسدة من طريق أخرى عندة أنه لابأس به وحمنشذ فيكرا همه عنده للتنزيه (و) كذاكرهم (الوالعالية) رفيع بن مهران الرياحي بكسراراء مالمناة التحتية فمارواه أنوداودفى سننه بسندجيد عن أبى خلدة فقال قلت لابي العالية رجل لس عنددما وعنده نبدأ يغتسل به من الخنابة قال لاوهو عندان أى شيبة بلفظ انه كره أن يغتسل بالنبيذ (وقال عطام) أى ابن أى رياح (التهم احب الى من الوضو النبدز) بالمعجمة (واللين) روى أبوداود من طريق ان جرير عن عطا انه كره الوضو النديذواللين وقال انالتهمأعال منه وحوزالا وزاعى الوضو بسائر الاندة وأبوحنه في مندالم خاصة خارج المصروالة ربةعند دفقد الما بشرط أن يكون حلوارقيقا سائلاعلى الاعضاء كالما وقال مجديجمع منهو ببن التمموقال أبو يوسف كالجهورلا يتوضأه يحال وهومذهب الشافعي ومالك وأحددواليه رجع ألوحنيفة كأفالة فاضى خانالكن في المفسدمن كتمهم اذا ألق في الما عمرات فالاولميزل عنه أسم ألماء عازالتوضؤيه بلاخلاف بعنى عندهم واحتموا بحديث ان مسعود الله الجن اذفال صلى الله عليه وسلم أمعل ما فقال نبيذ فقال أصبت شراب وطهورا وقال عُرة طيبة وما طهور رواه أبودا ودوالترمذي وزاد فتوضأته وأجبب بأن علىا الساف أطبقواعلي تضعنف هذا الحديث ولتن سلنا صحته فهومنسوخ لان ذلك كان بمكة ونزول قوله تعالى فتممواكان بالمدينة الاخلاف عندفقدعائشة رضى الله تعالى عنها العقد وأجب بأن الطبراني في الكبير والدارقطني روباان حبريل علمه السلام نزل على رسول الله صلى الله علمه وسلم بأعلى مكة فهمزله بعقمه فأنسع الماءوعله الوضوء وقال السهيلي الوضوء كي ولكنه مدني الذلاوة وانما قالت عائشة آية التمم ولم تفل آية الوضو ولان الوضو كان مفروضا قبل غـمر أنه لم يكن قرآ ناية لي حتى أنزلت آية التهم رحكى عياض عن أبى الجهم أن الوضو كان سنة حتى نزل القرآن بالمدينة انتهى أوهو محول على ماألقت فيه ترات بايسة لم تغيراه وصفاوأ ما اللن الخالص فلا يحوز التوضؤيه اجماعافان خالط ما فيجوزعندا لنفية «ويه قال (حدثنا على بن عبدالله) المدنى بكسر الدال (قال حدثنا سفمان) انعسنة (قال حدثنا الزهري) محدين مسلم وللاصلى عن الزهري (عن الى سلة) فق اللام عبد الله بن عبد الرحن بن عوف (عن عائشة )رضي الله عنها (عن الذي صلى الله عليه وسلم والكل شراب اسكر) كثيره (فهوحرام) قليله وكثيره وحدّشاريه المكاف قاملا كان أو كثيرامن عنب أوغرأ وحنطة أولين أوغيرهانيا كان أومطموخاوفال أبوحنيفة نقمع التمر والزبيب اذا اشتد كانحر اماقلمهاله وكنبره ويسمى نقيعالاخبرا فانأسكرفني شربه الحد وهونجس فان طهفاأدني طبخ حل منهدما ماغلب على ظن الشارب منه انه لايسكرمن غديرلهو ولاطرب فان اشتدعرم الشرب منهما ولم يعتب رفي طخهما أن بذهب ثلثاهما وأمانب ذالحنطة والذرة والشيعير والارز والعسل فانه حلال عنده نقمعاأ ومطموخا وانما بحرم المسكرو يحذفه واستدل له يحدث ان عساس مرفوعاوموقوفاوانماحة مت الجراهين اوالمسكرمن كل شراب فهلذا مدلءلي أن الجر قليلها وكثيرهاأ سكرت أملاحرام وعلى أنغيرهامن الاشرية انمايحوم عندالاسكار ويأتى انشاء الله تعالى مزيدلهذافى بابه بحول الله وقوته فان قلت ماوجه ادخال هذا الحديث في هدذا البياب أحمب بأن المسكر حرام شربه ومالا يحل شريه لا يحل التوضؤيه اتفاقا وبأن الند ذخر جعن اسم الما الغة وشرعاو حينئذ فلا يتوضأنه هورواة هذا الحديث الحسة ما بن مدني ومدين وكوفي وفيه رواية تابعي عن تابعي والتحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي الاشربة وكذامس لم وأبوداود

والترمذى والنسائي والرماجه (بابغسل المرأة الاهاالدم) المنصوب الاول وهو أباها مفعول بالمصدر المضاف لفاعله والدم بدل اشتمال من أباها أو سقدر أعنى (عن وجهة) وللكشميري من وجهه ومن وعن ععني قال تعالى وهو الذي يقدل المو يه عن عماده و بعفوعن السمات أو يكون فيروا يقعن ضمن الغسل معنى الازالة قال في الفتح ولا بنعسا ترغسل المرأة الدم عن وجه أبيها (وفال أبوالعالية) رفيع بضم الرا وفتح الفا وسكون المثناة التحتية الرياحي بعد ماوضة وهو بقيت احدى رجليه وهووجع بماوصله عبدالرزاق (امسحواعلى رجلى فانهامريضة) من جرة فان قلت ماالطابقة بنهذا وبن الترجة أحسمن حيث جوازالاستعانة في الوضو كهي في ازالة النعاسة ، وبه قال (حدثنا محمد) يعنى ابن سلام كالابن عساكر وفير وابة السكندى كافي بعض الاصول (قال اخبرنا) ولا يوى دروالوقت والاصلى حدثنا (سفيان بن عسنة عن أى حازم) بالحاء المهملة والزاى المكسورة سلة بندينا والاعرج الخزوى المدني الزاهد المتوفى سنة خس وثلاثين ومائة أنه (معمر لن سعد الساعدي) الانصاري المدنى رضى الله عنه المتوفى سنة احدى وتسعان وهوابن مائة سنةله في المخارى أحدواً ربعون حمديثًا (وساله الناس) جلة من فعل ومفعول وفاعل محلها النصب على الحال (وما مني وسنه احد) يعنى عند السؤال ليكون أدل على صحة بماعه منه لقربه منه والجله حالية أيضا امامن مفعول سأل فهمامتدا خلتان وامامن مفعول سمع فهمامترادفتان أوالجلة معترضة لامحللها (بايشي الجارمتعلق بسأل والمجرورللاستفهام (دووي) بداوين الاولى ساكنة والثانية مكسورة مبنى للمفعول من المداواة وربما - ذف في بعض الاصول احدى الواوين كداودفى الخط (جرح النبي صلى الله عليه وسلم) الذي أصابه في غزوة أحد لماشيم رأسه وجرح وجهه (فقال) مهل (مانق احد) من الناس (اعلم به مني ) رفع اعلم صفة لاحد وبالنصب على الحال وانما قال مهل ذلك لأنه كان آخر من بق من الصحابة بالمدينة كأوقع عندا لمؤلف في النكاح (كان على) أي ابن أبي طالب (يجيء بترسه فيهما وفاطمة) رضي الله عنها (تغسل عن وجهه الشريف (الدم فاخذ حصرفا حرق فشي به )بضم الهمزة والحافيهما على السنا المفعول والضمرلما أحرق (جرحمه بالرفع نائب عن الفاعل وللمؤلف في الطب فلمارأت فاطمة الدمرند على الماء كثرة عدت الى حصرها فأحرقها وألصقها على الحرح فرقا الدم واعافه لمت ذلك لان في رماد الحصير استمسال الدم ، وفيه اباحة المداوى وأنه لا سافي الموكل والاستعامة في المداواة وجوازوقو عالابتلا بالانسا المعظم أجرهم والمحقق الناس انهم مخلوقون لله فلا يفتتنون عما ظهرعلى أيديهم من المعيزات كافتين النصاري بعيسي «ورواة هـدا الحديث الاربعة ما بن مكي ومدنى وفيه التحديث والعنعنة والسماع وفي رواية الاخبار في موضع التحديث وأخرجه المؤلف فى الجهاد والسكاح ومسلم في المغازي والترمذي وابن ماجه في الطب وقال الترمذي حسن صحيح ﴿ (باب السوالـ ) كسر السين وهو يطلق على الفعل والآلة وهومذكر وقيل مؤنث وجمع السوالة سولة ككاب وكتب ويجوز بالهمز كاهوالقياس فى كل واومضمومة ضمة لازمة كوقت وأقتت وهومشنق من ساك اذا دلك أومن جان الابل تتساوك أى تمايل هزالا وهومن سننالوضوء فلذاذكره المؤلف في بابه أوأن باب الطهارة يشمل الازالة والسوالة مطهرة للفم مرضا اللرب (وقال ابن عباس) رضي الله عنهما مماوصله المؤلف في تفسير آل عران مطولا إنت عندالني صبى الله عليه وسلم فاستن من الاستذان وهوداك الاسنان وحكمها عا يحادها مأخوذمن السن بفتح السين وهواحر ارماف مخشونة على آخر ليذهما وهذا التعليق ساقط من رواية المستملي \* وبه قال (حدثنا الوالمعمان) بضم المون محدين القضل ويشهر بعارم (قال حدثنا حادين زيد) ابن درهم (عن غيلان) بفتح المعمة (اب حرير) بفتح الجيم و بالراء المكسورة المكررة المعولى بكسر

ومشاركتمه اباه في فوات بعض ماكان حاصلافي حال السلامة والله أعلم (قوله تمأسند واعظم ذلك وكره ألى مالك بندخشم) أماعظم فهويضم العمين واسكان الظاءأى معظمه وأماكيره فمضم الكاف وكسرها لغتان فحصتان مشهورتان وذكرهمافي هذاالحديث القاضي عماض وغيره لكنهمر جحوا الضم وفرئ قول الله سحانه وتعالى والذى يةلى كروبكسر الكاف وضهها الكسرقراءة القراء السبعة والضمف الشواذ قال الامام الو احق النعلى المفسررجمه الله قراءة العامة بالمكسر وقراءة حمد الاعرج ويعقوب الحضرمي بالضم قال أبوعروس العلا هو خطأوقال الكسائي همالغنان واللهأءلم ومعنى قوله أسندواعظم ذلك وكبره انهم تحدثو اوذكرواشأن المنافقين وأفعالهم القدحة ومايلقون منهم ونسبوا معظم ذلك الى مالك وأما قوله ابندخشم فهموبضم الدال المهملة واسكان الخاء المعجة وضم الشين المعيمة وبعدهامم هكذا ضبطناه في الرواية الاولى وضطناه في الثائبة مزنادة ماء بعد الخاء على التصغيروه كذا هوفي معظم الاصول وفي بعضها في الثانية مكمر أيضائم انهفى الاولى بغسرا أغولام وفي الثانسة بالالف واللام قال القاضى عماض رجه الله رو ساه دخشم محراود خشم مصغرا قالورو شاه فىغىرمسلم مالنون مدل المرمكرا ومصغرا قال الشيخ أبوع روبن الصلاح ويقال أيضا الن الدخشن بكسر الدال والشهن واللهأعلم واعلمأن مالك بندخشم هذامن الانصارذكرأ وعرمن عدالبرا ختلافا بن العلاء في شهوده العقبة قال ولم يختلفوا انه شهديد راوما عدها

قالواانه بقول ذلك وماهوفي قلسه قاللايشهدأحد أنهلااله الاالله وأنى رسول الله فد دخول النار أوتطعمه فالأنس فأعمى هدا الحدث فقلت لانى اكتبه فكتبه « حدثنى أنو بكرين نافع العبدى ثنابهز ثناحاد ثناثابت عنأنس فالحدثني عتبان بن مالك أنه عي فأرسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال فط لى مسحدا

من المشاهد قال ولا يصم عنه الذفاق فقدنظهر منحسن اسلامه ماينع من اتهامه هدد اكلام أبى عمررجمه الله قلت وقدنص الذي صلى الله علمه وسلم على اعانه باطنيا وبراءته من النفاق بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية المفارى رجه الله ألاتراه قال لااله الاالله يتغيبها وحدالله تعالى فهذهشهادةمن رسول اللهصلي الله علمه وسلمله بأنه فالهامصد فامها معتقداصدقهامتقربابها الحالله تعالى وشهدله في شهادته لاهل بدر عاهومعروف فلانسغى أنيشك فى صدق اعانه رضى الله عنه وفي هذه الزيادة ردعلى غلاة المرحقة القائلين اله مكفى في الامان المطق من غيراعتقادفانهم تعلقواعدل هذاالحديث وهذه الزيادة تدمغهم والله أعلم (قوله ودواانه دعاعلمه فهلك وودواانه أصابه شر) هكذا هوفي بعض الاصول شروفي بعضها بشر بزيادة الماء الحارة وفي بعضها شي وكله صحيح وفي هـ ذادليل على جواز تمي هـ الله أهـ ل النفاق والشيقاق ووقوع المكروه بهم (قوله فط لى مسجدا) أى علم لى على موضع لاتخ في دهمسعدا أي

المم و بفته هاوسكون العين المهملة وفتح الواو المتوفى سنة تسع وعشر بن ومائة (عن الى بردة) بضم الموحدة عامر س أى موسى (عن اسه) أى موسى عبد الله س قدس الاشموري رضى الله عنه (قال اتبت الذي صلى الله عليه وسلم فوجدته بسنن بسواك كان (سده) جله في موضع نصب مفعول ان لوجدته حال كونه (يقول) أى النبي صلى الله علمه وسلم أوالسواك مجازا (اعاع) بضم الهمزة والعينمه ولة فيهماموضعه نصب على أنه مقول القول وذكران المن أن في رواية غيراني ذريفتم الهمزة وفى هامش فرع المونينية مانصه عندالحافظ أبى القاسم أى ابن عسا كرفى أصله أغأغ بغن معجة فالوفي نسحة مالعن المهملة اهورواه اس خزعة والنسائى عن أجدين عمدة عن حادبتقديم العين المهمله على الهمزة وكذاأخرجه البيهق من طريق اسمعمل القاضي عن عارم شيخ المؤلف فيه وفي صحيح الجوزق اخ اخ بكسرا لهه زة وبالخاء المجمة وانما اختلف الرواة الثقات لتقارب مخارح هذه الاحرف وكلها ترجع الى حكاية صوته على الصلاة والسلام اذ حعل السوال على طرف اسانه كاعندمسلم والمرادطرفه الداخل كاعندأ حمدليستن الىفوق ولذا فالهنا (والسواك في فيه كانه يتهوع) أي يتقيأ يقال هاع يهوع اذا قا بلا تكلف يعدي أنَّ له صوتا كصوت المتقئ على سبيل المبالغة ويفهم منه السوالة على اللسان طولا أما الاسمان فالاحبأن بكون عرضا لحديث اذااستكتم فاستاكوا عرضارواه أنوداودفى مراسيله والمرادعرض الاسنان قال في الروضة كره جماعات من أصحابنا الاستمال طولا أي لانه يحرح اللنة وهو كاحر ونسن الوضوء لحديث لولاأن أشق على أمتى لام تهم بالدوالة عندكل وضوء أى أص ايجاب رواء ابن خزعة وغبرو وكذامن سنن الصلاة لحديث الشيضى لولاان اشق على أمتى لام تهم بالسواك عند كل صلاة أى أمرا يجاب ويستعب عند قراء القرآن والاستيقاظ من النوم وتغير الفم وفي كل حال الاللصاغ بعدالزوال فيكره وقال اسعماس فمهعشر خصال بذهب الحفرو يحاد المصرو يشداللشة ويطيب الفموينتي البلغ وتفرحه الملائكة وبرضي الرب تعالى ويوافق السنة ويزيدفى حسنات المسلاة ويصم الحسم وزاد الترمذي الحكم وبزيد الحافظ حفظاو بنت الشعر ويصفي اللون ولسلع ريقه فيأول استماكه فانه ينفع من الحذام والبرص وكل داء سوى الموت ولا للم بعده شيأ فانه يورث النسمان \* ورواة الديث مابن بصرى وكوفى وفده التعديث والعنعنة وأخرجه مسلم وأبوداودوالنسائي في الطهارة ، وبه قال (حدثناعمان) زاد الاصملي واب عسا كروأ بوالوقت اس أبي شيبة وهوأ خوأبي بكرس أبي شيبة ( قال حدثنا جرير) أي اس عبد الحيد (عن منصور) أي ابن المعتمر (عن ابي وائل) بالهمزشقيق الحضري (عن حذيفة) بن المان رضي الله عنه (فال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل بشوص ) بالشين المجمة والصاد المهملة أي يدلك أو يغال أو يحك (فادمالسواك) لان النوم يقتضي تغمير الفهلما يتصاعد المهمن أبخرة المعدة والسواك آلة تنظيفه فيستحب عندمقتضاه وقوله اذا قامظاهره يقتضي تعليق الحكم بحرد القيام وافظة كان تدل على المداومة والاستمرار \* ورواة هذا الحديث الحسة كوفيون الاحذيفة فعراقى وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي الصلاة وفي فضل قيام الليل ومسلم وأبوداودوابن ماجمه في الطهارة والنسائي فيهاوفي الطهارة 🐞 (بابدفع السواك الى الاكبر)سنا (وقال عفان) بنمسلم الصفار البصرى الانصارى المتوفي فدادسنة عشرين وما تن ماوصله أبوعوانة وأبونعم والمهق (حدثنا صخرين حورية) بالميم المضمومة تصغير جارية البصرى المتميي (عن مافع) مولى ابعرالقرشي العدوي (عن ابنعر) رضي الله عنهما (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني اتسول بسوال ) بفتح همزة أراني للاصسلي أي أرى نفسي فالفاعل والمفعول المتكلم وهذامن خصائص أفعال القاوب وبضمها لغبرهأى أظن نفسي كذا موضعاأ جعلصلاتي فيهمتبركايا كارك والله أعلموفي هذا الحديث أنواعمن العلم تقدم كثيرمنها ففيه التبرك بالمثارالصالحين وفيه زيارة

ضبطها البرماوي كالكرماني ووهمه ابنجر وقال العيني ليس بوهم والعبار تان مستعملتان وللمستملي رآني بتقديم الراء قالواوه وخطألانه انماأ خبرعمارآه في النوم (فياعني رجلان احدهما ا كبرمن الآخر فناوات أى أعطيت (السوالة الاصغرمنه مافقيل لي) القائل له جبريل (كبر) أى قدم الاكبر في السن (فدفعته الى الاكبرمنه ما قال الوعبد الله) أى المؤلف (اختصر )أى المتن (نعيم) هوابن جماد (عن ابن الممارك )عمد الله (عن اسامة) بن زيد الله في المدنى (عن نافع عناس عر) وصله الطبراني في الاوسط عن بكر بنسهل عنه بلفظ أمر في حبر يل عليه العلاة والسلام أنأكبرو يستفادمنه تقديم ذي السن في السوالة والطعام والشراب والمشي والركوب والكلام نع اذارتب القوم في الجلوس فالسنة تقديم الاعن فالاعن كانبه عليه المهلب ﴿ إِنَّابِ فَضَلَّ مِن الْدَعَلِي الْوَضُو ۚ ) بالالفواللام ولابوى ذر والوقت والاصدلي وضو عالمُسْكمر \*وبه قال (حدثنا محد بن مقاقل) بضم الميم المروزي (قال آخبرنا) وللاصيلي وابن عساكر حدثنا (عبدالله) بن المبارك (قال اخبرناسفيان) النوري (عن منصور) هو ابن المعتمر وقيل سفيان هو ابن عيينة لان ابن المبارك بروى عنهدما وهما عن منصور لكن الثورى أثبت الناس في منصور فترج ارادته وعنسعدبن عبيدة بضم العين في الثاني وسكونها في الاول أبي حزة بالزاى الكوفي المتوفى في ولا ية ابن هبرة على السكوفة (عن البرا من عازب) رضى الله عنه (قال قال لى النبي صلى الله عليه وسلم اذا آنيت أى اذا أردت ان تأتى (مضععل ) بفتح الحيم من باب منع ينع (٣) وفي الفرع بكسرها (فتوضأ وضواك للصلاة)أى ان كنت على غير وضو والفاء جواب الشرط وانما ندب الوضوعندا لنوم لانه قد تقبض روحه في نومه فيكون قدختم على الوضوء وليكون أصدق لرؤياه وأبعدعن تلاعب الشسيطان به في منامه وليس ذكر الوضو في هذا الحديث عند الشيخين الافي هـ ذه الرواية (تم اضطجع على شقك الاين) لانه يمنع الاستغراق في النوم لقلق القلب فيسرع الافاقة ليته عدأ وليذكر الله تعالى بخلاف الاضطعاع على الشق الايسر (عُقل الله-م اسلت وجهي )ذاتي (المك)طائعة لحكمك فأنامنقادلك في أو آمرك ونواهيك وفي رواية أسلت نفسى ومعنى أسلت أستسلت أيسلم الكاذلاف درةلي ولاندبيرعلى جلب نفع ولادفع ضر فأمرها مفؤض اليك قنعل بهاماتر يدواستسلت لماتفعل فلااعتراض علىك فيه أومعني الوجه القصدوالعمل الصالح ولذاجا فيرواية أسلت نفسي الباث وجهت وجهي الباث فجمع منهمما فدل على تغايرهما (وفوض ) من التفويض أى رددت (أمرى اليد) وبرئت من الحول والقوة الابكفاكفني همه (وَأَلَمَانَ) أَي أَسندت (ظهري البك) أي اعتمدت عدل كا يعتمد الانسان نظهر والى مايسنده اليه (رغبة) أى طمعافى توابك (ورهبة المك) الحار والمحر ورمتعلق برغبة ورهبة وان تعدى الثاني عن الكنه أجرى مجرى رغب تغلسا كقوله

ورأيت بعلك في الوغى ﴿ مَتَقَلَّدُ السَّفَاوَرْجِيا

والرم لا يتقلدونحوه \* علفه اتبناوما اردا \* أى خوفا من عقابك وهما منصوبان على المفعول له على طريق اللف والنشر أى فوضت أمرى المار عبدة وألح أن ظهرى المار وهمة من المكاره والشدا لدلانه (لاملح أو لا منعامنات الااليات) بالهم زفى الاقل و رعاضف و تركه فى الثانى كعصاو بجوزهنا تنوينه ان قدر منصو بالان هدا التركيب مشل لا حول ولا قوة الابالله فتجرى فيه الاوجه الحسمة المشهورة وهى فتح الاقل والثانى وفتح الاقل و قصالا الني و وفتح الاقل و وفتح الاقل و قولهمنات و وفتح الثانى و وفتح الثانى و وفتح الثانى و وفتح الثانى و وفتح التنوين تستقط الالف وقولهمنات ان قدر ملح أو منحام دين فيتناز عان فيه وان كانام كانين فلا والتقدير لا ملح أمناك الى أحد الااليات ولا منازلات أى أنزلته الااليات ولا منازلات المنات الداليات اللهم آمنت الكاليات القرآن (الذي انزلت) أى أنزلته الااليات ولا منازلا النيات الالاليات ولا منازلات المنات المنات

العلما والفضلا والكبرا أتماعهم وتبر كهماناهموفسه حواز استدعاء المفضول للفاضل اصلحة تعرض وفيهجوازالجاعة فيصلاة النافلة وفسهان السنةفي فوافل النهارركعتان كنوافل الله لوفيه جوازالكلام والقددث عضرة المصلين مالم يشغلهم ويدخل عايهم لسافى صلاتهمأ ومحوه وفسه حواز امامة الزائر المزوربرضاه وفيهذكر من يتهم برية أونحوه اللائمة وغيرهم ليتحرزمنه وفيه جوازكتانه الحديث وغبره من العلوم الشرعية لقول أنس لأبنه اكتمه بلهي مستحية وجاءفي الحديث النهيءن كتب الحديث وجا الاذن فيه فقيل كان النهى لمن خيف اتكاله على الكتاب وتفريط مفا الفظ مع تمكنهمنه والاذن لمن لا يمكن من الحفظ وقسل كاناانهسي أولالما خيف اختسلاطه بالقرآن والاذن بعده لماأمن من ذلك وكان بين السلف من العماية والتابع من خلاف فى جوازكنامة الحدث غ أجعت الامةعلى جوازهاواستعبابها والله أعلم وفيد الدداءة بالاهم فالاهم فانهصلي الله عليه وسلم في حديث عتمان هذابدأ أول قدومه بالصلاة ثمأكل وفحديث زيارته الامسلم بدأبالاكل عصلى لان المهم فى حديث عتمان هو الصلاة فانه دعاه الهاوفى حديث أمسلم دعته للطعام ففي كل واحدمن الحديثين بدأعادي المهوالله أعاروفهم واز استتباع الامأم والعالم أصحابه لزارة أوضافة أونحوها وفيمه عبرذلك محاقدمناه وماحدفناه والله أعلم بالصواب وله الجدد والنعمة

عن عدين ابراهيم عن عامر بن سهدعن العباس بن عبد المطلب أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول داقطع الاعانمن رضى بالله ربا و بالاسلام دينا وعدرسولاق (حدثنا) عبيد الله ابن سعيد وعدين حيد

\*(بابالدليل على أن من رضى بالله ر باو بالاسلام د بناو بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهومؤمن وان ارتكب المعاصى الكائر)\*

(قوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الاعادمن رضى بالته رباوبالاسلام ديناو بعمد صلى الله عليه وسلم رسولا) قالصاحب التحرير رجه الله معين رضيت بالشي قنعت به واكتفت به ولمأطل معه غيره فعنى الحديث لم يطلب غيرالله تعالى ولم يسع في غيرطريق الاسلام ولم يسلك الامايوافق شريعة محدصلي الله عليه وسلم ولاشك فأنمن كانت هددهصفته فقدخلصت حـ الاوة الاعال الى قلمه وذاق طعمه وفال القاضي عماض رجه الله معنى الحديث صواعاته واطمأنت به نفسه وخاص باطنه لان رضاه بالمذكورات دلسل لشوت معرفت ونفاذيه سرته ومخالطة ساشته قلمه لانمن رضي أمرا سهل علمه فكذا المؤمن اذادخل قلمه الاعان سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت له والله أعلم وفي الاسناد الدرا وردى وقد تقية مانه في المقدمة وفيسه بزيدين عمداللهين الهادهويزيدين عمدالله ساسمة النالهاد وهكذا بقوله الحدثون الهادمن غبر باءوالختار عنداهل العرسةفيه وفي تطائره مالياء كالعاص

على رسولك صلى الله علمه وسلم والايمان القرآن يتضمن الايمان بجميع كتب الله المنزلة ويحمل أن يع الكل لاضافته اتى الضَّم عبر لانَّ المُعرِّف بالاضافة كالمعرِّف اللام في احتماله الجنس والاستغراق والعهدبل حمدع المعارف كذلك قال السضاوي كالزمخشري في الكشاف في قوله تعالى ان الذين كفرواسوا عليهم أول المقرة وتعريف الموصول اماللعهد فالمرادية ناس بأعمانهم كأبيلهب وأبىجه لوالوليدين المغسرة وأحماراليهودأ والجنس متناولامن صمعلى المكفر وغيرهم فص منهم غيرالمصرين بماأسنداليه (و) آمنت (بنسك الذي ارسلت) بحذف ضمر المفعول أى أرسلته وفان مت من ليلتك فأنت على الفطرة الاسلامية أو الدين القويم ملة ابراهيم (واجعلهن)أى هذه الكلمات (آخرماتكلميه) ولابن عساكرماتكلميه بحذف احدى النامين وللكشميهني من آخر ماتشكام به ولايمتنع أن يقول بعدهن شميأ بماشرع من الذكرعند النوم والفقها الايعدون الذكر كالرمافي باب الاعمان وانكان هوكلامافى اللغة (قال) البراء (فرددتها) بتشديدالاولى وتسكين الثانية أى الكلمات (على الذي صلى الله عليه وسلم)لاحفظهن (فلما بلغت اللهم آمنت بكتا مك الذي أترات قلت ورسولك) زاد الاصملي الذي ارسلت (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا) أي لا تقل و رسولك بل قل (ونبدك الذي ارسلت) وجه المنع لانه لوقال ورسولك لكان تبكرارامع قوله أرسلت فلما كان نبياقس لأن رس ل صرّح بالنبوة للجمع بينهاو بين الرسالة وان كان وصف الرسالة مستلزماوصف النبوةمع ماقيه من تعديد النع وتعظيم المنة في الحالين أواحترز به بمن أرسل من غيرنبوة كجبر يل وغيره من الملائكة لانهم رسل لا أسياء فلعدله أراد تخليص الكلام من اللبس أولان لفظ النبي أمدرح من لفظ الرسول لانهمشد تراؤفى الاطلاق على كل من أرسل بخلاف لفظ الذي فانه لااشتراك فمه عرفاو على هذا فقول من قال كل رسول نى من غبر عكس لا يصير اطلاقه قاله الحافظ ن حريعني فيقد مالرسول الشرى وتعقيه العمني فقال كيف بكون أمدح وهولا يستازم الرسالة بللفظ الرسول أمدح لانه يستلزم النبوة اه وهومردودفان المعنى يختلف فانهلا يلزمهن الرسالة النبوة ولاعكسه ولاخلاف في المنع اذا اختلف المعنى وهنا كذلك أوأن الاذكار يوقدنية فى تعيدن اللفظ وتقدير الشواب فرعاكان في اللفظ سرليس فىالا خرولو كان رادفه فى الظاهرا ولعله أوجى اليهم ذا اللفظ فرأى أن يقف عنده وقال المهاب اعالم تدل ألفاظه عليه الصلاة والسلام لانها بناسع الحكم وجوامع الكام فاو غبرت سقطت فائدة النهاية في البلاغة التي أعطيها صلى الله عليه وسلم اه وقد تعلق بهذامن منع الرواية بالمعنى كابنسيرين وكذاأ بوالعباس النحوى قال اذمامن كلتين متناظرتين الاوينهما فرق واندق واطف نحو بلي ونع ولاجهة فيهلن استدل به على عدم جوازابدال لفظ النبي في الرواية بالرسول وعكسه لان الذات الخبرعهافي الرواية واحدة وبأى وصف وصفت به تلك الذات منأوصافها اللائقة بهاعلم القصد مالخبرعنه ولوتنا منت معانى الصفات كالوأمد لاسما بكنمة أوكنية باسم فلافرق بين أن يقول الراوى مشلاعن أى عبد الله المعارى أوعن محدين اسمعيل المخارى وهذا بخلاف مافى حديث الماب لان ألفاظ الاذكار يوقم فية فلا يدخلها القياس ويستفادمن هلذا الحديث أن الدعاء عند النوم مرغوب فيملانه قد تقمض روحه في نومه فبكون قدختم عمله بالدعاء الذى هومن أفضل الاعمال كإخمه بالوضوء والسكته فيختم المؤلف كأب الوضوع بهذا الحسديث منجهة أنهآ خروضوا أمربه المكلف فى اليقظة ولقوله فى الحديث واجعلهن آخرما تسكام به وأشعر ذلك بختم الكتاب ، وروانه السنة ما بين مروزي وكوفى وفيه التحسديث والاخبار والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي الدعوات ومسلم في الدعاء وأبود اودفي

الادب والترمذى فى الدعوات والنسائى فى اليوم والليلة

(٤٠) قسطلاني (اول) وابن أبي المواله والله أعلم وهدا الحديث ن أفراده مدمرجه الله أمير وم البخاري رجه الله في صحيحة

علمه وسالم فال الاعمان دضع وسمعونشعمة

\*(اب مان عددشعب الاعان وأفضلها وأدناها وفضملة الحماء وكوندمن الاعان)

(قوله أبوعام العقدى) هو بفتم العبن والقاف واسمه عبدالملأس عرو منقس وقد تقدم سانه واضما في أول المقدمة في الماللهي عن الرواية عن الضعفا وقوله صلى الله عليه وسلم الاعمان بضع وسمبعون شعمة) مكذار وامعن أبىعامى العقدى عن سلمان بن الال عن عبدالله بند بنارعن أبي صالح عن أبى هررةعن النبي صلى الله عليه وسلموفى رواية زهـ مرعن حريرعن سهيل عن عبدالله برد سارعن أبي صالح عن أبي هريرة بضع وسمعون أوبضع وستون كذاوقع في مسلمين رواية سهدل بضع وسيعون أو يضع وستونعلى الشكورواه المخارى فى أول الكاب من رواية العقدى بضع وستون بلاشك ورواه أبوداود والترمذي وغيرهمامن رواية بهيل بضعوس معون بلاشك ورواه الترمذى من طريق آخر وقال فيه أربعة وستون بابا واختلف العلاء فى الراجحة من الروايت فقال القاضىعماض الصواب ماوقع فيسائر الاحاديث ولسائر الروآة بضع وسمعون وقال الشيخ أنوعرو ابن الصلاح رجه الله تعالى هذا الشك الواقع في روا بهسم لهومن سهمل كذا قاله الحافظ أبو بكر السهق رجه الله وقدر وىعن سهيل بضع وسسعون من غيرشك وأماسلمان ابن بلالفانه رواه عن (٣) عرو ابند شارعلى القطعمن غسرشك

(بسم الله الرحن الرحيم كاب الغسل) هو بفتح الغين أفصى وأشهر من ضمها مصدر غسل و بعنى الاغتسال وبكسرهااسم لمأيغسل بهمن سدر وخطمي وتحوهما وبالضم اسم للما الذي يغتسل بهوهو بالمعنيدين الاولين لغة سيلان الماعلي الشئ وشرعاسيلانه على جينع البدن مع تمييز مالاعمادةعن العادة بالنسة ووقع في رواية الاكثر تاخبر البسملة عن كتاب الغسل وسقطت من رواية الاصدلي وعندهاب بدلكاب وهوأولى لان الكتاب يجمع أنواعا والغسل نوع واحدمن أنواع الطهارة وانكان في نفسه يتعدد غم ان المؤلف افتح كتاب الغسل بالي يتى النساء والمائدة اشعارا بأن وجوب الغسل على الجنب منص القرآن فقال (وقول الله تعالى) وللاصلى عزوجل (وان كنتم جنبافاطهروا) أى فاغتساوا والحنب الذي أصابته الجناية يستوى فيه المذكر والمؤنث والواحد والجعلانه يجرى مجرى المصدر (وانكنتم مرضى) مرضا يخاف معهمين استعمال الماء فان الواجدله كالفاقدأ ومرضا يمنعه من الوصول اليه قال جاهد فيمار واهابن أبي حاتم زات في مريض من الانصار لم يكن له خادم ولم يستطع أن يقوم ويتوضأ (أوعلى سفر) طويلا كانأوقصيرالاتجدونه فيه (أوجا أحدمنكم من الغائط) فأحدث بخروج الخارج من أحد السيمان وأصل الغائط المطمئن من الارض (أولامسترالنسام) أى ماسستريشر عن بيشر تكم وبه استدل الشافعي على ان اللمس ينقص الوضو وهو قول ابن مسعود وابن عروبعض التابعين وقيال أوجامعتموهن وهوقول على والثابت عن ابن عماس وعن أكثر الصحابة والتابعين (فلم تجدوامان فلم تمكنوامن استعماله اذالممنوع ءنه كالمفقود ووجه هذا التقسيم أن المترخص بالتيم امامحدث أوجنب والحال المقتضية لهفى غالب الامر مرض أوسفر والجنب لماسبق ذكره اقتصر على سانحاله والحدد ثلالم يحرذكرهذكر أسسما بهما يحدث بالذات وما يحدث بالعرض واستغنى عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب وسان العذر مجلا وكانه قيل وان كنتم جنما مرضى أوعلى سفراً ومحدثين جئم من الغائط أولامسم النساء فلتحدواما وفتممواصعيدا طيبا) أى اقصدواترا باأوما يصعدمن الارض طاهراأ وحلالا (فاستحوا يوجوهكم وأيديكم منه) أى من بعضه وإذا قال أصحابنا لابدأن يعلق باليدشيءن التراب (ماريد الله ليجعل عليكم) عمافرض من الغسل والوضو والتيم (منحرج)ضيق (ولكن يريد لطهركم) من الاحداث والذنوب فان الوضو تكفيرلها (وليتم أهمة عليكم) ببيان ماهومطهرة للقاوب والابدان عن الآثام والاحداث (لعالم تشكرون) نعمتي فأزيدها عليكم (وقوله جل ذكره ما ايها الذين آمنوالانقربواالصلاةوأنم سكارى حتى تعلوا ماتقولون اجتنبوها حال السكر نزلت فجع من العماية شريوا الجرقبل تحريها عندا بنعوف وتقدم على للامامة وقرأ قليا أيها الكافرون أعبدماتعبدون رواه الترمذي وأبوداود وقال الضعاك عنى بهسكر النوم لاسكرالجر (ولاجنبا) عطف على وأنتم سكارى اذا لجله في موضع النصب على الحال (الاعابرى سبيل) مسافرين حين فقدالما فانه جأ ترالجنب حينئذ للصلاة والمعنى لاتقربوامواضع الصلاة فى حال السكر ولافى حال الجنابة الاحال العبورفيم الجاز المرورلا اللبث وعلمه كلام أكثر السلف (حتى تغتسلوا) من الجنابة (وانكنتم مرضي أوعلى سفرأ وجاء أحدمنكم من الغائط أولامستم النساء فلم تجدواما فتممواصعدداطسافامس والوحوهكموالدمكم استدليه الحنفية على انهلوضرب المتمهده على حرصلدومسم أجزأه (انالله كانعفواغفورا) سمل ولا يعسر كذاساق الآيتن بمامهما فى الفرع وعندا بن عساكر فنجموا الى قوله واسم نعمة عليكم لعلكم تشكرون وفي رواية وان كنتم جنبافاطهرواالاية وفيروابةأبى ذرعن الكشميني والاصميلي وانكنتم جنبافاطهروا الىقوله لعلكم تشكرون وفي رواية ماأيم االذين آمنو الاتقر بواالصلاة الاتية الى قوله ان الله كان عفوا (٣)قوله في الهامش واما سلمان برال فانه رواه عن عروبند بارالذي في مسلم والترمذي عبد الله بنديار اه مصحم

بضع وستون وقدنقلت كل واحدة منهماعن كل واحد من الكتابين ولااشكال في انكل واحدة منهما رواية معروفة في طرق روايات هذا الحديث واختلفوا فى الترجيع قال والاشبه بالاتقان والاحتياط ترجيم رواية الاقل قالومنهـممنرج رواية الاكثر واباها اختارأ بو عددالله الحلمي فان الحكم لن حفظ الزيادة جازماج اقال السيخ ثمان الكلام في تعسن هذه الشعب يطول وقدصنفت في ذلك مصنفات من أغز رهاف والد كتاب المهاج لابي عبدالله الحامي امام الشافعيين بعارا وكان من رفعاء أعة المسلمن وحذاحذوه الحافظ الفقيه أبويكر المهقى رجه الله في كتابه الحلسل الحفيل كثابشعب الاعانهذا كالرم الشيخ قال القاضي عماض رجهالله البضع والبضعة بكسر الما فهما وفتعها هذافي العددفاما بضعة اللعم فمالفتح لاغبر والمضعف العددما بن الثلاث والعشر وقبل من ثلاث الى تسع وقال الخليل البضع سبع وقدل مابين الثن الى عشرة ومابين اثني عشر الى عشرين ولايقال فياثني عشرقلت وهدا القول هوالاشهرالاظهر وأما الشعبةفهى القطعمة من الشئ فعنى الحديث بضع وسعون خصلة قال القاضي عماض رجه الله وقد تقدم أن أصل الاعان في اللغة التصديق وفى الشرع تصديق القلب واللسان وظواهرالشرع تطلقه على الاعمال كاوقعها أفضلهالااله الاالله وآخر هااماطة الاذىءن الطريق وقدقد مشاان كال الاعان بالاعمال وعاممه بالطاعات وأن التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جلة التصديق ودلائل عليه وأنه اخلق أهـ ل التصديق فليست خارجة عن اسم الايمان الشرع ولا اللغوى وقدنيه

غفوراولانوى ذروالوقت والاصملي بأيها الذين آمنو الاتقربوا الصلاقوأ نتمسكاري الىقوله عفواغفورا ﴿ (باب) سنة (الوضو قبل الغسل) بفتح الغين وضمها على ماسبق وانما قدم الوضو على الغسل انفضل اعضا الوضو ولا يحتاج الى افر ادهسذا الوضو بنيسة كا قاله الرافعي ساعلى اندراجه فى الغسل زادفى الروضة قلت المختار أنه ان تجردت جنابته عن الحدث نوى بوضو ته سنة الغسلوان اجتمعانوي به رفع الحدث الاصغر وقال المالكية ينوى به رفع حدث الجنابة عن تلال الاعضا ولونوى الفضيلة وجب عليه اعادة غسلها وبه قال (حدثناء بدالله بن يوسف) التنيسي (فال اخبرنا مالك) الامام (عن هشام) هوابن عروة (عن اسم) عروة بن الزبير بن العوام (عن عائشة رو جالني صلى الله عليه وسلم ان الذي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل) أى اذا أرادان يغتسل (من الحنامة) أى لاجلها فن سبيمة (بدأ فغسل بدية) قبل الشروع في الوضوء والغسل لاجل التنطيف بماجهمامن مستقذرا واقيامه من النوم ويدل عليه زيادة أن عينة في هـ ذاالديث عن هشام قبل ان يدخلهما في الاناء رواه الترمذي وزاداً يضاغ بغسل فرجه وكذا لمسلموهي زيادة حسنة لان تقديم غسله يحصل به الامن من مسه في أشاء الغسل (نم يتوضأ) ولابي ذرغم بوضاً (كاتبوضاً للصلاة) ظاهره أنه يتوضأ وضوأ كاملا وهومدهب الشيافعي ومالك وقال الفاكهاني فيشرح العمدة وهوالمشهور وقبل يؤخرغسل قدميه الى مابعد الغسل لحديث ميمونة الآتى انشاء الله تعالى وللمالكية قول الث وهوان كان موضعه وسخاأخر والافلا وعند الحنفية انكان في مستنقع يؤخر والافلا ثمان ظاهره مشروعية التكرارثلاثا وهوكذلك لكن قال عماض انه لم يأت في شئ من وضوء الحنب ذكر التكرار وقد قال بعض شيوخنا ان التكرار فى الغسل لافضيلة فيه وأجيب بأن احالتها على وضو الصلاة تقتضيها ولا يلزم من أنه لافضيلة في عل الغسل أن لاتكون في وضو ته ومن شبوخنا من كان يفتى سائله بالتكرار وكان غيره يفتى يتركه قاله أبوعمد الله الالي (تميدخل اصابعه في الما فيخلل مها) أي بأصابعه التي أدخلها في الماء (أصولشعره) أىشعررأسه كايدل عليه رواية جادين سلة عن هشام يخلل بهاشق رأسه الايمن فمتسع بهاأصول الشعرثم يفعل بشقه الايسر كذلك رواه البيهني وللمستملي والجوى أصول الشعر بالتعريف والحكمة في هذا تلمن الشعر وترطسه لسم ل مرورالماء علمه ويكون أبعد من الاسراف فى الما وفي المهذب يخلل اللحية أيضا وأوجب المالكية والحنفية تخليل شعر المغتسل لقوله علمه الصلاة والسلام خالو الشعروأ نقو االبشرة فانتحت كل شعرة جنابة (نم يصب على رأسه ثلاث غرف من الما ( بيديه ) استدل به على مشروعية التثلث وهوسنة عند الشافعية كالوضو وفيغسل رأسه ثلاثابعد تخليله فى كل مرة مشمه الاين ثلاثام شقه الايسر ثلاثا وقال الباجي من المالكية والأللاث بحتمل انهالماجامن التكراروانهاه بالغة لاتمام الغسل اذقد لاتكني الواحدة وخص الشيخ خليل الثلاث بالرأس وقوله غرف جمع غرفة بالضم وهي مل الكف وللاصيلي غرفات وهي الاصل فى عميزا اللائة لانه جعقلة فغرف حينتذمن أقامة جع الكثرةموضع القلة أوانه جمع قلة عندالكوفيين كعشرسور وعماني ججم (تميفيض) علمهـ الصلاة والسلام أى بسيل (الماعلى جلد وكله) أكده بلفظ الكل ليدل على أنه عمر جميع جسده بالغسل بعدما تقدم وفيه دلالة على أن الوضو عبل الغسل سنة مستقلة ولا يفهم منه الدلك وهو مستحب عندالشافعية والحنفية والحنابلة وأوجيه الماليكمة في المشهور عندهم وقبل واجب لالنفسه واحتجابن بطال للوجوب الاجماع على وجوب امر اراليدعلي أعضاء الوضوعة ند غسلها فيحب ذلك فى الغسل قياسالعدم الفرق بنهما وأجيب بان جمع من لم يوجب الدلك أجازواغس المدفى الما للمتوضئ من غبرام ارفيطل الاجماع وانتفت الملازمة ، ورواة هذا

الحديث الجسةما بن تنسى وكوفى وفيه التعديث والاخبار والعنعنة وأخر حهمساروا لنسائي وأبوداود \* و به قال (حدثنا محدن بوسف) الفريابي لا السكندي (قال حدثنا سفيان) النوري لاأن عينة (عن الأعش) سلمان بن مهران (عن سالم بن الى الحعد) بفتح الحيم وسحون العين المهملة (عن كريب) بضم الكاف (عن ابن عباس عن معونة زوج الني صلى الله على موسلم قالت وقَضّاً رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوأه للصلاة) هو كالذي قبله احترازا عن الوضوء اللغوي الذي هوغسل اليدين فقط (غررجلمه) فاخرهما قال القرطبي ليحصل الافنتاح والاختتام بأعضاء الوضوء والأرجع عند دالشافعية وألمالكمة تكميل الوضوء نع نقل في الفتح عن مالك ان كان المكان غبرنظ ف فالمتحب تأخيرهما وكذا نقل عن الشافعية أيضا وأجاب القائل بالتأخير بأن الاستثنا والدعلى حديث عائشة والزيادةمن الثقة مقبولة وأجيب بأن حديث عائشة هوالذى فمه زبادة الثقة لاقتضائه غسل الرجلين فيقدم وحل القائل بالتأخيراطلاقها أيضاعلي فعل أكثر الوضو وحلاللمطاق على المقيد وأجيب بأنه ليسمن المطلق والمقيد لانذلك في الصفات لاف غسل جز وتركه وحله الحنفية على أنه كان في مستنفع كاتقدم قريبا ان مذهبهما نكان في مستنفع أخروالافلاقالواوكل ماجامن الروايات التي فيها تأخير الرجلين فهو محمول عليه جعابين الروايات (وغسل) علمه الصلاة والسلام (فرجه) أى ذكره المقدس وأخره لعدم وجوب التقديم وهدا مذهب الشافعمة نعم قال النووى في زيادة الروضة ينبغي ان يستنجى قدل الوضوء والتعمرفان قدّمهما صر الوضو الاالتيم اه أولان الواولا تقتضى الترتيب فيكون قدمه والمراد الهجمع بين الوضو وغسل اافرجوهووان كانلا يقتضي تقديم أحدهماعلى الاخوعلى التعمين فقد بن ذلك فما رواه المؤلف في باب السترفى الغسل من طريق ابن المبادل عن الثورى فذكر أولاغسل المدين ثم غسل الفرج تممسو بده الحائط ثم الوضو غسر رجليه وأتى بثم الدالة على الترتب في جسع ذلك (و)غسل عليه الصلاة والسلام (ما)أى الذي (اصابه من الأذي) الطاهر كالمني على الذكر والمخاط ولؤكان على جسد المغتسل نجاسة كفاه الهاوالجنابة واحدة على ماصحعه النووي والسمنة البدء بغسلهالدة ع الغسل على أعضا عطاهرة (غمافاض) صلى الله عليه وسلم (علمه المام نح رحليه فغسلهماهذه)الافعال المذكورة (غسله)علمه الصلاة والسلام أوصفة غسله وضماعلمااس عساكروللكشمهني هذاغسله (من اختابة) وفي هـ ذاالحديث تابعي عن تابعي عن تابعي وصايان والتعديث والعنعنة وأخرجه المؤلف في مواضع ومسلم وأبود اودوالترمذي والنسائي وابن ماجه في الطهارة في البغسل الرجل مع آمر أنه من انا واحد وبه قال (حد ثنا آدم براتي الماس) بكسر الهمزة (قال حدثنا بن الى ذبُّ ) بكسر المعجة مجد بن عبد الرحن القرشي (عن الزهري مجدين مسلم (عن عروة) ن الزيمر من العقام (عن عائشة) رضي الله عنها (قالت كنت اغتسل أنا) أبر زت الضمرلتعطف علمه الظاهروه وقولها (والنبي صلى الله علمه وسلم)فهوم فوع ويحوزأن بكون مفعولاً معه (من انا واحدمن قدح) بفتحتين واحد الاقداح التي للشرب (يقال له الفرق) بفتح الفا والراء قال النووى وهو الافصح وهوصاعان كاعلب الجاهر وقال ابن الاثير الفرق بالفترسة عشر رطلا وبالاسكان مائة وعشرون رطلا قال في الفتح وهوغر يبوقال الحوهري مكال معروف بالمد ننة ستة عشر رطلا وكان من شمه بفتح الشين المعجة والموحدة كاعند الماكم بلفظ تورمن شسه وهونوع من النعاس ومن في قوله من آنا التسدائية وفي قوله من قدح بيانية \* وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة وأخرجه مسلم والنسائي ﴿ بَابِ الْعُسَلِ مِالْصَاعَ ) أى الما الذى هوقدرمل الصاع (ونحوه) من الاواني التي تسعما يسع الصاع وهو خسمة أرطال وثلث على مذهب الحيازيين احتجاجا بحديث الفرق فان تفسيره ثلاثه آصع والمراديالرطل

صلى الله علمه وسلم على أنَّ أفضلها التوحد دالمتعن على كل أحد والذي لابصح شئ من الشعب الابعد صحته وأدناها دفع ما يتوقع ضررهالمالين من اماطة الادى عن طريقهم ويقي بن هذين الطرفين اعدادلوتكاف الجتهد تحصلها بغلبة الظن وشدة التسع لامكنه وقدفعل ذلك بعضمن تقدموني الحكم بأن ذلك مراد الذي صلى اللهعليه وسلم صعوبة ثمانه لايلزم معرفة أعمانها ولايقدح جهل ذلك فى الايمان اذأ صول الايمان وفروعه معاومة محققة والاعان بانهاهذا العددواحي فالحلة هـ ذا كارم القاضي رجمه الله وقال الامام الحافظ أنوحاتم س حسان بكسر الحاء تتبعت معنى هدا الحديث مدة وعددت الطاعات فأذاهي تزند على هذا العددشا كثيرا فرحعت الى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله علىه وسلم من الاعانفاذاهي تنقصعن النضع والسمعين فرحعت الى كتاب الله تعالى فقرأته التدر وعددتكل طاعةعدهاالله تعالى من الاعان فاذاهى تنقصءن المضع والسمعين فضعمت الكتاب الى السان وأسقطت المعادفاذا كلشئءته الله تعالى و منه صلى الله علمه وسلم من الاعان تسعوسمعون شعمة لارز مدعلها ولأنقص فعلتأن مرادالني صلى الله علىه وسلمأن هذاالعدد في المكاب والسنن وقد ذكرأ بوحاتم رجه الله جسع ذلك في كتاب وصف الاعان وشعمه وذكر أنر واله من روى بضع وسستون شعمة أيضاصحصمة فان العربقد تذكر للشئ عدداولا تريدنني ماسواه

وفي الرواية الاخرى الحياء من الاعمان وفى الاخرى الحماء لا،أتى الابخــروفى الاخرى الحمامخير كله أوقال كله خبر \* الحيا محدود وهوالاستعماء قال الامام الواحدي رجه الله تعالى قال أهل اللغية الاستعماءمن الحماة واستعماء الرحل من قوة الحماة فيماشدة عله عواقع العب قال فالحياء من قوة الحس ولطفه وقوة الحماة وروينا في رسالة الامام الاستاذأبي القاسم القشري عن السدد الحلسل أفي القالم الحندرضي الله عنسه فال الحساء رؤية آلا لا أى النع ورؤية التقصير فسولد سنهما حالة تسمى الحياء وقال القاضي عياض وغيرهمن الشراح انماحع لالمامن الاعانوان كانغررة لانهقديكون تخلقا واكتساما كسائر أعمال البروقسد مكون غريزة ولكن استعماله على فانون الشرع يعتاج الحاكتساب وأية وعلم فهومن الاعمان الهدذا ولكونه باعثاءلي أفعال البرومانعا من المعاصى وأماكون الحماء خبرا كله ولا بأتى الا يخسر فقد يشكل على بعض الناس من حث ان صاحب الحماء قديستيى أن بواحه بالحقمن يجله فبترك أحره بالمعروف ونهمه عن المنكروقد يحمله الحماءعلى الاخلال معض الحقوق وغبرذلك مماهومعروف فىالعادة وجواب هذاماأجاب جاعةمن الاعةمنهم الشيخ أنوعرو من الصلاحرجة الله ان هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحما محقيقة بلهوعيز وخور ومهالة وانماتسمت محياء من اطلاق بعض أهل العرف أطلقوه مجازالمشابهته الحياء الحقيق وغما حقىقة الحيامخلق يبعث على ترك القبيع ويمنع من التقصيرف حق ذى الحق و فعوهذا ويدل عايه ماذكرناه عن الجنيدرضي الله عنه والله اعلم (قوله صلى الله عليه وسلم وأدناها

المغدادى وهومار جمالنووى مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسماع درهم وأماا حتحاج العراقيين لان الصاع تمالية أرطال بحديث مجاهد دخلناعلى عائشة فأتى بعس اى قدح عظم فقالتعائشة كانرسول اللمصلي الله عليه وسلم يغتسل عثله قال مجاهد فزرته ثمانية أرطال الي تسعة الىعشرة فلايقابل بمااشتهر بالمدينة وتداولوه في معايشهم وتوارثوا ذلك خلفاءن سلف كا أخرجه مالك لاى بوسف حين قدم المدينة وقال له هذاصاع الذي صلى الله عليه وسلم فوحده أبو بوسف خسة أرطأل وثلث أقرجع الىقول مالك فلايترك نقل هؤلا الذين لا يجوزنوا طؤهم على الكذب الى خسير واحد يحتمل التأويل لانه حزر والحزر لا يؤمن فيه الغلط ، و به قال (حدثنا) الجمع ولانوى در والوقت حدثى (عمدالله بن عمد) الجعني المسندى بضم الممر (قال حدثي) بالافرادولابوى در والوقت والاصلى وابن عساكر حدثنا (عبدالصمد) بن عبدالوارث التنوري (قالحدثني) بالافرادولابوى دروالوقت وابن عساكر حدثنا (شسعمة )بن الحجاج (قال حدثني) بالافراد (الوبكربن حفص)أى ابن عربن سعد بن أبى وقاص ( قال معت الاسلمة) عبد الله من عبدالرجن بن عوف حال كونه (يقول دخلت الاواخوعا تشمة )رضي الله عنها من الرضاعة كما صرحبه مسام فى صحيحه وهوعبدالله بزيز يدالبصرى كاعندمسام فى الجنائز فى حديث غيرهذا واختاره النووى وغبره أوهوكثير بن عسدالله المكوفي رضيعها أيضا كإفي الادب المفرد للمؤلف وسنزأى داودوليس عبدار حنبن أبى بكرولا الطفيل بنعبدالله أخاها لامهاوعطف على الضمراارفوع المتصل بضمره غصل وهوأ بالانه لايحسن العطف على المرفوع المتصل بارزاكان أومستتراالابعديو كيده بمنفصل على عائشة) رضى الله عنها (فسألها اخوها) المذكور (عن) كيفمة (غسل الذي) بفتح الغين كافي الفرع ولا يوى ذر والوقت والاصيلي وابن عساكر رسول الله (صلى الله عليه وسلم فدعت ما ما منحو) ما لجرّ منوّ ناصفة لا ماء وليكريمة نحوا ما لنصب نعت للمجرور ماعتبارالحل أوباضمارا عني (من صاعفاغتسلت وافاضت على رأسها وبينساو منها حجاب) يستر أسافل بدنها بمالا يحل للمعرم بفتح الميم الاولى النظر اليه لاأعاليه الجائز له النظر اليها ليربأعملهافي وأمها وأعالى بدنها والالم يكن لاغتسالها بحضرة أخيها وابن أختهاأ مكاشوم من الرضاعة معسى وفي فعلها ذلك دلالة على استصاب التعلم بالفعل لانه أوقع في النفس من القول وادل عليه «وهذا المدرث سيماعي الاستفادوفيه التحديث والسماع والسؤال قال الوعدالله المؤلف قال ولاس عساكر والاصملي وقال (تزيدين هرون) باسقاط قال أبوعمد الله وزيادة واوالعطف في تالمهوطريقه مروية في مستخرج ألى نعيم وأبي عوانة (وبهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء آخر مزاى ان أسد الامام الحجة البصرى المتوفى بمروفى بضع وتسعين ومائة وطريقه مروية عند الاسماعملي (والحدى) بضم الجم وتشديد الدال المكسورة نسبة لحدة ساحل الحرمن جهة مكة المشرفة واسمه عدد الملائن ابراهم نزبل المصرة المتوفى سنة خس وما تن الثلاثة رووه (عن شعمة) بنالحاج المذكور (قدرصاع) بدل قوله كوامن صاع وقدربالنصب كافي اليو نعنمة وبالحر على الحكاية • وبه قال (حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم) الكوفي المتوفى سنة ثلاث وما تين (قال حدثنا) ولابن عساكر اخبر نا (زهر ) بضم الزاى ابن معاوية الكوفي ثم الخزري (عن انى اسمق عروب عبدالله السبيعي بفتح السين الكوفى (قال حد شا بوجه فر ) لباقر محمد بن على تن الحسين من على من أى طالب (اله كان عدمار من عبد الله هووالوه) على من الحسين (وعنده)اىعند جابر (قوم فسألوه عن الغسل) السائل هوأ توجعفر كافى مسندا محق بن راهو به (فقال) جابر (يكفيك صاع فقال رجل) هوالحسن س محمد س الحنفية خولة بنت جعفر المتوفى سنة مائة ونحوها (مايكفيني فقال جابر كان يكني من هوا وفى) أى اكثر (منك شعراو خير

سفيان نعسنةعن الزهرىءن سالم عن أسه انه سمع الذي صلى الله علمه وسلم رجلا يعظ أحاه في الحماء فقال الحماء من الاعمان "شاعمدين حيدأ خسبرناعبدالرزاق أخسرنا معمرعن الزهرى بهذا الاسنادوقال مربرجسلمن الانصاريعظ أخاه \* حدثنامجدىن مئنى ومجدين بشار واللفظ لابن مثني فالاحدثنا مجد ان جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال معت أباالسوار عدث أنه مع عران بنحمين يعدث عن الذي صلى الله علمه وسلم أنه قال الحياء لا أتى الا يخدوفقال شيرين كعب انه مكتوبفى الحكمة انمنه وقارا ومنهسكسنة فقال عران أحدثك عن رسول الله صلى الله علمه وسلم وتعدثني عن صفال وحدثنا محى ابن حسب الحارثي حدد شاحاد بن زيدعن اسحق وهواس سو مدأن أما قتادة حدث قال كناعند عرانين حصنفى رهط مناوفسادسسرين كعب فدثناعم ان ومئذ

اماطة الاذي عن الطريق) أي تنعبته وانعاده والمرادبالاذي كل مايؤذي من جير أومدرأو شوك أوغسره (قوله يعظ أخاه في الحماع) أى ينهاه عنه و يقبح له فعله و رزح ه عن كثر نه فنها ه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دعه فان الحمامن الاعمان أى دعه على فعل الحماء وكفعن نهيه ووقعت لفظة دعمه فى المخارى ولم تقع فى مسلم (قول مسلمرجه الله حدثنا مجد بنالمنى ومجدد بن بشارقالا - د شامحدن حفر حد شاشعبة عن قتادة قال سمعت أباالسوار عدث انه مع عران بن الحصان) وقالمسلمف الطريق الثانى حدثنا يحيى بنحبب الحارث حدثنا حادبن زيدعن استحق وهوابنسو يدأن أبافتا دةحدث

منك أى النبي صلى الله عليه وسلم وخر بالرفع عطفاعلى أوفى الخبر به عن هو والاصلى وخسرا مالنصب عطفاعلى الموصول المنصوب سكفي (نم امنا) جار رضي الله عنه (في ثوب) واحداليس علمه غاره واستنبط من هذا الحديث كراهمة الاسراف في استعمال الما وأكثررواته كوف ون وفيه التحديث والعنه نبة والسؤال والحواب وأخرجه النسائي « وبه قال (حدثنا الونعيم) الفضل الندكين ( فالحدثنا الن عيينة) سفيان (عن عرو) بفتح العين أي اين دينار (عن جابر بن ذيد) أبي الشعثا الازدى البصرى المتوفى سنة ثلاث ومائة (عن ابن عباس) رضى الله عنهما (ان الذي صلى الله عليه وسلم و) أم المؤمنين (ممونة كانا يغتسلان من ولاى الوقت في (انا واحد) من الجنابة فان قلت ماوجه تعلق هذا الحديث بهذا الماب أجسب أن المراد بالاناء الفرق المذكور أو لكونه كان معهود اعتدهم انه الذي يسع الصاع أوأ كثر فلم يحتم الى التعريف أوأن في الحديث اختصارا وكانفي تمامه مايدل عليه كافي حديث عائشة ولا يخفي مافي الثلاثة من التعسف \*ورواته الجسة مايين كوفي و يصري ومكي وفيه التحديث والعنعنة وأخر جه مسلم و الترمذي واين ماحه (قال الوعمد الله) أي المخارى (كان النعمينة) سفدان (يقول اخسرا) من عره (عن ابن عمامرعن ممونة) رضى الله عنهم فحمل الحديث من مستدهاو رجعه الاسماعيلي بكون ابن عباس لايطلع على النبي صلى الله عليه وسلم في حالة اغتساله معها وهو يدل على ان ابن عباس أخذه عنها (وَالصَّحِيمِ) من الروايتين (مارواه الونعيم) الفضل بن دكين أنه من مستدا بن عباس لامن مسندهاوهوالذي صحمه الدارقطني فراب من افاض) الماعي الغسل (على رأسه والأنا) ، وبه فال (حدثنا الونعيم) الفضل بندكين (فالحدثنازهبر) أى ابن معاوية الجعني (عن ابي اسحق) عروبن عبدالله السبيعي بفتح السين قال حدثني )بالافواد (سلمان بن صرد) بضم الصادوفتح الراه آخره دال مهملات من أفاضل الصابة تزيل الكوفة المتوفى سنة خسوستين (قال حدثني) بالافراد (جبر بن مطعم) بضم الجيم وكسر العن القرشي المتوفى بالمدينة سنة أربع وخسن له في المعارى تسعة ماديث (قال قال رسول الله على الله عليه وسلم اما أنا) بفتح الهمزة وتشديد الميم (فافيض) بضم الهمزة (على رأسي ثلاثا) عي ثلاث أكف وعندا حدفا خذمل كني فأصب على رأسى (واشار) عليه الصلاة والسلام (سدية) الثنتين (كاتبهما) وللكشمه في كلاهما بالالف بالنظرالى اللفظ دون المعمى وفي بعض الروايات فماحكاه أبن الثين كاناهما وهمماعلي لغة لزوم ألالف عنداضافتهاللضمركافي الظاهركافال

انْ أَمَاهَا وَأَمَارًاهَا \* قد بلغافي المجدعا يتاها

وقسم أمامحذوف بدل علمه السياق فني مسلمن طريق أبي الاحوص عن أبي اسحق ان العماية تمار وأفى صفنة الغسل عندرسول الله صلى ألله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أماأنا فأفيض أى وأماغيرى فلا يفيض أوفلاأعلم حاله قاله الحافظ بنجر كالكرماني وتعقمه العيني بانه لا يحتاج الى تقدر شئ من حديث روى من طريق لاحل حديث آخر في اله من طريق آخر وبأنأماهنا حرف شرط وتفصيل ويؤكيدواذا كانت التوكيد فلاتحتاج الى التقسيم ولاأن يقال انه محذوف اه وفي الحديث ان الافاضة ثلاثامالمدين على الرأس وألحق به أصحابنا سائر الجسدقياساعلى الرأس وعلى أعضا الوضو وهوأ ولى التنايث من الوضو فان الوضو مبنى على التحفيف مع تكراره ورواته الخمة مابين كوفي ومدنى وفيه التحديث بالجع والافراد والعنعنة وأخرجه مسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه وبه قال (حدثني بالافراد وللاصلي حدثنا (محدن بشار) بفتح الموحدة وتشديد الشب المعمة الملقب ببندار وليسهو يسارا عثناة تحتية ومهده الم محفقة وليس في الصحيد بن محدين بشارغمره (قالحدثناغندر) محدين جعفر (قال

أوالحكمة انمنهسكسة ووقارا لله ومنهضعف قال فغضب عران حتى احدة تاعيناه وقال ألاأراني أحدثك عن رسول الله صلى الله علمه وسلم وتعارض فمه قال فأعاد عمران الحددت قال فأعاد سمر فغضب عران فالفازلنا نقول انه مناباأبانحيدانه لابأسيه

قال كاعندعم انن الحصن في رهط فدئناالى آخره «هذان الاسنادان كالهم بصر بون وهذامن النفائس اجماع الاستادين في الكتاب متلاصقين جمعهم بصريون وشعبة وانكان واسطمافهو بصرى أيضا فكان واسطمادهم بافانه انتقلمن واسط الى المصرة واستوطنها وأما أنوالم وارفهو بفتح السن المهملة وتشديدالواو وآخرهراء واسمه حسانى حريث العدوى وأماألو قتادةهذافاسم متميننذر بضم النون وفق الذال المجهدة العدوى ويقال عمن الزبرو يقال النيزيد عالزاىذكرهالحاكمأبوأحدوأما لرهط فهومادون العشيرةمن الرحال خاصة لاتكون فيهمام أة ولس له واحدمن اللفظ والجمع أرهط وأرهاط وأراهط وأراهمط (قوله فقال شرس كعب الالتعدفي بعض الكتبأوالحكمة انمنهسكسنة ووقارا لله تعالى ومنهضعف فغضب عرانحتي احررتاعيناه وقالأنا أحدثك عن رسول اللهصلي الله عليه وسلم وتعارض فيه الى قوله فازلنانقول انهمنا باأبانجمدانه لايأسه ) أمانشرفيضم الماءوقة الشنوقد تقدم سانهو سان أمثاله فيآخ الفصول وقدتقدم هوأيضا فىأول المقدمة وأمانحد فيضم

حدثناشعية)بنا الجاج (عن مخول بنراشد) بكسرالم وسكون المعمة ولابن عسا كرمخول بضم الميم وتشديدالوا والمفتوحة وكذاض بطهالحاكم كاعزاه في هامش فرع اليو ينيمة لعياض النهدى بالنون الكوفي (عن محدب على) أي جعفر الباقر (عن جابر بن عبد الله) الانصارى رضى الله عنه انه (قال كان الذي صلى الله عليه وسلم يفرغ) بضم الما وآخره غين معجمة من الافراغ (على رأسه ثلاثما) اى ثلاث غرفات وللاسماع الى أظنه من غسال الحنامة \* ورواة هذا الحديث الستةمابن بضرى وكوفي ومدنى وفيه التحديث بصيغة الافرادوا لجعوا لعنعنة وليسلخول فى المفارى غيرهذا الحديث وأخرجه النسائي في الطهارة أيضا ، ويه قال (حدثنا الونعيم) الفضل ابن دكين (قال حدثنامعمر بن يحيي) بفتح المهن وسكون العسن في أكثر الروايات وجزم به المزى وللقابسي معمر يضم الميم الاولى وتشديدا الثانية على وزن محدو جزم به الحاكم وجوز الغساني الوجهين (اس سام) المهملة وتحقيف المم (قال حدثني اللافرادوللاصيلي حدثنا (الوجعفر) محدن على الداقر (قال قال الحالى جار ) العمالى زاد الاصدلي ان عمد الله (اتانى ان عمل) أى ابن عماسك ففيه متحوزلانه ابناخي والده على بنالسين بنعلى بنأبي طالب حال كونه أى جابر (بعرض بالحسن بن محدين الحنفية) زوج على تزقجها بعد فاطمة الزهرا ، فولدت له محدا هذا فاشتهر بهاوالتعريض غبرالتصريح وفى الاصطلاح هوكنا بةسمة تلوصوف غيرمذ كوروف الكشافأن تذكر شيأتدل بهعلى شئ لم تذكره وسقطت الموحمدة من قوله بالحسن لابن عساكر (قال) أى الحسن (كيف الغسل من الحنابة) فيه اشعار بأن سؤاله كان في غسة أبي - عفر فهو غيرسؤال أبى جعفر السابق قال جابر (فقلت)له (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخد ذلائة أكف كذافرواية كريمة بالتا ولغمرها ثلاث أكفجع كفيذكرو يؤنث فيجوزدخول التاء وتركه والمراديه بأخذكل مرة كفين لان الكف اسم جنس فعدوز - له على الاثنين ويدلله روانة اسحق السابقة وأشار سديه فيحمل اللاحق على السابق (ويضفها) بالواوأى ثلاثة الأكف وللكشميمي والاصملي فيضمها (على رأسه) وسقطلاني ذرعلى رأسه وفي قوله كان الدالة على الاسترارملازمته عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أكف في غسل الرأس وانه يجزئ وان كان كشرالشعر (تم يفيض) الما بعدراً سه (على سائر حسدة) ففعوله محذوف ولا يعود الى ماسيق فى المعطوف عليه وهو ثلاثمة كف و يكون قر منته العطف لان الثلاثة لاتكفى الجسد غالبا قال جابر (فقال لى الحسن) بن عدر الحنفية (الى رجل كثير الشعر) أى لا يكفين الثلاث قال جابر (فقلت كان الذي صلى الله علمه وسلم اكثر منك شعرا) وقد كفاه ذلك فالزيادة على ما كفاه عليه الصلاة والسلام تنطع وقديكون مثاره الوسواس من الشيطان فلا يلتفت اليه فان قلت السؤال هناوقع عن الكيفية القوله كيف الغسال كاهوفي الحديث السابق أجاب في الفقيانه عن الكمية كأأشعر بهقوله فى الحواب يكفيك صاع وتعقب العيني بان افظة كيف فى السوال السابق مطوية اختصار الان السؤال فى الموضعين عن حالة الغسل وصفته والحواب فى الموضعين بالكميةلازهناك فاليكفيك صاعوهنا قال ثلاثة أكف وكلمنهما كم \* ورواة هذا الحديث الحسة ما بين بصرى وكوفى ومدنى وفعه التحديث الجعو الافراد والقول (الب) حكم (الغسل مرة واحدة) وبه قال (حدثناموسي) التبوذكي وزاداً بو االوقت ودر وابن عساكر ابن اسمعيل (قالحدد شاعبد الواحد) بنزياد البصرى (عن الاعش) سلمان بنمهران (عن سالم بن أبي المعد بسكون العين (عن رب بالتصفير (عن ابن عباس) رضى الله عنهما أنه (قال قالت ممونة) ينت الحرث أم المؤمنين رضى الله عنها (وضعت النبي صلى الله عليه وسلم ما اللغسل فغسل يديه) كذابالتثنية للكشميهي وللعموى والمستملى بده (مرتين أوثلا ما) الشكمن الاعمش أومن النون وفتح الجيم وآخره دالمهملة وأبوتحيده وعران بن المصين كنى بابه تعيد وأماالضعف فبفتح الضادوف عهالغتان مشهورتان وقوله

مهونة (تمافرغ على شماله فغسل مذاكره) جع ذكر على غيرقياس فرقا بينهو بين الذكر خلاف الأثى وعبر بلفظ الجع وهووا حداشارة الى تعميم غسل الحصيتين و- واليهمامعه كانه جعل كل جزمهن هذا الجموع كذكرفى حكم الغسل فال النووى ينبغي للمغتسل من نحوابريق أن يتفطن الدقيقة وهى أنه اذآ استنى يعيدغسل محل الاستحاء بنية غسل الجنابة لانه أذالم بغسل الاتنرعا غفل عنه بعد ذلك فلا يضيح غسله لتركه بعض البدن فان تذكر احتاج لمس فرجه فينتقض وضوءه أو يحمّاج الى تمكلف لف حرقة على يده اه (غمسم) عليه الصلاة والسلام (يده) بالافراد (بالارض غمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه) بالتثنية (ثم افاض) الماء (على جسده) يتناول المرة فأكثر ومن ثم تحصل المطابقة بمن الحديث والترجمة قال ابن بطال ولميذكر في الافاضة كمة فحمل على أقل ما يمكن وهو الواحد والاجاع على وجوب الاسباغ والتعميم لا العدد (تم تحول)علمه الصلاة والسلام (من مكانه فغسل قدمه » ورواة هذا الحديث ستة وفيه التعديث والعنعنة وأخرجه أصحاب الكتب الخسة (الب من بدأ بالحلاب) بكسر الحاء المهملة وتحفيف اللام لانشديدها ولايىعوانة في صححه عن يزيد بنسنان عن أبي عاصم كان يغتسلمن -لاب فيأخل غرفة بكفه فيعملها على شقه الاين ثم الايسروهو بردعلي من ظن أن الحلاب ضرب من الطيب ويو يده قوله بعد (أو الطب عند الغسل) اذ العطف يقتضي النغاير وقدعقد المؤلف الباب لاحدالا مربن الاناء والطمب حيث أتى بأوالفاصلة دون الوا والواصلة فوفى بذكر أحدهماوهو الانا وكشراما بترحم ثملانذكر في بعضه حدد شالامورسق التنسه عليها ويحقل أن بكونأراد بالخلاب الانآء الذي فيمه الطيب يعنى أنه يمدأ تارة بطلب ظرف الطيب و تارة بطلب نفس الطيب الكن في رواية والطيب اسقاط الالف «ويه قال (حدثناً) الجعولا بي درحد ثني (مجدبن المننى) البصرى (قال حدثنا أبوعاصم) الفعال بن مخلد بفتح المم وسكون المجمة النبيل (عن حفظه ) بن أى سفيان القرشي (عن القاسم) بن محدين أبى بكر الصديق رضى الله عنهم المدنى أفضل أهل زمانه التابعي أحد الفقها السبعة بالمدينة المتوفى سنة بضع ومائة (عن عائشة) رضى الله عنها ( قالت كان الذي صلى الله علمه وسلم اذا اعتسل ) أى أراد أن يغتسل (من الحنامة دعا بشي نحوا للاب) بكسرا لحاء أى طلب انا مثل الانا والذي يسمى الحلاب وقدوصفه أبوعاصم كا أخرحه أنوعوانة في صححه عنه بأقل من شيرفي شير وللبيه في قدر كوز يسع ثمانية أرطال (فأخد بكفه ) بالافرادوللكشمين بكفيه (فيدأبشق أسه الاعن) بكسر الشين المعمة (م) بشق رأسه (الايسرفقال بهما) أى بكفيه وهو يقوى رواية الكشمهني بكفيه (على رأسه) ولايوى در والوقت والاصيلي وابن عساكر على وسط رأسه بفتح السهن قال الحوهرى كل موضع بصل فمه بن فهو وسطىالسكون والافهو بالتحريك وأطلق القول على الفعسل مجازا ﴿ ورواة هذا الحديث المسةما بن اصرى ومكى ومدنى وفيه التحديث الجعوالافرادوالعنعنة وأخرجه مسلم وأبوداود والنسائي المراب )حكم (المضمضة والاستنشاق) هل هما واجبان أوسنتان (في) الغسلمن (الحناية) \* ويه قال (حدثنا عرس حفص بن غيات) بضم العين المه حملة في الأول وكسر المجمة فى الثالث وآخر دمثلثة المتوفى سنة ثنتين وعشرين وما سنن قال حدثنا ابي) هو حفص بن غياث ابنطلق النفعي الكوفى فاضى بغداد المتوفى سنةست وتسعين ومائة (قال حدثنا الاعش) سلمان مهران (قالحدثني بالافراد (سالم) هوابن أبى الجعد التابعي (عن كريب) بضم الكاف مصغرا (عن ابن عباس) رضى الله عنهما (قال حدثتنا) بالمنناة الفوقدة بعد المثلثة (ممونة) أم المؤمنين رضى الله عنها (قالت صبت الذي صلى الله عليه وسلم غسلا) بضم الغين أي ما وللاغتسال (فافرغ)علمه الصلاة والسلام (سمنه على ساره فغسلهما مُغسل فرحه مُ قال

عن الذي صلى الله عليه وسلم نحو حديث جادن زيد (حدثنا) أبو بكرس أبى سيمه وأنوكر بب فالا حدثنا انغمرح وحدثناقتسةن سعيدواسحق بنابراهم جيعاءن جريرح وحدثناأ بوكريب حدثنا أبوأسامة كالهمءن هشام بنءروةعن أبهعن سفيان بنعبدالله النقني حتى اجرناعيناه كذاهوفي الاصول وهوصح حارعلى لغمة أكلوني البراغث ومثله وأسروا النعوى الدس ظلوا على أحدالمذاهب فيها ومشاله تعاقبون فسكمم الاتكة وأشاهه كثبرةمعر وفةوروناه فيسنز أبى داود واجرت عناه من غيرألف وهذاظاهر وأماانكار عرأن رضى الله عنه فلكونه قال منهضعف بعدسماعه قول الني صلى الله علمه وسلم اندخركاه ومعدى تعارض تأتى بكلام في مقابلت وتعترض عايخالف وقولهم انهمنا لابأس بهمعناه لدس هوعن يتهم شفاق أو زندقة أو يدعة أوغرها ممايحالف بهأهل الاستقامة والله أعلم (قول مسلم رجه الله أسأنا اسحق ناراهم أنأ ناالنضرحدثنا أبونعامة العدوى قالسمعت حمر ابن الرسع العدوى يقول عن عران بالحصن) هـ ذاالاسـناد أيضاكله بصريون الااسحق فانه مروزى فأماالنضرفهوان شمل الامام الحلمل وأماأ يونعامة فبفتح النون واسمه عروس عسى سرسو بد وهو من الثقات الذبن اختلطوا قبلموتهم وقدقدمنا فيالفصول وبعدها أنما كانفى الصحمن عن الختلطين فهو مجول على انه علم انهأخذعنهم قسل الاختلاط واما

\*(باب جامع أوصاف الاسلام)\* (قوله قلت بارسول الله قدل لى فى الاسلام قولالاأسأل عنه غمرك قال قل آمنت بالله ثم استقم) قال القاضى عياض رجه الله هذامن جوامع كامه صلى الله عليه وسلم وهومطابق لقسوله تعالى ان الذين قالوارساالله غاسيتقامواأي وحددواالله تعالى وآمنواله تم استقاموافل يحمدواءن التوحيد والتزمواطاعته سحانه وتعالىالي أن توفوا على ذلك وعلى ماذكرناه أكمر المفسرين من الصابة فن بعدهم وهومعنى الحديث انشاء الله تعالى هدداآ خركارم القاضى رجه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهمافي قول الله تعالى فاستقم كا أمر تمانزلت على رسول الله صلى اللهعليه وسلم فيجمع القرآن آية كانتأشد ولاأشق علمهمن هده الاته ولذلك فالصلي الله عليه وسلم لاصحابه حن فالواقدأسرعاليك الشب فقال شبتني هودوأخواتها فالالاستاذأ والقاسم القشرى رحمه الله في رسالته الاستقامة درجة بهاكال الامور وتمامها ويوجودها حصول الليرات ونظامها ومن لميكن مستقمافي حالتهضاع سعمه وعاب حهده قال وقيل الاستقامة لايط فهاالاالاكار لانها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقمام بن بدى الله تعالى على حقيقــة الصدق ولذلك قالصلي الله عليه وسلم استقموا ولن تحصواوقال الواسطى الخصلة التيبها جلت المحاسن وبفقدها قبعت المحاسن الاستقامة والله أعلم ولم رومكم

يده الارض) ولايى درواب عساكر على الارض أى ضربها بده (فسصها بالتراب مغسلها) بالماءوأجرى القول مجرى الفعل مجازا كامر (ثم تمضمض) عنداة قب ل الميم ولا بي ذر والاصليلي وابنعسا كرمضمض (واستنشق) طلباللكال المستلزم للنواب وقد قال الحنفية بفرضيتهما في الغسل دون الوضو القوله تعالى وأن كنتم جنبا فاطهروا فالواوهوأم سطهير جسع البدن الاأن ما يتعذرا يصال الما المه خارج عن النص بخلاف الوضو ولان الواجب غسل الوحه والمواجهة فبهمامنعدمة وأيضاء واظبته علمه الصلاة والسلام عليه ما يحيث لم ينقل عنه تركهما يدل على الوجوب لناقوله عليه الصلاة والسلام عنبرمن الفطرة أىمن السنة وذكرهمامنها (غمغسل) عليه الصلاة والسلام (وجهه وافاض)أى صب الما وعلى رأسه غرنني) أى تعول الى ناحية (فغسل قدميمة عماني )بضم الهمزة (بمنسديل) بكسرالميم (فلم ينفض بها)بضم الفاعوفي أسحة فلم ينتفض عثناة فوقية بعدالنون وأنث الضميرعلي معنى الخرقة لان المنسديل خرقة مخصوصة زاد هنافي رواية كرعة فالأبوعب دالتهأى المؤلف يعني لم يتمسح بهأى بالمنديل من بلل الما الانه أثر عبادة فكان تركه أولى قال ابن المتن ما أتى بالمنديل الاانه كان يتنشف بهو رده لنحو وسيخ كان فيه اه وفي التنشف في الوضو والغسل أوجه فقيل بندبتر كما اذكروقيل بندب فعله أيسلم من غبارنحس ونحوه وقيل يكره فعله فيهما والمه ذهب ابنعرو قال ابن عباس يكره في الوضو ودون الغسل وقبل تركه وفعله سواقال النووى في شرح مسلم وهذا هو الذي يختاره ونعمل به لاحتماج المنع والاستحباب الحدليل وقيل بكره في الصيف دون الشيقاء قال في المجموع وهذا كله اذالم يكن حاجة كبردأ والتصاق نحاسة فانكان فلاكراهة قطعا اه قال في الذخائر واذا تنشف فالاولى أن لايكون بذله وطرف تو مه ونحوهما « ورواة هذا الحديث السبعة ما بين كوفي ومدني وفيه التحديث بالجمع والافراد والعنعنة ورواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحاسة (رأب مسح البد) أى مسى المغتسل يده (بالتراب لم يكون) بالفوقية لابن عساكروالاصيلي ولغيرهما بالنعسة (انقى) بالنون والقاف أى أطهر من غير الممسوحة فذف من الملازمة لافعل التفض مل المنكرو حند فلامطا بقة منهمالان أفعل التفضيل اذاكان بن فهوه غردمذ كرقاله العدي كالكرماني وتعقبه البرماوى مانه أنعنى اناسمهاضمر المدصح ماقاله فالوالظاهران اسمها يعودعلى المسم أوخوه فالمطابقة طاصلة \*وبه قال (حدثنا الجمدي) بضم الحاء وفتح الميم ولابي ذرع بدالله بن الزبير الجددى والحدثناسفيان) بنعيينة والحدثنا الاعشى سلمان بن مهران (عن سالم بن ابي المعدعن كريبعن ابن عباس عن ممونة )رضى الله عنها (أن الذي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الحماية) هذا مجل فصله بقوله (فغسل فرحه سده تمدال بها الحائط) وفي الرواية السابقة دلك بده على التراب (غ غسله م) بالما و تم توضا وضوأ وللصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجلمه ) لان المفصل يعقب المجمل فهو تفسيرلاغتسل والافغسل الفرج والدلك ليسابعد الفراغمن الاغتسال وقال العمنى الفاعاطفة ولكنها للترتب أى المستفادمن ثم الدالة علمه قال والمعنى انه عليه الصلاة والسلام اغتسل فرتب غسله فغسل فرجه ثميده ثم يوضأ وكون الفاء للتعقب لا يخرجهاعن كونهاعاطفة فانقلت سياق المؤاف لهذاالحديث تدكراولان حكمه علمن السابق أجيب ان غرض المؤلف عدله استخراج روايات الشيوخ مثلاعر بن - فصروى المديث في معرض المضضة والاستنشاق في الجنابة والجمدى في معرض مسح المدالتراب هدد امع افادة التقوية والتأكيدوحيننذفلاتكرارف سياقهله وهمذا الحديث من السماعيات وفيمه التحديث والعنعنة في هذا (باب بالنوين (هليدخل الحنب يده في الاناع) الذي فيه ما الغسل (قبل أن يغسلها)خارج الانام الدالم يكن على بده قذر إبالذال المعمدة أي شيء مستكره من غياسة أوغرها (٤١) قسطلاني (اول) رجه الله في صحيحه لسفيان بن عبد الله النقفي راوى هذا الحديث عن النبي صلى الله علمه وسلم غيرهدذا

المحدثنافيدية بنسعيد حدثنا الليث (٣٢٢) وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر اخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الملير عن عبد الله

(غيرا لمنابة وأدخل ان عر) بن الخطاب (والبراء بن عازب رضى الله عنهم (يده) بالافراد أى أدخل كل واحدمنهمايده (في الطهور) بفتح الطا وهو الما الذي يتطهر به (ولم يغسله ا) قبل (ثم يوضاً )كل منهماولابي الوقت بوضا بالتثنية على الاصل قال البرماوي كالكرماني وفي بعض النسيزيد يهماولم يغسلاهما ثم يوضآ بالتثنية في البكل وأثر ابن عروصله سعيد بن منصور بمعناه وأثر البرآ وصله ابن أبى شيمة بلفظ انه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها واستنبط منه جوازاد خال الحنب يده في اناءالماءالذي يتطهر به قبل أن يغسلهااذالم يكن على يده نعاسة (ولم رابن عمر) بن الخطاب (وابن عماس رضى الله عنهم (بأساعا ينمضح) أى يترشرش (من) ما و غسل الحناية ) في الاناء الذي يغتسه لرمنه لانه يشتى الاحترازعنه قال الحسن البصري فيمار واماس أبي شيبة ومن يملك انتشار الماءانالنرجومن رحة اللهماهوأ وسعمن هدذا وأثرابن عروصله عبدالرزاق هناوأثر ابن عباس وصله ابن أف شيبة وعبد الرزاق \* وبه قال (حدثنا عبد الله بن مسلمة) بفتح المرو اللام القعني (قال اخبرنا) والكرية وعزاه في الفرع للاصيلي وابن عساكر حدثنا (أفلي) غيرمنسوب وللاصيلي وأبى الوقت ابن حدويضم الحا وفتح الميم الانصارى المدنى وليسهوأ فطين سعيد لان المؤلف لم يخرج لهشيا (عن القاسم)بن محديث أى بكر الصديق رضى الله عنهم (عن عائشة)رضى الله عنها انها (قالت كنت اغتسل الماوالنبي) بالرفع عطفاعلى المرفوع في كنت وأبرز الضمر المنفصل ليصم العطف علمه وبالنصب مفعول معه فتسكون الوا وللمصاحبة أى اغتسل مصاحبة له (صلى الله عليه وسلم من إنا واحد) نغترف منه جمعا (تختلف ايد بنافسه) من الادخال فيه والاخراج منه زادمسلم في آخره من الحناية أى لاجلها ولسلم أيضامن طريق معادة عن عائشة فسادرني حتى أقول دعلى وللنسائ وأبادره حتى يقول دعى لى وجلة تختلف الخ حالية من قوله من انا واحد والجلة بعد المعرفة حال وبعد النكرة صفة والاناءهنام وصوف \* ومطابقة هذا الحديث الترجة من حيث جوازادخال الجنب يده في الاناء قبل أن يغسلها اذا لم يكن عليها قذرا قولها تختلف أيد ننافيه واختلافها فيه لايكون الابعد الادخال فدل ذلك على انه غيرم فسد للما اذالم يكن عليهاما ينحس بقينا هورواة هذاالحديث كالهممدنيون وفيه التعديث الجعوا الافرادوالعنعنة وأخرجه سلم ويه قال (حدثنامسدد) هواسمسرهد (قالحدثناجاد) هواين زيدلاجادين سلة لان المؤلف لمروعت (عن هشام) هواب عروة (عن اسه) عروة بن الزبر بن العوام (عن عائشة رضى الله عنها (قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الحناية غسل بده) قبلأن يدخلها الاناه وهومجول على مااذاخشي أن يكون علق بهاشئ والسابق كاللاحق فيحال تقن نظافتها فاستعمل في اختسلاف الحسدينين ماجع منه ماونفي التعارض عنهاما أويحمل الفعل على الندب والترك على الحوازأوان الترك مطلق والفعل مقيد فنصمل المطلق على المقيد \* وهـذاالحديث من الحاسمات وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف مختصراوأ بوداودمطولالكنه قال غسل يديه بالتثنية وهي نسخة في اليونينية \* وبه قال (حدثنا الوالوليد) هشام بن عبد الملائ الطمالسي البصري (قال حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن الى بكرين حفص السابق في باب الغسل بالصاع (عن عروة) بن الزيد (عن عادية) رضى الله عنها (كنت) ولابن عساكر فالتكنت (اغتسل اناوالني) بالرفع والنصب كامر (صلى الله عليه وسلم) آخدين الماء (من انا واحد من جنابة) والكشميهي من المنابة ثم عطف المؤلف على قوله عن أبى بكر بن حفص قوله (وعن عبد الرحن بن القاسم عن اسه) القاسم بن محديث أبى بكر الصديق (عن عائشة) رضى الله عنه الينبه على أن اشعبة فيه اسنادين الى عائشة أحدهما عن عروة والاسنو عن القام كلاهماعن عائشة (مثلة) بالنصب والرفع أى مثل حديث شعبة عن أبي بكربن

أتنعمروأن رحلاسأل رسولالله صلى الله علمه وسلمأى الاسلام حمر فالنطع الطعام وتقرأ السلامعلي من عرفت ومن لم نعرف وحدثني أبوالطاهرأ جدين عروين عمدالله ابنعروبنسر حالمصرى أخسرنا ابنوهبعن عروبنا لحرثءن يزيدس أي حسب عن أبي اللمرانه سمع عسدالله منعرو من العاص يقول انرجلا سأل رسول اللهصلي اللهعليه وسلم فقال أي المسلمين خبر قالمن سلم السلون من لمانه ويده الحديث ولم يروه المخارى ولاروى له في صحيحه عن الذي صدلي الله عليه وسلمشمأ وروى الترمذي هدا الحديث وزادفه قلت ارسول الله ماأخوفماأخافعلي فأخذبلسان نفسه ثم قال هذا والله أعلم

\*(باب بيان تفاضل الاسلام وأى أموره أفضل)\*

فممعمدا للمنعمرورضي اللهعنهما (انرجلاسأل رسول الله صلى الله علىه وسلمأى الاسلام خسرقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم نعرف ) وفي روا به أى المسلين خبرقال من سلم المسلون من لسانه ويده وفي رواية جابر المسلمين ملم المسلون من لسانه ويده قال العلاورجهم اللهقوله أى الاسلام وأحواله قالوا وانماوقع اختلاف الحواب فىخبرالمسلمن لاختلاف حال السائل أوالحاضرين فكان فأحدالموضعين الحاجةالي افشاءالسلام واطعام الطعامأ كثر وأهملاحصلمن اهمالهما والتساهل في أمرهمماو نحوذلك وفى الموضع الاتخر الى الكفءن

ايذاءالمسلمين (وقوله صلى الله عليه وسلم من سلم السلوز من اسانه وبده) معناه من لم يؤذمسلما بقول ولافعل وخص حفص

صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلون من اسانه ويده) قالوا معناه المسلم الكامل وليس المرادني أصل الاسلام عن لم يكن عده الصفة بل هـ ذا كارتال العلمانفع أو العالم زيدأى الكامل أوالحبوب وكا مقال الناس العرب والمال الابسل فكله على التفضل لاللعصرو بدل على ماذكرناه من معنى الحديث قوله أي المسلمن خبر قال منسلم المسلون من لسانه ورده ثمان كال الاسلام والمسلم متعلق بخصال أخو كشرة وانماخص ماذكرالماذكرناه من الحاجة الخاصة والله أعلم ومعنى تقرأ السلام على من عرفت ومن لمتعرف أى تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرفه ولا يخص به من تعرفه كإيفعله كثيرون سن الناسخ انهذا العموم مخصوص بالمسلمين فلايسلم المداءعلى كافروفي هدده الاحاديث جلمن العلم فقيها الحث على اطعام الطعام والحودو الاعتناء بنفع المسلمن والكف عمايؤذيهم بقول أوفع لعماشرة أوسب والامساك عن احتقارهم وفها الحث على تألف قالوب المسلمن واجتماع كلتهم وتوادهم واستعلاب مايعصل ذلك قال القاضي عماض رجه الله والالفة احدى فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الاسلام قال وقعه بذل السلام لمن عرفت ولمن لم تعرف واخـ الاص العمل فمه تقه تعالى لامصانعية ولا ملقاوفيهمعذلك استعمال خلق التواضع وافشاء شعارهذه الامة والله تعالى أعلم وأماأسما ورجال الياب فقال مسلمرجمه الله في الا ـ نادالاول وحدثنا مجد بنرم ابنالمهاجر حدثنا اللبث عنيز يدبن أبى حبيب عن أبى الخدير عن عبد الله بن عرويعني ابن العاصى قال مسلم رجده الله وحدثني

حفص وللاصميلي عنله بزيادة الموحدة وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة ، و به قال (حدثناً أبوالوليد) الطياليي المذكور (قال-دئناشعة) ن الحجاج (عن عمدالله ن عمدالله) مالتكمير في-ما (ابن حرر) بفتح الحم وسكون الموحدة (قال معت انس بن مالك) رضى الله عنه حال كونه (يقول كان الذي صلى الله عليه وسلم والمرأة) بالرفع على العطف والنصب على المعية واللام للهنس فيشمل كل امرأة (من نسانه) رضى الله عنهن (يغتسلان من أنا واحد) ، وهذا الحديث انفرديه المؤاف وفيه التحديث والعنعنة والسماع والقول (زادمسلم) هوابنا براهيم الازدى شيخ المؤلف (ووهب) وللاصملي وأبي الوقت ابن جريراً ي ابن حازم في روايته ما الهذا الحديث (عن شعبة بهذاالاسمنادالذي رواه عنه ابوالوليدفي آخره افظة (من الحنابة) فان قلت هل هدا من التعاليق أجيب بان الظاهر كذلك لانه حين وفاة وهب كان المؤلف ابن اثنتي عشرة سينة أوانه ممعهمنه وادخاله في سلان مسلم يدل عليه قال البرماوي وعلى كل حال فزيادة وهب وصلها الاسماعيلي وزيادة مسلم قال بعض العصريين لم أحدها ﴿ الله على وزيادة مسلم قال بعض العصريين لم أحدها جائزاً ملا (ويذكر) يضم أوله على صيغة المجهول عن اس عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما (الدغسل قدميه بعدما حف وضوء ) بفتح الواوأى الما الذي توضأ به وفي فرع المو نسية بضمها وهذا نص صريح في عدم و حوب الموالاة بن الاعضاف التطهير وهومذهب أبي حدة وأصر قولى الشافعي انهاسنة الهذا الحديث ولان الله تعالى انماأ وحب غسل هذه الاعضاء فن أتى مه امتنسل مواصلا أومذرقاوف القديم للشافعي وجوبها لحديث أي داودانه علمه الصلاة والسلام رأى رجلايصلى وفى ظهرقدميه لمعة قدرالدرهم لم يصهاا لما فأحره أن يعبد الوضو والصلاة ليكن قال فىشرح المهذب انهضممف وقال مالك بوجوج االاان كان ناساأ وكان التفريق بسيراو نقل عنه ابن وهب انهامستحبة وهذا التعلىق وصله الشافعي في الامعنه بلفظ انه توضأ بالسوق فغسل وجههويديه ومسيراسه غرعى لخنازة فدخل المسجدليصلى عليهافسي خفيه غصلى عليها قال الشافعي لعله قد بق وضوء وسنده صحيح ولعل المؤلف انماأ ورده بصيغة التمريض ولم يجزمه لكونهذ كروبالمعنى كاهواصطلاحه \* و به قال (حدثنا محدين محبوب) عهملة وموحدة مكررة أبوعبدالله البصرى المتوفى سنة ثلاث وعشر بن ومائت بن (فال-دشاعبد الواحد) بن زياد البصرى (قالحدثناالاعش)سلمانينمهران (عنسالمن العدد) يسكون العين (عن كرب مولى ابن عباس عن ابن عباس) رضى الله عنهما (قال قالت ممونة) أم المؤمنين رضى الله عنها وضعت ارسول الله ولاى دروالاصملي وابن عساكرللني (صلى الله علمه وسلما ويغتسل به) وفي الرواية السابقة في ماب الغسل من قواحدة ما الغسل (فافرغ على مديه فغسله مامن تمن) من غبرتكراركذافي رواية غبرأى ذروالاصيلي واسعساكر وأبى الوقت وفي الرواية السابقة فغسل يديه مرتين (اوثلاثا) شكمن الراوى (غ افرغ) عليه الصلاة والسلام (بينه على شماله) وفي الرواية السابقة ثم أفرغ على شمالة (فغسل مذاكره ثم دلك يده بالارض) وفي السابقة ثم مسح مده الارض (مُم عَضَمض) والغيرا بوى ذر والوقت والاصيلى وابن عساكر مم مضمض (واستنشق مُم غــ ل وجهه و يديه وغــ ل) ولا يوى ذر والوقت والاصملي وابن عساكر ثم غــ ل (رأسه ثلاثا) الظاهرعوده لجميع الافعال السابقة ويحتمل عوده للاخبر فقط وهويناس قول الحنفية ان القد المتعقب لحل بعودعلي الاخبرة وفال الشافعية يعودعلي الكل نبه علمه مالبرماوي كغبره (تُمَا أُورَ عُ) علمه الصلاة والسلام (على جسده) وفي السابقة ثما فاض على جسده (ثم تنجي) أي بعد (من مقامه) بفتح الميموف السابقة عمقول من مكانه (فغسل قدمه) وهد االديث من

السماعيات وتقدم مافيه من الحث ﴿ (باب من افرغ) الماء ( سينه على شماله في الغسل) وهذا الماب مقدم على سابقه عند الاصيلي وأبن عساكر وبه قال (حدثناموسي من اسمعيل) التبوذك (والحدثنا الوعوانة) بفتح اعين الوضاح المشكري (قال حدثنا الاعش) سلمان بن مهران (عن سالمين الى الجعد) بسكون العين (عن كريد مولى أن عماس عن ابن عماس) رضى الله عنهما (عن ممونة بنت) وللاصلى وأى الوقت الله (الحرث) رضى الله عنها (قالت وضعت ارسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا) هوالما الذي يغتسل به وبالفتح المصدروبالكسر اسم ما يغتسل به كالسدرونحوه (وسترته) شوب كافي الحديث الآتي ان شا الله تعلى فيات نفض المدين من الغسل من الجنابة أى غطيت رأسه فأراد صلى الله عليه وسلم الغسل فكشف رأسه فأخذ الماء (فص على بده )منه (فغسلها مرة اومن تمن) شائمن الراوى والمراد مالمد الحنس فقص ارادة كانبهماوفا وصبعطف على محددوف كأمر والأنوعوانة (والسلمان) بنمهران الاعش (الاادرى اذكر) سالمن أى الجعد (الثالثة املا) نعرفى رواية عبدالواحد عن الاعش السابقة فغسل يديهمر ثين أوثلا ثافان قلت وقع فى رواية ابن فضيل عن الاعش فيما أخرجه أبوعوانة فى مستخرجه فصبعلى يديه ثلاثاة بشك فكيف الجع بينهما أجيب باحتمال أن الاعش كان بشك فمه م تذكر فرم لان سماع ابن فضيل منه متأخر ( تم افرغ) عليه الصلاة والسلام ( عينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده ما لارض او مالحائط )شك من الرا وي وهو محول على انه كان في يدأذى فلذلك دلك يدمالارض وغسلها قبل ادخالها وفيه أن تقديم الاستنجاء أولى ٣ وان تعذر تأخره لانهماطها رتان مختلفتان (تم تمضمض) بالتا -أوله وللاصلي مضمض (واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل راسه نم صب على جسده ثم تنجي) من مكانه (فغسل) بالنا اللا كثر ولاني ذر وغسل قدمه ) قالت ممونة (فناولته حرقة )لينشف ما حسده الشريف (فقال) أى أشارعليه الصلاة والسلام (سدهكذا)أى لاأتناولها (ولمردها) بضم أوله وسكون الله من الارادة مجزوم يحذف الساء م وماحكاه في المطالع مهرمانا قله من فتح أوله وتشديد ثالثه عن رواية القابسي فتصمف يفسد المعنى وعندالامام أحدمن حديث أيعوانة فقال مده هكذاأي لاأرمد هاوقد تقدم في ماب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الحنامة ما في التنشيف فليراجع ثم يعذا في (مات) بالتنوين (اذا جامع) الرجل امن أنه أو أمته (غماد) الى جماعها من أخرى ما يكون حكمه وللكشميني غماودأى الجاع وهوأعم نأن بكون لتلك المجامعة أوغيرها (ومر دارعلي نسائه فىغسل واحد) ماحكمه وأشاربه الح ماروى في بعض طرق الحديث الاتن انشاء الله تعالى وان لم بكن منصوصا فماأخرجه وفى الترمذي وقال حسن صحيح الهعليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في غسل واحدولم يحتلفوا في أن الغسل منه مالا يحب واستدلوا لاستحاله من الجاعين بحديث أبى رافع عند أبى داودو النسائي أن الذي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغنسل عندهذه وعندهذه قال فقلت ارسول الله ألا تحعله غسد لاواحدا فالهذا أزكى وأطب واختلف هليستحب لأأن يتوضأ عندوط كلوا حدة وضوأ مللصلاة فقال أبوبوسف لاوقال الجهورام وحلد بعضهم على الوضو اللغوى فمغسل فرجه وعورض بحديث ابن خرعة فلسوضا وضوأه للمالاة وذهب ابز حبيب والظاهرية الى وجوبه لحديث مسلم اذا أبى أحدكم أهله عم أراد أنبعودفليتوضأ وأجب بمافى حديث النخز عةفائه انشط للعودفدل على أن الامراللارشاد وبحديث الطعاوى عنعائشة انه عليه الصلاة والسلام كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ وبه قال (حدثنا مجدين بشار) بفتح الموحدة والمجمة الشددة المعروف بندار (قال حدثنا ابن الى عدى ) محدرن ابراهم المتوفى بالبصرة سنة أربع وتسمين ومائة (ويحيى بنسعيد) بالياء بعد

أبوالطاهر أحدث عروالمصرى ان عرورضي الله عنه ما وهذان الاستنادان كلهم مصر بون أعة جلة وهدذامن عزيز الاساندف مسلم بلفي غبره فان اتفاق حسع الرواة في كونهم مصريين في غاية القلة ويزدادقله باعتبارا لحلالة « فأماعد الله ن عرو بن العاصى رض الله عنه ما فلالته وفقهه وكثرة حديثه وشدة ورعه وزهادته واكثاره من الصلاة والصام وسائرالعبادات وغبرذلك منأنواع الخبرمعروفةمشهورة لاعكن استقصاؤهافرضي اللهعنه وأما أبواللرباللا المعية فاسمهم ثد بالمثلثة اسعبدالله البزني بفتح المثناة تحت والزاى منسوب الى رن بطن من جبر قال أنوسع دن يونس كانأ توالخبرمفني أهل مصرفي زمانه ماتسنةسعين من الهجرة وأما بزىدى أى حسى فكنشه أبورجاء وهوتابعي قال ابن يونس وكازمنتي أهل مصرفي زمانه وكان حلماعاقلا وكانأول منأظهر العلم بمصر والكلام فى الحلال والحرام وقبل ذلك كانوا يتعدنون الفتن والملاحم والترغب في الخسر وقال اللمثين سعدر بدسيدنا وعالمنا واسمأبي حسبسويد وأمااللث سعد رضى الله عنه فامات ، وحلالته وصياته وبراعته وشهادة أهل عصره بسخائه وسمادته وغبرذلكمن حمل حالاته أشهرمن أن تذكروا كثر منأن تحصروبكني فىجد لالته شهادة الامامين الحلملين الشافعي وان بكررجه ما الله تعالى أن الليث أفقه من مالك رضى الله عنهم أجعن فهذان صاحبامالك رجهالله وقدشهدا عاشهدا وهماالمتزلة

المعروفة من الاتقان والورع واجلال مالك ومعرفتهما بأحواله هذا كاممع ماقدعام من جلالة مالك وعظم فقهه رضي الله عنه العين

سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسامن سلم المسلون من اساله وبده وحدثني سعددن يحيى هوان معمد الاموى قالحدثني أبىحدثني أبوبردةبن عبددالله بزأى بردة بزأى موسى قال محدينرم كاندخل الليت عاندين ألف د سارماأ وجب الله تعالى على من كاذقط وقال قتسمل قدم اللث أهدى له مالك من طرف المدنة فيعث اليه الليث ألف دينار وكان اللثمفي أهل مصرفي زمانه \* وأما محدين رم فقال ابنونس هوثقة نتف الحديث وكانأعلم الناس بأخبار البلدوفقهه وكان اذأ شهدفى كابدارعلم أهل البلد انها طسة الاصلوذ كره النسائي فقال ماأخطأف حديث ولوكتبعن مالك لائد ـ في الطبقة الاولى من أصحاب مالك وأثنى علمه غبرهما والله أعلم \* وأماعمد الله نوهب فعلموو رعهو زهده وحفظه واتقانه وكثرة حديثه واعتمادأهل مصرعليه واخبارهم بأنحدث أهلمصروماوا لاهامدو رعلسه فكله أمر معروف مشهور في كتب أئمة هداالفن وقد بلغناءن مالك ابنأنس رضى الله عنه انه لم يكتب الى أحدو عنونه بالفقه الاالى ان وهب رحمه الله \* وأماعروين الحرث فهومفتي أهل مصرفي زمنه وقارئهم فالأوزرعةرجمه اللهلم بكن له نظير في الحفظ في زمنه و قال أبوحاتم كانأحذظ الناس فيزمانه وفالمالك بنأنس عروبن الحرث درة الغدواص وقال هومى تذرع الشأن وقال ابن وهب معت من ثلثمائة وسيعنشفا فارأت أحفظ من عروبن الحرث رحمالله تعالى والله أعلم (قوله في الاسنا دالا خرا بوعاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير) أما أبوعاصم فهو الضعال

العين هوالقطان كلاهما (عن شعبة) بن الجاج (عن ابراهيم ن محدب المنتشر) بضم الميم وسكون النون وفتح المثناة الفوقية وكسرا المجمة (عن ابيه) محمد (قال ذكرته لعائشة) أى ذكرت لهاقول ابزعر ماأحب انأصبح عرماأنضع طيبا الحديث الآتى انشاء الله تعالى بعداب غسل المذى واختصره هذا للعلم مانحذوف عندأهل هذا الشان أورواه كذلك وفقالت عائشة (رحمالته الماعبدالرجن تريدعمداللهن عمر وفى ترجهاله اشعار بانهسها فماقاله في شأن النضيروغيل عن فعل الذي صلى الله عليه وسلم (كنت اطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طوف) أي يدور (على نسائة) أى فى غسل واحدوه وكاية عن الجاع أوالمراد تجديد العهد بهن كأذكره الاسماعيلي لكن قوله في الحديث الثاني أعطى قوة ثلاثين يدل على ارادة الاول (تم يصبح محرما ينضف) بالخاء المجمة وفتح أوله وثالث المجم أوبالحاء المهد الدأىرش (طيبا) أى دريرة بالنصب على التميز ومطابقة الحديث للترجة في قوله فسطوف على نسائه وفمه أن غسال الحماية ليس على الفور وانما يتضيق عندارادة القيام الى العلاة ﴿ ورواته السبعة ما بين كوفي وبصرى وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف في الباب الذي يليه ومسلم في الحيج والنسائي في الطهارة وبقية مباحثه تأتى انشاء الله تعالى \* وبه عال (حدثنا محديشار) المذكورةريما (عال حدثنا معاذبن هشام) الدستوائي (قال حدثني) بالافراد (ابي) هشام (عن قتادة) الاكمه السدوسي (قال حدثنا أنس بن مالك) رضى الله عنه ولابن عساكر ما مقاط لفظ ابن مالك (قال كان الذي صلى الله علىموسلم بدورعلى نسائم) رضى الله عنهن (في الساعة الواحدة من الليل والنهار) الواوعمى أووم اده بالساعة قدرمن الزمان لاما اصطلح عليه الفلكمون (وهن) رضي الله عنهن (آحدي عشرة امرأة تسعزوجات ومارية وريحانة وأطلق عليهن نساء تغليبا وبذلك يجسمع بنهدذا المديث وحديث رهن تسع نسوة أو يحمل على اختلاف الاوقات والاطلاق السابق في حديث عائشية محول على المتمد في حديث أنس هذا حتى مدخيل الاقرل في الترجية لان النسا الوكن قلملاتماكان يتعذرالغسلمن وطوكل واحدة بخلاف الاحدى عشرة اذتتع ذرالماشرة والغسل احدى عشرة مرةفي ساعة واحدة في العادة وأماوط الكل في ساعة فلالا أن القسم لم مكن واجباعلمه كإهووجه لاصحا شاالشافعية وجزم به الاصطغري أوأنه لمارجع من سفر وأراد القسم والاواحدة أولى من الاخرى بالبداءة بماوطى الكل أوكان ذلك باستطابتهن أوالدوران كانفي يوم القرعة للقسمة قبل أن يقرع بينهن وقال ابن العربي أعطاه الله تعالى ساعة ليس لاز واجهفيها حق يدخل فيهاعلى جمع أزواجه فيفعل ماير يدبجن وفى مسلم عن ابن عباسان تلك الساعة كانت بعد العصر واستغرب هذاالاخيرالحافظ بزجر وقال انه يحتاج الى ثبوت ماذكره مفصلا (فال) قذادة (قلت لانس) رضي الله عنه مستفهما (أوكان) عليه الصلاة والسلام (بطيقه) أى ساشرة المذكورات في الساعة الواحدة (قال) أنس كنا) معشر الصحابة (تحدث أنه ) عليه الصلاة والسلام ( اعطى ) بضم الهمزة وكسر الطا وفتح اليا " ( قَوَّةَ ذَلا ثُينَ ) رجلا وعند الأسماء ليعن معاذقوة أربعين زادأ بونعم عن مجاهد كل رجل من أهل الجنة وفي الترمذي وقال صحيح غريب عن أنس مر فوعا بعطى المؤمن في الجنبة قوّة كذا وكذا في الجماع قد ل ارسول الله أو بطمق ذلك قال يعطى قوة مائة والحاصل من ضربها في الاربعين أربعة آلاف ، ورواة هذا الحديث كالهم بصريون وفيه التحديث بالجع والافراد والعنعنة وأخرجه النسائي في عشرة النساء (وقال سعيد) برأيي عروبة مماوصله المؤلف بعدائني عشر بابا (عن قتادة ان انساحدتهم)فقال فى -ديثه (تسع نسوة)بدل احدى عشرة وتسع مر فوع بدل من العدد المذكور وذلك خبر مبتدا

عن أي بردة عن أبي موسى قال قلت بارسول (٣٢٦) الله أى الاسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده وحد ثنيه ابراه يم بن سعيد

وهووهن وحصواءن الاصلى انه قال وقع في نسخى شديمة بدل سعيد قال وفي عرضناعلى أبي زيد عكة سديد قال أبوعلى الحياني وهوالصواب ورواية شعبة هذه عن قتادة وصلها أحدد المرابعة وتخفيف المناة التحتية

وبكسرهامع تشديد المنناة وهوما أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعمة أوتذ كرالجاع أوارادته (والوضو منه) ، ويه قال (حدثنا أبوالوليد) هشام الطمالسي (قال حدثنا زائدة) بن قدامة بضم أوله وتخفف النه المهمل الثقي الكوفي المتوفى منة ستين ومائة (عن الى حصين) يفتح الحاء وكسرالصادالمهملتين عثمان بنعاصم الكوفي التابعي (عن الى عبد الرحن) عبد الله بن حمدب رسعة بفتح الموحدة وتشديدا لتحتبة السلى بضم السين وفتح اللام مقرى الكوفة أحدأعلام المابعين المتوفى سنة خس ومائة وصام عانين رمضانا (عنعلى) هوابن أى طالب رضى الله عنه (قال كنت رجلامذاق صفة لرجل ولوقال كنت مذا مصر الاأن ذكر الموصوف مع صفته يكون لتعظمه نحورأ بترج الاصالاا أواتعقره نحورا بترج الافاسقا ولما كان المذى بغلى على الاقها الاحداء حسب ذكر الرحولية معملانه بدل على معناها وراعى في مذاء الثاني س وهو كسر ألذال قال ابن فرحون وهوخلاف الاشهر عندهم لان كان تدخل على المبتدا والحرفر حلا خبر وضمرالمتكلم هوالمبتدأف المعنى فاوراعاه لقال كنت رجلا أمذى ومشل هذا قوله تعالى واداسألك عبادى عنى فانى قريب أجسب فراعى الضميرفي انى ولوراعي قريب لقال يحبب قال أبوحسان ومن اعتبارا لاول قوله بلأنتم قوم تفتنون بلأنتم قوم تجهاون ومن اعتبارالثاني قوله أنارحـل نامر بالمعروف وأنت امر ؤيام بالخـير اه وزادأ جدفاذا أمذيت اغتسلت ولابي داود فعلت اغتسل حتى متشقق ظهرى وزادف الرواية السابقة فياب الوضوءمن الخرجين من وحد آخر فاحست أن اسأل (فامرت رجـ الله والمقدادين الاسود كما في الحديث السابق ريسال الني صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ) فاطمة أى بسب كونها تحته (فسأل) والعموى والسرخسي فسأله الها وعند الطعاوى منحديث رافع بنخديج انعلىاأم عماراأن يسأل الذي صلى الله علمه وسلم عن المذى قال بغسل مذا كبره أي ذكره وعنده أيضاءن على قال كنت مذاء وكنت إذا أمذيت اغتسلت فسألت النبي صلى الله علمه وسلم وهوعند الترمذيعنه بلفظ سألت النبي صلى ألله عليه وسلم عن المذى وجع ابن حبان بينها مأ بأن علماء أل عمارا ثم أحرالمة داديدلك تمسأل منفسده الكن صحيح اب بشكوال أن الذي سألهوالمقدادوعورض بأنه يحتاج الىبرهان وقددل ماذكرفي الاحاديث السابقة أن كالدمنهما قدسال وأنعاما كذلك سأل لكن يعكرعامه أنها ستحياأن يسأل مفسه لاحل فاطمسة فسعن الحال على المجاز بأن الراوى أطلق أنه سأل لكونه الآحر بذلك (فقال) علمه الصلاة والسلام (بوضاواغسلذكك) أى ماأصابه من المدنى كالبول ويؤيده مافي رواية اغسله أى المذى وكذلك رواية فرحه والفرج الخرج وهذامذهب الشافعي والجهور وأخرجه الألى شمية عن سعدد ن حسر قال اذا أمذى الرجل غسل الحشفة ويوضأ وضوأ ه الصلاة واحتمو الذلك بأن الموجب لغسله انماهو نروج الخارج فلاتح المحاوزة الى غير محله وفي رواية عن مالك وأحسد بغسل ذكره كله لظاهر الاطلاق في قوله اغسل ذكرا فهر نغسله كله معقول المعني أوللتعمد وأبدى الطحاوى له حكمة وهي انه اذاغسل الذكركله تقلص فبطل خروج المذى كافي الضرع اذاغسل بالما البارد يتفرق اللبن الى داخل الضرع فينقطع خروجه وعلى القول بأنه للتعد تحب النمة واستدليه ابن دقيق العيد على تعين الما فقه دون الاحجار ونحوها لانظاهره تعين الغسل والمعين لايقع الامتثال الابه وصحعه النووي في شرح مسلم وصحح في غيره جواز الاقتصار على

الزنخلد واماابنجر بجفهوعبد الملك من عدالعز بزن جريج وأما أبوالزبرفهو مجدين مسلمين تدرس وقدتقدم سانهم وفى الاسناد الآخر أبوردةعن أىردةعن أىموسى فأبو ردة الاولااسميمر بديضم الموحدة وقدسماه فى الرواية الاخرى وأبوردة الشاني اختلف فياسمه فقال الجهوراسمه عامر وقال عيى النمعين في احدالر والمنعنه عام كاقال الجهور وفي الاخرى الحرث وأماأ بوموسي فهوالاشعرى واسمه عمدالله من قدس واغا ذه صد بذكرمثل هدذا وانكانعندأهل هذاالفن من الواضحات المشهورات التي لاحاجة الىذكرة الكون هذا الكال لس مختصامالفضلا ال هوموضوع لافادة من لم يمكن في هذاالفن والله تعالى أعلم بالصواب \*(اب سان خصال من اتصف بهن وجدحلاوة الاعان)،

(قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الاعمان

أنس قال قال رسول الله صلى الله علىه وسلم ثلاثمن كن فمه وحدطع الاعان من كانعب المرا لاعمه الالله ومن كان الله ورسوله أحب المه بماسواهما ومن كانأن ملق في النارأحب المه من أن رجع في الكفر بعدأن أنقذه اللهمنه يحدثنا اسحق بن منصور أخبرنا النضرين عمل أخبرنا جادعن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله علمه وسالم بنحوحديثهم غبرأنه فالمن أنرجع بهوداأ ونصرانا

كايكره أن يقذف في النار) وفي رواية من أن رجع موديا أونصرانا هذا حددث عظم أصلمن أصول الاسلام قال العلما ورجهم الله تعالى معنى حلاوة الاعان استلذاذ الطاعات وتحصمل المشقات فىرضاالله عز وحل ورسوله صلى اللهعلم موسلم واشاردلاعلى عرض الدنيا ومحمسة العدريه سيعانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالنت وكذلك محمة رسوله صلى الله علمه وسلم قال القاضي عماض رجه الله هذا الحديث ععى الحديث المتقدم ذاقطع الاعان منرضى بالله رياو بالاسلام د شاوعهمد صلى الله عليه وسلم رسولا و ذلك اله لاتصم الحية للهورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة وحب الآدى في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكراهة الرجوع الى الكفر الالمن قوى الاعمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره وخالط لحه ودمه وهذاهوالذى وحدحلاوته قال والحب في الله من عرات حب الله قال بعضهم الحبة مواطأة القلب على مارضى الرب سحانه

الاحجارا لحاقاله بالبول وحل الامر بغدله على الاستحماب أوأنه خرج مخرج الفالب والفعلان بالجزم على الامروهو يشعر بأن المقدادسال لنفسه ويحتمل أن يكون سأل لمهـمو يقو به رواية مسلم فسأل عن المذي يخرج من الانسان أولعلى فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب اليه والظاهرأن عليا كان حاضر الاسؤال فقد أطمق أصحاب الاطراف والمسائيد على ايرادهدا الحديث في مسندعلي ولو حلوه على أنه لم يحضره لاوردوه في مسند المقداد \* ورواة هذا الحديث الخسة كوفيون ماعدا أماالوليدفيصرى وفسه التحديث والعنعنة ورواية تابعي عن تابعي وأخرجه المؤلف في العلم والطهارة ومسلم فيها والنسائي فيها وفي العلم أيضا ﴿ رَبَّابِ مِن نطيبٍ ) قبل الاغتسال من الجناية (تماغتسل)منها (ويق أتر الطيب) في جسده وقد كانوا يتطيبون عند الحاع للنشاط \* و به قال (حدُّنا أبو النعمان) مجدين الفضل قال حدثنا ابوعوانة) الوضاح (عنابراهيم بن محدب المنتشرعن اسه ) محد ( قالسالت عائشة ) رضى الله عنها عن الطب قبل الاحرام (فذ كرت) بالفاء ولابوى ذر والوقت والاصيلي وابن عساكر وذكرت (الهاقول ابنعر) اب الخطاب (ماأحب الأصبح) بضم الهمزة فيهما (محرماً نضيم) بالخا المعمة أوالمهملة روابتان (طيباً)نصب على التميز (فقالت عائشة) رضى الله عنها (أناطيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم غطاف فى نسائه كاية عن الجاع ومن لازمه الاغتسال وقد ذكرت أنها طميته قب ل ذلك (تم أصبح محرماً اضخاط ساويدلك يحصل الردعلي ابنعمر ومطابقة ترجة الباب . وبه قال (حدثنا آدم) ابن أبي اياس كافي رواية أبي الوقت وأبي ذرعن الكشميهي (قال-د شناش-عبة) بن الحاج (قال-دشاآ لحكم) بقتمة منابن عتيبة مصغر عتبة (عن ابراهم النفعي (عن الاسو-) خال ابراهيم (عن عائشة )رضي الله عنها (قالت كاني أنظر الى و ص ) بالصاد المهدالة بعد المشاة التحسية اللاحقة للموحدة المكسورة بعد الواوا لمفتوحة أي ريق (الطب) لعن قاعة لالرائحة (فىمفرق) بفتح الميم وكسر الراوقد تفتح أى مكان فرق شعر (الذي وفي رواية رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهومن الحب بن الى دائرة وسط الرأس (وهو محرم) ومطابقة هـ ذا الحديث للترجة من نظرو بيص الطيب بعد الاحرام ومن سنمة الغسل عنده ولم يكن علمه الصلاة والسلاميدعه ومباحث تطيب المحرم تأتى انشاء الله تعالى فى الحبر \*ورواة هذا الحديث الستة مابين خراسانى وواسطى وكوفى وفيه ثلاثة من التابعين والتحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي اللباس ومسلم والنسائي في الجيج ﴿ (باب تخليل الشعر) في غسل الجنابة (حتى اذ اظن أنه قداً روى بشرته) من الاروا أى جعله ريان والبشرة ظاهرا لحلدوهوما تحت شعره (أفاض عليه) أى صب الماعلى شعره وللاصملي عليهاأى على بشرته واقتصر ابن عساكر على قوله أفاض ولم يقل عليه ولاعليها \* و به قال (-دشاعبدان) هوعبدالله من عثمان العتبي مولاهم المروزي وعبدان لقبه (قال أخبر ناعبدالله) من المبارك (قال أخبرنا) وللاصلى حدثنا (هشام بنعروة عن ابه) عروة (عن عادشة)رضي الله عنها والت كانرسول الله صلى الله علمه وسلم اذا اغتسل)أى اذا أراد الاغتسال (من الحناية غسل بديه ويوضأ وضو أه للصلاة ثم اغتسل أي أحد في أفعال الاغتسال (م يخلل سده شدهره) كله وهوواجب عندالمالكمة في الغسل القوله علمه الصلاة والسلام خلاوا الشعرفان تحتكل شعرة جنابة سنةفى الوضو العمة عندأ لى بوسف فضيلة عند أيحنفة ومجد سنةفهماعندالشافعية وفي الروضة وأصلها يخلل الشعر بالماءقيل افاضيته ليكون أبعد عن الاسراف في الما وفي المهذب يخلل اللعية أيضا (حتى اداظن) أي علم أوعلى مابه و يكتني فيه بالغلمة (الهقد)أى الذي صلى الله عليه وسلم وللدموى والمستملي أن قد بفتح اله-مزة فيحب ماأحب ويكرهما كره واختلفت عبدارات المتكلمين فيهدنا الباب بمالايؤل الى اختلاف الافى اللفظ وبالجلة أصل المحبة

عن أنس قال قال رسول الله صلى عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد وفي حديث عبد الوارث الرجل حتى أكون أحب اليه من أهداد وماله والناس أجعن

الميل الى ما يوافق الحب ثم المهل قد مكون لما سيتلذه الانسان ويستعسنه كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها وقديستلذه بعقله للمعانى الماطنة كمعمة الصالحمن والعلما وأهل الفضل مطلقاوقد كونالاحسانهالمه ودفعه المضار والمكاره عنه وهدنه المعاني كلها موجودة في الني صلى الله علمه وسلم لماجع منحال الظاهر والباطن وكال خلال الحلال وأنواع الفضائل واحسانه الى جمع المسلمن بهدايته الاهمالي الصراط المستقيم ودوام النعروالا بعادمن الخيم وقد أشار بعضهم الى أن هذامتصور في حق الله تعالى فان الخسر كله منسه سحانه وتعالى قالمالك وغرره المبة في الله من واجبات الاسلام هذا كلام القاضي رجه الله وأما قوله صلى الله علمه وسلم يعودأو برجع فعناه يصمر وقدعا والعود والرحوع بمعنى الصرورة \* وأما ألوقلابة المذكور في الاستنادفهو بكسرالقاف وتعفيف اللام وبالداء الموحدة واسمعتسدالله سزرد \* وأماقولمسلم (حدثنااسمثني والزيشار فالاحدثنا مجدين حعفر حدثناشعية قالسمعت قتادة يحدث عنأنس رضى الله عنه فهدذا اسنادكله بصريون وقدقدمناان شعبة واسطى بصرى والله تعالى أعلم

\*(باب وجوب محبة رسول الله صلى الرحمة مضرب بده بالارض آوالها قط مرتين آوثلاثا) جعل الارض الله عليه وسلم كثر من الاهل والواد والواد والناس أجعين واطلاق عدم الايان على من لم يحبه هذه الحبة)

أى انه قدأى فهسى الخففة من الثق له واسمها فمرالشأن حدف وجوما (أروى بشرنه افاض عليه)أى على شعره (الما ثلاث من ات) بالنصب على المصدر بة لانه عدد المصدر وعدد المصدر مصدر (مُغسل سائر) أى بقية (جسدة) لكن في الرواعة السابقة في أول الغسل على جلده كله فيحسّمل أن يقال ان سائر هنا بعني الجميع (وقالت) عائشة رضي الله عنها بواو العطف على السابق فهوموصول الاسناد (كنت اغتسل أناو النبي صلى الله عليه وسلم) أناتا كيدلاسم كان ٢ مصح للعطف على الضمر المرفوع المستكن ويجوز فيه النصب على أنه مفعول معدأى معرسول الله صلى الله عليه وسلم والاكثر ونعلى ان هذا العطف ومأكان مثله من بابعطف المفردات وزعم بعضهم انهمن بابعطف الجل وتقدريره فى قوله تعالى لانخلفه نحن ولاأنت ولاتخلفه أنت واسكن أنت وزوجك الجنه تقديره وليسكن زوجك وهكذا كنت أغتسل أنا ويغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم (من انا واحد) حال كوشا (نغرف) بالنون والغين المجمة الساكنة (منهجيعة) وصاحب الحال فاعل أغتسل وماعطف عليه وتطبره قوله تعالى فأتتبه قومها تحمله فقيل هوحال من ضمرمن يمومن الضمر الجرور ضمرعسي علمه الصلاة والسلام لان الجلة اشتملت على ضميرهاو ضميره وقيل من ضميرها وقمل من ضميره و يحمّل أن يكون في محل الصفة لانا صفة مقدرة بعدالصفة الظاهرة المذكورة أويدلامن أغتسل ويقال جاؤا جيعا أي كاهم قاله العيني كالكرماني وتعقمه البرماوي فقال انهوهم فيذلك واختارا نهاحال أي نغرف منه حالك ونناجيعا فالوالجع ضدالتفريق ويحملهنا أن يراد جمع المغروف أوجمع الغارفين وقال ابن فرحون وجمعاير آدف كلافي العموم ولايفيد الاحتماع في الزمان بخلاف معا وعدها ابن مالك من ألفاظ التوكيد قال وأغفلها النحو يون وقد نسه سيبويه على أنها بمنزلة كل معنى واستعمالا ولميذكر واشاهدامن كلام العرب وقدظفرت بشاهدله وهوقول امراةمن العرب رقص اشالها فدال حي خولان \* جمعهم وهمدان \* وهكذا قطان \* والا كرمون عدنان ﴿ (باب من توضأ في) غسل (الجنابة م غسل سائر) أى باقى (جسده ولم يعد) بضم البامن الاعادة (غسل مواضع الوضوعمنه من قانوي كذافي رواية الى در منه والغيروباسة اطها \* وبه قال (حدثنا بوسف بن عيسى) بن يعقوب المروزي (قال اخبريا) وللهروى وأبى الوقت حدثنا (الفضل بنموسي) السيناني (قال أخبرنا الاعش) سلمان بن مهران (عنسالم) هو اسأى المعدرافع الاشعى مولاهم الكوفي (عنكر بمولى اسعباس عن ابن عباس) رضى الله عنهما (عن ممونة) أم المؤمنين رضى الله عنها (قالت وضع) بفتح الواومسنساللفاعل (رسول الله صلى الله علمه وسلم) بالرفع فاعل (وضوأ للعنابة) بفتح الواو والتنوين والنصب على المفعولية وللعناية في رواية الكشميهي بلاميز والحكر عة وأبوى در والوقت وضوأنالتنو ينأيضا لحنابة بلامواحدة وللاكثر وضوء الجنابة بالاضافة وانماأضيف معأن الوضوء بألفتح هوالما المعتقللوضو لانه صارا عماله ولواستعمل فيغبر الوضو فهومن اطلاق المقيد وارادة المطلق قاله البرماوي كالكرماني وقال ابن فرحون قوله وضو الجنابة يقع على الماءوعلى الاناعفان كان المراد الماءكان التقدير وضع رسول الله صلى الله على موسلم الماء المعد العنابة ولابدمن تقدير في تورأ وطست وان كان المراد الاناء كان هو الموضوع وأضيف الى الجنابة بمعنى أنهمه تذلغه الجناية اضافة تخصيص وفي رواية الجوى والمستملي وضعيضم الواومبنسا للمفعول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادة اللام أى لاجله وضو الرفع و السنو من (قا كفاً) ولاى درفكفاأى قلب (بمينه على يساره) وللمستملي وكريمة على شماله (مرتين اوثلاثا م غسل فرحمه مضرب دومالارض أوالحائط مرتين أوثلاثا) جعمل الارض أوالحائط آلة الضرب

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حسنى أكون أحب السه من ولده ووالده والناس أجعين

(قولەصلى الله عليه وسلم لايۇمن عدحتى أكون أحسالهمن أهله وماله والناس أجعين) وفي الرواية الاخرى من ولده و والده والناس أجعين فال الامام أبوسلمان الخطابي لم يرديه حب الطبع بل أراديه حب الاخسار لان-سالانسان نفسه طبع ولاسيل الى قلمه قال فعناه لاتصدق في حي حتى تفني في طاعتى نفساك وتؤثر رضاىعلى هوال وانكان فسه هلاكان هـ ذا كلام الخطابى وقال النطال والقاضى عماض وغيرهمارجةالله عليهم الحبة ثلاثة أقسام عية اجلال واعظام كحمة الوالد ومحمة شفقة ورحة كحمة الولد ومحمة مشاكلة واستحسان كمعمةسائر الناس فمع صلى الله عليه وسلم أصناف الحمة في عبته قال الن بطال رجه الله ومعنى الحديث أن من استكمل الاعان علم انحق الني صلى الله علمه وسلم آكد علمه منحق سهوا شهوالناس أجعين لان به صلى الله علمه وسلم استنقذنا من الناروهد ينامن الصلال قال القاضى عياض رجه الله ومن محبته صلى الله علىه وسلم نصرة سنته والدبعن شريعته وتميحصور حياته فسذل ماله وتقسه دونه قال واذاتسنماذكرناه سنأن حقيقة الاعان لاتسم الاندلك ولايصح الاعان الابتعقيق اعلا قدرالني صلى الله عليه وسلم ومنزلته على قدر كل والدو ولدومحسن ومفضل ومن لم يعتقدهذا واعتقدماسوا مفلس

والشائمن الراوى وللكشمهني ضرب سده الارض فيحت ملأن تكون الاولى من ماب القلب كقولهمأ دخلت القلنسوة فيرأسي أىأدخلت رأسي في القلنسوة ويحتمل أن يكون الفعل منضمناغ برمعناه لان المراد تعفيراليد مالتراب فكأنه قال فعفر يده بالارض (عمضمض) وللهروى والاصلى وأبى الوقت وابن عساكر تمضض (واستنشق وغسل وجهه وذراعه) أى ساعديه مع مرفقيه (تم افاض)أىأفرغ (على راسه الماء تم غسل جسده) أى مابقى منه بعد ماتقدم قالابن المنبرقر ينة الحال والعرف من سياق الكلام تخص أعضا الوضو وذكر الحسد بعدذ كرالاعضاء المعينة يفهم عرفا بتية الحسد لاجلت ملان الاصل عدم المكرار (تمتنعي فغسل رجليه قالت )أى ممونة وللاصيلى عائشة ولايحني غلطه (فأتبته بخرقة) أى ليتنشف بها (فلم يردها) بضم المنناة التحسية وكسرالراء وسكون الدال من الارادة وعندابن السكن من الرد بالتشديدوهووهم كأقاله صاحب المطالع ويدل له الرواية الاتبية انشاء الله تعالى فلم بأخذها (فعل نفض زاد الهروى الما وربده ) بنا الحروللاصلى بده \* ورواة هذا الحديث سعة وفيه التحديث والاخبار والعنعنة في هذا (باب) بالمنوين (اذاذكر)أى تذكر الرجل وهو (في المسجد) قاله الحافظ بحروتعقبه العيني بأنذكرهنامن الباب الذي مصدره الذكر بضم الذاللامن الذى بكسرها قال وهد فددقة لا يفهمها الامن له ذوق شكات الكلام قال ولوذاق ماذكرنا مااحتاج الى تفسيرفعل مفعل (الهجنب يخرج) كذالاي ذر وكرعة وللاصملي وابن عساكر خرج (كاهو )أى على همشه وحاله جنما (ولايتهم) عملا بما نقل عن الثورى واستعقى وبعض المالكية فمن نام فى المسجد فاحتلم يتيم قبل أن يخرج ولابى حنيفة أن الجنب المسافر عرعلى مسحدفيه عين ماء يتيم ويدخل المسحد فيستقي تميخرج المامن المسحد ، وبه قال (حدثنا عبدالله بن محمد) الجعنى المسندى والحدثناعثمان بعر ) بضم العين ابن فارس البصرى (قال اخبرنابونس) بن رنيد (عن الزهري) محدين مل (عن ابي المه ) بن عبد الرحن بن عوف (عن ابي هربرةً) رضى الله عنه (قال اقمت الصلاة وعدّلت) أي سوّيت (الصفوف قداما) جع قائم منصوب على الحال من مقدراى وعدل القوم الصفوف حال كونهم قائمن أومنصوب على التميز لانهمفسرلمافى قوله وعددلت الصفوف من الابهام أى سق يت الصفوف من حيث الفيام (فرج المنارسول اللهصلي الله عليه وسلفل قام في مصلاه) بضم الميم أى موضع صلاته (ذكر) بقلمه قبل أن يكبر ويدخل في الصلاة (انهجنب) واعمافهم أبوهر يرة ذلك القرائل لان الذكرباطي لايطلع عليه (فقال)عليه الصلاة والسلام (لذاً) وفي رواية الاسماعيلي فأشار بيده فيحتمل أن يكونجع بنهما (مكانكم) بالنصبأى الزموه (تمرجع) الى الحجرة (فاغتسل تمخرج الينا وراسمة ) أى والحال ان رأسه (يقطر) من ما الغسل ونسبة القطر الى الرأس مجاز من بابذكر المحل وارادة الحال (فيكبر) مكتفيابالا فامة السابقة كاهوظاهرون تعقيبه بالفاء وهوجة لقول الجهوران الفصل جائز منهاو بين الصلاة مالكلام مطلقا وبالفعل اذا كان لصلحة الصلاة وقيل يمسع فمؤول فكرأى معرعاية ماهو وظمفة للصلاة كالافامة أويؤول قوله أولاأقمت بغير الاقامة الاصطلاحية (فصلينامعة)ور والمهذا الحديث الستة مابين بصرى وابلي ومدنى وفيه التحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه المؤاف أيضاو مسلمفى الصلاة وأبود اودفى الطهارة والصلاة والنسائى فى الطهارة (تابعه) الضمرلعمان أى تابع عمان بن عمر السابق قريبا (عبد الاعلى) ابن عبد الاعلى السامى المهملة البصرى (عن معمر) ابن راشد بفتح الميم (عن الزهري) محد بن مسلموهد ممتابعة ناقصة لكن وصلهاأ جدعن عدد الاعلى (ورواه) أى الحديث عبد الرجن

(٤٢) قسطلانى (أول) بمؤمن هذا كلام القاضى رجه الله والله أعلم وأما اسناده ذا الحد يُ فقال مسلم رجه الله وحد شاشيبان

صلى الله عليه وسلم فاللا يؤمن احددكم حتى يحسالا خدة أوقال لحاره ما يحب لنفسه ، وحدثني زهر بنحرب حدثنا يحى سعيد عن حسن العلم عن قتادة عن أنس النمالك عن الني صلى الله علمه وسلم قاله والذي نفسي سده لا بؤمن عبد حتى يحب لحاره أوقال لاخمه

ان أى شدة حدثنا عبدالوارث عن عبد العزيز عن أنس قال مسلم وحدثنا مجدين منني والناسار فالأ حدثنا محدبن جعفرحدثنا شعبة قال معتقدادة عددعن انس وهذان الاسنادان رواتهما بصربون كلهم وشمان نأبى شسة هذاهو شسان بنفروخ الذى روى عنمه مسلمفي مواضع كثيرة والله أعلم

\*(بابالدلسل على انمن خصال الاعانأن عب لاخه المسلم ماعدانفسهمنانار)

(قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى بحب لاخسه أوفال لحارهما عبالنفه ) هكذاهو في مسلم لاخسه أولحاره على الشك وكذاهو في مسندعمد ين جمدعلي الشك وهوفى المفارى وغبره لاخمه من غيرشك قال العلاء رجهم الله معناه لايؤمن الاعان التام والا فأصل الاعان عصدل لمن لمنكن بهذه الصفة والمراديحب لاخمهمن الطاعات والاشماء المباحات وبدل عليهماجا فرواية النسائي فيهذا الحدثحق بحد لاخمه من الخبر ماعب لنفسه فال الشيخ أنوعرون الملاح وهذاقد بعدمن الصعب الممتنع وليس كذلك اذمعناه لايكمل اعمان أحدكم حتى يحب لاخيه في الاسلام مثل ما يحب لنف والقمام بذلك يحصل بان يحب له حصول مثل ذلك من جهة

(الاوزاع عن الزهري) محدين ... لم عماوصله المؤلف في أواخر أبواب الاذان ولم يقل المؤلف وتارهه الاوراعي لانه لم يتقل لفظ الحديث بعسه وانمار وادععنا ولات المفهوم من المتابعة الاتمان بمشاله من غسرتذاوت والرواية أعمأ وهومن التذنن في العبارة وجزم بدالحافظ بن حرورة الأول ﴿ (باب نفض المدين من الغسل عن الحنابة) كذا لا ي ذروكر عة وفي رواية الحوى والمستملي من الجنا فوللكشميهي وانعساكر والاصيلى من غسل الجنابة أى من ما غسلها ، وبه قال (حدثنا عبدان) هوابن عبدالله العتكي (قال اخبرنا) ولانوى ذروالوقت والاصلي حدثنا (الوجزة) بالحاء المهملة والزاى مجدين ممون المروزى السكرى ممي به لحلاوة كالامه اولانه كان يحمل السكوفى كمه (قال معت الاعش) سلمان بن مهران (عن سالم)أى ابن أبي الجعد بسكون العين كافيرواية ابن عساكر (عن كريب) مولى ابن عباس (عن ابن عباس) رضى الله عنهما (قال قالت ممونة) رضى الله عنها (وضعت الذي صلى الله عليه وسلم غسلا) أى ما يغتسل به (فسترته بنوب)أى غطيت رأسه فأراد عليه الصلاة والسلام الغسل فكشف رأسه فأخذالا (وصب) الماء بالواووفي السابقة بالفاء (على يديه فغسلهما نمص بمينه على شماله فغسل فرحه فضرب سده الارص فسحها) بها (تمغسلها فضمض) والمكشميني فتمضمض (واستنشق وغسل و-هه وذراعيه)معمر فقيه (غرصب) الماء (على راسه وافاض) الماء (على جسده غم تنحي) من مكانه (فغسل قدمية) قالت معونة (فناولة، فو با) لينشف به حسده من أثر الماء (فاربا حده فانطلق) أي ذهب (وهو يتفضيديه) من الماء جلة اسمية وقعت حالا واستدل به على أياحة نفض البدفي الوضو والغسل ورجعه في الروضة وشرح المهذب اذلم بثنت في النهبي عنه شئ والاشهر تركه لان النفض كالتبرى من العمادة فهو خلاف الاولى وهدذ امار جحه في التعقيق و جزم به في المنهاج وفي المهمات أنبه الفتوى فقد نقلدان كبم عن نص الشافعي وقيل فعلدمكروه وصحعه الرافعي \* ورواة هذا الحديث ما بين مروزى وكوفى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف قبلهذافىستةمواضعوفي الشهذاالباب يأتى انشاء الله تعالى ﴿ (بابمن بدأ بشق) بكسر الشين المجهة أي بحانب (راسه الاعن في الغسل) \* ويه قال (حدثنا خلاد ب يحيى) بتشديد اللام ابن صفوان الكوفي السلمي سكن مكة ويوفي سنة سمع عشرة ومائتين (قال حدثنا ابراهيم بن مافع) الخزوى الكوفي (عن الحسن بن مسلم) بن يناق بفتح المثناة التحسة وتشديد النون وبالقاف المكي (عنصفية انتشابة) بنعمان الخبي القرشي العبدري وهي وأبوهامن العماية لكنهامن صغارهم وللاسماعيلي أنه معصفية (عن عائشة) رضى الله عنها ( قالت كنا اذااصاب) ولكرعة أصابت (احدانا) أى من أزواج الذي صلى الله عليه وسلم (جنابة اخذت سديها) الماه فصمة (ثلاثانوقراسها) ولكرعة والاصلى وأبى ذرعن الكشميني والمستملي يدهابالافراد (ثم تاخذ يدها وفي بعض الاصول يدهابدون حرف الجرفينصب بنزع الخافض أويحر متقدر مضاف أى أخذت مل يديم افتصمه (على شقها الاءنو) تأخذ (سدها الاحرى) فتصمه (على شقها الايسر) أىمن الرأس فهمالامن الشخص وهذامن محاسن استنباطات المؤلف وبه تعصل المطابقة بن الحديث والترجة وقال ابن حروالذي يظهرأنه حل الثلاث في الرأس على التوزيح وظاهره أن الصب بكل يدعلي شق في حالة واحدة لكن العادة انماهي الصب المدين معافقه مل المدعلى الجنس الصادق عليهما وعلى هذا فالمغايرة بن الامرين بحسب الصفة وهوأ خذالما وأولا وأخذه ثانيا وانام تدل على الترتيب فلفظ أخرى يدل على سبق أولى وهي المنى وللعديث حكم الرفع لان العمايي اذا قال كذا نفعل أو كانوا يفعلون فالظاهر اطلاع الني صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره سوا صرح الصابي ماضافته الى الزمن النبوى أم لا ورواة هذا الحديث الجسة

أخسر في العلاء عن أسه عن الله الله الله على ورد ان رسول الله صلى الله على على على على على على على على على الله على والله على الله على والله على الله على والله والله على الله على والله والله على الله على والله والله على والله والله على والله والله على والله وال

لايزاجه فها بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيأ من النعسمة عليه وذلك مهل على القلب الدغل عافا ناالله وانحا المناده فقال مسلم رجه الله حدثنا المناده فقال مسلم رجه الله حدثنا محدين حفور حدثنا شعبة قال معتقدة يحدث عن أنس وهولا علم مسرو الون والله أعلم مسرون ون والله أله ويسرون ويسرون

\*(باب سان تعريم ايذاء الحار)» (قوله صلى الله علمه وسلم لايدخل الحنمة من لا مأمن جاره نواثقمه) البوائق جمع بائقة وهي الغائلة والداهمة والفتك وفي معنى لامدخل الحنة جوامان بحريان فى كل ماأشه هـ ذا أحده ماانه محول على من يستعل الابذاءمع علم بتعريمه فهذا كافرلا مخلهاأصلا والثاني معناه ح اوه أن لا مدخلها وقت دخول الفائزين اذافقت أنوابها لهمبل بؤخر ثمقد يحازى وقديعني عنمه فدخلهاأ ولاواعاتأ ولناهدنن التأويلن لاناقدمنا انمذهاها لحقان من مات على التوحد مصرا على الكائر فهوالى الله تعالى ان شاءعفاعنه فأدخله الحنة أولاوان شاعاقيه مأدخله الجنة والله أعلم »(باب الحث على اكرام الحداد

مكيون وخلاد سكنهاو فمه التحديث والعنعنة ورواية صحابية عن صحابية وأخرجه أبوداود (بسم الله الرجن الرحم) هكذا لا بى دروسقطت لغيره كافى الفرع ﴿ (باب من اغتسل عربانا) حال كونه (وحده في الخلوة) والكشميني في خلوة أي من الناس وهي تأكيد لقوله وحده واللفظانمتلا زمان بحسب المعنى (ومن تستر) عطف على من اغتسل السابق وللعموى والمستملي ومن يستتر (فالتستر) ولابوى الوقت وذر والاصلى وابن عساكر والتستر (أفضل) بلاخلاف ويفهممنه حوازالكشف الحاجة كالاغتسال كاهومذهب الجهورخلافا لانأبي ليلى الديث أبى داودم فوعااذا اغتسال أحدكم فليستترقاله لرحل رآه بغتسل عريا ناوحده وفى من اسسله حسديث لا تغتسلوا في الصراء الاأن تجدوا متوارى فان لم يجدوا متوارى فليخط أحدكم كالدا رةفامسم الله تعالى وليغتسل فيه وهدا احكاء الماوردى وجها لاصحا بنافيما اذانزل عسريانافي الماء بغسر متزر لديث لاتدخساه اللماء الاعتررفان للماعام اوضعف فان لم تكن حاجة للكشف فالاصبح عنداك افعية التحريم (وقال بهز) بفتح الموحدة وسكون الها وبالزاى المجهة زاد الاصيلي ابن حكيم (عنايه) حكيم بفتح الحاء المهدملة وكسرالكاف التابعي الثقة (عن حده) معاوية الصابي فيما قاله في الكال وأشعر به كلام المؤلف ابن حددة يفترا لحاءالمه ملة وسكون المشاة التحسة النمعاوية القشدري قال البغوى نزل البصرة وفال ابن الكاي أخسرني أي انه أدركه بخسر اسان ومات بها وقال أبن سعدله وفادة وصحبة علق له النخارى في الطهارة وفي الغسل رضى الله عنه (عن النبي صلى الله علمه وسلم الله احق ان يستصما منهمن الناس) يتعلق باحق وللسرخسي الله أحق أن يستترمنه بدل أن يستصامنه وهذا التعليق قطعةمن حديث وصادأ جدوالاربعة من طرق عن بهزو حسنه الترمذي وصحعه الحاكم ولفظ رواية ابنأى شيبة قلت يارسول الله عورا تناماناتي منها ومانذر قال احفظ عورتك الامن زوجتك وماملكت يمنك قلت بارسول الله أحدنا اذاكان خالما قال الله أحق أن يستحمامنه من الناس وفهممن قولة الامن زوجتك جوازنظرها ذلك منه وقياسه جواز نظره لذلك منها الاحلقة الدبركا قاله الدارمى من أصحابنا وبهزوأ بو الميسامن شرط المؤلف قال الحاكم بهز كان من الثقات عن يحتج بحديثه واعالم تعدّمن الصحيح روايته عن أبيه عن جدده لانهاشاذة لامتابع له فيهانم الاسنادالى بهزصيع ومن ثمء وفأن تمجر دجزمه بالتعليق لايدل على صحة الاسناد الااتى من علق عنه بخلاف مافوقه وبه قال (حدثنا احقى بنصر) نسمه هذا الى جده وفى غيره الى أبه ابراهيم وقدمرذ كره في باب فضل من تعلم وعلم (قال حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (عن معمر) أى ابنراشد (عن همامين منبه) بكر مرالموحدة (عن الجه هريرة) رضي الله عند وعن الني صلى الله عليه وسلم فالكانت بنواسرائيل) هو يعقوب بنا حق بن ابراه مم الخليل عليهم الصلاة والسلام وأنث كانتعلى رأى من يؤنث الجوع مطلقا ولو كان الجع سالمالمذكر كاهنافان بىج عسلامة أصله بنون لكنه على خلاف القياس لتغير مفرده وأماعلى قولمن يقولكل جمع مؤنث الاجمع السلامة المذكر فأمالة أوله بالقبيلة وامالانه جاعلى خلاف القياس (يغتساون) حال كونهم (عراة) حال كونهم ( يظر بعضهم الى عض ) لكونه كان جائزا في شرعهم والالماأ قرهم موسى على ذلك أوكان حراما عندهم لكنهم كانوا يتساهلون في ذلك وهـ ذا الشاني هوالظاهر لان الاول لاينهض أن يكون دليلا لجواز مخالفتهمله في ذلك ويؤيده قول القرطى كانت سواسرائيل تفعل ذلك معاندةللشرع ومخالفة لموسى عليه الصلاة والسلام وهذا من جلة عمدة هم وقلة مما لاتم مهاساع شرعه (وكان موسى) زاد الاصلي صلى الله عليه وسلم (يغتسلوحده) يختارا للحة تنزها واستحمالا وحيا وص وأة أو لحرمة التعرى (فقالوا) أى سو

\* وحدث أنو بكر بنأى شبية حدثناأ بوالاحوصعن ألىحصن عن أبى صالح عن أبي هـر رة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن مالله والموم الاتخر فلا يؤذى جاره ومن كان يؤمن الله والموم الاتخر فليكرم ضفه ومن كان يؤمن الله والموم الاتخر فلمقل خبرا أولىسكت

الاخر فلمقل خبراأ ولمصتومن كان يؤمن الله والموم الاتخر فلكرم جاره ومن كان يؤمن الله والموم الاخو فليكرم ضيفه وفي الرواية الاخرى فلايؤذى جاره) قال أهل اللغة يقال صمت يصمت بضم المم صماوصمو تاوصما تاأىسكت قال الحوهرى ومقال أصمت عمني صمت والتصمت السكوت والنصمت أيضا التسكت فالاالقاضيءاض رجه الله معنى الحديث ان من التزم شرائع الاسلام لزمه اكرام جاره وضفهو رهماوكل ذلك تعريف بحق الحار وحث على حفظه وقد أوصى الله تعالى الاحسان اليه في كابه العزيز وفالصلي الله عليه وسلم مازال حبربل علمه السلام يوصيني بالحارحتي ظننت انهسيورثه والضافةمن آداب الاسلام وخلق الندين والصالحين وقدأ وحما اللىث آيلة واحدة وأحجربا لحديث ليلة الضمف حق واجب على كل مسارو بحديث عقبة انتزلتم بقوم فأمروالكم بحق الصيف فاقبلوا وانلم فعلوا فذوامنهم حق الضف الذى شغىلهم وعامة الفقها على انهامن مكارم الاخلاق وجيتهم قوله صلى الله عليه وسلم جائزته يوم ولسله والحائرة العطية والنعمة

اسرا يبل والله ماعنع موسى ان يغتسل معنا الاانه آدر) بالمدو تخفيف الراه كا دم م أوعلى وزن فعل أىعظيم الحصدتين أى منتفخهما (فذهب مرة) حال كونه (بغتسل فوضع تو به على جر) قال سعيد بنجيره والجرالذي كان يحمله معه في الاسفار فيتفعر منه الماء (ففر الجربوبه فرج)وللكشمينى والاصلى وأبي الوقت وابنعساكر فعمر (موسى)أى ذهب يجرى جو ماعالما (في اثرةً) بكسرالهـمزة وسكون المثلثة وفي بعض الاصول بفتّحهـما قال في القياموس خرج في أثرهوا ثره بعده حال كونه (يقول)ردا وأعطني (تو بياحجر ثو ي باحجر )مر تين ونص توب بفعل محذوف كاقررناه ويحتمل أن بكون مرفوعا بمبتدا محذوف تقديره هدذانوبي وعلى هذا الثاني المعنى استعظام كونه بأخذتو بهفعامله معامله من لابعلم كونه ثو بهكى يرجع عن فعله ويرد وقوله ثوبى باحرالثانية المنقلار بعة وانماخاطبه لانه أجراه محرى من يعقل لفعله فعله اذالمتحرك يمكن أن يسمع ويحب ولفيرالاربعمة توبي حر (حتى تطرت شواسرا يل الى موسى) عليه الصلاة والسلام وفيهردعلي القول بأن ستر العورة كان واجباوفيه اباحة النظر الي العورة عند الضرورة الداعية الى ذلك من مداواة أوبرا و تمارى به من العيوب كالبرص وغيره لكن الاقل أظهرو محرد تسترموسي لايدل على وجو بهلا نقرر في الاصول ان الفعل لايدل بمجرده على الوجوب ولدس في الحديث ان موسى صلوات الله وسلامه عليه أحرهم بالتستر ولاأنكر عليهم التكشف \* وأما الاحة النظر الى العورة للبراءة بمارى به من العيوب فانماهو حيث يترتب على الفعل حكم كفسيخ النكاح وأماقصة موسى عليه الصلاة والسلام فليس فيهاأ منشرى ملزم يترتب على ذلك فلولا الاحة النظرالي العورة لماأمكنهم وسيعليه الصلاة والسلام من ذلك ولاخر بماراعلي مجالسهم وهوكذلك وأمااغتساله خاليافكان بأخذفى حق نفسمه بالاكمل والافضل ويدل على الاماحة ماوقع لنسناصلي الله عليه وسلم وقت ساءال كعمة من جعل ازاره على كتفه باشارة العباس عليه بذلك أيكون أرفق بهفى نقل الحجارة ولولااباحته لمافعله لكنه ألزم بالاكدل والافضل لعلوم تبته صلى الله عليه وسلم (فقالوا) وللاصلى وابن عساكروقالوا (والله ما) أى ليس (بمو-ي من بأس) اسم ماوحرف الحرزائد (واحد) عليه الصلاة والسلام (ثويه فطفق) بكسر الفاء الثانية وفقيها وللاصيلي وابن عساكروطفق أىشرع يضرب (الحرضرما) كذاللكشميهني والجوى وللاكثر فطفق بالحر بزيادة الموحدة أي جعل يضر به ضربالما باداه ولم يطعه (فقال) وللاصيلي وابن عساكرقال (ابوهريرة)رضي الله عنه ماهومن تمة مقول همام فيكون مسند أأومقول أيي هريرة فمكون تعليقا وبالاول جزم في فتح البارى (والله انه لندب) بالنون والدال المهملة المفتوحتين آخره موحدة أي أثر (بالحجرسة) بالرفع على البدلية أي سنة آثاراً ويتقدير هي أوبالنصب على الحال من الضمير المستكن فىقوله بالحجرقانه ظرف مستقرلندب أى انه لندب استقر بالحجر حال كونهستة آثار (اوسيعة) بالشك من الراوي (ضربابالحر) بنصب ضرباعلي التميز أراد عليه الصلاة والسلام اظهارالمجزة اغومه بأثر الضرب في الحر ولعله أوجى السمأن بضربه ومذى الحربال نوب مجزة أخرى ودلالة الحديث على الترجة من حمث اغتسال موسى علمه الصلاة والسلام عربانا وحده خالياعن الناس وهومبنى على أن شرعمن قبلناشر علنا ، ورواة هذا الحديث خسية وأخرجه مسلم في أحاديث الانبيا وفي موضع آخر ﴿ وبالسند السابق أول الكتاب الى المؤلف قال حال كونه عاطفاعلى هذا السند السابق قوله (وعن أبي هريرة) رضى الله عنه (عن الذي صلى الله علمه وسلم قالسنا) بألف من غيرمم (أوب)الني ابن العوص بن رزاح ابن العيص بن اسحق بن ابرهم أوابن رزاح بن روم بن عيص وأمه بنت لوط وكان أعبد أهل زمانه وعاش ثلاثا وستن أو تسعين سنة ومدة والصلة وذلك لايكون الامع الاختيار وقوله صلى الله عليه وسلم فليكرم وليحسن يدل على هذاأ بضااذ لدر يستعمل مثله والأنه سبع سنين واسمه أعمى مبتدأ خبره (يغتسل) حال كونه (عربانا) والجلة أضسف الها

الظرف وهو سناوانمالم يؤت في جواب سناباذا وباذا الفيجا ية لان الفاء تقوم مقامها في جزاء الشرط

عليه وسلم بمثل حديث أى جاره «وحد شارهم بن حرب ومحد الن عبد الله بن غير جيعا عن ابن عسنة قال النغير حدثناسفمان عنعمروأنه سمع نافع نحسر محنر عن أبي شريح آنالني صلى الله عليه وسلم قال من كان بؤمن الله واليوم الاتحر فليحن الى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلمكرم ضيفه ومن كان يؤمن مالله والموم الاتخر فلمقل خمرا أولسكت

فى الواجب مع انه مضموم الى الاكرام للعار والاحسان المه وذلك غبرواجب وتأولوا الاحاديث أنها كانت فيأول الاسلام اذ كانت المواساة واجبمة واختلفوا هلالضافة على الحاضر والبادي أمعلى البادى خاصة فدذهب الشافعيرضي اللهعنه ومجددين الحكم الى انها عليه ماوقال مالك وسحنون اغاذاك على أهل الموادي لان المسافر يجد في الحضر المنازل فى الفنادق ومواضع النزول وما يشترى من المأكل في الاسواق وقد جاء فى حديث الضمافة على أهل الوبر وليستعلى أهل المدر لكن هدذا الحديث عندأهل المعرفة موضوع وقدتتعن الضافةلن احتازمحتاجا وخيف علمه وعلى أهل الذمة اذا اشترطت عليهمهذا كلام القاضي وأماقوله صلى الله علمه وسلم فليقل خبرا أوليصمت فعناه أنه اذاأرادأن يتكلمفان كانمايتكلم بهخسرا محققا شابعلمه واحا أومندو بافليت كلموان لميظهرله انه خسر شاب علمه فالمساءن

كعكسه فىقوله تعالى اذاهم يقنطون أوالعامل فى بن قوله (فرعليه) وماقيل ان مابعد الفاء لايعمل فيماقبلها لانفيه معنى الجزائبة اذبين متضمنة للشرط فوابه لانسار عدم عله لاسمافي الظرف اذفيه توسع وفاعل خرقوله (جرادمن ذهب) سمي به لانه يجرد الارض فيأكل ماعليها وهل كانجرادا حقيقة ذاروح الاان اسمه ذهبأ وكان على شكل الجرادوليس فيهروح قال في شرح التقريب الاظهرالثاني وايس الحرادمد كرالجرادة وانماه واسمجنس كالبقرة والبقر فق مذكره أنالا يكون مؤته من افظه لئلا يلتبس الواحد المذكر بالجع (فعل الوب) عليه الصلاة والسلام (يحتنى) باسكان المهملة وفتح المثناة بعدها مثلثة على وزن يفتعل من حتى أى يأخه بيده ويرمى (فَيْنُوبَهُ) وفيرواية القابسي عن أي زيد يحتثن ننون في آخره بدل اليا الكن قال العيني انه أمعن النظرف كتب اللغة فلم يحدلهذه الروامة الاخبرة معنى (فناداه ربه) تعالى (بالوب) بأن كله كوسى أوبواسطة الملك (ألم أكن أغنينك) بفتح الهمزة (عماري) من جراد الذهب (قال بلي وعزتك) أغنيتني ولم يقل نع كآمة ألست بربكم فالوابلي لعدم جوازه بل يكون كفرا لان بلي مختصة بايحاب النفى ونع مقررة لناسقها قال في القاموس بلي جواب استفهام معقود بالحديوجب ما يقال لك ونع بفتحتين وقدتكسر العبنكلة كبلي الاأنه في جواب الواجب اه وانمالم يفرق النقها منهما فىالاقارير لانهامبنية على العرف ولافرق بينهمافيه ولايحمل هلذاعلي المعاتبة كافهمه بعضهم وانماهواستنطاقبالحجة (ولكن لاغني بي عن بركنك) أى خبرك وغني بكسرالغين والقصرمن غبرتنو سعلى الالنني الحنس ورو سامالتنو بنوالرفع على ألابعني ليس ومعناهماواحد لأنالنكرة فيساقالنني تفيدالعموم وخبرلا يحتمل أن يكون ي أوعن بركتك فالمعني صحيح على التقديرين واستنبط منه فضل الغني لانه سماء ركة ومحال أن تكون أبوب صاوات الله علمه وسلامه أخذهذا المال حباللدنيا وإنماأ خذه كاأخبرهوعن نفسه لانهركة من ربه تعالى لانه قريب العهد شكو بنالله عزوجل أوانه نعمة حديدة خارقة للعادة فينبغي تلقيها بالقبول فني ذلك شكرلها وتعظيم لسأنهاوفي الاعراض عنها كفربها وفمه جواز الاغتسال عريانالان الله تعالى عاسه على جمع الحرادولم يعاتبه على الاغتسال عريانا (ورواه) أي همذا الحديث المذكور (ابراهيم) بن طهدمان بفتح الطا المهملة أبوسعيد الخراساني المتوفى بمكة سنة ثلاث وستمن ومائة فماوصله النساق بهذا الاسناد (عن موسى بنعقبة) بضم العين وسكون القاف وفتح الموحدة التابعي (عن صفوات) بن سلم بضم السين المهملة وفتح اللام التابعي المدنى قبل أنه لم يضع حسه الارض أربعين سنةوقال أحديس تنزل بذكره القطر وتوفي بالمدينة سنة اثنتين أوثلاث ومائة رعن عطاس يسار عن الدهريرة) رضى الله عنه (عن الدي صلى الله علمه وسلم قال بدناً) بغيرميم (الوب يغتسل عرمانا) الحديث الى آخره وأخر الاستنادعن المتن المقدان له طريقا آخر غيرهذا وتركه وذكره تعليقالغرض من أغراض التعليقات ثم قال ورواه أبراهيم اشمعارا بهذا الطريق الاخر وهو تعلىق بضالان التحارى لم يدرك ابراهيم \* وفي هذا الحديث العنعنة ورواية تابعي عن تابعي عن تابعي (باب التسترفي الغسل عند) وفي رواية عطاه عن (الناس) \*ويه قال (حدثنا عبد الله بن مسلةً) بفتح الميم واللام زاداب عساكراب قعنب فتح القاف وسكون العين (عن مالك) امام دار الهجرة ابن أنس (عن الى المضر) بفتح النون وسكون الضاد المجة واسمه سألم بن أى أدمة (مولى عر) بضم العين (ابن عسد الله) بالتصغير التابعي (ان امامية) بضم المم وتشديد الراء (مولى ام هانئ بالهمزة المتونة بعدالنون وفى غرروا ية الاصيلى زيادة بنت أى طالب هواس عبد المطلب بن الكلام سوا ظهراه انه حرام أومكر وهأومماح مستوى الطرفين فعلى هدذا يكون الكلام المباحما مورا بتركه مندويا الى الامساك هاشم الهاشمية ابنة عمصلي الله علمه وسلم قيل اعها فاختة وقيل فاطمة وقيل هندوالاول أشهر وروتأحاديث في الكتب الستة ولها في المفارى حديثان (أخبره أنه مع ام عاني بنت إي طالب) رضى الله عنها حال كونها (تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفق) أى فقرمكة فى رمضان سنة عمان (فوحدته) علمه الصلاة والسلام (يغتسل وفاطمة) ابنته صلى الله علمه وسلم ورضى الله عنها (تستره فقال من هده) يدل على أن الستر كان كشيفا وعرف أنها امر أة لكون ذلك الموضع لايدخل علمه فمه الرجال (فقلت) ولابن عساكر قلت (أناام هاني) فيهجو ازالغسل بحضرة المحرم أذاحال سنهماساترمن ثوب أوغره \* ورواة الحديث الحسة مدنيون وفيه التحديث والعنعنة والاخبار بالافراد والسماع والقول ورواية تابعي عن تابعي عن صحابة وأخرجه المؤلف أبضافي الادب والصلاة والجزية ومسلم في الطهارة والطلاق والترمذي في الاستنذان والسمر والنسائي في الطهارة والسيروا بن ماجه في الطهارة ، و به قال (حدثناعيدان) عبدالله العديك (قال اخبرنا عبدالله) بن المبارك (قال اخبرنا) ولا يوى دروالوقت حدثنا (سفيان) المورى (عن الاعش )سلمان برمهران (عن سالم بن الى الحد) بسكون العين (عن كريب) التصغيرمولى ابن عباس (عن ابن عماس عن ممونة) أم المؤمنين رضى الله عنهم (قالت سترت الذي )وفي روا ية رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شوب (وهو يغتسل من الحناية) الجلة في موضع الحال فغسل بديه تم صب بمسه على شمّاله فغسل فرجه ومااسانه) من رطوية قرب المرأة والبول وغسرهما (ممسم مده على الحائط اوالارض) ولاى درسده الحائط (تم توضاً وضواً والصلاة غير جلمه ثم افاض الما على جسده عُرتنيي من مكانه (فغسل قدميه «تابعه) أى تابيع سفيان (الوعوانة)الوضاح البشكري في الروامة عن الاعمش وسيقت هذه المتابعة موصولة عند المؤلف في ماب من أفرغ بينه (و) تابع سفان أيضا (ابن فضيل) محد في الرواية عن الاعش فماوصله أنوعوانة الاسفراني في صحيحه كلاهما (في الستر) المذكور لافي بقية الحديث وللاصيلي في التستر وسيقت مباحث الحديث فهذا (الب) بالتنوين (اذااحتلت المرأة) قيدم ارداعلى سنمنع منه في حقها وتنبيها على أن حكمها كحكم الرجل قال عليه الصلاة والسلام في حواب سؤال أمسليم المرأة ترى ذلك أعليها الغسل نع النساء شقائق الرجال رواه أبوداود أى تطائر الرجال وأمنالهم في الاخلاق والطباع كأنم ن شققن منهم \* وبه قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنسي ( قال اخبرنامالك) الامام (عن هشام بن عروة عن اسه) عروة بن الزير بن العوام (عن زَيْنَ بِنَ الْيُوسِلَةُ ) عبدالله بن عبد الاسد المخزوجي ونسبها المؤلف في باب الحيام في العلم الي أمها أمسلة وهي هذد بنت أى أمية (عن امسلة ام المؤمنين) رضى الله عنها (انها قالت جائت ام سلم) بضم السين وفتح اللاممهلة أورميلة أورمينة بنت ملمان الخزرجية والدةأنس ابن مالك وكانت أسلت مع السابقين الى الاسلام من الانصار وكان الذي صلى الله علمه وسلرز ورها فتحقه بالذئ تضعه له ولهافي المخارى حديثان وهي (احرأة أبي طلحة) زيد بن سهل بن الاسود ابن حوام الانصاري المدرى (الى رسول الله صلى الله عليه وسد إفقات بارسول الله ان الله) عزوجل (الم يستعيمن الحق) أى لا يأمر بالحيافية أولاعنع من ذكر ، وقالت ذلك قبل اللاحق عهدالعذرهافيذ كرمايستصامنه (هلعلى المرأة من عسل)أى هل على المرأة عسل فرف الحر زائد وقد سقط عند المؤاف في الادب (اذاهى احتلت) ولاجدمن حديث أمسلة رضى الله عنها أنها قالت ارسول الله اذارأت المرأة أن زوجها يحامعها فى المنام أتغتسل (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عب عليه الغسل (اذارأت المام) اى المني بعد استيقاظه امن النوم فالرؤية بصرية فتعدى لواحد ويحمل أن تكون علية فتتعدى لفعولين الثاني مقدرأى اذارأت

واختلف السلف والعلما في أنه هل كتب حميع ما يلفظ به العمدوان كانسا حالاتواب فيسه ولاعقاب لعموم الآية أم لايكت الامافيه جزاءمن ثواب أوعقاب والى الثاني ذهباب عباس رضى الله عنهاما وغبرهمن العلماء وعلى هذاتكون الاته مخصوصة أىما يلفظ من قول يترتب على مجزاء وقدندب الشرع الى الامساك عن كشرمن الماحات لشلا يتعرصاحهاالي المحرمات أوالمكروهات وقدأخذ الامام الشافعي رضى الله عنه معنى هداالحديث فقال اذاأرادأن سكلم فلفكرفان ظهراه انه لاضرر علمه تسكلم وانظهرله فمسهضرر أوشك فمه أمسك وقد فالاالامام الحلل أنومح دعدالله سألى زيد امام المالكية بالمغرب في زمنه جاع آداب الخبرية فرعمن أربعة أحاديث قول الني صلى الله علمه وسلم من كان دؤمن بالله واليوم الا تخر فليقل خراأ وليصمت وقوله صلى الله عليه وسارمن حسسن اسلام المراتركه مالا بعنده وقوله صلى الله علمه وسلم للذى اختصرله الوصية لانغض وقوله صلى الله علمه وسلم لايؤمن أحدكم حتى يعب لاخمه ماعب لنفسه واللهأعلم وروبناعن الاستاذ أبى القاسم القشيرى رجه الله قال المهت سلامة وهو الاصل والسكوت فيوقته صفة الرجال كاان النطق في موضعه من أشرف الخصال قال ومعت أماعلى الدقاق يقولمن سكت عن الحق فهو شمطان اخرس قال قأما اشار أصعاب المحاهدة السكوت فلماعلوا مافى الكلام من الافات تممافيه من حظ النفس واظهار صفات المدح والمسل الى ان يتميز من بين أشكاله بحسسن النطق وغر مرهد امن الا تفات

منعــ كالامه منعله قلكالامه فمالا يعنمه وعن ذى النون رجمه الله أصون الناس لنفسه أمسكهم للساله والله أعلم ﴿ وأما فوله صلى الله علىهوسلم فلايؤدى جاره فكذا وقع في الاصول يؤذى بالماء في آخره ورو داه في غيرمسلم يؤد بعدفها وهماصححان فذفهاللنهي واثباتها على انه خسر راديه النهيم فيكون أبلغ ومنه قوله تعالى لاتضار والدة بولدهاعلى قراءةمن رفع ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على سعاخمه ونظائره كشرةوالله أعلى وأماأساندالماب فقالمسلم رجهالله (حددثنا أبو مكر سألى سبة حدثناأبوالاحوص عنأى حصنعن أىصالح عن أىهررة) وهذاالاسنادكاء كوفيون مكنبون الاأماهر برة فانهمدني وقد تقدم سان أسمائه-مكله-م في مواضع وحصن بفتم الحاء وقوله فى الاسناد الا خوعن أي شر م الخزاعي قد قدمنافى آخرشرحمقدمة الكاب الاختلاف في اسمه والهقيل اسمه خو بلدين عرو وقبل عبد الرحن وقيلعروب خو يلدوقيلهانئ بن عرووقيل كعبوانه يقال الخزاعي والعدوى والكعبي والله أعلم

\* (باب سان كون النهسى عن المسكر مسن الأعمان وان الاعمان بزيد و ينقص وان الامر بالمعسروف والنهسى عن المنكروأ جبان)

(٣) قوله باأباهريرة قال الكرماني بعذف الهمزة من الاب تخفيفا أي بحد ف صورة الهمزة وهي الالف خطا وهمذا مسى على ان الالف المحذوفة ألف أب وهوما في الهم عن أبي حيان عن نص أحد منافي رسمها على المألوف اله مصححه الفي رسمها على المألوف اله مصححه المحدد ال

المامو حوداأ وغبرذلك قال أبوحيان رجه الله وحذف أحدمه عولى رأى وأخواتها عزبز وقدقيل فىقولەتعالى ولايحسىن الذين يحلون عاآتاهم الله من فضله هوخىرا لهمأى البخل خيرا لهموا ما حذفهما جمعافا تزاختصارا ومنه قوله تعالى أعنده على الغب فهوبرى والظاهر أنهاهنا بصرية وبنبى على ذلك أن المرأة اذاعلت أنها أنزات ولمتره أنه لأغسل عليها ولسلم من حديث أنس انأم سليم حدثت أنهاسأ الناسى صلى الله علمه وسلم وعائشة عنده فق الترارسول الله المرأة ترى مارى الرجل فى المنام ومن نفسها مارى الرجل من نفسه فقالت عائشة بالمسلم فضحت النساء وعندابن أبى شيبة فقال هل تجدشهوة قالت لعله قال هل تجد بللا قالت لعله فقال فلنغتسل فلقيتها النسوة فقان فضمتنا عندرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله ماكنت لانتهى حتى أعلم فيحلأ ناأم فيحرام وهلذا يدلعلي أن كتمان ذلك منعادتهن لانه يدل على شدة شهوتهن وانماأ نكرتأم سلمةعلى أمسلم لكونها واجهتبه الني صلى الله عليه وسلم واستدل به ابنطال على أن كل النساء يحملن وعكسه غيره وقال فمه دليل على أن بعض النساء لا يحمل قال الحافظ بن حررحه الله والظاهرأن مراداب بطال الحواز لاالوقوع أى فيهن قابلية ذلك ورواة حديث الماب الستةمدنيون الاشيخ المؤلف وفيه التحديث والاخبار والعنعنة والقول وثلاث صحابات وأخرجه الستةوا تفق الشحفان على اخراجه من طرق عن هشام بن عروة عن أبه عن زينب بنت أبى سلة عن أم سلة وقد جامعن جاعة من الصابيات أنهن سألن كسؤال أم سلة منهن خولة بنت حكم كاعندالنسائى وأحدواب ماجه وسهلة بنتسهمل كاعند دالطبراني وبسرة بنتصفوان كا عندابن أبى شبية فراماب عرق الجنب وان المسلم) طاهر (الا ينحس) ولوأ حنب ومن لازم طهاوته طهارة عرقه وكذا عرق الكافر عند الجهور ، وبه قال (حدثنا على بن عبدالله) المدين (قال حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (قال حدثنا جمد) بضم الحاء الطويل التابعي (قال حدثنا بكر) بفتح الموحدة ابن عبد الله بن عرو بن هلال المزنى البصرى (عن الى دافع) نفيع بضم النون وفتح الفاء الصائغ بالغين المجهة البصرى ترحل البهامن المدينة (عن الى هريرة) رضى الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسل القيه في بعض طريق المدينة) بالافراد ولكرعة في بعض طرق المدينة (وهو جنب) جلة اسمية حالية من الضمر المنصوب في لقيه قال أنوهر مرة (فانخنست منه) بنون عميمة غمنون فهسملة أى تأخرت وانقيضت ورجعت وفي رواية فانخنس ولابن السكن والاصيلي وأبي الوقت وابن عساكر فانجست بالموحدة والجيم أى اندفعت وللمستملي فانتجست بنون فثناة فوقية فيمن النحاسة من باب الافتعال أى اعتقدت نفسى نحسا (فذهب فاغتسل) بلفظ الغسة من ماب النقل عن الراوي بالمعني أومن قول أبي هريرة من باب التعريد وهوأنه حرّد من نفسه شخصا وأخبرعنه وهوالمناسب لرواية فانخنس وفي رواية فذهبت فاغتسلت وهوالمناسب لسابقه وكان سب دهاب أبي هريرة مارواه النسائي وابن حبان من حديث حديقة أنه صلى الله عليه وسلم كان اذالق أحدامن أصحابه مامحه ودعاله فلماظن أبوهر يرةرضي الله عنه ان الجنب ينحس بالجنابة خشى أن عاسه الذي صلى الله عليه وسلم كعاد ره فبادر الى الاغتسال (م جا وفقال) عليه الصلاة والسلام (این کنت اأماهر برة ۳ قال کنت جنباً) أى دا جنابة لانه اسم حرى مجوى المصدروهو الاحناب (فكرهنان اجالسك وأناعلى غيرطهارة) جلة اسمية حاليةمن الضمر المرفوع في أجالسك (فقال) بالفاءقبل القاف وسقطت في كلام أبي هريرة على الافصير في الجل المفتحة بالقول كاقيل فى قوله تعالى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال وما بعدها وأما القول معضمرا لنبى صلى الله عليه وسلم فالفاء سميية رابطة فاجتلبت اذلك ولاي در وابن عساكر والاصيلى قال (سحان الله) نصب بفعل لازم الدف وأني به هناللتجب والاستعظام أي كيف ابن يحيى ان الالف الحذوفة هي صورة الهمزة لاألف اوهو خلاف ماذهب اليه ابن مالك اه ولكن حر

يخفى مثل هذا الظاهر علمك (ان المؤمن) وفي رواية مضب عليها بفرع اليونينية ان المسلم (الاينحس) أى فى ذاته حيا ولامساولذا يغسل اذامات نع يتنحس عما يعتر مه من ترك التحفظ من النعاسات والاقذار وحكم الكافرفي ذلك كالمسلم وأماقوله تعالى انما المشركون نحس فالمراديها نحاسة اعتقادهم أولانه يحبأن يتحنب عنهم كابتحنب عن الانحاس أولانهم لا تطهرون ولايتحنمون عن النعاسات فهم ملا سون الهاغالما وعن النعماس ان أعمانهم نحسبة كالكلاب وبه قال ان حزم وعورض بحل نكاح الكابات المسلم ولاتسلم ضاجعتهن من عرقها قر ومع ذال لم يجب من غسلهن الامشل ما يجب من غسل المسلمات فدل على ان الآدمي ليس بنحس العدين اذلافرق بين الرجال والنساء بل يتنجس عايعرض له من خارج \* و يأتى المحث ان شاء الله تعالى فى الاختـ لاف فى الميت فى باب الجنائز ورواة هـ ذا الحـ ديث السـتة بصر يون وفيــه رواية تابعي عن تابعي عن تعالى والصديث والعنعنة وأخرجه مسلم في الطهارة وأبوداودوالترمذي والنسائي وابن ماجه في الصلاة 🐞 هذا (باب) بالتنوين (الحنب يخرج) من سد وعشى في السوق وغيره عوزله ذلك عند الجهور خدلا فالماحكاه ان أي شدة عن على وعائشة وان عروا سه وشدادين أوس وسعمدين المسدو محاهدوان سمرين والزهرى ومجدن على والنفعي وحكاه البيهق وزادس عدين أنى وفاص وعسدالله بنعرو وابن عباس وعطا والحسين انهم كانوااذا أجنبوا لايخرجون ولايأ كلون حيتي يتوضؤا والواو فى قوله و يمشى عطفاعلى يخرج وفى غسره عطفاعلى سابقمه اى وفى غسير السوق وجوز ابنجر كالكرمانى الرفع على أنه مبتدأ اى وغيره نحوه أى فينام ويأكل كايخرج فهوعطف عليهمن جهة العني لكن تعقبه البرماوي والعيني بأنه تكلف بلاضرورة (وقال عطام) مماوصله عبدالرزاقعن ابنجر يجعنه (يحتجم الجنبويقلم اظفاره ويحلق رأسه وان لم يتوضأ) زادعمد الرزاقوبطلى بالنورة ، وبه قال (حدثنا عبدالاعلى بن حاد) وللاصيلي باسقاط ابن حاد (قال حدثنايزيدبن زريم) بزاى فواعمصغرزرع فالحدثناسعيد) هوابن أبي عرو بهوللاصدلي شعبة بدل سعيد قال الغساني وليس صوابا (عن قتادة) بن دعامة (أن انس بن مالك) رضى الله عنه (حدثهم)وفير واية حدثه (ان ني الله) كذالكرية وفي رواية أبي ذرأن الني (صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الله الواحدة وله يومند تسع نسوة )أى وله حينهذا ذلا يوم اذلك معنن وافظة كان تدل على التكرار والاستمرار \* وسمق سأن مباحث الحديث في ماب اذا جامع معادومطابقته لهدده الترجمة تفهم من قوله كان يطوف على نسائه لان نساء كان لهن جر متقاربة فبالضرورة انه كان يخرج من حرة الى حرة قبل الغسل \* و به قال (حدثناعياش) مثناة تحتية مشددة وشن معمة ان الوليد الرقام (قال حدثنا عبد الاعلى) بن عبد الاعلى السامى بالمهملة (قال حدثنا حدر) الطويل (عن بكر) المزني (عن ابي رافع) نفيع (عن ابي هريرة) رضي الله عنه ( قال القدى رسول الله صلى الله عليه وسلم واناجنب فاحد سدى )وفي بعض الاصول مدى (فشيت معه حتى قعد فانسلات)أى خرجت أوذهبت فى خفمة ولاين عساكر فانسلات من (فأتيت)وفرواية وأتيت (الرحل) الحاله ملة الساكنة أى الذى آوى اليه (فاغتسلت تم حَمَّتُ وهو )صلى الله علمه وسلم (قاعد فقال أين كنت) كان واسمها والخبر الفلرف أوهى تامة فلا تحتماح المبر (يا الاهريرة) وللكشميني بأراه وبالترخيم فالأبوهر يرة (فقلتله) الذي فعلتهمن الجي الرحل والاغتسال (فقال) عليه الصلاة والسلام متجسامنه (سحان الله الاهررة) وفيرواية الاصملي واب عساكروأبي الوقت باأباهر (ان المؤمن) ولابوى ذروالوقت والاصيلي وابنعسا كرسجان الله ان المؤمن (المنيس) بضم الجسيم وقدسسبق الكلام على مباحث هدا

قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذاحديث أيى بكر قال أولمن بدأنا لخطمة يوم العمد قمل الصلاة مروان فقام المهرجل فقال الصلاة قمل الخطسة فقال قدترك ماهنالك قالأبوسعمدأتما همذا فقدقضي ماعلمه معترسول الله صلى الله (قوله أول من بدأما لخطمة بهم العيد قبل الصلاة مروان) قال القاضي عماض رجه الله اختلف في هـذا فوقع ههناماتراه وقمل أولمنبدأ بالخطمة قبل الصلاة عمان عفان رضى الله عنه وقيل عربن الخطاب رضى الله عنه لمارأى الناس يذهبون عندعام الصلاة ولا منتظر ون الخطعة وقدل بل المدرك الصلاة من تأخرو بعدمنزله وقيل أول من فعلدمعاوية وقدل فعله اس الزبررضي الله عنه والذي س عن الني صلى الله علمه وسلم وأى بكر وعمروعثمان وعلى رضي الله عنهم تقديم الصلاة وعلمه جاعة فقهاء الامصار وقدعته بعضهم اجاعابعني واللهأعلم بعدالخلاف أولم يلتفت الى خلاف بني أسة دهد اجاع الخلفاء والصدر الاولوفي قوله بعده فااماه فافقدقضي ماعليه بحضرمن ذلك الجع العظيم دليل على استقرار السنة عندهم على خلاف مافعله مروان وسينه أيضااحتماحه بقوله سمعترسول اللهصلى الله عليه وسلم يقول من وأىمنكم منكرا فلنغبره ولايسمى منكرالواعتقدههو ومنحضرأو سبق معل أومضت به سنة وفي هذا دايل على أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان وانماحكي عنعمر وعثمان ومعاوية لايصع والله أعار (قوله فقام

اليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد تركم اهنالك فقال أبوسعيداً ماهذا فقد قضى ماعليه معت رسول الله صلى الله الحديث

علمه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فلىغىره مده الحديث) قد رقال كنف تأخر أبوسعمدرضي الله عنمه عن انكاره فذا المنكرحتي سمقه المه هذا الرجل وجوابه انه يحتمل انأماسعمد لميكن حاضراأول ماشرعم وانفى أسماب تقديم الخطسة فأنكر علمه الرجل ثمدخل أبوسعمدوهما فىالكلام ويحتمل ان أناسعمد كان حاضرا من الاول لكنه خاف على نفسه أوغيره حصول فتنة اسدا أكاره فسيقطعنه الانكار ولم يخف ذلك الرحل شأ لاعتضاده بظهورعشرته أوغبرذلك اوانه خاف وخاطر سفسه وذلك جائزفى مثل هذابل مستعب ويحتمل ان آباس عمدهم بالانكار فسدره الرجل فعضده أنوسعمد واللهأعلم ثمانه جاء في الحددث الاتح الذي اتفق المخارى ومدلم رضى الله عنهما على اخراجه في ماب صلاة العيدان أباسع مدهوالذى حذب سدهم وان حين رآه يو عد المنبر وكانا حا آمعا فردعلمه مروان عثل ماردهناعلى الرجل فيعتدمل انهدما قضمان احداهمالاني سـ مدوالاخرى للرجل بحضرة أبى سعدد والله أعلم يوأماقوله فقدقضي ماعلمه ففمه نصر جالانكارأيضا من أى سعد وأماقوله صلى الله علمه وسلم فلمغيره فهوأمرا يحاب اجاع الامة وقد تطابق على وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الكاب والسنة واجاع الامة وهوأيضا من النصحة التيهى الدين ولم مخالف فى ذلك الابعض الرافضة ولايعتد بخلافهم كماقال الامام أبوالمعالى امام الحرمن لايكترث بخلافهم فيهذا (٤٣) قسطلاني (اول) فقدأجع المسلون عامه قبل أن ينمغ هؤلا ووجو بديال شرع لايالعقل خلافاللم عتزلة وأماقوله عزوجل

الحديث قريبا ومطارقته للترجة في قوله فشيت معه واستنبط منه حواز أخذا لعالم سدتليذه ومشمه معتمد اعلمه ومرتفقانه وغير ذلك ممالايخني الله (باب) جواز (كينونة الحنب) أى استقراره (في البيت اذا يوضا) زاد أبو الوقت وكريمة (قبل ان يعتسل) وليس في رواية الجوى والمستملي اذا يوضأ قب ل ان يغتسل « وبه قال (حدثنا الونعم) الفضل بن دكمن (قال حدثناهشام الدستوائي (وشيبان) بنعبدالرجن النحوى المؤدب كالاهمة (عن يحي) زادابن عساكران أبي كشر (عن أبي سلة من عبد الرجن بن عوف (قال سالت عائشة) رضي الله عنها (ا كان الذي صلى الله عليه وسلم رقدوهو حنب قالت نع ) يرقد (ويتوضا) الواولا تقتضي الترتب فالمرادأنه كان يجمع بن الوضو والرقادف كأنها فالت أذاأ راد النوم يقومو يتوضأ تم يرقدو يدل لهرواية مسلم كان اذا أرادان ينام وهو جنب يتوضأ وضوأ وللصلاة ، ورواة هذا الحديث ... تة وفيه التحديث والعنعنة والسؤال وقدزادفي رواية كريمة هناباب نوما لخنب وهوساقط في رواية أبوى ذروالوقت والاصيلي وهوأ ولى الصول الاستغناء عنه باللاحق « وبه قال (حدثنا قتيبة) ابنسهمد (قال حدثنا الله ت) بن سعدوللاصلى عن الليث (عن نافع) مولى عددالله نعر (عن ابن عمر ان عربن الخطاب)رضى الله عنه (سال رسول الله صلى الله علمه وسلم الرقد)ولغير ابنعساكروالاصيلي قال أيرقد (احدنا) أي أيجوز الرقاد لاحد فالان السؤال انماهوءن حكمه لاعن تعيد بن وقوعه (وهو جنب) حدلة حالمة (قال) صلى الله علمه وسلم (نع اذا يوضا احدكم فلمرقد) أى اذا أراد الرقاد فلمرقد بعد التوضو (وهو حنب )وهـ دامذهب الاوزاعي وأي حنيفة وتجدومالك والشافعي وأجدوا سحقوان المبارك وغيرهم والحكمة فيه تحفيف الحدث لاسما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الاعضا الخصوصة على العصيم ولابنأ بى شيبة بسندرجاله ثفات عن شدادب أوس قال اذا أجنب أحدكم من الليل مُأرادأن ينام فليتوضأ فانه نصف غسل الجنابة وذهب آخرون الحان الوضو المأموريه هوغسل الاذي وغسل ذكره ويديه وهوالتنظيف وأوجبه ابن حبيب من المالكية وهومذهب داود ومطابقة الحديث للترجمة منجهمة انجوازرقاد الجنب في البيت يقتضي جوازا ستقراره فيه والابالجنب يتوضائم نام) \* و به قال (حدثنا يحى بن بكبر) بضم الموحدة نسبة الى حدة وأبوه عدالله (قال حدثنا الليث) من سعد (عن عسد الله من الى جعفر) الفقيم المصرى (عن مجد من عبد الرحن) أبي الاسود المدنى بتيم عروة بن الزبير كان أبوه أوصى به المه (عن عروة) بن الزبير (عن عائشــه) رضى الله عنها (قالت كان الذي صلى الله عليه وسلم اذا ارادان بنام وهو جنب) جدلة حالمة (غسل فرحه) يما أصابه من الاذي (ويقضا) وضو أشرعما كايتوضا (الصلاة) وليس المرادانه يصلى به لان الصلاة تمنع قبل الغسل ، واستنبط منه أن غسل الحنا بقليس على الفور بل اعما يتضيق عندالقيام الى الصلاة \* ورواة هذا الحديث السنة ثلاثة مصر يون وثلاثة مدنيون وفيه التحديث والعنعنة والقول ﴿ وبه قال (حدثناموسي بن اسمعيل) البروذكي (قال حدثنا جويرية) بالحيم والرامصغراواسم أبيه أسما بن عسد الضبعي (عن نافع) مولى ابن عرر عن عبد الله)وللاصلى وابن عساكر عن ابن عر (قال استفتى عر) بن الخطاب (الذي) أى طلب الفتوى من الذي (صلى الله علمه وسلم) وصورة الاستفتاء قوله (اسام احد ناوه وحنب) جله حالية (قال) صلى الله عليه وسلم ولانوى در والوقت وابن عساكر فقال (نع) نام (ادانوضا) \* و به قال (حدثنا عبدالله بن وسف السنسي قال اخبرنامالك الامام عن عبدالله بنديسار) ووقع في رواية ابن السكن كاحكاه أبوعلى الحياني عن مافع بدل عبدالله بن ديناروا لحديث محقوظ لمالك عنهما نع اتفق رواة الموطاعلى روايته عن الاول عن عبدالله بن عرانه قال ذكرعر بن الخطاب

رضى الله عنه (رسول الله صلى الله عليه وسلم انه) والحموى والمستقلى بأنه أى ابن عمر (تصيبه الجنابة من الليل وفي رواية النسائي من طريق ابن عون عن نافع قال أصاب ابن عرجنا بة فأتى عرفذ كرذلك فأنى عرالنبي صلى الله عامه وسل (فقال اله رسول الله )وللاصيلي فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مخاطبالاس عمر (يوضأ وأغسل ذكران أى اجع منهما فالواولا تدل على الترتيب وفي رواية الزنوح عن مالك اغسل ذكرك عم توضا (عُمَم) فسه من البديع تجنيس التعميف ويحتمل أن يكون الخطاب اعمرفى غسة المهجوا بالاستفتائه ولكنه يرجع الى المهلان الاستفتامن عرانماهولاجل اسهوقوله توضأ أظهرمن الاولف ايجابوضو الجنب عند النوم \* واستنبط من الحديث ندب غسل ذكر الجنب عند النوم فه فدا (باب) بالتنوين في سان حكم (اذاالتق الخنانان) من الرجل والمرأة والمراد تلاقي موضع القطع من الذكرمع موضعه من فرج الاني وبه قال (حدثنامعاذبن فضالة) بفتح الفا البصري (قال حدثناهشام) الدستوائي (ح) التحويل (وحدثنا أبونعيم) الفضل من دكين (عن هشام) هو الدستوائي السابق (عن قتادة) ابن دعامة المفسر (عن الحسن) البصري (عن الحرافع) نفيع (عن الحدورة) رضي الله عنه (عن الذي صلى الله علمه وسلم قال اذا جلس) الرجل (بين شعبها) أى شعب المرأة (الاوبع) بضم الشين المجمة وفتح العين المهملة جعشعمة وهي القطعة من الشيئ والمرادهنا على ماقدل المدان والرجلان وهوالاقرب العقيقة واختاره ابن دقيق العيدة والرجلان والفخذان أوالشفران والرجلان أوالفغذان والاسكنان وهماناحيناالفرج أونواحى فرجها الاربغ ورجحه عياض عجدها بفتح الجم والها أى باغ جهده وهو كاية عن معالجة الايلاج أوالجهد الجاع اى جامعها وانعاكني بذلك للتنزه عايفعش ذكره صريحاولابي داوداذا قعدبين شعبها الاربع وألزق الختان بالختان أي موضع الختان بالختان ولسلم مرحديث عائشة ومس الختان الختان وللمهي مختصرا اذاالتق الختانان (فقدوجب الغسل) على الرجل وعلى المرأة وان لم يحصل الزال فالموجب غسوية المشفة هذاالذى انعقد عايه الاجاع وحديث انما الماءمن الماءمنسو خقال الشافعي وجاعة أى كان لا يجب الغسل الامالامز ال عصار يجب الغسل بدونه لكن قال ابن عباس اله ليسي عنسوخ بل المراديه نفى وجوب الغسل بالرؤية في النوم ادالم ينزل وهد ذا الحكم باق وليس المراد بالمس في حديث مسلم السابق حقيقته لأن ختانها في أعلى الفرج فوق مخرج البول الذي هوفوق مدخل الذكر ولاءسه الذكرفي الجماع فالمراد تغميب حشفة الذكر وقداجعواعلي أنه لووضع ذكره على ختانها ولم يو لج لا يجب الغسل فالمراد الحاذاة وهذا هوالمرادأ يضابا لتقا الختانين ويدل لهرواية الترمذي بلفظ اذا جاوز \* ومطابقة الحديث للترجة من جهة قوله تم جهدها المفسر عند الخطابي بالجاع المقتضى لالتقا الختانين على ماحرمن المراد المصرّح به في رواية البيهق السابقة ولعل المؤلف أشارف التبويب الى هده الرواية كعادته فى التبويب بلفظ احدى روايات الماب ورواة هذاالديث السبعة كلهم بصرون وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه مسلم وأبود اود والنسائي وابن ماجه كلهم في الطهارة (تابعه)أى تادع هشاما (عرو) بالواوأى ابن مرزوق كا صرح به في رواية كرية المصرى الباهلي مماوصله عمان بن احد السماك (عن شعبة منلة) أى مثل حديث الباب وافظة مثله ساقطة عند الاصلى وابن عساكر (وقال موسى) بن اسمعمل التبوذك شيخ المؤلف (حدثنا) وللاصيلي أخبرنا (الان) بن بريد العطار (قال حدثنا قتادة) بن دعامة (قال اخبرناالمسن) البصرى (مثله) صرح بتعديث الحسن اقتادة لينفي تدليس قتادة اذر عا عصل لبس بعنعمته السابقة وانماقال هناوهناك تابعه لان المتابعة أقوى لان القول أعممن نقلدروا بة وعلى سيل المذاكرة فرياب غسل مايصيب) الرجل (من رطو به فرح المرأة) ، وبه قال (حدثنا

فعلتهما كافتهنه فلايضركم تقصر غبركممثل قوله تعالى ولاتزر وازرة وزرأخرى واذاكان كذلك فعاكاف مه الاحر بالعسروف والنهسي عن المنكر فاذافعله ولم عتثل المخاطب فلاعتب بعددلك عنى الفاعل لكونه أدىماعليه فاغماعليه الامروالنهي لاالقدول واللهأعلم ثم ان الامر بالمعسروف والنهيي عن المنكرفرض كفاية اذا قام بدبعض الناسسقط الحرج عن الساقين واذاتركه الجمع انمكل منتكن منه بلاعدرولاخوف عمانه قد يتعبن كااذا كانفي موضع لايعلميه الاهوأولا يتمكن من ازالمه الاهو وكمن يرى زوجته أو ولده أوغلامه على منكرأ وتقصرفي المعروف قال العلاوض الله عنهم ولايسقطعن المكلف الاحربالعروف والنهدى عن المنكرالكونه لايفيد في ظنه بل يعب علمه فعله فان الذكرى تنفع المؤمنين وقدقدمناان الذيعلمة الام والنهى لاالقب ولوكا قال الله عز وجلماء لى الرسول الا البلاغ ومثل العلماء همذاعن رى انسانافي الحمام أوغمره مكشوف بعض العورة ونحوذلك والله أعلم قال العلماء ولايشــ ترط في الآحر والناهى أن يكون كامدل الحال متثلاما بأمريه مجتنباما ينهسيءنه بلعلمه الاص وانكان مخلاعا بأمريه والنهي وانكان متلساء نهر عنه فانه حاعليه شاآن ان بأم نفسه و منهاها و رأم غيره وينهاه فاذاأخل بأحدهما كنف ساحله الاخلال والاتحرقال العلماء ولايختص الامربالمهروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولامات بل ذلك ثابت لا حادالمساين قال امام الحرمين والدلسل علمه اجاع المسلمين فان غير الولاة في الصدر الاول والعصر الذي يلمه

كانواياً مرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المسكر مع تقرير الم- إين اياهـم (٣٣٩) وترك نو بيخهم على التشاغل بالامر بالمعروف

والنهسى عن المسكر من غير ولاية واللهأعلم غمانه انمايأمروينهي من كان عالما عما يأمر بهو ينهدي عنه وذلك يختلف باختلاف الشئ فان كانمن الواحيات الظاهرة والمحرمات الشهورة كالصلاة والصاموالزناوالخرونحوهافكل المسابن علماء بها وان كان من دفائق الافعال والاقوال ومما بتعلق بالاجتهادلم يكن للعوام مدخل فيه ولالهم انكاره بلذاك للعلماء ثم العلماء انما شكرون مأجمع علمه المالختلف فمه فلا انكارفيه لانعلى أحد المذهبين كل مجتهدمصب وهدذاه والختار عندكشر يزمن المحققين أوأ كثرهم وعلى المدذهب الآخر المصد واحدوالخطئ غبرمتعين لنا والاثم مرفوع عنه اكن ان ندمه على حهة النصعة الى الخروج من الخلاف فهوحسن محبوب مندوب الى عله برفق فأن العلامة فقون على الحث على الخروج من الخللف اذالم بلزم نده اخلال يسنة أووقوع فى خلاف آخر وذكرأ قضى القضاة أنوالحسن الماوردي المصري الشافعي في كتابه الاحكام السلطانية خـ لافا بن العلماء في أن من قلده السلطان الحسمة هلله أن عمل الناس على مذهب وفيما اختلف فمالفقها اذاكان المحتسبمن أهل الاحتهادأم لابغيرما كانعلى مذهب غـ مره والاصم الهلا بغيرال ذ كرناه ولم رن الخلاف في الفروع ومن الصابة والتابعين فن بعدهم رضى الله عنهم أجعمن ولانكر محتسب ولاغبره علىغبره وكذلك فالوالس للمفتى ولاللقاضيأن الباب أعدى باب الامر بالمعروف

الومعمر الفتح الممين عبد الله بن عرو (قال حدثنا عبد الوارث بنسيعيد (عن الحسين) بن ذكوان ولاي درزيادة المعمم قال الحسين (قال يحيى) بن أبي كثير ولفظة قال الاولى تعذف في الخط اصطلاحا كاحد ذفت هذا (واخبرني الوسلة) بنعد دالرجن بنعوف بالافرادوات بالواو اشعارا بأنه حدثه بغيرذلك أيضاوأن هذامن جلته فالعطف على مقدر (ان عطاء بنيسار) المثناة التحسة والسين المهملة (اخبرة أن زيدبن خالدالجهني) بضم الجيم وفتح الها وبالذون نسسبة الى جهينة بنزيد (أخبره أنهسال عمان بنعفان) رضى الله عنه مستفساله (فقال الايت)ولايي ذر والاصيل قال له ارأيت أى أخبرني (آذاجامع الرجمل امرأته) أى اوامته (فلمين) بضم اوله وسكون الميم أى لم ينزل المني (قال عمان)رضي الله عنه (يتوضأ كايتوضأ للصلاة ويغسل ذكره) هماأصابه من رطوية فرح المرأة من غبرغسل (قال) ولابوى الوقت وذر وابن عساكروا لاصملي وقال عمان) رضى الله عنه (معتم) أى الذي أفتى به من الوضو وغسل الذكر (من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زيد بن خالد المذكور (فسأات عن ذلك الذي افتاني به عثمان (على بن أى طالب والزبر بن العوام وطلحة بن عسد الله وأى بن كعب رضى الله عنه ـم (فامر وه بذلك) أى بغسال الذكروالوضو وللا-ماعيلي فقالوامثل ذلك عن النبي صلى الله علمه وسلم فصرح بالرفع بخلاف الذى أورده المؤلف هنا لكن قال الاسماعملي لم يقل ذلك غيرالهاني وليسهومن شرطه مناالكاب نعرروى عن عمان وعلى وابي انهم أفتو بخلافه ومن ثم قال إن المديني ان حديث زيدشاذ وقال أحدفيه عله وأجيب بأن كونه م أفتوا بخلافه لايقدح في صحة الحديث فكممن حديث منسوخ وهوصحيح فلامنافاة منهدهاا نتهى فقد كانت الفسافي اول الاسلام كذلك غرجات السنة بوجوب الغسل غ أجعوا عليه بعد ذلك وعلاه الطحاوى بانه مفسد للصوم وموجب للعدو المهروان لم ينزل فكذلك الغسال انتهى والضمر المرفوع في قوله فأمر و الصحابة الاربعة المذكورين والمنصوب للمجامع الذى يدل عليه قوله اولا أذا جامع الرجل امرأته واذا تقررهذا فليتأمل قوله فى فتح البارى فأمروه ان فيه التفاتالان الاصل أن يقول فأمروني انتهي (قال يحيى) بن أبي كثير (وأخبرني الوسلة) بالافرادوهومعطوف على الاسناد الاول وإسمعلقا ولانى ذرياسقاط قال يحيى كافي الفتح وغبره وهوفى الفرع مضبب علمهمع علامة الاسفاط للاصيلي وان عساكر (ان عروة من الزيمرا خروان اما أوب الانصاري (اخبره انه مع ذلك) أي غسل الذكر والوضوء (من رسول الله صلى الله عليه وسلم) انتقد الدارقطني هذا بأن اما أبوب لم يسمعه من رسول اللهصلى الله علمه وسلم وانماس معمن أنى من كعب كافيروا به هشام عن أسه عروة عن أن أنوب عن أبي ن كعب الا تمة قريبا انشاء الله تعالى وأحمد بان الحمد بشروى من وجه آخر عند الدارى وابن ماجه عن أبي أيوب عن الذي صلى الله عليه وسلم وهومنت مقدم على المنفى و بأن أبا سلمة بن عبد الرجن بن عوف اكبرقدر اوسنا وعلمامن هشام بن عروة انتهى وو واة اسمادهذا الحديث ستة وفيه التحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه مسلم، وبه قال (-د ثنامسدد) هو ابن مسرهدبالمهملتين فيهما (قال حدثنا يحيى) القطان (عن هشام بنعروة قال أخبرني أبي) عروة بن الزبير (قال اخر برني الوالوب) خالدين زيد الانصاري (قال اخبرني) بالافراد في الثلاثة (ابي بن كعبانه قال ارسول الله) في الرواية السابقة ان أبا وب-معهمن رسول الله على الله على موسلم الدواسطة وذلك لاختلاف الحديثين اغظاومعني وأن توافقا فيبعض فيكون معه من النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومن أبي مرة فذكره أي أياللتة وية اواغرض غيره (اذا جامع الرجل المرأة) ولغمرأ بوى ذر والوقت والاصيلي وابنءسا كرام أنه (فلم ينزل) في السابقة فلم عن وهما بعني واحد (قال) عليه الصلاة والسلام (يغسل مامس المرأة منه) أي يغسل الرجل المذكور العضو بعسترض على من خالف ما الم يخالف نصاأ واجهاعاأ وقياسا جابيا والله أعسلم واعلم ان هسذ والنهى تمن المنكرة دضع أكثره من أزمان (٣٤٠) منطاولة ولم يسق منه في هـ ذه الازمان الارسوم قليلة جدا وهو باب عظيم به قوام

الذىمس رطوية فرج المرأةمن اعضائه وهومن اطلاق اللازم وارادة المازوم فني مس ضمر وهو فاعله يعودالي كلةماوموضعهانص مفعولاليغسل (تميتوضاً) وضوءهالصلاة كازادفمه عمد الرزاق عن الثورى عن هشام وفيه التصريح متأخبرالوضو عن غسل ما يصده من المرأة (ويصلي) واصرح فى الدلالة على ترك الغسل من الحديث السَّابق، والحديث سداسي الاسناد وفيه رواية جهابي عن صحاب والتحديث والاخدار بالافر ادوالعناهنة (قال ابوعيد الله) أي المؤلف وقائل ذلك هوالراوي عنه [الغسل] مضم الغين أي الاغتسال من الابلاج وان لم ينزل وفي الفرع الغسل بفتح الغين لدس الا ( احوط ) أي أكثر احتماطا في أحمر الدين من الاكتفاء بغسل الفرج والوضوء المذكورفي الحديث السابق وفتوى منذكرمن العصابة أيعلى تقدير عدم ثبوت الناحيخ وظهور الترجيم (وذاك الاخرر) المناتمن غير مدولغيرا في ذرالا حر بالمدمن غيرمثناة أي آخر الامرين من فعل الشارع وهو يشير الى ان حديث المآب غير منسوخ بل ناسخ لما قسله وضبطه السدر الدماميني كابن التين الاخر بفتح الخافاى ذال الوجه الاخر أوالحديث الاخر الدال على عدم الغسل (أعما) ولابن عساكر وانما بالواو والاليق حذفها وهو يناسب رواية فتح خاوالا خر (بينا) وللاصملي مناه (الخلافهم) أى انماذ كرناه لاجل مان اختلاف العماية في الوجوب وعدمه ولاختلاف المحدثين في صحمه وعدمها ولكريمة وابن عساكروا نما منا اختلافهم وفي نسخة الصغاني انما سناالحديث الاخرلاختلافهم والماء انقى وقال المدر الدمام في كالسفاقسي فمسه جنوح لذهب داودونعقب همذا القول البرماوي بانه انما بكون ميلا لمذهب داودادا فتحت خاء آخر امابالكسرفيكونجز مابالنسخ والجهورعلي ايجاب الغسل بالتقاء الختانين وهوالصواب «ولمافرغ المؤلف ٣

(بسم الله الرحن الرحيم) كذافي الفرع باثباته امع رقم علامة اسقاطها عندابن عساكروالاصلى الله المارة كاب سانة حكام (الحيض ومايذ كرمعه من الاستعاضة والنفاس ولابي ذرتق ديم كتاب على البسملة وفي رواية باب بدل كتاب والتعبير بالكتاب أولى كالايخذي وترجم بالحيض ليكثرة وقوعه وآه اسماعشرة \* الحيض والطمث والضحم في والا كار والاعصار والدراس «والعراك» والفراك بالفاء «والطمس» والنفاس» ومنه قوله علمه الصلاة والسلام لعائشة انفست والحمض في اللغمة السملان يقال حاض الوادى اذاسال وحاضت الشعرة اذاسال صمغها ، وفي الشرع دم يخرج من قمرر حم المرأة بعد بالوغها في أوقات معتادة والاستحاضة الدم الخارج في غيراً وقاته ويسمل من عرق فه في أدنى الرحم اسمه العادل بالذال المجتمة قاله الازهرى وحكى ابن سسيده اهمالها والجوهرى بدل اللامراء (وقول الله تعالى) وللاصميلي عزوجل بالجر عطفاعلى قوله الحيض المجرورباضافة كتاب اليمه وفى رواية قول الله بالرفع (ويسألونك عن المحيض مصدركالجيء والمبيت أى الحبض أى عن حكمه وروى الطبرى عن السدى ان الذي سأل أولاعن ذلك أبوالدحداح وسد نزول الا تهمار ويمسلم عن أنس أن المهود كانوا اذا حاضت المرأة فصم أخرجوهامن السوت فسأل العمامة رسول الله صلى الله علمه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض الاكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شئ الاالسكاح (فلهواذي)أى الحمض مستقذر يؤذي من يقر مه ائتنه و فعاسته (فاعتزلوا النساء في الحيض) فاجتنبوا مجامعتهن في نفس الدمأى حالسدالنه أوزمن الحمض أوالفر جوالاولهو الاصح وهواقتصادبين افراط اليهودالا خذين في ذلك باخراجهن من البيوت وتفريط النصاري فانهم كانوا يجامه وخن ولا بالون الحيض وانما وصفه بأنه اذى ورتب الحمكم عليه مالفا اشعارا بانه العلة (ولاتقر بوهن حتى يطهرت) تأكم د الحكم و سان لغاية وهوان يغتسلن بعد الانقطاع

وبدل

الامروملاكهواذا كثرانا ساعم العمقاب الصالح والطالح واذالم باخد ذواعلى بدالظالم أوشكأن يعمهم الله تعالى بعدقاب فلحدر الذين يخالفون عنأمي هان تصبهم فتنة أويصبهم عذاب ألم فدنسغي لطالب الاخرة والساعى في تحصل رضاالله عزوجل ان يعتني بهذا الساب فان نفعه عظم لاسما وقد ذهب معظمه و يخلص ند مه ولا يهاب من شكر عليه لارتفاع مرتبته فان الله تعالى فال ولينصرن اللهمن بنصره اوقال تعالى ومن يعتصم بالله فقدهدى الى صراط مستقيم وقال تعالى والذين عاهدوا فينالنهدينهم سبلنا وقال تعالى أحسب الذاسأن بتركواان يقولوا آمناوهم لايفتنون ولقدفتنا الذين من قبلهم فليعلن الله الذين صدقوا وليعلن الكاذبين واعملم ان الاجر على قدرالنص ولا يتاركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوحاهة عنده ودوام المنزنة لدمه فان صداقته ومودته تؤجبله حرمة وحقا ومنحقدان ينصده ويهديه الى مصالم آخرته و مقدده من مضارها وصديق الانسان ومحمه هومن سمعي في عمارة آخرته وان ادى ذلك الى نقص في دنياه وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته وان حصل بسبب ذلك صورة منع فىدنياه وانما كان ابلس عدوالنا لهذاوكانت الانبداء صاوات الله وسلامه عليهم أجعمن أولداء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم البهاونسأل الله الكريم ية فدهذا وأحمانا وسائر المسلم لمرضاته والابعمنا بحوده ورحته

الباب مااذارأى انسانا يسعمناعا معسا أونحوه فاغهم لاينكرون ذلك ولايعرفون المسترى بعسه وهمذاخطأظاهر وقدنص العلماء على انه بحبء لي منء لم ذلكان شكرعلى السائع وأن يعلم المشترى به والله أعلم \* وأماصفة النهى ومراتمه فقدقال الني صلى اللهعلمه وسلمفي هذا الحديث الصيير (فلمغمره سده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فيقلمه ) فقوله صلى اللهعليه وسلم فبقلمه معناه فليكرهم بقله وليس ذلك بازالة وتغيسرمنه للمنكرولكنه هوالذي في وسعه (وقوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الايمان)معناه والله أعمل أقله غرة فال القاضى عماض رجه الله هدذا الحديث أصل في صفة التغير فقالغران بغروبكل وحه أمكنه زواله بهقولا كأنأ وفعلا فكسرآلات الماطل وريق المسكر منفسده أو بأمر من بفع ادو ننزع الغصوب ويردهاالى أصحابها شفسه أوبأمن هاذاأمكنه وبرفق في التغيير جهده مالحاهل وبذى العزة الظالم المخوف شرهاذ ذلك أدعى الى قبول قوله كايستمان يكون متولى ذلكمن أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى ويغلظ على المتمادي في غيسه والمسرف في بطالته اذا أمن أن يؤثر ا اغلاظهمنكرا أشدىماغيره لكون جانمه محماءن سطوة الظالم فانغلب علىظنه انتغييره سدهيس منكر اأشدمنه من قتله أ وقتل غيره يسسه كف مده واقتصر على القول اللسان والوعظوالنخو مف فانخاف انسب قولهمثل ذلك غريقليه وكان في سعة وهذا هو المراديا لحديث

ويدل عليه صريحاقرا وبطهرن بالتشديد بعني يغتسان والتزاماة وله (فاذا تطهرن فالوهن) فانه يقتضى تأخرجوا زالاتيان عن الغسل وقال أبوحنيفة انطهرت لا كثرالحيض جازفر بانهاقبل الغسل (من حيث المركم الله) أى المأتى الذي أمركم بهو حلاه لكم (أن الله يحب التوابين) من الذنوب (ويحب المنطهرين) المتنزهن عن الفواحش والاقدار كمامعة الحائض والاتسان في غير المأتى كذاذكرت الآية كلهافى روامة اسعساكر ولانوى ذروالوقت فاعتزلوا الى قوله ويحب المتطهر بنوالاصملي كذلك الى قوله المتطهرين وفي رواية ويسألونك عن المحمض الآية ﴿ هذا (البكيف كان مدا الخيض)أى المداؤه ومحور تنوين ال القطع عابعده وتركه الاضافة لتالمه (وقول الذي صلى الله عليه وسلم) بجرةول ورفعه على مالايخني (هذا) أى الحدض (شيئ كنيه الله على بنات آدم ) لانه من أصل خلقتهن الذي فيه صلاحهن ويدل له قوله تعالى وأصلحناله زوحه المفسر بأصلحناهاللولادة ردّالحيض البرابعد عقرها وقدروي الحياكم باستناد صحير من حددث ابنعاسان المداء الحيض كانعلى حواء عليها الصلاة والسلام بعدان اهبطت من الحنة قال في الفتحوهذاالتعلمق المذكوروصله المؤاف الفظشئ من طريق اخرى بعدخسة انواب اه يعني في باب تقضى الحائض المناسك كلها الاالطواف بالبيت وتعقبه البرماوي فقال ليسفى الباب المذكورشئ بلهوالديث الذىأورده المفارى فى هذاالباب فلاحاجة لادعا وصله بموضع آخر نع لفظه هذاك أمر بدل شئ فشئ امار واية بالمعنى واما انه مروى أيضا اه والصواب ما قالدابن حجرفانه في الباب المذكوركذلك نع قال فمه فان ذلك شيء بدل قوله هنا هذاشي (وقال بعضهم) هو عبدالله ينمسم ودوعاتشة (كاناول) بالرفع اسم كان (ما رسل الحيض) بضم الهمزة مبنيا للمفعول والحيض نائب عن الفاعل (على) نساء (بى اسرائيل) خبر كان وكائه يشير الى حديث عبدالرزاق عن ابن مسعوداسناد صحيح قال كان الرجال والنساقي بن اسرائيل يصاون جمعا فكانت المرأة تشرف للرجل فألق الله عليهن الحمض ومنعهن المساجد وعنده عن عائشة نحوه (قال الوعبد الله ) المخارى وسقط الغيرا بوى ذر والوقت وابن عساكر قال أبوع بدالله (وحديث الني صلى الله عليه وسلم) ان هذا أمركتبه الله على بنات آدم (أكتر) بالمثلثة أى أشمل من قول بعضهم السابق لانه تتناول أاء عاسر ائبل وغيرهن وقال الداودي ليس منهما مخالفة فان نساء بى اسرائيل من سات آدم اه والخالفة كاترى ظاهرة فان هذا القول يلزم منه أن غيرنسا بني اسرائب للمرسل عليهن الحمض والحديث ظاهر فى أن جميع سات آدم كتب عليهن الحيض اسرائيلمان كنأوغرهن وأجاب الحافظ بنجر بأنه يكنأن يجمع ينهممامع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نسام في اسرائيل طول مكته بهن عقوية لهن لاابتدا وحوده وتعقبه العيني فقال كيف يقول لاابتدا وجوده والخبرفيه أقلما أرسل وينه وببن كلامه منافاة وأبضامن أبن وردأن الحمض طال مكثه في نسائي اسرائيل ومن نقل هذا ثم أجاب بأنه يكن أن الله تعالى قطع حيض نساء بني اسرائيل عقوية لهن ولاز واجهن لكثرة عنادهم ومضت على ذلك مدة ثم ان الله رجهم وأعاد حيض نسائهم الذي جعله سيالوجود النسل فلما أعاده عليهن كانذال أول الحيض بالنسمة الحمدة الانقطاع فأطاق الاولية عليه بهذا الاعتبار لانهامن الامورالنسبية وأجاب فىالمصابيح الجلءلي أن المراد بارسال الحمض ارسال-كمه بمعني أن كون الحمض مانعا اسدى بالاسرائيليات وحل الحديث على قضا الله على سات آدم بوجود الحيض كاهوا أطاهر منه اه و(فائدة) والذي يحيض من الحيوا نات المرأة والضبع والخفاش والارنب ويقال ان الكلبةأيضا كذلك وروى أبوداودفى سننهعن عبدالله بزعرو مرفوعا الارنب تحمض وزاد بعضهم الناقة والوزغة ف (باب الامرللنساء اذا نفسن) بفتح النون وكسر الفا وسكون السن

انشاء الله تعالى وان وجدمن يستعين به على ذلك استعان مالم يؤد ذلك الى اظهار سلاح وحرب وليرفع ذلك الحدن له الاحران كأن المنسكر

من غيره أو يقتصر على تغييره بقلبه هذا هو فقه (٣٤٢) المسئلة وصواب العمل فيهاء ندالعلما الحققين خلافالمن رأى الانكار بالتصريح

آخره نون أى حضن كذاف رواية أبوى الوقت وذركاف الفرع وفى غدرهاب الامربالنفساءاذا نفس والضمر الذى فمه برجع الى النفسا وتذكرها عتم ارالشخص أولعدم الالباس لاختصاص الحمض بالنساء والجعماء تسار الخنس والماق بالنفساء زائدة لان النفساء مآمورة لامأمور بهاوف أكثر الروايات البابو الترجة ساقطان ، وبه قال (حدثناعلى بن عبدالله )ولابن عساكر على يعنى اسعددالله أى المدين بفتح المم وكسر الدال (قال حدثنا سفيات) سعينة (قال معتعبد الرحن بن القاسم فال-معت أبي (القاسم) بن محد كافي رواية الأصلى ابن أبي بكر الصديق ال كونه (يقول سمعت عائشة)رضي الله عنها حال كونها (تقول خرجنا) حال كوننا (لانرى) بضم النودأى لانظن وفي الفرع لانرى بفتعها (اللالجير) الاقصده لانهم كانوا يظنون امتناع العمرة فىأشهرا لمبرفأ خسبرت عن اعتقادها أوعن الغالب عن حال الناس أوحال الشارع (فلما كنا) وللكشميخي والاصيلي فلماكنت (بسرف) بفتح السين المهملة وكسرالراء آخره فاء موضع على عشرةأميال أوتسعة أوسبعة أوستةمن مكة غيرمنصرف للعلية والتأنيث وقديصرف باعتبار ارادة المكان (حضت) بكسرالحاء (فدخل على رسول الله صلى الله علمه وسلم واناابكي) حلة ا-مية حالية (فقال) ولابي الوقت قال (مالك) بكسر الكاف (أنفست) بهمزة الاستفهام وضم النون في فرع اليونينية لكنه ضبب عليها قال النووي الضم في الولادة أكثر من الفتح والفتح في الحمض أكثرمن الضم وقال الهروى الضم والفتح في الولادة وأما الحيض فبالفتح لاغبر (قلت نعم) نفست (قال) عليه الصلاة والسلام (أن هذا ) الحيض (أمر) أى شأن (كتمه الله )عزوج ل (على بنات آدم) استحنهن به وتعمدهن بالصبرعلمه (فاقضى ما يقضى) با نسات الما في اقضى لانه خطابلهائشة أى أدى الذي يؤديه (الحاج) من المناسك (غيران لاتطوفي البيت) أى غيران تطوفى فالازائدة والانغام عدم الطواف هونفس الطواف أوتطوفي مجزوم بلاأى لاتطوفي مادمت حائضاو زادفى الرواية الاتسية حتى تطهرى وأن مخففة من النقيلة وفيها ضميرا اشان (قالت) عائشة (وضيى رسول الله صلى الله علمه وسلم عن نسائه ) التسع رضى الله عنه ن اذ نهن (بالبقر) ولاى دروالجوى والمستملى بالبقرةأي عن سبع منهن و يفهم منه جو از النضد تسقرة واحدةعن النساءواش تراط الطهارة في الطواف ويأتي تمام المعث فيه في الحيج انشاء الله تعمالي \* ورواة هذا الحديث الحسة ما بين بصرى ومكى ومدنى وأخرجه المؤلف أيضافي الاضاحي ومسلم وابن ماجه في الحيو والنسائي فيه وفي الطهارة في (ابغسل الحائض رأس زوجها وترجيله) بالحيم والجرعطفاعلى غسل المجرور بالاضافة أى تسريح شعر رأسه وتنظيفه وتحسينه \* وبه قال (حدثناعبدالله بن يوسف) المنسي قال حدثنا وللاصلى وابن عساكرا خبرنا (مالك) بن أنس الاصبى (عن عشام بن عروة عن اسم) عروة بن الزبر بن العوام (عن عائشة) رضى الله عنها (قالت كنت أرجل) بضم الهمزة وتشديد الجم امشط (رأس) أى شعر رأس (رسول الله صلى الله عليه وسلم) وارسله فهومن مجاز الحذف لأن الترجيل للشعر لاللرأس أومن اطلاق الحل على الحال مجازا (وأماحائض) جلة احمية حالية ﴿ ورواة هذا الحديث الحسة مدنيون الاشيخ المؤلف فهو تنيسي وأخرجه المؤلف أيضافي اللماس والنسائي في الطهارة والاعتكاف «وبه قال (حدثنا ابراهم بنموسي) بنبزيد التممي الرازى الفراء يعرف الصدغير (قال-دشاهشام بن بوسف الصنعانى من أبنا الفرس أكبرالمانيين وأحفظهم واتقنهم المتوفى سنمسبع وتسعين ومائة (انابزج عج) يضم الحيم وفق الرائسب لحده الشهرته بهواسمه عبد الملك بن عبد العزيز المكر القرشي الموصلي أصلدر وى أحد العلماء المشهورين قله وأول من صنف في الاسلام

بكل حال وان قتل ويلمنه كل أذى هذا آخر كالرم القاضى رجه الله قال امام الحرمين رجه اللهويسوغ لآحاد الرعية النصدم تكبالكبرة انلم سدفع عنها بقوله مالم نتسه الامرالى نصب قتال وشهرس الاح فانانتهى الامرالى ذلك ربطالامر والسلطان قال واذاجاروالى الوقت وظهر ظله وغشمه ولم الزحرحان زج عن سو صنعه القول فلاهل اللوالعقد التواطؤ على خلعه ولو بثهرالاسلحة ونصب الحروب هذا كالرم امام الحرمين وهذا الذي ذكره ون خلعه عريب ومع هـ ذافهو محول على مااذالم يخف منه اثارة مفسدة أعظم منه قال ولس للاتمر بالمعروف البحث والتفتيش والتعسس واقتصام الدوربالظنون بل انء ترعلى منكر غيردجهده هذا كلام امام الحرمين وقال اقضى القضاة الماوردي المسلمعتسب ان يعث عمالم يظهر من المحرمات فان غلب على الظن استسرارقوم بهالامارة وآثارظهـرت فـذلك ضربانأحدهما انبكونذلكفي انتهاك حرمة يفوت استداركها مثلأن مخده من شق دصدقهان رجلاخلا برجل المقت لدأ ومامرأة ابرنى بها فيحوزله في مثل هـ ذا الحال ان يتحسم و يقدم على الكشف والعتحذرامن فوات مالايستدرك وكذالوعرف ذلك غير المحتسب من المتطوعة جازاهم الاقدام على الكشمف والانكار الضرب الثاني ماقصرعن هذه الرتمة فلا يحوزالتمس علمه ولاكشف الاستارعنه فانسمع أصوات الملاهى المنكرة من دار أنكرها

ابنمسلم عنطارقبنشهابعن أبى سعيد الخدرى في قصة مروان وحديث أبى سعمدعن الذي صلى الله علمه وسليعثل حديث شعمة وسقمان «حدثني عروالناقد وأبو مكرين النضر وعبدبن جيد واللفظ لعيد قالوا ثنايعقوب بنابراهم بن سعد فالننا أبي عنصالح بن كسانعن الحرث عن جعفر بنعدالله بن الحكم عنعبدالرجن بنالم ور عن أبى رافع عن عمد الله من مسعود ان رسول آنته صلى الله عليه ولم قال مامن عي بعثه الله في أمة قدلي الاكانله من أمته حواربون وأصحاب أخذون سنته ويقتدون بأمره ثمانها تخلف من بعدهم خاوف بقولون مالا يفعلون ويفعلون

السلطانية بالاحسدنا في الحسية مستملاعلى جلمن قواعدالام بالمعروف والنهيئ عن المنكر وقد أشرناهنا الى مقاصدها وسطت الكلام في هذا الساب لعظم فائدته وكثرة الحاجة المهوكونه من أعظم قواعدالاسلام واللهأعلم (قوله وحدثناأ توكريب مجدين العلاء حدثنا ألومعاو لةحددثنا الاعشءن اسمعمل فنرجا عن أسه عن أى سعمد وعن قيس بنمسلم عن طارق من شهابعن ألىسعد) فقوله وعن قيس معطوف على أسمعيل معناه رواه الاعش عن اسمعيلوعن قيس والله أعلم (قوله عن صالح بن كيسان عن الحرث عن جعمة رين عدالله من الحكم عن عدالرجن ان المسورعن ألى رافع عن عبدالله الن مسعودرضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مامن ني بعثه الله في أمة قبلي الاكان له من أمت وواريون وأصحاب بأخدون بسنته ويقتدون بأمره ثم انها تخلف من بعده مرخاوف يقولون مالا يفعاون و يفعاون

المتوفى سنة خسين ومائة (اخبرهم قال اخبرني) بالافراد (شمام) ولاني ذر والاصلي وابن عساكر وأبي الوقت هشام بن عروة (عن) أبيه (عروة) بن الزبير بن العوام (أنه) أي عروة (سئل) بضم أوله وكسرثانيه (أتخدمني الحائض أوتدنو) أى تقرب(مني المرأة وهي جنب)يستوى فيه الذكر والمؤنث والواحد والجع لانه كاقال جارالله اسم جرى مجرى المصدر الذي هو الاجناب والجدلة ا-ممة حالية (فَقَالَ عَرَوَةَ كُلُّ ذَلَكَ) أَى الخدمة والدنو (علي هن) بتشديد المثناة وقد تحفف أى مهل ولابن عساكر كل ذلك هين (وكل ذلك) أى الحائض والحنب وكل رفع بالابتداء أومنصوب على الظرفية وجازت الاشارة بذلك الى اثنين كة وله عوان بين ذلك (تحد مني وليس على أحد) أما وغيرى (فى ذلك بأس) أى حرج (أخبرتنى عائشة )رضى الله عنها (أنها كانت ترجل رسول الله )أى شعر رأسه وفى روايا غيراً نوى ذر والوقت والاصيلى وابن عساكر يعنى رأس رسول الله (صلى الله علميه وسلم وهي ما تض ) بالهده زوا لجلة حالمة ولم يقل ما تضة بالنا العدم الالباس لاختصاب الحيض بالنسا (ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينتُذ)أى حين الترجيل (مجاور) أي معتكف (فى المسجد) المدنى (يدنى) بضم أوله أى يقرب (لها) أى امائشة (رأسه) الشريف (وهى في حِرتها) بضم الحاء المهملة جلة حالية (فترجله وهي حائض) أى فترجل شعرراً سه والحال أنها حائض واستنبط منه أن اخراج المعتكف جزأمنه كمده و رأسمه غيرميطل لاعتكافه كعدم الخنثفى ادخال بعضه دارا حلف لايدخلها وجوازمباشرة الحائض وأماالنهى فى آية ولا تماشر وهن فعن الوطء أومادونه من دواعي الله ذة لاالمس وألحق عروة الجنسابة بالحيض قياسيا بجامع الحدث الاكبريل هوقماس جلى لان الاستقذار بالحائض أكثرمن الجنب ورواة هذا الحديث مابين مروزى وصنعاني ومكى ومدنى وفيه التحديث والاخبار بالافراد والعنعنة والقول ﴿ إِنَابِ قَرَا وَ الرِّجِلَ عَالَ كُونَهُ مِسْكُمًّا (فَي) أَي على (عِرَا مَنَ أَنَّهُ) بِفَتِحَ الحَاء المهملة وكسرها وسكون الجيم (وهي)أى والحال أنها (حائض)وفي رواية عط باب قرا قالقرآن في جرالمرأة (وكانأ بوواتل) بالهمزة شقيق بنسلة التابعي المشهور المتوفى فى خلافة عربن عبد العزيز فماقاله الواقدى مماوصله اس أبي شيبة باسناد صميم (يرسل خادمه) اسم لن يخدم غيره أى حاريته بدليل تأنيثه في قوله (وهي مانض الى أبى رزين) بفتح الراء وكسر الزاى مسعود بن مالك الاسدى مولى أبى وائل المكوفى التابعي (فتأتمه) وفي رواية أبوى الوقت و ذرلتا تمه (بالمصحف فتمسكه بعلاقته) بكسرالعين أى الخيط الذير بط به كيسه وغرض المؤاف رجه الله الاستدلال على جوازحل الحائض والجنب المحف لكن من غيرمسه لحديث ان المؤمن لا ينحس وا كتابه صلى الله عليه وسل الى هرقل وفيه من القرآن مع علمه انه م مسونه وهم أنح اس ومنعه الجهور اتوله تعالى لاعسه الاالمطهرون من الا دمين ويسمع زوم بلاالناهية وضم السين لاحل الضمر كاصرحه حاعة وقالوا انه مذهب البصريين بلقال فى الدر انسيسويه لم يحفظ فى نحوه الاالضم والحل أبلغ من المسولوجله معأمةعة وتفس مرحل تمعالها لانم المقصودة فلوقصده ولومعهاأ وكانأ كثرمن التنسير حرم \* و به قال (حدثنا ابواعم الفضل بن دكين ) بالدال المهملة أنه (معزهرا) أى ابن معاوية بنخد يجالحعني (عن منصور بن صفية) هي أمه اشتهر بها وأبوه عبد الرجن الحي العبدرى (ان أمه)صفية بنت شبية (حدثته أن عائشة) رضى الله عنها (حدثتما أن الني صلى الله عليه وسلم كان يتركئ بالهمز (ف)أى على (حرى وأناحانض) جلة حالية من اء المتكلم في حرى (غيقرا القرآن) في كاب التوحيد كان يقرأ القرآن ورأسه في حرى وأناحا تصوحين ذفالمراد بالاتكا وضعرأسه فيجرها وقيل مناسبة أثرأبي وائل للحديث منجهة أنثيابها بمنزلة العلاقة

والنبى صلى الله عليه وسلم بمنزلة المصف لانه في جوفه وحامله اذغرض المؤلف مذا الماب الدلالة على حوازجل الحائض المحمف فالمؤمن الحافظ له أكبرأ وعيته وتعقب بانه لدس في الحديث اشارة الى الحل وانمافيه الاتكاوهو غيرالحل وكون الرجل في جرالحائض لأبدل على جوازالحل وانما مراده الدلالة على جواز القراءة بقرب موضع النجاسة لاعلى جواز حل ألحائض المعصف ورواة الحديثمابين كوفى ومكى وفيسه التعديث ألجع والافراد والسماع والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضا في التوحمدومسلم وأبود اودوالنسائي واس ماجه في الطهارة ﴿ مَاكِمَن سَمِي المُفاسِحمَ صَالَ واء يترض علمه مان الذي في الحمد مث الاتن أنفست أي احضت فاطلق على الحمض النفاس فكانحقه أن يقول من مي الحمض نفاسا وأجمد مانه أراد التنسيه على تساويم ما في حكم تحريم الصلاة كغيرها وعورض بأن الترجة في التسم. قلا في الحكم أوم ادرمن أطلق لفظ النفاس على الميض وبذلك تقع المطابقة بين مافى الحديث والترجمة زادالكشميه في والحيض نفاسا ، وبه قال (حدثنا المكي) وللاصيلي مكي (بنابر اهيم) بن بشر البلخي (قال حدثناهشام) الدستوائي (عن يحيين الى كثير) بالمثلنة (عن الى سلة) بن عبد الرجن بن عوف واسلم قال حدثى أنوسلمة (انزينب ابنة) ولانوى ذروالوقت والاصيلي وان عساكر بنت (امسلمة) رضى الله عنهما (-ديمة ان امسلة) أم المؤمنين هندينت أبي أمية (حدثتها قالت منا) بغيرميم (الامع الذي صلى الله عليه وسلم) حال كوني (مضطحة) أصله مضتعة بالتاءمن باب الافتعال فقلت الماعطاء يجوز رفعه على الخبرية (ف خمصة) بفتح الخا وكسرالم كساء أسود مربع له علمان يكون من صوف وغيره (آدحت) جواب بيناوقدعه أن الافصير في جواب بيناأن لا يكون فهاذاولااذ (فانسلات) دهبت في خفيمة تقذرت نفسم أأن تضاجعه وهي كذلك أوخشنت أن يصيبه من دمها أوأن يطل منها استمتاعا (فاخذت ثياب حيضى) بكسر الحاء كافي الفرع قال النووى وهوالصح المشهور اه وبه جرم الخطابي و بفتحها ورجمه القرطي و بهدما روينا، فعنى الاولى أخدنت ثمالى التى أعددتها لا السماحالة الحيض ومعدى الثانيسة أخذت ثماني التي ألبسها زمن الحيض لأن الحيضة بالفتح هي الحيض ووقع في بعض الاصول حيضي بغيرتا وهو يؤيدوجيدروا بذالفتح (قال) صلى الله عليه وسلم ولا بوى ذر والوقت فقال (انفست) بضم النون كذافي الفرع لاغ مرو بفقها قال النووي وهو العصوفي اللغة بمعنى حضت والضم الاكثرفي الولادة وبالوجهين رواها نجرورو بناه قالت أمسيلة رضى الله عنها (قلت نم) نفست (فدعاني)علمه الصلاة والسلام (فاصطعت معه في الجملة )باللام بدل الصادوهي القطيفة ذات الخل وهوالهدب الذى ينسع ويفضل له فضول أوهي توب من صوف له خلمن أى نوع كان أوالاسودمن الثياب" واستنبط من الحديث استحماب المخاذ المرأة ثياما العيض غيرثيا بهاا لمعتادة وجوازالنوم معالحائض في ثسابها والاضطجاع في لحاف واحد \* ورواته السية مابن الخي ويصرى ومدنى و عالى وفيه التحديث بصيغة الجع والافراد والعنعنةورواية تادمي عن تابعي وصحاسة عن صحاسة وأخرجه المؤلف في الصوم والطهارة ومسلم والنسائي فيه أيضا (الب مماشرة) الرجل (وجته (الحائض) أى التقا بشرتهم الاالجاع « وبه قال (حد شافسصة) بنتم القاف وكسر الموحدة وفتم الصاد المهملة ابن عقبة الكوفي (قال حدثناسفيان)الثوري عن منصور)أى اس المعتمر (عن ابراهيم) النفعي (عن الاسود) بنريد (عن عائشة) رضى الله عنها (قالت كنت اغتسل الاوالذي) بالرفع عطفا على الضمر المرفوع فى كنت والنصب على أن الواويمعنى مع أى مصاحبة للنبي (صلى الله عليه وسلم من انا واحد) حالة كوننا (كالاناجنب) بالتوحيد أقصير من التثنية (وكان) عليه الصلاة والسلام وللاصيلي صحابون عضهم عن بعض وأربعة تابعيون بعضهم عن بعض وأماقوله قال صالح وقد تحدث بنعوذ النعن أبي رافع فهو

الاعان حمة خردل قال أبورافع فديته عسدالله سعر فأنكره ع\_لي فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستدعى السهعسدالله ابزعم بعوده فانطلقت معمه فلما -اسـنا سالت اسمسـ ودعن هـ ذا الحدث فد أنه كاحدثه انعمرفةالصالحوةدتحدث بنعو ذلك عن أبي رافع

مالايؤمرون فنجاهدهم سده فهومؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهومؤمن ومن جاهدهم قلمه فهو مؤمن وليس ورا فلات من الاعان حبة خردل فالأبورافع فدثته عبدالله الن عمر رضى الله عنه ما فأنكره على" فقدم النمسعود رضي اللهعنه فنزل بقناة فاستسعى المه عددالله ابن عررضي الله عنه\_ما بعوده فأطلقت معه فلاحلسنا سألت النمسه ودعن هذا الحسديث فدثنه كاحدثته ابعرقال صالح وقد تحدث بفعوذ للدعن أبي رافع) الشرح أماا الرث فهواب فضمل الانصارى الخط مى أنوعد دالله المدنى روىعنعبدالرجن بنأبي قرادالعماى قال يحيى بن معين هو ثقة وأماأ بورافع فهومولي رسول اللهصلي اللهعلمه وسلموالاصمان اسمه أسلم وقدل ابراهم وقدل هرمن وقبل نابت وقبل بزيدوهوغريب حكاه ابنالجوزي فيكتابه جامع المسانيد وفي هذا الاستنادطر رنية وهوانهاجتمع فسمأراعة تابعمون يروى بعضهم عن بعض صالح والحرث وجعفر وعدد الرجن وقد تقدم نظيره ذا وقد جعت فيه بحمدالله تعالى جرأمشتملاعلى أحاديث رماعيات منها أربعسة

الني صلى الله علمه وسلم من غيرذكر ان مسعود فيه وقدد كره المخارى كذلك فى تاريخه مختصرا عن أبي رافع عن الني صلى الله علمه وسلم وقدقال أنوعلى الحساني عن أحد اس حسل رجه الله قال هذا الحدث غمر محفوظ قال وهدذا الكلام لايشسه كارم انمسعودوابن مسعود بقول اصبرواحتي تلقوني هذا كلام القاضى رجه الله وقال الشيخ أنوعرون الصلاح هذا الحديث قدأ نكره أحدين حنبل رجمالله وقدروىعن الحرثهذا جاعةمن الثنات ولمنحدلهذكرافي كتب الضعفاء وفي كتاب ان أبي حاتم عن يحيى سمعين انه ثقة ثم أن الحرث لم ينفرديه بل يو بع عليه على ماأشعر به كلام صالح بن كيسان المد كوروذ كرالامام الدارقطني رجه الله في كتاب العال ان هدا الحديث قدروى من وجوه أخر منهاعن أبي واقد اللمشيعن اس مسعودعن الني صلى الله علمه وسلم وأمافوله اصرواحتى تلقونى فذلك حمث ولزم من ذلك سفك الدماء أو إثارة الفية أونحوذلك وماوردفي هذا الحديث من الحث على جهاد المطلى بالمدوا للسان فذلك حمث لايلزممنه إثارة فتنة على انهدا الحديث مسوق فمن سبق من الامم ولس فىلفظ ، ذكرلهذه الامةهذا آخركادم الشيخ أىعمرو وهو ظاهر كأفال وقدح الامام أحدرجه الله في هذا و هذا أعب والله أعلم وأما الحواريون المدد كورون فاختلف فهم فقال الازهرى وغيره هم خلصان الانبياء وأصفياؤهم والخلصان الذين نقوامن كلعب (£٤) قسطلاني (اول) وقال غبرهم أنصارهم وقبل المجاهدون وقبل الذين بصله ون للخلافة بعدهم وقوله صلى الله على موسلم

فكان (يأمرني فأتزر) بفتح الهمزة وتشديد المنناة الفوقية وأنكره أكثر النعاة وأصله فأأتزر بهمزةسا كنةبعدالهمزة المفتوحة ثمالمنناة الفوقية بوزن افتعل قال ابن هشام وعوام المحدثين يحزفونه فيقرؤنه بألف وتاءمشة دةولا وجهله لانهافتعل ففاؤههم زقسا كنة بعدهمزة المضارعة المفتوحة وقطع الزمخشرى بخطا الادغام وقدحاول ابن مالك حوازه وقال انهمقصور على السماع كاتكل ومنه قراءة ابن محيصن فليؤد الذي اتمن بهد مزة وصل وتاممشدة وعلى تقديران بكون خطأ فهومن الرواة عنعائشة فانصع عنها كانجة فى الحوازلانهامن فصاء العرب وحينتذ فلا خطأ نع نقل بعضهم الهمذهب الكوفيين وحكاه الصغاني في جع الحرين (فسانرني) عليه الصلاة والسلام أى تلامس بشرته بشرق (وأ ناحائض) جلة حالية وليس المراد بالمباشرة هنا الجاع اذهو مرام الاجاع فن اعتقد حله كفرقالت عائشة (وكان) عليه الصلاة والسلام (يخر حرأسم) من المسحد (الى ) أى وهى فى حرتها (وهومعنكف) فى المسحد حداد حالمة (قَاعْسله وأناحائض) جلة حالية أيضا «ورواة هـ ذا الحديث كلهم الى عائشـة كوفيون وفعه التعديث والعنعنة ورواية تابعي عن تابعي عن صحابية وأخرجه المؤلف في آخر الصوم ومسلم فى الطهارة وكذا أبوداودوالترمذي والنسائي وابن ماجه \* و به قال (حدثنا) ولا ي ذرا خرياً (اسمعمل بنخلمل) وللاصيلي وابن عساكرا لخليل باللام للمع الصفة كالحرث والعباس الكوفى الخزاز بالخاه والزالين المجمات وأولى الزايين مشددة قال المفارى ماء نانعيه سنة خس وعشرين ومائتين (قال أخبرناعلى بن مسهر )بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء آخره راء القرشى الكوفى المتوفى سنة تسع وعمانين ومائة (قال أخبرنا أبوامعق سلمان بن فيروز المابعي المتوفى سنة احدى وأربعين ومائة (هوالشيباني) بفتح الشين المجمة واعاقال هولينبه على أنه من قوله لامن قول الراوى عن أبى اسحق (عن عبد الرجن بن الاسود) الما بعي المتوفى سنة تسع وتسعين (عن أبيه) الاسودين يدرعن عادشة )رضي الله عنها (قالت كانت احدانا) أى احدى زوجانه عليه الصلاة والسلام (اذا كانت حائضافارا درسول الله) وللاصيلي الذي (صلى الله عليه وسلم أن يباشرها) علاقاة البشرة للدشرة من غيرجاع (أحرها أن تتزر) بتشديد المثناة الفوقية وللكشميهي أن تأترر به-مزة ساكنة وهي أفصح وقال في المصابيع على القياس (فيفور) بفتم الفا وسكون الواوآخر هرا أى في الله ا وحصرتما) قبل أن يطول زمنها وفي سنن أي داودفو حالحا المهملة (تمياشرها) بملامسة بشرته الشرتها (قالت) عائشة (وأ يكم علك اربه) بكسر الهدمزة وسكون الرامم موحدة ورواه أبودرفيما حكاه فى اللامع بفتح ألهد مزة والراء وصو به الخطاب والنعاس وعزاه ابن الاثير لرواية أكثر المحدّثين ومعناه أضبط كم لشهوته أوعضوه الذي يستمتعبه (كاكان الني صلى الله عليه وسلم علف اربه ) فلا يعشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الجي وكان باشر فوق الازارتشر يعااغمره عن الس معصومويه استدل الجهورعلي تحريم الاستمتاع عابين سرتها وركبتها بوط أوغبره وفى الترمذي وحسنه أنه ستل عما يحلمن الحبائض فقال ماورا الازار وهوالحارى على قاعدة المالكية في سد الذرائع وذهب كثير من العلا لى أن الممنوع هو الوط دون غيره واختاره النووى في التحقيق وغيره وقال به محدبن الحسن من الحنفية ورجه الطحاوى واختارها صمغمن المالكية للبرمسلم اصمعوا كلئي الاالسكاح فعلوه مخصصا لحديث الترمذى السابق وحلواحديث الباب وشبهه على الاستعباب جعابين الأدلة وعندابي داود باستفادقوى حديث أنهعله الصلاة والسلام كان اذاأرادمن الحائض ألقي على فرجها توبا واستحسن فى المجموع وجها الله أنه ان وثق بترك الوط الورع أوقله شهوة جاز الاستمتاع والافلا قالف التحقيق وغبره فاووطئ عامداعالما التحريم أوالحيض مختارا فقدارتكب كبيرة فيتوب

عبدالله بن الحسكم عن عبدالرحن ابن المسور بن مخرمه عن عبداله وسلم عن عبدالله بن مستعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالما كان من بي الاوكان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته بمثل حديث صالح ولم يذكر قسدوم ابن مستعود واجتماع ابن عرمعه

تمانها تخلف من بعدهم خلوف الضمر في انهاه والذي يسمد النعو تونضم مرالقصة والشان ومعنى تخلف تحدث وهو بضم اللام وأماالخلوف فبضم الخماء وهوجع خلف السكان اللام وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهوالخالف بخبرهذاهوالاشهر وقالجاعةأو جاعات من أهل اللغة منهم أبو زيد يقالكل واحدمنه مابالفتح والاسكان ومنه-منجوزالفتح فىالشرولم يحقوز الاسكان في الخبروالله أعلم (قوله فنزل بقناة) هكذا هوفي بعض ألاصول الحقيقة بقناة بالقاف المنتوحة وآخره تاءالتأنيث وهوغير مصروف للعلية والتأندث وهكذا ذكره أبوعبدالله الجيدى في الجع بين الصيحة بن ووقع في أكثر الاصول ولمعظم رواة كتاب مسلم بفنائه بالفاء المكسورة وبالمد وآخرههاء الضم عرقبلها همزة والفذاءمابين أيدى المنازل والدوروكذار واءأنو عوانة الاسفرايي فالالقادي عياض رجه الله في رواية السمر قندى بقناة وهوالصواب وقناة وادمن أودية المدينة عليه مال من أموالها قالورواية الجهور بفنائه وهو خطأ وتعيف (قوله صلى الله علمه وسلم متدون مدره) هو بفترالهاء واسكان الدال أى بطريقته وسنته

والحديدلاغرم ويندب ماأوجبه القديم وهود يشاران وطئ في قوة الدم والافنصفه وأما المباشرة فوق السرة وتحت الركبة فجائزة انفا فاوهل يحل الاستمتاع بالسرة والركمة قال في المجوع لم أرفيه نقلاوالختارالزمالللويحتملأن يخزج على الخلاف في كونهما عورة قال في المهمات وقدنص في الام على الحل في السرة \* ورواة الحديث الستة الى عائشة كوفيون وفيه التحديث والاخبار والعنعنة ورواية تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحاسة وأخرجه مسلم وأبوداودوا بن ماحه في الطهارة (تابعة) أى تابع على بن مسهر في روايته هذا الحديث (خالد) هوابن عبد الله الواسطى مماوصلة أبوالقامم السوخي في فوائده من طريق وهب بن بقية عنه (و) تابعه (جرير) هوابن عبدالجيد عماوصله الوداود والاسماعيلي (عن الشيباني)أبي احتى المذكور أيعن عبدالرجن الى آخر الحديث \* وبه قال (حدثنا بوالنعمان) مجدبن الفضل السدوسي المعروف بعارم (قال حدثناعبدالواحد) بنزيادالبصرى (فالحدثناالشيباني)أبواسحق (فالحدثناعبداللهبن شداد) بتشديد الدال ابن أسامة بن الهاد الليثى (قال معت معونة) أم المؤمنين وضى الله عنها (تقول كانرسول الله) وفي رواية معتمونة أم المؤمن بنرضي الله عنها تقول كان ولايوى در والوقت والاصيلى وابن عساكر قالت كان الذي (صلى الله علمه وسلم اذا أرادأن ياشرامر أقمن نسائه )رضى الله عنهن (امرها) بالاتزار (فاتزرت) كافى فرع المونينسة وقال ابن حرفى روا بتنابا ثبات الهمزةعلى اللغة الفصى (وهي حائض) جلة حالية من مفعول باشرعلى الظاهر أومن مفعول امر أومن فاعل اتزرت وقال الكرماني يحتمل أنه حال من الثلاثة جمعا ورواة الحديث الجسة مابين بصرى وكوفى ومدنى وفيه التحديث والسماع ورواية تابعي عن تابعي عن صحابة وأخرجه مسلم فى الطهارة وأبوداود فى النكاح وابن ماجه (روآه) أى الحديث وللاصيلي وكريمة ورواه (سفيان) الثورى يماوصلة أحدفي مستنده (عن الشيباني) أبى استدق وعبر بقوله روا مدون تابعه لان الرواية أعممن المتبابعة فاعله لم يروه متابعة وقيل المرادبسفيان هناابن عيينة وعلى كل تقدير فلا يضرابهامه لانه ماعلى شرطه لكن بحزم بالاول ابن جروغبره لماعنداً حد كامر فافهم فراب ترك الحائص الصوم) في أيام حيضها ويه قال (حدثنا سعيدين الى حريم) هوسعدين الحكمين مجدين سالم المصرى الجمعي (قال اخبرنا) ولاي الوقت وابن عساكر حدثنا (محدين جعفر) هوابن أبى كثيرالانصاري أخواسمعمل فال اخبرني ) الافراد (زيدهوا بن اسلم) المدني وسقط هوا بن أسلم عندان عساكر والاصلى (عن عماض بن عبدالله) هوابن أى سرح العامرى (عن الى سعيد الدرى رضى الله عنه (قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم) من يلته أومسحد و(في) يوم (أضحى) فق الهمزة وسكون الضادجع اضحاة احدى أربع لغات في احمه ابضم الهمزة وكسرها وضعمة بفتح الضادوتشديد الماء والاضحى تذكر وتؤنث وهومنصرف ممت بذلك لانها تفعل ف الضحى وهوارتفاع النهار (أو) في يوم (فطر) شكمن الراوى أومن أبي سعيد (آلي المصلي) فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فتال ياأيها الناس تصدّقوا (فرعلى النساء فقال يامعشر النساء) المعشر كل جاعة أمرهم واحدوهو يردعلى تعلب حيث خصه بالرجال الاان كان مراده بالتخصيص حالة اطلاق المعشر لاتقييده كافى الحديث (تصدقن فانى أديتكن) بضم الهمزة وكسر الراء أى فى ايلة الاسراء (اكثرأهل النار) نع وقع في حديث ابن عباس الآتي ان شاء الله تعالى في صلاة الكسوف أنالرؤ بةالمذكورة وقعت في ملاة الكسوف والفاقي قوله فاني للتعليل وأكثر مالنصب مفعول أريسكن الثالث أوعلى الحال اذاقلنا بأن أفعل لايتعرف بالاضافة كاصار المسه الفارسي وغسره (فقلن) ولابوى دروالوقت والاصملي وابنعسا كرعن الجوى قلن (وبمارسول الله)

فقال فی صحاحه جامعه علی کذاأی اجتمع معه

«(باب تفاضل أهل الاعمان فيه ورجان أهل المن فمه)»

في هذا الماب أشار الذي صلى الله عليه وسلم يده نحوالمن فقال الاان الاعمان ههذا وان القسوة وغلظ الفاوي في الفدادين عندأصول أذناب الابل حت يطلع قسرنا الشيطان فير عة ومضروفي روامة جا أهل المنهم أرق أفتدة الاعان عان والفقه عان والحكمة عائية وفيرواية أتاكم أهل المن هم أضعف قلوباوأرق أفندة الفقه عان والحكمة عانة وفيروا يةرأس الكفرنحوالمشرق والفغروالخيلا في أهل الحسل والابل الفدادين أهلالوبر والسكسة فيأهل الغنم وفيروا ية الاعان عان والكفر قمل المشرق والسكسة في أهل الغيم والفغروالرياء فىالفدادين أهل الخمل والوبر وفي رواية أتاكم أهل المنهم أابن قاويا وأرق أفددة الاعان عان والحكمة عانية ورأس الكفر قدل المشرق وفي روا ية غلظ القاوب والحفاق المشرق والاعان فيأهمل الحاز (الشرح)قداختلف في مواضع من هذا الحديث وقد جعها القاضي عماض رجهالله ونقعها مختصرة بعده الشيخ أنوعمرو من الصلاح رجه الله وأناأحكم ماذكره قال أماماذ كرمن نسمة الاعمان الى أهل المن فقد مصرفوه عن ظاهرهمن حمت انمدة الايمان من مكة ثم من المدينة حرسهما الله تعالى فيكي أنوعسد امام الغريب ثم من بعده فىذلك أقوالا أحدها اله أراد بذلك

قال ابن جرالوا واستئنافية والبا تعليلية والمم أصلهاما الاستفهامية فذفت منها الااف تخفيفاوقال العيني الواوللعطف على مقدر تقديره ماذنبناو بمالما سيسة وكله مااستفهامية فاذا جرت ماالاستفهامية وحبحذف ألفها وابقاء الفصة دليلاعليمانحو إلام وعلام وعاد حذف الااف الفرق بين الاستفهام والخبرنحوفيم أنت من ذكراها وأماقرا وتعكرمة عما يتسا ون فذادر (قال)صلى الله عليه وسلم لا مكن (تكثرن اللعن) المتفق على تحريم الدعاء به على من لا تعرف خاتمة مره بالقطع أمامن عرف خاتمة أمرهنص فعوز كابي حهل نع لعن صاحب وصف الا تعيين كالظالمن والكافرين جائز (وتكفرن العشير)اى تجعدن نعمة الزوج وتستقلل ماكان منه والخطابعام غلبت فيه الحاضرات على الغب واستنبطمن التوعد بالنارعلي كفران العشير وكثرة اللعن أنهمامن الكائرة قال علمه السلام (مارأيت)أحدا (من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من احداكن) أذهب من الاذهاب على مذهب سدو به حث حوز شاء أفعل التفضيل من الثلاث المزيد فيه وكأن القياس فيه أشد اذهابا واللب بضم اللام وتشديد الموحدة العقل الخالص من الشوائب فهوخالص مافي الانسان من قواه فسكل ابعقل وليس كل عقل اسا والحازم بالحاء المهملة والزاي أي الضابط لامره وهو على سمل المبالغة في وصفهن بذلك لانه أذا كان الضابط لامره بنقادلهن فغيره أولى (قان) مستفهمات عن وجه نقصان دينهن وعقلهن الخفائه عليهن (ومانقصان دينناوعقلنايارسول الله قال) صلى الله علمه وسلم يحسالهن المطف وارشادمن غيرتعنيف ولالوم (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلي قال فذلك من تقصان عقلها) بكسرالكاف خطاماللوا حددة التي تولت خطابه عليه السدارم فان قلت اعماهو خطاب للاناث والمعهو دفيه فذلكن أجب أنه قدعهد في خطاب المذكر الاستغناء بذلك عن ذلكم قال نعالى فاجرامن يفعل ذلك منكم فهدامثله في المؤنث على أن بعض الحاة نقل لغة بأنه مكتني بكاف مكسورة مفردة لكل مؤنث أو الخطاب لغيرمعين من النساء لمع الخطاب كال منهن على سبيل البدل اشارة الى أن حالتهن في النقص تذاهت في الظهور الى حيث عُمَّنع خدا وها فلاتختصبه واحدة دون أخرى فلاتختص حينئذ بمذا الخطاب مخاطبة دون مخاطبة قاله في المصابيع ويجوزفتم المكافءلي أنه للغطاب العام واستنبط منذلك أن لايواجه بذلك الشخص المعين فأن في الشمول تسلية وتسهيلا وأشار بقوله مثل نصف شهادة الرجل الى قوله تعالى فرجل وامرأ تان بمن ترضون من الشهدا الان الاستظهار باخرى يؤذن بقلة ضبطها وهو يشعر ينقص عقلها عقل علمه السلام (أليس اذا عاضت لم تصل ولم تصم) أى لما قام بهامن مانع الحيض (قلن بلى قال) عليه الصلاة والسلام (فذلك من نقصان دينها) بكسر الكاف وفتحها كالسابق قيل وهذاالعموم فيهن يعارضه حديث كملمن الرجال كثير ولم يكمل من النساء الاحريم ابنة عران وآسية بنت مزاحموفى رواية الترمذى وأحدار بعمر عابنة عران وآسية احراة فرعون وخديعة بنت خو ملدوفاطمة بنت محد وأحب مان المكم على المكل بشئ لايستلزم الحمالي كل فردمن افراده بذلك الشي فان قلت لم خص بالذكر في الترجمة الصوم دون الصلاة وهمه ما مذكوران في الحديث أجيب بانتركها الصلاة واضم لافتقارها الى الطهارة بخلاف الصوم فتركهاله مع الحيض تعبد محض فاحتج الى المنصيص عليه بخلاف الصلاة وابس المراديذكر نقص العقل والدين في النسا الومهن عليه لانهمن أصل الخلقة لكن التنبيه على ذلك تحذير امن الافتتان بهن ولهدذارتب العذاب على ماذكر من الكفران وغدم ولاعلى النقص وليس نقص الدين مخصرافه العصل من الاثم بلف أعم من ذلك قاله النووى لأنه أمر نسسى فالكامل مثلا ناقص عن الاكدل ومن ذلك الحائض لاتأخ بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلى

مكة فانه يقال ان مكة من تهامة وتهامة من أرض الين والثانى ان المرادمكة والمدينة فانه يروى فى الحديث ان النبى صلى الله عليه وسلم

وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكافعة به كايثاب المريض على النوافل التي كان يفعلها في صحته وشغلءنهاعرضه قال النووي الظاهر لالان ظاهر الحديث أنهالاتناب لأنه ينوى أنه يفعل لوكان سالمامع أهليته وهي ليست بأهل ولايكن أن تنوى لانها حرام عليها \* ورواة هـذا الحديث الخسسة كلهم مدنيون الاابرأى مرج فصرى وفسه التعديث بصمغة الجعوالاخبار بالافراد والعنعنة ورواية نابعي عن تابعي عن صحابي وأخرجه المؤلف في الطهارة والصوم والزكاة مقطعا وفى العمدين بطوله ومسلم في الايمان وألنسائي في الصلاة وابن ماجه فهذا (باب) بالتنوين (تقضى)أى تؤدّى (الحائض) المنابسة بالاحرام (المناسل كلها) المتعلقة بالحج أوالعمرة كالتلسة (الاالطواف البدت لكونه صلاة مخصوصة (وقال ابراهم) النفعي مماوصله آلداري (لآبأس) لاحرج (ان تقرأ) الحائض [الاية) من القرآن وروى نحوه عن مالك والحواز مطلقا والتفصيص بالحائض دون الخنب ومذهبنا كالحنفية والحنابلة الصريم ولو بعض آية لحد بث الترمذي لايقرأ المنب ولاالحائض شمأمن القرآن وهوجمة على المالكمة في قولهم انها تقرأ القرآن ولا يقرأ الخنب وعلل بطول أمدالحمض المستلزم نسسان القرآن بخلاف الحنب وهو باطلاقه بتناول الاتة فادونها فكون حدة على الفنعي وعلى الطعاوى في الاحتسد بعض الاتة أكن الحديث ضعيف من جميع طرقه نع يحلله قراءة الفاتحة في الصلاة أذا فقد الطهورين بل يحب كاصحمه النووى لانه نادروصح الرافعي حرمتم العجزه عنهاشرعاوكذا تحل أذكاره لا بقصدقر آن كقوله عند الركوب سجان الذي سفرلنا هذاوما كناله مقرنين فان قصد القرآن وحده أومع الذكر حرم وان أطلق فلا كالقتضاه كلام المنهاج خلافالمافي المحرر وقال فيشرح المهذب أشارالعراقيون الى التمريم (ولميرا بنعباس) رضي الله عنه ما (بالقراءة العنب اسا) روى ابن المنذر واستناده عنه أنه كان بقرأورده من القرآن وهو جنب فقىل له في ذلك فقال ما في جوفي أكثرمنه (وكان النبي صلى الله علمه وسلم بذكر الله) القرآن وغيره (على كل أحمانه) أى أزمانه فدخل فيه حين الحناية وبه قال الطبرى وابن المنذرود اودوهذا التعلمق وصله مسلم من حديث عائشة (وقالت امعطمة) عماوصله المؤلف في العيدين بلنظ (كنانو مرأن يغرج) بفتح المثناة التحتمية يوم العيدحتي تخرج البكرمن خدرهاوحى يخرج (الميض) بالرفع على الفاعلية ولابى ذروالأصيلي وابن عساكرأن نخرج بنون مضمومة وكسرالرا الحيض بالنصب على المفعولية فيكنّ خلف الناس (فسكرن ستكسرهم ويدعون بدعائهم رحون بركه ذلك الموم وطهرته وللكشميهي يدعين عثناة تحسة بدل الواووردها العيني لخالفته القواعد التصريف لانهذه الصيغة معتلة اللاممن ذوات الواويستوي فعالفظ جاعة الذكور والاناث في الخطاب والغسة جيعاوفي التقدير يختلف فوزن الجع المذكر يفعون والمؤنث بفعلن (وقال ابن عباس) رضى الله عنهما ماوصله المؤلف في بد الوحى ( أخبرني) بالافراد (أبوسفيان) بنحرب (انهرقل دعابكاب الذي صلى الله علمه وسلم فقرأ مفاذا فيه وسم الله الرجن الرحيم وباأهل الكاب بزيادة الواوللقاسي والنسيق وعسدوس وسقطت لانى ذر والاصملي (تعالواالي كلفالاية) استدل به على جواز القراءة للبنب لان الكفار جنب واغا كتب لهم ليقرؤه وذلك يستلزم جوازالقرا قبالنص لابالاستنباط وأجيب ان الكتاب اشتمل على غيرالا يتين فهو كالوذكر بعض القرآن في التفسير فانه لا ينع قراء ته ولامسه عند الجهور لانه لابقصدمنه التلاوة (وقال عطاء) هوابن أبى رباح (عن جابر) هوابن عبد الله الانصارى ماوصله المؤلف فياب قوله عليه السلام لواستقبلت من أمرى مااستدبرت من كتاب الاحكام أنه قال (حاضت عائشة)رضي الله عنها (فنسكت) بفتح النون أي أقامت (المناسن) المتعلقة بالحير (كلها غيرالطواف البيت ولاتصلى ولفظة كلها ماسة عند الاصملي دون عمره كافي الفرع (وقال

ونسهما الىالين لكونهما حينئذ من ناحمة البمن كأ فالواالركن الهماني وهو عكة لكونه الى ناحدة المن والنالث ماذهب المه كثيرمن الناس وهوأحسنهاعندأنى عسدان المراد بذلك الانصارلانهم عانون فى الاصل فنسب الاعمان الهم لكونهم أنصاره قال الشيخ أنوعروبن الصلاح رجه الله ولوجع أبوعسد ومن سلك سسلهطرق الحديث بالفاظمة كا جعهامساروغيره وتأماوهااصاروا الىغىرماذكر وهولماتركو االظاهر ولقضو الانالمرادالهن وأهلالهن على ماهو المفهوم من اطلاق ذلك ادمن ألفاظمه أتما كم أهمل الين والانصارمن جدلة الخاطس بذلك فهماذن غرهم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم جاء أهل المن وانماجا حنئذ غرالانصار غانه صلى الله علسه وسأم وصفهم عارقضي بكال اعانهم ورتبعليه الاعان عان فكان ذلك اشارة الىمن أتاه منأهل المن لاالى مكة والمدسة ولامانعمن اجراء الكلام على ظاهره وجلهءلي أهل المنحققة لان من اتصف شي وقوى قيامه به وتأكد اضطلاعهمنه منسادلك الشئ المه اشعار ابتمزمه وكال دله فسه وهكذا كانحال أهسل المن حنشدفى الاعان وحال الوافدين منه في حماة رسول الله صلى الله عليه وسلموفى اعقاب موته كاويس القرنى وأى مسلم الخولاني رضى الله عنهما وشمهما عن سلمقلمه وقوى ايمانه فكانت نسمة الأيمان اليهم اذلك اشعارا بكمال ايمانهمن غرأن يكون في ذلك نفي له عن غرهم فلامنافاة سنهو بننقوله صلى الله

هـ نا هوالحق في ذلك ونشكر الله تعالى على هـ دا يتناله والله أعـ لم قال واماماذكر (٣٤٩) من الفقه والحكمة فالفقه هناعبارة عن

الفهم فى الدين واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الاصول على تخصص الفقه بادراك الاحكام الشرعية العملية بالاستدلالعلى اعمانها وأماالحكمة ففيهاأقوال كشرة مضاطرية قداة تصركل من فاثلها على بعض صفات الحكمة وقدصفالنامنها انالحكمة عمارة عن العلم المتصف بالاحكام المشمل على المعرفة بالله تسارك وتعمالي المصوب مفاذا ليصمرة وتهذب النفس وتحقيق الحق والعمليه والصدعن اتماع الهوى والماطل والحكيم من اذلك وقال أنو بكر ان دريد كل كامة وعظمال أوزجرتك أودعتك الىمكرمة أونهت لاعن قبيح فهىحكمة وحكم ومنهقول الني صلى الله عليه وسلم انمن الشيعرحكمة وفي بعض الروايات حكم والله أعلم قال الشيخ وقوله صلى الله عليه وسلم عان وعانية هو بخفيف الياء عند جاهراهل العرسة لان الالف المزيدة فسه عوض من ماء النسب المشددة فلا محمع منهماوقال ان السمدفي كنابه الاقتضاب حكى المردوغ مره انالتشديدلغة قالالشيخ وهدا غريب قلت وقدحكي الحوهري وصاحب المطالع وغيرهمامن العلاء عن سيمو به انه حسكي عن بعض العرب انهم يقولون المانى بالماء المشددة وأنشد لامية بنخلف عانا يظل بشد كرا

وينفيزدا عالها الشواظ والله أعلم قال آلشيخ وقوله صلى الله علىه وسلم ألن قاويا وأرق أفئدة المشهور ان الفؤاد هو القلب فعلى هذايكون كررافظ القلب ملفظين

آطكم) بفتح الحاء المهملة والكاف ابن عتبية بضم العين المهدملة وفتح المثناة الفوقية والموحدة ينهما تحسة الكوفي عما وصله البغوى في الجعديات (اني لا فديح ) الذبيحة (وانا) أي والحال اني (جنبو) الذبح يستلزم ذكرالله (قال الله عز وجل ولاتأ كاو اعمالم يذكر اسم الله علمه ) اذالمراد به لا تذبحوابا جاع المفسر بن وظاهره تحريم متروك التدمية عداأ ونسيانا والده دهب داودوعن أجدمثاه وقال مالك والشافعي بخلافه لقوله علمه السلامذ بعة المسلم حلال وان لميذكرامم الله عليها وفرق أبوحنيفة بين العمدو النسيان وأقلوه بالمبتة أوبماذ كرغيراسم الله عليه وقدنوزع في جمع مااستدلبه المؤلف عمايطولذ كره وبه قال (حدثنا الونعيم) الفضل بندكين (قالحدثنا عبدالعزيز بن الى سلمة عن عبد الرحن بن القاسم عن القاسم بن مجد) بن أبي بكر الصديق (عن عَادْسَةً )رضى الله عنها (قالت خو جنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم) من المدينة في حجة الوداع (لانذكرالاالحج)لانهم كانوا يعتقدون امتناع العمرة في أشهرا لحيج (فلماجئناسرف) بفتح السين وكسرالها وطمئت بطاعمهملة مفتوحة وميممكسورة ويجوز فتعهاأى حضت (فدخل على النبي صلى الله علمه وسلم) وللاربعة فدخل النبي (وأناأ بكي) جلة حالية بالوا و (فقال) علمه الصلاة والسلام (مايمكيك قلت لوددت) بكسرالدال الاولى وهوجواب قسم محذوف والقسم التالي وهوقوله (والله) تأكيدله (أني لمأج العام)أي لمأقصد الحيم هذه السنة لان قولها ذلك كان قبل شئ من الجيج (قال) عليه السلام (لعلك) بكسر الكاف (نفست) بفتح النون وضمها أى حضت (قَلْتَ نَمْ) نَفْسَتَ (قَالَ) عليه السلام (فَانْ ذَلَكُ) بِاللَّامِ وَكُسِرِ الْكَافُ وَلَانِوَى ذَرُ وَالْوَقْت والاصيلى فانذاك (شي كتبه الله على بنات آدم) ليس هو خاصا بك فاله تسلمة لهاو تخفيفا لهمها (فافعلى مايف على الحاج) من المناسك (غيران لانطوفي بالبيت حتى نطهري) طهارة كاملة بانقطاع الحمض والاغتسال لحديث الطواف بالمت صلاة فعشترط لهما يشترط الهانع تعلق مدده الغاية الحنفية في صحة الطواف بالانقطاع وان لم تغتسل لكن الاصح عندهم وجوبه لانه يجب بتركه الحائز فلوطافت مدالانقطاع قبل الغسل وجب عليها بدنة وكذلك النفساء والحنب كاروى عن ابن عباس ، وهذا الحديث تقدم في أول كتاب الحيض (باب) - كم (الاستعاضة) وهي أن يجاوز الدم أكثر الحيض ويستمروهي أربعة أفسام مبتدأة أول ماابتد أها الدم ومعتادة سبقلها حيض وطهروكلاهم ماعمزة وهي التي دمها نوعان قوى وضعمف وهدندة تردّالي التمييز فمكون حيضها الاقوى انلم ينقصعن أقل الممضوهوقدر يوم والمة متصلا ولم يعبرا كثره وهوخسة عشر يوما بلياليها وان تفرق دمها ولم ينقص الضعيف المتصل بعض عن أقل الطهر بين الحيضة ين وهو خسسة عشر يوما ولاحدّلا كثره وأماغيرا لمعرة فان رأت الدم بصفة أوأ كثرلكن فقدت شرطامن شروط التميزالسا بقةفان كانت مبتدأة عارفة بوقت اسداء دمها ردت لاقل الحيض ٣ في الطهر لانه المسقن ومازاد مشكولة فيه وان كانت معتادة ردّت لعادتها قدراو وقتاان كانت حافظة لذلك فان نسبت عادتها بأن لم تعلم قدرها وتسمى المتحمرة فكالمبتدأة غبرالممزة بحامع فقد العادة والتممزف كون حمضها يوما وأماه وطهرها بقيدة الشهروالمشهور أنهاليست كالمبتدأة لاحتمال كلزمن عرعليم العيض والطهر فيحب الاحتماط فتحكون في العبادة فرضها ونفلها كطاهرة وفي الوط ومس المصف والقراءة خارج الصلاة كحيائض وتغنسل لكل فريضة بعددخول وقتها عنداحتمال الانقطاع قال فىشرح المهذب عن الاصحاب فان علت وقت انقطاعه كعند الغروب لزمها الغسل كل يوم عقيب الغروب وتصليبه الغرب وتتوضأ لساقى الصلوات لاحتمال الانقطاع عند الغروب دون ماسواه \* وبه قال (حدثنا عبد الله بن وهواولى من تكريره بلفظ واحد وقيل الفؤاد غيرالقلب وهوعين القلب وقيل باطن القلب وقيل غشاء القلب وأماوصفها باللين والرقة

توسف التنسي (قال اخبرنا مالك) الامام (عن هشام بن عروة ) سقط لابن عساكر ابن عروة (عن أسه عروة بن الزير (عن عائشة) رضى الله عنها (انها قالت قالت قاطمة بنت الى حمدش) يضم الحاءالمه ملة وفتح الموحدة وسكون المثناة الصمية آخره شين معمة ابن المطلب بأسدين عمد العزى وقصى القرشسة الاسدية (لرسول الله صلى الله عليه وسلمارسول الله الى الااطهر) أي بسبب انى أستحاض وظنت أن طهارة الحائض انماهي بالانقطاع فتكنت بعدم الطهرعن اتصال الدموكانت قدعات أن الحائض لاتصلى وظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج فأرادت تحقيق ذلك فقالت (آفادع الصلاة فقال رسول الله) وللاصلى النبي (صلى الله علمه وسلم) لاتدعيها (اعادلات) بكسرالكاف (عرق) يسمى العادل المعمة يخرج منه (وليس الحيضة) بفتح الحاء كانق لدالخطابى عن أكثر الحدثين أوكاهم وان كأن قداختار الكسر على ارادة الحال لكن الفتح هناأ ظهر وقال النووي وهومتعين أوقريب من المتعين لانه صلى الله عليه وسلمأراد البات الاستعاضة وذفي الحيض اه والذي في فرع اليونينية بعد كشط الفتح (فاذا اقبلت الحيضة) بالفقح فى الذرع قال ابن حروالذى في روايتنا بالفقح في الموضعين وجوز النووى في هذه الاخسرة الكسرأ بضا (فاتركى الصلاة فاذاذهب قدرها) أى قدرالحمضة (فاغسلي عنك الدم وصلى) أى بعد الاغتسال كاصر حبه في باب ادا حاضت في شهر ثلاث حيض وزاد في رواية أى معاوية فيابغسل الدم يوضئي اكل صلاة أى مكتوبة فلاتصلى عند الشافعية أكثر من فريضة واحدة مؤذاة أومقضة وقال الحنفية تتوضأ المستعاضة لوقت كل صلاة فتصلى بذلك الوضوف الوقت ماشا تءن الفرائض الحاضروالفائت والنوافل لناأن اعتبارطهارتهاضرورة أداء المكتوبة فلاسق بعدالفراغ منها وقال المالكمة يستعب الهاالوضو ولكل صلاة ولا يجب الابحدث آخر شاءعلى اندم الاستعافة لاينقض الوضو ف (بابغسلدم المحيض) بالميم ولابي الوقت وابن عساكرالح ضوفي رواية الحائض وسقف كأب الوضواباب غسل الدموهده الترجة أخصمنها على مالا يحنى \* و يه قال (حدثنا عبدالله من يوسف) السندي (قال اخبرنا مالك) هو ابن أنس (عن هشام) زاد الاصلى ابن عروة وعن فاطمة بنت المنذر) بن الزبير بن العوام (عن أسما بنت اتى بكر) الصديق كاصرح به في رواية الاصيلي وهي جدة فاطمة (أنها قالتسالت امراة) هي أسماء بنت الصديق أجمت نفسه الغرض صحيح (رسول الله صلى الله عليه وسلم فتالت ارسول الله ارايت)استفهام ععنى الامرلاشتراكهما في الطلب أي أخبرني (احدانا اذا اصاب توبها الدمس الحيضة كيف تصنع) فيه (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذااصاب توب احداكن الدممن الميضة) بفتح الحاء كالسابقة (فلتفرصه) بالقاف والراء المضمومة والصاد المهدملة الساكنة أى تقلعه نظفرها أوأصابعها (تم لننضحه) كسرالضادوفتها أى نغسله (عمام) بأن تصبه شيأفشيا حتى يزول أثره والحكمة في القرص تسهدل الغسال ( عملته لي فية ) ورواة هاذا الحديث كلهم مدنيون الاشديخ المؤلف وبه قال (حدثنا اصبغ) بالغين المجمة ابن الفرج الفقيد المصرى (قال اخبرني) بالتوحيد (ابنوهب)عبدالله المصري (قال اخبرني) بالافر ادوفي روا بة حدثني (عروبنا الرق) بفتح العين المصرى (عن عبد الرحن بن القاسم) بن محد بن أبي بكر الصديق رضى الله عنهم أنه (حدثه عن اسه) القاسم (عن عائشة)رضي الله عنها (قالت كانت احداماً) أي من أمهات المؤمنين رضى الله عنهن (تحيض ثم تقترص) بالقاف والصاد المهملة بوزن تفتعل وفي رواية تم تقرص (الدممن توبها عد طهرها) أى من الحيض وللمستملي والجوى عند طهره أى النوب أى عندارادة تطهيره (فنغسله )أى بأطراف أصابعها (وتنضم) الما أى ترده (على سائره) دفعاللوسوسة (تمتصلى فيه) ، ورواة هذا الحديث الستة مأدين مصرى بالم ومدنى وفيه رواية

والمنعل الوبلوس المستدا عن اسمعدل بأي خالا ح وحد ثنا المحيى بن حبيب الحارث الاودى واللفظ له ثنامعتمر عن اسمعيل قال معت قيساير وى عن أي مسعود قال أشار الذي صلى القام المان الايمان ههناوان القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عنداً صول أذناب الابل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربعة ومضر ومضر حد ثنا أبوالر سع الزهراني أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الته عليه وسلم عائمة المن هما رق أفد دة الايمان عان والفقه عان والحكمة عان والحكمة عانة

والضعف فعناهانهاذاتخشية واستكانة سريعة الاستحابة والتأثر بقوارع النذكرسالمة من الغلظوالشدة والقسوة التيوصف بهاة اوب الاخرين فال وقوله صلى الله علمه وسلم في الفدادين فزعماً يو عروالشيباني اله بتخفيف الدال وهو جعفداد بتشديد الدال وهو عبارةعن البقر التي يحسر ثعليا حكاه عنه ألوعسد وأنكره علسه وعلى هذاالمراد بذلا أصحابها فذف المضاف والصواب في الفدادين سمددادال جعفدداديدالين أولاهما مشتددة وهذاقول أهل الحديث والاصمعي وجهورأهل اللغة وهومن الفديد وهوالصوت الشديدفهم الذين تعاوأصواتهم في المهموخلهم وحروثهم ونحوذلك وقال أنوعسدة معمر بن المثنى هم الكمثرون من الابسل الذين علا أحددهم المائين منها الى الااف وقولهان القسوة فيالفد ادبن عند أصول أذناب الابل معناه الذين لهم

\* حدد ثنا محدث مثنى حدثنا الن أبي عدى ح وحدثني عروالنا قدحدثنا (٣٥١) المحق بن يوسف الازرق كالاهما عن ال

تابعي عن تابعي عن صحابية والتعديث بالجع والافراد والاخبار بالافراد والعنعنة وأخرجه

عون عن محدعن أبي هررة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنله \* وحدثني عروالناقد وحسن الحلواني فالاحدثنا يعقوب وهوابن ابراهم سسعد حدثني أي عن صالح عن الاعرج قال قال أبوهررة قال رسول الله صلى الله علمه وسلم أتاكم أهل المنهمأض مفقلوما وأرقأفئدة الفقه عان والحكمة عانية \* حدثناءي سنعى قال قرأت عملى مالك عن أبى الزنادعن الاعرج عن أبي هر رة ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال رأس الكفر نحوالمشرق والفغر والخملافي أهل الخمل والابل الفدادين أهل الوبروالسكينة فيأهل الغنم

ابنماجه في الطهارة ﴿ زَبَابِ حِكم (الاعتكاف) في المسجد (المستحاضة) ولا يوى ذر والوقت وابن عسا كروالاصيلي باب اعتبكاف المستعاضة « وبه قال (حدثنا اسحق) بنشاهين بكسرالهاء ولابنعسا كرحدثني اسحق الواسطى (قالحدثنا) وللاصديلي وابنعساكرا خبرنا (خالدبن عبد الله الطعان الواسطى المتصدق بزنة نفسه ثلاث مرات فضة (عن خالد) هو ابن مهران الحداء بالمهملة عم المجمة المنقلة (عن عكرمة) بنعيد اللهمولي ابن عماس أصله بربرى ثقة ثبت عالم بالنفسير أمينت تكذيبه عن ابن عرولانبتت عنه بدعة واحتجربه المفارى وأصحاب السنن وأثني عليه غير واحدمن أهل عصره وهلم جر" ا عن عائشة )رضى الله عنها (أن الذي صلى الله عله موسلم اعتسكف معه )في مسجده (بعض نسائه) هي سودة بنت زمعة أو رمله أم حسيمة بنت أب سفدان وأسنده الحافظ بزجر كأشمة أسحة أصحيحة من أصل أى ذرراها وقال هي زينب بنت بحش الاسدية وعورض بأن زبذالم تكن استصضت انما المستعاضة أختها حنة وانكارابن الجوزى على المؤلف قوله بعض نسائه وأوله بالنساء المتعلقات به وهي أم حسبة بنت عش أخت زينب ردءالحافظ ابن حجر بقوله فى الرواية الثانية احرأة من أزواجه وفى الثالثة بعض أمهات المؤمنين ومن المستبعد أن يعتكف معه علمه الصلاة والسلام غيرزوجاته تمرج انهاأم سلة بحديث في سنن سعيد بن منصور ولفظه انأم سلة كانتعاكفة وهي مستحاضة وربماجه لت الطست تحتها وحينك فسلت رواية المؤلف من المعارض ولله الحدروهي مستحاضة) حال كونها (ترى الدم) وأتى شاء المتأنيت في المستحاضة وان كانت الاستحاضة من خصائص النسا والاشعار بأن الاستحاضة حاصلة لهابالفعل لابالقوة (فرعماوضعت الطست) بفتح الطاء (تعتماس الدم) أى لاجله قال خالد ابنمهران (وزعم عكرمة) عطف على معنى العنعندة أى حدّثني عكرمة كذاوزعم (العائشة (شي كانت فلانة تحده) في زمان استحاضة اوفلانة غـ برمنصرف كلية عن علم امرأة وهي المرأة التيذكرتماقبل على الأختلاف السابق ، واستنبط منه جوازاعتكاف المستحاضة عندأمن تلويث السجدكدام الحدث ورواته الحسةمابين واسطى وبصرى ومدنى وفيه التعديث والعنعنة وأخرجه المؤلف هذاوفي الصوم وكذا أبود أودوابن ماجه والنسائي في الاعتكاف وبه قال (حدثناقتيبة) بضم القاف ابن سعيد (قالحدثنايزيدبن وريع عن خالد) الحدداء (عن عكرمة مولى اسعماس (عن عائشة )رضى الله عنها (قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احماة)مستحاضة (من ازواجه) هذابرد على ابن الجوزى اعتراضه على رواية المؤلف بعض نسائه كاسبق قريبا (فكانت ترى الدم) الاجر (والصفرة) كناية عن الاستحاضة (والطست تحتما إجلة حالمة بالواو وفي بعض الاصول سقوطها (وهي نصلي) جلة حالمة أيضا فيه جواز صلاتها كاعتكافها لكن مع عدم التاويث فيهدما وبه قال (حدثنا مسدد) أى ابن مسرهد (قال حدثنامعتمر) بضم المي الاولى وكسر الثانية ان سلمان بن طرحان البصرى (عن حالد) الحداء (عن عكرمة عن عائشة ان بعض امهات المؤمنين ) احدى المذكورات رضى الله عنهن (اعتكفتوهيمستعاضة) فهذا (باب) بالسنو بن (هل تصلى المرأة في نوب حاضت فيه) وبه قال (حدثناا بونعم) الفضل بن دكين والحدثنا أبراهم بن نافع بالنون والفاء المخزوى أوثق شيخ عِمَة (عن ابن ابي غير)عبد الله واسم أبي نجيم يسارضد المين (عن مجاهد قالت)ولابن عساكر قال قالت (عائشة) رضى الله عنها (ما كانلاحدانا) أى من أمهات المؤمندين (الاثوبواحد تحيض فمه النفي عام لكلهن لانه نكرة في سماق النفي لانه لو كان لواحدة توب لم يصدق النفي

من الفدَّادين وأمافرناالشمطان فانارأسه وقسلهماجعاه اللذان يغريهما باضلال الناس وقبل شيعناه من الحفار والمراد بذلك اختصاص المشرق عزيدمن تسلط الشيطان ومن الكفركا قال في الحديث الآخر رأس الكفر نحوالمشرق وكان ذلك فىعهده صلى الله علمه وسلم حين فالذلك ومكون حن يخرج الدحال من المشرق وهوفها بن ذلك منشأ الفتن العظمة ومثارا أكفرة الترك الغاشمة العاتمة الشديدة المأس (وأماقوله صلى الله عليه وسلم الفغر والخيلام)فالفغرهوالافتغاروعد المآثر القدعة تعظما والخيلاء الكبرواحتقارالناس (وأماقوله في أهل الخيدل والابل الفيدادين أهـلالور) فالوبروان كان من الابدل دون الخدل فلاعتنع ان بكون قدوصفهم بكونهم حامعين بين الخيل والابل والوبر (وأماقوله صلى الله عليه وسلم والسكينة في أهل الغنم) فالسكينة الطمأ ينه والسكون على خلاف ماذكره من \*حدثنايحي بن أبوب وقتيبة وابن جرعن (٣٥٢) احمعيل بن جعفر قال ابن أبوب حدثنا اسمعيل بن جعفر أخبر بي العلا عن أبيه عن أبي

ويجمع بين هذا وبين حديث أمسلة السابق في باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها الدال على أنه كان أهاثوب مختص بالحيض ان حديث عائشة هذا مجول على ما كان في أوَّل الامن وحديث أم سلمة محمول على ما كان بعداتساع الحال ويحمل أن مكون من ادعائشة بقولها ثوب واحد مختص بالحيض ولدس في سماقها ما سني أن يكون الهاغيره في زمن الطهر فيوافق حديث أمسلة قاله في فتح البارى (فاذا أصابه) أى الموب (شي من دم) وللاصلي من الدم (فالت) أى بلمه (بريقها فقصعته عالقاف والصادوالعين المهملة بنكذافي الفرع وعزاها الحافظ بنجرار واية أبي داود ومفهومه أنهاليست للحفاري والعني فدلكته وعالجته ولانوى ذر والوقت والاصيلي واسعساكر فصعة مالم وهي في هامش فرع المونينية أي حكة مه (يَظفرها) باسكان الفا في الفرع و يحوز فعها ووجهمطا بقةه فده الترجة من حمث ان من لم يكن الها الانوب واحد تحيض فيه معاوم أنهاتصلى فيه اذاغسلته بعد الانقطاع وليس هذا مخالفالما تقدم فهومن بابحل المطلق على المقيدأ ولان هد ذاالدم الذي مصعته قليل معفوعنه لا يجب عليها غسله فلذالم يذكر أنها غسلته بالماءوأ ماالكثير فصيرعنها انهاكانت تغسدله قاله الميهق لكن يبق النظرف مخالطة الدمبريقها فقد فالوافيه حينذ بعدم العفووليس فيهأنهاصلت فيهفلا يكون فيهجة لمنأجاز ازالة النجاسة بغيرالما وانماأزالت الدمبريقهاليذهبأثره ولمتقصدتطه بره فقدسم قبساب عنهاذكرالغسل بعد القرص ﴿ ورواة هـ ذا الحديث خسة وفيم التحديث والعنعنة والقول ﴿ (ماب) استحباب (الطيب للمرأة) غيرالحرمة (عندغسلهامن الحيض) وكذامن النفاس تطسساللمعل بل بكره تركه بلاعذر كاصرت به في المجوع وغيره ولابي ذرمن الميض بغيرميم «وبه قال (حدثناعبدالله ابنعدالوهاب) الجي البصرى (قال حدثنا حادين ريدعن أبوب) السخساني (عن حفصة) بنت سبرين زادفي رواية المستملي وكرعة قال أبوعسد الله أى الضارى أوهشام بن حسان بالصرف وتركهمن الحسن أوالسعن حفصة فكانهشك في فيخ جاداً هوالوب السختماني أوهشامين حسان وادس ذلك عند بقية الرواة ولاعندا محاب الاطراف (عن أمعطية) نسبة بضم النون وفتح السين مصغرا بنت الحرث كانت تمرض المرضى وتداوى الحرسى وتغسل الموتى أهافى المحارى خسة أحاد يثرضي الله عنها (قالت كاننهس) بضم النون الاولى وفاعل النهي النبي صلى الله علمه وسلم (أن تحد) أى المرأة وفي الفرع أن نحد بضم الاول مع كسر المهملة فيهما من الاحداد أى تمنع من الزينة (على مستفوق ثلاث) يعنى مه الله الى مع أيا ، ها (الاعلى زوج) د خل مها أولم مدخل صغيرة كانت أوكبرة حرة أوأمة نع عندأبي حذفة لااحداد على صغيرة ولاأمة وفي دواية المستملى والجوى الاعلى زوجها فالاولى موافقة للفظ نحد النون والثانية موافقة لرواية تحد بالغسة أوبوجه الثانية أيضاعلى رواية النون بان الضمر بعودعلي الواحدة المندرجة في قولها كنا نهى أى كل واحدة منهن تنهى أن تحدُّفوق ثلاث الاعلى زوجها (أربعة أشهروعشراً) يعنى عشرليال اذلوأر يدبه الايام لقمل عشرة بالتاء قال السضاوي في تفسيراً ربعة أشهر وعشر اوتاً نيث العشر باعتبارالليالى لانهاغررالشهور والابام واذاك لايستعماون التذكيرفي مثلة قطذها ماالى الايام حتى انهم يقولون صمت عشراويشهد فوله ان لبئتم الاعشراع أن لبئتم الابوماولفل المقتضى لهذا التقديرأن الحنين فى عالب الامريت ولذ لثلاثة أشهران كان ذكراولار بعدان كان أنى واعتسبرا قصى الاجلين وزيدعليه العشراسة ظهاراا ذرعاتضعف حركته فى المادى فلا تحسب ا(ولانكتمل) بالنصب وهوالذي في فرع اليونينية فقط عطفاعلي المنصوب السابق كذا قرروه والكن رده البدر الدماميني بأفه يلزمهن عطفه عليه فساد المعنى لان تقديره كأنتهى أن لانكتمل نع يصح العطف عليه على تقديراً نالازائدة أكدبه الان في النهي معني النفي ورواية

هر برةان رسول آلله صلى الله علمه وسلمقال الاعان عان والكفرقل المشرق والسكمنة فيأهمل الغنم والفغر والرباء في الفدّادين أهل الخيلوالوبر \* حدثنى حرملة هو ابنعى أخبرنى ابنوهب أخبرنى لونسعن النشهاب أخبرنى ألوسلة أبنعد الرجن انأماهر برة قال معترسول اللهصلي الله علمه وسلم يقول الفغر والخملافي الفدادين أهل الوبروالسكينة فيأهل الغنم \* حدثناعسدالله سعمد الرجن الدارمي أخبرنا أبوالمان أخيرنا شعيب عن الزهرى بهذا الاستاد مثله وزاد الاعان عان والحكمة ماسة \* حدثنا عدالله س عدالرجن الدارمىأخبرناأ بوالمان عنشعب عن الزهرى حدثني سعيد النالسب أن أماهر رة قال سعت الذي صلى الله علمه وسلم يقول جاء أهل المنهم أرق أفقدة وأضعف قاوما الاعان عان والحكمة عائمة والمكينة فيأهل الغنم والفغر والخيلاه فى الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس

صفة الفدادين هذا آخر ماذكره
الشيخ أبوع رورجه الله وفيه كفاية
فلانطول بريادة علمه والله أعلم
وأماأ سانسد الباب فقال مسلم
رجه الله حدثنا أبو بكرين أبي شيبة
عرحد ثنا أبي أسامة قال وحدثنا أبوكريب
عدثنا ابن أدريس كلهم عن اسمعيل
ابن أبي خالد قال وحدثنا أبوكريب
حدثنا ابن أدريس كلهم عن اسمعيل
ابن أبي خالد قال وحدثنا عمر عن اسمعيل
قال سمعت قيسا يروى عن أبي
مسعود هؤلاء الرجال كلهم كوفيون
الا يحي سحيد ومعتمرا فانهما

الله صلى الله عليه وسلم أتا كم أهل الينهم ألمن قاوما وأرق أفتدة الاعان عان والحكمة عائمة رأس الكفرقيل المشرق وحدثنا قتسة بن سعدوز هربن حرب قالا حدثناجر برعن الاعش مهدذا الاسناد ولميذكررأس الكفرقبل لمشرق وحدثنا محدب المشى حدثنا ابنألىعدى" ح وحدثنى بشربن خالدحدثنا محمديعني ابن جعفر فالا حدثناشعية عن الاعش بهدا الاسمناد مثل حديث جربروزاد والفغر والليلاف أصحاب الابل والسكمنة والوقار فيأصحاب الشاء \*وحدثنا استقيناراهم أخبرنا عبدالله بن الحرث المخدر وفي عن ان جر م قال أخرني أنوالز برانه سمع حار منعددالله مقول قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم غلظ القاوب والحفاء في المشرق والاعان فأهلالحاز

النعبدالله نغير وأنوكر س محدبن العلاءوابن ادريس عبدالله وأنوخالد هرمن وقيل سعدوقيل كثير وأنومس عودعق منعرو الانصارى المدرى رضى اللهعنهم وفى الاسمناد الاتخر الدارمي وقد تقدم في مقدمة الكاب اله منسوب الى حدالقسلة اسمه دارم وفيه أنو المان واسمه الحكمين نافع ويعده ألومعاويه محدين خازما لخاالمعية والاعش سامان بنمهران وأبو صالحذ كوانوان جر يمعدالملك انعدالعزيزين جريجوأ بوالزير محدن مسامن تدرس وكل هدا وانكادظاهراوقدتقدم فاغما أقصد شكر بره وذكره الايضاحلن لايكون من أهل هذا الشان فرعما

الرفع هي الاحسن على مالا يحفى (ولا تطب ولا نلس أو بامص وغاالا أو بعصب) بفتح العين وسكون الصادالمه-ملتين في آخر مموحدة بروديمانية بعصب غزلهاأى يجمع عربص غرم ينسج (وقدرخص لنا) التطيب بالتحر (عندالطهراذا اغتسات احدانامن محمضها) لدفع راتحة الدم لماتستقبلهمن الصلاة (في مذة ) بضم النون وفتحها وسكون الموحدة وبالذال المجمة أي في قطعة يسمرة (من كست اظفار) كذافي هذه الرواية بضم الكاف وسكون المهملة وفي كتاب الطب للمفضل بنسلة القسط وألبكسط والكست ثلاث لغات وهومن طبب الاعسراب ومماهاين السطار راسناوالاظفارضرب من العطرعلى شكل ظفرالانسان يوضع في المحور وقال ابن المنين صوابه قسط ظفار أى بغيرهمزنسية الى ظفارمد ينة بساحل البحر يجلب البها القسط الهذيدي وحكى فيضبط ظفارعدم الصرف والداء كقطام وهو العود الذى يتحربه (وكانتهى عن اساع المنائز) بأتى الصنفيه في محله انشا الله تعالى «ورواة هذا الحديث بصريون وفيه التعديث والعنعنة وأخرجه المؤلف هناوفي الطلاق وكذامهم وأبوداودوالنسائي والأماجه (قالرواه) أى الديث المذكور وللاصلى واس عساكر فال أبوعد الله اى المؤلف وفي رواية لاس عساكر روى ولا يوى ذروالوقت و روى (هشام بن حسان) المذكور بماسياتي موصولا عندالمؤلف في كاب الطلاق انشاء الله تعالى (عن حفصة) بنت سيرين (عن أم عطية) رضى الله عنها (عن الذي صلى الله علمه وسلم ولم يقع هذا المتعلميق في رواية المستملى وفائدة ذكره الدلالة على أن الحديث السابق من قبدل المرفوع ( الب) بان استحماب (دلك المرأة مَفسم ااذا تطهرت من الحيض) مصدر كالجي والمبيت (و) يان (كيف تغتسلو) كيف (تأخد فرصة) بتنلث الفا وسكون الراء وفتح الصاد المهملة كاحكاه ان سيده قطعة من قطن أوصوف أوخرقة (عسكة) بتشديد السين وفتح المكاف (فتتبع) بلفظ الغائبة مضارع التفعل وحذف احدى الما آت الثلاث وفي الفرع فتتبع بتشد بدالتا الثانية وتحفيف الموحدة المكسورة ولاف ذرتب بسكون التاء الثانية وفتح الموحدة (مع) أى الفرصة (الرالدم) «وبه قال (-دشنايحي) أي ابن موسى البلني اللتي بفتح الخاء المعمة وتشديد المثناة الفوقية فيماجزم بدابن السكن في رواية ــ عن الفربري ويوقى سنة أربعين ومائتين أو يحيين جعفر السكندي كاوجد في بعض النسيخ (قال حدثنا ابن عيينة)سفيان (عن منصور بن صفية) نسبه الهالشهرتها واسم أبسه عبد الرجن بن طلحة (عن أمه إصفية بنت سيبة بنعمان بأبي طلحة العبدري وقع التصر عااسماع في حسع السندفي مسندالجيدي (عن عائشة) رضى الله عنها (ان امرأة) من الانصار كافي حديث الباب التالي لهذاأوهي أسماء بنتشكل كافي مسلم لكن قال الدمياطي انه تصعيف وانماه وسكن بالسين المهملة والنون نسمة الىجدها وجزم تعاللغطم في مهرما ته انه أسما بنت بزيد بن السكن الانصارية خطيبة النساء وصوبه بعض المتأخرين بأنهايس في الانصارمن اسمه شكل وتعقب بجواز تعددالواقعة ويؤيده تفريق ابن منده بين الترجة ينو بأن ابن طاهر وأباموسي المديني وأبا على الجيانى جزموا عمافى مسلم ورواه ابن أى شيبة وأنونعيم كذلك فسلم مسلم من الوهم والتعصف (سألت الذي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحمض) أى الحيض (فأمره) صلى الله عليه وسلم (كمف تغتسل)أى بأن قال كار وامسام عناه تطهري فأحسني الطهور تم صبى على رأسك فادلكيهدلكاشديداحي بلغشؤن رأسك أى أصوله غصى الماء علمك (فالخدى فرصة) بتنلث الفا قطعة وقيل بفتح آلقاف والصادالمهملة أىشيأ بسيرامثل القرصة بطرف الاصبعين وقال استقتب قاعاهو بالقاف والضاد المعمة أى قطعة والرواية ثابت قبالفا والصاد الهمملة ولامجال الرأى في مشله والمعنى صعيم سقل أئمة اللغة (من مسلة) بكسر المردم الغزال وروى (٤٥) قسطلاني (اول) وقف على هذا الساب وأرادم عرفة اسم بعض هؤلا المتوصل به الى مطالعة ترجته ومعرفة عاله أوغير

الموبكر بن أبي شبية شاأ بومعاوية (٣٥٤) ووكيع عن الاعش عن أبي صالح عن الى هر يرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول

أتله صلى الله علمه وسلم لا تدخلون الحنةحتى تؤمنوا ولاتؤمنواحتي تحالواأ ولاأدابكم علىشئ اذافعلتموه تحاسم أفشو االسلام سنكم وحدثنا زهـ برن حرب شاحر برعن الاعش مذاالاسنادقال قالرسولالله صلى الله علمه وسلم والذي نفسي مدهلاتدخاون الحنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبى معاوية ووكريع ذلك من الاغراض فسهلت عليه الطريق بعمارة مختصرة واللهأعلم

\*(السان أنه لالدخل الحنة الا المؤمنون وانتحمة المؤمن بنامن الاعانوان افشا السلام سب Loelها)\*

اقولهصلي الله علمه وسلم لاتدخاون ألحنةحتى تؤمنوا ولاتؤمنواحتي تحانواأ ولاأدلكم على شئ اذافعلتموه تحابيتمأفشواالسلام منسكم) وفي الرواية الاخرى والذى نفسى سده لاتدخاون الحنة حتى تؤمنواهكذا هوفى جسع الاصول والروامات ولا تؤمنوا بحذف النون من آخره وهي لغية معروفة صحيحة وامامعني الحديث فقوله صلى الله علمه وسلم ولاتؤمنوا حتى تحابوا معناه لا بكمل اعانكم ولايصلح حالكم في الايان الامالتعاب وأماقوله صلى الله علمه وسلولا تدخاون الحنة حتى تؤمنوافهوغلىظاهره واطلاقه فلابدخل الحنة الامن مات مؤمنا وانالم يكن كامل الاعان فهذاهو الظاهرمن الحديث وقال الشيخأنو عرورجمه الله معنى الحمدث لايكمه ولاعانكم الامالتعاب ولا تدخلون الحنة عنددخول أهلها اذالم تكونوا كذلك وهدذا الذي قاله محتمل والله أعلم واماقوله أفشو أألسلام سنكم فهو بقطع الهمزة المفتوحة وفيه الحث العظيم على افشاء السلام

بفتحها قال القاضي عماض وهي رواية الاكثرين وهوالجلدأى خلدى قطعة منه وتحملي بها لمسح القبل واحتجانهم كانوافي ف-يتي عتنعمه مأن عتهنوا المدل مع غلا ممند مورج النووى الكسر (فقطهري)أى تنظف (بها)أى الفرصة (قالت)أمماء (كيف اقطهر بها قال)علمه الصلاة والسلام (سجان الله) متعمامن خفا ولل عليها (تطهري) ولان عساكر تطهري بها قالت كنف قال سحان الله تطهري بها قالت عائشة رضى الله عنها (فاجتب ذتها الى) مقديم الموحدة على الذال المجمة وفي رواية فاحتذبتها سأخبرها (فقلت) لها (تتبعيبها) أى بالفرصة (اثر الدم) أى في الفرح واستنبط منه أن العالم يكني بالحواب في الامور المستورة وان المرأة تسأل عنأم ردينها وتبكر يرالجواب لافهام السائل وأن للطالب الحاذق تفهم السائل قول الشيخوهو يسمع وفيه الدلالة على حسدن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم وعظيم حله وحيائه ووجه المطآبقة منسه وبن الترجمة من جهة تضمنه طريق مسلم التي سمق ذكرها مالمعني المصرّحة بكيفية الاغتسال والدلك المسكوت عنسه في رواية المؤلف ولم يخرجها لانها ليست على شرطه لكونهامن رواية ابراهم يمن مهاجر عن صفية «ورواة حمديث هذا الماب ما بين بلخي ومكي وفيسه التحديث والعنعنسة وأخرجه المؤلف في الطهارة والاعتصام وكذامسهم والنسائي ﴿ (بَابِعْسَلَ) المرأةُمن (المحيض) بفتح الغينوضه لما في الفرع ﴿ وَبِهُ قَالَ (حَدَثنا مَسَلَّم) زاد الاصلى ابن ابراهيم (والحدثناوهيب) تصغيروهب ابن خالد (والحدثنا منصور) هوابن عبد الرجن (عن امه) صفية بنت شيبة (عن عائشة )رضي الله عنها (أن احراً قمن الانصار) عي أسماء بنت شكل (قالت الذي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المحيض قال) عليه الصلاة والسلام (حَدَى) أي بعدايصال الما الشعرك وبشرتك (فرصة بمسكة) بضم الميم الاولى وفتم الثانية مُمهملة مشددة مفتوحة أى قطعة من صوف أوقطن مطسة بالمسك (فتوضي) الوضو اللغوى وهوالتنظيف ولانوى ذر والوقت والاصلى وابنءساكر وتوضئي وفي روامة فتوضئي بهاقال الها ذلك ( والمرا من المرات عالت عائشة ( عم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحما فأعرض ولابي ذروالاصيلى وابن عساكر وأعرض (بوجهة) الكريم (اوقال) شك من عائشة (بوضي بها) ولابن عساكر وقال فزادف هذه كالرواية السابقة لفظة بهاأى الفرصة قالتعائشة (فاخذتها فذبها فأخبرتها بماير بدالنبي صلى الله عليه وسلم) من التتمع وازالة الرائحة الكريهة والمطابقة بن الحديث والترجسة على رواية فتح غنن غسل وتفسسرا لحيض باسم المكان ظاهرة وعلى رواية ضم الغننوالحيض بمعنى الحيض فالاضافة بمعنى اللام الاختصاصية لانهذكراها خاصة هذا الغسل المراب المتشاط المرأة) أى تسريح شعرواسها (عندغسلها) بفتح الغين وضعها (من المحض) أي الحيض \*ويه قال (حدثناموسي بن اسمعيل) التبوذكي (قالحدثنا ابراهم) بن سعد بن ابراهم ان عبدالرجن بن عوف المدنى نز يل بغداد (قال-دائنا ابن شهاب) الزهرى (عن عروة) بن الزبير ابن العوّام (انعائشة) رضى الله عنها (قالت اهلات) أى أحرمت ورفعت صوتى التلبية (مع رسول الله) وللاصدلي مع الذي (صلى الله علمه وسلم في حدة الوداع فكنت عن تمتع ولم يسق الهدى) بفتح الها وسكون المهملة وتخفيف الماءأو بكسر المهملة مع تشديد الماء اسم لمايهدى بمكة من الانعام ٣ وفيه القفات من المتكلم الى الغائب لان الاصل أن تقول عن تمتعت لكن ذكر ماعتبارافظ من (فرعت انها حاضت ولم تطهر )من حمضها (حتى دخلت المالة عرفة )فمه دلالة على أنحيضها كان ثلاثة أمام خاصة لان دخوله علمه الصلاة والسلام مكة كان في الخامس من الجة فاضت يومنذ فطهرت يوم عرفة ويدل على أنها حاضت يومنذ قوله عليه الصلاة والسلام في باب كيفتهل الحائض مالجير والعمرة من أحرم بعمرة الحديث قالت فضت فقمه داير لعلى أن

فالفقال معتدمن الذي معدمته أبى كانصديقا له بالشام تمحدثنا سفيانعنسميل عنعطاء بزيريد عن تميم الدارى ان الذي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصحة قلنا لمن قال لله ولكابه ولرسوله ولاعمة المسلمن وعامتهم وحدثني محدين حاتم أناابن مهدى ثناسفيان عن سهدل بن أبي صالح عن عطاء بن رند الليثى عن تميم الدارى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدله ، وحدثني أسمة بنسطام العسى حدثنا يزيدبن زريع و بذله للمساين كله-ممن عرفت ومن لم تعرف كانقدم في الحدث الآخر والسلام أقل أسباب التألف ومفتاح استحلاب المودة وفي افشائه تمكن ألنسة المسلمن بعضهم ملمعض واظهارشهارهم المميزاهم من أهل الملل معمافيهمن رباضة النفس ولزوم التواضع واعظام حرمات المسلمن وقدذكر المغارى رجمالله في صححه عن عمارين السروضي الله عنهانه قال ثلاث من جعهن فقد حم الاعان الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار وروى غرالعارى هـ ذا الكلام مرفوعاالى النبى صلى الله عليه وسلم وبذل السلام للعالم والسلام على من عرفت ومن لم تعرف وافشاء السلام كاهاءعنى واحدوفها الطمقة أخرى وهي أنهاتنض نرفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات المن التيهي الحالقة وانسلامه لله تعالى لا يتبع فيه هواه ولا يخص أصحابه وأحسابهه واللهسحانه وتعالى أعلىالصواب \*(اب سان ان الدين النصصة)»

حيضها كان يوم القدوم الى مكة قالت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة قاله المدر (فقالت) وللاصيلى وابن عساكر فالت (يارسول الله هذه ليلة عرفة) وفي بعض النسيخ هذا اليلة عرفة فال المدرأى هذاالوقت ولابوى ذروالوقت وابنءساكر والاصيلي يوم عرفة (وأنما كنت تمتعت بعمرة) أىوأنا حائض وفيه تصريح بماتضمنه التمتع لانه احرام بعمرة في أشهر الجيم بمن على مسافة القصرمن الحرم مم يحيم من سنته (فقال لهارسول الله صلى الله عليه وسلم انقضى رأسان) بضم القاف أي حلى شعرها (وامتشطى وأمسكى) بهمزة قطع (عن عرتك) اى اتركى العمل في العمرة واتمامها فليس المراد ألخروج منهافان الجيجوا اعمرة لآيخرج منه ماالابالتحلل وحننذ فتكون قارنة ويؤيده قوله علمه الصلاة والسلام يكفيك طوافك لجك وعمرتك ولايلزممن نقض الرأس والامتشاط ابطالها لجوازه ماعندنا حال الاحرام لكن يكرهان خوف تف الشعر وقدحلوا فعلها ذلك على انه كان برأسها أذى وقيل المراد أبطلي عرتك ويؤيده قولهافي العمرة وأرجع بحجة واحدة وقولها ترجع صواحبي بحبج وعرة وأرجع أبابالج وقوله عليه الصلاة والسلام هذه مكان عرتك قالت عائشة (ففعلت) النقض والامتشاط والامساك (فلاقضيت) أى أديت (الحبي) بعدا حرامي به (أمر) صلى الله علمه وسلم أخى (عبد الرحن) بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه (ايلة الحصية) بفتح الحاوسكون الصاد المهملتين وفتح الموحدة التي نزلوافيها بالمحصب موضع بين مكة ومنى يستون فيه اذا نفر وامنها (فأعمرني) أى اعتمر بي (من التنعم) موضع على فرسخ من مكة فمه مسجد عائشة (مكان عربي التي نسكت) من النسد ل أي التي أحرمت بهاوأردت أولاحصولها منفردة غيرمندرجة ومنعني الحمض وفي رواية أبي زيدالمروزي التي سكت بلفظ التكلم من السكوت أى التي تركت أعمالها وسكت عنها والله السي شكت بالشين المجهة والتخفيف والضميرفيه راجع الى عائشة على سبيل الالتفات من التكلم للغيبة أوالمعنى شكت العدموة من الحيض واطلاق الشكابة عليها كنابة عن اختـ لالها وعدم بقاء استقلالها وانماأم هابالعمرة بعدالفراغ وهي قدكانت حصلت لهامندر حقمع الحير لقصدها عرةمنفردة كاحصل السائرأز واجه عليه الصلاة والسلام حيث اعتمرن بعد الفراغ منجهن المفردعرة منفردة عن جهن حرصامنها على كثرة العبادة وتمام مباحث الحديث ياتى انشاء الله تعالى فى كتاب الجيعون الله وقوته \* وروانه الحسمة مابين بصرى ومدنى وفيه التعديث والعنعنة (الب) حكم (نقض المرأة شعرها) أى شعر رأسها (عندغسل الحيض) هل هوواجب أم لاولا بن عساكر باب من رأى قض المرأة الح وبه قال (حدثنا عسدين اسمعيل) الهباري بفتح الها وتشديدا لوحدة الكوفي المتوفي سنة خسين وماثتين ( فالحدثنا أبواسامة ) جمادين اسامة الهاشمي الكوفي (عن هشام) أي ان عروة (عن أيه) عروة بن الزبير بن العوام (عن عائشة) رضى الله عنها (قالت حرجمًا) من المدينة مكملين ذا القعدة (موافين) وفي روا يقموا فقين (لهلال ذى الحبة) كذاشر حه بعضهم والاولى أن يكون معنى موافين مشرفين بقال أوفى على كذااذا أشرف علىمه ولايلزم منه الدخول فيه وقال النووى أى مقاربين لاست ملاله لان خر وجده المه الصلاة والسلام كان لجس ليال بقين من ذي القعدة يوم السبت (فقال) ولا يوى ذر والوقت قال (رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب أن يهل) والامين وللاصدلي وابن عدا كريهل والام مشددة أي يحرم ( بعمرة فليهلل) بعمرة (فاني لولا اني اعديت) أي سقت الهدى (لاهلات) كذا في رواية الجوى وكرية ولانوى الوقت وذر والاصيلي لاحلات (بعمرة )ليس فيه دلالة على أن التمتع أفضل من الافراد لانه عليه الصلاة والسلام اعافال ذلك لاجه لفسنخ الحبح ألى العهمرة الذي هو خاص بهم في تلك السينة لخالفة تحريم الحاهلية العمرة في أشهر الحيج لا التمتع الذي فيه الخلاف فيه تميم الدارى رضى الله عنه (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنالمن قال لله ولد كابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعاميم)

وقاله ليطيب قلوب أصحابه اذكانت نفوسهم لانسمع بفسخ الجياليه الارادتهم موافقته عليه الصلاة والسلام أى ما ينعني من موافقتكم فيما أمر تكم به الاسوق الهدى ولولاه لوافقتكم وانماكان الهدى عله لانتفاء الاحرام بالعدمرة لانصاحب الهدى لا يحوزله التعلل حتى ينصره ولاينصره الايوم النحر والمتمتع يتحلل من عمرته قبله فيتنافيان (قاهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم جيم) قالت عائشة (وكنت أنامن اهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت) ذلك (الى الذي صلى الله علمه وسلم فقال دى عرتك أى أفعالها وارفضها (وانقضى رأسك) أى شعرها (وامتشطى وأهلى جيم)أى مع عراك أومكانه (وفعلت) ذلك كله (حتى اذا كان لدا الحصمة) بفتح الحاء وسكون الصادولسلة بالرفع على أن كان تامة أى وحددت وبالنص على أنها ناقصة واسمهاالوقت (ارسل)علمه الصلاة والسلام (معي اني عبد الرجن بن الى بكر) الصديق رضى الله عنهم (ففرحت) معه (الى التنعير فأهلات بعمرة) منه (مكان عربي) التي تركتها لا يقال لدس في الحديث دلالة على الترجة لان أمرها ينقض الشعركان للاهلال وهي خائض لاعند غسلها لانا نقول ان نقض شعرها ان كان لغسل الاحرام وهوسنة فلغسل الحيض أولى لانه فرض وقد كانابن عريقول يوجويه ويه فالالمسن وطاوس فى الحائض دون الخنب وبه قال أحدلكن رجح حاعة من أصحابه الاستحماب فهما واستدل الجهور على عدم وحوب النقض بحديث أمسلة انى احراقة أشدف فرراسي أفأنقضه للجنابة فاللار واممسلم وقدحاوا حديث عاتشة هذاعلي الاستعماب جعابين الروايتين نع ان لم يصل الما الابالنقض وجب ورواة هذا الحديث الحسية ما بن كوفي ومدني وفد مالتحديث والعنعنة (قال هشام) أي النعروة (قام يكن في شئ من ذلك هدى ولاصوم ولاصدقة استشكل النووى نفى الثلاثة بأن القارن والتمتع علمه الدم وأجاب الفاضى عماض بأنهالم تكن قارنة ولامتمتعة لانهاأ حرمت بالحير ثمنوت فسحقه في عمرة فالماحاضت ولم يتم لهاذلك رجعت الى ههالتعذرا فعال العمرة وكانت ترفضها بالوقوف فأمرها بتمحيل الرفض فلاأ كملت الحيراعتمرت عرةمية دأةوعورض بقولها وكنت أناممن أهل بعمرة وقولها ولمأهل الابعمرة وأحمت أن هشامالمالم يلغه ذلك أخبر منفه ولا يلزم منه نفيه في نفس الامر بلروي ار أنه عليه الصلاة والسلام أهدى عن عائشة بقرة فافهم ﴿ (اب محلقة وغير محلقة ) أي مسواة لانقص فهها ولاعب وغيرمسة اةأوتامة أوساقطة أومصةرة وغسرمصة رةوللاصدل قول الله عز وحل مخلقة قال ابن المنمرأ دخل المؤلف هذه الترجمة في أبواب الحيض لينبه بهاعلى ان دم الحامل لنس بحيض لان الحيك ان تم فان الرحم مشغول به وما ينقص ل عنه من دم انماهو رشح غذائه أوفضلته أونحوذلك فليس بحيض وانلم يتموكانت المضغة غيرمخلقة مجها الرجم مضغة مائعة حكمها حكم الولدف كمف كون حكم الولد حمضاانتهي وهذامذه بالكوفد من وأبي حنيفة وأصحابه وأحدبن حنبل والاوزاعي والثورى وذهب الامام الشافعي في الحديد الى أنها تحيض وعن مالك روايتان وماادعاه اس المنبر كغيرهمن أنه رشير غذاء الولدالخ يحتاج الى دلدل وأما ماورد في ذلك من خدم أو أثر نحوقول على بن أى طااك رضي الله عنه ان الله رفع الحيض وجعل الدمر زقاللولد ماتغيض الارحام رواه ابنشاهين وقول ابن عباس ممارواه ابن شاهين أيضافقال الحافظ بنجر لايشت لانهذادم بصفات الحيض في زمن امكانه فلد حكم دم الحيض وأقوى جعهمأن استمراء الاسة اعتبر مالحيض لتعقيق راءة الرحممن الحل فالاكانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض \* ويه قال (حدثنامسدد) هو ابن مسرهد (قال حدثنا حماد) هو ابزريد البصرى (عن عبيدالله) بضم العين مصغرا (ابن الى بكر ) بأنس بن مالك الانصارى (عن انس ابنمالك) رضى الله عنه (عن الذي صلى الله علمه وسلم قال ان الله عزوجل وكل) بالتشديد قال

علمه وسالم عدله وحدثنا أبوبكر ان أى شسة قال حدثنا عبدالله بن عمر وأنوأسامة عن اسمعسل بنأى خالدعن قيس عن جرير

هدذاحديث عظم الشأن وعليه مدارالاسلام كاستذكره منشرحه واماماقاله جماعاتمن العلماء انه أحداراع الاسلام أى احد الاحاديث الاربعة التي تجمع أمور الاسلام فلس كأفالوه بل المدار على هذاوحده وهذا الحديثمن افرادمسلم والسلقم الداري في صحيح المعارى عن الذي صلى الله علمه وسلمشئ ولاله في مسلم عنه غبرهذا الحديث وقدتقدم فيآخر مقدمة الكتاب سان الاختلاف في نسبة عمروانه دارى أوديرى وأما شرح هذا الحديث فقال الامام أبو سلمان الخطابي رجدالله النصحة كامة جامعسة لانواع معناها حمازة الخظلامنصوحله فالويقالهومن وحنزالا ما ومختصر الكلام ولس في كلام العرب كاسمة مفسردة يستوفى ماالعبارة عن معنى هـ ذه الكامة كافالوافى الفلاح لدسفى كلام العرب كاهة اجع لخير الدنا والا خرةمنه فالوقيل النصيحة مأخوذةمن نصم الرجل ثوبه اذا خاطه فشهوا فعدل النياصح فيميا يتحراه من صلاح المنصوح له عما يسدهمن خال الثوب قال وقدل انهامأخوذة من نعيت العسل اذاصفيتهمن الشمعشهوا نخليص القول من الغش بتخلص العسل من الخلط قال ومعدى الحديث عماد الدين وقوامه النصحة كقوله الحيع وفةأى عاده ومعظمه عرفة وأمانفسرالنصحة وأنواعها فقد

وتعالى من جمع النقائص والقيام الطاعته واحتناب معصته والحب فمه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومعاداةمنعصاه وجهادمن كفر بهوالاعتراف بنعته وشكره عليها والاخلاص فيجسع الاموروالدعاء الىجمع الاوصاف المدكورة والحث علها والتلطف فيجمع الناس أومن أمكن منهم عليها قال الطالى رجهالله وحقيقة هدده الاضافة راحعة الى العدد في نصمه نفسمه فالله تعالى غنى عن نصح الناصع وأماالنصحة لكاله سعانه وتعالى فالاعان بأنه كالرم الله تعالى وتنزله لايشههشئمن كالرم الخلق ولايقدرعلى مثله أحدمن الخلق غرتعظىــ وتــ لاوته حق تلاوته وتعسنهاوا لخشوع عندهاوا قامة حروفه فى التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق عافيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علامه وأمثاله والاعتبار بمواعظمه والتفكرفي عائمه والعمل بعكمه والتسلم لمتشام \_ موالعث عن عوم \_ م وخصوصه وناحفه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء اليه والىماذكرنامن نصحته وأماا لنصحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والاعان بحميع ماجامه وطاعته فىأمره ونهيمه ونصرنه حماومسا ومعاداة منعاداه وموالاة من والاهواعظام حقه ويوقي واحماطر يقته وسنتهو بشدعوته ونشرشر بعتمه ونفى التهمةعنها واستئارة عاومها والتفقم في معانبها والدعاء الهاوالسلطف فى تعلمها وتعلمها واعظامها واج الالهاوالتأدب عندادق راءتهاوالامساك عن الكلام فيهابغ سرع في واج الالهاهالانتسام ماليها والتخلق باخدادة

الحافظ نجروفى روا يتنامالتخفعف من وكله بكذااذااستكفاه اماه وصرف أمره اليه (مالرحم ملكابقول) عندوقوع النطفة التماسالاتمام الخلقة أوالدعاء باقامة الصورة الكاملة عليها أو الاستعلاما ونحوذ لكفائدس فىذلك فائدة الجبرولالازمه لان الله تعالى عالم الكل فهو على نحوقوله تعالى رب انى وضعتها أنى قالته تحسر اوتحزنا الى رجا (بارب) بحذف ا المتكلم هذه (نطفة) قال ابن الاثبرهي الما القليل والكثير والمراديم اهناالمني والقابسي نطفة بالنصب على اضمار فعل أي خلقت بأرب نطفة أوصارت نطفة (بارب) هذه (علفة ) قطعة من الدم جامدة (بارب) هذه (مضغة) قطعةمن اللعموهي فى الاصل قدرماء ضغ ويجوزنوب الاسمن عطفاعلى السابق المنصوب بالفعل المقدروبين قول المائيار بنطفة وقوله علقة أربعون بوما كقوله بارب مضغة لافى وقت واحد والاتكون النطفة علقة مضغة في ساعة واحدة ولا يخفي مافيه (فاذا أراد) الله (ان يقضي) وللاصيلى فاذاأرادالله أن يقضى أى يتم (خلفه) أى مافى الرحم من النطفة التي صارت علقة م مضغة وهذاهوالمرادبقوله مخلقة وغبرمخلقة وقدعلمالضرورةأنهاذالم بردخلقه تكون غبرمخلقة وهذاوجه مناسمة الحديث الترجة وقدصر بذاك فحديث رواه الطبراني باسماد صحيم من حديث ابن مسمودة ال اذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكافة ال بارب مخلقة أوغير مخلقة فان قال غير محلفة مجها الرحمدما (قال) الملك (آذكر) هو (ام انتي) أوالتقدير أهوذ كرام أنى وسوغ الابتدائيه وانكان نكرة لتخصيصه بثموت أحد الأمرين أذااسؤال فمهعن المعيين وللاصلى أذكراأم أنى بالنصب بتقديرا تخلق ذكراأم أنى رشفى أى أعاص لله هو (امسعيد) مطسع وحذفأداة الاستفهام لدلالة السابق وللاصيلي شقماأم سعيدا (فاالرزق) أى الذي ينتفع به (و)ما (الاحل) أى وقت الموت أومدة الحياة الى الموت لانه يطلق على المدة وعلى غايتها وفيرواية أبى دروما الاجل بزيادة ما كاوقع في الشرح (فيكتب) على صغة الجهول أى المذكور والكتابة اماحقيقة أومجازعن المقدير وللاصملي قال فمكتب (فيبطن أمة) طرف لقوله يكتب أوأن الشخص مكتوب علمه في ذلك الظرف وقدروى أنها تكتب على جهته \* ورواة هـ ذا الحديث الاربعة بصريون وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضا في خلق آدم وفي القدرومسلم فيه (اباك ف تهل الحائض الحج والعمرة) ليسم اده الكيفية التي رادبها الصفة بل بان صحة اهلال الحائض و وبه قال (حدثنا يحيى من بكير) بضم الموحدة وفق الكاف (قالحدثنا الليت) بنسعد (عن عقيل) بضم العين وفتح القاف ابن خالدبن عقيل بفتح العين الايلى (عن ابنشهاب) الزهري (عن عروة) بن الزبير بن العوّام (عن عائشة )رضي الله عنها (قالت حرجنامع النبي)وللاصيلى رسول الله (صلى الله علمه وسلم)من المدينة (في حجة الوداع) لحس بقين من ذي القعدة سنة عشر من الهجرة ( فناس أهل ) أي أحرم ( بعمرة ومنامن أهل بحج ) وفي رواية أبى ذرعن المستملى بحجة (فقدمنامكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمن احرم ومرة ولميهد) بضم المنناة التحسية من الاهداء (فليعلل) بكسر اللام من النالدي أى قبل يوم النعرحتي يحرم مالحيج (ومن احرم بعدمرة واهدى فلا يحل حتى يحل) بفتح المثناة وكسر الحا والضم في لام الاولى والفتح فى لام الاخرى (بنعرهديه) ولانوى ذر والوقت والاصيلي وابن عسا كرحتي يحل نحرهديه أى يوم العيد الكونه أدخل الجي فيصمر فارنا ولايكون متمتعافلا يحل وأمانو قفه على دخول يوم النحرمع امكان التعلل بعدنصف لملته فلبس التحلل الكلي أما التحلل الكلي المبيح للعماع فهوفي يوم النحر (ومن اهل بحج) مفرداولابي ذروعزاها في الفتح المستملي والحوى ومن أهل بحجية (فليترجه)سواء كان معه هدى أم لا (قالت) عائشة رضى الله عنها (فضت) أى بسرف (فل اذل انضاحي كان ومعرفة) برفع لوم لان كان نامة (ولم اهلل) بضم الهمزة وكسر اللام الاولى

(الانعمرة فاحرني الذي صلى الله عليه وسلم ان انقض شعر (راسي و)أن (امتشط و)أن (اهل) بضم الهمزة (بحبو) أن (اترك العمرة) أي اعمالهاأ وأبطلها (ففعلت ذلك) كله (حتى قضت حجى ولابوى ذر والوقت والاصيلي حجى (فبعث) صلى الله عليه وسلم (معي) أني (عبد الرحن بن آبى بكر) والاصملي زيادة الصديق (وامرني) عليه الصلاة والسلام ولانوى در والوقت فأمرني بالفاء (آناعتمرمكان عمري من السعيم)ور واقهذا الحديث الستة ما بين مصرى وايلي ومدني وأخرجه مسلم في المناسك ويأتي مافيه من البحث في الحيران شاء الله تعالى بعونه وقوته فرياب اقبال المحيض وادباره وكن نساع بالرفع بدل من ضمركن على لغة أكلوني البراغيث وفائدة ذكره بعد أنعلم من الفظ كن اشارة الى النُّمنو يع والنَّمنو بن يدل عليه أي كان ذلك من بعضهن لامن كلهن (يعثن الى عائشة ) رضى الله عنها (بالدرجة) بكسر الدال وفق الرا والجيم جعدر جالضم م السكونو بضم أوله وسكون اليه في قول ابن قرةول وبه ضبطه ابن عبد البرق الموطا وعند الباجي بفتح الاقاين ونوزع فيه وهي وعام أوخرقة (فيها الكرسف) بضم الكاف واسكان الرا وضم السين آخر مفاء أى القطن (فيه) أى في القطن (الصفرة) الحاصلة من أثر دم الحيض بعدوضع ذلك في الفرح لاختيار الطهر وانما اختبرالقطن لساضه ولانه منشف الرطوية فيظهر فمهمن آثار الدم مالم يظهر في غيره (فتقول) عائشة أهن (التعمل حق ترين) بسكون اللام والمثناة التحسة (القصة السضائر يدبذلك الطهرمن الحيضة) بفتح القاف وتشديد الصاد المهدماة ماءاً سض بكونآخر الحيض تسسن به نقاء الرحم تشبيه أبالحص وهوالنورة ومنه قصص داره أى حصصها وقال الهروى معناه أن يخرج ماتحتشى به الحائض نقيا كالقصة كالهذهب الى الحفوف قال القاضىعياض وبينهماعندالنسا وأهل المعرفة فرق بين انتهى قال فى المصابيع وسيبه ان الحفوف عدموالقصة وجودوالوجودأ بلغدلالة وكيفلا والرحمة ديجففيأ ثناءآ لحيض وقدتنظف الحائض فيجف رجهاساعة والقصة لاتكون الاطهرا انتهى وفيه دلالة على ان الصفرة والكدرة في أنام الحمض حيض وهذا الاثررواه مالك في الموطامن حديث علقمة بن أبي علقمة المدنى عن أمه مرجانة مولاة عائشة وقدعلمان اقبال المحيض يكون بالدفعة من الدم وادباره بالقصة أوبالحفاف (وبلغ ابنة)ولابن عساكر بنت (زيدبن ثابت)هي أم كانوم زوج سالم بن عبد الله بن عراوا ختماأم سعدوالاولاختاره الحافظ بن حر (ان نساء) من العجاسات (يدعون المصابيح) أي يطلبنها (من جوف اللمل ينظرن الى) مايدل على (الطهرفقالت ما كان النسا · يصسنعن هذا وعابت عليهن) ذلك الكون اللمل لابتمين فبمالساض الخالص من غيره فيحسب فأنهن طهرن ولدس كذلك فيصلين قبل الطهر «وبه قال (- مثناعبد الله بن محمد) المسندى (قال-د تناسفمان) بن عيينة (عنهشام) أى ابن عروة (عن ابيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) رضى الله عنها [ان فاطمة بنت أبي حييش ابضم الحاء المهدملة وفتح الموحدة آخره مجمة (كانت تستحاض) بضم التا مينيا للمفعول (فسألت الذي صلى الله علمه وسلم فقال ذلك) بكسر الكاف (عرق) بكسر العن وسكون الراءيسمي العاذل (وأيست بالحيضة) بفتح الحا وقد تكسر (فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذاادبرت فاغتسلي وصلى الايقتضى تكرارالاغتسال لكل صلاة بل يكفي غسل واحدلا يقال انهمعارض باغتسال أم حميية لكل صدادة لانه أجيب بانه امالانها كانت ممن يجب علده ذلك لاحة الالانقطاع عند كل صلاة أوكانت متطوّعة به وبهذا نص الشافعي ١١٥ هذا (ماب) التنوين (الاتقضى الحائض الصلاة وقال جابر) ولانوى ذر والوقت جابر بن عبداً لله ممارواه المؤلف في الاحكام المعنى (وأبوسيد) الحدرى رضى الله عنه ممارواه أيضا بالمعنى في ترك الحائض الصوم (عن الذي صلى الله علمه وسلم تدع) الحائض (الصلاة) وترك الصلاة يستلزم عدم قضائها لان

فعاونتهمعلى الحق وطاعتهم فسه وأمرهمه وتنبيهم وتذكرهم برفق ولطف واعلامهم عاغف اوأ عنه ولم يلغهم منحقوق المسلمن وترك الخروج عليهم وتألف قاوب الناس لطاعتهم فال الخطابيرجه الله ومن النصحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات الهدم وترك الخروج بالسنف عليهم اذاظهرمنهم حيف أوسوعشرة وانالا بغيروا بالثناء الكاذب عليهم واندعي لهمم بالصلاح وهذا كله على ان المراد بأغة المسلمن الخلفاء وغسرهم عن بقوم بأمورالسلن منأصاب الولامات وهذاهو المشهوروحكاه أيضا الخطابي غ فال وقديتاول ذلك على الاعمة الذين هم علما الدين وانمن نصححتهم قبول مارووه وتقلددهم فى الاحكام واحسان الظنجم وأمانصحةعامة المسابن وهممن عداولاة الام فارشادهم لمالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الاذىءنهم فمعلهم مايجهاونهمن دبنهم ويعمنهم علما اقول والفعل وسترعوراتهم وسدخلاتهم ودفع المضارعنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق واخلاص والشفقة عليهم وتوقير كبرهم ورجة صغيرهم وتخولهم طاوعظية الحسينة وترك غشهم وحسدهم وان يحب لهمما يحب انتسهمن الخبرو يكره الهمما يكره لنفسمه من المكروه والذب عن أموالهم واعراضهم وغيرذلكمن أحوالهماالقول والفعل وحثهم على التخلق بحميع ماذ كرناهمن أنواع النصدية وتنشط هممهم

آخرماتلخص في تفسير النصيحة الحديثان النصحة تسمى دنا واسلاماوأن الدس يقع على العمل كايقع على القول قال والنصحة فرض بجزى فمهمن قامه و سقط عن الماق من قال والنصحة لازمة على قدرالطاقة اذاعه الناصح انه يقبل نصعه و يطاع أمن موأمن على نفسمه المكروه فانخشى على نفسمة أذى فهوفي سعة والله أعلم (وأماحديث وررضي الله عنه قال ما يعت رسول الله صلى الله علمه وسلم على اقام الصلاة واينا الزكاة والنصح لكل مسلم) وفي الرواية الاخرى على السمع والطاعة فلقندى فمااستطعت فاغمااقتصرعلى الصلاة والزكاة الكونهماقر نتمنوهماأهمأركان الاسلام بعدالشهادتين وأظهرها ولميذكرالصوم وغيره لدخولهافي السمع والطاعة (وقوله صلى الله عليه وسلم فعااستطعت) موافق لقوله تعالى لانكلف الله نفسا الاوسعهاوالرواية استطعت فتح التاء وتلقسه من كالشفقته صلى الله عليه وسلم ادقد بعير في بعض الاحوال فلولم بقيده عااستطاع لاخل عاالتزم في اعض الاحوال واللهأعلم ومماسعاق بحديث حرير منقسة ومكرمة لحرير رضى الله عنمه رواها الحافظ أنوالقاسم الطبراني باستاده اختصارهاان جريراأمرمولاه انيشترىله فرسا فاشترى له فرسابشاتمائة درهم وجامه وبصاحبه المنقده المن فقال جر براصاحب الفرس فوسك خسر من ثلمًا له درهم أسعه بأر بعمالة

الشارعة من الترك ومتر وكه لا يحب فعدله فلا يحب قضاؤه ويه قال (حدثنا موسى من اسمعمل) التبوذك ( قال حدثناهمام) بالتشديد ان يحى بند بنارالعوذي المتوفى سنة ثلاث وستبن ومائة (قال-دثناقتادة) الاكمالمفسر (قال-دثتني) بالتأنيث والافراد (معاذة) بضم الميم وفتح العين المهملة والذال المجمة بنت عبدالله العدوية (ان امراة) أبه مهاهمام وهي معاذة نفسها (قالت لعائشة) رضى الله عنها (انجزى) بفتح الهمزة والمثناة الفوقية وكسر الزاي آخره مثناة تحسَّة من غبرهمزأى أتقضى (احداناصلاتها) التي لمتصلها زمن الحيض وصلاتها انصعلي المفعولمة (اداطهرت) بفتح الطاعوضم الهاع (فقالت) عائشة (احرورية انت) بفتح الحاء المهملة وضم الراء الاولى الخفففة نسبة الى حرورا وروية بقرب الكوفة كان أول اجتماع الخوارجها أى أخارجمة أنت لان طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائة مة زمن الحيض وهو خلاف الاجاع فالهمزة للاستفهام الانكارى وزادفى رواية مسلم عن عاصم عن معاذة فقلت لاولكني أسأل سؤالا لمجرد طلب العلم لاللة عنت فقالت عائشة (كما) وللاصيلي قد كنار تحيض مع الذي صلى الله علم ووسلم) أى مع وجوده أوعهده أى فكان يطلع على حالنا في الترك (فلا) وللاصيلي ولا (يامم ماله) أى بالقضا ولان التقرير على ترك الواجب غيرجا رز (اوقالت) أى معادة (فلانفعله) وفرق بن الصلاة والصوم بتكررها فليجب قضاؤها للحرج بخلافه وخطابها قضائه بأمر جديدلابكونها خوطبت به أولانع استثنى من نفي قضا الصلاة ركعتا الطواف ، ورواة هــذاالحديث كاهم بصريون وفيــه التحديث بالافرادوا لجعوا خرجه الستة ف (باب النومم الحائض وهي)أى والحال أنها (في ثيابها) المعددة لميضها ، وبالسند قال (حدثنا سعد بن حفص) بسكون العين الكوفي الطلحي المعروف بالضغم (قال حدثنا شيدان) النحوي (عن يحيى) بن أبي كثير (عن ابي سلة) عبد الله أو اسمعيل بن عبد الرجن بن عوف الزهري المدني (عن ز بنب ابنة)ولا بى ذر والاصديل وابن عساكر بنت (أبي سلة) بفتح اللام أنها (حدثته أن امسلة) هندرضي الله عنها (قالت حضت و انامع الذي )وللاصيلي مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم فى الحملة) أى القطيفة (فانسلات فحرجت منهافا خذت ثماب حمضتى) بكسر الحام (فلبستهافة ال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم انفست ) بضم النون وكسر الفاء كأفى الفرع (قَانُت نعم) نفست (فدعاني فادخلني معه في الخيسان) هي الخملة الاولى لان المعرفة اذا أعمسدت معرفة تكون عن الاولى (قالت) أى زين مماهو داخل تحت الاسناد الاول (وحدثني عطف على قالت الاولى أوعطف جله كافى اسكن أنت وزوجل الجنة أى وايسكن زوجك (ان الذي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهوصاغ وكنت) أى وحدثنى أن الذى صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهوصاغ وبقواها كذت (اغتسل اناوالنبي)وللاصملي ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) الرفع على مافى الفرع عطفاعلى الضمرأ وبالنصب مفعولامعه أى أغتسل معه (من انا واحدمن الحنابة) ومن فى قولة من انا ومن الجنّابة يتعلقان بقوله أغتسل ولا يتنع هـ ذا لا نما في الاوّل من عين وهو الاناء وفى الثاني من معنى وهوالجنب ابقوانما الممتنع اذا كان الآبتدا من شيئين همامن جنس واحد كزمانين نحورأ يتمهمن شهرمن سنة أومكانين نحوخ جتمن البصرة من الكوفة ﴿ إِيابِ مِنَ آخذ) ولانوى ذروالوقت والاصلى وابن عساكرمن اتخذوللكشمين عماذكره في فتم البارى من أعدنالعين من الاعدادأى من أخذأ واتحذأ وأعدّ من النساء (تياب الحيض سوى ثياب الطهر) \*وبالسندقال (حدثنامعاذبنفضالة) بفتح الفا والضاد المجمة أبوزيد الزهراني البصرى (فال حدثناهشام) الدستوائي (عن يحيى) بنأبي كثير (عن أبي سلة) بن عبدالرجن بن عوف (عن درهم قال ذال اليانا أباعبدا لله فقال فرسك خمرمن ذال أتبيعه بخمسما أندرهم تم لم يزل يزيده ما أقفا ته وصاحبه يرضى وجرير يقول

عدد شاأبو بكر بن أى شيبة وزهر بن حرب (٣٦٠) وابن غير قالواحد شاسفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول

بايعت الني صلى الله عليه وسلم على النصم لكل مسلم «حدثنا سريج بن ونس ويعقوب الدورق فالاحدثناه شيم عن سيارعن الشعبي عن جرير قال بايعت الني صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقندى في السيم والنصم لكل مسلم قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار

فرسك خمر الىأن بلغ به تماتماتة درهم فاشتراه بهافقسل له فى ذلك فقال انى ما يعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم والله أعلم ﴿ وأماما يتعلق بأساند الباب ففيه أمية نسطام وقد قدمنافى المقدمة الخلاف فىأنه هـل بصرف أولا بصرف وفي ان الباءمكسورة على المشهوروأن صاحب المطالع حكى أيضافتها وفيه زيادينعلاقة بكسر العدين وبالفاف وفسممر عينونس بالسن المهملة وبالحم وفمه الدورقي بفتح الدال وقدتقدم في المقدمة سان هذه النسمة والله أعلم (وأما قولمسلم حدثناأبو بكرينابي شسة حدثنا عسدالله سنعروأ بو اسامةعن اسمعمل سأبى خالدعن قيسعن جرير) فهذااسسناد كله كوفيون (وأمافوله حدثناسر يم ابنونس وبعمقوب فالاحدثنا هشيم عن سيارعن الشيعيعن جررتم فالمسلمفي آخره فال يعقوب فروا بمحدثناسمار )فقمه تنسه على اطيفة وهي ان هشما مداس وقد حال عن سيار والمدلس اذا فالعن لا يحتج به الاان تت سماءه منجهة أخرى فروى مسلم رجه الله

ز منت بنت الى سلة عن امسلة) أم المؤمن من رضى الله عنها (قالت بينا المامع الذي) وللاصدل رسول الله (صلى الله علمه وسلم) عال كوني (مضطععة في خيلة) ولاي الوقت في الخيلة (حضت فانسلات منها (فاحدت ساب حصق) بكسراله كافي الفرع ولانعارض بين هداو بين قولها فى الحديث السابق ما كان لاحد أنا الأثوب واحد لانه باعتبار وقتين حالة الأقتار وحالة ألسعة أوالمرادخرق الحمضة وحفاظها فكنت بالثياب تجملا وتأذبا (فقال) عليه الصلاة والسلام (انفست) بضم النون كافي الفرع عن ضبط الاصيلي لمكن قال الهروى يقال في الولادة بضم النون وفقه اواذا حاضت نفست بالفتح فقط ونحوه لابن الانسارى (فقلت) ولابن عسا كرقلت (نعم) نفست (فدعاني)عليه الصلاة والسلام (فاضطعت معه في الجيلة إلى المسهود الحائض)أي حضورهالوم (العددين ودعوة المالمن) كالاستسقاء (ويعتزان) أى حال كونهن يعتزلن ولابن عساكر وأعتزالهن (المصلى) تنزيها وصيانة واحترازاعن مخالطة الرجال من غبر حاجة ولاصلاة واغالم يحرم لانه ليسمسحداو جع الضم يرمع رجوعه لفرد لارادة الجنس كافي سأمراته جرون \*وبالسند قال (حدثنا محمد) ولا ي ذركافي الفتح وابن عساكر كافي الفرع محمد بن سلام والكرعة هوابن سلام وهو بفغيف اللام السكندي (قال اخبرنا) ولايوى ذروالوقت والاصلى عن الكشميرى حدثنا (عبددالوهاب)الثقني (عن الوب) السختماني (عن حفصة) بنتسمرين الانصارية البصرية أخت محد بن سيرين النه ( قالت كنا تمنع عوا تقذا) جع عاتق وهي من بلغت الحم أوقار بته واستحقت التزويج فعتقت عن قهرأ بويهاأ والكريمة على أهلهاأ والتي عتقت من الصباوالاستعانة بهافي مهنة أهلها (ان يخرجن) الى المصلى (في العبدين فقدمت امرأة) لم تسم (فنزلتقصر بني حلف) كان البصرة منسوب الى خلف جدّ طلحة بن عبد الله بن خلف وهو طلحة الطلحات (فد تتعن اختما) قيل هي أم عطية وقيل غيرها (وكان زوج اختما) لم يسم أيضا (غزامع أنني) وللاصيلي معرسول الله (صلى الله عليه وسلم تنتي عشرة) زاد الاصيلي غزوة قالت المرأة (وكانت اخنى معه) أى معزوجها أومع الرسول صلى الله عليه وسلم (في ست) أى ست غزوات وفي الطبراني انهاغزت عدسمعا (قالت)أى الاخت لاالمرأة (كا) بلفظ الجعلسان فائدة حضورالنسا الغزوات على سبيل العموم (تداوى الكلمي) بفتح الكاف وسكون اللام وفتح الميم أى الدرسي (ونة وم على المرضى فسالت اختى الذي صلى الله عليه وسلم اعلى احداناماس) أى حرج واثم (اذاً) وللاصميلي ان (لم يكن لهاجلباب) بكسراطيم وسكون اللام و عودد تن منهما أأف أى خارواسع كالمحفة تغطى به المرأة رأسها وظهرها أوالقميص (ان لا تغرج) أى لذلا تخرج وان مصدرية أى لعدم خروجها الى المصلى للعمد (قال) عليه الصلاة والسلام (اللسما) بالجزم وفاعله (صاحبتها) وفي رواية فتلسم ابالرفع وبالفاء بدل اللام (من حليامها)أى لتعرها من تباب امالا تتحتاج المعسرة المسه أوتشركها في ليس النوب الذي عليه اوهومبني على ان الثوب بكون واسعاوفيه نظرأ وهوعلى تسيل المبالغة أي يحرجن ولو كانت ثنتان في ثوب واحد (ولتشهد الحسر) أى والمصر مجالس الخسر صلح الحديث والعمل وعيادة المريض ونحوذلك (ودعوة المسلمين) كالاجتماع لصلاة الاستسقاء ولابوى دروالوقت والاصلى وابن عساكر ودعوة المؤمنسين قالت حفصة (فلماقدمت ام عطيمة) نسميبة بنت الحسرث أو بنت كعب (سألم أ-معت الني صلى الله عليه وسلم) يقول المذكور (قالت بأبي) بم مزة وموحدة مكسورة تممثناة تعتمة ساكنة ولابى ذرعن الكشميني سي بقلب الهمزة باء ونسبها الحافظ بنجر لرواية عددوس وللاصيلى بأبابغتج الموحدة وابدال بأالمتمكم ألفاوقيها رابعة مها بقلب الهدمزة يا وفتح الموحدة أى فديته بأى أوهومف دى بأى وحذف المتعلق تحفيفا

حديثه هذاعن شيخين وهماسر يج ويعقوب فاماسر يجفقال حدثناهشيم عن سيار وأما يعقوب فقال حدثناهشيم قال حدثنا سيار لكثرة

انعمدالرجن وسعمدس السب يقولان قال أبوهررة انرسول الله صلى الله علمه وسلم فاللارني الزاني حميزنى وهومؤمن ولايسرق السارق حمن يسرق وهومؤمن ولا يشرب المرحان بشربها وهومؤمن فسنمسلم رجه الله اختلاف عمارة الراويين في نقلهما عمارته وحمل منهما اتصالحديثه ولم يقتصرمسلم رجه الله على احدى الروايتن وهذأ منعظم اتقانه ودقيق نظره وحسن احساطه رضى اللهعنه وسمار مقديم السمن على الماء والله سحانه وتعالى أعلم بالصواب \*(باب ان نقصان الادان بالعاصى ونفيه عن المتلس بالمعصمة على

ارادةنفي كاله) \*

فى الماب (قوله صلى الله علمه وسلم لارنى الزانى حدىن رنى وهومؤمن ولأيسرق السارق حنيسرق وهو مؤمن ولايشرب الجرحان يشربها وهومؤمن الحديث وفيرواية ولايغلأحد كمحن دغل وهومؤمن وفيرواية والتويةمعروضة بعد) هذاالحديث بمااختاف العلاء في معناه فالقول الصحيم الذي قاله الحققون انمعناه لارنعل هدده المعاصى وهوكاءل الاعان وهدذا من الالفاظ التي تطلق على نفي الشي ورادنني كاله ومختاره كالقال لاعلم الامانفع ولامال الاالابل ولاعيش الاعيش الاخرة وانما تأولناه على ماذ كرناه لحديث أى ذروغره من قاللااله الاالله دخل الحنة وان زنى وان سرق وحديث عمادة من الصامت العميم المشهورانهم بايعوه صلى الله عليه وسلم على ان لا يسرقواولا رزنوا ولا يعصوا

لكثرة الاستعمال وفي الطبراني بأبي هووأى (نع) معته (وكانت لائذكره) أى النبي صلى الله عليه وسلم (الاقالت بأني )أى أفديه أومفدى بأبي (معقه) حال كونه (يقول تخرج) أى لتخرج (العواتق) فهوخبرمتضمن للامرلان اخمار الشارع عن الحكم الشرع متضمن للطلب لكنه هذاللند بالدايل آخر (ودوات الحدور) بواوى العطف والجع ولاى دردوات بغسرواوا لعطف واثبات واوالجع صفة للعواتق ولابى ذرعن الكشميهي والآصيلي ذات الحدور بغيرعطف مع الافرادوا الدوريضم الخاء المعجة والدال المهملة جع خدروهو السترفى جاذب البيت أوالست نفسمه (اوالعوانق ذوات الحدور) على الشك ولايى ذرعن الكشميهي والاصيلي ذات اللدر بغبروا وفيهما (والحيض) بضم الحما وتشديد السامجع مانض وهومعطوف على العواتق (وليشهدن)ولابن عساكرو يشهدن (الحبر)عطف على تخرج المتضمن للامر كاسبق أى لتفرج العواتق ويشهدن الخبر (ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلي) أى فيكن فهن يدعوو يؤمن رجاء بركة المشهد الكريم ويعتزل بضم اللام خسر بمعنى الامركافي السابق وخص أصحابنامن هذا العموم غبردوات الهمات والمستحسنات أماهن فمنعن لان المفسدة ادداك كانت مأمونة بخلافهاالا توقد قالت عائشة فى العصم لورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث النساء لمنعهن المساجد كامنعت نساء بني اسرائيل وبه قال مالك وأبو يوسف (قالت - فنصة فقلت) لام عطية (آليض) بهمزة ممدودة على الاستفهام التجيم من اخبارها بشمود الحيض (فقالت) أمعطيمة (اليس) الحائض (تشهد)وا مرايس ضميرااشأن وللكشميهي أليست ساءالما أيث وللاصيلى أليس يشهدن بنون الجع أى الحيض (عرفة )أى يومها (وكذاوكذا )أى نحوا لزدلفة ومنى وصلاة الاستسقام ورواة هذا الحديث مابين بخارى وبصرى ومدنى وفده التعديث والعنعنة والقول والسؤال والسماع وأخرجه المؤلف أيضافي العمدين والجير ومسلم في العيدين وألوداودوالترمذي والنسائي وابن ماجه في الصلاة في هذا (باب) التنوين في بان حكم الحائض (ادا حاضت في شهر) واحد (ثلاث حيض) بكسرالها وفتح المثناة التحقية جمع حيضة (و) بيان (مايصدق النسام) بضم اليا وتشديد الدال المفتوحة (قي) مدة (الحيض و) مدة (الحل) ولابن عساكروالحبل بالياء الموحدة المفتوحة (وفقياً) بالفا ولابن عساكروما (يكن من الحيض) أي من تكراره والجار والمحرورمتعلق بصدّق فاذالم يكن لم تصدّق (القول الله تعالى) والاصيلى عز وحل (ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن ) قال القاضي من الولدوالحمض استحالا فى العدة وابطالا لحق الرجعة وفيه دايل على أن قوالهام قبول في ذلك زاد الاصميلي ان كن بؤمن (ويذكر)بضم أوله (عن على ) هو ابن أبي طالب (و) عن (شريح) بالشين المعجة والحا المهملة أن الحرث المثلثة أى الكوفي أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يلقه استقضاه عمر من الخطاب ويوفى سنة عماد ونسعين وهذا التعليق وصله الدارى ماس مادر جاله ثقات عن الدعي قال جامت احرأة الى على من أبي طالب رضى الله عنه تخاصم زوجها طلقها فقالت حضت في شهر ثلاث حيض فقال على الشريح اقض بينهما فال باأمير المؤمنين وأنت ههنا قال اقض بنهما قال (انجات) ولكرية النامر أقجاء ترسينة من بطائة اهلها) بكسر الموحدة أى من خواصها (منبرضيدينه) وأمانته بأن يكون عدد لايزعم (انها حاضت في شهر) ولابن عساكرفى كل شهر (ثلاثاصدّة ق) وفي رواية الدارمي انها حاضت ثلاث حيض تطهر عندكل قر وقصلي جازلها والافلاقال على رضى الله عنه قالون قال وقالون باسان الروم احسنت وليس عنده الفظة سينة وطريق علم الشاهد بذلك مع أنه أمر باطني القرائن والعلامات بل ذلك ممايشاهده النسانفهو

(٢٦) قسطلاني (أول) الى آخره ثم قال الهم صلى الله عليه وسلم فن وفي منكم فأجره على الله ومن فعل شيأ من ذلك فعوقب في الدنيا

فهو كذارته ومن فعل ولم يعاقب فهوالى الله (٣٦٢) تعالى ان شاءعذاعنه وان شاء عدنيه فهذان الحديثان مع نظائرهما في العميم

ظاهر بالنسمة لهن (وقالعطام) هواس ألى رياح ماوصله عبد الرزاق عن ابن مريج عنده (اقراؤها) جع قروبضم القاف وفقه هافي زمن العدة (ما كانت) قبل العدة وفاوادعت في زمن الطلاق افراسمعدودة في مدّة معينة في شهر مثلامعتادة لما ادّعته فذال وان ادّعت في العددة ما يخالف ما قبلها لم يقبل (وبه) أى بما قال عطاء (قال ابراهم) الضعى فيما وصله عبد الرزاق أيضا (وفال عطاء) هوابن أبي رباح مماوص له الداري أيضا (الحيض يوم الي خس عشرة) فالدوم مع للتهأقله والجسةعشرأ كثره ولابن عساكروأى درالى خسةعشر (وقال معقر) هوابن سلمان العابدكان يصلى الليل كله يوضو العشاء (عن ابية) سلمان بن طرخان بماوصله الدارمي أيضا (سَأَلَت)ولا بى ذروالاصلى قالسألت (ابن سرين) مجدد (عن المرأة ترى الدم بعد قرم) أى طهرهالاحمضها بقرينة رؤية الدم ( بخمسة الم قال النسا اعلم ذلك ) \* وبالسند قال (حدثنا احدين الى رجاء) فتح الراء وتحفيف الجيم مع المدعد الله بن أبوب الهروى حذي النسب المتوفى سنة النتن وثلاثين ومائتسن قال حدثنا الواسامة) حمادين أسامة الكوفي (قال سمعت هشام أن عروة قال اخر برني بالافراد (اي) عروة بن الزير بن العوّام (عن عائشة) رضى الله عنها (أن فاطمة بنت الى حمدش سألت الذي صلى الله علمه موسلم قالت) وفي بعض الاصول فقالت مالفاء المفسسرية (الى استحاض) بضم الهده رة (فلا اطهر أفأدع) أى أترك (الصلاة فقال) علمه الصلاة والسلام (لا) تدعيها (ان ذلك) بكسرا كاف (عرق) أى دم عرق وهو يسمى العادل الدال المجمة (ولكن دعى الصلاة قدر الامام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلى وصلى ومعنى الاستدراك لاتتركى الصلاة فى كل الاوقات لكن اتركها فى مقدار العادة \* ومناسبة الحديث للترجمة في قوله قدر الايام التي كنت تحيض من فيها فموكل ذلك الى اماننها وردهاالى عادتها وذلك يختلف باختلاف الاشخياص وفسه دلالة على أن فاطمة كانت معتمادة واختلف في أقل الحيض وأقل الطهر فقال الشافعي القرء الطهروأ فلدخسة عشر بوماوأقل الحيض يوم وليله فلاتنقضي عدتها فيأقل من اثنه بنوثلاثين بوما ولخطتين بان تطلق وبق من الطهر لخطة وتحيض بو ما وايدله و تطهر خسة عشر بوما ثمسة عشر كذلك ولابدسن الطعن في الحيضة الثالثة للصّقق وقال أبوحنيفة لايحتمع أقل الطهر وأقل الحيض معافأقل ماتنقضي به العدة عنده ستون يوماوعند مالك لاحدلاقل الحيض ولالاقل الطهرالا عماينته النسام ورواة هذا الحديث مابين هروى وكوفى ومدنى وفيمه التحديث والاخبار والعنعنة والسماع (باب الصفرة والكدرة) تراهما المرأة (في غيرابام الميض) «وبالسمد قال (حدثناقدمية ن سعمد قال حدثناا معمل) بن علية (عن الوب) السختماني (عن عدد) هوابن سرين (عنام عطمة فالتكا)أى في زمن الني صلى الله علمه وسلم مع علمو تقريره ولا يى ذرعن أم عطمة كتا (الانعدال كدرة والصفرة شيأ) أي من الحيض اذا كان في غير زمن الحيض أمافيه فهو من الحيض تبعاويه قال سعمد من المسيب وعطاء والليث وابوحنية في تحدو الشافعي واحد وأما الامام مالك فترى أنه ما حيض مطلقا وأورد علمه حديث أم عطية هذا \* ورواة هذا الحديث خسة وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه أبوداود والنسائي واسماحه فراب عرق الاستحاضة) بكسرالعن وسكون الراء المسمى بالعاذل وبالسندقال (حدثنا ابراهيم بن المنذر) الحزامي بالحاالهملة المكسورة والزاى المخففة (قال-دشامعن) هواس عسى القرار (قال-دشي) مالافرادوللاصلى حدثنا (آبنابى ذئب) بكسرالذال المعجة مجدين عبدالرجن (عن ابن شهاب) الزهرى (عنعروة) بن الزبر (وعن عرة) عطف على عروة أى ان شهاب رويد عنها أبضا وهي عرة بنت عبد الرجن بن سعد الانصارية المتوفاة سنة عان وتسعين ولابي الوقت وابن عساكرعن

معقول اللهعزوجل ان الله لايغفر أن يشرك مه و يغفر مادون ذلك لمن يشا مع اجماع أهل الحق على ان الزانى والسارق والقاتل وغسرهم من أصحاب الكرائر غدرالشرك لايكفر ونبذلك بلهممؤمنون ناقصو الاعانان تابواسة طت عقوبتهم وانمانوامصرينعلي الكيائر كانوافي المشدئة فانشاءالله تعالى عفاعنهم وأدخلهم الحنة أولا وانشاعذبهم تمأدخلهم الحنمة وكل هذه الادلة تضطرنا الى تأويل هذا الحديث وشهه تمان هدا التأو يــلظاهرسائـغ في اللغــة مستعمل فبهاكشيرا واذاورد حديثان مختلف انظهرا وج الجع ينهما وقدورد اهنافصالجع وقد جعناوتأول بعض العلاء هذا الحديث على من فعل ذلك مستملا لهمع علمه بورود الشرع بتحريمه وقال الحسن وأنوجع فرمجد بزجرير الطبرى معناه ينزعمنهاسم المدح الذى يسمى به أوليا الله المؤمنيين ويستحق اسم الذم فدقال سارق وزان وفاجر وفاسق وحكي عن ابن عباس رضى الله عنم ماان معناه ننزعمنه نورالاعان وفمه حديث مرفوع وقال الهاب ننزعمنه بصرته في طاعة الله تعالى وذهب الزهرى الى ان هدد الحدث وما أشبهه يؤمن بها وتمرعلي ماجات ولايخاض في معناها وانا لانعم معناها وقال أمروها كاأمرها من قبلتكم وقل في معنى الحديث غسرماذ كرته ممالس نظاهر بل بعضهاغلط فتركنها وهذه الاقوال التي ذكرتها في تأوله كلها محمدلة والصحوفي معنى الحديث ماقدمناه

قال ابنشهاب فأخسرني عبد الملائب أبي بكر بن عبد الرحن ان أبا بكر كان يحدثهم (٣٦٣) هؤلاء عن أبي هر رة ثم يقول وكان أوهر رة

يلحق معهن ولا منهب م مدات شرف يرفع الناس المهفيها أبصارهم حين ينتهما وهومؤمن وحدثني عبد الملك نشعيب س اللث بن سعدقال حدثى أىعن حدى قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني ألوبكر بنعبدالرحن ان الحرث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاللارنى الزانى

قال أبوهر رةانرسول اللهصلي الله عالمه وسلم قال لارنى الزالى حين رنى وهومؤمن الى آخره قال انشهاب فأخبرني عمد الملكس أبى بكرى عدد الرحن ان أمايكر كانعية بمهوؤلاءن أىهررة غيقول وكانأ نوهر برة يلحق معهن ولا ننها مناب أذات شرف وفع الناس المه فيهاأنصارهم حين ينتهماوهوم ومن فظاهره ذا الكلام انقوله ولاينتهب الخليس من كلام الذي صلى الله عليه وسلم بالهومن كالمأى هريرة رضى الله عنهموقوف علمه ولكن طاء فىرواية أخرى مايدل على انه من كالام النبي صلى الله عليه وسلم وقد جع الشيخ أنوعرو بن الصلاح رجه الله في ذلك كالرماحسنافقال روىأنونعيم فى مخرجه على كتاب مسلرجه الله من حديث همامن منده هذاالحديث وفده والذي نفسي -ده لا منتها حدكم وهدا مصرح رفعه الى الني صلى الله عليه وسلم قال ولم يستغن عن ذكر هذابأن المخارى رواه من حددث الليث باستاده هذا الذي ذكره مسلم عنه معطوفا فيمه ذكرالنهمة على ما بعد قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقامن غسرفصل بقوله وكان أبوهريرة يلحق معهن ذلك وذلك من ادمسلم رجه الله بقوله واقتص الحديث يذكرمع ذكر النهبة

عروة عن عمرة بحذف الواو فيكون من رواية عروة عن عرة والمحفوظ اثبات الواو (عن عائشة زوج الني صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة ) بنت جش زوج عبد الرحن بن عوف أخت ز منام المؤمنين (استعيضت سبع سنين) جع سنة شذوذ الان شرط جع السلامة أن يكون مفرده مذكرا عاقلاو يكون مفتوح الأولوه فاليس كذلك وفسألت رسول الله صلى المه عليه وسلم عن ذلك فأمرهاان)اىبان (تغتسل)أى الاغتسال (فقال هذاعرق فكانت تغتسل إكل صداة) وأمرهابالاغتسال مطلق فلايدل على التركر اروانما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا كانص عليه الشافعي واليهذهب الجهور قالوالا يجبءلي المستحاضة الغسل لنكل صلاة الاالمتحمرة لمكن يجب عليها الوضو ومافى مسلم من قوله فأمرها مااغسل الكل صلاة طعن فيه النقادلان الاثمات من أصحاب الزهرى لم يذكر وهانع ثبتت في سنن أى داود فيحمل على الندب جعا بين الروايتين وقد عدّالمنذري المستحاضات في عهده صلى الله عليه وسلم خساحنة بنت بحش وأم حبيبة بنت بحش وفاطمة بنت أبى حبيش ومهلة بنت مهيل القرشية العامرية وسودة بنت زمعية ورواة هذا الحديث السبعةمدنيون وفسه التحديث بالجعوا لافراد والعنعنة واخرجه مسلم والترمذي والنساق وأبوداودف الطهارة الراب - كم (المرأة) التي (تحبض بعد) طواف (الافاضة) أى هل تنعمن طواف الوداع أم لا ، وبالسند قال (-د شاعبد الله بن يوسف) التنسي (قال اخبرنا) وللاصملي - دنا (مالك) الامام (عن عبد الله بن أبي بكربن محدين عروب حزم) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاى المدنى الانصارى (عن اسه) أي بكر (عن عرة بنت عبد الرحن) المذكورة فى الباب السابق (عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله علمه وسلم بارسول الله ان صفية بنت حي " بضم الحا وفتح المثناة الاولى المخففة وتشديدا لثانيسة ابن أخطب بالخاء المجمة النضرية بالضاد المجحة زوج النبى صلى الله عليه وسلم المتوفاة رضى الله عنها سنة متبن فى خلافة معاوية اوست وثلاثين فى خلافة على رضى الله عنهما (قد حاضت قال رسول اللهصلي الله علمه وسلم لعلها تحدسنا)عن الخروج من مكة الى المدينة حتى تطهر وتطوف الست (المتكن طافت معكن) طواف الركن ولغمرانوى ذروالوقت والاصيلي وابنء اكرألم تمكن أفاضت اى طافت طواف الافاضة وهوطواف الركن (فقالوا) بالفا ولاس عساكر فالواأى الناس أوالحاضرون هذاك وفيهم الرجال إلى طافت معنا الافاضة (قال) علمه الصلاة والسلام (فاخرجي)لانطواف الوداع ساقط مالحيض وفعه التفات من الغسة الى الخطاب أي قال اصفية مخاطباله اخرجي أوخاطب عائشة لانها المخبرةله أى اخرجي فانهانو افقك أوقال اعائشة قولى لهااخر جي وللاصلي وابن عساكر كافي الفرع وفي الفتح عن المستملي والكشميه في فاخرجن وهو مناسب للسماق، و رواة الحديث السمة مدنبون الاشيخ المؤلف وفسه التحديث والاخمار والعنعنة والقول وأخرجه مسلم والنسائي في الحير والنسائي في الطهارة أيضاء ويه قال (حدثنا معلى بناسد بضم الم وتشديد اللام المفتوحة البصرى المتوفى سنة تسع عشرة ومائدن زقال حدثناوهيب) بضم الواو تصغيروهب ابن خالد (عن عبدالله بن طاوس) المتوفى سنة ائنتن وثلاثين ومائة (عن اسم) طاوس بن كيسان الماني الجبرى من أبناء الفرس المتوفى سنة يضع عشرة ومائة (عن ابن عباس) رضى الله عنهما (والرخص للعادض) بضم الراعمنا للمنعول (ان تنفر) بفتح أوَّله وكسر ثالثه وقديضم أي رخص لها النه وروه والرجوع من مكة الي وطنها (اذاحاضت) من غيرأن تطوف للوداع فال طاوس (وكان ابن عر) بن الخطاب رضي الله عنهما (يقول فيأول امره انهالا تنفر)أى لاترجع حتى تطوف طواف الوداع (ثم معمم يقول تنفر)أى

ولاتطوف رجع عن فتواه الاولى الصادرة عن اجتهاده حمث بلغه (ان رسول الله صلى الله علمه وسلرخصالهن الرجوعمن غيرطواف وداع وانماجع وانكان المرادا لحائض نظراالى الجنس قهذا (ماب) مالشوين (أدارأت الستحاضة الطهر) بان انقطع دمها (قال ابن عماس) مماوصله ابن أبي شيبة والدارمي (تغتسل) أي المستعاضة (وتصلي) اذارأت الطهر (ولو) كان الطهر (ساعةو) عن ان عماس أيضا بماوصله عبد الرزاق أن المستحاضة ( يأتيهاز وجهة) ولايي داود من وجه آخر صحيح عن عكرمة فال كانت ام حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها وبه قال أكثر العلاقه لىس من الاذى الذى يمنع الصوم والصلاة فوجب أن لا يمنع الوط (اداصلت) جلد اسداسة لاتعلق لهابسا بقهاأى المستحاضة اذاأرادت تغتسل وتصلي أوالتقديراذا صلت تغتسل فعلي الاول يكون الحواب مقدماوهورأى كوفي وعلى الثاني محددوفاوهورأى بصرى (الصلاة اعظم من الجاع فاذا جازلها الصلاة فالجاع بطريق الاولى وكاته جواب عن مقدركا ته قسل كمف يأتي المستحاضة زوجها فقال الصلاة الخ «وبالسندقال (حدثنا احدين يونس) هوأجدين عددالله بن و نس التميي البريوعي الكوفي نسب الى جده لشهرته به (عن زهـ بر) بن معاوية الجعني الكوفي (وال-دشاهشام) ولانوى ذروالوقت هشام بنعروة (عن) ابسه (عروة عن عَادْشَةً )رضى الله عنها (قالت فال النبي) وللاصيل قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة) بفتح الحاء وفدى أى ازكى (الصلاة واذا ادبرت فاغسلى عنك الدم وصلى) هذا مختصر من حديث فاطمة بنت حبيش ومثله يسمى بالمخروم وتقدمت مباحثه في ماب الاستحاضة فراب الصلاة على النفسام بضم النون وفتح الفاءمع المدمفرد وجعه نفاس فليس قياسالافي المفرد ولافى الجع اذليس في الكلام فعلا يجمع على فعال الانفسا وعشرا والنفساءهي الحديثة العهد مالولادة وسنتها )أى سنة الصلاة عليها \* وبالسند قال (حدثنا احدين الى سريج) بضم السين المهملة وآخره جيم الصرباح بتشديد الموحدة الرازى قيل نسبه المؤلف الى جده لشهر تهيه واسم أيه عر (قال اخترناً) ولا بن عساكر - دانا (شباية) بفتح الشين المجمة وتحفيف الموحد تين ابن سوار بفتح المهملة وتشديد الواوآخر وراء ألفزاري بفتح الفا وتحفيف الزاي (قال اخبرنا) وللاصميلي حدثنا (شعبة) بنالحاج (عن حسين المعلم) بكسر اللام المشددة المكتب (عن ابن بريدة وللاصيل عن عبدالله بنبريدة بضم الموحدة وفق الراءابن الحصيب بضم الحاء وفق الصاد المهملتين الاسملى المروزى التابعي (عن مرة بن جندب) بضم الميم وفتح الدال وضمها ابن هلال الفزارى المتوفى سنة تسع و خسين (ان احراة) هي أم كعب كافي مار ما تت في أى بسب (بطن ) أى ولادة بطن فالمراد النفاس (فصلى عليها النبي صلى الله علمه وسلم فقام وسطها) أي محاذيالوسطها بتحريك السبنعلي انه اسم وبتسكم بهاعلى انه ظرف وللكشميهي فقام عند وسطها ورواة هذاالحديثما بنرازى ومدنى ويصرى ومروزى وفيه التحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه المؤلف في الجنائزوكذاه سلم وأبوداودوالترمذي والنسائي وابن ماجه ١٥هــذا (ماب) مالمنوين من غيرترجة وهوساقط للاصيلي «و بالسند قال (حدثنا الحسن) بفتح الحا المهملة (ابن مدرك بضم الميمن الادراك السدوسي البصرى (قال حدثنا يحي بن حماد) الشيباني المتوفى سنة خس عشرة وما تمن (قال اخبرنا الوعوانة) بفتح العين والخبرا يوى دروالوقت والاصيلي والن عساكراسمه الوضاح (من كتابه)أشار بذلك الى ماقاله أحداد احدث من كتابه فهوأ تسواذا حدث من غيره فرعاوهم (قال أخبرنا) ولاي درعن الكشميري حدثنا (سلمان) بن أبي سلمان (الشيبانى عن عبدالله بنشة اد) هوابن الهادوأمه سلى بنت أبي عيس أخت ممونة لامها (قال

الله علمه وسالم عثل حديث أبي بكرهذاالاالنهبة \* وحدثني محد ا بنمهران الرازى أخسرنى عسى ابنونس حدثنا الاوزاعى عن الزهرى عنابن المسب وأيسلة ابن عبدالرجن وأبي بكربن عبدالرجن بنالحرث بنهشام ولمهذكر ذاتشرف وانمالم يكنف مدافى الاستدلال على كون النهبة من كالام الذي صلى الله عليه وسلم لانهقديع تذلك من قسل المدرج في الحدث من كلام بعض رواته استدلالا بقولمن فصل فقال وكانأ نوهر برة يلحق معهدن وما رواهأ بونعيم برتفع عنأن ينطرق المهدد االاحتمال وظهر بذلك انقول أى بكرى عبد الرحن وكانأ بوهررة بلحق معهن معناه بلعقهارواية عنرسول اللهصلي اللهعليه وسلم لامن عندنفسه وكأن أمايكرخصها بذلك لكونه بلغهان غبره لارويها ودارل ذلك ماتراه من روا به مسلم رجه الله الحديث من رواية تونس وعقب لعن ابن شهابعن أبى سلة وان المسب عن أبي هورة من غيرذ كرالنهية غ انفرواية عقيل انابنهاب روى ذكر النهمة عن أى بكرين عمدالرجن نفسه وفى رواية نونس عن عدالملأ بن أى بكر عنه فكائه سمع ذلك من الله عند من سمعه منه ننسمه (وأماقولمسلم) رجمالله واقتص الحديث يذكرمعذكر النهمة فكذا وقع مذكر من غيرها الضم عرفاماأت تقال حدد فهامع ارادتهاواماأن يقرأ يذكر بضم أؤله وفتح الكاف على مالم يسم فاعله على انه حال أى اقتص الحديث مذكورا معذكر النهبة هدا آخركالام الشيخ أبى عرور - ما لله والله أعلم

سعت التي ميمونة روح الذي صلى الله عليه وسلم انها ) أي ميمونة (كانت تكون) احداهما ذائدة كقوله \* وجيران لنا كانوا كرام \* فلفظة كانوا زائدة وكرام الحرصة له ليران أوفى كان ضمير القصة وهواسمها وخيرها حائضا أو تكون هناء عنى تصير ولا بن عساكر انها تكون (حائضالا تصلى وهي مفترشة ) اى منسطة على الارض (بحذاء) بكسر الحاء المهملة وبالذال المجمة والمدأى ازاء (مسجد) بكسر الجيم أي موضع سجود (رسول الله صلى الله عليه وسلم) من منته لا مسجد المعهود كذا قرروه و تعقبه في الما اليجمة والمدأى ازاء كذا قرروه و تعقبه في الما اليجم بان المنقول عن سدمو به أنه اذا اريد موضع السجود قيد المسجد بالله عليه وسلم الله عليه وسلم (يصلى على خرته ) بضم الخاء المجمة وسكون المي سجادة صغيرة من خوص سميت بذلك السترها الوجه والمكن بن من الارض و بردها ومنه الله الدامة والسلام (اصابي بعض بو به) هذا حكاية الفظها والا فالاصل أن تقول الما الما والجلة حالية واستنبط منه عدم نحاسة الحائض والتواضع والمسكنة في الصدلا في تقول الما الما الما المنه والمنه والمنه ورواة هذا الحديث السينة ما بين مصرى وكوفي ومدنى وفيه التحديث والاخبار والعنع نسة وأخوجه المؤلف في الصلاة وكذا مسلم وأود اون ما حه و لله الحديث المناه وكذا مسلم وأود اون ما حه و لله الحديث الما الحديث الما الحديث الما الحديث الما الحديث الما المها والود والن ما حه و لله الحديث والاخبار والعنع المؤلف في الصلاة وكذا مسلم وأود ودوان ما حه و لله الحديث الما الحديث الما المها والود والن ما حه و لله الحديث الما الحديث الما المها والمودود والن ما حدولة الحديث وله المها و المنته المحديدة و المناه و لله المناه و للما الما و المناه و للما الما و للما و المناه و للما و لما و للما و للم

(بسم الله الرحن الرحم) كذا لكرعة بتقديم البسماة على الهالحديث كل أمردى الولايي ذر تأخبرها بعد اللاحق كتأخبرها عن تراجم سورالتنزيل وسقطت من رواية الاصيلي (كتاب) بيان أحكام (التمم) ولغيرأ بوى دروالوقت والاصيلي وانعساكرياب المتمه وهولغة القصد بقال تممت فلانا وعمته وتأعمته وأعمته أى قصدته وشرعامس الوجه واليدين فقط بالتراب وانكان الحدث أكبروهومن خصوص ياتهذه الامة وهورخصة وقيل عزيمة وبهجزم الشيخ أبوحامدونزل فرضه سنة خس أوست (قول الله تعالى) بلا واومع الرفع مبتدأ خبره ما بعده ولا توى دروالوقت والاصملى عزوج لبدل قوله تعمالى والاصملي وابنء ساكر وقول الله بوا والعطف على كذاب التيم اوباب التيم أى وفي سان قول المه تعالى (فلم تجدواماً) قال السضاوي فلم تقد كذوامن استعماله اذ الممنوع منه كالمنقود (فتممواصعبداطسافامسحوا يوجوهكم وأيد بكممنه) أي فتعمدوا شأمن وجه الارض طاهرا واذلك فالتالخنفية لوضرب المتميده على جرصادومسم اجزأه وقال أصحابها الشافعية لابدمن ان يعلق السدشي من التراب لقوله فامسحوا لوجوهكم وأيديكم منهأى من بعضه وجعل من لا شدا الغاية تعسف اذلا يفهم من نحوذلك الاالتبعيض ووقع فى رواية النسدني وعبدوس والمستملي والجوى فان لم تعبدوا قال الحافظ أبوذر عندالقراءة عليه التنزيل فلمتجدوا ورواية الكتاب فان لمتجدوا قال عياض في المشارق وهذاهوا اصواب ووقع فى رواية الاصلى فلم تعدواما وفتهم واالآية وفي رواية أبي ذرالي وأيد يكم لم يقل منه وزيادتها لكر يمة والشبوى وهي تعين آية المائدة دون النساء \* وبالسند قال (حدثنا عبد الله بن وسف) التنيسي (قال اخبرنامالك) الامام (عن عبد الرحن بن القاسم) بن مجدين أبي بكر الصديق (عن ايم) الناسم (عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) رضى الله عنها (قالت نوجنامع رسول الله )ولاس عساكر الذي صلى الله علمه وسلم في بعض اسفاره) وهوغزوة في المصطلق كأقاله الناسعدو حمان وجزمه ابن عبد البرفي الاستذكاروكانت سنةست كاذكره المؤلف عن ابن اسعق أوخس كافاله ابن سعدور جحه أنوعمد الله الحاكم في الاكايل وفي عذه الغزوة كانت قصة الافك وقال الداودي وكانت قصة التيم في غزوة الفتح ثم تردد في ذلك (حتى أذا كذا بالسداع) بفتح الموحدة والمدَّأدني الى مكة من ذي الحليفة (أو بذات الجيش) بفتح الجيم وسكون المثناة التحسية آخر مشين

ورفعهاوهومن الغلول وهوالخيانة (وأماقوله فاياكم)فهكذاه وفي الروايات اياكم ايا كممرتين ومعناه احذر وااحدر وايقال اياك

هر برةوذ كرالنه بـ قولم يقـ ل ذات شرف وحدثني حسن بنعلي الحاوانى حدثنا يعقوب بنابراهيم حدثنا عبدالعزيز بنالمطلب عن صفوان بنسلم عن عطاء بن يسارمولى ممونة وحمدين عمد الرجن عنأبي هريرة عنالني صلى الله عليه وسلم ١٠-د شا قتسة ان سعيد حدثناعبد العزيزيعني الدراوردىءن العلاء بنعبد الرجن عن أسمعن أى هريرة عن الذي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا مجد ابنرافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمرعن همامن مسمعن أي هر برةعن الني صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء بمثل حديث الزهرى غير أن العداد وصفوان بنسلم لس فى حديثهما يرفع الناس المهفيها أبصارهم وفى حديث همام رفع المه المؤمنون أعنه-م فبهاوهوحين ينتهمامؤمن وزادولايغلأحدكم حين يغل وهومؤمن فايا كمايا كم

(وأما قولهذات شرف) فهوفي الرواية المعروفة والاصول المشهورة المتداولة بالشن المعهمة المفتوحة وكذا نقله القاضي عماض رجه الله عنجيع الرواة لمسلم ومعناهذات قدرعظيم وقدل ذات استشراف يستشرف الناس لهاناظر سالها رافعين أبصارهم قال القادي عماض وغمره رجهم اللهورواه ابراهم الحربى بالسن المهملة قال الشيخ أبوعروو كذاقيده بعضهمفي كأب مسلم وفال معناه أيضادات قدرعظيم واللهأعلم والنهمة ضم النونوهي ماينهب (وأماقوله صلى الله عليه وسلم ولا يغل) فهو بقت اليا وضم الغين وتشديد اللام

قال الایرنی الزانی حین برنی وهو مؤمن ولایسرق حین بسرق وهو مؤمن ولایشرب الجرحین بشر بها وهومؤمن والتو به معروضة بعد \*وحدثنی محمد برافع حدد شا عدد الرزاق اخبرنا سه فیان عن الاعش عن ذکوان عن أی هر بره برفعه قال لایرنی الزانی غذکر عمل حدیث شعبة

وفلانا أى احددره ويقال الاك أى احذرمن غيرذ كرفلان كاوقع هذا (وأماقوله صلى الله عليه وسلم والتوبة معروضة بعد افظاهر وقد أجع العلما ورضى الله عنهم على قبول التوية مالم يغرغر كاجاء في الحدث وللتوية ثلاثة اركانأن يقلع عن العصمة وشدم على فعلها ويعزم ان لا يعود اليها فان تابمن ذنب غماداليه لم تطليق سه وان تاب من ذنب وهـ ومتلس بالخر صتنق تههذامذهبأهلالق وخالفت المعتزلة في المسملتين والله أعلم فالالقاضىعياض رجهالله أشار بعض العلاء الىأن مافى هذا الحديث تنسم على جمع أنواع المعادى والتعدد رمنهافسه مالزنا على جمع الشهوات وبالسرقمة على الرغبة في الدنياوا الرص على الحرام ومالخرعلى جسع ما يصدعن الله تعالى و يوجب الغيفلة عن حقوقه وبالأنتهاب الموصوفعن الاستعفاف بعباد الله تعالى وترك وقدهموالحداممهم وجعالدنيا منغمروجههاواللهأعم (وأما ماسعلق بالاستناد) فقيده حرملة التحييي وقدقدمنامرات انهبضم التاءوفقيها وفسهعقملعنابن شهاب وتقدم انه بضم العين وفيه

معهة موضعان بينمكة والمدينة والشائمن أحدالرواة عنعائشة وقيل منها واستبعدوالذى في غبرهذا االحديث انه كان بذات الحيش كحديث عارين باسر رضى الله عنه عند أى داودو النسائي بالسناد حمد قال عرس رسول القه صلى الله علمه وسلم بذات الحمش ومعه عائش فروحه فانقطع عقدهاالحديث ولميشك منه وبين السداع (القطع عقدلي) بكسر المين وسكون القاف أى قلادة لى كان عَمَا اثنى عشر درهما والاضافة في قولها آلى باعتبار حيازتها للعصد واستيلائها لمنفعتم لاأمه ملائلها بدليدل مافى الباب اللاحق أنها استعارت من أسما قلادة (فا فام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماسه) أى لاجل طلب العقد (وا قام الناس معه وليسوا على ما م) ولغير أبى در وليسواعلي ما وليس معهم ما فالجلة الاخبرة وهي وليس معهم ما ساقطة عند أبي درهنا فقط (قائى الناس الى الى بكر الصديق) رضى الله عنه (فقالوا) له (ألاترى الى ماصنعت عا تشـة) باثدات أاف الاستفهام الداخلة على لا وعندالجوى لاترى بسقوطها (أقامت برسول الله صلى عليه وسلم والناس) بالحر (وليسواعلى ما وليس معهم ما ) أسند الفعل اليه الانه كان بسيم ا (فا أنو بكر) رضى الله عنه (ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فذى) بالذال المجمة (قدنام فقال حدست رسول الله صلى الله علمه وسلم و)حدست (الماس وادسوا على ما وليس معهم مَا وَقَالَتَ عَانَشَهُ ) رضى الله عنها (وَعَالَتِنِي أَنُو بِكُر وَقَالَ مَاشَا وَاللَّهِ الْنَهِ ال الناس في قلادة وفي كل مرة تكونين عنا (وجعل بطعنني سده في خاصرتي) بضم العين وقد تفتح أوالفتح للقول كالطعن في النسب والضم للرمح وقيل كلاهما بالضم ولم تقل عائشة فعا تبني أبي بل أنزلته ممنزلة الاجنبي لان منزلة الابوة تقدّضي الحنو وماوقع من العداب القول والتأديب بالفعل مغاير لذلك في الظاهر (فلا) وللاصيلي في (عنعني من التحوك الامكان رسول الله صلى الله علمه وسلم على فذى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصبح ) دخل في الصباح وعند المؤلف فى فضل أبى بكر فقام حتى أصبح (على غيرما) متعلق بقام وأصبح فتنازعافيه (فالزل الله آية التيمم) التي بالمائدة ووقع عند مالجيدي في الحديث وفيه فنزات بأتي الذين آمنوا اذا فيتم إلى الصلاة فاغساوا وحوهكم وأمديكم الاتة الى قوله لعلسكم تشكرون ولم يقلآية الوضو وان كان ممدوأبه فى الا ية لان الطارئ في ذلك الوقت - كم التجم والوضو كان مقر رايد ل علمه وليس معهم ما (فتجموا ) بلفظ الماضي أي تيم الناس لاجل الآية أوهوأ مرعلي ماهو لفظ القرآن ذكره سانا أو بدلاعن آية المتممأى أنزل الله فتيمموا (فقال) وفي رواية فال (اسيدين الحضير) ضم الهمزة في الاول مصغراً سدويضم الحا المهملة وفتح الضاد المجمة في الآخر الاوسى الانصاري الاشهلي أحد النقباء ليو العقبة الثانية المتوفى بالمدينة سنة عشرين (ماهي) أى البركة التي حصلت للمسلين برخصة التيم (بأول بركتكم ما آلأي بكر) بلهي مسبوقة بغيرها من البركات وفي رواية عمر و ان الحرث لقد مارك الله للناس فعكم وفي تفسيرا محق البستى من طريق ان أي مليكة أن الذي صلى الله عليه وسلم قال ماأعظم بركة قلادتك (قالت) عائشة رضى الله عنها (فيعننا) أى أثرنا (البعرالذي كنت)را كية (عليه) حالة السيرمع أسيدن حضر (فأصينا) ولانعسا كرفو حدنا (العقديمة) وللمؤلف من هذا الوجه في فضل عائشة فيعت ناسامن أصحابه في طلم اأى القلادة وفى الباب التالي لهذا الباب فبعث عليه الصلاة والسلام رجلافو جدها ولأي داود فبعث أسيد ابن حضر وناسامعه وجع بينها بأن أسيدا كان رأس من بعث لذلك فلذلك مي في بعض الروايات وكائهم ليجدواالعقدأ ولافلمار جعواورات آبة النهم وأرادواالرحيل وأثار واالبعسر وجده أسيدبن الخضر وقال النووى يحتمل أن يكون فاعل وجدها الني صلى الله عليه وسلم واستنبط من الحديث جوازة أديب الرجل ابنته ولوكانت من وجة كبيرة وغير ذلك مما لا يخفي \* ورواته

حدثنا وكيسع حدثنا سسفيان عن الاعش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبدالله بن عرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خله من نفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا وعد أخلف واذا خاصم في حرغ سران في حديث سفيان وان كانت فيه خصله من كانت فيه خصله من كانت فيه خصله من

»(باب بيان خصال المنافق)\*

(قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيم كان منافقا خالصا ومن كانت فمه خلة منهن كانت فيه خله من نفاق حتى يدعها اذاحدث كذب واذاعاهد عدرواذاوعد أخلف واذاخاصم فحروفي روامة آية المنافق ثلاث اذاحدث كذب واذاوعدأخلف واذا اؤتمن خان) «هذا الحديث عاءده جاءة من العلاء مشكلا من حث ان هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذىلىس فمهشك وقدأ جع العلماء على انمن كانمصد قابقليه واسانه وفعل هدده الخصال لاحكم علمه بكفرولاهومنافق يخلد فى النار فان اخوة بوسف صلى الله عليه وسلم جعواهدده الحصال وكذاوحد لمعض السلف والعلماء بعض هدا أوكله وهدذا الحديث لدس فمده يحمدالله تعالى اشكال ولكن اختسلف العلما في معنماه فالذي قاله المحق قون والاكترون وهو الصير الختاران معناه انهدده الخصال خصال نفاق وصاحبها شدهالمنافق عنفى هدده الخصال

الخسةمدنيون الاالاؤل وفيه التحسديث والاخبار والعنعنة وأخر جه المؤاف أيضاني النكاح والتفسيروالحاربين ومسلم والنسائي في الطهارة ﴿ وَمُقَالَ (حَدَّمَا مُحَدَّنِ سِنَانَ) كَسرالسين المهملة وتخفيف النون زادا لاصيلي وهوالعوقى بفتح العين المهملة والواو وكسرالقاف الباهلي البصرى (قال-دشا) وفيرواية أخبرنا (هشيم) ضم الهاءوفتم المجمة وسكون المثناة المحسة ابن بشـ مر بفتح الموحدة وكسر المعجمة الواسطى المتوفى سنة ثلاث وعما بن ومائة (ح) مهملة للتعويل كامر (قال) أى المعارى (وحدثني) الافراد وللاصيلي وحدثنا (سعيد بن النصر) بفتح النوزوسكون المجمة أنوعمان البغدادي قال اخبرناهشيم) المذكور (قال اخبرناسيار) بفتح السين المهملة وتشديد المثناة التحسة آخر مراء ابن أى سار وردان الواسطى (قال حدثنا يزيد) من الزيادة زاد في غير رواية أبي ذر والاصلى وأبي الوقت وابن عساكر كافي الفرع هو ابن صهيب (الفقير) لانه كان يشكوفقارظهره الكوفي أحده شايخ أبى حنيفة (قال اخبرنا) وفي رواية حدثنا (حابر بن عبدالله) الانصارى رضى الله عنه (أن الذي صلى الله علمه وسلم قال اعطبت) بضم الهمزة (خساً) أى خسخصال وعند مسلم من حديث أي هريرة فضلت على الانبيا بست ولعله اطلع أقلاعلى بعض مااختص بهنم اطلع على الباقي والافحصوص الهعلمه الصلاة والسلام كثيرة والتنصيص على عدد لايدل على نفي ماعداه وقد استوفيت من الحصائص جله كافية مع مباحثوافية فيكابى المواهب اللدنية بالمنجا لمحدية ولله الجددوفي حديث عروبن شعيب عن أسه عن جده عن أحد انه صلى الله علمه وسلم قال ذلك عام غزوة سوك ( لم يعطهن احد) من الانساء (قبلي) زادفي حديث ابن عباس لا أقواهن فأواوظاهرالحديث ان كل واحدمن الحس لم يكن الاحدقبله وهوكذلك (نصرت) بضم النون وكسر الصاد (بالرعب) بضم الراء الخوف يقذف في قلوب اعدائي (مسرة شهر) جعل الغامة شهر الانه لم يكن بين بلده و بين أحدمن اعدائه أكثر منه (وجعلت لى الأرض) كلها (مستعداً) بكسر الجيم موضع متعود لا يحتص الستعود منها بموضعدون آخر أوهومجازعن المكان المنى للصلاة وهومن محآز التشبيه اذالسجد حقيقة عرفية فى المكان المبنى للصلاة فلاجازت الصلاة في الارض كلها كانت كالمحدفي ذلك فاطلق عليها احمه فانقلت أى داع الح العدول عن الدعلى حقيقته اللغوية وهي موضع السحود أجاب في المصابيح بأنهان بنى على قول سيبو بهانه اذا أريديه موضع السحود قبل مسجد بالفتح فقط فواضح وانجوزالكسرفيه فالظاهرأن الخصوصيةهي كون الارض محلالا يقاع الصلاة بجملتها لالابقاع السحودفقط فانهلم فقل عن الامم الماضمة انها كانت تخص السعود عوضع دون موضعاه نم تقل داك في رواية عروبن شعب عن أبه عن جده مر فوعاوكان من قبل اعمايصاون فى كائسهم وهذانص في وضع النزاع فشنت الخصوصية وبؤيده ما أخرجه البزارمن حديث ابن عباس نحوحديث الباب وفمه ولم يكن من الانبياء احديصلى حتى يبلغ محرابه وعموم ذكر الارض فى حديث الباب مخصوص بمانهى الشارع عن الصلاة فيه فني حديث أبى سعيد الخدرى رضى التهعنه مرفوعا الارض كلهامسجدا لاالمقبرة والجامور واهأبوداود وقال الترمذي حديث فيه اضطراب ولذاضعفه غيره وفى حديث اسعرعند الترمذي واستماجه نهى النبي صلى الله عليه وسلمأن يصلى فيسبعةمو اطن في المزالة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الجمام وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله عزوجل فال الترمذي اسناده ليس بالقوى وقد تكلم في زيد بنجيرة من قبل حفظه (و) جعلت لى الارض (طهوراً) بفتح الطاعلى المشم ورواحتم به مالك وأبوحنه فة على جوازالتهم بحميع اجزاء الارض لكن في حديث حديقة عندمسام وجعلت لنا الارض كلها مسحداوجعلت تربته الناطهورااذالم فحدالما وهوخاص فعمل العام علمه فتختص الطهورية

ومتغلق بأخلاقهم فان النفاق هواظهار ماييطن خلافه وهدذا المعني موجود في صاحب هدذه الحصال و يكون نفاقه في حق من حدثه

\* حدد شايحيى بن أبوب وقتيمة بن سعيد (٣٦٨) واللفظ اليمي قالاحد شااسمع سل بن جه غر قال أخبرني أبوسهيل نافع بن مالك بن

بالتراب وهوقول الشافعي وأحدفي الروايه الاخرىء نهومنع بعضهم الاستدلال بلفظ التربة على خصوصية التهم بالتراب فقالتربة كلمكان مافيهمن تراب أوغيره وأجيب بأنه وردفي الحديث المذكور بلفظ الترابرواه انخزعة وغمره وفى حديث على عندأ حدوالبهتي باسناد حسن وجعل التراب لى طهورا (فأعمارجل) كائن (من امتى ادركمه الصلاة) جلد في موضع جرصفة لرجل وأى متدأفه معنى الشرط زيدعا بهامالز بادة التعسم بورجل مضاف المه وفي رواية أبي امامة عنداليهن فأعمار حلمن أمتى أتى الصلاة فلم يحدما وحد الارض طهو راومسحد اوعند أحدفه نده طهوره ومسعده (فليصل) خبرالمتداأى بعددأن يتمم أوحيث أدركته الصلاة (واحلت لى الغنائم) جع عنهة وهي ماحصل من الكفار بقهر وللكشميري كسلم المغانم بمم قبل الغين (ولم يحل لاحدقبلي) لان منهم من لم يؤذن له في الجهاد أصلا فلم يكن له مغان ومنهم من أذن له فيه لكن كانت الغنمة مرأماعليهم بل تجيئ نارتحرقها (وأعطيت الشفاعة) العظمي أولخروج من في قلب منقال ذرة من ايمان أوالتي لاهل الصفائر والكبائر أومن ليس له عل صالح الاالتوحيداً وارفع الدرجات في الجندة أوفي ادخال قوم الجنة بلاحساب (وكان النبي) غيري (بيعث الى قومه) المبعوث اليهم (خاصة وبعث الى الناس عامة) قومى وغيرهم من العرب والجم والاسودوالاجروفي رواية أبيهر برةعند مسلم وأرسات الى الخلق كافة وهي اصرح الروايات وأشملها وهيمو يدملن ذهب الى ارساله علمه الصلاة والسلام الى الملائكة كظاهر آية الفرقان ليكون للعالمين نذيرا ورواة هذا الحديث الستةمابين بصرى وواسطى وبغدادى وكوفى وفيه التعديث والتعويل من سندالي آخر وأخرجه أيضافي الصلاة ببعضه وكذامسلم والنسائي في الطهارة والصلاة في (باب اذالم يحدما ) للطهارة (ولاتراما) للتهم أن كان في سفينة لا يصل الى الما أومسعونا بكنيف لمحسة أرضه وحداره هل يصلى أم لا يو بالسند قال (حدثناز كريابن يحي) هو ابنصالح اللؤلؤي البلخي المتوفى سنة ثلاثين ومائنين كإمال المه الغسائي والكلاباذي أوهوزكريا ابن يحيى بن عرالطائى الكوفى أبوالسكين بضم المهملة وفتح الكاف المتوفى سنة أحدى وخسين ومائتين (قال حدثناعبدالله بن عمر) بضم النون الكوفي (قال حدثناهشام بن عروة عن أسه) عروة بن الزير (عن عائشة) رضى الله عنها (انهااستعارت من) أختها (اسماء) ذات النطاقين (قلادة) بكسر القاف (فهلكت)أى ضاعت (فيعترسول الله صلى الله عليه وسلر حلا) هو أسيدىن حضر (فوجدها)أى القلادة ولامنافاة منهو بن قوله في الرواية السابقة فأصنا العقد تحت البعيرلان انفظ أصداعام شامل لعائشة وللرحل فاذاوجد الرجل بعدرجوعه صدق قوله أصبناأ وان الذي صلى الله عليه وسلم هو الذي وجده بعدما بعث (فادركتهم الصلاة وليس معهم ما فصلوا ) أى بغير وضو كاصرح به في مسلم كالمحارى في سورة النسان في فضل عائشة واستدل به على ان فاقد الطهور بن بصلى على حاله وهو وجد المطابقة بين الترجة والحديث فكان المصنف نزل فقدمشر وعية التيم منزلة فقدالتراب بعدمشر وعية التيم فكانه يقول حكمهم فعدم المطهر الذى هوالما خاصة ككمنافى عدم المطهر بن الما والتراب ففسه دليل على وجوب الصلاة افاقد الطهورين لانهم صلوامعتقدين وجوب ذال ولوكان الصلاة حيند تمنوعة لانكرعلهم الشارع عليمه الصلاة والسملام وبهذا قال الشافعي وأحمد وجهور الحمد ثين وأكثر أصحاب مالك لكن اختلفوافي وجوب الاعادة فنص الشافعي في الحديد على وجوب أاذا وجداً حد الطهو رس وصحمه أكثر أحدامه محتمن أنه عذر نادر فلم تسقط الاعادة وفى القديم أقوال أحدها بندب الفعل والثانى يحرم ويعيدوجو باعلم ماوالثالث يحب ولا يعمد حكاه فيأصل الروضة واختاره فيشر المهدنب لانهأدى وظيفة الوقت وانما يجب القضاء امى جديدولم

أبىعامرعن أسمعن أبى هررةان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال آية المنافق ثلاث اذاحدث كذب وأذاوع مأخلف واذااؤتمن خان \* حدثناألو بكر سن المحق أخبرنا اسألى مرع أخبرنا محدن حعفر أخبرني العلاءن عسدالرجنب يعقوب مولى الحرقة عن أسهعن أبى هررة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامة المنافق ثلاث أذاحدث كذب واذاوعد اخلف واذااؤتمن خان

ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لاأنه منافق في الاسلام فنظهره وهو سطن الكفر ولمرد الني صلى الله عليه وسلم بهذا انه منافق نفاق الكفارالخلدين في الدرك الاسفل من النار (وقوله صلى الله علمه وسلم كان منافقا خالصا) معناهشديدااشمه بالمنافقينسي هدده الخصال فالبعض العلاء وهدذافين كانتهدذهالحصال غالبة عليه فأمامن بندردلك منه فلمس داخلافه فهدذاه والمختار فيمعنى الحديث وقدنقل الامام أبوعسى الترمذى رضى اللهعنه معناه عن بعض العلاء مطلقافة ال اغامعني هذاعندأهل العلم نفاق العل وقال جاعة من العلماء المراد به المنافقون الذين كانوافى زمن النبي صلى الله علمه وسلم فد ثواباعانهم فكذبوا واؤتمنواعلى دينهم فانوا ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفواوفحرواني خصوماتهم وهذ قولسعيدس حبير وعطاء سألى رباح ورجع المها لحسن المصرى رجهالله بعدان كانعلى خدالفه وهو مروى عنابن عباس وابن عررضي الله عنهم وروياه أيضاعن الذي صلى الله عليه وسلم قال القاضي عياض رجه الله واليه مال كثيرمن أغتنا وحكى

الاسناد قال آمة المنافق ثلاثوان صام وصلى وزعم انهمسلم ، وحدثني أنونصر التمار وعدد الاعلى نجاد النرسي فالاحدثناجادين مسلة عن داودين الى هندعن سعيدين المسب عن أبي هدر برة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم عمل حديث يحين محدعن العلاود كر فيه وانصام وصلى وزعم أنهمسلم الخطاي رجه الله قولاآخران عناه التعذير للمسلمان يعتادهذه الحصال التي يخاف عليه أن تفضي به الى حقيقية النفاق وحكى الخطابي رجه الله أيضاءن بعضهم ان الحديث وردفى رجل بعسنه منافق وكان الذي صلى الله علم موسلم لابواجههم بصريح القول فيقول فلانمنافق وانماكان يشيراشارة كقواه صلى الله علمه وسلم مانال أقوام بفعاون كذاوالله أعلى وأما قوله صلى الله علمه وسلم في الرواية الاولى أربع من كن فيه كان منافقا وفى الرواية الاخرى آمة المنافق ثلاث فلامنافاة ينهما فانالشئ الواحد قدتكون لهء لاماتكل واحدة منهن تحصل مهاصفته غقدتكون تلك العلامة شأواحداوقدتكون أشياء والله أعلم (وقوله صلى الله علمه وسلرواذاعاهد غدر) هوداخلف قوله واذااتمن خان (وقوله صلى الله علىه وسلموان خاصم فر) أى مال عن الحق وقال الماطل والكذب قالأهل اللغة وأصل الفعور المل عن القصد (وقوله صلى الله عليه وسلمآية المنافق)أى علامته ودلالته (وقوله صلى الله عليه وسلم خلة وخصلة) هو بفتح الحاء فيهما واحداهماء عنى الاخرى وأما (٤٧) قسطلاني (اول) أسانده فقيها العلاء بن عبد الرحن مولى الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف وهم بطن من جهنة

يثنت فسمشئ وهوالمشمهورعن أحمدوبه قال المزني وسحنون والن المند ذرلحديث الساب اذلو كانت واجبة لبينها الهم الذي صلى الله عليه وسلم اذلا يجوز تأخ مرالسان عن وقت الحاحة وأجيب بان الاعادة ليستعلى الفورو يجوزتا خبر السان الى وقت الحاجبة وقال مالكوابو حنيفة تحرم الصلاة الكونه محدثا وتجب الاعادة لكن الذي شهروا لشيخ خليدل من المالكية سقوط الادا في الوقت وسقوط قضائها بعد خروجه (قَشَكُواذَلَكُ) بِفَتْحَ الكَافَ الْحَفْفَة (الَّي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عزوجل (آية النيم ) يأيها الذين آمنو اا داقتم الى الصلاة فاغسلواوجوهكم آية المائدة الى آخرها (فقال اسدب حضراعاتشة)رضي الله عنها (جزاله الله خبرافوا للهمائزل مكأمن تكرهينه الاجعل الله ذلك لك وللمسلمن فيه خبرا بكسرا ا كاف فيهما خطاباللمؤنث لكنهضب على ذلك في الفرع ونسبه لرواية الى ذر وابن عساكر \* ورواة هـ ذا الحديث مابين كوفى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة ﴿ (مَابِ) حكم (الْمَهُم في الحضر إذا لم يحد المام) أصلاأ وكان موجود الكذه لا يقدر على تحصيله كااذا وجده في بروليس عنده الة الاستقاء أو حال منه و منه عد قرأ وسيع (وخاف) وللاصيلي ففاف (فوت) وقت (الصلاة) عمم (وبه) أي بتمم الحاضر الخائف فوت الوقت عند فقد الما ( قال عطاع) هو النائي رباح فما وصله النائي شسة فمصنفه وبه قال الشافعي احكن مع القضا الندرة فقد الماء في الحضر بخلاف السفر وفي شرح الطعاوى من الحنفيسة التمم في الحضر لا يجوز الافي ثلاث اذا كاف فوت الجنازة ان توضأ أو فوت صلاة العيدة وغاف الجنب من البردبسب الاغتسال (وقال الحسن) البصرى عماوصله القاضى اسمعيل في الاحكام من وجه صحيح (في المريض عنده الما ولا يجدمن يناوله) الماء و يعينه على استعماله (يتمم) بلعندالشافعية يتمم اذاخاف من المامحذور اوان وجدمعمنا ولايج علمه القضاءوفي رواية تيم بصيغة الماضي (واقبل ابنعر) بن الخطاب ومعه نافع مماوصله في الموطا (من أرضه ما لحرف) بضم الجيم والراوقد تسكن ما تجرفه السيول وتأ كله من الارض والمرادمه هناموضع قريب من المدينة على ثلاثة أميال منها الىجهدة الشام وقال ابن اسحق على فرسط كانوا يعسكرون بداذا أرادوا الغزو (فضرت العصر) أى صلاتها (عربد الغنم) بفتح الميم كافى الفرع ورواه السفاقسي والجهورعلي كسرها وهوالموافق للغة وبسكون الراء وفتح الموحسدة آخر دمهملة موضع تحبس فيه الابل والغنم وهوهناعلى ميلين من المدينة (فصلي) أي بعدأن تيم كافى رواية مالك وغيره وللشافعي شم صلى العصر (مُدخل المدينة والشمس مرتفعة) عن الافق (فلريمد) أى الصلاة وهذايدل على أن اسعركان رى جوازالتهم للعاضر لان السفر القصيرفي حكم الخضروظاهره أن ابن عمرلم يراع خروج الوقت لانه دخل المدينة والشمس من تفعة الكن يحتمل انهظن انه لايصل الابعد الغروب أوتيم لاعن حدث وانما أراد تحديد الوضو فلم يجد الماه فاقتصرعلي التميم بدل الوضوء وقددهب مالك الىعدم وجوب الاعادة علىمن تيم في الحضر وأوجهاالشافعي لنددورداك وعن أي يوسف وزفر لايصلى الاأن يحدالما ولوخر جالوقت فان قلت ماوجه المطابقة بين الترجة وهدذا أجبب من كونه تيم فى الحضر لان السفر القصير فى حكم الحضر كامروان كان المؤلف لميذكر التهم لكن قال العيني الظاهران حذفه من الذاحة واستمر الامرعلمه وبالسندقال (حدثنا يحي بن بكبر) هو يحي بن عبدالله بن بكبرنسمه لحده الشهرته به المخزومي المصري قال حدثنا اللت إن سعد الامام (عن جعفرين رسعة) نشر حسل الكندي المصرى وفيرواية الاسماعيلي - دثني جعفر (عن الاعرج) عبد الرحن بن هرمن المدنى ولابن عسا ركافى الفرع عن حيد الاعرج وهوابن قيس المكى أبوصفوان القارى من السادسة توفى سنة ثلاثيناً وبعدها (قال معت عمرا) بضم العين مصغرا ابن عبد الله الهاشي (مولى ابن عباس

المحدث الوبكرين أبي شيبة حدثنا محد (٣٧) بنبشروعبد الله بن غير فالاحدثنا عبيد الله بن عرعن نافع عن ابن عران النبي صلى الله عليه

قال اقبلت الماوعبد الله بنيسار) بفتح المناة التحسية والسين المهملة (مولى ميونة زوج النبي صلى الله على موسلم حتى دخلناعلى الى جهم بن الحرث المثلثة وجهيم بضم الجيم وفتح الهاء بالتصغير عمدالله (ابن الصمة) بكسير الصادالمهملة وتشديد المهم النعرو بن عسل الخزرجي (الانصارى فقال الوجهم) وللاصيلي وأى الوقت ألوالجهم ولابن عساكر فقال الانصاري (اقبل الني صلى الله عليه وسلم من نحو بارجل) بالجيم والميم المفتوحتين موضع بقرب المدينة أى من جهة الموضع الذي يعرف بشرالجل (فلقيه رجل) هوأ بوالجهيم الراوي كاصرح به الشافعي في روايته (فسلم عليه فالردعليه المي صلى الله عليه وسلم) بالحركات الثلاث في دال يرد الكسرلانه الاصل والفتح لأنه أخف وهوالذي في الفرع وغيره والضم لا تساع الراء (حتى اقبل على الحدار) الذى هذاك وكان مماحا فحقه بعصاغ ضرب بده على الحائط (فسح يوجهه ويديه) وللاصدلي وأبى الوقت وسديه بزيادة الموحدة وللدارقطني وغيره ومسع وجهمه وذراعمه (غررعليه) أىعلى الرجل (السلام) زادفيروا بة الطهراني في الاوسط وقال انه لم منعني ان أردّ عليك الأن كنت على غبرطهراى انه كره أن يذكر الله على غسرطهارة قال ابن الحوزى لان السلام من أسما الله تعالى أكنه منسوخا ية الوضوءا وبحديث عائشة كانعليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحانه قال النووى والحديث محول على أنه علمه السرادم كانعاد ماللما عال التمم لامتناع التمم مع القدرة سوا كان لفرض أو نفل قال في الفتح وهومقتضي صنيع البخاري لكن تعقب استدلاله بهعلى جوازالتهم في الحضر مانه وردعلي سمي وعوارادةذكر الله فلربرديه استماحة الصلاة وأجب بانه لماتيم في الحضرارة السلام مع جوازه بدون الطهارة فن خشى فوات الصلاة فالحضر جازله التيم بطريق الاولى واستدل بهعلى جوازالتيم على الحجر لان حيطان المديسة منمة بحجارة سود وأجيب بان الغالب وجود الغبارعلى الدارلاسما وقد ثبت أنه علمه الصلاة والسلام حت الجدار بالعضائم تهم كافى رواية الشافعي فيحمل المطلق على المقيد «ورواة هذا الحديث السسبعة مابين مدنيين ومصريين وفيها اتحديث والعنعنة وأخرجه مسلم وأبوداود والنسائى فى الطهارة وهذا (باب) بالتنوين (المتممهل منفع فيهما) اى فى ديه بعدما يضرب بهما الصعيدوللاربعة باب هل منفخ فيهما \* وبالسندقال (حدثنا آدم) بن أبي اياس (قال حدثنا شعبة) ابنالحاج (قال حدثنا الحكم) بفتح الحاوالكاف ابن عتبية بضم العين وفتح المثناة الفوقية وسكون التحسة وفتح الموحدة (عن ذر) بفتح الذال المجمة وتشديد الراء ابن عسد الله الهمداني بسكون الميم (عن سعيد بن عبد الرجن بن ابزى) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالزاى المفتوحة مقصوراوسعيد بكسر العين (عن اسه)عبد الرحن الصالى الخزاعي الكوفي (قال جارجل)وفي رواية الطبراني من أهل البادية (الي عرب الخطاب)رضي الله عنه (فقال اني اجندت) فتح الهمزة أى صرت جنبا (فلم اصب الماء) يضم الهمزة من الأصابة أى لمأجده (فقال عارين السر) العنسى بالنون الماكنة وكان من السابقين الاولين وهووأ بوهشهد المشاهد كلها وقال علمه الصلاة

منعادى عماراعاداه الله ومن أبغض عمارا أبغضه الله فى المعارى أربعة أحاديث منها قوله هنا (لعمر من الخطاب) رضى الله عنه ما أمر المؤمنين (أما تذكرانا) وللاصلى اذ (كنافى سفر) ولمسلم في سرية وزاد فأجنبنا (الاوانت) تفسير لضمر الجعف كناوهمزة أما للاستفهام وكلة ماللنفى وموضع أنا كنانصب منعول تذكر (فأما انت فلرقصل) أى لانه كان يتوقع الوصول الى الما قبل

والسلام انعماراملي اعماناأخرجه الترمذى واستأذن عليه فقال لهم حبابالطيب المطيب وقال

خروج الوقت أولاعتقاد أن التيم عن الحدث الاصغر لا الاكبروع ارفاسه عايد (واما آنا فقعكت أى ترغت في التراب كانه لمارأى أن التيم اذا وقع مدل الوضو وقع على هيئة الوضو وسلم فال اذا أكفر الرجل أخاد فقد وسلم فال اذا أكفر الرجل أخاد فقد والمحيى بنا يحيى بنا يوب وقتية ابن سعيد وعلى بن حرجيعاءن اسمعمل بن حمد فرعن المحمد والمالي بن يحيى عمد الله بندينار أنه مع ابن عرب فقول فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلامي فاللا خيه ما كافر والارجعت عليه والارجعت عليه

وفيه عقبة تنمكرم العمى أما مكرم فيضم المم واسكان الكاف وفتح الراء وأماااعمي فنفتح العين وتشديدالم المكسورة منسوب الى بنى الع بطن من بنى تميم وفيد يحى بن محدين قيس أبوز كرهو بضم الزاى وفقرالكاف واسكان الما وبعد مهاراء قال أنوالفضل الفلكي الحافظ أبوزكيراقب وكنشه الومجد ونمه ألونصر الفار وهو بالصاد المهملة وا-مهعمد الملك النعسد العزيز بن الحرث وهواس أخى شرى الحرث الحافى الزاهد رضى الله عنهما والمعدبن سعدهو من أننا خراسان من أهل نسانزل بغدادوتحر بهافى التمر وغيره وكان فاضلاخرا ورعاوالله أعلىاله وا

\* (باب بيان حال ايمان من قال لاخيه المسلميا كافر) (قوله صلى الله عليه وسلم اذا أكفر

(قواه صلى الله عليه وسلم اذا أكفر الربل أخاه فقد ما بها أحدهما وفي الاخرى أعمار حل قال لاخيمه كافر فقد ما بها احدهماان كان كافال والارجعت عليه وفي الرواية الاخرى ليس من رجل أدعى الخسراسة وهو يعلمه الاكف رومن ادعى ماليس له فليس مناوليت وأمقعده من النار رأى ان التهم عن الغسل وقع على هميَّة الغسل (فصلت فذ كرت ذلك للني صلى الله عليه وسلم)

ولغيرأ بوى ذروالوقت والاصيلى وابن عساكرفذ كرته للذي باسقاط لفظ ذلك (فقال الني صلى الله

يعمرأن أباالاسودحدثه عنأبي ذرأنه معرسول الله صلى الله علمه وسلم يقول لسمن رحل ادعى لغيرأ سهوهو يعله الاكفرومن ادعى ماليس له فليس منا وليتبوأ مقعدهمن النار ومن دعا رجلا بالكفر أوقالء دوالله وليس كذلك الاحارعليه

مشكلا من المشكلات منحيث انظاهره غبرس ادوذلك انمذهب أهل الحق انه لا يكفر المسلم بالمعاصى كالقتل والزناو كذاقوله لأخيه كافر من غيراعتقاد بطلان دين الأسلام واذاعرف ماذكرناه فقمل في تأويل الحديث أوحه أحدها انه محول على المستعل لذلك وهذا يكفر فعلى هـ ذامعنى ما مهاأى بكلمة الكفر وكذاحارعلمه وهومعني رجعت علمه أى رجع علمه الكفر فباء وحار ورجع بمعنى واحد والوحم الثانى معناه رحعت علمه نقمصته لاخمه ومعصمة تكفيره والثالث اله محول على الخوارج المكفرين للمؤمنين وهذا الوجه نقله القاضي عماض رجمه الله عن الامام مالك ابنأنس وهوضعيف لانالمدهب العميم المختار الذى قاله الا كثرون والحققونان الخوارح لايكفرون كسائرأهل البدع والوجه الرادع عناهان ذلك بؤل مه الى المكفر وذلك ان المعاصى كاقالواريدالكفر ويخاف على المكثرمنهاان تسكون عاقسة شؤمها المصرالي الكفر ويؤيدهذاالوجهماجاء فيروابة لابىعوالة الاســفرايي في كماله المخرج على صحيح ... لم فانكان كا فالوالافقدا بالكفر وفيروالة اذا قال لاخمه ما كافروجب الكفر على أحده ماوالوجه الخامس معناه فقدرجع علمه تكفيره فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا

عليه وسلم) وللاصيلي فقال صلى الله عليه وسلم (اغما كان يكفيك هكذا) بالكاف بعدالهاء وللعموى والمستلى هذا (فضرب الذي صلى الله عليه وسلم بكفيه) ولايى ذر فضرب بكفيه (الارض) وللاصملى فى الارض (ونفخ فيهما) ففغا تخفيفاللتراب وهو محول على أنه كان كثيرا إنم مسح بهما وجهه وكفيه) الى الرسغين وهـ ذامذهب أحد فلا يجب عنده المسع الى المرفقين ولاالضربة الثانية للكفين واستشكل بأن مايسير به وجهه يصرمستعملا فكيف يسيربه كفيه وأجيب أنهيم كنأن يمسح الوجه ببعض الكفين والكفين بباقيهما والمشهور عند آلمالكية وجوبضر يتن والمسيم الى المرفقين واختلف عندهم اذا افتصرعلى الرسغين وصلى فالمشهورانه يعيدني الوقت ومذهب أي حنيفة والشافعي وصعه النووي رجه الله وجوب ضربة لمسم وجهه وأخرى ليديه والمسح الى المرفقين قياساعلى الوضوع لحديث أى داود أنه صلى الله عليه وسلم تمم بضر تمن مسع باحداهماوجهه وروى الحاكم والدارقطني عن ابنعر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالالتيم ضربانضربة للوجه وضربة المدين الى المرفقين والىهنا بمعنى مع والقماس على الوضو دايل على أن المراد بقوله في حديث عمار وكفيه أى الى المرفقين وصح الرافعي الاكتفاء بضربة لحسديث الباب والاقل أصع مذهباو الشانى أصع دليلا وأماحد يث الدارة طنى والحاكم التيمضر بتان الخ فالصواب وقفه على ابن عمروأ ماحديث أى داود فلدس بالقوى وقضمة حديث عمارالا كتفاع سمالوجه والكفين وهوقول قديم قالفى المجوع وهووان كانم رجوحاعند الاصحاب فهوالقوى في الدليسل كما قال الخطابي الاقتصار على الكفين أصيح في الرواية ووجوب الذراعين أشبه بالاصول وأصح فى القياس ولو كان التراب ناعما كفي وضع البدعليه من غيرضرب وفى الحديث ان مسيح الوجه وآلدين بدل فى الجناية عن كل المدن واعالم بأمره بالاعادة لانه عل أكثرهما كان يجب عليه في التيمم \* ورواة هذا الحديث الثمانية ما بين خراساني وكوفي وفيه التحديث والعنعنة والقول وثلاثة من الصحابة وأخرجه المؤلف رجه الله في الطهارة وكذامسلم وأبوداودوالترمذي والنسائي وابن ماجه في هذا (باب) بالتنو بن (السم ملوجه والكفتن) التمم للوجهمبتدأ والكفين عطف على الوجه والخبر مخذوف قدره الحافظ بنجر بقوله هوالواجب المجزئ والعمني التممضرية واحدة للوجه والكفين قال ثمنقدريع لددلك لفظ جوازا يعنيمن حيث الحوازأ ونقذروجو بايعني من حيث الوجوب قال والتقييد بالوجوب لا يفهم منه لانه أعم من ذلك اه وقدعقد المؤلف رحمالته للضربة الواحدة باما يأتى أن شاء الله تعالى فليتأمل مع قول العيني ضرية واحدة والسندقال (حدثنا حاج) عوابن منهال بكسر الميم (قال اخبرنا) ولابوى ذروالوقت والاصيلي وابن عساكر حدثنا (شعبة) بن الجاج (عن الحكم) بن عقيبة الفقيه الكوفي وللاصيلي وكرعة أخبرني بالافرادا لمكم (عن ذر) بفتح الذال المجمة ابن عبدالله الهمداني (عن سعيدبن عبد الرحن) وللحموى والمستملى عن ابن عبد الرحن (بن ابزى) فقع الهدمزة والزاى المعمة منهمامو حدة ساكنة (عن اسم)عبد الرجن (قال عمار بهذا) اشارة الى ساق المتن السابق من رواية آدم عن شعبة لكن ليس في رواية حاج هذه قصة عرقال حجاج (وضرب شعبة بن الحجاج (بيديه الارص ثم ادناهما) أي قرّبهما (من فيه ) كاية عن النفخ وفيه اشارة الى انه كان نفغا خفه ها (غمسح وجهه) ولايوى ذروالوقت غمسهم ماوجهه (وكفيه)أى الى الرسغين أو الى المرفقين (وقال النضر) بالنون والضاد المجمة اب شميل مماوصله مسلم (اخبرناش عبة) هوابن الجاح المذكور (عن الحكم) بنعتبية (قال معتذرا يقول) في السابقة عن ذرفصر حفى هذه

السماع عن النعمد الرحن بن الزي قال الحكم بن عمية المذكور (وقد معته من ابن عبد الرحين عنايمة) عبدالرجن ولابن عساكر من ابن عبدالرجن بن أبزى عن أبيه و أفادت هذه ان الحكم سمعه من شنيخ شيخه سعيد بن عبد الرحن قال في الفتح و الظاهر أنه معهمن ذرعن سعيد مملقي سمهدافأ خذه عنه وكائن ماعه لهمن ذركان أتقن ولهدذا أكثرما يحيء في الروايات باشاته اه (قال) عدالردن بن أبزى قال عمار)أى ابن اسرزادفى غيرالفرع (الصعددالطيب)أى التراب الطاهر (وضو المسلم بكفية) أي يجز به (من المام) عند عدمه قال الشافعي الصعيد لا يقع الاعلى ترابله غبار وفي معناه الرمل اذاار تفعله غبارفيكني التميم به اذالم يلصق بالعضو بخلاف مالاغمارله أوله غمارلكنه بلصق بالعضو «وبه قال حدثنا سلمان بن حرب) الازدى الواشيي عجمة مُمهملة البصرى قاضي مكة (قال حدثناش عبة) بن الجاح (عن الحبكم) بن عتيبة (عن در) ولايي ذر والاصلى معتذرا (عن ابن عبد الرجن بن ابزى عن اسه انه شهد) أى حضر (عر) ان الخطاب رضى الله عند (وقال له عمار) هوابن اسر (كُلْف سرية فاجنينا) أى صرناجنيا الحديث السابق (وقال) مكان نفي فيهما (تفل فيهما)أى فيديه قال الحوهري والتفل شبيه بالبزاق وهوأقل منسه أوله البزاق م التفل م النفث م النفخ \* وبه قال (حدثنا محد بن كذير) بالمناشة (قال اخبرناشعية) بن الجاج (عن الحبكم عن ذرعن ابن عبدالرحن بابزى عن عبد الرحن ولابن عسا كرزيادة ابن أبزى ولابي ذرعن الكشميه في والاصملي وأبي الوقت عن أسه بدل قوله عن عبد الرحن (فال قال عار لعمر) رضى الله عنهما (مُعكت) أى مُرّغت (فاتيت الذي صلى الله عليه وسلم) فذكرت ذلك له (فقال بكفيك) أى لكل فريضة واحدة تممت لهاوماشدت من النوافل أوفى كل الصلاات فرضها ونفلها (الوجه) بالرفع على الفاعلية (والكفان) عطف عليه كذافى رواية الاصيلي وابنعساكر ولابى ذروكرعة كافى فتح البارى الوحه والكفين بالنصب فهماأى تمسير الوجه والكفين والهسرهم الوجه بالرفع على آلفا علمة والكفين بالنصب على أنه ومعول معمة أى يكفيك الوجهمع الكفين قبل وروى الوجه والكفين المرقم ما ووجهه اين مالك فى التوضير وجهن أحدهما ان الاصل بكفيك مسم الوجه فذف المضاف وبق المحرور به على ما كان عليه والثاني أن تكون الكاف من يكافعان حرفازا لدا كافى لدس كمثله شئ وتعقبه الن الدماميني فقيال مدفعه كتابة الكاف متصلة بالفعل اه أي بقوله يكفي والظاهر ثموت الحر روا ية فانه ثابت مع بقيمة الاوجه السابقة في نسخة الفرع المقابلة على نسخمة الحافظ شرف الموندي الذي عول الناس علمه في ضه مطروامات العفاري حتى انسسو به عصره الجال اس مالك حضره عندهماع المحارى عليه فكان اذامن من الالفاظ ما يتراعى مخالفته لقوافين اللسان العربي سألة عنه فانأجاب انه كذلك أخذابن مالك في توجيهه ومن ثم جمع كتابه التوضيح ومعنى الحددث يكفيك مسيح الوجه والكفين في التيم ومفهومه أن مازاد على الكذين ايس بفرض والمهذهب الامامأ حدكامرو حكى عن الشافعي في القديم وهو القوى من جهة الداسل وأما القياس على الوضو مفوابه أنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار وأجيب بان حديث عمار هذا لابصل الاحتماج بهلاضطرابه حيث روى والكفين وفي أخرى والكوعيز وفي أخرى لابي داودويد وآلى نصف الذراع وفي أخرى له والذراعين الى نصف السياعد ولم يبلغ المرفق بنوفى أخرىله الىالمرفق نوفى أخرىله أيضاو النسائي وأيديهم الحالمنا كبومن بطون أيديهم الى الآماط وهذه الزيادة على تسمليم صحتها لوثبت بالامردات على النسخ ولزم قبولها الكناعا وردت الفعل فتعمل على الاكلوقد قال الخافظ من حران الاحاديث الواردة في صفة الممملم يصحمنهاسوى حديث أبىجهم وعار وماعداهما فضعيف أومختلف في رفعه ووقفه والراج

صلى الله علمه وسلم فمن ادعى لغير أسهوهو يعلم أنه عبراً سه كفر) فقيل فمه تأو بلان أحدهما انه فيحق المستعل والثاني انه كفسر النعمة والاحسان وحق الله تعالى وحقأبيه وليسالمرادالكفر الذى يخرجه من ملة الاسلام وهذا كافال-لى الله علمه وسلم يكشرن غمفسره بصفرائهن الاحسان وكفران العشبرومعني ادعى لغبر أيهاى السباليه واتخدهأما (وقوله صلى الله علمه وسلم وهو دعلم) تقد دلابدمنه فان الاثم اغما يكون فى حق العالم بالشيئ (وأما فوله صلى الله علمه وسلم ومن ادعى مالسله فلس منا) فقال العلاء معناه ليس على هد ناوجيل طريقتنا كايقول الرجل لا بنه لست مني (وقوله صلى الله عليه وسلم فليتمو أمقعدهمن النار)قدقدمنافي أول المقدمة يانهوان معناه فلمنزل منزله أوفلمتخذ منزلابها وانهدعاء أوخير بلفظ الامروهوأظهم القولين ومعناه هذاج اوهفق ديازي وقديعني عنه وقد يوفق للتوية فيسقط عنه ذلكوفي هذاالحديث تحريم دعوى ماليسرله فىكلشئ سواء تعملق به حق لغيره أم لاوفد مأنه لا يحلله ان بأخدد ماحكم له به الحاكم اذا كانلايستعقه والله تعالى أعار وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن دعار - الامالكفر أوقال عددوالله ولس كذلك الاحارعلمه) فهذا الاستثناءقه لانهواقع على المعنى وتقدرهما يدعوه أحد الاحار عليه ويحتمل أن بكون معطوفا على الاول وهوقوله صلى الله عليه وسلم ليس من رجل فمكون الاستثناء جاريا

يقول انرسول الله صلى الله علمه وسلم قال لاترغبواعن آبائكمفن رغبعن المهفهوكفر

أىهوعدوالله كاتقدم فيالرواية الاخرى قال لاخه كافر فانا ضمطناه كافر بالرفع والنوين على انه خـ برميدا محذوف والله أعلم (وأما) أساندالماب ففده اسر مدةعن يحى س بعمر عن أبي الاسود عنأى ذر فاما اس بريدة فهوعبد اللهن بريدة من الحصي الاسلى وليسهوسلمان بزيدة أخاه وهو وأخوه سلمان ثقتان سيدان تابعيان جلملان وإدا في بطن واحدفي عهد عربن الخطاب رضى الله عنه وأمايعمر فبفتح الباء وفتحالمموضمها وقدتقدمذكرابن بريدة ويحيى سيعمر فيأول اسناد فى كتاب الأعان وأماأ بوالاسودفهو الدؤلى واسمه ظالمن عمرو وهذاهو المشهور وقبل اسممه عرو سظالم وقالعثانان عرووقل عروان سفمان وقال الواقدى اسمه عويمر النظو ياروهويصرى فاضهاوكان منعقلا الرحال وهوالذي وضع النعو تابعي جلمل وقداجتمع فيهذا الاسنادثلاثة تابعمون حلة بعضهم عن بعض ان ريدة و يحدى وأبو الاسود وأماأ لوذررضي الله عنسه فالمشهور في ا-مه حندت س حنادة وقيل امهر بريضم الباء الموحدة وبالراءالمكررة واسمأمه رملة بنت الوقعة كانرابع أربعة في الاسلام وقمل خامس خسة ومناقبه مشهورة رضى الله عنه والله أعلم

\*(مابسان حال اعمان من رغب عن أسهوهو يعلى ا

إقواهصلي الله علمه وسلم لاتر غمواعن آمائكم فن رغب عن أسه فه وكفر) وفي الرواية الاخرى من ادعى أباف الاسلام غيراً سه يعلم انه غيراً مه فالحنة عليه حرام أما الرواية الاولى

عدمرفعه فأماروا يةالمرفقين وكذا ذصف الذراع ففيهمامقال وأماروا يةالا ماط فقال الشافعي وغبره انكان ذلك وقع بأمر الني صلى الله علمه وسلم فكل تهم صح للني صلى الله علمه وسلم بعده فهونا مزله وان كانوقع بغيراً من ه فالحدة فيما أمريه ومما يقوى رواية الصحيدين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عاركان بفتى به بعد النبي صلى الله علمه وسلم وراوى الحديث أعرف المراديه من غيره ولاسما العمالي الجهداه وتعقب في قوله لم يصم منها سوى حديث أبي الجهم الخ بحديث جارعند الدارقطني مرفوعا التممضر بةللوجه وضربة للذراعين الى المرفقين وأخرجه البيهق أيضاوا لحاكم وقال هذااسنادصيح وقال الذهبي أيضا اسناده صحير ولا يلتفت الىقول من عنع صمته يو به قال (حدثنامسلم) هوابنابراهم الفراهدى المصرى (عن شعبة) بن الخاج (عن الحماع ندرعن ابن عبد الرحن)ولاى ذرعن الكشميري زيادة ابن أبزى (عن عبد الرحن قالشهدت)أى حضرت (عر) بن الخطاب رضى الله عنه (فقال) بفا العطف ولأنوى در والوقت والاصيلى وان عساكر قال (له عمار وساق الحديث) المذكور قريبافا لالعهد ، و به قال (حدثنا مجدين بشار ) بالموحدة والمجمة الشمددة (قالحدثنا عمدر) هومجدين جعفر المصرى (قال حدثناشعبة ) بن الحاج (عن الحصيم عن ذرعن ابن عبد الرحن بن ابزى عن ابه قال قال عمار فضرب الني صلى الله علمه وسالم يده الارض في وجهده وكنمه وقد أخرج المؤلف هدا الحدوث في هذا الماب من رواية سنة أنفس وبينه وبين شعبة بن الحجاج في هذه الطريق الاخيرة اثنان وفي الطرق الخســـة السابقة واحدولم يسقه تامامن روا بة واحدمنهم ولميذكر جوابعمر رضى الله عنه ولدس ذلائمن المؤلف فقدأ خرجه البيهقي من طريق آدم كذلك نع ذكر جوابه مسلم منطريق يحى بن سعيدوالنسائي من طريق حجاج بن محد كلاهماعن شعبة وافظهما فقال لانصل زادالسراج حتى تجدالما وهذامذه مشهور عن عروافقه علمه النامس عودو جرت فىممناظرة بن أى موسى وان مسعود تأتى ان شاء الله تعالى في باب التممضر به ١٥٥٠ (ياب) مالتنوين (الصعيد الطب) مبتدأ وصفته والخبرقوله (وضو المسلم بكنسه عن المام) أي بغشه عندعدمه حقمقة أوحكم وقدروي أصحاب السنن نحوه مع زيادة وان لم يجد الماعشر سذمن وصححه الترمذي وان حان والدارقطني (وقال الحسن) المصرى مماهوموصول عندعد الرزاق بنحوه (يجزئه) بضم المثناة التحسة مهموزاأي يكفمه (التهم مالم يحدث) أي مدّة عدم الحدث وهو عند سعيدبن منصور بلفظ التمم عنزلة الوضواذا تممت فأنتعلى وضوحتي تحدث وفي مصنف حاد انسلة عن ونسعن عسدعن الحسن قال يصلى الصاوات كلها بتمم واحدمثل الوضو مالم يحدث وهومذهب الحنف ةلترتبه على الوضو فله حيكمه وقال الائمة الثلاثة لايصلي الافرضا واحدا لانهطهارة ضرورة بخلاف الوضوء وقد صحفما قاله الميهني عن ان عمرا يجاب التمملكل فريضة قال ولانعلم له مخالفامن الصحابة نع روى آبن المنه ذرعن ابن عبياس أنه لا يجب والنه ذر كالفرض والأصح صحة جنائز معفرض اشبه صلاة الجنازة بالنفل فيجوازا اترك وتعينها عند انفرادالمكلف عارض وقدابيع عندالجهور بالتيم الواحد النوافل مع الفريضة الاأن مالكا اشترط تقدم الفريضة (وام ابن عباس) رضى الله عنهما (وهومتيم)من كان متوضئا وهذاوصله البيهق وابنأ بى شبية باسمناد صحيح وهومذهب الشافعي ومالك وأبى حنيفة والجهور خلافا للاوزاعي فال اضعف طهارته نع لاتصح عن تلزمه الاعادة كذبح تهم لعدم الماعمد دالشافهية (وقال يحيى ن سعد ) الانصاري (لا بأس الصلاة على السحة) بالمهملة والموحدة والحاء المحمة المفتوحات الارض المالحة التي لاتكادتنت (و) كذار التهميها) احتج ابن فرعة لذلك بحديث

عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال رأيت داره عرت كم سيحة ذات نخل يعنى المدينة

قال وقدسمي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة طيبة فدل على أن السبخة داخلة في الطيب ولم يخالف فى ذلك الااسعق بن راهو مه \* و بالسند قال (حدثنامسدد) ولاى ذركافي الفتح مسدد بن مسرهد (قالحدثي )الافرادوللاصيلي وابنءساكر حدثنا (يحي بنسعيد) القطان (قالحدثنا عوف بالفاءهوالاعرابي (قال-دثناالورجاء) بفتح الراء وتخفيف الجيم وبالمدعران بن ملحان بكسرالمم وسكون اللاموالحا المهملة العطاردى أدرك الني صلى الله عليه وسلمولم ره وأسلم بعد الفتح ويوفى سنة بضع ومائة (عن عران) بن حصين الخزاعي قاضي البصرة قال أبوعر كانمن فضلا الصابة وفقها تهم يقول عنه أهل البصرة انه كأن يرى الحفظة وكانت تسكلمه حتى اكتوى وية في سنة ائتن وخسس وله في الخارى اثناء شرحديثا (قال كافي سفر) أي عندرجوعهم من خير كافى مسلماً وفي الحديثية كار واه أبوداوداً وفي طريق مكة كافي الموطامن حديث زيدبن أسام مسلاأ وبطريق سوك كارواه عبدالرزاق منسلا (مع النبي صلى الله عليه وسام والمااسريا) قال الحوهدري تقول سريت وأسريت بمعنى اذا سرت ليسلا (حتى اذا كنافي آخر اللمل وقعنا وقعة) أى نمنانومة (ولا وقعة احلى عند المسافر منها) أى من الوقعة في آخر الليل وكلمة لالنفي الحنس ووقعة اسمها وأحلى صفة للوقعة وخبرلا محذوف أوأحلى الخبر (فحآ) ولابن عساكروما (ايقظنا) من نومنا (الاحر الشهس وكان) ولاى ذروالاصلى فدكان (أوّل من استيقط فلان) أسم كان وأول النصب خمرهامة تماأ وفلان بدل من أول على أنه اسم كأن المامة ععمى وجمد المستغنية عن الخبر وقول الزركشي ومن نكرة موصوفة فيكون أقرل أيضا نكرة لاضافته الحالنكرةأىأول رجل استمقظ تعقب البدر الدماميني بأنه لا يتعين لحواز كونها موصولة أىوكان أقول الذين استمقطوا وأعاد الضمربالافرادرعاية للفظمن اه وفلان المستيقظ أولاهو أبوبكرالصدّيق (مُمفلان) يحمّل أن يكون عران الراوى لان ظاهر سياقه أنه شاهد ذلك ولا يكنه مشاهدته الابعد استمقاظه قال في المصابح والاولى أن يحعل هذامن عطف الحل أي ثم استمقظ فلان اذترتهم في الاستمقاظ يدفع اجتماعهم جيعهم في الاولدة ولايتنع أن يكون من عطف المفردات وبكون الاجقاع فى الاولمة اعتبار البعض لاالكل أى انجاعة استيقظوا على الترتب وسقواغبرهم في الاستيقاظ لكن هذا لايتأني على رأى الزركشي لانه قال أي أول رجل فاذ اجعل هذامن قسل عطف المفردات ازم الاخبار عنجاعة بأنهم أول رجل استدفظ وهو باطل (ثم فلان) يحمل أيضاأن يكون من شارك عران في رؤية هذه القصة المعمنة وهوذو مخركاف الطيراني (يسميهم)أى المستنقظين (الورجام) العطاردي (فنسي عوف)أى الاعرابي (مع عربن الخطاب) رضى الله عنده (الرابع) بالرفع صفة لعدم المرفوع عطفاعلى عُولان أو بالنصب خديركان أى ثم كان عرب الخطاب الرابع من المستمقطين وأيقظ النياس بعضهم معضا (وكان الذي صلى الله عليه وسلم اذا نام لم يوقظ بضم المنساة التحسية وقتم القاف مبني اللمفعول مع الافراد وللار بعدة لمنوقطه بنون المتكام وكسرالقاف والضمر المنصوب للني صلى الله علمه وسلم (حتى يكونهو يستدفظ لا بالاندرى ما يحدث آه ) بفتح المنناة وضم الدال من الحدوث (في نومه) أى من الوحى وكانوا يخافون انقطاعه بالايقاظ (فلما استيقظ عر) رضى الله عند (ورأى مااصاب الساس) من نومهم عن صلاة الصبح حتى خرج وقتها وهم على غيرما وجواب لمُامحذوف تقديره فلما استيقظ كبر (وكان) أي عمر (رجلاجليداً) بفتح الجيم وكسر اللاممن الجلادةوهي الصلابة (فكبرو رفع صوته بالتكبيرف ازال بحصيرو يرفع صوته بالتكبيرحتي استمقظ بصونه) بالموحدةأي بسبب صوته وللاربعة لصويه باللام أي لاجل صوته (الني صلى الله

ماهذا الذى صنعتم انى سمعت سعد ابن أبي و قاص بقول مع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقول من ادعى أما في الاسلام غير أسه بعلم انه عبراً سه فالحندة عليه حرام فقال أبوبكرة وأناسمعته من رسولالله صلى الله علمه وسلم فقدتقدم شرحها فيالماب الذي قال هذاوأ ماقوله صلى الله عليه وسلم فالحنةعلمه حرام فقمه التأويلان اللذان قدمناهمافي نظائره أحدهما انه محول على من فعدله مستعلاله والشانى انجزاءهانها محرمةعلمه أولاعنددخول الفائزين وأهل السلامة ثمانه قد عازى فمنعها عنددخواهم غريدخلها بعددلك وقدلا محازى بل يعفوالله سحانه وتعالى عنه ومعنى حرام بمنوعة ويقال رغب عن أيسه أى ترك الانتساب المه وجحده يقال رغمت عن الشيء تركتسه وكرهته ورغت فمه اخترته وطلمته وأماقول أبي عثمان لماادعى زبادلقست أبابكرة فقلت له ماهد الذي صنعتراني معتسعدين أى وقاص يقول سمع أذناى من رسول الله صلى الله علمه وسلموهو يقول من ادعى أمافى الاسلام غمرأ سهفا لنفعلمه حرام فقال أنو بكرة اناسمعتهمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعني هذاالكلام الانكار على أى بكرة وذلك ادز باداه فاالمذكورهو المعروف رنادن أبى سفيان ويقال فيهزيادس أسه ويقال زيادين أمه وهوأخوأى بكرة لامه وكان بعرف بزيادبن عسدالثقني ثمادعاهمعاوية اس أبى سفيان وألحقه رأسه أبى سفيان وصارمن جله أصحابه دعد يقول معته أذناى ووعاه قلى محدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى عبراً سهوهو بعدلم اله عدراً سه فالحنةعلمه حرام

عن أنكردلك وهعر سسسه زيادا وحلف أن لا ركا مه أبدا ولعل أماعمان لم يملغه الدكار أى بكرة حن قال له هذا الكلام أو يكون مراده بقوله ماهدذا الذي صنعتم أىماهدذا الذى حرىمن أخيك ماأقعه وأعظم عقو شهفان الني صلى الله علمه وسلم حرم على فاعله الحدة (وقوله ادعى) ضمطناه بضم الدال وكسرالعين مدى لمالم يسم فاعدله أى ادعاء معاوية ووحد يخط الحافظ أي عامر العبدري ادعى بفتح الدأل والعمنعلى انزباداهوالفاعل وهذاله وجهمن حيث ان معاوية ادعاه وصدقه زياد فصارز بادمدعما انهاس أبى مدفيان والله أعلم وأما قول سعد مع أذناى فهكدا ضبطناه سمع بكسرالمم وفق العين وأذناى مالتثنية وكذا نقل الشيخ أبوعرو كونه أذناى الالف على التثنيمة عن رواية أبي الفتح السمرقددي عن عدد الغافر قال وهوفما يعتد منأصلالى القاسم العساكرى وغبره اذنى بغبرألف وحكى القانى عداض ان بعضهم ضيطه باسكان المموفقرالعن على المصدروأذني بلفظ الافراد فالوضيطناهمن طر دق الحماني دضم العن مع اسكان المم وهوالوحه فالسيبو به العرب تقول مع أذنى زيدا يقول كـدا وحكى عن القاضى الحافظ أبي على ان سكرة انه ضمطه بكسرالمم كا ذكرناه أولاوأ نكره القاضي وليس انكارهبشي بل الاوجه المذكورة كاهاصحيحة ظاهرة ويؤيدكسرالم قوله في الرواية الاخرى معد أذناى ورعاه قلبي والله أعلم وراما

عليه وسلم) وانمااسة عمل التكبيراسلوك طريق الادب والجع بين المصلحة بن احداهما الذكر والاخرى الاستيقاظ وخص التكبير لانه الاصل فى الدعا الى الصلة واستشكل هذا معقوله عليه الصلاة والسلام انعين تنامان ولاينام قلى وأجيب بأن القلب اغمايدرك الحسسات المتعلقة به كالاعلمونحوه ولابدرك ما يتعلق بالعين لانها ناعة والقلب يقظان (فلا استيقظ )عليه الصلاة والسلام (شكواالمه الذي اصابهم) مماذكر (قال) ولابن عسا كرفقال بالفاء تأنيسا القاوجهما عرض لهامن الاسف على خروج الصلاة عن وقته الاضرأ ولايضر أى لاضرر يقال ضاره يضوره ويضيره والشائمن عوف كاصرح به البيهق (ارتعاقوا) بصد مغة الاصرالجماعة المخاطمين من الصابة (فارتحل) أى الذي صلى الله عليه وسلم ومن معه ولا بي ذروابن عساكر فارتحاوا أىعقب أمره عليه الصلاة والسلام بدلك وكان السنب في الارتحال من ذلك الموضع حضورالشيطان فيه كافي مسلم (فسار) عليه الصلاة والسلام ومن معه (غير بعيد غرزل) بمن معه (فدعابالوضوم) بفتم الواو (فتوضأ)صلى الله عليه وسلواً صحابه (ونودى الصلاة) أى أذن بما كاعندمسام والمؤاف في آخر المواقيت (فصلى بالناس فلسا انفقل)أى انصرف (من صلاته اذاهو برجل) إيسم أوهو خـ الدين رافع بن مالك الانصارى أخورفاعة لكن وهموا قائله (معتزل) أي منفردعن الناس (لم يصل مع القوم قال مامنعك افلان ان تصلى مع القوم قال) بارسول الله (إصابقني جنابة ولاما) أي موجوديالكلية وما بفتح الهده زة وقول ابن حراًى معي تعقبه العيني بأن كلة لالننى جنس الما وعدم الما معه لايستلزم عدمه عند غيره فينتذ لايستقيم افى جنس الماءو يحقلأن تمكون لاهنا بمعنى ليس فبرتفع الماء حينشذو يكون المعنى ليسماء عندى وقال الندقيق العيد حذف الخبرفي قوله ولاماءأى موجود عندى وفى حذف الخبر بسط لعذره لمافه منعوم النفى كأنه نفى وجود المامالكلمة بحيث لووجدبسب أوسعى أوغيردال الصله فاذاني وجوده مطلقا كان أبلغ في النفي وأعدراه (قال) عليه الصلاة والسلام (عليد بالصعيد) المذكورفى الآية الكرعة فتمموا صعيد اطساوفى رواية سلمن زرير عندمسلم فأمره أنيتمم بالصعيد (فانه يكفيك) لاباحة صلاة الفرض الواحدمع النوافل وللصلة مطلقا مالم تعدث (غ سارالنبي صلى الله عليه وسلم فاشتركي المه ) والى الله صلاته وسلامه عليه (الناس من العطش فنزل) عليه الصلاة والسلام (فدعافلانا) هوعران بنحصن كادل عليه رواية سلم بنزر برعند مسلم (كان يسميه الورجام) العطاردي (نسمه) ولابن عساكر ونسسه (عوف) الاعرابي (ودعا علماً) هوابن أب طالب (فقال) عليه الصلاة والسلام لهده الذهبافا معما كالمناة الفوقية بعد الموحدة من الابتغا وللاصيلي فابغماوهومن الثلاثي وهمزته همزة وصل أى فاطلبا (الما فانطلق فتلقياا مرأة بين مزادتين تنسقه زادة بفتح المموالزاى الراوية أوالقربة الكبيرة وسميت بذلك لانه يزاد فيهاجلد آخرمن غيرها (آق) بين (سطيمتين) تندة سطيعة بفتح السين وكسر الطاءالهملتين عدى المزادة أووعامن جلدين سطير أحدهما على الاخروالمدان من الراوى وهوعوف (من ما على دهـ مرايما) سقط من ما عندا بنعساكر (فقالالها اين الما فالتعهدي بالماءامس) بالبناءعلى الكسرعندالجازين ويعرب غبرمنصرف للعلمة والعدل عندغيم فنفتح سينه اذا كان طرفاو يحتمل أن يكون عهدى مبتدا وبالماء متعلق به وأمس طرف له وقوله (هدده الساعة بدلمن أمس بدل بعض من كل أى مثل هذه الساعة والخسير محذوف أى حاصل و فعوه أوهذه الساعة ظرف قال ابن مالك أصله في مثل هذه الساعة فذف المضاف وأقم المضاف المه مقامه وجوزا بوالبقاء أن يكون أمس خبرعهدى لان المصدر يخبرعنه بظرف الزمان وعلى هذا تضمسين أمس على لغة تميم وجوزف المصابيع أن يكون بالما خبرعهدى وأمس ظرف لعامل هذا

سيفيان حوحد شامح سد بن مثنى حدثنا محدن بعد معن بدعن أى وائل عن عبدالله بن مسعود قال قال والله مساب المسلم فسوق وقتاله كفر قال زيسد فقلت لابى وائل أنت الله صلى الله عليه وسلم قال نع وايس في حديث شعبة قول زيد لابى وائل

قوله في الرواية الاخرى معتمة أذناي ووعاهقلي محداصلي اللهعليه وسلم فنصب مجداءلي المدل من الضمر في معته اذناى ومعنى وعاه قلبى حفظه والله أعلم ﴿ وأماما يتعلق بالاسماد ففسمه هرون الابلى بالمثناة وعراك بكسرالعن المهملة وتخفيف الراء وبالكاف وفيمة أبوعثمان وهرو النهدى بفتح النون واسمه عبدالرجن ابنمل بفيتم الميم وكسرها وضمهامع تشديد اللامو يقال مل بالكسر معاسكان اللامو بعدهاهمزة وقد تقدم سانه في شرح آخر المقدمة وأماأ يوبكرة فاسمه نفيع بنا الحرث ابن كادة بفتح الكاف واللام وأمه وأم أخمه زمادسمية أمة الحرث بن كادة وقيل له أنو بكرة لانه تدلى الى رسول الله صلى الله عليه وسلمن حصن الطائف سكرة مات البصرة سنة احدى وقمل التمن وخسين ردى الله عنه والله سحانه وتعالى أعل \* (باب سان قول الني صدلي الله عليه وسالم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)

السب فى اللغة الشم والتكلم فى المسيرالى قومها ومانالها من محافة الخدمائه الأنه عوض عائد من الماور فمعواله عرض الانسان بما يعيبه والفسق في المسيرالى قومها ومانالها من محافة الخدمائه الاأنه عوض عائد من الماور في معواله في المعتاب للسام و المراجه في المحديث في المحديث في المحديث و المراجع عند و المراجع عن المحديث في المحديث في المحديث و المراجع عند المحديث و المراجع عند المحديث و المراجع عند المحديث و المراجع عند المحديث و المراجع و المراجع عند و المراجع و المراجع

اللبرأى عهدى متلدس بالماء في أمس ولم يجعدل الظرف متعلقا بعهدى كامن قال لا في حعلت بالما خبرا فاوعلق الظرف بالعهدمع كونه مصدرالزم الاخبارعن المصدر قبل استكمال معمولاته وهذاباطل اه (ونفرنا)أى رجالنا (خلوفا) بضم الخاء المجمة واللام المخففة والنصب كافي رواية المستملى والجوى على الحال السادة مسدانكم فاله الزركشي والبدر الدماميني وابن حرأى متروكون خادفامثل ونحن عصبة بالنصب وتعقبه العيني فقال ما الخبرهناحتي يسد الحال مسده قال والاوجه ما قاله الكرماني انه منصوب بكان المقدّرة وللاصملي خاوف الرفع خبرا لمبتداأي غيب أوخر جرجالهم للاستقا وخلفو االنسا أوغابوا وخلفوهن وفالالها انطلق اذا قالت الى ا ين قالا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي يقال له الصابئ ) بالهمزة من صداً أي خرج من دين الى آخر ويروى بتسهيله يا من صبايصى أى المائل ( فالاهو الذي تعنين ) أي تريدين وفيه تخلص حسن لانم مالوقالا لالفات المقصود ولوقالا نع لكان فيه تقرير لكونه عليه الصلاة والسلام صابقا فتخلصا بهذا اللفظ وأشاراالى ذاته الشريف فالالى تسميتم ا فانطلق معنا اليه ( فَيَا آ )أَى عَلَى وَعِمَرَ ان ( بها الى الذي ) ولا يوى ذر والوقت الى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم و-د ثاه الحديث الذي كان منهما ومنه (قال)عمران بن الحصين (فاستنزلوها عن بعيرها) أي طلبوامنها النزول عنه وجع باعتبارعلى وعران ومن تبعهما من يعينهما (ودعا النبي صلى الله عليه وسلم) بعدأن أحضر وها بين يديه (باما وفقرغ فيه) عليه الصلاة والسلام من النفريغ والكشيهي فأفرغمن الافراغ (من أفواء المزادتين) جع في موضع التثنية على حدّ فقد صغت قلوبكارأوالسطيمتين أى أفرغ من أفواههماوالشك من الراوى (وأوكا) أى ربط (أفواههما وأطلق أى فق (العزالي) بفتح المهملة والزاى وكسر اللام و يجوز فقه اوفق الماءجع عزلا باسكان الزاى والمدأى فم المزادتين الاسفل وهي عروتها التي يخرج منها الما وبسعة واسكل مزادة عزلاوان من أسفلها (ونودي في الناس اسقوا) به مزة وصل من سقى فتكسر أوقطع من أسفى فتفتح أى اسقواغيركم كالدواب (واستقوافسق منسق)ولابن عساكرفسق منشا (واستق من شا و بن سق لانه لنفسه وسق الخسره من ماشية ونحوه واستق قبل بمعنى سق وقيل اعماية السقية لنفسه واستقيته لماشيته (وكان آخر ذلك) بنصب آخر خبركان مقدما والتالى اسمها وهوقوله (أن) مصدرية (أعطى الذي أصابته الحناية ) وكان معتزلا (انا من ما) ويجوزرفع آخرعلى أنأن اعطى الخسر فالأبواليقا والاول أفوى لانأن والفعل أعرف من الفعل المفرد وقد قرئ فا كان جو اب قومه الأأن فالوا الوجه من (قال) أي النبي صلى الله علمه وسلم للذي أصابته الحنابة (اذهب فأفرغه علمات) بهمزة القطع فى فأفرغه (وهي) أى والحال أن المرأة (فاعُمة تنظر الى مايفعل) بالبناء للمجهول (عامًا) قبل اعا أخدوها واستحاز واأخذما ثهالانها كانتكافرة حرسة وعلى تقدرأن بكون الهاعهد فضرورة العطش تديم للمسلم الماء الممادل اغربره على عوض والافنفس الشارع تفدى بكل شيءعلى سبيل الوجوب (وايم الله) بوصل الهمزة والرفع مبتدا خبره محذوف أى قسمى (لقد أقلع) بضم الهمزةأى كف (عنهاوانه أيخيل السناأ نهااشد ملائة ابكسر الميم وسكون اللام وبعدهاه مزة تم تاراً نيث أى امتلا ومنها حين الله أفيها ) وهذا من أعظم آماته وماهرد لائل نبوته حيث توضوا وشربوا وسقواو اغتسل الحنب بلفروا يةسلم بنزريرا نهم ماؤا كل قرية كانت معهم ماسقط من العزالي وبقيت المزاد تان علواً تبن بل تغيل الصابة أن ما عنا كثر عما كان أولا (فقال النبي صلى الله عليه وسلم) لاصمايه (اجعوالها) لعله تطييبا لخاطرها في مقا بله حبسها في ذلك الوقت عن المسرالى قومها ومانالهامن مخافتها أخذما تهالاأنه عوض عاأخذمن الماء (فمعوالهامن بين)

حدثناشعمةعن الاعش كالاهما عنأبي والماعن عبدالله عن النبي صلى ألله عليه وسلم عدله

كاأخرر به النبي صلى الله علمه وسلم وأماقتاله بغبرحق فلايكفر يهعند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة كاقدمناه في مواضع كثرة الااذا استحله فاذا تقرر حذافقيل في تأويل الحديث أقوال أحدهاانه في المستمل والثاني ان المراد كنر الاحسان والنعمة واخوة الاسلام لاكفرالخود والثالثأنه يؤلالي الكفريشؤمه والرابعانه كفعل الكفار واللهأعلم ثمان الظاهرمن قتاله المفاتلة المعروفة قال القاضي ويجوزأن بكون المراد المشارة والمدافعة والله أعلم وأماما يتعلق بالاسنادففيه محدين بكارين الريان بالراء المفتوحة وتشديد المثناة تحت وفيهزيد بضم الزاى وبالموحدة غ المناة وهوز سدين الحرث الماي ويقال الابامي والسفى الصحين غمره وفى الموطاز سدين الصلت متكرير المثناة وبضم الزاي وكسرها وقد تقدم سانه في آخر الفصول وفيمه أبووائل شقدقين سلمه وأماقول مسلمفي أول الاسناد (حدثنا محمد من بكاروعون قالا حدثنا محدثنا محدثنا محدين المثنى حدثناعمد الرجنين مهدى حدثناسفان وحدثنا مجد ابن المثنى حدثنا مجدين حعفر حدثنا شعبة كلهم عنزيد) فهكذا ضبطناه وكذاوقع فى أصلناو بعض الاصول و وقع في الاصول التي اعتمدهاالشيخ أنوعرو بنالصلاح رحمه الله بطريق محمدين طلحة وشعمة ولمربقع فيهاطر يقعيدين

وفي رواية مابين (عجوة) تمرأ حود تمر المدينة (ودقيقة وسويقة) بفتح أولهما واكر عة ودقيقة وسويقة بضمهمام صغرين (حَيجهوالهاطعاما) زاداً جدفي روايته كثيرا والطعام في اللغة مايؤكل قال الحوهري ورعماخص الطعام بالبر (فعلوه) أي الذي جعوه ولاني در فعاوها أي الانواع المحموعة (في توب وحلاها)أى المرأة (على بعبرها ووضعو النوب) بمافيه (بين يديها) أي قدّامهاعلى المعمر (قال الها) رسول الله صلى الله علمه وسلم وللاصملي قالوالهاأى العماية بأمره صلى الله عليه وسلم (تعلين) بفتح الماء وسكون العين وتخفيف اللام أى اعلى (مارزيا) بفتح الراء وكسر الزاى وقد تفتح وبعدها همزة ساكنة أى مانقصنا (من مادل شياً) أى فحمه عماأ خذناه من الما ممازاده الله وأوجده ويؤيده قوله (ولمكن الله هو الدى أسقانا) بالهمز ولابي عساكر سقانا (فأتتأهلهاوقداحتبستعنهمقالوا) أى أهلهاولابوى دروالوقت فقالوا (ما) وللاصيلي فقالوالهاما (حسل يافلانه قالت المحب) أي حبسني المحب (لقيني رحلان فدهماني الى هـنا الذي) ولابي ذرالي هذا الرجل الذي (يقال له الصابي ففعل كذاو كذافو الله انه لا محرالناس من بين هذه وهدد ] عبر بمن السائمة وكان المناسب المعمد ربني بدل من على أن حروف الحرقد ينوب بعضهاعن بعض (وقالت) أىأشارت (باصمعها الوسطى والسماية) لانه يشار بهما عندالمخاصمة والسب وهى المسجعة لانهايشار بهاالى التوحيد والتنزيه فرفعتهما الى السماء تعنى المرأة (السماء والارض أو أنه لرسول الله) صلى الله عليه وسل (حقا) هـ ذامنه اليس بايمان للشك لكنهاأ خذت في النظر فأعقبها الحق فا منت بعد ذلك (فكان المملون بعد ذلك يغيرون) وللاصملى بعد بغبرون بضم الماءمن أغار ويجوزفتمهامن غار وهوقلل (على من حولهامن المشركين ولايصيبون الصرم الذى هي منه بكسر الصاد وسكون الراء النفر ينزلون بأهلمهم على الماء أوأ بات من الناس مجتمعة وانمالم بغير واعليهم وهم كفرة لاطمع في اسلامهم بسيها أولرعا يقذمامها (فقالت) أى المرأة (يومالقومهاما أرى) بفتح الهمزة بمعنى أعلم أى الذي أعتقد (أن هؤلا القوم) بفتح همزة أن مع تشديد النون (يدعونكم) بفتح الدالمن الاغارة (عدا) لاجهلاولانسب الأولاخوفامنكم بلحراعاة لماستق يدي وبينهم وفي رواية الاكثر بن ماأرى هؤلا وبفتح همة أرى واسقاط أن والاولى رواية أبي ذر ولابن عساكر ماأرى بضم الهدمزة أى أظن ان هؤلاء بكسر الهدمزة كذافي الفرع وللاصلي وابنء ساكرماأ درى أن الدال بعد الالف وأن بفتح الهم زة والتشديدوهي في موضع المف عول والمعنى ما أدرى ترك هؤلاءاما كمعددا لماذاهو وقال أبواليقاء الجيد أن يكون ان هؤلاء بالكسرعلي الاهدمال والاستئناف ولايفتح على اعال أدرى فيه لانها قدعات بطريق الفااهر ويكون مفعول أدرى محذوفا والمعنى ماأدرى لماذاة تنعون من الاسلام ان السلين تركوا الاغارة عليكم عمدامع القدرة (فهل الكم)رغبة (في الاسلام فاطاعوها فدخلوا في الاسلام) ورواة هذا الحديث كاهم بصريون وفيمه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضافي علامات النبؤة ومسلمفي الصلاة وزادفي رواية المستملي هنامم اليسفى الفرع قال أبوعمد الله أى المؤلف في تفسير صبأ أىخرج مندين الىغيره وقال أبوالعالية رفسع بن مهران الرياحي مماوصله ابن أبي حاتم في نفسيره الصابئين هم فرقة من أهـل الكتاب يقرؤن الزبور وقال السضاوي والصابئين قوم بين النصاري والجوس وقيه لأصل دينهم ديننوح وقيلهم عبدة الملائمكة وقيل عبدة الكواكب وأورده المؤلف هنااسين الفرق بين الصائ المروى في الحديث والصائ المنسوب لهذه الطائفة في هدذا (باب)بالتنوين (اذاخاف الجنب على نفسمه المرض) المتلف وغسره كزيادته أو نحوذلك كشين فاحش في عضوظاهر (أوالموت)من استعماله الما وأوخاف العطش) لحيوان محترم من نفسه (٤٨) قسطلاني (اول) المثنى عن ابن مهدى عن سفيان وأنكر الشيخ قوله كلهم مع انهم الثنان مجد بن طلعة وشعبة وانكاره

أورفيقه ولوفى المستقبل (تهم) وللاصميلي وابن عساكر يتهم أي مع وجود الما وويذكر عما وصله الدارقطني (انعروبن العاصي) بنوائل بنهاشم القرشي السهمي أمرمصر أسارقبل الفتح فى صفرسنة عنان وكان لا يرفع طرفه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياءمنه وله فى المخارى ثلاثة أحاديث رضى الله عنه (اجنب في ليلة باردة) في غزوة ذات السلاسل (فتمم) وصلى بأصحابه الصبح (وتلا) بالواو وللاصيلي فقلا (ولاتقتلاا أنفسكم) أى بالقائها الى التهلكة (أن الله كان بكم رحمافذكر) بضم الذال (للنيق) وللاصيلي فذكر ذلك أى عمرو للنبي (صلى الله عليه وسلم فلم يعنف) أي غراو حذف المفعول العدارية قال الحافظ بن حروالكشميه في فلم يعنفه بضمر المفعول وعزاهافى الفرع لابنعسا كرأى لم يله رسول الله صلى الله علمه وسلم وعدم التعنيف تقرير فيكون جماعلى تيم الجنب وقدروي هذا التعليق أيضا أبودا ودوالحا كملكن من غيرذ كرالنيم نعرذ كرأبودا ودأن الاوزاعي روى عن حسان سعطية هذه القصية فقال فيهافتهم وعلقه المؤلف مصمغة التمريض لكونه اختصره ورواه عبدالرزاق من وجه آخر عن عسدالله نعرو ولميذكر التممولم يقل عمروالا يةوهو جنبوانأوهمه ظاهرااسياق وانماتلاها بعدرجوعه للني صلي التهعلمه وسلم كايدل علمه سياق حديث أبى داودولفظه فقال أى النبي صلى الله عليه وسلم ياعرو صليت ماصحا بكوأ نت جنب فأخسرته بالذى منعنى من الاغتسال وقلت انى معت الله يقول ولا تقتاوا أنفسكم الآية وفى الحديث جوازصلاة المتيم بالمتوضئ والنيم لن يتوقع من استعمال الما الهلاك ، وبالسند قال (حد شاد سر بن خالد) العسكرى الفرائضي (قال حد شامحمد) أى ابن جعفر البصرى (هوغندر) وسقط ذلك عند الاصيلي (عن شعمة) بن الجاح وللاصيلي حدثنا ولابن عساكرأ خبرناشعبة (عن سلمان) الاعش (عن ابى وائل) شقيق بن سلة (قال قال الوموسى) عبدالله بن قيس الاشعرى (لعبدالله بن مسعود) رضى الله عنهما (ادالم عجد) الحنب (الما الايصلى) كذالكرعة بصغة الغائب يجدويه لى فيهما والاصيلى وغيره اذالم تجدالما ولاتصلى مالطاب فيهمافأ بوموسى يخاطب عبدالله (قال عمدالله)بن مسعودزاد في رواية ابن عساكر نعم أى لا يصلى (اورخصت الهم في هذا) أي في جو ازالتهم للجنب (كان) ولا بن عساكر وكان (اذا وجدا حدهم البرد فال هكذا) قال أبوموسي مفسر اقول ابن مسعود (يعني تيم وصلي قال) أبوموسي (قلت فأين قول عار) بنياسر (لعمر) بن الخطاب رضى الله عنه أى قوله السابق كنافى سفر فاحست فتمعكت الخ (قال)أى ابن مسعودرضي الله عنه (اني)وفيرواية فاني (لم ارعرقنع) بكسر النون (بقول عمار) بنياسر وانمالم يقنع عربقول عارلانه كان حاضر امعه في قلك السفرة ولم يذكر القصة فارتاب اذلك \* وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة والقول \* وبه قال (حدثناعر ابن حفص) بضم العين (قال حدثنااتي) حفص بنغياث (عن الاعش) سلمان بن مهران ولغير أبوى دروالوقت حدثنا الاعش (قال-معتشقينسلة) هوأبووائل (قالكنت عند عبدالله) بنمسعود (والى موسى) الاشدرى رضى الله عنهما (فقالله) أى لابن مسعود (الوموسي ارايت) أي أخبرني (بااباعبد الرحن) هي كنية ابن مسعود (اذا احنب) الرجل (فلم يحدما كيف يصنع ولابن عساكر فلم يجدالما وفي رواية اذااجندت فلم تجدالماء كيف تصنع سما الخطاب فالملائة (فقال عبدالله لابصليحي) أى لايصلى الرحل الى ان (يجد الما) وللاصميلى حتى تعديها الخطاب وسقط عنده وابن عساكرافظة الما فاقتصراعلى حتى تعمد (فقال أبوموسي فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك) أي مسم الوجه والكفين (قال) ابن مسعود (المترعم لم يقنع بذلك) زادفي رواية أبي ذرعن المستملي

ألا حدثنى أبى حدثنا شعبة عن على من مدرل سمع أمازرعة بعدث عدده جوير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوداع استنصب الناس م قال الار حموا بعدى كفارا يضرب بعض وحدثنا عبيد الله من معاذ حدثنا أبى حدثنا شعبة عن واقد بن محدث المعنا به عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه واماع على صحيح عدل ما في أصوله واماع على

صحيح عسلى مافى أصوله واماعلى ماعندنافلاا نكارفان سفيان الثهما والله أعلم

»(راب سان معنى قول الني صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدى كفارايضرب معضكم رقاب بعض) (قولهصلي الله علمه وسلم لا ترجعوا بعدى كفارا بضرب معضكم رقاب بعض قيل في معناه سيعة أقوال أحدهاان ذلك كفرفى حق الستعل بغبرحق والثاني المرادكفرالنعمة وحق الاسلام والثالث اله يقرب من الكفرو يؤدّى اليه والرابع انه فعل كفعل الكفار والخامس المراد حقيقة الكفر ومعناه لاتكفروا بل دوموا مسلمن والسادس حكاء الخطابي وغيرهأن المرادىالكفارالمتكفرون بالسلاح يقال تكفر الرجل بسلاحه اذا لسه قال الازهرى في كاله تهذرب اللغية بقال للابس السلاح كافر والسابع قاله الخطابي معناه لايكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا وأظهسر الاقوال الرابع وهواخسارالقاضي عياض رجهالله غمان الروارة يضرب برفع الباء هكذا هوالصواب وكذا رواه المتقدمون والمتأخرون ومه

والاصيلى وابن عساكرمنه أي من عمار (فقال الوموسي)له (فدعنا)أى اركار من قول عمار)

يحدث عن عبد الله بن عرعن الذي صلى الله علمه وسلم اله قال في حمة الوداع ويحكم أوقال وبلكم لاترجعوابعدى كفارايضرب بعضكم رقاب بعض وحدثني حرملة سن يحى أخبرنا عبدالله بن وهب قال حدثني عربن محمدأن الماه حدثه عن النعرعن الني صلى الله عليه وسلمثل حديث شعبة عنواقد

والصواب الضم قلت وكدذا قال أبوالمقاء العكبرى اله يجوز جزم الباعملي تقدير شرط مضمو أىان ترجعوا يضرب واللهأعلم (وأماقوله صلى الله عليه وسلم لاترجعوا بعدى كفارا) فقال القاضى قال الطـبرى معذاهدهـد فراقى من موقفي هـ ذاوكان هـ ذا يوم النحر بمني في جـة الوداع أو يكون بعدىأى خلافى أى لاتخلفونى فأنفسكم بغد برالذي أمرتكمه أويكون تحقق صلى الله عليه وسلم انهذا لايكون في حماته فنهاهم عنمه بعدهاته (وقوله صلى الله عليه وسلم استنصت الناس) معناه مرهم بالانصات ليسمعوا هده الامور المهدمة والقواعدالتي سأقررها الكم واحلكموها (وقوله في حية الوداع) سميت ذلك لان الندى صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وعلهم فىخطبته فيهاأ مردينهم وأوصاهم بتبليغ الشرعفيماالي منغاب عنهافقال صلى الله علمه وسلم ليبلغ الشاهدمنكم الغائب والمعروف فىالرواية جــةالوداع بفتح الحاء وقال الهروى وغرومن أهل اللغــ فالمسموع من العرب في واحدة الحجيجة بكسرالك فالواوالقياس فتعهالكونهااسم اللمرة الواحدة وليست عيارة عن الهيئة حتى تكسر فالوافيح وزالكسر

واقطع النظرعنه (كيف تصنع بهده الآية) أى قوله تعالى فلم تجدواما وفتمموا فا تقل في المحاحة من دلمل الى آخر عماقمه الحللاف الى ماعلمه الاتفاق تعمد الالقطع خصمه والحامه (فادرى) أى فايعرف (عبدالله) بن مسعود (مايقول) في توجيه الآية على وفق فتواه واستشكل ماذهب المه ابن مسعود كعمررضي الله عنهمامن ابطال هذه الرخصة مع مافيهامن اسقاط الصلاة عمن خوطببها وهومأمور بهاوأجيب بانهما انماتأ ولاالملامسة في الآية وهي قوله تعالى أولامستم النساءعلى مماسة البشرتين من غبرجاع اذلوأ رادالجاع لكان فيه مخالفة لاية صريحة لانه تعالى قالوان كنتم جنبافاطهرواأي اغتساواتم قال أولامستم النساءفل تجدواماء فتمموا فعرل التمميد لاعن الوضوء فلايدل على جواز التمم للعنب ولعل عجلس المناظرة بن أبي موسى وابن مسعودما كان يقتضى تطو يل المناظرة والافكان لابن مسعود أن يحبب أماموسي بأن الملامسة في الا ية المرادع الله ق البشرتين بلاجاع كامر والحاصل أن عروا بن مسعود رضى الله عنه مالابريان تيم الجنب لآية وان كنتم جنبا فاطهر واوآية ولاجنب االاعابرى سبيل حى تغتسلوا (فقال) أى ابن مسعود (أنالو رخصنالهم في هذا) أى في النهم للجنب (لا وشك) بفتح الهمزةأى قرب وأسرع (اذابردعلى أحدهم المام) بفتح الراء وضمها كذاضبطه في الفرع كأصله لكن قال الجوهرى الفتح أشهر (ان يدعه ويتمم) قال الاعش (فقلت الشقيق) أبي وائل (فأتما كره عبدالله) بن مسعود التمم الجنب (آهذا) أي لاجل احتمال أن يتمم المبرد (قال) شقيق ولا يوى ذر والوقت فقال (نم) كرهماذلك فرياب الممم) حال كونه (ضربة) واحدة كذا للكشميهى باضافة بالالماله فانقلت ليسهذا من الصورالله التي يقع فيها الحالمن المضاف السهوهي أن يكون المضاف حرأمن المضاف اليه أو كزئه أوعاملافي الحال أجيب بأن المعنى باب شرح التمهم فالتيم بحسب الاصل مضاف الى مايصل عمله في الحال فهومن الصور الثلاث فاله الدماميني وفي رواية الاكثرين باب التنوين خبر مبتدا محذوف النيم مبتدأ ضربة خبره و بالسند قال (حدثنا محد)وفي غير رواية الاصيلي محد بن سلام بتحقيف اللام وتشديدها كافى الفرع السكندى (قال اخبرنا) ولانوى ذروالوقت والاصيلي حدثنا (أبومعاوية) مجدين خازم بالمجمة بن الضرير (عن الاعش) سلمان بن مهران (عن شقيق)أى أبي وائل بن سلة (قال كنت جالسامع عبدالله) بنمسعود (وأني موسى الاشعرى) رضى الله عنهما (فقال له أو وسى) تقول (لوأن رجلاأ جنب فإ يجد الما شهراأما كان يتممو يصلي) كذالكر عة والاصلى الهمز كأقاله ألحافظ بن حرومانا فمة على أصلها والهمزة اماللتقرير الخرج عن معنى الاستفهام الذي هوالمانع من وقوعه جزا الأشرط وامامقعمة فوجودها كالعدم واماللاستفهام وعليه فهو جوابلولكن يقدرفي الاولين القول قبللوكامن وفي النالث قبل أماكان أي لوأن رحلاأ حنب يقال في حقه أمايتهم و يجو زعلى هـ ذاأن يكون جواب لوهوقوله (فكيف تصنعون) أي مع قول كم لا يتهم (بهذه الا يه) التي (في سورة المائدة) وفي رواية الاكثرين ما كان ما سقاط اله، زة ولمسلم كيف تصنع بالصلاة وفي رواية قال أئ أنوموسي فكيف وللاصلي كافي الفتح فاتصنعون بهذه في سورة المائدة وفي الفرع علامة للكشميهني على بهـ نده وعلى الآية (فارتح دواما فتمموا صعيداطيما وللاصلى زادفى الفرع وأبى درفان لمتجدوا وهومغاير للتلاوة وقدقيل انه كذلك كان في سخة أبي ذرع أصلحه على وفق التلاوة وهو يؤيد ما في الفرع كامر وانماعين سورة المائدة المونهاأظهرف مشروعية تيمالجنب منآية النسائلة دع حكم الوضو في المائدة ولانها آخر فحدثناأ بو بكرين أي شيمة حدثنا أبومعاوية (٣٨٠) خ وحدثنا ابن غير واللفظ له قال حدثنا أبي ومحدين عبيد كاهم عن الاعش عن

السورنزولا (فقال عبدالله) بنمسعود (لورخص لهمف هذالا وشكواً) بفتح الهمزة أى لا سرعوا (ادابرد) بفتح الراء وضمها (عليهم الماءان يتمموا)أى يقصدوا (الصعيد) وللاصلى بالصعيد قال الاعش (قلت) الشقيق (وانما) الواوولاني ذروالاصيلي فانما (كرهم هذا) أي تيم الجنب (لذا) أى لاحل تهم صاحب البردوفي رواية حفص بنعر السابقة فقلت اشقيق فانما كره عبدالله لهذا (قال) أىشقىق (نع)وهو ردعلى البرماوي كالكرماني حيث قال ف دديث هذا الماب قلت وهوقول شقيق (فقال) بالفاءولابن عسا كرقال (الوموسي الم تسمع قول عماراهمر) بن الخطاب رضى الله عنهما (معشني رسول الله صلى الله علمه وسلم في حاجة) أي في سر مة فذهب (فأجنبت فلم) مالفا ولاى الوقت ولم (اجدالما فقرغت في الصعمد) وفي رواية في التراب (كم تمرغ الدابة) برفع الغين وحذف احدى التاءين تحذيفا كتلظى والكاف للتشعبه وموضعها مع مجرورهانصب على الحال وأعربها أنوالبقاعي قوله تعالى كا آمن الناس نعتالم درمحذوف فيقدرة رغاكتمر غالداية ومذهب سيبو يهفى هذا كاله النصب على الحال من المصدر المفهوم من الفعل المتقدم الحذوف بعد الاضمارعلى طريق الاتساع فيكون التقديرفة رغت على هدذه الحالة ولايكون عنده نعتالمصدر محذوف لانه يؤدي الى حذف الموصوف في غيرالمواضع المستثناة قال عمار (فذكرت ذلك للني صلى الله علمه وسلم فقال اعما كان يكفيك أن تصنع ) التراب (هكذا فضرت بالفاء وللاربعة وضرب (بكفه) بالافراد وللاصملي بكفيه (ضربة) واحدة (على الارض) وفي عـ مرهد الطريقضر مان وهوالذى رجه النووى وقال أنه الاصم المنصوص كا سائقة (سانشاء الله تعالى (مُنفضها) تخفيفاللتراب (مُمسهما) أى الضرية (ظهركفه) الميني (بشماله او) مسم (ظهرشماله بكفه) الميني الشك في جيع الروايات نع هوفي رواية أبي داودمن طريق معاوية من غيرشك (تم مسحم مما) أى بكفيه ولاني الوقت وابن عساكر بهاأى بالضربة (وجهة) فيه الاكتفاء بضربة واحدة وتقديم مسيرالكف على الوجه والاكتفاء بظهر كف واحدة وعدم مسيم الذراعين ومسيم الوجه التراب المستعمل في الكف ولا يحني ما في ذلك كله وقد تعسف الكرماني فأجاب بأن الضربة الواحدة لاحدظهري الكف والتقدير تمضرب ضرية أخرى تم مسهم الديه للاجاع على عدم الاكتفاع بسيم احدى البدين فيكون المسيم الاول لس لكونه من التهم بل فعله علمه الصلاة والسلام خارجاعنه لتخفيف التراب اه وتعقب بأن حديث عمارلم ردفه معلى ضربة والاصلعدم التقدير وقد قال به ابن المنذرونة لدعن جهور العلاواليه ذهب الرافعي وهومذهبأحد وقال النووى الاصم المنصوص وجوبضربتين وأماعدم الترتب فيتحه على مذهب الخنفية أماعند الشافعية فواجب نع لايشترط ترتب نقل التراب العضوف الاصم بل يستحب لانه وسداة فاوضر بسديه دفعة واحدة ومسم بمينه وجهه وبساره عينه جازلان الفرض المسم والنقل وسيلة وقدروي أصحاب السنزأنه علمه الصلاة والسلام تيم فسج وجهه وذراعمه والذراع اسم الساعدالي المرفق وعن القديم الى الكوعين لديث عماره فرافال في المجوع وهو الاقوى دليلاوفي الكفاية تعمسين ترجيعه وذكرفي الحرر كمنمة التمم وجزم في الروضة باستحماج افاذامسي الهني وضع بطون أصابع يساره غيرالابهام علىظهو رأصابع عينه غسرالابهام بحيث لاتخرج أنامل المنى عن مسجة اليسرى ولاتعاذى مستعة البمني اطراف أنامل المسرى وعرهاعلى ظهرالكف فأذابلغ الكوعضم أطراف أصابعه على حرف الذراع ويمرها الى المرفق تميدير بطن كفه الى بطن الذراع ويمرها علمه وابهامه مرفوء ـ قادابلغ الكوع أمرهاعلى اجهام المينى ثم يسم البسار بالميني كذلك ثم يسم احدى

أىصالح عن أى هريرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم اثنتان في الناس همايهم كفر الطعن في النسب والنياحـة على الميت بالسماع والفتح بالقياس (وقوله صلى الله عليه وسدار ويحكم أوقال ويلكم فال القاضي هما كامتان استعملتهما العرب ععنى التعجب والتوجع قالسمويه ويلكامة لمنوقع في هلكة وويح ترحم وحرى عنه و يح زجر لمن أشرف على الهلكة قال غره ولاراديهما الدعاءارةاع الهلكة ولكن الترحم والنعب وروىءنعمر سالحطاب رضى الله عنه قال و يح كامة رحة وقال الهروى ويحملن وقع في هلكة لايستعقهافترحم عليسه ويراثاله وو يللذي يستحقها ولا يترحم عليه والله أعلم « وأماأ سانيد الباب ففيه عدلى بنمدرك بضم المم واسكان الدال وكسرالراء وفيهأبو زرعية نعروين حريروفي اسميه خلاف مشهورة دقدمناه فيأقل كتاب الاعان قيل اسمه هرم وقيل عرووقيل عبدالرجن وقيلعمد وفيه واقدبن محسدبالقاف وقد قدمناانه ليسفى العمصين وافد بالفاء والله أعلى الصواب

\*(باب اطلاق اسم الكفرعلى الطعن في النسب والنباحة) \* (قوله صلى الله عليه وسلم التمان في النسب والنباحة على المنت) وفيه النسب والنباحة على المنت) وفيه أقوال أصحها ان معناه همامن أعمال الكفار وأخلاق الحاهلية والناني انه يؤدي الى الكفروالذال في المستعل وفي هذا الذكفر النعمة والاحسان والرابع ان ذلك في المستعل وفي هذا الندل في المستعل وفي هذا المنار المنا

الراحتين الاخرى ويخلل أصابعهما ولم تثبت هذه الكيفية في السنة بل في الكفاية عن الام انه

عن الشعبى عن جريرانه سمعة بقول أعباعب دأبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع اليهم فقال منصورقد والله روى عن رسول الله صلى الله على مها الله عنى هها الله صرة

«(باب تسمية العمد الآبق كافرا)» إقوله صلى الله عليه سلم اعاعبدايق من مواليه فقد كفرحتي يرجع اليهم) وفى الروامة الاخرى فقد يرئت منه الذمة وفي الاخرى اذاارق العددلم تقدل له صلاة اماتسمية كافرا فقمه الاوجم التى فى الساب قدله واماقوله صلى الله عليه وسلم فقد برئت منه الذمة فعناه لاذمة له قال الشيخ أنوعم ورجمه الله الذمة هذا محوزأن تكونهى الذمة المفسرة بالذمام وهى الحسرمة و يحوزأن مكون من قسل ماجا في قوله له ذمة الله تعالى وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلمأى ضمانه واماته ورعايته ومن ذلك ان الاتقى كان مصوناعن عقوية السيدله وحسه فزال ذلك بالاقه والله أعلم وأماقو له صلى الله علمه وسلم اذاأبق العمدلم تقبله صلاة فقدا وله الامام المازرى وتابعه القاضيء ياض رجهماالله على ان ذلك محول على المستحل للاماق فتكفر ولاتقبل لهصلاة ولا غبرها وسمالصلاة على غبرها وأنكر الشيخ أنوعم وهدذا وقال بلذلك حارقى غيرالمستعل ولايلزم منعدم القبول عدم الععة فصلاة الآتق صححةغ برمقبولة فعدم قبولها له\_ذاالحديث وذلك لاقترانها معصمة وأماصحتها فاوحودشروطها وأركانها المستلزمة صحتهاولا تناقض فى ذلك ويظهراً ثرعدم القبول في سقوط الثواب وأثر

بعكس فحعل بطن راحسه معاالي فوق غيرالما محةوهي من تحت لانهأ حفظ للتراب (فقال) مالفا ولابوى ذروالوقت والاصيلي قال (عبدالله) بنمسعود (ألم ترعر) بن الخطاب والكرعة والاصلى وهوفى متن الفرع من غبرعزو أفلم ترعمر (آمية نعيقول عبار) وعندمسلم من رواية عبدالرحن بنأ بزى اتق اللهاع ارأى فماترويه وتثبت فلعلك نسيت أواشتبه عليك فانى كنت معان ولاأتذكر شيامن هذا (وراد) بالواوولا بوى دروالوقت زاد (يعلى ) بن عبيد الطنافسي الحنق الكوفي مماوصله أحدوغبره (عن الاعش عن شقيق قال كنت مع عبدالله) بن مسعود (وابي موسى) الاشعرى (فقال الوموسى) اعبدالله (ألم تسمع قول عمار العمران رسول الله ) وللاصلى ان الذي (صلى الله عليه وسلم بعثى أناوأنت) لا يقال كان الوجه بعثى الاي والا لان أنافهم رفع فكيفوقع تأكيد اللضمرالنصوب والمعطوف فىحكم المعطوف علمه لان الضمائر تتقارض فيحمل بعضهاعلى بعض وتجرى بينها المناوية وفاجنت فتمعكت بالصعد فأتسآ رسول الله) وللاصديل الندى (صلى الله عليه وسلم فاخبر ناه فقال انما كان يكفيل هكدا) وللكشمين هذا (ومسموجهة وكفيه) مسعة (واحدة) أوضرية واحدة وهو المناسب لقول المؤلف في الترجة إب المهمضرية ﴿ هذا (باب) بالسوين من غيرترجة والفظ بابسا قط عند الاصيل فيكون داخلافى الترجة السابقة وبه قال (حدثنا عبدان) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة (قال اخبرناعيد الله) بن المارك (قال اخبرناعوف) الاعرابي (عن ابي رجه) عمران بن ملحان العطاردي (قال حدثناع رأن بن حصن الخزاعي) رضى الله عنه (أن رسول الله صلى الله علمه وسلمرأى رجلامعتزلا أى منفردا عن الناس (لميصل في القوم فقال) عليه الصلاة والسلام (بافلانمامنعا) هوكاية عن علم المذكر فيعتسمل أن يكون صلى الله عليه وسلم خاطبه باسمه وكني عنه الراوى لنسمان اسمه أولغبرذلك ولان عساكرماينعك (ان تصلى في القوم) مفعول انلنع أوعلى اسقاط الخافض أىمن أن تصلى ففي محله المذهبان المشهوران هل هو نصب أوجر (فقال بارسول الله اصابتني جنابة ولامام بالفتح كامروالمرادع ومالن اظهارالتمام العذرفكانه نفي وجود الما الكلية (قال) عليه الصلاة والسلام (عليك الصعيد) المذكورفي التنزيل قال ابن عباس المراديه التراب ولماصم وتراج اطهور تعلق الحكميه (فأنه يكفيك) فان قلت ما المطابقة بين الترجة وبين هذا على روآية الاصملي المسقطة للفظ باب أحسب بأنه لم يقيد بضرية ولاغيرها وأقله ضربة واحدة فمدخل في الترجة من ثم وفي هذا الحديث القعدد وثوالا خيار والعنقنة وهو مختصر من الحديث السابق في ماب الصعمد الطب \* ولما فرغ المؤاف من ذكر أحكام الطهارة التيهيمن شروط الصلاة شرعف سان الصلاة التيهي المشروطة فقال (بدم الله الرجن الرحم) وهي ساقطة عند ابن عساكر \* هذا (كاب الصلاة) أوخذ كتاب الصلاة واشتقاقهامن الصلي وهوعرض خشبة معوجة على نارلتقو عهاو بالطبيع عوج فالمصلى من وهي السطوة يتقوم اعوجاجه عيتهة ق معراجه ومن اصطلى بنار الصلاة وزال عوجه لايدخل الناروهي صلة بن العبدور به تعالى وجامعة لانواع العبادات النفسانية والبديسة من الطهارة وسترالعورة وصرف المال فيهدها والتوجمه الى المحمة والعكوف على العمادة واظهارانا فسوع الحوارح واخلاص الذة بالقاب ومجاهدة الشطان ومناجاة الحق وقراءة القرآن والنطق مالشهادتهن وكف النفسءن الاطيب ينوشرع المناجاة فيهاسرا وجهرالجمع

للعمد فهاذكرالسروذكرالعلانمة فالمصلى في صلانه بذكرالله في ملا الملائكة ومن حضر

من الموجودين السامعين وهوما يجهر بهمن القراءة فيها قال الله في الحديث الثابت عنه ان

العمة في سقوط القضاء وفي أنه لا يعاقب عقوية تارك الصلاة هذا آخر كلام الشيخ أبي عرورجه الله وهوظاهر لاشك في حسينه وقد قال

ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى وان ذكرنى فى ملاذكرته فى ملاخم منه وقدر بديدلك الملائدكة المقربين والكرو سينخاصة الذين اختصهم لحضرته فلهذا الفضل شرع لهم في الصلاة الجهر بالقراءة والسر وهي لغة الدعاء بخبر قال الله تعالى وصل عليه-م أى ادع لهم وشرعا أقوال وأفعال مفتقة بالتكبير مختمة بالتسليم ﴿ (بابكيف فرضت الصلاة) والكشميهي والمستملى كيف فرضت الصلوات (في) أيله (الاسرام) بحسده وروحه علمه الصلاة والسلام يقظة الى السموات وقد اختلفوامع اتفاقهم على أن فريضة الصلوات كانت ليله الاسراف وقته فقىل قبل الهجرة بسنة وعليه الاكثرون أو وخسة أشهراً ووثلاثه أوقبلها بثلاث سنن وقال المربى في ابع عشرى ربيع الا تووكذا قال النووى في فتاويه الكن قال في شرحمسلم ربيع الاول وقدل سادع عشرى رجب واخداره الحافظ عبد الغنى بنسر ورالمقدسي (وقال ابن عباس) رضى الله عنهمافيم اوصله المؤلف أوائل الكتاب (حدثني) بالافراد (الوسفنان) صفر بن حرب (في حديث هرقل) الطويل (فقال) أبوسفيان (يأم نايعني الني صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف )وقدأ خرجه المؤلف فأربعه عشرموضعا وأخرجه مسلم وأصحاب السنن الاربعة الاابن ماجه \* وبالسند قال (حدثنا يحي بن بكبر) بضم الموحدة (قال حدثنا الليت) ابن سعد الامام (عن يونس) بنيزيد (عن ابن شهاب) الزهري (عن انس بن مالك) وسقط لفظ ابن مالك لابنء ساكر (قال كان الوذر)رضي الله عنه (يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج) بضم الفاء وكسرالراء أى فقر عن سقف متى أضافه لنفسه لان الاضافة تكون بأدني ملايسة والافهو متأمهان كأثبت (والمعكة) جلة حالية اسممة (فنزل جبريل) علمه السلام من الموضع المفروج في السقف مبالغة في المفاجأة (ففرج) بفتحات أي شق (صدري) ولا بي ذر عن صدري (مُغسله بماءزمنم)وانما خساره عن غيره من الماه لفضله على غيره من الماه أولانه يقوى القلب (ثم جاءبطست) بفتح الطاء وسكون السين المهملة وهي مؤنثة وتذرع لي معني الاناء (من ذهب) لا يقال فمه استعمال آنية الذهب لا نانقول ان ذلك كان قبل التحريم لانه انماوقع بالمدينة (تمتليم) بالحرصفة اطست وذكر على معنى الاناء (حكمة واعانا) بالنصب فيهما على القدير أىشمأ يحصل بملابسته الحكمة والاعمان فأطلقا علمه تسمية للشئ اسم مسيمه أوهو تمثيل لينكشه فبالحسوس ماهومعقول كعيى الموتف هيئة كبش أملح والحكمة كافاله النووى عبارة عن العلم المتصف بالاحكام المشتملة على المعرفة بالله تعالى المعمو بة بنفاذ المصمرة وتهذرب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصدعن اتماع الهوى والماطل وقيلهي النموة وقملهي الفهم عن الله تعالى (فافرغه) أي مافي الطست (في صدري ثم اطبقه)أى الصدر الشريف فقم عليه كإيختم على الوعا المماو فمع الله تعالى له أجرا النيوة وختمها فهو خاتم الندين وختم عليمه فلم يجدعد ومسيلا المهلان الني الختوم علممه محروس وانما فعل به ذلك ليتقوى على استحلاء الأحماءالسنى والنبوت في المقام الاسنى كاوقع له ذلك أيضاف الصباه لينشاعلي أكمل الاخلاق وعند المبعث المتلق الوجي بقلب قوى قال عليه السلام (تم اخذ بيدي) جبريل (فعرج)اى صعد (بى الى السماء الدنيا) ولايى ذرعن الكشميني وابن عساكر به على الالتفات أوالتحريد جرد من نفسه شخصا وأشار اليه (فلاجنب الى السما الدنيا) وبينها وبين الارض خمائة عام كابين كل ما ين الى السابعة وسقط لفظ الدنيا عند الاربعة (قال جبريل لخازن السمام الدنيا (أفقي أى الم اوفي رواية شريك عند المؤلف فضرب الامن ألوابه ا(قال) الخسازن (منهداً) الذي يقرع الماب (قال حريل) والغيرا في ذرقال هدا حبريل لم يقل أناللنه معنسه ( قال هل معك احد قال نعم معي محد صلى الله عليه وسلم فقال ارسل اليه ) للدروج به وليس السؤال

أعاعدانق فقدر تتمنه الذمة «حدث الحي بن يحى أخرنا جرير عن مغبرة عن الشعبي قال كان جرير يحدث عن الذي صلى الله عليه وسلم قال اذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حاهرأ محانا ان الصلاة في الدار المغصوية صححة لانواب فيهاورأيت فى فتاوى أى نصر بن الصيماغ من أصانا التي نقلها عنه ان أخمه القاضى ألومنصور قال الحفوظ من كلام أصحا سامالعراق أن الصلاة فى الدار المغصوبة صحيحة يسقط بها الفرض ولانواب فيها قالأبو منصور ورأيت بعيض اصحابنا يخراسان اختلفوا فنهدم من قال لاتصم الصلاة فالوذ كرشفنافي الكامل اله مذيغي ان تصيرو يحصل الثواب على الف عل فيكون مشاما على فعلد عاصما بالمقام في المغصوب فاذالم غنع من صحتها لم غنع من حصول الثواب قال أبومنصور وهداهو القداس عالى طريق من صحمها والله أعمرو يقال أبق العبدوأبق بفتوالما وكسرها اغتان مشهورتان الفير أفصم وبهجا القرآن اذأبق الى الفلك المشعون وأماقوله (عن منصور بنعبدالرجنعنالشعبي عنجر برانه معه يقول اعاعد أتقمن مواليه فقد كفرحتي برجع اليهم قال منصور قدوالله روىءن النبى صلى الله علمه وسلم ولكني أكره انروىعى ههمااللصرة) فعناه ان منصوراروى هذاالديث عن الشعبى عنج برموقوفاعلمه فالمنصوربعدر واسماياهموقوفا والله انهمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعلوه أيهاالخواص الحاضرون فاني اكره ان أصرح

سارسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في اثرسماء كانت من الله ل فلما انصرف أقيل على الناس فقال هـ ل تدرون ماذا قالربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبيحمن عبادى مؤمنى وكافر فامامن قال مطرنا بفضل الله ورجته فذلك مؤمن بي كافر بالمكوك وأمامن قال مطرنا منوع كذاوكذا فدذلك كافريي مؤمن

واللوارج ريدون على التغليد فعكمون بكفره ولهممسمةفي التعلق بظاهرهذاالحديثوقد قدمناتأ والهواطلان مذاهمهم بالدلائل القاطعة الواضعة التي ذكرناهافي مواضع من هذا الكتاب والله أعلم \* وامامنصور بنعد الرجن هـ ذا فهوالاشل الغداني البصرى وثقمة حدين حنبل ويحى سمعدن وضعفه ألوحاتم الرازى وفى الرواة خسة يقال لكل واحدمنهم منصور بنعبدالرجن هذاأحدهم والله أعلم

\*(ىاب سان كفرمن قالمطرنا بالنوم)\*

قوله صلى بارسول الله صلى الله علمه وسلم صلاة الصم بالحديمة على اثرسماء كانتمن اللهل فلما انصرف قالهل تدرون ماذا قال ربكم فالواالله ورسوله أعدام فال قال اصبح منعبادي مؤمنى وكافر فأمامن قالمطرنا بفضل الله ورجته فذلك مؤمن بى كافر مالكوك وامامن قال مطرنا بنوء كذاوكذا فدذلك كافرى مؤمن بالكوكب) الماللحديدة ففيها لغنان تخفيف الساء وتشديدها والتخفيف هوالصيح المشهور الختار وهوقول الشافعي واهل اللغة وبعض الحدثين والتشديد قول الكسائي وابن وهب وجاهيرالحدثين

عن أصل رسالته لاشة ارهافي الملكوت ولايى ذرأ أرسل اليه بهمزتين الاولى للاستفهام وهي مفتوحة والاخرى للتعمدية وهي مضمومة والكشميهن كافى الفتح أوأرسل بوا ومفتوحة بين الهمزتين وفي رواية شريك قال أوقد بعث اليه (قال)جبريل (نم) أرسل اليه (فلافتح) الحازن (علونا السماء الدنيا) ضمر الجع فد مدل على أنه كان معهم املائكة آخرون ولعله كان كلاعديا سما نشمه ما الملائد كذحتي بصلا الى سما وأخرى والدنيا صفة السما وفي موضع نصب (فاذا) بالفاء وللاصيلي وابن عساكراذا رجل فاعدعلى عينه اسودة اشخاص جعسوادكا زمنة جع زمان (وعلى يساره اسودة اذا نظرقبل) بكسرالقاف وفتح الموحدة أىجهة (يمينه ضحال واذا تطرقبل)أى جهة (يساره بكي)وللاربعة شماله (فقال)أى الرجل القاعد (مرحبابالنبي الصالح والابنااصالح) أىأصبت رحبالاضمقاوهي كلة تقال عندتا نيس القادم ولم يقل أحدم حما بالنبي الصادق لان الصلاح شامل لسائر الخصال المحمودة الممدوحة من الصدق وغيره فقد جع بن صلاح الانبيا وصلاح الابنياء كائه قال مرحبابالنبي التيام في نبوته والابن البارف بنوته (قلت لجريل)عليه السلام (من هذا قال هذاآدم) عليه السلام (وهذه الاسودة) التي (عن عينه وشماله نسم بنيه) بفتح النون والسين المهدملة جع نسمة وهي نفس الروح أى أرواح بنيه (فاهل المين منهم اهل الحنة والاسودة التي عن شماله اهل النار يحتمل أن الناركانت في جهة شماله و يكشف لهعنهاحتي ينظراايهم لاأننها في السما الان أرواحهم في سعين الارض السابعة كاأن الجنة فوق السما السابعة في جهة عينه كذلك (فادانطرعن عينه فحل واذانطرقب ل شماله بكي حقى عرج في جبريل ولابن عساكريه (الى السماء الثانية فقال الخارنها أفتح ففالله خازنها منل ما قال الاول ففتح قال)وفى رواية فقال (انس فذكر) أبوذر (انه)أى النبي صلى الله عليه وسلم (وجدفي السموات آدم وادريس وموسى وعيسى وابراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت) من الاثبات (كيف منازلهم) أى لم يعين أبوذرلكل في سماء (غيرانهذكرانه وحدادم في السماء الدنيا وابراهم في السماء السادسة) نع في حديث أنس عن مالك بن صعصعة عند الشيخين انه وجد آدم في السماء الدنيا كامروف الثانية يحى وعيسى وفى الثالثة نوسف وفى الرابعة ادريس وفى الخامسة هرون وفي السادسة موسى وفي السابعة ابراهم وفيه بحث أتى في ما يه ان شاء الله تعالى (قال آنس) ظاهره أنأنسالم يسمع من أبى درهده القطعة الاتية وهي (فل امرجير يل الني صلى الله عليه وسلم) أي مصاحبابالذي (بادريس) علىهااسدام يتعلق الحارو المجرور فى الموضعين عرالاأن الباء الاولى للمصاحبة كامروالنانيسة للالصاقة وعفى على (قال) ادريس (مرحبابالنبي الصالح والاخ الصالح) لم يقل والابن كا دم لانه لم يكن من آمائه صلى الله عليه وسلم (فقلت من هذاً) إجبريل (قال) وللاصيلي فقال (هذا ادريس) عليه السلام قال عليه السلام (غمررت عوسى) عليه السلام (فقال مرحبابالني الصالح والاخ الصالح) سقط قوله والاخ الصالح في رواية الاردمة كافى الفرع قال علمه السلام (قلت) وفي روا ية فقات (من هذا) باجبريل (قال هذا موسى غ مررت عسى فقال مرحبابالاخ الصالح والذي الصالح قال عليه السلام (قلت) وفي رواية فقلت (منهذا) ياجبريل (قالهذاعسي) وسقطت افظة هذاءندا ي دروليست مهناعلي بابهافى الترتيب الاان قيل شعد دالمعراج لان الروايات قدا تذهت على ان المرور به كان قبل المرور عوى قال عليه السلام (غمررت ابراهم) عليه السلام (فقال من حمامالني الصالح والابن الصالح قلت من هذا ) ياجر بل (قال هذا ابراهم صلى الله عليه وسلم قال ابن شماب) مجدين مسلم الزهرى (فاخبرني) بالافراد (ابن وزم) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي أبو بكربن محدب عروبن

حزم الانصارى قاضى المدينة وأمرها زمن الوليد المتوفى سنة عشر بن ومائة عن أربع وعانين سنة (أن ابن عباس والاحمة) بفتح المه ملة وتشديد الموحدة على المشهور البدرى (الانصاري) وعندالقاسى وأناحمة بمثناة تحسة وغلط ورواية أي بكرين حزم عن أي حبية منقطعة لانه استشم دبأ حدقبل مولداً ي بكريدهر بل قبل مولداً سه محداً يضافني هـ د الرواية وهم لانه اماان يرادباب حزم أبو بكرأ وأبوه محدفالا وللمدرك أباحب والشانى لم يدركه الزهرى الاأن يقال ان أبا بكرر واهعنمه مرسلااذ قال ان ولم يقال معت ولا أخبرني وحينة فلا وهم واختلف في اسم أى حمة الموحدة فقيل عامر من عمد عرومن عمر من ثابت وقيل مالك وأ نكر الواحدى أن يكون في المدر من من مكني أماحمة الموحدة قال في الاصابة و روى عنده أيضا عمار بن أب عمار وحديثه عنه في مستندابن أبي شيبة وأحدوصعه الحا كم وصر حسماعه منه وعلى هذا فهوغمر الذى ذكراس اسحق انه استشهد بأحدوله فى الطعر انى آخر من رواية عبد الله ابنعمو منعمان عنه وسنده قوى الاأن عبدالله بنعرو بنعمان لميدرك قال ابن حزم (كاناً) أى انعماس وأنوحمة (يقولان قال الذي صلى الله عليه وسلم عوجى) بفتحات أو بضم الاول وكسراالثاني (حتى ظهرت)أى علوت (لمستوى) بواومفتوحة أى موضع مشرف يستوى علمه وهوالمصعد واللام فيه للعلة أىعاو تألاستعلاء مستوى وفي بعض الاصول بمستوى بموحدة بدل اللام (اسمع فسه صريف الاقلام) أى تصويتها حالة كانة الملائكة ما يقضده الله تعالى بما تنسخه من اللوح المحفوظ أوماشا الله أن يكتب لما أراد الله تعالى من أمر ، وتدبره والله تعالى غني عن الاستذكار سدوين الكتب اذعله محيط بكل شي (قال ابن حزم) عن شيخه (و) قال (انس بن مالك)عن الى ذر قال الحافظ بن حركذ اجزم به أصحاب الاطراف و يحتمل أن يكون مُن سلامن جهة ان حزم ومن رواية أنس بلاواسطة (قال الذي صلى الله عليه وسلم ففرض الله) زاد الاصيلي عزوجل (على امتى خسين صلاة) أى فى كل يوم وايلة كاعندمسلم من حديث ابت عن أنس لكن بلفظ ففرض الله على وذكر الفرض علمه يستلزم الفرض على أمته ومالعكس الامايستثنى من خصائصه (فرجعت بذلك حتى مررت على موسى) عليمه الصلاة والسلام (فقال مافرض الله لكعلى امتك فكت فرض خسين صلاة قال) موسى (فارجع الى ربك) أى الى الموضع الذي ناجية وفيه (فان امتك لا تطيق ذاك) سقطت لفظة ذلك في رواية أبي دروالاصيلي والن عساكر (فراجعتى)وللاربعة وعزاهافي الذي للكشميهي فراجعت والمعنى واحد (فوضع) أي ربى (شطرها) وفي رواية مالك بن صعصعة فوضع عنى عشر اوفي رواية أيات فط عنى خساوزاد فيهاأن التخفيف كانخساخسا قال الحافظ بنجروهي زيادة معتمدة يتعبن حلمافي الروايات عليها (فرجعت الى موسى قلت) واللاصلى فقلت (وضع شطرها فقال) ولانوى ذر والوقت قال (راجم ربك) وفي رواية ارجم الى ربك (فان امتل التطبق) ذلك (فراجعت) ربى والابن عداكر فرجعت (فوضع) عنى (سطوهم )فمه شيء على تفسيرا الشطو بالنصف لانه يلزم منه ان يكون وضع ثنتى عشرةصلاة ونصف صلاة وهو باطل فتفسيره بحزامنها أولى وأحسن منه الحل على مازاده ثابت خساخا كامر (فرجعت اليه)أى الى موسى (فقال ارجع الى ربان فان امتال لا تطبق ذلك فراجعته ) تعالى (فقال) جلوع الا (هي خس) بحسب الفعل (وهي خسون) بحسب الثواب قال تعالى من جاء ما لحسنة فله عشراً مثالها ولاني درعن المستملي ونسبها في الفتح الغيراني در هن خس وهن خسون واستدل به على عدم فرضمة مازاد على الحس كالوتر وفيه حواز النسيخ قبل الفعل خلافاللمعتزلة فالرائ المنراكن الكل متفقون على أن النسخ لا يتصور قبل البلاغ وقد جانبه حدديث الاسراء فأشكل على الطائفتين وتعقب بأن الخلاف مأثور نص عليه الندقيق

وقال الآخران اناأن وهب قال أخبرنى بونسعن النشهاب حدثني عسدالله نعدالله نعتبة انأما هر مرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ألم ترواالى ماقال ربكم قال ما أنعت على عسادى من نعمة الاأصبيح فريق منهممها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب واختلافهم في الجعرانة كذلك في تشديدالراء وتخفيذها والمختبارفها أيضا المخفيف وقوله على اثرسماء هو بكسرالهسمزة واسكان الشاء ويفتحهما جمعالغتان مشهورتان والسما المطر واما عنى الحدث فاختلف العلماء في كفرمن قال مطرنا ننو كذاعلى قولىن أحدهماهو كفريانله سحانه ونعالى سالب لاصل الاعان مخرج من ملة الاسلام فالواوه فافمن فالذلك معتقدا انالكوك فاعل مدبر منثئ للمطركا كان دعض أهل الحاهلية بزعم ومن اعتقدهمذافلاشك في كفره وهذاالقول هوالذيذهب المدجاهم العلماء والشافعي منهم وهوظاهرا لحديث فالوا وعلى هذأ لوقال مطرنا شوكذا معتقدا انه من الله تعمالي وبرحمه وان النوء مقاتله وعلامة اعتمارا بالعادة فكانه قالمطرنا فيوقت كددا فهذالا يكفروا ختلفوافى كراهته والاظهركراهته الكنهاكراهة تنزيه لااغ فيهاوسب الكراهة انهاكلة مترددة بن الكفروغيره فساء الظن بصاحبه اولانهاشعار الحاهلية ومن سلك مسلكهم والقول الثاني في أصل تأويل الحدوث ان المرادكفر نعمة الله تعالى لاقتصاره على اضافة الغيث الى الكوكب وهـ ذافهن

العيدفي شرح العمدة وغيره ام هونسخ بالنسمة الى الذي صلى الله علمه وسلم لانه كاف بذلك قطعا

أخبرناعرو بن الحرث ان أبايونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن أبي هريرة من السماء من بركة الا أصبح فريق من الناس ما كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذاوكذا وحدثنى عباس بكوكب كذاوكذا وحدثنى عباس ابن محد حدثنا أبو زميل حدثنى ابن عباس حدثنا أبو زميل حدثنى ابن عباس فالمطر الناس

فالمطرالناس على عبادى من نعمة الاأصور بق منهمها كافر منوفى الروامة الاخرى مأأنزل الله تعالى من السماءمن بركة الاأصرفريق والناسبها كافرين فقوله بهايدل على أنه كفر بالنعمة والله أعلم وأماالنو ففيه كالامطو بلقد فصه الشيخ أنوعرو ابن الصلاح رجه الله فقال النوفى أصلهليسهونفس الكوكب فانه مصدرنا النعم بنو نوأأى سفط وغاب وقدل أى نهض وطلع وسان ذلك ان عمانية وعشرين نحما معروفة المطالع في أزمنه السنة كلهاوه المعروفة عنازل القدمر الثمانية والعشرين يسقط في كل ثلاث عشرة لله منها نحم في المغرب معطلوع الفعرو يطلع آخر بقابله فى المشرق من ساعته وكان أهل الحاهلية اذا كان عند ذلك مطر مسسونة الى الساقط الغارب منهما وقال الاصمعي الى الطالع منهما قال أنوعسدولمأسمع أحدا ينسب النوء السقوطالافي هذا الموضع ثمان النحم تفسمه قديسمي نوأ تسممة للفاعل المصدرقال أبواسحق الزجاح في

معض أماليه الساقطة في المغربهي

مُ نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعل فالنسخ في حقه صحيح التصوير (الايدل القول) بمساواة نواب الخس الحسين (لدى )أولايدل القضا المرم لاالمعلق الذي عدوالله منه مايشا وشت فيهما وشاء وأمام احمته علمه الصلاة والسلام ريه في ذلك فلاعلم بأن الاحر الاول ايس على وجمه القطع والارام قال علمه الصلاة والسلام ورحعت الى موسى فقال راجع ردك والاصلى ارجع الى ربك (فقلت)ولاي درقلت (استحدت)وللاصيلي قداستحدت (من ربى) وجه استحدا له أنه لوسأل الرفع بعد الحس لكان كانه قدسال رفع الحس بعينها ولاسما وقد مع قوله أعالى لايدل القول ادى (مُ انطلق بي) بفتح الطاو اللام وفي بعض النسخ اسقاط بي والاقتصار على م انطلق (حي استهدى الىسدرة المنتمي وللاربعة الى السدرة المنتمى وهي في على السموات وفي مسلم انها في السادسة فعنملأن أصلهافها ومعظمهافي السابعة وسمت المنتهى لانء لم الملائكة منتهى اليهاولم يحاوزهاأحد الارسول اللهصلي الله عليه وسلم أولانه بنتهى الهاما يهمط من فوقها وما بصعدمن تحتماأ وتنتهى اليها أرواح الشهداءأ وأرواح المؤمنين فتصلى عليهم الملائكة الفريون (وغشيها الوان لاادرى ماهى ثم ادخلت الحنقة فاذا فيها حبائل اللؤلؤ ) بحاءمه ملة فوحدة وبعد دالالف مثناة تحتية غرلام كذاهنافي جيع الروايات وضب عليها فى اليوندنية غضرب على التضدب وصحح على لفظ حبائل ثلاثمرات قيل معناه ان فيهاعقود اوقلا تدمن اللؤلؤ وردبأن الحسائل انماتكون جع حبالة أوحسلة وذكرغبر واحدمن الائمة أنه تعميف وانماهي حنابذ كاعند المؤلف فيأحاد بث الانبيا والجم والمون وبعد دالالف موحدة تم محة جع جند ذةوهي القبة (واذار الهاالمسن) أى تراب الحنة واتحته كرائحة المسك \* ورواة هـ ذا الحديث الستة ما بن مصرى ومدنى وفيهروا ية صحابى عن صحابى والتعديث بالجع والافراد والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف فى الحيج مختصرا وفي بدا الخلق وفى الاندا وباب وكام الله موسى تكاءا ومسلم فى الاعمان والترمذي في التفسير والنسائي في الصلاة ، وبه قال (حدثنا عبدالله بن يوسف) السيسي (قال اخترنامالك)هوان أنس امام الاعمة (عن صالح من كيسان) بفتح الكاف (عن عروة بن الزبر) بن العوام (عن عانشة ام المؤمنين) رضى الله عنها والتفرض الله) أى قدرالله (الصلاة) الرماعية (حين فرضها) حال كونها (ركعتين ركعتين) بالتكرير لافادة عوم التنسة اسكل صلاة (في الحضر والسفر ) زادابن اسحق قال حدّثني صالح بن كدسان بهذا الاسناد الاالمغرب فانها ثلاث أخرجه أحدر فاقرت صلاة السفر ) ركعتين ركعتين وزيدفي صلاة الحضر ) لماقدم علمه الصلاة والسلام المدينة ركعتان ركعتان وتركت صلاة الصير لطول القراءة فيها وصلاة المغرب لانهاوترالنهار رواه ابناخزيمة وحبان والبيهق وقدتمسك بظاهره الحنفية على أن القصر في السفرعز عة لارخصة فلايجوزالاتمام اذظاهرقواها أقرت يقتضمه وأجمب بأنه منهاءلي سبيل الاجتهادوهوأ يضا معارض بحديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عندمسلم فرضت الصلاة في الحضر أربعاوفي السفرركعتن وفه نظر مأتى انشاء الله تعالى في أبواب القصروبان عائشة أتمت في السفر والعمرة عندهم برأى العمابي لأعرو يهأ وتؤول الزيادة في قولها وزيد في صلاة الحضر في عدد الصاوات حتى بلغت خسالافى عدد الركعات ويكون قولها فرضت الصلاة ركعتين أى قبل الاسراء فانها كانتقبل الاسراء صلاة قبل المغرب وصلاة قبل طلوع الشمس ويشهدله قوله تعالى وسيم يحمد ربك العشى والابكاروداملنا كالك وأحدقوله تعالى فلنس علمكم جناح أن تقصروا من الصلاة لان نفى الخناح لايدل على العزيمة والقصر بني عن تمام سابق وقوله عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بهاعليكم رواه مسلم فالمفروض الاربع الاأنه رخص ادا وكعتبن وفال الحنفية

(٤٩) قسطلاني (اول) الانوا والطالعة في المشرق هي الموارح والله أعلم (وأماقوله في رواية أب عباس رضي الله عنهما مطرالناس

المفروض ركعتان فقط وفائدة الخلاف تظهر فيمااذاأتم المسافر يكون الشفع الثاني عندنا فرضا

وعندهم نفلا لناان الوقت سبب للاربع والسفرسب للقصر فيختارأيه ماشا واهم قول ابن عباس

بعضهم اقدصدق نوعكدا وكذا قال فنزلت هذه الاته فلاأقسم عواقع النعوم وانهلقسم لوتعاون عظم حتى بلغقوله وتجعلون رزقكم أنكمتكذبون

رضى الله عنهما ان الله فرض علمكم على لسان نبيه عليمه الصلاة والسلام الصلاة للمقيم أربعة وللمسافر ركعتمن ويأتى مزيداذلك انشاء الله تعالى فى محله فى باب التقصير ، ورواة هذا الحديث مابين مصرى ومدنى وفعه التحديث والاخمار والعنعنة وهومن مراسمل عائشة وهوجية وراب وجوب الصلاة في الثياب بالجمع على حدة ولهم فلان يركب الخيول ويلبس البرود والمراد سترأ لعورة وهوعندا لحنقية والشافعية كعامة الفقها وأهل الحديث شرط في صحة الصلاة أمع الحنفية لايشترطون السترعن نفسه فلوكان محلول الجب فنظر الىعورته لاتفسد صلاته وقال بهرام من المالكمة اختلف هل سترالعورة شرط في الصلاة أم لافعند اس عطا الله انه شرط فيها ومن واجباتهامع العمم والقدرة على المعروف من المدهب وفي القيس المشهورانه ليسمن شروطهاوقال التونسي هوفرض في نفسه لامن فروضها وقال اسمعيل وابن بكبر والشيخ أنو بكر هومن سننها وفي تهذيب الطالب والمقدمات وتمصرة النحوز اختلف هل ذلك فرض أوسنة اه (و) يان معنى (قول الله تعالى) والاصلى وابن عساكر عزوحال (حذواز منتكم) أى ثبابكم لمواراة عوراتكم (عندكل مسعد) لطوافأ وصلاة وفيه دليل على وحوب سترالعورة في الصلاة ففي الاول اطلاق أسم الحال على المحل وفي الذاني اطلاق اسم المحل على الحال بوجود الاتصال الذاتى بين الحال والمحل وهدذا لان أخذال بنة نفسها وهي عرض محال فأريد محلها وهوالثوب مجازا لايقال سببنز ولهاأنهم كانوا يطوفون عراة ويقولون لانعمدالله في شاب أذ بنافها فنزلت لان العسرة بعموم اللفظ لا بخصوص السدب وهد ذاعام لانه قال عندكل مسحدولم يقل المسحد الحرام فيؤخذ بعمومه (ومن صلى ملتحفاق ثوبواحد) كذا ثبت للمستملي وحده قوله ومن صلى الخساقط عندالاربعة من طريق الجوى والكشميه في (ويذكر) بضم أوله وفق الله (عن سلمة بن الاكوعان النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره بالمثناة التحسية المفتوحة وتشديد الراء المضمومة أى بأن يجمع بن طرفيه كى لاترى عورته والاصملي تزره المثناة الفوقمة وفي رواية زر بحذف الضمير (ولو) لم يكن ذلك الابأن يزره (بشوكة) ويستمسك بها فليفعل وهذا وصله المؤلف في تاريحه وأبود اودوابنا خزعة وحمان من طريق الدراوردى عن موسى سابراهم من عبدالرجن ابن أى رسعة عن سلة من الاكوع قلت ارسول الله انى رجل أتصيد أفأصلي في القميص الواحد قال نع زرة ولو بشوكة هـ ذالفظ ان حبان و رواه المؤلف عن اسمعيل من أى أو يسعن أسه عن موسى بنابراهيم عن أبه عن سلمة فزاد في الاستادر جلا ورواه أيضاعن مالك بنا معيل عن عطاف بن خالد قال حدد شاموسي بن ابراهم قال حد شناسلة فصر حالتحد بث عن موسى وسلة فاحملأن تكون رواية اس أبي أويس من المزيدفي متصل الاسانيد أوكان التصريح فيرواية عطاف وهمافهذا وجهقول المؤاف (في)وللاربعة وفي (استاده نظر) أوهومن جهة أن موسى هوابن محدالتمي المطعون فمه كأفاله ابن القطان وسعه البرماوي وغسره لكن رده الحافظ بنجر بأنه نسب فى رواية الخارى وغره مخزوميا وهوغيرا لتيمي يلاتر دونع وقع عندالطحاوى موسى بن مجدبن ابراهم فانكان محفوظ فيحتمل على بعدد أن يكونا جمعارويا الحديث وجلاعتهما الدراوردى والافذكر محمد فيهشاذاه من الفتح وحينتذفن صلى فى ثوب واسع الجمب وهو القدر الذى يدخل فيه الرأس ترى عورته من جيمه في ركوع أو مجود فليزره أو يشد وسطه (ومن) أي وباب من (صلى في الثوب الذي يجامع فيه) امرأ أنه أوأمته (مالم يرفيه اذى) أي نجاسة وللمستملي والحوى مالم يرأذي باسقاط فيه (واصرالنبي صلى الله عليه وسلم) فيمارواه أبوهر يرة في بعث على في

على عهدرسول الله صلى الله علمه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر فالوا هـ ندهرجة الله وقال بعضهم لقد صدق نو كذاو كذا قال فنزات هذه الآمة فالأقسم عوافع النحوم حتى الغ وتجعاون رزقكم أنكم تكذبون) فقال الشيخ أبوغروبن الصلاح رجه الله ليس مراده أن جيع هذانزل في قولهم في الانواء فان الامر في ذلك وتفسيره بأبي ذلك وانما النازل فيذلك قوله تعالى وتجعاون رزقكم أنكم تكذبون والساقى نزل في غسردلك والكن اجتمعافي وقت النزول فذكرا لجمع منأحلذلك فالالشيخ أوعرو رجسهالله وممامدل على هذاأن في بعيض الروايات عن ابن عماس رضى الله عنه ما فى ذلك الاقتصار على هذا القدر السرفس آخر كلام الشيخ رجمه الله وأما تفسيرالا ته فقل تعاون رزقكم أىشكركم كدا قالهانعماس والاكثرون وقال تعماون شكر رزفكم فاله الازدري وأبوعلى الفارسي وقال المسنأى تجعلون حفلكم وأمامواقع النحوم فقال الاكثرون المرادنحوم السماء ومواقعهامغاربها وقمل مطالعها وقبل انكدارها وقيل انتثارها يوم القيامة وقل الحوم نحوم القرآن وهي أوقات زوله وقال مجاهـ د موافع النجوم محكم القرآن والله أعلم وأماما يتعلق الاسانيد ففيه عرون سواد بتشديد الواوآخر مدال وفيه أويونس مولى أبى هريرة واسمه سليم بن جسريضم أواهما حجة

رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الانصار وآمة المؤمن حب الانصار ،حدثنا يحيىن حبب الحارث حدثنا خالديعتى ابن الحرث حدثنا شعبة عن عبدالله بن عمدالله بنجرعن أنسعن الني صلى اللهعلمه وسلم أنه قال حسالانصار آية الاعان و بغضهم آية النفاق

وفيه عباس بعبد العظم العنبرى هو بالسن المهملة والعنبرى بالعن المهملة والنون بعدهاموحدة فال القاضى وضسطه العذرى الغبرى بالغن المعجة وهو تعييف بلاشك وفدهأنو زميل بضم الزاى وفتح الميم واسمه سماك بن الوليد الحنفي المامي فالابن عبدالبرأجعواعلى أنهثقة والله أعلم وأماقول مسلم رجدالله حدثني محدين المالرادى حدثنا عبدالله بن وهاعن عروبن الحرث قالمسلمرجهالله وحدثني عرو ابنسواداً ناعبداللهن وهاأنا عروبنالحرثأنأماله نسمولي ألىهر رة حدثه عنألىهر رة فهذاالاستناد كاهدصر بونالاأما هر رة دنى وانماأتى مسلم بعيدالله ابنوهب وعروبنالحرث أولاغ أعادهما ولم يقتصرعلى قوله حدثنا محدوعرو بنسواد لاختلاف لفظ الروايات كأترى وقدنهمناعلىمثل هذاالتدقيق والاحساط لمسارجه الله فىمواضع والله أعلمالصواب «(باب الدليل على أن حب الانصار وعلى ردى الله عنهم من الايان وعلاماته وبغضهم سعلامات

(قوله صلى الله علمه وسلم آله المنافق بغض الانصار وآية المؤمن حب الانصار وفي الروامة الاخرى حب الانصاراتية الاعان و بغضهم آية النفاق وفي الاخرى لا يحبهم الامؤمن ولا يغضهم الامنيافي من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم

حمة أى بكر مماوصله المؤلف قريبالكن بغير تصريح بالامر (اللايطوف بالبيت) الحرام (عريات) واذامنع التعرى في الطواف فالصلاة أولى اذي شترط فيهاما يشترط فيه وزيادة ، ويالسند قال (حدثناموسي من اسمعيل) المنقرى التبوذك (قال حدثنا يزيد من ابراهيم) التسترى المتوفي سنة احدى وستبن ومائة (عن محد) هو ابن سبرين (عن ام عطمة ) نسبية بنت كعب رضى الله عنها (قالت امرنا) بضم الهدمزة وكسر الممأى أمر نارسول الله صلى الله عليه وسلم كاعددمسلم (ان غخرج الحيض بضم النون وكسر الرافى الاولى وضم المهملة وتشديد المنناة التحتسة في الاخرى جع حائض (بوم العبدين) وللكشمين والمستملي بوم العيدبالافراد (و)أن نخرج (دوات الخدور)بالدال المهملة أي صواحبات الستور (فيشمدن) كلهن (جماعة المسلمن ودعوتهم ويعة تزل الحيض منهن (عن مصلاهن) اىعن مصلى النساء اللائي لسن بحيض وللمستملى مصلاهم بالمع بدل النون على التغلب وللكشميهى عن المصلى بضم الميم وفتح اللام موضع الصلاة (قالت احراة بارسول الله احدامًا)أى بعضنامبتدأ خبره قوله (ليسلها جاماب) بكسر الجم ملحفة أى كيف تشمد ولا جلماب الهاوذ لل معدر ول الحاب (قال) عامه الصلاة والسلام (للسما) بالحزم إصاحبتها من جلمامه أى بان تعمرها جلما يامن جلاسها ووجه وطابقته للترجة منجهة تمأكمدالامرباللمسحتي بالعارية للغروج الىصلاة العمد فالصلاة أولى واذاوجب سترالعورة للنسأ فللرجال كذلك وهلسترالعورة واجب مطلقافي الصلاة وغيرها نع هوواجب مطلقاءند الشافعية ، ورواة هذا الحديث كالهم بصريون (وقال عبد الله بنرجاع) بالجيم والمدالغداني بضم المعمة وتخفف المهملة وبعد الالف نون أى بماوصله الطبراني في الكبر قال ابن جرو وقع عند الاصيلى في عرضه على أبي زيد بمكة حدثنا عبد الله بن رجاء اه ولاس عساكر قال محداً ي المؤلف وقال عمد الله من رجام (حدثنا عمران) القطان (قال حدثنا محدث من سيرين قال حدثنا امعطمة) نسدة فمه تصر يح ابن سرين بحديث أم عطمة له وهو بردعلي من زعم أن ابن سبرين اغاسه عسن أخته حفصة عن أم عطمة قالت (سمعت الذي صلى الله علمه وسلم بهذا ) الحدوث السادق (إال) حكم (عقد) المصلى (الازارعلى القفا) بالقصرأى ازاره على قفاه وهومؤخر عنقه والحالاله داخل في الصلاة وقال الوحارم) ماخا المهملة والزاى سلة بنديار الاعرج الزاهد المدنى بما وصله المؤلف في باب الثوب اذاكان ضيقا (عن مهل) الانصاري المتوفى سنة احدى وتسمعين آخر من مات من الصماية بالمدينة وللاصيلي عن مهل بن سعد (صلواً) أي الصماية (مع الذي صلى الله علمه وسلم) حال كونهم (عاقدى ازرهم) بضم الهمزة وسكون الزاى جع ازار وهو الحفة (على عواتقهم)فكانأحدهم يعقدازاره في قفاه وللكشميه في عاقدو أزرهم بالواو وحينتذفيكون خبرمىتدامىدوف أى صلواوهم عاقدو أزرهم وبالسندقال \* (حدثنا احدين ونس) نسمه الى حده الشهرته به والافأبوه عبدالله وتوفى الكوفة سنة سبع وعشرين وما تتبن (قال حدثناعات ان محمد)أى ابن زيد بن عبد الله بن عرب الحطاب رضى الله عنه (قال حدثني) بالافراد (واقد بن مجمد) بالقاف المكسورة والدال المهمملة القرشي العدوى المدنى أخوعاصم من مجدالر اوى عنه (عن محدين المنكدر) النابعي المشهور (قال صلى جابر) هو ابن عبدالله الانصارى (ف ازارقد عقدهمن قبل) بكسرالقاف وفتح الموحدة أى من جهة (ففاه وثمامه وضوعة على المشحب) بكسر الميموسكون الشين المجمة وفق الحيم عيدان تضمروهما ويفرج بين قواعها يوضع عليها المياب وغيرها والجلة اسمية حالية (قال) وللاربعة فقال (له قائل) هوعبادة بن الوليدبن عبادة بن الصامت كأفى مسلم (تصلى فى ازارواحد) بهمزة الانكارالحذوفة (فقال) جابر (انماصنعت ذلك) باللام قبل الكاف وللعموى والكشميني ذالة باستاطها وللمستملي بدلها هذا أي الذي فعل من

صلاته وازاره معقودعلى قفاه وثمامه موضوعة على الشحب البراني احق بالرفع غمر منصرف أي جاهل (مثلاث) فسنكرعلى تعهلد فأظهر له حواره لدهتدى الحاهل الداعومثلاث الرفع صفة أحق لانهاوان أضيفت الى المعرفة لاتمعرف لتوغلها في الانهام الاادا أضيفت لما الشمر بالمماثلة وههنالدس كذلك فالداوقعت صفة للنكرة وهي أحق (وأينا كانله ثويان) استفهام يفيدالنفي وغرضه أن الفعل كانمقررا (على عهد الذي) وللاصيلى على عهدرسول الله (صلى الله عليه وسلم) وحيننذفلا ينكروقد كان الخلاف في منع جوازالصلاة في الثوب الواحد قديما فعن ابن مسعود فاللاتصلى فى ثوب واحدوان كانأوسع ممايين السماء والارض رواه ابن أبي شدية وعامة الفقها على خلافه ورواة هذا الحديث مآبين كوفى ومدنى وفمهروا بة الاخعن أخمه وهما عاصم وواقدو تابعي عن تابعي وهمما واقدو محدثن المنكدروفيمه التحديث والعنعنة والقول «وبه قال (-د شامطرف) بضم الميم وفتح الطاموكسر الراء المهملتين وفي آخره فاء (ابوس عب) بضم الميم وفتح العين ابن عبد الله بن سلمان الاصم المدنى صاحب مالل الامام (قال-د شاعبد الرحن بن اي الموالي) بفتح الميم على وزن الحوارى وفي الفرع الموال بغيرياء (عن محدين المسكدر قال رايت جابر بن عبد الله يصلى في ثوب واحد وقال رايت الذي صلى الله عليه وسلم يصلى في ثوب أى واحدوهذا أوقع في النفس وأصرح في الرفع من الطريق السابق وسقط عند الاصلى لفظ ابن عبدالله فرياب) حكم (الصلاة في النوب الواحد) حال كون المصلي (ملتصفا) أي متغطما به (قال) وللاصلى وقال الزهري محدين مسلم بنشهاب (في حديثه الذي رواه في الالتعاف مما وصلهاب أبي شببة في مصنفه عن سالم عن أبن عرا والمرادماوصله أحد عنه عن أبي هريرة (المتعف المتوشيروهو المخالف بن طرفه) أى الثوب (على عاتقب موهو الاشتمال على منكسه) أى منكى المتوشم قال الن السكمت هوأن بأخد فطرف النوب الذي ألقاء على منكمه الاعن من تحت يده السترى وبأخذ الذي ألقاه على منكمه الايسرمن تحت يده المني ثم يعقد طوفهما على صدره ( قَالَ ) أَي المؤلف وهذه ساقطة عندأ نوى ذر والوقت والاصــــ لي وان عساكر (قالت) وللار بعة وقالت (آمهاني ) النون والهمزة فاخته بنت أبي طالب (التحف الذي صلى الله عليه وسدم بشوب وخالف) وللاصملي في توب ولايي ذرعن الكشميهي بشوب له وخالف (بين طرفيه على عاتقيه ) وصله المؤلف في هذا الباب الكنه لم يقل فيه وخالف ذم ثبت في وسلم من وجمه آخرعن اى مرة عنهاوفالدة هذه الخمالفة في الثوب كأفال ابن بطال أن لا ينظر المصلى الى عورة نفسمه اذاركع أوأن لا يسقط عند الركوع والسعود \* وبه قال (حدثنا عسد الله) بضم العين (أبن موسى) العسبي مولاهم الكوفي (قال-دنيّا) وفي رواية ابن عساكراً خبرنا (هشام بن عروة) بن الزبر (عن امه) عروة بن الزبير بن العوام (عن عربن الى سلمة) بفتح اللام وضم العن من عرو واسم أى سلة عبدالله من عبد الاسد المخزوم وسالذي صلى الله عليه وسلم وأمهأم المؤدنين أمسلة ولدبالحبشة في السنة الشانية المتوفى بالمدينة سنة ثلاث وعمانين ووهم من قال الدقتل بوقعة الجل نعم شهدها ويوفى بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان له في الحاري حديثان (أن النبي صدلي الله علمه وسم صدلي في توبوا حدقد خالف بين طرفيه) ورواة هذاالحديثمابين كوفى ومدنى وفسه روابة تابعيءن تابعيعن صحابى وهوسندعال حداوله حكم الثالا ثمات وان لم يكن على صورته الان أعلى ما يقع للمؤلف وحكون منه و بن الصحابي فيمه اثنان فأن كان الصابي يرويه عن النبي صلى الله علمه وسلم فصورة الثلاثي وأن كانعن صابى آخر فلالكنهمن حيث العلق واحداصد فأن بينه و بين العماى الندين وبالجلة فهو من العلوالنسي \* وبه قال (حدثنا محدين المنى قال حدثنا عي) القطان (قال حدثناهشام)

ثابت فالسعف البراء بعدث عن النبي صلى الله علمه وسلم أنه قال في الانصار لاعمهم الامؤمن ولا يغضهم الامنافق منأحبهمأحبه الله ومن أبغضهم الغضم مالله قال شعبة قلت لعدى معته من البراء قال الاى حدث وحدثنا قتسةى سعيدثنا يعقوب يعنى ابنعبد الرجن القارى عنسهيل عن يه عن أبي هررة أنرسول الله صلى الله علمه وسلم قال لا يغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أنغضمانته وفيالروانةالاخرى لا مغض الانصاررج ليؤمن الله والموم الاتخروفي حمديث على رضى الله عنه والذى فلق الحسة وبرأ النسمة انه لعهد دالنبي الاجي" صلى الله عليه وسلم الى أن لا يحسى الامؤمن ولا مغضى الامنافق) (الشرح)قد تقدم أن الآرة هي العلامة ومعنى هذه الاحاديثأن منعرف مرتبة الانصار وماكان منهم في نصرة دين الاسلام والسعى في اظهاره والوا المسلمين وقيامهم فى مهمات دين الاسلام حق القام وحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وحبداياهم وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين بديه وقتالوسم ومعاداتهم سائرالناس يشارأ للاسسلام وعرف من عالى بن أبي طالب رضى الله عنسه قريه من رسول الله صلى الله علمه وسلم وحب النبي صلى الله علمه وسلمله وماكان منه في نصرة الاسلام وسوا بقه فيه ثمأحب الانصار وعلماله فاكان ذلك من دلائل صحة اعمانه وصدقه في اسلامه اسرور ونظهور الاسلام والقيام عابرضي الله سعانه وتعالى

ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن أبغضهم كان بضد ذلك واستدل به على نفاقه وفسا دسير يربه والله أعلم (وأماقوله فلق الحبة ) فعناه

عن أبه عروة بن الزير (قال-دين) بالافراد (الي) عروة (عن عرس اليسلة) بضم العين (اله

عن أنى صالح عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاستو «حدثنا أبو بكر بن أبى شية حدثنا وكيم وحدثنا يعي بن يعدي واللفظ له قال أخر بريا أبو معاوية عن الاعش عن عدى من المتعدد الني الاي صلى الله عليه الني الله عليه الله والمنافق وسلم الى أن الاعمن والامنافق

شقها بالنمات وقوله وبرأ النسمة هو بالهمزة أىخلق النسمة وهي بفتح النون والسنوهي الانسان وقيل لنفس وحكى الازهرى أن النسمةهي النفسوانكل دابة فيجوفهاروح فهى نسمة والله أعلم وأماما يتعلق بأسانسدالياب ففمه عسداللهن عبداللهن حرفعبدمكرفياسمه واسمأ سهوجير بفتح الحيم واسكان الماء ويقال فدية أيضاجار وفيه البراس عازب وهومعروف مالمد هداهوالمشهورعندأهل العامن المحدثين وأهل اللغمة والاخسار وأصحاب القنون كلهاقال الشيخ أبو عروبن الصلاح رجه الله وحفظت فيمه عن بعض أهل اللغمة القصر والمدوفيه بعقوب سعدارجن القارى بتشديدالاء منسوبالي القارة قسلة معروفة وفيه زريكسر الزاى وتشديدالراء وهوزر بن حبيش وهو من المعمرين أدرك الجاهلية وماتسنة اثنتين وغيانين وهواسمانه وعشر سسنه وقبل ابنمائة والتسين وعشرين سنة وقيلمائة وسبع وعشرين سنة

رأى الني صلى الله علمه وساريصلى في توب واحدفي ست امسلة ) أم المؤون نظرف ليصلى (قد التي طرفيه )أى طرفى أو به (على عاتقه ه )صلى الله علمه وسلم ﴿ انْحَاأُو رِدَالْمُؤْلِفُ هِذَا الْحَدِيثُ وان كان أنزل من السابق بدرجة لما وقع فيه من تصريح هشام عن أبيه بأن عمراً خسره وفي السابق وقعىالعنعنة وتصر يح الصحاى بأنه شاهدالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل مانقل أولاما لصورة المحمّلة مع تعيين المكان وزيادة كون طرفي الثوب على عاتقيه صلى الله عليه وسلم « و به قال (-دانناعبد) بضم العين مصغرامن غيراضافة (ابنا معيل) الهارى بفتح الها وتشديد الموحدة الكوفي (فالحدثنا) ولابن عساكرأ خبرنا (أبوأسامة) بضم الهمزة حماد بن أسامة (عن هشام) هوان عروة (عن اسه) عروة من الزير (انعر من أبي سلة) بضم العين (اخر مرة فالرأية رسول الله ) وللاصملي رأيت الذي (صلى الله عليه وسلم يصلى في توب واحد) حال كونه (مشتملامه) وللمستملي والجوى مشتمل بالجزعلي المجاورة فاله اب حروغيره كالزركشي وتعقبه البدر الدماميني فقال الاولى أن يعمل صفة لثوب ثم أوردسؤ الافقال فان قلت لو كان ليرز الضمر لحريان الصفة على غمر من هيله وأجاب بأن الكوفين فاطبة لايوجبون ابرازه عندأمن اللبس ووافقهمابن مالك ومذهم م في المسئلة أقوى واللبس في الحديث منتف اه ولابي ذر مشتمل بالرفع خبرمبتدا محذوف (في يدت امسلة) حال كونه (واضعاطرفيه) بالتثنية أى الثوب (على عاتقيه) صلاات الله وسلامه علمه وفي مت ظرف المصلى أوللا شمال أواهما وفي هذه الطريق النازلة السندأ مضا تصريح هشام عن أسه بأن عرأ خبره وفي السابقة من العنعنة وزيادة لفظ الاشتمال \* وبه قال (حدثناا-ععيل س ابي أويس) بضم الهمزة وفتم الواومصغرا (قال حدثني) بالافراد (مالك)وفي غيرروا بة ابن عسا كرمالك بن أنس امام دارالهجرة (عن العالمضر) بفتح النون وسكون المجة سالم ين أى أمية ( مولى عرب عسد الله ) يضم العين في الاول والثاني المتوفى سنة تسع وعشرين ومائة (انابامرة) بضم الميم وتشديد الراء يزيد (مولى ام هاني ) باله مزة فاخية (بنت الى طالب اخبرهانه معام هان بنت ابي طالب رضى الله عنها حال كونها (تقول ذهبت الى رسول الله) وللاصيل الى الذي (صلى الله عليه وسلم عام الفتح )فى رمضان سنة عان (فوجدته) حال كونه (يغتسل وفاطمة ابنته )رضي الله عنها (تستره) جلة حالية أيضا (قالت) امهاني (فسلت عليمه فقال) عليه الصلاة والسلام (من هذه) قالت امهاني (فقلت انا) وللاصيل قلت (ام هاني بنت العطالب فقال عليسه الصلاة والسلام (مرحباً بأمهاني ) باء الحرولان عساكر مرحسالاً م هانئ ساالندا أى اقيت رحباوسعة بالمهانئ (فلفرغ)علمه الصلاة والسلام (من غسله) بضم الغن ( قام فصلي عمالي ركعات) عال كونه (ملتحفافي ثوب واحد) بكسر نون عماني وفتم الماء منعول فصلى ولاس عسا كرعان بفتح النون من غيرياء (فلما انصرف) على الصلاة والسلام من صلاته (فلت بارسول الله زعم) أي قال أوادع (أبن ابي) على بن أبي طالب وهي شقية تمامهما فاطمة بنتأسدين هاشم لكن خصت الام لكونها آكدفي القرابة ولانهابصد والشكاية فياخفاردمتهافذ كرتما بعثهاءلي الشكوى حيث أصيت من محل يقتضي أنها لاتصاب منهلا جرت العادة أن الاخوة من جهة الامأشد في اقتضاء الخمان والرعاية من غيرها نع في رواية الجوى زعم ابن أبي (أنه قاتل رجالا) أى عازم على مقاتلة رجل (قد اجرته) بالراء أى امنه هو (فلانس هبيرة والرفع بتقديره وكامرا وبالنصب بدلامن رجلا أومن الضمير المنصوب وهبيرة بضم الهاء وفتح الموحدة ابن أبى وهببن عروالخزومى زوج أمهانى ولدت سنه أولادامنهم هانى الذي كنت

وهوأسدى كوفى وأمافول سلمرجهالله (حدثنا جمدين المثنى حدثنا عبدالرحن بن مهدى عن شعبة عن عبدالله بن عبدالله بنجبر

صلى الله عليه وسلم أنه قال بامعشر النساء تصدقن واكثرن الاستغفار فانى رأيتكن أكثرأهل النار فقالت امرأة منهن جزلة قال معت أنسا يقول ثم قال مسلم حددثناء ين حسب الحرثي حدثنا خالديعني ابن الحرث حدثنا شعمة عنعمداللهن عمدالله عن أنس) فهذان الاستادان رجالهما كلهم بصريون الاان جمر فانه أنصارىمدنى وقدقدمناأنشعبة وانكان واسطيافقداستوطن البصرة والله أعلم

\*(اب مان نقصان الاعان فص الطاعات وسان اطلاق لفظ الكفر على غيرالكفر مالله ككفرالنعمة والحقوق)\*

(قوله صلى الله علمه وسلم بامعشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فانى رأيتكن أكثر أهل النار فقالت احرأة منهن جزلة ومالنا مارسول الله أكـ تر أهـ ل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير مارأيت من ناقصات عقدل ودين أغلب لذى لب منكن قالت بارسول الله وما نقصان العـ قل والدبن قال أما نقصان العدقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رحلفهذانقصان العقل وتمكث اللمالى ماتصلى وتفطرفي رمضان فهذانقصان الدسن) (الشرح) قال أهل اللغة المعشرهم الجاعة الذين أمرهمواحد أىمشتركون وهو اسم يتناولهم كالانس معشروالحن معشر والانساء معشر والنساء معشر ونحوذلك وجعمعاشر (وقوله صلى الله علمه وسلم رأيتكن أكثرأهل النار) هو ينصب أكثر

به هرب من مكة عام الفتح لماأسلت هي ولم يزل مشركاحتي مات وترك عندها ولدهامنه جعدة وهويمن لهرؤ يةولم تصح له صحبة وابنه المذكورهنا يحتمل أن يكون جعسدة هذاو يحتمل أن يكون من غيراً م هاني ونسى الراوي اسمه ليكن قال ابن الحوزي ان كان المرادية للن ابنها فهو حعدة ورده أبن عبدالبر وغبره اصغرسنه اذذاك المقتضي لعدم مقاتلته وحينئذ فلايحتاج الى الامان وبأن علىالا يقصد قتل ابن أخته فكونه من غيرها أرج وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة بأن اللذين اجارته ماأم هانئ هدماا لحرث بن هشام وزهرين أبى أمية المخز وميان وعند الازرق عمدالله ان أبي رسعة مدل زهر قال في الفتروالذي يظهر لي أن في رواية الماب حدد فأكات فه وفلان ان عم هسرة فسة قط لفظ عم أوكان فسه فلان قر بسهد مرة فتغير لفظ قر بب بلفظ النوكل من المرث بنهشام وزهير سألى أمية وعبدالله سأى رسعة بصح وصدفه بأنه اس عم هبيرة وقريمه لكون الجيم من بني مخزوم (فقال رسول الله) وللاصلى النبي (صلى الله عليه وسلر قداً حرنامن ابوت)أى أمناهن أمنت (ياام هاني ) فلا لعلى قدله (قالت ام هاني وذاك ) وللاصيلي وذلك باللام أى صلاته الميان ركعات (ضيي) أى وقت ضيى أوصلاة ضيى ويؤيدها مافير واية انشاهين قالت أم هاني بارسول الله مأهذه الصلاة قال الفحى ، ورواة هـ ذا الحديث مديون وفي التعديث بالجع والافراد والعندنة والاخبار والسماع والقول ، وبه قال (-دشاعبدالله من يوسف السنسي (قال اخبرنامالك) هوابن أنس الامام (عن ابنشهاب) الزهري (عن سعيد بن المسبعن الى هريرة) رضى الله عنه (انسائلا) قال الحافظ بن حرم أقف على احمد لكن ذكر شمس الاعمة السرخسي الحنفي في كابه المسوط أنه نوبان (سأل رسول الله صلى الله علمه وسلم عن الصلاة في توبواحد) ولاى الوقت في الثوب الواحد بالتعريف (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمأولكليكم) أى أنتسائل عن مثل هذا الفاهرولكليكم (ثوبان) فهواستفهام انكارى ابطالي قال الخطابي لفظه استغيار ومعناه الاخبارع اهم علمه من قله الثياب ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفعوى لانه اذالم يكن لكل أو مان والصلاة لازمة فسكنف لم يعلوا أن الصلاة فى النوب الواحد الساتر للعورة حائزة وهذا . ذهب الجهور من الصابة كان عباس وعلى ومعاوية وأنس بن مالله وخالدين الوليدوأبي هريرة وعائشة وأمهاني ومن التبابعين الحسين البصرى وابن سيرين والشعيى وابن المسب وعطاء وأنوحنيفة ومن الفقهاء أنو يوسف ومجد الثوب الواحد فلجعل بعضه (على عاتقمه) بالتثنية ولابن عسا كرعلى عاتقه وهوما بن المنكبين الى أصل العنق \* و بالسند قال (حدثنا الوعاصم) النحال بن مخلد بفتح المم المصرى الندل عن مالك موان أنس الاصحى (عن ابي الزناد) بالزاى المكسورة والنون (عن عمد الرحن بنهرمن (الاعرج عناف هريرة) رضي الله عنه (قال قال الني) ولانوى دروالوقت والاصيلي رسول الله (صلى الله عليه وسلم لايصلى احدكم في النوب الواحد) حال كونه (ليس على عاتقية بالتثنية ولابي ذروالاصلى وابن عساكر على عاتقه (شي) زادمسلم من طريق أبن عيسة عن أى الزيادمنه شي ولانافية و يصلى ما ثمات الما وهوخير ععني النهى وقال ابن الاثمركذافي العدد من اثمات الماء وذلك لا محوز لائق حدة هاعلامة الحزم بلا الناهمة فان صحت الرواية فقعمل على أنلانافية اه وقد صحت الرواية بذلك فلاوحـ مللترددوقدروا والدارقطني في غرائب مالك لايصل بغيريا ومن طريق عبد الوهاب بعطاء عن مالك بلفظ لا يصلين بزيادة نون التوكيد وهو عندالاسماعيلي بلفظ نهى رسول اللهصلي الله عليه وسلم والنهسي المذكورليس محولاعلى القريم فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي اماعلى ان هذه الرؤ ية تتعدى الى مفعولين واماعلى الحال على مذهب ابن السراج وأنى على الفارسي وغيرهما بمن قال ان أفعل

بارسول الله وما نقصان العقل والدمن قال أما نقصان العـقل فشهادة احرأتين تعدل شهادة رحل فهذانقصان العقل وتمكث للمالى ماتصلى وتفطرفي رمضان فهذا نقصان الدين ، وحد ثنيه أبو الطاهر أخبرناا بنوهب عن بكر بن منصور عن الهاديهذا الاسنادمثله

لايتعرف بالاضافة وقسلهو بدل من الكاف في رأيتكن وأماقولها ومالناأ كثر أهل النار فنصوب اما على الحكامة واماعلى الحال (وقوله جزلة) بفتح الحيم واسكان الزاى أى ذات عقل ورأى قال الندرمد الجزالة العقل والوقار وأما العشير فبفتح العن وكسرالشين وهوفى الاصل المعاشر مطلقا والمرادهنا الزوج وأماالك فهوالعقل والمراد كال العاقل (وقوله صلى الله علمه وسلمفه فانقصان العصل أى علامة نقصانه (وقوله صلى الله عليه وسلم وتمكث اللمالي ماتصلي)أى عكث ليالى وأبامالاتصلى بسب الحيض وتفطرأناما من رمضان بسس الحمض والله أعدلم \* واما أحكام الحددث ففهه حلمن العاوم منهاالخث على الصدقة واقعال البر والاكثار من الاستغفاروسائر الطاعات وفمهان الحسنات يذهن السيات كأفال الله عزوجل وفعه ان كفران العشير والاحسان من المكبائر فان التوعد بالنارمن علامة كون المعصمة كمرة كإسنوضعهقر ساانشاءالله تعالى وفسهان اللعن أيضامن المعاصى الشديدة القبع وليسفيه انه كبيرة فانهصلي الله عدم وسلم قال تكثرن الاعن والصغيرة اذاأ كثرت صارت كبيرة وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله واتنق العلماء على تحريم اللعن فأنه في الغمة الابعاد والطردوفي الشرع

نائمة ومعلوم أن الطرف الذي هولابسه من الثوب غيرمتسع لائن يتزريه ويفضل منه ما كان على عاتقه فاله الحطاك فيمانة اوعنه الكن قال في الفتح ان فيه نظر الايحنى نع نقل السبكي وجوبه عننص الشافعي واختاره لكن المعروف عن الشآفعية خلافه وعن أجدلا تصير صلاة من قدر على ذلك فتركه جعله شرطاوع نه تصم ورأنم جعله واجمامستقلا ، وفي الديث التحديث والعنعنة ، وبه قال (حدثنا الونعم) القضل بن دكن (قال حدثنا شيدان) بن عبد الرحن (عن يعيى اس أني كتبر إللمللفة وعن عكرمة مولى ابن عباس (قال سمعته) أي قال يحي سمعت عكرمة (او كنت سألته الالشان أى كنت معتصف ماما بقداء أوجواب سؤال لاأدرى كمف وقع (قال) ولابن عساكر فقال أى عكرمة (معمد أباهريرة) رضى الله عنه حال كونه (يقول أشهد أى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في قوب والمكشميني في توب واحد د ( فليخااف بن طرفه ) حل الجهور الاص هناعلي الاحتماب وأتى باغظ أشهدتا كيد الحفظه وتحقيقا لاستعضاره فهذا (باب) المنو بز (أذا كان النوب ضيقاً) كيف يفعل المصلى ، وبالسندقال (حدثنا يحى بنصالح) الوحاظي بضم الواو وتحقيف الحاء المهملة وبالظاء المجمة الجصى الحافظ الفقيه المتوفى سنة اثنتين وعشر بن وماثنين (قال حدثنا فليح بن سلمان) بينم الفاء وفتح اللام آخره طعمه ملة في الاولوضم السين وفتح اللام في النافي (عن سعيد بن الحرث) بالناء المنلثة الانصارى قاضى المدينة (قال سألفا جابر بنعدالله) الانصاري (عن الصدادة في النوب الواحد فقال خرجت مع الني صلى الله علمه وسلم في بعض أسفاره ) في غزوة بواط كافي مسلم (فيت لدلة) الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (لبعض أمرى)أى لاحل بعض حوائجي (فوجدته) صلى الله عليه وسلم (يصلى وعلى توب واحد فاشتمات به وصليت)منتها (الى جانبه) أومنضما الى جانبه (فل انصرف عليه السلام من الصلاة (قال ماالسرى يا جابر ) بضم السين والقصر أى ماسب سيرك ف الليل وانماساله لعله بأن الحامل له على الجيء في الليل أمر أكيد (فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قَالَ) علىه الصلاة والسلام (ماهذا الاشتمال الذي رأيت) هواستفهام انكاري وقدوقع في مسلم التصريح بسبب الانكاروهوأن الثوب كانضمقا وأنه خالف بن طرفه ويواقص أى انحى عليه كأنه عندالخالفة بين طرفى النوب لم يصرساترا فانحني لمستترفأ عله عليه السلام بأن محل ذلك مااذا كان النوب واسعافامااذا كان ضيقافانه يجزئه أن يتزريه لائن القصد الاصلى سترالعورة وهو يحصل بالاتزار ولا يحماج الى المتواقص المغار للاعتدال المأموريه أوالذى أنسكره علسه السلامهواشقال الصهاء وهوأن يخلل نفسه بثوب ولابر فعشامن حوانه ولاعكنه اخراح يديه الامن أسفله خوفامن أن تمدوعورته قال جابر (قلت كان) الذي اشتملت به (ثويا) واحدا واكرعة وأى ذرثوب الرفع فال انجروالبرماوي والعيني والزركشي على أنكان تامة فلاتحتاج الىخبر واعترضه البدر الدماميني فقال الاقتصار على ذلك لانظهر وأىمعني لاخباره بوحود ثوب فى الجلة فينمغي أن يقد ترما يناسب المقام زادفى فرع المونينية يعنى ضاق (قال) عليه الصلاة والسلام (فانكان) الثوب (واسعافا لقف) أى ارتد (به) أى بأن يأتز رباحد طرفيه ويرتدى بالطرف الاتخرمنه (وانكان) الثوب (ضيه افاتر ربه )بادغام الهمزة المقاوية تا في التا وهويردعلي التصر بفيين حيث جعاوه خطأ ويه قال (حدثنامسدد) هوان مسرهد (قالحدثنا يحي) القطان (عن سفيات) المورى لااب عينة (قال حدثني) بالافرادولابوى ذر والوقت حدثنا (أبو حازم) بالحا المهملة والزاى سلمة بند بنار (عن سهل) الساعدى وللاصيلى عن سهل بن سعد (قال كانرجال) أى بعض الرجال لا كلهم فالتنكم للتبعيض (يصاون مع الذي صلى الله عليه وسلم)

الكونهم (عاقدى از رهم) بضم الهمزة وسكون الزاى ينون عاقد بن سقطت للاضافة (على اعناقهم كهمنة الصدان وقال) أى الذي صلى الله علمه وسلم وللكشميري و يقال وهوا عممن أن يكون الفائل النبي صلى الله علمه وسلم أومن أحره قال الحافظ بحرو يغلب على الظن أن القائل والال (النسام) اللاتي يصلمن وراء الرجال (الاترفعن رؤسكن) من السحود (حتى يستوى الرجال) حال كونهم (جلوسا) جع حالس أومصدر بمعنى جالسين وانماق للهن ذلك الملا يلمعن عند رفعهن من السحود أشأمن عورات الرجال كاوقع التصريح به في حديث أحما بنت أبي بكرالمروى عند أحدواني داود بلفظ فلاترفع رأمهاحتي يرفع الرجال رؤسهم كراهة أنبرين عورات الرجال واستنبط منه النهيى عن فعل مستحب خشمة ارتكاب محذور لان متابعة الامام من غيرتأ خير مستحبة فنهمي عنهالماذكر وأنه لايجب الـترمن أسفل بخلاف الاعلى ﴿ وَفِي الْاسِــ: ادَالْتُحَدِيثُ والاخبار والعنعنة ﴿ (باب الصلاة في الجبة الشامية ) التي ينسجها الكفارمالم تصقق نجاستها (وقال الحسن) البصرى مماوصله أنو نعم ن حادف نسخته المشهورة (في النماب ينسحها الجوسي) بضمسن ينسحهامن ابنصر ينصرو بكسرهامن ابضرب يضرب والأوله والذى فى الفرع فقط والمحوسى بالماء بلفظ المفردفي رواية الحوى والبكشيهني والمراد الحنس ولغيرهم ماالمحوس بصميغة الجعو الجلة صفة للثياب لان الجلة وان كانت نكرة لكن المعرفة بلام الجنس كالنكرة ومنه قوله \* ولقدأم على اللَّه يسيني \* (لم يربها ) الحسن (بأساً) أى قبل أن تغسل وقداً جازه الشافعي والكوفيون وكره ذلك ابن سيرين كارواه ابن أى شيبة ، ومطا بقة هذا الاثر للترجة ظاهرة ثم استطرد المؤلف فقال (وقال معمر) بفتح المين ابن راشد ما وصله عبد الرزاق في مصنفه (رأيت الزهري ) محدى مسلم بنشهاب ( يلبس من بياب المن ماصب غيالبول) أي بعد أن يغسله أوالمراديول الأكول وهوطاهر عندالزهري (وصلى على) وللاصميلي وصلى على بن أب طااب ممارواه ان سعد (في ثوب) خام (غيرمقصور) قبل أن يغسله «وبالسندقال (حدثنا يحيي) هو ابن موسى أنوزكر باللبلني المعروف بخت بنتج الخاء المجمة وتشديد المثناة الفوقية وليسهو يحيبن معين ولا ابن جعفر السكندى (قال حدثنا الومعاوية) محدين خاذم الخاو الزاى المجممة ن أوهو أبومعاوية شيبان النحوى وجزم الحاظ بنجر بأنه الاول (عن الاعش) سلمان بن مهران (عن مسة) هوابن صديح بضم المهملة العطاردى أوهومسلم سعران البطين وجزم في فتح البارى بأنه الاول أيضا (عن مسروق) هوابن الاجدع الهمداني وسي به لانه سرقه سارق في صغره (عن مغيرة ابنشعبة ) رضى الله عنه (قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ) سنة تسع في غزوة تبوك (فقال) ولاى درقال (بالمغمرة خذالاداوة) بكسرالهمزة وجعهاأ داوى أى المطهرة (فأخذتها فانطلق رسول اللهصلي الله عليه وسلم حتى يوارى أى عاب وخفي (عني فقضي) بالف وللاصلى وقضى (حاجته وعلمه جية شامية) من نسج الكنار الفيارين بالشام لانها اذذاك كانت دارهم (قذهب) عليه الصلاة والسلام (الخرج يدهمن كهافضاقت) أى الجبة لان الثياب الشامية كانت حينند ضيقة الا كام (فاخرج) عليه الصلاة والسلام (يدهمن اسفلها فصبت عليه) الما. (فتوضاوضو والصلاة ومسمع على خديه غصلي) « ورواة هذا الحديث مابين بلخي وكوفى وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه أيضافي الجهادوا للباس ومسابق الطهارة وكذا النسائي وابنماجه قَرْمَابِكُرَاهِمِهُ المُعرى في نفس (الصلاة) وللكشميني والحوى زيادة وغيرها أي غيرا اصلاة \* وبالسندقال (حدثنامطر بن الفضل) المروزي (قال حدثناروح) بفتح الراءوسكون الواو ان عمادة المنسى (قال حدثناز كرمان احتى المكي (قال حدثنا عروبن دينار) بفتح العن الجعى (قال-معتارين عبدالله) الانعارى حال كونه (عدّث انرسول الله صلى الله عليه

كراجعةهذه الجزلة رضى اللهعنها وفمهجوازا طلاق رمضان من غيراضا فةالى الشهروان كان الاختيار اضافته واللهاعلم

\* وحدثنی الحسن بن علی الحلوانی عیاض بن عبد الله عن أبی سعید الله عالی الله علیه الحدث الله علیه وسلم حودثنا یحی بن أبو ب حدثنا اسمعیل و هوابن جسر قالوا عروب أبی عروعن المقبری عن أبی حروب أبی عروعن المقبری عن أبی حروب مثل معنی حدیث ابن عروعن النبی علیه وسلم عشل معنی حدیث ابن عروعن النبی صلی الله علیه وسلم عشل معنی حدیث ابن عروعن النبی صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم

الانعادمن رجمة الله تعالى فسلا يحوزأن معدمن رجمة الله تعالى من لابعرف حاله وخاتمة أمره معر فة قطعمة فلهذا قالوا لا يحوز لعن أحد معسماكان اوكافسراأودابة الامنعلنابنص شرعى أنهمات على الكفر أوعوت علمه كاي حهل واللس وأمااللعن بالوصف فلس بحرام كاعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الرماومؤكلمهوالمصورين والظالمن والفاسقين والكافرين ولعن من غسرمنار الارض ومن بولى غبرمواليه ومن التسب الى غبر أمه ومن أحدث في الاسلام حدثا أوآوى محدثاوغر ذلك مماجاته النصوص الشرعمة باطلاقه على الاوصاف لاعلى الأعيان والله أعلم وفسه اطلاق الكفرعلى غسر الكفر بالله تعالى ككفرالعشسر والاحسان والنعمة والحق وبؤخذ من ذلك صحمة تأو سلاالكفرفي الاحادث المتقدمة على ما تأولناها وفيه سان زيادة الاعان ونقصانه وقده وعظ الامام وأصحاب الولامات وكبراء الناس رعاماهم وتعذرهم الخالفات وتعريضهم على الطاعات وفسه مراجعة المتعلم العالم والتابع المتبوع فماقاله اذالم يظهرله معناه

تنسهمنه صلى الله عليه وسلم على ماوراءه وهو مانسه الله تعالى علمه في كنامه بقوله تعالى أن تضل احداهمافتذكر احداهما الاخرى أى انهن قليلات الضبط قال وقداختلف الناس في العقل ماهوفقيل هوالعلم وقبل بعض العاوم الضرور بةوقيل قوةعمز مهايين حقائق المعاومات هذا كالاسه قلت والاختلاف في حقيقة العقل وأفسامه كنسرمعروف لاحاجة هناالىالاطالةبه واختلفوا في محله فقال أصحابنا المتكلمونهو فى القلب وقال بعض العلماء هوفي الرأس واللهأعلم وأماوصفه صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان الدين لتركهن الصدالة والصوم في زمن الحمض فقديستشكل معناه وليس عشكل بالهوظاهر فأن الدين والاعان والاسلام مشتركة في معنى واحدد كاقدمناه في مواضع وقد قدمناأيضا في مواضع ان الطاعات تسمى اعانا ودينا واذا المت هذاعلمان ون كثرت عمادته زاداعانه وديسه ومن نقصت عمادته نقص دينه غمنقص الدين قدىكون على وجه بأثميه كن ترك الصلاة أوالصوم أوغيرهمامن العمادات الواحمة علمه بلاعذروقد مكون على وحدلاا غفسه كن زك الجعمة أوالغزو أوغمر ذلك عما لاعب علىه لعذر وقد يكون على وحمه هوسكلف مه كترك الحائض الصلاة والصوم فانقلل فانكانت معذورة فهل تثاب على الصلاة في زمن الحيض وانكانت لاتقضيها كإشاب المريض والمسافرو يكتبله فى من ضه وسفره وشل نوافل (00) قسطلانى (اول) الصاوات التي كان يفعلها في صحته و وصره فالحواب أن ظاءرهذا الحديث أنها الاتثاب والفرق أن المريض

وسلم كان ينقل معهم الحيارة)أى مع قريش (الكعبة)أى ابنائها وكان عره عليه السلام اذذ ال خساوثلاثمن سنةوقمل كانقمل المبعث بخمس عشرة سنةوقمل كانعره خسعشرة سنة (وعلمه أزاره)ولان عساكروعلمه أزار يغيرضمر والجسلة حالمة بالواو وفي يعض الاصول بغيرواو (فقالله العاسعه)الرفع عطف سان (ما ان أخي لو حلات ازارك) لكان أسهل عليك أولو بمعنى التمنى فلاجواب لها (فعلت) وللكشميني فعلته مالضمرأى الازار (على منكسك دون الجارة) أى تحتما (فال) جابرأومن حدّنه (هله)أى حل عليه السلام الازار (فع له على منكسه فسقط) عليه السلام حال كونه (مغشياً) بفتح الميم وسكون الغين المجمة أى مغمى (عليه) أى لا نكشاف عورته لانه علمه الصلاة والسلام كان مجمولاعلى أحسن الاخلاق من الحما الكامل حتى كان أشدحياهمن العذرا فيخدرها فلذلك غشى عليمه وروى مماهوفي غيرالصحيحين أن الملك نزل الراعفياء ساكنة فهمزة مفتوحة (بعد ذلك عرباتا ) بالنصب على الحال وعند الاسماعيلي فلم يتعرّ بعددلك (صلى الله علمه وسلم) فان قلت ما الجع بن حديث الماب وماذكره ابن استق من أنه صلى الله علمه وسارتعرى وهو صغير عند حلمة فلكمه لاكم فاربعد سعترى بعد ذلك أجمب أنهان ثعت جل النبي فسه على التعري لغيرض ورة عادية والذي في حديث الماب على الضرورة العادية والنغي فيهاعلى الاطلاق أويتقمد بالضرورة الشرعية كحالة النوم مع الزوجة أحيانا واستنبطمن الحديثمنع بدقااعورة الامارخصمن رؤية الزوجات لازواجهن عراة ، ورواة هذا الحديث مابن تنسى ومروزى ومكى وفمه التحديث والسماع ورواية جابرله من مراسيل العجابة لان ذلك كانقب لالبعثة فاماأن يكون سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أومن بعض منحضر ذلكمن العصابة وقدا تفقواعلى الاحتماج عرسل العصابي الاما تفرد بهأبوا محق الاسفرايني لكن في السماق مايستانس لا خد ذاك من العباس فلا يكون مرسلا فراب الصلاقف القميص والسراويل والتبان ) بضم المثناة الفوقية وتشديدا لموحدة سراويل صغير يسترالعورة المغلظة فقط (والقياع) بفتح القاف وتخفيف الموحدة مع المدوالقصر مشتق من القمو وهوالضم والجعسمي بهلانضمام أطرافه وأولمن لبسه سلمان علمه الصلاة والسلام يه وبالسند قال (حدثنا سلمان بن حرب) أبوأ بوب (قال حدثنا جادبن زيد) أبواء عيل (عن أبوب) السختماني (عن مجد) هو ابن سيرين (عن ابي هريرة) رضى الله عنه (قال قام رجل) لم يسم (الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في النوب الواحد) أي هل تصر أملا (فقال) عليه السلام (اوكلكم) بهمزة الاستفهام الانكاري الانطالي وواوالعطف وأصل الكلام وأكالكم اكن قدم الاستفهام لان المصدر الكلام أوالواوعاطفة على محذوف بن الهمزة والواودل عليه المعطوف ولاتقديم ولاتأخ برفالتقديرهناأ كلكم يجدثو بينوكا كميجدثو بينوالاول أولى والتقديم والتأخيرا سهل من الخذف والمعنى ليس كا كم (يجدثو بنن) فلذا تصع الصلاة في الثوب الواحد (مُسأل رجل عر) بن الخطاب رضى الله عنه أنهى عن الصلاة في الثوب الواحد والسائل يحتمل أن يكونهوا بنمسعودا وأسالانه مااختلفافى ذلك كارواه عبدارزاق فقال أبى الصلاة في الثوب الواحد لاتكره وقال ابن مسعود انما كان ذلك وفي الثياب قلة (فقال) عمر رضى الله عنمه مجساللسائل (اذاوسع الله فأوسعوا) فمددليل على أن الثوب الواحد كاف وأن الزيادة استحسان (جع) أى ليجمع (رجل عليه) أى على نفسه (ثيابه صلى) أى ليصل (رجل في آزار)وهومايؤترربه في النصف الاسفل (ورداع) للنصف الاعلى أو (في آزار وقيص) أو (في ازار وقباء) أو (ف مراويل وردا)غمرمنصرف على وزن مفاعيل أو (ف مراويل وقيص) أو (ف

سراويل وقباع) أو (في سان وقباع) أو (في سان وقيص قال) أى أبوهر يرة (وأحسبة) أى عر (قال) أو (في تبان وردام) وهذه تسع صورولم يجزم أبوهر برة بلذ كرما لحسبان لامكان أنَّ عر أهمل ذلك لان التيان لا يسترال ورة كلها بناء على أن الفخد من العورة فالستر به حاصل مع القباو ومع القميص وأمامع الرداء فقدلا يحصل ورأى أبوهر برةان انحصار القسمية يقتضي ذكرهنده الصورة والسترقد يحصل مهااذا كانالر داء سابغاوقدم ملابس الوسط لانها محل سترالعورة وهدذه الجلة من قوله جع الى هنامن تمة قول عروعبر بصيغة الماضي ومن اده الامر أي لجمع وليصل كامرومثله في كلام العرب اتقى الله امرؤ فعل خبرا يثب عليمه أى ليتق الله وليفعل وقال ابن المنبرااصيح انه كالام في معنى النمرط كاله قال انجع رجل عليه ثبابه فسن وحدف أوالعاطفة في المواضع التسعة على قول من يجوّر ذلك من المحاة والاصل اثباتها كا قاله ابن مالك وعورض بأنه لايتعمنأن يكون المحذوف حرف العطف بليحمل أن يكون المحمدوف فعلا أى صلى في ازار وقدص صلى في ازار وقباء وكذا الماقى أى المدمع على ه ثيامه لمصل في كذا والحل على هذا أولى لنبوته اجاعا وحذف حرف العطف بابه الشعرفقط وعندبعض وقوعه في الشعر مختلف فيه أوانها على سبيل النعداد فلاحاجة للعطف \* وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة \* وبه قال (حدثنا عاصم بنعلق) هوا بنعاصم الواسطى (قالحدثنا ابناك دئب) محدين عبدالرجن نسمه الى جدّه اشهرته به (عن الزهرى) محدين مسلم بن شهاب (عن سالم) هوابن عبد الله بن عر (عن ابن عمر) ابن الخطاب رضى الله عنه (قالسال رجل) لم يسم كافي الفتر (رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) بالفاء التنسيرية أذهو نفس سأل وللاصملي فال (ما ملبس المحرم فقال) علمه السلام (الايلبس القميص) بفتح القاف ولاناهية فتكسر السن أو نافية فتضم (ولا السراويل ولا البرنس) بضم الموحدة والنون ثوب معروف رأسه ملصق فيها وهوقانسوة طويلة كان الناس بلبسونهافي صدر الاسلام والسراو يل مفرد بلفظ الجع وجعه سراو بلات (ولاثو ما) و يجوز رفعه مقدر فعل مبني للمنعول أى ولا بلبس ثوب (مسمالزعفران) بفتح الزاى والفاء ولا بى ذروالا صيلى وابن عساكر زعفران (ولاورس) بفتح الواو وسكون الراءآخر مسن مهدملة بت أصفر بالمن بصبغ به (فن لم يجد النعلين فلمامس الخفين وليقط عماحتى بكونا والحموى والمستملي حتى بكون بالافرادأى كل واحدمنه ما (اسفل من الكعس )هواذن في ذلك لا أمر اذلا يجب على من فقد النعلن لس الخفين المقطوعين والمرادهنامن الحديث أن الصلاة تجوز بدون القميص والسراويل وغيرهما من المخيط لامر المحرم احتناب ذلك وهوم أمور بالصلاة ، وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلفأ يضافي اللماس والحيرو تأتى بقية مباحثه فيمان شاءا لله تعالى بمون الله معطف المؤلف قولة (وعن نافع)على قوله عن الزهري كا قال الحافظ بن≲روقال البرماوي كالسكرماني هو تعليق ويحتمل انه عطف على سالم فيكون متصلا وتعقبه ابن حر بأن التحويزات العقلية لايليق استعمالهافى الاموراانقلية فان المؤلفرجمه الله أخرج الحديث في آخر كاب العلم عن آدم عن النأبي ذئب فقدتم طريق نافع وعطف عليهاطريق الزهرى عكس ماهنا والتصر العيني رجه الله تعالى للكرمانى راداعلى ان حر بأنه تعلمق الفظر الى ظاهر الصورة مع أن الكرماني لم يجزم بذلك بل قال ويحتمل أن بكون عطفا على سالم قال ولافرق بين أن بقال عطفا على سالم أوعطفا على الزهرى وأجاب ابن جرفى انتقاض الاعتراض بأنه اذا اقضم المرادفأى وجه للتزول وبأن قوله عطفاعلي سالم بصمركا ناس أبى ذئب رواه عن الزهرى عن نافع فهو عنداس أبى ذئب عن شيخين مالنرول عن الزهرى عن سألم و بالعكس عن نافع وسالم ونافع روياه جيعاعن ابن عمر قال فن كان هذامبلغ فهمه فكيف يايق به المتصدّى للردّ على غيره اه (عن ابن عر) بن الخطاب رضى الله عنه (عن الذي

الصلاة في زمن الحيض فنظ سرها مسافرأ ومريض كان يصلى النافلة فى وقت و يترك في وقت غيرنا والدوام عليها فهد ذالا يكتبله في سفره ومرضه فى الزمن الذى لم يكن يتنفل فيهوالله أعلم وأماما يتعالى بأسائيد الماب ففيسه ابن الهاد واسمه بزندس عسدالله سااسة واسامة هوالهادلانه كان بوقدنارا الهتدى الهاالاضياف ومن سال الطريق وهكذا يقوله المحتثون الهاد وهوصحيم على لغة والمختارفي العر سةالهادى بالاوقدقدمنا ذكرهذافي مقدمة الكتاب وغبرها واللهأعلم وفيهأ بوبكرينا محق واسمه محدوفه اسأى مرع وهو سعيدس الحكمين مجدس أبيامرع الجمعي أنومج دالمصرى الفقمه الحليل وفيه عمروس أي عمروعن المقسرى وقداختاف في المراد بالمقسرى هناهل هوأ نوسيعيد المقبرى أواسه سعمد فأنكل واحد منهما بقالله المقيري وان كان المقبرى في الاصل هوأ بوسعيد فقال الحافظ أبوعلى الغساني الحماني عن أى مسعودالدمشق هوأبو سعمد قال أنوعلى وهذا انماهوفي روالة اسمعمل بن حعفرعن عرو الأأبى عرووقال الدارقطني خالفه سلمان بالال فرواه عن عمرو عن سعد المقرى قال الدارقطني وقول سلمان بن بلال أصم قال الشيخ أنوعرو سالملاح رجهالله رواه أبونعيم الاصفهاني فيكتابه الخرج على صحيم مسلمن وجوه مرضة عناسمعلى حفرعن عرون أنى عرو عن سعمدين أبي سعدالمقبرى هكذامينا اكن

﴿ حدثناأ بو بكر مِن أبي شبية وأبوكر يب محد من العلاء قالا حدثنا أبومعاوية عن الاعش (٣٩٥) عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول

اللهصلى الله عليه وسلم ادافر أان آدم السحدة فسحداعتزل الشيطان يسكي بقولباو بله وفيروا بهأبي كرب الودلي أمران آدم السحود فسحد فلدالحنة وأمرت السحود فأستفلى النار وحدثني زهربر ابن حرب حدثناوكيدع عن الاعش بهدذا الاستنادمثله غدرانه قال فعصيت فلى النار وحدثنا يحيى ابن يحسى النميي وعمان أبي شيبة كالاهماعن جرير قال يحي أخسرنا جررعن الاعمش عنأبي سفدان فالسمعت جابرا يقول سمعت النبي صالى الله عليه وسالم يقول ان بين الرجل وبين الشرك والكفرزك الصلاة

ان بلال عن سعد حكماسق عن الدارقطني فالاعتماد عليهاذا هذا كلام الشيخ ويقال المقسيرى بضم الماء وفقعها وحهان مشهوران فيهوهي نسسة الى المقسرة وفها أسلاث لغات ضم الباء وفقعها وكسرها والثالثة غريبة قال ابراهيم الحربى وغسره كان أنوس عد ننزل المقار فقال له المقارى وقعل كان منزله عند المقابر وقيل انعمر بن الخطابرضي الله عند مجعله على حفر القمور فقيل له المقبرى وجعل نعماعلى اجارالسعد فقيدله نعم المحرواسم أى سميدهدا كيسان الليني المدنى والله أعلم \*(باب مان اطلاق اسم الكفر

على من رل الصلاة) فى الباب حديثان أحدهما اذاقرأ النآدم السحدة فسعد اعستزل الشمطان يمكى يقول ماويله وفى رواية باودل أمران آدم بالسحو دفسعد فلدالجنة وأمرت السحود فأبدت فلى النار والحديث الشانى ان بين الرجل وبين الشرك والكفررك الصلاة (الشبرح) مقصود مسلم رجه الله في كوحد فين الحديثين

صلى الله عليه وسلم مناله) أي مثل حديث سالم رضى الله عنه ﴿ (باب مايسترمن العورة) بضم المنناة التحتية وفتح الفوقية ويجوزالفتح والضم ومامصدرية أوموصولة ومن سانسة والعورة السوأة وكل مايستعيامنه \* و به قال (حدثنا قنيبة بن سعيد) الثقني البلخي (قال حدثناليث) هوابن سعد الامام وللاصلي وابن عساكر الليت بالتعريف (عن ابن نهاب) الزهري (عن عسد الله بعد الله) مصغير الاول (انعشة) بن مسعود (عن اي سعد الدري) بالدال المهدملة (اله قال نه- ورسول المه صلى الله علمد وسلم عن الشمال الصماع) بالمه وله والمدّ والالاصمعي هوأن يشتل بالثوب حتى يجلل بهجسده لايرفع منه جانبا فلاسقي ما يخرج منه يده اه ومن عسميت صماع كاقال ابن قتيبة لسدة المنافذ كلها كالصفرة الصماوليس فيها خرق فيكون النهي مكروه العدم قدرته على الاستعانة ببديه فيما يعرض له في الصلاة كدفع بعض الهواموف كاب اللباس عندالمؤلف والصماءأن يجعل تو بهعلى أحدعا تقيه فيبدوأ حدشقيه وهوموافق لتفسيرالفقها وحيننذ فيحرم ان انكشف منه بعض العورة والافيكره (و) نهي عليه الصلاة والسلام أيضاعن (ان يحتى الرجل) أى وعن احتماء الرجل بأن يقعد على أليتيه و منصب ساقمـــمملتفا (في ثوبواحدلدس على فرجهمنه) أى من الثوب (شيّ) أمااذا كان مستورالعورة فلا يحرم \* ورواة هذا الحديث مابين بلخي ومصرى ومدني وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي اللباس والبيوع وكذامسهم وأبودا ودوالنسائي وابزماجه «وبه قال (حدثنا قسصة من عقبة) بفتح القاف في الاول وضم العين في الثاني وليس عند الاصيلي ابن عقبة (قال حدثنا سفيان) الثوري (عن أي الزناد) بكسر الزاي وبالنون عبد الله من ذكوان (عن الاعرج) هوعبد الرحن بن هرمزمن كارالتابعين (عن الى دريرة) عبد الرجن بن صفر (قال نهى الني صلى الله علمه وسلم عن سعتين) بفتح الموحدة كافى الفرع وهو المشهور على الااسنة لكن الا-سن كسرها لان المرادية الهيئة كالركبة والجلسة (عن اللماس) بكسر اللام وهوأن ياس ثو بامطو باأوفى ظلة ثم يشتر به على أن لاخياراه اذارآه أيضا اكتفاء باسه عن رؤيته أويقول اذالمسته فقد بعتكه اكتفاء بلسه عن الصيغة أويبيعه شماعلي انه متى لمسهازم البسع وانقطع خيارالجلس (و) عن (النباذ) بكسرالنون والمعمة آخره وهوأن يجعلا النبذيعا اكتفاعه عن الصيغة فمقول أحدهما أسذاليك توبي بعشرة فمأخذه الاخرأو يقول بعتك هذا بكذاعلى انى اذا بدنت اليكازم البسع وانقطع الخيار والبطلان فيهد مالعدم الرؤية أوعدم الصيغة أوللشرط الفاسد (و) نهى عليه الصلاة والسلام أيضا (انيشمَل) أى عن اشمال النوب كاشتمال الصخرة (الصب لكونهامسدودة المنافذ فيعسرأ ويتعذر على المشتمل اخواج بدهاما يعرض له فى صلاته من دفع بعض الهوام ونحوها أولانكشاف عورته على التفسير السابق المعز وللفقها الموافق لماعذ دالمؤلف في اللباس كامر ولابن عساكر وأن يشتمل بضم أوّله مبنيا للمفعول الصماء الرفع نائباعن الفاعل (و)نهبي (أن يحتيي) بفته أوله وكسرالمو-دة ولابن عساكر يعتبي بضم أوله وفتح الموحدة (الرجل) أي عن احتبا الرجل القاعد على المتيه منتصما ساقه وقوله الرجل ساقط لابن عساكر والاصيلي ملتفا (في ثوب واحد) والمطلق هنافي الاحتباء محول على المقيد في الحدوث السابق بقوله ليس على فرحه منه شئ \* وفي هذا الحديث المحديث والعنعنة والقول ورواية تابعي عن تابعي عن صحابي وهو مماقيل فيه انه أصبح الاسانيد وأخرجه المؤلف في الصلاة واللباس ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه في التجارات واللباس وبه قال (حدثنااسحق) هوابنراهويه أوابن منصور رددفيه لانهماير ويانعن بعقوب نع جزم بالاول امام السنة وحافظها النجرمستنداالى أن نسحته من طريق ألى دراسحق بن ابراهيم وهوابن

راهو به (قال حدثنا) وللاصلى أخبرنا (يعقوب نابراهم) بن سعد سبط عبد الرحن بنعوف (قال حدثنا ابن اني ابنشهاب) هو محدين عبد الله ابن أني ابنشهاب محدين مسلم (عنعه) محد اننشهاب الزهري (قال اخبري) مالافراد (حمد بن عبد الرحن) بضم الحاء المهملة وفتح المم (ابن عوف المابعي (ان الماهريرة) رضى الله عنه (قال بعنى الوبكر) الصديق رضى الله عنه (في تلك الحِدة التي جهاأبو بكر بالناس قبل جة الوداع بسنة (فَمؤذين ) بكسر الذال والنون أى رهط يؤذنون في الناس (نوم النحر نؤذن) بنون فهمزة (بمني أن لا يحبر بعد العام مشرك ولا يطوف بالست عرمان بادغام نونأن فى لا يحب و يحمل أن سكون تفسير به فلا نافية و يحب و يطوف رفع أولاناهمة كافاله ابنجر ورده العيني قال الدمامني لان بعمده ولايطوف ويحمل أن تكون ناصية فيبير وبطوف نصب والظاهر كاقاله الكرماني أن قوله بعد العام أي بعد خروج هذا العام لابعددخوله لكن قال العيني ننبغي أن يدخل هذا العام أيضا بالنظر الى التعليل اه وللكشميهي ألالا يحبح بتخفيف اللام للاستفتاح قبل حرف النهى (قال حيد بن عبد الرحن) بن عوف التابعي (مُاردف) أى أرسل (رسول الله صلى الله عليه وسلم علما) وراد أى بكر (فأحره أن يؤذن بيرانة) بالرفع كافي المونينسة على الحكاية ويجوز الفتح على انهاعه للسورة والكسرمع التنوين أى بسورة براءة والحكمة في تخصيص على بذلك أن براءة تضمنت نقض العهد وكان من سمرة العرب أنلايحل العقد الاالذى عقده أورجل من أهل متهوهذا مرسل من تعاليق المخارى أوداخل تحت الاسناد وكذا قوله (قال أبوهر برة فأذن) بتشديد الذال (معنا) بفتح العين واسكانها (على في أهلمني يوم التحرلا يحبج بعد العام مشرك ولايطوف بالمبت عريان بالرفع في يحبج ويطوف فقيط وفيه ابطألها كانت عليه الجاهلية من الطواف عراة فستترالعو رةشرط خلافاللعنفية لكن يكره عندهم وفيهذاالحديث رواية التابعي عن التابعي والتحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف في الجزية والمغازى والجيه والنفسير ومسلم في الجيم وكذا أبوداود والنساني (ابا الصلاة بغير ردام) \* وبه قال (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) الاويسي (قال حدثنا ابن أى الموالي) عبد الرحن (عن محدين المنكدر قال دخلت على جابر بن عمد الله وهو يصلي في ثوب) حال كونه (ملتحفامه) أى النوب و يحو زماته ف مالخر على الحوار أوصفة للنوب قال الحافظ بن يحروهوفي سختي عن الجوى والمستملي وفي رواية أبي ذرملتحف الرفع خبرمستدا محذوف أي هو ملتعف به رورداؤه موضوع) على الارض أوعلى المشعب ونعوه والجلة حالية اسمية (فلمانصرف) من صلاته (قلنااأاناعدالله) هي كنية جابر (تصلي ورداؤك موضوع فالنعم) أى أصلي وردائي موضوع (احستأن راني الجهال مثلكم) بالرفع صفة للجهال وهي وان كانت لاتمعرف بالاضافة فالموصوف وهوالجهال قريب من النكرة لآن اللام فمه للينس وكون مشل مفرد اوصف بهجع والتطادق بنالصفة والموصوف فيالافراد والجعشرط فلانه بمعنى المثيل على وزن فعمل يستوي فيهالمذ كروالمؤنث والافراد والجع أويقال انهاكتسب الجعية من المضاف اليه أوهو جنس يطلني على المفردوالمذي والجع و يجوز النصب على الحال (رايت الذي صلى الله عليه وسلم يصلى كذا) وللكشميني هكذا وسب اغلاظ جابرأنه فهم من السائل الانكار وانه يحب أنبراه الجهال المتنبه والافادة الحمم في (بابمايذكرف) حكم (الفغذ)وللك عيهي من الفغذ (ويروى) بضم المامندالله فعول تعلمق بصمغة التمريض ولابوى ذروالوقت قال أبوعمدالله أى المخارى و روى (عن ابن عباس) رضى الله عنه ما مماوصله أحد والترمذي يسدد فيه أنو يحى القدات وهو ضعف (و)عن (جرهد)بفتم الجيم والها الاسلى مماوصله في الموطاوحسنه الترمذي وصحمه ان

قول الله تعالى واذ قلناللملائكة اسعدوالا دمفسعدوا الاابلس أبى واستكر وكان من الكافرين فالالجهور معناه وكانفي علمالله تعالىمن الكافرين وقال بعضهم وصارمن الكافرين كقوله تعالى وحال من الموج فكان من المغرقين وأماتارك الصلاة فانكان منكرالوحوبها فهوكافر باجماع المسلن عارجمن ملة الاسلام الأأن بكون قرياعهد بالاسلام ولمخالط المسلمن مدة سلفه فيها وجوب الصلاة عليه وان كان ركه تكاسلامع اعتقاده وحويهاكا هوحال كئبرمن الناس فقد اختلف العلماء فمه فذهب مالك والشافعي رجهماالله والجاهرمن السلف والخلف الى أنه لا تكفر بل نفسق ويستتتاب فان تاب والاقتلناه حدا كالزانى المحصن ولكنه يقتل بالسيف وذهب جاعة من السلف الى انه يكفر وهومروى عن على انأبىطال كرم الله وجهـ وهو احدى الروايتين عن أحدين حسل رجه الله وبه قال عبد الله بن المبارك واسعق سراهو موهووجه لمعض أصاب الشافعي رضوان الله علمه وذهب أبوحنيفة وجاعةمن أهل الكوفة والمزنى صاحب الشافعي رجهمااللهالىانهلا يكفرولا يقتل بل يعزر و يحبس حى يصلى واحتم من قال بكفره نظاهر الحديث الثاني المدذ كوروبالقداس على كاحمة التوحيد واحتجمن قال لايقتل بحد وثلا محل دم آمري مسلم الا باحدى ثلاث ولس فعه الصلاة واحتج الجهورعلى انه لايكفر بقوله تعالى ان الله لا يغفر أن يشرك به

انه-معجار سعدالله بقول معت رسول اللهصلي اللهعليه وسلريقول بنالرجل وبنالشرك والكفر ترك الصلاة

الحنة ولايلق الله تعالى عمد بهما غير شال فصعب عن الحنة وحرم الله على النار من قال لا اله الاالله وغير ذلك واحتمواعلى قتله بقوله تعالى فان الواوأ قامواالصلاة وآبوا الزكاة فخاواسيلهم وقوله صلى الله علمه وسلمأمرتأنأ فاتلالناسحي يقولوا لااله الاالله ويقمو االصلاة ويؤية االزكانفاذ افعلواذلك عصموا منى دماءهم وأمو الهم وتأولو اقوله صلى الله علمه وسلم بين العمدو بين الكفرترك الصلاة على معنى انه يستعق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهى القتل أوانه مجول على المستحل وعلى انهقد يؤل بهالى الكفرأوأن فعلدفع لالكفاروالله أعلم وأما قوله صلى الله علمه وسلم اذا قرأابن آدم السجيدة) فعناه آية السجدة (وقوله باوله) هومن آداب الكلام وهوانه اذاعرض فى الحكاية عن الغير مافيه سوو واقتضت الحكاية رجوع الضمرالي المتكلم صرف الحاكى الضمرعن نفسه تصاوناعن صورة اضافة السوالي نفسه (وقوله فى الرواحة الاخرى او الى) يجوزفه فتح اللام وكسرها وقوله صلى الله على موسلم بين الرجل وبن الشرك والكفرترك الصلاة) هكذاهو فيجيع الاصولمن صحيح مسالم الشرك والكفر بالواو وفى مخرج أبى عوانة الاسفراي وأبى نعيم الاصبهاني أوالكفر بأو ولكل واحدمنهما وجهومعني منه وبنالشرك ترك الصلاة انالذى عنع من كفره كونه لم يترك الصلاة

حمان (و)عن (محدن حش) نسمه الى جده لشهرته به والافاسم أسه عمد الله الاسدى وهواين أخى زكنبأم المؤمن ناله ولاسه صحمة قال ابن حمان سمع من الذي صلى الله عليه وسلم ووصل حديثه هذا المؤلف في تاريخه وأحدوا لحاكم (عن الذي صلى الله علمه وسلم النخذ عورة وقال انس عماوصله المؤلف قريبا وللاصيلي وقال أنس بن مالك (حسر) بالمهملات المفتوحة أى كشف (النبي صلى الله علمه وسلم عن فذه وحديث انس) ولابن عساكر قال أنوعبد الله أى المؤلف وحديث أنس (اسند) أى أقوى وأحسن سندامن الحديث السابق (و) هو (حديث جرهد) ومامعه لكن العمليه (أحوط) من حديث أنس أي أكثر احتياطا في أحر الستر (حتى يخرج) بضم المثناة التصنية وفتجالرا وفى رواية حتى يخرج بفتح المثناة التحتية وضم الرا كذافى الفرعوقال الحافظ بحرف روايتنابفتح النون وضمالراء (من اختلافهم) أى العلى وقال الجهورمن المابع من وأبوحنيف ومالك في أصح أقواله والشافعي وأحد في أصدر والمتسهوا بو بوسف ومجدالفغذعورة وذهب ان أى ذئب وداودوأ جدفى احدى روا بتدهوا لاصطغري من الشافعية وانحزم الى أنه لدس بعورة قال في الحفى لوكان عورة ما كشفها الله تعالى من رسوله المطهر المعصوم من الناس ولارآها أنس ولاغبره (وقال الوموسي) الاشعرى بماهوطرف من حديث موصول عندا لمؤلف في مناقب عمان رضي الله عنه (غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه كالننشية وفيروا يةركبته (-يندخلعمان)رضي اللهعنه أديامعه واستحياء ولذا فال كافى مساروالمبهني ألاأستحي من رحل تستحي منه الملائكة وقد كان علمه الصلاة والسلام يفعل مع كل واحد من أصحابه ماهو الغالب عليه فلما كان الغالب على عثمان رضي الله عنه الحساء عامله ذلك جزاء وفاقا فكشف ركمته علمه الصلاة والسلام قبل دخول عثمان رضى الله عنه دليل على انهاليست بعورة مع أن سترالعورة واجب مطلقا ولوفى خلوة الاعن نفسه و يكره نظره سوأتمه ويباح كشفها الغسل ونحوه خالما وعورة الرجل والصي والامة قنة أومبعضة أومكاتبة أومدبرة أومستولدة والحرة عندالمحارم عندالشا فعمة ما من السرة والركمة لحد نث عورة الرحل مابن سرته الى ركمته رواه الحرث بن أبي اسامة وقيس بالرجل الامة بجامع ان رأس كل منهاما ليس بعورة وفى السنن أن عورتها ما بن معقد ازارها الى ركمة انع يجب ستر بعض السرة والركمة ليحصل الستروقيل هماعورة وقمل الركبة دون السرة لحديث الدارقطني عورة الرجلمادون سرته حتى يحاوز ركمتمه وهومذهب الحنفية وعورة الحرة في الصلاة وعند الاحتبى جمع بدنها الاالوجه والكفين أى المدين ظاهرا وباطناالي الكوعين كمافسريه ابن عماس قوله تعالى الاماظهرمنها والخنثي كالاثى فلواستتر كالرحل بأن اقتصرعلى سترما بن سرته وركسته وصلى لم تصيرصلاته على الاصيرفي الروضة والافقه في المجهوع للشك في الستروجية في التحقيق صحتها وأما فى الله وقالذى يجب ستره فيها هو العورة الكبرى قاله الامام وقال أبوحند فية في أصوار وايتمن عنه قدم المرأة ليس بعورة لان المرأة مبقلاة بابداء قدمها في مشيها اذر بما لا تجد الخف (و قال زيد بن أأبت الانصارى النجارى كتب الوسى لرسول اللهصلي الله علمه وسلم وجع القرآن في عهد أبي بكررضى الله عنه وتعاركاب مودفى نحونصف شهروالسر بانمة في سعة عشر يه ما أمره علمه الصلاة والسدلام وكان من علماء الصحابة وقال علمه الصلاة والسلام أفرضكم زيدرواه أجد باسناد صحيح ويوفى سنة اثنتين أوثلاث أوخس وأربعين وقال أبوهر يرةحين يوفي ماتحسرهذه الامة وعسى الله أن يع لف النعباس منه خلفار تعلقه هذا وصل المؤلف في تفسيرسورة النساء (انزلاالله) تعالى (على رسوله صلى الله عليه وسلم) قوله تعالى لايستوى القاعدون من المؤمنين الآية (وفحذة) بواوالحال ولايي ذرعن الكشميري فذه (على فحدَى فشقلت) بضم فاذاتركهالم يتق ينهو بين الشرك حائل بلدخل فيمه غمان الشرك والكفرقد يطلقان بمعنى واحد وهوالكفر بالله تعالى وقد يفرق القافأى فذه عليه الصلاة والسلام (على حق خفت انترض) بفتح المثناة الفوقية وتشديد المعمة أى تسكسر (فذى) نصب بفته مقدر وبحوزترض فذى بضم المناة وفتم الراء وفذى رفع بضمة مقدرة قيل لاوجه لادخال المؤلف هذا الحديث همالانه لادلالة فيه على حكم الفغذنفيا ولااثباتا وأحس الجل على المس من غبر حائل لانه الاصلوهو يقتضي النو لان مس العورة بلا حائل حرام كالنظر وتعقب بأنه لوكان فيه تصريح بعدهم الحائل لدل على أنه ليس بعورة اذلو كان عورة المكن عليه الصلاة والسلام فذه على فدزيد \* وبه قال (حدثنا يعة وب بابراهم) الدورق (قال حدثنا ا معيل بن عليمة ) بضم العبن المهملة وفتح اللام وتشديد المناة التحمية مصغرا وللاصملي حدثني ابنعلمة وألوه اسمه ابراهيم بنسهم البصرى (قال حدثنا عبدالعزنز ان صهيب بضم الصاد المهملة البناني البصري الاعمى (عن انس) وللاصيلي عن أنس بن مالك (أنرسول الله صلى الله عليه وسلم غزاخيس على عمانية بردمن المدينة وكانت في جمادي الاولى سنة سبع من الهجرة (فصلينا عندها) خارجاعنها (صلاة الغداة) أى الصم (بغلس) بفتح الغين واللام ظلمة آخر الليل (قركب بي الله صلى الله عليه وسلم) على حار مخطوم برسن ليف وتحتما كاف من ليف رواه البيهتي والترمذي وضعفه (وركب أيوطلحة) زيدبن سهل الانصارى المتوفى سنة اثنتين أوأربع وثلاثين بالمديسة أو بالشام أوفى الحر والاردفاي طلحة) جلة اسمية حالية أى قال أنس وأنارديف أبي طلحة (فاجرى) من الاجراء (نبي الله صلى الله عليه وسلم) من كو به (في زفاق خير) بضم الزاى و بالقافين أى سكة خيبر (والاركبتي لتمس فذنبي الله صلى الله عليه وسلم تم حسر الازار عن فذه ) الشريف عند سوق مركوبه لية كن من ذلك (حتى اني انظر الى يباض فذني الله صلى الله علمه وسلم) وللكشميهي في الفرع الانظر بزيادة لام التأكيدوحسر بفتح الحاو السين المهملتين كمافى الفرع وغبره أىكشف الازاروصوب ابن جرهذ االضبط مستدلامال علمق السابق وهوقوله قال أنسحسر النبي صلى الله علمه ووسلم وقال الزركشي حسر بضم أوله مبنيا للمفعول بدليل رواية مسلم فانحسرأي بغسراختماره اضرورة الاجراء وحنئذ فلادلالة فسمعلى كون الفخذليس بعورة وتعقب في المارى بأنه لايلزم من وقوعه كذلك فى رواية مسلم أن لا يقع عند البخارى على خلافه وأجيب بأن اللائق بحاله عليه الصلاة والسلام أن لا ينسب المه كشف فذه قصد امع ثبوت قوله عليه الصلاة والسلام الفخذعورة ولعل أنسالمارأى فذه عليه الصلاة والسلام مكشوفا وكانعليه الصلاة والسلام سببافى ذلك بالاجراء أسندالفعل اليه وقدم قول المؤلف وحديث أنس أسسندوحديث جرهدأ حوط فافهم (فلمادخل) عليه الصلاة والسلام (القرية) أى خبير وهو يشعريان الزقاق كان خارج القرية (فال الله أكبرخر بت خيبر) أى صارت خرايا قاله على سيسل الاخمارفكون من الانساما اغسات أوعلى جهة الدعام عليهم أى التفاؤل لمارآهم خرجوا عساحيهم ومكاتلهم التي هيمن آلات الهدم (انااذا نزاماب احقوم فسا صباح المنذرين) بفتح الذال المجمة (قالها) علىه الصلاة والسلام (ثلاثاقال) أنس (وحرج القوم الى) مواضع (اعالهم) كذاقدره البرماوي كالكرماني لكن قال العدني بل معناه خرج القوم لاعمالهم التي كانوا يعملانها وكمة الى بعنى اللام (فقالوا) هذا (محد) أوجا محد (قال عبد العزيز) بن صهب الراوى (وقال بعض اصحابناً) هو محد بن سيرين كاعند المؤلف من طريقه أوثابت البنائي كا أخرجه مسلم من طريقه أوغيرهما (والجيس) بالرفع عطفاعلي محمداً وبالنصب على أن الواوععني مع قال عبد العزيزا ومن دونه (يعنى الجيش) وأشار بهذا الح أنه لم يسمع والليس من أنس بل من

عن سعد سالسب عن أى هريرة قالسئل رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم أى الاعمال أفضل فالاعمان مالله قبل عمادًا قال الجهاد في سيل الله قيل تم ماذا قال عجمروروفي رواية محدين جعفر فال اعانالله ورسوله وحدثنيه محدين رافع وعبد استجيدعن عبدالرزاق أخبرنامهر عن الزهرى بهذا الاستناد مندله ينتهما فضص الشرك بعيدة الاوثان وغبرها من الخاوقات مع اعترافهم الله تعالى ككفارقريش فمكون الكفرأعممن الشرك واللهأعلم وقد احتم أصاب أى حنيفة رجه الله والاهم بقوله أمران آدم بالسحود على أن محود النادة واجب ومذهبمالك والشافعي والكثيرين انهسنة وأحانوا عن همذا بأحوية \*أحدهاان تسمية هذا أمن الفا هى من كلام الميس فلا جــة فيها فان فالواحكاها الني صلى الله عليه وسلمولم شكرها فلناقد حكى غبرهامن أقوال الكفارولم يطلها حال الحكامة وهي ماطلة ، الوحه الثانى ان المرادأ مندب لااعماب \*الثالث المراد المشاركة في السجود لافىالوجوب واللهأعلم \* وأما مايتعلق بأساني لده ففيه أتوغسان وقد تقدم اله يصرف ولا بصرف واسمه مالك سعدالواحد وفيه أبو سفمان عنجابر وقدتقدم اناسمه طلحة بنافع وفيه أنوالز ببرمحدين مساربن تدرس تقدم أيضاوالله أعلم \* (باب سان كون الاعان بالله تعالى أفضل الاعمال)\*

أماأحاديث الماب فعن أي هريرة مع قال عبد العزيزاً ومن دونه (يعنى الجيس) بالرفع عطفاعلى محمداً وبالنصب على وألى وأشار بهذا الحالة أنه لم يسمع والجيس وألى در وعمد الله بن مسعود رضى الله عليه وسلم الله عليه وسلم أى الاعمال أفضل قال اعمان الله قبيل خماذا قال الجهاد في سديل الله

عن هشام بعروة عن أبيه عن أبي مراوح الليشي عن أبي درقال قلت بارسول الله أي الاعمال أفضل قال الاعماد في سبيله قال

قيل غماذا قال جمروروفي واية اعان مالله ورسوله وفي روا بة الاعان ىالله والحهاد في سمله قلتأى الرقاب أفضل قال أنقسها عندأهلها وأكثرها تمناقلت فان لمأفعل قال تمين صانعا أوتصنع لانخرق قلت أرأيت ان ضعفت عن بعض العمل قال تركف شرك عن الناس فانها صدقةمنك على نفسك وفي رواية الزهرى تعين الصانع أو تصنع لاخرق وفير واله أى العمل أفضل قال الصلاة لوقتها قلت عُمَّاى قال بر الوالدين قلت عُمَّى قال الجهاد فىسملالله فاتركت استزيده الاارعا عليه وفيروا بةلواستردته لزادني وفي رواية أى الاعمال أقرب الى الحنة قال الصلاة على مواقيتها قلت وماذا قال برالوالدين قلت ومادا قال الجهاد في سيل الله وفي روامة أفضل الاعمال الصلاة لوقتها وبرالوالدين هدة ألفاظ المتون \* وأماأسماء الرجال فقي الماب أنو هربرة وألوذرومنصورين أىمزاحم والنشهاب وسعيدين المسيب وأبو الرسع الزهدراني وأنوم اوح والشيبانى عن الوليدين العسرار عن سعد من اماس أبي عرو الشداني وأنو يعقور وأماألفاظ الاحاديث فالجيم المرو رقال القاضى عماض رجه الله قال شمرهو الذي لا تخالطه شئمن المأثم ومنه برت يمينه اذا سلم من الحنث وبرسعه اذاسلمن الخداع وقمل المرور المتقمل وقال المراى وحال بضم الماءور الله حال بعضأ صحابه عنه والخاصل أنعمدااهز بزقال معتمن أنس قالواجا مجمد فقط وقال بعض أصحابه فالواهجدوا لجيس والتفسيرمدرج وسمى بالخيس لانه خسسةأ قسام مقدمة وساقة وقلب وجناحان (قَالَ فأصبناها) أى خيبر (عنوة) بفتح العيز وسكون النون أى قهرا في عنف أوصلها فرفق ضمد ومن ثم اختلف هل كانت صلحاأ وعنوة أواجلا وصحع المنذرى أن بعضها أخذ صلحا و بعضها عنوة و بعنه الما الحلاء و بهذا بندفع التضاديين الا " عار ( فجمع السري) بضم الميم مبنياللمفعول (فاعدمية) بكسر الدال وفقها ولاس عسا كرد حسة الكلى (فقال ما عالله أعطى حارية من السي قال) عليه الصلاة والسلام ولا يوى ذر والوقت فقال (اذهب فذجارية) منه فذهب (فاخذصه في بفتر الصاد المهملة قبل وكان اسمهار بنب (نتحى) بضم الحا المهملة وكسرهاوفتح المنناة الاولى مخففة وتشديدالثانية اس أخطب من سات هرون عليه السلام المتوفاة سنةست وثلاثهن أوست وخسين وكانت تحت كنانة تن أبي الحقيق قتل عنها بخيير وانمأذن صلى الله عليه وسلم ادحية فى أخذ الحارية قيل القسمة لان له عليه الصلاة والسلام صفى المغنم يعطيه لمن يشاءأ وتنفيلاله من أصل الغنمية أومن خس الحس بعدان تمزأ وقبل على أن يحسب منه اذا غيزاً وأذن له في أخد ذهالتقوم علمه بعد ذلك وتحسب من سهمه (في أرجل) لم أعرف اسمه والى الذي صلى الله عليه وسلم فقال ما نبى الله أعطيت دحية صفية بنت حي سيدة قريظةً) بضم القاف وفتح الراع والطاء المجمة (والنضر) بفتح النون وكسر الضاد المجمة الساقطة قسلتان من يهود خمير (لاتصلح الالك) لانهامن «ت النيوة من ولدهرون عليه السلام والرياسة لانهامن بتسيدقر يظةوالنضرمع ألجال العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم اكدل الخلق في هذه الاوصاف بلفسائر الاخلاق الحمدة (فال) عليه الصلاة والسلام (ادعوه) أى دحية (بها) أى بصفية فدعود (فيا مهافل تطرالها الذي صلى الله علمه وسلم قال) له (خد فرارية من السي غبرهآ) وارتجعهامنه لانهانما كان أذن له في جارية من حشو السدى لامن أفضلهن فلمارآه أخذ أنفسهن نسما وشرفاو حالااسترحعها ائلا تمزدحمة مهاعلى سائر الحدش معأن فمهم من هوأفضل منهوأ بضالمافيه من انتها كهامع علومر تبتها ورعاتر تبعلي دالماشقاق أوغيره عمالا يحفي فكان اصطفاؤه الهاقاطعاله فدهالمفاسد وفى فتح البارى نفلاعن الشافعي فى الامعن سرة الواقدى أنه عليه الصلاة والسلام أعطى دحية أخت كنانة بن الرسع بن أبي الحق ق زوج صفحة أي تطميما الخاطره وفي سبرة ابن سيد الناس أنه أعطاه ابنتي عمصفية (قال فأعتقها) أى صفية (النبي صلى الله عليه وسلم وتر وجها فقال له ثابت) المناني إلا أباحزة بالحاا المهملة والزاى كنمة أنس (ماأصدقها)علىمالصلاة والسلام (قال)أنس أصدقه ا(نفسهاأ عتقها) بلاءوض (وتزوجها) بلامهرأ وأعتقها وشرط أن سكحها فلزمها الوفاء أوجعل نفس العتق صداقا وكاهامن خصائصه وأخذالامام أحدوالحسن وابن المسيب وغبرهم بظاهره فبوز واذلك لغبره أيضا (حتى آذا كان) عليه الصلاة والسلام (بالطريق) في سدالروط على أربعين مملامن المدينة أونحوها (جهزتهالة أمسليم) بضم السين وهي أمأنس (فأهدتها) أى زفتها (له) عليه الصلاة والسلام (من الليل) فال البرماوي كالكرماني وفي بعضهاأي النسخ أوالروابات فهدتها أي بغسرهمز وصو بتلقول الحوهري الهددا مصدرهديت أناالمرأة الى زوجها (فأصبح الذي صلى الله عليه وسلم عروسا) على وزن فعول يستوى فيه المذكر والمؤنث مادامافي اعرام ماوجعه عرس وجعهاعرائس (فقال) علمه الصلاة والسلام (من كان عنده شي فليحي عهو بسط) بفتحات (نطعا) بكسرالنون وفقح الطاالمهمه التوعلما اقتصر تعلب في فصحه وكذافي الفرع وغمر من الاصول ويجوزفتم النون وسكون الطاءوفتحهما وكسر النون وسكون الطاء وقال الزركشي فيهسم لغات وجعه

بفضها اذارجع مبرو وامأجوراوفي الحديث برالج اطعام الطعام وطب المكلام فعلى هدايكون من البرالذي هوفعل الجيلومة

قال قلت بارسول الله أرأيت انضعفت عن بعض العدمل قال تكف شرك عن الناس فانه اصدقة مناءلي نفسك

برالوالدين والمؤمنسين قال و يحوز أن بكون المرو رالصادق الخالص لله تعالى هذا كالرم القاضي وقال الحوهرى في صحاحه رجه ورجه بفتح الما وضمهاو برالله يحهوقول من قال المرور المتقبل قديستشكل من حث الله لا اطلاع على القدول وحواله الدقد قسل من علامات القبول انردادبعددخرا وأما قوله صلى الله علمه وسلم أنفسها عندأهلها فعناه أرفعها وأجودها قال الاصمعيّ مال نفيس أي مرغوب فده (وقوله صلى الله عليه وسلم تعين صانعا أوتصنع لا خرق الاخرق هوالذى ليس بصانع يقال رجسل أخرق وامرأة خرقاءلن لاصنعةله فانكان صانعا حاذ فاقمل رجدلصنع بفتح النون واحراة صناع بفتح الصادوأ ماقو لهصانعا وفى الرواية الاخرى الصانع فروى بالصادالهملة فيهماو بالنونمن الصنعة وروى بالضادالمجية وبهمزة بدل النون تمكت ماءمن الضاع والصيع عندالعل رواية الصادالمهملة وألاكثر فيالرواية طلعية قال القاضي عماض رجمه أنقه روايتنافي هذامن طريق هشام أولابالمعجة فتعسن ضائعا وكذلك فى الرواية الاخرى فتعين الضائع منجيع طرقناعن مسلمف حديث هشاموالزهرى الامن رواية أبى الفتح الشاشي عنء سدالغافر الفارسي فانشخناأ بالعزحدثنا عسه فيهما بالمهملة وهوصواب

أنطاع ونطوع (فعل الرجل يي القروجعل الرجل عي السمن قال) عبد العزيز بن صهيب (واحسبه)أى أنسا (قدد كرالسويق) نع في رواية عبد الوارث الجزم بذكر السويق (قال فاسوا) عهملتن أى خلطوا أو اتخذوا (حيساً) بفتح الحا والسين المهملتين سنم مامنناة تحسة ساكنة وهوالطعام التخذمن التمر والاقط والسمن ورجماء وض بالدقيق عن الاقط (فكانت) بالفاءوف رواية وكانت أى الثلاثة المصنوعة حاسا (والمةرسول الله صلى الله عليه وسلم) أى طعام عرسه من الولم وهو الجعسمي به لاجتماع الزوجين واستنبط منه مشروعمة مطاوسة الولمة للعرس وانها بعدالدخول وجوزالنووى كونهاقبله أيضاوان السنة تعصل بغيرا للعمومساعدة الاصحاب بطعاممن عندهم ورواةهذا الحديثمايين كوفى وبصرى وفيدا أتحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف في النسكاح والمغازى وأبودا ودفي الخواج والنسائي في النسكاح والوليمة 🐞 هـ ذا (باب) مالتنوين (في كم) ثويا (تصلى المرأة من النياب) ولغير الاربعة في الثماب وكم الهاصدر الكلام فلا يقدح مَأْخُرها عَن في الحارة لان الحارو الحرور ككلمة واحدة (وقال عكرمة) مولى ابن عباس مما وصله عبد الرزاق عنه عمداه (لووارت)أى سترت المرأة (جسدهافي ثوب)واحد (لا جزته) كذا للكشمين بفتح لامالنأ كيدوالجم وسكون الزاى ولأبوى ذروالوقت والاصيلي وابنعساكر جاز \* وبالسندقال (حدثنا الوالمان) الحكمين نافع (قال اخبرناشعيب) هو ابن أبي جزة (عن) انشهاب (الزهرى فال اخبرني) بالافراد (عروة) بن الزبير (انعائشة) رضى الله عنها (قالت) والله (لقد كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يصلى النجرفيشهد) أى فيحضر (معه) وفي رواية فشهدأى فضرمعه (نسام) جعام أقلاواحدله من لفظه (من المؤمنات) حال كونهن (متلفعات) بعين مهملة بعد الفاق الشددة أي مغطمات الرؤس والاجساد (في من وطهن) جع مرط بكسر أوله كسامن خزا وصوف أوغره أوهي الملحفة أوالازار أوالثوب الاخضر وللاصلى متلفه ات الرفع صفة للنساءوله في غمر الفرع متلففات بفاء بن قال ابن حميب التلفع أى العين لا مكون الامتغطية الرأس والتلفف متغطية الرأس وكشفه (ثم رجعن) من المسجد (الى بيوتهن مايعرفهن احد) أى من الغلس كاعند المؤلف في المواقمة وقد اعترض على المؤلف في استدلاله مهذاالحديث على جوازصلاة المرأة في الثوب الواحد بأن الالتفاع المذكور يحمل أن يكون فوق ثياب أخرى وأجيب بأنهة سال بأن الاصل عدم الزيادة على ماأشار السه على أنه لم يصرح بشي الا أن اختماره يؤخذ في العادة من الا "مارالتي بوردها في الترجة قاله في الشتح ورواة هذا الحديث ما بين حصى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة والاخبار ورواية تابعي عن تابعي عن صحابة وأخرجه المؤلف في الصلاة وكذام الم وأبوداودوالترمذي والنسائي وابن ماجه فهذا (باب) بالتنوين (اذا صلى الشيخص (في ثوب) أى وهولابس ثويا (له اعلام ونظر الى علمها) أنت النظر الى الجمصة الاتمة انشاء الله تعالى \* وبه قال (حدثنا احدى بونس) نسسه لحده لشهر ته به وأبوه عبد الله (قالحدثنا ابراهيم ن سعد) بسكون العين ابن ابراهيم بن عبد الرحن بن عوف (قال حدثنا ابن شهاب الزهرى ولابن عساكرعن ابنشهاب (عن عروة) بن الزيمر بن العوام (عن عائشة) رضى الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خيصة) بفتح الله المجعة وكسر الميم وبالصاد المهملة كائسودمراع (الهااعلام) جلة وقعت صفة لخيصة (فنظر) عليه الصلاة والسلام (الى اعلامهانظرة فلا انصرف من صلاته (قال اذهبوا بخميصتي هدده الى الى جهم) بفتح الحديم وسكون الهاعام بنحذيفة العدوى القرشي المدنى أسلموم الفتح ويوقى في آخر خلافة معاوية (وائتونى بأنجانية الى جهم) بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد الكلام لمقابلته بالاخرق وانكان المعني منجهة معونة الضائع أيضا صحيحالكن صحت الروابة عن هشام هنايا اصاد المهملة الزهرى عن حسب مولى عروة بن الزبرعنعسروة بن الزبرعن أبي مراوح عن أبي ذرعن النبي صلى الله علمه وسالم بنحوه غيرانه فال فتعين الصانع أونصنع لاخرق قال الزالمدين الزهري يقول

وكذال رويساه في صحيح العاري الصانع بالمهملة وبرون أن هشاما صففي قوله ضائعا بالمعمة وقال الدارقطنيءن معمركان الزهرى يقول صحف هشام قال الدارقطني وكذلك رواه أصحاب هشام عنسه بالمعممة وهوتصممن فالصواب ما قاله الزهري هدد كلام القاضي وقال الشيخ أنوعمرو بن الصلاح قوله فى رواية هشام تعين صانعاهوبالمهملة والنونفأصل الحافظين أبي عامر العدري وأبي القاسم بنعساكر قال وهدذاهو الصحيح في نفس الامروا لكنه لس رواية هشام بنعروة اغمار وايتم بالمجمة وكذا جاممقيدا من غيرهذا الوجه في كتاب مسلم في رواية هشام وأماالروامة الاخرىءن الزهري فتعين الصانع فهسي بالمهملة وهي محفوظة عن الزهرى كذلك وكان ينسب هشاما الى التعييف قال الشيخ وذكرالقاضي عياض أنه بالمعمة فيرواية الزهرى لرواة كاب مسلم الارواية أبى الفتح السمرقندي قال الشيخ وليس الامر على ماحكاه فروالة أصولنالكاب مسارفكاها مقيدة في رواية الزهرى بالمهاملة والله أعلم وأمار الوالدين فهو الاحسان الهما وفعل الجيل معهما وفعل مايسر"هماويدخل فيه الاحسان الىصديقهما كاجاء في الصحيران من أبرال برأن يصل الرجل أهلودأ سهوضدالبر

النون انسبة مشددة كسا غليظ لاعلمه ويجوز كسرااهمزة وسكون النون وفتح الموحدة وتخفيف المثناة قال ابن قرقول نسبة الى منج بفتح المبم وكسر الموحدة موضع بالشأم وقيسل نسبة الى موضع يقال له انجان وفي هذه قال نعلب يقال كسا انجاني وهذا هو الاقرب الى الصواب في لفظ الحديث اه (فانها) أى الخمصة (الهمني من لهي بالكسر لامن الهالهوااذا لعبأى شعلتني (آنفا)أى قريها (عن صلات) وعند مالك في الموطافاني نظرت الى علها فالصلاة فكاد يفتنني وفي المعليق الاتئ انشاء الله تعالى قريبا فأخاف أن يفتنني فيحمل قوله ألهتنى على قوله كادفيكون الاطلاق للمبالغة في القرب لالتحقق وقوع الالهاء ولايقال اللعني شغلتنى عن كال الحضور فى صلاقى لانانقول قوله فى التعلمق الآتى فأخاف أن يفتنني يدل على نفى وقوع ذلك وقديقال ان له علمه الصلاة والسلام حالت بن حالة بشرية وحالة يختص بهاخارجة عن ذلك فبالقطر الى الحالة النشر مة قال ألهتني و بالنظر الى الحالة الثانية لم يحزم به بل قال أخاف ولايلزم من ذلك الوقوع ونزع الخمصة لستن به في ترك كل شاغل وليس المرادأ ن أباجهم يصلى فى الجيصة لانه علمه الصلاة والسلام لم يكن اسعث الى غيره بما يكرهه انفسه فهو كاهداء الحلة لعمررضي الله عنه مع تحريم لبامها على لمنتفع بها بيسع أوغيره \* واستنبط من الحديث الحث على حضورا لقلب في الصلاة وترك ما يؤدي الى شغله وقد شهد القرآن بالفلاح للمصلين الخاشعين والفلاح أجع اسم اسعادة الاخرة وبالتقا الخشوع بنتني الفلاح فالمصلي ناجي ربه فعظم فىنفسك قدرمناجا ته وانظرمن تناجى وكيف تناجى وبماذا تناجى فاعلم واعمـــ ل تسلم ﴿ ورواة هذاالحديث مابين كوفى ومدنيين وفيهرواية تأبعي عن تابعي عن صحابية والتحديث والعنعنة (وقال هسام بن عروة) بن الزبير (عن اسم) عروة (عن عائشة ) رضى الله عنها مار واهمسام وغيره بالمعنى قالت (قال الذي صلى الله عليه وسلم كنت انظر الى علمه آ)أى الجيصة (وأنافي الصلاة) جلة حالمة (فاخاف ان تفتنني) بفتح المناة النوقية وكسر الثانية وبالنونين من باب ضرب يضربوفر واية يفتنني بفته المثناة المحمدة في أوله بدل الفوقسة في هدد (اباب) مالتنوين (انصلى) الشخص حال كونه (في ثوب مصلب) بفتح اللام المشددة أي فيه مصلبان منقوشة أو منسوجة (او)فانوبذي (تصاويرهل تفسدصلاته) أم لا (وماينهاي عن ذلك) ولابن عساكر في نسخة وأى الوقت والاصيل وما ينهي عنه بالضمير ولاى ذروما ينه ي من ذلك بدل عن ﴿ وَبِهُ قال (حدثنا الومعمر عبد الله بن عرو) بنتم العين واسكان الميم (قال حدثنا عبد الوارث) بن سعيد (قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس) وللاصيلي عن أنس بن مالك (قال كان قرام) بكسر القاف وتخفيف الرامستررقيق من صوف ذو ألوان أو رقم ونقوش (لعائشة) رضى الله عنها (سترت به جانب متهافقال النبي صلى الله علمه وسلم) لها (اميطى) أحر من أماط عمط أى أز ولى (عناقرامك هدافانه لاتزال تصاوير) بغرضمر والهاف فانه ضمر برالدأن وفي رواية تصاويره بإضافته الى الضمر فضمرانه للثوب (تعرض) بفتح المثناة الفوقية وكرسر الراء أي تلوح لي ( في صلانى ولم يعدا أصلاة ولم يقطعها أمع تكره الصلاة حينئذ لمافه من سب اشتغال القلب المفوَّت للغشوع ووجه ادخال حديث القرام في الترجمة لايه اذانه وعنه في التحمل كان النهري عن لباسه في الصلاة بطريق الاولى و يلحق المصلب بالمحور لاشتراكهمافي كون كل منهما قدعدمن دونالته وفى حديث عائشة عند المؤاف في اللماس قالت لم يكن رسول الله صلى الله علمه وسلم يترك في سته شيأفيه تصليب الانقضه وأحرره صلى الله عليه وسلم بالاماطة في حديث الباب يستلزم النهسى عن الاستعمال واستنبط منه الشافعية كراهة الصور مطلقا واستنى الحنف قمن ذلك ما يسط وبه قال المالكية وأحد في رواية ، ورواة هذا الحديث كلهم بصريون وفيه (١٥) قسطلاني (اول) العقوق وسمأن انشا الله تعالى قرياتفسم وقال أهل اللغة يقال بررت والدى بكسرالرا أربيضها

التعديث والعنعنة وأخرجه في اللماس أيضا والنسائي ﴿ (مَابِ مِن صلى في فرُّوج حرير) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وتخفيفها وآخره جيم وحكى ضم أقله وخفة الراعلي وزن خروج قما مشقوق من خلفه وهومن لموس الاعاجم ( مُنزعه ) \* ويه قال ( حدثنا عبد الله بن يوسف ) السنيسي (فالحدث االليث) بنسعد (عنيزيد) ولابن عساكر والاصيلى عن يزيد بن أبى حبيب ولابن عساكر والاصلى فى نسخة هو يزيد بن أبى حبيب (عن الى اللير) من ديفت الميم والمثلثة البزني (عن عقية بنعامر) الجهني رضى الله عنه كان فارتاف عاشاعرا كاساوهوا حدون جع القرآن في المعتف وكان معتفه على غير تأليف معيف عثمان وشهدصة بن مع معاوية وأحره على مصرورة فى فل خلافة معاوية على العصيم وروى عن النبي صلى الله علمه وسلم كثيرا وله فى المخارى أحاديث (وال اعدى) بضم الهمزة وكسر الدال (الى النبي) وللاصيلي الى رسول الله (صلى الله عليه وسل فروج مرير) بالاضافة كنوب خروخام فضة وكان الذي أهداه له اكمدر بن عبد الملك صاحب دومة الخندل (فلبسة) عليه الصلاة والسلام قبل عريم الحرير (فصلى فيه ثم انصرف) من صلاته (فنزعه نزعاشديدا كالكارولة) وفي حديث جابر عندمسلم صلى في قباعدياج تمزعه وقال نهاني جبريل عليه الصلة والسلام فالنهي سينزعمله وذلك المداع تعريمه (وقال) صلى الله عليه وسلم (لا ينبغي) استعمال (هذاً) الحرير (للمتقين) عن الكفروهم المؤمنون وء بر يحمع المذكر ليخوج النساء لانه حمالالهن فان قلت مدخلن تغلساأ جسباً نهن خرجن بدارل آخر قال عليه الصلاة والسلام أحل الذهب والحرير لاناث أمتى وحرم على ذكورها وقال الترمذى حسن صحيح نع الاصم عندالرافعي تحريم افتراشهااماه لانه لدس في الفرش مافي الدس من الترين للزوج المطلوب وصحيح النووى حله قال وبه قطع العراقيون وغيرهم لاطلاق الحديث السابق ويه قال أنوحنيفة وكرهه صاحباه فلوصلي فيه الرجل اجزأته صلاته لكنه ارتكب حراما وقال الخنفية تكره وتصم وقال المالكية بعمد فى الوقت ان وجدثو باغره ويأتى انشاءالله تعالى مزيد اذلك في باب اللباس « و رواة هذا الحديث كلهم مصر بون وفيسه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف في اللباس وكذامس لم والنسائي في الصلاة ﴿ إِيابَ ) حكم [الصلاة في النوب الاحر) \*و به قال (حدثنا محدين عرعرة) بالعينين المهملتين وسكون الرا الاولى (قال حدثني بالافراد (عربنالي زائدة) بضم العين الكوفي (عن عون بن الي جيفة) بضم الميم وفق الحاءالمهملة وهب معدالله السوائي بضم السين المهملة وتحفيف الواوالكوفي (عناسم) أى حميفة رضى الله عنه (قال رأيت رسول الله صلى الله علمه وسلم) وهو بالابطح (في قبة حراء من أدم) بفتح الهمزة والدال جلد (ورأيت بلالاأخذ وضو ورسول الله صلى الله عليه وسلم) بفتح الواوأى الما الذي يتوضأ به (ورأيت الناس يستدرون) أي يتسارعون ويتسابقون الى (ذاك) نغيرلام وللاصلى وابن عساكردلك (الوضوم) تبركاما ماره الشريقة (فن اصاب منه شيأ عسميه ومن لم يصب منه شدياً اخذمن بلل بدصاحب وفيروا ية من بلال بفتح الما وكسرها (غرايت بلالا خذ عنرة عنه العن المهملة والنون والزاى مثل نصف الرم أوأ كبراها سنان كسنان الرم وفي رواية عنزة له (فركزهاوخرج الذي صلى الله عليه وسلم) حال كونه (في حله حرام) بردين ازار ورداء يماني بن منسوجين بخطوط حرمع الاسود حال كونه (مشمراً) أو به بكسر المم الثانية قد كشف شيأ من ساقيه قال في مسلم كائني اتظرالي ساض ساقيه (صلى) ولمسلم تقدم فصلى (الى العنزة بالناس الظهر (ركعتين ورايت الناس والدواب، ترون بين مدى العنزة) ولايي ذرفي أسحقهن بين يدى العنرة وفعه أستعمال الجاز والافالعنزة لايدلها ورواة هذا الحديث مأبين بصرى وكوفين وفيه التمد بثوالعنعنة والقول وأخرجه المؤلف في اللياس وفي الصلاة وكذا أبود اودوالترمذي

عدالله سمسعود قالسالت رسول الله صلى الله علمه وسلم أي الاعال أفضل قال الصلاة لوفتها قال قلت مُأى قال برالوالدين قال قلت مأى قال الجهادفي سسل الله فيا تركت أستزيده الاارعاء على مع فتح البا براوأ مابر به بفتح الماء وباروج عالىرالابراروجع البار البررة (فوله في الركت أستزيده الاارعاء عليه) كذاهو في الاصول تركت استزيده من غبرافظ أن مدنهما وهوصعيم وهي مرادة (وقوله ارعاء) هو بكسر الهمزة واسكان الراء وبالعن المهملة مدود ومعناه ابقاعله ورفقابه والله أعلم (وأما أسماء الرجال) فأنوهورة عبد الرجن ان صغر على الصهيم تقدم بيانه وأبو دراختلف في اسمه فالاشهر حندب بضم الدال وفقعها ابن جنادة بضم الحم وقدل احمدر يريضم الساء الموحدة وبراءين مهمملتين وأما منصور بنأى مزاحم فسالزاى والحاءو جمع مافي الصح بعدما هـ نه صورته فهـ ومزاحمالزاى والحاء ولهمفالاسماءمراجم مالراءوالجهرومذه العوام بن مراجم واسمأى مزاحم والدمنصور هذا بشر بفتح الماء وأماا بنشهاب فتقدم مرآت وهومحدن مساين عسدالله بنعبد الله بنشهاب وأما النالسب فتقدم أيضام انانه مفترالياء على المشهور وقسل بكسرها وأماأ بوالربيع الزهراني فتقدم أيضاان اسمه مسلمان بن داود وأماأ يوم اوح فبضم الميم وبالراءوا خاءالمهملة والواومكسورة فالابنعد الرأجعواعلى الدثقة ولسر يوقف له عدلي اسم واسمه كنيته قال الاان وسلمن الحاج ذكره في الطبقات فقال المهسعدوذكره في الدكني ولم يذكر المهمو يقال في نسبه الغفاري

عن عبد الله بن مسعود قال قلت الى الله أي الاعال أقرب الى الحنة قال الصلاة على مواقيتها قلت وماذابا نىاىلة قال وبرالوالدين قلت وماذا باني الله قال والجهاد في سسل الله

ويقال اللبثي قال أنوعلي الغساني هوالغفارى تماللمي وأماالشداني الراوى عن الوليدين العيزار فهوأنوا - حق سلمان بن فسروز الكوفي وأماأنو يعفو رفسالعمن المهملة والفاء والراء واسمه عبدالرجن بنعبدين الطاس بكسرالنون وبالسن المهملة المكررة النعلى بالمنلشة العامرى البكائي ويقال البكالى ويقال البكاري الكوفي ونسطاس غيرمصروف وأنو يعفوره فاهو الاصغروق د ذكره مسلم أيضافي اب التطسق في الركوع والهم أبو يعفورا لاكبر العمدي الكوفي التابعي واسمه واقد وقمل وقدان وقدذ كرمسلم أيضا فياب صلاة الوتر وقال اسمدواقد ولقبه وقدان ولهمأ يضاأبو بعفور ثالث اسمه عدالكريم ن يعفور الجعني البصرى روى عنه قتسة ويحى بن يحى وغسرهمماوآماء يعنورهؤلا السلانة ثقاتوأما الوليدى العيزار فبالعين المهملة المنتوحة وبالزاي قبل الالف والراء بعدها روأمافوله أخبرنا معمرعن الزهرى عن حسبمولى عروة بن الزبسيرعن عروة بنالز بيرعن أنى مراوح عنأ نى ذر) ففيه لطيفة من لطائف الاسناد وهوانه اجتمع فيدأر بعة تابعيون يروى بعضهم عن بعض وهوالزه\_ري وحبي وعروة وأنوم اوحفاماالزهرى وعروة وأبوم اوح فتسابعيون معروفون وأماحبيب مولى عروة فقدر ويءن أسما بنت أي بكر العسديق رضي الله عنهدما قال مجد

وأخرحه النسائي في الزينة واسماحه في الصلاة في (اب) حكم (الصلاة في السطوح) بضم السين جعسطي (والمنبر) بكسرالميم وفتح الموحدة (والخشب) بفتحتين أو بضمتين ( قال الوعبدالله) مجدين اسمعمل المعارى (ولمراطسن) البصرى (باساان يصلى) بضم اليا وفتح اللام المشددة (على الجد) بفتح الجيم وضمها وسكون الميم غردالمهملة وللاصيلي فيماذكره ابن قرقول بفتح الميم وحكى ابن التمن ضمهالكن قال القاضى عماض الصواب السكون وهوالما الحامد من شدة البرد (والقناطر) وللحموى والمستملي والقناطبر وهوما ارتفع من البنيان وفي اليونينية بمالم يرقمله علامةعلى الخندق (وانجرى تحتمانول اوفوقها اوامامها) أى القناطروهمزة امامهامفتوحة أى قدامها (اداكان سنهما) أى بين المصلى وأمام القناطر (سترة) ما نعة من ملا قاة التحاسة (وصلى الوهريرة) رضى الله عنه مما وصله ابن أبي شيبة (على سقف المسجد) ولابي در والاصيلي وأبىالوقت على ظهرالمسجد (بصلاة الامام) وهوأسفل لنكنه فى رواية ابنأ بى شيبة صالح مولى التوأمة وتكلمف ملكنه تقوى برواية سمدين منصورمن وجه آخرنع بكره عندناو الحنفية ارتفاع كلمن الامام والمأموم على الآخر الالحاجة كتعليم الامام المأمومين صفة الصلاة وكتبلسغ المأمومين تكسرالامام فيستحب ارتفاعهما لذلك (وصلى ابن عر) بن الخطاب (على النلم) المنانة والحيم \* وبه قال (حدثنا على بن عبدالله) المديني (قال حدثنا سفيان) بن عيينة (قال حدثناالوحازم) بالحاءالمهدملة والزاى سلقين دينار (قالسألواسهل بسعد) بسكون العين الساعدى (مناىشى المنبر) النبوى المدنى ولايى داودان رجالا أبو اسهل بن سعد الساعدى وقدامتروا في المنبرم عوده (فقال) سهل (مادق بالناس) وفي رواية من الناس ولايوى ذر والوقت فىالناس (اعلممني) أىبدلك هومن اثل الغابة) الغين المعجة والموحدة موضع قرب المدينة من العوالى والاثل بفتح الهمزة وسكون المثلثة شحر كالطرفا الاشوك لهوخشبه جمد يعمل منه القصاع والأواني وورقه اشنان بغسل به القصارون (عمله) أى المنبر (فلان) بالننوين هوممون قال الحافظ ان حروهوا لاقرب فما قاله الصغاني أو باقوم فها قاله الغافق وهو بموحدة فألف فقاف فواوفيم الرومىمولى سعيدبن العاص أوباقول باللام فيمارواه عبدالرزاق أوقبيصة الخزوى (مولى فلانة) بعدم الصرف للتأنيث والعلمة انصارية وهي عائشة فيما فاله البرماوي كالبكرماني ورواه الطبراني بلفظ وأمرتعائشة فصنعت له منبره لكن سنده ضعيف وقيل مينا بكسر الميم أوهوصالحمولي العباس و يحمّل أن يكون الكل اشتر كوافي عله (لرسول الله) أى لاجله (صلى الله عليه وسلم وقام علمه ) أي على المنبر (رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عل ووضع) بالسنا والمفعول فيهما (فاستقبل علمه السلام (القبلة كبر) بغيرواوجوابعن سؤال كأنه قدل ماعل به بعد الاستقبال قال كبروفي بعض الاصول وكبر بالواووفي أخرى فكبر بالفاء (وقام النياس خلفه فقرأ) علمه السلام (وركع وركع الناس خلفه تم رفع رأسه تم رجع القهقري) نصب على انه مفعول مطلق بمعنى الرجوع الىخلف أى رجع الرجوع الذي يعرف بذلك وانمافعل ذلك لشلا يولى ظهره القبلة وفسجدعلى الارض غعادالى المنبرغ قرأغ ركع غرفع وأسه غرجع القهقرى حتى محدبالارض فهذاشانه) ولاحظ في قوله على الارض معنى الاستعلاء وفي قوله بالأرض معنى الالصاق ، وفي هذا الحديث جوازار تفاع الامام على المأمومين وهومذهب الحنفية والشافعية وأحدوالليث لكن مع الكراهة وعن مالك المنع والمهذهب الاوزاعي وان العمل البسيرغيرمبطل للصلاة قال الخطابي وكان المنبر ثلاث مراقي فلعله انماقام على الثانية منها فليس فينزوله وصعوده الاخطو تان وجواز الصلاة على الخشب وكرهم الحسن وابن سيرين كارواه ابن أبى شيبة عنهما وان ارتفاع الامام

الغرض التعليم غبرم حكروه \* ورواته مابن بصرى ومكى ومدنى وفيسه التعديث والاخسار والسؤال وأخرجه المؤلف في الصلاة وكذامسام وابن ماجه (قال) وللاصلي وقال (ابوعبدالله) أى العارى (قال على من عبد الله ولاى درقال على من المديني (سالتي احدب حنب ل) الامام الجلم لالذى وصفها بن راهو به بأنه حقة بين الله و بن عباده في أرضه المتوفى بغدادسنة احدى وأربع من وماتتين (رحمه الله عن همذا الحمديث قال وفي رواية فقال (فاعما) ولابن عساكر والاصميلي واعما (اردت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اعلى من الناس فلا )ولابن عما كرولا (بأس ان يكون الامام اعلى من الناس بهذا الحديث) أى بدلالة هـذا الحديث (قال) أى على بن المديني (فقلت)أى لابن حنبل وفي رواية قلت (انسفيان) وللاصيلي وأبي الوقت فانسفيان (ابن عيينة كان يسئل) بالبنا المفعول (عن هذا كثيرافلم)أى أفل (تسمعه منه قال لا)صريح في ان أحدبن منبل لم يسمع هذا الحديث من أبن عسنة ، ويه قال (حدثنا محدبن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هرون قال اخبرنا حيد الطويل) بضم الحا وعن انس بن مالك رضي الله عنه (ان رسول اللهصلي الله عامه وسلمسقط عن فرس فذى الجه سنة خسمن الهجيرة وفي روا يقعن فوسمه ( فيحشت ساقه ) بضم الجيم وكسر الحاء المهملة والشبن المجمة أى خدشت أوأشد منه قلملا (او) جشت (كتفه) شكمن الراوى وفي رواية الزهرى عن أنس عند الشيفين فحش شقه الاعن وهو أشمل وعند الاسماعيلي من رواية بشربن المفضل عن حيد انفسكت قدمه (وآلي من نسائه)أى حلف لايدخل عليهن (شهرا) لا انه حلف لا يقربهن أربعة أشهر فصاعد ا فرس علمه الصلاة والسلام (في مشربة) بفتح الميم وسكون المعمة وضم الرا وفقعها في غرفة (له )معلقة (درجتها من جذوع) بضم الجيم والمجهد مة والتنوين بغيراضافة وللكشميه ي من جددوع النحل أي ساقها (فاتاه اصحابه يعودونه) بالدال المهملة (وصلى بهم) عال كونه (جالساوهم قدام) جلة اسمية عالية (فلاسلم) من صلاته (قال انماجعل الامام) اماما (ليؤتم) أى لينتدى (به) وتتبع أفعاله والمفعول الاول وهوقوله الامام قائم مقام الفاعل فأذاكر الامام (فكرواواذاركع فاركعوا وأذاستعدفاستعدوا) بفاء التعقيب المقتضية لمشروعية منابعة المأموم الامام في الافعال (وان صلى والاصلى واذاصلى (قاعماف لواقياماً) مفهومه وانصلى قاعد افصلوا قعود اوهو مجول على العزأى اذا كنتم عاجز بنعن القيام كالامام والصحيرانه منسوخ بصلاتهم في آخرع روعليه الصلاة والسلام قياما خلفه وهوقاعد خلافالاجدفى مباحث تأتى انشاء الله تعالى في موضعها (ونزل)عليه الصلاة والسلام من المشربة (لتسع وعشرين) يوما (فقالوا بارسول الله أنك آليت شهرافقال)عليه الملاة والسلام (الاالشهر)أى الحلوف علمه (تسع وعشرون) بو ماوفي رواية تسعة وعشرون واستنبطمنه انهلوند رصوم شهرمعين أواعتكافه فاعتسعا وعشرين لميلزمه أكثرمن ذلك بخلاف مالوقال شهرا فعليه ثلاثون ان قصد عدد اوالافشهر مالهـ لال ورواة هـ ذا الحديث الاربعة ما بن بغدادى و واسطى و بصرى وأخرجه المؤلف في المظالم والصوم والنذور والنكاح والطلاق وأخرجه مسلم وأبودا ودوالنسائي وابن ماجه في الصلاة فهذا (اباب) مالتنوين (اذا اصاب ثوب المصلى امن أنه اذا بجد) فهل تفسد صلاته أم لا «وبه قال (حدثنا مسدد ) هو اس مسرهد (عن خالد) هو اس عبد الله الطعان (قال حدثنا سلمان الشداني ) المابعي (عن عمد الله سنشد اد) هوابن الهادوسقط لفظ ابن شداد عند الاصيلي (عن) أم المؤمنين (ممونة) رضى الله عنها (قالت كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى والاحدام) بكسر المهملة وبالمجمة وبالنصب كافى اليو سنية على الظرفية وفي غيرها حداؤه بالرفع على الخبرية (والاحائض) جلة

صاحب هده الدار وأشار الى دار عبدالله قالسألت رسول اللهصلي الله عليه وسلم أى الاعمال أحب الى الله قال الصلاة على وقتها قال قلت عُمَّى قال عُمِر الوالدين قال قلت مُأَى قال مُ الجهاد في سيل الله قال حدثني من ولواستردته لزادني ان سعدمات حسب مولى عروة هذا قديمافى آخر سلطان بني أسسة فروايته عن أسمامع هذاظاً هرها انه أدركها وأدرك غيرهامن الععامة فيكون تابعما واللهأعم (وأما معانى الاحاديث وفقهها) فقد يستشكل الجع منهام عماماءفي معناها من حيث انه جعل في حديث أى هررة ان الافضل الاعمان مالله م الجهاد م الجيوفي حديث أي درالاعان والجهادوفى حمديث النمسعود الصلاة غمر الوالدين غ الجهادو تقدم في حديث عبدالله اسعروأى الاسلام خبر قال تطع الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وفي حديث أبي موسى وعبدالله بزعروأى المسلمن خرقال من سلم المساون من لسانه ويده وصع فى حديث عمان خركم من تعلم القرآن وعله وأمثال هـ ذا فى العصيم كنبرة واختلف العلماني الجع منهافذ كرالامام الحلسل أنو عمدالله الحلمي الشافعي عن شيخه الامام العلامة المتقن أبيكر القفال الشائي الكمروهوغسر القفال الصغير المروزى المتكررفي كتسمتأخرى أصحا ساالخراسانين قال الحلمي وكان القفال أعلمن لقسمن علاء عصره أنهجع منها بوجهين أحدهماان ذلك اختلاف جواب رىعلى حسب اختلاف

الاحوال والاشخاص فانه قديقال خبرالاشيا كذاولا يرادبه أنه خبرجيع الاشياء من جيع الوجوه وفي جيع الاحوال والاشخياص اسمية

أى شيبة حدثناج يرعن السنبن عسدالله عن أبي عمروالشيباني عن عبدالله عن الني صلى الله عليه وسلم فالأفضل الاعمال أوالعمل الصلاة لوقتها وبرالوالدين

بلفي حال دون حال أونحو ذلك واستشمدفي ذلك بأخسارمنهاعن ابنعساس رضى الله عنها ان رسول اللهصلي الله عليه وسلم قال حجمة لمن لم يحير أفضل من أربعين غزوة وغزوة لمنج أفضل من أربعن جمة الوجه الثانى أنه يجوزان يكون المراد من أفضل الاعمال كذاأو من خيرهاأ ومن خيركم من فعل كذا فحدفت من وهي مرادة كا يقال فلان أعقل الناس وأفضلهم وبرادانه منأعقلهم وأفضلهم ومن ذلك قول رسول الله صلى الله علمه وسلمخركم لاهله ومعاوم انه لايصر بذلك خبرالناس مطلقا ومن ذلك قولهم أزهد الناس في العالم جيرانه وقديو حد فى غيرهم من هوأ زهدمنهم فيههذا كالرم القفال رجه الله وعلى هدا الوحسه الثاني مكون الاعان أفضلهامطلقاوالماقماتمتساوية في كونها منأفضل الاعمال والاحوال ثم يعرف فضل بعضها على بعض دلائل تدل علم اوتحتلف باختمال فالاحوال والاشتناص فأنقسل فقدحا في بعض هدده الروابات أفضلها كذائم كذا بحرف غ وهي موضوعة للـ ترتب فالحوابان عهذاللترتب في الذكر كافال تعالى وماأدراك ماالعقية فلارقبة أواطعام في ومذى مسغبة يتماذامقرية أومسكسادامترية غ كان من الذبن آمنو اومعاهم انه ليس المواده ناالترتيب في الف عل وكا قال تعمالي قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شما وبالوالدين احسمانا ولا تقتلوا الى

اسمية عالمة (ورعمااصا في فويه اذا حدقالت)ممونة (وكان)عليه الصلاة والسلام (يصلي على الجرة) بضم الخاا المجمة وسكون المم سجادة صفرة من سعف الفل تزمل بخدوط وسميت خرة لانهاتستر وجه المصلى عن الارض كتسمية الحاراستره الرأس واستنبط منه جو ازاله لاة على المصر الكن روى عن عرب عبداا مزيزانه كان يؤتى بتراب فيوضع على الجرة فيسجد عليه مبالغة فى التواضع والخشوع وانبدن الحائض وثوبها طاهران وان ألصلاة لا تبطل عمادات المرأة \* ورواته الخسة ما بين بصرى وواسطى وكوفى ومدنى وفيسه التحديث والعنعنة ورواية التابعي عن التابعي عن العماية وأخرجه المؤلف في الطهارة كاسبق وفي الصلاة وكذامسلم والو داودوابن ماجه فرناب) حكم (الصلاة على الحصر) وهي ما اتخذ من سعف النخل وشهه قدر طول الرجل وأكبر والسكتة في هدده الترجة الاشارة الى ضعف حديث ابن أى شيبة وغيره عن مزيد بن المقدام عن أبيه عن شريح بن هانئ اله سأل عائشة اكان الذي صلى الله علية وسلم يصلى على الحصروالله تعالى يقول وجعلناجهنم للكافرين حصيرا فقالت لم يكن يصلي على الحصر لضعف ريد بن المقدام أورد ملعارضة ماهوأ قوى منه (وصلى عابر) ولابوى دروالوقت عابر بن عمدالله (والوسعيد) الخدرى بماوصله ان أف شيبة بسيند صحيح (في السفينة) كل منهما حال كونه (قائماً) كذافي الفرع وفي غيره قياما بالجع وأراد التثنية وادخل المؤلف هـذا الاثره الما بينهمامن المناسبة بحامع الاشتراك في الصلاة على غير الارض لللا يتوهم من قوله عليه الصلاة والسلام اعاد عفروجها فالتراب اشتراط مباشرة المصلى الارض (وقال الحسن) البصرى عما وصلدان أبى شدية باسسناد صيم أيضا خطابالمن سأله عن الصلاة في السفينة هل بصلى قاعًا أو فاعدا فأجابه (تصلي) حال كونك (قائمامالمتشق على اصحابك) بالقيام (تدورمعها) أي مع السفمنة حيثمادارت (والا)بانكان يشق عليهم (فقاعدا)أى فصل حال كونك فاعدالان الحرج مرفوع نع جوزأ بوحنيفة الصلاة في السفينة فاعتدامع القدرة على القيام ولابي ذرعن الكشمهني يصلى بالمنناة التحسة وكذابشق على أصحابه بضم مرالغائب يدوربالتحسية كذلك وفي من الفرع وقال الحسدن قاعًا الخفأسقط لفظ يصلى ﴿ وبالسندقال (حدثنا عبد الله) اى التنسى وللار بعة عبد الله بن وسف (قال اخبرنا مالك) هوامام الأعة (عن اسحق بن عبد الله بن الى طلحة ) زيد من سهل الانصاري وللكشمهني والجوى عن استص بن الى طلحة فاسقط أياه ونسب لحده (عن انس بن مالك ان جدته) أى جدة استق لا سه وبه جزم ابن عبد البروعياض وعمد الحق وصحعه النووى واسمها (ملكة) بضم المم بنت مالك بنعدى وهي والدة أم أنس لان أمه أمسلم أمهامليكة المذكورة أواأضمر فى حدته بعودعلى أنس نفسه وبهجزم ابن سعدوابن مندهوابن الحصاروه ومقتضي مافى النهاية لامام الحرمين لحديث اسحق بنأبي طلحة عن أنس عنسداني الشيخ في فوائد العراقيين قال أرسلتني جدتي (دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعام) اي لاجل طعام (صنعته) مليكة جدة استقاوا بنتماأم سليم والدة أنس (له) عليه الصلاة والسلام (قاكل منه نم قال قوموا فلاصلي) بكسر اللام وضم اله مزة وفتح الساعيلي انها لام كي والفسعل بعددها منصوب بان مضمرة واللام ومحدو بهاخبر مبتدام ذوف أى قوموافقما مكم لان أصلى لكموبعوزأن تبكون الفا وائدة على رأى الاخفش واللام متعلقة بقوموا وفي رواية فلاصلى بكسراللام على انهالام كى وسكون الياء على لغة التخفيف أولام الامر وثبتت اليا في الجزم اجرا المعتدل مجرى الصحيح وللاربعة فالاصلى بنتح اللام معسكون الياءعلى ان اللام لام ابتداء للتأكيدأوهي لامالامر فتتتعلى لغة بني سليم وثبتت الياق الجزم اجرا اللمعتل مجري العصيح كقراءة قنبل نيتق ويصبر أواللام جواب قسم محذوف والفاء جواب شرط محذوف أى ان قتم

قوله ثم آسناموسي الكتاب وقوله تعالى واقد (٢٠٠) خلفنا كم عُصورنا كم عُقلنا للملائكة اسجدوالا دم ونطائر ذلك كثيرة وأنشدوافيه قل لمن سادغ سادأ نوه

فوالله لاصلى لكم وتعقبه ابن السيد فقال وغلط من يوهم انه قسم لانه لاوجه للقسم ولوأريدذلك لقال لاصلين بالنون وفي رواية الاصملي فلاصل بكسر اللام وحذف الداعلي ان اللام للام والفعل مجزوم بحذفها ولم يعزهافي الفرع لاحد وفي رواية حكاها ابن قرقول فلنصل بكسر اللام وبالنون والجزم وحينشذ فاللام للامر وكسرهالغة معروفة وفي رواية قيل انها للكشميهي قال الحافظ بن حرولم أقف عليها في نسخة صحيحة فاصلى بغيرلام مع سكون الياء على صيغة الاخبار عن نفسه وهوخبرمبتدا محذوف أى فاناأصلى (لكم) أى لاجلكم وان كان الظاهرأن يقول بكم بالموحدة والامرفى قوله قوموا قال المهيلي فتماحكاه فى فتح المارى بمعنى المسركقوله فلمددله الرجن مداأوهوأ مراهم بالائتمام لكن أضافه الى نفسية لارتباط تعلمهم بفعله اه فانقلت لمبدأ فى قصة عتبان بن مالك بالصلاة قبل الطعام وهنابدأ به قبل الصلاة أحيب بأنه بدأ فى كل منهما باصل مادى لاجله أودى لهه اولعل مليكة كان غرضها الاعظم الصلاة وليكنها جعلت الطعام مقدُّمة لها (قال انس) رضى الله عنه (فقمت الى حصر لذا قد اسود من طول ماليس) بضم اللام وكسرالبا الموحدة أى استعمل ولبس كل شي بحسبه (فنضعته) أى رششته (بما) تلمناله أو تنظيفا (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم) على الحصر (وصففت واليتم) هوضمرة بن أى ضمرة بضم الضادالمجمة وفتم المم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كافى تحريد الصابة للذهبي وفى رواية غيرالمستملي والجوى وصففت أناوالمتيم بزيادة ضمرالرفع المنفصل لتأكيد المتصل لبصح العطف علسه نحواسكن أنت وزوجاك الجنة ورواية المستملي والحوى جارية على مذهب الكوفيين فى جوازعدم التأكيدواليتيم بالرفع في رواية أبي ذرعطفاعلى الضمر المرفوع وبالنصب فى نفس من الفرع مصحاعلمه على المفعول معه أى وصففت أنامع اليتم (وراء والعجوز) أى أمسلم المذكورة (من ورا منافصلي لنا) أى لاجلنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين غ انصرف ) من الصلاة وذهب الى ميته ﴿ وقد استنبط المالكية من هذا الحديث المنت افتراش الثوب الحاوف على ليسه وأجاب الشافعية بانه لايسمي ليساعرفاوا لايمان منوطة بالعرف وحل اللبس هناعلي الافتراش اغماه ولاقرينة ولانه المفهوم وفيهمشر وعية تأخر النساعن صفوف الرجال وقيام المرأة صفاوحدها اذالم يكن معهاام أةغيرها وفيه التعديث والاخبار والعنعنة وأخرجه المؤلف في الصلاة وكذامد لم وأبوداودو الترمذي والنسائي إلى الصلاة على الخرة) بضم الله كاسبق وبه قال (حدثنا الوالوليد) هشام ن عبد الملك الطيالسي (قال حدثنا شعبة) ابن الجاج (قال حدثنا سلم ان الشيباني ) التابعي (عن عبدالله بنشداد) هو ابن الهاد (عن) أم المؤمنين (صمونة) رضى الله عنها (فالتكان الذي) وللاصلى رسول الله (صلى الله عليه وسليصلى على الجرة) وقد سبق هذا الحديث قريبا بغير سنده السابق مع الاختصار كارواه عن شيخه أبي الوليدمع أختلاف استفراح المسكم فيه فرياب) حكم (الصلاة على الفراش) من أى نوع كأن هوجائزسوا كان ينام عليه مع امرأ ته أم لا (وصلى انس) هو ابن مالك (على فراشه) وصله ابن أى شيبة وسعيد بن منصور عن ابن المبارك عن حيد عنه (وقال انس) مماوصله في الباب اللاحق (كانصلى مع الني صلى الله عليه وسلم فيسعد احدياً) أي بعضنا (على نويه) أي الذي لا يتحرك عركته لان المحرك بحركته كالجزمنه وسقط افظ أنس من رواية الاصيلي وهو يوهم أنه بقية الذى قداد وليس كذلك وسقط هذا التعليق كله من روايته كافى الفرع ، وبه قال (حدثنا اسمعمل) ابن عبدالله بن أى أو يس المدنى بن اخت الامام مالك بن أنس ( قال حدثني) بالافراد (مالك) امام دارالهجرة (عن الى النضر) بفتح النون وسكون المعمة سالم (مولى عر) بضم العين (اس عبدالله)

م قدسادقيل ذلك جده وذكرالقاضي عياض في الجع منهما وجهين أحدهمانحوالاول من الوجهين اللذين حكيناهما قالقللاختلف الخواب لاختلاف الاحوال فاعلم كل قوم بمابهم حاجة المهأوعا لم يكماوه بعدمن دعائم الاسلام ولابلغهم علمه والثانى أنهقدم الجهادعمى الحيح لانه كان أول الاسلام ومحاربة أعدائه والحد في اظهاره وذكر صاحب التعر برهذا الوجه الثاني ووجها آخران غلاتة تضي ترتسا وهذاقولشادعندأهلاالعرسة والاصول تمقال صاحب التحرير والعميرانه محول على الجهادفي وقت الزحف الملعي والنفعرالعام فانه حسنند عسالحهادعلى الجمع واذا كان هكذافالجهادأولي مالتحريض والتقديم من الحيملافي المهادمن المصلحة العامة للمسلن مع انهمتعين متضيق في هذا الحال بخلاف الجيم والله أعلم (واماقوله صلى الله علمه وسلم وقد دسئل أى الاعال أفضل فقال اعان الله ورسوله )فقيه تصريح بأن العمل يطلق عملي الاعمان والمراديه والله أعلم الايمان الذي يدخل به في اله الاسلام وهوالتصديق بقلبه والنطق بالشهادتين فالتصديق عل القلب والنطقع للسان ولا يدخل فى الاعانههذا الاعمال يسارا لوارح كالصوم والصلاة والحج والجهاد وغبرهالكونه حعل قديماللجهادوالجيرواقولهصلي الله علمه وسلم اعان الله ورسوله ولابقال هدافي الاعال ولاعنع هذامن تسمية الاعمال المذكورة اعمانافقد قدمنا دلائله والله أعلم (وأماقوله صلى الله عليه وسلم فى الرقاب أفضلها أنفسها

چدد تناعمان بن أى شيبة واحصق بن ابراهيم قال استق أخبر ناجرير وقال عمان حدثنا (٧٠٤)جر برعن منصور عن أبي وائل عن عرو

بضم العين وفتح الموحدة التميي (عن ابي سلة) بفتح اللام عبد الله (بن عبد الرحن) بن عوف (عن

بنشر حسل عن عبدالله قال سأات رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الذنب أعظم عندالله قال أن تحمل للهنداوهوخلقك قالقلت لهان ذلك لعظهم قال قلت عُمان قال ع ان تقتل وإدلً مخافة ان يطع معك قال قلت م أى قال م أن تزاني حلملة حارك

عندأهلهاوأ كثرها تمنا) فالمراديه والهاع إاداأرادأن يعتقرقه واحدة أما اذا كانمعم ألف درهم وأمكن انبشترى بها رقبتن مفصولتين أو رقبة نفسسة ممنة فالرقبتان أفضل وهذا بخلاف الاضعمة فانالتضمة بشاة سمنمة أفضل من التغمية بشاتين دونهافي السمين قال المغوى من أصابارجمالله فىالتهذيب بعد ان ذكرها تهن المسئلتين كاذكرت قال الشافعي رضي الله عنسه في الاضعة استكثار القمسةمع استقلال العددأحب الىس استكثار العددمع استقلال القيمة وفي العتق استكثار العددمع استقلال القمية أحب الى من استكثارالقيمةمع استقلال العدد لانالمقصودمن الاضعمة اللعم ولحم السمين أوفروأطيب والمقصود من العتق تكميل حال الشخص وتخليصه من ذل الرق فتخلسص جاعة أفضل من تخليص واحدوالله أعلم \* وفي هذا الحديث الحث على الحافظة على الصلاة في وقتها وعكن ان وخد دمد ماستعمام افي أول الوقت اكونه احساطالها وممادرة الى تحصملها في وقتها وفعه حسان المراجعة في السؤال وفسه صدير المفتى والمعلم على من يفسه أو يعلم

عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاى فى قبلته) جله حالية أى في موضع مجوده (فاذا مجد) عليه الصلاة والسلام (غمزني) يده أى مع حائل (فقبضت رجلي ) بفتح اللام وتشديد الما التنشية والمستملى والجوى رجلي بكسر اللام بالافراد (فاذاقام) علىه الصلاة والسلام (سطتهما) بالتثنية وللمستملي والجوى بسطة اللافراد أدف (قالت) عائشة رضى الله عنها وعتذرة عن نومها على هذه الهيئة (والسوت ومنذ) أى وقت اذ (ليس فيهامصابيم) أى اذلو كانت اقبضت رجليها عندارادته السحودولما أحوجته للغمز واستنبط الحنفية من هداالحديث عدم نقض الوضو بلس المرأة وأجيب ماحتمال أن يكون منهما حائل من توب أوغره أو بالخصوصية وأجمب مان الاصل عدم الحائل ف الرجل والمدعرفاوبان دعوى الخصوصية بلادليل وبانه عليه الصلاة والسلام فمقام التشريع لاالخصوصية ، ورواته الحسة مدنيون وفيه التعديث بالجع والافراد والعنعنة والقول وأخرجه مسلم وأبود اودوالنسائي وبه قال (حدثنا يحيى بن بكير) بضم الموحدة مصغرا (قالحدثنا الليث) بنسمعد (عنعقيل) بضم العين ابن خالدبن عقيل بفتح العين ولاي الوقت وابن عساكر حدى بالافرادعقيل (عن ابنشهاب) الزهري (قال اخبرتي) بالافراد (عروة) بن الزبير بن العوام (انعائشة) رضى الله عنها (اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى) في حِربَها (وهي سنهوبن القيلة) أى والحال ان عائشة منه علمه الصلاة والسلام وبن موضع محوده (على فراش اهله) وهي معترضة سنه وبين موضع القبلة (اعتراض الخمازة) بكسرالجم وقد تفتح وهي التي في الفرع فقط أى اعتراضا كاعتراض الحنازة مان تكون نائمة بمن يدمه من جهة يمنه الى جهة يساره كانكون الحنازة بين يدى المصلى عليها ورواة هذا الحديث الستة مابين مصرى ومدنى وفيه التحديث بصيغة الجع والافرادوالاخبار بالافراد والعنعنة ورواية تابعي عن تابعي عن صحابية وأخر جمه سلم والوداودوابن ماجه ، وبه قال (حدثناعبد الله بن يوسف) التنسي (قال-دثنا اللت بن سعد (عن يزيد) بن أبي حبيب (عن عواك) بكسر العين ابن مالك (عن عروة) بن الزبير ابن العوام (ان الذي صلى الله عليه وسلم كان يصلى وعائشة ) رضى الله عنها (معترضة منه )عليه الصلاة والسلام (وبن القبلة على الفراش الذى خامان عليه) فيه تقيد الفراش بكونه الذى المانعلم مخلاف الرواية السابقة فانها بلفظ فراش أهله وهي اعممن ان يكون هو الذي ناما علمه أوغبره وفمه اشارة الى انحديث أبى داودعن عائشة كان صلى الله عليه وسلم لا يصلى ف لحفنا لمشتعنه واستنط منهان الصلاة الى النائم لاتكره وان المرأة لاتطل صلاقمن صلى اليها أومرت بين يديه كاذهب السهمالك وأبوحنىفة والشافعي وغيرهم منجهور السلف والخلف لكن يكره عندخوف الفتنة بهاواشتغال القلب النظر اليها ، ورواته ما بن مصرى ومدنى وفد رواية ثلاثةمن التابعين بروى بعضهم عن بعض وفيه التعديث والعنعنة وصورته صورة المرسل لكنه محمول على انه مع ذلك من عائشة مدارل الرواية السابقة ﴿ (ماب السحود على) طرف (النوب) كالكموالذيل في شدة الحر) أى والبرد (وقال الحسن) البصرى مماوصله الأفي شعبة وعبدالرزاق (كان القوم) أى العماية (يسجدون على العمامة) بكسر العين (والقلنسوة) بفتح القاف واللام واسكان النون وضم السين المهملة وفتح الواو من ملابس الرأس كالبرنس الواسع بغط ما العمام من الشمس والمطر (ويداه في كمه) جله حالية مبتدأ وخبراى ويدكل واحدفى كمه وللكشميني ويديه تقدير ويجعل كل واحديديه فيكه واستنبط منه أبوحنيفة حوازالسعود واحتمال كثرة مسائله وتقريراته وفيه رفق المتعلم بالمعملم ومراعاة مصالحه والشسفقة عليه لقوله فماتر كتأستريده الاارعاء عليه وفيه \* حدد ثناعمًان بن ابى شابية واسحق بن (٤٠٨) ابراهيم جيعا عن جو برقال عمّان حدثنا جو يرعن الاعش عن أبى وائل عن عمرو

ابنشر حسل قال قال عبدالله قال رجل بارسول الله أى الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال م أى قال ان تقسل ولدك شخافة أن يطع معك

جوازاستعمال لولقوله ولواستردته لزادنى وفيه جوازاخبار الانسان عمالم يقع انه لوكان كذالوقع لقوله لواستردته لزادنى والله أعلم

\*(بابسان كونالشرك أقبع الذنوبوسان أعظمها بعده)

فمه عثمان بنأبي شسة عن حررعن منصورعن أى وائل عن عروبن شرحسل عنعسداللهن مسعود رضى الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله علمه وسلم أى الذنب أعظم عندالله تعالى قال أن تععل للهندا وهو خلقك قال قلتله انذلك لعظيم فالقلت ثمأى فالممان تقتل ولدائ مخافة ان يطعم معك قال قلت عُمان قال عمان تزاني حليلة جارك وفي الرواية الاخرى عمان سأبي شبة الضاعن حرير عن الاعش عن أبى وائل عن عرو منشرحسل عنعمداللهفذ كرهوزادفأنزلالله تعالى تصديقها والذين لايدعون معالله الها آخر ولا يقتادن النفس التي حرم الله الامالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أأمار أما الاستادان فقيهما اطفة عسةغرسة) وهي انح مااسنادان متلاصقان رواتهما جمعهم كوفيون ويو برهوان عمدالحسدومنصورهوان المعتمر والو وائل هوشقيق نسلة وشرحسل غبرمنصرف لكونه اسما أعماعلاوالندالمثل روى شمرعن الاخفش فال الندالف دوالشمه

على كورالعهمامة وكرههمالك ومنعه الشافعية مختصين بانه كالم يقم المسيع عليهامقام الرأس وجب أن يكون السحودكذلك ولان القصد من السحود التذلل وتمامه بكشف الجمية \* و به قال (حدثناالوالوليدهشام بنعبدالملف) الطمالسي (قالحدثنابشر بن المفضل) بكسرالموحدة وسكون الشين المجمة في الاول وبضم الميم وفتح الفا والضاد المجهمة الرقاشي بفتح الراء (قال حدثني )بالافراد (غالب) بالغين المعمة وكسر اللام ابن خطاف بضم الخاا المعمة وفقها وتشديد الطاء المهملة آخره فاء (القطان) بالقاف (عن بكر بنعبدالله) بفتح الموحدة وسكون الكاف المزنى" البصرى" (عن انس بن مالك) رضى الله عنه (قال كانصلى مع الذي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدناطرف الموب) أى المنفصل أوالممصل الذى لا يتعرّل بحركته (من شدة الحرف مكان السحود) وعنداب أى شبية كأنصلي مع الذي صلى الله عليه وسلم في شدة الحروالبردفيد حدعلى ثو به واحتج بذلك أبوحنه في مالك وأحدروا بحق على جواز السحود على النوب في شـــ تــ ما لحرّ والبرد وبه فالعربن الخطاب وغبره وأؤله الشافع فالمنفصل أوالمتصل الذي لا يتحرك بحركته كامر فاوسحدعلى متحرك بحركته عامداعالما بتعر عه بطلت صلانه لانه كالحز منه أوجاهلا أوساهيالم سطل صلاته وتجب اعادة السحود قاله فى شرح المهذب نع استثنى فى المهمات مالوكان يدهعودأونعوه فسحدعليمه فانه يجوز كافى شرح المهذب في نوافض الوضوع ورواة هدا ألحديث المه بصريون وفيه التحديث بالجع والافراد والعنعنة وأخرجه في الصلاة أيضاوكذا مسلم وأبود اودوالترمذي والنسائي في (باب) حكم (الصلاة في النعال) أي على النعال أو بهالان الظرفية غيرصحيمة \* وبه قال (حدثنا آدم بناى اياس) وليس عند الاصيلي ابن أي اياس قال حدثناشعبة) بن الحاج (قال اخبرنا) وللاصدلي وابن عساكر حدّثنا (الومسلة) بفتح الميم وسكون السين المهملة وفتح اللام (سعمدبن يزيد) بكسر العين (الازدى) بفتح الهمزة (قالسالت انسبن مالكُ) رضى الله عنه (أ كان الذي صلى الله علمه وسلم يصلى في نعلمه ) أي علمهما أو بهما (قال نعم) أىاذالم يكن فيهما نجاسة والاستفهام على سبيل الاستفسار واختلف فيمااذا كان فيهما نجاسة فعندالشافعمة لايطهرها الاالماءوقال مالكوأ بوحنىفة انكانت ايسة اجزأ حكمها وانكانت رطبة ثعين المناء ورواة هذا الحديث الاربعة مابين عسقلانى وبصرى وكوفى وفيه التحديث والاخبار والسؤال وأخوجه المؤلف في اللباس ومسلم في الصلاة وكذا التزمذي والنسائي ﴿ (ماب الصلاة في الخفاف ) أي بها و وبه قال (حدثنا آدم) من أبي الس (قال حدثنا شعبة) من الحجاج (عن الاعش) سلمان (قال معتابراهم) النعي (يحدث عن همام بن الحرث) بفتح الهاء وتشديد الميم والحرث بالمثلثة (قال رايت بحرير بن عبد الله) بفتح الحيم البحلي الصعابي (بال ثم يوضا ومسم على خفيه م قام فصلى أى فى خفيه (فسدل) بضم السين مبندا للمفعول أى سدل بويرعن المسم على الخفين والصلاة فيهما والسائل له همام كافي الطبراني (فقال) أي جرير (رايت الذي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا ] أى من المسيح والصلاة فيهما (قال ابراهيم) النع في (فكان) حديث جرير (يعيهم)أى القوم وفي طريق قيس بن يونس فكان أصحاب عبدالله أى ابن مسعود يعيم (لانج راكان من آخر) ولاين عساكرلان جريرامن آخر (من اسلم) ولمسلم لان اسلام جريركان بعدن ولالمائدة ووجه اعامهم بقاء الحكم فلانسمنا بة المائدة خلافالماذهباليه بعضهم لأنهل كان اسلامه في السينة التي يوفي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام علناان حديثه معمول به وهو يمن ان المراديا به المائدة غيرصاحب الخف في كون السنة مخصصة اللاكة ، ورواة هداالحديثماس بغدادى وكوفى وفيه ثلاثهمن التابعين بروى بعضهم عن بعض عن الصابي وفيه التحديث الجع والافراد والعنعنة والقول والرؤية وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وانو الله الأماطق ولايز نون ومن يفعل في دلك يلق أثاما

قوله تعالى ولاتقتاها أولادكم خشمة املاقأىفقر (وقوله تعالى بلق أثاما) قبل معناه جزاء اعموهو قول الخلمال وسيدو بهوأبي عمروالنسانى والقراء والزجاح عقوبة فالدبونس وأبوعسدة وقيل معناه جزاء فالدان عماس والسدى وقالأ كثر المفسرين أوكثرون منهم هووادفي جهمنم عافاناالله الكرع وأحما سامنها (وقوله صلى الله عليه وسلم انتزاني حليلة جارك) عي مالحا المهملة وهي زوحته معت بذلك لكونها تحل له وقسل لكونها تحلمعه ومعنى تزاني تزنى بها رضاها وذلك يتضمن الزناوافسادهاعلى زوجهاواستمالة قامهاالىالزنا وذلكأ فحشوهومع امرأة الحارأشدقها وأعظم حرما لانالجار توقعمن جاره الذبعنه وعن حريمه ويأمن والقه ويطمئن المهوقدأ مرباكر أمهوالاحسان المه فأذا فابلهذا كامالزناناص أنه وانسادهاعليه معتمكنه منهاعلي وحه لا يمكن غيره منه كان في عابة من القبح (وقوله سيحانه وتعالى ولاتقتالوا النفس التيحرم الله الابالحق) معناه لا تقتساوا النفس التي هي معصومة في الاصل الامحة من في قتلها (أماأ حكام هذا الحددث فقمه ان أكر المعاصى الشرك وهذاظأهر لاخفاء فمه وان القتل بغسرحق للمه وكذلك قال أصاناأ كرالكمائر بعدالشرك القتل وكذانص عليمه الشافعي ردى الله عنه في كتاب الشهادات

داودفي الطهارة ، وبه قال (حدثنا اسحق بن نصر) بصادمهمله نسمة الى حده لشهر تهبه وأنوه ابراهم (قال-دشانواسامة) جاد (عن الاعش) سليمان ن مهران (عن مسلم)أى ان صديح بضم الصادالمكني بالحالضي أوهومسام المنهور بالمطبن وكلمنهما يروى عن مسروق والاعش يروى عن كل منهما (عن مسروق) أى ان الاجدع (عن المغبرة بن شعبة) رضى الله عنه (قال وضأت المي )وللاصدلي رسول الله (صلى الله علمه وسلم فسيرعلي خفمه وصلى )أى فيهما ورواة هذاالحديث كالهمكوفيون وفيه ثلاثة من التابعين والقصديت والعنعنة والقول وأخرجه في الصلاة والجهاد واللباس ومسلم في الطهارة والنسائي وابر ماجه فيها والزينة 🐞 هذا (باب) بالتنوين (ادالميم) المصلى (السجود) حرم علمه لترتب الوعيد الشديدوهذا الماب ثابت في رواية الاصيلي وسقط في رواية المستملي لان محله كالباب المالي في أبواب صفة الصلاة ، و به قال (اخبرنا) وللاربعة حدثنا (الصلت بنجد) الخاركي بالخاء المجمة والراء والكاف نسبة الى خارك من سواحل البصرة قال (اخبرنا) وللاربعة حدثنا (مهدى) هوابن معون الازدى (عنواصل) الاحدب (عن الى وائل) بالهدر شقيق بن ساة (عن حذيقة) بن اليمان (الهراى رجلا) لم أقف على اسمه (لابتمركوعه ولاحدود) - له وقعتصفة لرجلا (فلفضي) أى أدى الرجل (صلانه) الناقصة الركوع والمحود فالله حذيفة رضى الله عنه (ماصلمت) نفي عنه الصلاة لان الكل بنتني بانتفاء الجزء فانتفاء تمام الركوع بازممنه انتفاء الركوع المستازم لانتفاء الصلاة وكذا السجود (قال) أبو وائل واحسمه أى حديقة (قال) للرجر (لومت) بضم المم من مات يموت و بكسرهامن مات عات وفي رواية ولومت (مت على غيرسنة مجد صلى الله عليه وسلم) أي طريقته المتناولة للفرض والنفسل وفى حمديث أنس مرفوعاً عند الطمراني ومن لم يتم خشوعها ولا ركوعهاولا محودها خرجت وهي سودا مظلة تقول ضعالالله كإضعتني حتى اذا كانت حنث شاءالله افتكا ملف النوب الحلق غضربها وجهه ورؤى ابن خيثم ساجدا كخرقة ملقاة وعليه عصافيرلايشعربها ورواةهمذا الحديث الجسةماين يصرى وكوفى وفيه التحديث والعنعنة وهومن أفراد المخارى فدا (ماب) المنوين من السنة (يدى) بضم الما وظهر المصلى (ضبعيه) تنسةضم بفتح الضاد المعمة وسكون الموحدة وسط العضدأ وماتحت الابط أىلا بلصق عضديه بجنبيه (ويجافى) أى يباعد عضديه ويرفعهما عن جنبيه (في السحود) وليست المفاعلة في يحافى على ما بهاوهذا الماب كالسابق لم يكن عند المستملي كماسيق \* ويه قال (اخترنا) وللاربعة حدثنا (يحيى من بكر) يضم الموحدة وفتم الكاف (قال حدثنا) وفي رواية أخبرنا (بكر من مضر) بفتح المؤحدة وسكون الكأف وضمميم مضروفتح ضادها قال البرماوى وابن الدماميني والعيني غيرمنصرفالعدل والعلمة كعمر (عن جعفر )المصرى وللاصلى عن جعفر من سعة (عن ابن هرمز)بضم الها والمع عبد الرحن الاعرج (عن عبدالله بن مالك ابن يحيلة) بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون المنناة التحسية وفتح النون أم عبد الله وهي صفة أخرى له لاصفة لمالك وحينكذ فتحذف الالف من ابن السابقة لمالك خطالانها وقعت بين علين من غيرفاصل فينتون مالك وتثبت الالف من اس بحينة لانه وان كان صفة لعبد الله لكن وقع الفاصل (أن الذي صلى الله علمه وسلم كان أذاصلي) أى مجدمن اطلاق الكل على الجزء (ورج) بفتح الفاء قال السفاقسي رويناه بتشديد الرا والمعروف في اللغة التعفيف أى فتح (بين يديه) أى وجنيمة قال الكرماني و يحمل ان بكون بن يديه على ظاهره يعنى قدامه وأراد يبعد قدامه من الارض (حتى بيدو) يواومفتوحة أى يظهر (ساض ابطيه )وفي رواية الليث اذاسجد فرجيديه عن ابطمه و اذافرج بين يديه لابدس ابدا وضبعيه وعندا الماكم وصحعهمن حديث عبدالله ين أقرم فكنت أنظر الى عفرني الطه وفي

(٥٢) قسطلاني (اول) من مختصر المزني وأما ماسواهم امن الزناو اللواط وعقوق الوالدين والسحر وقذف الحصنات والفراد

أسهانه قال كاعندرسول الله صلى الله عليه وسار فقال ألا أنيتكم بأكرالكائر ثلاثاالاشراك القه وعقوق الوالدين وشهادة الزور أوقول الزور وكان رسول اللهصلي الله علمه وسلم متكنا فحاس فازال مكررهاحتى قلنالسه سكت

يهم الزحف وأكل الريا وغمردلك من الكما ترفلها تفاصل وأحكام تعرف بهامراتهاو يختلف أمرها باختمالا فالاحوال والمفاسم المرسةعليها وعلى هذا يقال في كل واحدة منهاهي منأ كبرالكمائر وانجافى موضع انهاأكبر الكمائر كان المراد من أكبر الكمائر كاتقدم فيأفضل الاعال واللهأعيل

\*(ابالكمائروأكرها)\*

فمه أنو بكرة رضى الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال ألاأ تشكم بأكسر الكمائر ثلاثاالاشراك بألقه وعقوق الوالدين وشهادة الزورأوقول الزوروكان رسول الله صلى الله علمه وسلم متكئا فلس فازال يكررهاحتى قالمالسه سكت (قالمسلرجه الله) وحددنى يحى بن حسب الحارثي حدثنا خالد وهوابن الحرث حدثنا شعبة حدثناعسدالله سألى بكر عن أنسرضي الله عنالني صلى الله عله وسلم فى الكمائر قال الشرك مألته وعفوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور إقال مسلمرجهالله) وحدثني محدين الوليدين عبدالجيد حدثنا محدين جعفر حدثنا شعمة حدثني عسدالله ابن أبي بكرقال معت أنس بن مالك

رضى الله عنسه قالذكررسول الله

حديث ممونة اذاسعدلوشا عتبهمة أنتمر بديديه لمرت والحكمة فيه انهأشه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة من الارض وأبعد من هيات الكسالي وأما المرأة فتضم بعضها الى بعض لأنه أسترلها وأحوطوكذاالخني (وقال الليت) بنسعد مماوصله مسلم في صحيحه وهوعطف على بكر (حدثني) بالافراد (جمهربن رسعة نحوه) أي نحو حديث بكراكنه رواها التحديث وبكربالعنعنة ، ورواة هذا الحديث مابين مصرى ومدنى وفمه التحديث والعنعنة وأخرجه في صفة الذي صلى الله عليه وسلم ومسلم واانسائى فى الصلاة والافرغ المؤلف رجه الله تعالى من بان احكام سترالعورة شرع فى بان استقبال القبلة لان الذي يريد الشروع فى الصلاة يحتاج أولاالى سترالعورة ثم الى استقبال القبلة ومايتبعهامنأ حكام المساجدفقال ﴿ (البفضل السيقبال القبلة الستقبل) المصلى (باطراف رجليه القبلة) ولا ي ذرعن الكشميني يستقبل القبلة باطراف رجليه أي برؤس أصابعهما نحوالقبلة (قاله) في الفروع قال أنوجيد من غيرها و الوحيد) عبد الرحن بن سعد الساعدي المدنى الانصارى (عن النبي صلى الله عليه وسلم) في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام كاسماني ان شاء الله تعالى وسقط في رواية الاصيلي وابن عساكر من قوله يستقيل الى آخر قوله وسلم \* و بالسند فال (حدثنا عروب عباس) بفتح العين فيهما وتشديد الموحدة في الثاني الاهوراي البصري (قال حدثنا ابن المهدى) بفتح الميم وكسر الدال مع التعريف ابن حسان البصرى اللوَّلوَّى وللاصلى وانعسا كرحد ثناا بزمهدي (قال حدثنا منصور بنسعد) بسكون العين البصري (عرممون ابنسساه) بكسرالسن المهملة وتحفيف المثناة التحتية وبعد الالفها منونة أوغيرمصروف للعلمة والعجة وردّبانه غيرعلم في العجم ومعناه بالفارسية الاسود (عن انس بن مالك) رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا) أى من صلى صلاة كصلاتنا المتضمنة للاقرار بالشهادتين (واستقبل قبلتنا) الخصوصة شا (واكل ذبيحتنا) وانما أفردذ كراستقبال القدلة تعظمالشأنها والافهوداخل في الصلاة لكونه من شروطها أوعطفه على الصلاة لان اليهودلما تحولت القبلة شمنعوا بقولهم ماولاهم عن قبلتهم التي كانواعليما وهم الذين يمتذمون من أكل ذبيحتناأى صلى صلاتنا وترك المنازعة فىأمر القبلة والامتناع عن أكل الذبيحة فهومن بابعطف الخاص على العام فلماذكر المدادة عطف ماكان الكلام فيه وماه ومهم بشأنه عليا (فدلك)مبتدأ خبره (المسلم الذى له ذمة الله) بكسر الذال المعمة من فوع مبتدأ خبره له والموصول صفة المسلم والجلة صلته (ودمة رسولة) ولاى در ودمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أى أمان الله ورسوله أوعهدهما (فلا تحقروا) بضم المثناة الفوقية وإسكان المجمة وكسرالفا أى لا تحويوا (الله) أى ولارسوله (فَ ذمنه) أى ذمة الله أوذمة المسلم أى لا تخونواف تضييع من هذا سبيله يقال خفرت الرجل اذاحيته وأخفرته اذا نقضت عهده والهمزة فيه للسلب أى أزات خفارته كاشكيته اذاأزات شكواه واكتني يذكرا لته وحده دون ذكرالرسول لاستلزامه عدم اخفاردمة الرسول وانماذكره أؤلاللتاكيد واستنبط من هذا الحديث اشتراط استقيال عن الكعمة اصلاة القادرعليه فلاتصم الصلاة بدوندا جاعا بخلاف العاجر عنه كريض لأيحد من يوجهه الى القبلة ومربوط على خشبة قدصلى على حاله ويعيد ويعتبر الاستقبال مالد در لايالوجه أيضا لان الالتفات به لا يبطل نع لايشترط الاستقبال في شدة الخوف ونفل السفرو الفرض استقبال عـمنالكعمة يقسنالن عكة وطنالن هوغائبءنها فلايكني اصابة الجهـ قلديث الصحمالة صلى الله علىه وسلم ركع ركعتين قبل الكعمة وقال هذه القسلة وقبل بضم القياف والماءو يجوز اسكانها ومعناهمقا بلهآأ ومااستقبال منها وعندعامه الخنفية فرض الغنائب عن مكة استقمال جهة الكعبة لاعينها ورواة هذا الحديث الحسة يصربون وفعه الصديث والعنعنة وأخرجه

صلى الله عليه وسلم في الكائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور

بأكسرالكمائر فالقول الزورأو قال شهادة الزور قال شعبة وأكبر ظنى انهشهادة الزوروعن أبى الغدث عن أبي هـريرة رضى الله عنهان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل بارسول الله وماهدن قال الشرك بالله والمحر وقتمل النفس التي حرم الله الالالحقوأ كل مال المتم وأكل الرباوالتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وعن عدالله بعرورضي الله عنهما أنرسول الله صلى الله علمه وسلم قال من الكما ترشتم الرجل والدرة فالوامارسول الله وهليشتم الرحل والديه فالنع يسب أباالرجل فسسأناه ويساأمه فسسأمه هالشرح اماأ يوبكرة فاعه نفسع النالحرث وقد تقدم وأما الاسفادات اللذانذكرهما فهمابصريون كلهم من أولهما الى آخرهما الاان شعمة واسطى مصرى فلا بقدح هذافى كونهما بصريين وهذامن الطرف المتحسنة وقدتقدم فى الماب الذي قبل هذا اظ مرهما في الكوف من (وقوله حدثنا خالد وهواس الحرث قدقدمنا ان فائدة قوله وهواس الحرث ولميقل خالدىن الحرث وهوانه انماسمع فى الروالة خالد ولل الدمشاركون فأرادتم ولايحوزله ان رتول حدثنا خالدين الحرث لانه يصركاذما على المروى عنه فانه لم يقل الاخالد فعدل الى الفظية وهو الناكرث انتصل الفائدة بالتمسيز والسلامة من المكذب (وقوله عسد الله بن أي بكر) هوأ يو بكر بن أنس بن مالك فعبيد الله يروى عن جده (وقوله

النساني \*وبه قال (حدثنا)ولانوى ذروالوقت وحدثنا بالواو (نعيم) هوابن حادا لخزاع (قال حدثنا ابن المبارك عبدالله فهوموصول ولانوى ذروالوقت حدثنا نعيم قال ابن المبارك وفي رواية حادبنشا رعن المؤلف قال نعسم بن حادقمكون المؤلف علقه عند وللاصيلي وكرعة وقال ابن المارك فمكون المؤلف علقه عنه ولابن عساكر قال مجدبن المعمل وقال ابن المارك وقد وصله الدارقطني من طريق نعيم عن ابن المبارك (عن حمد الطويل عن انس بن مالك) رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرت) بضم الهمزة وكسر الميم أى أحرف الله (أن) أى بأن (ا قاتل الناس) أى بقتل المشركين (حتى يقولوا لا اله الاالله) أى مع محدرسول الله واكتني بالاولى لاستلزامها الثانية عندالتحقيق أوانها شعار للمجموع كافى قرأت الجدأى كل السورة (فأذا قالوهما) أي كلة الاخلاص وحققوا معناها بموافقة الفعل لها (وصلواصلاننا) أي بالركوع (واستقباهاقبلتنا) التي هدا بالله لها (وذبحواذبحتنا) أى ذبحواالمذبوح مثل مذبوحنا فعمل ععني المفعول لكنه استشكل دخول الناءفمه لانه اذاكان بعني المفعول بستوى فمه المذكرو المؤنث فلاتدخله التاءوأ جمب بانه لمازال عنه معنى الوصفية وغلبت عليه الاسمية دخلت التاوانما بستوى الامران فسه عندذكر الموصوف (فقد حرمت) بفتح الحا وضم الراءكما فى الفرع وجوز البرماوي كغيره ضم الاول وتشديد الثاني لكن قال الحافظ بن عجر ولم أرفي شئ من الروابات تشديد الراء (علينا دماؤهم واموالهم الابحقها) أى الابحق الدما والاموال وفي حديث اس عرفاذا فعلواذلك عصموامني دماءهم وأموالهم الابحق الاسلام (وحسابهم على الله) هوعلى سدل التشدمة أىهو كالواجب على الله في تحقق الوقوع والاف الا يجب على الله تعالى شي وقداستنظ اس المنسرمن قوله فاذا فالوها وصاواصلا تناحرست دماؤهم ققل تارك الصلاة لان مفهوم الشرط اذا قالوها وامتنعوامن الصلاة لمتحرم دماؤهم منكرين للصلاة كانوا أومقرين لانه رتب استعماب سقوط العصمة على ترك الصلاة لاترك الاقرار بهالا يقال الذبيحة لا يقتل تاركها لانا نقول اذا أخرج الاجاع بعضالم يخرج الكل انتهى من المصابيع فان قلت لمخص النا لائة بالذكرمن بين الاركان وواجبات الدين أجيب بأنهاأ ظهر وأعظم وآسرع على الان في الموم تعرف صلاة الشخص وطعامه غالبا بخلاف الصوم والحيم كالا يخفى « وهذا الحديث رواه أتوداودفى الجهاد والترمذي في الاعان والنسائي في المحاربة (وقال ابن الى مريم) سعيدبن الحكم المصرى (اخبرنايعي) والاربعة على بنأبوب الغافق (قال حدثنا حدد) الطويل ولابن عساكروقال محداى المؤلف قال ابن أبي مريم حدثني بالافراد حمد (قال حدثناانس)رضي الله عنه (عن الني صلى الله عليه وسلم) وقدوصله محدين نصر وابن منده في الاعمان من طريق الأعل مريم وقدذ كره المؤلف استشمادا وتقوية والافصى بنأ بوب مطعون فيه قال أجدسي الحفظ (وقال على بن عبدالله) أى المدين (-دنتا خالد بن الحرث قال حدثنا حمد) الطويل (قال سأل مُمون من سياه) بكسر السين المهملة آخرهها وأنس بن مالك قال) ولا يوى در والوقت فقال وسقطت هذه الكلمة بالكلمة عند الاصيلي (بااباحزة) بالحاء والزاى كنمة أنس (ومايحزم) بواو العطف على معطوف محذوف كانه سأل عن شئ مشل هذا وغيرهذا وقول ابن جرأ والواو استئنافية تعقبه العيني بأن الاستئناف كلام مبتدأ وحينفذ لايبق مقول لقال فيحتاج الى تقدير وفي رواية كرعة والاصملي ما يحرم (دم العمد وماله فقال) أنس (من شهد ان لا اله الا الله واستقمل قبلساوصلى صلاتناوأ كل ذبيحسنافهوالمسلم المالمسلم) من النفع (وعليه مأعلى المسلم) من المضرة \* ووجه مطابقة جواب أنس للسو العن سب التحريم انه يتضمنه لانه لماذكر الشمادة وماعطف عليها عالم أن الذي يفعل هذا هو المسلم والمسلم يحرم دمه وماله الابحقه فهو مطابق له

وزيادة في (اب) حكم (قبلة اهل المدينة واهل الشامو) قبلة أهل (المشرق) أي وأهل المغرب في استقمالها واستدبارها المنهيءنه وأهل بالحرعطفاعلي المضاف السه والمشرق عطفاعلي المجرور قله والمراد بالمشرق مشرق الارض كالها المدينة والشام وغيرهما ولميذكر المؤلف المغرب معان العدلة فيهم مامشتركة اكتفا مذلك عند كافي سراسل تقمكم الحر وخص المشرق مالذكرلان أكثر بلادالا وللمفجهة ولماذكرا لمؤلف ذلك كأنسا ولاسأله فقال كيف قبلة هدنه المواضع فقال (لدس في المشرق ولا في المغرب قد له أ) أي لدس في التشريق والتغريب في المديثة والشامومن يلحق بهسم من هوعلى مهتمهم قبلة فأطلق المشرق والمغرب على التشهريق والتغريب والجالة استئنافه من تفقه المؤلف حواب عن سؤال مقدركام وفي رواية الاربعة باسقاط قبله هذه وحينتذية من تنوين باب مقديره فاباب ورفع قبله أهل المدينة على الاسداء وجرأهل عطفاعلي المضاف المهوكذا المشرق والمغرب عطفاعلي المجر وروخبر المبتدا قوله للس في المشرق لكن بتأو يل قبلة بلفظ مستقبل لان التطابق في التذكر والتأبيث بن المبتدا والخسر واجب والمشرق بالتشريق والمغسرب بالتغسريب أى هسذا ماب مالسوين مستقبل أهل المدينة وأهل الشام ليس في التشريق ولافي التغريب وقد سقطت التامن ليس فلاتطائق سنه وبن قدلة فلذاأول بمستقبل لمتطابقا تذكرا وحكى الزركشي ضم فاف مشرق للاكثرين عن عياض عطفاعلى بابأى وباب حكم المشرق ثم حذف من الشاني باب وحكم وأقيم المشرق مقام الاقول وصوعه الزركشي لمافى الكسرسن اشكال وهوا ثبات قسلة لهم أى لاهل المشرق وتعقده الدمامني فقال اثمات قدلة لاهل المشرق في الجلة لااشكال فسه لانهم لابدلهم أن يصاوالى الكعبة فلهم قبلة يستقبلونها قطعا اغاالا شكال لوجعل المشرق نفسه قبلة مع استدبارالكعمة ولدس فىجر المشرق ما يقتضي أن يكون المشرق نفسه قبله وكيف يتوهم هذا والمؤلف قدألصق بهذا المكلام قوله لدس في المشرق ولافي المغرب قيلة ثم ان ماوجه مه الرفع عكن أن بوحه مه الكسر وذلك بأن يكون المشرق معطوفا على ماأضه ف المه الماب وهوقمله لاعلى المدينة ولاعلى الشام فكائنه قال ابحكم قدلة أهل المدينة وحكم المشرق ولااشكال المنة اه ومراده بالمشرق والمغرب كإمر اللذان من ناحمة المدينة والشام بخسلاف مشرق مكة ومغربها وكل البلادالتي تحت الخطا لمار عليهامن مشرقها الى مغربها فأنها مخالفة المشرق والمغرب للمدينة والشأموما كانمنجهم هافى حكما جسناب الاستقبال والاستدبار بالنشر يق والتغريب فان أولئك اذاشرقواأ وغربوالا يكونون مستقبلي الكعبة ولامستدبريها ومشرق مكة ومغربهاوما يدنهمامتي شرقوا استدبر واالكعبة أوغربوا استقبلوها فينحرفون حيند للجنوب أوالشمال وهو معنى قول المؤلف ليس في المنمر قولافي الغرب قبلة (القول النبي صلى الله عليه وسلم) فيماوصله النه ائي والمؤلف في الراب وغيره (لاتستقباد االقدلة بغائط أوبول وليكن شرقوا أوغربوا) ظاهره التسوية بين العماري والابذة فمكون وطابقاللترجة وهومذهب أي حنيف قوأجد في رواية عنه وقال مالك والشافعي يحرم في الصراء لافي البنمان لحديث الباب ولانه على الصلاة والسلام قضى حاجته في مت حفصة مستقبل الشأم مستدر الكعمة فمع الشافعي رجه الله منهما يحمل حديث الباب المفمد للتحريم على الصحراء لانهااسعتها لايشق فيها اجتناب الاستقبال والاستدبار بخلاف البنيان فقديشق فيه اجتناب ذلك فيجوزفه له كافه له عليه السلام لبيان الجواز وان كأن الاولى لناتركه وتقدم مزيد لذلك في كتاب الوضوع وبالدند قال (حدثنا على بن عبدالله) المديني (قال-دائناسفمان) بنعيينة (قال-دائنا) محدين مسلم بنشهاب (الزهرى عن عطاء بنيريد)

فالذكر رسول اللهصلي اللهعلمه وسلمالكمائر أوسئل عن الكمائر فقال الشرك مالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال ألاأنبئكم مأكسر الكمائر قالقول الزور أوقال شهادة الزورقال شعبة وأكبر ظنى الدقال شهادة الزور \* حدثنى هرون بن سعيد الايلى حدثناابن وهب حدثني سلمان سزبلالءن تورىزىد عن أى الغث عن أى هريرة انرسول الله صلى الله عليه وسلمقال اجتنبوا السمع الموبقات قىل مارسول الله وساهن قال الشرك بالله والسحر وقتمل النفس التي حرم الله الامالحق وأكل مال اليتيم وأكل الرماوالتولى بوم الزحف وقذف الحصانات الغافلات المؤمنات

وأكبرظني) هو بالبا الموحدة وأبو الغمث اسمه سالم (وقوله في أوّل الماب عن سعدالحريري) هو يضم الحم مذوب الى جريره صغروهو جرير اسعباديضم العين وتعفيف الباء الطن من بكرين وائل وهوسعمدين الاس ألومسعود البصري وأما المويقات فهى المهلكات يقال وبقالرجل بفتحاليا يقيكسرها وو يق يضم الواو وكسر الباء يو يق اذاهاك وأورق غيره أىأهلكه وأماالزور فقال الثعملي المفسر وأبواسحق وغبره أصله تحسن الشئ ووصفه بخلاف صفته حتى يخمل الى من سمعه أورآه اله بخدلاف ماهويهفهوتمو بدالباطل بمايوهم انهحق واماالحصنات الغافلات فكسرالصاد وفقهاقراءتان في السعقرأ الكسائي بالكسروالباقون بالفتح والمراد بالمحصنات هنا العفائف وبالغافلات الغافلات

عن الفواحش وماقذفن به وقد ورد الا-صان في الشرع على خسة أقسام العنة والاسلام والنكاح والتزويج والحرية وقد ولابوى

ولابوى در والوقت زيادة الله في عن الى الوب فالدين زيد (الانصارى) رضى الله عنده (أن الذي

رسول الله صلى الله على وسلم قال من الكمائر شتم الرجل والديه قالوا بارسول الله وهل يشتم الرحل والديه قال نع يسب أباالرجل فسبأماء ويسبأمه فسسأمه وحدثناأنو بكر سأق شدة ومحدين مثنى وابن بشارجه عاعن محمد بن جعفرعن شعمة ح وحداثي محدن عاتم حدثنا يحيى نسعدد حدثناسفدان كالاهماءن سعد بنابراهم بهذا الاستادمثله

سنت مواطنه وشرائطه وشواهده في كابتهذيب الاحماء واللغات والله أعلم \* وأمامعاني الاحادث وفقهها فقدقدمنافي الباب الذى قبلهذا كمفية ترتب الكائر قال العلاء رجهمالله ولاانحصارللكائرني عددمذكوروقدجاءعنان عماس رضى الله عنهما انهستلعن الكائر أسبعهي فقال هيالي سسعن وروى الى سعمائه أقرب (وأماقوله صلى الله عليه وسلم الكائر سبع)فالمراديه من الكائرسيع فانهذه الصيغة وانكانت العموم فهي مخصوصة بلاشك وانماوقع الاقتصار على هدده السمع وفي الرواية الاخرى ثلاث وفى الآخرى أربع لكونها من أفش الكائر مع كثرة وقوعها لاسمافها كانت عامه الحاهلية ولم يذكر في بعضها ماذكرفي الاخرى وهذامسرحما ذكرتهمن أن المراد المعض وقدحاء بعددهذامن الكائرشة الرحل والدعه وحافق النممة وعدم الأستبراء من المول أنه مامن المكاثر وجاء في غبرمملم من الكما تراليمن الغوس وأستفلال سالتهالحرام وقد اختلف العلما فيحد الكميرة وتميزهامن الصفيرة فاعن ابن عباس رضى الله عنهما كل شئني الله عنه فهو كبيرة وبهذا قال الاستاذا يواسحق الاسفراين الفقيه

صلى الله علمه وسلم قال اذا المنيم الغائط) اسم للارض المطمئنة اقضاء الحاجة ( فلا تستقبلوا القبلة ولانسمدر وها) احترامالها وتعظما وهل هومن جهمة خروج الخارج السيتقذر أومن حهة كشف العورة فمه خلاف مبنى على جوازا لوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة فن علل بالخارج أباح ومن علل بالعورة منع (ولكن شرقوا اوغربوا) مخصوص بأهل المد شه لانهم المخاطبون ويلحق بهممن كان على مهتهم عن اذااستقبل المشرق أوالمغرب لم يستقبل القيلة ولم وستدبرها (قال الوالوب) الانصاري (فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض) بفتح الميم وكسرالحاء المهدملة والضاد المجمة جع مرحاض بكسر المير سنت الفضاء حاجية الانسان (قيل ) بكسر القافوفة الموحدة أيمقابل (القبلة فتتحرف) عنجهة القبلة من الانحراف وفي رواية فنتحرف ونستغفرا لله تعالى لمن ساها فان الاستغفار للمؤمنان سنة أومن الاستقال ولعل أما أبوبردى الله عنه لم يلغه حديث ابن عرفي ذلك أولم يردمخصصاوح ل مارواه على العموم ورواة هذاالديث الجسةمابين بصرى ومكى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه مسلم وأبود اود والترمذي والنسائي وابن ماجه في الطهارة يتم عطف المؤلف على قوله حد شاسفيان قوله (وعن الزهرى)بالاسنادالمذ كور (عن عطام)اى ابزيد (قال معتايا الوب) الانصاري (عن النبي صلى الله عليه والممثله)أى مثل الحديث السابق والحاصل أنسف ان حدث به علما مرتن مرتة صرح بتحديث الزهرى له وفيه عنعنة عطاء ومرة أتى بالعنعنة عن الزهرى و تصريح عطاء بالسماعة (بابقولة تعالى واتحذوا) بكسرالخا على الامراي وقلنالهم اتحذوا (من مقام ابراهيم مصلی ) مدّعی بدعی عند و قال البرماوی موضع صلاة و تعقب انه لا يصلي فيمه بل عنده و يتر ج القول الاول بأنه جارعلي المعنى اللغوي والغرض المت لاالمقام لان من صلى الى الكعمة لغبر - همة المقام فقدأدي فرضه والامرفي واتخذ واللاستعباب كالايحنى ومقام ابراهيم هوالخر الذي فيمه أثرقدمه وقال مجاهدالمراد بقام ابراهيم الحرم كله وقرأنافع وابن عامروا تخددوا بفتح الخاء بلفظ الماضى عطفاعلى جعلنا البيت مثابة للماس وأمنا واتحذوا ، وبالسند قال (حدثنا الحمدي) بضم الماءوفت المم عبد الله بن الزبر القرشي المكر قال-د شاسفيان) بن عيينة (قال-دشاعروبن دينار) بنتخ العين المكر ( قالسالنا ابن عمر ) بن الخطاب رضى الله عنها ما (عن رجل طاف بالبيت العمرة) بالنصب للمستملي والجوى أي طواف العمرة ثم -ذف المضاف وأقيم المضاف المهمقامه وللاربعة للعمرة بلام الحرأى لاجل العمرة (ولم يطف )أى لم يسع (بين الصفاو المروة المائي) أى هل حلمن احرامه حق يجوزله أن يجامع (اصرأته) ويفعل غيرذلك من محرمات الاحرام أم لا (فقال) عبدالله بعرمجيداله (قدم النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالست سبعا وصلى خلف المقامر كعتن وطاف بن الصفاوالمروة وقد كأن لكم في رسول الله اسوة حسسنة) فأجاب ان عر بالاشارة الى وجوب اتماعه صلى الله علمه وسلم لاسميا وقد قال علمه الصلاة والسلام خذواعني مناسككم قال عروبند بنار (وسألنا جابر بنعبدالله)الانصارى عن ذلك (فقال لايقر بنها) جلة فعله مو كدة بالنون المقيلة (حق يطوف بين الصفاو الروة) فأجاب بصر ع النهيي \* ومباحث هذا الحديث تأتى انشاء الله تعالى في الحج ورواة هذا الحديث الثلاثة مكيون وفيه التحديث والسؤال وهومن مسنداب عمرلامن مسندجابرالانه لم يرفعه وأخرجه المؤلف في الحج وكذامسلم والنسائي وابنماجه وبه قال حدثنامسدد) هو ابنمسرهد (قال حدثنا يحيى) القطان (عن سيف) بنتج السين زاداب عساكر يعنى ابن أب سلمان كافى الفرع الخزومى المكر (قال عمت جاهدا) الامام المفسر قال الى ابزعر) بن الخطاب رضى الله عنهما بضم الهمزة مبنيا المفعول (فقيل له ) لم يعرف

الحافظ بن حراسم هذا القائل (هذارسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقال ابن عر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرج) من الكعمة (واحد بلالا) عال كونه (فاعًا بين المابين) أىمصراى الباب اذلم يكن للكعمة نومتذ الاباب وفي رواية الحوى بين النياس بالنون والسين المهملة بدل البابين فالفى الفتح وهي أوضع وعبر المضارع فى قوله وأحد حكاية عن الحال الماضية أواستحضارالتلك الصورة حتى كان الخاطب يشاهده هاوالافكان المنا سبالسياق أن يقول ووجدت (فسألت بالافقات اصلي) بهمزة الاستفهام ولاي ذروالاصيلي صلى باسقاطها (النيي) وللاصيلي وحده رسول الله (صلى الله عليه وسلم في المكعمة قال نعم) صلى (ركعتين بن السارية نن) تثنية سارية وهي الاسطوانة (اللتين على يساره) أى الداخل او يسار البيت أوهو من الالتفات ولا بى ذرعن الكشميهي يسارك الكاف وهي أنسب لقوله (اذا دخلت تمخرج) من البيت (فصلى في وجه)مواجهة (الكعبة ركعتين) عندمقام الراهم وبذلك تحصل المطابقة للترجة أو جهة الباب عموماوقدا جع أهل الحديث على الاخذ برواية بلال لانهمشت ومعه زيادة علم فوحب ترجير والتهعلي النافي كاسامة وسدنفه اشتغاله بالدعام في ناحمة من نواحي البيت غيرالتي كان فيها الرسول مع غلق الباب وكان بلال قريا منه عليه الصلاة والسلام ففي على أسامة ابعده واشتغاله ماشا عده بلال لقربه وجازله النقى علامالظن أوأنه عليه الصلاة والسلام دخل البيت مرتبن مرة صلى ومرة دعاولم بصل ورواة هذا الديث اللسة ما بين بصرى ومكر وفيه الصديث والعنعنة وأخرجه أيضافى الحبج والصلاة والجهاد ومسلم فى الحبح وكذا أبودا ودوالنساف وابن ماجه ، وبه قال (حدثناا محق بن نصر )نسبه الى جده لشهر ته به والافاره ما راهم السعدى (قال حدثناعبد الرزاق) بنهمام (فال اخبرنا) وللاصيلي وأبي الوقت حدثنا (ابنجريج) نسمه الى جده لشهرته به واسمه عبد الملك بن عبد العزيز (عن عطاء) هو ابن أبي رياح (قال معت ابن عباس) رضى الله عنهما (قال لمادخل النبي صلى الله علمه وسلم المنت دعافى نواحيه كلهة) جع ناحية وهي الجهة (ولم يصل)فيه (حتى خرج سنة) ورواية بلال المثبت أرجح من نفي ابن عباس هذا الاسماأن ابن عباس لم يدخل وحينتذفيكون مرسلالانه أسسنده عن غيره بمن دخل مع النبي صلى الله عليه وسلمالكعبة فهومرسل صحابي (فلماخرج)عليه الصلاة والسلام منه (ركع) أى صلى (ركعتين) فاطاق الخزءوأرادبه الكل (في قبل الكعبة) ومااستقبله منهاوهو وجهها بضم القاف والموحدة وقدتسكن (وقال) علمه الصلاة والسلام (هذه) أى الكعبة هي (القبلة) التي استقر الامرعلي استقبالها فلاتنسخ كأنسخ بيت المقدس أوعاله مرذلك سنة موقف الامأم في وجهها دون أركانها وجوأنهاالثلاثة وأنكان الكل جائزاأ وأنمن حكممن شاهدالبيت وجوب واجهة عينه جزما بخلاف الغائب أوان الذي أمرتم باستقباله لسهوا لحرم كله ولامكة ولا المسجد حول الكعبة بل الكعمة نفسها ورواة هذا الحديث الحسة مابين مدني وصنعاني ومكي وفيه التحديث والاخبار والعنعنةوالسماع وأخرجه مسلم في المناسك والنسائي ﴿ (باب النوحه) في صــ الاة الفرض (نحوالقبلة)أى جهتما (حمت كان) أى وجد المصلى في سفراً وحضر (وقال الوهريرة) رضى الله عند بما وصله المؤلف في الاستئذان من جلة حديث المسى صلاته (قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة) حدث كنت (وكبر) بكسر الماء الموحدة فيهماعلى الاص وكبرالواو وللاربعة فكبروفي رواية الاصملي قام النبي صلى الله علمه وسلم استقبل فكبربالميم وفتح الموحدة فبهما يويه قال (حدثنا عبد الله بن رجام) بقفيف الجيم الغداني بضم الغين المعدمة (قال حدثنا اسرائيل) ابنونسبن أى اسعق عروبن عبد الله الكوفي (عن الى اسعق) عروب عبد الله السبيعي الكوفي

القائلون وذامان كل مخالفة فهرىالنسة الىحلال الله تعالى كبرة وذهب الجاه مرمن السلف والخلف منجيع الطوائفالي انقسام المعاصي الى صغائر وكائر وهومروى أيضاعن النعماس رضى الله عنهما وقد تظاهرت على ذلك دلائل من الكاب والسنة واستعمال سلف الامة وخلفها فال الامام أنوحامدالغرزالى فى كايه السيط فى المذهب انكار الفرق بن الصغيرة والكبيرة لايلىق بالفقه وقد فهمامن مدارك الشرع وهدذا الذى قاله أبوحامدقد قاله غيره ععناه ولاشكف كون الخالفة قدعة حدا بالنسبة الىجلال الله تعالى والكن بعضها أعظم من بعض وتنقسم ماعتيار ذلك الى ماتكفره الصاوات ألخس أوصوم رمضان أوالحبرأو العمرةأ والوضوءأ وصوم عرفةأو صوم عاشوراء أوفعل الحسنة أوغير ذلك عاجات به الاحاديث الصعصة والى مالا يكفروذلك كانبت في الصيرمالم بغش كسرة فسمى الشرع مأتكفره الصلاة ونحوها صغائر ومالاتكفره كائر ولاشك فيحسن هذا ولايخرجهاه فاعن كونها قبحة بالنسبة الى حلال الله تعالى فانهاصغبرة بالنسسة الى مافوقها لكونها أقل قحاولكونهامتسرة التكفيروالله أعلمواذا ثبت انقسام المعاصى الى صفائر وكائر فقد اختلفوافى ضطها اختلافا كثيرا منتشراحدافروىءنانعماس رضى الله عنه ما أنه قال السكمائر كل ذنب ختمه الله تعالى منا رأ وغض أولعنةأ وعداب ونحوهداعن الحسن المصرى وقال آخرون هي

أنكل معصية يقدم المرعليها من غيراستشعار خوف و- ذارندم كالمهاون بارتكابها (٤١٥) والمتبرئ عليها اعتسادا فاأشدعر بهذا

الاستففاق والتهاون فهوكبرة ومامحمل على فلتات النفس أو اللسان وفترةم اقبة التقوى ولا سفك عن تسدم عترج به تنغيص التلذذ بالمعصمة فهذالاعنع العدالة وليس هو بكبيرة وقال الشيخ الامام أبوعروب الصلاحرجه الله فى فتاو مه الكسرة كل ذنب كسر وعظم عظما يصحمعه أن يطلق علىهاسم الكبر ووصفه بكونه عظماعلى الاطلاق فالفهذاحة الكسرة ثملهااماراتمنهاا يحاب الحدومنها الايعادعليها بالعذاب بالنارونحوهافى الكتاب أوالسنة ومنها وصف فاعلها بالفسيق نصا ومنها اللعن كلعن الله سحانه وتعالى من غيرمنا والارض وقال الشيخ الامام أبومجدين عبدالسلام رحه الله في كابه القواعد ادا أردت معرفة الفرق بن الصغيرة والكسرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائرالمنصوصعليها فان نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهري من الصغائر وانساوت أدنى مفاسدالكائرأور بتعلمه فهيى من الكبائرةن شتم الرب سيعانه وتعالى أورسوله صلى الله عليه وسلم أواستهان الرسل أوكذب واحدا منهم أوضم الكعمة بالعذرة أوألني المعيف في القادورات فهيي من أكرالكمائر ولميصرح الشرع بأنه كبيرة وكذلك لوأمسك احرأة محصنة لمن يزنى بهاأ وأمسك مسل لمن يقتله فلاشك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم معكونهمن الكمائر وكذلك لودل الكفار على عورات المسلمن مع علمانهم يستأصاون بدلالته ويسبون حرمهم وأطفالهم ويغنمونأموالهم فاننسبته الى همذه المفاسدة عظممن توليه يوم الزحف بغيرعدرمع كونه من الكبائر وكذلك

جداسرائيل (عن البرامبن عازب) رضى الله عنهماثبت ابن عازب عندأ في ذرعن المستملى (قال كانرسول الله )وللاصيلي الذي (صلى الله عليه وسلم صلى أنو) أى جهة (مت المقدس) بالمدينة (ستةعشرشهرا اوسبعةعشرشهرا) و الهدرة وكان ذلك بأمر الله تعالى له قاله الطبرى و يجمع منهوبن حديث ابن عباس عندأ حدمن وجه آخر أنه صلى الله علمه وسلم كان يصلى بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه بحمل الامرفى المدينة على الاستمر ارباستقبال بيت المقدس وفي حديث الطبرى من طريق ابن جريج قال أول ماصلى الى الكعبة غصرف الى بيت المقدس وهو بمكة فصلى ألاث حجج نمهاجر فصلي اليه بعد قدومه المدينة سيتة عشرشهرانم وجهه الله تعالى الى الكعبة (وكأنرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يوجه) بضم أوله وفتح الجيم مبنيا المفه ول أى يؤمن التوجه (الى الكعمة)وفى حديث ابن عباس عند الطبرى وكان يدعوو ينظر الى السماء (فأنزل الله عز وحل قدنري تقلب وجهائ في السمام) تردد وجهال في جهة السماء تطلعاللوحي وكانعليه الصلاة والسلام يقع فى روءه ويتوقع من ربه أن يحوله الى الكعبة لانم اقبله أبيه ابراهيم وذلك يدل على كال أدبه حيث التطرولم يسأل قاله البيضاوي (فتوجه)صلى الله عليه وسلم بعد نزولالآية (نحوالكعمة وقال السفها من النياس وهم اليهودماولاهم) أي ماصرفهم (عن قبلتهم التي كانواعلها) يعنى من المقدس والقبلة في الاصل الحال التي عليها الانسان من الاستقبال فصارت عرفاللمكان المتوجه المهالصلاة (قل لله المشرق والمغرب) لا يختص بهمكان دون مكان بخاصة داتية تمنع اقامة غيره مقامه واعااله برقبارتسام أمره لا بخصوص المكان (يهدىمن يشاء الى صراط مستقيم) وهوماتر تضيه الحكمة وتقتضمه المصلحة من التوجه الى ست المقدس تارة والى الكعبة أخرى (فصلي) الظهر (مع الذي صلى الله عليه وسلم رجل) اسمه عمادين بشركا قاله ابن بشكوال أوهوعباد بن نهيل بفتح النون وكسر الهاء ( تم حرج) أى الرجل (بعدما صلى اى بعد صلاته أو بعد الذى صلى ولله ستملى والحوى فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلر رجال بالجع تمزج أى بعض أولئك الرجال بعد ماصلي (فرعلي قوم من الانصار في صلاة العصر نحو) أى جهة (ستالمقدس) وفي رواية الكشميهني في صلاة العصر يصاون بحو ست المقدس (فقال) الرجل (هويشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه) عليه الصلاة والسلام (توجه نحو الكعبة)وللاربعـةوانه نحوالكعبة (قتعرف القومحتي توجهوا نحوالكعبة) وعني بقوله هو يشهدنفسه على طريق التمريد بأنجر دمن نفسه شخصا أوعلى طريق الالتفات أونقل الراوى كلامه بالمعنى وعنداس سعدفي الطمقات أنه علمه الصلاة والسلام صلى ركعتين من الظهرف مستدهالمسلين غرأمر أن يتوجه الى السعدال وام فاستدار المهود ارمعه السلون و يقال انه عليه الصلاة والسلام زارأم بشربن البرام بمعرور فى بى سلة فصنعت له طعاما وحانت الظهر فصلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه ركعتين عمأم فاستدار الى الكعبة واستقبل المزاب فسمى مسحدالقبلتين فالابن سعدقال الواقدى هذا أثبت عندنا ولاتنافي بن قوله هناص الاة العصر وبن شوت الرواية عن ان عرف الصيم بقيا المروى عند الشيخين والنسائي لان العصرايوم التوجمه بالمدينة والصبح لاهل قباف اليوم الذاني لانهم خارجون عن المدينة من سوادها \*واستنبطمن حديث البآب قبول خبرالواحدوجوازالنسخ وانه لايشت في حق المكلف حتى يلغه وروانه مابين بصرى وكوفى وفد مالتحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف فى التفسيرايضا ومسلمف المسلاة والترمدي والنسائي وابن ماجمه وبه قال (حدثنا مسلم) وللاصلى مسلمين ابراهيم (قال -دشاهشام) الدستوائي وللاصيلي هشام بنعبدالله (قال -دشايحي بنابي كثير)

بالمثلثة (عن محدب عبدالرحن) بنو باذالعا مرى المدنى وليس له في المعارى عن جابر غيرهذا الحديث وفى طبقته محد بن عبد دارجن بن نوفل ولم يخرج له الحارى عن جابر شأ قاله الحافظ بن جر (عناجار) الانصاري رضي الله عنه وللاصيلي جابر من عبد الله (قال كان رسول الله) وللاربعة الذي (صلى الله عليه وسلم يصلي) النقل (على راحلته) ناقته التي تصلِّح لان ترحل (حيث توجهت) بهأى الراحلة زادابن عساكر وأنوذرعن الكشميهني بهوالمراديق جمصاحب الراحلة لانها تابعة لقصدية جهه وفحديث ابعرعندمسلم وأبى داودوالنسائي رأيت رسول اللهصل اللهعليه وسلميصلى على حمار وهومتوجه لخيبر وعندأبى داود والترمذي وقال حسن صحيح من حمديث جابر بعنني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلى على راحلت في والمشرق السحود أخفض (فأذا اراد) صلى الله عليه وسلم أن يصلى (الفريضة نزل) عن راحلته (فاستقبل الفبلة) وصلى وهذا يدل على عدم ترك استقمال القبلة في النريضه وهواجماع نع رخص في شدة الخوف كاسماتى فى محله انشا الله تعالى ﴿ ورواة هـ ذا الحديث الحسة ما بين بصرى ويمانى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه أيضافي تقصير الصلاة وفى المغازى ومسلم \* وبه قال (حدثنا عمان)بنأبي شيبة (قال-دشناجرير)هوابن عبدالجيد (عن منصور) هوابن المعتمر (عن ابراهيم)بنيزيدالنفعي (عن علقمة) بنقيس النفعي (قال قال عبسدالله) بنمسعودولا بي ذرعن عمدالله الحكنه ضدب علمه في الفرع (صلى الذي صلى الله علمه وسلم) الظهرأ والعصر (قال ابراهيم) النحى (الاادرى زاد) النبي صلى الله عليه وسلم في صلانه ولابن عسا كرأزاد بالهدمزة (أواقص فلا المام قيل له يارسول الله احدث بهمزة الاستفهام وفتم الحاء والدال أى أوقع (فالصلاة شئ) من الوحي يوجب تغييرها بزيادة أو زقص (فال) عليه الصلاة والسلام (وماذال) سؤال من لم يشعر بما وقع منه (فالواصليت كذا وكذا) كابة عماوقع امازا تُدعلي المعهودأو ناقص عنه (فدني) علمه الصلاة والسلام بتخفيف النون أى عطف (رجلة) بالافراد أن جلس كهستة قعود المتشهد والكشمهني والاصلى رجليه بالتنتية (واستقبل القبلة وسعد حدتين غ ستم) لم يكن محوده علمه الصلاة والسلام علا بقولهم لان المصلى لاير جع الى قول غمره بل لما سألهم بقوله وماذاك تذكر فسحدا وأن قول السائل أحدث شكا فسحد لحصول الشلالذي طرأله لالجرد اخبارهم (فلمأقبل علمنابوجهم قال انهلوحدث في الصلاقشي النبأتكم) أي لاخ - برتكم (به) أى الدوث وحدف لدلالة قوله لوحدث في الصلاة واللام في لنبأ تكم لام الجواب ومفعوله الاول ضمرالخاطبين والثاني به والثالث محذوف وفيه أنه كان يجب عليه سليبغ الاحكام الى الامة (ولكن اعاماً نابشر مثلكم) أى النسبة الى الاطلاع على بواطن الخاطب بن لابالنسمة الى كلشي أأنسى كانسون ) م مرة مفتوحة وسين مخففة قال الزركشي ومن قسده بضم أوله وتشديد مالله لم يناسب التشبيه [فاذ أنسيت فذ كرويي في الصلاة بالتسديم و نحوه (واذا شك احدكم) أن المتوى عنده طرفا العلم والجهل (في صلاته فليتحر الصواب) أى فلحم تدوعن الشافعي فليقصد الصوابأي فليأخذ بالدقين وهوالينا على الاقل وفال أتوحنينة معناه البناء على غالب الظن ولا يلزم بالاقتصار على الاقل ولمساء فلمنظر أقرب ذلك الى الصواب (فليمم) شاء (عليه تمديم) وجو بالزنم يسجد) السهوأى نديا (محد تبن ) لاواحدة كالقلاوة وعبر بافظ الخير فى هذبن الفعلين و بلفظ الامر في السابقين وهمافليتحر والمتملانع ما كانا ماسين بومد د بخلاف التحترى والاتمام فانه ما بتابهذا الام ولاى ذر يسل بغ مرلام الام وللاصلى ولسحد بلام الامروهو يحول على الندب وعليه الاجماع في المسئلتين \* ودلالة الحديث على الترجة من

الشرع على أن شهادة الزوروا كل مال المتممن الكمائر فان وقعافي مالخطير فهذاظاهر وانوقعافي مال حقيرفيحوزان يحعلامن الكمائر فطاماعن هدفه المفاسد كاحدل شرب قطارة من الجسرمن الكماثر وانالم تحقق المفسدة وحوزان بضمط ذلك سماب السرقة قال والحكم بغبرالحق كسرة فانشاهد الزورمتسف والحاكم ماشرفاذا جعل السب كسرة فالماشرة أولى فالوقدضهط دهض العلاء الكمائر أولعن فعلى هذا كلذنبء لمان مفسدته كمفسدة ماقرن بهالوعد أوالحدأ واللعن أوأ كثرمن مفسدته فهوك مرة ثم قال والاولى ان تضط الكسرة عايشعر بتهاون مرتكها فىدينه اشعار أصغر الكسائر المنصوص عليها والله أعلم هذاآخر كلام الشيزأى مجدين عبدالسلام رجهالله قال الامام أبوالمسين الواحدى المفسر وغيره الصيم انحدالكبيرةغير معروف إ-لوردالشرع بوصف أنواع من المعاصي بانها كائر وأنواع بأنهاصغائر وأنواع لموصف وهي مشتمله على صغائر وكاثروا لحكمة فىعدم سانهاان مكون العدمسفا منجعها مخافية أن يكونمن الكمائر فالواوه فاشده ماخفاء للة القدروساعة بوم الجعة وساعة أجابة الدعاء من الله ل واسم الله الاعظم ونحوذلك بماأخني والله أعلم قال العلما ورجهم الله والاصرار على المغبرة محعلها كمرة وروى عنعر وأسءاس وغيرهمارضي اللهعنهم لاكمرةمع استغفار ولا

صغائر مختلفة الانواع يحيث يشعر مجوعهاعابشعربهأصغرالكمائر وقال الشيخ أنوعرون الصلاح رحمه الله المصرمن تلاس من اضدادالتوية باستمرار العزم على المعاودة أو ماستدامة الفعل بحمث مدخليه ذنيه فىحيز ما يطلق عليه الوصف بصرورته كسراعظمنا ولس لزمان ذلك وعدده حصروالله أعلم هذامختصرما يتعلق بضبط الكسرة (وأماقوله فالالأنبسكم بأكسرالكمائرثلاثا) فعناه قال هـ ذاالكلام ثلاث مرات وأما عقوق الوالدين فهو مأخوذمن العقوهوالقطع وذكر الازهري أنه يقال عق والده يعقه يضم العين عقاوعقوقااذاقطعه ولميصلرجه وجعالعاقء ققية بفتح الحروف كلهاوعقق بضم العين والقاف وقالصاحب الحكمرحلعقق وعققوعق وعاق بمعنى واحدوهو الذى شق عصا الطاعة لوالده هـ ذا قولأهل اللغة واماحقيقة العقوق المحرم شرعافقل من ضبطه وقد قال الشيخ الامام أنومجدن عدالسلام رجه الله لمأقف فيعقوق الوالدين وفما يختصانه من الحقوق على ضابط أعقده فأنه لاتحب طاعتهما فی کل ما بأمران به و بنهمان عنه ماتفاق العلما وقدح على الولد الجهاد بغيرادنهما لماشق عليهما من توقع قتاله أوقطع عضومن أعضائه ولشدة تفععهما على ذلك وقدالحق بذلك كلسفر مخافان فمعلى نفسه أوعضو من أعضائه هذاكلام الشيخ أي مجد وقال الشيخ ألوعرون الملاح رجهالله تعالى في فتاو به العقوق المحرم كل

قوله فثني رجلمه واستقمل القملة واستنبط منه جو ازالنسخ عند العابة وانهم كانوا يتوقعونه وعلى جوازوقوع السهومن الانبساعليهم الصلاة والسلام في الافعال وعليه عامة العلماء والنظار كاقاله الشميخ تق الدين ورواته السمة كالهمكوفيون أئمة اجلاءواسمناده من أصم الاسانيدوفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف فى النذور ومسلم والنسائي وأبوداود وان ماجه \* ولمافرغ المؤلف من حكم التوجه الى القبلة شرع يذكر حكم من مها فصلي الى غيرالقبلة فقال ﴿ زَيابِ ما جا فِي القبلة ] غيرماذكر (ومن لابرى الاعادة) ولانوى ذر والوقت والاصملي وابن عساكر ومن لمر الاعادة (على من مهافصلي الى غير القيلة) الفاء تفسير بقلانه تفسيراة ولهسها قاله البرماوي كالكرماني وتعقيمه العمني فقال فمه بعدوالاولى أن تكون للسسة كقوله تعالى فتصيم الارض مخضرة وأصل هذه المسئلة في المجتهد في القبلة اذاصلي به فسقن الخطأف الجهة في الوقت أو بعده هانه يقضى على الاظهر والشاني لاعب القضا لعد ذره بالاجتهادويه قالأبوحنيف ةوأصحابه وابراهم النفعي والثوري لانجهمة تحزيههي التي خوطب باستقمالها حالة الاشتباه فأتى بالواجب عليه فلا يعمدها وقال المالكمة يعيدفى الوقت المختار وهومذهب المدونة وقال أبوالحسس المرداوي من الحسابلة في تنقيم المقنع ومن صلى بالاجتهادسفرافأخطألم بعداه فلوثيقن الخطأفى الصلاة وجب استئنافها عندالشافعية والمالكية ويستديرالى جهة القبلة ويبنى على مامضي عندا لحنفية وهوقول للشافعية لانأهل قباء لمابلغهم نسخ القبلة من بيت المقدس الى الكعبة استداروافي الصلاة اليها (وقدسلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر) وللاصيلي ركعتين من الظهر (واقبل على الماس بوجهمة) الشريف (تماتم مابق) من الركعة بن الاخبرتين ، وهذا التعلىق قطعة من حديث أبى هريرة في قصة ذى اليدين المشهور ووجه ذكره في الترجة أنه عليه الصلاة والسلام بانصرافه واقماله على الناس بوجهه بعدسلامه كان وهوعند نفسه الشريفة في غبر صلاة فلامضى على صلاته كان وقت استدبار القبلة فى حكم المصلى فيؤخذ منه أن من اجتهد ولم يصادف القبلة لايعمد \* وبه قال حدثنان عروس عون النون أنوعمان الواسطى البزار برايين تريل البصرة المتوفى سنة خس وعشر ين ومائتن (قالحدثناهشم) بضم الها وفتم الشن المعمة وسكون المتناة ابن بشر بفتح الموحدة وكسر المعمة (عن حيد) الطويل (عن انس) وللاصلى أنس بن مالك (قال قال عرق بن الخطاب وللاصيلي رضي الله عنه (وافقت ربي في ثلاث) أي وافقني ربي فيما أردتأن بكونشر عافانز لالقرآن على وفق مارأيت لكن لرعاية الادب اسند الموافقة الى نفسه كذا قال العيني كابن جروغيره لكن قال صاحب اللامع لا يحتاج الى ذلك فان من وافقال فقد وافقتمانتهي قالف الفتح أوأشاربه الىحدثرأبه وقدم الحكم وقوله فىثلاث أىقضايا أوأمور ولم يؤنث مع ان الآمر مذكر لان التمديز اذالم يكن مذكورا جاز في لفظ العدد التذكير والتأنيث وليس فى تخصيصه العدديا الثلاث ما ينفي الزيادة فقدروى عنه موافقات بلغت الجسة عشرأسارى بدروقصة الصلاة على المنافقين وتحريم الجرو يحمل أن يكون ذلك قبل الموافقة في غبرالثلاثونوزع فمهلان عرأخبر بهذا بعدموته صلى الله عليه وسلم فلا يتعهماذكرمن ذلك (قلت) ولغير الاربعة القلت (الرسول الله لوا تخذ امن مقام ابراهم مصلى) بن يدى القبلة يقوم الامام عنده بحذف جواب لوأوهى للتنى فلاتفتقرالى جواب وعنداب مالك هي لوالمصدرية أغنت عن فعل التمني (فنزلت وأتحذوا من مقام ابراهم مصلى وآية الحباب) رفع آية على الاسداء والخبرم ذوفأى كذال أوعلى العطف على مقدرأى هوا تحاذمصلي وآبة الحجاب وبالنصب على الاختصاص وبالحرعطفاعلى مقدرأى انخاذمصلى من مقام ابراهم وهو بدل من قوله ثلاث

(٥٥ قسطلانى اول) فعل يتأذى به الوالدأ و نحوه تأذياليس بالهين مع كونه ليس من الافعال الواجبة قال وربحاقيل طاعة الوالدين

(قلت ارسول الله لوأ مرت نساء لـ ان يحتجبن فانه يكلمهن البر) بفتح الموحدة صفة مشبهة (والفاجر)الفاسقوهومقابل البر(فنزلت آية الحجاب) باأيها الني قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين بدنين علمهن من حلاسهن (واجمع نسا النبي صلى الله عليه وسام في الغيرة عليه) بشتم الغين المجهة وهي الجمة والانفة (فقلت لهن عسى ربه ان طلقكن ان بدله أزوا جاخرامنكن) لمس فيه مايدل على أن في النسا مخبرامنهن لان المعلق عالم يقع لا يحب وقوعه (فنزلت هذه الا مه) \* وبه قال (-دشااس ان مرج) سعمدس محدين الحكم كذافي رواية كرعة ولايي ذرعن المستملي فالأنوعبد الله أى المؤلف وحدثنا ابن أبي ص م ولابن عساكر قال محد أى المؤلف أيضا وقال ابن أى مرام والدصلي وأبي ذرعن الجوى والكشميني وقال ابن أبي مرام (اخبرا الحيي بنابوب) الْغَافَقِي (فَالْ حَدَثَنَى) بَالْافْرَاد (حَمِد) الطُّويِل (فَالْسَمَعَتَ انْسَا)أَى ابْنَ مَالْكُ (جَهُذَا)أَى بالحديث المذكورسندا ومتناوفا تدةا يرادهذا الاستنادمافيهمن التصريح بسماع حمدمن أنس فصل الامن من تدليسه واستشكل بأن يحي من أبوب لم يحتج بدالصارى وان خرج له في المتابعات وأجيب بان هذامن جدله المتابعات ولم ينفرد يحيى بن أيوب بالتصريح المذكور فقد أخرجه الاسماعيلي من رواية توسف القاضى عن أبى الرسع الزهر انى عن هشيم أخبرنا حيد حدثناأنس قاله في الفتم \* وبه قال (حدثنا عبد الله بن توسف) التنسي (قال اخبرنا مالله بن انس وسقط قوله الزأنس عندالاصلي والنعساكر (عن عبدالله بند نارعن عبدالله بنعر) ابن الخطاب رضى الله عنهما (قال منا الناس بقباء) المدو النذكر والصرف على الاشهرأى مينا الناس عسددقيا وهم (في صلاة الصم) ولامنافاة بين قوله هنا الصبح وقوله في حديث البرا العصر اذالجي الى بنى حارثة داخل المدينة والى بنى عمرومن عوف بقبا وقت الصبح وقوله سنا أضمف الى المبتدا والخبر وجوابه قوله (اذجا هم)أى أهل قما و(آت) بالمدهو عباد بن بشر بتشديد الموحدة الاولى وكسر الثانية (فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد الزل عليه الليلة قرآن) بالتسكير لان القصد المعض وفي رواية الاصملي القرآن بال التي للعهدأي قوله تعمالي قد نرى تقلب وجهات فى السماء الآيات وأطلق الله على بعض اليوم الماضي وما بلمه محازا (وقد أحم) رسول الله صلى الله عليه وسلريضم الهمزة مبنياللمفعول (أن) أي بأن (يستقبل) أي باستقبال (الكعبة فاستقبلوها) بفتح الموحدة عندجهو رالر واقعلى أنه فعل ماض (وكانت وحوههم الى الشأم) تنسيرمن الراوى للتحول المذكور والضمرف فاستقماوها ووجوههم لاهل قماه أوللني صلى الله علمه وسلم ومن معه وفى روا بة الاصيلى فاستقبلوها بكسر الموحدة بصيغة الامر لاهل قباء ويؤيده ماعندالمؤلف في النفسير وقداً من أن يستقبل الكعمة ألا فاستقبادها (فاستدار واالي المعبة) بأن تحول الامام من مكانه في مقدم المسجد الى مؤخره ثم تحوّل الرجال حتى صار واخلفه وتحوّل النسامحتى صرن خلف الرجال واستشكل هذالمافه من العدمل الكثير في الصلاة وأجيب باحقال وقوعه قدل التحريم أولم تتوال الخطاعند التحويل بلوقعت مفرقة ، واستنبط من الحديث أن الذى يؤمر به علمه الصلاة والسلام بلزم أمته وان أفعاله يؤتسي بها كافواله حتى يقوم دايل على الخصوصية وأنحكم الناسخ لايثبت في حق المكاف حتى يباغه وقبول خبر الواحدووجه استدلال المؤلف بهأنى مصلوا آلى القبلة المنسوخة التيهي غير القبلة الواجب استقبالها جاهلن بوجو بهولم يؤمى وابالاعادة ورواة هذا الحديث أئمة مشهور ونوفه التحديث والاخبار والعنعنة والقول واخرجه في التفسير ومسار والنسائي في الصلاة ﴿ وَبِهُ قَالَ (حَدَثْنَا مسدد) هواينمسرهد (قال حدثنايحي) القطان (عنشعبة) بن الجاج (عن الحكم) بن عتيمة

قال من علما تنا يحوزله السفر في طاب العلروفي التحارة بغيراذنهما مخالفالما ذكرته فانهذا كالام مطلق وفما ذكرتهسان لنقسد ذلا المطاق والله أعلم (وأماقوله صلى الله علمه وسلمألاأ ستكم بأكبرالكما ارقول الزورأوشهادة الزور) فلسعلى ظاهره المتمادر الى الافهام منه وذلك لان الشرك أكرمنه بلاشك وكذا القته لفلا مدمن تأوله وفي تأوله ثلاثة أوجه أحدها أنه محول على الكفرفان الكافر شاهد مالزور وعامله والثاني أنه محول على المستعل فمصربذلك كافرا والثالث انالم ادمن أكرالكما تركافدمناه في نطائره وهذا الشالث هوالطاهر أوالصواب فاماحله على الكفر فضعيف لان هذاخوج مخرج الزجو عن ١٨ عن ١٨ عن ١٨ عن ١٨ عن ١٨ عن ١٩ قبح المكفروكونه اكبرالكاثر فكان معروفاعندهم ولايتشكك أحد من أهل القملة في ذلك فحمله علمه يخرجه عن الفائدة ثم الظاهر الذى يقتضمه عموم الحديث واطلاقه والقواعد أنه لافرقفي كونشهادة الزوربالحقوق كمرة بنأن تكون بحق عظم أوحقمر وقد يحتمل على بعد أن بقال فسه الاحتمال الذى قدمته عن الشيخ أبى مجدىن عبدالسلام في اكل عرة من مال اليتم والله أعلم وأماعده صلى الله عليه وسرام التولى يوم الزحف من المكاثر فدلدل صريح لمذهب العلماء كافة في كونه كبرة الاماحكي عن الحسن البصري رجه الله أنه قال ليسهومن الكائر فالوالا مةالكر عمة في ذلك اغما وردتفى أهل بدرخاصة والصواب

أبان فقلب عن فضيل الفقمي عنابراهم الفعي عنعلقمةعن عندالله من سعود عن الني صلى الله عليه وسلم قال لايدخل الجنة من كان في قلمه منقال ذرة من كبر فالرجلان الرحل عد أن يكون أو به حسنا ونعله حسنة قال ان الله جمل يحب الحال

صلى الله علمه وسلم لاهتمامه مهذا الام وهو رفيد تأكسدتحرعه وعظم قجه وأماقولهم لمتهسكت فاغا فالوه وتمنوه شفقة على رسول اللهصلي الله عليه وسلم وكراهة لما بزعهو يغضمه وأماعده صلى الله عليهوسلم السحرمن الكبائرفهو دلسل لمدهبنا العجيم المشهور ومذهب الجاهم ران السحرحرام من الكبائر فعله وتعلمه وقال بعض أصحانان تعلم لس بحرام بل محوز لمعرف و ردعلي فاعله ويمزءن الكرامةللاولما وهدا القائل عكنه ان يحمل الحديث على فعمل السحروالله أعلم (وأماقوله صلى الله عليه والم من الكرائرشتم الرجل والدره الى آخره) فقده دامل على أنمن تسد في شئ جازأن بنسب المه ذلك الثي وانماحعل هذاعقوقالكونه عصلمنهما تاذى بهالوالد تأذياليس بالهين كانقدم في حد العقوق والله أعلم وفيه قطع الذرائع فبؤخذ منه النهيى عنيع العصرين يتخذا لجروالسلاح عن يقطع الطريق ونحوذلك والله أعلم \*(باب تحريم الكرو سانه)» فمهأمان تغلب عن فضدل الفقيمي عنابراهم الفغى عنعلقمةعن عبدالله بزمدهود رضي اللهعنه عن الذي صلى الله عليه وسلم إقال

(عن ابراهم) النعنى (عن علقمة) بن قيس النعني (عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه (قال صلى الذي صلى الله علمه وسلم الظهر خسا) أى خسر ركعات (فقالوا ازيدفي الصلاة فال) علمه الصلاة والسلام (وماذاك) أى ماسب هذا السؤال (فالواصليت جسا) قال (فنني) علمه الصلاة والسلام أىعطف (رجليه) بالتثنية ولابن عساكر رجله بالافراد (وحد سعدتين) للسهو \* ولما فرغ المؤلف من سان أحكام القبلة شرع ف بان أحكام المساجد فقال (باب حل البراق) الزاى لغة كالصادوالسين (بالبدمن المسجد) -وا مكان الة أم لا « و به قال (حدثنا قدمة) بن سعمدالنقفي (قالحدثناا معمل بنجعفر عن حمد) الطويل (عن أنس) وللاصلي عن أنس بن مالك رضى الله عنه (أن النبي صلى الله علمه وسلم رأى فخامة ) بالميم معضم النون وهي ما يخرب من الصدرا ومن الرأس (في) الحائط الذي فيجهة (القبلة فشق ذلك عليه) صلى الله علمه وسلم (حتى رؤى آ بضم الرا وكسر الهمزة وفق اليا وللاصيلي وأبي ذرعن الكشميهي حتى رى وبكسر الراه وسكون الياء آخره همزة أى شوهد (فوجهة) أثرالمشفة وفرواية النسائي فغضب حتى اجر وجهه (فقام)علمه الصلاة والسلام (فكه)أى أثر النخامة (سده فقال)علمه الصلاة والسلام ولان عساكر وقال (ان احدكم اذا قام في صلاته) بعد شروعه فيها (فانه يناجي ربه) من جهة مساورته بالقرآن والاذكارفكائه يناجيه تعالى والرب تعالى بناجيه من جههة لازم ذلك وهو ارادةالل مرفهومن باب المجازلان القرينة صارفة عن ارادة الحقيقة أذلا كالم محسوسا الامن جهة العدد (أوان) بفتح الهمزة وكسرها كافى المونينية ولايى ذرعن الحوى والمستلى وان (ربه) تواوالعطفأى اطلاع ربه على ما ( منه و بين القبلة ) اذظاعره محال لتنز به الرب تعالى عن المكان فعصعلى المصلى اكرام قبلته بمايكرم بهمن بناجمه من المخلوقين عنداستقبالهم يوجهه ومن أعظم الخفا وسو الادب ان تتخم في وجها الحرب الارباب وقد أعلنا الله تعمالي اقباله على من ية حدالمه قاله النبطال (فلا يبزقن) ينون التوكمد الثقملة وللاصلى فلا يبزق (احدكم قبل) مكسرالقاف وفتح الموحدة أىجهة (قبلته) التي عظمها الله تعالى فلاتقابل بالبزاق المقتضى للاستعقاف والأحتقار والاصمأن النهى للتحريم (ولكن ايبزق (عن يساره) أى لاعن بمينه فان عن منه كاتب الحسنات كارواه ابن أى شيبة بسند صحيح (اوتحت قدمه) بالتثنية ولابوى ذر والوقت وانعسا كرقدمه أى السرى كافى - ديث أى هريرة في الماب الآتي قال النووي هذا في غرالم احداً مافيه فلا يبزق الافي توبه (مُ احدًى علم الصلاة والسلام (طرف ردا له فيصق فيه تم ردىعضه على بعض فقال او يفعل هكذا) عطف على المقدر بعد حرف الاستدراك أى ولكن لمنزقءن يسارهأ ويفعل هكذا وفيه السان بالفعل لانهأ وقع في النفس ولست لفظه أوهنا للشك بللتنويع أى هومخبر بين هذا وهذالكن سأني ان المصنف حل هذا الاخسرعلي مااذ ايدره البزاق وحمنشذفا وللتمويع \* وأخرج هذا الحديث المؤلف في كفارة البزاق في المسجدو في ماب اذابدره البراق وفي غيرهما وكذامسلم والترمذي وأبو داودوالنه ائي وبه قال (حدثنا عبدالله بن توسف المنسى (فال اخبرنامالك) الامام (عن نافع)مول ابن عمر (عن عبدالله بنعر)بن ألخطاب رضى الله عنهما (ان رسول الله صلى الله علمه وسلم راى بصاعاً) وهوما بسمل من الفم (في حدارالقلة) ولاى ذرعن المستملي في حدار المسحد (فكه)أى المصاق ( ثم اقبل على الناس فقال اذا كان أحدكم يصلى فلا يبصق قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أى قدام (وجهه ) ويبصق بالخزم على النهي (فان الله) أي القصد منه تعالى أوثو اله عزو حل أو عظمته (قبل وجهه) أي المصلى (اذا صلى وهد ذاالتعليل يرشد الى أن البصاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أملا لايدخل الخنةمن كانفي قلبه مثقال ذرةمن كبرقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال ان الله جمل يحب الجال

أخرنااسمسهر عن الاعش عن اراهم عن علقمة عن عبدالله قال قالرسول اللهصلي الله عليه وسلم لايدخل النارأحد فى قلبه مثقال حبةمن خردل من اعان ولايدخل الحنة أحدفي قلمه مثقال حبة خردل من كبرياء

الكبر بطرالحق وغط الناس قال مساررجه الله حدثنا منحاب وسويد ابن سميد عنعلى بنمسهرعن الاعشءن ابراهم عن علقمة عن عبدالله قال قالرسول اللهصلي الله عليه وسلم لايدخل الناراحدفي قلمه مثقال حمة من خردلمن اعان ولايدخل الحنة أحدفي قلمه منقال حسة خردل من كسرياء) الشرح قدتقدمان أمانا يحوزصرفه وترك صرفه وانالصرف افصح وتغلب بالغين المعجة وكسراللام واماالفقيمي فبضم الفاءوفتح القاف ومنعاب بكسرالم واسكان النون وبالجم وآخره ماعموح لدة ومسهر يضم المسموكسرالها وفيهدا الاسنادالثاني لطمفتان من لطائف الاسناد احداهما انفه ثلاثة تابعين بروى بعضهم عن بعض وهم الاعش وابراهم وعلقمة والثانية اله اسنادكوفي كله فنعاب وعبدالله نمسعود ومن منهما كوفدون الاسو يدبن سعيد رفيق منعاب فمغنى عندممنعاب وقوله صلى الله عليه وسلم وغط الناسهو يفتح الغسن المعجة واسكان الميم وبالطاء المهـ مله مكذاهو في نسخ صحيح مسالم رجه الله فال القاضى عماض رجه الله لم نروه ذاالدنث عنجيع شيوخناهناوفي المغارى الابالطاء قال وبالطاءذ كره أبوداود

وبه قال (حدثناعبدالله بنيوسف) التنسي قال اخبرنامالك) هو ابن أنس الاصحى (عن هشام اس عروة عن اسه عروة بن الزبير (عن عائشة ام المؤمنين )رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في جدار القبلة مخاطا) هو السائل من الانف (أو بصاقا) من الفم (أو تخامة) من الصدروهي النخاعة أوالنخاعة بالعن من الصدر وبالمم من الرأس (فك) أى الذي رآه في الحدار (المار من المنحاط المحصى) أو نحوه والاصلى المحسام (من المسحد) لما كان الخاطفه الزوجة بكونالها جرم فى الغالب يحتاج في زواله الى معالجة بنصو الحصى ترجمه (وقال ابن عماس) رضى الله عنه ما مم اوصله ابن أبي شبية سندصيم (ان وطنت على قدر) بالذال المجمة طاهر اونجس (رطب فاغسله وآن كان ما سافلا) تغسله لأنه لا يضرك وطؤه ، وبه قال (حدثناموسي بن اسمعيل ) المنقرى التبوذك البصرى (قال أخبرنا) ولابوى ذر والوقت والاصيلى حدثنا (ابراهيم انسعد إسكون العناب ابراهم من عبد الرجن من عوف القرشي المدني (قال أخبرنا) وفي رواية حدثنا (ابنشهاب) الزهري (عن حيد بن عبد الرحن) بن عوف القرشي الزهري (أن اباهريرة) عبدالرجن بن مخر (واباسعيد) سعدب مالك الخدرى رضى الله عنهما (حدثاه ال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدارا لمسجد النبوى (فتناول حصاة فيكها) مالكاف أى النخامة ولابوى ذر والوقت والاصيلي وابن عساكر فتهابالمنناة الفوقية بدل الكاف ومعناهماواحد (فقال) عليهالصلاةوالسلام (اداتنخمأحدكم) أىرى بالنخامة (فلا يتخمن قبل وجهه ولاعن عينه فانعن عينه ملكاوعندان أى شسة دسندصي فعن عينه كانب الحسسنات (ولسصق عن بساره اوتحت قدمه اليسرى) ووجه دلالة الحديث على الترجة أنالخاط والنخامة حكمهما واحدلانه مامن الفضلات الطاهرة ، ورواته كلهم مدنسون الاموسي منابراه مم فيصري وفسه التحديث والاخبار والعنعنسة وأخرجه أيضا فالصلاةوكذامسلم في هدا (باب) الشوين (لايبصق) أى المصلى (عن يستم في الصلاة) \* وبه قال (حدثنايحي بن بكبر) يضم الموحدة وفقح السكاف (قال حدثنا الليث) بن سعد (عنعقيل) بضم العين وفتح القاف ابن خالد (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم (عن حمد ابن عبد الرجن) بن عوف (ان الأهريرة والاسعيد) الحدرى رضى الله عنهما (اخبراه) في الحديث السابق حد اه (ان رسول الله صلى الله علمه وسلم راى نخامة في حائط المسجد) وفي السابق في جدارالمسحد (فمناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فيهما ) الما و (ثم قال) عليه الصلاة والسلام (اداتنيم أحدكم فلا يتخم) وفي الفرع اداتنخمن فلا يتنخمن بنون مكتوبة فوقهمامعا (قبل وجهة) بكسرالقاف وفتح الموحدة (ولاعن عنه ولسصق عن بساره أوتحت قدمه السرى) \* ومطابة ــة الحديث الترجة في قوله فلا يتخم قدل وجهه ولاعن يمنه وحكم التخامة والمصاق واحدبدليل قوله فىحديث أنس الآتى انشا الله تعالى قريبالا يتفلن بعد رؤيته عليه الصلاة والسلام النخامة في القبلة ، ويه قال (حدثنا - فص من عمر ) نضم العين ابن الحرث الحوضي (قال حدثناشعبة) بن الجاج (قال اخبرني والافراد (قتادة) بن دعامة (قال-معت انسا) وللاصيلي أنس بن مالك (قال قال النبي) وفي روا ية رسول الله (صلى الله عليه وسلم لا يتفلن) بكسر الفاء في الفرع ويجوز الضم أى لا يبزقن (أحدكم بين بديه ولاعن عينه والكن عن يساره أوقعت رحله)اى المسرى والتفل شبيه ماليزق لان الاول البزق ثم التفل ثم النفث ثم النفية وليس في هـ ذا الحديث تقييد بحالة الصلاة الأفرواية آدم الاتيمة انشاء الله تعالى وحديث أنس السابق في بابحك البصاق بالمدمن المسحدوكا نهجنع الى ان المطلق محول على المقيد وقد برم النووى بالمنعمنه في في مصنفه وذكره أبوعيسي الترمذي وغيره غمص بالصادوهما بمعنى واحدومعنا هاحتقارهم يقال في الفعل منه غطه بفتح المح وسلمن كبرياءهى غسرمصروفة وقوله صلى الله علمه وسلم ان الله حسل عب الحال اختلفوافي معناه فقيل ان معناه ان كل أمره سعانه وتعالى حسن جمل وله الاسماء الحسيني وصفات الحال والكال وقبل حسل بمعني مجسل ككر عوسميع ععنى مكرم ومسمع وقال الامام أبوالقاسم القشيرى رجه الله معناه حلل وحكى الامام أوسلمان الخطابي اله ععمى ذى النوروالبهجة أىمالكهماوقيل معناه حسل الافعال بكماللطف والنظرالمكم يكلفكم السمرمن العملو يعمنعلمه وبشبعلمه الحزيل ويشكرعلمه واعلأن هذا الاسم وردق هذاالحديث العميع ولكنه منأخسارالاحاد وورد أيضانى حديث الاسماء الحسنى وفي اسنادهمقال والمختارجوازاطلاقه على الله تعالى ومن العلماء من منعه قال الامام أبوالمعالى امام الحرمين رجمه الله تعالى ماورد الشرع باطلاقه فىأسما الله تعالى وصفاته أطلقناه ومامنع الشرعمن اطلاقه منعناه ومالم ردفيه اذن ولامنعلم نقض فمه بتعليل ولاتحريم فان الاحكام الشرعية تتلق من موارد الشرع ولوقضنا بتحليل أوتحري لكامنية نحكا بغسرالشرعقال غلاسترطف حواز الاطلاق ورود ما يقطع به في الشرع واحكن ما يقتضى العملوان لم يوجب العملم فأنه كاف الاان الاقسة الشرعمة من مقتضمات العمل ولا يحوز التمسك برافي تسمية الله تعالى وصفه هذا كلام امام الحرمين ومحله من الاتقان والتحقيق بالعلم مطلقاو بهذا الفن

الجهة اليمني داخل الصلاة وخارجها سواءكان في المسجداً وغيره ويؤيده مار واه عيد الرزاق وغيره عن ابن مسعوداً نه كره أن بيصق عن يمينه وليس في صلاة وعن عمر بن عسد العزيزاً نه نهي الله عنه مطلقا وعن معاذبن جبل أنه قال ما بصقت عن يمنى منذأ سلت و نقل عن مالك أنه قال لا بأس به يعنى خارج الصلاة وكأن الذى خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهى المذكورة في رواية همام عن أبيهر يرة حيث قال فان عن عيد مملكا في هذا (باب) بالتنوين (البرق) بالزاى ولا بي ذرعن الكشميهي ليست والصاد (عن يساره أوتحت قدمه المسرى) ووبه قال (حدثنا آدم) بن أبي اياس (قالحدثناشعبة) بن الجاج (قالحدثناقتادة) بندعامة (قالسمعت انس بنمالك) رضى الله عنه (قال قال الذي صلى الله علمه وسلم ان المؤمن اذا كان في الصلاة فاغما بناجي ربه) عزوجل والمناجافهن قبل العبد دحقيقة ومن قبل الرب اقباله تعالى عليه بالرجة والرضوان (فلا يبزقن) الزاى والنون بن يديه ولاعن عيد والكن عن يساره أو تحت قدمه) أى السرى حتى يطابق الترجة وقيدالترجة السابقة بالصلاة والقدم بالسرى وهناأ طلق الترجة والقدم في الحديث فعمل كل مطلق منهما على مقدده وفي اسناده التحديث والتصر يح بسماع قتادة من أنس ويه قال (حدثنا) ولابن عساكرأ خبرنا (على) وللاصيلي على بن عبد الله أى ابن المديني (فالحدثنا) ولابن عساكر أخبرنا (سفيان) بن عمينة (قال حدثنا الزهرى) محدين مسلم بن شهاب (عن حيد بن عبدار من بن عوف الزهرى المدنى لا الطويل (عن الى سمعيد) الحدرى رضى الله عنه ولابن عداكر كافى الفرع عن أبي هريرة بدل أبي سعيد قال الحافظ بن حروه ووهم (ان الذي صلى الله علىموسلم أدصر نخامة في قبله المدحد فيكها) بالكاف (بحصاة) وللمستملي بحصى (ثمنهاي ال ينزق الرجل بين مديه اوعن عين مولكن ) بيزق (عن يساره أو يحت قدمه اليسرى) كذا للاكثرين ولابي الوقت وتحت بوا والعطف والاولى هي المطابة ــة للترجــة (وعن الزهري سمع حمدا) هوا بنعد الرحن السابق (عن الى سعد) الحدرى (يحوه) فيد التصريح بسماع الزهرى من حمد ﴿ (باب كفارة ) خطمئة (البزاق )بالزاى (في المسجد ) دفنه ، وبه قال (حدثنا آدم) بنابي اياس (فالحدثناشعية) بن الجاح (قالحدثناقتادة) بن دعامة (قال معت انسبن مالك ) رضى الله عنه (قال فال الذي صلى الله علمه وسلم البزاق) بالزاى (في المسجد خطسة) بالهمزةأى انم (وكفارتها) أى الخطشة (دفنها) في تراب المسحدورمله وحصمائه ان كانوالا فيخرجها وقوله في المسحدظرف الفعل فلا يشترط كون الفاعل فمه حتى لوبصق من هو حارج المسحدقيه وتفاوله النهيي قال القاضي عياض انما مكون خطستة ان لمدفقه فن أرادد فشه فلا ويؤيده حديث أبى امامة عندا جدوالطبراني باسناد حسن مرفوعامن تختع في المسحد فلريدفنه فسيئة واندفنه فسسنة فإيجعله سيئة الابقيدعدم الدفن ورده النووى فقال هوخلاف صريح الحديث فالوحاصل النزاع انههناعومين تعارضا وهماقوله البزاق في المسحدخطسة وقوله ولسصق عريساره أوتحت قدمه فالنووى يجعل الاول عاماو يخص الشاني بمااذالم يكنف المسجدوالقاضى يجعل الثانى عاماو يخص الاؤلءن لميرددفنها ويوسط بعضهم فمل الحوازعلي مااذاكانله عذركا نلم يتمكن من الخروج من المسجدو المنع على مااذالم يكن له عذر \*وفي هـذا الحديث التعديث والقول والتصريح بسماع قنادة من أنس وأخرجه مسلم في الصلاة وكذا أبو داود فرابدون المعامة في المسعد) جائز «وبه قال (حدثناا معق بنصر) أسبه الى جده واسم أبهابراهيم (قال حدثنا) ولابوى ذروالوقت أخبرنا (عبد الرزاق) صلحب المؤلف ابن همام الصنعاني (عنمعمر) عوابن واشدوللاصيلي أخبرنامعمر (عنهمام) هوابن منبه بنكامل

خصوصامعروف الغاية العلياوأ ماقواه لم نقض فيه بتعليل ولاتعر ع لان ذلك لا يكون الايالثير ع فهد ذامبني على المذهب الختار في حكم

الصنعاني أخووهب انه (مع الاهريرة) رضى الله تعالى عنه (عن الذي صلى الله عليه وسلم) انه (قال اذا قاماً حدكم الى الصلاة) أى شرع فيها (فلا يبصق) بالصادوا لجزم على النهسى (امامه) بفتح الهمزةاى قدامه (فانما) وللكشمين فانه (يناجى الله) عزوجل (مادام في مصلاه) ظاهره تخصيص المنع بحالة الصلاة لكن التعلمل بتأذى المسلم بقتضي المنع مطاقا ولولم يكن في الصلاة نع هوفي الصلاة أشدا عامطاة اوفى جدارااقعلة أشداعامن غيرهامن حدارا لمسحد (ولا) يبصق (عن يمنه فانعن يمنه ملكاً) بكذب الحسنات لان الصلاة هي أمها اللادخل لكاتب السيئات الكائنءن اليسارفيها وان لكل أحدقر يناو وقفه بساره كافى الطبراني فلعل المصلي اذاتفل يقع على قرينه وهو الشيطان ولايصب الملائمنه شي (ولسصق عن يسار اوتحت قدمه) السمرى في غير المحداما في المسحدة في ثويه لانه قد قال انه خطستة فل يأذن فيه فاوتعذر في حهدة اليسارلوجودمصل فيهابصق تحت قدمه اوفي ثوبه (فيدفنها) بالرفع وهوالذي في الفرع خسرا لمبتدامح فوفأى فهو يدفنها وبالنصب حواب الامر وبالخزم عطفاعلي الامرأى فمغب البصقة بالتعميق في باطن أرض المسحداد اكانت غيرمتحسة بحيث بأمن الحالس عليهامن الايذا فلوكان المسجد غبرترابي فليداكها بشئ حتى يذهب أثرها البتة ورواة هذا الحديث اللسة ما بين بخارى وصنعاني و بصرى وفيه التحديث والاخبار والعنعنة فهذا (الب) بالتنوين (ادايدره) اىغلب على المصلى (البزاق) بالزاى ولم يقدرعلى دفعه (فليأ خديطرف نويه) وقد أنكر الشمس السروجي ان يقال بدره بل بدرت المه وبادرته وأجاب الزركشي والبرماوي والدماميني وابن يجرنصرة للمؤلف بأنهمن باب المغالبة اى بادر البزاق فبدره اى عليه في السبق قال الدماميني وهذا غرمنكروته قب العمني ذلك على ابن حركعادته فقال هـذا كالام من لم يس شيامن علم التصريف فان في المغالبة بقال ما درني فيدرته ولا يقال ما درت كذا فيدرني والفعل اللازم فياب المغالبة يجعل متعديا بلاحرف صله يقال كارمني فكرمته وليس هناياب المغالبة حتى يقال بدره انتهى \* ويه قال (حدثنامالك بن اسمعيل) النهدى الكوفي (قال حدثنازهبر) بالتصغيرابن معاوية الكوفي الجعني (فالحدثنا حسد) الطويل (عن أنس) رضي الله عنسه وللاصيلي عن أنس بن مالك (ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نحامة في القراة )اى في جهة حائطها (فكها يده) الكاف أى النامة وللاصلى فكه أى أثر النحامة أوالبصاق (وروى) بضم الراه مه همزة مكسورة ثمياء مفتوحة ولابي ذرعن الكشميهي والاصيلي ورى بكسرالراء ثمياء سأكسة مُ همزة مفتوحة (منه) عليه الصلاة والسلام (كرا دية أورؤى) بضم الراءمُ هـمزة مكورة فيا مفتوحة (كراهيمة) عليه الصلاة والسلام (الذلك) أى الفعل والشائمن الراوى وكراهية ص فوع برؤى المبنى للمفعول (وشدته عليه) رفع عطفا على كراهيمه أوجر عظفا على قوله لذلك (وقال)عليه الصلاة والسلام (ان أحد كم اذا قام في صلاته فاعمانا جيريه) بكلامه وذكره ويناحب ربه بلازم ذلك من ارادة الخسر قال النووي وهواشارة لاخلاص القلب وحضوره وتفريغهاذ كرانته تعالى (أوربه) تعالى مبتدأ خبره (منه و بن قبلته) والجلة عطف على الجلة الفعلية فلهاولابوى دروالوقت وابنءساكرفي ندعة وبن القبلة وليس المرادظاهر دلك اذهو محال النزيد الرب تعالى عن المكان فيعب تأويله بنعوما من في باب حل البزاق بالسد (فلا يبزقن) أحدكم (فى قبلته ولكن) يبزق (عن بساره أوقعت قدمه) السرى (مُأخذ) عليه الصلاة والسلام (طرف ردائه فبزق فيه) بالزاى (ورد بعضه على بهض قال) عليه الصلاة والسلام وللاصيلي وابن عساكرفقال أو يفعل هكذا)فان قات ايس في الحديث مطابقة للترجة لانه أميذكر في الحديث

صلى الله عليه وسلم قال لايدخل الجنةمن كانفى قلبه مثقال ذرةمن كر \* حدثنا محدث عدالله ن عمر حدثناأى ووكسع عن الاعش عن شقى عن عبد الله قال وكيع قال رسول انله صلى الله علمه وسلم وقال النغرسمعت رسول اللهصلي الله علمه وسلم يقول من مات يشرك مالته شمأدخل الناروقلت أنا ومن مات لابشرك الله شادخل الحنة الاشمياء قبل ورودالشرع فان المذهب العدء عندالحققترس أجعانا أنهلا حكم فيهالا بتعلى ولا تعريم ولااماحة ولاغسرداك لان الحكم عندأهل السنة لايكون الامالشر عوقد قال بعض أصحابنا انهاعلى الاماحة وقال بعضهم على التعسر عوقال بعضهم على الوقف لايع إمايقال فيهاوالختارالاول والله أعلم وقداختلف أهل السنة في تسمية الله تعالى ورصافه من أوصاف الكالواللال والمدحما لمرديه الشرع ولامنعه فأجازه طائفة ومنعه آخرون الاان ردبه شرع مقطوعيه من نص كتاب الله أو سنةمتواترة أواجماع على اطلاقه فانوردخمر واحدفقد اختلفوا فيه فاجازه طائفة وفالوا الدعامه والثناء مناب العمل وذلك جائز بخبرالواحدومنعه آخرون لكونه راحعاالى اعتقادما يحوزأو يستحيل على الله تعالى وطريق هذا القطع قال القياضي والصواب جوازه لاشتاله على العمل ولقول الله تعالى ولله الامما الحسني فادعوه مهاوالله أعلم (وأماقوله صلى الله علمه وسلم لارخل الحنة من في قلمه مثقال ذرةمن كبر) فقداختلف في تأويله

الحديث وردفى سياق النهييعن الكبرالمعروف وهوالارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجنله عن المطاوب بل الفاهر ماأختاره القاضىعمان وغيره من الحققمن أنه لالدخل الحنة دون مجازاة انجازاه وقمل هذاجزاؤه لو جازاه وقديتكرم عليه بأنه لاعتازه بللامد أندخل كل الموحدين الحنة اماأ ولاواما ثانيا بعدتعذيب بعض أصحاب الكمائر الذين مانوا مصر ينعلها وقدل لايدخلهامع المتقنن أول وهلة (واماقوله صلى الله عليه وسلم لا مدخل النارأ حدفي قلمه مثقال حسة من خردلسن اعان)فالمرادمهدخول الكفار وهو دخول الخاودوقوله صلى الله علمه وسالم مثقال حبقهوعلى ماتقدم وتقررمن زيادة الاعان ونقصه (وأماقوله قال رحلان الرجل يحبأن بكون وبهحسنا ونعله حسنة) فهذا الرحل هومالك بن مرارة الرهاوى فالدالقاضي عماض وأشاراليه أنوعر سعيدالبررجهما الله وقدجع الوالقاسم خلف بن عدد الملك بن شكوال الحافظ في اسمه أقوالامن جهات فقال هوأبو ريحانة واسمه شعون ذكرهان الاعرابي وقالءلى بنالمدين في الطيقان اسمه رسعة بنعامي وقيل سواد بالتخفيف انعروذ كرماين السكن وقيل معاذبن جيلذكره ابن أبى الدنبافي كأب الجول والتواضع وقدل مالك بن مرارة الرهاوى ذكره أنوعسدفى غريب الحديث وقمل عددالله نعروب العاص ذكره معمرفي جامعه وقبلخر يمين فانك هذاماذكره ابنبسكوال وقولهم ابن مرارة الرهاوى ومرارة بضم الميم وبرام كررة وآخرهها والرهاوى هنانسبة الى قبيلة ذكره الحافظ

بدرالبزاق أجيب بأنه أشارالى مافى بعض طرق الدبت عندمسلم من حديث جابر فان عجلت به بادرة فليقل بذوبه هكذا تمطوى بعضه على بعض واستنبط من الحديث أن على الامام النظرف احوال المساجد وتعاهدهاليصونهاعن المؤذيات وان البصق في الصلاة والنفخ والتنحير غيرمفسد لهالكن الاصم عندالشافعيسة والحنابلة أن المتعنع والنفخ ان ظهرمن كل منهما حرفان أوحرف مفهم كن من الوقامة أومدة بعد حرف بطلت الصلاة والافلا سطل مطلقا لانه لدس من جنس الكلام وعن أى حنيفة ومحد تبطل بظهور ثلاثة أحرف فراب عظة الامام) أى وعظه (الناس) بالنصب على المفعولية (في أى بسبب ترك (انام الصلاة وذكر القبلة) بجرذ كرعطفا على عظة ، وبه قال (حدثنا عبد الله بن نوسف) السندسي الكلاعي الدمشق الاصل (قال اخبر نامالك) الامام (عن أبى الزناد) بكسر الزاى وتخفيف النون عبد الله من ذكوان القرشي المدنى (عن الاعرج) عبد الرحن بن هرمن المدني (عن ابي هريرة) رضى الله عنه (ان رسول الله) ولا بي الوقت عن الذي (صلى الله علمه وسلم قال هل ترون بفتح التاء والاستفهام انكارى أى أتحسب ون (قبلتي ههذا) وأنى لاأرى الامافي هـذه الجهــة (فوالله ما يحني على خشوعكم) أى في جميع الاركان أو المرادفي سعودكم لانفيه غاية الخشوع وبالسعود صرح في مسلم (ولا) عنى على (ركوءكم) اذا كنت في الصلاة مستدبرالكم فرؤيتي لاتحتص بحهة قبلتي هنذه واذاقلناان الخشوع المراديه الاعم فيكون ذكرالركوع بعدهمن ماب ذكرالاخص بعدالاعمراني لاراكم بفتح الهمزة بدل من جواب القسم وهوقوله ما يخفي الخ أويان له (من ورا عظهري) رؤية حقيقية أختص بها عليكم والرؤية لايشترط الهامواجهة ولامقابلة وانمأتك أمورعادية يحوز حصول الادراك مع عدمهاعقلا أو كانت له عليه الصلاة والسلام عينان بن كتف مثل مرا لخماط يصربهما لآنجيهما الثياب أو غبردال عماذكرته في المواهب اللدنية بالمنم المجدية وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصلاة وويه قال (حدثنا يحيى بن صالح) الوحاظي بضم الواو وتخفيف المهملة ثم مجمعة الحصى المتوفى سنة اثنتين وعشرين ومائتين وقدجاو زالسبعين (قالحدثنا فليجبن سلمان) بضم الفاء وفتح اللام وسكون المثناة التحتية آخره مهملة المتوفى سنة عمان وستينومائة (عن هلا لبن على) الفهري المدني (عن انس بنمالك) الانصارى رضى الله عنه (قال صلى منا) بالموحدة ولا يوى در والوقت والاصيلي وابن عدا كرصلي لذاأى لاجلنا (الذي)ولابي ذر رسول الله (صلى الله عليه وسلم صلاة) بالتسكيراللامهام (تُمرق) بفتح الراء وكسرالقاف وفتح الياء ويجوزفتح القاف على لغمة طبي أي صعد (المنبر) بكسر الميم (فقال في)شأن (الصلاة وفي الركوع الى لا راكم من ورائى كاأراكم) أىمن أمامى وأفرد الركوع بالذكراهتماما به الكوفه أعظم الاركان لان المسبوق بدرا الركعة بقماه هامادراكم الركوع أولكون التقصير كانفسه أكثرواطلاق الرؤية من ورائه يقتضى عومه فى الصلاة وغيرها نع السياق يقتضي أن ذلك فى الصلاة فقط والكاف فى كاأراكم للتشيمه فالمشبه به الرؤ يه المقيدة بالقددة بالقدام والمشبه المقددة بالوراء \* وقد أخر ج المؤلف هذا الحديث في الرقاق أيضا فهذا (باب) التنوين (هل يقال) أي هل يجوز أن يضاف مسجد من المساجد الى مانية أوملازم الصلاة فدم أونحوذلك فمقال (صحدبني فلان) والجهور على الحواز خلافا لابراهم الخفعي لقوله تعالى وأن المساجد للموحديث الماب بردعلمه وأحسب عن الآية بحمل الاضافة فيها الى الله تعالى على الحقيقة والى غيره على سسل الجاز التم يزو التعريف لاللمال \* ويه قال (حدثناء بدالله بن يوسف) السيسي (قال اخسرنامالك) هوا بن أنس الاصحى امام دار الهجرة (عن افع)مولى ان عمر (عن عبد الله من عمر) من الخطاب ردى الله عنهما (الدرسول الله

صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أخمرت ) بضم الهمزة مبني اللمفعول أى خمرت بأن أدخلت في مت وحلل عليها بحل ليكثر عرقها فدذهب رهلها ويقوى لجها ويشتذجر يها وقيل غير ذلك بماسأتي انشاءالله تعالى في محله وكان فرسه الذي سابق به يسمى السكب الكاف وهوأول فرس ما كدوكانت المسابقة (من الحفيام) بفتح المؤسملة وسكون الفاءمع الدَّقَال السفاقسي ورعاقرئ بضم الحامع القصروه وموضع بقرب المدينة (وامدها) بفتح الهمزة والميمأى غايتها (تنية الوداع) بالمثلثة وبينهاو بين الحفيا فيسة أميال أوسية أوسعة (وسابق) عليه الصلاة والسلام (بين الخيل التي لم تضمر) بفتح الضاد المجمة وتشديد الميم المفتوحة وفي روابة لم تضمر بسكون الضادو تخفيف الميم (من الثنية) المذكورة (الى مسجد بني زريق) بضم الزاى المجة وفتح الراءوسكون المثناة التحسية آخره فاف ابنعامر واضافة المسحد اليهم اضافة تمييز لاملك كامي (وانعبداللهن عر) بن الخطاب (كأن فهن سابق بها) أى الخدل أو بهذه السابقة وهدذا الكلام امامن قول ابع عرعن نفسه كاتقول عن نفسك العبد دفعل كذاأوهومن مقول نافع الراوى عنه واستنبط منهمشروعية تضمرا لخيسل وتمرينهاعلى الحرى واعدادهالاعزاز كلةالله تعالى ونصرة دينه فال تعالى وأعدوالهم ماأستطعتم من قوة الآية وجواز اضافة أعمال البرالي أرباج اونسبة االيهم ولا يكون ذلك تزكية لهم \* وقد أخرج المؤلف الحديث أيضا في المغازى وأنود اود في الجهاد والنسائي في الخيال في (باب القسمة) للشي (وتعليق القنو) بكسر القاف وسكون النون (في المسجد) اللام الجنس والحارمتعلق بقوله القسمة وتعليق (قال الوعيدالله) أى التارى رجمه الله (القنو) هو (العمدق) بكسر المهمه وسكون المجمة وهي الكماسة بشماريخه وبسره وأما بفتح العدين المهملة فالخلة (والاتنان قنوان) كفعلان بكسرالفاء والنون (والجماعة ايضافنوان) بالرفع والتنوين وبه يتمزعن المثنى كشوت نونه عنداضافته بخلاف المثنى فتحذف (مثل صنووصنوان) في الحركات والسكنات والنثنية والجع والصادفيهما مكسورة وهوأن تبرز نخلتان أوثلاثةمن أصلواحدفكل واحدةمنهن صنووا حدوالاثنان صنوان بكسرالنون والجع صنوان باعرابها ولميذ كرالمؤلف جعه لظهوره من الاقلوهذا التفسير من قوله قال الخ ثما بت عند أبي ذر وابن عسا كروا بي الوقت ساقط لغيرهم (وقال ابراهم يعني ابن طهمان بقتم الطا المهملة وسكون الهاء النشعبة الخراساني وسقط اسمأ يهفي رواية الاربعة واساته هوالصوابكما قاله ان حرابزول الاشتباه وقدوصله أبونعم في المستخرج والحاكم فالمستدرك منطريق أحدبن حفص ب عبدالله النسابورى عن ابراهيم بنطهمان عن عمد أاعزيز بن صهيب) بضم الصادوفتم الها وعن انس رضى الله عنه قال الى رسول الله صلى الله علمه وسلم) بضم أنى مبنيا للمفعول (عالم) وكان مائة ألف كاعندا بن ألى شيمة من طريق حيد مرسلا وكان خراجا (من البحرين) بلدة بين بصرة وعمان (فقال) عليه الصلاة والسلام (انثروه) بالمثلثة أى صبوه (فى المسجدوكان أكثر مال الى به رسول الله صلى الله علمه وسلم فحر حرسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة ولم يلتفت اليه )أى الى المال (فلماقضي الصلاة جاعفلس المهف كانرى احداالااعطاه )منه (اداء) ه (العباس)عه (رضى الله عنه ) قال في المصابيح المعنى والله أعلم فسيما هوعلى ذلك اذباء ما اعماس (فقال بارسول الله اعطني) منه (فاني فاديت نفسي) يوم بدر (وفاديت عقيلاً) بفتح العين المهد الدوكسر القاف ابن أخى أى حين أسر نايوم بدر (فعال له) أى للعماس (رسول الله صلى الله علمه وسلم خذ فتى) بالمهملة والمثلثة من الحمية وهي مل اليد (في نو به) أي حتى العباس في توب نفسه (غذهب) رضى الله عنه (بقله) بضم الما أي يرفعه (فلريستطع) حله

صلى الله عليه وسلم رجل فقال الرسول الله ماله وحتان فقال مات لا يشمر له الله شمأ دخل الحنة ومن مات يشمر له الله شمأ دخل النار عمد الغنى بن سعيد المصرى بفتح الراء ولم يذكره ابن ماكولا وذكر الحوهري في صحاحه ان الرهاوي المواتمة الى رها وضمال المواتمة وبالمحمة والشين محمة في ما والمتابعة والمحمة والشين محمة في ما والتمام والمتابعة والمتاب

ورباب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيأد خل الحنة وان مات مشركاد خل الذار)\*

(قالمسلم) حدثنا محدين عدالله انغير حدثناأى ووكسععن الاعشعن شقمق عن عمدالله رضى الله عنه قال وكبع قالرسول الله صلى الله عليه وسلم و قال ابن غمر معترسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول من مات يشرك الله شادخل النار وقلت أنا ومن مات لايشرك بالله شيأدخل الجنة وعن أبي سفيان عن جابر رضى الله عنده فالألى النى صلى الله علمه وسلم رجل فقال بارسول اللهماا لموجيتان فقالمن مات لادشرك باللهشمأ دخل الحنة ومن مات يشرك مالله شأدخل النار (قالمسلم رجه الله) وحد شاأ بوأبوب الغيلاني سلمان سعسدالله وحاح الناالشاءر فالاحدثناعددالملك حدثناقرةعنأبي الزبرحدثناجار رضى الله عنه قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله تعالى لايشرك بهشيأدخل الحنة ومن لقمه يشرك بهشيأ دخل النار قال أنوأبوب قال أنوالز بيرعن جابر وعن المعرورين سويد قال معت أباذر بحدث عن الني صلى الله

حدثه ان أباذرحدثه قال أتبت النبى صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه توبأ سض ثمأ تدبه فاذاهو نائم ثم أتبته وقداستمقظ فلستالم فقالمامن عمد قاللاالهالاالله غمات على ذلك الادخل المنة قلت وانزنى وانسرق قال وانزنى وان سرق قلت وان زنى وان سرق قال وانزنى وانسرق ثلاثاغ قالفي الرابعة على رغم أنف أبى ذر قال فخرج أبوذروهو يقول وانرغم أنف الى ذر (الشرح) اما الاسناد الاؤلفكله كوفمون محمدين نمر وعمدالله بن مسعودومن منهما وقوله قالوكمع قالرسول اللهصلي الله علمه وسلم وقال الن غير سمعت رسول اللهصلي الله عليه وسلم هذا ومأأشهه من الدقائق التي بنبه عليها مسلم رضى الله عنسه دلائل فاطعة على شدة تحربه واتقانه وضمطه وعرفانه وغزارةعله وحدقه ويراعتهفي الغوص على المعانى ودقائقء لم الاسنادوغرذلك فرض اللهعنه والدقيقة في هذاأن النعبر فالرواية عنان مسعود سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم وهذا متصل لاشكفه وقال وكسعروا يقعنه قال رسول اللهصلي الله علمه وسلم وهذا بمااختلف العلما فمه هل يحمل على الاتصال أم على الانقطاع فالجهورانه على الاتصال كسمعت وذهت طائفة الىأنه لا يحمل على لاتصال الابدليل عليه فأذاقيل مدا المدذهبكان مرسل صحابى وفي الاحتماح بدخلاف فالجاهر قالوا يحتجبه وانالم بحتج عرسل غرهم وذهب الاستاذأ بواسحق الاسفراني الشافعيرجــهاللهالى أنهلا يحتفيه (١٥) قسطلاني (اول) فعمليه منذا يكونه مذا الحديث قدروى متصلاوم سلاوفي الاحتماح عاروى مرسلا

(فقال بارسول اللداؤمر بعضهم يرفعه الى ) ما المضارعة والحزم جوا باللامرأى فان تأمره يرفعه أو بالرفع استئنافاأي هويرفعه والضمر المستترفيه يرجع الى البعض والبارز الى المال الذي حثاء في ثوبه وأؤمرهم مزةمضمومة فأخرى ساكنة وتحذف الآولى عندالوصل وتصيرالثانية ساكنة وهذاجار على الاصل وللاصيلي مرعلي وزنءل فذف منه فاء الفعل لاجتماع المثلين في أول كلة وهومؤد الى الاستنقال فصاراً من فاستغنى عن همزة الوصل لتمرّل مابعدها فذفت ولابى درفى نسطة برفعه بالموحدة المكسورة وسكون الفاء (قال)علمه السلام (لا) آمر أحدار فعه (قال فارفعه أنتعلى فاللا)أرفعه وانمافعل علمه السلام ذلك معه تنبهاله على الاقتصاد وترك الاستكثار من المال (فنثر) العباس (منه تمذهب بقله )فلم يستطع حله (وقال) العباس (بارسول الله اؤمر) وللاصيلي من (بعضهم برفعه) الحزم أو الرفع (قاللا) آمن (قال فارفعه انت على فال) علمه الصلاة والسلام (لا) أرفعه (فنترمنه) العباس (تم احتمه فالفاه على كاهله) ما بين كتفيه ( ثم انطلق ) رضى الله عنه (في از الرسول الله صلى الله عليه وسلم بتبعه ) بضم أوله وسكون ثانيه وكسر الشمن الاتباع أى مازال الذي صلى الله علمه وسلم بتسع العباس (بصره حتى خفي علمنا عمامن وصه بفتح العن والنص مفعولامطلقا (فاقام رسول الله صلى الله علمه وسلم) من ذلك المحلس (وم) بفتح المثلث أى وهذاك (منها) أى من الدراهم (درهم) جلة حالية من مبتدامؤخروهودرهم وخبره منهاوم ادهنني أن يكون هناك درهم فالحال قد دللمنفي لاللنفي فالمجموع منتف بانتفاء القيد لانتفاء المقيدوان كانظاهره نفي القيام حالة ثبوت الدراهم قاله البرماوي والعمن نحوه ولمبذكر المؤلف حديثا في تعليق القنولكن قال ابن الملقن أخسدهمن جوازوضع المال في المسجد بجامع ان كلامنهما وضع لاخد المحتاجين منه وأشار بذلك الى حديث عوف بن مالك الاشجعي عند دالنسائي اسنادقوي انه صلى الله علمه وسلم خرجو سده عصا وقدعلق رجل قنوحشف فعل يطعن فى ذلك القنوو يقول لوشا وبهدنه الصدقة لتصدّق بأطيب من هذا ولدس على شرطه ﴿ (اب من دعا) بفتح الدال والعن ولانوى ذر والوقت والاصسيلي وابن عساكرمن دعى بضم الدال وكسر العين (لطعام في المسحد) الحارمتعاتي بدعاوعدى دعاهنا باللام لارادة الاختصاص فاذاأر بدالانتها عدى بالى نعو والله بدعوالي دار السلامأ ومعنى الطلب عدى بالباء نحودعا هرقل بكتاب رسول الله صدني الله علمه وسلم فتغتلف صلة الفعل بحسب اختلاف المعانى المرادة (ومن اجاب فيه)أى في المسجد وللاربعة منه بدل فيه فن للابتدا والضمر للمسعدوللكشمين السه أى الى الطعام ، و به قال (حدثنا عسد الله بن توسف التنسي (قال اخر برنامالك) هواين أنس الاصبي (عن أسحق بن عبدالله) ولايوى ذر والوقت والاصيلي زيادة ابن أى طلعة كافى الفرع وهوابن أخى أنس لامه (سمع) وللاصيلى أنه مع (انسا)وفى رواية أنس بن مالك رضى الله عند (وجدت )أى يقول وجدت ولابن عسا كر قال وُجدتُ أَى أَصبَ (النَّي صلى الله عليه وسلم) عال كونه (في المستعد) المدنى حال كونه (معه ناس) ولابي الوقت ومعه بالواو (فقمت فقال لي)صلى الله علمه وسلم (أأرسلان أبوطلحة) زيد بن سهل أحد النقبا الماة العقمة زوج أم أنس المتوفى المدينة سنة اثنتين وثلاثين على الاصم وقول ابن الملقن آرسال المدوهوعلمن اعلام نبوته لان أباطلحة أرسله بغتة تعقبه في المصابيح فقال لايظهر هذامع وجودالاستفهام أذليس فمه اخباراليتة وفي بعض الاصول أرسلك بغيرهمزة الاستفهام زقلت وللاصيلى وابن عساكر فقلت (نع) أرسلني (فقال) عليه الصلاة والسلام ولاي ذر قال (اطعام) بالتذكيروفي روابة للطعام (قلت نع فقال) بفاء قبل القاف ولابي ذر والاصيلي قال (لمن معه) ومتصلاخلاف معروف قيل الحكم (٤٢٦) للمرسل وقيل للاحفظ رواية وقيل للاكثروالصحيح انه تقدم رواية الوصل فاحتاط

ولابوى ذروالوقت وابن عساكرفي نسطة لمن حوله فالنصب على الظرفية أى لمن كان حوله (قوموا فانطلق عليه الصلاة والسلام الى مت أبي طلحة وفي بعض الاصول فانطلقوا أى الني صلى الله عليه وسلم ومن معه (وانطلقت بين ايديهم) \* وهذا الحديث أخرجه في علامات النبوة والاطعمة والايمانوالندورومسلمفالصلاة والاطعمة وأخرجه أبوداودوالترمذي والنسائي (ياب) حكم (القضاو) حكم (اللعانف المسجد) زادفي غيررواية المستملي بين الرجال والنسا وهوالذي فى الفرع من غبر عزو وسقطت في رواية المستملى اذهبي حشوكم الايخفي وقوله واللعان بعدقوله القضاءمن عطف الخاص على العام لان القضاء أعممن أن يكون فى اللعان وغيره وممى لعامالات فيه لعن نفسه في الخامسة فه ومن باب تسمية الكل باسم المعض \* وبه قال (-دشايحي) الحتى بفتح الخاء المجمة وتشديد المشاة الفوقية وللكشميني يحيى بنموسى (فال اخبرنا) ولابوى در والوقت والاصملي وابن عساكر حدثنا (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (قال آخبرنا ابن جريج) بضم أوله وفقح النهاء عد المال (قال اخبرني) بالافراد وللاصلى أخبرنا (ابن شهاب) الزهري (عن سهل ننسعد) يسكون العن الساعدي الخزرجي رضي الله عنه (ان رحلا) هوعو يمر بن عاص التحلاني أوهلال بزأمية أوسعد بنعبادة وتعقب بأنهذا الحديث فيه فتلاعنا ولم يتفق لسعد ذال أوهوعاصم البحلاني وتعقب أيضا بأنعاصمار سولهذه الواقعة لاسائل لنفسه لانعو عرا قالله سللياعاصم رسول اللهصلي الله عليه وسلم فجاعاصم فسأل فكره رسول اللهصلي الله عليه وسلم المسائل وعابها فياعو عربعد ذلك وسأل انفسه وفال بارسول الله أرأ يترجلا وجدمع امرأته رجلا)أى يزنى بها (أيقتله) أم كيف يفعل فأنزل الله تعالى في شأنه ماذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قدقضي الله فدل وفي امر أتك قال (فقلاعماً) اى الرحدل والمرأة اللعان المذكور في سورة النور (في المسحدواً ناشاهد) الحديث وأورده المؤلف هنا مختصر الينبه على جواز القضافي السحدوه وجائز عند دعامة الأعة وعن مالك أنه من الامر القديم المعمول به وعن ابن المسيب كراهته وعن الشافعي كراهته اذاأ عدّه لذلك دون ما اذا اتفقت له فيسه حكومة \* وتأتى بقية ماحث الحديث انشاء الله تعالى في كتاب اللعان بحول الله وقوته \* ورواة هذا الحديث الجسة ما بين بلني وصنعاني ومكى ومدنى وفيمه التحديث والاخبار بالجع والافرادوالعنعنة وأخرجه المؤلف في الطلاق والاعتصام والاحكام والحاربين والتفسير ومسلم فى اللعان وأبوداودفى الطلاق وكذا النسائى واس ماجه فهذا (ماب) السنوين (أداد حلّ) الرجل (بيتاً)لغيره ماذنه هل (يصلى)فيه (حيث شام) اكتفاع الأذن العام في الدخول (أق) يصلى (حيث اص) لانه عليه الصلاة والسلام أستأذن في موضع الصلاة ولم يصل حيث شا كافي حديث الباب وحينند فسطل حكم حيث شاء ويؤيده قوله (ولايتمسس) بالجيم أوالحا المهملة وبالضم أومالخزم أىولا يتفعص موضعا يصلى فيهلكن قال ابن المنبر والفاهر الاول وانحا استأذن عليه الملاة والسلام لانهدى الى الصلاة ليتبرك صاحب البيت بمكان صلاته فسأله عليه الصلاة والسلام امطى فى المقعة التي يحب تخصيصها بذلك وأمامن صلى لنفسه فهوعلى عوم الاذن الا أن يخص صاحب البيت ذلك العموم فيختص به وبه قال (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (قالحدثنا ابراهم بنسعد)بسكون العن سيط عبد الرجن بنعوف (عن ابنشهاب) الزهري وفىمسندا فىداودالطيالس التصريح بسماع الراهم سسعدله من النشهاب (عن محودين الربيع) بفتح الراء الخزرجي الانصارى الصالى والمؤلف من طريق يعقوب بنام اهم بن سعد عن أبيه قال أخبرني مجود (عن عتبان بن مالك) بكسر العين وضها الانصاري السالمي المدني

مسلر رجه الله وذكر اللفظين لهذه الفائدة ولئد لا مكون راو ما مالمعنى فقدأجعواعلى انالروامة باللفظ أولى والله أعلم واماأ بوسف أن الراوى عناجار فاسمم طلعةس نافع وأبو الزير اسمه مجدين مسلمين تدرس تقدم سانه واماقوله قال أبوأبوب قال أبو الزبرعن جار فراده ان أما أبور وجاما اختلفافي عمارة أي الزبيرعن جابر فقال أبوأبو بعن حاروقال حاج ثناجار فأماحدثنا فصر يحمة في الاتصال واماعن فغتلف فيها فالجهورعلى انها للاتصال كحدثنا ومن العلماءمن قال هي للانقطاع و يحيء فيها ماقدمناه الاانه فاعلى هذا المذهب بكون مرسل نادجي وأما قررةفهوابن خالدوأما المعرورفهو بفتح الميم واسكان العدبن المهملة وراه مهمالة مكررة ومنطرف أحدواله ان الاعش قال رأيت المعسروروهوان عشر بنومائة سنةاسودالرأس واللعسة واماأبو ذرفتقدم ان اسمه جندب س جنادة على المشهوروقيل غيره وفي الاسناد أحدىن خواش مالخاء المعبة تقدم وأما ابن ريدة فاسمه عبد الله وليريدة اشان سلمان وعسدالله هذاوهما ثقتان ولدافي بطن وتقدم ذكرهماأول كتاب الاعان والنار مدة هذا و محى الن يعمروأ بوالاسود ثلاثة تابعمون روى بعضهم عن بعض وبعمر بفتح المموضمها تقدم أيضا وأبو الأسوداسم مظالمن عروهذاهو المشهور وقسل المععرون ظالم وقبل عثمان بنعرو وقيل عروبن سفان وقدل عوعربن ظوياروهوأول من تكلم في النصووولي قضاء المصرة

الاعمى وصرحف رواية يعقوب بسماع مجودمن عتبان (أن النبي) ولابي ذر أن رسول الله (صلى

جار سعدالله فالسمعترسول الله صلى الله علمه وسلم يقول من لق الله لايشرك بهشادخل الحنةومن لقمه بشرك مشأدخل النارقال أنو أتوب قال أنوالزبيرعن جابر وحدثنا أسحق ن منصور أخبرنا معاذ وهو ابن هشام حدثى أبىءن أبى الزبر عنجابران النبي صلى الله عليه وسلم فالعثله

ان أكثر أهل النسب بقولون فعه وفي كل من منسب الى هذا السطن الذي في كأنة ديلى مكسر الدال واسكان الماء كاذكرنا وانأهل العرسة يقولون فسه الدؤلي بضم الدال و بعدها همزةمفتوحةوبعضهم بكسرها وأنكرهاالنعاة هذا كالرم القاضي وقدضبط الشيخ أبوعروب الصلاح رجهالله هذاوما تعلق به ضمطا حسناوهومعنى مافاله الامامأو على"الغساني قال الشيخ هو الديلي ومنه-من يقول الدؤلى على مثال الحهني وهونسمة الحالدتل بدال مضمومة بعدهاهمز تمكسورةحي من كمانة وفتحو االهمزة في النسب كافالوافى النسب الىغرغرى بفتح المم قال وهد اقدحكاه السرافي عنأهل المصرة فال ووحدت عن أبىءلى"القالىوهوبالقاف فى كتاب المارع الهحكي ذلك عن الاصمعي وسيبو يهوابن السكيت والاخفش وأبى حاتم وغبرهم وأنهحكي عن الاصمعي عنءسيسعرانه كان يقول فسه أنوالاسود الدئلي بضم الدال وكسرالهمزة على الاصل وحكاه أيضاعن يونس وغيرهعن العرب يدعونه في النسب على الاصل وهوشاذفي القياس وذكر السرافي عن أهل الكوفة انهم يقولون أنو الاسودالديلى بكسرالدال وياسا كنةوه ومحكى عن الكسائ وأبى عبد دالقاسم بنسلام وعنصاحب كاب العين ومحمد بنحب

الله عليه وسلم اتاه في منزله ) يوم السبت ومعه أبو بكروع ركاعند الطبراني وفي افظ ان عتبان لفي النبى صلى الله عليه وسلم فقال انى أحب أن تأ أيني وعندابن حمان في صحيحه من حديث أبى هريرة أن رجلامن الانصار وفيه وذلك بعدماعي (فقال) صلى الله عليه وسلم (أين تحب أن أصلى الدمن منت وللكشميري في ستان والاضافة في السَّاعتبار الموضع المخصوص والافالصـ الاة لله (قال) عتبان (فاشرته)عليه الصلاة والسلام (الى مكان)سن ستى (فكرالنبي صلى الله عليه وسلم) تكبيرة الاحرام (وصففناً) أى جعلنا صفا (خلفه) ولا بى ذرفصه فنابالف بدل الواو ولا بى ذرأيضا وان عسا كروصفنا بالواو والادغام ( وصلى ركعتين ) «ورواة هذا الحديث الحسة مدنيون وفيه روامة صحابى عن صحابي والتحديث والعنعنة وأخرجه في الرقاق والمغازي واستتابه المرتدين والأطعمة ومسلم في الصلاة والاعمان والنسائي وابن ماجه في الصلاة في (باب) اتحاد (المساجد في السوتوصلى البراء بنعازب رضى الله عنه (في مسجده) وللاربعة في مسجد (في داره جاعمة) كا رواهان أبي شيبة بعناه وللكشم في جاعة «ويه قال (حدثنا سعيدين عقير ) يضم العن المهملة وفتح الفا انسبه الى جده الشهرته به وأبوه كثير وعين سعد دمكسورة وهومصرى (فالحدثي) بالأفراد (الليت) بن سعد المصرى (قال حدثني) بالأفراد أيضار عقيل بضم العين وفته القاف ابن خالدالايلي (عن أبنشهاب) الزهري (فال اخبرني) بالافراد (محدود بن الربيع) بفتح الراء (الانصاري انعتبان بنمالك) الاعمى وعين عتبان الكسر والضم وعنداً بي عوانة من رواية الاوراعي عن ابنشهاب التصريح بتحديث عنبان لمحود كاعندا لمؤلف التصريح بسماع محودمن عتبان (وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شهديدرامن الانصار ) رضى الله عنهم (انه انى رسول الله )ولمسلم أنه بعث الى رسول الله (صلى الله علمه وسلم) وجع منه ما بأنه جا اليه مرة بنفسه وبعث المه أخرى (فقال بارسول الله قد أنكرت بصرى) أراد به ضعف بصره كالمسلم أوعاه كاعند غيره والاولىأن يكونأطلق العمي لقربه منه ومشاركت له فى فوات بعض ما كان يعهده فى حال الصحة (وأ باآصلي لقومي) أى لاجله-م يعنى أنه كان يؤمهم (فاذا كأنت الامطار) أى وجدت (سال) الما في (الوادى الذي مني و منهم) فيحول مني و بين الصلاة معهم لاني (لم استطع ان آتي مسجدهم)ولابن عساكرالمسجد (فأصلى بهم) بالموحدة ونصب أصلى عطفاعلى آتى وللاصديلي فأصلى لهمأى لاجلهم (ووددت) بكسر الدال الاولى أى تمنيت (يارسول الله أنك تأتين فتصلى) بالسكون أويالنصب كافي الفرع جواماللتمني (في بتي فأتخذه مصلى) برفع فأتخذه على الاستثناف أوبالنصبأ بضاكافي الفرع عطفا على الفعل المنصوب كذاقة ردالز ركشي وغبره وتعقمه الدماميني فقال ان ثبتت الروا مة بالنص فالفعل منصوب بأن مضمرة واضمارها هناجا تزلالازم وأن والفعل متقدير مصدره عطوف على المصدر المسمولة من الكتأتيني أى وددت اتيالك فصلاتك فاتحانى مكان صلاتك مصلى وهد ذاليس في شئ من جواب التمنى الذي يريدونه وكيف ولوظهرت أن هنالم يمشع وهناك يمتنع ولورفع تصلى ومابع دهبالعطف على الفعل المرفو عالمتقدم وهوقولك تأتيني الصيروالمعنى بحاله انتهى (قال) الراوى (فقالله) أى اعتبان (رسول الله صلى الله علمه وسلم سأفعل ذلك (انشاء الله) علقه مبشمة الله تعالى لا ية الكهف لالمجرد السيرك لان دالم حيث كان الشي مجزومانه قاله البرماوي كالكرماني وحقرز العسني كان حجر كونه للتسبرك لان اطلاعه صلى الله عليه وسسلم الوحى على الخزم بان ذلك سيقع غيرمستمعد (قال عتيان) يحتمل أن يكون مجوداً عاداسم شيخه اهتماما بذلك لطول الحديث (فغد ارسول الله) ولاني الوقت وأي

أباذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أنانى حسر يل عليه السلام فبشرنى أنه من مات من أمتل لا يشرك بالله شيأدخل الحنة قلت وان زنى وان سرق قال وان

قلت وانزني

ذرعن الكشميهى والاصيلى فغداعلى رسول الله (صلى الله عليه وسلموالو بكر) الصديق رضى الله عنه وادالا مماعيلى الغد وللطبراني ان السؤال كان يوم الجعمة والجي السهوم السبت (حين ارتفع النهارفاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم) في الدخول (فاذنت له) وفي رواية الأوزاعى فاستأذنا فأذنت لهماأى للنبى صلى الله علىه وسلم وأبى بكروفى رواية أبي أويس ومعهأنو بكروعرواسممنطر يقأنس عنعتبان فأتاني ومنشا اللهمن أصحابه وجع بأنهكان عندا بذاء التوجه هووأ بوبكرغ عندالدخول اجتمع عروغيره فدخاوا معه عليه الصلاة والسلام (فلم يجلس) عليه الصلاة والسلام (حين دخل البيت) وللكشميهني حتى دخل أى لم يجلس في الدارولاغسرهاحتى دخل البيت مبادرا الى ماجا بسببه (مُ قال أين تحب ان اصلى من ستك) وللكشمين في منتك (قال) عتمان (فأشرتاه)عليه الصلاة والسلام (الى ناحية من البيت) يصلى فيها (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرفقمنا فصففنا) بالفك للاربعمة ونافاعل ولغيرهم فصفنا بالادغام ونامفعول (فصلي) عليه الصلاة والسلام (ركعتين عملم) من الصلاة \*وأستنبطمنهمشروعيةصلاة النافلة في جاعة بالنهار (قال) عتبان (وحيسناه) أي منعناه بعد الصلاةعن الرجوع (على خزيرة صنعناهاله) بفتح الخاء المجمة وكسر الزاي وسكون المثناة التعتية وفتح الراءآخره هاءتأ يث لحم يقطع صدغارا يطبخ بما ويذرعليد بعد النضيم من دقيق وان عرت عن اللعم فعص دة وقال النضرهي من النفالة والحريرة بالمه ملات دقيق يطبع بلبن (قال) عتمان (فناب) بالمثلثة والموحدة منهما ألف أىجاء (في البيت رجال من اهل الدار) أي المحلة (ذووعدة)بعضهماثر بعض لما معوا بقدومه علىه الصلاة والسلام (فاجتمعوا) الفا العطف ومن ثم لايحسن تفسر اب رجال باجمعوالانه يلزممنه عطف الشئ على مرادفه وهوخلاف الاصل فالاولى تفسيره بجا بعضهم اثر بعض كامر ونه عليه في المصابيح (فقال قائل منهم) لم يسم (اين مالك بن الدخيشن) بضم الدأل المهملة وفتح الخا المجمة وسكون المثناة التحتية وكسر الشين المجمة آخرهنون (اوابن الدخشن) بضم أقله وثالثه وسكون النه شك الراوى هل هو مصغراً و مكبراكن عند المؤاف رجه الله في المحاربين من رواية معمر مكبرمن غيرشك وفي رواية لمسلم الدخشم بالميم ونقل الطبراني عن أحدر صالح أنه الصواب (فقال بعضهم) قيل هوعتبان بن مالك راوى الحديث (ذلك) باللامأى ابن الدخيس أوابن الدخسين أوابن الدخشم (منافق لايحب الله ورسولة) لكونه يودّأهل النفاق (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) رادًا على القائل مقالته هذه (الاتقل ذلك) عنه (الاتراه) بفتح المثناة (قدقال الالله الاالله) أي مع قول محدرسول الله (يريدبذلك وجهالله) أى ذات الله تعالى فانتفت عنسه الظفة بشهادة الرسول له بالاخلاص ولله المنة ولرسوله (قال) القائل (الله ورسوله اعلم) بذلك وعندمسلم أليس يشهد أن لااله الاالله وكاته فهممن الاستفهام عدم الحزم مذلك ولذا (قال فالانرى وجهه) أى توجهه (ونصحتمالي المنافقين قال) ولابوى ذر والوقت والاصلى فقال (رسول الله صلى الله على موسلم فان الله قد حرم على النارمن قال لا اله الاالله بيتغي أى يطلب (بدلك وجه الله) عزوج لا ذا أدى الفرائض واجتنب المناهي والافعترد التلفظ بكلمسة الاخلاص لايحرم النبار الثت من دخول أهل المعاصى فيهاأ والمرادمن التعريم هناتحريم التخليد جعابن الادلة (قال ابن شهاب) الزهري أي السندالماضي (مُسألت الحصين) وللكشميهي مُسألت بعددلا الحصين (بنعد) بحاء مضمومة وصادمفتوحةمهملتين غممنناة تحتية ساكنة وضبطه القابسي بضادمتهمة وغلطوه (الانصاري) المدنى من ثقات التابعين (وهواحد بني الم وهومن سراتهم) بفتح السين المهملة

بفتح الماء غسرمصر وف لانهاأمه كانوا يقولون في هذا الحيمن كانة الديل باسكان الماء وكسر الدال ويعاونه مشل الديل الذي هوفي عبدالقيس وأماالدول بضم الدال واسكان الواوفي من بى حنيفة واللهأع لهذاآخركارم الشيخأبي عرورجهالله (وأماقوله ماالموحينان) فعناه الحصلة الموحمة للعنة والحصلة الموجية للنار وأماقوله صلى الله عليه وسلم على رغما أف أبى ذرفه و بفتح الراء وضمهاوكسرها وقوله وانرغمأنف أبى درهو بفتح الغين وكسرهاذ كرهدذا كاء الحوهرى وغبره وهومأخوذ من الرغام بفتح الراءوهوالتراب فعنى أرغم الله أنفه أى ألصقه بالرغام وأذله فعنى قوله صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أى ذرأى على ذل منه لوقوعه مخالفا لمارىدوقىل معنادعلى كراهةمنه وانما فالله صلى الله عليه وسلم ذلك لاستبعاده العفوعن الزانى السارق المنتهك للعرمة واستعظامه ذلك وتصورا في دريصورة الكاره المهانع وانالم يكن ممانعاوكان ذلكمن أبي دراشدة تفرته من معصمة الله تعالى وأهلهاواللهأعلم وأماقوله فىروالة النمسمعودرضي الله عنمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شما دخل النار وقلتأنا ومنمات لايشرك بالله شيأدخل الحنة) هكذاوقع في أصولنا

من صحيح مسلم وكذاه وفي صحيح المعذاري وكذاذكره القاضى عياض رجه الله في روايته احجيم مسلم ووجد في بعض الاصول

أن يحيى بيعر حدثه ان أبا الاسود الديل حدثه أن أبادر حدثه قال أبت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أسض ثم أنته فاذا هو نائم ثم أنته فاذا البه فقال مامن عبد قال لااله الاالله وان رنى وان سرق قال وان رنى وان سرق قال وان رنى وان سرق ثلاثا ثم قال وان رنى وان سرق ثلاثا ثم قال فال وان رنى فال العم على رغم أنف أبي ذر قال في ذر وهو يقول وان رغ في الرابعة على رغم أنف أبي ذر قال أنف أبي ذر

المعتمدة من صحيح مسلم عكس هذا فالرسول الله صلى الله عليه وسلم من ماتلايشرك ماللهشمأ دخل الحنة قلت أناومن مأت يشرك بالله شيا دخل الناروهكذاذ كره الجسدى في الجع بن الصحيفين عن صحيح مسلم رجهانته وهكذارواهأ بوعوانةفي كتابه الخرج على صحيح مسلم وقد صيح اللفظان من كالم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حابر المذكورفأمااقتصارانمسعود رضى الله عند على رفع احدى اللفظة من وضعه الاخرى اليهامن كالم نفسه فقال القاضي عياض وغيرهسيه انه لم يسمع من الني صلى الله عليه وسلم الااحداهما وضم اليها الاخرى لماعله من كتاب الله تعالى ووحمه أوأخلدهمن مقتضى ماسمعه من الني صلى الله علمه وسلم وهذا الذى قاله هؤلاء فمه القضمن حيثان اللفظتين قدصم رفعهمامن حديث اسمسعودكا ذكرناه فالجيدأن يقال ممان مسعودا لافظتين من الني صلي الله عليهوسلم ولكنه فىوقت حفظ

بالحديث المذكور فراب المين أى البداءة بالمين (فدخول المسجدوغيرة) أى غيرالدخول أوغرالمسعد كالبيت (وكان ابن عرى) بن الخطاب اذادخل المسعد (يدأبر جلد المني فاذاخرج) منه (بدابر جله اليسرى) قال ابن جرولم أره أى هذا الاثر موصولا عنه أى عن ابن عر وبالسند قال (حدثناسلمان بن حرب قال حدثناشعبة) بن الجاج (عن الاشعث) بالمجمة ثم المهدملة ثم المثلثة (ابنسليم) بضم السين المهدملة وفتح اللام (عن ابيه )سليم (عن مسروق) هوابن الاجدع (عن عائشة) رضى الله عنها (قالت كان الذي صلى الله عليه وسلم يحب النمن) أى السداءة بالمهن (مااستطاع)أى مادام مستطيعاوا حترزيه عمالا يستطاع فيمالتين شرعا كالخروج من المحد والدخول الغلا وتعاطى المستقذرات كالاستنجا والتمغط أوماموصولة بدلمن التين والمحبة وانكانت من الامور الباطنة فلعلها فهمت بالقرائن حمه لذلك أوأخبرها عليه الصلاة والسلام به (في شأنه كله في طهوره) بضم الطاء أي طهره (و) في (ترجله) بالجم (و) في (تنعله) بتشديد العين أى تمشمه الشعرولسه النعل وعم بقوله في شأنه كله تم خص هذه الذلا ثقبالذ كراهتم المانشأنها والحار وتالب مبدل من شأنه بدل البعض من المكل وفي شأنه متعلق بالتمن أو بالحب ة أو بهسما فمكون من ماب التنازع \*وهذا الحديث أخرجه المؤلف في اللباس والاطعمة وكذا أخرجه غيره كامر في باب التين في الوضو و الغسل ١٥ هذا (باب) بالسنوين ( قل تنش قبورمشركي الحاهلية) الاستفهام للتقرير كقوله تعالى هل أتى على الانسان حين من الدهرأى يجوز نبشم الانه لاحرمة لهم (و بتخذم كانها مساجد) بالنصب مفعولا ثانيا ليتخذ المبنى لله فعول ومكانها المفعول الاول وهوم فوع نائب عن الفاعل وفي رواية مساجد بالرفع نا بباعن الفاعل في يتخذ ومكانها نصب على الظرفية فيتخذمة عد الى مفعول واحد (لقول الذي )أى لاجل قوله (صلى الله علمه ووسلم) الموصول عند المؤلف في أو اخر المغازي كاسماني انشاء الله تعالى (لعن الله اليهود) لاحل كونهم (اتحذواقبوراسائهممساجد)سوانستلانيهمن الاستهانة أولم تنشلافهمن المغالاة في التعظيم بعبادة قبورهم والسحودلها وكالاهماء ذموم ويلتحق بهما تباعهم وحينة ذفحوزبش قمورالمشركين الذين لاذمة لهم واتحاذ المساجم دمكانها لانتفاء العلمين المذكورتين اذلاحرجفي استهانتها بالندش واتخاذ المساجد مكانها وليس تعظيمالها واغماهومن قسدل سديل السيئة بالحسنة وعلى هذافلاتعارض بن فعله عليه الصلاة والسلام في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكاغاو بين اعنه علمه الصلاة والسلام من اتحذق ورالانبيا مساجد الماذكر من الذرق \*وفى هذا الحديث الافتصار على لعن اليهود فيكون قوله المحذوا قبورا نبيائهم مساجدوا ضعافان النصارى لابزعون نبوة عيسي بليدعون فمهانه ابن أواله أوغيرذ للذعلي اختلاف مللهم الماطلة ولابزعمون موته حتى يكوناله قبروأ مامن قال منهم انه قتل فله في ذلك كلام مشهور في موضعه فتشكل حينئذالر وايقالا تمةانشا الله تعالى في الباب التالي لباب الصلاة في السعة وفي أواخر المغازى بلفظ لعن الله المودو النصاري وتعقسه بقوله اتحذواو يأتى الحواب عن ذلك في موضعه ان شاء الله تعالى (وما يكره من العلاقي القبور) سواء كانت عليها أواليها أو منها فان قلت كنف عطف هذه الجله الخبرية على جله الاستفهام الطلسة أحيب مان جله الاستفهام التقريري في حكم الخيرية (ورأى عمر) أى ابن الخطاب رضى الله عند مكافى رواية الاصيلي (انس بن مالك) رضى الله عنه (يصلى عند قبر فقال القبر القبر ) بالنصب فيهم ماعلى التعذير محذوف العامل وجويا اى اتق أواجتنب القرير (ولم يأمره بالاعادة) اى لم وأمرع مرأنسا باعادة صلاته تلا فدل على

أى خيارهم (عن حديث محود بن الربيع) ولابن عساكر زيادة الانصارى (فصدقه بذلك) أى

احداهماوتيقنهاعن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ الاخرى فرفع المحفوظة وضم الاخرى اليهاوف وقت آخر حفظ الاخرى ولم يحفظ

المحدثناقتيدة بنسعيد حدثناليث عن عبدالله بنعدي بنالحيار عن المقداد بنالاسود انه أخره انه قال بارسول الله أرأيت ان لقيت رجلامن الكفار فقاتلي فضرب احدى يدى بالسيف

الاولىم فوعة فرفع المحفوظة وضم الاخرى اليها فهذا جعظاهر بين روا يتى ابن مسعود وفيهموافقة لرواية غمره في رفع اللفظتين والله أعلم وأماحكمه صلى الله عليه وسلم على من مات يشرك بدخوله السار ومن مات غيرمشرك بدخوله الحنة فقدأجع علىه المسلون فأمادخول المشرك النارفهوعلى عومه فمدخلها ويخلدفيها ولافرق فيهبن الكتابي اليهودى والنصراني وبينعبذة الاوثان وسائر الكفرة ولافرق عندأهل الحق بين الكافرعنادا وغبره ولابن من حالف مله الاسلام وبين من انتسب اليهاغ حكم بكفره يعدهما مكفر بجعده وغسردلك وأما دخول منمات غسر مشرك الحنة فهومقطو علهه لكنانلم مكن صاحب كسرة مات مصراعلها دخل الحنة اولا وانكان صاحب كسرة مات مصراعليها فهوتحت المشئة فانعفى عنه دخل أولا والاعذب ثمأخر جمن الناروخلد فى الحنة والله أعلم وأماقوله صلى الله علمه وسلم وانزنى وانسرق فهو جة لمذهب أهل السنة ان أصحاب الكائر لايقطع لهم بالناروانهمان دخاوهاأخرجوامنها وختملهم بالخاودفي الجنة وقد تقدم هذاكله مسوطاواللهأعلم

\*(باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا اله الا الله )\*

فيه حدديث المقداد بن الاسود ويما المقداد بن الاسود ويما المقارد و المنابع فضرب احدى مدى السيف

الجوازلكن مع الكراهة لكونه صلى على نجاسة ولوكان بينهما حائل وهذامذهب الشافعية أولا كراهة لكونه صلىمع الفرش على النعاسة مطلقا كإقاله القاضي حسسين وقال ابن الرفعة الذي دلعليه كلام القاضي أن الكراهة لحرمة المت أمالووقف بين القبور بحيث لا يكون تحتهمت ولانحاسة فلاكراهة الافي المنبوشة فلاتصم الصلاة فيها قال في التوشيم ويستثني مقبرة الانبياء فلاكراهة فيهالان الله حرم على الارضأن تأكل أجسادهم وانهم أحما وفي قبورهم يصاون ولا يشكل بحديث لعن الله اليهود اتخذوا قبوراً ببيائهم مساجد لان اتخاذها مساجداً خصمن مجردالصلاة فيهاوالنهى عن الاخص لايستلزم النهي عن الاعم قال في التحقيق ويحسرم أن يصلى متوجها الى قبره علمه الصلاة والسلام ويكره الى غيره مستقبل آدمى لانه بشغل القلب عالما ويقاس عاذكرفي قبره صلى الله عليه وسلمسائر قبورالا ببياعطي الله عليهم وسلم ولمير مالك بالصلاة فى المقدرة بأساودهب أبوحنيف ذالى الكراهة مطلقا وفال في تنقيم المقنع ولاتصم الصلاة تعمدا فى مقبرة غيرصلاة الحنازة ولايضر قبران ولامادفن بداره ، وبه قال (حدثنا محدين المثنى) المثلثة تم فتح النون المشددة (قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان (عن هشام) هوابن عروة (قال اخبرني) بالافراد (الى) عروة (عن عائشة) رضى الله عنها ولابن عساكر عن عائشة ام المؤمنين (ان ام حميمة) رملة بنت الى سفان بن حرب (وامسلة) هند بنت أبى أمية رضى الله عنها (ذكرتا) الفظ التثنية للمؤنث وللمستقلى والجوى ذكر إبالمذكر ولعله سبق قلم من الناحيخ كالا يحفى (كنيسة) بفتح الكاف أى معبد اللنصارى (رأينها الحبشة) بنون الجع على ان أقل الجع اثنان أوعلى انه كان معهماغبرهمامن النسوة ولانى ذروالاصيلي رأتاها بالمنناة الفوقية بضمير التثنية على الاصل وفي رواية رأياها بالمثناة التحسية (فيهاتصاوير) أى تماثيل والجلة في موضع نصب صفة لكنيسة (فَذ كرتاذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن اولتك) بكسر الكاف لان الخطاب لمؤنث وقد تفتح (اذا كانفيهم الرجل الصالح فيات) عطف على قوله كان وجواب اذا قوله (سواعلى قبره مستعداً وصوروافيه تبك الصور) بحكسر المثناة الفوقية وسكون التعتبة كذافي رواية الجوى والكشميهي كافى الفرع وعزاهافى الفتح المستملي وفي رواية أبى ذرواب عساكر كافي الفرع تلك اللام مدل المثناة التحتيية (فأولئك ) بكسر البكاف وقد تفتح (شرار الخابق عند الله يوم القياسة ) بكسرالشين المعمة جعشر كبعرو بحارواماأشرار فقال السفاقسي جعشركزندوأ زنادوا نمافعل سلفهم ذلك ليتأنسوابرؤية تلك الصورويت فرواأ حوالهم الصالحة اعتهدوا كاجتهادهم غ خلف من بعدهم خلف جهلوامر ادهم ووسوس لهم الشمطان أن اسلافهم كانوا يعمدون هذه الصورو يعظمونها فعبدوها فذرعليه الصلاة والسلام عن مثل ذلك سد اللذريعة المؤدية الى ذلك أمامن اتخذمه ودافى جوارصالح وقصد التبرك بالقرب منه لاللتعظيم له ولاللتوجه اليمه فلايدخل في الوعيد المذكور ، ورجال هذا الحديث بصريون وفيد التحديث بالجع والاخسار بالافراد والعنعنة وأخرجه المؤلفأ يضافي هجرة الحدشة ومسابي الصلاة وكذا النسائي ، وبه قال (حدثنامسدد) هواسمسرهد (قالحدثناعبدالوارث) سسعيد التميي (عن الى الساح) بفتح المثناة الفوقية وتشديد التحتية آخره مهدملة يزيدبن حيد الضبعي (عن أنس) وللاصديلي أنس بن مالك (قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل اعلى) وللاصملي في اعلى (المدننة في عي) بتشديد الما قسلة ( يقال لهم شوعرو بنعوف) بفتح العدن في ما (فاقام (الذي صلى الله علمه وسلم فيهم اربع عشرة ليلة) ولانوى ذروالوقت والنعساكر في نسيخة أربعا وعشر بنوصوب الحافظ بن جرالاولى قال وكذار واه أبودا ودعن مسددشيخ المؤلف فمه (غ

ارسل)عليه الصلاة والسلام (الى بنى النمار) اخواله عليه الصلاة والسلام (فاؤا) حال كونهم

لاتقتله فالفقلت ارسول اللهانة قدقطع بدى غ قال ذلك بعدان قطعها أفأقتله فالرسول اللهصلي الله علمه وسلم لاتقتله فان قتلته فانه عنزلتك قمل أن تقتله وانك عنزلته قبل أن يقول كامته الي قال \*وحدثنااسعقىنابراهم وعدد

فقطعها ثملاذمني بشجرة فقال أسلت لله أفأفتله بارسول الله بعد أنقالها فالرسول اللهصلى الله علمه وسالم لاتقتلدالى أن فالفان قتلته فانه عنزلتك قمل ان تقتله وانك عنزاته قبلاان يقول كامتهالتي فال وفسه أسامة من زيدروي الله عنهما قال بعثنار سول الله صلى الله علمه وسلمف سرية فصحنا الحرقات منجهسة فادركترجلافقال لااله الاالله فطعنته فوقع في نفسي من دلك فذكرته للني صلى الله علمه وسلم فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم أقال لااله الاالله وقتلته قال قلت بارسول الله انماقالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلمه حتى تعلم أقالها أملافارال مكررهاعلى حتى تمنت الى أسلت بومسد فال فقال سعدوأ ماوالله لأأقتل مسلماحتي يقتلهذ والمطمن بعنى أسامة فال فال رحل ألم يقل الله تعالى وقا تاوهم حتى لاتد كمون فتنة وبكون الدين كلهته فالسعد قدقاتلناحتى لاتكون فتنقوأنت وأصابك تريدون أن تقاتلواحتى تكون فتنه وفي الطريق الآخر فطعنته رمحى حتى قتلته فااقدمنا بلغ ذلك الني صلى الله عليه وسلم فقاللى باأسامة أقتلته بعدما قال لااله الاالله قلت ارسول الله اعا كان متعوِّذا فقال أقتلته بعدما فال لا اله الا الله فازال يكررها على حتى تمنت اني لمأكن أسلت قبل ذلك الموم وفي الطريق الاخرى أن النبي

(متقلدى السيوف) بالحر وحذف نون متقلدين للاضافة كذافى رواية كريمة وفى رواية متقلدين باثبات النون فلااضافة والسبوف نصب بمتقلدين أى جعلوا نحاد السيف على المنكب خوفا من اليهودولير وه ما أعدوه لنصرته على الصلاة والسلام (كاني انظر الى الذي صلى الله عليه وسلم على راحلته) أى ناقته القصوا وانو بكر) الصديق (ردفه) بكسر الرا وسكون الدال جلة اسمية الية أى راكب خلفه ولعله عليه الصلاة والسلام أرادتشر يف أبى بكر بذلك وتنويها بقدره والافقد كان الدرضي الله عنه ناقة (وملائني الصار) أى أشرافهم أوجماعتهم عشون (حوله) عليه الصلاة والسلام أدباوالجلة حالية (حتى القي) أى طرح رحله (بفنام) بكسر الفا والمدأى بناحية متسعة أمام دار (الى الوب) خالد بن زيد الانصارى (وكان) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يحبان يصلى حيث ادركته الصلاة ويصلى في مرابض الغنم) جع مربض أى مأواها (واله) بكسرالهمزة وفى فرع اليونينية بفتحهااى النبي صلى الله عليه وسلم (امر) بفتح الهمزة (بينا المسجد) بكسرا لجيم وقد تفتح (فأرسل الى ملامن بنى النحار) وللاربعة الى ملابنى النجار باسقاط من (فقال بابنى النحار المنوني) بالمثلثة أى ساومونى (بحائطكم) أى بيستا فكم (هذا قالوالاوالله لانطاب عُمَه الاالى الله ) عزوجل أى من الله كاوقع عند الاسماعيلي (فقال) ولابن عساكر قال (انس) رضى الله عنه (فكان فيه) أى في الحائط (ما اقول الكم قبور المشركين) بالرفع بدل أوسانانة ولهماأقول لكم (وفسمنرب) بفتح الخاء المجمة وكسرالراء اسم جعوا حده خربة ككلمو كلة ولابى ذرخرب بكسرا لخا وفقح الرامجع خوية كعنب وغسة (وفيه يخل فأمرالنبي صلى الله عليه وسلم بقبو رالمشركين فنبست و بالعظام فغيبت (غمانلوب) بفتح الحاوكسرالرا (فسويت) بازالة ما كان في تلك الخرب (و) أمر (بالنفل فقطع فصفوا النفل قبلة المسجد) أى في جهمًا (وجعاواعضادتيها لحارة) تثنيةعضادة بكسر العين قالصاحب العين اعضادكل شئ مايشدهمن حوالمهوعضاد تاالماب ماكان عليهما يغلق الباب اذاأ صفق ووجعلوا ينقلون الصخر وهم رتجزون أى يتعاطون الرجز تنشه طالنفوسهم لسهل عليهم العمل (والنبي صلى الله عليه وسلم) يرتجز (معهم) جلة حالمة كقوله (وهو)علمه الصلاة والسلام (يقول اللهم لاخبرالاخبر الآخرة فاغفر للانصار) الاوس والخزرج الذين تصروه على أعدائه (والمهاجرة) الذين هاجروا منمكة الىالمدينة محبة فيه عليه الصلاة والسلام وطلماللاجر وللمستملي فاغفر الانصارعلي تضمين اغفرمعني استر واستشكل قوله عليه الصلاة والسلام هذامع قوله تعالى وماعلناه الشعر وأجيب بأن الممتنع عليه صلى الله عليه وسلم انشاء الشعر لاانشاده على ان الخليل ماعد المشطور من الرجز شعراهذا وقدقيل انه عليه الصلاة والسلام قالهما بالتاء متحركة فحرج عن وزن الشمهر ورواةهذاالحديث كالهم بصريون وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف في الصلاة والوصاباواله جرةوالج والسوع ومسلف الصلاة وكذاأ برداودوالنسائي وابن ماجه وتأتى بقية مباحثه انشاء الله تعالى ﴿ (باب) حكم (الصلاة في مرابض الغنم) جع مربض بكسر الباء أي مأواهاوقال العيني وضبط بعضهم المربض بكسر الميموهو غلط \* و به قال (حدثنا سلمان بن حرب قال حدثنا شعبة) بنالجاح (عن الى الساح) بفتح المنناة الفوقية وتشديدا لمنناة التحتية آخره مهملة بزيدين جيد الضمعي (عن انس) وللاصيلي عن أنس بن مالك (قال كان الذي صلى الله عليه وسلم يصلى في مرابض الغنم مطلقا (م-معته) أى قال أبو الساح معت أنسا أو قال شعبة معت أناالساح (بعد) أى بعد ذلك القول (يقول كان) عليه الصلاة والسلام (يصلى فى مرابض

رافع حدثناعبدالرزاق أنبأناان جر بج جمعا عن الزهري م دا الاستادأماالاوراعىوان حريج فغ حديثهما قال أسلت لله كاقال اللمث في حدد شه وأمامع مرفقي حديثه فلمأهو بت لا قتله قال لااله

صلى الله علمه وسلم دعا أسامة فسأله لم قتلته الى أن قال فكيف تصنع بلااله الاالله اذاجات بوم القدامة قال ارسول الله استغفرلي قال فكيف تصنع بلااله الاالله اذاحات نوم القيامة فعمل لايزيده على أن يقول فكيف تصنع بلااله الاالله اذاجات ومالقيامة) الشرح أما ألذاظ أسماء الباب فقيه المقدادين الاسودوفي الروامة الاخرى حدثني عطاءأنعسداللهنعدى سالخمار أخبرهان المقدادين عروابن الاسود الكندي وكانحليفا لبني زهرة وكان عن شهديدرامع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مارسول الله فالمقداده فأ هوان عمروبن ثعلبة بنمالك بنرسعة هذانسبه الحقيق وكان الاسودىن عديغوث اس وهب نعدمناف سزهرة قد تبناه في الحاهلية فنسب اليه وصار بهأشهر وأعرف فقوله ثانياان المقدادب عروابن الاسودقد يغاط فىضبطه وقراءته والصواب فيهأن يقرأعرومجرورامنوناوان الاسود منص النون ويكتب بالالف لانه صفة للمقدادوهومنصوب فسنص وليسائههنا واقعابن علمن متناسلين فلهذاقلنا تتعين كتابته بالالف ولوقرئ ان الاسود يحران لفسدالمعنى وصارع روابن الاسود وذلك غلط صريح ولهذا الاسم تطائره نهاعب دا لله بعرواب أم مكتوم كذار واهمسلم رجسه الله آخرال كاب فحسديث الحساسة وعبدالله بن أبي

الغنم قبل ان يني المسجد) النبوي المدنى و يفهم من هذه الزيادة أنه صلى الله عليه وسلم لم يدل في مرابض الغنم بعدبنا المستعدنع نت اذنه في ذلك مع السلامة من الابوال والابعار وسبق في كتاب الطهارة مزيدادال فابراجع \* وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة والقول ﴿ (باب) حكم (الصلاة في مواضع الآبل)أى معاطنها وهي مباركها لتشرب عللا بعد نهل وكره الصلاة فيها مالك والشافعي لنفارها السالب للغشوع أولكونها خاقت من الشماطين كإفى حديث عبدالله بن مغفل المروى في ابن ماجه وعندمسة لم من حديث جابر بن مرة أن رحد لا قال بارسول أصلى في مبارك الابل قال لاوعند الترمذي من حديث أبي هريرة من فوعاصلوا في من ابض الغنم ولاتصلوا فيأعطان الابل وعند الطبراني في الاوسط من طريق أسيدبن حضير ولاتصادا في مناخها وهو بضم الميم وليس كل مبرك عطنا والمبرك أعم وعبر المصنف بالمواضع لانها أشمل ، و به قال (حدثنا صدقة بن الفضل) المر و زى (قال اخبرنا) ولانوى در والوقت حدثنا (سلمان بن حيان) فق الحاه المهملة وتشديد المثناة التحسةمنصرف وغيرمنصرف ابن خالد الاجر الازدى العفري الكوفي (قال حدثنا) ولابن عساكراً خبرنا (عبيدالله) بالتصغيران عبدالله بنعر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (عن نافع) مولى ابن عمر (قال رأيت ابن عمر ) بن الخطاب رضى الله عنه (يصلى الى بعره وفال ولاى ذرفقال (رأيت الذي صلى الله علمه وسلم يفعله) أى بصلى والمعمر في طرف قبلته فان قلت الأمطابقة بين الحديث والترجة لانه لايلزم من الصلاة الى البعت مروجة له سترة عدم كراهة الصلاة في مبركم أحمد مان من اده الاشارة الى ماذكر من عله النهى عن ذلك وهي كونهامن الشمياطين كانه يقول لوكان ذلك مانعامن صحة الصلاة لامتنع مثله في جعلها أمام المصلى وكذلك صلاةرا كماوقد ثبت انه عليه الصلاة والسلام كان يصلى النافلة على بعيره قاله في الفتح وتعقبه العينى فقال ماأ بعدهذا الحواب عن موقع الخطاب فانهمتى ذكرعلة النهيى عن الصلاة في معاطن الابلحتى يشمراليه اه ورواة هذاالحديث مابيز مروزى وكوفى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخر جهمسام والترمذي وقال حسن صحيم ﴿ رَبُّ الْمِن صَلَّى وَقَدَّا مَهُ ﴾ بالنصب على الظرفية (تنور) بفتح المثناة الفوقية وتشديد النون المضمومة وهوما يوقد فيه النار الغيز وغيره والجلة اسمية طلية وتفورمستدأ خسبره الظرف أى سنهو بين القبلة وعطف المؤلف على قوله تنور قوله (أورار) وهومن عطف العام على الخاص اهتماما به لان عسدة النارمن المحوس (أو) صلى وقدامه (شي ممايعة م) كالاصنام والاوثان (فاراد) المصلى الذي قدامه شيء من هذه الأشياء (يه) أى بفعله (الله تعالى) ولا يوى ذروالوقت وجه الله تعالى أى ذا ته تمالى وحينت ذفلا كراهة نع كرهه الحنفية لمافيه من التشبه بعيدة المذكورات ظاهرا (وقال) ابن شهاب (الزهري) مماوصله المؤلف في ابوقت الظهر (أخبرني) بالافراد (انس) وللاصيلي أنس بن مالك (قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت على النار) الحويمية (وانااصلي) و به قال (حدثنا عبد الله بن مسلة) القعني (عن مالك) امام داراله جرة (عن زيد سن اسلم) مولى عمر سن الخطاب (عن عطاء سن سار) بالمنناة التحقية والمهملة المخففة القاص المدنى الهلالى (عن عبدالله بن عباس) رضى الله عنهما (قال انخسفت الشمس) أى انكسفت أى تغيرلونها أوذهب ضواها (فصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم) صلاة الكسوف (مُ قال اريت) بضم الهمز وكسر الراء أى أبصرت (النار) في الصلاةرؤ يةعن (فلم ارمنظرا كاليوم)أى رؤية مثل رؤية اليوم (قط) بضم الطا وأفظع منه بفاء وظاءمج ةونصب العين صفة لمنظر أوصله أفعل التفضيل محذوفة أى منه كالله أكبرأى من كلشئ أوبمعنى فظمع كاكبر بمعنى كبروا لفظم الشنيع الشديد المجاوز المقدارقال السفاقسي لاحجة في الحديث على مايوب له لانه علمه الصلاة والسلام لم مفعل ذلك مختارا واعما

بنعدى بنالخمارأ خبرهان المقداد بزعمروا بنالاسود الكندى وكان حلىفالىنى زهرة وكان عن شهديدرا معرسول اللهصلي اللهعلمه وسلمأته قال ارسول الله أرأيت ان لقت رحلامن الكفارغ ذكر عثل حديث

انسلول وعسد الله س مالك اب بحسنة ومجدن على النالحنفية والمعسل ساراهدم اسعلمة واحقناراهمن راهويه ومحد ابن يزيدان ماجه فيكل هؤلاءايس الاب فيهم المالمن بعده فسعين أن بكتب ابن بالالف وان يعرب باغراب الابن المد كورأولا فأممكتوم زوجة عرووساول زوحة أى وقيل غبرذلك مماسنذ كره فى موضعه ان شاءالله تعالى وبحسنة زوحة مالك وأمعمدالله وكذلك الحنفية زوحة على رضى الله عنه وعلمة وحمة ابراهم وراهو يههوابراهم والد استعق وكذلك ماجه هو يزيدفهما لقبان واللدأعلم ومرادهم في هذا كاه تعريف الشخص يوصفه المكمل تعريفه فقديكون الانسان عارفا باحدوصفه دون الآخر فعمعون منه مالم التعريف لكل أحدا وقدم هنانسته الى عروعلى نسسه الى الأسود لكون عروهو الاصل وهدذا من المستحسنات النفسة واللهأعلم وكان المقدادرضي الله عنهمن أولمن أسلم قال عدالله النمسعود رضى الله عنه أولمن أظهرالاسلام عكة سبعة منهم المقداد وهاج الى الحسة مكني أما الاسود وقبلأناعمرو وقبلأنامعمد والله أعلم (وأماقوله وكان حلىفا لبني زهرة) فذلك لمالفته الاسود (٥٥) قسطلاني (أول) ابن عبد يغوث الزهرى فقدذكرابن عبد البروغيرة أن الاسود حالفه أيضامع سنيه اياه ، وأماقولهم في نسبه

سوامنه لانه عليه الصلاة والسلام لايقرعلى باطل فدل على أن مثله جائز قاله الحافظ بنجر وتعقمه العيني فقال لانسه إالتسوية فان الكراهة تنأ كدعند الاختدار وأماع تدعدمه فلا كراهة لعدم العلة الموجبة للسكراهة وهي التشبه بعيدة النارة ورواة هذا الحديث كالهم مدنيون نع عبد الله بن مسلمة سكن البصرة وفيه التحديث والعنعندة وأخرجه المؤلف في الكسوف والاعان والنكاح ويد الخلق ومسلم وأبوداود والنسائي في الصلاة في رياب) ذكر (كراهية الصلاة فى المقابر) فى حديث أى سعدا الحدرى عندا أبي داودوالترمذي بسندرجاله ثقات مرفوعا الارض كلهامسجدالاالمقبرةوالجام وليسهوعلي شرط المؤلف ، و يه قال (-د شامسدد) بالمه ملات ابن مسرهد (قال حدثنا يحيى) القطان (عن عبيد الله) بضم العين مصغر اوللاصيلي عنعسداللهن عر (قال اخمرني) بالافراد (نافع) مولى ابن عر (عناب عر) بن الخطاب رضى الله عنهما (عن الذي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوافي سوتكم من صلاتكم) المافلة وفي العجمة نحديث صلوا أيها الناس في سوتكم فان أفضل صلاة المرقى سته الاالمكتوبة \* وانما شرع ذلك لكونه أبعدمن الريا ولتنزل الرجة فيه والملائكة الكن استنفى منه نفل يوم الجعة قبل صلاتها فالافضل كونه فى الجامع لفضل البكور وركعمّا الطواف والاحرام وكذا التراويح للجماعة \* وعن بعضهم في احكاه عباض ان المعنى اجعلوا بعض فرا تضكم في سوتكم ليقتدي وكممن لايخرج الى المسعد من أسوة وغيرهن لكن قال النووى لا يجوز حله على الفريضة (ولاتتخذوها) أى البيوت (قبوراً) أى كالقبورمه بيورة من الصلاة وهومن التشده البليغ ألبديع بحذف حرف التشبيه للمبالغة وهوتشبيه البيت الذى لايصلي فيه بالقبر الذى لا يتمكن المت من العمادة فد موقد حل المؤلف هذا الحديث على منع الصلاة فى المقابر والهذا ترجم به وتعقب بأنهابس فيه تعرض لحوازالصلاة في المقابر ولامنعها بل الموادمنه الحث على الصلاة في الميت فان المونى لايصلون في بوتهم وكانه قال لا تكونوا كالموتى في القيور حيث انقطعت عنهم الاعمال وارتفعت التكاليف ولوأر بدماتأوله المؤلف لقال المقابر وأجيب بأنه قدوردف مسلممن حديثاني هريرة بلفظ المقابر وتعقب بانه كيف يقال حديث يرويه غيره بأنه مطابق لماترجم به وفيهدذاالحديث الصديث والاخبار بالافراد والعنعنة وأخرجه مسلم وابن ماجه ﴿ (باب) حكم (الصلاة في مواضع الخسف) بالجع وللاصلى في موضع بالافراد (و) موضع نزول (العداب) من ابعطف العام على الخاص لان الخسف من جدلة العذاب (ويذكر) مما وصله الن ألى شدة (انعلما) رضى الله عنه (كره الصلاة بخسف ابل) بعدم الصرف قال الاخفش لتأنيث هو قال البيضاوي والمشهورأنه بلدمن سوادالكوفة اه وقيل المراد بالخسف المذكور مافى قوله تعالى قدمكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد الآية وذلك أنغروذ بن كنعان بني الصرح بابل مكه خسة آلاف ذراع ليترصد أمر السماء فأهب اللهالرج فحرعليه وعلى قومه فهلكوافيل وبات النباس ولسانهم سرياني فأصحوا وقد تفرقت لغتهم على اثنين وسمعين لساناكل سلبل بلسانه فسمى الموضع بابلا » و بالسند قال (حدثنااسمعيل برعبدالله) بن أبي أو يس (قال حدثني) بالافراد (مالك) هوابن أنس (عن عبدالله بند شارعن عبدالله بعر) بن الخطاب (رضى الله عنه ماان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) لاصحابه لمامر وامعه ما لجرديار عود في حال توجه هم الى تمول (الاندخاواعلى هولا المعدنين) بفتح الذال المعدمة وهدم قوم صالح أى لاتدخلواد بارهم (الاأن تحويوا

عرض علمه ذلك لمعني أراده الله تعالى تندم العماده اع وأجس بأن الاختمار وعدمه في ذلك

باكين)شفقة وخوفامن - اولمثل ذلك (فانام تكونوانا كين فلا تدخلواعليهم لا يصبيكم) وعند المؤلف فأحاديث الانباء أن يصيبكم أى خشية أن يصيبكم (ماأصابهم) من العذاب ويصيبكم بالرفع على الاستثناف ولاتنافي بنخوف اصابة العسذاب وبين قوله تعالى ولاتزر وازرة وزر أخرى لان الآية محولة على عــذاب يوم القيامة ووجــه الخوف هناأن البكا يبعثه على التفكر والاعتبار فكأنهأم هم بالتفكرف أحوال بوجب البكامن تقدير الله على أولئك أبالكفرمع تمكينه الهمف الارض وامهالهم مدةطو يلائما يقاع نقمه بهم وشدة عذابه فن مرعايهم ولم يتفكر فيمالوجب البكا اعتبارا بأحوالهم فقدشا بههم في الاهمال ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه فلا يأمن أن يجره ذلك الى العمل عثل أعمالهم فيصمه مأأصابهم قاله ان حرومن قدله الطانى وقدتشام عليه الصلاة والسلام بالمقعة التي نام فيهاعن الصلاة ورحل عنهائم صلى فكراهية الصلاة في مواضع الحسف أولى لان الاحية الدخول فيها انجاه وعلى وجده الاعتسار والبكاء فنصلى هناك لاتفسدصلاته لان الصلاة موضع البكاء والاعتبار ورواة هذا الحديث كلهممدنيونوفيه التحديث الجعوالافرادوالعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي المغبازي والتفسير (باب) حكم (الصلاة في السعة) بكسر البا الموحدة معبد النصارى كالكائس والصادات اليهود والصوامع للرهبان والمساجد للمسلمن والكائس أيضاللنصارى كالسعة كأفاله الجوهري وبه تحصل المطابقة بين الترجة وذكر الكائس الآتى انشاء الله تعالى في قوله (وقال عمر) بن الخطاب (رضى الله عنه) مماوصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عرقال لماقدم عرالشام صنع له رجل من النصاري طع اماو كان من عظما مم موقال أحب أن تحمد قي وتكرمني فقال له عمر (الالدخل كَانْسَكُم) بِكَافَ الخطاب وللاصملي كَانْسهم بضمرا بلع الغائب (من اجل القماعل التي فيها الصور بجلة اسمية لان الصورمستدأ مرفوع خبره فيهاأى فى الكنائس والجلة صلة الموصول وقعت صفة للكنائس لاللتماشل لفسادالمعني لان التماشل هي الصوروه فدهروا مة أى ذركما فى الفرع ووجهه في المصابح بأن يكون خبرمبندا محذوف والصلة حلة فعلية أى التي استقرت فهاو وجهه الحافظ بنحر بقوله أى ان القمائيل مصوّرة قال والضمرعلي هذ اللقائيل وتعقبه العينى فقال هذانو جمهمن لايعرف من العربة شيأوفي بعض الاصول الصور بالحرعلى السدل من المائل أوعطف سان و يكون الموصول معصلته صفة للمائل وصرح اس مالك بجوازه عطفانوا ومحذوفة وللأصيلي والصور نوا والعطف على التماثيل والمعنى ومن أجل الصورالتي فيها وفىروا يةصحع عليهافى الفرع الصور بالنصب على اضماراً عنى والتماثيل جع تمثال بمنناة فوقيلة فثلثة وبينه وبين الصورة عموم وخصوص مطلق فالصورة أعممن التمثال (وكان ابن عباس) رضى الله عنهما مماوصله البغوى في الجعديات (يصلى في السعة الاسعة فيها عما أمل) فلا يصلى فيها وكرهه الحسن البصرى والمعنى فيه انهاما وى الشياطين « وبه قال (حدثنا محد) غيرمنسوب ولابن عدا كرمجدين سد الام وعزاها في الفتح لابن السكن وهوالسكندي قال اخسيراً) بالجدع وللاصميلي أخبرني (عبدة) بفتح العين وسكون الموحدة واسمه عبد الرجن بن سلمان (عن هشام ابن عروة عن ابه ) عروة (عن عائشة ان أمسلة )رضي الله عنهما (ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنسة رأتها بأرض الحاشة بقال الهامارية ) بالراء وتخفيف المناة التعشية والرفع (فذ كرت له )عليه الصلاة والسلام (مارأت فيم ا) أى في الكنيسة (من الصورفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك) بكسر الكاف خطايا لمؤنث و يجوزفته في (قوم اذامات فيهم العبد الصالي) في أوغيره (اوالرحل الصالح سواعلى قبره مستعداو صوروافسه)أى فى المستعد (تلك الصور) لسأنسوابها وفى رواية تبك عنناة تحتمة بدل اللام في تلك والكاف فيهما تكسر وتفتح و يؤخذ منه المطابقة

قضاعة لاخلاف منهم فيهسذا وممن نقل الاجاع على القاضىعياض وغيره رجهمالله وجوابه انأجدين صالح الامام الحافظ المصرى كاتب اللث سعدرجه الله تعالى قال انوالد المقداد حالف كندة فنسب الها ورويناعن ان شماسة عن سفيان عنصهابة بضم الصاد المهملة وتخفيف الهاء وبالساء الموحدة المهرى قال كنتصاحب المقداد ان الاسودفي الحاهلية وكانر - الا من بهرا وأصاب فيهم دمافه رب الى كندة فالفهم تمأصاب فيهمدما فهرب الحامكة فحالف الاسودين عبديغوث فعلى هدذاتصم نسيته الى مهرا الكونه الاصل وكذاك الى قضاعة وتصونسته الى كندة لحلفه أولحلفأ مهوتصح الى زهرة لحلفه مع الاسودوالله أعلم وأماقولهم ان المقدادي عروان الاسودالي قوله أنه قال ارسول الله فاعاد أنه لطول الكلام ولولميذ كرهالكان صحيحابل هوالاصل واسكن لماطال الكلام جازأ وحسن ذكرها وتطبره فى كالام العرب كشروقدجاء مثله فى القرآن العرزيز والاحادث الشريفة وعاجاء في القرآن قوله جل وعزحكامة عن الكفار أبعدكم انكم اذامتم وكنتم تراما وعظاماا نكم مخرجون فأعادأ نمكم للطول ومثله قوله تعالى ولماجاءهم كتاب من عند اللهمصدق لمامعهم وكانوامن قبل يستفتحون على الذين كفروافلما لجاءهم ماعرفوا كفرواله فأعادفلما جاءهم وقد قدمنا نظيرهده السئلة والله أعلم ﴿ وأماعدي من الحمار فمكسر الخاء المعدمة وأماعطاس يزيدالليني ثم الحندى فبضم الحيم واسكان النون وبعدهادال شعسيرمه مملتان وتفتح الدال وتضم لغتان وحنسدع بطن

من ليث فلهدا قال الليثي ثم الجندى فبدر أبالعام وهوليث ثم الخاص وهو (٢٥٥) جندع ولوعكس هدا فقيل الجندى الليثي

الكانخطامن حمث الهلافائدة في قوله اللني بعدالحندع ولانهأنضا القتضي الالشاطن من جندعوهو خطأوالله أعملم وفي هذا الاسماد لطمفة تقدم نظائرهاوهوأن فمه ثلاثة تابعمين روى بعضهمعن بعض ان شهاك وعطا وعسد الله استعدى من الحيار ، وأماقوله عن أبى ظسان فهو بفتم الفاء المحمة وكسرها فاعل اللغة يفتحونها ويلحنون من يكسرهاوأهل الحديث مكسرونهاوكذلك قمدها ناماكولا وغبره واسمألى ظسان حصينين حنددس عروكوفي بة في سنة نسعين \* وأما الحرقات فيضم الحا الهولة وفتح الراء وبالقاف وأما الدورقي فتقدم مرآت وكذلك أجدين خراش مكسير الخاء المغمة وأماخالد الاثعرفيفتر الهمزة وبعدها المنشقسا كنة ثم باسوحدة مفتوحة ثمجم قال أهل اللغة الاثبع هوعريض النبع بفت الثاءوالما وقيل ناتئ الثبج والثبج مابن الكاهل والظهر وأماصفوان الن محرز فياسكان الحاء المهدملة وراء ثمزاى وأماجندب فبضم الدال وفتحها وأماعسعس من سالامة فمعننن وسنن مهملات والعسان سفتوحتان والسن منهماساكنة فالأنوع روبن عبد البرفى الاستيعاب هو بصرى روى عن الني صلى الله عليه وسلم يقولونان حديثه حرسل وانهلم يسمع الني صلى الله علمه وسلم وكذا قال المنارى في تاريخه حدشه مىسلوكداذكره انأبى حاتم وغره في التابعين قال المفارى وغيره كندة عسعس ألوصة رةرهو عمى بصرى وهومن الاسماء المندردة الايعرف له تظهر والله أعلم وأمالغات كثر الاصول المعتبرة وفي بعضم أأرأيت

لماتر جمله لان فيه اشارة الى نهدى المسلم عن أن يصلى فى الكنيسة فيتخذها بصلائه مسجدا (أولنك شرارالخانق عندالله)عزوجل زادف باب هل تنبش قبورمشركي الجاهلية يوم القيامة وفي كاف أولئك الكسر والفتح هذا ﴿ (باب ) بالنو بن من غيرتر جمة وهو كالفصل من الباب السابق وسقط لفظ باب في رواية الاصملى \* وبه قال (حدد شاابو المان) الحكم بن نافع (قال اخسرناشعيب) هوابن أبي حزة (عن) ابنشهاب (الرهري قال اخبرني) بالافراد (عسدالله) بالتصغير (أن عبد الله بن عبد أن الصدّيقة (عائشة وعبد الله بن عباس) رضي الله عنهم (قالالما نزل) الموت (برسول الله صلى الله على موسلم) حذف الفاعل العلم به ولاى ذرعن الكشميني والاصلى نزل بضم النون مبنياللمه عول (طفق) بكسراله المجواب لماأى جعل (يطرح خصة) بالنصب مفعول يطرح أى كسائله اعلام (له على وجهة) الشريف (فاذا اغتم بها) بالغين المعجة أى تسمن بالخيصة وأخذ بنفسه من شدة الحر (كشفها عن وجهه فقال) عليه الصلاة والسلام (وهوكذلك) أى في حالة الطرح والكشف (لعنة الله على اليهودوالنصاري) وكا ته سئل ماسب لعنهم فقال التحذوا قبوراندا تهم مساجد وكأثه قب للراوى ماحكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت فقال (يحددر)أمته أن يصنعوا بقيره مثل (ماصنعوا)أى المودو النصارى بقبوراً نبيام-م والحكمة فمه أنهر عايصر بالتدر جشيها بعبادة الاوثان فانقلت ان النصارى ليس لهم الا عى واحد وليسله قبر أحب بأن الجع مازا المجوعمن اليهود والنصارى فأن اليهود لهمأ نسا أو المرادالانبياء وكارأتهاعهم فاكتني بذكر الانبياء وفي مسلما يؤيد ذلك حمث قال في طريق جندب كانوا يتخذون قبورا بيمائهم وصالحيه مساجدا وأنه كان فيهما نبيا أيضالكنهم غرمرسلين كالحواريين ومريم فى قول أوالضمر راجع الى البهود فقط أوالمرادمن أمر وامالاء انجهم كنوح وابراهم وغبرهما \* ورواة همذاالحديث مابن حصى ومدنى وفسمر والمصابي وصحاب والتحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه المؤلف في اللباس والمغازى وذكر غي اسرائيل ومسلم والنسائي في الصلاة \* وبه قال (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعني (عن مالك) الامام (عن ابن شهاب الزهري (عن سعمد بن المسعب) بفتح المثناة (عن ان حريرة) رضى الله عنه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قائل الله المود) أى قتلهم الله لان فاعل بأنى بمعنى فعل أو المعنى أبعد الله اليهوديسدب أنهم (المخذواقبورأنيا مهمماجد) وخصص اليهودهنالانم ممالذين المدؤا بالمداع هذا الاتحاذوا تمعتهم النصاري فاليهود أظلم ، ورواة هذا الحديث مدسون وفيه رواية تأمعي عن تابعي والتحديث والعنعنة وأخرجه مسلم في الصلاة وأبود اود في الحنا أز والنسائي فى الوفاة ﴿ (ماب قول الذي صلى الله عليه وسلم حعلت لى الارض منتعد أوطه ورا) فتعوز الصلاة على أى جز المان من أجزا مها وطا طهورا مفتوحة \* و به قال (حدثنا محمد من سنان) العوقى بفتح العين المهملة والواو بعدها قاف الباهلي البصرى (قال حدثناهشم) بضم أوله وفق ثانسه ابن بشير بوزن عظم الفقيه الند لكنه كثير التدليس والارسال ألخني (قال حدثنا سار) تشديد المناة التحقية (هوانوالحكم) بفحقين العينزى الواسطى (قال-د ثنايزيد) بنصهم (الفقيرةالحدثنا جابر سعبدالله) الانصاري (قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم اعطيت خُسا أيضم الهممزة أى أعطاني الله خس خصال ( لم يعطهن احد) قال الداودي أي لم تجدم لاحد (من الانساقيلي نصرت الرعب) يقذف في قلوب أعدائي (مسرة شهرو جعلت لى الارض مسجداً)أى موضع محبود قال ابن بطال فدخل في العموم المقابر والمرابض والكنائس ونحوها اه نع تدكره الصلاة فيهاللتنزيه كاحر (و)جعل في تراجها (طهوراو أيما) بالواو وللاصل فأيما

الباب ومايشهها فقوله فيأقل الباب ارسول الله أرأيت ان لقيت رجلامن الكفارة كذاهوفي

(رجلمن امتى ادركته الصلاة فاسصل) حيث أدركته الصلاة أو بعد أن يتيم (واحات لى الغنائم) ولم تحل لاحدمن الانبيا قبلي (وكان الذي يبعث الى قومه خاصة وبعث الى الناس كافة) أى جمعا ونصبه على الحالية لازمه (واعطيت الشفاعة) العظمي أوغيرها بماذكر اختصاصه بها \* ورواة هذا الحديث ما بين واسطى وكوفي والله أعلم ﴿ إِباب نوم المرأة في المسجد ] وا قامتها فيه اذالم يكن لها مسكن غيره \* وبه قال (حدثنا عسدين اسمعيل) بضم العين وفتح الموحدة مصعرا القرشي الهبارى الكوفى وفي بعض الاصول عبدالله وهواسمه في الاصل وعسدلة بغلب عليه وعرف به (قالحدثنا الواسامة) حادين أسامة القرشي الكوفي (عن هشام) وللاصيلي زيادة ابن عروة (عناسه) عروة بن الزبير بن العوام (عن عائشة) رضي الله عنها (انوليدة) بفتح الواوأي أمة (كانتسوداء) أى كانت امرأة كبرة سوداء (لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم قالت) أى الوليدة (فُرِ حِتَصِيةً لهم) أي لهوَّلا الحيِّ وكانت الصيبة عروسا فدخلت مغتسلها وكان (عليهاوشاح اجر) بكسر الواووتضم وقد سدل همزة مكسورة (من سمور) جع سبروهوما يقدمن الحلد وقال الجوهرى الوشاح ينسج عرضامن أديم وبرصع بالجواهر وتشده المرأة بينعا تقها وكشصهاو فالاالسفاقسي خيطان من اؤلؤ يخالف ينهما وتتوشيه المرأة وقال الداودي ثوب كالبردأ ونحوه (قالت)أى عائشة (فوضعته)أى الوشاح (اووقعمنها)شك الراوى (فرتبه) أى بالوشاح (حدياة) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وتشديد المثناة التحسية والاصل حدياة بهمزة مفتوحة بعداليا الساكنة لانه تصغير حدأة بالهمز يوزن عنبة لكن أبدلت الهدمزةيا وأدغت الياف اليام مُ أشبعت الفقعة فصارت ألفا وللاربعة قرت حدياة باسقاط به (وهو ملق) أى مرمى والجلة حالية (فسنته لحماً) ممنالاته كانمن جلداً جروعاد ما اللؤلؤ (فخطفته) بكسرالطاه الهدملة لا بفتحها على اللغة الفصحة (قالت فالتسوم) أى طلبوه وسألوا عنه (فلم يجدوه قالت فأتم مونى به قالت) عائشة (فطفقوا يفتشون) وللاصملي وابن عساكر يفتشوني (حتى فتشوا قملها) بضم القاف والموحددة أي فرجها وعبر بضمر الغسبة لانه من كلام عائشة والافقتضي السياقة نتقول قبلي كماعند المؤلف في أيام الجماهلة أوهومن كلام الوليدة على طريقة الالتفات أوالتجريد كانهاج دتمن نفسها شحاصا وأخبرت عنده (قالت والله انى لقاعة معهم) زاد ثابت في دلائله فدعوت الله أن بعرثني (أذمرت الحدياة فألقته قالت فوقع منهم مقالت فقلت هذا الذي اته متموني به زعتم الني أخذته (وأنامنه بريتة ) جلة حالية (وهوذاهو) حاضر الضمير الاقول ضمرالشأن وذامبتدأ والاشارة الى ماألقته الحدماة والضمر الشاني الى الذي اته متموني به لكن خبرالناني محذوف أى حاضر كامر أوالاول مندأ وذاخبره والضميرالثاني خبر بعدخسر أوالثانى تأكيدللا ولأوتأ كمدلذاأو يانله أوذامبتدأ مانوخيره الضمرالشاني والجلة خسير الاول (قالت)عائشة (فيات) أى المرأة (الى رسول الله) وللاصيلي الذي (صلى الله عليه وسلم فأسلت قالتعاقشة )رضى الله عنها (فكانت) أى المرأة والكشميني فكان (لهاخيا) كسرالخاء المعهة وفتح الموحدة وبالمدخمة من صوف أوور (في السحد) النبوي (اوحفش) بحامهملة مكسورة تمفاسا كمة تمشين معمة يتصغير وفيه ييتمن لامسكن له في المسجد سواء كان رجلاأ وامن أة عند أمن الفنية واباحة الاستظلال فيه بالحمة ونحوها (قالت) عائشة (فكانت) أى المرأة (تأتيني فتعدث عندي) أصله تتعدث بناوين فحذفت احداهم المخفيفا (قالت) عائشة (فلأ تحلس عندى مجلسا الاقالت \* و يوم الوشاح من تعاجب رينا \* ) المنناة الفوقية قبل العن كذالابوى ذروالوقت والاصيلى وابنءساكر جعاعوية فال الزركشي كابن سده لاواحداهمن

أبىطسان عن أسامه مزريد وهدا حديث النابي شسة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصعنا الحرقات من جهسة فادركترحلا فقاللااله الاالله فطعنته فوقع فينفسى منذلك فذكرته للني صلى الله عليه وسلم لقت بحذف انوالاولهوالصواب وقوله لاذمني بشمرة أىاعتصم منى وهومعنى قوله قالهامتعوذا أى معتصماوهو بكسرالواو (قوله أماالاوزاعى وابنجر يجف حديثهما هكذاهو فيأكثرالاصول في حديثهما بفاءواحدة وفي كثيرمن الاصولفق حديثهما بفاس وهذا هوالاصل والحيدوالاول أيضاجائر فانالفاءفى جواب أمايلزم اثباتها الااذا كانالحواب القول فانه يحوز حذفهااذاحذف القول وهذامن ذالة فتقدير الكلام أماالاوزاعي والنجر يجفقالافى حديثهما كذا ومثلهذا في القرآن العزيز وكلام العرب كشرفنه فى القرآن قوله عز وجل فأماالذين اسودت وجوههم أكفرتم أى فيقال الهم أكفرتم وقوله عزوجل وأماالذين كفروا أفلم تسكن آماني تذلي عاسكم والله أعلم وقوله فلماأهو يتلاقتله أىملت ىقال هوبت وأهوبت (وقوله صلى الله علمه وسلم أفلاشققت عن قلمه حتى تعلماً قالها أملا) الفاعل في قوله أفالهاهوالقلب ومعناهانك انما كافت العمل بالظاهر وما ينطق به الاسان وأماالقلب فليس لله طريق الىمعرفة مافمه فأنكر علمه امتناعه من العدمل عاظهر باللسان وقال أفلاشقةت عن قلمه لتنظرهل قالها القل واعتقدها وكانت فسه أمارتكن فسمه بلجرت على الاسان فسيدح في وأنت است بقادر على هدا فاقتصر على الاسان فسيعسني

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لااله الاالله وقتلته قال قلت ارسول الله انعا (٤٣٧) قالها خوفامن السلاح قال أفلا شققت

عن قلمه حتى تعلم أقالها أم لافازال يكررها على حتى تمندت أنى أسلت بومئذ فالفقال سعد وأناوالله لأأقتل مسلماحتي يقتله ذوالبطين بعنى أسامة قال قال رجل ألم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله فقال سعد قدقاتلناحي لاتكونفتنة وأنت وأصحابكتر يدونأن تقاتلواحتي تكونفسة ، وحدثني يعقوب النابراهم الدورقى حدثناهشم أخبرنا حصن حدثناأ يوظسان فال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة عدث قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم الى الحرقة من جهسة فصعنا القوم فهزمناهم فالولحقت أناورحل من الانصارر حلامنهم فلاغشيناه فاللااله الاالله فال فكف عنه الانصارى فطعنته برمحى حتى قتلته قال فلماقدمنا بلغ ذلك الني صل للهعله وسلم فقال لى اأسامة أقتلته بعدد مأقال لااله الاالله قال قلت بارسول الله اغما كادمتعوذا قال أقتلته بعدما فاللااله الاالله فالفا زال يكررهاعلى حتى تمنت ألى لم اكن أسلت قبل ذلك اليوم \* حدثنا أحدين الحسن بن خواش حدثنا عمروبن عاصم حدثنامعتمر قالسمعت أبى يعدث أن خالدا الانبير ابن أخى صفوان سعرز حدث عن صفوان انميحوز

ولاتطلب غبره وقوله حتى تمنت انى أسلت بومئذمعناه لميكن تقدم اسلامي بلامدأت الات الاسلام لمعوعني مأتقدم وقال هدا الكلام من عظم ماوقع فيه (وقوله فقال سعد وأناوالله لاأقتل مسل حتى بقتل ذوالبطين بعدى أسامة) اماسعدفهواب أبى وقاص رضى الله عنه وأماذوالبطين فهويضم الباءت غيربطن قال القاضى عياض رحه الله قيسل لاسامة ذوالبطين

لفظه ومعناه عائب قال الدماميني وكذاهوفي الصحاح ليكن لأأدرى لملا يجعل جعالتهيب معانه ثابت فى اللغمة يقال بحبت فلانا تبحسا اذا جعلتمه تبحب وجع المصدر باعتباراً نواعه لايمنع وفي روا يةغيرالمد كورين من أعاجيب رسايالهم وزيدل الما واللا) بتخفيف اللام (انه من بلدة المكفر انجاني ﴿) همزة انه مكسورة والبيت من الطويل وأجزاؤه ثمانية وزنه فعولن مفاعيلن أربع مرّات لكن دخل البيت المذ كور القبض في الجزالذاني وهو حذف الخامس الساكن (فالتعاتشة) رضى الله عنها (فقلت لها)أى للمرأة (ماشأنك لا تقعدين معي مقعد االاقلت هذا) البيت (قالت فدئتني بهذا الديث)أى المتضمن للقصة المذكورة فراب جواز (نوم الرجال في المدعد)وفي بعض الاصول نوم الرجل بالافراد (وقال الوقلامة) بكسر القاف وتخفيف اللام عمد الله من زيد فماوصله المؤلف في المحاربين في قصة العربيين (عن انس) وللاصلى عن أنس بن مالك (قدم رهط) هومادون العشرة من الرجال (من عكل) بضم العين المهدملة وسكون الكاف قبيلة من العرب (على الذي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة) بضم الصادوتشديدالفاء موضع مظلل في أخريات المسجد النبوى تأوى اليه المساكين (وقال عبد الرحن بن أى بكر) وللاصلى ابن أى بكرالصديق مماوص لدفى حديث طويل بأنى انشا الله تعالى بعونه في علامات النبوة قال كان أصاب الصفة الفقرام بالنصب حبركانأو بالرفع على أنه اسمها وأصاب خبر مقدم لانهاما معرفتان وللاربعة فقراء التنكيروحمنشذ يتعن خبريته وبه قال (حدثنامسدة) هواس مسرهد (قال-د شايحي) القطان (عن عبد دالله) العمرى (قال حدثني )بالافراد (نافع) مولى ابن عمر (قال أخبرني) بالافراد (عبدالله بنعر) بن الخطاب (انه كان نام وهوشاب) حدلة اسممة حالسة (أَعَرَبَ) به مزة ثم مهملة فزاى وهي لغة قليلة بل أنسكرها القزاز ولاى ذرعزب بفتح العن والزاى من غيره مزةوهي اللغة ةالفصصة وضبطها البرماوي وابن حرفي الفتح بكسر آزاي وقال انه المشهورلكن حكى فى المقدمة الفقوكذا ضبطه الدمياطي بخطه (الا اهلَّه) أى لازوجة له وهو وان كان مفهومامن أعزب اكنه و كره تأكيدا أوهومن العام بعدا الحاص فيشمل الاقارب والزوجة (في مسجد الذي صلى الله عليه وسلم) الجارو المجرور متعلق بقوله ينام ورواة هدذا الحديث مابن بصرى ومدنى وفعه التحديث بالجعوا لافرا دوالاخبار بالافرا دوالعنعنة وأخرحه مسلم والنسائي في الصلاة وابن ماجه \* و به قال (حدثنا قتيمة بن سعيد) بكسر العين ابن جهل الثقني اسمه يحى وقديمة القب غلب علمه وعرف به (قال حدثنا عبد العزيز بن الى حازم) مالحا المهملة والزاى الموصوف أنه لم يكن في المدينة أفقه منه بعد مالك (عن) أبيه (أي عازم) سلة بفتر اللام ابن دينارا لاعرج (عن مهل بن سعد) هو ابن مالك الانصارى (قال جاءرسول الله صلى الله علىد موسد لم بدت ابنقه (فاطمة فلم يجدعداً) ابن عمد ابن أبي طالب (في البدت فقال) لها (أين ابن عَلَى ولم يقل اين زوجك ولا ابن عماً بلك استعطافالهاعلى تذكر القرابة القريبة بينه حالانه فهم انه جرى منه مماشئ (فالت)ولابن عساكروقالت وللاصملي فقالت أى فاطمة رضى الله عنها (كان منى و بدنه شى فغاضدى من باب المفاعلة الموضوع اشاركه اشين (فرح فلم) بالفا وللاصلى ولم (يقل عندى) بفتم أوله وكسرالة اف مضارع قالمن القياولة وهي نوم نصف النهار وللاصيلي وابنعساكريقال بضم أوله (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانسان انظر اينهو) وعند الطبرانى فأمر انسانامعه قال الحافظ بحريظهرلى أنهسهل راوى الحديث لانهميذ كرانهكان معه غيره وهذا لا ينافى ما وقع عنده في الادب فقال النبي صلى الله علمه وسلم افاطمة أبن استعرا قالت في المسعد لانه يحمّ ل أن يكون المرادمن قوله انظرأ بن هو المكان الخصوص من المسجد

احدثهم فعثرسولاالهم فلما اجمعواجا محندب وعلمه رنس اصفرفقال تحدثواعا كنتم تحدثون مه حتى دار الحديث المه فلادار الحدث المه حسر البرنسعن وأسه فقال انى أتنسكم ولاأريدأن اخبركم عن نبكم انرسول اللهصلي الله عليه وسلم بعث بعثامن المسلمن الىقوم من المشركين وانهم التقوا فكان رجل من المشركين اذاشاء ان يقصد الى رجل من السلم قصد له فقتله وانرحلامن المسلمن قصد

لانه كانله بطنعظيم (وقوله حسر البرنس عن رأسه فقال انى أتسكم ولاأريد انأخسركم عن سكمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا)فقوله حسراي كشف والبرنس يضم الماء والنون فالأهل اللغة هو كل توبرأسه ملتصق به دراعة كانت أوجبة أوغرهما وأماقوله أتتكم ولاأرىدان أخسركم فهكذا وقعفى جدع الاصول وفسه اشكال من حدث اله قال في أول الحديث بعث الىءسعس فقال اجعلى نفرامن اخوانك حتى أحدثهم تم يقول بعده أتشكم ولاأريدأن أخبركم فيعتمل هذاالكلام وجهن أحدهماأن تكون لازائدة كافى قول الله تعالى لئلابعل أهل الكتاب وقوله تعالى مامنعان أنلاتسجد والثانيأن يكون على ظاهره أتتكم ولاأريد انأخبركم عن بمصلى الله علمه وسليل أعظم وأحدثكم بكلام من عند نفسي لسكني الآن أزيدكم على ما كنت نو سه فاخسركمأن رسول الله صلى الله علمه وسلم بعث بعثاوذ كرالديت والله أعلم وقوله وكنا تحدث انه أسامة ) هوبضم النون من شدث وفتح الدال (وقوله فلارجع عليه السيف) كذا

(فياء) ذلك الانسان (فقال ارسول الله هوفي المسعدرا قد فيا وسول الله عليه وسلم) الى المسجدورآه (وهومضطعع) جلة وقعت حالاوكذا قوله (قدسقط رداؤه عن شقه) بكسرالشين أى مانده (واصابه راب فعل رسول الله صلى الله علمه وسلم عسده عنه و يقول قم) ا (أناتراب قم) با(اباتراب) بحدن حرف النداء المقدر واستنبط منه الملاطفة بالاصهار ونوم غيرالفقراء في المسجد وغبرذلك من وجوه الاتفاعات الماحة وجواز التكنمة بغبر الولد ورواته الاربعة مدنون الاشيخ المؤلف فبلخني وفيه التعديث والعنعنة وأخرجه المؤلف في الاستئذان وفي فضلعلي ومسلم في الفضائل \* وبه قال (حدثنانوسف بنعيسي) المروزي السابق في باب من يوضأ من الحنابة (قال حدثنا أن فضمل) بضم الفا وفق المعمة مصغرا هو محدين فضيل بن غروان الكوفي (عنابية)فضيل (عن ابي حازم) بالمهدملة والزاى سلمان بسكون اللام الاشجعي الكوفي المادعي هوغيرالرواى فى الحديث السابق والمميز منهماأن الراوى عن سهل هوسلة بندينار والراوى عن أبي هريرة سلان الاشععى (عن ابي هريرة) رضى الله عنه (قال رأيت) وللاربعة قال لقدرأيت (سبعيرمن احماب الصفة) هم غير السبعين الذين استشهد واسترمعونة لانهم استشهد واقسل أسلام أبي هريرة (مامنهم رجل عليه رداء) بكسر الراء وهومايستراعالى البدن فقط (اما ازار) فقط (واماكساء)على الهيئة المذكورة في قوله (قدر بطوا) بحدف الضمر العائد على الكسا والجع ماعتبارأ نالمراد بالرجل الجنس أى ربطو االاكسية (في اعناقهم فنها) أى الاكسية والجع باعتبارأن الكساء جنس (مايبلغ نصف الساقين ومنهامايبلغ الكعيين فجمعه) الواحدمن (بدة)زادالاصملى انذلانال كونهم في الصلاة (كراهية أنترى عورته فياب الصلاة) في السجد (اذاقدم) الرجل (من سفروقال كعب بنمالك ) في حديثه الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك مماهوموصول عندالمؤلف (كان الذي صلى الله علمه وسلم اذاقدم من سفر بدأ بالمسجد فصلي فيه) وقه قال (حدثنا خلاد بنجي) بتشديد اللام يوزن فعال قال حدثنا مسعر بكسرالم وفتح العين المهدملة (قال حدثنا محارب بن د مار) عم مضمومة بعدها ما مهدملة غراء مكسورة آخر ، موحدة في الاولى وكسر الدال المهملة وبالمثلثة آخر درا السدوسي قاضي المكوفة (عن حابر بن عبدالله) الانصاري قال اتب الذي صلى الله عليه وسام وهوفي المسجد) جهه حالمة (قال مسعرار اه) بضم الهدمزةأى أظنه (قال ضعى) هوكلام مدرج من الراوى والمضمر المنصوب لحارب أى أظنه قال بزيادة هذه اللفظة (فقال) لى رسول الله صلى الله عليه وسلم (صل ركعتمن أى القدوممن السفروليستا تحمة المسعد قال جابر (وكان لى علمه دين) أوقية (فقضالي) أى عند قد ومه من السفر (وزادني) والعموى وكان له عليه دين أى كان ليار على الني صلى الله علمه وسلم وحينتكذفني قوله بعددذلك فقضاني التذات وعد ذاالحديث أخرجه المؤلف في نحو عشر مزموضعامطولا ومختصراموصولاومعاقا وفيهانه وحدالني صلى الله علمه وسلمعلي ماب المسجدة قال الآن قدمت قلت نع قال فادخه لفصل ركعتين ورواته كالهم كوفيون وفه مالقد ديث والعنعنة وأخرجه مسلم في الصلاة والسوع وكذا أبودا ودوالنسائي ¿ هـ ذارباب بالسوين (اذادخل المسعد)ولارصملي اذادخل أحدد كم السعد (فليركع رك منين زادفيرواية ان مساكر قبل أن يجلس ، ويه قال (حدثنا عبد الله من بوسف السنسي (قال اخسرنامالك) الامام (عن عاص بن عبد الله بن الزير ) بن العوّام المرشي المدنى (عر عروبن سليم) بفتح العين وضم السين (الزرق) بضم الزاى وفتح الرامو مالقاف الانصاري عن ابي قدادة) المرت المثلثة ابن ربعي بكسر الراء وتسكين الموحدة (السلمي) بفتحدين

قال وكَانْحَدث انه اسامة بن زيد فلما رجع علمه السيف قال لا اله الا الله فقتله في السمر ( ٢٩ ع) الى المنبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره

حتى أخسره خسر الرجل كنف صنع فدعاه فسأله فقال لمقتلته فقال ارسول الله أوجع في المسلمين فقتل فلاناو فلاناوس ولهنفراواني حلت علمه فلمارأى السمف قال لااله الاالله قالرسول الله صلى الله عامه وسلم اقتلته قال نعرقال فمكنف تصنع بلااله الاالله اداجات وم القيامة فقال بارسول الله استغفرلي قال فكف تصنع الااله الاالله اذا جات وم القيامة قال فعل لارنده على أن يقول كيف تصنع بلااله الاالله اذاجا توم القدامة

في دعض الاصول المعتمدة رجع الحم وفى بعضهارفع بالفاء وكالاهما صحيم والسيف منصوب على الروايتن فرفع لتعديه ورجع بعناه فانرجع يستعمل لازماومتعديا والمرادهنا المتعدى ومنه قول الله عزوحل فانرجعمانالله الىطائفة وقوله تعالى فلاترجعوهن الحالكفار واللهأعلم واعلمأن فياسناد بعض روايات هداالحديث ماأنكره الدارقطني وغمره وهوقول مسلم حدثنا استقن ابراهم وعبدين حددقالاأنأناعددالرزاق انأنا معمرح وحدثنا اسحقىنموسى حدثنا الوليدى مسلم عن الاوزاعي ح وحدثنا محمد سرافع حدثناعدد الرزاق أناان بريج جمعا عن الزهرى بهذا الاسنادفهكذا وقع هذاالاسنادفيروا بةالحاودي قال القاضى عياض ولم يقع هذا الاسناد عندانماهان بعنى رفيق الحاودى فال القاضي فالأبومسعود الدمشق هذالس ععروف عن الوالد بهذا الاسناد عنعطاء نابر يدعن عسد الله قال وفيه خلاف على الوليد

وفى آخرهميم كذاضبطه الاصميلي والجياني لانهمن الانصار قال القاضي عياض وأهل العربية يفتحون اللام لكراهة توالى الكسرات وضبطه الاكثرون بكسر اللام نسبة الى سلة بكسرها المتوفى بالمدينة سنة أربع وخسين (انرسول الله صلى الله علمه وسلم قال اذادخل احدكم المعجد) أى وهومتوضى (فليركع) أى فلمصل ندا (ركعتين) تحية السحد (قيل أن يحلس) تعظم الليقعة فلوخالف وجلس هدل يشرعله المدارك صرح جاعة مافه لايشرع له التدارك ولوجلس سهوا وقصراالفصل شرعه ذلك كاجزم بهفى القنقيق ونقله فى الروضة عن ابن عمدان واستغربه وأبده بأنهصلي الله علمه وسلم قال وهو قاعدعلي المنبريوم الجعة لسليك الغطفاني لماقعد قبل أن يصلي قمفاركع ركعتين اذمقتضاه كإفي المجموع انهاذاتركهاجه لاأوسهوا شرعله فعلها انقصرالفصل قال وهوالمختار قال فيشرح المهذب فانصلى أكثرمن ركعتين بتسلمة واحدة جازوكانت كلها تحية لاشتمالها على الركعتين وتحصل بفرض أونفل آخر سوائويت معدأم لالان المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقدو جدت عاذكر ولاتضره فية التعمة لانها سنة غير مقصودة بخلاف فية فرض وسنةمقصودة فلاتصم ولاتحصل بركعة ولاجنازة ومحدة تلاوة وشكرعلي الصيم ولاتسن لداخل المسعد الحرام لاشتغاله بالطواف واندراجها تحتركعتمه ولااذا اشتغل الامام بالقرض لحديث الصحصين اذا أقمت الصلاة فلاصلاة الاالمكتوبة ولااذاشرع المؤذن في اقامة الصلاة أوقرب اقامتها ولاللغطيب يوم الجعة عند معوده المنبرعلي الاصيرفي الروضة ولودخل وقت كراهة كرملة أن يصليها في قول أي حنيقة وأصحابه ومالك والصحير من مذهب الشافعي عدم الكراهة \* ورواة هـ ذا الحديث كلهم مدنيون الاالاول وفيه التحديث والاخبار والعنعنة وأخرجهمسام وأبوداودوالترمذي والنسائي فراب حكم (الحدث) الناقض للوضو كالربح وفعوه الحاصل في المسجد) وبه قال (حدثنا عبد الله بن نوسف) التنيسي (قال اخبر نامالك) هو ابن أنس الامام (عن ابى الزناد) بكسر الزاى و بالنون عمد دالله بنذ كوان (عن الاعرج) عمد الرحن بن هرمن (عن ابي هريرة) رضى الله عنه (آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة) وللكشمين ان الملائكة والجع المحلى بال يفدد الاستغراق (تصلى على أحدكم مادام في مصلاه) بضم الميم أى مادام في المكان (الذي صلى فيه مالم يحدث ) بضم أوله وسكون ثانيه أى مالم يحمل منهما ينقض الطهارة فانأحدث حرم استغفارهم ولواسترجالسامعاقبةله لايذا لهلهم برائحته الخبيثة وهويدل على أنهأ شدمن المخامة لان الها كفارة وهي الدفن بخلافه وصلاة الملائكة (تقول اللهم اغفرله) ذنوبه (اللهم ارجمة) ومباحثه تأتى ان شاء الله تعالى في باب من جلس ينتظر الصلاة وفيه التحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافى الصلاة ومسلم وأبوداود والنسائي فراب بنيان المسصد) النبوى (وقال الوسعيد) الخدرى رضي الله عنده ماوصله المؤلف في الاعتكاف (كان سقف المسجد) النبوي (من جريد النحل) أي الذي يجرد عنه اللوص فان لم يجرد فسعف (وام عمر) بن الخطاب رضى الله عنه (بناء المسجد) النبوى (وفال) الصانع (أكن الناس من المطر) بفته الهمزة وكسر الكاف وفتم النون المشددة على صيغة الامر من الاكنان أى اصنع لهم كنايالكسروهومايسترهمين الشمس وهي رواية الاصملي وهي الاظهر وفيرواية كنكذلك الكنمع كسرالنون ولاى ذرعن الجوى والمستملي أكن بضم الهدمزة والنون المسددة بلفظ المتكلممن الفعل المضارع المرفوع وضبطه بعضهم كن بحذف الهمزة وكسرالكاف وتشديدالنون على صيغة الامرعلى أن أصله كن فذفت الهمزة تخفيفا قال القاضى وهوصحيح وجوزابن مالك كنبضم الكاف وحذف الهدمزة على أنهمن كن فهومكنون وعلى الاوزاعى وقدين الدارقطنى فى كأب العلل الخلاف فيه وذكران الاوزاعى يرويه عن ابراهم يمن مرة واختلف عند فرواه أبواسعق أى صانه قال العدى كغيره وهذاله وجه ولكن الرواية لاتساعده (والله) خطاب للصانع (انتحمر أوتصفر )أى ايال وتعمر المسجدوت مفره (فتفين الناس) بفتح المناة الفوقية وتسكين الفا وفتح النون من فأن يفتن كضرب يضرب وضبطه الركشي بضم المنناة الفوقية على انه من أفتن وأنكره الاصمعي (وقال انس) مماوصله أبو يعلى في مسنده وابن خزية في صحيمه (يتباهون) بفتح الهاءمن المباهاة أي يتفاخرون (بها) أى بالمساجد (ثملا يعمرونها) بالصلاة والذكر (الاقليلا) بالنصب ويجوز الرفع على المدل من ضمر الفاعل (وقال ابن عباس) رضى الله عنهما مماوصله أبودا ودوابن حبان (لتزوفنها) بفتح لام القسم وضم المثناة الفوقية وفق الزاى وسكون الحاء المجهة وكسرالهاء وضم الفاءدلالة على وأوالضميرا لمحذوفة عنداتصال نون التوكيدمن الزخرفة وهي الزينة بالذهب ونحوه كازخرفت اليهودوالنصاري) كائسهم وسعهم لماحرفوا الكتب وبدلوها وضمعوا الدين وعرجواعلى الزخارف والتزين واستنبط منهكراهية زخرفة المساجد لاشتغال قلب المصلي بذلك أواصرف المال في غبروجهم فع اذاوقع ذلك على سميل المعظم للمساجد ولم يقع الصرف عليمه من المال فلا بأس به ولوأ وصى تتسدمس دوتحمره وتصفره نفذت وصيته لانهقد حدث للناس فتاوى بقدرماأ حدثواو قدأ حدث الناس مؤمنهم وكافرهم تشييد بيوتهم وتزيينها ولو بنيناه ساجدنا باللبن وجعلنا عامتطامنة بين الدورالشاهقة وربحا كأنت لاهل الذمة اكانت مستهانة فاله ابن المنمر وتعقب بأن المنع ان كان للعث على اتماع السلف في ترك الرفاهيــة فهوكما قالوان كان المسية شغل بال المصلى بالزخرفة فلالبقاء العلة وبه قال (حدثنا على بن عبدالله) ان جعة من نجير المشهور مان المديني المصرى (قال حدثنا بعقوب من ابراهم) وللاصيلي ابن ابراهيم بنسعد أى أبن ابراهيم بن عبد الرحن بن عوف المدنى الاصل العراق الدار (قال-دني) بالافرادوللاصيلى حدثنا (الى) ابراهيم بنسعد (عن صالح بن كيسان) مؤدب ولدعرب عبدالعزيز (قال-د شانافع) مولى ابعر (انعبدالله) زاد الاصيلى ابنعر (أخبره أن المسجد) النبوى (كانعلىعهد)أى زمان (رسول الله) وأيامه وللاصيلى على عهد الذي (صلى الله عليه وسلم مبنيا) باللبن) بفتح اللام وكسر الموحدة وهو الطوب الني وسقفه الحريد وعدة) بضم العدين والميم و بفتحهم ا (خشب النفل) بفتح الخاء والشين و بضمهما (فلم يزدفيه أبو بكر) الصديق رضي الله عنه أى لم يغير فيه رشياً ) بالزيادة والدقصان (وزادفيه عر) بن الخطاب رضي الله عنه في الطول والعرض (و) لم يغمر في بنيانه بل (سناه على بنمانه في عهدرسول الله صلى الله علمه وسلم باللين والحريد وأعاد عدم) بضمتين أو بفتحتين (خشباً)لانها بايت (غفره عمان)بن عفان رضي الله عنه منجهة التوسيع وتغييرالا لات (فزادفيه زيادة كثيرة وبني جداره ما لحيارة المنقوشة) بدل اللين (والقصمة) بفتح القاف وتشديد الصادالمه ملة ألحص بلغة أهل الجازية القصص داره اذا حصصها والجموى والمستملي بحمارة منقوشة التسكير (وجعل عدة) بضمتن أو بفتحتن (من حِارة منقوشة وسقفه الساج) بفترالقاف والفاء للفظ الماضي عطفاعلي حدلوف فرع البونينية وسقفه باسكان القاف وفتم الفاعطفاعلى عده وضبطه البرماوى وسقفه بتشديد القاف والساج بالجيم ضرب من الشحريؤتي بمن الهند الواحدة ساجة ورواة هذا الحديث مابين بصرى ومدنى وفيهر واية الاقران صالح عن نافع لانهما من طبقة واحدة وتابعي عن تابعي والتحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه أبوداود في الصلاة ﴿ (بَابِ النَّعَا وَنَ فِي سَاءَ الْحَدِ) بالافرادولالى ذرعن الجوى والمستملي المساجد بالجع (ما كان) كذافي رواية أبي ذر والكشميهي وقول الله عزوجل ماكان ولابن عساكر قوله تعالى ماكان (للمشركين) أي ماصيح لهم

عن المقداد لم مذكروا فسه عطاء الناريدواختلف عهن الولسدين مسلم فرواه الوليد القرشي عن الولسد عن الاو زاعى واللث بن سعدعن الزهرىعن عسدالله ابن الحيارين المقداد لمبذكر فيهعطاء واسقطاراهم بنحرة وخالفه عسى سمساورفرواهعن الولسد عن الاوزاعي عن حمدين عبدالرجنءنءسداللهن الخيار عن المقداد لميذ كرفيه ابراهيم بن مرة وحعل مكان عطا وزيد حمد ابن عبد الرحن ورواه الفريابي عن الاوزاعى عن ابراهم من مرةعن الزهرى مى سلاعن المقداد قال أيو على الجماني الصحيح في استادهـ ذا الحديث ماذكره مسلم أولامن رواية اللثومعمر ويونس واسرج وتابعهم صالح بن كيسان هذاآخر كلام القاضى عماض رجه الله قلت وحاصل هذا الخلاف والاضطراب اغماهوفير واية الوليدين مسلم عن الاوزاعي واماروا بة اللث ومعمر ويونس وابنجر يجفلاشك في صعتما وهذه الرواماتهي المستقلة بالعمل وعليها الاعتمادوامار والة الأوزاعي فذكرهامتابعة وقدتةررعندهم ان المتابعات يحتمل فيهامافهـ عنوع ضعف لكونها لااعتماد علماواعا هي لجرد الاستئناس فالحاصلان هذاالاضطراب الذى في روامة الوليد عن الاوزاعي لا مقدح في صعة أصل هذاالحديث فلاخلاف في صعته وقدقدمنا انأكثر استدراكات الدارقطني من هدذاالنعو ولابؤر ذلك في صحة المتون وقد مناأ يضافي الفصول اعتذارمسلم رجه اللهعن نحوهدا بانهادس الاعتمادعلمه والله أعسلم (وامامعانى الاحاديث وفقهها فقوله صلى الله عليه وسلمف الذي فاللاله الاالله لانقتله فان قتلته فأنه عنزلتك

والنالقصار المالكي وغيرهماأن معناه فأنه معصوم الدم يحرم قتله دعد قوله لااله الاالله كاكنت أنت قسل انتقتله وانك بعدقتله غبرمعصوم الدم ولامحرم القتل كاكأنهوقيل قوله لااله الاالله قال ابن القصار يعنى لولاعذرك بالتأويل المسقط للقصاصعنات فالاالقاضي وقمل معناه انكمشله في مخالفة الحق وارتكاب الاغوان اختلفت أنواع الخالفة والاغ فسمى اعمك كفراواعك معصمة وفسقا واماكونه صلى الله علمه وسلم لم يوحب على أسامة قصاصا ولادية ولاكفارة فقديستدليه لاسقاط الجيع ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشمهة فأنه ظنه كافراوظن اناظهاره كامة التوحدفى هـ ذاالحال التعمل سلاوفى وجوب الدية قولان للشافعي وفالبكل واحددمنهما بعضمن العلاء ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأنهالست على الفور بلهي على التراخي وتأخسرااسان الىوقت الحاجمة جائزعلى المذهب الصعيم عندأهل الاصول واماالدمةعلى قولمن أوجها فيحتمل ان اسامة كان في ذلك الوقت معسر المهافاخرت الى بساره وأمامافعله جندبين عبدالله رضى الله عنه من جع النفر وعظهم ففمه أنه سغى للعالم والرجل اعظيم المطاع وذى الشهرة ان بسكن الناس عندالفتن ويعظهم ويوضع له-مالدلائل وقوله صلى الله علمه وسلم أفلاشفقت عنقلبه ) فيهدليل للقاعدة المعروفة في الفقه والاصول انالاحكام يعدمل فيهامالظواهر والله يتولى السرائر (وأما قول أسامة فيالرواية الاولى فطعنته (٥٦) قسطلاني (أقل) فوقع في نفسي من ذلك فذ كرته للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الرواية الاخرى فلما قدمنا بلغ ذلك النبي

(أن يعمروامساجدالله) أى شيأمن المساجدة ضلاعن المسحد الحرام وقيل هو المرادوا عاجع لانه قبلة المساجد وأمهاوا مامها فعامره كعاص الجميع ويدل علمه قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب التوحيد (شاهدين على أنفسهم بالكفر) باظهار الشرك وتكذب الرسول صلى الله عليه وسلمأى مااستقام لهم أن مجمعوا بن أحرين متنافيين عارة مت الله وعيادة غيره روى أنهلا اسرالعباس يوم بدرعميره المسلون بالشرك وقطعمه الرحم وأغلظله على رضى الله عنه فى القول فقال تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا انالنعمر السجد الحرام ونحجب الكعبة ونسق الحجج ونفك العانى فنزلت (أولئك-بطت اعالهم) الى يفتخرون بمالان الكفريذهب ثوابها (وفي النار هم خالدون الاجلة (انمايعمرمساجدالله من آمن بالله واليوم الا خروا قام الصلاة وآنى الزكاة) أىانماتستقيع عارتهالهؤلا الحامعين للكالات العلمية والعملية ومن عمارتهاتز بنها بالفرش وتنويرها بالسرج وادامة العبادة والذكر ودرس العلم فيها وصيانتها ممالم تبن له كديث الدنيا وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في مسند عبد بن حيد من فوعا ان عمار المساجد أهل الله وروى انالقه تعالى يقول ان يوتى في أرضى المساجدوان زوارى فيها عمارها فطوى لعمد تطهر في منه ثم زارني في بيتي فحق على المزوران يكرم زائرة (ولم يخش الاالله) في أبواب الدين (فعسي اولنَّكَ أَنَّ يكونوامن المهتمدين قيل الاتيان باننظ عسى اشارة الى ردع الكفار ويو بيخهم بالقطع في زعهم أنهم مهتدون فان هؤلاءمع همذه الكالات اهتداؤهم دائر ببن عسى ولعل ف اظنك بمن هوأضل من البهام واشارة أيضا الى منع المؤمنين من الاغترار والاتكال على الاعال انتهى وقدد كرهاتين الاتين هنافي الفرع لكنه رقم على قوله شاهدين علامة السقوط الى آخرها ولفظ رواية أبي ذر أن يعمروامساجدالله الآية ولفظ الاصيلى مساجدالله الى قوله من المهتدين ، وبه قال حدثنا مسدد) هوابن مسرهد الاسدى البصرى (قالحدثنا عبد العزيز سنعتار) الدماغ الانصارى البصرى (قال-دشاخالدالخذا) بفتح الحاء المهملة وتشديد الذال المعمة (عنعكرمة) مولى ابن عباس (قال لى استعباس) عبد الله رضى الله عنهما (ولاسه) أى لاستعبد الله سعباس على آبى الحسن العابد الزاهد المتوفى بعد العشرين والمائة وكان مواده نوم قتل على من أبي طااب رضى الله عنه فسمى باسمه وكان فيماقيل أجل قرشي في الدنيا (انطلقا الى أيسعمد) الخدرى رضى الله عنه (فاسععة) ولا بى در واسمعا (من حديثه فانطلقنا فاذاهو )أى أبوسعيد (ق حائط )أى بستان (يصلحه فأخذردا وهاحتبي) بالحاوالمهملة والموحدة أيجعظهره وساقيمه بنحوع المتهأو سديه (مُأنشأ) أى شرع ( يحدثنا حتى أنى ذكر ) وللاربعة وكرعة حتى اذا أنى على ذكر وللاصلى وأبي ذرعن الكشميني حق أتى على ذكر إناء المسجد) النبوى (فقال) أبوسعيد (كانحمل لبنةلبنة) بفتح اللام وكسر الموحدة الطوب الني وعمار) هوابن اسر يحمل (لمنتمز لمنتمن) ذكرهمام تين كاسنة وزادمعمر في جامعه لمنة عنه ولينة عن رسول الله صلى الله علمه وسلم (فرآه الني صلى الله عليه وسلم الضمر المنصوب لعمار رضى الله عند وفينقض بصيغة المضارع في موضع الماضي لاستعضار ذلك في نفس السامع كائه يشاهده ولاى الوقت وابن عساكر فنفض بصيغة الماضي والاصيلي وعزاها في الفتح الكشميهي فعل ينفض (التراب عنه ويقول) في تلك الحالة (ويح عمار) بفتح الحاء والاضافة كلةرجة لن وقع في هلكة لايستحقها كاأن ويل كلية عذابلن يستعقها (يدعوهم) أى يدعوعمارالفية الباغية وهم أصحاب معاوية رضى الله عنه الذين قتلود في وقعة صفين (الى) سب (الحنة) وهوطاعة على بن أبي طالب رضى الله عنه الامام الواجب الطاعة اذذاك (ويدعونه الى) سب (الذار)لكنهم معددورون للتأويل الذي ظهراهم

كاهم عن عسد الله عن نافع عن ابن عرعن الني صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا يحيىن يحيى واللفظله قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر انالني صلى الله علمه وسلم قالمن جل عامداالسلاح فليسمنا \*حدثنا أبو بكر سأبي شبةواس عمر فالاحدثنام صعب وهوان المقدام قال-دثناعكرمة بنعار عن الماس نسلة عن أسه عن الذي صلى الله علمه وسلم قال من سل علمنا السنف فلنس منا يحدثنا أنو بكر ابن أبى سبة وعسدالله بنبراد الاشعرى وأبوكر ببقالواحدثنا أنوأسامة عنبر يدعن أبى بردةعن أبىموسى عن الني صلى الله عليه وسلم فالمنجل عليناالسلاح

صلى الله علمه وسلم فقال لى بائسامة المشير الى النبى صلى الله علمه وسلم فاخره خرار حل فدعاه يعنى اسامة فسأله) فيعتمل ان يجمع بينها بان قسله ونوى ان يسأل عنه فا النبى صلى الله علمه وسلم أيضا بعد قدومهم في الله علمه وسلم أيضا بعد قدومهم فد كرنه ما يدل على انه قاله المسلمة و النبى صلى الله علمه و النبى صلى الله علمه و علم النبى صلى الله علمه و النبى صلى الله علمه و النبى صلى الله علمه و فد كرنه ما يدل على انه قاله المسلمة و فد كرنه ما يدل على انه قاله المسلمة و فد كرنه ما يدل على انه قاله المسلمة و سلم به و الله علمه و سلم به و الله أعلم و سلم به و الله أعلم

\*(باب قول الذي صلى الله عليه وسلم من حل علينا السلاح فليس منا)

فيه قوله صلى الله عليه وسلم من حل الحديث الاربعة ما بين كوفي ومكى وفيه التحديث والعنعنسة وأخراب عليا السلاح فليس منار واه ابن وعد الله ما النبوة في (باب) بيان فضل (من بني مسحدا) و به قال (حد عروسلة وأبوموسي وفي رواية سلة المناده كلهم كوفيون وهم أبو بكر بن أبي شدية وعمد الله بن را دو أبو كرب قالوا أبي موسى الطيفة وهي ان استفاده كلهم كوفيون وهم أبو بكر بن أبي شدية وعمد الله بن را دو أبو كرب قالوا

لانهم كانوامجتهد ينظانين انهم يدعونه الى الخنة وانكان في نفس الامر بخلاف ذلك فلالوم عليهم فى اتماع ظنونهم فان الجمهد أذا أصاب فله أجران واذا أخطأ فله اجر وأعيد الضمرعليهم وهم غسرمذ كوربن صريحالكن وقعفى رواية ابن السكن وكريمة وغمرهما وثنت في نسخة الصغاني المقابلة على نسخة الفربرى التي بخطه و يح عمار تقت له الفئة الماغ مدعوهم والفئة همأهل الشام وهذه الزيادة حذفها المؤلف لنكتة وهيأن الاسعيدا لخدرى رضي الله عنه لم يسمعهامن النبي صلى الله عليه وسلم كما بن ذلك في رواية المزار من طريق داودين أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيدرضي الله عنه ولفظه قال ألوسعيد فدثني اصحابي ولمأسمعهمن الني صلى الله عليه وسلم انه قال باان مية تقتلك الفئة الباغية واسناده على شرط مسلم لا المؤلف ومن ثم اقتصر على القدر الذى - معه الوسعيد من الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره (قال يقول عاراء وذيالله من الفتن) واستنبط منه استحباب الاستعادةمن الفتن ولوعلم المرءأنه يتمسدك فيهابالحق لانهاقد تفضي الي مالابرى وقوعه وفسه ددعلي مااشة مرعلي الالسنة بمالاأصلله لاتستعيذ وامن الفتن أو لاتكرهواالفتن فان فهاحصادالمنافقين ورواةه فالحديث كلهم بصريون وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه أيضافي الجهاد والفتن وباب الاستعانة بالتحار والصناع) بضم الصاد وتشديد النون من عطف العام على الخاص (في أعواد المنسبر والمسجد) جوز الحافظ بن حرفي الترجة انداونشرام سافقوله فيأعواد المنبر يتعلق بالنحار وقوله والمسحد يتعلق بالصناع أيف بنائه وتعقبه العيني بأن المجارد اخل في الصناع وشرط اللف والنشر أن يكون من متعدد « وبه قال (حدثناقتيية) وللاصيلي قتيبة بنسعيد (قالحدثناعيد العزيز) بن أبي حازم (عن ابي حازم) ولابوى در والوقت حدثنى بالافراد أبو حازم (عنسهل) هوابن سعد الساعدى رضى الله عنسه (فال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى احرأة) من الانصار واسمها عائشة (أن مرى غلامك النحار) باقوم أوسمون أومينا بكسر المم أوقسمة أوغ مردلك وأن مفسرة بمنزلة أى كهدى في قوله تعالى أن اصنع الفلك وضب فى اليو سنية على لفظ أن (يعمل في أعوادا) أى منبرا من كامنها (أجلس عليهن) أى الاعوادوأ جلس بالرفع لان الجلة صفة لاعوادو يعمل بالزم حواب الامر ورواة هذا الحديث الاربعة مابين بلخي ومدني وأخرجه المؤاف أيضافي الصلاة وكذامسل وأنو داودوالنسائي وابن ماجه ويه قال (حدثنا خلاق) هو ابن يحيى بن صفوان السلى الكوفي نريل مكة (قال حدثنا عبد الواحدين أين) بفتح الهدمزة وسكون المثناة التحسدة وفتح الميم آخره نون الحسي مولى بني مخزوم (عن ايه) أين (عن جابر) وللاصملي زيادة ابن عبد الله (أن امرأة) هي المذكورة فى حديث سهل والتيارسول الله ألا بتخفيف الم الاالنافية بعدهمزة الاستفهام (الجمل النشا القعدعلية) اذاخطبت الناس (فأن لى غلاما نحارا) والكشميهي فانى لى غلام غيار (قال)صلى الله عليه وسلم لها (انشئت)علت (فعملت) المرأة (المنبر) وهذا استاد مجازى كاضافتها الجعل لان العامل هوالغلام واجمب عافى هدنين الحديثين من التعارض لان ف حديث سمل أنه عليه الصلاة والسلام سأل المرأة وفى حديث جابر أنها السائلة باحتمال انه ابدأت بالسؤال فلماأ بطأ الغ الام استنحزها اتمامه لماع المن طب قلها بمايذات من صنعة غلامها او أرسل اليهاليعرفها مايصنعه الفلام يصفة للمنسر مخصوصة أوانه لمافوض اليها الامر بقوله لها انشئت كان ذلك سبب البط الاان الغـ لام كان شرع وأبطأ ولاانه جهـ ل الصفة \* ورواة هـ ذا الحديث الاربعة مابين كوفى ومكى وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف في السوع وعدلامات النموة فراب سانفضل (من بني مسجدا) وبه قال (-دشايحي سنسلمان) بضم السينوفت اللام المعنى (قال حدثني) بالافرادولابن عسا كرحد شا (أبنوهب)عددالله

المحدثناقة بية بنسعيد حدثنا يعقو بوهوا بعبد الرحن القارى" ح وحدثنا (٤٤٣) أبوالاحوص محد بن حيان حدثنا ان أبي حازم

قال (أُحْسِرِني )بالأفراد (عرو) بفتح العين ابن الحرث الملقب بدرة الغواص (ان بكرا)

كلاهما عن مهل بن أي صالح عن أب مه عن أب هم برة أن رسول الله عليه وسلم قال من حل علم الله عليه وسلم قال من على الله عليه وسد ثنا يحيى بن أبوب وقتيمة بن سعيد وابن حر حميعا عن اسمعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء عن أسه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عليه وسلم من على صبح فعام فأد خليد وفيها فنالت اصابعه بللا فقال اصابته السماء يارسول الله فقال اصابته السماء يارسول الله فقال اصابته السماء يارسول الله فال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه قال أولا حعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس من

حدد شاأ بواسامة عن ريدعن أبي بردة عنأبي موسى فامابراد فبفتح الباء الموحدة وتشديد الراو آخره دال وأنوكر سعجدين العلاء وأبو اسامة حادبن اسامة وبريديضم الموحدة وأنوبردةا ممعامروقدل الحرث وأقوموسي عبدالله بنقيس وامامعني الحديث فتقدم أول الكابوة قدمعلمه فاعدتمذهب أهل السنة والفقها وهي أنمن حل السلاح على المسابن بغيرحق ولاتأو يلولم يستعله فهوعاص ولا بكفر بذلك فان استعله كفرفاما تأويل الحديث فقدل هومجول على المستحل بغبرتأ وبل فسكفرو يحرج من الملة وقدل معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهديناوكانسفيانين عمنةرجه الله يكره قول من يفسره بلسعلى هديناو بقول بئسهذا القول بعدى بل عسال عن تأوله لكون أوقع فى الندوس وأبلغ في الزجر والله أعلم

يضم الموحدة بالتصغيروهوا بزعبدالله بنالانجمدني سكن البصرة (حدثه) وللاصملي أخبره (انعاصم بنعر ) بضم العين وفتم المم (النقتادة) الانصاري المتوفى المدينة سنة عشر بنومائة (حدثه انه سمع عسدالله) يتصغير العبدان الاسود (الخولاني) بفتم الخاء المجمة ربيب أم المؤمنين مُمونة رضى الله عنها (أنه سمع عمّان بن عفان رضى الله عنه) حال كونه (يقول عندقول الذاس فيه أى انكارهم عليه (حين في) أى أرادأن يبني (مسعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالخارة المنقوشة والقصة ويجعل عدهمن الحجارة ويسقفه بالساج وكان ذلك سنة ثلاثين على المشهورولم ين المسجد انشا واغماوسعه وشيده (انكم أكثرتم) أى الكلام في الانكار على مافعلته (واني سمعت الذي )ولايوى در والوقت والاصيلي رسول الله (صلى الله علمه وسلم) حال كونه ( يقول من يى) حقيقة أومحازا (مسحداً) كبرا كان أوصفيراولان خزية كمفيص قطاة أوأصفر ومفعصها بفتح الميم والحاء المهملة كمقعده ومجثم التضع فيه ينضها وترقد عليمه كأنها تفعص عنه الترابأي تبكشفه والفعص البحث والكشف ولارب أنهلا يكفي مقداره للصلاة فيه فهو مجول على المالغة لان الشارع يضرب المسلف الشئ عالا يكاديقع كقوله احمعوا وأطمعوا ولو عبداحشيا وقد ثبت أنهصلي الله عليه وسلم قال الائمة من قريش أوهو على ظاهره بأن يزيد في المسعدةدرا يحتاج المعتكون تلاث الزيادة هذا القدرأو يشترك جاعة في ساءمسجد فتقع -صة كل واحدمنهم ذلك القدرأ والمراد بالمسعدموضع السعودوهوما يسع الجهة فأطلق عليه البناء مجازالكن الجلعلى الحقيقة أولى وخص القطاة بهذالانهالا سيضعلى شعرة ولاعلى رأسحمل بل اغما يجعم المجتمها على بسمط الارض دون سائر الطبر فلذلك شمه به المسجد ولانها يوصف بالصدق فكانه أشار بذلك الى الاخلاص في سائه كأقال الشيخ أبوا لحسن الشاذلي خالص العبودية الاندماج فيطى الاحكام من غيرشهرة ولاارادة وهيذا أشأن هذا الطائر وقيل لائن أفحوصها يشبه محراب المسجد في استدارته وتكوينه (قال بكبر) المذكور (حسبت أنه) أي شيخه عاصما (قال) بالاسماد السابق (يبتغي به) أى بينا المسجد (وجه الله) عزوجل أي ذا ته تعالى طلىالمرضاته تعالى لارباء ولا-ععية ومن كتب اسمه على السحد الذي سنيه كان معدد امن الاخلاص قالدابن الجوزى وجلة يبتغي في موضع الحالمن ضمير بني ان كان من لفظ الذي واعلم يجزم بكبر بهذه الزيادة لانه نسيهافذ كرهابالمعنى مترددافي اللفظ الذي ظنه والجلة اعتراض بن الشرط وهوقوله من بني وجوابه وهوقوله (بني الله) عزوجل (له) مجازاته (مذله) في مسمى البيت حال كونه (في الجنمة) لكنه في السيعة أفضل ممالاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطرعلي قلب بشروروى الامام أجدما سنادابن من حديث عمد الله بن عمرو بن العاص من فوعامن بني لله مسحدا بني الله له يتاأ وسعمنه أوالمراديا لجزا أبنية متعددة أى بني الله له عشرة أبنية مندله اذالحسنة بعشرأمثالها والاصلأن جزاءالحسنة الواحدة واحديمكم العدل والزيادة عليه بحكم الفضل ورواة هذا الحديث السبعة ثلاثة مصريون الميم وثلاثة مدنيون والرابع منهمامدني سكن مصروهو بكيروفيه التحديث بالجعوالافرادوالاخبار بهوالسماع وثلاثهمن التابعين وأخرجهمسام والترمذي في هذا (باب) بالتنوين وهوساقط عندالاصملي (بأخذ) الشخص (منصول السل اذامر في المسجد) والنبل بفتح النون وسكون الموحدة السهام العربة لاواحد لهامن افظهاولاس عداكر يأخذ بنصال الندل ولاى ذر بأخذ نصول النبل ويه قال (حدثنا قنيبة بضم القاف وللاربعة ابن سعيدأى ابن جيل بفتح الجيم ابن طريف النقني البغلاني بفتح

فيه يعقوب ب عبد الرحن القارى هو بتشديد الما منسوب الى القارة القبيلة المعروفة وأبو الاحوص محد

و حدثنى يحيى بن يحيى حدثنا أبومعاوية (٤٤٤) ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حددثنا أبومعو بة ووكيع ح وحدثنا أبن

تمرحد شاأبي جيعا عن الاعش عنعبدالله بنصرة عنمسروق عنعددالله قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمناسن ضرب الخدود أوشق الحدوب أو دعابدعوى الحاهلية هذاحداث يحى وأماا بنء مروأبو بكر فقالا وشق ودعابغبرألف وحدثناعمان الزأيى شدة حدثناجرير حوحدثنا استقناراهم وعلى بنخشرم فالا أخبرناعسى بنونسجيعا عن الاعش بهذا الاسمناد وفالا وشقودعا ودثناالحكم بن موسى

ان حمان بالماء المثناة وقوله حدثنا ابنأبي حازم هوعبدالعزيز بنأبي حازم واسمأى حازم هذاسلة بند شار وقوله صبرةمن طعامهي بضم الصاد واسكان الباء فال الازهرى الصرة الكومة المجوعة من الطعام سميت صرة لافراغ بعض اعلى بعض ومنه قيل للسهاب فوق السهاب صبر وقوله في الحديث أصابته السماء أي المطر وقوله صلى الله علمه وسلم من غش فليسمى كذافي الاصول منى وهوصح وقدتف دم مانه في أول الماب قبله والله أعلم

«(مان تيموع ضرب الحدودوشق الحمو ب والدعاء بدعوى الحاهلية)

(فوله حدثنا أنو بكرين أبي شيبة الى آخره) كلهم كوفيون وقوله على ن خشرمهو بفتح الخا واسكان الشين المعممة وفقراراء وقوله القنطري هو بفتح القاف والطامنسوب الى قنطرة بردان بفتح الباء والراءجسر بغدادوقوله القاسم بن مخمرة هو بضمالمم وفتح الخاء المعمة وكسر المسم الثانسة وقوله وجمع الوموسي هو بفتح الواو وكسرا لمسيم وقوله فيجسرا مرأةهو بفتح الحاء وكسرهالغتان

الموحدة وسكون المعمة (قال-دشاسفيان) بن عسنة الكوفي ثم المكي تغير حفظها خرة وربما داس لكن عن الثقات (قال قلت لعمرو) بفتح العين ابن دينار (أمعت جار بن عبدالله) بن عروبن حرام بحامهماد وراء الانصاري ثم السلى بفتحة بن حال كونه (يقول مررجل) لم أقف على اسمة (في المسجد) النبوي (ومعمسهام)قدابدي نصولها ولمسلم من طريق أبي الزبرعن جابر أن المارالمذ كوركان يتصدق النبل في المدهد (فقال الدرسول الله صلى الله عليه وسلم المسك نصالها) كى لاتخدش مسلما وهذامن كرم خلقه صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قتيبة في هدذا السياق جواب عروبن دينارعن استفهام سفيان نعرذ كرفي رواية الاصيلي انه قال في آخره فقال نع وكذاذ كرها المؤلف في غير روا ية قتيمة في الفتن والمذهب الراج الذي عليه الاكثرون وهو مذهب المؤلف أن قول الشيخ نع لايشترط بل يكتني بالسكوت اذا كان مسقظا \* ورواة هذا الحديث الاربعة مابين كوفي ومذني وأخرجه المؤلف أيضافي الذتن ومسلم في الادب والنسائي في الملاة وأبوداود في الجهادوابن ماجه في الادب في (باب) جواز (المرور في المسجد) السل اذا أمسك بنصالها \* و به قال (حدثناموسي بناسمعمل) المنقرى بكسرالم موسكون النون وفتح القاف التبوذك بفتح المنناة الفوقية وضم الموحدة وسكون الواو وفتح المعمة (قالحد ثناعب الواحد) بن زياد العبدى مولاهم البصرى (قال-دشاالوبردة) بضم الموحدة وسكون الراوريد عوحدة ورامصغرا (ابن عبدالله) بن أى بردة بن أى موسى الاشعرى الكوفي (قال معت) جدى (الاردة)عامرا (عن ابيه) أبي موسى الاشعرى عبد الله من قدس رضى الله عنه (عن الذي صلى الله عليه وسلم قال من من في شي من مساجد نااوأسواقنا بنبل معه وأوللتنو يع لاللشائمن الراوى ومن موصول في موضع رفع على الابتداء خبر ، قوله (فليا خذ على نصالها) زاد الاصيلي بكفه ضمن كلة الاخذهنامعني الاستعلا الممالغة فعديت بعلى والافالوجه تعديته بالبا والجار والمجرور متعلق يأخذاى فليأخذعلي نصالها بكفه (لايعقر) جزم بلا الناهية و يجوز الرفع أى لا يجرح (مكنه مسلما) وللاصل وكفه لا يعقر مسلمانست ترك أخذالنصال ولمسلم من رواعة أبي اسامة فلمسان على نصالها بكفه أن نصب أحدامن المسلمن ، ورواة هذا الحديث الحسة ما بين بصرى وكوفى وفيه التحديث والسماع والعنعنة وأخرجه المؤلف في الفتن ومسلم في الادب وأبود اودفي الجهادوا بن ماجه في الادب ﴿ (باب) حكم انشاد (الشعرف المسحد) وبه قال (حدثنا انوالمان الله كمين نافع) البهراني بفت الموحدة الحصى وسقط أبوالمان للاصيلي قال اخبرنا شعب )هو ابنأى جزة بالحاوالمهملة والزاى الاموى واسم أبى جزة دينارالحصى (عن الزهري) مجدين مسلم ابنشهاب (قال اخبرني) بالافر اد (الوسلة)عدالله أواسمعدل (بن عبد الرحن بن عوف) الزهري المدنى وعندالمؤاف في بداخلق من طريق سفيان سعينة عن الزهرى فقال عن سعدين المسيب بدل أيى سلة وهوغ برقادح لان الراج انه عنده عنهما معافكان يحدث به تارة عن هدنا وتارة عن هذا (آنه مع - ان بن آبت) أى ابن المنذر بن حرام بفتح المهملة والراو (الانصارى) الخزرجي شاعررسول الله صلى الله عليه وسلم حال كونه (يستشهدا باهر برة) أي يطلب منه النمادةأى الاخبار فاطلق علمه النمادة مبالغة في تقو مة الخير (انشدك الله) بفتح الهمزة وضم الشهن والجلالة الشريفة نصبأى سألتك مالله (عل معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول باحسان اجب دافعاوليس من اجابة السؤال أوالمعنى أجب الكفار (عن ر-ول الله صلى الله علمه وسلم اذهبوه وأصحابه وفى رواية سعمدين المسبب أجبعني فعبرعمه عاهنا تعظماأ وانه عليه الصلاة والسلام قال ذلك كذلك تربة للمهابة وتقوية لداعي المأمور كافي قوله الخليفة رسم

وجعاغشيعلمه ورأسمفحر امرأةمن أهله فصاحت احراقمن أهلافلريستطع أنردعليها شافل أفاق قال انابرى ممابرى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانرسول الله صلى الله عليه وسلم رئمن الصالقة والحالقة والشاقة يحدثناعبدين حدوا معق بن منصور قالا اخبرنا جعفر بنعون اخبرناأ بوعس قال سمعت أما صخرة يذكرعن عبدالرجن ابنيزيد وأبىبردة بنأبى موسى (قوله فلما أفاق قال انابرى عماري منه رسول الله صلى الله عليه وسلم) كذاضبطناه وكذاهو فيالاصول مما وهوصحيح أىمن الشئ الذي برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحالقة والصالقة والشاقةوفي الرواية الانوى أنارى من حلق وسلق وخرق فالصالقة وقعتفى الاصول عالصاد وساتي بالسين وهماصح يحان وهمالغتان السلق والصلق وسلق وهي صالقة وسالقة وهي التي ترفع صوتها عندالمصية والحالقةهي التي تحلق شعرها عندالمصيبة والشاقةالتي تشق نوبهاعندالمصيةهداهو المشهور الظاهرالمعروف وحسكي

القاضي عماض عن ابن الاعرابي

انه قال الصلق ضرب الوجه وأما

دعوى الجاهلية فقال القاضيهي

النماحة وندية المت والدعاء الويل

وشهه والمرادبالجاهلية ماكانف

الفترة قبل الاسلام وقوله في الاسناد

الاتح أبوعس عنأى صغرة هو

عمس بضم العين المهملة وفتح المم

واسكان الماء وبالسين المهملة واسمه

عتبة نعدالله نعتبة نعبدالله

النمسعودوذ كره الحاكم في افراد

بكذابدل أنارسمت (اللهمايده)أى قوه (بروح القدس) جبريل صلوات الله وسلامه عليه (قال الو هريرة) رضى الله عنه (أمع) معنه يقول ذلك فان قلت السفى حديث الباب أن حسانا أنشد شعرا فى المسحد بحضرته عايده الصلاة والسلام وحينيد فلانطابق منه وبين الترجة أحبب بأن غرض المؤلف تشحيذا لاذهان بالاشارات ووجه ذلك هناأن هذه المقالة منهصلي الله عليه وسلم دالة على أن للشعرحقا يتأهل صاحبه لان يؤيد في النطق به يجبر بل صلوات الله عليه وسلامه وماهمذا شأنه يحوزقوله فيالمسهم دقطعا والذي يحرم انشاده فيسهما كان من الباطل المنافي لما التحذتله المساجد من الحق أوأن روايته في مداخلق تدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام لحسان أجبءى كان في المدعد وأنه أنشد فيه ماأجاب به المشركين وافظه مرعررضي الله عنه في المسحدوحسان منشد فزجره فقال كنت أنشد فمه وفيه من هوخبرمنك ثم التفت الي أي هرير: فقال أنشدك الله الحديث، ورواة حديث الباب السنة ما بين حصى ومدنى وفيه التحديث بالجع والاخباربه والافراد والعنعنمة والسماع وأخرجه المؤاف أيضافي بدءالخلق وأبوداودفي الادبوالنسائى فى الصلاة وفى اليوم واللياة ﴿ (باب) جوازدخول (أصحاب الحراب في المسجد) ونصال حرابهم مشهورة والحراب الكسرجع حرية بفتحها \* وبه قال (حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله) بن عي القرشي العامري المدنى (قالحدثنا ابراهم بنسعد) بسكون العين ابن ابراهيم بنعبد الرحن بنعوف (عن صالح)وللاصيلي زيادة ابن كيسان (عن ابن شهاب) مجدين مسلم الزهرى (قال اخبرني) بالافراد (عروة بن الزبر) بن العوام بن خو بلد الاسدى المدني (آن) أم المؤمنين (عائشة رضى الله عنها قالت لقدراً يت) أى والله لقد أبصرت (رسول الله صلى الله علمه وسلم يوماعلى باب حجرتي والحشة بلعمون في المسجد ) للتدريب على مواقع الحروب والاستعداد للعدة ومن عُ جازفعله في المسجد لانه من منافع الدين (ورسول الله صلى الله علمه وسريد ترني ردائه انظر الى لعبهم ) وآلاتهم لا الى ذواتهم ا ذنظر الاحنسة الى الاجنى غيرجا روهذا يدل على انه كان بعد نزول الخاب ولعله علمه الصلاة والسلام تركها تنظرالي لعبهم لتضبطه وتنقله لتعلم بعد واللعب بفتح اللام وكسرالعن أوبالكسرغ السكون والجل كلهاأ حوال (زاد) ولابي الوقت وزاد (ابراهم نالمنذر) بنعبدالله الاسدى الحازى وققال (حدثنا) ولابن عساكروأ بى الوقت حدثنى بالافرادوفي رواية حدثه (ابنوهب) عبدالله بنمسلم القرشي مولاهم المصرى قال (اخبرني) بالافراد (بونس)هوان يزيدالايل (عن ابنشهاب) الزهري (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة) رضى الله عنها (فالتراي النبي صلى الله علمه وسلم والحيشة بلعبون بحرابهم) هذه اللفظة الاخمرةهي التي زادهاا بن المندر في رواية يونس وبها تحصل المطابقة بين الترجمة والحديث ورواته التسعة مابين مدنى ومصرى بالمموأيلي وفيه التمديث والاخبار بصيغة الافراد والعنعنة وثلاثة من التابعين وأخرجه المؤلف في العيدين ومناقب قريش ومسلم في العيدين ﴿ (بابد كرّ السم والشرآن أى في الاخبار عن وقوعهما (على المنبر في المحمد) لاعن وقوعهما على المنبر ولاى درعلى المسروالسصدأى وعلى المصدفضين على معنى فى عكس لاصلب كم في جدوع النعل وبه قال حدثنا على من عبد الله ) من جعفر السعدى مولاهم المدنى البصرى وقال-دشا سفيان)نعينة (عن يحى)ن سعددالانصارى وفي مسندالمدى عن سفيان حدثنا يحي (عن عرة) بفتح العين وسكون الميم بنت عبد الرحن من سعد من زرارة الانصار بة (عن عائشة) رضى الله عنها (قالت) أىعائشة (اتهاريرة) بعدم الصرف لانه منقول من بريرة واحدة البرير وهوغر الاراك وهى بنتصفوان فهانقل عن النووى في التهذيب قال الحلال البلقيني لم يقلد غيره وفيه نظروفيه التفات اذ الاصل أن تقول اتتنى أوالقائلة ذلك عرة وحمنئذ فلا التفات (تسالها) أي

الكنى يعنى انهلايشاركه فى كنيته أحدوا ماأبو صخرة فبالهاء في آخره كذاوقع هناوهوالمنهم ورفى كنيته ويقال فيهاأ يضاأبو صخر بحيذف الهاء

حال كونها تستعين بها (في كابتها) عبر بفي دون عن لان السؤ اللاستعطا ولاللاستخبار (فقالت) عائشة لها (انشنت اعطيت اهلك) أي مواليات بقية ماعليات فذف مفعول أعطيت الثاني لدلالة الكلام عليه ويكون الولام) بفتح الواوعلك (لي) دونهم (وقال اهلها) مواليم العائشة رضي الله عنها (ان شدت اعطيتها) أى بررة (مابق) عليهامن النحوم وموضع هذه الجلة النصب مفعول ان العطيم اومفعوله الاول الضمر المنصوب في أعطيها (وقال سفيان) بنعيينة (مرة) ومفهومه تحديثه به على وجهين وهوموصول بالسندالسابق (انشئتأ عتقتها)هي بدل أعطيتها (ويكون الولام) عليها (لنا) وكان المتأخر على بريرة من الكتابة خسأ وا ف نجمت عليها في خس سنين كاسياني ان شاء الله تعالى في السَّمَاية (فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك ) بتشديد كاف ذكرته وسكون نائها ع بلفظ المتكلم كافى الفرع وأصله أوبضمهامع سكون الراءفعلى الاول يكون من كلام الراوى بمعنى ماوقع منها وعلى الثاني يكون من كلام عائشة رضي الله عنها وقال الزركشي صوابه ذكرت ذلك له انتهمي وهو الذي وقع في رواية مالك وغيره وعال بأن التذكير يستدعى سبق علمذلك قال الحافظ بحرولا يتجه تخطئه الرواية لاحتمال السبق أولاعلى وجه الاجال انتهى وتعقبه العينى بأنه لم يبن أحدهه ناراوى التشديد ولاراوى التففيف واللفظ يحتمل أربعة أوجه ذكرته التشديدوا الضمرا لمنصوب وذكرت بالتشديدمن غبرضمبروذ كرت على صيغة المؤنشة الواحدة بالتخفيف دون الضمروذ كرته بالتخفيف والضمرلان ذكرت التخفيف بتعدى بقال ذكرت الشئ بعدا انسيان وذكرته باساني وبقلي وتذكرته وأذكرته غيرى وذكرته ععني انتهى وقال الدماميني متعقبال كلام الزركشي وكانه فهمأن الضمرا لمنصوب عائدالي الني صالي الله علىه وسلم وذلك مفعول فاحتاج الى تقدير الحرف ضرورة أنذكرانا بتعدى بنفسه وليس الامر كاظنه بل الضمير المنصوب عائد الى الاحر المتقدم وذلك بدل منه والمفعول الذي يتعدى السه هذا الفعل بحرف الجرحذف مع الحرف الحارله لدلالة ما تقدم عليه فاللامر الى أنها قالت فلا المارسول اللهصلي الله عليه وسلمذكرت ذلك الاحرله ولمتشعري ماالمانع من حلهذه الرواية الصححة على الوجه السائغ ولأغبار عليه (فقال الني صلى الله عليه وسلم) لعائشة رضى الله عنها (ابتاعيها) ولغبرأ بي ذرفقال استاعيها (فاعتقيها) بهمزة القطع في الثاني والوصل في الاقل (فان الولاع) ولا يوى ذر والوقت والاصلى وابن عساكر فأغما الولاع (لمن اعتى ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر) النبوى (وقال سفهان مرة فصعد) بدل ثم قام (رسول الله صلى الله عليه وساعلى المنبرقذال مانال)أى ماشأن (اقوام) كنى به عن الفاعل اذمن خلقه العظيم صلى المعطمه وسلم ان لابواجه أحداعا يكرهه (يشترطون شروطاليس)أى الاشتراط أوالتذكيربا عتبارجنس الشرطوللاصلى ليستأى الشروط (في كتاب الله) عزوجل أي في حكمه سواءذ كرفي القرآن أم في السينة أوالمراد مالكتاب المكتوب وهو اللوح الحفوظ (من اشترط شرطاليس في كتاب الله فلدس) ذلك الشرط(له) أىلايستمقه (وان اشترط مائة منة) للمبالغة لالقصد التعيين ولايستدل به على أن ماليس في القرآن اطل لان قوله انما الولاملن أعتق ليسفى كتاب الله بل من لفظ الرسول الاان يقال لما قال تعالى وماآنا كم الرسول فذوه كانما قاله عليه الصلاة والسلام كالذكورفى كتاب الله تعالى \* وبقية مباحث هذا الحديث تأتى ان شا الله تعالى ورواة هذا الحديث الحسة ما بن مدنى وكوفى ومديني وفيه تابعيءن تابعيءن صحابي وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف في الزكاة والعتق والسوع والهبة والفرائض والطلاق والشروط والاطعمة وكفارة الايمان ومسلم مختصرا ومطولا وأبوداودفى العتق والترمذي في الوصايا والنسائي في البيوع والعتق والفسرائض والشروط وابن

علىه وسلم قال أنابرى من حلق وسلقوخرق \* وحدثنى عبدالله ابن مطبع حدثناهشم عن حصين عنعياض الاشعرى عنامرأة الىموسى عن ألىموسى عن الني ضلى الله علمه وسالم ح وحدثنمه حاج ن الشاعر قال حدثناعبد الصمد فالحدثني أبى فالحدثنا داود بعنى الألى هند قال حدثنا عاصم الاحول عن صفوان بن محرز عن أنى موسى عن النبي صلى الله علمه وسلم ح وحدثني الحسنين على الحاواني حدثناء مدالمهد حدثناشعبةعنعبدالملكنعمر عنر بعي سحراش عن أبي موسى عن الذي صلى الله علمه وسلم بعدا الحديث غيرأن فىحديث عياض الاشعرى قال ليسمناولم يقلبري وأسمه حامع بنشداد روقوله تصيم برنة) هو بفتح الرا وتشديد النون قالصاحب المطالع الرنة صوتمع المكافه مترجيع كالقلقلة واللقلقة مقال أرنت فهدى منة ولانقال رنت وقال ثابت في الحديث لعنت الرانة ولعلدمن نقله الحديث هذا كارمصاحب المطالع قال أهل اللغة الرنة والرنين والارنان بمعنى واحد و بقال رنت وأرنت لغتان حكاهما الحوهرى وغيره وفيه ردلا قاله ثابت وغره فال القاضى عماض رجه الله قولة أنابرى ممن حلق أى من فعلهن أومايستوجن من العقوبة أو من عهدة مالزمني من سانه وأصل المراءة الانفصال هذا كلام القاضي ويحوزأن رادبه ظاهر وهوالبراءة منفاعل هذه الامور ولايقدرفيه حذف وأماقوله حدثني الحسنين على الحلواني حدثناعد المعد حدثنا شعبة فذكره مرفوعافقال القاضي عياض يروونه عن شعبة موقوفا ولميرفعه عنه غبرعبد الصمدقلت ولايضر

ماجه في العتق (قال على) هوابن المديني (قال يحيى) بن سعدد القطان (وعبد الوهاب) بن عبد الجمد

وائلعن حذيفة انه بلغه انر حالا بنم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن جر السعدى واسحق على بن جر السعدى واسحق عن منصورعن ابراهم عالى المروكا حلى الما الحديث الى الاميروكا حلى المسحد فقال القوم هذا بمن سقل الحديث الى الامير قال فاء حى المسحد فقال القوم هذا بمن سقل الحديث الى الامير قال فاء حى المسحد فقال القوم هذا بمن سقل الحديث الى الامير قال فاء حى المسحد فقال القوم هذا بمن سقل المحدد فقال القوم هذا بمن سعت المحدد فقال القوم المنافقال حدد فقة سمعت لا يدخل الحدة قتات

هـ ذاعـ لي المذهـ الصير المختار وهواذاروى الحديث بعض الرواة موقو فاوبعضهم مرفوعا أوبعضهم متص الاو بعظهم مي الدفان الحكم للرفع والوصل وقيل للوقف والارسال وقمل يعتبر الاحفظ وقمل الاكثر والعميم الاول ومعهدذا فسلم رحمالته لميذكر هذا الاسناد معتمداعليهانماذ كرممتابعة وقد تكلمناقر ساعلى نحوهذا واللهأعلم «(عاب سان غلظ تحريم النمية)» فيروا بة لايدخل الحنة عمام وفي أخرى قتات وهومثل الاول فالقتات هوالماموهو بفترالقاف وتشديد الماء المثناة من فوق قال الحوهري وغمره بقال غ الحدث بغه و بغه بكسر النون وضهها غاوالرحل غام وغوقته يقته يضم القاف قتا قال العلاء النممة نقل كلام الناس بعضهم الى بعض على جهة الافساد منهم قال الامام أبوحامد الغزالي رجه الله في الاحماء اعلم ان النمية اغاتطلق فى الاكترعلى من ينم قول الغبرالى المقول فمه كاتقول فلان

النقني ولابن عساكر فالأنوع بدالله يعسى الخارى فالدي وعبدالوهاب أى فما وصله الاسماعيلي من طريق محدين بشارعنه ما (عن يحى) بن سعيد الانصاري (عن عرة) المذكورة زادالاصيلي نحوه يعني فحوروا يةمالك من صورة ألارسال وعدم ذكرا لذبر وعائشة (وقال جعفر ابن عون إفتح العين المهملة وسكون الواوو بالنون مماوصله النسائي والاسماعيلي (عن يحى) ابن سعيد الانصاري رضي الله عنه (قال-معتعرة قالت-معتعاتشة رضي الله عنها) أفادت هذه الطريق التصريح بسماع كل من محى وعرة فامن الارسال بخلاف السابق فانه بالعنعنة مع اسقاط عائشة وانماا فردا لؤلف رواية سفمان لمطابقته باللترجة بذكر المنبرفيها ويؤيده ان التعليق عن مالك متأخر في رواية كريمة عن طريق جعفر بن عون قاله في الفتح (رواه) كذافي الفرع تأخير رواهمالك عن قوله فال على قال يحيى وفي غيره تقديمه ولابي ذرو الأصميلي وابن عساكر ورواه أي حديث الباب (مالك) الامام فيما وصله المؤلف في باب المكاتب (عن يحيي) بن سعيد (عن عرة) بنت عبد الرحن المذكورة (ان بريرة)فذكره لكنه لم يسنده الى عائشة رضى الله عنها (ولميذكر) فيه قوله (فصعد المبر)وفي رواية على المنبر فصورة ساقه الارسال فرياب) حكم (التقاضي) أي مطالبة الغريم بقضاء الدين (و) حكم (الملازمة) للغريم لاجل طلب الدين (في المسجد) «و به قال (حدثناً) الجع ولابن عسا كرحد ثنى بالافراد (عبداللهن عجد) هوابن عبداً لله بن جعفر المسندى (قال-دشاعةانبعر)بضم العين ابن فارس البصرى العبدى وال اخبر الونس) بنيزيد (عن) اين شهاب (الزهرى عن عبد الله من كعب من مالك ) الانصارى السلى المدنى (عن) أسه (كعب الشاعر أحدالثلاثة الذين خلفواعن غزوة تموك (اله تقاضي) وزن تفاعل أى ان كعما طالب (ابن الى حدرد) بمهملات مفتوح الاولسا كن الثاني صحابى على الاصيروا - مه عبد الله من سلامة كأذكره المؤاف في احدى رواماته قال الجوهري ولم بأت من الاسم ا وفعلع شكر برالعين غير حدرد(دينا) نصب بنزع الخافض أى بدين لان تقاضى متعدلوا حدوهوا بن (كالدعلمة) أى كانكعب على ابن أبى حدردوجدلة كان له في موضع نصب صفة ادينا والطبراني ان الدين كان أوقيتن (في المسحد) الشريف النبوي متعلق بتقاضي (فارة فعت اصواتهماً) من باب فقد صغت فلوبكالعدم اللبسأ والجعم النظرالنيق عالصوت (حتى معهما) واغبرا لاصدلي وأف ذرعهها (رسول الله صلى الله عليه وسلم) وشر"ف وكر"م (وهوفي سنَّه) جلة حالمة في موضع نصب (فرجالهما)عليه الصلاة والسلام وللاعرج فربهمااى انه لماسمع صوتهما خرج لاجلهماوم بهِ ماوبهِ مذا التوفيق ينتني التعارض (حنى كشف حبف) بكسر السين المهملة وفتحها واسكان الجيم أى ستر (حجرته) أوالسجف الباب أوأحد طرفي السيترا لمفرج (فنادي) عليه الصلاة والسلام (باكعب قال) كعب (لسك ارسول الله) تثنية اللب وهو الاقامة أي لسابعداب ومعناه أنامقم على طاعتسال افامة بعدا قامة (فقال) عليه الصلاة والسلامله <u>(ضع) عنه (من دينك هـ ذاوا و</u>مأ) به مزة في أوله وفي آخره (البهاى الشطر) أى ضع عنه النصف كافسره به في رواية الاعسر ج عند المؤلف وهو تفسير بالمقصود الذي أوما السهصلي الله عليه وسلم وفدمه جوازا لاعتماد على الاشارة وانها تقوم مقام النطق اذافه مت دلالتها علممه (قال) كعبوالله (لقدفعلت ارسول الله) ماأمرت بهوخر بدلك منسه مخسر بالمبالغة فى امتثال الامرواذ أأكد اللام معمافد ممن معنى القسم ولابي ذروا بن عداكر والمستملى قدفعات (قال) عليه الصلاة والسلام لان أى حدرد (قم فاقت م)حقم على الفور والامن

بتكام فيك بكذا قال وليست النممة مخصوصة بهذا بل حدالنممة كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أوالمنقول اليه أوثالث

\*وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة خد ثنا أبو (٤٤٨) معاوية ووكيه عن الاعش ح وحدثنا منهاب بن الحرث المممي واللفظ

علىجهـةالوحوبوفيهاشارة الى أنه لا يجتم الوضيعة والتأجمل فان قلت مامطا بقية الحسديث للترجمة أجسبان التقاضي ظاعروأ ماالملازمة فستنبطة من ملازمة ابن أبى حدرد خصمه في وقت التقاضي أوأن المؤلف أشار بالملازمة ههنا الى مارواه في الصلح بلفظ أنه كان له على عبد الله بن أى حدود الاسلى مال فلزمه أنتهى و بقية مباحث الديث تأتى أن شا الله تعالى فحاله \* ورواة هذا الحديث الستة ما بين جارى و بصرى ومدنى وفيه رواية الاسعن الاب والتحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه المؤلف فى الصلح والملازمة ومسلم فى البيوع وأبوداود والنسائي في القضا وابن ماجه في الاحكام ﴿ (باب كنس المسجدوالتقاط الخرق) بكسر المجمة وفته الراجع خرقة (و) التفاط (العيدان) كسرالعين جع عود (والقذى) بفتح القاف والمجمة مايسقط فى العين والشراب ثم استعمل فى كل ما يقع فى البيت وغيره اذا كان يسيرا كالقش ونعوه وفى رواية الاربعة القذى والعمدان والاصلى والقذى منه أى من المحدوا لحاروا لمحر ورمضمر في روا ية غيره ومتعلق بالالتقاط ﴿ ويه قال (حدثنا سلمان بن حرب) بتصغيرا لا ول وبالموحدة آخر الناني الازدى الواشي بشين معمة عمامهملة البصرى قاضى مكة (قال حدثنا حادين زيد موان درهم الازدى الحصى المصرى (عن ثابت) البناني (عن الي رافع) نفسع بضم النون وفقح الفاء الصائغ التابعي لا العمالي لان ماسالم يدركه (عن ابي هريرة) رضي الله عنه (ان رجلا اسوداوا مرةسودا) وعندان خزيمة من طريق العلاس عبدالرجن عن أسه عن أبي هريرة ولفظ امرة مسوداءمن غيرشك وبمجزم أبوالشيخ فكاب الصلاقلة بسسندمرسل فالشك هنامن ثابت على الراج وسماها في رواية البهرق أم محين (كان يقم) أوكانت تقم (المسجد) بضم القاف أي تكنسه وفي بعض طرقه كأنت تلقط الحرق والعيدان من المسجدو بذلك تقع المطابقة بين الترجة والحديث (فيات) أوماتت (فسأل الذي صلى الله عليه وسلم عنه) أوعنها الناس (فقالوامات) أوماتت وأفاداليهن فروايته أن الذي أجاب الني صلى الله عليه وسلم هوأبو بكر الصديق رضى الله عنه (قال) عليه الصلاة والسلام ولابوى ذر والوقت فقال (أفلا) أنذا دفنتم فلا (كنتم آ ذنتموني) بالمدأى أعلمتموني (به) أوبهاحتي أصلى علمه أوعلها وعندا لمؤلف في الحنائر فقروا شأنه ولابن خزعة فالوامات من الليل فكرهنا ان فوقط وحذف كانت بعدقوله كان يقم كخذف مؤنث اقيها الذى قدرته للدلالة عليه م قال عليه الصلاة والسلام (دلونى على قبره أوقال على قبرها) على الشال (فاتى)رسول الله صلى الله علمه وسلم (قبره) ولاس عساكر قبرها (فصلى علم ا) وزادالطبراني منحديث اسعماس رضي الله عنهما وقال اني رأيتها في الجنسة تلقط القذي من المسحد وللاصيلي عليه وهو حقعلي المالكية حيث منعوا المسلاة على القبر \* وتأتى مباحث الحديث انشاء الله تعالى في محاله جور واله الحسة ما بين بصرى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي الصلاة والجنائز ومسلم وأبود اودوابن ماجه ﴿ (باب) ذكر (تحريم تجارة الجرفي المسحد) وتدمن أحكامه فمه فالحار والجرور تتعلق بتحريم لا بتحارة وليس المراد اختصاص تعريها بالمسجد لانهاحرام فى المسجد وغيرة أوالمرادان الاعلام بتحريم تجارة الخركان فى المسجد كاهوظاهر تصريح حديث الباب ﴿ وبه قال (حدثنا عبدان) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة النعبد الله بنعثمان المروزى البصرى الاصل (عن الى حزة) بالمهملة والزاى مجدين ممون السكرى (عن الاعش) سلمان بن مهران (عن مسلم) هو ابن صبيح بضم المهملة وفترالموحدة أبى الضبي الكوفي (عن مسروق) هوابن الاجدع الكوفي (عن) أم المؤمنين (عائشة) رضى الله عنها (قالت لما الزل) بضم الهمزة وسكون النون وكسر الزاى ولا بى دروابن عداكرأنزات ولابن عداكرأ يضائزات (الآيات) التي (في سورة البقرة في الربوا) بالقصروانما

له حدثناعلى بن مسهر عن الاغش ا عن ابراه ميم عن همام بن الحرث قال كا حلوسامع حديقة في السحد فاعر حل حتى جلس المنافقيل لخديقة ان هذا برفع الى السلطان أشما فقال حديقة ارادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لابدخل الحنة قتات

وسواء كان الكشف بالكثابةأو بالرمزأو بالاعاء فقيقية النممة أفشاء السروهتك السترعما يكره كشفه فاورآه يخفى مالالنفسه فذكره فهوغمة فالوكل من حلت المهنممة وقيلله فلان يقول فيك أويفعلفمك كذا فعلمه ستةأمور الاول أن لا بصدقه لان المام فاسق النانى أنبنهاه عنذلك وينعمه ويقبيه قوله الثالث أن يغضه في الله تعالى فانه بغيض عند الله تعالى ويجب بغض من أبغضه الله تعالى الرابع أنالانظن بأخسه الغائب السو الخامس أن لا يحمله ماحكى له على التجسس والمحت عن ذلك السادس أن لارضى لنفسه مانعى الفام عنه فلا يحكى غمته عنه فيقول فلانحكى كذافيصريه غاماويكون آتا مانهى عنه هدا آخر كالم الغزالى رجه الله وكل هذا المذكور فى النممية اذالم بكن فيهامصلعة شرعية فاندعت حاحة البها فلامنع منها وذلك كااذا أخبرهان انسانا ىرىدالفتك أو بأهله أوبماله أو أخمرالامام أومن له ولامة مان انسانا نفعل كذا ويسعى بمانسه مفدة وبعب على صاحب الولاية الكشفعن ذلك وازالته فكل هدذا وماأشبهه ايس بحرام وقد بكون بعضه واحما وبعضه مستحما

على حسب المواطن والله أعلم وفي الاستاد فروخ وهوغير وصروف تقدم مرات وفيه الضبعي بضم الضاد المجمة وفتح الموحدة محتب

عن خرشة بنالم عن أنى ذرعن النبي صلى الله علمه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القمامة ولا ينظر اليهم ولايز كيم مولهم عذاب أليم قال فقرأ هارسول الله صلى الله علمه وسلم ثلاث من ات فقال أبوذر خابوا وحسروا من هم بارسول الله قال المسلوا لمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب

وقوله فى الاسناد الاخبر حد شاأبو بكر بن أى شبه الخ) كاهم كوفيون الاحديفة بن المان فانه استوطن المداين (وأماقوله صلى الله عليه وسلم التأويلان المنقدمان فى نظائره أحدهما يحمل على المستحل بغير تأويل مع العلم بالتحريم والنانى لايد خلها دخول الفائز ين والله سحانه وتعالى أعلم سحانه وتعالى أعلم

\*(باب سان غلظ تحريم اسسال الازار والمن بالعطمة وتنفيق السلعة بالحلف ويان الشلائة الذين لايكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولايز كيهم ولهم عذاب ألمي)\*

فيه قوله صلى الله عليه وسلم (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليم ولاير كيم ولهم عدد اب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من ات المسمل والمنان والمنفق سلعتم بالحلف المكاذب) وفي رواية المنان الذي لا يعطى شما الامنه والمسبل ازاره وعائل مستكروفي رواية رحل وعائل مستكروفي رواية رحل على فضل ما بالفلاة عنعه من ابن السبل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فلف اله بالله لا خذها

كتب بالواو كالصلاة للتفخيم على لغة وزيدت الالف بعسدها تشبيها بواوا لجع والمراد قوله تعمالي الذين يأكاون الربوا الىآخر العشروبالاكل الاخذوا نماذكر الأكل لانه أعظم منافع المال ولان الرباشائع فى المطعومات (حرج النبي صلى الله على وسلم الى المدحد فقر اهن على الماس مم حرم تجارة الخر) وللامام أحد فحرم التجارة في الخروه ومن يحريم الوسائل المفضمة الى المحرمات ومفهومه سبق تحريم الخرعلي تحريم الرباد يؤيده مانق لعن عياض أنه كان قبل نزول آيات الربابمدة طويله فيحتمل وقوع الاخباربالتحريم مرتين للتأكيد أوتأخر التحريم هناعن تحريم عينها ﴿ وَتَأْتَى مِبَاحِتُ هَذَا الْحَدَيْثَ انْشَاءُ اللَّهُ تَعْالَى فَى تَفْسَــ مُرْسُورِةُ الْمَقْرَةُ بعونَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ ورواة هذا الحديث السنة ما بين مروزى وكوفى وفيه ثلاثة من الما بعين والتحديث والعنعنة وأخرجه المؤاف أبضافى السوع وفى التفسيرومسلم وأبوداودو النسائى وابن ماجه ف (باب الحدم للمسجد) ولكريمة وأى الوقت وابن عساكر في المسجد وكان الاولى ذكر هذا الماب قسل سابقه (وقال ابن عباس) رضي الله عنهما مما وصله الن أبي حاتم معناه في تفسيرقوله تعالى حكامة عن حمّة بفتح الحماء المهدملة وتشدديد النون بنت فاقوذا امرأة عمران وكانت عاقر افرأت بوماطا لرايزق فرخه فاشتهت الولدفسة الت الله أن يهمها ولدا فاستحباب الله دعاءها فو اقعها زوجها فحملت منه فلما تحققت الحل قالت ماأخبرالله تعالى عنمارب انى (ندرت لل ما في بطني محرراً) وللاصملي تعنى محرراأى معتقا (للمسجد) الاقصى (يخدمه) لاأشغله بشئ غيره ولايي ذر يخدمهاأى المساجد أوالصخرة أوالارض المقدسة وكان النذرمشر وعاعندهم في الغلمان فلعلها بنت الامرعلي التقدد يرأ وطلبت ذكرافل اوضعتها قالت رباني وضعتهاأني قالته تحسر اوتحزنا الى رجالانها كانت ترجوان تلدذكرا تحرره للمسجد فتقبلها رجافرضي بهافى النسذر مكان الذكر بقبول حسن بوجه حسن تقبل به النذائر وهوا فامتهامقام الذكر و به قال (حدثنا احدين واقد) بالقاف نسبه لحده لشهرته بهوأ يوه عبدالملك الحراني المتوفى بغدادسنة احدى وعشر ين وماثنين (قال-دشاجاد) وللاصيلي حادب زيد (عن ابت) البناني (عن اليرافع) نفسع (عن الي هريرة) رضى الله عنه (ان امرأة اورجلا كانت تقم المسجد) فذف أوكان كاسبق فحذف من الاقل خسرالمؤنث وهناخبرالمذكراعتمارابالسابق ليكون جارياعلى المهيع الكثير وهوالحذف من الشانى لدلالة الاول قاله الدماميني نعمف رواية أبى ذركان يقم المسجد بالتذكير قال أبورافع (ولااراه) بضم الهمزة أى لاأطنه (الاامرأة فذكر) أبوهر برة (حديث الني صلى الله عليه وسلم) السابق (اله صلى على قبرة)ولاى الوقت والاصلى قبرهاوفي رواية على قبر بغيرضمر فراب) حكم (الاسرأوالغريم) حال كونه (يربط في المسجد) الاباحة وأوللتنو بع والاسمرالاخيذولابن السكن وابن عساكر الاسر والغريم بواو العطف وبه قال (حدثنا اسحق بن ابراهم) بن راهو به (فال اخبراً) وللاصيلي حدثنا (روح) بفتح الراء ابن عبادة بضم العين المهملة وتحقيف الموحدة (و محدين جعفر) المشهور بغندركلاهما (عن شعبة) بن الحجاج (عن محدين زياد) بكسر الزاي المجمة وتخفيف المنناة التحسية القرشي الجعي مولى آل عثمان بن مطعون (عن الى هريرة) رضي الله عنه (عن الذي صلى الله عليه وسلم قال ان عفرية) أى جنسامارد ا(من الحن) سان له (تفلت على البارحة ) أى تعرّض لى فلتة أى بغته في سرعة في أدنى الياد مضت و تفلت بفتحات مع تشديد اللام ونصب البارحة على الظرفية (أوقال) عليه الصلاة والسلام (كلة نحوها) أي كقوله فى الرواية الاتمة انشا الله تعلى في أواخر الصلاة عرض لى فشدعلى فالضمر لجله تفلت على المارحة (لقطع) بفعله (على الصلاة فامكنني الله منه فأردت) بالفاء ولابوى ذر والوقت

(٥٧) قسطلاني (أقل) بكذاركذافه مدقه وهوعلى غسرداك ورجل بايع امامالا ببايعه الألد سافان أعطاه منها وفي وان لم يعظه

والاصيلي وابن عساكروأردت (ان اربطه) بكسرالموحدة (الىسارية من سوارى المسجد)أى اسطوانةمن أساطينه (-تي تصبحوا) تدخلوافي الصباح (وتنظروا المه كالمم) بالرفع يوكيدا للضمير المرفوع والفعل تام لايحتاج الىخبر وهل كانت ارادته لربطه بعدتمام الصلاة أوفيها لانه يسيرا - تمالان ذكرهما ابن الملقن فيما نقله عنه في المصابيح (فذكرت قول الحي في النبوة (سلمان) ابن داودعليه ماالسلام (رباغفرلى وعبلى ملكالا شعنى لاحدمن دعدى) من البشر مثله فتركه علمه الصلاة والسلام مع القدرة علمه حرصاعلى اجابة الله عز و حل دعوة سلمان كذافي روابة أى ذركافى الفترب اغفرلى وهب لى ملكاولا بنء ساكرهب لى واسقاط سابقه كافى الفرع وأصله ولغيرهمارب هبلى وحله فى الفتح على التغيير من بعض الرواة وقال الكرماني ولعله ذكره على قصد الاقتباس من القرآن لاعلى قصداً نه قرآن و زاد في حاشية الفرع وأصاد بعد قوله من بعدى بماليس به رقم علامة أحدمن الرواة انكأ نت الوهاب \* ورواة هذا الحديث الستة ما بين مروزى وبصرى وفمه التحديث والاخمار والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضافي الصلاة والتفس مروأ حاديث الانبيا وصفة ابليس اللعمن وأخرجه مسلم في الصلاة والنسائي في التفسير (قالروح) هوابن عبادة في روايته دون رواية رفيقه محدين جعفر (فرده) علمه الصلاة والسلام أى العفريت حال كونه (خاسنًا) أى مطرود انع وقع عند المؤلف في أحاديث الانساء عن مجدين بشارءن مجدين جعفر وحده بلفظ فرددته خاسنًا \* واستنبط من الحديث اباحة ربط الاسبرق المسحدور بط الغريم القماس عليه والله سحانه الموفق والمعين على الاتمام والمتفضل بالقبول والاقبال ﴿ (ماب) يمان (الاغتسال) للكافر (اذاأسلم ق) يمان (ربط الاسمرأ بضافي المسجد) ولاني درفي نسخة و يربط الاسمرأيضا (وكانشريم) بالمعية أوله والمهملة آخر مصغرا ابن الحرث الكندى النفعي أدرك زمنه علمه الصلاة والسلام لكذه لم يلقه وكان فاضيابالكوفة لعمرومن بعده ستين سنة و يوفى قبل الثمانين أو بعدها [وأحر الغريم) أى بالغريم كافى أحرتك الخيرأن تأتيه (أن يحبس) بضم أوله وفتم الموحدة أو يأمر الغريم أن يحبس نفسه (الىسارية المسحد وتمامه فيما وصله معمرعن أنو بعن ابن سيرين عنه الدأن يقوم بماعلمه فأن أعطى الحقوالاأمربه الى السحين لكن هذه ألجله من قوله وربط الاسبرالي آخر قوله الىسارية المسجد ساقطة فى رواية الاصيلي وابن عساكر وزادف الفتح وكرية وضب عليها فى رواية أبوى دروالوقت كأنبه عايمه في الفرع وأصلدو وقع عند دمضهم سقوط الترجة أصلا والاقتصار على باب فقط وصوب نظر اللي أن حديث الباب من جنس حديث سابقه وفصل بدنهم المغايرة ما ي وبه قال \* (حدثناعبدالله بنوسف) التنسى (قالحدثنااللث) بن سعد المصرى (قالحدثنا) بالجع وللاربعة حدثني (سعمد بنابي سعمد) بكسر العن فيهما المقبري (انه مع الاهريرة) رضى الله عنه ولابوى دروالوقت والاصيلي وابن عساكر حدثني بالافراد أبوهر برة (قال بعث الني صلى الله علمه وسلم) له شرامال خاون من المحرم سنة ست الى القرطا ونفر من بني أى بكر بن كلاب (خيلاً) فرساناثلاثين (قبل) بكسرالقاف وفتح الموحدة أىجهة (نجد) بفتح النون وسكون الجيم (فاعتبر حل من بني حنيفة) بفتح الحاء المهملة (يقالله عمامة بنأ الل) بضم أول الا-مين والناء مثلثة فيهما وهي مخففة كالم (فريطوه) بأحر الني صلى الله عليه وسلم كاصرح به ابن احق في مغازيه (بسارية من سوارى السجد)وحيندفيكون حديث عامة من جنس حديث العفريت فهناك همير بطهوانماامتنع لاحرأ جنى وهناأحربه (فرج المهالني صلى الله علمه وسلم فقال أطلقواغامة) مناعله وتألفاا ولماعلمن اعان قلبه وانه سنظهره أوأنه مرعليه فأسلم

حرشة سالرعن ألى درعن الني صالى الله عليه وسالم قال ثلاثه لا يكاءهم الله يوم القيامة المنان الذي لابعطي شأ الامنه والمنذق سلعته بالحلف الفاجر والمسمل ازاره منهالم يف وأما ألفاظ أسماء المان ففيد على بنمدرك بضم الميم واسكان الدال المهملة وكسر الراء وفسه خرشة بخاصعمة غراء مفتوحتين غشن معبة وفسهألو زرعة وهوان عروب وبروتقدم مرات الخلاف في اسمه وأن الاشهر فسمهم وفسه أنوحازم عنأبي هـر يرة هوأبوحازم سلمان الاغـر مولىءزةوفمةأنوصالحوهوذ كوان تقدم وفمهسمدين عروالاشعثى هوبالشمن المحمة والعن المهملة والثا المثلثة منسوب الىحده الاشعث بنقيس الكندى فانه سعيد انعرو سهلىنامدقىنعد ابن الاشعث بن قيس الكندى وفيه عد شرهو بفتح العن و بعدهاماء موحدة ساكنة ثم ثا مثلثة وأما ألفاظ اللغة ونحودا فقوله صلى الله علىه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرالهم ولابز كهم هوعلى الفظ الا تة الكرعة قيل معنى لا يكلمهم أىلايكلمهم تكلمأهل الحرات وباظهار الرضايل بكلام أهل السخط والغضب وقسل المراد الاعمراض عنهم وقالجهور المفسر ين لا يكامهم كلاما ينفعهم ويسرهم وقسل لايرسل اليهم الملائكة مالتعمة ومعمى لانظر اليهمأى يعرض عنهم ونظره سحانه وتعالى لعباده رجت مولطفه بهمم ومعنى لايز كيمـملايطهرهـممن دنس ذنو بهم وقال الزجاج وغيره

كارواه ابناخزية وحبان من حديث أبى هربرة وهمزة أطلة واهمزة قطع فأطلقوه (فانطلق)

وفيرواية فذهب (الى تخل قريب من المسجد) بالخاء المجمة في نخسل في أكثر الروايات وفي

ولاينظرالهم ولايزكهم ولهم عــذابألم \* وحــدثناأنوبكر ابن أبي شيبة حدثناوكيدع وأبو معاوية عن الاعمش عن أبي حارم عن أبي هررة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكامهم الله بوم القيامة ولايز كيهم قال أبو معاوية ولايظرالهم ولهمعذاب ألم شيزان وملك كذاب وعائل مستكبر

كلمايعى الانسان ويشق عليه قال وأصل العذاب في كلام العرب من العذب وهو المنع مقال عدسه عذبااذامنعته وعذب عذوبا أىامسنع وسمى الماء عذبالانه عنع العطش فسمى العذاب عذاما لانه عنع المعاقب من معاودة مثل جرمه ويمنع غيرهمن مثل فعلدوالله أعطم (وأماقوله صلى الله عليه وسلم المسل أزاره) فعناه المرخى له الحارطسرفه خدلا كاجا مفسرافي الحديث الاتحر لا يظرالله الى من يحرّنو به خيلا والخيلا الكبروهذ االتقيد بالحرف لا يخصص عوم المسل ازاره وبدل على ان المراد بالوعمد من جره خد الاء وقدرخص الني صلى الله عليه وسلم في ذلك لابي بكر الصديق رضى الله عنه وقال است منهم اذكان جره لغيرا لخيلاء وقال لامام أنوحعفر محدين حريرالطبرى وغبره وذكراسال الازاروحده لانه كانعامة للمهم وحكم غديرهمن القمص وغبره حكمه قلت وقدحاء ذلك مسنامنصوصاعليهمن كالم رسول الله صلى الله عليه وسلم من روا يةسالم نعدالله عن أبه رضى الله عنهم عن الذي صلى الله علمه وسلم قال الاسسال في الازار والقميص والعمامة من جرسيا خيلالم ينظرالله تعالى اليه يوم القيامة رواه أبوداودوا انسائي وابن ماجه باسناد حسن والله اعلم (وأما

النسخة المقروقة على أبى الوقت الى نجل بالجسيم وصوبه بعضهم وهو الما القلم ل النابع وقال اندريدهوالما الحارى (فاغتسل م دخل المسحد فقال اشهدأن لااله الاالله وأن محدا رسولالله وفعهمشروعية اغتسال الكافراذ اأسام وأوجمه الامام أحدد ورواة هذا الحديث الاربعة مانين مصرى بالميم ومدنى وفيده التحديث بالجعو الافراد والسماع والقول وأخرجه المؤلف في الصلاة والمغازي ومسلم في المغازي وأبوداود في الجهاد والنسائي في الطهارة سعضه و بعضه في الصلاة في الب) جوازنصب (الحمة في المدعد للمرضى وغيرهم) «وبه قال (حدثنا زكرابن يحيى البلخي اللؤلؤى الحافظ (قالحد نناعب دالله بن عمر ) بضم النون وفتح المم (قال حدثناهشام)هوابن عروة (عن أبسه)عروة بن الزبربن العوام (عن عائشة) رضى الله عنها (قالت أصيب سعد) هوابن معاذس مدالاوس المه تزلموته عرش الرحن رضي الله عنسه (يوم المندق)وهويوم الاحزاب في ذي القعدة (في الا كل) بفتح الهمزة والمهملة بينهما كافساكنة عرق في وسط الدراع قال الخليد لهوعرق الحياة وكان الذي أصابه ابن العرقة احديني عامر بن لؤى (فضرب الذي صلى الله عليه وسلم خيمة في المديد) اسعد رضي الله عنه (ليعوده من قريب فلرسعهم )أى لم يفزعهم (وفي المسجد خمة من بني غفار) بكسر الغين المعمة (الاالدم يسيل المهم فقالواباأهل الخمة ماهذا الذي بأتنامن قبلكم ابكسر القاف وفتح الموحدة أي منجهتكم (فاذاسعديغذو )بغينوذال معهمتين اي يسيل (جرحه دما) نصب على التمييز وسابقه رفع فاعل يغذو والجيم مضمومة (فيات) سعد (فيها) أى في تلك المرضة أوفى الحمة والدر بعدة وعزاها في الفتر للكشميني والمستملي منهاأى من الحراحة ورواة هذاالحديث الحسة ما بين مدنى وكوفى وفسه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف ايضافي الصلاة والمغازى والهجرة وأبوداود في النائر والنسائي في الصلاة ( ماب) حواز (ادخال المعمر في المسحد للعلم )أى العاحة (وقال استعباس )رضى الله عنهدما ما وصله المؤلف في كتاب الجير طاف الذي صلى الله عليه وسلم على بعير )وفي رواية على بعيره \*و به قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) السنسي (قال أخسرنا مالك) الامام (عن محد من عبد الرحن) بالاسود (بن فوفل) بفتح النون والفاء يتم عروة بن الزبر (عن عروة) ولايى الوقت وابن عساكر زيادة ابن الزبير (عن زينب) ولايى ذر برة (بنت اي سلة) عمدالله نعبد الاسدالي زوى (عن) أم المؤمنين (امسلة) هند بنت أبي أمدة رضى الله عنها (قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني اشتكي اى أنوجع وهوم فعول شكوت (قال) عليه الصلاة والسلام (طوفي) اى بالكعبة (من وراء الناس وانت راكبة) قالت (فطفت) را كمة البعير (ورسول الله صلى الله علمه وسلم يصلى الى حنب البيت) الحرام (يقوأ بالطوروكاب مسطور أى بسورة الطورومن غمدفت واوالقسم لانهصار علاعليها وقدقمل أن اقته صلى الله عليه وسلم كانت منوقة اي معلمة فيؤمن معها ما يحذر من التلويث وهي سائرة فيحتمل أن يكون بعبر أمسلة كان كذلك ورواة هـ ذا الحديث السنة مدنيون الاشيخ المؤلف وفيهالتحديث والاخبار والعنعنية والقول ورواية تابعيءن تابعي عنصحا بيةعن صحابية وأخرجه أيضا في الصلاة والحبح ومسلم فمه في هذا (ماب) بالنُّمو بن من غيرتر جمة \* وبه قال (حدثنا تجدين المثنى من التثنية (قال حدثنامعاذبن هشام قال حدثني بالافرادر أني هشام الدستوائي المصرى (عن قتادة) بن دعامة السدوسي الاعمى المصرى (قال حدثنا أنس) وللاصيلي أنس بن وحد شاأبو بكر بنأبي شيبة وأبو كريب (٤٥٢) قالاحد شناأبومعاوبة عن الاعش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهـ داحد بث أبي بكر

مالك (أنرجلين من أصحاب الذي صلى الله علمه وسلم) هما عبادين بشير وأسمد بن حضير كاعند المؤلف في المناقب (خرجامن عندالنبي صلى الله عليه وسلم) بعدما كانامعه في المسجد (في لدلة مظلة) بكسر اللاممن أظلم الليل يظلم (ومعهمامثل المصاحد يضمّان بين أيديهما) اكرامالهما ببركة نبهما آية له عليه المدلاة والسلام انخص بعض أصحابه عثل هدنده الكرامة عند حاجتهم الى النورواظهار السرقوله بشرالمشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة فعيل الهما عمااد خرفي الاخرى (فلما افترقاصارمع كل واحدمنه مماً) نور (واحد) يضي اله (حتى أنى اهله) \* و رأى من يدلماذكرته في هذا الحديث في علامات النبوة انشاء الله تعالى بعونه وقوته \* ورواة هذاالحديث كالهم بصريون وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف في علامات النبوة ومنتبة أسيدبن حضر وعماد بن بشرفي مناقب الانصار ﴿ (باب الخوحة) بفتح الخا المجممة الماب الصغير (والممر) الكائنير (في المسجد) ووالسند قال (حدثنا محمد بن سنان) بكسر السين المهملة عمونين بينهماألف (قال حدثنا فليح) بضم الفاعوفي اللام آخره حاممه ملة النسلمان (قال حدثنا الو النضر) بفتح النونوسكون المجمة سالمن أى أسمة (عن عسد بن حنسين) بضم العين والحاء المهملة بن فيهما وفتح النون في الثاني مصغرين المدنى (عن بسرين سعمة) بضم الموحدة واسكان المهملة وكسرالعين في الثاني المدنى العابدمولي ابن الحضرمي (عن الى سعيد الحدري) ولاي در والاصيلى عن أبى زيدعن عبدوين حنين عن الى سعيد الخدرى فأسقطابسر بن سعمد وكذا وحد تصويه على الاصل السموع على الحافظ الى ذروان الفريرى قال ان الرواية عكذا أى ماسقاطه ونقل ابن السكن عن الفريرى عن المخارى أنه قال هكذا حدث به محدين سنان عن فلي وهو خطأوا بماهوعن عسد بن حنسن وعن بسر بن سعديعني بواوالعطف قال الحافظ بن حرفعلي هذا يكون أبوا لنضر معهمن شين حدثه كلمنهما بهعن أبى سعيد فدف العاطف خطامن مجمد بن سنان أو من فليح وحينند فانتقاد الدارقطني على المؤلف هذا الحديث مع افصاحه بماذكر لاوحمله وليست هـــــد وبعلة قادحة والله أعلم (قال خطب الذي صـــلي الله عليه وسلم فقال ان الله سجانه خبرعبدا) من التخيير (بين الدنياويين ماعنده) أي عند الله في الا خرة (فاختار) العدد (ماعندالله) سقط عندالاصيلي وابن عساكر قوله فاختار ماعندالله وضرب علمه عندأبي الوقت (فبكي الو بكررضي الله عنه) وللاصملي الو بكر الصديق قال الوسعيد (فقلت في نفسي ما يمكي هــذاالشيخ) نصعلى المفعولية وكلة مااستفهامية (ان يكن الله خبرعيدا) كذا في رواية الاكثرين وهو بكسرهمزة ان الشرطية ويكن فعل الشرط مجزوم كسرلالتقاء الساكمن اي أى شئ سكمه من كون الله خبرعيدا والكشميهي من غبرالمو سنية ان يكن لله عمد خبر بكسران ويكن عزوم به كذلك وعدم مستدا وخبره لله . قد ماوخبريضم الخاعم نسالله فعول في موضع رفع صفة العبدوفي بعض النسخ كافي اللامع أن بالفتح وجعله الزركشي من تجويز السفاقسي اي الاجل ان الكن يشكل الجزم حمنندفى يكن وأجاب ابن مالك بأن يقال فيه ماقيل في حديث لن ترع فانهسكن مع الناصب وهوان للوقف فأشبه الجزوم فذفت الالف كالتحذف في الجزوم غ أجرى الوصل مجرى الوقف اه والجزا محذوف دل علمه السياق وفمه ورود الشرط مضارعا مع حدف الخزا أوالخزا وقوله فاختار وفي المونينية من غير علامة أن يكون عمد اخبر (بين الدنياو بنماعنده )تعالى فاختارما عندالله فكانرسول اللهصلي الله علمه وسارهو العدر ) الخير وسقط قوله فاختارماء فالماللاصيلي وابنعسا كروضرب علمه أبوالوقت (وكان الوبكر) الصديق رضى الله عنه ( اعلما ) حيث فهم أنه رسول الله صلى الله علمه وسلم بفارق الدنيا فمكى حزنا

والم المرسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله والمرسول الله صلى الله على الله على الله على الله والله والله الله الله والله على الله والله عندال الله والله الله الله والله وا

قوله صلى الله علمه وسلم المنفق سلعته بالحلف الفاجر) فهو ععني الرواية الاخرى بالحلف الكاذب ورقال الحلف بكسر اللامواسكانها وعنذكر الاسكاناس السكت فيأول اصلاح المنطق وأما الذلاة بفتح الفاعفهي المفازة والقفرالتي لاأندسها وأماتخصيصهصلي اللهعليه وسلم فى الرواية الاخرى الشيخ والملان الكذاب والعائل المستكبر بالوعد المذكور فقال القاضي عياض سسهان كل واحد منهم التزم المعصة المذكورة معددها منه وعدم ضرورته الها وضعف دواعهاعند وانكان لايعذرأحد بذنب لكن لمالم بكن الى هذه المعاصى ضرورة مزعية ولادواع معتادة أشسه اقدامه معلها المعادة والاستخفاف بحق الله تعالى وقصد معصيته لالحاجة غيرها فان الشيخ لكالعقاله وتمام معرفته بطول مامر عليهمن الزمان وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء واختلال دواعمه لذلك عنده ماير يحهمن دواعى الحلال في هذاو يخلي سره منه فكيف الزناال واموانمادواعي ذلك الشباب والحرارة الغريزية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة لضعف

على فواقه وعبر بقوله عبدايا لتنكمرا وظهر نباهة أهل العرفان في تفسيرهذا المبهم فلم يفهم المقصود

غبرصاحب الخصيص به فبكي وقال بل نفديك بأموا لناوأ ولاد نافسكن الرسول جزعه (فقال)

مثله غيران في حديث برير ورجل ساوم رجلا بسلعة وحدثنى عرو عن الناقد حدثنا من عرو عن أبي هر يرة قال أراه مي فوعا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولم القيامة ولا ينظر اليهم ولايز كيهم ولهم عذاب أليم رجل حلف على عين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه و باقى حديثه فعود ديث الاعشر على مال مسلم الاعشر على مال مسلم الاعشر على مال مسلم الله عشر على مال مسلم الله على مال مسلم الله عشر على مال مسلم على مال مسلم الله عشر على ماله عشر على عشر على ماله عشر على عشر على ماله عشر على عشر عشر على عشر على

ويصانع بالكذب وشيههمن يحدذره ويخشى أذاه ومعاتبته أو يطلب عنده بذلك منزلة أومننعة وهوغني عن الكذب مطلقا وكذلك العائل الفقير قدعدم المال واغما سس الفغروانلدلاء والتكبر والارتفاع على القرنا الثروة في الدنيا لكونه ظاهرافها وحاحات أهلها المه فاذالم تكن عنده أسهام افلاذا يستكبر ويحتقرغبره فليسق فعله وفعل الشيخ الزاني والامام الكاذب الالضرب من الاستخذاف بحق الله نعالى والله أعلم وأما الثلاثة في الرواية الاخبرة فنهمر جلمنع فضل المامن ابن السسل المحتاج ولاشك في غلظ تحريح مافعل وشدة قعه فاذا كانمن منع فضل الماء الماشية عاصيافكيف عن يمنعه الاتدى المحترم فان الكادم فمه فلو كان ابن السيل غير محترم كالحربى والمرتدلم يحب مذل الماءله وأما الحالف كاذبا بعمد العصر فستعق هذاالوعمد وخصماعد العصراشرفهبساجماعملائكة الليل والنهار وغبرذلك وأماميايع الامام على الوجه المذكور فستعتى هذاالوعيدافشهالمسلمن وامامهم وتسيه الى الفتن منهم منكشه معته لاسما انكانعن يقتدى والمه

ولغرالاصليل وأى ذرعن الكشمين قال (بالابكرلاتك) مخصه بالخصوصية العظمي فقال (ان امن الناس على في صحبته وماله الو بكر) بفتح الهمزة والميم وتشديد النون من امن اي اكثرهم جودا نقسمه وماله بلا استثابة ولمرديه المنة لأنها تفسد الصنمعة ولانه لامنة لاحد علمه علمه الصلاة والسلام بل منته والله على جميع الخلائق وقال القرطبي هومن الامتنان يعني أن ايا بكر رضى الله عنه له من الحقوق مالو كان لغدره لامتناع وذلك لانهادر بالتصديق ونفقة الاموال وبالملازمة وبالمصاحبة الى غبرذلك بانشراح صدرو رسوخ علم بأن الله ورسوله لهمما المنة في ذلك لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بجميل أخلاقه وكرم أعراقه اعترف بذلك عملابشكر المنع وفى حديث أبي هريرة رضى الله عنه عند الترمذي مرفوعامالا حدعند نايد الاكافأ نادما خـ لاأيا بكرفان له عند نايد ايكافته الله بهانوم القيامة (ولوكنت منفذ اخليلا)أى أختار وأصطفى (من أمتى) كذاللاربعة ولغسرهم ولوكنت متخذامن أمتى خليلا (لاتخذت) منهم (الابكر) لكونه متاهلالان يتخده علمه الصلاة والسلام خلملالولا المانع وهوانه عليه الصلاة والسلام امتلا قلبه بماتخاله من معرفة الله تعالى ومحبته وص اقبته حتى كأنها من جت أجزا اقلبه بذلا فلم يتسع قلبه الحلة غيرالله عزوجل وعلى هـ ذافلا يكون الخليل الاواحدا ومن لم ينته مالى ذلك ممن تعلق القلبيه فهوحيب واذال أثبت عليه الصلاة والسلام لاي بكروعا تشة رضي الله عنهما أنهدها أحب الناس المهونني عنهما الخلة التيهي فوق المحبة وللاصيلي لاتحذت أبابكر يعني خليلا [ولكن اخوة الاسلام]أفضل وللاصيلي ولكن خوة الاسلام بحذف الهمزة نقل حركة الهمزة الى النون وحذف الهدمزة فتضم فينطق بها كذلا ويجوز نسكينها تخفيفا فيحصل فيها ثلاثة أوجه سكون النون سع بوت الهمزة على الاصل ونقل ضمة الهمزة للساكن قبلها وهوالنون والنالئة كذلك لكن استثقات ضمة بن كسرة وضمة فسكنت تخف فافهد فوع الفرع (ومودّية) أي مودة الاسلام وهي يمعني الخلة والفرق منه ماماعتمار المتعلق فالمشتة ماكان بحسب الاسلام والمنف فبجهة أخرى يدل عليه قوله في الحديث الا خر ولكن خلة الاسلام أفضل والمودة الاسلامية متفاوتة بحسب التفاوت في اعلاء كلة الله تعالى وتحصيل كثرة الثواب ولاربب أن الصديق رضى الله عنه كان أفضل العجابة رضى الله عنهم من هذه الحمثية (لا ينقم في المسجديات) بالبنا للفاعل والنون مشدّدة للتأكيدو باب رفع على الفاعلية والنهدي راجع الى المكلفين لاالى الباب فكني بعدم اليقاءعن عدم الابقا الانهلازمله كانه قال لا يقدأ - ـ د حتى لايبق وفي ندخة لا يدقين مبنيا للمفعول فلفظ باب نائب عن الفاعل أى لا يبق أحدق المدجد ماما (الا)بابا (سد) بعدف المستنى المقدر ساباو الفعل صفته وحنشذ فلا يقال الفعل وقع مستنى ومستذى منه ثم استثنى من هدافقال (الاماب الى بكر) الصديق رضى الله عنه منص ما على الاستثناءأو برفعه على المدل وفمه دلالة على الخصوصية لابي بكرااصديق رضى الله عنه مالخلافة بعده علىه الصلاة والسلام والامامة دون سائر الناس فأبقي خوخته دون خوخة غـ مره وهو مدل على أنه بيخرج منها الى المسجد للصلاة كذافرره ابن المنهر وعورض عافى الترمذي من حديث ابن عماس رضى الله عنهماسدوا الانواب الاباب على وأجيب بأن الترمذي قال انه غريب وقال ابن عساكرانه وهم اسكن للعدد يثطرق يقوى بعضه ابعضابل قال الحافظ بنجرفي بعضها استاده قوى وفي بعضها رجاله ثنات وفعه أن المساجد تصانعن تطرق الناس اليهافي خوخات ونحوها الامن أبواج االالحاجة مهمه مقوسيكون لناعودة انشاء الله تعالى الى ما في ذلا من الحث

أعلم ووقع في معظم الاصول في الرواية الثانية عن أبي هريرة ثلاث لا يكلمهم الله بحذف الها وكذا وقع في بعض الاصول في الرواية الثانية

صلى الله عليه وسلمن قتل فسيه عديدة فديدته فيده سوحانها فيطنه في نارجهنم خالدا مخلدافيها ابداومن شرب ما فقتل نفسه فهويتعساه فى نارجهنم خالدا مخلدا فهاا بداومن تردىمن حيل فقتل تفسهفهو يتردىفي نارجهم خالدا مخلدافهاأبدا

عنأبى ذروه وصحيم على معنى ثلاث أنفس وجاء الضمرفي بكلمهم مذكرا على المعنى والله سحاله وتعالى أعلم \*(باب سان غلظ تحريح قتل الانسان نفسه وانمن قتل نفسه بشيءنب يه في النار وانه لايدخل الحنة الانفسماة)

فيه قوله صلى الله علمه وسلم من قتل نفسه بحديدة فديدته فيده سوحأ مهافى بطنه فى نارجهم خالدا مخلدا فيهاأبدا ومنشرب مأفقتل نفسه فهو يتحساه في نارجهنم خالدا مخلدا فهاأ مداومن تردىمن حمل فقتل تفسهفهو بتردىفى نارجهم خالدا مخلدافهاأمدا وفى الحديث الاتخر من حلف على عمن عله غير الاسلام كاذبافهوكا فالومن قتل نفسم بشئ عذب به يوم القيامة وليسعلى رجلندر فيشئ لاعلمكه وفيرواية من حلف عله سوى الاسلام كاذبا متعمدافهو كافال وفي الحديث الاتر ليس على رجـل نذر فيما لاعلك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسم يشئ في الدنياعذب به روم القيامة ومن ادعى دعوى كاذبة أسكثر بهالم يزده الله تعالى الاقلة ومن حلف على عين صيرفاح ة وفى الماب الاحاديث الماقمة وستمر على ألفاظها ومعانيهاان شاءانته تعالى (الشرح) أما الاسماء وما يتعلق بعلم الأسناد ففيه أشياء كثيرة نقدمت من الكني والدقائق كقوله حدثنا خالديعني ابن الحرث فقد قدمنا بيان فأثدة قوله هو

فى الفضائل \* وفى الحديث التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف فى فضل أى بكررضى الله عنه ومسلم في الفضائل \* و به قال (حدثنا عبد الله ن محد الحقيق) يضم الحم وسكون العن المسمندي والحدثناوهب بنجرير) بفتح الجيم والحدثناايي بحرير بن حازم بالحاء المهملة والزاى العتكى (قال معت يعلى بن حكم) بفتح المثناة التحسة وسكون العين وفتح اللام في الاقل وفتح الحا وكسر الكاف في الشاني الثقني المكي ثم البصري الشامي المدني (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس) رضى الله عنهما (قال خرجرسول الله) وللاصديلي خوج النبي (صلى الله عليه وسدام في مرضه الذي ماتفية ) حال كونه (عاصباراً سه بخرقة ) ولغير الاربعة عاصب بالرفع أى وهو عاصب لكنه ضبب عليها في الفرع وأصله (فقعة) عليه الصلاة والسلام (على المنبر فمدالله )تعالى على وجود الكال (وافي عليه )على عدم النقصان (غم قال انه) أى الشأن (ليس من الناس احداً من على في نفسه وماله )أى أبذل لنفسه وماله (من ابي بكر بن ابي قحافة) بضم القافء عمان رضى الله عنهما ولوكنت متخذامن الناس خلملالا تخذت الابكر) منهم (خليلا ولكن خلة الاسلام افضل)أى فاضلة اذا لمقصودان الخلة بالمعنى الاول أعلى مرتمة وأفضل من كلخلة (سدّواعنى كلخوخة فهذا المسجد غيرخوخة الى بكر )والكشيهي كافي الفتح الابدل غر \* وفي هـ ذا الحديث التعديث والعنعنة والسماع والقول وأخرجه في الفرائض بزيادة وأخرجه النسائي في المناقب في (باب) اتحاذ (الابواب والغلق للكعبة و) لغيرهامن (المساجد) لاجل صونها (قال الوعبدالله) أي المخاري وسيقط ذلك عند النعسا كروا لاصيلي (وقال لي عبدالله بن محد المستدى (حدثناسفيان) بن عبينة (عن ابن جويج) عبد الملك بن عبد العزيز (قال قال لى ابن العمليكة) بضم الميموفت اللام عبد الله بن عبد الرحن واسم أبي مليكة زهير بن عبدالله التيمي الاحول المري (ياعبدالملك لورايت مساجدا بن عباس وابواجم) لرأيت عبا اوحسنالاتقانها فذف الحواب ، و به قال (حدثنا الوالنعمان) بضم النون محدين الفضل السدوسي البصرى (وقنيمة) ولانى دروقتيمة بنسعيد (قالاحدثنا جاد) ولانوى در والوقت وابن عساكر حادبن زيد (عن ايوب) السخساني (عن ناقع) مولى ابن عر (عن ابن عمر) بن الططاب رضى الله عنهما (ان الذي صلى الله عليه وسلم قدم مكة )عام الفتح (فدعاعم انب طلحة) الحبي (ففتح الباب) أى ماب الكعمة (فدخل الذي صلى الله عليه وسلم) فيها (و) دخل معه (بلال) مؤذنه وخادم أمر صلاته (و) دخل معه أيضا (اسامة بن زيد) خادمه فيما يحتاج اليه (وعثمان بن طلحة) الحجي حتى لا يتوهم الناس عزله عن سدانة المدت (ثم أغلق الماب) لللا يزد حم الناس علمه ماته وفردواعيهم على مراعاة أفعاله صلى الله عليه وسلم ليأخذوها عنه وأغلق بضم الهمزة وكسراللام مبنياللمفعول وفدروا يةثم أغلق بفتح الهمزة واللام مبنياللفاعل والباب نصبعلي المفعولية (فلبت)عليه الصلاة والسلام (فيهساعة تم خرجواً) كاهم (فال ابن عرفيدرت) أي أسرعت (فسأ الم بلالا) هل صلى الذي صلى الله عليه وسلم فيه أم لا (فقال صلى فيه فقلت في اي ) بالمنو بناى في أي تواحمه (قال بن الأسطواتين) بضم الهمزة (قال ابن عرفذه بعلى ان أسأله كرصلي)أى فانح سؤال الكممة «ورواة هذا الحديث مابين بصرى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه أيضافى المغازى والجهادومسلمفى الحيروكذا أبوداودوالنسائي وابن ماجمه الماب دخول المشرك المسجد) دويه قال (حدثنا قتيمة) بن سعمد (قال حدثنا اللمت) بن سعد الامام (عن سعيد بن ابي سعيد) المقبرى (أنه مع الماهريرة) رضى الله عنه (يقول بعثرسول الله صلى الله عليه وسلم خيلاً) فرسانا (قبل نحد) بكسر القاف وفتح الموحدة أىجهم اونجد ما ارتفع

حدثنا خالديعني ان الحرث حدثنا شعمة كالهمم ذاالاسنادمثله وفي روالة شعبة عن سلمان قال معت ذكوان حدثنا يحيىن يحي أخبرنا معاوية بنسلام بنأتى سلام الدمشق عن يحى بنأبي كشمرأن أماقلامة أخبره أن ثابت بن الفحال أخسره اندبايع رسول الله صلى الله علمه وسلم تحت الشعرة وانرسول اللهصلي الله علمه وسالم قال من حلف على عن عله غير الاسلام كاذبافهو كافال ومن قتل نفسه بشي عدن به نوم القيامة ولسءلى رجل ندرفىشئ

النالحرث وكقوله عن الاعشعن أىصالح والاعشمدلس والمدلس اذاقال عن لا يحتم لا اذا أنت السماعمنجهة أخرى وقدمناان ماكان في العديد ن عن المداس ىعن فعمول على انه ثبت السماع منجهة أخرى وقدحا هنامسنا فى الطريق الاخرمن روا فشعمة وقوله فىأقول المابحدثناأ توبكر النأى شدة وألوسعيد الاشجالخ اسناده كله كوفيون الاأماهررة فانهمدنى واسم الاشيع عسداللهن سعيدن حصن توفىسنة سبع وخسن ومائتين قبل مسلم بأربع سنن وقوله كاعم بهذا الاسنادمنله وفىروا يقشعمة عن سلمان قال سمعتذكوان بعسى بقوله بهذا الاسنادأن هؤلاء الجاعة المذكورين وهمرح بروعير وشعبةر ووهعن الاعش كارواه وكسع فى الطريق الاولى الاأنشعمة زادهنافائدة حسنة فقالءن سلمان وهوالاعش قال سمعتذ كوان وهوألوصالح فصرح بالسماع وفي الروامات الماقية

من تهامة الى العراق (فياء تبرجل من بنى حنيفة يقال له عمامة بن أثال) بضم المثلثة وتخفيف الميم في الاول وضم الهمزة وتحفيف المنلئة في الثاني (فربطوه بسارية من سواري المدحد) لينظر حسن صلاة المسلمن واجتماعهم عليها فبرق قلمه ﴿ وهذا الحدوث سبق قريبا في باب الاغتسال اذاأسلم واختصره هنامقتصراعلى مرادالترجة وهودخول المشرك المصدوع سدالشافعية التفصيل بين المسحد الحرام وغسره فيمنع من دخوله لقوله تعالى اعا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بخلاف سائر المساجد فأنه لاعنع منسه لهذا الحديث ولان ذات المشرك ليست بنعسة فيدخل باذن المسلم وعن الحنفية الجواز مطلقاوعن المالكية والمزنى المنع مطلقا تعظيما الشعائر الله تعالى ويأتى الحديث بتمامه انشاء الله تعالى بعونه عزوجل في المغازي ﴿ (باب) حكم (رفع الصوت في المساجد) هل هو ممنوع أم لاولابي ذرفي المسجد بالافراد ، وبه قال (حدثناعلي بن عبدالله المدين والحدثنا يحى بنسعيد القطان والحدثنا الجعمد بضم المهموفي المهن المهملة وسكون المثناة التحسة آخره دال مهملة مصغرا ورقال له الجعد (ابن عبد الرحن) بنأوس (قالحدثني) بالافراد (بزيدبن حصيفة) بخامعهمة مضمومة وصادمه ملة منتوحة وبالفانسية فددواسم أسمعيدالله (عن السائب سريد) بالسين المهدملة الكندى الصابي وهوعم بزيدين خصيفة (قال كنت قاعًا) بالقاف وفي نسخة ناءً الالنون ويؤيده رواية عاتم عند الاسماعيلي عن الجعيد بلفظ كنت مضطعة ا في المسحد فصدى أى رمانى الحصاء (رجل فنظرت) المه (فاذاعر ابنانلطاب رضي الله عند محاضراً وواقف (فقال) أي عرالسائب (أذهب فائتني مدين) الشخصين وكانا ثقفيين كافيروا بة عبدالرزاق (جئته بهماقال)أى عررضي الله عنه ولابوي ذر والوقت فقال (من) ولابي الوقت وابن عساكر عن (أنماأ ومن أين أنما فالامن أهل الطائف قال) عمررضي الله عنه (لوكنتمامن أهل البلد) أي المدينية (الوجعنيكم) جلدا (ترفعان) جوابعن سؤالمقدركا منهما قالالموقح مناقال لانكار فعان (اصواتكم في مسحدرسول الله) وللاصلى في مسعد الذي (صلى الله عليه وسلم) عبر بأصوا تسكما بالجع دون صو تسكما بالتثنية لان المضاف المدى معنى اذا كانجر ماأضف المه فالاصر أن يذكر بالجع كقوله تعالى فقدصغت قلوبكم وان لم يكن جزأه فالاكثر مجيئه بلفظ التثنية نحوسل الزيد أنسيفهم افان أمن اللبس جازجع للضاف بلفظ الجع كقوله عليه الصلاة والسلام بعذبان في قبورهما واعاقال عررضي الله عنه الهدمامن أبن أنماليعلم انهماان كانامن أهل البلدوعل أن رفع الصوت باللغط في المسحد غرجا ترزجرهما وأدبهمافلا أخبراه انهمامن غيراهل البلدعدرهما بالجهل ، ورواة هذا الحديث ما بين مدي ومدنى وبصرى وفيه التحديث والعنعنة والقول ، وبه قال (حدثنا احد) غيرمنسوب نعم في رواية أبى على منشبويه عن القريرى حدثنا أحدين صالحويه جرم ابن السكن وهومصرى (قال حدثنا) ولابى الوقت وابن عساكرأ خبرنا (ابن وهب)عبد الله المصرى (قال اخبرني) بالافراد (يونس بن يزيد)الايلي (عن ابنشهاب) محمد بن مسلم الزهرى قال (حدثني) بالافراد (عبدالله بن كعب بن مالك أن أباه (كعب مالك) الانصارى السلمى المدنى الشاعر (أخبره انه تقاضي) أى طالب (ان الى حدرد) الحاء المهملة المفتوحة والدالن المهملة بن الساكنة أولاهما منهما را عمد الله ابنسلامة (دينا)أى بين (لهعليه) ولانوى ذروالوقت كان لهعليه (فيعهدرسول الله صلى الله عليه وسلم في المستعد فارتفعت اصواتهم أحتى سمعها )أى أصواتهما واللاصديلي حتى سمعهما أى كعبا وأبن أبي حدرد (رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوفي ملته) جلد حالية اسمية ولم شكر عليهمارفع أصواتهمافى المسحد لان ذلك لطلب حق ولأبدف من رفع الصوت كالايحقى وقال مالك لايرفع الصوت في المسجد بعلم ولا بغيره وأجازه أنو حسفة رجه الله (فرح المهسمارسول الله يقول عن والاعمش مداس لا يحتج بعنعنته الااداص سماعه الذى عنعنه من جهة أخرى فبين مسلم ان ذلك قدص من رواية شعبة والله

وحدثنا أبوغسان المسمعي حدثنا معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل ندرفه عالا علال ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشئ فى الدنيا عذب به يوم الفيامة ومن ادعى دعوى كاذبة ليت كثر بها لم يزده الله الاقلة ومن حلف على عن صدرفا برة

تعالى أعلم وقوله ألوقلا بدهو بكسر القاف واجمعمدالله س زيدوقوله عن خالد الحدداء قالوا الماقسل الحذاءلانه كانعلس فيالحذائين ولمعذنع لاقط هذاه والمشهور ورويناعن فهددالفاءان حمان بالمثناة قاللم عذعالدقط واعاكان يقول احذواعلي هذا النحوفلقب الحذاء وهوخالدين مهران أبوالمنازل يضم المم وبالزاى واللام وقوله عن شعبة عنأبو بعن أى قلامة عن ثابت من الضَّمال الانصاري مُ تحول الاسماد فقالعن الثورىعن خالد الحداء عن أبي قلاية عن ثابتين الفحاك قديقال هذاتطو بلللكلام على خلاف عادة مسلم وغمره وكان حقه ومقتضى عادته أن يقتصر أولاعلى أبى قلامة تمسوق الطريق الاتر المهفأماذكر ثابت فلاحاحة المهأؤلا وجوابهان فيالرواية الاولى روا به شعبة عن أبوب نسب ثابت الناافعاك فقال الانصاري وفي رواية الثورى عن خالد لم نسب فلم يكن لهبد من فعل مافعل ليصيم ذكرنسمه (قوله بعقوب القارى) هو بتشديدالها تقدم قريا ،أبو حازم الراوى عن سهل بنسهد الساعدى اسمهسلةن دنار والراوى عن أبي هر رة اسمه سلان مولى عـزة والله أعـلم وأمالغات المابوشهها فقوله صلى الله علمه

صلى الله عليه وسلم حتى كشف محف حجرته ) بكسر السين المهده له وسكون الحيم وبالفا أىستر يبته (ونادى اكمب بن مالك) لا ول مضموم منادى مفردو الثاني منصوب ممنادى مضاف ولا بوى ذروالوقت والاصلى وابنءسا كرونادى كعب بن مالك (قال) وللاصليلي فقال كعب (لسك بارسول الله فأشاربيدة الكريمة المباركة (انضع الشطومن دينك قال كعب قد فعلت) ذلك (بارسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) مخاطبالا بن أب حدرد وآمر اله (قمفاقفه) دينه ق (باب) جواز (الحلق) للعلم وقراءة القرآن والذكر وغسرها وهي بكسر الحاء المهدملة وفتح اللام ولابن عساكرا للق بفته هما (و) جواز (الجلوس في المستعد) ، وبالسيند قال (حدثناميدد) هوابن مسرهد (قال حدثنابشر بن المفضل) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة في الاول وضم الميم وفق الفاء وتشديد الضاد المعدمة المفتوحة (عن عسد الله) بضم العدين ابن عمر العصمرى وللاصيلي حدد شاعبد الله (عن مافع) مولى ان عرر (عن ان عر) بن الخطاب رضى الله عنها وللاصلى عن عبد الله بن عمر (قال سأل رجل الذي صلى الله عليه وسلم) قال الحافظ بن حرلم أقف على المه (وهو على المنسر) حلة حالمة (مارى) أى ماراً بك أومن رأى بعدى علموالمرادلازمه اذالعالم يحكم بماعلم شرعا (في صلاة الليسل قال) عليمه الصلاة والسلام (منني مني) أي صلاة الليل منني منني فالمندأ محذوف ومنني غير منصرف للعدل والوصف أى اثنين الشين وكرره للتأكيد قال الزركشي رجمه الله في تعليق العمدة استشكل بعضهم المسكرار فان الفاعدة فماعدل من أسماء الاعددد أن لا يكرر فلا يقال جاء القوم مثنى مثنى وأجيب أنه تأكيد لفظى لالقصدا لتكرار فانذلك مستفادمن الصيغة ثم قال وأقول ان أصل السؤال فاسد بللا بدّمن التكراراذ اكان العدل في لفظ واحدكم في مثني وثلاث ثلاث قال الشاعر

هنشالارباب السوت سوتهم \* وللا كابن القرمخس مخسا

ومنه الحديث مثني مثني فأن وقعت بين لفظين أو ألفاظ مختلفة لم يجز التكر اركشي وثلاث ورباع والحكمة في ذلك أنَّ ألفاظ العدد المعدولة مشروطة بسبق مايقع فيه التفصيل تحقيقا نحوأولي أجنحه أوتقديرا نحوصلاة الليل مثني مثني فاذاأ ريدتفصيله من نوع واحدد وجب تكريره لان وقوعه بعده اماعلى جهة الخبرية أوالحالية أوالوصفية فحمله عليه يقتضي مطابقته له فلابدمن تمكر يره لتحصل الموافقة فاذلا يحسن وصف الجاعة باشنن وانكان من ألفاظ مقدرة متعددة فالمجوع تفصيل للمعموع فكان وافيابه فلاجل ذلك لم يكرر بنحوقوله تعالى فانكعوا ماطاب لكممن النساءمذي وثلاث ورباع وانما كان العدل في هدذه الالفاظ من غبرتكرا وليصيبكل ناكيم ماشاممن هذه الاعداد اذلو كان من لفظ واحد لاقتصر النا كحون على ذلك العدد اه وتعقبه فى المصابيح بأنه لا يعرف أحدامن النماة ذهب الى هذا النفصيل الذى ذكره وفي الصماح اذاقلت جامت الخيل مثني فالمعني اثنين اثنين أي جاؤاه زدوجين فهذا مما يقدح في ايجاب المكرير فى اللفظ الواحد ثم بناعماذ كره على الحسكمة التي أبدا هابنا وأه لانّ المطابقة حاصلة بدون تسكرير اللفظ المعدول منجهة المعنى وذلك أنك اذاقلت جاءالقوم مثني اغمامعناه اثنين اثنين وهكذافهو بمعنى مزدوجين كأقال الحوهرى ولاشك في صحة حل مزدوجين على القوم ثم تكرير اللفظ المعدول لابوجب المطابقة لان الثاني كالاؤل سواء وليس ثم حرف يقتضي الجع حتى تحسن المطابقة التي قصدهافلايظهروجه صحيم لما قاله وبناه اه (فاذاخني) المحلي (الصبح صلى) ركعة (واحدة فأوترت تلك الركعة (له مآصلي) احتج به الشافعية على ان أقل الوتر ركعة واحدة مع حديث ابن عررضى الله عنهما مرفوعا الوتر ركعة من آخر الله لوقال المالكية أى ركعة معشفع تقدمها \* وصاحت ذلك تأي ان شاء الله تعالى قال نافع (وانه) اى ابن عمر (كان يقول اجملوا آخر

عنألوبعس الى قلاية عن ثابت ان الفيمال الانصاري ح وحدثنا مجدين رافع حدثنا عددالرزاق أخبرناسة مانالثوري عن خالد الحداءء نابى قلامة عن ثابت الن الضمال فالقال رسول الله صالى الله على وسلم من حلف على غدرالاسلام كاذبامتعمدا فهوكا قال ومن قتل نفسمه بشئ عذبه الله به في نارجهم هذا حدث سيقمان واماشعمة فيدشهان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف علد سوى الاسلام كاذبا فهو كافالرومن ذبح نفسه بشئ ذبح به يوم القيامة

وقوله صلى الله عليه وسلم يتردى ينزل واماجهم فهواسم لنار الآخرةعافاناالله تعالى منها ومن كل بلا قال يونس وأكثر النعويين هي عمسة لا تنصرف للعمية والتعريف وقال آخرون هيءرسة لم تنصرف للمّا ند والعلمة وسمت بذلك لمعدقعرها قالرؤية بقال بأرجهنام أى بعددة القعروقدل هي مشتقة من الجهومة وهي الغاظ يقال جهم الوحه أى غلىظه فسميت جهنم الغلظ أمرها والله أعلم وقوله صلى الله عليه وسلم من شرب سما فهو يتحساههو بضم السن وفتعها وكسرها ثلاث لغات الفتح افصهن الثالثة في المطالع وجعمه مام رمعني يتحساه بشربه فيتمهل ويتحرعه وقوله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى دعوى كاذبة هذههى اللغة الفصيعة يقال دعوى باطل و باطلة وكاذب وكاذبة حكاهماصاحمالحكم والنأسن أفصح وأماقوله صلىالله علمه وسلم ليد مكتر مرافض طناه والثاء (٥٨) قسطلاني (اول) المثلثة بعدالكاف وكذاهوفي معظم الاصول وهوالظاهر وضبطه بعض الائمة العتمدين في نسخته بالياء

صلاتكم وترا) وللاصميلي وأبي الوقت في نسخة عنه ماوا بن عساكر آخو صلا تكم الله ل فزاد لفظ باللمل وعزاها في الفتم لرواية الكشميهني والاصيلي فقط (فان الذي صلى الله عليه وسلم امرية) أي بالوترأو بالجعل الذى يدل عليه قوله اجعلوافان قلتماوجه المطابقة بين الحديث والترجة أجب بأن كونه عليه الصلاة والسلام على المنبريدل على جماعة جالسين في المسجدوم بهم الرجل الذي سألعن صلاة الليل ورواة هذا الحديث مابين بصرى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة والقول \* و به قال (حدثنا الوالنعمان) محدين الفضل (قال حدثنا جماد) وللاربعة جماد بنزيد (عن الوب) السخساني (عن نافع عن ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما (ان رجلاجا الى الذي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب) على المنبر (فقال كيف صلاة الليل فقال) ولا بي ذرقال (مثني منى فاذاخشت الصبح فاور بواحدة بوتر كالرفع على الاستثناف أو بالجزم حواب الامر وزادفي رواية أبي الوقت في نسخة لل وعزاها في الفيح الكشميني والاصيلي (ماقد صليت) واسناد الايتار الى الصلاة مجاز (قال) وفي رواية وقال (الوليد بن كثير) بالمثلثة القرشي المخزومي المدنى ثم المكوفي مماوصله مسلم (حدثني) الافراد (عسدالله) بضم العن (ابن عبدالله) العمري (أن) أماه عبدالله (بزعر) بن الخطاب رضى الله عنه (حدثهم ان رجلا نادى الذي صلى الله علمه وسلم وهو في المسحد) قيل ليس فيه مايدل على الحلق وأجب بأنه شبه جاوس الرجال في المسجد حوله عليه الصلاة والسلام وهو يخطب بالتحلق حول العالم لان الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لا يكون في المسحدوهوعلى المسبروعنده جع حلوس الامحدقين به كالمصلقين ، و به قال (حدثنا عمد الله بن بوسف) التندسي (قال اخبرنا) ولاس عساكر والاصميلي حدثنا (مالك) الامام (عن اسحق بن عبدالله بنابي طلحة ان الامرة ) بضم الميميزيد (مولى عقدل بنابي طالب بفتح العين (اخبره عن الى واقد) بالقاف والدال المهملة الحرث بنعوف (الليني قال بينم ارسول الله) وللاصملي الذي (صلى الله عليه وسلم) حالس حال كونه إفى المسجد) زادفى كاب العلم والناس معه (فاقبل ثلاثة نفر كمن الطريق ودخلوا المسجد مارين فيه وفيه زيادة الفاعلى جواب بينما وللاصلى فأقبل نفر ثلاثة (فاقبل اثنان) من المدائة الذين أقبلوا من الطريق (الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد )عطف على فأقبل اثنان (فاما احدهما) أماللتفصيل وأحدهما رفع بالابتدا واللبر قوله (فَرأى فرجة فِيلس) هـ ذاموضع الترجة وأدخل الفاء في فرأى النصمن أمامعني الشرط وفي فِلس العطف وللاصيلي فرجة في الحلقة باسكان اللام فِلس (و اما الاحر) بفتح الخاء أي الثاني (فحلس خلفهم) نصب على الظرفية (وامَّاالا خرفادبرداهماً) وهذه ساقطة من اليونينية (فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم) مما كان مشتغلابه من الخطمة أو تعليم العلم أوغير ذلك (قال ألا آخبركم عن النلائة) وللاصملي عن النفر النلاثة (اما احدهم فاوى) بالقصر أى لحا (الى الله فا واهالله )عز وحل المد (واما الا خرفاستيماً) ترك المزاجة (فاستحما الله منه) جازاه بمثل فعله بأن رجه ولم يعاقبه (واما الأخر فاعرض)عن مجلس الذي صلى الله عليه وسلم (فاعرض الله عنه) أى جازاه بأن غضب عليه فهومن ماب ذكر الملزوم وارادة اللازم لان نسمة الأبوا والاستحماء والاعراض في حقمة عالى محال فالمرادلازم ذلك وهوارادة ايصال الحمر وتركُّ العقاب \* وفي الحديث التحلق للعلم والذكر وهوظاهر فهماتر جمله والحديث سبق فياب من قعد حيث ينتهي به المحلس من كاب العلم فرياب) جواز (الاستلقاعي المستعدومد الرحل) سقط قواه ومدالرجل عندالاصميلي وأبى ذروابن عساكر وثبت في نسخة عندا في ذروابن عساكر كافي الفرع وكذا

ثبت في نسخة الصغاني كافي الفتح \* وبه قال (حدثنا عبد الله بن مسلة) القعني (عن) امام دار الهجرة (مالك عن ابن شهاب) مجدين مسلم الزهري (عن عبادين تميم) بفتح العين وتشديد الموحدة (عن عمه) عدد الله بزريد بن عاصم المازني رضى الله عند (أنه رأى) أى أبصر (رسول الله صلى الله عليه وسلم) حال كونه (مستلقيا) على ظهره (في المسجد) حال كونه (واضعا احدى رحلمه على الاحرى) فعل ذلك الممن حوازه فديت جابر المروى في مسلم في عي رسول الله صلى الله علىموسلمأن يضع الرحل احدى رجليه على الاخرى وهومستلق على ظهره امامنسو خأو مقيد عااذاظهرت سلاعورته كأن بكون الازارض قافاذ اوضع رجلافوق الانوى وهناك فرجه ظهرت منها العورة فان أمن ذلك جاز \* ورواة هذا الحديث المسقمد يون وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي اللباس والاستئذان ومسلم في اللباس وأبودا ودفي الادب والترمذى فى الاستئذان وقال حسن صحيح والنسائي فى الصلاة (وعن ابن شهاب) الزهرى بواو العطف على الاستناد السابق وصرح به الداودي في روايته عن القعني (عن سعمد بن المسيب) بفنع المثناة التحتيسة وكسرها ابن حزن القرشي المخزومي أحد العلماء الاعلام الاثبات المتفق على أنحرسلاته أصيح المراسيل وقال ابن المدين لاأعلم فى التابعين أوسع على امنه ويوفى بعد التسعين وقدناهز المانين (قال كانعر) بن الخطاب (وعمان) بنعفان ريفعلان ذلك) رضى الله عنهما أى الاستلفا المذكورو زادالجيدى عن ابن مسعودان أبابكر الصديق رضى الله عنه كان يفعل ذلك أيضاوهذا يردعنى من قال ان الاستلقامن خصائصه صلى الله علمه وسلم فراب حكم بناء (المسجديكون في الطريق) المباحة (من غيرضرر بالناس)ولا بى ذرالمناس (وبه) أى بجوازه (قال الحسن) البصرى (وابوب) السختياني (ومالك) امام داراله جرة وعليه الجهور وأمامارواه عبدالرزاق عن على وابن عررضي الله عنهما من المنع فسنده ضعيف لا يحتجبه \* وبالسند قال (حدثنا يحيى بن وكمر) نسبه لحددواسم أسهعبدالله الخزوي المصرى (قالحددثنا الليث) ان سعد المصرى (عن عقيل) بضم العين ابن خالد الايلي (عن ابن شهاب) الزهري (فال اخبرني) بالافراد ولابى ذرعن الكشمني فأخسرني بالفاء ولابي الوقت والاصيلي وأخسرني بالواو وكلاهما عطف على مقدراًى أخبرنى (عروة بن الزبر) بن العوام بكذاوا خبرنى عقب هذا (انعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم اعقل) أى لم أعرف (الوي) أبابكر وأمر ومان رضى الله عنها (الاوهمان يد سان الدين) بكسر الدال أي يتدينان بدين الاسلام فهونصب بنزع الخافض (ولم عر عليناً) وللاصملي وأبي الوقت وابن عسا كرعليه ماأى الصديق و زوجته (يوم الايأتينافي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشمة ) نصب على الظرفية فيهما (غبداً) أي ظهر (الآبي بكر)رضي الله عنه رأى بعد أن خرج مهاجر امن مكة و رجع في جوارا بن الدغنة واشتراطه علم وأن لا يستعلن بعيادته القصمة الاتمية انشاء الله تعالى في كتاب اله جرة الى قوله (فابتنى مسحدانفنا وداره بكسرالفامع المدماامتدمن جوانها (فكان بصلى فيه) أى فى المسجد (ويقرأ القرآن) أى مانزل منه اذذاك (فيقف علمه نساء المشركين وأساؤهم يتحمون منه و ينظرون السه وكان الوبكر) رضى الله عنه (رجلابكان) بتشديد الكاف. مالغة في الذر الاعلام عينيه )أىلابطيق امساكهما ومنعهمامن البكاه (اذاقرأ القرآن فافزع )بالزاى أى فاخاف (ذلك)الوقوف (اشرافقريشمن المشركين)أن تميل أبناؤهم ونساؤهم الى دين الاسلام \* ووجه المطابقة بين الحديث والترجة من جهة انه صلى الله علمه وسلم اطلع على بناء أبي بكر رضى الله عنه المحدوأ قروعلمه ورواته السنة ثلاثة منهم مصر يون بالم والا خرون مدنون وفمهروابة تابعيعن ابعى والتحديث والعنعنة والاخسار وأخرجه المؤلف فى الاجارة والكفالة

المسبءن أبى هررة قال شهدنا معرسول الله صلى الله عليه وسلم حنينافقال رجل بمن يدعى الاسلام هذامن أهل النارفلاحضرنا القتال فأتل الرجل قتالاشديدا فاصاسه جراحة فقىل ارسول الله الرحل الذى قلت له آنفاانه من أهل النار فأنه قاتل الموم قتالا شديدا وقدمات فقال الذي صلى الله عليه وسلم الى النارفكاد عض السلم أن رتاب فسناهم على ذلك اذقى للهاله لموت ولكن مهجراح شديد فلما كان من الليل لم يصرعلي الحراح فقتل نفسه فأخرالني صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهداني عبدالله ورسوله ثمأم بلالافنادى فى الناس انهلامدخل الحنة الانفس مسلة وان القهيؤيد هذاالدين بالرجل الفاجر الموحدةوله وجه وهو يمعني الاؤل أى يصرماله كربراعظما وقوله صلى الله علمه وسلم ومن حلف على يمن صرفاجرة كذاوقع فىالاصولهذا القدرفس وفيه محددوف قال القاضى عماض رجه الله لم يأت في الحديث هذا الحالف الاان بعطفه على قوله قبله ومن ادعى دعوى كاذبة لسدكثر بها لمرزده الله بهاا لاقلة أى وكذلك من حلف على عن صرفهومثله قال وقدوردمعني هذاالحديث تامامسنافي حديث آخر من حلف على عن صدر يققطعها مال امرى مسلم هوفيها فاجراقي الله وهوعليه غضان وعن الصرهي التي ألزم بهاالحالف عندحاكم ونحوه وأصل الصرر الحيس والامساك (وقوله في حديث أبي هر يرة شهدنا مع رسول الله صلى الله علمه وسلم

حنينا) كدذاوقع في الاصول قال

القاضى عياض رجه الله صوابه خيبربا كالمجهة وقوله بارسول الله الرجل الذى قلت له آنفا أنه من أهل الناراى قلت في شأنه والادب

والادبواله جرة و بعضه في غزوة الرجيع فراب جواز (الصلاة في مسجد السوق) فلادلالة

ابنسعدالساعدى ان رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على والمسركون فاقتتاو افلامال رسول الله صلى الله على ومال الا تحرون الى عسكرهم وفي أعجاب رسول الله صلى الله على وسلم رجل لا يدعلهم شاذة الا المعها يضربها بسيمه فقالوا ما أجر أمنا وسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ما أجر أفلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما انه من أهل النار

وفىسبه قال القراءوابن الشحري وغبرهممامن أهمل العمرسة اللام قدتأتي بمعنى فى ومنه قول الله عزوجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أى فيه وقوله آنفاأى قريا وفيه لغتان المدوه وأفصم والقصروقوله فكادبعض المسلمن انرتاب كداهوفي الاصولأن يرتاب فانبتأذمع كاد وهوجائز لكنه قليل وكادلمقاربة الفعلولم يفعل اذالم يتقدمها نغى فان تقدّمها كقولائماكاد يقوم كانت دالةعلى القمام لكنانقله الواحدى وغبره عن العرب واللغة وقوله ثمأم وبلالافنادى فى الناس انه لايدخل الحنة الانفس مسلة وان الله يؤيدهذا الدين الرجل الفاجر يجوزفي انهوان كسرالهمزة وفتحها وقدقرئ في السبع قول الله عزوجل فنادته الملائكة وهوقائم بصليف المحراب ان الله يشرك بفتح الهمزة وكسرها (وقوله لايدعلهم شاذة الا اتمعها) الشاذوالشاذة الخارج والخارجةعن الجاعة قال القاضي عياض رجمالته أنث الكلمة على معنى النسمة أوتشسه الخارج بشاذة كانشحاعالا بلذاءأ حدالاقتله وهذا

فى حديث ان الاسواق شراله قاع وان المساجد خيرالبقاع المروى عند البزار لعدم صداسناده ولوصم لم يمنع وضع المسحد في السوق لان بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة خـ مرومسجد بالافراد وللاصيلى وأبنعسا كرمساجد السوق (وصلى ابن عون) بفتح العين المهسملة وسكون الواوآخره نون عبدالله (في مسجد في دار يغلق عليه مم البآب) أي على ابن عون ومن معه وليس في هذاذ كر السوق فالله أعلم بوجه المطابقة وبه قال (حدثنامسدد) هوابن مسرهد (قال حدثنا ابومعاوية) مجدين ازم الضرير (عن الاعش) سليمان بن مهران (عن العصالي)ذكوان (عن العاهرية) رضى الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجيع) بيا بعد المبم المكسورة وفي رواية صلاة الجاعة (تزيد على صلاته) أى الشخص المنفرد (في بيته و) على (صلاته) بانفراد و(في سوقه خساوعشر بن درجة نصب على التمسير وخسامفعول تزيد نحوقولك زدت علسه خساوسر الاعدادلا يوقف عليه الابنورالنبوة وسيأتى انشاء الله تعالى وجه المناسبة في التخصيص بعدد الخس والعشرين في باب فضل الجاعة مع مباحث أخرى (فأن احدكم اذا يوضأ فأحسن ) الوضوء باسساغهو رعاية سننه وآدابه واسقط آلفعول لدلالة السساق عليه نع ألحق في الفرع لافي أصله وضوأه بعدفاحسن ويشبه أن بكون بغسرخط كاتب الاصل وللمشميني في غير المونينية بأن أحدكم بالموحدة بدل الفاء للسبيية أولامصاحبة أى تزيد بخمس وعشر بن درجة مع فضائل أخرى هى رفع الدرجات وصلاة الملائكة وفعوهما (وأتى المسعد) عال كونه (لابريد الاالصلاة) أوما في معناها كالاعتكاف ونحوه واقتصر على الصلاة للاغلبية (لم يخط خطوة) بفتح الخام (الارفعه الله بهادرجة) سقط الفظ الحلالة للاصيلي (وحط عنه خطيئة) نصب فيهما على التميز وللاصلي وحط عنهبها ولهوللكشميني أوحطوالوا وأشمل (حتى يدخل المسجد) فالمشي الى الجاعة بستازم احتساب الاجربالخطوات والتنصل عن الخطيات ومن يوقى عن دركات الهلكات فقد ترقى الى منعاة الدرجات (وادادخل المسعد كان في) تواب (صلاقما كانت)بنا التا نيت ولاى درما كان (تحدسه) الصلاة أي مدّة دوام ذلك وحذف الفاعل للعلم به (وتصلي يعني علم مد الملائكة مادام في تجلسه الذي يصلى فيه )أى تستغفر وتطلب له الرحة قائلين (اللهم اغفرله اللهم ارجه) وسقطعند أبوى ذروالوقت والاصيلي وابن عساكر لفظ يعني ولفظ عليه عندابن عساكر في نسخة وثبت عنه فى أخرى (مالم يؤذ) المصلى الملائكة (يحدث) من الاحداث بكسر الهمزة و بضم أول المضارعين مجزومين واللاحق بدل من سابقه ولابي ذروابن عساكر في نسخة وأبي الوقت يحدث الرفع على الاستئناف والكشميه في مالم يؤذ بحدث فيه بافظ الجار والمجرور متعلق بيؤذوفي نسخة مالم يحدث فمهاسقاط يؤذأي مالميأت بناقض للوضوع ورواة هذاالدرث مابين بصرى ومدنى وكوفي وفمه التحديث والعنعنة ورواية تابعي عن تابعي وأخرجه المؤاف أيضافي بالجاعة ومسلوأ يوداود والترمذي وابن ماجه في الصلاة في (باب) جواز (تشديك الاصابع في المسجد وغيره) ، و به قال (حدثنا طامدين عمر) بضم العين البكر اوى المتوفى بنيسابور أولسنة ثلاث وثلاثين ومائتين (عن بشر) بكسر الموحدة وسكون المعمة ابن المفضل الرقاشي كان بصوم يوماو يفطر يوماو يصلي كل يوم أربعما تُقركعة ويوفى سستة تسع وعمانين ومائة (قال حدثنا عاصم) هوابن محمد بنزيد ابن عبدالله بنعر بن الخطاب العدمرى المدنى (قالحدثنا) أنى (واقد) القاف ابن مجد (عنايه) محدين زيد (عنابنعر) بنالطاب (اوابنعرو) هوابن العاص رضي الله عند والشائمن واقد (قال شدما الذي صلى الله علمه وسلم اصابعه )ولابن عسا كرشدا أصابعه

الغنم ومعناهاته لايدع أحداعلى طريق المبالغة قال ابن الاعرابي يقال فلان لايدع شاذة ولافاذة اذا

فقال دجل من القوم اناصاحبه ابدا قال (٢٠٠) فرج معة كلاوقف وقف عهواذااسر عاسر عمعة قال فرح الرجل بوحاشديدا

قال المخارى رجمه الله (وقال عاصم بن على) هوابن عاصم بن صهيب الواسطى شيخ المؤلف ويوفى سنة احدى وعشرين ومائتين مماوصله ابراهيم الحربي في غريب الحديث له (حدثناعات ان محد) هوان زيد قال (معت هذا الحديث من ابي) محد بن زيد (فلم احفظه فقومه لي) أخي (واقدعن اسه) محدين زيد (قال معت الدوهو يقول قال عمد الله) بن عروبن العاص رضي الله عنهم ( قال رسول الله صلى الله علمه وسلم اعبد الله من عمرو) بفتح العين (كيف مك اذا بقمت في حدالة من الناس) بضم الحاء المهملة وتخفيف المثلثة (بَعِداً) أي عاسق وزاد الجيدى في الجع بن الصحيفان نقلاعن اسمسعود قدم حتعهودهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا هكذا وسلابين أصابعه وانماشك صلى الله علمه وسلم بينأصابعه ليمثل الهم هيئة اختلاطهم من باب تصوير المعتول بصورة المحسوس وهذا الحديث ساقط فيأ كثر الروايات ولميذكره الاسماعيلي ولاأنو نعيم فى مستفرحيه ما وانما وجد بخط البرز لى وذكر أبومس عود في الاطراف له أنه رآه في كاب ابن رميع عن الفريرى عن حادين شاكر عن المخارى وفي الموسنة قسمة وطه للاصيلي فقط ورواته ما بن بصرى ومدنى وفيه التعديث والعنعنة \* وبه قال (حدثنا خلاد بن يحيى) السلى الكوفي نزيل مكة (قال حدثنا سفيان) الثورى (عن الى بردة بن عبد الله) وللكشميني في نسجة عن بريد وهوامم أى ردة (ابن الى بردة عن جده) أى بردة بن ألى موسى (عن الى موسى) عدالله بن قلس الاشعرى (عن النبي صلى الله علمه وسلم قال ان المؤمن) ولابن عسا كرقال المؤمن (المؤمن كالبنيان) بضم الموحدة أي كالحائط (يشديعف معضاً) نصب على المفعولية وسابقه فاعل اسابقه وللمستملي في غيراليونينمة شد بافظ الماضي (وشيك صلى الله عليه وسلم اصابعه) وللاصلى بن أصابعه \* ورواة هذا الحديث الحمة كوفيون وفيه رواية الابن عن حده ورواية جدهعن أبسه والتعسديث والعنعنسة وأخرجه المؤلف أيضافي الادب والمظالم والترمذي في المر والنسائي ، وبه قال (حدثنا اسعق) بن منصور كاجزم به أنونعم (قال حدثنا ابن شميل) بضم المعمة ولابن عساكرالنضر بن شميل قال اخبرنا) وللاصلى حدثنا (أبن عون) بفتح العين وسكون الواو عبدالله (عن ابن سرين) محد (عن الى هريرة) رضى الله عنه وقال صلى بنارسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاق العشى) بفتح العين المهدلة وتشديد اليا وهومن أول الزوال الى الغروب وللمستملي والجوى صلاة العشا بالمدووهم فى ذلك لماصيح أنها الظهر أوالعصر (قال ابن سيرين) مجد (قدسماها أبوهر يرة ولكن نسمت أنا) أهي الظهر أم العصر (فالفصلي بناركعتين نم سلم فقام الى خشبة معروضة )أى موضوعة بالعرض أومطروحة (في) ناحية (المسجد فاتكام) عليه الصلاة والسلام (عليها كائنه غضبان ووضع يده المني على البسري) ولابي الوقت والاصلى وابن عساكر على يده الدسرى (وشيل بن أصابعه ووضع خدّه الاعن على ظهر كفه البسرى) ولغيرالكشميهني ووضع بده المني بدل خدة الاعن والرواية الاولى أولى لئلا يلزم الشكرار (وخرجت السرعان من الواب المسجد) بفتح السين والراء المهملتين وضم النون فاعل خرج أى أوائل الناس الذين بتسارعون وضبطه الاصميلي ممافي غيراليونينية سرعان يضم السمين واسكان الراءجع سريع ككنيب وكثبان وهوالمسرع الغروج وقول أبى الفرج فماحكاه الزركشي ان فيه ثلاث لغات فتح السين وكسرها وضمها والرامسا كنة والنون نصبأ بداتعقمه الدماسيني بأنه انماهو فيسرعان الذىهواسم فعلأى سرع ولذا قال والنون نصب أبداأى مفتوحة لاتتغيرعن الفتح لانهاحركة شاء فاماجع سريع فعرب تعتور نونه الحركات الثلاث فنقل اللفظ في غير محله كاترى اه (فقالوا قصرت الصلاة) بفتح القاف وضم الصادعلي البنا اللفاء ل أوقصرت من قصر يقصر بضم

فاستعل الموت فوضع نصل سفه بالارض وذبابه بن ثديمة تعامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله على هوسلم فقال أشهدا نكرسول الله فقال وماذاك قال الرجل الذيذكرت آنفا الهمن أهدل النارفأ عظم الناس ذلك فقلت أنالكم به فرحت فىطلىه حتى جرحا شديدا فاستعل الموت فوضع نصل سيفه بالارض وذبابه بن دسه م تحامل علمه فقتل نفسمه فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم عند ذاك ان الرحل العمل عل أهل الحنة فمايدو للناس وهومن أهل النار وأن الرجل المعمل عل أهل النارفه ايدوللناس وهومن أهل

الرحل الذي كان لايدع لهم شاذة ولافاذة احمه قزمان قاله الخطب البغدادي فالوكان من المنافقين وقولهماأجزأ منااليوم أحدماأجزأ فلانمه\_موز معناهما أغنى وكفي أحد دغناء وكفايته وقوله فقال رجــل من القوم أناصاً حبه) كذا هوفي الاصول ومعناء أناأ سحمه في خفية وألازمه أبدالانظرالسب الذى به يصرمن أهل المارفان فعله فىالظاهر حمل وقدأ خبرالنبي صلى الله علمه وسلم انه من أهل النار فلا ىدلە منسىعىب (قولە ووضع فيال السف بن ثديم هو يضم الذال وتحفف الماالموحدة المكررة وهوطرفه الاسفل واماطرفه الاعلى فقيضه وقوله بين ثديه هو تنسية ثدى بفترالثاء وهويذ كرعلى اللغة الفصعة التي اقتصرعلها الفسراء ونعلب وغبرهما وحكى انفارس

والحوهرى وغبرهما فيه المتذكير والتانيث فالب فارس المدى للمرأة ويفال لذلك الموضع من الرجل مندوة وثند وقبالفتح الفاف

قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزعهمامن كالمته فنكاها فلم برقأالدم حـتى مات فقال ربكم قد حرمتعلم الحنة عمديدهالي المسجد فقال اى والله لقدحدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسعد \*وحدثنا مجدين أي بكر المقدمي حدثناوه بنجر رحدثناأى قال معتاكسن يقول حدثنا جندب انعبداللهالعلى فيهذا المحد فانسسنا ومانخشي أن يكون حندب كذب على رسول الله صلى الله علمه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل فمن كان قىلىكم خراج فذكر نحوه

بلاهمز وبالضم مع الهدمز وقال الجوهرى والشدى للمرأة وللرجل فعلى قول ابن فارس يكون في هذا الحديث قداستعارالندى للرجل وجع المدى أندوندى وندى يضم الثاء وكسرها (قوله صلى الله علمه وسلم خرجت برجل قرحة فاتذته فانتزعسه مامن كالتمه فنكا هافلم رقاً الدم حتى مات) وفي الرواية الاخرى خرج به خراج القرحة بفتح القاف واسكان الراءوهي واحدة القروح وهي حبات تخدرج فيدن الانسان والكنانة بكسرالكاف وهي جعبة النشاب مفتوحة الجمسمت كنانة لانهاتكن السهامأى تسترها ومعدى نكا هاقشرها وخرقها وفقعهاوهومهموزومعيى لمرقأ الدمأى لم ينقطع وهومهموزيقال رقأالدم والدمعير قأرقوأمثل ركع بركع ركوعا اذاسكن وانقطع والخراج بضم الخاء المعممة وتخفيف

القاف وكسر الصادعلي البنا المفعول وعزى لاصل الخافظ المندري (وفي القوم أو بكروعر فهاما) باسقاط الضمر المنصوب وفي روا بةفهاباه أي خافاه (أن يكلماه) علمه السلام احلالاله (وفي القوم رجل) هوالخرباق وكان (فيديه طول بقال الهذو اليدين قال) وفي رواية فقيال (بارسول الله أنسيت ام قصرت الملاة) بالفتح ثم الضم أو الضم ثم الكسر كالسابقة (قال) عليه الصلاة والسلام (لمانس) في ظنى (ولم تقصر) أي الصلاة (فقال) علمه الصلاة والسلام العاضرين (أكما أى الامر كا يقول دواليدين فقالوانع) الامركاية ول (فتقدم) عليه الصلاة والدلام (فصدلي ماترك)أى الذى تركه وهوالركعتان (تمسلم تم كبروسجدمن ل محوده اوأطول تمرفع رأسه وكبرنم كبر)وسقط لابن عساكرنم كبر (و-حدمثل-حوده اوأطول تمرفع رأسه وكبرفر عا سألوه) أى سألوا ابن سعرين هل في الحديث (تمسم فيقول) وللاصميلي يقول زنبدت بضم النون اى أخرت أن عران بن حصن قال عملم)ولانى داودوالترمذى والنسائي من طريق أشعث عن اسسرين حدثنى خالدالحذاعن أىقلابة عنعه أى المهلب عنعران ب حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسحد محدد تين غم تشهد غمسلم فسين أشعث الواسطة بين ابن سرين و بن عمران \* وصاحت هـ ذا الحديث تأتى انشاء الله تعالى في باب السهو \* ورواته الخسة مأبن مروزى وبصرى وفيه التحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه أيضافي السهو وكذا مسلم وأبوداود والنسائي وابن ماحه فراب سان (الماحدالتي على طرق المدسة) النبوية منها وبن مكة (والمواضع التي صلى فيها الذي صلى الله عليه وسلم) ولم تععل مساجد ، وبه قال (حدثنامجدين الى بكر) البصرى المتوفى سنة أربع وثلاثين ومائتين (المقدى) بضم الميم الأولى وُفتح القاف وتشديد الدال المه ملة بلفظ المفعول (قال حدثنا فضيل بن سليمان) بضم الفاء وفتح الضاد المعمة وسلمان بضم السين النمرى بضم النون (قال حدثناموسي بن عقبة) بضم العين واسكان القاف (قال رأيت سالم بن عبد الله) بنع ون الخطاب رضى الله عنهم (يتحرى) أى يقصد و يختار (اما كن من الطريق فيصلى فيهاو يحدث أن الاه)عبد الله بن عمر (كان يصلى فيهاو أنه) أى أماه عدد الله (رأى المي صلى الله عليه وسلم يصلى في ذلك الامكنة) سقط لفظ يصلى لا بن عساكر وهذامرسل من سالم ان كان الضمرلة قال موسى بنعقبة (وحدثني) بالافراد (نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عررضي الله عنه ما أمه كان يصلى في تلك الاسكنة) قال ابن عقبة أيضا (وسألت سالما) أى ان عبد الله بن عرعن ذلك (فلا أعلم الاوافق نافعافى الامكنة كلها الاانم ما اختلفاق مسيد بشرف الروحة ) بفتح الشين المعجمة والراء آخره فاعنى الاوّل و بفتح الراء وسكون الواو و مالحاء المهءلة بمدود اسمموضع بنهو بن المدينة ستة وثلاثون ميلا كاعندمسلم في الاذان ولاس أبي شمية ثلاثون وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام هذا وادمن أودية الحنة وقدصلي فيه قبلي سبعون نباومريه موسى بزعران عليه الصلاة والسلام حاجا أومعتمرا \* ورواة هذا الحديث ما بين يصرى ومدنى وفيه التعديث والعنعنة والرؤية وبه قال (حدثنا ابراهم بن المنذر) بكسرالذال المعية ابن عبد الله المديني الحزامي بكسر الحاوالمهملة وبالزاى (قال حدثنا انس بن عماس) بكسر العن المهملة آخره مجمة المدني المتوفي سنة ثمانين ومائة (قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع أن عمدانلة ولانوى ذروالوقت أتء دالله بعروللاصلى بعني ابن عمر (اخبره أن رسول الله صلى الله عله وسلم كان بنزل بذي الحليفة) يضم الحاء المهملة وفتح اللام الميقات المشهور لاهل المدينة (حين يعتمروف جمم عنج) حدالوداع (تحت مرة) بفتح المهملة وضم الميم أم غيلان و شعر الطل ذات الشوك (ف موضع المسجد الذي بذي الليفة)وفي نسجة الذي كان بذي الحليفة (وكان) عليه

الرا وهوالقرحة (قوله فانسيناوما نخشي ان يكون كذب)هونوع من تأكيد الكلام وتقويته في ألَّنفس أوالاعلام بتعقيقه ونني تطرق

الصلاة والسلام (أذارجعمن غزوكان في تلك الطريق) أى طريق الحديثية وكان صفة لغزو ولابنعساكر وأبى ذرفى نسخة غزو وكان الواوقب لالكاف ولابي الوقت والاصيلي غزوة كان بالها وفتذ كمرالضمر ماعتبارتأ ويلها بسفرولا يذرعن الحوى والمستملي والاصملي غزوة وكان سًا التأنيث والواو (أو) كان (في ج اوعرة هيط من بطن واد) هووادي العقبق وسقط حرف الجرعندأ بوى ذروالوقت والاصيلي وابنءساكر ولابنعساكر وحده همط من ظهروا ديدل بطن واد (فاذاظهر من بطن واداً ماخ) را حلمه (مالبطعة) أى المسيل الواسع المجمّع فيه د قاق الحصى من مسل الما وهي (التي على شفهر الوادي) بفتح الشين المعمدة أي طرفه (الشرقية) صفية لبطعاء (فعرس) عهملات مع تشديد الراء أى نزل آخر الليل اللاستراحة (م) بفتح المثلثة أى هناك (حتى يصبح بضم أوله أى بدخل في الصباح وهي تامة استغنت عرفوعها (لسعند السعد الذي بحبارة ولاعلى الاكة) بفتح الهدمزة والكاف الموضع المرتفع على ماحوله أوتل من جرواحد (التي عليها المسجد كانم) بفتح المشلة هناك (خليم) بفتح الخاء المجمة وكسر اللام آخره جيم وادله عق (يصلى عبدالله) بعر (عنده في بطنه كثب) بضم الكاف والمثلث في حك كند رمل مجتمع (كانرسول الله صلى الله على وولم م) بفتح المثلثة هذاك (يصلى) قال البرماوي كالكرماني هو مرسلمن نافع (فدما) بالحا المهدماة أى دفع (السيل فيه) ولاى درفد مافيه السيل (بالبطعاء حتى دفن السمل (ذلك المكان الذي كان عبدالله) من عر (يصلى فيه وان عبدالله بن عرحدته) بالاسنادالمذكوراليه (أن النبي صلى الله علمه وسلم صلى حمث المسجد الصغير) بالرفع صفة للمسجد المرفوع تقدير حيثهو المسجدوحت لاتضاف الاالى حلة وفي بعض الاصول صلى جنب المسجد مالحيم والنون والموحدة وحدنئذ فالمسحد مجرور ما لاضافة (الذي دون المسحد الذي بشرف الروحام) هي قو بة جامعة على المات من من المدينة وتقدم أن منهاو بين المدنسة ستة وثلاثين ميلا (وقد كان عبدالله) بعررضي الله عنه ما (يعلم) بفتح أقله وثالثه وسكون ثانيه من العلم ولا بوى ذروالوقت يعلم بضم غم سكون ثم كسرمن العلامة ولهماأ يضاتع إعثناة فوقسة وتشديد اللاممفة وحتمر (المكان الذي كان صلى) ولابن عساكر الذي صلى (فيه النبي صلى الله علمه وسلريقول) المكان الموصوف (م) بفتح المثلثة هناك (عن يمنك حين تقوم في المسحد تصلي وذلك المسجد على حافة الطريق الميني) بتخفيف الفاء أى على جانبه (وأنت ذاهب الى مكة منه وبين المسحدالا كبررمية بجعراً ونحوذلك وانان عركان يصلى الى العرق) بكسر العن وسكون الراء المهملتين وبالقاف الجدل الصغيرأ وعرق الظسة الوادى المعروف (الذي عندمنصرف الروساء) بفتح الراءفيه ماأى عندا آخرها (وذلك العسرق انتها طرفه على حافة الطريق) ولاي ذرعن الكشميني انتهى طرفه بالقصرو رفع طرفه (دون) أى قريب أوقعت (المسحدالذي بينه و بن المنصرف) بفتح الرا (وأنت ذاهب الى مكة وقدايتني) بضم المنامة الفوقية منالله فعول (مُم)أى هذاك ومستعد فلم يكن عمد الله يصلى وللاصيلي فلم يكن عبد الله من عمر يصلى (فىذلا المسعد كان)وللاصدلي وكان (يتركه عن يساره و وراءه) بالنصب على الظرفية شقد در في أو الحرعطفاعلى سابقه و و يصلى أمامه )أى قدام المسجد (الى العرق نفسه وكانء حدالله) بنعمر (بروحمن الروحانف الايصلى الظهرحتى داتى ذلك المكان فيصلى فها الظهرواذاأقب لمن محكة فان مربه قبل الصبح بساعة أومن آخر السحر) مابين النجرالكاذب والصادق والفرق ينسهو بنقوله قبل الصبح بساعة انه اراديا تنر السحر أقلمن ساعة وحينند فيغاير اللاحق السابق (عرسحتي يصلى بها الصبح وان عبد الله حدثه )بالسسند

غمره والحلف عله غير الاسلام كقوله هويهودى أونصراني ان كان كدا أو واللات والعرى وشمدذلك وفهاانه لايصح النذر فمالاعلا ولادازم بهدا الندر شئ وفهاتغليظ تحر ع لعن المسلم وهذالاخلاف فمه قال الامام أبو حامد الغزالي وغسره لا يحوز لعن أحدمن المسلمن ولاالدواب ولافرق بن الفاسق وغسره ولا يحوزلعن أعمان الكفارحياكان أومساالا من علنامالنص الهمات كافراكاتي الهبوأنىجهل وشههماو يحوز لعن طائفتهم كقولك اعن الله الكفار ولعن الله الهود والنصارى وأما قوله صلى الله علمه وسلم لعن المؤمن كقتله فالظاهران المرادانهماسواء فيأصل التعريموان كان القتل أغلظ وهدذا هوالذى اختاره الامامأبو عبدالله المازرى وقيل غرهذاما لدس نظاهر وأماقوله صلى الله علمه وسلفهوفى نارجهنم خالدا مخلدا فيهاأبدافقمل فيه أقوال أحدها انه مجول على من فعل ذلك مستحلا مععله بالتحريج فهذا كافروهذه عقو منه والثانى ان المرادما للملود طول المدة والاقامة المتطاولة لا حقىقة الدوام كايقال خلداللهماك السلطان والشالث انهذاجراؤه ولكن تكرم سحانه وتعالى فاخبر الهلاعظد في النار من مات مسلما قال القاضي عماض رجمالته في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه عديدة فيديد به في يده سوحاما فيطنهفهدلللعلىانالقصاص من القائل بكون عاقتل به محددا كان أوغره اقتدا العقاب الله تعالى لقاتل نفسه والاستدلال بمذالهذا

ففيه سأن لغلظ تحريم هذا الحلف وقوله صلى الله عليه وسلم كأذباليس المرادية التقييد (٦٣ ٤) والاحتراز من الحلف ماصاد قالانه لا ينفك

الحالف ماعن كونه كاذباوذلك لانه لابدأن يكون معظمالما حلف فانكان معتقداعظمته بقلمه فهو ذلك بقلمه فهو كاذب في الصورة لكونه عظمه بالحلف به واذاعلمأنه لا يتقل عن كونه كانعاحـل التقمد بكاذباعلى أنه ان لصورة الحلف ويكون التقسد خرج على سب فالا يكوناله مفهوم ويكون مناب قول الله تعالى ويقتاون الانداء بغسرحق وقوله تعالى ولاتقتاداأ ولادكم من املاق وقوله تعالى وربائيكم اللاتى في حوركم وقوله تعالى فان خفتم انلا يقماحدود الله فلاحناح علم مافدا افتدت به وقوله تعالى فلدس علىكم جناح أن تقصروامن الصلاةان خفتم وقوله تعالى ولاتكرهوا فتماتكم على البغاء ان أردن تعصنا ونظائره كشرة ثم ان كان الحالف به معظمالما حلف به محلاله كانكافراوان لم مكن معظما بلكان قلمهمطمئنا بالاعان فهوكاذب فيحلفه عالانحلفه ومعاملته الامعاملة ماعلف بهولا يكون كافراخارجاعن ملة الاسلام وبحوزان يطلق علمه اسم الكفر وبراديه كفرالاحسان وكفرنعمة الله تعالى فانها تقتضي أن لا يحلف هذاالحلف القبيع وقدقال الامام أنوعبدالرجن عبدالله بنالمسارك رضى الله عنه فماوردمن مثل هذا ماظاهره تكفرأ صحاب المعاصي انذلك على حهة التغليظ والزجر عنهوهذامعني مليح ولكن سغي ان يضم المهماذ كرناهمن كونه كافر النع واماقوله صلى الله علمه وسلم من أدعى دعوى كاذبة لسكثر بهالم يزده الله الاقلة فقال القاضى عياض هوعام فى كل دعوى يتشبع باالمر بمالم يعط من مال يختال فى التحمل به من غيره أونسب ينتمى اليه أوعلم

السابق الميه (ان النبي)ولابن عسا كران رسول الله (صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحتسرحة) بفتح السين والحاء المهملتين منهمارا عساكنة شجرة (ضخمة)أى عظمة (دون الرويشة) بضم الراء وبالمثلثة مصغراقرية جامعة بينهاو بين المدينة سيعة عشرفرسخا (عن يمين الطريق ووجاه الطريق) بكسرالواو وضمهاأى مقابلها والهاء خفض عطفاعلى يين اونصب على الظرفية (فىمكان بطم) بفتح الموحدة وسكون المهملة وكسرها واسع (سهل حتى) ولابي الوقت والاصيلي وابن عسا كرحين (مفضى)أى يخرج عليه الصلاة والسلام (من اكمة) بفتح الهدمزة والكاف والميم موضع من تفع (دوين بريد الرويشة) بضم الدال وفتم الواومصغراولا بن عساكردون الرويشة (عملين)أى منه وبين المكان الذي ينزل فيه البريد بالرويشة مملان أو البريد الطريق (وقد أنكسر اعلاهافا ندى) بفتح المثلثة منياللفاعل اى انعطف (في حوفهاوهي فاتَّه على ساق) كالمنيان ليستمتسعةمن اسفل (وفي ساقها كثب) بكاف ومثلث ةمضمومتين جع كثيب وهي تلال الرمل (كنيرة وان عبدالله بعرحدته) بالسند المتقدم اليه (أن الذي صلى الله عليه وسلصلى قطرف تلعة) بفتح المثناة الفوقية وسكون اللام وفتح العين المهدملة مسيل الماءمن فوق الى اسفل الهضبة فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل (من ورا العرج) بفتح العين وسكون الراء المهملتين آخره حبي قرية جامعة بنهاو بين الرويثة ثلاثة عشر أوأر بعة عشرميلا (وانداهب الى هضمية) بفتح الها وسكون الضاد المجمة جب لمنسط على وجه الارض أوماطال واتسع وانفردمن الجبال (عند ذلك المسعد قبران اوثلاثه على القبور رضم) بفتح الراورسكون المجمة وللاصملي رضم بفتههاأي صخور بعضها فوق بعض (من حجمارة عن عين الطريق عند ملمات الطريق) بفتح السين المهملة وكسراللام صغرات ولغيرأ بى ذروالاصلى سلمات بفتح اللام شعرة يدبغ بورقها الاديم (بين اولئك السلمات كان عبد الله) من عروضي الله عنهما (يروح من العرج بعدأن تميل الشمس بالهاجرة) نصف النهار عنداشتداد الحر (فيصلى الظهر في ذلك المدحدوان عبدالله بنعرحدته )بالسندالسابق (أنرسول الله صلى الله عليه وسلم رزل عند مرحات) بفتح الرامشجرات (عن يسار الطريق في مسيل) بفتح الميم وكسر الهملة مكان منعدر (دون هرني) بفتح الها وسكون الراء وبالشين المجمه مقصور جبل على ملتقى طريق المديسة والشام قريب من الحفية (ذلك المسيل لاصق بكراع) بضم الكاف أي بطرف (هرشي) بفتح الهاء وسكون الراء وبالشين المجمة ثنية بين مكة والمدينة وقيل جبل قريب من الحفة (بينه وبين الطريق قريب من غَلَوْقَ) بفتح الغين المجممة غاية بلوغ السهم اوأمد جرى الفوس (وكان عبد الله) بنع و (يصلى الى سرحة) بفتح السين وسكون الراء (هي اقرب السرحات) بفتح الراء أي الى شعرة هي اقرب الشعرات (الى الطريقوهي اطولهن وانعبدالله بنعر حدثه) بالسند السابق (أن الني صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسلل) المكان المنعدر (الذي في ادنى من الظهران) بفتح المروتشديد الراءفي الاولى وبفتح الظاء المعمدة وسكون الهاء في الاخرى المسمى الاتنطن مر ووللاصيلي مرظهران (قبل) بكسرالقاف وفتم الموحدة أي مقابل (المدينة حين بهبط) وفي رواية حتى يهبط (من الصفراوات) بفتح الصاد المهملة وسكون الفاجع صفراء وهي الاودية أوالجبال التي بعدمر الظهران (ينزل في بطن ذلك المسمل عن يسار الطريق) ينزل بالمثناة التحتيمة كافي الفرع وغيره اوتنزل بنا الخطاب ليوافق قوله وانت داهب الى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله علمه وسلم وبين الطريق الارمية بحجروان عبد الله بعرحدته ) بالسند السابق (ان النبي صلى الله علمه وسلم كان نبزل بذي طوى بضم الطاعموضع عكة ولابي ذرعن الكشميري طوى بكسرها الله على المربن حرب حدثناها شم بن القام ( ع ٦٤) حدثنا عكرمة بن عارقال حدثني مال الحنفي أبوزميل قال حدثنا عبد الله بن عباس قال حدثني عربن الخطاب المواجدة العربية على الطواء بنادة أل

يتعلىبه وليسهومن حلته أردين يفلهره ولمسهومن أهله فقدأعلم صلى الله عليه وسلم اله غيرمبارك له في دعواه ولازال ماا كتسبه بها ومثله الحديث الآخر المن الفاجرة ونفقة للسلعة عيقة للكسبواما قولهصلي الله علمه وسلم ان الرجل ليعل عل أهل الحنة فعايد وللناس وهومن أهل الذاروان الرجل امعمل علأهل الناروهومن أهل الحنة ففيدالتعذيرمن الاغترار والاعال وأنهلا شغى للعمدأن يتكل عليهاولا يركن المهامخافةمن انقلاب الحال للقدرالسابق وكذا ينبغي للعاصى ان لا مقنط ولغمره ان لا يقنطه من رجة الله تعالى ومعنى قوله صلى الله عليه وسلمان الرجل ليعمل عمل أهل الحنة وانهمن أهل الناروكذاعكسه ان هـ داقد يقع وأماقوله صلى الله عليه وسلمان رجلا عن كان قبلكم خرحت مه قرحة فلما آذته انتزع سهمامن كناته فذكا هافلم رقأالدم حتى مان قال ربكم قدح متعلمه الحنة فقال القاضي رجه الله فمه يحتمل أنهكان مستعلاأ ويحرمها حين مدخلها السابقون والابرارأ ويطيل حساه أو يحدس في الاعراف هذا كلام القاضي قلت ويحمل انشرع أهل ذلك العصرتكفيرأ صحاب الكمائر ثمان هذا محول على انه تكأها استعالاللموت أولغر مصلحة فانه لوكان على طريق المداواة التى يغلب على الظـن تفعها لم يكن حراماوالله أعلم

\*(بابغلظ تحريم الغلول وانه لايدخل الحنة الاالمؤمنون)\* فيه عرين الخطاب رضي الله عنه

قاللاكانيوم خبيرا قبل نفرمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلانشهد فلانشهد حتى مرواعلى رجل

وعزاه العينى كابن جرللاصميلي وافى الفرع كاصله طوى فقعها ولابى ذربذى الطواء بزيادة أل معكسرالطا والمدوعز االعيني كاب جرزيادة الالف واللام للعموى والمستملي وحكافتح الطاعن عياض وغيره وهوالذي في الفرع وليس فيه ضم الطاء البتة (ويبت) بها (حتى يصبح يصلى الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول اللمصلى الله على موسلم ذلك على اكمة ) بنتج الهمزة والكاف والمح موضع من تفع على ماحوله اوتل من حرواحد (غليظة)وفي روا يفعظمة (السق المسجد الذي بني تمولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة وأن عبدالله) زاد الاصلى ابن عمر (حدثه) بالسندالسابق اليه (ان الذي صلى الله علمه وسلم استقبل فرضتي الجبل) يضم الفاء وسكون الراء وفتح الضاد المجمة مدخل الطريق الى الجبل (الذي بينة) ولابي الوقت وابن عدا كرالذي كان بينه (وبين الجبل الطويل نحوالكعمة) أي ناحيتها قال نافع (فيمل) عبدالله (المحدالدي بني مم) بفتح الثاءاى هناك (يسار المسحد بطرف الاكتة ومصلى الذي صلى الله عليه وسلم استفل منه) بالنصب على الظرفية أوبالرفع خبرميتدا محمذوف إعلى الاكمة السودا تدعمن الاكمة عشيرة اذرع) بالذال المجمة ولاى ذرعشر أذرع (اونحوها تم تصلى) حال كونك رمستقبل الفرضتين من الحبل الذي منك و بين الكعمة) وانما كان اس عمر رضي الله عنسه يصلي في هسذه المواضع التمرك وهذالاينافي ماروى منكراهمة أبيه عرلذلك لانه محمول على اعتقادمن لايعرف وجوب ذلك وابنه عبدالله مأمون من ذلك بل فال البغوى من الشافعية ان المساجد التي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيمالوندرا حدالصلاة في شئ منهاتعين كاتتعين المساجد الذلا ثة ففظ اختلاف عروا بنه عبد الله رضى الله عنه ماعظيم في الدين فني اقتفاء آثاره عليه الصلاة والسلام تبرك به وتعظيم له وفى نهى عررضى الله عنه السلامة في الاتماع من الاستداع ألاترى أن عرضه على ان هذه المساجد التي صلى فيها علمه الصلاة والسلام ليست من المشاعر ولالاحقة بالمساحد الثلاثة في التعظيم غم انهذه المساجد المذكورة لابعرف اليوم منهاغ سرمست دذى الحليفة ومساجد الروحاء يعرفها أهل تلك الناحية وفي هذا المسياق المذكورهنا تسعة أحاديث أخرجها الحسن بن سفيان في مسنده مفرقة الاانه لميذكر الثالث وأخرج مسلم الاخبرفي كتاب الحج ، ورواة هذا الحديث الخسمة مدنيون وفيه التحديث والعنعنة والاخبار ﴿ [الواب سترة المصلي] وهـ ذاساقط في اليونينية فيهذا (باب) بالنبوين (سترة الامام) الذي يصلى بالناس وليس بن يديه حدار وغوه (سترقمن)وفيروا ية سترقبلن (خلفه) من المصلين ويه قال (حدثناعددالله بن يوسف) السنسي (قال اخبرنا) وللاصيلي حدثنا (مالك) الامام الاعظم (عن ابن شهاب) الزهري (عن عسد الله بن عبدالله بعدية عن عبدالله بن عباس) رضى الله عنها ما وسقط لا بن عسا كرعددالله (أنه قال) وللمستملي أنعبدالله بعباس قال (اقباترا كاعلى حاراتان) بالمثناة الفوقية (وانالومتذ قدناهزت أى قاربت (الاحملام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الناس عنى ) ولمسلم من رواية ابن عيينة بعرفة وجع بنهمما النووى بانهم ماواقعتان ونعقب بان الاصل عدم التعدد ولاسمامع اتحادمخر ج الحديث قال استحروا لحق أن قول استعينة بعرفة شاذو كان في حمة الوداعمن غيرشك (الى غيرجدار) قال الشافعي الى غيرسترة وحينمذ فلامطا بقة بن الحديث والترجة وقدبوب عليه البهق بابمن صلى الى غيرسترة لكن استنبط بعضهم المطابقة من قوله الىغىرجدارلان لفظ غيريشعربان تمةسترة لانها تقع دائماصفة وتقديره الىشئ غيرجدار وهوأعم من ان يكون عصااوغ بردلك (فررت بين يدى بعض الصف فنزات وارسلت) ولاى در فأرسلت (الاتان رتع ودخل في الصف فلم يسكر ذلك على أحد) فدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا

فقالوا فلانشهد فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم كالراني رأيته في النار فيردة غلها أوعماءة ثم فال رسول الله صلى الله عليه وسلم نااس الطاب اذهب فنادفي الناسانه لايدخل الحنه الاالمؤمنون قال فرحت فناديت في الناس الاانه لا يدخل الجنة الاالمؤمنون وحدثنا أبوالطاهر ثنا ابنوهب عن مالك ابنأنسءن توربن زيد الديلي

فقالواف الانشهدد فقال رسول اللهصلى الله علمه وسلم كالااني رأيته فى النار فى ردة غلهاأ وعماءة ثم قال رسول الله صلى الله علمه وسلم مااس الخطاب اذهب فنادفي الناس انهلالدخل الخندة الاالمؤمنون فال فحرجت فناديت ألاانه لايدخل الجنة الاالمؤمنون وفسه حددث أبي هريرة من نحومعناه «الشرح في الاسنادأ بوزميل بضم الزاى وتخفيف الميم المفتوحة وتقدم (وقوله لما كان يوم خير) هو باللاء المجمة وآخره راقهكذا وقعفي مسلم وهوالصواب وذكرالقاض عماض رجه الله ان أكثررواة الموطارووه هكذاوانه الصواب فالورواه بعضهم حنين بالحاء المهملة والنون والله أعلم (وقوله صلى الله عليه وسلم كلا) زجر وردلقولهم فيهذا الرحلانه شهد محكومله بالحنة أول وهله بل هوفى النار بسب غاوله (وقوله تورىزيدالديلي) هوهنابكسرالدال واسكان الماء عكد ذاهو في أكثر الاصول الموجودة ببلاد ناوفي بعضما الدؤلى بضم الدال و بالهمزة بعدها التي تسكتب صورتهاواوا وذكر القاضىءماض رجه الله انهضطه هنا عنأبي بحر دولي بضم الدال (٥٩) قسطلاني (اقل) وبواوساكنة قالوض مطناه عن غيره بكسرالدال واسكان اله اقال وكذاذ كره مالك في الموطاو المخاري

فانقلت لايلزم عاذ كراطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لاحتمال أن يكون الصف حائلادون رؤ يته علمه الصلاة والسلامله أحمب مانه علمه الصلاة والسلام كان يرى في الصلاة من ورائه كما يرىمن أمامه وفي رواية المصنف في الحبير انه مرّ بين يدى بعض الصف الاول فلم يكن هناك حائل دون الرؤية ، وبه قال (حدثنا اسحق ولابن عساكر اسحق يعنى ابن منصور وبد جزم أنونعم وغيره ( والحدثناعبد الله بنتمر) بضم النون ( والحدثنا عبيد الله ) بضم العين وفتح الموحدة ابن عربن حفص بن عاصم بن عمر من الخطاب القرشي المدني المتوفى سنة تسع وأربعين وما "ة (عن نافع) مولى ابن عر (عن ابن عر) بن الخطاب رضى الله عنه ما وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خر ب وم العمدا من عادمه (الحرية) أى اخذها (فتوضع بين يديه فيصلى الهاو الناس وراءه) نصب على الظرفية والناس رفع عطفاعلى فاعل فيصلى (وكان) عليه الصلاة والسلام (يفعل ذلك) أي وضع الحربة والصلاة اليها في السفر فليس مختصا بيوم العيد قال نافع ( هن تم)أى من هذا (اتخذهاالاص، ام) يخرج بها بين أيديه مف العيدونحوه «ورواة هـ ذا الحديث الجسة ما بين كوفسن ومدنيين وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه مسلم وأبودا ودفى الصلاة ، وبه قال حدثنا الوالوليد)هشام نعددالملك الطيالسي البصرى (قال حدثناشعمة) بن الحجاج (عن عون بن الى حمقة ) بفتر العن وسكون الواور قال معت الى ) الاحمقة بضم الحم وفتر المه ملة واسمه وهب اب عبد الله السوائي بضم السن (ان الذي صلى الله عليه وسلم صلى بهم البطعام) خارج مكة ويقال له الابطح (و بين بديه عنزة) بفتح العين والنون كنصف رمح لكن سنانها في اسفلها بخلاف الرمح فانه في أعلاه والجلة حالمة (الظهر ركعتين والعصر ركعتين )نصب على الحال أو يدل من المفعول وزاد فى رواية آدم عن شعبة عن عون ان ذلك كان الهاجرة قال النووى فيكون علمه الصلاة والسلام جمع حيننذبن الصلاتين في وقت الاولى منهما (عرّ بنيدية) أي بن العنزة والقيلة (المراة والحار) لابينه وبين العنزة لان في رواية عمر ين أبي زائدة في باب الصلاة في الثوب الاجر ورأ يت النياس والدواب يرون بن يدى العنزة وقداختلف فما يقطع الصلاة فذهب طائفة الى ظاهر حديث أف ذرالمروى في مسالم من كون من و رالحار والكاب يقطع الصلاة وقال الامام أحدلاشات في الكلب الاسودوفي قلبي من الجار والمرأة شئ وذهب الشافعي الى أنه لا يقطع الصلاة شئ لا الكلب ولاالجار ولاالمرأة ولاغ برهاوالتشديدالواردفيه هولمايشغل قلب المصلي ولايخني ان مارواها بن عماس كان قبل وفا ته صلى الله عليه وسلم بثمانين ومافيكون ناسخا لحديث أى ذرالمذ كوروالله أعلى ورواة هـ ذاالحديث الاربعة ما من بصرى وكوفى وفيه التحديث والمنعنة والسماع وأخرجه المؤلف أيضافى الصلاة وفى ستراله ورة والاذان وصفة النبي صلى الله عليه وسلم واللباس وفى باب السترة عكة ومسلم وأبود اودوالترمذى وابن ماجه فى الصلاة فراباب بان (قدركم) ذراع ( منبغي أن يكون بين المصلى) بكسر اللام (والسترة) كموان كان لهاصدر المكلام استفهامية أو خبرية لكن تقدّمها المضاف لانهمع المضاف اليه في حكم كلة واحدة ، وبالسند قال حدثنا عمر و ابن زرارة ] بفتح العين وضم الزاى عماله الملكررة منهما الف النسابورى المتوفى سنة ثلاث وعمانين وما تنهز قال اخسرنا ولايى ذرحد ثنا (عسد العزيزين الى حازم ) الحاء المهملة والزاى واسمه سلة (عن ابه) سلة بنديدار ولايي درأخبرني أبي (عن مهل) الساعدي والاصلى مهل بن سعدرضي الله عنه (قال كان بن مصلى رسول الله) بفتح اللام بعد الصادوللاصيلي الذي اى مقامه فى صلاته (صلى الله عليه وسلمو بن الحدار) أى حدار المسعد عمايلي القيلة كافى الاعتصام (مرالشاة)أى موضع مرورهاوهو بالرفع على انكان تامة أوممر اسم كان تقدير قدراً ونحوه والظرف الخبروقال الكرماني عرنص على انه خبركان والاسم قدرالمسافة وهذا يحتاج الى ثبوت

الرواية به فان قلت ما وحد المطابقة بين الحديث والترجة بالكسر أحيب بانه بالفتح لازم له ورواة هذا الحديث أربعة وفيه التحديث والاخسار والعنعنة والقول ورواية الابنعن أسه وأخرجه مسلم وأبوداودف الصلاة وبه قال (حد تنا آلمكي)ولايي ذرو لاصيلي المكي بنابراهيم أي البلني (قالحد شار يدس اى عسد) بضم العين الاسلى مولى سلة بن الاكوع المتوفى سنة بضع وأربعين ومائة (عن سلة) بنتج السين واللام ان الاكوع الاسلى (قال كان جدار المسجد) النبوى (عند المنس تقالم كانأى الحدار الذى عند المنبروا المبرقولة (ما كادت الشاة عوزها) بالحريق المسافةوهي مابين الحدار والني صلى الله علم وسلم أوما بين الحدار والمنبر قال في الفتح وهذا المديث رواه الاسماعيلي من طريق أبى عاصم عن يزيد فقال كان المنبر على عهدرسول الله صلى الله علمه وسلم ليس منه و بس حائط القدلة الأقدر ماغر العنز فتبن م داالسياق ان الحديث مرفوع وللكشميني ما كادت الشاة أن تحوزها رنادة أن واقتران خير كادبأن قليل كخذفها من خبرعسي فصل التقارض بينهما ثمان القاعدة انحرف النفي اذادخل على كاديكون النفي لكنه هنالا ثبات جوازا الشاة وقدقدر وامابين المصلى والسترة بقدر عمرالشاة وقيل أفل ذلك ثلاثة أذرع وبه قال الشافعي والامام أحدولاني داودم فوعامن حديث سهل بن أبي حمة اذاصلي أحدكم الىسترة فليدن منها الايقطع الشيطان عليه صلاته يورواة هذا الحديث ثلاثة وفيه التحديث والعنعنة واخرجه مسلم فراب الصلاة الى)جهة (الحربة) المركوزة بين المصلى والقبلة ، وبالسند قال (حدثنامسدد) هوابن مسرهد (قالحدثنا يحي) بن سعدد القطان (عن عسد الله) يضم العينان عربن حقص بن عاصم بنعر بن الخطاب القرشي المدنى (قال اخبرى) الافراد (نافع عن)مولاه (عبدالله)ولان درعدالله بعرأى ابن الخطاب (ان الني صلى الله عليه وسلم كان يركن المنناة التحسية المضمومة وفتح الكاف ولاى ذر والاصيلي واس عساكرتركز بالفوقية أى تغرز (له الحربة) وعي دون الرم عريضة النصل (فيصلي الما) أى الى جهم الله (باب الصلاة الى) جهة العنزة) بفتح العين المهدلة والنون والزاى وهي أقصر من الحربة أوالحربة الرم العريض النصل والعنزة مثل نصف الرمح هو بالسند قال (حدثنا آدم) بن الى اياس (قال حدثنا شعبة) بن الحاج الواسطى ثم المصرى والحدثناءون من الى عليقة) بفتح العدن في عون وضم الجيم وفتح الحا المهملة في حيفة (قال معتابي أبا حيفة وهب من عبدالله (قال) وللاصيلي يقول (خرج علىنارسول الله )ولانوى ذروالوقت الذي (صلى الله علمه وسلم الهاجرة) وقت شدة الحرعندقام الطهيرة (فاتى) بضم الهمزة (بوضوع) بفتح الواوأى عاو (فتوضاً فصلى ) بالفاوفي رواية وصلى (الطهروالعصر) جعانى وقت الاولى (ويسديه عنرة) جلة حالمة (والمرأة والحار) وغيرهما ( عرون من وراتها )أى من ورا العنزة ولا بدَّمن تقديرو غيرهما للمطابقة ففيه حذف ومشله قوله تعالى لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل قال البيضاوي وقسيم من أنفق محذوف لوضوحه ودلالة مابعده علمه أوهومن اطلاق اسم الجععلى التننية كاوقع مثله في فصيح السكلام وحينند فلا يحتاج الى تقدير وقول الحافظ بنجركا نه أرادالجنس تعقبه العيني بأنه اذاأريدبه جنس المرأة وجنس الحارفمكون تننمة أيضاو حينند فلامطابقة قال وقول ابن مالك أراد المرأة والحاروراكبه فذف الرأك الدلالة الحارعليه تمغلب تذكيرالراك بالمفهوم على تأنيث المرأة وذاالعقل على الحمارفقال بمرون وقدوقع الاخبار عن مذكور ومحمذوف في قولهم راكب البعمرطليحان أى البعمرورا كمه فيد متعسف و بعد وبه قال (حدثنا محدين ماتم بن بزيع) بفتح الموحدة وكسر الزاى وسكون المثناة التحسة آخره مهملة وحاتم بالحا المهملة والمثناة الفوقمة (قالحد شناشاذان) بالشمن والذال المجممة من آخره نون ابن عامي البغدادي (عن شعبة) بن الجاج

ان هم المعدم المعدم والمستحدة المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناع والطعام والنياب ثما الطلقنا المناه والطعام والنياب ثما الطلقنا عليه وسلم عبدله وهيه له رجلمن عليه وهيه لا رجلمن عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد وسول الله على الله عليه وسلم عبد وسول الله صلى الله عليه وسلم عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم

فى التار يخوغيرهما قلت وقدذكر أبوعلى الغساني ان توراه ـ ذامن رهطألى الاسود فعلى هذا بكون فيه الخلاف الذي قدمناه قريافي أبى الاسود (وقوله عن سالمأبي الغيث مولى اسمطمع) هدا صحيح وفيه التصريح بأنأبا الغث هذايسي سالما وأماقول أنى عمر س عدالرفي أول كتاره التمهد لاروقف على اسمه صحيحافليس ععارض لهذا الاثبات الصحيرواسم اس مطمع عبدالله من مطمع بن الاسود القرشي والله أعلم (قولة صلى الله عليه وسلم الى رأية فى النارفى ردة غلها أوعمانة) اما البردة بضم الباءفكساه مخطط وهي الشملة والنمرة وقال أبوعسدهو كساء اسودفده صورو جعهارد بفتح الراء واماالعا وتفعروفة وهي مدودة ويقالفهاأيضاعما بةبالماء فالدان السكمت وغيره وقوله صلى الله علمه وسلم في ردة أي من أحلها وسسها وأمأ الغاول فقال أبوعسد هوالخمانة في الغنمة خاصة وقال غيرههي الحمانة في كلشيء ويقال منه غل يغل بضم الغيز (وقوله رحل من بني الصيب) هو بضم الضاد المعمة وبعدهاما موحدة

(عنعطامن العممونة)البصرى التابعي (قال)وفي رواية يقول (معت أنس بن مالك)رضي الله

الشملة لملتب عليه ناراأ خذهامن الغنائم يومخسبر لمتصبها المقاسم فالففزع الناس فاعرجل بشراك أوشراك بنفقال بارسول الله أصبت بوم خد برفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أوشرا كانمن نار

(وقوله فكان فمه حتفه) هو بفتي الحاالمهملة واسكان المنناة فوقأى موته و جعه حتوف ومات حتف أنفهأىمن غبرقتل ولاضرب (قوله فجاءر حل بشراك أوشراكن فقال بارسول الله أصبت ومخير) كذا هوفى الاصول وهوصحيح وف محذف المفعول أى أصبت هذا والشراك بكسرااش بنالمعمة وهوالسير المعروف الذي كمون في النعل على ظهرالقدم فالالقاضى عماض رجه اللهقوله صلى الله علمه وسلمان الشملة لتلتهب عليه نارا وقوله صلى الله عليه وسلم شرالة أوشراكان من نارتنسه على المعاقبة علمهما وقد تكون المعاقبة بمرحا أنفسهما فيعذب بهماوهمامن اروقديكون ذلك على انهماسب لعدداب النار واللهأعلم وأماقوله ومع النبي صلى اللهعليه وسالمعبدله فأسهمدعم بكسرالميم واسكان الدالوفت العين المهدملتين كذاحاء مصرط مه في الموطافي هذا الحديث بعينه قال القاديعماض رجمه ألله وقسل اله غسرمدعم قال ووردفي حديث مثل هذااسمه كركرةذكره المغارى هذا كالم القاضي وكركرة بفتح الكاف الاولى وكسرهاوأما النانية فكسورة فيهماوالله أعلم \* وأماأحكام الحديثين فنهاغاظ تحريم الغاول ومنهاأته لافرق بن قليله وكثيره حتى الشراك ومنهاأن الغلول ينعمن اطلاق اسم الشهادة على من غل اذاقتل وسيأتى بسط هـ ذاان شا الله تعالى ومنهاا فه

عنه (قال كان الني صلى الله عليه وسلم اذا حرج لحاجته ) للتحلي (تبعته أناوغلام) بضمر الفصل ليصيم العطف (ومعناء كازة) بضم العين وتشديد الكاف عصادات زج (أو) قال عصاروعنزة) وهي أطول من العصاوأ قصر من الرمح ولابي الهيثم أوغيره بالغين المجمة والمثناة التعشية والراءأي غركل واحدمن العكازة والعصاوصة بالاولى عناص لموافقتها اسائر الامهات وحل استجر الثانية على التصيف ونازعه العيني في ذلك (ومعنا اداوة) بكسرالهمزة (فأذا فرغ من حاجمه الولناه الاداوة فيستني بالماءأ وبالحروية وضأبالماء وينش بالعنزة الارض الصلبة عند دفضاء الحاجة خوف الرشاش و يصلى اليهاف إباب استماب (السيترة) لدفع المار (عملة وغسرها) \*وبالسند قال (حدثنا سلمان بن حرب) بفتح الحاء المهملة وسكون الراء آخره موحدة (قال حدثناشعبة ) بنالجاج (عن الحكم) بفتح الحاق الكاف ابن عتيبة بضم العين وفتح المثناة الفوقية الكوفي (عن ابي جيفة)وهب ن عبد الله رضي الله عنه (قال خرج رسول الله صلى الله علمه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطعاق اي بطعاء مكة (الظهروالعصر) كل واحدة منهما (ركعتين) جع ينهما (ونصب بين يديه عنزة ويوضأ) الواولمطلق الجع لاللترتب وحينند فلا اشكال هنافي سماق نصب العنزة والوضو بعد الصلاة (فعل الناس يتمسحون بوضوته) عليه الصلاة والسلام بفتح الواو بالماء الذي فضل منه أوبالماء المتقاطر من أعضائه حال التوضيع واستنمط منه التبرك بما يلامس أجسادالصالحين وطهارة الماءالمستعمل وحكمة السترةدر المبار بينيديه ويستمب بمكة وغبرها كإهومعروف مندالشافعية ولافرق في منع المرور بين يدى المصلي بين مكة وغيرهانع اغتفر بعضهم ذلك للطائف بن دون غيرهم للضرورة ق (باب) استحباب (الصلاة الى جهدة (الاسطوانة) بهمزة قطع مضمومة (وقال عر) بن الخطاب رضى الله عنديم اوصله ابن ألى شبية (المصاون احق السوارى) في التسترج ا (من المحدّر من المستندين (المها) لا نهم عاوان اشتركافي الحاجة الهافالمصلى أحق اذهوفي عبادة محققة (و رأى عمر) مماهوموصرل عنداب أبي شببة أيضاولانوى ذروالوقت الاصيلي وابنء اكرفي نسخة ورأى ابن عر (رج لا يصلي بنن أسطوا من ابضم الهمزة (فأدناه) أى قربه (الى سارية فقال صل اليها) ﴿ وبه قال (حدثنا المكي بن الراهيم) البلخي (قال-دشاريدين الى عسد) بضم العدين الاسلى (قال كنت آئى معسلة بن الاكوع) الاسلى (فيصلى عند الاسطوانة) بقطع الهدمزة المضمومة المتوسطة في الروضة المعروفة بالمهاجرين (التي عند المصف) الذي كان في المسجد من عهد عمّان بن عفان رضي الله عندة قال يزيد (فقلت) لابن الا كوع (با ابامسلم اراك ) بفتح الهمزة أى أبصرك (تصرى) تعجمد وتحتار وتقصد (الصلاة عندهذ الاسطوانة قال قالى رأيت النبي) وللاصيلي رأيت رسول الله (صلى الله علمه موسلم بتحرى الصلاة عندها) لانم الولى ان تكون سترة من العنزة ورواله ثلاثة وفعه التحديث والقول وأخرجه مسلم وانماجه في الصلاة ويه قال (حدثنا قسصة) فقيرالقاف وكسرالموحدة وبالصادالمهملة أبن عقبة الكوفي والحدثنا سفدان الثوري (عنعرو ابنعامي بفتح العمينوسكون الممي الكوفي الانصاري عن انس) وللاصمل أنس بن مالك (قال لقدرأيت) وللعموى والمستملي لقدأ دركت (كبارا صحاب الني صلى الله علمه وسلم يتدرون الدال المهملة (السواري) بتسارعون الها (عند) أذان (المغرب وزاد شعبة) مماهو موصول في كتاب الاذان عن عرو ) أى ان عامر الانصارى (عرائس حي) وفر رواية حدين ( يخرج الذي صلى الله عاميه وسلم) ورواة عدا الحديث الاربعية كوفيون وفيه التحديث والعنعنة فرياب) - كم (الصلاة بن السوارى في غير جاعة) أمافيها في كر وقوم الصلاة بنها

لورودالنهى الخاص عن الصلاة مينها ف-ديث انسر عند دالحا كم بسند صحيح وهوفي السنن الثلاثة وحسنه الترمذي لانه يقطع الصفوف والتسوية في الجاعة مطاه به و بالسند قال (حدثنامويي بناميل) المنقرى التبوذكي المصرى (قال حدثناجو برية) بضم الجيم ابن أسماء الضبعي البصرى (عن نافع) مولى ابنعر (عن ابن عمر ) بن الخطاب رضي الله عنها ما ( قال دخل الني صلى الله عليه وسلم) الكعمة (الست) الحرام (واسامة بنزيد) خادمه (وعمان بنطلحة) الحبي صاحب مفتاح البيت وبلال) مؤذنه (فاطال) المكثفيه (تم حرج) قال ابن عمروضي الله عنه (كنت) ولابن عساكر وكنت (اول الناس دخل على اثره) بفتح الهمزة والمثلثة أو بكسر ثم سكون والذي في اليونينية الفتح لاغ مر (فسأل بلالا اين صلى الذي صلى الله عليه ولم (قال) أى بلال ولانوى ذر والوقت فقال صلى (بين العمودين المقدمي) وللكشيهي المتقدمين ورواة هذا الحديث مابين بصرى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة والقول ، وبه قال (حدثنا عبد الله من يوسف) المنسى (قال اخسر نامالك) الامام رضى الله عنه (عن نافع) مولى ابع و (عن عبد الله ان عر) بن الخطاب رضى الله عنه ماسقط عبد الله لا نعسا كر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة واسامة بزريد) بالرفع عطفاعلى فاعل دخل اوبالنصب عطفاعلى اسم ان (و بلال وعمان بنطلمة الحبي) بفتح الحاء المهاملة والجيم وبالموحدة المكسورة نسبة الى حجابة الكعبة (فاعلقها) ى الجي أعلق باب الكعبة (عليه )صلاة الله وسلامه عليه (ومكث فيها) بفتح الكاف وضه إ فال اب عر (فسألت بلالاحين حرج ماصنع الذي صلى الله عليه وسلم) في الكعبة (قال) أى بلال (جعل عوداعن يساره وعموداعن عينه وتلاثة اعدة وراءه) ولاتنافي بن قوله فى الرواية السابقة صلى بين العمودين المقدمين وبين قوله في هذه جعل عمود اعن يساره وعود ا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه نع استشكل قوله وكان البيت يومد فدعلى ستة أعمدة اذفيه اشعار بكون ماعن يمنه أويساره كان اثنين وأجب بان التننيسة بالنظر الى مأكان عليه البيت في الزمن الذوى والافراد بالنظرالي ماصار اليه بعدو يؤيده قوله (وكان الست يومندعلي سنة اعمدة تم صلي) لانفيه اشعارا بأنه تغبرين هيئته الاولى أويقال لفظ العمود جنس يحتمل الواحدوالانسين فهوجحل بننة رواية عودين أولمتكن الاعددة الثلاثة على سمت واحد بلعود ان متسامتان والنالث على غبرسمتم ماوافظ المتقدمين في السابقة يشعر بهما قال الحارى (وقال لنا اسمعمل) وللاصيلى ابنأى اويس ولكريمة قال لذاا - معيل (حدثني ) بالافراد (مالك ) الأمام (وقال) ولابي ذرفةال عودين عن عممه وقدوافق اسمعمل في قوله عودين عن عمنه اس القاسم والقعني وأبو مصعب ومحددن المسن وأبوحذافة والشافعي وابن مهدى في احدى الرواية ينعنهما فهذا (ماب) النوين من غيرتر جه والسند قال (حدثنا) الجعولاني الوقت حدثني بالافراد (ابراهم اس المنذر) الزاى المدنى (قال حدثنا الوضرة) بفتح الضاد المجمة وسكون الميم انسس عياض (قال حدثنا موسى بنعقبة عن نافع)مولى ابن عر (انعبدالله) وللاصلى عدالله بنعر بضم العين رضى الله عنهدما (كان اذادخل الكعبة مذى قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أى قابل وجهد حين يدخسل وجعل الباب قبل أى مقابل (ظهره فشي حتى بكون سنه وبين الحدار الذي قبل) أي مقابل (وجهد قرياً) بالنصب وخطأه الزركشي وخرجه البدرالدماميني على حدف الموصول وبقاء صلته أى حتى يكون الذي منده قريسا قال ولكنه ليس عقدس وحرجما بحروالبرماوي والعمن كالكرماني على انه خديركان والاسم محدوفأى القدرأوالمكانقريها وفررواية قرب بالرفع اسمها والظرف القدم خسرها

النزيدعن جاح الصواف عن أبي الزبرعن ان الطفيل بزعرو الدوسي أتى الني صلى الله عليمه وسلم فقال ارسول الله هلافف حصن حصين ومنعة فالحصن كانادوس في الحاهلية فابي ذلك الني صلى الله علمه وسلم للذي ذخر الله للانصارفها هاجر الني صلى الله علمه وسلم الى المدينة هاجراليه الطفيل نعرو وهاجرمعه رجل من قومه فاجتووا المدينة فرض فزعفأ خذمشاقصله فقطعبها براجه فشيخيت بداه حتى مات فرآه الطنيل بزعرو فيمنامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيانديه لاردخل الجنة أحديمن مات على الكفر وهذاما جاع الملنومنها حواز الحلف الله تعالى من غسر ضرورة لقوله صلى الله عليه وسلم والذى نفس مجد سده ومنهاانمن غلشمأمن الغنمة عامدوده وانهاذارده يقملمنه ولانحرق متاعه سواورده أولم يرده فانه صلى اللهعلمه وسلم لمعرق متاع ماحب الشهلة وصاحب الشراك ولوكان واجبا لفعله ولوفعله لنقل وأماا لحديث من غل فأحرقوامتاعه واضربوه وفى رواية واضربوا عنقه فضعيف بين ابن عبد البر وغيره ضعفه قال الطعاوى رجمالله ولوكان صحيحا لكانمنسوخا ويكون هفاحين كانت العقومات في الاموال والله أعلم \*(باب الدايل على أن فاتل فسه

لايكفر)\*

فيه حديث جابر (ان الطفيلين عروالدوسي هاجر الىرسولالله صلى الله علمه وسلم الى المدينة وهاجر معهرحلمن قومه فاحتووا المدسة

ماأفسدت فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم اللهتم ولمديه فاغفر

فقال لهماصينع مك رمك فقال غفرلى بهدرتي الى بيهصلى الله علىه وسلم فقال مالى أراك مغطما مديك فال فيدل لى ان نصل منك ماأفسدت فقصم االطفيل على رسول اللهصلي اللهعليه وسلم فقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم اللهم ولسديه فاغفر) والشرح (قوله فاحتووا المدسية هويضم الواو النائة ضمرجع وهوضمر بعودعل الطف لوالرجل المذكور ومن بتعلق بهما ومعناه كرهواالمقاميها لضرونوعمن سقم قال أنوعسد والحوهرى وغيرهما اجتويت البلداذا كرهت المقاميه وانكنت فىنعدمة قال الخطابي وأصلهمن الحوى وهودا بصب الحوف (وقوله فأخذمشاقص) هي بفتح المروبالشرن المحمة وبالقاف والصادالمهماد وهيجمع مشقص بكسرالمع وفق القاف قال الخلمل وابن فارس وغبرهما هوسهم فمه نصل عريض وقال آخرون سهمطويل ليس بالعدريض وقال الجوهدى المشقص ماطال وعرض وهذاهو الظاهرهذالقوله قطع بهابراجه ولا يحصل ذلك الابالعسريض وأما البراجم بفتح الباء الموحدة وبالحيم فهىءفاصل الاصابع واحدتها رجمة (وقوله فشعنت مداه)هو بفترالشن والخاء المعمتن أىسال دمهماوقيلسال بقوة (وقوله هلان فيحصن حصين ومنعة)هي ففخ الممو بفتح النون واسكانها لغتان

(من ثلاثة أذرع ولاى در ثلاث التذكروالذراع يذكرو يؤنث (صلى يتوخى) بالخاء المجمة أى يتحرى و يقصد (المكان الذي أخبره بدلال ان الذي صلى الله علمه وسلم صلى فيه قال) ان عررضي الله عنهما (ولدس على احد) ولابن عساكر على احدانا (ماس ان صلى في اى نواجى البدت شام بكسره مزة ان وفتها وللكشميني في غير اليونينية أن يصلى بلفظ المضارع فراماب حكم (الصلاة الى) جهة (الراحلة) أى الناقة تصل لانتز حل و) الى جهة (البعبر) وسنقط البعبرللاصنلي كافي الذرع وأصله وفي نسخة على بدل الى فليتأمل والبعبروهو من الأبل مادخل في الخامسة (و) الى جهة (الشعرو) الى جهة (الرحل) الحاء المهملة الساكنة اصغرمن القتب \* وبالسندقال (حد ثنامج دين الى بكرا لمقدمي) بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة (البصرى قال حدثنامعةر) هوابن سلمان (عن عسدالله) بضم العن وللاصلى ان عر (عن نافع)مولى ابن عر (عن ابن عر )رضى الله عنهما (عن الني صلى الله عليه وسام اله كان يعرض راحلته) بضم المثناة التعتمة وفتح العن المه ملة وتشديد الراء المكسورة أي يجعلها عرضاوفي روا بة يعرض بسكون العدين وضم الرا و (فيصلى اليها) قال عسد الله (قلت) لنافع كذا بينه الاسماعيلي وحيند فيكون مرسلالان فاعل قوله بأخذالا تن انشا الله تعالى هوالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدركه نافع (أفرايت) وللاصيلي أرأيت (أذ اهبت الركاب) بكسر الراءأى هاجت الابلوشوشت على المصلى لعدم استقرارها (قال) مافع (كان) عليه الصلاة والدلام (بأخذ الرحل) ولغيراً بوى دروالوقت والاصلى وابن عساكر بأخذه فاالر ل (فيعدله) بضم المنناة التحتية وفتح العين وتشديد الدال من التعديل وهو تقويم الشي وضبطه الحافظ بنجر وغيره بفترا وله وسكون العين وكسر الدالأي يقمه تلقا وجهه (فيصلى الى اخرته) بفتم الهمزة والمجهة والراءمن غيرمدو بحوز المدلكن مع كسرائله (أوفال موخره) بضم الميم نم واوومجهة مفتوحتين وكسرالرامن غبرهمز كذافي اليونينيسة ليس الاوفي بعض الاصول مؤخره كذلك لمكنمع الهمزة وضبطه النووي بضم المم وهمزة ساكنة وكسرا لخاءوهي الخشسية التي يستند الهاالراكب (وكان ابنعر) رضي الله عنهم ما (يفعلة) أي ماذكر من التعديل والتعريض فان قلتماوجهمناسية الحديث لمافى الترجيةمن المعمروالشعر أجيب بانه ألحق المعمريالراحلة للمعنى الحامع منهما والشحر بالرحل اطريق الاولى أواشارة الى مارواه النسائي باسمنادحسن من حديث على رضى الله عنه قال اقدراً يتنابوم دروما فينا انسان الانام الارسول الله صلى الله علمه وسلم فانه كان يصلى الح شجرة يدعو حتى أصبع ﴿ واستنبط من حديث الباب جواز التستر بمآيسة تقرمن الحيوان وفيمه التحديث والعنعنة وهومن الرباعيات واخرجه مسلم والنسائي قراب) حكم (الصلاة الى السرير) ولابن عساكرفي نسخة على السرير و بالسند قال (حدثنا عمان بن الى سبية) نسب المداشهر ته به والافانوه محد (قال حدثما جرير) بفتح الجيم ابن عبد الجيد الرازى الكوفي الاصل (عن مفصور) هوابن المعتمر السلى الكوفي (عن ابراهم) بن ريد النعنى الكوفي (عن الاسود) بنيزيد النعني (عن) أم المؤمنين (عائشة) رضى الله عنها (قالت) ان قال بحضرتها يقطع الصلاة الكلب والجار والمرأة (اعداتهونا) بهمزة الانكار وفتح العين أى لمعدلتمونا (بالكابوالحارالقد) وفي رواية ولقد (رأيتني بضم المثناة الفوقية أى اقدأ بصرت نفسى حال كوني (مضطحة على السر رفعي النبي صلى الله عليه وسلم فسوسط السر رفيصلي) المه كابين في رواية مسروق عن عائشة رضى الله عنها عند المؤلف في الاستئذان حيث قال كان يصلى والسرير بينه وبن القبلة أوالمرادانه جعل نفسه الشريفة فى وسط السرير فيصلى علمه ويؤيده رواية ان عسا كرباب الصلاة على السرر وحروف الحرينوب بعضهاعن بعض وأحمي عن ذكرهما ابن السكيت والجوهري وغيرهما الفتح أفصيح وهي العز والامتناع بمن يريده وقيل المنعة جعمانع كظالم وظلمة أي جاعة ينعونك

النسانان عن أسه عن أبي همررة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسالم ان الله يعثر يحامن المن ألمنمن الحسرير فلاتدع أحدافي قلمه قال أبوعلقم مشقال حمية وقال عبدالعزر مثقال ذرةمن اعانالاقيضته

ممن مقصدك بمكروه وأماأحكام المدث ففه حة لقاعدة عظمة لاهل السنة انمن قتل نفسه أو ارتك معصمة غيرها وماتمن غيرية بة فلس بكافر ولا يقطع له بالنار بلهوفى حكم المشئة وقد تقدم سان القاعدة وتقريرها وهذا الحديث شرح للاحاديث التى قبله الوهمظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكمائر في النار وفيه الساتعقوية بعض أصحاب المعاصي فانهدذاعوقب فيدره ففيه ردعلي المرجئة القائلين مان المعاصى لاتضروا لله أعلم

\*(اب فال عالي تكون قرب القمامة تقمض من في قلمه شي من الاعان)\*

فيهقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى معثر يعامن المن ألينمن الحرىرفلاتدع أحدافي قلبه مثقال حمة من اعمان الاقتصامة (أما اسناده )فقمه أحدى عمدة باسكان الما وأبوعلقمة الفروى بفتح الفاء واسكان الراءوا-مهعداللهن مجد النعبدالله سأبي فروة المدنى مولى آلعثان بنعفان رضى اللهعنه وأمامعنى الحديث فقدجات في هـ ذاالنوع أحاديث منها لاتقوم الساعة حتى لايقال في الارض الله الله ومنهالا تقوم على أحديقول اللهالله ومنهالاتقوم الاعلىشرار الخلق وهذه كلها ومافي معناها على ظاهرها وأما الحديث الآخو لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق الى يوم القيامة

حديث مسر وقبالحل على حالة أخرى غسرالمذكورة هنا (فاكره أن استعه) ضم الهمزة وفتح السبن المهدملة وتشديد النون المكسورة وقتح الحاء المهدملة وللاصيلي استحه بضم تمسكون فكسرة ففتحة كذافي الفرع وأصاله وفي فرعآخر أسنحه بفتح ثمسكون ففتحتين أي أكروان استقبله منتصبة ببدني في صلاته (فأنسل) بهمزة قطع وفتح السين المهملة وتشديد اللام عطفاعلي أكره أى أخرج بخفية أوبر فق (من قبل) بكسر القاف وفتم الموحدة أى من جهة (رجلي السرير) بالتثنية مع الاضافة لمّاليه (حتى أنسل من خافي) كسر اللام وهو كالمرور بين يديه فيستنبط منه أن مرور المرأة غير فاطع للصلاة كااذا كانت بين بدى المصلى ، ورواة هذا الحديث كوف ونوفه روابة البعى عن صحابة والتعديث والعنعنة والفول وأخرجه أيضابعد خسة أبواب ومسلم في الصلاة في هـــــذا (باب) بالمنوين ررد المعلى نديا (من مر بين يدية )سواء كان المار آدميا أوغيره (وردابنعر)بن الخطاب رضى الله عنهما محاوصله عبد الرزاق وابن أى شدة (المار بين بدية) وهو عروبن دينار (ق) حال (التشهد)في غير المكعبة (و)ردا بضالمار بين بديه (في الكعبة) فالعطف على مقدراوه وعلى التشهد فمكون الردف حالة واحدة في التشهد وفي الكعبة وحنئذ فلاحاجة لمقدر وفي بعض الروايات كاحكاه ابن قرقول وفي الركعة بدل الكعمة قال وهوأ شمه مالمعنى وأجيب بانه وقع عندأ بي نعيم شيخ المؤلف في كتاب الصلاة من طريق صالح بن كيسان قال رأيت ابن عريصلي فى الكعبة فلا يدع احدا عربين يديه يا دره قال أى يرده و بأن تخصيص الكعبة بالذكر لدفع توهم اغتفاره فيهالكثرة الزحام بها (وقال)أى اب عمررضي الله عنهما مماوص له عبد الرزاق (اناى) المار (الأأن تقاتله) أيها المصلى المناة الفوقية المضمومة (فقاتله) بكسر المناة الفوقية وسكون اللام بصيغة الامرولاني ذروان عساكر قاتله بسكون اللاممن غبرفا الكن قال البرماوي كالكرماني كونه بلافاه في حواب الشرط يقد دراه مبتدأأى فأنت قاتله ولغيرالكشمين في غير المو نينمة الاأن يقاتله أى المصلى فاتله بفتح المناة واللام بصغة الماضي وهذا واردعلي سييل المالغة اذا لمرادأن يدفعه دفعاشديدا كدفع المقاتل ، وبه قال (حدثنا الومعمر) بفتح الممين عددالله نعروا لمقعد المصرى المتوفى بهاسنة أربع وعشرين ومائتين (قال حدثنا عبد الوارث) ان - عدون ذكوان العنبرى البصرى المتوفى سنة عانين ومائة (قال حدث يونس) ب عسد مالتصغيران د سارالمصرى المتوفى سنة تسع وثلاثين ومائة (عن حمد بنهلال) بكسر الهاء وتخفيف اللام العدوى التابعي الجليل عن الدصال) ذكوان السمان (ان الاسعيد) سعدين مالك الدرى رضى الله عنه (قال قال الذي صلى الله عليه وسلح)من مدا المحو ول وهي ساقطة من اليو بدنية قال الصارى (وحدثنا آدم) ولغير أف ذرو الاصدلي آدم بن أبي الاس قال حدثنا سلىمان بن المغيرة) القيسي البصرى (قال حدثنا حمد بن هلال العدوى قال حدثنا توصال) ذكوان (السمان) المذكوران وقرن المؤلف رواية نونس برواية سلمان وساق افظه دون الفظ يه أسر (قال رأ بت الماسعيد الخدري) رضي الله عنه (في يوم جعه يصلي الى شي يستره من الناس فارادشاب من عا الحمه يط) قيل هو الولد ـ دس عقبة بن ألى معيط كاخر جه أ يو نعيم شيخ المؤلف في كال الصلاة وقيل غير (ان يجتاز بين بديه) المسم والزاى من المواز (فدفع الوسمية) اللدري رضى الله عنه (في صدره فنظر الشاب فلي عدمساعا) بفتح الم والغين المعمة أي طريقا عكنه الرورمنها (الابن يد مفعاد ليحتاز فدفعه الوسعمد اشدمن الدفعة (الاولى فنال) الشاب بالفاءوالنون من اىسعيد) أى أصاب من عرض مالشم (مُدخل) الشاب (على مروان) بن الحكم الاموى المتوفى سنة خس وستين وهوابن ثلاث وستين سنة (فشكا المه مالق من ابي سعدودخرالوسعيدخلفه على مروان فقال مروان لاى سعيد (مالك ولاين اخيل) أى فى

﴿ حدد ثنا يحيى بنأ يوب وقتيبة بنسه عدد وابن جرجه عاعن اسمعيل بنجعفر (٤٧١) قال ابنأ يوب حدد ثنا اسمعيل قال أخبرني

العسلاء عن أسه عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل ومنا وعسى كافراأ وعسى مؤمنا ويصبح كافرا بيسع دينه ومضا من الدنيا

فادس مخالفالهدده الاحاديثلان معنى هـ ذا أنهم لا مزالون على الحق حتى تقيضهم هذه الريح اللسةقرب القسامة وعند تظاهر أشراطها فأطلق فيهذا الحديث بقاءهمالي قمام الساعة على أشراطها ودنوها المتناهى في القرب والله أعلم (وأما قولهصلى الله علمه وسلم مثقال حمة أومثقال ذرةمن اعمان ففيه بان للمدذهب الصعيران الاعمان يزيد و ينقص (وأماقوله صلى الله عليه وسلم ريحا ألىن من الحرير) ففسه والله أعلماشارة الحالرفق يهم والاكرام الهموالله أعلم وجافى هذا الحديث يعث الله تعالى ريحامن المن وفي حديث آخرذ كرهمسلم في آخر الكانعف أحاديث الدجال ريعا منقبل الشام ويجابعن هدا لوجهن أحدهما يحقل أنهما ريحان شامية وعمانية ويحتمل أنمبدأها منأحدالاقليين غ تصل الا خر وتنتشر عنده والله

\*(باب الحث على المادرة بالاعمال في المادرة بالاعمال في الماهر الفتن ) \*

فيه قوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللسل المظلم يصبح الرحل مؤمنا و يسي كافرا أويسى مؤمنا و يصبح كافرا بيسع د نسه بعرض من الدنيا «معسى المسديت الحث على المسادرة الى الاعمال الصالحة قبل تعسدرها الاسلام (بالماسعية) وهو يردعلى من قال الالمارة هو الوليدين عقبة لان الماء عقبة قتل كافرا وقوله ماميندا وخبره لك ولابن أخدل عطف علمه باعادة الخافض (قال) أبوسعم درضي الله عنم ( ٥٠٠ الذي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شئ يسترومن الناس فارادا حداً ن يحتاز بين بديه فلد دفعه ) قال القرطبي رجمة الله علمه مالاشارة واطبف المنع ( قان الى فلمقا زله ) بكسر اللام الحازمة وسكونها قال النووى رجة الله علمه لاأعلم أحدامن الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع بلصرح أصحا شارحهم الله تعالى بأنه مندوب نع قال أهل الظاهر بوجو بهونقل السهق عن الشافعي رجه ما الله تعالى أن المراد بالمقاتلة دفع أشدمن الدفع الاول و قال أصحابنا يرده بأسهل الوجوه فان ابى فبأشد ولوأدى الى قتله فقتله فلاشئ عليه لان الشارع أباحله مقاتلته والمقاتلة المباحة لاضمان فيهاوليس المراد المقاتلة بالسلاح ولابالمشي المه بل والمصلى بحله بحيث تناله يده ولا يكون عله في مدافعته كثيرا (فانماهوشيطان) أي انمافعله فعل الشيطان واطلاق الشيطان على مارد الانسسائغ على سبيل انجاز والحصر بانما العة فالحكم المعاف لاللامما لانه يستعيل أن يصرالمار شيطاناعروره بين يدى المصلى \* ورواة هـ ذا الحديث الماسة بصريون الاأباصالح فانهمدني وآدم فانهء سقلاني وفيمه التحو يل والتحديث والعنعنة والقول والرؤية ورواية تابعي عن تابعي عن صحابى وأخرجه المؤلف أيضافى صفة ابليس العنة الله علسه ومسلم وأبود اودفى الصلاة فراب اتم المار بنيدى المصلى ، وبالسند قال (حدثنا عبد الله بن نوسف التنيسي قال اخبرنا مالك الامام رضى الله عنه (عن الى المضر) بفتح النون وسكون الضاد المجهة سالم بن أن أمية (مولى عرب عسد الله) بضم العين فيهما (عن بسر بن سعمد) بضم الموحدة وسكون المهملة وكسر العين الحضرمي المدنى (انزيدبن خالد) الجهني الانصاري العجابي رضى الله عنه (ارسلة )أى بسرا (الى الى جهيم)بضم الجيم وفتح الها عبدالله الانصارى ريسالة ماذا المع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين بدى المصلى) أى أمامه بالقوب منه مقدار محوده أومقدار الا ته أذرع منه و منه أورمه بحجر (فقال الوجهم قال رسول الله صلى الله علمه وسلملو يعلم المار بيزيدى المصلى ماذا) أى الذي (علمه) زاد الكشميهي من الام قال في الفته واست هذه الزيادة في شي من الروايات غيره والحديث في الموطاوياق السنن والمسانيد والمستخرجات بدونها قال ولمأرهافي شئ من الروايات مطاقا اكن في مصنف ابن أبي شيبة بعني من الاثم فيحتمل أن تمكون ذكرت فأصل البخارى حاشسية فظنها الكشميهي أصلالانه لم يكن من أهل العلم ولامن الحفاظ بل كانراويةوهي الشفى المونينية من غبرعزو وجلة ماذا في موضع نصب سادة مسد مفعولى بعلم وجواب لوقوله (الكان ان بقف)أى لو بعلم المار ما الذي على من آلائم في مروره بن يدى المصلى لكان وقوفه واربعين خبراله انصب خبركان وفي رواية خبريال فع اسمها (من انعر) أى من مروره (بينيديه)أى المصلى لأن عذاب الدنياوان عظم يسبرقال مالك السند السابق قال الوالفضر)سالمن أى أمية (الاادرى اقال) به مزة الاستفهام ولاى درقال أى بسر بن سعيد (اربعين ومااونهم والوسنة) والمرارار بعين خريفا وفي صحيح ابن حيان عن أبي هر برة مائة عاموكل هذا يقتضى كثرة مافعه من الاغ ، وفي هذا الحديث التحديث والاخسار والعنعنة ونابعي وصابان ورجاله سمة وأخرجه بقمة السمة ف(اباستقبال الرجل الرجل وهو)أى والحال أنه (يصلى) وفي هامش الفرع باب استقبال الرجل وهو يصلى وللاربعة هل يكره أم لاأو يفرق بن مااذاألهاه أولا وفي نسخة الصغاني استقبال الرجل صاحبه أوغبره في صلاته وهو يصلي وكذافي أصل الفرع والمونينية (وكره عمان) بنعفان رضى الله عنه (ان يستقبل الرجل) بضم المناة

والاشتغالء بهاعا يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكة كتراكم ظلام الليل المظلم لاالمقمر وقدوصف صلى الله عليه وسلم نوعامن

التعسقسنياالمفعول وتاليه نائب الفاعل (وهو يصلي) جلة اسمية طالية قال المفارى رجة الله عليه (وانماهذا) الذي كرهه عثمان رضي الله عنه ولا بوى ذروالوقت والاصيلي وهذا (آذا اشتغل به) أى المستقبل بالمصلى عن الخشوع وحضور القلب (فاما اذ الميشتغلبة) فلا بأسبه (فقد قال) فيما يدل اذلك (زيدين ابت) الانصارى الفرضى كاتب الوجى لرسول الله صلى الله علمه وسلم رضى الله عنه (ماماليت) بالاستقبال المذكور (ان الرجل لا يقطع صلاة الرجل) بكسرهمزة ان لانه استثناف لاجل عله عدم المبالاة المذكورة وأثر عثمان رضى الله عنه هدا قال الحافظ بنجرلم أرهعنه و والسيندقال (حدثناا معمل بن خليل) ولابن عسا كرابن الخليل المعريف الخزاز بمجمات الكوفى المتوفى سنة خسوعشرين ومائتين قال (حدثنا) ولانوى ذروالوقت والاصيلي وابن عساكرأ خبرنا (على بن مسهر) بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الها القرشي السكوفي قاضى الموصل (عن الاعمش) سليمان بن مهران (عن مسلم) زادفى غير رواية أبي ذر وابن عساكر يعنى ابن صبيح بضم الصاد المهملة وفتح الموحدة (عن مسروق) هو ابن الاجدع (عن عادَّشة) رضى الله عنها (انهذكر عندهاما) أى الذى (يقطع الصلاة فقالوا) ولابى ذر وقالوا (يقطعها الكاب والحاروالمرأة قالت) ولانوى ذروالوقت والاصلى فقالت (لقد جعلتمونا كلاما) أى كالكلاب فى حكم قطع الصلاة (الفدرايت) أى أبصرت (الذي) وللاصيلي رسول الله (صلى الله عليه وسلم يصلى وانى) أى والحال انى (لينه) عليه الصلاة والسلام (وبين القبلة والما) أى والحال انى (مضطعة على السريرفة كمون لى الحاجة فاكره) مالفاء ولانى ذرعن الكشميه في وأكره (ان استقبله فانسل انسلالا) أى أخرج خفية (وعن الاعش) أى وروى عن الاعش بالسند السابق (عن ابراهيم) النفعي (عن الاسود) بنير بدالنفعي (عن عائشة) رضي الله عنها ( يحوه ) بالنصب مفعول أخبرناأى نحوحد يتمسلم عن مسروق عنهامن جهة معناه ونحولا تقتضى المماثلة من كل وجه وفي نسخة مثله ﴿ إِنَّا بِ الصلاة خلف النائم ) بالهمزة جائزة من غيركراهة وأحاد بث النهوى عن الصلاة المروية عندا بى داودوابن ماجه وابن عدى والاوسط للطبراني كلها واهية لا يحتجها \* وبالسندقال (حدثنامسدد) هوابن مسرهد (قالحدثنا يحيى) بن سعيد القطان (قالحدثنا هشام) هوابن عروة (قال حدثني) بالافراد (الي عروة (عن) أم المؤمنيز (عائشة )رضي الله عنها (قالت كان الذي صلى الله علمه وسلم يصلى والارا قدة) جلة حالمة (معترضة) صفة بعدصفة (على فراشه فاذااراذ) علمه الصلاة والسلام (ان يوتر) أى يصلى الور (ا يقظى فاورت) معه ساء المتكلم وحكم النساء في الاحكام الشرعية كالرجال الاماخص الدليل وحيند فصل القطابق بين الحديث والترجة أوالمراد الشخص الناغ اعممن الذكروالاتي ولفظة كان في قولها كأن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد المركز الروكره مالك ومجاهد وطاوس الصلاة خلف النيائم خشية ما يبدو منه يمايلهي المصلى عن صلاته وتنزيها الصلاة لما يخرج منهم وهم في قبلته قال ابن بطال والقول قول من أجاز ذلا للسنة الثابتة وأمامار واه أبوداود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قاللاتصلو اخلف النائم ولا المتعدّت فان في اسناد من لم يسم وهشام بن يزيدا البصرى ضعيف ﴿ راب التطوع خلف المراة) جائز «و بالسندقال (حدثنا عبد الله بن يوسف) السنسي (قال اخبرنامالك)الامام (عن الى النصر) بالضاد المجهة (مولى عربن عبيدالله) بالتصغير (عن الى سلة) عبدالله (من عبدالرجن) من عوف (عن عائشة) أم المؤمنين رضى الله عنها (زوج الذي صلى الله علىه وسلم انها فالت كنت انام بن يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحلاى في قبلمه فاذا مجد غرنى) بده (فقيضت رجلي السحدمكانهما (فاذا قام بسطتهما )وقداعتذرت رضى الله

lic

لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النسى الى آخر الآمة -لس ثابت الزقس في مته وقال أنامن أهل النار واحتبس عن الني صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله علمه وسلمسعدس معاذفقال باأماعر وماشأن ثابت اشتكي فقال سعد انه لحارى وماعلت له شكوى قال فأناه سعد فذكرله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت أنزلت هـ ده الآية ولقدعاتم الى من أرفعكم صوتاعلى رسول اللهصلي الله عليه وسلم فأنامن أهل النارفذكر ذالتسعد للني صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم بلهومن أهل الحنة \*وحدثنا قطن ابنسرحد شاجع فرس سلمان حدثنا أبايت عن أنس بن مالك

شدالد تلك الفتن وهوأنه يمسى مؤمنا ثم يصبح كافراأ وعكسه شك الراوى وهذا لعظم الفتن ينقلب الانسان فى اليوم الواحد هدذ الانقلاب والله أعل

\*(باب مخافة المؤمن أن عسط عله) \*
فيه قصة ثابت بن قيس بن الشماس
رضى الله عنه وخوفه حين بزلت
لا ترفعوا أصوات كم فوق صوت
النبي الآية وكان ثابت رضى الله
عنه جهيرالصوت وكان برفع صوته
وكان خطب الانصار ولذلك اشتد
خوفه وحذره أكثر من غيره وفي هذا
ولي رضى الله عنه وهي أن النبي
الحسة وفيه أنه بنبغي للعالم وكبير
المؤسمة م (وقول مسلم رحه الله
غاب منهم (وقول مسلم رحه الله

وحد تنبه أحدين سعدين بعضو الدارى حدثنا ما الدارى حدثنا ما يمالدي آمنوالا فالما نرنه عوائص أن المعارض الذي آمنوالا نرنه عوائصوا تكم فوق صوت الذي ولم يذكر سعد بن عبد الاعلى الاسدى عدثنا المعتمر بن سليمان قال سعت نرات هذه الآية واقتص الحديث نراه عشى بن أظهر نارجلامن أهل ولم يذكر عن مناه وراد قال فكا نراه عشى بن أظهر نارجلامن أهل ولم يذكر عن منصور عن أبي والله الحديث المناجر برعن منصور عن أبي والله عن عد الله عن عد الله عن عد الله عن عد الله عن عند الله عن عد الله عن عند الله عند الله عند الله عن عند الله عند الله

والطاء المهملة وبالنون ونسير سون مضمومة عسنمهملة مفتوحة ع منناةمن تحتسا كنة ثمرا وقد قدمناأنه ليسفى الصحدين نسبرغبره وقدقدمنافي القصول المذكورةفي مقدمة هذاالشرح انكارمن أنكر علىمسلمر والمهعنه وحوالهوفي الاسنادالا تخرحانهو يفتوالحاء لمهملة والما الموحدة وهوان هلال وكلهذاالاسنادأيضا بصربونالا أجدىن سعمد الدارمي فيأوله فانه نيسانورى وقول مسلم حدثناهر ابن عبد الاعلى الاسدى حدثنا المعتمر ابن سلمان قال سمعت أبي يذكرعن ثابت عن أنس) هذا الاسناداً بضا كله نصر يون حقيقة وهريج يضم الها وفتح الراء واسكان الما وقوله فكمانراه عشى بن ظهرنا رجلا من أهل الحنة )هكذا هو في بعض الاصول رجلاوفي بعضها رجلوهو الاكثر وكالاهماصحيح الاول على البدل من الهاعف نرآه والثاني على الاستئناف والله سحانه أعلم

عنها حيث (قالت والسوت يومة دليس فيها مصابيح) اذلو كانت فيها المصابيح لضعة ما عند محوده ولم تحوجه الى غزه و وجه مطابقته المتطوع في البرجة من جهة انه عليه الصلاة والسلام انما كان يصلى الفرض في المسجد وفيه ان المرأة لا تقطع الصلاة ولا تفسد ها واغما كره مالله الصلاة البها خوف الفتنة والشغل بها والذي صلى الله عليه وسلم في هذا بخلاف غيره لملكه اربه وحينذ فيكون من الخصائص كما قالت عائشة رضى الله عنها في القملة للصاغوا يكم كان علل اربه الحدث الكن قديقال الاصل عدم الخصوصية حي يصع ما يدل عليها والله أعلم الما من قال الايقطع الصلاة من أي من فعل غير المهدل والسند قال (حدثنا عربي حفض) ولاى در زيادة ابن غياث المثانة (قال حدثنا الاعش) المنع على والسند قال (حدثنا الاعش) سلمان بن مهران (قال عنا المؤمنين (عائشة ) رضى الله عنها (قال الاعش) بسنده السابق (وحدثنى) الافراد (مسلم) هوابن المؤمنين (عائشة ) رضى الله عنها (قال الاعش) بسنده السابق (وحدثنى) الافراد (مسلم) هوابن المؤمنين (عائشة ) وفي الله عنها (الكاب والحار والمرأة ) والموصول مبتدأ والكلب خبره و تاليه عليه (فقالت ) عائشة رضى الله عنها (شبه تمونا الحر والكلاب قال ابن مالله المشهور عطف عليه (فقالت ) عائشة رضى الله عنها (شبه تمونا الحر والكلاب) قال ابن مالله المشهور تعدية شمه الى هشمه و مشمه مدون ما لقول المركة القدس

فشهتهم في الآل لما تكمشوا \* حدائق دوم اوسفينا مقبرا وقد كان بعض المجمين ما رائهم يخطئ سيبو به وغ مره من أعمة العربة في قولهم شمه كذا بكذا ويزعمانه لحن وليس زعه صحيحا بلسقوط البا وثبوتها جائزان وسقوطهاأشهرف كلام القدما وثبوته الازم فى عرف العلاء وفي طريق عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضى الله عنها قالت بتسما عدلقو فالالكاب والحاروأ رادت بخطابها ذلك ابن أختها عروة أوأماهر برة رضى الله عنه فعند مسلمن رواية عروة بن الزبيرقال قالت عائشة رضى الله عنهاما يقطع الصلاة قال قلت المرأة والحارا لحديث وعندا بن عبدالبرمن رواية القاسم قال بلغ عائشة ان أياهر برة رضى الله عنهما يقول ان المرأة تقطع الصلاة فانقلت كيفأنكرت على من ذكر المرأة مع الحار والكلب فيما يقطع الصلاة وهي قدر وت الحديث عن الذي صلى الله عليه وسلم كمارواه الامام أحد بلفظ لايقطع صلاة المسلم شئ الاالحار والكافروالكاب والمرأة فقالتعائث ة بارسول الله لقد قرنابذواتسو أحب انهالم تنكرور ودالحديث ولمتكن تكذب أباهر يرةوانماأ نكرتكون الحصيماقياهكذافلعلها كانترى نسخه وإذا قالترضى الله عنها (والله القدرأ يت النبي) وللاصيلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم يصلى وانى) ولانوى ذرو الوقت والاصملي وأنا (على السرير بينهو بين القبلة مضطيعة بالرفع خبراقواهاوأ باالمبتدأ المقدروعلي هذا التقدير تكون الجلة هذه حالمة وفيروا ية النصب حالمن عائشة والوجهان في الدونينية وصح على النصب ورقم على الكامة علامة أي ذر (فتبدو) أي تظهر (لى الحاجة فاكره ان اجلس) مستقبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم (فاوذى الذي صلى الله عليه وسلم فانسل بالرفع عطفا على فأكره أى فامضى بتأن وتدريج (من عندر جلمه) واذا كانت المرأة لا تقطع الصلاة مع أن النفوس جملت على الاشتغال بما فغيرها من الكلب والحار وغسرهما كذلك بل أولى نع رأى القطع بالثلاثة قوم لحديث أي ذرعندمسلم يقطع الصلاة المرأة والحار والكلب الاسود وكذا حديث أي داودواين ماحه وفمه تقميد المرأ قبالحائض وأباه مالك والشافعي والاكثرون وقال الامام أحديقطعها الكلب الاسودلنص الحديث وعدم المعارض وفى قلبى من المرأة والحارشي الوجود المعارض وهو صلاته علمه الصلاة والسلام الى أزواجه ومن رأى القطع بهاعلل بان الجيع في معنى الشيطان

(٦٠) قسطلاني (أول) \*(بابهل يؤاخذ بأعمال الجاهلية) ، قالمسلم رجه الله (حدثناعمان بن أبي شيبة حدثنا جريعن منصور

الكاسنص حديث أيى ذرالمذ كوروالرأة من جهة انها تقل في صورة شيطان وتدر كذلك وانهامن حبائله والحار لماجاءمن اختصاص السيطان بهفى قصة نوح علىه الصلاة والسلام ف السفينة واحتجالا كثرون بحديث لا يقطع الصلاقشي وحلوا القطع فىحديث أبى ذروابن عماس رضى الله عنهما عنى المالغة في خوف الافساد بالشعل بها فان قات تمسك الاكثرين بحديث لايقطع الصلاة شئ لايحسن لانه مطلق وحديث الثلاثة مقيد والمقمد يقضي على المطلق أجمب مانه وردما مقضى على هذا المقمد وهو صلاته صلى الله علمه وسلم الى أزواجه رضى الله عنهن وهن في قملته ومال الطعاوي وغيره الى ان صلاته علمه الصلاة والسلام الى أزواجه ناسخة لحديث أنى ذروماوا فقده وعورض بان النسخ لايصار اليده الااذاعلم التاريخ وتعد ذرالجع والتار يخهنالم يتحقق والجعلم يتعذر وأجب أنابن عررضي الله عنهما بعدماروي أن المرور يقطع قاللا يقطع صلاة المسلمشئ فلولم يثبت عنده نسيخ ذلك لم يقل ذلك وكذلك ابن عباس أحد الرواة للقطع روى عنهجله على الكراهة لكن قدمال الشافعي وغيره الى تأويل القطع بأن المراديه نقص الخشوع لاالخروج من الصلاة ويؤ بدذاك أن العمالي راوى الحديث سأل عن الحكمة فى التقسد بالاسود فأحيب بانه شبطان ومعادم أن الشيطان لوم بن يدى المصلى لم تفسد صلاته \* وفي هذا الحديث التحديث بصمعة الجع والافرادو العنعنة وروا ته عمانية \* وبه قال (حدثنا اسمق بنراهو به الحنظلي ولاي ذراحق بنمنصور قال اخبرنا) وفيروا ية حدثنا ( بعقوب بن ابراهيم)ولابوى دروالوقت ابرأهيم سسعديسكون العيز والحدثني بالافراد وللاصيلى حدثنا ولاى دراخيرنا (ان انى ان شهاب) محدين عبدالله من مسلم (أنه سأل عه) محدين مسلم بن شهاب الزهري (عن الصدالة بقطعها في فقال) أي ابن شهاب وللاصديلي قال (لا يقطعها شيئ) عام مخصوص فان القول والفعل الكثير يقطعها أوالمرادلا يقطعها شئمن الثلاثة التي وقع النزاع فيها المرأة والحاروا الكلب ثم قال ابن شماب (احبرني) بالافراد (عروة بن الزبيران عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت القد كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يقوم فيصلى من الله ل وانى لمعترضة منه وبين القيلة) جلة احمية حالمة مؤكدة مان واللام على فراش اهلة) متعلق بقوله فيصلى وهو يقتضى انصلاته كانت واقعة على الفراش ولابي ذرعن الجوى عن فراش أهله وهومتعلق بقوله يقوم ورواة هذا الحديث الستةمدنيون ماخلاا محق فانه مروزي وفيه التحديث والاخبار بصغة الجع والافرادوفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحاسة \* هذا ﴿ رَبَّابِ ) بالتَّمنو بن (أذا حمل ار بة صغيرة على عنقه ) لا تفسد صلا ته وزاد غير الاربعة (في الصلاة) \* وبالسند قال (حدثنا عمدالله بن يوسف التنيسي (قال اخبرنا) وللاصلى حدثنا (مالك) امام دار الهجرة (عن عامر بن عبدالله سالزبير) بن العوام (عن عرو بنسليم) بفتح العين وضم السين (الزوق) بضم الزاى وفق الرااالانصاري (عن ال قتادة) الحوث بربعي (الانصاري) السلي رضي الله عنه (انرسول الله صلى الله علمه وسلم كان يصلى وهو حامل امامة) بتنوين حامل وضم همزة امامة وتخفيف مها والنصوالحلة اسمية حالية وروى حامل امامة بالاضافة كان الله بالغ أحره بالوجهين ويظهرأ تر الوجهين في قوله (بنت زينب) فيجوز فيها الفتح والكسر بالاعتبادين وأماقوله (بنت رسول الله) وفى رواية ابنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فبحر بنت خاصة لانهاص فقار بنب الجرورة قطعا (و) هي أي أمامة بذت (لابي العاص) مقسم بكسر الميم وفتح السين أولقيط أو القاسم أولقيم أو مهشم أوهشيم أوباسر أقوال وأسريوم بدركافرائم أساموها جرورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم النه زندوماتت معهوا أنى علمه في مصاهر ته وتوفى في خلافة أبي بكررضي الله عنهما (ابنرسعة) ابن عبدالعزى (بن عبد شمس) كذاوقع في رواية الاكثرين عن مالله والصواب مارواه أومصعب

واخدم ومن أساء خديعما في المحالف المحالف المحالف المحدث ا

عن أى وائل عن عبد الله قال قال أناس لرسول الله صلى الله علمه وسلم مارسول الله أنؤاخ فبعاعلنافي الحاهلية قال أمامن أحسن منكم فى الاسلام فلا يؤاخذ بهاومن أساء أخذىعمل فى الحاهلة والاسلام) قالمسلم (حدثنامجدينعبدالله النفرقال حدثناأبي ووكسع قالا حدثناالاعش ح وحدثناأبو بكر النأى شسة واللفظله قالحدثنا وكسع عن الاعش عن أبي وائل عنعدالله رضى اللهعنه فالقلنا مارسول الله أنواخد عاعلنافي الحاهلية فذكره) قالمسلم (حدثنا منعاب منالرث التممي أخررنا على بن مسهر عن الاعش بهدا الاستادمشله (الشرح)هذه الاسانيد النسلانة كالهم كوفيون وهذامن أطرف النفائس لكونها أساندمتلاصقةمسلسلة بالكوفس وعدالله هوابن مسعود ومنعاب بكسرالمم دوأمامعنى الحمددث فالصيرفيه ماقاله جاعة من المحققين أنالمرادبالاحسانهنا

وحدثنا محدبن المثنى العنزى وأبومعن الرقاشي واسحق بنمنصور كاهم عن أبي عاصم (٤٧٥) والافظ لابن المثنى حدثنا المحالة بعني أبا

عاصم حدثنا حموة تنشر يح حدثني بزيدين أيى حدب عن النشماسة المهرى قالحضرناعرون العاص وهوفى سماقة الموت فيكي طويلا وحولوجهه الى الحدار فعلانه يقول ماأتاه أمابشرك رسول الله صلى الله علمه وسلم بكذا أماشرك رسول الله صلى الله على موسلم مكذا قال فأقمل يوجهه فقال ان أفضل مانعتشهادة أنلااله الااللهوان محدارسول الله انى قد كنت على أطماق ثلاث لقدرأ متني وماأحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله علمه وسلم عنى ولاأحسالي أن أكون قداستكنت منه فقتلته فاومت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلماجعل اللهءزوجل الاسلام فى قلى أتبت الذي صلى الله علمه وسرافقات اسط عمنا فلا ما يعل فسط عينه قال فقيضت ىدى قال مالك اعمرو

والحديث الحديم الاسلام بهدم ماقبله و با جاع المسلين والمراد بالاسانة عدم الدخول في الاسلام بقلب بل يكون منقادا في الطاهر مظهر اللثم ادتين غير معتقد للاسلام بقلبه فهد المنافق باق على كفره باجماع المسلمين في واخذ عماع ل في باجماع المسلمين في واخذ عماع ل في و جماع ل بعد اظهارها لانه مستمر المرع بقولون حسن اسلام فلان اندخل فيه حقيقة باخلاص وساء اسلامه أولم يحسن اسلام فاذا لم يكن كذلك والته أعلم

\*(بابكونالاسلام يهدم ماقبله وكذا الج والهجرة)\*

ابن رياد) العمدى مولاهم البصرى ( قال حديدا الشيباني) بعن الشين المجهد الواسطة ( مليان) وفيه حديث عروب العاص رضى الله عنه وقصة وفاته وفيه حديث ابن عباس رضى الله عنه مافي سعب نزول قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها آخر وقوله تعالى اعمادى

ومعن بن عسى و يحيى بن بكرعن مالك الرب ع بلاها ونسبه مالك الى جده الشهر ته به وكان حله عليه الصد الاة والسدادم لامامة على عنقه كار وادمسلم من طريق أخرى وعبد الرزاق عن مالك ولاحدمن طريق اس جريج على رقبته (فاذا محدوضعها واذا قام حلها) وانما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام اسمان الحواز وهوجائز لناوشرع مستمرالي يوم الدين وهذامذه سناومذهباي حنىفة وأجدوادى المالكمة نسخه بصريم العمل فى الصلاة وهوم دودبان قصة أمامة كانت بعدقوله عليه الصلاة والسلام انفى الصلاة اشغلافان ذلك كان قبل الهيعرة وقصة أمامة بعدها قطعا بمدةمديدة وجل مالك لهافهار وادأشهب على صلاة النافلة مدفوع بحديث مسلم رأيت رسول اللهصلى الله علمه وسلم يؤم الناس وأمامة على عاتقه وحديث أى داود بساغين سنطر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفلهروالعصر وقد دعاه بلال الصلاة اذخر ج المناوأ مامة بنت أبي العاص بنت ابنته صلى الله عليه وسلم على عنقه فقام في الصلاة وقنا خلفه وفي كتاب النسب لابن بكارعن عروبن سليم انذلك كان في صلاة الصبح وهذا يقتضي أنه كان في الفرض وأحبب احتمال أنه كان في النافلة التي قبل الفرض و ردّيان اماميّه في النافلة ليست معهودة وبانه عليه الصلاة والسلام لمبكن يتنفل فى المسحد بل في سته قبل أن يخرج وانما يخرج عند الا قامة و-ل الططابي ذلك على عدم التعمد منه عليه الصلاة والسملام لانه عمل كثير في الصلاة بل كانت امامة ألفته وأنست بقريه فتعلقت بهفي الصلاة ولهيدفعهاءن نفسسه فاذاأرادأن يسحدوضه بهاءن عاتقه حتى بكمل محوده فنعودالي حالتها الاولى فلايدفعها فاذا فام بقمت معه محمولة وعورض بمارواه أنوداودمن طريق المقبرى عنعرو بنسلم حتى اذاأرادأن ركع أخذها فوضعها ثمركع وسحد حتى اذافرغ من حوده و قام أخذهافر دهافي مكانها ولاحدمن طريق ارجر جواذا قام حلها فوضعهاعتى رقبته فهذاصر يحفى أن فعل الجل والوضع كان منه لامنها والاعمال في الصلاة اذا قلت أو تفرقت لا تسطلها والواقع هناعل غيرمتوال لوجود الطمأ نينة في أركان صلاته ودعوى خصوصيته علمه الصلاة والسلام بذلك كعصمته من بول الصيبة بخلاف غيره مردودة بأن الاصل عدم الخصوصية وكذا دعوى الضرورة حيث لم يجدمن يكفيه أمرها لانه عليه الصلاة والسلام لوتر كهالبكت وشغلته فيصلاته أكثرمن شغله بحملها قال النووي وكلهادعاوي باطلة لادليل عليهاوليس فى الحديث ما يخالف قواعد الشرع انتهى \* ورواة هذا الحديث الحسمة كاهم مدنبون الاشيخ المؤلف وفيه التحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي الادب ومسلم في الصلاة وكذا أبوداودوالنسائي فدا (باب) التنوين (أداصلي) الرجل (الى فراش فيه حائض) صحت صلاته وهل يكر وذاك أملا \* وبالسند قال (حدثناعرو بنزرارة) بفتح العين وضم الزاي وفتح الراءالمكررة ببنم ماألف آخره تا تأنيث ابن واقديالقاف النيسابوري المتوفى سنة ثمان وثلاثن ومائتين قال اخبرناهشم بضم الهاءمصغرا بنسريضم الموحدة وسكون المهملة الواسطى (عن الشيباني) بفتح الشين المعمة أبي اسعق سليمان بن أبي سليمان السكوفي (عن عبدالله انشداد) بن اسامة (بن الهاد) بتشديد دال شداد الليثي المدنى من كارالتابعين النقات (قال اخبرتني خالتي ممونة بنت اخرت ) روحته على الله عليه وسلم (قالت كان فراشي الذي انام عليه (حيال) بكسرالحا المهملة وفتح المثناة المحتمية الخفيفة أي يجنب (مصلى الذي صلى الله علمه وسلم فريما وقع نو به على") اذاصلي (واناعلي فراشي) أي وأناحائض كافي الرواية الآبهة انشاء الله تعالى ، ورواة هذا الحديث الحسة مابين واسطى وكوفي وفيم التحديث والاخبار والعنعنة والقول ، و به قال (حدثنا الوالمعمان) بضم النون مجمد بن الفضل (قال حدثنا عبد الواحد النزياد) العبدي مولاهم البصرى (قال حدثما الشيباني) بفتح الشين المعهدة أبواسعيق (سلمان)

النفروزالتادي وسيقط سلمان عندالاصيلي وابنعساكرقال (حدثناعب الله نشداد) بتسديدالدال ابناسامة بنالهاد (قالسمعت) خالتي أم المؤمنين (معونة) رضى الله عنها (تمول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى وانا الى جنبه ناعمة فاذا سعداً صاى توبه والمستقلى والكشمين كافى الفرع المكى ولاى ذركافى الا خرواصله أصابى شابه وللاصلى وابن عساكرأصابتني ثمايه شاء التأنيث (واناحائض) جلة حالمة وهي ساقطة في رواية غـ مرأى ذر نع زادفي رواية كريمة بعد قوله أصابني ثو به وهي في المونينية لغرالاربعة (وزادمسدد)عهملات النمسرهد (عن خالد) عوابن عبدالله بن عبدالرجن النيزيد الطحان الواسطى (قال حدثنا سلمان الشيباني) الكوفي السابق (واناحائض) يقال حاضت الرأة فهي حائض وحائضة ولحوق التاء أصل تركت لعدم الالتماس تحقيفا يهذا (ىاب)التنوين (هل يغمز الرجل امرأ ته عند السحود الكي يسحد) . و بالسند قال (حدثنا عمرو أنزعلى) بفتح العين فيهما الفلاس الباهلي (قالحد ثنايحي) القطان (قالحد تناعسدالله) بضم العين وفتح الموحدة العمرى (قال حدثنا القاسم) بن محديناً ي بكر (عن عائشة رضى الله عنها) أنها (قالت) في جواب أ يقطع الصلاة المرأة والحار والكل (بمسماعد لتمونا) بتخفيف الدال ومانكرةمنصوبة مفسرة لفاعل بئس والمخصوص بالذم حمذوف تقديره عدلكمأى تسويتكم المانا (بالكلب والحارافدراً يتني) بضم الما أى رأيت نفسى (ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى) جلة حالبة كقوله (والامضطعة منه وبن القملة فاذاأرادان يسعد عزرحلي )سده (فقمضة م) السحدوة قدم الحديث عماحته في باب الصلاة على الفراش وروائه الحمدة مايين رصرى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة فراب المرأة تطرح عن المصلى شيأ من الاذى) ، و بالسند قال (حدثنا الجدى احدق السورماري) بضم السين المهملة وسكون الواو وفتح الراء بعدها ميم م راءمكسورة بنهم ماألف ولابن عساكر السرمارى برامساكنة بعدالسن المضمومة فيم مفتوحة وضبطه العيني كالكرماني وغبره بكسر السين وفقيها وسكون الراء الاولى وهي نسمة الىسرمار قرية من قرى بخارى وكان شعاعا يضرب به المثل قتل ألف امن الترك ويوفى سنة اثنتن وأربعين وماتنهن وسقطت النسبة عند أى در والاصيلي (قال حدثنا عبيد الله بن موسى) بضم العين وفتح الموحدة النادام الكوفي ( والحدثذا اسرائيل) بن ونس بنأى احدق السبيعي (عن ابي احتى عروب عدد الله (عن عروب ممون الكوفي الأودى (عن عبد الله) بن مسعود رضى الله عنه (قال بينما) بالميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتم) حال كونه (يصلى عند السكعية وجعمن قريش) والذي في الفرع وأصله بالاضافة ولفظه وجع قريش (في مجالسهم اذ قال قائل منهم ألا تنظرون الى هذا المرائي يتعبد في الملادون الخلوة (أيكم يقوم الى جزور آل فلان فمعمد) بكسرالم ورفع الدال عطفاعلي يقوم وفي بعضها فيعمد بالنصب حواباللاستفهام أي يقصد (الى فرنها ودمها وسلاها) بفتح السرين المهملة والقصروعاء الحنسين فعي عبه تم عهله حتى أذا محدوضعه بن كتفيه فالبعث اشفاهم أى انتهض أشتى القوم وهوعقب فبن أى معيط فحامه (فلا - تعدر سول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه و ثبت الذي صلى الله عليه وسلم) حال كونه (ساحدافض حكواحتي مال بعضهم الى وللار بعة على (بعض من الضحد فانطلق منطلق) قال الحافظ ن عر بحمل أن يكون هو ابن مسعود رضى الله عنه (الى فاطمة) رضى الله عنها (وهي) يومنذ (جويرية)صغيرة السن (فاقبلت تسعى وببت الذي صلى الله عليه وسلم) عال كونه (ساجدا حتى ألقته) اى الذى وضعوه (عنه واقبلت) فاطمة الزهرا وضى الله عنها (عليهم تسبهم فلماقضى

تهدم ما كان قبلها وأن الجيهدم ما كان قبله وما كان أحداحب الى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت اطبق ان أملا عيني منه اجلالاله ولوسئلت أن أصفه مأطقت لاني لم اكن أملا عيني منه ولومت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنه تم ولمنا أشياء مأ درى ما حالي فيها فاذا أنامت فلا تعجبني نائعة ولانار

الذين أسرفواعلى أنفسهم فاماحديث عرو فتسكلم في استاده ومتنه غ نعودالى حديث ان عماس رضى الله عنهما الساده ففده محدين مثنى العنزى بفترالعن والنون وأنومعن الرقاشي بفتح الراء وتخفيف القاف اجمه زيدس زيدوأ بوعاصم هوالنبيل واسمه الفعال ن مخلد وان شماسة المهرى فشماسة بالشين المعمة في أوله بفقعها وضمهاذ كرهماصاحب المطالع والميم مخففة وآخرهسين مهملة تهما واسمه عبدالرجنين شماسة من ذئب أبوعرووقدل أبوعد الله والمهرى فترالم واسكان الهاء وبالراء وأماألف اظمينه فقوله في سماقة الموتهو يكسرالسن أيحال حضورالموت وقوله أفضل مانعذهو بضم النون وقوله كنت على اطباق الاثأى على أحوال قال الله تعالى لتركن طمقاعن طمق فلهذاأنث ثلاثاارادة لعنى اطساق (قوله صلى الله عليه وسلم اشترط عادا) هكذا ضمطناه بمانا ثمات الماء فحوزأن تكون زائدة التوكيد كافي نظائرها ويحوزأن تكون دخلت على معنى تشترطوه وتحتاط أى تحتاط بماذا وقوله صلى الله عليه وسلم الاسلام

رسولاته) والاصيلي الذي (صلى الله علمه وسلم الصلاة والالله سم علمك بقريش اللهم علمك بقد مضاف والثانى على حدف الصفة (غريمي على علم وعلى والوليد بن المحتل والوليد بن المحتل والوليد بن المحتل والوليد بن المحتل بن مسعود وضى الله عنه (فوالله القدراية مصرى بوم بدر) أى الاعارة بن الوليد فال عبد الله بعضر بدراوا عما وفي بحزيرة بأرض الحشة (غريم بحرى بوم بدر) أى الاعارة بن الوليد (الى القلب) البترالتي لم تطو وفي بحزيرة بأرض الحشة (غريم بحرى المحتل الله بالمحتل المحتل الله بالمحتل الله بالمحتل المحتل الله بالمحتل الله بالمحتل المحتل المحتل الله بالمحتل المحتل المحتل

## \* (كتاب مواقبت الصلاة) جعمية اتوهو الوقت المضروب للفعل »

(بسم الله الرحن الرحم) كذا في رواية أبي ذر والمستملي ليكن ستقديم البسملة ولرفيقيه الكشميهي والحوىفي رواية بسم الله الرجن الرحم باب مواقيت الصلاة وفضلها وكذالكريمة الكن بدون البسملة والاصميلي مواقيت الصلاة وفضلها من غبر باب كذا قاله العمني كابن حر وفى فوع المونيندة كأصلها عزو الاولى لابى ذرعن المستملى كاحر وقد جرى رسمهم أن يذكروا الابواب بعدافظ الكتاب فأنه يشمل الابواب والفصول (وقولة) بالخرعطفاعلي مواقيت الصلاة وللاصلي وقوله عزوجل (ان الصلاة كانت على المؤمنين كالاموقوتاً) أي (وفته عليهم) تشديد القاف واستشكله السفاقسي بأن المعروف في اللغة التخفيف وأحبب بأنهماجا آفي اللغة كافي المحكموكا نهليطلع عليه وللاصملي وأى ذرعن الجوى والمستملي موقوتا مؤقتا وقته عليهمأى فرضا محدود الا يجوز اخراجها عن وقتها في شي من الاحوال \* و بالسند قال (حدثنا عبد الله من مسلمة) بفتح الممن واللام القعني (قال قرأت على مالك) امام الاعمة ابن أنس (عن ابن شهاب) الزهري (انعر بنعمد العزيز) ين مروان أحد الخلفاء الراشدين (اخر الصلاة) أى صلاة العصر (يوما) حتى خرج الوقت المستحب لاأنه أخرها حتى غربت الشمس ولايليق أن يفلن به أنه أخرها عنوقتها وحديث دعا المؤذن الصلاة العصرفأمسي عربن عبد العزيز قبل أن يصليها المروى في الطبراني محمول على أنه قارب المسائلا أنه دخل فيه وقدحة زجهو رالعلما التأخسرمالم يخرج الوقت (فدخل عليه عروة بن الزبير) بن العوام (فاخبره ان المغيرة بنشعبة) الصالى (أخر الصلاة يوماً) لفظة بو ما تدل على أنه كان نادرامن فعله (وهو بالعراق) - له وقعت حالامن المغيرة والمراد غراق العربوهومن عبادان الموصل طولاومن القادسية لحلوان عرضا ووقع في الموطارواية القعنبي وغمره عن مالك وهو بالكوفة وهي من جلة العراق فالتعبير بها أخص من التعبير بالعراق وكان المغبرة اذذاك أميراعليها من قبل معاوية ترأبي سفيان (فدخل عليه الومسعود) عقبة بنعروالبدري (الانصارى فقال ماهذا) التأخير (بامغيرة اليس) قال الزركشي وابنجر والعمني والبرماوي الافصير ألست مالتا الانه خاطب حاضر الكن الرواية ألدس بصمغة مخاطبة الغائبوهي جائزة وتعقب ذلك في مصابير الجامع بأنه يوهم جواز استعمال هذا التركيب مع

وانظرماذا أراجعه رسلربي \* حدثنامحدنام بنمون وابراهيم بندينار والافظ لابراهيم قالاحدثنا حاج وهوان محدعن ان جر مع قال أخرني دعلى س مسلم أنه سمع سعدين حسر عدث عن النعباس أن السامن أهل الشرك فتلوافأ كثروا وزنوافأ كثروا تمأنوا محداصلي الله علمه وسلم فقالواان الذى تقول وتدعوالمه لحسن ولو تخيرناأن لماعلنا كفارة فنزلت والذبن لابدعون معالله الهاآخر ولايقتلون النفس التيحرم الله الا بالحق ولابزنون ومن مفعل ذلك ملق أثاماور لاعسادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوامن رجة الله

(قوله فاذادفنتموني فسنواعلي الترابسنا)ضبطناه بالسن المهملة وبالمعجة وكذا فال القاضي اندالعجة والمهملة قالوهوالصوقال بالمهـملة الص فيسهولة وبالمعجة التفريق وقوله قدرماتنحرجرور هى بفتح الجيم وهي من الابل «أما أحكامه ففيه عظمموقع الاسلام والهجرة والجبروأنكل واحدمنها يهدمما كان قدادمن المعاصي وفيه استعمال تنسه المحتضر على احسان ظنه مالله سحانه وتعالى وذكر آمات لرجاءوأ حاديث العفو عنده وتنشيره عاأعدده الله تعالى المسلمن وذكر حسن اعماله عنده لحسن ظنه الله تعالى وعوت عليه وهدذا الادب مستعب بالاتفاق وموضع الدلالة له من هذاالحديث قول اسعرولاسه أمايشرك رسول اللهصلي الله عليه وسلم بكذا وفيهما كانت العماية رضى الله عنهم علمه من يوقسر

رسول اللهصلي الله عليه وسلم واجلاله وفي قوله فلا تصحبني فاتحة ولا فارامتثال انهي الذي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد كره العلما وذلك

فاماالنياحة فرام وامااتهاع المت بالنار (٤٧٨) فكروه للعديث تمقدل سب الكراهة كونه من شعارا لحاهلية وقال اب حميب

ارادةأن يكون مادخات عليه ضمرانخ اطب وليس كذلك بلهماتر كسان مختلفان وليس أحدهما بأفصح من الآخر فانه يستعمل كلمنهمافي مقام خاص فانأر يدادخال ايسعلي ضمير الخاطب تعين أتست قدعات وان أديداد خالها على ضمر الشأن مخبر اعنه بألجاد التي أسند فعلها الى المخاطب تعين أليس (قد علت انجبر ول صلوات الله وسلامه عليه وزل) صيحة ليلة الاسراء المفروض فيهاالصلاة (فصلي)وسقط فصلى لاسعساكر زادفى رواية أى الوقت برسول الله علمه الصلاة والسلام (فصلى رسول الله صلى الله علمه وسلم عملي) حدر بل صلوات الله علم وسلامه وفصلى رسول الله صلى الله علمه وسلم عملي) حبر يل صلوات وسلامه علمه و فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عصلى) جبر يل صاوات الله وسلامه عليه (فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غ صلى )جبريل (فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) شكر يرصاداتهما خرر مرّ ات وعبر بالفا في صلاة الرسولصلي الله علمه وسالانها متعقبة اصلاة حبريل أي كانت يعدفر اغها وبنم في صلاة جبريل لانهامتراخة عنسابقتها الكن بت من خارج فى عدرة نجريل معليه ما السلام فعند المصنف في رواية اللمثنزل جبريل عليه العلاة والسلام فأمنى فصلت فيؤ ول قوله صلى فصلى على أن الذي صلى الله علمه وسلم كان كلافعل جدر بل جرأ من الصلاة تا بعه علمه لان ذلك حقيقة الائتمام وقيل الفاجمعني الواو المقتضية لمطلق الجعوء ورض بأنه يلزم أن بكون عليسه الصلاة والسلام كان يتقدم في بعض الاركان على جبريل عليه الصلاة والسلام كا يقتضيه طلق الجع وأحيب أنذلك ينعمنه مراعاة التدين فكان الني صلى الله عليه وسلم بتراخي عنه اذلك (غُوال) جبريل صاوات الله علمه وسلامه للنبي صلى الله عليه وسلم (بهذا) أى بأداء الصاوات في هذه الاوقات (امرت) بضم الهمزة والتا أى أن أصلى بك أوا بلغه لك ولاي در بفتح التا وهو المشهورأى الذى أمرت بهمن الصاوات لياة الاسراء عملاهذا تفسيره اليوم مفصلالا يقال ايس فى الحديث بيان لاوقات هذه الصلوات لانه احالة على ما يعرف الخاطب (فقال عر) بن عبد العزيز (العروة) بن الزيير (آعلم) بصدغة الاص (ما) أى الذي (تحدث به) وسدة ط لفظ به لغير أني ذر (او) علت (انجريل)علمه الصلاة والسلام بفتح همزة الاستفهام والواوالعاطفة و بكسرهمزة انعلى الاشهر و بفتحها على تقديراً وعات بأن حسر بل صلوات الله وسلامه عليه (هو اقام) وللاصلى هوالذي أقام (رسول الله صلى الله عليه وسلم)وللاصلى عليهما وسلم (وقت)وللمستملي وقوت ولابن عساكر واقيت (الصلاة) باعروة وظاهر الانكار عليه أنه لم يكن عنده علم أن جبريل هو المسنالة ذلك الفعل فلذلك استثنت فيه (قال عروة كذلك )ولاى در وكذلك (كان بشيرين الى مسعود ]: فتم الموحدة بو زن فعمل النابعي الحل ل المشهور الانصاري المدني رضي الدعنمله رؤية قال الميلي تابعي ثقة (يحدث عن اسه) ألى مسعود عقبة بنعرو وهذا يسمى مرسل صحالى لانه لم يدرك القصة فاحتمل أن يكون مع ذلك من الني صلى الله عليه وسلم أو باغه عنه بتبليغ من شاهده أوسمعهمن صحابى آخروفي رواية اللث عند المؤلف فقال عروة سمعت بشيرين أبي مسعودية ول سمعت أبي يقول معترسول الله صلى الله عليه وسلم يتول فذ كره وهي تزيل الاشكال كله قال ابنشهاب (قال عروة ولقد حدثتني عائشه )رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله علمه وسلم كان بصلى العصر والشمس في حرتها) في سما إقبل النظهر )أى تعاد والمرادوالفي عف حرتها قبل أن يعلوعلى السوت فنكنت بالشمس عن الني الكن قال ابن السمد والفقها ويقولون معنا دقبل أن يظهر الظل على الحدار والاول أليق بالحديث لان ضمر تظهر عائد الى الشمس ولم يتقدم الظل في الحديثذكراه قالأنوعيدالله الاى وكل هذا حجة على عروان الحكم التعيل لان هذامعضيق الخرة وقصر المنا اغايتاني في وقت العصر اه ولس في الحديث سان الاوقات المذكورة ويأتي

المالكي كره تفاؤلا بالنار وفي قوله فسنواعلى التراب استعباب صب التراب في القبر واله لا يعقد على القسر يخلاف ما يعدمل في يعض الملادوقوله تمأقموا حول قبرى قدر ماتفسر جزورو بقسم لحهاحي أستأنس بكم وأنظرماذا أراجعبه رسل ربى فيه فوائد منها اثبات فتسنة القبر وسؤال الملكن وهومذهب أهل الحق ومنها استعماب المكث عندالقبر بعدالدفن لحظة نحوماذكر لماذكر وفيه ان المت يسمع حنشذ منحول القبر وقديستدل به لحواز قسمة اللعم المشترك ونحوه من الاشماء الرطبة كالعنب وفي هذاخـ لاف لاصا لنامعروف فالواان قلنا بأحد القولينان القسمة تمسز حق لست بسعجاز وانقلنا سع فوجهان أجعهما لايحوز للعهل بتماثله فيحال الكال فدؤدى الى الرباو الثاني يجوز لتساويهمافي الحال فاذاقلنالا يجوز فطريقها انجعل اللحم وشهه قسمين غريسع أحدهماصاحيه تصيبهمن أحدالقسمين بدرهممثلا تمسع الآخر نصسه من القسم الاخراصاحيه بذلك الدرهم الذي لهعلمه فحصل لكل واحدمنهما قسم بكاله واهاطرق غبرهذالاحاحة الى الاطالة بهاهناوالله أعلم وأما حديث اب عباس رضى الله عنهما فرادمسل رجهاللهمنه انالقرآن العزبزجاء عاجات بهالسنةمن كون الاسلام يهدم ماقدله وقوله فده ولو تخبرنادان لماعلناكفارة فنزل والذين لايدعون معالله الهاآخر الانة فسه محدوف وهوحوا سلو أىلوتخبرنالاسلنا وحذفها كنبر فى القرآن العزيز وكلام العرب كقوله

﴿ حدثنا حرملة بن يحى اخبرنى ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أخبرنى عروة بن (٤٧٩) الزبيرأن حكم بن حرام أخبره انه قال لرسول

الله صلى الله علمه وسلم ارأيت أموراكنت أتحنث بهافي الحاهلية هـلى فيهامن شئ فقال له رسول اللهصلي الله علمه وسلمأسلت على ماأسلفت وخبروالنحنت النعيد «حدثناحسن الحلواني وعبدين حدد قال الحاواني حدثنا وقال عدددني يعقوب وهوان الراهم انسعد حدثناأى عنصالح ابنشهاب أخبرنى عروة بنالز برأن حكم بنحزام أخسرهانه قال لرسول الله صلى الله علمه وسلم أي رسول الله ارأيت أموراكت أتحنث بهافى الحاهليةمن صدقة أوعتاقة أوصلة رحم أفيها اجر فقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم أسات على ماأسلفت من خبر يحدثنا اسحق بن ابراهم وعبددن حدد فالاأخبرناعدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عذا الاسنادح

والمهأعلم

\*(باب بانحكم عدل الكافرادا أسار بعده)\*

فيه حديث حكيم بن حرام رضى
الله عند أنه قال لرسول الله صلى الله
عليده وسلم أرايت أمورا كنت
أتحنث مهافى الجاهلية هلى فيها
عليه وسلم أسلت على ماأسلفت من
غيره اما التحنث فهو التعبد كافسره
في الحديث وفسره في الرواية الاخرى
في الحديث وفسره في الرواية الاخرى
في الحديث وفسرة أصل البروهو الطاعة
فال أهل اللغية أصل التحنث ان
يفعل فعلا يخرج بهمن الحنث
وهو الاثم وكذا تاثم وتحرج وتهجد
وهو الاثم وكذا تاثم وتحرج وتهجد
أى فعسل فعلا يخرج به عن الاثم

انشاءالله تعالى ذلك مستوفي واستنبط ابن العربي من هذا الحديث جواز صلاة المفترض خلف المشفلمن جهةأن الملك المسمكلفاعثل ماكاف به العشروأ جمب ماحتمال أن تكون تلك الصلاة غبرواجبة على الذي صلى الله عليه وسلم حيننذ وعورض بأنها كأنت صعحة لدلة فرضها وأحس ماحقال كون الوجوب معلقا بيمان حمر مل صاوات الله علمه وسلامه فارتحقق الوحوب الامعد تلك الصلاة وبأنجير بل علمه الصلاة والسلام كان مكلفا يتبلغ تلك الصلاة فلم يكن متنفلا وحينتذفهسي صلاة مذترض خلف مفترض \* ورواته التسعة مدنيون وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضا في مدَّا الحلق وفي المغازي ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه ﴿ هذا (باب ) بالسوين (قول الله تعالى) كذا لاى درولغره ماب قوله تعالى الاضافة وسقط للاصيلي لفظ ماب وقال قول الله عزوجل (مندين المه) راجعين المهمن أناب اذارجع مرة بعد أخرى وقيل منقطعين (واتقوه) أى خانوه وراقبوه (واقموا الصلاة) التي هي الطاعة العظمي (ولاتكونوان المشركين) بل كونوامن الموحدين الخلصين له العمادة لاتريدون بهاسواه وهذه الا ته عما استدليه من برى تكفير تارك الصلاقل يقتضه مفهومهالكن المرادأن ترك الصلاقمن أفعال المشركين فوردالنهىءن التشبيبهم لاأنسن وافقهم فى الترك صارمه بركاوهي من أعظم ماوردفى القرآن فى فضل الصلاة \* و بالسند قال (حدثنا قتسة بن سعمد ) يضم القاف وكسر العن و مقط ابن سعمد للاصيلي ( فال حدثناعمادهو ) ولاى ذروهو ( ابن عباد ) بفنح العين وتشديد الموحدة فيهما ابن حبيب بن المهلب بن أى صفرة البصرى (عن اى جرة) ما لحيم والرا انصر بن عمر ان البصرى (عن اسعباس) رضى الله عنهما (قال قدم وفد عبد القيس) بن أفصى بفتح الهمزة وسكون الذا وفتح الصاداله وله (على رسول الله صلى الله عليه وسلم) عام الفتح بمكة (فقالوا الأهذا الحيي) بالنصب على الاختصاص ولغير الاربعة انامن هـذاالحي (من ربعة) لان عبد القيس من أولادر بعة (واسنانصل اليك الافي الشهرا لحرام) رجب كاعند البيهني أو المراد الجنس فيشمل الاربعة (فرنا بني نأخذه عنل إارفع على الاستئناف لابالجزم جواباللامر لقوله (وندعواليه) ادهوم عطوف عليه مرفوع قاله العينى والذى فى اليونينية الجزم ايس الا (سنورانا) مفعول ندعو أى الدين خلفناهم فى بلادنا (فقال) عليه الصلاة والسلام (آم كمياريع)من الحصال وأنها كمعن أربع) من الحصال (الاعان الله) خفض وللاصلى عزوجل بدل من أربع أورفع متقديرهي (غفسرها لهم) أنث الضمر بالنظر الى كلة الايمان فقال هي (شهادة أن لا اله وأني رسول الله واقام الصلاة) المكتوبة وقرنها تنفي الاشراك به تعالى لان الصلاة أعظم دعام الاسلام بعد التوحيد وأقرب الوسائل السه تعالى (واسما الزكاة) المفروضة (وان تؤدوا الى خسرما غفتم) أى الذي غنمتموه وذكررمضان في الروامة السابقة في مابأ داء الحسمن الايمان ولم يذكره هنامع أنه فرض في السنة النائية من الهجرة ووفادة هؤلا كانت عام الفتح كامن فقيل هواغفال من الرواة لاأنهصلي الله علمه وسلم قاله في موضع ولم يقله فآخر قاله ابن الصلاح (وانهاى) والعموى والاصلى وأنهاكم (عن) الانتماذفي (الدماع) بضم الدال وتشديد الموحدة عمدود المقطن اليابس (وَ)عن الانتباذف (الحنتم) بفتح المهمملة الحرار الخضرأ وغيرذلك (و)في (المقبر) ماطلي بالقار (و)ف (النقير) بفتح النون وكسر القاف ما ينقر ف أصل التخلة فيوعى فيه « وقد سبقت مباحث هذاالحديث في باب أداء الحسمن الاعمان ووجه مطابقته للترجة منجهة أن في الآية اقتران نفي الشرك با قامة الصلاة وفي الحديث اقتران اثبات التوحيد با قامتها \* ورواته الارد عما بن الخني و بصرى وفعه التحديث والعنعنة والقول 🐞 ( باب السعة على ا فام الصلاة ) كذا لاى ذركا

الته عليه وسلم أسلت على ماأسلفت من خبر كفاختلف في معناه فقال الامام أبوعبد الله المازرى رحمه ألله ظاهره خلاف ما تقتضيه الاصول

وحدد ثناام حق بنابراهم أخبرنا الومعاوية (١٨٠) حدثناهشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال قات بارسول الله اشدا

وكنت أفعلها في الحاهلدة قاله هالمه المحالة المحالة والمحالة والمح

لان الكافر لا يصم منه التقرب فسلايثاب على طاعتمه ويصح أن مكون مطمعا غيرمتقرب كنظيره فى الاعان فانه مطبع فيه من حيث كانموافقا للامروالطاعة عندنا موافقة الامرواكنه لايكون متقربا لان منشرط المتقرب أن بكونعارفا بالمتقرب السه وهوفي حين نظرهم بحصل له العلم بالله تعالى بعدفاذا تقررهدذا علمأن الحديث متأول وهو يحتمل وحوها أحدها أن يكون معناه اكتست طماعا جيلة وأنت تنتفع مثلك الطباعفي الاسلام وتكون تلك العادة عهدا لله ومعونة على فعل الخبر والناني معناه اكتست بذلك ثناء جدلا فهو ماق علما في الاسلام والثالث أنه لا يعد ان راد في حسناته التي يفعلهافي الاسلام ويكثرأ حرملا تقدم لهمن الافعال الجدلة وقد قالوا فى الكافراذ اكان مفعل الحرفانه يخفف عنه مه فلا سعد أن رادهدا فى الاجورهذا آخر كلام المازرى رجهالله فالالقاضي عياض رجه

فى الفرع وأصله ولغيره اقامة بالناء وعزاها الحافظ بنجر لكر عة فقط و بالسند قال (حدثنا محدبن المذى إبتشديد النون المفتوحة (قالحدثنا يحيى) القطان قالحدثنا ا-معيل بنأى خالد (قال حدثناقيس) هو ابن أبي حازم بالمهـ ملة والزاى البلخي الكوفي التابعي الخضرم (عن جرير بنعبدالله) بفتح الجيم المحملي المتوفى سنة احدى وخسين (قال بايعت رسول الله) وللاصدلي الذي (صدلي الله علمه وسدلم على اقام الصلاة) المكتوية (وايتا الزكاة) المفروضة (والنصيراكل مسلم)الخر عطفاعلى السادق وخص ما بعة جرير بالنصحة لانه كانسمد يحيلة وقائدهم فأرشده الى النصيحة لانحاجته اليهاأمس بخلاف وفدعبد القيس ذكراهم أداء الخس لكونهم أهل محاربة معمن بليهم من كفارمضرفذ كراحل قوم الاعمم عاعما حون المه ويخاف عليهم منجهمة وقد تقدمت مباحث الحديث فياب الدين النصحة آخر كاب الاعان ﴿ عَذَا (بَابِ ) بِالنَّمْوِ بِنَ (الصلاة كَمَارة) للغطابا ولا بي ذروا لمستملي وفي نسخة للاصملي باب تسكَّهُ بر الصلاقياضافة بابلتاليه و والسند قال (حدثنامسدد) هوا بن مسرهد (قالحدثنا يحيى) القطان (عن الاعمش)سلمان بن مهران (قال حدثي بالافراد (شقيق) أبو وائل بنسلة الاسدى قال معت حديفة بن المان وللمستملى حدثنى بالا فراد حديفة رضى الله عندهال كونه (قال كَأَجلوسا)أى جالسين (عندعر بن الخطاب رضى الله عند فقال الكم عفظ قول رسول الله ) ولاى ذر والاصلى الذي (صلى الله علمه وسلم في الفينة ) الخصوصة وهي في الاصل الاختيار والامتحان قال-ديفة رضى الله عنه (قلت أنا) احفظ (كاقاله) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم والكافف كازائدة للما كدر قال عرالحذيفة (الكعليه) أى على النبي صلى الله عليه وسلم (أوعايها) على المقالة ( الحرى م) يوزن فعيل من الحرأة أى جسور مقدام قاله على جهـة الانكار والشكمن حدينة أومن غيره من الرواة قال حديقة (قلت) هي (قتنة الرجل في أهله) بأن يأتى من أجلهم عالا يحلمن القول والفعل (و) فتنته في (ماله) بأن يأخذه من غيرمأخذه و يصرفه في غيرمصرفه (و) فتنته في (ولده) بفرط المحبة والشغل به عن كثيرمن الحيرات أوالتوغل فى الاكتساب من أجلهم من غيرا تقاء المحرمات (و) فتنته في (جاره) بأن يتمنى مثل حاله ان كان متسعامع الزوال هذه كلها (يكفرها الصلاة والصوم والصدقة والامن) بالمعروف (والنهبي)عن المنكر كآصرت به فى الزكاة وكلها تكفر الصغائر فقط لحديث ان الصلاة الى الصلاة كفارة لما بينه ما اجتنبت الكائر ففيه تقسد لماأطلق فان قلت اذا كانت الصغائر مكفرة باحتناب الكبائر فاالذى تكفره الصاوات الخس أجيب بأنه لابتم اجتناب الكائر الابفعل الصاوات الخسفان لم يفعلها لم يكن مجتنب اللكاثر فتوقف التكفير على فعلها ( قال ) عدر رضى الله عنسه (ليسهدا) الذيذكرته (اريدولكن) الذي أريده (الفتنسة) بالنصب مفعول فعل مقدراًى أر يدالفسنة الكبرى الكاملة (التي تموج كاعوج البحر) أى تضطرب كاضطرابه وما مصدرية (قال) حذيفة اعمر (ليس علىك منها بأس اأمرا لمؤمنين ان سنك و منها الاما) وللاربعة لبابا (معلقا) النصب صفة اسابقه الم مفعول من أغلق رباعيا أى لا يحرج شي من الفتن في حياتك (قال) عرراً يكسر) هذا الباب (أم يفتح قال) حذيفة (يكسر قال) عمر (أذا) جواب وجزااى ان انكسر (الايغلق آبدا) فان الاغد الق انما يكون في الصحير وأما الكسرفه وهدل الايجبر ولذال انخرق عليهم بقتل عثمان رضي الله عنهمن الفتن مالا يغلق ألى يوم القيامة واذاحرف ناصب ولايغلق منصوب بهالوجودما اشترط في علها وهو تصديرها وكون الفعل مستقملا وانصاله بها وانفصاله عنها بالقسم أو بلاالنافية لا يبطل عملها وفي كتابة اذابالنون خلاف

الكافرومات على الاسلام شاب على ما فعله من الخرفي حال المكفر واستدلوا بحديث أى سعيدا للدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا أسلم الكافر فسن اسلامه كتب الله تعالى له كل حسنةزافها ومحاعنه كلسئة زلفهاوكانعله بعدالحسنة بعشر أمثالهاالى سبعائة ضعف والسشة عثلها الاأن يتحاوز الله سحانه وتعالى ذكره الدارقطني فيغسر حديث مالك ورواه عنه من تسع طرق وثبت فيها كلهاأن الكافراذا حسن اسلامه مكتبله في الاسلام كلحسنة علها في الشرك قال ان بطال رجد الله تعالى بعدد كره الحديث ولله أن يتفضل على عباده عايشا ولااعتراض لاحدعلمه قال وهوكقوله صلى الله عليه وسلم لحكم بنح امرضي الله عنه أسلت على مأأسلفت من خـ مروالله أعلم وأماقول الفقها الايصحمن الكافر عبادة ولوأسلم بعتقبها فرادهمانه لايعتدله بهافى أحكام الدنيا وليس فيمه تعرض لثواب الاخرة فان أقدم فاللعلى التصريح بأنهاذا أسلم لاشاب عليهافى الآخرة ودقوله بهذه السنة العدحة وقديعت ببعض أفعال الكفارفي أحكام الدنسافق دقال الفقهاء اذاوحب على الكافر كفارة ظهار أوغسرها فكفرفى حال كفره أجزأه ذلك واذا أسالم تعب علمه اعادتها واختاف أصاب الشافعي رجمه الله فيمااذا أحنب واغتسل في حال كفره ثم أسلم هل تعامله اعادة الغسل أملا وبالغ بعض أصحاب افقال بصحمن كل كافركل طهارة من غدل ووضوء فقوله اعتق مائةرقمة وحل على مائة بعير

وللكشميني لايغلق بالرفع بتقدير نحوالباب أوهو فالشقيق (قلنا) لحذيفة (اكانعر)رضي الله عنه (يعلم الباب قال نعم) يعلم (كم) يعلم (ان دون الغد الليلة ) أى ان الليلة أقرب من الغدقمل واغاعله عررض اللهعنه لانهعليه الصلاة والسلام كانعلى حراءهو والعمران وعمان رضي الله عنهم فاهتزفقال عليه الصلاة والسلام اغاعليك نبى وصديق وشهيدان قال حذيفة (آتى حدثته) أي عر (جديث) صدقعن الرسول صلى الله عليه وسلم (ليس بالاغالمة) بفتح الهمزة جع اغلوطة بضمها قالشقيق (فهبناً) أى خفنا (ان نسأل حذيفة) من الباب (فأمر نامسروقا) هوابن الاجدع أن يسأله (فسأله فقال) حديقة (الباب) هو (عمر) رضي الله عنه ولا تغاير بن قوله أولاان بينات ومنها بابامغلقا وبن قوله هناانه هو الماب لان المراد بقوله من أى بن زمانك وزمان الفتنة وجود حياتك وعلم حذيفة بذلك مستند الى الرسول صلى الله عليه وسلم بقرية السياق والسؤال والجواب وقيل انعرلمارأى الامركاد يتغيرسأل عن الفتنة التي تأتى بعدده خوفاأن يدركهامع أنهعلم الباب الذى تكون الفتنة بعد كسره لكنه من شدة الخوف خشى أن يكون نسى فسأل من ذكره \*ورواة هذا الحديث الحسة ما بن بصر ين وكوفيين وفيه التعديث والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي الصلاة وعلامات النبرة وانفتن والصوم ومسلم والترمذي وابن ماجه في الفتن \* وبه قال (حدثنا قنيبة) بن سعيد (قال حدثنا يزيدبن زريع) بضم الزاى وفق الراءوسكون المثناة التحتية (عن سلمان) بضم السين وفتح اللام ابن طرخان (التميي) البصري (عنابى عمان) عبد الرحن بنمل بلاممشددةمع تثليث الميم (النهدى) بفتح النون وسكون الها الخضرم العابد (عن ابن مسعود) عبدالله (انرجلا) هوأ بوالسر بفتح المثناة الحسة والسين المهدهلة كعببن عروا لانصاري ابوحية بالموحدة التمارأ وابن معتب الانصاري أوأبو مقب لعامر بن قيس الانصارى أونهان المار أوعباد (اصاب من امر أقي انصارية (قبلة) فقط من غير مجامعة (فأتى النبي صلى الله عليه وسلم) بعد أن ندم على فعله وعزم على تلافى حاله (فأخبره) بذلك (فانزل الله عزوج ل أقم الصلاة طرف النهار) غدوة وعشية (و زافا من الليل) وساعات منه قريبة من النهار فانه من أزلفه اذاقر به وهو جعزانة وصلاة الغداة صلاة الصبح لانها أقرب الصاوات من أول النهار وصلاة العشية العصر وقيل الظهرو العصر لان مابعد الزوال عشى وصلاة الزلف المغرب والعشا (ان الحسمات يذهن أى يكفرن (السمات) الدخائر لحديثان الملاة الى الصلاة مكفرات ما منه ماما اجتنب الكائر (فقال الرجل) المعهود إيارسول الله ألى هذا ) به وزة الاستفهام واسم الاشارة مبتدأ مؤخر ولى خبر مقدم ليفيدا الاختصاص (قال) صلى الله عليه وسامه و (لجسع أمتى كلهم) مبالغة في التأكيد لكن سقط كلهم من رواية المسقلي كذا قاله العيني كابن حروالذى فى الفرع كأصله رقم علامة سقوطها لاى ذرعن الكشميم فى والحوى والاصيلي والله أعمل ورواته الحسة بصر بون ماخلا قتيمة وفمه التعديث والعنعنة وفمه تابعي عن تابعي عن صحابى وأخرجه المؤلف أيضافى التفسير ومسلم فى التوبة والنرمذى والنسائ فى التفسير وابن ماجه فى الصلة ف (اب فضل الصلاة لوقتها) أى فى وقتها أوعلى وقتها والسند قال (حدثنا الوالوليدهشام بن عبدالملك) الطمالسي البصرى وسقط من رواية الاصيلي هشام ان عبد الملك (قال حدثنا شعبة) بن الحاج (قال الوليدين العيزار) بعين مهملة مفتوحة فثناة تحتية ساكنة فزاى فأاف فراوابن مريث بضم المهملة آخر ممثلثة الكوفي (آخبرني) بالافراد هوعلى التقديم والتأخيرأى حدثناشعية قال أخبرني الوليدين العيزار (قال معت الاعمرو) سعد ابناياس بسكون العين و بكسر الهدمزة في اياس و تحقيف المثناة التحتيدة (الشيباني) الخضرم

(٦١) قسطلاني (أول) وتيمهواذاأسلم صلى بهاوالله أعلم (وأماما يتعلق بافظ الباب)

حدثناأبو بكرين أبي شيبة حدثنا (٤٨٢) عبدالله بن ادريس وأبومعاو ية ووكيع عن الاعش عن ابراهيم عن علقة عن عبدالله

الكوفي المتوفى سنة خس أوست وتسعين وله مائة وعشرون سنة (يقول حدثنا صاحب هذه الدار) هوعبدالله بنمسعودرضي الله عند كاصرح به مالك بن مغول عند المؤلف في الجهاد (وأشار) أنوعروالسباني (بده الى دارعدالله) بنمسعودا كذفا بالاشارة المفهده ةعن التصريح (قالسأات الني صلى الله عليه وسلم ائ العمل احب الى الله قال)صلى الله عله وسلم (الصلاة على وقتها) اتفق أصحاب شعبة على هـ ذا اللفظوخ الفهم على من حفص وهو يمن أحفيه مسلفقال الصلاة في أولوقتهار وامالها كموالدارقطني واحترز بقوله على وقتها عمااذا وقعت الصلاة خارج وقتهامن معمذور كالنائم والناسي فاناخراجهمالهاعن وقتها لايوصف بتعريم ولابأنه أفضل الاعمال مع أنه محموب لكن ابقاعها في الوقت أحب، و وجه المطابقة بن الترجة باللام وبين الحديث بعلى أن اللام قد تاتى عمى على وحروف الخفض بنوب بعضم اعن تعض عند الكوفيين كهي في قوله نعالى و يخرون للاذفان أى عليها و تله العيين أى عليه أوهى لام التأقيت والتاريخ كهمى فىقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أى وقتها وهو الطهرفان اللام فى الازمان وما أشبهها للتأقيت ومنعد العدةما لحيض علق اللام بمعدوف مثل مستقبلات فاله البيضاوي فعلى قول الكوفيين انحروف الجرينوب بعضهاعن بعض فهمامتطا بقان والافتغاير ان لانعلى للاستعلاعلى الوقت والتمكن من أداء الصلاة في أى جزء كان من أجزا تمه واللام لاستقبال الوقت أواللام بمعنى فى لان الوقت ظرف الها قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أى فيه (قال)أى ابن مسعود قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم (تماى ) بالتشديد والتنوين كامعه أبوالفرج بنالجوزي من ابن الخشاب وقال يعني ابن الخشاب لا يحوز غيره لانه اسم معرب غسير مضاف وأجاب الزركشي في تعليق العمدة بانه مضاف تقدير اوالمضاف السميحذوف لوقوعه في الاستفهام والتقدير غأى العمل أفضل فالولى أن يوقف عليه بإسكان الما وتعقبه في المصابيح فقال كأنهفهم أنان الخشاب نني كونه مضافا مطلقاحتي أوردعا مانه مضاف تقدرا ولدس هذام مادان الخشاب قطعااذهو بصدد تعلمل ايجاب التنوين فيهوهو بثنت بكونه غير مضاف انظاوتق ديرالاضافة لابوجب عدم تنويت بالولايجوزه ويوجمه الفاكهاني فيشر العمدة بأنهموقوف علمه فى الكلام والسائل ينتظر الحواب منه عليه الصلاة والسلام والتنوين لابوقف عليه اجماعاو حينئذفتنو ينهو وصله بمادمده خطأفموقف عليه وقفة اطمفة ثم يؤتى عادمدة حماعده بأن الحاكى لايحب عليه في حالة وصل الكلام عاقدلة أو عادمده أن يراعي حال المحكى عنه فى الابتدا والوقف بل يفعل هوما تقتضه حالته التي هوفيها والاستعمالات الفصيحة شاهدة بذلك قال الله تعالى واذقالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا جارة من السماء أوائتنا بعذاب ألم فهذا كالرم محكى بدئ به مزة قطع وختم بتنو من ولم يقل أحد بوحوب الوقف على فالوامحافظة على الاتبان بهمزة القطع كاكانت فيكلامهم انحكي ولابوجوب الوقف على الميم السكون كاوقة واعلمه بل يحوز الوصل اجاعافتراعي حالته قاله الدماميني (قال) عليه الصلاة والسلام (برالوالدين) الاحسان البهماوالقيام بخدمتهما وتراءعقوقهما وللمستملي مْ برالوالدين (قال)أي ابن مسعود وضي الله عنه قلت (تم أي) بالتشديد والتنوين كاسبق (قال) عليه الصلاة والسلام (الجهادف سديل الله) لاعلا - كله الله عزوجل واطهار شعا ترالاسلام بالنفس والمال (قال) ابن مسعود رضى الله عند (حدثنى بهن) اى الثلاثة (رسول الله صلى الله عليه وسلم ولواستردته) أى طلبت منه الزيادة في السوال (لزادني) في الحواب فان قلت ما الجع بين حديث الباب ونحوان اطعام الطعام خبرأعال الاسلام أجيب بان الجواب اختلف باختلاف أحوال السائلين فاعلم كل قوم بماعتاجون المه أو بماهولا تقيم م اوالاختلاف باختلاف

فاللانزلت الذين آمنواولم يلسوا اعانهم بظلمشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالواأ بالابظل نفسه فقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم لس هوكا تظنون اغماهو كأفال لقمان لامنه مابنى لاتشرك مالله ان الشرك لظلم عظم وحدثناامحق بنابراهم وعلى بنخشرم فالا أخبرناعسى وهوابنونس ح وحدثنا منحاب ابنالحرث التممي أخبرناابن مسهرح وحدثناأنوكر سأخبرنا ابنادريس كالهمعن الاعشبهذا الاستناد وقال أنوكريب قال الن ادريس حدثنه اولاأى عن أبان ابن تغلب عن الاعش مم معتممنه معناه تصدق ماوفيه صالح عناس شهابعنء عروة وهؤلاء شالائة تابعمون روى بعضم معن بعض وقدقا مناأمنال ذلك وفيه محكيم ابن حزام الصحابي رضى الله عدم ومن مناقبه أنه ولدفي الكعبة قال بعض العلاولانعرف أحدشاركه فيهدذا قال العلماء ومنطرف أخماره انه عاش ستنسنة في الحاهلية وستبن في الاسلام وأسلم عام الفتح ومات بالمدينة سنةأربع وخسين فيكون المراد بالاسلاممن حين ظهورهوانتشارهواللهأعلم

ورباب صدق الاعان واخلاصه) «
فيه قول عبدالله بن مسعود رضى
الله عند المائر لث الذين آمنوا ولم
بلسوا اعانم م ظلم شق ذلك على
أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم و قالوا أينا لا يظلم نفسه فقال
رسول الله صلى الله عليه موكا تطنون اغاهو كا قال لفان لا بنه
هو كا تطنون اغاهو كا قال لفان لا بنه
با بن الا تشرك بالله ان الشرك لظلم

عظم هكذاوقع فى الحديث هنافي صحيم مسلم ووقع في صحيم المحارى لما ترلت الآبة قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاوقات

الاوقات فقد كان الجهاد في ابتداء الاسلام افضل الاعمال لانه وسلة الى القمام بهاولاريبأن

عن العلاء عن أسمه عن الي هريرة قال لمارات على رسول الله صلى اللهعليه وسلم للهمافى السموات وما فى الارض وان تمدوا مافى أنفسكم أوتخفوه يحاسكم بهالله فمغفرلن يشاء و بعذب من يشاء والله على كل شي قدر قال فاشتدذاك على أصحاب رسول ألله صلى الله عليه وسلم فأنوا رسول الله صلى الله علمه وسلم غ بركواعلى الرك فقالواأى رسول الله كلفنامن الاعمال مانطيق الملاة والصام والجهاد والصدقة وقدأ نزلت علسك هده الاتهولا نطيقها فالرسول اللهصلي اللهعلمه وسلمأ تريدون أن تقولوا كافال أهل الكابين من قبلكم سمعنا وعصنا بلقولوا معنا وأطعناغفرانك رسا والسائالمسير

أ بنالم يظلم نفسه فأنزل الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم فهاتان الروايتان احداهما تسنالاخرى فسكونلا شق عليهم أنزل الله تعالى ان الشرك لظاعظم وأعلم الني صلى الله علمه وسلمأن الطلم المطلق هناك المراديه هدذاالمقدوهوالشرك فقاللهم النى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لس الظلم على اطسلاقه وعومه كا ظننتم اغماه والشرك كاقال لقمان لانه فالعمارة رضى الله عنهم حلوا الظلم على عمومه والمتبادر الى الافهام منهوهو وضع الشئ فيغرموضعه وهومخالفة الشرعفشق عليهمالي أنأعلهم الني صلى الله عليه وسلم بالمراديهذا الظلم فالالخطابيرجه اللهاغاشقعلهم لانظاهر الظلم الافتسات بحقوق الناس وماظلوا بهأ تفسهم من ارتكاب المعاصى فظنواأن المرادمعناه الظاهروأصل

الصلاة أفضل من الصدقة وقد تكون في وقت مواساة المضطر أفضل أوان أفعل ليست على مابها بل المرادبها الفضل المطلق أوهو على حذف من وارادتها \* ورواة هذا الحديث الحسة ما بن بصرى وكوفى وفعه التهديث والاخبار والقول والسماع والسؤال وأخرجه المؤلف أيضافي الجهادوفي الادب والتوحيد ومسلمف الاعان والترمذي في الصلاة وفي البروا اصلة والنسائي في الصلاة هذا فرياب بالتنوين (الصلوات الجس كفارة) وللكشميهي مكفارات للخطايا اذاصلاهن لوقتهن فى الجاعة وغرها وسقط الماب والترجة لاى ذروالاصدلي وضع علمه فيروامة أبى الوقت وعندأى ذروفي سخة أى الهمم الباب والترجة وعنده عوض كفارة كفارات وعوض لوقتهن لوقتها وبالسند قال (حدثنا ابراهيم بنجزة) بالحاء المهملة والزاى ابن محدب حزة الزبيرى المدنى (قال حدثنى) الافرادوفي رواية أي ذرحد شا (ابن ابي حازم) الحاء المهملة والزايءمد العزيزواسم أبى حازم سلمة بن د بنارا لمدنى (و)عبد العزيز بن محد بن عبيد (الدراوردي) بفتح الدال والراء المهملتين فالف ثم واومفتوحة ثمراءسا كنة ثم دال مهملة فيا ، قر ية بخراسان نسب اليها كالاهما (عن يزيد) ولا بى در زيادة ابن عبد الله وللاصيلى يعنى ابن عبد الله بن الهادأى الليني الاعرج التابعي الصغير (عن محدين الراهيم) التمي التابعي راوى حددث انما الاعلاماليانية (عن الى سلة) بفتح اللام (ابن عبد الرحن) بن عوف (عن الى هريرة) رضى الله عنه (انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارأيتم) جهزة الاستفهام التقريري ونا الخطاب أى أخبروني (لو) ثدت (اننهرا) بفتح الها وسكونها ما بن جندتي الوادي سمي به استعمه صفته أنه (ساب احدكم) ظرف مستقرحال كونه (يغتسل فمه كل يوم) ظرف المغتسل (خساً) أى خس مرات مصدراله (ماتقول) أيهاالسامع أي ماتفلن فاجري فعل القول مجرى فعه ل الفلن كانيه علمه ابن مالك في توضيحه لانما الاستفهاممة تقدمت وولهافعل مضارع مسندالي ضميرالخ أطب فاستحقأن يعمل عمل فعل الظن وقال في المصابيح جواب لوا قترن بالاستفهام كااقترن به جواب ان الشرطية في مثل قولة ألم يعلمان الله يرى هكذ آمثاه بعضهم ومثل الرضى لذلك بقوله تعالى أرأ يتكم ان أتاكم عذاب الله بغتة أوجهرة هل يهلك الاالقوم الظالمون وفيهما نظرفان اقتران الحواب في منه له مالذاء واحب ولانحل لهذه الجلة المتضمنة للاستفهام لانهامستأنفة ابيان الحال المحتمرعنها كأنهلا قال أرأيتم قالواعن أىشئ تسأل فقال لوأننهرابياب أحدكم يغتسل فيهفى كل يوم خسا ما تقول (ذلك)أى الاغتسال بيقي بضم أوله وكسر الثه المخفف من الابقاء وهو بالموحدة عندالجهور وحكى عياض عن بعض شيوخه انه ينتي بالنون والاول أوجه (من درنه) بفتح أوله اي من و- يفه زادمسام شيأوما الاستفهامية في موضع نصب بسقى وقدم لان الاستفهام له الصدرفان قبل خاطب أولاالجاعة بقولة أرأيتم ثم أفردفي تقول فاوجهاء أجاب في المصابيح بأنه أقبل على الكل أولا فخاطبهم جيعائم أفرداشارة الىأنهذا الحكم لايخاطب معين لنناهيه في الظهور فلا يختص به مخاطب دون مخاطب وقدم نظيره (فالوالايبق) بضمأ وله وكسر الماله الخفف وفاعله ضمر يعود الى ما تقدم أى لا يبقى ذلك الفعل أو الاغتسال (من درنه) وسخه (شيأ) أصب على المفعولية (قال)علمه الصلاة والسلام (قذالة) الفاجواب شرط محذوف أى اذاعلم ذلك فهو (مثل الصلوات الخسم) بفتح المهمو المثلثة أوبالكسروالسكون ( يمعوا لله به الخطابا ) أي الصغائر وتذكر الضمير باعتمارا داء الصلوات وللار بعقبها أي بالتأنيث باعتمار الصلوات وفائدة التمشل التأكيد وجعل المعقول كالمحسوس قال الدمامني رجه الله تعالى شبه على جهة التمثيل حال المدلم المقترف لبعض الذنوب الحافظ على أدا الصلوات الجسفى زوال الاذى عنه وطهارته من اقذار السمات

الظلموضع الشئ فيغيرموضعه ومن جعل العبادة لغيرالله تعالى فهوأظلم الظالمين وفى هـ ذا الحديث بحلمن العلم منهاأن المعاصى لاتكون

عائرل المهمن ربه والمؤمنون كل المن الله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدمن رسله وقالوا المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله تمارك وتعالى لا يكلف الله نفسنا الا وسعها لهاما كست وعليها ماا كتست والمنع ربنا ولا تحمل علينا والخطأنا كا حلته على الذين من قبلنا قال نع واعف عناوا غفرلنا وارجنا الكافرين قال نع القوم الكافرين قال نع

كفرا واللهأعلم (واما مايتعلق بالاسناد) فقول مسلم رجه الله -\_دشاأبو بكرين أى شيبة حدثنا عدالله من ادر دس وألومعاوية ووكسع عن الاعش عن الراهم عنعلقمةعنعبدالله هذا اسناد رجاله كوفيون كاهم وحفاظ متقنون في نهاية من الحلالة وفيهم ثلاثة أغية حيلة فقها تابعمون يعضهم عن بعض سلمان الاعش والراهم النخعي وعلقمة بنقيس وقل اجتماع مشل هذا الذي اجتمع فى هذا الاستاد والله أعلم وفيه على النخشرم بفتراناه واسكان الشين المعيتين وفتح الراء وقد تقدم سانه في المقدمة وفيده منعاب بكسرالم واسكان النون وبالحسم وآخرها موحدة (وفيه قال ابن ادريس حدثنيه أولاأىعن أبانبن تغلب عن الاعش عماعت ممنه) هذا تسهمنه على علواسساده هنا فأنه نقص عنه رحالان وسمعهمن الاعش وقدتقدممثل هذافياب

بحال المغتسل في نهر على بابداره كل يوم خس مرات في نقاء بدنه من الاوساخ وزوالهاء و محوز أن بكون هذامن تشمه أشما ما السماء فشهت الصلاة بالنهر لانها تنق صاحبهامن درن الذنوب كاينق النهراليدن من الاوساخ التي تعلق به بالاغتسال فيه وشمه قرب تعاطى الصلوات وسهولته بكون النهرقر سامن محاورته على ابداره وشسمه اداؤها كل يوم خس مرات بالاغتسال المتعدد كذلك وشهت الذنوب بالادران للتأذى علابستها وشمه محوالسما تعن المكاف بنقا البدن وصفائه والاول أفل وأجزل « ورواة هذا الحديث السبعة مدنيون وفيه ثلاثةمن النابعين يزيدومحدوأ بوسلة وفيه التحديث والعنعنة والسماع وأخرجه مسلمفي الصلاة والترمذي في الامثال في (بابتضييع الصلاة) باضافة باب لتاليه ولاى در باب التنوين فى تضميع الصلاة (عن وقتها) أى تأخرها الى أن يخرج وقتها وسقط لاس عساكرو الاصملي الماب والترجمة وقال الحافظ بنجره فده الترجة ثابتة في رواية الكشميري والجوى وسقطت للباقين \* وبالسندقال (حدثناموسي بن ا-معيل) المنقرى التبوذكي (قال-دثنامهدي) هو الناممون (عن غيلان) بفتح المعمد ابنجر يرا لمعولى بفتح الميم واسكان العين المهملة وفتح الواو نسبة الى المعاول بطن من الأرد (عن انس) هوا بن مالك رضى الله عنه انه (قال) لما أخر الحاج الصلاة (مااعرف شماعما كانعلى عهدالني صلى الله عليه وسلم) زادفي رواية انسمدفي الطبقات الاشهادة أن لااله الاالله (قبل) أى قال له أبورافع (الصلاة) هي شي عماكان على عهده صلى الله علمه وسلم وهي القية فكيف تصدق القضمة السالبة العامة (فال) أنس رضي الله عنه في الجواب (أليس ضيعتم ماضيعتم فيها) الضاد المجة والمثناة التعتبية المشددة واسم ليس ضمر الشان المستترفيها وضيعتم في موضع نصب خبرها ولايي ذرقد ضبعتم بزيادة قدوالمرا دماضاعتها الحراجها عنوقتها قال تعالى فلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة قال البيضاوي تركوها أوأخروهاعن وقتهاانتهى والثاني هوقول النمسعودرضي اللهعنه وبشهدله مافي الطبقات لانسعدعن ثابت البناني فقال رحل فالصلاق أباحزة فالجعلم الظهر عندا لمغرب أفتلا صلاة رسول الله صلى الله علمه وسلم وقيل المراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب لاعن وقتها بالكلية ولغير النسني صنعتم ماصنعتم بالصاد المهملة والنون فيهمامن الصنع والاولى أوضع في مطابقة الترجة ورواة هذاالحديث الاربعة بصريون وفيه التحديث والعنعنة وهومن افراد المؤلف ، و به قال (حدثناعروبن زرارة) بفتح العين وسكون الميم وزرارة بضم الزاى ورامين مفتوحتين بينها ألف آخره ها منانيت (قال اخبرناعبدالواحد بن واصل الوعبيدة) بضم العين آخره ما مانين مصغرا (الحداد) بحاء ودالين مهملات السدوسي البصرى (عن عمان بن أي روّاد) بفتح الراء وتشديد الواو واسمه معون الخراساني نزيل البصرة (اخو) أي هوأخو (عبد العزيز) والاصيلي زيادة النائي روادوللحموى والمستملي أخى بالماء بدلامن قوله عثمان (قال معت الزهري) مجدين مسلم بنشهاب حال كونه (يقول دخلت على انس بنمالك) رضى الله عنه (يدمشق) بكسر الدال وفق الميم لماقد مهاشا كامن والى العراق الحجاج للوليدين عبد الملك بن مروان (وهو)أى والحال أنانسا (يمكي فقلت له مايكدا فقال) يمكيني اني (الاعرف شدائما أدركت) في عهدرسول الله صلى الله علمه وسلمأى شيأمو حود امن الطاعات معمولا به على وحهد أى بالنسبة الى ماشاهد ممن أمراء الشأم والبصرة خاصة (الآهذه الصلاة) بالنصب على الاستثناء أو البدلية روهذة الصلاة قدضيعت) بضم الضاد المعمة وكسر المثناة التحتية المشددة ماخ اجهاعن وقتها فقدص أن الجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخر ون الصلاة عن وقتها وهو يردعلي من فسره بتأخيرها عن وقتها المستحب على مالا يحنى \* ورواة هذا الحديث الحسية ما بين نيسابورى

الدين النصيحة وتقدم الخلاف في صرف المان في مقدمة الكتاب وان المختار عند المحققة ن صرفه وتغلب بكسر اللام

عن سفيان عن آدم بن سلمان مولى خالد قالسمعتسمدين جسير معدث عن النعاس قاللازات هذهالا مةوان تدوامافي أنفسكم أوتحفوه يحاسكم بهالله قالدخل فىقلوبهممنهاشى لميدخل قلوبهم منشئ فقال الني صلى الله عليه وسلمقولوا معناواطعناوسلنا قال فالق الله الاعان فى قاو بهم فأنزل الله تعالى لايكلف الله نفسا الاوسعها لهاما كسدت وعلهاماا كنسدت رنا لاتؤاخذناان نسسناأ واخطأنا قال قدفعلت ر شاولاتحمل علىنا اصرا كاحلته على الذين من قبلنا قال قدفعات واعف عنا واغفرلنا وارجناأنت مولانا قال قدفعلت « حدثناس عمد نن منصور وقتدة ان سعد ومجدد تعسد الغيرى واللفظ لسعد قالواحدثناأنو عوالةعن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ألى هـررة

غيرمصروف وفسه لقمان الحكيم واختلف العلما في بنوته قال الامام على انفسق العلماء في بنوته قال الامام على انه كان حكيما ولم يكن بنيا وتفرد بهذا القول واما ابن لقسمان الذي قال له لانشرك بالله فقسل الدي قال له لانشرك بالله فقسل اسمه انع و يقال مشكم والله أعلم حديث النفس والخواطر بالقلب اذا لم تستقرو بان انه سجانه وتعالى عن اذا لم تستقرو بان انه سجانه وتعالى لم يكلف الاما يطاق و سان حكم الهم بالحسنة وبالسيئة ) \*

اماأسانيدالباب ولغاته ففيدأمية البرادبالطهر) أى بصلاتها (في شدة الحرر) سقط باب الملاصد في «وبالسند قال البرادبالطهر) أى بصلاتها (في شدة الحرر) سقط باب الملاصد في «وبالسند قال البرادبالطهر) أى بصلاتها والموصد في مسلم المن بلال (قال حدثني والاصيلي المنهوروحكي صاحب المناوب بين الموالي المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة الم

وخراساني وبصرى ومدنى وفيه التحديث والاخبار والعنعنة والقول (وقال بحر) بفتح الموحدة وسكون الكاف ولانوى دروالوقت والاصلى وابن عساكر بكربن خلف البصرى نزيل مكة بماوصله الاسماعيلي (حدثنا عمدين بكر البرساني) بضم الموحدة وسكون الرا وبالسدين المهملة وبالنون الواسطى (قال اخبرناعمان ابن الى روّاد) المذكور (نحوه) أى نحوساق عرو امن زرارة عن عدالواحد 🐞 هذا (اب) التنوين (المصلى ساجي) أي يخاطب (ربه عزوجل) ولا يحنى أن مناجاة الرب أرفع درجات العبد \* وبالسند قال (حدثنا مسلم بن ابر اهم) البصرى (قالحدثناهشام) هوان أي عبدالله الدستوائي (عن قتادة) بن دعامة (عن انس) وللاصلى أنس بن مالك (قال قال الذي صلى الله عليه وسلم ان احد كم اداصلي ساحي ربه) زاد الاصلى عزوجل واعدلم انه لاتصقى المناجاة الااذاكان اللسان معبراع افى القلب فالغفلة ضد ولاريب أن المقصود من القراءة والاذ كارمنا جائه تمارك وتعالى فاذا كان القلب محبو با بحباب الغفلة غافلاءن حلال اللهءزوجل وكبريائه وكان الاسان يتحرك بحكم العادة فبأأ بعد فذلك عن القبول وعن بشرالحافى رجة الله عليه بمانقله الغزالى من لم يخشع فسدت صلاته وعن الحسسن رحة الله تعالى علمه كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي الى القعو به أسرع سلنا أن الفقها وصحيحوها فهلا مأخذالا حساط ليدوق الذة المناجاة (فلا يتفلن عن يمنة) بكسر الفاء في الفرع و يجوز ضمها قال البرماوي وان أنكر ابن مالك الضم من التفل بالمثناة أقل من البزق (ولكن) يتفل (تحت قدمه المسمى و) الاستناد المذكور (قالسمه مد) أى النائى عروبة (عن قتادة) وطريقه موصولة عندالامام أحدوا بنحبان (لا يتفل قدامه) بكسرالفا وضمها وجزم اللام بلا الناهية (او) قال الراوى (بنيديه) أى قدامه فالشائف اللفظ (ولكن) يتفل (عن يساره او تحت قدمه) ولانوى ذروالوقت قدمه بالافراد (و) بالسند السابق أيضا (قال شعبة) بن الجاجعن قتادة وطريقهموصولة عندالمؤلف فيماسبق عن آدم عنه (الايبزق بينيدية) بالجزم على النهى والذي في المونسفة الرفع فقط (ولاعن يمينه ولكن) ببزق (عن يساره اوتحت) ولابن عساكر وتحت (قدمه و) بالاستاد السابق أيشا (قال حيد) بضم الحالاله مله وفقر المم (عن انس) رضي الله عنه (عن الذي صلى الله علمه وسلم) قال (لا يبزق) أحدكم (في القبلة ولا) ببزق (عن يمنه ولمكن) ببزق (عن يساره اوتحت) ولابن عساكر وتحت (قدمه) بالافرادوفي رواية قدميه بالتنفية « وبه قال (حدثناحه صبنعر) بضم العين ابن الحرث الازدى الفرى الحوضي (قال-د تنايزيد بن ابراهيم)التسترى بضم المتناة الفوقية وسكون المهملة وفتح المثناة ثمراءنز يل البصرة ( قال حدثنا قتادة) بندعامة بنقتادة السدوري البصرى (عن أنس) وللاصدلي أنس بن مالك (عن الذي صلى الله عليه وسلم قال ولاى ذرعن الكشيهي أنه قال (اعتداواف السعود) وضع الكفين على الارض ورفع المرفقين عنها وعن الجنبين والبطن عن الفغذاذ هوأشبه بالتواضع وأبلغ في تمكن الجبهة من الارض وأبعد من هما تالكسالي (ولا يسط ) بالخزم على النهي أى المصلى والفاعل مضمر ولايىذر ولا مدسط أحدكم باظهاره (دراعيه كالكلب) فان فيهمع ذلك اشعارا بالتهاون مالصلاة وقلة الاعتنام بهاوالاقبال عليها (واذابرق) أحدكم (فلا ببزقن) بنون الما كمدالنقيلة وللاصلى فلا مزق (بمزيديه ولاعن عينه فانه) والعموى والمستملي فأنما (ساجي ربه) عزوجل \$ (ماب) فضل (الابرادبالظهر) أى بصلاتها (في شدة الحر) سقط باب للاصيلي «و بالسند قال (حدثناانوبب سلمان) المدنى ولانوى ذروالوقت ابن سلمان بزيلال (قال حدثنا) وللاصلى حدثني (الوبكر)عبدالحيدين أبى أويس الاصبى (عن سلمان بربلان) والدأوب شيخ المؤاف

(قالصالحين كيسان) بفتح الكاف (حدثنا الاعرج عبد الرحن) بن هرمن (وغيره) قال الحافظ ان حرهوا بوسلة بن عبد الرجن فيما أظن (عن الى هريرة) رضى الله عند و ونافع) الرفع عطفا على الاعر - (مولى عبد الله بن عرعن عبد الله بن عرب) بن الخطاب رضى الله عنهما (انهما) أى أبا هريرة وابن عر (حدثاه) أى حدثامن حدث صالح بن كيسان أوالضمرف انهماللاً عرج ونافع يعنى ان الاعرج وافعا حد المديعي صالحن كيسانعن شيغهما بذلك ولابنعساكر وهوعند الاسماعيلى حدثا غبرضم بروحنئذ فلا يحتاج الى التقدير المذكور (عن رسول الله صلى الله علمه وسلم أنه قال اذا استدالحرفار درا) بقطع الهمزة وكسرالراء زيالصلاة )أى بصلاة الظهر كافي روا بةأني سعمد والمطلق يحمل على المقددأي أخروا صلاة الظهر عندشدة الحروعندارادة صلاتم اعسحدا لجاعة حيث لاظل لمنهاجه في بلد حارند باعن وقت الهاجرة الى حين وبردالنهار فالناخ مرالى حن ذهاب شدة الحرلاالى آخر بردى النهار وهو برد العشى لانه اخراج عن الوقت ولافي بلدمعتدل ولالمن يصلى في متممنفردا ولالجاعة مسجدلا يأتيهم غيرهم ولالمن كانت منازلهم قريمة من المسحد ولالمن عشون المهمن بعدفى ظل واستدل به على استحباب الابرادبالجعة لدخولها في مسمى الصلاة ولان العله وهي شدة الحرموجودة في وقتها والاصم أنه لا يبرد عالان المشقة في الجعة ليست في المتحيل بل في التأخير والمستحب لها التحيل والباء في الصلاة التعدية فالمعنى ادخادا الصلاقف البردوللكشميني فابردواعن الصلاة فعن ععني الساع كاسأل به خبسيرا ورميت عن القوس أوضى أبردوامعني التأخير فعدى بعن أى اذا اشتدا لحرفتا خرواعن الصلاة مبردين أوأبرد وامتأخر بنءنها وحقيقة النضمن أن بقصد بالفعل معناه الحقيق مع فعل آخر شاسمه وقداستشكل همذا بأن الفعل المذكوران كانفي معناه الحقيقي فلددلالة على الفعل الاتخر وانكان في معنى الفعل الاخر فلا دلالة على معناه الحقيقي وانكان فيهــماجيعالزم الجع بين الحقيقة والمجاز وأجيب بأنه في معناه الحقيق مع حذف حال مأخوذ من الفعل الاستر عمونة الذرينة اللفظية وقديعكس كأمثلناه ومنه قوله تعبالي ولتبكير واالله على ماهداكم أي لتبكيروه المدين على مأهدا كم أولتهمدواالله مكبرين على ماهداكم فان قبل صلة المتروك تدل على زيادة القصداليه فجعله أصلاوجعل المذكور حالاوتمعا أولى فالجواب أنذكر صلته يدل على اعتياره في الجهلة الاعلى زيادة القصد اليه اذلاد لالة بدونه فينبغي جعل الاؤل أصلا والتبع الا فالهفى المصابيح (فانشدة الحرسن فيم)أى من سعة تنفس (جهم )حقيقة للعديث الآتى انشا الله تعالى فأذنالها منفسين ولايمكن حلوعلى المجاز ولوحلنا شكوى النارعلي المجازلا والاذن لهافي التنفس ونشأة شدة الحرعنه لاعكن فيه التجوز أوهومن مجاز التشييه أى مثل نارجهم فاحذروه واخشواضروه والاؤل أولى لاسماوالنارعندنا مخلوقة فاذا تنفست في الصمف للاذن لهافوي لهب نفسها حوالشمس والفاعى فأن للتعليل لانعلة مشروعة الابرادشدة الحرابكونها تسل الخشوع أولانهاساعة تسجرفهاجهنم وعورض بأن فعل الصلاقه ظنة وجود الرجة وأحس بأن التعليل من قبل الشارع بحب قبوله وان لم يدرك معناه و بأن وقت ظهو رأثر الغضب لا ينصع فمالطل الالمن أذناله بدال حديث الشفاعة اذيعتذركل الانبياعليهم الصلاة والدلام بغضب الله عزوجل الاسمناعليه أفضل الصلاة والملام المأذون لهفي الشفاعة ورواة هذا الحديث المائية مديبون وفيه صحابان وثلاثة من التابعين والتحديث والعنعنة والقول و وه قال احدثنا استبسار) بفتح الموحدة وتشديد المعمة وللاربعة محدين بشار الملقب بندار العيدى (قال حدثنا غندر)امه محدين جعفران امرأة شعبة (قالحدثنا شعبة) ن الحجاج (عن المهاجر أى الحسن) بضم الميم بالفظ اسم الفاعل وهو اسم له وليس بوصف وأل فيه كالتي في العباس (معزيد س وهب)

عروالنافدورهمربن حرب فالا حدثناا معسل بنابراهم ح وحدثناألو بكربن أى شيبة حدثنا على بنمسمر وعددة بنسلمان ح وحدثناان مثنى وان شارقالا حدثناا بنأبى عدى كالهم عن سعيد ان أى عـرولة عن قتادة عن زرارة الناوفي عن أبي همر رة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان اللهعزوحل تحاوزلامتي عاحدثت به أنفسها مالم تعمل به أوتكلم به » وحدثني زهمرين حرب حدثنا وكسع حدثنامسعر وهشام ح وحدثنيا مقنن منصورا خبرنا الحسن بن على عن زائدة عرب سان جيعا عن قدادة بهذا الاسنادمثله

لله مافى السموات ومافى الارض وانتدوا مافى أنفسكم أوتخفوه يحاسسكم به الله فمغفر لمن بشاء وبعذب من بشا والله على كل شئ قدر فال فأشتدذلك اغاأعاد لفظة فاللطول الكلام فانأصل الكلام لمانزات اشتد فلماطال حسن اعادة الفظة والوقد تقدم مشلهدذافي موضعين منهدذا الكتابوذ كرت ذلك مسنا وانهجاء مثله في القرآن العزيز في قوله تعالى أيعد كمأنكم اذامتم وكنتم تراما وعظاماأ نكم مخرجون فاعادا نكم وقوله تعالى ولماحاءهم كأبمن عنداللهمصدق لمامعهم الىقوله فلماحا همروالله أعلم وفسه قوله تعالى لانفرق بن أحدد من رسله معناه لانفرق بينهم فيالاعان فنؤمن سعض ونكفر سعض كا فعلهأهل الكابن بلنؤمن بحميعهم وأحدفي هذا الموضع بمعنى الجيع ولهذادخلت فمه بن ومشله قوله

ابن عيينة عن أبى الزنادعن الاعرج عن أبي هـر رة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عزوحل ذاه عدىستة فلاتكتبوهاعليه فانعلهافا كتموهاسئة واذاهة بحسنة فليعملهافا كتبوها حسنة فانعلهافا كتموهاعشرا

مع اسكان الثا الغتان وفيه مجدين عسد الغبرى بضم الغين المعمة وفتح الماء الموحدة منسوب الى غي غير وقدقدمنا سانه في المقدمة وفسه أبو عوانة واسمه الوضاح نعسدالله وفيه (قوله صلى الله عليه وسلم انالله تجاوزلامتي ماحـدثت أنفسها) ضبط العلاء أنفسها بالنص والرفع وهماظاهران الاأن النص أظهر وأشهر قال القادي عياض أنفسها بالنص ويدل علمه قوله انأحدناعدتنفسم قال قال الطعاوي وأهل اللغة يقولون أنفسهااالرفع ريدون بغيرا خسارها كأقال الله تعالى ونعلم مابة سوس مه نفسه واللهأعلم وفيهأ بوالزنادعن الاعرج اماأبوالزنادفاسه عمدالله انذكوانكنته أبوعسدالرجن وامأأبو الزناد فلق غلب علمه وكان يغضب منه واما الاعرج فعسد الرجنين هرمن وهدذان وانكانا مشهورين وقد تقدم سانهما الاأنه قدتخفي أسماؤهما علىبعض الناظرين فى الكتاب وقوله سعانه وتعالى انماتر كها من حرّاي هو بفتح الحسم وتشديد الراء وبالمد والقصر لغتان معناه منأحلي (وقوله صلى الله عليه وسلم اذا أحسن أحدكم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمنالها وكلسئة بعملها تكتب بمثلها) معنى أحسن اسلامه أسلم اسلاما حقيقيا وليس كاسلام المنافقين وقد تقدم بيان هدذا وفيه أبوحاك الاجرهو سلمان برحيان

الهمداني الجهني (عن الى ذر) حندب بن جنادة الغفاري العمالي رضي الله عنه انه (فال اذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم) بلال (الظهر) النصب أى في وقت الظهر فذف المضاف الذي هو الوقت وأقيم الظهرمقامه وبهدايردعلى الزركشى حيث قال ان الصواب الظهرأ وللظهر (فقال) عليه الصلاة والسلام لدلال رضى الله عند (أبردأبرد) مرتين (اوقال) عليه الصلاة والسلام (المنظراتنظر)مرتين كذلك فانقلت الار ادللصلاة فكفأم المؤذن به للاذان أجيب بأنه مينى على أن الاذان هل هولاوقت أوللصلاة وفيه خلاف مشهور وظاهره فيذا بقوى القول أنه الصلاة لا نالاذان قدوقع وانقضى أوأن المراد بالاذان الاقامة ويؤيده حديث الترمذي بلفظ فأراد بلال أن يقيم وفي رواية المعارى الاتسمة انشاء الله تعالى في التالي فأراد المؤدن أن يؤدن للظهر فقالله أبردوهي تقتضى أن الابرادراجع الى الاذان وانهمنع من الاذان ف ذلك الوقت (وقال) عليه الصلاة والسلام (شدة الحرمن فيع جهنم فاذ ااشتدا لحرفا بردواعن الصلاة) أى اذا اشتدالحوفتاً خرواعن الصلاةمبردين قال أبوذركان يقول ذلك (حتى) أى أخر ناالى أن (رأينافي التلول) بضم المثناة الفوقية وتحفيف اللام جع تل بفيراً وله كل ما اجتمع على الارض من تراب أورمل أونحوهما وهيفى الغالب مسطحة غبرشاخصة لايظهرا لهاظل الااذاذهبأ كثروقت الظهر والغى مابعدال والوالظل أعممنه يكون لماقبل ومابعد والتاول لانبساطها لايظهرفيها عقب الزوال في بخلاف الشاخص المرتفع نم دخول وقت الظهر لابدفيه من ف فالوقت لا يتحقق دخوله الاعندوجوده فيحمل الني عمناعلي الزائد على هـ ذا المقدار و مأتى مزيد اذلك ان شا الله تعالى في باب الابراد في السفر ، ورواة هذا الحديث السستة ما بين مدنى وكوفي وفيه الصديث والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافى الصلاة وفى صفة النار ومسلم وأبود اودوابن ماجمه فالصلاة \* وبه قال (حدثناعلى بنعدالله) ولاي در بنعدالله بن المدي (قال حدثنا سفيان) ابن عيينة (قال حفظناه من الزهري) وفي رواية عن الزهري محدين مسلم بنشهاب رعن سعيد بن المسيب عن الى هريرة) رضى الله عنه (عن الذي صلى الله علمه وسلم) أنه (قال اذا استدالر فأبردواالصلاة) نداوالمرادالظهرلانهاالصلاة التي يشتدالحرغاليافي أقلوقة ازفان شدة الحرمن فيحجهنم فانقلت ظاهره يقتضي وجوب الابراد أجب بأن القرينة صرفته الى الندسة لان القلة فيمدفع المشقة عن المصلى لشدة الحرفصارمن باب الشفقة والنفع فان قلت ما الجع بن هذا وبين حديث خساب شكوناالى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرالرمضا فلم يشكنا أى لمرزل شكوانا أحبب بأن الابرادرخصة والتقديم أفضل أوهومنسوخ بأحاديث الابراد والابراد مستحب افعله علمه الصلاة والسلامله وأمره به أوحديث خساب محمول على أنهم طلبوا زائد اعلى قدرالابرادلاته بحث عصل للعطان ظل عشى فيه واستكت النارالى ربها إسكامة حقدقمة بلسان المقال بحياة يخلقها الله تعالى فيها قاله عياض وتعقب مالابي بأنه لا بدمن خلق ادراك مع الحياة انهبي لكن قال الاستاذأ بوالوليد الطرطوشي فيمانقله في المصابيح واذا قلنا بأنها حقيقية فلايحتاج الىأكثرمن وجود الكلام في الجسم أمافى محاجة الذار فلابد من وجود العلم الكلاملا نالمحاجة تقتضى التفطن لوجه الدلالة أوهى مجازية عرفية بلسان الحال عن لسان القال كقوله \* شكالي جـلي طول السرى \* وقرر السضاوى ذلك فقال شكواها محازعن غليانها وأكل بعضها بعضا مجازعن ازدحام اجزائها وتنفسها مجازعن خروج ماير زمنها وصوب النووى حلهاعلى الحقيقة وقال اس المنسرهو المختار وقدورد مخاطبة اللرسول صلى الله علمه وسلم وللمؤمنين بقولهاجز المؤمن فقدأطفأنو رك لهي ويضعف حسل ذلك على المحاز قوله (فقالت ارب)وللاربعة فقالترب (أكل بعضى بعضافاً ذن لها)ر بهاتعالى (منفسين) تندة \* حدثنا يحي بن أبوب وقتيبة وابن حجر قالوا (٤٨٨) حدد ثنا اسمعمل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أسه عن أبي هر يرة عن رسول الله

صلى الله علية وسلم قال قالاالله عزوجل اذاهم عمدى بحسنة ولم يعملها كثنتهاله حسنة فانعلها كتبتها له عشرحسنات الىسعمائةضعف واذاهم يسشة ولم يعملها لم اكتم اعليه فأن علها

كديتها سيقة واحدة بالمنفاة تقدم سانه وفيه شدانين

فروخ بفتر الفاء وبالخاء المعدمة وهو غرمصروف الكونه عماعلا وقد تقدم سانهوفه أنورجا العطاردى امهعرانانتم وقبلاانمان وقيل اسعبد الله أدرك زمن الني صلى الله علمه وسلم ولميره وأسلم عام الفتح وعاشمائة وعشر بنسنة وقيلمائة وغمانما وعشر منسنة وقيل مائة وثلاثين سنة وأمافقه أحاديث الباب ومعانها فكشرة وأناأختصرمقاصدهاانشاءالله تعالى فقوله لمانزات للهمافي السموات وما في الارض وان تسدوا مافي أنفسكم وتخفوه بحاسسكمه الله فاشتددلك على الععاية رضى الله عنهم وقالوالانطبقها) قال الامام أنوعمد الله المازرى رجه الله يحمل انيكون اشفاقهم وقولهم لانطمقها الكونهم اعتقدوا أنهم يؤاخذون عالاقدرةلهم على دفعهمن الخواطرالي لاتكتسب فلهدذا رأوهمن قسل مالابطاق وعندنا أن تكليف مالايطاق جائز عقسلا واختلف هــلوقع التعبــدبه في الشريعة أم لاوالله أعلم (وأما فوله فلمافع اواذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله تعالى لابكاف الله نفسا الاوسعها)فقال المازرى رجهالله في تسمية هـ ذانسطا نظر لانهاعا

بكون نسخااذا تعذرالمناء ولمعكن

نفس بفتح الفاء وهوما يخرج من الجوف ويدخل فيه من الهواء (نفس في الشاء ونفس فىالصيف عجرنفس فى الموضعين على البدل أوالسان و يجوز رفعهما سقدر أحدهما ونصهما بأعنى فهو (اشدما تجدون)أى الذي تجدونه (من الحر)أى من ذلك النفس وهذالا يكن الحل معدعلى الجازولوجلناشكوى النارعلى الجازلان الاذن لهافى التنفس ونشأة شدة الحرعند لايمكن فيه التجوز والذى رويناه أشدبالر فعممتدأ محذوف الحمير ويؤيده رواية النساف من وجهآخر بلفظ فأشدما تجدون من الحرمن حرجهم الحديث اوخبرمبتدا محذوف أى فذلك ويؤيده رواية غيرأ بوى ذروالوقت والاصيلي وعزاها اب جرارواية الاسماعيلي من هذاالوجه فهوأشدو يجوزا لرعلى البدل من السابق ويجوزان صب مفعول تجدون الواقع بعدد قال الدماميني وفيه مبعد (واشد) بالرفع أوالرأ والنصب (ما تجدون من الزمهرير) من ذلك النفس ولامانع من حصول الزمهر يرمن نفس النارلان المرادمن النارمحلها وهوجهم وفيهاطبقة زمهر يرية والذى خلق الملائمن الثلج والنارقا درعلى جع الضدين فى محل واحدوفيه أن الذار مخاوقةموجودة الآنوهوأمرقطعي للتواتر المعنوى خلافالمن قالمن المعتزلة انهاانما تخلق بوم القيامة ﴿ وروا ته خســة وفيــه التحديث والقول والحفظ والعنعنة وأخرجــه النسائي \* وبه قال (حدثناعر بن - فص )ولا بى ذرابن - فص بن غياث بكسر الغين المعية آخر ممثلة (قال حدثناايي) حقص بن غياث بن طلق بفتح الطا وسكون اللام (قال حدثنا الاعش) سلمان ابنمهرانوللاصيلي عن الاعش (قال-دشا الوصالح)ذكوان (عن ابي سعيد) الدرى رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر دوا بالظهر فان شدة الحرمن فيح جهنم) خص الشافعي الابرادبالامام المنتاب من بعددون الفذوالجاعة بموصعهم كامر ولم يقل بالابرادف غير الظهرالاأشهب قال مردىالعصر كالظهروقال أجد تؤخر العشاء في الصيف كالظهروعكس ابن حبيب فقال اغماتؤخر في ليل الشتا الطوله وتعمل في الصيف لقصره وقد يحتم بحديث الباب على مشروعية الابراد للجمعة كامروبه قال بعض الشافعية وهومقتضي صنيع المؤلف وتأتى مباحث ذلك انشاء الله تعالى ، وفي هذا الحديث رواية الابن عن الاب والتحديث والعنعنة والقول (تابعه) وفي رواية وتابعه أي تابيع حفص بن غياث والدعر المذكور (سفيان) الثوري مماوصله المصنف فيصفة النارمن بدالخلق (و) تابع حفصاأ يضا (عين ) بن سعمد القطان ما وصله الامام أجدفي مسنده عنه (و) كذا تابعه (الوعوانة) الوضاح بن عمد الله في روا بتهم (عن الاعمق) سلمان بن مهران في أفظ أبر دو إبالظهر ﴿ (باب الابر ادبالظهر في) حالة (السفر) كالحضراذا كان المسافرغبرسائر و والسند قال (حدثنا آدم) ولغير الاربعة ابن أى اياس قال حدثناشعبة) بنالجاج (قال-ددثنامهاجرالوالحسن مولى لسني تيمالله) والعموى والكشميهني مولى بنى تيم الله بالاضافة الكوفى (قال-معتزيد بنوهب) الجهدى الكوفى الخضرم (عن الى ذر الغفاري) رضى الله عنه ( قال كنامع الني ) ولا لى ذرواب عساكر معرسول الله (صلى الله علمه وسلمف سفر) قدده هنامالسفر وأطلقه في السابقة مشدر ابذلك الى أن قال الرواية المطلقة محولة على هذه المقيدة لان المرادمن الابر ادالتسميل ودفع المشقة فلاتفاوت بين السه فروالحضر (فاراد المؤدن) بلال (آن يؤذن للطهرفقال) له (النبي صلى الله عليه وسلم أبرد مم أراد أن يؤذن فقال له أبرد ) في رواية عن أبي الوليدعن شعبة من تين أوثلاثا وجزم مسلم بن ابراهم عن شعبة بذكر الثالثة (حتى) أى الحأن (رأ ينافي التاول) وغامة الابرادحتى يصمرالظل دراعا بعدظل الزوال أوربع قامة أوثلثها أونصفها وقيل غرداك أو

رداحدى الآيتين الى الاخوى وقوله تعالى وان تبدواما في أنفسكم أو تحفوه عوم يصم أن يشتمل على ما يمال من الخواطردون

الله صلى الله علمه وسلم فذكر أحاديث منها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فال الله عزوجل اذاتعدث عمدى ان دعمل حسنة فأناأ كتماله حسنة مالم يعمل فاذا عملها فأناأكتمها دهشمر امثالها واذاتحدث بأن بعملسئة فالا أغفرهالهمالم بعملها فأذاعملهافأنا I die alpit

مالاعلان فتكون الآمة الاخرى مخصصة الاأن يكون قدفهمت العمامة بقر سة الحال أنه تعالى تعددهم عالاعلامن الخواطس فكون حنئذ نسطالانه رفع ثابت مستقر هدذا كلام المازري قال القاضي عماض لاوحه لانعاد النسخ فيهذه القضية فانراويها قدر وى فيها النسخ ونص علمه لفظا ومعنى بأمرالني صلى الله علىه وسلم لهم بالاعان والسمع والطاعية لما أعلهم الله تعالى من مؤاخذته الاهم فلافعلواذلك وألق الله تعالى الاعان فى قاويهم وذات بالاستسلام لذلك ألسنتهم كانص عليه في هذا الحديث رفع الحرج عنهم وندمزهدا التكليف وطريق عمل النسيخ انما هوبالخـ برعنــه أوبالتاريخ وهما مجمعان في هذه الآية فال القاضي وقول المازرى اغما مكون نسخا اذاتعذراليناء كلام صحيح فتمالم ود فممه النص بالنسيخ فان وردوقفنا عنده لكن أختلف أصحاب الاصول فيقول العمابي رضي الله عنهنسخ كذابكذا هل يكونجة يشت ع النسخ أم لايست بمعرد قوله وهوقول القاضي أبى بكروالحققين منهم لانهقديكون قوله هـ ذاعن

يختلف ماختلاف الاوقات لكن يشترط أن لايتد الى آخر الوقت (فقال الذي صلى الله عله وسلم) عقب مقالته السابقة (أن شدة الحرمن فيع جهنم فاذا اشتد الحرفا بردوا) بمء زة قطع مفتوحة (المصلاة) التي يشتدا لرغالما في أول وقتها وهي الظهر (وقال ابن عباس رضي الله عنهما) ولابن عساكرقال محدأى البخارى قال استعماس رضى الله عنهم مافها وصله اس أبي حاتم في تفسسره وهو ثابت في رواية الكريمة والمستملي ساقط عند غيرهما في تفسد برقوله تعالى (تنفياً) معناه [تميل]ظلاله وفي رواية الفرع واصله من غير رقم تفيأ تميل بحيذ ف احدى التيامين فيهما وُللكشميني بتنمأ عمل عنناة تحسة قيدل الفوقية فيهما ﴿ هذا (بأب) بالنبو بن (وقت الظهر) ولغبرأى ذرباب وقت الظهر بالاضافة أى ابتداؤه (عند الزوال) وهوممل الشمس الىجهة المغرب (وقال جابر) هوان عبدالله مماهوطرف حديث موصول عندالمؤلف في ماب وقت المغرب (كان الذي صلى الله عليه وسلم يصلى) الظهر (بالهاجرة) وهي وقت اشتداد الخرفي فصف النهار \* وبالسندوال (حدثنا الوالمان) الحكم بن نافع (قال اخبرناشعيب) هواب أف جزة بالمهملة والزاى (عن الزهري) محدين مسلم بنشهاب (قال اخبرني) بالافراد وللاصيلي بالجع (انسب مالك )رضى الله عنه (انرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس) أى مالت وللترمذى زالت أىءن أعلى درجات ارتفاعها قال أبوط الدفى القوت والزوال ثلاثة زوال لايعلم الاالله تعالى وزوال تعلمه الملائكة المقربون وزوال يعلمه الناس قال وجافى الحديث أنه صلى الله علمه وسلم سأل جدر يل صاوات الله وسلامه علمه هل زالت الشمس قال لا نع قال مامعني لانع قال ارسول الله قطعت الشمس من فلكها بين قولي لانع مسيرة خسما ته عام ثم ان الزوال الذى بعرفه الناس يعرف ععرفة أقل الظل وطريق مبأن تنصب فاعمامع مدلافي أرض معتدلة وتنظرالي ظله فيحهة المغرب وظله فيهاأطول مامكون غدوة وتعرف منتهاه ثم كلاار تفعت نقص الظل حتى تنتهي الى أعلى درجات ارتفاعها فتقف وقفة ويقف الظل لالزيدولا ينقص وذلك وقت نصف النهار ووقت الاستواء ثممل الى أول درجات انحطاطها في الغروب فذلك هوالزوال وأولوقت الظهر (فصلى الظهر)في أول وقتم اولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل الزوال وعليه استقرالا جاعوه فاالايعارض حديث الابراد لانه ثبت بالة ولوذاك بالفعل والقول فبرج عليه وقال السضاوي الابراد تأخير الظهرأدني تأخير بحيث لايخرج عن حد التهجير فان الهاجرة نطلق على الوقت الى أن يقرب العصر (فقام) بعد فراغه من الصلاة (على المنبر) لما بلغه أنقومامن المنافقين يسألون منسه و يجزونه عن بعض مايسألونه (فذكر الساعة فذكرأن فيها اموراعظاماتم قال)عليه الملاة والسلام (من احب ان يسأل عن شي فليسأل) أى فليسألن عنه (فلا)وللاصيلي لا (تسألوني عن شي) بعذف نون الوقاية (الأأخبرتكم)به (مادمت في مقامي هذا) بفتم ميم مقامى واسم الاشارة ساقط عندأبى ذر والاصيلي وأبى الوقت وابن عساكر واستعمل الماضى في قوله أخبرتكم موضع المستقبل اشارة الى أنه كالواقع لتحققه (فا كثر الناس في المكام) خوفامن نزول العذاب العام المعهودف الامم السالفة عندردهم على أنبيا تهم بسبب تغيظه علمه الصلاة والسلام من مقالة المنافقين السابقة آنفاأ وسبب بكائهم ما معود من أهوال يوم القيامة والامورالعظام والكامالم دمدالصوت في الكاموبالقصر الدموع وخروجها (واكثر) علمه الصلاة والسلام (ان يقول ساوني) ولاى ذر والاصلى ساوائى أكثر القول بقوله ساوني (فقام عبدالله بن حد أفة السهمي بضم الحاء المهملة وفتح الذال المجمة والسهمي بفتح السين المهملة وسكون الهاء المهاجري (فقال) يا رسول الله (من الى قال) علمه الصلاة والسلام (الول - ذافة) (٦٢) قسطلانى (اول) اجتهاده وتأوليه فلا يكون نسخاحتى ينقل ذلائه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختاف الناس في هذه

وكان يدعى لغيراً بيه (ثم اكتر)صلى الله عايد - دوسلم (ان يتولسلاني فبرا عر) بن الخطاب رضى الله عنه وعلى ركبتيه )التثنية (فقال)ولابن عساكرقال (رضينابالله رباويالاسلامد بناو بعمد) صلى الله علمه وسلم ( نبي أفسكت )علمه الصلاة والسلام (ثم قال عرضت) بضم العين وكسر الراء (على الجنة والنارآ نفا) عد الهدرة والنصب على الظرفمة لتضمنه معنى الظرف أى في أول وقت يةرب منى وهوالا ن (في عرض هذا الحائط) بضم العين المهملة وسكون الراء أي جانبه وناحيته وعرضهما امابأن تكونارفعتا اليه أوزوى أهما ينهما أومثلاله وتأتى مباحثه مانشاء الله تعالى (فلم آن) أى فلم أبصر (كالخير) الذى في الجنسة (والشر) الذى في النارأ وما أبصرت شياً كالطاعة والمعصية في سيد خول الخنية والنار ، وبه قال (حدثنا حفص بن عمر) بن الحرث الحوضى (قال-دنناشعية) سُ الحِاج (عن الى المنهال) وللكشميه في غير اليونينية حدثنا أبوالمنهال وهو بكسرالم وسكون النون سيار بن سلامة البصرى (عن ابي برزة) بفتح الموحدة وسكون الرامم بالزاى الأسلى واحمد نضلة بفتم النون وسكون الضاد المعمدة اس عسد مصغرا رضى الله عنه (كان) ولابوى ذروالوقت والاصملي قال كان (المي صلى الله علمه وسلم يصلى الصبح وأحد نا يعرف جليسه)أى مجالسه الذي الى جنبه والواوللعال (ويقرأ) عليه الصلاة والسلام (فيها)أى في صلاة الصبح (مابين السمين)من آي القرآن وفوقها (الى المائة) وحذف لفظ فوقها ادلالة السماق عليه والافلفظ بن يقتضى دخوله على متعدد فكان القياس أن يقول والمائة بدون كلة الانتها و(١) كافى قوله باب ما يكره من السمر بعد العشاء انه يقرأ من الستين الى المائة كانمه علمه الكرماني (وكان) عليه الصلاة والسلام (يصلى الظهراذ ازالت الشَّمس) أي مالت الىجهة المغرب (و) يصلى (العصروة حدنايذهب)من المسجد (الى)منزله (اقصى المدينة) آخرها حال كونه (رجع)

أى راجعامن المسعد الى منزلة (والشمس حياة) بيضا الم يتغيرلونها ولاحر هاوليس المراد الذهاب

الىأقصى المدنية والرحوعمن ثمالى المسحد ورواية عوف الاتية انشاء الله تعالى قرسائم

يرجع أحدناالى رحله في أقصى المدينة والشمس حمة توضيح ذلك لانه لمس فيها الاالذهاب فقط

دون الرجوع ووقع في رواية غيرا بي ذروالاصيلي ويرجع بالوا ووصيغة المضارع وفي رواية غم

يرجع ومثل ذلكرواية أبى داود عن حفص سعر بلفظ وان أحد بالسذهب أقصى المدينة

ويرجع والشمس حيسة وغدا يغاير رواية عوف المذكورة وهي قدأ وخصت أن المرادبالرجوع

الذهاب الى المنزل من المسجد وطرق الحديث يبين بعضها بعضا وانماسمي وجوعالا ن ابتدا المجي

كانمن المنزل الى السجدف كان الذهاب منه الى المنزل رجوعا قال أبو المنهال (ونسبت ما قال)

أبويرزة رفى الغربو) كان علمه السلام (لابدالي بشأ حرر) صلاة (العشا الى تلث الليل) الاول

وهووةت الاختيار (ثم قال) أبوالمنهال (الى شطرالليل) أى نصفه ورجه النووى في شرحمسلم

وكالامه فيشرح المهدن وقتضيأن الاكثرين علمه والحاصل أن للعشا أربعة أوقات وقت

فضلة أؤل الوقت ووقت اختمارالى ثلث الليل على ألاصح ووقت جواز الى طاوع الفجرالصادق

ووقت عذروقت المغرب لن يجمع (وفال معاذ) هو ابن معاذبن نصر العنبري التابعي التيمي فاضي

البصرة ولابن عساكر فالعمداً ي الضاوي و فالمعاذ و فالشعبة ) بن الحاج باستفاده السابق

(تماهسة)أى أباللنهال (مرة) أخرى بعدد للله (فقال أوثلث الليل) ترديين الشطرو الثلث ووقع

عندمسلم من طريق حادين سلمة عن أنى سلمة الخزم بقوله الى ثلث اللمل \* ورواة هـ ذا الحديث

الاربعة ما بن بصرى و واسطى وفيه الصديث والقول وأخرجه مسلم وأبود اودوالنسائي \* وبه

قال (حدثنا محديدين ابن مقاتل) بضم الميم المروزى وعنداً بوى در والوقت والاصملى اسقاط

يعنى ولاس عسا كرمحديعني اس معاذلكن لا يعوف للمؤلف شيزا مه محدين معاذ ( قال اخبرنا)

فاكتبوهاله بمناهاوان تركها فاكتبوهاله حسنة انماتر كهامن جراى وفال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أحسن أحد كم الملامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر المثالها الى سمعما تقضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمناها حتى للق الله تعالى

الآلة فأكثر المنسرين من العصابة ومن بعدهم على ماتقدم فيها من النسيزوأ نكره بعض المتأخرين قاللانه خمرولا يدخل الندخ الاخسار واس كاغال هذاالمتأخر فاله وانكان خيرا فهوخيرعن تكلف ومؤاخذة بماتكن النفوس والتعمد عماأمرهم النيصلي الله علىه وسلم في هذا الحديث نذلك وأن بقولواسمعناوأطعنا وهذهأقوال وأعمال اللسان والقلب غنسيخ ذلك عنهم برفع الحرج والمؤاخذة وروى عن بعض المفسرين أن معنى النسخ هناازالة ماوقع فى قاوبهم من الشدة والفرق من هدا الامر فأزيل عنهم بالآبة الاخرى واطمأنت نفوسهم وهدذاالقائل رى أنهرم لم بازموا مالابطمقون لكن مايشق عليهم من التحفظ من خواطرالنفس واخلاص الباطن فأشفقوا ان يكلفوامن ذلكمالا يطمقون فأزيل عنهم الاشفاق وبتناغم لم يكلفوا الاوسعهم وعلى هذالاجهفيه لحوازتكليف مالا بطاق اذليس فيه نصعلى تسكليفه واحتر بعضهماستعاذتهممنه بقوله تعالى ولاتحملنامالاطاقةلنابهولا يستعمدون الاعمايجوزالتكلف به واحاب عن ذلك بعضهم بأن معنى ذلكمالانطيقه الاعشقةوذهب

بحسنة فإيعملها كتنتله حسنة ومنهم يحسنة فعلها كنتله عشرا الىسعمائةضعف ومنهم اسمنة فلم بعملها لم تكتبوان علهاكتت

عماض رجمه الله وذكر الامام الواحدى رجهالله الاختلافي نسيخ الآية ثم قال والمحقدةون يختارون أنتكون الآمة محكمة غرمنسوخة والله أعمار وأماقوله صلى الله عليه وسلم ال ألله تجاوز لامتى ماحدثت به أنفسها مالم يتكاموا أو يعملوانه) وفي الحدث الآخر (اذاهة عددىسشة فلا تكتبوهاعلمه فأنعلها فاكتبوها سئة وإذاهم ترجسمنة فلربعملها فاكتبوها حسنة فانعلها فاكتبوهاءشرا) وفي الحديث لآخر في الحسنة الى سعمائة ضعف وفيالاخوفي السشة اغاتر كهامن حراى فقال الامام المازرى رجه اللهمدذهب القياضي أبى بكرس الطب انمن عزم على المعصية بقلب ووطن نفسه عليها أثمني اعتقاده وعزمه ويحمل ماوقعفي هذه الاحاديث وأمثالها على أن ذلك فين لموطن نفسه على المعصية وانمام ذلك بفكره من غيراستقرار ويسمى هـ ذاهماو بفرق بنالهم والعزم هذامذه بالقاضي ألى بكر وخالفه كثيرمن الفقها والمحدثين وأخذوانظاهرا لحدث فال القاضي عاض رجه الله عامة السلف وأهل العملمن الفقها والمحدثين على ماذهب المه القاضي أنو بكر للاحاديث الدالة على المؤاخدة باعال القلوب لكنهم فالواان هذا العزم يكتب سئة وليست السيئة التي همم الكوفه لم يعماها وقطعه عنها قاطع غمرخوف الله تعالى والانابة لمكن نفس الاصرار

وللاصملي وأى درحد ثنا (عبدالله) بن المبارك الحفظلي المروزي (قال اخسرنا) وللاصملي حدثنا (خالدىن عبدالرجن) بنبكيراله عي البصرى ولميذ كرفي هذا الكتاب الاف هدذا الموضع (قالحدثني) بالافراد (غالب القطان) بنخطاف المشهوريان أى غيلان بفتح الغين المعجة وسكون المثناة التحتية (عن بكر بن عبدالله) بفتح الموحدة وسكون الكاف (المزنى عن انس بن مالك رضى الله عنه (قال كا أذاصلمنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلما اظهار ر)جع ظهرة أى الهاجرة وأراديها الظهروجعها بالنظر الى تعدد الابام (فسحدنا على ثمانيا) بزيادة الفاوهي عاطفة على مقدرة ي فرشه نا الشاب فسحد ناعلي ثيابنا أي الغبر المتصلة بساأ والمتصلة الغبر المحركة بحركتناولانى ذروالاصملي سعدنا بغسرفا وصوبه في هامش الفرع كاصله (اتقاً الحر)أى لاحل اتقا الحر و و و و اقد الحديث الستة ما بن مروزى و بصرى وفيه التحديث والعنهنة وأخرحه المؤلف أيضافي الصلاة وكذامسلم وأبود اودوالترمذي والنسائي واسماجه لاأنه يجمع بينهما في وقت واحد و بالسند قال (حدثنا الوالنعمان) محدين الفضل (قالحدثنا حادين زيد ) واغير الاربعة الاابن عساكرهوا بن زيدرعن عروبن ديسار) بفتح العين وسكون الميم ولانوى ذر والوقت وهو ابندينار (عن جابر بنزيد) هوأبوالشعناء (عن ابن عباس) رضى الله عنهما (ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا)أى سبع ركعات جعا (وعُانياً) جعا (الطهر والعصر ) عاندا والمغرب والعشام) سمعاوه واف ونشر غيرهم تب والظهر نصب دلا أوعطف مان أوعلى نزع الخافض (فقال) وفي رواية قال (ابوب) السختماني لحابر (العله) أى التأخير كان (في لدلة) أي مع يومها بقرينة الفاهرو العصر (مطيرة) أي كثيرة المطرو يومها كذلك (قال) جابر (عسى)ان يكونفها فذف اسمعسى وخبرها وعلة جعه للمطرخوف المشقة فيحضوره المسحدهم ة بعد أخرى وهد اقول الشافعي وأحد ين حندل وتأوله به مالك عقب اخراجه لهذا الحددث عن النعماس رضى الله عنه ماو قال بدل قوله بالمدينة من غيرخوف ولاسفرلكن الجع بالمطرلا يكون الابالتقديم فكيف تحصل المطابقة بن الحديث والترجة بالتأخير وجاديعضهم على الجع للمرض وقواه النووى رجه الله تعالى لان المشة فمه أشدمن المطرو تعقب بأفه مخالف لظاهرالحديث وتقسده فترجيم بلامرج وتخصيص بلامخصص اه وقدأ خدرآخرون اظاهر الحديث فقرزوا الجعف الخضر العاجة لمن لا يتخذه عادة وبه قال أشهب والقفال الشاشي وحكاه اللطابىعن حماعةمن أصحاب الحمد بثوتأوله آخرون على الجع الصورى بأن يكون أخر الظهر الى آخر وقتها وعمل العصر في أول وقتها وضعف لخالفته الظاهر ﴿ ورواة هذا الحديث الجسية بصريون ماخلاع روبند بالالمكي وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه أيضافي الصلاة وكذا مسلم وأنوداودوالنسائي (بابوقت) صلاة (العصروقال الوأسامة) بضم الهمزة حمث زادعلي روانة أبي ضمرة الاتمة (عنهشام) هو ان عروة أىعن أسه عن عائشة بماوصله الاسماعيلي في مستخرجه التقييد بقوله (من قعر جرتها) ولابي ذرفي بدل من وهذا التعلميق ساقط من روامة الاصلى والكشميني وابنء حما كروهو المناسب لمالا يخنى و والسند قال (-دشا ابراهم بن المنذر) نعمد الله الاسدى الحزامي مالزاى (قال حدثنا انس بن عياض) أبوضمرة الله في المدني (عن هشام) هو ابن عروة (عن اسه) عروة بن الزبير (انعائشة رضي الله تعالى عنم الوالت كان رسول اللهصلي الله علمه وساريصلي العصروا أشمس لم تخرج من جرتها) أي متعانشة وهومن بابالتجريدكانهاجردت واحدةمن النساء وأثبتت الهاجرة وأخبرت بماأخبرت به والافالقياس

التعمه مرجحيرتي والمرادمن الشمس ضوؤهالاعمنها اذلا متصور دخولهافي الحرة حتى تخرج فهو مناب المجاز والواوفي قوله والشمس للعال وهذا الحديث سبق في مواقت الصلاة وقدزادهنا فىرواية أبى ذروكر عة وغيرهما أول الباب ماجرتبه عادة المؤلف من تأخيره للمعلقات بعد المستندات الموصولة وهوقال أنواسامة عنهشام من قعر جرتها وهوأ وضع في تعبيل العصرمن رواية الاطلاق \* ويه قال (حدثنا قتيمة ) بن سعدد (قال حدثنا الليت) بن سعدا مام المصريين (عن ابنشهاب) الزهري (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة) رضى الله عنها (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حرتها ) باقية (لم يظهر الفي ع) في الموضع الذي كانت الشمس فيه (من حرتها )ولايعارضه مامر في المواقب والشمس في حربها قبل أن تظهر أي تصعدلان المراد بظهورالشعشخر وجهامن الحجرة ويظهورالفي انساطه في الحجرة وهذا لايكون الابعدخروج الشمس \* و به قال (حدثما الونعيم) الفضل بن دكير (قال اخبرنا) وللاربعة حدثنا [بنعينة) سفيان (عن الزهري) مجدبن مسلم بنشهاب (عن عروة) بن الزبير بن العوام (عن عائشة) رضي الله عنها (قالت كان الذي صلى الله علمه وسلم يصلى صلاة العصر والشمس طالعة) ظاهرة (في حِرِقَ لم يظهر الذي مبه مد ) البناء على الضم لقطعه عن الاضافة افظا (وقال مالك) الامام وللاصيلي قال مالك ولا بوى الوقت وذر قال أبوع مدالله يعين المؤاف وقال مالك ماوصله المؤلف في أول المواقيت (ويحي بنسعمة) الانصاري مماوصله الذهلي في الزهريات (وشعمب) دواين أي جزة بالمه ولة والزاى عماوصله الطبراني في مستدالشاميين (وابن اي حقصة) مجدين مسيرة البصرى يمانى سيخة الراهم بنطه مان فمار ووميهذا الاسناد بلفظ (والشمس قبل ان تظهر ) فالظهور في روايتهم للشمس وفى رواية ابن عيينة للفى وكان المؤلف لمالم يقعله حدديث على شرطه في تعيين أولوة تالعصروهوم صرطل كلشئ مثله استغنى بهذا الحدبث الدال على ذلك بطريق الاستنباط و ويه قال (حدثنا محدين مقاتل) أبوالحسس المروزي بزيل بغداد ممكة (قال اخبرناعبدالله) بن المبارك (قال اخبرناعوف) بالفا الاعراب (عن سيار بن سلامة) بفتح السين المهملة وتشديد المثناة التحتية (قال دخلت اناوابي) ملامة زمن اخرج ابن زيادمن المصرة سنة أربع وستين (على الى برزة) نضلة بن عبيد (الاسلى فقال له الى) سلامة (كيف كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يصلى المكتوية) أي المفروضة (فقال) الويرزة (كان) علمه الصلاة والسلام (يصلى الهجير)أى صلاة الظهر لان وقته الدخل اذذال (التي تدعونها الاولى) أن الضمر ظرا الى الصلاة وقبل لها الاولى لانها أول صلاة في امامة حبريل عليه السلام وقول البيضاوي لانها أول صلاة النهارمدفو عبان الصيم أن الصيم نهارية فهي الاولى (مين تدحض الشمس) أي تزول عن وسط السماء الىجهة المغرب (ويصلى العصر غيرجع احدنا الى رحله) الراا المفتوحة والحا المهملة الساكنة أى منزله ومحل اثانه (في اقصى المدينة) صدفة لسابقها لاظرف للنعل (والشمس حية) يضاء زهدة والواولاحال قال سيار (ونسيت ما قال) أبو برزة (في المغرب وكان) علمه الصلاة والسلام وللكشميني فكان (يستحب) بفتم أوله وكسر رابعه (ان يؤخر العشام) أي صلاتها ولايوى ذروالوقت والاصدلي من العشاءأي من وقت العشاء وجل الن دقيق العدد من فده على التبعيضية باعتبار الوقت أوالفعل واستنبط من ذلك استحباب التأخير قليلا (التي تدعونها العمة ) بفتحات (وكان) عليه الصلاة والدلام (تكره النوم قبلها والحديث) أى التحديث الدنيوي (بعدها) لاالديني (وكان) على الصلاة والسلام (ينفتل) أي ينصرف من الصلاة أويلتفت الى المأمومين (من صلاة الغداة) أى الصم (حين يعرف الرجل جليسه

صلى الله علمه وسلم فماروي عن ربه عزوجل قال ان الله كتب الحسمنات والسئات غين ذلك فنهم بحسنة فإبعملها كنهاالله عنده حسنة كاملة فانهمها فعلها كتبهاالته عنده عشرحسنات الىسىعمائةضعف الىأضعاف كشرةوانهم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فان همها فعملها كتهاالله سشةواحدة والعزم معصة فتكتب معصة فاذا علهاكتدت معصية ثائية فانتركها خشمة لله تعالى كندت حسنة كافي الحدشاغاتر كهامن حراى فصار تركه لهانلوف الله تعالى ومحاهدته نفسيه الامارة بالسوء في ذلك وعصانه هواه حسنة وأماالهم الذي لا يكتب فهدي الخواط ر التى لا يوطن النفس علم اولا يصعما عتدولانية وعزم وذكر معض المتكلمين خلافافهااذاتركهالغير خوف ألله تعالى بلنلحوف الناس هل تكت حسنة قال لالهاعا جله على تركها الحما وهذا ضعيف لاوحه له هـ ذا آخر كلام القاذي وهوظاهرحسن لامزيدعليه وقد تطاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القل المستقرومن ذلك قوله تعالى ان الذين يعبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوالهم عذاب أليم الآية وقوله تعالى اجتدوا كثعرامن الظن ان بعض الظن اثم والآمات في هذا كثيرة وقد تظاهرت نصوص الشرعواجاع الامةعلى تحريم الحسد واحتقار المـــابن وارادة المكروه بهم وغبرذلك من اعال القاوب وعزمها والله أعلم (وأماقوله صلى الله عليه وسلم ولأ

\*وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سلمان عن الجعد أي عمان في هذا الاسناد (٩٣) بمعنى حديث عبد الوارث وزاداً ومحاها الله ولايها أعلى الله الاهالك

رجة الله تعالى وكرمه وجعله السيئة حسنة اذالم يعملها واذاعملها واحدة والحسنة اذالم يعملها واحدة واذا علهاعشرا الى سعمائةضعف الى اضعاف كثمرة فن حرم هذه السعة وفاته همذا الفضل وكثرت سيثانه حتى غلبت مع انهاافر ادحسناته معانهامتضاعنة فهوالهالك المحروم والله أعلم قال الامام أنو جعن لطعاوى رجه الله في هذه الاحاديث دلل على أن الحفظة يكتبون أعمال القاوب وعقدها خلافالمن قال انها لاتكتب الاالاعال الظاهرة والله أعلم (وأماقوله صلى الله عليه وسلم الىسىعمائةضعف الىأضعاف كئبرة)ففيه تصريح بالمذهب الصيح الختارعندالعلاء انالتضعيف لايقف على سبعما لةضعف وحكى أنوالحسن أقضى القضاة الماوردي عن بعض العلاء ان التضعيف لا بتحاورس معمائة ضعف وهوغاط لهذاالحديثوالله أعمله \* وفي أحاديث الساب سانماأ كرمالله تعالى به هدده الامة زادها الله شرفا وخففه عنهم مماكان على غبرهممن الاصروهوالثقل والمشاق وسان ماكانت العماية رضى الله عنهم عليه من المسارعة الى الانقياد لاحكام الشرع قال أنواسعق الزجاج هذا الدعاء الذي في قوله تعالى رسا لاتؤاخذنا اننسناأ وأخطأناالي آخرالسورةأخدرالله نعالى مهعن النبى صلى الله علمه وسلم والمؤمنين وجعله فى كتابه لمكون دعامن رأنى بعدالني صلى الله عليه وسلم والعماية رضى الله عنهم فهومن الدعاء الذي ينبغى أن يحفظ ويدعى به كثيرا قال الزجاج وقوله تعالى فانصرناعلي القوم الكافرين أى أظهرنا عليهم في الحجة والحرب واظهار الدين وسياتي في كتاب الصلاة من هذا الكتاب

ويقرأ) في الصبح (بالسمين الى المائة) من الآى وقدرها الطبر الى بالحاقة ، وبه قال (حدثناعبدالله برمسلة) القعنبي (عن) امام الاعمة (مالك عن اسحق بن عبدالله ابن العطاعة) الانصارى المدنى (عن) عمه (انس بن مالك) رضى الله عنه (قال كا نصلى العصر ثم يخرج الانسان الى بني عروب عوف) بقباء لانها كانت منازلهم وهي على ملىن من المدينة (فصدهم) التحسة وفي اليونينية فنعدهم النون فقط (يصلون العصر) أي عصرذاك اليوم وانما كانوا يؤخرون عن أول الوقت لاشتغالهم ف زرعهم وحوا أطهم م بعد فراغهم يتأهبون للصلاة بالطهارة وغبرها فتتأخر صلانهم الى وسط الوقت، وهذا الحديث موقوف لفظام فوع حكالان السحابي أورده في مقام الاحتماح و يؤيده رواية النسائي مرفوعا بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى العصر وروانه أربعة وفيه التحديث والعنعنية والقول وأخر حمالمؤلف أيضاومسلم والنسائي «وبه قال حدثنا ابن مقاتل) أبوالحسس جمد المروزي (قال اخبرناع مدالله) بن المبارك (قال اخبرنا الويكرين عمان بن مهل بن حنيف) الحاء المهملة مصغرا وسكون هاعمل الانصارى الاوسى (قال-معت الأمامة) بضم الهمزة أسعدين مهل وخنيف المهملة المضمومة مصغرا الانصارى العمايي على الاصعادرة يةلكنه لميسمع من الني صلى الله علمه وسلم وللاصيلى أما امامة بن مهل (يقول صلينا مع عربن عبد العزيز) رضى الله عنه (الظهرم حرجناحتى دخلناعلى انس بن مالك) في داره بجنب المسعد النبوى وكان ادداك ولى المدينة نائدا (فوحدناه يصلي العصر فقلت) له (ناعم) بحدف الما بعد المروالاصل اثباتهاوقالله ذلك يوقيراوا كراماو الافليس هوعمه (ماهذه الصلاة التي صليت) في هــــذ اللوقت أهى الظهر أوالعصر (قال)أنس عي (العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله علمه وسلم التي كا نصلى معه )وانماأ خرعم سعد العزيز الظهرالي آخروقتها حتى كانت سلاة أنس العصرعقها اماتىعالسلفەقىلأن تىلغەالسنة فى التبحيل أو أخرلعذر عرضله ، ورواة هذا الحديث مابين مروزى ومدنى وفيه التحديث والاخبار والقول والسماع وصحابى عن صحابى وأخرجه مسلم والنسائي في الصلاة والله المستعان (باب وقت العصر) وسقط التبويب والترجة عند الاصيلي وانء - اكروهوالصوابلان فاثباته تكراراعارباءن الفائدة وبالسندقال إحدد ثنااتو العان) الحكم بن نافع الحصى (قال اخبرناشعب) هوابن أي جزة (عن الزهرى) محدد رامسلم انشهاب قال حدثي بالافواد (انس بن مالك) رضى الله عنه (قال كان رسول الله) وللاصلى الني صلى الله عليه وسلم يصلى العصر والشمس من تفعه حمة ) هومن باب الاستعارة والمراد بقاء حرهاوعدم نغيرلونها والواوللمال فيذهب الذاهب الى العوالي جع عالمة ماحول المدينةمن القرى منجهة نجد (فيا تيهم) أى أهله (والشمس مر تفعة) دون ذلك الارتفاع قال الزهرى كا عندعبد الرزاق عن معمرعنه (و بعض العوالى من المدينة على اربعة اميال او نحوه )ولايي ذر نحوه والبيهق كالمؤلف في الاعتصام تعلمه فا و بعد دالعوالي بضم الموحدة والدال وللدارقطني على ستةأمدال ولعبدالرزاق ميلين وحينئذ فأقربها على ميلين وأبعدها على ستة أمال وعال عياض أبعدها عانية وبهجزم اس عبدالبر وصاحب النهاية وفي الحديث انه صلى الله عليه وسلم كان يادر بصلاة العصرف أقلوقته الانه لاعكن أن يذهب الذاهب أربعة أميال والشمس لمتنغمرا لااذاصلي حين صارظل الشي مثله كالايخني \* وفي رواة هذا الحديث حصمان ومدني والتحديث والاخمار والعنعفة والتولوأخرجه مسلم وأبوداودوالنسائي وابنماجه وبه قال حدثنا عبداللهن بوسف السنسي (قال احسرنا) امام الاعدة (مالك عن ابنشهاب) الزهري (عن انس بن مالك)

علىه وسلم يعنى الى الني صلى الله عليه وسلم فسألوه انانجذفي أنفسنا ما يتعاظم أحد ناأن سكام به قال وقد وجـ دتموه قالوانع قال ذاك صر عالاعان \* وحدثنا محدين بشارحد ثناان أى عدى عن شعبة ح وحدثني محد بنعرو بنجلة ابنأبى روادوأبو بكربن اسحق فالا حدثناأ بوالحواب عنعارين رزيق كلاهما عن الاعش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث

العجيرأن رسول اللهصلي الله عليه وسلم فالمن قرأ الاتمن من آخر سورة البقرة في ليله كفتاه قمل كفتاه عن قيام تلك الليالة وقيل كفتاه المكروه فيهاوالله أعلم

«(اب سان الوسوسة في الاعمان ومايقوله من وجدها)\*

فمهأ توهر برةرضي الله عنه قال جاء ناسمن أصحاب الني صلى الله علمه وسلم فسألوها نانجذ فيأنفسسناما يتعاظم أحدناأن يتكلمه فالوقد وحد تموه قالوانع قال ذاله صريح الاعان وفى الرواية الاحرى سئل النبى صلى الله علمه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الاعان وفي الحديث الآخر لارزال الناس يتساوون حتى بقال هذا خلق الله الخلق فن خلق الله فن وحدمن ذلك شيأ فلمقل آمنت بالله وفي الرواية الأخرى فلمقل آمنت بالله ورسله وفى الروامة الاخرى بأنى الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذاوكذا حتى يقول له من خلق رباك فاذا بلغ دلك فليستعذبالله ولينته المآ معانى الاحاديث وفقهها فقوله صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الايمان ومحض الايمان معناه استعظامكم الكلام به هوصر يح الايمان فان استعظام هدذا وشدة الخوف منه

رضى الله عنه (قال كانصلى العصر)مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كاعند الدار قطنى في غرائمه ( ثميذهب الذاهب منا) يريدأنس نفسه لقوله في رواية أبي الاسض عنه عند النسائي والطعاوى ثم أرجع الى قومى في ناحية المدينة (الى) أعل قبام) بالمدوالقصر والصرف وعدمه والتذكير والتأنيث والافصح فيه المدوالصرف والتذكيرموضع على ثلاثة أميال من المدينة وأصله اسم بترفال انعمد البرالصواب الى العوالي وقباء وهم من مالك لم يتابعه أحدمن أصحاب الزهري عليه وتعقب أنه روىءن ابن أبي ذئب عن الزهري الى قباء كانقلد الباجي عن الدارقطني وقبامن العوالى وليست العوالى كل قبا وفياتهم أى أهل قبا والشمس مرتفعة) \* وفي هذا الحديث التعديث والاخبار والعنعنة والقول (اباغمن فاته العصر) \* وبالسند قال حدثنا عبدالله بنوسف السيسي (قال اخبرنامالك) الامام (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر) بن الططاب ولأبوى الوقت وذرعن عدائله بعر (انرسول الله صلى الله علمه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر) بأن أخرجها متعمداءن وقتها بغروب الشمس أوعن وقتها المختار ماصفرار الشمس كاورد مفسرا من رواية الاوزاعي في هذا الحديث فال فيه وفواتم اأن تدخل الشمس صــفرة قال في شرح التقريب كذاذ كرعياض و تمعه النووي وظاهر ايراد أبي داود في سننه أنه من كلام الاو زاعى لاانه من الحديث لا ته روى باستناد منفرد عن الحديث عن الاوزاعي انه قال وذلك أن ترى ماعلى الارض من الشمس أصفر وفي العلل لابن أبي حاتم سأات أبي عن حديث رواه الاوزاعي عن نافع عن ابن عرم م فوعا من فالته صلاة العصروفواتهاان تدخل الشمس صفرة فكا تماوتر أهله ومآله قال أبي التفسيرقول نافع اه وقيل المرادفواتها عن الجاعـة والراج الاوّل وبؤيده حديث ابن عرعندابن أبي شيبة في مصنفه من فوعامن ترك العصرحتي تغيب الشمس أي من غير عذر (كانما) وللكشميهن واس عما كرفسكا مما (وقر) هوأى الذي فانته العصر نقص أوسل (اهلهوماله) وترك فردامنهمافيتي بلاأهل ولامال فليحذرمن تفويتها كحذره من ذهاب أهلهوماله ووتربضم الواومينيا للمفعول وأهله مفعول نان لهوالاقول الضمير المستترفيه وقيل منصوب على نزع الخافض أى وترفى أهله وماله فلماحد ذف الخافض التصب وبروى أهله بالرفع على انه نائب الفاعل ولايضمرف وتربل يقوم أهل مقام الفاعل وماله عطف عليه أى انتزع منه أهله وماله وقال ابن الاثيرمن ردّالنقص الى الرجل نصبهما ومن رده الى الاهل والمال رفعهما والنصب هو العمير المشهورالذي عليه الجهوركا قاله النووي وقال عاض هوالذي ضمطناه عن جماعة شميوخنا ووقع هنافي رواية المستملي زيادة وهي (قال ابوعبدالله) يعني المؤلف ممايدل لنصب الكلمتين بوتر وهوقوله تعالى (يتركم أعمالكم) بنصب أعمالكم مفعول مان والاول كاف الخطاب ثم أشار بقوله (وترت الرجل اذا قتات له قتمالاً) من قريب أوجيم فأ فردنه عنه (او اخذت له مالاً) وللاصلى والهروى وأبى الوقت أوأخذت ماله الى أن وتريتعدى الى مفعول واحدوهو يؤيدروا بة الرفع قيل وخصت صلاة العصر بذلك لاجتماع المتعاقبين من الملائكة فيها وعورض بأن صلاة الفعر كذلك يجمع فهاالمتعاقبون وأحسب احمال أن الهديد اغاغلظ في العصردون الفعر لانه لاعذر في تفويها الأمه وقت يقظة بخلاف الفعرفر عما كان النوم عنده اعذرا وأوله ابن عبد البرعلي أنهخرج جوابالسائل عنهافأجب أى فلاعنع الحاق غسرهاأ ونسم بالعصر على غبرها وخصها بالذكر لانها تأتى والناس في وقت تعبهمن أعمالهم وحرصهم على غمام أشفالهم وتعمي أنه انمايلحق غد مرالمنصوص بالمنصوص اذاعرفت العله واشتركافيها والعدلة هنالم تصقق فلا يلحق غ مرالعصر بهاوأحب بأن ماذكره هذا المتعقب لا يدفع الاحتمال وقدو ردما يدل العموم فعنداب أب شديبة من طريق أبى قلابة عن أبى الدرداء مر قوعامن ترك صلاة مكتوبة حتى

فالسئل الني صلى الله عليه وسلمعن الوسوسة فقال تلك محض الاعان وحدثناهرونين معروف ومجددن عساد واللفظ الهرون فالاحدثناسفمان عن هشام عن أسه عن أبي هررة قال قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم لارال الناس يتساءلون حتى يقال هـ ذا خلق الله الخلق فن خلق الله فن وحدمن ذلك شمأ فلمقل آمنت الله \*وحدثنا محود بن غيلان حدثنا أبو النضر حدثناأ بوسعيد المؤدبءن هشام بن عروة بعد االاستناد أن رسول الله صلى الله علىه وسلم قال وأنى الشيطان أحدكم فيقولمن خلق السماء منخلق الارض فيقول الله غذكر عثله وزادورسله «-د ثني زهر بن حرب وعدين حددجيعاعن يعقوب قال زهمر حدثنا يعقوب بنابراهيم حدثنا ابن أخى ابن شهاب عن عمه قال أخبرنى عروة بنالزبير انأباهويرة ومن النطق به فضلاءن اعتقاده اغايكون عن استكمل الاعان استكالامحققاوا تفتعنهارية والشكول واعلمان الرواية الثانية واناميكن فيهاذ كرالاستعظام فهو مراد وهي مختصرة من الرواية الاولى ولهذاقدممسلم رجهالته الرواية الاولى وقسل معناه ان الشيطان اغابوسوسلن أيسمن اغوأ ئه فسنكد علىه بالوسوسة لعجزه عن اغوائه وأماالكافر فانه يأتمه من حدث شا ولا يقتصر في حقمه على الوسوسة بل تلاعب مه كف أرادفعلى هذامعنى الحدىثسب الوسوسة محض الاعان أوالوسوسة علامة محض الاعان وهذاالقول

تفوته الحديث وتعقب بأن في سنده انقطاعا لأن أباقلابة لم يسمع من أبي الدرداء وقدرواه أحدد من حديث أبى الدردا وبلفظ من ترك العصرفر جع حديث أبى الدردا والى تعيين العصر قال ابن المنبر والحق أن الله تعالى بخص مايشا من الصاوات عايشا من الفضيلة اه وحديث الباب أخرجه مسلم وأنود اودو النسائي والله تعالى أعلم بالصواب ﴿ (باب) انم (من ترك العصر) عدا \* وبالسند قال (حدثنامسلم بن ابراهم) الفراهيدى الازدى البصرى وسقط عندا الاصيلي ابنابرا عيم (والحدثنا) ولايي فروابن عساكر أخيرنا (هشام) هوابن عبدالله الدستوالى (قال حدثناً) ولابي ذرا خبرنا (يحيي بن ابي كثير ) بالمثلثة الطائي المامي عن ابى قلابة)بكسرالقافعبدالله بزريد (عن ابى المليم) بفتح المبموكسر اللام آخره عاممهم عامن بنأسامة الهذلى (قال كمامع بريدة) بن الحصيب الاسلى آخر من مات من الصحابة رضى الله عنهم بخراسان سنة اثنتين وستين حال كوننا (في غزوة )وحال كوننا (في يوم دى غيم فقال) بريدة بعد معرفته بدخول الوقت بظهورا الشمس فى خسلال الغيم أوبالاجتهاد بورد أونحوه (بكروا) أى عجلوا وأسرعوا إبصلاة العصرفان الذي صلى الله عليه وسارقال من ترك صلاة العصر أي متعمد اكما زادهمعمرفى روايته (فقد حبط عله)أى ثواب عله أورده على سبيل التغلظ أوفكا عاحبط علهلان الاعمال لا يحيطها الاالشرك قال تعالى ومن يكذر بالاعمان فقد حيط عداه ووقع في رواية المستملى من ترك صلاة العصر حبط عله ماسة اط فقد وانماخص الغيم بذلك لانه مظنمة التأخير تنطعافي الاحتماط واخلادامن النفس الى التأخيرالزائد على الحدبجحة الاحتماط فقابل مافى الطباع بالتنبسه على مخالفتها والاجتهادف التلوم البهابالتحرى بحسب الامكان فالهف المحابيج «و رواة هذا الحديث الستة بصر بون وفعه التحديث والقول وثلاثة من التابعين على الولاء وأخرجه المؤلف أيضافي الصلاة والنسائي وابن ماجه ﴿ رَبَّابِ فَصْلَ صلاة العصر ) على غيرهامن الصاوات لكونها الوسطى عندالاكثرين والسند قال (حدثنا الحيدى بضم الحاء عبدالله بن الز برالقرني المكي قال-د شامروان بن معاوية بن الحرث الفزاري (قال-دشا ا-معيل) بنأبي خالد (عن قيس) هوابن أبي حازم بالحاء المهدملة البجلي الكوفي المخضرم ويقال له رؤية قال فى التقر يبقيس بن أبى حازم يقال له رؤية ويقال انه يروى عن العشرة توفى بعد التسعين أوقبلها وقد جاوزالمائة وتغير (عن جرير) الجيلى رضى الله عنه ولايى الوقت والهروى والاصيلى عنج يربن عبدالله (قال كامع)وفي رواية وهي في اليونينية فقط عند (النبي صلى الله علمه وسلم فنظر الى القمر ليلة )أى فى ليله من الليالى (يعنى البدر) وسقط يعنى البدر عند الاربعة وهوكذلك عندمسلم كالمؤلف من وجه آخر (فقال انكم سترون ربكم) عزوجل (كاترون هذاالقمر )رؤية محققة لاتشكون فيهاو (لاتضامون) بضم المثناة الفوقية وتخفيف الميرأى لا ناالكمضم في رؤيته أي تعب أوظلم فبراه بعضكم دون بعض بأن يدفعه عن الرؤية ويستأثر بها ال تشمر كون في الرؤية فهو تشبيه للرؤية بالرؤية للا المرفى بالمرقى و روى لا تضامون بفتح أوله مع التشديد من الضم أى لا ينضم بعضكم الى بعض وقت النظر لاشكاله وخفائه كا تفعلون عند النظرالى الهالال ونحوه وفرواية أولاتضاهون بالهاء بدل المبعلى الشاك أى لايشتبه عليكم ور تابون فيعارض بعضكم بعضا (فيرؤيته) تعالى (فان استطعم ان لا تغلبوا) بضم أوله وفق ثالثه صنياللمفعول بأن تستعدوا لقطع اسبابها أى الغلبة المنافية للاستطاعة كنوم وشغل مانع (على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) بعنى النجروالعصر كاعنسدمسلم (فافعلوا) عدم المغاوية التي لازمها الصلاة كانه قال صاوافي هذين الوقتين (عُقراً) عليه الصلاة والسلام

اخسارالقاضىعياض (وأماقوله صلى الله عليه وسلم فن وجد ذلك فليقل آمنت مالله) وفى الرواية الاخرى فليستعذ بالله ولينته فهناه

(وسبح) كاهوظاهرااسياق أوهوجر يرالعمال كاعندمسا فيكون مدرجا والهروى وأى الوقت والاصيلى وابن عساكر فسيح بالفاء لكن التلاوة وسبح بالواو (بحمدربات) أى زهدعن العجزع ا عكن والوصف عما يوجب التشبيه حامد اله على ما أنع علما في وقبل طاوع الشمس وقبل الغروب) يعني الفعرو المصروقد عرفت فضملة الوقتين على غيرهما مماسماتي انشاء الله تعمالي. ن ذكر اجتماع الملائكة فيهماورفع الاعمال الىغبرذلك وقدوردأن الرزق يقسم بعدمد لاةالصح وان الاعمال رفع آخر النهارفن كان حينشذ في طاعة ربه بورك له في رزقه وعمله وأعظم من ذلك بل من كل شئ وهو مجازاة المحافظة عليه ما أفضل العطايا وهو النظر الى وجه الله تعمالي كايشــعربه سياق الحديث (قال اسعمل) بن أى خالدفى تفسيره (افعاوالاتفوت كم) بنون التوكيد أى هذه الصلاة وفرروا بة لا يفوتنكم بالمناة التحسة \* وسماحث هذا الحديث تأتى انشا الله تعالى وروانه الجسمة مابين مكي وكوفي وفيسه تابعي عن تابعي والتحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضافي الصلاة والتفسير والتوحيد ومسلم في الصلاة وانود اود وبه قال رحد شاعبدالله ابنوسف) السندسي (قال-دشنا) ولابوى ذروالوقت وابن عساكرا خسرنا (مالك) امامدار الهجرة ابنأنس (عن الى الزناد)عبد الله بنذكوان القرشي المدنى (عن الاعرج) عبد الرحن ابن هرمن (عن ابي هريرة رضى الله عندة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون) أي الملائكة بتعاقبون بأن أنى طائفة عقب الاخرى على باب المفاعلة (فمكم ملائسكة بالليل وملائكة بالنهار) كذاأخرحه المؤلف بهذا اللفظ وأخرجه في بدا الخلق من طريق شعيب من ألى جزة بلفظ الملائكة يتعاقبون ملائكة باللسل وملائكة بالنهار وحينئذفني سماقه هنااضمار الفاعل كأن الراوى اختصرالمسوق هنامن المذكور في بدالخلق فلائكة المذكر بدلمن الضمرأو سان كانه قيل من هم فقيل هم ملا أسكة وهدذا مذهب سيبو يه فيه وفي نظائره والى ذلك ذهب أبوحيان والسهيلي وناقشه أبوحيان بأن هذه الطريقة اختصرها الراوى واحتج بحديث أبىهر برقمن وجه آخر عندالبزاران لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وتعقب ه في المصابح بأنها دعوى لادليل عليها فلا يلقفت اليها اله فلستأمل مع ما مراج شو حج في العزوالى مسند البزارمع كونه في العديد بنهذا اللفظ فالعزوالم ما أولى وبالجلة فوقع في طرق الحديث مايدل على انه اختلف فمسه على أبى الزياد فالظاهر أنه كان تارة يذكره هكذا وتارة هكذا وذلك بقوى مامرأ ولاوح لهابن مالك وغيره على الخسة بني الحرث في أكلوني البراغيث فالواو علامة الفاعل المذكورالمحوعوهي لغة فاشية ونازعه أبوحان مام والتعاق أن تأتى جماعة عقب الاخرى ثم تعود الاولى عقب الثانية وتنكبر ملائكة في الموضعين ليفيدأن الشانية غيرالاولى كاقبل في قوله تعالى ان مع العسر يسرا انه استمناف وعده تعالى بأن السر مشفوع بيسر آخراقوله لن يغلب عسر يسرين فان العسر معرف فلا يتعدد سواء كان العهدا والمعنس والبسرمنكرفيحة ملأن رادنالثاني فردما يغايرماأ ريدبالاؤل والمرادبالملائكة الحفظة عند الاكثرين وتعقب باندلم ينقل أن الحفظة يفارقون العبدولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار (ويجتمعون في) وقت (صلاة الفجرو)وقت (صلاة العصر) فان قلت التعاقب يغاير الاجتماع أجيب ان تعاقب الصنفين لاينع اجماعهما لان التعاقب أعممن أن يكون معه احتماع كهذا أولا يكون معه اجتماع كتعاقب الضدين أوالمراد حضورهم معهم الصلاة في الجماعة فينزل على حالين وتخصيص اجتماعهم فى الورود والصدور بأوفات العبادة تكرمة بالمؤمنسين ولطفاجهم لتكونشهادتهم بأحسن الثنا وأطيب الذكر ولم يجعل اجتماعهم معهم فحال خاواتهم بلذاتهم وانهما كهم على شهواتهم فلله الحد (تم يعرج) الملائكة (الدين الوافيكم) أيها المصلون وذكر

فاذا بلغ ذلك فليستعذباته ولينمه و- د شفى عدد الملك ن شعب الراللث حدثني أبي عن حدى حدثني عقدلن خالذ قال قال ان شهاب أخسرني عروة بن الزبران أماهر مرة قال قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم بأتى العبد الشيطان فيقول منخلقكذا وكذا عشل حددث النائعان شهاب \*-د تناعبدالوارث بن عبدالصمد حددثني أىعنجدى عن أوب عن محدبن سرين عن أبي هر رة عن النبي صلى ألله علمه وسلم قاللا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولواهذاالله خلقنا فنخلق الله فالوهو آخذ سدرحل فقال صدق اللهو رسوله قدسألني اثنان وهذا الثالث أوقالسألني واحدوهـذا الثاني وحدثنه زهر سرب وأيعقوب الدورق فالاحدثنا اسمعمل وهوانعلية عنأبوب عنعمد قال قال أنوهريرة لأيزال الناس عشل حديث عمدالوارث غيرأته لم يذكر الني صلى الله عليه وسالم في الاسنادولكن قدقال في آخر الحديث صدق الله و رسوله

الاعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتحاء الى الته تعملى في اذهابه قال الامام المازرى رجه الله ظاهر الحديث اله صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا الخواطر بالاعراض عنها والردلها من غير والذي يقال في هـ ذا المعنى الخواطر على قسمين فاما التي ليست عسمة مرة ولا اجتليتها شهة طرأت على ها التي تدفع بالاعراض عنها وعلى ها التي تدفع بالاعراض عنها وعلى ها التحمل الحديث وعلى وعلى ها التحمل الحديث وعلى والاحتلام وعلى ها التحمل الحديث وعلى والتحمل الحديث وعلى والتحمل الحديث وعلى والاحتلام وعلى ها التحمل الحديث وعلى والاحتلام والتحمل الحديث وعلى والتحمل التحمل التحم

مثلها ينطلق اسم الوسوسة فكانه لماكان أمراطار تابغير أصل دفع بغير نظر في دليل اذلا أصل له ينظر فيه وأما الخواطر المستقرة الذين

» وحدثني عمد الله من محمد الرومي -دائنا النضر بنجدددانا عكرمة وهوانعار حدثنايحي حددثنا أنوسلة عن الى هررة قال قال لى رسول الله صلى الله علمه و-ل لارزال الناس دسألونك ماأما هررة حتى يقولواهـذا اللهفن خلق الله قال فيناأ نافى السعداد جاءني ناسمن الاعراب فقالوا اأما هريرة هـ ذاالله فن خلق الله قال التيأوجيتهاالشهة فأنهالاتدفع الاىالاستدلال والنظرفي الطااها واللهأعلم وأماقوله صلى اللهعلمه وسلم فلستعذبالله ولينته فعناهاذا عرض له هـ ذاالوسواس فللحالل الله تعالى فى دفع شره عنه والمعرض عن الذكر في ذلك وليعلم ان هـ ذا الخاطر من وسوسة الشمطان وهو غايسعي بالفساد والاغوا فلمعرض عن الاصغاء الى وسوسته واسادر الىقطعهابالاشتغال بغيرهاوالله أعلم وأماأساندالماب ففيه محد النعرون حلاتهو محدين عروين عباد س حيلة وفيه أبوالحوابءن عماربن رزيق أماأ توالحواب فبفتح الجسم وتشديد الواو وآخروبا موحدة واسمه الاحوس بنحواب وأمارزيق فبتقديم الراءعلى الزاى \* وفيه قال مسلم حدثنا لوسف بن يعقوب الصفارحدثن على تنعثام عنسعر سالجس عن مغيرة عن

الذين بابقا دون الذين ظلوا اماللا كنفاء نذكر أحد المنلن عن الا خرنح وسرا سل تفكم الحرأى والبردوا مالان طرفي النهار بعلمن طرفي اللهل وامالانه استعمل بات في أقام يحازا فلا يختص ذلك بليل دون نهار ولانهاردون لل فكل طائفة منهم اذاصعدت سئات وبؤ مدهذامارواه النسائى عن موسى س عقيدة عن أبى الزناد غريج الذين كانوافيكم بل في حدديث الاعش عن صالح عنأبى هريرة عندابن خزيمة في صحيحه مرفوعاما يغنى عن كئيرمن الاحتمالات والفظه يجمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجرو صلاة العصر فيصتمعون فى صلاة الفجر فتصعدملا ثكة الليل وتشتملا ثكة النهار ويجمعون فيصلاة العصرفة صعدملا تكة النهار وتنت ملائكة الليل فيسالهم) تعبد الهم كاتعبدهم بكتب أعالهم (وهواعلم بهم) أى بالمصلين من الملائكة فذف صلة أفعل التنفيل ولابن عساكرفيسالهم وبهم وهواً علم بهم (كيف تركتم عبادى فيقولون تركناهم وهم يصاون الواوالعال لكنه استشكل لانه يازم منه مفارقتم مقبل أن بشهدوهامعهم والحديث صرح بأنهم شهدوهامعهم وأحبب الحل على شهودهم الهامع المصلى الهاأول وقتهاوش دوامن دخل فيهاومن شرعف أسسابها بعددلك والمنتظراهافي حكم مصلها وهذا آخر الجواب عن سؤالهم كيف تركم تم زادوافى الجواب لاظهار فضيلة المصلين والحرص علىذ كرمانوجب مغه فرة ذنوبهم فقالوا (وأنيناهم وهم بصاون) والماكان المراد الاخبارعن صلاتهم والاعمال بخوا تمهاحسن أن يخبر واعن آخر أعمالهم قبل أولها \* ورواة عذا الحديث مدنون الاشيخ المؤلف فتنيسي وفيسه التحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي التوحيدوه سيلم في الصلاة وكذا النسائي فيها وفي المعوث \*(ماب) حكم (من) أي الذي (ادرك ركعة من العصر) أي من صلاتها (قبل الغروب والاصمالي قبل المغرب و يحتمل أن تبكون من شرطة حذف جوابها وتقديره فلمتم صلاته ﴿ وبالسندقال (حدثنا الواعيم) الفضل بندكين (قال حدثناً) وللاصيلي أخبرنا (شيبان) بنء بدالرجن التميي (عن يحبي) ولابي الوقت في ندخة عن يحيين أبي كنر بالملئمة (عن الىسلة) عبد الله بزعبد الرحن بنعوف (عن الى هريرة) رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أدرك احدكم - عدة) أى ركعة وهي اعدا بكون تمامها بسجودها (من صلاة العصر قبل ان تغرب) وللاصيلي قبل ان تغيب (الشمس فليتم صلاته) أدا و (واذا أدرك مجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فايتم صلاته) اجاعا خلافا لانى حنيفة حيث قال تبطل الصبع بطلوع الشمس لدخول وقت النهى وهله هي أداء أم قضاء الصحيح عندنا الاقل أمادون الركعة فالكل قضاعندا لجهور والفرق أن الركعة تشتمل على معظم افعال الصلاة اذمعظم الساقى كالتكرير لها فعل مابعد الوقت تابعالها بخلاف مادونها وعلى القول بالقضاء يأثم المصلى بالتأخيرالي ذلك وكذلك على الاداء تظرا الى التعقيق وقيل لانظرا الى الظاهرااستند الىالحديث وقوله فلمترجواب معنى الشرط المتضمن لاذا ولذا دخلت الفاء \* ورواة هــذا الحديث الحسمة مابين بصرى وكوفى ومدنى وفيــه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضاف الصلاة وكذا النسائي ومسلم وابن ماجه ، وبه قال (حدثنا عبد العزيز بن عبدالله) وللاصيلي ابن عبدالله الاويسي بضم الهمزة نسبه الحاأويس أحدا جداده (قال حدثني بالافرا دوالاصلى حدثنا (ابراهيم) ولابوى ذروالوقت وابنءساكرابن سعدبسكون العين ابن ابراهيم بن عبد الرجن بن عوف الزهرى القرشي المدني (عن ابن شهاب) الزهرى (عن سالمبن عبدالله)بنعر (عن اسه) عبدالله بنعر بن الخطاب رضي الله عنهما (انه اخبره انه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما بقاؤ كم فيما) أى انما بقاؤ كم بالنسبة الى ما (سلف قبلكم

من الامم كابين) اجراء وقت (صلاة العصر) المنتهمة (الى غروب الشمس أوتى) بضم أوله وكسر النه أى اعطى (ا على التوراة التوراة فعملوا) زادا بوذر بهاأى التوراة (حتى اذا التصف النهار عجزوا عن استيفاعل النهاركله من غيرأن يكون لهم صنع في ذلك بل ما يواقبل النسخ وللاصلى مْ عَزوا (فاعطوا) أى اعطى كل منهم أجره (فيراطاقيراطاً) فالاول مفعول أعطى الناني وقيراطا الثانى تأكيدأ والمعسى اعطواأجرهم حالكونه قبراطا فبراطافه وحال أوالمعسى أعطوا الاجر متساوين وانتصاب الثانى على التأكيد عند الزجاج وتعقبه ابن هشام بأنه غرصالح للسية وطفلا تأكيد دوقال أبوحيان الاولى انتصابه بالعامل في الاول لان المجموع هوالحال وعند أبي الفتح المصاب المانى بالوصف وتعقب بأن معناه ولفظه كالموصوف فانه جامد والقسيراط نصف دانق والمراديه النصيب (مُ اوني اهل الانحيل الاعيل فعماوا) من نصف النهار (الى صلاة العصرة بجزوا)عن العملأي انقطعوا فاعطو اقبراطا قبراطا ثماوتينا القرآن فعملنا الىغروب الشمس فاعطينا قيراطين قبراطين فقال اهل الكتابين أى اليهودوالنصارى ولابن عساكرا هـل الكتاب بالافرادعلى ارادة الجنس (اى)من حروف النداءأى ا (رسااعطمت هؤلا قداطين قدراطين واعطيتنا قبراطا قبراطا ونحن كذاا كثرعملا) لان الوقت من الصبيم الى الظهرأ كثرمن وقت العصرالى الغروباك قول النصارى لأبصم الاعلى مذهب أنى حندفة الدوق العصر بصرورة الظلمالماليه أماعلى مذهب صاحسه والشافعية بمصرالظل مثله فشكل ويمكن أنجاب بأنجهوع عمل الطائفتين أكثروان لم يكنعل أحدهما أكثر أوانه لايلزممن كونهم أكثرعملا أن يكون زمان علهما كثرلاحتمال كون العمل أكثر في الزمان الاقل (قال الله) عزوجل (هلظلم كم) أى نقصتكم (من اجركم)أى الذى شرطمه الكم (من شئ قالوالا) لم تنقص سامن أجرناشميا (قال فهو)أى كل ماأعطيت من الثواب (فضلى اوتيه من اشاء)فان قلت ماوجه مطابقة ألحديث للترجمة أجيب من قوله الى غروب الشمس فانه يدل على أن وقت العصر الى غروب الشمس وأن من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك العصر في وقتها فليتم ولايخني مافيهمن التعسف \* ورواة هذا الحديث الجسة مدنيون وفيه التحديث والعنعنة والاخبار والقول والسماع وتابعي عن تابعي وأخرجه المؤلف أيضافى الاجارة الى نصف النهاروف باب فضل القرآن وفي التوحيدو بابذكر بني اسرائيل ومسلم والترمذي و يه قال (حدثنا آبو كريب) بضم الكاف محدين العلام قال حدثنا الواسامة) حادين اسامة بضم الهدرة في ما (عن بريد) بضم الموحدة آخر ددال مهملة النعدالله من أى بردة الكوفي (عن) حده (الى بردة) عامر (عن) أبه (الى موسى) عبد الله من قيس الاشعرى رضى الله عنه (عن النبي صلى الله علمه وسلم)انه فال (مثل المسلمن) المثل في الاصل عمني النظير عم استعبر لكل حال أ وقصة أوصفة لها شأنوفيها غرابة لارادة زيادة النوضيع والتقرير فانه أوقع فى القلب وأقع للخصم الا التريك المتخيل محققا والمعمة ولمحسوسا وإذاأ كثراته تعالى في كابه الامثال وفشت في كادم الاسياء والمعنى هذامثل المسلمن مع نديم (و)مثل (اليهودو النصارى)مع أنبيائهم (كمثل رجل استأجر قومايعماون له علا الى الأيل فالمنل مضروب للامة مع نيهم والممثل به الاجرام معمن استأجرهم (فعدماواالى نصف النهارفة الوالاحاجة لناالى اجرك ) اى لاحاجة لنافى أجرتك التي شرطت لنا وماعلناه باطر (فاستاجر)قوما (آخرين) بفتح الخاموكسر الراء (فقال) لهم (أكلوا) بم مزة قطع وبالكاف وكسرالميمن الاكال وللكشبهي اعمادابهمزة وصل وبالعين بدل الكاف وفق الم بقية يومكم والكم الذي شرطت) الهؤلامن الاجر (فعدماواحتى اذا كان حين صلاة العصر)

فأخذحصى بكفه فرماهم به ثم قال قومو اقومواصدق خلملى صلى الله علمه وسلم يددنى عديناتم حدثنا كثيرين هشام حدثنا جعفر ابن رقان حدثنا ريدين الاصمقال سمعت أباهر برة ية ول قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لسألنكم الناس عنكلشئ حتى بة ولواالله خلق كل شي فن خلقه يد حدثناعمدالله من عامرىن زرارة الحضرمى حدثنا ابراهيم عنعلقمة عنعبداللههو ان مسمعود رضى الله عنه وهذا الاستنادكاء كوف ونوعثامالثاء المثلثة وسعيرهو بضم السين المهملة وآخره راء والجس بكسر الحاء المعمة واسكان المروبالسن المهملة وسمعمر وأبوء لادعرف الهمدا نظمر ومغبرة والراهم وعلقمة تابعمون وقداعترض على هذاالاسنادوفمه أنوالنضرعن أبى سعدد المؤدبهو أبوالنضرهاشم بنالقاسم واسمأى سعدالمؤدب محدن مسلمنأبي الوضاح واسمأى الوضاح المدى وكان بؤدب المهدى وغيرهمن الخلفاء وفيده ابنأخى ابنشهاب وهو محدد بنعمدالله بنمسلمين عسدالله منعمدالله منشهابألو عبدالله وفيه يعدة وبالدورق تقدم سانه فيشرح المقدمة وفه عبداللهن الرومي وعسداللهن محدوقيل انعر بغدادى وفمه حعمة وسروان بضم الموحدة

شعب حين خير كان أي كان الزمان زمان حين الصلاة أو بالرفع على أن كان تامية (قالوالك ماعلما) باطل وذلك الاجر الذي شرطت لنالاحاجة لنافيه وفقال اكمادا بقيمة يومكم فأنه مابقي من النهار الاشي يسسر وخذوا أجركم فابواعليه وفي باب الاجارة الى نصف النهار وغضت البهودوالنصاري أى الكفارمنه-م (فاستاجر قوماً) آخرين (فعه الابقية يومهم حي غابت الشمس واستكملوا أجرا افريقسن الاوان كله فهدا امثل المسطن الذين قبلواهدى الله وماجائه الرسول عليه الصلاة والسلام ومنال البهود والنصارى الذين حزفوا وكفر والانبي الذى بعدنيهم بخلاف الفريقين السابقين فالحديث السابق حث أعطوا فبراطا فراطا لانهم ما يواقب ل النسخ ولانه ممن أهل الاعدار لقوله فعجزوا \* ورواة هذا الحديث الخسةمابين كوفى وتصرى وفيه التحديث والعنعنة والقول ورواية الرحل عن حده ورواية الانعن أسه وأخرجه المؤلف أيضافى الاجارة ف(اب) بيان (وقت المغرب و قال عطاع) هوابن أبي رباح يماوصله عبدالرزاق في مصدفه عن ابن جو يجعنه (يجمع المريض بين المغرب والعشاء) وبه قال أجهدوا بحق مطلقا وبعض الشيافعه بية وجوزه مالك بشيرطه والمشهور عن الشيافعي وأصحبابه المنع قال في الروضة المعروف في المذهب انه لا يجوز الجع بالمرض والوحل وقال جماعة من أحجا ننا يحوز بالمرض والوحل وعن قاله الخطابي والقاضي آلحسين واستحسنه الروياني ثم قال النووى قلت القول بجوازا لجع للمرض ظاهر مختار فقد ثبت في صحيح مدلم أنه صلى الله عليه وسلم جعنالمد شيةمن غبرخوف ولامطراه قالرفي المهمات وظاهره المسل الي الحواز بالمرض وقد ظفرت نق لدعن الشافعي كذارأ يتمه في مختصر الزني وهو مختصر لطيف سماه نهاية الاختصار فىقول الاستناذ الشافعي فقال والجع بين الصلاتين في السنة رو المطرو المرض جائز هذه عبارته «وبالسندقال حدثنا محدين مهران) بكسر الميم الحال (قال حدثنا الوليد) بن مسلم بسكون السنوكسراللام الخفيفة الاموى عالم الشام (قال حدثنا الاوزاعي) عبد الرحن بنعرو (قال حدثنا ولاى الوقت واسعساكر حدثني بالافراد (الوالنحاشي) بنون مفتوحة وجم مخففة وشن معمة (مولى رافع بن خديم وهو عطامن صهيب) بضم المادمصغرا (قال معترافع بن خديم) بالفاءفي رافع وأخاء المعية المفتوحة وكذا الدال المهملة في خديج وآخر مجيم الانصاري الاوسى المدنى كذالابىدر والاصلى ولابى الوقت حدثني أبوالنحاشي مولى رافع بن خديج واسمه عطاء انصهب وفررواية أبوالتحاشي هوعطا بنصهب وفيرواية بالفرع أبوالتحاشي صهب والصواب الاؤل ولاس عساكر حدثني أنوالنع اشي قال معترافع سن خديج عال كونه (بقول كَانْصِلِي الغربِ مع النبي صلى الله عليه وسلم) أي في أوّلوقتها (فَينصرف احدياً) من المسجد (وانهاسيصر) بضم المناة التحتية واللام للمّا كيد (مواقع نبلة) حين بقع لبقا الضو والنبل بفتم النون وسكون الموحدة ولاحد بسندحسن من طريق على بن بلال عن ماسر من الانصار فالواكم نصلى معرسول اللهصلي الله عليه وسلم المغرب ثمرجع نترامى حتى نأنى ديارنا فساتحني علينامواقع سهامناوفيه دلالةعلى تعبيلها وعدم تطويلها وأماالاحاديث الدالة على التأخير لقرب سقوط الشفق فلبيان الجواز . ورواة - ديث الياب الجسة ما بن رازى وشاى ومدنى وفده التحد .ث والقول والسماع وأخرجه مسلم وابن ماجه في الصلاة ، وبه قال (حدثنا محد بشار) بفتح الموحدة وتشديد المعمة (قال حدثنا محدين جعنر) هوغندر (قال حدثنا شعبة) بن الجاج (عن سعد اسكون المن ولغيرا في ذرعن الكشميهي عن سعدين ابراهيم أي ابن عبد الرحن بنعوف (عن يحدين عروبن الحسن بنعلى) هوابن أبي طالب وعروبة تم العين وسكون الميم (قال قدم آلحاج) بفتح الحاء المهملة وتشديد الحيم ان يوسف النقنى ولى المدينة أميرا عليهامن قبل عبدا لملك

مجدبن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس سمالك عن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال قال الله عزوجل انأمتك لابزالون بقولون ماكذاماكذاحتي مقولواهذاالله خلق الخلق فنخلق الله تعالى \*وحدثنااسعقىناراهـمأنانا جريرح وحدثناأ بوبكر سأفى شيبة حدثنا حسسن بنعلى عن زائدة كالاهماعن الختارعن أنسعن الني صلى الله عليه وسلم ذاالحديث غـرأن اسحق لميذ كرفال فال الله عزوجل ان أمتك حدثنا يحيين أنوب وقتسة بنسعدد وعلى نحر جمعاعن اسمعيل بنجعفر قال ابن وبالقاف تقدم مانه في المقدمة

وبالقاف تقدم سانه فى المقدمة والله أعلم وفى ألفاظ المن حتى يقولوا الله خلق كل شئ عكذا هوفى بعض الاصول يقولوا بغيرنون وفى بعضها يقولون بالنون وكالاهما صحيح واثبات النون مع الناصب لغة قليلة ذ كرها جماعة من محقق النحويين وجائت مكررة فى الاحاديث الصحيحة وجائت مكررة فى الاحاديث الصحيحة كاستراها فى مواضعها ان شاء الله تعالى والله أعلم

\*(بابوعددمن افتطع حق مسلم بيين فاجرة بالذار)\*

فيه قوله صلى الله عليه وسلم (من اقتطع حق امرى مسلم بيينه فقد أوجب الله تعالى له الناروجرم عليه

ابنم وانسنة أربع وسبعين عقب قتل ابن الزبير وكان يؤخر الصلاة (فسالنا جابر بن عبد الله) الانصارى عن وقت الصلاة (فقال) جابر (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهاجرة) أى الاأن يحتاج الى الارادلشدة الحرو وصلى (العصروالشمس نقمة) بالنون قبل القاف وبعدها مثناة تحتية أى فالصة صافية بلاتغير (و) يصلى (المغرب اذاوجبت) أى غابت الشمس ولابي عوانة حين تجب الشمس ولايخني أن محل دخول وقتها بسقوط قرص الشمس حيث لا يحول بين رؤيتها وبين الرائي حائل (و)يصلي (العشاء احياناً) يعجلها (واحياناً) يؤخرهاو يبين هذا النقد برقوله (اذارآهما جمعوا على العشا لان في تأخيرها تنفيرهم (واذارآهم أبطؤا أخر)ها لاحرازالفضيلة فى الجاعة وفى المونينية ابطوا بستكون الواوليس الاو يأتى مزيداذلك ان شاءالله تعالى في ماب وقت صلاة العشاء إذا اجتمع الناس (و) كان عليه الصلاة والسلام يصلى (الصبح كانوا) أي الصحابة رضى الله عنهم مجتمع من يصاونها معه عليسه الصلاة والسلام بغلس (او كان الذي صلى الله عليه وسلم )منفرد ا (يصليها بغلس) ولا يصنع فيها مثل ما يصنع في العشاء من تعيماها أذااحتمعو اوتأخرها اذاأ بطؤا والغلس بفتح اللام ظلمة آخر الليل وقوله يصليها بغلس مدل من الاول أو حال و بحمد لأن بكون شكامن الراوى وقال الحافظ بن جر انه الحق ولفظ مسلم والصبيركانوا أوفالكان الني صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس فالتقدير كانوا يصادم ابغلس أوقال كان الذي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس فحذف من الاول لد لالة الثاني عليه والمرادم ماواحد لانهم كانوا يصاون معه فاماأن يعود الضمرالكل أوله صلى الله علمه وسلم وهم تبسعله ويحتمرأن تكون كان تامةغبرناقصة بمعنى الحضور والوقوع فبكون المحذوف ما بعدأ وخاصة أى اولم يكونوا مجتمعين قاله السفاقسي \* و رواة هذا الحديث الستة ما بين بصرى ومدني وكوفي وفعه تابعيان والتحديث والعنعنة والقول والسؤال وأخرجه أيضافي الصلاة وأبودا ودوالنسائي \* وبه قال (حدثناالمكي بن ابراهيم) بنبشير البلخي (قالحدثنا يزيدبن ابي عبيد) بضم العين وفتح الوحدة مولى سلة (عن سلمة) بن الاكوع العما في رضى الله عنه (قال كناف ليم عالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب اذابوارت مالحاب أىغرت الشمس شبهغروبها بتوارى الخبأة بحجابها وأضمرهامن غير ذكراعتمادا على قرينة قوله الغرب ولسلم عن يزيدين أى عسداذاغربت الشمس ويوارت الحاب قال الحافظ بن حجر فدل على أن الاختصار في المتنمن شيخ البخارى \* ورواة عذا الحديث ثلاثة وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه مسلم وأبود آودوا لترمذى وابن ماجه ، وبه عال (حدثناآدم)نأبي الاس قال حدثناشعية) ابن الحاح (قال حدثنا عرو بند مار) بفتح العين المري الجمعي مولاهم والاسمعت جاربن زيد) الازدى الحوفي بفتح الحمر وسكون الواو بعدهافاءأما الشعثاء البصرى (عن ابن عباس) والغير المشمهي عن عبد الله بن عباس ( قال صلى ) بنا (النبي صلى الله عليه وسلم سبعة ) أي سبع ركعات (جمعا وثمانيا) وفي رواية رثماني وفي نسخة وثمانية أى ركعات (جمعاً)أى جع بن الظهر ين والمغربين واللفظ محمل لاتقديم والتأخير لكن جله على الثاني أولى ليطابق الترجة وسبق الكلام على الحديث في مات تأخير الفاهر الى العصروالله المستعان ﴿ وَابِمُن كُرُوان يِقَالُ للمغرب العشامُ ﴾ وبالسند قال (حدثنا الومعمر) بفتح المهن (هوعبدالله نعرو) بفتح العين وسكون المم المنقرى البصرى وسقط انظ هو للاصملي (قال حدَثناعبدالوارث) بنسعيد بنذكوان العنبرى مولاهم التنورى بفتح المثناة الفوقية وتشديد النون البصرى (عن الحسين) بنذكوان المعلم الم. كتب العوذي بفتح المهملة وسكون الواوبعدها معجة المصرى (قال حد ثناعبد الله بن بريدة) بضم الموحدة وفتح الرآ قاضي مرو (قال-دثني)

أبوب أنااسمعيل بنجعفر أخبرنى العلاء وهواس عدد الرجن مولى الحرقة عن معددين كعب السلى عن أخمه عمد الله من كعب عن أى أمامة انرسول اللهصلي اللهعلمه وسلم قالسناقتطع حقامري مسلم سمنه فقدأوجب الله له النار وحرمعامدا لخنة فقالله رحلوان كانشيأ بسرابارسول الله قالوان قضيب من أراك ، وحد ثناأ لو بكر النألى شسة واحقق بنابراهم وهرون بنعبدالله جمعاعن أي الحنية فقالله رحل وانكانشمأ يسيرا بارسول الله فالوان قضب من أراك) وفي الرواية الاخرى (من حلف على عين صبر يقتطع بها مال امرئ سلم هوفيهافاجراتي الله تعالى وهوعليه غضان) وفي الرواية الاخرى عن الاشعث بن قيس (كانت يني وبنرجل أرض مالهن فاصمته الى الني صلى الله علمه وسلم فقال هل الله منة فقلت لا قال فمسنه قلت اذن علف فقال لى رسول الله صلى الله علمه وسلم عند ذلك من حلف على يمسن صر يقتطع بهامال امرئ مسلم هوفيها فاجر لتي الله تعالى وهو علمه عضمان) وفي الرواية الاخرى جاء رجل منحضرموت ورجدلمن كندة الحالني صلى الله علمه وسلم فقال الحضرمى مارسول الله انهذا

أسامة عن الوليدين كثير عن محد ابن كعب اله مع اخاه عبد الله بن كعب عدث أنأماأ مامة الحارني حدثه انه معرسول الله صلى الله علمه وسلم عثله وحدثناأ بو مكوين أبىشىية حدثناوكمع حوقالابن غمرحد فاألومعاوية وكسعح وحدثنا اسحق بنابراهم الحنظلي واللفظ له اناوكسع اناالاعشعن أبى وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ينصر يقتطع بهامال امري غلمه في على أرض لى كانت لابى فقال الكندى هي أرضى فيدى أزرعهالس لهفيهاحق فقال الني صلى الله علمه وسلم للعضر مى ألك سنة قاللا وال فلك عينه قال مارسول الله ان الرجل فاجر لايالي على ماحلف علمه وليس بتورع من شئ فقال لدس لك منه الاذلك فانطلق احلف فقال رسول الله صلى الله علمه وسلماأدبر أمالتن حلف على مله له ألم الله الله الله تعالى وهوعنه معرض) الشرح أما أسماء الماب ولغاته ففسه مولى الحيرقة بضم الحاء وفتح الراء وهي بطن من جهينة تقدم سانهمات وفيه معمدين كعب السلى بفتخ السنزواللام منسوب الى في سلة بكسراللام من الانصاروفي النسب بفتح اللام على المشهور عند أهل

بالافراد (عبدالله) بن مغفل بالغين المجمة المفتوحة والفاع المشددة (المزنى ان النبي) وللاصيلي ان رسول الله إصلى الله عامه وسلم قال لا تغلمنكم أبالمثناة الفوقية والكشميه في لا يغلبنكم بالتحتيمة (الأعراب) سكان البوادى (على اسم صلات كم المغرب) بالجرص فة لصلاة وللكشميني المغر ببالرفع أى لاتتبعوا الاعراب في تسميتهم لان الله تعالى سماها مغر ماولم يسمهاعشا وتسميسة الله تعالى أولى من تسمم مروالسرق النهى خوف الاستماد على غيرهم من المسلمن المنحديث لوتعلون ما في العبة يوضع أن النهمي المس التحريم أو المعنى لا يغصب منكم الاعراب فالنهم في الظاهرالا عراب وفي الحقيقة للعموم (فالويقول) بالمثناة النحتمية وثبتت الواوفي ويقول للاصميلي وفي رواية الكشميهي وتقول (الاعراب هيي) أى المغرب (العشاء) بكسرالعـ بن والمدُّوفي رواية وهي التي في اليونينــة قال الاعراب تقول لكنه رقم عليها علامة التقديم والتأخير وجعل الكرماني فاعل قال عبدالله المزني راوى الحديث ونوزعفيه بأنه يحتاج الىنقل خاص لذلك والافظاهر ايرادالاسماعيلي أنهمن تمة الحسديث فأنه أورده بالفظ قان الأعراب تسميها والاصل عدم الادراج \* ورواة الحديث الخسة بصر يونوفيه التحديث والعنعنة والقول وهومن أفراد المؤلف ﴿ (بابذكر العشاع والعتمة) بفتحات والعسن مهملة وللاصيلي أوالعتمة (ومن رآه واسعاً) أي جا نزا (قال) وللهروي وقال (الوهريرة) رضى الله عنه فيما وصله المؤلف في باب فضل العشا جاعة (عن الذي صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين العشا والفير ) لانه وقت راحة الدن (وقال) الني صلى المه عليه وسلم لابي هريرة فيما وصله في الاستهام في الاذان (لو يعلمون مافي العقمة والفعر) أى لا توهما ولوحبوافسماها علمه الصلاة والسلام تارةعشا و تارةعمة (قال الوعبدالله) أى الجارى وسقط للاصيلي (والاختداران يقول العشاء تقوله تعالى)ولانى دراقول الله تعالى (ومن بعدصلاة العشاءويذكر) بضم أوله (عن الموسى) الاشعرى (قال كانتناوب السي صلى الله عليه وسلم) أى نأتى نو به بعد نوية (عندصلاة العشاقاء عنهم) أى أخرها حتى اشتدت ظلمة الايل وعن الخليل العتمة اسم لثلث الليل الاؤل بعدغروب الشذق وانماساقه بصيغة التمريض لكوندرواه بالمعيني قال البدر الدماميني كالزركشي وهلذاأح دمار دعلى ان الصلاح في دعواه أن تعليقات البخاري التي يذكرهابوسيغة التمريض لاتكون صحيحة عنددانتهى وتعقبه البرماوى فقال اغماقال لاتدل على التحدة ولم يقل انها تدل على الضعف و منهما فرق (وقال ابن عباس) رضي الله عنهما مماوصله فى باب النوم قبل العشاء (و) قالت (عائشة) رضى الله عنها مماوص له أيضافي باب فضل العشاء (أعمَ النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء وقال بعضهم عن عائشة) مماوصله المؤلف في اب خروج النساء الى المساجد بالليل (أعم الني صلى الله عليه وسلم بالعمة) أي دخل في وقم افهذه ثلاث تعليقات د رفيها العقية وأعمم مأخذيذ كرتعليقات أخرى تشم داذ كرالعشاء فقال (وقال جابر) أى ابن عبدالله الانصاري مماوصله في ماب وقت المغرب وفي ماب وقت العشاء مطولا (كان الذي صلى الله علمه وسلم يصلى العشا وقال الوبرزة) الاسلمي مما وصله مطولا في باب وقت المصر (كاتّ النبي صلى الله علمه وسلم يؤخر العشاء وقال انس) أى ابن مالك بماوه الدمطولا في اب العشاء الى نصف الليل (أخرالذي صلى الله عليه وسلم الهشا الا تحرة وقال ابن عر) بن الخطاب عماوصل فى الجيج (و) قال (الوالوب) الانصارى مماوصدله في عبة الوداع (و) قال (ابن عباس) ردى الله عنهم عم اوصد له في تأخر الظهر الى العصر (صلى الذي صلى الله علمه وسلم الغرب والعشاء) \* و بالسندقال (حدثناعدان) بفتر أوله وسكون الموحدة واحمه عبدالله من عمان المروزي

(قال اخبرناعبدالله) بن المبارك (قال اخبرنايونس) بنيزيدالايلي (عن الزهري) محد بن مسلم بن شهاب (قالسالم اخبرني) بالتوحيد أبي (عبدالله) بعربن الخطاب رضي الله عنهما (قال صلى) اماما (لذارسول الله) وللهروى الذي (صلى الله عليه وسلم ليلة) من الليالى (صلاة العشاوهي التي يدعوالناس العتمة )فيه اشعار بغابة هدده التسمية عند الناس بمن لم يبلغهم النهسي (شمانصرف عليه الصلاة والسلام) من الصلاة (فأقبل علمناً) بوجهه الكريم (فقال أرأيم) وللاربعة أراتكم (المتكم هذه فان رأس مائه سنة منها)أى من الملتكم (الايبق)أى لا يعيش (يمن هوعلى ظهرالارض احد) دمدهاأ كثرمن مائة سنةسوا قل عره بعد ذلك أم لا ولدس فسه نفي عدش أحد بعد تلك اللملة فوق مائة سنة واحتجبه البخارى وغيره على موت الخضر وأجاب الجهور بأنه عامأر يديه الخصوص أوأن المراد بالارض أرضه التي نشأمنها عليه الصلاة والسلام وحنشذ فيكون فيأرض غبرهده وقديواترتأخبار كثيرين من العلا والصلحا واجماعهم عليدمها يطولذكره وسبق فياب السمر بالعلم مزيد لذلك به ورواة الحديث الستة مابين مروزى ومدنى وابلى وفسه تابعي عن تابعي عن صحابي والتحديث والعنعنة والقول وأخر حهمسلم في الفضائل الله الله الله المسادة (العشاء اذا جمع الناس اوتأخروا) \* و بالسند قال حدثنامسلم بن اراهم)الفراهيدى البصرى قال-دئناشعبة)بن الحاج (عنسه دين ابراهم) بسكون العين ان عبد الرحن بن عوف الزهري قاضي المدينة (عن محدين عمرو) بفتح العين (هو) وللاصليلي وأبن عساكر وهو (ابن المسن بن على) بن ألى طالب رضى الله عنهم وسقط أبن على عندا بن عساكر (قالساً لذا) وفير واية سأات (جابر بزعبد الله) الانصارى رضى الله عنه (عن صلاة النبي صلى الله عليه وسار فقال ولاين عساكر قال كان الذي صلى الله عليه وسلم يصلى ) وللاصلى كان يصلى (الظهر بالهاجرة) وقت شدّة الحريه جرفيها الناس تصرفهم (و) يصلي (العصر والشمس حية) نقية سضا ويصلى (المغرب اذاوجبت) أى غابت الشمس (ق) يصلى (العشا اذا كثر الناس عَلَّ بصلاتهاعق عُسو بة الشفق الاجركماعند الشافعي ومجدوأ بي وسف والا -ض عندأ بي حنمفة والاولرواية عن أبى حنيفة أيضاوعليه الفتوى عندا لحنفية وعلمه اطباق أهل اللسان (واذا قاوا انو) صلاتها الى ثلث الله ل الاول وهواختمار كثير من الشافعية وبه قال مالله وأحد وأكثر الصابة والنابعن وهوقول الشافعي في الجديدوقال في القديم تجيلها أفضل وصحعه النووى و جماعة وفي قول عندالشافعية تؤخر انصفه لحد بشاولاأن أشيق على أمتى لا نوت صلاة الهشاء الى نصف الليل وصححه الحاكم ورجعه النووى في شرح مسلم وكلامه في شرح المهذب يقتضي انالاكثر يزعلمه وفيه اشارة الى ان تأخير الصلاة للعماعة أفضل من صلاتها أؤل الوقت منفردا بل فيه أخص من ذلك وهوأن التأخير لانتظار من تمكثر بهم الجاعة أفضل نع اذا في التأخير وشق على الحاضر بن فالتقديم أولى (و) يصلى (الصبح بغلس) بفتح اللام فلمة آخر الليل . وهذا الحديث سبق في باب وقت المغرب ﴿ (باب فضل) صلاة (العشاع) أوفضل المظارها \* و بالسند قال (حد تنايحي بن بكبر ) بضم الموحدة وفتح الكاف نسبه الى جده الشهرته وأنوه عدد الله المخزومي (قال حدثنا الليت) بن سعد المصري (عن عقدل) بضم العين ابن خالدالايلي (عن ابنشهاب) الزهري (عن عروة) بن الزبير بن العوام (انعائشة) رضى الله عنها (أخبرته فالتأعم رسول الله صلى الله علمه وسلم لدلة )من الليالي (بالعشاء)أي أخر صلاح اوكانت عادته على ه الصلاة والسلام تقديها (وذلك قبل ان يفشو الاسلام) أي يظهر في غبر المدينة وانحا ظهرفى غيرها بعدفتم مكة (فلم يخرج) عليه العلاة والسلام (حتى قال عمر) بن الخطاب رضى الله

مسلمهوفيهافاجر لقي اللهوهوعلمه غضمان فالفدخل الأشعثى قس فقال ما تحدثكم أبوعمد الرحن قالوا كذاوكذا قالصدق أنوعمد الرجن في تزات كان مني وبمنرحل أرض بالمن فاصمتمالي الني صلى الله عليه وسلم فقال لى هل الدينة فقلت لاقال فمنه فقلت اذن يحلف فقال لى رسول الله صلى الله علسه وسلم عندذلك من حلف على عن صر يقتطعها مال املي مسلم العرية وغيرهم وقمل يحوزكسر الارم في النسب أد ضاوفه عمد الله ابن كعب من الى أمامة الحارثي وفي الرواية الاخرى سمعت عبداللمن كعب يحددثأن أناأمامة الحارثي حدثه اعلمانأباأمامة هذاليس هوأباأمامة الماهلي صدى بعلان المنهور بله فاغبره واسمهاذا الاس من تعلمة الانصاري الحارث من بى الحرث بن الخزرج وقبل انه باوى وهو حليف بنى حارثة وهوان أختأى بردة سنارهذا هوالمشهور فيامه وقال أبوحاتم الرازي اسمه عبداللهن تعلية ويقال تعليمة عبدالله تماعلمان هنادقيقة لابد من التنسم علما وهي ان الذين صنفوا فيأسما الصحابة رضي الله عنهمذكر كشرمنهم انأناأمامة هذا الحارفيرضي الله عند وفي عند انصراف الني صلى الله علمه وسلم

هوفيهافاجر لق الله وهوعليه غضمان فنزلت ان الذين يشتر ون بعهدالله وأعمانهم عمافليلا الى آخو الا يه وحد ثناا حق بن ابراهم عن عبدالله فالمن حلف على عن عبدالله فالمن حلف على عن وائل يستحق مهامالا هوفيها فاجر لق الله وهو عليه غضمان غذ كر نحو حديث الاعش غيراً نه قال كانت منى و بين رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وحدثنا ابن أي

منأحدفصلى علمه ومقتضى هدا التاريخان كون هذاالحديث الذى رواهم الممنة طعافان عبدالله ابن كعب تابعي فكيف يسمع من بوفى عام أحدفى السنة الثالثة من الهجرة ولكنهذاالنقلفوفاة أبىأ مامة ليس بعدي فانه صعن عدد الله من كعب أنه قال حدثني أنو أمامة كاذكره مسلف الرواية الثانية فهذا تصر ع بسماع عدالله بن كعب التابعي منه فيطل ماقيل في وفانه ولوكان ماقيل فى وفائه صحيحا لم يخرج مسلم حديثه واقدأ حسن الامام أبوالبركات الخزرى المعروف ماس الاثمر حيث أنكر في كمَّا به معرفة العماية رضى الله عنهم هذا القول فى وفا له والله أعلم وفيه وان قضيب مر أراك هكذا هوفي بعض الاصول أوأكثرهاوفي كنبرمنهاوان قضسا

عنه للنبي صلى الله علمه وسلم ( نام النساء والصيان) أى الحاضر ون في المديد وخصم مالذكر دون الرحال لانع منطنة قلة الصبرعن النوم ولمسلمأ عتم عليه الصلاة والسلام حتى ذهب عامة اللمل وحتى نام أهل المحد (فرج) عليه الصلاة والسلام (فقال لاهل المسحد ما منتظرها) أي الصلاة في هذه الساعة (احدمن اهل الارض غركم) وذلك امالانه لا بصلى حينمذ الايالمدينة أولان سائر الاقوام ليس في دينهم صلاة وغركم بالرفع صغة لاحدا وبالنص على الاستثنا في ورواة هـذا الحديث ستة وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي والتحدديث والعنعنة والاخسار والقول وأخرجه المؤلف أيضافي ماب النوم قبل العشام لمن غلب ومسلم \* و به قال (حدث المحدين العلام) هوأبوكر يب (فال اخسرنا) وللهروى وابن عساكر والاصليلي حدثنا (الوأسامة) جادين أساءة (عن ريد) بضم الموحدة ابن عد مدالله بن أبي بردة الكوفي (عن) جده (أبي بردة )عامر (عن أبي موسى) عبدالله بن قيس الاشمعرى ( قال كنت الاواصحابي الذين قدموامعي في السفينة نز ولا) جع نازل كشهودوشاهد (في بقسع بطعان) وادبالمد نــة وهو بضم الموحدة وسكون الطاء فيروا بة الحدَّثين وفيده أبوعلى في أرعه كاهل اللغمة بفتح الموحدة وكسر الطاء وقال المكري لا يحوز غيره (والذي صلى الله عليه وسلم بالمد سه ف كان شاوب الذي صلى الله عليه وسلم عندصلاة العشاء كل لدلة نفرمنهم) عدةرجال من ثلاثة الى عشرة (فوافقة الذي صلى الله عليه وسلم أنا واصعابى وله بعض الشغل في بعض احره ) يجهيز جيش كافي مجم الطبر اني من وجه صحيح و جدلة وله بعض الشغل حالية (فاءمم) عليه الصلاة والسلام (بالصلاة) أي أخرها عن أول وقتها (حتى ابهار الليل) بهمزة وصل شمو حدة ساكنة فها فألف فراء مشددة أى التصف أوطلعت نجومه صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته فاللن حضره على رسلكم) بكسر الرا وقد تفتح أى تأنوا (أبشروا) بقطع الهمزة من أبشراله باعى أوهمزة وصلمن بشر (ان) بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها يتقديرالها أىبان لكن قال اب جرووهم من ضبطها بالفتح وفي رواية فان (من نعمة الله عليكم أنه ليس احدمن الناس يصلى هذه الساعة غيركم) بفتح همزة انه وجهاواحدا لانهافي موضع المفرد وهواسم ان والجاروالجرو رخبرهاقدم للاختصاص أى ان من نعمة الله عليكم انفرادكم بهذه العبادة (اوقال) علمه الصلاة والسلام (ماصلي هده الساعة احدغبركم لايدرى) بالمتناة التعتبة ولاى الوقت وابن عسا كرلاأ درى (أى الكلمتين قال) عليه الصلاة والسلام (قال الوموسي) الاشعرى رضي الله عنه (فرجعناً) حال كونما (فرحي بماسمعناً) أي بالذى سمعناه (من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى من اختصاصنا بهذه العمادة التي هي نعمة عظمة مستازمة للمثوبة الجسمة معما انضم لذلك من صلاتهم لها خلف نيهم وفرحي بسكون الراء بورن سكرى كافى رواية أبوى ذروالوقت فقط ولابر عساكر فرحابفتح الراء على المصدر وللاصيلي وابنعسا كروأب ذرعن الكشميهني وفرح ابكسرالرا اوسكون الحاولابي ذرفي نسخة فرحنا باستقاط الواو وفتح الراموفي رواية ففرحنا ، ورواة هـ ذاالحديث ما بين كوفي ومدنى وفيه الحديث والعنعنة والقول وأخرجه مسلم في الصلاة وأبودا ودوالنسائي من حديث أبي سعيد وكذا ابن ماجه في (داب ما يكره من النوم قبل) صلاة (العشاء) ، و بالسند قال (حدثنا محدين سلام) بخفيف اللام كذافي رواية الهروى ووافقه ابن السكن وفي اكثر الروايات حدثنا محمد غير منسوب ورواية أى درعينته (قال اخبرنا) وللاربعة حدثنا (عبد الوهاب) بنعدد الجيدين الصلت (النقفي) البصرى (قالحد تناخالة) هوابن مهران أبوالمنازل بفتح الميم وكسر الزاى البصرى

(الحذام) فقع الحاء المهملة وتشديد الذال المجمة (عن ابي المنهال) بكسر المع سمارين سلامة الرياحي بالمناة النعشة (عن الى برزة) بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الزاى نضله الاسلمي رضى الله عنه (ان رسول الله صلى الله عليه وسل كان يكره النوم) كراهة تنزيه (قبل) صلة (العشام) لان في متعريضا اغوات وقم الاستغراق الموم من وكل به من يوقظه ياح له (و) كان عليه الصلاة والسلام يكره (الحديث عدها)أى الحادثة بعد العشا خوف السهر وغلبة النوم بعده فيفوت قمام اللمل أوالذ كرأ والصيم نعم لاكراعة فمافيه مصلحة للدين كعلم وحكايات الصالحين ومؤانسة الضيفوالعروس \* ورواةهذا الحديث خسة وفيه التحديث والعنعنة ﴿ (باب) عدم كراهة (النوم قبل) صلاة (العشاملن غلب) بضم الغين وكسر اللام مبنياللمفه ولأى لمن غلب علمه النوم فرج به من تعاطى ذلك مختارا و بالسند قال (حدثنا ابوب بن سلمان) القرشي ولاي ذرهو ان بلال (فالحدثني) بالافراد (الوبكر) هوعد الجيدن عبد الله من أويس الاصبي الاعشى (عنسلمان) القرشي المدف زادفي والمة أوى دروالوقت هوابن بلال (قال صالب كيسان) بفتح الكاف المدنى ولايى در قال حدثناصالح بن كسان قال (اخبرني) بالافراد (ابن شهاب) الزهري (عنعروة) ن الزبر (ان) أم المؤمنيز (عائشة) رضى الله عنها (فالت أعمر وسول الله صلى الله علىموسلىالعشاع) أى أخرصلاتهاليلة (حتى ناداه عمر) بن الخطاب رضى الله عنه (الصلاة) بالنصب على الاغرا والما النسا والصبيات) الذين بالسحد (فرج) عليه الصلاة والسلام (فقال) ولاى دروان عساكروقال (ما مذخرها)أى الصلاة (احدون اهل الارص غركم قال) أى الراوى وهوعانشة (ولا تصلي) بضم المثناة الفوقية وفتح اللام المشددة أي لا تصلي العشاء في جماء تمولغير أبى ذر ولايصلى بالمثناة المحتمة (بومنذ الابالدينة) لان من عكة من المستضعفين كانوا يسرون وغير مكة والمدينة حينا مذلم يدخله الاسسلام (وكانوا) أي الذي صلى الله علمه وسلم وأصحابه ولانوى الوقت وذروالاصلى قال وكانوا (بصلون العشاف ماسنان بغيب الشفق) أى الاحرالمنصرف اليه الاسم وعندأ بي حنيفة البياض دون الجرة وليس فى اليونينية ذكر العشا وفي رواية فمابين مغيب الشفق (الى ثلث الليل الاول) بالمرصفة لنلث \* ورواة هذا الحديث سبعة وفده رواية تابعي عن تابعي عن صحاسة والتعديث والاخبار والقول \* وبه قال (حدث المحود) زاد الاصيل يعنى اس غيلان بفتح الغن المعمة المروزي (قال اخبرنا) وللاربعة حدثنا (عبدالرزاق) ابنهمام بن افع الحمرى الم آنى الصنعاني مولاهم (قال اخبرني) بالافراد وللاربعة أخبرنا (انجريج)عبدالملك (قال اخبرني) بالافواد (نافع) مولى ابن عمر (قال حدثنا)وللاصيلي حدثني (عبدالله بنعر) بن الطاب رضى الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها) يضم الشين مناللمفعول أى شغل عن صلاة العشاء (لله) من اللمالي (فاخر هاحتى رودنافي المسجد أيقه ودائمكنين المقعدة أومضطعين غيرمستغرقين في النوم أومستغرقين والكنهم وضوًا ولم ينقل اكتفاء أنهم لايصاون الامتوضيين (تماستيقظنا غرقد ناغ استيقظنا) من النوم الخفف كالنعاس مع الاشعاريقال استيقظ من سنته وغفلته أوهو على ظاهره من الاستغراق وعدم الشعور (نم خرج عامنا الني صلى الله علمه وسلم) من الجرة (ثم قال اليس احدمن اهل الارض منتظرالصلاة غيركم وكان ابنعر) رضي الله عنه (لا يمالى أقدمها) أى أقدم صلاة العشاء (امأخرهااذا كانلا يخشى ان يغلبه النوم عن وقتها وكان) ولا يوى ذر والوقت والاصيلي وقدكان (رقدقلها) أى صلاة العشاور الوه على مااذالم يخش غلبة النوم عن وقتها وفيه أنكراهة النوم قبلها المتنزيه لالتحريم (فال آن جريج) عبد الملك الاسناد السابو (قلت العطام)أى ابن أبي

عرالمكي حدثناسفدان عنامع النألى واشدوعد دالملك سأعين سمعاشقىق بنسلة يقول سمعت ابن مسعود يقول معترسول الله صلى الله علمه وسلم يقول من حلف على مال احرى مسلم بغيرحقه لقى اللهوهوعليه غضان فالعدالله غقرأ على ارسول الله صلى الله عليه وسلمصدافهمن كتاب الله عزوجل ان الذين يشترون بعهد الله وأعانهم على انه خسر كان الحسدوفة أوأنه مفعول انعل محذوف تقديره وان اقتطع قضسا وفسهمن حلف على عمن صدرهو باضافة عن الى صدر وعمن الصرهي التي يحسس الحالف تفسهعلها وقد تقدم سانهافياب غلظ تحرج قتل الانسان نفسه وفمه قوله صلى الله علمه وسار من حلف على يمن صرهوفهافاح أى متعد الكذب وتسمى هذه المين الغموس وفيمقوله اذن يحلف يجوز سنص الفاء ورفعهاوذ كرالامام أبوالحسن ابنخروف فيشرح الجل أن الرواية فيمرفع الفاءوفيه قوله صيلي الله عليه وسلم شاهداك أوعينه معناه للنامايشهديه شاهداك أويمنهوفيه حضرون بفتم الحاء المهملة واسكان الضاد المعدمة وفتح الراء والميم وفيهقولمسلم حدثني زهبر ابنحرب واستقناراهم جمعا عنأى الولمد فالرقبرحد شاهشام

عُناقلي الاالى آخر الآية فحدثنا قتسة سيعدوأنو بكريناني شدة وهنادن السرى وأنوعاصم الحنة واللفظ لقتسة فالواحدثنا أبوالاحوصعن سماك عن علقمة ابن وائل عن أسه قال جا رحل من حضرموت ورجل من كندة الى رسول الله صلى الله علمه وسلم ففال الحضرمي ارسول الله ان هـ ذاقد ابنعدالملك هشام هذاأ بوالولد وفسه قوله انتزى على أرضى في الحاهامة معناه غلب عليها واستولى والحاهلية ماقسل الندوة لكثرة جهلهم وفيه امرؤ القدس بنعابس ورسعة تعددان أماعاس فبالموحدة والسين المهملة وأما عسدان فقدذ كرمسلمان زهيرا واستعق اختلف افى ضمطه وذكر القاضي عياض الاقوال فيمه واختسلاف الرواة فقال هو بفتح العدمن وساعمنناة من تحت هذا صوابه وكداهوفي روابة اسعق واماروا بةزهر فعمدان بكسر العين وسامموحدة فالالقاضي كدذا ضمطناه في الحرفين عن شموخنا فال ووقع عندداس الحذاء عكس ماضبطناه فقال فيروا يةزهير بالفتح والمثناة وفيرواية اسحق بالكسر والموحدة فالالحماني وكذاهوفي الاصل عن الجاودي قال القاضي والذي صو شاه أولا هو قـول

رياح لاان يساركا قاله الحافظ ن حجراًى عما أخبرني به نافع ﴿فَقَالَ ﴾ ولغيراً بي ذر والاصلى وابن عساكروقال أىعطا البنجريج (معت ابن عباس)رضى الله عنهما (يقول اعتمرسول الله صلى الله علمه وسلم لدلة العشام) أى بصلاتها (حتى رقد الناس) الحاضرون في المسجد واستيقظوا ورقدوا واستد قطوا فقام عرب الخطاب) رضى الله عنه (فقال الصلاة) النصب على الاغراء (قال) ولاس عساكرفقال (عطاقال ان عباس) رضي الله عنهم (فرح ني الله) ولاس عساكرالذي والهروى رسول الله (صلى الله علمه وسلم كاني انظر البه الآن ) حال كونه ( بقطر راسه ما ) النصب على التميز الحول عن الفاعل أى ما وأسه وحال كونه (واض ا ده على راسه) وكان عليه الصلاة والسالام قداغتسل قبل أن يخرج وللكشيهني واضعايده على رأسي و وهم لما يأتي بعد (فقال) عليه الصلاة والسلام (لولاان اشق على امتى لامرتهم ان يصاوها عكذا) وفي نسخة كذاأى في هذاالوقت قال ابن جر يج (فاستنبت عطام) أى ابن أبى رماح (كيف وضع النبي على الله عليه وسلم يده على راسه كاأنبأه) أى أخبره (ابن عباس) رضى الله عنه-ما (فبدد) بالموحدة والدال المكررة المسددة أولاهماأى فرق (لى عطا بين اصابعه شمامن تبديد ثموضع أطراف أصابعه على قرن الراس)أى جانبه (شم فه مها)أى أصابعه ولمسلم شم صبها بالصاد المه ملة والموحدة قال القاضى عماض وهوالصواب فانه بصف عصرالمامن الشمعر بالبدر عرها كذلك على الراس حتى مست اجهامه طرف الاذن) بنصب طرف مفعول مست ولغيرالكشميه في ابهاميه بالتنسة منصوب على المفعولية طرف رفع على الفاعلمة وأنث الفعل السند لطرف المذكر لان المضاف اكتسب التأنيث من المضاف اليه لشدة الاتصال منهما (عمايلي الوجه على الصدغ) بضم الصاد (وناحمة اللعمة لايقصر ) بالقاف وتشديد الصاد المهملة المكسورة من التقصيرة يلاييطي والكشميهي والاصيلى لايعضر بالعين المهملة الساكنة مع فتح أقله وكسر ثالثه فال ابن حجرو الاول هو الصواب (ولا بيطش) بضم الطاف اليونينية أى لا يستعجل (الا كذلك وقال) عليه الصلاة والسلام (لولا ان اشق على امتى لا مرتهم ان يصلوا) وللهروى وأبى الوقت أن يصلوه اأى العشاء (هكذا) أى في هذاالوقت ، ورواة هذا الحديث الجسة مابين مروزي ويماني ومكي ومدني وفيه التحديث والاخبار والقول وأخرجه مسلم في الصلاة وأبوداود في الطهارة ﴿ (باب وقت) صلاة (العشاء الى نصف الليل) اختماراً (وقال الوبرزة) عماسيق موصولافي بابوقت العصر مطولا (كان الذي صلى الله عليه وسلم يستمب تاخيرها )أى العشاء ولدس فيه تصر يح بقيد نصف الليل ، و ما السند قال (حدثنا عبدالرحم) ينعبدالرجن بن مجد (الحاري) الكوفي (قالحدثنازا لدة) بالزاي النقدامة يضم القياف (عن حيد الطويل) ابن أي حيد البصرى المتوفى وهوقائم بصلى سدمة اثنت فأوثلاث وأربعين ومائة (عن انس) رضى الله عنه وللاصيلي أنس بن مالك وقال احر النبي صلى الله علمه وسلم صلاة العشام ليلة (الى نصف الليل تم صلى) العشاء (تم قال قدصلي الناس) أى المعهودون (ونامواأما) بالتخفيف للتنب (انكم في صلاة ما انتظرتموها) أي مدة انتظار كم وظاهر هذا السداقان وقت العشاميخر جالنصف والجهورانه وقت الاختسارور ع النووى في شرحمسلم تأخيرهاالمه \* ورواة هـ ذا الحـ ديث الاربعة ما بن كوفي ويصرى وفعه التحـ ديث والعنعنة والقول (وزادابن انيمريم) سعيد بن الحكمين محدين سالم بن أي من بم الجمعي بالولا المصرى فقال (اخبرنايحي من الوب) الغافق عجمة مفاعقاف (قال حدثني) بالافراد (حمد) الطويل (أنه عم انسا) وللاصميلي مع أنس بن مالك (قال كافي انظر الي و سصر خاء م) علمه الصلاة والسلام بفتح الواو وكسر الموحدة وبالصاد المهملة أى بريقه ولمعانه (الملتنذ) أى ليلة اذأخر

العشا والتنوين عوض عن المضاف البه \* وهذا التعليق وصداد الخلص في فوائده ومن اد المؤلف رجه الله به بانسماع حيد للعديث من أنس رضى الله عنه ف(اب فضل صلاة الفعر) وفي روا به أبي ذروالحد، ثوتؤوّات على و ماب الحددث الوارد في فضله أي في فضل صلاة الفعر واستبعده في الفتح ومال الى أنها وهم و تصمف فالله أعلم \* وبالسند قال (حدثنا مسدد) هوا بن مسرهد (قال-دشايحي) القطان (عن اسمعيل) بنأ في خالد قال-دشاقيس) هوا بنأ في حازم (عن جر بربن عبدالله) ولايى الوقت وابن عدا كرفال قال جرير بن عبدالله وللاصيلي قال قال لى جرير بن عبد الله (كاعند الذي صلى الله عليه وسلم اذنظر إلى القمر لدلة المدرفقال أما السكم) بتخفيف مع أماانكم والذى في المونينية بالتشديد فقط (سترون را المحام كاترون هذا) القدمر (لاتضامون) بضم أوله وتحفيف المم وتشديدها أي لا شالكم ضم (أولا) وفي رواية أوقال لا (تضاهون) بالهامن المضاهاة أى لايشتبه عليكم ولاتر تابون (فرويته) تعالى فأن استطعم ان لاتغلبوا على صلاة قبل طاوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا) ترك المغاوية التي لازمها الاتسان الملاة كانه قال صاوا وفيه دلسل على ان الرؤية ترجى بالمحافظة على هاتبن الصلاتين (ثم قال فسبح) بالفا والتلاوة وسبح (بحمدر بك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) وتقدم مافى هذا الحديث في اب فضل صلاة العصر \* وبه قال (حدثنا هدية بن خالد ايضم الها وسكون الدال وفتم الموحدة القيسى البصرى (قال حدثناهمام) هوابن يعى (فان حدثني) بالافراد وللاصيلي حدثنا (أبوجرة) بالحيم والرا انصر بن عران الضبعي البصرى (عن ابى بكرين الموسى) وسقط اللاربعة ابن أبى موسى (عن اسه) أبى موسى عسد الله نقدس الاشعرى رضى الله عنه [آنرسول الله صلى الله علمه وسلم قال من صلى المردين] بفتم الموحدة وسكون الراءالفجر والعصر لانهاف بردى النهار وهماطرفاه حين بطب الهواء وتذهب سورة الحر (دخل الحنة) عبر مالماضي عن المضارع لمعلم أن الموعوديه بمنزلة الاتي المحقق الوقوع وامتازت الفجرو العصر بذلك لزيادة شرفه ماوترغسافي المحافظة عليهمالشهو دالملائكة فيهما كامروه فهوم اللقب ليس بحجة فافهم (وقال ابزرجاع) بفتح الراءوالم عددالله المصرى الغداني بماوصله الذهلي (حدثنا) وللاصيلي أخبرنا (همام) هوابن يحي (عن اي جرة) بالميم (ان المابكر من عبد الله من قيس الاشعرى (اخبره بهدا) الحديث ومر اده بهذا التعلمق ان أمابكر السابق فى السندهوان أى موسى الاشعرى فأنه اختلف فمه فقيل ان الحديث محفوظ عن أى بكر انعمارة بنرؤ ية الثقني فاعلم وبه قال (حدثناا عقى) هوابن منصور بنبهوام الكوسيم التميى المروزي وليس هواسعق سنراعو به (عن حبان)ولا في ذرحد شاحدان وهو بفتح الماء المهملة وتشديد الموحدة ابن هلال الماهلي قال حدثنا عمام قال حدثنا الوجرة ) بالجمر عن الى بكر سعدالله عن اسه عددالله سأى موسى الاشعرى (عن الذي صلى الله عليه وسلم مذلة )وفي رواية بمثله بزيادة الموحدة فاجمعت الروايات على همام بانشيخ أي جرة هوأنو بكرين عبدالله لاأبو بكرين عارة بنرو يبة فرابابوقت الفير) \* وبالسند فال (حدد شاعروين عاصم) بفن المن وسكون المعم البصرى (قال حدثناهمام) هوابن يحى (عن قتادة) بن دعامة (عن أنس) رضى الله عنمه وللاصلي أنس بنمالك (انزيدبن ثابت) الانصارى رضى الله عنم (حدثه) وللاصدلى حدثهم أى حدث أنساوا صحابه (انهم) أى زيدا وأصحابه (تسحروا) أى أكلوا السحور وهومايؤكل في السحر أما بالضم فهواسم لذفس الفعل (مع النبي صلى الله عليه وسلم تم فاموا الى الصلاة) أى صلاة الصبع قال أنس (قلت) لزيد (كم سنهما) ولاي دروالاصيلي كم كان سنهماأى بين

غلبني على أرض لى كانت لا بي فقال الكندىهي ارضي فيدى أزرعها ليسرله فيها حق فقال الني صلى الله عليه وسلم للعضرى ألل منة قاللا فالفلاء عند قالىارسول اللهان الرجل فاجرلا بالى على ماحلف علىدوليس بتورع عنشئ فقال السر الدارقطني وعمدالغني تنسعمد وأى نصر بن ماكولا وكذا قالدابن بونس في التاريخ هذا كلام القاضي وضمطه حاءةمن الحفاظمنهم الحافظأ بوالقاسم بنءسا كرالدمشق عددان بكر رالعين والموحدة وتشديدالدال والله أعلم (وأما أحكام الماب فقوله صلى الله علمه وسلم من اقتطع حق اصى عمسلم سنه الى آخره )فيه اطيف قوهى ان قوله صلى الله عليه وسلم حق امرئ دخل فيهمن حلف على غير مال كلدالمشة والسرحين وغدر ذلك من النعاسات التي منتفعها وكذاسا رالحقوق التى لستعال كدالق ذف ونصب الزوحة في القسم وغيرذلك وأماقوله صلى الله عليه وسلم فقدأ وحب الله تعالىله الناروح معلسه الحنسة) ففيه الجوابان المتقدمان المتكرران في نظائره أحدهما انه محول على المستعل لذلك اذامات على ذلك فانه بكفر و يخلد في النار والثاني معمّاه فقداستحق النارويحوز العفوعنه

للمنه الاذلا فانطلق لحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدر أمالئن حلف على ماله لمأكله ظلالدلق منالله تعالى وهوعنه معرض في وحدثني زهر بن حرب واحتقن اراهم جمعاعن أي الوالمدقال زهرحد ثناهشام نعمد الملك حدثناأ توعوانة عن عبدالملك انعمرعن علقمة بنوائل عنوائل ابن جرعن أسمه قال كنت عند وقدحرمعلمه دخول الحنة أول وعلة مع الفائرين وأماتقسد، صلى الله عليه وسلم بالمسلم فلدس يدل على عدم تحريم حق الذفي بل معناه انهذا الوعيد الشديد وهوأنه يلقى الله تعالى وهوعامه غضمان ان اقتطع حق المسلم وأما الذمى فاقتطاع حقهم املكن ليس بلزم أن تكون فمهده العقو بة العظمة هذا كله على مدذهب من يقول بالمفهوم وأمامن لايقوليه فلايحتاج الى تأو ملوقال القاضي عماض رجه الله تخصيص المسلم لكونهم الخاطيين وعامة المتعاملين في الشريعة لاان غيرااسلم يخلافه بلحكمه حكمه فى ذلك والله أعلم ثم ان هذا العقوية لمن افتطع حق المسلم ومات قبل التوية أمامن تاب فندم على فعله وردالحق الىصاحبه أوتحللمنه وعرزمعلى انلابعودفقط سقط عنه الاغ والله أعلم وفي هذا الحديث

السحوروالقيام الى الصلاة (قال) زيد (قدر) قراء (خسين اوستين يعني آية) ورواة هذا الحديث اللسة بصريون وفيه التحديث والعنعنة والقول ورواية صابى عن صحاى وأخرجه المؤلف في الصوم وكذامسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه «وبه قال (حدثنا) وفي الفرع وأصله ح التحويل وحدثنا (حسن بنصباح) بتشديد الموحدة البزار بالزاي ثم الرا وللاربعة الحسن بن الصباح حال كونه قد (سمع روحاً) بفتح الرا ولابي الوقت والهروى روح بن عبادة بضم العين وتخصف الموحدة (قال حدثناسميد) هو ابن أبي عروية (عن قدادة) بن دعامة (عن انس بن مالك) رضي الله عنه وسقط عنداب عسا كرابن مالك (أن بي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحراً) بالتثنية وللمستملي والسرخسي تسحروا بالجمع أى الذي وأصحابه (فلم أفرغام وحورهما) بفتح السين (قام ني الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة فصلى) وللكشميني فصلما أى الذي صلى الله عليه وسلم وزيدوللا كثرين فصلينا بالجع أى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال قتادة (قلت) ولغيرا في ذر قلنا (لانس كم كان بين فراغهمامن محدورهماً) بفتح السين (ودخولهما في الصلاة) العالصبير (قال قدرما يقرأ الرجل خسين آية ) من القرآن ، ورواة هذا الديث خسة وفيه التعديث والعنعنة وهومن مسانيد أنس والسابق من مسانيد زيد بن ثابث «وبه قال (حدثنا اسمعيل بن الى اويس) عبدالله الاصبى المدنى ابن أخت الامام مالك بن أنس (عن احيه) عبد الحيد أبي بكرب أي أويس (عن سلمان) بنبلال (عن ابى حازم) سلميندينارالاعرج المدنى العابد (أنه سمع مهل بنسعد) بسكون الها والعمن ابن مالك الانصاري الساعدي الصابي ابن العمايي ( يقول كنت أتسحرف أهلى تم يكون بالمنناة التحسة وفي رواية تكون بالفوقية (سرعة بي ان أدرك صلاة الفعرمع رسول اللهصلى الله عليه وسلم) أى لادراكى وسرعة بضم السين واسكان الرا والرفع اسم كان ويى صفتها وأنمصدرية وأدرك خبركان اوكان تامةأى غروجد سرعة بى لادراك صلاة الفعرويجورسرعة بالنصب خبركان والاسم ضمر بعود لمايدل عليه افظ السرعة أى تكون السرعة سرعة حاصلة بى لادراك الصلاة ورواة هذا الديث الهسة مديون وفيه رواية الاخعن أخيه والتحديث والعنعنة والسماع وويه قال (حدثنا يحيى نبكر) نسبه لحدده واسمأ سهعدانته المخزوى المصرى (قال اخبرنا) وللاربعة حدثنا (الليث) بن سعد المصرى الامام (عن عقبل) بضم العين وفتح القاف ابن خالد الايلي (عن ابن شهاب) الزهري (قال اخبرني) بالافراد (عروة بن الزبير) بن العوام (آن عائشة )رضى الله عنها (أخبرته قالت كن) وللاصلى كا (نسام) الانفس أوالجاعة (المؤمنات) أول بهذا لئلا بلزم منه اضافة الشئ الى نفسه وقول ابن مالك فيه شاهد على اضافة الموصوف الصدفة عندأمن اللبس وكان الاصل وكن النساء المؤمنات وهو نظيرمس دالحامع تعقبه البدر الدماميني بأنهمؤول ساءعلى ان الاصل نساء الطوائف المؤمنات والطوائف أعتمن النساءفهو كنساء المي فلايكون فيهشاهد اه ونسا وفع فى اليونينية وقال الزركشي يجوز فيه الرفع على أنهبدل من الضمر في كن والنصب على أنه خبر كان ويشهدن خسر أن وتعقبه فقال لا يظهر هذا الوجه اذ ليس القصد الى الاخبارعن النسوة المصليات بأنهن نساء المؤمنات ولا المعنى علمه والذي يظهرأنه مفعول لحذوف وذلك أنهالما قالت كن فأضمرت ولامعاد في الظاهر قصدت رفع اللبس لما قالته أى أعنى نساء المؤمنات والخبريشهدن وكان الاصل أن تقول كانت بالافراد ولكنه على الغسة أكلوني البراغيثوحيندذفنسا وفعيدل من الضمير في كن أواسم كان وخـ برها (يشهدن) أي يحضرن (معرسول الله صلى الله علمه وسلم صلاة الفير) حال كونهن (متلفعات) بالعن بعد الفاء أى متلفيات الحاء (عروطهن) جعمرط بكسرالميم كساءمن صوف أوخز يؤتزريه (غي مقلين

أى رجعن (ألى بوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد)أنسا أمرال (من الغلس)لانه لايظهر للرائى الاأشخاص نفقط فانقلت هذا يعارضه حديث أيى رزة السابق أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه أجيب بأن هدا اخبار عن رؤية المتلفعة من بعد وذلك اخبارع الجليس القريب فافتر فاوالله تعالى أعلم بالصواب فراب من أدرك من الفجر) أى من صلاته (ركعة) فليم صلاته وبالسندقال (حدثنا عمد الله بن مسلة) القعنى (عن مالك) الامام (عنزيدبن اسلم) العدوى (عن عطامن يسار) بالسين المهملة الخففة الهلالى المدنى مولى ممونة (وعن بسر سسمد) بضم الموحدة وسكون السين المهملة آخر مراء المدني العارد (وعن الاعرج) عبد الرجن بن هرمن (يحدثونه)أى النسلانة يحدثون زيدين أسلم (عن الى هريرة) رضى الله عنه (أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادركمن الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس) أى وركعة بعدماتطلع الشمس (فقدادرك الصبع) أداءوهذامذهب الشافعي وأحدو الجهو رخلافا لابى حنيفة حيث قال بالبطلان ادخول وقت النهى كام أوالمرادمن أدرا من وقت الصبح قدر ركعة فلوأسلم البكافرو بلغ الصبى وطهرت الحائض وأفاق المجنون والمغسمي علمه وبني من الوقت قدر ركعة وجبت الصلاة وكذادونها كقدرتكبرة لادراك جزمن الوقت و يكون الوقت على هذا خرج مخرج الغالب فان الغالب الادراك بركعة ونحوها ولو بلغ الصي بالسن في الصلاة أتمها وجوياوا جزأ فه (ومن أدرك ركعة من العصر)اى من صلاتها وقيل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) أداعند الجهور كامر في المن أدرك ركعة من العصرة بل الغروب ﴿ (باب من ادرك من الصلاة ركعة ) فقدأ درك الصلاة والفرق بن هذه الترجة والسابقة أن الاولى على التفسير السابق فيهاللصوص الصلاتين المايقع من فواتم ماغالباوهذه للاعتم وأماعلي التفسير اللاحق فذاك لمن أدرك بعض الوقت وهذه لمن أدرك بعض الصلاة ، و بالسند فال (حدثنا عبدالله بن بوسف السنسي قال اخبرنا مالك) هو ابن أنس الامام الاعظم (عن ابن شهاب) الزهري (عن ابي سلة بن عبد الرحن) بن عوف (عن الى هريرة ) رضى الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة) المكتوية (فقد أدرك الصلاة) أي حكمها أوتكون أدا وادراك الجاعة يحصل بدون الركعة مالم يسلم والله أعلم فراب) حكم (الصلاة بعد) صلاة (الفعرحتي ترتفع الشمس) وبالسند قال (حدثنا حنص بنعر) الحوضي (قال حدثنا هشام) الدستوائي (عن قتادة) بن دعامة (عن العالمة) الرياحي واسمه رفسع (عن ابن عباس) رضي الله عنه ما (فال شهدعندي)ليس ععني الشهادة عندالحاكم وانمامعناه أخيرني وأعلني (رجال)عدول (مرصيون)لاشك فيصدقهم ودينهم (وأرضاهم عندى عمر)بن الخطاب رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم عنى أنهى تحريم (عن الصلاة) التي لاسدب لها (بعد) صلاة (الصبع حتى تشرق الشمس) بضم المناة الفوقية وكسرالرا كذالا بى ذرأى تضى وترتفع كرم والعده تشرق بفتح أوله وضم النه يوزن تغرب أى حق تطلع (و) تكره الصلاة أيضا (بعد) صلاة (العصر حتى تغرب) الشمس فلوأحرم بمالاسد باله كالنافلة المطلقة لم تنعقد كصوم يوم العيد بخلاف ماله سدب كفرض أونفل فائتين فلاكراهة فيهمالانه عليه الصلاة والسلام صلى بعد العصر سنة الظهرالتي فاتته رواه الشيخان فالسنة الحاضرة والفريضة الفائتة أولى وكذاصلاة جنازة وكسوف وتحية مسجد ومحدة شكروتلاوة ومنع أبوحنيفة مطلقا الاعصر بومه والنهى في الحديث متعلق باداه الصلاة لابالوقت فتعن التقدر بالصلاة في الموضعين نع يتعلق أيضاع ن لم يصل من الطاوع الى الارتفاع كرم ومن الاستواء الحالزوال ومن الاصفر أرحتى تغرب النهي عن الصلاة فيمافي

رسول اللهصلي الله عامه وسلم فأتاه رجلان يختصهان فيأرض فقال أحدهما ادهذا انتزىعلىأرضي بارسول الله في الحاهلية وهوامرة القدس بنعاس الكندي وخصمه رسعة منعدان فقال منتك قال دلالة لمذه مالك والشافع وأحد والجاهر انحكم الحاكم لاسي للانسان مالم يكن له خداد فالابي حنفةرجمه الله تعالى وفيه سأن غلظ تحريم حقوق المسانوانه لافرق بن قليل الحق وكذره لقوله صلى الله عليه وسلم وان قضمامن أراك (وأماقوله صلى الله علمه وسلم من حلف على على من هوفها فاحر لمقتطع) فالتقسد بكونه فاجرا لابدمنه ومعنادهوآ غولانكون آغاالااذا كانمتعمداعالمالانهغير محق (وأماقوله صلى الله علمه وسلم لتي الله تعالى وهوعلمه غضان وفي الرواية الاخرى وهوعنه معرض) فقال العلاء الاعراض والغضب والسخطمن الله تعالى هوارادته الماد ذلك المغضوب علمهمن رجمه وتعلنه وانكار فعله وذمه والله أعلم وأماحديث الحضرمي والمكندى ففههأنواع من العلوم ففسه انصاحب السدأولىمن أجنبي يدعى علمه وفمه ان المدعى

ليس لى بنة قال عينه قال اذن يذهب ما قال ليس لل الاذلك قال فل قام الله على الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظالم الق الله وهو عليه غضبان قال اسحق في رواية وربعة بن عيدان

علمه الزمه المن اذالم يقر وفعه ان المنة تقدم على المدو يقضى لصاحبها نغير عين وفيه ان عين الفاح المدعى علمه تقبل كمين العمدل وتسقط عنه المطالبة بها وفيهان أحدا لخصمن اذا قال اصاحمانه ظالم أوفاح أونحوه في حال الخصومة يحمل ذلا منه وفيه ان الوارث اذا ادعى شـمألمورئه وعـلما لحاكمأن مورثه مات ولاوارث لهسوى هذا المدعى جازله الحكميه ولم يكلفه حال الدعوى منة على ذلك وموضع الدلالة انه قال غلى على أرض لى كانت لابي فقدأ قريانها كانت لاسه فاولاعلم النبى صلى الله علمه وسلم بأنهورثها وحدده لطالمه سنةعلى كونه وارثاغ سنسة أخرىعلى كونه محقافي دعواه على خصمه فان قال قائل قوله صلى الله عليه وسلم شاهدال معناه شاهدال على ماتستحق به انتزاعها وانمالكون ذلك بأنيشهدا بكونهوار اوحده وانهورث الدار فالحواب ان هدا خلاف الظاهرو يحوزأن يكون مراداوالله أعلم

متعلق بالفعل والى متعلق بالزمان ﴿ ورواة هـ ذا الحديث خسـ ة وفيه رواية البعى عن تابعي عن صابى والتعدرت والمنعنة والقول وأخرجه مساروأ بوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه هوبه قال حدثنامسدد) هوان مسرهد والحدثنا يحي القطان عن شعمة) بن الحاج (عن قتادة) ان دعامة أنه (قال سمعت الالعالية) الرياسي (عن ابن عباس) رضي الله عنها ما (قال حدثني) بالافراد (ناس بهدا) أي بهذا الحديث بمعناه وفي هده الطريق التصريح بسماع قتادة لهدا الحديث من أبي العالبة ومتابعة شعبة لهشام ، وبه قال (حدثنامسدد) المذكور (قالحدثنا يحيين سعيد) القطان عن هشام أي ابن عروة (قال اخترني الي)عروة بن الزبر (قال اخبرني) وللاصيلى حدثني بالافرادفيهما (ابنعر) بن الخطاب رضى الله عنهما (قال فال رسول الله صلى الله علمه وسلم لانحروا) بحذف احدى الماعين تخفيفاأى لا تقصدوا رسلاتكم كالموحدة وللاصلى لصلاتكم (طاوع الشمس ولاغروبها) خرج القصدعدمه فاواستدقظ من نومه أوذ كرمانسمه فليس بقاصدوفي الروضة كاصلهالودخل المسجدفي أوقات الكراهة ليصلى التحمة فوجهان أقسمما الكراهة كالوأخر الفائنة لمقضيها فيماانهي قال فى الغر رالمسة و المغي أن يكون المكر وهالدخول لغرض التحميمة وتأخيرالفا تتمة الىذلك الوقت أمافعلها لممه فكيف يكون مكر وهاوقد يكون واحما بأن فاته عدابل العصر المؤداة تأخيرها التفعل وقت الاصفر ارمكروه ولانقول بمدالتأخيران ايقاعها فيهمكروه بلواجب واقول بل فعل كلمن ذلك فماذ كرمكروه أيضالقوله لاتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولاغرو بهالكن المؤداة منعقدة لوقوعها فيوقتها بخلاف التحمة والفائنة المذكورتين وكونها قدتح الايقتضي صحتها فماذكر لانفيالتأخ مرالي ذلك مراغم الشرع بالكلية ولائن المانع مقددم على المقتضى عنداجتماعهما وقدقسل هذا الحديث مفسر للسابق أى لاتكره الصلاة بعدالصلاتين الالمن قصد بها طاوع الشمس وغروبها وجزم الاكثرون بأن المرادأنه نهي مستقل وجعلوا الكراهة مع القصد وعدمه وقيل ان قوما كانوا يتحزز ونطاوع الشمس وغرو بهافيسحدون لهاعما دةمن دون التهفنهي عليه الصلاة والسلام أن يتشبه بهم وفي هذا الحديث رواية الابن عن الائب والتحديث والعنعنة والاخبار والقول وأخرجه المؤاف في صفة الليس لعنه الله تعالى ومسلم والنسائي كلاهما مقطعافي الصلاة (وقال) عروة بنالز بير (حدثني) بالافرادولايي الوقت والهروى قال وحدثني (آبن عر) بن الخطاب رضى الله عنهما (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع حاجب الشمس) أى طرفها الاعلى من قرصها سمى به لا ته أول ما يبدو منها فيصر كعاجب الانسان وللاصيلي حاجبا الشمس (فأخروا الصلاة) أى التي لاسب لها (حتى أى الى أن (ترتفع) الشمس (واذاعاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة) التى لاسب الها (حتى تغيب) زاد المؤاف فيد الخلق من طريق عبدة فأنها الطلع بنقرني شسيطان وعندمسلمن حديث عمرون عسة وحمنتذ يسحدلها الكفاروس ادالمؤلف بسياق هذا الحديث المحافظة على لفظتي حدثنا وأخر برنابنا على الفرق أوالمبالغة في التحفظ (تابعة)ولابن عساكر قال محديعني المفارى تابعه أى تابيع يحيى القطان على رواية هذا الحديث عن هشام (عبدة) بفتح العيز وسكون الموحدة اس المان بما أخر جه المؤلف فيدا الحلق \* وبه قال (حدثناعسد بنامعيل) بضم العين وفق الموحدة القرشي الهبارى بفتح الها والموحدة المشددة (عن الى اسامة) بضم الهمزة جادين أسامة (عن عسد الله) بضم العن ابن عربن حفص العرى (عن خبيب بعد الرحن) بضم الحاء المجمة وفتح الموحدة الأنصارى الخزرج (عن حفص

صحيح مسلم لكن ليس فيه ذكرالرمح وأشار الرافعي الىذلك بقوله ربما انقسم الوقت الواحد الى

ابنعاصم)أى ابن عربن الخطاب (عن الى هربرة) رضى الله عنه (آن رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيى عن سعتين وعن الستين) بكسر الموحدة واللام لان المراد الهيئة لا المرة وفي الفرع كأصله فتح الموحدة واللام وبالوجهين ضبطهما العيني (و) نمي (عن صدار تين نمي عن الصلاة بعد) صلاة (الفعرحتى تطلع الشمس وبعد) صلاة (العصرحتى تغرب الشمس) أى الالسب كامى (وعن اشتمال الصماء) بالصاد المهملة والمد (وعن الاحتماء) بالحاء المهملة (ف توبواحد) ورجلاه متحافسان عن بطنه ( بفضي بفرحه ) وللهروى والاصلى وابن عساكر يفضي فرحه (الى السماء وعن المنابذة) بالذال المجهة بأن يطرح الرجل ثو به بالسع الحرجل قبل أن يقلبه أو ينظر اليه (وعن الملامسة) بأن يلس النوب قبل أن ينظر المه وللاصيلي وعن الملامسة والمنابذة \* ومباحث ذلك تأتى ان شاء الله تعالى فى محالها بعون الله وقوته \* ورواة هذا الحديث الستة مابين كوفي ومدنى وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي البيوع واللباس ومسلم فى السوع وكذا النسائي وأخرجه ابن ماجه مقطعافى الصلاة والتجارات فهذا (باب) بالتنوين (لا يتحرى) المصلى (الصلاة قبل غروب الشمس) وللاصلى والهروى لا تحرى عثنا تمن فوقيتين أولاهما مضمومة والصلاة بالرفع ناساعن الفاعل ولابن عساكر لاتصروا بمثناتين وصمغة الجع «وبالسند السابق قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي (قال خبر بامالك) الامام (عن نافع) مولى ابنعر (عن ابنعر) بن الخطاب (أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال لا يصرى) بدوت حرف العلة المقتضى لخبرية الفعل وكون سابقه حرف ففي لكنه بمعنى النهبى وقال ف شرح التقريب لايتحرى باثبات الالففى الصحصن والموطا والوجد حذفها السكون علامة للجزم لكن الاثبات اشسباع فهوكةوله تعالى انهمن يتقى ويصبرفين قرأبا ثبات اليا والتحرى القصدأي لايقصد أحدكم فصلى عندطاوع الشمس ولاعندغروبها بنص فيصلى جواماللنهس المتضمن للا يتعرى كالمضار عالمقرون الفافى قوله ماتأتنا فتحدثنا فالمراد النهيي عن التحرى والصلاة معا وحوزان خروف الحزم على العطف أى لا يتصرولا يصل والرفع على القطع أى لا يتصرى فهو يصلى والنصب على جواب النهي كامر وفي الحديث النهي عن الصلاة عند طاوع الشمس وغروبهاوهو مجمع عليه فى الجله واقتصرف معلى حالتى الطاوع والغروب وفى غسره أن النهى مستمر بعدالطالوع حتى ترتفع وأن النهبي يتوجه قبل الغروب من حين اصفر ارالشمس وتغيرها «وبه قال (حدثناعبد العزيز بن عبد الله ) بن يحيى القرشي الاويسي المدنى (قال حدثنا ابراهم اسسعد) بسكون العين ابن ابر اهم من عبد الرجن بن عوف الزهرى القرشي (عن صالح) هو ابن كسانمؤدبولدعر بنعسدالعزيز (عن ابنشهاب)الزهري (قال اخبرني) ولايي درحدثني بالافرادفيهماوللاصميلي حدثنا (عطاء بزيرية)الليثي (الحفدعي) بضم الجموسكون النون وفتح الدال وقد تضم بعدهاعين مهمله نسبة الىجندع بنايث (انه مع الاسعيد) سعدين مالك (الحدرى)رضى الله عنه حال كونه (يقول معترسول الله صلى الله عليه وسلم) حال كونه (يقول لاصلاة) أي صححة أوحاصلة (بعد) صلاة (الصححي ترتفع الشمس ولاصلاة) صحيحة أوحاصلة (بعد) صلاة (العصرحى تغيب الشمس) الالسبب أوالمرادلاتصاوابعد صلة الصير فيكون نفهاععنى النهي واذا كانت غبر حاصلة فتمرى الوقت لها كلفة لافائدة فيها هورواة هذا الحديث الستة كالهممد يون وفيه رواية تابعي عن تعالى والتحديث والاخبار والعنعنة والقول وأخرجه مسلم في الصلاة وكذالنسائي \* وبه قال (حدثنا محدين امان) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة حدويه البلخي أوهوالواسطى قولان (قال-دثناغندر) هومجمد بنجعفر

وحدثنى أبوكريب محدب العلاء حدثنا فالديعنى ابن محلد حدثنا محد بنجعفر عن العلاء بن عبد الرحن عن أسه عن ألى هريرة قال عليه وسلم فقال بارسول الله أرأيت عليه وسلم فقال بارسول الله أرأيت مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه و ان قتل مهدر الدم في حقه و ان قتل دون ماله فهوشهمد) \*

فمه أن رجلاجا الى رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال بارسول الله أرأيت انجاءرحل ريدأخذمالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيتان قاتلني قال قاتله قال أرأ بت ان قتلني قال فأنت شهد قال أرأبت انقتلته قال هوفي النار) أما ألفاظ الباب فالشهد قال النضرين شمل ممى بذلك لانهجىلان أرواحهم شهدت دارالسلام وأرواح غيرهم لاتشهدهاالابوم القامة وقالان الانمارى لان ألله تعالى وملائكته عليهم السلام يشهدون لهالحنة نعنى شهدمشهودله وقسلسمي شهدالانه بشهدعندخر وحروحه مالهمن الثواب والكرامة وقيل لانملائكة الرجية بشهدونه فسأخذون روحه وقمل لانه شهدله بالاعان وطاعة الخير بظاهر حاله

انجاءرحلر بدأخذمالي قال فلا تعطمه مالك قال أرأيت ان قاتلني قال قاتله قال أرأيت ان قتلني قال فأنتشهد قال أرأت ان قتلته قال هوفي النار ، حدّثني الحسن اسعلى الحلواني واحتقين منصور ومجدبنرافع والفاظهم متقاربة فالامحق أخبرنا وفال الآخران حدثناء بدالرزاق أخبرناابن جريج وقمل لانعلمه شاهدا بشهد بكونه شهداوهودمه فانه عثو جرحه يشعب دما وحكى الازهرى وغيره قولا آخرانه سمى شهدالكونه بمن يشهد يوم القيامة على الام وعلى هـ ذا ألقول لا اختصاص له بهذا السبب \*واعلمانالشميدثلاثة أقسام أحددها المقتول فيحرب الكفاريسيب منأسباب القتال فهدذاله حكم الشهدا في ثواب الآخرة وفىأحكام الدنيا وهوانه لابغسل ولايصلى علمه والثاتي شهيد فى النواب دون أحكام الدنيا وهوالمطون والمطعون وصاحب الهدم ومن قتل دون ماله وغيرهم منجات الاحاديث العدمة بتسمسه شهيدافهذا يغسل ويصلي عليه وله في الا خرة تواب الشهداء ولايلزم ان يكون مثل ثواب الاول والثالث من غلف الغنمة وشهه منوردت الا "ارانني تسمته

(قال-د تناشعية) بن الحجاج (عن الى الساح) بالمثناة الفوقية وتشديد التحسية آخر ممهملة تريد ابن جمد الضبعي البصرى (قال معت حران بناً بان) بضم الحاو بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة في الثاني حال كونه (يحدث عن معاوية) بن الى سفيان (قال أنكم لتصلون صلاة) بفتح اللام الناكمدد (اقد صينارسول الله صلى الله علمه وسلم فارأ ناه يصليها) أى الصلاة ولغيرا لجوى يصلبهماأى الركعين والقدنهي عنها )أى عن الصلاة ولغيرا في ذرعنهما (يعني الركعين بعد) صلاة (العصر) نفي معاوية معارض باثبات غيره أنه عليه الصلاة والسلام كان دصلهما بعدصلاة العصروالمنت مقدم على الذافي نع أيس في رواية الاثبات معمارضة لاحاديث النهبي لانرواية الاثبات له اسب فألحق مهاماله سب وبق ماعدا ذلك على عومه \* وبه قال (حدثنا مجدين سلام وبخفيف اللام على الراج كافي التقريب السلمي السكندي بكسر الموحدة وفتح الكاف ومكون النون (قال حدثنا عبدة) بن سلمان رعن عبد الله) بن عرب حفص (عن خبيب) بضم الحاء المجمة وموحدتين بينهمامنناة تحتية مصغرا ابن عبد دارجن (عن حفص بن عاصم) أي ان عمر من الخطاب (عن ابي عربة) رضى الله عنه (قال نه عي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد)مدلاة (الفعرحي تطلع الشمس) جعدل الطاوع عاية النهدى والمراد بالطاوع هنا الارتفاع للاحاديث الاخر الدالة على اعتماره في الغاية (و بعد) صلاة (العصر حتى تغرب الشمس) وسقط ذكرالشمس عندا لاصيلي وبهذا قال مالك والشافعي وأحد وهومذه الخنفية أيضاالا أنهم رأواالنهسي فيهاتين الحالتين أخف منه في غـ مرهما وذهب آخرون الى انه لا كراهة في هاتين الصورةمن ومال المهاس المنذر وعلى القول بالنهبي فاتفق على أن النهبي فعما بعد العصر متعلق بفعل الصلاة فان قدمها اتسع النهيى وان أخرها ضاق وأما الصبح فاختلفو أفسه فقال الشافعي هوكالذى قبله انماتحصل الكراهة بعدفعله كإهوم فتضي الاحاديث وذهب المالكمة والحنفية الدثبوت الكراهة من طلوع الفجرسوي ركعتي الفعروه ومشهورمذهب أحدوو حسه عند الشافعية قال ابن الصماغ انه ظاهر المذهب وقطع به المتولى في التَّمة وفي سمن أبي داودعن بسار مولى ابن عروضي الله عنهما قالرآني ابن عروا ناأصلي بعد طاوع الفير فقال بايساران رسول الله صلى الله عليه وسالم خرج علمنا وغن نصلى هذه الصلاة فقال لسلغ شاهد كم عائبكم لا تصاوا بعد الفعرالا سعدتين وفى لفظ للدارقطني لاصلاة بعدطلوع الفعر الاستعدتان وهل النهيءن الصلاة فىالاوقات المذكورة للتحريم أوللتنزيه صحيرفي الروضة وشرح المهذب أنه للتحريم وهوظا هرالنهي فىقوله لاتصاوا والنفي فىقوله لاصلاة لانه خبرمعناه النهى وقدنص الشافعي رجمه الله على همذا فى الرسالة وصحيح النووي في تحقيقه أنه للتنزيه وهل تنعقد الصلاة لوفعلهاأ وباطلة صحيح في الروضة كالرافعي بطلانها وظاهره أنها ماطلة ولوقلنا وأنه للتنزيه كاصرح به النووي في شرح الوسيط كابن الصلاح واستشكله الاسنوى في المهمات بأنه كنف يهاح الاقدام على مالا ينعقدوهو تلاعب ولا اشكال فيه ملان على التنزيه اذارجع الى نفس الصلاة كنهي التحريم كاهومقررف الاصول وحاصله أن المكروه لايدخ لتحت مطلق الامر والايلزم أن يكون الشي مطلوبامنهما ولايصم الاما كان طلوباواستذى الشافعية من كراهة الصلاة في هذه الاوقات مكة فلاتسكره الصلاة فيهافى شئ منها لاركعتا الطواف ولاغرهما لحديث حب برم فوعايا بني عبدمناف لاتمنعوا أحداطاف بمدذا البعت وصلى أيقساعة شامن اللهل والنهار رواه أبوداود وغسره قال ان حزم واسلام جسيرمتاخ حداواعا أسلم يوم الفتح وهدذا ولاشك بعدنهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الاوقات فوجب استثنا وذلك من النهبي والله تعالى أعلم في (باب من لم يكره الصلاة الابعد) صلاة (العصرو)صلاة (الفجر) وسدة طذكروالفجرعند

الاصلى ومفهومه جوازها عندهم وقت استواء الشمس وهوقول مالك (رواه) أىعدم الكراهة (عر) بن الخطاب (وان عر) ولده (والوسعيد) الحدري (والوهورة) عماوصله كله المؤلف في المابين السابقين وليس في ذلك تعرض للاستواء يو وبالسند قال (حدثنا الوالنعمان) عدين الفضل السدوسي قال (حدثنا حمادين زيد) هوابن درهم الازدى الجهضمي البصرى (عن أبوب السعتماني (عن نافع)مولي ابن عمر (عن ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنه (قال اصلى كارأيت اصحابي يصاون) أى وأقرهم الني صلى الله عليه وسلم أوأرادا جاعهم بعدوفاته صلى الله عليه وسلم لان الاجاع لا تعقد في حماته لان قوله هو الحة القاطعة (لا انهاى احداً) يفتح الهمزة والهاء (بصلى بليل ولانهار) وللكشمين أونهار وللاصيلي وأيي ذروان عساكروأي الوقت بليل ونهار (ماشاء) أن يصلى (غيران لا تعروا) باستقاط احدى التاءين أى غيران لاتقصدوا (طاوعالشمس ولاغروبها) استدل بهعلى أنهلا بأس بالصلاة عندالاستواءوهوقول مالك وروى أسن أى شيمة أن مسروفا كأن يصلى نصف النهار فقيل له ان أنواب حهنم تفتر نصف النهارفقال الصلاة أحق مااستعيذ بهمنجهم حين تفتح أبوابها ومنعه الشافعي وأبوحنيفة وأحد لحديث عقمة بنعاص عندمسلم وحنن بقوم فائم الظهيرة ولفظ رواية السهق حين تستوى الشمس على رأسك كرمح فاذا زالت فصل وقداستننى الشافعي ومن وافقه من ذلك بوم الجعة لانه عليه الصلاة والسلام ندب الناس الى التبكر يوم الجعة ورغب الناس في الصلة الى خروج الامام وهولا يخرج الابعد الزوال وحديث أفى قدادة أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهارالايوم الجعة لكن في سنده انقطاع وذكراه البيه في شواهد ضعمفة اذا ضمت قوى فراب مايصلي ) بفتح الملام (بعد) صلاة (العصرمن الفوائت ونحوها) كمدلاة الحنازة وروات الفرائض (وقال كريب) بضم الكاف مولى ابن عباس عماو صلد المؤلف مطوّلا في ماب اذا كلم وهوفي الصلاة فأشار بيده وللاصميلي قال أبوعبد الله دمني المخارى وقال كريب (عن امسلة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم (صلى الذبي) وللاصديلي قال ولابن عسدا كرفالت صلى الذي (صلى الله عليه وسلم بعد) صلاة (العصر وكعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين) المندوسين (بعد)صلاة (الظهر) أى فهماها ان واستدل به الشافعية على عدم كراهة مالهسد وأجاب المانعون بانهامن الخصائص \* وبه قال (حدثنا الونعم) الفضل بن دكين (قال حدثنا عبدالواحدين اين) بفتح الهمزة المخزومى المكى (قال حدثني) بالافراد (ابي) أين (افه مع عَائشة)أم المؤمنين رضى الله عنها (قالت و) الله (الذي ذهبية) أي يوفاه تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم (ماتركهما)من الوقت الذي شغل فيه عنهما بعد الظهر (حتى لقى الله) عزوجل (ومالق الله تعالى حتى تقل عن الصلاة) بضم قاف ثقل (وكان) عليه الصلاة والسلام (يصلى كثيرامن صلاته) طلكونه (قاعداتعني) عائشة بقولها ماتركهما (الركعتين بعد) صلاة (العصر) قالت (وكانالنبي صلى الله علمه وسلم يصليهما ولايصليهما في المسجد مخافة ان يثقل) بضم المناة التحسة وفتح المثلثة وكسرالقاف المشتدة وفى رواية ينقل بفتح المنناة وسكون المثلثة وضم القاف أي لاحل مخافة التنقيل (على امته وكان)عليه الصلاة والسلام (عيماعفف عنهم) بضم المناة التعنسة وتشديد الفاء المكسورة وضم آخره مبنيا الفاعل ويجوز يحفف بفتح المشسددة وضم آخره مبنياللمفعول وللاصبلي والنعساكروأبي الوقت وأن ذرعن الجوى والكشميهي ماخفف عنهم بصمغة الماضي وأماماعند الترمذي وقال حسن من طريق و يرعن عطامن السائب عن سعمدين جسرعن ابن عباس قال انعاصلي النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لانه أتاه

أخبرنى سلمان الاحول انثاسا مولى عرب عدالرجن أخبرهانه لما كان بن عدالله ب عرو و بين عنسة نأبي سفيان ماكان تسروا للقتال فركب خالدين العاص الى عمدالله مزعروفوعظه خالدفقال عبدالله بزعرو اماعلت انرسول اللهصلي الله عليه وسلم قال من قدل دون ماله فهوشهيد وحدثنه مجد شهيداذاقتل فىحرب الكفارفهذا له حكم الشهدا عنى الدنيا فلا يغسل ولايصلى عليمه وليسله نوابهم الكامل في الا خرة والله أعلم « وفي الساب في الحديث الشاني تسروا للقتال فركب خالدس العاصي معنى تيسروا للقتال تأهبوا وتهموأ وقوله فركب كذاضبطناه وفي بعض الاصول ورك بالواووف بعضها ركب من غرفا ولاواو وكله صحيح وقدتقدم أنالفصيح فيالعاصي اثيات الساء ويحوزح فهاوهو الذى يستعمله معظم المحدثين أوكلهم وقوله بعدهذااماعلتان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو بفتح التامن علت والله أعلم «وأماأحكام الساب ففسه حواز قتل القاصد لاخذ المال بغسرحق سواكان المال قلملاأوكثر العوم الحديث وهـ ذاقول الجاهرمن العلماء وقال بعض أصحاب مالك

اس حاتم حدثنا محدس بحرح وحدثناه أحدرن عثمان النوفلي حدثنا أبوعاصم كالاهماعنابن لايحوزقتله اذاطلب شمأسسرا كالثوب والطعام وهدذالس بشئ والصواب ماقاله الجاهيروأما المدافعةعن الحريح فواحسة بلا خلاف وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غبرنا والمدافعة عن المال جائزة غبر واحمة والله أعلى وأماقوله صلى الله علمه وسلم فلاتعطه فعناه لايلزمك ان تعطيه والسالمواد تحريم الاعطاء \* وأماقوله صلى الله علمه وسلمفى الصائل اذا فتلهوفي النار فعناه انهستعق ذلك وقد يحازى وقديعني عنه الاان يكون مستعلا لذلك بغبرتأ ويل فانه يكفر ولابعني عنه والله سحانه وتعالى أعلم

مال فشغلاعن الركعة ين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد فحه مل الذفي على علم الراوى فأنه لمنطلع على ذلك والمشت مقدم على النافي ، ورواة هذا الحديث الاربعة مابين كوفي ومكي وفيه التحديث والسماع والقول ، وبه قال (حدثنا مسدد) أى ابن مسرهد (قال حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (قال حدثناهشام قال اخبرني) بالافراد (اني) عروة بن الزبير بن العوام (قال قالت عائشة رضى الله عنها (المناخي) لان أم عروة هي أسماء بنت أبي بكرو أغير الاصليل ان أختى (مارك الذي )وللاصملي رسول الله (صلى الله عليه وسم المحدثين) من باب اطلاق البعض على الكل أى الركعتين بأربع حداتها (بعد ) صلاة (العصر عندى قط) عسل بهذا ونحوه من أجاز قضاء النف ل بعد د العصر وأجاب المنعون بانهامن الخصائص وأجب بان الذي اختص به عليمه الصلاة والسلام المداومة على ذلك لاأصل القضاء ، وبه قال (حدثنا موسى من اسمعيل) المنقرى (قال حدَّثنا عبد الواحد) بن زياد (قال حدد ثنا السيباني) أبواسصق سلمان (فالحدثناءمدالرجن بن الاسودعن ايده) الاسودين يزيدين قيس النعمي الكوفي الخضرم (عن عائشة) رضى الله عنها (قاتركعتان) أى صلا تان لانه فسرهمافيا يأتى باربعر كعات (لم يحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سر اولاعلانية) سه قط في رواية ان عدا كرسر اولاعلانية (ركعتان قبل) صلاة (الصبح وركعتان بعد) صلة (العصر) لمتردأنه كان يصلى بعد العصر ركعتين من أوّل فرضها بل من الوقت الذي شغل فمه عنهما \* و به قال (حدثنا محدين عرعرة) بالهملتين وسكون الراء الاولد (قال حدثنا شعبة) بن الحاج (عن الى اسحق) عمروبالواوالسبيعي (قالرأيت الاسود) بزيزيدالنه بعي رومسروقا) هو ابن الاجدع أبو عائشة الوادى الكوفي (شهداعلى عائشة) رضى الله عنه از فالتما) والاصديلي وما (كأن الذي صدلي الله علمه وسلما تدني في وم بعد صد الاهر العصر الاصلي ركعتمن أي ما كان رأتدي وجه أويحالة الامرذا الوحه أوالحالة فالاستثنام فرغوالجع بين هذا وحديث النهي عن الصلاة بعد العصر أن ذلك فع الاسديله وهد السبيه قضاعفا تنة الطه ركامي فراب التبكير) أي المادرة (الصلاة في ومغتم) خوفا من فوات وقتها وللاصيلي في يوم الغيم » وبالسند قال (حدثنا معاذبن فضالة) بفتر الفاء الزاهراني المصرى والحدثناهام) الدسدوائي (عن يحي هوابن ابي كنتر) بالمثلثة الطائى المسامى (عن ابح، قلابة) بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي (ان الاللهج) عامر بن أسامة الهذالى ولاي دران أبامليم (حدثه قال كامع بدة) بضم الموحدة الن الحصيب بضم الماء وفتح الصادالمهمملتن الاسلى (في يومذي عم) في أول وقت العصر (فقال بكروابالصلاة) أي بادروااليهاأ ولوقتها (فأن الذي صلى الله علمه وسلم فال من ترك صلاة العصر حمط عله)وفي رواية فقد حبط عله بكسرالمو حدة أى بطل ثواب عله أوالمراد بتركها مستحلاللترك أوعلى قول الامامأحدان تارك الصلاة بكفرفعمط علهبسب كفره أوهوعلى سبيل التغليظ أى فكأنما حبط عمادو بقية الصاوات في التبكير كالعصر بجامع خوف خروج الوقت بالتقصر في ترك التبكير فالمطابقة بن الحديث والترجة بالاشارة المفهومة من قوله بكروابالصلاة مع علة التمكير في العصر لامالتصر يحوهذا الحديث سمق في اب من ترك العصر فراب حكم (الادان بعددهاب الوقت) وسقط فيرواية المستملي في غيرالمو نينية افظ ذهاب ، وبالسند قال (حدثناعران نميسرة) ضد الممنة أبوالحسن المصرى الا دى (قال-د ثنا محدبن فضير ل) بضم الفاء وفتح الضاد المجمة اس غزوان بفتم الغن المجمة وسكون الزاى الكوفي قال حدثما حصين بضم الحا وفتم الصاد المهملتين آخر ونون ابن عبد الرجن الواسطى (عن عبد الله بن الى قتادة عن اسم) أبى قتادة الحرث

ابن ربعي (قال سرنامع النبي) وللاصيلي معرسول الله (صلى الله عليه وسلم ليلة) مرجعه من خير كاجرم به بعضهم لماعند مسلم من حديث أبي هريرة ونوزع فمه (فقال بعض القوم) قيل هوعمر وقال الحافظ بن جرلم أقف على تسمية هدذ القائل (لوعرست سايارسول الله) أى لونزات با آخر الليل فاسترحمًا (قال) عليه الصلاة والسلام (أخاف أن تنامواعن الصلاة) حتى يخرج وقتها فن يوقظنا (قال) وللهروى والاصيلي وابن عساكرفقال (بلال) المؤذن ظنامنه أنه يأتي على عادته فى الاستيقاظ فى منسل ذلك الوقت لاجل الاذان (الأوقط كم فاضطعوا) وفتح الجيم بصدغة الماضي (واسند بلال ظهره الى راحلته) التي ركم الفغلسة عيناه )أى بلال وللسرخسي فغلت بغيرضمر (فنام) بلال (فاستمقظ الذي صلى الله علمه وسلم وقد طلع حاجب الشمس) أى حرفها (فقال) عليه الصلاة والسلام (بابلال اين ماقلت) أى أين الوفاء بقولك أنا اوقط كم قال له عليه الصلاة والسدلام ذلك لينبهه على اجتناب الدعوى والثقة بالنفس وحسسن الظن بها لاسسمافي مظان الغلبة وسلب الاختمار (قال) بلال (ما القيت) بضم الهمزة مبنيا للمفعول (على نومة) بالرفع نائباعن الفاعل (مثلها) أي مثل هذه النومة في مثل هذا الوقت (قط قال) عليه الصلاة والسلام (انالله قبض أرواحكم) أيعن أبدانكم بأن قطع تعلقها عنها وتصرفها فيهاظا عرا الاباطنا (حينشا وردهاعليكم) عنداليقظة (حينشا وابلال قمقادن بالناس بالصلاة) بتشديد الذال من التأذين وبالموحد تين في الناس و بالصلاة وللمستملي وعزاها في الفتح للسكشميه في فاتذن الناس بمداله مزة وحذف الموحدة من الناس أى أعلهم وللاصيلي فا ذن المدللناس بلام بدل الموحدة وللكشميهني فأذن بتشديدالذال الناس باسقاط الموحدة وفسه ماترجمله وهوالاذان للفائسة وبه قال أحمدوالشافعي في القديم وقال في الجمديد لا يؤدن لها وهوقول مالك واختمار النووى صعة التأذين لشبوت الاحاديث فيه (فتوضأ)عليه الصلاة والسلام ولابي نعيم في مستخرجه فتوضأالناس (فلماارتفعت الشمس واساضت) بتشديد الضاد المجمة بعد الالف كاحمارت أي صفت (قام)علمه الصلاة والسلام (فصلى) بالناس الصبع ورواة هذا الحديث المستماين كوفى ومدنى وفيسه رواية الابنءن ابيه والتعسديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضافي التوحيدوأبوداودوالنسائي فروابمن صلى بالناس) الفائنة حال كونهم (جاعة) أي مجتمعين (بعددهاب الوقت) \* وبالسندقال (حدثنامعاذس فضالة) بفتح الفاء البصرى (قال-دثنا هشام) الدستوائي (عن يحيى) بنأبي كثير (عن الى سلة) بنعبد الرجن (عن ابر بنعبد الله) الانصاري (انعربن الخطاب) رضي الله عنه (جانوم) حفر (الخندق) في السنة الرابعة من الهجرة (بعدماغربت الشمس فعل بسب كفارقريش قال بارسول الله ما كدت) بكسر الكاف وقدتضم (أصلى العصرحتي كادت الشمس تغرب) أي ماصلت حتى غربت الشمس لان كاداذا تجردت عن الذفي كان معناها اثما تاوان دخل عليهانفي كان معناها نفمالان قولك كادر بديقوم معناه اثبات قرب القيام وقولكما كادزيد يقوم معناه نفي قرب الفعل وههنانفي قرب الصلاة فانتفت الصلاة بالطريق الاولى (قال الذي صلى الله عليه وسلم والله ماصلية افقه مناالي بطعان) بضم الموحدة وسكون الطا أوبالفتم والكسروا دمالمدنة (فتوضأ) صلى الله علمه وسلم (للصلاة وتوضانالها فصلى العصر) بناجاعة (بعدماغربت الشمس غصلي بعدها الغرب) هذالا ينهض دليلاللقول بوجوب ترتيب الفوائت الااذاقلناان افعاله علىه الصلاة والسلام انجردة للوجوب نع لهمأن يستدلوا بعموم قوله علمه الصلاة والسلام صاوا كارأ يتموني أصلي وفي الموطامن طريق خرىأن الذى فاتهم الظهروالعصر وأجب بأن الذى فى الصحيدين العصر وهوأرج وبؤيده

جر بجبه ذاالاسنادمنله فحدثنا شيمان بن فروخ حدثناأ بوالاشهب عن الحسن فالعاد عسدالله بن زياد معقل بن يسارالمزنى في مرضه الذي مات فيه فقال معقل انى محدد كال حديثا المعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لوعلت ان

## \* (باب استحقاق الوالى الغاش لرعشه النار) \*

فيه قوله صلى الله عليه وسلم مامن عبديس ترعيه الله رعية عوت يوم عوت وهوغاش لرعيته الاحرم الله عليه الجنسة وفي الرواية الاخرى مامن أميريلي أحر المسلمين ثم لا يجهد لهم و ينصح الالم يدخل معهم الجنة هأما فقه الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه الجنة فيه التأويلان المتقدمان في نظائره أحددهما اله محول على الستحل لى حياة ماحد الناني معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مامن عبد يسترعيه الله رعية يون يوم يوت وهوغاش ارعيته الاحرم الله عليه الحنية «حدثنا يحيي من يحيي أخبر فايز يد بن زريع عن يونس عن الحسن قال دخل عسد الله من زياد

والنائي حرم عليه دخولها مع الفائر بن السابقين ومعنى التحريم هذا المنع فال القاضى عياض رجه الله معناه بين في التحديد من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيأمن أمر هم واسترعاه عليهم ونصسه لمالحتم مفيدينهم أودنياهم فاذاخان في المنتصب عد تعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به واما بالقيام عالمن من دينهم وأخذهم به واما بالقيام عالم به المنافقة والمنافقة والمن

حديث على رضى الله عنه شغاونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وقد يجمع بأن وقعة الخندق كانت المافكانت في يوم الظهروفي الاخر العصروجاوا تأخيره علمه الند لاة والسلام على النسيانأ ولم منس لكنه لم تمكن من الصلاة وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوف وظاهر الحديث أنهصلاها جاعمة وذلك من قوله فقام وقناو توضأنا بلوقع في رواية الاسماعيلي التصريح به اذفها فصلى بناالعصر ورواة هذا الحديث السمة مابين بصرى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضافي صلاة الخوف والمغازى ومسلم في الصلاة وكذا الترمذي والنسائي في هـ ندا (باب) بالمنوين (من نسى صلاة) حتى خرج وقتها (فلصل اذ اذ كرها) ولانوى الوقت وذر والاصلى اذاذكر (ولايقمد) بصمغة النبي وللاصلي ولابعد بغير ما ومدالعمن على النم- وأى لا يقضى (الاتلاف الصلاة) وذهب مالك الى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة انه لم يصل التي قبلهاأنه يصلى التي ذكر ثم يصلى التي كان صلاها من اعاة للترتب استحماما (وقال الراهم) النعي عما وصله الثورى في جامعه عن منصور وغيره عنه (من ترك صلاة واحدة) نسما ا (عثمر بنسنة) مثلاً (لم يعد الا تلا الصلاة الواحدة) آلى نسي افقط ، وبالسند قال (حد ثنا الوقعم) الفضل من دكين (ومو-ي بنا معمل) المنقري النبوذكي ( قالاحد شناهمام) هوا بن يحي (عن فنادة) بن دعامة (عن أنس) ولا يوى ذر والوقت والاصملي زيادة ابن مالك (عن الذي صلى الله علمه وسلم قال من نسى صلاة) مكتوبه أونافله مؤقة، زادمد المفيروا بة أونام عنها (فليصل) وجوبافي المكتوبة وندباق النافلة المؤقتة وللاصميلي وابنء أكرفل صلى بالياء المفتوحة ولمسلم فليصلها (اذاذكرها)مبادرابالمكتو بةوجوباانفاتت بلاعذروندباانفاتت بعذركنوم ونسان تعملا لبرا والذمة ولابي ذراذاذ كرباسقاط ضمر المفعول (لا كفارة لها) أي لذلك الصلاة المتروكة (الا ذلك واقم الصلاة) وللاربعة أقم الصلاة (لذكري) بكسر الراولام واحدة كالتلاوة أي لتذكرني فيهاوللاصملي للذكرى الامن وفتم الراععدها ألف مقصورة (قال موسى) بن احمعمل عاانفرد به عن ابي نعيم (قال همام) المذكور (-معمّه) أي قتادة (يقول بعد) أي بعدر مان رواية الحديث (واقم)وللاربعة أقم (الصلاة لذكرى) وللاصملي رجه الله للذكرى بلامن كامروالامرفي الاتقلوسي عليه الصلاة والسلام فنسه ببينا عليه الصلاة والسلام تلاوة هذه الاتقعل أنهذا شرع لناأ يضاوا ذاشرع القضا الناسي مع سقوط الاثم فالعامدأ ولى واطلاق الصلاة في الحدرث يشمل النوافل المؤقتة نعرذات السب كالكسوف لا يتصورفها فوات فلا تدخل \* ورواة هذا الحديث الحسة بصريون الاشيخ المؤاف أبانعم فكوفى وفيه التعديث والعنعنة وأخرجه مسلم فى الصلة وكذا أبود اود (وقال حمان) بفتح المهملة وتشديد الموحدة اب هلال والاصلى قال الوعمد الله اى المؤلف رجه الله وقال حمان (حدثنا عمام قال حدثنا) ولابن عساكر اخبرنا (قتادة قال حدثنا انسعن الذي صلى الله علمه وسلم نحوه) وهذا التعلمق وصله الوعوانة في صححه عن عمار بن رجاعن حران وفسه سان مماع قدادة له من أنس لتزول شمهة تدليس قدادة الفاتة المالوات) الفاتة حال كونها (الاولى فالاولى) بضم الهمزة فيهما ولاني الوقت وأني ذرعن الجوى والسملى الصلاة بالافراد \* ويالسندقال (حدثنامسدد) هوا بن مسرهد (قالحدثنايحي) ولابن عساكر يحيى القطان (عن هشام) هوابن أي عددالله سنبر بفتح السين المهملة وسكون النون وفتم الموحدة يوزن جعفر البصرى الدستواثي بفتم الدال ولابي ذرحد ثناهشام [ قال حدثنا) وللاصيلي حدثني ( يحيي هوابن الي كتر) بالمثلثة الطائي ووقع للعين أسقاط يحيى الاول من سندالحديث تم غلط الحافظ بن تجر والكرماني في تفسيرهم ماله بالقطان ظاماله الذاني الذي فسيره المؤلف بقوله هوابن أي كشير (عراب سلة)

بفتح اللام ابن عمد الرحن بن عوف (عن جار ) وللاصلى عن جار بن عبد الله (قال جعل عمر) ابن الططاب زادانوذر رضى الله عنه ولابن عساكر رضوان الله عليه (بوم الخندق يسب كفارهم) أى كفارة, يش (وقال ارسول الله) وللاربعة فقال (ما كدت اصلى العصر حتى غربت) ولابي ذرحتى غربت الشمس (قال فنزلنا بطعان فصلى) عليه الصلاة والسلام (بعدماغر بت الشمس عُصلى المغرب) بالعمايه ، وهدذ الحديث تقدم قريباواو رده هذا مختصرا ﴿ (باب مايكرومن السمر ) أي حديث اللمل المماح (بعد) صلاة (العشام) زاد في رواية أي ذرهذا السام أي المذكور فىقوله تعالى ساحراته جرون مشتقهن السمر بفتح المهوا لجع السماريضم السين وتشديد المم ككاتب وكتاب والسامي ههنا يعدى في هدذا الموضع في موضع الجع واصدل السمر ضو الون القمروكانوا بتعدنون فيه وبالسندقال (حدثنامسدد) أى ابن مسرهد (قال حدثنا يعيي) القطان والحدثناءوف الاعرابي (والحدثناابوالمنهال) سيار بنسلامة (وال انطلقت مع ابى)سلامة (الحالى برزة)نظاه بنعسد (الاسلى فقالله أى دنا كفكانرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى) الصلاة (المسكتوبة قال) وللاصيلي فقال (كان)عليه الصلاة والسلام (يصلى الهجير) أي الفلهر (وهي التي تدعونها الاولى - بن تدحض الشهس) أي تزول عن وسط السهما الىجهة الغرب كانتهاد حضت أى زاقت (و) كان رصلي العدم تم رجع احدادالي اهله في اقصى المدينة والشمس حدية أى لم تنفيرقال أبوالمنهال (ونسيت ماقال) أبو برزة (في المغرب) ولابن عسا كرما قال لى فى المغرب (قال وكان) علمه الصلاة والسلام (يستعب ان يؤخر العشام) أى صـ الاتها (قال وكان) علمه الصلاة والسـ الام (يكره النوم قبلها) خوفامن اخراجها عن وقتها (و) يكره (الحديث بعدها) وهذه الاخبرة موضع الشاهد للنرجة لان المعمر قديرة دي الحالوم غير صلاة الصبير أوعن وقتها المختار أوعن قيام الاسل لكن قديفر ق من الليالي الطوال والقصار وأجيب ان حل الكواهة على الاطلاق أحرى حسماللهادة واستثنوا من الكراهة السمر في الخبر كالفقه ونحوه كاس. أني ان شاء الله تعالى (وكان) عليه المد الدة والدلام (فقيل من صلاة الغداة - بن بعرف احدنا جديسه )أى مجالسه رو يقرأ من السيني آية (الى المائة فياب السمرفي)مباحثة (الفقه والخبر)من عطف العام على الخاص (بعد)صلاة (العشاء) \* و بالسند قال (حدثناع مدالله من الصباح) بالصاد المهملة وتشديد الموحدة آخره ماعمهملة ولاي ذراين صراح أى العطار المصرى (قال-دنشا الوعلى) عسدالله من عبد المجمد متصغير عبد الاول (المنقى)البصرى (قال-دشاقرة من خالا) بضم القاف وتشديد الرا السدوسي (قال التفارنا الحسن) البصرى (ورات) بالمثلثة غيرمهموز والواوالحال أى أبطأ (علساحي قرسا) وللهروى والاصدلى علمناحتي قريباأى كان الزمان أوريشه قريبا (من وقت قدامه)أى قدام الحسن من النوم لاجل التهجدأومن المسجد لاجل النوم (في الفقال) معتذراعن تخلفه عن القعود معهم على عادته في المسحد لاخذ العلم عنه ولانوى ذروالوقت وقال (دعانا جراناه ولا) بكسرالجم جع جار (ثم قال) أى الحسن (قال انس) وللاصلي أنس بن مالك (نظرنا) وللكشعيري التظرنا (الذي صلى الله علمه وسلم ذات الملة أي في الدر حتى كان شطر الليل) بالرفع على أن كان تامة أو نَاقَصَةُ وخبرها قوله (يبلغه) أي وصل اليه أوشار فه وفي بعض النسخ شطر بالنصب أي كان الوقت السطرويلغه استداف أوجلة مو كدة (فيا) صلى الله عليه وسلم (فصلى انا) أي بنا (تم خطيناً فقال) في خطبته (ألا) بتحقيف اللام (ان الناس قدصاوا غرقدوا وانكم لم) المم وللاربعة لن (تزالوافي) قواب (صلاة ما أمَّظرتم الصلاة وان القوم) وفي الفرع كأصله قال الحسن وان القوم

على معقل س بساروهو وحع فسأله فقال انى محددثا حديثا لمأكن حدثة كه انرسول الله صلى الله علمه وسلم قال لايسترعى الله عمدا رعمة عوت حن عوت وهوغاش لها الاحرم الله عليه الجنة فال ألاكنت حدثتني بهذاقب لاالموم قال تعمن علمه من حفظ شرائعهم والذرعنها لكل متصد لادخال داخـ لد فيها أوتحر نف اعانها أوهمال حدودهمأ ونضمع حقوقهم اوترك جارة حوزتهم ومجاهدة عدوهم أوترك سبرة العدلفيهم فقدغشهم فالالقاضي وقدنه صلى الله عليه وسلم على ال ذلك من الكائرالمو بقة المعدة عن الجنة والله أعلم الماقول معقل رضي الله عنه لعسدالله بنزيادلوعلت

ماحددثك أولم اكن لاحدثك وحدثني القاسم بن زكر ماحدثنا حسمن يعنى الجعنى عن زائدة عن هشام قال قال الحسن كاعندمعقل الن سارنعوده فاعسدالله ن زيادفقال لهمعمقل انى سأحدثك حديثا سعمته من رسول اللهصل أنلى حماة ماحدثتك وفي الرواية الاخرى لولاانى فى الموت لمأحدثك فقال القاضي عداض رجه اللهاغا فعلهذالانه علمقلهذا أنه عنلا فنعه الوعظ كاظهرمنه معغمره ثم خاف معقل من كتمان الحددث ورأى سلنغه أوفعاله لانهخافه لو ذكره في حدانه لمايج عليه هدذا الحسديث ويشته في قلوب الناس من سوء حاله هـ ذا كلام القاضي والاحتمال الثاني هو الظاهروالاول (الإرالون بختر) وللاربعة في خبر (ما انتظروا الخبر) عمم الحسن الحكم في كل الخبرات تأنسا الاصابه ومعرفالهم أن منتظر اللِّير في خبرفل يفتهم أجرما كانوا يتعلون منه في تلك الليلة (قال قرة) اب الد (هو) أى مقول الحسن وهوان القوم لابزالون الى آخره (من) جدلة (حديث انس عن الذي صلى الله علمه وسلم ، ورواة هذا الحديث الحسة كالهم بصريون وفيه التعديث والقول وأخرجه مسلم ، وبه قال (حدثنا الوالمان) الحسكمين نافع (قال اخبرنا شعيب) هو اين أبي جزة الجصى (عن) أبن شهاب (الزهرى قال - دئى) بالافراد (سالمبن عبد دالله بن عر) بن الخطاب (وأنو بكرين أبي حمّة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة نسسه الى جده الشهرته به وأبوه سلمان (انعبدالله بنعر) بن الخطاب رضى الله عنهما (قال صلى السي صلى الله علمه وسلم صلاة العشاء في آخر حماته فلماسلم) من الصلاة (قام الذي صلى الله علمه وسلم فقال أرأيتكم) استفهام تعيب والكاف حرف خطاب أكدمه الضميرلاميح لله من الاعراب لانك تقول أرأ بتك زيدا ماشأنه فلو جعات الكاف مفعولا كإقاله الكوفمون لعديث الفعل الى ثلاثة مفاعمل وللزمأن بقال أرأ يتموكم بل الفسعل معلق أوالمفعول محددوف تقديره أرأية كم (ليلته كمهدنه) فاحفظوها واحفظوا تاريخها فان أسمانة لايق )ولاى ذروالاصميلي وابن عساكرمائة سنة لايبق (ممن هوالموم على ظهرالارض) كاها (احد) بمن ترونه أو نعرفونه أوأل للعهد والمرادأ رضه التي نشأ بها وبعث منها قال ابن عر (فوهل الناس) بفتح الواو و الهاء و يجوز كسرهاأى غلطوا وذهب وهمهم الى خــ لاف الصواب (في) تأويل (مقالة رسول الله) وللمستملي والكشميه ي من مقالة رسول الله بالميم أى من حديثه ولابي ذرفي مقالة الذي (صلى الله عليه وسلم الى ما يتعد ثون في هذه) وللعموى والمستملي من هذه (الاحاديث عن مائة سلمة) فكان بعضهم بقول تقوم الساعة عند انقضاء مائة سنة كافى حديث ألى مسعود البدرى عند الطبراني وردّعلمه ذلك على ن أبي طالب فبين ابن عرفى هذا الحديث من أد الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ( وانحا قال الذي صلى الله عليه وسلم لا يبق ممن هو اليوم على ظهر الارض يريد بدلك) أى بقوله ما تمسنة (انها تخرم ذلك القرن) الذي هوفه مه فلا سق أحد من كان موجود احال تلك المقالة وفي ذلك علم أعلام السوة فانهاسة تقرئ ذلك فكان آخر من ضبط عمره ممن كان موجود ااذذاك أبوالطفدل عامر من واثراه وقدأجع المحدثون على أنه كان آخر الصحابة موتا وغاية ماقسل فيه أنهيتي الى سنة عشر ومائة وهي رأس ماتة سنة من مقالته عليه الصلاة والسلام وقد تقدم من يداذلك في باب السمر في العلم والله المستعان فرابالسمرمع الاهل) الزوجة والاولاد والعيال (و)مع (الضيف) ولغيراني ذرمع الضمف والاهل «وبالسندقال (حدثنا الوالنعمان) مجدبن الفضل السدوسي (قال حدثنا معتمر بن سلمان التمي (قال-د ثناآني)سلمان بن طرخان (قال حدثنا الوعمان)عبدار حن ابن مل النهدي (عن عبد الرحن بن الى بكر) الصديق رضى الله عنهما (ان المحاب الصفة) التي كانت الخر المسجد النبوى مظلاعليها (كأنوا اناسا) به مزة مضمومة وللكشميهي نا- ا وققرام) يأو ون البها وان النبي صلى المه علمه وسلم قال من كان عنده طعام النن فليذهب بنالث من أهل الصفة (وان) كانعند دوطعام (أربع في امس) أى فليذهب معه مخامس منهم (اوسادس) مع الخامس أى مذهب معدوا حداً واثنن أوالمرادان كان عنسده طعام خسة فلمذهب سادس فهو منعطف جالة على جالة وفعه حذف حرف الحروا بقاءع لدو يجوز الرفع فيهاعلى حذف المضاف واقامة المضاف اليهمقامه ويضمرممتد اللفظ خامس أى فالمذهوب به خامس وللاصيلي وأبي ذر وانأربعة وكلةأ وللتنويع والحكمة فيكونه بزيدكل واحدوا حدافقط أنءشهم فيذلك

الوقت لم يكن متسعافن كان عنده مثلاثلاثه أنفس لايضيق علمه أن يطع الرابع من قوتهم وكذلك الاربعة فافوقها أوللا باحة واستنبط منهأن السلطان يفرق في المدغمة الفقرا على أهل السعة بقدرمالا يجعف بهم (وأن الأبكر) الصديق رضى الله عنه بفتح همزة ان ولاى دروان أبابكر بكسرها (جاءبثلاثة) من أهل الصفة (فانطلق) ولانوى ذر والوقت والاصيل وان عساكر وانطاق الذي صلى الله علمه وسلم بعشرة) منهم (قال)عبد الرجن بنأ بي بكر الصديق رضي الله عنه (فهو )أى الشأن (انا) في الدار (والي واحي) ولايوى ذر والوقت عن الجوى أناو أب بالبامن غسرُد كرالام وللمستملي أناوأ مى المسيم من غسيرد كرالاب قال أبوعمًان النهدى (فلا ادرى قال) وللاربعة ولاأدرى هل قال أى عبد الرحن (وامراني) أمية بنت عدى بن قيس السهمى (وخادم ينناوبين بيت الى بكر) بين ظرف لخادم والمرادأ فه شركة منه مافى الخدمة وللاربعة بين ماتنا و متأتى بكرولاني ذربين متناو بن متأتى بكر (وانامابكر)رضي الله عنه (تعشي) أي أكل العشا وهوطعام آخر النهار (عند النبي صلى الله علمه وسلم ثملت) في داره (حت ) بالمثلثة والكشميهي وأبي الوقت حتى ولابن عساكر في تسحة حدين (صليت العشام) بضم الصاد وكسراللام مشددة مبنيالله فعول (غرجع) أبو بكرالي رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلبث) عنده (حتى تعنيي )ولمسلم حتى نعس (الني صلى الله عليه وسلم) وفيه على رواية حتى تعشى مع وان أنابكر نعشى تبكرار يأتي الكلام عاسه ان شياء الله تعيالي في ال علامات النبوّة في الاسلام (فاعدمامضي من اللمل ماشا الله قالت احراته) أمرومان زينب بنت دهمان بضم المهملة وسكون الهاء أحد بني فراس من غنم بن مالك بن كأنة (وماً) وللاربه مما (حبسكُ عن اضميافك او قالتضيفان) بالافرادمع كونهم ثلاثة لارادة النس قال) أو بكرازوجته (اوماعشسيهم) بهمزة الاستفهام والياء المتولدتمن اشباع كسرة التاء وفي نسخة عشيتهم بحذفها والعطف على مقدربعدالهمزة (قالتابوا) أي امتنعوامن الاكل (حتى نجي تقدعرضوا) بضم العين وكسر الراءالخففةأى عرض الماعام على الاضماف فذف الحاروأ وصل الفعل أرهومن باب القلب تحوعرضت الناقةعلى الحوض وفى رواية عرضوا بفتح العمين والرامخ نفة أى الاهل من الولد والمرأة والخادم على الاضياف (فَاتُوا)أن أكلوا (قَالَ) عبدالرحن (فَذَهبَ انافاخَتبأت)خوفا من أبي وشمه (فقال) أبو بكر (باغنتر) بضم الغين المجمه وسكون النون وفتح المللة وضمهاأى باثقبل أوباجاهل أوبادنى أوبالئيم (فحدّع) بفتح الجيم والدال المهدماة المشددة وفى آخره عن مهملة أى دعاعلى ولدما لجدع وهو قطع الاذن أوالانف أوالشفة (وسب) ولده ظنامنه أنه فرط في حق الاضماف (وقال) أبو بكررضي الله عنه لما تمين له أن التأخير منهم (كاو الاهنيئا) تأديا لهملانهم تحكمواعلى رب المنزل بالحضور معهم ولم يكتفو ابواده مع اذنه لهم في ذلك أوهو خر برأى انكم أنتهنوا بالطعام فيوقته فال البرماوي وهذا ينبغي الحل عليمه ثم حلف أبو بكرأن لايطعمه (فقال والله لااطعمه أبداواع الله) قسمي بهمزة الوصل وقد تقطع (ما كما ناخذ من لدّمة الاربا) الطعام أى زاد (من اسقلها) اى اللقمة (اكثرهم) برفع الرا وققط كافى المونينية (قال) عبد الرجن بعنى (حي شبعواً) ولابوى الوقت وذر والاصيلي قال وشبعوا وفي رواية فشبعوا (وصارت) أى الاطعمة (اكثر) بالمثلثة وفي بعض النسخ أكبر بالموحدة (مماكات قبل ذلك فنظر اليها اتو بكر) رضى الله عنه (فاذاهي) أى الاطعمة أوالخفنة (كاهي) على حالها الاول لم تنقص شما (أو) هي (اكثرمنها)ولأبي ذر وأبن عسا كرأواً كثربال فع في اليونينية لاغير (فقال) أبو بكر (الامرانة) أم عبد الرحن (الختبني فراس) بكسر الفاء وتخفيف الراء آخره سين مهملة أي

الله علمه وسلم نمذكر بمعنى حديثهما \*وحدَّثناأ نوغسان المسمعي ومجد النالمشي وأسحق سالراهم قال اسحق أخبرناوقال الآخر انحدثنا معاذبن هشام حدثني أبىءن قتادة عنأى المليح انعسدالله بنزياد ضعيف فإن الامس المعروف والنهيي عن المذكر لاد قط احتمال عدم قبوله والله أعلم واما ألفاظ الماب ففيه شيبان عن أبي الاشهب عن المسنعن معقل بن يساررض الله عنه وهذاالاستنادكاء بصر بون وفروخ غيرمصروف لكونه عما تقدم مرات وأبوالا شهاء حعفر سحمان بالمثناة العطاردي السعدى المصرى وفمه عسدالله

عن حال الاطعمة ولابن عسا كرماهذه (قالت) أمرومان لا) شي غيرما أقوله (و) حق (قرة عدى) صلى الله عليه وسلم ففمه الحلف المخاوق أوالمراد وخالق قرة عمني أولفظة لازائدة وقرة العن يعبر بهاعن المسرة ورؤ التما يحبه الانسان لان العسين تقر سلوغ الامنية فالعين تقر ولا تتشوف اشئ وحينشذ يكون مشتقامن القرار وقول الاصمعي أقرالله عينه أى أبرددمعه لان دمع الفرح بارد ودمع الحزن حارتعة بمبعضهم فقال ايس كاذكره بلكل دمع حارومعني قولهم هوقرة عيني انما ير بدون هو رضانفسي (لهي)أى الاطعمة أوالحننة (الآن اكثرمنها قدل ذلك شلات مرات) وللاصميلي مراروه ذاالفوكرامة سزكرامات الصديق آية من آبات الذي صلى الله عليه وسلم ظهرت على بدأ ي بكر (فا كل منها)أي من الاطعمة أوسن الحفنة (ابو بكر) رضي الله عنه (وقال انما كاندلك) بكسر الكاف وفقعها (من الشيطان يعني عينه) وهي قوله والله لا أطعمه أبدا فأخزاه بالحنث الذي هوخبرأ والمراد لاأطعمه معكمأ وفي همذه الساعة أوعند الغضب لكن هذا مبنى على جوازتخصم العموم في المسن النهة أو الاعتبار بخصوص السدب لابعه موم اللفظ الوارد علمه قاله البرماوي والعمني كالكرماني (ثما كل) أبو مكر (منها) أي، ز الاطعمة أومن الخفنة (لقمة )أخرى لتطمع قلوب أضافه وتأكيد الدفع الوحشة (نم حلها الى الذي صلى الله عليه وسلم فأصحت عنده على الله عليه وسلم (وكان منناويين قوم عقد) أى عهدمها دنة (فضى الاجهل فيافاالى المدينة (ففرَقناً) عال كون المفرّق (اثني عشر رجلاً) ولغيرالا ربعة اثناعشر بالالفعلى الغمة من محعل المثني كالمقصور في أحواله النلاثة والمعنى منزنا أوجعلنا كل رحلمن اثني عشررجلافوقة ولايى ذرفعرفنا بالعمل المهملة وتشديدالراءأي جعلناهم عرفا وفي المونينية يسكون الفاءوفيهاأ يضابا المحفمف للعموى والمستملي والتنقيل لاي الهمثم (مع كل رجل منهم اناس الله أعلم كم مع كل رجل) وجلة الله أعلم اعتراض أى اناس الله يعلم عددهم وزاد في رواية منهم (فأكلوامنها)أى من الاطعمة (اجعون اوكاقال)عد الرجن بن الى بكررض الله عنهما والشك من أبي عثمان فان قلت ماوجه المطابقة بين الحديث والترجة أجمب من اشتغال الى بكر بجيشه الى متهوم اجعته لخير الاضماف واشتغاله بمادار منهمين المخاطبة والملاطفة والمعاتبة «ورواة هدذا الحديث خسة وفسه رواية صحابي عن صحابي ومخضر موهو أبوعمان والتعديث والعنعنةوالقولوأخرجه المؤلف أيضافي علامات السوةوالادب ومسلمفى الاطعمة والوداودفي الاعان والنذو روالله سيمانه وتعالى أعلم بالصواب

عادم مقل من يسار في من ضه فقال له معقل انى محدثك بحديث لولاأني فى الموت لم أحدثك مه معترسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول مامن أسريلي أحر المسلين ثم لا يجهداهم وينصيح الالميدخل معهم الجنة النزيادهوزيادين أحه الذي بقالله زىادىن أى س\_ندان وفده أبوغسان السمعي وقدتقدم سانه في المقدمة وان غسان يصرف ولا يصرف والسمعي بكسرالمهم الاولى وفتح النانةمنسوب الىمسمع من رسعة واسم أبى غسان مالك بن عمد الواحد وفده أنواللي بفتح الميم واسمه عامى وقيل زيدن أسامة الهذلى المصرى واللهأعلم